# إلى المال المحال المحال

مُعْجَمُ: جُعْرَافِيُّ - تَارِيخِيُّ - أَدَبِيُّ - اجْتِمَاعِيُّ

تأليفُ عَلَّامَةِ حَضْرِمَوتَ وَمُفتهَا السَّيِّد عَبُدِ الرَّحَانِ بُرِعُبِيكِ اللَّه إِلِسَّقَّاف رَحمَهُ الله تعالى

طَّبُعَثُمُ : جُعُقَقَتُ - مُهَا لَكُنْ مُ اللَّهُ اللَّهُ - مُنْ اللَّهُ - مُنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللّلِللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

كاللبهاق





# إلى المال المحال المحال

مُعْجَمُ: جُعْرَافِيُّ - تَارِيخِيُّ - أَدَبِيُّ - اجْتِمَاعِيُّ

تأليفُ عَلَّامَةِ حَضْرِمَوتَ وَمُفتهَا السَّيِّد عَبُدِ الرَّحَانِ بُرِعُبِيكِ اللَّه إِلِسَّقَّاف رَحمَهُ الله تعالى

طَّبُعَثُمُ : جُعُقَقَتُ - مُهَا لَكُنْ مُ اللَّهُ اللَّهُ - مُنْ اللَّهُ - مُنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللّلِللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

كاللبهاق



# الطبعة الأولئ ١٤٢٥هـ ٢٠٠٥م جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءِ منه، وبأيُّ شكل من الأشكال، أو نسخه، أو حفظُه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخــرى دون الحصــول علــي إذن خطي مسبقاً من الناشر



● الإمارات العربية المتحدة: مكتبة دبي للتوزيع ـ دبي هاتف: ۲۲۲ م۱۳۷ ۲۲۲ مناکس: ۲۲۲ م دارالفقيه \_ أبو ظبي \_ هاتف ٢٩٨٩٢٠ \_ فاكس ٦٦٧٨٩٢١ مكتبة الجامعة \_ أبر ظبي هاتف: ٢٧٧٧٧٩ \_ ١٢٧٢٢٩ \_ فاكس: ٢٢٧٠٧٩٩

الكويت: دار البيان ـ الكويت هاتف: ۲٦١٦٤٩٠ فاكس: ۲٦١٦٤٩٠ دار الضياء للنشر والتوزيع \_ الكويت \_ تلفاكس ٢٦٥٨١٨٠

> مصر: دار السلام\_القاهرة هاتف: ۲۷٤۱۷۸۸ فاکس: ۲۷٤۱۷۸۰

> سوريا: دار السنابل ـ دمشق هاتف: ۲۲۲۲۷۵۳ فاکس: ۲۲۱٦۱۱۷

 ♦ جمهورية اليمن: مكتبة تريم الحديثة \_ تريم (اليمن) هاتف: ٤١٧١٣٠ فاكس: ٤١٨١٣٠ مكتبة الإرشاد\_صنعاء\_هاتف: ٢٧١٦٧٧

 لبنان: الدار العربية للعلوم ـ بيروت هاتف: ۱۰۸ ه۸۷۷۷۸ ۱۰۸ فاکس: ۷۸۲۲۳۰

• السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع \_ جدة هاتف: ۱۷۱۰ ۱۳۳ فاکس: ۲۳۲۰۳۹۲ مكتبة دار كنوز المعرفة \_ جدة هاتف: ۲۰۱۰۶۲۱ فاکس: ۲۰۱۲۰۹۳ مكتبة المؤيد \_ جدة \_ هاتف: ١٨٧٧٠١٤ مكتبة المأمون \_ جدة \_ هاتف: ٦٤٤٦٦١٤ مكتبة الأسدى \_ مكة المكرمة \_ هاتف: ٥٥٧٠٥٠٦ مكتبة المصيف \_ الطائف \_ هاتف: ٧٣٦٨٨٤٠ \_ ٧٣٣٠٢ ه مكتبة الإيمان ـ المدينة المنورة \_ هاتف: ٨٢٢٥٨١٧ مكتبة الزمان \_ المدينة المنورة \_ هاتف: ٨٣٦٦٦٦٦ مكتبة العبيكان \_ الرياض هاتف: ٢٩٠٠٧١ ع. ٢٥٥٤٢٤ ع. فاكس: ٢٦٥٠١٧٩ مكتبة الرشد الرياض . هاتف: ٤٥٩٣٤٥١ مكتبة جرير \_ الرياض \_ هاتف ٢٦٢٦٠٠٠ وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها

دار التدمرية \_ الرياض \_ هاتف: ٤٩٢٤٧٠٦

مكتبة المتنبى - الدمام - هاتف: ٨٤١٣٠٠٠

www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com

#### أسماء اللجنة العلمية للكتاب

عُنيَ بهِ أُدبيًّا محمصطفى كخطيب

عُنيَ بهِ تاريخيّاً محدأ بوبكرعبدالله ماذبيب

مازن سميح البيات

المحمد داوود بوخاري سميح رسلان صافي شحادة محمد شادي عربش

#### يتحجه وراجكا

أحمد بركات السيد صالح عبد الرحمن البيض بوجمعة مكري قاسم الحلبية قصي الحلاق محمد شادي عربش

في تنفيذ جميع تصمَّ عماد علي باشا غالب أكريُّم

محمود المدني

قصي الحلاق محمد شادي عربش

تشرَّفَ برئاسةِ كجنتهِ

محدغتان نصوح عزقول

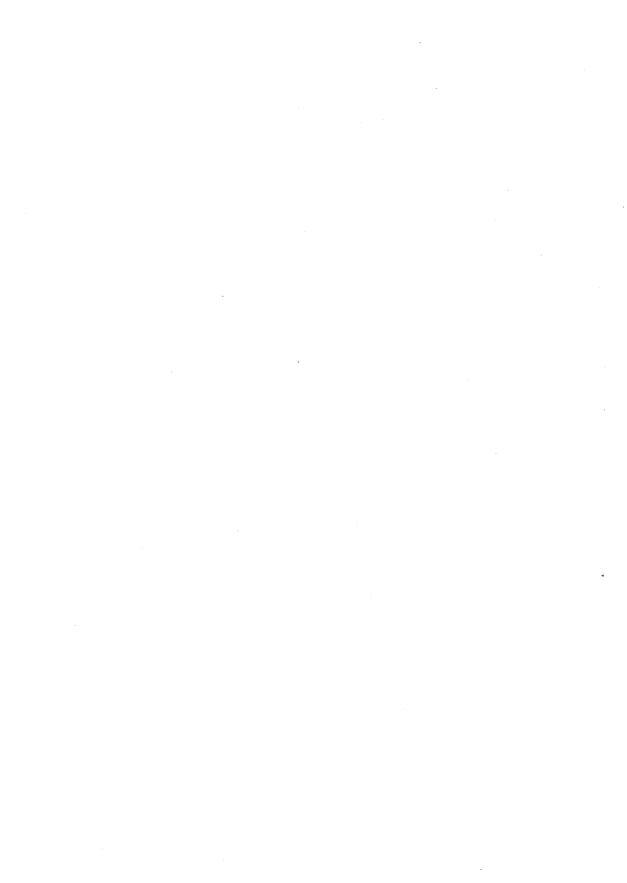

# مقدمة علاَّمة الجزِيرَة الشيخ حمد الجاسرِ<sup>(١)</sup>

### حَضْرَمَوْتُ : بلادُها وسكَّانُها :

أَتحفني الصَّديقُ الحبيبُ ، الأُستاذُ هادونُ بنُ أَحمدَ العطّاسُ (٢) بكتابِ يتعلَّقُ بتاريخِ جزءِ عزيزٍ مِنْ وطنِنا العربيُ (٣) ، مِنَ الجزيرةِ العربيَّةِ نَفْسِها ، يوشكُ أَنْ يكونَ مجهولاً أَو منسيّاً ، مع ما لِكثيرٍ مِنْ أَهلهِ مِنَ الصِّلاتِ القويَّةِ بمختلفِ الأَقطارِ في أَنحاءِ المعمورةِ ، وما لَهم مِنْ نشاطٍ مُتميِّز في السَّعي وراءَ اكتسابِ الرِّزقِ بأذكى الطُرقِ وأنزهِها وأَشرفِها ، حتَّى حازوا بأمانتهم وصدقِهم ثقة غيرِهم .

وتميَّزَ عددٌ منهم في مختلفِ ألنَّشاطاتِ ٱلأُخرى ؛ كألسّياحةِ وٱلهجرةِ .

وبرزَ آخَرونَ في المجالاتِ الثَّقافيَّةِ ، فعُرفَ منهُم علماءُ وأُدباءُ وشعراءُ ، وباحثونَ ومُؤَلِّفونَ في مختلفِ العلوم ، قديماً وحديثاً ، ممَّنْ كانَ لَهم في التَّعريفِ ببلادهِم ما لَم

<sup>(</sup>۱) هاذه المقدِّمة كتبها الجاسر مع نشره لهاذا الكتاب على حلقاتٍ في مجلَّةِ ٱلعربِ ، وقد استغرق نشره للكتاب حدود خمس سنوات ، ولعموم الفائدة. . فقد أُعدنا كتابتها ، وعلَّقنا عليها ، وقد قام بجهد مشكور في إخراج هاذا العمل رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) توفي بمكة صبيحة يوم عرفة الأربعاء التّاسع من ذي الحجّة عام ( ١٤١٧هـ). والسّيّد هادون مؤرّخ وباحث في التراث اليمني وممن يُرجع إليهم في تاريخ حضرموت ، وله مؤلفات تاريخيّة ، وتحقيقات نشرت بعضها جامعة الرّياض \_ كليّة الآداب ، وُلدَ بالمشهد بحضرموت سنة ( ١٣٣٧هـ ) \_ كما أُخبرني هو رحمه الله \_ ورحل إلى العراق لطلب العلم وعُيّن في بعض المناصب الحكوميّة في عهد السّلطنة القعيطيّة بحضرموت ، وهاجر إلى الحرمين الشّريفين ، وقطن بمكّة المكرّمة منذ عام ( ١٣٧٠هـ ) ، وحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٣) السَّيِّد ها:ون العطَّاس أَهدى الجاسر كتاب « حول مصادر التَّاريخ الحضرمي » للمستشرق سارجنت ، الذي عرَّبه د . سعيد النُّوبان ، والَّذي أَهدى الجاسر نسخة من « إِدام القوت في ذكر بلدان حضرموت » هو السَّيِّد عبد الله بن محمَّد الحَبْشي . فليتنبه لذلك .

يتهيّأً لَهُ مِنَ ٱلانتشارِ مَا يُيَسِّرُ ٱلاطِّلاعَ عليهِ لكلِّ راغبٍ في ٱلاستفادةِ منهُ في معرفةِ جميعِ أحوالِ ذلكَ ٱلجزءِ مِنَ ٱلوطنِ ٱلعربيِّ .

مِنْ هنا كانَ لِما أَتحفني بهِ (١) ٱلأُستاذُ هادوْنُ \_ وقد تحدَّثُ عنهُ في « ٱلعربِ » في هلذا ٱلجزءِ \_ ٱلأثرُ ٱلعميقُ في نَفْسي ؛ لأَنَّهُ أَحدثَ في القلبِ شَجَناً وتأثُّراً ، لا لِكَوْنِ مؤلِّف ذلكَ ٱلكتابِ غريباً عنَّا وعن بلادِنا ، وأَنَّهُ كانَ يعملُ في دائرةِ ٱلبحوثِ في وزارةِ ٱلمستعمراتِ ٱلبريطانيَّةِ \_ ٱلَّتي جثمَ كابوسُها على تلكَ ٱلبقعةِ ٱلحبيبةِ مِنْ بلادِنا حِقبةً مِنَ ٱلرَّمنِ \_ فالحكمةُ ضالَةُ المؤمنِ ، والحقُّ يَتطلَّبُهُ العاقلُ ويَقبلُهُ مِنْ كلِّ أَحدٍ .

وللكنّني أحسستُ بكثيرٍ مِنَ ٱلخجلِ حينَ أدركتُ أنَّ هاذا ٱلباحثَ ٱلغريبَ ـ ٱلّذي لا تربطُهُ ببلادِنا رابطةٌ مِنْ روابطِ ٱلحبِّ ، أو عاطفةٌ مِنْ عواطفِ ٱلصّلةِ وٱلإِخاءِ ـ يعرفُ مِنْ أحوالِ تلكَ ٱلبلادِ أكثرَ ممّا يعرفُهُ كثيرٌ مِنَ ٱلمهتمّينَ بٱلبحثِ وٱلدِّراسةِ في تاريخِ ٱلْأُمّةِ ٱلعربيَّةِ كلِّها ، ممّنْ يجبُ أَنْ تكونَ صِلتُهُم بها أعمقَ ، وعنايتُهُم بمعرفةِ أحوالِها أشدً ، ومعرفتُهُم بتاريخِها أوسع ، وسعيهُم لتقويةِ أواصرِ ٱلأُخوَّةِ وٱلارتباطِ بها أقوى وأَشملَ .

ولقد حفزني هذا إلى محاولة تحوير أتّجاه مجلة « العرب » ـ قدرَ استطاعة القائِمينَ عليها ـ للإسهام بجهدها على ضعفه وقلّة جدواه ـ فتُقدّمُ لقرّائِها ما تتمكّنُ مِنْ تقديمه مِنْ معلومات تتعلّقُ بتاريخ تلك البلاد وجغرافيّتِها ، وتراجم مشاهيرِها ، ممّا يمدُّها به أُولائِكَ القرّاءُ مِنْ ثمراتِ قرائِحِهم ؛ فهُم ذووا الفضلِ على مجلّتِهم ، قرّاءً وكتّاماً :

<sup>(</sup>۱) أي: كتابُ المستشرق سارجنت السَّابق الذِّكر ، وسارجنت هو: مستشرق بريطاني ، ولد سنة (١٩١٥م) تعلم في إدنبرا وكمبريدج ، وانتدب باحثاً لشؤون الجزيرة العربية في مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية سنة (١٩٤١) ، وموظفاً في الإذاعة البريطانية سنة (١٩٤١) ، ومنقباً في حضرموت سنة (١٩٤٧ - ١٩٥٤م) ، ومنقباً في جنوب البريطانية سنة (١٩٤٧ - ١٩٤٥م) ، ومنقباً في حضرموت منة (١٩٤٧ مؤلفات قيمة منها: «مختارات من الجزيرة العربية والخليج الفارسي سنة (١٩٥٧ - ١٩٥٤م) ، له مؤلفات قيمة منها: «مختارات من الأدب العامي الحضرمي ، طبع سنة (١٩٥١م) بلندن ، وغيرها في مجالات متعددة أخرى .

كَ ٱلْبَحْرِ يُمْطِرُهُ ٱلسَّحَابُ وَمَا لَـهُ فَضَـلٌ عَلَيْهِ لأَنَّـهُ مِـنْ مَـائِـهِ(١)

ولقد سبقَ أَنْ قدَّمَ ليَ ٱلأُستاذُ ٱلكريمُ عبدُ ٱللهِ بنُ محمَّدِ ٱلحبشيُّ (٢) نسخة مصوَّرةً لمؤلَّفِ عالِمِ حَضْرَمَوْتَ ومؤرِّخِها في عصرِنا : ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ عبيدِ ٱللهِ ٱلسَّقَافِ ، ٱلمتوفَّى سنةَ ( ١٣٧٥هـ ) وصفَهُ ٱلأُستاذُ عبدُ ٱللهِ بأَنَّهُ مِنَ ٱلكتبِ ٱلقيَّمةِ ٱلنَّادرةِ في موضوع جغرافيَّةٍ حَضْرَمَوْتَ .

فرأيتُ في تقديمِ هاذا ألكتابِ على صفحاتِ المجلَّةِ ما قد يكونُ مِنَ البواعثِ للاهتمامِ بما قد يتعرَّضُ لَهُ مِنْ أبحاثٍ ، أو يعرضُهُ مِنْ معلوماتٍ ؛ ليتَّسعَ المجالُ أمامَ الباحثينَ .

ويبدو أَنَّ مؤَلَفَ ٱلسَّقَافِ هاذا هوَ خلاصةٌ ممّا كُتبَ عن تلكَ ٱلبلادِ ؛ فقدِ ٱنتهى مِنْ تأليفهِ سَنةَ ( ١٣٦٧هـ ) قَبْلَ وفاتهِ بثماني سنواتٍ . وقالَ بأَنَّهُ أَلَّفَهُ بٱقتراحٍ مِنْ بَلْخَيْرِ ـ ولعلَّهُ ٱلأُستاذُ عبدُ ٱللهِ عمرُ بَلْخَيْرِ ـ وقدَّمَهُ لسعودِ بنِ عبدِٱلعزيزِ حينَ كانَ وليّاً للعهدِ قَبْلَ أَنْ يتولَّى ٱلمُلكَ ، وكانَ بَلْخَيْر مستشاراً لَهُ .

ولقد خلا آلكتابُ ممّا شابَ كثيراً مِنْ مؤلّفاتِ بعضِ أَحبابِنا ٱلحضارمةِ ، ممّا يتعلّقُ بطغيانِ ٱلعواطفِ في تقديرِ ٱلعلماءِ وٱلسّادةِ ، بدرجةٍ تُقلّلُ ٱلثّقةَ بكثيرٍ مِنْ تلكَ ٱلمؤلّفاتِ مِنَ ٱلوجهةِ ٱلتّاريخيَّةِ ٱلبحتةِ .

ويبدو أنَّهُ لخَّصَهُ<sup>(٣)</sup> مِنْ كتابهِ : « إِدام ٱلقوتِ في ذِكْرِ بلدانِ حَضْرَمَوْتَ » ، فكثيراً ما يَختمُ بعضَ ٱلعباراتِ بقولهِ : (وهاذا مفصّلٌ في أَصلهِ) أَو : (وقد أَوردناهُ في ٱلأَصلِ)وَهُوَ يعني : ما لَم يَرِدْ ذِكْرُهُ .

<sup>(</sup>١) البيت للمتنبى

<sup>(</sup>٢) السَّيِّد عبد الله الحَبْشي: باحث موسوعيٌّ في التراث اليمني، له جهود علميَّة كبيرة وبارزة في مخطوطات التُّراث الإسلامي، وله مؤلَّفات فريدة في هاذا الباب، وهو حاليًا في المجمَّع الثقافي بـ (أبو ظَبى)، مظهر من مظاهر النفع فيما يخرجه من الكتب المحقَّقة والدراسات. حفظه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٣) اختلط المَّمر هنا على الشَّيخ الجاسر ، والصَّحيح أَنَّ كتاب « إِدام القوت » مختصر من الكتاب الكبير « بضائع التَّابوت في نتف من تاريخ حضرموت » ويقع في ثلاثة مجلدات ضخام ، وقد اختصره المؤلِّف بطلب من الشيخ عبد الله بلخير ، ومن ديباجة الكتاب يتضح كل ذلك .

# ٱلسَّيِّدُ ٱلسَّقَّافُ مؤلِّفُ ٱلكتاب(١):

تُعدُّ أُسرةُ السَّقَّافِ مِنْ أَشهرِ الأُسرِ الحضرميَّةِ ، وأكبرِها ، وأُوسعِها انتشاراً في البلادِ العربيَّةِ ، في المدينتينِ الكريمتينِ وفي القاهرةِ ، فضلاً عن بلادِ اليَمنِ .

وهيَ تُنمى إِلَى ٱلسَّيِّدِ سقَّافِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ ٱلصَّافي (٢) ، ٱلعلويِّ ٱلنَّسبِ .

وآشتهرَ منها عددٌ مِنْ أَهلِ ٱلعِلْمِ وَالأَدبِ ، وَالوجهاءِ وَالأَثرِياءِ ، وَمِنْ فُضْلَياتِ النِّساءِ ؛ حيثُ عُرفتْ سيِّدةٌ جليلةٌ مِنْ هاذا ٱلبيتِ ٱلكريمِ ممَّنْ يُقيمُ في ٱلقاهرةِ برعايتِها للأَدبِ ، فكانَ لَها منتدى يرتادهُ ٱلمثقَّفونَ (٣) .

ومِنْ مشاهيرِ هاذهِ الأُسرةِ: السَّيِّدُ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ عمرَ (١٠) السَّقَافُ ، المتوفَّى سَنةَ ( ١٣٨٧ هـ ) ، مِنَ العلماءِ البارزينَ .

ومنْ مؤلَّفاتِهِ : « تاريخُ الشُّعراءِ الحضرميّينَ » ، طُبعَ سَنةَ ( ١٣٥٣ هـ ) في خمسةِ أَجزاءٍ (٥٠٠ .

التوسع في الاطلاع على ترجمة المؤلف انظر « التلخيص الشافي » وترجمته في كتاب « العود الهندي » من منشورات دار المنهاج .

<sup>(</sup>٢) بل تُنمَىٰ إِلَى الشَّيخ الكبير عبد الرَّحمان السَّقَاف المتوفَّىٰ بتريم سنة ( ٨٩ههـ) عن ( ٨٠) عاماً . أَمَّاالسَّيَّد سقَّاف بن محمَّد المذكور : فهو سقَّاف بن محمَّد بن عمر بن طله بن عمر ( الصافي ) بن المعلم عبد الرحمان بن محمَّد بن عليٌ بن الشَّيخ الكبير عبد الرحمان السَّقَاف ، مولده بسيون ، وبها وفاته سنة ( ١٩٥ههـ ) . أفرده بالتَّرجمة ابنه العلاَّمة السَّيِّد حسن بن سقَّاف ( ت ١٩١٥هـ ) وجاءَت في مجلَّد وسط ، سمِّيت ( نشر محاسن الأوصاف ) ، صدرت مطبوعة في حلَّة بهيَّة عن ( دار الحاوي ) في ( ٣٥٧ ) صفحة . والحبيب سقَّاف هاذا هو الجدُّ التَّالث للعلاَّمة ابن عبيد الله مؤلِّف هاذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) هي السَّيِّدة ( خديجة ) بنت السَّيِّد الأديب المؤرِّخ عبد لله بن محمَّد بن حامد السَّقَّاف صاحب « تاريخ الشُّعراء الحضرميِّين » الآتي ذكره عقبها .

 <sup>(</sup>٤) صوابه: محمَّد بن حامد بن عمر.. وليس كما ذكر الأستاذ الجاسر.

<sup>(</sup>٥) كان طبع الجزء الخامس بعد سنة ( ١٣٦٣هـ) ، وبقي جزءٌ سادس ، يقال : إِنَّه لدى ابنته خديجة بمصر ، ترجم فيه لبعض أقرانه ومعاصريه .

و « تاريخُ حَضْرَمَوْتَ ٱلسِّياسيُّ » وغيرُهُ (١٠) .

ومنهُم علماءُ وشعراءُ آخَرونَ لا يتَّسعُ ٱلمجالُ لذِكْرِهِم .

ومِنْ مشاهيرِ متأخّري هاذهِ الأُسرةِ : السَّيِّدُ عمرُ السَّقافُ (٢) ، الَّذي كانَ وزيراً لخارجيَّةِ هاذهِ البلادِ حتَّى توفِّيَ .

والأستاذُ أحمدُ زينٌ السَّقَافُ<sup>(٣)</sup> ، الَّذي استقرَّ في الكويتِ منذُ قَبْلِ نصفِ قرنٍ مِنَ النَّمانِ ، مشاركاً في إنماءِ الحركةِ العلميَّةِ الثَّقافيَّةِ في تلكَ البلادِ ، في مجالاتٍ مختلفةٍ في التَّعليمِ ، وفي إنشاءِ الصَّحافةِ ، حيثُ أنشاً « مجلة كاظمةَ » في آخِرِ السَّتِيناتِ مِنَ القرنِ الماضي ، وفي تنظيمِ حركةِ الأدبِ بالمشاركةِ بتأسيسِ رابطةِ الأدباءِ ، وفي غيرِ ذلكَ مِنَ المجالاتِ الحيويَّةِ . وهوَ مِنْ كبارِ أُدباءِ العصرِ وشعرائِهِ .

وهناكَ كثيرونَ مِنْ مشاهيرِ هـٰذا ٱلبيتِ ، ليسَ ٱلمجالُ مجالَ ٱلحديثِ عنهُم .

أَمَّا مؤَلِّفُ هـٰذا الكتابِ : فعليهِ ينطبقُ نَعْتُ « السَّقَافِ الكبيرِ » في العهدِ الأَخيرِ ؛ لِما بلغَهُ مِنَ الشُّهرةِ داخلَ بلادهِ وخارجَها في الأقطارِ العربيَّةِ ؛ لِما اشتهرَ بهِ مِنْ عِلْمٍ وفضل .

ففضلاً عمّا لأُسرتهِ في حَضْرَمَوْتَ مِنَ المكانةِ وعلوِّ المنزلةِ في نفوسِ أَهلِ تلكَ البلادِ. . بلغَ مرتبةً مِنَ العِلْمِ أَهَلتْهُ بينَهُم بأَنْ يحلَّ أَرفعَ المقاماتِ ، فعُرفَ بـ( عالِمِ حَضْرَمَوْتَ ) و( مفتي الدِّيارِ الحضرميَّةِ ) .

<sup>(</sup>۱) منها كتاب هامٌ أيضاً ، يسمّىٰ : ﴿ المعروضات النقيّة في الشَّخصيَّات الحضرميَّة ﴾ ، أكثر من ذكره في ﴿ تاريخ الشَّعراء ﴾ وفي ﴿ التعليقات علىٰ رحلة باكثير ﴾ ، ترجم فيه لغير الشَّعراء من الشَّخصيَّات الحضرميَّة علماً وثراءً واجتماعاً وسياسةً ، رآه شيخنا العلاَّمة السَّيِّد عبد القادر الجنيد عند مصنفه في منزله بحضرموت ، عندما زاره بمعيّة شيخه العلاَّمة محمَّد بن سالم بن حفيظ ، في ربيع الثَّاني سنة (١٣٦٨هـ) ، كما ذكر في ﴿ العقود الجاهزة ﴾ ص (١٣٣ ) ( مخطوط ) ولانعلم مصيره الآن .

 <sup>(</sup>٢) السّيّد الوزير إبراهيم السّقّاف ، هاكذا شهرته في الأوساط السعوديّة والحجازيّة وإنما هو من آل
 ( العطّاس ) ، واسم أبيه « سقّاف ) ؛ فنسب إليه واشتهر بذلك .

<sup>(</sup>٣) الأُستاذ الشَّاعر الكبير ، أَحمد بن زين السَّقَّاف أَصله من آل السَّقَّاف سكَّان الوهط ـ قرية قريبة من عدن ـ ونسبهم خارج أُسرة آل السَّقَاف الصَّافي سكَّان سيئون ، ويجتمعون في الشَّيخ عبد الرَّحمان الكبير .

وكانَ ذا نفوذٍ قويٌّ في ٱلشُّؤُونِ ٱلعامَّةِ في تلكَ ٱلبلادِ ، وصلةٍ قويَّةٍ بحُكَّامِ أَقاليمِها ، وإسهامٍ بارزٍ في ٱلسَّعي لتوحيدِ أَجزائِها وٱستقلالها ، ورفعِ كابوسِ ٱلاحتلالِ ٱلبريطانيِّ ٱلَّذي كانَ جاثِماً عليها .

كما كانَ قويَّ ٱلصَّلةِ بإِمامِ ٱليَمنِ يحيى بنِ حميدِ ٱلدَّينِ ؛ بحيثُ كانَ يرجعُ إليهِ في معالجةِ بعضِ ٱلقضايا ٱلعامَّةِ ٱلمتعلَّقةِ بٱلخلافاتِ ٱلَّتي تقعُ بينَ حكّامِ تلكَ ٱلبلادِ ، كما يتَّضحُ مِنْ إِشاراتٍ وردتْ في كتابهِ .

وقد وُلدَ ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱلرَّحمانِ بنُ عُبيدِ ٱللهِ بنِ محسنِ بنِ علويٍّ بنِ سقّافٍ في بلدةِ سيونَ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، وفيها نشأَ وتوفِّيَ ، على ٱختلافٍ في تاريخ ولادتهِ .

فَالْأُسْتَاذُ ٱلزَرْكَلِيُّ يُحدِّدهُ في ﴿ ٱلْأَعلامِ ﴾ بعام ( ١٣٠٠هـ ) ويشيرُ إِلَى رأْيِ آخَرَ هوَ سَنة ( ١٢٩١هـ ) ، ولـٰكنَّهُ لا يأْخذُ بهِ ، معلِّلاً بأَنَّ مظهرَ ٱلرَّجلِ عندَ وفاتهِ لا يدلُّ علىٰ أَنَّهُ بلغَ مِنَ ٱلعمرِ ( ٨٤ ) عاماً ؛ فقد توفِّيَ سنةَ ( ١٣٧٥هـ ) .

وقد عرفَهُ ٱلأُستاذُ ٱلزركليُّ وأجتمعَ بهِ في صفرَ سَنةَ ( ١٣٦٩هـ ) في جدَّةَ ، وأَطلعَهُ على بعضِ مُؤَلِّفاتهِ ، فطالَعها وأستفادَ مِنها ، ووصفَهُ بأَنَّهُ مؤرِّخٌ بلدانيٌّ ، مِنْ شيوخِ ٱلعِلْمِ بِٱلأَدبِ وٱلأَخبارِ ، وفقهِ ٱلشّيعةِ وٱلسُّنَّةِ ، لَهُ شِعْرٌ حسنٌ ، وأَنَّهُ كانَ مفتى ٱلدّيارِ ٱلحضرميَّةِ .

وقدِ أجتمع بهِ المستشرقُ البريطانيُّ ، المعتني بالدِّراساتِ الحضرميَّةِ (سرجنت) وقدِ أجتمع بهِ المستشرقُ البريطانيُّ ، المعتني بالدِّراساتِ الحضرميِّ وكتابةِ التّاريخِ الحضرميِّ المعرّب في كتابِ : « حولَ مصادرِ التّاريخِ الحضرميُّ » ( ١١ ) فقالَ عنهُ : ( معروفٌ الساساً كحجَّةٍ في الشَّريعةِ ، ذو ذكاءِ حادٌ ، ولقدِ استمتعتُ بمجالسهِ عدَّةَ مرّاتٍ ، لقد كسبَ اُحترامَ حَضْرَمَوْتَ ، وهوَ لا شكَّ عالمٌ فذٌ ، وقد دَرَّبَ أَبناءَهُ على ذلكَ ) .

ويشيرُ (سرجنت) إلى موقفٍ مِنْ مواقفِ السَّيِّدِ السَّقَافِ جديرِ باَلذِّكرِ ؛ هوَ : موقفُهُ في النِّزاعِ الَّذي حدثَ بينَ السَّادةِ العلوتينَ وبينَ الإِرشاديّينَ ، في آخرِ النَّصفِ الأَوَّلِ مِنَ القرنِ الماضي ، في البلادِ الأَندونسيَّةِ ، فيقولُ :

( لقد شاركَ<sup>(۱)</sup> في النِّراعِ العلويِّ الإِرشاديِّ في أَندونيسيا ، وبحوزتي خُطبةٌ لَهُ قالها في أَحدِ الجوامعِ في بتافيا عام ( ١٣٤٦هـ ـ ١٩٢٨م ) ، وفي العام التّالي حاولَ أَنْ يُصلحَ بينَ الطَّرفينِ ، وأَخبرني أَنَّ الرَّسائِلَ المتبادَلةَ ضُمَّتْ إلى مخطوطاتهِ التّاريخيَّةِ « بضائِعُ التّابوتِ » ) .

ثمَّ يضيفُ (سرجنت): (لقدِ أحترمَهُ الكثيرونَ ، خصوصاً عندما يتَّخِذُ موقفاً مخالفاً لموقفِ العلويّينَ المتزمِّتينَ) اهـ

ويتجلَّى ما كانَ يتحلَّى بهِ السَّقَافُ مِنِ اعتدالٍ في مواقفهِ فيما لقيَهُ مِنْ تقديرِ وإِجلالٍ بينَ طبقاتِ مثقفي عصرِهِ ، كما يبدو ذلكَ واضحاً في احترامهِ واعتدادهِ بآراءِ العلماءِ المحقِّقينَ مِنْ مختلفِ المذاهبِ .

وللكنَّ هلذا ٱلمستشرِقَ لَمْ يَفُتْهُ غَمْزُهُ بقولهِ : ( وٱلرّأْيُ ٱلحضرميُّ عنهُ أَنَّهُ ساذجٌ ، وغيرُ مفرطٍ في ٱلنَّقدِ كمؤرِّخٍ ، للكنَّهُ عالمٌ لَهُ صِيتُهُ ، ولابدَّ أَنْ يُقدِّمَ إِسهاماً هامّاً لصياغةِ ٱلتّاريخ ٱلحضرميِّ ) .

ولعلَّه يعني بهاذا آلغمزِ: أَنَّ ٱلسَّيِّدَ ٱلسَّقَافَ ـ فيما يبدو مِنْ أَبحاثهِ ٱلتَّاريخيَّةِ ـ لا يُكلِّفُ نَفْسَهُ عناءَ مناقشةِ ما يوردُهُ مِنْ نقولِ تغلبُ على كثيرٍ منها ٱلسَّذاجةُ (٢)، ولاسيَّما حينَ يَنقلُ عمَّن يَعتقدُ فيهِمُ ٱلصّلاحَ وٱلتَّقوى .

ومهما يَكُنْ. . فإِنَّ فيما قدَّمَهُ للباحِثينَ عن تاريخِ بلادهِ أَوضحُ دليلٍ على ما يتمتَّعُ بهِ من سعةِ ٱلاطِّلاعِ ، وشدَّةِ ٱلغيرةِ وٱلحرصِ على ٱلاهتمامِ بهلذا ٱلجانبِ ، وهوَ ـ بدونِ شكِّ ـ ممّا لا غناءَ لكلِّ معنيُّ بدراسةِ ٱلتّاريخِ ٱلعربيِّ بصفةٍ عامَّةٍ عنِ ٱلرُّجوعِ إليهِ .

<sup>(</sup>۱) القول بأنَّه شارك في النّزاع ، كلام يوهم خلاف الحقيقة ؛ لأنّه لم يكن متحيّزاً إِلَىٰ أَحد الطّرفين كما يبدو ، لأنه إِنّما قدم إلى جاكرتا بصفته داعية للصُّلح بين الفريقين ، والحديث عن دوره في ذلك النزاع يطول ، ولديّ وثائِق ورسائل تؤرّخ وتكشف بدقّة كلّ الملابسات الّتي لاتعرف عن بعض خفايا الموضوع ، يسرالله جمعها ودراستها عمّا قريب .

<sup>(</sup>٢) ونحن نقف من هاذا النبز المكشوف موقف الرادِّله ، لأَنَّ وصف فكر ابن عبيد الله ولو في بعض ما كتبه بالسَّذاجة أَمر نراه سخيفاً ؛ فالرَّجل كان من الجلالة بمكان ، وهلمَّ إلىٰ مناقشة بعض تلك السَّذاجات المزعومة لتقف علىٰ حقيقة ما قيل بدلاً من مجرَّد النَّبز والتَّعريض .

ومَعَ أَنَّ ٱلسَّيِّدَ ٱلسَّقَافَ لَم يتلقَّ ٱلعِلْمَ للهِمَ عنه عنه عنه عنه الجزيرةِ.. إِلاَّ أَنَّ ٱلمرءَ حينَ يُطالعُ أَحدَ مؤلَّفاتهِ ؛ ككتابهِ عنِ ٱلمتنبيِّ (١).. يَعْجَبُ مِنْ سعةِ ٱطَّلاعهِ ، وقوَّةِ ٱستحضارهِ للشَّواهدِ وٱلنُّصوصِ عندَ ٱلحاجةِ ، وسرعةِ بديهتهِ .

ولاشكَّ أَنَّ دراستَهُ الأُولى كانتْ وفقَ الطَّريقةِ المتَّبعةِ في تلكَ البلادِ ، وفي غيرِها مِنَ البلدانِ الإسلاميَّةِ ، مِنْ حيثُ الاتِّجاهُ لِلدِّراساتِ الدِّينيَّةِ . وبلادُهُ في عهدِهِ عُرفتْ بنوعٍ مِنَ المحافظةِ والميلِ إلى ما يُشبهُ الانقطاعَ أو الانعزالَ للعبادةِ والتَّجرُّدِ الرّوحيِّ ، ويظهرُ أَنَّهُ تأثّرَ في أوَّلِ مراحلِ حياتهِ الدِّراسيَّةِ بِمَنْ تَلَقَّى عليهِمُ العِلْمَ واستفادَ منهُم بدرجةٍ أَحلَّتُهُ منزلةً رفيعةً بينَهُم ، حتَّى بلغَ أعلى منصبٍ دينيُّ ، حيثُ عُرِفَ بمفتي بدرجةٍ أَحلَّتُهُ منزلةً رفيعةً بينَهُم ، حتَّى بلغَ أعلى منصبٍ دينيُّ ، حيثُ عُرِفَ بمفتي حَضْرَمَوْتَ . ويلمحُ الباحثُ أثرَ هاذا مِنْ خلالِ مؤلَّفاتهِ التَّي ذكرَ مِنها الأُستاذُ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ الحبشيُّ في كتابهِ : « مصادرُ الفكرِ العربيُّ الإسلاميِّ في اليَمنِ » :

١- « نسيم حاجر في مذهبِ الإِمامِ المهاجرِ » .

لعلَّ ألمقصودَ به "ألمهاجرِ " جدُّ ألسّادةِ ألحضرميّينَ ، ألَّذي هاجرَ إلى حَضْرَمَوْتَ ؛ فقد أَلَّفَ عنهُ ألسَّيدُ علويُّ بنُ طاهرِ ألحدّادُ ( ١٢٩٠/ ١٣٨٠هـ) مفتي حَضْرَمَوْتَ كتاباً دعاهُ : « إِثمدُ ألمهاجرِ " ، حاولَ إِثباتَ أَنَّهُ شافعيُّ ألمذهبِ ، بينما يرى ألسَّيدُ صالحُ بنُ عليَّ ألحامد ألمتوفَّى سنةَ ( ١٣٨٧هـ ) أَنَّهُ إِماميُّ ألمذهبِ .

قالَ ( سرجنت ) بعدَ ذِكرِ هـاذا : ( وقد أَضافَ ٱلسَّيِّدُ ٱبنُ عُبيدِ ٱللهِ مُلحَقاً يقالُ : إِنَّهُ نشرَ فيهِ ما يُؤَيِّدُ رأْيَ ٱلسَّيِّدِ صالحِ ) . (٢)

٢\_حاشيةٌ على « فتحِ ٱلجوادِ » .

٣ـ حاشيةٌ على « تحفةِ المحتاجِ » .

 $^{(7)}$  ه.  $^{(7)}$  في تحقيقِ ٱلأَحكامِ  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) أي كتاب « العود الهندي عن أمالي في ديوان الكندي » وهو عبارة عن مجالس أُدبيَّة تناولت نقدَ وتحليل وشرح بعض أَشعار المتنبِّى ، كتاب فريد في بابه ، وهو من منشوراتنا ولله الحمد والمنَّة .

<sup>(</sup>٣) طبع في مجلَّدين .

٥ ـ « ٱلسَّيفُ ٱلحادُ القاطعُ لأَعناقِ الإِلحادُ » قالَ عنهُ الأُستاذُ الحَبْشيُّ : ( أَلَّفَهُ في الرَّدِّ على كتابِ « توحيدِ الأَديانِ » )(١) وطُبعَ في عَدن سَنةَ ( ١٣٦٩هـ ) . ويبدو أَنَّهُ أَلَّفَ هاذهِ الكتبَ في عهدِ مبكِّرِ مِنْ حياتهِ .

### أَمَّا آثارُهُ ٱلأَدبيَّةُ ، فمِنها :

١ - « ٱلإماميّاتُ » : قصائِدُ في مدحِ ٱلإمامِ يحيى ، طُبعَتْ في ٱلقاهرةِ سَنةَ ( ١٣٤٥ هـ ) .

٢ - « بلابلُ ٱلتَّغريدِ في ما أَفدناهُ في أَيّامِ ٱلتَّجريدِ » . قالَ عنهُ ٱلأُستاذُ ٱلزَّركليُّ :
 ( هوَ أَشبهُ بكتبِ ٱلأَمالي في ثلاثةِ أَجزاءٍ ) اهـ (٢)

علىٰ أَنَّهُ وردَ في ذِكرِهِ في « العُودِ الهنديِّ » ( ٣٧٦ ) بما نصُّهُ : ( وقد ذكرنا في تفسيرِ الفاتحةِ في كتابِنا : « بلابلُ التَّغريدِ » ما تنشرحُ بهِ صدورُ المؤمنينَ ) ممّا يُفهَمُ منهُ أَنَّهُ في التَّفسيرِ ، ولكنَّ كتبَ الأمالي قد تحوي تفسيرَ بعضِ الآياتِ .

٣ـ « ديوانُ شِعرٍ » طُبعَ في مصرَ سنةَ ( ١٩٥٩م ) في ( ٥٥٢ ) صفحةً . ذكرَهُ
 ٱلزّركليُّ وغيرُهُ .

٤ - « ٱلرِّحلةُ إِلى دوعن » : أُرجوزةٌ طُبعتْ في عدن سَنةَ ( ١٩٤٨م ) على ما ذكرَ ٱلحَبْشيُ .

٥ رحلة تحوي بعض المعلوماتِ التَّاريخيَّةِ ، طُبعتْ في ( القاهرةِ ) سَنةَ ( ١٣٤٥هـ ) على ما ذكرَ ( سرجنت ) ، وأُخشى أَنْ تكونَ الَّتِي قَبْلَها (٣) .

٦ـ « ٱلعودُ ٱلهنديّ عنْ أَماليَّ في ديوانِ ٱلكنديّ » : كذا وردَ ٱلاسمُ فيما أَظنُّهُ مسوَّدةَ

<sup>(</sup>۱) وكتاب ﴿ توحيد الأَديان ﴾ تأليف السَّيِّد حسين الصَّافي ، من أُدباء جيزان في العصر الحديث ، وقد تراجع عنه فيما بعد ، كما أُخبرني بذلك السَّيِّد جعفر السَّقَّاف الَّذي اجتمع بالصَّافي بعد تأليف ابن عبيد الله لـ( السَّيف ) .

<sup>(</sup>٢) الأعلام (٣/ ٣١٥ ـ ٣١٦).

 <sup>(</sup>٣) وما خشى منه الجاسر هو الصّواب ، والسّيّد الحَبْشيُّ أعرف بابن عبيد الله من سرجنت .

ٱلمؤَلِّفِ ، وسمَّاهُ ٱلأُستاذُ ٱلحَبْشيُّ : « ٱلعودُ ٱلهنديُّ عنْ مجالس في ديوانِ ٱلكنديِّ » يعني المتنبى .

وقال الحَبْشَيُّ : ( في ثلاثةِ مجلَّداتٍ ) وللكنَّهُ أَتحفني بنسخةٍ مصوَّرةٍ منهُ تقعُ في (٥١٦ ) صفحةً ، جاءَ فيها بعدَ المقدِّمةِ :

( تنبية : كنتُ بيَّضتُ هاذهِ الأَمالي حسبما ذكرتُ في الخُطبةِ ، ثمَّ بعثتُ بها إلى مصرَ لتُطبعَ بمعرفةِ الفاضلينِ الشَّيخينِ : أَحمدَ باغفَّار وعليٌّ باكثيرٍ ، فلَم يتيسَّرِ الطَّبعُ ، ولَم يَرجعِ الكتابُ ، فأحتجتُ إلى استثنافِ الغايةِ ، معَ إعادةِ النَّظرِ في المراجعِ ؛ إِذْ كانتْ حاضرةً ، بخلافِها عندَ الأولِ ، فجاءَ وفيهِ نقصٌ وفضلٌ ، وصحةُ رواية ونضلٌ ، فيعلَم ذلكَ ، وباللهِ التَّوفيقُ ) .

وقالَ في المقدِّمةِ : ( وقد بيَّضتُها لولدي حسنٍ ـ باركَ اللهُ فيهِ وفي إِخوانهِ وأَبيهِ ـ رجاءَ أَنْ تكونَ لَهُ فاتحةَ تهذيبٍ ، ولاثِحَةَ تأديبٍ ، وسميراً وجليساً ، وخليطاً وأنيساً ) .

وانتهى مِنَ التّاليفِ مساءَ (١٧) جمادى الأُولى ، سَنة (١٣٥٢هـ) وقد قسَّمَ الكتابَ إلى ستَّةَ عشرَ مجلساً وخاتمةٍ . ويُعدُّ مِنْ أَحفلِ كتبِ الأَدبِ بالفوائِدِ والفرائِدِ مِنَ الأَشعارِ والأَخبارِ ، ممّا يدلُّ على ما يتَّصفُ بهِ مؤلِّفهُ مِنْ سَعةِ الاطَّلاعِ ، مع رحابةِ الصَّدرِ في إيرادِ ما قد يتحاشى البعضُ مِنْ إيرادهِ مِنَ النُّكَتِ والنَّوادرِ ، وقد يسوقُ بعدَ ما يوردُ مِنَ الشَّواهدِ طرائِفَ مِنَ الشَّعرِ أَوِ القَصَصِ الحديثةِ .

٧- « ٱلنَّجمُ ٱلمُضيّ ، في نقدِ كتابِ عبقريَّةِ ٱلشَّريفِ ٱلرَّضيّ » : ٱنتقدَ بهِ بعضَ ما جاء في : « عبقريَّةِ ٱلرَّضيِّ » للدُّكتورِ زكي مبارك في جزءِ لطيفٍ ، ويُسمَّى : « مفتاحُ ٱلثَّقافةِ » على ما ذكرَ ٱلأُستاذُ ٱلزركليُّ .

أَمَّا مؤلَّفاتُهُ ٱلمتعلِّقةُ بتاريخِ ٱلبلادِ ٱلحضرميَّةِ ، ووَصْفِ قراها وموانِئِها وأوديتها وما يتعلَّقُ بذلك. . فمِنها :

<sup>(</sup>١) أي : غلبة .

١- ﴿ إِدَامُ ٱلقوتِ في ذِكرِ بلدانِ حَضْرَمَوْتَ ﴾ ، قالَ عنهُ ٱلزَّركليُّ : ( في مجلدِ ضخم ) .
 وقالَ ٱلحَبْشيُّ : ( خَطُّ بمنزلِ ٱلمؤلِّفِ بمدينةِ سيئونَ ) .

وقدِ ٱطّلعَ عليهِ ٱلزّركليُّ ، فنقلَ عنهُ في ترجمةِ عوضِ ٱلقعيطيِّ في « ٱلأَعلامِ » ، وقدِ ٱطّلعَ عليهِ ٱلزّركليُّ ، فنقلَ عنهُ في ترجمةِ عوضِ ٱلقعيطيِّ بينَ يدي ٱلقارىءِ ولا أَستبعدُ أَنْ يكونَ هوَ ٱلأَصلُ (١) ٱلَّذي يُحيلُ إليهِ في الكتابِ ٱلَّذي بينَ يدي ٱلقارىءِ مقدِّمتُهُ ؛ حيثُ نجدُ ٱلنَّصَّ ٱلَّذي أوردَهُ ٱلزّركليُّ في ترجمةِ ٱلقعيطيِّ منهُ في كتابِنا ، إلاَّ أَنَّهُ في الكلامِ على حَجْرٍ لا ٱلشَّحْرِ كما في « ٱلأعلامِ » .

٢- «بضائِعُ التّابوتِ في نُتُفٍ مِنْ تاريخِ حَضْرَمَوْتَ » . قالَ الزّركليُّ : ( ذكرَ أَنّهُ زارَ الْيَمنَ ، وكانَ ضيفاً على الإمامِ يحيى حميدِ الدّينِ ، فأبيحَ لَهُ الاطّلاعُ على خِزانةِ كتبهِ ، فكانَ كلّما وقفَ على شيءِ يتعلَّقُ بحَضْرَمَوْتَ ، أَو يَستظرفُهُ . نقلهُ وأَلقى ما كتبَ في سلّةِ المهملاتِ ، ويُسمّيها « التّابوتُ » ، ثمّ جمعَها في كتابهِ هاذا (٢) ، رهوَ في ثلاثةِ مجلّداتٍ ، جعلَهُ كالشّرحِ لقصيدة مِنْ شعرِهِ سينيّةٍ ، عارضَ بها شوقي في معارضتهِ للبحتريِّ ، وأتى فيهِ بعِلْم غزيرٍ في تاريخِ حَضْرَمَوْتَ وبيوتِها ، وحُكّامِها وأعلامِها ، إلى استطراداتٍ في فنونٍ مختلفةٍ ، مِنْ أدبٍ وحديثٍ ونقدٍ ، إلى وثائِقَ سياسيّةٍ ومعاهداتٍ وملحوظاتٍ ) .

وقالَ عنهُ ٱلحَبْشيُّ : ﴿ خَطٌّ بِمنزلِ ٱلمؤَلِّفِ في سيئونَ ﴾ .

وذكرَ ( سرجنت ) أنَّهُ في المكتبةِ السُّلطانيَّةِ في الْمُكَلاُّ معَ مخطوطاتٍ أُخرى .

وأَشَارَ ٱلزَّرِكَلِيُّ إِلَى أَنَّ فَهُرَسَ هَـٰذَا ٱلكتَابِ طُبِعَ فِي ( ٦٤ ) صفحةً .

وذكرَ ( سرجنت ) أَنَّهُ جمعَ معجماً جغرافيًا تاريخيًا لحَضْرَمَوْتَ ولَم يذكرهُ ٱلزَّركليُّ ولا الحَبْشيُّ ، ولا أستبعدُ أَنْ يكونَ هــاذا المعجمُ هوَ كتابَنا هــاذا ، وهوَ خلاصةٌ ممّا

<sup>(</sup>١) يرجع إلى ما كُتب عن ذلك في حاشية (٣) صفحة (٩) ، فقد وهم الجاسر رحمه الله في هـٰـذا .

<sup>(</sup>٢) إنما نقى عن كتب أهل اليمن لقلة المصادر والمراجع المتعلَّقة والمختصَّة بتاريخ حضرموت ، كما ذكر المصنفُ في مقدِّمة ( البضائع ؟ : ص ( ٢ ) ( خ ) . وأمَّا وصف التَّابوت بأنَّه ( سلَّة مهملات ) فهالذه لعلَّها من ( زيادة الرَّاوي ) .

أَلَّفَهُ أَبنُ عُبيدِ ٱللهِ عن تاريخِ حَضْرَمَوْتَ وجغرافيَّةِ بلادِها .

توفِّيَ ٱلسَّيِّدُ ٱلسَّقَافُ في بلدتهِ ( سيئونَ ) سَنةَ ( ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٦م ) على ما ذكرَ ٱلأُستاذُ ٱلزَّركليُّ ، وقالَ :

( وفي « اَلبرقيّاتِ » : يومَ وفاتهِ أَنَّهُ عاشَ ( ٨٤ ) سنةً ) . ثمَّ يُضيفُ : ( وكانَ مَظهرهُ دونَ ذلكَ . وفي « نَيْلِ الحُسنيينِ » ( ١٣٨ ) : أَنَّهُ ماتَ عن ( ٧٥ ) سنةً ، وأَخذتُ بهاذهِ اَلرَّوايةِ ، و« مراجعِ تاريخِ اَليَمنِ » ( ٢٦١-٢٦١ ) اهـ .

على أَنَّ ( سرجنت ) قالَ ما تعريبُهُ : ( يحتملُ أَنْ يكونَ توفِّيَ سنةَ ( ١٩٥٥م ) وقد ترجمَهُ « فان درمولن »(١) ونُشرتْ صورتُهُ في « المستمع » ) . ولا شكَّ أَنَّ ٱلزِّركليَّ

نشرت جامعة عدن الرِّحلة الأُولى ـ مترجمة ـ عام (١٩٩٨م)، وأَتبعها بنشر الثَّانية سنة (١٩٩٨م).

وهـٰذه الرَّحلة الثَّانية تعتبر التَّجربة الأكثر نضجاً من السَّابقة ، قام بتعريبها د . محمد سعيد القدال ، واحتوت علىٰ ترجمة مُوْلن لفضيلة العلاَّمة ابن عبيد الله . . ويحسن بناهنا أن نسوق ماكتبه ذلك الرَّجل في تلك الرُّحلة ؛ ففيها كلام هامُّ يحسن ويجمل إيراده لعموم الفائِدة .

قال ( فان مُوْلن ) ص ( ٢٢٠ )من رحلته المسمَّاة : « رحلة في جنوب شبه الجزيرة العربيَّة »... التَّي قام بها سنة ( ١٩٣٩ م ) = ( ١٣٦٠هـ ) تقريباً : ( في بداية إقامتنا في سيئون تفضَّل السَّيُّد أبو بكر بتقديمنا لرجل كبير مقبول ، له لحية بيضاءُ ، السَّيِّد عبد الرَّحمان بن عبيد الله ، الَّذي سمَّاه مفتي حضرموت ، سافر هاذا العالِم الإسلامي ثلاث مرَّات إلىٰ جاوة . وقابل هناك مستشار حكومة هولندا للشؤون الإسلاميَّة ، بل ادَّعیٰ أنَّه قابل الرَّجل الَّذي يعتبر المؤسِّس للسِّياسة الهولنديَّة الإسلاميَّة الحديث ، البروفيسور سنوك هرخرونيه . وفيما بعد ، عند الحديث عن كتاب جُمِعتْ فيه كلُّ أحاديث الرَّسول ﷺ ويعتبر ذا قيمة كبيرة لأيُّ متعلَّم مسلم ، خَطَّا ابن عبيد الله \_ هاذا الدَّارس للإسلام بِخَلْفيَّتِهِ الواسعةِ ، والمعتبرة من وضع البروفسور ( فِينسنك ) خليفة هورخرونيه .

ثمَّ سأَلُ بشكل غير متوقع : إن كنا أخذنا تاريخ وحياة ومعتقدات المسلمين المعاصرين علىٰ أنَّها تمثُّل الإِسلام الحقيقيَّ في جوهره وتاريخه؟ .

كانت إجابتنا : أننا حاولنا تحت التَّوجيه الصَّارم لسنوك هوخرونيه أَن نقترب إلى الإسلام =

<sup>(</sup>۱) فان در مُؤلن ، رحَّالة هولنديٍّ ، من المستشرقين المهتمِّين بتاريخ حضرموت ، ينتسب إلىٰ مدرسة المستشرق الشهير سنوك هرخرونيه ، قام برحلات عدَّة إلىٰ حضرموت في السنوات : (١٩٣١) ، (١٩٣٩) ، (١٩٣٩) ، (١٩٣٩) .

وٱلحبشيَّ أُوثقُ وأَعرفُ بتاريخِ ٱلرَّجُلِ .

و « المستمعُ » هي : المجلَّةُ الَّتي يُصدرُها القسمُ العربيُّ في ( إِذَاعةِ لندن ) (١٠ . ولا شكَّ أنَّهُ كُتِبَ الكثيرُ عن ترجمةِ السَّيِّدَ السَّقَافِ ، وللكنْ ليسَ بينَ يديَّ الآنَ سوى ما أوردتُ خلاصتَهُ .

ولقد عرفتُ مِنْ أَبناءِ السَّيِّدِ السَّقَافِ ـ أَثناءَ إِقامتي في ( مكَّةَ ) في أَوَّلِ النَّصفِ الثَّاني مِنَ القرنِ الماضي ـ : آبنَهُ الأُستاذَ السَّيِّدَ حسنَ ، أَديباً شاعراً ، لطيفَ المعشرِ ، فَكِها ، محبّاً للبحثِ وكثرةِ المطالعةِ . ثمَّ علمتُ بأنَّهُ سافرَ إلى الحبشةِ ، وأَنَّهُ توفِّيَ بعدَ ذاكَ .

الحقيقيُّ ، وأننا نعي تماماً حقيقة أن الدين والنَّظرة العامَّة للإسلام تمر هـٰذه الأَيَّام بأزمة محرجة بشكل عامٌ .

لم يكن المفتي مرتاحاً أبداً لأوضاع الإسلام في الوقت الحاضر ، العديد من علماءِ الدِّين الَّذين سبقوه قلقون مثله ، وينظرون بأسى إلى الأكيام المثالية الذهبيَّة لقرون الإسلام الأُولى من أَجل إِعادة تأسيس الإسلام النَّقيُ وانتصار الإسلام في العالم ؛ فإنَّهم يتطلَّعون إلىٰ قدوم ( المهدي ) وهو رسول يرشده الله إلىٰ الطَّريق القويم ، شخصَ مسيح .

انتقلنا إلىٰ مسائِل ماديَّة ، سأَل زائِرنا الموقَّرُ( هيرمان ) ـ مرافق للرَّحَّالة مُولن ـ بعض الأَسئِلة عن جغرافيَّة وجيولوجيا البلاد ، ثمَّ قليلاً قليلاً بدأ يسأَلنا عن الأَوضاع في الغرب :

كيف نفسراًن قارّة لها مثل هذا المستوى الحضاري الرّفيع تبرز فيها دائماً أُمَّة يبدو أنَّها على استعداد لإبادة الأخرى بوحشيّة؟

وكانت إجابتنا في نفس اتَّجاه إجابتنا علىٰ تحسُّره بتدهور الإسلام : الأُمم والحكومات في الغرب فقدت مخافة الله والإيمان العميق في الاتكال علىٰ هداية الله ، لقد أَصبحوا يعتمدون علىٰ قدرتهم فقط لتعزيز سعادة البشريَّة . هـُـذا الزُّهوُ سيقود إلىٰ كارثة مفجعة ، نرىٰ كلُّنا أنَّها قادمة لا محالة . استأذن المفتي مي الانصراف ، ووعد بالعودة لمواصلة الحوار )اهـ .

هُـٰذا هو الحوار الَّذي دار بين علاَّمتنا الجليل وهـٰذا المستشرق ، ولولا ضيق نطاق هـٰذا الهامش لعلَّقت علىٰ بعض مواضع من هـٰذا النَّصِّ أراها لازمة ، ولـٰكني أُرجىءُ هـٰذا إلىٰ موضع آخر في الترجمة الموسَّعة الَّتي لازلت أَجمع مادَّتها عن حياة العلاَّمة ابن عبيد الله السَّقَّاف .

(١) واسمها : ﴿ المستمع العربيُّ ﴾ .

### ألكتابُ :

كانَ في حاجةٍ إلى بذلِ عنايةٍ ؛ لضبطِ كثيرٍ مِنَ الأسماءِ الَّتي وردتْ فيهِ بدونِ إِتقانِ لِكتابتِها ، بل قد يكونُ قد وقعَ تحريفٌ في بعضِها مِنَ النّاسخِ ، مِثلُ : (ريسوت) حيثُ كُتبَ الاسمُ (ريبوت) وكثيرٌ مِنْ أسماءِ المواضعِ والقبائِلِ ممّا لَم يَرِدْ فيما بينَ يديًّ مِنَ المراجع .

أَمَّا ٱلمؤلَّفَاتُ ٱلكثيرةُ ٱلَّتي رجعَ إِليها ٱلمؤلِّفُ. . فلَم أَعرفْ أَسماءَها قبلَهُ ، فضلاً عنِ ٱلاطِّلاع عليها ، ولهـٰذا وردتْ أَسماءٌ وعباراتٌ ونصوصٌ كثيرةٌ يكتنفُها ٱلغموضُ .

ولاشكَّ في أنَّ الإِخوةَ المثقَّفينَ الحضرميّينَ يعرفونَ عن بلادهِم ما لا يعرفُهُ غيرهُم (١) ، وأنَّ مِنهمْ مَنْ يُسرُّ بألمشاركةِ في إِفادةِ القرّاءِ تجاهَ ما يَعرضُ لَهم مِنْ إِشكالٍ ، أو حينَ يتطلَّعونَ إلى مزيدِ استفادةٍ مِنَ المعرفةِ بأحوالِ هاذا الجزءِ مِنْ إشكالٍ ، أو حينَ يتطلَّعونَ إلى مزيدِ استفادةٍ مِنَ المعرفةِ بأحوالِ هاذا الجزءِ مِنْ وطنهِم ، ومِنْ هنا كانَ عرضُ الكتابِ كما هوَ بإضافةِ بعضِ الحواشي الموجزةِ .

# بين يدي الكتاب

بقلم الدكتور محمد عبد الرحمن شميلة الأهدل

حمداً لمن أزاح حجب الغفلة عن أفئدة المخبتين ، وجعل تعاقب الجديدين عظةً للمعتبرين .

وصلاة وسلاماً على من أُنزل عليه : ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرَّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِـ، وصلاة وصلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهديه ، وبعد :

فإن السيد العلَم السقاف جامعةٌ من المعارف ، تتربع على قمة الفضل ، وطود من جهابذة المتأخرين ، لم تتقاصر مداركه العلمية عن مراتب المتقدمين. . فكأنه مرجع الضمير المتأخر لفظا المتقدم رتبة ، وما أقرأ له كتاباً . إلا وأزداد بعلو كعبه إعجاباً ، والمتأمل في مؤلفات هذا الإمام يتحقق من صدق تلك المقولة : ( إن الله تعالى تفضل على السلف ) ؛ فقد ذاع صِيْت هذا المفتي حتى أخمل القرناء ، وتكشفت بفتاواه غياهب الظلماء .

يرفعه إلى أوْج العلا ورع طوى عليه ضميره ، واجتهادٌ كان فيه العلم ضجيعه وسميرَه .

بلغ الشَّأْوَ القَصِيَّ في معارف الشريعة الغراء ، وكان المجلِّيَ في التضلَّع من معين الآداب ، فارتفعت في كافة الأنحاء منزلته ، وملأت مسامع الدنيا آثارُه ، وصافحت كفَّ العلا أمجادُه ، فهو علمٌ شامخٌ من أعلام النهضة الإسلامية البارزين .

فَهُ وَ ٱللَّذِي أَجْمَعَ كُلُّ عَالِمِ فِي عَصْرِهِ مِنْ نَاثِرٍ وَنَاظِمِ فَهُ وَ اللَّهِ وَنَاظِمِ بِالنَّالَ الْمَائِدِةِ وَذُهُ لَهِ وَذُهُ لِهِ وَذُهُ لِهِ وَذُهُ لِهِ وَذُهُ لِهِ

وبالأمس كنا نمتّع الأفكار بروضهِ النضير ، ونجني من فواكهه الجنية كل معنى خطير ، ونهلنا من أماليه علىٰ ديوان أبي الطيب. . فأفدنا وانتفعنا ، وقال حكيمنا : ( لقد أعطى هـنذا السيد مقاليد الفصاحة ) .

وها نحن اليوم إزاء كتاب تاريخي لهاذا النّحرير الألمعي ، تهش الأفكار إلى ما حوىٰ من فرائد ، ويثني عليه لسان الزمان ، وتفرح بإخراجه جزيرة العرب ، وتتغنى به مطوّقات التاريخ ، وتتلو من فوائده صحفاً (١) .

وَمَسنْ يَعِسِي ٱلتَّارِيخَ فِسِي صَدْرِهِ أَضَسافَ أَعْمَساراً إِلَسىٰ عُمْسرِهِ

والمؤرخ الثقة الثبت ـ كهاذا الإمام ـ تتميز كتابته بالصيانة عن الهذر ؛ إذ هي متزينة بحلل الإتقان ، مقبولة عند الخاص والعام ، مقدمة علىٰ ما سواها ، مبرأة من وصمة التحامل المرذول ، والتعصب الممقوت ، سالمة من نفَثَاتِ الجهلِ .

إِذَا قَسَالَتْ حَسَدًامِ فَصَدَّقُ وهَسَا فَسَإِنَّ ٱلْقَسُوْلَ مَسَا قَسَالَتْ حَسَدَام

ولموقع هذا الكتاب وعظيم نفعه كان أحد اهتمامات علاّمة الجزيرة حمد الجاسر رحمه الله تعالى (٢) ؛ إذ اندفع منجذباً إلى العناية به ، والإفادة من كتابته ، ونشره حلقات تترىٰ في ( مجلة العرب ) علىٰ مدار خمس من السنين ، وما حداه إلى القطف من جناه الشهي والعبّ من منهله الرويّ . . إلا لأنه يسلط أضواء التاريخ على جزء من جزيرتنا المباركة ، ويرسم بخطوط يَرَاعته لوحات ناطقة لناحية كانت قبلُ مهدَ الملوك من غابر الأزمان ، ومنبتاً لعلماء وحكماء ، وحكام وأمراء .

واعترافاً بفضل المتقدم ، ووفاءً لعلامة الجزيرة. . فقد آثرت دار المنهاج أن تحلِّي جِيدَ الكتاب بعقود مقدمته ، وأن تزين الطروس بمُذَهَّبات كَلِمه .

ونائحة بالبان تملي غرامها ولو صدقت فيما تقول من الأسى (٢) توفى (١٤٢١/٦/١٥ هـ).

<sup>(</sup>١) مقتبس من قول ابن سنان الخفاجي في وصف قمرية :

علينــا وتتلــو مــن صبــابتهــا صحفــا لمــا لبِســتْ طــوقــا ولا خضبــتْ كفــا

\_ ومما يزيد الكتاب أهمية : أنه يؤرخ لأرض هي مكنونة عذراء ، لم تعتورها أقلام الباحثين ، ولم تَجْلُها يَرَاعة المؤرخين ، فهي من الأبكار الحسان ، والمراتع المجفوة في الماضي والحاضر ، على ما بها من مآثر .

\_ وإن تعجب. فعجب لأولئك الأجانب من مختلف الجنسيات من عشاق الآثار ، المغرمين بالتراث العربي ، والتراب الحضرمي ، فنراهم بين الفينة والأخرى يؤمون هاذه المناطق على ما بها من مناخ مغاير لأجواء بلادهم التي غادروها ، وعلى تباين العادات والمطعومات والتضاريس .

ورغم ذلك نراهم في قمة النشوة مستمتعين بتلك المناظر والمآثر ، ويعتقدون أنّا لا نقيم لمآثر أجدادنا وزناً .

\_ ومما جعل الكتاب من الأهمية بمكان: أنه يترجم لأعلام موفقين وعلماء مجاهدين ، ساهموا في بناء الفكر الإسلامي ، بل وامتداد رقعته ، فخُظُوا بشرف الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتبيان محاسن الإسلام ، والتطبيق الفعلي لأحكامه ، وآدابه ، فهدى الله تعالى بهم في جنوب شرق آسيا خلائق لا تحصى ، بدون أن تراق قطرة محجم ، وهذا مصداق للحديث الصحيح : « والحكمة يمانية » .

وكان من عوامل الدفع لدار المنهاج لاستخراج هاذا السفر من مكامنه ما يلي :

أولاً: أن من المقاصد الشرعية التي تجلت في مواضع عدة من التنزيل الحكيم العظة والاعتبار بمن مضى ، وتذكر من قضى ممن طواهم الزمان ، ولم تبق إلا مآثرهم الحسان .

وَإِنَّمَا ٱلْهَرِءُ حَدِيثٌ بَعْدَهُ فَكُنْ حَدِيثاً حَسَناً لِمَنْ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَى

ثانياً : يقول الحافظ ابن الجوزي في « المنتظم »(١) : ( للسير والتواريخ فوائد ؛ أهمها فائدتان :

إحداهما: إن ذكرت سيرة حازم ، ووصفت عاقبة حاله.. أفادت حسن التدبير ، واستعمال الحزم ، أو سيرة مفرط ، ووصفت عاقبته.. أفادت الخوف من التفريط ، فيتأدب المتسلط ، ويعتبر المتذكر ، ويتضمن ذلك شحذ صوارم العقول ، ويكون روضة للمتنزه في المنقول .

والثانية: أن يطلع بذلك على عجائب الأمور، وتقلبات الزمن، وتصاريف القدر، وسماع الأخبار).

وفي «شذور العقود في تاريخ العهود»: (إن التواريخ وذكر السير راحة القلب، وجلاء الهم، وتنبيه للعقل؛ فإنه إن ذكرت عجائب المخلوقات. دلت على عظمة الصانع، وإن شرحت سيرة حازم. علمت حسن التدبير، وإن قصت قصة مفرط. خوفت من إهمال الحزم، وإن وصفت أحوال ظريف. أوجبت التعجب من الأقدار، والتنزه فيما يشبه الأسمار)(٢).

ثالثاً: ومما يفصح عن مكانة التاريخ الساحقة: قول ابن خميس في مقدمة تاريخ مالقة ـ وقد أجاد ـ : ( إن أحسن ما يجب أن يعتنى به ويلم بجانبه بعد الكتاب والسنة: معرفة الأخبار ، وتقييد المناقب والآثار ؛ ففيها تذكرة بتقلب الدهر بأبنائه ، وإعلام بما طرأ في سالف الأزمان من عجائبه وأنبائه ، وتنبيه على أهل العلم الذين يجب أن تُتبع آثارهم ، وتُدون مناقبهم وأخبارهم ؛ ليكونوا كأنهم ماثلون بين عينيك مع الرجال ، ومتصرفون ومخاطِبون لك في كل حال ، ومعرفون بما هم به متصفون ، فيتلو سُورَهم من لم يعاين صُورَهم ، ويشاهد محاسنهم من لم يعطه السنُّ أن يعايِنهم ، فيعرف بذلك مراتبهم ومناصبهم ، ويعلم المتصرف منهم في المعقول والمفهوم ، والمتميز في

<sup>(</sup>١) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ( ص٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

المحسوس والمرسوم ، ويتحقق منهم من كسته الآداب حُلِيَّها ، وأرضعته الرياسة ثُدِيَّها ، فيجدُّ في الطلب ليلحق بهم ، ويتمسك بسببهم ) اهـ

ولله در القاضي الأرجاني (١) إذ يقول:

إِذَا عَلِمَ ٱلإِنْسَانُ أَخْبَارَ مَنْ مَضَىٰ وَتَحْسِبُهُ قَدْ عَاشَ آخِرِهِ وَتَحْسِبُهُ قَدْ عَاشَ كُلُّ الدَّهر مَنْ كَانَ عَالماً

تَوَهَّمْتَهُ قَدْ عَاشَ مِنْ أَوَّلِ ٱلدَّهْرِ إِذَا كَانَ قَدْ أَبْقَى ٱلْجَمِيْلَ مِنَ ٱلذِّكْرِ حَلِيماً كَرِيماً فَاعْتَنِمْ أَطْوَلَ ٱلْعُمْرِ

رابعاً: إن حضرموت المعرقة آثاره في القدم ، والمنطقة التي أزاح الستار عن مآثرها السيد السقاف بصفة خاصة . . جفاها الحظ قديماً ، وأشاح بوجهه عنها حديثاً ، على الرغم من عطائها الثر على المستويّين الإقليمي والعالمي ، اللهم إلا شذرات منتثرة لا تبل الصدى ، ولا تشبع القرم ، ولا تقيم الأود ، ولا عجب إذا نعتها الواصفون بأنها شبه مجهولة ؛ فأعلامها الأعلام لم يحظوا بما يستحقونه من اهتمام ، ومن ليالٍ قريبة فقط دار في مطالعتي لكتاب معاصر يتعلق بأحكام الأوراق النقدية دار ذكر علامة حضرمي ، له وزنه على البساط الفقهي ـ كما نعته الباحث ـ فجهدني التنقير المتتابع في حضرمي ، له وزنه على البساط الفقهي ـ كما نعته الباحث ـ فجهدني التنقير المتتابع في بالبغية ، وشحّت بالمطلب ، ثم أنحيت باللائمة على غيري ، وهذا هو الداء العضال ، الذي ينخر في عزائمنا ، ويجعل التقاعس ملء أهبنا ، وربما كان للتكوين الجغرافي الذي يشكل صعوبة المواصلات في القديم دخل في هاذا التعتيم التاريخي ، الجغرافي الذي يشكل صعوبة المواصلات في القديم دخل في هاذا التعتيم التاريخي ، عندهم الشم لزعاف الذي يدني حتف السليم (٢) .

وسواء كان السبب هاذا أو ذاك . . فإنَّ هاذا السفر العزيز سدٌّ فجوة في هاذا الباب ،

<sup>(</sup>١) الأَرجاني : بسكون الراء : نسبة إلى أرجان ، وهي من كور الأهواز من بلاد خوزستان « اللباب في تهذيب الانساب » ( ١/ ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) السليم: الملدوغ؛ سمي بذلك تفاؤلاً.

وأماط اللثام عن منطقة ومواقع ربما لم تلامس أسماع طلبة الآداب ، فضلاً عمن يعادي الكتاب ويضيق ذرعا بالأقلام .

خامساً: ومما يجعل لـ إدام القوت » أهمية بالغة: أن كاتب تاريخ هـ لذه المنطقة هو أحد أبنائها ، العليم بحاضرها وماضيها ، وأعمالها وأعلامها ، وقيعانها وآكامها ، وجبالها ووديانها ، ومآثرها ومثالبها ، إلىٰ غير ذلك مما قيدته يَرَاعة هـ لذا المفكر ، وجاد به خاطر هـ لذا العبقري .

ونحن لا نقول: إن « إدام القوت » قد سد النقص ؛ إذ لا شيء قبله ؛ اللهم إلا خطوطاً مقرمطة لا تكاد تبين. وللكن نقول: إن هاذه بداية قوية تدفع الباحثين في الحلقات التاريخية إلى الإضافات ، واستنطاق التاريخ الحضرمي ، وعصر أحداثه ، والاستيحاء من قيعانه ، واستخلاص الأحاديث الشيقة من بطون الأعوام ، وتسطيرها للأنام ؛ فإن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

سادساً: إن البلاد الحضرمية أنعم الله تعالىٰ عليها بالآلاء الجسام ، ومَنَّ عليها بعلماء أثمة امتلأت بهم بيوت المجد ، وتمخضت عنهم دُوْر الفكر ، حتى أَرْبَوْا على كل توقع ، فما من ركن من أركانها ولا موقع من زواياها. . إلا وقد شهد حلقة علمية لعلامة راسخ ، حتى أصبحت كلمة حضرمي تساوي غالباً الفقيه المتمكن ، أو العلامة المتفنن ولعل هاذا أحد مدلولات الحديث الصحيح : « وَٱلْفِقْهُ يَمَانِ » .

ولقد شاهدت من قريب النهضة العلمية النشطة التي تسطع في تريم وجاراتها ، وأعجبت بطلبة العلم الذين هرعوا إليها من أقطار عديدة عربية وإسلامية وقد انقطعوا لطلب العلم في هاذه الديار المباركة ، « وليس الخبر كالمعاينة »(١) .

فما دامت هاذه البلاد قد أنجبت أفذاذاً موهوبين ، وعبّاداً زاهدين ، وأعلاماً مفكرين . . فلا مراء أنها قمنةٌ بالبحث في تاريخها ، جديرةٌ بالتنقيب عن مناقبها ومآثرها ، فَطَيُّ تاريخها نوع من الغبن ، وتناسي محاسنها ضرب من الجحود ،

<sup>(</sup>١) جزء من حديث صحيح .

لا سيما ونحن في عصر لم تعد بقعة من الدنيا إلا وهي تحت أقدام النسر الطيار ، وغدا الكون الأرضي كله موطئاً لكل قدم ، وآضت البسيطة خوافيها قوادما ، وزواياها النائية دانية بفضل الإبداع الحضاري في ميدان المواصلات .

فمن العبث الممجوج أن يتقاعس أولو الأقلام اللامعة عن الكتابة عن أولئك المرموقين الذين أسهموا في بناء الفكر الإسلامي حقبة من الزمن ، فذلك نكرانٌ للجميل .

وأخيراً: فقد توجت دار المنهاج العامرة هاذا الكتاب بقيادة مديرها اللوذعي ، الأديب الألمعي الشيخ عمر سالم باجخيف بتتميمات وتكميلات بالهوامش ، منتزعة من كتاب « الشامل » للدوعني وصاحب البيت أدرى بالذي فيه ، فما من مواقع أغفلها المؤلف ، أو أعلام لم ينتظموا في سمط كتابه . . إلا وتم إلحاقها بالهوامش ، فكأن هاذا الكتاب قسمان وثماره نوعان .

فلدار المنهاج أن تفخر بإخراجه المتميز ، وأن تعتز بإنجازاتها المتتابعة ، بإشراف مباشر من ذي العزمات الجادة في سبيل خدمة العلم وأهله ، أبي المكارم عمر بن سالم ، كما قلت في «رحلتي» لتلك المعالم ، وكنا رفيقين في تلك الرحلة المباركة : فَعُمَــرُ هُــو الصَّــدِيــتُ فِــي السَّفَــر وَهُــو الأَدِيــ الأَلْمِعَــيُ فِــي الْحَضَــر لا زالت نعم الله تعالى على الجميع تترى ، وفيضه علينا يتوالى ، فهو الجواد المنان .

أبو عبد الباري د. محمد عبد الرحمن شميلة الأهدل

#### وصف النسختين الخطيتين

ألّف العلامة ابن عبيد الله رحمه الله تعالىٰ كتابه « إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت » \_ الذي اختصره من كتابه « بضائع التابوت في نتفٍ من تاريخ حضرموت » \_ بإشارة من الشيخ الأديب عبد الله بن عمر بن محمد بلخير رحمه الله تعالى ؛ فقد اقترح عليه أن يلتقط منه ما يخصُّ بلاد حضرموت وأخبارها ورجالاتها ، وأن يجعله علىٰ طريقة المعاجم ليسهل الرجوع إليه ، فأخذ الاقتراح من نفسه مأخذ الإجابة ، فابتدأ بجمعه في سنة ( ١٣٦٧هـ ) حتىٰ فرغ منه \_ كما ذكر في خاتمته \_ سنة ( ١٣٦٧هـ ) .

ثم تُرِكَ الكتاب ، ومرَّ عليه زمن ليرجع المؤلِّف إلى ما أَلَّف ممخصاً مدقِّقاً ، فزاد عليه الكثير المستطاب ، ونقص منه ما قد يعاب ، فخرج الكتاب بهوامش مليئة بالحواشي والاستطردات ، ولا شك أن هذه النسخة المزيدة أفضل وأدق ؛ إذ أنها صارت نسخة مسبوكة سبكاً كاملاً بالإضافات والإلحاقات .

ويلاحظ أن النسخة الأولى حوت مقدمة للمؤلف رحمه الله تعالى على حين أن الثانية خلت عنها .

#### أما وصف النسخ:

فالأولىٰ: تتكون من ( ٢٥٢ ) ورقة ، عدد سطور الورقة الواحدة ( ٢٦ ) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١٩ ) كلمة ، خطها نسخي معتاد ، كتبت أسماء المدن الرئيسة بخط مغاير ، ورمزنا لها بـ( أ ) .

والثانية: تتكون من (٩٤٠) صحيفة ، عدد سطور الصحيفة الواحدة (٢١) سطراً ، متوسط كلمات السطر الواحد (١١) كلمة ، خطها مستعجل ، كتبت أسماء المدن الرئيسة بخط مغاير ، ورمزنا لها بـ (ب) .

# عملنا في الكتاب

١- نسخنا المخطوط (أ) وعارضناه على النسخة (ب) ولم نُعنَ بالفروق المتشابهة
 التي لا تغير معنى ولا تخل بمتن ، لئلا يثقل الكتاب بالهوامش .

٢ ـ ضبطنا مادة الكتاب بطريقة تكون ـ إن شاء الله تعالى ـ كما أراده مؤلفه رحمه الله تعالى .

٣ رصَّعنا الكلمات بالحركات الإعرابية المناسبة ، ووشَّيناه بعلامات الترقيم ، وقسَّمناه حسب القواعد المعتمدة لدى الدار ؛ تسهيلاً للقارىء .

٤\_ أضفنا ما كان مناسباً من العبارة لتقويم المعنى وميزناه بـ[].

٥ خرَّجنا أحاديث الكتاب \_وهي قليلة \_ وعزوناها إلى مظانها في دواوين السنة المطهرة .

٦- خرَّجنا معظم النصوص الشعرية مع ذكر بحرها .

٧ ضبطنا الشعر العامي الحضرمي كما يُنطق به ، وكذلك أسماء المدن والأعلام .

٨ ـ شرحنا الكلمات الغامضة .

٩\_ أحلنا معظم النصوص الواردة في الكتاب إلى مظانها .

• ١ ـ ذكرنا بهامش الكتاب بعض الفوائد العزيزة .

١١ـ صنعنا للكتاب فهارس خاصة تُعنيٰ به ، وهي :

ـ فهرس الأعلام التي ذكرها المؤلف وترجم لها في طيات الكتاب.

- فهرس الأعلام التي ترجمناها في هوامش الكتاب .

- فهرس ألفبائي للمواضع التي ذكرت في الكتاب.

ـ فهرس موضوعات الكتاب .

١٢\_ عهدنا إلى بعض أهل العلم المختصين بالتراث الحضرمي بمراجعة الكتاب وتدقيقه والاستدراك عليه .

#### خاتمة

#### \_ نسأل الله حسنها\_

بعد حمد الله ، والصلاة والسلام على خير أنبيائه . . فإننا نرجو أن نكون قد وُفقنا فيما عملنا في هذا الكتاب ، ولا ندَّعي أننا بذلك قد وصلنا إلى إرضاء الجميع ، فإرضاء الناس غاية لا تُدرَك ، وهنا يكمُن الإشكال ، وتبرز الحاجة إلى تبيان ما يلي : ١ هذا الكتاب يتناول الجانب التاريخي لهاذا القطر ، وعليه : فربما نرى هناك من سيقول : إن هذا الكتاب لم ينصف هذه الواقعة أو هذه المرحلة ، وربما سيقول مثل

سيفون . إن هذا الكتاب لم ينطف هذه الواقعة أو هذه المرحلة ، وربما سيفون من ذكر ذلك من كانت الأحداث أو الوقائع في غير صالحه . ولهؤلاء جميعاً نقول : إنَّ ما ذُكِر هو دليل على أن الكتاب أخذ جانب الاعتدال بين جميع الأطراف .

٢- ربما أغفل المؤلفُ أو المحققون للكتاب مواقع أو أعلاماً ، إما بعدم ذكرها ، أو سلوك الاختصار الشديد في بيانها ، وعليه فإننا نطلب من كل قارىء إذا وقف على فائدة أو معلومة تفيد الكتاب. . أن يرسلها إلينا لنتداركها في الطبعات اللاَّحقة لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

٣- القبائل والأعلام والشخصيات الواردة في الكتاب. لم نخرج عن منهج المؤلف فيما أورد ، وعليه : فإننا نعتذر لكل من يشعر أن هناك جوانب أو أحداثاً شابها أيُ تقصير أو قصور ؛ فهذا الكتاب يعدُّ من أوائل الكتب التي تحدثت عن هذه المنطقة المجهولة ، مع أننا نَعِدُ ـ إن شاء الله تعالى ـ بأن نَسْتَدرِك جوانب الضعف إن كان هناك روافد تصبُّ في المنهج العام للكتاب .

وأخيراً: نتمنى للقارىء الكريم أن يُبْحر معنا في سفينة هذا الكتاب ؛ ليصل إلى التعرف على هذه المنطقة؛ بجغرافيتها ، وأحداثها ، وأعلامها ، وعاداتها ، وغير ذلك . والله وَلَيُّ التوفيق ، وهو حَسْبنا ونِعمَ الوكيل

وكتبه رئيس اللجنة أبو نصوح محمد غسان نصوح عزقول

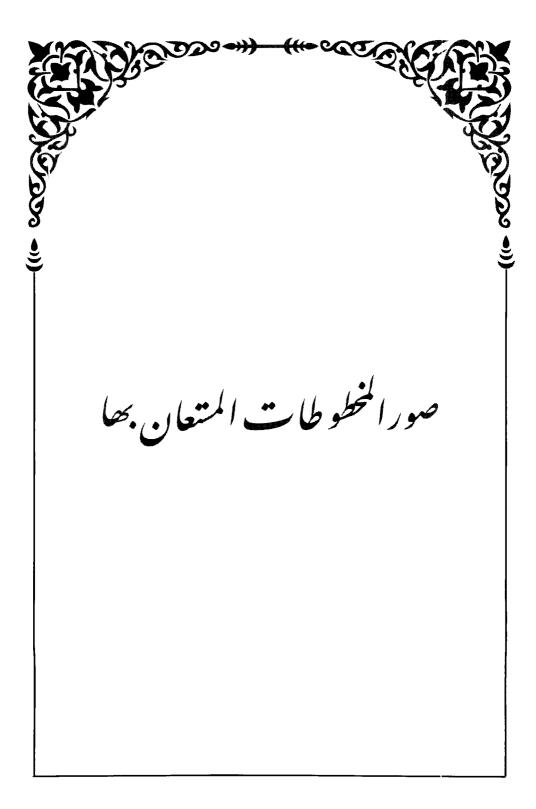

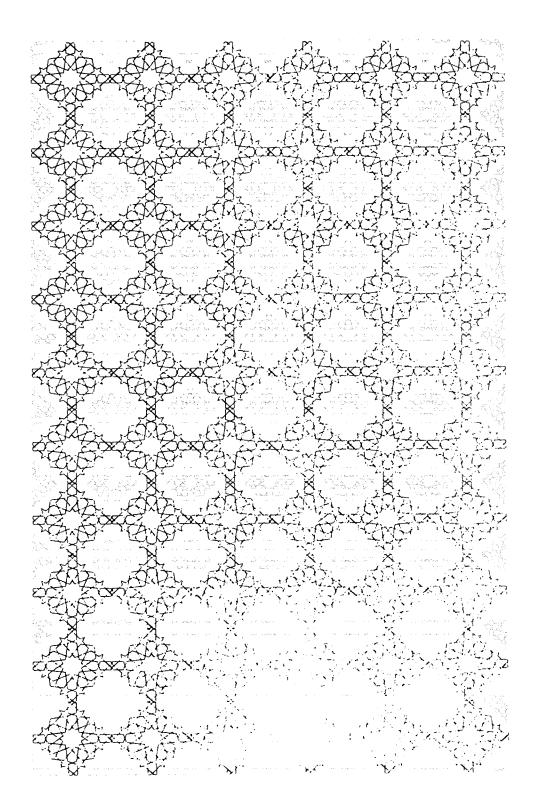

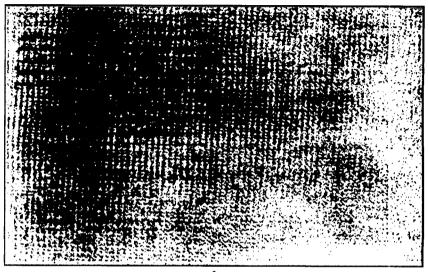

راموز الورقة الأو للنسخة (أ)



راموز الورقة الثانية للنسخة (أ)

| Mary Mary Comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وساد المعاونة الأنفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| interior production and the first production of the fi | Military                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SCHOOLSE PER CONTROL OF THE CONTROL OF T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pageographical services of the |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المستواد المستود المستود المستود المستود المستود المستود المستود المستود ا | Flexible and Master of<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله المالية المالية الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# راموز الورقة الأخيرة للنسخة (أ)

#### خشريوت

سدس مزديد من مشروب مريد الموج فيا مها مقر وها وي مورس الموجود المهدور وي مدور المهدور الموجود الموجود

راموز الورقة الأوللنسخة (ب)



راموز الورقة الأخيرة للنسخة (ب)



تاليف عَلَامَةِ حَشْرَمَوتَ وَمُفتيهَا عَلَامَةِ حَشْرَمَوتَ وَمُفتيهَا السَّعَلَدِ الرَّحْن بُرْعُبيكِ اللَّه إِلْسَقَاف رَحمَهُ الله تعالى

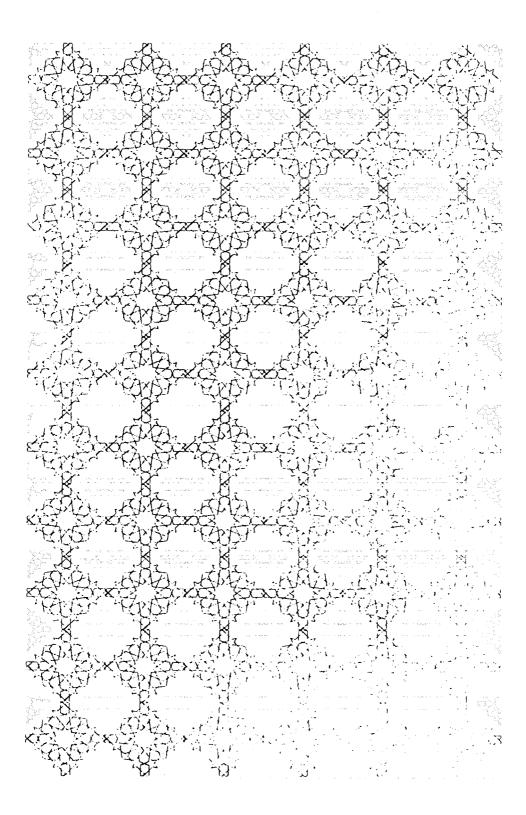

## بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمانِ ٱلرَّحِيمِ [المقدِّمة]

أَمَّا بعدَ حَمْدِ اللهِ لكمالِهِ ، والصَّلاةِ والسَّلامِ على نبيّهِ وأصحابهِ والهِ . فهاذا ما أنتهىٰ بهِ السَّير ، في اقتراحِ بَلْخَيْر (۱) ، وما ظننتُهُ كذا ، فقد لقَّاني أَذَىٰ ، إِذْ لَم يَكُنْ لَهُ مثالٌ يُحتذىٰ ، لقد خِلْتُهُ أَدنىٰ مِنَ القابِ (۲) ، فإذا هوَ أَناكَىٰ مِنَ العُقابِ (۳) ؛ فألحاصلُ كثيرٌ ممَّنْ خَنَقَ دِقَاقُهُ الرقابَ (٤) ، وبما أَنَّ مِثلَهُ يُديمُ الذِّكرىٰ في الأعقابِ ، ويُخلِّدُها طولَ الأحقابِ (٥) . . فقد أهديتُهُ لِمَنْ أَخذَ على الكرامِ الأنقابَ (٦) ، وغنيَ عنِ

<sup>(</sup>۱) عندما أطَّلع الأُستاذ بلخير علىٰ كتاب ابن عبيد الله المسمَّىٰ « بضائع التابوت » . . اقترح عليه أَن يلتقط منه ما يخصُّ البلدان الحضرميَّة ويجعله علىٰ شكل معجم ؛ ليسهل الاطِّلاع عليه والرُّجوع إليه . . فخرج كتابنا هاذا « إدام القوت » . وبلخير المشار إليه هنا ، هو معالي الشيخ الأديب الوزير المعمَّر عبد الله بن عمر بن محمد بن عمر بن حسين بن عمر دحدوح ابن أحمد بن حسن بلخير الحضرمي الدوعني ، مولده بغيل بلخير سنة ( ١٣٤٦هـ ) ، نشأ في بيئة علمية محافظة وهاجر بصحبة والده إلى الحجاز سنة ( ١٣٤٥هـ ) ، ثم التحق بالمدرسة الأهلية في الشبيكة سنة ( ١٣٤٦هـ ) ، ثم التحق بمدرسة الفلاح سنة ( ١٣٤٨هـ ) ، وتخرج منها سنة ( ١٣٥٣هـ ) وفي سنة ( ١٣٥٤هـ ) أبتُعِث إلى بيروت لإتمام دراسته في جامعتها الأمريكية ، وصحب ثلة من أبناء العائلة المالكة وأبناء الوزراء لنجابته ولعناية الحكومة به ، تقلد مناصب حكومية هامة ، منها : أنه أول وزير إعلام في المملكة العربية السعودية ، توفي يوم الأحد ( ٤ / شوال / ١٤٢٣هـ ) .

<sup>(</sup>٢) القابُ : المقدار ، وقاب القوس : مقبضهُ ، وهو كناية عن القرب ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَكَانَ فَابَ فَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَى﴾ .

 <sup>(</sup>٣) العُقاب : طائر من الجوارح ، يُحلِّق بعيداً في الفضاء فلا يناله أَحد بسهولة . أو العِقابُ ـ جمع عقبة ـ
 وهي : المرقى الصَّعب من الجبال ، والظاهر الأوَّل . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) الدقّاق : ما دقّ وصَغُرَ ، والمعنى : أن ما تحصّل من المجموع كثير للجامع الذي حمل عبئاً يخنق حمل صغاره الرقاب فضلاً عن كباره .

<sup>(</sup>٥) الأُحقاب : الدُّهور .

 <sup>(</sup>٦) الأنقابُ \_ جمع نقب \_ وأصله : الشقُّ في الجبل ، ومنه الحديث : « فَإِنَّ عَلَىٰ أَنْقَابِهَا مَلاَئِكَةً » .
 والمقصود : أنَّه منعهم من التَّقدُّم في حلبة المكارم بوفرة نداه ؛ حيث لا يقوون علىٰ مجاراته .

آلأَوصافِ وآلأَلقابِ ، طلاَّعِ ثنايا ٱلشَّرفِ وٱلمجد ، ووليِّ عهدِ ٱلحجازِ ونجد<sup>(١)</sup> ، مَنْ أَنطقَ يراعَ ٱلإِشادهُ ، بما تَسمعُ إِنشادَهُ [مِنَ الطَّويل] :

> يَقُولُونَ: سُوقُ ٱلْعِلْمِ بَعْدَ قِيَامِهَا فَقُلْتُ لَهُمَ : قَدْ أَذْرَكَ ٱللهُ أَهْلَهَا فَقَالَ لأَيَّامِ ٱلْحِلْمِ مِنْهُ وَنَجْلِهِ فَبُشْرَىٰ دِيَاضِ ٱلْعِلْمِ مِنْهُ فَهَاذِهِ

أُصِيبَتْ عَلَىٰ طُولِ ٱلْمَدَىٰ بِقُعُودِ
وَخَوْلَهُمْ مِنْ جُودِهِ بِسُعُودِ
وَخَوْلَهُمْ أَبْنَاءِ ٱلْعَنَابِسِ: عُودِي (٢)
مَخَايِلُهُ فِي بَارِقٍ وَرُعُودٍ (٣)

عبدُ ٱلرَّحمانِ بنُ عُبيدِ ٱللهِ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يعني بهاذا من صَرَّح بذكره في البيت الثاني الآتي ذكره ، وهو الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ، المولود بالكويت سنة ( ١٣٨٨هـ ) . وكان المذكور إبَّان المولود بالكويت سنة ( ١٣٨٨هـ ) . وكان المذكور إبَّان تأليف هاذا الكتاب ولياً للعهد في حياة والده الملك عبد العزيز ، وتولَّىٰ حكم المملكة العربية السعودية عقب وفاة أبيه سنة ( ١٣٧٣هـ ) . ينظر : « الأعلام » ( ٣/ ٩٠ ) ، « شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز » ( ٧٧٣) ، ( ١٤٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) العنابسُ : العنابس من قريش هم أولاد أُميَّةَ الأكبرِ آبن عبد شمس بن عبد مناف ، وهم : أبو سفيان ـ وهو أكبرهم ، كان يلقب عنبسة كما في « التَّبيين » ـ وسفيان ، وحرب ، وأبو حرب ، وعمرو ، وأبو عمرو . هـ ولاء ستَّة ، ولهم أربعة إِخوة آخرين يلقَّبون الأعياص ، وهم : العاص ، وأبو العاص ، والعيص ، وأبو العيص . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) المخايلُ: السَّحاب، ويُطلِق أَهل حضرموت اسم ( المَخِيْله ) على السَّحاب إِذا كان متراكماً وبرقت بروقه . وكأنَّ جوده يغمر النَّاس في الكرم كما يغمرهم السَّحاب بالمطر .

#### حَضْرَ مَوْتُ (١)

ساكنةُ ٱلضَّادِ ، مفتوحةُ ٱلميم ، قال أَبو صخرٍ ٱلهذليُّ [مِنَ الطَّويلِ] :

حَــدَتْ مُــزْنَـةٌ مِــنْ حَضْــرَمُــوتَ مَــرِيَّـةٌ فَــخُــوجٌ لَهَــا مِنْهَــا مُــدِرٌ وَحَــالِــبُ(٢) وقال عبد يغوث الحارثي [مِنَ الطَّريل]:

أَبَا كُرَبٍ وَٱلأَيْهَمَيْنِ كِلَيْهِمَا وَقَيْساً بِأَعْلَىٰ حَضْرَمَوْتَ ٱلْيَمَانِيَا وهَـٰذا ٱلبيتُ مِن قصيدة لها قصّة وشرح يوجدانِ في «خزانة ٱلأَدبِ» [7/١٩٤].

ويروىٰ : أن قيساً لمَّا سمعَهُ. . قال : لبيك ، وإن أُخَّرتنى .

وما هو إلا محض تعني ، وإلا .. فألوزنُ يمهِّد لما هوَ أَكبرُ مِن هــــذا ، علىٰ أَنَّ السَّيوطيُّ في «شواهدِ ٱلمغني» ، أساليبَ ٱلقرآنِ ٱلتَّعلِّي ، وفيهِ شَبَهُ بما ذكرَ ٱلسُّيوطيُّ في «شواهدِ ٱلمغني» ، والأصفهانيُّ في « ٱلأَغاني » [٣٠٨/٢٢] أَخرجا عنِ ٱبنِ سيرينَ أن سُحيماً قدمَ علىٰ عمرَ بنِ ٱلخطَّابِ . فأنشدَهُ قصيدتَه ٱلَّتي يقولُ فيها :

وفي « اَلصَّحيحِ » [خ ٣٧٥٨] مِن حديثِ عبدِ الله بنِ عمرٍو مرفوعاً : « اِسْتَقْرِئُوا اَلْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ؛ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ فَبَداً بِهِ ـ وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ » .

<sup>(</sup>١) خَضْرَمَوْتُ : بالفتح ثُمَّ السُّكون وفتح الرَّاء والميم . ومنهم من يضمُّ الميم فيجعلها (حَضْرَمُوت ) ، علىٰ وزن : عنكبُوت .

<sup>(</sup>٢) البيت الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالىٰ. . لشاعر هذلي ، وهو عندهم بضم ميم (حضرمُوت) ؛ إذ هي لغة هذيل قبيلة الشاعر ، وذكره في « معجم ما استعجم » ( ١/ ٤٥٥) شاهداً على ذلك . المزنة : السحابة البيضاء . المريَّة : الناقة الغزيرة الدَّرُ ؛ من المَرْي وهو الحلب . الضجوج : الناقة التي تضجُّ إذا حلبت ، فالشاعر هنا شبه السحابة بالناقة الكثيرة اللبن . المدِرُّ : التي يدرُّ لبنها .

وفيهِ أَيضاً [خ ٣٧٩١] أنَّ رَجُلاً منَ ٱلأَنصارِ قالَ : يا رسولَ ٱللهِ ؛ خُيِّرَ دورُ ٱلأَنصارِ فَجُعلنا آخراً ، فقالَ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : « أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ ٱلْخِيَارِ » .

ولغةُ هُذيلِ ضمُّ ضادِ حضرمُــوت(١) .

قالَ ٱلهَمْدانيُّ : ( وحضرموتُ هيَ جُزْءُ ٱليمنِ ٱلأَصغرُ ، نُسِبتْ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ بنِ حِمْيَرَ ٱلأَصغرِ ، فَعَلَبَ عليها ٱسمُ ساكنِها ، كما قيلَ : خَيْوان ونَجْران ، وٱلمعنىٰ : بلدُ حَضْرَمَوْت ، وبلدُ خيوان ، ووادي نجران ؛ لأَنَّ هاؤلاءِ رجالٌ نُسِبتْ إليهِم هاذهِ ٱلمواضعُ ) اهـ(٢)

وقيلَ في تسميتِها غيرُ ذلكَ .

وهي المنطقة الحارَّة على بُعدِ أَربع عَشْرَة أَو خمسَ عَشْرَة درجة مِن خطِّ الاستواءِ ، هواؤُها على مقربةٍ مِن الاعتدالِ ، وقد يشتدُّ الحرُّ والبردُ فيها ، والغالبُ أَنْ لاتطولَ مدَّة تلكَ الشِّدَةِ ، وربَّما امتدَّ الحرُّ مِن نيسانَ إلىٰ تشرينَ الثَّاني ، والبردُ إلىٰ آذار ، وكثيراً ما يحرقُ الزُّروعَ وبعضَ الأشجارِ ، وعنِ الشَّيخِ المؤرِّخِ سالمِ بنِ حميد : أنَّ البردَ اشتدَّ مرَّة بحضرموتَ ، وأحرقَ في نجم الإكليلِ ، وهو شيءٌ مخالفٌ للعادةِ .

وحرُّ حضرموتَ في آلأَزمنةِ ٱلمتأخِّرةِ أَشدُّ وأطولُ مِن بردِها ، وفي مروحةِ الأُستاذِ عبد الله بن علويُّ الحدَّاد [منَ الوافر] :

وَمِرْوَحَةٌ تَدُودُ ٱلْحرَّ عَنَّا ثَكَا ثَكَا أَشُهُ رِلاً بُدَّ مِنْهَا حُرِيرً وَمَنْهَا حُرْدَو وَآبٌ وَفِي أَيْلُولَ يُغْنِي اللهُ عَنْهَا

وقد سبقَ أَنَّهُ قد لا يغني ٱللهُ عنها في أَيلولَ ومدخلِ حزيرانَ في نحو ٱلثَّالثَ عشرَ من يولِيَه ، وٱلتَّاسع من نجم ٱلقلبِ .

وحضرموتُ مَظِنَّةُ ٱلكنوزِ وٱلمعادِنِ ، وٱلكتاباتُ بٱلمسندِ ٱلحميريِّ موجودةٌ بكثرةٍ علىٰ حجارة أَطلالِها منَ ٱلبلدانِ ٱلقديمةِ ، وفي ( ص١٢٢ ج٦ ) من « الحديقة » :

<sup>(</sup>١) تقدُّم أن لغة هذيل ضم ميم حضرموت لا ضادها . وانظر « معجم ما استعجم » ( ١/ ٤٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة ألعرب (١٦٥-١٦٦).

( أَنَّ مدينة أَوْفَير الَّتي جاءَ في سفرِ الملوكِ الثَّالثِ مِنَ « التَّوراةِ » أَنَّ سليمانَ عليهِ السَّلامُ جلبَ مِنها ستَّ مَثةٍ وستَّةً وستينَ قنطاراً من الذَّهبِ في سنةٍ واحدةٍ.. هيَ في شرقيً عدنٍ ، على مسافة أربع مثَةِ ميل ) اهـ

وذلكَ صالحٌ لأَنْ يكونَ في حضرموتَ ، وسيأتي ذكرُ فُرطِ ٱلحُمَيْرا في موضعِهِ ، قُبَيلَ ٱلقَارَة .

وفي ذلكَ ألسِّفرِ أيضاً : ذكرُ ألاتِّفاقِ بينَ ملكِ أُورشليمَ ـ وهوَ سليمانُ عليهِ ألسَّلامُ ـ وملكِ صورٍ ـ وهوَ حيرومر ـ على إنشاءِ ألسُّفنِ لتمخُرَ ألبحرَ ألمحيطَ ألهنديَّ وغيرَهُ ، وترسوَ بمراسي ألشَّحرِ وظفارٍ ، ألمسمَّاةِ لذلكَ ألعهدِ بزفز ؛ لأنَّها كانت مقرَّ ثروةٍ عظيمةٍ ، وواسطةَ أتَّصالِ بينَ ألشَّرقِ وألغربِ كما يأتي في موضعِهِ .

ويَحُدُها شمالاً: صحراءُ الأحقافِ. وجنوباً: بَحْرُ عُمَان. وشرقاً: سلطَنَةُ مَسْقَط. وغرباً: ولايةُ اليمنِ. وهاذا أوسعُ الحدودِ عندَ ياقوت مِنَ الجهاتِ الثَّلاثِ، مَسْقَط. وغرباً: ولايةُ اليمنِ. وهاذا أوسعُ الحدودِ عندَ ياقوت مِنَ الجهاتِ الثَّلاثِ، أمَّا مِنْ جهةِ الشَّمالِ.. فلا ؛ لأَنَّهُ كَالصَّريحِ في إِخراجِ صحراءِ الأحقافِ عن حَدِّها، وقيل: إنها ـ أو بعضها ـ منها، لاسيَّما وأَنَّ الخطَّ الَّذي يمتدُّ مِنْ سلطنةِ مَسْقط إلى الجهةِ الغربيَّةِ يشمَلُها، بل يشمَلُ أَكثرَ منها، فلنِنْ خرجتْ في كلامِ ياقوت مِنْ النَّعرينِ الأُخرَيينِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) ومن أدق ما حددت به حضرموت: ماورد في «الشامل» ( ۲٦- ۲۷) من بدء الحدود من عين بامعبد، وهي بأعلى حضرموت كما قرره المؤلف، وتقع عين بامعبد على خط العرض ( ۲٥- ٢- ١٤) ( أربع عشرة درجة ودقيقتين وخمس وعشرين ثانية ) من خط العرض الشمالي وهي في الساحل في الجانب الغربي الجنوبي بين حضرموت وأحور، فتدخل: بير علي وبلحاف. ثم يمتد خط الحدود منها إلى الشمال بخط معترض يزداد ميلاً إلى جهة الغرب، حتى ينتهي إلى البرية عند مخرج وادي جردان إلى الصحراء. وهاذا الحد غير مستقيم بل هو متقدم إلى جهة الغرب في جردان وإلى جهة الشرق في عين بامعبد وخط العرض الواقع عليه جردان ( ١٤- ١٥ ) ( خمس عشرة درجة وأربع عشرة دقيقة ) . . فالبعد بينه و بين ( العين ) نحو ( ۲۷ ) ميلاً إلاربعاً من جهة خط الاستواء .

والحد الثالث : خط هلالي غير منتظم التقويس ، يبتدىء من سيحوت ويمتد إلى البر في نحو نصف=

وفي تواريخ حَضْرَمَوْتَ أَنَّ حَدَّها : مِنْ جهةِ السَّاحلِ : عينُ بامعْبَلِ ، وبُرُومُ ، والشِّحْرُ ونواحيها الغربيَّةِ إلىٰ أَرضِ المَهْرَةِ شرقاً . ومِنْ جَرْدَانَ ونواحيها الغربيَّةِ إلىٰ أَرضِ المَهرةِ أَيضاً شرقاً (١) .

وعلىٰ هـٰذا. . فلا تدخلُ فيها ظَفَارُ ٱلحَبُوظِيِّ ، وجَزَمَ كثيرونَ بدخولها في حدِّها ، وتفصيلُ ذلكَ في «**ٱلأَصْلِ**»(٢) .

= دائرة ، فيمر بخط يقطع بين الرمل والنجد ، حتى يصير أعظم تقويسه أمام ريدة الصيعر ، ثم ينعطف على الجبل الأبتر ، فرمال شبوة ، حتى ينحط قرب مخرج وادي جردان .

هل حضرموت هي الأحقاف؟

صنيع المؤلف هنا قاض بأن صحراء الأحقاف هي الواقعة في شمال حضرموت ، وهـُـذا هو الواقع ، وإن كان بعض المتأخرين يدعون وادي حضرموت بوادي الأحقاف .

قال العلامة الحداد في « الشامل » ( ١٨ ـ ١٩ ) ( وادي الأحقاف : هذا الاسم اشهر في الزمن الأخير ، وأما الأحقاف . . فقد قال الله تعالى : ﴿ وَأَذَكَّرَ أَخَا عَادٍ إِذَ أَلَذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ ﴾ ، والمراد بالأحقاف : جبال الرمل الموجودة في الرمل المعروف بالبحر السّافي ـ هو الربع الخالي ـ شماليً حضرموت ، أضيف وادي حضرموت إليها لقربه منها ، وليس في حضرموت أحقاف رمل كما يتوهم ذلك من لايعرفها ؛ فإن حضرموت جبل متصل بجبال اليمن الجنوبية ، يشرف جنوبيتُه الغربيُّ على البحر ، وشماليُّه وغربيُّه الشمالي على رمل الأحقاف .

... ولايتوهمَنَّ أحد أنَّ منازل عادٍ كانت رملاً ؛ فإن الرمل لا تكون فيه عيون جارية ، ولا جنات ، ولا مصانع ، وإنما طغى عليها الرمل بعد ذلك ، وكانت قبل ذلك أرضاً متسعةً طيبة ، ذات عيون جارية ، وجنات وخصب ، كما أخبرنا الله في كتابه ) اهـ

وقال ياقوت ( ١/ ١١٥ ) : ( والأحقاف المذكورة في الكتاب العزيز : وادِّ بين عمان و أرض مهرة ؛ عن ابن عبّاس . قال ابن إسحاق : الأحقاف رمل فيما بين عمان إلى حضرموت . وقال قتادة : الأحقاف رمال مشرفة على البحر بالشحر من أرض اليمن وهاذه ثلاثة أقوال غير مختلفة في المعنى ) اهد .

قال في « الشامل » (ص ١٩ ) عقب هذا : ( وهذا هو الذي يطلق عليه علماء العرب لفظ : ( أرض وَبَار ) غالباً ) اهـ

(١) مما اعتمد عليه الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر حدود حضرموت كتاب: «الهديَّة السَّنية » للعلامة أحمد بن حسن الحداد وهو بدوره اعتمد علىٰ: «النُّور السَّافر »، و «المشرع الرَّويُّ »، وغيرهما ؛ كـ مناقب آل باقشير »، ذكر ذلك في « بضائع التابوت » ( ٩٨/١ ) .

(٢) حاصل ما أحال عليهِ من تفصيل : أنَّ مؤلف « الهدية » أَطَال التَّردُّد في دخول ظَفار ومشقاص المهرة في

وَالْأَقْرِبُ : أَنَّ حَدَّهَا ٱلمصغَّرَ هُو : حَدُّهَا ٱلدُّوَلِيُّ فِي أَيَّامِ بني قحطانَ ؛ بأمارةِ أَنَّهم يُسَمُّونَ ذلكَ : واديَ بنِ راشدٍ ؛ يعنونَ : عبدَ ٱلله بنَ راشدِ ٱلقحطانيَّ ٱلمشهورَ .

وحدُّها المكبَّرَ هو : حدُّها الطَّبيعيُّ .

وقالَ ٱلطَّيِّبُ بِامِخْرَمَةَ في كتابهِ «نسبةُ ٱلبلدانِ »(١) [٩١]: (قالَ ٱلقاضي مسعودٌ: هيَ مِنْ قبرِ هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ إلى ٱلقَطْنِ . وعُرضُها مِنَ ٱلشَّمالِ : ٱلصَّيْعَرُ وبنو عكير وٱلشَّمَّاخُ وتَميم ، إلىٰ ريفِ ٱلبصرةِ وعُمان . وعرضُها مِنَ ٱلجنوبِ : ٱلغَيْلُ الأَسفلُ إلىٰ حدِّ سَيْبان ، وٱلحُمُومُ وٱلمَهْرَةُ ) اهـ

وفي هـٰذا ٱلكلامِ خبطٌ كثيرٌ ؛ لأَنَّهُ يُضيِّقُها مِنَ ٱلحدودِ ٱلثَّلاثةِ ومِنَ ٱلشَّمالِ بإيهامهِ خروجَ أَرضِ ٱلصَّيْعَرِ عنها ، وهيَ ـ كما يأْتي آخرَ ٱلكتابِ ـ كنجدِ آل كثيرٍ وٱلعوامرِ وٱلمناهيل : نجودُ حضرموتَ .

ويُوسِّعُها مِنْ هـٰذا ٱلحدِّ بقولهِ : ﴿ إِلَىٰ رَيْفِ ٱلبَصْرَةِ ﴾ وليسَ ٱلأَمرُ كذلكَ .

وللحضارمةِ أصطلاحٌ أَخيرٌ مصغِّرٌ في حدِّها ، فيجعلونَها مِنَ ٱلعَقَّادِ ؛ وهوَ مكانٌ يقربُ مِنْ شِبَامٍ في غربيِّها إلىٰ قبرِ نبيِّ ٱللهِ هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ ، للكنَّ ٱلمعتبرَ في ٱلأَيمانِ وٱلنُّذورِ وٱلوَصايا. . ٱلأوسعُ ، كما قرَّرتُهُ في «ٱلأَصلِ»(٢) .

<sup>=</sup> حدود حضرموت ، ونقل عن بعض مصادره ما يفيد دخول ظفار والمشقاص كله في الحدِّ الحضرميِّ . ثم قال : وظاهره دخول ظفار والمشقاص كلَّه فيه ، للكن مؤلف ( الهدية ) تردَّد في ظفار \_ كما قدَّمنا \_ نفياً وإثباتاً ، وتوسَّط في المشقاص ؛ فقال بدخول مشقاص الظّني ، وخروج مشقاص المهري الَّذي أوَّله بديعوت ، واستقرب بعد ذلك خروج ظفار . . إلخ . من « بضائع التابوت » ( ١٩٩٩٩ ) . والمشقاص الظّنِّي : أي الذَّي يسكنه بنو ظَنَّة التَّميميُّون ، وهو بمحاذاة الموضع المسمَّىٰ ( بديعوت ) في ساحل المهرة .

<sup>(</sup>١) أي : كتاب ( النسبة إلى المواضع والبلدان ) .

<sup>(</sup>٢) هلذا الحذُ هو ما قرّره الشّبخ أبو بكر باشراحيل ـ من أهل القرن العاشر ـ في « مفتاح السُّنَّة ) كما نقل نصّ عبارنه في « بضائع التّابوت » ( ١ / ١٠١ ) وهي : (حضرموت بلاد مشهورة متَّسعة ، من بلاد اليمن ، تجمع أودية كثيرة ، وقد اختصَّ بهلذا الاسم وادي ابن راشد ، طوله نحو مرحلتين أو ثلاث من العقّاد إلىٰ قبر هود عليه السِلام ، ويطلق علىٰ بلاد كثيرة ) اهـ

وكذلك قرَّره الإِمام أحمد بن حسن الحدَّاد في ﴿ الهديَّة السَّنيَّة › ، وعبارته : ﴿ لَا يَطْلَقَ لَفَظ =

إِلَّا أَنَّهُ نَجَمَ إِشْكَالٌ ذَكُرْتُهُ مَعَ جَوَابِهِ فِي قَيْدُونَ. . فَانْتَظْرُهُ ؛ فَكُلُّ آتٍ قَريبٌ .

وفي مادَّتَيْ : ( عَبَدَ ) و( عَبْدَلَ ) مِنَ « ٱلتَّاجِ »(١) : أَنَّ ٱسمَ حَضْرَمَوْتَ ٱلأَوَّلَ هُوَ : عَبْدَلُ .

وقالَ بعضهُم : إِنَّ حَضْرَمَوْتَ كانت تُسمَّىٰ وَبارِ ، ثمَّ سُمِّيتْ : وادي ٱلأَحقافِ ، ثمَّ سُمِّيتْ : حَضْرَمَوْتَ .

ولاحظتُ عليهِ تأخُّرَ حَضْرَمَوْتَ بنِ حميرَ ٱلأَصغرِ ووبارِ عن هود وٱلاَحقافِ كما يشهدُ لذلكَ ذِكرهُ في كتابِ ٱلله ٱلقديمِ ، ويأتي في ٱلشَّحرِ أَنَّها تُسمَّىٰ : الاَحقاف ، وفي « التاج » عن « ٱلمعجم » [١/١٥١] : ( روي عنِ ٱبنِ عبَّاسٍ أَنَّها وادٍ بينَ عُمانَ وأرض المهرة . وقال ابن إسحاق : الاَحقافُ رملٌ فيما بينَ عمانَ وحضرموت . وقالَ قتادة : الاَحقافُ رملٌ فيما بينَ عمانَ وحضرموت . وقالَ قتادة : الاَحقافُ رملٌ أرضِ ٱليمنِ . قال ياقوت : فهاذهِ ثلاثة أقوالِ غيرُ مختلفةٍ في ٱلمعنىٰ ) اهـ

حضرموت الآن ـ بل ومن زمان ـ إِلاَّ علىٰ وادي ابن راشد فقط ، وحدُّه : من العقَّاد إِلىٰ قبر نبيِّ الله هود عليه السلام ) اهـ « بضائع التابوت » ( ٩٩/١ ) . أمَّا ما يتعلَّق بالوصايا والأيمان والنُّذور . . فهي مسألة عرضت للمصنَّف أثناء بحثه موضوع حدود حضرموت . قال في « بضائع التَّابوت » ( ١٩٩١ ) : ( وتعترضنا في طريق الموضوع مسألة لها أهميَّنها الكبرىٰ ، وهي : ما الَّذي يعتبر من حدَّي حضرموت للأيمان والطَّلاق والنُّذور وما أشبه ذلك؟ وساق الجواب علىٰ هاذه المسألة أو الاستشكال في أكثر من ثلاث صفحات . . نقل فيها كلاماً عن الشَّيخ ابن حجر في « التحفة » في تخصيص اللَّفظ العامِّ بالعرف الخاصِّ ، وهل العرف ينقل اللَّفظ عن مدلوله اللَّغوي إلىٰ ما هو أخصَّ منه . . وخلُص كلام الشَّيخ ابن حجر إلىٰ أنَّ الأصل أنَّ العمل يكون باللُّغة ( قبل تخصيصها بالعرف ) منى شَملت واشتهرت ولم يعارضها عُرْف أشهر منها . . فإن اختلَّ أحدهما . اتَّبع العرف إن اشتهر واطَّرد . . إلخ .

وبنىٰ علىٰ هاذا: أَنَّ حدَّ حضرموتَ الأَصغر الَّذي تقدَّم آنفاً نقله عن باشراحيل والحدَّاد.. إِنَّما هو من باب اطُراد العرف لغلبة الشُّهرة به علىٰ شهرته اللُّغوية بالحدِّ الأَوَّل الأَوسع ، وعليه : فالاعتبار في الأَبواب الفقهيَّة المذكورة إِنَّما هو بالوضع اللُّغويِّ الأَصليِّ لا الوضع العرفيِّ الطارىءِ ، وأيَّده بكلام ابن حجر في « الفتاوى الكبرىٰ » ( ١٥٨/٤ ) و ( ٢٦٤/٤ ) .

<sup>(</sup>۱) أي : كتاب « تاج العروس في شرح القاموس » للإمام الحافظ محمد مرتضى الزبيدي الحسيني ، مطبوع في (٤٠) مجلداً .

وفيهِ أيضاً : أَنَّ ٱلحِقْفَ أَصلُ ٱلجبلِ ، ومنَ ٱلشَّحِر إِلَى ٱلدَّهناءِ سلسلةُ جبالٍ تخللها ٱلأَوَديةُ .

وفيه عن « اللسان » : ﴿ أَنَّ كلَّ ما طالَ وأعوجَّ. . فقدِ أحقوقَفَ ) اهـ

وكذلك حضرموت جبالاً ورِمالاً ، وكثرة أحقاف الرَّملِ بالدَّهناءِ في شمالِ حضرموت لا يغبَّرُ على إطلاقهِ على البلادِ بأسرِها ، لاَ مجازاً فقط مِن إطلاقِ الجزءِ على البلادِ بأسرِها ، لاَ مجازاً فقط مِن إطلاقِ الجزءِ على الكلِّ كما في قوله : ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَكُمْ فِي اَذَانِهِم ﴾ . . بل حقيقة ؛ لِمَا علمت أَنَّ حضرموت سلاسلُ جبالٍ ورمالٍ . . فألا حقاف أسمٌ لجميعِ حضرموت ، لا للرِّمالِ التَّي في شمالِها فقط .

وقال الشَّيخ أبو بكرٍ بنُ عبدِ الله باشراحيلَ الحضرميُّ الشِّباميُّ في كتابهِ : « مفتاحِ السُّنةِ » : حضرموتُ بلادٌ مشهورةٌ متَّسعةٌ مِن بلادِ اليمنِ ، تجمعُ أوديةَ كثيرةَ ، وقدِ اختُصَّ بهاذا الاسمِ وادي آبنِ راشدٍ ، وساحلُها : العينُ وبرومٌ إلى الشَّحرِ ونواحيها ، والأَحقافُ بلادُ عادٍ .

وفي "سيرة ابن هشام " : بلادُ عادِ بينَ حضرموتَ وعُمان ، وقيلَ : الأَحقافُ رملةُ الشِّحرِ ، وليس بشيءٍ . . إِلاَّ أَنْ يُرادَ بالرَّملةِ ماوراءَ جبل الشِّحرِ الَّذي عندَ ظفارِ الصِّحوِ ، وليس بشيءٍ . . إِلاَّ أَنْ يُرادَ بالرَّملةِ ماوراءَ جبل الشِّحرِ اللَّذي عندَ ظفارِ الحبوظيِّ ؛ فثمَّ رملةٌ متَّصلةٌ بطرفِ عُمانَ ، وهنذا لاَ يُغبِّرُ على إطلاقِ الأحقافِ على سائرِ بلادِ حضرموتَ ؛ لأَنَّ الأَمرَ كما سبقَ ، ولأَنَّ مثاني أوديةِ الأحقافِ رمالاً كثيرة ؛ منها : التَّي في جنوبِ بَوْر ، والتي ما بين السَّومِ وقسَم ، ويتأكَّدُ بما سيأتي في الشَّحرِ عن " مروج الَّذهبِ " للمسعوديِّ .

وفي ( ص٥٧ ج٥ ) من « صُبِحِ ٱلأَعشى » عن « العِبَرِ » : أن عُماناً كانت في ٱلقديمِ لعادٍ معَ ٱلشِّحرِ وحضرموت وما والاهما .

فَالشِّحرُ وحضرموتُ : بلادُ عادٍ ، وبلادُ عادٍ هي اَلاَحقافُ. . فلا مُشاحَّةَ في شيءٍ ، وفي وجودٍ قبرِ نبيِّ اللهِ هودٍ عليهِ اَلسَّلامُ بآخرِ حضرموتَ. . أَقوىٰ تأكيدِ لذلكَ .

وفي « الرِّباضِ ٱلمُؤْنِقَةِ » للعلاَّمةِ ٱلجليلِ ٱلسَّيِّدِ علِيِّ بنِ حسنٍ ٱلعطَّاسِ : ( الأَرضُ

الجُرُزُ المذكورةُ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَا نَسُوقُ الْمَآءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ ﴾ . هي حضرموتُ ، يحدُّها المشقاصُ إلىٰ عينِ بامعبد ، إلى الشَّحرِ ، إلىٰ مأْرِبَ ، وليست غيرَها ، وذلك لما ذكرهُ الإمامُ البخاريُّ في « صحيحه » في تفسيرِ سورةِ الجُرُزِ : أَنَّها الَّتِي لا يصلُها من الماءِ إِلاَّ دونَ كفايتِها .

ولا نعلمُ أرضاً أولىٰ بهاذا من هاذهِ الجهةِ الحضرميَّةِ ، ولا أَجرَزَ ولا أَسنتَ<sup>(١)</sup> ، ولا أَغلىٰ أَسعاراً ، ولا أقلَّ ثماراً ) اهـ

ومنه (۲): مثل غالب أهل حضرموت ، مِنَ ٱلسَّاحلِ إلىٰ مأربَ ، ومِن عينِ بامعبدِ إلىٰ سيحوت ، في ٱلسعي ٱلممقوت ، وضعفِ ٱلبخوت . كمثَلِ ٱلعنكبوتِ ٱتّخذَتْ بيتاً ، وإِنَّ أوهنَ ٱلبيوتِ لَبيتُ ٱلعنكبوت . . إلىٰ آخر ما أطالَ بهِ في ذمِّ أهلِها . ونقلَهُ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱلله باسودانَ في كتابهِ ٱلَّذي ترجمَ بهِ للعلاَّمةِ ٱلسَّيِّد عليِّ بنِ حسنٍ ووسمهُ ب : « جواهرِ الأنفاسِ » ، وقال : ( وَتحديدُ حضرموتَ في ٱلعرفِ ٱلعامِّ - كما حقَّقهُ شيخُنا عليُّ بنُ شهابٍ في رسالةٍ مختصرةٍ - : من مرباطِ ٱلحبوظيِّ إلىٰ حَبَّانَ ، فيدخلُ مرباطُ ٱلحبوظيِّ إلىٰ حَبَّانَ ، فيدخلُ مرباطُ ٱلحبوظيِّ دونَ حَبَّانَ . وأمَّا ٱلعرفُ الخاصُّ : فمِن شبامِ إلىٰ تريم ) اهـ

وأسمُ حَضْرَمَوْتَ في ٱلتَّوراةِ كما نقلَهُ ياقوتُ [٢/٠٢] عنِ ٱبنِ ٱلكلبيِّ <sup>(٣)</sup> : حاضر يت .

وكانَ يقالُ لَها : وادي سُكَاك أَيضاً .

وأَنشدَ ياقوتُ [٢/ ٢٧٠] لبعضِ شعراءِ ٱلحضارم [مِنَ ٱلسيطِ] :

جَابَ ٱلتَّنَائِفَ مِنْ وَادِي سُكَاكَ إِلَىٰ وَادِي ٱلأَرَاكِ إِلَـىٰ بَطْحَـاءِ أَجْيَـادِ (١٠)

 <sup>(</sup>١) قوله : أسنت : أجدب .

<sup>(</sup>٢) أي : كتاب « الرياض المؤنقة » .

 <sup>(</sup>٣) ابن الكلبي هو: هشام بن محمد بن السائب الكلبي الكوفي ، أبو المنذر ، المتوفى سنة ( ٢٠٤هـ ) ،
 مؤرخ نسابة كأبيه ، له مصنفات كثيرة ؛ منها: «جمهرة الأنساب» (خ) ، و« ملوك كندة» ،
 و« بيوتات اليمن » ، و« تسمية من بالحجاز من أحياء العرب » .

<sup>(</sup>٤) التَّناثِف : الصَّحراءُ . والبيت عندياقوت : جَــابَ ٱلتَّنــاثِـفَ مِــنْ ( وَادِي سُكَــاكَ ) إِلَــىٰ ( ذَاتِ ٱلأَمَـاحِـلِ ) مِـنْ ( بَطْحَـاءِ أَجْيَـادِ )

وهوَ في عدَّةِ أَبياتٍ لها قصَّةٌ طويلةٌ ، أُوردها ٱلهَمْدانيُّ في « الإِكليل » [١٣١/٨] وغيره (۱) .

وَالْقَصَّةُ كَمَا فِي ﴿ ٱلْإِكْلِيلِ ﴾ : قالَ هشامُ بنُ محمَّدٍ قالَ : أَبُو يحيى ٱلسجستانيُّ عن مرَّة بن عمر (1) ٱلأَيلِيُّ عَنِ ٱلإِصِبِعْ بِنِ نَبَاتَةً قَالَ : إِنَّا لَجَلُوسٌ عَنَدَ أَمِيرِ ٱلْمَوْمَنِينَ عَلَيٌّ بِنِ أَبِي طَالَبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنَّهُ فِي مدَّةٍ أَبِي بَكرٍ رضَيَ ٱللَّهُ عنهُ. . إِذ أَقبَلَ رجلٌ حضرميٌّ مِن بلادٍ حضرموتَ لمْ أَرَ أَطولَ منهُ ، فأستشرَفَهُ ٱلنَّاسُ وراعَهُم منظِّرُهُ ، وأَقبلَ جواداً حتَّىٰ وقفَ وسلَّمَ وجاءَ ثمَّ جلسَ ، فكثرَ إِدناءُ ٱلنَّاسِ منهُ مجلساً ، فقال : من عميدكم؟

فأشاروا إلىٰ عليُّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه .

فقال : أَهَـٰذَا أَبَنُ عَمَّ رسولِ ٱللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم وعالمُ ٱلنَّاسِ ٱلمأخوذُ عنهُ؟

قيلَ : نعم .

فقالَ ٱلحضرميُّ:

أَبْلِهِ كُلاَمِسِي هَلدَاكَ أَللهُ مِلْ هَلاِ جَابَ ٱلنَّنَائِفَ مِنْ وَادِي شُكَاكَ إِلَى تَلُقُدهُ ٱلدَّمْنَدةُ ٱلْبَوْغَاءُ مُعْتَمِداً سَمِعْتُ بِالدُّينِ دِينِ ٱلْحَقُّ جَاءَ بِهِ فَجِنْتُ مُنتَقِلًا مِن دين طَاغِيَةٍ وَمَـــنْ ذَبَــَــاثِــَــِ آُغَيَـــاَدِ مُضَلَّلَـــةٍ فَاذْلُنْ عَلَى الْقَصْدِ وَآجُلُ الرَّيْبَ عَنْ خَلَدِي وَٱلْمُهُمْ بِهَدْي هَدَاكُ آللهُ مِدْ شَعَيْسِي إِنَّ الْهِـــَدَايَـــةً لِــــلإِيمَــــانِ نَـــانِبَـــةٌ وَلَيْسَ يَفْرُجُ رَيْبَ ٱلْكُفْرِ عَنْ خَلَدِ ٱلْفَضَّــةُ ٱلْجَهْـــلُ إِلاَّ حَبَّــةُ ٱلْـــوَادِي

وَٱلْسُرُجْ بِعِلْمِكَ عَسَنْ ذِي غُلَّةٍ صَادِ ذَاتِ ٱلْأَمَاحِلِ مِنْ بَطْحَاءِ أَجْيَادِ إِلَــَى ٱلسَّــدَادِ وَتَعْلِيهِ بِارْشَادِ مُحَمَّدٌ وَهْوَ فِرْمُ ٱلْحَضْرِ وَٱلْبَادِي وَمِ نَ عِبَ ادَةِ أَوْثَ انِ وَأَنْ لَا اللهِ نَسَيكُهَا خَالَبُ ذُو لَوْلَةِ عَاد بِشِرْعَةِ ذَاتِ إِيضَاحِ وَإِرْشَادِ وَإِهْدِيْدِي إِنَّكَ ٱلْمَشْهُ وَرُّ بِسَالنَّادِي عَـنِ الْعَمَـيٰ وَالتُّقَـيٰ مِـنْ خَيْـرِ أَذْوَادِ

قَالَ : فَأَعجبَ عَليّاً شَعْرُهُ ، وقَالَ له : للهِ دِرُّكَ مَا أَرْصِن شِغْرَكَ!! مَمَّن أَنتَ؟ قال : أَنَا مِن حضرموتَ . قالَ : فسرَّ بهِ عليٌّ رضي الله عنه وشرع عليه ٱلإِسلامَ . . فأُسلمَ علىٰ

يديهِ ، ثُمَّ أَتَىٰ أَبَا بَكُرٍ وأَسمَعَهُ شَعْرَهُ. . فأَعجبَهُ وحَسُنَ إِسلامُ ٱلرَّجلِ .

ثُمَّ أَتَىٰ عليّاً رَضِي الله عنه يَسْأَلُهُ ذاتَ يوم ونَحَنُ مجتمعوِّنَ للحديثِ ، فقال : أعالمٌ أنتَ بحضَر موَت . قالَ : إِذَا جهلتُها. . فما أَعلمُ غيَّرُها . قالَ : أَتعرفُ موضعَ ٱلأَحقافِ؟ قالَ : كأَنَّكَ تسأَلُ مِن قبرِ هودٍ . قَالَ عليٌّ : للهِ درُّكَ! ما أخطأتَ . قالَ : نعم ، خرجتُ وأَنا في عنفُوانِ الشبابِ في أَغلمةٍ منَ الدِّيُّ ونحنُ نريدُ أَن نأتَي قبرَهُ لبعدِ صوتِهِ فينا ، وكثرةِ مَن ينكرُهُ .

فسرنا في وادي الأحقافِ أَيَّاماً ، وفينا رجلٌ قد عرفَ الموضع حتَّى انتهينا إلى كثيب أحمرَ فيهِ كهوفٌ مشرفةٌ. . فأنتهىٰ بنا ذلكَ ٱلرَّجلُ إِلَىٰ كهفٍ منها ، فدخلناهُ ، فأمعنَّا فيهِ ، فانتهينا إِلىَّ حَجَرَينِ قد ثُمَّ قالَ ياقوتُ [٣/ ٢٢٩] : وسُكاكُ موضعٌ بحَضْرَمَوْتَ .

وقالَ بعضُهُم : إِنَّ مِنْ أَسمائِها : بَرْكُ ٱلْغِمادِ .

وكانَتْ حضرموتُ أَرضَ خصبٍ ورخاءِ بما كانت تشربُ مِن فضولِ مياهِ مأْربَ حَسَبَما يأْتي في المبحثِ الخامسِ من الحسيِّسةِ وغيرِهِ ، وبما فيها مِنَ العيون السَّائِحَةِ على الأَرضِ ، والمنبثقةِ مِنَ الجبالِ. . إلىٰ أَنْ سَدَّها معنُ بنُ زائدةَ ؛ إذ فعلَ فعلتَهُ الَّتي فعلَ بأَهلِ حضرموتَ بعدَ أَنْ قتلوا أَخاهُ ، كَما أَشارَ إلىٰ ذلكَ مروانُ بنُ أبي حفصة في قولهِ لهُ [مِنَ الطَّويلِ] :

وَطِئْتَ خُدُودَ الْحَضْرَمِيِّينَ وَطْأَةً فَاقَعَوْا عَلَى الأَسْتَاهِ إِنْعَاءَ مَعْشُرٍ فَلَوْ مُدَّتِ الأَيْدِي إِلَى الْحَرْبِ كُلُّهَا

بِهَا مَا بَنَوا مِنْ عِزَّةٍ قَدْ تَضَعْضَعَا يَسَرُونَ ٱتَبَاعَ ٱلسَدُّلُ أَحْسَرَىٰ وَأَنْفَعَا لَأَفْعَوْا وَمَا مَدُّوا إِلَى ٱلْحَرْبِ إِصْبَعَا

وفي " ألنُّورِ ألسَّافِرِ » و" ألمشرعِ ألرويٌ » و" ألفوائدِ ألسَّنيَّةِ » : أَنَّ بعضَ ألمغاربَةِ جاءَ في أيَّام بدر بوطويرقِ ، وتعهَّد بفتحِها ، ولكنَّ بدراً خاف من رغبةِ الأتراكِ فيها ، ويتأكَّدُ ما ذُكِرَ بما جاءَ في (ص٦٣) و(ص٦٤) من " تاريخ المستبصر » لابن المجاوِرِ : ( أَنَّ موضعَ زبيدَ كانَ حِمىً لكُليبِ وائِلِ وأخيهِ مهلهلِ ، وكانَ ريفاً واسعاً ، به ستُّ مئةٍ ، أو ستُّون عيناً سائحةً لم تزل كذلك حتى ردَمَها بعضُ ألملوكِ ، ولا شكَّ أنَّهُ معنُ بنُ زائدةَ الشَّيبانيُّ ) اهـ

ولا يُحصىٰ ما أَنجبَتْ حضرموتُ مِن رجالِ ٱلعِلمِ وٱلمجدِ وٱلشَّرفِ وٱلزَّعامةِ

أُطْبَقَ أَحَدُهما دون ٱلآخرِ ، وبينهما خللٌ يدخل فيه ٱلنَّحيفُ متجانفاً. . فدخلتُه .

فرأيت رجلاً علىٰ سَريرِ شديدَ الأُدمةِ ، طويلَ الوجهِ ، كثَّ اللَّحيةِ ، قد يبسَ علىٰ سريرهِ ، وإذا مسستَ شيئاً مِن جسدِهِ. . أُصبتَهُ صلباً لم يتغيَّر .

وراَيتُ عندَ رأْسِهِ كتاباً بالعربيَّة : ( أَنا هود الَّذي آمنتُ باللهِ ، وأَسفتُ علىٰ عادٍ وكُفرِها ، وما كان لأَمرِ اللهِ مِن مردًّ ) . وسيأتي للحديث شواهد في مبحث قبر نبي الله هود عليهُ السلام في آخر الكتاب .

والعروبةِ قديماً وحديثاً ، كما تشهد معاجِمُ الرِّجالِ وكُتُبُ التَّاريخِ ، وفي هاذه المجموعةِ و«أَصلِها» الكثيرُ الطَّيِّبُ مِنْ ذلكَ .

وممًّا يؤكُّدُ تسميتها ببركِ الغمادِ : أَنَّها مضربُ ٱلمثل في ٱلبُعدِ .

وقد قالَ ٱلمقدادُ \_ وهوَ حضرميٌ \_ للنَّبيِّ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : فَوَٱلَّذي بَعثكَ بَاللَّحَقِّ ، لَو سِرْتَ بِنا إِلَىٰ بَرْكِ ٱلغِمادِ . . لَجَالدنا معكَ مَنْ دُونَهُ (١) .

وقالَ ٱلشَّمَرُ دَلُ بنُ شَرِيكٍ يصفُ ٱلرِّياحَ [منَ الرَّجز] :

بَلَغْ نَ أَقْصَى ٱلسرَّمْ لِ مِنْ يَبْسِرِينَ الصَّيْنَ أَلْصَيْنَ أَلْصَيْنَ ٱلصَّيْنَ ٱلصَّيْنَ أَلْصَيْنَ أ وقالَ قيس [في ( ديوانه ) ٢٢٧ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَلَـــوْ أَنَّ وَاشٍ بِـــالْيَمَــامَــةِ دَارُهُ وَدَارِي بِأَعْلَىٰ حَضْرَمَوْتَ ٱهْتَـدَىٰ لِيَـا وبعضُهُم يرويهِ : (أقصىٰ حَضرَمَوْتَ) وهوَ أنسبُ .

وقيلَ : إِنَّ بَرْكَ ٱلغِمادِ وادٍّ مخصوصٌ مِنها فقط ، وهوَ الَّذي فيه بئرُ بَرهُوت .

قَالَ ٱبنُ دُرَيْدٍ [مِنْ مجزوءِ ٱلكامِل] :

وَإِذَا تَنَكَّ رَتِ ٱلْبِ لَا دُ فَ أَوْلِهَ اكْنَ فَ ٱلْبِعَ اذْ وَإِذَا تَنَكَّ رَتِ ٱلْبِعَ اذْ وَأَجْعَ لُ مَقَامَ لَكُ أَوْ مَقَرَ لَا خَمَ انْبَ مِيْ بَرِوْكِ ٱلْغِمَ اذْ

وفي « الصَّحيح » [خ ٣٩٠٥] أَنَّ أَبَا بكرٍ هاجرَ إلى الحبشةِ ، حتَّىٰ إِذَا بلغَ بركَ الغمادِ.. لقيَهُ آبن الدَّغِنَةِ... إلىٰ آخرِ الحديثِ ، وذكرَ الشُّرَّاحُ فيهِ أَقوالاً ؛ أحدها : أَنَّهُ بحضرموتَ .

<sup>(</sup>١) أُخرجه مسلم ( ١٧٧٩ ) عن سعد بن عبادة لا عن المقداد رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>٢) وأَصلُ الأبيات كما وردت : حَيْضُ يُقَالُ لِلسَّرِيَاتِ السُفِينَا هُصُوجٌ يُصَبِّحُنَ فَاللَّ يُنْبِينَا وَكُالُّ وَجْهِ لِلسُّرَىٰ يَشْرِينَا ) وَ(حَشْرَمَاثَ) وَبَلَغْنَ أَقْصَى ٱلرَّمْلِ مِنْ (يَشْرِينَا) وَ(حَشْرَمَاثَ) وَبَلَغْنَ (اَلصَّينَا)

وكما كانت حَضْرَمَوْتُ مضرِبَ آلمثلِ في آلبُعدِ. . فكذلكَ كانتْ مضرِبَهُ في أُمورٍ كثيرةٍ ، منها كما في «**آلأَصلِ»** :

- ٱلْجَمَالُ .

وحسبُكَ شاهداً عليهِ ما جاءَ في كتابهِ صلَّى آلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ لواثلِ بنِ حُجْرٍ مِنْ وصفِ أَقْيَالِ حَضْرَمَوْتَ بِٱلمَشَابِيبِ(١) ، ومعناهُ كما في « التّاجِ » وغيرهِ : الرّؤُوسُ الزُّهرُ الألوانِ(٢) ، كأنَّما أُوقدتْ وجوهُهُم بألنّارِ ؛ لِحُسْنِها وإِشراقِها .

ومعلومٌ أَنَّ وفْدَ كِنْدَةَ آسْتَجْهَرُوا آلنَّاسَ بجَمالهِم وحُسنِ شارتهِم ، وأَنَّ عليهِم مِنَ آلحِبَراتِ ما شبَّبَ أَلوانَهم (٣) .

وذكرَ ٱلمبرُّدُ : أَنَّ ٱلأَشعثَ بنَ قيسٍ مِنَ ٱلنَّفرِ ٱلَّذينَ فرَعُوا<sup>(٤)</sup> ٱلنَّاسَ طولاً وجَمالاً ، وكانَ مِنْ مُقَبِّلي ٱلظُّعُن<sup>(٥)</sup> .

وذكرَ أَيضاً قولَ أَبِي دَهْبَلِ [مِنْ مجزوء الكامِلِ] :

أَعَرَفُتَ رَسُمَا بِالنُّجَيْ رِعَفَ الِزَيْنَبَ أَوْ لِسَارَهُ لِعَرَبُونَ مَنْ مَضَا لِرَيْنَبَ أَوْ لِسَارَهُ لِعَرِيدَ وَعَلَى مُحَيَّاهَا ٱلنَّضَارَهُ لِعَرِيدِ وَقَ مِنْ حَضْرَمَوْ تَ عَلَى مُحَيَّاهَا النَّضَارَةُ

وروى اَلجاحظُ : أَنَّ حضرميَّةً ـ وكانتْ مِنْ آياتِ اَللهِ جَمالاً ـ تجرَّدَتْ أَمامَ زوجِها ، وقالتْ : ما ترىٰ في خَلْقِ اَلرَّحمانِ مِنْ تفاوتٍ ، فقالَ لَها : أَرَىٰ فُطُوراً ، فآسْتَحْيَتْ . وقالَ أَمرؤُ اَلقيسِ [في ﴿ ديوانهِ ٢٤١ مِنَ الطَّويلِ] :

تَنَسِوَّ ذَتُهَا مِنْ أَذْرِعَاتَ وَأَهْلُهَا لَيْسُرِبَ أَذْنَىٰ دَارِهَا نَظَرٌ عَالِي

<sup>(</sup>۱) عندما أَسلم واثِل بن حُجْرٍ . كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم عِدَّة كتب ، فكتب كتاباً إِلَىٰ أَقيال ـ ملوك ـ حضرموت ، فقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَكْتُبْ يَا مُعَاوِيَةُ ، إِلَى ٱلأَقْيَالِ ٱلْعَبَاهِلَةِ ، وَٱلأَرْوَاعِ الْمَشَابِيب ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في المُخَطوط : (الرؤوس الأعيان). والتصحيح من ( تاج العروس ) .

<sup>(</sup>٣) أي : زادها حسناً . والحبرات : ثياب وبُرُد معروفة .

<sup>(</sup>٤) فَرَعُوا : عَلُوا .

 <sup>(</sup>٥) الظُّعُن ـ جمع ظعينة ـ يقال : فلان مُقبَّل الظعينة ؛ أي المرأة في هَوْدَجِها وجمَلُها قائم ، وهـٰذا يعني أنه فارع الطول ، وقد نعت بذلك جماعة في الجاهلية وصدر الإسلام .

ويترب \_ بالمثنَّاة الفوقيَّةِ \_ : مدينةٌ بحضرموت \_ كما قالَ الهَمْدانيُ \_ نَزَلَتْهَا كندةُ (١) ، وإيَّاها يعني الأعشىٰ بقولِهِ [في « ديوانه ، ١١٧ مِنَ الكاملِ] :

. . . . . . . . . . . بسِهَامِ يَشْرِبَ أَوْ سِهَامِ ٱلْوَادِي

وقالَ أبنُ عبيدٍ ٱلأَشجعيُّ [مِنَ الطُّويلِ] :

وَعَدْتِ وَكَانَ ٱلْخُلْفُ مِنْكِ سَجِيَّةً مَواعِيدَ عُرْقُوبٍ أَخَاهُ بِيَسْرِبِ

وقد أجمعوا علىٰ روايتهِ بالتَّاءِ المثنَّاةِ ، ولئِن كانَ الأَكثرُ يزعُمونَ أنَّ يثرب الحضرميَّةَ بالثَّاءِ المثلَّنَةِ أَيضاً ، ويتأكَّدُ ذلكَ بوجودِ طائفةٍ مِنَ الحضارمِ يقالُ لهم : ( آلُ يثربَ ) لايزالُ منهم ناسٌ حتَّى اليومِ يحترفون بالحدادةِ .

وقد وُصِفَتْ لرسولِ آلله صلَّى آلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ آمرأَةٌ من كندةَ بألجمالِ.. فرغِبَ فيها ، ولمَّا قالَ لهُ أَبوها : وأَزيدُك أَنَّها لَم تَتَجعْ قطُّ في عُمُرها.. رغبَ عنها (٢) ، وهي غيرُ ٱلجُونيَّة (٣) ، وغيرُ أُختِ ٱلأَشعثِ ٱلَّتي حُرِمتِ ٱلسَّعادةَ بأمتناعِها مِنَ ٱلارتحالِ إلى ألمدينة (٤) ، وهي ٱلَّتي ٱقترنت بعدُ بعكرمةَ بنِ أَبي جهلٍ ، وجرى لها مع أبي بكرٍ شأْنٌ .

\_ومنها: حُسْنُ ٱلنَّسْجِ .

ففي حديثِ ٱلهجْرَةِ: (أَنَّ عليّاً تَسجَّىٰ ببُرْدِ ٱلنَّبيِّ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ٱلحضرميِّ ٱلأَخضرِ)(٥).

و أَخرِجَ آبِنُ سعدٍ بسندهِ إِلَىٰ عروةَ بنِ ٱلزُّبيرِ : أَنَّ ثوبَ رسولِ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ٱلَّذي كانَ يَخرِجُ فيهِ إِلى ٱلوفدِ ورداءَهُ : حضرميٌّ ، طولُهُ : أَربعةُ أَذرعٍ ،

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب (١٧٠).

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن طاهر المقدسي في " البدء والتاريخ " ( ٥/٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) واسمها: أسماء بنت كعب الجونية ، لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلقها ، قال
 الزهري: استعاذت منه. . فقال: «لقد عُذتِ معاذاً ، الحقي بأهلك » . « السير » ( ٢/ ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) واسمها : قتيلة بنت الأشعث بن قيس .

 <sup>(</sup>٥) الخبر في « دلائل النّبوّة » لأبي نُعيم ( ١/ ٢٦١ ) ، و« دلائِل » البيهقيّ ( ٢/ ٢٦٨ ) ، وفي « عيون الأثر » ( ١٧٨/١ ) ، والطّبريّ ( ١٧٨/١ ) .

وعَرضُهُ : ذراعانِ وشبرٌ ، فهوَ عندَ ٱلخلفاءِ ، قد خَلَّقُوهُ (١) وطَوَوْهُ بثوبٍ يلبسونَهُ يومَ ٱلأَضحىٰ وٱلفطر (٢) .

وقالَ ٱلنَّابِغَةُ ٱلجَعِديُّ في مَشُوبتهِ [في ﴿ ديوانه ؛ ٧٩ مِنَ الطَّويلِ] :

يُسدِيسرُ عَلَيْنَسا كَسـأسَــهُ وَشِـــوَاءَهُ مَنَــاصِفُــهُ وَٱلْحَضْــرَمِــيَّ ٱلْمُحَبَّــرَا و( ٱلمَناصِفُ ) : هُمُ الخدَمُ .

وقالَ ذو ٱلرُّمَّةِ [في ﴿ ديوانهِ ؟ ١٩١ مِنَ الطُّويلِ] :

كَ أَنَّ عَلَيْهَ السَّحْقَ لِفْتِ تَنَوَّقَتْ بِهِ حَضْرَمِيَّاتُ ٱلْأَكُفِّ ٱلْحَوَائِكِ(٣)

وقالَ جريرٌ [في ﴿ ديوانه ﴾ ١٣٤ مِنَ ٱلكامِلِ] :

وَطَــوَى ٱلطَّــرَادُ مَــعَ ٱلْقِيَــادِ بُطُــونَهَــا ﴿ طَــيَّ ٱلتَّجَــارِ بِحَضْــرَمَــوْتَ بُــرُودَا(٤)

وقالَ كثيرٌ [في ﴿ ديوانهِ ، ١٢٥ مِنَ ٱلطُّويلِ] :

رَأَيْتُ ثِيَابَ الْعَصْبِ مُخْتَلِطَ السَّدَىٰ بِنَا وَبِهِمْ وَالْحَضْرَمِيَّ المُخَصَّرَا (٥)

وقالَ حبيبٌ (٦) [ني ﴿ ديوانه ؛ ١/ ٢٢٤ مِنَ ٱلكامِلِ] :

كَشَقِيقَةِ ٱلْبُرْدِ ٱلْمُسَهَّمِ وَشْيُهُ فِي أَرْضِ مَهْرَةَ أَوْ بِسلاَدِ تَزِيدِ (٧)

(١) خلَّقوه : طيَّبوه .

(٢) الطبقات ( ١/ ٨٥٤ ) .

(٣) السَّحقُ : الثوب البالي . اللُّفق : الثوب الذي ضُمَّ شقًّاه إلىٰ بعضهما وخُيُّطا . تنوَّقت : ترفّقت .

(٤) الطُّراد: المطاردة والجري خلف العدوِّ. القِياد: الحبل الَّذي يُساق به الدَّابة. التَّجار: كرِجال، جمع تاجر. « القاموس » .

(٥) البيت في ( الدَّيوان ) و ( الأَغاني ) على الشَّكل التَّالي :

لَبَسْنَا ثِيَـابَ ٱلْعَصْبِ فَـاَخْتَلَـطَ ٱلسَّـدَىٰ بِنَـا وَبهِــمْ وَٱلْحَضْرَمِــيَّ ٱلْمُخَصَّـرَا

الْعَصب : ضرب من برود اليمن . السَّدیٰ : الخيوط الطوليّة الَّتي يتكوَّن منها النسيج . وعكسها :

اللُّحمة ، وهي الخيوط العَرْضيَّة . الحضرميُّ : النَّعل المنسوبة إلیٰ حضرموت . المُحَصَّرُ : ما قطع خصراه حتیٰ صارا مستدقین .

(٦) هو حبيب بن أوس أبو تمَّام ، الشَّاعر المعروف .

(٧) كشقيقة : جار ومجرور متعلِّق بحال محذوف من الفعل ( خذها ) في الأبيات قبله ، وهو :

وتَزِيدُ \_ زِنَةُ جميلٍ \_ هوَ كما في « ٱلتَّاجِ » : ( آبنُ حيْدانَ بنِ عمرانَ بنِ الحافِ بنِ قضاعةَ ، وهمُ ٱلَذينَ تُنسَبُ إليهِمُ ٱلبرودُ ٱلتَّزيديَّةُ ) .

قَالَ أَبُو ذَوْيَبِ [مِنَ ٱلكاملِ] :

يَعْثُـرْنَ فِـي حَــدُ ٱلظُّبَـاةِ كَــأَنَّمَـا كُسِيَـتْ بُــرُودَ بَنِـي تَــزِيــدَ ٱلأَذْرُعُ وقالَ علقمةُ [مِنَ ٱلكاملِ]:

رَدَّ ٱلْقِيَانُ جِمَالَ ٱلْحَيِّ فَأَحْتَمَلُوا فَكُلُّهَا بِٱلتَّزِيدِيَّاتِ مَعْكُومُ (١)

وكانت حَضْرَمَوْتُ تفيضُ بالأكسيةِ إلى صنعاءَ فما دونَها مِنْ بلادِ اليمنِ . وفي «مجموعِ كلامِ الحبيبِ أحمدَ بنِ عمرَ بنِ سميطٍ » أَنَّ بعضَ أَهلِ شبام يستحيكُ شياذرَ فيذهب بهنَّ بعضُ أولاده إلى صنعاءَ فيبيعُهَّن على الإمامِ أو بعضِ حاشيتِهِ من ثمانينَ ريالاً ومئة ريالٍ .

ولم يزَلْ أُمراءُ لحج إلى عهدِ السُّلطانِ أَحمدَ فضلِ العبدليِّ يستحيكونَ الشياذرَ التَّريميّةَ ، وإلىٰ تزيينِ حواشيها بخيوطِ الحريرِ الأَبيضِ ، أَو المقصَّب المتخالفِ النَّسيجِ . . يشيرُ ذو الرُّمَّةِ بقولهِ [في ﴿ ديوانهِ ، ١٦٤ مِنَ الطَّويل] :

بِ مَلْعَبٌ مِنْ مُعْصِفَاتٍ نَسَجْنَهُ كَنَسْجِ ٱلْيَمَانِي بُرْدَةً بِٱلْوَشَائِعِ (٢)

إِذ ٱلوشائع : ٱلطَّرائقُ ٱلمختلفةُ ؛ من : ( وَشَعَتِ ٱلمرأةُ ٱلغزلَ علىٰ يدِها ) ؛ أي : خالفته ، وتوشَّعَتِ ٱلغنمُ في ٱلجبلِ. . آختلفت .

وكانَ بصنعاءَ دَلاَّلُونَ مخصوصونَ بِٱلْبزِّ ٱلحضرميِّ (٣) ، يَرجعُ نَسبهُم إلىٰ آلِ

خُالَهُ مَا مُنَقَّفَ اللَّهَ وَافِسِي رَبُّهَا لِسَوَابِ عِ النَّعْمَاءِ غَيْسِرُ كَنُسودِ
 حُلْمَاءُ تَمْسِلاً كُسِلً أُذَن حِكْمَة وَبَسِلاً غَسَةً وَتَسِدُرُ كُسلً وَريسِدِ
 والمعنىٰ : خذها قصيدة مرتَّبة منقَّحة كالبرود الجميلة الأنيقة التي تنسج في اليمن وبلاد تزيد .
 و( بلاد تزید ) : قبیلة تنسب إلیها البرود الفاخرة ، وهي علیٰ أحد الأقوال : قبیلة للجن ً .

<sup>(</sup>۱) معكوم : سربوط ومشدود .

<sup>(</sup>٢) المعصفات: الريح العاصفة.

<sup>(</sup>٣) دلاً لون \_ جمع دلاً ل \_ وهو : الَّذي يجمع بين البائع والمشتري ، يقال له : سمسار .

ٱلسَّقَافِ بسيئونَ ، ولمَّا ٱنقطعَ ٱلبَرُّ ٱلحضرميُّ منذُ نحوٍ مِنْ نصفِ قرنٍ.. ساءَتْ أَحوالُهم .

وكانَ الحضارمةُ في عهدِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ بَاعَلويِّ يَجلِبونَ الخيلَ مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِلَىٰ ظَفَارٍ كما يُعرفُ مِنَ الحكايةِ ( ١٥٦ ) مِنَ « الجوهرِ الشَّفَافِ » للخطيبِ [١/ ١٨٢ خ] .

وسيأتي عندَ ذكرِ آلِ باماجدٍ في تريم : أنَّ مِلاحَة ٱلبحرِ ٱلهنديِّ بأُسرِهِ كانت للحضارم من القرن ٱلثَّاني ٱلهجريِّ .

ـ ومِنها : **جودةُ ٱلإِبلِ** .

قالَ ٱلبُّعيثُ ٱلحنفيُّ يمدحُ ناقتَهُ [ني " ديوان الحماسة " ٢/ ٣٨٠ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

مُفَــرَّجَــةً مَنْفُــوجَــةً حَضْـرَمِيَّـةً مُسَانَـدَةً سِـرَّ ٱلْمَهَـارَى ٱنتُقَيْتُهَـا (١) وقالَ ذو ٱلرُّمَّةِ [مِنَ ٱلطَّويل]:

حَرَاجِيجُ مِمَّا ذَمَّرَتْ فِي نِتَاجِهَا بِنَاحِيَةِ ٱلشِّحْرِ ٱلْغُرَيْرُ وَشَدْقَ مُ<sup>(۲)</sup> ويدخلُ فيهِ كُلُّ ما جاءَ في مدح ٱلإِبلِ ٱلمَهْريَّةِ بما لا يَضبِطُهُ ٱلحصرُ ؛ لأَنَّ مَهْرَةَ داخل حَضْرَمَوْتَ علىٰ كثير مِنَ ٱلأَقوالِ<sup>(۳)</sup>.

- ومِنها : فَرَاهَةُ ٱلْحُمُرِ<sup>(٤)</sup> .

فقد جاءَ في « صفةِ جزيرةِ ألعربِ » للهمدانيِّ : إِنَّ أَحسنَ الحميرِ : ٱلحضرميَّةُ .

<sup>(</sup>١) مفرجة : الَّتي بعدت مرافقها واتَّسعت آباطها ، يريد أنَّها فتلاءُ المرافق . المنفوجة : الواسعة الجنبين . الحضرميَّة : من نسل إبل حضرموت . المسانَدة : القويَّة الظَّهر . سِرُّ المَهارىٰ : خيارها . والمَهارىٰ : نسبة إلىٰ مهرة بن حيدان .

 <sup>(</sup>۲) حراجيج - جمع حرجوج - وهي : النّاقة الضّامرة القويّة القلب . ذمّرت : أدخل المذمّر يده في رحمها ليرى الجنين أذكر هو أم أنثىٰ . الغرير وشدقم : اسما قبيلتين . والمعنىٰ : أنها من إبل هـٰؤُلاءِ القوم فهم يُذَمّرونها .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفصيل طويل ، وعرض موسّع حول المَهرة في « الشَّامل » ( ٢٢\_٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الفراهة : جودة السَّير .

\_ ومِنها : جودةُ ٱلْخَمْرِ .

فقد جاءَ في مادةِ ( بَنَيْ ) مِنَ « ٱلتَّاجِ » قولُهُ [مِنَ ٱلوافِرِ] :

سَبَتْ لهُ مُعْصِرٌ مِنْ حَضْرَمَ وْتِ بَنَاهُ ٱللَّحْرِمَ جَمَّاءُ ٱلْعِظَامِ (١) مَعْصِرٌ مِنْ حَضْرَمَ وْتِ بَنَاهُ ٱللَّعْفِ أَلْعُوقِ (٢) .

فقد جاءَ في آخِرِ مادةِ ( ثنيٰ ) مِنَ « ٱلتَّاجِ » قولُ شاعرٍ [منَ الطَّويلِ] :

تُلاَعِبُ مَثْنَى خَضْرَمِيٍّ كَاأَنَّهُ تَعَمُّجُ شَيْطَانِ بِلَذِي خِرْوَعٍ قَفْرِ<sup>(٣)</sup> ـ ومِنها: جودةُ **النَّعالِ**.

وهوَ ٱلبابُ ٱلواسعُ ٱلَّذي لا يضبطُهُ عَدٌّ ، ومنه ما سبقَ مِن قولِ كُثَيِّرٍ :

رَأَيْتُ ثِيَابَ ٱلْعَصْبِ مُخْتَلِطَ ٱلسَّدَىٰ بِنَا وَبِهِمْ وَٱلْحَضْرَمِيَّ ٱلْمُخَصَّرَا

وقولُهُ أَيضاً [في « ديوانه ، ٣٣٩ مِنَ ٱلطُّويلِ] :

لَهُمْ أُزُرٌ حُمْرُ ٱلْحَوَاشِي يَطَوْنَهَا بِأَقْدَامِهِمْ فِي ٱلْحَضْرَمِيِّ ٱلْمُلَسَّنِ (٤) وقولُ مروانَ بنِ أَبِي حفصةَ [مِنَ الطَّويلِ]:

كَمَا قَاسَ نَعْلاً حَضْرَمِيٌّ فَقَدَّهَا عَلَىٰ أُخْتِهَا لَمْ يَسأْنِ أَنْ يَتَجَرَّدَا

ومنه قول عمر بن أبي ربيعة مِنَ الطَّويلِ : فَكَانَ مِجَنَّى دُونَ مَانُ كُنْسَتُ أَتَّقِى ثَلاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِسرُ بَنَاة اللحم : طَيِّبة رائِحة اللَّحم . جمَّاء العظام : ليِّنة كأنْ ليس لها عظام . والله أعلم .

') الجُدُل : جمع جَديل ، وهو حَبل مفتول من أدم أَوْ شعر ، يكون في عنق البعير أو النَّاقة .

<sup>(</sup>١) يرحمُ ٱللهُ المؤَلِّفَ ؛ فقد ظنَّ أَنَّ ( المعصر ) الخمر ، وليس كذلك.. بل المعصِر : الفتاة أَوَّل ما تحيض ، وكأنَّ رحمها يعتصر .

<sup>(</sup>٣) المَثْنَىٰ: زمام النَّاقة . التَّعمُّج : التَّلوِّي في السَّير والاعوجاج . شيطان : نوع من أنواع الحيَّات . الخروع : كلُّ نبت ضعيف يتنتَىٰ . والمعنىٰ : أَنَّ ناقته تلاعب حبلها الَّذي يشبه في تثنيه الحيَّة الَّتي تطوف بين الزَّرع الطَّري . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) يَطُوْنَها : يَالْمُؤُونَها .

وقولُ حبيبٍ [في « ديوانه ، ٢/ ١٧ مِنَ ٱلكامِلِ] :

جُـذِيَتْ حِـذَاءَ ٱلْحَضْرَمِيَّةِ أُرْهِفَتْ وَأَجَـادَهَـا ٱلتَّخْصِيـرُ وٱلتَّلْسِيـنُ (١)

وقولِ ٱلرضيِّ [في « ديوانه ، ٢/ ١٧٧ مِنَ ٱلوافرِ] :

وَتَسمَّ عَلاَ وُكُمْ بِي بَعْدَ نَقْصٍ تَمَامَ ٱلْحَضْرَمِيَّةِ بِٱلقِبَالِ(٢)

وكما يُضرَبُ المثلُ بالسُّيوفِ اليمانيَّةِ. . فإِنَّ أَهلَ اليَمنِ يَضربونَ المثلَ بالجنابي ؛ أي : الخناجرِ الحضرميَّةِ ، ويتنافسونَ في اقتنائِها ، ويتمدَّحونَ بها في أشعارِهم .

وسيأتي في وبار من آخرِ ألكتابِ مضربُ ألمثَلِ بنخيلِها ، ولا جرم ؛ فإنَّه كثيرٌ ، معتدلُ ألحلاوةِ ، رقيقُ ألقِشرةِ ، كثيرُ أللُّبِّ ، رقيقُ ألنَّوىٰ . . فلهُ أن يتفضَّلَ بحقِّ عن سائرِ ألتُّمورِ<sup>(٣)</sup> .

ونقلوا عن الصَّاغانيِّ أَنَّ ذا التَّخيلِ يُطلَقُ علىٰ بقاعٍ ؛ منها : واحدٌ دُوَينَ حضرموتَ ، وهو المرادُ مِن قولِ أبي حربِ الأعلمِ ، أحدِ بني عقيلٍ ، أو ليلى الأَخيليَّةِ [مِنَ الرَّجَزِ] :

نَحْنُ ٱللَّـذُونَ صَبَّحُـوا ٱلصَّبَاحَـا يَـوْمَ ٱلنُّخَيْلِ غَـارَةً مِلْحَـاحَـا مَـذُحِـجَ فَـارَةً مِلْحَـاحَـا مَـذُحِـجَ فَـاجَخنَاهُـمُ ٱجْتِيَاحَـا وَلَـمْ نَـدَعْ لِسَـارِحٍ مُـرَاحَـا

<sup>(</sup>۱) خُذيت : قِيست . حِذاءَ : قياسَ . أُرهفت : لطُفت ورقَّت . التَّلسين : خرط صدر النَّعل ، وجعلُ شيءٍ له يشبه اللِّسان .

 <sup>(</sup>٢) الحضرمية هنا: النعل. القِبال: الزمام الذي بين الإصبع الوسطى والتي تليها.

<sup>(</sup>٣) وكذلك من الأمور التي اشتهرت بها حضرموت ما يلي : غزارة المياه وعذوبتها ؛ فإن مياه حضرموت الجوفية غزيرة ، وقد اكتشفت بها كميات كبيرة . وكما أن النفط اكتشف أيضاً في وادي المسيلة بكميات تجارية كبيرة . وكذلك العسل الحضرمي ، الذي تغني شهرته عن التعريف به . واشتهار أهلها بعلم الفقه ، وخدمتهم لمذهب الإمام الشافعي مما لا يخفى على أحد . ودخول كثير من الأمم في الإسلام على أيدي علماء وتجار حضرموت الصالحين الدعاة إلى الله ، وهذا كالتاج على هامة كل حضرمي . وشهرة أهلها بالأمانة ، وحسن سياستهم للأمور ، ونجاحهم في أمور التجارة مع النزاهة و العصامية ؛ حتىٰ إنَّ بعضهم اليوم يعد من أغنىٰ رجالات العالم .

وذكر مذحج يُؤكِّدُ ذلكَ ؛ لأَنَّها بلادُهم ، وفي [٦/ ٢٣] من « خزانة ٱلأَدبِ » عنِ ٱبنِ ٱلأَثيرِ <sup>(١)</sup> : أَنَّ ذا ٱلنُّخيلِ ـ بضمِّ ٱلنُّونِ وفتحِ ٱلخاءِ ـ : عينٌ قُربَ ٱلمدينةِ ، وأُخرىٰ قربَ مكَّةَ ، وموضعٌ دُوَينَ حَضرموتَ . ومثله في ( ص٧٠٥ ) .

ومن قصيدة هائِيَّةٍ لصخرِ بنِ آلعودِ ٱلحضرميِّ يذكرها ٱلنُّحاةُ في ذكر لنخلِ حضرموتَ في قولِهِ [في «الأغاني ، ٣٩/٢٢ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

تَذَكَّرْتُ كَأْساً إِذْ سَمِعْتُ حَمَامَةً بَكَتْ فِي ذُرَىٰ نَخْلِ طِوَالٍ جَرِيدُهَا(٢)

وروى الهَمْدانيُّ: عن أبي الحسنِ الخُزاعيِّ - وكانَ يَسكنُ بأَرضِ نجدِ العُلْيا - : أَنَّهُ أَصابَ النَّاسَ أَزمةٌ شديدةٌ ، فأَقبَلوا مِنْ نجدٍ إلى مكَّةَ ، وكانَ فيهِم شاعرٌ يقالُ لَهُ : الحَزارةُ العامريُّ ، فأنشدَ شعراً يذكرُ فيهِ ما كانَ مِنْ رحمةِ اللهِ عندَهُم ، فقالَ التَّهاميُّونَ لِشاعرِهِم أبي الجيَّاشِ : قُلْ مِثْلَهُ .

فَأَنشَدَ شَعراً ؛ منهُ [مِنَ الخفيفِ] :

سُقِيَتْ حَضْرَمَوْتُ مِنْهَا مَعَ ٱلأَحْ قَافِ رِيّاً وَعُلَّتِ ٱلأَسْعَاءُ (٣) طُبُقَت خَضْرَمَوْتُ مِنْهَا مَعَ ٱلأَحْ وَلَكَ مَنْهَا وَعُلَاتُ سَوَاءُ (١) فَهْمَ وَٱلسَّمَاءُ سَوَاءُ (١)

تنبيه : إِنَّمَا قَلْتُ سَابِقاً : إِنَّ ٱلأَنسَبَ فَي بَيْتِ قَيْسٍ أَنْ يُقَالَ : ( بِأَقْصَىٰ حَضْرَمَوْتَ ) ؛ لأَنَّ أَعلاها يقربُ مِن نجدٍ . . فلا يليقُ أَن يكونَ غايةً للبعدِ ، وعاصمةُ نجدٍ : اليمامة الآتي ذكرها في حَجْرٍ ، وكانَ آسمها جوّاً في ٱلزَّمانِ ٱلأَوَّلِ .

قالَ ٱلأَعشىٰ من قصيدة عذبةٍ يمدحُ هوذةً بنَ عليٍّ بنِ ثمامةَ ٱلحنفيَّ [في « ديوانه » ٢٤١ مِنَ ٱلطَّويل] :

فَلَمَّا أَتَانُ آطَامَ جَـــ وَ وَأَهْلَــ هُ أَنِيخَـتْ فَأَلْقَىٰ رَحْلَهَا فِي فِنَـائِكَـا

<sup>(</sup>١) للكنهُ غيرُ اقل عن ابن الأثير فيها .

<sup>(</sup>٢) كأس : اسم محبوبته ، واسمها كاملاً : كأس بنت بجير بن جندب .

<sup>(</sup>٣) الأسعاء : اسم من أسماء مدينة الشحر ، وقد يخفف فيقال : لسعاء .

<sup>(</sup>٤) صفة جزيرة العرب ( ٣٣٣\_ ٣٣٣ ) .

وقالَ مِن أُخرىٰ [في ﴿ ديوانه ﴾ ٣٢٣ مِنَ الوافرِ] :

عَـرَفْتَ ٱلْيَـوْمَ مِـنْ تَيَّـا مُقَـامَـا بِجَــةً أَوْ عَـرَفْتَ لَهَـا خِيَـامَـا وقالَ أَيضاً يمدحُ هوذة ، ويذم ألحارث بنَ وعلة [في « ديوانه ، ٩٨ مِنَ ٱلطَّويل] :

وَإِنَّ آمْرَأً قَدْ زُرْتُهُ قَبْلَ هَدنِهِ بِجَوْ لَخَيْرٌ مِنْكَ نَفْسَا وَوَالِدَا

ولمَّا صُلِبتِ ٱليمامةُ علىٰ بابِها. . سُمِّيت بٱسمها ، وٱلَّذي سمَّاها بذلكَ ٱلاسمِ : هو تُبُّعٌ ٱلحميريُّ قاتلُ ٱليمامةِ ، وقال [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَقُلْنَا فَسَمُّـوهَـا ٱلْيَمَـامَـةَ بِـآشمِهَـا وَسِـرْنَـا وَقُلْنَـا لاَ نُــرِيــدُ إِقَــامَــةَ واللهما واليها ٱلإشارةُ بقولِ أَبِي ٱلطَّيِّبِ وحديثُها مشهورٌ ، وإليها ٱلإشارةُ بقولِ أَبِي ٱلطَّيِّبِ [في ﴿ العُكبريُ ١٥/٤ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَأَبْصَ رَ مِنْ ذَرْقَاءِ جَوْ لأَنْنِي إِذَا نَظَرَتْ عَيْنَايَ شَاءَهُما عِلْمِي (١) وقبلَهُ يقولُ ٱلنَّمرُ بنُ تولبَ [مِنَ ٱلكامل]:

وَفَتَ اتُهُ مَ غَنْ زُ عَشِيَّةَ أَبْصَ رَتْ مِنْ بَعْدِ مَرْأَى فِي ٱلْفَضَاءِ وَمَسْمَعِ قَالَتُ : أَرَىٰ رَجُ لاَ يُقَلِّبُ نَعْلَهُ أَصُ لاَ وَجَوْ آمِ نَ لَهِ يَنْ نِعِ عَلَهُ أَصُ لاَ وَجَوْ آمِ نَ لَهِ يَنْ نِعِ فَالَتُ مَا يَنْ نِعِ فَكَ أَنَّ صَالِحَ أَهُ لِ جَوْ خُدْوَةً صُبِحُ وا بِنِيفَ انِ ٱلسِّمَامِ ٱلْمُنْقِعِ فَكَ أَنَّ صَالِحَ أَهُ لِ جَوْ خُدْوَةً صُبِحُ وا بِنِيفَ انِ ٱلسِّمَامِ ٱلْمُنْقِعِ

و( أُصُلاً ) : جمع أصيل . و( الذيفان ) : أقتلُ السُّموم .

وكانَتْ بلدُ ٱليمامةِ لأُمَّتينِ ؛ إحداهما طسمُ بنُ لاوذَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ ، وٱلأُخرىٰ جديسُ بنُ عابر بن إِرَمَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ .

ومِن قربِها إلىٰ نوحٍ يضعفُ آلقولُ بأنَّ آلَذي أَهلك جديساً حسَّانُ بنُ تُبَّعٍ ؛ لتأخُّرهِ ، وألكلامُ منتشرٌ في ذلكُ ، حتَّى لقد قِيلَ : إنَّ هوداً عليهِ آلسَّلامُ مِن ولدِ إسماعيلَ ، وإنَّهُ وعشيرتَهُ مِن عادِ الثَّانيةِ ، وهوَ غيرُ المعروفِ المشهورِ . قالَ آبنُ هشامٍ : ( وبعضُ أَهلِ اليمنِ يقولُ : إنَّ قحطانَ مِن ولدِ إسماعيلَ ، وإنَّ إسماعيلَ أبو العربِ كلِّها ) .

<sup>(</sup>١) أبصرَ : معطوف بالنصب على البيت السابق . شاءهما : سبقهما . وللبيت روايات أخرى .

وقالَ : (قالَ أَبنُ إسحاقَ : عادُ بنُ عوين<sup>(١)</sup> بنِ إِرمَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ ، وثمودُ وجديسُ أبنا عابرِ بنِ إِرمَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ ، وطسمُ وعملاقُ وأُميمُ بنو لاوذَ بنِ سامِ بنِ نوح. . عربٌ كلُّهم ) اهـ<sup>(٢)</sup>

وأَطال فيه صاحب « التاج » ، وذكرَ : ( أَنَّ عاداً وثموداً وأُميماً وعبيلاً ووباراً همُ العربُ العاربةُ ، ومنزلهُمُ ٱلأَحقَافُ وماجاورها ) اهـ

وقال الهمداني في أوائِلِ « الإكليلِ » : أمَّا الَّذينَ ذَكروا أَنَّ قحطانَ مِن ولدِ إسماعيلَ.. فإنَّهم تعلَّقوا بظاهرِ حديثِ أبنِ أبي حدردِ قالَ : مرَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بناسٍ مِن أسلمِ خزاعةً وهم ينتَضلونَ.. فقال : « أُرْمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ »(٢) ، وهم مِنَ الأَرْدِ ، والأَرْدُ مِن قحطانَ .

وجوابه: أنَّ العربَ اختلطتْ بالصُّهوريَّة.. فالقحطانيَّةُ أَبناءُ إِسماعيلَ مِن جهةِ الاُمهَّاتِ ، والنزاريَّةُ أَبناءٌ لقحطانَ بهنَّ ؛ كما نُسِبَ عيسىٰ عليهِ السَّلامُ في القرآنِ إلىٰ آباءِ أُمِّهِ ، والنزاريَّةُ أَبناءٌ لقحطانَ بهنَّ ؛ كما نُسِبَ عيسىٰ عليهِ السَّلامُ في القرآنِ إلىٰ آباءِ أُمِّهِ ، ومِن ذلكَ قولُ لوطٍ : ﴿ هَتَوُلاَءِ بَنَاتِي ﴾ ، وإنما أرادَ نِساءَ القريةِ ، ومنهُ قولهُ عزَّ وجلً : ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ فإنَّهُ لا يخرجُ عنها أحدٌ مِنَ العربِ ؛ إذ قد أولدَ الجميعَ بالرِّجالِ والنِّساءِ .

ثمَّ أَطَالَ في ذلكَ بأشعارِ تركناها ، ثم قالَ : ومِنَ ٱلحجَّة ٱلأَكيدةِ : ما رُويَ مِن جهاتٍ كثيرةٍ : أَنَّه لمَّا نزلَ قُولُهُ تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَلٍ فِي مَسْكَنِهِمْ . . . ﴾ إلى آخرِ آلاَية . . قالَ ناسٌ : ما سَبَأٌ؟ أَرضٌ أَمِ آمراةٌ؟ فقالَ رسولُ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : ﴿ لاَ ذَا ، وَلاَ ذَاكَ ، وَلَلْكِنَّهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلْعَرَبِ أَوْلَدَ عَشَرَةَ أَبْطُنٍ ، فَتَيَامَنَتْ سِتَّةٌ ، وَسَلَّمَ : ﴿ لاَ ذَا ، وَلاَ ذَاكُ ، وَلَلْكِنَّهُ رَجُلٌ مِنَ ٱللهِ؟ قالَ : أَمَّا ٱلَّذِينَ تَيَامَنُوا . فَكِنْدَةُ ، وَمَذْحِجٌ ، وَٱلأَشْعَرُونَ ، وَحِمْيَرُ ، وَٱنْمَارٌ ، وَٱلأَزْدُ . وَأَمَّا ٱلَّذِينَ تَشَاءَمُوا . فَجَذَامُ ،

<sup>(</sup>١) في ( السيرة النبوية ) : ( عوص ) .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبرية (١١٤/١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٨٩٩ ) ، عن سلمة بن الأكوع لا عن ابن أبي حدرد رضي الله عنهما . ينتضلون :
 يتسابقون في رمي السهام .

وَلَخْمُ ، وَعَامِلَةُ ، وَغَسَّانُ » قالوا : فما خثعمُ وبَجيلةُ؟ قال : « بَطْنَانِ مِنْ أَنْمَارَ » . وأَسهبَ بِمَا لاَ حَاجَةَ بِنَا إِلِيهِ ، وحَدَيْثُ سِباْ مُوجُودٌ عَنْدَ ٱلتِّرْمَذَيِّ [٣٢٢٣] بزيادةٍ ، وقال : إِنَّهُ حَسَنُ غَرِيبٌ . \* \* \* وقال : إنَّهُ حسنٌ غريبٌ .

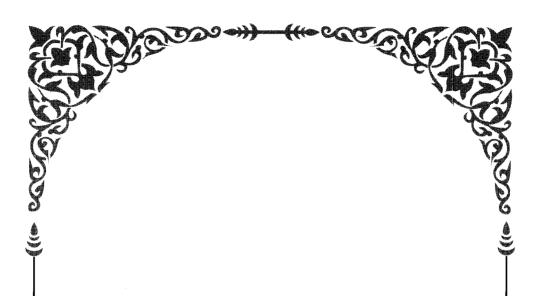

ٱلقِسمُ ٱلأَوَّلُ في مرافىء حَضْرَمَوْتَ وَمَا دَاناها مِنْ أَعلاها إلىٰ أَدناها

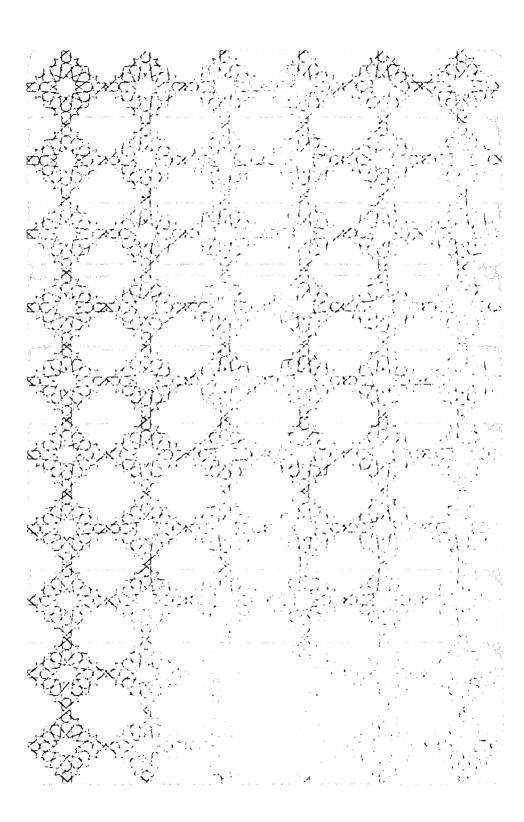

# ٱلقِسمُ ٱلأَوَّلُ في مرافىء حَضْرَمَوْتَ وَمَا دَاناها مِنْ أَعلاها إلىٰ أَدناها

#### عَيْنُ بَامَعْبدِ

هيَ قريةٌ صغيرةٌ ، واقعةٌ في حدِّ حَضْرَمَوْتَ ٱلجنوبيِّ ٱلغربيِّ ، ويأتي في ميفعَ أَنَّ بهِ ناساً مِنْ آلِ بامَعْبَدِ لا يزالونَ إلى ٱليوم . فيُفهَمُ منهُ أَنَّ ٱلعَيْنَ منسوبةٌ إلىٰ جدِّهِم (١) .

ولاً يزالُ بالعينِ منهم خلقٌ إلى الآنَ ، وقد نجعَ كثيرٌ منهم إلىٰ تريم ، ولما مسَّهم ظُلمُ يافع. . أنتقلَ بعضُهم إلى دمُّون ، وبعضٌ إلى السويريِّ .

وفي ترجمةِ الشَّيخِ الكبيرِ عبدِ اللهِ بنِ علويِّ أبنِ الفقيهِ المقدَّمِ : أَنَّهُ مَرَّ في طريقهِ مِنَ الحِجازِ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ بعَينِ بامَعْبَدِ . . فأستقبلَهُ شيخُها محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بَامَعْبَدِ ، وأَجَلَّهُ وأحترمَهُ .

وكانَتْ وفاةُ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ بنِ علويٌّ المذكور في سنةِ ( ٧٣١هـ ) عن إحدىٰ وتسعينَ عاماً .

وفي صفحةِ [٣٥٣] مِنَ « اَلنُّورِ اَلسَّافرِ » للشَّيخِ عبدِ اَلقادرِ بنِ شيخِ اَلعيدروسِ : ( أَنَّ الشَّيخَ بَامَعْبَدِ انتفعَ بـاَلشَّيخِ سعيدِ بـنِ عيسى اَلعَمـوديِّ ) ، اَلمتوفَّىٰ سنةَ ( ١٧١هـ ) ، فيمكِنُ أَنْ يكونَ هوَ صاحبَ الشَّيخِ عبدِ اَللهِ بنِ علويٌّ ، ويَحتمِلُ أَنْ يكونَ أَباهُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) قوله (إِلَىٰ جدُّهم): قال في « الشَّامل » (ص ٤٩ ): ( آل بامعبد: ذرِّيَّة الشَّيخ محمَّد بن محمَّد بن معبد الدَّرعني ، المعروف بأبي معبد ، توفي سنة ( ٧٢٠ هـ ) ، وأصله من دوعن ، وحلَّ بالعِمَاد قريباً من عدن ، ثمَّ انتقل إِلَىٰ نواحي عين بامعبد ، تفقَّه من ولده: محمّد الغزالي ، وعبد الله ، وكان لهم رباط ، ،لم تزل ذرَّيَته هناك وفي ميفعة ) اهـ

<sup>(</sup>٢) يستفاد بعد التَّمحيص والسَّبر : أنَّ الَّذي أَخَذ عن الشَّيخ سعيد العموديُّ هو الشَّيخ الوليُّ محمَّد بن =

أَمَّا رَجُوعُ ٱلشَّيخِ عَبْدِ ٱللهِ بِنِ عَلُويٌّ مِنَ ٱلحَجَازِ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ. . فقد كَانَ في سنةِ ( ١٨٠هـ ) .

وفي عَينِ بامعبدِ عيونُ ماءِ عليها نخلٌ كثيرٌ ، وسكَّانُها ٱلآنَ مِنَ ٱلرِّجالِ نحوَ ٱلمئتينِ مِن آلِ بامعبدِ وآل عبدِ ٱلله وغيرِهِم ، وهي تبعدُ عن ٱلسَّاحلِ بنحوِ أَربعِ ساعاتٍ للماشي ، ومنهمُ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱلحسينِ بنُ حُميدِ بنِ آمباركِ بنِ عمرَ بامعبدِ ، وُلِدَ بالسويريِّ حوالي سنة ( ١٣٠٥هـ ) ، وبها قرأَ ٱلقرآنَ على ٱلمعلِّم عمرَ بنِ عبودِ باعطب ، ثمَّ أقامَ زماناً على طلبِ ٱلعلم بتريم ، وهو ٱلآنَ بالمكلاً ، وله تنقُّلاتٌ .

والتّسمية بعبد الحسين ممنوعة كما في « التّحفة » [٣٧٣/٩] وغيرِها ؛ لإيهام التّشريكِ ، ولعلّ الحرمة مقصورة على الواضع الأوّلِ ، أمّا إذا وُضِعَ لإنسانِ واشتُهِرَ بهِ . فلا يحرم ؛ للحاجة ، ولأنّ النّهي لا يشمله ، كما اعتذروا عن تكنية الرّافعيّ بأبي القاسِم ، مع حرمتِها مطلقاً كما اعتمده الرّامليُّ وأبنُ حجرٍ ؛ تبعاً لما صحّحه النّوويُ ، وإنْ كانَ اختيارُ تخصيصِ الحرمةِ بزمنهِ صلّى الله عليهِ وآلهِ وسلّم ، واعتمادُ الرّافعيّ اختصاص ذلك بمنِ اسمهُ ( محمّدٌ ) ، وبمثلِ ذلك الاعتذارِ التّلقيبُ بمثل الأعشى ، ومِن إطلاقِ : ( جار الله ) في الدّوامِ على الزّمخشريّ ، مع حرمة ذلك في البدءِ ، كما في « التحفة » [٩٤/٤٧٩] وغيرها .

وبنحوه ألعذرُ عن تكنية ألتَّرمذيِّ بأبي عيسىٰ ، مع ألقولِ بكراهتها في ألابتداءِ ، أَمَّا تسميةُ آبنِ أَلصَّبًاغِ بعبدِ أَلسَّيّدِ . . فلا إشكالَ فيها ؛ لأَنَّ ٱلسَّيِّد هوَ ٱللهُ كما ورد . ولا حرجَ في إطلاقِ : ( ٱللَّعينِ ) على ألمنقريِّ (١) ، أَمَّا في ألدَّوام . . فواضحٌ ، وأَمَّا في ألابتداء . . فلأَنَّ ألواضعَ مجتهدٌ ، وهو أبنُ ألخطَّابِ ، وقد سمعَهُ ينشدُ شعراً وألنَّاسُ يُصلُّون .

محمَّد بن معبد ؛ لأَنَّ مولده كان بدوعن ثمَّ رحل عنها . وترجمته في « طبقات الخواص » ( ص١٢٣\_
 ٣١٣ ). . مفيدة . وفيه أنَّه اشتهر بكرامات كثيرة ، وفي « الطبقات » : أن الذي توفي سنة ( ٧٢٠هـ )
 هو عبد الله بن محمد بامَعْبَد ، وليس والده محمداً ، كما ذكر صاحب « الشامل » والله أعلم .

<sup>(</sup>١) هو منازل بن زمعة التميمي المنقري . قال في « الأعلام » ( ٢٨٩/٧ ) سمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً ينشد الشعر والناس يصلون . . فقال : من هذا اللعين؟ فعلق به لقباً .

#### بَٱلحَاف(١)

هوَ مِنْ وراءِ عينِ بامعبدِ إِلَىٰ جهةِ ٱلشَّرقِ ، وهوَ مرسىّ لآلِ أَحمدَ بنِ هادي آل عَزَّان (٢٠) .

وٱلسُّلطانُ فيهِم : عبدُ ٱللهِ بنُ محسنِ ٱلواحديُّ (٣) ، وهوَ مِنْ جملةِ ٱلموقِّعينَ على

(۱) بلحاف : ميناء يطل على البحر العربي ، عداده من مديرية رُضُوم وأعمال محافظة شبوة ، أقيم فيه ميناء حديث لاستقبال وتصدير الغاز الطبيعي المسال القادم عبر أنبوب الغاز من محافظة مأرب ، ومن شبوة . ونظراً لجمال المنطقة الطبيعي فإن السيّاح يرتادونها من حين لآخر .

منها: الشيخ سعيد بن عمر بلحاف ( القرن السابع الهجري ) أحد كبار الأولياء العارفين بالله ، ومن أعيان صوفية حضرموت في العصور الوسيطة ، تخرج بالإمام الكبير الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ( ٣٥٦هـ ) ، ولعل هاذه المنطقة تنسب إليه أو إلى أسرته المعروفة بها . كان هاذا الرجل من الأكابر ، ولكن لم تصل إليه أقلام المؤرخين ولم يترجموه في كتبهم ، واكتفوا بإشارات عابرة فقط . كان من أهل الذوق والوجدان والعرفان ، له شعر رمزي عجيب غريب . عثرت في بلدنا شبام على مجموعة صغيرة من شعره ، وقد كان للسادة بني علوي اهتمام بشعره ، واعتنى جماعة منهم بشرح بعض قصائده الغريبة الفريدة \_ سنأتي على ذكرهم \_ ومن الآخذين عنه والمصاحبين له : الشيخ الجليل عبد الله باعلوي حفيد شيخه الفقيه المقدم ، كما ذكر في ترجمتهما من « المشرع » .

أما شراح شعره:

السيد الإمام العيدروس الأكبر عبد الله بن أبي بكر ، الملقب بسلطان الملا ، المتوفى بتريم سنة ( ٨٦٥هـ ) ، له شرح على قصيدة بلحاف التي مطلعها :

السيد العلامة عقيل بن عمر باعمر باعلوي العُمَاني ، المتوفى سنة ( ١٠٦٢هـ ) ، أحد شيوخ صاحب المشرع » . له شرح قصيدة الجلبة المسافر » ، اسمه : « فتح الكريم الغافر » ، منه نسخة بتريم .

- (٢) آل أحمد بن هادي هم فخذ من فخائِد آل الواحدي حكام تلك النَّواحي ، ولمعرفة المزيد من التَّفاصيل حول ها ها الأُسرة الواحديّة ، ومعرفة أخبارهم . . يُنظر : « الشَّامل » ( ٥٥ ٦٣ ) ، وفيه تفصيل لم يسبق إِلىٰ مثله ، و « بضائع التَّابوت » ( ٢١٨ ٣١٨ ) ، و « ما جاد به الزَّمان من أخبار مدينة حبّان » ( ١١٤ ١١٨ ) ، و « معالم تاريخ الجزيرة العربيّة » ( ٢١٦ ٢١٨ ) .
- (٣) عبد الله بن محسن بن صالح بن ناصر بن عبد الله بن أحمد بن هادي الواحديُّ . . كان سلطانَ عَزَّان =

الوثيقةِ الَّتي أَمضىٰ عليها أعيانُ تلكَ الجهاتِ وسلاطينُها بالسَّمعِ والطَّاعةِ لي علىٰ نصرِ الحقِّ في المَنْشَطِ وَالمَّكْرَهِ (١) .

كما أَنَّ مِنْ جملةِ ٱلموقِّعينَ عليها: الشَّيخ محمَّدَ بنَ جَعْبَل ٱلعوذليَّ بٱلنِّيابةِ عنِ ٱلسُّلطانِ صالحِ بنِ حسينِ بنِ جعبلٍ ؛ لأَنَّهُ كانَ إِذ ذاكَ صغيراً ، وهوَ ٱلقائمُ بأُمورِ ٱلسَّلطنةِ .

ومِنَ الموقّعينَ عليها: السُّلطانُ حسينُ بنُ أَحمدَ الرّصاصُ ، ومشايخُ المصعبينَ والمَيَاسِ وآلِ حَسْنة (٢) ، ومناصبُ السَّادةِ آلِ المحضارِ بمرخة وحَبَّان ، ورؤساءُ آلِ بامسدوس والدَّيْنِ ، وغيرُهم ، وكانَ كلُّ ذلكَ برأَي المغفورِ لهُ سيفِ الإسلامِ محمدِ ابنِ مولانا أمير المؤمنينَ ، أرادَ بذلكَ نُصرتي لما نالني من الاهتضام بحضرموت إزاءَ قيامي بنصرِ الشَّريعةِ ، والأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عنِ المنكرِ ، وقد استنجدتُ بوالده أمير المؤمنينَ يحيى بنِ محمَّدِ . . فلم يتمكَّنْ مِن مساعدتي علنا ؛ لتلبُّد الجوِّ السِّياسيُّ بالغيومِ . ولقد تمَّ كلُّ مايُرامُ مِن أَخذِ العهودِ علىٰ أُولئكَ ، ولولا أنّني شاورتُ مولانا الإمامَ يحيىٰ في النَّهوضِ بهِم فئناني \_ أَدامَ اللهُ مجدَهُ \_ عنِ الاعتمادِ عليهِم . . لكانَ الإمامَ يحيىٰ في النَّهوضِ بهِم فئناني \_ أَدامَ اللهُ مجدَهُ \_ عنِ الاعتمادِ عليهِم . . لكانَ اللهُ نبأُ عظيمٌ ، ولكنَّهُ \_ أَعلى اللهُ شأنهُ \_ كانَ أَعرفَ بأحوالِهم ، وما كنتُ لأقدمَ علىٰ أمرِ وبَيعتُهُ في عُنقي بدونِ إِشارتهِ ؛ لأنَّ طاعتَهُ واجبةٌ ، ورأيَهُ الأعلىٰ والأصوبُ ، فللّهِ الحمدُ على السَّلامةِ (٣) .

<sup>=</sup> فقط ، أَمَّا حَبَّان : فإنَّها بعد مقتل سلطانها ناصر بن صالح بن ناصر الواحدي سنة ( ١٣٣١ هـ ) صارت تحت سلطان العوالق ، فحَكَمَها محسن بن فريد من ذلك التَّاريخ إِلىٰ سنة ( ١٣٥١هـ ) ، حيثُ نُصَّب عليها حسين بن عبد الله الواحديُّ . وأمَّا عبد الله بن محسن . . فقد قتل فجأةً بعدن سنة ( ١٣٥٨ هـ ) .

<sup>(</sup>۱) هـُـذه الوثيقة كتبها وسار بها على المذكورين السَّيِّدُ المصنَّفُ رحمه الله في أَوائِل سنة ( ١٣٤٩ هـ ) كما ذكر في « بضائع التابوت » ( ٣٠٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصعبين: من بلدان ناحية حَبَّان . المياسر: جماعة مفردهم ميسري . الحَسْنَة : هم قبائِل آل الحَسْنى ، بتسكين السَّين .

 <sup>(</sup>٣) ذكر المصنّف في ﴿ بضائع التابوت › ( ٣٠٨/٢ ) : أنّه في أوائِل سنة ( ١٣٤٩ هـ ) وفد علىٰ أمير
 المؤمنين الإمام يحيىٰ حميد الدّين يستنجد به في التّدخُل في سياسة حضرموت الدَّاخليَّة ؛ لكثرة الفتن
 فيها ، وعدم انضباط أُمورها ، لكنَّ الإمام اعتذر ، قال ابن عبيد الله : ( ولما اعتذر عن المبادرة بتلبُّد=

وأخبرني الشَّيخُ محَّمدُ بنُ أحمدَ الحجريُّ بأَنَّ الأَسلحةَ المطلوبةَ لذلكَ مِن المانيا وصلت ، لكنْ بعدَ وفاةِ المرحومِ السَّيفِ محمَّدٍ ، وانتهاءِ الحاجةِ .

ومِنْ آلِ بِٱلحاف جماعةٌ كثيرةٌ نجَعَتْ إِلَى ٱلشُّحْرِ .

وفي الحكاية ( ١٦٨ ) مِنَ « الجوهرِ » ( ١٩٣/١ ) : أَنَّ آلَ بالحافِ تلقَّوا السَّيِّدَ عليَّ بنَ علويٍّ بنِ أَحمدَ أَبنِ الفقيهِ المقدَّمِ (١) بِالسَّماعِ .

وفي أُخبارِ سَنةِ ( ١٨٨هـ ) : أَنَّ أُحمدَ بنَ فارسٍ أُخذَ قريةَ آلِ بالحاف وأُخرجهُم مِنها ، فخرجوا إلى الشَّيخِ عليِّ بنِ عمرَ ، فأرسلَ بعضَ الفقراءِ فلَم يُجِبْهُ ، فسارَ هوَ بَفْسهِ في رجبٍ ، فردَّها عليهِم ورجع هوَ - أَعني الشَّيخَ عليَّ بنَ عمرَ - في شعبانَ . اهم مِنْ « تاريخِ باشراحيل »(٢) .

وما أَدري مَن هوَ ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ عمرَ ، أَمِن آل باشراحيلَ ، أَم ٱلشَّاذليُّ صاحبُ المَّادليُّ عمرَ صاحبِ المنعا ، المتوفىٰ بها سنة ( ٨٢٨هـ ) ، وٱلأَقربُ أَنَّه عليُّ بنُ محمدِ بنِ عمرَ صاحبِ ٱلحوطةِ ، الآتي ذكرُهُ فيها عمَّا قليل ، وأَنَّ سقوطَ ٱسم أبيه في ٱلعبارَةِ ٱلسَّابقةِ سهوٌ مِنَ النَّاسخ .

وقدِ ٱنعقدتْ بينَ سلطانِ بالحاف وهو محسنُ بنُ صالحِ بنِ عبدِ ٱللهِ الواحديُّ و الإنكليزِ معاهدةٌ بتاريخِ ( ١٣ ) نوفمبر سنةَ ( ١٩٠٥م ) علىٰ يدِ مايسون والي عدنَ ، وألإنكليزِ معاهدةٌ بتاريخِ ( ١٣ ) نوفمبر سنةَ ( ١٩٠٥م ) علىٰ يدِ مايسون والي عدنَ ، وشهودُها : عبدُ اللهِ بنُ حسينِ الواحديُّ ، وأحمدُ بنُ صالحِ بنِ ناصرِ الواحديُّ ، وحسينُ بنُ صالحِ الواحديُّ . علىٰ غرارِ المعاهداتِ وهادي بنُ صالحِ الواحديُّ . علیٰ غرارِ المعاهداتِ التي جرت بينَ القعيطيِّ والإنكليزِ .

غيوم السياسة ، ووعدني هو وولي عهده ـ للكن إلى أَجل غير معلوم ـ . . اقترح علي زينة العصر ، سيف الإسلام ، الشهيد البدر : أن أذهب إلى هذه الأطراف لإرشادهم ووعظهم ، ثم أخذ العهود عليهم بالسمع والطّاعة ، في المنشط والمكره ، والسّعة والضّيق ، متعهداً بما يلزم لذلك من النّفقات . . ففعلت ، وقرن الله المسعىٰ بالنّجاح . . ) إلخ .

<sup>(</sup>١) توفي مجاوراً بمكَّة . « المشرع » ( ٢/ ٤٩٧ ــ ٤٩٩ ) .

<sup>(</sup>۲) ومثله في « تاريخ شنبل » ( ص ١٥٩ ) ، و« العدة المفيدة » ( ١/١٣٧ ) .

ثمَّ أنعقدتْ بأثرِها على ألقربِ بينَهم معاهدةٌ أُخرى بتاريخِ ( ٢٢ ) نوفمبر (١٠ مِنَ أَلَّتُ مَتَىٰ قَذَفَتْ مياهُ ألبحرِ ببضاعةٍ أو السَّنةِ المذكورةِ ، جاءَ في ألمادةِ الثَّالثةِ مِنها : ( أَنَّهُ مَتَىٰ قَذَفَتْ مياهُ البحرِ ببضاعةٍ أو بمركبٍ ، فإنْ عُرِفَ مالِكُهُ في ظرفِ شهرٍ . . فليسَ للسُّلطانِ ألواحديِّ إلاَّ ثُلثُ الموجودِ . وإنْ لَمْ يُعرَفْ في ظرفِ شهرٍ . . فكلُّهُ لهُ ) اهـ

وهـٰذا يدلُّ علىٰ أَنَّهُم كانوا علىٰ نوعٍ مِنَ ٱلقرصنةِ (٢) ؛ كَالِ كثيرٍ في رَيْدَةِ ٱبنِ حمدات ، حَسَبَما يأتى فيها .

وفي أواخرِ الحربِ العظمى الأُولى وردني بريدٌ مخصوصٌ بكتابٍ مِنَ السَّيِّدِ بوبكرِ بنِ سالمِ بنِ أَحمدَ بنِ عليِّ بنِ عمرَ المحضارِ<sup>(٣)</sup> ، محرَّراً في ( ١٧ ) ذي الحجَّةِ سَنةَ ( ١٣٣٥هـ ) يقولُ لي فيهِ : إِنَّ آلَ طالبِ بنِ هادي يريدونَ أَنْ يُحالِفوا آلَ كِثيرٍ ، فإذا كانوا راغبينَ . أفيدونا .

وللكنَّ آلَ كثيرِ قد رَكنوا إلى آلدَّعةِ ، وقصُرتْ هِمَّتُهُم ، فلَمْ نَجِدْ عندَهُم حركةً لشيءٍ ، ولَمْ يكُن ذلكَ موافقاً لِهَوانا ؛ إِذْ قد غُمِسْنا في صداقةٍ معَ آلدَّولةِ ٱلقعيطيَّةِ لا يُمكِنُ معها أَنْ نؤلِّبَ ٱلأَعداءَ عليها ، وإِنْ كانت صداقتُها لا تُسمِنُ ولا تُغني مِنْ جَوعٍ ، لا معنا فقط ، بل مع سائرِ حلفائِها وأصدقائِها ؛ لأَنَّ ٱلسَّيِّدَ حسينَ بنَ حامدٍ الَّذي يمثَّلُها إذ ذاكَ إِنَّما ينفقُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) نوفمبر: اسم الشهر الحادي عشر من شهور السَّنة الشمسيَّة الميلاديَّة بحسب التَّقويم الروميِّ ، يقابله شهر تشرين الثَّاني ، الحادي عشر من شهور السَّنة الشمسيَّة الميلاديَّة حسب التَّقويم السُّريانيِّ . والشهور على الشَّكل التَّالى :

| سريانيًّ       | رومي    |     | سرياني         | روميًّ |     |
|----------------|---------|-----|----------------|--------|-----|
| تموز           | يوليو   | _٧  | كانون الثَّاني | يناير  | -1  |
| آب             | أغسطس   | _^  | شباط           | فبراير | _٢  |
| أيلول          | سبتمبر  | - ٩ | آذار           | مارس   | _٣  |
| تشرين الأوَّل  | أُكتوبر | _1• | نیسان          | أبريل  | _{£ |
| تشرين الثَّاني | نوفمبر  | -11 | أيّار          | مايو   | _0  |
| كانون الثَّاني | ديسمبر  | _17 | حزيران         | يونيو  | _7  |

<sup>(</sup>٢) القرصنة: السَّطوعلى السُّفن الَّتي في البحر. والقُرصان: لصُّ البحر.

<sup>(</sup>٣) توفئ بحبًان سنة ( ١٣٥٧ هـ ) .

بضائعِ ٱلمجاملةِ وٱلمعانقةِ ٱلَّتي لا تنفدُ ، بدونِ أَيةِ نتيجةٍ ، ومَنْ بَعْدَهُ مِنَ ٱلوزراءِ شرِّ منهُ ، فهيَ دولةٌ غنيَّةٌ متراميةُ ٱلأكنافِ<sup>(١)</sup> ، ولكنْ بلا رجالٍ أَكْفَاءَ مخلِصينَ .

#### بيرُ علي

هيَ إحدىٰ موانىءِ ٱلبحرِ ٱلشَّحريِّ ، في شرقيِّ بٱلحافِ ، وهيَ لآلِ طالبِ بنِ هادي ٱلواحديِّ .

وَٱلسُّلطانُ فيهِم : ناصرُ بنُ طالبٍ ، وقد زارَ حَضْرَمَوْتَ قريباً ، وكانَ يزورني بعدَ ٱلظُّهرِ في أكثرِ ٱلأَيَّام .

وكانت حكومةُ عدنَ تحاولُ اتِّحادَهُ معَ آلِ أَحمدَ بنِ هادي وجَعْلَهُم دولةً واحدةً . فأمًا آلُ أَحمدَ بنِ هادي. . فرَضوا ، وأمّا هوَ . . فأبىٰ . ولكنّهُ توفّيَ فجأةً بعدن في ( ١٤ ) أبريل مِنْ سَنةِ ( ١٩٤٠م ) ، ولا أعرفُ ٱلآنَ ما يوافقُها بٱلضَّبطِ مِنَ ٱلتَّاريخِ الهجريِّ (٢) .

ومِنْ تلكَ ٱلسَّنةِ و( ٢٨ ) ديسمبرَ توفِّيَ أيضاً بعدن فجأةً نقيبُ ٱلمُوسطةِ ٱلشَّيخُ بوبكرٍ ، بعَقِبِ مقابلتهِ لوالي عدن في ٱلحادي عشرَ مِنَ ٱلشَّهرِ ٱلمذكور .

وكذلكَ كلُّ مَنْ لَمْ يوافِقْ حكومةَ عدن علىٰ هواها يموتُ فجأةً ؛ لأَنَّ لهُم جُنُوداً مِنَ العسلِ!!

### حصنُ ٱلغرابِ

هوَ في بيرِ عليٌّ ، وكانَ أَحدَ مراثِي حَضْرَمَوْتَ (٣) ، وهوَ مبنيٌّ بٱلحجارةِ ٱلمنحوتةِ ـ يبلغُ بعضُ أَحجارهِ أَربعةَ أَذرُعٍ وستَّةَ أَذرُعٍ ـ علىٰ قمَّةِ جبلٍ ، يحيطُ بهِ ٱلبحرُ مِنَ ٱلجهاتِ

<sup>(</sup>١) الأكناف : الجوانب .

<sup>(</sup>٢) الّذي يوافقها من التّاريخ الهجريّ ( ١٣٥٩هـ ) . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) مراثي \_ - عمع مَرْأَىٰ \_ وهو : المكان العالي، الَّذي تُرىٰ منه الأَشياءُ، وكأنَّ المقصود هنا: ما يشبه بُرج المراقبة.

ٱلثَّلاثِ علىٰ عمقِ غزيرٍ ، يُمكِنُ لكبرياتِ ٱلبواخرِ أَنْ ترسوَ بقُربهِ ، وليسَ لَهُ طريقٌ مِنَ ٱلبرِّ إِلاَّ مِنْ جهةِ شمالهِ فقط .

وهوَ حِصنٌ منيعٌ ، باقيةٌ آثارُهُ ، وحوالَيهِ كتاباتٌ بٱلمسندِ<sup>(١)</sup> ، يظهرُ أَنَّها تعريفٌ بهِ وبأهلهِ<sup>(٢)</sup> .

هاكذا وصفَهُ لي ٱلسُّلطانُ ناصرُ بنُ طالبٍ .

وقد ذكرَهُ أبنُ الحائِكِ الهمدانيُّ بقولهِ : (وفي المنتصفِ مِنْ هـٰذا السَّاحلِ شرقاً بينَ عُمانَ وعَدَنَ. . ريسوت<sup>(٣)</sup> وهوَ موئِلٌّ كالقلعةِ ، بل قلعةٌ مبنيَّةٌ علىٰ جبلٍ ، يحيطُ بها البحرُ إِلاَّ مِنْ جانبٍ واحدٍ ، وبها سكنَ الأَزدُ مِنْ بني جُدَيْدٍ ، حتَّىٰ طردَتْهم بنو خَنْزَرِيتْ مِنَ القَمَرِ ، فتفرَّقوا في بلادِ المَهْرَةِ .

ويقالُ : إِنَّ ساكنَ رَيْسوت القدماءَ هُمُ البياسرةُ ، والقمرُ زِنَةُ قمر السَّماءِ ، بخلافِ مدغشقر وما حواليها ؛ فإِنَّها تسمىٰ : جزائِرَ القُمُر بضمُ القافِ والميم .

وفي موضع آخرَ يقولُ: ودهلك من معاقلِ ٱلبحرِ ، وكذلكَ ريسوت: حصنٌ منيعٌ لبني رئام وسقطَرىٰ وجبل الدخان ) اهـ

ولريسوت ذكرٌ عندَ ياقوتَ : في موضعهِ ، وفي ٱلتَّعريفِ بٱليَمنِ [٥/٨٤] ، وهوَ ناقلٌ عنِ ٱبنِ ٱلحاثِكِ ، وما ذكرَاهُ ينطبِقُ في ٱلكيْفِ علىٰ حصنِ ٱلغرابِ .

<sup>(</sup>١) الخط المسند : خط حمير القدماء ، وهو مخالف لكتابتنا اليوم .

<sup>(</sup>٢) ورد في « تاريخ اليمن القديم » ( ص ١٥٧ ـ ١٥٨ ).. ما يدلُّ علىٰ أَنَّ هاذه النُّقوش والكتابة وضعت سنة ( ١٢٦ م ) ، وهي تؤرِّخ مرحلة من الصَّراع الدَّامي الَّذي لاقاه نصارىٰ نجران علىٰ يدي ( ذي نواس ) الملك اليهوديُّ . والَّذي نقش ذلك النقش هو ( سميفع أَشْوَعُ ) من أبناء شرحبيل يعفر السَّبيُّ اليهوديُّ ، أَحد أَبناءِ حكَّام اليمن التبابعة . وممًّا يستفاد منه : أَنَّ حصن الغراب هاذا كان يسمّىٰ ( عرماويه ) . وكان قد قام السَّميفع المذكور بترميم سوره وبابه وصهاريجه وطريق العقبة الصاعدة إليه ، وتحصن هو وجنوده به بعد عودتهم من أرض الحبشة . وللمزيد من التفاصيل يراجع الكتاب المذكور ، وكتاب « خلاصة السيرة الجامعة لعجائبِ أَخبار الملوك التبابعة » ( ١٧٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط (ريبوت) \_ بالباء الموجَّدة \_ وفي « صفة الجزيرة » و« معجم البلدان » : ريسوت بالسين ؛ وهو الصَّواب. . ولذا عدلنا إليه .

وأَمَّا ما ذَكَرهُ ياقوتُ مِنَ ٱلأَينِ والموقعِ.. فلا يَنطبقُ إِلاَّ علىٰ رَيْسوت القريبةِ مِنْ ظَفَارٍ وهيَ ٱلَّتِي يَفرِقُ بينَ طريقِها وبينَ الطَّريقِ المسلوكِ إِلَىٰ ظَفَارٍ نحوُ ميلٍ ، وهيَ ٱلَّتِي تلاقتُ فيها عساكرُ المَلِكِ المظفَّرِ الرَّسوليِّ، ثمَّ تقدَّموا مِنها إِلَىٰ موضعِ مِنْ أَعمالِ ظَفَارٍ، يقالُ لَهُ : عوقد ، حيثُ كانتِ الواقعةُ الهائِلةُ الَّتِي دارتْ فيها الدَّائرةُ علىٰ سالمِ ابنِ إدريسَ الحبوظيّ ، واستولىٰ بعدَها عسكرُ المظفَّرِ علىٰ ظَفَارٍ ، وعلىٰ سائرِ بلادِ مَضْرَمَوْتَ . وكانتْ تلكَ الموقعةُ في يومِ السَّبتِ ( ٢٧ ) رجبٍ مِنْ سَنةِ ( ١٧٨هـ ) (١٧ عنيةِ الوعاةِ في يومِ السَّبتِ ( ٢٧ ) رجبٍ مِنْ سَنةِ ( ١٧٨هـ ) (١٧ ولا يمكنُ أن يروىٰ كلُّ هاذا عنِ أبنِ الحائِكِ ؛ إِذْ كانتْ وفاتُهُ بسجنِ صنعاءَ في سَنةِ ولا يمكنُ أن يروىٰ كلُّ هاذا عنِ أبنِ الحائِكِ ؛ إِذْ كانتْ وفاتُهُ بسجنِ صنعاءَ في سَنةِ ( ١٣٣٤هـ ) كما في « بغيةِ الوعاةِ » لِلسُّيوطيِّ (٢) ، وإنَّما أُنشِئَتْ ظَفَارُ بعدَ ذلكَ بزمانِ .

أُمَّا مِرباطُ: فلَها ذِكرٌ كثيرٌ في «صفةِ جزيرةِ ٱلعربِ »، ومنهُ في هـٰذا ٱلموضعِ [ص٩١]: ﴿ أَنَّ أَهلَ ريسوت تفرَّقوا في ٱلبلادِ بعدَ ما بيَّتَهُم بنو خنزريت ، فسَكنوا موضعاً مِنَ ٱلغُبب يقالُ لَهُ : حاسك ومرباط ) .

ومِنْ هنا نشأَ وَهَمُ ياقوتٍ ، فذِكرُ حاسكِ ومِرباط هنا يُمهِّدُ ٱلعُذرَ لَهُ ، لــٰكنَّ ٱلغُبَبِ بأسرِها مِنَ ٱلْمَهرَةِ .

وبذلكَ يقوى ٱلإشكالُ ، ويشتدُّ آلاشتباهُ ، وقد عرفتُ بعدُ مِن سؤالِ ٱلملاَّحينَ : أَنَّ ريسوتَ ٱلظَّفاريَّةَ شبهُ قلعةٍ يحيطُ بها ٱلبحرُ مِنَ ٱلجهاتِ ٱلثَّلاثِ ، وهيَ في منتصفِ ٱلطَّريقِ بينَ عُمانَ وعدن ؛ لأَنَّ ٱلمسافةَ في ٱلسُّفنِ ٱلشَّراعيَّةِ بالرِّيحِ ٱلمعتدلِ من مسقطَ إلى ريسوتَ أربعةُ أيَّامٍ ، ومِن ريسوتَ إلى آلمكلاً يومانِ ، ومِن آلمكلاً إلىٰ بيرِ عليِّ نصفُ يومٍ ، ومنها إلىٰ عدن يومان . فالوصفُ منطبقٌ علىٰ ريسوتِ ظفارٍ أكثرَ منهُ على حصنِ ٱلغرابِ .

ومِنها \_ أَعني « صفةَ جزيرةِ ٱلعربِ » \_ : ( أَنَّ شطوطَ بحرِ ٱلعربِ (٣٠ : مثلَ سفوان

<sup>(</sup>١) وقد قتل فيها الحبوظيُّ ، وتفاصيل هـٰـذه الواقعة التَّاريخيَّة مذكورة في « العقود اللَّـوْلـْوَيَّة في تاريخ الدَّولة الرَّسوليَّة » ( ٢/٢٠٧/١ ) ، و« تاريخ حضرموت » للحامد ( ٢/٢٠٢\_٢٠٤ ) ، وغيرها .

<sup>(</sup>٢) والتَّحقيق في وفاة الهَمْداني : أَنَّه توفِّي بعد سنة ( ٣٤٤ هـ) ، حقَّق ذلك العلاَّمة محمَّد بن عليُّ الأكوع في مقال نشر في ( مجلَّة المجمَّع العلميُّ العربيُّ ) بدمشق ، المجلَّد رقم ( ٢٥ ) ( ص٦٢ ) ، بتاريخ ربيع الأوَّل ( ١٣٦٩ هـ ) . وأورد ذلك التَّحقيق العلاَّمة حمد الجاسر في مقدِّمة ﴿ صفة الجزيرة ﴾ المطبوع .

<sup>(</sup>٣) شطوط ـ جمع شاطى ٤ ـ وهو : جانب النّهر والبحر .

وكاظمةَ وأَغبابَ مَهْرةَ وسفليٰ حَضْرَمَوْتَ وٱلأَحقافُ وتِيهُ أَبينَ وفلاة ٱلفرسانِ وحيقُ بني مَجيدِ ) اهــ[٢٤٠] .

وحيقُ بني مجيدٍ : هوَ ثغرُ عدنَ ، ولعلَّهُ منهم آل ماجدِ ٱلآتي ذِكرهم في تريم ؛ بِأَمَارَةِ أَنَّ ٱلعربَ يقولونَ عن ٱلملاَّحِ ٱلخبيرِ ٱلآتي ذكرُهُ معهم : (أحمدُ باماجد) ، والإفرنجُ يقولون : (أحمد بنُ مجيدٍ). . فألأَمر قريبٌ من بعضِهِ ، ويأتي أَنَّ في تأليفهِ مايصرِّح بأَنَّه مِن عُمانِ . وألله عالمٌ .

وفي ﴿ ٱلقاموس ﴾ : ﴿ أَنَّ غُبَّ ٱلقمرِ موضعٌ ما بينَ ٱلشِّحْرِ وظَفَارٍ ﴾ .

وقالَ ٱلطَّيِّبُ بِامَخْرَمةَ : ( وغبُّ ٱلقمرِ هوَ ٱلمعروفُ ٱليومَ بعشَّةِ ٱلقمرِ ، وهوَ موضعٌ خطِرٌ ، إذا سَقطتْ إليهِ ٱلسُّفنُ. . قَلَّ أَنْ تسلَمَ ) اهـ

وقالَ ٱلهمدانيُّ [٢٤٠] : ( ورؤُوسُ هاذا ٱلبحرِ \_ يعني بحرَ ٱلعربِ \_ ٱلمتعالمةُ بٱلخطرِ وٱلصُّعوبةِ : الفرتك ، ورأْسُ ٱلجمجمةِ ، وبابُ ٱلمندبِ ) .

ثمَّ ذكرَ غيرَها ممَّا لا حاجة بنا إليهِ، وسيعادُ بعضُ ما هنا قُبيلَ القسمِ الثَّاني ، فلا مؤاخذة . ورأْسُ الفرتكِ قريبٌ مِن حصويلَ ، والملاَّحونَ يعرفونَ غُبَّ القمرِ ويسمُّونهُ : (غُبَة) ؛ لأنّهُ في البحرِ لا في البرِّ ، وهي قريةٌ قريبةٌ جدّاً مِن ظفارٍ ، وقد مرَّ بك قريباً عن الهمداني مايفيد أن أغباب المهرةِ هي شواطئ ، مع أنَّ الملاَّحينَ لا يعرفونها ؛ إلاَّ أغباباً بحريَّة ، وأذْكَرُهَا بينهم : غُبّةُ قمر ، ومن المرافى ِ الّتي تقربُ منها : غيضةُ غُبةِ القمرِ ، وهيراك غُبة قمر ، وفوري غُبة قمر ، وخور خلفوت غُبة قمر ، ورأسُ نشطونَ آخر غُبة قمر ، وكلُها واقعٌ بينَ غيضةِ ابنِ بدرٍ وجبلِ يُقالُ له : رأْسُ الغنطاسِ ، وهو شرقيَّ رأس الفرتكِ . ورأيتُ في « الشَّهابِ الرَّاصدِ » : ( أنَّ ضابطاً إنكليزياً نقلَ بعض النُقوشِ الَّتي في ورأيتُ في الغرابِ ، وعرضَها على العلماءِ العارفينَ ، فإذا فيها : أنَّ سَميفَعَ أشوى وأولادَهُ عضوا هاذا التَّذكارَ في حصنِ مِريجِتْ \_ غراب \_ لمَّا وصلوا أسوارهُم ، ومَهَّدُوا دروبَهُم ، وتحصَّنوا فيهِ ، بعدَ أَنْ فتحوا اليَمنَ وغلبوا أهلَها ، وفتحوا طريقَ التُجارةِ في دروبَهُم ، وتحصَّنوا فيهِ ، بعدَ أَنْ فتحوا اليَمنَ وغلبوا أهلَها ، وفتحوا طريقَ التُجارةِ في

أَرضِ حِمْيَرَ ، وقَتلوا مَلِكَها وأَقيَالَهُ (١) ٱلحِميرِيِّينَ .

<sup>(</sup>١) أَقِيالَهُ: الملوك الَّذينَ تحت يد الملك الكبير.

وشبية أَنْ يكونَ هـٰذا المقتولُ هوَ ذا نُواسِ الْحِمْيَرَيَّ ؛ فإِنَّهُ الَّذي قتلَهُ الأَحباشُ) اهـ وفي مذكِّراتي عن بعضِ التَّواريخِ اليمنيَّةِ أَنَّ أَوَّلَ نائبٍ مِن جهةِ الحبشةِ كانَ عربياً مسيحياً يقالُ لهُ : (سيمافع أشوع) ، ثم تبعَهُ أَبرهةُ المشهور . اهـ وهيَ فائدةٌ حسنةٌ ؛ لتقاربِ الاسمين .

وسَمعتُ أَنَّ هـٰذا ٱلضَّابِطَ ٱلَّذي نقلَ ٱلنُّقوشَ يقالُ لَهُ : ( والِسْتَماد ) ، وهوَ صادقٌ في قولهِ : ( أَنَّ ٱلأَحباشَ قَتلوا ذَا نُواسٍ ) ؛ لأَنَّهُم إِنْ لَمْ يَقتلوهُ مباشرةً . . فقد أَلقىٰ بنَفْسهِ في ٱلبحرِ ، لَمَّا ٱنهزمَ مِنْ أَرياطَ وأَبرهةَ ٱلحبشيَّينِ .

وذُو نُواسٍ هـٰذا هوَ ٱلَّذي أَجْبَرَ أَهلَ نَجْرَانَ على ٱلتَّهوُّدِ ، وخَدَّ لَهُمُ ٱلأُخدُودَ ، فَذُو الْأَخدُودَ ، فَكانَ في غزوِ ٱلأَحباشِ لَهُ ٱنتصارٌ لِلمسيحيَّةِ ، وأَخْذٌ بِٱلثَّأْرِ (١) .

أمَّا مدَّةُ ٱلأَحباشِ بالْيَمنِ : فقد كانت قصيرةً ، حَسَبَما هوَ مفصَّلٌ «بالأَصلِ» . وموجودٌ في «سيرةِ أبن هشامٍ » [١٥١/١] وغيرها : ( وأوَّلُ مَن ملكَ مِنهم أرياطٌ ، بعثة صاحبُ الحبشةِ علىٰ جيوشِهِ لمّا تهوّد ذو نواسٍ ، وأحرقَ الإِنجيلَ . ففتح أرياطٌ اليمنَ وأستقرَّ في مُلكَ ذي نواسٍ ، ثمَّ ملكَ بعدَهُ أبرَهةُ الأَشرمُ ، وهو صاحبُ الفيلِ ، ثمَّ ملكَ بعدَهُ أخوهُ مسروقٌ ، وهو آخرُ مَن ملكَ اليمنَ ثمَّ ملكَ بعدَهُ أخوهُ مسروقٌ ، وهو آخرُ مَن ملكَ اليمنَ مِن الحبشةِ ، وذلكَ أنَّ سيفَ بنَ ذي يزنَ استعاذ بكسرىٰ علىٰ مسروقٍ . فأمدَّهُ بجيشٍ ، ففتحَ بهِ اليمنَ ، وبقيَ نائباً عن كسرى حتّىٰ قتلَهُ بعضُ مَنِ استخلصهُ مِن بجيشٍ ، ففتحَ بهِ اليمنَ ، وبقيَ نائباً عن كسرى حتّىٰ قتلَهُ بعضُ مَنِ استخلصهُ مِن

<sup>(</sup>١) الملك هاذا هو: الملك ذو نواس الأصغر؛ واسمه: زرعة بن عمرو بن زرعة الأوسط ابن حسَّان الأصغر بن عمرو بن زرعة الأكبر ابن عمرو بن تُبُّع الأصغر بن حسَّان بن أسعد تُبُّع .

وهو صاحب الأخدود ، سُمِّي يوسف لما تهوَّد ، وقيل : سمِّي ذا نواس ؛ لذوَّابتين كانتا تنوسان علىٰ رأسه . وكان علىٰ دين اليهود ، فشكا إِليه يهود نجران غلبة النَّصارىٰ. . فنهض بالجنود إِلىٰ نجران فحفر الأُخدود ، وأَضرم النَّار فيه . . . وفيهم نزلت الآيات .

ثمَّ ذكر أَنَّ: ذو ثُعُلُبان الأَصغر الحميري مضىٰ إلى النَّجاشيِّ ـ ملك الحبشة ـ وكان نصرانيًّا واستغاث به . فأرسل معه قائداً علىٰ رأس جيش عداده ثلاثون ألفاً . فغدر بهم ذو نواس ، وقتل منهم أعداداً كايرةً ، فغضب نجاشيُّ الحبشة فأرسل جيشاً أعظم من الأوَّل علىٰ رأسه أرياط وأبرهة . فلمَّا لاقاهم ذو نواس ورأَىٰ عجزه عن قتالهم . . اقتحم البحر بنفسه وفرسه ، فغرق فيه . اهـ بتصرُّف يسير واختصار من : « خلاصة السِّيرة الجامعة » ( ١٧٦-١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في « سيرة ابن هشام » : ( يكسوم ) . والله أعلم .

الحبشة ، فولًىٰ كسرى وَهْرزَ مكانة ، ولمَّا هلكَ . أَقَامَ كسرى المرزبانَ ، ولمَّا هلك . . أَقَامَ خسرى المرزبانَ ، ولمَّا هلك . . أَقَامَ خذخسرو ، ثم عزَلَهُ ، وولَّىٰ باذان ، وفي عهده كانتِ البعثة . . فأسلمَ باذانُ وفشا الإسلامُ باليمنِ ، وتتابعت منهُ الوفودُ علىٰ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ، وبقيَ باذانُ نائباً على اليمنِ حتَّىٰ ماتَ بعدَ حجَّةِ الوداعِ ، فولَّى النّبيُّ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلّمَ ابنهُ شهراً علىٰ صنعاءَ ، وعلىٰ كلِّ جهةٍ واحداً من الصّحابةِ إلى أن خرجَ الأسودُ العنسيُّ . . فقتلَ شهرَ بنَ باذانَ ، وأخرجَ عمَّالَ النّبي صلّى الله عليهِ وآلهِ وسلّمَ مِن اليمنِ ، ولمّا قُتِل . . عادوا إلىٰ أعمالهم ) اهـ من « صبح الأعشىٰ » [٥/٥٥-٢٦] .

وقد دخلَتْ بيرُ عليٌ تحتَ ٱلحمايةِ ٱلإِنكليزيَّةِ علىٰ يدِ والي عدنَ لذلكَ ٱلعهدِ ، المسمىٰ : هرغ .

وسلاطينُها: محسنُ بنُ صالحٍ ، وصالحُ بنُ أَحمدَ بنِ صالحٍ ، وعبدُ ٱللهِ بنُ أَحمدَ بنِ صالحٍ ، وعبدُ ٱللهِ بنُ أَحمدَ بنِ صالحٍ ، وناصرُ بنُ حسينِ بنِ محسنٍ ، وبو بكرِ بنُ حسينِ بنِ محسنٍ ، وصالحُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ صالحِ بنِ محسنٍ ، وعليُّ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ صالحِ بنِ محسنٍ ، وعليُّ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ صالحِ بنِ محسنٍ ، وعليُّ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ صالحِ بنِ محسنٍ ، وناصرُ بنُ طالبِ بنِ هادي بتاريخِ (٢٠) أَبريل سَنةَ (١٨٨٨م ) .

وبالحجازِ حِصنٌ خرابٌ يُقالُ له : حصنُ الغرابِ ، وهو الّذي يُقالُ لهُ أيضاً : حصنُ الهجومِ . قال ابن المجاور في (ص٢٠) من « تاريخه » : كان جبلاً مدوراً في قاعٍ صفصفٍ ، حولهُ قلعةٌ بُنِيت بالحجارةِ المنحوتةِ ، طولُ كلِّ حجرِ سبعةُ أذرعِ في عرضِ ثلاثةِ ، يحاذي طولهُ ذروةَ ذلك الجبلِ ، وقد فتحَ النّبيُّ صلَّى الله عليه واله وسلَّم ذلكَ الموضع ، وبقيَ الحصنُ بحالِهِ حتَّى انتهى المُلكُ إلىٰ قتادةَ بنِ إدريسَ . فهدَمهُ ؛ كي لا يعتصِم بهِ الأعرابُ ، وسمِّي الآن : حصنَ الغرابِ . واللهُ أعلمُ بحالِ هذا الخبرِ ؛ ففي الكتابِ كثيرٌ مِنَ الأقاصيصِ الّتي لا تطمئنُ إليها النَّفسُ . قالَ : وهوَ مِن بناءِ الأنباطِ اليونانيين ، وليسَ مِن بناءِ العربِ ؛ لأنّه لا يتدبّرُ لهم فيه عملٌ ، ولا يصلحُ علىٰ أيديهم . . فلا يُتصوّرُ في خواطِرِهم ، وإنّما هوَ وما أشبَهَهُ مِن عملُ الجبابرةِ ، وحكمةِ الأوائلِ . اهـ مختصراً بالمعنىٰ ، ويأتي في هاذا الكلامِ ما سيجيء عليكَ في وحكمةِ الأوائلِ . اهـ مختصراً بالمعنىٰ ، ويأتي في هاذا الكلامِ ما سيجيء عليكَ في

## عَزَّانُ (١)

هوَ في شمالِ بآلحافٍ ، علىٰ مسافةِ ثلاثةِ أَيَّام مِنها لِلجِمَالِ .

وهوَ حصنُ آلِ أَحمدَ بنِ هادي ، وقد جَرتْ لَهُم خطوبٌ ، وتقلَّبتْ بِهمُ ٱلأَحوالُ ، حسَبَما فُصُّلَ «ب**ٱلأَصل**» .

وفي غربيُّ عَزَّانَ علىٰ مسافةِ ساعتينِ بٱلتَّقريبِ. . تكونُ حَوْطَةُ ٱلفقيهِ عليٌّ .

### حوطة الفقيه

هيَ بلادٌ تجاريَّةٌ معمورةٌ ، في غربيها علىٰ بُعدِ تسعِ ساعاتٍ للجِمَالِ يكونُ : موقعُ حَبَّانَ ، ومِنها إلىٰ يبْعِثْ في شرقيها مرحلتانِ بسيرِ ٱلأَثقالِ<sup>(٢)</sup> .

والحوطةُ المذكورةُ منسوبةٌ للشَّيخِ الجليلِ : عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ عُمرَ بنِ راشدِ بنِ خالدِ بنِ خالدِ بنِ خالدِ بنِ مالكِ ، المالكيِّ نسباً ، الشَّافعيِّ مذهباً .

وبها كانت وفاتُهُ أَوائِلَ سَنةِ ( ٨٣٢هـ ) ، وعليهِ قبَّةٌ كبيرةٌ إِلَىٰ جانبِ جامعهِ ٱلَّذي كانتْ عمارتُهُ في سَنةِ ( ٧٧١هـ ) .

وقالَ الطَّيِّبُ بامخرمةَ في مادةِ ( الرَّحبي ) : ( إِنَّ باليمنِ بقُربِ قريةِ محفن ـ المعروف بحصنِ المخارمِ الكِنديِّينَ ـ قريةً يقالُ لَها : الرَّحبةُ ، أَنشأَها الفقيهُ العالمُ ، الصَّالحُ الورعُ : نورُ الدِّينِ عليُّ ابنُ جمالِ الدِّينِ محمَّدِ بنِ عُمرَ المالكيُّ .

قَدِمَ والدُّهُ مِنْ أَبْيَنَ ، ثمَّ أَقامَ بِٱلمَصْنَعةِ \_ وهيَ حَبَّانُ \_ فأُولدَ ٱلولدَ ٱلصَّالحَ عليّاً

<sup>(</sup>۱) كانت عزان هاذه عاصمة السلطنة الواحدية قبل استقلال الجنوب في ( ۱۹۲۷م) ، وهي من أعمال محافظة البوة ، وقد أقيم بجوارها جسر يربط مناطق وأنحاء ميفعة بغيرها من مديريات شبوة . ويوجد في عموم اليمن ( ۲۲ ) اثنانِ وعشرون موضعاً كلها تحمل نفس هاذا الاسم ، أوردها المقحفي في معجمه » .

<sup>(</sup>٢) أي: بسير الجمالِ المحمَّلةِ بالأَثقالِ .

المذكورَ ، والفقية شرفَ الدِّينِ إِسماعيلَ ، والفقية إِسرائيلَ ، والفقية أَبا بكرٍ .

وكانت هـٰـذهِ ٱلرَّحبةُ مَوَاتاً ، طلبها مِنْ أَهلِ تلكَ ٱلجهةِ ، وبنىٰ بها جامعاً حَسَناً ، وفطرَ<sup>(١)</sup> فيها آباراً ، وأَولدَ فيها أَولادَهُ ٱلفقهاءَ يُطعِمونَ ٱلطَّعامَ .

توفِّيَ ٱلفقيهُ عليٌّ بالمحرَّمِ سَنةَ ( ٨٣٢هـ ) ، كذا ذكرَهُ ٱلقاضي مسعودٌ ) . هــٰذا آخرُ كلام ٱلطَّيِّبِ ، وهوَ موافقٌ لِما تقدَّمَ (٢٠) .

### روضةُ بني إسرائيلَ

هيَ واقعةٌ في شَمالِ حوطةِ الفقيهِ عليِّ ، منسوبةٌ إِلَىٰ أَخيهِ إِسرائيلَ بنِ محمَّدٍ ، وهُم بيتُ عِلْمٍ وصلاحٍ ، ولَهُم مؤلَّفاتٌ وفتاويات كثيرةٌ في فقهِ الإمامِ الشَّافعيِّ ، منهُم : الشَّيخُ الشَّهيرُ محمَّدُ بنُ عبدِ القادرِ ، مؤلِّفُ « غرائب القرآنِ » وغيرهِ ، ذكرَهُ صاحبُ « المَشْرَعِ » في ( ص١٩٨/ج٢ ) (٣) .

وقد صدرَ لإِسماعيلَ ـ المذكورِ في كلامِ بامخرمةَ ، أُخي إِسرائيلَ هـٰذا ـ مرسومٌ سلطانيٌّ بولايةِ القضاءِ مِنْ بابِ بروم إلىٰ بابِ أَبينَ وما بينَهُما مِنَ القرىٰ ، مِثل : دثينةَ وأحور وميفعةَ والعينِ وغيرِها .

<sup>(</sup>۱) فطر: ابتدأ واخترع. قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض. . حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر ، فقال أحدهما: أنا فطرتها ؛ أي : أنا ابتدأت حفرها .

<sup>(</sup>٢) النسبة ( ١٣٠خ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره في « المشرع » ( ٢/ ٤٣٥ ) ، في ترجمة السَّيَّد عبد الله بن محمَّد صاحب الشَّبيَكة القديم ، المتوفَّى بمكَّة المكرَّمة سنة ( ٤٧٤ هـ ) . والفقيه محمَّد بن عبد القادر الإسرائيليُّ هاذا . . معدود من تلامذة السَّيِّد صاحب الشُّبيكة المذكور ، وقد ترجم له في « تاريخ الشُّعراءِ » ( ١ / ٢١٦ ـ ٢١٣ ) ، وأورد نسبَه مغايراً لما هنا . . فقال : محمَّد بن عبد القادر بن أحمد بن أبي بكر بن إسرائيل بن إسماعيل بن محمَّد بن عمر . . وما ورد في « عقد اليواقيت الجوهرية » ( ٢ / ١١٦ ) يؤيِّد هاذا .

ولد الفقيه محمَّد بن عبد القادر في روضة أَجداده سنة ( ٩٥٧ هـ ) ، ونشأَ محبَّاً للعلم وأَهله ، وطلبه أَوَّلاً علىٰ أَبِيه ، ثمَّ علىٰ علماءِ عصره ، وكان له ولآبائِهِ وجاهةٌ دينيَّة بوادي حَبَّان ، ولهم بها ثروة وأَراض. . توفِّى في ( ١٨ ) رجب ( ١٠١٥ هـ ) .

وكانَ ذلكَ ٱلمرسومُ بتاريخِ ( ١٠ ) محرَّم سَنةَ ( ١٨هـ ) ، وكانت وفاةُ إِسماعيلَ هاذا بمدينةِ حبّان في ( ٧ ) ربيع ٱلثَّاني سَنةَ ( ١٣٥هـ ) (١) .

ولإِسماعيلَ بنِ محَّمدِ بنِ عمرَ هاذا ذكرٌ كثيرٌ في « مجموعِ ٱلجدِّ طاه بنِ عمرَ » ، وهوَ ممَّن أفتىٰ بصحَّة ٱلعهدَةِ ٱلمعروفةِ بحضرموتَ .

#### مَنْفَعَةً (٢)

هيَ أَرضٌ واسعةٌ ، فيها قُرئ وآبارٌ كثيرةٌ ، عاصمتُها قريةٌ في أَثنائِها تسمَّىٰ : أَصبعون ، علىٰ شفا جُرُفِ هارِ مِنَ ٱلدَّمارِ .

وهيَ في شرقيً عَزَّانَ ، بينها وبينَهُ مسافةُ نحوِ ساعتينِ ، ومِن أرباضِ ميفعةَ في جنوبِها : ٱلصَّعيدُ ، وجولُ آلِ عبدِ ٱلمانعِ ، وٱلحوشُ ، ورضومُ ، وفي شمالها : ٱلرَّقَة ، وٱلعطوفُ ، وريدةُ آلِ بارشيدٍ .

<sup>(</sup>۱) هانده التَّولية صدرت من حاكم اليمن كما في « الشَّامل » ( ص ٦٨ ) ، وكان الحاكم آنذاك \_ أَي في عام ( ٥٠٨ هـ ) \_ هو الملك النَّاصر أحمد بن إسماعيل بن العبَّاس بن عليٌ بن داود بن يوسف بن عمر بن عليٌ بن رسول الرسولي الغسّاني ، الَّذي تولَّىٰ حكم اليمن من سنة ( ٧٧٨ هـ ) إِلَىٰ سنة وفاته عام ( ٩٢٨ هـ ) ، كما في « بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولَّىٰ ملك اليمن من مَلِكِ وإِمام » ( ص ٢٤ ) .

وقد أُورد الحدَّاد نصَّ التَّولية ورسالة الشَّيخ العلاَّمة عبد الرحمن بن حيدر الشِّيرازيُّ لبعض قضاة اليمن في التَّعريف بحال العلاَّمة الشَّيخ إسماعيل الإِسرائيلي ، ولا نطيل بإيرادها. . فليُطَالع « الشَّامل » الشَّامل » ( ٦٨-٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ميفعة غير ميفع ، وبينهما ( ١٠٠ ) كيلومتر تقريباً ، وميفعة واد في جنوب حَبّان من أعمال محافظة شبوة ، وسمّي باسم ميفعة القديمة التي كانت عاصمة مملكة حضرموت القديمة في عصور ما قبل الإسلام ، والتي كانت مركزاً تجارياً ذات أسوار عالية ومعابد مما يدل على أنها كانت ذات شأن . وقد تعرضت ميفعة القديمة للخراب من جراء السيول ، فقامت بدلاً منها مدينة جول الريدة وهي الآن عاصمة مديرية ميفعة ، وتقع المدينة القديمة بمحاذاة الطريق الإسفلتية التي تربط بين شبوة وحضرموت بالقرب من عزّان .

ويد حل في حدود مديرية ميفعة : عزان ، بلحاف ، بيرعلي ، الروضة ، الصدارة ، وادي عماقين ، جول بن نشوان ، فرتك ، رأس الكلب ، وعين بامعبد ، وغيرها .

وفي عِطفِها : جماعةٌ مِنْ أَعقابِ السَّيِّدِ فَدْعَقَ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ امْباركِ بنِ عبدِ اللهِ المشهور بوَطَب .

ولآلِ باقُطْميِّ (١) آعتقادٌ في شريفةٍ مقبورةٍ هناكَ ، يقالُ لها : علويَّةُ ، يُشاعُ أَنَّها مِن آلِ البغداديِّ ، وٱلأَثبتُ : أَنَّها مِن آلِ جنيدٍ سكَّانِ عزَّانَ .

ومِنْ شَرْطِهم : أَنْ لا يكونَ ٱلقائِمُ بمنصبتِها (٢) إِلاَّ بنتٌ بِكُرٌ مِنْ أُسرتِها ، ولا يمكنُ لَها أَنْ تتزوَّجَ .

وعلىٰ منصبتِها آليومَ شريفةٌ يقالُ لَها : سيده ، تَبرُزُ للرِّجالِ وتحادِثُهُم ، ولَها جاهٌ واسعٌ لدىٰ آلِ باقطمي وغيرِهم ، وهيَ تُكرِمُ ٱلضَّيفانَ .

وفي مَيْفعة كانتْ وفاةُ الشَّيخِ عبدِ اللهِ الصَّالحِ المغربيِّ (٣) ، وكانَ مِنْ خبرهِ : أَنَّ الشَّيخِ اللهَ الشَّيخِ أَبا مَدْينَ أَرسلَ بخِرْقةِ التَّصوُّفِ<sup>(٤)</sup> للفقيهِ محمَّدِ بنِ عليٍّ بنِ محمَّدِ ، بمعيَّةِ الشَّيخِ

(١) باقُطميِّ \_ بضمَّ القاف \_ : قبيلة من آل بابحر من نَعْمَان . كما في « إدراك الفوت في ذكر قبائِل حضرموت » . وآل نعمان من عرب حمير . . وفي « الشَّامل » ( ص ٧٠-٧٧ ) . . تفصيل وافِ شاف لهذه القبائِل وأصولها .

(٢) المنصبة : هي القيام في مقام الشَّخص الوجيه ، أو المعتَقَد ، وهو عُرف عامٌّ في حضرموت كلِّها ، بل وفي تهامة اليمن. . فعندما يظهر شخص بمظهر دينيُّ أو زعامة روحيَّة ويأتيه النَّاس من كلِّ مكان ، ويطير صيته في الآفاق . . يخلفه بعد وفاته أحد أبنائِه ، وهاكذا دواليك يستمرُّ الاستخلاف في الذريَّة ، الأصلح فالأصلح ، وقد قام المناصب في حضرموت بادوار تاريخيَّة وسياسيَّة كبيرة وكثيرة على مرً العصور .

(٣) وفي ( المشرع ) ( ١١/٢ ) : أنَّه من تلامذة الشَّيخ عبد الرَّحلمن الحضرميُّ المغربيُّ .

(٤) خرقة التَّصوف : هي ما يلبسه المريد من يد شيخه الَّذي يدخل في إرادته ويتوب علىٰ يده ، وقد صنَّف وتكلَّم جمع من السَّلف الأكابر في الإلباس وحكمِه وبيان أصله الشَّرعيُّ ؛ منهم :

الحافظ جلال الدين السيوطي في رسالته المسمّاة ﴿ إِتحاف الفرقة برفو الخرقة › مطبوع ضمن المجلد الثاني من ﴿ الحاوي للفتاوي › : ( ١٩١ ـ ١٩٧ ) . أَثبت فيها سماع وأخذ الحسن البصريّ من الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام .

َ ٢\_ السَّيِّد الشَّريف الإِمام أَبو بكر العدنيُّ بن عبد الله العيدروس ( ت ٩١٤ هـ ) في كتابه « الجزءُ اللَّطيف في التَّحكيم الشَّريف » . مطبوع .

٣- السَّيِّد الإِمام الشَّيخ عليُّ بن أبي بكر السَّكران بن عبد الرَّحمان السَّقَاف (ت ٨٩٥ هـ) بكتاب سمَّاه: ( البرقة المشيقة في ذكر لباس الخرقة الأنيقة ) ، طبع بمصر في مجلَّد لطيفِ سنة (١٣٤٧ هـ). =

عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ محمَّدِ ٱلحضرميِّ (١) ، فأدركته الوفاة بمكَّة المشرَّفةِ ، فعَهِدَ للشَّيخِ عبدِ اللهِ الصَّالحِ المغربيِّ بإيصالِها للفقيهِ المقدَّمِ ، فأَلبسَهُ إِيَّاها ، وغضِبَ لذلكَ شيخُهُ عليٌّ بامروان ، وقالَ لَهُ : أَذْهَبْتَ نورَكَ بعدَ أَنْ رجوتُ أَنْ تكونَ كأبنِ فورك ، فنقَّرت .

فقالَ لَهُ ٱلأُستاذُ ٱلفقيهُ ٱلمقدَّمُ : ٱلفقرُ فخري .

ثمَّ سارَ ٱلشَّيخُ ٱلصَّالحُ لإلباسِ ٱلشَّيخِ سعيدِ بنِ عيسى ٱلعَموديِّ عن إِشارةِ ٱلشَّيخِ أَبي مَدْيَنَ ، ثمَّ توجَّهَ إِلَىٰ مَيفعةَ ، وفي طريقهِ إليها أَلبسَ صاحبَ عُورةَ : ٱلشَّيخَ باعُمرَ ، عن نَفْسهِ لا عنِ ٱلشَّيخِ أَبي مَدْيَنَ ، ولَمَّا صعدَ إِلَىٰ مَيفعةَ . . ٱتَّصلَ بباحُمْران .

وذكرَ ٱلشَّلِيُّ [٢/ ١٢] وغيرُهُ: أَنَّ ٱلفقية ٱلمقدَّمَ سارَ إِلَىٰ مَيفعةَ لعيادةِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ ٱلصَّالحِ ـ وكانَ بَلَغَهُ توعُّكُهُ (٢) ـ وهناكَ ٱجتمعَ بهِ وبتلاميذهِ ، وشَهدوا وفاتَهُ ودفنَهُ بميفعةَ ، ولَمْ يذكروا تاريخَ موتهِ ، غيرَ أَنَّهُ كانَ قبلَ موتِ ٱلفقيهِ ٱلَّذي كانت وفاتُهُ سَنةَ ( ٣٥٣هـ ) .

ومِنَ ٱلعجبِ أَنَّ ٱلعلاَّمةَ ٱلسَّبُدَ عليَّ بنَ حَسَنِ ٱلعطَّاسَ يقولُ في «سفينةِ البضائِعِ»: (إِنَّ ٱلفقية ٱلمقدَّمَ، وٱلشَّيخَ سعيدَ بنَ عيسى ٱلعَموديَّ، وٱلشَّيخَ عبدَ ٱللهِ بنَ عُمرَ صاحبَ ٱلدِّلقِ، وٱلشَّيخَ باحُمْران. أجتمَعوا بشيخِهم ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ الصَّالِحِ ٱلمقبورِ ببلدِ كنينةً \_ بلدٌ بٱلشَّقُ ٱلبحريُّ، قريبٌ مِنْ حَجْر \_ وهيَ ٱلجهةُ ٱلَّتي يقالُ لَها: ميفع) اهـ (٣).

العلامة المسند الحافظ الشريف أحمد بن محمد الصديق الغماري الحسيني المغربي (ت ١٣٨١ هـ) بكتاب حافل جليل سمّاه : ﴿ البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلىٰ علي » ، ط بمصر سنة ( ١٣٨٩ هـ) ، وقد عقد فصلاً في آخر هاذا الكتاب ذكر فيه أَرْمة علماء المسلمين ممّن البسوا الخرقة ، ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني وتلميذاه السَّخاويُّ والسُّيوطيُّ والسُّيخ زكريًا الأنصاريُّ . وغيرهم . ويُنظر : ﴿ أدوار التَّاريخ الحضرميُّ » ( ٢٥٣/١٥) ) .

 <sup>(</sup>١) المعروب عند المؤرِّخين بالمُقعد ؛ لمرض أصابه فأقعده عن الحركة . وهو حضرميٍّ مغربيٍّ . . كذا في
 المشرع الرَّويُّ » ، فلعلَّ أصله من حضرموت كما هو حال كثير من أعلام المغرب كابن خلدون ،
 ويؤيِّد منذا وَصْف الشَّليُّ له بأنَّه : ( من أكابر تلامذة الشَّيخ أبي مدين ) . . « المشرع » ( ١١ / ١ ) .

 <sup>(</sup>٢) التوقُّك : التَّعب الَّذي يُجده الإنسان من المرض ، أو هو أذى الحُمَّىٰ .

<sup>(</sup>٣) سفينة البضائع (خ ١/ ٦٤).

ففيهِ أَوهامٌ ، وكأنَّ ٱلنَّظرَ ٱنتقلَ عليهِ مِنْ ميفعةَ إِلىٰ ميفع ، ثمَّ ما كانَ ٱلشَّيخُ ٱلصَّالحُ بشيخِ لِلمقدَّمِ ولا للعَموديِّ ، وإنَّما هوَ سفيرٌ محضٌ في إيصالِ ٱلخِرقةِ لَهُما (١) .

ونقلَ ألحبيبُ شيخٌ ألجفريُّ في « كنزِ ألبراهينِ » عنِ الشَّيخِ عبدِ القادرِ العيدروس : (أنَّ الشَّيخَ عبدَ الله الصَّالحَ لمَّا رجعَ إلىٰ حضرموتَ. أقامَ بميفعة ، وهي بلدُ أقصىٰ حضرموتَ ، قريبٌ مِن ساحلِ عينِ بامعبدٍ ، وتزوَّج بقريةٍ مِن قراها ، يقال لها : السوقُ ، أعلى من أصبعونَ ، فوقَ الرَّبوةِ ، وكانَ له بنتانِ ؛ حمادةُ ومحمودةُ ، فلمَّا مرض. . جاء المشايخُ الَّذينَ حكَّمهم رضيَ اللهُ عنهُم يزورونهُ ، وهم : الفقيهُ المقدَّمُ ، والشَّيخُ سعيدُ العموديُّ ، وباعمر ، وباحمران ، وقالوا : تشير إلىٰ أحدِ بعدك؟ فسكت ساعة ، ثم قال : يا أولادي ؛ ما أستقلَّ منكم إلاَّ صاحبُ السُّبحةِ ، وأنتم مشايخُ ، وميراثي أرباعٌ بينكم ، والبنتانِ علىٰ يدك يا شيخُ سعيدُ ، فلمَّا مات. . قسموا ميراثه بالقرعةِ ، فخرج المشعلُ والقدرُ للشيَّخِ سعيدٍ ، والسُّبحةُ والعكَّازُ للفقيه قسموا ميراثه بالقرعةِ ، فخرج المشعلُ والقدرُ للشيَّخِ سعيدٍ ، والسُّبحةُ والعكَّازُ للفقيه المقدمِ \_ فكانَ هوَ المشارَ إليهِ بالاستقلالِ \_ والدلق لباعمر ، صاحبِ عورةَ ، والحبوةُ والبعدةُ للسَعة للماحمران . وقبرُ الشَّيخ الصَّالح بأصبعون ) اهـ

وقسمةُ الميراثِ بينَ هـ وَلاءِ إشكَالٌ ؛ لأنَّهُ إن أَرادَ السِّرَّ . غَبَّرَ عليهِ ذكرُ المقتَسَماتِ ، ولعلَّ المرادَ الوصيّةُ ، والسِّرُ تبعٌ لِما جَرت فيهِ القسمةُ ، ثمَّ إِنَّ قولَهُ يا أولادي لا يخالف ما نقلوه أن ليسَ له مشيخةٌ على الفقيهِ ولا على العموديِّ ؛ إِذ لا مانعَ من التّغليبِ وتقدُّم السِّنِّ .

وفي ميفعةَ باحُمْرانَ آخَرُ غيرُ ٱلأَوَّلِ ، هوَ مِنْ تلاميذِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱللهِ باعلويِّ (٢) .

وكانَ في ميفعةَ جماعةٌ مِنْ علماءِ ٱلإِباضيَّةِ ، حَسَبَما يُعرَفُ مِنْ شِعرِ ٱلإِمامِ إبراهيمَ بنِ قيسٍ ٱلآتي في ذِكرِ شِبام .

<sup>(</sup>١) الّذي في « المشرع الرّويّ » ( ١٢/١ ) ، وكما تقدَّم قريباً من قول المؤلَّف رحمه الله : أنَّ الشَّيخ الصَّالح ألبس باعمر وباحُمران عن نفسه لا عن الشَّيخ أبي مدين كما فعل مع الفقيه المقدَّم والعموديِّ . . فلعلَّ الحبيب عليَّ بن حسن أراد بقوله : ( شيخهم ) التَّغليب ، أو هو شيخهم مجازاً لا على الحقيقة ، والله أَعلم .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد في ﴿ المشرع ﴾ ( ٢٠٦/٢ ) ، بالنُّصُّ .

أَمَّا سَلَطَنَّهُ مَيْفَعَةَ وَحَبَّانَ : فقد كانت في ٱلقرنِ ٱلتَّاسِعِ للدَّولَةِ ٱلطَّاهِريَّةِ (١) .

وأَمَّا في اَلقرنِ اَلعاشرِ.. فسلطنةُ حَبَّان لِلواحديِّ ، ومنهُم : عبدُ اَلواحدِ بنُ صلاحِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الواحدِ بنِ صلاحِ بنِ روضانَ ، وهوَ ممدوحُ اَلشَّيخِ محمَّدِ بنِ عبدِ اَلقادرِ بنِ أَحمدَ الإِسرائيليِّ .

توفِّيَ عبدُ ٱلواحدِ ٱلمذكورُ في سَنةِ ( ٩٩١هـ ) وسلطنةُ ميفعةَ لابنِ سدّةً .

وكثيراً ما جاءَ ذِكرُهُ في « ديوانِ » الشَّيخِ عُمرَ بنِ عبدِ اللهِ بامَخْرَمةَ ، فمِنْ ذلكَ قولُهُ يُهيِّجُ بَدْرَ بُوطُوَيرق عليهِ :

فَ الْمَرَهُ زَاهْلِـهُ لِلْعَقْـدْ مَا عَادْ عِـدُهُ مَا تِبَا ٱلاَّ حِصَانَكْ قُلْ لَعَبْدَكْ يِشِدَهُ حَجْرُ فِي شَهْرِنَا وَٱلْعَوْلَقِي وَآبِنْ سَدَّهُ

وهوَ<sup>(۲)</sup> وآلُ عبدِ آلمانعِ وآلُ آبنِ عبدِ آلواحدِ سلاطينُ آلظَّاهرِ ، يَرجعونَ إلىٰ بني أُميَّةَ في ٱلنَّسبِ<sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>۱) الدَّولة الطَّاهرية: نسبتها لطاهر بن تاج الدِّين بن مُعُوضة اليمنيِّ ، تمكَّن أَبناؤه من تأسيس دولتهم الطَّاهريَّة في اليمن سنة ( ۸۵۸هـ) ، على أَنقاض دولة بني رسول ، استمرَّت أَكثر من سبعين سنة لتنتهى قبيل دخول الأَتراك العثمانيِّين إلى اليمن سنة ( ۹۳۳هـ) .

<sup>(</sup>٢) أَي : ابن سدّة .

<sup>(</sup>٣) هـنذا النَّصُّ ممَّا كثر تداوله عند متأخِّري المؤرِّخين والنَّسَّابة ، وكلٌّ منهم ينقله عن الآخر ، وليس فيه تحقيق ولا تمحيص. . ولكنَّ السَّيِّد المحقِّق العلاَّمة علويٌّ بن طاهر الحدَّاد تكلَّم عنه وعن عدم الاعتناءِ بالنَّسب وكثرة التَّلاعب فيه من قِبَل من لا يحسن هـٰذا الفنَّ ، في ﴿ الشَّامِلِ ﴾ (٥٣-٥٥ ) .

وأنقل هنا بعض كلامه لشَّدة أَهميَّته ، قال رحمه الله وُطيَّب ثراه : كانت كندة تُسمَّىٰ (كندة الملوك ) ؛ لتطاولهم إلى الملك وحرصهم عليه ، وكانت العرب تعترف لهم بذلك . . .

<sup>...</sup> ولعل وجود اسم ( معاوية ) في أنسابهم - أي ولاة حَبَّان - هو الَّذي حمل أصحاب التَّعاليق على نسبة ولاة حَبَّان إلىٰ بني أُميَّة ؛ لأن عامراً هو ابن وهب بن معاوية الأكرمين الكنديُّ ، وأهل الزَّمن الأخير قد تركوا البحث في الأنساب ، وخلت أيديهم من كتبها ، فإذا سمعوا بقيَّة إشاعة عن نسب . فهموه علىٰ ما عندهم من قلَّة العلم ، وهم إنَّما يعلمون أنَّ معاوية كان من بني أُميَّة لشهرته عندهم ، ولا يعلمون أنَّه كان في حضرموت وجهاتها كمُّ من معاوية . وفي كندة قبيلة تسمَّىٰ : (يزيد بن معاوية ) ، ومنهم بقيَّة إلى الآن ، فلعلَّ ذلك مصدر ما جاء في بعض التَّعاليق : (أنَّ ابن سدَّة ، وباواحدة ، حُرَّاث بحضرموت. . أُمويُّون من ذريَّة يزيد بن معاوية ، وأنَّ آل عبد المانع بالجول =

وفي حوادثِ سَنةِ ( ٩١٥هـ ) مِنْ « تاريخِ شنبل » [ص٢٣٧-٢٤١] : أَنَّ عبدَ ٱلودودِ بنَ سَدَّةَ صالَ علىٰ بيحان ، فأفسدَ ضُمُراً (١) فيها ، ثمَّ لاقاهُ آلُ بيحانَ معَ رجوعهِ عن واديهم ، فقَتلوا مِنْ عسكرهِ أكثرَ مِنْ عشرينَ ، وأخذوا عليهِ عبيداً وعتاداً وأسلحةً .

ومنهُ : في أُخبارِ سَنةِ ( ٩١٧هـ ) [ص٣٥٣] : توفّيَ ٱلسُّلطانُ ٱلعادلُ عبدُ ٱلودودِ بنُ سدَّةَ .

وينهرُ إلىٰ ميفعةَ كلِّ مِنْ جبالِ عَمَقين (٢) ووادي هدىٰ ووادي سلمونَ ، وكانَ بينَها وبينَ وادي حَبَّانَ جبلٌ يمنعُ مِنْ وصولِ مائِهِ إليها ، ولكنَّ أحدَ الملوكِ السابقين فتح فيهِ نفقاً يَخترِقُهُ ، فصارَ ماءُ حَبَّانَ يفيضُ فيهِ إلىٰ ميفعةَ . كذا أخبرني بعضُهُم عن مشاهدةٍ ، وإنَّها لأَمارةُ مُلْكِ ضخمٍ وسلطانِ عظيمٍ .

وما بينَ عطفِ ميفعةَ آلمسمَّىٰ عطفَ بالرشيد وميفعةَ . . آثارُ مدينةِ قديمةٍ يقالُ لَها : آلهَجُرُ<sup>(٣)</sup> ، كانَ يقالُ : إِنَّها ثاني بلادِ ذلكَ ٱلصَّقعِ بعدَ مدينةِ شَبْوَةَ ، ولا تزالُ آثارُها ماثلةً وأَساطينُها قائمةً ، وعليها كتاباتٌ كثيرةٌ بألمسندِ ، وحجاراتُها منجورةٌ ،

قرشيُّون أُمويُّون ، ومنهم آل عبد الواحد سلاطين الظَّاهر . ١ هـ

ومع أنَّ آل عبد الواحد ليسوا سلاطين الظاهر.. فالقول بنسبتهم إلىٰ بني أُميَّة وَهَم من الأوهام. وقد جاءَت جيوش المنصور العبَّاسيِّ مع معن بن زائِدة فما تركت من متردِّم ، فكيف يصحُّ أن تترك أحداً من بني أُميَّة حتَّىٰ يملك ويتسلطن ، وهم قد قتلوا من أهل حضرموت في وقعة واحدة خمسة عشر اَلفاً لأنَّهم خوارج ، فكيف لو كان أَحد منهم مع ذلك من بني أُميَّة أَعدائِهم الأَلدَّاءِ ؟!... إلخ وهو كلام محرَّر نفيس .

 <sup>(</sup>١) الضُّمُر ـ بضمتين ، جمع ضمير ـ وهو : السَّد الصّغير الّذي يبنيه المزارع ليستفيد من مياه السُّيول والأَمطار .

 <sup>(</sup>۲) وادي عَمقين : بفتح العين والميم ، وقد أطنب في وصفه صاحب « الشامل » ( ص ٤٧ ) بما لا مزيد
 عليه . . فلينظر هناك .

<sup>(</sup>٣) يوجد بحضرموت ثلاثة مواضع تسمّىٰ ( الهَجْر ). . وردت في كتاب « تاريخ اليمن القديم » وهي : ( هجر الناب ) بوادي مرخة ، وفيه آثار قديمة ، لعلّها تعود إلىٰ عهد مملكة أُوسان . و( هجر كحلان ) وهالذا بمنطقة بيحان ، وهو موقع مدينة تمنع ، عاصمة الدَّولة القتبانيَّة الَّتي يعود عهدها إلى القرن العاشر أو الحادي عشر قبل الميلاد . و( هجر بن حميد ) وهو العاصمة الجديدة لمملكة قتبان بعد خراب تمنع ، وهالذان الهجران الأخيران لعلهما الأقرب إلىٰ مراد المصنفُ رحمه الله .

وضخامتُها تدلُّ علىٰ أَنَّهُ كانتْ عندَهُم آلاتٌ غريبةٌ للنَّقلِ ؛ لأَنَّ نقلَ تلكَ ٱلحجارةِ الضَّخمةِ لا يَسهُلُ للجِمَالِ ولا للرِّجال .

#### وقبائِلُ ميفعةً هُم :

آلُ بابحرِ ، ينقسمونَ إِلَىٰ أَربعِ فصائلَ ؛ آلِ بارشيدِ ، وآلِ باقُطمي ، وآلِ باديًانَ ، وآلِ باديًانَ ، وآلِ بافقيهِ يقدَّرونَ \_ حَسَبَما أخبرني بعضُهُم \_ بأكثرَ مِن أَلفٍ وخمسِ مثَةِ رامٍ . وآللهُ أعلمُ بحقيقةِ ألحالِ<sup>(۱)</sup> .

وما سبقَ مِنْ خَرْقِ آلجبلِ ليسَ بألكبيرِ في جانبِ ما ذكرهُ ياقوتٌ في مادةِ ( مَنْدَب ) [٢٠٩/٥] : ( مِنْ أَنَّ بعضَ ألملوكِ أَرادَ أَنْ يُهلِكَ عَدوَّهُ ، فندبَ ٱلرِّجالَ إلى ألمَنْدَبِ وكان جبلاً يَحجُزُ البحرَ ، ويمنعُهُ أَنْ ينبسطَ بأرضِ آليَمنِ \_ فقدُّوهُ ، فنفذَ ألبحرُ إلىٰ أرضِ آليَمنِ ، وغلبَ علىٰ بلدانٍ وقرى كثيرةٍ ، وأهلكَ أُمماً ، وصارَ منهُ بحرُ أليَمنِ ألحائِلُ بينَ أَرضِ آليَمنِ وألحبشةِ ، ألآخذُ إلىٰ عَيْذَابَ وألقصيرِ إلىٰ مقابلِ قُوصٍ مِنْ بلدِ ألصَّعيدِ ، وعلىٰ ساحلهِ أَيلةُ وجُدَّةُ وألقَلْزمُ وغيرُ ذلكَ مِنَ آلبلادِ ) . وآللهُ أعلمُ .

هاذا آخِرُ كلام ياقوتٍ ، وفيهِ مِنَ البعدِ ما لا يقبلُهُ العقلُ ؛ لأَنَّ هاذا البحرَ المسمَّى بالأَحمرِ قديمٌ جدًا ، ولأَنَّ المسافة ما بينَ رأسِ دمار الواقعِ في أفريقيا والجبلِ المسمَّى المنهلي \_ المنسوبِ للشَّيخِ سعيدٍ ، وفيهِ قلعةٌ \_ تقرُبُ مِنْ ثلاثينَ مِيلاً (٢) ، تمخرُها كبرياتُ السُّفنِ بلا توقُّفٍ ، فما هوَ \_ إِنْ صحَّ \_ إِلاَّ أَمرٌ عظيمٌ لَمْ يَصلْ إليهِ الغربيُّونَ الآنَ ، ولا إلىٰ قريبٍ منهُ ، وظاهرُ كلامِ ياقوتٍ أَنَّهُ لذلكَ سُمِّيَ المَنْدَبَ .

وسمعتُ بعضَ أَهلِ اليمنِ يقولُ : إِنَّما سُمِّيَ الْمَنْدَبَ لواقعةِ بتِهامةَ كثُرتِ القتلىٰ فيها ، فأنتشرتِ النَّدبةُ (٢) فيهِ وفي كلِّ ما وراءَهُ مِنَ البلدانِ ، فلذلكَ قيلَ : بابُ المَنْدَبِ . واللهُ أَعلمُ .

<sup>(</sup>١) الَّذي في ﴿ الشَّاملِ ﴾ ( ص ٧٢ ) : أَنَّ الباقطميُّ يتراوح تقديرهم بين ( ١٥٠ ) و ( ٥٠٠ ) ، على اختلاف بين القائِلين . ونعمان كلُّها تقدّر بنحو ( ١٥٠٠ ) مقاتل .

<sup>(</sup>٢) يُقدر عرض فتحة باب المندب بنحو ( ٢٤ ) كم فقط .

 <sup>(</sup>٣) النُّدبة : لبكاء على الميت ، وتعداد محاسنه .

ثمَّ زارني البحَّاثةُ المؤرِّخُ سارجنت يحملُ كتاباً اسمهُ: « تاريخ المستبصر » طبع بليدن سنة ( ١٩٥١م ) ، مؤلِّفُهُ جمالُ الدِّين أبو الفتح يوسفُ بنُ يعقوبَ الشَّيبانيُّ الدِّمشقيُّ المعروفُ بأبنِ المجاورِ ، فإذا بعبارةٍ ضعيفةٍ ، ومناقضاتٍ وتجازيفَ تطلبُ كثيراً مِنَ البساطةِ ، وقد نقلَ في ( ص ٩٥ ) منه عن المفيدِ بجياش آبن نجاح الحبشيِّ قال : إنَّ ذا القرنينِ لمَّا وجدَ شدّةَ الحرِّ . نقبَ بابَ المندبِ ، فخرجَ البحرُ حتَّىٰ وقفَ عرقٌ منه بالقلزمِ ، وحصلَ الفرقُ بذلكَ بينَ العربِ والحبشِ ، وبنىٰ بعضُ العربِ علىٰ جبلِ المندبِ حصناً .

وقال في ( ص١٠٦ ) : إِنَّه كَانَ لايُرِىٰ من عدن إِلاَّ رؤوسُ ٱلجبالِ ، حتَّى فُتحَ بابُ ٱلمندبِ ، فجرى ٱلبحرُ إلى ٱلقلزمِ وعرضَ وآنبسطَ . . فبانَتْ أرضُ عدن .

ومثله في (ص ١٠٧) و ( ١١٥)، وغير ذلك، ودلل في (ص ١٠٦) بما أكثره عليه لا لهُ ؛ منه : أَنَّ شدًّاد بنَ عادٍ لم يبنِ إِرمَ ذاتِ العمادِ إِلاَّ مابينَ اللَّحَيَّةِ ولحجٍ ، وبينَ المعادي الَّتي علىٰ طريق المفاليسِ ، ولم يكن ثَمَّ بحرٌ ، وإِنَّما استجدَّ البحرُ بفتحِ ذي القرنينِ . اهـ مختصراً .

فإِنَّه لو كَانَ موضعُ إِرْمِ ذَاتِ ٱلعمادِ مغموراً بِٱلبحرِ . . لما أمكنَ ٱلبناءُ فيهِ ، وقد قالَ في (ص ١٤٨) : إنَّ ٱلمعادي قريبٌ من عدن ، فهل كانَ قاعاً صفصفاً ثمَّ ٱنغمرَ بالبحرِ حتَّىٰ كَانَ فتحُ ذي ٱلقرنينِ لبابِ ٱلمندبِ فعادت إلىٰ حالتِها ٱلأُولى؟!

وسيأتي في آلعُرُّ أنَّه آسمٌ لجبلِ عدن ، وقالَ آبن المجاور في (ص ١٠٧) ناقلاً عن « تفسير آبي عبد الله الكبيساني » : لمَّا خرجَ شدًادُ بنُ عادٍ مِن أرضِ آليمنِ . طالباً أعراض حضرموت ، ووصلَ لَحْجاً . نظر جبلَ آلعُرُّ في مسافةٍ بعيدةٍ ، فقالَ لأصحابِه : اغدوا فأنظروا ما دونَ هاذا ألجبلِ ، فقالوا : وادٍ فيه شجرٌ وأفاعٍ عظامٌ ، وهوَ مشرفٌ على ألبحرِ ألمالحِ ، فنزل بلحجٍ ، وأمرَ بأنْ تُحفرَ الآبارُ ألَّتي يشربُ مِنها أهلُ عدن ، وأمر أن ينقبوا لهُ بابَ ألمندبِ في صدرِ آلوادي ، وأستعانَ عليه بعفريتٍ مِنَ ألجنَ ، فنقرهُ لهُ في سبعينَ سنة ، وتمَّ لهُ آلاً مرُ على ما أرادَ . اهـ باختصار ، فهاذا كله شاهدٌ بأنَّ أرضَ عدن كانت كحالها أليومَ في أيَّامٍ شدًادٍ ، وهو في غير موضع من كله شاهدٌ بأنَّ أرضَ عدن كانت كحالها أليومَ في أيَّامٍ شدًادٍ ، وهو في غير موضع من

« تاريخه » ، مصرِّحٌ بتأخُّر ذي القرنين عن شدَّادٍ كما عليهِ ٱلنَّاسُ ، ثمَّ إنَّه يَعِدُ كما في صفحة ( ١٤٧ ) بغرق عدن ، ورجوعها لجَّةً مِن لُجَجِ ٱلبحرِ ، وعلى ٱلجملةِ . ففي ٱلكتابِ تجازيفُ \_ كما قلنا \_ لا تبرك عليها الإِبلُ ، ولا يُسلِّم بها من يعقل .

ومنها قولُهُ بصفحةِ ( ٣٢ ) : إنَّ بالحجازِ نهراً يُسمَّىٰ : نهر السَّبتِ ، يشتدُّ جريهُ ليلةَ الجمعةِ إلى غداة السَّبتِ ، حتَّى لايقدرُ الإنسانُ يعبرُهُ ، ثمَّ يسكنُ باقي الأُسبوعِ ، ووراءَ هاذا النَّهرِ مئةُ الفِ الفِ مِنَ اليهودِ مابينَ رجلٍ وأمرأةٍ ، ولم يذكرِ الصِّبيانَ .

أمًّا زمنُ أبن المجاورِ مؤلِّفِ الكتابِ.. فيُفهَم من قولِهِ في صفحة ( ١٥ ) رأيت في المنام ليلة السبت (٦٠) شعبان (٦٢٤هـ)... إلخ ، وقوله في صفحة (٩٥) : حدثني بدوي من أهل البلاد بهاذا المنزلِ سنة (٦١٩هـ)... إلخ .

إِلاَّ أَنَّ ذلكَ لا يلتِئمُ معَ ما ذكرهُ في صفحةِ ( ١١٧ ) مِن خرابِ عدن إلىٰ أن جاءَ الفرسُ ووقع سلطانُ شاه بنُ جمشيد بنِ أَسعدَ بن قيصرَ في عدن ، وتوطَّن بها ، فانعمرَت بمقامِهِ ، وكانَ يجلب إليهم ماءَ ٱلشُّربِ من زيلع ، ثم بنوا ٱلصَّهريجَ لماءِ ٱلغيثِ... إلىٰ أن قال : ووضعَ مربطَ فيلهِ في سنة ( ٦٢٥هـ ) ، فلمًا رأَىٰ ذلكَ.. تولى ٱلسَّلطنة ، وذكرَ لهُ مِنَ ٱلأَلقابِ ماتُستَحْقَرُ له ٱلأَقاليمُ ٱلواسعةُ ، ومنها :

مالكُ رقابِ آلأُمم ، سيِّدُ سلاطين آلعربِ والعجم ، غياثُ آلدُّنيا والدِّين ، ركن آلاِسلامِ والمسلمين ، ظِلُ الله في الأرضِ ، محيي السُّنَّة والفرضِ ، سلطانُ البرِّ والبحرِ ، ملكُ الشَّرقِ والغربِ . . إلىٰ غيرِ ذلكَ مِنَ الأوصافِ الَّتي أَضجرتني . . فتركتُ أَكثرَها ، ثمَّ ذكرَ بعدهُ أَلقابَ تسعةٍ من ملوكِهم ، كلُّها ضخمةٌ تتفسَّخ منها الاَّكامُ ، ثم قال :

فه ولا علوكُ العجمِ الذينَ تولُّوا عدن ؛ فإِنَّ عمُرهُ لا يتَّسع لزمانِ ه ولاء ، مالم تكنْ مدَّةُ كلِّ منهم أقصرَ مِن ظمءِ الحمارِ (١) ، وبينَ يديَّ الآنَ « صبحُ الأعشىٰ » [٥/١٨-٣٣] وقد ذكرَ ملوك اليمنِ جاهليَّةً وإسلاماً ، وجعلَهم عشرَ طبقاتٍ : العاديةُ ،

<sup>(</sup>١) مَثَلَ يُضرب في شدة قِصَر المدة ، قال الميداني في « مجمع الأمثال » ( ١٢٦/٢ ) : ( قالت العرب ذلك ؛ لأنَّ الحمار لا يصبر عن الماء ) .

فَالقَحْطَانِيَةُ ، فَالنَّبَابِعَةُ ، فَالْحَبِشَةُ ، فَالْفُرسُ ٱلأُولَىٰ ، فَعَمَّالُ ٱلنَّبِيِّ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ وٱلخلفاءِ ٱلرَّاشدينَ ، فبنو زيادٍ ، فبنو مهديٍّ ، فبنو أيُّوبَ أصحابُ مصرَ ، فبنو رسولٍ ، ولم يذكر حرفاً واحداً عن أولئك ٱلَّذينَ عظَّم أبنُ المجاورِ مِن أمرهم حتَّىٰ كادَ يبلغ بهِم عَنانَ ٱلسَّماءِ ، وحسبُكَ بذلكَ دلالةً علىٰ صغرِهم مع ٱنطوائِهم في ملكِ آلِ رسولٍ .

ثمَّ أبنُ ألمجاور ناقضَ كلامَهُ ؛ إِذَ قَالَ في ذكر خراب عدن صفحة ( ١٤٧ ) : قَالَ قُومٌ : تخربُ عدنُ سنة ( ١٤٧هـ ) ، ودلَّ علىٰ تصديقِ آلمقالةِ دخولُ نورِ آلدِّينِ عمرَ بنِ عليِّ بنِ آلرَسولِ إِلىٰ عدن يومَ آلاَربعاءِ ( ٢٦ ) رجب سنة ( ١٦٤هـ ) ، وذكر من إرهاقه آلرَّعايا بالضَّرائبِ آلباهظةِ ، آلَّتي وضعَها علىٰ كلِّ شيءٍ ما عدا آلسَّمكَ وَالماءَ مدلُّلاً بذلك علىٰ ما تفرَّسهُ من خرابِ عدن . . فما هوَ إلاَّ متخبطٌ في آلاًحلامِ وَالمَاءَ مدلُّلاً بذلك علىٰ ما تفرَّسهُ من خرابِ عدن . . فما هو إلاَّ متخبطٌ في آلاًحلامِ متأخّرةٌ عَن دخولِ عمرَ بنِ عليٍّ كما يُفهَمُ مِن كلامِهِ السَّابقِ ، علىٰ أَنَّ عمرَ بنَ عليٍّ بن رسولِ إِنَّما استقرَّ على الملكِ بالنيّابةِ بعدَ أبيهِ ، ثمَّ غلبَ عليهِ ، وخرجَ عن طاعةِ بني رسولِ إِنَّما أستقرَّ على الملكِ بالنيّابةِ بعدَ أبيهِ ، ثمَّ غلبَ عليهِ ، وخرجَ عن طاعةِ بني أيُّوبَ ملوكِ مصرَ فتلقّبَ بالملكِ آلمنصور ، وكانت وفاةُ أبيهِ علىٰ ما في « صبحِ أيُوبَ ملوكِ مصرَ فتلقّبَ بالملكِ آلمنصور ، وكانت وفاةُ أبيهِ علىٰ ما في « صبحِ ألمُوبَ ملكِ المنعومُ و اللهِ الخليفةُ ألمستعصمُ قتيل هولاكو آخرُ ملوكِ بني آلعباسِ في آلعراقِ ، من عهدَ إليهِ الخليفةُ آلمستعصمُ قتيل هولاكو آخرُ ملوكِ بني آلعباسِ في آلعراقِ ، والذي في « حياةِ آلحيوانِ » [١/١٣٣] للدَّميريُّ : ( أَنَّ بيعة آلمستعصمِ هذا الم تكن إلاً سنة « ١٤٠هـ » ) ، ومهما يكن من الأمر . . ففي كلام أبنِ آلمجاورِ أغلاطٌ تمنعُ مِنَ آلاعمادِ عليهِ .

أَمَّا قوله: الرسولُ في قوله: عمرَ بنِ عليِّ بنِ الرَّسولِ.. فلا يُستنكُرُ منهُ ؛ لأَنَّ كثيراً مِن عباراته على هاذا النَّمطِ من الضَّعفِ الَّذي يُخلِجُ بالشَّكِ في نسبتِهِ لعالم يتكلَّمُ بلسانٍ عربيٍّ مُبينٍ ، وسيأتي في ثبي عن الهمدانيِّ أنَّ عدنَ كانت محاطةً بالجبالِ ، لا يظهرُ عليها إلاَّ مَن تسنَّمها ، إلاَّ أَنَّ حِمْيرَ فتحت لها باباً في الجبلِ تمرُّ فيهِ المحاملُ والدَّوابُ ، وهوَ مخالفٌ لما سبقَ عنِ أبن المجاورِ ، ومِن أَنَّ ناقرَهُ هو عفريتُ شدًاد ،

وبعد هاذا رأيتُ سيَّدي عبدَ القادِرِ بنَ شيخِ العيدروسِ ينقلُ في « النُّورِ السَّافر » عن « تاريخِ أبن المجاورِ » هاذا ، وأسمه : « المستبصر » ، ومن جملة ذلك ما نقله عنه في (ص٧١) في ذكر سدِّ مأرب ، وللكنَّه لا يَسلَمُ مِنَ الخبطِ ؛ إِذ زعمَ أَنَّ الملكَ الَّذي تواطأ معَ ابنهِ على المشادَّةِ والضَّربِ.. هوَ النَّعمانُ بنُ المنذرِ ، وإنَّما هوَ عمرُو بنُ عامرٍ كما ذكرَ السَّيِّد عبدُ القادرِ عن غيرِهِ ، وهوَ الذي عليهِ المؤرِّخونَ .

## ميفعُ (١)

هوَ ساحلٌ يَبعدُ عنِ ٱلبحرِ بنحوِ ساعةٍ ونصفٍ ، في شرقيٌ بيرِ عليٌّ وغربيٌّ بروم . عليهِ أَراضٍ واسعةٌ ، وفيهِ مياهٌ غزيرةٌ تُدفعُ إِليهِ مِنْ حَجْر .

وفي أُخبارِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ بامخرمةَ ـ ٱلمتوفَّىٰ سنةَ ( ٩٧٢هـ ) ـ : أَنَّ لَهُ مداثحَ في سُلطانِ ميفعَ سندِ بنِ محمَّدِ ٱلودادِ ٱلثعيريِّ (٢) .

<sup>(</sup>۱) ميفع الآن مركز إداري في الساحل الحضرمي ، وإليه تدفع مياه حجر وتذهب بعد ذلك إلى البحر عند رأس الرجيمة وحصن بن طالب ، وتكثر على جانبيه أحراج النخيل والأشجار والأعشاب . وفي عام ( ١٤١٧ هـ) دهمه سيل عظيم فتح منافذ جديدة له في الأرض . وأغلب السكان فيه من قبيلة ( نوّح ) ، وأكبر بلدانه : السفال ، ثم جول الهنا ، وشرمه ، والغبره . وبالقرب من السفال تمر الطريق الإسفلتية الذاهبة شرقاً إلى المكلا ، وغربا إلى وادي ميفعة .

 <sup>(</sup>٢) هـ لهنا حصل تصحيفٌ من النُّسَّاخ أدَّى إلى وجود هـ له العبارة والمعلومة المغلوطة .

وتصويب العبارة: أن للعلامة الفقيه عبد الله بن عمر بامخرمة مدائح في سلطان ميفعة ـ وليس ميفع \_ واسمه أحمد بن محمد بن عبد الودود بن سدّة ، الذي كان يحكمها في منتصف القرن العاشر ، وكان حاكماً لها سنة ( ٩٤٥هـ ) حيث ذكره المؤرخ باسنجلة في « تاريخه » ، ونقله عنه صاحب « الشامل » ( ٦٩ ) . ومنشأ الوهم والخطأ من نسخة « السنا الباهر » للشلي ، ويعلم ذلك من الآتي : ١ عدم وجود قوم يقال لهم آل الوداد ، بل هم آل عبد الودود . ٢ ـ النسبة ( الثعيري ) لا تعرف ، إنما المعروف : الثَّغيني ، وهم من بني ظنة . ٣ ـ أن آل سدّه معروفون بكونهم حكام المنطقة كما يؤخذ من « الشامل » وغيره . ٤ ـ تبع صاحب « السنا الباهر » في نقل هلذا الخبر على علاَّتِه عدد من المؤرخين ؛ منهم المامنف ، وباوزير في « الصفحات » وصاحب « تاريخ الشعراء » . ٥ ـ النص الذي اعتمد عليه هاؤلاء هو في حوادث سنة ( ٩٧٢ هـ ) في ترجمة بامخرمة من كتاب « السنا الباهر » ( ص٦٣٣ ) ،

وقـالَ السَّيِّـدُ سـالـمُ بـنُ أحمـدَ المحضـارُ : ( وفي سَنـةِ « ١٣١٤هـ » آستـولـى الجَمَعْدارُ ( ) غالبُ بنُ عوضٍ القعيطيُّ علىٰ وادي ميفعَ ، أخذَهُ بالشَّراءِ الصَّحيحِ مِنْ الِ بامزاحم ، وآلِ باحفيظٍ ، وآلِ بامعبدٍ .

وَلَمَّا عَلَمَ بِذَلِكَ آلُ عَبِدِ ٱلواحدِ. . رَفعوا عَلَيهِ دَعُوىٰ في عَدَنَ وَطَالَ ٱلنِّزَاءُ ، وَلَـٰكَنَّهُ ٱنتهیٰ بفوزِ ٱلقعیطیِّ .

وفي سَنةِ « ١٣١٥هـ » بنى المصانعَ والحصونَ بميفعَ وساقَ الأَكْرَةَ والعمَّالَ مِنَ المُكَلاَّ ، وحصَّنها بالعساكرِ ، وهيَ بالحقيقةِ أرضُ آلِ عبدِ الواحدِ ، ولــٰكنَّ القعيطيَّ غلبَهُم عليها معَ ضعفِهم )(٢) . هــٰذا حاصلُ كلامهِ بانختصارِ وتلطيفٍ .

وقولُهُ : (غَلَبَهُمُ ٱلقعيطيُّ ) لا يُخالفُ ما قبلَهُ مِنْ قولهِ : (أَخذَهُ بٱلشَّراءِ الصَّحيحِ ) ؛ لأَنَّ ٱلشِّراءَ واقعٌ علىٰ مِلْكِ ٱليدِ ، وٱلغلبةَ واقعةٌ على ٱلإِمارةِ ، وقلَّما تُؤخذُ إِلاَّ غصباً .

قالَ ٱلمتنبِّي [في ﴿ ديوانه ﴾ ١٢١/١ مِنَ ٱلبسيطِ] :

فَٱلْمَوْتُ أَعْذَرُ لِي وَٱلصَّبْرُ أَجْمَلُ بِي وَٱلْبَرُ أَوْسَعُ، وَٱللَّذَيْ لِمَنْ غَلَبَا

وقالَ [في • ديوانه • ٣/١٤٧ مِنَ ٱلخفيفِ] :

مَنْ أَطَاقَ ٱلْتِمَاسَ شَيْء غِلاَبًا وَٱغْتِصَابًا. لَمْ يَلْتَمِسْهُ سُؤَالاً

فائدة : كان وادي ميفع ـ وهو قطعة من وادي حجر ممًا يلي السَّاحل ـ في القديم من أملاك كندة وفي القرن العاشر غار عليه آل سدَّة حكَّام ميفعة ، ثم كان لآل عبد الواحد بها ملك . اهـ الشَّامل » : ص( ٧٤ ) .

<sup>(</sup>١) الجَمَعْدار: (رتبة عسكرية) كلمة هندية الأصل، وتعادل هاذه الرتبة في أيامنا رتبة ملازم أول، وكانت تعني في عصر المؤلف: رئيس الجماعة، وقد يصل عدد هاذه الجماعة إلى ألفين أو أكثر من الجنود التابعين لجيش نظام حيدر آباد.

وقالَ [في ﴿ ديوانه ﴾ ٢/ ٦٢ مِنَ ٱلطُّويلِ] :

إِذَا لَـــمْ تُجِـــزْهُـــمْ دَارَ قَـــوْمٍ مُـــوَدَّةٌ أَجَازَ ٱلْقَنَا، وَٱلْخَوْفُ خَيْرٌ مِنَ ٱلْوُدُّ<sup>(۱)</sup> وقالَ [ني • ديوانه ، ٢٠/١ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَمَـنْ تَكُـنِ ٱلْأَسْـدُ ٱلضَّـوَارِي جُـدُودَهُ يَكُـنْ لَيْلُـهُ صُبْحـاً وَمَطْعَمُـهُ غَصْبَا(٢)

وأَصلُ المعنىٰ فيما أَحفظُ : ما أَنشدهُ مروانُ يومَ وثبَ على المُلْكِ بعدَ معاويةَ بنِ يزيدَ ، وهوَ [كما في ﴿ الطبقات الكبرىٰ ﴾ ١٦٩/٤ مِنَ البسيطِ] :

إِنِّي أَرَىٰ فِتْنَةً تَغْلِي مَرَاجِلُهَا وَٱلْمُلْكُ بَعْدَ أَبِي لَيْلَىٰ لِمَنْ غَلَبَا

وأَرضُ مَيفَعَ صالحةٌ للزِّراعةِ لكثرةِ مائِها وحُسنِ تُربتِها ، فهيَ مظنَّةُ أرتفاعِ هائِلِ ، إِلاَّ أَنَّها موبوءَةٌ ((٢) ، قَلَّ مَنْ أَقَامَ بها إِلاَّ زارتُهُ ٱلحُمَّىٰ مِن دُونِ حياءِ ، ثمَّ لَمْ تُفَارِقُهُ حَتَّىٰ توردَهُ شَعُوبَ (٤) ، ولكنْ ما أَظنَّهُ يَصعُبُ معَ تقدُّمِ ٱلطِّبِّ في ٱلأَيَّامِ ٱلأَخيرةِ أَنْ يُعالَجَ هواؤُها حتَّىٰ يصِحَّ ، فتنبعثَ نيَّةُ ٱلسُّلطانِ لعِمارتِها ، حتَّىٰ يتوفَّرَ على ٱلخزينةِ ربحُ عظيمٌ ، ومالٌ كثيرٌ تنتعشُ بهِ ٱلبلادُ وينتفعُ بهِ العبادُ ، إِنْ لَمْ يَؤُلِ ٱلأَمرُ إِلَىٰ مِثلِ قولِ ٱلرَّصافيُّ [مِنْ مجزوءِ الرَّمَلِ] :

# هُ وَ مُلْكُ مَشْرِقِ عِنْ الضَّرْعِ غَرْبِيُّ ٱلْمَلاَبِنْ

<sup>(</sup>۱) المعنىٰ : إذا بلغوا في أَسفارهم منازل قوم لَمْ يكن بينهم وبين سكانها مودَّة. . أَجازتهم رماحهم فلم يخافوا أَهل النَّاحية . ثمَّ قال : وأَن تُخافَ خير من أَن تُحَبِّ ؛ لأَنَّ من أَطاعك خوفاً منك . . كان أَبلغ من أَن يطيعك بالمودَّة . والله أَعلم .

<sup>(</sup>٢) المعنىٰ: من كان ولد الشُجعان ، وكان جدوده كالأُسود الَّتي تعوَّدت أكل اللُّحوم . . يكن اللَّيل له نهاراً ؛ لأَنَّه لا تعوقه الظُّلمة عن إدراك ما يريد ، وكان مطعمه ممًّا يَغصِب من الأَعداء ، فهو يركب اللَّيل لقضاء حاجته .

<sup>(</sup>٣) تحدَّث عن وباء ميفع صاحبُ ﴿ الشَّامل ﴾ ص( ٧٥ ) فقال : ( وفي ميفعة مستنقعات ، كَثُر من أَجلها البعوض ، وكانت العرب تقول : إنه عشُّ الحُمَّىٰ ، وقد صدَّق قولَهم أَهلُ علم الطَّبِّ الحديث ؛ فإنَّه يوجد منه جنس يتسبَّب عن قرصه الحمَّى الصفراويَّة ، ويقال لها : ( الملاريا ) ، وهذه الحمَّىٰ منتشرة بميفع وبحَجْر وبوادي ساه ، وبعض الغياض . وقد قلَّ سكَّان ميفع لوبائها ووَخَمِها . . ) اهـ

 <sup>(</sup>٤) شَعوبُ : اسم من أسماءِ المنيّة ( الموت ) .

غيرَ أَنَّ الولدَ حامدَ بنَ أَبي بكرٍ المحضارَ كثيراً ما يغضُّ من شأْنِ ميفعَ هـٰـذهِ ، ويجزمُ بضياعِ الآمالِ الَّتي تعلَّقُ علىٰ خيراتِها ، وما أدري أهوَ بارٌّ في ذلكَ أم مِن أَثرِ حقدِهِ علىٰ تلكَ الحكومةِ بسببِ عزلِهِ .

وفي أَخبارِ سنةِ ( ٩١٦هـ ) مِنْ « تاريخِ باشراحيلِ » : أَنَّ آبِنَ سَدَّةَ أَغارَ علىٰ ميفع ، ونهب عبيداً وبهائِمَ ، ثمَّ لاقاهُ أَبنُ دَغَّارٍ إلىٰ نحوِ عَيْنِ بامعبدِ ، فأنهزمَ أَبنُ دَغَّارٍ ٱنهزاماً فاحشاً فأُسِرَ ، وقُتلَ مِنْ قومهِ نحوُ خمسةً عشرَ ، وأُسرَ ٱلباقونَ .

#### حَجْرٌ (١)

ذكرَ في « ٱلتَّاجِ » و« أَصلهِ » : ( حَجْرَ ذي رُعَينِ مِنْ حِمْيَرَ . وحَجْرَ ٱلأَزدِ ) . قالَ : وبٱليَمنِ موضعٌ يُقالُ لَهُ : حَجْرُ ، علىٰ مسافةِ عَشَرةِ أَيَّامٍ مِنْ زَبِيد<sup>(٢)</sup> . وهوَ ٱلمذكورُ في قولِ مُهَلْهِلِ [مِنَ الوافرِ] :

وَلَـوْلاَ ٱلـرِّيـحُ أُسْمِعَ مَـنْ بِحَجْرٍ صَلِيلَ ٱلْبِيضِ تُقْرَعُ بِـالـذُّكُـورِ (٣)

(۱) حَجْر - بفتح فسكون - : واد عظيم في ساحل حضرموت ، على بعد خمسين كيلومتراً غرب المكلا ، يمتد مِن يبْعِث وميفع شمالاً إلى الساحل جنوباً ، بطول ( ۲۰۰ كم ) تقريباً ، ثم يصب في البحر بالقرب من رأس الكلب ، وتوجد على امتداده قرى بها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية . ويعتبر من أخصب المناطق في حضرموت وأكثرها ماءً ، وفيه بعض عيون الماء الحار ، وأغلب سكانه من نوّح وحضرموت القبيلة ، وحالكة ومراشدة وخامعة ، وجماعة من العلويين .

(٢) زبيد هي : البلدة المشهورة ، صُنِّف في تاريخها مصنَّفات ، وأجودها لابن الديبع الشَّيبانيِّ ، ومن أَجمل ما كُتِبَ عنها : الكتاب المسمَّىٰ : « زبيد مساجدها ومدارسها العلميَّة في التَّاريخ » للأُستاذ الفاضل عبد الرحمان عبد الله الحضرمي ( ١٩٣٣-١٩٩٣م ) رحمه الله ، صدر عن المركز الفرنسي للدراسات المنيَّة بصنعاء في ( ٢٠٠٠م ) .

(٣) الصليل: الصوت. والبيض: السيوف. والذكور: السيوف الفولاذيَّة ، وسيف ذَكَرٌ: يابس شديد جيِّد. ويقال: إِنَّ هـٰذا أَكذب بيت قالته العرب، وذلك لأَنَّ المعنىٰ: قاتلناهم أَشدَّ القتال، وضربناهم ضرباً عنيفاً.. حتَّىٰ إِنَّ صوت سيوفنا لولا وجود الرِّيح ليُسمَعُ من بُعدِ عشرة أَيَّامٍ ، وقبل هـٰذا البيت قوله:

أَلْيَلْتَنَ اللَّهِ عَلَى خُسُمِ أَنِي رِي إِذَا أَنْتِ آنْقَضَيْتِ فَلَا تَحُوري=

وكانتِ ٱلواقعةُ **بٱلذَّنائِبِ (١)** ، وهيَ علىٰ مَقْرُبةٍ مِنْ زَبِيد . وَعَلَّ هـٰـلذهِ ٱلواقعةِ هي ٱلتي كثرت علىٰ هلكاها ٱلندبةُ ، فيما تقدَّمَ .

ولا أُدري أَحجْرُ هاذه بضم الحاءِ أم بفتحِها ؟ وللكنّ ياقوت [٢/٣٢] يقولُ : (قالَ أبو سعدٍ : حُجْر \_ بالضّم \_ أسمُ موضع باليمنِ ، إليهِ يُنسَبُ أَحمدُ بنُ عليّ الهُذَليُّ المُخَريُّ ) ، وأطالَ في حُجْرِ اليمامةِ ، وهيَ غيرُ الّتي نحنُ بسبيلها ، وهيَ عاصمةُ نجدٍ ، وأسمُها اليومَ : الرّياضُ ، وإليها الإشارةُ بقولِ عروة بنِ حزامٍ في نونيّتِهِ المشهورةِ [في ١ الأغاني ، ١٢٢/٢٤ مِن الطّريلِ] :

جَعَلْتُ لِعَــرًافِ ٱلْيَمَــامَــةِ حُكْمَــهُ وَعَــرًافِ حَجْــرٍ إِنْ هُمَــا شَفَيَــانِــي وقولِ جحدر بن مالكِ ٱلحنفيِّ [من الوافِرِ] :

فَيَ الْخَوَيَّ مِنْ جُشَمِ بُنِ سَعْدٍ أَقِلًا ٱللَّوْمَ إِنْ لَمَ تَنْفَعَانِي إِذَا جَاوَزْتُمُا سَعَفَاتِ حَجْرٍ وَأَوْدِيَةِ ٱلْيَمَامَةِ فَانْعَيَانِي وقولِ ٱلنَّابِغةِ [النَّبيانيُ في ديوانهِ ، ٢٧ مِنَ الطَّويلِ] :

وَهُـمْ قَتَلُـوا ٱلطَّـائِـيَّ بِـالْحَجْـرِ عَنْـوَةً أَخَـا جَــابِـرٍ وَٱسْتَنْكَحُــوا أُمَّ جَــابِـرِ وقولِ زهيرِ [مِنَ ٱلكاملِ] :

وللكن قالَ ٱلجوهريُّ : ( الحجر ـ بالفتحةِ ـ : قصبةُ اليمامةِ ، يذكَّرُ ويؤنَّثُ ) .

= فَإِنْ يَكُ بِالدَّنَاثِبِ طَالَ لَيْلِي فَقَدْ أَبْكِبِ مِنَ ٱللَّيْلِ ٱلْقَصِيرِ فَلَ لِ نُبِسَ ٱلْمَقَابِرُ عَنْ كُلَيْبٍ فَيَعْلَمَ بِالْدَّنَاثِبِ أَيُّ زِيرِ بِيَدُومِ ٱلشَّعْثَمَيْسِنِ أُقِدَ عَيْنَا وَكَيْفَ لِقَاءُ مَنْ تَحْتَ ٱلْقُبُورِ وَإِنْدِي قَدْ لَقَاءُ مَنْ تَحْتَ ٱلْقُبُورِ وَإِنْدِي قَدْ لَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

(١) الذنائي : بلدة في أسفل جبل ملحان ، بالقرب من المهجَّم .

(٢) القُنَّة : أعلى الجبل . والبيت حكما سيأتي بعد قليل ـ في ﴿ خزانة الأدب ، ( ٤٣٩/٩ ) .

وبيتا زهيرٍ وٱلنَّابِغةِ يؤيِّدان ما قالَ ؛ لأَنَّهم كثيراً ما يُدخِلُونَ آلةَ ٱلتَّعريفِ على ٱلأَعلامِ كما في قولِهِ[مِنَ الطَّويل] :

وَجَدْتُ ٱلْـوَلِيـدَ بْـنَ ٱلْيَـزِيـدِ مُبَـارَكاً .......

وهـٰـٰذا يُنزَّلُ عليهِ .

وقالَ في "صبح الأعشىٰ " [٥٩/٥]: (ومن بلادِ اليمامةِ حجرٌ ، بفتحِ الحاءِ ، وسكونِ الجيمِ وراءِ مهملةٍ في الآخرِ ، وهي في الغربِ عن مدينةِ اليمامةِ ، علىٰ مرحلتينِ منها ، وبعضُهم يجعلُها قاعدةَ اليمامةِ . وبها قبورُ الشُّهداءِ الَّذينَ قُتِلوا في حربِ مسيلمةَ الكذَّابِ ) اهـ

وهو في هاذا ناقل عن « المشترك » .

ويأتي في السُّفيل مِن قرى وادي العينِ ذكرُ سوقِ حجرٍ ، وفي [٩٩/٩] من « الخزانة » أَنَّ قولَه :

لِمَسن ٱلسدِّيَسارُ بِقُنَسةِ ٱلْحَجْسِ

ليسَ لزهيرٍ ، وإنَّما أنتحلَها حمَّادٌ ، لمَّا سألَهُ ألمهديُّ عن ألمشارِ إليهِ بقولِهِ :

وقالَ الطَّيْبُ بامخرمةَ : ( وحَجْرُ بفتحِ ثمَّ سكونِ ، قالَ القاضي مسعودٌ : هذا الاسمُ مشتركٌ بينَ موضعينِ : أَحدُهما : حَجْرُ عَلْوانَ ، وهوَ وادٍ باليَمنِ ، فيهِ قُرىّ الاسمُ مشتركٌ بينَ موضعينِ : أَحدُهما : حَجْرُ عَلْوانَ ، وهوَ وادٍ باليَمنِ ، فيهِ قُرى وحصونٌ ، طيّبُ الماءِ والهواءِ والتُّربةِ . والنَّاني : حَجْرُ ابْنِ دغَّارٍ الكنديِّ ، وهوَ كثيرُ المياهِ والنَّخيلِ ، لَهُ غِيَالٌ لا تنقطعُ ، وهيَ وخيمةٌ جدّاً بضدً الأُولىٰ ) اهـ

وهوَ صُقعٌ واسعٌ (١) ، كثيرُ ٱلمياهِ وٱلنَّخيلِ . ومِنْ مُدنهِ : كَنيِنَة ومِحْمِدَة ويُوَنْ (٢) .

<sup>(</sup>١) الصُّقع: بالضَّم، النَّاحية.

<sup>(</sup>٢) وقد وصف صاحب ( الشامل ) وادي حجر وشعابه ومدنه وقراه ( ص٧٦\_ ٨٣ ) . وذكر : أَنَّ الجائِي=

ومِنْ نواحيهِ ٱلخِصْبةِ: المكانُ المسمَّىٰ بالصَّدارةِ ، فيهِ نحوُ منَّةِ عينِ نضَّاخةِ (١٠ . ولا يزالُ آلُ أَحمدَ بنِ هادي الواحديُّ يدَّعونَ لَهُم حقوقاً فيهِ ، فلَمْ تُسمَعْ لَهُم دعوىٰ .

وفي غربيً حَجْرٍ جبالٌ ، فيها ألمكانُ ألمعروفُ بصيق ألعَجْر ، وهوَ الَّذي قُتِلَ فيهِ أَلسُّلطانُ عُبُودُ بنُ سالمِ ألكِثيريُّ غَدراً ، قَتلَهُ أَحدُ آلِ خَلِيفةَ ـ وكانَ خفيراً (٢) معهُ ـ بجِعالةِ (٣) وقعتْ لَهُ مِنْ جانبِ ألقعيطيُّ ، حَسَبَما فُصِّلَ بـ « ٱلأَصلِ » .

وفي شِمالهِ لِبْنةُ بارشيد ، بأعلى الجبلِ الَّذي يَنْهَرُ إِلَىٰ حَجْرٍ ، وهيَ الحدُّ الفاصلُ ما بينَ الدَّيِّنِ ونَوَّحٍ . ومِنْ وراثِها رَيْدَةُ الدِّيِّنِ وسيبان وجبالُ دَوْعَن وجبالُ نُعمان .

وفي شِعرِ ٱلإِمامِ إِبراهيمَ بنِ قيسٍ ٱلإِباضيِّ ـ وهوَ مِنْ أَهلِ ٱلقرنِ ٱلخامسِ ـ ذِكرٌ كثيرٌ لابنِ دغًارِ ٱلمنسوبِ إِليهِ هـٰذا ٱلوادي ، منهُ قولُهُ [مِنَ الطَّويلِ] :

سَيَعْلَمُ دَغَّارُ ٱبْنُ أَحْمَدَ وَٱلْفَتَىٰ سُلاَلَةُ مَهْدِيِّ وَكُلُّ مُخَالِفِ إِذَا نَدْرَلَ ٱلْمُسْتَنْصِدُونَ بِجَحفَلٍ يَهُزُّونَ بِيضاً كَٱلْبُرُوقِ ٱلْخَوَاطِفِ وَٱلظَّاهِرُ أَنَّهُ أَبُو حَجْرِ ٱلَّذِي يُنسَبُ إِلِيهِ هاذا ألوادي .

وفي مسوَّدة بقلم ضعيف : إِنَّ بلادَ مدورة الواقعةَ بينَ لازم والشُّورِ كانت بلاداً قويَّةً عمورةً .

أَمَّا ملوكُها فهُم : آبنُ دغَّارٍ ، وبابْقِي ، والصَّيعرُ ، وأبنُ دخياخ .

وأُمَّا سُوقَتُهَا فَهُم : باصفَّار ، وبامحفوظ ، وآلُ شحبل .

ثُمَّ لَمَّا طَغُوا. . سلَّطَ ٱللهُ عليهِم ٱلنَّهديُّ ، وأَتَىٰ لَهُم بأبنِ سهلٍ مِنَ ٱلقبلةِ ، فدمَّروها

من فُوَّة إلىٰ حجر يأتي أَوَّلاً إلى وادي يُون ، وهي بلدة قديمة بها آثار وقبور قديمة العهد ، والمسافة بين
 يون وكنينة مسيرة يوم ، ثم يسير الرَّاكب في وادي عود مغرِّباً إلى وادي فَحْمة ، وينعرج إلى الجنوب
 الغربي فتأتبه بلدة محصِدة بكسر الميمين وسكون الحاء .

<sup>(</sup>١) نضَّاخة : فرَّارة ، كثيرة المياه .

<sup>(</sup>۲) الخفير: الحارس.

<sup>(</sup>٣) الجِعالة: ما يُعطىٰ للإنسان علىٰ فعل شيء .

تدميراً ، وهربَ آبنُ دغَّارٍ وباقي أهلِها ، وسَكنوا خرايت سباي ، فسلَّطَ آللهُ عليهِم الجوهي وطردَهُم ، فأنتقلَ آبنُ دغارٍ إلىٰ حَجْرٍ ، وأستولىٰ علىٰ باحوته وباحيوته ، وأتَّخذها لَهُ موطناً .

ثمَّ جاءَ مركبٌ مِنْ مسيطبةَ إِلَىٰ حصنِ الغرابِ فماتَ رُبَّانُهُ ، فأَخذَهُ أَبنُ دغَّارٍ ، وآتَّخذَ المسيطبةَ الَّذينَ بهِ عسكراً ، فهلؤلاءِ الحجور من ذرّيةِ أُوللئَكَ .

ثمَّ إِنَّ آبِنَ دغَّارِ قَهْرَ ٱلدَّيِّنَ وٱلمشاجرةَ ، وأَخذَ منهمُ ٱلعشورَ (١) ، ومَلَكَ دَوْعَنَ وطَغىٰ ، فتقلَّصَ ملكُهُ مِنْ دُوعَنَ ، ولَمَّا أَيقنَ بِٱلزَّوالِ. . ختمَ ٱلأَنهارَ بِٱلأَخشابِ ، ثمَّ بِٱلرَّصاصِ ٱلكثيرِ ٱلمذابِ .

وكانَ ٱلَّذِي خَلَفَهُ على ٱلرَّشيدِ وطائِفةٍ مِنْ دَوْعَنَ : آلُ بالحمان .

وتاريخُ زوالِ مُلْكهِ عن دَوْعَنَ حَسَبَما يُفهَمُ مِنْ تلكَ ٱلمسوَّدةِ في حدودِ سَنةِ (٧٨٢هـ).

وعن بارضوان عن « شجرةِ الأنسابِ » لأبي الحَسنِ الأَشعريِّ : ( أَنَّ بني دَغَّارَ بمدورةَ ) اهـ

وفيهِ تأكيدٌ لبعضِ ما تقدَّمَ .

وفي ترجمةِ اَلشَّيخِ مُبارزِ بنِ غانمِ اَلزُّبَيديِّ (٢) مِنْ ﴿ طَبَقَاتِ اَلشَّرِجِيِّ ﴾ [٢٦٣-٢٦٣] : ﴿ أَنَّهُ اَنتقلَ إِلَىٰ حَجْرٍ \_ وهيَ جِهَةٌ مَتَّسَعَةٌ ، تشتملُ علىٰ قرى ومزارعَ ، خرجَ منها جماعةٌ مِنَ اَلصَّالَحِينَ \_ واَبتنىٰ بها رِباطاً لَمْ يَزَلْ بهِ حتَّىٰ ماتَ هناكَ ، وقبرهُ مشهورٌ ) . وكانتُ وفاتُهُ \_ حَسَبَما يُفهَمُ مِنَ السِّياقِ \_ في اَلعقدِ (٣) اَلثَّامنِ مِنَ اَلمئَةِ اَلسَّابِعةِ .

وهــٰذا ٱلاسـمُ وإِنْ كَانَ مشتركاً بِينَ حَجْرِ عَلْوان وحَجْرِ ٱبنِ دَغَّارٍ.. فهوَ إِلَى ٱلثَّاني أَقربُ ؛ لأَنَّ ٱنتقالَ ٱلشَّيخِ مُبارزٍ إِليها كَانَ مِنْ عندِ ٱلشَّيخِ أَحمدَ بنِ أَبِي ٱلجَعْدِ بأَبْيَنَ ، وهيَ إلىٰ هـٰذهِ أَدنىٰ ، ثمَّ أخبرني مَن أَثقُ بهِ أَنَّ حَجَر علوانَ في قعطبةَ علىٰ مقربةٍ مِنَ ٱلضَّالع وأَبينَ.. فهو ألمرادُ إِذن ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) العُشْر : ما يؤخذ من زكاة الأرض الَّتي أَسلم أَهلها عليها ، ولعلَّ المراد هنا : الضَّرائب .

<sup>(</sup>٢) هو بضمُّ الزَّاي ، نسبة إلى القبيلة المشهورة لا إلى البلدة .

<sup>(</sup>٣) العِقد : عشر سنوات ، أي : في سنة ست مئة ونيّف وسبعين .

وبعدَ أَنْ تقلَّصَ مُلكُ أَبنِ دغَّارٍ مِنْ دَوْعَنَ. . وَهَتْ أَسبابُهُ في حَجْرٍ ، ولَمْ يَزِلْ في التَّلاشي حتَّى أضمحلَّ ملكُهم ، وبقيَتْ مِنهم فرقتانِ ، يُقالُ لإحداهما : آل فارس ، يسكنون آلآن في ميفع ، لايزيدُ عددُهم عن خمسةَ عشرَ رجلاً ؛ منهم : ٱلشيخُ سعيدُ بنُ طالبٍ . وٱلأُخرىٰ : آل أبنِ يُمينٍ ، وعدَّتُهم نحوُ ثلاثينَ رجلاً ، يسكنونَ قريةً صغيرةً ، تبعدُ خمسةَ أميالٍ عن جول باخيوة ، يقال لها : الحسين .

وخَلَفَتْهُ عليها نَوَّحٌ ، وهيَ مِنْ سيبانَ ، وسيبانُ كما في « بغيةِ شيخِنا ٱلمشهورِ » [ص٢٩٩] ، نقلاً عنِ ٱلغسَّانيِّ : مِنْ ولدِ حَضْرَمَوْتَ بنِ سبأٍ .

وهيَ شعبٌ كبيرٌ تتفرَّعُ منهُ عِدَّةُ قبائلَ :

منهُم: الحالكةُ<sup>(۱)</sup>، تشملُ: بلْحُمَر، وبانْخَر، وباسَعْد، وهُم نحوُ أَربعِ مَثَةِ رامٍ. ومنهُم: الخامعةُ، تشملُ: باصُرَّة<sup>(۲)</sup>، وباقديم، وباسُلُوم، وبارْشِيد، وهُم نحوُ ثلاثِ مئةٍ وخمسينَ رامياً.

ومنهُم: المراشدةُ (٣) ، يدخلُ فيهِم: آلُ بادُحَيدُوح ، وبابْعَير ، وباصْرَيح ، وباكْرُدُوس ، وباصُرَيح ، وباكْرُدُوس ، وهُم نحوُ خمس مثّةِ رامٍ .

ومنهُم : ٱلقُثَمُ ، يدخلُ فيها : آلُ بامَغْرومة ، وباصقع ، وبني مقدَّم ، وبن علي بامُسَلَّم ، وهُم نحوُ ثلاثِ مئَةِ رام .

<sup>(</sup>۱) في « تاريخ حضرموت السياسي » ( ۲ / ۱۰۱ ) : الحالكة ، قبيلة كبيرة من سيبان ، تسكن غيل الحالكة في وادي دوعن الأيسر ، والنسبة إليهم ( أَحَلْكي ) بفتح الحاء وسكون اللام ، وهم : آل بادقيل ، آل بانخر ، آل باسعد ، الإبايضة . وآل بادقيل منهم : آل بلحمر ، آل بلغيث ، آل باجعيفر ، آل بلشرف ، آل باحميد . وياحميد هاؤلاء هم سكان دوعن غير باحميد سكان مدودة الآتي ذكرهم فيها . وبانخر منهم : آل بقشان ، آل باكزموم ، آل باضراح ، وآل باطويل ، وسيأتي في دوعن أن باطويل أسرة من آل العمودي وهم غير هاؤلاء . وزاد في « أدوار التَّاريخ الحضرمي » ( ٢ / ٢٥٩ ) : الخنابشة ، أي : آل الخنبشي .

<sup>(</sup>٢) آل باصر: هـُولاء غير آل باصُرَّة سكان حوفة وتولبة من بلاد وادي دوعن الأيسر ؛ فإن أولئك سادة أشراف من بني علوي الحسينيين ، وسيأتي التنبيه على هـٰذا في موضعه لاحقاً .

<sup>(</sup>٣) وهم غير المرشدي اليافعي .

ومنهُم: آلُ باخَشْوَينَ ، لا يزيدونَ عن ستِّينَ رامياً ، ومنهمُ آلاَنَ رجلٌ أَبيضُ السَّريرةِ ، وأسمُهُ محمَّدُ بنُ سالم ، يُحبُّ ٱلخيرَ ، عمَّر عدَّةَ مساجدَ في ممباسا ، وبها سكناه ، وهوَ مِنَ أتلادِها (١) .

ومنهُم : باعَمْرُوش ، نحوَ عشرةِ رميانٍ .

ومنهُم : ٱلسُّمُـوحُ<sup>(۲)</sup> ، وهُـم : ٱلجهضمـيُّ ، وٱلشــاكعــةُ ، وبــامنصــورِ ، وٱلجودانيُّ ، وٱلغويثيُّ ، وٱلحسنيُّ ، وباوسيم<sup>(۳)</sup> ، وعَددُهم قليلٌ .

ومقدَّمُ ٱلسُّموحِ أَوِ ٱلسَّماحِ بِأُسرِهِمِ ٱلآنَ : حسنُ باعمرَ .

وأَكثرُ هـٰـذهِ ٱلقبائلِ بدَوْعَنَ وجبالِها وما حواليها .

ومساكنُ ٱلسَّماحِ روبه وهيَ : علىٰ مقربةِ مِن لبنةِ بارشيدٍ وحنور ومسايل الصيوق وهـٰذهِ كلُّها نجودٌ يدفعُ ماؤُها إِلىٰ حجرِ .

ومِن مساكِنهم يُون وهي : سبعُ قرىً فوقَ أَعلىٰ وادي حجرٍ .

ومِنْ سيبانَ ٱلإِمامُ ٱلعظيمُ ، أَحدُ علماءِ ٱلإِسلامِ : أَبو عَمرِو عبدُ ٱلرَّحمـٰنِ بنُ عَمرِو بنِ محمَّدِ ٱلأَوزاعيُّ<sup>(٤)</sup> ، كما في ( ٱلسِّين ) مِنْ كتابِ « ٱلمغني في ٱلنَّسبِ » للعلاَّمةِ ٱلفتني .

وقالَ ٱلطَّيِّبُ بامخرمة : ( سيبانُ بطنٌ مِنْ حِميرَ ، ووَهِمَ ٱلذَّهبيُّ فجعلَهُم مِنْ مرادٍ ) اهـ والطَّيِّبُ جَعلَ سيبانَ بَطْناً ، والعِمارةُ أكبرُ منهُ ، والقبيلةُ أكبرُ مِنَ ٱلعِمارةِ (٥٠) .

ونحنُ ذهبْنا بها بعيدةً ، فجَعَلْنا سيبانَ شعباً تتفرَّعُ منهُ تلكَ ٱلقبائلُ ٱلَّتِي لا تُعَدُّ إِلاًّ

 <sup>(</sup>١) من أتلادها ؛ أي : ممَّن سكنوها قديماً .

<sup>(</sup>٢) والنسبة إليهم : سومحي .

<sup>(</sup>٣) والأشكعي وهم أكثرهم ، والأشولي ، والحسني ، والغويثي ، وبامنصور ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) الإمام الأوزاعي ( ٨٨ ـ ١٥٧ هـ) ، كان أعلم أهل الشام في زمانه ، وجده اسمه يحمد ـ بالياء ـ وليس محمداً .

 <sup>(</sup>٥) رَبَّت العربُ القبائل والشُّعوب فجعلتها أَقساماً : فأكبرها : الشَّعب ، ثمَّ القبيلة ، ثمَّ الفصيلة ، ثمَّ العِمارة ، ثمَّ البطن ، ثمَّ الفخِذ .

أَفخاذاً أَو فصائلَ علىٰ ما ذُكِرَ ، ولـٰكنْ لا مشاحَّةَ في مثلِ ذلكَ ، ولاسيَّما معَ تطاوُلِ ٱلاَّيَّام وكثرةِ ٱلتَّوالدِ . ومهما يَكُنْ مِنَ ٱلأَمرِ . . فإنَّهُ قريبٌ .

وعندما جاءَ ذِكْرُ أَعقابِ السَّيِّدِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ علويِّ الخوَّاصِ الجِفرِيِّ (١) مِنْ «شمسِ الظَّهيرةِ ». . أَشارَ إِلَىٰ أَنَّ بعضَهُم بحجرِ العوالقِ ، ومنهُ يُفهَمُ أَنَّ هناكَ حَجْراً ثالثاً ، إِلاَّ أَنَّهُ خفيٌّ لا شهرةَ لَهُ .

وقد عَلِمْتَ ممَّا سَبَقَ عنِ ٱلطَّيِّبِ بامخرمة : أَنَّ حَجْرَ بنَ دَغَّارٍ كنديُّ ٱلنَّسَبِ ، ليسَ مِنْ سيبانَ في رُطَبِ ولا عِنَبِ .

وفي حَجْرِ موضعٌ يُقالُ لَهُ: الوادِ، زَعَمَ بعضُهُم أَنَّهُ المرادُ مِنْ قولِهِ جلَّ ذِكرهُ: ﴿ وَتَمْوَدُ النِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ ﴾ وقد يُستظهرُ لَهُ بقُربهِ مِن حصنِ الغرابِ، وبما حواليهِ مِن الآثارِ الموجودة والحجارة المنحوتة ، وإليهِ يذهبُ العلامةُ أبو بكر آبنُ شهابٍ ، بل يقولُ: إنَّ حجراً هاذا هو حجر ثمود ، للكنَّه مخالفٌ لما في « الصحيحين » اخ ٢٩٨٠ م ٢٩٨٠] من مرورهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم بهِ في مسيرهِ إلىٰ تبوكَ ، ولم يُذْكر أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم بهِ في مسيرهِ إلىٰ تبوكَ ، ولم يُذْكر أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم نظا ولا قاربَهُ ، إلاَ إن تناءت بالتَّعدُدِ لانتشارِ الأُمَّةِ وضخامتِها ، والعربُ كثيراً ما تسمِّى مهاجراتِها بأسماءِ أوطانِها ، وقد وصفَ اللهُ في وضخامتِها ، والمود بأنَّها في جنَّاتٍ وعيونٍ وزروعٍ ونخلٍ ، طلعُها هضيم ، وإنَّ أهلَها ينحتونَ مِنَ الجبالِ بيوتاً فرهين (٢) . وكلُّ ذلكَ منطبقٌ علىْ حجرٍ . واللهُ أعلم .

وبِعَقبِ ما آشترى آلسُّلطانُ غالبُ بنُ عوضِ القعيطيُّ أَرضَ ميفعَ ـ بالنِّيابةِ عن أَبيهِ ـ آشتدَّ طَمَعُهُ في حَجْرٍ ، إِلاَّ أَنَّها تمنَّعتْ عليهِ بعقبةِ كأداءَ (٣) لا طريقَ لها إِلاَّ منها ، فكلَّما أَرسلَ القعيطيُّ بجيشٍ . . كمَنوا لَهُ في مخارِمِها فأبادوهُ ـ أَو كسروهُ على الأقلِّ ـ حتَّىٰ لقد جهَّزَ لهم ثلاثةَ الآفِ مقاتلِ بزادِهم وعتادِهم ، فلَّما كادوا يتسنمونَ تلكَ العقبةَ ، وأيقنوا بالظّفرِ . . سيَّروا بالكتبِ إلى السطانِ غالبِ بنِ عوضٍ ، فأَمرَ بإطلاقِ المَدافعِ ،

<sup>(</sup>١) السيد عبا. الرحمان هاذا ، توفي في مطلع القرن العاشر .

<sup>(</sup>٢) والآيات المشار إليها في سورة الشعراء هي ( ١٤٧\_١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) كأداءُ: شاقّة.

ورفع شاراتِ ٱلأَفراحِ ، وللكن نوَّح غدرت بهِم ، فتداعت عليهم وهزمتْهُم ، وقتَلَتْ ثلاثينَ ، وأَسرَتْ ثلاثين ، وفرَّ ٱلباقونَ ، وكانت معدَّاتُهم غنيمةً لنوَّحٍ ، وفي ذلك يقولُ شاعِرُهُم :

يا حَجْر رِيضِي وَآرْقُبِي وآستَامِنِي ما دَاموا آصحابِشْ يدِيروُن النُّقُوسْ إلا أن بِغَيتِي آليافعي من خاطرش أَنَا عَلَيَّ العَقد وآمسِي لُـهْ عـرُوسْ والمراد بالنقوس: البارود.

ولَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُم ذرعٌ بالمطاولةِ ، وكانَ السُّلطانُ عوضُ قويَّ العزيمةِ ، شديدَ الشَّكيمةِ ، لا تنفسخُ لَهُ نيَّةٌ مِنْ هزيمةٍ . أَخذَ يوالي الزُّحوفَ ، ويبذلُ الأُلوفَ (١) ، ويشتري ما يقدرُ عليهِ مِنَ الضَّماثِرِ بواسطةِ السَّادةِ ، حتَّى انقطعتْ أسبابُ نَوَّحٍ ، وتعطَّلت معايشُهُم ، فنجعوا لتحكيمِ السَّيِّدِ حسينِ بنِ أَحمدَ العطَّاسِ ـ صاحبِ ( عَمْدٍ ) \_ والسَّيِّدِ أَحمدَ العطَّاسِ ـ صاحبِ ( عَمْدٍ ) \_ والسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ حسنِ العطَّاسِ صاحبِ حُريضةَ (٢) .

وفي ذي القَعدةِ مِنْ سنةِ ( ١٣٢٨هـ ) توجَّه السَّيِّدانِ \_ وكانَ الأَوَّلُ محمولاً على الأَعناقِ ؛ لِضَعْفهِ وكبرِ سِنِّهِ \_ فحكما بأَنَّ جميعَ وادي حَجْرٍ ونواحيَّهُ \_ كنينةَ ومِحْمِدةَ ويُونَ وما تعلَّق بها \_ يكونُ تحتَ سلطنةِ السُّلطانِ عوضِ بنِ عُمرَ وأولادهِ : غالبٍ ، وعُمرَ ، وصالح ، وما تناسلوا .

فَلَهُم سَلَطَانُ ٱلْأَرْضِ ، وَلَنَوَّحٍ إِعْفَاءُ أَمُوالِهِمُ ٱلخَاصَّةِ مِنْ جَمِيعِ ٱلرُّسُومِ ٱلدُّوليَّةِ ،

<sup>(</sup>١) وقد استمر في المناوشات مدة تقرب من( ١١ ) أحد عشر عاماً ، من ( ١٣١٧هـ ) إِلَىٰ ( ١٣٢٨هـ ) حين تم التَّحكيم .

<sup>(</sup>٢) ومثله في الشَّامل ( ص ٨١ ) ، وحاصله : أنَّه عقب هزيمة الجيش القعيطيُّ في وقعة ( حُوته ) سنة ( ١٣١٧هـ ) غضب السلطان غالب ممَّا حدث ، حتَّىٰ أنَّه طرد بعض القوَّاد من الجيش ، أمَّا والده السُّلطان عوض . . فلم يعلم بما جرى إلاَّ بعد مدَّة ، ولمَّا رجع السُّلطان عوض إلى الهند . كان ابنه غالب والوزير السيد حسين بن حامد يدبَّرون لضرب أهل حجر ، فكان غالب يذهب إلىٰ ميفع ويزعج أهلها ، ويرهبهم ويرجفهم ، فلمَّا استمرَّ عليهم هذا الحال . . ضاقوا ، ورغبوا في الصُّلح ، فتوسَّط السَّادة آل العطَّاس .

قال السَّيِّد علويُّ : طلع شيخنا \_ يعني الإِمام أَحمد بن حسن العطَّاس \_ ومن معه من كبار آل العطَّاس ، وكاتبوا بَوَادي نوَّح ، فأَقبَلوا في عدد منهم إِلى المكلاَّ ، وتمَّ الصَّلح علىٰ سلامة أَنفسهم وأَموالهم ومنازلهم ، وكان ذلك سنة ( ١٣٢٩هـ ) اهـ

فلا عَشُورَ ولا مُكوسَ (١) عليهِم ، ولا علىٰ مناصبهِم : آلِ ٱلبيتي ، وآلِ ٱلعطَّاسِ ، وآلِ باراس ، وآلِ الشَّاطريِّ ، وبافقيهِ ، وباعلويِّ ، وأبنِ مالكِ .

وعلىٰ أَنْ يبقىٰ عشُورُ ٱلشَّيخِ سعيدِ بنِ عيسى ٱلعَموديِّ بحَجْرٍ علىٰ حاله<sup>ِ(٢)</sup> .

وعلىٰ قبائِلِ نَوَّحِ أَنْ يَضعوا رهائِنَ مِنْ أُولادهِم ـ للوفاءِ بذلكَ ـ مِنْ كلِّ قبيلةٍ ، وهُم : بامسعودٍ ، وبافقاسٍ ، وبادُبَيَّانَ ، وبارْشَيدٍ ، وهاذهِ هيَ أَقوىٰ قبائِلِهم ، وفيها رئاستهُمُ ٱلعامَّةُ (٣) .

وعلىٰ أَنْ تكونَ ٱلرَّهائِنُ بنسبةِ ٱلقبائِلِ كثرةً وقلَّةً .

وكُتبَ بينَهُم في ذلكَ عدَّةُ وثائِقَ موجودةٌ بنصِّها في «ٱلأَصلِ» [٢/ ٢٦٥-٢٦٩] .

وبتمامِ الأَمرِ آنتهتِ البشارةُ إلى السُّلطانِ عوضٍ وهوَ علىٰ فِراشِ الموتِ ، فقرَّتْ عينُهُ ، ولَمْ يُسْلِمْ روحَهُ لبارثِها إِلاَّ مَثلُوجَ الصَّدرِ مِنْ جهةِ حَجْرٍ ، باردَ الفؤادِ .

وكانَ آهتمامُهُ بها يَشغَلُ أَكبرَ موضع مِنْ بالهِ ، حتَّىٰ لقد قالَ في حَجِّهِ وهوَ متعلَّقٌ بأستارِ آلكعبةِ في سَنةِ (١٣١٧هـ) \_ حَسَبَما أَخبرني بذلكَ ٱلسَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدِ ٱلمِحضارُ \_ : أَتُوبُ إِليكَ يا ربِّ مِنْ كلِّ ذنبٍ ، إِلاَّ مِنْ حَجْرٍ وحَضْرَمَوتَ (٤) .

ولآلِ حَجْرٍ عوارضُ قويَّةٌ في ٱلأَشعارِ ٱلعاميَّةِ ـ كما يُعرَف ممَّا مرَّ ـ أخبرني ٱلسَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدٍ ٱلمحضارُ بأنَّها كثيراً ما تحصلُ ٱلمهادَناتُ بينَهُم أَثناءَ الحربِ ،

<sup>(</sup>١) المكوس: الضَّرائب.

<sup>(</sup>٢) قال في (الشَّامل) (ص٧٩) عند ذكره الموضع المسمَّىٰ : جول باحيوة قال : (وإليه يأتي عامل الشَّيخ العموديُّ والي بضه ، فيستلم ربع العشور من التَّمر ، وكان ذلك مستمرَّا يورَّد لزاوية الشَّيخ سعيد بن عيسى العموديُّ الوليُّ الصَّالح المشهور) اهـ

 <sup>(</sup>٣) وكان رئيس القبائل في الصُّلح المذكور هو : الشَّيخ عبد الله بن أحمد الحاج .

<sup>(</sup>٤) زاد في ٩ بضائع التابوت » ( ٢/ ٢٦٤ ) قوله : ( فإِنَّه لا بد لي منهما ). . قال المصنف معقباً : فكان في ذلك كم قال أخو عامر وهو مُمْسِكٌ بوسائِل البيت :

أَتُ وبُ إِلَيْ لَكَ يَ ارَحُمْ اللَّهِ مِنْ مَ مَا جَنَيْتُ فَقَدْ تَكَاثَ رَبِ ٱللَّذُنُ وبُ وَأَمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُبُّ مِنْ وَكُبُّ مِنْ وَكُبُّ مِنْ وَكُبُّ مِنْ وَكُبُّ مِنْ مَسْوَىٰ لَيُلَكِّىٰ وَكُبِّسِي وَيَسَارَتَهَا فَسَإِنْسِي لاَ أَتُسُوبُ

فيتبادلونَ ٱلزِّياراتِ بينَ ٱلأَراجيزِ ودَويِّ ٱلبنادقِ ، وإِنْ كانَ ٱلواحدُ لَيرتجلُ ٱلعشرينَ بيتاً. . فلا يرتجزونَ إِلاَّ بٱلأَخيرِ منها .

ومِنْ أَشعارِهمُ ٱلدَّالَّةِ على ٱلإِباءِ: قولُ أَحدِهِم (١):

والقعيطي نطَح بالرَّاس لَمَّا أنكسر والقعيطي نطَح بالرَّاس لَمَّا أنكسر واللهُ إنَّ عشا نوَح ومَبْقَى ضحاهم وَاللَّقَا وَالْوَفَا وَالْوَعْدُ لَىٰ رَاسْ حُوتَهُ لَوْ يَقَعْ مِنْ مِئِهُ مَقْتُولُ فِي قَبْرُ وَاحِدُ

جَاه خَنْتُوب من حَربِ النّمر في صَنِيفه حامِلين البنادق والمقاصّ اللطيف مُ بَانْعَارضُه بَانْقِي حَرَاوَه وَضِيفَه وَالنّبِي مَا ٱلتَوَىٰ يَدُه لِعَقْدِ ٱلشّرِيفَة وَالنّبِي مَا ٱلتَوَىٰ يَدُه لِعَقْدِ ٱلشّرِيفَة

فبقيتْ مِنْ هاذا حزازةٌ في نَفْسِ ٱلسَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدٍ ، لَمْ يستطعْ أَنْ ينفتَ بما يَشفي صدرَهُ في جوابِها إِلاَّ ليلةَ دخولِهم إلى ٱلمُكلاً بعدَ إبرام ٱلمعاهَداتِ ، فقالَ :

قَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الشَّرِيفَ اللَّهِ وَكَلَتْ مِنْ بَعْدْ مَا غَلْبَتْ وَصَالِيهَا غَلَبْ بِيلِي عَسَوَادِي شَارِبِينَ الْمشكرة حَمْلَوْا عَلَىٰ (حُوتَهُ) وَخَلْفُوْا فِي السَّلَبْ

و( حُوتَةُ ) : هي العقبةُ الكأداءُ الَّتي أعجزتهُم عن أُخذِها عَنْوة (٢) ، ولكنْ طفقوا يفتلونَ في الذُّرىٰ والغوارب (٣) حتَّىٰ وطَّوُوا أَكنافَهُم بالبذلِ ، ولهاذا أَجابَهُ بعضهُم قبلَ أَنْ يبلع الرِّيقَ بما نسيتُهُ ، ومعناهُ : لَم تنفعكَ الأسلحةُ ولا الرِّجالُ ، وإنَّما نفعكَ ما بذلتهُ مِنَ المالِ ، وكادوا يتواثبونَ إثرَ تلكَ المراجعاتِ بالأراجيز الحارَّةِ ، ولا كِن هَدَاَهمُ المناصبُ .

و أخبرني السَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدٍ : أَنَّهُ قالَ في إِحدىٰ مراجزِه لَهُم في هُدنة ذات الآيًام :

<sup>(</sup>١) واسمه : عمر با محمد با مَهْدي ( بامزاود ) ، من البادبيّان .

 <sup>(</sup>٢) لمعرفة موقع عقبة حوتة جغرافياً. . ينظر الوصف الدَّقيق الذي أورده صاحب ( الشامل » ( ص٧٧ ) .
 وهي الطَّريق الوحيد لمريد الوصول إلى المكلاً من حجر . . كما في ( بضائع التابوت » . ووقعة حوتة التاريخية تنظر في ( الشَّامل » ( ص٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) اللُّرىٰ: أَعالَي كُلِّ شيءٍ . الغوارب : أَعالَي الموج . والمعنىٰ : أَنَّهم يحيكون المكاثد ويؤججون الفتن حتى انصاع لهم ما يريدون .

يَا حَجْر بِنْ دَغَّارْ مَاشِي مَعْذِرَهُ لَوْ بَانْرَادِفْ فِي ٱلْمَقَابِرْ مِنْ ثِنيْنْ إِنْ عَادْ شِي تَرْكُوبُ وَٱلاَّ تَبْصرهُ وَٱلاَّ مَعَ ٱللهُ بِالْمَطَابِقُ وَٱلْكَبيْنُ فَاذْ شِي تَرْكُوبُ وَٱلاَّ تَبْصرهُ وَٱلاَّ مَعَ ٱللهُ بِالْمَطَابِقُ وَٱلْكَبيْنُ فَا فَا اللهِ مِنْ كرمِ فَأَجَابَهُ أَحدُهُم لَا عَن ذُلِّ ، وللكِنْ خَضَعَ ٱلجناحَ شيئاً بما جُبِلوا عليهِ مِنْ كرمِ الضّيافة فقالَ :

حَيًّا وَسَهْلا بِالْـوُجِيـهِ ٱلـزَّاهِـرهُ بِالسَّيِّدِ ٱلْمِحْضَارِ بِنْ حَامِدْ حُسَيْنْ أَنْـوا وَصَلْتُـوا وِٱلْبَشَـارَهُ ظَـاهِـرهُ وِٱلـزَّيْـنْ يُخْـرُجْ مِنَّـهُ الاَّ كُـلّ زَيْـنْ

قالَ : فأَخجلَني بهاذا ٱللَّطفِ ؛ لأَنِّي نزيلُهُم علىٰ ضيافتهِم ، معَ أَنَّهُ لَم يخضع صريحاً ، لاسيَّما وٱلبشارةُ محتملةٌ للطَّرفينِ ، وٱلمساجلاتُ ٱلَّتي بينَهُم تدخلُ في جزءٍ . وعلىٰ أَلسنةِ ٱلرُّواةِ منها ٱلشَّيءُ ٱلكثيرُ (١) .

وقالَ شيخُنا ٱلمشهورُ في « شمسِ ٱلظَّهيرةِ » [١/٢١٥] : ( وللسَّيِّدِ أَبِي بكرِ ٱلبِيتيِّ ٱبنِ إِبراهيمَ بنِ ٱلسَّقَّافِ عَقِبٌ منتشرٌ بحَجْرٍ وكنينةَ ومحمِدةَ )<sup>(٢)</sup> .

وفيها أَيضاً [٣٦٨/١] : ﴿ أَنَّ للسَّيِّدِ أَبِي نُميِّ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ شيخِ بنِ عليٍّ ٱلمندرجِ أَعقاباً بكنينةَ ويُوَن )<sup>(٣)</sup> .

ا) ومن أراجيز السَّيِّد حسين بن حامد لمَّا قدم السَّادة آل العطَّاس للصُّلح بين نوَّح والقعيطيِّ :
 الليلـــة العطــاس جــا بــالنَّــوَّحــيْ مقضـي ومـرضـي بعــد ضـرًاب التَّــلام ولعـــاد بــااتكلــم ولا بــاقــول شِــي مقبـول عنــدي كُــل مَـا قــالــه تمــام

<sup>(</sup>٢) ومن علماء السادة آل البيتي هاؤلاء: القاضي الفقيه السيد محمد رشاد بن أحمد بن عبد الرحمان بن شيخ بن عبد الرحمان بن شيخ بن عبد الرحمان بن شيخ بن إسماعيل بن أبي بكر البيتي . . . إلى آخر النسب . ولد بكنينة ( ٢٠ ) رمضان سنة ( ١٣٤٤هـ ) ، وتوفي والده بمحمده وعمره ( ١١ ) سنة ، وطلب العلم ببلده ، وتخرج بالفقيه محمد بن عوض العمودي الآتي ذكره ، وتخرج في القضاء بالسيد محسن بونمي ، وله شيوخ عدة ، وآثار علمية ، وهو مقيم بجدة نفع الله به .

ومنهم: السيد العلامة القاضي: أحمد الغزالي بن محمد المشهور البيتي، ولد بكنينة، وطلب العلم، ثم تولى القضاء في حَجْر، وانتقل بعد ذلك إلى عُمَان، وهو صهر العلامة السيد حامد الجيلاني الاتي ذكره في الخريبة، وهو من شيوخ القاضي محمد رشاد، توفي سنة (١٣٨٠هـ) تقريباً.

 <sup>(</sup>٣) صوابه : أبو نمي بن شيخ بن علي بن عبد الله وطب . وفي « المعجم اللّطيف » ( ص١٠٨ ـ ١٠٩ ) :
 أَنَّ الذي أُقِّب بالشَّاطري من آل أَبي نمي هو : السَّيِّد أَبو بكر بن عبد الرَّحمان بن محمود بن محمَّد بن=

وفيها [٤٢٠]: (أَنَّ لعلويٌ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ علويٌ بنِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ أَلَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ أَكافِ عَقِباً بحَجْرٍ وكنينةَ )(١) .

وفيها [٤٢١] : ( وأَمَّا عمرُ ٱلجفْريُّ : فذُرِّيَّتُهُ بِحَجْرِ ) .

وفيها: (أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ التَّريسيِّ أبنِ علويِّ الجفريِّ الخوَّاصِ لهُ ذريَّة برداعٍ وحَجرٍ ، وكانَ نجوعُهم مِن حَجرٍ إلىٰ رداعٍ في طلبِ العلمِ ، ثمَّ هاجروا في طلب المعيشةِ إلى السَّواحلِ الإفريقيَّةِ ؛ ففي ممباساً جماعةٌ ؛ مِنهم السَّيِّدُ علويُّ بنُ شيخِ الرَّداعيُّ ، وفي السُّومالِ الإيطاليِّ ناسٌ ؛ منهم السَّيِّدُ عليُّ بنُ صالحِ بنِ حامدِ بنِ محمَّد بنِ عبدِ اللهِ التَّريسيُّ ).

وفيهاً [٣٨٥] : ( أَنَّ عَبدَ ٱللهِ ٱلأَعيَنَ ٱلنَّسَّاخَ بافقيهِ بنَ محمَّدِ عيديدَ لَهُ ذرِّيَّةٌ بحَجْرٍ وكنينةَ )(٢) .

وبكنينة كانت خِزانةٌ ملأى بألكتبِ الخطيَّةِ النَّفيسةِ للشَّيخِ العَموديِّ ، ولكنْ أخبرني مَنْ رآها بالآخرةِ : أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بها مِنْ تلكَ الأَعلاقِ<sup>(٣)</sup> إِلاَّ ما لا يَستحقُّ الذِّكرَ . فلا حولَ ولا قوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (٤) .

<sup>=</sup> أَبِي نمي بن عبد الله بن شيخ بن علي بن عبد الله وطب. . إلخ . بسبب تزوُّجه من السَّادة آل الشَّاطري أَهل تريم .

<sup>(</sup>۱) واستدركُ في « الشَّامل » ( ص ۷۸ ) بقوله : ( وذكر في « الشَّجرة » : أَنَّ بها من آل الكاف عقباً قليلاً لزين بن حسن بن علوي بن عبد الله بن علوي بن أَحمد بن محمَّد الكاف ، ولم نسمع بأَحد من آل الكاف بحجر فلعلَّهم انقرضوا أو نقلوا إلىٰ بعض الوديان الأُخرىٰ . والله أعلم ) اهـ

<sup>(</sup>٢) «شمس الظّهيرة» (ص٥٣٥) ، وقد نبّه السّيّد محمَّد ضياء شهاب على وجود سقط في بعض نسخ «الشّمس» ، وذكر أَنَّ الَّذِين بحجر وكنينة من آل بافقيه هم من ذرّيَّة السّيّد عبد الرَّحمان بن عليً بن أحمد بن عبد الله الأعين النَّسَاخ بافقيه . . ولعبد الرَّحمان هاذا أَخ هو محمَّد بن عليً ، توفّي بتريم سنة (٧٠١هـ) « الفرائِد الجوهريَّة » (٣/ ٨٢٨) . وممَّن بحجر من السَّادة أيضاً : آل العطَّاس . من ذريَّة محسن بن الحسين بن عمر بن عبد الرَّحمان العطَّاس ، كما في «شمس الظَّهيرة» (ص٧٥٠) . وفي « الشَّامل » (ص٧٥) نقلاً عن « الشَّجرة العلويَّة » : أَنَّ بحجر ذريَّة سالم بن عمر بن محمَّد بن عليً بن محسن بن الحسين . . ثمَّ قال : إِنَّ بحصن باقروان ذريَّة سالم بن عمر بن عليً بن محسن بن الحسين . . إلىٰ آخر النَّسب . اهـ

<sup>(</sup>٣) الأعلاق ـ جمع علق ـ وهو : النَّفيس من كلِّ شيء .

<sup>(</sup>٤) وبحَجْر جماعة من آل العمودي : منهم الشيخ الفقيه الفاضل محمد بن عوض العمودي ، طلب العلم=

وفي كنينة ناسٌ مِن آلِ العموديِّ ؛ منهمُ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عوضِ العموديُّ ، نهشَتْهُ أَفعىٰ في رجلِهِ. فورِمَتْ ، فأَشارَ عليهِ الطَّبيبُ بقطعِها ، ففعلَ وكانَ ذلك سببَ عكوفِهِ على العلمِ ، حتَّىٰ حصَّلَ منهُ جملةً ، فأَفادَ واستفادَ ، وكانَ في قصَّته شبهٌ بعروة بن الزُّبيرِ .

ومنهم آلُ بنْ دحمانَ ، كانوا بكنينة ، ثمَّ أنتقلوا إلى محمدة ، نجع أحمدُ بنُ دحمانَ وأخوهُ عمرُ إلى ألسَّواحلِ ألإفريقيَّةِ . وعمرُ خيرٌ مِن أحمدَ .

وَأَكثُرُ حاصلاتِ حَجْرٍ : ٱلتَّمرُ ، فَٱلَّذِي يَخرجُ منها زائِداً عن حاجاتِ أَهلِها شيءٌ كثيرُ<sup>(١)</sup> .

ومِنَ الغرائبِ ـ كما حدَّثني الثَّقةُ السَّيِّدُ عبدُ الرَّحمانِ بنُ حامدِ المِحضارُ ـ : أَنَّ الغرابَ لا يتعرَّضُ لثمارِ حَجْرِ بسوءِ أَبداً .

ومِنْ عادتهِم : إِباحةُ التُّمورِ الَّتي تتساقطُ بعصفِ الرِّياحِ ، وأَنْ لا حَرَجَ علىٰ أَيِّ إِنسانِ في تسلُّقِ نخلةٍ أَرادَ للأَكلِ فقط ، أمَّا أَخْذُ شيءٍ إِلى المنزلِ. . فممنوعٌ .

# برُوم (۲)

هيَ مرسىً حصينٌ مِنْ عواصفِ ٱلرِّياحِ ، أَحصنُ مِنْ مرسى ٱلمُكَلاَّ ـ علىٰ حصانتهِ ـ فإليهِ تأوي ٱلسُّفنُ عندَ أضطرابِ ٱلأَمواجِ وهَيَجانِ ٱلبحرِ . وهوَ واقعٌ بينَ ميفعَ وٱلمُكَلاً .

<sup>=</sup> بقيدون عند السيدين علوي وعبد الله ابني طاهر الحداد ، وعليهما جل انتفاعه ، وقد حصل به نفع كبير لما عاد إلى وادي حَجْر ، فكان إماماً لجامع مسجد كنينة ، وممن تخرج به : العلاَّمة السيد القاضي محمد رشاد البيتى ، ومقروءاته عليه مفصلة في مقدمة كتاب ( التقريرات البهيّة ) .

<sup>(</sup>١) قال الحدَّد في « الشَّامل » ( ص٧٧ ) يصف نخل حجر : ( والنَّخل بوادي حجر إِذا غرس. . يثمر علىٰ سنتين ، رفي غيرها علىٰ خمس سنين وأقل وأكثر ) .

<sup>(</sup>٢) بروم: مبناء صغير غربيً مدينة المكلا بمسافة (٣٠ كم) تقريباً ، كان بندراً شهيراً مأمونا للسفن الشراعية يام الرياح الموسمية ، تأوي إليه السفن عند اضطراب الأمواج وهيجان البحر ، ثم خمل دوره بعد عمارة المكلا ، إلا أنه أعيد إنشاؤه حديثاً لكي يستوعب استقبال السفن وإمكانية تفريغها . وقد شهد العديد من الحوادث سيذكرها المؤلف ههنا .

قالَ الطَّيِّبُ بامخرمة : ( بُرُومُ بلدةٌ بينَ الشِّخرِ وميفعَ على ساحلِ البحرِ . كانت بلدةً قديمةً مِنْ أعمالِ فُوَّه ، يُجلبُ إليها الصَّبرُ الصُّقطْرِيُّ (١) ، وكانَ بها قلعةٌ تسمَّىٰ : ( عُرْفة ) \_ بضَمِّ العَينِ المهملةِ وسكونِ الرَّاءِ \_ وهيَ رديثةُ الماءِ ، وأكثرُ أهلِها المتقدِّمينَ صيَّادونَ ) اهـ (٢)

وفيهِ شاهدٌ لأَنَّ ٱلمُكَلَّا لَمْ تَكُنْ إِذْ ذاكَ شيئاً مذكوراً ، وإِلاًّ . . لأَشارَ إِليها .

وإِلَىٰ بُرُومَ يُنسَبُ ٱلسَّيِّدُ حسنُ بنُ محمَّدِ بنِ علويِّ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ ٱللهِ باعلويِّ (٣) .

وقد ترجمَ في « اَلْمَشْرَعِ » [٢/ ٥٤] لابنهِ أَحمدَ بنِ حسنٍ (١٠) ، وذكرَ أَنَّهُ هوَ اَلَّذي عمَّرَ مسجدَ آلِ جَديدٍ (٥٠ بتريمٍ ، وأَنشأ لَهُ بِركةً في سَنةِ ( ٩١٩هـ) فنُسبَ إليهِ ، فهوَ اليومَ يُعرفُ بمسجدِ بُرُومٍ .

<sup>(</sup>١) الصَّبر: هو المادَّة المعروفة . الصُّقطْرِي : منسوب إِلَىٰ سقطریٰ ، وهي جزيرة معروفة ، تابعة لـ( اليمن ) في بحر العرب .

<sup>(</sup>٢) نسبة البلدان (ق ٣٨).

<sup>(</sup>٣) توفي السُّيِّد حسن بروم هـٰـذا بتريم سنة ( ٩٢٧هـ ) . ﴿ الفرائِد الجوهرية ﴾ ( ٢٠٩ ) ــ بالهامش .

فائدة هامَّة: قال في ﴿ المعجم اللَّطيف ﴾ ( ص٥٨ - ٥٩ ) : ولُقُب حسن المشار إليه ببروم لسكناه في قرية بروم بساحل حضرموت ، وتبعد عن المكلاً عاصمة السَّلطنة القعيطيَّة سابقاً بنحو (٢٠ كم ) . وهم يختصرون ويحذفون المضاف ، فلا يقولون ساكن بروم ، ولا صاحب بروم ، ولا مولى بروم ، ويكتفون بالمضاف إليه الدَّالُ على المضاف ، فيقولون لكلِّ فرد من سلالته : بروم ، كما يدعونه هو نفسه . فكأنَّه تجسَّد في كلِّ منهم كما ذكرنا عن كثير من أمثاله . وربَّما قالوا في هـٰذا العصر - وفي المملكة العربيَّة السعوديَّة - : باروم ، وخرجوا عن اللَّقب القديم إلى الكنية جرياً على الغالب من استعمال الحضرميِّين - وبالأخص الدَّوعنيِّين - الكنية أكثر ، وما بينها هنا وبين اللقب إلاَّ زيادة الأَلف فقط ، ولكن المعنىٰ يتغيَّر هنا كما لا يخفى . اهـ فقط ، ولكن المعنىٰ يتغيَّر هنا كما لا يخفى . اهـ

 <sup>(</sup>٤) توفّي السّيّد أحمد بن حسن بروم في جمادى الأُولىٰ ( ٩٥٧هـ ) ، ومن مصنّفاته : « جوهرة الجواهر »
 في مناقب الشّيخ عبد الله العيدروس ، كان مولده بتريم .

<sup>(</sup>٥) المنسوب للسَّادة بني جديد بن عبيد الله بن أحمد المهاجر ، وقد انقرضوا على رأس القرن السَّادس الهجري . \* المعجم اللَّطيف ، (ص٨٥) .

وترجمَ في ﴿ اَلْمَشْرَعِ ﴾ [٢/ ١٩٤] أيضاً لابنِ حفيدهِ ، وهوَ : عبدُ اَللهِ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ حَسَنِ بُرُومٍ ، اَلْمَتوفَّىٰ سنةَ ( ١٠٣٩هـ )(١) .

ولبُرُومٍ هـٰلذهِ ذِكرٌ كثيرٌ في الحروبِ الواقعةِ بينَ الكساديِّ والقعيطيِّ (٢) .

وهيَ أَوَّلُ ما رَسَتْ بها سفائِنُ ٱلنَّجدةِ ٱلتُّركيَّةُ في سَنةِ ( ١٢٦٧هـ ) ٱلَّتي كانَ علىٰ رأْسِها شيخُ ٱلسَّادةِ بمكَّةَ ٱلسَّيِّدُ : إِسحاقُ بنُ عقيلِ بنِ يحيىٰ (٣) .

ومِنْ أَعِيانِ بُرُومٍ في القرنِ الثَّامنِ (١): العارفُ باللهِ الشَّيخُ مزاحمُ بنُ أَحمدَ باجابر ، أَخذَ عنهُ سيِّدُنا الإِمامُ الكبيرُ الشَّيخُ عبدُ الرَّحمانِ السَّقَافُ ، المتوفَّىٰ بتريمَ سنةَ ( ٨١٩هـ ) .

وفي الحكاية (٣٠٤) مِنَ ﴿ الجوهرِ ﴾ [٢/ ٥٣] لِلخطيبِ : (عن عبدِ اللهِ بنِ نافعِ بنِ أَبي منذرِ قالَ : لَمَّا وقعتِ الفتنةُ في بلادي الهَجْرَينِ.. سِرتُ إِلَىٰ بُرُومٍ عندَ الشَّيخِ الكبيرِ مزاحم بنِ أَحمدَ باجابر ، فأحبَّني ، وسارَ بيَ إِلَىٰ أَحورَ ، وكانت معَ الشَّيخِ خيمةٌ مِنْ سلطانِ اليَمنِ ، فلمًا وصلْنا أَحْوَرَ.. نصبنا تلكَ الخيمةَ ، ومضى الشَّيخُ

<sup>(</sup>١) توفِّي بتريم عن عمر أناف على السَّبعين .

 <sup>(</sup>٢) تفاصيل تلك الحروب والوقائع في الجزء الثّالث من ( بضائع التّابوت ) .

<sup>(</sup>٣) السّيّد إسحاق ؛ هو : إسحاق بن عقيل بن عمر بن عقيل بن شيخ بن عبد الرَّحمان بن عقيل بن أحمد بن يحيى. . كذا ساق نسبه المصنف في « بضائع التابوت » ( ٩/٣ ) . وانظر ما يأتي في قارة الشناهز . وهالمه الحملة أو النجدة أُرسلت لفك الحصار الّذي ضربته إمارة الكسادي وابن بريك في السّاحل على الشّعب في الدَّاخل الَّذي هو تحت سلطنة عدوَّتها السّلطنة الكثيريَّة النَّاشنة على إصلاح ما يمكن إصلاحه بواسطتها ، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه كذلك ، وللكن لم يصحبها التَّوفيق لأسباب طبيعيَّة وعسكريَّة . « أدوار التَّاريخ الحضرميِّ » ( ص٣٨٦ ) . ولمعرفة تفاصيل حملة الأتراك على السّاحل الحضرميِّ . ينظر « بضائع التَّابوت » ( ٣٨٩ - ١٥ ) ؛ ففيه ما لا يوجد في غيره ، و « تاريخ ابن حميد » : نهاية الجزء الأوّل وبداية الجزء الثّاني ، و « تاريخ أُمراء البلد الحرام » ( ٣١٧ ) ، وذكر في علنا الأخر خبر مقتل السّيّد إسحاق بن عقيل سنة ( ١٣٧١هـ ) مسجوناً في قلعة المثناة بالطّائِف . ينظر : « تعليقات السّيّد ضياء شهاب علىٰ شمس الظّهيرة » ( ص٣١٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) صوابه: القرن التَّاسع، وإنما لم يقف المؤلف علىٰ تاريخ وفاته فظنه من أهل القرن الثامن. وكانت
وفاته كما في ( تاريخ شنبل) ( ص١٦١ ): سنة( ٨١٧هـ)، وقبره معروف في بروم، وعليه قبَّة
صغيرة إلىٰ جوار المسجد الجامع.

مُزَاحِمُ لبعضِ شأنهِ ، فسألَني بعضُ ٱلسَّادةِ عن حالي في بُرُومٍ ، فقلتُ لَهُ : ما رأَيتُ أنجسَ منها ولا مِنْ ساحلِ بربرةَ ) اهــ

أَمَّا ٱلَّذِي أَهدى ٱلخيمةَ للشَّيخِ مُزَاحِمٍ مِنْ ملوكِ ٱليَمنِ (١) ، فيحتملُ أَنْ يكونَ :

ٱلأَفضلُ عبَّاسُ آبنُ ٱلمجاهدِ عليٍّ ؛ لأَنَّهُ \_ كما في « ٱلتَّاجِ » \_ ٱستولىٰ على ٱلمُلْكِ في سَنةِ ( ٧٧٨هـ ) . أَوِ ٱلأَشرفُ إِسماعيلُ بنُ ٱلأَفضلِ ، في سَنةٍ ( ٧٧٨هـ ) . أَوِ ٱلأَشرفُ إِسماعيلُ بنُ ٱلأَفضلِ ، وكانَ تولَّىٰ بعدَ أَبِيهِ إِلىٰ أَنْ ماتَ سَنةَ ( ٣٠٨هـ ) . أَوِ ٱبنُ ٱلأَشرفِ<sup>(٢)</sup> ٱلَّذي بقيَ على ٱليمنِ \_ كما في « صبحِ ٱلأَعشىٰ » [٥/٣١] \_ إلىٰ سَنةِ ( ٨١٢هـ ) .

وأَقربُ ما يكونُ ٱلأَشرفُ إِسماعيلُ ؛ لأَنَّهُ كانَ محبًّا لِلعلْمِ وٱلعلماءِ .

وفي الحكاية ( ٣٤٤ ) مِنْ « جوهرِ الخطيبِ » [٨٧/٢] : ( عنِ السَّيِّدِ أَحمدَ ابنِ الشَّيخِ عليِّ بنِ أَحمدَ باجابرٍ قالَ : كنتُ إذا أجتمعتُ بعمِّي الشَّيخِ مُزَاحمٍ . . يُثني على السَّيِّدِ عبدِ الرَّحمانِ السَّقَافِ ويقولُ : إِنَّهُ القطبُ ) . وكانَ ذلكَ قبلَ سنةِ ( ٨٠٥هـ ) .

وقالَ السَّيِّدُ عليُّ بنُ حَسَنِ العطَّاسُ في « سفينةِ البضائِعِ » : ( وفي سَنةِ « ٨٨٧هـ » توفِّيَ الشَّيخُ الأَجلُّ ، ذو الأَخلاقِ الرَّضيَّةِ : أَبو الغيثِ عبدُ الرَّحمانِ بنُ مُزَاحمٍ ببُرُومٍ ) (٣) .

وسيأتي في عَنْدَلَ ـ مِنْ أَطرافِ وادي عَمْدٍ ـ ٱلتَّعريفُ بنَسَبِ ٱلشَّيخِ مُزَاحمٍ ؛ لأَنَّهُ هُوَ وآلَ جابرٍ ـ أَصحابُ عَنْدَل ـ مِنْ قبيلةٍ واحدةٍ .

وسيأتي في ٱلشُّخرِ ذِكرُ أَحدِ علماءِ آلِ مزاحم باجابر ، وهوَ ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ ٱلرَّحيم .

وفي أواخرِ ٱلجزءِ ٱلأَوَّلِ مِنَ «ٱلأَصلِ» عَن قصيدَةٍ للشَّيخِ عمرَ بامخرمةَ ما يشهدُ بأَنَّ

<sup>(</sup>١) وملوكها آنذاك : آل رسول .

 <sup>(</sup>٢) ابن الأشرف هو : الملك النّاصر أحمد ابن الملك الأشرف إسماعيل ، ولكنّه بقي ملكاً على اليمن إلىٰ
 أن توفّي سنة ( ٨٢٩هـ ) ، كما في ( بلوغ المرام ) للقاضي العَرْشي ( ص٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) مثله في « تاريخ شنبل » ( ص٢٠٠ ) حوادث سنة( ٨٨٧هـ ) . وعنه نقل ابن حميد في « العدَّة المفيدة » ( ١/ ١٥٠ ) ، وصالح الحامد في « تاريخ حضرموت » ( ٢/ ٢٩٧ ) .

بُروماً كانت للحبوظيّ ، ثمَّ صارَت لعليّ بنِ عمرَ ٱلكثيريّ ، وذلكَ حيثُ يقولُ للسُّلطانِ عبدِ ٱللهِ بن جعفر :

### ٱلمُكَلاً<sup>(١)</sup>

هُوَ أَسَمُّ دَالٌ عَلَىٰ مَسَمَّاهُ ؛ إِذْ جَاءَ فِي مَادَّةِ ( كَلاَّ ) مِنَ ﴿ ٱلتَّاجِ ﴾ و﴿ أَصَلِهِ ﴾ : ( أَنَّ ٱلكَلاَّءَ ــ ككَتَّانٍ ــ مرفأُ ٱلسُّفنِ . وهُوَ عندَ سِيبَوَيْهِ : فعَّالٌ ، مثلُ جبَّارٍ ؛ لأَنَّهُ يَكْلاُ ٱلسُّفنَ مِنَ ٱلرِّيحِ . وساحلُ كلِّ نَهَرٍ كَالْمُكلاً ، مهموزٌ مقصورٌ ) اهــ بأختصارٍ .

(۱) المكلا: هي ميناء حضرموت الشهير ، وكان يقال لها: بندر يعقوب ؛ نسبة للشيخ يعقوب المقبور بها ـ ستأتي ترجمته ـ تقع بين خليجين ، وخلفها جبل شاهق يبلغ ارتفاعه ( ٦٠٠ ) قدم . وقد شهدت المكلا اتساعاً عمرانياً مذهلاً في السنوات الأخيرة ، وأقيمت بها المستشفيات والفنادق الفارهة . وربطت بحضرموت الداخل ( سيئون ) بخط إسفلتي حديث ، يبلغ طوله ( ٣٢٠ كم ) ، وخط آخر يربطها بعدن يجري العمل على إعادة سفلته وترميمه . كما بها مطار دولي وهو مطار الريّان في غربيّها . والميناء اليوم يقع في منطقة خلف .

طول المكلاً وعرضها \_ جغرافيًا \_ : ورد في ( الشَّامل ) ( ص٨٨ ) ، تحديد طول المكلاً وعرضها استناداً لما ورد في ( التَّقويم الفرنسيُّ ) و ( جدول الأوضاع الجغرافيَّة ) لـ ( كوليه ) ، كما هو ملحق بكتاب ( التَّرفيقيَّة ) لسعادة إسماعيل بيك مصطفى المصري . . وحاصل ما ورد أنَّ : طول المكلاً : ( ٣٥\_٤٧٤) ؛ أي : ستُّ وأربعون درجة ، وسبع وأربعون دقيقة ، وخمس وثلاثون ثانية .

وعرضها: ( ١٥ـ٣ـ١٣ـ) ؛ أي أربع عشرة درجة ، وإحدى وثلاثون دقيقة ، وخمس عشرة ثانية . وفي بعض الخرائط الأخرى تفاوت يسير . قبلة المكلاً : في « الشامل » : ( وإنَّ سمت القبلة علىٰ أربعين درجة وسبع دقائق من القطب ( البجاه ) إلى المغرب الأصل .

ولمعرفة سمت القبلة في المكلاً قاعدة أُخرى ، وهو : أن يترقب مريد ذلك يوم ثلاثين أيّار وهو يوافق ( ٨ ) في ( نجم البِلدة ) بعد السّاعة الشّانية عشر ظهراً ؛ أي : السّاعة ( ٢ ) ظهراً للسّاعات المغربيّة ، فإذا مضى بعد ذلك إحدى وأربعون دقيقة وعشر ثوان . . فلينظر إلى السّمس فإنّها في ذلك الوقت فوق الكعبة . وإن جعل شاخصاً فإنّ ظلّ السّاعص بكون علامة على اتجاه القبلة ، والله أعلم ) اهـ

ومنهُ تعرِفُ أَنَّهُ عربيٌّ فصيحٌ ، لَمْ تتصرَّفْ فيهِ العامَّةُ على ممرُّ السِّنينَ إِلاَّ بِالشَّيءِ اليسيرِ . ومنهُ تعرِفُ أَنَّهُ عربيُّ قصيحٌ ، لَمْ تتصرَّفْ فيهِ العامَّةُ على ممرُّ السُّنينَ إِلاَّ بِالشَّيءِ اليسيرِ . وكانتِ المُكَلاَّ خَيْصَةً (١) صغيرة لبني حَسنِ والعكابرة (٢) ، وملجاً تعوذُ بهِ سفائِنُ أَهلِ الشَّخرِ ، والواردينَ إليهِ مِنَ الآفاقِ عندما يهتاجُ البحرُ في أَيَّامِ الخريفِ ؛ لتأمَنَ بهِ مِنْ عواصفِ الرِّياحِ ؛ لأنَّهُ مصونٌ بالجبالِ ، بخلافِ ساحلِ الشَّخرِ . . فإنَّهُ مكشوفٌ .

وقدِ أَتَّخذَ ٱلصَّيَّادُونَ بهِ أَكُواخاً ، فَفَرضتْ عليهِمُ ٱلعَكَابِرةُ ضريبةً خفيفةً إِزاءَ ٱستيطانهِم بها ؛ لأَنَّها مِنْ حدودِ أَرضهِم ، ثمَّ أزدادتِ ٱلأَكُواخُ ، وأستوطنَها كثيرٌ مِنَ ٱلعكابرةِ أَنفسِهِم وناسٌ مِنْ أَهلِ رُوكِبْ .

ويقالُ : إِنَّ آلَ ٱلجَدْيانيِّ ـ وهُم مِنْ يافع ـ مَرُّوا بها في أَواخرِ سَنةِ ( ٩٨٠هـ ) مُجْتازينَ ، فأَعجبتْهُم ، فأستوطنوها ، وصارَ أَمرُ أَهلِ تلكَ ٱلخَيْصَةِ إِلَىٰ رئيسهِم يُشاورونهُ في أُمورهِم حتَّىٰ صارَ أَميراً عليهِم .

وكانَ كبيرُ آلِ كِسَادٍ \_ وأسمُهُ : سالمٌ \_ موجوداً بألمُكلاً إِذْ ذاكَ ، فأغتالَ ألجَدْيانيَّ وأستقلَّ بأمرِ ألمُكلاً .

ثمَّ جاءَ سالمُ بنُ أَحمدَ بنِ بَخْجَم الكساديُّ ومعَهُ ولدُهُ صلاحٌ وأَخوهُ مقبلٌ ، فأغتالوا سالمَ الكساديَّ في البيرِ المعروفةِ إلى اليومِ ببيرِ بَشْهَر ، واستولىٰ سالمُ بنُ أحمدَ بنِ بَخْجَم على البلادِ ، وحكمَها سَنةً ثمَّ ماتَ ، وخَلَفَهُ عليها آبنُهُ صلاحٌ ثمَّ ماتَ ، وفَلَفَهُ عليها آبنُهُ صلاحٌ ثمَّ ماتَ ، ولَهُ ثلاثةُ أولادٍ : عبدُ الرَّبُ ، وعبدُ الحبيبِ ، وعبدُ النّبيُّ .

وكانَ النُّفوذُ لعبدِ الحبيبِ ؛ لأَنَّهُ الأَكبرُ ، ولَمَّا ماتَ.. خَلَفَهُ عليها أَخوهُ عبدُ الرَّبِّ ، وبقيَ يخكم المُكلاً إلىٰ أَنْ توفِّيَ في سَنةِ (١١٤٢هـ) ، وخلَفَهُ عليها أَبنُهُ صلاحٌ ، فأَخذَ محمَّدُ بنُ عبدِ الحبيبِ ينازِعُهُ حتَّى أَتَّفقوا علىٰ تحكيمِ صاحبِ عَدَن ، فركبوا إليها ، فقضىٰ بها لمحمَّدِ بنِ عبدِ الحبيبِ .

<sup>(</sup>١) والخيصة عند أهل السَّاحل الحضرميُّ هي الفُرْضة ؛ أي : الميناء الصغير .

<sup>(</sup>٢) بنو حسن: قبيلة من سيبان ، يسكنون الجبال القريبة من ساحل البحر ، ومنهم: آل باخميس ، وآل باضمن ، وآل باحاج . « أدوار التّاريخ الحضرميّ » ( ص٣٥٨) . نقلاً عن « الشّامل » .

فسافرَ صلاحٌ وأَخوهُ مطلقٌ وعمُّهُم عبدُ ٱلنَّبيِّ إِلى ٱلسَّواحلِ ٱلإِفريقيَّةِ ، وبقيَ محمَّدُ عبدِ الحبيب يَحكُمُ ٱلمُكلاً .

وفي أَيَّامهِ بُنيتْ حَافة ٱلعَبيدِ ، وسمَّيتْ بذلكَ ؛ لأَنَّ أَوَّلَ مَا بُنيَ بِهَا بيتٌ لعَبيدِ آلِ كسادِ .

ولَمَّا مَاتَ مَحَمَّدُ عَبِدِ الْحَبِيبِ فِي سَنَةِ ( ١٢٠٧هـ ). . قامَ مِنْ بَعَدهِ ولدُهُ صلاحُ بنُ محمَّدِ بنِ عَبدِ الحبيبِ يُنازعُهُ الإمارة ، ولكنَّهُ محمَّدِ بنِ عَبدِ الحبيبِ يُنازعُهُ الإمارة ، ولكنَّهُ تغلَّب عليهِ بمساعدة عمِّهِ عليِّ بنِ عبدِ الحبيبِ ، وبقيَ علىٰ حُكمِ المُكَلاَّ إلىٰ أَنْ مَاتَ فِي سَنَةِ ( ١٢٩٠هـ ) .

وقامَ بعدَهُ ولدُهُ عُمرُ بنُ صلاحٍ ، وكانَ صلاحٌ في أَيَّامهِ استدانَ مئةَ أَلفِ ريالِ مِنْ عوضِ بنِ عُمرَ القعيطيِّ في سَنةِ ( ١٢٨٥هـ) \_ وهيَ حصَّتُهُ في نفقةِ غزوةِ المحائِلِ عامَئِذِ (١) \_ وبإثرِ موتهِ . . وصلَ عوضُ مِنَ الهندِ إلى الشَّحْرِ ، وأقامَ بها أشهراً ، ثمَّ سارَ إلى المُكلَّ بهيئةِ التَّعزيةِ ، وبعدَ أَنِ اجتمعَ لَهُ بها مِنْ عسكرهِ نحوُ ثلاثِ مئةٍ دخلوا أرسالاً . . طالبَ بذلكَ الدَّينِ ، فَسَفَرَ النَّاسُ (٢) بينَ عُمرَ بنِ صلاحٍ والقعيطيِّ علىٰ أَنْ يستوفيَ مالَهُ مِنَ الدَّينِ ، وللكنَّ عُمرَ صلاحٍ للتعيطيُّ علىٰ أَنْ يستوفيَ مالَهُ مِنَ الدَّينِ ، وللكنَّ عُمرَ صلاحٍ القعيطيُّ المنكلاً إلىٰ أَنْ يستوفيَ مالَهُ مِنَ الدَّينِ ، وللكنَّ عُمرَ صلاحِ الستدعىٰ عسكرَهُ مِنْ كلِّ ناحيةٍ ، وأذكىٰ نارَ الحربِ ، وعندما أحسَّ القعيطيُّ بالهزيمةِ . . استوقفَ الحربَ ، ونجا بنَفْسهِ .

هلذه إحدى الرُّواياتِ في إمارةِ آلِ كسادٍ على المُكَلاَّ.

وَالْأَخْرَىٰ<sup>(٣)</sup> : (أَنَّ في أُواخرِ القرنِ الحادي عشرَ ـ أَو أُواثِلِ الثَّاني عشرَ ـ وردَ المُكَلاَّ أَحدُ آلِ ذي ناخبِ<sup>(٤)</sup> وهوَ جدُّ آلِ كِسَادٍ ، وبمجرَّدِ ما ٱستقرَّتْ قَدَمُهُ

<sup>(</sup>١) تفاصيل هـٰـذه الغزوة أو الوقعة في « بضائع التَّابوت » ( ٢/ ٢١٥ / ٢٢٢ ) والمحايل : حَسَبَما ورد في « العدَّة المفيدة » ( ٢/ ٢٨٢ ) : أنَّها حصون أو بيوت صغيرة بناها العساكر اليافعيُّون لضرب بعض مناوئيهم .

<sup>(</sup>٢) سفر الناس : توسطوا بينهم للصلح .

<sup>(</sup>٣) أسندها في « بضائع التّابوت » ( ١٠٨/٢ ) ، عن بعض المعمّرين .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَوَ نَاخِبُ : وَادْ كَبِيرِ مَعْرُوفَ فِي مُرْتَفَعَاتَ بِلادْ يَافَعُ السُّفَلَىٰ ، وَهُو الوادي الرَّئِيسِ الَّذي يَمَنَدُ مَنْ =

بالمُكَلاً (١). اتَّجهتْ هِمَّتُهُ للتِّجارةِ والمضاربةِ معَ أَهلِ السُّفنِ ، ثمَّ اتَّفقَ هوَ وإِيَّاهُم علىٰ شيءٍ يَدفعونَهُ إليهِ برسمِ الحراسةِ ، يُعطي العكابرةَ وبني حَسَنِ بعضَهُ ، ويَستأثرُ بالباقي ، إلىٰ أَنِ استقوىٰ أمره ، وضعُفَ أَمرُ أُولئنِكَ وانشقَّ رأْيُهم ، فما زالَ يتدرَّجُ حتَّىٰ صارَ أَميرَ المُكَلاً ) .

وَالنَّالِثَةُ : عنِ الشَّيخِ المعمِّرِ أَحمدَ بنِ مرعيٌ بنِ عليٌ بنِ ناجي الثَّاني (٢) : (أَنَّ صلاحَ بنَ سالم الكِسَاديِّ كانَ بغَيل أَبنِ يمينٍ ، فكثُرَ شَرُّهُ ، فطردَهُ اليافعيُّونَ الشَّناظيرُ (٦) ، فألتجا إلى على ناجي الأوّلِ بنِ بريكٍ (٤) بالشَّخرِ ، فأجارَهُ هوَ وأولادَهُ : عبدَ الحبيبِ ، وعبدَ الرَّبُ ، وعبدَ النَّبيِّ .

وكانت لصلاحٍ بنتُ تُدعىٰ عائِشةَ ، جميلةُ ٱلطَّلعةِ ، آستهوت قَلْبَ عليَّ ناجي ، فطلبَ يدَها ، وآستاءَ آلُ بريكِ مِنْ بِنائِهِ عليها ؛ لِما يَعلمونَ مِنْ شَيْطنةِ صلاحٍ ، وخافوا أَنْ يستوليَ بواسطةِ بنتهِ علىٰ خاطرِ ٱلسُّلطانِ على ناجي فيتنمَّرَ<sup>(٥)</sup> لَهم ، فبيَّتوا قَتْلَ

مشارف حدود يافع الأعلى وحدود البيضاء ، ويعرف أيضاً بوادي سلب لمروره عبر بلدة سَلَب ، ويصبُّ في البحر غرب مدينة شقرة . « رحلة إلىٰ يافع » ( ص٣٦ ) . وفي « الصفة » للهمداني ذكر له في ( ص١٧٢ ـ ١٧٣ ) ، وفيها : أنه لبني جَبْر من يافع . اهـ وإليه ينسب آل الناخبي ، وأشهر شخصية عرفت منهم : هو العلامة الشيخ المعمر : عبد الله بن أحمد الناخبي .

<sup>(</sup>١) ورد في • بضائع التابوت • ( ١٠٨/٢ ) أنَّه زار تريم أَوَّلاً ودخل على الإِمام الحدَّاد وطلب منه الدُّعاءَ لضائِقة نزلت به ، فأشار عليه بالذَّهاب إلى المكلاً .

<sup>(</sup>٢) رواها المصنّف \_ كما في ( بضائع التابوت ) ( ١٠٨/٢ ). . عن السّيّد المنصب حسن بن سالم ابن الحبيب أحمد بن حسن العطّاس ، المتوفّى بالمكلاّ سنة ( ١٣٦٤هـ ) ، وهو سمعها من المعمّر المذكور ، الذي كان عمره حين حدّث بها : مئة وعشرين عاماً .

<sup>(</sup>٣) الشَّناظير ـ جمع شِنظير ـ وهو: الفاحش الغَلِقُ من الرِّجال ، الَّذي يشتم أَعراض النَّاس ، وهو لقب أُطلق على فئة من العسكر اليافعيِّين الَّذين حكموا بعض مناطق حضرموت إِبَّان فترة الفوضىٰ ، وكان قد استقدمهم في مطلع القرن الثَّاني عشر الهجري السُّلطان بدر بن محمَّد المردوف الكثيري ، المتوقَّىٰ سنة ( ١٦٢٠هـ ) ينظر : « معالم تاريخ الجزيرة العربيَّة » ( ص٢٦٠ ) ، و« تاريخ الدُّولة الكثيريَّة » ( ص٩١ ) وما بعدها .

 <sup>(</sup>٤) توفّي عليٌّ بن ناجي بن أحمد بن بريك بالشَّحر سنة (١٢٢٠هـ) كما في ( نشر النَّفحات المسكيَّة )
 للسَّيِّد محمد جمل اللَّيل باحسن ( ٢/ ٩٩ ) ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٥) يتنمَّر : يتغيَّر عليهم ، ويصول عليهم كما يصول النَّمِرُ .

صلاح بن سالم ألكسادي ، فغدر بهم علي ناجي .

فذهبَ بهِ إِلَى ٱلمُكَلاَّ ـ وهيَ إِذ ذاكَ خيصةٌ للعكابرةِ وبني حَسَنٍ ـ فبنىٰ بها ٱلسُّلطانُ عليّ ناجي حِصناً علىٰ ساحلِ ٱلبحرِ ، سمَّاهُ : حصنَ عبدِ ٱلنَّبيُّ ؛ ٱحتفاظاً بٱلاسمِ لولدهِ ، وعاهدَ أَهلَ ٱلمُكَلاَّ لِعَمَّهِ صلاحِ بنِ سالمٍ ، وأَجلسَهُ بها معَ عائِلتهِ ) اهـ (١)

وقد نزغ (٢) الشَّيطانُ آخِراً بينَ علي ناجي وعبدِ الرَّبِّ بنِ صلاحِ بنِ سالمِ الكساديِّ . وجاءَ في « تاريخِ باحَسَنِ الشَّحْرِيُّ » [٢/ ٩٨- ٩٩ خ] : ( أَنَّ علي ناجي نفىٰ آلَ هُمَامِ إلى المُكَلاَّ ، فأستنجدوا بعبدِ الرَّبِّ بنِ صلاحٍ - صاحبِ المُكَلاَّ - فجهَّزَ قوماَ التقوا بعسكرِ علي ناجي في الحِدْبةِ (٣) ، وقُتلَ محسنُ بنُ جابرِ بنِ همامٍ ، وانكسرَ عسكرُ الكساديِّ ، وغنِمَ آلُ بريكِ جميعَ ما معَهُم ) اهـ

وسيأتي في تريم أَنَّ ٱلكساديَّ لَمْ يجيءْ إِلَى ٱلمُكَلَّا إِلاَّ بعدَ سَنةِ ( ١١١٧هـ ) .

وفي أواخرِ سَنةِ ( ١١٦٣هـ ) (٤) : غزا ناجي بنُ بريكِ المُكَلاَّ بسبعِ مئَةٍ مِنَ الحُمُومِ وغيرِهم ، فلاقاهُم آلُ كسادٍ إلىٰ رأسِ الجبلِ ، فهزموهُم ، وقتلوا منهُم نحوَ العشرينَ ، ولم يُقتَل مِنَ الكَساديِّ إِلاَّ أَربعةٌ ، ولا تزالُ قبورُهم ظاهرةً برأسِ الجبلِ .

ولَمَّا ماتَ صلاحُ بنُ سالمٍ \_ على هاذهِ ٱلرُّوايةِ \_ خَلَفَهُ على ٱلمُكَلاَّ ولدُّهُ

<sup>(</sup>۱) إلىٰ هنا انتهت رواية ذلك المعمَّر ، وسيظهر للقارى المتابع أنَّ ما بعدها من الكلام مناقض لما ورد فيها ، والحال أنَّ المصنَّف رحمه الله ردَّها حَسَبَما توسَّع فيه في الأصل وللكنَّه اختصر الكلام هنا . وحاصل كلامه : أنَّ هائه الرِّواية تخالف أَوَّلاً : ما ورد في « تاريخ باحسن » من أنَّ أَمر الكساديِّ وظهوره كان متقدِّماً علىٰ هاذا الزَّمان ؛ إِذ تقدم أنَّ وفاة عليُّ ناجي كانت سنة ( ١٢٢٠هـ ) بينما ظهور آل كساد كان سنة ( ١١١٥هـ ) . . فهاذا يناقضه ، هاذا أوّلاً . وثانياً : أنَّ ماجرىٰ بعد هاذه الرِّواية من قيام الخصومة والحرب بين عليُّ ناجي وعبد الرَّبُّ الكساديِّ لا يتناسب مع ما بينهم من الرَّحم والصَّهارة . فهاذان دليلان يبطلان هاذه الرواية . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) نزغَ : أنسد .

<sup>(</sup>٣) الحدبة: قرية صغيرة بريدة المشقاص.

<sup>(</sup>٤) الَّذي في ﴿ نَشْرِ النَّفَحَات ﴾ ، و﴿ يافع في أَدوار التَّاريخ ﴾ : أَنَّ تملُّك ناجي بن عمر الشَّحر ومبايعته عليها كان سنة( ١١٦٥هـ ) ، وكانت وفاته سنة( ١١٩٣هـ ) . . ولم تذكر هاذه المصادر مصادمته لآل كساد ، ولاكن ذكرت مصادمة ابنه عليَّ ناجي لهم .

عبدُ ٱلرَّبِّ بنُ صلاحٍ ، ثمَّ أَخوهُ عبدُ ٱلحبيبِ ، وكانَ شهماً صارماً حازماً . ثمَّ تولَّىٰ بعدَهُ ولدُهُ محمَّدٌ .

وفي أَيَّامهِ : أَخذَ آلُ عبدِ ٱلرَّبِّ بنِ صلاحٍ يُدبِّرُونَ ٱلمكايدَ لاغتيالهِ ، فأَحسَّ بذلكَ ، فوطًا لهم كَنْفَهُ ، وكانَ ذلكَ في ٱقتبالِ رمضانَ ، فأظهرَ ٱلنُّسكَ وٱشتغلَ بٱلعبادةِ ، فخفَّ حِقدهُم عليهِ ، وهوَ يَعملُ عملَهُ ليتغدَّاهُم قَبْلَ أَن يَتعشَّوهُ .

وفي ٱللَّيلةِ ٱلسَّابِعةِ وٱلعشرينَ مِنْ رمضانَ : هجمَ عليهِم وهُم غارُّونَ (١) نائمونَ ، بعدَ أَنِ ٱشترىٰ ذِممَ عَبيدِهِم ففتحوا لَهُ ٱلبابَ ، فأَبادَ خضراءَهُم ، وقَتلَ منهُم ومِنْ حاشيتهِم ثلاثةَ عشرَ رجلاً في ساعةٍ واحدةٍ ، وهربَ مَنْ بقيَ منهُم بخيطِ رَقَبتهِ إلى ٱلسَّواحلِ ٱلإِفريقيَّةِ .

ولَمَّا ماتَ محمَّدُ بنُ عبدِ آلحبيبِ. . وقعت عصابتُهُ (٢) على آبنهِ صلاحِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ آلحبيبِ ، وكمَّ عبدِ آلحبيبِ ، وكانت لَهُ محاسنُ ، وعدلٌ تامٌّ ، وشدَّةٌ قاسيةٌ علىٰ أَهلِ آلفسادِ ، ولَمْ يَزَلْ علىٰ ذلكَ إِلىٰ أَنْ توفِّيَ في ربيعِ آلثَّاني مِنْ سَنةِ ( ١٢٩٠هـ ) .

وخَلَفَهُ ولدُهُ عمرُ بنُ صلاح ، وجرتْ بينَهُ وبينَ السُّلطانِ عوضِ بنِ عُمرَ القعيطيِّ عطوبٌ انهزمَ في أَوَّلها القعيطيُّ ، ثمَّ استعانَ بحكومةِ عدن ، فاستدعتْ عمرَ صلاح ، وخيَّرتهُ \_ بعدَ أَنْ أَخذتِ التَّحكيمَ مِنَ الطَّرفينِ \_ بينَ أَنْ : يدفعَ المئةَ الألف حالاً ، أو يتسلَّمَ مئةَ أَلفِ ريالٍ مِنَ القعيطيُّ ، ويتركَ لَهُ البلادَ . وبينَ أَنْ يتسلَّمَ بُرُوماً مِنَ القعيطيِّ ، وقدْراً دونَ الأوّلِ مِنَ الرّيالاتِ . فلَمْ يَقبلُ ، فأجبروهُ على الجلاءِ مِنَ المُكلاً ، فذهبَ إلى السَّواحلِ الإفريقيَّةِ \_ حَسَبَما فصَّلناه بـ «اللَّصلِ» \_ واحتفظوا لأنفسهِم منَّة كبرئ على القعيطيِّ بهاذا الصَّنيع .

وكانَ ليومِ سَفَرِ ٱلنَّقيبِ مِنَ ٱلمُكَلاَّ رنَّةُ حُزْنِ في جميعِ ٱلدِّيارِ ؛ لأَنَّهم كانوا متفانينَ في محبَّتهِ .

<sup>(</sup>١) غارُون : غافلون .

<sup>(</sup>۲) كناية عن استخلافه بعده .

سَارَتْ سَفَائِنُهُمْ وَٱلنَّوْحُ يَتْبَعُهَا وَٱلنَّاسُ قَدْ مَلَوُوا ٱلْعَبْرَيْنِ وَٱعْتَبَرُوا كَمْ سَالَ فِي ٱلْبَحْرِ مِنْ دَمْعِ وَكَمْ حَمَلَتْ

كَ أَنَّهَ الِيلِّ يَحْدُو بِهَا ٱلْحَادِي وَأَرْسَلُوا ٱلدَّمْعَ حَتَّىٰ سَالَ بِٱلْوَادِي تِلْكَ ٱلْقَطَائِعُ مِنْ أَفْلاَذِ أَكْبَادِ<sup>(1)</sup>

هـٰذا حالُ أَهل المكلاَّ في توديعِهِم ، وأَمَّا هم ( أعني آل النقيب ). . فكما قالَ الرَّضيُّ [في ( ديوانهِ ، ٢/ ٧١ه مِنَ الطَّويلِ] :

تَرَحَّلْتُ عَنْكُمْ لِي أَمَامِيَ نَظْرَةٌ وَعَشْرٌ وَعَشْرٌ نَحْوَكُمْ مِنْ وَدَاثِيَا

وزَعَمَ بعضُهُم أَنَّ صاحبَ زنجبارَ لذلكَ آلعهدِ ـ وهوَ آلسُّلطانُ سعيدُ بنُ سلطانٍ (٢ - منعَ ٱلسُّلطانَ عُمرَ بنَ صلاحٍ مِنَ ٱلنُّرولِ ببلادهِ ؛ لِما سبقَ مِنْ فعلةِ جدِّهِ ٱلشَّنعاءِ بأقاربهِ ، وكادَ يرجعُ أدراجَهُ ، وللكنَّ بقايا الموتورينَ (٣) مِنْ آلِ عبدِ ٱلرَّبِ أَظْاَرَتَهُمُ (٤) الرَّحِمُ عليهِ ، فشَفعوا إلىٰ سلطانِ زنجبارَ في قَبولهِ ، فقَبِلَ نزولَهُ . ولا تزالُ ٱلدَّراهمُ مُرَصَّدةً لَهُ بأرباحِها في خزينةِ عدن ، كذا يقولُ بعضُهُم .

ويزعمُ آخرونَ أَنَّ الحكومةَ اختلقتْ مُبرِّراً لحرمانهِ منها . ولا بأسَ بإيرادِ وثيقتينِ تتعلَّقانِ باَلقضيَّةِ . هـٰــذه صورةُ **الأولىٰ** :

## بسم اللهِ الرَّحمانِ الرَّحيمِ

أُقرُّ أَنَا عمرُ صلاحٍ ، نقيبُ بندرِ المكلاَّ بأنِّي قد قَبلتُ بتوقيفِ وقطعِ العداوةِ التي بيني وبينَ عوضِ بنِ عمرَ القعيطيِّ وأخيهِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ حاكم بندرِ الشَّحرِ ، وأَنْ

<sup>(</sup>١) الأبيات من البسيط.

<sup>(</sup>٢) الواقع التاريخي يخالف هاذا الزعم ، لأنَّ السُّلطان سعيداً هاذا توفِّي في صفر سنة ( ١٢٧٣هـ ) ، كما في سيرة، المسمَّاة : « بدر التَّمام في سيرة السَّيِّد الهمام سعيد بن سلطان ، للفقيه الإِباضيِّ حميد بن محمَّد بن رُزَيق ( ص٥٥-٥٥٥ ) . وإِنَّما وَرَدَ الكساديُّ زنجبار إِبَّان حكم ابنه السُّلطان برغش بن سعيد لها ، لصداقة كانت بينهما ، فأقام عنده على الرَّحب والسَّعة حتَّىٰ توفِّي . . ذكر هاذا السَّيِّد محمَّد بن هاشم في « رحلة الثَّغرين » بهامش ( ص٤١ ) .

 <sup>(</sup>٣) الموتورون: من قُتِلَ لهم قتيل ولم يدركوا ثأره، وهم أقاربه أبناء صلاح ومطلق ابني عبد الرَّبِّ
 الكساديِّ الذين هاجروا بعد أن غلبهم على الحكم محمَّد بن عبد الحبيب بمعونة الإنكليز.

 <sup>(</sup>٤) أظأرتهم: من الظنار وهو العطف.

أُجريَ وأَقبلَ صلحَ هدنةٍ لمدَّةِ سنتينِ مِن هـٰذا ٱلتَّاريخِ ، وكذلكَ أَقبلُ وأُلزِمُ نفسي بنيَّةٍ صالحةٍ بأن لا أُعاونَ ولا أُساعدَ بأيِّ وجهٍ كانَ ظاهراً أو باطناً كلَّ عدوَّ للقعيطيِّ المذكورِ في أَثناءِ هـٰذهِ ٱلهدنةِ ٱلسنتين المذكورة ، وقد رضيتُ وصحَّحتُ هـٰذهِ ٱلشُّروطَ برضاي واختياري ، وأللهُ خيرُ الشَّاهدينَ .

النقيبُ عمرُ صلاحٍ ثم آلختم حُرُّرَ في آلمركبِ كونتنك

اَلدَّولَةِ اَلعظمى اَلاِنكليزيَّةِ ( ٢٢ ) ديسمبر سنة ( ١٨٧٦م ) ، ( ٦ ) الحجة سنة ( ١٢٩٥هـ ) .

وَٱلْأَخْرَى :

### بسم اللهِ الرَّحمانِ الرَّحيم

أُقرُّ أَنَا الجمعدارُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ القعيطيُّ حاكمُ بندرِ الشَّحرِ بأنِّي قبلتُ بتوقيفِ وقطع العداوةِ التي بيني وبينَ النَّقيبِ عمرَ صلاحٍ نقيبِ المكلاً ، وأَنْ أُجريَ وأقبلَ صلحَ هُدنةٍ لمدَّة سنةٍ واحدةٍ مِن هاذا التَّاريخِ ، وكذلكَ أقبلُ وأُلزمُ نفسي بنيَّةٍ صالحةٍ بأن لا أُعاونَ ولا أُساعدَ بأَيُّ وجهِ كانَ ظاهراً أو باطناً كلَّ عدوُّ للنَّقيبِ عمرَ في اثناءِ هاذه الهدنةِ السَّنةَ المذكورةَ ، وقد رضيتُ وصحَّحتُ هاذهِ الشَّروطَ برضاي واختياري ، وألله خيهُ الشَّروطَ برضاي واختياري ،

صحيحُ عبدِ أللهِ بنِ عمرَ القعيطيِّ

حرر في المركبِ الحربيِّ المسمَّىٰ : عرب تعلق الدَّولة العظمیٰ في (٧) مي سنة (١٨٧٩م ) ، الموافق (١٢) جمادیٰ أولیٰ سنة (١٢٩٦هـ ) .

وفي الأولىٰ إمضاءُ الوكيلِ السِّياسيِّ صالح جعفر ، وفي الأُخرىٰ كومندور الدَّارعة فرانسيس لوك ، المقيمُ السياسيُّ . عدن .

وفي معنى الوثيقةِ الأولىٰ ولفظِها وتاريخِها وموضِعِها وثيقةٌ بإمضاءِ السُّلطانِ

عوضِ بنِ عمرَ ، وهو : صحيحُ عوضِ بنِ عمرَ القعيطيِّ عن نفسِهِ وعن أُخيهِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ حاكم الشِّحرِ .

ثمَّ وجدتُ عريضةً تضمُّ ما آنتشرَ ، وتفصِّلُ ما أُجملَ ، تُشبهُ أَن تكونَ بأَمرِ ٱلنَّقيبِ عمرَ صلاحِ قدَّمها فيما يُظنُّ لدولةِ ٱلإِنكليزِ ، جاءَ فيها :

أُولاً: كَانَ بِينَ ٱلنَّقيبِ صلاحِ بِنِ محمَّدِ الكساديِّ سلطانِ ٱلمكلاَّ ، وبينَ الجمعداريَّةِ صالحٍ وعبدِ ٱللهِ وعوضٍ أَبناءِ عمرَ بنِ عوضٍ ٱلقعيطيِّ صداقةٌ ، وكانوا تابعينَ للنَّقيبِ ، حتَّىٰ عزمَ علىٰ حربِ ٱلشَّحرِ ، فجهزَ ومعَهُ عوضُ بنُ عمرَ على الشَّحرِ ، وأخذوها علىٰ أَنَّها أَنصافٌ بينَهم ، وبقيَ عوضُ بنُ عمرَ حاكماً عليها .

وبعد ستّ سنين مِنْ أَخذِ ٱلشَّحرِ.. توفِّي ٱلنَّقيبُ صلاحُ بنُ محمَّدٍ ، وخلفَهُ ولدهُ عمرُ صلاحٍ ، فأشتبكَ في حربِ مع آلِ ألعموديِّ وقبائِل دوعنَ ، فأنتهزَ عوضُ بنُ عمرَ الفرصةَ ، وأستأذنَ في ألوصولِ إلى ألمكلاً ؛ للتَّوشُطِ بينَ ٱلنَّقيبِ عمرَ صلاحٍ وآلِ دوعنَ في ألصَّلحِ ، فوصلَ علىٰ حينِ غفلةٍ ، فخرجَ عمرُ صلاحٍ لاستقبالِهِ.. فأستنكرَ كثرةَ ألعساكرِ ٱلتَّي جاءَ بها معَهُ ؛ لأنَّها تُقَدَّرُ بسبع مِئةٍ ، فقالَ له : لِمَ لَمْ تبعَثْ برسولٍ يُخبرنا بوصولِك؟

فأعتذرَ وَأَظهرَ أَنَّ قصدَهُ المصالحةُ بينَ النَّقيبِ وبينَ قبائِلِ دوعنَ ، وفي ثاني يومِ وصولِهِ. . آدَّعَىٰ بمثةٍ وستين أَلفَ ريالٍ عندَ النَّقيبِ صلاحِ بنِ محمَّدِ. . فأجابهُ النَّقيبُ عمرُ بـ : ( لا أَعلمُ شيئاً علىٰ والدي ، وقد عاشَ ستَّ سنينَ بعدَ أَخذِ الشِّحر ولم تطلبوا بشيءٍ ، وإنِ كانَ بها سندٌ صحيحٌ علىٰ والدي . . فأنا مستعدٌّ للوفاءِ ) .

لئكنَّ عوضَ بنَ عمرَ لمَّا رأَى ٱلمكلاَّ خاليةً.. أعتمدَ على ٱلقوَّةِ ، وقالَ لعمرَ صلاحٍ : إن لم تُمضِ علىٰ بيع ناصفةِ آلمكلاً لي بالمبلغِ المذكورِ.. أخذتُها بالقوَّةِ ، فأمضى ٱلنَّقيبُ مضطراً ، ثمَّ أستدعىٰ عساكرَهُ مِن دوعنَ ، وحصلَ مِن عسكر ٱلقعيطيِّ تعدُّ بقتلِ أَحدِ عسكرِ ٱلنَّقيبِ ، فنشبتِ الحربُ ثلاثةَ أيَّامٍ ، آنهزمَ في آخرِها عوضُ بنُ عمرَ ، فطلبَ الأمان لنفسِهِ . فأمَّنهُ ألنَّقيبُ .

فسارَ إلى الشَّحرِ بسلاحِهِ وعساكرِهِ في عدَّة سفنٍ ، وبعدَ وصولِهِ إلى الشَّحرِ . . استمرَّتِ المناوشاتُ بينَ النَّقيبِ والقعيطيِّ ثلاثَ سنينَ ، حتَّىٰ وصلَ الجنرالُ سندر من عدن ، وعقدَ هدنةً لمدَّة سنتينِ ، ولمَّا انقضتْ . . وصلَ والي عدن فرانسيس لوك ، وعقدَ هدنةً لمدَّة سنةٍ ، ولمَّا انقضتْ . . منعَ الطَّرفينِ عَن جهةِ البحرِ ، ولكنَّ عبدَ القعيطيِّ جهَّزَ عساكرَهُ بحراً ، وهجمَ علیٰ برومٍ في اللّيلِ ، واستولیٰ عليها ، وأرسلَ النَّقيبُ سلطانُ المكلاَّ خبراً لوالي عدن . . فتغافلَ عن تعدِّي القعيطيِّ ، فطلبَ النَّقيبُ اللَّيْ ، وجهَّزَ علیٰ برومٍ ، وجهَّزَ عسكرُ القعیطيِّ بها مِن جهةِ البرِّ .

وفي ( ٢٥ ) ديسمبر سنة ( ١٨٨١م ) وصلَ مركبٌ إِنكليزيٌّ فيه صالحُ جعفرِ مندوبٌ مِن والي عدن. . فوجدَ عسكرَ القعيطيِّ محصورينَ في برومٍ ، وسفُنَهُ في المرسىٰ ملآنة بالرَّصاصِ والزانةِ ، فربطَ سفينتينِ منها بمركبهِ إلىٰ عدن ، وهرَبتْ أربعُ سفنِ إلى الشَّحرِ ، ثمَّ أَرسلَ الوالي بمركبِ حربيُّ آسمُهُ (سيجل) ، يرأسُهُ القبطانُ بيلس ، وأقامَ هدنة خمسة عشرَ يوماً .

وفي ( ٢٢ ) فبروري وصلَ المركبُ ( دجمار ) وفيهِ صالحُ جعفرٍ ووكيلُ القعيطيِّ الواصلُ مِنَ الهندِ.. فدفعَ صالحُ جعفرٍ للنَّقيبِ عمرَ كتاباً مِنْ والي عدن يقولُ لهُ فيه : واصلكَ مرسولُنا صالحُ جعفرٍ.. فأقبل ما أودعناهُ لكَ مِن خطابٍ ، فقالَ صالحُ جعفرٍ : إِنَّ الدَّولةَ حرَّرتْ بينكمُ معاهدةً علىٰ ثلاثةِ شروطٍ ، كلُّ شرطٍ في ورقةٍ ؛ لتخرجَ عساكرُ القعيطيِّ من برومٍ بغيرِ سفكِ دماءٍ ، وبعدَ خروجِ عساكرِ القعيطيِّ بانسلَّمْهَا لكَ ، وبانُعطيكَ حمايةً لبلادكَ ، وتكونُ تبع للدَّولةِ الإنكليزيَّةِ .

فلمًّا وقفَ النَّقيبُ على الشُّروطِ الثَّلاثةِ.. امتنعَ عن الإمضاءِ ، وبقي صالحُ جعفرِ يرغِّبهُ ويقولُ لهُ : إِنَّما هيَ وسيلةٌ إلىٰ خروجِ عسكر القعيطيِّ من برومٍ ، وتكونُ الشُّروطُ تحتَ اختيارك بعدَ ذلكَ ، وكانَ النَّقيبُ واثقاً بصالحِ جعفرٍ.. فأمضىٰ على الشُّروطِ النَّلاثةِ ، كلِّ شرطٍ في ورقةٍ ، فتوجَّهَ صالحُ جعفرٍ ونزعوا عساكرَ القعيطيِّ مِن برومٍ ، وسلَّموها للنَّقيبِ .

وبعد أَربعينَ يوماً. . وصلَ ٱلقبطانُ هنتر وصالحُ جعفرٍ ، وقالوا للنَّقيبِ : إنَّ والي

عدن آستحسنَ أَن تبيعَ بلادَك ٱلمكلاَّ لعدوِّكَ ٱلقعيطيِّ بثلاثة لَكِّ (١) ريالِ ، وطلبَ إمضاءَهُ علىٰ ورقةِ بيعِ مكتوبةِ بالإِنكليزيَّة . فأبىٰ ، فألزموهُ أَن يواجهَ آلوالي بنفسِهِ في عدنِ ، فتوجَّهَ علىٰ أَملٍ مِنْ إِنصافِ ٱلوالي ، فلم يكن منهُ إِلاَّ أَن أَلزمَهُ ٱلإِمضاءَ علىٰ ورقةِ آلبيع . . فأمتنعَ ، وبقيَ خمسةً وعشرينَ يوماً في مراجعةٍ معَ ٱلوالي .

ثمَّ عادً إلى المكلاً في نفسِ المركبِ الذي سارَ فيهِ ، واسمه أ ( دجمار ) ومعهُ صالحُ جعفرٍ ، ولمّا وصلَ المكلاً . وجدَ المنورَ الحربيِّ المسمَّىٰ ( دراقين ) راسيا بالمكلاً ، وفي اليومِ الثَّاني . . نزلَ قبطانهُ \_ واسمه هلتن \_ ورافقهُ صالحُ جعفرٍ وأعطىٰ للنَّقيبِ ورقةً مكتوبة بالعربيِّ : إِنَّكَ راضي أن تفارقَ بلدَكَ وحدودَكَ ما عدا برومٍ ، ونسلُم لكَ لاكين وعشرينَ الفَ ريالِ ، فأمتنعَ النَّقيبُ عنِ الإمضاءِ عليها ، فعاد هلتن للمنورِ المحسمَّىٰ ( دراقين ) ومعهُ صالحُ جعفرٍ . . فضربوا ثلاثة مدافع ؛ إعلاناً بحصرِ المكلاً ، ومنعوا السُّفنَ الواردة ، فضربوا السُّفنَ الرَّاسية ، وبقيَ ذلكَ المنورُ محاصراً للمكلاً ستَّةَ أَشهرٍ ، وبعدما وصَلَ المنور ( دجمار ) مِن عدن وفيهِ حاكمٌ صغيرٌ اسمه ( والش ) . . قال للنَّقيبِ عمرَ : إِنَّ دولةَ الإِنكليز رفعَتِ الحصرَ عَن بلادِكَ ، وإنَّها لا تتداخلُ بينكَ وبينَ القعيطيِّ .

وبعد عشرينَ يوماً وصلتِ ألمناورُ ألحربيَّةُ (دراقين) و(عرب) و(دجمار) ، وفيها ألقبطانُ (هولتن) وألقبطان (هنتر) ، وألزموا ألنَّقيبَ صلاحَ يصحِّحُ على ورقةِ بيع بلادِهِ للقعيطيِّ بثلاثةِ لَكِّ ريالٍ. فأمتنعَ ، فتوجَّه ألمنورُ (دراقين) والمنور (دجمار) إلى ألشَّحرِ عند ألقعيطيِّ ، وأقاما خمسةَ أيَّامٍ ، وفي أليومِ ألسَّادس. وصلت مناور إنكليزيَّةُ شاحنة بعسكرِ ألقعيطيُّ وآلاتِ ألحرب ، ومعهم عبدُ ألله بنُ عمرَ ألقعيطيُّ ، ونزلَ هنتر إلىٰ برومٍ ، وقالَ لحاميتِها : إنْ لم تفرغوها. أثرنا عليكمُ الحربَ ، وفي أوَّلِ يومٍ مِن نوفمبر سنة (١٨٨١م). أطلقوا ألمدافع ، وهدموا ألقلاعَ ، فهُزِمت عسكرُ ألنَّقيبِ ، وأستولتِ ألمناورُ علىٰ برومٍ ، ثمَّ سلَّموها لعبدِ أللهِ بنِ عمرَ ألقعيطيُّ ، ثمَّ توجَّهَ (دراقين) وسفن القعيطي بحراً ، وبعض عساكره لعبدِ أللهِ بنِ عمرَ ألقعيطيُّ ، ثمَّ توجَّهَ (دراقين) وسفن القعيطي بحراً ، وبعض عساكره

<sup>(</sup>١) اللَّكُ : عند أهل الهند وإيران واليمن : منة ألفٍ ، وعند المولَّدين : عشرة ملايين ، وجمعه : لكوك .

برّاً حتَّىٰ وصلوا بلادَ فوّة ، فنزلَ هولتن وطردَ عسكرَ ٱلنَّقيبِ ، وسلَّمَ فوة للقعيطيِّ .

ثمَّ توجُّهَ ٱلمنورُ وٱلسُّفنُ إِلَى ٱلمكلاَّ ، وحصروا ٱلمكلاَّ ، وقطعوا واردَ ٱلماءِ مِنَ ٱلبرِّ ، فطفقَ ٱلنَّقيبُ يخاطِبُ هولتن ويذكِّرهُ ٱلصَّداقةَ وٱلمعاهدةَ ، ولمَّا رآه مصمِّماً علىٰ حربهِ بما لا طاقة له بهِ. . طلب ألأمانَ ، وسلَّمَ بلادَهُ للقبطانِ هولتن ، ونزلت عساكرُ ٱلْإِنْكُلِيزِ ، وركبَ ٱلنَّقيبُ عمرُ صلاحٍ في حاشيتهِ ونسائِهِ وأطفالِهِ ورجالِهِ المقدَّرينَ بأَلْفينِ وسبع منةِ نفسٍ ، سار بهم القبطانُ هولتن إلىٰ عدن بعدَ أَن سلَّم المكلاَّ للقعيطيِّ ، وَلَمَّا وصلَ ٱلنَّقيبُ بحاشيتِهِ إِلَىٰ مرسى عدن. . طلبَ مواجهةَ ٱلوالي. . فلم يُجِبْهُ ، بل شدَّدَ عليه الحصرَ في السُّفن ، ومنعهمُ النُّزولَ إلى البرِّ ، واشتدَّ عليهمُ ٱلضِّيقُ وٱلزِّحامُ حتَّىٰ مات منهمُ نحوُ مثتي نفسٍ ، وبقوا في ٱلحصرِ ٱثنينِ وعشرينَ يوماً ، يطلعُ إليهم هنتر وصالحُ جعفرٍ إلى ألبحرِ في كلِّ يومٍ يتهدَّدونَ ٱلنَّقيبَ عمرَ بَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ إِذَا لَمْ يُمْضِ عَلَىٰ خَطُّ ٱلْبَيْعِ. . فَلَمْ يُوافِقُهُمْ ، وَلَمَّا أَيسُوا مِن موافقتِهِ. . نزَّلوا فرقةً مِن عسكره تقدَّرُ بسبع مثةٍ إلىٰ برُّ عدن ، ورخَّصوا لهُ بٱلسَّفرِ ، فتوجَّهَ مظلوماً مقهوراً مِن مأموري عدن إلىٰ بندرِ زنجبارَ ، وٱلآنَ لهُ مدَّةَ سنتينِ يخاطِبُ دولةَ ٱلهندِ فيما حصلَ مِن ظلمِ مأموري عدن ، ويطلبُ الإِنصافَ من دولةِ الإنكليز بوجهِ الحقِّ. . فلم تُفِدْهُ بجوابٍ ، وهو في أنتظارِ ٱلإِنصافِ إلىٰ هـٰـذا ٱلوقتِ ، وقد حُرِّرَ هـٰـذا لأَعتابِ دولتِكم ؛ ليكونَ ٱلأَمرُ معلوماً ، وٱلسَّلامُ . اهـ بنوع أختصارٍ .

ومنها يُعرَفُ أَنَّ ٱلوثيقةَ ٱلأُولىٰ هي آلَتي انعقدَت علىٰ يدِ سندر سنة ( ١٢٩٥هـ ) ، واَلثَّانية هي اَلَّتي انعقدَت علىٰ يد فرانسيس لوك سنة ( ١٢٩٦هـ ) ، واَللهُ أَعلمُ .

ومِنْ ذلكَ آليومِ صفتِ آلمُكَلاَّ لآلِ آلقُعَيطيِّ ، يُتداولُ حُكمُها بينَ ٱلسُّلطانِ عوضٍ وأَخيهِ عبدِ ٱللهِ بنِ عُمرَ ، إِلىٰ أَنْ ماتَ آلثَّاني في سَنةِ (١٣٠٦هـ) عن ولدينِ ، كانَ لَهُما معَ عمِّهما عوضٍ نَباً يأتي ذِكرُ بعضِهِ في آلشُّحْرِ .

وفي سَنةِ ( ١٨٨٨ميلاديَّة ) \_ ولعلَّها موافقةٌ سَنةَ ( ١٣٠٥هجريَّةِ )(١) \_ آنعقدتُ معاهدةٌ بينَ ٱلحكومةِ ٱلإِنكليزيَّةِ وٱلحكومةِ ٱلقعيطيَّةِ ، هلذا نصُّها :

<sup>(</sup>١) فائدةً : لتحويل التَّاريخ الميلاديِّ إِلَىٰ هجريُّ نفعل الآتي : ( ميلادي ـ ٦٢٢ ) × ٣٣ ÷ ٣١ = الهجري .

المادةُ الأولىٰ: تلبيةً لرغبةِ الموقِّعِ أدناهُ: عبدِ اللهِ بنِ عمرَ القعيطيِّ ، بالأصالةِ عن نَفْسهِ ، وبالنِّيابةِ عن أخيهِ عوضٍ . . تتعهَّدُ الحكومةُ البريطانيَّةُ بأَنْ تمدَّ إلى المُكلاَّ والشَّحْرِ ومتعلَّقاتِهما النِّي في دائِرةِ تفويضهِما وحُكمهِما المنَّةَ السَّاميةَ ، وحمايةَ صَاحبةِ الجلالةِ الملكِة الإمبراطورةِ .

المادةُ ٱلثَّانيةُ : يَرتضي ويتعهَّدُ عبدُ ٱللهِ بنُ عمرَ القعيطيُّ ، بالأَصالةِ عن نَفْسهِ ، وبالنَّيابةِ عن أَخيهِ عوضٍ ووُرَثائِهما وحُلَفائِهما . بأَنْ يتجنَّبَ الدُّخولَ في مكاتباتٍ أَوِ النَّيَاتِ أَو المعاهداتِ ، معَ أَيِّ شَعْبٍ أَو دولةٍ أَجنبيَّةٍ إلاَّ بعِلْمِ وموافقةِ الحكومةِ البريطانيَّةِ .

ويتعهَّدُ أَيضاً : بأَنْ يُقدِّمَ إِعلاماً سريعاً لوالي عدنَ ، أَو لضابطٍ بريطانيِّ آخرَ عندَ محاولةِ أَيْقِ أخرى الله أَيَّةِ دولةٍ أُخرىٰ في ٱلتَّدخُّلِ في شؤُونِ ٱلمُكَلاَّ وٱلشَّحْرِ ومتعلَّقاتِهما .

المادةُ ٱلثَّالثةُ : يَسْري مفعولُ هـٰـذهِ ٱلمُعَاهدةِ مِنْ هـٰـذا ٱلتَّاريخِ .

وشهادةً علىٰ ذلكَ فقد وضعَ الموقّعونَ أدناهُ إِمضاءاتِهم أَو ختوماتِهم في الشُّحْرِ باليوم مِنْ شهرِ مايو سَنةَ ( ١٨٨٨م ) اهــ

وكنتُ أَتوهَّمُ هـٰـذهِ أَوَّلَ معاهدةٍ بِينَ ٱلقعيطيِّ وٱلإِنكليزِ ، ولـٰـكنْ رأَيتُ قَبْلَها أُخرىٰ بواسطةِ( جايمس بلار ) والي عدن بتاريخِ ( ٢٩ ) مارس سَنةَ ( ١٨٨٢م ) و( ١٢ ) رجبَ سَنةَ ( ١٢٩٩هـ ) جاءَ فيها ما يوافقُ ٱلَّتي قَبْلَها ، معَ زياداتٍ :

أُولاها: أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ وأَخاهُ عوضَ بنَ عُمرَ تمكَّنا ـ بواسطةِ المساعدةِ لَهما مِنَ الحكومةِ البريطانيَّةِ ـ مِنَ الاستيلاءِ علىٰ مرفأي بُرُومٍ والمُكلاً في أُكتوبرَ سَنةَ ( ١٨٨١م ) ، وعلى الأراضي الَّتي كانَ يحتلُها النَّقيبُ .

وبما أَنَّ ٱلحكومةَ قد أَسدتْ إِليهِما مساعداتٍ ومنناً أُخرىٰ.. فقد وافقوا على المعاهدةِ ٱلآتيةِ ، وهيَ معاهدةُ سنةِ ( ١٨٨٨م ) .

والزّيادةُ النّانيةُ هي : بما أنَّ الممتلكاتِ الّتي كانت سابقاً في قبضةِ النّقيبِ عُمرَ بنِ صلاح قدِ انتقلَتْ إلىٰ يدِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ القعيطيّ ، وهوَ قد دفعَ مئةَ أَلفِ ريالٍ للوالي

في عدن لقاءَ نفقاتِ ٱلنَّقيبِ عُمرَ بنِ صلاحٍ. . فإِنَّ هـٰذا ٱلمبلغَ سيُصرفُ بنظرِ ٱلوالي في عدن عنِ ٱلنَّقيبِ عُمرَ بنِ صلاحِ ٱلمذكورِ .

وَالزَّيَادَةُ اَلثَّالِثَةُ هِيَ : تعهُّدُ الحكومةِ البريطانيَّةِ بمعاشِ سنويِّ لاَلِ القعيطيِّ ، قدرُهُ : ثلاثُ مئةٍ وستُّونَ رُبيَّةً ، ما داموا قائِمينَ بشروطِ هـٰـذهِ المعاهدةِ . اهـــ

ولـٰكنَّ آلَ ٱلقعيطيِّ ترفَّعوا عن ذلكَ ٱلمعاشِ ٱلزَّهيدِ ، ولَم يَقبضوا منهُ شيئاً مِن يومِ ٱلمعاهدةِ إِلى ٱليوم .

ومُقدَّمُ تربةِ المُكَلاَ<sup>(١)</sup> هوَ : الشَّيخُ يعقوبُ بنُ يوسفَ باوزيرٍ ، وهوَ آخِرُ مَنْ وصلَ إليهِ العِلْمُ مِنْ أَجدادهِ<sup>(١)</sup> المشايخ آلِ باوزيرٍ ، وكانت وفاتُهُ بالمُكَلاَّ في سَنةِ (٥٣هــ) .

وقالَ ٱلسَّيِّدُ علويُّ بنُ حَسَنٍ مُدْهِر : ( إِنَّ آلَ باوزيرٍ يرجعونَ إِلَى ٱلشَّيخِ حسنِ ٱلطِّرفيِّ ، ٱلمقبورِ بجزيرةِ كَمَرانَ ) .

وقالَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ عُمرَ بامخرمة : ﴿ إِنَّ آلَ باوزيرٍ يُنسبونَ إِلَىٰ قريةٍ يقالُ لَها : وَزيريَّة مِنْ شَرْعَبْ بٱليَمنِ ، علىٰ مَقْرُبةٍ مِنْ تَعِزْ ، بينَهُما مرحلةٌ ، تطلُّ علىٰ تهامةَ ) .

وقدِ أجتمعتُ بالفاضلِ السَّيِّدِ : محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ المتوكِّلِ ، فحدَّثني عن وزَيريَّة ها في ما بينَ شَرْعَب والعُدَينِ ، عن وزَيريَّة ها فيلُ غزيرٌ ، لا تزالُ بهِ خضراءَ صيفاً وشتاءً ) . بلادٌ خصبةٌ جداً ، يمرُّ فيها غَيْلٌ غزيرٌ ، لا تزالُ بهِ خضراءَ صيفاً وشتاءً ) .

وزعمَ قومٌ : أَنَّ ٱلشَّيخَ يعقوبَ بنَ يوسُفَ مِنْ آلِ ٱلجَيلانيِّ (٤) .

<sup>(</sup>١) مقدَّم التُّربة : أَي هو أشهر أو أَقدم من قُبِر بها ؛ لذا فهو المقدَّم عليْ غيره بالزِّيارة لسابقته .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأُصل بزيادة هاءِ الضَّمير ، ولعلَّ الأُصوب بدون الهاءِ ؛ لأنَّ آل باوزير ينتهون في النَّسب إليه .

<sup>(</sup>٣) الوزيرة: عزلة من ناحية الفرع من العدين ، والعزلة أصغر من القرية ، وظهر من هذه العزلة علماءُ اَجلاًء ؛ منهم: الفقيه عبد الله بن أسعد الوزيري ، شارح « اللُّمع » لأبي إسحاق الشّيرازيّ ، توفّي بعد سنة ( ٦٦٣هـ ) . وله أولاد علماء أعلام ؛ منهم: الفقيه أحمد الذي بنى الملك المنصور عمر بن عليّ الرّسوليّ مدرسة عرفت بالوزيريّة نسبة إليه ، توفي الفقيه أحمد بن عبد الله هذا سنة ( ٢٦٦هـ ) . . ينظر: « البلدان اليمانيّة عند ياقوت » ( ص ٣٠٠ ) ، و « المدارس الإسلاميّة في اليمن » ( ص٢٤٠ ) . و « المدارس الإسلاميّة في اليمن »

<sup>(</sup>٤) فصَّل هاذا الموضوع صاحب « الشَّامل » ( ص٨٦ ) بقوله : وبها الشَّيخ يعقوب ، مُعتَقَد يزار ، =

وكانَ لآلِ باوزيرٍ منصبٌ عظيمٌ ، وجاهٌ واسعٌ ، حتَّىٰ لقد كانَت لَهم دولةٌ بأنقزيجة وهي مِن جزائِر القمرِ ، وآخرُ سلاطينِهم بها يقالُ لهُ : ( مرسى فوم ) ، ولكنَّ السَّيِّدَ عليَّ بنَ عمرَ المسيليَّ طلبَ مِنهُ أَن يولِّيه علىٰ بعضِ البلادِ . . فلم يرضَ ، فخرجَ عَن طاعتِهِ ، واستعانَ بفرنسا . فساعدَتْهُ بالأموالِ والعتادِ ، وبباخرةٍ حربيَّةٍ حاصرَ بها مرسىٰ فوم ، ولمَّا رغبَ في الصُّلحِ . . اتَّعدَ هو وإيَّاهُ إلىٰ مكانٍ أَعدَّ فيهِ الرِّجالَ ، وبمجرَّدِ ما وصلَ . غدرَ بهِ وقتلَهُ خنقاً ، واستولىٰ علیٰ ملکِهِ ، وکان جبَّاراً ظالماً ، معاصراً لسيّدي أحمدَ بنِ أبي بكرِ بنِ سميطٍ ، ولا تزالُ لأولادِهِ سلطنَةٌ اسميَّةٌ إلى معاصراً لسيّدي أحمدَ بنِ أبي بكرِ بنِ سميطٍ ، ولا تزالُ لأولادِهِ سلطنَةٌ اسميَّةٌ إلى اليومِ ، وأُمَّهُ مِن ذرئيَّةِ السَّيِّدِ أحمدَ بنِ عليُّ ، أُحدِ آلِ الشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالمٍ ، وكانَ لهُ اليومِ ، وأُمَّهُ مِن ذرئيَّةِ السَّيِّدِ أحمدَ بنِ عليُّ ، أُحدِ آلِ الشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالمٍ ، وكانَ لهُ

ويقال : إِنَّه ليس من أَهل البلد ولكنه غريب جاءَ إِليها فمات ودفن هناك ، وإِنَّه قديم العهد ، وهـٰـذا شيءٌ يتناقله النَّاس شفاهاً ، وقد دوَّنه بعضهم فيما بعد .

وقيل فيه : إِنَّ اسمه يعقوب بن يوسف ، وإِنَّه شريف حسنيُّ النَّسب ، ونقل في الجزءِ الثَّاني من النَّفحات المسكيَّة » : أَنَّ للعلاَّمة السَّيِّد الشَّريف عبد الرَّحمان بن محمَّد بن عبد الرَّحمان العيدروس العلويُّ الحسينيُّ المعروف بـ( صاحب الدشتة ) قصيدة مدحه فيها ونسبه إلى الشَّيخ عبد القادر الجيلاني .

وقال بعض المَتَاَخُرين من المشايخ آل باوزير : إِنَّه جدُّهم ، وإِنَّه عبَّاسيُّ النَّسب . كلُّ هـٰذا قيل ، ولـٰكن لم نر لشيءٍ من ذلك مستنداً في كتاب قديم يمكن أَن يُوثق به ، والتَّاريخ نقل ورواية ) اهـــ كلامه .

أقول: والَّذي عليه بعض مؤرِّخي آل باوزير إِثبات أَنَّهم عبَّاسيُّون ؛ فقد صنَّف الشَّيخ مزاحم بن سالم بن مزاحم باوزير كتاباً سمَّاه: « البدر المنير في رفع الحجاب عن نسب آل أبي وزير ، أو « دفع الالتباس عمَّن لا يعلم أَنَّ آل أبي وزير من بني العبَّاس ».. طبع بمصر بمطبعة التَّقدُّم العلميَّة سنة ( ١٣٢٩هـ ) ملحقاً به كتابان لبعض آل باوزير في التَّصوُّف .

وكتب المؤرِّخ سعيد عوض باوزير في « صفحات من التَّاريخ الحضرميِّ » قصَّة نزوح جدُّهم الشَّيخ يعقوب من العراق ( ص١١٢-٩٧ ) .

وأبيات، السَّيِّد العيدروس الَّتي ذكرها صاحب « الشامل » تشير إِلَىٰ أَنَّ الشَّيخ يعقوب هو سبط الشَّيخ عبد القادر الجيلانيُّ ، وهي قوله من الخفيف :

 أُولادٌ يزيدونَ عَنِ ٱلمئةِ ، وسلطتُهُ علىٰ أَنقزيجة آنتهت بَالِ باوزيرٍ ، ثمَّ ٱنتهت دولةُ آلِ باوزيرٍ ، ثمَّ ٱنتهت دولةُ آلِ باوزيرٍ بحكمِ عليِّ بنِ عمرَ ، وليسَ مِن آلِ ٱلشَّيخِ أَبي بكرٍ ، وللكنَّ أُمَّهُ مِنهُم ، وأَمَّا هوَ . فمِن آلِ ٱلمسيلي .

وللمُكَلاً ذِكرٌ كثيرٌ في أخبارِ بدرٍ \_ أبو طويرقٍ \_ ألكثيريِّ ، ألمتوفَّىٰ بسيئونَ سَنةَ ( ٩٧٧هـ ) ، وشيءٌ مِنْ ذلكَ لا يُنافي كونَها خَيْصَةٌ صغيرةً لذلكَ ألعهدِ ، لَمْ تعمَّرْ إِلاَّ في أَيَّامِ ٱلكِسَاديِّ ؛ لأَنَّهُ لا يُنكَرُ وجودُها مِنْ زمنٍ متقدِّمٍ ، وصُغْرُها لا يَمنعُ ذِكرَها ، فَمَنْ ذَكَرَها . فقد نظرَ إلى مجرَّدِ وجودِها ، ومَنْ لَمْ يَذْكُرُها . فلحقارتِها ، ولأَنَّها لا تستحقُ ٱلذِّكرَ إِذْ ذاكَ .

إِلَّا أَنَّهُ يُشكلُ على ذلكَ شيئانِ :

أَحدُهما : أَنَّ الشَّيخَ عُمرَ بنَ صالحٍ هرهره (١) لَمْ يَذكُرْها في « رحلتهِ » الَّتي اُستولىٰ فيها علىٰ حَضْرَمَوْتَ والشَّحْرِ ، ولقد ذكرَ فيها أَنَّهُ أَقامَ بالشَّحْرِ ثلاثةَ أَشهرٍ ، وأَنَّ ما جباهُ منها في هاذهِ المدَّةِ : خمسةٌ وثلاثونَ أَلفَ ريالٍ، معَ أَنَّهُ متأخِّرُ الزَّمانِ في سَنةِ (١١١٧هـ)؛ فإنَّ هاذا يدلُّ علىٰ فرطِ تأخُرِها ، إلاَّ أَنْ يُقالَ : إِنَّ الشَّيخَ عُمرَ صالحٍ احترمَها لمكانِ إخوانهِ اليافعيّينَ فيها ، وللكنَّهُ لا يَصلحُ إلاَّ جواباً عنِ الغزو لا عنِ الذِّكرِ .

وثانيهما : أَنَّ كثرةَ ٱلمقابرِ بها تدلُّ على عمرانٍ قديم .

وقد يُجابُ بأنَّها: ربَّما كانت كلُّها مقبِرةً للعكابرةِ وَبني حَسَنِ ومَنْ داناهُم ؛ حرصاً علىٰ مجاورةِ الشَّيخِ يعقوبَ ، كما هي عادةُ أَهلِ البلادِ ، وأَهلُ الباديةِ أَكثرُ النَّاسِ حرصاً علىٰ مثل ذلك .

وقد عُمِّرَ كثيرٌ مِنْ تلكَ ٱلمقابرِ بعدَ دثورِها مساكنَ ومساجدَ ، وكنت أَشتدُ في إِنكارِ ذلكَ ، حتَّىٰ رأَيتُ كلامَ « ٱلتُّحفةِ » و« ٱلإِيعابِ » في ذلكَ .

وحاصلُ ما فيهِما : ( أَنَّ ٱلمواتَ ٱلمعتادَ لِلدَّفنِ بلا مانع يدخلُ في قسمِ ٱلمُسبَّلِ ، ويجوزُ زرعُهُ وبناؤُهُ متىٰ تُئِقِّنَ بلاءُ مَنْ دُفنَ بهِ ، ولاسيَّما إِذا أَعرضَ أَهلُ ٱلبلدِ عنِ ٱلدَّفنِ

<sup>(</sup>١) آل هرهرة : فخذ من آل الظبي بطن من يافع ، كانوا سلاطين يافع العليا . وأُخبار عمر بن صالح هرهرة في « العدَّة المفيدة » : ( ٢٩٢ ، ٢٨٤ ) .

فيهِ حالاً واُستقبالاً . وإِنَّما يمتنعُ الإِحياءُ والتَّصرُّفُ فيما تُيُقُنَ وقفُها ، أَو أَنَّ مالكاً سَبَّلَها ﴾ .

وقالَ ٱلعينيُّ ـ وهوَ مِنَ ٱلحنفيَّةِ ـ : ( ذكرَ أَصحابُنا أَنَّ ٱلمقبَرةَ إِذَا دَثَرَتْ. . تعودُ لأربابِها ، فإِنْ لَمْ يُعرفْ أَربابُها. . كانت لبيتِ ٱلمالِ ) . اهـ وفي شروحِ « ٱلمنهاجِ » ما يوافقُهُ .

وقالَ أَبنُ ٱلقاسمِ مِنَ ٱلمالكيَّةِ : ( لو أَنَّ مقبرةً عَفَتْ (١) ، فبنى عليها قومٌ مسجداً. . لَمْ أَرَ بذلكَ بأساً ) اهـ (٢)

وهـٰذا شاملٌ لِما تُحقِّقَ وقفُها أَو تسبيلُ مُسَبِّلِ لَها .

أَمَّا مَا لَمْ يُتَحَقَّقُ فيهِ ذلكَ. . فنحنُ وإِيَّاهُم على أَتَّفَاقٍ في جوازِ إِحيائِهِ وٱلتَّصرُّفِ نيهِ .

وقالَ بعضُ ٱلحنابلةِ: (إِذَا صَارَ ٱلمَيْتُ رَمِيماً. . جَازَتْ زَرَاعَةُ ٱلمَقْبَرَةِ وٱلبِنَاءُ عليها).

وهـٰذا في غيرِ قبورِ ٱلأَولياءِ وٱلعلماءِ وٱلصَّحابةِ ؛ أَمَّا هـٰـُؤلاءِ.. فلا تجوزُ على قبورهم مطلقاً .

وفي شرحِي بيتَي السُّلطانِ غالبِ بنِ محسنِ من ثالثِ أجزاءِ ﴿ الْأَصَلِ ﴾ ما يُصرِّحُ بأَنَّ المكلاَّ لم تزل خيصةً في سنة ( ١٣٤٩هـ ) ، وأَنَّ سكَّانَها إِذ ذاك لا يزيدونَ عن أربعةِ اللف وخمس مثةِ نفس .

ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلعِلْمِ شَأْنٌ يُذْكَرُ بِٱلمُكَلاَّ (٣) ونواحيها (١) ؛ لانصرافِ وزيرِ ٱلحكومةِ

<sup>(</sup>١) عَفَتْ : زالت وذهب آثارها .

<sup>(</sup>٢) التاج والإكليل (٦/٣٣).

<sup>(</sup>٣) ذكر السيد محمد بن هاشم في « رحلة الثغرين » عندما ورد المكلا في سنة ( ١٣٥٠هـ ) ، أن بها خمس مدارس وهي : المدرسة السلفية ، والمدرسة الوطنية ، ومدرسة الفلاح ، والمدرسة الهاشمية ، والمدرسة السلطانية .

<sup>(</sup>٤) ونواحيها : ما قرب منها من المناطق الساحلية ، ولا يدخل في هاذه النواحي غيل باوزير ؛ فقد كان للتعليم به شأن وأي شأن ؛ إذ كان رباط أبن سلم يغدق على الساحل الخريجين الفقهاء وطلاب العلم الشرعي ، كما سيأتي معنا في الغيل لاحقاً .

القعيطيَّةِ السَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدِ المحضارِ إِذْ ذاكَ عن هلذهِ النَّاحيةِ ، بل كانَ ـ رحمَهُ اللهُ ـ يتعمَّدُ ذلكَ ؛ لأَنَّ في العلمِ والمدارسِ تنبيهَ الأَفكارِ ، وهوَ يكرهُ وجودَ النَّابغينَ ؛ لِئَلاً يزاحموهُ أَو يغلبوهُ على السُّلطانِ ، أَو يطالبوهُ بحقوقهِم (١) .

وإِنَّمَا كَانَ يُوجِدُ فِيهَا ٱلأَفْذَاذُ ٱلنَّاقِلُونَ بِحُكُمِ ٱلفَلَتَاتِ ؛ كَٱلشَّيخِ عَوضِ بن سعيدِ بنِ محمَّدِ بنِ ثعلبٍ ، ٱلَّذي تولَّى ٱلقضاءَ بها فيما قَبْلَ سِنَةِ (١٣١٣هـ) ، وكَالشَّيخِ عبدِ آللهِ بنِ عوض باحشوان (٢) ، وٱلشَّيخِ سعيدِ بنِ آمْبارك باعامر في قليلٍ مِنْ أَمثالِهم ، لا تحضرُني أَسماؤُهم .

ومِن أَواخرِهم : الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عوضٍ باوزيرٍ ، قرأَ على الشَّيخِ محمَّدِ بنِ سِلْم ، وله رحلاتٌ في طلبِ العلمِ إلى الحجازِ وعدن وحضرموت ، وكانَ ذا لسانٍ ونَفَسٍ طيِّبٍ في الوعظِ والتَّذكيرِ ، توفِّيَ بالغيلِ في سنة ( ١٣٥٤هـ ) ، ودُفِنَ إلىٰ جانبِ شيخِهِ آبنِ سِلْم .

وبإثرِ وصولِ السَّادةِ آلِ الدَّبَاغِ<sup>(٣)</sup> إلى المُكَلاَّ في حدودِ سَنةِ ( ١٣٤٣هـ ). . فتحوا المدارسَ وأحسنوا التَّعليمَ ، وكانَ حزبُ الأَحرارِ الحجازيُّ (٤) يُغْدِقُ عليهِمُ الأَموالَ ، وتصِلُهم معَ ذلكَ المواساةُ مِنَ العراقِ .

<sup>(</sup>١) لقد أطال المصنِّف وأفاض في ترجمة السَّيِّد حسين بن حامد في « بضائع التابوت » ، وذكر أُموراً خاصَّة جرت بينهما ، ( ٢/ ٢٨٨\_\_ ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) عالم فقيه من سكَّان المكلاّ ، توفّي قبيل وفاة السُّلطان عمر بن عوض ؛ أي في بداية الأربعينيَّات الهجريَّة ، وكان بارعاً في الفرائِض كما يقول معاصره فضيلة الشيخ النَّاخبيُّ حفظه الله .

 <sup>(</sup>٣) وهم السَّادة : طاهر الدَّبَّاغ ، وأبنا أخيه : حسين وعليٌّ ، وهم أشراف حسينيُّون ، من أهالي الحجاز .

٤) حزب الأحرار الحجازيُّ: تأسس إِبَّان نشوب الحرب بين جلالة الملك عبد العزيز آل سعود وجلالة الشريف الحسين بن عليُّ؛ إِذ تنادىٰ طائفة من أعيان مكة وجدَّة إلى الحضور إلى دار الشَّيخ محمَّد حسين نصيف ، حيث قرَّروا بأَغلبيَّة الأَصوات إِنشاءَ حزب يدعىٰ (الحزب الوطني الحجازيُّ) ، وانتخبوا أثني عشر شخصاً من أعيان الأُمَّة في مكَّة وجدَّة ؛ ليكونوا الهيئة الإداريَّة للحزب ، وقد اختير لرئاسة هذا الحزب الشَّيخ محمَّد الطَّويل ، كما اختير لأَمانة سرَّه السَّيِّد طاهر الدَّبَاغ ، وقد أصدر الحزب بجدة عدَّة نشرات موجَّهة إلى الأُمَّة تدعوها إلى الاتِّحاد والتَّضامن . « من أعلام التَّربية والفكر في بلادنا » للسَّيِّد محسن باروم : ( ٥٩ـ٩٥ ) .

إِلاَّ أَنَّهُم كانوا يُضمرونَ منَ ٱلتَّعليمِ غيرَ ما يُظهرونَ ، وحاولوا تربيةَ ٱلأَولادِ على ٱلطَّريقةِ ٱلحَرْبيَّةِ ؛ ليُعِدُّوهُم لغزوِ ٱلحجازِ ، وآستمالوا رؤساءَ يافع ، وكانَ لَهم إِذْ ذاكَ أَكبرُ ٱلنُّفوذِ في ٱلمُكلاً ، وربَّما تركوا صندوقَ ٱلذَّهبِ مفتوحاً ليرَوْهُ عندما يزورونَهُم ، وبالآخرةِ طالبوهُم بعسكرِ علىٰ أَنْ يَدفعوا لهُم مرتَّباتٍ ضخمةً ، فالتزموا لَهم بخمسةٍ وأربعينَ أَلفَ مقاتلٍ من يافع ، وللكنَّ آلَ ٱلدَّبًاغِ تأخّروا بعدَ ذلكَ لمؤثِّرٍ إِمَّا مِنَ ٱلحجازِ ، وإِمَّا مِنَ ٱلعراقِ ، وحاولوا إثارةَ حفيظةِ ملكِ ٱلعراقِ (١) لغزوِ ٱلمُكلاً وحَضْرَمَوْتَ .

وفيما كانتْ فرقةُ ٱلكشَّافةِ مارَّةً بسوقِ ٱلمُكلاً ، ترفرفُ عليها ٱلأَعلامُ ٱلعراقيَّةُ . . تكدَّرَ لذلكَ ٱلشَّيخُ ٱلأَديبُ عبدُ ٱللهِ أَحمدُ ٱلنَّاخبيُّ (٢) ، وكانَ شريكَهُم في ٱلتَّعليمِ ، وللكنَّهُ لَم يَصبرُ علىٰ هاذا ٱلتَّطرُّفِ ، فنبَّة ٱلوزيرَ (٣) ، وللكنَّهُ ' خافَ مِنْ يافع ـ وكانَ

<sup>(1)</sup> هو الملك فيصل بن الشَّريف الحسين بن عليَّ الحسنيُّ الهاشميُّ ( ١٣٠٠ ـ ١٣٥٢ هـ ) أبو الملك غازي ولد بالطَّائف ، وتوفِّي فجأة بسكتة قلبيَّة في العاصمة السُّويسريَّة برن ، ونقل جثمانه إلى بغداد ودفن بها ، وهو من أشهر السَّاسة العرب في العصر الحديث ، نودي به ملكاً على البلاد السُّوريَّة سنة ( ١٣٣٨ هـ ) ، ثمَّ نودي به علىٰ عرش العراق في السَّنة الَّتي تليها ( ١٣٣٩ هـ ) ، ينظر : « الأَعلام » ( ٥/ ١٦٥ ـ ١٦٦ ) ، « ما رأيت وما سمعت » ( ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ العلامة الفقيه الأديب المؤرخ ، عبد الله بن أحمد بن محسن بن ناجي الناجي اليافعي ، مولده بجبل يافع في بلدة تسمّى : حُمْحُمة \_ بضمَّ الحائين المهملتين \_ المشرفة على وادي ذي ناخِبْ ، ولد عام (١٣١٧هـ) ، وهو يحفظ أنّ تاريخ مولده أيّام موقعة حُوته التاريخية أي ما بين أجواء (١٣١٤هـ) و(١٣١٧هـ) وكان والده ضمن الجنود الذين شاركوا فيها من جانب القعيطي ، ثم أخذه والده إلى تبالة ، فدرس بها على يد الشيخ سالم الكلالي ، وهو شيخ فتحه وتخريجه ، ثم دخل المكلا في عهد السلطان عمر ، وشارك في النهوض بالتعليم بها ، وعُدَّ في أعيانها ، وله مواقف وأخبار كثيرة ، وتقلد عداً من المناصب الحكومية في عهد السلطان صالح ، وأضفى عليه المذكور لقب : (شاعر الدولة ) ، وهو الآن مقيم بجدة ، أطال الله عمره في خير وعافية .

<sup>(</sup>٣) كان ذلك في عهد السَّيِّد أَبِي بكر بن حسين بن حامد المحضار ، ويقول الشَّيخ النَّاخبيُّ : إِنَّ آل الدَّبَّاغ استمرُّوا في التَّدريس على منوالهم حتَّىٰ نهاية عهد السُّلطان عمر ، وكان ابن أُخيه السُّلطان صالح في الهند ، فبلغته أَنباء عن توجُّه آل الدَّبَّاغ السياسيِّ ، فكتب رسالة من الهند إلى عمَّه السُّلطان عمر بالمكلاً أَبلغه فيها بما نُمي إليه من أُخبارهم .

<sup>(</sup>٤) أي : الوزير المذكور ؛ الَّذي استمرَّ في الوزارة إِلَىٰ حدود سنة ( ١٣٤٩ هـ ) .

خوّاراً (۱) ـ فسكتَ علىٰ مضَضٍ ، حتَّىٰ قَدِمَ الفاضلُ السَّيِّدُ طاهرٌ الدَّبَّاغُ (۲) ، فعرفَ تهوُّرَ أصحابهِ فقذَعَهُم (۳) ، ولكنَّهُ بارحَ المُكلاً وشيكاً ، فعادتِ القضيَّةُ إلىٰ أَسواً ممَّا كانت ، إلاَّ أَنَّ المسأَلةَ انحلَّتْ بطبيعةِ الحالِ ؛ إِذْ سافرَ عليُّ الدَّبَاغُ إلىٰ جازانَ ؛ لتدبيرِ النَّورةِ ، فغرِقَ هناكَ ، وكانَ آخِرَ العهدِ به (٤) .

(١) الخَوَّار: الضَّعيف الَّذي لا بقاء له على الشُّدَّة.

وفي سنة ( ١٣٥٥ هـ ) عاد إلى بلاده ، ولقي إكراماً وعطفاً من الملك عبد العزيز آل سعود ، وعين مديراً عاماً للمعارف في المملكة إلى سنة ( ١٣٦٤ هـ ) . ثمَّ عين عضواً في مجلس الشُّورىٰ إلىٰ عام ( ١٣٧٢ هـ ) حيث طلب إحالته للتقاعد . ترجمته في : ﴿ سير وتراجم ﴾ ( ٢٨٢ ـ ٢٨٥) ، ﴿ من أعلام التَّربية والفكر في بلادنا ﴾ ( ٨٨ ـ ٨٨ ) ، ﴿ الدَّليل المشير ﴾ ( ٢١٢ ـ ٢١٤ ) ، ﴿ الانطلاقة التَّعليميَّة في المملكة ﴾ ( ٢٠١ ـ ٢٠١ ) .

(٣) قذعهم: أَفحش القول فيهم.

الكنَّ شاعر الدَّولة القعيطيَّة الشَّيخ عبد الله النَّاخييَّ ، وهو أَحد معاونيهم في مدرسة الفلاح يقول عن نهاية آل الدَّبَّاغ : إِنَّه بعد أَن أَمر السُّلطان عمر بإغلاق المدرسة في أَواخر الأربعينيَّات الهجريَّة ـ حوالي ( ١٣٤٨ ) أو ( ١٣٤٩ هـ ) ـ توجَّه الأُخوان عليَّ وحسين آل الدَّبًاغ إلىٰ عدن ، وفتحوا بها مدرسة سمَّوها مدرسة الفلاح أَيضاً ، وأقاموا في عدن بضع سنوات ـ أَربع أو خمس سنوات ـ وبعدها راحوا إلى لحج وفتحوا مدرسة أَيضاً بها ، وأدخلوا الموسيقیٰ في المدرسة. . فكانت أوَّل فرقة موسيقيَّة رسميَّة تكونت على أَيديهم في بلاد لحج .

وعادوا إلى عدن في حدود ( ١٣٥٥ هـ ) ، وحاولوا أن يكوُّنوا جيشاً لغزو الحجاز به ، وأَعدُّوا عدَّة ليست بالقليلة ، وكانت خطَّتهم : أن يقوم حسين بالنَّهاب إلىٰ يافع ليجلب الجنود ، ويذهب عليٍّ إلى الحبشة لشراءِ السَّلاح . . ونفذت أَوائِل هذه الخطَّة ، وسار عليٌّ الدَّبَاغ إلى الحبشة ليجلب الأسلحة ، للكنَّ منَّيتهُ عاجلته . . فغرق في زورق بقرب السَّواحل الحبشيَّة ، وليس بالقرب من جيزان وأما حسين فسيذكر المؤلف خبره .

<sup>(</sup>٢) السَّيِّد محمَّد طاهر بن مسعود الدَّبَاغ ، ولد بالطَّائِف سنة ( ١٣٠٨هـ) ، وتوفِّي بالقاهرة في شهر رجب سنة ( ١٣٧٨هـ) . أرسله والده إلى مصر للدِّراسة بها . . فدرس المرحلة الابتدائيَّة ، ثمَّ عاد وأكمل تعليمه في رحاب المسجد الحرام على أيدي شيوخ العلم بمكَّة ، وكانت ملازمته لشيخه العلاَّمة سيبويه الحجاز الشَّيخ محمَّد علي المالكي . عيِّن مدرساً في مدرسة الفلاح سنة ( ١٣٣٠هـ) ، ثمَّ مديراً لماليَّة جدَّة في عهد الشَّريف حسين بن عليُّ ، وعند اضطراب حبل الأمن في الحجاز سنة ( ١٣٤٣هـ) عين أمين سرَّ الحزب الوطنيُّ الحجازيُّ وسكرتيراً له ، ولم يلبث أن غادر الحجاز بعدها إلى مصر واليمن وحضرموت ، ثمَّ إلى الهند وجاوة ، فسنغافورة سنة ( ١٣٥٠هـ) ، وغادرها إلى عدن ومكث بها إلىٰ أواخر ( ١٣٥٤هـ) .

وأَمَّا حسينٌ : فلَمْ يَزَلْ مصراً علىٰ رأيهِ في الانتقامِ مِنَ الحكومةِ السُّعوديَّةِ ، وكانت خاتمةُ أَمرهِ أَنْ نزلَ بالحالِمِينَ (١) مِنْ بلادِ يافع ، فمنعَهُ (٢) أَهلُها آلُ مُفْلِح (٣) ، فلَمْ يَقدِرْ عليهِ أَحدٌ ، ثمَّ نَشبتْ بينَهُم وبينَ جيرانهِم مِنْ يافعٍ أَيضاً فتنةٌ ، ولَمَّا علِموا أنَّهُ السَّببُ فيها. . اعتزموا قتلَهُ ، فغدرَ بهِم فهربَ ـ كما فعلَ الكُمَيتُ (٤) ـ في زيِّ آمراًةٍ ، وذهبَ إلى الحمراءِ (٥) في آخرِ حدودِ يافعٍ ، فأذكىٰ شرّاً بينَهُم وبينَ آلِ القويمي مِنْ الزَّيديَّةِ (٢) ، وكثرت بينَهُمُ القتلىٰ .

ولَمَّا أحسَّ بِٱلفشلِ(٧).. هربَ إلى ......

(٢) أي : حموه من أعدائِه وكانوا ظهراً له .

(٤) كان خالد بن عبد الله القَسْري قد حبس الكميت بعد أن قال فيه :

وَإِنَّــي وَتَمْــدَاحِــي يَــزِيــداً وَخَــالِــداً ضَــلاَلاً لَكَــالْحَــادِي وَلَيْـسَ لَــهُ إِبْــلُ فكانت امرأته تدخل عليه.. حتَّىٰ عرف أهل السَّجن وبوَّابوه ثيابها وهيئتها ، ولمَّا علم بأنَّه سيُقتل بالسَّجن.. أرسل إليها يأمرها بأن تجيئه ومعها ثياب من لباسها ، وخُفَّان ، فقال : ألبسيني لبسة النساء ، ففعلت ، ثمَّ قالت له : أقبل.. فأقبل ، وأدبر.. فأدبر ، فقالت : ما أرىٰ إلا يَبَساً في منكبيك ، إذهب في حفظ ألله .

فخرج ، فظنَّ السَّجَّان أَنَّه المرأة ، فلم يتعرَّض له ، فنجا وأنشأ يقول :

خَرَجْتُ خُرُوجَ الْقِدْحِ قَدْحِ اَبْنِ مُقْبِلِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ تِلْكَ النَّوَابِحِ وَالْمُشْلِي عَلَى الرَّغْمِ مِنْ تِلْكَ النَّوَابِحِ وَالْمُشْلِي عَلَى عَلَى الرَّغْمِ مِنْ تِلْكَ النَّوابِحِ وَالْمُشْلِي عَلَى الرَّعْمَ الْفَصَلِ عَلَى اللَّهَ الْمُشْلِي اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللللْمُ اللَّهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ الللللْمُ اللْمُعَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الل

(٥) وهي قريبة من لحج ، وإليها ينسب العلاَّمة السَّيِّد الشَّريف عمر صاحب الحمراءِ ابن عبد الرَّحمـٰن المتوفى سنة ( ٨٨٩هـ ) .

(٦) هم من يافع ، وليسوا من الزَّيديَّة ، كما يقول العلاَّمة النَّاخبيُّ اليافعيُّ . . وهو أَدْرَىٰ بهم .

(٧) في سرد مَّلْـذه الأَحداث الَّتِي أوردها المصنَّف بعض خلط كما يقول الشيخ النَّاخييُّ ؛ إِذ إِنَّ حقيقة الأَمر : أَنَّ حسيناً الدَّبَاغ ذهب إلىٰ يافع ليعدَّ عدَّته ، ويجلب منها رجالاً يكونون سنداً له في تنفيذ خططه الهجوميَّة ، الَّتِي سبق ذكرها في كلام المصنَّف \_ قبل أن يجليهم السُّلطان عمر من المكلاً إلىٰ عدن \_ وما الفتنة الَّتِي ذكرها المصنَّف هنا إِلاَّ فتنة نشبت بين يافع والإمام يحيىٰ ؛ إِذ إِنَّ حُسَيناً الدَّبَّاغ لم يزل =

<sup>(</sup>١) الحالمين : في بلاد رَدْفان ، وهي من أعمال محافظة لحج ، وهي منطقة أثرية ، عُثِر بها سنة ( ١٩٩٩ م ) على قطع أثرية تعود إلى عهود سبأ وحمير .

 <sup>(</sup>٣) النسبة إليهم : مُفْلحي ، وهي قبيلة كبيرة في يافع العليا ، ويطلق اسمها على مركز إداري تابع لمديرية يافع .

القُطَيبِ(۱) ـ وهي إحدى المحميّاتِ ـ فألفىٰ هناكَ ضابطاً إِنكليزيّاً ، فأغَرىٰ بهِ بدويّاً فقتلَهُ بجُعلٍ دَفَعَهُ لَهُ ، فطلبتْهُ حكومةُ عدن ، بهاذه التُّهمةِ فحماهُ حسنُ بنُ عليً القُطيييُ ، وأبىٰ أَنْ يُخيَّسَ بجوارهِ وذمّتهِ ، وبعدَ أَنْ أقامَ لديهِ مدَّةً . . خطرَ لَهُ أَنْ يخرجَ متنكِّراً إلىٰ حَضْرَمَوْتَ ، وكانتِ الحكومةُ الإِنكليزيَّةُ جَعلتْ أَربعةَ الافِ(٢) رُبيّةٍ لمَنْ يُلقي القبضَ عليهِ ، فلمّا أنتهىٰ إلىٰ أَرباضِ الهَجْرَينِ . . أَمسكَ بهِ عاملُها ـ وهوَ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عوضِ النَّقيبُ ، وكانَ أحدَ تلاميذهِ بمدرسةِ النَّجاحِ(٣) بالمُكلاً ـ وهناكَ أَخذَهُ الضَّابِطُ السِّياسيُ انجرامس (١) وهوَ يصيحُ ويستثيرُ حفائِظَ المسلمينَ ، وقد حضرَ كثيرٌ فلم يتحرَّك مِن أَحدٍ عِرْقٌ .

ولَمَّا وصلوا بهِ إِلَىٰ عدن. . طلبَهُ ملكُ ٱلحجازِ<sup>(ه)</sup> ، وأَمرَ بإنزالهِ مكرّماً في جيزانَ ، وأَعلنَ لَهُ عاملُها عفوَ ٱلمَلِكِ عنهُ ، وأَنَّهُ حُرِّ في نَفْسهِ تحتَ حراسةِ عسكرِ بمثابةِ خدمٍ لَهُ ، حتَّىٰ يَعرفَ سلوكَهُ .

يتوغّل في بلاد يافع حتّىٰ وصل إلىٰ حدود مملكة الإِمام يحيىٰ ، وكانت معركة بسبب تحرّشات جرت
 بين الفريقين ، كانت نهايتها هزيمة يافع وفرار حسين الدّبّاغ إلىٰ حضرموت عبر السّواحل كما سيقص
 المصنف .

<sup>(</sup>١) قرية تقع بالقرب من بلدة السواط في وادي ميفعة من أعمال محافظة شبوة .

<sup>(</sup>٢) الَّذي يحفظه الشَّيخ النَّاخبيُّ : أَنَّها خمسة آلاف روبيَّة .

<sup>(</sup>٣) بل هي « مدرسة الفلاح ». . ولعل هاذا سبق قلم .

<sup>(</sup>٤) انجرامس ؛ اسمه : هارولد وليم انجرامس ، بريطانيٌّ ، ولد سنة ( ١٨٩٧م ) ، شارك كجندي في أحداث الحرب العالميَّة الأُولىٰ ، نال ترقية إلىٰ رتبة ملازم أوَّل عام ( ١٩١٤م ) ، ابتعثته بريطانيا إلىٰ زنجبار كمساعد لحاكمها سنة ( ١٩١٩م ) ، زار حضرموت لأوَّل مرَّة كسائح عام ( ١٩٣٤م ) ، وكان حينها ضابطاً سياسياً في عدن . ثمَّ صار مستشاراً مقيماً في المكلاً سنة ( ١٩٣٧م ) ، وغادر حضرموت سنة ( ١٩٤٤م ) ، وخلفه مستشارون آخرون . ومات في بريطانيا ، وكان له ولزوجته ( دورين ) أعمال خيريَّة في حضرموت. . ينظر : « مذكَّرات انجرامس » واسمها (Arabic And The Isles) . الصَّادرة عن المسماة : الصَّادرة عن المسماة الصَّادرة عن نفس الدَّار سنة ( ١٩٧٠م ) ، و « حياة السَّيَّد الزَّعيم » ومقدِّمة « ديوان شاعر الدَّولة » الشَّيخ عبد الله النَّاجيح . « ديوان شاعر الدَّولة » الشَّيخ عبد الله النَّاجيح .

<sup>(</sup>٥) بل كان يلقّب آنذاك : ملك نجد والحجاز وملحقاتها ، وهو الملك عبد العزيز آل سعود ، رحمه الله ، الذي صار لقبه فيما بعد : ملك المملكة العربيّة السعوديّة .

فَلَمْ يَزَلْ يُخاطِبُ رُوَسَاءَ العشائِرِ ، ويعملُ أعمالاً لا تنطبقُ معَ المنطقِ ، وكانَ ذلكَ إِثْرَ مَرَضٍ لَمْ يَزَلْ يتزايدُ بهِ حتَّىٰ توفِّيَ وهوَ مشمولٌ بإكرامِ الحكومةِ السُّعوديَّةِ وسماحِها .

فمِنْ حينَ فَتَحَ آلُ الدَّبَّاغِ المدارسَ. . بدأَتِ المعارفُ تتقدَّمُ بخطىً قصيرةٍ ، حتَّىٰ لقد عَنيتُ مدارسَ المُكلاً بما ذكرتُهُ في مقدِّمةِ كتابي « النَّجمُ المُضِيّ في نقدِ عبقريَّةِ الرَّضيّ » .

إِلاَّ أَنَّ السُّلطانَ الحاليِّ (١) لَمَّا كانَ مِنْ جملةِ العلماءِ.. أَخذَ يُناصرُ المدارسَ ، وأُغدقَ عليها سنويّا أَكثرُ مِنْ ثلاثِ مئّةِ وأغدقَ عليها سنويّا أَكثرُ مِنْ ثلاثِ مئّةِ أَلفِ رُبيّةٍ ، عبارةٌ عمَّا يقارِبُ ربعَ إيرادِ المُكلاً . وقدِ استجلَبَ لَها ناظراً (٢) خبيراً محنَّكاً مِنَ السُّودانِ ، هوَ الفاضلُ الشَّيخُ سعيدُ القدالُ (٣) ، فأدارها أحسنَ إدارةٍ ، وظهرَ الأَثرُ وينَعَ النَّمرُ . فألمُكلاً بل وسائِرُ الموانيءِ اليومَ في المعارفِ غيرُها بالأَمس .

إِلَّا أَنَّنِي ٱقترحتُ على ٱلسُّلطانِ يومَ كانَ بمنزلي في سَنةِ ( ١٣٦٥هـ ) أَنْ يهتمَّ بإيجادِ

<sup>(</sup>١) وهو السُّلطان العالم الفقيه صالح بن غالب بن عوض القعيطيُّ ، المتوفَّىٰ سنة ( ١٣٧٥ هـ ) .

<sup>(</sup>٢) النّاظر: لغة: الّذي يحفظ الشّيء، وفي الاصطلاح: وظيفة استحدثت في العصر الأيوبيّ، وأستمرَّت بالّذي بعده، عُدَّ صاحبها من أرباب الوظائف الدِّينيَّة، والنُّظَّار وفق هاذا المعنىٰ كثيرون، منهم: ناظر الأشراف: وهو عادة ممَّن ينتهي نسبه بأهل البيت، وإليه رئاسة الأَشراف. ناظر الحسبة: مهمَّته التَّحدُّث عن أرباب المعاش، كبيراً أو صغيراً. ناظر الأَحباس: مهمَّته النَّظر بشؤون الأَوقاف. وغير ذلك من المسائل الأُخرى. ثمَّ تطوَّر هاذا الاصطلاح ليصبح في العصر العثمانيُّ إلى زمن المؤلف منسوباً إلى (نظارة) بمعنىٰ (وزارة). والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) اسمه: الذهّال سعيد القدّال ، ولد بالسُّودان سنة ( ١٣٢٣هـ) ، كان قدومه إلى المكلاَّ سنة ( ١٣٥٩) أو ( ١٣٦٠هـ) ، مشرفاً علىٰ معارف الدولة بالمكلاً ، بإيعاز من المستر انجرامس ، وأوّل عمل قام به القدّال هو تأسيس ( مكتب إدارة المعارف ) ، الَّذي عرف فيما بعد بـ ( نظارة المعارف ) ، وعين فيه النَّاخيُّ وباعنقود ، وغيرهما ، ثمَّ صار القدّال ناظراً لعموم معارف الدولة ، ثمَّ رقّاه السُّلطان إلىٰ مرتبة سكرتير الدُّولة . فضجَّ عليه الشَّعب ، وصار من جرًاءِ ذلك : ( حادثة القصر ) الشهيرة سنة ( ١٣٧٠ هـ ) . هم غادر القدّال البلاد عقب وفاة السُّلطان صالح . . وتوفي في السُّودان سنة ( ١٣٩٥ هـ ) . كتب عنه كتاباً كاملاً ابنه د . محمد سعيد ، الأستاذ بجامعة عدن ، صدر من سنوات عن جامعة عدن .

مدرسة تحضيريَّة لتربية التَّلاميذِ على الأُخلاقِ الفاضلةِ ؛ فإنَّ الهِممَ قد سَقَطَتْ ، والذَّممَ قد خَرِبتْ ، ولَنْ تعودَ سيرتَها الأُولىٰ إِلاَّ بمدرسةٍ تأخذُ بطريقِ التَّربيةِ الصُّوفيَّةِ ، والذَّممَ قد خَرِبتْ ، ولَنْ تعودَ سيرتَها الأُولىٰ إِلاَّ بمدرسةٍ تأخذُ بطريقِ التَّربيةِ الصُّوفيَّةِ ، أو قريبٍ منها ، مع الابتعادِ عنِ الخِلْطةِ (١) ؛ لأَنَّ أَكبرَ المؤثّراتِ على الصَّبيانِ المشاهدةُ ، فلن ينفعهُم ما يَسمعونَ إذا خالفَهُ ما يَنظرونَ ؛ إذِ المنظورُ لا ينمحي مِنَ الذَّاكرةِ ، بخلافِ المسموعِ . فإنَّهُ لا يبقىٰ إلاَّ عندَ صدقِ التَّوجُهِ ، فلا مطمعَ في الذَّاكرةِ ، بخلافِ المسموعِ . فإنَّهُ لا يبقىٰ إلاَّ عندَ صدقِ التَّوجُهِ ، فلا مطمعَ في إصلاحِ نَشْءِ معَ اختلاطهِ بمَنْ لا تُحمَدُ سيرتُهُ البتَّة ؛ ولذا لَمْ يَكُنْ لبني إسرائيلَ علاجٌ مِنْ أمراضهِمُ الأخلاقيَّةِ إلاَّ بإهلاكِ الجيلِ الفاسدِ في التِّيهِ ، وتكوينِ ناشئَةٍ لَمْ تتأثَر مِنْ أمراضهِمُ الأخلاقيَّةِ إلاَّ بإهلاكِ الجيلِ الفاسدِ في التِّيهِ ، وتكوينِ ناشئَةٍ لَمْ تتأثَر بهِم .

وفي « ٱلصَّحيحِ » [خ١٣١٩] : « كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى ٱلْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ » .

فنحنُ بحاجةٍ ماسَّةٍ إِلَىٰ إِيجادِ ٱلبشريَّةِ ٱلصَّحيحةِ قَبْلَ ٱلعَالِمِيَّةِ ، ومعلومٌ أَنَّ ٱلتَّخْليةَ مقدَّمةٌ على ٱلتَّخلِيةِ ، وٱلتَّلاميذُ ظِلُّ آبائِهم وأُمَّهاتِهم ومعلِّميهِم ، إِنْ خيراً . فخيرٌ ، وإنْ شرّاً . فشرٌ ، وكثيراً ما أُذكَرُ ٱلمعلِّمينَ بخاتمةِ قصيدةٍ جزلةٍ ليَ في ٱلموضوعِ ، وتلكَ ٱلخاتمةُ هيَ قولي [في ديوانِ المؤلفِ ، ٢٠٧ مِنَ البسيطِ] :

وَفُوا ٱلْكَلاَمَ وَكُونُوا فِي ٱلذِّمَامِ وَفِي خَوْفِ ٱلْمُلاَمِ عَلَىٰ مَا كَانَتِ ٱلْعَرَبُ

ثمَّ إِنَّهُ لَم يكنْ عندي تصُّورٌ لمناحي التَّعليمِ وأَخلاقِ الطُّلاَبِ والمدرِّسينَ بالسَّاحِل. . حتَّىٰ يسوغَ لي الحكمُ ؛ فإنَّما يتناولُ ثنائي ما ظهرَ مِن جمالِ الأُسلوبِ ، وحركةِ الانقلابِ ، وعمومِ التَّيقُظِ والانتباهِ ، وإجادة بعضِهم في الشَّعرِ حتَّىٰ يسوغَ ليَ الحكمُ .

وفي ٱلمُكَلَّا : ديوانٌ للحكومةِ ، وإدارةٌ للكهرباءِ ووزارةٌ للماليَّةِ ، وليسَ للسُّلطانِ إلاَّ مرتَّبٌ مخصوصٌ قدرُهُ عشرةُ آلافِ رُبيَّةٍ في ٱلشَّهرِ ، ثمَّ رُفعَ إِلَىٰ خمسةَ عشرَ ٱلفِ ربيَّةٍ ، معَ إِضافاتٍ معيَّنةٍ لا يتجاوَزُها .

<sup>(</sup>١) مراد المصنّف هنا بالخلطة : مخالطة الأَضداد ، ويقصدُ بهم : ذوي الطّباع السيُّنَة والأَخلاق الرّذيلة ، المضادّة للطّباع السّليمة والأَخلاق القويمة .

وفيها غرفةٌ تجاريَّةٌ تراعي أغراضَ ٱلتُّجَّارِ وتقدِّمُها علىٰ مصالح ٱلشَّعبِ .

وفيها إِدارةٌ للقضاءِ ، ومجلسٌ عالٍ ، لـٰكنَّ ذلكَ ٱلمجلسَ ٱلعالي هوَ أَكبرُ حجارِ ٱلعِثار في طريق ٱلعدالةِ!!

فَالحقوقُ مَهضومةٌ ، وٱلحقائِقُ مَكتومةٌ ، وطالما رُفِعَتْ إِليَّ أَحَكَامُ ذلكَ ٱلمجلسِ.. فإذا بها شرُّ ممَّا نتألَّمُ منهُ بسيئونَ ؛ وذلكَ أَنَّ وزيرَ ٱلدَّولَةِ ٱلَّذي يقولونَ لهُ : (السكرتير) ـ وهوَ ٱلشَّيخُ سيفُ أبو عليٍّ ـ جعلَ كلمةَ ذلكَ ٱلمجلسِ ٱلنِّهائِيَّةَ لا معقبَ لها بحالٍ ، فسقطَتْ عنهُ مُؤْنةُ ٱلتَّحقُظِ ، ولَمْ يَحتجْ إِلَىٰ مراجعةِ ٱلكتبِ ؛ إِذْ هوَ في آمانٍ مِنَ ٱلنَّقضِ ، وٱلشَّعبُ مَيْتٌ ، وٱلخاصَّةُ نفعيُّونَ يتساكتونَ .

وإِلاًّ. . فَلُو ٱحتجُوا لدى ٱلسُّلطانِ. . لَعَدَّلَ ٱلأَمْرَ ؛ لأَنَّهُ يكرهُ ٱلجَوْرَ .

أَمَّا ٱلآنَ.. فإنَّ ٱلمجلسَ يفعلُ ما يشاءُ بدونِ رقيبٍ ؛ فبعدَ أَنْ يُنشِقَ ٱلخصومَ إِنشاقَ ٱلخردلِ.. يَصكُهم (١) بتلكَ ٱلأحكامِ ـ ٱلمضحكةِ ٱلمبكيةِ ـ صكَّ ٱلجندلِ(٢) .

وللهِ درُّ ٱلعبسيِّ في قولهِ [في ﴿ البيان والتبيين ﴾ ١٦٤/١ مِنَ ٱلبسيطِ] :

إِنَّ ٱلْمُحَكِّمَ مَا لَمْ يَرْتَقِبْ حَسَبَا أَوْ يَرْهَبِ ٱلسَّيْفَ أَوْ حَدَّ ٱلْقَنَا. جَنَفَا

ودفاترُ ٱلتَّسجيلِ شاهدةٌ بصدقِ ما أَقولُ ، لا تخفىٰ علىٰ مَن لهُ أَدنىٰ إِلمامِ بٱلفقهِ .

وفي الحفظِ عن «جمعِ الجوامعِ»: (أَنَّهُ لَمْ يَقَعَ أَنْ قيلَ لنبيِّ مِنَ الأَنبياءِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِم: آحكُم بما شئتَ ففيهِ الصَّوابُ، وإِنَّما الاختلافُ في الجوازِ) (٣).

<sup>(</sup>١) يصكُّهم: يضربهم.

<sup>(</sup>٢) الجندل: الحجارة.

<sup>(</sup>٣) ما عناه المصنّف صحيح ، ونصُّ عبارة ﴿ جمع الجوامع ﴾ : ( مسأَلة : يجوز أَن يقال لنبيُّ أَو عالم : احكم بما تشاءُ فهو صواب . ويكون مدركاً شرعيّاً ، ويسمَّى التَّفويض . وتردَّد الشَّافعيُّ ، قيل : في الجواز ، وقيل : في الوقوع . وقال ابن السَّمْعانيُّ : يجوز للنَّبي دون العالم . ثمَّ المختار : لم يقع ) اهــ

فالمتمهور علىٰ عدم الوقوع مطلقاً ، وخالفهم موسىٰ بن عمران من المعتزلة فقال بالوقوع ؛ مستنداً=

غيرَ أَنَّ ٱلحفظَ يخونُ ، وٱلعهدَ بعيدٌ .

ومثلُهُ عندَ غيرِهِ مِن أَهلِ الأُصولِ ، وقد قالَ تعالىٰ لأَشرفِ الخلقِ : ﴿ النَّبِعَ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن زَيْكَ ﴾ وقال لداود عليه السَّلامُ : ﴿ فَأَصْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّقَ وَلَا تَنَبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ .

فإن قيل : إنَّ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحَكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمَا أَرَاهُ ٱللهُ مِنَ ٱلحقِّ ، كما يشهدُ أَرَّنَكَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلحقِّ ، كما يشهدُ ٱلسَّياقُ ، وقد جاءَ في « ٱلتُّحفةِ » [٩٨/٧] قبيل ( ٱلوديعة ) ما نصُّه : ( قال بعضهم : وفيما إذا فوَّضَ للوصيِّ ٱلتَّفرقة بحسبِ مايراهُ.. يلزمُهُ تفضيلُ أَهلِ ٱلحاجةِ... إلى ) .

ولـٰكنَّ ٱلمجلسَ ٱلعاليَ بٱلمُكَلاَّ وقعَ مِن وزيرِ ٱلدَّولةِ علىٰ ما لَمْ تَحصُلْ عليهِ ٱلأَنبياءُ

إلىٰ حديث السُّواك ، وإِيجاب الحج : « لو قلت نعم. . لوجبتْ » ، ورد عليه الجمهور بعدم دلالة ذلك على المدَّعىٰ ، لجواز التَّخير أو الوحي . . « شرح الجمع » ( ٢/ ٣٩١ـ٣٩١ ) ، مع حاشية البناني .

ومعنىٰ : ( ففيه الصَّواب ) أو ( فهو صواب ) كما هو النَّصُّ : أَي موافق للحكم الإِلهي ، قال البناني : فهو صواب . من جملة المقول للنَّبِيُّ أَو العالم . . وحاصل ذلك : أَن يجعل الله تعالى مشيئة المقول له ذلك دليلاً علىٰ حكمه في الواقع ، بأن لا يلهمَه إلاَّ مشيئةَ ما هو حكمه في الواقع . اهـ

مِنْ رَبِّها ، فصارَتْ أَحكامُهُ شَرًا مِنَ الأَحكامِ العرفيَّةِ ؛ لأَنَّها ليست إِلاَّ عبارَةً عَن مشيئةِ وهوى الاستثنافِ ، بَلْ رئيسِهِ فقط ، مِن دونِ تقيُّلِ بقانونِ شرعيٍّ ولا عُرفيٍّ ، وإِنَّما قلنا شرّاً مِنَ الحكمِ العرفيُّ ؛ لأَنَّ الحاكمَ العرفيُّ بمصرَ وغيرها يكونُ تحتَ مراقبةِ البرلمانِ ، بخلافِ هاذا . فلا مراقبةَ عليه أصلاً ، وهلْ تقبلُ هاذا أُمَّةٌ في بعضِ أفرادِها نبضٌ مِنَ الحياةِ؟!! كلاً ، ولاكنَّ المتنبِّي يقولُ [في ﴿ العكبريُّ ، ٤/٤ مِنَ الخفيفِ] :

مَــنْ يَهُــنْ يَسْهُــلِ ٱلْهَــوَانُ عَلَيْــهِ مَـــا لِجُـــرْحِ بِمَيِّـــتِ إِيــــلاَمُ هــنذا معَ أَنَّ هوى ٱلسُّلطانِ ـ كما سبقَ ـ ٱلعدلُ ، وغايةَ ما يتمنَّاهُ ٱلإِنصافُ ، لكنَّ ٱلأُمَّةَ ٱنتهت إلىٰ ذلك ٱلحدِّ مِنَ ٱلسُّقوطِ وٱلانحطاطِ . . فسحقاً ، سحقاً .

وسيأتي في الظَّاهرةِ مِنْ أَرضِ الكسرِ ما يَستخرجُ عند التَّمثيلِ العجبَ العجابَ ، ويَستلفتُ أَنظارَ طالبي الحقيقةِ في هـٰذا البابِ .

وسكَّانُ ٱلمُكَلاَّ ٱليومَ يزيدونَ عن خمسةٍ وعشرينَ أَلفاً .

#### وفيها عدَّةُ مساجدَ ، أَشهرُها :

الجامعُ القديمُ (١) . ومسجدُ الرَّوضةِ : بناهُ صاحبُ الأَحوالِ الغريبةِ ، السَّيدُ عُمرُ ـ المشهورُ ببوعلامة ـ ابنُ عليِّ بنِ شيخِ بنِ أَحمدَ بنِ عليِّ ابنِ الشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالمٍ ، المشهورُ ببوعلامة ـ ابنُ عليِّ بنِ شيخِ بنِ أَحمدَ بنِ عليِّ ابنِ الشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالمٍ ، المتوفَّىٰ في شِبام سَنةَ ( ١٢٧٨هـ ) (٢) ، وقد أنكرَ عليهِ بعضُهم بناءَهُ بشطِّ البحرِ محتجاً بما جاءَ في رسالةٍ للشيوطيِّ في الموضوعِ ، وهي مدرجةٌ بـ « الحاوي » (٣) . وجامعُ السُّلطانِ عمر (٤٠) : وهو أنزهُ مسجدٍ رأيتُ .

<sup>(</sup>١) وهو المعروف بجامع البلاد ، وتعرف المنطقة الَّتي يقع فيها بحافة البلاد ، وهو مسجد قديم يعود بناؤه إلى القرن العاشر الهجري كما قيل لى .

<sup>(</sup>٢) وفي بعض المصادر : أَنَّ وفاته سنة ( ١٢٧٩ هـ ) في جمادى الآخرة ، ومسجد الرَّوضة بُني في حدود سنة ( ١٢٥٠ هـ ) .

<sup>(</sup>٣) واسم الرسالة : « الجهر بمنع البروز على شاطيء النهر » ، انظر « الحاوي للفتاوي » ( ١/ ١٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) بني مسجد السُلطان عُمَر سنة ( ١٣٤٩ هـ ) تقريباً ، كما يقول العلاَّمة النَّاخبيُّ ، وكان قد حضر بناءَه ،
 وكان موضعه مبركاً للجمال علىٰ أكمة صغيرة .

ومسجدُ ٱلنُّورِ<sup>(١)</sup> . ومسجدُ باحْلَيوة . ومسجدُ ٱلسُّلطانِ غالبِ بنِ عوضٍ<sup>(٢)</sup> . وغيرُها<sup>(٣)</sup> .

وبها كانت وفاةُ العلاَّمةِ الجليلِ الصَّادعِ باَلحقُ ، النَّاطقِ بالصَّدقِ ، السَّيِّدِ شيخانَ بنِ عليِّ بنِ هاشمِ السَّقَافِ<sup>(٤)</sup> العلويِّ ، وكانَ رباؤُهُ بالغرفةِ ، ثمَّ تنقَّلَ في القرىٰ ، ثمَّ سارَ إلىٰ جاوة ، ثمَّ عادَ إلى الوَهْطِ ولَحْجٍ ، وكانَ لَهُ جاهُ عِندَ سلاطينها عظيمٌ ، ثُمَّ عادَ إلى الشَّخرِ ، وجرت بينهُ وبينَ السَّيِّدِ عبدِ اللهِ عيديدَ<sup>(٥)</sup> أُمورٌ ، ثمَّ سارَ إلى المُكلاً ، وبها توفِّي سَنةَ ( ١٣١٣هـ ) ، وعليهِ قبَّةُ صغيرةٌ لا يزالُ أَبناؤُهُ في شجارِ بشأنِها ؛ إذ كانَ علويٌ يحمل صكّاً بشرائها ، وعمرُ يدّعي تسبيلَها .

وتركَ أَولاداً: أَحدُهُم: محمَّدُ<sup>(٦)</sup> بلَخج. واَلثَّاني: جعفرُ<sup>(٧)</sup>، وهو حافظٌ للقرآنِ، مشهورٌ باُلصَّلاحِ ، بسربایا مِنْ أَرضِ جاوة . واَلثَّالِثُ : عبدُ اَللهِ<sup>(٨)</sup> كانَ خفیفَ اَلظِّلُ ، مقبولاً ، راویة لأَخبارِ منِ اَتَّصلَ بهم مِنَ الرِّجال ، وفیهم كثرةٌ . واَلرَّابِعُ : ـ وهوَ أَكبرُهُم ـ : علويٌّ<sup>(٩)</sup> ،

 <sup>(</sup>١) ويقع إلى جانبه رباط النُّور ، بناه بعض فضلاءِ المكلاً .

<sup>(</sup>٢) وهو المعروف بالغالبيُّ .

 <sup>(</sup>٣) وقد بنيت في المكلاً بعد عصر المؤلّف مساجد كثيرة ، من أكبرها : (جامع الإمام الشافعي) ، و(جامع الشّرج) ، و(جامع الشّهداء) ، و(جامع خالد بن الوليد) ، والأخيران في الديس .

 <sup>(</sup>٤) وكان مولده سنة ( ١٢٤٨ هـ ) ، أخذ عن جمع من علماء حضرموت الداخل ، ومن أجلهم الإمام
 عبد الله بن حسين بن طاهر .

 <sup>(</sup>٥) هو السَّيّد عبد الله بن سالم عيديد ، من أهل الشّحر ، توفّي سنة (١٣٠٦ هـ) ، تُرْجِم له في « نشر النّفحات » (٣٢٦/١ ) .

 <sup>(</sup>٧) جعفر بن شيخان ، ولد بالمكلاً ، ثمَّ هاجر صغيراً إلىٰ جاوة ، وكان يرسل أولاده إلىٰ حضرموت ليربيهم عمَّهم علويُّ بن شيخان .

<sup>(</sup>A) توفي بالمكلاً قبل أخيه علوي ، وهو شقيقه .

<sup>(</sup>٩) علويٌّ بن شيخان ، أكبر أبناءِ السَّيد شيخان ، شقيق عبد الله المتقدِّم ، أُمُّهما من آل باعبًاد ، كان عالماً جليلاً زاهداً مهاباً ، كان إذا دعاه السَّيد الوزير حسين بن حامد. . أتاه ، ولم يأكل ولم يشرب شيئاً من ضيافته ، وجاءَه مرَّة السُّلطان عمر بن عوض القعيطيُّ فكلَّمهُ من سطح داره ولم يخرج إليه ، فعاد السُّلطان بعد أن تصبَّب عرقاً ، توفي بالمكلاً عن عُمر ناهز التَّسْعين في حدود عام ( ١٣٧٠ هـ ) . وهو=

بِٱلمُكَلَّا ، وَلَهُأُولادُّ<sup>(١)</sup> فَتحوا بها مدرسةً أَهليَّةً منذُ عشرِ سنواتٍ . وٱلخامسُ : عمرُ ، وهوَ أَصغرُهُم ، بٱلمُكَلَّا أَيضاً<sup>(٢)</sup> .

ولَئِنْ قَلَّ ٱلعِلْمُ بِٱلمُكَلاَّ في ٱلأَزمنةِ ٱلسَّابقةِ. . فقد كانتْ ملأَىٰ بفحولِ ٱلرِّجالِ .

ولقد أخبرني الثّقةُ أنَّ وسطَ البقعةِ \_ المسمَّاةِ بالحارةِ منها \_ كانَ مُزداناً (" \_ في حدودِ سَنةِ ( ١٣٢٨هـ ) \_ برجالِ لَمْ تُعَوَّضْ عنهُم ؛ كالسَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدٍ ، وأخيهِ عبدِ الرَّحمانِ ، وسعيدِ وأحمدَ وعوضٍ آلِ بوسبعةَ ، وعليِّ بامختارٍ وأولادِهِ ، وآلِ زيَّادٍ مِنْ يافع ، وسعيد باعمر ، وعبدِ اللهِ بن عوضٍ باحشوانَ وعوضِ بن سعيد بن ثعلبَ السَّابقُ ذِكرُهُما ، وعُمرَ وأحمدَ وعبدِ الرَّحمانِ آل لَعْجَم (١٠) ، وعقيلِ بنِ عوضِ بلربيعة السَّابقُ ذِكرُهُما ، وبوبكرٍ وعبدِ الصَّمدِ وعبدِ الكريمِ آلِ بَفْلَح ، وسالم عُمرَ وعوضِ عُمرَ آلِ السَّابقُ نَه والشَّيخِ عُمرَ بنِ عبدِ اللهِ عبَّاد ، وأبنِ عمّهِ الشَّيخِ حسنِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ قيسان ، والشَّيخِ حسنِ بنِ عبدِ اللهِ عبَّاد ، وأبنِ عمّهِ الشَّيخِ حسنِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ عبد أللهِ عبَّاد ، وأجمدَ ومحمّدِ وسعيدِ آلِ مُسَلَّم الغُرفيِّين ، وعُمرَ الجرو ، وولديهِ : عبدِ اللهِ وعليً ، وسالم وسعيدِ آلِ بشيرٍ هؤلاءِ من خلعِ راشدٍ ، والشَّيخِ عبدِ اللهِ بارَحِيمٍ ، وآلِ غريبٍ ، وغيرِهم .

فهاؤلاءِ كلُّهُم مِنْ نقطةٍ صغيرةٍ مِنَ ٱلحارة ـ دَعْ ما سِواها ـ كانتِ ٱلعيونُ بقُربِهم تَقرُّ ، وٱلنُّفُوسُ بجوارِهم تَستبشرُ ، فتواترَ نَعيُهُم ، وٱشتدَّتِ ٱلواعيةُ (٥) بهِم .

أحد شيوخ العلامة الناخبي حفظه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>۱) إنما هما ولدان ، وهما السَّيِّدان : محمَّد ومحسن ، وهاذه المدرسة الَّتي ذكرها المصنَّف سمَّياها : ( المدرسة الهاشميَّة ) ، قامت علىٰ أَنقاض ( مدرسة الفلاح ) الَّتي تقدَّم ذكرها . وكان قيام هاذه المدرسة في حدود ( ۱۳۲۰ هـ ) .

 <sup>(</sup>٢) تتمّة: ومن أولاد الحبيب شيخان ممن لم يذكرهم المصنّف: عليٌّ بن شيخان ، ولد بقرسي بجاوة ،
 وعاش ونوفي بها . وأبو بكر بن شيخان ، توفي بشُقرة ، أُمُّه من آل الفضْلي .

<sup>(</sup>٣) مزداناً : مزيَّناً .

<sup>(</sup>٤) آل لعجم فرع من أسرة آل باذيب ، من شبام .

 <sup>(0)</sup> الواعية : الصُّراخ على الميت .

فَلَ وْ قِيلَ هَاتُوا فِيكُمُ ٱلْيَوْمَ مِثْلَهُمْ لَعَزَّ عَلَيْكُم أَنْ تَجِيثُوا بِوَاحِدِ(١)

وفي غربي المُكَلاً قرية يقالُ لَها: شرجُ باسالم (٢) ، وفي شِمالها إلى الغربِ بستانٌ مسوَّرٌ يُسمَّىٰ (القرية) ، وذلك أنَّ كثيراً مِنَ الأيتامِ نَجعوا مِنَ المنطقةِ الكثيريَّةِ بحَضْرَمَوْتَ في أيّامِ الممجاعةِ الّتي ابتدأت من سَنةِ (١٣٦٠هـ) إلى المُكلاً ، فأدركَهُم عطفُ السُّلطانِ ، وتصدَّقَ عليهِم بذلكَ البستانِ ، وبَنَوا لَهُم فيهِ بناياتٍ تُؤْوِيهِم ، فأنقذوهُم مِنَ الجهالةِ ، وقد نَيْفَ عَددُهُم على المِئتينِ والخمسينَ ، ولكنَّ كلَّ مَنِ اشتدَّ ساعدُهُ ، وعرفَ أهلَهُ . رجعَ إليهِم ، والباقونَ بها اليومَ يزيدونَ على المئةِ ، في عيشٍ رغيدٍ ، وتعليمٍ نافع ، وحالٍ مشكورٍ (٣) .

وفي شَمالها: ٱلبُقْرَين، وٱلدِّيس<sup>(٤)</sup>. ثمَّ : ٱلخِرْبةُ . وٱلحَرْشِيَّاتُ . وثِلَةُ عَضُد<sup>(٥)</sup> .

وهلذه هيَ ضواحي المُكَلاَّ وأرباضُها ومُخْتَرَفاتُ أَهاليها(٢٠).

وفي شرقيِّ ٱلمُكَلاَّ على ٱلسَّاحلِ : رُوكِب<sup>(٧)</sup> وفيها جامعٌ . ثمَّ : بُوَيش<sup>(٨)</sup> ، تبعدُ قليلاً عنِ ٱلسَّاحلِ ، وفيها عيونُ ماءِ جاريةٌ ، ومزارعُ<sup>(٩)</sup> .

<sup>(</sup>١) البيت من الطُّويل .

<sup>(</sup>٣) وتوجد هاذه الأيام منطقة حديثة على غرار هاذه القرية التي ذكرها المصنف تسمّى: قرية الصومال، تقع قريباً من فوّه، أقيمت لسكنى المنكوبين من بلاد الصومال الفارين من جحيم الحرب الأهلية بها، والفضل في إنشائها يعود للسيد مفتي الساحل العلامة عبد الله محفوظ الحداد رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) وهما الآن في ضمن أحياء المكلا ، واتصل العمران بهما .

 <sup>(</sup>٥) في ( الشامل ) ( ٨٨ ) أنَّها : ثِلَّةُ العليا ، وهي للمشايخ آل باعمر العموديِّ .

 <sup>(</sup>٦) مخترفات أهاليها: أي منتزهاتهم في زمن الخريف ، لكنَّ الدِّيس اليوم يعتبر حيّاً من أحياء المكلاً .

 <sup>(</sup>٧) روكب: قرية ساحلية قديمة ، تقع على بعد ( ١٥ كم ) إلى الشرق من المكلا ، وبها سوق للوزيف ؛
 أى : السمك المجفف ، وسكانها العكابرة .

 <sup>(</sup>A) بويش: وهي تبعد عن مدخل المكلاً بنحو (٥كم)، وقد أختفت المزارع والعيون التي ذكرها المصنف، وبرزت فيها نهضة عمرانيّة في السنوات العشر الأخيرة.

<sup>(</sup>٩) لمن أَراد التَّوسُّع ومعرفة القرى الواقعة خارج المكلاُّ والشِّحر والَّتي تربط بين المدينتين ، وكذلك =

### شُحَير

كانتْ بلدةً لا بأسَ بها ، ولــٰكنَّها خَرِبتْ مِنْ سابقِ ٱلزَّمانِ ، ولهـٰـٰذا قلَّ ذِكرُها .

ويقالُ : إِنَّ ٱلبرتغالَ جاؤُوا إِليها فَهزمهُم أَهلُها (١) ، وقُتلَ منهُم في هـٰـذهِ ٱلوقعةِ خلقٌ كثيرٌ ، فخافوا أَنْ يَعودوا إِليها بتجهيزِ أَقوىٰ. . فهجَروها ، ولَمْ يَبْقَ بها إِلاَّ العوابثَةُ (٢) .

وعندما تولَّىٰ بدرُ بوطويرق على الشِّخرِ . . استرضىٰ قبائِلَها علىٰ خُمُسِ الوزيفِ<sup>(٣)</sup> الَّذي يأْتي بهِ الصَّيَّادونَ ، واشترطَ عليهِم أَنْ يُقاتِلوا معَهُ . . فرَضُوا بذلكَ .

وكانَ يُقالُ للشَّيخِ عبدِ الرَّحمانِ ـ الملقَّبِ بالعَكْظَةِ (٤) ـ أبنِ أَحمدَ بنِ عبدِ الرَّحيمِ مولى الدَّعامةِ باوزير : صاحبُ شحيرِ .

ولا يبعدُ أَنْ يكونَ هوَ أَوَّلَ مَنِ آختطُها ؛ فإِنَّ ٱلبرتغاليّينَ ٱلَّذينَ حاربوا أَهلَها إِنَّما كانوا أَثناءَ ٱلقرنِ ٱلعاشرِ ، وقد توفِّيَ جدُّهُ عبدُ ٱلرَّحيمِ سَنةَ ( ٧٤٧هـ )(٥) فَٱلأَمرُ محتملٌ جدًاً .

وفي حدودِ سَنةِ ( ١٢٥٥هـ ) : آستولىٰ على ناجي علىٰ شُحَيرٍ ، وولَّىٰ عليها رجلاً مِنْ آلِ ٱلبَطَاطِي كانَ معَهُ ، ولا تزالُ أَطلالُ حِصنِهِ قائِمةً إِلَى ٱلآنَ ، وبقيَتْ تحتَ أَيدي آلِ بُرَيك ، حتَّى آنتهَتْ دولتُهُم بٱلكثيري .

وصف الطُّرق والوديان. . ينظر ( الشَّامل ) ( ۱۰۸۸۸ ) .

<sup>(</sup>١) كان مجيءُ البرتغال في النّصف الأوّل من القرن التّاسع الهجريّ ، في زمن السُّلطان بدر بوطويرق .

﴿ أَدُوارِ التَّارِيخِ الحضرمي ﴾ ( ٢٣٨\_٢٣٨ ) ، و﴿ تاريخ الشَّحر ﴾ ( ١٥٧ ) ، و﴿ تاريخ الدُّولة الكثيريّة ﴾ ( ٤٠ ) ، و﴿ الشُّهداءُ السَّبعة ﴾ ، و﴿ تاريخ باحسن ﴾ ، و﴿ حاضر العالم الإسلامي ﴾ ( ٢٠ /٧١\_١٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) العوابثة : قبيلة معروفة ، الواحد منهم : عوبثانيٌّ .

<sup>(</sup>٣) الوزيف هو صغار السَّمك ، يجفَّف ويملُّح .

 <sup>(</sup>٤) العكظة : بلهجة الحضارمة تعني : الزرع الذي يقطع ويبقى أصله (جذره ) في التربة ، فينمو مرة أخرى عقب الجذاذ ، وفي المثل العامى : العيشة في العكظة .

<sup>(</sup>٥) ﴿ تاريخ شنبل ﴾ : ( ١٢٢ ) .

ثمَّ أستولىٰ عليها عوضُ بنُ عُمرَ بعدَ أَنِ أشترطَ عليهِ قبائِلُها ٱلإعفاءَ مِنَ ٱلضَّرائِبِ ، وإبقاءَ عوائِدهِم .

وسُكَّانُها نحوُ ٱلأَلفِ نسمةٍ .

# الغَيْلُ (١)

هوَ واقعٌ في شمالِ شُحَير ، وهوَ أَرضٌ واسعةٌ ، فيها عيونُ ماءِ غزيرةٌ جاريةٌ ، عليها نخلٌ كثيرٌ ، وأكثرُ ما يُزرَعُ عليها ٱلنَّبغُ ، وهوَ أَجودُ ما يكونُ ، يُرسَلُ منها إلىٰ عدن وإلىٰ مصرَ وإلى ٱلحجازِ ، يَتَغالىٰ فيهِ أَهلُ تلكَ ٱلجهاتِ ؛ لأَنَّهُ مضربُ ٱلمثلِ في الجودةِ ، ويكونُ لَهُ إيرادٌ عظيمٌ .

و( الغيلُ) منسوبٌ إِلىٰ : الشَّيخِ عبدِ الرَّحيمِ باوزير - مولى الدَّعامة - ابن عُمرَ - صاحبِ الغيلِ الأَسفلِ (٢) ، المسمَّىٰ بغيلِ عُمرَ ، وغيلِ باسَوْدان - ابنِ محمَّد - صاحبِ عَرَف - ابنِ سالم - المقبورِ بالجُويب (٣) قريباً مِنْ حَورَةَ - ابنِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ - مولى المحَطَّة بالشِّحرِ - ابن عُمرَ ابنِ الشَّيخِ يعقوبَ بنِ يوسفَ باوزيرٍ مقدَّمِ تُربةِ المُكلاً ، السَّابقُ ذكرُهُ .

وفي الحكايةِ رقم ( ١٦٤ ) [١٩٠/١] مِنَ « ٱلجوهرِ الشَّفَّافِ » للخطيبِ ما يُعرفُ منهُ أَنَّ هاذا ٱلغيلَ كانَ موجوداً مِنْ قَبلِ سَنةِ ( ٧٤٣هـ ) ، ويتأكَّدُ ذلكَ بأَنَّ وفاةَ ٱلشَّيخِ

<sup>(</sup>١) الغَيلُ : الشَّجر الملتفُّ ، أو المكان المرتفع من الغابة الَّذي يأوي إليه الأَسد ، والغَيلُ : الماء الذي يجري على وجه الأرض ، وكلاهما مقصود هنا ، وقد صار الغيل عَلَماً على بلدة غيل باوزير هـٰـذه .

<sup>(</sup>٢) يراد بالغيل الأَسفل: الَّذي داخل وادي حضرموت ؛ آحترازاً من الأَعلى الَّذي بالسَّاحل ، وهو الَّذي يجري الكلام عنه وعن تاريخه . وسُمِّي الغيل الأَسفل بغيل عمر نسبة للشَّيخ عمر بن محمَّد باوزير ، وهو في وادي عِدِم بكسر العين والدال المهملتين ، ونسب أَيضاً لآل باسودان ؛ لأَنَّهم كانوا يسكنون به قبل ولادة الشَّيخ عمر بن محمد باوزير الَّذي هو سبط آل باسَوْدان . كذا في « حدائِق الأرواح » ( ٤١١ ) ( خ ) .

 <sup>(</sup>٣) الجويب : بقعة بحضرموت الدَّاخل بالقرب من حُورَة في وادي العين .

عبدِ ٱلرَّحيمِ بنِ عُمرَ باوزيرِ كانت سَنةَ ( ٧٤٧هـ ) ، وقدِ ٱختطَّهُ قَبلَ وفاتهِ بزمانِ (١٠).

وَأَوَّلُ مَنْ بنىٰ باَلغيلِ ٱلأَسفلِ : ٱلشَّيخُ عُمرُ بنُ محمَّدِ بنِ سالمٍ باوزيرٍ ، سَنةَ (٧١٦هـ) ـ حَسَبَما يأتي عندَ ذِكْرِهِ .

وكانَ أَمرُ الغيل لآلِ باوزيرٍ . والعوابثةُ المَذْحِجِيُّونَ ينتمونَ إِليهِم بالخدمةِ ويَذَبُّونَ عِنهُم (٢) .

وفي أوائِلِ القرنِ التّاسع : استولَتْ على بعضِ الأَمرِ فرقةٌ مِنَ العوابثةِ ، يقالُ لَهم : الله عُمرَ باعُمرَ (٣) ، فغلبوا آلَ باوزيرِ على بعضِ النّهي والأَمرِ ، وكوَّنوا لَهُم دَولةً \_ أَو شبهَها \_ داموا عليها حتَّى انقرضوا بالسُّلطانِ عوضِ بنِ عُمرَ القعيطيِّ ، على ما فصَّلناهُ بدالأَصلِ ، ونزيدُ هنا ما تلقَّيناهُ بعد عن المعمَّرينَ ومنهمُ : الشَّيخُ صالحُ بنُ محمَّدِ بن أَحمدَ بنِ هُمامٍ صاحبِ الغيل : أنَّ الذي سجنهم القعيطيُّ من آل عمر باعمرَ مئتان \_ عبيداً وأحراراً \_ ثمَّ إنَّهُ أَطلقَ سراحَ العبيدِ ، وبقيَ في سجنهِ مئةٌ وخمسونَ كلهم أحرارٌ ، فتمكَّنوا مِنَ الهربِ بعدَ عامين إلاَّ أَحدُهم ؛ إذْ لم يقدر على الهربِ ، ووصلَ أحرارٌ ، فتمكَّنوا مِنَ الهربِ ، ووصلَ

<sup>(</sup>۱) تقول المصادر الَّتي بين أَيدينا : إِنَّ الشَّيخ عبد الرَّحيم بن عمر قدم إلى السَّاحل سنة ( ٧٠٦هـ ) ، باحثاً عن المنطقة الصَّالحة للإِقامة له ولعقبه من بعده ، فوقع أختياره على البقعة الَّتي تدعى الآن بغيل باوزير ، وقد بنى بها أوَّل منزل لسُكناه غربيَّ مسجده الجامع المشهور ، ثمَّ حفر في النَّاحية الشَّمالية للمسجد غير بعيد منه أَشهر العيون بها . . . إلخ . اه عن « صفحات من التَّاريخ الحضرميُّ » للمسجد غير بعيد منه أَشهر العيون بها . . . إلخ . اه عن « صفحات من التَّاريخ الحضرميُّ » ( ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) يذبُّون : يدافعون .

<sup>(</sup>٣) آل عمر باعمر : تقول بعض الرُّوايات التَّاريخيَّة : إنَّه في منتصف القرن التَّاسع الهجريِّ بالتَّقريب ، جاءَت أمراًة من قبيلة العوابثة القاطنين في قارة ابن مَحْرَكَة شماليَّ الغيل إلى الشَّيخ عبد الرَّحيم باوزير ، ومعها طفل رضيع بعد أن توفي والده قبل أن تلده أُمُّه ، وطلبت من الشَّيخ رعايته وكفالته ، فوافق ، وأسماه : عمر بن عمر ، وفقاً لاسم والده المتوفَّىٰ ، ومع مرور الوقت أَصبح هاذا الاسم يلفظ ( عمر باعمر ) ، حسب اللَّهجة السَّيبانيَّة .

كبر حمر في رعاية الشَّيخ عبد الرَّحيم وأشتدًّ عوده ، فقرَّر الرَّحيل إِلَىٰ قرية بضة بدوعن ، واستقرَّ ال بها ، ثمَّ تزرَّج من إِحدىٰ كرائِم الأُسر هناك . فأنجبت له ولدين هما : شدًاد ، وسعيد . وأستمرَّ ال عمر باعمر في التَّكاثر من هـٰـذين الجدَّين ، وكثرت ذرَّيَّتهم وانتشروا حتَّىٰ حدود وادي العين ، ليعودوا بعدها إِلىٰ غيل باوزير ويستقرُّوا بها ويشكُّلوا قوَّة سكَّانيَّة متميزة . عن « تاريخ الغيل » ( ٢٥\_٢٥) ، وعن « تاريخ البكري » ( ١٥٣ ) .

خمسونَ منهم إلى المكلاً ، فأمِنوا عندَ النَّقيبِ ، وسارَ الباقونَ عندَ صائلِ البحسني. . فغدرَ بهم ، وردَّهم إلى القعيطيِّ ، فأودعهم السِّجنَ ثانياً ، حتَّىٰ لم يبقَ منهم إلاَّ سبعةٌ أطلقهم ، ولا يزالُ منهم بالغيل اليومَ نحوٌ من خمسةٍ وخمسينَ رجلاً بعائلاتِهم ، ونجع كثيرٌ مِنهم إلى السُّومال الإيطاليِّ ؛ فيهِ منهم في ماركة ومقدشوه نحوٌ مِن ثلاث مئةٍ وخمسينَ رجلاً بعائلاتهم ، ولهم في ماركة مسجدانِ ، وفي مقدشوه مسجدٌ .

ومنهم : ٱلشَّيخُ سالمُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ سالمِ بنِ مساعدِ بنِ عمرَ باعمرَ ، وهو عالمهم ومدرِّسُ مسجدِهم بمقدشوه .

ومنهم في براوة من السُّومالِ الإِيطاليِّ أَيضاً نحوُ مئتي رجلٍ ، عالمهم : الشيخُ محمَّد بنُ عبدِ اللهِ بنِ شدَّادٍ ، وهوَ من أَخصِّ أَصحابِ السَّيِّد عليِّ بنِ أبي بكر بنِ محمَّدِ النَّضيريِّ وولدِهِ عيدروس الآتي ذِكرُهما في قارَّة الصَّناهجةِ .

ومنهم بماركة : الشيخُ سعيدُ بنُ أَحمدَ بنِ مساعدٍ ، من تلاميذ ٱلشَّيخِ محمَّد بنِ عمرَ بنِ سِلْم ، توفِّي في حدودِ سنة ( ١٣٥٣هـ ) .

ومنهم بها : ٱلشيخُ محمَّدُ بن عبدِ ٱللهِ بنِ مقدادٍ .

ومرجعُ ٱلعوابثِ في ٱلنَّسبِ(١) إِلَىٰ عَوبَثَانَ بنِ زَاهرِ بنِ مرادِ بنِ مَذْحِجٍ .

وقد جَرتْ بينَهُم وبينَ ٱلسُّلطانِ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ أَخي بدرٍ بوطويرق (٢) حوادثُ في سَنةِ ( ٩١٩هـ ) ، وقَتلَ منهُمُ ٱثنينِ وثلاثينَ ظلماً (٣) .

ثمَّ ساكنَهُم في الغيلِ آلُ هُمامٍ (٤) مِنْ يافعٍ ، فغلَبوهُم بسطوةِ عشائِرِهم علىٰ شيءٍ مِنْ أَمْدِ الغيلِ (٥) .

<sup>(</sup>۱) للتَّوسُّع ينظر : « أُدوار التَّاريخ » ( ۳۷۱ ) ، و« حضرموت » ( ۱۵۱\_ ۱۵۲ ) . والعوابثة أَقسام ؛ مِنهم : آل باعنس ، وآل بازور ، وآل الحيق ، وآل عمر باعمر .

<sup>(</sup>٢) السُّلطان محمَّد بن عبد الله بن جعفر الكثيريُّ ، تولَّىٰ سنة ( ٩١٠ هـ) بعد أَبيه ، وتوفِّي بالشَّحر سنة ( ٩٧٠ هـ ) كما في « تاريخ الشُّحر » لبافقيه ( ٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) « تاريخ شنبل » ( ٢٥٢ ) ، « تاريخ الدُّولة الكثيريَّة » ( ٣١ ) ، وفيه أنَّه قتلهم بظفار .

<sup>(</sup>٤) وهم من قبائِل يافع السُّفليٰ .

 <sup>(</sup>٥) قدم آل همام في أوائِل القرن الحادي عشر الهجريّ تقريباً واستقرُّوا في النّاحية الشّماليّة من الغيل ، =

وفي سَنةِ ( ٩٤٣هـ ) : آبتداً آلسُّلطانُ بدرٌ بعمارةِ حُصْنِ غَيلِ باوزيرِ (١٠ . وقد أَنجبَ الغيلُ كثيراً مِنَ آلعلماءِ .

وجاءَ في ترجمةِ السَّيِّدِ عليِّ بنِ أَبي بكرٍ ، المتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٩٥هـ ) مِنَ « المَشْرَعِ »[٢/ ٤٧٠ـ ٥٧٤] أَنَّهُ : ( رحلَ إلى الشِّحْرِ والغيلِ ، ومكثَ هناكَ أَربعَ سنينَ ، يقرأُ على الفقهاءِ : آلِ باهارونَ ، وآلِ باعمًارٍ ، والفقيهِ محمَّدِ بنِ عليِّ باعُدَيلةَ ، والعلاَّمةِ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ باهرمزٍ ، والفقيهِ محمَّدِ بنِ أحمدَ باغشيرٍ ، وعبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ باغشيرٍ ، وعبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ باغشيرٍ ، والشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ باوزيرٍ ) اهـ

وفي « البرقةِ » : أَنَّ الشيخَ العالمَ العاملَ الزَّاهدَ الورِعَ ، عفيفَ الدِّينِ عبدَ اللهِ بنَ عبدِ اللهِ بنَ عبدِ الرَّحمانِ باوزيرِ كتبَ الإِجازةَ لمؤلِّفها أَربعَ مرَّاتٍ .

وفي سَنةِ ( ٩٠٣هـ ) : توفّيَ بها الفقيهُ العارفُ بآللهِ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ أَحمدَ باجَرْ فيل الدَّوعنيُّ .

وقد أوردَ سيِّدي الأُستاذُ الأَبرُ إِجازةٌ (٣) منهُ للشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ أَبي بكرٍ باَفضلِ التَّريميِّ ، عَدَّ فيها بعض مشايخهِ ؛ كَالشَّيخِ أَبي بكرٍ العدنيِّ اَبنِ عبدِ اللهِ العيدروسِ ، عن شيخهِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ باهراوه ، عن شيخهِ فضلِ بنِ عبدِ اللهِ بافضلِ ، عن شيخهِ أبي بكرِ بنِ محمَّدٍ عبَّادٍ .

ومِنْ مشايخِ باجَرْفيل : ٱلشَّيخُ سعيدُ بنُ عبدِ ٱللهِ بابصيلٍ ، يَروي عن أَبي بكرِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ سالم ، عنِ ٱلشَّيخِ محمَّدِ بنِ أَبي بكرٍ عبَّادٍ .

ونصبوا بها منازلهم الّتي عرفت بحصون آل هُمَام . وهم أوّل من قدم إلىٰ حضرموت من قبائِل يافع .
 « تاريخ الغيل » ( ۲۲ ) .

<sup>(</sup>١) ﴿ تَارِيخُ الطُّيِّبِ بِافْقِيهِ ﴾ حوادث سنة ( ٩٤٣ هـ ) ( ص ٢٣٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) آل باغشير بالغين المعجمة : غير آل باقشير ، الآتي ذكرهم في بور .

<sup>(</sup>٣) وهي برمَّتها في ﴿ عقد اليواقيت ﴾ ( ٢/ ١٢٠ ) .

ومِنْ مشايخهِ أَيضاً : الشَّيخُ محمَّدُ بنُ مسعودٍ باشُكَيل ، عن أبنِ كِبَّن<sup>(١)</sup> ، وعن عُمرَ بنِ أَبي بكرِ بانقيبِ ، عن عليٍّ بنِ عُمرَ باعفيفٍ .

ومِنْ مشايخهِ أَيضاً : ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ عثمانَ باوزيرِ وغيرُهُم .

وفي الحكايةِ ( ٣٩٨ ) منَ « الجوهرِ » [١٦٢/٢] : ( أَنَّ الفقيةَ أَبا بكرٍ باقَتِيل كانَ يَقرأُ تفسيرَ القرآنِ على الشَّيخِ عُمرَ المِحضارِ بمسجدِ غيلِ باوزيرٍ ) . ولا يزالُ بالغيلِ حتَّى اللَّنَ ناسٌ مِنْ آلِ بافتيلِ .

ومِنْ أَهلِ ٱلغيلِ : ٱلشَّيخُ ٱلجليلُ محمَّدُ بنُ أَحمَدَ باحَمِيش ، كما ذكرَهُ ٱلسَّخاويُّ في « ٱلضَّوءِ ٱللاَّمعِ » [٧/٤/١] ؛ إِذْ كانَ ترجمَ لَهُ فيهِ . ولا يزالُ بها وبٱلشَّحْرِ جماعةٌ منهُم .

ولا بأسَ أَنْ نَعُدَّ العلاَّمةَ الكبيرَ الشَّيخَ محمَّدَ بنَ أَحمدَ بافضلِ (٢) مِنْ علماءِ الغيلِ ؛ لأَنَّهُ ولدَ بتريمَ سَنةَ ( ٨٤٠هـ ) ، ونشأ بالغيلِ المذكورِ ، وأشتغلَ في الفقهِ علىٰ باعْدَيلة (٣) ، ثمَّ دخلَ إلىٰ عدنَ يقصدُ القاضي محمَّدَ بنَ أَحمدَ باحميشٍ ، ولَمَّا ماتَ . . جلسَ مجلسَهُ ، وأقترنَ بأمرأتهِ . وكانت وفاتُهُ بعدن سَنةَ ( ٩٠٣هـ ) .

قالَ السَّيِّدُ الشَّريفُ محمَّدُ بنُ عمرَ الطَّيِّبِ عمدةُ الفتوىٰ بعدن : (وكان بينَهما مِنَ التَّوادِّ والتَّناصُفِ ما هوَ مشهورٌ ، وفضائِلُ أَكثرُ مِنْ أَنْ تُحصَرَ ، وأَشهرُ مِنْ أَنْ تُذكرَ ، وأَشهرُ مِنْ أَنْ تُذكرَ ، ومِن مؤلِّفاتِهِ : « العدَّةُ والسِّلاحُ في أَحكامِ النِّكاحِ » لا مُستغنىٰ عنهُ لمن يتصدّىٰ لعقودِ الأَنكاحِ » وكتابٌ علىٰ تراجم البخاريِّ بيَّنَ فيهِ الأَنكحةِ ، ولهُ شرحُ « المدخلِ » و« البرماويَّةِ » ، وكتابٌ علىٰ تراجم البخاريِّ بيَّنَ فيهِ

<sup>(</sup>۱) هو الإِمام محمَّد بن سعد بن كِبَّن الطَّبريُّ العدنيُّ ، المولود بها سنة ( ۷۷۱ هـ) ، والمتوفَّىٰ بها سنة ( ۸٤۲ هـ) ، له مشيخة كبيرة ، ومن أجلُّ شيوخه الإِمام محمَّد بن سعد باشكيل ، والحافظ محمَّد بن الجزري ، وغيرهما ، وقد خرَّج له الحافظ النَّجم ابن فهد المكيُّ أَربعيناً موصولة الأَسانيد ، توجد بخط مؤلفها في مكتبة الحرم بمكَّة المكرَّمة .

<sup>(</sup>٢) صاحب المصنَّفات الشَّهيرة المباركة ؛ منها : « العدَّة والسَّلاح في أَحكام النِّكاح » ، وهو متداول بين أهل العلم ، وعليه شرحان ، أحدهما للإِمام عبد الله بن عمر بامخرمة ، والآخر للفقيه الإِمام محمَّد بحرق ، وله مصنَّفات أُخرىٰ . ينظر : « صلة الأهل » ، و« النُّور السَّافر » .

<sup>(</sup>٣) اسمه: محمَّد بن عليٌّ .

مناسبةَ ٱلتَّرجمةِ للحديثِ ، ولهُ رسالةٌ في ٱلرُّبعِ ٱلمُجَيَّب ، وله « مختصرُ ٱلأَنوارِ » ، وأختصارُ « قواعدِ ٱلزركشيُّ » قالَ ٱلطَّيِّبُ بامخرمةَ : وغالبُ ظنِّي أَنَّه مجدُّدُ قرنِهِ ، ودُفِنَ بتربةِ حاقَّة ٱلبصَّالينَ بعدن ) اهـ

ومِنْ أَهلِ ٱلغيلِ : ٱلفقيهُ ٱلجليلُ محمَّدُ بنُ مسعودٍ باشكيل<sup>(١)</sup> ـ ٱلسَّابقُ ذِكرُهُ في مشايخِ باجَرْفيلِ ـ وقد رحلَ إِلىٰ عدن ، وبها كانتْ وفاتُهُ .

وَمَنهُمُ : اَلفقيهُ أَحمدُ بارعيَّة ، تلميذُ اَلعلاَّمةِ آبنِ حَجَرِ اَلهيتميِّ ، ولَهُ منهُ مكاتباتُ كثيرةٌ نافعةٌ ، لا يزالُ مشايخُنا يوصونَ بقولهِ مِنْ أَثناءِ إِحداها : ( فباللهِ عليكَ . . ثمَّ باللهِ عليكَ . . أَنْ تجعلَ جُلَّ وقتِكَ ليلاً ونهاراً في البحثِ في الفقهِ والتَّحقيقِ ، والتَّأَمُّلِ عليكَ . . أَنْ تجعلَ جُلَّ وقتِكَ ليلاً ونهاراً في البحثِ في الفقهِ والتَّحقيقِ ، والتَّأَمُّلِ والتَّدقيقِ ، معَ نَشْرهِ بينَ طالبيهِ وغيرِهم ) أو ما هاذا معناهُ .

ومِنْ ﴿ خلاصةِ ٱلأَثْرِ ﴾ للمحبّي [٤٤٢/٤] : ﴿ أَنَّ آلَ بِامَزْرُوعِ وَآلَ بِامَطْرَف قنازلةٌ ، وهُم فخذٌ مِنْ كِندةَ ﴾ .

وسيأتي لبعضِ القنازلةِ ذِكرٌ في قريةِ الواسطةِ ، الواقعةِ في شَمالِ العِجِز مِنْ أَسفلِ حَضْرَمَوْتَ .

وقد نَجعَ آلُ بِامَطْرَفِ مِنْ رَيْدَةِ ٱلصَّيْعَرِ إِلَى ٱلْهَجْرَينِ ، وتَفَقَّرُوا ، وتَركُوا ٱلسَّلاحَ ، إِلاَّ أَنَّ آلَ مُسَاعدٍ \_ على ٱلقولِ بأَنَّهُم منهُم \_ عادوا إِلَىٰ حَمْلهِ ، كما يُعرفُ ممَّا سيأتي في ٱلهَجرينِ ، ثمَّ ٱفترقوا في ٱلبلدانِ ، وآختلَطوا في ٱلأعمالِ ، حتَّىٰ لقد كانَ جماعةٌ منهُم بمدودة خوّاصونَ (٢) ونجَّارونَ .

وأَوَّلُ مَنْ نَجَعَ مِنَ ٱلهَجرينِ إِلَى ٱلغيلِ مِنْ آلِ بامطرفِ : ٱلشَّيخُ عبدُ ٱلرَّحمانِ بنُ أَبي بكرٍ ، وكانَ صاحبَ يسارٍ ، فأشترى بالغيلِ أطياناً كثيرةً تُسقىٰ مِنْ مِغيانِ ٱلحرثِ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) المولود بالغيل سنة ( ٨٠٤ هـ) ، والمتوفَّىٰ بعدن سنة ( ٨٧١ هـ) ، إِمام جهبذ علاَّمة ، له مصنَّفات شاهدة بعلوُ كعبه ؛ منها : « شرح على المنهاج » في الفقه ، سلك فيه مسلكاً غريباً لم يعهد مثله ، ترجم له السَّخاوي في « الضَّوء » .

<sup>(</sup>٢) الْحُوَّاص : الَّذي يبيع الخوص ، والخوص : ورق النَّخل .

<sup>(</sup>٣) المعيان: بالدَّارجة الحضرميَّة يقصد به: عين الماءِ ، أو النَّبع .

ٱلَّذي آشتراهُ أَيضاً ، ووقفَ جميعَ ذلكَ على ٱلبَطْنِ ٱلأَعلَىٰ ثُمَّ ٱلأَعلَىٰ مِنْ ذريَّتهِ .

ولَمَّا ٱستولى ٱلقعيطيُّ علىٰ أموالِ آلِ عمرَ باعمرَ.. كانَ معيانُ ٱلحرثِ في جملةِ ما أَخذَ فيها ، وبٱنقطاعِ ٱلماءِ أَو قلَّتهِ عن أَوقافِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱلرَّحمـٰنِ بامطرفٍ.. كادتْ تتلاشىٰ غِلالُهُ .

وفي سَنةِ ( ١٠٧١هـ ) : كَانَ ٱلقاضي بِٱلغيلِ أَحَدَ ذَرِّيَّةِ ٱلشَّيخِ عَبْدِ ٱلرَّحَمَّانِ بِالْعَيْلِ أَحَدَ ذَرِّيَّةِ ٱلشَّيخِ عَبْدِ ٱلرَّحَمَّانِ بِامَطْرَف ، وكَانَ ٱلعلاَّمةُ أَحمدُ بنُ محمَّدٍ مؤذِّنُ باجمَّال يصفُهُ بالنَّهوُّرِ في قَبُولِ الأَهِلَّة ، وهوَ أَوَّلُ مَنْ تولَّى ٱلقضاءَ منهُم ، ثمَّ تولاَّهُ ٱلفقيهُ محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ أَبِي بكرٍ بامَطْرَف ، وكانت ولايتُهُ سنةَ ( ١١٠٠هـ ) .

وممَّنْ تولاً هُ منهُمُ : الشَّيخُ بُوبَكْرِ بنُ محمَّدٍ بامَطْرف ، وكانتْ ولايتُهُ بالمُكَلاً سَنةَ ( ١٢٦١هـ ) ، أيَّامَ النَّقيبِ صلاحِ بنِ محمَّدٍ الكساديِّ ، ولَهُ : « فتاوىٰ » موجودةٌ لدى الشَّيخِ عبدِ القادرِ بامطرفٍ الموجودِ بالمُكلاً الآنَ ، وهوَ والدُ الشَّيخِ محمَّدِ عبدِ القادرِ بامطرفُ المُحلَدِ المُكلاً الآنَ ، وهوَ والدُ الشَّيخِ محمَّدِ عبدِ القادرِ بامطرف ، الكاتبِ الأوَّلِ بإدارةِ المستشارِ بسيئونَ ، وهوَ ولدٌ نَبِيةٌ ، سهلُ الخُلُقِ ، بعيدُ الغورِ (٢٠ ، يُحبُّ المطالعةَ والبحثَ .

ويُعجبني منهُ أَنَّهُ لَمْ يُقلِّدِ ٱلأَجانبَ في شيءٍ مِنْ أَزيائِهم وعاداتِهم ، معَ أنقطاعهِ السِهِم وشدَّةِ أختلاطهِ بهِم ، وكانَ بمعيَّةِ ٱلنَّاسكِ ٱلعلاَّمةِ سيفِ ٱلإسلامِ : ٱلحسينِ ٱبنِ ٱللهِم وشدَّةِ أَختلاطهِ بهِم ، وكانَ بمعيَّةِ ٱلنَّاسكِ ٱلعلاَّمةِ ، وكانَ يحدُّثُنا عنهُ بما يُشَنَّفُ ٱلإِمام ، يترجِمُ لهُ في وِفادتِهِ إلى ٱلجزائرِ ٱلبريطانيَّةِ ، وكانَ يحدُّثُنا عنهُ بما يُشَنَّفُ

<sup>(</sup>۱) محمَّد بن عبد القادر بامطرف ، المؤرِّخ الأديب ، مولده بالشَّحر في (۱۲) شعبان (۱۳۲۳هـ) ، تلقَّىٰ دراسته الأوليَّة بمدرسة مكارم الأُخلاق بالشَّحر ، والقانونية بعدن ، وواصل دراساته العليا بجامعة كامبردج بلندن ، والخرطوم بالسُّودان . تدرَّج في وظائِف متعدَّدة ؛ منها : مترجم ، ومستشار ، وسكرتير للدَّولة القعيطيَّة ، فالكثيريَّة .له عدَّة مصنَّفات أَدبيَّة وتاريخيَّة ، طبع منها (۱٤) كتاباً ، وله دواوين شعر لم تطبع ، ومسرحيًّات أدبيَّة .

منح وِسام المؤرِّخ العربيِّ من اتِّحاد المؤرِّخين العرب ، كما نال وِسام الآداب والفنون عام ( ١٤٠٨ هـ ) . « مدرسة مكارم الأخلاق ، ثمانون عاماً من الجهد والعطاءِ » ( ص٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الغَوْرُ : قعر كلِّ شيء ، وبعيد الغور : دقيق الاستنباط .

ٱلأسماعَ ، ولكنَّهُ متىٰ وقفَ بهِ آلحالُ بينَ نصرةِ مظلومٍ ورضا وزيرِ ٱلدَّولةِ ٱلمحليَّةِ. . آثرَ ٱلثَّاني تمكيناً لمركزهِ بسيئونَ .

وقد رأَىٰ عَيْنَ ٱلذِّئبِ<sup>(۱)</sup> في ٱلمُكَرَّمَين : عُمرَ مُحَيرِز ، ومصطفىٰ رِفْعَتْ<sup>(۲)</sup> . وهوَ يَكرهُ ٱلرُّجوعَ إِلَى ٱلمُكَلَّا ؛ إِذْ كَانَ وزيرُها ٱتَّهمَهُ بتهمةٍ برَّأَهُ ٱللهُ منها ، وظَهَرَ لَهُ تحاملُهُم عليهِ ، فحقدَها عليهِم ، ولَمْ يَبرحْ يكيدُ لدولةِ ٱلقعيطيِّ بكلِّ ما في وُسْعِهِ . وكثيرٌ مِنْ أَهلِ ٱلمُكَلاَّ يَجعلونَ ٱلفشلَ ٱلقعيطيَّ في مسأَلةِ ٱلحدودِ راجعاً إِلىٰ تلقينهِ ٱلكثيريَّ ٱلحجَّةَ .

توفِّيَ ٱلشَّيخُ بوبكر بنُ محمَّدِ بامَطْرَف بألغيلِ سَنةَ ( ١٢٨٤ هـ ) .

وممَّنْ تولَّى ٱلقضاءَ منهُم : ٱلشَّيخُ عوضُ بنُ سعيدِ بامَطْرَف ، تولاَّهُ بٱلشَّحْرِ في عهدِ آلِ بُرَيك ، وتوفِّيَ سَنةَ ( ١٢٨٧هـ ) .

وَالْقَاضِي ٱلابتدائيُّ في ٱلمُكَلاَّ لهاذا ٱلعهدِ هوَ عبدُ ٱللهِ بنُ عوضٍ بامطرف . ومِنْ أَواخرِ علماءِ ٱلغيلِ : ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ عُمرَ بنِ بَكْرانَ بنِ سِلْم<sup>(٣)</sup> ، كانَ رُكناً

<sup>(</sup>١) يقال: فلان رأى عين الذئب ، كناية عامية بمعنى : رأى ما يعتبر به من النكال فتجنبه تهيباً .

<sup>(</sup>٢) عمر محيرز من أهالي المكلا ، ومصطفى رفعت من عدن ، وكلاهما كانا كاتبين في مكتب المستشار البريطاني في المكلا . وكان محيرز يسّرب أخبار المستشار إلى بعض أقاربه ، ويقوم بنشر الدعايات ضده ، فنكّل بهما انجرامس .

الشّيخ الفقيه العلاَّمة محمَّد بن عمر بن سِلْم ولد علاَّمة عصره وفريد مصره بالشُّحر في حارة تسمىٰ : حارة عيديد ، من أُسرة عرفت بالنَّبل والفضل ، ونسبُ آلِ أبن سلم في العقيليِّين كما يقول بعض المؤرِّخين . تلقَّىٰ مبادىء العلوم علىٰ يد شيخه الفقيه الشّيخ ناصر بن صالح أبن الشيخ عليِّ - اليافعيِّ - ولازمه مدَّة طويلة ، وكانت وفاة الشَّيخ ناصر سنة ( ١٣٠٠ هـ ) . سافر الشَّيخ محمَّد إلىٰ مصر لطلب العلم ، ودرس في الأزهر الشَّريف ، ويخمن الأُستاذُ سعيد باوزير أنَّ رحلته أبتدأت سنة ( ١٣٠٦ هـ ) ، وكانت عودته سنة ( ١٣١١ هـ ) ؛ أخذاً من تاريخ الإجازة التي حصل عليها من الأزهر . وبعد عودته من مصر . خرج إلىٰ وادي حضرموت ، ولقي به عدداً من الشَّموس المضيئة ، علىٰ رأسهم سيّدنا الإمام عيدروس بن عمر الحَبْشيُّ ، والإمامان : أحمد بن حسن العطّاس ، وعليُّ بن محمَّد الحَبْشيُّ . وقام المترجَم بتأسيس رباط العلم بغيل باوزير سنة ( ١٣٢٠ هـ ) ، وتخرَّج من تحت يده كبار السلماء والمرشدين ، والفقهاء والقضاة . وقد انبعث عن هذا الرباط أكبر حركة علميَّة فقهيَّة عرفتها السَّواحل الحضرمية علىٰ مرِّ أزمانها ، وكلُّ الموجودين اليوم من علماء السَّاحل الحضرميُ يدينون بالولاء العلميُ لصاحب التَّرجمة ، وإليه ترجع أسانيدهم وطرق أخذهم . توفِّي الشَّيخ محمَّد بن عدينون بالولاء العلميُ لصاحب التَّرجمة ، وإليه ترجع أسانيدهم وطرق أخذهم . توفِّي الشَّيخ محمَّد بن عدينون بالولاء العلميُ لصاحب التَّرجمة ، وإليه ترجع أسانيدهم وطرق أخذهم . توفِّي الشَّيخ محمَّد بن عدينون بالولاء العلميُ لصاحب التَّرجمة ، وإليه ترجع أسانيدهم وطرق أخذهم . توفَّي الشَّيخ محمَّد بن عدينون بالولاء العلميُ لصاحب التَّرجمة ، وإليه ترجع أسانيدهم وطرق أخذهم . توفَي الشَّيخ محمَّد بن عليه السَّور والمورق أخذه من العقور المحرور المحرور والمرق أخذه والمحرور و

ركيناً مِنْ أَركانِ ٱلعِلْمِ ، لَهُ وفاداتٌ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ ، ثافَنَ <sup>(١)</sup> فيها ٱلعلماءَ ، وأَخذَ فيها عنْ مُسْنِدِ حَضْرَمَوْتَ ـ بلِ ٱليَمنِ ، بلِ ٱلدُّنيا ـ سيِّدِنا ٱلأُستاذِ ٱلأَبرُّ عيدروسِ بنِ عُمرَ ٱلحبشيُّ ، ولعلَّ ذلكَ في حدودِ سَنةِ ( ١٣١١هـ ) .

وكانَ مَعَهُ في تلكَ ٱلقدمةِ ٱبنٌ لَهُ منوَّرُ ٱلقلبِ ، صافي ٱلسَّريرةِ ، مستوقدُ ٱلذَّكاءِ ، يحفظُ عدَّةً مِنَ ٱلمتونِ علىٰ صغرِ سِنَّهِ ، وللكنَّهُ نُغُصَ شبابُهُ فماتَ عبطةٌ<sup>(٢)</sup> مرجعَهُ مِنْ حَضْرَمَوْتَ .

ويقالُ : إِنَّ سببَ موتهِ آنبهارُ قَلْبهِ ممَّا رأَىٰ مِنَ ٱلأَشعَّةِ ٱلنُّورانيَّةِ علىٰ غرَرِ ٱلسَّادةِ الأَجلَّ اللهِ بنِ عُمرَ بنِ سُميطٍ ، وٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ اللهِ بنِ عُمرَ بنِ سُميطٍ ، وٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ عيدروسِ بنِ عُمرَ ، وعبدِ ٱللهِ بنِ حسنِ ٱلبحرِ ؛ إِذْ كَانَ رآهُم مجتمِعينَ في حفلٍ مشهودٍ فأنشقَّتْ مرارتُهُ ، فعظُمَ عليهِ وَجْدُ أَبيهِ .

وَالشَّيخُ مَحَمَّدُ بنُ عُمرَ بن سِلْم هوَ مؤسِّسُ رباطِ ٱلغيلِ ، وكانت وفاتُهُ سَنةَ ( ١٣٢٩هـ ) ، وأبنُهُ أَحمدُ ألآنَ مِنْ مشاهيرِ ٱلرُّوَاقِ ٱليمانيِّ بالأَزهرِ ٱلشَّريفِ .

وآلُ أَبنِ سِلْم بيتُ عِلْمٍ وصلاحٍ ، منهُمُ : ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ سِلْم ، تلميذُ سيِّدِنا عبدِ ٱللهِ باعلويُّ ٱلمتوفَّىٰ سنةً ( ٧٣١هـ ) .

وفي الغيلِ المذكورِ جماعة مِنْ أعقابِ السَّيِّدِ أَبِي نُميِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ شيخِ بنِ عليًّ المندرجِ أَبنِ فدعقَ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أمباركِ بنِ عبدِ اللهِ وَطَبْ ، منهُمُ الآنَ : المندرجِ أَبنِ فدعقَ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أمباركِ بنِ عبدِ اللهِ وَطَبْ ، منهُمُ الآنَ : الفاضلُ السَّيِّدُ محسنُ بنُ جعفرِ بونُمَيًّ (٣) ، فقية ذكيًّ بحَّاثة ، تولَّى القضاءَ بالمُكلاً والغيل مرَّاتٍ .

<sup>=</sup> عمر بن سلم في (٦) محرم (١٣٢٩ هـ)، عن أَربعة وخمسين عاماً رحمه الله تعالىٰ. ينظر وصفحات من التَّاريخ الحضرميِّ (٢٠١\_٢١٢).

<sup>(</sup>١) ثافنَ : لازم .

<sup>(</sup>٢) يقال : مات فلان عبطة . أي شاباً سليماً لم تصبه علّة .

<sup>(</sup>٣) السَّيِّد محسن بن جعفر بونمي ، مولده بغيل باوزير سنة (١٣٠٦ هـ) ، وكان من أُوائِل الطَّلبة الملتحقين برباط الغيل عند افتتاحه سنة ( ١٣٠٠ هـ) ، وكان من أَبرزهم استفادة وحرصاً على دروس العلاَّمة أبن سِلْم ، فتوسَّعت معلوماته الفقهيَّة واللَّغويَّة ، إلىٰ شغفه بالقراءة والمطالعة ، حتَّىٰ لا يكاد يُرىٰ إِلاَّ وفي يده كتاب . وكان ينفق علىٰ شراءِ الكتب بسخاءِ نادر ، ويبحث عن القيَّم منها والجيّد ، فكان يحوز علىٰ مكتبة عامرة بشتَّى العلوم والفنون . وصار بعد ذلك مرجعاً للفتویٰ والاستشارات =

وهوَ آلآنَ مديرُ رباطِ آلغيلِ ، وهوَ أفقهُ رجالِ آلسَّاحلِ وبما أَنَّ مدارسَهم - على المَّذكرنا مِن نظامِها - محدودةَ آلمعارفِ . . فما إلاَّ عليهِ يتخرَّجُ مَنْ يُرشِّحونهُ لِلقضاءِ - وفيهِم كثرةٌ - إلاَّ أَنَّهُ لا يعامَلُ بمقتضىٰ ما يستحقُ ؛ فإنَّ مرتَّبَهُ آلشَّهريَّ لا يَبلغُ آلمئَةَ الرُّوبيَّةِ ، معَ أَنَّ عائِلاته (١) تقاربُ آلأربعينَ نَفْساً .

غيرَ أَنَّ ٱلشَّيخَ ٱلفاضلَ سعيدَ ٱلقدَّالَ يَعرفُ لَهُ فضلَهُ ، ويَسعىٰ في ترفيهه ، ولقد صدقَ ٱلَّذي يقولُ : ( إِنَّما يَعرِفُ ذا ٱلفضلِ ذَووهُ ) .

وكانَ بٱلغيلِ جماعةٌ مِنْ ذُرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ محمَّدِ عيديد ، لا أَدري أَيوجدُ ٱلآنَ بهِ أَحدُ منهُم ، أَم لا ؟

وكانت بالغيلِ مدرسةٌ للسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ جعفرِ العطَّاس ، وهوَ رجلٌ غزيرُ العلمِ والعبادةِ ، صحيحُ التَّقوىٰ والزَّهادةِ ، وكانَ لهُ إِخوانٌ فتحَ اللهُ عليهم أبوابَ الرِّزق بجاوة ، فبعثوا لهُ برسالةٍ مع خمسِ مئة ريالٍ فرانصة . فأمرَ أَحَدَ تلاميذهِ بالجوابِ ، وشكرَهم على الرِّسالةِ ، وفرحهِ بعافيتِهم ، وإرجاع الدَّارهم إليهم ، والإشارة بأن يتابعوا الرَّسائِل بدونِ صلةٍ ماليَّةٍ ، فلم ير التَّلميذُ ردَّها ، بل أرسلَها إلىٰ مَن يشتري بها مالاً للسَّيِّد محمَّدِ بحريضة ، وهاكذا يفعلُ بما تواترَ بعدَها مِنَ الصَّلاتِ ، حتَّى اجتمعَ مالاً للسَّيِّد محمَّدِ بحريضة ، وهاكذا يفعلُ بما تواترَ بعدَها مِنَ الصَّلاتِ ، حتَّى اجتمعَ

القضائيَّة ، وأَناط المجلس العالي برئاسة الشَّيخ عبد الله عوض بكير ـ بصاحب التَّرجمة مهمَّة تخريج القضاة وتدريبهم ، فكان ممَّن تخرَّج علىٰ يديه في (كورسات القضاء) وفيما يلي بعض أسماء أعلام أُولئك القضاة علىٰ حسب ترتيبهم :

فمن الكورس الأوّل: القاضي سعيد بن عليّ بامخرمة ، وعبد الله عوض بامطرف ، والسّيّد مصطفى بونميّ ابن المترجَم . ومن الكورس التالي : السّيّد عبد الله محفوظ الحدّاد ، والسّيخ عبد القادر الحاج ، وعبد الله بن عليّ بامخرمة ، وسالمين بن سرور . ومن الكورس التالي : السّيخ سعيد بالرّعيّة ، والسّيّد عليّ المديحج ، وسالم بامخرمة . ومن الكورس التالي : السّيّد محمّد رشاد البيتي ، وسعيد علي سلومة . ومن الكورس التالي : السّيّد حسين المديحج ، والسيد أحمد عيديد ، وسعد بانكيل . هاذا ما ذكره العلامة السّيّد رشاد البيتي حفظه الله ، وقد نسي بعضهم . وكانت وفاة السّيّد محسن . بغيل باوزير في شعبان ( ١٣٧٩ هـ ) ، ودفن بجوار ضريح شيخه أبن سِلْم . « شذور من منج الأحقاف ) ( ١٠٠ - ١٠٨ ) .

ر (١) عائلاته : من يعولهم وينفق عليهم ، وهو بهاذا يشير إِلَىٰ أَنَّ السَّيِّد محسناً كان يعيل أَكثر من أُسرة ؛ إِذ كان متزوجاً بأربع نسوة ، وله من كلِّ واحدة نسل مبارك .

لَهُ مِن ذلكَ مَالٌ دَثُرُ (١) ، وكلَّما جاءَت رسالةً . قرأها عليهِ ، وكفَّ عن ذكرِ الصَّلةِ ، وهوَ معَ ثقتِهِ بٱلتَّلميذِ وشُغلِهِ بربِّهِ لا يباشرُ قراءةَ الكُتُبِ ، وفِي آخر أَمرِهِ . طالعَهُ بالحال ، فعاتبَهُ يسيراً ، ثم وقف ذلكَ المالَ علىٰ أَولادِهِ سواءٌ فيهم الذَّكرُ والأُنثىٰ ، والعالي والسَّافلُ ، لا ينقطعُ إلاَّ نصيبُ مَن يموتُ ، ولا يزالُ يصلُ للسَّيِّد بو بكر بنِ حسنِ صاحبِ الحديدة الآتي ذكرُهُ فِي الرِّباطِ ، يصلُ نصيبُهُ ونصيبُ أَولادِهِ ممَّا يفضلُ عن أَيدي العابثينَ من غلاَّتِ ذلكَ الوقفِ .

وإلىٰ جانبِ الغيلِ الشَّرقيِّ : الرُّقيميُّ والسَّاحةُ الّتي حواليهِ ، وهيَ إقطاعٌ مِنَ السُّلطانِ عمرَ بنِ جعفرِ الكثيريِّ لهمَّام بنِ سعيدِ بنِ همَّامٍ ، ولا يزالُ بيدِهم أصلُ ذلكَ الإقطاعِ ، وفي أولِهِ البسملةُ ، وعن يمينها الخاتمُ ، وعن يسارِها الإمضاءُ ، ونصُه بخطّه : عمرُ بنُ جعفرِ أشهد الخط أنتَ ؛ لأنَّ العمدةَ عليكَ بأنًا أعطينا النَّقيبَ همَّامَ بنَ سعيد بنِ همَّامِ الرُّقيميُّ والسَّاحة ؛ الصائِرةَ إليهِ بالمشترىٰ ، وملَّكناهُ ذلكَ تمليكاً شرعيّا في مقابلِ مصاريفَ منكسرةٍ لأولادهِ في بيتِ المالِ، يعتمدُ ذلكَ الواقفُ عليهِ مِنَ العمَّالِ والخدَّام، ومَن خالفَ . . فلا يلومَنَّ إلاَّ نفسَهُ، ثاني شهر الحجةِ الحرام سنة (١١٢٤هـ).

وفيه ذكرُ بعضِ ٱلحدودِ ؛ فبحريّاً : دارُ أَحمدَ بنِ عمرَ بنِ بو بكرٍ ، وشرقياً : ٱلسَّاقيةُ . وفيهِ خرمٌ أَصلحناهُ بٱلذَّوقِ . وٱللهُ أَعلمُ .

وفي أخبارِ الفتنِ التّي بينَ القعيطيِّ من جهةٍ وآلِ كثيرِ والعولقيِّ منَ الأُخرىٰ : أَنَّ آلَ كثيرِ وآل عمرَ باعمرَ والعوالق. . أحاطوا بثمانينَ من عبيدِ القعيطيِّ ، يرأسُهم عنبرُ عُبَيدِ ، ولمَّا أَشرفوا على الأَسرِ أَوِ الهلاكِ . . استغاثوا بهمَّامِ بنِ أمباركِ وجماعتِهِ آلِ عُبَيدِ ، ولمَّا أَشرفوا على الأَسرِ أَوِ الهلاكِ . . استغاثوا بهمَّامِ بنِ أمباركِ وجماعتِهِ آلِ همَّامٍ أصحابِ حصنِ الرقيميِّ ، وبقيَت مدافعُ آلِ كثيرٍ والعولقيُّ وألفافِهِم أربعةَ أَشهرٍ وهي تدوِّي عليهم ، تُبَاكِرُهم وتماسِيهم .

وفي الغيلِ مدرسةٌ داخليَّةٌ ، كلُّ نفقاتِها على الحكومةِ القعيطيَّةِ ، تسمىٰ : (الوسطى ) لارتفاعها عنِ التَّعليمِ الابتدائيِّ ، وقُصورِها عَنِ التَّعاليمِ العاليةِ ، غير أَنَّ الوسطى ) لارتفاعها عنِ التَّعليمِ الابتدائيُّ ، وقُصورِها عَنِ التَّعاليمِ العاليةِ ، غير أَنَّ الصَّعام والسَّهام ، الحكومة ترسلُ البعثات مِن خرِّيجيها إلى الشَّامِ والسُّودانِ ؛ ليتمَّموا بها دراستَهم ،

<sup>(</sup>١) مال دَثْرٌ : كثيرٌ .

وهي ٱلآنَ تضمُّ بينَ جُدُرَاتِها زهاءَ آلمئةِ وآلخمسينَ طالباً . ومحلُّها ٱلمؤَقَّتُ قصرُ ٱلأميرِ مُنصَّرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ٱلقعيطيِّ ، ٱلَّذي سمَّاهُ : ( الأزهر ) .

وَمَمَّا يستحقُّ ٱلإعجابَ : أَنَّ ٱلمنازلَ ٱلعليا مِن ذلكَ ٱلقصرِ مخصَّصةٌ للتَّدريسِ والطَّلبةِ ، وأَمَّا ٱلمنازلُ ٱلسُّفليٰ. . فللماليَّةِ وللمحاكم ٱلعرفيَّةِ والشَّرعيَّة . ورفعُ ٱلتَّعليمِ على الأُوليين مليحٌ ، وأمَّا على ٱلأَخيرَة . . فلا .

#### النَّقْعَة (١)

هيَ في شمالِ الغَيلِ إلى جهةِ الغربِ.

وَٱلنَّفْعَةُ ـ كَمَا فِي ﴿ فَتَحِ ٱلرَّحِيمِ ٱلرَّحَمَٰنِ ﴾ للشَّيخِ عُمرَ بنِ عَبْدِ ٱلرَّحَمَٰنِ صَاحَبِ ٱلحَمْرَاءِ ـ : ( فِي عُرْفِ أَهْلِ ٱلْيَمْنِ مَرَادِفٌ للحَوْطَةِ فِي ٱصطلاحِ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ ) .

وأَوَّلُ مَنْ سكنَها : الشَّيخُ أَحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ سعيدِ بنِ محمَّدِ باوزير ، صاحبِ عَرَف . وآلُ باوزير أَهلُ النَّقعةِ المذكورةِ مِنْ ذُرِّيَتهِ .

وممَّنْ كَانَ يَسَكُنُها: ٱلسَّيِّدُ محمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ علويَّ بنِ محمَّدِ صاحبِ ( مِرباطَ ) ٱلعلويُّ (٢) ، وبها كانَ موتُهُ ودفنُهُ .

وكَانَ يَكتفي لخَرْجهِ بثمرةِ شجرةٍ واحدةٍ بها مِنَ ٱللَّيمونِ ، وفي ذلكَ دلالةٌ علىٰ حُسنِ تُربتِها وبركةِ عيشتِها .

وَ فِي « ديوانِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱلصَّمدِ باكَثِيرِ »(٣) ذِكرُ واقعةِ ٱلنَّقعةِ بينَ آلِ ٱلعموديُّ وآلِ

<sup>(</sup>١) هاذه هي النقعة القديمة وهي بلدة كبيرة تتبع مديرية المكلا ، وباسمها سميت نقعة آل جنيد التي في حضرموت الداخل قرب حوره .

<sup>(</sup>٢) وهو المعروف بالنَّقعي في كتب الأنساب والطبقات ، مولده بتريم ووفاته بالنَّقعة ، أَخذ عن والده الفقيه أحمد المتوقَّىٰ بتريم سنة ( ٧٢٠هـ ) ، وصحب جماعة من العارفين ، وكان زاهدا متقلًلاً من الدُّنيا ، واختار العزلة عن أبناء زمانه ، وأقام بالنَّقعة وتخلَّىٰ للعبادة ، وكان يزرع اللَّيمون ، وكان يجني من ثمار اللَّيمون ألف حبَّة ، ينفق ثمنها في وجوه البرِّ ، وله كرامات ، ولم يؤرَّخ لسنة وفاته ، إلاَّ أنَّها في النَّصف الثَّاني من القرن الثَّامن الهجري . ﴿ المشرع ﴾ ( ١/ ١٧٢ ـ ١٧٣) ) .

 <sup>(</sup>٣) عبد الصَّمد باكثير ؛ علاَّمة فقيه ، شاعر أديب ، مولده بتريس سنة ( ٩٥٥ هـ ) ، ووفاته بالشُّحر سنة
 (٣) عبد الصَّمد بوسَّعة في ( البنان المشير ) ( ٣٢ ٧٣ ) ، وفي ( خلاصة الأثر ) ( ٢٨/٢ ) ، =

كثيرٍ ، وهيَ ٱلَّتي كَانَ فيها قَتْلُ ٱلشَّيخِ عَبْدِ ٱلرَّحَمَانِ بَنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلعَمُوديِّ عَلَىٰ يَدِ ٱلسُّلطانِ عُمرَ بنِ بدرٍ بوطويرق<sup>(۱)</sup> ، وقد هنَّاهُ عَبْدُ ٱلصَّمدِ بقصيدتهِ ٱلمستهَلَّةِ بقولهِ [مِنَ البسيطِ] :

اللهُ أَكْبَـــرُ هَـــــذَا ٱلْفَـــؤُرُ وَٱلْظَّفَـــرُ فَتْحــاً مُبِينــاً مَـعَ ٱلتَّــأْيِيــدِ يَــا عُمَــرُ (٢) وعلى آسم هـنذهِ ٱلنَّقعةِ كانت نقعةُ آلِ جُنيدٍ (٣) الواقعةُ شماليَّ حَوره بٱلكسْرِ .

وفي حوادثِ سَنةِ ( ٩١٧هـ ) مِنْ « تاريخ شنبل » [ص٢٤٧] : ( أَنَّ ٱلعوابثةَ قَطعوا بعضَ خريفِ ٱلنَّقعةِ<sup>(٤)</sup> وغيلِ باوزيرِ ، وعطَّلوا ٱلحرثَ ) .

ومِنْ فضلاءِ ٱلنَّقعةِ : ٱلعالِمُ ٱلعاملُ ٱلمعمَّرُ ٱلشَّيخُ سالمُ بنُ محمَّدِ باوزيرِ (٥) ، وُلِدَ

وَ ﴿ مِلْحَقَ الْبُدَرِ الطَّالِعِ ﴾ ( ١٢١ ) ، وَ الأَعلامِ ﴾ ( ١١ / ) ، وَ سلافة العصرِ ﴾ ( ٤٣ ) .

أَمَّا ﴿ ديوان عبد الصَّمد ﴾ . . فمنه نسخة بمكتبة الشَّيخ محمَّد بن محمَّد باكثير ، مؤَّلُف ﴿ البنان ﴾ ، آلت إلى ابنه عمر ( ت ١٤٠٥ هـ ) ، ولعلَّها محفوظة عند ورثتهما ، وذكر الشَّيخ محمَّد أَنَّ الحبيب عليًا الحَبْشئَ لديه نسخة منه .

وفي ﴿ مُصادر الفكر الإِسلاميُ ﴾ ( ٣٧٢ ) : أنَّ نسخة آل باكثير آلت إِلَىٰ الأَديب محمَّد عبده غانم ، ومنه نسخة أُخرىٰ بمكتبة عارف حكمت بـ( المدينة المنوَّرة ) علىٰ ساكنها الصَّلاة والسَّلام ، صوَّرتها جامعة الملك سعود بالرياض .

ومن المصادر الَّتي تحدَّثت عن عبد الصَّمد وشعره : « تاريخ الدَّولة الكثيريَّة » ( ٦٦-٦٦ ) ، و« نشر النَّفحات المسكيَّة » لباحسن ، « الحركة الأدبيَّة في حضرموت » للصَّبَّان ( ٨٨\_٩٣ ) .

(۱) السُّلطان عمر أبن السُّلطان بدر بوطويرق ، وخليفته من بعده ، كان عالماً فاضلاً عادلاً حَسَبَما تقول المصادر ، له سياسة مرضيَّة ، وأخلاق سويَّة ، توفِّي سنة ( ١٠٢١ هـ ) . وقد كان الشَّيخ عبد الصَّمد يكنُّ له حبّاً جمّاً ، وله قصائِد كثيرة فيه ، مدائح ومراثٍ ، تسمَّىٰ بـ : « العمريَّات » ، ينظر المراجع التَّي سبق ذكرها في ترجمة عبد الصَّمد .

(٢) ويلي هـٰـذا البيت قوله:

فَمَسنْ رَعَنْسَهُ عنسابَساتُ ٱلإِلَسِهِ فَسلاَ يَخْسَ الْمَعَادِيْسَ إِنْ قَلُّوْا وَإِنْ كَثُرُوْا مَسنْ كَسانَ مُعْتَصِماً بِساللهِ كِسانَ لَسهُ عَسوْناً وَسَسارَ بِمَسا يَخْتَسارُهُ ٱلْفَسدَرُ وَكُسِلُ بَسِاعٍ فَساإِنَّ ٱللهَ خَساذِلُسهُ وَلَسمْ يَفُسزْ مَسنْ بِغَيْسِ اللهِ يَنتَصِسرُ

(٣) آل جنيد أحد بيوت آل باوزير .

(٤) المِخْرِيفُ: النَّمْرُ الَّذِي يُجنَّىٰ في فصل الخريف ، ولا يراد به عند الحضارمة سوى الرُّطَب.

(٥) الشَّيخ سالم بن محمَّد باوزير ( ١٣١٠ ـ ١٣١٨ هـ ) ، ولَد بالنَّقعة وبها تُوفِّي ، ورحُل أِلَىٰ مصر والشَّام وفلسطين ، وأقام بالحرمين مجاوراً (١٤) عاماً في مكَّة ، و(٧) سنين في المدينة المنوَّرة علىٰ ساكنها الصَّلاة والسَّلام ، ثمَّ عاد إلى الشَّحر . ترجمته في : « تعليقات السَّقَّاف على رحلة الأَشواق= بها ، وطَلَبَ العلمَ بالشِّحْرِ وحَضْرَمَوْتَ والحجازِ ومصرَ والشَّامِ ، وأَقامَ مدَّةً طويلةً يَنشرُ العِلْمَ بالشِّحْرِ ، ثمَّ عادَ إلى النَّقعةِ ، وبها توفِّيَ سَنةَ (١٣١٨هـ) عن مئةٍ وستَّةَ عشرَ ربيعاً تقريباً ، وكانَ متمكِّناً مِنْ علمِ الأوفاقِ والحروفِ .

#### ٱلقارةُ

وبإِزاءِ ٱلنّقعةِ وشَمالِ ٱلغيلِ إِلَىٰ جهةِ ٱلشَّرقِ في غَربيِّ ٱلحَزْمِ. قريةٌ يقالُ لَها : ٱلقارةُ ، لا يزالُ بها جماعةٌ مِنَ ٱلعوابِئةِ ، وآلِ عُمرَ باعمرَ ، وآلِ بُكَيرٍ ، وأصلُهم مِنَ ٱلوَّيَدَةِ ٱلقريةِ ٱلَّتِي في شمالِ بَورٍ إلى ٱلغربِ في أطرافِ وادي مدرٍ ، يحترفونَ بإِثارةِ ٱلأَرضِ وبناءِ المساقي .

ومِن آلِ بُكَيرٍ أَصحابِ القارةِ : قاضي القضاةِ الآنَ : الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ عوضٍ بكير (١) ، وهوَ رجلٌ دَمِثُ الأَخلاقِ (٢) ، بعيدُ القعرِ (٣) ، مرنٌ ، هَشٌّ بَشٌّ ، ولَهُ اَبنٌ يُسمَّىٰ عبدَ الرَّحمانِ (٤) ، ذكيٌّ ، نَبِيهٌ ، لَهُ شِعرٌ جميلٌ .

<sup>=</sup> القوية ؛ (٤) وفيه : أَنَّه توفي عن (١١٨) سنة .

<sup>(</sup>۱) الشَّيخ العلاَّمة عبد الله عوض بكير . عالم ، فقيه ، قاض ، ولد بغيل باوزير سنة ( ١٣١٤هـ) ، وانتقل في سنَّ مبكّرة إلى القارة حيث قراً بها القرآن في كتَّاب صغير بالقرية ، ثمَّ بداً دراسته على الشَّيخ عمر آمبارك بادبًاه في قرية آلصُّداع ، وأكب على القراءة والمطالعة في العلوم الشَّرعيَّة ، لا سيَّما الفقه . التحق بخدمة القضاء الشَّرعيُّ في الدَّولة القعيطيَّة سنة ( ١٣٥١هـ) ، وتقلَّب في الوظائِف حتَّىٰ صار رئيس القضاة الشَّرعيُّ عام ( ١٣٥٦ هـ) . وتطور القضاء في عهده ، وامتازت أيّام رئاسته للقضاء الشَّرعيُّ بإصلاحات هامَّة ، واتَّسع نطاق المحاكم الشَّرعيَّة ، وتضاعف نفوذها وسلطانها ، وأصبحت كلُّ منطقة في السَّلطنة تختصُّ بمحكمة شرعيَّة وقاض شرعيُّ . وهو الذي طلب من العلاَّمة السَيِّد محسن بونمي أن يقوم بتدريب فريق من القضاة ويشرف عليهم ، فكان نظام الكورسات الذي قدَّمنا الحديث عنه ، وأرسل بعضاً من النَّابهين الإكمال دراستهم في السُّودان ؛ منهم : ابنه الشَّيخ عبد الرَّحمان - الآتية ترجمته - والسَّيد عبد الله محفوظ الحدَّاد . له مصنَّفات ناقصة ، توفِّي رحمه الله سنة ( ١٩٩٣ هـ ) . عن كتاب ( شذور من مناجم الأحقاف ) ( ١٠٤ ـ ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) دمث الأُخارق : ليّن الأُخلاق .

<sup>(</sup>٣) بعيد القعر: بعيد الغور؛ أي: دقيق النَّظر.

<sup>(</sup>٤) الشَّيخ عبد الرَّحمـٰن بن عبد الله بكير . ولد بقرية الصداع سنة ( ١٣٤٢هـ ) ، ودرس علىٰ يد والده ، وعلىٰ عدد من علماءِ السَّاحل ، رحل إلى السُّودان لدراسة الشَّريعة بجامعة الخرطوم ، وحصل على=

وباًلقارةِ المذكورةِ ناسٌ مِنْ آلِ باعَمْروه ، وآلِ باسُوَيدٍ ، وآلِ بايُمَين ، وآلِ بَالجَعْدِ. وفيها عيونٌ غزيرةٌ ، استأثرَ الغيلُ بنِسْبَتِها إليهِ لاشتهارهِ وخمولها ، كما اُستأثرَ المَخَا بِبُنِّ اليَمنِ ؛ لاشتهارِه بِهِ مِنَ القديم ، معَ أَنَّهُ لا يوجدُ بهِ شيءٌ منهُ الآنَ .

ويقالُ : إِنَّ ٱلقارةَ أَقدمُ مِنَ ٱلغيلِ ، وإِنَّ ٱلشَّيخَ عبدَ ٱلرَّحيمِ باوزيرٍ كانَ يجلبُ ٱلأَكَرَةَ مِنها ؛ لبناءِ مسجدهِ بٱلغيل .

وفيها جامعٌ منسوبٌ للسَّيِّدِ عليِّ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلمغْرِبيِّ ، يقالُ : إِنَّهُ بناهُ في ٱلقرنِ ٱلثَّامنِ . وكانَ أَهلُها \_ مِنَ ٱلعوابِيْةِ وغيرهِم \_ في ليلِ حالكِ مِنَ ٱلجهالةِ ، فما زالَ ٱلمغْرِبيُ ٱلمذكورُ يَنشرُ فيهِم دعوةَ ٱلإِسلامِ ، ويُعلِّمهُم مبادئهُ ، حتَّى ٱنكشفَ عنهُم ليلُ ٱلجهلِ ؛ إذْ صادفَتْ دعوتُهُ ثرى طيِّباً ، ونفوساً سليمةً . وقد قالَ يزيدُ آبنُ ٱلطَّثريَّةِ [مِنَ ٱلطَّويلِ] : أَنَّ النِي هَـوَاهـا قَبْـلَ أَنْ أَعْـرِفَ ٱلْهَـوَىٰ فَصَـادَفَ قَلْبـاً خَـالِيـاً فَتَمَكَّنَـا أَنْ أَعْرِفَ ٱلْهَـوَىٰ فَصَـادَفَ قَلْبـاً خَـالِيـاً فَتَمَكَّنَـا

# الحَزْمُ وصَدَاعُ

هُوَ أَرضٌ واسعةٌ مِنْ أَعمالِ غيلِ باوزيرٍ ، كانتْ بها عَيْنُ ماءٍ وَشِلَةٌ (١) ، فما زالَ الأَميرُ عبدُ اللهِ بنُ عليَّ العولقيُّ في علاجِها حتَّى آنبثقتْ ماءً غزيراً ، وفيهِ اليومَ معيانانِ ، ولَهُ جامعٌ .

ومِنْ سكَّانهِ : ٱلشَّيخُ ٱلصَّالحُ ٱلمعمَّرُ عُمَرُ بَادُبَّاه (٢) ، يقالُ : إِنَّ سِنَّهُ ٱليومَ ينتهي إِلىٰ منَةِ وأحد عشر عاماً .

الامتياز سنة ( ١٩٥٣م ) . عين مساعداً إدارياً بمجلس القضاءِ الشَّرعي الأعلىٰ . ثمَّ مفتشاً قضائياً ، وعضواً بالمجلس العالمي الشَّرعيِّ . ثمَّ مستشاراً قضائيًا عام ( ١٩٦٧م ) . ولا زال الشيخ المترجَم يفيد الطالبين ، وهو مقيم بالمكلا ويتردد على القارة حفظه الله ونفع به المسلمين .

<sup>(</sup>١) وَشِلَة : قليلة الماء .

وفي حوالي سَنةِ ( ١٢٦٠هـ ) : كانتِ المنافساتُ قائِمةٌ علىٰ قَدَمٍ وساقٍ بحَيدَرِ آبادَ الدِّكنِ بينَ الأَميرِ عُمرَ بنِ عوضٍ القعيطيِّ والأَميرِ عبدِ اللهِ بنِ عليِّ العولقيِّ وفي جانبهِ الأَميرُ غالبُ بنُ محسنِ الكثيريُّ ، وكلُّهم في خدمةِ الجيشِ الاَصِفيِّ .

فَاتَّفَقَ العولقيُّ وغالبُ بنُ محسنِ علىٰ تكوينِ دولةٍ لَهم بحَضْرَمَوْتَ ، وكانَ العولقيُّ كثيرَ المالِ ، كريمَ النَّفْسِ ، شجاعَ القلْبِ ، فطفِقَ يُرسلُ إِلىٰ حَضْرَمَوْتَ بكثيرٍ مِنَ الأَموالِ ؛ لمواصلةِ العلويِّينَ ، ولِبناءِ المساجدِ والسّقايا وما أشبة ذلك .

ولَمَّا بدأَ غالبُ بنُ محسنِ بشراءِ ٱلغُرَفِ مِنْ أَسافلِ حَضْرَمَوْتَ. . بدأَ ٱلعولقيُّ بشراءِ ٱلحَزْمِ هـٰذا ، وأختارَ ٱلقارةَ ٱلمعروفةَ هناكَ لِبناءِ حِصْنهِ ٱلحصينِ عليها ، وهوَ ٱلمعروفُ بحِصْنِ صداعِ ، ٱلَّذي يقولُ فيهِ شاعرُهُم :

سَلاَمَ ٱلْفَيْنُ يَا حُصْنُ مَبْنِي فَوْقُ قَارَهُ بَنَـاكُ ٱلْعَـوْلَقِـي مَـا يُعَـوِّلُ بِـالْخَسَـارَهُ ولَمَّا شعرَ ٱلقعيطيُّ بذلكَ . أَرسلَ أَولادَهُ محمَّداً وعبدَ ٱللهِ وعليّاً وعَوضاً إلى ٱلقَطْنِ مِنْ أَرضٍ حَضْرَمَوْتَ ، وزوَّدَهُم بألاَّموالِ ٱلطَّائِلة ، وبعثَ معَهُم بعَبْدَينِ داهِيَينِ مُحنَّكينِ ، يقالُ لاَّحدِهما : أَلماسُ ، وللآخرِ : عنبرُ ، ووافقَ ذلكَ هوىً مِنْ يافعٍ ،

ثمَّ عاد إِلىٰ وطنه سنة ( ١٢٩٣ هـ ) بعد أَن حصل علىٰ معلومات قيَّمة دينيَّة وطبيَّة واجتماعيَّة وعسكريَّة . وبعد عودته إِلىٰ بلده. . تحرَّكت همَّته إِلى الاتَّصال بالسَّيِّد الكبير عليِّ بن محمَّد الحَبْشيُّ في سيئون ، الَّذي كان يواصل الجهود لإِخراج أَكبر مجموعة من العلماءِ في السَّاحل والدَّاخل ؛ لتقوم بواجبها في عموم القطر .

فحصل الأتصال بين المترجَم له مع الإِمام الحَبْشيُّ ، ونهل من علومه ومعارفه ما برَّز فيه ، وفي أحد المرَّات كان الإمام الحبْشيُّ يمازح تلميذه المترجَم له . . فقال المترجَم له : ما أَنا إِلاَّ دُبَّاه \_يشير إلىٰ شجرة القَرع \_ فقال له شيخه : وللكنَّها ستلقي قحازيز . ( وهي كلمة عاميّة ، معناها : صغار القرع ) . ثمَّ استمرَّ عند شيخه في سيئون خمس سنوات ، كلها جدُّ ودرس وتحصيل . ثمَّ أستأذن شيخه في العودة إلىٰ بلده صداع . فأذن له شيخه ، فعاد إلىٰ بلده وقد سبقه إليها صيته ومكانته العلميّة ، وما إِن مرَّت سنوات قليلة حتَّىٰ صارت بلدة الصداع مقرّاً وموثِلاً لطلبة العلم ، ومقصداً للعلماء وطلاَّب العلاج . ولم يقتصر علىٰ هاذه النَّاحية ؛ فقد باشر أعمال الإصلاح بين النَّاس . حتَّىٰ سرت محبَّنه في القلوب ، وأَخذ ينشر الدَّعوة والتَّعليم في القرىٰ . تخرَّج عليه جملة صالحة من العلماء ؛ منهم : الشَّيخ العلاَّمة سالم بن أمبارك الكلالي ، والشَّيخ العلاَّمة عبد الله بن عوض بكير ، والشيخ عبد الله الناخبي وغيرهم ، وكانت وفاته سنة ( ١٣٦٧هـ ) .

إِلاَّ أَنَّهُمُ ٱختَلَفُوا مَعَ عَبَدَيْهِ فِي مَخْزِنِ ٱلتَّمُويْنِ ، فَأَرادَ ٱلعبدانِ أَنْ يَكُونَ بسيئونَ ، فأمتنعتْ يافِعُ خوفاً مِنْ رسوخِ قَدَمِ ٱلقُعيطيِّ فيها وهُم لا يَبغونَ بها بديلاً .

ولَمَّا أَحسَّ آلُ كثيرٍ \_ بَعـدَ اللَّتيا والَّتي (١) ، وبعـدَ هـروجٍ ومـروجٍ مستـوفـاةٍ بـ الْأَصلِ ، (٢) \_ بأنَّهُم عاجزونَ عن مناهضةِ القعيطيِّ . . عَقدوا حِلفاً ثلاثيًا من الكساديِّ \_ الَّذي استمالوهُ إليهِم ، وكانَ هوَ والقعيطيُّ علىٰ رأي لأَنَّهُم يافعيُّونَ \_ ومِنَ العولقيِّ والكثيريِّ ، وكانَ ذلكَ في سَنةِ ( ١٢٩٠هـ ) .

وكانتْ للعولقيِّ عدَّةُ مراكبَ شراعيَّةِ تَمْخُرُ عُبابَ ٱلبحرِ ، وتَنقلُ ما يَحتاجُهُ مِنَ ٱلهندِ إِلى ٱلحزم وصداع .

وجَرَتْ بينَهُم حَرَوبٌ كثيرةٌ ، كانتِ ٱلنِّهايةُ فيها \_ كما بـ « **ٱلأَصلِ** » (٣) \_ آنهزامَ ٱلعولقيُّ وٱلكساديُّ وآلِ عُمرَ باعمرَ ، وتراجُعُ آلِ كثيرِ ، وآستيلاءُ ٱلقعيطيُّ على ٱلغيلِ وعلى ألحزم وعلىٰ صداع ، وكانَ ذلكَ في سَنةِ ( ١٢٩٣هـ ) .

وسمعتُ مِنَ الثَّقَاتِ : أَنَّ نفقاتِ العولقيِّ على الحزمِ وصداع بَلغتْ ثمانيةَ آلافِ أَلفِ روبيَّةٍ ، وكانَ كثيرَ النَّدمِ علىٰ ما كانَ في أَيَّامِ حياتهِ مِنْ ذلكَ ، وتمنَّىٰ أَنْ لَو كانت في سُبلِ الخيراتِ .

<sup>(</sup>١) بعد اللُّتيَّا والَّتي : مثل عربيٌّ معناه : بعد الدَّاهية الكبيرة والصَّغيرة . وكنَّىٰ عن الكبيرة بلفظ النَّصغير تشبيها بالحيَّة ؛ فإنها إذا كثر سمُّها . صَغُرت ؛ لأَنَّ السُّمَّ يأْكل جسدها . وقيل : أصل هذا المثل : أَنَّ رجلاً من جديس تزوَّج امرأة قصيرة ، فقاسىٰ منها الشَّدائِد ، وكان يعبُّر عنها بالتَّصغير ، فتزوَّج امرأة طويلة ، فقاسىٰ فيها ضعف ما قاسىٰ من الصَّغيرة ، فطلَّقها وقال : بعد اللُّتيًّا والَّتي . لا أَتزوَّج أَبداً . فجرىٰ ذلك على الدَّاهية .

<sup>(</sup>٢) كان أنعقاد الحلف في رمضان ( ١٢٩٠ هـ ) ، كما نقل ذلك في الأَصل عن « تاريخ الحُيَيْد » والكلام في هـٰذا يطول ، وهو في « بضائع التابوت » : ( ٣/ ٢٦\_٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) كأنت بداية نهاية الحلفاء في وقعة شحير في صفر ( ١٢٩٢ هـ) ؛ إذ هجموا على شحير بعد طلوع الفجر ، فلاقاهم عسكر القعيطي من يافع وغيرهم إلى خارج شحير ، واشتد الحرب وانتهى بعد أن استحر بالحلفاء القتل والهزيمة . ثم جهز القعيطي في رجب على غيل باوزير ، وانهزم الحلفاء أيضاً ، ولم يكن لهم ملجاً بعد ذلك إلا إلى الحزم وصداع مع فلول الأحلاف . وفي شوال ( ١٢٩٣ هـ ) . . جهز السلطان عوض بن عمر القعيطي على حصن صداع والحزم بثلاث فرق ، وحاصر مَن فيها أربعة أشهر حتى استسلمت حامية الحصن وهم العوالق ، وآل عمر باعمر ، فسفر العوالق بعضهم إلى أرضهم جهة القبلة ، والبعض إلى الهند ، وسجن آل عمر باعمر .

وللعامَّةِ في تمنِّيهِ ذلكَ أَشعارٌ كثيرةٌ ، ومَنْ يَكُ وكلاؤُهُ آلَ كِثِير (١١). . فإنَّهُ جديرٌ بمثلِ ذلك .

وما أَدري ، أَكانَ ما أَنفقَهُ ولدُهُ محسنٌ بعدَ وفاتهِ في حروبِ ٱلحزمِ وصداعِ داخلاً في ذلكَ ٱلقدر ، أَمْ كانَ علاوةً عليهِ ؟

إِلاَ أَنَّهُ ٱنتبهَ لآلِ كِثِيرٍ وٱحتاطَ منهُم ، ولذا لَمْ يُحمَدْ بينَهُم ٱلمآلُ ولَمْ يَبلغوا ٱلآمالَ .

وينتهي نَسَبُ العولقيِّ إِلَىٰ ذي يزنِ الحِمْيَرِيِّ ، وقيلَ : إِلَىٰ معنِ بنِ زائلةَ الشَّيبانيِّ ، وقيلَ : إِلَىٰ معنِ بنِ الحافِ بنِ الشَّيبانيِّ ، وقيلَ : إِنَّهُ مِن آلِ باحلوانَ ، وهوَ مِن بني حلوانَ بنِ عمرَ بنِ الحافِ بنِ قُضَاعة ، وإِنَّ الأَميرَ عبدَ اللهِ بنَ عليٍّ العولقيَّ من ذريَّةِ عبدِ اللهِ بنِ قيسِ بنِ زمليِّ بنِ عمرٍو الفهميِّ الآتي ذكرُهُ في الغرفةِ ، واللهُ أعلمُ بحقيقةِ ذلكَ ، ومهما يكن منَ الأَمر..

فَمَــا سَــوَّدَنْــهُ عَــامِــرٌ عَــنْ وِرَاثَــةٍ أَبَـــى آللهُ أَنْ يَسْمُـــو بِـــأُمُّ وَلاَ أَبِ<sup>(٢)</sup> ولَهُ أَخبارٌ عظيمةٌ ، ومناقبُ كريمةٌ ، وأَنفُّ حَميٌّ ، وقَدْرٌ سَميٌّ .

وَ اللهُ أَعْطَاهُ ٱلْمَحَبَّةَ فِي ٱلْوَرَىٰ وَحَبَاهُ بِٱلْفَضْلِ ٱلَّذِي لاَ يُجْهَلُ الْفُضِلِ ٱلَّذِي لاَ يُجْهَلُ الْفُضِدِ مُشْيَّعَةٌ وَرَأْيٌ فَيْصَدُ وَيَدٌ مُسؤيَّدةٌ وَرَأْيٌ فَيْصَلُ (٣)

إلىٰ جودٍ ضخم ، ومجدٍ فخم ، وعقلٍ راجحٍ ، وسيفٍ طامحٍ .

وَزَنُـوا ٱلأَصَـالَـةَ مِـن حِجَـاهُ وَإِنَّمَـا ﴿ وَزَنُـوا بِهَـا طَـوْداً مِـنَ ٱلأَطْـوَادِ وَوَرَاءَ ذَاكَ ٱلْحِلْــم لَيُـــثُ خَفِيَّــةٍ مِـن دُونِ حَـوْزَتِــهِ وَحَيَّــةُ وَادِي (٤)

ولَمْ تَكُنِ ٱلهزائِمُ ٱلمشارُ إليها في آلحزمِ وصداعٍ إِلاَّ بعدَ خمودِ ريحِ دولتهِ بموتهِ في حيدرِ آبادَ ٱلدِّكنِ سَنةَ ( ١٢٨٤هـ ) .

<sup>(</sup>١) الرَّجل الَّــي كان يزجُّ بالعولقي في تلك الوقائع هو الأَمير عُبُود بن سالم الكثيريُّ ، وقد فرَّ مِنَ السَّاحل بعدَ هزيمته والعولقئُ في صداع .

<sup>(</sup>٢) البيت مِنَ الطُّويل ، وهو لعامرِ بنِ ٱلطُّفيلِ بنحوه كما في ﴿ لسان العرب ﴾ ( ١١/ ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) البيتان من الكامل ، وهما للبُحترَي في ﴿ ديوانه ﴾ ( ١/ ٣٣ ) . رأي مُحْصَدٌ : رأي سديد .

<sup>(</sup>٤) البيتان من الكامل ، وهما أيضاً للبحتري في ﴿ ديوانه ﴾ ( ١٨٦/١ ) .

والمشهورُ : أَنَّهُ ماتَ علىٰ فراشِهِ ، وقالَ بعضُهم : إِنَّها وقعَتْ بينَهُ وبينَ الشَّاوشِ صلاحِ الضَّبيِّ اليافعيِّ واقعةٌ قُتِلَ فيها صلاحٌ وجماعةٌ مِن عسكرِ الطَّرفينِ ، وللكنَّ مَلِك حَيْدرَ آبادٍ أَصْلَحَ بينَهم ، غيرَ أَنَّ يافعاً بعدَ عامينِ منَ الصُّلحِ كادَت للأَميرِ عبدِ اللهِ بنِ علي العولقيِّ مع خروجهِ لصلاةِ العصرِ ، وأطلقت عليهِ الرَّصاصَ ، وكانَ كما قالَ الأَوَّلُ :

مَضَىٰ مِثْلَ مَا يَمْضِي ٱلسَّنَانُ وَأَشْرَقَتْ بِهِ بَسْطَةٌ زَادَتْ عَلَىٰ بَسْطَةِ ٱلرُّمْحِ فَتَى يَنْطَوِي ٱلْخُسَّادُ مِنْ مَحْرُمَاتِهِ وَمِنْ مَجْدِهِ ٱلأَوْفَىٰ عَلَىٰ كَمَدِ بَرْحِ (١)

وقد وقعَ رداؤُهُ علىٰ ولدهِ مُحْسِنِ<sup>(٢)</sup> ، وكانَ علىٰ قِدَّةِ أَبِيهِ<sup>(٣)</sup> ، جوداً ونجدةً وشهامةً ، ولاكنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِثلَهُ ـ ولا بقريبٍ منهُ ـ لا في العِلْمِ ولا في الدِّينِ ، فأنطبقَ عليهِ قولُ لَيْلَى الأَخيليَّةِ [مِنَ الطَّويلِ] :

فَنِعْمَ فَتَى ٱلدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ فَاجِراً وَفَوْقَ ٱلْفَتَىٰ لَـوْ كَـانَ لَيْسَ بِفَاجِرٍ

وهـٰذا ٱلبيتُ مِنَ ٱلكلامِ ٱلجزلِ (١٠) ، ٱلَّذي لا يَعلِكُهُ إِلاَّ لَحيُ بازلٍ فحلٍ (٥) ، فمَجيئُهُ مِنْ لسانِ هـٰذهِ ٱلمراَةِ يفتحُ للنِّساءِ أَبوابَ ٱلفخرِ وٱلاحتجاجِ على ٱلرِّجالِ بمصاريعِها ،

<sup>(</sup>١) البيتان من الطويل ، وهما أيضاً للبحتري في ﴿ ديوانه ﴾ ( ٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) خلف محسنُ بن عبد الله والدَه في حكم الحزم وحصن صداع ، وهو الَّذي جرت بينه وبين القعيطيِّ الحوادث السَّالفة الذَّكر ، عقب دخوله في الحلف الثَّلاثيِّ . وقد ترك له والده تركة وميراثاً يقدَّر بعشرين مليون روبية أو تزيد ، ويروئ عن الأَمير عبد الله بن علي قوله : تركت لولدي محسن عشرين اَلف اَلف روبية نقداً ، فضلاً عمَّا يناسبها من العقار والأَثاث والمجوهرات ، ثمَّ إِنْ كان فحلاً . فلن يحتاجها ، وإن كان فَسلاً عمَّا يناسبها من العقار والأَثاث والمجوهرات ، ثمَّ إِنْ كان فحلاً . فلن يحتاجها ، وإن كان فَسلاً . فلن تنفعه . « بضائع التابوت » ( ٢٦/٣ ) . قال السُّلطان غالب بن عوض القعيطيُّ و الأَخير - : ولقد سمعت بنفسي من مجموعة من الثقات المسنين بأنَّه عندما أحترق قصره في آيًام أحفاده نتيجة لإصابته بصاعقة . . شوهدت المعادن - مثل الفضة وغيرها - تسيل في المجاري بسبب الحرارة .

<sup>(</sup>٣) قِدّة: طريقة.

<sup>(</sup>٤) الجزل: ضدُّ الرَّكيك.

فلقد أَرادَ حبيبٌ أَنْ يتعلَّقَ بهِ. . فأنهارَ رَجاه ، وأخطأتُهُ ٱلنَّجاه ؛ إِذْ لَمْ يأْتِ إِلاَّ بقولهِ [ني • ديوانه ، ١/٣٧٧ مِنَ ٱلكامل] :

إِنَّ ٱلطَّــلاَقَــةَ وَٱلنَّــدَىٰ خَيْــرٌ لَهُــمْ مِنْ عِفَّةٍ جَمَسَتْ عَلَيْكَ جُمُوسَا<sup>(١)</sup> لَــوْ أَنَّ أَسْبَــابَ ٱلْعَفَــافِ بِــلاَ نَــدى نَفَعَــتْ. لَقَــدْ نَفَعَــتْ إِذَا إِبْلِيسَــا<sup>(١)</sup>

وقولهِ [ني ﴿ ديوانه ﴾ ٢/٤٢٧\_ ٤٢٨ مِنَ ٱلكاملِ] :

إِنْ كَانَ بِالْوَرَعِ ٱبْتَنَى ٱلْقَوْمُ ٱلْعُلاَ أَوْ بِالتُّقَىٰ صَارَ ٱلشَّرِيفُ شَرِيفًا فَعَسِلاً مَ أُمِيطً عَلْقَمَةٌ وَكَانَ عَفِيفَا (٣) ؟ فَعَسلاَمَ قُسدُمُ وَهُو زَانٍ عَامِرٌ وَأُمِيطَ عَلْقَمَةٌ وَكَانَ عَفِيفَا (٣) ؟

ثمَّ رأيتُ المبرِّدَ يقولُ في أواخرِ « الكاملِ » [١٤١٠-١٤١١] : ( لقد كانتِ الخنساءُ وليليٰ متقدِّمتينِ لأكثرِ الفحولِ ، وربَّما تتقدَّمُ المرأةُ في الصِّناعةِ ، وللكنَّهُ قليلٌ ، والأغلبُ ما قالَ تعالىٰ : ﴿ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِ الْجِلْيَةِ وَهُو فِي الْجِنْسَامِ غَيْرُ مُبِينِ ﴾ ) ، وأطالَ في هاذا البابِ ، ويرد عليهِ : أَنَّ هاذا ليسَ مِن كلامِ اللهِ ، وإنَّما هَو محكيٌّ عن فرعونَ (٤) ، ولقائِلٍ أَن يستثنيَ منهُ بفرضِ الرُّوايةِ عندَ البُحتريِّ أَوِ الشَّجريِّ في « الحماسةِ » إبدالُ ( فاجرِ ) بفاخر . . فقلتُ لهُ : ليسَ الفخرُ بعابِ عندَ العربِ حتَّىٰ يُسلكَ بهِ فجه فهو ظاهرُ الغلطِ ، لاسيَّما وقد قالَ توبةُ [الخفاجيُّ مِنَ الطَّويلِ] :

لَقَدْ زَعَمَتْ لَيْلَىٰ بِأَنِّيَ فَاجِرٌ لِنَفْسِي تُقَاهَا أَوْ عَلَيْهَا فَجُورُهَا (٥)

<sup>(</sup>١) جمست : جمدت . يقول : طلاقة وجهك وجودك. . خير لهم من عفَّتك ؛ لأنَّ هـٰـذه يعود نفعها عليك ، أمَّا الطَّلاقة والنَّدىٰ . . فنفعهما عليهم .

 <sup>(</sup>٢) يقول: إِنَّ أَسباب العفاف بلا تقى لا تنفع ؛ لأَنَها قد توجد مع البَرِّ والفاجر ، وقد توجد مع إبليس ،
 ولو أَنَّها تنفع بلا تقى . . لنفعته ؛ لأَنَّه لا يأكل حراماً ، ولا يأخذ أموال النَّاس بالباطل ، وكذلك عفَّتك إن لم يكن معها تقى ولا ندى . . فهى لا تنفع .

 <sup>(</sup>٣) عامر : هو عامر بن الطُفيل ، وكان زنّاءً . علقمة : هو ابن علاثة وكان عفيفاً . وأَشار بقوله : قُدِّمَ : إلىٰ أَنَّ الأَعشىٰ قدَّم عامراً علىٰ علقمة حينما تنافرا إليه . وقصَّة منافرتهما موجودة في ٩ جمهرة خطب العرب » ( ١/ ١ ٤ ) ، فليرجع إليها من أحب .

 <sup>(</sup>٤) في قوله تعالى : ﴿ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِ مِنْ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) البيت من قصيدة رائعة لتوبة الخفاجي ، الذي هو أحد عشاق العرب ، ومحبوبته هي ليلى الأخيلية الشاعرة العفيفة ، التي لم يحظ منها بشيء ؛ إذ زوَّجها أبوها لغيره ، ومن أشعارها فيه : =

أَمًّا قُولُ لَيْلَىٰ [مِنَ الطُّويلِ] :

مَعَاذَ النَّهَىٰ قَدْ كَانَ وَاللهِ تَوْبَةٌ أَغَرَ خَفَاجِبًا يَرَى الْبُخْلَ سُبَّةً عَفِيفًا بَعِيدَ الْهَمَّ صُلْبًا قَنَاتُهُ عَفِيفًا بَعِيدَ الْهَمَّ صُلْبًا قَنَاتُهُ

جَوَاداً عَلَى الْعِلاَتِ جَمّاً نَوافِلُهُ تُحَالِفُ كَفَّاهُ النَّدَىٰ وَأَنَامِلُهُ جَميْلًا مُحَيَّاهُ قَلِيلًا غَوائِلُهُ

إِنَّما جاءَت بهِ مكابرةً لقولِ معاويةً \_ أَو عبد الملكِ \_ ويحكِ يا ليلىٰ ؛ يزعُم النَّاسُ أَنَّهُ كانَ عاهراً فاجراً . ورأْيُها معَ النَّاسِ أَقرىٰ حجَّةً مِن وصفهِ بالعفافِ معَ الضَّعفِ ؛ بأَمارةِ الإِيجازِ الَّذي لَم يتجاوزِ اللَّفظةَ الواحدةَ فيه .

وسمعتُ مِنْ غيرِ واحدٍ مِن أَهلِ حيدرَ آبادَ أَنَّ بغيّاً قالتْ لمُحسنٍ هـٰذا : أَتوجدُ مثَةُ أَلفِ روبيَّةٍ مجموعةً معاً في مكانٍ واحدٍ ؟

فقالَ لَها: نَعَمْ.

فقالتْ : أَمَّا أَنا فلا أُصدِّقُ بذلكَ ، وإِنْ كانَ واقعاً. . فإِنِّي أَتمنَّىٰ أَنْ أَراهُ .

فَأَمرَ بِإِحضارِ مَتَةِ أَلفِ روبيَّةٍ ، ونثرَها في بقعةٍ واحدةٍ ، ثمَّ أَمرها أَنْ ترقصَ عليها ، لا أَدري أَبثيابِها أَم عُريانةً ، ثمَّ سوَّغَها إِيَّاها .

ومِنْ محاسنِهِ : وَقُفُهُ ليَشْحر ٱلآتي ذِكرُهُ بموضعهِ (١) .

وقد أثَّرتْ علىٰ حياة مُحْسِنٍ حادثةُ ٱلهزيمةِ في الحَزْمِ والصداعِ ، لاسيَّما وأَنَّ آلَ القعيطيِّ أَحضروا سِدَة (٢) صداع إلىٰ حيدرَ آبادَ ووضعوها في الطَّريقِ الواسعةِ ، فمات غبناً (٣) في سَنةِ ( ١٢٩٤هـ ) عن ولدٍ يُقالُ لَهُ : حسينٌ ، لَمْ يَكُنْ بدونِ أَبيهِ في

<sup>=</sup> وذي حاجـة قلنـا لــه لا تَبُــع بهـا فليــس إليهــا مــا حييــتَ سبيــل لنــا صــاحــب لا ينبغــي أن نخــونــه وأنــت لأخــرى صــاحــب وخليــلُ وللبيت الذي معنا قصة رائعة ، موجودة في «جمهرة خطب العرب» ( ٢/ ٤١١ ). . فليُرجَع إليها.

<sup>(</sup>١) ونصُّ وثيقة الوقفيَّة في ﴿ بضائع التابوت ﴾ ( ٣/ ٣٧ ) كتبت سنة ( ١٢٨٦ هـ ) .

<sup>(</sup>٢) السُّدَّة : هي برَّابة مدخل البلدة المسوَّرة ، وإِنَّما فعل آل القعيطي ذلك نكاية وأَذِيَّة للعولقيُّ وسخرية منهم به .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ بضائع التابوت ﴾ : أنَّ محسناً مات مسموماً ، سمَّه طبيب ، ولمَّا فطن ولده حسين بالأَمر . . أستلَّ خنجره وطعن الطَّبيب .

ٱلشَّجاعةِ ، وللكنَّهُ ماتَ بعَدَهُ وشيكاً بِسُمُّ ـ حَسَبَما يقالُ ـ دُسَّ إِليهِ ، وبموتهِ أنقرَضوا عن غيرِ وارثٍ ثابتٍ ، فصارتْ نقودُهُمُ ـ ٱلمقدَّرةُ بأكثرَ مِنْ عشرينَ أَلفَ أَلفِ روبيَّةٍ ، فضلاً عمَّا يُناسبُها مِنَ ٱلمجوهراتِ وألعقاراتِ آلكثيرةِ ـ طعمةً لبيتِ ٱلمالِ<sup>(١)</sup> .

وَأَصْبَحُــوا لاَ تُــرَىٰ إِلاَّ مَنَــازِلُهُــمْ قَفْراً سِوَى ٱلذِّكْرِ وَٱلآثَارِ إِنْ ذُكِرُوا(٢)

وسبحانَ مَنْ لا يدومُ إِلاَّ ملكُهُ<sup>(٣)</sup> وما هنا ليسَ إِلاَّ نموذجاً لِمَا في « الأَصلِ » مِنْ أَخبارِهمُ الشَّيِّقةِ ، وكلُّهُ دونَ ما يَستحقُّونَ ؛ لأَنَّ خبرَ الأَميرِ عبدِ اللهِ بنِ عليِّ مِنْ أَكبرِ أَخبارِهِ ، فلَو أَنَّنا كتَبْنا كلَّ ما سَمعناهُ عمَّنْ رآهُ. . لكانَ عجباً! وموتُه مِن غيرِ وارثٍ قد ينافي كونَه مِن الرِ عبدِ اللهِ باحلوانَ ؛ لأَنَّهم معروفونَ في الغرفةِ بأنسابِهم إلى الآنَ .

### آلشُّحُرُ<sup>(٤)</sup>

لَها عدَّةُ إِطلاقاتٍ :

**اَلاَوَلُ** : أَنَّهَا أَسمُ لكلِّ ما شَمِلَهُ حدُّ حَضْرَمَوْتَ ٱلسَّابِقُ ذِكرُهُ أَوائِلَ ٱلكتابِ .

النَّاني: أنَّها أسمٌ لساحلِ المشقاصِ بأسرِهِ ، فما كانَ منهُ لبني ظنَّةَ . . فهوَ داخلٌ في

<sup>(</sup>١) ولم يكن بالهند آنذاك بيت مال إِسلامي ، إِنَّما أستولت على التَّركة الحكومة الإنكليزيَّة ؛ إِذ كانتْ مستعمِرة الهند التي كانت تسمى آنذاك : درَّة التَّاج البريطانيُّ .

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط.

 <sup>(</sup>٣) قال المصنف رحمه الله في ( بضائع التابوت ) : ( ولقد رأيت قصره الفخم الضخم بحيدر آباد عندما اجتزت بها في سنة ( ١٣٤٩ هـ ) خراباً يباباً ) .

للطيب بامخرمة كلام مفيد عن الشحر في كتابه و نسبة البلدان ، سيذكره المصنف في موضع لاحق ، وكان حقه أن يذكر هنا ، وقد كانت الشحر تطلق قديماً على المنطقة الساحلية الواقعة ما بين عمان وساحل حضرموت جميعها . أما اليوم . . فهي من أكبر مديريات حضرموت ، وتضم أربعة مراكز متباعدة ومترامية الأطراف وهي : الديس الحامي ، والريدة ، وقصيعر ، وغيل بن يمين . وهي منطقة غنية جداً بتراثها وخيراتها النفطية والسمكية . وهي تقع على سطح متسع من الشاطىء الذي ينحدر تدريجياً إلى البحر ، ولذا ترسو السفن بعيداً عنه لضحالته ، وكان لها قديماً سور له بوابتان تعرف إحداهما بسدة العيدروس ، والأخرى بسدة الخور ، وقد خرب هذا السور وبقيت سدة العيدروس قائمة كمالم تاريخي .

حدٍّ حَضْرَمَوْتَ ، وما كانَ منهُ للمَهْرَةِ كبديعوت. . فهوَ شِحْرُ ٱلمَهرةِ .

اَلثَّالثُ : أَنَّهَا أَسمٌ لجميعِ ما بينَ عَدَن وعُمانَ ، كما ذكرَهُ ياقوتُ [٣٢٧/٣] عنِ الأَصمعيِّ .

وكثيرٌ مَنْ يقولُ : إِنَّ ظَفارَ هيَ قاعدةُ بلادِ ٱلشِّحْرِ ، وفي « ٱلأَصلِ » بسطُ ذلك . الرَّابِعُ : أختصاصُ ٱلاسم بألمدينةِ ٱليومَ .

للكنْ نقلَ ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ بنُ حسنِ ٱلحدَّادُ عنِ ٱلبابِ ٱلسَّابِعِ مِنْ « نخبةِ ٱلدَّهرِ » : ( إِنَّ لَحَضْرَمَوْتَ فُرْضَتينِ (١) علىٰ ساحلِ ٱلبحرِ ، يقالُ لإحداهما : شرمةُ ، وهي ٱلآتي ذِكرُها . وللأُخرىٰ : ٱلشَّحْرُ ، ولَمْ تَكُنْ بمدينةِ ، وإِنَّما كانوا يَنزلونَ بها في خصاص (٢) ، حتَّىٰ بنیٰ بها ٱلملكُ ٱلمظفَّرُ ـ صاحبُ ٱليَمنِ في زماننا هاذا (٣) ـ مدينة حصينة بعدَ سَنةِ سبعينَ وستَّ مثَةِ ) اهـ (١)

وفي « صبحِ ٱلأَعشىٰ » ( ١٦/٥ ) : ( وٱلشِّحْرُ ـ قالَ ياقوتُ ٱلحَمَويُّ : هيَ بُلَيدَةٌ صغيرةٌ ـ ولَمْ يَزِدْ علىٰ ذلكَ . وٱلَّذي يَظهرُ : أَنَّ لَها إِقليماً يُنسَبُ إِليها ) اهـ

وما أستظهرَهُ هوَ ٱلواقعُ ، ولاسيَّما في ٱلأعرافِ ٱلقديمةِ ، وكانتْ وفاةُ ياقوتَ في سَنةِ ( ٦٢٦هـ ) ؛ أي : قُبيلَ أَنْ يَجعلَها ٱلمظفَّرُ مدينةٌ بمدَّةٍ ليستْ بٱلطَّويلةِ .

وما جاءَ في « صبحِ ٱلأعشىٰ » عن ياقوت لعلَّهُ مِنْ غيرِ مادةِ ٱلشِّحْرِ ، أَمَّا فيها مِنْ « مُعْجَمهِ ». . فقد أَطالَ ٱلقولَ عنِ ٱلشِّحْرِ ، وقالَ : ( هوَ صقعٌ علىٰ ساحلِ بحرِ ٱلهندِ مِنْ ناحيةِ ٱليَمنِ ، وإليهِ يُنسبُ ٱلعنبرُ ٱلشِّحْريُّ ؛ لأَنَّهُ يوجدُ في سواحلهِ ، وهناكَ عدَّةُ

<sup>(</sup>١) الفُرضة : الفتحة الَّتي يدخل منها الماءُ ، وتطلق عرفاً على الميناءِ .

<sup>(</sup>٢) قوله (خصاص): الَّذي في « الهديَّة السَّنيَّة » و« الشَّامل »: أَنَّها ( أَخصاص ) وهي \_ كما عرَّفها الحدَّاد \_ : بيوت صغيرة من الخوص والسَّعَف .

<sup>(</sup>٣) يعني به القرن السابع ، والمظفر هو الملك يوسف بن عمر بن رسول الرَّسولي ، كان تولِّيه الملكَ في اليمن عقب مقتل أبيه سنة ( ٦٤٩هـ ) ، وتوفِّي هو سنة ( ٦٩٤هـ ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الهديَّة السَّنيَّة ﴾ للحدَّاد ( ص١٦ ) ( مخطوط ) ، و﴿ نخبة الدَّهر ﴾ هو لشيخ الرَّبوة محمَّد بن أبي طالب الأَنصاريُّ ( ٢٥٤\_٧٢٧هـ ) ، دمشقيُّ ، وَلِيَ مشيخةَ الرَّبوة وهي من ضواحي دمشق ، وتوفِّي بصَفَذ . وأسم كتابه كاملاً : ﴿ نخبة الدَّهر في عجائِب البرِّ والبحر ﴾ مطبوع .

مدنٍ يَتناولُها هـٰذا ٱلاسمُ ، وإلى ٱلشَّحْرِ يُنسَبُ جماعةٌ منُهم محمَّدُ بنُ خُوَيِّ بنِ معاذٍ ٱلشَّحْرِيِّ ) اهــ[٣٢٨ـ٣٢٧] بأختصارِ .

وفي « مروجِ الذَّهبِ » ذكرٌ للنَّسناسِ الَّذي أَفضتُ القولَ عنه بـ « الأَصلِ » ، ثمَّ قالَ المسعوديُّ : ووجدتُ أَهلَ الشَّحرِ مِن بلادِ حضرموتَ وساحلِها ـ وهي تسعونَ مدينةً على الشَّاطىءِ مِن أَرضِ الأَحقافِ ، وهِي أَرضُ الرَّملِ وغيرِها ممَّا أتَّصلَ بهاذي الدِّيارِ مِن أَرضِ اليمنِ وغيرِها ، مِن عمانَ وأَرضِ المهرةِ ـ يستظرفونَ أَخبارَ النَّسناسِ إِذَا ما حُدِّثُوها ، ويتعجَّبونَ مِن وصفهِ ، ويتوهَّمون أَنَّهُ ببعضِ بقاعِ الأَرضِ ممَّا قَد بَعُد عنهُم ؛ كسماعِ غيرِهم مِن أَهلَ البلادِ بذلكَ عنهم ، وهاذا يدلُّ على عدم كونِهِ في عنهُم ؛ كسماعِ غيرِهم مِن أَهلَ البلادِ بذلكَ عنهم ، وهاذا يدلُّ على عدم كونِهِ في العالمِ ، وإنَّما هوَ مِن هوسِ العامَّةِ ؛ كما وقع لهم مِن عنقاءِ مُغرب (١) ، ونحنُ لا نحيلُ وجودَ النَّسناسِ والعنقاءِ ؛ لأَنَّ ذلكَ غير ممتنع في القدرةِ ، غيرَ أَنَّهُ لم يَردُ خبرٌ قاطعٌ للعذرِ بصحَّةِ وجودِ ذلكَ في العالم . . فهاذا داخلٌ في حيِّرِ الممكنِ الجائِزِ . . . الله آخرِ ما أَطالَ بهِ .

والذي يعنينا منه كونُ ٱلشِّحرِ فيما سلفَ مِنَ ٱلزَّمانِ تسعينَ مدينة ، وكونُ هـٰـذهِ ٱلأَرضِ تسمَّىٰ كلُها أَرضَ ٱلأَحقافِ ، وهوَ موافقٌ لكثيرِ ممَّا سبقَ . وٱللهُ أَعلمُ .

وللشِّحْرِ ذِكْرٌ في شِعرِ سُراقةَ بنِ مِرداس ٱلبارقيّ ، وذلكَ أَنَّهُ أُخذَ أَسيراً يومَ جبَّانةِ ٱلسَّبيع ، فقُدِّمَ في ٱلأَسرىٰ ، فقالَ\_كما عندَ ٱلطَّبريِّ وغيرِهِ (٢)\_[مِنَ ٱلرَّجزِ] :

آمنُ مَ عَلَى الْيَهُ مَ يَهَ خَيْرَ مَعَد وَخَيْرَ مَهِ خَهْ بِشِحْدٍ وَالْجَنَدُ وَمَنْ خَهْ بِشِحْدٍ وَالْجَنَدُ وَصَلَّى فَصَدِّدُ وَصَدِّدُ وَصَدِّدُ وَصَدِّدُ وَصَدِّدُ وَصَدِّدُ وَصَدِّدُ وَصَدْ لَبُسِيْ وَصَلَّى وَصَدِّدُ وَصَدْ

فعفا عنهُ ٱلمختارُ في قصَّةٍ طويلةٍ تَشهدُ لاستيلائِهِ على ٱلشَّخرِ <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) العنقاء: طائر أسطوري عظيم ، معروف الاسم ، مجهول الجسم . وعنقاءُ مُغرب : أي مبعد في البلاد . وهلذا قول من أحد الأقوال فيها ، ومن أراد التوسع . فليرجع إلى "لسان العرب » ( ١/١٤) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ( ٣/ ٤٦٠ ) .

٣) سيذكر الممسنّف عقب ذكره المختار بن أبي عبيد الثّقفيّ. . ما وقف عليه من حوادث في تاريخ السُّحر=

السّياسيّة بدءاً من سنة ( ٥٧٥هـ ). . إِلاَّ أَنَّ صاحب ﴿ الشَّامل ﴾ ( ١١٠\_١١٥ ) أُورد أَخباراً ومعلومات هامّة عن تاريخ الشُّحر القديم إِلَىٰ سنة ( ٤٩٥هـ ) ولأنَّها أُخبار مختصرة ومجملة فنذكرها لفائِدة القارىءِ ؛ قال العلاَّمة الحدَّاد :

( للشُّحر تاريخ طويل ، هو جزءٌ من تاريخ حضرموت ، فنذكر هنا كلاماً إِجماليّاً كالمقدمة لما يأتي والتَّوطئَة . فقد تداولتها أَيدِ كثيرة ، فذكروا أنَّها كانت بأَيدي سبأٍ أيَّام ملكهم ، ثمَّ خلفتهم حضرموت ، فمهرة ، ثمَّ تولاَّها الفرس وجعلوا ( اسبيخت ) أَي والياً من جهتهم .

ثمَّ جاءَ الإسلام وهي كذلك. . فدخلت تحت حكم الخلفاءِ الرَّاشدين ، ثمَّ الملوك من بني صخر بن حرب الأُمويُّ ، ثمَّ دخلت تحت حكم ابن الزَّبير حتَّىٰ قتل ، فتولاً ها ملوك بني مروان الأُمويُّون ، إلىٰ أَن ولي الأَمر مروان بن مُحَمَّد الملقَّب بالحمار ، فظهر في أيَّامه عبد الله بن يحيى الكنديُّ الإباضيُّ ومَلكَها مع سائِر حضرموت واليمن ومكَّة والمدينة ، ثمَّ جاءَته جنود بني مروان فقضت عليه ، وعادت إليهم مع سائِر حضرموت ، ثمَّ عادت إلى الإباضيَّة في فترة الحرب بين بني العبَّاس وبني مروان إلىٰ سنة ( ١٤٠هـ ) . فجهز المنصورُ العباسيُّ معن بن زائِدة ، وأوعب معه الخيل ، قيل : إنه جمَّز معه أربعين ألف فارس . . فاستباح اليمن وحضرموت ، واستخلف ابنه زائِدة بن معن بن زائِدة ، فعاَ أم في اليمن ثلاث سنين ، ثمَّ توالت الأُمراءُ من بني العبَّاس . حتَّىٰ كانت سنة ( ٢٠٦هـ ) ، فجاء ألف من مسودة خراسان مدداً للأمير الَّذي ولاَّه المأمون العبَّاسيُّ على اليمن ، وهو مُحَمَّد بن زياد من فريّة زياد أبن سميَّة ، فعظم أمر ابن زياد وملك إقليم اليمن بأسره ، حضرموت بأسرها ، والشُحر ومرباط وأبين وعدن والتَّهائم إلىٰ حَلْى ابن يعقوب .

وملك من الجبال الجَنَد وأعماله ، ومخلاف جعفر ، ومخلاف المعافر ، وصنعاء وأعمالها ، ونجران وبيحان والحجاز بأسره ، وخَلَفَه بعد وفاته سنة ( ٩٠٤هـ ) ابنه إبراهيم بن مُحَمَّد ، ثمَّ ابنه زياد بن إبراهيم ، ثمَّ أخوه أبو الجيش إسحاق بن إبراهيم في حدود سنة ( ٩٠هـ ) ، فاستولىٰ علىٰ ما كان جلَّه مستولياً عليه ، ومنه حضرموت بأسرها والشَّحر . وطالت ولايته نحو ثمانين سنة ، فتمنّعت عليه أطراف البلاد . وأستبدَّ عنه أسعد بن أبي يعفر بن عبد الرَّحيم الحواليُّ ، ثمَّ أخوه مُحَمَّد بن أبي يعفر ، فغزا حضرموت وأجناحها . ثمَّ تولَّتها مهرة ؛ منهم أبو ثور المهريُّ ، ثمَّ عادت إلىٰ أيدي بني زياد ، وكانت الشَّحر بيده إلىٰ سنة ( ٣٦٦هـ ) كما ذكر ذلك عمارة في ﴿ مفيده › ، وتوفِّي أبو الجيش الزياديُّ سنة ( ١٣٧١هـ ) ، ثمَّ تولَّىٰ بعده ابنه ، ثمَّ انقرضوا . فقام بالأمر عبد الحسين بن سلامة ، وكان أميراً نوبيًا كبيراً ) .

إِلَىٰ أَن قال : (وأقام في الملك ثلاثين سنة ، وتوفّي سنة ( ١٠٤هـ ) ، واضطَرب ملك بني زياد بعد وفاته ، واستولىٰ بنو معن من العوالق علىٰ عدن وأبين وحضرموت والشّحر . ثمَّ ثار الدَّاعي أَبو الحسن عليُّ بن مُحَمَّد بن عليُّ الصُّليحيُّ القائِم بدعوة العبيديِّين المصريِّين ، فطوى اليمن طيّاً ، ولكنه أَبقىٰ بني معن نوَّاباً عنه ، فلمًّا قتل سنة ( ٤٥٩هـ ) . . تغلّب بنو معن علىٰ ما بأيديهم من البلاد ، ثمَّ

وكانتْ دولةُ ٱلشُّحْرِ لِكندةَ إِلَىٰ سَنةِ ( ٥٧٥هـ )(١). . حيثُ هجمَ عليها ٱلزَّنجيليُّ .

ثمَّ تولاُّها آلُ فارسٍ<sup>(٢)</sup> ٱلمختلفُ في نَسَبِهِم : فقيلَ : إِلَى ٱلأَنصارِ ، وهوَ أَبعدُها .

= قصدهم المكرَّم بن عليِّ بن مُحَمَّد الصُّليحيُّ إِلىٰ عدن ، فأُخرجهم منها ، وولاَّها العبَّاس ومسعود ابني المكرَّم الهَمْدانيِّ وتغلَّب في هاذه الفترة علىٰ حضرموت والشَّحر أُمراءُ البلاد كما يظهر . ولم نجد تفصيلاً في ذلك ؛ فهي فترة مجهولة في تاريخ الشَّحر وحضرموت إلىٰ سنة ٥٠هـ)

(۱) بعد أن سردنا أحداث تاريخ الشَّحر مجملة من « الشَّامل » الَّذي انتهىٰ إِلَىٰ سنة ( ٥٩ هـ ).. ثمَّ ذكر أنَّ هناك فترة في التَّاريخ الحضرمي مجهولة إِلَىٰ سنة ( ٢٠٥هـ ) أَي حوالي بضع وأربعين سنة ، ولما أن المصنف لم يذكر إلا ما بعد سنة ( ٥٧٥هـ ).. فإننا نستأنف الكلام هنا علىٰ تاريخ الشَّحر وحكم آل فارس بن إِقبال ـ وهم من كندة ـ علىٰ أُوسط الأقوال كما ذكر المصنَّف رحمه الله :

دولة آل إقبال في الشحر:

سنة (٥٠٢هـ) قتل أبو أحمد بن مُحَمَّد بن فارس وابنه مظفَّر في الأَشحار ، [«شنبل» (ص٢١)].

سنة ( ٩٠٥هـ ) قتل راشد بن إِقبال بن فارس بدوعن ، وولد ابن ابنه راشد بن محفوظ بن راشد [« شنبل » ( ص٢٤ )] .

قال في « الشَّامل » : ( فمن هاتين الكلمتين وما يأتي يظهر أنَّ هاذه العشيرة تعرف بآل ابن فارس ، وآل إِقبال هي المتولِّية على الشَّحر والمنازعة في دوعن ؛ فإنَّه قال ـ أي شنبل في سنة ( ١٥ هـ ) ـ : ( انفرد فارس بن راشد بن إِقبال بولاية الأُشحار ، وخرج أُخوه محفوظ منها ) [ « شنبل » ( ( ( ( ) ] . ثمَّ سكت عنهم إِلَىٰ سنة ( ( ) ، فقال : ( وفيها توفِّي عبد الباقي بن فارس بن راشد بن إقبال بمأرب ) [ « شنبل » ( ) ] . وفي سنة ( ) هنا راشد بن عبد الباقي بن فارس بن إقبال بمأرب ) [ « شنبل » ( ) ) اهد فارس بن إقبال ، قتله النَّغين بعد أن قتل عيسىٰ بن إبراهيم وأَخاه أبا بكر [ « شنبل » ( ) ) اهد انتهىٰ كلام الحدَّاد ، ثمَّ تحدَّث عن غزو الغزّ لحضرموت . . كما سيأتي ذكره في تريم .

(٢) الكلام علىٰ نسب آل فارس الَّذين هم نفسهم آل إِقبال ، كما تقدَّم . فقول المصنَّف : كانت دولة الشَّحر للكندة . . إلخ ، ثمَّ قوله : ( ثمَّ تولأها آل فارس ) . . يوهم أَنَّ الأَوَّلين غير الآخرين ، وهاذا لعلَّه سهو منه لما قدَّمنا .

حُكم الغزّ ثمَّ عودة آل فارس: قدَّمنا أنَّه في عام ( ٥٧٥هـ) قتل راشد بن عبد الباقي بن فارس بن إقبال.. إلخ الخبر السابق، وفي تلك السَّنة كان قدوم الزَّنجيلي عثمان الَّذي عاث في حضرموت الفساد، وللكنَّه هرب من عدن سنة ( ٩٧٩هـ) لمَّا جاءَ طغتكين بن أيُّوب من مصر إلى اليمن. ثمَّ عادت اشِّحر إلىٰ حكم الأهالي حتَّىٰ سنة ( ٩٠٩هـ).. فوصل عبد الباقي بن فارس بن راشد بن عبد الباقي بن فارس بن إقبال ومعه جماعة من الغزِّ وأخرجوا الأهالي، وهرب واليها إلىٰ تريم، وهو فارس بن راشد، وتوفَّى بها في سنة ( ٨٠١هـ)، وبقيت الشَّحر تحت إمرتهم إلىٰ سنة ( ٦١٦هـ)، وفيها خرج ابن مهديًّ وطرد آل إقبال.. كما سيذكر المصنَّف. ينظر « الشَّامل » ( ١١١) )، والجزءُ =

وقيلَ : إِلَىٰ كِندةَ ، وهوَ أُوسطُها ، ويُؤَيِّدهُ ما سبقَ في حَجْرٍ أَنْ لا تزالَ بهِ طائفةٌ مِن آلِ أَبنِ دَغَّارٍ ٱلكِنْديِّينَ ، يُقال لهم : آلُ فارسٍ . وقيلَ : إِلَى ٱلمَهْرةِ ، وهوَ ٱلَّذي رَجَّحتُهُ ودلَّلتُ عَليهِ .

وفي سَنةِ ( ٦١٦هـ ) : أنقضَّ أبنُ مهديِّ (١) \_ وهوَ مِنْ صنائِعِ آلِ رسولِ ٱليمانيِّينَ \_ علىٰ آلِ فارسٍ ، وأخرجَهُم مِنَ ٱلشُّحْرِ (٢) .

وفي سَنةِ ( ١٢١هـ ) : تولَّىٰ عليها عبدُ الرَّحمانِ بنُ راشدِ (٣) ، وكانَ يُؤدِّي الخَراجَ لملوكِ الغَزِّ ، فعزلَهُ نورُ الدِّينِ الرَّسوليُّ (٤) برجلٍ مِنَ الغَزِّ ، وأضافَ إليهِ نقيباً ، فقتلَ الغَزِّيَّ ، واستولىٰ على البلادِ ، وكانَ عبدُ الرَّحمانِ بنُ راشدِ في ضيافةِ نورِ الدِّينِ بتعزِ ، فاستدعاهُ ، وخَلَعَ عليهِ ، وأَمرَهُ أَنْ يسيرَ إلى الشَّخرِ ، فضبطَها وبقيتُ تحتَ حُكمِهِ (٥) إلىٰ سَنةِ ( ١٧٨هـ ) حيثُ دخلتِ الشَّحْرُ وحَضْرَمَوْتُ تحتَ حُكمِ المظفَّرِ الرَّسوليِّ ، ولكنَّهُ أَبقىٰ عبدَ الرَّحمانِ بنَ راشدِ عليها نائباً عنهُ حتَّىٰ توفِّيَ في سَنةِ الرَّسوليِّ ، ولكنَّهُ أَبقىٰ عبدَ الرَّحمانِ بنَ راشدِ عليها نائباً عنهُ حتَّىٰ توفِّيَ في سَنةِ ( ١٦٤هـ ) ، ودُفنَ بينَ تربةِ الشَّيخِ سعدِ الظَّفاريُّ وتربةِ عَمرٍ ، وقبرُهُ مشهورٌ بها .

الثّاني من « جواهر الأحقاف » و « تاريخ الحامد »

<sup>(</sup>١) ابن مهديٌّ وأسمه : عمر بن مهديٌّ الحميريُّ اليمنيُّ ، كان أُميراً علىٰ جنود الغزِّ من قبلِ الأَيُّوبيّين .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرَّحملُن بن راشد بن إِقبال بن فارس الأَصغر ابن محفوظ بن راشد بن إِقبال بن فارس الأَكبر ، وكان حكمه للشَّحر من سنة ( ٦٢١ ) إِلَىٰ ( ٦٦٤هـ ) حيث توفي فيها . وكان من أَمره أنَّه اشترىٰ حضرموت كلَّها سنة ( ٦٣٦هـ ) للكنَّها خرجت عن طاعته سنة ( ٦٣٦هـ ) علىٰ يد ابن شمَّاخ . والتَّفاصيل في \* تاريخ الحامد ، ( ٢٨/هـ ٥٤٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) نور الدِّين المنصور عمر بن عليِّ بن رسول ، أوَّل من ملك اليمن من آل رسول ، وكان ملكه من سنة
 ( ٥٣٥هـ ) إلىٰ سنة ( ٦٤٩هـ ) ؛ إذ قتل فيها .

<sup>(</sup>٥) أي : حكم آل رسول ؛ وجندهم الغزُّ .

وخَلَفَهُ أَخوهُ راشدُ بنُ شجعنةَ ، فبقيَ عليها إِلىٰ سنةِ ( ٦٧٧هـ ) ، فتغيَّرَ عليهِ المنطَفَّرُ وٱعتقلَهُ بزبيد إِلىٰ أَنْ ماتَ (١) .

وفي سَنةِ ( ٧٦٧هـ ) : وصلَ ٱلمظفَّرُ بنَفْسهِ إِلَى ٱلشَّحْرِ ، فعمَّرها ـ حَسَبَما تقدَّمَ ـ ثُمَّ لَمْ يَزلْ حُكَّامُها مِنْ أُسرتهِ تحتَ أَمرِ آلِ رسولٍ حتَّىٰ ضَعُفَ أَمرهُم .

وصارَ ٱلنُّفُوذُ بِحَضْرَمَوْتَ لآلِ يمانيُّ <sup>(٢)</sup> .

وفي سَنةِ ( ٨١٢هـ )<sup>(٣)</sup> : آستولیٰ دویسُ بنُ راصعِ علی ٱلشَّحْرِ ، ثمَّ عادتْ لآلِ فارسِ (٤) ، حتَّی ٱنتزعَها منهُم آلُ کثیرِ فی سَنةِ ( ٨٦٧هـ ) ، وهيَ أَوَّلُ دولتِهم بها<sup>(٥)</sup> . ثمَّ ٱستردَّها آلُ فارسِ منهُم في سَنةِ ( ٨٩٤هـ )<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ﴿ الحامد ﴾ ( ۲/ ٥٤٣ ) ، ويموت راشد هـلذا انتهت فترة حكم آل إِقبال الأُخيرة على الشَّحر ، ولم يؤرَّخ لوفاته .

<sup>(</sup>٢) انظر تفاصيل فترة حكم آل يمانيً في : « تاريخ الحامد » ( ٢/ ٤٩٨-٥٣٥ ) ، واستمرَّت من سنة ( ٢١ ١٩٨- ) إلىٰ سنة ( ٩٢٦هـ ) بدءاً بالسُّلطان سعود بن يمانيُّ وانتهاءً بمُحَمَّد بن أحمد بن سلطان .

<sup>(</sup>٣) ما بين عامي ( ٦٦٧هـ ) و ( ٨١٢هـ ) جرت حوادث كثيرة ، انظرها مجملة في « الشَّامل » ( ١١٢ ) ، و « تاريخ شنبل » ، و « الحامد » .

<sup>(</sup>٤) لم أجد لهذا القول مؤازراً في المصادر الأُخرىٰ ، والَّذي اتَّفقوا عليه كما تقدَّم قريباً أَنَّ حكم آل فارس بن إقبال انتهىٰ بموت راشد بن شجعنة المتقدِّم . للكنَّ خبراً في سنة ( ٨٣٦هـ ) عند « شنبل » أَنَّ السُّلطان عبد الله عليَّ الكثيريُّ حاصر الشُّحر وفيها ابن فارس ، فقتل فيها جماعة ، وقبله في سنة ( ٨٣٢هـ ) ذكر أَنَّ ابن فارس جمع قومه مرة أُخرىٰ!!

سعد بن فارس بادجانة : ثمَّ بعد بحثِ تبيَّن أَنَّ ابن فارس هاذا ليس هو من آل إِقبال الَّذين انتهوا كما ذكرنا ، وإِنَّما المقصود به سعد بن فارس بادجانة ( أبو دجانة ) الشَّماسيُّ الكنديُّ من قبيلةِ التحمت بالمهرة ، وهي كنديَّة الأصل ، ولما طلبوا الملك . . ساعدهم أخوالهم من المهرة ، وكان مُلك سعد بن فارس قبل سنة ( ٨٢٠هـ ) كذا في \* الشَّامل » ( ١١٢ ) ، ولم يجزم به الحامد ، إِلاَّ أَنَّه قال : حوالي سنة ( ٨٣٠هـ ) ، للكن حَسَبما في \* الشَّامل » أنه في ذلك التاريخ ؛ أي سنة ( ٨٣٦هـ ) استولى على حيريج بعد الشحر . وأخبار آل بادجانة عند \* الحامد » ( ٢/ ٥٦٥ ) وما بعدها ، و\* الشَّامل » ( ٢ ما ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) وظهر في تلك الأثناء: آل طاهر (الدولة الطاهرية)، وتدخَّلوا في الأحداث السِّياسيَّة أيضاً هم الآخرون.

<sup>(</sup>٦) وذلك على يد سعد بن مبارك بادجانة . « شنبل » ( ٢٠٦ ) ، و« الشَّامل » ( ١١٧ ) ، و« الحامد » =

ثمَّ أسترجعها آلُ كثيرٍ في سَنةِ ( ٩٠١هـ )(١) ، وما زالتْ في أَيديهم علىٰ مناوشاتِ بينَهُم وبينَ أُمراءِ أَلعشائِرِ حتَّى أستولى ٱلإِمامُ ( ٱلمتوكِّلُ على اللهِ ) علىٰ حَضْرَمَوْتَ وعليها في سَنةِ ( ١٠٧٠هـ )(٢) .

(۱) دخلت الشَّحر تحت حكم آل كثير في ذلك التَّاريخ علىٰ يد السُّلطان بدر بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عليً الكثيريِّ ، وبقيت في حكمهم حتَّىٰ سنة ( ۱۰۷۰هـ ) ؛ إِذ قدم الزَّيديَّة وحكموها إِلىٰ سنة ( ۱۰۹۳هـ ) ؛ إِذ خرج عليه حسن بن عبد الله بن عمر الكثيريُّ واستولىٰ عليها . ثمَّ خرجت عليهم يافع واضطربت أمور آل كثير ، حتَّىٰ قام جعفر بن عمر سنة ( ۱۱۲۹هـ ) فشدًّ مِثْزره واستردَّها ، وهو القائل :

قَال الكثيري بن عمر بن جعفَر لي ناذ راسي يَالشَّوامِخ نُودي (الشَّحر ) خلناها قَد الله قددًر عاد عا (المكلا) باتِحِن رعودي ملخَصاً من تاريخ الدَّولة الكثيرية ٤٠٠ عدة مواضع .

(٢) حُكم أَثِمَّة اليمن لحضرموت: كانت البداية في عهد السُّلطان بدر بن عمر بن بوطويرق الَّذي ولي الحكم بإِشارة الإمام الحسين ابن الشَّيخ أبي بكر سنة ( ١٠٢٤هـ)، وللكن قام عليه ابن أخيه بدر بن عبد الله بن عمر وصار يكيدله، فلجأ إلى موالاة أَثِمَّة اليمن وأَخذ يكاتبهم ويستنجد بهم.. فنفر الشَّعب منه.

ثمَّ وثب بدر بن عبد الله على عمَّه السُّلطان بدر بن عمر وابنه مُحَمَّد المردوف وكبَّلهما وسجنهما في حصن مريمة . ولما علم إمام اليمن ، وهو في ذلك الوقت المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد ، الذي حكم في الفترة ما بين ( ١٠٥٤هـ ) و( ١٠٨٧هـ ) ، أرسل ابن أخيه الصفي أحمد بن الحسن بن القاسم إلى حضرموت .

وكان النّداء بالنفير في صنعاء والدَّعوة إلى الجهاد ثمَّ التحرُّك من الغراس يوم الخميس ( ١٨ ) شوَّال ( ١٠٦٩هـ ) . ثمَّ كان وصولهم إلى حضرموت آخر رجب ( ١٠٧٠هـ ) ، واتَجهوا إلى العوالق وابن عبد الواحد ، وتلقّاهم العموديُّ إلى جردان ، ثمَّ ساروا طريق حجر ، وطلعوا عقبة المدلاة على السَّوط ، وخرجوا بعقبة باعقبة ، ونصبوا خيامهم بجدفرة بيضان ، ثمَّ انتهوا إلى الهجرين ، وكان أهلها طلبوا الأمان ، فأَمَّنهم ، ونُهِبَتْ حَورَة وسَدْبة في الطَّريق ، وسَلْمت له مصنعة هينن ثمَّ بقيَّة المصانع . ومنعوا الأذكار في المساجد ، لاسيَّما راتب الإمام الحدَّاد ، ونودي بـ (حيَّ علىٰ خير العمل ) ، ولم يمانع إلاَّ مؤذِّن مسجد باعَلوي بتريم . . فلم يؤذِّن به . وبدخول الجيوش الزَّيديَّة إلىٰ حضرموت . . انتهت السُّلطة الكثيريَّة تماماً ، وأصبح السُّلطان عديم القوَّة حتَّىٰ جاءَت سنة ( ١١٣هـ ) وفيها قدمت يافع ، أقدمهم السُّلطان بدر بن مُحَمَّد المردوف بن بدر بن عمر . وستأتي أخبارهم . ثمَّ كانت وفاة السُّلطان بدر بن عمر بالمدينة المنوَّرة سنة ( ١٧٠هـ ) . ينظر : « تاريخ الدَّولة الكثيريَّة ، ( ٢٩هـ ٨٠) .

وقالَ آلسَّيِّدُ محمَّدُ بنُ إِسماعيلَ آلكبسيُّ (٢) في كتابهِ « آلمسالكُ آليمنيَّةُ » : (وفي سَنةِ « ١٠٦٤هـ » : خَطَبَ بدرُ بنُ عُمرَ آلكثيريُّ للإمامِ ، فقبضَ عليهِ آبنُ أخيهِ بدرُ بنُ عبدِ آللهِ ، فهمَّ آلإمامُ بالتَّجهيزِ ، وأمرَ بحَشْدِ آلجنودِ إلىٰ بني أَرض ، ومَنعَتْ بلادُ الرَّصَّاصِ ويافع والعوالقِ والجرشِ والواحديِّ والفضليِّ عنِ المرورِ فيها ، فجدًّ الرِّمامُ (٣) في جهادِهم ، وأجتمعَ لأولادِ إِخوتهِ زهاءُ عشرةِ آلافِ راجلٍ وألفِ عنانِ ، واشتدَّ القتالُ بينَهُم وبينَ حسينِ الرَّصَّاصيِّ حتَّىٰ قُتِلَ ، وانهزمَ أخوهُ صالحٌ إلى البيضاءِ ، وأنتهبَ العسكرُ جميعَ ما في مخيَّمِهِم .

وكانَ محمَّدُ بنُ الحسينِ (٤) لَمْ يَشهدِ الوقعةَ ، ولكنَّهُ حضرَ بعدَها ، فتقدَّمَ إلىٰ يافع يومَ الإِثنينِ « ١٩ » جُمادَى الآخرَةَ مِنَ السَّنةِ إلىٰ ذيلِ جبلِ العُرّ ، فأستولىٰ على الجبلِ ، وعادوا إلىٰ عندِ الإِمام .

ولَمَّا أنتهىٰ خبرُ هـٰذا ٱلنَّصرِ ٱلعظيمِ إِلَىٰ بدرِ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلكثيريّ . . أَطلَقَ عمَّهُ ، وخَطَبَ للإِمامِ ، فأرسلَ ٱلإِمامُ صالحَ بنَ حسينِ ٱلجوفيّ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ ، فأَلفَى ٱلأَمرَ علىٰ حقيقتهِ ، فوجَّهَ بدرَ بنَ عُمرَ إِلَىٰ ظَفَار والياً عليها .

<sup>(</sup>١) الهدية السنية ( ٣٨ ) خ .

<sup>(</sup>٢) العلامة المؤرخ السيد محمد بن إسماعيل الكبسي ، مولده بهجرة الكبس سنة ( ١٢٢١هـ) ، عاصر الشَّوكاني ، وولي قضاءَ ذمار للمتوكِّل محسن بن أَحمد ( ١٢٩٥هـ) ، وتوفِّي بالكبس سنة ( ١٣٠٨هـ) .

<sup>(</sup>٣) هو المتوكِّل على الله إسماعيل أبن المنصور بالله القاسم بن مُحَمَّد ، المتوفَّىٰ سنة ( ١٠٨٧هـ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو مُحَمَّد بن الحسين بن القاسم. . العالم المفسِّر المحدِّث ، كان نحويًا أُصوليًا بارعاً ، وكان من أكابر
 الأُمراءِ وقوَّاد الجيوش في دولة عمِّه المتوكِّل ، مات بصنعاءَ ( ٨ ) شوَّال ( ١٠٦٧هـ ) .

وفي سَنةِ « ١٠٦٨هـ » : غدرَ بدرُ بنُ عبدِ ٱللهِ بعمِّهِ بدرِ بنِ عُمرَ ، وأُخرجَهُ عن ظَفَار<sup>(١)</sup> ، فقَدِمَ على ٱلإِمام فأكرمَهُ<sup>(٢)</sup> .

وفي جُمادَى الأُوَّلَىٰ مِنْ سَنةِ «١٠٦٩هـ»: آختارَ المتوكلُ الصَّفيَّ أَحمدَ بنَ حسنِ (٣) لِفَتْحِ حَضْرَمَوْتَ والشِّحْرِ وظَفَار .

وفي شعبانَ : توجَّهَ الصَّفيُّ إِلَىٰ وادي السِّرِّ<sup>(٤)</sup> بمخلافِ خَوْلانَ<sup>(٥)</sup> ، ثمَّ إِلَىٰ فَحُوانَ ورَغُوانَ ، ثمَّ إِلَىٰ وَحَبَّانَ ، ثمَّ دخلَ أطرافَ بلادِ العوالقِ فوصلَ بلدةَ واسطٍ ، ثمَّ سارَ إِلَىٰ وادي حَجْرٍ ، ثمَّ تجرَّدَ مِنها تجرُّدَ الحسام .

وكانَ سلطانُ حَضْرَمَوْتَ قدَّمَ عساكرَهُ إِلَىٰ أَعلَىٰ عقبةِ حَجْرٍ فٱنهزَموا مِنْ أَحمدَ بنِ

<sup>(</sup>١) قصَّة غدر بدر بن عبد الله بعمُّه كانت بمساعدة أُخيه جعفر بن عبد الله . ينظر : ﴿ تاريخ الدُّولة الكثيريَّة ﴾ ( ٧١\_٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) وحاصل قصته وخبره أنه هرب من ظفار ووصل إلىٰ عدن ، وكان قد وجَّه ولديه مُحَمَّداً وعليّاً إلى الإمام ، وجهَّزه إلىٰ ذمار ، فأرسل الإمام ولديه الإمام ، وجهَّزه إلىٰ ذمار ، فأرسل الإمام ولديه لاستقباله ومعهما الأكسية الفاخرة ، والخيل المحلاَّة والنَّقود الكثيرة ، ولمَّا وصل إلىٰ ذمار ، أمر الإمام أنجاله الكرام ومن بحضرته من العلماءِ أن يتلقَّوه بالجنود ، حتَّىٰ وصلوا به إلىٰ حضرته « الدَّولة الكثيريَّة » ( ٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) صفيُّ الإِسلام أحمد بن الحسن بن القاسم المهدي لدين الله (١٠٢٩-١٠٩٨هـ) ، كان من شجعان الزَّيديَّة ، بويع له بالخلافة بعد عمّه إِسماعيل المتوكَّل سنة (١٠٨٧هـ) ، وكان غزير العلم ، له مؤلَّفات ، قال الشَّوكاني : وهو من أعظم الأَثِمَّة المجاهدين . وهو الَّذي أخرج اليهود الَّذين كانت بيوتهم بصنعاء ، وسمَّر كنيستهم ، ثمَّ هدمها وعمَّر مكانها المسجد المعروف بمسجد الجلاء ، قال العرشيُّ : كان أشجم أهل زمانه . . حتَّىٰ سمَّوه « سيل الليل » .

<sup>«</sup> الأعلام » ( ١١٢/١ ) ، و « البدر الطَّالع » ( ٢/٣٢ ) ، و « بلوغ المرام » ( ٢٦٨ ) ، و « خلاصة الأثر » ( ١٨٠ ) ) .

<sup>(</sup>٤) واد مشهور في ناحية بني حُشَيش ، كان يسمَّىٰ : سرُّ ابن الرويّة يبعد عن صنعاءَ ( ٢٥ كم ) إِلَى الشَّمال الشَّرقيُّ .

 <sup>(</sup>٥) هي بلاد خولان العالية المعروفة بخولان الطّيال المجاورة لصنعاء .

 <sup>(</sup>٦) رغوان : بلدة تقع في سهل الجوف من الجدعان وأعمال نهم ، شمال شرقي صنعاء ، ورد في شعر
 أعشى باهلة حيث قال :

وأقبل الخيل من تثليث مصغية أو ضم أعينها رغوان أو حضر (٧) مأرب شرق صنعاءَ على مسافة ( ١٧٠کم ) .

الحسنِ ، ويأنهزامهِم. . أنهزمَ مَنْ بَعدَهُم ، وهذا المحلُّ يقالُ لَهُ : ريدة بَامَسْدُوس ، ثمَّ تقدَّمَ إلى الهَجْرَينِ ، ثمَّ التقوا بعسكرِ سلطانِ حَضْرَمَوْتَ فهزموهُم وآستولوا علىٰ حَضْرَمَوْتَ ، وعادَ الصَّفيُّ إلىٰ حضرةِ الإمامِ بضُوران (۱) ، في أُبَّهةٍ فاخرةٍ ، ودولةٍ قاهرةٍ ، وفتحٍ قريبٍ ، ونصرٍ عجيبٍ ) اهـ بأختصارٍ .

وإِنَّمَا ٱستوفيتُهُ معَ عدمِ ملاءَمتهِ للإِيجازِ ؛ لأَنَّ فيهِ ما ليسَ في « ٱلأَصلِ » ، علىٰ أَنَّ في « ٱلأَصلِ » ما ليسَ فيهِ ، فليُضمَّ إِلىٰ كلِّ ما نقصَ .

أَمَّا آستيلاءُ يافع على ٱلشَّحْرِ وحَضْرَمَوْتَ : فكما ذكرَ ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ بنُ حسنِ ٱلحَدَّادُ : كانَ في سنةِ (١١١٧هـ) ، وقد سَبَقَ في ٱلمُكَلاَّ أَنَّ ٱلشَّيخَ عُمرَ بنَ صالحٍ هرهرة أَميرَ ذلكَ ٱلجيشِ أَقامَ بِٱلشَّحْرِ ثلاثةَ أَشهُرٍ ، جبىٰ فيها مِنها خمسةً وثلاثينَ أَلفَ ريالِ (٣٥٠٠٠) .

وكانَ مِنْ يافعِ طائِفةٌ يقالُ لَهُم : آلُ عيَّاشِ ، سَكَنَ رثِيسُهُم بحصنِ ٱلشَّحْرِ ٱلَّذي كانَ يقالُ لَهُ : ٱلمُصَبِّحُ ، فأُطلقَ عليهِ مِنْ ذلكَ ٱليومِ : حصنُ ٱبنِ عَيَّاشٍ .

وما زالتُ يافعٌ على الشَّخرِ حتَّىٰ أَخذَها الإِمامُ المهديُّ (٢) بالمَهرَةِ ، ومعَهُمُ الأَميرُ سعيدُ بنُ عليُّ بنِ مطران ، وحصلَ النَّداءُ بالشَّخرِ أَنَّ النَّاسَ في أَمانِ المهديُّ .

وآشترطَ يافعٌ لأَنفُسِهِم أَنْ يُغادروا آلشَّحْرَ بسلاحِهم بعدَ ثمانيةِ أَيَّامٍ ، فخَرجوا مِنها إلىٰ حَضْرَمَوْتَ ، وآنضمُّوا إلىٰ عسكرِ عُمرَ بنِ جعفرِ<sup>(٣)</sup> .

وفي سَنةِ (١١١٨هـ): وصلَ ٱلسُّلطانُ عُمرُ بنُ جعفرِ مِنَ ٱليَمنِ إِلَى ٱلشُّحْرِ ،

<sup>(</sup>۱) ضُوران : قرية وحصن في مخلاف دايان من بني مطهّر ، غرب صنعاءَ ، وأصل التَّسميّة هي لجبل بهاذه النَّاحية فوقها سمَّيت به . وأيضاً : هو جبل كبير ويسمَّى الدَّافع تقع في سفحه الشَّماليُّ بلدة ضوران ، وقد تهدَّمت بفعل زلزالٍ في (۲۷) صفر (۱٤٠٣هـ) «البلدان اليمانيَّة عند ياقوت ، للأكوع (۱۸۸) .

<sup>(</sup>٢) هو الصَّفيُّ أحمد بن الحسن ، السَّابق ذكره ، تلقَّب بالمهديُّ بعدما ملك .

 <sup>(</sup>٣) هو السُّلطان عمر بن جعفر بن عليً بن عبد الله بن عمر بن بدر بوطويرق ، ترتيبه (٣١) الحادي والثلاثون بين سلاطين آل كثير . تولَّى السَّلطنة حدود سنة (١١١٦هـ) ، إلىٰ وفاته بعد (١١٣٠هـ) ، وكانت وفاته بمسقط في عمان . « تاريخ الدَّولة » (٩٦ـ١٠٥) .

وسلَّمَهُ النَّقيبُ والعسكرُ حصنَ الشَّحْرِ ، ونادىٰ بالأَمانِ ، ثمَّ كتبَ للعسكرِ بحَضْرَمَوْتَ ، فإنْ كنتُم في بحَضْرَمَوْتَ : (إِنَّ سيِّدي الإِمامَ المهديَّ وجَّهني إلىٰ حَضْرَمَوْتَ ، فإنْ كنتُم في الطَّاعةِ . . سَلَّمتُمُ النَّاسَ مِنَ الضَّررِ ، وإلاَّ . فنحنُ واصلونَ بالجيشِ المنصورِ ، وهوَ مؤَلَّفٌ مِنْ ثلاثِ مئةٍ مِنْ حاشدَ وبكيلَ<sup>(۱)</sup> ، ونحوِ مئةٍ مِنْ سائِرِ عسكرِ الإِمامِ ، ونحوِ مئةٍ مِنَ الحجازِ ، ونحوِ مئةٍ وخمسينَ أخلاطٍ مِنَ الخَلْقِ ) .

وكانَ ٱلسُّلطانُ عيسىٰ (٢) علىٰ سيتون وحَضْرَمَوْتَ ، فأنهزمَ .

ثمَّ تغلَّبتْ يافعٌ علىٰ عُمرَ بنِ جعفرٍ ، وعادَ ٱلأَمرُ إِليهم بٱلشَّحْرِ ، إِلَىٰ أَنِ آختلفوا ، فغلبَهُم آلُ بُرَيكِ ، وكانوا ولَوا رئيسَهم بعضَ ٱلأَمرِ بٱلنِّيابةِ عنهُم ، فلمَّا ٱختلَفوا. . آستبدَّ عليهم .

وأَصلُ آلِ بُرَيكِ مِنْ حريضة ، وهُم إِمَّا مِنْ بقايا بني ناعبِ آلآتي ذِكْرُهُم في ٱلتَّعريفِ بوادي عَمْدِ ، وإِمَّا مِنْ بني جبر ؛ قبيلةٌ مِنْ يافعِ يَسكنونَ جَبلاً في سَرْو حِمْيَرَ ، يقالُ لَهُ : ذُو ناخِب ، كما في « صفةِ جزيرةِ ٱلعربِ » لابنِ ٱلحائِكِ ٱلهمدانيِّ [١٧٣] .

وأَوَّلُ مَا ٱبتداً بِهِ آلُ بُرَيكِ ٱلمصالحةُ بِينَ ٱلحُمُومِ (٣) ، وٱلتَّحالفُ مَعَهُم ، حتَّىٰ قرَّبُوا ٱلنَّاسَ وعاملوهُم بٱلإِحسانِ حتَّىٰ أَحبُّوهُم .

<sup>(</sup>۱) حاشد وبكيل: قبيلتان من كبريات قبائل همدان ، وهما أخوان ، قال الهَمْدانيُّ: (حاشد وبكيل قبيلا همدان بن جشم بن حبران بن نوف بن همدان بن مالك بن زيد بن أُوسله بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ) اهـ

حاشد : تنقسم إلىٰ أربعة أقسام : صريميًّ ، وخارفيًّ ، وعصيميًّ ، وعِذَريُّ ، وأراضيهم من صنعاءَ شمالاً إلىٰ بلاد صعدة ، وتشمل جبال لاعة ، والأهنوم ، وظليمة ، وعذر ، وخارف ، والعمشيَّة ، وتنتظم حاليًا تحت مسمَّىٰ : محافظة عمران .

بكيل: وهي أيضاً اربعة أقسام: أرحب، ونهم، ومرهبه، وشاكر، وتمتدُّ ديارهم من شمال صنعاءَ الشَّرقيُّ إِلَىٰ بلاد صعدة، وتشمل: أرحب، وبره، والجوف، ونهم، وعيال سريع، وجبل عيال يزيد، وريده، ثمَّ مرهبه، وشاطب من مديريَّة ذي بين، ومديرية سفيان بن أرحب، وهمدان الشَّام في صعدة، وبلاد وائِلة والعمالسة، وآل سالم، وآل عمَّار بن شاكر بن بكيل.

<sup>(</sup>٢) هو عيسىٰ بن بدر بن عليٌ بن عبد الله بن عمر بن بدر بوطويرق ، سلطان عاثر المجد سيَّءُ الحظِّ ، جاءَ في وقت عصيب. . غادر حضرموت سنة ( ١١١٦هـ ) ومعه حاشيته ، ومات بالمَخَا شمال اليمن .

<sup>(</sup>٣) الحُمُوم: قبيلة كبيرة من قبائل بادية حضرموت.

وأَوَّلُ أَميرٍ لَهم (١) هوَ : نَاجِي بنُ عُمرَ ، وكانت يافعٌ جعلَتْ إِليهِ الماليَّةَ في أَيَامِ نفوذها ؛ لأَنَّهُم تَنازعوها وكادوا أَنْ يَقتتِلوا عليها ، ولَمَّا اُستقلَّ شيئاً فشيئاً علىٰ حسابِ أختلافهِم وتفرُّقِ آرائِهِم. . أفاقوا ، فناوشَهُم ، ولكنَّهُ أنتصرَ عليهِم لأَنَّهُم كانوا متحاسدينَ .

ولَمَّا ماتَ ناجي بنُ عُمرَ في سَنةِ (١٩٣هـ). خَلَفَهُ ولدُهُ عليُّ بنُ ناجي بنِ عُمرَ بنِ بُريك ، فخالفَهُ محسنُ بنُ جابرِ بنِ هَمَّامٍ ، وأنضمَّ إليهِ آلُ عُمرَ باعمرَ ، فجهز عليم عليُّ ناجي وأجلىٰ آلَ هَمَّامٍ إلى المُكلاَّ ، وآلَ عُمرَ باعمرَ إلى الرَّيدةِ ، واستنجدَ آلُ همَّامٍ بعبدِ الرَّبِ بنِ صلاحٍ الكَسَاديِّ ، ولكنَّهُ أنهزمَ هوَ وإِيَّاهُم كما سَبَقَ في المُكلاً .

وفي أَيَّامِ عليِّ ناجي هـٰذا: ظهرَ أَنَّ ٱلقاضي سعيدَ بنَ عُمرَ بنِ طاهرٍ كانَ يَعملُ ٱلأَسحارَ ، فَأَغرقَهُ في بالوعةِ ٱلأَقذارِ ، وَكانَ آخِرَ ٱلعهدِ بهِ .

وَلَمَّا مَاتَ عَلَيُّ بِنِ نَاجِي سَنَةَ ( ١٢٢٠هـ ). . خَلَفَهُ أَخُوهُ حَسِينُ بِنُ نَاجِي ، ثُمَّ ولدُهُ ناجِي بِنُ عَلَيِّ بِنِ ناجِي .

وفي أيَّامهِ جاءَتِ آلوهَّابيَّةِ (٢) في خمسٍ وعشرينَ سفينةً تحتَ قيادةِ أبنِ قملةً ، بأُمرِ آلملكِ عبدِ ألعزيزِ بنِ سعودِ آلِ سعودِ (٣) ، ألَّذي أستفحلَ سلطانُهُ لذلكَ ألعهدِ ، فأفتتحَ نَجْداً وألحسا وألعروضَ وألقطيفَ وألحجازَ وغيرَها ، وكانَ أكثرُ فتوحهِ علىٰ يدِ ألقائِدِ

 <sup>(</sup>١) أى : لآل بُريك .

<sup>(</sup>٢) الوهّابيّة : هم أتباع الشّيخ محمَّد بن عبد الوهّاب المولود بالدرعيَّة سنة ( ١١١٥هـ) والمتوفَّىٰ سنة ( ١١٠٥هـ) ، اصطلح المؤرِّخون علىٰ تسميتهم بالوهَّابيَّة نسبة لوالد شيخهم ، وكان قدومهم سنة ( ١٢٠٤هـ) في عهد السُّلطان عليِّ بن بدر بن عليِّ بن عمر بن جعفر الكثيريِّ ، وأَقاموا بحضرموت ( ٤٠) يوماً جرت خلالها وقائِع بينهم وبين الحضارمة ، تفصيلها في : « العدَّة المفيدة » ( ٢٠١/١) ، و« تاريخ الدَّولة الكثيريَّة » ( ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد العزيز بن محمد بن سعود ، من أمراء آل سعود في دولتهم الأولى ، كانت عاصمته الدرعية ، ولي بعد وفاة أبيه سنة ( ١٧٧٩هـ ) كان شديد البأس ، يباشر الملاحم بنفسه ، قتل غيلة في جامع الدرعية سنة ( ١٢١٨هـ ) \* الأعلام ، ( ٢٧/٤ ) .

العظيمِ أبنهِ سعودِ (١) المتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٢٢٩هـ ). . فأمتلكوا البلادَ ، ولَم يُؤْذُوا أَحداً في حالٍ ولا مالٍ ، ولَمْ يُهلِكوا حَرثاً ولا نسلاً ، وإِنَّما أخربوا القِبابِ ، وأَبعدَوا التَّوابيتَ ـ وقد قرَّرتُ في « اللَّصلِ » ما ذكرَهُ أبنُ قاسم العبَّاديّ مِنْ حرمةِ التَّوابيتِ .

وأَمَّا ٱلقِبابُ : فإِنْ كانت في مُسبَّلةٍ (٢) . . فحرامٌ ، وإِلاَّ . . فلاَ ، بشَرْطه (٣) ، ولَمْ يَعترضهُم آلُ بُريكِ .

وأقاموا بألشُّحْرِ أربعينَ يوماً ، ثمَّ رَكبوا سفائِنَهُم وعادوا لِطَيِّتِهم ( أ ) .

وفي سَنَةِ ( ١٢٢٧هـ ): نشبَ ٱلشَّرُ ما بينَ ٱلكساديِّ \_ صاحبِ ٱلمُكَلاَّ \_ وآلِ بُريكِ ، وأمتدَّتِ ٱلمناوشاتُ بينَهُم زماناً طويلاً في ٱلبحرِ وٱلبَرِّ .

وفي سَنةِ ( ١٢٤٢هـ ) : توفّي ناجي بنُ عليً ؛ وكانَ خادماً للدِّينِ ، شديدَ الغَيرةِ علىٰ شعائِرِهِ ، لا يَخرِجُ عن رأي الإمامِ الحبيبِ حسنِ بنِ صالحِ البحرِ في ذلكَ ، حتَّىٰ لقد أَمرَهُ أَنْ لا يُمكِّنَ أَحداً مِنَ الباديةِ يدخلُ الشِّحْرَ ليمتارَ (٥) إِلاَّ بعدَ أَنْ يحلفَ اليمينَ علىٰ أَنْ لا يقصِّرَ في الصَّلاةِ ، فحصلَ بذلكَ نفعٌ عظيمٌ ، وصلاحٌ كبيرٌ ، حتَّىٰ جاءَ العوابثةُ في قطارٍ لَهُم ، فلمَّا أرادوا أَنْ يَدخلوا مِنْ سدَّةِ العيدروسِ وهي بابُ الشَّحْرِ الشَّماليُّ . عرضوهم على العهدِ ، فأبوا ، وصَرفوا وجوهَ إِبلهِم إلى الغيلِ عندَ رفاقِهم ال عُمرَ باعمرَ ، وأرتَجزوا بقولِ شاعرهم :

قُرولُ وا لِنَساجِ مِي بِسنْ عَلِمِيّ كُلِّيسنْ يُسوخُ ذْ لُسهْ مَسلاَهُ مَسلاَهُ مَسلاَهُ مَسادَان بِسنْ عَسوبَ مَسادَان بِسنْ عَسوبَ مَسادَان بِسنْ عَسوبَ مَسادَان بِسنْ عَسوبَ مَسادَان مَسادَان بِسنْ عَسوبَ مَسادَان المِسادَة مُسادَان المِسادَة مُسادَان المُسادَة مُسادَان المُسادَة مُسادَان المُسادَة مُسادَان المُسادِق المِسادِق المُسادِق ا

وأختلفُوا في تفسيرِ هـٰذا: فقومٌ يَحملونَهُ على ٱلعِنادِ وٱلمجاهرةِ بٱلفسادِ.

<sup>(</sup>۱) هو سعود بن عبد العزيز بن محمد ، ولد سنة ( ۱۱۲۳هـ ) ، وهو المعروف بسعود الكبير ، ولي الحكم بعد مقتل أبيه ، وكان عليٰ جانب من العلم ، مات سنة ( ۱۲۲۹هـ ) « الأعلام » ( ۹۰/۳ ) .

<sup>(</sup>٢) المسبَّلة: المقبرة الَّتي جُعِلت سبيلاً لعامَّة النَّاس.

<sup>(</sup>٣) أي : يحرم بناؤها إن كانت المقبرة مسبّلة ، ولا يحرم ذلك إذا كانت ملكاً خاصاً أوغير مسبّلة .

<sup>(</sup>٤) الطُّيَّة : الناحية .

 <sup>(</sup>٥) يمتار : يأخذ الطّعام لأهله .

وآخَرونَ يَحملونَهُ علىٰ أَنَّ ٱلدَّاعي إلى ٱلصَّلاةِ مِنَ ٱلدِّينِ ، وٱلسَّاثِقَ لَها مِنَ ٱلضَّميرِ ، فلا تحتاجُ إلىٰ عهدِ ولا إلىٰ يمينٍ . ولَمَّا ماتَ ناجي بنُ عليٍّ . . خَلَفَهُ ولدُهُ عليُّ ناجى ٱلثَّانى .

وفي سَنةِ ( ١٢٦٧هـ ) : كانت حادثةُ مُرَيرِ (١) ، وحاصلُها : أَنَّ آلَ كثيرِ أَغاروا على الشَّخرِ بعسكرٍ مَجْرِ (٢) ، وجاءَتْهُم نجدةٌ مِنَ ٱلأَتراكِ في ٱلبحرِ مِنْ مكَّةَ ٱلمشرَّفةِ ، على الشَّخرِ بعسكرٍ مَجْرِ (٢) ، وجاءَتْهُم نجدةٌ مِنَ آلاَتراكِ في ٱلبحرِ مِنْ مكَّةَ ٱلمشرَّفةِ ، على رأسِها شيخُ ٱلعلويّينَ ، ٱلسَّيِّدُ إسحاقُ بنُ عقيلِ بنِ يحيىٰ ، مؤلَّفة تلكَ ٱلنَّجدةُ مِنْ نحو خمسِ منة جندي بعدي بعدي موعتادِهِم ، فبلغتِ ٱلعساكرُ ٱلبحريَّةُ وٱلبريَّةُ نحوا مِنْ خمسةِ آلافي ، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَصحَبها رفيقٌ مِنَ ٱلتَّوفيقِ ، فكانَ عاقبتَها ٱلانهزامُ ٱلشَّاملُ ، وٱلفشلُ الشَّامنُ ، كما هوَ مفصَّلٌ بـ ( ٱلأصلِ ) [١٦٩٨] .

وبعضُهُم يُعلِّلُ ذلكَ آلانهزامَ بخيانةٍ مِنْ سَيْبانَ ٱلموجودينَ بكثرةٍ في ٱلجيشِ ٱلكثيريِّ ؛ لأَنَّهُم كانوا في طليعةِ ٱلجيشِ ٱلمرابطِ بمُريرٍ ، فلمَّا هاجمتْهُم فرقةٌ مِنْ عسكرِ ٱلكساديِّ جاءَتْ مِنَ ٱلمُكلاً لمساعدةِ آلِ بُريكِ . . أنهزَموا وذهبوا بها عَريضةً وأكثروا مِنَ ٱلأَراجيفِ<sup>(٣)</sup> ، فخلَعوا قلوبَ ٱلجيشِ ٱلكثيريُّ وملؤُوا صدورَهُم رُعباً ، فركبَ كلُّ منهُم رأْسَهُ ، وذَهبوا عباديدَ (٤) لا يلوي أحدهُم علىٰ شيءٍ قطُّ ، وعادتِ ٱلنَّجدةُ ٱلتُركيَّةُ إلىٰ أسطولها ٱلرَّاسي بشَرْمَة ؛ لأَنَّ مرسى ٱلشَّخرِ كانَ مكشوفاً ؛ وكانَ ٱلبحرُ هائِجاً ، وألوقتُ خريفاً ، وتفرَّقَ ٱلجيشُ ٱلكثيريُّ أيدي سبأ (٥) ، وعادَ بخيبةِ ٱلرَّجاءِ ، ولَمْ يَبْقَ بالمعسكرِ في ٱليومِ ٱلثَّاني نافخُ ضَرم (٢) .

وكانَ مِنْ نتيجةِ ذلكَ ٱلفشلِ : أَنَّ ٱلسُّلطانَ عبدَ ٱلمجيدِ ٱلعثمانيَّ (٧) أَقالَ ٱلسَّيِّدَ

<sup>(</sup>١) مُرَير: موضع بين الشَّحر وزغفة ، نسبت إليه تلك الحادثة التَّاريخيَّة ؛ لأنَّ فيه كان مبدأُ فشل المحادثات بين السَّيِّد إسحاق بن عقيل وسلاطين حضرموت .

<sup>(</sup>٢) المَجْرُ : الكثير العظيم .

<sup>(</sup>٣) الأراجيف - جمع إرجاف - وهو: الخوض في الكلام.

<sup>(</sup>٤) عباديد: فرقاً متبدِّدين .

<sup>(</sup>٥) تفرَّقوا أيابي سبأ : كلمة تقولها العرب كناية عن تفرُّق الشَّمل .

<sup>(</sup>٦) نافخ ضرم: موقد نار.

<sup>(</sup>٧) السُّلطان عبد المجيدُ خان بن محمود خان العثمانيُّ ( ١٢٣٧\_١٢٣٧هـ ) ، له مبرَّات ، من أَجلُّها =

إِسحاقَ مِنْ مشيخةِ ٱلعلويِّينَ بمكَّةَ (١) ، وأَبدلَهُ بِٱلسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ ٱلسَّقَّافِ (٢) .

وفي سنة ( ١٢٨٣هـ ) : جهّزَ السُّلطانُ غالبُ بنُ محسنِ الكثيريُّ على الشَّخرِ ، فاستولىٰ عليها ، وهربَ عليُّ ناجي بمَنْ معَهُ وما قدرَ عليهِ ، في خمسٍ مِنَ السُّفنِ أَعدَّها لذلكَ مِنْ يومِ عَلِمَ بالغزوِ ، وكانَ هربُهُ إلى المُكلاَّ فلَمْ يُمكِّنهُ الكساديُّ مِنَ السُّفنِ النُّولِ بها ؛ معتذراً بأنَّهُ لا يصلحُ سيفانِ في جَفِيرِ (٢) ، فأبحرَ إلىٰ يشْبُم (٤) ، وأذنَ لهُ النَّقيبُ أَن يُبقيَ نساءَهُ وصِغارَهُ في خلف ، وماتَ كثيرٌ منهم بالبردِ . . فأنتقلَ بعضُهم إلى الحرشياتِ ، أمَّا المكلاً . . فلم يُمكِّنهُم مِن دخولِها ، وأقامَ عليُّ ناجي عندَ الشَّيخِ فريدِ بنِ محسنِ العولقيِّ عاماً ، ثمَّ ركبَ إلىٰ عدن ، وعادَ مِنها إلى الشَّخرِ .

وكانَ عليها ٱلأَميرُ عبدُ ٱللهِ بنُ عُمرَ ٱلقعيطيُّ بعدَ جلاءِ غالبِ بنِ محسنِ عنها<sup>(ه)</sup> ، فأَكرمَ وِفادتَهُ ، وتحفَّىٰ بهِ<sup>(۱)</sup> حتَّىٰ لقد دخلَ بينَ ٱلبحَّارة ٱلَّذينَ حملوهُ مِنَ ٱلقاربِ إلى ٱلسَّاحلِ ، وأَحسنَ مثواهُ ، إِلاَّ أَنَّ فكرةَ ٱلإِمارةِ عادت تتحرَّكُ في صَدْرهِ ، وكلَّما ذكرَ أَيَّامَهُ عليها بٱلشَّحرِ . . قالَ بلسانِ حالِهِ :

## فَوَالَهْفَةُ كَمْ لِي عَلَى ٱلْمُلْكِ شَهْقَةٌ تَلُوبُ عَلَيْهَا قِطْعَةٌ مِنْ فُوَادِيَا

تجديده عمارة الحرم النَّبويِّ الشَّريف سنة ( ١٢٧٠هـ ) . ﴿ حلية البشر ﴾ ( ١٠٣٠ ـ ١٠٣٦ ) .

<sup>(</sup>١) توفّي السّيُّد إِسحاق سنة ( ١٢٧١هـ ) ، وتقدَّم ذكر شيءٍ من ترجمته ، ولوالده ترجمة حافلة في « عقد اليواقيت » .

<sup>(</sup>٢) السَّيِّد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد السَّقَاف ، توفِّي بمكَّة سنة ( ١٢٨٣هـ ) ، كان عالماً فاضلاً ، جمع مكتبة خطَّيَّة ضخمة ، تفرَّقت بعد موته ، وهو من آل باعقيل السَّقَاف . وتولِّى مشيخة السَّادة بمكَّة بعده ابن أُخيه السَّيِّد محضار بن عبد الله بن مُحَمَّد السَّقَاف .

<sup>(</sup>٣) الجَفِيرُ : الكنانة ، والمعنىٰ : َلا يصلح سلطانان في موضع واحد .

<sup>(</sup>٤) يشبم: بلدة كبيرة في محافظة شبوة ، تقع إلى الجنوب من عتق بنحو( ٤٠ كم ) ، وكانت في السابق عاصمة للعوالق العليا ، قبل أن تصبح الصعيد عاصمة لها .

<sup>(</sup>٥) كان جلاء ُ غالب بن محسن الكثيري عن الشَّحر في ( ٢٤ ) ذي الحجَّة ( ١٢٨٣هـ ) ، بعد أن أَغار عليه القعيطيُّ بجيش يقدَّر عدد رجاله بثلاثة آلاف مقاتل ، قاوم جيش السُّلطان غالب ، ثمَّ استسلم بعد يومين فقط من المقاومة ، تاركاً وراءَه ( ٤٠ ) قتيلاً .

<sup>(</sup>٦) تحفَّىٰ به : بالغ في إِكرامه .

فعزمَ إِلَى ٱلاَستانةِ (١) ؛ ليستنجدَ بٱلخليفةِ ٱلعثمانيِّ على ٱلكساديِّ بٱلمُكَلاَّ وعلى القعيطيِّ بٱلشِّخرِ ، فسافرَ إِلَىٰ عدن ، ثمَّ خرجَ إِلَىٰ لحجٍ ، وبها فاجأَتْهُ ٱلمنيَّةُ (٢) ، وعادَ كثيرٌ مِنْ أَعقابهِ إِلَى ٱلشِّخرِ ، ولا يزالُ بها ناسٌ منهُم إِلَى ٱليومِ (٣) .

أَمَّا غالبُ بنُ محسن : فلَو قنعَ بالشُّحْرِ كما أَشارَ عليهِ المخلِصونَ.. لأَوشكَ أَنْ تطولَ بها مدَّتُهُ ، لكنَّهُ طمعَ في أَخْذِ المُكلاَّ مِنَ الكساديّ ، فأنكسرَ دونَها .

وفي آخِرِ ذي آلحجَّةِ مِنْ نَفْسِ آلسَّنةِ ٱلَّتِي أَخذَ فيها ٱلشَّحْرَ ـ أَعني سنةَ ( ١٢٨٣هـ ) ـ : جَهَزَ ٱلقعيطيُّ بمساعدةِ ٱلكساديُّ على ٱلشِّحْرِ ، وافتتحها بأسرع وقتٍ ، وتفرَّقَ عسكرُ ٱلسُّلطانِ غالبٍ شذرَ مذرِ (١) ، بعدَها أَخذَتِ ٱلسُّيوفُ منهم كلَّ مأخذِ ولولا أَنَّ أَحدَ عبيدهِ \_ وهوَ صنقورُ سليمان ، وكانَ مِنْ أَهلِ ٱلقوَّةِ وٱلأَيدِ (٥) \_ احتملَهُ علىٰ ظَهرهِ . . لذهبَ معَ شفراتِ يافعِ ، فما نجا إِلاَّ بجُريعةِ ٱلذَّقَنِ (٢) وخيطِ ٱلرَّقبةِ .

وفي رجبٍ مِنْ سَنةِ ( ١٢٨٤هـ ) : آستأنف اَلسُّلطانُ غالبُ بنُ محسنِ اَلتَّجهيزَ على الشُّخرِ ؛ إِذْ بقيَ قلبُهُ بحسرةٍ عليها ، ودخلَ أَكثرُ جيشهِ مِنْ كُوَّةٍ فَتَحوها في سورِ البلدِ ، فأنحصروا وانقطعَ عليهِم خطُّ الرَّجعةِ ، وأَصْلَتْهُم يافعُ ومَن لَفَّهُم مِنْ عسكرِ القعيطيِّ ناراً حاميةً ، فأَثخَنوا فيهِم قتلاً ، وخرجَ الباقونَ لا يلوي آخِرُهُم علىٰ أَوَّلِهم (٧) .

<sup>(</sup>١) الآستانة: هي القسطنطينيَّة ، وهي أستانبول .

<sup>(</sup>٢) توفّي بعد صلَّاة الجمعة ، ودفن صَّباح السَّبت ( ٢١ ) ربيع الأَوَّل سنة ( ١٢٩٣هـ ) .

<sup>(</sup>٣) وهم المعروفون بآل بن بُريك .

<sup>(</sup>٤) شَذَرَ مَذَرَ : أَى مذاهب مختلفة ، ولا يقال ذلك في الإقبال .

<sup>(</sup>٥) الأَيْدُ : القوَّة ، وهاذا من عطف المترادفات على بعضها .

<sup>(</sup>٦) جُريعة الذَّقَن : يقال في المثل العربي : أَفلت فلانٌ جريعة الذَّقَن ؛ أَي : أَفلت قاذفاً جريعة ، وهو كناية عمَّا بقي من روحه ، يريد أَنَّ نفسه صارت في فيه ، وقريباً منه كقرب الجرعة ـ وهي جرعة الماءِ ـ مِنَ الذَّقَن .

<sup>(</sup>۷) كانت خسائِر جيش غالب بن محسن : ( ۱۲۰ ) قتيلاً و( ٦٠ ) جريحاً و( ٢٠ ) أسيراً ، وعاد غالب بن محسن بعد هزيمته إِلىٰ سيئون ، وجرت له وقائع أُخرىٰ ، حتَّىٰ مات سنة ( ١٢٨٧هـ ) ، وسيأتي ذكره لاحقاً في سيئون .

ورَسختْ أَقدامُ ٱلقعيطيِّ بٱلشَّحْرِ ، وجلسَ عليها ٱلأَميرُ عبدُ ٱللهِ بنُ عُمرَ ٱلقعيطيُّ ، كما عُرفَ ممَّا سَبَقَ .

وبعد وفاته في سَنةِ ( ١٣٠٦هـ ) : خَلَفَهُ عليها ولدُهُ حسينُ بنُ عبدِ ٱللهِ ؛ لأَنَّ أَكثرَ إِقَامَةِ ٱلسُّلطانِ عوضِ بنِ عُمرَ كانت بحيدر آباد ٱلدَّكن في خدمةِ ٱلنَّظامِ ٱلآصفي ، ثمَّ نزغَ (١) ٱلشَّيطانُ بينَ ٱلسُّلطانِ عوضٍ وأولادِ أخيهِ عبدِ ٱللهِ ، وهُما : منصَّرٌ وحسينٌ ، وجرىٰ بينَهُم ما فصَّلناهُ بـ ( ٱلأَصلِ ) (٢) .

وكانتِ ٱلنِّهايَّةُ تحكيمَ ٱلمنصَبِ ٱلسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ سالمِ بن سقَّاف ، فحَكَمَ بأَنْ لا حَظَّ لَهُم في ٱلإِمارةِ ، وتمَّ جلاؤُهم عنِ ٱلشِّحْرِ وٱلغيلِ بمساعدةِ ٱلحكومةِ ٱلإِنكليزيَّةِ في سَنةِ ( ١٣٢٠هـ ) .

ومِنَ ٱلعجبِ أَنَّ ٱلتَّحكيمَ كانَ خاصًا بما بينَهُم مِنَ ٱلدَّعاوى ٱلماليَّةِ ، ومعَ ذلكَ فقد كانَ الحُكمُ شاملاً للإمارةِ!! .

وٱستتبَّ ٱلأَمرُ للسُّلطانِ عوضِ بنِ عُمرَ ٱلقعيطيِّ ، فَحْلِ حَضْرَمَوْتَ ، وطَلاَّعِ نِجادِها ، ومُزلزلِ أَوتادِها .

مُسدَبِّرُ مُلْكِ أَيَّ رَأْيَيْهِ صَارَعُوا بِهِ ٱلْخَطْبَ رَدَّ ٱلْخَطْبَ يَدْمَىٰ وَيُكْلَمُ وَطَلَّمُ مُنْ وَقُعِهَا ٱلدَّمُ (٣) وَظَلَمُ أَعْسَدَاءِ إِذَا بُدِىءَ آعْتَدَىٰ بِمُوجِزَةٍ يَرْفَضُ مِنْ وَقُعِهَا ٱلدَّمُ (٣) وَلَوْ بَلَخَ ٱلْجَانِي أَقَاصِيَ حِلْمِهِ لأَعْقَبَ بَعْدَ ٱلْحِلْم مِنْهُ ٱلتَّحَلُّمُ (٤)

<sup>(</sup>١) نزغَ : أَنسدَ وأَغرىٰ .

<sup>(</sup>٢) حاصل ما جرئ : أنَّ منصَّراً وحسيناً ابنا عبد الله بن عمر قاما بتقسيم السَّلطنة إلىٰ نصفين : لهما نصف ، ولعمُهما عوض نصف ، فعرض عليهم السُّلطان عوض كلَّ الإغراءَات والتَّنازلات ليكسبهما ويقنعهما بعدم التَّقسيم بدون فائدة . وانقسم الجيش والحاشية إلىٰ قسمين ، وكلُّ قسم يؤيِّد صاحبه على السُّلطة ، وكادت هانه الخلافات أن تعصف بالإمارة ، للكن تدخَّل الوسطاء ، وبعد رأي . قبلت الوساطة من الطَّرفين ، وحكموا منصب عينات ، ووقعوا على التَّحكيم ، وقضى المنصِبُ لعوض بن عمر بالإمارة ، ممّا جعل الأميرين يرفضان التّحكيم ويتوجَّهان إلىٰ سبل العناد والعصيان ، وانتهى الخلاف بإقصاء حسين ومنصّر من حضرموت ، ومنصر هذا هو باني الحصن المشهور باسمه الكائن في غيل باوزير والقائم بناؤه إلى الآن .

 <sup>(</sup>٣) الموجِزةُ : الضّربة الّتي تختصر العمر ، فيترشرش الدَّم من وقعها .

<sup>(</sup>٤) الأبيات من الطُّويل ، وهي للبحتري في « ديوانه » ( ١١٣/١ ) .

وقد أطلقنا عليهِ لقبَ السُّلطانِ ؛ لأَنَّهُ بهِ حقيقٌ في اتِّساعِ مُلْكهِ ، وآمتدادِ نفوذهِ ، وفي « **الأَصلِ »** بسطُ الكلام عمَّنْ يُسمَّىٰ سلطاناً ومَنْ لا يُسمَّىٰ .

ونزيدُ هنا قولَ ٱلإِمامِ ٱلرَّازِيِّ في تفسيرِ قولهِ : ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ وهوَ أَنَّ : ( مَنْ مَلَكَ بلداً صغيراً لا يَحسُنُ فيهِ أَنْ يُقالَ فيهِ : جلسَ على ٱلعرشِ ، وإِنَّما يَحسُنُ ذلكَ فيمَنْ مَلَكَ ٱلبلادَ ٱلشَّاسِعةَ ، وٱلأَقطارَ ٱلواسِعةَ . فٱلعرشُ وٱلكرسيُّ لا يكونانِ إِلاَّ عندَ عظمةِ ٱلمُلْكِ ) اهـ

وهوَ لا يخرجُ عمَّا هناكَ .

وللسُّلطانِ عوضٍ محاسنُ جمَّةٌ ، ومناقبُ مهمَّةٌ ، وقد حجَّ في سَنةِ ( ١٣١٧هـ ) ، وأَظهرَ مِنَ ٱلتَّواضعِ وألخضوعِ ما يدلُّ علىٰ قوَّةِ دِينٍ ، وصحَّةِ إِيمانٍ ، وأكرمَهُ ٱلشَّريفُ عونٌ ٱلرَّفيقُ<sup>(١)</sup> ، وأعادَ لَهُ ٱلزِّيارةَ ، فأدركتهُ عندَهُ نوبةُ صَرَعٍ ، فأنزعجَ ٱلقعيطيُّ ، وظنَّها ٱلقاضيةَ ، حتَّىٰ هدَّأَهُ أَصحابُ ٱلشَّريفِ ، وقالوا لَهُ : إِنَّما هيَ عادةٌ تعتادهُ مِنْ زمنِ قديم ، وقدَّمَ للشَّريفِ هدايا طائِلةً .

ومعَ قُربِ سفرهِ.. طَلبوا منهُ معونةً لإِجراءِ سِكَّةِ الحديدِ بينَ الشَّامِ والمدينةِ ، فدفعَ لَهُم ثلاثينَ أَلفَ ربيَّةٍ ، فأرجَعوها إليهِ استقلالاً لَها ، فركبَ إلى المدينةِ علىٰ وعدِ الرُّجوعِ إلىٰ جدَّةَ ، ثمَّ سار إلى الشَّامِ ، وكانَ آخِرَ العهدِ به ، وسَلِمتِ الثَّلاثونَ أَلف .

وقد سَبَقَ في حَجْرٍ أَنَّهُ تعلَّقَ بأَستارِ ٱلكعبةِ وتابَ مِنْ كلِّ سيُّئَةٍ إِلاَّ مِنْ فَتْحِ حَجْرٍ وَخَصْرَمَوْتَ .

<sup>(</sup>۱) عون الرَّفيق باشا بن مُحَمَّد بن عبد المعين الحسنيُّ ، شريف مكَّة (١٢٥٦\_١٣٢٣هـ) ، ولد بمكَّة ، وتنتابه ونابَ في إمارتها عن أخيه الشَّريف حسين ، ولي مكَّة سنة (١٢٩٩هـ) ، وكان جبّاراً طاغية ، وتنتابه نوبات صرع ، صنَّف فيه بعض السَّادة رسالة سمَّاها «ضجيج الكون من فظائع عون ، سنة (١٣١٦هـ) ، ولأحمد شوقي فيه قصيدة أنشأها سنة (١٣٢٢هـ) ؛ في حادثةٍ جرت آنذاك ؛ مطلعها :

ضَـجَّ الْحَجِيَـجُ وَضَـجَّ ٱلْبَيْـتُ وَٱلْحَـرِمُ وَٱسْتَصْرَخَـتْ رَبَّهَا فِي ( مَكَّـةَ ) ٱلأُمَـمُ «خارصة الكلام » ( ٣٢٧ ) ، « مرآة الحرمين » ( ٣٦٦ / ١ ) ، « الأعلام » ( ٩٨/٥ ) .

توفِّيَ بِٱلهندِ آخِرَ سَنةِ ( ١٣٢٨هـ )(١) ، ورثاهُ شيخُنا ٱلعلاَّمةُ أَبو بكرٍ أَبنُ شهابٍ بقصيدةٍ حُمَينيَّةٍ ولكنَّها مُؤَثِّرةٌ (٢) .

ووقع رداؤهُ علىٰ ولدهِ السُّلطانِ غالبِ بنِ عوضِ<sup>(٣)</sup> ، وكانَ شهماً كريماً ليُّنَ الجانبِ ، دَمِثَ الشَّمائِلِ ، وديعَ القلبِ ، شريفَ الطَّبعِ ، وافرَ الحُرمةِ ، سعيدَ الحظِّ ، ميمونَ النَّقيبةِ<sup>(٤)</sup> ، مبسوطَ الكفِّ ، ينطبقُ عليهِ قولُ الطَّائيِّ [أبي تمَّامٍ في • ديوانهِ ، المحطِّ ، ميمونَ الطَّويلِ] :

فَتَى سِيطَ حُبُّ ٱلْمَكْرُمَاتِ بِلَحْمِهِ وَخَامَرَهُ حَقُّ ٱلسَّمَاحِ وَبَاطِلُهُ (٥) وقولُهُ [ني ديوانهِ ١٦٦/١ مِنَ الواندِ]:

لَــهُ خُلُــتٌ نَهَــى ٱلْقُــرْآنُ عَنْــهُ وَذَاكَ عَطَـاؤُهُ ٱلسَّرَفُ ٱلْبِـدَارُ(١)

(۱) وفاة السُّلطان عوض مُختلف فيها ، فقيل : سنة (۱۳۲۵هـ) ، وقيل : (۱۳۲٦هـ) ، وقيل : (۱۳۲۲هـ) ، وقيل : (۱۳۲۷هـ) . ومدَّة ولايته حوالي ثلث قرن من الزَّمن ، أَمضىٰ معظمها بحضرموت في حروب ونزاع مع آل عبد الله ، ومع غيرهم من القبائل والشُّيوخ . « الأدوار » (٤٠٧) ، وفي « بضائع التابوت » : أنَّه دفن بمقبرة أكبر شاه بحيدر آباد .

(٢) طبعت هاذه المرثيّة على حدة ، قال في « الأصل » ( ٢/ ٢٧٣ ) : ( ورثاه شيخنا العلاَّمة أبو بكر بن شهاب بمرثية شاعرة من الشِّعر الحمينيِّ العذب الفخم ، ولولا أنَّها مطبوعة علىٰ حدة . . لذكرتُها ؛ لأنَّ بمثلها يتزيَّن الكتاب ؛ لأنَّها والمعنيَّ بها : جمالٌ في جمال من جمال . . ) اهـ ومطلعها :

يــا المنفــرد بــالبقــا يــا دايـــم السلطــانُ وكــل مــن هُــوْ عليهــا غيــر وجهــك فــانُ ما باقي إلا انت وحدك يا عظيم الشانُ

سبحانك الله يسا قيسُوم يساكسافي حكمت بالموت ما في وعدك أخلاف ساويت بين الخلايق ناعل وحافي إلى آخرها.

(٣) غالب بن عوض ؛ كان النَّاس يلقِّبونه : ( أَبونا آدم ) ، وأُطلق عليه أَيضاً لقب : ( غالب السَّادات ) ؛ لشدَّة محبَّته في السَّادة العلويِّين آل البيت النَّبويِّ . . يقول هـٰذا السلطان في رسالة منه للمصنَّف ، مؤرَّخة جمادى الأُولىٰ ( ١٣٣٧هـ ) : ( ومحبَّة أهل البيت لا تزول من قلوبنا ، بل تزداد ، بل تزداد ) . . الخ .

(٤) النقيبة: النفس.

(٥) سِيطٌ : خُلِطُ . خامره : خالطه .

(٦) عطاؤه السَّرَف البدار ؛ أي : عطاؤه المسرف فيه ، المبادر إليه .

وقولُ ٱلبحتريِّ [في ﴿ ديوانهِ ٢ / ٣٣٩ مِنَ ٱلطُّويلِ] :

تَغَطْ رَسَ جُودٌ لَـمْ يُمَلِّكُـهُ وَقْفَـةً فَيَخْتَـارُ فِيهَـا لِلصَّنِيعَـةِ مَـوْضِعَـا وقولُهُ [في « ديوانهِ » ١٣/١مِنَ الطَّويلِ] :

إِلَىٰ مُسْرِفٍ فِي ٱلْجُودِ لَوْ أَنَّ حَاتِماً لَلَهُ لِهِ. . لأَمْسَىٰ حَاتِمٌ وَهُوَ عَاذِلُهُ وقولُ أَبِي ٱلطَّيِّبِ [ني ﴿ العُكبَرِيُّ ﴾ ١٢٩/١ مِنَ الكاملِ] :

وَدَعَــوْهُ مِــنْ فَــرْطِ السَّمَــاحِ مُبَــذَّرَا وَدَعَـوْهُ مِـنْ غَصْبِ النُّفُوسِ الْغَـاصِبَـا وفي أَيَّامهِ كانتْ حادثةُ الحُمُومِ في ( ٢٧ ) ربيع الثَّاني مِنْ سَنةِ ( ١٣٣٧هـ ) ، وحاصلُها : أَنَّهُم كانوا يُخيفونَ السَّابلةَ ، والحكومةُ القعيطيَّةُ تتوقَّىٰ شرَّهُم وتدفعُ لَهُم مواساةً سنويَّةً يعتادونَها مِنْ أَيَّام آلِ بُريكِ .

وفي ذلك العهدِ انعقدَ الصُّلحُ بينَ الحمومِ والحكومةِ القعيطيَّةِ بدراهِمَ بذلتُها لَهُمُ الحكومةُ \_ لا يُستهانُ بها \_ على العادةِ الجاريةِ بينَهُم في ذلكَ ، فبينا هُم غارُونَ (١٠ . هاجمتْهُم سيبانُ ، وكانَ لَها عندَهُم ثأرٌ ، فقتلَتْ منهُم عدداً ليسَ بالقليلِ ، فاتَهموا الحكومة بمساعدتهِم ، وظفروا بجماعةٍ مِنْ يافع فقتلوهُم ، فما زالَ ناصرُ أحمدُ بريك أَميرُ الشَّخرِ يومئذِ يداريهِم ويَستميلُهُم ، ويُظهرُ لَهم أَنَّ قتلَهُم ليافع لَمْ يُثِرْ حِفاظَهُ . حتى أجتمعَ منهُم بالشَّخرِ نحوٌ مِنْ أَربعِ مئةٍ ، وكانوا يعتَدُونَ بأَنفُسِهم وبهيبةِ الحكومةِ لهم . فلم يبالوا بالدُّخولِ مِن دونِ تجديدِ للصُّلحِ الَّذي وقع فيهِ ما وقع فالقي عليهِمُ القبضَ أَجمعينَ ، وقتلَ سبعةً وعشرينَ مِنْ رؤسائِهم ، ودفنَهم في قبرِ واحدِ من غير غسلٍ ولا صلاةٍ ولا تكفينِ ؛ منهُم : سالمُ بنُ عليٌ بنِ مجَنّحِ ، الملقَّبُ ( حَبْرِيش ) ، وحيمدُ بنُ عَمرٍو بالفرَجِ الغرابيُّ ، ومرْضُوحُ بنُ عوضِ اليمنيُّ ، وغيرهُم ، وأظهروا مِنَ النَّباتِ ساعةَ القَتْلِ ما أَبقيٰ لَهم جميلَ الأُحدوثَةِ .

وماتَ في حَبْسِ ٱلقُعَيطيِّ منهُم مئةٌ وسبعةٌ ، وأُطلقَ بعدَ ذلكَ سراحُ ٱلباقينَ ، ولكنْ بعدَ ما وَهَنَ جانبهُم ، ونُخِرَتْ عيدانُهم ، إِلاَّ أَنَّ عليَّ بنَ حبريشٍ لَم يَزَلْ يجمعُ

<sup>(</sup>١) خارُون : غافلون .

جراميزهُ(١) لأَخذِ ٱلثَّأْرِ ، ودارَ علىٰ حصونِ آلِ كثيرٍ فلَمْ يَجِدْ عندَهُم منفعةً ، وإِلاَّ. . فقد كانتْ بينَهُم وبينَ بعضهِم أحلافٌ .

وبعدَ أَنْ مضىٰ لهاذهِ الحادثةِ سبعُ سنينَ.. هجمَ على الدّيسِ فنهبَها واستباحَها ، وقَتَلَ جماعةً مِنْ عسكرِ القعيطيِّ ، وأُسرَ ثمانيةَ عشرَ منهُم ، ولَمْ يُقتَلْ مِنْ أَصحابهِ إِلاَّ أَربعةٌ فقط ، وطفِقَ يتجاذبُ الحبالَ معَ الدَّولةِ القعيطيَّةِ حتَّى استعانوا عليهِ بالطَّائِراتِ الإِنكليزيَّةِ، فأَضرَّتْ بمكانهِ الواقعِ علىٰ مقربةٍ مِنْ غَيلِ آبنِ يُمَينٍ، ولَمْ يَخْضَعْ معَ ذلكَ.

وفي نحوِ سنةِ ( ١٣٥٨هـ) : كَمَنَ ولدُهُ في جماعةٍ مِنَ الحمومِ بالمكانِ المسمَّىٰ حَرُو<sup>(٢)</sup> ، فجاءَتْهُم ثُلَّةٌ مِنَ العساكرِ القعيطيَّةِ في سيَّاراتٍ ، يتقدَّمُهُم يافعيُّ شجاعٌ ، يقالُ لَهُ : محمَّدُ محسنٌ السعديُّ ، فتبادلوا الرَّصاصَ ، للكنْ كانتْ يافعُ أَثبتَ وأَنفذَ سلاحاً ، فاستأصلوهُم قتلاً ، فانكسفَ بالُ عليَّ بنِ حبريش ، واستولىٰ عليهِ الفِراشُ ، وماتَ غَبْناً .

وكانَ أَهلُ ٱلشَّحْرِ يُلاقونَ عناءً مِنْ قلَّةِ ٱلماءِ ، فأَجراهُ إِليهِم ٱلسُّلطانُ غالبٌ مِنْ تَبَالةَ ، فأستراحوا بذلكَ .

وفي أَيَّامهِ<sup>(۱)</sup> آنعقدَتْ بينَهُ وبينَ سلاطينِ آلِ كثيرِ صاحبِ سيئونَ وصاحبِ تريم (<sup>1)</sup> ألمعاهدةُ المشهورةُ ( ۲۷ ) شعبان سنةَ المعاهدةُ المشهورةُ ( ۲۷ ) شعبان سنةَ ( ۱۳۳۱هـ ) وقدِ أعترفوا في المادَّةِ الأولىٰ منها بانسحابِ حُكمِ الحمايةِ الإنكليزيَّةِ عليهِم (۱۳۳۱ .

 <sup>(</sup>١) الجراميز : الأيدي والأرجل .

 <sup>(</sup>٢) حرو: موضعان بحضرموت ، الأول : غربيً بروم ضمن مديرية المكلا في الساحل . والثاني : قرية قرب ساه بوادي عدم ، في الداخل .

<sup>(</sup>٣) أي : ني سنة ( ١٣٣٦هـ ) .

 <sup>(</sup>٤) وهما السُّلطانان : منصور ومحسن أبنا السُّلطان غالب بن الحسن الكثيريُّ ، سيأتي ذكرهما وطرف من أخبارهما في سيئون .

 <sup>(</sup>٥) المعروفة بمعاهدة عدن لانعقادها فيها .

<sup>(</sup>٦) والمادَّة الأُولَىٰ نصُّها كالآتي : ( يرتضي السُّلطان القعيطيُّ مولى الشُّحر والمكلاُّ ، وسلاطين آل عبد الله=

ولقد بذلتُ جهدي في تحذير السَّلاطينِ الكثيريِّينَ ونُصْحِهم عنِ الموافقةِ عليها ، وذكرتُ لهم مافي ذلكَ مِن الوزرِ والخُسرِ بما هو مبسوط في «الأصل» ، ولكنَّ السَّيِّدَ حسينَ بنَ حامدِ المِحْضَارَ أَلحَّ في ذلكَ بسعي شديدٍ ، وجُهدِ جهيدٍ ، وساعدَهُ ناسٌ مِن أهلِ الثَّروةِ . . فتمَّ لهُ ما أَرادَ ، ومعروفٌ ومشهورٌ ما لي في ذلكَ مِنَ المنظومِ والمنثور .

وكانت بيني وبينَ ٱلسُّلطانِ غالبٍ هاذا مودَّةٌ لولا مكايدةُ ٱلسَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدِ لها. . لكانت قويَّةٌ ، وبيني وبينهُ مكاتباتٌ ممتعةٌ ذكرتُ بعضها في « ٱلأَصلِ »(١) ، ولي عليه عهودٌ موثَّقةٌ بالنَّصرِ علىٰ كلِّ مَنْ عاداني ، وبالإعفاءِ مِنَ ٱلرُّسومِ عن ستِّينَ طرداً في كلِّ عامٍ ، وبمرتَّبٍ سنويٌ زهيدٍ ، ومع ذلكَ . . فقد كانَ وزيرُهُ ٱلمرحومُ ٱلسَّيدُ حسينُ بنُ حامدٍ ٱلمِحضارُ يراوغني فيها ، ويُمانعُ العملَ بها .

ولَمَّا توفِّيَ. . أَرسلتُها إِلَىٰ عندِ ولدهِ ٱلسَّيِّدِ أَبِي بكر بنِ حسينِ أُطالبُهُ بإجرائِها وتنفيذِ ما فيها ، فلَمْ يَرُدَّها إِليَّ رأساً ، وظنَّها ٱلنُّسخة ٱلوحيدة ، وللكنْ كانتْ عندي صورتُها بإمضاءِ ٱلسُّلطانِ غالبٍ وٱلسَّيِّدِ حسينٍ ، وشهادةِ ٱلسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ هادونَ بنِ أَحمدَ ٱلمِحضارِ ، وٱلأميرِ عليِّ بنِ صلاحٍ ، وطالما ذكَّرتُ بها ٱلعلاَّمة ٱلسُّلطانَ صالحَ بنَ غالبٍ ، فقلتُ لَهُ أَمامَ ٱلملاِ : أَهْذهِ ٱلمعاهداتُ صحيحةٌ معمولٌ بها ، أم

آل كثير : أَن يكون إِقليم حضرموت إِقليماً واحداً ، وأَنَّ الإِقليم المذكور هو من تعلُّقات الدَّولة البريطانيَّة تابعاً لسلطان الشَّحر والمكلاً ) . عن ( ترجمة السَّيِّد الزَّعيم ) ( ١٠٢ ) .

لقد كانت تلك المعاهدة أوَّل إِنجاز رسميٍّ لم يقع مثله طيلة مدَّة الحكم القعيطيِّ والكثيريِّ ، أَمَّا الحكومة الكثيريَّة . . فقد اعترفت للقعيطيِّ المحكومة الكثيريَّة . . فقد اعترفت للقعيطيِّ بحضرموت كلِّها عدا رقعة صغيرة من الأرض هي سيثون ونواحيها إلى الحزم غرباً ، وشرقاً إلىٰ تريم فقط ، مع أنَّها تمتلك من المال والرِّجال ما يفوق دخلُ الواحِدِ منهم ميزانيَّة القعيطيِّ عشرات المرَّات كال الكاف وأضرابهم . . « السَّيد الزَّعيم » ( ١٠٠٦ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) ذكر في الأصل ، رسالة طويلة وجَّهها هو إلى السُّلطان في (۱٥) جمادى الأُولىٰ سنة (١٣٣٧هـ): (٢/ ٢٧٧/٣ )، قال في ديباجتها: (.. كتابي إليك والشَّوق يزيد، والودُّ أكيد، وبيننا وبينكم أحلاف نديم وجديد، ونودُّ الوصول وللكن خفنا أَنَّه ما يفيد، وذكركم يدور، وخيالكم يزور، وجيلكم مذكور، والله يحفظكم من الغرور..) إلخ.

تُعتبرُ لاغيةً ؟! فأجابَ بصحَّتِها وألتزامِ تنفيذِها ، وكانَ ذلكَ بمرأىٌ ومَسْمَعٍ مِنْ وزيرهِ المكرَّم الفاضلِ سيفِ بنِ عليٍّ آلِ بوعليٍّ .

وقد تقدَّمتُ إلى السُّلطانِ صالحٍ في سَنةِ ( ١٣٥٥هـ) بقصيدة [كما في «الدِّيوان» قامرًاتٍ ، وأَنشدتُها لَهُ مرَّاتٍ ، قامر المَّالِيةُ ، وأَنشدتُها لَهُ مرَّاتٍ ، وأَنشدتُها لَهُ مرَّاتٍ ، أُولاها بالمكلاَّ عاميْذِ ، واَلثَّاليةُ بحُورَة في سَنةِ ( ١٣٦٠هـ) ، واَلثَّاليَّةُ بمنزلي في سَنةِ ( ١٣٦٠هـ) ، واَلثَّاليَّةُ بمنزلي في سَنةِ ( ١٣٦٥هـ) . منها :

وَبَيْنَ يَسَدُيْنَا شِرْعَةٌ لاَ تَوِيدُهَا هِمِي الْقِدَةُ الْمُثْلَى الْعَلِيُ مَنَارُهَا وَحَسْبُكَ بِالإِفْرَنْجِ فَالْخُطَّةُ الَّتِي مُحَدَوَّنَةٌ فِي الأَصْلِ مِنْ قَوْلِ مَالِكُ مُحَدَوَّنَةٌ فِي الأَصْلِ مِنْ قَوْلِ مَالِكُ وَلَاحِنَ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالدَّينِ دَاهَنُوا فَلَنْ تَلْقَ مِنْهُمْ مَنْ نَهَىٰ عَنْ قَبِيحَةٍ فَلَنْ تَلْقَ مِنْهُمْ مَنْ نَهَىٰ عَنْ قَبِيحَةٍ فَلَنْ الْنَعُ مِنْ نَهَىٰ عَنْ قَبِيحَةٍ فَلَنْ الْنَعُ مِنْ نَهَىٰ عَنْ قَبِيحَةٍ فَلَنْ الْنَعُ مِنْ نَهُمْ مَنْ نَهَىٰ عَنْ قَبِيحَةً فَلَانُ النَّهُمُ أَغْضَىٰ زَعِيمُهُمْ فَمَا شَانُهُم أَغْضَىٰ زَعِيمُهُمْ فَمَا شَانُهُم أَغْضَىٰ وَالسِرِيَا فَصَاقُ وَذِلَهُ فَمَا اللَّهُمُ أَغْضَىٰ وَالسِرِيَا فَصَاقُ وَذِلَهُ فَمَا اللَّهُ التَّصَفَّى وَالسِرِيَا وَالصَّدْقُ فَانَدُكُ مَحْدُهُمْ وَلَى الْوَفَا وَالصَّدْقُ فَانَدُكُ مَحْدُهُمْ وَقَلَى الْوَفَا وَالصَّدْقُ فَانَدُكُ مَحْدُهُمْ وَقَلَى الْوَفَا وَالْعَدْقُ مَا لَا يَعْمَلُونَ تَصَنَّعالَ وَالْعَدْقُ فِي نُصُرَةً الْعُلاَ وَلَيْ الْمُعَلِيمُ مَنْ قَذَفَاتِهِمْ وَقَا الْحَقِ فِي نُصُرَةً الْهُدَىٰ مَضَوْا شُهَدَاءَ الْحَقِ فِي نُصُرَةِ الْهُدَىٰ مَضَوْا شُهَدَاءَ الْحَقِ فِي نُصُرَةِ الْهُدَىٰ فَي نَصُرَةً الْهُدَىٰ وَالْمُدَاءَ الْحَقَ فِي نُصُرَةً الْهُدَىٰ وَالْحَدَةُ فِي نُصُرَةً الْهُدَىٰ وَالْمَدَاءَ الْحَقَ فِي نُصُرَةً الْهُدَىٰ وَالْمَدَاءَ الْحَقَ فِي نُصُرَةً الْهُدَىٰ وَالْمَدَاءَ الْحَقَ فِي نُصُرَةً الْهُدَىٰ وَالْمُدَاءَ الْحَدَاءِ فَي الْمُولَا الْمُعَلَاءَ الْمَالَةُ الْمَا الْمُعَلَى الْمُولَا الْمُعَلَاءَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعُلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُوا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِعُلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

تَجَارِيبُ ذِي عَقْلِ وَلاَ عَقْدُ مُؤْتَمَرْ الْتَنَا بِهَا غُرُ الاَّحَادِيثِ وَالسُّورْ (۱) بِهَا الْمَشْيُ فِيمَا يَحْكُمُونَ بِهِ اَسْتَمَر وَسَائِلْ تَجِدْهَا فِي التَّوَارِيخِ وَالسَّيرُ وَسَائِلْ تَجِدْهَا فِي التَّوَارِيخِ وَالسَّيرُ وَبَاعُوا حُقُوقَ اللهِ بِالْمَاءِ وَالشَّجَرُ وَبَاعُوا حُقُوقَ اللهِ بِالْمَاءِ وَالشَّجَرُ وَالسَّيرُ وَبَاعُوا حُقُوقَ اللهِ بِالْمَاءِ وَالشَّعَرُ (۲) وَلاَ مَنْ بِمَعْرُوفِ عَلَىٰ مَحْرِهِ أَمَرُ وَلاَ مَنْ بِمَعْرُوفِ عَلَىٰ مَحْرِهِ أَمَرُ وَإِنْ أُخِذَتُ شَاةٌ لَهُ اهْتَاجَ وَاسْتَعَرُ (۲) وَإِنْ أُخِذَتُ شَاةٌ لَهُ اهْتَاجَ وَاسْتَعَرُ (۲) بِهَا شَوَّهُ الإِذْبَارُ أَيَّامَنَا الأُخَرِ وَوَرَاحَتْ عَلَيْهِمُ كُلُّ مَنْ الْخُرْمَةِ هَدَرُ وَرَاحَتْ عَلَيْهِمُ كُلُّ مَنْ الْفَحَرُ اللهِ بَعْراً وَمَنْ نَشَرْ وَمَنْ نَشَرْ وَمَنْ نَشَرْ وَمَنْ نَشَرْ وَمَا بَوِحُوا فِي وَجْهِ كُلِّ مَنِ الْفَحَرُ (۳) بِشَوْ وَعَلَىٰ سَفَرْ الْمَحْرَةِ وَعَلَىٰ سَفَرْ وَمَا بَوِحُوا فِي هِجْرَةٍ وَعَلَىٰ سَفَرْ وَمَا بَوِحُوا فِي هِجْرَةٍ وَعَلَىٰ سَفَرْ الْمَا بَوْمَا بَوحُوا فِي هِجْرَةٍ وَعَلَىٰ سَفَرْ الْمَا بَوْمَا بَوِحُوا فِي هِجْرَةٍ وَعَلَىٰ سَفَرْ الْمَا بَوْمَا بَوحُوا فِي هِجْرَةٍ وَعَلَىٰ سَفَرْ وَمَا بَوحُوا فِي هِجْرَةٍ وَعَلَىٰ سَفَرْ الْمَا بَوحُوا فِي هِجْرَةٍ وَعَلَىٰ سَفَرْ وَمَا بَوحُوا فِي هِجْرَةٍ وَعَلَىٰ سَفَرْ وَمَا بَوحُوا فِي هِجْرَةٍ وَعَلَىٰ سَفَرْ

<sup>(</sup>١) القدَّة: الطَّريقة.

<sup>(</sup>٢) أستعر : هاج واشتد غضبه .

<sup>(</sup>٣) القُنّة : أعلى الجبل . شاو : تسهيل شأو ، وهو : السّبق .

<sup>(</sup>٤) العُقاب : بضم العين الطَّائر المعروف يُضرب به المثل في العلو في الطيران ، والمعنىٰ : أن العقاب ينكسر جناحه ولا يبلغ علوَّ مجدهم .

وَمِنْ آلِ قَحْطَانِ رجَالٌ عَلَى ٱلْوَفَا إِذَا عَاهَدُوا وَفُوا ٱلْعُهُودَ وَإِنْ دُعُوا كِرَامٌ يَهَابُونَ ٱلْمَلاَمَ ، وَلَـذْعَـةُ ٱلْـ وَجَاءَتْ خُلُوفٌ سُخْنَةُ ٱلْعَيْنِ بَعْدَهُمْ مَـذَامِهُ تَطُويلُ ٱلإِزَارِ مِنَ ٱلْعُـلا إِذَا عَقَدُوا عَقْداً وَقَالُوا مَقَالَةً فَآهِ مِنَ ٱلشُّوْمِ ٱلَّذِي مَسَّنَا بهمْ!! وَلَمَّـا نَصَـرْتُ ٱلْحَــقَّ بَيْــنَ بَنِــي أَبــي فَـدَانُـوا بِبُغْضِي وَٱسْتَهَـانُـوا بِحُـرْمَتِـي وَكَمْ حَطَّ مِنْ قَدْرِي حَسُودٌ فَلَمْ يَنَلْ فَإِنْ جَاءَ عَنِّي فَاسِتٌ بِنَمِيمَةٍ فَقُولُوا لَهُ: قَابِلْ، فَذَا هُوَّ حَاضِرٌ يَعِيبُ ونَنِي غَيْسًا وَأُعْلِنُ ذَمَّهُ مُ نُسَاشِدُكَ ٱلإِسْلاَمَ وَٱلْحُرْمَةَ ٱلَّتِي وَلِي بِخُصُوصِي فِي ٱلذِّمَام وَثَائِقٌ وَأَمْضَىٰ بِمَـرْأَى مِـنْ رَجَـالٍ وَمَسْمَـع وَأَكَّــدَ إِحْــدَاهُــنَّ تَــوْقِيعُكُــمْ بِهَــاً فَمَا بِيَّ مِنْ هَضْمٍ يَمَسُّ بِمَجْدِكُمْ أتَرْضى عَلَىٰ هَلذًا بِوَاشِ يَقُولُ لِي:

مَضَوْا بِسَلاَم ذِكْرُهُمْ طَابَ وَٱشْتَهَرْ أَجَابُوا وَلَوْ كَانَ ٱلظَّلاَمُ قَدِ ٱغْتَكُرُ كَلاَم لَهُمْ أَشْوَىٰ مِنَ ٱلصَّارِمِ ٱلذَّكَرْ (١) مَشَائِيمُ قَدْ ضَمُّوا إِلَى ٱلْعُجَرِ ٱلْبُجَرْ(٢) لَدَيْهِمْ ، وَتَصْفِيفُ ٱلْمَلاَبِسِ وَٱلطُّرَدْ فَلاَ عَقْدُهُمْ يُرْجَىٰ وَلاَ ٱلْقَوْلُ يُعْتَبَرْ وَآهِ عَلَىٰ عِفْدِ ٱلْكِرَامِ ٱلَّذِي ٱنْتُشَرْ!! رَأَوْا أَنَّهُ ٱللَّذَّنْبُ ٱلَّذِّي لَيْسَ يُغْتَفَرْ وَكَمْ قَصَدُونِي بِالْأَذَايَا وَبِالضَّرَرُ عُ لاَيَ لاَنِّي صُنْتُ نَفْسِي عَن ٱلْقَذَرْ وَٱلْصَـٰقَ بِـي عَيْبُ ا وَأَرْجَـٰفَ وَٱفْتَجَـٰرُ وَغِبَّ ٱلتَّلاَقِي يُعْرَفُ ٱلصَّفْوُ وَٱلْكَدَرْ وَلَيْسَ سَوَاءً مَسَنْ أَسَـرً وَمَـنْ جَهَـرْ نُــوَمِّــلُ فِيهَــا أَنْ نَلُــوذَ إِلَــىٰ وَزَرْ أَبُوكَ بِهَا \_ حَيَّاهُ مَوْلاَهُ \_ قَدْ أَقَرّ عَلَيْهَا وَعِنْدِي خَطُّهُ ٱلآنَ مُسْتَطَرْ وَشَاعَ لَدَىٰ أَهْلِ ٱلْمَدَاثِنِ وَٱلْوَبَرْ وَأَنْتَ ٱلْحَمِيُّ ٱلأَنْفِ وَٱلأَمْرُ قَدْ ظَهَرْ كَلاَمُ ٱلْقُعَيْطِيِّ ٱلَّذِي قَالَهُ قَصَرْ ؟!

وكانَ ٱلاقتصارُ أَحقَّ بٱلاختصارِ ، لكنْ أَخذَ ٱلكلامُ برقابِ بَعضِهِ ، وٱقتضاهُ سَوْقُ ٱلحفيظةِ ، وٱلاستنجازُ في هـٰذا ٱلمَعرِضِ ٱلمناسبِ .

<sup>(</sup>١) اللَّذعة : الحُرقة بالنار . والمعنىٰ : أنَّ الكلام عليهم أَشد عليهم وأَخوف عندهم من السَّيف البِّئار .

<sup>(</sup>٢) المُعَجِّرُ : العروق المتعقِّدة في الظَّهر . البُجر : العروق المتعقِّدة في البطن . والمقصود : أَنَّهم ضمُّوا عيباً إِلىٰ عيب .

وقد توفّي ٱلسُّلطانُ غالبُ بنُ عوضٍ في سَنةِ ( ١٣٤٠هـ ) ودُفنَ بجانبِ أَبيهِ بمقبَرةِ أَكبر شاه بحيدرِ آبادَ ٱلدَّكَن .

وقىد رَنَيْتُهُ عن وجدانٍ صحيحٍ ووِدٌ صادقٍ ، بقصيدةٍ تـوجـدُ بمكـانِهـا مِـنَ « ٱلدّيوانِ »(١) .

ورثاهُ شيخُنا ٱلعلاَّمةُ ٱبنُ شهابِ بأبياتٍ ، مِنها :

جَاءَ تَارِيخُ مَوْتِهِ عَظَّمَ اللهُ أَجْرَكُمُ

وما سمعنا بسلطانِ بكَتْهُ رعاياهُ بدموعٍ حارَّةٍ (٢) ، وأَحزانِ متواصلةٍ.. مثلَهُ ، ولا جَرَمَ ؛ فقد قالَ أَبو ٱلطَّيِّبِ [في ﴿ العُكبَرِيُ ، ٤٩/١ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَمَنْ سَرَّ أَهْلَ ٱلأَرْضِ ثُمَّ بَكَىٰ أَسَى جَكَےٰ بِعُيُونِ سَرَّهَا وَقُلُوبِ (٣)

(١) لمَّا نُعي السُّلطان غالب. . كان المصنِّف خارج حضرموت في الحديدة ، فكان لموته أثر بالغ عليه ، فرثاه بقصيدة تقرب من الخمسين بيتاً ، قال في مطلعها :

فِيمَا يُكِنَّ أَلْغَيْنَ بُ طَيِّ ضَمِيرِهِ سِنْ تَطَاوَلَتِ النُّفُوسُ لَنَّهُ فَمَا : ومنها :

أَفْلَيْسَ فِي الْمَاضِينَ تَعْزِيَةٌ لَنَا هَيْهَاتَ مَا عَنْ غَالِبٍ مِنْ سَلْوَةٍ يَنْهَا يَكِيهِ مَنْ سَلْوَةٍ يَتَكِيهِ مَسَاحِلُ (حَضْرَمَوْتَ) بِعَبْرَةٍ شَعِطلَ الْمُصَابُ جَمَادَهُ وَنَبَاتَهُ مُعَمِلًا الْمُصَابُ جَمَادَهُ وَنَبَاتَهُ إِلاَّ الْخَرِينَةُ لَحَمْ يَسُوْهَا فَقَدُهُ إِلاَّ الْخَرِينَةُ لَحَمْ يَسُوْهَا فَقَدُهُ

عِظَــةٌ يَـــذُوبُ لَهَــا الْجَمَــادُ وَعَبْــرَةٌ إنَّــا لَيُـــوحِشُنَــا خُلُـــوُ مكَــانِـــهِ إلىٰ آخرها .

بُرْهَانُ عَجْزِ الْعَبْدِ عَنْ تَدْبِيرِهِ بَلَّتْ صَدَاهَا قَطْرَةٌ مِنْ بِيرِهِ

وَلِقُطْ رِنَا إِذْ جَاءَ نَعْسَيُ أَمِسِهِ وَسَى نَقْطَ إِنَا الْمُحَدِهِ فَسَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تُغنِي غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ مِنْ تَذْكِيرِهِ مِنْهُ فَيُسْعِدُنَا ٱلْجَوَىٰ بِسزَفِيرِهِ

(٢) قَيَّد اَلدُّموع هنا بكونها حارَّة لكونها علامة الحزن ، أَمَّا الدُّموع القارَّة ـ الباردة ـ فهي أَمارة الفرح والسُّرور ومن ذلك قولهم : فلانٌ قرير العين .

(٣) المعنى : من أَدخل السُّرُور على جميع النَّاس ، ثُمَّ بكىٰ لحزن أَصابه . . ساءَ حزنه النَّاسَ الذين سرَّهم ، فكأنَّه بكىٰ بعيونهم ، وحزن بقلوبهم ؛ لما يصيبهم من الأَسى والجزع .

وقالَ يزيدُ ٱلمُهَلَّبيُّ [مِنَ البسيطِ] :

ٱلسِّيرةِ. . فألنَّدمُ أمارةُ صدقِ ٱلتَّوبةِ .

أَشْرَكْتُمُ ونَا جَمِيعاً فِي سُرُورِكُم فَلَهْ وُنَا إِذْ حَزِنْتُمْ غَيْرُ إِنْصَافِ وَخَلَفَهُ أَخوهُ السُّلطانُ عُمرُ بنُ عوضٍ ، وكانَ ثقةً ، حازماً ، صادقاً ، شجاعاً ، غيوراً ، ولَهُ وِفاداتٌ مكرَّرةٌ إِلى مكَّة المعظَّمةِ والمدينةِ المشرَّفةِ ، يتواترُ عنهُ فيها ما يدلُّ علىٰ صحَّةِ الإيمانِ وقوَّةِ الدِّينِ ، ولَيْنِ اتَّهُمَ بتقصيرٍ في العبادةِ ، وانحرافٍ في

وبقيَ علىٰ وِزارتهِ ٱلسَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدٍ ٱلمِحضارُ ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ في أَيَّامهِ وافرَ ٱلحرمةِ نافذَ ٱلكلمةِ واسعَ ٱلجاهِ ، كما كانَ في أَيَّامِ ٱلسُّلطانِ غالبِ ٱلَّذي لا يَعترضُهُ في أَيَّامِ السُّلطانِ غالبِ ٱللَّذي لا يَعترضُهُ في أَيَّامِ كانَ ، بل يُفوِّضُ إِليهِ ٱلأُمورَ تفويضاً أَعمىٰ .

أَمَّا ٱلسُّلطانُ عُمرُ.. فقد أَسمعَهُ ما يَكرهُ ، حتَّىٰ لقد أَخبرني ٱلسَّيِّدُ محمَّدُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ هادونَ بنِ أَحمدَ ٱلمِحضارُ : أَنَّ ٱلسَّيِّدَ حسينَ بنَ حامدٍ قالَ لولدهِ أَبي بكرٍ وهوَ علىٰ فراشِ ٱلموتِ : ( إِنَّني قتيلُ عُمرَ بنِ عوضٍ ) .

وَلَمَّا مَاتَ ٱلسَّيِّدُ حَسِينٌ في آخِرِ سَنةِ ( ١٣٤٥هـ ).. أَبقى ٱلسُّلطانُ عُمرُ ولدَهُ أَبا بكرٍ ، ثمَّ عَزَلَهُ ، ولَمْ يُثرِّبْ عليهِ<sup>(١)</sup> ، ولَم يُؤْذِهِ في حالٍ ولا مالٍ .

وأستوزرَ بعدَهُ ألمكرَّمَ سالمَ بنَ أحمدَ ألقعيطيُّ ، وجعلَهُ موضعَ ثقتهِ وأَمانتهِ .

توفّيَ ٱلسُّلطانُ عُمرُ بنُ عوضٍ أَواخِرَ سَنةِ ( ١٣٥٤هـ ) بحيدرَ آبادِ ٱلدَّكَنِ ، وخلَفَهُ العلاَّمَةُ الجليلُ ٱلسُّلطانُ صالحُ بنُ غالبٍ ، وكانَ غزيرَ المادَّةِ في العِلْمِ ، كما تشهدُ لَهُ بذلكَ مؤلِّفاتُهُ المنقطعةُ ٱلنَّظيرِ ، وقد سبقَ في المُكلاَّ شَغَفُهُ بالعِلْمِ ، وإنفاقهُ على المدارسِ ما يوازي ربعَ حاصلاتِ البلادِ بالتَّقريبِ(٢) .

<sup>(</sup>١) لم يثرّب عليه : لم يكثر العتاب واللوم عليه .

<sup>(</sup>٢) من مؤلّفات، السّلطان صالح:

١ - « مصادر الأحكام الشرعيّة » ، على طريقة أحاديث الأحكام ، مطبوع في ( ٣ ) أجزاء ، قال المصنف عنه في « بضائع التابوت » : ( منها كتابٌ في الفقه على طريق الاجتهاد ، أطلعني على حصّة منه في العبادات ، يذكر أدلّة الأحكام ثمّ يختار ما ينصُّ عليه أقواها بحسب فهمه ، فأعجبني وآنقني ، =

وقد تجدّدتْ بينهُ وبين الحكومةِ البريطانيّةِ معاهدةٌ في الأخيرِ \_ لعلّها في سَنةِ ( ١٣٥٨هـ ) (١) \_ قَبِلَ فيها أَنْ يكونَ لَهُ مُستشارٌ إِنكليزيٌّ ، وعُذرُهُ فيما يَظهرُ : أَنَّ بعضَ اللّهِ حَضْرَمَوْتَ أَكثروا الزِّرايةَ علىٰ وِزارتهِ ، وتمضّغوها في الجرائِدِ بحقِّ وبغيرِ حقِّ ، وأغدقوا العرائِض في ذلكَ علىٰ دارِ الاعتمادِ بعدنَ (١) ، وعندما أحسَّ بالإصغاءِ إليها مع تردُّدِ رجالِ الحكومةِ الإِنكليزيَّةِ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ ونزولهِم على الرَّحبِ والسَّعةِ بأكثرَ مما يوافقُ هواهُم ، ويَملأُ رضاهُم ، ويُوطِّى ءُ لَهمُ المناكبَ ، ويَفتحُ لَهمُ الأَبوابَ.. لَمْ يَسعْهُ \_ مع ما عرفَهُ مِنَ الأَحابيلِ المنصوبةِ لَهُ ولولدهِ مِنْ بعدهِ ، مع حرصهِ علىٰ توثيقِ لَمْ مَن الأَحابيلِ المنصوبةِ لَهُ ولولدهِ مِنْ بعدهِ ، مع حرصهِ علىٰ توثيقِ الأَمرِ لَهُ \_ إِلاَ أَنْ يقولَ بلسانِ حالِهِ : ( إِذا سعيتُم في موالاةِ الحكومةِ الإنكليزيَّةِ الإنكليزيَّةِ الإنكليزيَّةِ المُعْرِينَةُ مَا المَاكِمةِ الْإِنكليزيَّةِ الإنكليزيَّةِ المَاكِمةِ الْإنكليزيَّةِ المَاكِمةِ المُعْرَقِيْرِ اللهِ عَلَى موالاةِ الحكومةِ الإنكليزيَّةِ الإنكليزيَّةِ المَاكِمةِ المَاكْرِيَّةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكْرِيَّةِ المَاكِمةِ المَاكْرِيَّةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكْرِيَّةِ المَاكِمةِ المَاكِمةُ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةُ المَاكِمةِ المِلْهِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المِلْهِ المَاكِمةِ المِلْهِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المِلْهِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةِ المَاكِمةُ المَاكِمةُ المَاكِمةِ المَاكِمؤ

وكان عُرْضَةَ ذلك نفاسةً وتحقيقاً وعذوبة عبارة ) اهـ .

٢- « الآيات البيّنات على وجود خالق الكائنات » ، مطبوع أيضاً ، قال عنه في « بضائع التابوت » :
 ( وقد أطلعني عليه فألقيت فيه نظرةً عجلىٰ ؛ إذ كنت علىٰ وَفَازٍ \_ عجلة \_ فإذا به كتاب جليل القدر ،
 يصف نفسه بنفسه ، ويكلُّ لسان الثّناءِ عن استقصاءِ وصفه ، ولو لم يكن له إلاَّ سواه. . لأَبقىٰ له الشَّرف الخالد ، والمجد التَّالد ؛ إذ العلم أَشرف من الملك ) اهـ .

وممًّا لم يطُّلع عليه من مؤلَّفاته الأُخرى :

٣- « الرِّحلة السُّلطانيَّة إلىٰ دوعن » ، وفيها من عجائِب الأَفكار ، وبدائع النُّقول عن الكون والإِعجاز والاختراعات الحديثة ما يُدهش المطالع ، توجد منها نسخة بمكتبة الأحقاف بتريم مزودة بالصّور الفوتوغرافية الملوّنة ، وطبعها بعض الناس من أهل المكلا في سنغافورة في حياة السلطان ، بدون الصور .

٤- مبحث في التّعبُّد بخبر الآحاد . رسالة لطيفة ، أوجب فيها التّعبُّد بخبر الآحاد . . ولعلَّه أبعد النَّجعة فيه .

٥ ـ تفسير لكلمات القرآن بالأردو ، لم يطبع ، وغيرها .

<sup>(</sup>١) كانت معاهدة الاستشارة بالتَّحديد في ( ١٣ ) أغسطس ( ١٩٣٧م ) ، الموافق لعام ( ١٣٥٦هـ ) .

<sup>(</sup>٢) يقول الشيخ عبد الله الناخبي : إنَّ هاذه العرائِض \_ النَّي أشار إليها المصنف رحمه الله \_ إِنَّما استكتبها ( انجرامس ) ، ذلك السَّياسيُّ الدَّاهية قبل أَن يأتي إلى المكلاً مستشاراً مقيماً ؛ إِذ إِنَّه كان يتردَّد على حضرموت كسائح ، وقدمها نحواً من (٣) مرَّات ، جاب خلالها البلاد ، وسبر أخلاق العباد ، وكان يجس نبض زعماء قبائِل حضرموت وقادتها حول السَّلاطين القعيطيين وربما استثار أحقادهم عليهم ، واستكتبهم عن السُّلطان صالح ، وسجَّل شهاداتهم تلك في وثائِق سرِّيَّة أخذها معه وسلَّمها إلى والي عدن الحاكم البريطانيُّ ، وكلَّما استجدَّ شيءٌ . . بعث به إليه ، وكانت هاذه العرائِض من وسائِل الضَّغط على السُّلطان في قبول المستشار .

برِجْلٍ. . طرتُ فيها بجناحٍ )، فكانَ ما كانَ ، إِلاَّ أَنَّهُ تنازلَ لَهُم عن أَكثرَ ممَّا ٱلتزمَهُ (١) .

ولقد كانَ ٱلسُّلطانُ ٱلكثيريُّ ـ معَ نزولِ درجتهِ عنهُ وصُغْرِ مملكتهِ بتفاوتٍ عظيمٍ ـ لا يزالُ يُنازِعهُم ، وقلَّما يشتدُّ في أَمر إِلاَّ وافقوهُ عليهِ ، فتراهُ يتحمَّلُ معَ ٱتِّساعِ مُلكِهِ ما لا يتحمَّلُهُ ٱلكَثيريُّ ، وٱلسُّلطانُ صالحٌ محبوبٌ عندَ ٱلنَّاسِ ، مفدَّى بالأرواحِ مِنْ سائرِ ٱلأَجناس :

هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلَّذِي جُمِعَتْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَحَبَّاتُ ٱلْعِبَادِ تَوَلَّيْهِ مَحَبَّاتُ ٱلْعِبَادِ تَوَلَّتُ الْعَبَادِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ النَّصِيحَةِ وَٱلْوِدَادِ (٢)

(۱) الاستشارة البريطانيَّة وأسبابها : كشف السَّيِّد العلاَّمة ، السِّياسيُّ المحنَّك : حامد بن أبي بكر بن حسين المحضار في كتابه ( حياة السَّيِّد الزَّعيم ) عن أسباب خفيَّة قد لا يعلمها كثير من النَّاس ، حول قبول السُّلطان صالح للمستشار الإنكليزيُّ ، وجعل أكبر الأسباب هو رغبة السُّلطان صالح الجامحة في إقصاء ابن عمّه : مُحَمَّد ابن السُّلطان عمر من السُّلطة ، وخوفه من مجيئه إلى المكلاَّ بين الفينة والأُخرىٰ ، فلمًا طلب من حاكم عدن أن يلغي حقَّ ابن عمه من السُّلطة \_ مخالفاً بذلك وصيَّة جدَّه عوض بن عمر رحَّب الحاكم بذلك ، للكن شرط عليه قبول الاستشارة . . فأجابه علىٰ مضض .

ويزيد علىٰ هـٰذا ما تقدم نقله عن الشيخ الناخبي ، ولا منافاة ولا معارضة بين القولين لجواز وقوع كل منهما .

وانقل هنا نصّ كلام السّيد المحضار ؛ لما فيه من الفذلكة التّاريخيّة ، قال رحمه الله : ( ولمّا توفّي السّلطان عمر . . تولّى السّلطان صالح ، ولم يواجه أيّ معارضة من أبناءِ عمّه ، وللكتّه جعل همّه الأوّل أن يحرم ابن عمّه الأمير مُحمّد بن عمر من ولاية العهد ؛ ليكون ابنه الأمير عوض بن صالح وليّا لعهد أبيه ، فنكث عهده ، وأخلف وعده ، ثمّ ساوم الإنكليز على قبولهم ابنه وليّ عهد للسّلطنة بعده ، واعترافهم به وإلغاء ولاية ابن عمّه الأمير مُحمّد بن عمر ، خلافاً لمّا قرَّره مؤسّس السّلطنة الأوّل ، وخلافاً لما أجمع عليه هو وعمّه السّلطان عمر ووزيرهم المحضار ورجال دولتهم . ولم يوافق الإنكليز على ذلك إلا بشرط أن يقبل السّلطان صالح مستشاراً إنكليزيّاً مقيماً في عاصمة السّلطنة ، على أن يكون للمستشار البتّ في كلّ أمور السّلطنة ، وليس للسّلطان أن يتعاطى أمراً ولا نهياً إلا بموافقة المستشار الإنكليزيّ ، على أن تصدر الأوامر والنّواهي بأسم السّلطان صالح ، وقبلَ السّلطان صالح ثمن حرمان اللهي أمبح هو المتصرّف المطلق في أمور السّلطنة القعيطية ، ويذلك دفع السّلطان صالح ثمن حرمان ابن عمّه من ولاية العهد لينصّب ولده ولياً للعهد ثمناً عالياً غالياً جدّاً ، هو في نظرنا أعلى وأغلى من ولاية اللعهد واليوم الموعود ، وكانت عاقبة أمره خسراً ) اهد السّيّد الزّعيم ، ( ٨٥ ) .

(٢) البيتان من الوافر ، وهُما للبحتري في ﴿ ديوانه ﴾ ( ١١٩/١ ) .

وهو كآبائهِ ، مُحبُّ بنفسه لِلعدلِ ، بعيدٌ مِن ٱلظُّلمِ ، إِلاَّ أَنَّهُ يُرخي ٱلأَعنَّة للحُكَّامِ وللعمَّالِ . وبما عَرفوا مِنِ ٱنبنائِهِ على ٱلعفوِ ٱلواسعِ ، وٱلحِلْمِ ٱلشَّاملِ . أخذوا يَتبسَّطونَ في المظالمِ ، ونخافُ أَنْ يَخلقوا لَهُ بأَعمالِهمُ ٱلَّتي هوَ مِنها بَراءٌ بُغضا في القلوبِ مِنْ دونِ جنايةٍ فعليةٍ ، ولا نجاةَ مِنْ ذلك ٱلخطرِ إِلاَّ بأَنْ يأخذَ هوَ ووزيرُهُ بسيرةِ أبنِ ٱلخطَّابِ في مراقبتهِم وبثُ ٱلأرصادِ عليهِم ، حتَّىٰ إِنَّهُ لَيُصبحُ وكأنَّما باتَ معَ كلِّ أبنِ ٱلخطَّابِ في مراقبتهِم وبثُ ٱلأرصادِ عليهِم ، حتَّىٰ إِنَّهُ لَيُصبحُ ، ويقولُ : (لَو واحدِ في فراشهِ ، تأتيهِ أخبارهُم بدونِ غشٌ في كلِّ ممسى ومَصْبَحٍ ، ويقولُ : (لَو ضاعتُ ناقةٌ بشاطىءِ ٱلفراتِ . لكانَ ٱلمسؤُولَ عنها آلُ ٱلخطَّابِ) وما يعني إلا نفسَهُ ، ويقولُ : (لو عثرت دابَّةٌ كانت التَّبيعةُ عليَّ ) ، قيلَ لهُ : ( ولِمَ ) . . قالَ : ( لأَنَّ مِن واجبي تعبيدَ ٱلطُرقاتِ ) أو ما يقربُ من هاذا .

وتلكَ هي سيرةُ أزدشير بنِ بَابَكَ (١) ، وقد تقيَّلَها (٢) معاويةُ بنُ أبي سفيانَ ، وزيادُ بنُ أبيهِ إللهُ من أبيهِ اللهُ وزيادُ بنُ أبيهِ (٣) ، فأنتظمتِ ألأُمورُ ، وأندفعتِ الشُّرورُ ، وأنعدمَ الجَوْرُ ، وإنَّني لأَتمنَّىٰ أَنْ يتسمَّتها هاذا السُّلطانُ ووزيرُهُ ؛ لِتثلجَ الصُّدورُ ، وتَبرُدَ الخواطرُ ، وتبقیٰ علی أنعقادِها بمحبَّتهِمُ القلوبُ ؛ إِذْ لا أنصرَ لِلسُّلطانِ مِنْ أَفْئِدةٍ تمتلیءُ بودِهِ ، وألسنةٍ تهتفُ بشكرهِ ، وفَقنا آللهُ وإِيَّاهُم لِما فيهِ خيرُ الإِسلام والمسلمينَ .

ولقد كانتِ الحكومةُ القعيطيّةُ في أَيّامِ السَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدٍ أَحبَّ مِنْ جهةٍ إِلَى النَّاسِ مِنها اليومَ ، لا لأَمْنِ يَنبسطُ ، ولا لِعَدلِ يَنتشرُ ، ولا لخيرٍ يَعمُّ ، ولا لِشرُ يَندفعُ ، ولا لِعطاءِ يُرجئ ، ولا لِسيوفِ تُخشىٰ ، وللكنْ لخصلةِ واحدةٍ ، وهيَ : جبرُ القلوبِ ، وأَخذُ الخواطرِ ، وحلاوةُ اللِّسانِ ، والمقابلةُ بالتَّرحيبِ والمعانقةِ ، وإِنْ

 <sup>(</sup>١) هو أحد ملوك الفرس ، عرف بالحكمة ، عاش في القرن الخامس قبل الميلاد . « دائرة المعارف »
 (١٦١/١) .

<sup>(</sup>٢) تقيَّل فلان أَباه : نزع إليه في الشَّبِه ، والمقصود هنا : سار علىٰ نهجه شبراً بِشِبرٍ ، وذراعاً بذراعٍ .

<sup>(</sup>٣) وممًّا يروىٰ في هـٰذَا أَنَّ رَجَلاً كلَّم زياداً في حاجة وجعل يتعرَّف إِليه ويظنُّ أَنَّ زيَاداً لا يعرفه ، فَقَال : أَنا فلان بن فلان ، فتبسَّم زياد وقال له : أتتعرف إِليَّ وأَنا أَعرف بك منك بنفسك؟!! والله إِنِّي لاَعرفك وأعرف أباك وأعرف أمَّك وأعرف جدَّك وجدَّتك ، وأعرف هـٰذه البردة الَّتي عليك ، وهي لفلان ، وقد أعارك إِيَّاها . فبهت الرَّجل وارتعد حتَّىٰ كاد يُغشىٰ عليه .

زادَ علىٰ ذلكَ شيئاً.. فما هوَ إِلاَّ كرمُ ٱلضّيافةِ ، حسبما قلتُ لَهُ في ٱلقصيدةِ ٱلآتي خبرُها في أَحوالِ سيئونَ ٱلسِّياسيَّةِ<sup>(١)</sup> [مِنَ البسيطِ] :

مَلَكُتَ قَسْراً قُلُوبَ ٱلنَّاسِ قَاطِبَةً بِخِفَّةِ ٱلرُّوحِ وَٱلأَخْلاَقِ وَٱلْحِيَلِ وَلَاَحِيَلِ وَالْحِيَلِ وَيَعْلِ وَالْحِيَلِ وَيَعْلِ وَالْعَبُولُ بِهِ مَعَ ٱلْعِنَاقِ لَدَى ٱلتَّوْدِيعِ وَٱلْقُبَلِ

وإِنَّما قلتُ : مِن جهةٍ ؛ لأَنَّ ٱلجورَ في بعضِ ٱلأَماكنِ ؛ كوادي ٱلأَيسرِ لعهدِهِ تكادُ تنشقُ ٱلأَرضُ منهُ ، وتخرُ ٱلجبالُ هذاً ، ومفاسدُ ٱلاستبدادِ إِذ ذاك فوقَ ٱلتَّصوُّرِ .

فإنكاري على عمّالِ الحكومةِ القعيطيَّةِ جِدُّ شديدٍ في جَوْرِهِم وتنكُّرِهم لِلمناصبِ ولِروَساءِ يافع وآلِ تميم وآلِ كثيرٍ وغيرِهم مِنْ حلفاءِ السُّلطانِ القعيطيِّ وأشياعهِ .

وقد كان السَّببَ الأكبرَ في سقوطِ دولةِ آلِ مروان : إِدناءُ الأَعداءِ ، وإِبعادُ الأَولياءِ ؛ إِذْ صارَ الوليُّ عدواً بالإِقصاءِ ، وَلَم يَعُدِ العدوُّ وليّاً باَلتَّقريبِ .

وقدِ أَتَّفَقَ أَنَّ بعضَ العُمَّالِ في سَنةِ ( ١٣٦٦هـ ) أَخذَ أَهلَ دَوعنَ بِٱلشِّدَةِ وَٱلعنفِ ، وحاولَ أَنْ يضغطَ علىٰ سَيبَانَ وآلِ العَمُوديِّ والسَّادةِ ، ولَم يَدْرِ أَنَّ الضَّغْطَ يُورثُ الانفجارَ ، فكانتِ النَّتيجةُ أَنْ تحالَفتْ بطونُ سَيبَانَ مِنْ نَوَّحٍ والحَالِكَةِ والخَامِعةِ والمَرَاشِدَةِ والقُثْمِ وآلِ باخَشْوَين وآلِ باعَمْرُوش وآلِ نهيمٍ ، ودخلَتْ معَهُمُ الدَّيِّنُ وناسٌ مِنَ الحُمُومِ علىٰ إعلانِ الثَّورةِ عندما يريدُ أحدَهُم عمّالُ الحكومةِ بالظُّلم ، وتعاقدوا أَنْ لا يُجيبوا باغي هضيمتهِم إلاَّ بألْسِنَةِ البنادقِ ، وقالوا بِلِسانِ حالِهم :

إِذَا ٱلْمَلِكُ ٱلْجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ مَشَيْنَا إِلَيْهِ بِٱلسُّيُوفِ نُخَاطِبُهُ (٢)

ومطلع القصيدة :

أَهْ اللَّهِ وَسَهُ اللَّهِ بِمَ انْ وَافَ لَىٰ وَمَ وَضِعُ اللَّهِ مِنْ عِي وَإِنْ لُمْتُ فَوْقَ السرَّأْسِ وَالْمُقَلِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يَحُلُ قَلْمُ عَلْ وَدُي وَلَا أَحُلِ وَلَا يَحُلُ فَا هُو وَلَا يَحُلُ اللَّهِ وَلَا يَكُ اللَّهِ وَلَا يَكُ اللَّهِ وَلَا يَكُ اللَّهِ وَلَا يَكُ اللَّهِ وَلَا يَعْفِيهِ الله وحمه الله .

 <sup>(</sup>١) ومناسبتها : توقيع معاهدة عدن سنة ( ١٣٣٧هـ ) الَّتي تقدَّمت الإِشارة إليها .

<sup>(</sup>٢) البيت مِنَ الطَّويل ، وهو لَبشَّار في « ديوانه » ، وفي « الدّيوان » : ( نعاتبه ) بدل ( نخاطبه ) . وصعَّر خدَّهُ : أَماله عنَّا من الكبر .

وعَقدوا بينَهُم عَهْداً وثيقاً وحِلْفاً أكيداً ، مِنْ قواعدهِ : أَنْ لا وفاءَ ولا بياضَ وجهٍ لمَنْ تأخَّرَ عنهُ أَو خاسَ بهِ إِلاَّ دفعُ أَلفِ ريالٍ وقَتلُ أحدِ أقربائِهِ علىٰ عوائِدِهِمُ ٱلجاهليَّةِ .

وكانَ ذلكَ أَواخرَ سَنةِ (١٣٦٦هـ) ببُضَه ، وشَهِدَه ٱلفَاضِلُ ٱلسَّيِّدُ علويُّ بنُ محمَّدِ بنِ أَحمدَ ٱلمحضارُ ، وأَبو بكر بنُ حسينِ ٱلمحضارِ ، وأَحدُ ٱلسَّادةِ آلِ ٱلبارِ .

فلَم يَكُنْ مِنَ الحكومةِ إِلاَّ أَنْ عزلَتْ ذلكَ وعملَتْ بسياسةِ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ ؛ إِذْ يقولُ : ( لَو كانت بيني وبينَ النّاسِ شعرةٌ . . لَمْ تَنقطعْ ؛ لأَنَّهم إِنْ شَدَوا . . أرخيتُ ، وإِنْ أَرخوا . . قَبضتُ ) (١) ، ونِعِمّا فَعَلَتِ الحكومة بذلكَ ؛ لأَنَّهُ إِذا التقى السيفانِ . فَهَبَ الخيارُ ، ولكن الصَّيْفَ ضَيَعْتِ اللَّبَنَ ؛ إِذْ لَم يَكُنْ إِلاَّ بعدَ أَنْ خَسِرتْ مِنَ الْعَيْبِ مَنَ الْأَبَّهِ مِا لا يُمكنُ تلافيهِ إِلاَّ بتحمُّلِ مِنَّةٍ تتفسَّخُ مِنها القوائِمُ لحكومةِ الهيبةِ ، وفَقَدتْ مِنَ الأَبَّهةِ ما لا يُمكنُ تلافيهِ إلاَّ بتحمُّلِ مِنَّةٍ تتفسَّخُ مِنها القوائِمُ لحكومةِ عدن ، معَ أَنَّها كانَت في غنى عَن ذلكَ ؛ لانعقادِ القلوبِ على محبَّةِ السُّلطانِ ، لعقَّتِهِ عَن أَموالِ النَّاسِ . . فلاَ يحتاجُ إلى العنفِ إلاَّ اللَّنَامُ الَّذينِ لا يُصلحهُم غيرُهُ .

وَوَضْعُ ٱلنَّدَىٰ فِي مَوْضِعِ ٱلسَّيْفِ بِٱلْعُلاَ مُضِرٌّ كَوَضْعِ ٱلسَّيْفِ فِي مَوْضِعِ ٱلنَّدَىٰ (٢)

ولَو أَنَّ عمَّالَ ٱلقعيطيِّ سايَسوا ٱلكرامَ مِنْ سَيبَان وٱلعموديِّ بٱلرَّفْقِ. . لاستقامَ ٱلحالُ ، وٱنْحَلَّ ٱلإِشكالُ ؛ إِذِ ٱلكرامُ كما قالَ ٱلأَوّلُ :

قَـوْمٌ إِذَا شُـومِسُـوا لَـجَ ٱلشَّمَـاسُ بِهِـمْ ذَاتَ ٱلْعِنَـادِ وَإِنْ يَـاسَـزتَهُـمْ يَسُـرُوا<sup>(٣)</sup> وقالَ سعيدُ بنُ ناسبِ [مِنَ ٱلطَّويلِ]:

وَمَا بِيْ عَلَىٰ مَنْ لاَنَ لِي مِنْ فَظاظَةٍ وَلَكِنَّنِي فَظُ أَبِيٌّ عَلَى ٱلْقَسْرِ هَا بَيْ عَلَى مَنْ اللهُ الكرامُ، أَمَّا ٱلرِّذَالُ. . فلا يُصلِحُهم إِلاَّ ضربُ ٱلقَذَالِ(٤)،

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) البيت من الطُّويل ، وهو من الأَمثال السَّائِرة للمتنبُّى . ﴿ العكبري ﴾ ( ٢٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) شُومِسوا : تُشُوغِبَ عليهم . وأصل الشماس عدم استقرار الدابة وانقيادها لشغبها ، واستعارهُ هنا للآدميين . والله أُعلم .

<sup>(</sup>٤) القَذال: جماع مؤخّر الرأس.

وبمثلِ ذلكَ جاء القرآنُ العظيمُ ، وسارَ عليهِ الشَّارِعُ الحكيمُ ، ومعاذَ اللهِ أَن يُصْلِحَ آخرَ هاذهِ الأُمَّةِ إِلاَّ مَا أَصلِحَ أَوَّلَها ، ولا معرفة لي تكفي اليومَ للحُكمِ بحالِ القومِ ، ولكنَّ مَن يَرِدُني من آل العموديِّ وآلِ العطَّاسِ يحدُّثني عَن شهامتِهم ونخوَتِهم بما يبعدُ معهُ أَن تُذلِّلُ مَعاطسَهم الخُطُمُ ، وقد قالَ بعضُ شعرائِهم المتأخِّرينَ \_ واسمه سعيدُ بنُ سالمِ بانهيم المرشدي \_ :

لاً حـــق بــــامُــــدَّهُ ولا منقـــودُ ولا شـــريعـــهُ عنـــد قـــاضـــيْ لَمَّــا يُغَلِّــق كسبـــيَ المـــوجــودُ هفـــوه لهـــم والقلـــب راضــــيْ

ولا أُشنوعَة عليهِ بٱلتَّمدُّحِ بٱلامتناعِ عَنِ آستدعاءِ ٱلقضاةِ ؛ لأَنَّهم لصوصٌ (١٠). فلهُ مِن جورِهم مخرجٌ عن هـٰذا ، وفيهِ شبهٌ مِن قولِ بعضِ ٱلأَوَائِلِ (٢) [مِنَ ٱلطَّريلِ] :

يَنِي عَمَّنَا لاَ تَذْكُرُوا ٱلشَّعْرَ بَعْدَمَا دَفَنَتُمْ بِصَحْرَاءِ ٱلْغُمَيْمِ ٱلْقَوَافِيَا<sup>(٣)</sup> فَلَسْنَا كَمَن كُنتُم تُصِيبُونَ سَلَّةً فَنَقْبَلُ ضَيْماً أَوْ نُحَكِّمُ فَاضِيَا<sup>(٤)</sup>

(١) أراد الشيخ رحمه الله تعالى قول ابن المنجم:

فلا تجعلنَّسي للقضاء فريسة فيان قضاة العالمين لصوصُ مجالسهم فينما مجالس شرطة وأيديهم دون الشُّصوصِ شصوصُ الشُّصوص - جمع شِص - وهو: اللص الذي لا يدع شيئاً أتى عليه إلا أخذه .

فقال أبو جعفر البحّاث متمماً لهاذين البيتين:

ســـوىٰ عصبـــة منهـــم تُخَـــصُّ بعفــةِ ولله فـــي حكـــم العمـــوم خصـــوصُ خصــــوصهــــمُ زانَ البــــلادَ وإِنَّمـــا يــزيــن خــواتيـــمَ الملــوك فصـــوصُ

(٢) هو الشَّميذَرُ الحارثي ، كما في « ديوان الحماسة » ( ٣١/١ ) ، وكان قد قُتِل أخوه غيلةً . . فقتلَ قاتِلَ أخيه نهاراً في بعض الأسواق من الحضر .

(٣) قال شارح ﴿ ديوان الحماسة ﴾ ( ٣١/١ ) : صحراء الغُميم : اسم موضع . والقوافي : جمع قافية ، وأراد بها القصائد . وفي دفن القوافي معنيان ؛ أحدهما : أنكم انهزمتم بهاذا الموضع . . فلا تكلفوا أحداً مد حكم ولا تفتخروا في شعر ؛ لسوء بلائكم بهاذا الموضع . والثاني : أن شاعرهم قُتل ودفن بهاذا الموضع . . فكأنه يقول : لستم قادرين على الشعر وقد دفنتم شاعركم بصحراء الغميم . . فلا تتكلفوا مالستم من أهله ؛ فعلى هاذا : كأنه قال : دفنتم صاحب القوافي .

(٤) السَّلَّة : السرقة . يقول لهم : لسنا كمن كنتم تقصدونه وهو متفرد شاذ فتصيبونه سرقة فنرضى بالضيم ، أو نحاكدكم إلى قاض . وَلَكِ نَ حُكْمَ ٱلسَّيْفِ فِينَا مُسَلَّطٌ فَنَرْضَىٰ إِذَا مَا أَصْبَحَ ٱلسَّيْفُ رَاضِيَا (١)

ولا أَذكرُ قائِلها ٱلآنَ ، ولككنّني أعرفُ أنَّ موسى بن ٱلمهديِّ تمثَّلَ بها لمّا جيءَ برأْس ٱلحسينِ بنِ عليِّ بنِ ٱلحسنِ ٱلمثنَّى ، وجعلَ يوبِّخ مَن أُسرَ مِن أَصحابهِ ويقتلُهم .

والحسينُ هـٰذا هو ٱلفخي نسبةَ إلىٰ محلِّ واقعتِهِ ، وهو بمكَّة أو قريبِ منها ، أَو هوَ وادي ٱلزَّاهرِ . . فكلُّ ذلكَ قيلَ ، وهي أَقوالُ متقاربةٌ .

ولطَالما حدَّثني الواردونَ عَن شهامةِ أُولئكَ ، غيرَ أَنَّ قياسَ المشاهدةِ علىٰ ما نعرفُ مِن قبائلِ بلادِنا. . يجعلُ السَّعيَ مهلاً ، والصَّعبَ سهلاً ، والعُسرَ إلى المياسرَةِ .

وبعد أن فرغتُ مِن هاذا ألكتابِ بشهورٍ أخبرني غيرُ واحدٍ بأنَّ أحدَ رؤساءِ آلِ ماضي وبعد أن فرغتُ مِن هاذا ألكتابِ بشهورٍ أخبرني غيرُ واحدٍ بأنَّ أحدَ رؤساءِ آلِ ماضي وكان يحطبُ في حبلِ ألحكومة - أبتزَّ أمرأة رجلٍ غائبِ بالهندِ ، ولمَّا حضرَ . . آمتلأ غيظاً - وفيما دونَ هاذا يحمىٰ أنفُ ألكريم - فلم يبخلْ بألمالِ في سبيلِ غسلِ ألعارِ ، فقتلَ ذلكَ ألباغي في بلادِهِ ، وأتُهم بقتلهِ اثنانِ من آل باصليبٍ ، فجهَّزت عليهمُ ألحكومةُ نحوَ سبع منةِ جنديٌّ بدبَّاباتِهم فما دونها مِنَ ألآلاتِ وألأسلحةِ وألعتادِ ، فصبرَ الحكومةُ نحوَ سبع منةِ جنديٌّ بدبَّاباتِهم فما دونها مِنَ ألآلاتِ وألأسلحةِ وألعتادِ ، فصبرَ لهم رئيسُ آل باصليبٍ ، وكانَ شهماً ، وأبلىٰ فيهم أحسنَ ألبلاءِ ، ثمَّ قُتلَ ، وأشبل عليهِ أخوهُ وآبنُهُ فأصيبا(٢) ، ولكنَّهما أحتملاهُ ، رحمةُ اللهِ عليهِ ، لقد ماتَ شهيداً وأبقىٰ ذكراً مجيداً :

فتَى مَاتَ بَيْنَ ٱلطَّعْنِ وَٱلضَّرْبِ مِيتَةً وَقَدْ كَانَ فَوْتُ ٱلْمَوْتِ سَهْلاً فَرَدَّهُ وَنَفْسِ تَعَافُ ٱلْعَارَ حَتَّىٰ كَانَّمَا

تَقُومُ مَقَامَ ٱلنَّصْرِ إِنْ فَاتَهُ ٱلنَّصْرُ (٣) إلَيْهِ ٱلْحِفَاظُ ٱلْمُرُّ وَٱلْخُلُقُ ٱلْوَعْرُ (١) هُوَ ٱلْحُفْرُ يَوْمَ ٱلرَّوْعِ أَوْ دُونَهُ ٱلْكُفْرُ

وكانَ كلُّ ذلكَ ـ حَسَبَما يُقالُ ـ بخيانةٍ من بعضِ آلِ باصليبٍ أَنفسِهم ، ثمَّ لم يكن مِنَ الحكومةِ إِلاَّ إِهانتُهم ، وأَخذُ أَسلحتِهم .

<sup>(</sup>١) رضا السيف ؛ كناية عن كونه يعمل حتى يكلُّ .

<sup>(</sup>٢) أشبل عليه: عطفَ.

<sup>(</sup>٣) الأبيات من ألطّويلِ ، وهي لأبي تمام في « ديوانهِ ١ ( ٢٠٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) الحفاظ المر: الدفاع الشديد. الخلق الوعر: النزق والشدة عند المنازعة.

وبإثرِ هاذهِ الحادثةِ تراخىٰ أمر ذلكَ الحلفِ ؛ إِذ تقنَّعتِ الأَحلافُ ، ولم يلبُ صوتَ المقدَّمِ سعيد باصليبِ إِلاَّ المَشَاجِرةُ ، جاؤُوا مِن يبعثَ ونواحيها في نحوِ سبعِ مئةِ رامٍ ، يتقدَّمُهُم باشقيرٍ ، وللكن بعدَ ما سبقَ السَّيفُ العذلَ ، وفرغوا من سعيدِ باصليبٍ . . فعادوا أدارجَهمِ .

وكانَ عِندَ آلِ العموديِّ بعضُ مأجوري الحكومةِ يشاغلونهم بالكلامِ ، حتَّىٰ قضيَ الأَمرُ ، وما أَظنُّهُ إِلاَّ يتساوى النَّاسُ ، ويصحُّ القياسُ .

وقالَ الطّيّبُ بامخرمة في التّعريفِ بالشّخرِ : (سُمّيتِ الشّخرُ بهاذا الاسمِ لأَنَّ سكّانَها كانوا جِيلاً مِنَ المَهرةِ يُسمّونَ : الشَّخراتِ ـ بالفتحِ وسكونِ الحاءِ المهملةِ وفتحِ الرّاءِ ، ثمَّ أَلِفٍ ، فحَذفوا الأَلِفَ وكسروا الشّينَ ، ومنهُم مَنْ لَم يكسِرُها ، والكسرُ أكثرُ ـ وتسمّىٰ : الأشغاءَ ؛ لأَنَّهُ كانَ بها وادٍ أكثرُ ـ وتسمّىٰ : الأشغاءَ ؛ لأَنَّهُ كانَ بها وادٍ يُسمّى الأَشغا ، كانَ كثيرَ الشَّجرِ ، وكانَ فيهِ آبارٌ ونخيلٌ ، وكانتِ البلادُ حولَهُ مِنَ الجانبِ الشّرقيِّ ، والمقبرةُ القديمةُ في جانبهِ الغربيُّ .

وتسمَّىٰ أَيضاً : سَمْعُون ؛ لأَنَّ بها وادٍ يُسمَّىٰ بذلكَ ، وٱلمدينةُ حولَهُ مِنَ ٱلشَّرقِ وَٱلغربِ ، وشُرْبُ أَهلِها مِنْ آبارٍ في سَمْعُون . وتسمَّىٰ : ٱلأَحقافَ أَيضاً .

وقد ذكرَ هـٰذهِ ٱلأَسماءَ ٱلنَّقيبُ أَبو حنيفة ، وآسمُهُ أَحمدُ ، كانَ مِنْ أَولادِ أَحدِ تجَّارِ عدن ، ثمَّ صارَ نقيباً لفُقَراءِ زاويةِ ٱلشَّيخِ جوهر (٢) ، ثمَّ عزمَ إلى ٱلشَّخرِ ، وآمتدحَ

<sup>(</sup>١) انتقد هاذه التسمية صاحب « الشامل » وأكد أنَّ صوابها : الأَسعاءُ ، بالسِّين المهملة ، والعين المهملة ، والعين المهملة ، وأنَّ الشِّين إنَّما هي تصحيف . ومن أَسماءِ الشِّحر المعروفة أيضاً : ( سُعاد ) .

<sup>(</sup>٢) الشَّيخ جوهر العدني ( ٠٠٠ ـ ٦٢٦هـ ) : هو الشَّيخ الكبير الصوُّفيُّ الصَّالح ، المشهور بعدن ، يقال : إِنَّه من أهل الجَنَدِ ، كان عبداً عتيقاً أميناً ، وكان يتَّجر في سوق عدن في البزُّ ، لقي الشَّيخ باحُمْران ، وكراماته كثيرة ، وقبره معروف بعدن .

وممًّا ينسب له من الشُّعر هاذه الأبيات :

إِذَا سَعِدُوا أَخْبَدِ ابْنَدَ ا وَشَقِينَ ا وَإِنْ جَيَّدُ شَلَاخْبَابُ جَيْشًا مِنَ الْجَفَا وَإِنْ بَعَثُدُ وا خَيْدُ لَ الصَّدُودِ مُغِيدِرَةً

صَبَوْنَا عَلَىٰ خُكَمِ الْقَضَا وَرَضِينَا بَنَيْنَا مِن الصَّبْرِ الْجَمِيلِ خُصُونَا بَعَثْنَا لَهُمْ خَيْلَ الْمُوصَالِ كَمِينَة

سلطانها عبدَ ٱلرَّحمانِ بنَ راشِدِ بأَشعارٍ كثيرةٍ ، مُعظمُها على ٱلبال بال ، وهوَ ٱلَّذي يُسمِّيهِ أَهلُ حضرموتَ ٱلدان دان .

وخرجَ مِنَ الشَّحْرِ جماعةٌ مِنَ العلماءِ الفضلاءِ ؛ كَالِ أَبِي شُكَيلِ (١) ، وآلِ السَّبْتِيِّ ، وآلِ السَّبْتِيِّ ، وآلِ بن حاتم ، وغيرهم . وإليها يُنسبُ خَلقٌ كثيرٌ ؛ منهُم : محمَّدُ بنُ معاذِ الشِّحريُّ ، سمعَ مِنْ أَبِي عبدِ اللهِ الفزاريِّ (٢) . والجمالُ محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ الأصفرِ الشِّحْريُّ ، سمع منه القواضي بماردين سنة « ٦٨٠ هـ » .

= وَإِنْ شَهَّ رُوا أَسْيَافَهُ مَ لِقِتَ النَّا الْمَاهُمُ بِاللَّلُ مُ لَرَعِينَا أَخَبُ الْمُ مُ بِاللَّلُ مُ لَرَعِينَا أَحِبَّاءَنَا جُورُوا وَإِنْ شِنْتُمُ أَعْدِلُوا صَبَرْنَا عَلَىٰ حُخْمِ ٱلْقَضَا وَرَضِينَا وَرَضِينَا

(۱) لم يذكر المصنف هنا أحداً من علماءِ آل باشكيل ، وحقَّهم أن يذكروا ؛ فمن أجلَهم :

العلاَّمة القاضي مُحَمَّد بن سعد بن مُحَمَّد بن عليٌ بن سالم باشكيل الأَنصاريُّ الخزرجيُّ ، ولد سنة

( ٣٦٦هـ ) ، وتولَّىٰ قضاء زبيد ، ثمَّ درّس بعدن ، وانفصل سنة ( ٧٧٠هـ ) ، وأقام بالشَّحر ثلاث سنين ، كان فقيهاً كبيراً ، له شرح علیٰ « الوسيط » للغزاليِّ ، في عداد المفقودات ، وفتاویٰ ، ونبذة في الأنساب ، توفي أواسط القرن الثامن .

مُحَمَّد بن مسعود بن سعد بن أحمد بن سعد باشكيل ، ولد بغيل باوزير سنة ( ٨٠٤ هـ ) ، ومناقبه كثيرة ، له شرح علىٰ ( المنهاج ) للنووي ، جمع فيه بين شروح الإِسنوي والسُّبكيِّ والأذرعي وابن النَّحوي .

وهو جدُّ القاضي المؤرِّخ مُحَمَّد الطَّيب بامخرمة ، لأُمَّه ، توفي سنة ( ٨٧١ هـ ) .

(٢) صوابه: الفَرَاويُّ ، بفاء وراء ، نسبة إلىٰ فَرَاوة بالفتح ، بليدة من أعمال نسا ، تقع بينها وبين دهستان وخوارزم ، خرج منها جماعة من أهل العلم ، ويقال لها : رباط فراوة ، بناها عبد الله بن طاهر في خلافة المأمون . وأبو عبد الله المذكور هنا هو : الإمام محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد الفَرَاوي ، المولود سنة ( ٤٤١هـ ) ، والمتوفى سنة ( ٥٣٠هـ ) . كان يعرف بفقيه الحرم ، من أثمة الشافعية .

من شيوخه: الحافظ أبو عثمان بن الصابوني ، وأبو إسحاق الشيرازي ، والحافظ الإمام البيهقي ، وابن القاسم الصفار ، وأبو المعالي الجويني ، وغيرهم . قال ياقوت: روىٰ عنه شيخنا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي ، وأبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن سكينة بالإجازة ، وله مجالس في الوعظ والتذكير مجموعة . اهـ وأرخ وفاته في ((7.08)) . « الأعلام » ((7.77)) ، « معجم البلدان » ((7.28)) ، « شذرات الذهب » ((7.78)) ، « بروكلمان » ((7.78)) . خرّج له ابن معاذ الشحري « أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً » ، قاله السمعاني .

ومن شِحْرِ عُمَان : عمرو بن أَبِي عُمَرَ الشَّحري ، أَنشدَ لَهُ ٱلثَّعالبيُّ شِعراً في « ٱليتيمةِ » ) اهـ (۱)

وقد أطلتُ القولَ على الأشحارِ بـ « الأصلِ » ، ومتىٰ عَرفنا أَنَّهُ مِنْ أَسماءِ الشَّحْرِ . . انحلَّ المشْكِلُ عليَّ فيهِ ، فهاذا ممّا يستدركُ علىٰ ما هناكَ .

وطالَما أستشكلتُ قولَهُم : ( إِنَّ ٱلمظفَّرَ هَوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشِّحْرَ مدينةً ) ، معَ عاديًّ عُمرانِها ، وتقادُمِ أَخبارِها ، وٱلمفهومُ : أَنَّها كانت مدينةً عامرةً ثمَّ ٱندثرَتْ حتَّىٰ عمَّرَها ٱلمظفَّرُ ، فهاذا ٱلجَمْعُ متعيِّنٌ .

ومرَّ أَوائِلَ هـٰـلَـٰهِ ٱلمسوَّدةِ عن ياقوت ذِكرُ محمَّدِ بنِ خُوَيِّ بنِ معاذِ<sup>(٢)</sup> ، ولـٰكنَّ ٱلطَّيِّبَ بامخرمة نَسبَهُ إلىٰ جدِّهِ ولَم يَذكرُ أَباهُ .

وقالَ ٱلطَّيِّبُ أَيضاً في مادةِ ( ذَبْحَان )<sup>(٣)</sup> : ( إِنَّ ٱلشَّيخَ محمَّدَ بنَ سعيدِ بنِ أَحمدَ ٱلذَّبحاني<sup>(٤)</sup> تفقَّهَ حتَّىٰ ترشَّحَ لِلفَتویٰ ، ثمَّ سلكَ طریقَ ٱلتَّصوُّفِ ، وٱجتهدَ في ٱلخلوةِ

<sup>(</sup>١) بعد الرجوع إلى « اليتيمة » ومع شدة البحث تبين أن الذي ذكره الثعالبي هو : أبو الحسن عمر بن أبي عمر السُجْزِي التوقاني ، من أهل خراسان ، فلعل كلمة السَّجْزِي اشتبهت على بامخرمة فظنها الشحري . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) محمد بن خوي بن معاذ ، كذا في نسخ « النسبة » ، وفي المطبوع من « تكملة الإكمال » ( ٣١٧/٣ ) وسمّاه : محمد بن خرفي ، وفي « الأنساب » ( ٤٢٨/٣ ) سمّاه : محمد بن حرمي ، بحاء وراء وميم مهملات . قال السمعاني ( ٥٨١٩ ) : محمد بن حرمي بن معاذ الشحري اليماني ، من أهل الشحر ، ورد العراق وسمع بها وبخراسان . سمع بنيسابور أبا عبد الله محمد بن الفضل الساعدي ، وبمرو أبا الحسن علي بن محمد بن عبد الله الدهان ، وجماعة سواهما . وما رأيته ، ورأيت اسمه على أجزاء الحديث ، وخرّج لشيخنا الفراوي « الأربعين حديثاً عن أربعين شيخاً » اهـ والساعدي والفراوي هما شخص واحد ، تقدمت ترجمته . وزاد صاحب « تكملة الإكمال » : وله شعر . اهـ وفي هذه النصوص زيادات مفيدة جداً ، كما صرح السمعاني بأنه من أهل شحر عمان وهو صريح في أنه ليس من هاذه المدينة التي الحديث ههنا عنها ، لما تقدم نقله عن « الشامل » . انظر « معجم البلدان » هاذه المدينة التي الحديث ههنا عنها ، لما تقدم نقله عن « الشامل » . انظر « معجم البلدان »

<sup>(</sup>٣) ذبحان : عزلة فيها عدد من القرئ ، أكبرها التُّربة ، وهي اليوم مَركَزُ ناحية الحُجَريَّة المعافر من أعمال تعز ، وكان مركزها من قبل جبا . « هجر العلم » ( ٦٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أَصَلَهُم مَن ذَبُحَانَ ، هاجروا إِلَىٰ عدن ولعلَّ اللَّذي قدم عدن هو والده الفقيه سعيد بن أَحمد ، المتوفَّىٰ بعدن في (٢٠) رجب ( ٨٨٨هـ ) ، تفقَّه على القاضي إسماعيل بن المقري مصف « الإرشاد » ، =

والعبادة ، ودخلَ الأربعينيَّة مراراً ، وسارَ إلى الشِّحْرِ وإلىٰ دَوْعَن وحَضْرَمَوْتَ ، وزارَ الصّالحينَ بها ، ثمَّ رجعَ إلىٰ عدن واستوطنها ، ولَهُ مصنَّفاتٌ في الحقيقة ، تدلُّ علىٰ فَضْلهِ واتِّساعِ عِلْمهِ ، وكانَ يَحضرُ السَّماعَ ويتواجدُ ، توفِّيَ لسبعِ خَلَتْ مِنْ ربيعِ الآخَرِ سَنَة « ٨٨٥هـ » بعدن ، قُبيلَ أبيهِ بقليلٍ ، ولِلغُواةِ فيهِ أعتقادٌ ، خصوصاً يافع والهنودُ . وربَّما تخلَّفَ عنِ الجمعةِ ، والظّاهرُ مِنْ حالهِ أنَّهُ لا يتخلَّفَ عنها إلا لِعذرٍ شرعيً ، ولَهُ أَشْعارٌ جيِّدةٌ ، وقد أفتىٰ وهوَ أبنُ اثنتي عشرَة سنةً ) اهـ(١)

ولا يُحصىٰ كثرةُ مَن أَنجبتْهُ الشِّحْرُ مِنْ رجالاتِ الفضلِ والعِلْمِ ، وقد أُلَّفتْ لذلكَ الكتبُ ؛ ككتابِ : « نشرِ المحاسنِ المسكيَّةِ في أَخبارِ فضلاءِ الشِّحْرِ المحميَّةِ »<sup>(٢)</sup> لِلسَّيِّدِ باحسنِ <sup>(٣)</sup> .

وفي « **الأَصلِ** » : ( أَنَّ والدَ الشَّيخِ عبدِ اللهِ القَدِيمِ عبّاد \_ وهوَ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحمٰنِ مولى السّاسِ سارَ إلى الشِّحر ، ودفن بمقبرة الخَور عند الشَّيخ أبي فادة (٤) ، وكان ذلك أَوائِلَ القرنِ السَّابِعِ ) اهـ (٥)

<sup>=</sup> وعلى القاضي مُحَمَّد ابن كِبَّن العدني . وفي ﴿ الهجر ﴾ أن وفاته ( ٨٧٧هـ ) ، وهو وهم ، فليصحح .

<sup>(</sup>١) الشاهد في هـٰذا النقل : ذكر الشحر فيه ، ودخول العلامة الذبحاني إليها ، تدليلاً على وجود علماء بها آنذاك .

<sup>(</sup>٢) الصَّواب أَنَّ اسمه ﴿ نشر النَّفحات المسكيَّة في أُخبار الشَّحر المحميَّة ﴾ ، كما ورد في مقدِّمته من النسخة التي بخطُّ مؤلِّفه ، وكما ورد في ترجمته في ﴿ تاريخ الشعراء ﴾ ( ٥/ ٦٣ ) . احتوىٰ هاذا الكتاب علىٰ تراجم جملة من صالحي الشَّحر وعلمائها ، وعرض أَيضاً إِلَىٰ أُخبارها السَّياسيَّة وذكر حكَّامها وحوادثها ، وهو كتاب نفيس ، يستحتُّ النَّشر ؛ لاحتوائه علىٰ تراجم كثير من المتأخِّرين ممَّن عاصرهم المؤلِّف ، ولعلَّ البعض لم يُترْجَم لهم في سواه ، يقم في جزأين .

<sup>(</sup>٣) هو السَّيِّد الأديب الأريب عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله باحسن جمل اللَّيل ، باعلويُّ الحسينيُّ . ولد بالشَّحر سنة ( ١٣٤٧هـ ) وبها توفِّي سنة ( ١٣٤٧هـ ) ، طلب العلم بسيئون عند الحبيب عليِّ بن مُحَمَّد الحَبِيبُ عليٌّ ، والشَّيخ عليٌّ ، والشَّيخ عليٌّ ، والشَّيخ عليٌّ ، والشَّيخ مُحَمَّد بن سالم باطويح ، والسَّيِّد علويُّ المشهور ، والسَّيِّد عبد الله بن محسن السَّقَاف ، وأجلُّ شيوخه السَّيِّد عبد الله بن سالم عيديد . آثاره : له التَّاريخ المذكور ، ونظم « السَّفينة » ، ورسالة سمًاها « عقد الاتّفاق على افتتاح مدرسة مكارم الأخلاق » . ينظر « تاريخ الشَّعراءِ » ( ٥/٣٦-٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ، وعند شنبل : أبي حارة .

<sup>(</sup>٥) تفرَّد المؤرِّخ شنبل بإيراد خبر وفاة الشَّيخ باعباد في الشِّحر ، وذلك سنة ( ٦٢٢هـ ) ، ونصُّ الخبر =

وفي سنة ( ٧٦٠هـ ) توفّي بها ألقاضي أَبو شكيلٍ .

وفي سَنةِ ( ٨٠٥هـ ) توفِّيَ بها ٱلشَّيخُ فضلُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ فضلِ بنِ محمَّدِ بافضلِ أَن معمَّدِ بافضلِ أَن معمَّدِ أَلسَّيخِ السَّقَّافِ ، طَلبَ ٱلعِلْمَ هوَ وإياهُ بشبام عندَ ٱلشَّيخِ محمَّدِ بنِ أَبِي بكرٍ عبَّاد .

قالَ ٱلطَّيِّبُ بامخرمة : ( إِنَّ ٱلشَّيخَ جمالَ ٱلدِّينِ محمَّدَ بنَ سعدِ بنِ عليِّ بنِ محمَّد كَبِّن ٱلطَّبريِّ جامعٌ لأَشتاتِ ٱلعلومِ ، كانَ يعاني ٱلتِّجارَةَ ، حتَّىٰ قالَ لهُ ٱلشَّيخُ فضلٌ ـ ٱلمذكورُ ـ ما معناه : ارجعْ يا قاضي عدن ، فَوَقَعَ ذلكَ في قلبهِ ، وٱشتغلَ بٱلعلمِ ، وقراً بٱلشحرِ على ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ بنِ عليِّ بنِ أبي حاتمِ « ٱلتنبية » جميعة ، ومِنْ أَوَّلِ « المهذَّبِ » إلى ( المساقاة ) ، توفِّي سنةَ « ٢٤٨هـ » بعدن ، وقد نيَف على ٱلسَّبعينَ ) اهـ بمعناهُ مِن « عقودِ اللَّالِ » لسيدي ٱلأُستاذِ ٱلأَبرُّ .

وفي سَنةِ ( ٩٠٧هـ )(٢) توفِّيَ بها العلاَّمةُ محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بلحاج بافضل (٣) . وفي تلكَ السَّنةِ توفِّيَ بها أيضاً العلاَّمةُ الجليلُ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ حسنِ بنِ محمَّدِ بنِ

فيه: (وفي سنة ( ٦٢٢هـ ) توفّي الرَّجل الصَّالح مُحَمَّد بن عبد الرَّحمَٰن ، أبو الشَّيخ عبد الله أبا عبّاد ، ودفن بمقبرة الشُّحر الغربيَّة القديمة ، المعروفة الآن بتربة أبي حارة ) اهـ « شنبل » ( ٨٢ ) . أمَّا ابنه الشَّيخ عبد الله . . فسيأتي ذكره في شبام . الشيخ فضل بن عبد الله . . أحد الأثمة الأكابر ، من أعيان عصره ، ولد بتريم سنة ( ٧٣٠هـ ) ، تربى بأبيه ، وسلك على يد الشيخ عبد الله باعلوي ، والإمام محمد بن أبي بكر باعبًاد الشبامي .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من ( تاريخ شنبل ) ( ٩٠٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو ابن الشَّيخ عبد الله الآتي ذكره ، صاحب المختصرات قرأ على والده وعلى الشيخ أبي بكر العيدروس
 العدنى

أَحمدَ بنِ عَبْسِين (١)، وهوَ ٱلَّذي كانَ ٱلسَّببَ في مجيءِ ٱلفقيهِ عبدِ ٱللهِ بلحاج إلى ٱلشَّحْرِ.

وكانَ آبنُ عَبْسِين حَسَنَ الخطِّ ، كتبَ نحو خمسينَ مصحفاً بيدِهِ (٢) ، ترجمَهُ الطَّيِّبُ بافقيه ترجمةً جميلةً ، وقالَ : إِنَّ وفاتَه في سنةِ ( ٩٧٠هـ ) لا في سنةِ ( ٩٠٨ ) ، وكانَ مِن قضاةِ العدلِ .

وباَلشَّخْرِ توفِّيَ اَلشَّيخُ عبدِ اللهِ بنُ عَبدِ الرَّحمانِ بنِ أَبي بكرٍ بافضلِ (٣) ، صاحبُ « المختصرِ اللَّطيفِ » ، الَّذي شرحَهُ الرَّمليُّ (٤) ، و « المختصرِ الكبيرِ » الَّذي شرحَهُ الرَّمليُّ (١٠) . وكانت وفاتُهُ بها سَنةَ ( ٩١٨ هـ ) .

وفي مناقبِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ ٱلعيدروسِ بنِ أَبي بكرٍ ٱلسَّكرانِ بنِ عَبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلسَّقَافِ أَنَّهُ : كانَ يحثُ علىٰ « مختصرِ بافضلِ » ، فذهبَ وهمي أَوّلاً إِلىٰ أَنَّهُ ٱلكبيرُ من

<sup>(</sup>۱) هو الفقيه الصالح الزاهد القاضي عبد الله بن محمد بن حسن بن عَبْسِين الشافعي الشحري ، نشأ في طلب العلم والطاعة والعبادة ، وتصدر للفتوى والتدريس في الشحر ، وتخرج به الطلاب ، وكان عالماً محققاً مدققاً ، ساعياً في قضاء حواثج الناس . له قضية مع السلطان عبد الله بن جعفر الكثيري صاحب الشحر ، وذلك : أن السلطان المذكور اشترى حصاناً من بعض الناس ثم بعد ذلك أراد ردّه وادعى فيه عيباً ، وامتنع من تسليم الثمن للبائع ، فاشتكى عليه إلى القاضي المذكور ، فكتب إليه : أن احضر إلى الشرع الشريف ، ولم يراع السلطان ولا تساهل لأجله ولا حاباه بكلمة واحدة . ولله دره!! ولقد أبقى فخراً ، وغنم أجراً ، وامتطى ذروة السماك ، ورقى فوق أوج الأفلاك . عن « النور السافر » ( ٧٨ ـ وكانت وفاته في ٤ ربيع الثاني من سنة ( ٩٠٧ه هـ ) .

<sup>(</sup>٢) قال بافقيه : ( وأَهل الجهة مثلُّ الشُّحر وحضرموت يضربون بخطُّه المثل ) .

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ الإمام الصالح ، الولي الكبير ، العارف بالله عبد الله بن عبد الرحمان (ت ٨٦٦هـ) ابن أبي بكر (ت ٨٠٤هـ) ابن محمد الحاج بن بافضل المذحجي السعدي التريمي . مولده بتريم سنة ( ٨٥٠هـ) ، ورحل لأداء النسكين وأخذ عن القاضي برهان الدين ابن ظهيرة القرشي ، وأبي الفرج المراغي بالمدينة ، وإبراهيم باهرمز بشبام ، وباجرفيل وبامخرمة (الجد) ، وبافضل العدني ، كلهم بعدن ، وعمر بن عبد الرحمن صاحب الحمراء ، وأخذ عنه جمهرة .

ترجمته في : «النور السافر » ، «تاريخ بافقيه » ، «شذرات الذهب » ( ١٢٥/١٠ ) ، «صلة الأهل » ( ١٢٥/١٠ ) ، « الله الباهر » ، «تاريخ باحسن » ، «الأعلام » ( ١٦٧/٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) واسم شرح الرملي: « الفوائد المرضية على المختصر اللطيف في فقه الشافعية » ، مطبوع .

<sup>(</sup>٥) واشتهر باسم « المقدمة الحضرمية » واسم شرحه « المنهج القويم بشرح مسائل التعليم » ، وعليه عدة حواش وتعليقات . منها : حاشية نفيسة للإمام عبد الله بن سليمان الجرهزي ، صدرت مؤخراً عن دار المنهاج بجدة ، في مجلدين فاخرين

هاذينِ ، وأكثرتُ مِنَ التَّعجُّبِ ؛ إِذْ لَمْ يَكُنِ الشَّيخُ عبدُ اللهِ بافضلِ (١) يوم توفِّيَ الشَّيخُ الشيخ العيدروسُ إِلاَّ وهوَ في أَوانِ البلوغِ (٢) ، فكنتُ اَستخرجُ بهِ الاعتبارَ مِنَ الإِخوانِ (٣) ، ولكنْ تبيَّنَ لي بعدَ ذلكَ أَنَّ المرادَ إِنَّما هوَ مختصرٌ لِلعلاَّمةِ الفقيهِ عبدِ اللهِ بنِ فضلِ بنِ محمَّدِ الحاج (٤) ، المتوفَّىٰ حوالي سَنةِ ( ٨٣٤هـ ) .

وباَلشِّحْرِ اَستشهدَ الشَّيخُ أَحمدُ بنُ عبدُ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمـٰنِ بلحاجٌ (٥٠ ، اَبنُ السّابقِ ، وكانَ ذلكَ في سَنةِ ( ٩٢٩هـ ) (١٠ .

وتولَّى القضاءَ بالشَّحْرِ جماعاتٌ مِنْ أَهلِ الفضلِ ، منهُمُ : الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمانِ باكثيرِ ، المتوفَّىٰ في حدودِ سَنةِ ( ٩٢٠هـ ) (٧) .

 <sup>(</sup>١) ومن مؤلفاته: المختصرات، الكبير: ويسمى «المقدمة الحضرمية» أو «مسائل التعليم»، والصغير:
 ويسمى «المختصر الصغير».

وله أيضاً: « منسك الحج » ، و « نزهة الخاطر في أذكار المسافر » ، و « حلية البررة في أذكار الحج والعمرة » ، و « الحجج القواطع في معرفة الواصل والقاطع » في صلة الرحم ، ومؤلف في معرفة القبلة ، ومجموع فتاوى .

<sup>(</sup>٢) إذ وفاة العيدروس كانت سنة ( ٨٦٥هـ ) .

أي : بنباهة الشَّيخ بافضل وتأليفه المختصر ، وهو في سنَّ صغير .

<sup>(</sup>٤) ولد العلامة عبد الله بن فضل بتريم ، وتفقه على عمه الشيخ أبي بكر بن محمد الحاج ، وصحب الشيخ عبد الرحمن السقاف ، وأصهر الشيخ السقاف عنده على ابنته وأولدها ابنه إبراهيم بن السقاف ، كما أخذ عن الشيخ سعد بامدحج ، والفقيه محمد بن حكم باقشير .

سمعه بعض تلامذته وهو في مرض موته يقول : إن سلمتُ من هـٰذا المرض. . درتُ على الناس في ديارهم لأعلمهم ؛ لِمَا رأى من غفلتهم وإعراضهم عن العلم .

وهو جدّ العلامة محمد بن أحمد بافضل العدني ، المتوفىٰ سنة ( ٩٠٣هـ ) ، ترجمته في « صلة الأهل » ( ١٢٦ ـ ١٢٩ ) . و شنبل » ( ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) أَحمد الشَّهيد أبن الفقيه عبد الله بلحاج بافضل ( ٨٧٧ ـ ٩٢٩هـ ) ، ولد بتريم ، أخذ عن أبيه والفقيه مُحَمَّد بن أحمد بافضل العدني ، ويونس بن يونس المصريِّ ، والمزجِّد ، له تعليقات علىٰ « الإِرشاد » و « الروض » ، وله الخطب الَّتي تقرأُ في رمضان .

<sup>(</sup>٦) كان استشهاده على أيدي البرتغال لمَّا غزوا الشَّحر ، يوم الجمعة ( ١١ ) ربيع الثَّاني سنة ( ٩٢٩ هـ ) . « النور السافر » سنة ( ٩٢٩هـ ) « السناء الباهر » ، « شذرات الذهب » ( ١٠/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ) ، « الأعلام » ( ١/ ١٠ ) وذكره بافقيه عَرَضاً في حوادث تلك السَّنة .

<sup>(</sup>٧) ترجمته في ( البنان المُشير » ( ١٩ ) ، وفيه : أنَّه كان ذا حال كبير ، له مجاهدات عظيمة ، كان أكله=

ومنهُمُ: الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ آمباركِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عليِّ بَحْرَقِ ، الحميريُّ ، الحضرميُ (۱) ، صاحبُ المُؤلَّفاتِ الكثيرةِ ، توفِّي سَنةَ ( ٩٣٠هـ ) ، وكانَ أَنِ اَختلفَ هوَ وابنُ عبسين في مسألةِ . . استطارَ فيها النِّراعُ ، واستهرتْ بينَ النَّاسِ ، فجاءَ ابنُ عبسين ومعَهُ كتابُ « الرَّوضةِ » لِلنَّوويِّ ، فأوقفَ بَحْرقاً على النَّصِّ ، فلَم يَكُنْ منهُ إلاَّ عبسين ومعَدُ المنبرَ وخطبَ وقالَ : إِنَّ المسألةَ الَّتِي اَختلفتُ فيها أَنا وابنُ عبسين كانَ الحقُ فيها معَهُ ، فسجّلَ لِنفْسهِ بذلكَ ثناءً عاطراً ، واستخرجَ مِنَ النَّاسِ لَهُ ترخُماً وافراً ، فرحمةُ اللهِ علىٰ أَهلِ الإِنصافِ (٢) .

ومِنْ أَجِلاءِ علماءِ ٱلشَّحْرِ وقُضاتِها : ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ عمرَ بنِ عبدِ ٱللهِ بامخرمة (٣)،

في الأُسبوع لا يزيد على قرص من الطَّعام ، ولا يأكل السَّمك في السَّنة إلاَّ خمس مرَّات ، ومن كلامه :
 المريد يخاف أن يقع في المعاصى ، والعارف يخاف أن يقع في الكفر .

<sup>(</sup>۱) الشّيخ الإمام الفقيه الكبير ، مولده في شعبان سنة ( ۱۹۸هـ ) بالشّحر ، ووفاته بالهند ، من أشهر علماء عصره ، كان إماماً متفنناً ، له تصانيف كثيرة طبع بعضها منها : «حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم » وهو من إصدارات دار المنهاج ، و« الحديقة الأنيقة شرح العروة الوثيقة » ، و« الأسرار النبوية مختصر الأذكار النووية » ، و«حلية البنات والبنين وزينة المدنيا والدين » ، و« السيف المسلول » ، و« مواهب القدوس في مناقب العيدروس » أي: شيخه ، و« شرح والدين ابن مالك » ، و« مختصر شرح لامية العجم » . مصادر ترجمته : « النّور السّافر » ، « السّناءُ الباهر » ، « الضّوءُ اللمّ مع » ( ۱۸ ۲۵۳ ) ، « شذرات الذهب » ( ۱۸ ۲۵۲ ) ) « الأعلام »

<sup>(</sup>٢) قال العيدروس: ( ولا يخفىٰ ما في هاذه الحكاية من المنقبة العظيمة له ، التّبي تشهد بغزارة علمه ، وكثرة اطلاعه ، وفيها ما يدلُّ علىٰ تواضع الفقيه بحرق وإنصافه من نفسه ، واعترافه بالحقِّ ورجوعه إليه ، وهاذا عزيز إِلاَّ علىٰ من وقّقه الله تعالىٰ ، وعصمه من الهوىٰ ، ورزقه الإخلاص في العلم ، ولله درُّهما ، وهاكذا فلتكن العزائم ، وهاذه والله هي المناقب ، ولمثلها فليعمل العاملون ، وفيها فليتنافس المتنافسون ) اهـ « النُّور السّافر » ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الإِمام الجليل المفتي القاضي الحبر البحر ، مولده بالشَّحر في (١٠) جمادى الثّانية سنة (١٠هـ) ، ووفاته بعدن في (١٠) رجب سنة (٩٠٧هـ) . كان أفقه فقهاء عصره ، ونادرة دهره ، تفقه بوالده الولي الشيخ عمر ، وبعمه الشيخ المؤرخ الطيب ، والقاضي العلامة عبد الله باسرومي تلميذ الإمام عبد الله بلحاج بافضل ، وجد واجتهد حتى انتهت إليه رئاسة العلم والفتوى في اليمن ، وقصد بالفتاوي ، حتى قال عمه الطيب : ( لا أستطيع ما استطاع عليه ابن أخي في حل المشكلات ، وتحرير الجوابات على المسائل العويصات الغامضات ) . من أجل تلامذته : الفقيه محمد بن عبد القادر =

وقدِ آستوفينا ترجمتَهُ وأَخبارَهُ معَ بدرِ بوطويرق بألشِّحْرِ في « ٱلأَصلِ » [١/ ٣٩٩].

ومِنْ أَهلِ ٱلشَّخِرِ: ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ أَحمدَ بافلاحِ ('' ، نشأ بها ، ثمَّ أَبحرَ إِلى الهندِ ، ولبث زمانا في خدمةِ ٱلسَّيِّدِ ٱلجليلِ شيخِ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلعيدروسِ ('' ، ثمَّ صَحِبَ بعدَهُ ولدَهُ ٱلعلاَّمةَ ٱلسَّيِّدَ عبدَ ٱلقادرِ بنَ شيخٍ ٱلعيدروس (''' ، وذكرَهُ في مواضعَ كثيرةِ مِنَ ﴿ ٱلنُّورِ ٱلسَّافِرِ ) ('') .

ومِنْ كبارِ أَهلِ الفضلِ بالشَّحْرِ: تاجُ العارفينَ الشَّيخُ سعدُ بنُ عليِّ الظفاريُّ ، نجعَ إليها مِنْ ظفار واستوطنها ، ونسبهُ يرجعُ إلى الجحافلِ وهم من مذحج ، بنو جحفلِ بنِ الحارثِ بنِ حربٍ ، من بني علَّه من مذحج كما في « روضةِ الألبابِ » للشَّريفِ محمَّدِ أبي علامة ، ولا يزال بالدثينةِ مثرىٰ علَّه إلى اليومِ . وتوفِّيَ بها في سَنةِ ( ٢٠٩هـ ) (٥٠ .

الحباني الإسرائيلي المتقدم ذكره في حبّان ، والفقيه الشيخ محمد بن عبد الرحيم باجابر ، المتقدم ذكره في بروم وله مؤلفات نافعة . ترجمته في المصادر التّالية : « النّور السّافر » ، و« السّناء الباهر » حوادث سنة ( ۹۷۲هـ ) ، وكذا « تاريخ الشّحر » لبافقيه ، « تاريخ الشّعراء الحضرمييّن » ( ۱۱۷۷۱ ) ، « شذرات الذهب » ( ۱۹۲/۲۰ ) ، « الأعلام » ( ۱۱۰/۶ ) ، « معجم المؤلفين » ( ۲/۹۰ ) ، و« مصادر الفكر الإسلاميّ في اليمن » : ( ۵٤۰ ، ۲۳۲ ) .

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن أَحمد بافلاح الشُّحَرِيُّ ( ٥٠٥-١٠٢هـ) ، فقيه عالم متصوَّف ، ولد بالشُّحر سنة ( ٩٥٥هـ) ، وتوفِّي بأحمد آباد بالهند سنة ( ١٠٢٠هـ) . ﴿ تـاريـخ الشُّعـراءِ الحضـرميين ﴾ ( ١/٨٨ـ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هو السَّيِّد شيخ الأَوسط أبن عبد الله بن شيخ الأَكبر أبن الإِمام عبد الله العيدروس ( ٩١٩-٩٩هـ ) ، ولد بتريم ، وتوفِّي بأحمد آباد ، ترجمته في : «المشرع الرَّويِّ » ، «النُّور السَّافر » ، «شرح العينيَّة » ، و« مرآة الشُّموس » .

 <sup>(</sup>٣) مصنّف « النّور السّافر » ( ٩٧٨-٩٧٨ هـ ). . ولد بالهند ، وتوفّي بها بأحمد آباد ، ترجم لنفسه في
 « النّور السّافر » ، وترجم له في « عقد الجواهر والدرر » ، و« خلاصة الأثر » .

 <sup>(</sup>٤) منها: في حوادث سنة ( ٩٧٠هـ)، وحوادث سنة ( ٩٧٩هـ)، وسنة ( ٩٩٠هـ)، وسنة ( ١٩٩هـ)، وسنة ( ١٩٩٨هـ)، وأورد له في « الشعراء » نماذج متعددة من شعره الحسابي ؛ إذ قد برع في التاريخ بحساب الجمّل .

٥) الشَّيخ سعد الدِّين الظَّفاريُّ الشِّحريُّ ( . . . . ٧٠٦هـ) ، من كبار الصَّالحين والعارفين بالله ، مولده ونشأته في ( ظفار ) ، ويها أَخذ العلم عن السَّيِّد الجليل الإِمام مُحَمَّد بن عليٌّ صاحب مرباط ، المتوفَّىٰ بها سنة ( ٥٤٠هـ ) ، ومن هنا نعلم أَنَّ مولد صاحب التَّرجمة كان قبل سنة ( ٥٤٠هـ ) يقيناً . ومن شيوخه العلاَّمة العارف عبد الله الأسدي ، الآخذ عن ابن الحدَّاد ، الآخذ عن الشَّيخ الكبير الإمام =

ولَه ذرِّيَّةٌ ومَنْصِبٌ بِٱلشَّحْرِ ، يقومُ بهِ ٱلآنَ ٱلشَّيخُ سعدُ بن سعيدِ ٱلظفاريُّ (١) ، رجلٌ خفيفُ ٱلرُّوحِ ، لَهُ نوادرُ أَشهىٰ إلى ٱلنُّفوسِ مِنْ نوادرِ أَبي دُلامةَ ، ولذلكَ أَحبَّهُ ٱلسَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدِ ٱلمحضارُ .

ومِنْ نوادرهِ : أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ بعضِ أَهَلِ ٱلثَّرَوةِ موتَ حمارهِ ، وطلبَ منهُ أَنْ يُساعدَهُ لِشراءِ ٱلبدلِ عنهُ ، وما كادَ يتلُّهُ (٢) في يَدِهِ إِلاَّ وضجةٌ مِنْ رعاعِ ٱلنَّاسِ ، فقالوا : ماذا ؟ قيلَ : حمارُ ٱلشَّيخِ سعدِ هربَ إِلَىٰ خارجِ ٱلمدينةِ! فتبعوهُ ورَدَّوهُ ، وها هُم أُولاءِ يزفُّونَ بهِ ، فقالَ لَهُ ٱلثَّرِيُّ : ماذا ترىٰ ؟ قالَ : لَو أَحياهُ ٱللهُ وردَّهُ قَبْلَ أَنْ أَقبضَ ٱلدَّراهِمَ . . لَكَانتُ لِكَ ٱلسَّعةُ في ٱسترجاعِها ، وأَمَّا ٱلآنَ . فلا .

ولَهُ رَدُّ عَلَىٰ « نِحْلَةِ ٱلوطنِ » لِلسَّيِّدِ حسنِ بنِ علويِّ بنِ شهابِ ، أَعانَهُ عليهِ ـ فيما يقالُ ـ شيخُهُ ٱلعلاَّمةُ ٱلجليلُ ٱلسَّيِّدُ علويُّ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلمشهورُ ، ولذلكَ خبرٌ طويلٌ مستوفى بـ « ٱلأَصلِ » .

وبالشّخرِ جماعةٌ مِنَ العلويّينَ ، منهُم : آلُ باحسنِ<sup>(٣)</sup> ، أَحدُهم السَّيِّدُ علويُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ باحسن<sup>(٤)</sup> ، كانَ مِنَ المتفنّينَ في العِلْمِ ، شَغوفاً بتحصيلِ الكتبِ ومطالعتِها ، ولا سيّما كتب الجلالِ السّيوطيِّ .

عبد القادر الجيلاني ، نفع الله بهم ، توفّي الأُسديُّ سنة ( ٢٠٢هـ ) بقرية الحويَّة .

من أشهر تلامذَّته : الفقيه مُحَمَّد بن عليَّ باطَّحن الظَّفاريُّ كتب ترجمة لشَّيخه سعد الدِّين ، وأورد فيها بعض مكاتبات جرت بينه وبين الإِمام الفقيه المقدَّم ، وللعلاَّمة باطَحْن المذكور شرح علىٰ هاذه الرَّسائِل . وتاريخ وفاته كما نقله باحسن عن باطَحْن (١٠٠هـ) ، وليس (١٠٩هـ) كما ذكر المصنَّف ، ينظر : « تاريخ الشَّحر » لباحسن (١٣٨/ ١٤٢ ) ( خ ) .

<sup>(</sup>١) الشَّيخ سعد بن سعيد ، من أَهل الشِّحر المشهورين بالظّرافة ، توفّي حدود سنة ( ١٣٩٠هـ ) ، وقد عُمِّر ، ولا زال أَهل الشِّحر يروون نوادره إِلى اليوم .

<sup>(</sup>٢) يتلُّه: يضعه.

<sup>(</sup>٣) آل باحسن جمل اللَّيل أهل الشَّحر ينسبون إلى السَّيَّد: عبد الله بن مُحَمَّد المجذوب أبن سالم بن أحمد بن عبد الرَّحمن بن عليُّ أبن الشَّيخ مُحَمَّد باحسن جمل اللَّيل بن حسن. . إلى آخر النَّسب . ومنهم السَّادة آل باهارون ، أهل الحامي ، ونسبهم إلى السَّيِّد مُحَمَّد بن هارون بن الفقيه علويُّ بن عبد الله . . إلخ .

<sup>(</sup>٤) سرد الإِمامُ أُحمد بن زين الحَبشيُّ بعضاً من سيرته ومناقبه في « شرح العينية » ، وهو السَّيِّد الجليل : =

دخلَ الهندَ في مقتبلِ شبابهِ ، وأقامَ بها مدَّةً حصَّلَ فيها عِلْمَ الحديثِ (١) ، ثمَّ خرجَ إلىٰ حضرَمَوْتَ وأقامَ ببور ، وكانَ يتردَّدُ إلىٰ تريم ، ويجتمعُ بالشَّيخِ عبدِ الرَّحيمِ بنِ محمَّدِ باكثيرِ (٢) علىٰ مطالعةِ الكتبِ الفقهيَّةِ ، ثمَّ حجَّ وزارَ ، وأَخذَ عمَّنْ بالحرمينِ مِنَ العلماءِ ، وعادَ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ ، فطَلبَ منهُ السُّلطانُ عليُّ بنُ بدرٍ أَنْ يتولَّى القضاءَ بالشُّخرِ ، فأقامَ بها على القضاءِ والتَّدريسِ بالجامعِ إلىٰ أَنْ ماتَ . وكانت إليهِ الإمامةُ والخَطابةُ أيضاً .

وكان بدءُ انتشار علم الحديث في الهند في القرن العاشر الهجريِّ ، ومن أوائلِ من قدم الهند ونشره بها : الشَّيخ الإِمام العلاَّمة عبد المعطي بن حسن باكثير المكيُّ ، المتوفَّىٰ بأحمد آباد سنة ( ٩٨٩هـ ) ، ودخلها آنذاك عدد من علماءِ مكَّة أيضاً ؛ منهم : الشَّيخ مُحَمَّد بن أَحمد بن عليُّ الفاكهيُّ ، المتوفیٰ سنة ( ٩٩٢هـ ) وغيرهما. . وظهر صاحب « مجمع البحار » العلاَّمة محمد طاهر الفتني ، المتوفَّىٰ سنة ( ٩٩٢هـ ) ، وكان طلبه العِلْمَ في الحرمين الشريفين .

وأمًّا النَّهضة الحديثيَّة الكبرىٰ. . فكانت إفاضتها علىٰ بلاد الهند بعد مقدم الشَّيخ الإِمام عبد الحقِّ اللَّهلويُّ ، المتوفَّىٰ بدهلي سنة ( ١٠٥٢هـ ) ، وليس هو أوَّل من جاءَ بالحديث إلى الهند كما يزعم البعض ، للكن نفع الله بعلومه كثيراً ، ثمَّ قام بعده ولده نور الحقِّ ، المتوفَّىٰ سنة ( ١٠٧٣هـ ) . وتصدَّىٰ لنشره أيضاً الإِمام أحمد السَّهرندي أو السَّرهندي ، وولده مُحَمَّد سعيد شارح « المشكاة » وأبناؤهُ وتلاميذه . وهاؤُلاءِ كلهم ظهروا في القرن الحادي عشر الهجريِّ إِبَّان وجود الشَّريف علويُّ باحسن في الهند ، فلعلَّه لقى أحداً منهم .

(٢) الفقيه العلاَّمة القاضي عبد الرَّحيم بن مُحَمَّد بن عبد الله المعلِّم آبن عمر بن قاضي باكثير ، أخذ العلم عن الشَّيخ عامر بن أحمد بن طاهر الخولانيِّ ، وعليِّ بن حسين بامُهير ، وبمكَّة عن الشَّيخ العلاَّمة عبد الله القدري باشعيب المكيِّ - الآتية ترجمته في الواسطة - تولَّى القضاء بتريم مدَّة ، وجرت له حادثة شهيرة سنة ( ١٩٩٦هـ ) في رؤية الهلال ، كان الصَّواب فيها حليفه ، وانتصر على عصريَّه الفقيه مُحَمَّد بن عبد الله باعلىً . قال فيه ولده الفقيه على فتخر به :

وَحَسْسِي بِسِهِ إِذْ يَفْخَـــرُ ٱلْبِــنُّ بِسِوَالِــدِ وَجَـــدُّي ٱلْبُـــوهُ حَـــبُّ ذَلِكُـــمُ ٱلْجَـــدُّ « البنان المشير » ( ٧٦ ـ ٨٠ ) ، ولم يؤرِّخ فيه لمولده ولا لوفاته .

<sup>=</sup> علويُّ بن عبد الله بن مُحَمَّد ـ صاحب بور ـ أبن عبد الله بن مُحَمَّد بن سالم. . إِلَخ النسب المتقدم ، توفَّي جدُّه مُحَمَّد صاحب بور بالهند ببلدة بيجافور ، سنة ( ١٠٤٨هـ ) ، وأمَّا هو. . فقد توفِّي قبل سنة ( ١٠٤٨هـ ) . ﴿ شرح العينية ﴾ ( ٢٧٧ ) .

وهوَ مِنْ تلاميذِ ٱلقطبِ ٱلحدّادِ ، وخلَفَهُ على ٱلخَطابةِ وٱلإِمامةِ ولدُهُ عبدُ ٱلرَّحمانِ (١) ، وما زالَ أَعقابُهُ بٱلشَّحْرِ .

ومنهُمُ : الفاضلُ السَّيِّدُ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ باحسنِ (٢) ، مؤلِّفُ « تاريخِ الشَّحْرِ » المعروف ، وصاحبُ الأشعارِ الرَّقيقةِ ، النَّتي لا يزالُ يتغنَّىٰ بها أهلُ المُكلاَ والغيلِ والشَّحْرِ في مجالسِ أُنسهِم وأفراحهِم ، ولا أدري هل جمعَها ديوانٌ أم لا توجدُ إلاَّ في صدور الأشخاصِ ؟

وقد أَعانَهُ على ٱلإِجادةِ في شِعرِهِ أَنَّهُ قلَّما سمعَ قصيدةً أَعجبتُهُ إِلاَّ عارَضها ونَسجَ علىٰ منوالها .

ومِنْ فضلاءِ العلويّينَ بالشّخرِ : السَّيِّدُ أَحمدُ بنُ ابنِ الشَّيخِ أَبي بكر آبنِ سالمٍ ، وكانَ أَزهدَ أَولادِ الشَّيخِ أَبي بكرٍ توطَّنَ الشِّحْرَ وتوفِّيَ بها في سَنةِ ( ١٠٢٠هـ ) ، ولَهُ آبنان :

الأَوَّل : ناصرٌ (٣) ، والدُ ٱلسَّيِّدِ أَحمدَ (٤) شيخِ ٱلقطبِ ٱلحدَّادِ ، وقد عقدا بينَهُما

 <sup>(</sup>١) هو عبد الرَّحمـٰن بن علويٌ ، الملقَّب جلال الدِّين ، لقَّبه به والده لفرط محبَّته في الإِمام جلال الدِّين السُّيوطي ، لم يؤرَّخ لوفاته ، وذكر السَّيد ضياء شهاب أَنَّ له عقباً بالحامي .

<sup>(</sup>٢) السَّيِّد عَبْد الله باحسن ، قدَّمنا عنه نبذة مختصرة ، وهو ليس من ذريَّة السَّيِّد علويُّ المترجم له ، ولكنَّه يجتمع معه في السَّيَّد سالم بن أحمد بن عبد الرَّحمان بن عليٍّ . . إلخ النسب المتقدم . واسم السَّيَّد عبد الله المذكور كاملاً : عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله بن أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن مُحَمَّد بن سالم بن أحمد . . إلخ .

<sup>(</sup>٣) ناصر الدِّين بن أَحمدَ ابن الشَّيخ أبي بكر ، ولد بعينات ، وتوفّي بالشُّحر سنة ( ١٠٥١هـ ) ، كان سيِّداً زاهداً ناسكاً ، ترجم له في « المشرع » .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن ناصر بن أحمد ، كان سيداً فاضلاً صالحاً ، أمياً ، سليم الصدر ، زاهداً في الدنيا ورياستها ، غائباً عن أحوال أهلها وما هم عليه ، لا يعرف الدينار من الدرهم ، وله كرامات كثيرة ، وللناس فيه إغتقاد . توفي في شهر ذي الحجة ( ١٠٨٣هـ) ، أخذ عنه الإمام الحداد ، وقال فيه : ( لما اجتمعنا بالسيد أحمد بن ناصر بالشحر ، وجدناه فوق ما توهمناه ، يعني من الكمال ، وكان يغلب عليه الحال والذهول في أكثر أوقاته ) ، وعده في شيوخه في « قصيدته العينية » ، وقال في حقّه :

وكصاحب الشحر ابن ناصر أحمد من بالعناية والرعاية قد رُعِيْ « وكصاحب الشعاية والرعاية قد رُعِيْ الإمهان » : ( ٣٦-٣١ ) .

عقدَ الصُّحبةِ ، وبحثتُ عن تاريخِ وفاتهِ في « شرحِ العينيَّةِ » و« عقدِ » سيِّدنا الأُستاذِ الأُستاذِ السُّبِرِ فَلَم أَظفرُ بِهِ ، وللكِنْ قَـالَ في « شمسِ الظَّهيرةِ » : ( إِنَّـهُ تـوفِّيَ سَنــةَ الأَبِرِ فلَــم أَظفرُ بِهِ ، وللكِنْ قـالَ في « شمسِ الظَّهيرةِ » : ( إِنَّـهُ تــوفِّيَ سَنــةَ ١٠٨٣هـ )(١) .

وَٱلثَّاني: شَيخٌ، ومِنْ أَعقابهِ مناصبُ آلِ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرٍ بٱلشَّحْرِ، ومنهُمُ ٱلآنَ: ٱلولدُ ٱلفاضلُ، عبدُ ٱللهِ بنُ عبد الرحمن بنِ محمَّدِ (٢)، ٱلقائِمُ بمدرسةِ ٱلشِّحْرِ أَحسنَ ٱلقيامِ .

ومِنَ ٱلعلويّينَ بِٱلشِّحْرِ : ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱللهِ بنُ شيخِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عبدِ ٱللهِ أَلَّهُ أَلَمْ بنِ عبدِ ٱللهِ العيدروس<sup>(٣)</sup> ، ترجمَ لَهُ في « ٱلمشرعِ » [٢/ ٣٨٥ ـ ٣٨٠] وأطالَ ، وذكرَ أَنَّهُ أَلْقَىٰ عصى ٱلتَّرِحالِ آخِرَ أَمرهِ بأَلشِّحْرِ ، وبها كانت وفاتُهُ سنةَ ( ١٠٧٣ هـ ) ، وفي « شمسِ ٱلظَّهيرةِ » [١٠٦/٢] أنَّها كانتْ في سَنةِ ( ٢٧٦ هـ ) .

وهوَ جَدُّ آلِ محمَّدِ بنِ جعفرٍ برَمْلةِ تريم ، وجَدُّ آلِ ٱلعيدروس بٱلشَّحْرِ<sup>(١)</sup> ، ومنهُمُ ٱلآنَ :

ٱلمنصبُ ٱلفاضلُ حسينُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينِ ٱلعيدروسُ .

 <sup>(</sup>١) «شمس الظُّهيرة» ( ١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) كان عالماً فاضلاً ، ولد بالشَّحر سنة ( ١٣٠٩هـ ) ، وبها توفَّي في ( ٢٣ ) شوال ( ١٣٨٤هـ ) . أخذ عن الشَّيخ مُحَمَّد بن سلم ، بغيل باوزير ، ثمَّ توجَّه إلىٰ تريم ، ومكث بها سنتين في الرِّباط عند الحبيب عبد الله بن عمر الشَّاطريُّ ، وفي سنة ( ١٣٤١هـ ) اختير مديراً لمدرسة مكارم الأخلاق ، ومكث بها ( ٣٠ ) عاماً ، إلىٰ سنة ( ١٣٧٠هـ ) ، ثمَّ افتتح رباطاً سمَّاه : « رباط المصطفى » وظلَّ يدرِّس فيه إلىٰ سنة ( ١٣٧٩هـ ) ، إذ أُصيب بفالج ألزمه الفراش حتَّىٰ وفاته .

وترجم له العلاَّمة عبد القادر الجنيد في ﴿ العقود الجاهزة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المعروف بعبد الله بن شيخ الأصغر ، وهو صاحب الشَّحر ، أمَّا الأوسط. فمقبور بتريم ، وأمَّا الأكبر. فبالهند . ولد بتريم سنة (١٠٢٧هـ) ، وتوفِّي سنة (١٠٧٣هـ) على الأرجح ، أخذ عن القشاشي بمكة ، وعن ابن عمَّه عبد الرَّحمان السَّقَاف أبن مُحَمَّد العيدروس ، وبمكَّة أخذ أيضاً عن عبد العزيز الزَّمزميِّ ، وشيخ الإسلام عبد الله سعيد باقشير ، ورحل إلى الهند ، ولقي بها ابن عمَّه السَّيد العلاَّمة جعفراً الصَّادق أبن زين العيدروس ، ولازمه برهة ، وأخذ عنه ، ثمَّ عاد إلى الشَّحر ، وبها توفِّي في (١٥) القعدة (١٠٧هـ) . ترجم له معاصره وقرينه في الطَّلب السَّيد مُحَمَّد الشليُّ في كتابيه الدشرع ، ، و الجواهر والدُّرر ، ، وقبره في الجانب الشَّرقيِّ من الشَّحر .

<sup>(</sup>٤) آل العيدر رس بالشِّحر هم ذرِّيَّة السَّيِّد عمر أبن الإِمام عبد الله بن شيخ الأصغر صاحب الشُّحر.

وٱلفاضلُ ٱلنَّبيلُ ٱلسَّيِّدُ زينُ بنُ شيخٍ بنِ عمرَ ٱلعيدروسُ .

ومِنَ ٱلعلويّينَ بِٱلشَّحْرِ: آلُ بافقيهِ ، يَرجعونَ إِلَىٰ عبدِ ٱلرَّحمانِ بافقيهِ بنِ محمَّدِ عيديد (١) منهمُ: ٱلصَّالَحُ ٱلفاضلُ شيخُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ شيخِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عليَّ بافقيه ، ٱلمتوفَّىٰ بها سَنة ( ١٨٨٦هـ)(٢).

ومنهمُ : حفيدُهُ أَحمدُ بنُ عبدِ آللهِ بنِ شيخِ (٣) .

ومنهُمُ : آبنُهُ شيخُ بنُ أَحمدَ ، ولدَ بالشَّخِرِ ، ثمَّ رحلَ في طلبِ العِلْمِ إلى الحجازِ ومصرَ ، ثمَّ طوَّحتْ بهِ الأَسفارُ إلىٰ سربايا مِنْ أَرضِ جاوة ، وهناكَ كانَ لَهُ ظهورٌ عظيمٌ وشهرةٌ هاثِلةٌ ، وجَرَتْ علىٰ يديهِ خوارقُ ، وظهرَ منهُ تخريقٌ ، قالَهُ بمعناهُ شيخُنا المشهورُ في « شمسِ الظَّهِيرةِ » (٤٤) ، وكانتْ وفاتُهُ بسربايا سَنةَ ( ١٢٨٩هـ ) (٥) .

<sup>(</sup>١) آل بافقيه أَهل الشِّحر الَّذين ينسبون للسيِّدَ عبد الرَّحمان بافقيه بن مُحَمَّد مولىٰ عيديد ، المتوفَّىٰ بتريم سنة ( ٨٨٤هـ ) ، وليس منهم من سيذكرهم المصنفُ لاحقاً . وإِنَّما ذريَّة عبد الرَّحمان هاذا : آل الطيِّب بافقيه .

 <sup>(</sup>٢) وقد قدَّمنا أَنَّ من سيأتي من الأعلام ليسوا من ذرَّيَّة عبد الرَّحمان بافقيه ، بل من ذرَّيَّة أخيه عبد الله
 الأعين النَّسَّاخ ، كما سيأتي ، وإِنَّما لزم التَّنبيه خوفاً من الالتباس ، لما يقتضيه العطف .

<sup>(</sup>٣) كان السَّيِّد أحمد هـنذا من العلماءِ العاملين ، والأولياءِ الصَّالحين ، قال صاحب " تاريخ مرداد " : (هو السَّيِّد أحمد بافقيه بن عبد الله السَّافعي المكيُّ ، الفاضل الأديب . أخذ عن عدَّة مشايخ ، من أجلُهم السَّيِّد أحمد دحلان ، ونجب ومهر في علم الأدب والنَّحو ، نظم ونثر . وكان مولده بمكّة المشرَّفة ، ونشأ بها ، ثمَّ كُف بصره ، فسافر إلى الهند فتعالج هناك وأبصر ، ثمَّ رجع إلىٰ مكَّة ، ومكث بها مدَّة ، ثمَّ سافر إلى الهند مع أكبر أبنائه ، وهو السَّيِّد شيخ ) اهـ ( المختصر " ( ٧٥ )

 <sup>(</sup>٤) ليس في المطبوع من « الشَّمس » ( ٢/٢/٢ ) شيء من هاذا ، بل أرَّخ وفاته فقط ، ولعلَّ المصنَّف أراد
 « الشجرة الكبرئ » ، ونصُّ ما فيها ( كان عالماً عاملاً ، ووليًا مكاشفاً ، له خوارق وكرامات كثيرة )
 اهـ بالحرف .

<sup>(</sup>٥) ولد السَّيِّد شيخ بن أَحمد بالشَّحر سنة ( ١٢١٢هـ ) ، وتوفي بسربايا سنة ( ١٢٨٩هـ ) ، أخذ عن أبيه ، وسافر بمعيَّته إلىٰ مكَّة المكرَّمة ، وأخذ بها عن عدد من علمائِها ؛ منهم : الشَّيخ عمر بن عبد الكريم العطَّار ، والعلاَّمة مُحَمَّد صالح الرَّيِّس ، وغيرهما ، ورحل إلىٰ مصر ومكث مدَّة في الجامع الأزهر ، ثمَّ رحل إلى الجهة الجاويَّة ، ونزل بمدينة سربايا .

ينظر : ﴿ تَارِيخِ الشُّعِرَاءِ الحضرميِّين ﴾ ( ٣٠/٤ ) ، ﴿ تَارِيخِ بَاحْسَنَ ﴾ ( ٢ / ٣٥٠ ) ( خ ) .

وفيها أُناسٌ مِنْ آلِ عَيدِيد<sup>(١)</sup> ، ذكرَ منهُم شيخُنا ٱلمشهورُ ٱلسَّيِّدَينِ ٱلفاضلَينِ : عبدَ آللهِ ومحمَّداً آبني سالمِ بنِ عبدِ ٱللهِ عيديد<sup>(٢)</sup> .

وفيها جماعةٌ مِنْ ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ أَحمدَ ٱلبيضِ (٣) بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ (٤) بنِ حسينِ بنِ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ اَلفقيهِ ٱلمقدَّمِ ، قالَ في « شمسِ ٱلظَّهيرةِ » [٢/٣٠٤ ـ ٤٠٤] ( منهُمُ : ٱلسَّيِّدُ ٱلفاضلُ عليُّ بنُ ٱلحسينِ ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٢٨٦هـ ) (٥) ، وحسين بن

وأمًّا : مُحَمَّد بن سالم ( . . . ـ ١٣١١هـ ) : فقد كان فقيهاً عالماً فاضلاً نبيهاً ، آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ، صدراً في الأُمور ، توفِّي سنة ( ١٣١١هـ ) بالشَّحر ، وبها كان مولده .

- (٣) توفّي السّيَّد أَحمد البيض بتريم سنة ( ٩٤٥هـ) ، وسمِّي بالبيض ؛ لمواظبته على صيام الأيَّام البيض من كلَّ شهر ، سمَّاه بذلك ـ كما يقال ـ شيخه الشَّيخ أبو بكر بن سالم . « المعجم اللطيف » ( ٦٠ ) . ومن السادة آل البيض جماعة في غيل باوزير ، منهم : السيد العالم الناسك الغيور عبد الرحمان بن سالم بن عبد الرحمان بن سالم البيض باعلوي ، كان مولده بالغيل سنة ( ١٣٣٠هـ ) ، طلب العلم في الغيل ، برباط العلامة ابن سلم ، ومن شيوخه : العلامة أحمد بن محمد باغوزة قرأ عليه : « المختصر » و العمدة » ، والعلامة المعمر الشيخ عمر بادباه قرأ عليه في « حاشية الكردي » . ثم رحل إلى تريم ودرس في رباطها على يد الحبيب عبد الله الشاطري ، وأخذ عن طبقته من علماء تريم ، ثم انطلق يعلم ويدعو إلى الله ، وكان له اهتمام بدعوة البادية ، هاجر إلى جدة وأقام بها مدة طويلة ، وبها كانت وفاته سنة ( ١١٤١هـ ) ، رحمه الله . « لوامع النور » ( ٣/ ٤٥٩ ) ( خ ) .
  - (٤) وهو الملقَّب عبد الرَّحمان الجزيرة ، توفِّي بتريم سنة ( ٨٨٤هـ ) .
- (٥) وهو السيد عليُّ بن الحسين بن عليٌّ بن الحسين \_ ( ١١٦٥هـ ) \_ أبن عوض بن عبد الله بن حسين بن أحمد بن حسين بن محروس بن أحمد البيض. . إلخ . مولده بالشَّحر في ( ٢٥) رمضان ( ١٣٥هـ ) ، ووفاته بها في شعبان ( ١٢٨٢هـ ) ، تعلم عند الشَّيخ عبد الله بن عمر بن قبيلة باوزير ، ثمَّ خرج إلىٰ دوعن ، وقرأ على الفقيه مُحَمَّد بن عبد الله =

<sup>(</sup>۱) وهم من ذرّيّة السّيّد مُحَمَّد بن عبد الله بن عليّ بن مُحَمَّد مولىٰ عيديد ، المتوفّىٰ بالشّحر سنة ( ۹۸۳ هـ ) .

<sup>(</sup>٢) وهما ابنا السَّيِّد سالم بن عبد الله بن زين بن عوض بن زين بن عليِّ بن أحمد بن أحمد بن مُحَمَّد بن عبد الله . . إلخ النسب السابق . فأمَّا : السيد عبد الله بن سالم ( . . . ـ ١٣٠٦هـ ) : كان فاضلاً عالماً صالحاً ، طلب العلم بحضرموت على السَّيِّد العلاَّمة عبد الله بن عمر بن يحيىٰ ، والسَّيِّد الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ، والحبيب أبي بكر بن عبد الله العطَّاس . كان عامراً أوقاته بالعبادة ، وله صلوات ونوافل يواظب عليها في عدد من مساجد الشَّحر ، وكانت له دروس بها ؛ ممن أخذ عنه : باحسن صاحب « التَّاريخ » . وكانت بينه وبين الشَّيخ ناصر ابن الشَّيخ عليِّ اليافعيُّ مودَّة ، فلمًّا تولَّى القضاءَ هذا الأخيرُ . . اعتزله صاحبُ التَّرجمة ، توفِّي يوم الأحد ( ١٧ ) محرَّم ( ١٣٠٦هـ ) .

أبي بكر بن سعيد<sup>(١)</sup> ، ذكيٌّ نبيةٌ ، توفَّيَ سنة ( ١٢٨٥هـ ) .

ومِنْ فضلاءِ العلويّينَ بالشّخرِ: السَّيِّدُ حسينُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ بنِ سهلِ (٢) ، وكانَ شهماً كريماً ، طويلَ الباعِ مشبوحَ الذِّراعِ ، لَهُ مكارمٌ جسيمةٌ وأَخبارٌ عظيمةٌ ، مِنها : عمارتُهُ الموجودةُ إلى اليومِ لجامعِ الشِّخرِ ، وذلكَ أَنَّهُ حَدَثَ بهِ شيءٌ مِنَ الخرابِ يحتاجُ إلى التَّرميمِ ، فأتَّفقَ أَعيانُ الشَّخرِ على الاكتتابِ لِترميمهِ ، وعَرضوا القائِمةَ على السَّيِّدِ حسينِ بنِ سهلٍ فقالَ : حتَّىٰ أَرىٰ .

ولمّا رأَى المسجدَ. . قالَ لَهم : لا بدَّ مِنْ تجديدِ عمارتهِ كلّها ، وتكفّلَ بجميعِها ، وجلّبَ لَهُ المهندسينَ والأكرةَ مِنْ تريم حتَّىٰ أَتمّهُ علىٰ أَجملِ صنيع<sup>(٣)</sup> .

وكانَ هَرَبَ مِنْ تريم لأَذيَّةِ حصلَتْ عليهِ مِنْ أَعوانِ ٱلسُّلطانِ ٱلكثيريِّ <sup>(١)</sup> ، فسافرَ إِلى ٱلشَّخرِ بجوارِ صديقهِ ٱلأَميرِ عبدِ ٱلقويِّ بنِ عبدِ ٱللهِ عوضٍ غرامةَ ٱلبُعْسيِّ ٱليافعيُّ <sup>(٥)</sup> ،

باسودان وأجازه ، وسار لزيارة بقيّة الأعيان ، فلقي الإمام الحسن بن صالح البحر ، والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ، وكانت بينه وبين الشّيخ عبد الله معروف باجمال الشّبامي مودّة ومكاتبات ، أخذ عنه باحسن المؤرّخ ، وأطنب في ترجمته في « تاريخه » ( ١ / ١٢٢- ١٢٢ ) ( خ ) .

<sup>(</sup>۱) كان سيِّداً فاضلاً ، حصَّل طرفاً في العلم ، توفِّي بالشَّحر . وهو : حسين بن أبي بكر ( توفي سنة ۱۲۷۸هـ ) ابن سعيد بن حسين بن عوض بن عبد الله بن حسين بن أحمد بن حسين بن محروس بن أحمد البيض. . إلخ « تاريخ باحسن » ( ۱/۸۸ )

<sup>(</sup>٢) الحسين بن سهل اسمه كاملاً : الحسين بن عبد الرَّحمبان بن مُحَمَّد بن عبد الله بن أحمد أبن الفقيه سهل بن أحمد بن سهل بن أحمد بن عبد الله أبن الشَّيخ مُحَمَّد جمل الليل . إلخ . السَّيِّد الثَّرِي السَّرِي السَّرِي الفاضل ، التَّاجر الصَّالح ، الرَّاغب في آخرته ، مولده بتريم في رجب ( ١٢١٣هـ ) ، والمتوفَّى بالشَّحر ( ٢٨) شعبان ( ١٢٧٤هـ ) . رحل في مطلع شبابه إلى الشَّرق الأقصىٰ جاوة ، وتزوج بنت أحد سلاطينها ، وزاول التَّجارة ، وكانت له سفن تمخر عباب البحر ، ولمَّا أثرىٰ . عاد إلىٰ وطنه ، ومن كبريات أعماله : صكَّه عملة عرفت باسمه سنة ( ١٢٥٨هـ ) ، ولم يزل النَّاس يستعملونها ويتداولونها إلىٰ سنة ( ١٣١٥هـ ) حيث صكَّ السَّيِّد شيخ الكاف عملة أخرىٰ نسخت ما قبلها . وله أخبار ستأتي كثيرة وفي : العدة المفيدة ) ، وتاريخ باحسن ) ( ١٢٤/٢ ) ، وشمس الظَّهيرة ، ( ٢٨/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) يقع المسجد الجامع بحارة القرية ، وهو يشتمل ـ بعد توسيعه ـ علىٰ (١٤٠) أُسطوانة ، بين كل أُسطوانة والأُخرىٰ خمسة أَذرع .

غالب بن محسن .

ولَم يَزلْ بها حتَّىٰ ماتَ سَنةَ ( ١٢٧٤هـ ) ، وأخبارُهُ عجيبةٌ لا يَتَّسعُ لَها ٱلمجالُ ، وفي « **ٱلأَصلِ »** منها ٱلكثيرُ ٱلطَّيِّبُ .

ومِنْ مَتَاخِّرِي فَصْلاءِ العلويّينَ بِالشَّحْرِ : السَّيِّدُ الجليلُ علويُّ بنُ عليِّ بنِ علويٌّ الجنيدُ (٢٧) الجنيدُ (١٠) ، كانَ مِنَ الآخذِينَ عن والدي والمتعلِّقينَ بهِ ، توفِّيَ بها يومَ الإثنينِ (٢٧) شوال مِنْ سَنةِ ( ١٣٤٩هـ ) .

وكانَ بآلشّحرِ ناسٌ مِن آلِ ٱلسَّقَافِ ؛ منهم ٱلسَّيِّدُ عيدروسُ بنُ حسينِ بنِ سالمِ بنِ علويٌ بنِ شيخِ بسيئون ، فَنجَعَ علويٌ بنِ شيخِ بسيئون ، فَنجَعَ علويٌ بنِ شيخِ بسيئون ، فَنجَعَ في سنةِ ( ١٢١٥هـ ) إلىٰ موشح ووادي بن عليٌ ، وكانَت مدَّةُ إِقامتِهِ وإِقامةِ ولدِهِ سالم بها نحواً من سبع وتسعينَ ربيعاً .

ثمَّ هاجرَ ٱلسَّيِّدُ سالمٌ \_ ٱلمُلَقَّب : سالم سبول \_ أبنُ علويٌ بنِ شيخٍ إِلى ٱلمكلاً وٱلشِّحر ، وذلكَ في سنةِ ( ١٣١٢هـ ) وهوَ مِن أهلِ ٱلصَّفا ، وله تذكيرٌ ومواعظُ .

ثمَّ ركبَ إِلَىٰ زنجبار ، وبها كانت وفاتُهُ ، وتركَ ولداً يُقالُ لهُ : حسينٌ ، توفِّي حوالي سنةِ ( ١٣٢٩هـ ) ، وتركَ ولداً آسمه : عيدروس ، ركبَ إلىٰ ممباساً في

<sup>=</sup> جزءاً من تريم ، وممَّا يذكر في مناقب السَّيِّد حسين بن سهل أنَّه اشترىٰ تريم من آل غرامة .

<sup>(</sup>۱) علويٌ بن عليٌ الجنيدي السَّيد الفاضل ، التَّقيُّ الصَّالح: علويُّ بن عليٌ بن علويٌ بن عبد الله . . . الجنيديُّ باعلويٌ . مولده بالشَّحر سنة ( ١٦٩٩هـ) ، توفِّي أبوه وعمره خمس سنوات ، فكفله أخوه لأبيه مُحَمَّد بن عليٌ . سار لطلب العلم إلىٰ تريم والغرفة ، ثمَّ عاد إلى الشَّحر . من شيوخه : السَّيد الجليل حامد بن عمر بافرَخ ، والسَّيد العلاَّمة عيدروس بن عمر الحَبشيُّ ، والحبيب عبيد الله بن محسن السقاف والد المصنف وغيرهم . حجَّ نحو ( ١٨ ) حجَّة ، وآخرها كان سنة ( ١٣٢٥هـ) . قبل في وصفه : كان رجلاً يتلألاً وجهه نوراً ، طويل القامة ، جميل الصُّورة ، أبيض اللَّون ، يشبه سمته وهيئته هيئة شيخه عيدروس بن عمر . لقيه قاضي مكَّة السَّيد أبو بكر بن أحمد الحَبشيُّ بالشَّحر سنة ( ١٣٤٥هـ) ، وأخذ عنه . « الدَّليل المشير » ( ٢٧٠ ) .

ملاحظة : أُسرة المترجم تعرف بآل الجنيديِّ بياء النَّسبة . وهم غير آل الجنيد أهل تريم ؛ فأُولِئِك يتسبون إلى الشَّيخ مُحَمَّد باحسن جمل اللَّيل . وأمَّا هـاؤلاء : فنسبتهم إلى الشَّيخ عبد الله بن علويٌّ بن الفقيه ، وجدُّهم الأعلىٰ هو : الجنيد الأَخضر أبن أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد قسم (ت بقسم ١٩٨هـ) \_ أبن علويٌّ الشَّيبة ، وعلويٌّ الشَّيبة يجتمعون فيه مع آل الشَّليُّ وغيرهم . ولقب الأخضر معناه : المائل إلى الشَّمرة . « المعجم اللَّطيف » ( ٧٥-٧٦) .

سنةِ ( ١٣٢٢هـ) وهو أبنُ تسع سنينَ ، وما بَرِحَ يُقاسي المتاعبَ والمشاقَّ في طلبِ المعيشةِ حتَّىٰ فتحَ اللهُ عليهِ بالأموالِ والأولادِ ، فلهُ بها خمسةٌ مِنَ الذُّكورِ ، وتأثَّلَ المعيشةِ حتَّىٰ فتحَ اللهُ عليهِ بالأموالِ والأولادِ ، فلهُ بها خمسةٌ مِنَ الذُّكورِ ، وتأثَّلَ الأموالَ والعقارَ بممباسا والشَّحرِ ، ولهُ بحارةِ (عقل باعوين) عدَّةُ ديارِ بجوارِ مسجدِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ بلحاج بافضلٍ ، وكانَ يُصدِرُ جريدةً تُسمَّى : « الإصلاح » في ممباسا ، وَلَمَّا كانَ الأَكثرُ مِنَ المشتركينَ حضارمةً ـ لا بالَ عندَهم لأمثالِ الجرائِدِ ـ و تأخَّروا عندَ دفع الاشتراكِ . . لزمَ تأخُّرُها .

وأَوَّل مدرسةٍ عَلِمْتُها بِالشَّحْرِ هِيَ : المدرسةُ الَّتِي بِناها بدرُ بوطويرق سَنةَ ( ٩٥٩هـ) ، (١٩٥٩هـ) ، وجلبَ لَها ولدُهُ عبدُ اللهِ بنُ بدرٍ أُستاذاً مِنْ برومٍ في سَنةِ ( ٩٨٣هـ) ، هوَ العلاَّمةُ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ باجابرٍ ، فدرَّسَ بها وانتفعَ بهِ الأَنامُ ، وأَسفرتْ بهِ اللَّيَامُ .

وفي يوم أفتتاحها أنشأ السَّيِّدُ عبدُ الرحمانِ بنُ أحمدَ البيضِ قصيدةً أوردَها صاحبُ « النُّورِ السَّافرِ » [ص ٤٦٨] ، وفيها مدحٌ لِلأُستاذِ والسُّلطانِ ، وللكنَّها ليستْ بجيِّدةٍ (٢٠) .

أَمَّا ٱلمدرِّسُ بها في حياةِ بدرٍ فهوَ : ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ عليٌّ بايزيد ، ٱلدَّوعنيُّ ثمَّ ٱلشَّحْرِيُّ ، توفِّيَ بها سَنةَ ( ٩٧٥هـ ) (٣) ، وقدِ ٱنتفعَ بهِ كثيرٌ مِن أَهلِ ٱلشِّحرِ وغيرِهم ، منهم : ٱلعلاَّمةُ ٱلمؤرِّخُ عبدُ ٱللهِ بنُ محمَّدٍ باسخلةَ ، ٱلمتوفَّىٰ باَلشِّخرِ (٤) .

<sup>(</sup>١) وتعرف بالمدرسة السُّلطانيَّة ، وإلى جوارها مسجد يعرف بمسجد المدرسة ، « النُّور السَّافر » : حوادث سنة ( ٩٥٩هـ ) .

 <sup>(</sup>٢) الصُّواب أنَّه في سنة قدوم باجابر في ( ٩٨٣هـ ) ، كما هو في ﴿ النُّور السَّافر » ؛ لأنَّ افتتاحها كان سنة
 ( ٩٥٩هـ ) كما تقدّم .

<sup>(</sup>٣) الشّيخ عليِّ بايزيد ، العلاَّمة الفقيه ، الإِمام المتبحِّر في الفقه ، ولد بدوعن ، ونشأ مستقيماً ، واشتغل بالتَّحصيل من صباه ، وحفظ « الإِرشاد ، وغيره من المتون ، تفقَّه بالعلاَّمة عثمان بن مُحَمَّد العموديِّ ، وصحب الشَّيخ العارف بالله معروف بن عبدِ الله باجمال ، ولبس منه ، وصحب غيره من العارفين . وكان في وقته عمدة المفتين ، ولمَّا فتح السُّلطان بدر مدرسته . ولاَّه تدريسها منذ افتتاحها سنة ( ٩٥٩هـ ) ، وله مصنفات نافعة .

<sup>(</sup>٤) الشَّيخ عبد الله بن مُحَمَّد باسخلة ، عالم فقيه ، ولد ونشأ بالشَّحر ، وطلب العلم ، وكان أديباً فقيهاً مؤرِّخاً ، تلقَّى العلم علىٰ يد الشَّيخ عليِّ بايزيد ، وحفظ عليه « الإِرشاد ١ . واختلف في لقبه فقيل =

وممَّنْ هاجرَ لِطَلبِ ٱلعِلْمِ بها: ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ سراج (١) ، صاحبُ المؤلَّفاتِ ٱلمشهورةِ ٱلَّتِي مِنها: نَظْمُهُ لـ « ٱلإِرْشادِ » و « شرحهِ » وقدِ ٱستحقَّ مِنْ المؤتَّجهِ بتلكَ ٱلمدرسةِ أَنْ تولَّىٰ قضاءَ حَضْرَمَوْتَ ، مِنْ وادي عَمْد غرباً إلىٰ يبحُر شرقاً ، تَرجمَ لَهُ في « خلاصةِ ٱلأثرِ » ، وذكرَ أَنَّهُ أعتراهُ ذهولٌ في آخِرِ عمرِهِ إلىٰ أَنْ توفِّى بالغرفةِ سَنةَ ( ١٠١٩هـ ) .

وممَّنْ تخرَّجَ مِنها : ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلعموديُّ .

وفي ترجمةِ ٱلشَّيخِ ٱلشَّهيدِ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بلحاج: (أَنَّ ٱلإِفرنجَ - خَذلَهمُ ٱللهُ - لمّا هاجموا ٱلشَّحْرَ وٱقترَبوا مِنْ مدرسةِ ٱلشَّيخِ أَحمدَ لِلهجومِ عليها. نهضَ كأنَّهُ ٱلأسدُ ، وٱستنهض هِممَ ٱلطلبة بخُطبةٍ مؤثّرةٍ ، فأقتلَعوا أَبوابَ ٱلمدرسةِ وٱقتسَموها عوداً عوداً وحاربوهُم ، وكانَ ٱلشَّيخُ أَحمدُ ممَّنْ رُزقَ ٱلشَّهادةَ سَنةَ « ٩٥٩ هـ » ، ولمّا ٱنتهى ٱلبريدُ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ.. جَمعوا عسكراً يَبلغُ نحوَ خمسةِ آيًامٍ ) اهـ آلافٍ ، فوصلوا ٱلشَّحْرَ علىٰ خمسةِ أَيًامٍ ) اهـ

وما أُدري ، أَهـٰـذهِ ٱلمدرسةُ هي آلَّتي بناها بدرٌ وٱلشَّهيدُ يُدرِّسُ فيها عقبانَ بنائِها ، أَمْ غيرُها؟

ولعليِّ بايزيد هاذا ذكر كثير في « مجموع الجدِّ طه بن عمر » ، وقد زارَ حَضْرَمَوْتَ وَاَجتمعَ بالسَّيِّدِ عمرَ بنِ أَبي بكرِ باشيبان ، وأَثنىٰ كلُّ منهُما على الآخرِ ، وتوَّجهَ لزيارةِ نبيِّ اللهِ هودٍ ، ثمَّ عادَ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ مرَّةً أُخرىٰ بعدَ ثلاثينَ سنةً مِنَ القَدْمةِ الأُولىٰ . ذكرَهُ الشّليُّ في ترجمةِ باشيبان مِنْ « مشرعهِ »(٢) [٣٨/٥٣٨] .

وقدِ أستوفينا بـ « ٱلأَصلِ » حوادثَ ٱلإِفرنجِ ٱلبرتغالِ معَ بدرٍ بٱلشِّحْرِ ، فلا حاجةَ إلى

 <sup>(</sup> باسَخْلة ) كما أثبت المؤلف ، وقيل باسنجلة ، بنون فجيم .
 وله مؤلفات مفيدة ، وفي « الفكر والثّقافة » ( ص١٤٩ ) أن وفاته سنة ( ٩٨٧ هـ ) .

<sup>(</sup>١) الصَّواب أَنَّ اسمه : مُحَمَّد بن عبد الرَّحملن بن سراج الدِّين باجمال ، ﴿ اللَّدُّ الفاخر ﴾ ( ٣٦٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) وباشیبان هو: عمر بن مُحَمّد بن أحمد بن أبي بكر باشیبان .

ٱلإطالةِ . وذكرنا ما أَنكرَهُ عليهِ صاحبُ « ٱلقلائِدِ » مِنْ غدرِهِ بهِم (١) ، معَ أَنَّهُ لَم يَفعلْ إِلاَّ ما ٱستباحوا أَكبرَ منهُ مِنَ ٱلغدرِ بٱلمسلمينَ ، ولكنْ قالَ قتادةُ : ( إِنَّ ٱللهَ أَكَّدَ ٱلوفاءَ بٱلعهدِ في بضعةٍ وعشرينَ آيةً ) .

ويروىٰ : أَنَّ أَهلَ قبرسَ<sup>(٢)</sup> أَحدثوا حدثاً في ولايةِ عبدِ الملكِ بنِ صالحِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبّاسِ<sup>(٣)</sup> ، فاستفتى العلماءَ في نقُضِ صُلحهم .

فَأَجَابَهُ ٱللَّيثُ<sup>(٤)</sup> : ( بَأَنَّ أَهلَ قبرسَ لَم يَزالوا يُتَّهمونَ بخيانةِ ٱلإِسلامِ ، وقد قالَ تعالىٰ : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانَٰئِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً ﴾ وإنِّي أرى أَنْ تنبذَ إليهِم وتنظرَهُم سَنةً ) .

وقالَ لَهُ مَالِكُ بِنُ أَنسٍ : ( أَرَىٰ أَنْ لا تُعجِّلَ بِنقضِ عهدهِم ؛ حتَّىٰ تتَّجهَ ٱلحجّةُ عليهِم ؛ فإِنَّ ٱللهَ يقولُ : ﴿ فَٱلِتِنُواۤ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُرُ إِلَىٰ مُدَّتِهِمٌ ﴾ ، فإِنْ هُم لَم يَدَعوا غِشَّهُم ، ولَم يَستقيموا . . فأَعذرُ إِليهِم ، ثمَّ أَوْقعْ بِهِم . . تُرزَقِ ٱلنَّصرَ ) أَو ما يقربُ مِنْ هاذا (٥٠) .

ورويَ : أنَّ صالحاً هـٰذا أَجلىٰ أَهلَ ٱلذِّمَّةِ مِنْ لبنانَ مِنْ غيرِ مَنْ مالاً عليهِ ، فأَنكرَ عليهِ النَّاسَمُ بنُ سلامِ (٦) وقالَ لَهُ : (كيفَ تُؤخَذُ عامَّةٌ بذنوبِ خاصَّةٍ حتَّىٰ يُخرَجوا مِنْ

<sup>(</sup>١) أي السلطان بدر.

 <sup>(</sup>٢) قبرس: بالسين ، وقد تكتب بالصاد ؛ جزيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسّط ، الّذي كان يعرف قديماً ببحر الرُّوم .

 <sup>(</sup>٤) هو الإمام الليث بن سعد الفهمي بالولاء ، أبو الحارث ، إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقهاً ، من أقوال الإمام الشافعي فيه : الليث أفقه من مالك ، إلا أن أصحابه لم يقوموا به . ولد سنة ( ٩٤هـ ) ، وتوفي سنة ( ١٧٥هـ ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ فتوح البلدان ﴾ (١٥٩\_١٦٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) هو أبو عبيد ، من كبار علماء عصره في الحديث والفقه والأدب ، ولي القضاء بطرسوس ، كثير التصانيف ، ولدسنة ( ١٥٧هـ ) ، وتوفي سنة ( ٢٢٤هـ ) . ﴿ الأعلام ، ( ١٧٦/٥ ) .

ديارِهم وأَموالهِم ، وحُكمُ آللهِ أَنْ لا تزرَ وازرةٌ وِزرَ أُخرىٰ ، وهو أَحقُّ ما أقتديَ بهِ ، وقد قالَ صلَّى آلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : « مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِداً. . فَأَنَا حَجِيجُهُ » )(١) ، وفي ألجزءِ ألثَّاني مِنَ « ٱلأَصلِ » كلامٌ نفيسٌ يتعلَّقُ بالمسألةِ .

وكانتْ لِلحضارمةِ تجارةٌ واسعةٌ بالشُّحْرِ ، وكانوا يَتيامنونَ بما يَجلبونَ مِنها (٢) ، ويُجرِّبونَ فيهِ البركة ، ولا يزالُ العلويّونَ يَتردَّدونَ إليها ، ولاسيّما المحضارُ والعيدروسُ ؛ لأنَّهم يَجدونَ فيها مِنَ الانشراحِ ما لا يوجدُ في سِواها ، إلاَّ أنَّ طرقَها ملتويةٌ ، وشوارِعَها متَّسخةٌ ، وأهلُها لا يتعهّدون أَخليتَهم وميازيبَهُم ، ويُسرعُ الخرابُ إلىٰ ديارِهِم مِن هاذهِ النَّاحيةِ .

وقد وردتُها عدَّةَ مرّاتٍ أَنزلُ في أُخرياتِها ضيفاً علىٰ وافرِ المروءَةِ ، الحرِّ الشَّهمِ ، المشارِكِ في العِلْمِ : الشَّيخِ صالحِ بنِ بكارِ باشراحيل . وآلُ باشراحيل منتشرونَ في حَضْرَمَوْتَ ، ومرجعهُم في النَّسبِ \_ كما سيأتي في وادي أبنِ عليٍّ \_ إلىٰ عباهلةِ حمْيرَ (٣) .

ويأتي في سيئونَ ذروٌ مِنْ بدعةِ ٱلشَّيخِ محمَّدِ بنِ سعيدٍ باطُوَيحٍ<sup>(١)</sup> ، ٱلَّتي لا تزالُ تؤُجُّ بالشِّحر ٱلآنَ .

وآل طُوَيحٍ مِنْ بيوتِ ٱلعِلْمِ ، وكانَ ٱلشَّيخُ عمرُ بنُ أَبي بكرٍ طُوَيحٌ ممَّنْ تولَّى ٱلقضاءَ بٱلشَّحْرِ ، ذَكرَهُ ٱبنُ سراجٍ في « مناقبِ ٱلشَّيخِ معروفٍ »(٥) .

وسمعتُ بعضَ أَهلِ ٱلعِلْمِ يذكرُ أَنَّهُم مِنْ ذرِّيَّةِ ٱلعلاَّمةِ ٱلشَّيخِ محمَّدِ باطَحْن ، وهوَ

<sup>(</sup>١) ﴿ فتوح البلدان ﴾ (١٦٧ ) ، والحديث أخرجه أبو داود ( ٣٠٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) يتيامنون: يتباركون.

 <sup>(</sup>٣) العباهلة : الملوك الّذين أُقِرُّوا على ملكهم ، لا يُزالون عنه .

<sup>(</sup>٤) توفّي سنة ( ١٣٦١هـ ) كما كُتِب علىٰ شاهدة قبره بالشّحر ، وهو تلميذ العلاَّمة السَّيِّد عليِّ بن مُحَمَّد الحبشيِّ ، كان متبحِّراً في النَّحو ، وكان محبّاً جدّاً لشيخه الحبشيِّ إلىٰ درجة الغلوِّ ، وللمصنَّف معه ومع من يسميَّهم ( جماعة باطويح ) أخبار وقصص ، بعضها يطویٰ ولا يرویٰ . رحم الله الجميع .

<sup>(</sup>٥) المسمَّاة : ﴿ مواهب الرَّبِّ الرَّوْوف ؟ .

مِن أَوعيةِ العِلمِ ، غيرَ أَنْ غُلوَّهُ في شيخهِ سعدِ الظَّفاريِّ أُوقعه في إِساءَةِ الأدبِ على الفقيهِ المقدَّم فكرهه العلويُّونَ .

وسكَّانُ ٱلشِّحْرِ ٱلآنَ أَربعةَ عشرَ أَلفاً وثمانُ مئةٍ وبضعٌ وستُّونَ نفساً ، ويدخلُ في ذلك قُرَاها ، وفيها أكثرُ مِن ستِّينَ مسجداً .

وفي ضواحيها قرى كثيرة ، أرادوا أَنْ يجمِّعوا<sup>(۱)</sup> فيها أَواخِرَ ٱلقرنِ ٱلتّاسع ، فأَفتى ٱلعلاَّمةُ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ أَحمدَ بامخرمةَ بالمنعِ ؛ لأنَّها لَم تُخَطَّ قرى مِنَ ٱلأَصلِ ، وإنَّما يبنى ٱلواحدُ ثمَّ ٱلثَّاني... وهلمَّ جراً ، فهيَ مِنْ أَعمالِ ٱلشَّحْرِ لا قرى مستقلَّة ، ولي في ذلكَ بحثٌ ، لَو أَفضتُ فيهِ.. لخرجتُ عمَّا نحنُ بسبيلهِ (۱) .

#### غياضُ ٱلشَّحْرِ<sup>(٣)</sup>:

في شِمالِ ٱلشَّحْرِ إِلَىٰ جهةِ ٱلشَّرقِ غَيضةٌ يخترفُ فيها ٱلسّادةُ آلُ ٱلعيدروسِ<sup>(٤)</sup> ، فيها جامعٌ وآبارٌ لِلسِّناوةِ تسمَّىٰ : دُفَيقه<sup>(٥)</sup> .

ومِنْ وراثِها إلى ٱلشَّمالِ<sup>(٦)</sup> : تَبالة ، فيها جامعٌ وأَموالٌ لأَهلِ ٱلشَّحْرِ ، وسبعةُ مَعَايِينَ يخرجُ مِنها ماءٌ شديدُ ٱلحرارةِ .

<sup>(</sup>١) أي: يقيموا بتلك القرئ صلاة جمعة .

<sup>(</sup>٢) وقد ظهر بالعلم في زمن المصنّف وبعده رجال علماء صالحون ، كانوا ملجاً وملاذاً للنّاس في فتاواهم ونوازلهم ؛ منهم العلاَّمة الشَّيخ الصَّالح المعمَّر عبد الكريم الملاَّحي ، المولود بـ( زنجبار ) بـ( جزر القمر ) سنة ( ١٤١٧هـ ) ، عن نحو تسعين عاماً قضاها في القمر ) سنة ( ١٤١٧هـ ) ، عن نحو تسعين عاماً قضاها في العلم والتعليم والإرشاد ، هاجر مع والده وأخيه أحمد إلى الشَّحر وتوطَّنوها ، ولأخيه أحمد الملاَّحي العمام بالتّاريخ ، وقد دوَّن مذكَّرة مفيدة في حوادث الشَّحر الَّتي عاصرها ، وترجم لبعض الأعيان ، توفّى سنة ( ١٣٩١هـ ) تقريباً .

ومنهم الشَّيخ الفاضل سالمين حَبْليل ، توفِّي في نفس السَّنة ـ أي سنة ( ١٤١٧هـ ) ـ وممَّن لازال بها من العلماء : الشَّيخ الفاضل ، العالم الفقيه ، القاضي عمر بن سعيد باغزال ، ممَّن درس علىٰ يد السَّيِّد محسن أبي نمي وطبقته .

 <sup>(</sup>٣) الغياض - جمع عيضة - وهي: المكان الغزير المياه الذي تكثر فيه الأشجار الملتفة.

<sup>(</sup>٤) الاختراف هو : التصيّف . والمُخْتَرَف بمعنى المَصيف بفتح الميم .

<sup>(</sup>٥) تقع دفيقه شمال الشحر ، وتبعد عنها نحو ( ٢ كم ) .

<sup>(</sup>٦) على بعد نحو (٧كم).

قالَ ٱلطَّيِّبُ بامخرمةَ : ( وتبالةُ قريةٌ قربَ ٱلشَّحْرِ علىٰ طريقِ ٱلخارجِ من ٱلشَّحرِ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ ، وفيها عدَّةُ عيونِ حارَّةٍ في أَكمَةٍ واحدةٍ ، يُسقىٰ بها زرعٌ ونخلٌ ونارجيلٌ (١) . . . وعيونُها مختلفةٌ ، مِنها حارَّةٌ كثيرةُ ٱلماءِ ، ومِنها قليلةُ ٱلحرارةِ قليلةُ ٱلماءِ ، وهيَ أُعجوبةٌ ) ا هـ (٢)

والنَّاسُ يقصدونَ ذلكَ الماءَ الشَّديدَ الحرارةِ مِنْ جهاتِ بعيدةٍ ؛ لِلاستشفاءِ بالاغتسالِ فيهِ مِنْ بعضِ الأَمراضِ<sup>(٣)</sup> .

وفي (ص١٨٥ ) وألتي بعدَها من الجزءِ ألأَوَّلِ مِن « دائرةِ ألمعارفِ » لفريد وجديٍّ ما نصُّه : ( وربَّما رأَىٰ بعضُ قرَّاءِ هـٰذا ألكتابِ في أُوروبا عيوناً نابعةً مِنَ ٱلأَرضِ علىٰ درجةٍ مِنَ الحرارةِ مرتفعةٍ ، تقتربُ مِنَ ٱلغليانِ ، وهيَ لم تصل إلىٰ هـٰذهِ ٱلدَّرجةِ مِنَ ٱلحرارةِ إلا لكونها آتيةً مِن أَبعادٍ عميقةٍ ) اهــ

وهاذا ٱلوصفُ ينطبقُ علىٰ بعضِ عيونِ تبالةَ إِذِ ٱلبَيْضُ ينضُجُ فيها علىٰ بضعِ دقائقَ .

وكانَ مِنْ سكَّانِها : ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ أَبِي بكرٍ ٱلشِّحْرِيُّ ، ممدوحُ عبدِ ٱلصَّمدِ باكثيرِ بقولهِ [مِنَ البسيطِ] :

لِي فِي تَبَالَةَ إِخْوَانٌ وَأَخْدَانُ وَنَحْدَانُ وَنَحْدَانُ وَنَحْدَنُ فِي رَوْضَةٍ خَضْرًا مُنزَخْرَفَةٍ فِي حَضْرَةِ ٱبْنِ أَبِيْ بَكْرٍ مُحَمَّدِ مَنْ صَدْرُ ٱلْمَرَاتِبِ قُطْبُ ٱلْمَجْدِ لاَ بَرِحَتْ

أَكْرِمْ بِهِمْ فِتْيَةً فِي ٱلْحَيِّ جِيرَانُ تُكَدِمْ بِهِمْ فِتْيَةً فِي ٱلْحَيِّ جِيرَانُ تُكَدَّرُ فِيهَا مِنَ ٱلصَّهْبَاءِ ٱلْمُشْكِلاَتِ لَـهُ حَلِّ وَتِبْيَانُ تَسْعَلَىٰ إِلَيْهِ جَمَاعَاتٌ وَوِحْدَانُ تَسْعَلَىٰ إِلَيْهِ جَمَاعَاتٌ وَوِحْدَانُ

<sup>(</sup>۱) النَّارِجيل : جنس شجر من الفصيلة النَّخليَّة ، منه أَنواع للتَّزيين ، يزرع لثمره المسمَّىٰ جوز الهند ، ويسمِّيه الأَهَالي : الميدع ، ويستخرجون منه خَلاَّ جيِّداً بطريقة معيَّنة ، وهي أَنَّهم يفتحون فتحات في ثمار النَّارِجيل من اللَّيل ويأْتُون في الصَّباح قبل شروق الشَّمس ليأْخذوا ماءَها ويتركونه في أوانيه لمدة أربعين يوماً ، ثم يفتحونها وقد صار خلاً ، وما أشرقت عليه الشَّمس لا يأخذونه ؛ لأَنَّه يتخمَّر حينيْذِ بل يتركونه إلى اللَّيل ، وهو منتشر في السَّاحل .

<sup>(</sup>٢) نسبة البلدان (ق٧٥).

 <sup>(</sup>٣) ولا زالوا كذلك إلى اليوم ، وقد بنيت غرف بالقرب من هذه المعايين ، وهي عبارة عن ماء كبريتي صحى .

مُحَدِّقِينَ إِلَيْهِ مُحْدِقِينَ بِهِ فِي رَوْضَةٍ حَوْلَهَا بِالزَّهْرِ أَلْوَانُ وَهَا مِنْ مُنْحطَّ شَعْرِ عَبِدِ ٱلصَّمدِ ، وإلاً . . فقد كانَ لَهُ مِنَ ٱلإِجادةِ نصيبٌ واف .

وقالَ ياقوتُ : ( تبالةُ : قيلَ : هيَ ٱلَّتي جاءَ ذكرُها في كتابِ مسلمِ بنِ ٱلحجَّاجِ (١) ، ببلادِ ٱليمنِ ، وأَظنُها غيرَ تبالةِ ٱلحَجَّاجِ بنِ يوسفَ ، ٱلَّتي يُقالُ فيها : « أَهونُ مِنْ تبالةَ على ٱلحجّاجِ »(٢) ؛ لأنَّ هاذهِ بلدةٌ مشهورةٌ بتهامة في طريقِ ٱليَمن ) اهـ (٣)

وكِلاهُما غيرُ ٱلَّتِي نحنُ في ذِكرِها(٤) .

ووراءَها متشائِمةً (٥) . عنها : **الواسطُ** ، وهيَ قريةٌ فيها جامعٌ (٦) ، وثلاثةُ معايينَ باردةُ الماءِ ، عليها أموالٌ لأهلِ الشَّخرِ .

وفي غربي الواسطِ بحذائِهِ : شعبُ النُّورِ ، أَكثرُهُ لِلسَّادةِ آلِ أَحمدَ بنِ صالحِ ابن الشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالم (٧) .

<sup>(</sup>١) أي : « صحيح الإِمام مسلم » ، وجاءَ ذكرها في « صحيحه » ( ٢٩٠٦ ) : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساءٍ من دوس حول ذي الخلصة » وكانت صنماً تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة .

 <sup>(</sup>٢) كان أوَّل عملٍ وليه الحجَّاج تبالة ، فسار إليها ، فلمَّا قرب منها. . قال للدَّليل : أَين هي ؟ قال : سترتها عنك هَـٰـذه الأَكمَةُ ، فقال : أَهـوِنْ عليَّ بعمل بلدة تسترها عني أَكمَةٌ ، ورجع من مكانه ، فقالت العرب : ( أهـوَنُ من تبالة على الحجاج ) .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (٢/٩).

 <sup>(</sup>٤) وفي ( النّسبة ) لبامخرمة : أنّ تبالة موضع باليمن ، كان فيه صنم ذو الخلصة الّذي كسره الصّحابيُّ الجليلُ جرير بن عبد الله البجليُّ .

<sup>(</sup>٥) متشائِمة : آخذة في طريق الشَّآم .

<sup>(</sup>٦) وهاذا الجامع مشهور في السَّاحل ، ينسب إلى الشَّيخ الكبير الإِمام عمر المحضار بن عبد الرَّحمان السَّقَاف ، ويقال : إنَّ وفاته كانت بالواسط ، ثمَّ نقل إلىٰ تريم « لوامع النُّور » ( ١٩٦٧/ ) .

<sup>(</sup>٧) هو السَّيِّد الشَّريف أحمد بن صالح بن أحمد بن عبد الرَّحمان بن أحمد بن الحسين آبن الشَّيخ أبي بكر بن سالم باعلوي . ولد بعينات ، ونشأ بها ، وطلب العلم ، وجدَّ واجتهد ، وبني بيتاً في عرف ، ثمَّ غادرها إلى الشَّحر ، ومنها إلى الواسط ، وأخيراً استقرَّ في هاذا الشَّعب الَّذي سمَّاه شعب النُّور ، وبني منزله الَّذي سكنه إلىٰ آخر عمره ، وكان يُقصد إلى الشعب المذكور للأخذ عنه والتبرُّك بزيارته ، =

وفي جنوبهِ : **الجرادث** ، فيها معيانٌ واحدٌ باردُ الماءِ ، عليهِ أَموالٌ لأَهلِ الشَّحْرِ ، وفيهِ آبارٌ كثيرةٌ .

وفي شمالهِ : ٱلنّجاعين ، وهيَ قريةٌ فيها نخيلٌ لآلِ ٱلعيدروسِ .

ومِنْ وراثِها: **البرحُ** ، سكّانُهُ مِنَ الحمومِ ، وفيهِ ناسٌ مِنَ الحاضرةِ ، وفيهِ جامعٌ . ومِنْ وراثِهِ : **الرَّمضاءُ** .

ومِنْ بَعدِها : عَرَف ، وهيَ قريةٌ فيها بساتينُ نخلٍ ، وعيونُ ماءٍ ، كانَ الشَّيخُ المحضارُ بنُ الشَّيخِ عبدِ الرَّحمانِ السَّقّافِ يُكثرُ الكونَ فيها والتَّردُّدَ عليها ، ولَهُ بها أَموالٌ كثيرةٌ (١) .

وفي غربيّ الجرادفِ قريةُ الحِبْسِ ، فيها معيانانِ وأَموالٌ لِلدَّولةِ القعيطيَّةِ .

وفي جنوبِ الحبسِ : شِكْلِنْزَهْ (٢) ، قريةٌ فيها مزارعُ ، ومعيانانِ ، وآبارٌ ، وبها يخترفُ كثيرٌ مِنْ أَهلِ الشَّحْرِ ، ولكنَّهُ استولىٰ عليها الخرابُ .

وفي غربِها : مِعْيانُ ٱلمَسَاجِدةِ : يُنسبُ لآلِ ٱلمَسْجِديِّ مِنَ ٱلمشايخِ آلِ باوزيرٍ ، وهيَ قريةٌ فيها ثلاثةُ معايينَ ، وفيها آبارٌ كثيرةٌ ، وأموالٌ لأهلِ ٱلشِّحْرِ .

وفي غربيِّ المساجدةِ : صُداعُ العَوَالقِ وحَزْمهُم . وفي غربيِّهِ قريةٌ يقالُ لها : حَبَايرُ . وفي غربيِّ حباير : قَارَةُ ابنِ محركةَ .

وفي جنوبِ هـٰـذهِ ٱلقارَةِ : غيلُ باوزيرِ .

وفي غربيِّهِ : ٱلنقعةُ وٱلقارَةُ ، وقد سبقَ ٱلتَّعريفُ بتلكَ ٱلبقاع .

وفي شمالِ ألقارةِ : قريةٌ تسمَّىٰ : ٱلسَّوطَ ، فيها معيانانِ وجامعٌ .

<sup>=</sup> وكانت وفاته سنة ( ١٢١١ ) أو ( ١٢١٢هـ ) . وله ذرّيَّة مباركة ، ظهر فيهم علماءُ وأَفاضل .

 <sup>(</sup>١) وممَّن سكن بها من العلماء : الشَّيخ العالم الصَّالح عوض بن مبارك الكلاليُّ ، المتوفّىٰ في منتصف القرن الرَّابع عشر الهجريّ .

 <sup>(</sup>٢) ويمكن للبعض أن يسمّيها: الشكل النّزِه كما فعل باحسن في « تاريخه » ، وكما كان السّلطان صالح بن غالب يسمّيها ، وكان يتردّد عليها .

ولهاذهِ آلغياضِ ـ ولاسيَّما شكلنزة ودُفَيقةُ وآلحزمُ وصداعُ ـ ذِكرٌ كثيرٌ في آلحروبِ آلواقعةِ بينَ آلكساديِّ وآلقعيطيِّ ، وآلعولقيِّ وآلكثيريِّ ، حسبما فُصِّلَ بـ« ٱلأَصلِ » ، ومرَّ بعضُهُ في آلحزم وصداع .

وممّا يَستحقُّ ٱلإعجابَ ، ويُشنّفُ ٱلأسماعُ (۱) ، وينفخُ ٱلأنوفَ : أَنَّ آلَ كثيرٍ والعوالقَ والكساديَّ حاولوا الهجومَ على الشَّخرِ في سَنةِ ( ١٢٩٠هـ ) بنحوِ ثلاثةِ آلافِ مقاتِلٍ ، ونزلوا شكلنزة ، وفي اللَّيلةِ ( ٢٣ ) مِنْ شوّالٍ مِنْ تلكَ السَّنةِ اَجتمعَ مَلَوهُم في دفيقة ، فنازلتَهُم ثُلَةٌ مِنْ عسكرِ الشَّخرِ لا تزيدُ عن أَربعِ مئةِ مقاتِلٍ ، فأنسحبَ جندُ العولقيُّ والكساديُّ والكثيريُّ إلى المِشْرافِ ، وهنالكَ التحم الحربُ واستحرَّ القتلُ ، وجاءَتِ الأمدادُ اليافعيَّةُ مِنَ الشَّخرِ ، ولَمْ يَبْقَ بيدِ العولقيُّ والكساديُّ والكثيريُّ إلا المَشْرافِ ، وأنهزمَ اللهُ كثيرِ هزيمة منكرةً . انحصر دارانِ في دفيقة ، ولما دارتِ الدائرةُ عليهم ، وانهزمَ اللهُ كثيرِ هزيمة منكرةً . انحصر مَنْ بقيَ منهُم بداري دفيقة ، ثمَّ انهزمَ أحدُ الدّارينِ وأخذتهُ يافعٌ عنوة ، وكانَ في أسفلهِ كميَّةٌ وافرةٌ مِنَ البارودِ ، ففتحَ أوعيتَها أحدُ عبيدِ العوالقِ ، وربطَ بها حبلاً مِنَ الفتيلِ ، وسَعَلَ الذَارِ عَمْ هَرَبهِ ، فلمّا انتهتْ إليهِ . . انفجرَ ، فسقطَ الدّارُ علىٰ مَنْ دَاخِلَهُ مِنْ عسكرِ القعيطيُّ ويافع ، وقويَتْ نفوسُ آلِ كثيرٍ ومَنْ معَهُمُ المحصورينَ في الدّارِ عسكرِ القعيطيُّ ويافع ، وقويَتْ نفوسُ آلِ كثيرٍ ومَنْ معَهُمُ المحصورينَ في الدّارِ بالنّانِي ، وجَدّوا في الدِّفاعِ والاستماتةِ حتَّىٰ تواضعوا معَ القعيطيُّ علىٰ أَنْ يَخرجوا باللَّرفِ العسكريُّ في وجهِ سالمِ بنِ يحيىٰ بنِ عبدِ الحبيبِ بنِ عليٌّ جابٍ ، أو عليٌّ بنِ يعيىٰ . إلىٰ آخِرِ النَّسَبِ ، إلىٰ آخِرِ النَّسَبِ .

ولمّا خَرجوا.. إِذَا هُم أَفَلاذُ كَبِدِ حَضْرَمَوْتَ ، وأَعيانُ ٱلدَّولةِ آلُ عبدِ ٱللهِ ، وآلُ كثيرٍ ، وألعوامرُ ، وآلُ جابرٍ ، ٱلَّذينَ لا يُمكنُ أَنْ تقومَ لَهم قائِمةٌ بعدَها لَوِ ٱستأصلوهُم أَبداً . عندَ ذلكَ حاولَ ٱلقعيطيُّ إرضاءَ سالم أَو عليِّ بنِ يحيىٰ بما يتمنَّىٰ ، علىٰ أَنْ يخيسَ بعَهدِهِ ويَتركَهُم لَهُ ، فقالَ : ( وآللهِ ، لَو أعطيتني جَبلاً مِنَ ٱلذَّهبِ . لَن أخرمَ دَمَّتي ، ولَن أُسوَّدَ وَجهي ) ، فبلَّغَهُمُ ٱلمأمنَ كِراماً وهوَ رافعُ ٱلرَّأْسِ (٢) .

<sup>(</sup>١) يشنّف الأسماع: يزيّنها.

<sup>(</sup>٢) تفاصيل هذه الحادثة في « العُدَّة المفيدة » ( ٢/ ٣٣٩ ـ ٣٤٣ ) .

فَمِثْلُ هَاذَهِ ٱلأُكرومَةِ ينبغي تكريرُها في المدارسِ القعيطيَّةِ ؛ لِما فيها مِنَ الشَّرفِ المخلَّدِ ، والمجدِ المُتَلَّدِ الَّذي يسوِّغُ لآلِ عليَّ جابرٍ أَنْ يَتمثَّلُوا بقولِ حبيبٍ [في « ديوانه » ١/ ٣٣٢ منَ البسيط] :

لَــوْلاَ أَحَــادِيــثُ سَنَّتُهَــا أَوَائِلُنَــا مِنَ ٱلْعُلا وَٱلْوَفَا لَمْ يُعْرَفِ ٱلسَّمَرُ (١)

وإِنّما ينْحَجِز النّاسُ عِنِ الملاومِ ، ويَتدفّقونَ على المكارمِ بإِكبارِ أَعمالِ الأَبطالِ ، واَزدراءِ أَفعالِ الْأَنذالِ ، فأوجَبُ ما يكونُ على الدُّولِ الرَّاغبةِ في الرُّقيِّ أَنْ تُمجِّدَ صنائِعَ اللَّهاميمِ ، وتُحقِّرَ معايبَ المذاميم ، فعلىٰ مِثلِ ذلكَ يقومُ عمادُ الشَّرفِ ، وتُسنَّمُ مدارجُ الغرفِ ، وقد وردَ : (أُمِرنَا أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ ) (٣) ، وجاءَ الحثُ علىٰ مدارجُ الغرفِ ، وقد وردَ : (أُمِرنَا أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ ) (٣) ، وجاءَ الحثُ علىٰ دراسةِ التاريخِ حتَّىٰ في أُمِّ الكتابِ ، كما يُؤخَذُ مِنْ قولِهِ : ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّبَالِينَ ﴾ ، وما كانَ أسمارُ السَّابقينَ إلاَّ في مثلِ هذا وما أحسنَ قولَ أَبِي الطَّيِّ [في «العكبري ، ٢٦٠/٤ مِنَ الوافِرِ] :

وَأَكْثَــرُ فِـــي مَجَــالسِــهِ آسْتِمَــاعــا فُـــلاَنٌ دَقَّ رُمْحـــا فِـــي فُـــلاَنِ ثُمَّ تراذَل ٱلزَّمانُ ، فأنَّكَ ٱلرِّجالَ .

وقالَ ٱلطَّيِّبُ بامخرمةَ : ( **ثوبانُ<sup>(٤)</sup> :** موضعٌ شرقيَّ ٱلشَّحْرِ علىٰ مرحلتينِ مِنها ، فيهِ عينانِ كِبريتيَّتانِ ، يُنتفَعُ بهِما مِنْ عدَّةِ أَدواءٍ ، ذكرَها ٱلقاضي مسعودُ ) اهـ<sup>(٥)</sup>

### مراسي بحرِ ٱلشِّحْرِ إلى ظفار

أَوَّلُ مَا يَلِي ٱلشُّحْرَ إِلَى ٱلجَهَةِ ٱلشَّرقيَّةِ : ٱلعِيص ، تبعدُ عنِ ٱلشَّحْرِ ساعةَ ونصفاً

<sup>(</sup>١) السَّمَر : حديث الليل ؛ أي : إِنَّ السَّاهرين في حلقة القوم يتحدَّثون بمآثرنا . وللبيت روايات أخرى .

<sup>(</sup>٢) اللَّهاميم: الأبطال.

 <sup>(</sup>٣) روى الإمام أبو داود ( ٤٨٤٢ ) : عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال : « أَنْزِلُوا آلنَّاسَ مَنَازِلَهُمْ » .

 <sup>(</sup>٤) ثوبان : من ضواحي الديس الشرقية ، تتبع مديرية الشحر ، وسكانها من الحموم .

<sup>(</sup>٥) نسبة البلدان (ق ٦٥).

بسيرِ ٱلأَثقالِ ، في بُعدِ قليلٍ عنَ ٱلسّاحلِ ، عبارةٌ عن أَكواخٍ قليلةٍ محفوفةٍ بزراعاتٍ ، أَكثرُها مِنَ ٱلتَّبغ .

ثمَّ جمعوضُ ، قريةٌ صغيرةٌ لا يزيدُ سكَّانُها \_ مِنَ ٱلعمَّالِ وٱلباديةِ آل بَحْسَن \_ عَن مئتي نفسِ ، وفيها مِعْيَانانِ وعدَّةُ أَبؤُرِ .

ثمَّ الحامي ، بينَهُ وبينَ العيصِ أَربعُ ساعاتِ ، وفيهِ شَبَهٌ مِنَ الشِّحْرِ مِنْ بعضِ النَّواحي ، لولا ما يَتخلَّلُهُ مِنْ أَشجارِ النَّارِجيلِ ، ويقالُ : إِنَّ أَهلَها أَحسنُ أَخلاقاً مِنْ أَهلَ الشَّحْرِ .

ولمَّا سمعَ هاذا بعضُ أهلِ ٱلشَّحرِ. قالَ : إِنَّ ٱلأَمرَ بٱلعكسِ ، وإِنَّهم ليضنُّونَ حَتَّىٰ بٱلماءِ ، ويقولونَ لِمَنْ طَلَبَ شربةَ ماءٍ : (إنَّهُ حامي ، لا يصلُحُ للشُّرب) ، ويتأكَّدُ هاذا بما قيلَ : إِنهم ٱلَّذينَ آمتنعوا مِن ضيافةِ ٱلخَضِرِ وموسىٰ ، وأَنَّ ٱلجدارَ ٱلَّذي أَقامَهُ ٱلخضرُ كان بٱلحامي لِمَا تحته من كنز ٱلغلامَينِ ٱللَّذينِ كانَ أبوهما صالحاً .

وفي سِيفِ ٱلحامي عينُ ماءٍ عَذْبٍ كانَ ٱلنَّاسُ يستَقون مِنها للشُّربِ حالَ ما يجزُرُ عنها ٱلبحرُ .

وفيها مدرسةٌ سلطانيَّةُ (١) ، وبها عينُ ماءِ حارَّةٌ ، إِلاَّ أَنَّهَا أَقلُّ حرارةً مِنْ مياهِ تبالة ، يزعمُ آلاَهالي : أَنَّ آلاغتسالَ فيهِ شفاءٌ مِنْ أَنواعِ ٱلبثورِ ؛ ولذا يَقصِدُهُ ٱلكثيرُ مِنَ ٱلأَماكنِ ٱلبعيدةِ ، وأَهلُ ٱلبلادِ يَغتسلونَ فيهِ كلَّ صباح .

حَوْفِي « شَمْسِ ٱلظَّهِيرةِ » [٢/٧٤٥] : أَنَّ بهِ ناساً مِنْ ذَرَيَّةِ ٱلحبيبِ سالمِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ علويً ٱلحدّادِ (٢) ، وآخَرِينَ مِنْ ذَرَيَّةِ ٱلحبيبِ عليِّ بنِ محمَّدٍ جملِ ٱللَّيلِ باحسنِ (٣) .

 <sup>(</sup>١) وكان يشرف عليها العلامة النَّاخبيُّ ؟ إذ كانت تحت مسؤوليَّته كغيرها من المدارس السُّلطانيَّة .

<sup>(</sup>٢) الَّذي في ﴿ شمس الظهيرة ﴾ أَنَّ بَالحامي أُناساً من ذرّيَّة حسين أبن الإِمام الحدَّاد ، والصَّواب ما ذكره المصنَّف ، ولعلَّ المطبوع من ﴿ الشَّمس ﴾ دخله التحريف ؛ لأنَّ معظم ذرّيَّة الحسين المذكور إِنَّما هم بعمان ورأس الخيمة ونواحيها .

 <sup>(</sup>٣) ويعرفون بآل باهارون باحَسَنْ ، وجدُّهم الجامع لهم هو السَّيَّد : مُحَمَّد بن هارون بن علويً الفقيه أبن
 عبد الله بن مُحَمَّد ـ صاحب بور ـ آبن عبد الله بن مُحَمَّد المجذوب ابن سالم بن أحمد بن عبدِ الرَّحمـٰن بن
 عليً بن مُحَمَّد جمل اللَّيل .

ثمَّ المَقَد : وهيَ قريةٌ لا بأسَ بها ، فيها ٱلسَّادةُ آلُ ٱلمَقْديِّ ، وناسٌ مِن آلِ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرٍ ، وآلِ بنِ عويضانَ ، وآلِ بنِ سبولٍ ، وآلِ بامحيمود ، وآلِ بَحْسَن مِنَ ٱلحموم .

ثُمَّ ٱلقرنُ : وهيَ مرفأُ ٱلدِّيْسِ .

ومِنْ وراءِ ٱلحامي متشاملاً : **ٱلدّيسُ** ، بينَهُ وبينَهُ نحوُ خمسِ ساعاتٍ بسيرِ ٱلأَثقالِ ، يَبعدُ عن سِيفِ ٱلبحرِ (١) بنحوِ ساعةٍ ونصفٍ لِلماشي .

وقد مرَّ في أَخبارِ ٱلشِّحْرِ : أَنَّ عليَّ بنَ حَبْرِيش آستولىٰ عليه وٱستباحَه في حدودِ سنةِ ( ١٣٤٤هـ ) .

#### نسب الحموم:

ومرجعُ ٱلحُمُومُ في ٱلنَّسَبِ ـ علىٰ ما نقلَهُ ٱلشَّريفُ عبدُ ٱللهِ بنُ مصطفىٰ بنِ زينِ ٱلعابدينَ عليّ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ شيخٍ مِنْ خطِّ ٱلفقيرِ ٱلصّالحِ أَحمدَ بامريم ـ : إلىٰ حِمْيرَ ، ومثلُهُ منقولٌ عن خطِّ ٱلشَّيخ عليِّ باصَبْرين .

وحاصلُ ما وجدَ بخطِّهِ : ( أَنَّ ٱلمَنَاهيلَ وٱلحُمُومَ ويافع مِنْ حِمْيَرِ بن سبأ ) . قالَ باصبرين : ( وهو منقولٌ عنِ ٱلشَّيخِ عمرَ ٱلعموديِّ ، عنِ ٱلحبيبِ عبدِ ٱللهِ ٱلعيدروس ) .

وهُم ينقسمونَ إِلَىٰ قسمينِ :

ٱلقسمُ ٱلأَولُ: بيتُ ٱلقَرْزَاتِ ، ومقدَّمهُمُ ٱليومَ: ٱبنُ شليانَ ، لا يزيدُ عَددهُمُ ٱلَّذِي أَسلَاتُهُ ٱلمجاعةُ وٱلحروبُ ٱليومَ عن مئتينِ وخمسينَ رامياً (٢) .

وَٱلقَسَمُ ٱلثَّانِي : بيتُ علي وأَلفافهِ (٣) ، وهوَ بيتُ رئَاسةِ حَبْرِيش وبَنِيهِ ، ومقدَّمهُمُ ٱلثَّاني : أحمدُ بنُ حبريش ، ولا يزيدُ عددُ بيتِ عليِّ ٱلآنَ عن تسع مئةٍ ، ويَنضمُّ إليهِم :

<sup>(</sup>١) سيفُ البحر: ساحله.

<sup>(</sup>٢) أسأرته : أبقته .

<sup>(</sup>٣) أَلفافه : أَحزابه وجماعاته ، وقد تكفل المقحفي بذكرهم في « معجمه » ( ٥٠٨ ) .

بيتُ غرابٍ ، وعَددهُم نحو ٱلأَلفِ . وبيتُ عَجِيلٍ ، وعَددهُم نحو أَلفينِ . وبيتُ شنيني ، وعَددهُم نحو مَنَةٍ وخمسينَ . وبيتُ عُبيدٍ ، وعَددهُم مَنَةٌ . وبيتُ سعيدٍ ، نحو مئةٍ وخمسينَ . وبيتُ بَحْسني ٱلتَّامبول ، نحو مئةٍ وخمسينَ . وبيتُ بَحْسني ٱلتَّامبول ، نحو مئةٍ وخمسينَ . وبيتُ بَحْسني أَلتَّامبول ، نحو مئةٍ وخمسينَ .

ويَنضمُّ إليهم مِنْ باديةِ ٱلعلويِّينَ : آلُ قِطْبانَ (٢) ، وبيتُ حُمُودِةَ (٣) ، وهُم نحو مئتينِ وخمسينَ . والمعتبَرُ في هاذهِ الأعدادِ هُمُ الرُّمْيانُ .

وخيامُهُم ضاربةٌ بينَ ٱلشِّحْرِ وٱلمشقاصِ وحَضْرَمَوْتَ ، ولَهم ذِكرٌ كثيرٌ في « ٱلأَصلِ » .

وبالديس جماعة مِنْ ذرّيّةِ ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ محمَّدِ شُريمِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ علويِّ بنِ أحمدَ بنِ ٱلفقيهِ ٱلمقدَّمِ (١٠) .

قالَ شيخُنا في « شمسِ الظَّهيرةِ » [٢٧٦/١] : ( وقد كانَ مكتوباً على عمرَ هاذا أنَّه انقرضَ ، وللكنْ وردَ إلىٰ تريمَ في سَنةِ « ١٢٧١هـ » السَّيِّدُ عمرُ بنُ عبدِ اللهِ ، وهوَ مِنْ ذريَّتهِ ، وأَثبتَ نسبَهُ ونسب بني عمّهِ بحجَّةٍ واضحةٍ إلىٰ عمرَ المذكورِ ، فأَثبتَهُ سيِّدي عبدُ اللهِ بنُ حسينِ بنِ طاهرٍ ، والوالدُ أحمدُ بنُ عليَّ الجنيدُ ، فليُعلَمْ ذلكَ . والسّادةُ المذكورونَ بالمَقَد والدِّيسِ ) (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) لمعرفة المزيد من بيوت وقبائِل الحموم ينظر : «الشَّامل» (۱۰٦ـ۱۰۷)، «أدوار التَّاريخ» (۳۵۷ـ۳۵۲)، «معجم المقحفي» (۵۰۸ـ۵۰۹).

<sup>(</sup>٢) آل قِطْبان ذرِّيَّة السَّيِّد قِطْبان بن عقيل بن أحمد بن أبي بكر السَّكران ابن عبد الرحمان السَّقَاف ، ظهر في سيئون .

<sup>(</sup>٣) بيت حمودة أيضاً من ذرِّيَّة السيد أحمد بن أبي بكر السَّكران . ( المعجم اللَّطيف ) ( ٦٢-٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) وهم المعروفون بآل المَقْدِي .

<sup>(</sup>٥) ومن أعيان علماء السَّادة آل المَقْدي : السَّيِّد عمر بن عبد الله المَقْدي ، الَّذي ذكره الحبيب عبد الرَّحمان المشهور في النَّصُّ السَّالف .

ومن أعيان الدِّيس وسكَّانها : السَّادة آل الحدَّاد ، وتقدَّم في الحامي القول بأنَّ بها جماعة من ذرِّيَّة السَّيِّد سالم أبن الإِمام الحدَّاد ، وأنَّ بعضاً منهم سكنوا الدِّيس .

وأشهر من عُرف بالعِلْم من هـٰولاء السَّادة ، العلاَّمة الكبير السَّيِّد عبد الله بن محفوظ بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي بكر بن علويِّ بن سالم أبن الإِمام الكبير عبد الله بن علويٍّ الحدَّاد .

#### شَرْمة (۱)

قد سَبَقَ أَواثِلَ ٱلتَّعريفِ بِٱلشَّحْرِ عن « نخبةِ ٱلدَّهرِ » : أَنَّ لحَضْرَمَوْتَ فُرْضَتينِ علىٰ ساحلِ ٱلبحرِ ، يقالُ لإِحداهُما : شَرمةُ ، وللأُخرىٰ : ٱلشَّحْرُ .

وشَرمةُ هـٰـذهِ هـيَ في شرقيِّ ٱلدِّيسِ إِلَىٰ جنوبهِ علىٰ مسافةٍ قصيرةٍ جداً ، وبها رسا أُسطولُ ٱلاَّتراكِ في حادثةِ مُرَيْر ٱلسّابقِ ذِكرُها .

وفي « معجمِ ياقوت » [٣/ ٣٣٨] أَنَّ شَرِمةَ ٱسمُ جبلٍ ، يقولُ فيهِ أَوسُ بنُ حُجْرٍ [مِنَ الطَّويل] :

تَشُوبُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَبَانَ وَشَرْمَهِ وَتَرْكَبُ مِنْ أَهْلِ ٱلْقَنَانِ وَتَفْزَعُ وَتَفْزَعُ ويقولُ تميمُ بنُ أُبَيِّ بنِ مُقبلِ [مِنَ الطَّويلِ] :

أَرِفْتُ لِبَرْقِ آخِرَ ٱللَّيْسِلِ دُونَـهُ رِضَامٌ وَهَضْبٌ دُونَ رَمَّانَ أَفْيَـحُ (٢)

= ولد ببلدة الدِّيس الشَّرقيَّة \_ ويقال لها : ديس الحامي ؛ تمييزاً لها عن ديس المكلاَّ \_ سنة ( ١٣٤٢هـ ) ، ونشأ بها في كنف والده وجدِّه مُحَمَّد بن إبراهيم ، ورحل في طلب العلم ، وله مصنَّفات منها :

كتاب « السنة والبدعة » ، كتاب فريد بديع في موضوعه ، لم ينسج على مثاله ، انتفع به الناس كثيراً ، وصار مرجعاً حتى لبعض كبار علماء عصرنا وللباحثين ، وطبع مرات . وفتاواه الشَّرعيَّة في النوازل العصريَّة . جمعت . ورسالة الصِّيام ، نشرت بتحقيق السيد علي محمد العيدروس . و« القول المثبوت في حكم دعاء القنوت » ، ط بتحقيق سبطه حسن الكاف ، و« فتاوى رمضان » ، نشرها بعض تلامذته . وغير ذلك .

وقد فجعت حضرموت بموته في رجب سنة ( ١٤١٧هـ ) .

ومن جلائل أعماله تَرَوُّسُهُ للجمعيَّة الإِسلاميَّة بالمكلاً ، والَّتي انبثقت عنها جامعة الأحقاف ، فكان لها شرف أن يكون المترجَم رئيساً لمجلس أُمنائِها من حين تأسيسها سنة ( ١٤١٥هـ ) إِلَىٰ وفاته ، رحمه الله تعالىٰ .

- (١) شرما ، أو شرمة : منطقة بمديرية الشحر ، تقع شرقي الديس إلى الجنوب منه ، كما ذكر المؤلف . وهي عبارة عن لسان رملي صغير ، كان قديماً مركزاً بحرياً ، واعتبر في أيامنا هاذه محمية طبيعية للسلاحف العملاقة التي تتواجد هناك بكثرة . « المقحفي » ( ٨٦٣ ) .
- (٢) الرِّضام : الصُّخور العظام . الهضب : الجبال الطُّويلة الممتنعة المنفردة . رَمَّان : جبل في بلاد طيِّ ع . =

، بِحَـزْنِ شَـآمٍ كُلَّمَـا قُلْتُ قَـدْ وَنَـىٰ سَنَا، وَٱلْقَوَارِي ٱلْخُضْرُ فِي ٱللَّيْلِ جُنَّحُ (١) فَاضَحُ (١) فَاضَحُ (١) فَاضَحُ (١)

وأَبَانُ مَذَكُورٌ في قُولِ آمرىءِ ٱلقيسِ [في « معلَّقته » مِنَ ٱلطَّويلِ] :

كَأَنَّ أَبَانِاً فِي عَرَانِينِ وَبُلِهِ كَبِيرُ أُنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُرْمَّلِ (٣)

فيظهرُ أَنَّ شَرِمةَ ٱلمذكورةَ في هاذينِ ٱلشِّعرينِ هيَ هاذهِ ؛ لأَنَّ آمراً ٱلقيسِ حضرميٌّ ، وقد ذَكرَ أَباناً وهوَ إِلىٰ جانبِ شَرِمةَ (٤) .

وأَبانانِ : جبلان لبني تميم بنِ دارم بنِ مُرِّ<sup>(٥)</sup> .

الأفيَح: الواسع. والمعنى: أرقت لهذا البرق الذي بينى وبينه تلك العقبات والمسافات الواسعة.

<sup>(</sup>۱) وني : ضعف . السَّنا : ضوء البرق . القواري \_جمع قارية \_ وهي : طير قصير الرَّجل ، طويل المنقار ، أَخضر الظَّهر ، يحبُّه الأَعراب كثيراً . جُنَّع : كاسرة أَجنحتها ، مقبلة كاللاَّجيءِ الواقع . وفي المخطوط : ( والضرار ) بدل : ( والقواري ) .

 <sup>(</sup>٢) الجُلْبُ: السحاب. أكناف: نواصي. أجشُ: في صوته غلظ. سماكيٌّ: مطر بنوءِ السَّماك،
 وهـٰـذا علىٰ معتقدات أهل الجاهليَّة الباطلة، وهو منهيٌّ عنه. الوبل: المطر. أفضح: أبيض.

<sup>(</sup>٣) أَبَان : اسم جبل . عرانين وَبْلِهِ : أَوائِل مطره . البجّاد : كساءٌ مخطَّط مِن أَكسية الأَعراب . مزمَّل : ملفوف . وللبيت روايات أُخرى غير هـلـذه . والله أعـلم .

<sup>(3)</sup> من الملاحظ أن المؤلف يكثر من التدليل على حضرمية امرىء القيس بذكره لأسماء مواضع متعددة توجد بـ (حضرموت) ، والحال أنه يوجد مُثُلٌ لها في نجد ، حيث نشأ وعاش ، وهذا الأمر يحتاج إلى تحقيق وإعادة نظر ، ولا يمكننا التسرع ورمي المؤلف بالخطأ ؛ إذ لولا وجود مواضع بـ (حضرموت) في شعر امرىء القيس كـ (دمّون) ، وصيلع ـ وهي مواضع شهيرة ، ومعروفة إلى اليوم بـ (حضرموت) . . لما كان للمؤلف وهو من هو في العلم والتثبت والاطلاع أن يميل إلى هذا الرأى .

<sup>(</sup>٥) علق العلامة الجاسر \_ رحمه الله \_ على هاذا بقوله : (شرمة الوارد في هاذه الأشعار : في نجد ، غرب بلاد القصيم بقرب أبانين ، الجبلين اللذين لا يزالان معروفين هناك . ولا صلة لهما بالقارتين اللتين قال عنهما : إنهما لبني تميم بن دارم بن مر . وهنا خطأ ، فتميم هو ابن مُر ، ودارم من فروع بني تميم . والقول بأن أباناً الوارد في شعر امرىء القيس هو في حضرموت لأن امراً القيس حضرمي . هاذا القول غير صحيح . فامرؤ القيس عاش في نجد ، وأكثر المواضع التي يذكرها في هاذه البلاد لا في حضرموت ) اهـ

وفي شرقيً شَرمة ، قارَتانِ متقابلتانِ ، تقربُ منهُما عينٌ عذبةٌ ، بينَهُما خَورٌ صغيرٌ (١) . يقالُ لَهُ : خَورُ يَضْغُط (٢) ، تَرسو بهِ السُّفُنُ الَّتِي تُهرِّبُ المسافرِينَ ـ مِنَ المُكلاً والشَّخر ـ الَّذينَ لَم يُسمحُ لَهم بركوبِ البحرِ مِنْ سواحلِ القعيطيِّ إلىٰ سيحوتَ والسَّواحلِ الإفريقيَّةِ ، وعمّالُ القعيطيِّ بتلكَ النَّواحي يغضّونَ الطَّرْفَ عنهُم مساعدةً للإنسانيَّة (٣) .

ومِنْ وراءِ ذلكَ : قُصَيْعَر<sup>(٤)</sup> ، وهيَ قريةٌ لا بأسَ بها ، كانت تحتَ حُكمِ آلِ عبدِ الودودِ ، وآخِرُ أُمرائِهِم بها : جعفرُ بنُ عليًّ .

ومِثلُها ٱلرَّيْدَةُ ٱلَّتِي تليها .

وفي قُصَيْعَر كثيرٌ مِنَ ٱلمشايخِ آلِ باعبّادٍ ، مِنْ أَواخرِهمُ: ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ ابنُ خالدٍ ، أَحدُ تلاميذِ سيّدنا ٱلأَبرُ عيدروسِ بنِ عمرَ ، توفّيَ بها<sup>(ه)</sup> .

وقد سألتُ المكرَّمَ الأَميرَ محمَّدَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الودودِ عن كيفيَّةِ خروجِ الرَّيدةِ وقصيعر عن حُكمهِم.. فقالَ : ( في سَنةِ « ١٢٩٤هـ » جهَّزَ القعيطيُّ سَبْعَ سفائِنَ ، في كلِّ سفينةٍ مثَّةُ عسكريٌّ بِعَتادِهم ، ولَم يَكُنْ منَّا أَحدٌ بقصيعر ، فأخذوها صَفْواً (٢) ، ولمّا سمِعْنا بعزمهِم إلى الرَّيدةِ.. تحمَّلُنا إلىٰ بلادِ

<sup>(</sup>١) الخور: المكان المنخفض بين جبلين.

<sup>(</sup>٢) خور يَضْغُط : خَوْرٌ صغير علىٰ شاطىءِ البحر العربيِّ ، بالقرب من رأس شرمة ، تربض عليه قرية تتبع مركز الدِّيس الحامى ، من مديريَّة الشِّحر ، وسكَّانه من الثَّغين .

 <sup>(</sup>٣) كان هاذا إبّان ناء ت المجاعة بكلكلها على حضرموت أثناء تصنيف هاذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) تبعد قصيعر عن الشُّحر مسافة ( ٦٧کم ) في شرقيُّها .

<sup>(</sup>٥) بعد سنة ( ١٣٤٤هـ ) . واسمه \_أي ابن خالد \_ تامّاً : عبد الله بن مُحَمَّد بن أحمد بن عبود بن خالد بن عليً بن أبي بكر بن عليً بن مُحَمَّد أبن الشَّيخ الحسين بن عليً بن عبد الله بن عقيل باعبًاد ، وفي رسالة له من مفتي قعطبة الشيخ عبد الله بن أحمد المسدس باعباد مؤرخة في ( ١٣٤٤هـ ) يطلب مفتي قعطبة المذكور الإجازة من ابن خالد ، ويصفه فيها بـ ( الشَّيخ الإمام المكين ، العارف بالله ورسوله . ) إلخ ، ويطلب منه أن يرسل له ما يوجد من المعلومات لديه عن أصل باعبًاد ؛ إذ كان ينوي أن يجمع كتاباً عن سيرهم وأخبارهم .

<sup>(</sup>٦) صفواً : في سهولة ويسرٍ .

اَلْمَهْرةِ بَكُلِّ مَا نَقَدَرُ عَلَيْهِ ؛ إِذْ لَا قِبَلَ لَنَا بَهُمْ وَلَا نَزِيدُ مَعَ عَبِيدِنَا عَلَىٰ ثلاثينَ مَقَاتلاً ، وكنّا عَزَمْنا على الرَّحيلِ إلى السَّواحلِ الإفريقيَّةِ مثلَ مَا فَعَلَ النَّقيبُ ، غيرَ أَنَّ سالمين بنَ حَسنِ بنِ قحطانَ العليَّ الحموميّ ردَّنا إلىٰ بلادهِم ، وأسكننا في عِسِدِ الجبلِ ، فأتَّصلْنا بأموالِنا ، وكانتْ في ضواحي قصيعر والرَّيدةِ .

ومعَ قوَّةِ ٱلحُمُومِ إِذْ ذاكَ لَم يَقدرِ ٱلقعيطيُّ عليها ، وكانوا لا يَعقدونَ صُلحاً معَ ٱلقعيطيِّ إِلاَّ كانَ أَمانُنا أَوّلَ شرطٍ فيهِ .

وعرضَ علينا ٱلسُّلطانُ منصورُ بنُ غالبٍ غيلَ ٱبنِ يُمَينٍ فلَم يُعجبُنا ؛ لبُعدهِ عن أموالِنا .

وكانتْ أُمُّ السُّلطانِ منصورِ الكثيريّ عمَّتي ـ ولَها أُختانِ ، إِحداهُما : كيميا ، تحتَ عمرَ بنِ حفظَ اللهُ . والأُخرىٰ : سلمىٰ ، تحتَ أَحمدَ بنِ محمَّدِ ـ فطلَبتْ أُمُّ السُّلطانِ وصولَنا ، فوصلتُ أَنا وأبي وعمَّتاي وزوجاهُما ، وأقمنا بسيئونَ نحواً مِنْ عشرينَ عاماً ، ثمَّ عُدنا إلىٰ عِسدِ الجبل .

ولمّا تمَّتِ ٱلمعاهدةُ بينَ ٱلكثيريِّ وٱلقعيطيِّ.. عُدنا إِلَى ٱلرَّيدةِ ، وٱجتمَعْنا بِالسُّلطانِ غالبِ بنِ عوضِ ٱلقُعيطيِّ ـ وهوَ رجلٌ لا يَعرفُ ٱلحقدَ ـ فرأَينا مِنْ لُطفهِ ما لا يفي بهِ ٱلكلامُ ، وأعفانا مِنْ جميعِ ٱلرُّسومِ ، ومِنْ ذلكَ ٱليومِ ونحنُ في غايةِ ٱلرَّاحةِ ) . هاذا كلامُهُ بمعناهُ .

وكانَ سلطانُ آلِ عبدِ ٱلودودِ يوم نازلَهُمُ ٱلقعيطيُّ هو : جعفرُ بنُ عليِّ ٱلسّابقُ ذِكرُهُ .

وفي شَمالِ قصَيْعَر على نصفِ ساعةٍ بسَيرِ ٱلأَثقالِ قريةٌ قديمةٌ ، يقالُ لَها : مِهِينَم . ومِنْ ورائِها شمالاً على ساعتينِ غيضةٌ ، يقالُ لَها : مَعْبر (١) ، مِنْ قدامي ٱلبلدانِ .

<sup>(</sup>۱) معبر : منطقة زراعيَّة من أعمال الشُّحر ، وبها عينان ترويان النَّخيل بها ، ويعيش سكَّانها على الصَّيد ، وتسمَّىٰ : غيضة مَعْبر .

وعلىٰ ثمانِ ساعاتٍ في شِمالها: عِسِد ٱلجبلِ<sup>(١)</sup> ٱلسَّابقُ ذِكرُهُ ، بهِ ناسٌ مِنَ الحُمُومِ : ٱلجامِحَة ، وبني عُجَيلٍ<sup>(٢)</sup> ، وسادةٌ مِنْ بيتِ حُمُودةَ ، وغيرُهُم .

#### ٱلرَّيدة (٣)

هيَ في شرقيً قصيعر ، وكانت تسمَّىٰ : ( رَيدةَ ٱبنِ حمدات ) ، وتسمَّى ٱلغيضةَ ، وكانَت لآلِ كثيرٍ ، وكانوا علىٰ نوع مِنَ ٱلقرصنةِ .

جاءَ في الحكاية ( ٤٥ ) مِنَ « الجوهِرِ الشَّفَافِ » [١٩٩/-١٠] : عنِ السَّيِّدِ محمَّدِ بنِ الفقيهِ المقدَّمِ ( ٤٠ ) أَنَّهُ قالَ : ( سافرتُ مِنْ ظَفار معَ بعضِ الهنودِ ، فلمَّا وصَلْنا الغيضةَ بلادَ آلِ كثيرٍ . . نَشِبتْ سفينتُنا بجبلٍ في البحرِ (٥) ، فأقبلَ آلُ كثيرٍ بسنابيقهِم لِيَنهَبونا (٦) ؛ لأنَّ مِنْ عادتهِم أَنْ يَنهبوا جميعَ ما في المراكبِ الَّتي تَعطبُ هناكَ ، وللكنِ انبعثَتْ سفيتُنا قَبْلَ أَنْ يَصلونا . . ففتناهُم ، وكانَ هلذا أثناءَ القرنِ السَّابِع ) .

وفي يومِ ٱلخميسِ غرَّةَ جمادى ٱلأُولىٰ مِنْ سَنةِ ( ١٢٧٢ َهـ ) رسا بها ٱلسُّلطانُ غالبُ بنُ محسنِ ٱلكثيريُّ مَخْرَجَه مِنَ ٱلهندِ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ ، بعدَما تمهَّدتْ لَهُ إِمارتا سيئونَ وتريمَ علىٰ يدِ أَخيهِ عبدِ ٱللهِ وٱبنِ أُختهِ عبُودِ بنِ سالمٍ .

<sup>(</sup>١) عِسِد\_بكسرتين\_ويقال لها : عسد الفايد ، وأرضها عبارة عن تلال من صخور بركانيَّة سوداء .

<sup>(</sup>٣) الريدة المرادة هنا: هي ريدة آل عبد الودود. وهي بلدة على الشَّاطىءِ الشَّرقيِّ السَّاحليِّ لمدينة الشُّحر، تبعد عنها مسافة (٤٠٠م)، سمِّيت بحكَّامها آل عبد الودود الكثيريِّين، وكانت تسمَّىٰ: ريدة بن حمدات كما ذكر المصنَّف، أو ريدة المشقاص، وهي منطقة كثيرة التعاريج والمنحدرات؛ لكثرة التَّلال والجبال، والوديان ومجاري المياه، وتقع منازل أهلها في أعالي الجبال وسفوحها، وفي بطون الوديان.

 <sup>(</sup>٤) الَّذي في ( الجوهر ) : مُحَمَّد بن علي آبن الفقيه أَحمد بن علويٌّ عمَّ الفقيه ، يرويها عن عمَّه مُحَمَّد آبن الفقيه أحمد.. وهي الحكاية رقم ( ٤٦ ) في النُّسخة الَّتي لدينا . ومُحَمَّد بن أحمد هاذا هو الملقَّب :
 ( النَّقْعي ) وقد سبقت ترجمته في النَّقعة .

<sup>(</sup>٥) نشِبت: علقت.

 <sup>(</sup>٦) السَّنابيق : الزُّوارق الصغيرة .

ولَم يَكُنِ القعيطيُّ بغافلٍ عنِ استمرارِ المواصلاتِ بينَ الرّيدةِ وحَضْرَمَوْتَ ، ولــٰكنَّهُ خشيَ الانفجارَ مِنَ الضَّغْطِ . . فأنتظرَ الفرصةَ المناسبةَ ، ولمّا أنبتَّتْ أقرانُ آلِ كثيرِ بِإِثْرِ هزائِمِهِم في الحزمِ وصداع . . نهَضَ لَها ولقصيعر ، فكانَ ما كانَ (١٠) .

وفي الرَّيدةِ جماعةٌ مِنَ السّادةِ آلِ العيدروسِ ، وآلِ الجفري ، وآلِ الشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالمٍ ، وجماعةٌ مِنَ المشايخِ آلِ باحُمَيدٍ ، منهُمُ الآنَ : الشَّيخُ النَّبيهُ المشارِكُ في الفقهِ ، طنهَ بنُ عليٌ بنِ محمَّدِ باحميدٍ .

ومِنْ وراءِ الرَّيدةِ إِلَى الشَّرقِ : دَمْ**خ حساج**<sup>(۲)</sup> ، ودَمْخ اسمٌ لِلجبلِ ، وحساج اسمٌ لِلمكانِ الَّذي حوالَيْهِ .

وبهِ دَلَّلْتُ علىٰ وجودِ قبرِ حنظلةَ بنِ صفوانَ عليهِ السَّلامُ بِحَضْرَمَوْتَ ، كما يأتي في موضعهِ عندَ ذِكرِ بَوْر ، ولعلَّ دمخاً هاذا هو المشارُ إليهِ بقولِ ياقوت [١/٣٩٤] : ( وبَرْقَةُ دَمْخ : أَسمُ جبلِ ، قالَ سعيدُ بنُ براءِ الخثعميُّ [مِنَ المتقاربِ] :

وَفَـــرَّتْ فَلَمَّـــا ٱنْتُهَـــىٰ فَـــرُّهَــا بِبُــرْقَــةِ دَمْــنِ فَـــأَوْطَـــانِهَــا وقالَ طفيلٌ ٱلغنويُّ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

فَلَمَّا بَدَا دَمْنِجٌ وَأَعْرَضَ دُونَـهُ عَوارِبُ مِنْ رَمْلٍ تَلُـوحُ شَـوَاكِلُـهُ وقالَ طهمانُ بنُ عمرِو ٱلكلابيُّ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

كَفَىٰ حَزَنا أَنِّي تَطَالَلْتُ كَي أَرَىٰ فَرَىٰ قُلَّتَ فِي دَمْ خِ فَمَا تَريَانِ

<sup>(</sup>١) ينظر : « تاريخ بن حميد » ( ٢/ ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الدَّمْخ \_ بفتح وسكون \_ : موضع في وادي المسيلة من مديريَّة سيحوت وأعمال محافظة المهرة ، وقد يقال له : دمخ حساي ؛ نسبة إلىٰ قرية هناك ، وهو الحدُّ الفاصل بين منطقة الحموم (حضرموت القديمة ) ومنطقة المهرة ، ولعلَّ الياء في حساي مقلوبة عن الجيم كما هي عادة الحضارمة .

تنبيه: قال العلامة الجاسر \_ رحمه الله \_ : ( دمنخ الوارد في شعر الخثعمي : جبل مشهور من جبال نجد ، لا يزال معروفاً ، وفيه برقة هي التي ذكرها ياقوت في « معجمه » . ولا يدل وجود مكان باسم دمخ في حضرموت بأنه المقصود في الأقوال القديمة التي ذكرها ياقوت وغيره ، ما لم توجد قرينة توضح هذا ، ولا قرينة هنا ) اهـ

وهناكَ آثارٌ قديمةٌ تدلُّ على ضخامةِ مُلْكِ وتقدُّمِ حضارةٍ . وهـٰـذا ٱلمكـانُ هـوَ ٱلحدُّ ٱلفاصلُ بينَ ٱلقعيطيِّ وٱلمَهْرةِ .

ومِنْ ورائِهِ إِلَىٰ جهةِ ٱلشَّرقِ : دَرْفات ، وهيَ قريةٌ فيها مسجدانِ .

ثُمَّ حَيْرِيج (١) ، ولَها ذِكرٌ كثيرٌ في التّاريخِ (٢) ، قالَ الطّيّبُ بامخرمةَ : ( وهيَ أُمُّ المشقاصِ ، وفيها محمَّدُ الحشريتُ ، وشيوخُهُمُ الأَشعثيّونَ مِنْ ذرّيَّةِ الأَشعثِ بنِ قيسٍ الكنديِّ .

وفيها بندرٌ يَقصدُهُ أَهلُ ٱلهندِ ومقدشوه ، ويتوسَّمُهُ أَهلُ ٱلشَّحْرِ وحَضْرَمَوْتَ (٣) ، ويُحمَلُ منهُ ٱلكُنْدُرُ (٤) وٱلصِّيفةُ (٥) إلىٰ عدن وبربرةَ وجُدَّةَ وإلى كل محلِّ . ذكرَها ٱلقاضى مسعودٌ ) اهـ

ولكنَّها دُثِرَتْ ولَم يَبْقَ مِنها إِلاَّ القليلُ ، وفيها مسجدٌ لِلشَّيخِ عبدِ اللهِ القديمِ عبَّاد . ومِنْ ورائِها : سيحوتُ<sup>(٢)</sup> ، علىٰ مسافةِ ثلاثةِ أَيّامِ إِلىٰ جهةِ اَلشَّرقِ باَلرّيحِ اَلمعتدلِ

<sup>(</sup>١) حيريج: موضع في غربي وادي المسيلة ، ما بين الشحر وسيحوت من بلاد المهرة ، « الشامل » ( ١١٧ ) .

<sup>(</sup>۲) منها: خروج أهلها سنة (۲۱۹هـ) على ابن مهدي ، وقتل عبد الله الحبوظي بها سنة (۲۶۲هـ) . ووفاة الشيخ شماس بن أحمد الشعبي بها سنة (۲۶۷هـ) . وحوادث في (۲۸۹هـ) ، و(۲۹۷هـ) ، و وفاة الشيخ شماس بن أحمد الشعبي بها سنة (۲۶۷هـ) . وفي (۲۹۲هـ) صال سعد بن فارس (بادجانة ) من حيريج على ظفار . وظل آل بادجانة بها إلى سنة (۳۲۸هـ) . وفي سنة (۲۷۱هـ) أخذها آل كثير . وفي سنة (۲۹۱هـ) حفر الشيخ عبد الله بافضل بثراً بها . ینظر : «تاریخ شنبل » (۸۰ ، ۹۳ ، ۱۲۰ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) يتوسَّمه أهلِ الشُّحر : يطلبون كلاً الوسميُّ ، وهو الكلاُّ النَّاتج عن مطر الرَّبيع .

 <sup>(</sup>٤) الكُنْدُر : اللَّبَان ، نوع من العِلك ، ويقال له ( المستكلىٰ ) .

<sup>(</sup>٥) الصُّيفَة: عند الحضارمة هي زيت كبد الحوت.

<sup>(</sup>٦) تقع سيحوت في شرقيِّ المكلا ، وتبعد عنها نحو (٥٠ كم) ، وهي عاصمة محافظة المهرة . وتقع سيحوت على خط الطول (١٥\_١٨\_٥) ( واحدة وخمسون درجة ، وثماني عشرة دقيقة ، وخمس عشرة ثانية ) . وخط عرض (١٤\_١٥) ( خمس عشرة درجة وأربع عشرة دقيقة ) .

في السُّفنِ الشِّراعيَّةِ مِنْ يضْغُط ، وهي البلادُ الحُرَّةُ الَّتي لمَّا يَطْمِفْها الاَّجنبيُّ (۱) ، ولولا حريَّتُها. . ما اَنفتحتْ لِلحضارمةِ طريقُ الهجرةِ لمّا اقشعرَّتْ بهِمُ البلادُ مِنَ المجاعةِ التَّتي اَبتداَتْ في سَنَةِ ( ١٣٦٠هـ ) ولا تزالُ ضاربةً بجِرانِها (٢) إلى اليومِ بسببِ انقطاعِ المواصلاتِ مِنْ جاوة الَّتي هي المنيحةُ الدَّارَّةُ (٣) لِلحضارمةِ ومصدرُ السَّعادةِ ، المواصلاتِ مِنْ خاوة الَّتي هي المنيحةُ الدَّارَّةُ (٣) لِلحضارمةِ ومصدرُ السَّعادةِ ، عصوصاً لمَنْ نَزلَ عن شِبام مِنْ أهلِ حَضْرَمَوْتَ (٤) ، أمَّا ما وراءَ شِبام (٥) . . فإنَّهُم لَم يتأثَّروا بالأزمةِ تأثَّر هاؤلاءِ ؛ لاتصالِهم بالحجازِ والحبشةِ والأرتريا وعدن وغيرِها ، مِنَ البلادِ التِّي لَم تَنْسَدَّ في أيَّامِ الحربِ .

ولولا ما سمح به نوّابُ سلطانِ سيحوت المهرة \_ جزاهم آللهُ خيراً \_ مِنْ بذلِ الجوازِ لمنكوبي حَضْرَمَوْتَ إلى السّواحلِ الإفريقيّةِ . لماتَ منهُم بالجوعِ ضِعْفُ ما قد ماتَ ، للكنّهم فَعلوا معَهُم جميلاً لا يَضيعُ ، وطوّقوهُم بمعروف لا يَنساهُ إلاّ أَبناءُ الزّنا ، بينما ضُرِبَ عليهمُ الحَصْرُ مِنْ كلّ ناحيةٍ ، وسُدَّتْ في وجوههِمُ الأبوابُ مِنْ كلّ سبيل<sup>(٢)</sup> .

وسلاطينُ هاذهِ البلادِ علىٰ حالتهِمُ البَدويَّةِ ، وطبيعتهِمُ الفطريَّةِ ، يَمشونَ حفاةً ، ولا شُرْطَةَ ولا حُجَّابَ ، ولا فرقَ بينَهُم وبينَ السُّوقةِ إِلاَّ بما علىٰ وجُوههِم مِنَ الشَّهامةِ :

<sup>(</sup>١) لم يطمثها: لم يَمَسَّها.

<sup>(</sup>٢) الْجِرانُ : مقدَّمُ العنق من مذبح البعير إلى منحره ، فإذا برك البعير ومدَّ عنقه على الأرض. . قيل : أَلقىٰ جِرَانه بالأرض ، وهو كناية عن الأمن والاطمِئنان . والمقصود هنا : أَنَّ هـٰـذه المجاعة ما زالت مستمرَّة كالإنسان الَّذي يجلس بين أَهـله هادىءَ البال لا يفكّر بالارتحال .

<sup>(</sup>٣) المنيحة : الشاة المعارة للإنسان كي يستفيد من لبنها . الدَّارَّة : كثيرة الدَّرِّ والحليب ، وكذلك كانت بلاد جاوة .

<sup>(</sup>٤) يعني بهم أهل حدريٰ في عرف أهل حضرموت ، وهم أهل القريٰ والبلدان الواقعة شرقيَّ شبام .

 <sup>(</sup>٥) وهم (أهل عَلُوىٰ) في عرف الحضارمة ، من يسكن الجهة الغربيَّة من شبام ، والعقاد ، فالقطن وما حواليها .

<sup>(</sup>٦) جزى الله المصنّف خيراً بتدوينه هـلـذه المعلومة التّاريخيَّة الهامّة ، فإِنَّ الأجيال المتأخّرة تجهل أمثال هـلـذا الصّنيع والجميل جهلاً تامّاً ، ولولا التّدوين. . لما عرفت الحقائق .

مُتَصَعْلِكِينَ عَلَىٰ ضَخَامَةِ مُلْكِهِمْ مُتَواضِعِينَ عَلَىٰ عُلُوّ ٱلشَّانِ(١)

وعلىٰ قريبٍ منها كانتْ أحوالُ أُمراءِ بلادِنا إِلىٰ ما قبلَ ٱليومِ بنحوِ من ثلاثينَ عاماً فقط ؛ إِذْ لَم ينخرْ في عِظامهِم سوسُ ٱلمدَنيَّةِ الشَّوْمىٰ (٢) إِلاَّ مِنْ عهدِ جديدٍ .

وسلطانُ المَهْرةِ اليومَ (٣) في نحوِ الخمسينَ مِنْ عمرهِ ، واسمُهُ : أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمّدِ ، ومقرُهُ سُقُطْرَىٰ ، وللكنَّ أَبناءَ عمّه بسيحوت استَقَلُوا ببعضِ الأُمورِ مع اعترافِهِم لهُ بالسِّيادةِ العامَّةِ ورجوعِهم إليهِ في المهمَّاتِ وقد ذكرتُ في «الأَصلِ » صاحبَ سقطرى السُّلطانَ عمرَ بمناسبةِ أَنَّ الضَّابطَ الإنكليزيَّ المسمَّىٰ : هينز زارهُ في سقطرىٰ ، وحاولَ أَنْ يُرضيَهُ عنها ؛ لوفائِها بما تقصدُهُ حكومتُهُ لاستيداعِ الفحمِ بالبحرِ الهنديِّ ، فقالَ : (إنَّها هبةٌ مِنَ اللهِ لِلمَهْريِّين ، يتلقّاها الأَحفادُ عنِ الأَجدادِ ، ومعاذَ اللهِ أَنْ أكونَ أَنَا السَّببَ في تضييعِها عليهِم ) .

وللكنَّهُم تمكَّنوا في ( ٢٣ ) أبريل سَنة ( ١٨٨٦م ) مِنْ إِدخالِها تحتَ ٱلحمايةِ بمعاهدة ، جاء في **ٱلمادةِ ٱلأُولَىٰ مِنها** : ( إِنَّ ٱلحكومةَ البريطانية تتعهَّدُ بوضع جزيرة سقطرىٰ وملحقاتِها تحتَ سلطةِ ٱلسُّلطانِ عبدِ ٱللهِ بنِ سالمِ بنِ سعدِ بنِ عَفْرير وداخلَ حدودهِ ، تحتَ حمايةِ جلالةِ ٱلملكةِ ٱلإمبراطورةِ ) .

وفي المادةِ الثّانيةِ مثلُ ما في أخواتِها ، وهوَ : ( يتعهَّدُ السُّلطانُ عن نَفْسهِ وعن أَقاربهِ وورثائِهِ باللامتناعِ مِنَ الدُّخولِ في أَيَّةِ مراسَلةٍ أَوِ اتَّفاقيَّةِ معَ أَيِّ دولةٍ إِلاَّ بعدَ إطلاعِ الحكومةِ البريطانيَّةِ ) .

وعليها إمضاءُ ٱلسُّلطانِ عبدِ ٱللهِ بنِ سالم ٱلمذكور .

وشهودُها : محمَّدُ بنُ صالح جعفر ، وسالمُ بنُ أَحمدَ بنِ سعدِ بنِ عَفْريرٍ ،

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل ، وهو للمتنبّي في « العُكبرَي » ( ١٧٩/٤ ) ، والمعنىٰ : أنَّهم علىٰ كثرة ملكهم ، وعظيم قدرهم . . كالصَّعاليك ـ الفقراء الذين لا مال لهم ـ لكثرة غزواتهم ؛ فإنَّهم لا يبقىٰ معهم مال ، بل كل ما يغنمونه يخرجونه ، وهم علىٰ عظيم قدرهم يتواضعون إلى النَّاس .

<sup>(</sup>٢) الشُّوميٰ : أي المشؤومة .

<sup>(</sup>٣) وكان ذلك سنة ( ١٣٦٧هـ )

وسعدُ بنُ أمباركِ قاضى قِشِنْ ، ومحمَّدُ بنُ سعدٍ قاضى قِلنْسِية (١) وسقطرىٰ .

وَالسُّلطانُ عبدُ اللهِ هـٰذا هـَو والدُ السُّلطانِ الحاليِّ أَحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سالمِ بنِ عبدِ .

ولِسلطانِ المَهْرةِ أَبناءُ عمَّ اليومَ يجاذبونَهُ الحبالَ بإغراءِ الإِنكليزِ ، فلَم يَجِدوا مغْمَزاً في قناته (٢) ، ولا مَكسراً في عُودهِ ، وأَبَىٰ أَن يجدِّدَ تلكَ المعاهدةَ بأَضرَّ مِنها عليهِ ، وأَصرَّ على التَّباعدِ عنهُم ، غيرَ أَنَّهُ اضطرَّ أَنْ يُعطيَهُم مطاراتٍ في سُقُطْرىٰ وقِشِن بَعْدَ أَخذِ التَّعهُداتِ عليهِم بالجلاءِ بعدَ انتهاءِ مدَّةِ الحربِ .

ومِن سلاطينِ اَلْمَهْرَةِ : طوعريُّ بنُ عفرارٍ ، ثمَّ ولدُهُ سالمُ بنُ طوعريُّ ، ثمَّ ولدُهُ سعيدُ بنُ سعيدُ بنُ سعيدٍ ، ثمَّ الحكمانِ بنُ أحمدَ ، ثمَّ اَبنُهُ اَلحكمُ بنُ الحكمانِ ، ثمَّ ولدُهُ ناصرُ بنُ سالمٍ ، الحكمانِ ، ثمَّ ولدُهُ ناصرُ بنُ سالمٍ ، ولعلَّ ناصراً هاذا أخ لعبدِ اللهِ بنِ سالمٍ المُوقِّعِ على المعاهدةِ السَّابِقِ ذِكْرُها ، واللهُ أعلمُ .

واَلضَّرائِبُ لديهِم خفيفةٌ جدًا ، معَ أَنَّهُم لا يأخذونَ رسوماً إِلاَّ في سَيحُوت وقِشِنْ فقط ، ولا يأخذونَ الغريبِ ، وأَمَا مِنَ فقط ، ولا يأخذونَ الغريبِ ، وأَمَا مِنَ الأَهالِي. . فلا ، وغايةُ ما يأخذونَهُ مِنَ الغرباءِ خمسةٌ في المئةِ اسماً ، وبالحقيقةِ أَقلُ مِنْ ذلكَ ؛ لِفَرْطِ التَّسامح في التَّثمينِ ، وكثيراً ما يُغفُونَ مَنِ استعفاهُم جملةً .

وأَكثرُ تجارةِ آلِ سَيَحوت وقِشِن والغَيضَة في : العنبرِ ، والصّيفةِ ، والصَّيدِ ، والوَّيدِ ، والوَّيدِ ، والوزيفِ ، والأَنعام ، وما أشبهَ ذلكَ .

وقد بلغني أَنَّ ٱللهَ أَراحَ ٱلسُّلطانَ أَحمدَ بنَ عبدَ ٱللهِ مِنِ آبنِ أَخيهِ ٱلَّذي كَانَ يُؤْذِيهِ ، وهوَ : حَبْرِيشُ بنُ سعدٍ ، فماتَ في سَنةِ (١٣٦٤هـ) ودفنوهُ بتربةِ سَيحُوت ، المسمّاةِ : تربةَ محمّدِ بنِ سعيدِ باكريت ، وهيَ تربةٌ جميلةٌ ، يُظلُّها كثيرٌ مِنْ شجرِ ٱلمَارِيدُ ، وهيَ في وَسَطِ ٱلبلادِ علىٰ مقربةٍ مِنَ ٱلجامع .

 <sup>(</sup>۱) قلنسیة : واد فی جزیرة سقطری ، وهو مرکز إداری یشمل عدة قری .

<sup>(</sup>٢) المغمَز : المطعن والثّغرة . القناة : الرُّمح .

والشَّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ باكريت هاذا (١) مِنْ أخصِّ تلاميذِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ القديمِ عبّاد ، ولهُ في مناقبهِ ذِكرٌ كثيرٌ ، مِنهُ : أَنَّهُ قَدِمَ عليهِ بستَّةِ الآفِ دينارِ ، وبمثلِها مِنَ البَرِّ والطَّعامِ ، فأَمرَهُ بأَنْ يدفعَ ذلكَ للخادمِ ، فوضعَ الدَّنانيرَ بخِزانةٍ تُحاذي مجلسَ الشَّيخِ ، ولمّا أكثرَ مِنَ الدُّخولِ والخروجِ للأَخذِ مِنها في سبيلِ الحاجاتِ.. تَشوَّشَ فِكْرُ الشَّيخِ ، فقالَ لَهُ : ( اقلَعْ هاذا المالَ \_ قلعَهُ اللهُ \_ فقد شوَّشَ عليَّ )(٢) . أو ما يقربُ مِنْ هاذا المعنىٰ ، وعُهْدَتُهُ على الشَّيخِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عبدِ اللهِ باشُمَيلهِ باعبّاد (٣) ؛ فهو آخر مَن أخبرني بالقصَّةِ ، مع أنَّني كنتُ أحفظُهُا بدونِ هاذا القدر الكثيرِ .

وٱلَّذي يتحدَّثُ بهِ كثيرٌ مِن شيوخِ آل باعبَّادٍ : أَنَّ محمَّدَ بنَ عبدِ ٱللهِ باكريت (٢) هــٰذا

<sup>(</sup>۱) ههنا نظر. . فأُوَّلاً ذكره بأسم : مُحَمَّد بن سعيد ، ثمَّ يقول : مُحَمَّد بن عبد الله ، ولا أدري فلعله سبق قلم منه ؟ وأمَّا مُحَمَّد بن عبد الله باكريت. . فوفاته سنة ( ٧٣٣هـ ) ، وسنترجم له قريباً . وآل باكريت يقال إنَّهم عقيليُّون ، ذكر ذلك الحبيب أحمد بن حسن العطَّاس في « رسالته في الأنساب » .

<sup>(</sup>٢) في هَلْذا الكلام إِشارة إِلَىٰ مبحث عظيم من مباحث الشَّريعة الْإِسلاميَّة ، ذَكره مفصَّلاً مطوَّلاً الإِمام محمَّد بن الحسن الواسطيّ في كتابه « مجمع الأَحباب » ، \_ وهو من إصدارات دار المنهاج بجدة \_ وحاصل ما فيه باختصار :

أَنَّ الْإِنسان لا يدَّخر طعاماً ولا مالاً إِذا علم أَنَّ هـٰذا المال أَو الطَّعام سيشوِّش عليه توكُّله على الله تعالى فيتَّكل على الطَّعام والمال الَّذي عنده وينسى الله تعالى ؛ فمن أَجل ذلك نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الادِّخار . وهناك حالة ثانية وهي أَنَّ بعض النَّاس يصل في حالة مع الله عز وجل لا يرى غيره في الوجود ، فلا يرى فاعلاً حقيقياً ولا متصرِّفاً ولا رازقاً غيرَ الله سبحانه وتعالى ففي هـٰذه الحالة يجوز للإنسان أن يدَّخر ولا يضرُّه في إيمانه شيئاً ؛ فمن أَجل ذلك ادّخر النَّبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بعض المرَّات .

<sup>(</sup>٣) المتوفَّىٰ بالغرفة سنة ( ١٣٨٤هـ ) تقريباً ، ترجمته في ﴿ الشعراء ﴾ ( ٥/ ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الشَّيخ مُحَمَّد بن عبد الله باكريت ، أحد أعيان السَّاحُل الحضرميِّ في القرن الثَّامن الهجريِّ ، تربَّىٰ بأبيه الشَّيخ عبد الله بن أحمد ، المتوفَّىٰ سنة ( ٣٦٦هـ ) ، وبالشَّيخ الجليل المرشد الصَّالح عبد الله القديم باعبًاد ( ت ٣٨٧هـ ) ، الآخذ عن الفقيه المقدِّم محمد بن عليِّ باعلويٍّ .

كان علىٰ قدم الصَّلاح والعبادة والزُّهد ، ذا مال وجاه ، وفي «تاريخ شنبل» في حوادث سنة ( ٧٧٦هـ ) ذكر وفاة أحد أبنائه ، إِلاَّ أَنَّه لسقم النُّسخة لم يتبيَّن المحقق اسم ذلك الابن .

وله آثار علمية . للشَّيخ محمد باكريت هـٰـذا. . راتبه المشهور ، وهو مجموعة أذكار وأدعية .

والملاحظ أنَّ كثيراً من أدعية وأذكار هـٰذا الرَّاتب تكرَّر وتتلىٰ في بعض مساجد تريم ، لاسيَّما مسجد آل أبي علويٌّ خصوصاً بعد صلاة العشاءِ .

هو ٱلَّذي آختطَّ سَيحُوتَ بإِشارةِ شيخهِ ٱلقديمِ ، وكانَ خَراجُها خالصاً لَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ يُهدي لمطبخ ٱلشَّيخِ ٱلقديمِ ما تسمحُ بهِ نَفْسُهُ .

وبعضهُم يكتبُ ( باكريد ) بألدَّالِ ، وآخَرونَ يكتبونَهُ بالتَّاءِ .

وفي حوادثِ سَنةِ ( ٦٦٧هـ ) [ص٩٩] مِنْ « تاريخِ شنبل » : ( توفِّي ٱلأَديبُ ، الصَّالحُ ، الفقيهُ ، عفيفُ الدِّينِ ، عبدُ اللهِ بنُ أَحمدَ باكريت ، والدُ الشَّيخِ المقبورِ بسَيحُوت ) اهـ

وَلَم يَذَكُرْ أَنَّهُ أَوِّلُ مَنِ آختطُها ، ولَـٰكُنَّ دَفْنَهُ في غيرِ ٱلمكانِ ٱلَّذي دُفنَ فيهِ أَبُوهُ قد يُشيرُ إِلَىٰ ذلكَ .

ولا يزالُ آلُ باعبّادٍ يتقاضونَ رسوماً وأَوقافاً مِنْ بلادِ ٱلمَهْرةِ حوالي سَيحُوت ، ومنهُ تَعرفُ آمتدادَ جاهِ باعبّادٍ ، وما أَدري! أَهوَ ٱلَّذي تأطَّدت (١) بهِ ٱلدَّولةُ ٱلكثيريَّةُ ٱلبائِدةُ ، أَم هوَ ٱلَّذي ٱتَّسعَ بها ؟ وٱلمظنونُ أَنَّ كلاً ٱستفادَ مِنَ ٱلآخَرِ .

وفي « بستانِ ٱلعجائِبِ » للسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ سقَّافِ بنِ ٱلشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالمٍ ما يُصرِّحُ بأَنَّ ٱلسَّادةَ آلَ عمرَ بنِ أَحمدَ منِ آلِ ٱلحامدِ بنِ ٱلشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالمٍ صاروا يُشاركونَ آلَ باكريتٍ في حاصلاتِ سيحوت . وٱللهُ أَعلمُ (٢) .

ومِنْ وراءِ سَيحُوت : عَتَاب<sup>(٣)</sup> ، فيها قبيلتانِ مِنَ ٱلمَهْرَةِ : آلُ ٱبنِ عقيدٍ ، وآلُ ٱبنِ محامدِ .

ومن هذه الأذكار: (يا الله لنا بالسَّعادة ، والخاتمة بالشَّهادة . يا الله بدعوة مجابة ، والعرش مفتوح بابه . ربِّ اسقنا غيث الإيمان ، غيث المودَّة والإِحسان . يا الله بنظرة من الله ، نظرة وفيها المسرَّة ) . وغيرها ، وعدَّة جُمَل « راتب باكريت » : ( ٢٥ ) جملة .

<sup>(</sup>١) كذا في الأُصل ، ولعلها : توطَّدت ؛ أي : ثبتَتْ .

 <sup>(</sup>٢) وبسيحوت معهد ورباط للعلم يسمَّىٰ رباط النُّور ، أسَّسه ودرَّس فيه السَّيِّد الفاضل عليُّ بن مُحَمَّد بن
 عليُّ الحامد ، المولود بعينات سنة ( ١٣٢٣هـ ) ، والمتوفّئ سنة ( ١٣٨٤هـ ) .

<sup>(</sup>٣) عَتَاب \_ بفتحتين مخففاً \_ : رأس جبلي في ساحل المهرة بالقرب من سيحوت ، وهو مركز إداري يشمل عدداً من القرئ ، منها : عوبر ، رخوت ، حبقيت ، ضدك ، جَزُول ، رغبون ، وغيرها .

ثمَّ قِشِنْ (١) ، وهيَ مدينةٌ لابأسَ بها ، يَسكنُها آلُ عفرار (٢) ، بيتُ سلطنةِ ٱلمَهرةِ ، وهيَ قاعدةُ ملكهِم في ٱلبلادِ ٱلعَرَبيَّةِ ، ولا يزيدُ عَددهُم عن ثلاثينَ رجلاً .

وفي قِشِن ناسٌ مِنْ آلِ باعبده منسوبونَ إلى العِلْمِ ، يُتوارثُ القضاءُ فيهِم ، والقاضي فيهِم لهاذا العهدِ<sup>(٣)</sup> هوَ : الشَّيخُ امْبارَكُ بنُ سعيدِ باعبده ، وهوَ كسَلَفِهِ لا يحتاجُ في تنفيذِ أحكامهِ إلىٰ أوامرَ سلطانيَّةِ ، بل يتلقّاها النّاسُ بالقَبولِ ، ويخضعونَ لها بهيبةِ الدِّينِ وسلطانهِ على النُّفوسِ ، وأكثرُ أحكامِهمُ الإصلاحُ . وبهاذا ذكرتُ ما كانَ في أيّامِ الأَجدادِ ، وما كانَ يُمثِّلُهُ مِنْ أحوالهِم في القضاءِ شيخُنا الوالدُ علويُّ بنُ عبدِ الرَّحمانِ السَّقافُ ؛ فإنَّهُ لَم يَكُنْ يَستمدُّ نفوذَهُ مِنَ السَّلطانِ ، وإنَّما يَستمدُّهُ مِنْ صولةِ الحقِّ ومهابةِ الدِيانةِ (٤٠) .

ومِنْ وراءِ قشن : صِقرٌ . ثمَّ حَصُويل ، ثمَّ رأْسُ ٱلفرتكِ ، ثمَّ خِيصِيت ، ثمَّ نَشْطُوت ، ثمَّ خَلَفُوت ، ثمَّ ضبوت ، ثمَّ هروت . ثمَّ محيفيف ، وهيَ : مرسى ٱلغيضةِ ٱلَّذي كانَ بها مدفنُ ٱلمنصبِ ٱلسَّيِّدِ سالمِ بنِ أَحمدَ (٥) ، وسيأتي في عينات ذِكرُ سببِ نجوعهِ إليها منها وما يتعلَّقُ بذلكَ ، ولا يزالُ بها جماعةٌ مِنْ أَعقابهِ .

منهُم : منصبُها ٱلآنَ : ٱلسَّيِّدُ عليُّ بنُ أَحمدَ .

ومنهُمُ : ٱلمعمَّرُ ٱلسَّيِّدُ عيدروسُ بنُ محسنٍ ، توفِّيَ بشعبانَ من سَنةِ ( ١٣٦٦هـ ) عن نحوِ مِنْ تسعينَ عاماً .

<sup>(</sup>۱) مدينة ساحلية في بلاد المهرة ، تقع في شمال شرق سيحوت ، يتكون خليجها من رأسين بارزين إلى البحر ، هما : رأس شروين ، ورأس درجة ، بينهما حوالي ( ۱۹ كم ) . ويقع أحسن مكان لرسو السفن عند بندر لَسَك ، غربيَّ قشن ، حيث تحتمي السفن من الرياح الجنوبية الغربية .

<sup>(</sup>٢) وقد تُمال فيقال : عَفْرَير .

<sup>(</sup>٣) أي : عهد المصنّف ، أواسط القرن الرّابع عشر الهجريّ .

 <sup>(</sup>٤) آل باعبدة : أُسرة معروفة بالعلم كما ذكر المصنف ، ومنهم جماعة وفدوا على رباط تريم للأخذ عن الحبيب عبد الله الشَّاطريِّ ، ولا زال منهم قضاة ونوَّاب عقود في قشن إلى اليوم .

 <sup>(</sup>٥) سالم بن أحمد بن الحسين ابن الشَّيخ أبي بكر بن سالم ، كان سيِّداً فاضلاً ، ذا جاه وحشمة توفي بالغيضة سنة ( ١٠٨٧هـ) ، ويعرف عند النَّسَّابة وأصحاب الطَّبقات العلويَّة بسالم المهاجر .

ومنهُم : ولدُهُ عمرُ ، شابٌ نشيطٌ ، يخوضُ غمراتِ البحورِ للمِلاحةِ ، وقد جَرتْ لَهُ فيهِ أُمورٌ هائِلةٌ في هاذهِ الحربِ المشؤومةِ .

وفيها سادةٌ مِنْ آلِ باعَبُودٍ .

منهُم : قاضيها ٱلآنَ : ٱلسَّيِّدُ سالمُ بنُ عليِّ بنِ زينِ باعَبُود .

وفيها ناسٌ مِنْ بيتِ كلشات وبيتِ كُدِّه ، كلاهُما مِنَ ٱلمَهْرةِ .

ومِنْ وراءِ محَيفيف إلى المشرقِ: أيروب، ثمَّ الفيدميُّ، ثمَّ الحصنُ ، ثمَّ مِنْ ورائِهِ متشاملاً: مكانُ الشَّيخِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ الجوهريُّ ، وهوَ جبلٌ بساحلِ البحرِ . ثمَّ الفتك ، ثمَّ دمقوت ، ثمَّ جاذب ، ثمَّ حوف . وهاذهِ كلُّها أبتداءً مِنْ درفات بلادُ المَهْرةِ .

ثمَّ تبتدىءُ أَعمالُ ظَفَار ، وأَوَّلُها : رَخْيوت . ثمَّ رَيشوت السّابقُ ذِكرُها عندَ حصن الغرابِ ، وكلاهما مراسِ . ثمَّ ظفار .

وقد ذكرَ أبنُ ٱلحائِكِ بعضَ هـٰـذهِ ٱلمراسي بأسماءَ تغايرُ ما هيَ عليهِ ٱلآنَ ، فإمّا أَنْ تكونَ تبدّلتِ ٱلأَسماءُ ، وإِمّا أَنْ تكونَ دُثِرَتْ تلكَ وتجدَّدَ غيرُها .

فقالَ: (وأَمَّا إِحاطَة ٱلبحرِ بٱليَمنِ مِنْ ناحيةِ دما فطنونىٰ ، فٱلجمجمةُ ، فرأْسُ الفَرْتَكِ ، فأَطراف جبالِ البحمد وما سقطَ منها وأنغارَ إلىٰ ناحيةِ ٱلشَّخر ، فٱلشَّخرُ ، فعُبُ ٱلعَبب بطنٌ مِنْ مَهْرَةَ ، فٱلحِرِيجُ، فٱلأَشفارُ ) اهـ(١)

وفي « اَلقاموسِ » : ( غُبُّ القمرِ : موضعٌ بينَ اَلشِّحْرِ وظفار ) .

قالَ بامخرمةَ : ( وهوَ ٱلمعروفُ ٱليومَ بعثة ٱلقمرِ ، وهوَ موضعٌ خطرٌ ، إذا سَقطتُ إليهِ ٱلسُّفنُ. . قَلَّ أَنْ تسلمَ ) اهـــ

<sup>(</sup>١) ورد بعض هاذه الأسماء بغير هاذا التَّرتيب وبعضها بغير الاسم في « صفة جزيرة العرب » ( ٩١-٩٠ ) ، فقال : وأوَّل إِحاطة البحر باليمن من ناحية دَما فطنوىٰ ، فالجُمْجَة ، فرأس الفرتك ، فأَطراف جبال اليُحْمِد وما سقط وانقاد منها إلىٰ ناحية الشَّحر ، فالشَّحر ، فغُبُّ الخيش ، فغُبُّ الغيث ـ بطن من مهرة ـ فغُبُّ العَقار ـ بطن من مهرة ـ فالحيرج ، فالأَسعاءُ .

وقد سَبَقَ أَكثرُ هـٰذا في حصنِ الغرابِ ، وفي ( ص ٢٥٨ ) مجلد أول من « معجمِ ياقوت » [١٩٨٨] : ( اَلاَشفارُ كَأَنَّهُ جَمْعُ شفرٍ ، وهوَ الحدُّ ، بلدٌ باَلنَّجدِ مِنْ أَرضِ مَهرةً ، قريب حَضْرَمَوْتَ بأقصى اليَمنِ ، لَهُ ذِكرٌ في أخبارِ الرَّدَّةِ ) اهـ

وكثيراً ما تَشتبهُ ٱلأَشفارُ بٱلأَشحارِ ٱلسّابقِ ذِكرُها عن بامخرمةَ في ٱلشِّحْرِ ، فليُتنبَّه لذلك .

ولظفار ذِكرٌ كثيرٌ بـ ﴿ ٱلْأَصلِ ﴾ [٤٣/٣] ، وفيه : إمارةُ ٱلسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ عقيلٍ السَّقَافِ (١) . ثمَّ إمارةُ ٱلسَّيِّدِ فضلِ بنِ علويٌ مولىٰ خيله (٢) ، ونزيدُ هنا : أَنَّ ٱلَّذي قامَ في توثيقِ ٱلأَمرِ للسَّيِّدِ فضلٍ هوَ : عوضُ بنُ عبدِ ٱللهِ ٱلشِّنفريُّ ، ٱلملقَّبُ بعَوضِ أَلْمَوْتِ ، ثمَّ كانَ أَكبرَ ٱلساعينَ لإِبعادهِ (٣) .

وسلطانُها ٱليومَ سعيدُ بنُ تيمورِ بنِ فيصلِ بنِ تركيٌّ ، وهوَ داخلٌ تحتَ ٱلحمايةِ

<sup>(</sup>۱) هو السيد الشريف : محمد بن عقيل بن عبد الله بن عقيل بن عبد الله بن أبي بكر بن علي بن عقيل بن عبد الله بن أبي بكر بن علوي بن أحمد أبن الشيخ أبي بكر السكران بن عبد الرحمان السقاف . ولد بظفار ، وبها مات مقتولاً سنة ( ۱۲۳۸هـ ) ، قيل عنه في « الشجرة » : ( كان ذا ثروة عظيمة ، وهمة علية ، تولّى جهة مرباط وظفار ، وأقام فيها سنتين ، يعزل ويولي ، ثم قتل ظلماً ، قتله عبده سنة ١٢٣٨هـ ) اهـ

وكان للسيد محمد تجارة كبيرة ، وكانت له مراكب تسير إلى سواحل إفريقيا الشرقية وجاوة والهند ، وقد أسر مرة مركباً هولندياً من مرسى بتاوي في قصة غريبة . وأغرب صلاح البكري فزعم أن السيد محمداً حكم ظفار لمدة عشرين سنة ، ولم يذكر هذا غيره . « التاريخ السياسي » ( ٢٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) السيد فضل مولى خيله ، هو السيد العلامة الجليل أمير ظفار ، فضل بن علوي بن محمد بن سهل ، ولد بمليبار سنة ( ١٢٤٠هـ ) ، وبها نشأ وتعلم ، وهاجر إلى مكة المكرمة ، وزار الآستانة العلية في عهد السلطان عبد العزيز خان . واختاره أهل ظفار أميراً عليهم سنة ( ١٢٩٢هـ ) ، ودانت له القبائل ، وظل عليها إلى سنة ( ١٢٩٧هـ ) ، فئارت عليه القبائل فعاونه الإنكليز على ردعهم .

وعاد إلى الآستانة ، وكانت له حظوة عند السلطان عبد الحميد ، وخلع عليه بعض النياشين السامية ، وأنعم عليه بلقب باشا. . وتوفي بالأستانة سنة (١٣١٨هـ) . له ذرية في سورية وتركيا وغيرهما. . وله مصنفات عديدة . ينظر : « الأعلام » (٥/١٥٠) ، « الأعلام الشرقية » ( ١٣/١ ) ، « معجم المطبوعات » ( ١٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) أما اليوم.. فإن ظفار ضمن الحدود السياسية لسلطنة عُمَان ، وبظفار قاضيان ، أحدهما للإباضية ، والآخر للشافعية ، وقد كان القاضي بها في زمن المؤلف هو السيد أحمد بن محمد الغزالي البيتي ، المترجم له سابقاً في حَجْر .

آلإنكليزيّةِ مِن أَيامِ جدّهِ ، إِلاَّ أَنَّهُ مَتَمسُكُ بِسائِرِ حقوقهِ ، ولم يظفروا منه بغيرِ مَطَارٍ في موضع يُقالُ له : صَلاَله ، على مقربةٍ من ظَفَار ، وهو لا يُمَكِّن آلإِفرنجَ مِن آلاختلاطِ برعاياهُ ، ولا بدَّ لِمن أَرادَ حاجةً من سوقِ ظفار أَن يأخذَ عسكريّاً معه ذهاباً وجيئة ، ويأخذُ العشورَ في كلِّ ما يصلُهم في الطَّيَّاراتِ وغيرها ، ولا يبيحُ لهم التَّداخلَ في شيء ما مِن أحوالِ بلادِهِ ، ورَفَضَ أَن يقبلَ عملتَهم بالورقِ ، ولا تزالُ عملةُ بلادِهِ بالرِّيالِ الفرانصةِ إلى اليومِ ، إلاَّ أَنَّهُ لا يبيحُ لامرأةٍ مِن رعاياهُ أَن تتزوَّجَ بغيرِهم (١) ، وعندهُ الشيانِ : قاضٍ للإِباضيَّةِ ؛ ومنهم : الشَّلطانُ والعائِلةُ المالكةُ ، وقاضٍ شافعيٌّ هوَ السَّيدُ أَحمدُ بنُ محمَّدِ البيتيُّ مِن آلِ محمدةَ بحجر .

وقد عَوَّد آللهُ أَهلَ ظفار هطولَ الأَمطارِ من نجمِ الشَّولِ إِلَىٰ تمامِ ثلاثةِ أَشهرٍ بلياليها ، لا يتخلَّفُ عنهمِ هـٰذا الموسمُ أَبداً ، وقد تأتيها الأَمطارُ في غيرِ ذلكَ الوقتِ ، وخيراتُها دارَّةٌ ، وبركاتها كثيرةٌ ، ويتحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ بها عُودَ الإكسيرِ .

وفي ظَفار ناسٌ مِنَ السّادةِ آلِ عمرَ باعمرٍ ، وآلِ الحدّادِ ، وآلِ باعبُودٍ ، وبيتٌ واحدٌ مِنْ آلِ الشّيخِ أَبِي بكرٍ ، وقبائِلُ ضواحيها مِنْ آلِ كثيرٍ ، فمنهُم : آلمراهينُ ، يبلغونَ ثلاثينَ رجلاً . وآلُ فاضلٍ ، يبلغونَ عشرينَ . والشّنافرُ ، يَبلغونَ خمسينَ . وبيتُ راسٍ ، خمسونَ . وآلُ عليٌ بنِ كثيرٍ ، نحو ستٌ مئةٍ رجلٍ .

وممّا يجبُ أَنْ يُلفَتَ ٱلنَّظرُ إِليهِ : أَنَّ ٱلشَّنافرَ بيتٌ مِنْ بيوتِ آلِ كثيرٍ لا يعمُّهُم فضلاً أَنْ يُطلَقَ علىٰ مَنْ سواهُم .

وقبائِلُ المَهْرةِ كثيرةٌ ، يبلغُ مجموعُها اثني عشرَ أَلفَ رجلٍ ، منهُم : آلُ اليزيديُ ، لا ينقُصُونَ عن ثمانِ مئَةِ رجلٍ ، وهُم بسيحوت . وآلُ بنِ كَلْشَات بالغيضةِ ، وحَصْوِيلُ نحوهُم . وآلُ الجِدْحِيِّ (٢) بقِشِنْ ، كذلكَ نحو سبعِ مئَةٍ . وآل أبنِ عَبْنان كذلكَ بباديةِ الغَيْضَةِ نحو سبع مئَةٍ . وآلُ عَفْرَار \_ بيتُ السَّلطنةِ \_ لا يزيدونَ \_ كما مرَّ \_ عن ثلاثينَ ،

<sup>(</sup>١) أي : بغير رعاياه .

<sup>(</sup>٢) ومن آل الجِدْحي هـٰـؤلاء ، طلاب علم نجباء ، درسوا في رباط العلم بتريم ، ولا زال به إلى اليوم بعض منهم .

وهُم بقِشِنْ ، ويَتردَّدونَ إِلَىٰ سَيحُوت ، وأَبناءُ عمِّهِم في سُقُطْرَىٰ .

ولا يوجدُ بسُقُطْرىٰ مِنَ آلمَهْرةِ إِلاَّ ٱلقليلُ ؛ لأنَّهُم يَسْتَوبِثُونَهَا ، ولا يعيشُ مَن ذهبَ اليها مِن مهرة سيحوت وقشن وعتابِ أكثرَ مِن سنةٍ ، ثمَّ يعافِسُهُ ٱلحِمامُ(١) ، ومتى أراد أهلُ سُقُطرىٰ مدداً لنائِبةٍ . . أتاهُم في أُسرع وقتٍ مِنْ سَيحُوتْ وأَعمالِها .

وفي «بستانِ العُجَائِبِ» : ﴿ أَنَّ لِلمَهُرةِ محافظةً على الصَّلواتِ ، ولَهم لغةٌ غيرُ العربيَّةِ ، يقالُ : إِنَّها لغةُ عادٍ ، وأَرضهُم طيِّبةٌ ذاتُ زرعٍ ونخلٍ وغياضٍ ، وأَكثرهُم بَوَادي في الجبالِ ) اهـ

وفي « **الأَصلِ** » ما يُصدِّقُ هـٰذا عنِ ٱلجَرْو<sup>(٢)</sup> ، ممّا يدلُّ علىٰ أَنَّهُم كانوا منتشرينَ بجبالِ حَضْرَمَوْتَ ، وللكنَّهم أَخلُوها بٱلآخرةِ للِمناهيلِ. . فهم منتشرونَ فيها ٱليومَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يعافشهُ الجمام: يعاركُه الموت.

 <sup>(</sup>٢) يعني به ما نقله عن المؤرّخ عوض بن أحمد الجرو الشّباميّ ، سبط الشيخ بحرق رحمهما الله . وهو مؤلّف : ( الفرج بعد الشدّة في إثبات فروع كندة ) .



القسمُ الثّاني في أواسطِ حَضْرَمَوْتَ مِنْ أعلاها إلىٰ أدناها

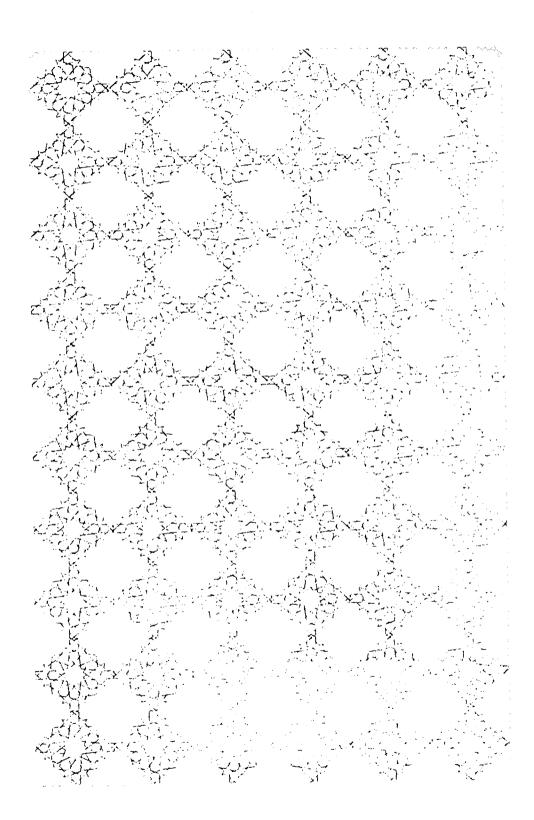

# ٱلقسمُ ٱلثّاني في أواسطِ حَضْرَمَوْتَ مِنْ أَعلاها إِلَىٰ أَدناها

لمّا أنتهى ألكلامُ علىٰ شِقَّ حَضْرَمَوْتَ الجنوبيِّ وما يَقربُ منهُ. . صِرنا إلىٰ هـٰذا : قد سَبَقَ أَنَّ حَدَّ حَضْرَمَوْتَ الغربيِّ هوَ جَردان ، وعلىٰ إِزائِهِ بشيءٍ مِنَ ٱلتَّفاوتِ شبوة ، وهيَ في شِمالهِ .

وكثيرٌ مِنَ ٱلمؤرِّخينَ يوسِّعونَ هـٰذا ٱلحدَّ إِلَىٰ جبالِ مَأْرَب ، بل منهُم مَنْ يُدخِلُها فيهِ كما بـ « **ٱلأَصل** » .

وتنشعبُ ٱلطُّرقُ مِنْ جَردان : فمِنَ ٱلجهةِ ٱلغربيَّةِ إِلَىٰ عَمَقِيْنِ (١) . وبِتَشَامُلِ إِلَىٰ شُوحِ اللهُ وَيَنْ اللهُ عَمَقِيْنِ (١) . وبِتَشَامُلِ إِلَىٰ شُوحِ اللهُ عَمَقِيْنِ (٣) وهوَ أَسفل جُردان .

وأُخرىٰ شرقِيَّهُ تخرجُ علىٰ آلِ بايُوسُف<sup>(٤)</sup> ، وآسمُ مكانهِم : ٱ**لشَّوفُ** ، وماؤُهُ يُدفَعُ إلىٰ جَردان .

<sup>(</sup>۱) وادي عَمَقين ـ بفتح العين والميم وكسر القاف ـ : وادٍ مشهور ، شرقيَّ عتق ، يصبُّ فيه وادي ميفعة النَّازل إِلىٰ خليج عدن ، وتوجد به قرى كثيرة ، منها : بلدة عمقين ، ومطرح بن عبيد ، وجول بن نشوان ، والوجر وغيرها. . وهي تتبع حاليًا مركز الرَّوضة من مديريَّة ميفعة ، وأعمال محافظة شبوة . وللعلاَّمة علويًّ بن طاهر تحقيق وافّ عن هـٰذا الوادي في « الشَّامل ، (٤٧) .

 <sup>(</sup>٢) وهاذا الشرج يتبع مديريّة عرما بمحافظة شبوة . وآل باوهّال من قبائل آل بلعبيد .

 <sup>(</sup>٣) ضباب: واد مشهور بجوار الضّالع ، ويقال له: الضّبب ، وتسكنه قبيلة آل ضباب ، وهي تنحدر من قبيلة بني هلال من بطن يقال له: النمارة ، ومن ديارهم: البويردة ، والضّواحي ، والشّق ، والسّفال .

<sup>(</sup>٤) أي : موضعهم ، وآل بايوسف : من الأُسر العريقة من كندة ، ولهم تاريخ علميٌّ حافل ، لاسيَّما من سكن شباماً منهم ، وهم مفرَّقون في الأودية ، ولعلَّ هـلذا الموضع من وادي جردان هو أَصلهم ، ونزح منهم قوم إلىٰ قرن ماجد بوادي دوعن .

وَآلُ جَردان يقالُ لَهم : ٱلنَّمَارةُ (١) ، وهُم وآلُ خليفةَ أَصحابُ ٱلحاضنةِ (٢) . وأَلُ خليفة أَصحابُ ٱلحاضنةِ (٢) . وأُلنَّسيّونَ (٣) أَهلُ مَرْخَةَ مِنْ بني هلالٍ .

وتذهبُ طريقٌ أُخرىٰ إِلَى ٱلشَّرقِ ٱلجنوبيِّ مِنْ جَردان إِلَى ٱلسَّوطِ<sup>(١)</sup> ، ومنهُ رَيَدةُ ٱلدَّيِّن<sup>(٥)</sup> .

أَمّا جَرِدانُ : فقد جاءَ في « اَلتّاجِ » و الصّلهِ » أَنَّهُ : ( وادٍ بينَ عَمَقَين ووادي حَبّان ) . وللكنْ أخبرني جماعةٌ مِنْ أَهلِ تلكَ النّواحي بأَنَّ الأَمرَ ليسَ كذلكَ ، وإِنَّما عَمَقَين في غربيًّ جَردان فهوَ ـ أَعني عَمَقَين ـ بينَ جَردان وحَبّان ، فكأنَّ الأَمرَ انعكسَ عليهما .

وجَردان مشهورٌ بحُسنِ عَسَلهِ ، فلَهُ شرفُ قولِ ٱلطَّاثِيِّ [أبي تمَّام في « ديوانهِ ، ١٢٢/٢ مِنَ الطَّويل] :

يَسرَى الْعَلْقَمَ الْمَادُومَ بِالْعِزِّ أَرْيَةً يَمَانِيَّةً وَالْأَرْيَ بِالضَّيْمِ عَلْقَمَا (٦)

إِذْ عَسَلُ حَضْرَمَوْتَ خيرُ عسلِ ٱليَمنِ ، وعسلُ جَردان خيرُ عسلِ حَضْرَمَوْتَ ، إِلاَّ أَنَّ في بعضِ بلادِ ٱليمنِ كَعُورَا . ما لا يقلُّ حُسناً عن عسلِ جَردان ؛ لأَنَّهُ يَجْرِسُ زَهْرَ ٱلسَّدرِ (٧) ، وهوَ ٱلسَّببُ ٱلَّذي يمتازُ بهِ عسلُ جَردان وحَضْرَمَوْتَ ؛ فإِنَّهُ لا يَطيبُ إِلاَّ

<sup>(</sup>۱) النَّمارة: بطن من قبيلة بني هلال ، تقطن جردان ، وينقسمون إِلَىٰ خمس قبائل كبيرة: آل بن حسن ، وآل بن عسن ،

 <sup>(</sup>٢) الحاضنة : من قرئ بلاد الدكام في الضَّالع ، وتمرُّ بها طريق تؤدِّي إلىٰ جبل جحاف عبر نقيل يَسْلخ .

<sup>(</sup>٣) النَّسيُّون : فرع من قبائل بني هلال في وادي مرخة ، من أعمال محافظة شبوة ، وهم أُسر كثيرة . وتعرف جبالهم بجبال النَّسيِّين ، وتمرُّ بها طريق جديدة ، تربط بين : قريب ، نقوب ، جبال النَّسيِّين ، نصاب ، عتق .

 <sup>(</sup>٤) السُّوط : عبارة عن منطقة صحراويّة جبليّة ، تمتدُّ من أُجوال وادي جَردان إلىٰ أجوال وادي عمد ورخية شمالاً ، ويسكنها : آل هميم ، والجهمة ، وآل عليّ ، والباتيس ، وآل بلعبيد .

<sup>(</sup>٥) ريدة الدَّيْن : بتشديد الدَّال مع فتحها والياءِ مع كسرها : سيأتي ذكرها وتفصيل قراها وبلدانها بعد يبعث ، عند الحديث عن الضليعة .

<sup>(</sup>٦) المأدوم: المخلوط. أَزْيَةً: عسلاً.

 <sup>(</sup>٧) جَرَسَ النَّحلُ الزَّهرَ : أكله ، والسَّدرُ : هو ( العِلْب ) المعروف بحضرموت .

متىٰ جَرَسَ نحلُهُ ذلكَ آلزَّهرَ ، أَمَّا ٱلَّذي لا يَجرسُهُ \_ كَٱلَّذي يعسلُ في أَيَّامِ ٱلصَّيفِ \_ فإِنَّهُ لا يكونُ إِلاَّ رَدِيثاً للغَايةِ ، ولو من جَردانَ ، ويسمُّونهُ : ٱلمريَّة ، فتحصّلَ أَنَّ ٱلعسلَ لا يتفاوتُ إِلاَّ مِنْ هـٰـذهِ ٱلنَّاحيةِ .

وبلادُ جَردانَ مِنْ أَقدم بلادِ حَضْرَمَوْتَ ، ومِنها كانَ قيسُ بنُ سلمةَ المرَّانيّ الجُعفيّ ، لَهُ صحبةٌ ووفادةٌ علىٰ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليهِ والهِ وسلَّم ، وقد ولأَهُ علىٰ بني مَرَّانَ بنِ جُعفي ، وكَتَبَ لَهُ : " مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِقَيْسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ . إِنِّي اَسْتَعْمَلْتُكَ عَلَىٰ مَرَّانَ وَمَوَالِيهَا ، وحُرَيْمَ وَمَوالِيهَا ، مَنْ أَقَامَ الصَّلاَةَ وَاتَى الزَّكَاةَ وَصَدَّقَ مَالَهُ وَصَفّاهُ "(۱) .

ومَرَّانُ وحُرَيمُ أَخوانِ ، أَبوهُما جَعفيّ ، ضاربينَ في جَردان ووادي عَمْد ، قالَ في « آلتَّاجِ » : ( وهُم مِنَ ٱلصَّدِفِ ، وقد دخلَ حُريم في نسبِ حَضْرَمَوْتَ علىٰ ما صرَّحَ بهِ آلدّارقطنيُّ وغيرُهُ مِنْ أَثِمَّةِ ٱلنَّسَبِ ، وذَكروا لِدخولِهم أَسباباً ليسَ هـلذا محلّ ذِكرِها ) .

وفي ذِكرِ ٱلضُّلَيعَةِ عنِ آبنِ ٱلحائِكِ أَنَّ : ( ريدةَ ٱلعِبَادِ وريدةَ ٱلحَرْمِيَّةِ للأُحرومِ مِنْ بني ٱلصَّدِفِ )(٢) ، وٱلأُحرومُ هوَ حُرَيمُ ٱلصَّدفيُّ .

قالَ في « اَلقاموسِ » : ( وولدَ اَلصّدِفُ حُريماً ، ويُدعىٰ باَلأُحرومِ ، وجُذاماً ويُدعىٰ باَلأُحرومِ ، وجُذاماً ويُدعىٰ باَلأُجذومِ ) اهم ، وهُما باَلضّم ً .

ومِنْ ولدِ ٱلأُحرومِ بنِ جعفيٌ هاذا محمَّدُ بنُ حمران ٱلجُعفيُّ ، أَحدُ ٱلسَّبعةِ ٱلمحمَّدِينَ ٱلَّذينَ تَسمّوا في ٱلجاهليَّةِ بمحمَّدِ<sup>(٣)</sup> ، وكانَ بينَهُ وبينَ ٱمرىءِ ٱلقيسِ مهاجاةٌ ومنافساتٌ معروفة (٤٠٠ ٱقتضَتْها ٱلمزاحمةُ معَ قُربِ ٱلدّيارِ ؛ إِذ هاذا في (عَمْد) وذاكَ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن سعد في ﴿ الطَّبقات الكبرىٰ ﴾ ( ١/ ٣٢٥ ) .

<sup>(</sup>۲) صفة جزيرة العرب ( ۱۷۰ ) .

 <sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ أسماء من تَسَمَّوا في الجاهليَّة بمحمَّد طمعاً في النبوَّة فقال :
 ( وقد جمعت أسماء من تسمَّىٰ بذلك في جزء مفرد ، فبلغوا نحو العشرين ، لـٰكن مع تكرُّر في بعضهم ، ووهم في البعض ) ، ثم عدَّ منهم سنة عشِر رجلاً . انظر « فتح الباري » ( ٢/٦٥٥-٥٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ومحمَّد بن حُمرانُ هـٰذا يُلقَّب بالشُّويعر ، والَّذي لقَّبه بذلك امرؤُ القيس .

بِٱلكَسْرِ وَٱلهَجْرِينِ ، وكثيراً ما يَشهدانِ مجامعَ ٱلأَفراحِ وٱلحروبِ فيتساجلانِ ٱلقريضَ (١) .

ومِنْ أَهلِ جَردانَ : سَلَمةُ بنُ يزيدَ ٱلجعفيُّ ، مِنْ بني حريم بنِ جُعْفيٌّ أَيضاً ، ولَهُ صُحْبةٌ ووفادةٌ .

وكانَ بجَردان جماعةٌ مِنْ أَهلِ ٱلفضلِ وٱلصَّلاحِ ، ذَكَرَ ٱلشَّليُّ في ص( ٦٦ )ج( ٢ ) مِنْ « مشرعهِ » [٢/١٤٥] ٱلشَّيخَ عبدَ ٱلحقِّ ٱلَّذي كانَ موجوداً في أَوائِلِ ٱلقرنِ ٱلتَّاسعِ ، وقالَ : ( إِنَّهُ زارَ هوداً عليهِ ٱلسَّلامُ )<sup>(٢)</sup> .

وجاءً في ص ( ٣٠٢ ) مِنْ « شرح ألعينيَّةِ » ذِكرُ ولدهِ عبدِ ألصَّمدِ .

وفي « شمسِ ٱلظَّهيرةِ » : أَنَّ للسَّيِّدِ عمرَ بن ٱلحسينِ بنِ ٱلشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالمٍ عَقِباً بجَردانَ<sup>(٣)</sup> .

وقالَ أبنُ الحائِكِ في « صفةِ جزيرةِ العربِ » [١٥١] : ( وأَمَّا مياهُ السَّرُوِ<sup>(٤)</sup> الشَّرقيَّةِ فتصبُّ في جَردانَ ، ومَرْخَةُ قريبٌ مِنها ، وهيَ موضعُ الأَيزون ، وينتهي جَردانُ إِلىٰ قريبِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ) اهــ

وقولُهُ : ( إلى قريبٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ) إِنْ أَرادَ بِهِ أَواسِطَها. . فنَعَمْ ، وإِلاًّ . . فهوَ

<sup>(</sup>١) القريض : الشّعر .

<sup>(</sup>٣) المفهوم من الشَّمس أنَّ بجردان عدداً من السَّادة آلِ الشَّيخ من عدَّة قبائل ؛ ففيه سادة من آل الحامد ، من ذريَّة أبي بكر بن الحامد أبن الشَّيخ أبي بكر ، ومن آل محسن بن عمر بن الحسين \_ كما ذكر المصنَّف \_ وغيرهم ، توفِّي والمده السَّيِّد عمر بن الحسين المذكور هنا. . بعينات سنة (١١٢٦هـ ) .

<sup>(</sup>٤) السَّرُو: من السَّراة ـ وسراة كلِّ شيءٍ أعلاه ، والجمع : سروات ، ويقصد بها : ما ارتفع من الأرض عن مجرى المياه .

وللفائِدة : ففي اليمن سَرُوان : سرو حمير : وهو بلاد يافع وما جاورها من الأجعود ، وسرو مذحج : يعنون به المنطقة الواقعة في جنوب وشرق البيضاء . ويتّضح أنَّ السَّروين متجاوران ، كما أنَّ سرو مذحج كان موطناً للحميريِّين من ذي رعين ، ثمَّ توطَّنته مذحج .

غلطٌ ؛ لأَنَّ جَردانَ مِنْ حَضْرَمَوْتَ كما تقرَّرَ .

وبينَ جَردان ووادي عَمْد ثلاثةُ أَيَامٍ بسَيْرِ ٱلأَثقالِ ، ونحو ذلكَ ما بينها وبينَ سَهْوة رَخْية .

ومِنْ علماءِ جَردانَ : الشَّيخُ إِسماعيلُ الجَردانيُّ ، تخرَّجَ بالفقيهِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بافضلِ صاحبِ عدن ، المتوفَّىٰ سَنةَ (٩٠٣هـ). فهوَ مِن أَقرانِ الشَّيخِ عبدِ القادِرِ السَّابقِ ذكرهُ في كلامِ الطَّيِّبِ .

وقالَ ٱلطَّيِّبُ بامخرمة : ( جَردانُ بينَ عَمَقَينِ ووادي حَبَّان ، يشتملُ علىٰ قرى ، خرجَ مِنه جماعةٌ مِنَ ٱلعلماءِ ، منهُمُ : ٱلفقيهُ عبدُ ٱلقادرِ ٱلجَردانيُّ ، قرأَ على مشايخنا ٱلفقيهِ محمَّدِ بافضلِ وآلوالدِ ، وكانَ فقيها متأهَّلاً لِلفَتوىٰ ، وكثيراً ما يتولَّىٰ قَسْمَ ٱلصَّدقاتِ ٱلسُّلطانيَّةِ ٱلتي كانَ يتصدَّقُ بها ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ طاهرٍ .

وأَرسلَ ٱلسُّلطانُ عبدُ ٱلوهَّابِ بنُ داودَ معهُ مرَّةً بِخَيلٍ مُعَدَّةٍ لِلمجاهدينَ بسعدِ<sup>(١)</sup> ٱلدِّين ، وصَحِبَهُ ٱلفقيهُ أَحمدُ بلعس ، توفِّيَ ٱلمذكورُ بعدنَ ) اهـ<sup>(٢)</sup>

وقد فُهِمَ ممّا مرَّ أَنَّ قَوَلُهُ: (بينَ عَمَقَينِ ووادي حَبّانَ) مبنيٌّ علىٰ ما جاءَ في « التّاجِ » و « أَصلهِ » مِنَ الغلطِ ، وربَّما كانت رؤُوسُ جَردانَ ممتدَّةً في الغربِ ، ورؤُوسُ عَمَقَينِ ممتدَّةً في الشَّرقِ ، فيتيسَّرُ الجَمْعُ إِذَنْ بينَ الكلامَينِ ، ثمَّ رجعتُ إلى « الأَصلِ » فرأيتُ ما نقَلْتُهُ آخِرَ الجزءِ الثّاني قُبيلَ شرح بيتي غالبٍ (٣ عنِ الطّيّبِ بامخرمةَ نفْسهِ : أَنَّ عَمقَين وادٍ بينَ جَردانَ وحَبّانَ ، وهوَ الصَّوابُ .

<sup>(</sup>١) ويعرف بَبرُ سعد الدِّين ، في ناحية ظفار .

<sup>(</sup>٢) النسبة ( ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) يعني بقوله : (بيتي غالب ).. البيتين : (٥٢) و (٥٣) من « بضائع التابوت » ، وهما قوله : وَأَنْبُسرَىٰ غَسَالِسبٌ بِتَسْدُبِيسرِ جَسدًى لِللَّابُساطِيسلِ وَالْفُسَسادِ بِنِكُسسِ فَالْشَسَدَىٰ عَسَالُ حِيناً مِسنَ السَّدَّ مَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى البيتين . . فليعلم .

## شبوة (١)

هيَ في غربيً عرما ، في منتهىٰ واديهِ ، وألباقي منها دُوَيراتٌ لآلِ بريكِ وعبيدِهم في قارة فاردة هيَ آخرُ ألجبالِ ألجنوبيَّةِ ، تشرفُ علىٰ رملةِ صيهدَ ألواقعةِ في شمالِها ، وهي في مناعةِ ألهجرينِ ، أو هيَ أَمنعُ ، وفي وسطِ ألجانب ألغربيِّ مِنها مطرحُ رمادٍ ، لا يتخلَّصُ مَن يقعُ فيهِ ، ولا يُدرىٰ ما أَصلهُ ، ولفظُ شبوةَ يُطلَقُ على ألنَّاحيةِ بأسرِها ، وقد قيلَ : إنَّها مِن حدودِ حضرموتَ ألغربيَّةِ ، وبهِ قالَ صاحبُ « مفتاحِ ألسَّعادةِ وألخيرِ » حَسَبَما يأتي في ألكسرِ ، وقيلَ : ليسَتْ منها قالَ في « ٱلتّاجِ » و « أَصلهِ » : ( هوَ وادِ بينَ مأربَ وحَضْرَمَوْتَ ) .

وقالَ نصرٌ : ( على ٱلجادَّةِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِلَىٰ مكَّةَ ) .

وقالَ ٱبنُ ٱلأَثيرِ : ( ناحيةٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، ومنهُ حديثُ وائِلِ بنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ كَتَبَ لأَقوالِ<sup>(٢)</sup> شَبوةَ بما كانَ لَهُم فيها مِنْ مِلكٍ )<sup>(٣)</sup> .

وأَخطَأُ ٱلفيروزأَبادي في قولهِ : ﴿ إِنَّهَا قَرِيبٌ مِنْ لَحَجٍّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) شبوة : مدينة تاريخيَّة هامَّة في شرق رملة السبعتين ، كانت قديماً عاصمة دولة حضرموت ، وفي الدَّولة السبئيَّة كانت من أهمَّ المدن التَّجاريَّة ، ومنها تنطلق القوافل التَّجاريَّة إلىٰ سائرِ أنحاءِ الجزيرة ، ويطلق اسم محافظة شبوة اليوم علىٰ خمس مديريات : عرما ، وبيحان ، ونصاب ، والصعيد ، وميفعة .

تبلغ مساحتها ( ٧٠٩٠٨ ) حوالي ( ١٤٪ ) من أرض اليمن . وموقعها الجغرافيُّ متميِّز ، وطول شريطها السَّاحلي يبلغ ( ١٥٠كم ) ، وبها أهمُّ تراث حضاريٌّ ؛ فهي تجمع في حدودها مواقع ثلاث ممالك يمنيَّة قديمة ، هي قتبان وعاصمتها تمنع أوتمنه ، في بيحان كما تقدَّم ، وأوسان وعاصمتها مَسُوره ، وهي في وادي مرخة ، وحضرموت ، وعاصمتها شبوة القديمة .

ولا زالت البعثات الآثاريَّة تنقُّب في هـٰـذه المنطقة ، ولا زالت الأيَّام تتحف بظهور الجديد من الآثار . وإِن أراد القارىء الكريم شيئاً من التفصيل لجغرافيَّة شبوة. . عليه بـ« الشَّامل » ( ١٢٨ـ١٣٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) الأقوال - جمع قيل - وهو: الملك الذي تحت الملك الأعظم من ملوك اليمن ، وله جمع آخر:
 ( أقيال ) والحديث تقدَّم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) النهاية ( ٢/ ٤٤٢ ) .

أَمَّا الطَّرِيقُ مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِلَىٰ صنعاءَ.. فسبعُ مراحلَ (١): الأُولىٰ: مِنْ هَيننَ وعُرُوض آلِ عامرِ إِلَىٰ دُهْرِ الثّانيةُ : مِنْ دُهْرِ إِلَىٰ رَمْلة شَبوةَ ، موضعٌ معروفٌ . الثّالثةُ : منهُ إِلَىٰ صَافرِ ، وهوَ موضعُ المِلْحِ المشهورِ . الرّابعةُ : إلىٰ مأربَ . الخامسةُ : إلىٰ صَرْوَاحٍ . السّادسةُ : إلى الحَمْرةِ ، قريةٌ مِنْ قرىٰ خَولان . السّابعةُ : إلىٰ صَنْعاءَ .

وأَهلُ زماننا ومَنْ قبلَهم بردحٍ لاَ يستطيعونَ هـٰذا ٱلسَّيرَ ، وإِنَّما كانَ ٱلأَوَّلُونَ أَهلَ نشاطٍ وعزمٍ ، ولذا كَثُرَت بينَهم ٱلمواصلاتُ ؛ لأَنَّ ٱلجزيرةَ قريبةٌ مِن بعضِها في أَنظارهم .

وزَعَمَ قومٌ بأَنَّ شَبوةَ ليست بحدِّ حَضْرَمَوْتَ ٱلغربيِّ ، بل إِنَّهُ يتجاوزُها فيشملُ مأْربَ كما في « ٱلأَصلِ » ، ويتأكَّدُ ذلكَ بظهورِ أثرِ دعائِهم بتباعُدِ ٱلأَسفارِ علىٰ أَهلِ حَضْرَمَوْتَ فتفرَّقوا عباديد (٢) .

وقالَ أَبنُ الحاثِكِ في «صفةِ جزيرةِ العربِ» [١٧١]: (وفيما بينَ بَيحانَ وحَضْرَمَوْتَ شَبوةُ ، مدينةٌ لِحِمْيَر ، بها أَحدُ جبلي الملحِ ، والجبلُ الثّاني لأهلِ مأرب ، فلمّا أحتربتْ حِمْيَرُ ومَذحجٌ . . خرجَ أَهلُ شَبوةَ مِنها وسَكنوا حَضْرَمَوْتَ ،

<sup>(</sup>۱) وقد امتلَّت شبكة المواصلات الحديثة ، ووُصِلَت صنعاءُ بوادي حضرموت مباشرة ، عن طريق خطًّ إسفلتيَّ جديد ، مُهِّد وشُقَّ بعد قيام الوحدة اليمنيَّة ، وافتتُح رسميّاً نهاية عام ( ١٩٩٨م ) تقريباً ، ويعرف باسم : (طريق صافر) يبلغ طوله نحو ( ١٠٠٠كم ) ، فسهلت الحركة والتَّنقل بين اليمن وحضرموت ، أمَّا من صافر نفسها إلىٰ حضرموت.. فهي ( ٣٥٠كم ) .

وقد كان المصنف عليه الرَّحمات يقطع هاذا الطَّريق بلا شكَّ في سفراته المتعدِّدة إلى اليمن على المراكب والدَّوابُّ، ومن هنا سهل عليه تحديد المراحل والقرى ، أمَّا لو كان السَّفر قديماً كما هو عليه اليوم.. لما دوَّن أحد شيئاً من جغرافيَّة البلدان . وفي منطقة صافر هاذه توجد محطَّة توزيع الغاز الطَّبيعي الَّذي تنتجه آبار النفط اليمنيَّة ، ويبعد جبل صافر عن مارب ( ٥٨كم ) ، وكان قديماً يستخرج منه النَّفط ، وكان اكتشاف أوَّل بئر بترول سنة ( ١٩٨٤م ) .

<sup>(</sup>٢) عبادید : فرقاً مختلفة ، ویعنی بهلذا أنَّ أَهل حضرموت ـ علی القول أنَّ حضرموت من مأْرب ـ قد أصابتهم دعوة : ﴿ رَبَّنَا بَكِيدٌ بَيْنَ ٱسْفَارِيَا﴾ .

وبهم سُمّيت شبامَ ، وكانَ ٱلأَصلُ في ذلكَ شِباهُ ، فأُبدلتِ ٱلهاءُ ميماً ) اهـ

وهوَ مخالفٌ لِما آشتهرَ أَنَّ تريماً وتريساً وشِباماً كانوا ثلاثةَ إِخوةٍ سُمِّيتْ هـٰــذهِ ٱلبلادُ بأسمائِهم .

وقد خَلَفَ علىٰ شَبوةَ بعدَ حِمْيَر كِندةُ ، وكانَ ٱلأَعشىٰ ينتابُها لمدحِ قيسِ بنِ معدي كربِ ٱلكنديِّ ، وهوَ ٱلقائِلُ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

أَكَمْ تَرَنِي جَوَّلْتُ مَا بَيْنَ مَارِبِ وَذَا فَائِسْ قَدْ زُرْتُ فِي مُتَمَنَّعِ وَنَادَمْتُ فَهْداً بِالْمَعَافِرِ حِقْبةً وَقَيْساً بِأَعْلَىٰ حَضْرَمَوْتَ انْتَجَعْتُهُ

إِلَىٰ عَدَنِ فَالشَّامُ وَٱلشَّامُ عَانِدُ مِنَ ٱلنِّيقِ فِيهِ لِلْوُعُولِ مَوَارِدُ<sup>(۱)</sup> وَفَهْدٌ سَمَاحٌ لَمْ تَشِنْهُ ٱلْمَوَاعِدُ فَنِعْمَ أَبُو ٱلأَضْيَافِ وَٱللَّيْدُ رَاكِدُ

وقولُهُ : ( بأَعلىٰ حَضْرَمَوْتَ ) يريدُ شَبوةَ ؛ لأَنَّها مِنْ أَعاليها ، وهيَ قاعدتُهم لذلكَ العهدِ .

ولا تزالُ بشبوةَ وما تاخَمها وما أرتفعَ إلى ألغربِ عنها آثارُ صروحٍ ضخمةِ وسدودٍ متقنةٍ ، تدلُّ علىٰ حضارةٍ واسعةٍ ، وهندسةٍ عجيبةٍ ، وملْكِ واسع وسلطانِ نافذٍ .

وكثيراً ما تظهرُ ألآثارُ ٱلقديمةُ وقطعُ ٱلذَّهبِ وٱلخواتِمِ بإِثرِ ممرِّ ٱلسُّيولِ في رمالِها ، حتَّىٰ لقد وجدَ بعضُ ٱلفقراءِ ٱلصَّالحينَ كوزاً فيهِ سِكَّةٌ مِنَ ٱلذَّهبِ لاَ أَدري علىٰ مَن باعَها في مأربَ بنحوِ ثلاثة آلافِ ريالٍ .

وقد سَبَقَ في ميفعةَ ذِكرُ ٱلهَجَرِ ، ثاني مدينةِ عمرانيَّةِ كانت بحَضْرَمَوْتَ ، وفي موضع مِنْ « صفةِ جزيرةِ ٱلعربِ » [١٩٣] لابنِ ٱلحائِكِ : ( أَنَّ مِخْلافَ شَبوةَ يسكنُهُ ٱلأَشباءُ ، وٱلأَيزُون ، ثمَّ صُدَاءُ ورُهَاءُ ) اهـ

وفي موضع آخَرَ مِنها [١٥١]: (مَرْخةُ قريبٌ مِنْ جَردانَ، وهيَ موضعُ ٱلأَيزون ) اهـ وعندما عضَّتِ ٱلرَّحا بثفالها في ٱلحربِ ٱلهائِلةِ ٱلأَخيرةِ (٢٠). . ٱنقضَّ ٱلشَّيخُ عليُّ

<sup>(</sup>١) ذو فائيش : ملك من ملوك حمير .

<sup>(</sup>٢) الرَّحا : ما يُطحن فيه الحَبُّ ، تكتب بالأَلف الممدودة والمقصورة ؛ إِذ فِعلها واويٌّ وياثِيٌّ . الثُّفال :=

ناصرٌ القَرْدَعِيُّ فأحتلَّها (١٠ . قيلَ : بإِشارةٍ مِنْ مولانا ٱلإِمامِ يحيىٰ حفظَهُ ٱللهُ . وقيلَ : مِنْ قِبَلِ نَفْسهِ .

والأوَّلُ بعيدٌ ؛ لأنَّ بينَ الإمامِ والحكومةِ الإنكليزيَّةِ معاهدةً تقتضي بإبقاءِ ما كانَ على ما كانَ إلى أن تنتهي أربعونَ سنة ، وهوَ مِن أوفى الخلقِ بالذَّمَمِ ، وأرعاهم للعهودِ ، على أنَّ الإمامَ لم يُمضِ تلكَ المعاهدةَ مختاراً ، ولكن تحتَ الضَّغطِ في ظروفٍ محرجةٍ وبعقبِ حوادثَ أضطرَّتهُ إلىٰ ذلكَ ، وإلاَّ فما كانَ يعترفُ لهم بحقٌ في عدن ، فضلاً عمّا سواها ، ثمَّ لم يكن \_ يحفظه اللهُ \_ ليعتمِدَ على القردعيِّ ، وهوَ منَ المفسدينَ في الأرضِ ، لا يخرجُ مِن غمدانَ إلاَّ عادَ إليه ، وبعدَ ذلكَ لم يمهلهُ ألإنكليزُ أن استقالَها منهُ ، إمّا عَنوة ، وإمّا بقفَّةٍ مِنَ الدَّراهمِ أبتاعوا بها ضميرَهُ وذمَّتهُ ، وقد يتكرمةٍ إلىٰ بيحانَ .

وكانَ اَلقَرْدَعيُّ يتردَّدُ عليَّ معَ شيخِ قيفةَ (٢) \_ واسمه الذَّهب \_ أيَّامَ كنتُ بصنعاءَ أَوائِلَ سَنةِ ( ١٣٤٩هـ ) ، وكانَ شيخُ قيفةً مِنْ أَجملِ خَلْقِ اللهِ ، واَلقردعيُّ مِنْ أَقبحهِم ، فأَتذكَّرُ ما رواهُ غيرُ واحدٍ مِنْ أَهلِ ٱلأَدبِ : أَنَّ رجلاً قامَ تجاهَ ٱلمِرآةِ ، فلمّا رأَىٰ مُحيّاهُ

<sup>=</sup> الجلد الّذي يُبسط تحت الرّحيٰ ليقي الطّحين من التُّراب . والمعنىٰ : أَنَّ الحرب تدقُّهم دقَّ الرَّحيٰ للحبِّ إذا كانت مثفَّلة ، ولا تُثفَّل إلاَّ عند الطَّحن .

وعليه : فالباءُ هنا بمعنىٰ مع ؛ أي : طحنتهم الحرب طحن الرحىٰ للحب مع ثفالها .

<sup>(</sup>۱) آل القَرَدَعي من زعماءِ قبيلة مراد المذحجيّة ، ديارهم في وادي مضراه من مديريّة رحبة ، أعمال محافظة مأرب . وأمّا علي ناصر هاذا . فكان ممّن شارك في قتل الإمام يحيى حميد الدّين رحمه الله سنة (١٩٤٨م) ، وكان ذلك بعد تصنيف هاذا الكتاب ، وإلاّ . فالمصنف لن يغفل ذكر ذلك الحادث المرير . ولعليّ ناصر أخ يدعى أحمد ناصر ، أيضاً شارك في حادثة مقتل الإمام ، ثمّ أمسك به وسجن في حجّة بعد فشل الحركة ، ثمّ أمر الإمام أحمد بقتله ، ولمّا لم يستطع الجنود إخراجه إلى ساحة الإعدام . . فإنّهم أعدموه رمياً بالرّصاص في زنزانته ، وقد صدر مؤخّراً كتاب يجمع أخباره .

<sup>(</sup>٢) قيفة : وهي الأُخرى من بطون مُرَاد ، منازلهم شمال شرقي رداع ، وهم عدَّة قبائل : آل مصعب بن أحمد ، وآل نهبل بن أحمد ، وآل ربيع بن أحمد ، وآل سليم بن أحمد . وآل الدَّهب الَّذين ذكرهم المصنَّف من آل ربيع بن أحمد ، وكانوا مشايخ قيفة ، وهم أيضاً عدَّة بيوت ، وأمَّا شيخهم حاليّاً . فهو أحمد بن حسين بن على جُرعون ، من آل أَسْلَم بن أحمد ، من أعضاء مجلس النواب ( ١٩٩٧م ) .

ٱلجميلَ.. قالَ : ٱللَّهُمَّ كما حَسَّنتَ خَلْقي فحَسِّنْ خُلُقي ، فقامَ بإِثرهِ رجلٌ كريهُ ٱلمنظرِ ، فوقعَ في مأْزقِ حرجٍ ؛ لأَنَّهُ إِنْ قالَ كما قالَ ٱلأَوَّلُ.. ضَحِكوا عليهِ ، وإِنْ سكتَ.. وقعَ في ٱلذّامِ<sup>(١)</sup> ، فتخلَّصَ بأوضحِ حجَّةٍ حيثُ قالَ [مِنَ ٱلطَّريلِ] :

فَإِنْ لَمْ تَكُ ٱلْمِرْآةُ أَبْدَتْ وَسَامَةً فَقَدْ أَبْدَتِ ٱلْمِرْآةُ جَبْهَةَ ضَيْغَهِ

ولا سيَّما وأَنَّ الخموشَ الَّتي شوَّهت وَجْهَ القردعيِّ كانت مِنْ غضنفرِ أَو نمِرٍ أَنشَبَ بِهِ بِراثنَهُ فقدَّهُ نصفينِ ، حَسَبَما أَخبرني كثيرٌ مِنَ النَّاسِ . وسيأتي في وادي النَّهبِ مِن أَسافلِ حضرموتَ حديثُ لامرأةٍ مِن بيتِ براهم يُصَغِّرُ خبرَ القردعيِّ معَ النَّمِرِ .

وكثيراً ما سرّني تصاحبُ القيفيِّ والقردعيِّ ، مع أَنَّ بينَهُما مِنَ الأَشلاءِ (٢) الممزَّقةِ والدِّماءِ المائِرةِ (٣) ما لا يَضبطُهُ الحدُّ ؛ لأَنَّهُ يُذكِّرني بقولِ البحتريِّ [ني « ديوانهِ » ١١/١ مِنَ الطَّويل]:

إِذَا آخْتَرَبَتْ يَوْماً فَفَاضَتْ دِمَاؤُهَا تَذَكَّرَتِ ٱلْقُرْبَىٰ فَفَاضَتْ دُمُوعُهَا تُقَلِّمُ اللهُ الْفُرْبَىٰ فَفَاضَتْ دُمُوعُهَا تُقَلِّمُ اللهُ اللهُ

بِكُ زِهِ قُلُ وِبِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقد ذكرتُ منهُ في « ألعودِ ألهنديِّ » [٢/ ٤٩٣] ما يُشنِّفُ ٱلأَسماعَ .

<sup>(</sup>١) الذَّامُ: العيب . وفي المثل : ( لا تعدم الحسناءُ ذاماً ) بتخفيف الميم .

<sup>(</sup>٢) الأشلاء: البقايا.

<sup>(</sup>٣) المائرة: السَّائلة.

<sup>(</sup>٤) قصبة السَّبق : كناية عن الفوز والتَّقدُّم ؛ حيث كان المتسابقون يوضع لهم عند نهاية السُّباق قصبة ، فمن سبق إليها. . حازها واستحقّ الجائزة .

 <sup>(</sup>٥) نغاديكم: نقاتلكم في الغُدُور ؛ أي : الصّباح الباكر .

<sup>(</sup>٦) البيتان في « ديوان الحماسة » ( ١/ ٦٢ ) ضمن قصيدة منسوبة لرجل من بني عُقيل .

وفي شَبوةَ جماعةٌ مِنْ آلِ بريكٍ ، وهُم مشايخُ يحملونَ ٱلسِّلاحَ ، ولَهمُ ٱحترامٌ بينَ قبائِلِ تلكَ ٱلجهاتِ ، وقد تفرَّقوا في وادي جَردانَ ، وفي وادي حَوْل ، وفي دُهْر ، وعَرْما ، وشبوةَ ، وهُم : آلُ عبدِ ٱلرَّحيمِ ، وآلُ سالمِ بنِ عمرَ ، وآلُ عبدِ ٱلقويِّ ، وآلُ باسَيفِ<sup>(۱)</sup> .

وقد أَعطاني المنصبُ المرحومُ السَّيِّدُ حسنُ بنُ سالمِ العطّاسُ ـ المتوفَّىٰ بالمُكلاً سَنةَ ( ١٣٦٠هـ ) ـ محاضرة ذَكَرَ أَنَّهُ أَلقاها بالسَّواحلِ الإفريقيَّةِ ، جاءَ فيها : ( إِنَّ آلَ بُريكِ النهزَموا مِنْ إِخوانهِم آلِ ناعبِ بجبلِ يافع ، فنزلوا سواحلَ حَضْرَمَوْتَ ، ونزلَ بعضُهُم الحَسَا والقطيفَ وعمانَ ، ولمّا كثرَ عددُهُم . . نجعَ منهُم نحو خمسةٍ وثلاثينَ أَلفاً ، فنزلوا شبوةَ وأعتقوا بها عبدَهُمُ الوليَّ الصّالحَ محمَّدَ بنَ بريكِ ، الّذي يَنتسبُ إليهِ المشايخُ آلُ بريكٍ ، ولَهُ قُبَّةٌ وزاويةٌ ومسجدٌ ومطبخٌ وخزينةُ كتبٍ ) .

وكنتُ أَردتُ إِيرادَ تلكَ ٱلمحاضرةِ بنصِّها في « **ٱلأَصلِ** » ؛ لِما لها مِنَ ٱلتَّعلُّقِ بدولةِ آلِ بُرَيكٍ ، غيرَ أَنَّ فيها تجازيفَ كثيرةً ثنتني عنها ، فأكتفيتُ بٱلإِشارةِ إِليها .

وفي « فتح آلرَّحيمِ ٱلرَّحمانِ » لصاحبِ ٱلحمراءِ : ( أَنَّ سيِّدَنا ٱلحسينَ بنَ العيدروسِ سارَ معَ أُمِّهِ بنتِ آلِ بامُدْركِ إِلَىٰ شبوةَ وعمرُهُ ثلاثُ سنواتٍ ) ؛ أَي : سَنةَ ( العيدروسِ سارَ معَ أُمِّهِ بنتِ آلِ بامُدْركِ قلمُ اللهُ على المَدْركِ قومٌ صالحونَ ، زهّادٌ ، كرماءُ ، واضحونَ ) .

وعلىٰ مقْرُبةٍ مِنْ شبوةَ ومِنَ ٱلعَبْرِ : مضاربُ ٱلكُرَبِ (٢) ، ومِن وُجهائِهم بشبوةَ رجلٌ

<sup>(</sup>۱) ومنهم أيضاً : آل غيمسان بشبوة ، وآل أحمد بحنكة بادخن ، وآل سنديان في حصون سنديان بعرما ، وآل سبيان في العَبْر . ولـٰكن هل آل بريك أهل شبوة من يافع ؟! كلام العطّاس الَّذي أورده المصنف يوحي بذلك ، وتقدَّم معنا في الشَّحر ذكر آل ناجي بن عمر بن بريك ، وأَنَّ أُصولهم جاءَت من حريضة . ويوجد بتريم أيضاً جماعة من آل بريك ، فيهم صلاح وخير ، وبالمكلا والشَّحر أيضاً. . للكنَّ الذين بتريم يقال لهم : آل بريك ، واللَّذين في السَّاحل آل بن بريك . والعلم عند الله .

<sup>(</sup>٢) الكُرَب ـ بضمَّ الكاف وفتح الرَّاءِ ، مفردهم كُربي ـ : هم قبيلة وأرض تقع شرق رملة السبعتين ، وهم الفرع الثاني من قبيلة بلعبيد ، أمَّا الفرع الأوَّل . . فهم آل سِلْم بكسر فسكون . والكرب في عداد مديريَّة عرما ، من أعمال شبوة ، وهم بطون عدَّة .

رحَّالةٌ يُقالُ لهُ: ناصرُ بنُ صالحِ بنِ حزيقٍ . ومرجعُهُم في ٱلنَّسَبِ إِلَىٰ بلْعُبَيد ، وعددُهُم نحو ٱلمئتينِ رامياً ، وللكنَّهُم أُولو بأس شديدٍ .

وعلىٰ مقربة : منهم : بلادُ يامٍ ، وحدُّهم مِنَ ٱلجنوبِ : دهم وٱلصَّيعرُ ، ومِنَ ٱلشَّرقِ ٱلرُّبُعُ ٱلخالي ووداي ٱلدَّواسرِ ، ومِنَ ٱلشَّمالِ بلادُ قحطانَ وتثليثَ ، ومِنَ ٱلغربِ قحطانُ ووادعةُ وبنو جماعةَ . وسحارٌ ويامٌ أَخو مرادٍ كلاهما ٱبنا عنسِ بنِ مذحجٍ ، وهناكَ يامٌ أُخرىٰ مِن همدانَ مِن ولدِ مالكِ بنِ جشمٍ بنِ حاشدِ بنِ جشمٍ .

# عِرْمَا<sup>(١)</sup>

وادٍ واسعٌ في شرقيِّ شَبوةَ ، قيلَ لي : إِنَّ ماءَهُ يَنْهَرُ إِليها .

وفي أَعلىٰ عِرْما: حرَّةُ باعبْد ٱللهِ (٢) ، فيها آلُ بادُخْنِ (٣) مِنْ آلِ بَلْعُبَيد (٤) ، وبينَهُم وبينَهُم وبينَ آلِ عَمْروِ سكّانِ ٱلكويرةِ وٱلمافودِ (٥) وحبيظٍ حُرُوبٌ لا يَسكنُ أُوارُها (٦) .

وكلُّهُم مِنْ آلِ بَلْعُبَيدٍ ، وعندَهُم ثروةٌ ، وأَسلحتهُم مِنَ ٱلعتادِ ٱلأَلمانيِّ ، يَجلبونَها مِنْ صنعاءَ .

<sup>(</sup>١) عِرْما \_ بكسر فسكون \_ : واد مشهور في الشَّرقيِّ الجنوبيِّ من شبوة ، ينتهي في مغارب وادي حضرموت . قال في الشَّامل ؛ وهو سدِّ يعترض به الوادي ، ويجمع على عَرِم \_ بفتح فكسر \_ قال الله تعالىٰ : ﴿ فَأَرْسَلْنَا كُلْتِهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ ، وهذا أوّل ما يسبق إلى الظَّنُ ؛ لشهرة شبوة القديمة الشَّماليَّة ، أو هجر شبوة المشهور تاريخها . فيكون واديها عرمة قد جعل له الأقدمون سدّاً يحفظ ماءً و لهم إلىٰ وقت الحاجة ؛ حتَّىٰ لا يضبع . وكان وادي معشر المُقاسم لوادي مَخبَض ، مشهوراً باسم : معشر بن ضمعج ، أحد أجداد قبيلة حضرموت ، وقد ذكره النَّبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه لأهل حضرموت . وفي الشَّامل ) : تفصيل واسع جداً لما أُجمل هنا. . ينظر : ( ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكرها في « الشَّامل » باسم الحرّة فقط .

<sup>(</sup>٣) آل بادُخن من آل سلم من آل بلعُبيد .

<sup>(</sup>٤) آل بلُّهُبَيَد : فخذ كبيرة ، تنتمي إِلَىٰ ذُيَيب سَعْد ـ ( تصغير ذِيب ) ـ الحميريِّين . وذييب سعد يحترز بها عن إِخوانهم آل ذييب حِمْير . « الشَّامل » ( ١٢٥ ) ، وينظر ما يأتي في ( القِسْم الثالث ) من هـٰـذا الكتاب .

 <sup>(</sup>٥) المافود : جاء في « الشَّامل » بالتَّاء ، مافوت .

<sup>(</sup>٦) **الأُوار**: اللَّهيب.

وَآلُ بِادُخْنِ يَبِلَغُونَ مَثَتَيْنِ وَخَمْسَيْنَ رَامِياً ، وَآلُ عَمْرُو لَا يَبْلُغُونَ ٱلْخَمْسَيْنَ ، ومعَ ذلكَ . . فَٱلنَّصْرُ حَلَيْفُهُم عَلَىٰ آلِ بِادُخْنِ فِي سَائِرِ ٱلْمَعَارِكِ .

وفي عِرْما جماعةٌ مِنْ آلِ باكثيرٍ مِنْ ذرِّيَّةِ ٱلشَّيخِ طاهرِ بنِ عيسىٰ بنِ سلمةَ بنِ عيسىٰ بنِ سلمةَ بنِ عيسىٰ بن سلمةَ باكثيرٍ . عيسىٰ بن سلمةَ باكثيرٍ .

ومنهُم : آلُ سُنْكر ، منهُمُ : آلشَّيخُ عوضُ بنُ سنكر (١) ، رجلٌ سليمُ آلصَّدرِ ، طيِّبُ آلنَّفْسِ ، محبُّ للخيرِ ، آستقرَّ بألصولو مِنْ أَرضِ جاوة ، وأَثرىٰ بعدَ أَنْ كانَ فقيراً .

سارَ معي مِنَ الصُّولو إِلَىٰ جُقْجقا تلبية لدعوةِ الجَمْعيَّةِ المحمَّديَّةِ لاحتفالها السَّنويِّ في عام ( ١٣٤٦هـ) ، وحَملني معَهُ إِلَىٰ يمينهِ في سيّارةٍ لَهُ ، وهناكَ ساومَ في أُخرىٰ علىٰ أَنَّ يزيدَ عشرةَ اللهِ ربيَّةٍ ، ثمَّ أَطالَ في حَمْدِ اللهِ وشُكرهِ ، فسأَلتُهُ ، فقالَ : أَوَّلُ ما قدرتُ عليهِ في عِرْما ناقةٌ اسْتريتُها ، فَعَالَ نومي (٢) مِنَ الفرحِ عدَّةَ ليالِ حتَّىٰ لا أَجدُ جزءاً مِنْ مئةٍ مِنْ ذلكَ السُّرورِ لشراءِ هاذهِ السَّيَّارةِ الضَّخمةِ .

فقلتُ لَهُ : حَسْبُك منها أَنَّها تبعثُ لكَ تلكَ ٱلذِّكرياتِ ٱلجميلةِ .

ولِلشَّيخِ عوضِ بنِ سنكرٍ أولادٌ أذكياءُ ، منهُمُ آلآنَ : عليٌّ وسالمٌ ، يُحبُّونَ معاليَ الأُمورِ .

فَتَى تَمَّ فِيهِ مَا يَسُرُّ صَدِيقَهُ عَلَىٰ أَنَّ فِيهِ مَا يَسُوءُ ٱلْأَعَادِيَا

ولَهُمُ آبنُ عمَّ يشركهُم في ٱلتِّجارةِ ، وهوَ والي عقودِ ٱلأَنكحةِ بٱلصولو ، وعليهِ زيُّ ٱلصَّلاح .

وأُخُوهُ سالمينُ هوَ ٱلَّذي قامَ لثروتِهم لمَّا كَبَتْ بها حوادثُ ٱليابانِ ، فنهضَ بها وأعادَها سيرتَها ٱلأُولىٰ ، بل أحسن ، وعندَهُ ٱطَّلاعٌ ولهُ رحَلاتٌ جوِّيَّةٌ إِلىٰ أَنحاءِ

<sup>(</sup>۱) آل سُنْكر من أهل عرما ، هاجروا إِلَىٰ جاوة \_ أي إِندونيسيا \_ لا زالوا إِلى اليوم ، وفيهم وجهاءُ وأفاضل ، وكان لبعضهم أدوار اجتماعيَّة فعالة في تاريخ العرب الحضارمة بجاوة ، تستحقُّ البحث والتَّدوين .

<sup>(</sup>٢) عال : ارتفع ، وعال نومي طار من شدَّة الفرح أو الحزن .

ٱلعالمِ ، فيأتي فيهِ قولُ ٱلأَعشىٰ لهوذة ٱلحنفيِّ [مِن « ديوانِهِ ، ٢٤٢ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

مِنَ ٱلنَّاسِ لَمْ يَنْهَضْ بِهَا مُتَمَاسِكَا تَشُدُ لأَقْصَاهَا عَظِيهِمَ عَزَائِكَا لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا

فَتَى يَحْمِلُ ٱلأَعْبَاءَ لَوْ كَانَ غَيْرُهُ وَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ رِحْلَةٍ مُورِّثَةٍ مَالاً وَفِي ٱلْمَالِ رَفْعَةٌ

وفي عِرْما \_ أَيضاً \_ جماعةٌ مِنْ آلِ بُرَيكٍ ، كما سَبَقَ في شَبوةَ .

### دُهْر (۱)

هـوَ مِـنْ وراءِ عِـرْمـا إِلَـىٰ جهـةِ ٱلشَّـرقِ . قـالَ يـاقـوتُ [٢/ ٤٩١] : ( وادٍ دونَ حَضْرَمَوْتَ ) .

ولَم يَزِدْ عليهِ « ألقاموسُ »(٢) ، وأنشدَ شارحُهُ قولَ لبيدِ بنِ ربيعةَ [في « ديوانه » ١٦٦ مِنَ الوافرِ] :

وَأَصْبَحَ رَاسِياً بِرِضَامِ دُهُ وَسَالَ بِهِ ٱلْخَمَائِلُ فِي ٱلرَّهَامِ (٣)

(۱) دُهْر - بضم فسكون - : واد مشهور في غربي حضرموت ، تشكُّل بلدانه أحد المراكز الإداريَّة التَّابعة لمديريَّة عرما ، من أعمال محافظة شبوة ، وهو يسيل إلى الشَّمال الشَّرقيِّ ، وينتهي في الرَّملة . ويسكنه ال عمرو من ال بلعبيد في نَوْعَهُ والخشاوة ، وال بريك ال عبد الرَّحيم في مطره ، وال عليِّ بن أحمد بن بريك في الخرّ ، وال محيميد في روضة الجديفرة . وممَّن نسب إلى الوادي : مُحمَّد بن ناصر الدُّهري أحد وُلاة عينات أيَّام الدَّولة القعيطيَّة ، وحاكم وادي دوعن في مطلع القرن الرَّابع عشر : سالم بن علي الدُّهري . وفي « القاموس » أنَّه بفتح فسكون ، وهو علىٰ خلاف الجاري على الألسنة .

(٢) في ﴿ الشَّاملَ ﴾ ( ٣٣ ـ ٣٣ ) : ( أنَّ قول صاحب ﴿ القاموس ﴾ \_ ومثله ياقوت \_ : أنَّ وادي دهر دون حضرموت حضرموت خطأ ، بل هو من حضرموت ، وإِنَّما قال الهَمْدَانيُّ حين ذكر الطَّريق : وهو أوَّل حضرموت من ذلك الجانب ، ولم يقل دونها . وإِذا كانت جَردان معدودة في حدود حضرموت . فدهر أولىٰ ) اهـ أولىٰ ) اهـ

وكلام صاحب « الشَّامل » هنا متوافق مع قول المصنُّف الآتي .

(٣) أصبح : الضَّمير الذي فيه يعود على البريق في أبيات قبله ، وهو :
 أصباح تُسرَىٰ بَسرِيقساً هَسبَّ وَهْنساً كَمِصْبَساحِ ٱلشَّعِيلَةِ فِسي ٱلسَّدِّبَسالِ
 راسياً : مستقراً . الرُّضام : الصُّخور العظيمة . الخمائل : الأراضي السَّهلة الطيِّبة الكثيرة الشَّجر .=

وقالَ مزاحمُ بنُ ٱلحارثِ ٱلعُقيليُّ [مِنَ الطَّويلِ] :

وَنُنْعِمْ وَلاَ يُنْعَمْ عَلَيْنَا وَمَنْ يَقِسْ نَدَانَا بِأَنْدَىٰ مَنْ تَكَلَّمَ نَفْضُلِ وَبِالْخَيْلِ مِنْ أَيَّامِهِنَّ وَشَبْوَةٍ وَدُهْرٍ وَمِنْ وَقْعِ ٱلصَّفِيحِ ٱلْمُصَقَّلِ وَمِالْخَيْلِ مِنْ أَيَّامِهِا كَمَا قَالَ طُفيلٌ [مِنَ الطَّريلِ]:

ومعناهُ: أَنَّنَا نُفُضَّلُ بِٱلخيلِ وأَيَّامِها كمَا قَالَ طُفيلٌ [مِنَ الطَّريلِ]:

وَلِلْخَيْــلِ أَيِّــامٌ فَمَــنْ يَصْطَبِــرْ لَهَــا وَيَعْــرِفْ لَهَــا أَيَّــامَهَــا ٱلْخَيْــرَ تُعْقِــبِ
وكانَ في دهرٍ وشبوةَ وقائعُ لبني عقيلٍ علىٰ بني تميمٍ ، وهما بينَ داريهما ، ذكرهُ ٱلبكريُّ في «معجم ما أستعجم » [٢/٥٥٨] وضبطه بالفتح وقال : إنَّهُ علىٰ لفظِ آسم ٱلزَّمانِ .

وقد سَبَقَ عنِ أَبنِ ٱلأَثيرِ أَنَّ شَبوةَ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، فدُهْرٌ مِنْ بابِ أَولىٰ ؛ لأَنَّهُ أَسفلُ عنها بكثيرٍ . ولَهُ ذِكرٌ في « صفةِ جزيرةِ العربِ » [١٦٥] لابنِ الحائِكِ يأْتي في رخْية . وفي دُهْرٍ أَكْثَرُ مِنْ ثلاثِ مثّةِ رامٍ مِنْ آلِ بلْعُبَيدٍ (١) .

#### رُخية (٢)

وادٍ واسع ، في شَِماله : ٱلمَخَارمُ ، وفي جنوبِه : سَهْوةُ . قالَ ٱلهَمْدانيُّ : ( مَنْ قَصَدَ حَضْرَمَوْتَ مِنْ بيحان وٱلسَّرو ودَثِينةَ . . فمخرجُهُ مِنْ بلدِ

الرَّهام : المطر الضَّعيف الدَّاثِم . وفي الرَّهام : أَي بسبب هـٰذا المطر الداثِم ؛ حيث إِنَّ ( في ) في اللَّغة العربيَّة لها عَشَرة معانٍ ، منها : التعليل ؛ نحو : دخلت امرأةٌ النَّارَ في هرة حبستها . وهـٰذا البيت أنشدهُ في « اللِّسان » و« التَّاج » هـٰكذا بقافية ميميَّة . ولـٰكن البيت في « الدِّيوان » من قصيدة لاميَّة مؤلَّفة من ستِّين بيتاً ، مطلعها :

أَلَسَمْ تَلْمُسَمْ عَلَسَى السَّمِ الْخَسَوَ الْخَسَوَ الْخَسَوَالِسِي لِسَلْمَسَىٰ بِسَالْمَسَنَ الْفَقَالِ وقافيتهُ في ﴿ اللَّيوان ﴾ : ( في الرِّمال ) . والمعنىٰ : إِنَّ هاذا البرق الَّذي لمع في آخر اللَّيل جاءَ الصَّباح وقد استقرَّ علىٰ صخور هاذا البلد المستَّىٰ : دُهْراً . ومن شدَّة الخير الَّذي في هاذا البرق . . سالت الأراضي ذات الأراضي ذات الرَّمال . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) وهم آل عمرو وغيرهم كما تقدُّم ، ومنهم جماعة يقال لهم : آل بادُهري . من آل هَمِيم .

<sup>(</sup>٢) وَادَيْ رَخْيَةَ : يقع بينُ وادي عَمَد شرقاً ، ووادي دهر غَرباً ، قال بامُخرِمة في « النَّسْبة » : ( الرَّخْيِيُ نسبة إلىٰ رَخْية \_ بالفتح وسكون الخاء وفتح المثنَّاة من تحت ثمَّ هاء \_ قال القاضي مسعود: جهة عريضة=

ذات مزارع على المطر ، جبليَّة ، وأشجارها عُلُوب ، وفيها بعض نخيل ، وسكَّانها آل بلعبيد ، وآل شحبل وبعض من كندة ) اهــ

وهاذا الوادي يسيل من الجنوب إلى الشّمال ، ويفضي إلى رمل الحزار الواقع جنوب ريدة الصّيعر ، وهو واد مستطيل ، يساقي دهر وعرما ووادي عمد . وهاذه أسماء أجزاء جبله الشّرقيِّ المشرف عليه من أعلاه : ساني ، فعُمْقان ، فدمّت بن فريد ، فخُشم متمّة ، فخُشم قويرات ، فخشم الصّدُوع بضمّتين ، وهو خشم يمتدُّ إلى الغرب . وبالجانب الغربيِّ من أسفل الوادي : الحسوة ، وبير عامر ، حيث الارتفاع : ( ٢٦٠٠ ) قدم ، وبالجانب الشّرقيُّ : بئر حِدَيْجان حيث الارتفاع : ( ٢٦٠٠ ) قدم ، فبئر عاصم حيث الارتفاع : ( ٢٥٠٠ ) قدم ، وظهور جباله ـ أي سيطانه ـ فيها : الجَهَمَة ، بفتحات ـ فبئر عاصم حيث الارتفاع : ( ٢٥٧٠ ) قدماً . « الشّامل » ( ١٣٢ ) .

بلدان وادى رخية : أوَّل بلد فيه من أعلاه : البُدَيعا : فيها آل لَحْوَل ( الأَحول ) . ٢- الحُجَيل : فيها آل دُهر ، وآل زَوبَع بفتح الزَّاي فسكون . ٣\_ دار الرُّقاب : فيها آل عليُّ بن مُحَمَّد ، وآل باعِفَى ـ بكسر ففتح . ٤- لَعْمَق = الأعمق : لآل أحمد بن عمرو ، وكلُّ هَاوْلاءِ من الجهمة ، رئيسهم بامَزْعب . ٥ـ سَهْوة : أكبر قرية في وادي رخية ، سكَّانها آل العموديُّ ، وآل بفلح ، والمنصب في بيت الشَّيخ عبد الله بن أفلح بفلح . ٦\_ مَرَاوح : فيها آل بفلح . ٧ حصن آل عمر بن عليُّ : الجهمة . ٨ حصون آل سعد : من آل سميدع . ٩ سلمون : فيها مقدَّم آل سميدع ، وحَرَث يقال لهم آل باقُسَيس . ١٠ حصن الشَّرقي : لآل سميدع . ١١ حصن الجَيزة : بفتح الجيم ، لهم أيضاً . ١٢\_قرية القرم : سكَّانها آل الشَّيخ بوبكر ، وفي مصنعتها : القراميش . ١٣\_ حصن الهجر : فيه القراميش . ١٤\_ لَنْف = الأَنف : في المصنعة . ١٥\_ بادعام : سكَّانه آل باعفي من آل هَمِيم ، وأخلاط من الحرَّاثين . ١٦\_ الجدفرة : لآل بادعام من آل هميم . ١٧ ـ لَعْمَق : فيه الكِّسْران ، من آل بادعام ، وحرَّاثونَ . ١٨\_ قرن طوع : سكَّانه السَّادة آل الشَّيخ بوبكر . ١٩\_ نطَع : فيه آل الشَّيخ بوبكر ، وحرَّاثونَ . ٢٠ـ حصونَ آل عمرو : فيها آل عمرو . ٢١ـ روضاح : فيه آل بريك ، وآل غانم ، من آل حيدرة . ٢٢\_ عَلُوجة بفتح فضمٌّ ، فيها آل غانم ، وآل سالم ، وآل قُصَيِّر من آل حيدرة ( قُصَيِّر : بضمّ ففتح فتشديد الياءِ ) . ٣٠ـ صنا : فيها آل الشَّيخ بوبكر ، وآل باعبَّاد ، والمقدَّم بن سليم مقدَّم آل حيدرة ، وبيت الرُّثاسة لهم . ٢٤\_ القَرْقَر : فيها آل قَيران ، من آل حيدرة . ٢٥\_ حَنو : فيها آل طويل من آل حيدرة . ٢٦ـ الخرالب : أو الحجالب ، فيها آل غانم من آل حيدرة . ٢٧ـ الجدفرة : لآل حيدرة . ٢٨ـ عمقان : للسادة آل أحمد بن عيدروس آل الشَّيخ أبو بكر ، وآل بَلَّيْث ، وحرَّاثين . ٢٩\_الخدود ، للبقَّارة آل بلَّيث . ٣٠\_ القبلي : لآل بلَّيث ، وآل بليث عَزْوتهم وصريخهم هم وآل حيدرة والشَّحابل . ٣١ـ منازل الشَّحابل : آل حسين . ٣٢ـ نَبَاع : فيها آل مساعد بن حسن ، منهم ، (أي: شحابل)، وفيها مقدَّمهم مُحَمَّد بن جميل بن شَخبل . ٣٣ـ شرج آل على بن أحمد: شحابل . ٣٤ـ المخارم : فيها آل مظفر ، وآل عجيًّان ـ بتشديد الياء ـ من آل شحبل . ٣٥ـ السَّيلة : = مذحج حتَّىٰ يصلَ إِلَىٰ دُهرٍ ، وهوَ أَوَّلُ حَضْرَمَوْتَ مِنْ ذلكَ ٱلجانبِ ، وهوَ لِكندة ، وساكنُهُ تُجِيبُ ، ثمَّ إِلَىٰ وادي رَخْية ، وفيهِ قرى ، مِنها : صَمَعٌ ، وسور بني حارثة )(١) .

وقالَ في موضعِ آخَرَ : (وفي رَخْية دَرْبٌ يقالُ له : سُور بني نُعَيمٍ مِنْ تُجِيب . ولَهم قرىً كثيرةٌ بوادٍ غيرِ ذلكَ ، وإباضتُهُم قليلةٌ (٢) ، وأكثرُ ذلكَ في الصَّدِفِ ؛ لأنَّهُم دخلوا في حِمْيرَ ، وتُجِيبُ مِنْ ولدِ ٱلأَشرسِ أبنِ كِندةَ ) اهـ (٣) ولرَخْية ذِكرٌ كثيرٌ في أَخبارِ بدرٍ بوطويرقٍ وغيرِهِ مِنَ « ٱلأَصلِ » .

ومِنْ أَكبرِ قُراها : صَنَا ، فيها جامعٌ .

وسُكّانُها: آلُ عيدروسِ بنِ عُمَرَ مِنْ آلِ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرٍ وآلُ باعبًادٍ ، وآلُ حَيْدَرةَ ، يقالُ: إِنَّهُم مِنْ بني ظَنَّةَ<sup>(٤)</sup>. يزيدُ عددُهُم عن أَربع مئةِ رجلٍ . وقيلَ : لا يزيدونَ عن مئتين .

وهُم فصيلتانِ : آلُ سالمٍ ، وآلُ غانمٍ ، يرجِعَانِ إِلَىٰ رَوحٍ وهوَ جَدُّ آلِ تميمٍ ، فهُم وإِيّاهُم علىٰ رَجُلِ واحدٍ .

وفي رَخْيةَ مِنْ آلِ بَلَّيث نحْوُ ثمانينَ رامياً .

وما أَظُنُّ ٱمراً ٱلقيسِ إِلاَّ جمعَ إِلى رخيةَ وما حولها حيثُ يقولُ [مِنَ ٱلطَّويلِ]:

خَرَجْنَا نُرِيعُ ٱلْوَحْشَ بَيْنَ ثِفَالَةٍ وَيَيْنَ رَخِيَّاتٍ إِلَى فَسِجِّ أَخْرَبِ

وقد وهمَ ٱلأَخفشُ في قولِهِ : إِنَّ جبيهاءَ ٱلأَشجعيَّ جَمَعَ رخَّةَ علىٰ رَخَيَاتٍ في قولِهِ [مِنَ ٱلطَّويل] :

<sup>=</sup> لاّل مُحَمَّد بن فارس بن شحبل . ٣٦ الخرشان : للشحابل ، أهل خيل وغارات . ٣٧ الغرفة : لابن مَرْبَش النَّهديِّ . ٣٨ البوع : لاّل حَدْجان من نهد . اهـ من « الشَّامل » .

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) قوله : ( إِباضتهم قليلة ) أي : الَّذين من اعتنقوا مذهب الإِباضيَّة الَّذي كان سائداً آنذاك قليل .

<sup>(</sup>٣) صفة جزيرة العرب (١٧٢).

 <sup>(</sup>٤) التحقيق كما في « الشَّامل » : أنَّهم من آل بلعبيد ، والله أعلم .

جَنُــوبَ رُخَيَّــاتٍ فَجِــزْعِ تُنَــاضُــبِ مَــزَاحِـفُ جَــرَّارٍ مِــنَ ٱلْغَيْــثِ بَــاكِــرِ وقالَ ٱلبكريُّ : إِنَّما تستقيمُ لو كانَ ٱلواحدُ رخوةً أَو رخية .

ومنهُ يتبيَّنُ أَنَّهُ كَامَرىءِ ٱلقيسِ لا يريدونَ إِلاَّ رخيةَ هـٰـذهِ ، كما لا يريدُ بأخرب إِلاَّ خربةَ ٱلقمازين مِن نهدٍ ؛ فإنَّ بينهَا وبينَ رخيةَ بٱلتَّقريبِ مقدارَ أَربع ساعاتٍ .

# ٱلمَخَارِمُ<sup>(١)</sup>

هيَ في شَمالِ رَخْيةَ ، وكانت تحتَ فارسِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عليِّ ٱلنَّهديِّ ، فأَخذَها منهُ ٱلسُّلطانُ بدرٌ بوطويرقِ في سَنةِ ( ٩٤٥هـ ) (٢) ، وردَّها لأهليها آلِ شَحْبلِ ، وعدَدُهم نحوُ ٱلأَربعينَ .

وفي أَخبارِ سنةِ ( ٩٥٢هـ ) : أنَّ السُّلطانَ بدرَ بُوطُويرقٍ تجهَّزَ لحربِ المشقاصِ في ستِّ خيلٍ إلى الرَّيدةِ ، ثمَّ تلاحقت بعدَهُ العساكرُ والفرسانُ ؛ فمن آلِ شحبلِ أربعةَ عشرَ فارساً. . . إلخ .

وآلُ شحبلٍ ثلاثُ فصائِلَ ، وعددُهُم نحو ٱلأَربعينَ :

آلُ مظفّرٍ ، ومسكنُهُم المَخَارمُ . والمجَازِرَة ، ومسكنُهُم الزِّبَارةُ . وآلُ عِجَيّان ، ومسكنُهُم حُسُوةُ . والمخارمُ وآلُ مَطْعم \_ ويقالُ لَهم : آلُ مساعدٍ \_ منهُم : آلُ حسينٍ ، غربيِّ نَبَاع وغربيِّ المخارمِ . وآلُ عليِّ بنِ أَحمدَ ، حِصْنُهُم بينَ المخارمِ ونبَاع . وآلُ عليِّ بنِ أَحمدَ ، حِصْنُهُم بينَ المخارمِ ونبَاع . وآلُ عليِّ اللهِ ، ومساكنُهُم بنبَاع ، وفيهِم كانت رئاسةُ آلِ شحبل العامَّةُ . وآلُ شخبل مِنْ سَكُونِ كِندة (٣) .

<sup>(</sup>١) المخارم : بلدة أَسفل وادي رخية ، كانت تمرُّ في حدودها القوافل الَّتي تأتي من شبوة . ومن العوالق إلىٰ قعوظة وشبام .

<sup>(</sup>٢) ( تاريخ الشحر ) لبافقيه ( ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ويقال : إِنَّهم من آل رَوْح من تميم ، من بني ظَنَّة . ﴿ الأدوار ﴾ : ( ٣٥٤ ) .

ومقدّمُ ٱلشَّحابلةِ ٱلآن سالمُ بنُ يسلمَ. ومنهُمُ: ٱلشَّيخُ عوضُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ شحبل (١٠). نِعْمَ ٱلْفَتَىٰ فِي سَوَادِ ٱللَّيْـلِ نُصْـرَتُـهُ لِبَــائِــسِ أَو لِمَلْهُــوفٍ وَمُحْتَــاج

كانَ رئِيسَ ٱلعربِ بالصُّولُو مِنْ بلادِ جاوة ، وكانَ مثالَ ٱلإِنصافِ ، لَم يَشكُ حيفَهُ عدوٌ ولا صديقٌ ، يُحبُ ٱلإِصلاحَ ، ويتمنَّىٰ رُقيَّ ٱلعربِ وتقدُّمَهُم ، ولَم يَزَلْ باذلَ ٱلجهدِ في ذلكَ بلا معينِ ؛ لأنَّ جُلَّ \_ أَو كُلَّ \_ ٱلعربِ ٱلحضرميّينَ نَفْعيّونَ مُغرضُونَ ، لا يتَّخِذُونَ ٱلجمعيّاتِ وأَشباهَها \_ ممّا ظاهرهُ ٱلخيرُ \_ إِلاَّ طريقاً إِلَى ٱلمَصَالحِ وٱلأَغراضِ وٱلتَّشفّي ، وقد قالَ ٱلأَوَّلُ [مِنَ الطَّويل] :

إِذَا أَلْفُ بَانٍ خَلْفَهُم هَادِمٌ كَفَى فَكَيْفَ بِبَانٍ خَلْفَهُ أَلْفُ هَادِم ؟!!

ومنهمُ الشَّيخُ عمرُ بنُ عبدِ اللهِ بن سالمِ بنِ شحبلٍ ، لهُ شهامةٌ ومحَبَّةٌ للخيرِ ، وهوَ الآنَ في ممباسا مِنَ السَّواحلِ الإفريقيَّةِ ، وبلغني أَنَّ جدَّ آلِ شحبلِ كانَ بمريمة ، فضاقت بهِ لمَّا كَثُرت ثاغيتهُ (٢). فَنَجَعَ إلىٰ وادي عمد ؛ لكثرةِ ما بها منَ المراعي ، واستقرَّ بالرَّحب مِنهُ .

ولا تزالُ بهِ بيرٌ تُدْعَىٰ : ( شحبلة ) إِلَى ٱليومِ .

ثمَّ نجعَ بعضُهم إلىٰ نباع ، وأَثْرَوا بها ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ بها ثلاثةُ إخوةٍ ، وهم : مظفَّرٌ وجحدرٌ ومطعمٌ في حالةِ إملاقٍ ، وكانَ على المخارمِ وآلِ كثيري من يأخذُ منهم الرُّبُعَ ويسومُهم فوقَ ذلكَ سوءَ العذابِ ، فجاءَ جماعةٌ منَ الرَّعايا آلِ بافليعِ وآلِ قنابِ إلىٰ مظفَّرٍ وأَخويهِ ، وجعلوا لمن يقتل أميرهم ما كانوا يعطونَهُ ، فكمنوا لهُ ، وقتَله مظفَّرٌ ، فدفعوا لهُ ما كانَ يأخذُهُ منهم ذلكَ الأَميرُ مدَّةً ، ثمَّ منعوه .

وفي أَعلَىٰ رخيةَ مَكَانٌ يُقالُ لَهُ : لَعْمَق ، فيهِ آلُ عَفَي ، وهم مَنَ ٱلجَهَمَةِ ، يرجعونَ إلىٰ آلِ بلعبيدٍ ، لا يزيدُ رجالُهم عَن أَربعينَ .

<sup>(</sup>١) الشَّيخ عوض بن شحبل هلذا. . كان \_ كما ذكر المصنَّف \_ من الرَّجال المصلحين ، وكان مثقَّفاً ذكيّاً ، وله نشاطات كبيرة في المهجر ، ذكرها معاصره السيد سالم بن جندان رحمه الله .

<sup>(</sup>۲) أي : مواشيه .

ومكانٌ يُقالُ لهُ: البديعة ، على مقربةِ سهوة ، فيهِ آلُ لَحْوَلِ ، عدَدُ رجالِهم أَربعونَ مِنَ ٱلجهمةِ آلِ بلعبيدٍ أيضاً .

وفي أعلىٰ وادي رخيةَ مكانٌ يقالُ لهُ: قَرْنُ باشُرَيحٍ (١) ، فيهِ عينُ ماءِ ، وعليها نخلٌ وبساتينُ . وسُكّانُهُ ٱلقراميشُ (٢) ، وفيهِ آلُ سميدعِ .

وفي جنوبهِ : سَلَمون ، ٱلسّابقُ أَنَّها لآلِ سِمَيدع ، وعدَّةُ رجالِ ٱلمكانينِ مِن آلِ سميدعِ نحوُ ٱلخمسينَ .

# سَهُوةٌ ٣)

هي أرضُ بلْعُبَيدِ ، وفيها جامعٌ ، ومشايخُ مِنْ آلِ العموديِّ ، ومشايخُ مِنْ آلِ بَفْلَحْ (٤) ، منهُم : الشَّهمُ الحرُّ الكريمُ أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ بفلح ، لَهُ رَبَةٌ في العسكريَّةِ بحيدرآباد ، وشدَّةُ أختصاصِ برئيسِ الوزراءِ المذبذبِ بينَ البوذيَّةِ وَالإسلامِ ، حتَّىٰ لقد زوَّجَ ذلكَ الوزيرُ بعضَ بناتِهِ مِنَ البوذيِّينَ ، وبعضاً منَ المسلمين . ولما كنتُ بحيدر آباد في سنةِ ( ١٣٤٩هـ ) . . خدمني الشَّيخُ أحمدُ بفلحِ هلذا خدمة عن إخلاص .

ولمّا أشتدً ألأذى بالعموديّينَ مِنْ عَسْكرِ ألكساديّ بدَوْعَنَ حوالي سَنةِ (لكساديّ بدَوْعَنَ حوالي سَنةِ ( ١٢٨٦هـ). أجتمعَ مَلؤُهُم بالشُّعبةِ عندَ الشَّيخِ أَحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بدرٍ ، وحضرَ رؤساءُ المَشَاجِرَةِ وأَتباعُهُم مِنْ مقادمةِ الدَّيِّنِ وآلِ بلْعُبَيدٍ ، وأصفقوا (٥) على القيادةِ العامَّةِ لِلشَّيخِ صالحِ بنِ عبدِ اللهِ صاحبِ بُضَهُ ، جدِّ المنصبِ الحاليّ ، فتحمّلَ العامَّةِ لِلشَّيخِ صالحِ بنِ عبدِ اللهِ صاحبِ بُضَهُ ، جدِّ المنصبِ الحاليّ ، فتحمّلَ

<sup>(</sup>١) وينطق بألف مُمَالة ، فيقال : باشراح .

أي : آل القرموشي ، كانوا ضمن عساكر بدر بوطويرق ، منهم علي زايد القرموشي المتوفى بجدة سنة
 ( 18۱۸ هـ ) تقريباً .

 <sup>(</sup>٣) سهوة: قرية جنوب وادي رخية ، من مديريّة القطن ، وهي أكبر قرية في وادي رخية .

<sup>(</sup>٤) ومن آل بفلح جماعة في سيئون نزحوا من سهوة المذكورة ، ولهم بيوت وعائلات في سيئون .

<sup>(</sup>٥) أصفقوا: أجمعوا.

ٱلكَلَفَ ، وباعَ أَرضاً لَهُ واسعةً بسهوة هاذهِ على الشَّيخِ آبنِ عبدِ الرَّبِّ ، وهوَ مِنْ آلِ صالحِ العموديِّينَ بطريقِ العُهدةِ الجاريةِ بحَضْرَمَوْتَ ، ولا يزالُ الاختلافُ قائِماً بينَهُم مِنْ أَجلِ الفكاكِ .

وكانَ عاقبةَ تلكَ ٱلحادثةِ : ٱنتصارُ آلِ ٱلعموديِّ على ٱلكساديِّ ، فطَردُوهُ مِنْ دوعنَ ، وأَخذوا مَدْفعَهُ ٱلَّذي لا يزالُ موجوداً بدارِ ٱلمنصبِ في بُضَهْ (١١) .

ومِنْ بلادِ رخْيةَ : عُلُوجَة (٢) ، فيها جامعٌ ومنزلٌ لِلضّيفانِ ، صدقاتُهُ مِنْ آثارِ الحَبُوظيِّ (٣) .

وفي رَخْية جماعاتٌ مِنْ : آلِ ٱلشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالمٍ مِنْ أَعقابِ ٱلسَّيِّدِ عليِّ بنِ عمرَ ٱلمحضارِ أبنِ عبدِ ٱللهِ أبنِ ٱلشَّيخِ أَبي بكرٍ . ومِنْ أَعقابِ ٱلسَّيِّدِ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ ٱلمحضارِ أبنِ ٱلشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالمٍ . ومِنْ أَعقابِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱللهِ بنِ ٱلحامدِ . ومِنْ أَعقابِ أَخويهِ أَبي بكرٍ وعمرَ أبني ٱلحامدِ . وفيها مشايخُ كثيرونَ مِنْ آلِ ٱلعموديِّ ، وقد مرَّ في حَجْر أَبي بكرٍ وعمرَ أبني ٱلحامدِ . وفيها مشايخُ كثيرونَ مِنْ آلِ ٱلعموديِّ ، وقد مرَّ في حَجْر أَنَّ بلادَ مَدُورَةَ ٱلواقعة بينَ لازِم وٱلسُّورِ كانت معمورة ، إلىٰ آخِرِ ما سُقناهُ هناكَ . وفيها بقيَّةٌ مِنْ آلِ أَبي نُعَيمٍ ، وجماعةٌ مِنْ آلِ حَيْدَرة يُقدَّرونَ بنحوِ منَةِ رجلٍ .

وبينَ رَخْيةَ ووادي عَمْدٍ جبلٌ يقطعونَهُ صعوداً ونزولاً في نحوِ ستِّ ساعاتٍ .

### سِدَّة باتَيْس (٤)

بينَ رخْيةَ ووادي عَمْدٍ ، فيها خَمْسةَ عشرَ حِصْناً مبنيّاً مِنَ ٱلحجارةِ ، كلّ حِصْنِ علىٰ سبع طبقاتٍ .

سُكَّانُهَا : آلُ باتَيْسٍ ، وهُم فيها ، وفي نواحيها ، وفي وادي عَمْدِ ، يُقدَّرونَ بأَكثرَ مِنْ ثلاثِ مئَةِ رامٍ ، يَخدمونَهُم مواليهِم ؛ لأَنَّ فيهِم كثرةً .

 <sup>(</sup>١) ولا يزال هـٰـذا المدفع إلى اليوم قائماً جوار بيت منصب العمودي في بضه .

 <sup>(</sup>٢) عُلُوجة: قرية في رَخْية ، بها آل غانم ، وآل سالم ، وآل قصير من آل حيدرة .

 <sup>(</sup>٣) قوله من آثار الحبوظيِّ . . أي من صدقاته الَّتي أوقفها على الأضياف في أكثر بلدان حضرموت .

<sup>(</sup>٤) آل باتيس من قبائل نعمان من حمير .

ورؤَسَاؤُهُم ٱليومَ : محمَّدُ بنُ خميسِ بنِ منصورِ بنِ أَحمدَ . وأَحمدُ بنُ سالمِ بنِ منصورِ بنِ أَحمدَ . وهُم أهلُ نجدةٍ وضيافةٍ ودِينِ ومروءَةٍ .

# سَوْطُ آلِ سِمَيدَعْ(١)

هوَ في جنوبِ سِدَّةِ آلِ باتيس ، وهُم مِنْ آلِ نُعْمَانَ ، يَرجعونَ معَ آلِ باتيسِ إلىٰ رجلٍ واحدٍ .

يُقدَّرونَ بمثَتي رامٍ ، علىٰ ما كانتِ ٱلعربُ عليهِ مِنَ ٱلمروءَةِ ، وٱلشَّهامةِ ، وٱلوَفاءِ ، وحُسنِ ٱلضِّيافَةِ ، وأَمانِ ٱلجارِ .

وفي جنوبهِم سوطُ آلِ بلْعُبَيدِ ، يبلغونَ أَلَفَ رامٍ ، علىٰ رأْسِهِم : سالمُ بنُ ثابتِ باهَيْصَمى .

وهُم قبائِلُ شَتَّىٰ ، ولكلِّ قبيلةٍ منهُم رئِيسٌ ، غيرَ أَنَّ سالمَ بنَ ثابتٍ هوَ ٱلشَّيخُ ٱلعامُّ لَهم<sup>(٢)</sup> .

### وادي عَمْدٍ (٣)

قالَ ٱلشَّيخُ زمليُّ بنُ عمرِو بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلفهميُّ باحلوانَ في كتابهِ «رشيدةُ ٱلإِخوانِ » : ( إِنَّ بني ٱلقينِ ٱلتَّغلبيِّينَ بطنٌ مِن قُضاعةَ ، سكنوا بوادي عمد مِن

<sup>(</sup>١) وآل سميدع في المهجر ، ومنهم جماعة بالسُّعوديَّة .

<sup>(</sup>٢) كان ذلك سنة ( ١٣٦٦ هـ ) زمن تأليف الكتاب .

 <sup>(</sup>٣) وادي عَمْد : غربي دوعن ، منابعه من جبل شناع ومنطقة هينن ، ويمضي إلىٰ قرب حريضة ، ثمَّ خنفر ، والنعير ، وعَنَق ، والخميلة ، وينتهي في الصَّحراء غربي كيدام بامسدوس .

وهو منطقة فقيرة وجافّة عدا أجزاء منه في الجهة الجنوبيّة ، حيث توجد أحراج النّخيل ومزارع اللّرة التّي تُسْقىٰ بماءِ السّيل ؛ لأنّ مياه الآبار لا يحصل عليها إِلاَّ علىٰ عمق (٣٥٠) قدماً فأكثر.. وبهاذه المنطقة آثار قديمة ، وعُثِر علىٰ معبد قرب حريضة في ريبون يسمّىٰ معبد القمر ، وفيه دلالة علىٰ وجود عبادة وديانة قديمة في المنطقة . وأخذ من هاذا المعبد رأس تمثال علىٰ شكل أسد يصدر زئيراً إِذا دخلته الرّبح ، أهداه السّلطان عليّ بن صلاح القعيطيّ لبعثة أُوربيّة ، وهو في أحد المتاحف في مدينة لندن بإنكلترا .

حضرموتَ ، فقيلَ لهُ : وادي قضاعةَ ، وعمد هوَ أَحدهم ، وهوَ أَوَّلُ مَن سكنَ ذلكَ أَلوادي ، فَسُمِّى بأسمهِ )اهـ

قد مرَّ في جَردانَ أَنَّ بينَهُ وبينَ وادي عَمْدٍ مسيرةَ ثلاثةِ أَيّامٍ ، وبعضهُم يقولُ : أَربعٌ ، وٱلأَمرُ يسيرٌ ؛ لأَنَّ ٱلسّيرَ وٱلمراحلَ على آختلافٍ .

ويُطلَقُ علىٰ وادي عَمْدٍ إِلَى ٱليومِ وادي قُضاعةَ ، وهوَ لقبُ عَمرِو<sup>(١)</sup> بنِ مالكِ بنِ مرّة بن زيدِ بنِ مالكِ بن حِمْيَر .

وتزعُمُ نُسَّابُ مُضرَ أَنَّ قضاعةَ هوَ آبنُ مَعَدِّ بنِ عدنانَ .

وقالَ الهَمْدانيُّ في الجزءِ الأَوَّلِ مِنَ « الإِكليلِ » : (يمتنعُ ذلكَ لخصالِ ؛ منها : أَنَّ حميرَ كانت أَعزَّ العربِ جميعِها ، وأَنَّهم كانوا الملوك الَّذينَ يدينونَ البلادَ ، ويقهرونَ العبادَ ، فلم يكونوا ليتركوا قضاعةَ بهاذهِ الحالةِ \_ وهم مِن غيرِ عبيدِهم \_ تسكنُ مأربَ وصرواح وتَوَطَّنُها ، وهم بيضةُ العزِّ ، ودارُ المملكةِ ، وبقعةُ الجنتينِ ، وذكرُ قحطانَ ، ووسطُ الإقليمِ ، وكلُّ مَن ملكَ مِن حميرَ يَرى العالمَ عبيدَهُ ، والعربَ جميعاً خَوَلَهُ . . إلىٰ آخرِ ما ذكر ، فتعيَّنَ أَنَّ الصَّوابَ أَنَّهم مِن حِمْيرَ ) .

وفي حديثٍ أَخرجَهُ ٱلطَّبرانيُّ [طس ١١١١] عن عقبةَ بنِ عامرٍ : « أَنْتُمْ مِنْ قُضَاعَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِمْيَرَ » .

وفي آخَرَ أَخرَجَهُ أَحمدُ عن عَمرِو بنِ مرَّةَ : ﴿ أَنتُمْ مَعْشَرَ قُضَاعَةً مِنْ حِمْيَر ﴾ . (٢)

ويأْتي في ٱلضُّلَيعةِ أَنَّ سائِرَ قبائِلِ ٱلسَّوطِ مِن حِمْيَرَ ، وهوَ مناسبٌ لِما هنا ، وبهِ يتبيَّنُ كَذِبُ أَعشىٰ ثعلبةَ في قولهِ [مِنَ البسيطِ] :

قَالَتْ قُضَاعَةُ إِنَّا مِنْ ذَوِي يَمَنِ وَآللهُ يَعْلَمُ مَا بَرُّوا وَلاَ صَدَقُ وا<sup>(٣)</sup> وَآللهُ يَعْلَمُ مَا بَرُّوا وَلاَ صَدَقُ وا<sup>(٣)</sup> ورأَيتُ في (ص ١١٠) مِنَ « ٱلشِّهابِ ٱلرَّاصدِ » أَنَّ : قُضاعةَ كانَ مالكاً لبلادِ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : (عمر).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ( ١٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت في « البيان والتبيين » ( ٣٠٦/١ ) .

ٱلشِّحْرِ ، وأَنَّ قبرَهُ موجودٌ بجَبَلِها ، ومِنَ ٱلمعلوم أَنَّ قُضاعةَ كانت بمأْرِبَ فتفرَّقتْ عنها بعدَ تفرُّقِ ٱلأَزدِ ، فنجوعُها مِنها إِلَىٰ هـٰذا ٱلوادي وَما والاهُ مِنْ أَقربِ ٱلقريبِ .

وقالَ ٱلعلاَّمةُ ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ بنُ حسنِ ٱلعطَّاسُ : إِنَّمَا كَانَ نُجوعُ قضاعةَ إلىٰ وادي عمد أَواخرَ ٱلقرنِ ٱلسَّادس ، حينَما ماجَت حضرموتُ بألأَيُوبيِّينَ وموالِيهم ٱلغزِّ وٱلقبائلِ ٱلنَّاقلةِ إِليها ، ولا أختلاَفَ ؛ لاحتِمالِ تعدُّدِ ٱلنُّجوعِ كما ذُكِرَ عَن كِندةَ ، وٱلأَثبتُ ما سبقَ عَن باحلوانً .

وذَكَرَ أَبُو عليٌّ : ( أَنَّ ثلاثةَ بطونٍ مِنْ قُضاعةً ـ وهُم : بنو ناعبٍ ، وبنو داهنِ ، وبنو رئَام ـ كانوا متجاورينَ بٱلشُّحْرِ وحَضْرَمَوْتَ ، وكانَ ٱلشَّرُّ يَتَّقِدُ بينَ بني رئَام وأُخويهِم ، فبيناً هُم غارّونَ في بعضِ أَفراحهِم. . إِذْ أَنذرتْهُم كاهنةٌ لهم ، يقالُ لَها : خويلةُ ٱلرِّثاميَّةُ(١) ، فَحَذِرَ مِنْ كَلَامِهَا أَربِعُونَ فَتَحَصَّنُوا بِشَعَفِ ٱلجِبالِ<sup>(٢)</sup> ، وَسَخِرَ بها ٱلباقونَ ، فصبَّحهُم بنو ناعبٍ وبنو داهنِ فأَلقوا فيهِمُ ٱلسِّلاحَ حتَّىٰ أَبادوهُم ، وكانوا ثلاثينَ \_ كما يُعرفُ مِنْ شِعرِ خُوَيلةَ ٱلآتي \_ فلَم يَكُنْ مِنها إِلاَّ أَنْ قَطعتْ خناصرَهُم وٱنتظمَتْها قلادةً في جِيدِها ، وركبتْ إِلى ٱبنِ أُختِها مرضاوي بنِ سعوَةَ ٱلمهريِّ تستنجدُ بهِ ، وما كادت تصلُ بينَ يديهِ حتَّىٰ مثلتْ تنشدُ [مِنَ ٱلكاملِ] :

يَا خَيْرَ مُعْتَمَدِ وَأَمْنَعَ مَلْجَالٍ وَأَعَزَ مُنْتَقِهِ وَأَذْرَكَ طَالِبِ جَاءَتْكَ وَافَدِهُ ٱلثَّكَالَى تَغْتَلِي بِسَوَادِهَا فِرْقَ ٱلْفَضَاءِ ٱلنَّاضِبِ(٣) هَـٰـذِي خَنَـاصِـرُ أُسْرَتِـي مَسْـرُودَةٌ فِي ٱلْجِيدِ مِنِّي مِثْلَ سِمْطِ ٱلْكَاعِبِ(1)

<sup>(</sup>١) ليس الأَمر كذلك ؛ لأَنَّ خويلة الرِّئَاميَّة من صميم بني رئام ، وإِنَّما الكاهنة جارية لخُوَيلَة الرِّئاميَّة يقال لها : زَبْراءُ ، كما في « الأمالي » وانظر أيضاً تفصيل القصَّة في « جمهرة خطب العرب » ( ١/ ١١٠ ـ ١١٢ ) . والله أعلم .

شعف الجبال: رؤوسها. (٢)

الوافدة : رسولة القوم . النَّكاليٰ : النِّساء اللَّاتي فقدن حبيباً أَو غالياً ، ابناً كان أَو غيره . تغتلي : تعلو . الفرُّق : الجبل . الفضاءُ : الأرض الخالية . النَّاضب : البعيد . والمعنى : جنْتك نائِبة عن هؤلاءِ النَّسوة اللَّاتي فقدن أحبابهنَّ ، وقد علوت جبالاً في أراض خالية بعيدة . والله أعلم .

مسرودة : مجموعة واحد تلو الآخر . سمط : قلادة . الكاعب : الفتاة الَّتي كعب\_ بدا\_ نهدُها .

عِشْرُونَ مُقْتَبِلاً وَشَطْرُ عَدِيدِهِمَ طَرَقَتُهُمُ أَمُّ السَدُّهِمِم فَسَأَصْبَحُوا طَرَقَتُهُم أَمُّ السَدُّهِمِم فَسَأَصْبَحُوا جَرَراً لِعَافِيَةِ الْخَوامِعِ بَعْدَمَا فَسَأَبْرِدْ غَلِيلً خُويْلَةَ التَّكُلُى الَّتِي

فحميَ أَنفُهُ ، وقالَ :

أَخَالَتَنَا سِرُ ٱلنِّسَاءِ مُحَرَّمٌ لَئِنْ لَمْ أُصَبِّعْ دَاهِنا وَلَفِيفَهَا

صُيَّابَةٌ فِي ٱلْقَوْمِ غَيْرُ أَشَائِبِ (١) تَسْتَنَ فَوْقَهُمُ ذُيُولُ حَوَاصِبِ (٢) تَسْتَنَ فَوْقَهُم ذُيُولُ حَوَاصِبِ (٢) كَانُوا ٱلْغِيَاثَ مِنَ ٱلزَّمَانِ ٱللاَّحِبِ (٣) رُمِيَتْ بِأَثْقَلَ مِنْ صُخُودِ ٱلصَّاقِبِ (٤)

عَلَيْنَا وَتَشْهَادُ ٱلنَّدَامَىٰ عَلَى ٱلْخَمْرِ (٥) وَنَاعِبَهَا جَهْرِ الْإِيْدِةِ ٱلْبَكْرِ (١)

ثمَّ لَم يَزِلْ يضربُ آباطَ ٱلإِبلِ حتَّىٰ هَجَمَ برجالِهِ علىٰ بني ناعبٍ وبني داهنٍ ، ولَم يَنحجزْ (٧) عنهُم حتَّىٰ أَردىٰ ثلاثينَ ) اهـ بأختصارٍ (٨)

وما حرصتُ علىٰ هـٰـذهِ ٱلقصَّةِ إِلاَّ لأَنَّهَا تشمَلُ بقضاعة كثيراً مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، ولا شكَّ أَنَّ ٱلمَهْرةَ منهُم .

<sup>(</sup>١) المقتبِل: الشَّاب، وكأنَّه استأنف شبابه. شطر عديدهم: نصف عددهم. الصُّيَّابة: الأسياد في قومهم. أَسَاثِب: لعلَّها مقلوب شوائِب؛ أي: اختلطوا بغيرهم. ومعنى البيت: هـٰـذه خناصر ثلاثين شاباً من بني قومي، وكلُّهم أسياد من صميم النَّاس وليسوا من خلطائِهم ؛ إذ ليس فيهم ما يعيبهم .

<sup>(</sup>٢) أَمُّ الدُّهيم : المنيَّة . تستنُّ : تنشط . ذيول حواصب : ما تتركه الرِّيح الَّتي تحمل الحصباءَ من أَثر يشبه الذَّيل في الرَّمل . والمعنى : أَتتهم المنيَّة فصيَّرتهم في حفرة تنشط فوقها الرِّياح .

 <sup>(</sup>٣) جَزَراً: قطعاً سائغة للأكل . العاني : طالب الرّزق . الخوامع : الضّباع .

<sup>(</sup>٤) الصَّاقب: اسم جبل.

<sup>(</sup>٥) صِرُّ النِّسَاء: كنَّاية عَن إِتِيانهنَّ ، والمقصود أَنَّه حرَّم على نفسه إِتِيان النِّسَاءِ ، والجلوس مع النداميٰ في مجالس الخمر حتى يثأر لخالته .

<sup>(</sup>٦) أُصبِّح : أَغزو في الصَّباح . لفيفها : جمعها . ناعبها : بنو ناعب . جهراً : عَلَناً . الرَّاغية : الرُّغاء وهو صوت الإبل وضجيجها . البكر : الفتيُّ من الإبل . وراغية البكر : مثل عربيٌّ يضرب في الشُّؤم يجلبه الإنسان علىٰ من سواه . وأصله : أَنَّ قُدار بن سالف حينما عقر ناقة سيَّدنا صالح عليه الصلاة والسلام في قوم ثمود ، وكانت علىٰ وشك الولادة . . . خرج ابنها \_ بكرها \_ منها وصوَّت ورغا رُغاءً شديداً ، فأنزل الله عقابه عليهم .

<sup>(</sup>٧) ينحجز : يمتنع .

<sup>(</sup>A) أمالي القالي ( ١٢٦/١ ) .

وقد مرَّ في آلدِّيسِ أَنَّ آلمناهيلَ وآلحُمُومَ ويافعَ مِنْ حِمْيرَ بنِ سباْ. . فٱلأَمرُ متقاربٌ بعضُهُ مِنْ بعض .

وفي « رشيدة ٱلإِخوانِ » لباحلوانَ : ( إِنَّ عوبثَ وناعبَ ورِئاماً سكنوا بينَ حضرموتَ وٱلشَّحرِ ، وحالفوا قبائلَ ٱلمناهيل وصاهروهم ) اهـ

وجاءَ في «صفةِ جزيرةِ ألعربِ» لابنِ ألحائِكِ: (أَنَّ لِبني رَئَامٍ حِصْناً منيعاً لا يرامُ بعمانَ) (١٠. وقالَ ياقوتُ في « مُعْجَمهِ » [٣/ ١١٠] : رِئَامُ موضعٌ يُنسجُ فيهِ ٱلوَشْيُ ، وقيلَ : رِئَامُ مدينةُ ٱلأَوْدِ (٢٠ ، قالَ ٱلأَفْوَهُ ٱلأَوْدِيُّ [مِنَ الكامل] :

إِنَّا بَنُو أَوْدِ ٱلَّذِي بِلِوَاثِهِ مُنِعَتْ رِثَامُ وَقَدْ غَـزَاهَـا ٱلأَجْـدَعُ وَفِي « ٱلقاموسِ » : ( ورثَامُ ككتاب ، بلدٌ لِحمْيَرَ ) .

وقالَ ٱلهَمْدانيُّ في ٱلجزءِ ٱلثَّامنِ [ص٦٦] مِنَ « ٱلإِكليلِ » : ﴿ أَمَّا رَثَامُ . . فإِنَّهُ كَانَ منسكاً (٣) في رأْسِ جبلٍ مِنْ بلدِ هَمْدان ، يُنسَبُ إِلَىٰ رَثَامِ بنِ نهفان بنِ تُبَّع بنِ زيدِ بنِ عَمرو بنِ همدانَ ، وحولَهُ مواضعُ كانتِ ٱلوفودُ تحلُّ بها ، مِنها : حِرمةُ ) .

وبعد أَنْ أَطالَ في وصفِها قال : ( ولا أَدري ، أَرثَامَ هـاذَهِ يعني ٱلأَفوهُ ٱلأَوديُّ بقولهِ عني ٱللَّفوهُ ٱلأَوديُّ بقولهِ عني ٱلبيتَ ٱلسّابق \_ أَم غيرَها مِنْ أَرضِ ٱليمنِ ؟ فإنْ يَكُنْ رَثَامُ لهمدان . فآلبيتُ لكهلان ، ورثَام لهمدان ، وكانوا يَحجّونهُ ، فسارَ لهُ ٱلأَجدَعُ \_ ملكٌ مِنْ ملوكِ حِمْيَر \_ وهوَ تُبَّعُ ٱلأَخيرِ ، وأَجدَعُ بنُ سودَان مِنْ ملوكِ هَمْدان أَيضاً ، وفيهِ يقولُ علقمةُ :

وَذَا رِئَـــــامٍ وَبَنِـــــي فَـــــارس وَأَجْـــدَعَ ٱلْقَيْـــلِ أَخَـــا يَشْحُمَـــا ورثَامُ قبيلةٌ مِنْ مَهرةَ مِنْ قُضاعةَ ، ويُمكنُ أَنْ يكونَ عناها ) اهـ بلفظه ، وموضعُ الشّاهدُ هوَ ٱلجزءُ ٱلأَخيرُ .

ووادي عَمْد بين جبلَينِ ، غربيِّ وشرقيٌّ ، تتشعَّبُ منهُ طرقٌ تأخذُ واحدةٌ في ٱلغربِ

<sup>(</sup>١) (صفة جزيرة العرب ) ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الأُود : قبيلة مذحجيَّة ، وهم بنو أُود بن الصَّعب بن سعد العشيرة بن مذحج ، اشتهر منهم الصَّحابيُّ عمرو بن ميمون الأُودي المتوفَّى ( ٧٥ هـ ) ، والشَّاعر الأفوه الأُوديُّ . ومساكنهم في دثينة من مديريَّة لودر من أَعمال أَبين .

<sup>(</sup>٣) المنسك : الموضع الذي يعتاده الناس .

متشاملةً فتنتهي إِلَىٰ رَخْيةَ ، وأُخرىٰ إِلَىٰ حَيْلَةِ باصُلَيبِ ، ثمَّ تذهبُ إِلَىٰ جَردان . وأَعلَىٰ وادي عَمْدِ وأَوّلُهُ :

#### ٱلخَميلةُ<sup>(١)</sup>

سكَّانُهَا آلُ بايزيد ، وهُم مشايخُ ، كانَ منهُم علماءُ وصلحاءُ في سابقِ ٱلزَّمانِ .

وقالَ ٱلطَّيِّبُ بَامخرمة : ( هِيَ قَرِيةٌ على وادي عَمْدٍ ، بها فقراءُ صالحُونَ ، يُطعِمونَ ٱلطَّعامَ ، يُعرفونَ بآلِ بايزيدَ ، تتَّصلُ خرقتُهُم إلىٰ أَبي مَدْينَ ٱلمغربيِّ . ذَكَرَ ذلكَ ٱلقاضي مسعودٌ ) اهـ(٢)

وقُولُهُ : ( تتَّصلُ خرقتُهُم . . إِلخ ) لَن يكونَ ذلكَ ٱلاتِّصالُ إِلاَّ بواسطةِ ٱلعلويِّينَ أَوِ ٱلعموديِّينَ . وفيها سُوقَةُ ، وفيها جامِعٌ ، وبيتٌ لِلضِّيفانِ مِنْ صَدَقاتِ ٱلحَبُوظيِّ . ثمَّ :

#### حَيْلَة باصُلَيبْ (٣)

وهُم قبائِلُ مَشَاجِرَة يحملونَ السِّلاحَ ، وما أَدري أَكانَ الشَّيخُ عليُّ بنُ سعيدٍ باصُلَيبٍ ، الملقَّبُ بالرُّحَيلَةِ منهُم (١) ، أَم لا ؟ فإنَّهُ تدَيَر (٥) تريمَ ، ولِلشَّيخ عبدِ

<sup>(</sup>۱) يقال : إِنَّ هـٰـذه الخميلة تنسب للشَّيخ مُحَمَّد بايزيد ، لعلَّه من أهل القرن التَّاسع ، أو العاشر ، ذكره الشَّوَّاف في ﴿ قَصِعة العسل ﴾ ، وحكىٰ أَنَّه من أهل السُّرُ والنُّور وكان من أهل الله البائعين نفوسهم وأموالهم في سبيل الله ؛ فقد تصدَّق بأعزِّ ماله \_ أَي ضياعه \_ علىٰ إِطعام الضَّيفان القاصدين مكانه ، وكان له كرامات ؛ منها أنَّ الفأر إِذا أكل من طعامه . . مات حالاً ، وأَنَّ الحبوب في مخزنه لا تكاد تنفد ، ومخزنه دائِماً مملوءٌ بالطَّعام ، كلَّما قصده ضيف . . وجد كفايته . ﴿ تاج الأعراس ﴾ ( ١ / ٦٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) «النسبة» (١٠٦ خ).

<sup>(</sup>٣) وتنطق بألف فيقال : حالة باصليب ، وآل باصُليب من قبائِل المشاجرة \_ واحدهم مشجري \_ من سيبان ، أحد بطون حمير الكبرى . وهم أي المشاجرة أقسام وبيوت ، منهم : آل باعران ، بامَوْكَرَه ، بامَسْدُوس ، آل النقيب .

<sup>(</sup>٤) عليٌّ باصليب الرخيلة ، من كبار الصُّوفيَّة في زمنه ، له ذكر كثير في « الجوهر الشَّفَّاف » و« المشرع الرَّويُّ » صحب الشيخ محمد بن علي مولى الدويلة ، وابنه السقاف ، وكان من أصحابه وإخوانه في الله : الشيخ العلامة محمد بن عبد الرحمان باصهي الشبامي ( ت٣٠٩هـ ) ، الآتي ذكره في شبام . والرخيلة تصغير رَخُلة ، وهي صغار العنز .

<sup>(</sup>٥) تديّر: سكن.

ٱلرَّحمَـٰنِ ٱلسَّقَافِ أَخْذٌ عنهُ ، ومعَ ذلكَ بقيَ لَهُ ٱتَّصالٌ أَكيدٌ بٱلشَّيخِ ٱلإِمامِ أَبي بكرِ بنِ عيسىٰ بايزيدَ ، ٱلسّاكنِ في وادي عَمْدٍ ، ٱلَّذي كانَ موجوداً بٱلقرنِ ٱلثَّامنِ .

وكانَ هوَ واَلمشايخُ الأثِمَّةُ ـ : عمرُ بنُ سعيدِ باجابرٍ ، ومزاحمُ بنُ أَحمدَ باجابرٍ ، وعنا هوَ واَلمشايخُ الأثِمَّةُ ـ : عمرُ بنُ سعيدِ باجابرٍ ، ومزاحمُ بنُ الدَّوفةِ ، كلُّ وعبدُ اللهِ الدَّوفةِ ، كلُّ هاؤلاءِ ـ مِنْ أَقرانِ اَلشَّيخِ عبدِ الرَّحمانِ اَلسَّقَافِ .

وفي حَيْلَةِ باصُلَيبٍ جماعاتٌ مِنَ ٱلسُّوقةِ وٱلأَكَرَةِ .

ثمَّ رِباطُ باكَوْبَل (١) ، وسكَّانُهُ مِنَ ٱلقرارِ ٱلمعروفِ شأْنُهُم بِحَضْرَمَوْتَ ، وفيهِ جامعٌ .

ولَم أَدرِ مَنْ هوَ باكوبل هـٰذا غيرَ أَنَّهُ جاءَ في الحكايةِ ( ١٤٥ ) مِنَ « الجوهرِ الشَّفَافِ » ذِكرُ يحيىٰ بنِ أَبِي كُربَل ، وهوَ مِنْ خدّامِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ باعلويِّ . كما جاءَ في الحكايةِ ( ١٥٤ ) منه أيضاً ذِكرُ باكُنْبل ، وهـٰذهِ الأَلقابُ متقاربةٌ .

ثمَّ قرنُ باظبي . ثمَّ مَخْية وآلشَّرْقي : لآلِ باتَيْسِ ، نحو مثَّةِ رامٍ ، وعندَهُم نحلٌ كثيرٌ جيَّدُ ٱلعسلِ ، وهُم على ٱتِّصالِ بقبيلتِهم أَهلِ ٱلسَّدَّةِ ٱلسّابقِ ذِكرُها .

ثمَّ خِرْبَةُ بِاكْرُمَانَ : فيها جامعٌ ، وسكّانُها مِنْ يافعِ ٱلمتوالدينَ بها ، وسادةٌ مِنْ آلِ الكافِ . منهُم بها أو بعمد : الفاضلُ السَّيِّدُ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سالمِ (٢) ، أَثنىٰ عليهِ شيخُنا المشهورُ في « شمسِ الظَّهيرةِ » بألفقهِ والنَّباهةِ والورع .

وقد زارَ سيِّدي ألوالدَ بمكانِنا ألمسمَّىٰ : (حوطةَ عَلَمِ بدرٍ ) ، في يومِ ٱلإثنينِ (٢٠ ) شعبانَ سنةَ (١٣٠٨هـ) ، وحَصلَتْ منهُ ٱلإِجازةُ وٱلإِلباسُ لوالدي ولي

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وإنما هو باكوبن بالنون ، ولعل المؤلف لم يتحقق من ضبط الاسم واكتفى بالسماع ،
 فوقع في الاشتباه .

<sup>(</sup>٢) توفّي الحبيب أحمد الكاف المذكور سنة ( ١٣١٤هـ) ، وكان مولده سنة ( ١٢٤٧هـ) ، طلب العلم ، وهاجر إلى الحرمين ، من شيوخه : الحبيب صالح العطّاس ، والحبيب أحمد المحضار ، وكان ملازماً لشيخه العطّاس حضراً وسفراً ، وتولّى إمامة جامع عَمْد ، ولقي في أسفاره عدداً من أهل العلم والصَّلاح ؛ منهم الشَّيخ العزب الدِّمياطي . وكان له أخ عالم من الصَّالحين اسمه مُحَمَّد ، توفي بمكّة سنة ( ١٢٨١هـ) ، لهُمَا ذكر في « تاج الأعراس » .

وللشَّيخِ محمَّدِ بنِ شيخِ ٱلدَّثْنيِّ ، وكانت مذاكراتٌ علميَّةٌ شهيَّةٌ في ذلكَ ٱلمجلسِ ٱلشَّريفِ . هاكذا وجدتُهُ بخطِّ ٱلدَّثْنيِّ ٱلمذكورِ .

وفي « المواهبِ والمِنَنِ » للسَّيِّدِ علويِّ بنِ أَحمدَ بنِ حسنِ الحدَّادِ : ( أَنَّ السَّيِّدَ علويًّ بنَ محمَّدِ الكافِ ساكنَ وادي عمد وادي قُضاعةَ بحضرموتَ. . كانَ معَ سيِّدي الوالدِ في المركبِ الَّذي انكسرَ بهم قريباً مِنَ القنفذةِ في سنة « ١١٥٧ هـ » ) .

وفي ٱلخِرْبةِ ٱلمذكورةِ جماعاتٌ مِنْ آلِ باكَرْمَانَ ، وهُم مشايخُ ، وعندَهُم أَوشابٌ (١) مِنَ ٱلرَّعايا (٢) .

ثمَّ ٱلشُّغبةُ (٢) ، وهيَ بالوادي الشَّرقيِّ ، وسُكّانُها آلُ العموديِّ ، مشهورونَ بكَرَمِ الضَّيافةِ ، وفيها خِزانةُ كتبٍ للشَّيخِ العلاَمةِ عمرَ بنِ أَحمدَ العموديِّ (٤) ، المقبورِ

<sup>(</sup>١) الأوشاب: هم الخليط من النَّاس.

<sup>(</sup>٢) ومن مشاهير رجال الخربة من السَّادة آل الشَّيخ أبي بكر: السيِّد الوليُّ الصَّالح ، الحبيب صالح بن محسن بن أحمد بن بوبكر بن عَبْد الله بن الحبيب صالح بن عبد الله الحامد ، ولد بالخِرْبة سنة (١٣٦٣هـ) ، تلقَّى العلم في بلاده ، ثمَّ هاجر إلىٰ جاوة عام (١٣٣٤هـ) ، وسكن قرية تسمَّىٰ تانقول بجاوة الشَّرقيَّة ، واتَّصل بأكابر بني علويٌّ في جاوة ؛ كالحبيب عبد الله بن محسن العطَّاس ، ومن في طبقته ، وبنىٰ في التانقول مسجداً من كسب يديه ، ثمَّ بنىٰ مسجداً آخر سمَّاه : ( رياض الصَّالحين ) ، أهداه أرْضَه أحدُ المواطنين. وكان منزلُه مفتوحاً على الدَّوام للأَضياف ، وكان لا يخلو من أحد منهم ، ولا تخلو ساعة في يومه من زائِر ، وكان يربي بعض اليتاميٰ عنده .

وكان مصلحاً ذا تأثير ونفوذ في عزائِم المسؤولين .

توفّي الحبيب صالح بن محسن بالتانقول سنة ( ١٣٩٦هـ)، وله مواعظ، جمعها تلميذه السيِّد مُحَمَّد بن عبد الله بن هود السَّقّاف، كما جمع بعض مناقبه.

<sup>(</sup>٣) وتُسمَّىٰ: شُعبة بامُحَمَّد ؛ لأنَّ آل العموديِّ الَّذين بها من نسل الشَّيخ مُحَمَّد بن عيسى العموديِّ . فيقال لهم : آل بامُحَمَّد . وفيها خزانة كتب الشَّيخ عمر بن أحمد العموديُّ . . الآتي ذكره .

<sup>(</sup>٤) هو الشَّيخ عمر بن أحمد بن مُحَمَّد بن عثمان بن أحمد بن مُحَمَّد بن عثمان بن عمر بن مُحَمَّد آبن الشَّيخ سعيد العموديُّ. . كان من أجلاَّ العلماءِ والفقهاء ، هاجر من بلده لطلب العلم ، واقتنىٰ كتباً كثيرة ، وكان عالماً ، وكذلك ابنه عبد الرَّحمن ، ولد بقيدون هاجر إلىٰ مكَّة بعد أن ضاقت به بلاده ؛ لأنَّه ولي مشيخة قومه العموديَّين ، وألَّجوُّوه إلى قضايا وأُمور فيها ظلم وسفك دماء ، فهرب منهم ، وتوفِّي في طريقه إلى القنفذة .

بِٱلقَنْفُذَةِ ، وفيها أُوشَابٌ مِنَ ٱلرَّعَايَا .

ثمَّ ٱلوَجْرُ ، فيهِ نحو أَربعينَ رامياً مِنْ آلِ ماضي . ثمَّ طَمْحَانُ (١) ، فيها جامعٌ وبيتٌ لِلضِّيفانِ ، أَوقافُهُ منسوبةٌ لِلحبوظيِّ .

وفيها جماعةٌ مِنْ آلِ ماضي (٢) ، ومِنها ـ حَسَبَما يقالُ ـ أَبـو ٱلطَّمحـانِ

\* مكتبة آل العمودي بالشُّعبة : قال عنها السيَّد جعفر السَّقَاف : ( مكتبة آل العموديِّ في شعبة بامُحَمَّد ، بوادي عمد ، تنسب لعمر عثمان العموديِّ ، المتوفَّىٰ بالقنفذة عام ( ٩٤٧هـ ) ، وكل كتبها مخطوطة ، ولمَّا كانت قبيلة آل العموديُّ مسلَّحة خلال الوجود الاستعماريُّ . . فقد منع رجالها المسلَّحون الضُّبَاط والمستشرقين الإنكليز من زيارة هاذه المكتبة ، فتميَّزت عن غيرها من المكتبات ، وقد نقلت كتبها إلىٰ عاصمة المديريَّة حريضة لتُضَمَّ إلىٰ كتب مكتبات حريضة ) اهـ

وقد زار السيَّد جعفر هاذه المكتبة مرَّتين ، الأُولىٰ بمصاحبة البعثة السُّوفيتيَّة من معهد الاستشراق بليننغراد ، في الفترة ما بين ( ١٩/٤ و ١٩٧٤/٥/١٩م ) . والثانية بمصاحبة لجنة المخطوطات من ( ١١/٢٧ إلى ٣/ ١٩٧٤/١ ) .

ومن النفائس الَّتي كانت بهـٰـذه المكتبة علىٰ ما بلغني. . أنَّ بها نسخة نفيسة من « تحفة المحتاج » لابن حجر ، إمَّا بخطه ، أو عليها خطُّه ، ومئات غيرها .

وفي ﴿ الشَّامل ﴾ : أَنَّ الشَّيخ عمر بن أحمد خرج أوَّلاً من قيدون إِلَى الشُّعبة ، ثمَّ هاجر من حضرموت بعد ذلك بالكلِّيّة ، وكذلك ابنه الشَّيخ عبد الرَّحمـٰن .

ثمَّ قال : ( وأمَّا كتبهم. . فبقيت في الشُّعبة في موضع يقال له : الخزانة ، ولهم تنافس عليها ؛ حتَّىٰ لا يفتحها أحد إِلاَّ بحضور الجميع ، وليس تنافسهم حرصاً على العلم أو الكتب ، وللكنَّه تنافس مبنيُّ على التَّسامي بينهم ، وعلى اعتقاد غير صحيح ، وقد عاثت الأَرْضة في تلك الكتب حتَّىٰ أتلفتها .

ولمًا جنت إلى الشَّعبة سنة (١٣٢٦هـ) أو (١٣٢٧هـ).. فتحوها لي ، وقام منهم ثلاثة متفاطرون ، يأخذ أحدهم الكتاب فيناوله الآخر ، ثمَّ يناولنيه الثَّالث ، وممًّا رأيته : «حسن النجوى فيما لأهل اليمن من الفتوى ، جمعه الشَّيخ عبد الرَّحمان ، وكتاب في «الأذكار » و«شرح البهجة » بخطُّ جميل ، وعليه تقريرات الشَّيخ عبد الله بن الحاج بافضل ، و«شرح الدَّميري على المنهاج » ، ولعلَّ الأرضة قد أتلفت بعض أجزائه ، وهو الَّذي يقال إنَّ الشيخة العالمة الفقيهة خديجة بنته \_ أي الشيخ عمر \_ قد نسخته ، وقالت في آخرها : ليعذرني من وجد فيه سقطاً أو غلطاً ؛ فإنِّي نسخته وأنا مرضع أو كما قالت ) اهـ

- (١) طُمْحَان : بفتح فسكون ففتح .
- (٢) آل ماضي من بني هلال من كندة ، وهم أصلاً من جردان علىٰ قول ، وعلىٰ قول آخر : إِنَّهم من الجعدة ، هاجر جلُّهم من البويرقات ، إلى وادي عمد ، وبيوتهم : آل طيف ، آل بن سويدان ، آل مرْساف ، آل بن عقيل ، آل منيف ، آل مَرْعي ، آل مسلَّم . « البكري » ( ٢/ ٤٤\_٩٥ ) .

ٱلقَيْنِيُّ (١) ، ويتأَكَّدُ بما سبقَ أَنَّ بني ٱلقينِ أَوَّلُ مَن سكنَ وادي عمدٍ ، مِن قضاعة ، وقد ترجَمَ له في « رشيدة ِ ٱلإخوانِ » ، وصرَّحَ بولادتِهِ في حضرموتَ بوادي قُضاعة مسكنِ بني ٱلقين ، وذَكَر أَنَّهُ أَصابَ دماً في قومِهِ فهرَبَ إلىٰ دِيار فزارة مستجيراً بمالك بن سعدِ ٱلفزاريِّ . . فأَجَارَهُ وأكرمَ مثواهُ إلىٰ أَن توفِّي .

وقد ذكرتُ ما أخرجَهُ صاحبُ « الأغاني » مِنْ خبرهِ معَ قيسبةَ بنِ كلثومِ السّكونيِّ في « الأَصل » .

وفيهَا ٱلآنَ شيخٌ شهمٌ مِنْ آلِ ٱلعموديِّ ، يقالُ لَهُ : أَحمدُ ٱلأَشرمُ ، تزوَّجَ بمخلَّفةِ ٱلسَّيِّدِ عيدروسِ بنِ حسنِ بنِ محمد بنِ إبراهيمَ بلفقيه ، وقد جَرَتْ لَها قصَّةٌ ، حاصلُها :

أَنَّ ٱلسَّيِّدَ عيدروسَ هاذا كانَ غائِباً ، فَفُقِدَ وَانقطعَ خبرُهُ ، ففسخَتْ نكاحَها منه ؟ لِتعذُّرِ ٱلنَّفقةِ فسخاً صحيحاً ، أمضاهُ قاضيهِمُ ٱلسَّيِّدُ ٱلعلاَّمةُ عبدُ ٱللهِ بنُ محمَّدِ ٱلمُسَاوَىٰ ، ٱلمتوفَّىٰ بشُقْرة ، وٱقترنَتْ باَحدِ آل عمرَ بنِ جعفرِ ٱلكثيريّينَ بقيّةِ ٱلدّولةِ ٱلبائِدةِ ، ولمّا بنىٰ بها . . هجمَ عليهِم آلُ شملانَ وٱنتزعوها منهُ عَنوةً بغيرِ مبرِّرٍ شرعيًّ ، سوىٰ أَنَّهُم قالوا : إنَّ كثيراً مِنْ أَبنائِنا غائِبونَ ولا يُنفِقونَ علىٰ زوجاتِهم ، وبأنفتاحِ هاذا ٱلبابِ ينجمُ شرٌ كبيرٌ .

وَأَنَا كَثَيْراً مَا أَنْعَىٰ عَلَى ٱلمتعصِّبِينَ مِنَ ٱلفُقَهَاءِ تَشَدُّدَهُم في مَنْعِ ٱلفَسَخِ ؛ لأَنَّ ٱلدِّينَ يُسرِّ لا حرجَ فيهِ ، ولَنْ يُشادَّهُ أَحدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، وقد جاءَ في « ٱلغُنيةِ » لسيِّدي ٱلإمامِ أَلعارفِ باللهِ ، شيخِ ٱلشَّيوخِ ، ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱلقادرِ ٱلجيلانيِّ أَنَّ : ( لِلمرأةِ ٱلفسخَ بعدَ مضيِّ ستَّةِ أَشهُرٍ لغيبةِ زوجِها ) وهو قريبٌ مِنْ مذهبِ سيِّدنا عمرَ بنِ ٱلخطّابِ رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) اسم أبي الطَّمحان : حنظلة بن الشَّرقي ، أحد بني القين بن جسر بن شيع الله . مولده سنة (٧) من الميلاد النَّبويُّ ، وأسلم ، وكان كثير الأسفار إلى الحجاز ونجد ، وكان صديقه الزُّبير بن عبد المطَّلب . كان موصوفاً بلطف العشرة وخبث اللَّسان ، وكثرة الهجاءِ ، وغير ذلك . وجنىٰ جناية في أُخريات أيّامه ، فهرب إلىٰ ديار فزارة مستجيراً بمالك بن سعد الفزاري ، أحد بني شمخ ، وظلَّ عنده حتَّىٰ مات سنة (٣٠هـ) . « تاريخ الشُّعراءِ » (٢/٣٠-٤٠) ، وفيه نماذج لشعره .

وإِلىٰ جانبِ طَمْحَان : ٱلمكانُ ٱلمسمَّىٰ جاحز<sup>(۱)</sup> : وفيهِ يسكنُ آلُ عمرَ بنِ جعفرِ <sup>(۲)</sup> المذكورونَ ، وآلُ جنيدِ مِنَ ٱلمشايخ آلِ باوزيرِ .

ثمَّ حِبْرِهُ: قريةٌ صغيرةٌ لآلِ ماضي ، لا مَسْجِدَ بها ! (٣)

ثمَّ بلدُ عَمْد<sup>(٤)</sup> ، وفيها آلُ ألعطّاسِ ، منهُمُ : ألإِمامُ ألكبيرُ صالحُ بنُ عبدِ أللهِ ، ألمتوفَّىٰ بها في سَنةِ ( ١٢٧٩هـ ) ، وولداهُ ألكريمانِ ألصّالحانِ : عمرُ بنُ صالحٍ ، ومحمَّدُ بنُ صالحِ ، ومحمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ آللهِ .

وفيها (٦) جماعةٌ مِنْ آلِ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرِ بنِ سالمٍ ؛ مِنهمُ ٱلسَّيِّدُ ٱلعظيمُ ٱلشَّانِ صالحُ بنُ عبدِ ٱللهِ ٱلحامد ، ومنهمُ ٱلصَّالحُ ٱلسَّليمُ ٱلبالِ حسينُ بنُ محمَّدِ ٱلمتوفَّىٰ بها

<sup>(</sup>١) جاحز ـ بجيم وحاءِ مهملة .

<sup>(</sup>٢) وهم من آل عبد الله ، سلالة عيسىٰ بن بدر بوطويرق ، سكنوها بعد تقلُّص نفوذ آل كثير في حضرموت . وسيذكر بعضهم في حورة لاحقاً .

<sup>(</sup>٣) وقد صاربها مسجد بعد زمن المؤلف.

<sup>(</sup>٤) وبهاذه البلدة سمِّي الوادي كلَّه بوادي عَمْد .

<sup>(0)</sup> الحبيب صالح بن عبد الله ، كان من أكابر أعيان العلويين في القرن الثّالث عشر ، وتمام نسبه : هو صالح بن عبد الله بن أحمد بن عليً بن محسن بن حسين بن عمر العطّاس ، توفّي سنة ( ١٢٧٩هـ ) ، كما ذكر المصنّف ، وقد كُتِبَت في سيرته ومناقبه الكتب ، منها ما كتبه ابن أخيه السيّد أحمد بن مُحَمَّد بن عبد الله العطّاس ، ومنها ما كتبه وحبَّره وزاد فيه على السّابق ، وجعله موسوعة تاريخيّة هامّة : السيّدُ العلاّمةُ الفقيه المسند عليّ بن حسين العطّاس ، المتوفّى بجاكرتا سنة ( ١٣٩٦هـ ) ، وهو الكتاب المسمّىٰ « تاج الأعراس علىٰ مناقب الحبيب صالح بن عبد الله العطّاس ) ، يقع في مجلّدين قريب من ( ٢٠٠٠ ) ألفي صفحة ، مطبوع .

وتوفّي ابنه مُحَمَّد بن صالح في (١٠) شعبان سنة (١٣١٨هـ)، وتوفّي عمر بن صالح في رجب سنة (١٣٦٨هـ)، وهما من مشاهير رجالات القرن الرَّابع عشر، ولهما سيرة عطرة، وأخلاق مشتهرة، رحمهم الله أجمعين.

<sup>(</sup>٦) السادة آل المساوى ينسبون للسيد الشريف: أحمد مساوى بن عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الله عبد الرحمان السقاف. ومنهم جماعة ببجاوة ، من أبرز عبد الرحمان السقاف. ومنهم جماعة ببجاوة ، من أبرز أعلامهم: السيد محسن بن علي مساوى ، المتوفى بمكة سنة (١٣٣٩هـ) ، مؤسس « المعهد الليني » بمكة ، وهم غير آل المساوى الموجودون بسيئون الذين منهم الأديب محمد بن شيخ (المساوى) ؛ فإن هاؤلاء ينسبون لأحمد بن أبي بكر ابن الشيخ عبد الرحمان السقاف . اهـ

سنة ( ١٣٠١هـ ) ، لهُ أخبارٌ عجيبةٌ ؛ منها : أَنَّهُ أَعلمَ والي عدن في طريقِهِ إِلَى ٱلحجِّ بأَنَّهُ واصلٌ ، وطلبَ منهُ أَن يلاقيَهُ . . فلاقاهُ إلىٰ أثناءِ ٱلطَّريقِ علىٰ عادةِ ٱلحضارمةِ معَ ٱلمناصبِ ، وأَهدىٰ لهُ طُرْفاً وكمِّيَّةً مِنَ ٱلرُّبِيَّاتِ .

وهُم مِنْ ذرّيّةِ ٱلسَّيِّدِ عيدروسِ بنِ سالمِ بنِ عمرَ بنِ ٱلحامدِ أبنِ ٱلشَّيخِ أبي بكرِ (١) .

وممَّنْ يسكنُ عَمداً السَّادةُ آلُ مساوىٰ ، ومنهم : السَّيِّدُ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ السَّابقِ ذِكرُهُ ، ومنهُمُ السَّيِّدانِ عُمَرُ وأَحمدُ آبنا هاشمِ المساوىٰ ، لطيفانِ ظريفانِ ، راويتان لأَشعارِ القبائلِ وزوامِلِهم ، توفِّي أَوَّلُهما بعمد في حدودِ سنةِ ( ١٣٤٨هـ ) ، والثَّاني بعدهُ بسنةٍ .

وعلىٰ مقربةٍ من عمد إلىٰ شمالِهِ قريةٌ يُقالُ لها : حِبَبْ ، يسكنُها آلُ شَمْلان (٢٠) ، والمقدّمُ فيهِم : عوضُ بنُ سعيدِ بنِ شَمْلان .

وفيها لفيفٌ<sup>(٣)</sup> مِنَ ٱلسُّوقةِ ، وبها جامعٌ ومنزلٌ لِلضِّيفانِ مِنْ آثارِ ٱلحَبُوظيِّ .

ثمَّ ٱلنّعيرُ (1) ، فيهِ سادةٌ مِنْ آلِ ٱلشَّيخِ أَبِي بِكرٍ وآلِ ٱلعطّاسِ (٥) ، ومشايخُ يقالُ لَهم : آلُ بَاحُسَينِ (٦) . وقبائِلُ يقالُ لَهم : آلَ لَجْذَمْ ، مِنَ ٱلجَعْدةِ . وفيها جامعٌ .

<sup>(</sup>١) المتوفَّىٰ بعبنات سنة ( ١١٧٠هـ ) ، وقبره في مشهد جدِّه عمر بن الحامد ، قال عنه في « الشجرة » : ( كان فاضلاً وليّاً صالحاً ، ذا سيرة حسنة ، قائِماً بمنصب جدِّه الحامد ) اهـ

<sup>(</sup>٢) آل شملان سكان وادي عمد هـ ولاء ، هم من الجعدة .

<sup>(</sup>٣) لفيف : جمعٌ .

<sup>(</sup>٤) ويوجد بهاذا الاسم جبل في تريم ، يعرف بشعب النُّعير ، كان يتعبَّد فيه الإِمام الفقيه المقدَّم . سيأتي ذكره .

<sup>(</sup>٥) من السَّادة آل العطَّاس من بلدة النُّعير: الحبيب عمر المثنَّىٰ بن عمر بن مُحَمَّد بن عمر بن مُحَمَّد بن عمر المثنَّىٰ بن عمر بن مُحَمَّد بن عمد الله العطاس عقيل بن عبد الله العطاس ، ولد بالنُّعير ، ودفن بها ، أخذ عن الحبيب صالح بن عبد الله العطاس . بعمد ، توفِّي سنة ( ١٢٩٣هـ ) ، وله أخ يسمَّىٰ أحمد ، من الآخذين عن الحبيب صالح العطاس . ومن آل الشَّيخ أبي بكر : السيِّدان هادي ومحسن ابنا عليٌّ بن أبي بكر .

<sup>(</sup>٦) من آل باحسين هـ ولاء: الشَّيخ مُحَمَّد بن عبُود باعبًاس باحسين ، كان مقيماً بأرض الهند .

ومنهم : حسن بن سالم باحسين ، ومنهم : أحمد بن سعيد بن عليَّ باحسين ، ومنهم : الشَّيخ عُبُود بن مُحَمَّد باحسين ، ومنهم : عُبُود بن حسن باحسين ، ومنهم : الشَّيخ العارف عبَّاس بن عبد الله=

ثمَّ عَنَقْ ، فيها سادةٌ مِنْ آلِ ٱلعطّاسِ ، منهُمُ ٱلآنَ : ٱلسَّيِّدُ محمَّدُ بنُ عبدِ ٱللهِ ٱلهادي ، لَهُ يدُّ في إصلاحِ ذاتِ ٱلبَيْنِ .

وفيها ناسٌ مِنْ آلِ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرٍ ؛ منهُمُ : ٱلسَّيِّدُ ٱلصَّالَحُ محمَّدُ بنُ محسنِ (١) ، ٱلمتوفَّىٰ بها في سَنةِ ( ١٣٠٢هـ ) ، وفيها حرّاثونَ ، ولها ذِكْرٌ في ٱلتَّاريخِ (٢) .

ثمَّ مَنْخُوب : قريةٌ صغيرةٌ في فمِ آلوادي ، وهيَ مرعىٌ خصيبٌ للبهائِم ، وإليهِ كانَ يرسلُ آلحسينُ آبنُ آلشَّيخِ آبي بكرٍ بخيلهِ للرَّعيِ ، وآلقريةُ آلمذكورةُ لآلِ باسِبَيْت ، ونحو ثلاثين رام مِنْ آلِ عامرِ بنِ عليَّ آلجعيديِّين .

ثمَّ ٱلرِّحْبُ ـ بكسرِ ٱلرَّاءِ ـ وسُكَّانُهُ مِنَ ٱلقَرارِ ، وفيهِ جامعٌ ، وبيتٌ لِلضّيفانِ مِنْ أَوقافِ أَلَّ

ثمَّ خَنْفَر<sup>(٣)</sup> ، وفيهِ سادةٌ مِنْ آلِ الحبشيِّ ؛ منهُمُ : الإِمامُ العظيمُ العلاّمةُ عيسىٰ بنُ محمَّدِ بنِ أَحمدَ الحبشيُّ (٤) ، المتوفَّىٰ بها في سَنةِ ( ١١٢٥ ) ، لَهُ عقبٌ منتشرٌ بالرّخبِ والرّيدةِ وسَرْ وعَنَق والغُرْفة .

<sup>=</sup> باحفص باحسين وهناك غيرهم . هـٰذا ما أفاده صاحب ﴿ تاج الأعراس ﴾ ( ١/ ٦٨٦ ـ ٦٨٧ ) .

<sup>(</sup>۱) هو الحبيب ، الصَّالح العارف : مُحَمَّد بن محسن بن أحمَّد بن عليٍّ بن عبد الله بن عليٍّ بن سالم بن عمر بن الحامد أبن الشَّيخ أبي بكر . قال عنه في « الشَّجرة » : كان سيِّداً فاضلاً ، عالماً متخلَّقاً بأخلاق حسنة ، عاملاً منيباً ، خاشعاً متواضعاً ، متقشَّفاً زاهداً ورعاً ، من أهل اليقين والمعرفة ، والأولياء الصَّالحين ، وكان دأبه تعليم الأطفال القرآن العظيم والعلم ، وله مقام باللَّيل دائِماً من نحو نصف اللَّيل ، توفّي بعنق سنة ( ١٣٠٢هـ ) اهـ

<sup>(</sup>٢) وممَّن سكن عنق ومات بها : السيِّد مُحَمَّد بن حسين بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحمان بن عيسىٰ بن مُحَمَّد بن أحمد الحبشيُّ ، أخذ عن الحبيب صالح ، والحبيب محسن بن حسين ، وعمر بن هادون آل العطَّاس . كان من أهل الورع ، حُكِي أَنَّ بقرة له ندَّت عليه ، وأكلت من أرض بعض النَّاس ، فلم يشرب لبنها (٤٠) يوماً ، وكان يحلبه في تلك الأرض ، طرق يوماً باب الحبيب صالح . . فخرج يهرع إليه ، قال الحبيب صالح لبعض خواصه : سمعت هاتفاً يقول : تحت بابك صديق ، فخرجت أفتح . . فإذا مُحَمَّد بن حسين واقفاً .

<sup>(</sup>٣) تبعد خنفر عن شبام مسافة ( ٩٩كم ) في النَّاحية الغربيَّة الجنوبيَّة منها .

<sup>(</sup>٤) الحبيب عيسىٰ بن مُحَمَّد بن أَحمد الحبشيُّ ، لعلَّ مولده بالغرفة أو سينون ، وكانت وفاته بخنفر سنة

وفي كلامِ الحبيبِ أحمدَ بنِ عمرَ سميطٍ أنَّ جلوسَهُ في واديِ عمدِ كانَ بإِشارةِ شيخِهِ عمرَ بن عبد الرَّحمٰنِ العطَّاسِ .

وفي « شمسِ ٱلظَّهيرةِ » : ( أَنَّ بِخنفرَ جماعةً مِنْ ذرّيَّةِ ٱلشَّيخِ عمرَ بنِ عليٍّ بنِ أَبي بكرِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلسَّقّافِ ) .

ومِنْ صلحاءِ خنفر : الشَّيخُ الفقيهُ ، الأَجَلُّ الورعُ ، الفاضلُ ، محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وذَكرَ ٱلطَّيِّبُ بامخرمةَ خنفراً (١ بٱليمنِ مِنْ أَرضِ أَبينَ : ( وهيَ قاعدتُها ، وبها جامعٌ حَسَنُ ٱلبناءِ ، جيِّدُ ٱلعمارةِ . ومِثْذنتُهُ طويلةٌ ، وهيَ أُعجوبةٌ .

وكانَ بها فقهاءُ صالحونَ ؛ منهُمُ : ٱلشَّحبليُّ .

وفيها متصوِّفةٌ يُسمَّونَ ٱلبَرْكانيِّينَ ، يَدُهُم للشَّيخِ مور بنِ عَمَر بنِ ٱلزَّغْبِ ، وكانوا يُسافرونَ بركبِ ٱليَمنِ مِنَ ٱلشُّحْرِ وأَحور وأبين والجبلِ جميعهِ وتهامةَ جميعِها ، ويزورونَ قَبْرَ ٱلنَّبيِّ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ وصحبةَ ٱلصَّوفيِّ ٱلبركانيِّ (٢) ، ويعودُ

<sup>= (</sup> ١١٢٥هـ ) ، كان كثير التَّنقُّلات ، أخذ عن الحبيب عمر بن عبد الرَّحمـٰن العطَّاس ، وكان أوَّل اجتماع له به في الرَّحب سنة ( ١٠٥٨هـ ) ، وذرَّيَّته كثيرة منتشرة .

المعنفر هذه التي تكلّم عنها بامخرمة . . غير تلك التي في وادي عمد ، وما دام أنَّ المصنف أورد عنها شيئاً من المعلومات هنا . . فلنكمل ما ابتدأه . خنفر : مدينة خاربة ، كانت قائمة في سفح جبل خنفر ، الواقع وسط سهل أبين ، بين وادي بنا ووادي حسان . وهي مدينة اكتسبت شهرة تاريخيَّة كبيرة ؛ فقد كانت قبل الإسلام مركزاً عسكريًا ، وتعرَّضت للخراب مرات . وفي أواخر القرن الثَّالث الهجريُّ تمركز في خنفر الملك عليُّ بن الفضل الخنفريُّ ، ومنها شنَّ غاراته على الملك عليِّ بن أبي العلاءِ الأصبحيُّ الحميريُّ ، وسلبه مملكته التي كانت تشمل مخاليف لحج وأبين والسَّروين وحضرموت . أمَّا اليوم : فقد قامت مكانها مدينة جعار ، وأصبح اسم خنفر يطلق علىٰ مديريَّة من مديريَّات محافظة أبين ، وتنمل عدَّة بلدان : المسيمير ، شقرة ، المخدومي ، أحور ، خمور - وهي غير التي في حضرموت - حوطة المدارك ، حصن بلعيد ، المخزن .

 <sup>(</sup>٢) هو الشَّيخ الصَّالح مُحَمَّد بن مبارك البركنيُّ أبو عبد الله ، كان من كبار المشايخ الصَّالحين ، أرباب المناصب ، كان يتولَّى السَّير بالقافلة إلىٰ مكة ، كما يفعل الشَّيخ أحمد بن موسىٰ بن عجيل ، ولم يكن يعترضه القطَّاع ، وله كرامات ، توفِّي بخنفر ، وله بها ذرَّيَّة . « الشَّرجي ، (٣١٣ـ٣١٣) .

بالزّائرِ والواقفِ قفولاً<sup>(١)</sup> كما يخرجُ عن بلدهِ . ذَكَرَ ذلكَ القاضي مسعودٌ علىٰ ما كانَ في زمنهِ ، أمّا اليومَ . . فإنّها خرابٌ ، استولىٰ عليها البدوُ مِنَ الهياثمِ والعوالقِ واَلِ في زمنهِ ، أمّا اليومَ . . فإنّها خرابٌ ، وانتقلَ البركانيُونَ الّذينَ كانوا بها إلىٰ وادي لحج .

وفي عصرِنا هاذا \_ وهوَ سنةُ ( ٩٢٨هـ ) \_ تطرَّقَ فسادُ ٱلبدوِ إِلَىٰ وادي لحج ، وخَرِبَ أَكثرُها وغالبُ قُراها بسببِ ٱلتفاتِ ٱلدَّولةِ إِلَىٰ جَمْعِ ٱلحطامِ ٱلفاني ، وعَدَمِ ٱعتنائِهم بمصالحِ ٱلمسلمينَ ، فأللهُ يختم بخيرٍ ) اهـ(٢)

ومِنْ موضعِ آخَرَ منهُ يقولُ : ( إِنَّ ٱلهياثمَ<sup>(٣)</sup> هُم سلاطينُ دَثِينةَ ، وٱلمقدّمُ فيهِم لِعهدهِ : حيدرةُ بنُ سعودٍ وولدُهُ محمَّدٌ ، لا أَسعدَهُمُ ٱلله ) اهــ

وأُخبرني جماعةٌ منَ ٱليافعيِّينَ أَنَّ خنفرَ هاذهِ كانت ملكاً للسُّلطان عيدروسِ السَّلطان عيدروسِ اليافعيِّ ، فأستأجرَتُها حكومةُ عدن لمدَّةِ أَربعِ سنينَ ، ولمَّا مَضت. طَلَبَ ٱرتفاعَهُم ، فطلبوا ما أَنفقوا ، وقَدَّروهُ بسبعينَ ألفَ ربيَّةٍ هنديَّةٍ فدفَعها ، ثمَّ عادوا بعد سنتينِ محاربينَ ، وقُتِل ضابطٌ إنكليزيُّ وأَربعةٌ من يافعٍ ، وأستولَوا على ٱلأرضِ إلى ٱليومِ .

الجدفره: فيها ناسٌ مِن آلِ ٱلعطَّاسِ ، وثلاثةُ بيوتٍ مِنَ ٱلجعدةِ .

ثمَّ سراواه : وفيها ناسٌ مِنَ ٱلجعدةِ يُقالُ لهم : آل عِلي ـ بكسرِ ٱلعينِ ـ وكانت لهم قَبُولَةٌ حارَّةٌ ، لا يزالونَ يتناشبونَ ٱلشَّرَّ معَ جيرانِهم آلِ ٱلجدفرةِ وآلِ هلابي ، وفي أَشْهَر لقياتِهم قُتلَ مِنَ ٱلطَّرفينِ أَكثرُ مِن ثمانيةِ بمكانٍ يُقالُ لهُ : باوردان ، مِن ضواحي ٱلرِّحب ، فصارَ مضربَ ٱلمَثلِ في ٱلتَّهلُكةِ ، فيقالُ : فلانٌ وقعَ في حفرةِ باوردان .

ثمَّ لفحون (١٤) ، وسُكَّانُها آلُ هِلاَبِي وآلُ عفيفٍ مِنَ ٱلجَعْدةِ (٥) ، وفيها جامعٌ ومنزلٌ

<sup>(</sup>١) القفول : الرُّجوع من السَّفر .

<sup>(</sup>٢) النسبة (١٠٦/خ).

<sup>(</sup>٣) وهم محل الشّاهد في سوق هاذا الكلام .

 <sup>(</sup>٤) والجاري على الألسن أنَّها: نفحون بالنُّون .

 <sup>(</sup>٥) وهم كثرة ، ولهم موضع بوادي عمد ، يسمَّىٰ سيلة آل هلابي ، وهي في شمال شرق الجدفرة وقرن المال .

لِلضِّيفانِ مِنْ آثارِ ٱلحبوظيِّ (١) ، وفيها مصرعُ ٱلحبيبِ عمرَ بنِ حسينِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمـٰنِ ٱلعطَّاس .

ثمَّ ٱلرَّحمُ ، فيه آلُ حميدٍ مِنَ ٱلجعدةِ ، تُقَدَّرُ رُماتهمُ ٱليومَ بأَربعينَ ، فيهِ مسجدٌ ، وللظَّيفِ في بيوتِهم سعةٌ .

ثمَّ زَاهِرْ بَاقَيْس<sup>(۲)</sup> ، وفيها جامعٌ ومنزلٌ لِلضِّيفانِ مِنْ آثارِٱلحَبُوظيِّ ، وفيهِ آلُ باقيسٍ ، منصبُهُم : ٱلشَّيخُ عمرُ بنُ أَحمدَ باقيسٍ . وكانَ بناءُ زاهر هاذهِ في سَنةِ (۷۳۱هـ)(۳) .

ثمَّ قَرْنُ أَبنِ عَدْوَان ، فيهِ مشايخُ مِنْ آلِ باوزيرٍ ، منصبُهُم : ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ سعيدٍ . وفيهِ جامعٌ ومنزلٌ لِلضِّيفانِ مِنْ جملةِ صدقاتِ ٱلحَبُوظيِّ .

<sup>(</sup>۱) ومن أُعيان نفحون من السَّادة الأُشراف: السيَّد الحبيب: عمر بن عبد الله بن حسين بن عمر بن حسين بن عمر العطَّاس، ولد بنفحون، وتوفِّي بمكة في محرم سنة ( ١٣٣١هـ). ينظر: «تاج الأعراس» ( ١٧٠٧-٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) لعلَّ بلدة الزَّاهر هاذه هي أصل منبت آل باقيس ، ومنهم جماعة في نفحون ، وجماعة آخرون في حلَّة حلبون ، والقويرة ، وغيرها من البلدان ، وقد هاجروا مع من هاجر إلى الحجاز ، ولهم في جدَّة مجتمع كبير ، وهم يعملون في التُجارة ، ولاسيَّما تجارة القماش والبزُّ ، وفيهم أفاضل أخيار ، وسيأتي ذكرهم في حلبون .

<sup>(</sup>٣) كما في « تاريخ شنبل » (١١٩ ) ، وعبارته : ( وفيها ـ أي سنة ( ٧٣٦هـ ) ـ بنيت قرية زاهر بوادي عمد ) اهـ ، ولا تعرف إِلاَّ بنسبتها إِلَىٰ آل باقيس ، فيحتمل أن يكونوا هم الَّذين بنوها ، ويحتمل أَنَّها عرفت بهم لأنَّهم كثرة بها .

ومن أعلام آل باقيس شكّان الزّاهر: الشَّيخان مُحَمَّد وعبد الكبير آبنا الشَّيخ عبد الكبير باقيس ، من أهل القرن الحادي عشر. ومنهم: الشَّيخ الصَّالح ، المشارك في الخيرات والفضائل ، صالح بن أحمد بن عبد الكبير باقيس ، وليد الزّاهر ودفينها ، كان حافظاً لكتاب الله تعالىٰ ، فقيها في الدِّين ، كريماً مضيافاً ، محبّاً لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ومنهم: الشَّيخ الكريم ، العابد المستقيم ، مُحَمَّد بن عبد الكبير بن عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن عبد الكبير باقيس ، ولد بالزَّاهر ، وهاجر إلىٰ جاوة ، وتوطَّن بلدة عمفنان بجزيرة البالي ، ومارس التَّجارة .

وينسب، آل باقيس إلىٰ كندة ، ويقال : إنَّهم من ذرِّيَّة الأشعث بن قيس ، وقد ناقش العلاَّمة علويُّ بن طاهر الحدَّاد هاذه المقولة ، وبيَّن أَنَّ ذرُيَّة الأشعث ليس من المحقَّق كونها في حضرموت . ينظر : « الشَّامل » ( ١٥١-١٥٢ ) .

وفيهِ آلُ أَحمدَ بنِ عليٍّ مِنْ قبائِلِ ٱلجَعْدةِ (١) ، ويقالُ للجَعْدةِ : مُرَّةُ ، إِمّا نسبة إِلىٰ مرَّةَ بنِ زيدِ بنِ مالكِ بنِ حميرَ ـ وهو كما سَبَقَ جدُّ قضاعةَ ـ وإِمَّا إِلَىٰ أَحدٍ مِنْ ذرّيَّةِ قُضَاعَةَ ، يقالُ له : مُرَّةُ .

وقيلَ : إِنَّهُم مِن مُرَّةَ بِنِ أُددِ بِنِ زِيدِ بِنِ يشجبَ بِنِ عَمْرِو بِنِ زِيدِ بِنِ كَهْلانَ ، ومُرَّةُ هـٰذا أَخو ٱلأَشعرِ وطيِّءِ ومذحجٍ ، وهوَ جدُّ كِندةَ ٱلثَّالثُ ؛ لأَنَّ كِندةَ هوَ كندةُ بِنُ عفيرِ بنِ عديِّ بنِ ٱلحارثِ بنِ مُرّةَ بنِ أُددٍ .

وفي الجزءِ الأوَّلِ مِنَ « الإِكليلِ » للهَمْدانيِّ ٢٠٣١] : ( أَنَّ مُرَّةَ بنَ حِمْيرَ بطنٌ ؛ منهم : ربيعةُ ذو مَرحبِ بنِ معدي كَرِبَ بنِ النُّعمانِ ، القَيْلِ بحضرموت ، وهوَ الَّذي أنجدَ الحارث بنَ معاويةَ بنِ معاويةَ بن عوفِ بنِ حريم الجُعفيَّ \_ الملقَّبَ أَنجدَ الحارث بنَ معاويةَ بنِ معاويةَ بن عوفِ بنِ حريم الجُعفيَّ \_ الملقَّبَ بالأسعرِ \_ علىٰ قتلهِ أبيهِ ، وأعطاهُ فرساً مِن رباطهِ يقالُ له : المعلَّىٰ ، وراشَهُ بالجند والسِّلاح ، ولهُ خبرٌ طويلٌ .

قالَ أبو نصرٍ : فأولد ربيعةُ ذُو مرحبٍ بنُ معدي كربَ بنِ ٱلنَّضرِ حليلاً وذا ٱلمسوح .

وقالَ غيرُهُ مِن علماءِ آليمنِ : أُولد مُرَّةُ بنُ حميرِ عمراً وربيعةَ ، فأُولدَ ربيعةُ ٱلأحولَ وذا ٱلمسوحِ . وٱلكلبيُّونَ وأَهلُ ٱلمسجلِ يقولونَ : إِنَّهُ مسروحٌ .

وأُولَدَ عمرُو بنُ مرَّةَ قبائِلَ بحضرموتَ ، مِنها دخلت في مهرةَ بنِ حيدانَ ، ومِنهُم العجلانُ ، وإليه تُنسَبُ العجلانيَّةُ بحضرموتَ : ذو أصبح ، وذو النَّعرينِ )اهـ

وهُم (٢) قَبَائلُ كثيرةٌ ؛ منهُم : آلُ هِلاَبي ، وآلُ غَانِمٍ ، وٱلمَراضِيح (٣) ، وآلُ شَمْلانَ ، وآلُ لَجْذَم ، وٱلرّوامضةُ ، وآلُ ٱلشَّيبةِ ، وآلُ عامرِ بنِ عليٍّ ، وآلُ سليمانَ بنِ عليٍّ ، وآلُ سليمانَ بنِ عليٍّ ، وآلُ أحمدَ بن عليٍّ .

<sup>(</sup>١) مفردهم : جعيدي ، وهم كثرة في حضرموت والمهاجر .

<sup>(</sup>٢) أي: الجعدة.

<sup>(</sup>٣) الواحد منهم يقال له: بن مرضاح.

وَالصَّقرةُ (١) ، ومساكنُهُم : نَفْحُون ، وَالسَّيلةُ ، وَالجِدْفِرِةُ ، وسِرَاواه ، وحَدّ عَنقَ ، وَالبَطَيخ ، والنُعَير ، وتِبْرعة ، وعَمْد ونواحيها .

ومِنْ أَعمالِ وادي عمد : حُرَيضة (٢) .

قال الحبيبُ أحمدُ بنُ حسنِ العطَّاسُ في «سفينتهِ »: (قالَ الطَّيِّبُ بامخرمةَ في كتابهِ «نسبةُ البلدانِ »: سُمِّيتْ حُرَيضةُ باسمِ قبيلةٍ مِنْ حِمْيَرَ ، ويَسكنُها السَّكونُ مِنْ كندةَ ) اهـ

ولعلَّ هـٰذا النقلَ عنِ ٱلطَّيِّبِ من غيرِ مادةِ حريضة ؛ أمَّا فيها. . فلم يزِد علىٰ قولِهِ : ( حريضةُ بٱلكَسرِ ، كضدِّ ٱلجبرِ ، أَسفل مِنْ وادي عَمْدِ ، مقابِلةٌ لعندلِ ) اهـ<sup>(٣)</sup>

وقولُهُ : (بالكَسْرِ ) يعني الصِّقعَ الآتي ذِكرهُ ، وفيهِ تسامحٌ ؛ لأنَّ الأَكثرَ عدَّ حريضةَ في عَمْدِ لا في الكَسرِ .

وقد فَهمَ بعضهُم مِنْ قولهِ : ( بالكَسرِ ) أَنَّهُ يريدُ كسرَ الحاءِ مِنْ حُرَيضة ، وليسَ كذلكَ .

ومِنْ كتابِ باشُكَيل : ( أَنَّ آلَ عليٍّ بنِ سالمٍ اَلَ حُرَيضةَ مِنْ بني يزيدَ بنِ معاويةَ بنِ كندةَ ) .

وقالَ بعضهُم : إِنَّ حُرَيضةَ مصحَّفةٌ عن قُرَيضةَ ، ودلَّلَ علىٰ ذلكَ بأَنَّها كانت مَسْكَنَ ٱليهودِ قَبْلَ ٱلبعثةِ بأَربع مئةِ سَنةٍ .

<sup>(</sup>١) ويقال لهم : آل باصقر ، ويقال : إِنَّهم ليسوا من بني مرَّة ، وإنما هم من السُّموح من سيبان ، والله أعلم .

<sup>(</sup>Y) حريضة: بضم ففتح، مدينة ومركز إداري جنوب غرب شبام، أسفل وادي عمد، وهي عاصمة مديريَّة دوعن. ومن قرئ وادي حريضة: الهجرين، عندل، نفحون، المنيظرة، شرج آل علي بن سالم من كندة. وتوجد شمال حريضة خوَّة أسطوانيَّة الشَّكل، يقال لها: بئر غمدان، ينزل فيها بدرج طويلة، كل درجة بقامة إنسان. وممَّن ينسب إلىٰ حريضة: الفقيه يعقوب بن صالح الحريضي، كان من أعيان الشُّحر في القرن العاشر، وهو أحد الشُّهداء السَّبعة الذين قتلوا في حادثة غزو البرتغال للشُحر سنة ( ٩٢٩هـ ).

<sup>(</sup>٣) نسبة البلدان (خ ٨٩-٩٠).

ومِنْ « دِشْتَة » وُجِدَتْ بزاهرِ باقَيسِ : ( وحريضةُ كانت تُسمَّىٰ قُرَيضةَ ، تَرِدُ إِليها ٱلقوافلُ مِن صَنعاءَ ومأْرِبَ ، وكانت بها أَسواقٌ ، وهيَ مِنْ بلادِ عادٍ ٱلقديمةِ ) .

وفي بعضِ مذكَّراتِ الحبيبِ أحمدَ بنِ حسنِ العطَّاسِ: ( أَنَّ حُرَيضةَ كانتْ ذاتَ جاهليَّةٍ صمَّاءَ ، وطاغوتيَّةٍ عَمْياءَ ، وكانت لليهودِ قَبْلَ النَّبوَّةِ ، فأسلَموا بكتابه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، ثمَّ ارتدوا إلى اليهوديَّةِ ، وبقوا عليها إلىٰ زمانِ المهاجرِ أحمدَ بنِ عيسىٰ ، فأسلَموا علىٰ يدهِ وحَسُنَ إسلامهُم ، وإنَّما بقيتْ لَهم نزَغاتٌ يُحييها الجهلُ ويُطفِئُها العِلْمُ ) (١) . نقلهُ العلاَّمةُ السَّيدُ عليُّ بنُ حسنِ العطاسُ ، والشَّيخُ محمَّدُ بنُ أحمدَ بامشموسٍ ، مِنْ « مناقبِ الحبيبِ عمرَ بنِ عَبدِ الرَّحمانِ العطاسِ » .

وجاء في كلام الحبيبِ عمرَ بنِ حسنِ الحدّادِ: (أَنَّ الحبيبَ عمرَ العطَّاسَ كَانَ كَابَائِهِ في النُّسكِ ، فأشارَ عليهِ شيخُهُ الحبيبُ حسينُ ابنُ الشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالم أَنْ يرحلَ إلىٰ حُريضةَ ليُعلِّم أهلها (٢) ؛ علَّهُم يُفِيقونَ ممَّا هُم عليهِ مِنَ الجهلِ والغِلْظةِ ، يرحلَ إلىٰ حُريضةَ ليُعلِّم أَهلها (٢) ؛ علَّهُم يُفِيقونَ ممَّا هُم عليهِ مِنَ الجهلِ والغِلْظةِ ، وقالَ له : لَو أعلمُ أحداً أَجْفَىٰ منهُم . لَبَعَثَتُكَ إليهِم ، فسارَ إلىٰ هناكَ ، وأَلفاهُم علىٰ جاهليّةٍ جهلاءَ ، يبيتونَ مختلِطينَ رجالاً ونساءً علىٰ ما يُسمُّونَهُ الظَّاهري (٣) ، فلَم يَسعُهُ إلاَّ أَنْ دخلَ فيهِم ، وجَعَلَ يُلقي عليهِمُ الأراجيزَ في ألعابِهم ، ثمَّ أَشارَ عليهِم بعَزْلِ النِّساءِ عنِ الرِّجالِ ، وما زالَ يتدرَّجُ في نُصحِهِم وإرشادِهم - كمؤمنِ آلِ فرعونَ في ترتيبِ دعوتهِ لقومهِ - حتَّى أنكَفُوا عنِ العاداتِ السَّيِّيَةِ ، وأَقبَلوا على الدِّينِ والصَّلاةِ بفضل هاذهِ السَّياسةِ والرَّفقِ ) اهـ بمعناهُ

وقد تكرَّرَ هاذا في كلامِ الحبيبِ عمرَ بنِ حسنِ الحدَّادِ ، ولاحظَ عليهِ سيِّدي أَحمدُ بنُ حسنِ العطَّاسُ : أَنَّ الحبيبَ عمرَ بنَ عبدِ الرَّحمانِ لا يقولُ الشَّعْرَ . . فلعلَّهُ الحبيبُ عليُّ بنُ حسنٍ ؛ لأنَّهُ الشَّاعرُ الَّذي لا يُدافَعُ ، وللكنَّهُ لا يُمكنُ أَنْ يكونَ الحبيبُ عليُّ بنُ حسنٍ ؛ لأنَّهُ الشَّاعرُ الَّذي لا يُدافَعُ ، وللكنَّهُ لا يُمكنُ أَنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) نزغات : وَسُوَسات وتحريك للإفساد بين النَّاس .

<sup>(</sup>٢) مولده باللسك سنة ( ٩٩٢هـ ) ، سنة توفّي الشّيخ أبو بكر بن سالم ، وهي قريبة من عينات . ولا زال بيته بها معلوماً .

 <sup>(</sup>٣) الظَّاهريُّ : رقصة كان يفعلها البادية ، تضرب فيها الهواجر \_ جمع هاجر \_ وهي الطُبول الكبيرة ،
 ويرقص علىٰ دقاتها الرِّجال والنِّساءُ ، وهي من الأَلعاب الَّتي يولع بها البدو ، ومثلها : الشرَّح .

ٱلحبيبَ عليَّ بنَ حسنِ ؛ لأَنَّهُ لَم يوجَدْ بَعْدُ<sup>(١)</sup> ، ولَثِنْ لَم يَكُنِ ٱلحبيبُ عمرُ شاعراً. . فلعلَّهُ كانَ راويةً .

ولَم يَزَلْ ناشراً ٱلدَّعوةَ إِلَى ٱللهِ بحريضةَ ، صابراً على ٱلمشَقَّاتِ ٱلهائِلةِ ، حتَّىٰ لقدِ آستقلَّ ٱلقطبُ ٱلحدَّادُ شأْنَ نفسهِ لمَّا رأَىٰ ما كانَ عليهِ ٱلحبيبُ عمرُ بنُ عَبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلعطَّاسُ مِنَ ٱلمجاهَداتِ وٱلكَلَفِ وٱلمشقَّاتِ(٢) .

توفِّيَ ٱلحبيبُ عمرُ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلعطَّاسُ بحُرَيضةً ، سَنةَ ( ١٠٧٢هـ ) .

قالَ في «شَمْسِ ٱلظَّهيرةِ» [٢٥٣-٢٥٦] : (لَهُ تسعةُ بنون : مشيّخ (٣) ، وشيخ ، وشيخ ، ومحسن ، وعليٌّ . أنقرَضوا . وعبدُ ٱللهِ ، لَهُ عقبٌ بعَنَقْ ، والجِدْفِرةِ ، ولَخرُومٍ ، وجَاوة ، وبَهَان . وعَبدُ ٱلرَّحمانِ ، عقبهُ بحُريضة ، وجاوة ، وألهندِ ، ولَخرُوم ، وسالم ، عقبهُ بألصَّيقِ قُرْبَ حريضة ، وسَدْبِة ، وكيرْعَان ، وألجُبيل ، ومَوْشَح ، وألهند ، وباكُلُنْقَان ، وكاتي دار ، وفُلْفُلان . وحسينُ بنُ عمرَ (٤) ، ولَهُ ثمانيةُ بنون : منهُم : محسنُ (٥) ، عَقِبُهُ بحُريضة . ومنهُمُ : ٱلسَّيِّدُ ٱلفائِقُ علىٰ أَهلِ ثمانيةُ بنون : منهُم : محسنٌ (٥) ، عَقِبُهُ بحُريضة . ومنهُمُ : ٱلسَّيِّدُ ٱلفائِقُ علىٰ أَهلِ

<sup>(</sup>١) ولد الحبيب عليُّ بن حسن سنة ( ١١٢١هـ ) ، بعد نحو خمسين سنة من وفاة جدُّه الحبيب عمر بن عبد الرَّحمان .

<sup>(</sup>٢) الكَلَفُ : بمعنى الصبر والمعاناة في العرف الحضرمي ، وليس المقصود هنا المعنى اللغوي . وممّا يذكر من سعة أخلاق هاذا الإمام . . أنّه رُزق بمولود ، فجاءً وهل حريضة يهنّونه بالهادف الجديد ، وغاب منهم شخص لاحظ الحبيب عمر غيابه ، فسأل عنه ، فقيل : إنّه قد ولدت له أتان . . ولم تبارك له على ولادتها فهو آخذ في خاطره عليكم لهاذا السبب ، فقال لأصحابه : هلموا بنا نبارك له في نتاجه الجديد ، وذهب ومعه بعضهم إلى ذلك الرّجل ، فما كان من الرجل إلا أن استحىٰ من نفسه لمًا رأى الحبيب عمر يأتي إليه يبارك له في حماره ، وهو لا يبارك له في مولوده . . وبهاذه الأخلاق والنّفسيًّات العالية . . ساد أولئك الأقوام ذوو الحسب النّبوي ، والخلق المصطفوي ، عليهم سلام الله .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع من ( شمس الظهيرة ) ( ٢٤٩/١ ) : شيخ وشيخ وشيخ ، ثلاثتهم باسم واحد .

 <sup>(</sup>٤) توفي عبد الله سنة (١١٥٠هـ)، وعبد الرحمن سنة (١١١٦هـ)، وسالم سنة (١٠٨٧هـ)،
 وحسين سنة (١١٢٩هـ)، ولجميعهم ترجمة في « القرطاس » إلا الأول .

<sup>(</sup>٥) توفّي بحريضة سنة ( ١١٤٨هـ ) ، ودفن بمشهد والده ، له ترجمة في « بهجة الفؤاد » . ومن أَبناءِ الحسين أيضاً : عمر ، توفّي بنفحون ، وأحمد توفّي ( ١١١٠هـ ) بأحور ، وحمزة =

زمانه في العلوم، الحريصُ على تقييدِ الفوائِدِ وسيرةِ السّلفِ، أحمدُ البصيرُ بنُ حسن (١).

ومَنَاصِبُها الآن \_ أي : في سَنةِ ( ١٣٠٧هـ ) \_ حسنُ بنُ عبدِ اَللهِ (٢٠ والدُ أَحمدَ المَمْدَورِ ، وزينُ بنُ محمَّدِ (٣٠ ، شريفانِ كريمانِ قائِمانِ بعاداتِ سلفهِم . ومنهُم : اللهِمامُ الخليفةُ أبو بكرِ بنُ عبدِ اَللهِ بنِ طالبِ (٤٠ ، المعتوفَى بها سَنةَ ( ١٢٨١هـ ) اهـ بأختصار .

وقد أَخذتُ أَنا عنِ ٱلسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ حسنٍ ، وآمتدحتُهُ ورثيتُهُ بقصيدتينِ توجدانِ بمحلِّهِما مِنَ « ٱلدِّيوانِ » [٣٨٨ و٣٩١] .

وكثيراً ما حدَّثَنا الشَّيخُ الجليلُ حسنُ بنُ زينِ بنِ عوضٍ مُخَدَّم ، عن شيخهِ العلاّمةِ الجليلِ أبي بكرِ بنِ عبدِ اللهِ بأُمورِ عجيبةٍ عن مُشَاهدَةٍ ، وللكن أخبرني جماعةٌ آخرُهُمُ الجليلِ أبي بكرِ بنِ عبدِ اللهِ بأُمورِ عجيبةٍ عن مُشَاهدَةٍ ، وللكن أخبرني جماعةٌ آخرُهُمُ الشَّيخُ عمرُ بنُ عوضٍ شيبانَ : أَنَّ السَّيدَ عليَّ بنَ سالمٍ الآتي ذِكرُهُ في عينات حضرَ الشَّيخُ عمرُ بنُ عوضٍ شيبانَ : أَنَّ السَّيدَ عليَّ بنَ سالمٍ الآتي ذِكرُهُ في عينات حضرَ مجلسَ سيِّدي الأبرِّ في السَّومِ ـ الواقعِ بينَ الغرفةِ وسيئونَ ، أو الواقعِ في طريقِ نبيًّ اللهِ

<sup>=</sup> بالخريبة ، وعبدالله (١١٥٠هـ) ، وطالب (١٢١٠هـ) ، وحسن (١١٥١هـ) ، وعليٌّ توفّي (١١٥٦هـ) بحريضة .

<sup>(</sup>۱) الإمام العلامة: أحمد بن حسن بن عبد الله بن علي العطاس. مولده بحريضة في شهر رمضان من سنة (۱) (۱) الإمام العلامة: أحمد بن حسن بن عبد الله بنور البصيرة، طلب العلم صغيراً، ولازم الحبيب صالح بن عبد الله العطاس، وكان فتوحه على يديه، وأخذ عن الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس. رحل لطلب العلم إلى الحرمين، وأخذ عن أكابر شيوخ عصره.

ومن أراد المزيد. . فعليه بكتاب (إيناس الناس) للشيخ بافضل، و(عقود الألماس) للحداد، و( مناقبه) التي جمعها ابنه الحبيب علي بن أحمد، و( تاج الأعراس)، وغيرها . توفي الحبيب أحمد في ( 7 ) رجب سنة ( ١٣٣٤هـ ) .

 <sup>(</sup>٢) توفي السيّد حسن بن عبد الله بن عليّ بن عبد الله بن مُحَمَّد بن محسن بن حسن بن عمر. . يوم الأحد
 (١٠) ربيع الثّاني سنة (١٣٣٣هـ) ، وتوفّي ابنه الحبيب أحمد بن حسن بعده بسنة وثلاثة أشهر تقريباً .

 <sup>(</sup>٣) توفي بحريضة الأحد (٢١) جمادى الآخرة سنة (١٣٤٢هـ)، ترجمته في «تاج الأعراس»
 (٢/٣٧٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) الحبيب أبو بكر بن عبد الله ، من مشاهير أولياء عصره ، أخذ عنه السيّد العلاَّمة مفتي مكَّة أحمد زيني دحلان ، وغيره من أكابر عصرهم ، وجمع حفيده السيّد سالم بن عبد الله بن أبي بكر شيئاً من مناقب جدَّه المذكور وكلامه ، وبعضه جمعه والده عبد الله ، وسمَّاه : ﴿ حلاوة القرطاس ﴾ .

هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ ، لا أَدري أَيَّهما كانَ ، وٱلأَوَّلُ أَقربُ ـ فأَشارَ إِلَى تفضيلِ ٱلحبيبِ أَبي بكرٍ هاذا علىٰ سيِّدِ ٱلوادي ٱلحسنِ بنِ صالحِ ٱلبحرِ . فغضبَ سيِّدي ٱلأُستاذُ ٱلأَبرُ ، وخرجَ علىٰ عادتِهِ بإظهارِ ذلكَ وقالَ لهُ : إِن أَبيتَ . . باهَلْنَاكَ ، وستعلمُ . فأنكسرَ ٱلسَّيِّدُ عليُّ بنُ سالم حينيْذٍ وتضاءَل حتَّىٰ كادَ يذوبُ .

ولَم يَذكرُ شيخُنا المشهورُ صاحبَ الجاهِ العظيمِ ، والفضلِ الجسيمِ السَّيِّدَ عبدَ اللهِ بنَ علويِّ بنِ حسنِ العطَّاس ، معَ أَنَّه لا يُجهَلُ قَدرُهُ ؛ لأَنَّ ظهورَهُ إِنَّما كانَ بعدَ اللهِ بنَ علويِّ بنِ حسنِ العطَّاس ، معَ أَنَّه لا يُجهَلُ قَدرُهُ ؛ لأَنَّ ظهورَهُ إِنَّما كانَ بعدَ انتهاءِ « شمسِ الظَّهيرةِ » ، توفِّيَ بحريضةَ في سَنةِ ( ١٣٣٤هـ )(١) .

ولَم يَذكرِ ٱلصَّالَحَ ٱلمشهورَ ٱلسَّيِّدَ عبدَ ٱللهِ بنَ محسنِ ٱلعطَّاس ، ٱلمتوفَّىٰ ببوقور مِنْ أَرضِ جاوة في سَنةِ ( ١٣٥٢هـ ) عن عُمُرِ نيِّفَ على ٱلثَّمانينَ (٢٠ .

ولمَّا توفِّيَ ٱلعلاَّمةُ ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ بنُ حسنِ ٱلعطَّاسُ.. وقعَ لواؤُهُ علىٰ حفيدهِ (٣)

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن علوي بن حسن بن عليً بن أحمد. . . ابن الإمام عمر العطّاس ، المشهور بصاحب « سبيل المهتدين » . ولادته بشربون بجاوة الغربية ، وتلقّىٰ معارفه في حريضة علىٰ يد الإمام أحمد بن حسن ، والحبيب حسين بن مُحَمَّد آل العطّاس ، وغيرهما ، في حضرموت والهند . كان محسناً كريماً باذلا يبذل في أمور الخير ، بنى مسجداً بحريضة يعرف بمسجد باعلوي ، وحفر بثراً لسقي النّاس . توفّي سنة ( ١٣٣٤هـ ) ، وله ترجمة في « تاج الأعراس » ، وأعقب ولداً واحداً هو السيّد عبد الرّحمان ، وعقبه منه ، توفّى سنة ( ١٣٨٦هـ ) .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محسن بن مُحَمَّد . . . ابن الحبيب الإمام عمر العطَّاس . مولده ببلدة حوره من قرى الكسر ، سنة ( ١٢٦٥هـ ) ، قرأ القرآن في صغره على المعلم عمر بن فرج بن سبَّاح ، وقرأ «الرسالة» على الحبيب عبد الله بن علويً العيدروس صاحب بور ، وأخذ عن الحبيب أحمد المحضار ، وأحمد البار ، وأقام بالخريبة مدَّة يطلب العلم عند الشَّيخ مُحَمَّد باسَوْدَان ، وحجَّ حجَّة الإسلام سنة ( ١٢٨١هـ ) ، وأُخرىٰ سنة ( ١٢٨٩هـ ) . وبعد حجَّة الثَّانية دخل جاوة ، ولازم هناك شيخه الإمام أحمد بن مُحَمَّد بن حمزة العطَّاس ، ومارس التَّجارة في باكلنقان ، وسجن عدَّة سنوات امتحانا وابتلاء . فصبر ، وكان في سجنه داعية ، حتَّىٰ إِنَّ السَّجن يغصُّ بزوَّاره من المسلمين وغيرهم ، وأسلم وناب علىٰ يديه أعداد غفيرة . وكانت وفاته سلخ ذي الحجَّة سنة ( ١٣٥٢هـ ) ، ودفن ببلدة بوقور . ترجم له الحبيب مُحَمَّد بن حسن عيديد في « إتحاف المستفيد » ، وأورد نصَّ إجازته له .

 <sup>(</sup>٣) لأنَّ ابنه سالماً توفِّي في حياته سنة (١٣٢٦هـ) ، وأعقب من الذُّكور : حسناً ، وعليًا ، ومُحَمَّداً ،
 وأمَّا ابنه الآخر الحبيب عليُّ بن أحمد. . فقد كان صغيراً ؛ لأنَّ مولده سنة (١٣٢٧هـ) ، وسيأتي ذكرهُم .

حسنِ بنِ سالمِ بنِ أَحمدَ العطَّاسِ<sup>(۱)</sup> ، وكانَ شهماً كريماً ظريفاً ، توفِّيَ بالمُكلاً في سَنةِ ( ١٣٦٠هـ) ، وخَلَفَهُ على المنصبةِ عمُّهُ عليُّ بنُ أَحمدَ بنِ حسنِ العطَّاسُ<sup>(٢)</sup> ، وهوَ ولدٌ نبيةٌ ، مفتوحُ الأبوابِ ، موطًا الأكنافِ .

ولمَّا توفِّيَ ٱلسَّيِّدُ زينُ بنُ محمَّدٍ. . خَلَفَهُ على ٱلمنصبةِ ولدُهُ عمرُ بنُ زينٍ<sup>٣)</sup> ؛ لأَنَّهُ لا يزالُ بحريضةَ منصبانِ .

ومِنْ أَعيانِ حريضةَ آلآنَ : ٱلسَّيِّدُ أَبُو بَكْرِ بِنُ عَبْدِ ٱللهِ بِنِ أَحَمَدَ ٱلعطَّاسُ ، رَجَلٌ شَهُمٌ ، يقومُ بتسهيلِ ٱلطَّرِيقِ لَكلِّ مَنْ يَرِدُ جَاوِةً مِنَ ٱلحضارِمِ وغيرِهِم ، وهوَ كثيرُ ٱلتَّنقُّلاتِ في ٱلبلادِ .

ومنهم : السَّيِّد محمدُ بن سالمِ بنِ أَبي بكرٍ . ومنهُمُ : السَّيِّدُ محمَّدُ الخَيِّلُ<sup>(٤)</sup> ، والسَّيِّدُ سالمُ بنُ عمرَ . ومنهُمُ : السَّيِّدُ عَبدُ الرَّحمانِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ علويِّ ، والسَّيِّدُ

<sup>(</sup>۱) حسن بن سالم بن أحمد بن حسن ، ولد بحريضة سنة (۱۳۱۷هـ) ، وأدرك زماناً من حياة جدَّه الإِمام ، وأجازه عامَّة ، وله إِجازة من الحبيب عليِّ بن عبد الرَّحمان المشهور بتريم ، ومن السيِّد مُحَمَّد بن عليِّ الإِدريسي صاحب صبيا . رحل إلى الحرمين ، وأقام بمكَّة مدَّة أيَّام الشَّريف حسين بن عليٍّ ، ورحل إلى جاوة وغيرها ، ثمَّ سافر إلى المكلاً ، وتوفِّي بها في (٥) ذي القعدة سنة (١٣٦٠هـ) . «الدَّليل المشير ) (٨٥ـ٨٥) .

<sup>(</sup>٢) علي بن أحمد بن حسن العطاس ولد بحريضة سنة ( ١٣٢٧هـ) ، ووالدته من المشايخ آل بايزيد ، طلب العلم في حريضة وتريم وغيرها ، وأكثرهم من تلامذة والده والآخذين عنه ، وربًاه بعد وفاة والده أبن أخيه الحسن بن سالم ، والحبيب زين بن مُحَمَّد ، وفي تريم رعاه واعتنىٰ به الشَّيخ مُحَمَّد بن عوض بافضل ، وألحقه بمدرسة الحقِّ . وشيوخه كُثُرٌّ ، ورحل إلىٰ عدَّة بلدان ، منها سواحل إفريقيا الشَّرقيَّة ، والحرمين وأجازه بها الشَّيخ عبد القادر شلبي وغيره . وله إصلاحات جليلة ، وأعمال ومآثر في بلاده وخارجها . وافته المنيَّة في أبو ظبي ، سنة ( ١٤٠٧هـ ) ، بعد توعك صحَّته واعتلالها .

<sup>(</sup>٣) توفّي الحبيب عمر بن زين سنة ( ١٤٠٥هـ ) تقريباً .

هو الحبيب مُحَمَّد بن محسن بن عمر - الخيِّل - أبن سالم بن عبد الرَّحمان بن سالم بن عبد الرَّحمان بن سالم بن عبد الرَّحمان بن عقيل العطَّاس . مولده في قرية قرسا من برور القنفذة ، ووفاته بالمدينة المنوّرة سنة (١٣٥٨هـ) ، أخذ العلم الشَّريف وطلبه بمكَّة عند الشَّيخ عمر باجنيد ، وكان ملازماً له حضراً وسفراً ، وأخذ عن بابصيل ، والحبيب حسين الحبشي . وأخذ عنه جمَّ ؛ منهم : صاحب « تاج الأعراس » ، والحبيب سالم بن حفيظ ، والحبيب أحمد مشهور الحدَّاد . ومعنىٰ (الخيَّل) : بفتح الخاءِ وتشديد الياء المكسورة : القَيِّم أو النَّاظر علىٰ مجاري مياه الشَّيول ، وهو لقب لجدًّ المترجم .

عليُّ بنُ سالمِ بنِ أَحمدَ ، لَهُ شِعرٌ وأَدَبٌ وِحرصٌ على ٱلفوائدِ ، وهوَ علىٰ قضاءِ حريضةَ ٱلآنَ .

وفي غربيً حريضةً كثيرٌ مِنَ ٱلآثارِ ٱلقديمةِ ، وقد أَسفرَ ٱلحفرُ في ٱلوقتِ ٱلأَخيرِ في آثارِ حريضة عن بيوتٍ مطمورةٍ تحتَ ٱلأَرضِ ، فيها معابدُ للقمرِ ، لا تَخلو عن آثارِ قيّمةٍ ، ربَّما كانَ للحَافِرِ عنها غَرَضٌ في ٱلإِخفاءِ .

وحول معبد إللهِ القمرِ الذي ظهرَ هناكَ كثيرٌ مِنَ المباخرِ (١) ، وعلىٰ بعضِ الحجارةِ كتاباتٌ قديمةٌ ترجعُ إلىٰ أكثرَ مِن أَلفي سنةٍ ، وفي بعضِها ما ترجمتُهُ : (يا لبان. يا كوكبان. بلِّغِ الإلله السَّلامَ) ، والجزءُ الأوَّلُ مِنْ هاذهِ الجملةِ مشهورٌ بكثرةٍ علىٰ السنةِ العامَّةِ بحَضْرَمَوْتَ (٢) ، ورجوعُ عهدِ الكتابةِ إلىٰ أكثرَ مِنْ أَلفي سَنةٍ يُعرِّفُ أَنَّ لمثلِهِ اتَصالاً بأديانِ الحضارمِ القديمةِ ، وكثيرٌ مِن آلِ حضرموتَ كانُوا يعبُدُونَ الشَّمسَ ويسمُّونَها (الإلاهةَ) ، وفيها يقولُ الأعشىٰ [مِنَ المتقاربِ] :

فَلَمْ أَذْكُرِ ٱلرُّهْبَ حَتَّى ٱنْفَتَلَتْ قُبَيْلَ ٱلإِلاَهَةِ مِنْهَا قَرِيبَا

ويريدُ بالإلاهة : الشمس .

المباخر ـ جمع مِبخرة ـ وهي : الآلة الّتي تستعمل للتّبخير ، وقد تسمّى : مجْمرَة .

<sup>(</sup>٢) المتردِّد علىٰ ألسنة العامَّة اليوم في كثير من بلدان حضرموت عندما يضعون اللَّبان البدُويَّ ( الكوكباني ) في المباخر أن يكرِّروا قولة : يا لبان يا كوكبان اطرد إِبليس الشيطان . وهي عبارة قد تكون لها دلالتها التاريخية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالىٰ .

تنبيه :

قد يسرح فكر البعض عند قراءَتهم لمثل هـنذا الكلام ، فيعمدون إلى منع النَّاس من هـنذه العبارة ، ويشتُّون حملات وغارات على النَّاس ، بسبب أَنَّ هـنذه العبارة لها تعلُّق بشيء وثنيُّ وغير ذلك ، وينسجوذ حول هـنذا الكثير والكثير من القصص والتُّرَّهات .

والأولى أن يقال في معنى قولهم : يا لبان يا كوكبان. . إِلخ أنه للتفاؤل والفرح بطرد الرَّوائح الكريهة من المنازل ؛ لأنَّ الجنَّ والشَّياطين يأنسون للرَّوائح الكريهة. . بينما الملائكة تتأذَّىٰ منها ، وقد ورد في المحديث : • إِنَّ الملائِكةَ تَتَاذَّىٰ مِما يتأذَّىٰ مِنْهُ بَنُو آدَمَ » .

فليس في هـٰذه الكلمات نداءً لغير الله ، ولا شرك به ، والتّأويل في مثل هـٰذه المواضع واجب ، وإذا لم نؤوّل للعامَّة. . أوقعناهم في الشّرك والكفر ، ومن كفّر مسلماً. . فقد كفر .

كَانَ بِعِضُ ٱلقُرَّاءِ يَقِرأُ: (لتذرَ موسى وقومَهُ ليفسدوا في ٱلأَرضِ ويذرك وإلاهَتَكَ)(١).

وفي شمالِ حريضة إلى الشَّرقِ: بثرٌ عميقةٌ ، يُنزلُ إِليها بِدَرَجٍ طويلةٍ ، كلُّ درجةٍ منها في طولِ قامةِ الإِنسانِ ، مشهورةٌ ببيرِ غمدانَ ، يتعالمُ الخلفُ عَنِ السَّلفِ بكثرةِ كنوزِها وذُهْبَانها ، ولهم عنها أخبارٌ كثيرةٌ ، يقصدُها السُّيَّاحُ ، غيرَ أَنَّهم متىٰ نصفوها. . انطفات عليهمُ النَّارُ الَّتي يُجرِّبُونَ بها. . فينثنونَ ؛ لأَنَّ ما تنطفىءُ بهِ النَّارُ . تفيضُ بهِ الرُّوحُ ، وللكنَّ بعضهم يفكر في تغطيةِ وجهِهِ بغطاءِ سميكِ يمكنُ معهُ التَّنفُسُ في أَنابيبَ تبقىٰ علىٰ رأسهِ .

وتلكَ ٱلبئرُ في قارةٍ إِلَىٰ جانِبِ ٱلجبلِ ٱلمُسمَّىٰ غمدانَ ، وهو في شرقيِّها إلىٰ جهةِ ٱلشَّمالِ ، وفيهِ آثارُ حصن باليةٌ .

ومِنْ أَعمالِ عمد: لَحْرُوم ، وقد مرَّ في جَردان عنِ « ٱلقاموسِ »: ( أَنَّ ٱلصَّدِفَ ولدَ حَرِيماً ويُدعىٰ بٱلأُحْرُوم ). . فلا شكَّ أَنَّ هاذهِ ٱلبلادَ على ٱسمهِ .

وفيها جامعٌ ، وسُكَّانُها مِنْ آلِ ٱلعطَّاسِ ، ومنهُمُ ٱلآنَ : صالحُ بنُ محمَّدِ ٱلعطَّاسُ ، رجلٌ شهمٌ جزلُ ٱلرَّأْي ، كبيرُ ٱلهمَّةِ ، كثيرُ ٱلإِقدامِ وهوَ ٱلآنَ بجاوة . وفيها ناسٌ مِنْ آلِ باعْشَر وغيرِهم .

وبعدَها: عندل<sup>(٢)</sup>، قالَ أبنُ ألحائِكِ في «صفةِ جزيرةِ ألعربِ » [١٦٧]: (هيَ مدينةٌ عظيمةٌ لِلصَّدِفِ، وكانَ أمرؤُ ألقيسِ بنُ حجرٍ زارهُم فيها، وفيها يقولُ: [مِنَ الطَّويل]: أَطَّويل]

كَ أَنِّ يَ لَـمْ أَلْهُـو بِـدَهُـونَ لَيْلَـةً وَلَمْ أَشْهَدِ ٱلْغَارَاتِ فِي بَطْنِ عَنْدَلِ ) اهـ وفيها جامِعٌ ومنزلٌ لِلضَّيفِ علىٰ صدقاتِ ٱلحَبُوظيِّ . وسكَّانُها آلُ باجابرٍ ، ومنصبهُمُ ٱلآنَ : ٱلشَّيخُ أَحمدُ بنُ عمرَ باجابرٍ .

<sup>(</sup>١) أي : عبادتك ، لأن من معاني الإلاهة العبادة .

<sup>(</sup>٢) عندل : بلدة تاريخيَّة قديمة ، لا تزال عامرة إلى اليوم ، وبها سَدٌّ أثريٌّ قديم ، أُعيد بناؤُه أخيراً ، وتنتج أرضها التُّمور والأعلاف .

ومِنْ كتابِ « نهايةِ آلأنسابِ » بخطِّ الشَّيخِ عليِّ باصَبْرين ، عنِ الشَّيخِ عمرَ السَّيخِ عمرَ العموديِّ ، عنِ الحبيبِ عبدِ اللهِ العيدروسِ<sup>(۱)</sup> : ( أَنَّ آلَ باجابِرٍ والشَّيخَ مزاحمٍ صاحبَ بروم . . مِنْ ذرّيَّةِ عقيلِ بنِ أَبي طالبٍ ) . ومثلهُ منقولٌ عنِ العلاَّمةِ القاضي عبدِ اللهِ بنِ أَبي باكثير اللَّذيْن أبي بكرٍ القَدْري باشُعَيب الأنصاريِّ ، وعنِ العلاَّمةِ عبدِ الرَّحيمِ بنِ قاضي باكثير اللَّذيْن توليًا القضاءَ بتريم .

وقالَ الحبيبُ عليُّ بنُ حسنِ العطَّاسُ في «سفينةِ البضائِعِ» : (يقالُ : إِنَّ آلَ إِسحاقَ مِنْ نسلِ العبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ ، وقد أَشارَ إليهِ أَحدُ شعرائِهِم في شِعرهِ . وما أَظنُّهُ يَصحُّ ، وكذلكَ يقالُ : إِنَّ آلَ باجابرٍ مِنْ نسلِ عقيلِ بنِ أَبي طالبٍ ، وقد سُئِلَ الحبيبُ عبدُ اللهِ بنُ علويُّ الحدّادُ . . فلَمْ يوافِقْ عليهِ ) اهـ

وللكنَّ ٱلسَّيِّدَ عبدَ ٱلرَّحمانِ بنَ مصطفى ٱلعيدروس نزيل مصرَ أَكَّدَهُ (٢) .

وفي النّصفِ الثّاني مِنَ ﴿ المواهِبِ والمننِ ﴾ للحبيبِ علويٌ بنِ أَحمدَ الحدَّادِ في ترجمةِ جدِّهِ الحسن : أَنَّ الشَّيخَ عبدَ الجبَّار بنَ مزاحمٍ قائمٌ بمنصبِ أَجدادهِ آلِ بَلْحفَّارِ بِأَحوَرَ ، وهوَ مِن تلاميذِ الحسنِ أبنِ القطبِ الحَدَّادِ ، وكذلكَ أبنُهُ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ الجبَّارِ ، وأولادُ عمِّهِ الشَّيخُ الحير .

وفيهِ أَيضاً : أَنَّ ٱلشَّيخَ ٱلجلاليَّ ٱلحالِ بَلْحقَّارِ.. ٱنتفعَ بٱلقطبِ ٱلعيدروسِ عبدِ ٱللهِ بنِ أبي بكرٍ .

ومِنْ آلِ باجابرِ : ٱلشَّيخُ ٱلصُّوفيُّ أَحمدُ بنُ عمرَ ، صاحبُ «جوهرةِ عقدِ ٱلعروسِ » ، ولَهُ أَماديحُ في ٱلسَّادةِ آلِ ٱلعيدروسِ ؛ مِنها قولُهُ في رثاءِ سيِّدنا عبدِ ٱلقادرِ بنِ شيخِ [مِنَ المديدِ] :

لَـمْ يَـزَلْ مِنْهُـمْ لَنَـا عَلَـمٌ فَـائِـمْ لِلْحَـقُ يَنْتَصِـرُ وَلَاحَـقُ يَنْتَصِـرُ وَلَاحَـنْ وَلَّـمَ لِلْحَـقُ يَنْتَصِـرُ وَالْمَانُ وَلَّـمَ لَنَـا خَلَـفْ كُلُهُمْ مِـنْ بَعْدِهِ آشْتَهَـرُوا

<sup>(</sup>١) هو الباهر ، عمُّ عبد الرَّحمان بن مصطفىٰ صاحب مصر .

 <sup>(</sup>۲) وصدر مزَخَراً كتاب يجمع نسب آل باجابر وتراجمهم ، ومنهم : آل باجبًار في بروم ، وآل زُحُوم ،
 وغيرهم .

ومنهُمُ : ٱلشَّيخُ أَحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱلرَّحيمِ باجابرِ (١) ، كانَ علاَّمةَ فقيهاَ ، ولَهُ أَدبٌ غضٌ ، تكرَّرَ ذِكرهُ في « ٱلنّورِ ٱلسّافرِ » ، وذكرَ لَهُ في (ص ٣٩٦) منهُ أَبياتاً يمدحُ بها العلاَّمةَ ٱبنَ حجرِ ٱلثَّاني (٢) ، وهيَ [مِنَ الكاملِ] :

قَدْ قِيلَ مِنْ حَجَرٍ أَصَمَّ تَفَجَّرَتْ لِلْخَلْتِ بِالنَّصِّ ٱلجَلِيْ أَنْهَارُ وَتَفَجَّرَتْ لِلْخَلْتِ بِالنَّصِّ ٱلجَلِيْ أَنْهَارُ وَتَفَجَّرَتْ يَا مَعْشَرَ ٱلْعُلَمَاءِ مِنْ حَجَرِ ٱلْعُلُومِ فَبَحْرُهَا زَخَارُ أَكُسرِمْ بِهِ قُطْباً مُحِيطاً بِالْعُلاَ وَرَحَاؤُهُ حَقَّا عَلَيْهِ تُكارُ وَرَحَاؤُهُ حَقَّا عَلَيْهِ تُكارُ وَلَامعنىٰ قويٌّ وإنْ كانَ ٱللَّفظُ ضعيفاً مُتكلَّفاً.

ومِن آلِ باجابرِ : الشَّيخُ المتفنِّنُ ، أَحمدُ بنُ محمَّدِ باجابرٍ ، ترجمهُ السَّيِّدُ باحسنِ في « تاريخهِ للشَّيخِ عبدِ الصَّمدِ في « تاريخهِ للشَّيخِ عبدِ الصَّمدِ باكثير فحلَّهُ .

# يبْعِثُ (٣)

قد سَبَقَ في أَوَّلِ ٱلكتابِ ذِكْرُ حوطةِ ٱلفقيهِ عليِّ ، ومِنها شرقاً إِلَىٰ محيدَ ـ وهيَ أَرضُ آلِ باتُطْمي شرقاً أيضاً ـ نصف يوم ، ومنهُ إِلىٰ يبعث يومانِ .

<sup>(</sup>۱) توفّي الشَّيخ أحمد هاذا في لاهور بالهند في شوَّال (۱۰۰۱هـ)، تربَّىٰ بوالده، وأخذ عن غيره، ورحل إلى الهند، ولازم السيِّد عبد القادر بن شيخ العيدروس، المتوفَّىٰ سنة (۱۰۳۸هـ)، قال السيِّد عبد القادر: وتَأَسَّفت علىٰ موته جداً، وكنت كلَّما ذكرته.. استثار منِّي الحزن، وانبعث الأَسىٰ والنَّدم ؛ حتَّىٰ كأنَّ مصابي باعتبار ذلك جديداً في كل آن، وصنفت في أخباره وماجرياته كتاباً سمَّيته: «صدق الوفاء بحق الإخاء» هد «خلاصة الأثر» (۲۷٤/۱).

<sup>(</sup>٢) هو الهيتميُّ صاحب ( تحفة المحتاج ) ، المتوفَّىٰ سنة ( ٩٧٤هـ ) .

<sup>(</sup>٣) يبعث: مركز إداريًّ من مديريَّة حجر بحضرموت، وهو واد بين جبلين، تتشر فيه مجموعة من القرىٰ؛ منها: مشاط وفيها آل نعمان، وبلد المشايخ، وقرية الجنينة، وقرية الشروج، وقرن باربيد، وقرية الحمام، وحصن باشقير، وحصن بامظفر، وغيرها من القرىٰ، وسكَّانها معظمهم من المشاجرة ـ واحدهم مشجري ـ ، وفيهم سادة من آل الشَّيخ أبي بكر بن سالم.

وعند منحدر هـٰذا الوادي تنمو الزُّروع وأشجار النَّخيل والسِّدر .

وقد عدد مؤلف « الشامل » القرى والبلدان المجاورة لهاذا المركز بتفصيل دقيق. . فليرجع إليه انظر « الشامل » ( ٧٤\_٧٧ ) .

وهوَ وادٍ بينَ جبلَينِ ، فيهِ كثيرٌ مِنَ ٱلمشايخِ آلِ ٱلعموديِّ ، وناسٌ مِنَ ٱلسَّادةِ آلِ ٱلشَّيخ أَبي بكرِ بنِ سالم .

وفيه بلدٌ يقالُ لها : مِشَاط ، يَسكنُها ناسٌ مِنْ آلِ نعمان . وبلدٌ يقالُ لها : آلحمَام ، فيها نحو مئةٍ مِنَ ألمشاجرة . وبلدٌ يقالُ لها : قرنُ ألمشايخ آلِ ألعموديِّ . وبينَ هاذهِ ألبلدانِ غَيلٌ يخرجُ منهُ ماءٌ كثيرٌ ، يسقي نخيلاً ومزارعَ كثيرةً .

ووادي يبْعِث أَضيقُ مِنْ وادي دوعن ، وقد هبطتُ عليهِ في سَنةِ ( ١٣٤٩هـ ) فأستغرقَ نزولُنا عليهِ مِنَ ٱلعَقَبةِ نحو ساعتينِ ، وبتْنَا بجانبهِ ٱلجنوبيِّ ، ولمّا أصبحنا . . لَمْ نمشِ إِلاَّ غلوةَ سهم (١) ، ثمَّ تسنَّمْنا ٱلجبلَ ٱلَّذي يُفضي إِلى ٱلسَّوطِ في جنوبهِ (٢) .

و النَّـاسُ يَنطقـونَ ( يبعـث ) بمـوحَّـدة بعـدَ اليـاءِ ، و الَّـذي عنـدَ الهَمْـدانـيِّ و النَّـاسُ ينطقـونَ ( يبعـث ) بمـوحَّـدة بعـدَ الياء ، و القاموسِ » إنَّما هُما ياءانِ .

ولأهلهِ كتابٌ مِنْ رسولِ ٱللهِ صلى الله عليه وآله وسلَّم هلذهِ صورتُهُ : « بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْملٰنِ ٱلرَّحِيمِ : مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ ٱللهِ ، إِلَى ٱلْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَبْنَاءِ مَعْشَرٍ وَأَبْنَاءِ ضَمْعَجٍ الرَّحْملٰنِ ٱلرَّحِيمِ : مِنْ مُلْكِ وَعُمْرَانِ ، وَمَزَاهِرَ وعُرْمَانَ ، وَمَلَحٍ ومِحْجَرٍ ، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ مَالٍ أَثَرْنَاهُ بِيَيْعُثَ وَٱلأَنَابِيرِ ، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ مَالٍ بِحَضْرَمَوْتَ . . إلخ »(١٤) .

<sup>(</sup>۱) غلوة سهم : مقدار رمية به .

<sup>(</sup>٢) تسنَّمنا الجبل : صعدنا عليه .

<sup>(</sup>٣) ليس في «القاموس المحيط» ما أَشار إِليه الشَّيخ المؤلِّف رحمه الله ، بل في شرحه : «تاج العروس» ، قال الزَّبيديُّ صاحب «التَّاج» : (وممَّا يُستدرك عليه... يبعث : بياءَين ، والعين المهملة...).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطَّبراني في « الكبير » ( ٤٧/٢٢ ) ، و « الصغير » ( ٢٨٥/٢ ) بنحوه ، وأَما الرَّواية الَّتي ذكرها المؤلِّف. . فقد ذكرها ياقوتُ في « معجم البلدان » ( ٥/٤٥٤ ) .

وأَما ما ذكره المصنّف متابعاً فيه ياقوت ، من أَن الكتاب للمهاجرين من أَبناء معشر.. فلعلَّ فيه وهما ؛ لأَن الكتاب للمهاجر بن أَبي أُميَّة ، كما في « المعجم الكبير » و« الصغير » و« الغريب » للخطابي ( ١٤٨/١ ) . مزاهر : رياض ، سمِّيت بذلك لأنَّها تجمع أَصناف الزَّهر والنَّبات . عُرمان : مزارع وبساتين . مَلَح : اسم موضع . مِحجر : حظيرة حول النَّخل . أَثرناه : اخترناه . الأنابير : \_ جمع أَنبار \_ وهو : بيت التَّاجر الَّذي يجمع فيه المتاع والغلال= ( مستودع ) .

وأَنشَدَ يَاقُوتُ [١/٣٩٣] في : ( برقةِ حاربٍ ) للتَّنوخيُّ قُولَهُ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

لَعَمْرِي لَنِعْمَ ٱلحَيُّ مِنْ آلِ ضَعْجَمٍ ثَـوَىٰ بَيْنَ أَحْجَـارٍ بِبُـرْقَـةِ حَـارِبِ

وضعجم قريبٌ مِنْ ضمعج ، فإمَّا أَنْ يكونَ هوَ بتصحيفٍ ، وإمَّا أَنْ يكونَ غيرَهُ .

وفي « اَلتّاجِ » و« أَصلهِ » : ( وضُجْعُم كقُنْفُذٍ وجَوْهَرٍ : أَبو بطنٍ مِنَ اَلعربِ ، وهوَ ضجعمُ بنُ سعدٍ الملقَّبُ بسَلِيحِ بنِ حلوان بنِ عمران ، وهُمُ الضّجاعمُ واَلضّجاعمةُ ، كانوا مُلُوكاً باَلشَّام قَبْلَ غسَّان ) .

فشدَّدَ رجلٌ منهم علىٰ أحدِ بني غسَّانَ ـ وأسمُهُ جِذعٌ ـ فأشتملَ علىٰ سيفهِ وقتلَ الضَّجعميَّ . فقيل : (خُذ مِن جذعٍ ما أعطاك) ، ثمَّ إِنَّ غسَّانَ رأَسَتْ أحدَهم ، فأنتزعَ بهمُ المُلكَ مِنَ الضَّجاعِمِ ، وكانت لذلكَ الرَّئيس بنتُ تُدعىٰ : حليمة ، مِن أَجملِ النِّساءِ ، أعطاها طيباً تضمِّخُ بهِ كلَّ مَن يمرُّ بها من قومِهِ ، فمرَّ بها شابٌّ ، فلمَّا طيبتهُ . قبَّلَها ، فصاحتْ وأشتكت إلىٰ أبيها ، فقال لها : أسكتي ، فما أجترأ عليكِ طيبتهُ . . قبَلَها ، فضل شجاعةٍ ، وإِنْ عادَ . فهوَ زوجُكِ ، وإِن قُتِلَ . . فذاكَ أَشدُ عليهِ ممَّا تريدينَ بهِ ؛ فأستماتَ الفتىٰ ، وأبلیٰ ، ثمَّ عادَ ، فزوَّجَها أبوها منهُ . وإليها يُنْسَبُ أشهرُ أيّامِ العربِ ، كذا ذكرهُ صاحبُ « خزانةِ الأدبِ » [٣/٣٣٣ـ٤٣٣] ، وقيل : إِنَّ يومَ حليمةَ المعروفَ غيرُ هاذا .

وقالَ في « سبائِكِ ٱلذَّهبِ » : ( ضجعمُ هوَ أَبنُ سعدِ بنِ سليحِ بنِ حُلْوان بنِ عمران أَبنِ ٱلحافي بنِ قُضَاعة ) اهـ

ويأتي في تريم عن بامخرمةَ ما يُفهَمُ منهُ وجودُ ناسٍ مِنْ آلِ ضَمْعَج بتريم ، وفي أَوَّلِ ٱلقسمِ الثَّالثِ مِن هـٰذا ٱلكتابِ كلامٌ يتعلَّقُ بـما هنا. . فَلْيُكْشَفْ منهُ .

وما يزيدُ مِنْ سيولِ جبالِ يبعث عنهُ. . يفيضُ إِلَىٰ وادي حَجْرٍ .

وفي غربيِّ وادي يبعث بالنّجدِ الَّذي يعلوهُ.. مكانٌ يقالُ لَهُ: حَول ، فيهِ قبيلةٌ مِنَ الْمَشَاجرةِ ، يقالُ لَهُ عَمَالً حماسٍ ونجدةٍ ، المَشَاجرةِ ، يقالُ لَهم : آلُ باشُقيرٍ ، ويَبلغونَ مئةَ رامٍ ، وهُم أَهلُ حماسٍ ونجدةٍ ، وبلادُهُم خِصْبةٌ ، وفيها عيونُ ماءِ نضّاخةٌ .

وقالَ ٱلشَّيخُ عمرُ بنُ صالحِ بنِ هرهرة ، يصفُ مخرجَهُ مِنْ جبلِ يافع إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ سنةَ ( ١١١٧هـ ) : ( وكانَ مرورُنا في وادي ٱلمَشَاجِرةِ ، وهـوَ كثيرُ ٱلأَشجارِ وَٱلاَنهارِ ، وحواليهِ ٱلحُصُونُ بٱليمينِ وٱليسارِ ، وقدِ ٱعترضونا وقالوا : لا نُمكِّنُ دولةً (١) مِنَ ٱلعبورِ في وادينا ، فطلبنا عُقلاءَهُم ومشايخَهُم ، فأرضيناهُم وخلَعنا عليهِم ، فأذِنوا لَنا بٱلمرورِ ، وكانَ خروجُنا إلى ٱلضّليعةِ ) اهـ

ووادي المَشاجِرةِ هوَ وادي يبعث ، فإيَّاهُ يعني الشَّيخُ عمرُ بنُ صالح ، وإليهِ يشيرُ ، وقَد سلَّكَهُ سيِّدي العلاَّمةُ الجليلُ ، الحسنُ بنُ عبدِ اللهِ الحدَّادُ ، سنة ( ١١٤٨هـ ) ، ونزلَ بهِ علىٰ محبيهِ آلِ بُحيثِ .

# ٱلضِّلَيعةُ (٢)

هي قاعدةُ رَيْدَةِ ٱلدَّيِّنِ ، بينها وبينَ يبعث ٱلواقعِ في غربيِّها مسيرةُ يومٍ ، وكانَ يقالُ لَها : ريدةُ أرضين ، ثمَّ قيلَ : ريدةُ ٱلدَّيِّنِ ، نسبةً إلىٰ سكَّانِها ٱلمتأخَّرينَ (٣) .

<sup>(</sup>١) أي: حاكم ، باللَّهجة المحليَّة .

<sup>(</sup>٢) والضِّلَيعة اليوم مركز إِداريٌّ من مديرَّية دوعن أعلى وادي حضرموت ، يشتمل علىٰ قرى وضياع كثيرة ؛ منها : بريّرة ، براورة ، ضراك ، ضرّيكة ، الكريف ، سحك ، الثجر ، الوليجة ، عَتُود ، حصن باجعيم ، الخليف ، القويرة ، النجيدين .

<sup>(</sup>٣) رَيْدَة الدَّيِّن : منطقة في المرتفعات الواقعة ما بين وادي دوعن ووادي عمد ، وهي صحارى جبليَّة ، تتخلَّلها شروج ومسيلات ماء صغيرة ، تنحدر منها مياه الأمطار إلى الجروب الَّتي يزرعونها . ومن قراها : شرج الأبيضين ، الوُلَيجات ، كيدام ، بامسدوس ، والدَّيِّن هم حلف يتألف من ثلاثة أُصول : كندة ، وحمير ، وأجاردة .

وفي ريدة الدَّيِّن كثير من المشايخ آل العموديِّ . قال صاحب « الشامل » عندما بدأ يتكلم عن جغرافيَّة وادي دوعن قال : وقد ذكرنا أودية الوادي الأيسر وأودية الأيمن الشَّرقيَّة ، والشَّرقيَّة الجنوبيَّة ، وهي التِّي تسيل إلى الواديين العظيمين وادي حموضة ووادي النَّبي . وهما يصبَّان في الوادي الأكبر لـ( دوعن ) من الجهة الغربيَّة .

فمن النَّاحية الجنوبيَّة : تبتدىء الوديان من جبل الحِسْو بكسر فسكون . ومن الغربيَّة : من الشراقي ، أي من شرقي ريدة الدَّيِّن . . فإن ما كان إلى الغرب ناحية حَجْر يصب إليها ، وما كان شماليّاً غربيّاً يسبل إلى الشُّعبة ، وما كان شرقيّاً يسيل إلىٰ دوعن .

ثمَّ قال : ومن وادي يبعث الَّذي مضىٰ وصفه تصعد طريق من عقبة المدلاة ، وهي كأداء متعبة إلىٰ ريدة الدَّيِّن ـ وهي بفتح الرَّاء وسكون الياء ، والدَّيِّن بفتح الدَّال وتشديد الياء ـ صحارىٰ جبليَّة تتخلَّلها شروج ، وهي تُرَع أو مسايل ماء صغيرة لا تبلغ أن تكون أودية ولا شعاباً ، يسيل فيها ماء المطر إلى الجروب الَّتي يزرعونها عليها . ويكون عند كلُّ شرج حصن كبير غالباً مبنيُّ بحجارة صغار ، يوجد عندهم في غلظ إصبع ونحوها ، يقلع كأنَّه الألواح والشُّفر العريضة ويمكن تكسيره على هيئة يصلح للبناء ، ولا يجعلون لها ملاطاً ( الملاط = الخلطة من الطين والنورة ) بل يرصُّونها بعضها فوق بعض ، ويجعلونه لمخزن الحبوب ، ويجعلون لأنفسهم حوله بيوتاً صغاراً من المدر .

#### حدود الرَّيدة :

يحدُّها من الغرب سوط البلعبيد ، وشروج آل بايومين من شمالها ، وهم من آل بلعبيد أيضاً ، ومن الغرب حنكة وادي عمد ، ومن الشَّرق شعاب حموضة ، ووادي المدلاة .

ويأتي من اليسار: شرج منتير، وفيه: البامنيف من الباقازي، وادعون بجانب الطَّريق، فيه: البلْعِجَم ـ بكسر العين وفتح الجيم (أصله: آل أبي الأعجم، وعلىٰ هـٰذا فقس ما شابهه).

ويأتي بين هـٰـذه الطَّريق والطَّريق الذَاهبة من الرَّيدة إِلىٰ حجْر الَّتي سبق وصفها : حصن باجعيم ـ بكسر ففتح فسكون ـ وعَجَز ـ بفتحتين ـ والغابة لهم .

ثم شرج باضان للباضان .

صبابير ، وشرج بن تَبُر بفتح فضمٌ ، فـ( مجرىٰ آل سويدان ) وعَتُور \_ بفتح فضمٌ \_ ولَقْحين = ( الأقحلين ) أحدهما : أَقْحَل بسكون القاف ، وفتح الحاءِ واللاَّم وسكون الياء : وهذه منازل آل سويدان من الدَّيِّن .

والسَّلَق بفتحتين : فيه آل باغويز \_ مصغر غوز \_ من آل باسويدان . هـٰذا كلُّه شرقيَّ الطَّريق .

ويأتي في قبليها بعد ما مرَّ : رأْس غاضَنان \_ بفتح الضَّاد \_ فـ ( شرج شرين ) ، فـ ( غَمِيس باحوات ) ـ بفتح ، فكسر الميم ، فـ ( الغُباضَة ) ، \_ بضمُّ الغين وفتح الضَّاد \_ ، فـ ( الوُلَيْجات ) بضمُّ الواو وفتح اللَّم وسكون الياء \_ للباسالم .

فـ (الضليعة) ، وبها جامع ، وهي للبامسدوس وصبيانهم . البّاعبَد بفتح العين والباء ، والمِكْراب
 بكسر فسكون الكاف ، والمكيريب ، وكلُّها للبامكراب من البامسدوس .

والشَّجْرة \_ بكسر فسكون \_ للمسادسة ، آل بامسدوس ، ثمَّ الحِنْو \_ بكسر فسكون \_ للمشايخ آل باعشن وآل بامجبور من آل سويدان .

ومن قريب الحِنْو يبتدىءُ حفر الوادي الَّذي يسيل إِلى الشعبة ، وقريب الميراد يبتدىء الشِّعب=

............

الثَّاني ، ثمَّ يجتمعان ، ويطلق عليهما : وادي الشعبة .

والنَّحَي ـ بكسر ففتح ـ للباحِنْجِن ـ بكسر فسكون فكسر ـ وضِراك ـ بكسر الضَّاد ـ وضِرَيَّكة ـ بكسر ففتح فتشديد الياء ـ فيها الباسواري .

وعن يمين الطَّريق : النجيدين ، فيها آل الشَّيخ عمر بن عبد القادر العموديِّ ، وهناك يكون ذو منصبهم ، والباعِشَيْم ـ بكسر ففتح فسكون ـ صبيان .

ثمَّ القويرة ـ تصغير قارة ـ فيه الباخريبة صبيان ، ثمَّ الخَلِيف ـ بفتح فكسر فسكون ـ وفيه : آل باسُوَّدِة ـ بضمً السَّين وتشديد الواو وكسر الدَّال ـ وعندهم أُناس من آل بافلح .

ثمَّ الغَميس ـ بفتح فكسر فسكون ـ والغوير بضمَّ ففتح فسكون ، ثمَّ الميراد : فيه الباطهيف ـ بكسر ففتح فسكون ، ثمَّ لَبْيَضَين = ( الأبيضين ) ـ على صيغة المثنىٰ ـ للباعمرو .

برَيِّرة ـ بكسر ففتح فتشديد الياء المكسورة ـ عَتُود ـ بفتح فضمٌ ـ فيه إِلْياس والبازجّ ـ إِلياس : بكسر فسكون ، والبازج : بكسر الزَّاي . والمسيل : فيه إلياس .

وسَمْع بافِقْرة ـ بفتح السِّين فسكون ـ وفقرة : ـ بكسر فسكون ـ ومن آل بافقرة : عمر بن عبد الله بافقرة ، وهاكذا اسمه علىٰ ما أتذكّر ، وهو الَّذي أزعج حكومة حيدر آباد حوالي ( ٢٠ ) سنة ، وكان خرج عليها ، وله قصَّة مشهورة .

وهاذه من الشَّراقي: ومنها روضة باقطيَّان ـ بكسر القاف وفتح الطَّاء وتشديد الياء ، ومن آل باقطيًّان جماعة في نواحي عتق بشبوة يتوزَّعون علىٰ قراها ، ومن أهل الرّوضة هاؤلاءِ جماعة شعراءُ لا تحضرني أسماؤُهم .

وعن يسار الطَّريق إلى الشَّمال الشَّرقي يأتي: ربض باسودة \_ رَبَض: بفتحتين \_ ثمَّ الوليجات لباسالم، ثمَّ عَنَق بِلَشرف \_ عنق: بفتحتين، وشرف: بكسر ففتح، وأصله أبي الأشرف \_ باكبيرة فيه: باقحدوم.

ونعود إلىٰ شروج آل بايومين ، ويقال لهم : الباكرْشوم ، وهي قسم من الرَّيدة ، تمتدُّ بناحية الشَّمال والغرب حول رأس وادي الخميلة ، ورأس وادي الشعبة ، ويقال إنَّهم من كندة ، وصريخهم للدَّيْن .

فمنها : باغِنَيم ـ بكسر ففتح فسكون ـ . الحِجَيْلَيْن ـ بكسر ففتح فسكون ففتح اللاَّم فسكون الياء ـ وبالَجْنَف ـ بسكون الجيم وفتح النُّون = الأجنف .

النُّخيادت ـ بضمَّ ففتح فسكون ـ فـ( مَدْهون ) ـ بفتح فسكون ـ فـ( دُفَيْقة ) = بضمَّ ففتح فسكون ـ كلُّها لباكرشوم .

ثمَّ زيا. : بفتح فسكون للذبياني ، فـ( زيد الهابطي ) ، فـ( دَلَثْله ) ـ بفتحتين فسكون الثاء ـ كلاهما لباكرشوم ، فـ( الصَّلَل ) ـ بفتحتين ـ للباقضاعة من الدَّيِّن .

فـ(الغبظه) ـ لابن الشَّيخ العموديِّ ـ من أهل الشعبة، فـ( بِجَيِّده ) ـ بكسر الباء ففتح فتشديد الياءِ ـ =

و في « ٱلقاموسِ » : أنَّ بحَضْرَمَوْتَ ريدتينِ ، يعني هـٰـذه وريدةَ ٱلصَّيعَرِ .

وَالواقعُ : أَنَّ بِحَضْرَمَوْتَ رِيَداً كثيرةً للجُوهِيِّينَ والمَعَارَّةِ وغيرِهم ، وإنَّما خُصَّتِ الأُوليانِ بِالذِّكرِ لشُهرتِهما وقِدَمِهما . وسيأتي في ريدة الصَّيعرِ عنِ الهَمْدانيِّ : أَنَّ إِليها الإِشارةَ بقول طَرَفةَ بنِ العبدِ [مِنَ الطَّريلِ] :

لباقضاعة ، فـ( السويدا )\_بضمٌّ ففتح فسكون\_للبابَتِيْر\_بفتح الباء وسكون الياء\_من الدُّيِّن .

ذي الحُمَر \_ بضمُّ ففتح \_ للمشايخ آل العموديُّ والبادُويْس \_ بضمُّ ففتح فسكون \_ فـ( قدَّه ) \_ بكسر فتشديد الدَّال \_ للبامِجَيْمِر \_ بكسر الميم ففتح الجيم فسكون الياء فكسر الميم \_ من المَشاجِر ، وصريخهم للدَّيْن .

الشُّعَبات \_ بفتحات \_ لآل همِّيم .

إِلْمَر \_ بكسر الهمزة وسكون اللاَّم وفتح الميم \_ فيه : الباخَرْبوش ، بفتح فسكون . انقضىٰ هـاذا الطَّرف .

نعود إِلَىٰ يمين الطُّريق :

بِرَاوِرة ـ بفتح البِاءِ وكسر الواو ـ وفيها : آل الجيلانيُّ ، ينتسبون إلىٰ سيَّدنا عبد القادر الجيلانيُّ .

لَخْشابِ = ( الأخشابِ ) ، فيها آل العموديُّ .

ثمَّ يأْتي إِلَىٰ ناحية الشَّمال يساراً عن الطَّريق الذَّاهبة من الرَّيدة إِلَىٰ وادي عمد ، ويميناً عن الطَّريق الذَّاهبة من الرَّيدة إِلىٰ قيدون .

سوط لَبارقة = ( الأبارقة ) .

ثمَّ شرع العلاَّمة الحدَّاد في ذكر السيطان وقراها وسكَّانها ، وقد انقضى الكلام هاهنا على ريدة الدَّيِّن . وكنَّا قدَّمنا في موضع سابق أَنَّ بحضرموت عدَّة ريَد ـ جمع ريدة ـ وهانه واحدة منها ، وتقدَّمت ريدة المشقاص \_ آل عبد الودود \_ ولنعدِّد هاهنا الأُخريات ، فثالثة الرُّيَد : ريدة الصيعر ، في الشَّمال الغربيِّ للوادي الرَّئيسيِّ ، تقع شرقيَّ حصن العَبْر . والرابعة : ريدة المعارّة ـ بتشديد الرَّاء ـ : تقع بين ريدة الجوهيين والحموم ، شمال شرقيِّ المكلاً بمسافة ( ١٠٠ كم ) . والخامسة : ريدة الجوهيين : في شمالي غيل بن يمين ، تبعد عن الشَّحر ( ٧٨كم ) .

ومنها تشرع الطُّرق إلىٰ عقبة الفِقْرِهُ ، وعبد الله غريب ، وعقبة عثه ، وكلَّها تنزل إلى السَّاحل ، وقد شقت في هاذا الجبل طريق حديثة ، وآل الجوهي المنسوبة إليهم هاذه الرَّيدة هم من سيبان . والسادسة : ريدة الشعيب : في وادي عرما جنوب شبوة . والسابعة : ريدة الرَّشيد : في شمال غرب ميفعة ، فيها ناس من آل الواحدي .

هـُذه ريد حضرموت ، وفي شمال اليمن توجد ريدة البون ، أو ريدة شهير ، تقع في السَّفح الشَّرقيِّ الجنوبيِّ من حصن تلقم ، علىٰ بعد ( ٢٠كم ) شمال شرق عمران . وبها قبر الإِمام الحسين بن قاسم العياني الزَّيدي العلويِّ الحسينيِّ ، وسكن بها لسان اليمن الهمدانيُّ صاحب ١ صفة جزيرة العرب » .

وَبِالسَّفْ حِ آيَاتٌ كَانَّ رُسُومَهَا يَمَانٍ وَشَتْمَ رَيُدَةٌ وَسُحُولُ (١) وَقَالَ أَبُو طَالَبٍ عَمُّ رسولِ آللهِ صلى الله عليه وآله وسلم للأبي أُميَّةَ بنِ المغيرةِ [مِنَ الطّويل]:

فَيُصْبِحُ أَهْلُ اللهِ بِيضًا كَأَنَّمَا كَسَتْهُمْ حَبِيراً رَيْدَةٌ وَمَعَافِرُ<sup>(۲)</sup> وَيُصْبِحُ أَهْلِهُ مِنْ أَرضِ اليمنِ ، وأمَّا الرَّيدةُ.. فهاذهِ ، أو ريدةُ الصَّيعرِ ، وإن كانَ في اليمن ريدٌ مشهورةٌ.

ولمَّا وصلَتْ جيوشُ المتوكِّلِ على اللهِ إِسماعيلُ بقيادةِ الإِمامِ أَحمدَ بنِ الحسنِ إِلَىٰ هلهِ الرَّيدةِ سَنةَ ( ١٠٦٩هـ ) (٣) . . لاقاهُ الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمانِ العموديُّ ، وساعدَهُ بكلِّ مَنْ أَطاعَهُ ، وكانَ الشَّيخُ إِذْ ذاكَ والياً علىٰ أَكثرِ بلادِ دوعن ، وبهِمُ انهزمَ بدرُ بنُ عبدِ اللهِ الكثيريُّ أَشنعَ انهزامٍ ، حسبما فُصِّلَ بمواضعهِ مِنَ « الأَصلِ » .

والشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمانِ العموديُ هاذا هوَ غيرُ سَمِيَّهِ العلاَّمةِ الشَّهيرِ المعمَّرِ ، وإنَّما هُما مِنْ قسمِ المتَّفقِ المفترقِ فيما أَظنُّ (٤) ؛ لأَنَّ هاذا علاَّمةٌ صوفيٌ ، وذاكَ أَميرٌ يقودُ الجيوشَ ، ويُذْكي الحروبَ ، وإنَّما اتَّفقا في أسمائِهما وأسماءِ آبائِهما .

وقد جاءَ في « عقدِ » سيِّدي ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ عندما ذكرَ مشايخَ ٱلحبيبِ عبدِ ٱللهِ بنِ

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ( ١٦٦ ) ، يمان : منسوبة إلى اليمن . وشته : طرَّزته . ريدة وسحول : اسما بلدين . والمقصود : أهل ريدة وأهل سحول .

<sup>(</sup>٢) الحبير: الثُّوب النَّاعم المُوشَّىٰ.

<sup>(</sup>٣) الَّذي في ٥ عقد الجواهر والنُّور ، للشُّلِّيُّ أَنَّ ذلك في سنة ( ١٠٧٠هـ ) .

<sup>(</sup>٤) المتَّفِق والمفترِق ـ في علم (مصطلحُ الحديث) ـ : ما اتَّفق لفظه وخطُّه وافترق معناه ، بأن تعدَّد مسمًّاه. . فهو مِن قبيل المشِترك اللَّفظيِّ . وله أَنواع ، مِنها :

١- أن تتَّفق أَسماؤُهم وأَسماء آبائِهم ؛ كالخليل بن أَحمد ـ ستَّة رجال .

٢- أَذَا تَتَفَق أَسماؤُهم وأَسماءُ آبائهم وأَجدادهم ؛ نحو : أَحمد بن جعفر بن حمدان \_ أَربعة متعاصرون في طبقة واحدة . وله أنواع أُخرى . . فليراجعها من مظانها من أَراد التَوسُّع . وفائدة معرفة هذا النَّوع : الأَمن من اللَّبس ؛ إذ ربَّما يكون أَحد المتَّفقين ثقة والآخر كذَّاباً ضعيفاً . والله أَعلم .

أَحمدَ بلفقيهِ : أَنَّ ٱلعلاَّمةَ ٱلصَّوفيَّ توفِّيَ يومَ ٱلسَّبتِ ( ٢٤ ) جمادى ٱلأُولىٰ سَنةَ ( ١٠٧٢هـ ) .

وفي « **ٱلأَصل** » : أَنَّ ٱلشَّيخينِ حسينَ بنَ مطهَّرٍ ومحمَّدَ بنَ مطهَّرِ آلَ ٱلعموديِّ لاقَوا الشَّيخَ عمرَ بنَ صالحِ بنِ هرهرةَ ـ ٱلسَّابقِ ذكرهُ ـ في ٱلضِّلَيعةِ ، وحالفوهُ علىٰ سلطانِ حضرموتَ عمرَ بنِ جعفرٍ ، ثمَّ حالفوا عمرَ بنَ جعفرٍ على ٱلزَّيديَّةِ ، وكانَ لهم كلَّ حينٍ لونٌ .

وفي « صفةِ جزيرةِ ٱلعربِ » لابنِ ٱلحائِكِ ٱلهَمْدانيِّ [١٧٠] : ( أَنَّ ريدةَ ٱلعِبَادِ وريدةَ ٱلحَرْمِيَّةِ للأُحرومِ مِنْ بني ٱلصَّدفِ ، وأَنَّ مسكنَ بني معاويةَ ٱلأَكرمين كانَ بقَبْضَين ، ويَستشفى بدمائِهم ٱلكَلِبُ<sup>(١)</sup> ) اهـ

وكلَّما ذكرَ ٱبنُ ٱلحاثِكِ ريدةَ أَرَضين أَو قبضينَ. . فٱلظَّاهرُ أَنَّهُ إِنَّما يعني ريدةَ ٱلدَّيِّنِ هــاذه .

وقد قالَ فيها [١٦٨] : ( ومِنَ ٱلهجرينِ إِلَىٰ ريدة أَرَضين وادٍ فيهِ قرى كثيرةٌ ونخيلٌ لِلعبادِ مِنْ كندةَ ) اهـــ

وهـٰذا ٱلوصفُ ينطبقُ علىٰ دوعنَ ووادي عَمْدٍ ، إِلاَّ أَنَّهُ يُشكلُ علىٰ إِرادةِ دوعنَ بأَنَّ ذِكرَ دوعنَ موجودٌ بٱلصَّريحِ في غيرِ موضعٍ مِنْ كتابِ ٱبنِ ٱلحائِكِ ، فلَو عناهُ. . لذكرَ ٱسمَهُ بٱلصَّريح .

ويُشكلُ علىٰ إِرادةِ عَمْد قولُهُ : (لِلعبادِ مِنْ كندةَ ) معَ ما تقرَّرَ أَنَّهُ لقضاعةَ مِنْ حِمْيَرَ .

وقد يجابُ عن هاذا : بأنَّ كندةَ أختلطتْ بحِمْيَرَ وخَلَفَتْها علىٰ كثيرٍ مِنْ منازِلها ، ويتأكَّدُ هاذا بأنَّ وادي عَمْدٍ كانَ أخصبَ مرعى في حَضْرَمَوْتَ ، ولذا كانتِ ٱلأَعيانُ تُرسلُ مواشيَها مِنْ أَسفلِ حَضْرَمَوْتَ لِترعىٰ منهُ ، وقد ذكرَ غيرُ واحدٍ أَنَّ للحسينِ آبنِ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرِ بنِ سالم عدداً كثيراً مِنَ ٱلخيلِ يُرسلُها إليهِ لِلرَّعي .

<sup>(</sup>١) الكليب : الرَّجل الَّذي عضَّه كلب عقور ، فيصاب بداءٍ يُسمَّىٰ : الكَلَّبَ .

ومِنْ خطِّ الشَّيخ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ بنِ قاضي ، عن خطِّ الفقيهِ عبدِ اللهِ بنِ عليِّ اللهِ بنِ علي اللهِ اللهِ اللهِ عبدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العليمِ (١) بانافع : ( أَنَّ قبائِلَ السَّوطِ مِنْ حِمْيَرَ ) اهـ

وقبائِلُ ٱلسَّوطِ كما سَبَقَ قُبيلَ ذِكرِ وادي عَمْدِ هُم : آلُ باتَيْس ، وآلُ سِمَيدع ، وآلُ بلْعُبَيد ، وهُم : آلُ هَمِيم ، وآلُ باهَيْصَمي \_ وهوَ ٱلرَّأْسُ \_ وباسَاع ، وباكِرِش ، وباحَيَّان ، وآلُ باغِس ، وآلُ باسُمَيرٍ ، وآلُ باوهًاجٍ ، وغيرهُم . وقد سَبَقَ أَنَّهُم يناهزونَ أَلفَ رام .

ويأتي آخِرَ ٱلكتابِ ما يشيرُ إِلَىٰ أَنَّ آلَ بلْعُبَيد مِنْ قُضَاعةً ، وهوَ موافقٌ لِما جاءَ عن بانافع ؛ لأَنَّ قضاعةَ مِنْ حِمْيَرَ ، وهيَ تمتذُ مِنْ رؤُوسِ وادي جَردان إِلَىٰ رؤُوسِ وادي رَخْيةً .

ومِنْ خطِّ الشَّيخِ أَحمدَ بنِ محمَّدٍ مؤذَّن باجمال ، عن كتابِ ﴿ الْفَرَجِ بعدَ الشِّدَة في أَنسابِ فروعِ كندَة ﴾ لِعوضِ بنِ أَحمدَ الجَرُوِ : ﴿ أَنَّ ريدةَ الحرميَّةَ للأُحرومِ مِنَ الصَّدفُ ، ومِنْ آلِ لَحْروم : آلُ مروانَ وآلُ أَبي سهل وبنو يمامةَ بنجران ، والصَّدفُ اللَّذينَ بريدةِ الدَّيْنِ مِنْ ولدهِ ﴾ اهـ

فيتحصّلُ أَنَّ سَكَّانَ ٱلرَّيدةِ \_ وهيَ مِنَ ٱلسَّوطِ \_ أخلاطٌ مِنْ حِمْيَرَ ومِنَ ٱلصَّدفِ وغيرِهم .

ومِنْ أَخبارِهمُ الأَخيرةِ : أَنَّ آلَ باصُلَيب الضّاربينَ بالحَيْلةِ مِنْ وادي عَمْد كانَ لَهم ثأرٌ عندَ آلِ بامَسْدُوس ، فلَم يَقدروا عليهِ لمناعةِ أرضهِم ، حتَّىٰ صاروا ضُحْكَةً بينَ السَّماسرةِ يُؤذونَهُم بالكلام .

وَٱلْعَــارُ مَضَّــاضٌ وَلَيْــسَ بِخَــائِــفِ مِـنْ حَثْفِـهِ مَــنْ خَــافَ مِمَّـا قِيــلاَ<sup>(۲)</sup> فَلَمْ يَكُنْ منهُم إِلاَّ أَنِ ٱنتخبوا سبعة مِنْ رجالهِم ، فركبوا مَثْنَ ٱللَّيلِ حتَّىٰ وصلوا إِلىٰ

<sup>(</sup>١) وفي نسخه : (عبد الرحيم).

 <sup>(</sup>٢) البيت من الكامل ، وهو للمتنبّي في ( العكبريّ ) ( ٣/ ٢٤٢ ) . مضّاض : مؤلم . الحتف : الهلاكُ .
 والمعنىٰ : العار محرق موجع ، ومن خاف العار . . لم يخف من الهلاك ، وفي المثل : ( من أَنِفَ من الدنيّة . . الم يحجم عن المنيّة ) .

حصن لَهم بالضِّليعةِ ـ بَلَغَهُم خلوُّهُ مِنَ السُّكَّانِ ـ وكانوا استعدُّوا بكثيرٍ مِنَ الماءِ والزّادِ والعتادِ ، فتسوَّروا الحصنَ ، ولمّا بَدَرَ لَهمُ المطلوبُ . أَطلَقوا عليهِ الرّصاصَ ، فخرَّ صريعاً لليدينِ وللفمِ (۱) ، وللكنَّهُم لَم يَقدروا على الهربِ ، وتضرَّرَ كِلا الطَّرفينِ : اللهُ باصُليبِ بالانحصارِ في الحصنِ ، والدَّيِّنِ بانكشافِ مواضع تصرُفِهم لبنادقِ آلِ باصُليبٍ ، حتَّىٰ توسَّطَ بعضُ المناصبِ ، وبعدَ أَنْ طالتِ المراجعةُ في الارتجازِ ـ الذَّي بام يَرْضَ الخروجَ صُلحاً بدونهِ آلُ باصُليب ـ سمحوا لَهم بهِ ، فقالَ شاعرهُم :

سَبْعَهُ سَرَوْا مِنْ حِيلَةَ آخْمَدْ بِنْ عَلِيْ بَارُوتْهُ مْ عِنْدَ ٱلسَّمَا مِتْحَلِّقْ (٢) وَٱلْكَيْنِي غَافِلْ وَلاَ ظَنَّ ٱلْهُوفَا جِنْتُهُ مِن ٱلْجَوْ وَٱلْفَنَا مِتْعَلِّقْ (٣)

ومِنْ أَخبارِهم : أَنَّ ٱلسَّيِّدَ محمَّدَ بنَ عمرَ بنِ علويٌّ باعقيل آستجارَ باَلدَّيْنِ ، هارباً مِنَ ٱلسَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدِ ٱلمحضارِ ، فبذَلوا لَهُ ٱلأَمانَ ، وهُم : آلُ بامَسْدُوس ، وآلُ ٱلهَمِيم ، والمَشَاجِرَةُ .

ولمَّا جدَّ ٱلجِدُّ. . قالَ لَهُ ٱلأَخيرونَ : لا نُجيركَ مِنَ ٱلدَّولةِ ، وأمَّا ممَّنْ دونَهُم . . فنَعَمْ.

وأَمَّا آلُ بامَسْدُوسٍ (1) ورئيسُهُم سالمُ بنُ عليٌ باغُشْمي . . فثبتَ معَ باعقيلِ ، فلَم يَكُنْ مِنَ السَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدٍ إِلاَّ أَنْ زحفَ عليهِم بعسكرٍ مِنْ جندِ القعيطيِّ يتأَلَفُ مِنْ أَلْفَينِ وأَربعِ مئةٍ ، علىٰ رأسهِم أُخوهُ السَّيِّدُ عَبدُ الرَّحمانِ بنُ حامدٍ ومحمَّدُ بنُ عمرَ بنِ أَلفينِ وأَربعِ مئةٍ ، علىٰ رأسهِم أُخوهُ السَّيِّدُ عَبدُ الرَّحمانِ بنُ حامدٍ ومحمَّدُ بنُ عمرَ بنِ أَحمدَ باصرة ، فتقدَّمتِ العساكرُ إلىٰ مكانِ يقالُ لَهُ : الأبيضينِ ، وإلىٰ مكانِ آخرَ يقالُ لَهُ : وليَعالَ العساكرُ القعيطيَّةُ علىٰ آلِ لَهُ : وَلَيْجات ، ودامَ الحربُ نحواً مِنْ شهرينِ ، حَمَلَتْ فيهِ العساكرُ القعيطيَّةُ علىٰ آلِ

<sup>(</sup>۱) لليدين وللفم: كلمة تقال عند الشَّماتة في إنسان. والأَصل في هـٰذا المثل: أَنَّ سيِّدنا عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أُتي بسكران في شهر رمضان، فتعثَّر بذيله، فقال سيِّدنا عمر رضي الله عنه: لليدين وللفم، أولادنا صيام، وأَنت مفطر!! ثم أمر به فحدًّ. وأَراد: على اليدين والفم؛ أي: أسقطه الله عليهما.

<sup>(</sup>٢) باروتهم: بارودهم؛ أي: علا في الجو دخانه متراكباً.

<sup>(</sup>٣) الوفا: استيفاء الثأر. والفنا متغلق: الهلاك محقق.

<sup>(</sup>٤) البامَسْدوس : مشايخ قبائِل الدَّيِّن ، ويقال لمنطقتهم ريدة بامسدوس ، وهي ضمن الدَّيِّن . وكانوا يتوارثون الزَّعامة على الدَّيْن . من فروعه : بلَّحمر ، باغشمي ، بامكراب .

بامسدوسٍ مرَّتينِ ، في كلتيهِما يُصْلُونَهُم ناراً حاميةً ، فيتراجعونَ بعدَ أَنْ قُتلَ منهُم في الهجمتينِ أَكثرُ مِن العشرينَ بدونِ أَنْ تُراقَ مِنْ آلِ بامَسْدُوسٍ مِحْجَمَةٌ مِنَ ٱلدَّمِ (١) .

فما زَالوا بحامية \_ قارة صغيرة هناكَ<sup>(۲)</sup> \_ حتَّىٰ أَرضوهُم بما شاؤُوا مِنَ ٱلدَّراهمِ ، فَسَلَّموها لَهم ، فأنكشفت بِطاحُ آلِ بامَسْدُوس حينئذ لمدافع العسكر القعيطيّ ، فطلبوا مساعدة ماليّة مِنْ محمَّد بنِ عمرَ باعقيل ؛ لشراءِ الذَّخيرة حتَّىٰ يتمكَّنوا مِنْ مواصلةِ الحربِ ، وكانَ مثرياً . إِلاَّ أَنَّهُ لئِيمٌ ، فلَم يُعطهِم قليلاً ولا كثيراً ، فتوسَّطَ السَّيدُ عمرُ بنُ طاهرِ بنِ عمرَ الحدَّادُ والشَّيخُ محمَّدُ بنُ بوبكر باسودانَ ، وذَمُّوا إليهِم باعقيلِ ، وزيَّنوا لَهم تسليمَهُ ، ومحالفة القعيطيِّ إِزاءَ ما يرضيهم مِنَ النُّقودِ ، ففَعلوا ، وعندها وصلوا بباعقيل مصفوداً في القيودِ إلىٰ مصنعةِ عُوره .

قالَ ٱلسيِّدُ حسينُ بنُ حامدِ ٱلمحضارُ:

سَــلاَمْ مِنِّــي عَــاَلْمَنَــاصِــبْ وَالَــدُّوَلْ خُــصُّ الْمُقَــدَّمْ وَالْمُسَمَّــىٰ بَــاعَقِيــلْ يُــومُــهٔ مُطَــرَّدْ مِــنْ جَبَــلْ لَمَّـا جَبَــلْ مَــا قَــايَــسِ آنَّـا بَـا نــُودُهُ بِـاَلصَّمِيــلْ<sup>(٣)</sup> فأجابَهُ أحدُ الدَّيِّنِ بما لا أذكرهُ.. ثمَّ قالَ السَّيِّدُ حسينٌ :

حَيَّا بِكُمْ يَالِّيَ قَضِيتُوا شَغْبُكُمْ بِالسَّيْفُ وَالْقُوَّهُ وِصَرَّاتِ الْخَزَينُ (١٠) مَا السَّذِي شَلُ الْحُمُولَةِ مُثْقَلَة كَنُّهُ طَرَحْهَا بَعِدْ ذَلِكْ يَا هُوَيْنُ (٥٠)

فَأَجَابَهُ أَحَمَدُ بنُ عَبيدِ بنِ مسلَّمِ بنِ ماضي بقولهِ :

لَـوْلاَ قُـرُوشَـكَ لِـي مَعَـكْ قَـدَّمْتَهَـا جِيشَكْ رَجَعْ مَكْسُورْ يَـا سَيُّـذْ حِسَيْنْ

 <sup>(</sup>١) المحجمة : القارورة الّتي يُحتَجَم بها .

<sup>(</sup>٢) حامية : قرية صغيرة ، هي اليوم من أعمال محافظة شبوة في وادي ميفعة ، وتقع بقربها بلدة رضوم .

 <sup>(</sup>٣) الصَّميل : العَصَا في لغة أهل حضرموت ، ويقال لها عند العرب : هراوة .

<sup>(</sup>٤) شغبكم: شغلكم (عامية). النخزين: بإمالة الزاي \_ أي: نطقها بين الفتح والكسر \_ والمقصود بصرات الخزين: الصُّرر \_ جمع صرَّة \_ وهي ما يوكأُ من الدراهم \_ فصيحة \_ والخزين بمعنى الخزائن في الفصحى \_ جمع خزانة.

أي : قضيتم شغلكم بالسيف والمال .

 <sup>(</sup>٥) ياهوَين : كلمة بمعنى : أهون بك ، تقال في لهجة حضرموت العامية ، وأصلها في الفصحى :
 يا هويناه ، الأمر المطلوب بسهولة ويسر .

وَلاَّ ٱلْـوُعُـولُ ٱلْمَـرْبَعِيَّـهُ شُفْتَهَا عِيَالٌ يَافِعْ فِي ٱلْمَقَابِرْ مِنْ ثِنَيْنَ

أَمَّا ٱلْحِلْفُ.. فقد تمَّ بينَ ٱلدَّيِّنِ وٱلقعيطيِّ بواسطةِ ٱلدَّراهمِ وٱلسَّيِّدِ حسينٍ ، وسَلَّمتْ لَهمُ ٱلدَّيِّنُ رهائِنَ ٱلرِّضاءِ ، وما زالتْ رهائِنُهُم تحتَ ٱلمراقبةِ في مصنعةِ عُوره حتَّىٰ جاءَ نحو ستَّةِ نفرٍ مِنْ آلِ بامسدوسٍ ذاتَ يومٍ في حدودِ سَنةِ ( ١٣٥٨هـ ) فأُخذوا رهائِنَهُم ، وهَربوا ضَحْوةَ ٱلنَّهارِ ، ولَم تَحْبِقْ في ذلك ضأنة (١) .

وأَمَّا باعقيلٍ.. فبقيَ مقيَّداً بسجنِ المُكَلاً ، وظَفروا بولدٍ لَهُ بعدَ ذلكَ أَوان البلوغِ ، فزجُّوهُ معَهُ في السِّجنِ ، وآلوا أَنْ لا يُطلقوهُ إِلاَّ بغرامةِ الحربِ المقدَّرةِ بمثَتي أَلفِ ربيَّةٍ ، حتَّىٰ وردتُ المُكَلاً في سَنةِ ( ١٣٤٦هـ ) فتوسَّطتُ في إطلاقهِ بخمسين أَلفَ ربيَّةٍ فقط ، فتمَّ ذلكَ في قصص طويلةٍ مستوفاةٍ في « ٱلأصلِ » .

وكنتُ أجتمعتُ بالسَّيُّدِ حسينِ بنِ حامدٍ بعدَ إِلقائِهِ القبضَ علىٰ باعقيلٍ ، فأنشدني كثيراً مِنَ المساجلاتِ الَّتي دارتْ بينَهُ وبينَ الدُّيِّنِ ، ولمَّا أَنشدني الزَّاملَ الأَوّلَ<sup>(٢)</sup>. . انتقدتُهُ ، وقلتُ لَهُ : لا يليقُ زجُّ باعقيلٍ في السِّجنِ والقيدِ ، بعدَ أَن خصصتَهُ بالسّلامِ ، ولَو أَنْكَ استثنيتَهُ . لكانَ لكَ بعضُ العذر ، أمَّا الآنَ . . فلا .

فسُقطَ في يدهِ (٣) ، وما أحسَّ بها إِلاَّ تلكَ ٱلسَّاعةَ ، وكانَ يَهابُ ٱلملامَ ويعرفُ مقاديرَ ٱلكلامِ ، وكانت شهامتُهُ تقتضي إطلاقَهُ ، ولـٰكنَّ ولدَهُ أَبا بكرٍ لَم يَكُنْ ليُساعدَهُ علىٰ ذلكَ ، لاَنَّ ٱلعداوةَ إِنَّما تأَصَّلَتْ بينَ باعقيلِ وبينَهُ .

ومِنَ ٱلضَّلَيعةِ إِلَىٰ دوعن يومٌ واحدٌ ، تنزلُ ٱلطُّرقُ مِنْ أَعلَىٰ جبلِ ٱلسَّوطِ<sup>(١)</sup> ٱلشَّاهقِ إِلَىٰ أَكثرِ بلادِ دوعن ؛ كَالخريبةِ وٱلقويرةِ وبُضَهْ وقيدون . فمنهُ إِلَىٰ كُلِّ واحدةٍ منها

 <sup>(</sup>١) تحبق: تضرط. الضأنة: الشاة. وهو مثل يضرب للأمر الّذي لا يكون له تغيير، ولا يدرك به ثأر.

<sup>(</sup>٢) الزَّامل : الشُّعر الَّذي يقال في مناسبات عند القبائِل الحضرميَّة ، ويرتجز به .

 <sup>(</sup>٣) سُقِط في يده : ندم ، وهو من الأفعال الَّتي تلازم صيغة المبنيِّ للمجهول ما دامت لازمة .

<sup>(</sup>٤) السَّوط هـنذا يسمَّىٰ : سوط لَبارقة = الأبارقة ، وهم قبيلة من الدَّيِّن ، ومن قراهم : الثُّجر ـ بكسر ففتح ـ فيها : الباقارح ـ بكسر الرَّاءِ ـ الدِّييْمة ـ بكسر ففتح الياء فسكون الأُخرىٰ ـ لباصُرَّة . وغيرها . وتأتي في طريق هـنذه العقبة مع النُّزول عدَّة قرى أُخرىٰ ، لا نطيل بذكرها ، ومن سكَّانها : الباعبدون ، الباوقاش ، الباسلطان ، الباعطا ، آل وتَّار ، الباعضيدة . ينظر الشَّامل الا ٩٨ ٩٧ ) .

طريقٌ كلُّها عِقابٌ كأْداءُ ، إِلاَّ أَنَّ أَقلُّها وعورةً ـ بٱلنِّسبةِ فيما يقالُ ـ : طريقُ بُضَهْ .

وبالنُّجيدَينِ مِنْ ريدةِ الدَّيْنِ كثيرٌ مِنَ المشايخِ آلِ العموديِّ ، منهمُ : الشَّيخُ عثمانُ بنُ محمَّدِ بنِ عمرَ العموديُّ ، ذهبَ ولدهُ هاذا العام - اَعني عامَ (١٣٦٦هـ) - تاجراً يحملُ اَلفَ ريالٍ إلى الحاضنةِ ، وكانَ معَهُ اَحدُ آلِ باقطمي ، وفي أَثناءِ الطَّريقِ صوَّبَ الرَّصاصَ إلىٰ جوفهِ وهوَ يغطُّ في نومهِ ، فأرداهُ واستلبَ سلاحهُ ومالهُ ، إلاَّ أَنَّ المشايخَ آلَ العموديُّ اجتمعوا مِنْ كلِّ صوب ، واحتجُّوا علىٰ آلِ باقطمي القاطنينَ بمِحيد ، الواقعِ في شرقيُّ حوطةِ الفقيهِ ، بينهُ وبينها كما مرَّ في يَبْعِث نصفُ يومٍ ، ولا ندري ماذا صارَ بَعْدُ (١) .

وفي شمالِ النُّجَيدَينِ حوضٌ عاديٌّ بديعُ الإصلاحِ والنَّقْبِ ؛ لحفظِ الماءِ طوالَ سنينِ الجَدبِ ، لا ينتهي أحدٌ إلىٰ قعرِهِ أَبداً ، ولا يَذكُرُ أَحدٌ نفادَ مائِهِ بأَسرهِ قطُّ ، والشَّائعُ بينَهم : أَنَّهُ من عمارة عادٍ ، كذا أخبرني الشَّيخُ محمَّدُ بنُ سالم باسودانَ ، خطيبُ جامع الخريبةِ ، والمكانُ الَّذي هوَ بهِ يُسَمَّىٰ : شويحطين .

وعلىٰ مقْرُبةٍ مِنَ ٱلضَّلَيعَةِ آثارُ قريةٍ قديمةٍ ، علىٰ أَنقاضِها كتاباتٌ كثيرةٌ بٱلمسندِ ، يقالُ لها : عِكْرِمة (٢) .

### دَوْعَنُ

وأَمَّا دَوْعَنُ (٢) : فإِنَّهُ أَسمٌ عجميٌّ فارسيٌّ كما يأتي في حُوفَة \_ ومنهُ تعرفُ أنتجاعَ

<sup>(</sup>۱) الذي صار بعدُ : أن العمودي اقتصَّ من قاتل ابنه ، واستلم تعويضاً مالياً من الباقطمي نحو مئة ريال ( قرش فرانصه ) أو يزيد .

 <sup>(</sup>٢) حكرمة : لعلَّها نسبة إلى قبيلة من الصَّدف بهاذا الاسم ، وهي ضمن ريدة الدِّين . وتوجد قرى أُخرىٰ بهاذا الاسم أيضاً في : بيحان ، وأُخرىٰ في مرخه ، وفي نواحي مأرب ثالثة لآل شبوان .

 <sup>(</sup>٣) وادي دوعن من أودية حضرموت الرئيسيّة ، ويشكّل مديريّة كبيرة ، ذات مساحة واسعة ، وعدد كبير من السُّكَان ، وهو واد عريق وجميل ، وموقعه أعلىٰ وادي حضرموت الرئيسي شرقيّه . تمتد علىٰ جانبيه صفوف طويلة من القرىٰ ، تتربّع وسطها وعلى امتداد الوادي غابات من النَّخيل وحقول القمح واللَّرة وأشجار السَّدر .

الأعجامِ بكثرةٍ لبلادِ حضرموتَ مِن عهدِ آستيلاءِ الفُرسِ على اليمنِ ، حَسبَمَا سبقَ في حصنِ الغرابِ ، ولم يزل بها وباليمنِ من أعقابهم الكثيرُ ، إِلاَّ أَنَّهم اندمجوا فيهم مع مرورِ الأَيَّامِ ، ودوعنُ يُطلَقُ علىٰ واديَينِ بأعلىٰ حَضْرَمَوْتَ ، يقالُ لأحدِهما : الأَيَامِ ، وهوَ مسيلٌ مغروسٌ بالنَّخيلِ المُثْمِنةِ (٢) ، وعلىٰ حِفافيهِ بلدانُهُ وقُراهُ (٣) .

### فَأَمَّا شِقُّهُ ٱلغربيُّ :

فَأُوّلُ بلادهِ من أَعلاهُ: قُرْحَةُ آلِ باحَمِيشٍ: وهيَ علىٰ رأْسِ ٱلوادي ٱلأَيمنِ بينَ وادينِ ، يقالُ للآخَوِ: وادي وادينِ ، يقالُ للآخَوِ: وادي حَمُوضة (٥٠) ، في شرقيّهِ وادٍ آخَرُ يقالُ لهُ: مَنْقَ (٢٠) .

وينفّذ حاليّاً مشروع ضخم ؛ لربط قرىٰ وبلدان وادي دوعن بعضها ببعض عن طريق خطً إسفلتيً حديث ، وهو مشروع هامٌ يقرّب المسافات المتباعدة الَّتي كانت تقطع في اللَّيالي والأسابيع عبر الوديان والرِّمال والقفار والعقاب العالية . ويشتهر وادي دوعن بعسله العالي المجودة ، والفائق في فائِدته الغذائيَّة علىٰ غيره .

<sup>(</sup>۱) أي : والآخر : الأيسر \_ كما سيأتي \_ والمتعارف عليه عند أهل دوعن إِلَىٰ هـٰذا اليوم إِطلاقهم اسم دوعن على الأيمن ، ولا يلفظون الأيمن ، ولـٰكنَّهم إِذا أرادوا الأيسر عيَّنوه باسمه ، فصار اسم دوعن على الأيمن فقط ، هـٰذا في العرف ، لـٰكنَّه تاريخيّاً وجغرافيّاً كما قرَّر المصنَّف وغيره .

<sup>(</sup>٢) المسيل: مجرى الماءِ.

<sup>(</sup>٣) حفافا الشَّيءِ: جانباه.

<sup>(</sup>٤) وادي النّبيُّ : هو أحد ثلاثة وديان كبار تصبّ في وادي دوعن ، والآخران كما ذكرهما المصنف . ويعتبر وادي النّبي أقصر الأودية الثّلاثة ، ويجتمع مع وادي حَمُوضة ما بين قرحة باحميش ورباط باعشن ، ثمَّ تجتمع هاذه الأودية كلُّها تحت الرّباط . ويسكن هاذا الوادي فخائذ من قبيلة القُثم ، الّذين يجمعهم اسم : آل عليّ بامسلّم ، وهم : باوقاش ، وبن جريد ، وباجبير ، وآل مبارك . والقُثم : فرع من الحالكة من سيبان .

وسمّي الوادي بوادي النّبيّ : لأنَّ فيه في موضع يقال له الصّعيد ـ في أعلى الوادي ـ مشْهَدٌ يزار ، يقال : إنّه قبر نبيِّ من أهل القرون الأولىٰ .

<sup>(</sup>٥) وادي حَمُوضة : بَفتح الحاءِ وضمُّ الميم ، واد كبير يصبُّ في دوعن ، مخرجه شرقيَّ القُرْحة ، وفروعه تواذي رؤُوس حَجْر وصِينَ السُّموح ، وفي شعابه بادية نوَّح ، والسُّمُوح ، والمراشده . كلُّهم سَيْبان ، وفيه غياض وزروع وعيون ماءِ عديدة .

 <sup>(</sup>٦) مَنْوَه : بفتح فسكون ففتح ، واد عظيم في الشَّرق الجنوبيِّ لدوعن ، ويصبُّ شرقيَّ الرِّباط ، وفروعه توازي وادي عَفْرون من أودية الأيسر .

وآلُ باحَميشِ (١) مِنْ حملةِ ٱلسِّلاحِ وأَهلِ ٱلنَّجدةِ .

ومِنْ مَتَأَخِّرِي عَلَمَاثِهِم : ٱلشَّيخُ عَلَيُّ بنُ أَحَمَدَ بنِ سَعَيْد باصبرين (٢) ، كَانَ جَبلاً مِنْ جَبالِ ٱلعِلْمِ ، قَالَ والدي : ( زرتُ دوعنَ في شَوَّالٍ مِنْ سَنَةِ « ١٢٩٠هـ » ، فطُفْنا

(١) آل باحميش : من نوِّح ، سيبان ، ولم يذكر المصنف هنا أحداً من آل باحميش ، مع أَنَّ فيهم عدداً من أَل باحميش أهل العلم والرَّأي والبأس ؛ فمنهم :

الشَّيخ العلاَّمة مُحَمَّد بن أحمد باحميش كان إماماً عالماً فقيهاً حبراً منوَّراً ، من علماء القرن التَّاسع الهجريِّ ومشاهيره ، مولده بغيل باوزير وقيل ببور سنة ( ٧٩٨هـ ) ، نشأ بها ، ثمَّ هاجر إلى عدن ، ومن شيوخه : العلاَّمة عليُّ بن عمر بن عفيف الحضرميُّ ، والعلاَّمة القاضي عمر بن مُحَمَّد اليافعي ، تقيُّ الدِّين ، وغيرهما . تولَّى القضاءَ من قبل السُّلطان عليُّ بن طاهر ( الدولة الطاهريَّة ) وتوفي وهو متقلَّده سنة ( ١٨٦١هـ ) . انتفع به جمَّ غفير ، كالعلاَّمة عبد الله بن أحمد بامخرمة ، والعلاَّمة مُحمَّد بن أحمد بافضل وغيرهم .

والشَّيخ عليُّ بن مُحَمَّد باحميش ولد بعدن ، وهو من أُسرة نزحت من الشَّحر ، وبها كانت نشأته ، وتلقَّى العلم علىٰ أيدي علمائِها آنذاك ، ثمَّ رحل إلىٰ مصر والتحق بالأزهر الشَّريف وتخرَّج منه ، ثمَّ عاد إلىٰ عدن وتولَّى القضاءَ بها . وكان خطيباً مصقعاً ، تولَّىٰ خطابة مسجد العيدروس ، اغتيل في حادث مروري سنة ( ١٣٩١ ) أو ( ١٣٩٥هـ ) ، رحمه الله تعالىٰ .

(٢) هو العلاَّمة الفقيه ، المحقِّق الشَّيخ عليُّ بن أحمد بن سعيد باصَبْرين - مثنَّىٰ صَبْر - النَّوَّحيُّ السَّيبانيُّ الدَّوعنيُّ الحضرميُّ . مولده بقرحة باحميش ، ووفاته بجدَّة سنة ( ١٣٠٥هـ ) . تلقّی العلم علیٰ أیدی علماءِ دوعن ، وكان انتفاعه واستفادته علیٰ ید الشَّیخ سعید بن مُحَمَّد باعشن ، صاحب « بشری الكريم » ، وعلیٰ یده كان تخرُّجه ، وأخذ عن غیره ، ویقال : إِنَّه رحل إِلیٰ مصر وأخذ عن الباجوريُّ وطبقته .

وقد استقرَّ الشَّيخ عليُّ في جدَّة ، حتى إِنه عرف عند علماءِ الحجاز بـ( عالم جدَّة ) ، وانتفع به في علم الفلك الَّذي كان يجيده عدد من تلامذته ؛ منهم

العلاَّمة الشَّيخ عبد الحميد بخش الهنديُّ الحنفيُّ ، أحد علماءِ مكَّة في وقته .

وأخذ عنه الفقيه مُحَمَّد بن أبي بكر باذيب ، واستفتاه في مسألة معاملة الكافر الحربيُّ فأجابه عنها . أمَّا مصنَّفاته. . فمنها :

١\_ ﴿ إِثْمَدُ الْعَيْنِينَ فِي اخْتَلَافَ الشَّيْخِينَ ٢ .

٢\_ ( إعانة المستعين » حاشية على « فتح المعين » للمليباري ، في مجلَّدين كبيرين .

٣\_ ( الجمل في المهمَّات الدِّينيَّة ) .

٤- « سلامة الحجَّاج في كلِّ عام في رفض مختارات محمود الهمام » .

بلاد دوعن ، ووجدنا أكثر أهلها يقرؤون القرآن لروح والدي (١) ؛ لأن ذلك كان حِدثان وفاته من رمضان منها (٢) ، ولمّا أنتهينا إلى قرحة آلِ باحميشٍ أوان المغرب. أدركنا صلاتها في مسجدها خَلْف إمام حسنِ الأداء ، شجي الصّوت ، محافظ على السّنن والهيئات ، وبعد أنْ فرغ مِن الأدعية والرّاتية . جلس لِلتّدريسِ في «شرح المقدّمة الحضرميّة » ، وكان يكتب عليه حاشية ، فسمعنا أحسن تدريس ، وأتقن تحقيق ، وأبلغ إلقاء ، وأوضح تفهيم ، ثمّ صلّى بنا العِشاء بسورتينِ مِنْ أوساطِ المفصّلِ بصوت عذب أخذ بقلوبنا ، وبقي طنينه بأسماعنا ، وخُيّل لنا أنّنا لَم نسمع تلك السُّورَ ولَم تنزل إلاّ تلك السّاعة ، وما كاد يخرج مِن المسجدِ وبندقيّته على كنده (٣) إلاّ وأشعلَ النّارَ في فتيلتها ، فقلنا لَهُ : ما شأنك ؟ قال : بيننا وبين قوم قَتْلٌ ولَم نأخذ صُلحا ، فتمثلَتْ لنا رسومُ الصّحابةِ والسّلفِ الطّيبِ ، حيثُ اجتمعتِ العبادةُ والسّباعةُ والعِلْمُ في ذلك رسومُ الصّحابةِ والسّلفِ الطّيبِ ، حيثُ اجتمعتِ العبادةُ والسّجاعةُ والعِلْمُ في ذلك الهيكلِ الشّريف ، وهو شخصُ الشّيخ عليّ بنِ أحمدَ باصبرين ) .

جَمَعَ ٱلشَّجَاعَةَ وَٱلْعُلُـومَ فَـأَصْبَحَـا ۚ كَـالْحُسْـنِ شِيـبَ لمُغْـرَمِ بِـدَلاَلِ(١٠)

هـٰذا ما يُحدِّثني بمعناهُ والدي ذاتَ المرَّاتِ ، فيبني في نَفْسي العلاليَّ والقصورَ مِنَ الشَّغَفِ بالمجدِ والطَّموح إلى الشَّرفِ .

وقالَ ٱلسَّيِّدُ عمرُ بنُ حسنِ ٱلحدَّادُ : ﴿ قرأْتُ على ٱلشَّيخِ عليِّ باصبرين ، وهوَ إِمامٌ في كلِّ ٱلعلومِ ، حاذُ ٱلطَّبعِ مثلُ ٱلشَّيخِ عليِّ بنِ قاضي باكثيرٍ ﴾ اهــ

وفي « مجموع » كلامِ العلاَّمةِ السَّيِّدِ أَحمدَ بنِ حسنِ العطَّاسِ : ( أَنَّ بعضَ العلماءِ المصريِّينَ قالَ لَهُ : مَنْ الحضارمِ حدَّةَ الطَّبعِ ، وأَنتَ بعيدٌ عنها ، قالَ لَهُ : مَنْ عرفتَ مِنَ الحضارمِ ؟ قالَ لَهُ : عرفتُ الشَّيخَ عليّاً باصبرين ، وجلستُ معَهُ في عرفتَ مِنَ الحضارمِ ؟ قالَ لَهُ : عرفتُ الشَّيخَ عليّاً باصبرين ، وجلستُ معَهُ في

 <sup>(</sup>١) يعني به الحبيب محسن بن علوي السقاف جد المُؤلّف .

 <sup>(</sup>٢) الحِدثان : أوَّل الشَّيءِ ، وحِدثان وفاته : علىٰ أثر وفاته .

 <sup>(</sup>٣) الكَتِدُ : مجتمع الكتفين ، وهو الكاهل .

<sup>(</sup>٤) البيت من الكامل، وهو لأَبي تمَّامَ في « ديوانه » ( ٢٤/٢ ) ، باختلاف بسيط. شيب: خلط. المُغرم: المولم بالشَّىء الَّذي لا يقدر علىٰ مفارقته.

ٱلحرمينِ سنتيْنِ ، فرأيتُ مِنْ حدَّتهِ ما لا مزيدَ عليهِ . فقالَ ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ : ذاكَ رجلٌ مِنْ أَهلِ ٱلباديةِ ، وتلقَّىٰ شيئاً مِنَ ٱلعِلْمِ ، وقد حَجَرَ سلفُنا وأَشياخُنا على ٱلمتعلَّقينَ بهِم ٱلأَخذَ عنهُ ؛ لأَنَّهُ ليسَ بأهلِ للإِلقاءِ ولا للتّلقي ، ولا يخفىٰ عليكُم ما في طباعِ ٱلباديةِ مِنَ ٱلغِلْظةِ وٱلجفاءِ ) اهـ

وهاذا لا يخلو عن حيف كثيرٍ على الشّيخ باصبرين ، ويكفي لردِّهِ ما أخرجهُ الطّبرانيُّ عنِ أبنِ عبَّاسٍ : « تَعْتَرِي الْحِدَّةُ خِيَارَ أُمَّتِي » ، وكانَ موسىٰ عليهِ السّلامُ حَديداً ، وورد : « اَلْمُؤْمِنُ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ » ، وضُمَّ إليهِ ما سبقَ مِن أَخْذِ سيّدِنا عمرَ بنِ حسنِ الحدَّادِ عنهُ ، وبإشارتِهِ كانَ تحويطُ الجمرتينِ بِمِنى ، فسَلِمَ النّاسُ ، ولا سيّما الضُّعفاءُ مِن كثيرٍ مِن أَضرارِ الزِّحامِ ، فلقد كانَ رأيّهُ مُوفَقاً ، ولهاذا بادرَ الشَّريفُ بتنفيذِهِ ، وطلبَ مِنهُ أَن يُكثِرَ التَّردُد عليه كما أخبرني وجيهُ جُدَّةَ النّبيلُ محمّدُ بنُ حسينِ بنِ عمرَ نصيفٌ عَن جدًهِ ، فأَبَىٰ ؛ لأنّهُ كانَ شريفَ النّفسِ عليّ الهِمّةِ رحمةُ اللهِ عليهِ .

وحدَّثني الوجيهُ محمَّدٌ نصيفٌ أيضاً أَنَّ أَحَدَ الدَّلاَّلينَ باعَ لهُ بُنّاً مِن يهوديٌ ، فدلَّسَ عليهِ في متنّي رطلٍ ، فأخبرَ الشَّيخَ ممتناً عليهِ بهذا الصَّنيع ، فقالَ لهُ الشَّيخُ : لا أَرضىٰ ولا أُحبُ أَن يطلبني اليهوديُ بحقِّهِ في الدَّارِ الآخرةِ ، وردَّ عليهِ ما اختانهُ الدَّلاَّلُ . ومنهُ تعرفُ أَنَّ لهُ تجارةً بِجدَّةً ، وكانت دارَ هجرتِهِ ونشرِ علمِهِ ، ولهُ بها تلاميذُ كثيرونَ .

وقد علمت أنَّ السَّيِّدَ عمرَ بنَ حسنِ الحدَّادَ قراً عليهِ ، وهوَ مِنْ مراجيحِ العلويينَ . وحدَّثني الشَّيخُ عبدُ اللهِ باحشوانَ - أحدُ قضاةِ المُكلاَّ السَّابِقِينَ - قالَ : (كنتُ معَ الشَّيخِ عليِّ باصبرين وأنا صغيرٌ ، فسمعَ مزماراً فسدَّ أُذنيهِ بأُصبعيهِ ، وجعلَ يقولُ لي : هل تسمعُ شيئاً ؟ فأقولُ : نعَمْ ، حتَّىٰ قلتُ : لا ، فأبعدَهُما ، يَتَسَمَّتُ بذلكَ ما فعلَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ معَ مولاهُ نافع ، ينقلُ ما صنعَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ عندما سمعَ مزمارَ الرَّاعي ) [د ٤٩٢٤] ، وقد جوَّدتُ القولَ علىٰ هاذهِ المسألةِ في كتابي «بلابلِ التَّغريدِ» .

وجَرَتْ بينَهُ وبينَ علماءِ تريمَ منازعاتٌ في عدَّةِ مسائِلَ :

مِنها : التَّوسُّلُ والاستغاثةُ . ومِنها : ثبوتُ النَّسبِ بمشجَّراتِ العلويِّينَ المحرَّرةِ ، وكانَ الشَّيخُ يُبالغُ في إِنكارِ ذلكَ ، وأُلِّفتْ رسائِلُ مِنَ الطَّرفينِ .

ففي سَنةِ ( ١٢٩٨هـ ) فرغَ ٱلشَّيخُ عليٌّ باصبرين مِنْ رسالتهِ ٱلَّتي سمّاها : «حداثِقَ البواسقِ ٱلمثمرةِ في بيانِ صوابِ أَحكام ٱلشَّجرةِ » ، وقد علَّقَ عليها ٱلسَّيِّدُ سالمُ بنُ محمَّدِ ٱلحَبْشيُّ بما يُشبهُ ٱلرَّدَّ ، وبعدَ ٱطَّلاعِ باصبرين عليهِ كتبَ : (أَمَّا ٱلتَهاميشُ : فَأَمَعنَا ٱلنَّظرَ في جميعِها . فما وجدنا فيها زيادة فائِدةٍ عمّا في ٱلأَصلِ ، فما زادَ إِلاَّ إِللَّافَ ورقٍ لَم يُؤذنْ لَهُ في إِتلافهِ بتسويدهِ بما لا يُجدي فائِدة جديدةً ) .

وللحبيبِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ المحضارِ شبهُ ردٌّ علىٰ باصبرين في « الحدائقِ » المذكورةِ ، قالَ فيهِ : ( وبعضُ النّاس قولُهُ وبولُهُ سواءٌ ) .

ثمَّ إِنَّ ٱلشَّيخَ باصبرين كَتَبَ رسالةً أُخرىٰ في نقضِ تعليقاتِ ٱلسَّيِّدِ سالمِ ٱلحبْشيِّ ، سمّاها : « إِنسانُ ٱلعينِ » ، فكتبَ عليها ٱلإِمامُ ٱلمحضارُ كتابةً طويلةً ، جاءَ فيها : ( وما أَوضحَهُ ٱلشَّيخُ عليُّ في هاذهِ ٱلجملةِ . . فذاكَ شفاء ٱلصُّدورِ ، تَبْرأُ بهِ ٱلعلَّةُ ، وهوَ مجرّبٌ في تجرِبتهِ ، وحريصٌ في أَجوبتهِ ، وباللهِ ٱلذي فرضَ ٱلصّلاةَ والوضوءَ ما أردتُهُ بسوءٍ ) .

ثمَّ إِنَّ ٱلشَّيخَ عليّاً سيَّرَ كتاباً للسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ عليٍّ ، وٱلسَّيِّدِ صافي بنِ شيخِ آلِ ٱلسَّقّافِ ، وسيِّدي ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ عيدروسِ بنِ عمرَ ، وٱلسَّيِّدِ عليِّ بنِ محمَّدٍ ، وٱلسَّيِّدِ شيخانَ بنِ محمَّدٍ آلِ ٱلحَبْشيِّ .

فَأَمَّا ٱلأَوِّلانِ : فصرّحا بمخالفةِ باصبرينَ ، وأَمَّا ٱلآخَرونَ.. فلَم أَرَ لَهم كلاماً بخلافٍ ولا وفاقٍ . وكانَ كتابُهُ إِليهِم في سَنةِ ( ١٢٩٩هـ ) .

وكثيراً ما ينشبُ الخلافُ بينَ الشَّيخِ عليِّ باصبَرينِ وبينَ علماءِ العلويِّينَ كآلِ يحيىٰ بالمسيلةِ وغيرِهِم ، وتؤلَّفُ الرَّسائلُ في الجانبينِ وتُعرَضُ علىٰ سيِّدنا الإِمامِ أحمدَ بنِ محمَّدِ المحضارِ ـ صاحبِ القويرةِ ـ فيقرِّظُ عليهِما ، إِلاَّ أَنَّهُ بأُسلوبهِ العجيبِ وترسُّلهِ

ٱلعذب ، وعارضته القويَّة ، وسَيره بسوقِ الطَّبيعة ، يتخلَّصُ مِنَ المَآزقِ بما يذكِّرُني بما قالَهُ أَبنُ الجوزيِّ ، لمّا تواضعَ أهلُ السُّنَّةِ والشَّيعةِ علىٰ ما يقولُهُ ، فسألوهُ وهوَ على المنبرِ عن عليٍّ وأبي بكر . أَيُّهما الأفضلُ ؟ فأجابَ بما لو رَوَّىٰ فيهِ عالمٌ دهراً . لَم يُوفَّقُ إليهِ ؛ إذ قالَ : (أفضلُهما وأحبُّهما إلىٰ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ مَنْ بنتُهُ في بيتهِ ) أو ما هاذا معناهُ ، فحملَها كلُّ علىٰ ما يريدُ .

وقالَ ٱلإِمامُ ٱلمحضارُ في بعضِ كتاباتهِ بتلكَ ٱلمناسبةِ : ( وٱلاعتمادُ علىٰ ما قالَهُ ٱلجمهورُ ، لا ما قالَهُ عبدُ ٱلرَّحمانِ مشهورٌ ) ؛ يعني مفتيَ حَضْرَمَوْتَ لذلكَ ٱلعهدِ ، صاحبَ « بغيةِ ٱلمسترشدينَ » ، وهوَ لا يقصدُ خلافَهُ ولا إِدخالَ ٱلمساءَةِ عليهِ ، ولكنَّهُ قامَ في طريقِ ٱلفاصلةِ (١) وهوَ لا يُبالي بشيء مِنْ أَجلِها ؛ لأَنَّهُ يمرُ معَ خاطرهِ بلا تكلُّفِ ولا تنظُع .

ولا غروَ ؛ فقد طلَّقَ بعضُهم آمرأتَه مِن أَجلِها ، وتكلَّفَ ٱلصَّاحبُ بنُ عبَّادٍ ٱلسَّفرَ إلىٰ قندهار ليقولَ :

صَــدَرْتُ مِـنْ قَنْـدَهَارِ فِـي ضَحْـوةِ ٱلنَّهَارِ

وعندَما زارَ المحضارُ حضرموتَ وذهبَ لزيارة هودٍ عليه السلام.. أتَّفقَ حلولُ الجمعةِ بِفُغْمَةَ ، فجمَّعَ بها المحضارُ وتبعّهُ كثيرٌ مِنَ النَّاسِ ، وللكنَّ السَّيِّدَ المشهورَ لم يوافِقهُ ، بل العزَلَ بال تريم وكثيرٍ مِن غيرِهِم ، لا أدري الشيءِ مِن أمثالِ ذلكَ أم للتَّشدُّدِ بما قالَ الشَّافعيَّةُ مِن شروطِ الجُمعةِ .

ومِنْ إِهداءِ ٱلسّلامِ في كتبِ ٱلشَّيخِ عليَّ باصبرَين للإِمامِ ٱلمحضارِ.. يُفهمُ أَنَّ لَهُ أُولاداً يهدي سلامَهم إليهِ ، ومِنهم حسنُ بنُ عليِّ باصبرينَ ، قتلَهُ أَحدُ آلِ ضروسٍ غيلةً بالقُرْحَةِ في رمضانَ ، ولا يزالُ بها أَحفادُهُ وعشائِرُ آلِ باحميشِ إلى ٱلآنَ ، ومِن وجهائِهم أَحمدُ بنُ يسلمَ باحميشٍ وإخوانهُ .

 <sup>(</sup>١) الفاصلة : في النَّثر كالقافية في الشُّعر ، وهي المقطع الصوتيُّ الَّذي ينتهي عنده الكلام .

# **الح**سُوسة (١)

هيَ ٱلَّتِي إِليها ٱلإِشارةُ بقولِ ٱلشَّيخِ عمرَ بنِ عبدِ ٱللهِ بامخرمةَ ، يمدحُ ٱلشَّيخَ يوسفَ باناجة ٱلآتي ذِكرُهُ :

حَيِّ واديْ النبي يا أحمدْ وطاهْ أو وُعُورَهْ حيِّ ما بينْ بادِرْ والحَسُوسة وَعُورَهْ (٢) فيه يوسفْ كما يوسفْ في اطلال دُورَهْ ريتْنَا حِلِّ وسْطُهُ واختِلِفْ فِي ذُبُورَهْ

ولولا أَنَّ المشبَّة لا يكونُ مثلَ المشبَّهِ بهِ مِنْ ساثرِ النَّواحي. . لاشتدَّتِ المؤاخذةُ على الشَّيخِ عمرَ بامخرمة في تشبيههِ الشَّيخَ يوسفَ باناجة بالعبدِ الصَّالحِ يوسفَ بنِ يعقوبَ عليهِما السَّلامُ ؛ فلقد كفَّروا المعريَّ بقولِهِ [في « سقط الزند ، ١٤٢ مِنَ الكاملِ] :

هُ وَمِثْلُهُ فِي الْفَضْلِ إِلاَّ أَنَّهُ لَا مُنْكِهِ جِبْرِيلُ

وقالوا : كَفَرَ ٱلفرزدقُ \_ أَو كَادَ \_ إِذْ يَقُولُ فِي يَزِيدَ بِنِ عَبِدِ ٱلْمَلْكِ [في ﴿ دَيُوانَه ﴾ ٢٣٧/١ نَ البسيطِ] :

لَـوْ لَـمْ يُبَشِّـرْ بِـهِ عِيسَـىٰ وَبَيَّنَـهُ كُنْتَ ٱلنَّبِيَّ ٱلَّذِي يَـدْعُـو إِلَى ٱلنُّورِ

وكانَ الشَّيخُ عبدُ الرَّحمانِ بنُ عُبُودِ بنِ حسنِ بنِ عبدِ القادرِ ( والي الرِّباطِ ) مِنْ سَخَانِ الحُسُوسةِ ، وبعقبِ استيلاءِ القعيطيِّ على الوادي الأيمنِ في سَنةِ (١٣١٧هـ). أسندَ العمالةَ إلى المقدَّمِ عمرَ بنِ أحمدَ باصرَّةَ ، وكانَ يحملُ ضَغَنا علىٰ هاذا الشَّيخِ ، فصادرَ جميعَ أموالهِ ، معَ أَنَّهُ لَم يَشتركُ في الحربِ ، ولَم يَسْعَ فيها بخُفُ ولا قَدَمِ ، ولولا أَنَّهُ أَقَامَ سوراً حديديّاً مِنَ الحُجَّابِ يمنعونَهُ الوصولَ إلى السُّلطانِ غالبِ بنِ عوضٍ . لأدركهُ عَفُوهُ ؛ فقد كانَ واسعاً شاملاً ، لا يضيقُ عمًا هو أكبرُ مِنْ هاذا ، فضلاً عنهُ .

<sup>(</sup>۱) ومن باب المتشابهات أو المتَّفق وضْعاً المفترق صِعقاً : الحَسُوسة بفتح فضمُّ ، جبل أحمر رمليٌّ في وادي حَبَّان بالصعيد من شبوة . وآل الحسوسة : أُسرة من أسر العلم والفقه ، ظهر منهم عدد من العلماء في القرن الحادي عشر ، ولهم ذريَّة تسكن صنعاء .

<sup>(</sup>٢) وطاه : ما انخفض من الوادي ، وعوره : ما ارتفع منه .

# قَرْنُ باحَكِيمِ

فيهِ آلُ باحكيم (۱) ، وكانت لَهم ثروةٌ طائِلةٌ ، وتجارةٌ راقيةٌ ، ولَهم عقاراتٌ بمصرَ وغيرِها ، وكانت إليهم دولةُ بلادِهم حتَّىٰ نَجمت بينَهُم وبينَ القعيطيِّ فتنةٌ في حدودِ سَنةِ (١٣٢٦هـ) ، وكانَ رؤساؤُهُم إِذْ ذاكَ : سالمُ بنُ عمرَ وأَحمدُ بنُ يسلم بحَضْرَمَوْتَ ، ورئِيسُهُم الأكبرُ الَّذي يمدُهم بالآراءِ والأموالِ مِنْ مصرَ هوَ : سالمُ بنُ أَحمدَ باحكيم ، وانتهىٰ أَمرُ تلكَ الحربِ \_ الَّتي أَبلیٰ فیها آلُ باحكیم أَحسنَ البلاءِ \_ بمُعاهدة ، خلاصتُها : أَنَّ الرَّئَاسةَ العامَّةَ لِلقعيطيِّ ، ولَهمُ الاستقلالُ الدّاخليُّ في بلادِهم ، وعليهِم أَنْ يُسلِّموا غرامةَ الحربِ المقدَّرةَ بثلاثينَ أَلفَ ريالٍ .

ثمَّ حَصَلَ ٱلتَّنازلُ مِنَ ٱلسُّلطانِ غالبٍ ؛ لما جَبَلَهُ ٱللهُ عليهِ مِنَ ٱلسَّماحِ ولِينِ ٱلعريكةِ (٢) عن أكثرِها ، وكانَ عُرِضَ عليهِم صلحٌ أشرفُ مِنْ هاذا فأَبَوهُ ، ولاكنَّ عسكرَ ٱلقعيطيِّ ٱقتحموا حصناً لَهم بٱلجبلِ فلانت أعصابُهم ، وأضطروا إلىٰ قَبولهِ .

وفي « ٱلأُصلِ » : أَنَّ باحكيم بنى حصْنَ القِزِهْ فُجاءَةً في سَنةِ ( ٩٣٩هـ ) فنهضَ إِليهِ آلُ عليِّ بنِ فارسِ ٱلنَّهديُّونَ مِنَ ٱلسُّورِ ، وكَتبوا للسُّلطانِ بدرِ بوطويرق ، وٱتَّهموا ٱلشَّيخَ ٱلعموديَّ بمساعدة باحكيم ، وجرى بينَهُم كلامٌ وتهديدٌ .

ولا يزالُ باحكيم على جانبٍ مِنَ ٱلشَّرفِ وٱلمروءَةِ ومكارمِ ٱلأَخلاقِ ، بٱلقرنِ وٱلمُكَلاَّ ومصرَ ، وأَشهرُ مَنْ بمصرَ منهُمُ ٱلآنَ : ٱلشَّيخُ عمرُ بنُ محمَّدِ بنِ عمرَ باحكيم .

<sup>(</sup>١) آل باحكيم: من قبائل نَوَّح السَّيبانية. وفي القرن أيضاً: آل بركات، وآل بامَعْدان، وسيأتي في شبام التَّعريف بآل معدان وآل بركات وهم غير هلؤلاء.

<sup>(</sup>٢) ليِّن العربكة : سهل الطَّبائِع .

# ٱلخُرَيْبَةُ (١)

من كُبْرَياتِ بلادِ دوعنَ وقُداماه ، على أسمِ مكانٍ بالبصرةِ كانَت عندَهُ واقعةُ الجملِ<sup>(٢)</sup> ، ولهاذا قالَ بعضُهُم [السَّيُدالحميري في « ديوانه » مِنَ البسيطِ] :

إِنِّي أَدِينُ بِمَا دَانَ ٱلْـوَصِيُّ بِـهِ يَـوْمَ ٱلْخُـرَيْبَةِ مِـنْ قَتْـلِ ٱلمُحِلِّينَـا ذكرَهُ ياقوتُ في غيرِ موضع مِنْ « معجمهِ »(٣) .

وما زالت خريبةُ دوعنَ محطَّ رحالِ العِلْمِ مِنْ قديمِ الزَّمانِ ، وكانَ بها ناسٌ مِنْ آلِ باحُويرِثِ الَّذينَ يجتمعونَ في النَّسَبِ معَ آلِ سينون المشهورينَ بالعبادةِ وحبِّ الصّلاةِ ، باحُويرِثِ الَّذينَ يجتمعونَ في النَّسَبِ معَ آلِ سينون المشهورينَ بالعبادةِ وحبِّ الصّلاةِ ، ومنهُم عالمُ الخريبةِ وقاضيها في القرنِ الحادي عشرَ ، وهوَ : الشَّيخُ سليمانُ باحويرث ، لَهُ ولولدهِ العلاَّمةِ محمَّدِ بنِ سليمانَ ذِكرٌ كثيرٌ في « مجموعِ الجدَّينِ » باحويرث ، لَهُ ولولدهِ العلاَّمةِ العلاَّمةِ الجليلِ أحمدَ مؤذِّن باجمَّالِ قالَ : ( أخبرني طلهَ بنِ عمرَ وعليُّ بنِ عمرَ ؛ فعنِ العلاَّمةِ الجليلِ أحمدَ مؤذِّن باجمَّالِ قالَ : ( أخبرني السَيِّدُ العارفُ ، بقيَّةُ المحقِّقينَ ، ألورعينَ المتضلِّعينَ ، أبو بكرِ بنُ محمَّدِ بافقيه عَلَويُّ بقيدون قالَ : إِنَّ الفقية سليمانَ باحويرث زَوَّجَ آمرأةً \_ وهوَ نائبُ الخريبةِ \_ وليُّها غائِبٌ برجلٍ ظنَّهُ كفؤاً ، فلمَّا قَدِمَ وليُّهَا . . رفعَ الأَمرَ إلىٰ قاضي الشَّحْرِ عبدِ اللهِ باعمرَ ، وظهرَ عدمُ الكفاءَةِ ، وللكنَّ قاضي الشَّحْرِ عملاً بالمرجوح .

قالَ ٱلسَّيِّدُ : وحيثُ وقعَ عقدٌ قالَ بهِ إِمامٌ \_ ولَو مرجوحاً \_ فلا نَقْضَ في حقِّ العوامِّ ، وإِنَّما محلُّ ٱلمنع قَبْلَ ٱلعقدِ ) هاذا ما ذكرَهُ أَحمدُ مؤذِّن .

وزادَ : ( إِنَّ مذهبَ مالكِ : عدمُ ٱعتبارِ ٱلكفاءَةِ إِلاَّ باُلدِّينِ ، وقد عملَ بهِ بعضُ مشايخِنا لمصلحةِ ٱقتضتْ ذلكَ ) اهــ

<sup>(</sup>١) تقع الخريبة علىٰ خطِّ طول : (١٨-٢٠\_٥١) ، وخطُّ عرض : (٣٠\_١٥-١٥) ، وتاريخها قديم ، وكانت من البلدان الَّتي سارع أهلها في الدُّخول في الإِسلام ، وأقامت بها طائفة الإِباضيَّة مدَّة من الزَّمان علىٰ يد عبد الله بن يحيى الكنديُّ .

 <sup>(</sup>٢) وسمِّي المكان الّذي بالبصرة بالخريبة ؛ لأنَّ المرزُبّان كان قد ابتنى به قصراً وخرب بعده .

 <sup>(</sup>٣) أي: المكان الّذي بالبصرة ، لا هذا الّذي في حضرموت .

وهيَ مسأَلةٌ نفيسةٌ مبنيَّةٌ علىٰ أَنَّ ( **ٱلعاميَّ لا مذهبَ لَهُ** ) ، وهُما قولانِ قريبانِ مِنَ ٱلتَّكافؤِ ، وقد حرَّرتُ ما في ذلكَ بموضعهِ مِنْ كتابي « صوبُ ٱلرُّكامِ » .

وإِنَّمَا سَقَتُ ٱلمَسَأَلَةَ لَمَنَاسَبَةِ أَنَّهُ وَرَدَنِي بِٱلْأَمْسِ سَوَّالٌ ، حَاصَلُهُ : أَنَّ الْمَكرَّمَ ٱلشَّيخَ عَبَدَ ٱللهِ بِنَ أَحَمَدَ ٱلزُّبِيَدِيَّ كَانَتَ لَهُ ٱبنهُ عَمِّ ، لَهَا أَخْ شَقَيقٌ في ٱلسَّادَسَةَ عَشْرَة مِنْ عَمْرِهِ ، يَتَصَرَّفُ عَنْهُ وَصَيُّهُ ، وهُوَ أَخُوهُ وأَخُو ٱلبنتِ مِنَ ٱلأَبِ ، فأَشَارَ عليهِ أَنْ يَعْقَدَ بها ، فأَنكرَ عليهِ بعضُ ٱلعلويِّينَ وقالوا لَهُ : ما دليلُكَ ؟

فقالَ : لا دليلَ إِلاَّ قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَآءَ أَمُواَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَكَا وَٱزْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْشُوهُمْ وَقُولُوا لَمُتَمْ قَوْلَا مَعْمُهَا﴾ الآية آلخامسة مِنْ سورة النِّساءِ .

فلَم يَقتنعوا منهُ بذلكَ ، وقالوا : إِنَّ ٱلنَّكَاحَ باطلٌ لا وجهَ لَهُ إِلاَّ مقابلُ ٱلأَظهرِ في قولِ « ٱلمنهاجِ » [٤٢٨/٢] : ( ويُقدَّمُ أَخٌ لأَبوينِ علىٰ أَخٍ لأَبِ في ٱلأَظهرِ ) فأعجبني آستدلالُهُ وقرَّرتُ ٱلنَّكاحَ ؛ لأَنَّهُ إِذا لَم يثبتُ رشدُ ٱلشَّقيقِ.. فأَلنَّكاحُ صحيحٌ على ٱلمعتمدِ في ٱلمذهبِ .

قالَ في « النَّهايةِ » : ( وكذا محجورٌ عليهِ بسفهِ ؛ بأَنْ بلغَ غيرَ رشيدٍ ، أَو بَذَّرَ في مالهِ بعدَ رشدهِ ثمَّ حُجرَ عليهِ . . لا ولاية له على المذهبِ ؛ إِذْ لا يلي أَمرَ نَفْسهِ ، فغيرُهُ أَولىٰ . ويصحُّ توكيلُهُ في قَبولِ النُّكاحِ لا إِيجابِهِ ) اهـ ، و« التُّحفةُ » قريبٌ منها .

وفي ( ٱلحَجْرِ ) مِنَ ٱلثَّانيةِ : ( تصديقُ ٱلوليِّ في دوامِ ٱلحَجْرِ ؛ لأَنَّهُ ٱلأَصلُ ، ما لَم يَظهرِ ٱلرُّشدُ أَو يثبتْ ) اهـ ، و« ٱلنَّهايةُ » علىٰ مثالهِ .

ومتىٰ كانَ ٱلأَصْلُ فيمَنْ يتصرَّفُ عنهُ وصيه الحَجْرِ.. فٱلنِّكاحُ صحيحٌ علىٰ مُقَرَّرِ ٱلمذهب.

وبفرضِ تسليمِ رُشدِ ٱلشَّقيقِ. يأتي ما نقلَهُ أحمدُ مؤذَّنُ عن باحويرث ، فألعقدُ صحيحٌ علىٰ كلِّ تقديرٍ ، إلاَّ أنَّ للشَّيخِ أحمدَ مؤذَّن كلاماً آخَرَ في « مجموعِ الجدَّينِ » ، وحاصلُهُ : ( أَنَّهُ وقعَ عقدٌ في قَيدُون بغيرِ كفوْ ، معَ غيبةِ ٱلوليِّ ، وفرَّقَ بينَهُم نائِبُ ٱلهجرينِ ، وسأَلَ أَحمدَ مؤذَّنَ ، فأجابَهُ بصوابِ ما فعلَ ) .

وقاضي الخُرَيبةِ الآنَ<sup>(۱)</sup> هوَ الشَّيخُ عمرُ بنُ أَبي بكر<sup>(۱)</sup>، مِنْ آلِ باحويرث المذكورينَ. ومِنْ علماءِ الخُريبةِ : الشَّيخُ الجليلُ المقدارِ ، عليُّ بنُ عبدِ اللهِ باراس الكنديُ<sup>(۱)</sup>، المتوفَّىٰ في سَنةِ (١٠٩٤هـ) وأولادُهُ : أحمدُ ، ومحمَّدٌ ، وعبدُ الرَّحمانِ<sup>(١)</sup>. وهاؤلاءِ الثَّلاثةُ كلُّهم مِنْ مشايخِ السَّيد الشَّهيرِ عليِّ بنِ حسنِ بنِ حسينِ العطاسِ ، ولَهم ذِكرٌ كثيرٌ في مؤلَّفاتهِ وا ديوانهِ » .

وكانَ الشَّيخُ عليُّ باراسٍ وَرَدَ حُريضةَ على الحبيبِ عمرَ بنِ عبدِ الرَّحمانِ العطَّاسِ ، وهوَ علىٰ أَجْلَفِ ما يكونُ مِنْ أَزياءِ الباديةِ وهيئتهِم ، فتأذَّبَ بالحبيبِ عمرَ ، وحصلَ لَهُ الفتوحُ في أَسرعِ وقتٍ ، معَ أَنَّهُ كما قالَ العلاَّمةُ السَّيِّدُ أَحمدُ بنُ حسنِ العطَّاسُ : ( لَم يَقرأُ عليهِ إِلاَّ بعضَ خُطبةِ « بدايةِ الهدايةِ » للغزاليِّ فقط ) ، ثمَّ إِنَّهُ استأذنهُ لِلحجِّ . فلَمْ يأذنْ لَهُ ، ثمَّ استأذنهُ أُخرىٰ . فأذِنَ لَهُ .

ولمًا كانَ بمكَّةَ.. ذهبَ إِلَى ٱلسَّوقِ لحاجةٍ ، فأَلفاها معَ آمراًةٍ مصريَّةٍ ، فأَعجبتْهُ ، وأَخذَ يتأمّلُ في محاسِنها ، فلم يشعُرُ إِلاَّ بضربةِ عصاً علىٰ جنبِهِ فعرفَ أَنَّ هاذا تنبيهٌ لَهُ مِنَ ٱللهِ ، فثبَّتَ قدمَهُ علىٰ طريقِ ٱلحقِّ . ذكرَها غيرُ واحدٍ ؛ منهُمُ : ٱلحبيبُ عمرُ بنُ حسنِ ٱلحدّادُ في « مجموع كلامهِ » .

<sup>(</sup>١) أَي : سنة (١٣٦٦هـ) .

<sup>(</sup>٢) الشَّيخ عمر باحويرث من مواليد الخريبة ، وأخواله آل باجنيد ، طلب العلم بمكَّة ، ولازم الشَّيخ عمر بن أبي بكر باجنيد المكي ، ولم يغادر مكَّة إِلاَّ بعد وفاته سنة ( ١٣٥٤هـ) ، وكان مقرئاً عنده في درسه ، وأخذ عن غيره من علماءِ مكَّة ودوعن ومن أخص تلامذته : الشيخ الفاضل عمر بن علي بن جُويهر ، المتوفىٰ بالخريبة عام ( ١٤٢١هـ) ، وكان بقية من يزار بها من الصالحين .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في ( القرطاس ) للحبيب علي بن حسن ، وفي ( خلاصة الأثر ) للمحبّي ، و( تاج الأعراس )
 للعطّاس . وله مصنّفات فائقة منها :

شرح راتب العطّاس ، أدرجه العلاّمة الحبيب عليُّ بن حسن العطّاس في شرحه الكبير المسمّىٰ
 القرطاس ، . و الرَّوضة الخضراء والدُّرَّة الزَّهراء ، شرح علىٰ قصيدة الشَّيخ أبي مَذْين الَّتي مطعها :

ما لَا قَالُمُ الْعَيْسِ إِلاَّ صُحْبَاتُ الْفُقَارِ اللهِ مُلَمُ الْمُلُوكُ هُمُ السَّادَاتُ وَالْأُمَرَا وَ هُمُ الْمُلُوكُ هُمُ السَّادَاتُ وَالْأُمَرَا وَ هُرَ شَرِحِ الْعِطَانِيَةِ ، الله بإشارة شيخه العطاس .

 <sup>(</sup>٤) ومن أولاده أيضاً : عبد الله بن على .

ومِنْ علماءِ الخُريبةِ: الشَّيخُ العظيمُ المقدارِ ، عبدُ اللهِ بنُ أَحمدَ باسَوْدان ، وهوَ الشَّيخُ القَامنَ عشرَ مِنْ مشايخِ سيِّدي الأَبرُ عيدروسِ بنِ عمرَ ـ حَسَبَما في ترجمتِهِ في «عقدِهِ » ـ ، وقد توفِّيَ بها في سَنةِ ( ١٢٦٦هـ ) ، وكانَ مِنَ العِلْمِ بالمكانةِ العاليةِ :

تَنْمِيهِ أَغْرَاقُ صِدْقِ حِينَ تَنْسُبُهُ ذِي نَجْدَةٍ وَعَنِ ٱلْمَكْرُوبِ فَرَاجِ (١) سَاجِي ٱلْخَالِكِ ٱلدَّاجِي سَاجِي ٱلنَّوَاظِرِ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ كَرَمٌ تُضِيءُ سُنَتُهُ فِي ٱلْحَالِكِ ٱلدَّاجِي

وقد ذكرتُ في « الأصلِ » مِن مناقِبهِ وَمَنَاسِبهِ ما يُغني عَنِ الإعادة ِهُنا ، ولقد قالَ السَّيُدُ عمرُ بنُ حسنِ الحدّادُ : ( كنتُ أقرأُ على السَّيِّدِ محمَّدِ بنِ حسينِ الحَبْشيِّ أَيَامَ كانَ يُعلِّمُ بتَارِبه تحتَ إِشارةِ سيِّدنا عبدِ اللهِ بنِ حسينِ بنِ طاهرٍ ، فلَم يَكُنْ مِنَ الحبيبِ عبدِ اللهِ إِلاَّ أَنْ قالَ لعمي محمَّدِ بنِ حسينِ ذاتَ يومٍ : نُحبُ أَنْ يَقرأَ عمرُ بنُ حسنِ على الشَّيخِ عبدِ اللهِ باسَوْدان ؛ لأَنَّهُ أوسعُ عِلماً منكَ ، فانقبض عمِّي محمَّدٌ مِنْ قولهِ هـٰذا لَهُ أمامي وأمامَ أولادهِ ؛ إِذْ كنتُ أقرأُ عليهِ أَنا وإيّاهُم ، فلَم تمرَّ النّامنةُ إِلاَّ وجاءَ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ باسَوْدان لزيارةِ تريم ، فسرتُ معَهُ إلىٰ دَوْعن ، وقرأتُ على الشَّيخِ عبدِ اللهِ ، وعلى الشَّيخِ عبدِ اللهِ ، وعلى الشَّيخِ عبدِ اللهِ وقد كُفَّ بصرُهُ ، وكانَ قرأَ في زبيد أحمدَ بنِ سعيدِ باحشنِ ، وكانَ قرأَ في زبيد على سليمانَ الأهدلِ وولدِهِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ سليمانَ ، وأدركَ الشَّيخَ الكرديَّ (٢) ، ولهُ حافظةٌ قويَّةٌ ) اهـ كلامُ الحدّادِ .

وفي قولِ الحبيبِ عبدِ اللهِ بنِ حسينِ للحبيبِ محمَّدِ بنِ حسينِ : ( إِنَّ الشَّيخَ عبدَ اللهِ باسَوْدان أوسعُ منكَ عِلماً ) فوائدُ :

ٱلأُولىٰ : علوُّ مرتبةِ ٱلشَّيخِ باسَوْدان ؛ لأَنَّ ٱلسَّيِّدَ محمَّداً مِنْ أَكابرِ علماءِ ٱلحجازِ ، وهوَ مفتي مكَّةَ للشَّافعيَّةِ ، وٱلشَّيخُ ٱلسَّادسَ عشرَ للأُستاذِ ٱلأَبرُ ، فأنحطاطُهُ معَ هاذا عن

<sup>(</sup>١) البيتان من البسيط.

 <sup>(</sup>٢) هـ مُحَمَّد بن سليمان الكردئ المدنئ ، صاحب ( الحواشي المدنيَّة ) ، المتوفَّىٰ سنة
 (١٢٠٣هـ) .

درجةِ ٱلشَّيخِ باسَوْدان يَشهدُ لهـٰذا بشأنِ جليلٍ ومقامِ عظيمٍ .

ٱلثَّانيةُ : أَنَّ ٱلحبيبَ عبدَ ٱللهِ بنَ حسينِ يقولُ ٱلحقَّ ، فلا يُحابي (١) ولا يواربُ (٢) .

الثَّالثةُ: أَنَّ انقباضَ الحبيبِ محمَّدِ بنِ حسينِ جارٍ علىٰ ما يقتضيهِ الطَّبعُ البشريُّ عندَ مِثلهِ ، فهوَ غيرُ ملومٍ في ذلك ، معَ الاستكانةِ والاعترافِ بالحقِّ وعدمِ المكابرةِ فيهِ .

الرّابعةُ : لولا تهذيبُ الحبيبِ عبدِ اللهِ بنِ حسينِ لتلاميذهِ بهـٰذا التَّهذيبِ.. لما أنتهى العلاَّمةُ السَّيِّدُ محمَّدُ بنُ حسينِ وأَمثالُهُ إلىٰ ما أنتهىٰ إليهِ مِنَ العِلْمِ والفضلِ .

الخامسة : أَنَّ الحقَّ رائِدُ القومِ ، والإنصافَ قطبُ رحاهُم ، ونقطةُ بيكارِهم ، رضوانُ اللهِ عليهِم .

وقد سمعتُ مِنْ والدي وغيرِهِ عن الأجلاءِ الثّقاتِ : أَنَّ ٱلشَّيخَ محمَّدَ باسَوْدان كانَ أَوسعَ مِنْ أَبيهِ في الفقهِ ، وفتاويهِ شاهدُ عدلٍ علىٰ ذلكَ .

وأخبرني الشَّيخُ محمَّدُ بنُ سالم باسودانَ أَنَّ بعضَ العلويِّينَ وردوا على الشَّيخِ عبدِ اللهِ وسألوهُ عَنِ ابنهِ محمَّدِ. فقال لهم : لا بَأْسَ بهِ ، فاستثقَلَها ونذرَ الاعتكافُ سبعَ سنينَ لدرسِ العلمِ في جامعِ الخريبةِ ، ووقَّىٰ بذلكَ ، فبحقٌ يجيءُ فيهِ ما قالَهُ الشَّريفُ الرَّضِيُّ في تَسَمُّتِهِ لأبيهِ [في ﴿ ديوانِه ٢ / ٢ / مِنَ الطَّويلِ] :

جَرَىٰ مَا جَرَىٰ قَبْلِي وَهَا أَنَا خَلْفَهُ أَغِلْذَ لِإِذْرَاكِ ٱلْمَعَـالِي وَأُوجِــفُ وَلَاحِـنُ لِغَيْـرِ ٱلْعَجْـزِ مَـا أَتَـوَقًـفُ وَلَكِـنَ لِغَيْـرِ ٱلْعَجْـزِ مَـا أَتَـوَقًـفُ

وللكنَّ هلذا لَم يتوقَّف عنهُ بَل جازَه ، ولم يُبقِ لهُ مِن علم إِلاَّ حَازَه ، توفِّيَ <sup>(٣)</sup> بِالخُريبةِ في سَنةِ ( ١٢٨١هـ ) وبيتُهُم بيتُ عِلمٍ وشرفٍ ، وقد وَزَرَ ٱلشَّيخُ بو بكرٍ بنُ

<sup>(</sup>١) حابي فلانٌ فلاناً : مال إليه .

<sup>(</sup>٢) يوارب: يخاتل ويخادع.

<sup>(</sup>٣) أي : الشَّيخ مُحَمَّد ، وكان مولده سنة ( ١٢٠٦هـ ) ، ترجمته في « تاريخ الشُّعراء » ، وذكره الحبيب عيدروس في « العقد » ضمن ترجمة والده .

عبدِ ٱللهِ باسودانَ، وأخوهُ ٱلشَّيخُ سالمُ بنُ عبدِ ٱللهِ لِلسُّلطانِ عوضِ بنِ عمرَ ٱلقعيطيِّ (١).

ومِن آلِ باسودانَ الآن : ألفاضلُ ألشَّيخُ عمرُ بنُ أَحمدَ بنِ عمرَ بنِ أَحمدَ بنِ العلاَّمةِ أَللهِ بنِ أَعملَ بن العلاَّمةِ أَللهِ بنِ أَحمدَ باسَوْدان ، يَسكنُ ٱلآنَ بالحُدَيْدةِ ، وهوَ مِنْ أَعيانِها ومِنَ أَلمعتبرينَ فيها<sup>(٢)</sup> .

ومنهم : ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ سالمِ بنِ بو بكرٍ بنِ عبدِ ٱللهِ باسودانَ ، خطيبُ جامعِ ٱلخريبةِ ٱلآنَ (٣) .

وللشَّيخِ أَحمدَ باحنشل ـ ٱلسّابقِ ذِكرُهُ ـ ولدٌ ٱسمُهُ : محمَّدٌ ، مِنْ أَعيانِ ٱلعلماءِ ، ولَهُ ولدٌ عالمٌ آسمُهُ : محمَّدٌ أَيضاً مِنْ أَهلِ ٱلعِلْمِ ، كانَ محمَّدٌ ألمثلَّثُ هاذا موجوداً بالمُكلاً سَنةَ ( ١٣٣٣هـ ) .

وبالخريبةِ جماعةٌ مِن آلِ باعبيدٍ ، مِنهمُ الشَّيخانِ : أَحمدُ بنُ عبدِ اللهِ باعبيدٍ ، وأخوهُ سعيدُ بنُ عبدِ اللهِ باعبيدٍ ، وأخوهُ سعيدُ بنُ عبدِ اللهِ باعبيدٍ ، كانوا أَهلَ علم وصلاحٍ وتجارةٍ ، ولهم بوالدي أتَصالُ عظيمٌ وتعلُّقٌ تامٌ ، توفِّيَ ٱلأَوَّلُ بالمُكلاً حوالَي سنةِ ( ١٣١٧هـ ) ، والثَّاني بالمدينةِ في حدودِ سنةِ ( ١٣١٧هـ ) ، وللأَوَّلِ ولدٌ اسمُهُ عبدُ اللهِ ، كانَ على القضاءِ بِمِيدِي في أَيَّامِ الأَتراكِ والإدريسيِّ ، ثمَّ هوَ اليومَ رئيسُ البلديّةِ بها مِن جهةِ مولانا الإِمامِ .

وفي المكانِ المُسَمَّىٰ: ذي يجور في شمالِ الخريبةِ منازلُ آلِ بصعرٍ ، وهم : عمرُ وأَبو بكرٍ وسعيدٌ ومحمدٌ ـ وهو أكبرُهم ـ أَبناءُ عبدِ اللهِ بنِ سعيدِ بنِ عليَّ بصعرٍ ، كانت

<sup>(</sup>١) وهما الشَّيخان الأَخوان: سالم وعبد الله ابنا أبي بكر أبن الشَّيخ عبد الله باسودان. وقد جرى ذكر لهما في عدَّة مواضع من « بضائع التابوت » ، وللشَّيخ سالم ذكر في « النَّفحة الشذية » للحبيب عمر بن أحمد بن سميط ، ولأخيه عبد الله ترجمة في « منحة الإله » للحبيب سالم بن حفيظ وللكن الذي استوزر للقعيطي هو الشيخ عبد الله وليس الشيخ سالم .

 <sup>(</sup>٢) وكان المصنف رحمه الله إذا قدم إلى الحديدة - في عهد الإمام يحيى رحمه الله - ينزل عند المذكور أو في دار الضّيافة التَّابع لحكومة الإمام ، وكان ممن يقوم بحاجاته وشؤونه إذا قدم. . الشَّيخ الفاضل عبد الرَّحمان بن سالم باسودان الَّذي توفّي في الخريبة أواخر عام ( ١٤٢٢هـ ) .

<sup>(</sup>٣) كانت وفاته سنة ( ١٤٠٥هـ ) ، وكان ملازماً لمجالس السيد العلامة حامد بن عبد الهادي الجيلاني .

لهم تجارةٌ واسعةٌ بحضرموتَ وٱلشُّحرِ وظفارِ وٱلحديدةِ وغيرِها ، وكانَت لَهُم مراكبُ شراعيَّةٌ تُضْرَبُ بها ٱلأَمثالُ بينَ ٱلعامَّةِ ، تمخرُ ٱلبحارَ ، وقد تفرَّقوا وتلاشَتْ ثروتُهمُ ٱلهائِلةُ ، ولم يبقَ لهم إِلاّ بعضُ أراضٍ بوادي سِهَامٍ وأعمالِ ٱلمَراوِعةِ ؛ فإنَّها لا تزالُ تدرُّ عليهم .

ومِن أَحفادِهم ناسٌ بٱلحُدَيْدَةِ ، ومنهمُ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱلقادِرِ بنُ سالم بن عليِّ بنِ سعيدٍ بصعرٍ ، رجلٌ صالحٌ بِالمُكَلاَّ ، قد ذرَّفَ على ٱلمثةِ ، زرتُهُ مِراراً وطلبتُ دعاءَهُ .

ومِنْ علماءِ ٱلخُريبةِ : ٱلقاضي عمرُ بنُ أبي بكرٍ باجنيدٍ .

أُخبرني أَلسَّيِّدُ عبدُ أَلهادي بنُ محمَّدِ بنِ عمرَ الجيلانيُّ ، عن أَبيهِ<sup>(١)</sup> ، عن جدِّهِ<sup>(٢)</sup> قالَ : ( أَرسلني ٱلحبيبُ أَحمدُ بنُ محمَّدِ ٱلمحضارُ بنسخةِ خطَّيَّةٍ مِنَ ﴿ ٱلتُّحفةِ ﴾ إلىٰ عندِ قاضي الخُريبةِ الشَّيخِ عمرَ بنِ أبي بكرٍ باجُنيد ، مشفوعةً بقصيدةٍ ، منها :

إِنَّ ٱلْعِمَارَةَ بِالْعَشِيَّةِ وَٱلْبُكَرِ بِٱلْعِلْمِ وَٱلْطَّاعَاتِ وَٱلْفِعْلِ ٱلْأَغَرْ أَمْسَكِي بِهَا مُتَحَقِّقًا مُتَخَلِّقًا قَاضِي ٱلأَنَامِ ٱلْحَبْرِ قَيْدُومُ ٱلرُّمَرْ(٣) أَعْنِي بِهِ ٱلْأَسَدَ ٱلْغَضَنْفَرَ شَيْخَنَا حَاوِيْ ٱلْمَلاَحَةِ وَٱلتَّسَلْسُلِ مِنْ مُضَرْ صَـدَرَ ٱلْكِتَـابُ إِلَيْـكَ يَـا ٱلشَّهْـمُ ٱلَّـذِي يَقْضِـي ٱلـدُّيُـونَ إِذَا مُطَـالِبُهَـا زَجَـرْ(١٠)

إِلَىٰ أَنْ قَالَ ٱلجَيلانيُّ : ( فَسِرتُ بـ التُّحفَّةِ ﴾ وٱلقصيدةِ . . فتقبَّلَهُما ٱلشَّيخُ بأُحسنِ ٱلْقَبُولِ ، ثُمَّ أَرجعني بـ ﴿ ٱلتُّحفَةِ ﴾ وقالَ : هوَ أَحرىٰ بها . وأَعطاني لَهُ مثَةَ ريالٍ ، ولمّا

هو عبد الهادي بن عبد الله بن عمر وليس عبد الهادي بن محمد بن عمر ، فليعلم .

هو السيد عمر بن أحمد بن عمر بن حسين من ذرية الشيخ نصر الله بن الحافظ عبد الرزاق بن سيد الطوائف وتاج الأكابر الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني الحسني الشريف السني ، ونسبه معروف محفوظ . ولد السيد عمر ببراوره ـ بلدة في ريدة الدّين ـ ولما كبر وشبُّ. . قدم الخريبة ، ولازم دروس الشيخ عبد الله باسودان ، وصار أثيراً ومقرباً عنده لنباهته. . فزوجه إحدى بناته ، وأجازه إجازة حافلة مؤرخة في ( ١٢٦٤هــ ) ، وتوفي بالخريبة في ( ٥ ) جمادي الآخرة سنة ( ١٣٢٩هــ ) . وأخذ عنه عدد من العلماء وكان مشاراً إليه بالصلاح والتقوىٰ.

قيدوم : شجاع مُقَدَّم . الزُّمر : الجماعات . (٣)

الأبيات من الكامل. (1)

دفعتُها إِليهِ.. أَعطاني مِنها عشرينَ ريالاً.. فأستكثرتُها ، وأمتنعتُ مِنْ قَبولها.. حتَّىٰ عَزمَ عليَّ بأَخذِها ، فأخذتُها ). وهاذا عطاءٌ غاب عنهُ ٱلحبيبُ حامدُ بنُ أَحمدَ ٱلمحضارُ ، ولَو شهدَهُ.. لَمْ يَكُنْ بهاذا ٱلمبلغ ، بل لقد عاتبَ أَباهُ بعدَما أَعلمَهُ .

وأخبرني عبدُ الهادي المذكورُ أيضاً : أَنَّ أَهلَ الرَّباطِ تَرافعوا إلى الشَّيخِ عمرَ باجنيدِ هاذا في قضيَّةٍ ، ولمّا صدرَ الحُكمُ. . امتنعَ المحكومُ عليهِم مِنَ الامتثالِ ، فأُصيبوا بالعاهاتِ ، فأُقبلوا لترضيةِ الشَّيخِ في جملةٍ مِنْ جيرانِهم ، فلاقاهُمُ الإِمامُ المحضارُ وقالَ :

يا بَخْت مَنْ عَزَّ الشريعة واستمَعْ قول الشريعة لِيْ بِهَا زَانَ الوُجودُ قاضيكُمُ المشْهُور ما بينَ العَرَبْ من حَجْر بِنْ دَغَارْ لَمَّا قَبْرْ هُودُ

فاُرتجزوا بهِ بينَ دَويِّ ٱلبنادقِ ورَجْعِها (١) ٱلَّذي يَهزُّ ٱلجبالَ ، ولمَّا قاربوا دارَ ٱلقاضي. . خرجَ للقائِهِم ، فقالَ ٱلإِمامُ ٱلمحضارُ بِٱلنِّيابةِ عنهُ :

حيًا بكم ياللي وصلتوا كلكم باسُنْدُوَهُ والساعِشِنْ زين الجُدُودُ يا باجنيد ابْشِنْ فسَعْدَكُ قد بَدَرْ يا بومحمّدُ فالْكُمْ فَالُ السّعودُ

توفّي قبلَ الثَّلاثِ مئَةٍ ، وخلَفَهُ على القضاء ولدُهُ محمَّدٌ ، ويأتي في جَحْي الخنابشةِ بقيَّةُ كلامٍ عَنْ آلِ باجنيدٍ ، كانَ هـٰذا المكانُ أولىٰ بهِ ، لـٰكن تأخَّرَ عن نسيانٍ ، وعن غيرِ واحدٍ أَنَّ آلَ باجنيدٍ يتحمَّلونَ ثلثَ نفقةِ عمارةِ ساقيةِ الخريبةِ، وهوَ آيةُ كثرةِ أَموالِهم بها.

وعلىٰ قولِ ٱلمحضارِ: ( من حَجرْ بنْ دغَّارْ لمَّا قبر هود ). . ذكرتُ أَنَّ ولدي ٱلبارَّ حسنَ \_ بلَّغَهُ ٱللهُ مناهُ \_ قالَ في رحلتهِ ٱلَّتي قدَّمَها لِلنّادي ٱلعلميِّ عن حضورهِ \_ بٱلنيابةِ عنهُ \_ تأبينَ ٱلمرحومِ ٱلسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ عمرَ ٱلشَّاطريُّ (٢) : ثمَّ أُنشدَتْ قصيدةُ أَديبٍ ، ولَم

<sup>(</sup>١) رجعها: صداها.

<sup>(</sup>۲) سنة (۱۳۲۱هـ).

أَذكرْ مِنها سوىٰ عَجُزِ بيتٍ هوَ :

## مِنْ نَوَاحِي هُودٍ إِلَىٰ حَبَّانِ

وكانَ معنىٰ صدرهِ : فَقَدَتْ حَضْرَمَوْتُ منهُ أَريباً . فبقيَ بذهني لسببينِ :

أَحدُهُما : أَنَّ جماعةً تغامزوا عليهِ أستقلالاً للمدحِ وأستصغاراً لِلبقعةِ ٱلَّتي حدَّدها .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ نَفْسَ قُولِ شُوقي [ني « الشُونيَّات ، ٢/ ١٩٢ مِنَ الخَفَيفِ] : يَسا عُكَساظـــاً تَسَالًــفَ الشَّـــرْق فِيـــهِ مِــــنْ فِلَسْطِينِـــــهِ إِلَــــىٰ بَغْــــدَانِـــــهْ

هـٰذا كلامُ حسنٍ ، وشد ما لاحظتُ عليهِ : إِكبارهُ لِشِغْرِ شوقي ، ولاسيّما بعدَ أَنْ تقدَّمَ إِليَّ بٱلسَّوَالِ عن أَربعةِ أَبياتٍ منهُ وأَجبتُهُ عنها بٱلرِّسالةِ ٱلموسومةِ بـ « ٱلنَّقدِ ٱلعلميِّ ٱلذَّوقيِّ في ٱلجوابِ عن أبياتِ شوقيّ »(١) .

وكثيراً ما أُثني على شِعرِ الحضارمِ الحُمَيْنيِّ ، وهاذا مِنَ المواضعِ الَّتي يتأَكَّدُ بها ما أَقولُ ؛ إِذِ الشَّطرانِ اللَّذانِ ذَكَرَهُما حسنٌ لا يُعَدّانِ شيئاً في جَنْبِ قولِ المحضارِ : ( مِنْ حَجرْ بنْ دغَّارْ لمَّا قبر هود ) وكذلكَ يظهرُ هزالُهما حتَّىٰ لا يَسومهما أَيُّ مفلسِ عندَ قولِ العاميِّ الحضرميِّ في رثاءِ عائِض بنِ سالمين الكثيريِّ : ( جبال تِرْقِلْ من القبْلة إلمَّا هُودْ ) .

وللإمام المحضارِ فضيلةُ التَّقدُّم ، ولا غروَ أَن يتفضَّلَ شعرُ الحضارِمِ العاميُّ الخالي عَنِ التَّكلُّفِ ، ولا سيَّما في الغزلِ ؛ إِذ كانوا يرجعونَ في ذلكَ إِلىٰ أَصلِ أَصيلِ . . . إِلاَّ من جهةِ أُمِّهِ الحضرميَّةِ المسمَّاةِ : مجد<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) طبعت في اليمن أيَّام الإِمام يحييٰ سنة ( ١٣٦٤هـ ) ، في ( ٣٢ ) صفحة . وكان قد أهداها لمقامه .

<sup>(</sup>٢) العبارة هكذا في المخطوط ، وفيها سقط ، ولعل التقدير : ( . . . إلى أصل أصيل وتاريخ تليد ، بل إن أكبر شعراء الغزل وهو عمر بن أبي ربيعة رضع لبان الغزل من جهة أمه الحضرمية المسمَّاة : مجد ) . والسبب في اختيار اسم هذا الشاعر دون غيره . . ما قاله صاحب « الأغاني » ( ١/ ٧٥ ) : ( وأم عمر بن أبي ربيعة : أمُّ ولدٍ ، يقال لها : مجد ، سبيت من حضرموت . . ومن هناك أتاه الغزل ، يقال : غزل يماني ، ودلٌّ حجازي ) .

وللسَّيِّدِ عبدِ ٱلهادي ٱلجيلانيِّ ٱلمذكورِ<sup>(١)</sup> ولدٌّ يقالُ لَهُ: حامدٌ<sup>(١)</sup>، طلبَ ٱلعِلْمَ بتريمَ، ولَهُ نباهةٌ وذكاءٌ إلىٰ تواضع وسيْما صلاحٍ ، وقدِ ٱنتفعَ بهِ أَهلُ ٱلخُرَيبةِ ٱنتفاعاً كثيراً.

وفي ترجمةِ السَّيِّدِ أَحَمدَ بنِ حسنِ بُرُوم مِنَ « المَشْرِعِ » [٢/ ٥٥] : أَنَّهُ ( وردَ الخريبةَ هوَ والسَّيِّدُ علي بن أَحمدُ الخُونُ ، وجرت لَهما قصَّةٌ ) . توفِّيَ السَّيِّدُ أَحمدُ المذكورُ في سَنةِ ( ٩٥٧هـ ) (٣) .

وممَّنْ توقِّيَ بِالخُرَيبةِ مِنَ العلوييّنَ (٤): السَّيِّدُ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ عليًّ بنِ أَحمدَ بنِ زينِ بنِ عليًّ بنِ أَحمدَ بنِ زينِ بنِ عليًّ بنِ أَحمدَ بنِ زينِ بنِ عليًّ بنِ زينِ بنِ عليًّ بنِ زينِ بنِ عبدِ اللهِ المذكور ، كانَ إماماً فاضلاً ، مشهوراً بالفضلِ والولايةِ ، توفِّيَ بالقنفذةِ سَنةَ ( ١٢٦٥هـ )(٥) .

<sup>(</sup>۱) عبد الهادي بن عبد الله بن عمر بن أحمد الجيلاني ، ولد بالخريبة ، ويعرف بالطّبيب ؛ لأنّه كان حكيماً ماهراً ، درس الطّبّ في بلاد الهند ؛ إذ أرسله والده مع جماعة من الخريبة إبّان مجاعة وقعت في حضرموت ، ونزلوا حيدر آباد ، ودرس السيّد عبد الهادي في بعض مدارس الهند وترقّى حتى التحق بإحدى الجامعات وتخرج فيها مُجازاً في علم الطب . وكانت وفاته في براورة عام ( ١٣٧٠هـ ) .

<sup>(</sup>٢) العلاَّمة حامد بن عبد الهادي ، مولده بالخريبة سنة ( ١٣٢٩هـ) ، قبيل وفاة جدَّه عمر ، وهو الَّذي سمًاه وبشَّر والدته بأنَّه سيكون عالماً ، وحقَّق الله ذلك ، فكان عالم الخريبة ، بل من أجلاً علماء دوعن أجمع ، ولم يكن له نظير في ذكائه وعلمه وبديهته ، طلب العلم بتريم ، وتخرَّج بأستاذ الجيل ، السيِّد الإمام عبد الله بن عمر الشَّاطري ، وكان يحبُّه ويودُّه ، ويكنُّ له احتراماً كبيراً ، وله أخبار كثيرة معه ، يرويها عنه ابنه ووارث علمه السيِّد عمر بن حامد . وقد نفع الله بالسيِّد حامد نفعاً عظيماً ، وصيته وسمعته الطيِّبة في دوعن لازالت ولازال النَّاس يترجَّمون عليه ، ويذكرونه بالخير ، وقد وافته منيَّته في عام ( ١٤١٢هـ ) ، وعظم الأسف علىٰ فقده ، رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٣) وآلُ الخون هـٰوُلاءِ من ذرُّيَّة الشَّيخ عبد الله باعلويٌّ ، وأصل التَّسمية نسبة إِلَىٰ بلدة الخون ، قريبة من شعب النَّبيِّ هود عليه السَّلام .

<sup>(</sup>٤) ومن أعيانهم بها ، ممن لم يذكرهم المؤلف : السيد الشريف الصوفي : علي بن محمد بن عبد الله المكي بن عقيل باهارون جمل الليل ، توفي قبل سنة (١١٣٢هـ) . كان من أهل الخلوات والمجاهدات ، مكث في ذلك نحو (١٢) سنة . وفي مكاتبات الإمام الحداد تعزية في المذكور للشيخ محمد باقيس . وله مسجد بالخريبة معمور إلى اليوم ، يعرف بمسجد الحبيب على .

<sup>(</sup>٥) السيَّد حسين بافقيه ، دفين القنفذة سنة ( ١٢٦٥هـ ) ، هو أحد شيوخ السيِّد الشَّريف عبد الله الهدَّار بن طه الحدَّاد ، صاحب حاوي الحوطة ، المتوفَّىٰ سنة ( ١٢٩٤هـ ) ، كما في «نور الأبصار » و« الخلاصة الشَّافية » .

ومنهُمُ : ٱلسَّيِّدُ عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ عليٍّ (١) ، أَخو عبدِ ٱللهِ ٱلمذكورِ ، ماتَ بٱلخُرَيبةِ أَيضاً ، وعَقِبُهُ بها وبشبام وجاوة .

وفي الخريبةِ ناسٌ مِنْ ذرِّيَّةِ الحبيبِ عبدِ اللهِ بنِ علويٌّ بنِ أَحمدَ بنِ محمَّدٍ الكافِ ، المتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ١٠٧٤هـ ) .

وناسٌ مِنْ ذرّيَّةِ ٱلحبيبِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ علويٌّ ٱلخوّاصِ ٱلجفريُّ ٱلتَّريسي : منهُمُ : ٱلسَّيِّدُ ٱلدَّاثِمُ ٱلذِّكرِ ، ٱلكثيرُ ٱلصَّمتِ ، عمر بنُ أَبي بكرِ بنِ محمَّدِ ٱلجفريُّ ، كانَ موجوداً بها في سَنةِ ( ١٣٢٠هـ ) .

وفيها مِن آلِ الجفريِّ : آلُ باصادقِ ، مِنهمُ الآنَ : عبدُ اللهِ وعبدُ الرَّحمٰنِ آبنا حسنِ بنِ طالبِ بنِ محسنِ بنِ محمَّدِ بنِ صادقِ بنِ حسنِ بنِ صادقٍ ، نجعا إلىٰ مكَّةَ وجدَّةَ ، ولهم تجارةٌ واسعةٌ ، وثروةٌ لم ينسَوا حقَّ اللهِ فيها ، مع تواضعِ وأخلاقِ كريمةِ ، ومحافظةِ على العبادةِ ، ومواظبةِ على الصَّلواتِ في الحرم الشَّريفِ ، ولهمُ ابن عمَّ يُقالُ له : عبدُ اللهِ بنُ محسنِ بنِ طالبِ بنِ محسنِ نجع إلى الحبشةِ . . فهو رأسُ العرب ببعض بلادِها .

ومنهُم بها: ٱلسَّادةُ آلُ علويُّ ٱلبارِّ<sup>(۲)</sup>: محمّدٌ<sup>(۳)</sup> وعبدُ ٱللهِ<sup>(٤)</sup> وحامدٌ<sup>(۵)</sup>، وقد رأيتُ محمَّداً هلذا بعدن في سَنةِ ( ١٣٢٢هـ ) وهوَ صدرٌ مِنْ صدورِها، وكانَ بها مكرعَ ريِّ، ومشرعَ إحسانِ، ومستودعَ حُسنِ ظنَّ بٱلأَخيارِ، مِن دونِ تعصُّبِ ولا تفريقِ بينهم.

ولَهم ذرّيَّةٌ منتشرةٌ بِٱلخُرَيْبةِ وعدن والحبشةِ وغيرِها ، وكانت لَهم هنالكَ أَموالٌ وعقاراتٌ فتلاشت ، أو تحوَّلَتْ كلُّها إلى السّيِّدِ حامدِ بنِ علويٍّ . . فهو من أولاد الوجهاءِ ، وله أولادٌ نبهاء .

<sup>(</sup>١) ومن ذرِّيَّته آل بافقيه ، سكَّان القرين ، الَّذين منهم السيِّد الإِمام شيخ بن أحمد بافقيه ، المتوفَّىٰ بسورابايا سنة ( ١٢٨٩هـ ) .

<sup>(</sup>٢) هم ذرَّيَّة الحبيب علويُّ بن عمر بن عبد الرَّحمان البار ، توفي سنة ( ١٢٠٥هـ ) .

<sup>(</sup>٣) ولد السيد محمد سنة ( ١٢٨١هـ ) ، وتوفي بالخريبة سنة ( ١٣٤٤هـ ) .

<sup>(</sup>٤) ولد السيد عبد الله سنة ( ١٢٨٧هـ ) وتوفي أواخر سنة ( ١٣٤٥هـ ) .

 <sup>(</sup>۵) مولده بالخريبة سنة ( ۱۲۹۷هـ ) ووفاته بجدة سنة ( ۱۳۸۰هـ ) .

و اَلخُرَيبةُ أَكثرُ بلادِ دوعن عمارةً ورفاهةً ، حتَّىٰ لقد جاءَ في « مجموع كلامِ اَلسَّيِّدِ عمرَ بنِ حسنِ اَلحدّادِ » ـ اَلمتوفَّىٰ في سَنةِ ( ١٣٠٨هـ ) وكانَ أَقامَ بها كثيراً ـ أَنَّهُ : يُذبَحُ في سوقِها كلَّ ليلةٍ عشرونَ رأساً مِنَ الغنمِ ، معَ أَنَّهُ لا يُذبحُ لذلكَ العهدِ في سيئون وتريم أَكثرُ مِنْ رأسينِ في كلِّ ليلةٍ ، فأنظرْ إلىٰ هاذا اَلتّفاوتِ اَلعظيمِ (١٠) .

ثمَّ رأَيتُ الطَّيِّبَ بِالمخرمةَ يقولُ : (والخُريبةُ مدينةٌ بوادي دَوْعَان الأَيمنِ ، ولمَّا استولى الفقيهُ الصّالحُ ، الورعُ الزّاهدُ ، العالمُ العاملُ ، عفيفُ الدّينِ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ عثمانَ بنِ محمَّدِ بنِ عثمانَ العموديُّ النَّوَّحيُّ على وادي دَوْعَان . سكنَ رأْسَ الخُريبةِ ، وأَقامَ لَهمُ الشَّريعةَ ، وأحيا السُّنَةَ ، وأطفأ البدعة ، للكنْ لَم يُوافقُ هواهُم . . فحاربوهُ وأخرجوهُ ، فأنتقلَ إلىٰ ذَمَار ، وتوفِّي بها سَنةَ ( ١٨٤٠هـ ) ، كذا وجدَ بخطِّ بعضِ الفضلاءِ ) هاذا آخِرُ كلامهِ ، وفيهِ جَزْمٌ بأنَّ آلَ العموديُّ مِنْ نَوَّحٍ ، وقد فصَّلتُ الخلافَ في نَسَبهِم بـ « الأصلِ » .

### ٱلرَّشيدُ

بلدةٌ صغيرةٌ فيها جامعٌ ، كانتْ تحتَ ولايةِ أبنِ دغَّارٍ ٱلكنديُ إِلَىٰ أَواخرِ القرنِ ٱلثامنِ كما سبق في حجر .

ولما جار وطغیٰ. . أصابتُهُ سهامُ ٱللَّيلِ<sup>(۲)</sup> ٱلَّتي لا تُبطىءُ ولا تُخطىءُ ، فزالَ عنها وخَلَفَهُ عليها وعلىٰ غيرِها آلُ بَالَحْمان ، ويَظهرُ أَنَّهم مِنَ ٱلإِباضيَّةِ ، وبهم يتحقَّقُ قولُ ٱبنِ خلدون ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ٨٠٨هـ ) في (ص ١٧٠ ج ٣) مِنْ « تاريخهِ » : ( أَنَّ لَهم دعوةً باقيةً بحَضْرَمَوْتَ إلى ٱلآنَ ) .

ثُمَّ أَهْلُكَ ٱللهُ آلَ بالحمان بعقبِ ٱلظُّلمِ وٱلجَورِ ، ولَمْ يَسلَمْ منهُم إِلاَّ واحدٌ لُقِّبَ بـ :

<sup>(</sup>١) أما اليوم فالذي يذبح في رباط باعشن يفوق ما يذبح في الخريبة ؛ لتحول السوق إليها .

<sup>(</sup>٢) سهام اللَّيل : كناية عن الدُّعاء ، قال الشَّاعر :

أَتُهُ ۚ زَأُ بِالْــــُدُّعَـــاءِ وَتَـــزْدَرِيـــهِ وَمَــا تَـــدْرِي بِمَــا صَنَــعَ الـــدُّعَــاءُ سِهَـــامُ اللَّيٰـــلِ نَـــافِـــــذَةٌ وَلَكِـــنْ لَهَــا أَمَـــدٌ وَلِــــلأَمَـــدِ انْفِضَـــاءُ

حِفْظ اللهُ ، لا يزالُ جماعةٌ مِنْ ذرِّيَّتهِ إِلَى اليومِ بـ ( جَحْيِ الخنابشةِ )(١) ، وسيأتي فيهِ : أَنَّ لِلشَّيخِ سعيدِ باحفظ اللهُ تاريخاً عن حَضْرَمَوْتَ استعارَهُ باصُرَّة ولَم يَرُدَّهُ .

ومِنْ أَهلِ ٱلرَّشيدِ: ٱلشَّيخُ ٱلصّالحُ ٱلمشهورُ يوسفُ بنُ أَحمدَ باناجة ، ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ٧٨٣هـ) ، وقد سَبَقَ في ٱلحسوسةِ بعضُ ما كانَ مِنْ أَماديحِ ٱلشَّيخِ عمرَ بامخرمةَ فيهِ ، وقد ترجمَهُ سيَّدي ٱلإمامُ أَحمدُ بنُ محمَّدِ ٱلمحضارُ ترجمةً مطوّلةً تدخلُ في كُرّاسَينِ ، سمّاها : « شرحُ ٱلصُّدورِ » ، ولَم أَطَّلِعْ علىٰ شيءِ مِنها .

ومِن آلِ باناجةَ الشَّيخانِ عبدُ اللهِ وعبدُ الرَّحمٰنِ ، كانت لهم ثروةٌ وتجارةٌ واسعةٌ بالحجازِ واللهندِ ومصرَ ، وكانت لهم رُتبٌ شريفةٌ بمَكَّة أَيَّامَ الأَتراكِ ، إِلاَّ أَنَّ أَسبابَهُم المُحجازِ والهندِ ومصرَ ، ولا تزالُ لهُم بقايا في أفريقيا وغيرِها .

وبالرَّشيدِ جماعةٌ مِنْ ذرَيَّةِ السَّيِّدِ طالبِ بنِ حسينِ بنِ عمرَ العطّاسِ . وهيَ موطنُ آلِ بازَرْعة (٢) ، وفيهِم كثيرٌ مِنَ العلماءِ ؛ أَوَّلُهمُ الشَّيخُ أَبو بكرٍ بازرعةَ ، كانَ ظهورُهُ بدوعنَ ـ كما يُرْوَىٰ عنِ الحبيبِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ المحضارِ ـ قبلَ الشَّيخِ سعيدِ العموديِّ بمئةِ عامٍ ، ومَا كانَ ظهورُ الشَّيخِ يوسفَ أحمدَ باناجةَ ـ السَّابقِ ذكرُهُ ـ إِلاَّ بعدَ الشَّيخِ سعيدِ العموديِّ بمئةِ سنةِ ، وعليه : فيكونُ الشَّيخُ أَبو بكرِ بازرعةَ مِمَّن عاصرَ الشَّيخَ سالمَ بن فضلِ الَّذي أَحيا العلمَ بعدَ دروسِهِ ، المتوفَّىٰ سنةَ ( ٥٨١هـ ) .

ومِنْ مشهوريهِم في القرنِ الحادي عشرَ : الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ أَحمدَ بازَرْعَةَ ، لَهُ ذِكرٌ كثيرٌ في « مجموعِ الأَجدادِ » ، ولَهُ فتاوىٰ مشهورةٌ يُرجَعُ إليها في الاعتمادِ ، وكثيراً ما يختلفُ هوَ وباحُويرث وبابِحَير فيترجَّحُ ما ذهبَ إليهِ ، وهوَ الَّذي آختصرَ « فتاوى العلاَّمةِ أبنِ حَجرِ الهيتميِّ » .

ومِنْ وجهائهِم في ٱلزَّمنِ ٱلأَخيرِ : ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ عمرَ بازَرعةَ ، هاجرَ في بدءِ

<sup>(</sup>١) الجحيُّ: مكان الإقامة . الخنابشة = آل الخنبشي سيأتي ذكرهم في الجَحْي .

 <sup>(</sup>٢) آل بازرعة: أُسرة عريقة ، من ذوي المجد والسَّيادة والرُّثَاسة في القديم . ذكر في « الإكليل » ( ٣/٧٣ ) أنَّ في هُدُون : بني زرعة بن جعشم من الصَّدِف . وفي « الشَّامل » ( ص٧١ ) أنَّ آل بازرْعة من آل بابحر ، ولعلَّهم غير هـلوّلاءِ ، ولعلَّ كونهم من الصَّدف\_من كندة\_أقرب .

أمره إلىٰ مُصوّع ، وأسَّسَ بها مركزَ تجارةٍ ، وأقام برهة بالمُكلاً ، وله فيها آثارٌ وعقارٌ ، وكانَ جمَّ النَّناء على الإيطاليِّينَ بالوفاءِ وبسطِ الأمنِ والعدلِ ، ومساعدة الرَّعايا ، وكانَ جمَّ النَّناء على الإيطاليِّينَ بالوفاءِ وبسطِ الأمنِ والعدلِ ، ومساعدة الرَّعايا ، والصِّدقِ ، وذكرِ الجميلِ لصاحبِهِ ولو بعد الاستغناءِ عنه ، واتفاقِ السَّرِ والعلانيةِ ، وحفظِ الذِّمامِ ، وقد عرفتُ صدقَ بعضِهِ عنهُم وقتما كنتُ بالحديدة وفي سفري منها إلىٰ مصوَّع سنة ( ١٣٥٤هـ ) ، إلاَّ انتني مع حنقنا عليهم ممَّا جرىٰ في طرابلسَ . لم أَتأثَر بشيءِ مِن ذلك ، وإلاً . فلهم أكثرُ بشارة الحديثُ الذي أخرجه مسلم (١٢٨٩٦ع عن المستوردِ القُرشيِّ حَسبَمَا في « العودِ الهنديِّ » . . فليسَ الشَّيخُ بمتَّهم فيما يقول ، ثمَّ استوطنَ عدن ، ولهُ خيراتُ ومحاسنُ ، مِنها : مدرسةٌ كبيرةٌ بناها بعدنَ ، لا تزالُ معمورة علىٰ نفقتهِ السَّابغةِ إلى اليومِ ، وكانت عدنُ مزدانة بهِ وبأَمثالِهِ مِن مراجيح الحضارِمِ ثمَّ صوَّحَ نباتُها ، علىٰ نحوِ ما أسلفنا في المكلاً . توفي بعدنَ في سَنةِ والقائِمُ في محلّهِ ، ومنهم عبدُ الرَّحمٰنِ صالحٌ متواضعٌ ، عليهِ سيماءُ الخيرِ ، بادٍ في والمائِثِ مَلْ المعروفِ ، وإغاثةِ الملهوفِ . . باركَ اللهُ فيهِ وفي بنيهِ . والمحافظةِ عليها ، مع بذلِ المعروفِ ، وإغاثةِ الملهوفِ . . باركَ اللهُ فيهِ وفي بنيهِ .

ومِنْ أَهلِ ٱلرَّشيدِ : ٱلسَّيِّدُ شيخُ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ شيخٍ ٱلحَبْشيُّ (١) ، تلميذُ ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلبارِّ .

والعلاَّمةُ السَّيِّدُ سالمُ بنُ محمَّدِ الحَبْشيُّ (٢) السَّابقُ ذكرُهُ إلىٰ جنبِ الشَّيخِ عليَّ باصبرين ، وأخوهُ عبدُ الرَّحمانِ بنُ محمَّدِ الحَبْشيُّ ، وقدِ انتقلَ ولدُهُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمانِ إلىٰ رحابٍ ، ولَهُ ولدانِ : علويُّ بنُ عبدِ اللهِ صاحبُنا المتكرِّرُ ذِكرُهُ ، وأخوهُ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ مِنْ أهلِ الصّلاحِ .

<sup>(</sup>١) توفّي السَّيَّد شيخ هـٰذا سنة ( ١٧٢ هـ ) بالرَّشيد .

<sup>(</sup>٢) هو السَّيِّد العلاَّمة الفقيه سالم بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحمان بن أبي بكر الحبشي ، ولد بالرَّشيد سنة ( ١٢٥١هـ ) ، وتوفِّي بها في ( ٢١ ) ربيع الأوَّل ( ١٣٢٩هـ ) ، كان فقيها عالماً محقَّقاً ، أخذ عن الشَّيخ عبد الله باسَودان ، وابنه مُحَمَّد ، وطبقتهما ، ترجم له الحبيب عبد الرَّحمان المشهور في « الشَّجرة » .

وعندما عَزَمَ عبدُ آللهِ على آلانتقالِ مِنَ آلرَّشيدِ إِلَىٰ رحابٍ. . ذهبَ يَستشيرُ ٱلإِمامَ الجليلَ أَحمدَ بنَ محمَّدِ ٱلمحضارَ ، فقالَ لَهُ [مِنَ الرَّمَل] :

إِنَّمَا أَنْتَ سَحَابٌ مُمْطِرٌ حَيْثُمَا صَرَّفَهُ ٱللهُ ٱنْصَرَفُ (١)

ولا يزالُ ولدُهُ علويٌّ صاحبُ ٱلنَّوادِرِ في رحابٍ ، ولهُ ذِكرٌ متكرِّرٌ في هـٰـذا .

ومِن أَهلِ ٱلرَّشيدِ: ٱلسَّيِّدُ محمَّدُ بنُ حسينِ ٱلحبشيُّ ، كانَ عالماً فاضلاً ، صادعاً بٱلحقِّ لا يخاف فيهِ ، قُتِلَ بمسجدِ بحرِ ٱلنُّورِ وهوَ في درسِهِ ، قتلَهُ ولدُ أَحمدَ بامحمَّدٍ ، وهوَ أبنُ أَخي ٱلمقدَّمِ عمرَ بنِ أَحمدَ باصرَّةٍ ، لخللٍ ـ قيلَ ـ في عقلِهِ .

### ٱلقُوَيْرَةُ (٢)

مِنْ قُدامَىٰ بلدانِ دوعن ، وكانَ السَّيِّدُ الجليلُ حامدُ بنُ أَحمدَ المحضارُ يذكرُ سبعينَ قبيلةً بها فبادَت ولم يبقَ إِلاَّ القليلُ كآلِ باحسينِ ؛ فقد كانَ فيهم قضاةٌ وعلماءُ ؛ منهم : الشَّيخُ أَحمدُ بنُ عبدِ اللهِ باحسينِ ، وَلاَّهُ الملكُ الظَّافرُ قضاءَ لحج سنةَ ( ٩٠٦هـ ) .

وهيَ واقعةٌ في حضنِ ألجبلِ ألغربيِّ ، سكنَها ألسَّيِّدُ ٱلشَّريفُ محمَّدُ بنُ علويِّ بنِ محمَّدِ بنِ طالبِ بنِ عليِّ بنِ جعفرِ بنِ أَبي بكرِ بنِ عمرَ ٱلمحضارِ ، وٱنتهىٰ بهِ إليها ٱلقرارُ ، وأبتنىٰ بها ٱلدّارَ .

وبها وُجدَ سيِّدُنا ٱلإِمامُ ٱلرِّبانيُّ أَحمدُ بنُ محمَّدِ ٱلمحضارُ<sup>(٣)</sup> ، كانَ آيةً في آلعبادةِ وتلاوةِ القرآنِ ، وسلامةِ الصَّدرِ ، وعدمِ المبالاةِ بالدُّنيا ، وصِدْقِ ٱلتَّوكُّلِ على ٱللهِ وكمالِ ٱلاعتمادِ عليهِ .

<sup>(</sup>١) ومن سكَّان الرَّشيد : آل الحبشي ، وآل باصُرَّة ، وآل بازَرْعة المذكورون ، وآل باغفَّار ، وهم بجدَّة وغيرها ، وآل باعَوم ، وباعفيف ، وآل باجبير .

<sup>(</sup>٢) القويرة : تصغير قارة ، وقد تنسب إلىٰ حَلَبون ـ القريةِ الَّتي بجانبها ـ فيُقال : قارة حلبون .

 <sup>(</sup>٣) وكان مولده في عام (١٢١٧هـ)، وكان له تردُّد إلى الحرمين، وجاور بمكَّة سنوات، وأحواله
 عظيمة، وترجمته تطول، يراجع « تاريخ الشُّعراءِ » ( ٣٨/٤ )، و« الشَّامل » ( ١٥٠ـ١٥١ ) .

عَلَيْهِ مِنَ ٱلتَّقَوَىٰ رِدَاءُ سَكِينَةٍ وَلِلْحَقِّ نُـورٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ سَـاطِعُ (١)

وفي مبحثِ ذرِّيَةِ ٱلشَّيخِ عمرَ ٱلمحضارِ بنِ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرِ بنِ سالمٍ مِنْ «شمسِ الظَّهيرةِ » يقولُ : (ومنهُمُ : ٱلسَّيِّدُ ٱلوليُّ أَحمدُ بنُ محمَّدٍ ، بالقويرةِ ، ٱلمتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ١٣٠٤هـ ) ، لَهُ ذرِّيَّةٌ مباركةٌ هناكَ ، منهُمُ ٱلآنَ : خليفتُهُ ٱبنُهُ حامدٌ ، لَهُ خُلُقٌ حسنٌ ) اهـ

وحالُ المحضارِ عجيبٌ ، وأَمرُهُ غريبٌ ، وصِيتُهُ شهيرٌ ، وفَضْلُهُ غزيرٌ ، وقد ترجمَهُ سيّدُنا الأُستاذُ الأَبرُ عيدروسُ بنُ عمرَ ترجمةً مختصرةً ، ولَهُ كلامٌ أَعذبُ مِنَ السّلسالِ(٢) ، وأَشبَهُ بالماءِ في الحَدورِ(٣) إذا سالَ ، ما بينَ نثرِ ونظامٍ ، أحلىٰ مِنَ المُدام ، وأَزكىٰ مِنَ المسكِ الختام ، ينطبق عليه قولُ أبي تمّام [في « ديوانه » ١٤٤/ مِنَ الطويل] :

عَـذَارَىٰ قَـوَافٍ كَـانَ غَيْـرَ مُـدَافَـعِ أَبَا عُذْرِهَا لاَ ظُلْمَ مِنْهُ وَلاَ غَصْبُ مُفَطَّلَةٌ بِـاللُّـؤُلُـؤُ ٱلرَّطْبُ مُفَطَّلَـةٌ بِـاللُّـؤُلُـؤُ ٱلرَّطْبُ

وذكرتُ في « ٱلأصلِ » أنَّه أعدَّ لنفسِهِ قَبراً يخرجُ إليهِ في كلِّ يومٍ يقرأُ فيهِ القرآنَ ، وأشرتُ إلى مَن حضرني ساعتئذِ ممَّن أعدَّ لنفسِه مثلهُ ، ثم رأيتُ ٱلذَّهبيَّ يقولُ في ترجمةِ ٱلحافظِ ٱلمحدِّثِ ٱلخطيبِ : (عَن إسماعيلَ بنِ أَبي سعدِ الصُّوفيِّ : كانَ أَبو بكرِ بنُ ٱلزَّهراءِ أعدَّ لنفسِهِ قبراً إلىٰ جنبِ بشرِ ٱلحافيِّ ، يمضي إليهِ في كلِّ أُسبوعٍ يقرأُ في بكرِ بنُ الزَّهراءِ أعدَّ لنفسِهِ قبراً إلىٰ جنبِ بشرِ الحافيِّ ، يمضي إليهِ في كلِّ أُسبوعٍ يقرأُ فيهِ ٱلقرآنَ كلَّهُ وينامُ ، فلمًا ماتَ ٱلخطيبُ وكانَ أوصىٰ أَن يُدفنَ إلىٰ جانبِ بشرِ بنِ الحارثِ ، فجاءَ ٱلمحدِّثونَ إلى أبنِ زهراءَ يسألونَهُ أَن يؤثرَ بهِ ٱلخطيبَ . فأمتنعَ ، فجاؤوا إلىٰ أبي ، فأحضرهُ وقالَ لهُ : أَنا لا أقولُ لكَ أعظِهِ ٱلْقبر ، ولكن لو كنتَ في ألحياةِ إلىٰ جانبِ بشرِ فجاء ٱلخطيبُ ليقعدَ دونكَ ، أكان يحسنُ بكَ أَن تقعد أعلىٰ منهُ؟

<sup>(</sup>١) البيت من الطَّويل ، وهو لمروان بن أَبِي حفصة في ﴿ ديوانه ﴾ ( ٧٧ ) ، ولكن بلفظ : ( رِدَاءٌ يَكُنُّه ) ، بدل ( رداء سكينة ) . يَكُنُّهُ : يغطُيه ويجلُّله .

 <sup>(</sup>٢) السَّلسال : الماءُ العذب ، الَّذي يسهل مروره في الحلق .

٣) الحَدور: المنحَدَر، شائِعة في حضرموت.

قالَ : لا ، بل كنتُ أقومُ لهُ وأُجلِسُهُ في مكاني ، قالَ : فهكذا ينبغي أَن يكونَ ٱلسَّاعةَ ، فطابَ قلبُهُ ، وأَذِنَ لهُم )اهـ(١)

ولئكنَّ فقهاءَنا مصرِّحونَ بكراهةِ ٱلإيثارِ في ٱلقُرَبِ كَالإِيثارِ بماءِ ٱلطَّهارةِ ، ولا بسترِ ٱلعورةِ ، ولا بالصَّفِّ ٱلأَوَّلِ ؛ فإِنْ أَدَّىٰ إِلَىٰ تركِ واجبٍ.. فحرامٌ ، أَو إِلَىٰ تركِ سنَّةٍ أَوِ ٱلعورةِ ، فَكروهِ . فمكروهُ ، أَوَ خلافِ ٱلأَولَىٰ . فخلافُ ٱلأُولَىٰ . قالهُ ٱلسُّيوطي .

ولسيِّدِنا العلاَّمةِ أَبِي بكرِ بنِ شهابٍ قصيدةٌ غرَّاءُ في مديحهِ (٢) ، وقد بلغني عنهُ أَنَّهُ يقولُ : ( لولا أَنَّني رأيتُ ثلاثةً ، وهُم : محسنُ بنُ علويِّ السَّقَافُ ، وأحمدُ بنُ محمَّدِ المحضارُ ، وعيدروسُ بنُ عمرَ الحبشيُّ . . لَما صدَّقتُ ما يُروىٰ مِنْ مقاماتِ الأسلافِ ، وما لَهم مِنْ فَرْطِ المجاهَداتِ في صنوفِ العباداتِ ) .

وكانَ آبنُهُ حامدٌ علىٰ طرفِ مِنَ ٱلعِلْمِ ، ومعَ ذلكَ فهوَ صدرُ ٱلصُّدورِ ، وفحلُ الفَحولِ ، لا يخورُ في جوابٍ ، وليسَ لأَحدِ معَهُ كلامٌ ، معَ بُعْدِ عنِ ٱلتَّكلُّفِ وسَيْرِ بسَوْقِ ٱلطَّبيعةِ ، وجُودٍ بٱلموجودِ ، وبياضِ سريرةِ ، وصراحةٍ تامَّةٍ ، وشهامةٍ ظاهرةٍ ، وهوَ ٱلَّذي يقومُ بأُمورِ أَبيهِ ، توفِّيَ بألقويرةِ في سَنةِ (١٣١٨هـ) عن عدَّةِ أُولادٍ ، منهُمُ :

الفاضلُ الماجدُ حسينُ بنُ حامدِ (٣) ، وهوَ أَشهرُ مِنْ أَنْ يُذكرَ ، ولَهُ في « الأَصلِ » ذِكرٌ كثيرٌ ، توفِّيَ بالمُكلاً آخِرَ سَنةِ ( ١٣٤٥هـ ) ، وكانَ يعاونُهُ في أَيّامِ وزارتهِ : أَخوهُ عبدُ الرَّحمانِ ، وهوَ رجلٌ متينُ الدِّينِ ، شريفُ النَّفْسِ ، مأمونُ الغائِلةِ ، مستوي السِّر والعلانيةِ ، مشكورُ السَّعى .

وكثيراً ما يعاونُهُ آبنُ أَخيهِ عليُّ بنُ حسنِ بنِ حامدٍ اَلمحضارُ ، وهوَ فاضلٌ رقيقُ القلبِ ، غزيرُ الدُّموع ، كثيرُ الخشوع .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ( ٢٨٧/١٨ ) .

<sup>(</sup>۲) امتدحه بها سنة ( ۱۲۹۶هـ ) ، ومطلعها :

خَلِيلَ يَ رِفْقًا فَالْهَ وَادِي وُكُورُهَا أَضَرَ بِهَا إِذْلاَجُهَا وَبُكُورُهَا كُورُهَا رُوَيْداً فَهَا إِذْلاَجُهَا وَبُكُورُهَا رُويَا وَوُورُهَا رُويُداً فَهَا إِذْلاَجُهَا ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَدُورُهَا

 <sup>(</sup>٣) أفرده بالتَّرجمة حفيده السِّيد العلاَّمة حامد بن أبي بكر بن حسين وكتابه مطبوع .

ومِنْ أَولادِ سيِّدِنا المحضارِ : الفاضلُ الجليلُ الحبيبُ محمَّدُ<sup>(١)</sup> ، كانَ آيةً في علوِّ الهمَّةِ ، وكِبَرِ النَّفْسِ ، وبسطةِ الكفِّ ، وغزارةِ العِلْم ، وكثرةِ العبادةِ .

مُتَهَجِّدٌ يُخْفِي الصَّلاةَ وَفَدْ أَبَىٰ سَمْحُ الْيَدَيْنِ إِذَا أَحْتَبَىٰ فِي مَجْلِسِ أَفْضَىٰ إِلَيْهِ الطَّالِبُونَ فَصَادَفُوا الْفُضِيلَةِ بِالنَّفْسِ تُوصَلُ عِنْدَهُ الْفَضِيلَةِ بِالنَّفْسِ تُوصَلُ عِنْدَهُ

إِخْفَاءَهَا أَثَرُ ٱلسُّجُودِ ٱلْبَادِي (٢) كَانَ ٱلنَّادِي كَانَ ٱلنَّادِي أَذْنَى النَّادِي أَذْنَى ٱلْبَرِيَّةِ مِنْ تُقَى وَسَدَادِ بِفَضَانِ اللَّبَاءِ وَٱلأَجْدادِ بِفَضَانِ لِ ٱلآبَاءِ وَٱلأَجْدادِ

توفِّيَ بجاوة في سَنةِ ( ١٣٤٤هـ ) عن عدَّةِ أُولادٍ ، أَكبرُهُم : عبدُ ٱللهِ<sup>٣)</sup> ، وهوَ معدودٌ مِنَ ٱلفقهاءِ وأَهلِ ٱلعِلْم .

ثُمَّ علويٌّ (٤) ، وهوَ ٱلَّذي خَلَفَ أَباهُ فأَبقىٰ منارَهُ ، وتَسمَّتَ آثارَهُ .

لاَ يَختَذِي خُلُقَ الْقَصِيِّ وَلاَ يُرَىٰ مُتَشَبِّهِا فِي سُوْدُدِ بِغَرِيبِ (٥) شَرَفٌ تَسَابَع كَالِرَّمُ عَنْ كَالِرٍ كَالَّرُمُ عِ أُنْبُوباً عَلَىٰ أُنْبُوبِ

لَهُ خُلُقٌ كَالنَّسيم ، وشمائِلُ أَحلَىٰ مِنَ ٱلتَّسنيم .

صَفَتْ مِثْلَمَا تَصْفُو ٱلْمُدَامُ خِلاَلُهُ

وَرَقَّتْ كَمَا رَقَّ ٱلنَّسِيمُ شَمَائِكُهُ (٦)

(۱) السيد العالم الحبيب محمد بن أحمد المحضار ( ۱۲۸۰ ـ ١٣٤٤هـ ) ، ولد بالجبيل بدوعن ، تربى في حجر والده الجليل ، وأخذ عن كبار شيوخ عصره أجلهم والده والحبيب أحمد بن حسن العطاس ، وهاجر إلى جاوة سنة ( ۱۳۰۸هـ ) ، ولازم بها شيخ فتحه الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي ، المتوفى سنة ( ۱۳۳۷هـ ) ، لزمه حتى وفاته . له تأثير في جماهير الناس بحسن دعوته وغيرته على الإسلام ، وله يد طولى في إقامة الجمعيات الخيرية والمدارس بسورابايا وجاكرتا ، منها : المدرسة الخيرية ، وجمعية ومدرسة الفلاح أنشأها سنة ( ۱۳۳۲هـ ) ببندواسة . من مصادر ترجمته : « شمس الظهيرة » ( ۱۸۲۸ ) ، « الشامل » ( ۱۵۱ ) ، « تاج الأعراس » ( ۲۸۷ ) .

<sup>(</sup>٢) الأبيات من الكامل ، وهي للبحتريُّ في ا ديوانه ؛ ( ١/ ١٨٥ ـ ١٨٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) ولد السَّيّد عبد الله بن مُحَمّد المحضار سنة ( ١٣٠٠هـ ) ، وتوفّى سنة ( ١٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) توفّي السَّيِّد علويٌّ بدوعن سنة ( ١٣٧٩هـ ) ، وكان قد استقر بها واستعاضها عن بندواسة وتركها كلمة .

<sup>(</sup>٥) البيتان من الكامل ، وهما للبحتريِّ في ﴿ ديوانه ﴾ ( ٢٠٢ / ) .

<sup>(</sup>٦) البيت من الطُّويل ، وهو للبحتريُّ أيضاً في ( ديوانه ) ( ٦٣/١ ) النجلال : الخصال .

إِلَىٰ جُودٍ في الفاقةِ ، وسماحةِ فوقَ الطَّاقةِ ، وبرُّ بوالديهِ عظيمٍ ، ومحاسنِ خلالِ أَغلَىٰ مِنَ الدُّرُ النَّظيمِ ، ولهُ كلامٌ أَزكَىٰ مِن مسكِ الختامِ ، وأَندَىٰ مِن ماءِ الغمامِ :

أَنْدَىٰ عَلَى ٱلأَكْبَادِ مِنْ قَطْرِ ٱلنَّدَىٰ وَأَلَذُّ فِي ٱلأَجْفَانِ مِنْ سِنَةِ ٱلْكَرَىٰ

وبيني وبينَهُ وُدٌّ صميمٌ ، وطارفُ إِخاءِ مبنيٌّ علىٰ قديمٍ ، يأتي فيه قولُ ٱلخطَّابي للتَّعالبيِّ [مِنَ البسيط] :

قَلْبِي رَهِينٌ بِنَيْسَابُورَ عِنْدَ أَخِ مَا مِثْلُهُ حِينَ تَسْتَفْرِي ٱلْبِلاَدَ أَخُ لَـهُ صَحَائِهُ فُ أَخْلاَقِ مُهَـذَّبَةٌ مِنْهَا ٱلتُّقَىٰ وَٱلنُّهَىٰ وَٱلْحِلْمُ يُنْتَسَخُ

ومِنْ أَولاد الإِمام المحضارِ: بقيَّةُ السَّلَفِ، وزينةُ الخَلَفِ، كهفُ اليتامىٰ، ومَوئِلُ الأَيامَىٰ ، كهفُ اليتامىٰ ، ومَوئِلُ الأَيامَىٰ ، الَّذي امتزجَ الجودُ بلَحْمِهِ ودَمِهِ ، ولَم يَسْعَ أَحدٌ في الزَّمنِ الأَخيرِ بقَدَمِهِ . الحبيبُ مصطفىٰ (۲) ، فحدِّث عن سماحتهِ ولا حَرَجَ ، وحَسْبُكَ بما كانَ منهُ في الزَّمنِ الَّذي هرجَ ومرجَ (۳) ؛ فلقد مرَّتْ أَيَّامُ الأَزمةِ ودارُهُ ملأَىٰ بالجِفانِ المحفوفةِ بالضِّيفانِ (٤) .

فَمَا جَازَهُ جُودٌ وَلاَ حَالَ دُونَهُ وَلَاحِنْ يَسِيرُ ٱلْجُودُ حَيْثُ يَسِيرُ (٥)

لقد بلغني أَنَّهُ باعَ مِنْ صُلْبِ مالهِ بعشرةِ آلافِ ريالٍ ذهبتْ معَ ٱلأُكبادِ ٱلحرَّىٰ ، وٱلبطونِ ٱلغَرْثَىٰ (٦٠ .

وَلِلْجُودِ حُسْنٌ أَيَّ وَقُبِ بِلَالْتُهُ وَأَحْسَنُهُ مَا كَانَ فِي زَمَنِ ٱلْمَحْلِ

 <sup>(</sup>١) الأيامى : النّساء اللاّتي لا أزواج لهن .

 <sup>(</sup>۲) الحبيب مصطفى المحضار ، مولده بالقويرة سنة ( ۱۲۸۳هـ ) ، تنظر ترجمته وأخباره في : « الشَّامل »
 (۲) ، « الدّليل المشير » ، وغيرها .

<sup>(</sup>٣) هَرَج ومَرَج : اختلط .

<sup>(</sup>٤) الجِفان \_ جمع جفنة \_ وهي : القصعة .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطَّويل ، وهو لأَبي نُواس في « ديوانه » ( ٤٨١ ) ، وللكن بلفظ ( يصير ) بدل ( يسير ) في الموضعين .

<sup>(</sup>٦) الأكباد الحرَّى: الَّتي يبست من العطش. الغرثي: الجائِعة.

أنتهىٰ بهِ الحالُ إِلَىٰ أَنَّ رجلاً استماحَهُ إِزارَهُ (١) ، فقالَ لَهُ : سأَضعُهُ على الجدارِ عندَ دخولي الميضأةَ ، فأذهب بهِ ، ومتىٰ أحسستُ بُعْدَكَ . . زعمتُ لأولادي أَنَّهُ سُرِقَ ؛ حتَّىٰ يُدبِّرُوا لِيَ سُواهُ مِنْ دونِ عتابٍ ولا تثريبٍ .

تَعَوَّدَ بَسْطَ ٱلْكَفِّ حَتَّىٰ لَوَ ٱنَّهُ ثَنَاهَا لِقَبْضِ لَمْ تُطِغَهُ أَنَامِلُهُ (٢)

وما كانَ ولدهُ حامدٌ<sup>(٣)</sup> لِيُعاتبَهُ علىٰ مِثلِ ذلكَ ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ قُرَّةَ عينِ وسرورَ فؤَادٍ .

ولَهُ شِعرٌ بديعٌ ، أَحَبٌ مِنْ بسماتِ ٱلرَّضيعِ ، وتَرَسُّلِ عذبِ ، كَأَنَّمَا هُوَ سَقيطُ ٱلطَّلِّ وَٱللَّوْلُوِ ٱلرَّطبِ ، وقد رثيتُهُ في حياتهِ سَنةَ ( ١٣٥٢هـ ) ؛ لِيَسْمَعَ مَا يقالُ عنهُ بعدَ ٱلموتِ ٱليومَ بإذنهِ ، بقصيدةٍ توجَدُ بمحلِّها مِنَ « ٱلدِّيوانِ » [خ١٥٠] ، ومستهلُّها هاذا [مِنَ ٱلكامِل] :

مَهُ لِلاَّ عَــدِمْتُــكَ مِــنْ نَعِــيِّ جَــارِحِ فَلَقَــدْ مَــلاَْتَ مَحَـاجِــرِي وَجَــوَانِحِــي وَجَــوَانِحِــي وهو آليومَ يخنقُ ٱلتَّسعينَ. . أطالَ ٱللهُ بقاهُ ، ورزقنا في عافيةٍ لقاهُ .

ومِنْ ذرّيَتهِ : آلقانتُ آلأَوّابُ آلصَّادعُ بالحقِّ ، ٱلَّذي لا يخاف لومةَ لاثِم عبدُ آللهِ بنُ هادونَ بنِ أَحمدَ ٱلمصضارُ (٤) ، طلبَ آلعِلْمَ بمصرَ ، وكانَ مِنْ أَراكينِ ٱلتَّقوىٰ ، وإليهِ يَرجِعُ أَهلُ ذلكَ ٱلطَّرَفِ في آلفتوىٰ ، توفِّيَ بالقويرةِ في سَنةِ ( ١٣٥٨ هـ ) ، ولَهُ أُولادٌ كرامٌ ، منهُم :

صالحٌ : يتَّفقُ مع أسمهِ مسمَّاهُ . ومحمَّدٌ ، رجلٌ شهمٌ يُصَدِّقُهُ نُبلٌ ، ملأَ ثوبَه ،

<sup>(</sup>١) استماحه : طلب منه ، وفعلُه : مَيَح .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطُّويل ، وهو لأَبي تمَّام في ﴿ ديوانه ﴾ ( ٢/ ١٤ ) ، باختلاف بسيط .

 <sup>(</sup>٣) السّيّد حامد بن مصطفىٰ ، ولد بالقويرة سنة ( ١٣١٨هـ ) ، وتوفّي في حادث سيّارة مروّع في ( ٩ )
 جمادى الأولىٰ ( ١٣٩١هـ ) .

 <sup>(</sup>٤) الحبيب عبد الله باهادون ( ١٣٥٨هـ ) ، ترجمه السَّيِّد أبو بكر الحبشي في « الدَّليل » ، توفِّي في ربيع الأوَّل سنة ( ١٣٥٨هـ ) ، وأرَّخها الحدَّاد في ( ١٣٥٩هـ ) ، وقال : ( توفِي عن سنَّ عالية ) ، وحدَّدها صاحب « الدَّليل » بـ ( ١٨) سنة ، وجعل مولده سنة ( ١٢٧٧هـ ) .

يزيِّنُ حظَّهُ منَ ٱلإِحسانِ حلاوةُ ٱللِّسانِ . وطاهَ ، وهوَ رجلٌ فاضلٌ ، مستوي ٱلسِّرِّ واَلعَلَنِ ، كريمُ ٱلأَخلاقِ ، خفيفُ ٱلرّوحِ ، عَظُمَتِ ٱلرَّزيَّةُ بموتهِ في حدودِ سَنةِ ( ١٣٦٤هـ ) ؛ إِذْ بقيَ موضعُهُ فراغاً ، لَمْ يَسُدَّهُ أَحدٌ مِنْ إِخوانهِ .

وعلى الجملة : فحالةُ المحاضيرِ بالقويرةِ مشكورةٌ ، ومجالسُهُم معمورةٌ ، وعلَّهُم على وعلَّهُم على وتألهُم على وتام في الصّورةِ .

وأَوّلُ مَنْ نجعَ مِنْ حَبّان إِلَىٰ دوعن : ٱلسَّيَّادُ محمَّدُ بنُ طالبِ<sup>(۱)</sup> ، فتصوَّفَ علىٰ يدِ ٱلإِمامِ عمرَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمـٰنِ ٱلبارُ ، وسكنَ ٱلرَّشيدَ ، ثمَّ سارَ إِلىٰ عينات ، وٱبتنىٰ بها داراً ومسجداً ، ثمَّ جاءَ أيضاً ولدُهُ علويُّ (۲) وتزوَّجَ بالرَّشيدِ .

وكانَ أَهلُ القويرةِ في قرنِ الحمارِ مِن قلَّةِ الماءِ ، ولآلِ القُرَيْنِ من آل البَار وغيرِهم عيونُ ماءٍ في الجبلِ الَّذي بجنوب القويرةِ ، فساومَهم وأَغلى السَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدٍ في بعضِها ، ولمَّا امتنعوا. . أجراها إلى القويرةِ بقوَّةِ السُّلطانِ .

ثمَّ سارَ إِلَى عند آلِ ٱلبارِ بٱلقُرَيْنِ للتَّرضيةِ ، وأَرضَىٰ جُلَّ ٱلْمُلاَّكِ بِمثلِ ٱلقيمةِ أَو بأَكثرَ. . فرضيَ أَغلبُهم وبقيَت خمسةٌ مِن أَربعةٍ وعشرينَ أَصَرَّ أَهلُها على ٱلامتناع إِلى ٱليوم .

وبلغني أنَّ ٱلسَّيِّدَ عبدَ ٱللهِ بنَ هادونَ بنِ أَحمدَ ٱلمحضار كانَ يتنزَّهُ عن ذَلكَ ٱلماءِ لقوَّةِ ورعهِ ، وإِلاَّ . فإنَّ للفاضل ٱلسَّيِّد حسينِ بنِ حامدٍ مندوحةً فيما صنعَ ؛ فلقد بَنى أبن الخطّابِ ٱلمسجدَ ٱلحرامَ بمكَّةَ في سنة ( ١٧هـ ) وهدَّم علىٰ قومٍ أَبُوا أَن يبيعوا ، ووضَع أَثمانَ دُورِهم في بيتِ ٱلمالِ حتَّىٰ أَخذوها .

وزادَ عثمانُ في المسجدِ الحرامِ نفسِهِ في سنةِ ( ٢٦هـ) وابتاعَ دُوراً مِن قوم ، وأَبَيٰ آخرونَ . . فَهدَّمَ بيوتَهم وأدخلها في المسجدِ ، ووضعَ الأَثمانَ في بيت المالِ . . فصاحوا بعثمانَ ، فحبسَهُم وقالَ : قد فعلَ عُمَرُ بِكُم مثلَه . . فَلَم تصيحوا! فَكَلَّمَهُ فيهم عبدُ اللهِ بنُ خالدِ بنِ أُسيدٍ . . فأطلقهم .

<sup>(</sup>١) توفّي السّيّد مُحَمَّد بن طالب بمسقط ، في طريقه إِلَىٰ مرباط لزيارة جدَّه الإِمام مُحَمَّد صاحب مرباط ، فحمل إليها ودفن بها .

ومصلحةُ الشُّربِ أَظْهَرُ مِن مصلحةِ المسجدِ ؛ إِذِ الماءُ لا يُمنعُ ، ومهما أَوَّلوه . فبعيدٌ أَن يكونَ شربُ بقيَّةِ السَّلفِ الوالدِ مصطفىٰ بنِ أَحمدَ حراماً ، وللكنَّ الأَمرَ إِذَا ضاقَ . اتَّسعَ ، إِلاَّ أَنَّهُ قد يغبِّرُ عليه أَنَّ لابن الخطَّابِ شأناً بالمدينةِ تخالِفُ ما جرىٰ عليهِ بمكَّةَ ، وذلكَ أَنَّهُ أَرادَ توسعةَ المسجدِ النَّبويِّ بدورٍ منها دارُ العبَّاسِ . فلم يرضَ ، وحاكمَ عمرَ . فخصَمَهُ ، وللفرقِ مجالٌ بينَ الحرمين كثيرٌ ؛ إِذ قيلَ : إِنَّ دورَ مكَّةَ لا تُباعُ ولا تُوهَبُ ، ولم يقُل أَحدٌ بمثلِ ذلكَ في المدينةِ . وَالله أَعلمُ .

وفي ٱلقويرةِ ناسٌ مِن آلِ شَوِيْهِ ، يغلبُ على ٱلظَّنِّ أَنَّ جدَّهُمْ أَحدُ ٱلأربعةِ ٱلقادمينَ معَ ٱلمهاجرِ ، حَسبَمَا يأتي في سيئون .

### حَلَبُونُ

هي قريةٌ في الحضيضِ النّازلِ عنِ القُويرةِ ، ويزعمُ بعضهُم أَنّها كانت متّصلةً بها ، وكثيراً ما يقالُ : قويرة حَلَبُون ، ولَو صحّ ذلكَ . لَم يَكُنْ إلىٰ تعدُّدِ الجمعةِ سبيلٌ حَسَبَما في فتوىٰ بامخرمة السّابقةِ في قرى الشُّحْرِ ، للكنَّ الجمعة متعدَّدةٌ في القريتينِ ، فدلَّ على استقلالِ كلِّ مِنَ الأصلِ<sup>(۱)</sup> .

وسكَّانُ حَلَبُون : آلُ باقيسِ وغيرُهم (٢) ، ومنهُمُ : الصّالحُ اَلشَّهيرُ ، واَلرَّبَانيُّ الكَبيرُ ، الشَّيخُ فارسُ باقيسِ ، ممدوحُ الشَّيخِ عمرَ بنِ عبدِ اللهِ بامخرمة .

ومنهُم : خاتمةُ ٱلصّوفيَّةِ ٱلمُسَلِّكينَ ، ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ ياسينَ باقيسٍ (٣) ، ٱلمتوفَّىٰ

أي : من أصل منشئهما ، وحلبون تقع شمالي القويرة .

<sup>(</sup>٢) وهم من كندة ، ويقال : إنَّهم من ذرِّيَّة الأشعث بن قيس الكنديِّ ، وينظر « الشَّامل » .

<sup>(</sup>٣) الشَّيخ مُحَمَّد بن ياسين باقيس ولد بحَلَبون ، ونشأ بها ، ولازم مجالس العلم من صغره ، فقراً على الصبيب عبد الرَّحمان بن مُحَمَّد البار ، وقراً على الشَّيخ العارف بالله مُحَمَّد بن أحمد بامشموس ، والإمام الحبيب عبد الله الحدَّاد . وأخذ عنه جماعات من الأكابر ؛ منهم : الشَّيخ عبد الله بن أحمد بافارس باقيس ، والحبيب حسن بن عمر البار ، والحبيب عمر بن عبد الرَّحمان مَوْلىٰ جلاجل ، والحبيب طه بن عمر البار ، والحبيب سقَّاف بن مُحَمَّد الصَّافي \_ المذكور هنا \_ والعلاَّمة أحمد بن حسن الموقري الزَّبدي . . . وغيرهم توقي الشَّيخ مُحَمَّد يوم السبت (١٥) شوَّال (١٨٣هـ) .

سَنةَ (١١٨٣هـ)، أحدُ تلاميذِ القطبِ الحدَّادِ، وشيخُ جدِّنا اَلثَّالثِ سقَّافِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ السَّقَّافِ، المتوفَّىٰ بسيئونَ سَنةَ (١١٩٥هـ).

ومنهُمُ : الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بافارسٍ باقيسٍ ، أحدُ مشايخِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ باسَوْدان ، قالَ في ترجمتهِ : ( ولَزِمَ بيتَهُ آخِرَ عمرِهِ ، معَ شغلِ الوقتِ بنوافلِ الطَّاعاتِ ، وقراءةِ الكتبِ النّافعةِ مِنَ الحديثِ والفقهِ ، والتَّفسيرِ والرَّقائِقِ ، قرأتُ عليهِ أُمَّهاتِ الكتبِ ؛ كـ« الإحياءِ » و« الرِّسالةِ » و« العوارفِ » وغيرها ولازمتُهُ إلىٰ أَنْ توفِّيَ ) اهـ

لَهُ ذِكرٌ كثيرٌ في « عقدِ » سيَّدنا ٱلأُستاذِ ٱلأَبرُّ عيدروسِ بنِ عمرَ .

ومرجعُ آلِ باقيسٍ في النَّسبِ إلى كِنْدة ، كما في « المواهب والمنن » للسَّيِّد علويٍّ بن أَحمدَ في ترجمةِ جدُّهِ الحسنِ ، ومنها : أَنَّ الشَّيخَ فارسَ بنَ محمَّدِ باقيسِ والشَّيخَ محَمَّدَ بنَ عبدِ اللهِ باقيسِ مِن تلاميذِ الحسنِ بنِ القطبِ الحدَّاد .

### ٱلجُبَيلُ

بلدةٌ صغيرةٌ يُرْوَى أَنَّ المهاجرَ أحمدَ بنَ عيسىٰ أَوَّلُ ما نزلَ بها ، وأَنَّهُ ماتَ لهُ ولدٌ صغيرٌ فيها ، فَدُفنَ في أَعلاهَا ، وبذلكَ كانَ يجزمُ الحبيبُ أحمدُ بنُ محمَّدِ المحضار ، ولمَّا لم يطب لهُ بها المقامُ لكثرةِ إِباضيَّتِها إِذْ ذَاكَ . . نَقَلَ منها إِلى الهَجْرَينِ .

وفي «شمسِ الظَّهيرةِ» [٢٤٨/١]: أنَّ بها جماعةً مِن أعقابِ السَّيِّدِ عقيلِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ العطَّاسِ، وبها يسكنُ جماعةُ مِن آلِ باقيسٍ، منهم : حسينُ بنُ محمَّدِ وأولادُهُ : سالمٌ وعبدُ اللهِ وأحمدُ ومحمَّدُ ، وإخوانهُ : عليٌّ وَأَبو بكرِ أبنا محمَّدِ باقيسٍ .

لهم محاسنُ ومبرَّاتُ وأخلاقٌ فاضلةٌ ، وفي رحلَتي ٱلأخَيرةِ إلىٰ دوعَنَ ـ سنة ( ١٣٦٠ هـ ) بِتُ عندَ الأخيرِ علىٰ أحسنِ حالٍ ، وحضرَ معي ٱلسَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدٍ وأحمدُ بنُ حسينِ آلِ ألعَطَّاسِ ، وكانت من أسعد الليالي. . أعاد آلله أمثالها في خيرٍ .

ومنهم : أبنُ عمُّهم وهوَ الشيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ باقيسِ ، يسكنُ الآنَ برابغ ، ولهُ بها تجارةٌ ، وهوَ لا يُقصِّرُ في إيواءِ النّزيلِ وكسبِ الجميلِ .

### بُضُهُ

هيَ مِنْ كبرياتِ بلادِ دوعن وقُداماها .

قالَ ٱلعلاَّمةُ ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ بنُ حسنِ ٱلعطَّاسُ : ( إِنَّها مأخوذةٌ مِنْ بضيضِ ٱلماءِ ، يقالُ : بضَّ ٱلماءُ ، إِذا نزلَ قليلاً قليلاً . وعلىٰ مَقْرُبةٍ مِنْ حِصْنِ ٱلمَنْصِبِ بها عينُ ماءِ قليلِ ، لعلَّها سُمِّيتْ بذلكَ مِنْ أَجْلهِ ) اهـ

وهيَ مقرُّ مناصبِ آلِ مُطَهَّرٍ آلِ العموديِّ ، وحالُ الشَّيْخِ سعيدِ بنِ عيسى العموديِّ الشهرُ مِنْ أَنْ يُعرَّفَ بهِ ، وقد توفِّيَ سَنةَ ( ١٧٦هـ ) ، وخَلَفَهُ علىٰ منصبهِ ولدُهُ محمَّدُ بنُ الشهرُ مِنْ أَنْ يُعرَّفَ بهِ ، وقد توفِّيَ سَنةَ ( ١٧٦هـ ) ، وخَلَفَهُ علىٰ منصبهِ ولدُهُ محمَّدُ بنُ سعيدٍ . ثمَّ لَم يَزَلْ منصبهُ يُتُوارثُ بينَ أُولادهِ حتَّىٰ تحوَّلَ بسعةِ الجاهِ وكثرةِ ٱلأَتباعِ ونفوذِ الدَّعوةِ إلىٰ سَلْطنةٍ ، ثمَّ أختلَفوا وانقسَموا ، فكانَ لآلِ محمدِ بن سعيدِ بنِ عبدِ اللهِ العموديُّ قيدونُ وما نزلَ منها إلى الهجرينِ ، ولآلِ مُطَهَّرٍ بُضَهُ وما حاذاها وما ارتفعَ عنها .

وفيهِم عدَّةُ رؤَساءَ ، مِنهم : آلُ صالحِ بنِ عبدِ اللهِ (۱) في بُضَهُ ، وكانتْ رئَاسَتُهم للشَّيخِ الجليلِ عبدِ اللهِ بنِ صالحِ بعدَ أَبيهِ ، وقد لاقيتُهُ مراراً ، ورأَيتُ لَهُ مِنْ محاسنِ الأَخلاقِ ولُطفِ الشَّمائِلِ ما تقرُّ بهِ العينُ .

لَـهُ خُلُـتٌ سَهْلٌ وَنَفْسٌ طِبَاعُهَا لَيانٌ وَلَاكِنْ عَزْمُهُ مِنْ صَفاً صَلْدِ(٢)

<sup>(</sup>۱) توفّي الشّيخ صالح بن عبد الله هـُـذا بُعَيد سنة (۱۳٤٠هـ)، وتوفّي والده المنصب السَّابق سنة (۱۳۰۵هـ)، وقد خلفه في مقامه منذ ذلك التَّاريخ، ترجم له الحبيب سالم بن حفيظ في «منحة الإله»، وعدّه من شيوخه، رقم (۵۶).

<sup>(</sup>٢) البيّت من الطُّويل ، وهو لأبي تمّام في « ديوانه » ( ١/ ٢٧٠ ) . صَفاً : حجارة . صلد : صمَّاء . وفي « الدّيوان » ( عرضه ) بدل ( عزمه ) .

توفّيَ سنةَ ( ١٣٦٤هـ ) عن عُمرٍ ينيفُ على ٱلثَّمانينَ ، قضاهُ في إِكرامِ ٱلضُّيوفِ ، وغوثِ ٱلملهوفِ ، ورقع ٱلخروقِ ، ورتقِ ٱلفتوقِ .

وخَلَفَهُ ولدُهُ ٱلنَّبيلُ حُسَينٌ ، فآنتهجَ ذلكَ ٱلسَّبيلَ ، وتحمّلَ عبءَ والدهِ ٱلثَّقيلَ ، حتَّىٰ يصحَّ أَن نقولَ في التّمثيل :

فَفِي ٱلْحُسَيْنِ لَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ خَلَفٌ بَاقِ بِهِ لِبَنِي ٱلأَشْيَاخِ أُسْرَتِهِ يَرْعَى ٱلْمَكَارِمَ مِنْهُ وَارِثُ شَرَفا

مَا مِثْلُهُ خَلَفٌ فِي ٱلنَّاسِ مُنتَخَبُ (١) حَمْدُ ٱلْفَعَالِ وَفَضْلُ ٱلْعِزِّ وَٱلْحَسَبُ بِتَساجِ وَالِدِهِ فِي ٱلنَّاسِ مُعْتَصِبُ

وفي بُضَهُ مثرىٰ (٢) آلِ العموديِّ ، ولمَّا سَأَلتُهُم عن عَددِهم بها. . أجابوا بأنَّهم لا يَقِلُونَ عن خمس مئة رامٍ ، يَحملونَ الموازرَ الأَلمانيَّةَ ، لم يُفَرِّطوا فيها ، بخلافِ آل حضرموت ؛ فقد باعوا في أيَّامِ المجاعةِ ما أشتروهُ بالألفِ الرُّوبيَّةِ منها بأقلَّ مِنَ المئةِ ، أقرَّ اللهُ عيونَ العروبةِ بأجتماعهِم وأتَّحادِهم .

ولقد أَعجبني ما عليهِ أَكثرهُم مِنَ الوسامِ وبسطةِ الأَجسامِ ، حتَّىٰ قلتُ أَصفُ الشَّيخَ عبدَ اللهِ بنَ صالحِ وإِيَّاهُم في رحلتي النَّتي نظمتُها في سَنةِ ( ١٣٦٠هـ ) [مِنَ الطَّويلِ] :

وَذَكَّ رَنِي فِي قَوْمِهِ ٱلْعَرَبَ ٱلْأَلَىٰ وسَاماً وَأَجْسَاماً وَبُوعاً وَأَذْرُعَا

ومِنْ مناصبهِم أَو سلاطينهِم في القرنِ التّاسعِ : الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ بنِ سعيدٍ العموديُّ ؛ فلقدِ استولىٰ سَنةَ ( ٨٣٧هـ ) على الوادي الأيمن كلّهِ (٣) .

ومنهُم في القرنِ العاشرِ : الشَّيخُ عثمانُ بنُ أَحمدَ العموديُّ (٤) ، ممدوحُ الشَّيخِ عمرَ بامخرمة ، بمثلِ قولِهِ :

قُلْ لِعُثْمَانْ وَافِي ٱلذَّرْعُ شَمْسِ ٱلْبَرَاهِينْ

يَا عَوَضْ قُلْ لِمَنْ كَفُّهُ غِيَاتُ ٱلْمَسَاكِينْ

<sup>(</sup>١) الأبيات من البسيط.

<sup>(</sup>٢) مثرىٰ : مكان كثرة .

<sup>(</sup>٣) ثمَّ استعاده منهم آل فارس في السَّنة الَّتي تليها .

<sup>(</sup>٤) ترجم له باوزير في « الصّفحات » ( ١٤٩ ـ ١٦٠ ) .

وُٱلَّـذِي فِي جَبِينِـهُ سِـرَّ طَلـهَ ويـلس ﴿ زَادَكَ ٱللهُ عَلَىٰ مَرَّ ٱلْجَـدِيـدَيْـنُ تَمْكِيـنُ أُذْكُرِ ٱلْعَهْدُ يَا ابْنَ ٱحْمَدُ وَحَصِّنَهُ تَخصِينُ

وَالشَّيخُ عَثْمَانُ هَـٰذَا هُوَ الَّذِي تَلقَّى الشَّيخَ مَعْرُوفَ بَاجَمَالٍ بِٱلصَّدْرِ الرَّحْبِ لَمَّا هُربَ مِنْ شبام في سَنةِ ( ٩٤٩هـ ) ، وآواهُ علىٰ أحسنِ تأهيلِ إلىٰ أَنْ مَاتَ .

ولآلِ ٱلعموديِّ أَخبارٌ طويلةٌ مع بدر بوطويرق ونهدٍ وغيرِهم مِنْ قبائِلِ حَضْرَمَوْتَ ، يوجدُ مِنها بـ « **ٱلأَصلِ** » ما يكفي لِلتَّعريفِ .

وعنِ الحبيبِ أحمدَ بنِ حسنِ العطّاس : ( أَنَّهُ كَانَ بَدَوْعَن جماعاتٌ مِنَ الْأُمراءِ ، كلٌّ ينفردُ بناحيتهِ : فباقتادةَ بالقرينِ ، وباعبد اللهِ برحَاب ، واَبنُ حُمَيْرِ (١) بصِيفٍ ، وباعُويَدَين كانَ متولِّياً على الأغلبِ مِنْ الوادي الأيسرِ ، وكانتِ القويرةُ ونواحيها لِلكثيريِّ ، وليسَ لِلعموديِّ إِلاَّ الرِّباطُ وبُضَهُ والجَزْعُ والعَرْسَمَةُ وقَيْدُونُ ) اهـ

وفي سَنةِ ( ٩٤٩هـ ) نزلَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ أَحمدَ ٱلعموديُّ علىٰ فُوَّة ومعَهُ سَيْبَان وباهَبْري ، وأقاموا ثلاثةَ أَيَّامٍ ، وأَتلَفوا أَكثرَ مِنْ مثَةِ عودٍ مِنَ ٱلنَّخلِ ، ثمَّ صالحَهُم أَهلُ فُوّة علىٰ مالِ دفعوهُ لَهم ، فأنصرَفوا إلىٰ دوعن بعدَ أَنْ مَلؤُوا قلوبَ أَهلِ ٱلشَّحْرِ وٱلغيلِ خوفاً ، وهاذا مِنَ ٱلأدلَّةِ علىٰ عدمِ وجودِ ٱلمُكلاً شيئاً يستحقُّ الذِّكْرَ إذ ذاك .

ومنهم صاحبُ « المرعى الأخضرِ » وهوَ أجوبةٌ مِنَ العلاَّمة الجليل السَّيِّدِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ محمَّدِ البكريِّ الصِّدِّيقيِّ ، ومِن تلاميذه : العلاَّمةُ السَّهيرُ أحمدُ بنُ حجر الهيتميُّ .

وفي ذكرِ السَّيِّد الجليلِ عيسىٰ بنِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ الحبشيِّ المتوفى في محرَّم سنةِ ( ١١٢٥ هـ ) من « عقدِ شيخِنا الأَبرِّ » يقولُ : ( وانتفعَ بهِ وأَخذَ عنهُ كثيرٌ مِنَ الأَعيانِ ؛ منهُم : السَّيِّدُ الإِمامُ أَحمدُ بنُ زينِ الحبشيُّ ، والشَّيخُ الكبيرُ عمرُ بنُ عبدِ القادرِ العموديُّ ، أشارَ علىٰ والده أن يتركَهُ للهِ تعالىٰ ، وأن يعذرَهُ مِن كدَّ الخلاءِ وتعبِ

<sup>(</sup>١) هو بلحمار ، أو بلحُمير كما ينطقه العامَّة ، الَّذي ذكره المصنُّف قريباً باسم (بالحمان) ، وهـٰذا التَّصويب مأخوذ من « الشَّامل » .

ٱلحراثةِ.. فَقَبِلَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱلقادرِ رأيَهُ ، ثمَّ إِنَّ آبِنَهُ عمرَ سلكَ وجاهدَ وصحبَ بعدَ ذلكَ سيِّدَنا قطبَ ٱلإرشادِ عبدَ آلله ٱلحدَّادَ ، وكانَ مِن أَمرهِ ما كانَ ) اهــ

ومنهُمُ الشَّيخُ عبدُ ٱلرَّحمانِ بنُ عمرَ ٱلعموديُّ أَحدُ تلاميذِ آبن حجرٍ ، وهوَ صاحبُ « حُسْن ٱلنَّجُوىٰ فيما وقعَ لأَهل ٱليمنِ مِنَ ٱلفتوىٰ » .

ومنهُمُ الشَّيْخُ عبدُ آللهِ بنُ محمَّدِ آلعموديُّ ، قالَ في « آلمواهبِ وآلمننِ » : إِنَّهُ كثيراً ما يقولُ : ( الهمَّةُ وآلعزمُ يأتيانِ بُرُسلِ ٱلتَّوفيقِ خيرٌ مِن كثيرٍ مِنَ ٱلعقلِ ) ، وهيَ حكمةٌ عاليةٌ ما كنتُ أَحسِبُها إلاَّ لبعضِ الفلاسفةِ أَو لأَحدِ رجالِ « ٱلرَّسالةِ ٱلقُشيريَّة ». . حكمةٌ عاليةٌ ها كنتُ أَمسِبُها أن يكونَ ٱلعموديُّ متمثَّلاً لا مُنشئاً .

وفي (١١) محرَّمْ مِنْ سَنةِ (٩٦٥هـ) توفِّيَ ٱلشَّيخُ ٱلكبيرُ أَحمدُ بنُ عثمانَ بنِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ عثمانَ ٱلعموديُّ (١) ، ٱلمترجَمُ لَهُ أَصلاً ولأَبيهِ ضِمناً في « ٱلنُّورِ ٱلسّافرِ » [٣٥٢] .

وفي ترجمته منهُ يقولُ: ( وبنو آلعَمُوديِّ أَهلُ صلاحٍ وولايةٍ ، ٱشتهرَ منهُم جماعةٌ بالعلومِ ٱلظَّاهرةِ ومقاماتِ ٱلولايةِ ٱلفاخرةِ ، ويقالُ : إِنَّ نسبَهُم يرجعُ إِلىٰ أَبي بكرٍ ٱلصَّديقِ رضي الله عنه ) اهــ

وقد أُطلتُ ٱلقولَ عن ذلكَ بـ ﴿ ٱلأَصلِ » .

وترجمَ في « ٱلنُّورِ ٱلسَّافرِ » أَيضاً لِلشَّيخِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ عمرَ بنِ أَحمدَ بنِ محمَّدٍ باعثمان ، ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ٩٦٧هـ ) .

ومِنْ غرائبِ ٱلصُّدَفِ : أَنَّ بدرَ بوطويرق جهَّزَ على ٱلعموديِّ بجيشٍ يرأَسُهُ يوسفُ ٱلتَّركيُّ ، فهزمهُمُ ٱلعموديُّ وأَخذَ مدفعاً معَهُم كانوا يُطلقونَهُ علىٰ عسكرِهِ ، ووردَ بهِ إِلىٰ صِيْفٍ في سَنةِ ( ٩٥٥هـ )(٢) .

وفي حدودِ سَنةِ ( ١٢٨٦هـ ) أستولى أَلنَّقيبُ أَلكساديُّ علىٰ أَكثرِ بلادِ دوعنَ ،

<sup>(</sup>۱) في المطبوع من « النور السافر » (ص٣٥٠) في حوادث سنة (٩٦٥هـ): أَحمد بن عثمان بن محمَّد بن أَحمد بن محمَّد بن عثمان بن عمر . . . العمودي .

<sup>(</sup>٢) من أراد المزيد من أخبار الشَّيخ عثمان . . فليراجع ٥ صفحات باوزير ١ (١٥٤) .

وهَزَمَ ٱلعموديِّينَ ، وللكنَّهُم أَعادوا ٱلكرَّةَ عليهِ فهزموهُ وأَخذوا مدفعَهُ ، وٱنحدَروا بهِ إِلَىٰ بُضَهْ حيثُ يوجدُ بها إِلى ٱليومِ .

وفي سَنةِ ( ٩٧٠هـ) كانت غارةُ الجرادفِ مِنْ أَصحابِ العموديِّ ، ونَهبوا بيتَ السَّيِّدِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ عيديد<sup>(١)</sup> . وقد مرَّ ذِكرُ الجرادفِ في غياضِ الشَّحْرِ . وأَخبارُ ال اَلِ العموديِّ كثيرةٌ ، وقد سُقنا ما وجَدْنا بـ« الأَصلِ » .

وفي بُضَهُ كَرِيفٌ (٢) كبيرٌ يجتمعُ فيهِ ماءُ السَّيلِ فيكفيهِم تسعةَ أَشهرٍ أَو أَكثرَ ، أَظنُّهُ مِنْ عمارةِ السُّلطانِ عامرِ بنِ عبدِ الوهّابِ صاحبِ اليَمنِ وعدنَ ، وللكنِّي لَم أَرَهُ في مآثرهِ، للكنَّ الشَّائِعَ بينَ آلِ العموديِّ - مِنْ قديمِ الزَّمانِ إلى الآنَ - أَنَّ أَوّلَ عمارةٍ لَهُ كانت على يدِ سيِّدِ مِنْ تريم ، فتعيَّنَ أَنَّهُ باساكوته (٣) ؛ لأَنَّهُ الَّذي عمرَ جامعَ تريم ، وضمير ثبي ، وكريفَ قيدونَ ، على نفقةِ السُّلطانِ عامرِ بنِ عبدِ الوهّابِ صاحبِ اليمنِ وعدن ، وإن لم يوجد ذِكرُهُ بينَ مآثرِهِ في « النُّورِ السَّافرِ » وغيرِه مِنَ المظانِّ الَّتي بينَ يديً .

ثمَّ حصلَ فيهِ خَلَلٌ فعمرَهُ ٱلشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ صالحِ ٱلعموديُّ منصبُ بُضَهُ ، ثمَّ عمَّرهُ الشَّيخُ عبدُ اللهِ التَّينخُ عبدُ السَّيخُ عبدُ القادرِ باياسينَ ساكنُ بُضَهُ ، ثمَّ أوصىٰ لهُ السَّيدُ عليُّ بنُ جعفر بنِ محمَّدِ السَّيخُ عبدُ السَّيخينِ عبدِ الرَّحمانِ وسعيدٍ أبني عبدِ اللَّحمانِ وسعيدٍ أبني عبدِ اللَّحمانِ وسعيدٍ أبني عبدِ اللَّع بنِ صالحٍ .

وكانَ سريعَ ٱلتَّغيُّرِ ؛ لأَنَّهُ قريبٌ مِنَ ٱلنَّخلِ ، فكانت عروقُهُ تنفذُ إِليهِ فتَفسدُهُ . وفي شرقيِّ بُضَهْ مقبرةُ ٱلشَّيخ معروفِ باجَمّال(٤) ، ٱلمتوفَّىٰ بها في منفاهُ مِنْ بدر

<sup>(</sup>١) وكان ذلك ليلة السبت (١٦) ذي الحجَّة ، من تلك السَّنة .

<sup>(</sup>٢) الكريف: هو حوض كبير جداً ، تخزَّن فيه كميَّات من المياه لسقي أهل البلدة وانتفاعهم به ، وعليه يعتمدون في الشُّرب والطَّبخ وغير ذلك ، يجمع من مياه الأمطار والسُّيول .

<sup>(</sup>٣) باساكوته : هو السَّيِّد الشَّريف حسن بن أحمد مسرفة أبن مُحَمَّد بن عبدالله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرَّحمان بن علويٌّ عمَّ الفقيه .

والمقصود والمراد هنا: هو حفيده: مُحَمَّد بن أحمد بن حسن ، المتوفَّىٰ بعدن سنة ( ٩٥٣هـ ) ، والشَّيم الزَّكيَّة ، كان سخيًا كريماً ، ترجمته في المشرع ، ، والشَّيم الزَّكيَّة ، كان سخيًا كريماً ، ترجمته في المشرع ، ، والسَّناء .

<sup>(</sup>٤) وتعرف هالمه المقبرة باسم : ( ظَرْفُون ) .

بوطويرق ـ حَسَبَما تكرَّرَ ذِكرُهُ ـ سَنة ( ٩٦٩ هـ ) .

وعندَ مقبرتهِ حوضٌ دونَ ٱلأَوَّلِ جدَّدوا عمارتَه في ٱلوقتِ ٱلأَخيرِ عمارةً أَكيدةً ، تَصُبُّ فيهِ عيونُ ماءٍ ، فيكفي لِضروراتِ آلِ بُضَهٔ عندَ نفادِ ٱلأَوَّلِ .

ومِنْ علماءِ بُضَهُ في القرنِ الحادي عشرَ : عمرُ بنُ محمَّدٍ خبيزانَ ، لَهُ ذِكرٌ في « مجموع الأَجدادِ » يأتي بعضُهُ في سيئونَ .

وفي بُضَهُ كثيرٌ مِنَ السّادةِ آلِ العطّاس ، منهُمُ : الصّالحُ العظيمُ المقدارِ ، جعفرُ بنُ محمّدِ بنِ عليً بنِ حسينِ العطّاسُ<sup>(۱)</sup> ، وقدِ أجتمعتُ بهِ مراراً ، آخِرُها بالشّخرِ سَنةَ (١٣٢٢هـ) ، لمّا وردتُها في طريقي إلى الحجازِ لأَداءِ حجَّةِ الإسلامِ ، وقد أحضرني عليهِ والدي بمكانِنا عَلَمِ بدرٍ سَنةَ (١٣٠٦هـ) ، فدعا ليْ وألبسني طاقيَّتُهُ ، وقالَ لوالدي : (هاذا رأسُ العِلْمِ) فسُرَّ بذلكَ كثيراً ، وعلَّقَ كبرياتِ الآمالِ علىٰ هاذهِ الكلمةِ ، نسألُ اللهَ قَبولَ الدُعاءِ وتحقيقَ الرَّجاءِ .

ومِنْ فضلاءِ بُضَهُ اليومَ: السَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدِ بنِ عمرَ العطَّاسُ<sup>(۲)</sup> ، كانَ صحيحَ التَّقوىٰ ، صادقَ الإخلاصِ ، كثيرَ العبادةِ ، نقيَّ الجيبِ ، وَقُورَ الرُّكنِ ، جمَّ التَّواضعِ ، نُكبَ في حدودِ سَنةِ ( ١٣٣٧هـ ) بِقُرَّتَي عينٍ مِنْ أُولاده ، فأحتسبَهُم عندَ اللهِ بجأْشِ ثابتٍ ورضاً تامُّ ، وبالِ صابرِ (٣) .

<sup>(</sup>١) وقع المصنف رحمه الله في وهم في سياقه اسم المترجَم ؛ لبعد عهده به ، ولأنّه إِنّما أدركه صغيراً ، فهو الحبيب : جعفر بن مُحمّد بن حسين بن جعفر بن مُحمّد بن عمر العطّاس ، اشتبه عليه اسمه واسم جد أبيه ، توفّي الحبيب جعفر هاذا في بُضَه في ( ٢٤ ) شوّال ( ١٣٣٣هـ ) ، وترجم له ابن أخيه في ( تاج الأعراس ) ، والحبيب مُحمّد بن حسن عيديد في ( إتحاف المستفيد ) . وأخذا عنه . أمّا جدُّه جعفر الذي هو على اسمه . . فهو المقبور ببلدة صُبيَخ ، وسيأتي ذكره فيها .

<sup>(</sup>٢) هو السَّيِّد الفاضل الحبيب حسين بن حامد بن عمر بن حامد بن محسن بن مُحَمَّد بن عليً بن الحسين بن عمر العطَّاس ، ولد ببُضَهُ ، وتوفِّي بها في جمادى الأولىٰ سنة ( ١٣٦٧هـ ) . وكان الحبيب مصطفى المحضار يطلق عليه لقب جبريل ؛ لأنَّه كان يرى الرُّويا فتقع مثل فلق الصُّبح ، وسرىٰ عليه هاذا اللَّقب .

 <sup>(</sup>٣) كان ذلك في عامي ( ١٣٣٤هـ ) و( ١٣٣٥هـ ) ؛ إذ أصابت دوعن حمَّىٰ خبيثة مات من جرَّائِها ناس
 كثيرون ، وقبلها كانت هاذه الحمَّىٰ في أسفل الوادي ، فمات في شبام في سنة ( ١٣٣١هـ ) عدد من =

ثافَنَ ٱلرِّجالَ<sup>(۱)</sup> ، وصحبَ أَهلَ ٱلكمالِ ، وكانَ يتفتَّحُ عن ثَبَجِ بَخْرٍ إِذَا سُئلَ عن بحرِ ٱلجودِ ٱلمرحومِ ٱلسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ طاهرٍ ٱلحدَّادِ ؛ إِذْ كَانَ مَعَهُ في سفرهِ إلى ٱلهندِ وفي كثيرِ مِنْ أَحوالهِ ، مدَّ ٱللهُ في عمرهِ ونفعنا به (۲) .

النَّاس ، فيهم أكابر علمائيها ورموز إرشادها .

(١) ثافن : لازم وصحب .

(٢) وقد اختصر المصنّف هالهنا جدّاً ، فمن سكّان بُضه : آل العطّاس ، وقد ذكر المصنّف عدداً منهم ، وهم المعروفون بآل بن جعفر ، وآل خرد ، وآل باعشن ، وآل العموديّ ، وهم فخائِذ عدَّة ، فمنهم : آل باطيران ، وآل مطهر ، وتقدَّم ذكرهم ، وآل بلّغسَم = ( الأعسم ) ، وآل باياسين ، وآل أحمد بن مُحَمَّد ، وآل معيد جميعهم هاؤُلاءِ من آل العموديّ .

ومن السُّكَّان أيضاً : آل باعفيف ، وآل بانقيب ، وآل الحريبي ، ( وهم غير الحريبي الذي بشمال اليمن ) ، وآل باوهًاب وهم تجَّار أيضاً ، وآل بوجبير ، وآل باعبدون ، وآل بن زقر ومنهم جماعة في الرُّباط ، وآل باسحم ، وآل باعشرة ، وآل باطرفي ، وآل المقدَّم ـ من القثم ـ وآل الذَّبياني ، وآل باشوية . . وسنعرض هنا لبعض أعلام هذه الأُسر .

أُمَّا السَّادة آلَ خِرِد.. فهم من ذرَّيَّة السَّيِّد الإِمامِ عبد الله باعلويِّ حفيد الفقيه المقدَّم ، وأصلهم من تريم ، وسمُّوا بآل خِرِد نسبة إلى وادٍ من أودية عقرون الَّذي يصبُّ في الوادي الأيسر ، وبه - أي وادي خرد \_ موضع معروف به متعبد وخلوة لجدِّ آل خرد السَّيِّد الشَّريف علوي خرد بن مُحَمَّد حُميدان ، المتوفَّىٰ سنة ( ١٨٧٠هـ ) بن عبد الرحمان بن محمد ( ١٨٧هـ ) بن عبد الله باعلوي ، وذرَّيَّته بتريم ، وأوَّل من نزح إلىٰ دوعن من ذرَيَّته : السَّيِّد زين بن أبي بكر بن زين . . إلخ هاجر منها بعد سنة ( ١١٧٧هـ ) ، ومنهم :

السَّيِّد علويُّ بن سالم بن زين بن أبي بكر ، توفِّي سنة ( ١٢٩٧هـ ) ، وكان من أهل التَّقشُف ، حجَّ (٣٠ ) حجَّة ماشياً علىٰ قدميه ، ولم ينم اللَّيل خمسين سنة ، وأخباره في العبادة مشهورة ، عُمِّر نحواً من (١٥٠ ) سنة أو أقل ، وابنه مُحَمَّد بن علويٌّ أيضاً من المعمَّرين ، جاوز عمره ( ١٢٥ ) سنة .

وممَّن ولد بها ، وتوفِّي ببلاد الماءِ : السَّيِّد الشَّريف الحبيب عبد الرَّحمان بن مُحَمَّد بن أحمد بن زين بن أبي بكر ، توفّي سنة ( ١٣٣٧هـ ) ، أخذ عنه السَّيِّدان عبد الله وعلويٌّ ابنا طاهر الحدَّاد ، وهو من الآخذين عن الحسن البحر ، والشَّيخ مُحَمَّد باسودان ، والسَّيِّد علويٌّ بن سالم خرد وغيرهم .

ومنهم : السَّيِّد العلاَّمة المعمَّر أحمد بن عبد الله خرد ، كان فقيهاً إِماماً عالماً عاملاً مفتياً ، رؤيته تذكر بالرَّعيل الأوَّل ، توفِّي ببُضَهُ أواخر سنة ( ١٤٠٧هـ ) عن عمر يناهز ( ١٢٠ ) عاماً .

أدرك الإمام عيدروس بن عمر الحبشيَّ وأخذ عنه وعن طبقة عالية من الشُّيوخ ، طبع له سنة ( ١٣٨٦هـ ) مجموعٌ ضمَّ فتاوىٰ بعض معاصريه من علماءِ حضرموت ، قرَّظ عليه السَّيِّد علويُّ المالكيُّ وأقرانه من المكيين ، أخذ عنه أعداد غفيرة شفاهاً ومكاتبة ، رحمه الله .

ومن آل العمودي سكَّان بُضَهُ:

### بلادُ ٱلماءِ(١)

فيها السَّادةُ آلُ بُرُومٍ (٢) ، مِنْ ذرِّيَةِ السَّيِّدِ محمَّدِ بنِ علويٌ ، المشهورِ بالشَّيبةِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ علويٌ بنِ الفقيهِ المقدَّمِ .

ومِنْ آخِرِهمُ : السَّيِّدُ محمَّدُ بُرُوم ، طويلُ القامةِ ، عريضُ الجسمِ ، كبيرُ العِمامةِ ، كثيراً ما يَستصحبُهُ السَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدِ المحضارُ لِلمداعبةِ والمباسطةِ .

ويقالُ : إنَّ لهُ معرفةً بألطَّلاسم وألأوفاق . واللهُ أعلمُ .

الشّيخ عبد الله بن عبد الرّحمان بن عبد الله بن عثمان بن أحمد الأخير ، وهو ابن عمّ الشّيخ عبد الرّحمان بن عثمان .

يلقَّب الشَّيخ عبد الله بأبي ست لوجود أصبع زائدة في كلتا يديه ، وكانت وفاته سنة ( ١٠٧٢هـ ) ، وتقدَّم ذكره قريباً عند المصنَّف ، وينظر أخباره في « الشَّامل » ( ١٦٦\_١٦٦ ) .

ومنهم : الشَّيخ عبد الله بن حسن باطِيرَان العموديُّ ، كان عالماً فقيهاً معمَّراً ، توفِّي سنة ( ١٣٣٠هـ ) تقريباً ، أخذ عنه السَّيِّد علويُّ بن طاهر لعلوٌ سنده ؛ فقد أخذ عن مفتي زبيد السَّيِّد عبد الرَّحمان بن سليمان الأهدل .

ومنهم : الشَّيخ أحمد بن حسين ، من آل مُحَمَّد بن سعيد ، كان من أهل الصلاح والنُّور .

(۱) بلاد الماء : قال عنها في « الشَّامل » (۱۷۰ ) : ويقال لها : ( بلاد الخَرْشَع ) ، والخَرْشَع \_ بفتح فسكون ففتح \_ هو الحجر الرَّخو الَّذي يربو عند مخارج العيون من الجبال ، وهاذه كلمة حضرميَّة ، ولم يذكر صاحب « القاموس » هاذا المعنى ، والكنَّه قال : الخرشعة : قنَّة صغيرة من الجبل ، جمعه خرشع وخراشع . اهـ

ويسيل إليها - أي إلىٰ بلاد الماءِ ـ شعب ذا مِلَهُ ؛ فهو مصدَّر بذي ، كوادي ( ذي عِبِه ) بكسر العين والباء ، جنوبيَّ قارة المحضار ، به غيل .

وقد ساق السَّيِّد الشَّريف حسين بن حامد المحضار جانباً منه إِلَىٰ جانب القويرة ، فانتفع به أهلها انتفاعاً عظيماً ، وكانوا قبل ذلك في تعب ، يستقون الماءَ من داخل الوادي وهو علىٰ مسافة .

ثمَّ قال : وقد تديَّر هـاذه القرية شيخنا الحبيب عبد الرَّحمـان بن مُحَمَّد خرد ، وقد سبق ذكره في بلد بُضَهْ مع عشيرته .

ويها السَّادة الأَشراف آل بروم ، وحاكمها من آل مُحَمَّد بن سعيد آل القحوم ، وبها من السُّكَّان : آل بن جحلان ، ويلَّشرف ، والباحميد ، وبَلْزوف ـ بتشديد اللاَّم وفتح الباءِ ـ الثلاث أفخاذ من الحالكة . والباقازي ، والباربيع وغيرهم . اهـ

(٢) ينسب السَّادة آل بروم إلى السَّيِّد حسن الملقَّب ( بروم ) ؛ لسكناه بها مدَّة من الزَّمان ، وكانت وفاته بتريم سنة ( ٩٢٧هـ ) ، وهو ابن مُحَمَّد بن علويُّ المذكور إلىٰ آخر النَّسب .

وبها يسكنُ أَولادُ الشَّيخِ عبودِ بنِ محمَّدِ ٱلقحومِ ، ورئيسُ عائلتِهم بها هوَ ٱلشَّيخُ سعيدُ بنُ عبودِ بن محمَّدٍ .

وفيها ناسٌ مِن آلِ كحلانَ يُقالُ : إِنَّ مرجعَهم إلى ٱلعائلةِ ٱلقعيطيَّةِ .

وبلادُ الماء وخديشٌ وقرنُ ماجدٍ. . باقيةٌ تحتَ أُولادِ اَلقحومِ إلى اَليومِ ، لا يتعرَّضُ لهم اَلقعيطيُّ بسوءٍ .

### خِدَيْش (۱)

في أَسفلِ وادي دَوْعَنَ ، علىٰ مسافةِ ساعةٍ ونصفٍ مِنْ قيدونَ ، وهيَ بجِذَاءِ ٱلعَرْسمةِ ، إِلَى ٱلجهةِ ٱلغربيَّةِ علىٰ يمينِ ٱلدَّاخلِ إِلىٰ بلادِ دوعن .

وفيها ناسٌ مِنْ آلِ ٱلعموديِّ ومِنْ آلِ بُرُومٍ ، وواحدٌ مِنْ آلِ خردٍ ، وقبائِلُ مِنْ سَيْبانَ ٱلحَالِكَة ، وهُم أَهلُ حرثٍ ، وفيها مزارعُ (٢)

#### و کوکه (۳)

هيَ بمفترقِ الواديينِ الأيمنِ والأيسرِ في الجبلِ الغربيِّ ، تبعدُ عن صِيفٍ بنحوِ نصفِ ساعةٍ ، يَسكنُها الحالكةُ مِنْ سيبان ، وناسٌ يُقالُ لهم : البلاغيث ، مِن شَرِّ قبائلِ الحالكةِ ، ولهم أموالٌ في القرحِ ، يشتجرونَ بسبَبِها معَ أهلِ العرسمةِ ، حتَّىٰ قالَ بعضُهم : لقد أَبغَضْنا الغَيث . بسببِ البلاغيث .

<sup>(</sup>١) خديش : بكسر ففتح فسكون .

<sup>(</sup>٢) ومن سكَّانها : آل باعطيَّة ، وآل باحطَّاب . ومر في قرن باحكيم أنَّ جماعة من آل باعطيَّة نزحوا إليه من خديش . وأمَّا آل باحطَّاب ، كان عالماً فقيها ، سكن الهند ، ثمَّ انتقل إلى الحجاز .

<sup>(</sup>٣) وسرد في « الشَّامل » أسماء مناطق ومواضع تقع بين خديش وكوكه ، وهي : جدفرة خديش ، فمزارع بلاد الماء ، فساقية القرحة ، فقارة الصَّدف عند منتهى الجبل الفاصل بين الواديين في مستقبل الجهة الشَّماليَّة ، فالمصانع ، فالعَرفة ، فشعب السَّيِّد ، والأوسط ، وشُواطه ، فتأتي كوكه . « الشَّامل » (١٧٠-١٧١ ) .

وبين كوكه وخديشٍ وألعرسمةِ \_ في ألجانبِ ألشَّرقيِّ \_ بلدةٌ يُقالُ لها : ٱلصَّدف ، بأسمِ سكَّانِها ٱلأَقدمينَ مِنهم ، باقيةٌ آثارُ مبانيها وسواقيها .

وبالجانبِ الشَّماليِّ بينَ العرسمةِ وفَيْل قارةٌ يُقال لها : دخان ، تدلُّ آثارُها علىٰ قوَّةِ أَهْلِها ومنعتِهم ، وكانَ سكَّانُها أَشْرسَ القبائِلِ فيما يُقالُ ، وحولها محارثُ كثيرةٌ .

وفي الجانبِ الشَّرقيِّ مِنها قريةٌ صغيرةٌ ، يقالُ لَها : ٱلرَّيِّضةُ ، علىٰ مسافةِ ثلثِ ساعةِ مِنها .

# قَبْرُ تُبَّعِ

وعلىٰ يسارِ ٱلدّاخلِ إِلى ٱلوادي قبرٌ طويلٌ في سفحِ ٱلجبلِ ٱلّذي يكونُ ٱلوادي ٱلأَيسرُ في جنوبهِ ، يقالُ : إِنَّهُ لأَحدِ ٱلتَّبابعةِ (١) ، وهوَ غيرُ بعيدٍ ؛ لأَنَّ حَضْرَمَوْتَ مِنْ ممالِكهم ، ولا يقالُ لِلواحدِ تُبّع إِلاَّ إِذا ٱستولىٰ علیٰ حَضْرَمَوْتَ كما هوَ في « ٱلأَصلِ » بما فيهِ .

وقد جاءَ في ٱلجزءِ ٱلثَّامنِ [ص ١٢٧-١٣٠] مِنَ « ٱلْإِكْلَيْلِ » لِلْهَمْدَانِيِّ : أَنَّ قَبْرَ ذي أَكم ـ وهوَ مِنَ ٱلتَّبابعةِ ـ بحَضْرَمَوْتَ ، وقد ذكرَهُ علقمةُ في قولهِ [مِنَ ٱلسَّرِيع] :

وَذِي نُسوَاسٍ قَسدْ وَهَسىٰ مُلْكُسهُ وَرَبُّ غَمْ سَدَانٍ وَذَا أَكَ سِمِ

ثمَّ ذكرَ خبراً طويلاً عن هشامِ بنِ محمَّدٍ ، عن أَبيهِ وأَبي يحيى ٱلسِّجستانيِّ ، عن يوسفَ بنِ سعيدٍ ٱلأَيليِّ قالَ : ( ٱستثارتْ حِمْيَرُ مدفناً لملوكِها بحَضْرَمَوْتَ ) وٱستاقَ خبراً طويلاً ، منهُ : ( أَنَّ أَبا مالكِ عَمْيَكْرب بن مَلِكْيَكُرب مَدْفونٌ بذلك المدفن ) ، وفيهِ من ٱلدِّلالةِ ما يُغني ويُقني .

<sup>(</sup>۱) التَّبابعة: لقب ملوكي أُطلق على ملوك اليمن في الدَّور الحميريِّ الثَّاني (٣٠٠م)، وهو كقيصرِ عند الرُّوم، وكسرىٰ عند الفرس، والنَّجاشيِّ عند الأَحباش. تلقَّبوا بذلك لأَنَّه يتبع بعضهم بعضاً، كلَّما هلك ملك.. قام مقامه آخر تابعاً له علىٰ مثل سيرته. وملوك هاذه الفترة لا يحملون هاذا اللَّقب ما لم يكن حامله قد ملك حضرموت وسباً وحمير. وقد ورد هاذا اللَّقب في القرآن الكريم في أكثر من مناسبة، قال تعالىٰ: ﴿ أَهُمْ خَيْرًا مُوَمَّ تُبَعِيمُ ﴾.

أَمَّا جانبُ وادي ٱلأَيمنِ ٱلشَّرقيُّ : فأَوَّلُهُ رِبَاطُ باعِشِنْ (١) .

وآلُ باعِشِن : بيتُ عِلم ، ومغرِسُ فضلٍ ، ومنبِتُ صلاحٍ منهُمُ : ٱلشَّيخُ ٱلكبيرُ أَحمدُ بنُ عبدِ ٱلقادرِ باعِشِن (٢) ، كانَ مِنْ أَقرانِ ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ عَبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلعطَّاسِ ، أَخذَ هوَ وإِيَّاهُ عن جملةٍ مِنَ ٱلمشايخ ، منهُمُ :

ٱلشَّيخُ عمرُ بنُ عيسىٰ باركوة ، ٱلسَّمرقنديُّ ثمَّ ٱلمغربيُّ ، ٱلآتي ذِكرُهُ في بلدِ ٱلغرفةِ ؛ لأَنَهُ ماتَ بها .

وقد أَخذَ عنِ ٱلشَّيخِ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱلقادرِ هـٰذا جماعةٌ مِنَ ٱلأَكابرِ ، منهُمُ :

1- السَّيِّدُ عبدُ الرَّحَمانِ بنُ إِبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمانِ المعلِّمِ باعلويِّ ، الشَّهيرُ جدُّهُ عبدُ اللهِ بوَطَب بن محمد المنفِّرِ ، جاءَ في ترجمتهِ مِنَ « المشرعِ » (ج٢ ص١٢٦) : (رحلَ إلى الواديينِ المشهورينِ : وادي دَوْعَن ووادي عَمْد ، وأَخذَ بهما عن علماءَ أكابر وذوي محابر ومفاخر ، منهُمُ : الشَّيخُ العارفُ أحمدُ بنُ عبدِ القادرِ الشَّهيرُ بباعشن ، وجماعةٌ مِنَ العموديينَ ) . توفِّيَ السَّيدُ عبدُ الرَّحمانِ بنُ إبراهيمَ المذكورُ سَنةَ (١٠٥٧هـ) .

٢\_ وقالَ في (ج٢ ص٢٣٣) في ترجمةِ ٱلسَّيِّدِ عليُّ بنِ عمرَ بنِ عليٌّ بنِ محمَّدِ

<sup>(</sup>۱) يحسن أن نلخُص هنا بعض ما ورد في « الشَّامل » من ذكر بعض المواضع الواقعة بين القرحة والرِّباط ممًّا لم يذكره المصنَّف هنا . فبالقرب من القرحة : قرية الباقحوم ، وآل القحوم أو باقحوم من آل العموديِّ ، يسكنون هاذه القرية فنسبت إليهم ، وسيأتي ذكرهم في قرن ماجد ؛ لإمارتهم لها .

ثمَّ يأتي في الجانب الشَّرقيِّ قبل الرِّباط: حصن الباصَمّ ، فيه البّاصمّ ـ بفتح الصَّاد وتشديد الميم ـ من : " ـ

<sup>(</sup>٢) الشَّيخ أحمد بن عبد القادر باعشن ، ترجم له المحبِّي في «خلاصة الأثر » وقال فيه : (الشَّيخ أحمد بن عبد القادر بن عمر الدوعنيُّ الحضرميُّ ، خلاصة الخلاَّن ، مأمن المخلصين ، وصفوة الصَّفوة من الصُّوفيَّة المحقِّقين ، وزبدة الزُّبدة من أهل التَّمكين ، إمام أهل العرفان في عصره ، وشيخ الأولياءِ في قطره ، كان له في علم التَّحقيق المشرب الصَّفيُّ ، والمقام الأكمل الوفيُّ ، ورزقه الله تعالىٰ حسن العبارة ، فكان يتكلِّم بالفتوحات الإللهيَّة ، وكانت السَّادة آل باعلويُّ مع جلالتهم تخضع له ، وتأخذ عنه ، وتتبرَّك به ، ولازمه منهم أَثِمَّة عارفون ، وبه تخرَّجوا ، وببركة علومه انتفعوا ) اهـ (٢٣٧-٢٣٧) .

فقيه بنِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ الشَّيخِ عليِّ ، المتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٠٣٨هـ ) : ( ورحلَ إِلىٰ وادي دوعن ووادي عمد ، ووجدَ بهاذينِ الواديينِ مِنَ العلماءِ والعارفينَ ما يعجزُ عنهُم وصفُ الواصفينَ ) .

ومِنْ آلِ باعشن : الشَّيخُ سعيدُ بنُ عبدِ اللهِ باعِشِن ، أَحدُ مشايخِ السَّيِّدِ الجليلِ عليِّ بنِ حسنِ العطَّاسِ صاحبِ المَشْهدِ ، وقد أَكثرَ مِنْ ذِكرهِ في « ديوانهِ » ومُؤَلَّفاتهِ .

ومِنْ أَواخرِهمُ : ٱلشَّيخُ سعيدُ بنُ محمَّدِ باعشنَ (١) ، وهوَ مِنْ مشايخِ سيِّدِنا ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ عيدروسِ بنِ عمرَ ، قالَ في « عِقْدهِ » [٢/٤٧] : ( وكذا أَجازني ٱلشَّيخُ ٱلمحقِّقُ ، ٱلمتفنِّنُ ٱلمدقِّقُ ، ٱلشَّيخُ سعيدُ بنُ محمَّدِ باعشنَ في جميع مصنَّفاتهِ ومرويَّاتهِ ) .

وقالَ الشَّيخُ عليُّ باصبرين في مقدِّمةِ كتابهِ « إِثمدُ العينينِ » : (كانَ يختلجُ في صدري جَمْعُ ما تيسَّرَ مِنَ الخلافِ بينَ الرَّمليُّ وآبنِ حجرٍ ، حتَّىٰ توجَّهتُ مِنَ الحجازِ إلى الدِّيارِ المصريَّةِ في سَنةِ ( ١٢٦٠هـ ). . فوجدتُ مع بعضِ الإِخوانِ مؤلَّفَ شيخِنا العلاَّمةِ المحقِّقِ ، الورعِ الزَّاهدِ ، الشَّيخِ سعيدِ بنِ محمَّدِ باعشنَ ، المسمَّىٰ « بشرى الكريمِ » ، فطالعتُهُ إلاَّ كُرَّاسَينِ ، وجرَّدتُ ما فيهِ مِنَ الخلافِ ) اهـ باختصارٍ .

ومنهم الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ عبدِ القادِر باطويل ، نجعَ منَ الرِّباطِ إلىٰ جدَّةَ ، وتحمَّلَ بعائلتِهِ منها إليها ، ولهُ الآنَ أعمالٌ بجدَّةَ ، تزيِّنُهَا الشَّهامةُ ، وتحوطُها المروءَةُ ، وتخالِطُها الدَّماثةُ ، ويكلِّلُها التَّواضعُ ، نزلتُ عليهِ في حَجِّي سنةَ ( ١٣٥٤ هـ ) . . فأحمدتُ أثرَهُ ، وأستسنيتُ خَبرَهُ ، ولم تقع عيني ولا أُذُني منهُ إِلاَّ علىٰ أحسنَ ممًّا يُرْجَىٰ ، وأفضلَ ممًّا يُرامُ ، باركَ اللهُ لهُ في نفسِهِ وآلِهِ ومالِهِ ، وعُمُرِهِ وإِيّانا . آمينَ .

<sup>(</sup>۱) الشَّيخ سعيد بن مُحَمَّد بن عليَّ باعشن ( ۰۰۰ - ۱۲۷۰هـ)، فقيه دوعن وعالمها في وقته، ولد بالرِّباط، وتوفِّي بها، رحل إِلىٰ مصر لطلب العلم، وتفقَّه بشيخ الإِسلام عبد الله الشَّرقاويُّ ( تـ۱۲۲۷هـ)، وأخذ عن الشَّيخ الباجوريُّ وغيرهما، والآخذون عنه كثيرون .

له تصانیف قیمة طبع منها مؤخراً : « مواهب الدیان شرح فتح الرحمن » ، وسیصدر قریباً ـ إن شاء الله تعالى ـ كتابه : « بشرى الكریم شرح مسائل التعلیم » وهما من إصدارات دار المنهاج بجدة .

وفي ذِكرِ خَيْوانَ من « صفةِ جزيرةِ ألعربِ » لِلهَمْدانيِّ أَنَّهُ: (كانَ يَسكنُها بنو نعيمٍ ، وآلُ باعشنَ ، وآلُ أبي حجرٍ مِنْ أَشرافِ حاشدِ )(١) . فلعلَّ آل باعشنَ كانوا منهُم فنجعوا إلىٰ دوعن .

وبالرِّباطِ: آلُ الصَّافي الجفريِّ ، وهُم مِنْ أَقربِ النَّاسِ لوحيدِ حَضْرَمَوْتَ ومجدِّدِ مَجدِها وشَرَفِها في القرنِ الثَّالثَ عشرَ سيِّدي الحبيبِ حسنِ بنِ صالحِ البحرِ ، يرجعونَ هُم وإِيَّاهُ إِلى السَّيِّدِ شيخانَ بنِ علويٌّ بنِ عبدِ اللهِ التَّريسيِّ .

وقد نَقَلَ منهم جماعةٌ إلىٰ عدن ، وهم السَّيَّدُ طالهَ وأخواهُ : محسنٌ وحامدٌ ، ولهم ذُرِّيَّةٌ هناك .

وكانَ ٱلسَّيِّدُ عبدُ اللهِ بنُ حامدٍ عينَ عدن ٱلباصرةَ في سنةِ ( ١٣٢٩ هـ ) عِلْماً ، وجُوداً ، وشهامةً ، وجَمالَ شارةٍ ، وطِيبَ رائحةٍ ، ونَفَاسَةَ ملبسٍ .

ومنهم : ٱلسَّيَّدُ محمَّدُ بنُ محسنِ ، له ثروةٌ طائلةٌ .

ومنهم : عُمَرُ بنُ طئهَ ، كريمُ شمائلَ ، إِلاَّ أَنَّهُ أُصيبَ في ٱلأخيرِ بعدَّةِ نوائبَ ، فَجَبَر اللهُ كسرَهُ ، وعَوضَ عليهِ ما فاتَهُ .

وباَلرُّباطِ أَيضاً جماعةٌ منْ ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ عبدِ ٱلرَّحماٰنِ ٱلجفريِّ ٱلتَّريسيِّ ، مولى العرشةِ ، ٱلمتوفَّىٰ بتريس سَنةَ ( ١٠٣٧هـ ) .

وناسٌ من آل ألبيتي ؛ منهمُ ألسَّيدُ عبد الرحمان صاحبُ القبَّة وناسٌ من آل بابقي وناسٌ من آل بابقي وناسٌ مِن آلِ بَاسِنْدُوةَ ؛ منهم الشَّيخُ عبدُ الرَّحيمِ ، ومنهمُ الشَّيخُ عبدُ القادرِ بنُ عبدِ اللهِ باسندوة ، من أهلِ ألعلمِ والعبادةِ ، أحدُ تلاميذِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ فارسِ باقيسٍ ، لَهُ أَعقابٌ بها وبالحديدة وعَدَن .

وبها جماعةٌ مِنْ آلِ ٱلعطَّاسِ (٢) ، منهُم : نزيلُ ٱلحديدةِ ٱلآنَ ٱلسَّيَّدُ أَبو بكرِ بنُ

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ( ١١٥ ) ، وخيوان هـنـذه هي الحدُّ الفاصل بين حاشد وبكيل ، ولا تزال عامرة .

<sup>(</sup>٢) منهم: السَّيِّد الحبيب عليُّ بن حسين بن أبي بكر بن أحمد بن عليَّ بن حسين بن عمر العطَّاس ، من الآخذين عن الحبيب صالح بن عبد الله ، وكان من الذَّاكرين الله كثيراً .

حسنِ بنِ محمَّدٍ ـ صاحبِ الغيلِ ـ أبنِ محمَّدِ بنِ جعفرٍ ـ صاحبِ صبيخٍ ـ ، تاجرُ صدقٍ ، وغزيرُ إحسانِ ، وحليفُ وفاءِ ، وأبيضُ قلبٍ ، ونقيُّ جيبٍ ، يُكرمُ الضَّيفَ ، ويَحملُ الكَلَّ ، ويَكسِبُ المعدومَ ، ويُعينُ علىٰ نوائِبِ الحقِّ ، ولهُ جملةُ أولادٍ ، منهُم : حسينٌ أقامَ يطلبُ العلمَ عندنا مدَّةً ليست بالقصيرةِ ، له طبعٌ كريمٌ ، وخلقٌ دَمِثٌ ، وتواضعٌ كثيرٌ ، و : حسنٌ ، لهُ أَدبٌ وظَرفٌ ، ونيقةٌ (١) وشهامةٌ .

وبالرِّباطِ أَيضاً جماعةٌ مِنْ آلِ الحامدِ أَبنِ الشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالمٍ ، منهُمُ : السَّيِّدُ محمَّدُ بنُ أَحمدَ الحامدُ ، لَهُ ولدٌ نَبِيهٌ ، يقالُ لَهُ : سالمٌ ، طيِّبُ الأَخلاقِ ، أَظنَّهُ بمكَّةَ المشرَّفةِ الآنَ .

ومِن أَهلِ الرِّباطِ : آلُ بلاَّذِنِ ، نجعوا إليها مِن مَرْخَةَ ؛ منهمُ ٱليَوم : محمَّدُ بنُ عوضٍ بلاَّذِنِ ، لَهُ أَعمالٌ كبيرةٌ بألحجازِ ، وتجارةٌ واسعةٌ ، ومساع مشكورةٌ ، ومحاسنُ مشهورةٌ ؛ فكم كَشَفَ عَن منكوبي حضرموت من غَمَمٍ ، وَطَوَّقَ أَعناقَ ٱلكرامِ بألنَّعمِ ، وما أحَسنَ قولَ ٱلإِمامِ ٱلغالبِ كرَّمَ اللهُ وجههُ : يا كميل ؛ مُر أَهلكَ بألمكارمِ ، ويغدوا في حاجةِ مَن هوَ نائمٌ ؛ فو ٱلذَّي وَسِعَ سمعُهُ ٱلأصوات . ما من أَحَدِ يودعُ قلباً سروراً . إلاَّ خلقَ ٱللهُ مِن ذلكَ ٱلسُّرورِ لُطفاً ، حتَّىٰ إذا نزلت بهِ نازلةٌ ، أَو نابَتْهُ نائِبَةٌ ، كانَ ذلكَ ٱلسُّرورُ أَسْرِعَ إليها مِنَ ٱلماءِ في ٱنحدارِهِ حَتَّىٰ يطردَها كما تُطرَدُ ٱلغريبة مِنَ ٱلإبلِ عَنِ ٱلحوضِ . أو ما يقربُ منهُ .

وإنَّ هاذا المحسنَ النَّبيلَ ليجري بالخُطا الواسعةِ في هاذا السَّبيلِ أَدامَهُ اللهُ عليهِ ؟ ليبقىٰ من ظلِّ الإحسانِ في حرزِ حريزٍ ، ومِنْ ذرى المجدِ في مقامٍ عزيزٍ . ولهُ أَخُ اسمهُ عبدُ اللهِ (٢) ، يساعدُهُ علىٰ إِغاثةِ الملهوفِ ، واصطناعِ المعروفِ ، وكسبِ المعدومِ ، وإعانةِ المنكوبِ ، فشكرَ اللهُ سعيَهُما ، وأَدامَ رَعيهما . آمين (٣) .

 <sup>(</sup>١) النّيقة : المعرفة ، والمبالغة في تجويد الأُمور .

<sup>(</sup>٢) توفي بالمدينة المنورة سنة ( ١٤٢٢هـ ) .

<sup>(</sup>٣) وآل بن لادن هـلـؤلاء رحلوا إلى الحجاز ، وصار لهم صيت ذائع ، والشيخ المكرم محمد بن عوض بن لادن توفي رحمه الله في حادث طائرة عام ( ١٣٨٦هـ ) ، ولحدقه في فن البناء والعمارة فإن الحكومة السعودية أوعزت إليه القيام بمهام جليلة ، وأعظم منقبة وأجل عمل قام به هو خدمة الحرمين =

### عُورَه (١)

هيَ مصنعةُ (٢) دوعن وقلعتُها الحربيَّةُ ، ومسكنُ أُمرائِها . وقد مرَّ في ميفعةَ أَنَّ الشَّيخَ الصَّالحَ المغربيَّ اجتازَ بها ، وأَلبسَ صاحبَها الخرقةَ .

وجاءَ في « صفةِ جزيرةِ ألعربِ » [١٧٠-١٧١] لابنِ ألحائِكِ ألهَمْدانيِّ ، ٱلَّذي كَتَبَهُ أُوائِلَ ٱلقرنِ ٱلرّابعِ لِلهجرةِ : ( أَنَّ مُوضعَ ٱلإِمامِ ٱلَّذي يأْمرُ ٱلإِباضيَّة وينهىٰ كانَ في مدينةِ دوعن ) .

وبما أَنَّ عُوره حصنُ دوعنَ. . فألظَّاهرُ أَنَّها كانت هيَ موضعَ إِقامتهِ ، ويتأَكَّدُ بما سيأتي في ألقرينِ .

ولمَّا زرتُ دوعنَ في سَنةِ ( ١٣٤٠هـ). أَلحَّ عليَّ أَميرُها ٱلمقدَّمُ عمرُ بنُ أَحمدَ باصرَّةَ في ٱلمجيءِ إليها ، فأعتذرتُ ، ولمَّا زرتُها زيارتي ٱلأَخيرة سَنة ( ١٣٦٠هـ). كَلَّفَ عليَّ ٱلفاضلُ ٱلأَخُ علويُّ بنُ محمَّدِ ٱلمحضارُ إِجابةَ دعوةِ أَبنائِهِ ، ففعلتُ ، ولكنَّني ندمتُ ندامة شديدةً ؛ إِذ لقيتُ فيها ما لا أقدرُ علىٰ وصفهِ مِنَ ٱلمتاعبِ في طريقها ، إِنْ ركبتُ . خفتُ ٱلسُقوطَ ، وإِنْ ترجَّلتُ . . لقيتُ ٱلجهدَ!

وكانَ بها مسكنُ ٱلمقدَّمِ عمرَ بنِ أَحمدَ باصرَّةَ ، وهوَ رجلٌ شهمٌ ، وهَّابٌ نهَّابٌ ،

<sup>=</sup> الشريفين ، والنهوض بمشروع التوسعة الضخمة التي تمت في هـنذا العصر ، وهـنذا مما يسطره التاريخ ويحفظه لهـنذه الأسرة .

<sup>(</sup>١) قال في ﴿ الشَّامل ﴾ : (ثمَّ تأتي عُوره \_ بعد الرَّشيد \_ وبأعلاها على صخورِ أعْلَى القارة مصنعَةُ عهره )اهـ

ومن مشاهير سكًان عوره: آل باشنفر ، سيأتي ذكرهم ، أمَّا المصنعة ففيها آل المقدَّم باصرة ، ومن هـٰذا يُعلم أنَّ المصنعة غير البلدة ؛ لأنَّ المصنعة إنَّما شيِّدت حديثاً ، بخلاف ما يوهمه كلام المصنف من أنَّ عوره هي ذات المصنعة ، فليُعلم .

<sup>(</sup>٢) المصنعة: مفرد ، جمعه مصانع ، قال في « القاموس »: المصانع: المباني من القصور والحصون . اهـ وفي اليمن كثرة كاثرة من المصانع منتشرة في حضرموت وفي شمال اليمن أكثر ، وهي قلاع ومراكز حربيّة هامّة ومحصّنة جيّداً ، عدّد منها المقحفي في معجمه أكثر من (٣٠) مصنعة ، ومصنعة عوره واحدة منها .

يجورُ على الرَّعايا ، ويبسطُ جودَهُ لأهلِ العِلْمِ والفضلِ ، فيتغلَّبُ إطراؤُهُم لدى السُّلطانِ غالبِ بنِ عوضِ القعيطيِّ فلا يُؤثِّرُ عليهِ ما يصلُ إليهِ معَهُ مِنْ تظلُّمِ الرَّعيَّةِ منهُ (۱) ، فتأطَّد مركزُهُ ، ورسخَ قدمُهُ ، وتمَّ لهُ ما يريدُ بمساعدةِ السَّيِّد حسينِ بنِ حامدِ المحضارِ ، وقد جرىٰ في أيَّامِهِ مِنَ الظُّلمِ والجورِ ولا سيَّما علىٰ أهلِ الوادي الأيسرِ ما لا تبركُ عليهِ الإبلُ ، حتَّىٰ لقد دخلَ أحدُ الجنودِ في أيَّامِهِ إلىٰ منزلِ أحدِ الأهالي ما لا تبركُ عليهِ الإبلُ ، حتَّىٰ لقد دخلَ أحدُ الجنودِ في أيَّامِهِ إلىٰ منزلِ أحدِ الأهالي وما فيهِ غيرُ آمرأتِهِ ، فجاءَ أحد أقارِبِها ـ وأسمُهُ صالحٌ بابقي ـ فقالَ لها : مَنْ عندَكِ؟ فقالت : لا أحد ؛ خوفاً مِن شرِّهِ ، وكانَ مختبئاً ، ثمَّ إنَّهُ ظهرَ وأطلقَ الرَّصاصَ علىٰ فقالت : لا أحد ؛ خوفاً مِن شرِّهِ ، وكانَ مختبئاً ، ثمَّ إنَّهُ ظهرَ وأطلقَ الرَّصاصَ علىٰ بابقي ، وأرداهُ ، ولم تحبقُ في ذلك شاةٌ .

وأخبرني غيرُ واحدٍ ممَّنْ يوثقُ بهِم : أَنَّ أَحدَ آلِ بارضوان \_ واسمُهُ سالمٌ \_ كانَ بِالقويرةِ ، وكانَ منحرفاً عن شيخِنا الشَّهيرِ أَحمدَ بنِ حسنِ العطَّاس ؛ لأَنَّهُ كانَ مِنْ أَهلِ حُريضة ، فزالَ عنها إلى القويرةِ ، وكانَ يتحرَّجُ أَنْ يذهبَ إلىٰ عندِ باصرَّة ، وفي إحدىٰ قدماتِ العلاَّمةِ السَّيِّد أَحمدَ بنِ حسنِ إلى القويرةِ . دعاهُم باصرَّة كعادتهِ لِلضِّيافةِ ، فقدماتِ العلاَّمةِ السَّيِّد أَحمدَ بنِ حسنِ إلى القويرةِ . دعاهُم باصرَّة كعادتهِ لِلضِّيافةِ ، فذهبوا ، وعَزَمَ الفاضلُ الجليلُ السَّيِّدُ مصطفىٰ بنُ أَحمدَ المحضارُ علىٰ بارضوان أَنْ يجيءَ معَهُم ، فأمتنعَ أَوَّلاً ، حتَّىٰ أَلحَ عليهِ ، فصحبَهُم ، ولمَّا أنتهوا إلىٰ باصرَّة . قال يجيءَ معَهُم ، فأمتنعَ أَوَّلاً ، حتَّىٰ أَلحَ عليهِ ، فصحبَهُم ، ولمَّا أنتهوا إلىٰ باصرَّة . قال الله الله الله الله عنه عرضوانَ لم يأتِني للتَّعزيةِ في عمرَ عبودٍ باصرَّة ، ولكنَّهُ جاءَ اليومَ لمَّا فقالَ باصرَّة : إنَّ برَّضوانَ لم يأتِني للتَّعزيةِ في عمرَ عبودٍ باصرَّة ، ولكنَّهُ جاءَ اليومَ لمَّا سمعَ بألهريسِ .

فقالَ لَهُ : أَمَّا هريسُكَ الَّتي جاءَ لَها هـنؤلاءِ.. فحرامٌ عليَّ كلحمِ أُمِّي . ولمَّا قرَّبوا الغداءَ.. وثَبَ إِلىٰ مكانٍ مرتفعٍ عنِ النَّاسِ يوضعُ فيهِ فُضُولُ الفِراشِ

<sup>(</sup>۱) قال صاحب ( الشَّامل » : مصنعة عوره ؛ وهي ملك آل باصُرَّة ، وكانت قَبْلُ بيد المشايخ آل باجعيفر ، ثمَّ صارت للقثم ، ثمَّ بعد استيلاء القعيطيِّ على الوادي بلغنا أنَّه وهبها لولد باصرة ، قدَّمه إليه وقال : إِنَّا سمَّيناه عوض بن عمر باسْمِك ياسلطان ، ومرادنا له هديَّة منك ، فقيل : إِنَّه أهدىٰ له هاذه المصنعة . شاع هاذا الحديث وسمعناه في حينه ، والله أعلم بالواقع .

والوسائدِ ـ ويسمونَهُ الطَّاق ـ فقالَ لَهُ السَّيِّدُ مصطفىٰ : ترتفعُ على النَّاسِ! أَما تخافُ مِنَ المقدَّم ؟

قالَ لَه : أَيُّ مُقدَّم ؟ إِنَّ ٱلمقدَّمَ هُوَ ٱلَّذي عَمَدْ بتربة تريم (١) ، أَمَّا هـٰذا . . فما هُوَ إِلاَّ مقدَّمُ ٱلظُّلمِ ، قدَّمتَهُ أَنتَ وأحمدُ بنُ حسنِ لأَجْلِ قروشهِ وهريسهِ . أَو ما هـٰذا معناهُ ، أَو قريبٌ منهُ .

وَعُوره في الأَصلِ ملكُ آلِ باجعيفرٍ.. فكانَ في جملةِ ما صادرَهُ باصرَّةَ مِن أَمَوالِهِم ، ولمّا ماتَ المقدَّمُ عمرُ بنُ أَحمدَ باصرَّةَ في سنةِ ( ١٣٥٠هـ).. خافَ أُولادُهُ أَن تكثرَ عليهمُ الدَّعاوي إِنِ اندفعوا عنِ العمالةِ وذهبت الهيبةُ ، فبذلوا ـ على ما يقولُ مبغضوهُم ـ الأُلوفَ المؤلَّفة ؛ حتى أَبقاهمُ السُّلطانُ عمرُ بنُ عوضٍ عليها ، وكانَ فيما بذلوهُ عشرونَ ألف ربيَّةٍ للسُّلطانِ عمرَ نفسِهِ ، وخمسةُ الافِ ربيَّةِ للأَميرِ سالمِ بنِ أَحمدَ القعيطيِّ ، وأَبقاهمُ السُّلطانُ صالحُ بنُ غالبِ عليها مُدَيدةً .

وكانَ وزيرُهُ السَّيِّدُ حامدُ بنُ أَبِي بكرٍ المحضارُ يحملُ عليهم ضغناً شديداً ، ولو طالت مدَّتُهُ . . لجرَّعهمُ الأُجاجَ ، وأسعطَهمُ الخردَلَ ؛ إِذ كانَ كأبيهِ وجدِّه لا يرجعونَ في أحكامهم إلىٰ قانونِ قطُّ ، وإِنَّما يعملونَ بما تملي عليهم أغراضُهم وأهواؤُهم ، إلاَّ أَنَّ السَّيِّدَ حسيناً كانَ يعتصمُ بالحياءِ والذِّممِ ، ولهُ مِنَ المروءةِ والشَّهامةِ الحظُّ الوافرُ ، فهُنَّ المانعاتُهُ عن كثيرٍ مِنَ الأُمورِ ، ومِن حسنِ حظٌ اللِ باصرَّةَ أَن لم تكن وزارةُ حامدِ إلاَّ أقصَر مِن ظمء الحمارِ .

ولمّا ماتَ في سَنةِ ( ١٣٥٠هـ ). . أبقى القعيطيُّ العمالةَ في أولادهِ ، فكثرتْ منهمُ الشَّكاويٰ ، فعزلَهمُ السُّلطانُ صالحُ بنُ غالبٍ ، ثمَّ ردَّ العمالةَ إلىٰ عبودِ بنِ عوضِ بنِ عمرَ بنِ أحمدَ باصرَّةَ وعمَّيْهِ أحمدَ ومحمَّدٍ ، فيُقالُ : إنَّهم ارعَوَوْا عمَّا كانوا عليهِ واستقامَ حالُهم ، ولَم يَجِدِ السُّلطانُ مَنْ يَسدُّ مسدَّهُم سواهُم ، وقد بَنوا في عُوره قصوراً فخمة أَجرَوا إليها ألماءَ مِنْ عينٍ أنبطوها بأعلى الجبلِ<sup>(٢)</sup> ، فأرغدَ عيشهُم ،

<sup>(</sup>١) حَمَد\_بالتخفيف محركة\_: حلَّ وأقام (عامية ) معروفة بلهجة أهل الكسر ودوعن وعَمْد .

<sup>(</sup>٢) أنبطوها : استخرجوها .

ونَعِمَ بالُهم ؛ إِذ كانوا في حلقةِ ٱلميمِ مِنْ نَقْلِ ٱلماءِ إِلَىٰ تلكَ ٱلقارةِ ٱلَّتِي قلتُ في وصفِها مِنْ « رحلةِ دوعن » [مِنَ ٱلطَّويل] :

وَسِرْتُ لِـدَاعِي ( عُـورَةٍ ) فِي وُعُـورَةٍ وَعُدْتُ كَأَنِّي جِئْتُ مِنْ سَاحَةِ ٱلْوَغَا وَفِي عُورَه جماعةٌ مِنْ آلِ باشَنْفَرِ (١) ، لَهم تجارةٌ بدوعنَ وعدن ، ومصرَ ، وأصلُهُم وفي عُورَه جماعةٌ مِنْ آلِ باشَنْفَرِ (١) ، لَهم تجارةٌ بدوعنَ وعدن ، ومصرَ ، وأصلُهُم في الشَّنافِر ، نجعوا إلىٰ دوعنَ بإثرِ حروبِ تواقعوا فيها مع بعضِ أصحابِهم ، وأسمُهُم ناطقٌ بذلكَ ، وإنَّما دخلَ عليهِ ٱلتَّصحيفُ ٱلَّذي يدخلُ بٱلأَغلبِ بينَ ٱلحضارمةِ على ٱلأَسماءِ وٱلأَلقابِ ، ويأتي في قُرئ تاربه آشتقاقُ ٱلشَّنفريِّ (١) .

### ٱلقُرَينُ (٣)

بلدٌ دونَ الخريبةِ وبُضَهُ ، وللكنَّها أكبرُ مِنْ غيرِها ، وكانَ بها مثرى الإِباضيَّةِ \_ كما يُعلَمُ مِنْ كلامِ الإِمامِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ المحضارِ وغيرهِ \_ وهيَ الآنَ مقرُّ السّادةِ الأَبرارِ اللهِ البارِ ، ومنهُمُ : الفاضلُ العلاَّمةُ الجليلُ المقدارِ ، عمرُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ بنِ محمَّدِ بنِ البارِ ، ومنهُمُ : الفاضلُ العلاَّمةُ الجليلُ المقدارِ ، عمرُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ عليَّ البارِّ بنِ علويٌ شَرُويٌ بنِ أَحمدَ باحِدَاق بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ علويٌ بنِ أَحمدَ باحِدَاق بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ علويٌ بنِ أَحمدَ ابنِ الفقيهِ المقدَّم .

 <sup>(</sup>١) آل باشنفر : أُسرة معروفة ، لها مكانة مرموقة في عدن وجدَّة ، وأفرادها يتعاطون التِّجارة ، ومن أَشهر
 رجالاتها : عبد القادر باشنفر من تجَّار عدن .

 <sup>(</sup>٢) وفي جنوبيً عورة يقع قبر مولى الدَّنْق ، وهو الشَّيخ باعُمَر ، أحد كبار أصحاب الفقيه المقدَّم مُحَمَّد بن
 عليٌّ باعلويٌّ ، وهو من مشاهير رجال التَّصوُف المبكِّر في حضرموت ، ويقال : إنَّه حسنيُّ النَّسب .
 والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) القُرَين ـ تصغير قرْن ـ : تقع في الجانب الشَّرقيِّ بعد عوره علىٰ يمين الخارج من وادي دوعن المتَّجه شمالاً ، وبأعلاها شعب غُوالة ، به عين ماء أو غيل يسقي بعض أو كلَّ السُّكَان ، وقد أُقيم خزَّان ماء أعلى الشَّعب قريباً من دار السَّيِّد الحبيب عبد الله بن حامد البار ، وركِّبت الأنابيب لجلب الماء إليه من تلك العين ، وكان ذلك بمساعي الحبيب المذكور ، كما أخبرني ابنه السَّيِّد عيدروس رحمهما الله .

وبها من السُّكَّان من السَّادةُ الأَشراف : آل البار ، وآل بافقيه ، وآل بن شيخان ، وآل الحبشي . ومن غيرهم : آل باقتادة ، وكانوا من ولاتها قديماً ، وآل باحمدون ، وآل باخريبة ، وآل باعامر ، وآل باكحيل ، وآل باشنَيْني ، وآل باهَمِيم ، وآل باحَجْري ، وآل بامقابل ، وآل بامنيف ، وغيرهم .

أَخذَ عن والدهِ وعنِ الحبيبِ عبدِ اللهِ بنِ علويِّ الحدَّادِ ، وعنِ الشَّيخِ العارفِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بامشموسٍ ، توفِّيَ سَنةَ ( ١١٥٧هـ ) عن ثمانيةَ عشرَ آبناً وستِّ بناتٍ ، انقرضَ منهُم ستَّةٌ مِنْ غيرِ عَقِبٍ ، وأعقبَ خمسةٌ عقباً قليلاً قدِ انقرضَ ، ومن أولادِهِ : طالةَ وشيخٌ وعَبدُ الرَّحمانِ ، عَقِبُهم بالقُرينِ (١) .

ومنهُمُ: العلاَّمةُ عمرُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ الثَّاني (٢) ، المتوفَّىٰ بجَلاَجِل (٣) مرسىٰ بالحجازِ ، علىٰ مَقْرُبةٍ مِنْ جدَّةَ ، وكانت وفاتُهُ في سَنةِ (١٢١٢هـ) إِلاَّ أَنَّه جاءَ في موضعِ مِنْ «عقدِ » سيِّدي الأَبرُ أَنَّ وفاتَهُ كانتْ في سَنةِ (١٢١١هـ) ، وكانَ معَهُ يومَ توفِّيَ تلميذاهُ الجليلانِ : السَّيِّدُ عبدُ اللهِ بنُ عليِّ بنِ شهابِ الدِّينِ المتوفَّىٰ سَنةَ (١٢٦٥هـ) والشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ باسَوْدانَ .

ها أمور :

أولاً: حصل سقط في نسب الحبيب عمر البار ؛ فإنَّ جدَّه علياً البار هو ابن عليِّ بن علويُّ . . فاسم عليًّ مكرَّر مرَّتين .

ُ الثَّاني : أَنَّ لقب البار إنما أُطلق على السَّيِّد عليِّ الثَّاني.. بن علي بن علويٌّ ، وليس علىٰ حسين بن عليٌّ كما في « الفرائِد الجوهريَّة » للسيد عمر الكاف .

الثَّالث : والد الحبيب عمر البار قدم إلى القرين من الشُّحر ، وتوفِّي بها سنة ( ١١١٦هـ ) .

الرَّابِع: أبناءُ الحبيب عمر البار هُم حسب ترتيب ذكرهم في «شمس الظَّهيرة»: صادق، وطاهر، وعبد الله، وطالب، وحامد، وطه، وشيخ.. هاؤُلاءِ لهم عقب قليل، وقد قرضوا جميعاً، كما قال النسابون.

وعبد الرَّحمـٰن ، وعليٌّ ، وعلويٌّ ، وحسين ، وأبو بكر. . هـٰؤُلاءِ لهم عقب . وأمَّا الَّذين لم يعقبوا بتاتاً . . فهم ستَّة لم تذكر أسماؤُهم في ﴿ الشَّمس ﴾ .

- (٢) أفرده بالتَّصنيف وترجم له ولشيوخه بتوسُّع تلميذه البار الشَّيخ عبد الله بن أحمد باسودان في كتابه العظيم « فيض الأسرار » الَّذي حشاه بالفوائِد الجليلة ، والمعلومات التَّاريخيَّة الفريدة ، وله أيضاً ترجمة في « تاريخ الشُّعراء » وغيره ، ولم يذكر له المؤرِّخون عقباً .
- (٣) جلاجل : بلدة على ساحل البحر الأحمر ، تُعدُّ ميناءَ ومَرْسىٰ وادي دوقة الواقع على طريق الحاجً اليمنيُّ ، بين القنفذة واللِّيث . وبين وادي دوقة ويلملم مسيرة ثلاثة أيّام ، وهو لغامد . كذا في « معجم البلدان ) لياقوت ، و « تاريخ الشُّعراء ) للسَّقَاف ، والَّذي في عدَّة مواضع من « الصَّفة ) للهَمْدَانيُّ : أنَّ جلاجل وادِ ضيَّق في ناحية نجران ، وهو لقبيلة وادعة .

ومِنْ آلِ البارُ : السَّيِّدُ الشَّريفُ العلاَّمةُ أَحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عيدروسِ<sup>(١)</sup> ، عالمٌ عاملٌ ، لطيفٌ عفيفٌ ، توفِّيَ بالقرينِ سَنةَ ( ١٣١١هـ ) .

ومنهُم: أَحمدُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ محمَّدِ (٢) ، شريفٌ ناسكٌ . ذكرَهُما في «شمس ٱلظَّهيرة » ؛ لأَنَّهما كانا موجودَين في سَنةِ ( ١٣٠٧هـ ) .

ومنهُمُ : ٱلعلاَّمةُ ٱلسَّيِّدُ حسينُ بنُ محمَّدِ ٱلبارُّ<sup>(٣)</sup> ، ٱلمتوفَّىٰ بٱلقرينِ في سَنةِ ( ١٣٣١هـ ) .

أَخبرني الشَّيخُ عمرُ بنُ أَحمدَ باسودانَ \_ السَّابقُ ذِكرُهُ في الخريبةِ ، وكانَ ضابطاً متيقظاً \_ قالَ : عملوا خَتماً وطعاماً بإثرِ وفاةِ الحبيبِ حسينِ بنِ محمَّدِ البارِّ ، وَبَيْنَا المجلسُ غاصٌ بِأَعيانِ العلويِّينَ بدَوعنَ لذلكَ العهد \_ كَالسَّيِّدِ مصطفى بنِ أَحمدَ المحضارِ وأَصحابهِ ، ومحمَّدٍ وعبدِ اللهِ وحامدٍ آلِ علويٌّ البارِّ \_ والمقدَّمُ عمرُ بنُ أَحمدَ المحضارِ وأَصحابهِ ، ومحمَّدٍ وعبدِ اللهِ وحامدٍ آلِ علويٌّ البارِّ \_ والمقدَّمُ عمرُ بنُ أَحمدَ

<sup>(</sup>۱) ترجم له ابن أخيه الحبيب حسين بن مُحَمَّد ـ الآتي ذكرهُ بعده ـ في « نبذة » ، منها : أن الحبيب أحمد رحل إلى زبيد ونواحيها ، وحَجَّ ولقي بالحرمين عدداً من علماء مصر والشَّام ، وأخذ عنهم ، وكان يعدُّ مُسنِد دوعن في وقته ، ومن شيوخه : الشيخ عبد الله باسودان وابنه مُحَمَّد ، والسَّيِّد مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن الأهدل ، والسَّيِّد طاهر الأنباريّ ، وإبراهيم المزجاجيُّ ، وبمكَّة : عثمان الدَّمياطيُّ ، وعبد الله سراج ، والوجيه الكزبري محدِّث الشَّام ، وأخذ عن وأحمد الدِّمياطيُّ ، وعليُّ السُّروريُّ ، وعبد الله سراج ، والوجيه الكزبري محدِّث الشَّام ، وأخذ عن الشَّهيد مُحَمَّد العمرانيُّ تلميذ الشَّوكانيُّ ، وعن الإِمام أحمد بن عمر بن سميط ، والحبيب حسن بن صالح ومن في طبقتهم . ينظر : « الشَّامل » (١٤٨ ـ ١٤٨ ) ، و« الخلاصة الشَّافية » ، و« مجموع وصايا آل البار » .

<sup>(</sup>٢) هو السَّيِّد أحمد بن عبد الله بن مُحَمَّد الأكبر أبن علويِّ أبن الحبيب عمر البار الكبير ، الملقَّب بالسَّاكت ، كان من أهل الفضل ، لقي الحبيب صالح بن عبد الله العطَّاس ، وأخذ عنه . « الشَّامل » ، وه تاج الأعراس » ، ولم تؤرَّخ وفاته .

<sup>(</sup>٣) الحبيب حسين بن مُحَمَّد البار ، مولده بالقرين ، وبها وفاته ، ونشأ في كنف والده وعمَّه أحمد بن عبد الله ، وعلى الأخير كان تخرُّجه وفتحه ، وأخذ عن الشَّيخ سعيد باعشن ، والشَّيخ عبد الله باسودان ، وطبقتهم . ورحل إلى تهامة ، وكانت له ولأخيه عبد الله تجارة في الحديدة ، ثمَّ تلاشت وتحوَّلوا إلىٰ عدن ، وبعد وفاة عمَّه أحمد كانت الصَّدارة له في المجالس والمدارس العلميَّة في القرين ، ورحل إليه الكثير وأخذ عنه الجمُّ الغفير ، وممن أدركه : حفيده الحبيب عبد الله بن حامد . ترجمتهُ في « منحة الإله » ، و« الشَّامل » و« تاج الأعراس » ، وغيرها .

باصرَّةَ يُكثر مِن شربِ ٱلدُّخَانِ ، وأَنا حاضرٌ . إِذ قيلَ : أَقْبَلَ ٱلسَّيِّدُ عمرُ بُن أَحمدَ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلبار ٱلعالمُ ٱلتَّقيُّ ، فتشمَّرَ ٱلمقدَّمُ وأهتمَّ ، وجمعَ خاطرَهُ ، وأَبعدَ مدَاعتَهُ (١) ، ومسحَ يدَهُ وفمَهُ بثوبِهِ ، وتأدَّبَ بينَ يديهِ ، للكنَّهُ كانَ لا يدخلُ دارَهُ ، ولا يقبلُ هديَّتهُ ٱلتي طالما حاولَهُ علىٰ قَبولِها ، فصحَّ قولُ ٱلجرجانيِّ [في «طبقات الشافعية ، ١٦٠/٢ مِنَ الطويل] :

أَرَى ٱلنَّـاسَ مَنْ دَانَـاهُـمُ هَـانَ عِنْـدَهُـمْ وَمَـنْ أَكْـرَمَتْـهُ عِـزَّةُ النَّفْـسِ أُكْـرِمَـا توفِّي ٱلسَّيِّدُ عمرُ ٱلمذكورُ بٱلقرينِ في رجب سنة ( ١٣٣٩ هـ ) .

أُمَّا رداءُ ٱلحبيبِ حسينِ بنِ محمَّدِ ٱلبارِّ. . فوقعَ علىٰ ولدِهِ محمَّدِ بنِ حسينِ ، فقامَ في مقامِهِ أَحسنَ ٱلقيامِ ، حتَّىٰ توفي ، وخلَفَهُ ولدُهُ حامدٌ ، ذكيٌّ نبيهٌ مشكورُ ٱلخلائِقِ .

ومنهُم : أَخونا ٱلعلاَّمةُ ٱلجليلُ ، بقيَّةُ أَراكينِ ٱلشَّرفِ ، ٱلسَّيِّدُ عيدروسُ بنُ سالمِ بنِ عيدروسِ البارُّ<sup>(٢)</sup> ، لقد كانَ عِدَّ جودٍ خسيفٍ ، وطَوْد عِلْم مُنيفٍ .

فَمَا دَبَّ إِلاَّ فِي مَجالِسِهِ ٱلنَّدَىٰ وَلَمْ يَرْبُ إِلاَّ فِي مَجالِسِهِ ٱلْعِلْمُ (٣) إِلَى خُلُقٍ كَأَنَّهُ ٱلرَّوضُ طلَّهُ ٱلغمامُ ، أَوِ ٱلزَّهرُ بارحَ ٱلكمامَ (٤) .

لَنْ تَلْقَ مِثْلَ مَسَاعِيهِ ٱلَّتِي ٱتَّصَلَتْ بِٱلصَّالِحِينَ وَكَانَتْ عَنْ أَبِ فَأَبِ (٥)

<sup>(</sup>١) مداعته : المداعة ( عامية ) وهي آلة التنباك المعروفة والمسماة بالجوزة .

<sup>(</sup>٢) مولده بمكَّة سنة ( ١٢٩٨هـ) ، أو ( ١٢٩٩هـ) ، وطلب العلم صغيراً ، وجدَّ واجتهد وحصَّل ، وأدرك الأكابر وأخذ عنهم ، وكانت له الصَّدارة بين علماءِ مكَّة آنذاك ، وأجلُّ شيوخه : الحبيب حسين الحبشيُّ ، والشَّيخ بابصيل ، وباجنيد ، وصالح بافضل ، وعبد الرَّحمان وأسعد آل الدَّهَّان . ومن أراد التَّوسُّع في ترجمته . . فلينظر « تاج الأعراس » ، و« الدَّليل المشير » ، و« سير وتراجم » .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطُّويل.

 <sup>(</sup>٤) بارَح: فارق. الكمام: الغطاءُ أو البرعم الّذي يكون فيه الزّهر. والمعنىٰ: كأنّه الوردة المتفتّحة الّتي فارقت برعمها وصارت زهرة.

<sup>(</sup>٥) البيت من البسيط ، وهو للبحتريّ في « ديوانه » ( ٢/ ٢٢ ) ، وفيه بعض التّغيير في بعض الكلمات .

لَهُ ورعٌ حاجزٌ (١) وزهدٌ ناجزٌ (٢) ، وخوفٌ مِنَ اللهِ يُحفيهِ (٣) ، وجهدٌ في العبادةِ يُخفيهِ ، إلىٰ نفسٍ سليمةٍ ، وسِيَرٍ قويمةٍ ، وتواضعٍ يدلُّ لارتفاعِ القيمةِ ، مع جاهِ عظيم ، يبذلُهُ لكلُّ كريم ، فكم قُضِيَتْ بهِ مغارمُ ، وبُنيَتْ منهُ مكارمُ .

وَإِذَا ٱمْسِرُو ۗ أَسْسِدَىٰ إِلَيْسِكَ صَنِيعَةً مِنْ جَاهِهِ فَكَأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ (١)

توفِّيَ بمكَّةَ المشرَّفةِ في المحرَّمِ مِنْ سَنةِ ( ١٣٦٧هـ ) ، فاُشتدَّ الرَّنينُ ، واُنجدَعَ العِرْنينُ<sup>(ه)</sup> ، وعَظُمَ المصابُ ، وأظلمتِ الحصابُ<sup>(١)</sup> .

ولهُ أَخَوَانِ علىٰ قدمِ الصَّلاحِ والعبادةِ والتَّواضعِ ، وهما : أَبو بكرٍ وعبدُ القادرِ ، لم تَزَل مجالِسُهُ معمورةً بهم وبأولادِهِ ؛ وهم : حسنٌ وعليٌّ وفضلٌ وسالمٌ وعمرُ ومحمَّدٌ ، وأولادِ عمِّهم : حسين وهاشم أبني عبدِ القادِرِ ، ومحمَّدِ بنِ أبي بكرٍ ، نسألُ اللهَ تحقيقَ الآمالِ ، وإصلاحَ الأعمالِ ، وأَنْ لا يشغَلَنا ولا أحداً منهم بحبً المالِ .

وَمَنهُمُ السَّيِّدُ أَحَمَدُ بنُ عَبِدِ اللهِ بنِ عَمَرَ بنِ أَحَمَدَ البَارُ ، وولداه : عَمَرُ وعَبدُ اللهِ ، يسكنونَ الآنَ برابغ .

وفي القرينِ جماعاتٌ من آلِ بامشموسٍ ؛ ومنهم : الشيخُ محمَّدُ بنُ أحمدَ بامشموسٍ ، كانَ من رجالِ العلمِ والفضلِ ، والتَّقوىٰ والعبادةِ والنُّورِ ، وكانَ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ يَاسين باقيسٍ يقولُ : إِنَّ الشَّيخَ محمَّدَ بامشموسٍ نظيفُ الظَّاهرِ والباطنِ ، كأنَّهُ ملَكٌ دُخانيٌّ .

<sup>(</sup>١) الوزع: ترك الشُّبهات. حاجز: يحجزه عن الوقوع في المحرمات.

<sup>(</sup>٢) الزهد: ترك الشَّىء المقدور عليه لله . ناجز: تامُّ حاضر .

 <sup>(</sup>٣) يحفيه : يمنعه ، ولهاذا الكلام في علم البلاغة نكتة لطيفة ؛ إذ عندما يحذفُ القائِل المفعولَ به. . فإنّما يريد العموم ، والمراد هنا : أنّه يمنعُه من كلّ ما شأنه أن يُمتَنَع منه . والله أُعلم .

 <sup>(</sup>٤) البيت من الكامل ، وهو لأبي تمّام في ( ديوانه ) ( ٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أنجدع : قُطِعَ . العرنين : الْأَنف ، وهو كناية عن الذُّلُّ .

<sup>(</sup>٦) الحِصَّاب: مُوضع رمي الجمار ، وإظلام الحِصاب كناية علىٰ أَنَّ المصائِب تأْتي خبط عشواءَ ؛ كما تُرمىٰ جمار العقبة إذا كانت مظلمة .

وجماعاتٌ مِنْ آلِ باعامرٍ ، وآلِ باجنيدٍ ، وآلِ ألعيدِ ، وآلِ بامقابلٍ ، وآلِ باحمدونَ ، وآلِ بامنيفٍ ، ولعلَّ هـلؤلاءِ من نَهْدٍ .

## رِحَابُ(۱)

أَخبرني الْأَخُ الْأَديبُ علويُّ بنُ عبدِ اللهِ الحَبْشيُّ \_ وهوَ مِنْ سكَّانِها \_ : أَنَّ ولايةَ رحابٍ كانت لآلِ عبدِ اللهِ ، ومنهُمُ الأَميرُ الَّذي يُخاطبُهُ القطبُ الحدَّادُ بقولهِ [ني « ديوانه » [٣٨٣] :

### يَا جَمِيلِ أَنَّ سِتْرَ ٱللهُ عَلَى ٱلْخَلْقُ بَاقِي

ولمَّا ظهرَ بدر بنُ عبدِ اللهِ بُوطُويرِق. . صالحَهُ آلُ عبدِ اللهِ (٢) على اَستقلالِ داخليٍّ لَهم في بلادِهِم ، معَ اعترافهِم بسلطنتهِ ورثاستهِ عليهِم ، وقد شخص جميلٌ هاذا إلى اليَمنِ ، ومَثلَ بين يديْ إِمامِ ذلكَ العصرِ ، فأقطعَهُ رِحَابَ وجبالَها وأصقاعَها ، وجعلَ لَهم رسوماً على مصانعِ بُضه وعُوره ، وبيدِهم وثيقتانِ مِنَ الأَئِمَّةِ : إحداهُما مِنَ المهديِّ ، والأُخرَىٰ ممَّنْ بعدَهُ .

قالَ أَلسَّيِّدُ علويٌّ : (وقد أَمروني بنقلهِما لمَّا ظهرتْ عليهِما آثارُ ٱلاندثارِ ، فنقلتهما بالحرف) ، قالَ : (وكانَ يركبُ منهُم أَربعونَ فارساً ، ولمَّا ٱستولى ٱلقعيطيُّ على ٱلوادي ٱلأَيمنِ في سَنةِ « ١٣١٧هـ » . . ياسَرَهُم وأَعفاهُم مِنَ ٱلرُّسومِ ، وأَبقىٰ لَهم بعضَ ٱلحقِّ في إقطاعِ ٱلسُّفوحِ لمن أَرادوا ، ومنهُم : أَبو عامرِ (٣) ٱلمشهورُ ) ، هذا

<sup>(</sup>۱) رحاب: من قرى الجانب الشَّرقيِّ للوادي الأَيمن ، فيها السَّادة آل الحَبْشيُّ ، وآل الجفريُّ ، وفيها : آل باعبد الله ، وآل باشمّاخ ، وآل باجنيد ، وآل بامشموس ، وآل باداوود ومنهم جماعة في حوفة ، وآل بابراهم . وفي رحاب : ضريح الشَّيخ ناجه ، ويقال له : ناجه بن أمتع ، ولعلَّه جدُّ الشَّيخ يوسف بن أحمد المارِّ ذكره في الحسوسة ، والله أعلم بحقيقة الحال .

<sup>(</sup>٢) آل عبد الله هاؤُلاءِ هم آل باعبد الله ، وسيأتي قول المصنف أنَّهم من بني هلال على الأغلب . وليسوا آل عبد الله الكثيريِّين ، فليعلم .

<sup>(</sup>٣) أبو عامر : شاعر شعبيُّ له حِكَم وأَمثال ، لا زال النَّاس يردِّدونها ويستشهدون بها . ويقال إنه =

ما يقولُهُ ٱلسَّيِّدُ علويُّ ، وٱلعهدةُ عليهِ ، وقد بَسطناهُ معَ جملةٍ مِنْ أَشعارِ أَبي عامرٍ في « **ٱلأَصل** » .

ويَزعمُ آلُ عبدِ ٱللهِ أَنَّهُم مِنْ بني هِلالِ ؛ فمرجعُهُم وآلِ خليفةَ وآلِ مَرْخةَ ـ ٱلسَّابِقِ فِكُوهُم قُبَيلَ جَردان ـ إِلَىٰ قبيلةٍ واحدةٍ ، وقد أَنكرَ بعضهُم ما ٱشتهرَ على ٱلأَلسنةِ مِنْ هجرةِ بني هلالٍ (١) مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِلَى ٱلمغربِ ، وليسَ في محلِّهِ ، ولا سببَ لَهُ إِلاَّ عدمُ ٱلاطِّلاعِ ، وإلاً . فقد كانتْ خيامُهُم ضاربةً مِنَ ٱلكَسْرِ إلى ٱلعَبْرِ إلى ٱلدّهناءِ إلى نجدٍ ، ويتأكَّدُ ذلكَ بما بينَ أَشعارِهم وأَشعارِ ٱلحضرميِّينَ مِنَ ٱلتَّشابُهِ ، وكثيراً ما يوجدُ في شِعرِ ٱلعامَّةِ بحَضْرَمَوْتَ أَنَّهُم غزوا برقة وقابس ، والشِّعرُ ديوانُ ٱلعربِ ، وكذلكَ يوجدُ تشابُهُ في أَسماءِ ٱلأَشخاصِ ، ولاسيَّما النِّساءُ والبلدانُ والبقاعُ .

ومِنْ أَبطالِ بني هلالٍ المعروفينَ : حسَّانُ بنُ سرحانَ .

وسلامةُ بنُ رزقِ ، وهوَ أَبو زيدِ آلهلاليُّ بطلُ اَلقصَّةِ اَلَّتي يَزعمُ بعضهُم أَنَّها خرافةٌ ، وأَنَّهُ إِنما كَانَ ٱلسَّببَ في تأليفِها ريبةٌ حصلَتْ في بيتِ الخليفةِ العبيديِّ بمصرَ ، فأَرادوا أَنْ يَشغلوا عنها النَّاسَ ، والحقُّ أَنَّ لَها أَصلاً صحيحاً حقَّقَهُ العلاَّمةُ اَبنُ خلدون .

وقالَ لي بعضهُم : ( إِنَّهُ ٱطَّلَعَ علىٰ رحلةٍ كتبها مركبول ٱلإِيطاليُّ<sup>(۲)</sup> ، ذكرَ فيها أَنَّهُ رأَىٰ سفنَ ٱلبرتغالِ راسيةً في ٱلخليجِ ٱلفارسيِّ تنتظرُ سكونَ هَيَجانِ ٱلبحرِ ، فخالطَ أَهلَها ـ وهُمْ لَفِيفٌ مِنْ عربِ شبهِ ٱلجزيرةِ ـ فتفرَّسَ أَنَّ ٱلتَّشابُة بينَ أَشعارِ عَرَبِ ٱلجزيرةِ

<sup>=</sup> شخصيتان : الأول وهو القديم من قرية المخينيق ، والأخير لعله الذي عناه المصنف وهو في القرن الحادي عشر ، وهو الذي مدح الإمام الحداد . وللسيد جعفر السقاف « نبذة » في أخباره .

<sup>(</sup>۱) قبيلة بني هلال : هناك خلاف طويل حول قبيلة بني هلال ، وهل هي من حضرموت أو ليست منها ، والمؤلف يرى الأول وللأخ عمر أبي بكر باذيب مقال بعنوان : « اختلاف الرُّواة حول مواطن قبيلة بني هلال لا ينفي هجرتهم من جزيرة العرب » جنح فيه إلى السبر التاريخي ومناقشة أقوال السابقين ، وله مقال آخر بعنوان : « حل الإشكال في أصول وموطن بني هلال » نشر في جريدة المدينة عدد يوم الأربعاء (٤) ذو الحجة (١٤١٥هـ).

<sup>(</sup>٢) هو ماركو پولّلو ، الرحالة الإيطالي الشهير ، ولد بالبندقية بإيطاليا سنة (١٢٥٦م) ، ومات سنة ( ١٣٢٣م ) . زار الهند والصين وغيرها ، ولم يصدقه معاصروه عندما نشر مشاهداته .

وأَهلِ ٱلمَغْرِبِ ٱلأَقصىٰ ناشىءٌ مِنْ تردُّدِ ٱلنُّوتيَّة (١) وٱلتُّجَّارِ مِنْ تلكَ ٱلجهاتِ ) اهـ معناهُ .

ونحنُ نوافقهُ في آلتَّشابهِ ، ونقولُ : إِنَّ ٱلسَّبَبَ ٱلأَصليَّ ٱتِّحادُ ٱلعنصر ، وسيأْتي ما يتعلَّقُ بهِ في وَبَار آخِرَ هـٰذا ٱلكتاب .

وفي « رسالةٍ » موجودة بخِزانةِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ باعفيف ـ ٱلسَّابق ذِكرُها في كنينةَ ـ أَنَّ اَلَ باعويدينَ وآلَ باحكيمٍ وآلَ ماضي كلَّهم مِنْ بني هلالٍ ، وفيهِ تأْييدٌ لبعضِ ما أَخبرني بهِ ٱلسَّيِّدُ علويُّ بنُ عبدِ ٱللهِ ٱلحَبْشيُّ .

#### هَ*دُ*ون

قريةٌ كبيرةٌ لَها جامعٌ كبيرٌ ، في شرقيَّه قبرٌ طويلٌ ، يقالُ : إنَّهُ قبرُ هادونَ بنِ هودٍ عليهِ السَّلامُ ، ولا ذِكرَ لَهُ في السِّيرِ والتَّاريخِ ، وللكنْ نقلَ صاحبُ « الإِبريزِ » عنِ الشَّيخِ عبدِ العزيزِ الدَّبَاغِ أَنَّ نبيَّ اللهِ هُوَيداً مرسَلٌ لأَهلِ الأَحقافِ ، فذكرَ الحبيبُ أَحمدُ بنُ حسنِ العطَّاسُ أَنَّهُ يعني هادونَ بنَ هودٍ .

وأهلُ دوعنَ مصفقونَ علىٰ ذلكَ ، ولا غرابةَ فيهِ معَ كثرةِ ٱلأَنبياءِ بحَضْرَمَوْتَ ؛ إِذْ هيَ \_ كما قرَّرنا في مواضعهِ مِنَ « ٱلأَصلِ » \_ مقرُّ ٱلأُممِ ٱلكبيرةِ : عادٍ وثَمودَ ، وأُميمَ وعبيل ، ووَبار ، وطَسْم ، وجَدِيسٍ وغيرهم. . فلا مجالَ للإِنكارِ ، كما لا معوَّلَ إِلاَّ على ٱلنَّصِّ (٢) .

وَٱلَّذِي عَنْدَ ٱلْهَمْدَانِيِّ [١٦٧] : ﴿ أَنَّ خَوْدُونَ وَدَمُّونَ وَهَدُونَ وَعَنْدَلَ قُرَى لَلصَّدِفِ بحضرموتَ ﴾ . ذكرها ٱلبكريُّ ، وضبطُ هدُونَ عنده مثلُ دمُّونَ .

وفي هَدُون جماعةٌ مِنْ ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ عقيلِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلعطَّاسِ ، أَخي ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلعطَّاسِ .

 <sup>(</sup>١) النُّوتيّة ـ جمع نوتيّ ـ وهو: الملاّح الّذي يدير السّفينة في البحر.

<sup>(</sup>٢) تقام في هدون زيارة سنوية عقب الانتهاء من زيارة نبي الله هود أسفل حضرموت ، وبالتحديد في منتصف شهر شعبان .

وجماعةٌ مِنْ آلِ باعثمانَ ، منهُمُ : العلاَّمةُ الشَّيخُ عمرُ باعثمانَ اَلَّذي كانَ موجوداً في سَنةِ ( ١٣٢٠هـ ) ، وقدِ استقدمَهُ السُّلطانُ عوضٌ سنتَئِذِ محمولاً على الاَّعناقِ لشيخوختهِ ، وكانَ الغرضُ مِن استقدامهِ أَنْ تكونَ فتواهُ الفاصلةَ فيما بينَ السُّلطانِ عوضٍ وَأَبناءِ أَخيهِ عبدِ اللهِ ، وكلُّ ذلكَ مفصَّلٌ بـ « الأَصلِ » (١) .

وقد سبق في الرَّشيدِ أَنَّ السَّيِّدَ عبدَ اللهِ بنَ عبدِ الرَّحمانِ الحبشيَّ انتقلَ مِنها إلىٰ رحابٍ، وبها توفِّي سنة (١٣٢٠هـ)، وهوَ والدُ السَّيِّدِ علويُّ صاحبِ النّكاتِ والنَّوادِرِ، ومنها: أَنَّ رجلاً أَوصىٰ بثلاثِ مثَةِ دينارٍ في سبيلِ الخيرِ، فتأثّم ولدُهُ أَنْ يُفعَها في يُفرِّقَها، وأَشكلَ عليهِ الأَمرُ، فدفعَها إلىٰ أحدِ القضاةِ، بشرطِ أَنْ يضعَها في موضعِها، فلم يَكنْ مِنَ القاضي إلاَّ أَنْ أَعطیٰ بنتَهُ مثَةً، وزوجتَهُ مثَةً، وبقيتْ مثَةٌ، فلمًا حضرَ عشاؤهُ. أَدنى وعاءَهُ لِلهرَّةِ، فأختطفتْ قطعةَ اللَّحمِ، فأمسكَها وقالَ لَها: أمَّا لحمي. فلا سبيلَ إليهِ، وللكنْ عندي مثةُ دينارٍ لِلصَّدقةِ وأَنتِ مِنْ مستحقِّبها، فإنْ أَردتِ أَنْ تشتري بها اللَّحمَ. كانَ لكِ ذلكَ . ثمَّ ضغطَ علىٰ أُذنِها فماوَتْ (٢)، فقالَ لَها: وأنا بِعتُ عليكِ، فذهبت باللَّحم، وذهبَ هوَ بالدَّنانيرِ .

ومِنْ سَكَّانِ هَدُون : آلُ باشيخ ، ومنهُمُ : العلاَّمةُ الجليلُ ، التَّقيُّ الورعُ الشَّيخُ عَبدُ الرَّحمانِ بنُ أَحمدَ باشيخ ، تولَّى القضاءَ بِالمُكلاَّ ودوعنَ ، وماتَ حوالَي سَنةِ ( ١٣٤٢هـ )(٣) .

وفي حوادثِ سَنة ( ٦٠٥ ) مِنْ « تاريخِ باشراحيل » : ( أَنَّ آلَ عَنْدَلٍ هَجموا علىٰ آلِ باشيخٍ ، فقَتلوا عبدَ ٱللهِ بنَ أَحمدَ ، وأَخرَجوا باقيَهُم إِلىٰ شِبامٍ ، وكانَ عبدُ ٱلملكِ بنُ أَحمدَ في شِبامِ ) .

<sup>(</sup>١) آل باعثمان هؤلاء الغالب أنهم من آل العمودي ، على عادة أهل دوعن في إطلاق ( با ) على الأب أو الجد ، وفيهم علماء أعلام .

<sup>(</sup>٢) ماوَتُ : أصدرت صوت المُواءِ .

 <sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن عمر باشيخ الدوعني الهدوني ، ترجم له صاحب ( الشامل ) ( ١٥٥ \_
 ١٥٩ ) .

وسيأتي في سيئون عنِ الشَّيخِ عليُّ باصبرين أَنَّ آلَ باشيخِ بسيئونَ يَرجعونَ في النَّسَبِ إِلَىٰ بني العبَّاسِ ، والعجبُ أَنَّهُ لَم يَذكرْ آلَ باشيخِ بدُوعنَ معَ قُربهِم إِليهِ ، والظَّاهرُ أَنَّهُم قبيلةٌ واحدةٌ . واللهُ أعلمُ (١) .

## غيلُ بَلْخَير

قريةٌ صغيرةٌ فيها عينٌ قليلةُ الماءِ ، وفيها المشايخُ آلُ بلخيرِ (٢) ، المنسوبةُ إليهِم تلكَ القريةُ وغيلُها ، ومرجعُهُم في النَّسبِ إلىٰ أبي الخيرِ \_ أحدِ ملوكِ بني عمرِو بنِ معاويةَ الآتي ذِكرُه في تَرِيم \_ وقد نجعوا مِن تريم إلى الغرفةِ ، وبها منهم بقايا ، ثمَّ نجعَ هـُؤلاءِ إلىٰ دوعنَ .

(١) تأتي بعد هدون في الجانب الشرقي : خُسُوفِر ـ بضمتين فسكون فكسر فاء ـ : بها آل بغلف ، وآل باتيّاه ، وآل بامانم ، وآل باسنبل .

ومن آل بغلف: التاجر الشهير ذو المبرات والصدقات محمد بن أحمد بغلف ، المتوفى بجدة ، كان من كبار أثرياء جدة ، وهو الذي أدخل شبكة المياه إلى دوعن ، وكثير من بلدان وقرى حضرموت ، ومد لها الأنابيب ، واهتم بإنشاء السقايات في الطرق ومواضع نزول الركاب والمسافرين ، وله أوقاف وأربطة متعددة في جدة وحضرموت وغيرها ، رحمه الله تعالى ، وقام بتوسيع عدد من كبريات المساجد .

ثم حصن الجبوب: وفيه القُثُم. ثم قارة الخَرَب: أي الخزف، وفيها: آل باميلح، والبامعوضة، وآل باحمدين، الدين منهم التاجر عبد الله بن محمد باحمدين، المولود بمكة سنة (١٣٢٩هـ)، عن (٤٠) عاماً، كان محظوظاً في التجارة، أسس مصانع الثلج، ومطبعة باحمدين بمكة وجدة، ترجم له صديقه الأستاذ محمد على مغربي في أعلام الحجاز، وفاءً له، (١/٨٩٨).

(٢) آل بلخير: قدمنا ذكر أصلهم ونسبهم ، وظهر فيهم جماعة من أهل العلم والأدب والفضل ، سيذكر المؤلف هابهنا أعيانهم . ونزيد هنا: ١- أن الجد الجامع لآل بلخير هو الشيخ الصالح حسن بلخير ، عاش في القرن السابع الهجري ، عاصر الشيخ سعيداً العمودي وأخذ عنه ، توفي بالقويرة . ٢- وابنه أحمد بن حسن بلخير ، توفي بالقرين ، أخذ عن الشيخ يوسف بن أحمد باناجه بحر النور . ٣- جمع الشيخ المعمر الصالح سالم بن حسن بن سالم بلخير المولود سنة ( ١٣٢٢هـ ) ، والمتوفى بجدة سنة ( ١٣٢٩هـ ) ، كتاباً سماه : و القصبة في مَعْرفة العَصَبة ، وقرّظه العلامة الناخبيّ ، وفيه معلومات هامة عن هاذه الأسرة .

ومنهُمُ : آلفاضلُ آلشَّيخُ محمَّدُ بنُ محمد بلخيرِ ، وردَ إِلَىٰ سيتون مِنْ دوعنَ وهوَ في آلعاشرةِ مِنْ عمرهِ ، فآواهُ والدي وتربَّىٰ في دارِنا ، وعنهُ تعلَّمَتْ والدتي \_ ٱلشَّريفةُ ، ألجليلةُ ٱلعفيفةُ ، نورُ بنتُ محمَّدِ بنِ سقَّافٍ مولى خيله \_ ٱلمتوفَّاةُ سَنةَ ( ١٣٤٠هـ ) \_ ٱلكتابةَ ، وعليهِ قرأَتِ ٱلقرآنَ .

وقد لبثَ زمناً طويلاً يَتعلَّمُ الفقهَ والنَّحوَ والعلومَ الشَّرعيَّةِ علىٰ والدي ، وعلىٰ تلميذهِ وخادِمِهِ الشَّيخ محمَّدِ بنِ عليِّ الدُّثنيِّ في دارِنا ، علىٰ نفقةِ والدِنا .

وكانَ الشَّيخُ محمَّدُ بلخير كثيرَ التَّوجُهِ والإِقبالِ على التَّعلُمِ ، حتَّىٰ لقدِ التزمَ بطريقِ النَّذرِ الشَّرعيِّ أَن لا ينامَ في كلِّ ليلةٍ حتَّىٰ يحفظَ صفحةً مِنْ « تحفةِ العلاَّمةِ ابنِ حجرٍ » ، وكنّا نتعجَّبُ مِنْ هاذا النَّذرِ الغريبِ في بابهِ ، حتَّىٰ رأينا ما جاءَ في (ص ٣٤ ج ٢) مِنَ « المشرع » عنِ السَّيِّدِ الجليلِ أبي بكرِ العدنيِّ أبنِ سيِّدنِا عبدِ اللهِ العيدروسِ : مِنِ التزامهِ بطريقِ النَّذرِ الشَّرعيِّ مطالعة شيءِ مِنَ « الإحياءِ » لِلغزاليِّ في كلِّ يومٍ .

وما ذكرهُ الثّعالبيُّ في « اليتيمة » : أَنَّ ابن سكرةَ الهاشميَّ حلفَ بطلاقِ امرأتِهِ وهيَ ابنهُ عمّهِ أَنْ لا يُخليَ بياضَ يومٍ مِن هجاءِ القينة السَّوداءِ المعروفَةِ بخمرةَ ، فكانتِ امرأتُهُ تجيئهُ بالدَّواةِ والقرطاسِ كلَّما انفَتلَ مِنْ صلاةِ الصَّبحِ ، ثمَّ لا تُفارِقُ مصلاًهُ حتَّىٰ يقرض في هجائِها ولو بيتاً .

وكانَ ٱلشَّيخُ محمَّدُ بلْخَير هـنذا يتناوبُ ٱلسَّفَرَ معَ إِخوانهِ إِلَىٰ سنغافورة ، ولَهم هناكَ سَدَانةُ (١) مَشهدِ ٱلسَّيِّدِ ٱلصَّالحِ نُوحِ بنِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ ٱلحَبْشيِّ ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٢٨٧هـ ) .

وعلى الجملة : فآلُ بَلْخَير بيتُ علم وعبادةٍ ، وتقوى وصلاحٍ ، وضيافةٍ وشهامةٍ ، حَسَبَمَا يليقُ بنسبهِمُ الصميم .

ومِنْ آلِ بلْخَيـرِ : ٱلشَّهـمُ ٱلنَّجيبُ ، عبـدُ ٱللهِ بـنُ حسـنِ بلخيـرِ (٢) ، ثَقِـفٌ

<sup>(</sup>١) السّدانة: الخدمة.

 <sup>(</sup>۲) صوابه: عبد الله بن عمر.

لقِف (١) ، شاعرٌ كاتبٌ أَمينٌ ، شريفُ ٱلنَّفسِ ، طاهرُ ٱلنحيزة (٢) .

عَلَىٰ خَيْرِ مَا كَانَ ٱلرِّجَالُ خِلاَلُهُ وَمَا ٱلخَيْرُ إِلَّا قِسْمَةٌ وَنَصِيبُ

أَمَّا عُودُهُ.. فَأَدَبُ وفضلٌ ، وأَمَّا عِرقُهُ.. فشرفٌ ونَبُلٌ ، وأَمَّا ثِمارُهُ.. فعلمٌ وعقلٌ ، وحسبكَ مِنْ نَبلهِ أَنَّ باكورةَ ثمارِ أَدَبِهِ ، ومخائِلِ نَوءِ فضلِهِ : كتابُ « وحي الصَّحراءِ » الَّذي لا بلَّ أَنْ يرتفعَ عَنْ مستواهُ بعدَ ذلكَ إذا بقيَ على ممارسةِ العلمِ والأَدب ، وهوَ الَّذي اقترحَ عليَّ تأليفَ هاذا بإشارةِ وليٍّ عهدِ الحجازِ ونجدِ ، ليضمَّهُ إلىٰ ما ينويهِ مِن تقويمِ بلدانِ الجزيرةِ بِأَسْرِها .

# قرنُ ماجدِ (٣)

قريةٌ صغيرةٌ ، كانتْ ولايتُها لِلشَّيخِ عبودٍ أو عبدِ اللهِ ، كلُّ ذلكَ يقالُ ـ ويلقَّبُ بالقُحُومِ (٤) مِنْ آلِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ سعيدِ العموديُّ ، ولَهُ أَخبارٌ عجيبةٌ ، وأَشعارٌ علىٰ لسانِ العامَّةِ جزلةٌ طريفةٌ ، مِنها قولُهُ :

عيني وجيعة يـا أهـل لَيَّـاتِ الظَـرَفْ وانكِـرْ وَجَـعْ عينـي وَقِـعْ مِـنْ يَـدُي وِانكِـرْ وَجَـعْ عينـي وَقِـعْ مِـنْ يَـدُي وِانَّ القبيلـي قِــرْش لمَّـا يصْطِـرِفْ إذا اصْطَـرَفْ ضـاعـت عليـه العَـدِّي

وقد وازنتُ في ﴿ **اَلاَصلِ ﴾** بينَ هاذا وشعرٍ لِسيِّدِ أَهلِ اَلوَبَرِ قيسِ بنِ عاصمِ المنقري (٠٠). . فرَجَعَ هاذا .

<sup>(</sup>١) ثقفٌ لقفٌ : ذو فطنة وذكام ، واللَّقف : الَّذي يفهم الكلام بسرعة ويحفظه .

<sup>(</sup>٢) النَّحيزة : الطَّبيعة .

 <sup>(</sup>٣) قرن ماجد: في الجانب الشرقي على مقربة من خديش ، ومن سكانها: آل القحوم العمودي ، وآل باريان ، وآل بانوير ، وآل بايوسف ، وآل باوجيه ( عمودي )

<sup>(</sup>٤) الشيخ عبود القحوم العمودي كان أميراً على قرن ماجد ، وكان شاعراً مجيداً ، فقيهاً عالماً ، طلب العلم في مكة المكرمة ، وصحبه الشيخ عبد الله بن أحمد باشميل ـ الآتي ذكره في العرسمة ـ والجمعدار عبد الله بن على العولقى ، ذكر ذلك في « الشامل » ( ١٩١ ) ، توفي سنة ( ١٢٩٦هـ ) .

<sup>(</sup>٥) هو قيس بن عاصم بن سنان المنقري السَّعدي التميمي ، أحد أمراء العرب وعقلائهم ، كان شاعراً ، اشتهر وساد في الجاهلية ، وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضمن وفد تميم ، ومات سنة=

ومِنْ محاسنِ شِعرهِ ، وبعضُهُم يرويهِ لِغيرهِ :

الهَــرْج لــه شــوكــة ولــه ميــزان قِــدًام مــا يَخْــرُجْ مــن الحَلْقُــوم و آلِّـي خَـرَجْ شَـاهِــدْ على الإنسـان مثــل الظَّـرَفْ لــي قَــابَــلَ التَّبْشُــوم

و( التبشومُ ) : هوَ البارودُ ، يكونُ في أَسفلِ البندقِ . و( الظَرَفُ ) : نابُ الفتيلةِ المشتعلةِ ، إذا لاقتِ البارودَ . . اندفعَ وصاحتِ البندقيَّةُ (١) .

### ومنهُ قولُهُ في وصيَّتِهِ لابنه :

يَا اللهُ يَا رَبَّاهُ يَا جَازُلَ الْعَطَا عَبْدُكَ دَعَاكُ خَاثِفْ رَهِينُ الذَّنْ ِ رَاجِي مِنْ قِبَلْ جُودِكُ فِكَاكُ إلى أَن قال:

اَلشِّدَّةَ اَلشِّدَهُ بِهَا طُولَ اَلْمَدَىٰ عَامِلْ عِدَاكُ وَلَا يِرُوعَكُ فَسُل فِي اَلْوَقْتِ الْعَصِبْ يَهْدِمْ بِنَاكُ وَلاَ يِرُوعَكُ فَسُل فِي اَلْوَقْتِ الْعَصِبْ يَهْدِمْ بِنَاكُ وَانْ بَاتِخُوضِ اَلْمَاءُ تُوحً اَلْغُوْطِ قَدِّمْ لُهُ عَصَاكُ (٢) وَانْ بَاتِخُوضِ اَلْمَاءُ تَوَحِّ اَلْغُوْطِ قَدِّمْ لُهُ عَصَاكُ (٢) وَانْ بَكْرَهُ إِذَا الطَّارِشْ ضَوَاكُ (٣)

 <sup>= (</sup> ۲۰هـ ) ، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم : « هـٰذا سيد أهل الوَبَر » .
 • الأعلام » ( 7٠٦/٥ ) .

<sup>(</sup>١) هـُلهنا نذكر بعض القرى والمواضع التي لم يذكرها المصنف. . حسب ورودها في ﴿ الشامل ﴾ . . فذكر بين غيل بلخير وبضه :

ظاهر : فيه البابطين ، والبازيح ، والبانُوير ، وهو بالجانب القبلي ، ، وهـٰـذه القبائل كلها من نوَّح .

عرض باسوید : فیه آل باسوید .

مطروح: فيه المشايخ آل باجمّال ، والقُثُم ، وآل عفيف ، وباسويد ، وباجنيد ، وبانبيلة ، وباوادي ، والحداد ( آل الحداد . وهم غير آل الحداد العلويين ) .

الجبيل: تقدم ذكرها.

قارة بافنع فيها : آل بافَنَعْ ، ثم حصن باعبد الصمد : فيه آل خرد ، آل باشُويَّة .

<sup>(</sup>٢) توَحَّ الغوط: استكشف مدى عمقه بغرز العصافيه.

<sup>(</sup>٣) الطارش : الضَّيف . ضواك : أتاك مساءً .

وأَهْلُ قرنِ ماجدٍ يغضبونَ إِذَا قيلَ : ( اتقوا الله ) ، وسببُ ذلكَ أَنَّهُ كَانَ لُواحدٍ عِلْب وهوَ شجرةُ السِّدرِ \_ في جربةِ أَحدِهم ، فعرضَ عليهِ فيهِ أكثرَ مِن قيمتِهِ . فأمتنع ، فلم يكن إِلاَّ أَنْ سرىٰ بأَهلِ قريتِهِ فأجتثُّوهُ مِنْ أَصلِهِ وأحتملوهُ ، ولم يتركوا لهُ أَثَراً \_ لا ورقة ولا غيرَها \_ ثمَّ أثاروا الأرضَ مِنْ ليلتهم ، ولمَّا جاءَ صاحبُهُ . تحيَّرَ في أَمرِهِ وأندهشَ في نفسِهِ وأختلجَ في عقلِهِ ، وظنَّ أَنَّ بصرَهُ كذَبَهُ ، ثمَّ صاحَ : ( إتَّقُوا اللهَ يا أهلَ قرن ماجدٍ ، أينَ عليهِ ؟ ) ، فصاروا يغضبونَ مِن ذلك .

وأَمَّا الوادي الأيسرُ : فأوَّلُهُ علىٰ يمينِ الدَّاخلِ إِليهِ :

## ٱلعَرْسَمَة<sup>(١)</sup>

وهيَ مِنْ كبرياتِ قُرى الوادي الأَيسرِ ، كانَ بها ناسٌ من آلِ مُقَيبلِ<sup>(٢)</sup> ، منهُمُ : الإِمامُ الفاضلُ المجذوبُ عبدُ اللهِ بنُ أَبي بكرٍ مُقَيبل<sup>(٣)</sup> ، المتوفَّىٰ سَنةَ ( ١١٩٥هـ ) .

ومنها: آل باشِميل ، كانوا مشهورين بالعلمِ والصَّلاحِ ؛ ومنهم: القاضي المشهورُ أَحمدُ بنُ محمَّدِ شميلٍ ، له فتاوىٰ مفيدةٌ جامعةٌ ، يُقال : إِنَّها عندَ الشَّيخِ عبدِ اللهِ بن سعيدِ باجنيدٍ .

 <sup>(</sup>١) بفتح العين وسكون الراء ، ثم فتحتين ، وهي في الجانب القبلي ، وحولها شعاب ؛ منها ذلوت ،
 وشعب الغبرا ، وشعب كحيلا ، وشعب الأوسط .

<sup>(</sup>٢) آل مقيبل \_ تصغير مقبل \_ وهم : منسوبون للسيد الشريف أحمد مقيبل ابن علوي الأعين ابن عبد الله بن علوي بن محمد مولى الدويلة . . . إلىٰ آخر النسب ، وهو من أهل القرن العاشر ، توفي ابنه عمر شريف سنة ( ٩٩٦هـ ) ، ومن أبنائه أيضاً : عبد الله ، توفي كإخوته بتريم ، وزين ، توفي بالشحر ، وله بها عقب .

<sup>(</sup>٣) ترجم له في « الشجرة العلوية » : كان إماماً فاضلاً ، وشريفاً ناسكاً ، مجذوباً ولياً تقياً صالحاً صوفياً ، له هيبة عظيمة ، وكرامات جسيمة ، توفي بالعرسمة من وادي دوعن الأيسر ، يوم الجمعة ( ٢ ) رجب سنة ( ١١٩٥هـ ) ، ذكره في « فيض الأسرار » اهـ

وقد أفرده بالترجمة الشيخ أحمد باشميل بكتاب سماه : « النفحات السرية البهلوانية والنفثات البليانية في ترجمة السلالة الهاشمية والبضعة النبوية » تقع في ( ١٢٨ ) صفحة ( مخطوطة ) ، صنفها سنة ( ١٢٨ ).

ومنهم : أَبنُهُ عبدُ ٱللهِ بنُ أَحمدَ بنِ محمَّدِ شميلٍ ، لهُ رسالةٌ في ٱلحراثةِ ذاتُ فصولٍ ممتعةٍ ، توفِّيَ سنةَ ( ١٣٠١ هـ ) .

ومنهم \_ ٱلآنَ \_ سعيدُ بنُ عبدِ ٱللهِ شميل ، طلبَ ٱلعلمَ بتريم ، وهوَ ٱلآنَ مُعَلِّمُ مسجدِ العرسمة والمُدَرِّسُ بها .

وفيها: آلُ باخَشَبِ منهم: ألمكرَّمُ محمدُ بنُ بوبكرِ باخشبِ (۱) ، لهُ تجارةً واسعةٌ ، بأفريقيا وأوروبا وأميركا ومصر والحجاز ، وتصرُّفٌ في فنونِ آلأَعمالِ ، وآتُصالٌ بأعاظمِ الرِّجالِ ، ووجاهة ظاهرةٌ لدى آلملوكِ فمن دونهم ، وشممٌ يبسطُ كفّه في معالي آلأُمورِ إلىٰ حسنِ طريقةٍ ، وصفاءِ طبيعةٍ ، وسعةِ صدرٍ ، وكرمِ نفسٍ ، وصلةِ أرحامٍ ، وإعانةٍ علىٰ نوائبِ آلحقّ . إلاَّ أنَّني أخافُ عليهِ آندفاعهُ في آلمروءةِ مَع آنتشارِ اللَّوْمِ ، وتراذلِ آلزَّمانِ ، وآلنَّاسُ ما ركبوا ظهراً إلاَّ أدبروهُ ، ولا جواداً إلاَّ عقروهُ ، وأكبرُ مؤرقيهِ وأعوانهِ علىٰ جلائِلِ أعمالِهِ بلدئيهُ الشَّيخُ سالمُ عُبُودٍ بَلَّعمشِ (١) ، وهوَ شابُ نشيطٌ لهُ يقظةٌ حاضرةٌ ، وذكاءٌ غالبٌ ، وتبصُّرٌ في آلاراءِ ، ونسيمٌ خفيفٌ ، وكفايةٌ تامّةٌ ، تزيّنُها بسطةٌ في آلجسمِ ، وشِدَةٌ في آلأسرِ ، وحُسنٌ في آلبيانِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) محمد أبو بكر عبد الله باخشب ، ولد بالعرسمة ، وتوفي بجدة سنة ( ۱۳۸۸هـ ) أو ( ۱۳۹۰هـ ) . يعد من المساهمين الأساسيين في إنشاء جامعة الملك عبد العزيز بجدة ، إذ إنه في عام ( ۱۳۸٦هـ ) قدم تبرعاً بمبلغ مليون ريال سعودي ، ويعد هذا المبلغ كبيراً جداً بمقياس ذلك الوقت ، وتقديراً لهذا فقد أطلقت الحكومة السعودية اسمه على أحد الشوارع الكبرى بقرب الجامعة في مدينة جدة .

<sup>(</sup>٢) توفي الشيخ سالم عبود بالَعْمَش بـ (جدة) سنة (١٣٩٦هـ)، وهو كما ذكر المصنف من أهل الفضل والمعروف، وفي «الشامل»: أن آل بالَعْمَش كانوا في الأصل بـ (هينن).

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المصنف هنا سوى آل باخشب ، وآل بالعمش ، واختصر جداً كما فعل في بقية قرى الوادي الأيسر ، ربما لأنه لم يجد مسعفاً بالمعلومات . ومما يذكر في تاريخ العرسمة كما في « الشامل » : أن حلفاً قام بها بين خمس بيوت من بيوتاتها ، وهذه البيوت هي : آل باشميل ، وآل باجخيف ، وآل بالعمش ، وآل باحسن ، وآل بازعزوع . هؤلاء هم الأحلاف .

وتقدم ذكر آل بالعمش وباخشب ، وأما آل باجخيف فكانوا أهل زراعة وحرث ، ولهم عناية بزاوية شهيرة عندهم ، تسمى : زاوية الغزالي ، وقد قام بعمارتها منهم الفاضل الشيخ علي بن أحمد بن عبد الله باجخيف في سنة ( ١٣١٣هـ ) ، ولا زالت معمورة إلى اليوم .

وأما آل باشميل: فهم من الأسر الشهيرة ، العلمية ، والمآثر الدينية ، وظهر فيهم رجال كانوا مفخرة لـ (دوعن) ولـ (حضرموت) ؛ كالشيخ العلامة الفقيه: أحمد بن محمد باشميل الآتية ترجمته .

وفي ( الشامل ): أن آل باشميل قدموا من العَبر ، وهم من قبيلة معضَّة ـ بالضاد أو الظاء مشددة ـ من قبائل الأزد القحطانية ، والشيخ أحمد باشميل ـ القديم ـ كان ينسب نفسه إلى معضّة حيناً ، وإلى الأزد حيناً آخر كما صنع في بعض مصنفاته ، ولنذكر أعلامهم :

الشيخ أحمد بن محمد بن علي باشميل ، من أهل القرن الثالث عشر الهجري ، لم يؤرخ أحد لمولده ولا لوفاته ، ولكنه أدرك السيد عبد الله مقيبل صغيراً .

أخذ عن عدد من علماء دوعن وسيئون وتريم ومكة المكرمة ؛ منهم الحبيب عمر البار مولى جلاجل ، والحبيب عمر بن سقاف ، والحبيب عمر بن زين بن سميط شيخ شيوخه ، والحبيب جعفر بن محمد العطاس صاحب ( صبيخ ) .

وله ولدان : محمد وعبد الله . وكلاهما عالم فقيه ، وأشهرهما عبد الله ، الذي طلب العلم بـ ( مكة المكرمة ) بعد أن قرأ وتفقه على والده ، وتولى القضاء في الأيسر مدة ، وله أخبار وحكايات تروى ، وكان يرافقه في طلب العلم بـ ( مكة ) الجمعدار العولقي ، والشيخ القحوم المتقدم ذكره قريباً في قرن ماجد ، كما في « الشامل » ، توفي سنة ( ١٣٠١هـ ) ، ومن الآخذين عنه : الحبيب طاهر بن عمر الحداد .

ومن آل باشميل: الشيخ محمد باعلي الفقيه باشميل ، المتوفى ( ١٣٨٦هـ) ، والشيخ سعيد بن عبد الله بن سعيد الفقيه باشميل ، المتوفى سنة ( ١٣٩٠هـ) تقريباً ، وكلاهما كان من أهل العلم ، درسا على يد السيدين العالمين عبد الله وعلوي ابني طاهر الحداد ، وتغربا في جاوة .

هذا وفي العرسمة مساجد ؛ منها : مسجد الذماري ، ينسب للشيخ العلامة عبد الله بن محمد الطيار ابن عثمان بن عمر مولى خِضَمَّ ابن محمد ابن الشيخ سعيد العمودي ، المتقدم ذكره ووفاته في صيف ، وسمي بالذماري لموته بـ ( ذمار ) ، مدينة مشهورة بـ ( اليمن ) .

وفي العصر الحاضر بني مسجد جامع بها هو مسجد خالد بن الوليد بناه الشيخ حنتوش رحمه الله تعالىٰ .

#### تتميم :

ويأتى في الشق الشرقي تجاه العرسمة :

عقبة حلِيّه ـ بكسر اللام وتشديد الياء ـ ومنها تتفرع الطرق إلى المكلا ووادي العين .

وبعد العرسمه حصون متفرقة ، منها حصن الريضة للبابلغيث (حالكي) ، وهو تجاه قارة الدخان ، ولهم حصن فوق ساقية الطفله أسفل القارة المذكورة .

قارة الدخان : في الجانب الشرقي ، وهي قارة منفصلة عن الجبل الشرقي ، بجانب عقبة حلية =

# جَحْيُ ٱلخَنَابِشةِ

وهوَ قريةٌ للخنابشةِ ٱلآتي ذروٌ مِن أخبارِهم في آخرِ قيدونَ ؛ منهم ٱلآنَ : ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ سعيدِ بنِ سالم ٱلخنبشيُّ ، مضيافٌ ، وله مروءةٌ .

وفيها ناسٌ مِنَ ٱلسَّادةِ آلِ مقيبل ، منهم : ٱلسَّيِّدُ الغريبُ ٱلحالِ ، ٱلطَّاهرُ ٱلبالِ : عبدُ ٱللهِ بنُ أبي بكر ٱلملقَّبُ بألنوًامِ ، لكثرة نومِهِ ، حتَّىٰ إِنَّهُ لينامُ علىٰ حمارِهِ ويسقطُ ولا يشعرُ .

وله أحوالٌ شريفةٌ ؛ منها : أنَّهُ تُذُوكِرَ إِشراقُ ٱلنُّورِ عندَ تلاوةِ ٱلقرآنِ وٱلصَّلاةِ على النَّبِيِّ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ . فقالَ : هل ينكرُ ذلكَ أحدٌ؟! فقالَ الحاضرونَ : هل تقدرُ أن تُريَنا ذلك؟ قالَ : نعم ، فتوضّاً وصلَّى ركعتينِ ، ثمَّ أَمَرِهم بإطفاءِ ٱلسُّرُجِ \_ وكانَ ٱلوقتُ ليلاً مظلماً \_ وشَرَعَ يقرأُ : ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ ﴾ ، فأشرقَ المنزلُ وكانَ الوقتُ ليلاً مظلماً \_ وشَرَعَ يقرأ : ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ ﴾ ، فأشرقَ المنزلُ بمثل ضياءِ ٱلشَّمسِ ، فَبُهتَ الحاضرونَ ، ولمَّا ٱنتهى الخبرُ إلى العلاَّمةِ السَّيّلِ عبدِ اللهِ بنِ هادونَ بنِ أحمدَ المحضارِ . قال لآلِ مقيبلِ : لا تلوموا صاحبَكم علىٰ شربِ الدُّخَانِ ؛ وإلاً . . أوشكَ أن يطيرَ عنكم .

وله مراء صادقة ؛ منها : أَنَّهُ آنتبه مرَّةً منزعجاً يقولُ : قتلوه ، قتلوه . فجاءَ ٱلخبرُ بمقتلِ سليمِ بنِ عيبانَ بَٱلقوينصِ ٱلسَّابقِ ذكرُ خبرِهِ في ٱلكَسرِ في تلكَ ٱلسَّاعةِ .

ومن آلِ مقيبل بالجحيِ ٱلآنَ : ٱلسَّيِّدُ حسينُ بنُ علويِّ مقيبلٍ .

ومِنها: ٱلشَّيخُ سعيد باحِفْظِ ٱلله ٱلسَّابقُ ذِكرُهُ في ٱلرَّشيدِ ، وكانَ يُحبُّ ٱلخيرَ ، وهوَ اللَّذي بنىٰ جامعَ ٱلجَخيِ ، ولَهُ في القراءات إِتقانٌ بديعٌ ، ومعرفةٌ جيِّدةٌ ، وهوَ صاحبُ

شمالاً ، وفي جوانبها وأعلاها أساسات ديار تدل على أنها كانت بلداً كبيرة ، وفي أسفلها ، جواب عديدة لخزن الماء .

وفي الجانب القبلي بسفح الجبل : كُوكِه ، وتقدم الكلام عنها .

وبعدها بقليل يلتقي مجرى الوادي الأيسر ومجرى وادي دوعن الأيمن .

ثم مخرج وادي فيل بالجانب الشرقى .

ٱلتَّاريخ ٱلَّذي أَخذَهُ باصرَّة ولَم يردَّهُ ، تولِّيَ بعدَ ٱلثَّلاثِ مئةٍ وألفٍ .

ومِنها: صاحبُنا الفاضلُ ، الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ سعيدِ باجُنيدِ ، طَلَبَ العِلْمَ بمكَّة ، ووليَ قضاءَ دوعنَ والمُكلَّ عدَّةَ مرَّاتٍ ، ودرَّسَ مدَّةً طويلةً بمسيلَةِ آلِ شيخ ، وكانَ في سنةِ ( ١٣٢٥هـ ) بحوطةِ آلِ أحمدَ بنِ زينِ الحبشيِّ يُدرَّس بها ، ولهُ باغٌ في الفقه ، وبضاعتُهُ مُزجاةٌ في النَّحوِ ، ومع ذلكَ فقد دَرَّسَ فيهِ بالحوطةِ ، وكانَ ليِّنَ العريكةِ ، سهلَ الجانبِ ، عَذْبَ الرُّوحِ ، دَمِثَ الأَخلاقِ ، واسعَ الصَّدرِ ، توفِّي بالجحي سَنةَ ( ١٣٥٩هـ ) ، ولهُ ولدٌ اسمُهُ محمَّدٌ ، تولَّى القضاءَ بالمُكلَّ ، وكانَ طَلَبَ العِلْمَ بمصرَ ، ثمَّ فُصلَ عن قضاءِ المُكلَّ وجُعِلَ مِنْ أعضاءِ الاستثنافِ بها .

وآلُ بَاجنيدِ منتشرونَ في رحابٍ وهدُونَ والجَحيِ والمُكلاَّ وعدن والحجاذِ ، ومثراهم بالخريبةِ ، حتَّىٰ لقد رُوِيَ عنِ الحبيبِ حامدِ بنِ أحمدَ المحضارِ أَنَّهُ قَالَ : دخلتُ الخريبةَ . فإذا عالِمُها : باجنيدٍ ، وقاضيها : باجنيدٍ ، وتأجِرُها : باجنيدٍ ، ودلاَّلُها : باجنيدٍ ، وقصَّابها : باجنيدٍ ، ونجَّارُها : باجنيدٍ ، وسائرُ أعمالِها بأيدي آلِ باجنيدٍ .

وكانتِ آلخريبةُ أَوْلَىٰ بأخبارِهم ، وللكنّها تدحرَجَت علينا إلىٰ هنا ، ومنهم اليوم بعدن الشَّابُ الغيورُ عبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بن بوبكر بنِ عبدِ الباسطِ ، لهُ دِينٌ متينٌ ، وأهتمامٌ بأمِر المسلمينَ ، وأخوهُ المُكرّمُ محمَّدٌ ، وأبنُ عمِّهمُ الشَّيخُ عبدُ القادِر ، والشَّيخُ جنيدُ بنُ محمَّدٌ ، وأبنُ عمَّهمُ الشَّيخُ عبدُ القادِر ، والشَّيخُ جنيدُ بنُ محمَّدٍ ، وكلّهُم طيّبونَ مشكورونَ .

ومنهمُ: العلاَّمةُ الجليلُ الشَّيخُ عمرُ بنُ أبي بكرِ باجنيدٍ ، الغني باسمه عن كلِّ تعريفٍ وهوَ أحدُ أكابرِ علماءِ مكَّةَ المُشَرَّفةِ ، بل إليهِ انتهت رئاسةُ الشَّافعيَّةِ بها بعدَ شيخهِ العلاَّمةِ الشَّيخِ محمَّدِ سعيدِ بَابُصيل - وقد أَخذنا عن الاثنينِ - توفِّي الشَّيخُ عمرُ بمكَّةَ المكرَّمةِ سنة ( ١٣٥٤هـ ) ، وقد سَبَقَ في الخريبةِ عن الحبيب أحمدَ بنِ محمَّدِ بمكَّةَ المكرَّمةِ سنة ( ١٣٥٤هـ ) ، وقد سَبَقَ في الخريبةِ عن الحبيب أحمدَ بنِ محمَّدِ المحضارِ ما يُصرِّحُ برجوع نسبهم إلىٰ مُضرٍ .

ومن ٱلنَّوادِرِ : أَنَّ ٱلشَّيخَ سعيدَ بنَ بوبكر باجنيدٍ عملَ للفاضلِ ٱلسَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدٍ ٱلمحضارِ ضيافةً بدارِهِ في ٱلخريبةِ سنةَ ( ١٣٣٧هـ ) ، وما كادَ يستقرُّ بهِ ٱلمجلسُ حتًىٰ قالَ لهُ: خَبِّرُونا عن نسبِكُم إلىٰ مَن يرجعُ يا آل باجنيدٍ ، إلى ٱلحبوشِ أَو ٱلسَّواحليَّةِ؟ فلم يزدِ ٱلشَّيخُ سعيدٌ علىٰ أَن قالَ لَهُ: هاذا جزاؤنا لمَّا زوَّجناكَ وضَيَّفناك .

ه كذا أخبرني الشَّيخُ عمرُ بنُ أحمدَ باسَودانَ \_ وكان حاضراً \_ ولو أَنَّ الشَّيخَ سعيدَ بنَ أَبي بكرٍ حفظ شعرَ الحبيبِ أحمدَ المحضارِ السَّابقِ في الخريبةِ.. لرماهُ بحجرهِ .

ثمَّ يأتي من قرى الوادي الأيسر عَرْض بَاقَار (١) . ثمَّ عَرْض باهَيْثُم (٢) . ثمَّ الْمِرْف باهَيْثُم (٢) . ثمَّ الْمَجَدِيدةُ (٣) . ثمَّ جِرَيف (٤) ، وهيَ قرى صغيرةٌ كما يُعرَفُ مِنَ ٱلإِحصاءِ ٱلآتي .

ومِن جريفٍ : ٱلسَّيِّدُ محمَّدُ بنُ شيخٍ وولدُهُ علويٌّ ، فاضلانِ جليلانِ .

ثمَّ صُبَيخٌ (٥) ، وهيَ قريةٌ واسعةٌ \_ كما يُعرَفُ مِنَ ٱلكشفِ \_ وفيها ٱلسَّيِّدِ ٱلجليلُ

 <sup>(</sup>١) ويسكنه آل باقار ، وهم من بني حسن السابق ذكرهم في المكلا ، وفيه أيضاً : عكابرة ، ويقال : إنه
 كان في هينن قبيلة من آل باقار .

<sup>(</sup>٢) وفيه : آل باهيثم وآل بَلَغْجَم : نزحوا إليها من هينن .

 <sup>(</sup>٣) وفيها: آل باحاذق ، وآل باسليمان ، وآل بايعشوت ، وآل باغزال ، ومنهم العالم الفقيه ، القاضي الشيخ : عمر باغزال ، من تلامذة السيد العلامة محسن بونمي ، يسكن الشحر الآن .

<sup>(</sup>٤) بكسر الجيم وفتح الراء ، فيها سادة من آل باصرة ، وفيها آل باهبري ، وآل بابقي ـ ومنهم جماعة في القرين ، وآل بالحمر ، بتشديد اللام ـ وجماعة من الحالكة والخنابشة ، وجماعة من آل العمودي ، وباسويد . وبها سادة من آل باصرة ؛ منهم : السيد محمد بن شيخ ، وابنه علوي ، فاضلان . وآل باهبري حالكة من سيبان ، وكانت لهم أحداث وحركات في التاريخ الحضرمي ، وفي « تاريخ شنبل » ذكر لبعض تلك الحركات ؛ منها إغارتهم سنة ( ٩٣٧هـ ) على الشحر .

 <sup>(</sup>٥) تقع صبيخ في الجانب الغربي للوادي الأيسر ، ويتصل بها من الشمال ساقية البلد وشروجها ونخلها ومالها . ولها تاريخ قديم .

ومنهم: الشيخ محمد بن أحمد المخشّب العمودي . ومنهم: الشيخ الفقيه النجيب: سعيد بن أحمد باصقر العمودي .

ومن آل العمودي أيضاً بها : آل باعمر ، وآل بوبكر ، وبها من غيرهم : آل بايسر ، وآل باكُوّاسه ، وآل مدهش ، وآل باحرزي ، وبابكور ، وباعويدين ، وباكُلْكَا .

ومن آل باكلكا: الشيخ الفقيه القاضي سعيد بن سالم بن سعيد باكُلْكًا ولد بصبيخ سنة =

جعفرُ بنُ محمَّدٍ ٱلعطَّاسُ ، أَحَدُ تلاميذِ ٱلعلاَّمةِ ٱلسَّيِّدِ عليَّ بنِ حسنِ ٱلعطَّاسِ وزوجُ إحدىٰ بناته (١١) ، وقد سبقَ ذِكْرُ ولدِهِ محمَّدِ بنِ جعفرِ بغيلِ باوزيرٍ .

وكانت صبيخٌ مهدَ عِلْمٍ ومغرسَ معارفٍ حتَّىٰ لقدِ أجتمعَ فيها أربعونَ عذراءَ يحفظنَ « إرشادَ أبنِ ألمُقري » .

وأَكثرُ سكَّانِها مِن آلِ ٱلعموديِّ ، ومِنهمُ ٱلشَّيخُ ٱلوقورُ محمَّدُ بنُ أَحمدَ ٱلمخسِّبِ ، لهُ مساعِ مشكورةٌ في إِصلاحِ ذاتِ ٱلبينِ ، وقد تزعَّمَ حركةَ ٱلإصلاحِ في وادي ٱلأيسرِ لمَّا ٱشتَدَّ عليهمُ ٱلجورُ مِن أَيَّامِ ٱلوزارةِ ٱلمحضاريَّة ، وكانَ ٱلشَّيخُ سالمُ عبودٍ بلَّعمشِ يساعدُهُ ، وهوَ لسانُهُ وقلمُهُ ، وصلاً معا إلىٰ سيئونَ وأقاما بها نحواً مِن ( ١٨ ) يوماً للمفاوضةِ معَ ٱلمستشارِ .

وكانت صبيخٌ تحتَ سلطةِ أبن خالدٍ ألعموديُّ ، وكانَ مضربَ ألمثلِ في ألجورِ وَٱلظُّلمِ حَسَبَما في « ٱلأَصلِ » ، وفي ذلك يقولُ شاعرُهم :

يَا نُوْبِ زنحى عامِدِ الحَيْد البرَقْ عامِدْ فِي الغُرفة وهي محميّه

لا شي عسل مِنَّـهُ ولا هـو ذي فَـرَقْ للسرعـى علـوب النـاس بـالغصبيّـه

فأجابَهُ بادحدح بقولِهِ :

والطيئ لَخْضَرْ بايجيبُه بالدوام البُطْـل مـا لُـة تَـالِيْـه هُـو والحرام

الــدُّبُـر والعِثُـةُ يجيبه بــالمــدى لا عُـــذر مــا تِمســى جُبــوحُــه خــاليــه

و( الدبر ) : معروف (٢ ) . و( العِثَّة ) و( الطير الأخضر ) : آفات النُّوْب (٣ ) .

<sup>(</sup> ١٣٠٨هـ ) ، وتوفي بالطائف سنة ( ١٣٧٥هـ ) . قدم إلى الحجاز سنة ( ١٣٢٠هـ ) وهو دون البلوغ ، ودرس في الحرم المكي الشريف ، ثم سنة ( ١٣٥٢هـ ) صدر أمر بتعيينه قاضياً بجدة ، ثم تنقل في الوظائف الحكومية حتى استقر في الطائف إلى وفاته . ﴿ تَارِيخِ القَضَاءُ في العهد السعودي ﴾ عبد الله محمد الزهراني ( ٣٠٢/٤ ) ، ﴿ الطائف في عهد الملك عبد العزيز ﴾ محمد آل سرور .

توفي الحبيب جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن عمر العطاس بصبيخ سنة ( ١٢٠٧هـ ) ، أفرده بالترجمة تلميذه الفقيه أحمد بن محمد باشميل ، وله ترجمة في ( تاج الأعراس ) .

أي: الزنابير. (٢)

النُّوب : النَّحلُ .

ثمَّ قريُّ صغيرةٌ (١<sup>١)</sup> .

ثمَّ تَوْلَبَةً<sup>(٢)</sup> ، وهيَ قريةٌ متوسِّطةٌ ، بينها وبينَ ضريحِ ٱلشَّيخِ عمرَ نحوُ ساعةٍ . وفي رأسِ ٱلوادي قريةٌ علىٰ قُلَّةِ جبلٍ مقطوعِ ٱلرَّأْسِ مِنَ ٱلجهاتِ كلِّها ، لا طريقَ لَهُ إِلاَّ مِنَ ٱلجهةِ ٱلغربيَّةِ في غايةِ ٱلوعورةِ ، تتراءَىٰ ديارُها ٱلغبراءُ ٱلقليلةُ كما تتراءَىٰ طيورُ ٱلقطا ، يقالُ لَها : حَيْدُ الجَزِيل (٣) ، مشهورةٌ بزيادةِ حُسنِ عسلِها وهيَ على مقربةٍ مِنْ ضريحِ الشَّيخِ عمرَ مولىٰ خِضَمِّ أبنِ الشَّيخِ محمَّدِ بنِ سعيدِ العموديِّ ، ٱلَّذي يُنسَبُ إِليهِ وادي ٱلأيسر كله ، فيقال : وادي عمر ، يعنونه (١٠) .

وأَوَّلُ مَا يَكُونُ عَلَىٰ يَسَارِ ٱلدَّاخَلِ إِلَىٰ وَادِي ٱلأَيْسِرِ : حَصَنُ ٱلخنابِشَةِ .

ثمَّ **ٱلدُّوفة<sup>(ه)</sup> ، وف**يها ٱلسّادةُ آلُ مقيبلِ ، يرأَسُهُمُ ٱلآنَ : ٱلسَّيِّدُ محمَّدُ بنُ بوبكرِ وأخوهُ عبدُ اللهِ .

<sup>(</sup>١) ومن هـٰذه القرى : حصون باسعد : سكانها آل باسعد ، وبن العُمَر ، وهم حالكة . ودار بامِحْرِز : فيه آل بامحرز وشُرْج آل بَعْسَر : من الحالكة . وجَحي باخطيب : فيه آل باخطيب . والمشْقَعه : َفيها آل باوزير . ثم حصون بقشان وخيلة ، سيأتي ذكرها .

<sup>(</sup>٢) وهي في سفح جبل ، تستقبل الشمال والشرق ؛ وبجانبها شعب ، وفيه غيل ، يغرسون فيه بعض البقول . وفيها سادة أشراف من آل باعقيل السقاف ، وولاتها آل محمد بن سعيد العمودي ، ومن سكانها : آل باقادر العمودي ، وآل باقَرُوان ، وآل بايونس ، وآل بازيد ، وآل باحيدان ، وآل بادعم ، وآل بَلْحُمَر \_ بسكون اللام وفتح الميم \_ من الحالكة .

حيد الجزيل : واسمه في ﴿ الشامل ﴾ : الحيد الجزيل ، قال : ( وهو جبل مرتفع ، عليه قرية للمشايخ آل محمد بن سعید ، وآل باموسی ، وعندهم : باصبان ) .

ثم قال أثناء ذكره مجاري الأودية التي تصب في الأيسر : ( وإذا انحدرت من قرية الحيد. . كان أمامك المسجد والدار والجابية التي أقيمت لزوار ضريح الشيخ عمر مولى خضم ، وخلف ذلك القبة المقامة على قبره ، وعن يمينك مال الجزيل ، ثم مجرى الوادي... إلخ ) .

ترتيب القرى من أعلى الوادي الأيسر هي هكذا : قبر الشيخ عمر مولى خضم ، فحيد الجزيل الذي بأعلاه قرية الجزيل، فعرض البَّلْحمر ـ من سيبان ـ وهم رؤساء الحالكة، وتقابله حوفة، وبين العرض وبينها مسيل شعب الصيقة ، وفي العرض سادةٌ من آل العطاس ، وآلُ البلُّحُمَر ، ثم حوفة ، وستأتي . وفي « الشامل » ( ١٧١ــ ١٧٢ ) ، تفصيل دقيق للأودية ومسايل الماء التي تنزل من أعلى الوادي الأيسر ، وهي : وادي مراه ، ووادي عقرون ، ووادي صبيخ .

الدوفة : تقع في الجانب الشرقي ، وهي بضم الدال وسكون الواو ، قال صاحب « الشامل » : إن الدوفة الحالية العامرة إنما انتقل إليها سكانها من قرية أخرى قريبة كانت تسمى : المحوّقة \_ بتشديد=

وفيها آلُ ألعمودي ، ومنهُم : ألشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ (١) ، كانَ ألحبيبُ عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ الماري ألقَناءِ عليهِ ، ويقولُ : ما نحنُ مستأمِنينَ بأهلِ ألوديانِ إلاّ على ألسَّيِّدِ حسينِ بنِ عمرَ ألعطَّاسِ ، وألشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ صاحب ألدُّوفةِ . وهوَ مِنْ مشايخ ألسَّيِّدِ عليَّ بنِ حسنٍ ألعطَّاسِ صاحبِ ألمشهدِ .

ومنهم : العلاَّمةُ الشَّيخُ أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ العموديُّ (٢) .

وفي حدود سَنةِ ( ١٣٦٢هـ ) كانَ ٱلنَّرَاعُ قائِماً بينَ آلِ ٱلعموديِّ آلِ باظفاريُّ وٱلخنابشةِ علىٰ جريبِ<sup>(٣)</sup> مِنَ ٱلأَرضِ ، مُلكُهُ لآلِ باظفاريُّ ، ونَشْره<sup>(٤)</sup> للخنابشةِ ،

الواو \_ وكان بعض سكانها أشراراً قاموا بإحراق بعض القرى ، فشرد الناس منها إلى الدوفة .

وأما سكان الدوفة الحاليين: فمنهم: السادة آل مقيبل ، وآل باصرة ، وقد كان أسلافهم بهينن ، ثم نزحوا إلى الدوفة ، وآل باحسن . وبالدوفة جماعة من المشايخ آل العمودي: آل سعيد ، وآل مشعب ، وآل بَحْمَد العمودي ، والباهمام ، وآل بامقعين ، والباوهاب ، وهم من آل بامقعين ، وآل بامقعين هؤلاء كانوا بهينن ، ثم نقلوا عنها مع سبع قبائل أخرى تفرقوا في القرى ، وبقية الست القبائل : بالعَمَش ، وباحظاب ، وبن جَحْلان ببلاد الماء ، وباجَعْمان بخديش . وباريان بقرن ماجد ، وباجَعْمان بخديش .

وبها أيضاً : أَلَّ باظَفَارِي ، وباخضر ، وباعُبَاد ، وباحكم ، وباصهي ـ وسيأتي ذكر آل باصهي بشبام ، وآل البحيث من آل باجعيفر ، وآل باسُبْعَيْن ـ مثنى ـ والباطويل وهم غير باطويل العمودي. . وهـُ وهـُ لاء حالكة ، كما أن من آل باعشن بيت يقال لهم : آل باطويل .

(۱) تمام نسبه: عبد الله بن عثمان بن أبي بكر بن عمر بن عمر بن محمد بن علي بن أبي بكر بن
 عبد الرحيم بن أبي بكر بن عثمان بن عمر مولى خضم بن محمد ابن الشيخ سعيد العمودي .

ترجم له العلامة محمد بن زين بن سميط ضمن تلامذة الإمام الحداد ، وأفرده بالترجمة الشيخ أحمد باشميل صاحب العرسمة ، توفي سنة ( ١١٤٣هـ ) ، وهو والد الفقيه العلامة سعيد بن عبد الله الآتي في قيدون ، تنظر ترجمتهما في « الشامل » ( ١٨٣ ـ ١٨٤ ) .

(٢) هو الشيخ أحمد بن عبد الرحيم العمودي ، كان من العلماء المتجردين للتعليم ، المشتغلين بالعبادة في مسجد منسوب لجده الأعلى الشيخ سعيد بن عيسى، وله ولع ونهمة بالكتب ونساختها. (لشامل) (١٨٢).

(٣) الجريب: وحدة لقياس المساحات ، أصله فارسيٌّ ، وهو عندهم مساحة من الأرض تعادل عشرة آلاف متر مربَّع ، اقتبسه العرب منذ بداية العصر الإسلاميُّ مع اختلاف في المساحة ، واستخدموه في تحديد مساحات الأرض ، وهو عندهم أرض مربَّعة ، طول أحد أضلاعها ستُّون ذراعاً بذراع الملك . وذراع الملك مقداره ( ٧٧,٧٧ سم ) ، وعليه . . فالجريب عند العرب يعادل ( ١٢٠٠ م ) . وقد يراد به المزرعة ، ويسميها الحضارمة : الجَرْب ، بسكون الرَّاء وفتح الجيم .

(٤) وهو عمارة الأرض بالزراعة بعد إهمالها ؛ أي : إحياؤها ، سواء كانت مواتاً أم غيره . وهي من =

فخرجَ آلُ ٱلعموديِّ لحرثهِ فمنعَهُم أَحدُ ٱلخنابشةِ ، فلَم يُبالوا بهِ ، فأَقبلَ ثلاثةُ نفرٍ مِنَ ٱلخنابشةِ . للقاهمُ اثنانِ مِنْ آلِ ٱلعموديِّ ، فأجتلدوا بٱلعِصيِّ ساعةً ، ثمَّ لَم يَشعرِ ٱلنَّاسُ إِلاَّ بواحدٍ يُمكِّنُ خنجرَهُ مِن خاصرةِ عُبُودِ بنِ محمَّدِ بنِ ٱلعسكرِ ٱلعموديِّ ، فكانتِ ٱلقاضيةَ .

و أختلفتِ الرِّوايةُ، فقيلَ: إِنَّ عُبُوداً هـٰذا مِنَ المشتركينَ في المخاصمةِ على الجريبِ. وقيلَ : إِنَّما كانَ مِنَ النَّظارةِ فقط .

وقد طَلَّ دمُهُ<sup>(۱)</sup> ؛ إِذ لَم يَتعيَّنِ ٱلقاتلُ بٱلحجَّةِ ٱلشَّرعيَّةِ ، وٱلتُّهمةُ تحومُ حولَ ٱلخنابشةِ وٱللَّوثُ ٱلشَّرعيُّ ظاهرٌ ، وللكنَّهم إِمَّا لا يعرفونَ ٱلقسامةَ ، وإِمَّا لأَنَّهم لا يَرونَ ٱلأخذَ بها تشفياً ، وإِمَّا لأنَّهم لا يرونَ لها منفذاً .

ثمَّ أنحطَّتِ ٱلتُّهمةُ علىٰ سعيدِ بنِ سالمِ ٱلخضر. . فأُودعَ ٱلسِّجنَ ثلاثةَ أَعوامٍ ، ثمَّ أُطلِقَ سراحُهُ ، ولكن! بعدما تغيَّرَ مِزاجُهُ ، وأنحرفت صحَّتُهُ ، فلم يَعِشْ بعدَ تخليةِ سبيلهِ إلاَّ مدَّةُ يسيرةً .

وكما أختلفتِ الرِّوايةُ في مقتلِ عُبُودٍ.. آختلفتْ في مبدئِهِ ، فقيلَ : إِنَّهُ كمثلِ أَخيهِ عثمانَ ، علىٰ رأَي الإِرشاديِّينَ ، وإِنَّ لذلكَ مدخلاً في قَتْلهِ .

وقيلَ : إِنَّهُ إِنَّما كَانَ يَجَامَلُ أَخَاهُ بِٱلنَّظَاهِرِ بِٱلْإِرْشَادِ ؛ لأَنَّهُ وَلَيُّ نَعْمَتُهِ (٢<sup>)</sup> ، وليسَ بألجادٌ فيه .

<sup>=</sup> المسائل المعمول بها على غير معتمد مذهب الشافعي تقليداً لغيره ، انظر (ص١٦٤) « فتاوى مشهور » : المساقاة .

<sup>(</sup>١) طَلَّ دُمُه : هُدِرَ ولم يُؤخذ بثأره .

<sup>(</sup>٢) ومن أعيان الدوفة وعلمائها المشهورين: الشيخ الصالح العالم الصوفي عمر بن زيد ، كان من أهل العلم والصلاح ، عاش في القرن العاشر ، قدم إلى تريم للأخذ عن السيد الشريف أحمد بن الحسين العيدروس المتوفى بها سنة ( ٩٦٨هـ ) ، ولازمه وأخذ عنه ، كما ورد في « المشرع » ( ٢/ ١٢٥ ) .

الفقيه العارف بالله الشيخ عبد الله بن عمر باعُبَاد ـ بضم العين وتخفيف الباء ـ أخذ عن الحبيب عمر العطاس ، والشيخ علي باراس ، وله مصنف في مناقبهما .

ثمَّ خَيْلُه'' ، وهيَ حصونٌ قليلةٌ لآلِ بُقْشانَ ، ومنهُم : أَحمدُ وعبدُ اللهِ آبني سعيدِ بنِ سليمانَ بُقْشانَ ، وأتَّصالٌ أَكيدٌ بحكومةِ الملكِ سليمانَ بُقْشانَ ، مِنَ الحالكةِ ، لَهم أَشغالٌ مهمَّةٌ بالحجازِ ، واتَّصالٌ أَكيدٌ بحكومةِ الملكِ الجليلِ أبنِ السُّعودِ ، وعليهِم يعتمدُ في كثيرٍ مِنَ الأُمورِ \_ وهم عرضةُ ذلكَ أَمانةً وكفايةً \_ وهُم لا يُقصِّرونَ في حملِ الكَلِّ وإعانةِ المنقطِعِ ، ومساعدةِ المحتاجِ (٢) .

ثمَّ حصنُ باخطيبٍ (٣) .

ثمَّ ضَرْي \_ زِنَةُ ( جَرْي ) ، وهو مصدرُ ( جرىٰ ) \_ وهيَ مِنْ أَكبرِ بلادِ ٱلوادي ٱلأَيسرِ ، وفيها آلُ علويِّ بنِ ناصرٍ ، سادةٌ مِنْ آلِ شيخانَ .

وفيها ناسٌ مِنْ آلِ باوزيرٍ وآلِ بالبيدِ وآلِ باسلم ، وناسٌ مِنَ ٱلسُّوقةِ (٤) .

وقد بِتنا بها ليلةً في سَنةِ (١٣٦٠هـ) بمنزلِ المكرَّمِ الشَّهمِ محمَّدِ بنِ عوضٍ السَّهمِ محمَّدِ بنِ عوضٍ اليافعيِّ ، في دارٍ قوراءَ، جديدةِ العمارةِ علىٰ أحسنِ طرازِ (٥٠).

 <sup>(</sup>١) خيله: تقع في الجانب الشرقي ، ويقابلها في الجانب الغربي : حصن بقشان ، وهـٰـذه كلها ديارهم ،
 وهم من الحالكة ، ويعدون من كبار تجار جدّة .

<sup>(</sup>٣) وهو حصن صغير ، يسكنه آل باخطيب .

<sup>(</sup>٤) وبها أيضاً : آل بافرج ، وآل باجبيل ، وآل بايماني ، وآل بايسر ، وباداوود ، وآل الرباكي ، وكانت إمارتها وإمارة تولبة لآل بايحيى أو آل بابقي على مافي « الشامل » .

<sup>(</sup>٥) ومن علماء ضري وأعيانها: العلامة الفقيه المعمر ، الشيخ أبو بكر بن أحمد باحميد ، من الآخذين عن الشيخ الفقيه سعيد بن عبد الله بن عثمان العمودي ، وعنه أخذ السيدان: عبد الله بن طه الهدار ، وطاهر بن عمر آل الحداد . « الشامل » ( ١٧٣ ) .

والشيخ الفقيه : حسن بايماني ، قال عنه صاحب « الشامل » : (كان فقيهاً عارفاً بعلم النحو ، وكان خَيِّراً ، حسن الخلق ، بيننا وبينه معرفة ومودة رحمه الله ). اهـ وهو من الآخذين عن الشيخ محمد بن عبد الله باموسى العمودي ساكن حوفة .

ثُمَّ حُوفَةُ (١) ، فيها جماعةٌ مِنْ ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱللهِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمان ٱلجفريِّ (٢) .

قالَ شيخُنا آلمشهورُ في «شمس آلظَهيرة » [٢٢٨/٢] : (ومنهُمُ ٱلآنَ \_ يعني سَنةَ ( ١٣٠٧هـ ) \_ : أَحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أَحمدُ (٣) ، شريفٌ متواضعٌ ) ، وهوَ جدُّ آلسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ آلجفريِّ الَّذي يعملُ آلآنَ في بير آمباركِ بسيئون لِلْمُكرَّمِ سالمِ باحبيشيِّ ، وهوَ سيِّدٌ لطيفٌ نشيطٌ متواضعٌ ، مُطرِبُ آلحداءِ ، جميلُ آلصَّوتِ ، يحفَظُ كثيراً مِنَ آلقصائِدِ آلنَّبويَّةِ وٱلصُّوفيَّةِ .

ومنهمُ : ٱلسَّيِّدُ صافي بنُ عبدِ ٱلرَّحمان بنِ صالحِ بنِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ صالحِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ مَولَى ٱلعرشةِ ، ذكرهُ في « شمس ٱلظَّهيرة » وقالَ : ( إِنَّهُ ذو جاهِ وحِشمةٍ وثروةٍ ) اهـ

وقد نجع مِن حوفة إلى المدينة المُشَرَّفة ، ولم يكن لهُ عملٌ إلاَّ الإنشادُ علىٰ ضربِ الطَّارِ ، حتَّىٰ ضمَّهُ حفلٌ مع شيخ السَّادة بها ، وهو السَّيِّدُ الجليلُ عبدُ الرَّحيم بنِ سالم الآتي ذِكرُهُ في اللِّسكِ \_ فلم يَرُقْهُ أَن يكونَ علويٌّ قَوَّالاً ، فأخَذَهُ إلىٰ بيتِهِ وعاتَبَهُ . الاَّتي ذِكرُهُ في اللِّسكِ \_ فلم يَرُقْهُ أَن يكونَ علويٌّ قَوَّالاً ، ففعلَ وحدَمَ بنشاطٍ ، فأحَبَهُ فأعتذرَ بالحاجةِ ، فقالَ لهُ : الزم بيتي وأنا أكفيكَ المؤنة ، ففعلَ وحدَمَ بنشاطٍ ، فأحَبَهُ وزوَّجَهُ مِن بنتِهِ آمنة ، ولم يزل معَهُ في حالٍ طيِّبٍ حتَّىٰ جاءَ الأَمرُ مِنَ السُّلطانِ عبدِ المحيدِ باستقدام شيخ السَّادةِ هاذا ، أو السَّيِّدِ المُجْمَعِ علىٰ صلاحِهِ وولايتِهِ : عمرَ بنِ عبدِ اللهِ الجفريُّ ، للتبرُّكِ بأحدِهما والصَّلاةِ خلفَهُ ، فلم يرغب في ذلكَ ، ولم يكُن بُدُّ مِن إجابةِ الطَّلَبِ . . فبعثَ شيخُ السَّادةِ بختنِه السَّيِّدِ صافي ، فكانَ لَهُ هناكَ جاهٌ

<sup>(</sup>۱) حوفة: تقع في عرض الجبل ، تتجه إلى الجنوب والغرب . سكانها : آل صافي ، آل الجفري ، وآل باصرة ، وآل باموسى ( عمودي ) ، والباجيل ، والبابقي ، وآل بوزينة ، وآل باشاعر ، وبن سويد ، وباضريس ، وباحبيشي ، وبارويح ، وبامعلم ، وبلُخِرَم حالكة ، وباطرفي ، وباعوض ، وقديماً كان يحكمها بامسعود .

<sup>(</sup>٣) ومنهم ابنه السيد محمد بن أحمد ، كان خطيب جامع حوفة ، فاضلاً متفقهاً ، وابن عمه السيد محمد بن عبد الله ، كان فاضلاً غيوراً ، توفي سنة ( ١٣٥٢ هـ ) . ذكرهما صاحب « الشامل » .

واسعٌ حتَّىٰ إِنَّ ٱلسُّلطانَ أَطلقَ يَدَهُ في تُحَفِ ٱلقصرِ ، فكانَ في جملةِ ما أَخَذَ : سِتَّةُ صحونٍ مِنَ ٱلذَّهبِ مرصَّعةِ بٱلجواهرِ ، قُوِّمَت في تَرِكَتِهِ بٱثني عشرَ أَلفَ جنيهِ .

وبإثرِ رجوعهِ إلى المدينةِ.. أَمَرَ السلطانُ عبدُ المجيدِ بزيادتِهِ المعروفةِ في الحرمِ الشَّريفِ ، فكانت النَّفقةُ علىٰ يدِ السَّيِّد صافي ، فابتنىٰ لهُ عدَّة قصورِ شاهقةٍ ، وتأثَّلَ أَموالاً طائلةً كانَ بها أَغنىٰ أَهلِ المدينةِ ، إِلاَّ أَنَّ الأَيَّامَ تُذَكِّرُهُ بما كَانَ فيهِ أَوَّلاً ، فلم تنبسط يدُهُ في معروفٍ ، ثمَّ لم يُحمَدِ المآلُ بينَهُ وبينَ وليِّ نعمتِهِ السَّيِّدِ عبدِ الرَّحيمِ ، فأبعدَهُ السُّلطانُ عبدُ المجيدِ عَنِ المدينةِ ، ثمَّ لم يقدر على الرُّجوعِ إِلاَّ بعدَ انحلالِ دولةِ السُّلطانِ عبدِ المجيدِ بعدَ أن خَرَّفَ وذهبَ أكثرُ شعورِهِ ، وبها ماتَ عن مئةٍ وعشرينَ عاماً .

وفيها جماعةٌ مِنْ أَعقابِ السَّيِّدِ عقيلِ أَبنِ سيِّدِنا عبدِ الرَّحمانِ السَّقَّافِ ، منهُم : عقيلُ بنُ أَبي بكرِ .

ومن حوفة : آلُ باحُبيشي ، نجعوا إلىٰ أسمرة ، ومن ذرِّيَّتهم بها ألآنَ أَحمدُ وعمرُ وسعيدٌ وسالمٌ بنو عبيدِ باحبيشي ، لهم تجارةٌ واسعةٌ ، وثروةٌ طائِلةٌ ، ومآثرُ كريمةٌ ، منها : مكتبةٌ بنَوها إلىٰ جانبِ جامعِ أسمرة ، جمعوا لها نفائِسَ ألكتبِ وأُعزَّ دواوينِ الإسلامِ ، ومِن محاسنِهم إجراءُ عينِ ماءِ إلَىٰ حوفة . . . إلىٰ غيرِ ذلكَ مِن مكارم الأخلاقِ وجلائِلِ الأعمالِ ، ولكبيرهم أحمدَ شجاعةٌ وصرامةٌ وشهامةٌ ، وبُعدٌ عَنِ الذُّلِ واحتمالِ الضَّيمِ ، ولسالم تعلُّقُ بالصَّحفِ والأخبارِ إلىٰ تواضعِ عندَ الجميعِ .

وفي حوفة جماعة من آلِ باضريسٍ ، يتّفقونَ بالنَّسَبِ معَ أَهلِ الغرفةِ ؛ منهمُ الشَّيخُ أَحمدُ بنُ عمرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عليُ باضريسٍ ، كريمُ الخِيْمِ ، نقيُّ الأديمِ ، طاهرُ السَّيرةِ ، أَبيضُ السَّريةِ ، نجعَ إِلَىٰ مكَّةَ المُشرَّفةِ مِن نحوِ سبعٍ وأَربعينَ عاماً ، يحترفُ بالتِّجارةِ ، ومعَ ذلكَ . فقلَما فاتتهُ فريضةٌ في المسجدِ الحرامِ ، وعليهِ كان نزولي في سنة ( ١٣٥٤هـ ) ، فبالغَ في راحتي ، وسهرَ علىٰ خدمتي حتَّىٰ كأنَّني في أهلي ، فأسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمِ أَن يجازِيَهُ عنِّي بأفضلِ الجزاءِ وأَن يتقبَّلَ ذلكَ منهُ بفضلِهِ وجودِهِ .

وفي حوفة كثيرٌ مِن آلِ باعيسى ألعموديّينَ ، وهيَ مقرُّ آلِ بلَّحمرِ ، ومنهمُ : ألمقدَّمُ الحاليُّ سعيدُ بنُ عمرَ بلَّحمرِ ، صاحبُ ألرِّناسةِ العامَّةِ علىٰ جميعِ سَيْبَانَ ، وقد فصَّلنا

أُخبارهُ في ﴿ ٱلأصلِ ﴾ ويأتي شيءٌ منها في قيدونَ .

وقد سبقَ في دوعنَ أَنْ أَحلنا علىٰ ما هنا في تسميةِ دوعنَ بهاذا ٱلاسمِ ، قالَ ٱلطَّيِّبُ بامخرمة : (ودوعان مركَّبُ ؛ ف (دو) بكلامِ فارس : عددُ ٱثنينِ ، و(عان) ٱلمعدُّ المرتفعُ مِنَ ٱلأَوديةِ ، وهاذانِ ٱلعانان أَحدُهُما يمنة وآلآخَرُ يسرة ، فالأيمنُ مدينةُ الخريبةِ ـ وقد تقدَّمَ ذِكرُها في حرفِ الخاءِ ـ والأيسرُ مدينةُ الدّوفةِ ، وسيأتي ذِكرُها في هاذا الحرفِ) اهـ(١)

وأَهل وادي لَيْسَر يُنبَزُون معَ مأثورِ شجاعتِهم بشيءٍ من اللَّيونة في الكلام كآلِ دمُّون الواقعةِ بأسفلِ حضرموتَ ، قال أحدُ شعراءِ الأيسر :

ياالله على روس لَيْسِرْ من قنيف أنبطح تسمع رعوده كما ضفع ألبقرْ طَحْ طَحْ وقد أَغفلنا كثيراً مِنَ ألقرى ألصَّغيرةِ في الواديينِ (٢) ؛ لقلَّةِ ٱلأَهميَّةِ ، وللكنَّني كلَّفتُ الولدَ ألفاضلَ محمَّدَ بنَ سالمِ بنِ حفيظِ بنِ عبدِ أللهِ أبنِ ألشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالمٍ معَ زيارتهِ ٱلأخيرةِ إلىٰ دوعن أَنْ يسأَلَ أهلَ ألخبرةِ ويكتبَ ليَ ما يتلقَّاهُ منهُم ، ففعلَ كما تراهُ في ألكشفِ ألذي يلي :

| القبائلُ السَّاكنةُ مِنْ سادةٍ ومشايخَ وغيرِهم  | عَددُ ٱلسُّكانِ بِٱلتَّقريبِ | أسمُ ألبلدِ  |
|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| قبائِلُ مِنَ ٱلحالكةِ ، يقالُ لَهم : ٱلبلاغيثُ  | ۳۰                           | كُوكه        |
| سادةُ آلِ بروم ، وآلِ ٱلعموديُّ ، وقبائِلُ مِنَ | ٥٠٠                          | خِدَيش       |
| ألحالكةِ ، وسوقةٌ وغيرهم .                      |                              |              |
| آلُ بروم ، وآلُ خردٍ ، وآلُ ٱلعموديِّ ،         | ٧.,                          | بلادُ آلماءِ |
| والحالكةُ ، والسُّوقةُ                          |                              |              |

<sup>(</sup>١) نسبة البلدان (خ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) منها: حصون الحالكة الواقعة حوالي صيف؛ منها: حصن الشرقي، وحصن بوحسن، وفيه البوحسن، فخيذة من الحالكة، وحصن بن الزنو، كان فيه الشيخ سالم بن أحمد بن عبود بن الزنو، شهم، كان مرجع الحالكة في بعض شؤونهم.

| ٱلقبائلُ ٱلسَّاكنةُ مِنْ سادةٍ ومشايخَ وغيرِهم          | عَددُ ٱلشُّكانِ بِٱلتَّقْرِيبِ | آسمُ ألبلدِ          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| آلُ ٱلعطَّاسِ ، وآلُ خردٍ ، وآلُ ٱلجفريِّ ،             | ٣٠٠٠                           | بضُهٔ                |
| وَاَلُ ٱلعمودَيِّ ، وٱلسُّوقةُ                          |                                |                      |
| آلُ خردٍ ، وآلُ ٱلعموديِّ ، وسوقةٌ                      | 10.                            | حصنُ باعبدِ ٱلصَّمدِ |
| آلُ ٱلشَّيخِ بوبكرِ ، وآلُ باقيسِ ، وقثمٌ ،             | 0 • •                          | ٱلجبيلُ وقرنُ        |
| ونوَّحٌ ، ُوسوقةٌ                                       |                                | باجندوح              |
| آلُ باجمًالِ ، وقثم ، ونوَّحٌ                           | 7                              | مطروح                |
| نؤخ ۗ                                                   | 1                              | عرضُ باسويدٍ         |
| نوَّحٌ                                                  | ۲۰۰                            | ظاهر ا               |
| آلُ ٱلعموديِّ                                           | ۲٠                             | حزمُ آلِ خالدٍ       |
| أخدامُ آلِ ٱلمحضارِ                                     | ۲٠                             | حويبة                |
| آلُ باقيس ، وآلُ باجبع ، وسوقةٌ ، وعبيدٌ                | 0                              | حَلَبونُ             |
| آلُ ٱلمحضارِ، وآلُ باحسينٍ، وآلُ باجبع، وسوقةٌ          | ٩٠٠                            | ٱلقويرةُ             |
| آلُ ٱلحَبْشَيِّ، وآلُ باناجةَ ، وآلُ بازرعةَ، وٱلخامعةُ | 1                              | <u>آ</u> لڙشيدُ      |
| ٱلخامعةُ                                                | 10                             | باشعيب               |
| آلُ باعوم                                               | ٧                              | حصنُ باعوم           |
| مشايخُ يقالُ لَهم : آلُ محسنٍ                           | 1                              | ذي بحورٍ             |
| آلُ ٱلبار ، وآلُ ٱلعطّاسِ ، وآلُ ٱلجفريِّ ،             | ٣٨٠٠                           | ألخريبة              |
| وآلُ باهارون، وآلُ ٱلعيدروسِ، وآلُ ٱلجيلانيِّ،          |                                |                      |
| وَآلُ بِاسَوْدَانَ ، وَآلُ بِارَاسٍ ، وَآلُ حَنْشُلٍ ،  |                                | !                    |
| وآلُ باحويرث ، وآلُ باجنيدٍ ، وسوقةٌ                    |                                |                      |

| القبائلُ السَّاكنةُ مِنْ سادةٍ ومشايخَ وغيرِهم       | عَددُ ٱلسُّكانِ بِٱلتَّقريبِ | آسمُ البلدِ          |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| آلُ ٱلعموديِّ ، وسوقةٌ                               | ٦,                           | عرْضُ آلِ منصّر      |
| ليسَ فيهِ إِلاَّ أمرأةٌ واحدةٌ مِنْ آلِ ٱلعَمُوديِّ  | ١                            | حِصْنُ خَشَامر       |
| آلُ باحكيم ، وآلُ باحَشْوانَ ، ودارٌ مِنْ            | ۸۰۰                          | قَرْنُ باحكيمٍ       |
| آلِ ٱلعطَّاسِ ، وسُوقةٌ .                            |                              |                      |
| آلُ باشَخبلِ ، وآلُ بامُعَلِّمٍ ، وسوقةٌ             | ٤٠                           | ٱلحُسُوسَةُ          |
| فارغ                                                 | • • •                        | حصنُ تنسبه           |
| آلُ باحَمِيشٍ ، وسوقةٌ                               | ٧                            | قُرْحَةُ آلِ باحميشٍ |
| آلُ باحكومِ                                          | ٦.                           | غيلُ باحُكُومٍ       |
| آلُ ٱلعموديِّ ، وسوقةٌ                               | 14.                          | قَرْنُ ماجدٍ         |
| آلُ بلخيرِ ، وآلُ باطرفيِّ                           | ٧                            | غيلُ بلخيرِ          |
| آلُ بافنع                                            | ۰۰                           | قارةُ ٱلخَزَبِ       |
| آلُ بَغْلَف ، وسوقةٌ                                 | 17.                          | نحُسُوفَر            |
| قئم                                                  | ٣٠                           | حصنُ الجبوبِ         |
| آلُ باشيخٍ ، وآلُ باخشوين مِنْ سيبان ، وسوقةٌ        | 7                            | هدُون                |
| آلُ ٱلجفريِّ ، وآلُ ٱلحَبْشيِّ ، وآلُ باعبدِ ٱللهِ ، |                              | رحابٌ                |
| وآلُ شماخ ، وسوقةٌ                                   |                              |                      |
| آلُ ٱلبارِ ، وآلُ بلفقيه ، وآلُ بامشموسِ ، وسوقةٌ    | 17                           | ٱلقرينُ              |
| آلُ باصرَّةَ ، وآل باشنفر ، وسوقةٌ                   | 7                            | عورة                 |
| الخامعةُ مِنْ سيبان                                  | ٧٠                           | ٱلشِّقُ ٱلشَّرقيُّ   |
| مِنْ سيبان                                           | ٥                            | باجاس                |

| ٱلقبائلُ ٱلسَّاكنةُ مِنْ سادةٍ ومشايخَ وغيرِهم                                         | عَددُ ٱلسُّكانِ بِٱلتَّقريبِ | أسمُ ألبلدِ         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| مِنْ سيبان                                                                             | ۰۰                           | شويطة               |
| آلُ باسَوْدان وذيابنة ، وآلُ بامقر ، وآلُ بنِ زيدٍ                                     | ٣٥٠                          | شَرْقُ وحصْنُ باقعر |
| فارغٌ                                                                                  |                              | حِصْنُ باحَكيم      |
| جنديٌّ واحدٌ فقط                                                                       | ١                            | حصنُ ٱلمَكْعَمَةِ   |
| آلُ باصم مِنْ نوَّحِ                                                                   | ٧                            | حِصْنُ باصمٌ        |
| سوقة ٚ                                                                                 | ٤٠                           | مَنْوَه             |
| آلُ ٱلعطَّاسِ ، وآلُ الحامدِ ، وآلُ ٱلصَّافي ، وآلُ العَّافي ، وآلُ باسُنْدوة ، وسوقةٌ | Y0                           | رِبَاطُ باعِشِن     |
| آلُ باشميلِ ، وألحالكةُ ، وسوقةٌ                                                       | ٧٠٠                          | ليسر ألعَرْسمة      |
| آلُ مقيبل سادةٌ ، وآلُ باجُنيدٍ، وٱلخنابشةُ مِنْ سيبان                                 | ٤٥٠                          | جَحْيُ ٱلخنابشةِ    |
| آلُ باقار مِنْ قبائلِ بني حسنِ                                                         | ٦٠                           | عَرْضُ بَاقَاد      |
| آلُ باهيشم                                                                             | 1                            | عرضُ باهَيثم        |
| ٱلخنابشةُ                                                                              | ۲۲۰                          | ٱلجدِيدةُ           |
| سادةٌ مِنْ آلِ باصرَّةَ ، وآلُ باهبريٌّ ، وسوقةٌ                                       |                              | جريفٌ               |
| آلُ ٱلعطَّاسِ ، وآلُ ٱلعموديِّ ، وٱلحالكةُ ، وٱلخنابشةُ ، وسوقةٌ                       | ١                            | صُبَيْخٌ            |
| آلُ بُقْشان مِنَ ٱلحالكةِ                                                              | ٧٠                           | حصْنُ بُقْشَان      |
| آلُ باوزيرِ                                                                            | ١٥٠                          | ألمشقعة             |
| آلُ بعسر مِنْ سيبان                                                                    | ٤٠                           | حصنُ بَعْسرِ        |
| آلُ باسعدِ مِنَ ٱلحالكةِ                                                               | ٥٠                           | حصنُ أبنِ ٱلعُمَر   |

| ألقبائلُ ألسَّاكنةُ مِنْ سادةٍ ومشايخَ وغيرِهم         | عَددُ ٱلسُّكانِ بِٱلتَّقريبِ | أسمُ البلدِ          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| آلُ باعقيلٍ ، وآلُ ٱلعموديِّ ، وسوقةٌ                  | 0 • •                        | تُولَبَة             |
| آلُ ألعموديِّ                                          | ١٥٠                          | حَيدُ ٱلجَزيلِ       |
| الخنابشة مِنْ سيبان                                    | 7.                           | حصنُ ٱلخنابشةِ       |
| آلُ مُقَيبلٍ ، وآلُ جَمَلِ ٱللَّيلِ ، وآلُ ٱلعموديِّ ، | 9                            | ٱلدُّوفةُ            |
| وألخنابشةُ ، وحالكةُ ، وسُوقةٌ                         |                              |                      |
| الحالكةُ مِنْ سيبان                                    | 10.                          | خيله                 |
| آلُ علويِّ بنِ ناصر ، وآلُ باوزيرٍ ، وغيرهُم           | ٧٠٠                          | ضَرْي                |
| آلُ ٱلجفريِّ ، وآلُ ٱلسَّقَّافِ ، وآلُ ٱلمحضارِ ،      | 10                           | حُوفة وعَرْضُ        |
| وآلُ باصرَّةَ ، وآلُ ٱلعطَّاسِ ، وآلُ ٱلعموديِّ ،      |                              | ألحُمْران            |
| وحالكةُ مِنْ سيبان ، وسوَقةٌ                           |                              |                      |
| آلُ ألعموديّ                                           | ۰۰                           | خِلَيفُ آلِ باعبُودٍ |

صيف

هيَ بلدةٌ عجيبةٌ ، يقالُ : إِنَّها سُمِّيتْ بأسمِ قبيلةٍ مِنْ حِمْيَرَ يقالُ لها : صيفٌ ، كانتْ تَسكنُها في سالفِ ٱلزَّمانِ .

لَهَا جَامِعٌ لا يُوجِدُ مِثْلُهُ بُوادي دُوعِن في حُسْنِ ٱلعمارةِ .

وقالَ العلاَّمَةُ السَّيِّدُ أَحمدُ بنُ حُسنِ العطَّاسُ: ﴿ إِنَّ السَّيِّدَ شَيْخانَ جملِ اللَّيلِ ـ المقبورَ بصيفٍ ـ يغلبُ عليهِ الجذبُ ، وإنَّهُ صلَّىٰ بالنَّاسِ الجمعةَ وسلَّمَ مِنْ ركعةِ أَطالَها ، فقالوا لَهُ : إِنَّما صلَّيتَ بِنا ركعةً واحدةً! قالَ لَهم : إِنَّما أَهلُ صيفٍ بقرٌ ، وَالرَّكعةُ عليهِم كثيرٌ ) .

ولا إِشكالَ في شيءٍ مِن هـٰذا ؛ لأَنَّ ٱلحرجَ مرفوعٌ عنِ ٱلسَّيِّدِ شيخانَ بجذبهِ ، ولأَنَّهُ لم يُذكَر أَنَّ آلَ صيفٍ وافقوهُ على ٱلسَّلامِ مِنَ ٱلواحدةِ ، وٱلسِّياقُ ظاهرٌ في تقطُّعِ جنونِهِ ، وإِلاَّ . لما أنعقدت به مِنَ ٱلبدءِ .

ولِصيفٍ ذِكرٌ في كلامِ الحَدادِ وثناءٌ عَليها ، حتَّىٰ إنَّه هَمَّ بالانتِقَالِ إليها .

ولَها ـ أعني صِيفاً ـ قَلعةٌ صعبةُ المرتقىٰ ، يَسكنُها الشَّيخُ باعليٌّ ، وهوَ شيخٌ شهمٌ ، رحبُ الجنابِ ، واسعُ الصَّدرِ ، كريمُ الشِّيمِ ، مِنْ ذرّيَّةِ الشَّيخِ عليِّ بنِ سعيدِ بنِ عيسى العموديِّ .

وفيها كثيرٌ مِنْ آلِ ٱلعموديِّ ، وناسٌ مِنْ آلِ جملِ ٱللَّيلِ (١) وجماعةٌ مِنَ ٱلسَّادةِ آلِ البَلْخيِّ نجعَ جدُّهم \_ وهوَ ٱلسَّيدُ عمرُ بنُ حسينٍ \_ مِن بَلْخٍ إِلَىٰ حضرموت ، وأَقامَ في وادي بن عليُّ ، وبه توقِّي ، ثمَّ تفرَّق أولادُهُ ؛ فمنهم مَنْ سقطَ إلىٰ غرفةِ آل باعبَّادٍ ، ومنهم مَن ذهبَ إلىٰ صيفٍ ، ثمَّ تفرَّقوا في بلادِ اللهِ .

ومنهم ٱلآنَ جماعةٌ بمكَّةَ المُشَرَّفةِ ، وفيها جماعةٌ مِن آلِ باناعمةَ أَصلُهم من سيثونَ ، وأوَّلُ مَن سقطَ منهم إلىٰ صيفٍ : ٱلشَّيخُ سالمُ باناعمةَ ، نجعَ إليها بإشارةِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ٱلطَّيَّارِ ٱلعموديُّ .

ومِنَ اللَّطائِفِ : أَنَّ أَحكامَ العادةِ والأعرافِ ترجعُ في سينونَ إِلَىٰ آل باناعمةَ ، ومِن آخرهم بها الشَّيخُ بوبكر بنُ أحمدَ باناعمة ، وقد أنتهت في صِيفٍ إِلى الشَّيخِ أَحمدَ بنِ سالم باناعمة . . فأطلقَ عليهِ لفظُ العادةِ .

وَمن أَعقابِهِ ٱليومَ عبدُ ٱللهِ وسالمٌ آبنا أَحمدَ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ أَحمدَ بنِ سالمٍ ، يسكنونَ مكّةَ المُشرَّفَةَ ، ولهم بها تجارةٌ ومَبرَّاتٌ وصِلاتٌ ، وحظُ عبدِ ٱللهِ مِنَ ٱلصَّلاحِ أَوفَىٰ

<sup>(</sup>١) منهم : السيد الفقيه محمد بن علوي باحسن جمل الليل ، طلب العلم بمكة ، ثم صار قاضياً بالليث أو القنفذة .

ومنهم: السيد محمد بن أحمد بن علوي جمل الليل ، ابن أخي السابق ، طلب العلم خارج حضرموت ، ثم عاد إلى صيف ، ودرس على السيد عبد الله بن طاهر الحداد ، وتوفي بالليث سنة ( ١٣٥٩هـ ) ، وهما من ذرية السيد عقيل المتوفى بروغة سنة ( ١٠٥٩هـ ) وهو ابن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحبيب محمد بن حسن المعلم باحسن جمل الليل .

وهوَ مستوي ٱلسِّرِّ وٱلعلانيةِ ، وسالمٌ علىٰ جانبٍ مِنَ ٱلخيرِ ، إِلاَّ أَنَّ فيه ما في ٱلنَّاسِ .

وآلُ باناعمةَ ينتسبون بالخدمةِ إلى السَّادةِ آلِ الحدَّادِ ، وقد جاءَ في رحلةِ الحبيبِ حسنِ بنِ عبدِ اللهِ الحدَّادِ إلى الحجازِ قولُهُ : وقدَّمنا قَبْلَنا مِنَ الحسيِّسةِ الخادمَ عوضَ بنَ شعيبٍ إلىٰ سيئونَ يُعْلِمُ الأَخدامَ المباركينَ آلَ باناعمةَ بأنَّا واصلونَ إليهم .

وسُكَّانُ صيف لا يزيدونَ ٱلآنَ عن أَلفٍ وثمانِ مثةٍ ، وهيَ قُفْلُ دوعن .

ولها ذِكرٌ كثيرٌ في ٱلتَّاريخِ ، وقد رويَ عنِ ٱلشَّيخِ عمرَ بامخرمةَ أَنَّهُ قَالَ لَبدرِ بوطويرق : (حاذِرْ علىٰ صِيفْ ، شفْ مادوعن الاَّ بصِيفْ ) في حديثِ طُويلٍ مستوفىً بـ«الأَصلِ » ، عليهِ أَثَرُ ٱلانتحالِ .

وكانتْ في اَلقرنِ اَلعاشرِ كثيرٌ مِنْ بلادِ دوعن تحتَ حُكمِ ثابتِ بنِ عليِّ اَلنَّهديِّ ، وفي سَنةِ ( ٩٤٥هـ ) خرجَ أَهلُ صيفٍ عن طاعتهِ وبذلوا صِيفاً لِلسُّلطانِ بدر بوطويرق ، فأهداها بدرٌ لِلشَّيخِ عثمانَ العموديِّ ، ثمَّ ما زالتِ الحربُ سجالاً بينَهُم حَسَبَما في « اَلأَصلِ » .

ومِنْ وراءِ صيفٍ إلىٰ جهةِ الغربِ على نصفِ ساعةٍ.. بلادُ قيدونَ (١) .

وفي شرقيِّ صيفٍ مسيلُ ٱلواديَين ٱلأيمنِ وٱلأَيسرِ .

ثمَّ : فَيْلٌ ، وهي قريةٌ صغيرةٌ يسكنُها آلُ ٱلعموديِّ ، ومنهم ٱلعلاَّمةُ ٱلشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ عبدِ ٱللهِ باجُمَّاحِ ٱلمتوفَّىٰ سنةَ ( ١٣٥٤هـ ) ، لهُ مؤلَّفاتُ كثيرةٌ ، وأكثرُ أَخذِهِ في سربايا عنِ ٱلعلاَّمَةِ ٱلسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ طله بنِ علويٌّ ٱلسَّقَّافِ ٱلمتوفَّىٰ بسيئون سنة ( ١٣٢٥هـ ) .

<sup>(</sup>۱) وفي جانب صيف الغربي يأتي : شعب الصيق ، وبه نخل وغيل يسقيها ، وتزرع به خضروات ، وأكثره لأهل صيف . وتحت صيف مال ونخل ، ثم الوادي ، وفي الجانب الشرقي مال ، ثم تأتي أموال أحجال ، وتوجد ثمة ثلاثة أسواق ، أكثرها لأهل قيدون .

 <sup>(</sup>۲) وفي وادي فيل: قريةُ فيل، فيها جملة من الأسر العمودية، منهم آل فقيه، والباصمد،
 والباجُمَّاح، آل باربود، وجرت بين هؤلاء وبين آل بلْحُمَر وقائع ذكر بعضها صاحب « الشامل».
 ومن أعيان ( فيل ) :

## قَيْدُونُ (١)

هيَ من قُدامى ألبلادِ ، وهيَ موطنُ ألشَّيخِ ألكبيرِ سعيدِ بنِ عيسى ألعموديِّ (٢) . وهوَ وألفقيهُ ألمقدَّمُ أوَّلُ مَنْ سلكَ طريقَ ألتَّصوُّفِ بحَضْرَمَوْتَ ، وقد ترجمَهُ غيرُ

الشيخ عبد الله بن عمر باجمًّا ح بضم الجيم وتشديد الميم ـ المولود بها سنة ( ١٢٨٣هـ) ، تلقى علومه على يد الشيخ حسن بايماني المتقدم ذكره ، ثم هاجر إلى جاوة ولازم بها عدداً من العلماء ، وقرأ في الهند على الفقيه عمر بن سعيد بن أحمد الخطيب باراسين القيدوني في حيدر آباد ، ومن شيوخه بـ (جاوة ) السيد أحمد بن طه السقاف ، وكانت وفاته بعد عودته من جاوة في بلدته سنة ( ١٣٥٥هـ) . له ذكر في « الشامل » ( ١٩٦ - ١٩٣ ) ، و« تاج الأعراس » ، ومن تلامذته الأكابر : السيد الجليل الحبيب أحمد بن محسن الهدار ، الملقب بالمحجوب ، المتوفى بـ ( المكلا ) سنة ( ١٣٥٧هـ) ، ترجمه في « العقد الفريد » وغيره .

الشيخ محمد بن عبد الله بافيل الدوعني ، ثم المكي ، ولد بقرية فيل سنة ( ١٢٨١هـ) ، وقدم الحجاز وعمره ( ٢٠) سنة ، فأخذ عن السيد أحمد زيني دحلان ، وتفقه على يد الشيخ محمد سعيد بابصيل ، وتلميذه العلامة عمر باجنيد ، وغيرهم وكانت له خلوة في جبل قعيقعان ـ جبل هندي ـ في الطريق المؤدي إلى باب العمرة ، وكان يأتي إلى الحرم في الثلث الأخير من الليل ، ويمكث بعد الصبح حيث يعقد حلقته في حصوة باب العمرة ، ولم يزل هكذا دأبه لمدة ثلاثين عاماً ، حتى توفي سنة ( ١٣٥١هـ) بـ ( مكة ) ، ولم يخلف أحداً ، وترك بعض الثياب وكتباً وجبة وسجادة وعمامة فقط ، ولم تكن الدنيا له على بال . « سير وتراجم ) عمر عبد الجبار ( ٢٦٦ -٢٦٧ ) .

وفي العصر الحاضر من أعيانهم الشيخ سعيد بن محمد معنوز بافيل ، نزيل الطائف صاحب أياد بيضاء ومكارم ومروءة وهو من السابقين إلى المكرمات متع الله بحياته .

- (۱) قيدون: من قدامى بلدان دوعن ، وحكمها عدة حكام في الأزمان المتقادمة ، وإنما اشتهر تاريخها وذكرها بعد ظهور الشيخ سعيد بن عيسى العمودي ، وأول مايقابل الداخل إلى قيدون : الكريف الجديد ، الذي سعى السادة آل الحداد في بنائه وعمارته في سنة ( ١٣٤٦هـ ) ، وجلبوا الماء إلى قيدون من غيل البويردة ، وتفصيل الكلام على ذلك في كتاب « الشامل » .
- الشيخ سعيد بن عيسى العمودي ، ولد بقيدون في مطلع الست مئة الهجرية تقريباً ، قال في حقه العلامة الشرجي الزبيدي ( ١٩٣٠ ) في « طبقات الخواص » : أحد كبار مشايخ حضرموت ، كان مشهوراً بالولاية الكاملة ، والكرامات المتعددة ، يده في التصوف للشيخ أبي مدين المغربي بينه وبينه رجلان ، كان نفع الله به شيخاً كبيراً ، كاملاً مربياً ، تخرج به جماعة من كبار الصالحين ، وله في تلك الناحية ذرية مباركون ، وأتباع كثيرون ، يعرفون بآل أبا عيسىٰ \_ على عرف أهل حضرموت في التزام الكنية الألف بكل حال ، على لغة القصر \_ ولهم هناك زوايا مشهورة ) اهـ ( ١٤٥ ١٤٦ ) . ينظر : « الصفحات » لباوزير ( ١٤٩ ) ، « الشامل » ( ٢٢٩ ) وما بعدها .

واحدٍ مِنْ أَهلِ ٱلعِلْمِ ؛ كَالشَّرجيِّ في « طبقاتهِ » [١٤٦ـ١٤٥] ، وآليافعيِّ في « تاريخهِ » ، وصاحبِ « آلمشرع »(١) ، وعبدِ آللهِ بازرعةَ .

وممَّنْ أَلَفَ في مناقبهِ : ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ عبدِ ٱللهِ باعكابةَ ٱلهيْنَنِيّ ، وٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ باسَوْدانَ .

وكانَ صادعاً بالحقّ ، لا يخافُ فيهِ لومةَ لائِم ، وكانَ كثيرَ التَّردُّدِ علىٰ حَضْرَمَوْتَ ، حتَّىٰ لقد قالَ السَّيِّدُ عليُّ بنُ حسنِ العطَّاسُ في كتابهِ ﴿ القرطاسُ ﴾ : ( لا إِلـٰهَ إِلاَّ اللهُ ، عددَ خروجِ الشَّيخِ سعيدِ بنِ عيسى العموديِّ إِلىٰ حَضْرَمَوْتَ ) .

ولَم يَزَلْ يُسلِّكُ ٱلطَّالبينَ ، ويُوصلُ ٱلرَّاغبينَ ، إِلَىٰ أَنْ توفِّيَ بقيدونَ سنةَ ( ٦٧١هـ ) ، وقصَّتُهُ مَعَ ٱلشَّيخِ أَحمدَ بنِ ٱلجعدِ معَ وصولِهِ إلىٰ حضرموتَ ، مشهورةٌ ، وقدِ ٱبتلي إِثْرَها بٱلجذام إلىٰ أَن وافاهُ ٱلحِمامُ .

وخَلَفَهُ علىٰ منصبهِ ولدُهُ ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ سعيدٍ ، وما زالَ أَبناؤُهُ يتوارثونَ منصبَهُ حتَّى ٱنتهیٰ إِلیٰ دولةٍ ورثاسةٍ دنیویَّةٍ ، فآختلفوا وآنقسَموا ؛ کما سبق فی بُضَهٔ .

وجرت بينَهُم وبينَ آلِ فارس ٱلنَّهديِّينَ ، وبينَهُم وبينَ ٱلسُّلطانِ بدر بوطويرق ٱلكثيريِّ..حروبٌ<sup>(۲)</sup>.

وتقلَّبت بقيدونَ الأحوالُ ، حتَّىٰ لقد خَربتْ حوالَي سَنةِ ( ٩٤٨هـ ) مِنْ كثرةِ ما أَخذَ بدر بوطويرق الكثيريُّ مِنْ أَهلِها مِنَ الضَّرائِبِ ، ولَم يَبْقَ فيها إِلاَّ ستَّةُ ديارٍ ، وهربَ الباقونَ مِنْ أَهلِها إِلىٰ صِيفٍ . وهنا شاهدٌ علىٰ أَنَّ صيفاً لَمْ تَكُنْ إِذْ ذاكَ في حوزتهِ (٣) .

وجَرَتْ بينَ آلِ العموديِّ وأَعقابِ بدرٍ إِلَىٰ أَيَّامِ السُّلطانِ عمرَ بنِ جعفر الكثيريِّ ـ المُعتوفَّىٰ بعُمان أَواثِلَ القرنِ الثَّاني عشرَ ـ أَحوالٌ كثيرةٌ ، ذكرنا بـ « الأَصلِ » نتفا مِنها كافيةً لِلتَّعريفِ (٤٠) .

<sup>(</sup>١) لم يترجم له في ١ المشرع ، ، وإنما ذكره عرضاً في ترجمة الفقيه المقدم .

<sup>(</sup>٢) أخبار آل العمودي يمكن الرجوع إلها في « تاريخ شنبل » ، و« العدة المفيدة » وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) ينظر هـٰـذه الحوادث في ﴿ تاريخ بافقيه ﴾ : ( ٢٨٨\_ ٢٨٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) وفي ( تاريخ الدولة الكثيرية ) و ( الصفحات ) لباوزير ، أخبار من ذلك القبيل .

وفي قيدون صِهْريجٌ واسعٌ يحفظُ لأهلِها آلماءَ ، تنطقُ وثائِقُ أَوقافهِ أَنَّهُ مِنْ عمارةِ ٱلسُّلطانِ عامرِ بنِ عبدِ آلوهَّابِ ٱلطَّاهريِّ ٱلسَّابقِ ذَكرُهُ في بُضَهْ ، وٱلآتي ذِكرُهُ في ثبي وغيرِها<sup>(١)</sup> .

وقد أَنجبتْ قيدونُ كثيراً مِنَ العلماءِ والفضلاءِ ، وكانَ السَّيِّدُ يوسفُ بنُ عابدٍ الحسنيُّ أَحدُ تلاميذِ الشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالمٍ يدرّسُ بها عِلْمَ التَّوحيدِ أَوائِلَ القرنِ الحادي عشرَ .

ومِنْ عُلماتِها في القرنِ العاشرِ : الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عمرَ مُعلِّم لَهُ ذِكرٌ في « مجموعِ الأَجداد » .

وَٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ سعيدٍ ٱلعموديُّ ، في أَيَّامِ ٱلقطبِ ٱلحدَّادِ ، وقدِ ٱمتحنَهُ بشرحِ خُطبةٍ معقَّدةٍ ، فشرحَها شرحاً جميلاً قضىٰ لَهُ فيهِ ٱلقطبُ ٱلحدَّادُ بٱلنَّجاحِ .

وفيها مِنْ ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ علويِّ ٱلحدَّادِ<sup>(٢)</sup> : ٱلفاضلُ ٱلصَّالحُ ، ٱلحسنُ ٱلخطِّ عمرُ بنُ أَبي بكرِ<sup>(٣)</sup> ، ٱلمتوفَّىٰ بها .

وخَلَفَهُ ٱبنُهُ ٱلنَّاسِكُ ٱلكريمُ طاهرُ بنُ عمرَ ٱلحدَّادُ<sup>(٤)</sup> ، ٱلمتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ١٣١٩هـ ) كانَ آيةً في حفظِ ٱلقرآنِ ، وكانتْ في لِسانهِ حَبْسَةٌ شديدةٌ ، حتَّىٰ لقد أَرادَ أَنْ يعقدَ بإحدىٰ بناتهِ فلَمْ يَنطلِقْ لسانُهُ إِلاَّ بعدَ ٱلفراغِ مِنَ ٱلطَّعامِ ، وكانتِ ٱلعادةُ وٱلسُّنَّةُ تقديمَ

<sup>(</sup>١) يقع الكريف القديم وهو الذي ذكره المصنف هنا في غربي قيدون ، ينظر وصفه في « الشامل » ( ١٩٦ - ١٩٦) .

<sup>(</sup>٢) توفي الحبيب محمد هاذا بذمار ، وذريته إنما هم : بتريم ، وهرر بالحبشة ، والهند ، وبجاوة : بانقيل ، وقرسي . وليس له ذرية بقيدون ، والذين سيذكرهم المؤلف لاحقاً هم ذرية أخيه الحبيب علوى المتوفى بمكة سنة ( ١١٥٣هـ ) ، ثم سيلحقهم بذرية عمه عمر بن علوي أخى الإمام الحداد .

<sup>(</sup>٣) هنهنا وهم من المصنف ؛ فالسادة آل الحداد الذين بقيدون هم من ذرية السيد علوي بن عبد الله الحداد ، أو من ذرية عمّه عمر بن علوي .

والحبيب عمر بن أبي بكر الذي ذكره المصنف هو : عمر بن أبي بكر بن علي بن علوي ابن الإمام عبد الله الحداد ولد بتريم سنة ( ١١٨٥هـ ) ، وتوفي بقيدون سنة ( ١٢٨٧هـ ) ينظر : «الشامل » ( ٢٥٠ ـ ٢٥١ ) .

 <sup>(</sup>٤) السّيّل العلامة ، الصالح الفقيه المرشد ، مولده بقيدون سنة ( ١٢٤٩هـ ) ، تفقه بوالده وبعلماء بلده .
 وتوفي بها يوم السبت ( ١٥ ) محرم سنة ( ١٣١٩هـ ) . انظر « الشجرة العلوية » .

العَقْدِ فَلَم يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ أَضطراراً ، وللكنْ متىٰ شرعَ في القراءَةِ في الصَّلاةِ.. آندفعَ بسرعةِ السِّهام المُرْسَلةِ .

ولمّا ماتَ ولدُهُ محمّدٌ. تحاشى النّاسُ عن إخبارِهِ ؛ لأنّهُ الأَمرُ العظيمُ ، للكنّهُ لَم يَظهَرْ بعدَ ما أخبروهُ إِلاَّ بأكملِ ما يكونُ مِنْ مظاهرِ الرّضاءِ التّامِّ ، فلَم يَنزعِجْ ولَم يَخيَرْ ، ولَم يَحُلَّ حَبْوَتَهُ ، وما زادَ على الاسترجاعِ والاستغفارِ للفقيدِ والتّرخُم عليهِ ، فذكرتُ ما رواهُ أبو نعيم وغيرُهُ : أنّهُ لمّا ماتَ ذرُّ بنُ عمرَ بنِ ذرِّ جاءَ أهلهُ يبكونَ إلَىٰ فذكرتُ ما رواهُ أبو نعيم وغيرُهُ : أنّهُ لمّا ماتَ ذرُّ بنُ عمرَ بنِ ذرِّ جاءَ أهلهُ يبكونَ إلَىٰ أبيهِ ، فقالَ لهم : ما لكم؟! إِنّا واللهِ ما ظُلِمنا ، ولا قُهرِنا ، ولا ذُهبَ لنا بحقٌ ، ولا أخطىءَ بنا ، ولا أُريدَ غيرُنا ، وما لنا على اللهِ معتبٌ ، فلمّا وضعَهُ في قبره . قال : رحمكَ اللهُ يا بنيَّ ؛ لقد كنتَ بي بارّاً ، وكنتُ عليكَ شفيقاً ، وما بيَ إليكَ مِن وحشةٍ ، ولا إلىٰ أحدٍ بعدَ اللهِ فاقةٌ ، ولا ذَهبْتَ لنا بعزً ، ولا أَبقَيْتَ علينا من ذُلُّ ، ولقد شغلني الحزنُ لكَ عَنِ الحزنِ عليكَ . يا ذر ؛ لولا هولُ المطلعِ . . لتمنّيتُ ما صِرتَ إليهِ ، ليتَ شعري يا ذرُّ ماذا قيلَ لكَ وماذا قلت () .

وكذلكَ ٱلحبيبُ طاهرٌ لَم يَزِد على ٱلتَّرحُّم علىٰ ولدِهِ وٱلاستغفارِ لهُ .

أَمَّا ولدُّهُ محمَّدُ بنُ طاهرٍ ٱلحدَّادُ<sup>(٢)</sup> : فقد كانَ طَوْدَ ٱلمجدِ ٱلرَّاسخِ ، ورُكنَ ٱلشَّرفِ ٱلشَّامخِ ، تتحيَّرُ ٱلفصحاءُ في أَخبارِهِ ، وتندقُّ أَعناقُ ٱلجيادِ في مضمارِهِ .

مُتَنَقِّ لِ فِي سُوْدَدِ مِنْ سُوْدَدِ مِنْ سُوْدَدِ مِنْ سُوْدَدِ مِثْلُ ٱلْهِلاَلِ جَرَىٰ إِلَى ٱسْتِكْمَالِهِ (٣) لم يَزَلْ يتوقَّلُ (٤) إلى ٱلعلا ، ويتسوَّرُ إلى ٱلشرفِ .

<sup>(</sup>١) في ﴿ حلية الأولياء ﴾ ( ٥/ ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) السيد الشريف ذو القدر المنيف: محمد بن طاهر بن عمر الحداد، ولد بقيدون سنة ( ١٢٧٣هـ)، وتوفي بالتقل بجاوة سنة ( ١٣١٦هـ)، صنف في مناقبه تلميذه ورفيقه في أسفاره السيد العلامة عبد الله بن طاهر الحداد كتاباً سماه: «قرة الناظر » يقع في ( ٣ ) مجلدات، وكتب عنه ابن أخته السيد عمر بافقيه في كتابه «صلة الأخيار »، وتلميذه العلامة علوي بن طاهر الحداد في « الشامل »، وصاحب « تاريخ الشعراء » ( ٥ / ٤٣ ـ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، وهو للبحتريِّ في « ديوانه » ( ٢/ ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) يتوقّل : يعلو .

وَيَبِيتُ يَخُلُمُ بِالْمَكَارِمِ وَٱلْعُلاَ حَتَّىٰ يَكُونَ ٱلْمَجْدُ جُلَّ مَنَامِهِ (١) لا يَصعدُ قُلَّةً. . إِلاَّ تسنَّمَ ذراها ، ثمَّ ٱندفعَ إِلىٰ ما وراها .

مَا زَالَ يَسْبِقُ حَتَّىٰ قَالَ حَاسِدُهُ: لَـهُ طَسِيتٌ إِلَـى ٱلْعَلْيَـاءِ مُخْتَصَـرُ(٢) يَنقطعُ دونَهُ ٱلكلامُ ، وتتحيَّرُ في وصفهِ ٱلأقلامُ .

لَـم أُجْرِ غَـايَـةَ فِكُـرِي مِنْهُ فِي صِفَـةٍ إِلاَّ وَجَـدْتُ مَـدَاهَـا غَـايَـةَ ٱلأَبَـدِ (٣) لَهُ هِمَمٌ تَنفسخُ مِنها ألجبالُ ، فضلاً عن قوائِم ٱلرِّجال .

هِمَّةٌ تَنْطَعُ النُّجُومِ بِرَوْقَيْ هَا وَعِنْ يُقَلْقِلُ الأَجْبَالَانَ وَقَدْ عَلَى الْعَلَويِّينَ بِحَضْرَمَوْتَ مِنْ أَدناها وقد بلغَ مِنْ شهامته وكبرِ همَّته أَنَّهُ كانَ يحاولُ إغناءَ العلويِّينَ بِحَضْرَمَوْتَ مِنْ أَدناها إلى أقصاها مع تحمُّلِهِ مِنَ الدُّيونِ الَّتي أَثقلت كاهلَه ولذاك ، أشارَ عليه أبوهُ - مِن أَجلها - أَن يتوجَّهَ إلىٰ حيدرآباد ، وكانَ لهُ بها قدرٌ عظيمٌ ، وشأنٌ فخيمٌ ، وأسلم علىٰ يدِهِ كثيرٌ مِنَ النَّاسِ ، إلاَّ أَنَّهُ كانَ بينَ جنبيهِ نفسٌ عظيمةٌ ، غالىٰ بها عنِ الكرامِ حتَّىٰ لم يكنِ مِنَ الطُّغُرَّائِيُّ إلاَّ كَالسُّوقةِ في جنبِ الملكِ حيثُ يقولُ :

غَـالَـىٰ بِنَفْسِـيَ عِـرْفَـانِـي بِقِيمَتِهَـا فَصُنتُهَـا عَـنْ رَخِيـصِ ٱلْقَـدْرِ مُبْتَـذَكِ فوقعَ بذلك وبموافقتِهِ للعلاَّمتينِ أبي بكرِ بنِ شهابِ ومحمَّدِ بنِ عقيلِ في ٱلإعراضِ عنِ ٱلسُّلطانِ عوضِ بنِ عمرَ أَن لاقاهُ ، وٱستعدَّ لإنزالِهِ في قصرِهِ ، وعملَ لقدومه ضيافة عظيمة ، فتركَها وكانَ في ذلكَ تمهيدُ ٱلسَّبيلِ لمن كانَ يحسدُهُ مِنَ ٱلعلويِّينَ ففتلوا في الذُرى وٱلغواربِ لفشلِهِ. . فلم يقع لهُ ما يرومُ مِن أَملهِ ولم يتيَّسر قضاءُ دَينهِ إِلاَّ بعدَ القضاءِ أَجلِهِ ، ومنهم حسبما يتعالَمُ ٱلنَّاسُ : حسينٌ وحسينٌ وأبو حسينٍ ـ ولا أدري كم عددُهُم يومئِذٍ ؛ فإنَّ ٱلمنايا تخطَّفتُهُم ، وٱلبلدانَ توزَّعتُهُم ؛ فهُم أَقلُّ بكثيرٍ ممَّا

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل ، وهو للبحتريِّ في « ديوانه » ( ٢/ ١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، وهو للبحتريّ أيضاً في « ديوانه » ( ٣٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط ، وهو للمتنبِّي في « العكبريّ » ( ١/ ٣٥٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) البيت من الخفيف ، وهو للمتنبّي في « العكبريّ » ( ٣/ ١٣٤ ) باختلاف بسيط . الرّوق : القرن .
 يقلقل : يحرّك . الأجبالا : جمع جبل .

أنتهوا إِليهِ سَنةَ ( ١٢٠٢هـ ) إِذ بلغَ عَددُهُم <sup>(١)</sup> بأَلتَّحقيقِ يومئِذٍ عَشَرَةُ آلافِ نَفْسِ .

في « تاريخِ أَبنِ حَمِيدٍ » : ( أَنَّ القطبَ الحدَّادَ أَشَارَ بِإِحْصَاءِ العلويِّينَ في سَنةِ ( ١١١٨هـ ) ؛ لدَرَاهمَ وصلَتْ مِنَ الهندِ على اسمهِم ، فبلَغوا نحواً مِنْ أَلفينِ بعدً الصَّغارِ والدُّكورِ والإناثِ ، مِنَ السَّوم شرقاً . إلىٰ هَيْنَن غرباً )(٢) .

و ٱلعجبُ أَنَّهُم لَم يُدخِلوا دوعن في حَضْرَمَوْتَ في هـٰذا ٱلعدِّ، فلعلَّ ٱلدَّراهمَ مخصوصةٌ بأَهلِ هـٰذهِ ٱلنَّاحيةِ ، وإِلاَّ. أَشكلَ ٱلأَمرُ<sup>(٣)</sup> .

وأمًّا في سنة ( ١٢٠٢هـ ).. فقد بلغ عددُهم عشرة آلاف ؛ إذ جاءت صلة صاحبِ المعزبِ ودفعوا لمن بدوعن ومن بالشِّحرِ ومن بأسفلِ حضرموت حَسَبَما فصَّلناهُ بالجزءِ المعزبِ ودفعوا لمن بدوعن ومن بالشِّحرِ ومن بأسفلِ حضرموت حَسَبَما فصَّلناهُ بالجزءِ الأوَّلِ مِنَ « ٱلأصلِ » ولا إشكالَ ؛ لأنَّ ٱلاعتبار إنَّما هو بما أنحطَّ عليهِ اعتمادُهم بإجماعهمِ آخراً ، وقد أحضرتِ ٱلأَنفسُ ٱلشُّحَّ في صلةِ ٱلمغربيِّ ، وهي متأخِّرةٌ عن تلكَ ، وألعلماءُ في أيَّامِها أكثرُ ، ولا شكَّ أنَّهم مطَّلعونَ على ما كانَ أيَّامَ القطبِ الحدَّادِ مِن مثلِ ذلكَ فلا مجالَ للشَّكِ ، لا سيَّما وأنَّ ٱلقطبَ ٱلحدَّادَ مِنْ أهلِ ٱلاجتهادِ لا يتقيَّدُ بمنقولِ ٱلمذهبِ بخلافِهِم .

ومن كتاب سيَّرهُ ٱلسَّيِّدُ عليُّ بنُ شيخِ بنِ محمَّدِ بنِ شهابِ للشَّريفِ سرورِ بن مساعدِ بنِ حسنِ صاحبِ مكَّةَ بتاريخ ( ١٩٩هـ ) يقولُ : وصلَتِ ٱلدَّراهمُ وقدرُها ثمانونَ ألف ريالٍ وفُرِّقَتْ علىٰ جميعِ السادةِ القاطنينَ بحضرموتَ من ثمانيةِ ريالاتٍ إلاَّ ربع ، وتحديد حضرموت من عين بامعبد إلىٰ ظفار .

وقد أتفق العلويون إذ ذاك علىٰ تفويضِ الأمرِ في قبضِ الدراهمِ وتحريرِ مشَجَّرٍ للعلويِّين ـ علىٰ حسابها ـ إلى ٱلسَّيِّدِ عليِّ بنِ شيخِ بنِ شهاب .

وأمضىٰ في أَعلى ٱلمسطورِ ٱلسَّادةُ: سالمُ بنُ أَحمدَ ٱبنِ ٱلشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالم

<sup>(</sup>١) أي : عدد آل باعلوي في جميع حضرموت .

<sup>(</sup>٢) ﴿ العدة المفيدة ﴾ ( ١/ ٢٧١ ) . وفيه : أن عددهم ( نحو ألف ) .

<sup>(</sup>٣) التحقيق أن دوعن بكافة أوديته الرئيسية والفرعية يدخل ضمن حدود حضرموت الكبرى ، لكن جرى العرف حتى عند أهل دوعن أن يقولوا للنازل إلى الوادي الكبير أنه خرج قاصداً حضرموت ، ويعنون بها ماوراء الهجرين من وادي العين إلى الكسر ، فالقطن ، فشبام ، فسيئون ، فتريم .

وأَحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بنِ عليٍّ العيدروسُ ، وصادقُ بنُ شيخِ العيدروسُ ، وسالمُ بنُ صالحِ العطَّاسُ ، وحسينُ بنُ علويٌ ، وهاشمٌ ، وحسينُ وعبدُ اللهِ أبنا أحمدَ ، وحسينُ وزينُ وأَحمدُ بنو حسينِ بنِ أَبي بكرٍ ، وأَحمدُ وعليٌّ ابنَا محسنٍ ، وأَبو بكر بنُ عليٍّ ، وكافَّةُ آلِ حسينِ بنِ عليٍّ العيدروس .

وفي أسفلهِ: حسينُ بنُ أحمدَ بنِ سهلٍ جملِ ٱللَّيلِ ، وأحمدُ بنُ حسنِ بنِ عبدِ اللهِ الحدَّادِ ، ومحمَّدُ بنُ حسنِ بنِ محمَّدِ مولَى خيله ، ومحمَّدُ بنُ أبي بكرٍ ألعيدروس ، وإسماعيلُ بنُ عيدروس بنِ عليِّ بنِ عمرَ بنِ حسينٍ ، وعليُّ بنُ شيخِ بنِ شهابٍ ، وطالبُ بنُ حسينِ بنِ عمرَ ألعطَّاسِ ، وعبدُ ٱلرَّحمانِ ابنُ حسينِ ألعطَّاسُ ، وعمرُ بنُ سقّافِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ طاةَ ، وهادونُ بنُ عليًّ ابنُ حسينِ ألعطَّاسُ ، وعمرُ بنُ سقّافِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ طاةَ ، وهادونُ بنُ عليًّ الجنيدِ ، وأحمدُ بنُ أحمدَ بنِ زين ألحبشيّ ، وعبدُ القادرِ بنُ جعفرِ بنِ أحمدَ بنِ زين ألحبشيّ ، وعبدُ القادرِ بنُ جعفرِ بنِ أحمدَ بنِ زين ألحبشيّ ، وعبدُ القادرِ بنُ جعفرِ بنِ أحمدَ بن ين الحبشيّ ، وخادمُ ٱلشَّرِعِ بتريم عمرُ بنُ إبراهيمَ ٱلمؤذِّنُ بافضلٍ ، وطالبُ بنُ عوضِ بن يعيلُ ، والمكتوبُ إليهم مِن أمينِ ٱلدَّراهمِ عبدِ اللهِ بنِ حسين بنِ سهلٍ ، وسالمُ بنُ أحمدَ بنِ عليٍّ أبنِ ٱلشَّيخِ أبي بكرٍ ، ومحمَّدُ بنُ أبي بكرِ بنِ محمَّد بنِ عبدِ ٱللهِ المعدروسِ ، وأحمدُ بن عبدِ ٱللهِ العيدروسِ ، وأحمدُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ العيدروسِ ، وأحمدُ بنُ حسنِ بنِ عبدِ ٱللهِ العدروسِ ، وأحمدُ بنُ عمرَ بنِ حامدٍ ، وعليُ بنُ شيخِ بنِ شهابٍ .

وفي حدود سَنةِ ( ١٣١١هـ) أَصفقَ (١) ألعلويُونَ ـ ومنهُم سيِّدُنا ٱلأُستاذُ ٱلأَبرُ فَمَنْ دونَهُ ـ علىٰ تقديمِ صاحبِ ٱلتَّرجمةِ ٱلسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ طاهرِ ٱلحدَّادِ ، فوضَعوا في كفِّهِ لواءَ نقابتِهم ، وعلىٰ رأْسهِ عصابةَ شرفهِم ، وعلىٰ مَنْكِبهِ رداءَ زعامتهِم ، وأَسجلوا لَهُ بذلكَ علىٰ أَنفُسهِم ، وكَتبوا لَهُ عهداً وثيقاً ، فكانَ كما قالَ ذو ٱلرُّمَّةِ [ني « ديوانه ، ١١٩ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

> وَمَا ذِلْتَ تَسْمُو لِلْمَعَالِي وَتَجْتَنِي إِلَىٰ أَنْ بَلَغْتَ ٱلأَرْبَعِينَ فَـأَسْنَـدَتْ فَأَحْكَمْتَهَا لاَ أَنْتَ فِي ٱلْحُكْمِ عَاجِزٌ

جَنَى ٱلْمَجْدِ مُذْ شُدَّتْ عَلَيْكَ ٱلْمَآذِرُ (٢) إلَيْكَ جَمَاهِيرَ ٱلأُمُورِ ٱلأَكَابِرُ وَلاَ أَنْتَ فِيهَا عَنْ هُدَى ٱلْحَقِّ جَائِرُ

<sup>(</sup>١) أصفق : أَجمع .

 <sup>(</sup>٢) مذشُّدت عليك المآزر: أي من الحين الذي خرجتَ فيه من حدِّ الطُّفولة ، وأصبحت تلبس المآزر.

وقد جرت بينَهُ وبينَ العلاَّمةِ السَّيِّدِ عليِّ بنِ محمَّدِ الحَبْشيِّ مناقضاتٌ ، مِنها : أَنَّ هاذَا جَزَم في كتابِ سيَّرهُ إليهِ بدخولهِ تحت داثِرتِهِ وإِنْ لَم يَشْعُرْ ، فأَنكرَ الأَوَّلُ ذلكَ ـ وكانَ يتواضعُ أَشدَّ التَّواضُعِ بينَ يدي أُستاذِنا وأُستاذِهِ الأَبرُ عيدروسِ بنِ عمرَ ـ وتقدَّم إليهِ بأَسئِلةٍ جَزْلةٍ تَدلُّ علىٰ صدقِ حالٍ وغزارةِ مادَّةٍ ، فأجابَهُ الأُستاذُ بأَفضلِ جوابٍ .

وجَرَتْ بينَهُ وبينَ علاَّمةِ جاوةَ ٱلسَّيِّدِ عثمانَ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عقيلِ بنِ يحيىٰ (۱) محاوراتٌ في الأُوتارِ ؛ لأَنَّ ٱلأَوَّلَ يَحضرُها وٱلسَّيِّدَ عثمانَ يَشتدُ في منعِها ، وقد بسطتُ ٱلقولَ عن هـٰذهِ ٱلمسأَلةِ في « بلابلِ ٱلتَّغريدِ » بما لا يوجدُ في سواهُ .

وقد كانَ ما أشتهرَ مِنْ محاسنِ هـٰذا آلإمامِ ، وملاً سَمْعَ ٱلأَرضِ وبصرَها. يملاً قلبيَ حسرةً ؛ إِذْ لَم يُقدَّرْ لِيَ ٱلاجتماعُ بهِ ، مع أَنَّهُ قَدِمَ ذات ٱلمرَّاتِ إِلَىٰ سينونَ وأَنا موجودٌ ، وقلَّ مَنْ زَارَهَا مِنْ أَهلِ ٱلفضلِ إِلاَّ زَارَ والدي في مكانهِ عَلَم بَدْرِ ٱلَّذِي ٱنْجَمَعَ فيهِ بالآخِرَةِ عنِ ٱلنَّاسِ (٢) . بل لا يُوجَدُ مَن يتخلّفُ عنهُ سوىٰ مَنْ كانَ يتودَّدُ إلىٰ طافِفةِ باطويح القاعدينَ بكلِّ مَرْصَدٍ يَصدُّونَ ٱلبسطاءَ عن سبيلهِ وعن سبيلِ سيَّدنا ٱلأُستاذِ ٱلأَبرُ ومَنْ علىٰ شاكلتِهم ، ومعاذَ آللهِ أَنْ يتأثّرُ بكلامِهمُ ٱلسَّيدُ محمَّدُ بنُ طاهرٍ ، وهوَ ٱلَّذِي لا يُقعَقَعُ لَهُ بالشَّنانِ (٣) ، وللكنّني لا أَحفظُ زيارتَهُ لوالدي مع أنِّي لَم أُفارقُهُ إِلاَّ لِلحجَ في سَنةِ ( ١٣٢٢هـ ) ، وما كنتُ لأنسىٰ زيارتَهُ لوالدي لَو كانت ، وأَنا أَحفظُ كلَّ مَنْ زارَهُ مِنْ أَهلِ ٱلفضلِ منذُ ٱلرَّابِعةِ مِن عُمري ؛ لأَنَّهُ يُقدِّمني إليهِم ليبُرِّكوا عليَّ ويُلبسوني ولأَقرأَ عليهم شيئاً مِنَ القرآنِ أَو حديثَ معاذٍ في العلم وعلَّ وصولَهُ حضرموتَ صادفَ مرضي ٱلشَّديدَ في سنة ( ١٣١٣هـ ) ؛ فإن كان كذلك . . فقدِ آنحلَ آلإشكالُ \_ إِلاَّ أَنَّهُ مرضي ٱلشَّديدَ في سنة ( ١٣١٣هـ ) ؛ فإن كان كذلك . . فقدِ آنحلَ آلإشكالُ \_ إلاَّ أَنَّهُ يَبْلُ مِنْ غليلِ تلكَ ٱلحسرةِ ما كانَ يُمثَلُهُ لَنا ٱلسَّيدُ عبدُ ٱلقادرِ بنُ محمَّدِ ٱلسَّقَافُ \_ ٱلآتِي ذِكرُهُ و مِنْ كلامهِ وقراءَتهِ ومِشْيَتِهِ .

<sup>(</sup>١) توفي السيد عثمان في بتاوي جاكرتا يوم الأحد (٢١) صفر سنة (١٣٣٢هـ). وهو صاحب المصنفات الكثيرة الجمة .

<sup>(</sup>٢) أي : انقبض عنهم واعتزلهم .

<sup>(</sup>٣) القعقعة : صوت الشَّيءِ الصُّلب على مثله . الشِّنانُ : القِرَب والجلود اليابسة . ومعناه : أنَّه ليس ممَّن تفزعه القعقعة . وهو مثل عربيٌّ يُضْرَب للرَّجل الشُّهم الشُّجاع لا يفزع بالوعيد .

ثمَّ أنحدرَ بعدَ ذلكَ إِلَىٰ جاوةَ ، وأَدركتُهُ ٱلمنيَّةُ بِٱلتَّقَّلِ ـ إِحدىٰ مدنِها ـ في سَنةِ ( ١٣١٦هـ ) ، عنِ ٱثنينِ وأربعينَ ربيعاً ، فكانَ أكبرَ مِنْ قولِ حبيبٍ [أبي تمَّام في ﴿ ديوانه ﴾ ٢١٧/٢ مِنَ ٱلطَّويل] :

فَتَى سِيطَ حُبُ الْمَكْرُمَاتِ بِلَحْمِهِ فَتَى جَاءَهُ مِفْدَارُهُ، وَاثْنَتَ الْعُلاَ فَتَى يَنْفَحُ الْأَيْامَ مِنْ طِيبِ ذِكْرِهِ

وَخَامَرَهُ حَقُ ٱلسَّمَاحِ وَبَاطِلُهُ (۱) يَدَاهُ ، وَعَشْرُ ٱلْمَكْرُمَاتِ أَنَامِلُهُ (۲) ثَنَاءً كَأَنَّ ٱلْعَنْبَرَ ٱلْوَرْدَ شَامِلُهُ

وقد زرتُ قبرَهُ ، وأَلفيتُ عليهِ مِنَ ٱلمهابةِ والجلالِ ما ذكَّرني بقولِ ٱلأَوَّلِ [مِنَ ٱلطَّويل] :

عَلَىٰ قَبْرِهِ بَيْنَ ٱلْقُبُورِ مَهَابَةٌ كَمَا قَبْلَهُ كَانَتْ عَلَىٰ سَاكِنِ ٱلْقَبْرِ

وبإثرهِ تقيّض فريقَهُ ، وأنتهجَ طريقَهُ ولدُهُ ألفاضلُ علويٌ (٣) ؛ فلقد أَحْيا قِدَّتَهُ ، وأَظهرَ جِدَّتَهُ ، وأَعادَ جُودَهُ ونجدتَهُ ، فما زالَ طويلَ ألعمادِ ، كثيرَ ٱلرَّمادِ (٤) ، فَحَمادِ لَهُ حَمادِ .

زُهْ رُ لِسِزُهْ لِ أَبُوَةٍ وَجُدُودِ (٥) نُسِبُ وا وَفِلْقَ لَهُ ذَلِكَ ٱلْجُلْمُ ودِ

تَنْمِيهِ فِي قُلَلِ الْمَكَادِمِ وَالْعُلاَ فَنُمِيهِ فِي قُلُلِ الْمَكَادِمِ وَالْعُلاَ فَي

<sup>(</sup>١) سيط: خُلط. خامره: خالطه.

<sup>(</sup>٢) المقدار: الأَجَل.

<sup>(</sup>٣) ولد الحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد بقيدون في رجب ( ١٣٩٩هـ) ، وتوفي بجاوة في سنة ( ١٣٧٣هـ) ، كان من أهل العلم وأهل الكرم والجود ، وله أعمال خيرية ، ومآثر تشهد له ، جمع شيئاً من كلامه ومواعظه تلميذه السيد محمد بن سقاف الهادي ، وتلامذته كثيرون . ترجمته في : « تاريخ الشعراء » ( ٢٥٩/٥ ) ، « تعليقات ابن شهاب على شمس الظهيرة » ( ٢/٣٢٥ ) ، و« قرة النظر » لتلميذه العلامة عبد الله بن طاهر . . وغيرها .

<sup>(</sup>٤) كثير الرَّماد: كناية عن الكرم ؛ لأنَّه يلزم من كثرة الرَّماد كثرة الحطب المحروق ، وهو دليل علىٰ كثرة الطَّبخ ، وكثرة الطَّبخ دليل على الكرم .

<sup>(</sup>٥) البيتان من الكامل؟ وهما لأَبي تمَّام في « ديوانه » ( ٢٢١/١ ) تَنْمِيهِ : تنسبُه . قُلَل : قِمم . زهرٌ الأُولىٰ : اسم قبيلته . زهرٌ الثَّانية : \_جمع أَزهر \_ : وهو مشرق الوجه .

ويُذكَرُ أَخوهُ ٱلحسينُ (١) بجودٍ غزيرٍ ، وفضلٍ كبيرٍ ، يأتي فيهِ بحقّ قولُ ٱلشَّريفِ ٱلرَّضيِّ [في « ديوانهِ ، ٢/ ٨ مِنَ ٱلبَسيط] :

لَـوْ أَنَّ عَيْـنَ أَبِيـهِ ٱلْيَــوْمَ نَـاظِــرَةٌ تَعَجَّـبَ ٱلأَصْـلُ مِمَّـا أَثْمَــرَ ٱلطَّــرَفُ ومِنَ ٱلأَسفِ أَنْ تستأثرَ جاوةُ بأَمثالِهم ، للكنَّ ٱلأَمرَ كما قالَ حافظُ [في «ديوانه» ٢٦٩/١ مِنَ ٱلبِسيط] :

كَمْ غَادَةٍ فِي ظَلاَمِ ٱللَّيْلِ بَاكِيَةٍ عَلَىٰ أَلِيفِ لَهَا يَهْوِي بِهِ ٱلطَّلَبُ لَوْلاً طِلاَبُ ٱلْعُلاَ مِنْ طِيبِ رَيَّاكِ لَلْكِنَّ ٱلْعُلاَ تَعَبُ لَوْلاً طِلاَبُ ٱلْعُلاَ لَالْكِنَّ ٱلْعُلاَ تَعَبُ وَفِي قيدون جماعةٌ مِنْ ذرِيَّةِ ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ علويِّ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ ٱلحدَّاد (٢)،

أَخِي ٱلقطب ٱلحدَّادِ ، منهُمُ :

ٱلصَّالحُ ٱلفاضلُ ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱللهِ بنُ طاهَ بنِ عبدِ ٱللهِ (٣) ، لَهُ أَحوالٌ غريبةٌ ، ودعاءٌ مستجابٌ ، يأخذُهُ عندَ ذِكرِ ٱلموتِ حالٌ عظيمٌ يُخرجُهُ عن حِسِّهِ ويذهبُ بهِ هائِماً علىٰ وجههِ .

وعلىٰ قريبٍ من حالهِ كانَ ولدُهُ ٱلدَّاعي إِلى ٱللهِ محمَّدٌ ، ٱلمتوفَّىٰ بسينون في أَوائِلِ سَنةِ ( ١٣٢٤هـ ) .

وكانَ عيشُهُ علىٰ قَدَمِ ٱلتَّوكُّلِ، ولا تخلو عصمتُهُ عن أَربعِ زوجاتٍ، ولَهُ نوادرُ، مِنها: أَنَّهُ تعشَّىٰ عندَ أُمِّهِ في حوطةِ آلِ أَحمدَ بنِ زينٍ ، فقالَ : أُريدُ ٱلسَّمَرَ عندَ بعضِ ٱلإخوانِ .

فقالت : خُذْ مفتاحَ ٱلدَّارِ معكَ ؛ حتَّىٰ لا توقظني بقَرْع ٱلبابِ .

<sup>(</sup>١) ولد السيد الحسين بن محمد بقيدون ، وتوفي في جاوة ، كان شهماً أبياً محسناً اشتهر بالكرم وبذل الموجود ، على صفاء طوية وحسن نية .

 <sup>(</sup>۲) توفي بتريم سنة ( ۱۱۱۲هـ ) ، وله ذرية كثيرة بسيئون والحوطة ودوعن والهند وجاوة ، وفي بَيحَان وأرض الرّصّاص وغيرها .

 <sup>(</sup>٣) ولد بحاوي الحوطة ، وتوفي بها سنة ( ١٢٩٤هـ ) ، أفرده بالترجمة حفيده العلامة علوي بن طاهر ،
 وهي ترجمة مفيدة ، تسمى : « نور الأبصار » ، ويلقب الحبيب عبد الله هاذا بالهدار ؛ لكثرة هديره بالذكر .

فعَنَّ لَهُ أَنْ يَدْهَبَ إِلَى الْفَجَيْرِ عَلَىٰ نحوِ تسعةِ أَمِيالِ مِنَ الْحَوطةِ ودونَ الْمِيلِ من سيئونَ ، وكرهَ أَنْ يُزعجَ أَهلَ الْفَجَيْرِ بِالْقَرْعِ ، فَعَمَدَ لَجِذْعٍ طُويلِ أَلْفَاهُ هناكَ ، فتسلَّقَ عليهِ منزلَ زوجتهِ أَبنةِ السَّيِّلِ شيخِ بنِ أَبي بكرٍ مولىٰ خيله ، ولمَّا قضىٰ وطرَهُ مِنها . عَنَّ لَهُ أَنْ يَذَهَبَ إِلَىٰ سيثون ، فحملَ الجذعَ وتسوَّرَ بهِ علىٰ بيتِ أَمراتهِ الأُخرىٰ بسيئون ـ وهيَ أُمُّ السَّيِّدَينِ : إِبراهيمَ وموسىٰ آلِ الْحَبْشِيِّ ـ ولمَّا أَخذَ مأْربَهُ مِنها . ردَّ الجذعَ إلىٰ موضعهِ بالفجيْرِ ، ثمَّ سرىٰ ، ولمَّا كانَ بالغرفةِ . . دخلَ جامعَها وتطهَّرَ وتهجَّدَ ما شاءَ ، ثمَّ سرىٰ إلى الحوطةِ ، فلمَّا وصلَها . عَرَفَ أَنَّهُ نسيَ مفتاحَ الدَّارِ بجامعِ الغرفةِ ، فرجعَ أَدراجَهُ وأَخذَهُ مِنَ الميضاَةِ ، وسارَ إلى الحوطةِ ، ولَم يَصِلْها إلاَ بعدَ مطلَع الفجرِ .

ومِن نوادِرِهِ : أَنَّ زوجَتُهُ ٱلَّتِي بسيئون هيَ بنتُ عمِّهِ ، وآسمها : شيخةُ بنتُ محمدٍ الحدَّادِ ، وكانَ كلَّما زارَها. . وجدَ عندَها أبنيها إبراهيمَ وموسى أبني عمرَ بنِ شيخِ بنِ هاشمِ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ الحبشيِّ . . فلم يتمكَّن مِنَ الخلوةِ بها ، حتَّىٰ جاشَت نَفْسُهُ ذاتَ يوم ، فقالَ :

خِيرِه في العشق لي حليت في حسن للكن الكن خليت في حصن للكن ول خِلسي لي ول خِلسي لي ول جِفِسل كمسا الصيد لا ولي معي قرش باقني من

فيه النّك في والنّغ صن فيه جملة لَصَ صن فيه جملة لَصَ صن كنّه شرد وافتحص كنّه مقال مقال مناف همازة مقاص (١) مثال مَان قال قالمان قال مناف همازة مقال مناف همازة مناف همازة مقال مناف همازة مقال مناف همازة مقال مناف همازة مناف همازا مناف هم

وكانَ وجدَ منها فرصةً ، ولمَّا جلسَ بين شعبِها. . أَحَسَّت بقدومِهِمِا ، فنهضَت مِن تحتِهِ فقالَ ٱلأبياتَ. . فأجابتُهُ مِن حينها بقولِها :

قال آبِنْ هاشم من الصولى هِي آلاً حِصَصْ لَو حَدْ قَسَمْ غير ربّي قُلست قسمِي نقّصَ

<sup>(</sup>١) جفل: فر هارباً.

لو كنت عاشق دَهنت لا جِبْت لي شِرِك في من يُطعِم الخيل وَكَبُ كاتَك بغيتُم على

السير وأرميت خَصَّ قَصَادِمْ ولا جِبِتْ قَصَّ بِصِهُ إذا شَصَا وَرَصُّ ذا الشَّوْرِ وَٱلاَّ خَلَصَ

وذكَرْتُ عندَ هاذا أَنَّهُ صلَّى آلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ كُلَّما دخلَ على أُمُّ سَلَمةَ بإِثرِ بنائِهِ عليها. . بكت بنتُها ، فأَخذَت تعلِّلُها بألرَّضاعةِ حتَّىٰ أَخَذَها عمَّارُ بنُ ياسرٍ ـ وكانَ لها مَحرَماً ـ وقالَ : لقد حَرَمَت هاذِهِ أَلمقبوحةُ أَلمشقوحة (١) رسولَ آللهِ صلَّى آلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ممَّا يريدُ(٢) .

ومِنْ ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱللهِ بنِ طاءَ بقيدونَ: ٱلسَّيِّدانِ ٱلجليلانِ: ٱلواعظُ ٱلعابدُ ٱلصَّالحُ عبدُ ٱللهِ بنُ طاهرِ (١٠)، عَلَمُ علومٍ، ونبراسُ فهومٍ .

<sup>(</sup>١) **المشقوحة** : المبعدة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في ( المستدرك ) ( ١٨/٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) العلامة الفقيه المرشد الصالح ، مولده بقيدون سنة ( ١٢٩٦هـ ) ، من أعيان قيدون ، وكان يسافر إلى جهة الهند وجاوة ، ولم يزل قائماً برباط العلم بقيدون. . حتى توفي سنة ( ١٣٦٨هـ ) ، وله عدد من المصنفات ، ينظر : « تاريخ الشعراء » ( ٥/٧٤٧ ـ ٢٥٦ ) ، « الدليل المشير » ( ١٩٦ ـ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الإمام المحدث ، المفسر المسند ، الفقيه المؤرخ الجهبذ ، وحدث عن البحر ولا حرج ، وهو القاتل فيه الشاعر صالح بن علي الحامد :

هالم السذي إن سما شعب يباهلنا بعبقري به جننا نباهله ولد سنة ( ١٣٨٢هـ) ، وصنف المصنفات ولد سنة ( ١٣٨٢هـ) ، وصنف المصنفات الرائعة النافعة ، التي لم يُسبَق إليها ؛ وانظر : « الدليل المشير » ( ٢٣٥ ـ ٢٤٠) ، « تاج الأعراس » ، « شمس الظهيرة » .

ومن أعيان آل الحداد بها أيضاً: السيد السند الداعي إلى الله ، الإمام العلامة الأديب المهيب: أحمد المشهور بن طه بن علي بن عبد الله الهدار الحداد ، المولود بها حدود سنة (١٣٢٢هـ) ، والمتوفى بجدة في ١٦ رجب (١٤١٦هـ) . كان من كبار أدباء وعلماء عصره ، طلب العلم على عميه السيدين عبد الله وعلوي ابني طاهر الحداد ، واستقر في أفريقيا بكينيا ناشراً للدين الإسلامي ، ودخل على يديه إلى الإسلام ألوف مؤلفة ، له مصنفات ؛ من أجلها : كتاب « مفتاح الجنة » طبع مرّات وترجم إلى عدّة لغات ، وله « السبحة الثمينة في نظم مسائل السفينة » و« ديوان » احتوى على غرر وغير ذلك ، ولابنه السيد حامد ترجمة موسعة له طبعت مؤخراً .

وَيُكْنَى بِأَسْمِهِ عَنْ فَضْلِ عِلْمٍ وَكُلُّ أَسْمٍ كِنَايَتُهُ فُللَّانُ (١)

فهوَ الخطيبُ المِصْقَعُ (٢) ، والفقية المحقّقُ ، والمحدّثُ النَّقَادُ ، ولَهُ في التَّفسيرِ الفهمُ الوقّادُ ، ومؤلَّفاتُهُ شاهدةٌ وآثارهُ ناطقةٌ (٣) ، ولم أعرف مبلغ معرفتِهِ بالفقهِ ، إلا أنَّهُ اختلف مِن نحوِ ثلاثينَ عاماً هوَ والقاضي الشَّيخُ عبد اللهِ سعيدٌ باجنيدِ في مسألةٍ في الشُّفعةِ ، وكتبَ في ذلكَ رسالةً أسهبَ فيها حتَّى انتهى إلى النَّناءِ على السَّيِّدِ الفاضلِ حسنِ بنِ عبدِ اللهِ الكافِ ، ولمَّا رُفِع إليَّ كلامُ الاثنينِ للنَّظرِ أَظنُني ـ والعهد بعيدٌ ـ رجَّحتُ كلامَ القاضي ، فرأيتُ منهُ جفوةً مِن حينتذِ ما كانَ لهُ أن يتحمَّلها ؛ إذ لم يزلِ العلماءُ بينَ رادٌ ومردودٍ عليهِ ، لكنَّ الإنصافَ عزيزٌ ، ولهاذا لم أعاملهُ بمثِلها كما يعرفُ النَّاسُ ، وإنِ آنضمَّ إلىٰ ذلكَ آختلافُ الآراءِ بشأنِ الرَّابطةِ حَسَبَمَا فُصِّلَ بعرفُ النَّاسُ ، وإنِ آنضمَّ إلىٰ ذلكَ آختلافُ الآراءِ بشأنِ الرَّابطةِ حَسَبَمَا فُصِّلَ بعرفُ الأَصلِ » .

وكانَ على الإِفتاءِ في بلادِ جهور مِن ناحيةِ الملايا ، ثمَّ انفصلَ في أَيَّامِ الحربِ المشؤُومةِ اليابانيَّةِ .

وسببُ كونِهم بقيدون ما أخبرني به قاضي الحوطة الأسبقُ الفاضلُ السَّيِّدُ عبدُ اللهِ بنُ طلهَ بنِ حسينِ بنِ عبدِ اللهِ الحبشيُّ : أَنَّ جدَّه لأُمَّهِ شِفاء وهوَ السَّيِّدُ عبدُ اللهِ بنُ طلهَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ علويٌّ الحدَّادِ \_ السَّابقُ ذِكْرُ تردُّدِهِ إلىٰ هناكَ \_ حملَ معَهُ ابنهُ عبدِ اللهِ بنِ على الشَّريفةِ شفاء بنتِ عيسىٰ أُختِ الحبيبِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عيسى طاهراً ، فتزوَّجَ على الشَّريفةِ شفاء بنتِ عيسىٰ أُختِ الحبيبِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عيسى الحبشيُّ ، وأولدَها عبدَ اللهِ في سنةِ ( ١٢٩٦ هـ ) ، وعلويّا في سنةِ ( ١٣٠١هـ ) ، وفي نفاسِها به مرَّ عليهِ في قيدونَ عمُّهُ جعفرُ بنُ طلهَ \_ الآتي ذِكرُهُ في الحاوي \_ وقالَ لهُ : لماذا تجلِسُ بقيدونَ تضعُ الأولادَ ؟! فتعالَ معي إلىٰ جاوة ، ففعلَ ، وماتَ بعدَ

 <sup>(</sup>١) البيت مِنَ الوافر ، وهو لأبي العلاءِ المعريِّ في « سقط الزِّند » ( ٧٠ ) ، باختلاف بسيط .

<sup>(</sup>٢) الخطيب المِصْقَع: البليغ الماهر.

<sup>(</sup>٣) ومن مؤلفاته رحمه الله : « عقود الألماس » و« المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى » ، مطبوع ، و« القول الفصل فيما لبني هاشم وقريش والعرب من الفضل » ، في مجلدين كبيرين ، و« الكلمات الجامعة في تفسير سورة الواقعة » ، و« دروس السيرة النبوية » ، و« إعانة الناهض في علم الفرائض » ، و« الفوائد اللؤلؤية في القواعد النحوية » ، ومؤلفاته تزيد على الستين .

وصولِهِ بشهرٍ ونصفِ شهرٍ ، فعاشا في كنفِ أُمّهما وأبيها ، وكانت أُمُّ أَعمامِهم محمَّدٍ وحسنٍ وعليٍّ ـ وهي سعديَّةُ بنتُ الحبيبِ محمَّدِ بن أحمدَ بنِ جعفرِ بنِ أحمدَ بنِ زينِ الحبشيِّ ـ تبعثُ لهم بالمواساةِ ، ولمَّا يَفَعَ عبدُ اللهِ . نجعَ إليها بحوطةِ آلِ أحمدَ بنِ زينٍ ، فكفِلَتْهُ ، وكانَ يتردَّدُ إلى الغرفةِ ؛ فلهُ أَخذٌ عَنِ الأُستاذِ الأبرِّ الحبيبِ زينٍ ، فكفِلَتْهُ ، وكانَ يتردَّدُ إلى الغرفةِ ؛ قلهُ أَخذٌ عَنِ الأُستاذِ الأبرِّ الحبيبِ عبدروسِ بنِ عمرَ ، ولمَّا استغلظ علويُّ . قَدِمَ عليها أيضاً ، فآوته ؛ إلاَّ أَنَّها شغلتُهُ بالخدمةِ حتَّىٰ أَنَّها لا تُمَكِّنُهُ مِن حضورِ الرَّوحةِ بالحوطةِ . هاذا آخرُ كلامِ القاضي عبدِ اللهِ بنِ حسينٍ .

وأَشَهِرُ أَولادِ عبدِ آللهِ بن طهَ حالاً ، وأعلاهم كَعباً ، وأكثرهم جمالاً : هوَ شيخنا صاحبُ النَّفسِ الأبيَّةِ ، والهِمَمِ العليَّةِ ، والشَّهامةِ والأريحيَّةِ ، كثيرُ العبادةِ والتَّلاوةِ والأَذكارِ ، ظاهرُ السِّيادةِ والسَّعادةِ والأَنوارِ ، صالحُ بنُ عبدِ اللهِ ، زُرتُهُ بدارِهِ في نِصاب آخرَ سنةِ ( ١٣٤٩هـ ) فأجلني وأكرمني وألبسني وأجازني وشابكني ودعا لي بدعواتِ عظيمةٍ .

وممَّنْ بقيدونَ مِنَ ٱلسَّادةِ : آلُ بافقيهِ ، وقد مرَّ في ٱلخُريبةِ ذِكرُ ٱلسَّيِّدِ أَبي بكرِ بنِ محمَّدِ بافقيهِ<sup>(۱)</sup> ، وأَثنىٰ عليهِ شيخُنا ٱلمشهورُ في « شمس ٱلظَّهيرة » ، وقالَ : « إِنَّهُ توفِّيَ بقيدون في سنةِ ( ١٠٥٣هـ ) » .

ثمَّ رأَيتُ ٱلشَّليَّ ترجمَ لَهُ في « مشرعهِ » وأَطنبَ في ٱلثناءِ عليهِ ، وذَكرَ لَهُ عِلماً جمّاً وفضلاً كثيراً<sup>٢٧)</sup> .

وبقيدون جماعةٌ مِنْ ذرِّيَةِ ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ عقيلِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ الرَّحمانِ السَّقَافِ<sup>(٣)</sup> ، وهُم : آلُ باعقيلِ :

منهُمُ : ٱلسَّيِّد ٱلصَّالحُ عبدُ ٱلرَّحمانِ ، صاحبُ ٱلمشهدِ ٱلمعروفِ بصِيفٍ ، توفِّيَ بيُضَة منقرضاً .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في « الشامل » ( ٢٤٠ \_ ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) ( المشرع الروي ) ( ٢/ ٤٤\_٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) توفي السيد عمر بن عبد الرحمان سنة (٩٦٧) أو (٩٩٧هـ)، وأما والده فتوفي بتريم سنة
 (٩١٠هـ). وتقدم أن جده عقيل توفي بتريم سنة (٨٧١هـ).

ومنهُمُ : ٱلسَّيِّدُ عمرُ بنُ علويٌّ باعقيل ، جمعَ ثروةً طائلةً بسربايا مِنْ أَرضِ جاوةً ، ولَم يَنْسَ حقَّ ٱللهِ فيها ، مِنْ إِعانةِ ٱلضَّعيفِ ، وإِغاثةِ ٱللَّهيفِ ، وبقيَ مع كثرةِ أَموالهِ علىٰ حالهِ مِنَ ٱلتَّواضعِ ، توفِّيَ بسربايا ، لعلَّهُ في سَنةِ ( ١٣٢٨هـ ) ، وخَلَّفَ أولاداً ، منهُمُ : محمَّدٌ ، ٱلسَّابِقُ خبرُهُ في ٱلضُّلَيعةِ .

ومنهُمُ : أَحمدُ ، قتلَهُ ٱلسَّيِّدُ محمَّدُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ ٱلبارِّ ظُهرَ ٱلنَّهارِ عَلَناً ، وهوَ راكبٌ سيَّارته في ٱلطَّريقِ ٱلعامَّةِ بسربايا .

ومنهُم: محسنٌ وحسينٌ ، قامتْ بينَهُم منازعاتٌ تَلِفَتْ فيها أَكثُرُ أَموالِهم . وقد سَبَقَ في خبرِ محمَّدٍ أَنَّ إِخوانَه دَفعوا عنهُ باَمرهِ خمسينَ أَلفَ روبيَّةٍ للقعيطيِّ ، وهي الَّتي توقَّفَ إِطلاقُهُ مِنَ السِّجنِ علىٰ دفعِها ، وقد تعهَّدَ محمَّدٌ بتسليمِ مقابِلها ، وأعطاهُم وثيقةٌ بذلكَ وهوَ مختارٌ ، وعلَّقَ طلاقَ نسائِهِ بالنَّلاثِ بتأخُرهِ عن دفعِها لَهم مدَّةً معيَّنةً بعدَ القُدرةِ ، مضتْ تلكَ المدَّةُ وهوَ رخيُّ الخناقِ ، وبقيَ مع نسائِهِ معَ عدمِ عُذرهِ في المطلِ ، ولمَّا وصلتُ سربايا سَنة ( ١٣٤٩هـ ) . . سَأَلَني أصهارُهُ (١) مِنْ بني عمِّهِ . . فأفتيتُهُم بنفوذِ الطَّلاقِ .

ومنهُمُ: السَّيِّدُ النَّزيهُ النَّديمُ، الخفيف النَّسيمُ، صاحبُ النَّوادرِ اللَّطيفةِ، والحالاتِ الشَّريفةِ، عبدُ القادرِ بنُ محمَّدِ السَّقَافُ (٢)، وهوَ مِنَ المعمَّرينَ ، عاشَ في أكنافِ الأكابرِ، وحظيَ بأعتنائِهم وصحَّةِ ولائِهم، ولَهُ دالَّةٌ عظيمةٌ عليهم، وكثيراً ما يُمثُّلُ هيآتِهِم وأصواتهم وقراءاتِهِم، وكيفيًاتِ مشيهم وحركاتهم، فيُخفِّفُ مِنْ حسرتِنا علىٰ عدمِ الاجتماعِ بكثيرٍ منهُم؛ كسيِّدي طاهرِ بنِ عمرَ الحَدادِ، وأبنهِ محمَّدِ، وسادتي : عمرَ بنِ هادونَ ، ومحمَّدِ بنِ صالحٍ ، وعمرَ بنِ صالحٍ ، وعمرَ بنِ صالحٍ ، وأمثالِهم . وفي ذلك التَّمثيلِ نوعٌ مِنَ الوصالِ ليسَ بالقليلِ ، وهوَ الآنَ بمكَّةَ المشرَّفةِ علىٰ ضيافةِ صاحبِ المُرُوءَةِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ سرور الصَّبَانِ ، أحسنَ اللهُ جزاءَهُ .

<sup>(</sup>١) الأصهار : أقارب الزُّوجة .

 <sup>(</sup>۲) وهو من آل باعقیل ، واشتهر بالسقاف ، توفي حدود سنة (۱۳۲۷هـ) بقیدون ، وله بها ذریة
 و بحاوة .

وفي قيدون جماعةٌ مِنَ ٱلسَّادةِ آلِ ٱلحَبْشيِّ ، مِنْ آخِرِهمُ : آلفاضلُ ٱلجليلُ ، ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱلرَّحمٰنِ بنُ عيسى ٱلحَبْشيُّ ( ) كانَ علىٰ قضائِها في سَنةِ ( ١٣٢٩هـ ) وعندَهُ عِلمٌ غزيرٌ ، وتواضعٌ كثيرٌ ، ونزاهةٌ تامَّةٌ ، وصدرٌ واسعٌ ، وجانبٌ سهلٌ .

وآلُ قيدونَ يتعالمونَ بأُخبارٍ كبيرةٍ عن نجاحِ ٱلشَّيخِ أَحمدَ بنِ سعيدٍ باداهيةَ (٢) في علاجِ ٱلأَمراضِ بطبِّهِ ٱلعربيِّ ، لُولا ٱنتهاؤُها إِلى ٱلتَّواترِ ٱلمعنويِّ . . لَكذَّبناها ؛ لأَنَّها مَمَّا تُدهشُ ٱلعقولَ .

وفي قيدونَ عددٌ ليسَ بالقليلِ مِنْ حُفَّاظِ كتابِ اللهِ ، وبينما أَنا مرَّةً عندَ السَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدِ المحضارِ بالمُكلاً . . وردَ شيخٌ مِنْ آلِ العموديِّ ، يقالُ لَهُ : بن حسن ، عليهِ زيُّ الباديةِ ، فإذا بهِ يحفظُ كتابَ اللهِ ويُجيدُ قراءَتهُ! ولمَّا اَشتدَّ إعجابي بهِ . قالَ ليَ العممُ حسينٌ : للكنَّهُ سارقٌ! فسألتُهُ ، فقالَ : نعَمْ إنِّي لأحدُ جماعةٍ مِنَ الحفَّاظِ ، إذا كانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيلِ . . سَرقنا رأسَ غنم علىٰ أحدِ أهلِ قيدونَ واستويناهُ ، ثمَّ إذا كانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيلِ . . سَرقنا رأسَ غنم علىٰ أحدِ أهلِ قيدونَ واستويناهُ ، ثمَّ إذا كانَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ . . سِرنا إلى الجامعِ نتدارسُ آياتِ القرآنِ بظهر الغيبِ .

وما أَدري أَقالَ ذلكَ مازحاً ، ليوافقَ هوى الوالدِ حسينٍ ، أَمْ عن حقيقةٍ ؟ غيرَ أَنَّني عندَ هاذا تذكَّرتُ ثلاثةَ أُمور :

اَلْأُولُ : ما جاءَ في « مسندِ الإمامِ أحمدَ » [٢٤٧/٢] ونصُّهُ : حدَّثني عبدُ اللهِ ، حدَّثني أبي ، حدَّثنا وكيعٌ ، حدَّثنا الأعمشُ ، قالَ : أَنبأَنا أَبو صالحٍ ، عن أَبي هريرةَ قالَ : ( جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليهِ والهِ وسلَّمَ فقالَ : إِنَّ فلاناً يُصلِّي باللَّيلِ ، فإذا أَصبحَ . . سرقَ! قالَ : « إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ » ) وهلذا السَّندُ جيِّدٌ .

ٱلنَّاني : لمَّا كنتُ بسربايا في سَنةِ ( ١٣٤٩هـ ). . حضرَ مجلسَنا رجلٌ أَصلُهُ مِنْ مَكَّةَ ، يقالُ لَهُ : محمودٌ ، فقرأَ لَنا حصَّةً مِنَ ٱلكتابِ ٱلعزيزِ بصوتِ جميلِ كادَ يَقتلعُ

<sup>(</sup>١) هو السيد الفقيه عبد الرحمن بن عيسى ( ١٢٩٦هـ ) بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد ابن الحبيب عيسى بن محمد بن أحمد صاحب الشعب الحبشي ، توفي المترجم في حدود ( ١٣٥٠هـ ) ، وترجم له ابن أخته العلامة علوي بن طاهر في « الشامل » .

<sup>(</sup>۲) آل باداهية من الأسر العمودية ، يسكنون قيدون .

قلبي مِنْ مكانهِ ، فطربتُ لذلكَ ، وأمرتُهُم بألاكتتابِ لَهُ ، فقالوا : إِنَّهُ يَشربُ الخمرَ! فقلتُ لَهم : إِنَّ مَنْ أُدرِجَ كتابُ اللهِ بينَ جنبيهِ ، وحبَّرَهُ هاذا التَّحبيرَ . لجديرٌ أَنْ لا يموتَ إِلاَّ علىٰ حُسنِ الختامِ ، وذكرتُ الحديثَ ، فأكتتَبوا لَهُ علىٰ قدرِ هِمَمهِم بنحو مِنْ ثلاثِ مِئةِ ربيَّةٍ .

وَالثَّالَثُ : قُولُ ٱلنَّجَاشِيِّ ٱلحَارِثِيِّ يَهِجُو أَهُلَ ٱلكُوفَةِ [مِنَ ٱلبَسِطِ] :

إِذَا سَقَى آللهُ قَوْماً صَوْبَ غَادِيَةِ النَّارِكِينَ عَلَى طُهُ ويَسَاءَهُمُ النَّارِكِينَ عَلَى طُهُ ويَسَاءَهُم وَالسَّارِقِينَ إِذَا مَا جَنْ لَيُلُهُم أُلَّتَ النَّهُم النَّالَةُ مَا الْحَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بَيْنَهُم أُلُّتَ الْحَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بَيْنَهُم أُلُّتَ اللَّهُم أُلِينَهُم أُلِينَا أُلْمُ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَلاَ سَقَى اللهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ الْمَطَرَا وَالنَّاكِحِينَ بِشَطَّىٰ دِجْلَةَ الْبَقَرَا وَالنَّارِسِينَ إِذَا مَا أَصْبَحُوا السُّورَا حَتَّىٰ يَكُونُوا لِمَنْ عَادَاهُمُ جَزَرَا

وما إِخالُهُ في ذلكَ بارًا ولا راشداً ، وكيفَ يصدقُ وقد بلغَ بهِ الفسوقُ إلى اَنتهاكِ حرمةِ رمضانَ بالسُّكرِ في أَوَّلِ يومٍ منهُ ، فحدَّهُ مولانا عليُّ بنُ أَبي طالبٍ وزادَهُ عشرينَ فأنسلَّ إلىٰ معاويةَ معَ أَحدِ نهدِ في خبرٍ طويلٍ ذكرهُ شارُح « النَّهجِ » .

وقد قالَ سفيانُ بنُ عُيينةَ : ( خذوا الحلالَ والحرامَ عن أهلِ الكوفةِ ) .

ومنَ النّوادِرِ: ما أخبرني به منصبُ المشهدِ السيّدُ أحمدُ بنُ حسينِ: أَنَّ العبيدَ بدوعن ـ وفيهم كثرةٌ لذلكَ العهدِ ـ يجتمعونَ ويتبعُهم العتقاءُ لزيارةِ الشّيخِ سعيدِ بنِ عيسىٰ في آخرِ جُمُعةٍ من رجبٍ ، ويدخلونَ والخطيبُ في خطبتِهِ بطبولِهم ومزاميرهم ، فقام لهم مرّةً أحدُ آلِ العموديِّ فكسرَها عليهم ، وهمّوا بقتلِهِ للكنّهم أحترموهُ لأنَّ خالةُ الشّيخُ عمرُ بنُ عبدِ القادرِ العلامةُ المشهورُ الشّبيهُ الحالِ بالشّيخِ بامخرمةَ ، وللكنّهم أجمعوا على الجلاءِ واجتمعوا بالسُّويدا ـ وهي نخيلُ قيدونَ ـ فقالَ بعضُهم : إنَّ الشّويدا رجالاً .

وبينا هم معسكِرونَ هناكَ للرَّحيلِ بقضَّهم وقضيضهم - وقد عجزَ أَهلُ دوعنَ عن صدِّهم ، مع أَنَّ أَكثرَ أَعمالِهم وخدمِهم متوقِّفةٌ عليهم -. . إِذْ جاءَ العلاَّمةُ السَّيِّدُ عليُّ بنُ حسنِ العطَّاسُ فسارَ إليهم - ومعهُ الشَّيخُ عمرُ بنُ عبدِ القادرِ العموديُّ - وأعطاهم البُنَّ

ليطبخوا القهوة ، وسألهم عن شأنِهم فأخبروه ، فقالَ لهم : لا تطيبُ لنا اَلأَرضُ مِن بعدِكم فسنرحلُ معا ، وما زالَ يُلايِنُهم حتَّىٰ تمَّ الأَمرُ علىٰ أَن تبقىٰ زيارتُهم بحالِها وعلىٰ أَن تحبسوا الشَّيخَ الَّذِي كسرَ طبولَهم شهراً ، وسُوِّيتِ القضيَّةُ .

ثمَّ إِنَّ الشَّيخَ عمرَ بنَ عبدِ القادرِ \_ أَحدَ تلاميذِ الأُستاذِ الحدَّادِ \_ قد قيلَ لهُ : إِنَّ الشَّيخَ عمرَ بنَ عبدِ القادرِ يريدُ أَن يكوْنَ مثلَ بامخرمةَ ، فقالَ الأُستاذُ الحدَّادُ : إِنَّهُ لأَعظمُ حالاً منهُ ، وكَانَ يستعملُ السَّماعَ إذا وصلَ كحلانَ ، أمَّا في تريم . فَلاَ ؛ أدباً . وقالَ مرَّة للحبيب عليِّ بنِ حسنٍ العطَّاسِ : ما قصرن إلاَّ القحيبات ؛ يعني : البغايا .

وقد ترجمَهُ اَلسَّيِّدُ عَلَيُّ بنُ حسنِ اَلعطَّاسُ وبالغَ في اَلثَّنَاءِ عليهِ ، وترجمَهُ أيضاً الشَّيخُ محمَّدُ بنُ ياسين باقيسٍ ، وكانت وفاتُهُ سنةَ (١١٤٧هـ) ، وهوَ من أَهلِ التَّخريبِ ، وذكرَهُ اَلشَّيخُ عبدُ اَللهِ بنُ أَحمدَ باسودانَ في مواضعَ من كتبهِ كـ« جواهرِ اَلأنفَاس » وغيرهِ .

عَوْدٌ إِلَىٰ أَخبارِ آلِ العموديِّ ورئاستهِم بعدَ انقسامِهم : قد مرَّ في بُضَهُ أَنَّ الكساديَّ استولىٰ علیٰ أَكثرِ دوعنَ في حدودِ سَنةِ (١٢٨٦هـ) ، غيرَ أَنَّ العموديِّينَ اجتمَعوا إِثرَ اغتيالِ الكساديِّ أَحدَ المشايخِ ، وهوَ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ شيخِ العموديُّ ، في سَنةِ اغتيالِ الكساديِّ أَحدَ المشايخِ ، وهوَ الشَّيخِ صالحِ بنِ عبدِ اللهِ العموديُّ ، فتحمَّلَ (١٨٨٨هـ)(١) ، ونَجعوا بالرِّئاسةِ العامِّةِ للشَّيخِ صالحِ بنِ عبدِ اللهِ العموديُّ ، فتحمَّلَ أَثقالاً فادحة ، عَهدَ (١) مِنْ أَجلِها أَموالاً طائِلةً بسهوةَ السَّابِقِ ذِكرُها في مَرْخة ، وساعدهُم جميعُ قبائِلِهم مِنَ القُثمِ وسَيْبَانَ والمراشدةِ والجَعْدةِ وغيرِهم ، فأيَّدَهُمُ اللهُ علىٰ عدوِّهم ، فأصبحوا ظاهرينَ ، ولكنْ لَمْ تأتِ سنةُ (١٣٠٠هـ) إِلاَّ ووادي علىٰ عدوِّهم ، فأصبحوا ظاهرينَ ، ولكنْ لَمْ تأتِ سنةُ (١٣٠٠هـ) إلاَّ ووادي دوعنَ ، حَسَبَما قالَ الإِمامُ المحضارُ [مِنْ مجزوءِ الرَّجَزِ] :

أَنْظُرْ إِلَى ٱلْمُوادِي فَقَدْ حَلَّتْ بِهِ ٱلسَّبْعُ ٱلشَّدَادُ الشَّدِي فَقَدْ حَلَّتْ بِهِ ٱلسَّبْعُ ٱلشَّدادُ الأَخْمَعِي وَٱلْمُرْشِدِي هُمْ وَٱلْقُثَمْ بِثْسَ ٱلمِهَادُ

<sup>(</sup>١) ينظر : ﴿ العدة المفيدة ﴾ ( ٢/ ٣١٧ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) عَهَّد: باع عُهْدَةً .

وَ السَّدَيْنِ مَ الْمَشْجَرِي هُ مَ وَ الْعُبَيْدِ فِي لاَ يُعَادُ وَ الْعُبَيْدِ فِي لاَ يُعَادُ وَ الْعُبَيْدِ فِي لاَ يُعَادُ وَ الْعُبَيْدِ فِي وَ الْمُسَادُ وَ الْمُسَادُ اللهُ يَهُ لَمَ اللهُ يَهُ لَمِ اللهُ يَهُ لَمُ اللهُ يَهُ لَمُ اللهُ يَنْظُفْهُ مِنْ مِنْ الْدُ وَالِّذِي وَيَجْعَلْهُ مَ بِعَادُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَنْظُفْهُ مِنْ مِنْ الْدُ وَالِّذِي وَيَجْعَلْهُ مِنْ الْدُ وَالِّذِي وَيَجْعَلْهُ مِنْ اللهِ اللهُ الله

وقد سبقَ في بُضَهُ أَنَّهُم منقسمونَ إلىٰ قسمينِ : آلُ محمَّدِ بنِ سعيدٍ ، ولهم قيدون وما نزلَ عنها إلى ألهَجْرين .

وآلُ مُطَهِّرٍ ، ولَهم بُضَهُ وما إليها . وكانَ فيهِم عدَّةُ مناصب :

آلُ صالحِ بنِ عبدِ آللهِ ، ببُضَهْ . والشَّيخُ عبدُ الرَّحمانِ بنُ عليِّ بنِ عبدِ الكريمِ صاحب شَرْق ، علىٰ مُقَرُبةٍ مِنَ الخريبةِ . والشَّيخُ سعيدُ بنُ محمَّدِ بنِ منصَّر صاحبُ العَرْضِ ، بالخُريبةِ أَيضاً . والشَّيخُ محمَّدُ باعُمَرَ صاحبُ البَرَاز ، قريباً مِنَ القرينِ .

وبينَهُم مِنَ المنافساتِ ما لا تبرُكُ عليهِ الإِبلُ ، وكلُّ منهُم يُوضِعُ في سبيلِ الجَوْدِ والظُّلمِ ، فلَم يَكُنْ مِنْ أَحدِ آلِ باسَوْدانَ وأَحدِ آلِ باعبيدٍ. . إِلاَّ أَنْ رفعا شكوى إلى والظُّلمِ ، فلَم يَكُنْ مِنْ أَحدِ آلِ باسَوْدانَ وأحدِ آلِ باعبيدٍ . إِلاَّ أَنْ رفعا شكوى إلى القعيطيِّ بالمُكلاً على الشَّيخِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ الكريمِ ، فاستدعاهُ القعيطيُّ ، فركبَ إليهِ مجلَّلاً محترماً ، ولَم يَزَلْ في مفاوضةٍ معَهُ حتَّىٰ تمَّ الكلامُ علىٰ أَنْ تكونَ الرِّنَاسةُ العامَّةُ لِلقعيطيِّ ، ولابنِ عبدِ الكريمِ استقلالٌ داخليٌّ في الخريبةِ وأعمالِها ضمن دائِرةِ العدلِ ، وعلىٰ أَنْ ليسَ لهُ أَنْ يأخذَ شيئاً مِنَ الرُّسومِ سوىٰ مئتي ريالِ شهريًا .

وقبضَ إِزاءَ ذلكَ الصَّلحِ مِنْ يدِ القعيطيِّ ما لا يُستهانُ بهِ مِنَ الدَّراهمِ ، وما كادَ يصلُ إلى الخريبةِ حتَّىٰ حبسَ باسَوْدانَ وباعبيدِ ، فأغتاظَ السُّلطانُ غالبُ بنُ عوضٍ يصلُ إلى الخريبةِ حتَّىٰ حبسَ باسَوْدانَ وباعبيدِ ، فأغتاظَ السُّلطانُ غالبُ بنُ عوضٍ القعيطيُّ ، ورأَىٰ أَنَّ شرفَهُ مُسَّ ، وأَنَّ المعاهدةَ انخرمَتْ بحبسِ ذينكَ ، وكرهَ أَنْ يتعجَّلَ بعقوبةِ أبنِ عبدِ اللهِ أَنْ يُعْذِرَ إليهِ ، يتعجَّلَ بعقوبةِ أبنِ عبدِ الرَّحمانِ ، وبالسَّادةِ : حامدِ بنِ أحمدَ المحضارِ ، وحسينِ بنِ فأرسلَ بأخيهِ عبدِ الرَّحمانِ ، وبالسَّادةِ : حامدِ بنِ أحمدَ المحضارِ ، وحسينِ بنِ محمَّدِ البارِّ ، وحسينِ بنِ عمرَ بنِ هادونَ صاحبِ المَشْهدِ ، فلَم يَقبلِ أبنُ عبدِ الكريمِ لَهم كلاماً .

واتَّفْقَ أَنْ وصلَ الشّيخُ عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ مُنصَّر إِلَى المُكلاَّ يتذمَّرُ مِنْ مخالفةِ القعيطيِّ لابنِ عبدِ الكريمِ ، فصادف سَخطة القعيطيِّ على الثَّاني ، فحالف ابن منصر بشرطِ أَنْ يُساعدَهُ على ابنِ عبدِ الكريمِ ، وما كاذ يرجعُ إِلىٰ مكانهِ العَرْض. . حتَّىٰ أَذكیٰ بشرطِ أَنْ يُساعدَهُ على ابنِ عبدِ الكريمِ ، وجاءَتُهُ نجدةُ القعيطيِّ بقيادةِ عبدِ اللهِ بنِ امبارَكِ القعيطيِّ ، فلَم يَثْبُتِ ابنُ عبدِ الكريمِ إِلاَّ نحوا مِنْ أربعينَ يوما ، ثمَّ هربَ إلىٰ جهةِ القبلةِ ، فصادف أحد زعماءِ العموديين ، وهو : الشّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ الرّبِّ ، فجمعَ القبلةِ ، فصادف أحد زعماء العموديين ، وهو : الشّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ الرّبِ ، فجمع منصر صاحبِ العَرْضِ فأنضم إليهِ ، وعندَ ذلك تراجعت عساكرُ القعيطيِّ إلى الهجرينِ ، وغضبَ السّلطانُ غالبُ لذلك ، وأرسل عسكراً مَجْراً () بقيادةِ عبدِ الخالقِ ابنِ الْمَاسِ عُمْر مولاهم ، ولاقاهُ صلاحُ بنُ محمَّدِ القعيطيُّ – مِنَ القَطْنِ – مدداً لهُ بمَن ابنِ الْمَاسِ عُمْر مولاهم ، ولاقاهُ صلاحُ بنُ محمَّدِ القعيطيُّ – مِنَ القَطْنِ – مدداً لهُ بمَن كانَ معهُ ، وبقُلُولِ العساكرِ الَّتي بالهجرينِ ، وعندَ ذلك قالوا لآلِ العموديِّ : أهبطوا كانَ معهُ ، وبقُلُولِ العساكرِ الَّتي بالهجرينِ ، وعندَ ذلك قالوا لآلِ العموديُّ : أهبطوا على معاجاً ولا مذَّراً إِلاَّ الشَّيخَ صالحَ بنَ عبدِ اللهِ العموديُّ المحافظ على محايدتهِ ، فنزلوا عليهِ . . فأواهُم ، وكانَ ذلكَ في سَنةِ العموديُّ المحافظ على محايدتهِ ، فنزلوا عليهِ . . فأواهُم ، وكانَ ذلكَ في سَنةِ العموديُّ المحافظ على محايدتهِ ، فنزلوا عليهِ . . فأواهُم ، وكانَ ذلكَ في سَنةِ العموديُّ المحافظ على محايدتهِ ، فنزلوا عليهِ . . فأواهُم ، وكانَ ذلكَ في سَنةِ المحاديد ) .

وكانَ مِنْ رأي الأَميرِ صلاحِ بنِ محمَّدٍ وعبدِ الخالقِ أَنْ يُطاردوهُم ويَنتزعوهُم مِنْ بُضَهُ ، لئكنَّ السُّلطانَ غالبَ بنَ عوضٍ كانَ كريماً ، يُجلُّ الكرامَ ، فنهاهُم عن ذلكَ أحتراماً للشَّيخِ صالحِ بنِ عبدِ اللهِ ، وبإثرِ ذلكَ انتُحَرَ عبدُ الخالقِ الماسِ في القويرةِ ، ولم تَطُلُ أَيَّامُ الأَميرِ صلاحٍ . . بل ماتَ وشيكاً في سَنةِ (١٣١٨هـ) . وبـ« الأَصلِ » تفصيلُ تلكَ الحوادثِ .

وأسندَ القعيطيُّ عَمَالةَ وادي الأَيمنِ لِلمقدَّمِ عمرَ بنِ أَحمدَ باصرَّةَ ، وكانَ ما قد أَسلَفْناه في عُوره ، وبعدَ أَنِ اُستولى القعيطيُّ على الوادي الأَيمنِ. . حَمَلَ المقدَّمُ باصُرَّةَ كلَّ أَسلحةِ الدَّهاءِ لحملِ القعيطيِّ على التهامِ الوادي الأَيسرِ ، ولَم يَزَلْ يتحيَّنُ الفرصَ للوثوبِ عليهِ ؛ لِما في قَلْبهِ مِنَ البِغْضةِ للحَالكةِ .

<sup>(</sup>١) حسكراً مَجْراً: جيشاً عظيماً.

وكانت رئاسةُ الوادي الأيسرِ لآلِ الشَّيخِ محمَّدِ بنِ سعيدٍ ولقبائِلِهِمُ الحَالكَة ، ومِنْ مناصبهم : الشَّيخُ محمَّدُ عبود القحومُ ، السَّابقُ ذِكرُهُ في قَرْنِ ماجدٍ ، ولَهُ بلادُ الماءِ وخِدَيش وقرنُ ماجدٍ ، وهوَ مِنَ الوادي الأيمنِ ، ولَهُ العرسمةُ ونصفُ صبيخ ، وهيَ مِنْ الأيسر .

ومنهُمُ : ٱلشَّيخُ حسنُ بنُ بدرٍ ، ولَهُ صِيفُ وفَيل .

ومنُهُم : اَلشَّيخُ أَحمدُ بنُ حسينِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدٍ ، ولَهُ حُوفَة وضَرْي وتولبة . ومنهُمُ : اَلشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ قاسمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ (١) ، ولَهُ اَلعَرْض ، ونصفُ صبيخ مثرى اَلقُحُوم .

ومنهُمُ : ٱلشَّيخُ حسينُ بنُ محسنٍ ، وعمرُ بنُ عبدِ ٱللهِ ، ولَهم حَيدُ ٱلجزيلِ .

وأَوَّلُ مَا اَنفتحَ البابُ لباصرَّةَ إِلَى الوادي الأيسرِ : شرِّ حَدَثَ بينَ الخنابشةِ وآلِ باهبري ، سببهُ : أَنَّ أحمدَ بنَ سالم باشُجَيرة الخنبشيَّ تزوَّجَ آمراَةً مِنْ آلِ باهبري ، يقالُ لَها : قمر ، بدونِ رضاً مِنْ بني عمّها ، فبينما آمراَةٌ مِنَ الخنابشةِ تستقي مِنْ غيلِ جِرَيف . . إِذْ عَمَدَ لَها بعضُ آل باهبري فأراق ماءَها ، فخفَتْ (٢) إلى أهلها ، فكانت بينهُم وقعتانِ ، قُتلَ في الأولىٰ عمرُ بنُ سالم الخنبشيُّ ، وفي الثانيةِ أخوهُ عبدُ اللهِ بنُ سالم الخنبشيُّ ، وفي الثانيةِ أخوهُ عبدُ اللهِ بنُ سالم الخنبشيُّ ، وفي الثانيةِ أخوهُ عبدُ آللهِ بنُ الخنابشةِ ، وكانَ شيخَ قبائلِ الحالكةِ كلِّها المقدَّمُ عمرُ بنُ أحمدَ بلحُمَر ، فلجاً إليهِ آلُ باهبريُّ ، فأعطاهُم بعض رجالهِ بصفةِ الخفارةِ (٣) ، فسُقِطَ في يدِ الخنابشةِ ، وأيقنوا بتعذُر الثار ، فأستعانوا بالمقدَّمِ عمرَ بنِ أحمدَ باصرَّةَ ، وكانَ ينظرُ إلىٰ واديهِم نظرَ الجزَّارِ إلى التَيسِ ، وتحالفوا معهُ سراً حِلْفاً هجومياً دفاعياً ، آثروا التَّكثُمُ بهِ ؛ لئلاً ينتبه الرباهبري فيأخذوا حِذْرهُم ، ولمَّا ظهرَ لَهم قاتِلُ أَحدِ إخوانِهم . . أطلقوا عليهِ الرّصاص فنضخ دمُهُ في ثيابِ بلُحُمَر ، فأستشاط المقدَّمُ عمرُ بنُ أحمدَ بلُحُمر ، فأستشاط المقدَّمُ عمرُ بنُ أحمدَ بلُحُمر ،

<sup>(</sup>١) وترجمته في ﴿ الشامل ﴾ ( ١٧٩ ) ، ووفاته سنة ( ١٣٣٤هـ ) .

<sup>(</sup>٢) خفَّت : أسرعت .

<sup>(</sup>٣) الخِفارة : العهد والجوار .

وأَحاطَ بجَحْيِ ٱلخنابشةِ ، ولمَّا ٱشتدَّ ٱلأَمرُ.. أَمدَّهُم باصرَّة بأَربعِ مئَةِ مقاتِلٍ ، فأَبلعوهُمُ ٱلرِّيقَ .

وفي سَنةِ (١٣٢٥هـ) سارَ بلْحُمَر وأَهلُ لَيْسَر ـ ومنهُم : آلُ بُقْشان ، ورؤساءُ الحالكةِ ، والشَّيخُ أحمدُ بنُ حسينِ العموديُّ ـ إلى المُكلاَّ ، وحالفوا القعيطيَّ وأعطوهُ الواديَ ، وأعلنوا ذلكَ بالأسواقِ ، ففُتَّ بذلكَ في أغضادِ الخنابشةِ ؛ إِذْ لا يستطيعونَ مقاومةَ بلْحُمر إِلاَّ بالقعيطيِّ ، ومتىٰ حالفَهُ . ماذا يَفعلونَ ؟ فبقوا ساكتينَ حتَّىٰ نزعَ الشَّيطانُ بينَهُم ، ونشبتِ الحربُ مرَّةَ أُخرىٰ ، وسرعانَ ما أنعقدَ الصُّلحُ بينَ الخنابشةِ وبلْحُمر علىٰ أَنْ لا تكونَ مساعدةٌ مِنَ القعيطيِّ للخنبشيِّ في مدَّةِ الصُّلحِ ، ولمَّا وبلْحُمر علىٰ أَنْ لا تكونَ مساعدةٌ مِنَ القعيطيِّ للخنبشيُّ على الحربِ عشرةَ أشهرٍ ، ولمَّا انتهىٰ . . حصلت مساعدةٌ قليلةٌ استمرَّ بها الخنبشيُّ على الحربِ عشرةَ أشهرٍ ، ولمَّا اشتدَّ الحَصْرُ على الخنابشةِ بِالجَحِي . . جاءَتْ نجدةُ المُكلاً ، وتقدَّمَ باصرَّةَ مِنَ الوادي الأَيمنِ ، وأحاطَ بالعَرْسمةِ فسُلُمَتْ في سَنةِ (١٣٢٨هـ) ، ثمَّ سُلُمَتِ الجَديدةُ ، ثمَّ الدُّوفةُ .

ثمَّ أنعقدَ الصُّلحُ بينَ القعيطيِّ وَالحالكةِ علىٰ بقائِهم بمساكنهِم وأَموالِهم في الوادي الأَيسرِ مُجَلِّينَ محترمينَ ، إِلاَّ أَنَّ المقدَّمَ عمرَ بنَ أحمدَ بلْحُمر لَم يَطِبْ لَهُ المقامُ مكتوفَ اليدِ ، فذهبَ إلىٰ سيئون ثمَّ إلىٰ وادي العينِ ثمَّ إلىٰ ريدة الجُوهييِّينَ ثمَّ إلىٰ لِبْنةِ بارْشَيد عندَ نوَّح ، فلَم يَعثرُ بطائِلٍ فعادَ إلىٰ بلادهِ ، وأَجرىٰ لَهُ السُّلطانُ غالبُ بنُ عوضٍ ما يكفيهِ ، وتفصيلُ هذه ِ الأَخبارِ بـ « الأصلِ » (۱) .

ومِنْ وراءِ قَيدُون عدَّةُ قرى وشِرَاجِ (٢) ، ومِنها :

مِسِه ، وهيَ قريةٌ صغيرةٌ علىٰ يسارِ ٱلذَّاهبِ إِلىٰ دوعنَ ، يسكنُها ناسٌ قليلٌ مِن آل

<sup>(</sup>۱) وفي « الشامل » تفصيل أوسع مما هنا لحوادث الوادي الأيسر ( ص ۱۸٦\_ ۱۸۸ ) ، وينظر « تاريخ البكري » ( ۲/ ۳۱\_۳۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) الشّراج: مسايِلُ الماءِ ومن هاذه القرى الصغيرة: قرية مسِه ، وهي على يسار الذاهب إلى دوعن ، يسكنها آل بامحرز ، وآل العمودي . وبها كانت وقعة مسِه في عام ( ١١١٥هـ ) ، وتفصيلها في « العدة المفيدة » ( ١ / ٢٥٤ / ٢٥٥ ) .

بامحرز، وفيها غيلٌ جار، عليهِ نخيلٌ لآلِ با محرز ولآلِ العموديّ ، وعليهِ تُزرعُ الخضراواتُ ، وحواليها كانت وقعةُ مِسِه ، وحاصلها : أَنَّ السُّلطانَ عيسى بنَ بدرِ بنِ عليّ بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ بدرٍ بُوطُويرقٍ أَغرىٰ ولدَهُ جعفراً على الشَّيخِ محمَّدِ بنِ مطهّرٍ العَموديّ في عددٍ قليلٍ ، ولمَّا رأىٰ عسكر مطهّرٍ العَموديّ في عددٍ قليلٍ ، ولمَّا رأىٰ عسكر جعفرٍ . أنهزَم ، فتبعَهُ عسكرُ جعفرٍ ، ثمَّ لم يشعروا إلا بِكَمينِ منَ العموديّ يركبُ أكتافهم ، ويفعلُ بهمُ الأفاعيلَ ، وفرّ الأميرُ جعفرٌ بمن بقيَ معَهُ إلى الهَجْرَين ، وفي ذلكَ يقولُ شاعرُهم :

## سَبْعَةْ ومِنْتِينْ غَلْبَوا سَبْعَةَ غْشَرْ مِيةْ

وكانَ ذلكَ في حدودِ سنةِ ( ١١١٥هـ ) كما فُصِّل بـ ﴿ **ٱلأَصلِ ﴾** .

ومنها: نَسْرَة ، فيها آثارُ ديارٍ قديمةٍ ، وقد بُنيَ فيها مسجدٌ ومدرسةٌ علىٰ نفقةِ الشَّيخِ أَحمدَ بنِ مساعدِ (١) \_ أَو مداعسٍ \_ الموجود الآنَ فيما يقالُ بالحُدَيدةِ .

وقد رجوتُ أَنْ يحصلَ مِنْ هاذهِ المذرسةِ ما كنتُ أُوّا للهُ ؛ إِذْ لَا يُرجى الخيرُ مِنْ مدرسةٍ يختلطُ أَبناؤها بالأوساطِ الفاسدة ، وإنّما يُرجىٰ مِنْ مدرسةٍ داخليَّةٍ يُنتخبُ لَها معلّمونَ صالحونَ ، على أَبلغِ ما يكونُ مِنَ النَّزاهةِ والتَّقوىٰ ، حَسَبَما اقترحتُهُ على السُّلطانِ القعيطيِّ في أواخرِ ذِكرِ المُكلاً ؛ لأنَّ الخلطة الدَّاءُ ، وإنّما التَّلميذُ هوَ ظِلُّ المعلِّمِ . يَنحو نَحْوَهُ ، ويَقتصُّ أَثرَهُ ، وللكنْ بلغني \_ ويا للأسف \_ أنَّ تلكَ المدرسة أَقفلَتْ ، وطاحت تلكَ العباراتُ ، وفَنِيَتْ تلكَ الإشاراتُ ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلاً بأللهِ ، وما شاءَ اللهُ . كانَ ، وما لَم يَشأَ . لَم يَكُنْ (٢) .

 <sup>(</sup>۱) ويقال إنما هو بن مُداعس ، والذي سمّاه وغيّر اسمه إلى مساعد هو الحبيب أحمد بن حسن العطاس ،
 وكان هو من محبيه المؤتمرين بأمره .

<sup>(</sup>٢) ولا زالت هذه المدرسة قائمة إلى اليوم ، وكان الطريق يمر من تحتها ، ثم لما شق الطريق الإسفلتي . . صار يمرُّ بعيداً عنها ، وقبيل نسرة يمر بخريخر وفيها يمر أيضاً تحت مدرسة بناها آل بن محفوظ باسم والدهم سالم بن محمد الشيبة بن محفوظ ، وفيها سكن داخلي .

# ٱلهَجْرَينِ (١)

هيَ واقعةٌ في حضنِ جبلٍ فاردٍ جاثمٍ على الأرضِ كالجمَلِ الباركِ مِنْ غيرِ عُنُقِ ، تحفُّ بسفوحهِ النَّخيلُ مِنْ كلِّ جانبٍ ، مُتجانِفٌ طرفُهُ الغربيُّ إلىٰ جهةِ الجنوبِ ، وطرفُهُ الشَّرقيُّ إلىٰ جهةِ الشَّمالِ . وموقعُ الهجرينِ في جَنْبهِ الأيسرِ ، تُشرفُ علىٰ سفوحهِ الجنوبيَّةِ ديارُ آلِ مساعدٍ الكنديِّينَ ، وفي يسار سنامهِ ديارُ آلِ يزيدَ اليافعيِّينَ ، ومِنْ فوقِ ديارِ آلِ يزيدَ اليافعيِّينَ ، ومِنْ فوقِ ديارِ آلِ يزيدَ آثارُ حصنٍ ، يقالُ لَهُ : حصنُ ابنِ ميمون .

وفي ضواحي آلهجرينِ ثلاثُ حرار ، يقالُ لإحداهما : حرَّةُ آبنِ ميمون ، وللأُخرىٰ : حرَّةُ بَذْرِ بنِ ميمونٍ ، وللنَّالثةِ : حرَّةُ مرشدِ بنِ ميمونِ .

وعلىٰ حارك ذلكَ ألجبلِ بُلَيدةٌ صغيرةٌ (٢) ، يقالُ لَها : ٱلمُنيظرةُ (٣) ، قليلٌ مِنها يُشرفُ علىٰ جهتَى ٱلشَّرقِ وٱلشَّمالِ ، وفيها يُشرفُ علىٰ جهتَى ٱلشَّرقِ وٱلشَّمالِ ، وفيها مسجدٌ قديمٌ كثيرُ ٱلأوقافِ ؛ لأَنَّ مساجدَ أندثرتْ هناكَ فتحوَّلَتْ إليهِ صدقاتُها ؛ لأَنَّهُ أَقربُ ما يكونُ إليها .

وفي جنبِ ذلكَ آلجبلِ آلشَّبيهِ بٱلجملِ مِنْ جهةِ آلشَّمالِ آثارُ دمُّونَ ٱلمذكورةُ في قولِ آمرىءِ آلقيسِ [في ( الأغاني ) ١٠٦/٩] :

تَطَاوَلَ ٱللَّيْلُ عَلَينا دَمُّونُ وَمُّونُ إِنَّا مَعْشَرٌ يَمَانُونُ وَنُ اللَّيْلُ الْمُعِبُّونُ وَالنَّالُ الأَهْلِنَا مُحِبُّونُ

<sup>(</sup>۱) الهجرين مدينة قديمة ، بها آثار ترجع إلى العصور الحميرية القديمة ، ويحيط بها واد خصيب ، وسكانها : آل النعمان ، وآل بانافع ، وآل بن عفيف ، وآل بن محفوظ ، والسادة آل الكاف ، وجماعة من آل العطاس ، وآل الجيلاني ، وآل الحامد ، وآل السعدي ، وقديماً كان بها المشايخ آل بامخرمة . وللسيد العالم الصالح الحبيب حسين بن أحمد بن عبد الله الكاف منظومة في عادات أهل الهجرين تسمّى : « مرآة الصُور فيما لأم الهجر وأهلها من العادات والسيّر ، ، مطبوعة .

<sup>(</sup>٢) الحارك للبعير : عَظُمٌ مشرف من جانبه ، ومنبت أدنى العرف إلى الظهر الذي يأخذ به من يركبه ، وهو بأعلى الكاهل .

<sup>(</sup>٣) لهاذه المنيظرة ذكر في التاريخ وأحداث هامة ، تنظر في « تاريخ شنبل » .

وهي ألمذكورةُ أيضاً في قولهِ ألسَّابقِ بعندلٍ [مِنَ الطَّويلِ]:

كَ أَنَّتِيَ لَـمْ أَلْـهُ بِـدَمُّـونَ لَيُلَـةً وَلَـمْ أَشْهَـدِ ٱلْغَـارَاتِ يَـوْمـاً بِعَنْـدَكِ

ومتىٰ عرفتَ هـٰذا. . تقرب لكَ قولُ « ٱلقاموسِ » : ( وٱلهجرانِ قريتانِ متقابلتانِ ، في رأْسِ جبلِ حصينِ قُربَ حَضْرَمَوْتَ، يقالُ لإحداهما : خيدونُ ، وللأُخرىٰ : دَمُّونُ).

قالَ أَبنُ ٱلحائِكِ : ( وساكِنُ خَودُونَ : ٱلصَّدِفُ ، وساكِنُ دَمُّونَ : بنو ٱلحارثِ بنِ عَمرو بنِ حجرٍ آكلِ ٱلمرارِ ) اهـ(١)

و الظَّاهرُ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ سُكُنىٰ بني الحارثِ عن نصِّ ، وإِنَّما اَستنتجَهُ مِنْ شِعرِ آمرى ِ القَيسِ ، ولا دليلَ فيهِ ؛ لأَنَّهُ إِنَّما لجاً إِلىٰ دَمُّونَ بعد ما طردَهُ أَبوهُ مِنْ أَجلِ الشَّعرِ ، كما في شرحِ ( اليومَ خَمْرٌ وغداً أَمْرٌ ) مِنْ « أَمثالِ الميدانيِّ » [٢/١٧٤١] ، ما لَم يَكُنِ ابنُ الحائِكِ يعني أَعقاباً لامرى ِ القيسِ في هاذهِ البلادِ لَم يَنْتُهِ خَبَرُهُم إلينا .

وقولُ « القاموسِ » : ( قريتانِ متقابلتانِ ) صحيحٌ ؛ لأنَّ إِحداهُما في حُضْنِ الجبلِ الأَيمنِ والأُخرىٰ في حُضْنهِ الأَيسرِ ، فهما متقابلتانِ في الموقعِ ، أمَّا في النَّظرِ . . فيحولُ بينَهُما سنامُ الجبلِ ، ومنهُ يتبيَّنُ لكَ وَهَمُهُ إِذْ قالَ : ( في رأْسِ الجبلِ ) وإنَّما هُما في جنبيهِ ، هاذهِ حالتُهُما اليومَ ، أمَّا في ما مضىٰ . . فلا يَبعدُ التَّناظرُ ؛ لاحتمالِ اتصالِ العمارة إذْ ذاكَ (٢) .

أَمَّا قُولُهُ : ( قريبٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ) فَمِنْ أَخطائهِ في حدودِها ، وقد أَضطربَ كلامُهُ وكلامُهُ وكلامُ « شرحهِ » في ذلك ؛ ففي دوعن منهُ : ( ودَوْعَنُ كَجَوْهَرٍ وادٍ بِحَضْرَمَوْتَ وهوَ أَبعدُ مِنَ ٱلهَجْرَينِ ) .

وفي مادَّةِ (مأْرِب) يُوسِّعُ حَضْرَمَوْتَ جدّاً ، فيقولُ : ( إِنَّ مأْرِبَ في آخرِ جبالِ حَضْرَمَوْتَ ) . وفي (شبوةً ) يُضيِّقُ حدَّها ، ويقولُ : ( إِنَّها بلدٌ بينَ مأْربَ وحَضْرَمَوْتَ ) .

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة ألعرب (١٦٧ ١٦٧).

 <sup>(</sup>٢) ينظر ملاحظات بامطرف على « الصفة » للهمداني ، نشرت في مجلة العرب .

وجزمَ في وادي عَمْدٍ بأنَّهُ مِنْ حَضْرَمَوْتَ .

وذَكَرَ في مِرباط (١) أَنَها مِنْ أَعمالِ حَضْرَمَوْتَ ، وهوَ ٱلَّذي جزمَ بهِ صاحبُ « ٱلخريدةِ » ، وفي رحلةِ ٱلسَّيِّدِ يوسفَ بنِ عابدِ ٱلفاسيِّ ٱلمغربيِّ ثمَّ ٱلحضرميِّ ما يُصرِّحُ بأَنَّ مأْربَ مِنْ حَضْرَمَوْتَ . إذنْ فما مُنُوا بهِ مِنْ فَرْطِ ٱلهجرةِ ليسَ إِلاَّ نتيجةَ قولِهم : ﴿ رَبِّنَا بَلَعِدٌ بَيْنَ ٱلسَّفَارِنَا ﴾ كما هو موضَّحٌ بـ « ٱلأصلِ » .

وفي ألجزءِ ألثَّامنِ [ص٩٠] مِنَ « ألإِكليلِ » : أَنَّ دَمُّون مِنْ حصونِ حِمْيَرَ بحَضْرَمَوْتَ .

وهنا فائدةٌ نفيسةٌ ، وهيَ : أَنَّ كلَّ مَن ذكرَ طَرْدَ حِجْرٍ لولدِه آمرىءِ آلقيسِ ممَّن رأيتُهُ يقولُ: إِنَّ ٱلسَّببَ في ذلكَ هوَ قولُهُ ٱلشِّعرَ، وليسَ بِمعقولٍ ؛ لأَنَّ ٱلشِّعرَ عندَهم مِنَ ٱلفضائِلِ التي يتنافسونَ فيها سوقةً وملوكاً ، لكنَّ ٱلسَّببَ ٱلصَّحيح أَنَّهُ كانَ يُشَبِّبُ بِهِرٌ ، وكنيتها أُمُّ الحويرثِ ، وكانت زوجةً والدِهِ ، فلذلكَ طردَهُ وهمَّ بقتلِهِ مِن أَجلِها كما في (ص ١٨١ ج ١) مِن « خزانة الأدب » ، و ( ص ٥٣٩ ) من الجزء الأول منها .

وفي غربيِّ جبلِ ٱلهَجْرَينِ : ساقيةُ دَمُّونَ مِنْ أَوديةِ دوعنَ ، وفي غربيِّها مَسيلُ وادٍ عظيم ، يقالُ لَهُ : وادي ٱلغَبَرِ ، يَنْهَرُ إِلَى ٱلكَسْرِ .

وفي غربيِّ ذلكَ ٱلمسيلِ بلدةُ : نُحُولِهُ لآلِ عمرَ بنِ محفوظٍ ، وهيَ في سفحِ جبلٍ ، في حضنهِ إلىٰ جهةِ ٱلجنوبِ :

قِزِهُ آل البطاطيّ ، وهم من بني قاصدٍ ، ورئيسُهم بيافع بلعفيف ، وآل يزيدَ وهم قبيلةٌ واحدةٌ ، ولآلِ البطاطيّ نجدةٌ وشجاعةٌ ، ومنهم : ناصرُ بنُ علَيّ ، كانَ يحترفُ بالرّبا فأثرىٰ ، وهو خالُ الأميرِ صلاحِ بنِ محمد بن عمرَ القعيطيّ ، فَزَيّنت لهُ نفسُهُ أَن يستأثرَ بالقِزة ونخيلها وعيونها فناشبَ آلَ البطاطيّ الحربَ ، واستعانَ عليهم بأعدائِهم اللهِ محفوظٍ ، وضمّ إليهم صعاليكاً وذوباناً من الصّيْعَرِ ونَهْدٍ. . فلم يقدر عليهم ، واجتمعوا علىٰ حصاره ، فزالَ من القزة إلىٰ خريخرِ عندَ صهورِهِ آلِ عجرانَ ، ولمّا

<sup>(</sup>١) ذكره في ( التاج ) في مادَّة ( ربط ) .

كثروهُ.. أستعانَ عليهم بآبنِ أُختِهِ آلأَميرِ صَلاَح فأعطاهُ جماعةً مِن عبيدهِ يخفرونهُ ، وقتلوا ولدَهُ قاسمَ بنَ ناصرِ بنِ عليٌ في ثأرٍ لهم عندَهُ وعَبيد صلاحٍ في دارهِ ، فغضبَ صلاحٌ وجمعَ يافعَ لحربِهم ، فوافقوهُ علىٰ ذلك إِلاَّ بني أَرضٍ ، وضيَّقَ عليهم ألصَّينَ عليهم ألصَّينَ عليهم السَّيخُ ناصرُ بنُ جبرانَ ألبطاطيُّ :

بـركــاتْ طَــرَّبْ مــن قتلنــي بــاأقتلِــهْ ومن لَقَىٰ في صَوْب، بألقي فيه صَوْبْ والله مــا بــأنســىٰ شــروع ألقَبْــوَلِــهْ لو بَا ثُمُنْ في ألدار هـاذا مِيْةْ طُوبْ

ولمّا آشتد الحصرُ عليهم. . تداخلَ الحبيبُ حامدُ بنُ أَحمدَ المحضارُ في آخرِ حياةِ أَبيهِ ، فسارَ بهم إلى الريّضةِ عندَ الأميرِ صلاحٍ علىٰ أَن يحكمَ عليهم بما شاءَ بعد أن تواضع هو وإياه على أن يكون الحكم بمسامحة آل البطاطي في قتيل لهم عِندَ ناصرِ عليّ ، وعلىٰ أن يدفعوا خمسَ مئةِ ريالٍ أيضاً ، ولمّا وصلوا فُرْطَ بني أرضٍ والحبيبُ حامدٌ أَمامَهم . . قالَ شاعرُهم أبنُ جبرانَ :

لأَنَّ حَبَّـكُ مَـا دَخَلْـهُ ٱلشَّـوس للكَنْنَـا بَـاكِيًـس القنبـوس

ولمّا وصلوا آلريضةً.. قال:

ياً لفُرط ما تستاهل التفريط

وأمَّا الجماعَة حَبُّوا التخليط

يا راد ياعواد هندي الريِّضة قد ذَكّر تنبي جُمْلُ في وادي حنين والدرع والبيضه مع مولى بُضّة شلّ الثقيلة يوم ضاقت بوحسين

وأَبو حسين هو ٱلأميرُ عبدُ ٱللهِ بنُ عمرَ ٱلقعيطيُّ ، يُشيرُ بذلكَ إلىٰ نجدتِهِ ٱلَّتِي أَعانَ بِهَا آلَ ٱلبطاطيِّ حتَّىٰ خلصوهم مِن حصارِ آلِ كثيرٍ ، كما فصَّلناها بـ « ٱلأَصلِ » ، وأَشرنا إليها فيما يأتي .

وفيها كانَ مسكنُ ٱلشَّيخِ يحيىٰ بنِ قاسمِ ٱلجَهْوَريِّ ٱليافعيِّ ، رجلٌ شهمٌ ، لا يُقدَعُ أَنْهُهُ(\' ، ولا يَتقنَّعُ مِنْ مسواَةً('' ، ولَهُ مِنَ ٱلأعمالِ ما يُصدِّقُ قولَهُ :

 <sup>(</sup>١) يُقدَع : يقطع .

<sup>(</sup>٢) لا يتقنَّع من مسوأة : ليس المقصود أنَّه يعمل السيَّات ثمَّ لا يستحيي منها. . بل المقصود : أنَّه لا سيَّات=

بُسولِحِم قَسالُ كَسَّابُ الْجَمِيلُ نُنْفِقَ عَلَى الْعِنْ مِن كُثْرَ أَوْ قَلِيلُ نُنْفِقَ عَلَى الْعِنْ مِن كُثْرَ أَوْ قَلِيلُ إِنَّ الْكَسرَم يِفْتَحَ آبُسوَابِ السَّبِيلُ وَالْبُخُلُ قَايِدُ إِلَى النَّدُّلُ ذَلِيلُ وَاللهُ مَسا قَسطْ يِنْجَمَّسلْ بَخِيسلُ وَاللهُ مَسا قَسطْ يِنْجَمَّسلْ بَخِيسلُ قَوْمِي بَنِي مَالِكِ الْحَب النَّصِيلُ يُسمَع لَهُم فِي عُلاَ الْوَادِي صَهِيلُ يُسمَع لَهُم فِي عُلاَ الْوَادِي صَهِيلُ لِي يَحْكِمُوا عَلَى الرُّكَبُ طَيِّ الْقَتِيلُ قَوْلِي وَنَا مَسْكَنِي غُلْبُ الدَّوِيلُ (٢) قَوْلِي وَنَا مَسْكَنِي غُلْبُ الدَّوِيلُ (٢)

إِذَا النَّوائِب فَتِح لِي بَابْهَا(') وَمِحْنَة الْوقْت مَا نِدْرَىٰ بْهَا وَيِمْحِيَ آوْصَالْ بَعْدَ اكْتَابْهَا مَوْلَى الْكَرَمْ هِمَّتُه يِعْلَىٰ بْهَا مَوْلَى الْكَرَمْ هِمَّتُه يِعْلَىٰ بْهَا وأَنْ قَامْ فِي حِجَّهُ مَا أَوْشَىٰ بْهَا جَهَاوُرَهُ مِسْ فُرُوعُ أَنْسَابُهَا كَمْ مِنْ بَلَدْ زَوَّعُوا بَابُوابُهَا إِذَا النَّفُوسُوسُ أَكْفُرَتُ جَسلاً بْهَا فِي قَرْيَةِ الْعِزْ ذِي نِنْ مَلَ بْهَا

وكأنَّما أخذَ قولَهُ : (لي يحكموا على الركب. إلخ) مِنْ فعلِ ٱلعنابسِ يومَ ٱلفِجَارِ ؛ إِذْ قيدوا أَنفسَهُم خَشْيةَ ٱلهربِ ، أَو مِنْ قولِ ٱلبحتريِّ [ني ﴿ ديوانهِ ، ١٣/٢ مِنَ الخفيف] :

وَكَانًا ٱلإِلَامَ قَالَ لَهُم فِي ٱلْ حَرْبِ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا

وفي كلامِ الحبيبِ أحمدَ بنِ حسنِ العطّاس : أنَّ الحبيبَ أبا بكرِ بنَ عبدِ اللهِ العطّاس يُحبُّ الاستشهادَ بأبياتٍ مِنْ هـٰـذهِ القصيدةِ .

وقالَ لي بعضُ الثّقاتِ : إِنَّ مسكنَ الشَّيخِ يحيىٰ بنِ قاسمِ الجهوريِّ ليسَ بالقِزِةِ ، وإنَّما هوَ بحُصُونهِم أَعمالِ القطنِ ، وإنَّما كانَ يتردَّدُ إلى القِزِهِ لصِهْرِ أَو صداقةٍ . أَمَّا اللَّوِيلُ : فلعلَّهُ يعني بهِ حصنَ سيئون ، أَو شبام ؛ فكلٌّ منهُما يقالُ لَهُ ذلكَ .

له أصلاً ، وذلك كالحديث الّذي يصف مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنّه ( لا تُنثمٰى فلتاته ) ؛ أي : لا تُحفظ فلتات مجلسه ، وليس هـٰـذا هو المقصود ، بل المقصود : أنّه لا زلاّت ولا فلتات في مجلسه أصلاً . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش المخطوط: ( بولحم: بكسر الحاء واللاَّم وسكون الميم ) .

 <sup>(</sup>٢) الغُلُب - بضم الغين وسكون اللام - : الغرفة التي تكون في أعلى البيوت ، وهـٰذا الحصن ( الدويل )
 لا زال قائماً إلى اليوم ، وهو من الآثار الهامة في المنطقة .

ومِنْ آلِ البطاطيِّ (۱): أحمدُ بنُ ناصرٍ ، الموجودُ بالمُكلاً الآنَ (۲) ، وهُو أدهىٰ يافع وأرجحُها عقلاً فيما أراهُ اليومَ ، إلاَّ أنَّهُ نَفْعيٌ يُؤثرُ مصلحةَ نَفْسهِ علىٰ منفعةِ حكومتهِ ، وربَّما كانَ لَهُ عذرٌ بإعراضِ موظَفي الحكومةِ بالآخرةِ عن إشاراتهِ ، وعدمِ اعتبارِهم لنصائِحهِ ، وهوَ مِن أبطالِ بني مالكِ وشجعانِها ، حتَّىٰ لقد أغضبهُ حالٌ مِن أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ ريِّس العجرانيِّ - وهوَ خالُ الأميرِ عليِّ بنِ صلاحٍ ولهُ منهُ وجهٌ وكفالةٌ فقتلَهُ أحمدُ بنُ ناصرِ غيرَ حاسبِ لذلك حِساباً ، فتميَّزَ الأميرُ عليُّ بنُ صلاحٍ مِن الغيظِ ، ولم يكن إلا أن أرسلَ السَّيِّدَ حسينَ بنَ حامدِ بأحمدَ بنِ ناصرٍ معَ ولدِهِ أبي بكر بن حسين إلى الريضةِ للتَّرضيةِ ، فَسُوِّيتِ المسألةُ .

وفي جنوب الهجرينِ أَنفٌ ممتذٌ مِنْ جبلٍ ، ذاهبٍ طولاً إِلَىٰ دوعنَ ، وعليهِ بلدةٌ لأُناسٍ مِنْ آلِ أَحمدَ بنِ محفوظٍ ، يقالُ لَها : صَيْلَعُ ، وهيَ المذكورةُ في قولِ امْرىءِ القيس [مِنَ الطَّويلِ] :

أَتَىانِي وَأَصْحَابِي عَلَىٰ رَأْسِ صَيْلَعِ أَقُسولُ لِعِجْلِيِّ بُعَيْدَ إِيَسابِهِ فَقَالَ: أَبَيْتَ ٱللَّعْنَ عَمْرٌو وَكَاهِلٌ

حَدِيثٌ أَطَارَ ٱلنَّوْمَ عَنِّي وَأَفْحَمَا (٣) تَبَيَّنْ وَبَيِّنْ لِي ٱلْحَدِيثَ ٱلْمُجَمْجَمَا أَبَاحُوا حِمَىٰ حُجْرٍ فَأَصْبَحَ مُسْلَمَا

وقد ظفرتُ مِنها بضالَةٍ منشودةٍ ؛ لأَنَّها مقطعُ ٱلنِّرَاعِ في حضرميَّةِ آمرىءِ ٱلقيسِ ؛ ولذا كرَّرتُها بـ « ٱلأَصلِ » آغتباطاً وآعتداداً بتدليلي بها ؛ إذ لَم يَقُلْ أَحدٌ عند ذِكرِها لا ياقوتُ ولا صاحبُ « ٱلتَّاجِ » ولا شارحُ « ٱلأَمثالِ » ولا غيرُهُم \_ : إنَّها تُحاذي ٱلهجرين بحَضْرَمَوْتَ غَيري ، فللّهِ ٱلحمدُ .

<sup>(</sup>۱) آل البطاطي فخذ من آل اليزيدي أهل يزيد من بني قاصد في يافع ، وكانوا ثلاثة أقسام : بطاطي حمومة ، وبطاطي الخضراء ، وبطاطي الجبل ، وكانوا على رأس الطوائف التي حكمت وادي دوعن فيما مضى .

<sup>(</sup>٢) تحدث عنه المستر فلبي في كتابه « بنات سبأ » وقص بعض أخباره .

<sup>(</sup>٣) ذكر العلاَّمة الميداني رحمه الله في « مجمع الأمثال » ( ٤١٨/٢ ): أنَّ امرَأَ القيس كان يشرب هو وأُصدقاؤُه ، ثمَّ أتاه خبر مقتل أبيه ، فقال : ضيَّعني صغيراً ، وحمَّلني دمه كبيراً ، لا صحو اليوم ، ولا شرب غداً ، اليوم خمر ، وغداً أمر ، ثمَّ قال الأبيات .

وفي أُخبارِ بدر بوطويرق الكثيريِّ أَنَّهُ بنىٰ صَيْلعاً هـٰذي في سَنةِ ( ٩٤١هـ )<sup>(١)</sup> ، وأَسكنَ فيها آلَ محفوظٍ وآلَ باداس المطرودينَ مِنَ الهجرينِ<sup>(٢)</sup> .

ولا يحصىٰ مَنْ أَنبَتَتُهُ ٱلهَجْرينُ مِنَ ٱلرِّجالِ ؛ إِذ كانت فيهِم ثالثةَ شبام وتريم .

ومِنها آلُ عَفِيفِ آلكنديُونَ (٣) ؛ منهُمُ : الصُّوفيُّ الجليلُ ، الشَّيخُ أَحَمَدُ بنُ سعيدِ بنِ عليِّ بالَوْعار (١) ، والشَّيخُ عمرُ بنُ ميمونِ الكنديُّ ، مِنْ معاصِري الشَّيخِ عبدِ الرَّحمانِ السَّقَافِ ، والشَّيخِ فضلِ بنِ عبدِ اللهِ بافضل ، والشَّيخُ محمَّدُ بنُ عليِّ العفيفُ الهجرانيُّ ، كانَ مِنْ تلاميذِ الحبيبِ عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرِ العيدروسِ ، المتوفَّىٰ سَنةَ (٨٦٥هـ) ، وكانَ الشَّيخُ محمَّدٌ هاذا يَعْرِفُ الاسْمَ الأَعظمَ .

ومن كتاب سيَّرهُ العلاَّمةُ عليُّ بنُ حِسنِ العطَّاسُ ما نصُّهُ: ( إِلَىٰ حضرةِ سيَّدي الولدِ الأَمجدِ الأَرشدِ الصَّادقِ الأَودُ الأَنْجَدِ الشَّيخِ الأَكرمِ الفاضلِ المحترمِ عفيفِ الدِّينِ وسلالةِ الصَّالحينَ وبركةِ المسلمينَ عبدِ اللهِ أبنِ سيِّدي الشَّيخِ العفيفِ أبن الشَّيخِ عمرَ ابنِ الشَّيخِ عبدِ الله ابنِ الشَّيخِ عبدِ الله بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ الشَّيخِ عبدِ الله بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ العفيفِ عفا اللهُ عنهُ ) اهـ

<sup>(</sup>۱) لصيلع ذكر في التاريخ قبل هاذا كما في « تاريخ شنبل » (۱٤٧ ) ، و« العدة » ( ١٣٤/١ ) ، و« الحامد » ( ٢/ ٦٨١ ). . فليتنبه .

<sup>(</sup>٢) ( تاريخ الشحر ) للطيب بافقيه ( ص٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) آل بن عفيف : من كندة ، كما في • جواهر الأحقاف ، لباحنان ( ١١/٢ ) . وهم أسر وبطون كثيرة ؛ منها : آل الشيبة ، وآل الحاج ، وآل بن وجيه ، وآل كديمة ، وآل السكوتي ، وآل باعلي ، وآل الصالب ، وآل بادحمان .

 <sup>☆</sup> تنبيه : آل بن عفيف هؤلاء هم غير آل العفيف سكان لُجْرات بدوعن ؛ فإن أولئك من الحالكة ،
 وقد يقال لسكان الهجرين : آل العفيف .

<sup>(3)</sup> الشيخ أحمد بالوعار: هو العارف بالله الشيخ الصالح أحمد بن سعيد بن علي بن محمد بن عفيف الكندي ، الملقب: (بالوعار= أبا الأوعار) ، لقب بذلك لأنه كان يحمل نفسه على المجاهدات الثقيلة الشديدة على النفس ؛ تشبيها لسالك تلك الطريق بسالك الطرق الوعرة ، قال الحبيب أحمد بن حسن العطاس في « مجموع كلامه » : بلغنا أنه طلب العلم بظفار وأقام بها نحو ثمان سنين . وكانت وفاته بالهجرين سنة ( ١٣٣٦هـ ) كما نقل عن بعضهم .

وفي هـٰذهِ ٱلممَادحِ ما يدلُّ عَلَىٰ أَثيلِ مجدٍ وعظيمِ فضلٍ . وفي آلِ عفيفٍ كثيرٌ مِن حُفَّاظِ ٱلقرآنِ و ﴿ ٱلْإِرشَادِ ﴾ .

ومِنهُمُ : ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ عمَر باعفيف ، جاءَ في « مجموعِ ٱلأَجدادِ » أَنَّهُ : ( بعثَ بأَسيْلةٍ إِلىٰ قاضي مكَّةَ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ ظهيرةَ ، فأَجابَهُ عنها ) .

ومِنها : آلُ بابُصَيلٍ ، وفيهِم علماءُ أَجلاَءُ ؛ مِنْ آخِرِهم : مفتي ٱلشَّافعيَّةِ بمكَّةَ : ٱلشَّيخُ محمَّدُ سعيدِ بابصيل<sup>(١)</sup> .

ومِنها : آلُ بامخرمةَ (٢) ، وإنَّما هاجروا مِنها إلىٰ عدن وإلىٰ غيرِها .

وأَطالَ « النورُ السَّافرُ » في ترجمةِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ أَحمدَ بامخرمةَ ، ثمَّ استطردَ إلىٰ ترجمةِ ولدِهِ الصُّوفيِّ عمرَ بنِ عبدِ اللهِ بامخرمةَ ، ولم يفردهُ بالتَّرجمةِ ؛ لأَنَّهُ لم يعرف وقتَ وفاتِهِ ، وسيأتي في سيئونَ أَنَّها سنةُ ( ٩٥٢هـ ) ، وقد أَفردَ ولدَهُ العلاَّمةَ

والشيخ محمد سعيد بن محمد بن سالم بابصيل ، ومحمد سعيد اسم مركب ، فقد كان من العلم بمنزلة عالية ، وتولى إفتاء الشافعية بمكة المكرمة ، تتلمذ على السيد العلامة أحمد زيني دحلان ، وكانت وفاته بمكة سنة ( ١٣٣٠هـ ) ، وله ابن عالم هو الشيخ بكر بن محمد سعيد ، توفي سنة ( ١٣٤٨هـ ) ، كان من العلماء الأخيار .

وللشيخ محمد سعيد مصنفات ، منها : شرح « سلم التوفيق » في مجلدين ، ورسالة «الدُّرر النقية في فضائل الذرية » ، و« رسالة في أحوال القبور وأهلها » ، وغير ذلك .

ينظر : « سير وتراجم » لعمر عبد الجبار ( ٨٤ ، ٢٤٤ ) ، و « تاج الأعراس » ( ٢/ ٦٩٣-٧٠٠ ) ، و « المختصر من نشر النور والزهر » لمرداد . وغيرها .

(٢) آل بامخرمة : من سيبان ، وهي أسرة شهيرة معروفة بكثرة علمائها ، وأقدمهم شهرة وأجلهم : الشيخ الشيخ عبد الله الإمام عبد الله بن أحمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم بامخرمة السيباني الحميري ، وُلِد الشيخ عبد الله بالهجرين سنة ( ٣٠٣هـ ) ، وتوفي بعدن سنة ( ٣٠٩هـ ) ، وله مصنفات عديدة . ينظر : « النور السافر » ، « السنا الباهر » ، « تاريخ بافقيه » كلها في حوادث سنة ( ٣٠٩هـ ) . وابنه العلامة المؤرخ محمد الطيب مصنف « تاريخ ثغر عدن » مطبوع ، « قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر » في ( ٣ ) مجلدات مخطوطة ، توفي الطيب سنة ( ٩٤٧هـ ) ، تنظر ترجمته في المراجع السابقة .

<sup>(</sup>١) آل بابصيل: أصلهم من الهجرين ، ومنها انتقلوا إلى مكة وجدة وغيرها .

ومن مشاهيرهم: الشيخ محمد بن سالم بابصيل ، وله شرح على « الرسالة الجامعة » منه نسخة بالحوطة .

عبدَ اللهِ بنَ عمرَ المتوفىٰ سنةَ ( ٩٧٢هـ ) بالتَّرجمةِ ، وذكرَ فيها عمَّهُ الطيِّبَ ابنَ عبدِ اللهِ بامخرمةَ .

ومنَ الهجرين : كانَ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عمرَ باقُضَام بامخرمةَ يجتمعُ معَ الشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ أَحمدَ في الأَبِ السَّادسِ ، وُلِدَ ببلدةِ الهجرينِ ، ثمَّ ارتحلَ إلىٰ عدن وأخذَ عن إمامَيْها : عبدِ اللهِ بنِ أَحمدَ بامخرمةَ ، ومحمَّدِ بنِ أَحمدَ بافضلٍ ، ثمَّ سارَ إلىٰ زبيد ، ثمَّ عادَ إلىٰ عدن ولازمَ الإمامَ عبدَ اللهِ بنَ أَحمدَ بامخرمةَ ، وولدَهُ أَحمدَ (١) .

وإِليهِ ٱنتهتْ رَئَاسَةُ ٱلعِلْمِ بعدن بعدَ ٱلشَّيخينِ : عبدِ ٱللهِ بنَ أَحمد بامخرمةَ ، ومحمَّدِ بنِ أَحمدَ بافَضْل ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يتساهلُ آخِرَ عمرهِ في ٱلفتاوىٰ ، ويراعي أغراضَ ٱلسُّلطانِ ، وذلكَ ممَّا عِيبَ عليهِ . توفِّيَ بعدنَ في سَنةِ ( ٩٥٢هـ ) .

وفي «شمس ألظَّهيرة» [٢/٤١]: (أَنَّ للسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ آلكافِ<sup>(٢)</sup> عَقِباً بالهجرينِ ، مِنهُم : السَّيِّدُ الفاضلُ عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ علويٌّ<sup>(٣)</sup> ، المتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٢٦٧هـ) ، وأبنا أخيهِ آلآنَ : عبدُ الرَّحمانِ وعلويٌّ<sup>(٤)</sup> ، فقيهانِ فاضلانِ . وأبنُ آبنهِ أَحمدُ بنُ حسنِ بنِ عليًّ (٥) ، ذكيٌّ نبيةٌ متفقّةٌ ) اهـ

ولقد كانَ سروري عظيماً ؛ إِذْ بقيَ إِلَىٰ ساعتِنا هـٰـٰذهِ مَنْ يُثني عليهِ شيخُنا ٱلمشهورُ

<sup>(</sup>١) كان عالماً فاضلاً فقيهاً ، تخرج بوالده وقرأ على علماء عدن ، وعليه قرأ باقضام المترجم ، وأخوه الفقيه عبد الله بن عبد الله المتوفى سنة ( ٩٠٤هـ ) بجازان ، وتوفى الشيخ أحمد صغيراً .

<sup>(</sup>٢) هو السيد الشريف: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر الجفري ، توفي حفيده السيد أحمد بن علوي بن أحمد بالهجرين سنة ( ١١٢٠هـ) ، وإليه وإلى أخيه محمد بن علوي ينسب آل الكاف الذين بالهجرين ودوعن ومحمدة .

<sup>(</sup>٣) الصواب أن اسمه : على بن محمد بن على .

أما علوي فيلقب بالنّوير ، قيل عنه في « الشجرة » : كان سيداً فاضلاً فقيهاً متواضعاً له خلق حسن ،
 وأما عبد الرحمان . . فتوفي سنة ( ١٣١٩هـ ) ، ولقبه في « الشجرة » بالقاضي .

<sup>(</sup>٥) وهو السيد أحمد بن حسن بن علي بن محمد الكاف ، ولد سنة (١٢٨٣هـ) ، وقد توفي سنة (١٣٧٤هـ) ، وهو من الآخذين عن الحبيب أحمد بن حسن العطاس . ومن أعيان السادة آل الكاف : السيد الجليل الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله الكاف المولود سنة (١٣٢٠هـ) ، والمتوفى سنة (١٤٢٠هـ) ، عن مئة سنة وأشهر بجدة ، وقد كان نسخة من السلف الصالح في زهده وورعه وتقواه رحمه الله تعالى .

في سَنةِ ( ١٣٠٧هـ ) ممتَّعاً بٱلحواسِّ وٱلقوَّةِ وٱلعِلْمِ ، ولَم يَبْقَ ممَّنْ ذُكرَ فيها سواهُ ، يخرجُ بمكتلهِ صباحَ كلِّ يومٍ إِلَىٰ حقلهِ فيؤَدِّي ما تعهَّدَ بهِ مِنَ ٱلخدمةِ وٱلتَّنقيةِ وإثارةِ ٱلأَرضِ على ٱلثِّيرانِ ، ثمَّ يرجعُ ويتنظَّفُ ويجلسُ في مجلسِ ٱلقضاءِ ؛ لأنَّهُ عليهِ بأَلهَجْرَيْنِ وما قاربَها منذَ زمنِ بعيدٍ .

وفيها جماعاتٌ مِنْ آلِ ٱلعطَّاسِ (١) ، وآلِ ٱلحامدِ ، وآلِ باسلامةً (٢) ، وكثيرٌ مِنَ آلسُّوقة .

ولا يزيدُ سكَّانها عن أَلفينِ وخمسِ مئةٍ تقريباً ، وفي تُربتها مَن لا يُحصىٰ مِنَ ٱلصَّالحينَ وٱلعلماءِ .

وكانت ولايةُ ٱلهجرينِ لآلِ مَحْفُوظٍ ٱلكنديِّينَ ، وهُم مِنْ ذرِّيَّةِ آلِ جعفرِ ٱلَّذينَ أمتدحَهُمُ الشَّيخُ عليُّ بنُ عقبةَ الخولانيُّ<sup>(٣)</sup> أثناءَ القرنِ السَّابع بقصيدتهِ السَّائِرةِ ، الَّتي تُعدُّ ـ ولا سيَّما أَبياتُها ٱلسِّتَّةُ ـ غرَّةً في جبينِ ٱلشِّعرِ ٱلعربيُّ ، وهُيَ [مِنَ الكاملِ] :

كَمْ أَغْسَ مُنْذُ نَشَأْتُ بَابَ ٱلْمُنْكَرِ

أَصَبَرْتِ نَفْسَ ٱلسُّوءِ أَمْ لَـمْ تَصْبِرِي بِينِي وَمَـنْ تَهْـوَيْـنَ يَـوْمُ ٱلْمَحْشَـرِ إِنِّي أَمْرُورٌ عَفُّ ٱلإِزَارِ عَنِ ٱلْخَنَا

ومن السادة آل العطاس بها: الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس من ذرية الحبيب علي بن حسن ، ولد بالهجرين سنة ( ١٢٥٥هـ ) ، وتوفي بجاوة ببلدة فكالونڤن ــ باكلنقان ــ سنة ١٣٤٧هـ ، كان من العلماء الدعاة ، مهاباً جليلاً ، له ذرية لا تزال بالهجرين .

منهم الأمير الحسين باسلامة ، الذي كان حاكماً على ذمار من قبل أثمة صنعاء ، توفي سنة ( ١٣٥٠هـ ) ، أفرده المؤرخ محمد بن علي الأكوع بكتاب سماه : « حياة عالم وأمير » مطبوع .

ومن آل باسلامة جماعة في سيئون ، فيهم العلماء والصالحون ، ومن مشاهيرهم : العلامة المؤرخ حسين عبدالله باسلامة المكي صاحب «تاريخ الكعبة»، و«تاريخ مكة»، ولد بمكة سنة ( ١٢٩٩هـ ) ، وبها توفي سنة ( ١٣٥٦هـ ) . « الأعلام ؛ ( ٢٤٢/٢ ) .

ومن فخائذهم : آل التُّوي باسلامة ـ والتوي على وزن قصي ـ يسكنون مدينة شبام ، ومنهم جماعة بالحوطة ، لهم مكارم أخلاق ، وبني بعضهم مدرسة بشبام في مطلع القرن المنصرم .

هو الشيخ الشاعر علي بن عقبة بن أحمد بن محمد أبو الحسن الزيادي ثم الخولاني ، قال عنه بامخرمة : كان فقيهاً فاضلاً لاسيما في علم الأدب ، كان يقدم على المظفر الرسولي وله منه رزق يعتاده . اهـ وله ابن هو محمد ، توفي سنة ( ٧١٠هـ ) ، « تاريخ الحامد ؛ ( ٦٥٠ ، ٧٩٦ ) .

واللهِ مَا صَافَحْتُ كَافَ بَغِيَّةٍ لَكِينَ عَلَىٰ كَسْبِ ٱلْعُلُـوم مُخَيِّـمٌ وَقَسَمْتُ حَالاَتِي ثَالاَثِا مِثْلَمَا كَرَمٌ تَدِينُ لَدهُ ٱلأَنامُ وَحَالَةٌ وَتَخِــذْتُ أَصْحَــابِــا إِذَا نَــادَمْتُهُــمْ عِلْمِي وَحِلْمِي وَٱلْحِصَانُ وَصَارِمِي

كَــلاً وَلاَ نَــادَمْــتُ شَــاربَ مُسْكِــر وَبُكَايَ فِي طَلَبِ ٱلْعُلَا وَتَحَسُّرِي قَدْ كَانَ قَسَّمَهَا أَبِي ٱلشَّهْمُ ٱلسَّرِي ظَهْرَ ٱلْحِصَانِ وَحَالَةٌ لِلْمِنْبَرِ لَمْ أَخْسُ مِنْهُمْ مَنْ يَنُمُ وَيَفْتَرِي وَنَـــدَى يَمِينِــي وَٱلْعِنَــانُ وَدَفْتَــري

كذا هيَ في حِفظي ، ولئِنْ خالَفْت بعضَ ما هيَ عليهِ. . فإلىٰ أَحسنَ مِنهُ إِنْ شاءَ ٱللهُ تعالىٰ.

وفيها ثلاثةُ أَبِياتٍ مأْخوذةٌ مِنْ شعرِ ٱلرَّضيِّ ، وهيَ قولُهُ :

أَعْدَدْتُكُم عَوْنَا لَكُلِّ مُكَسِّرِ وَتَخِــذُتُكُــمْ لــي مَحْجَــراً فَكَــأَنَّمَــا فَلْأَنْفُضَنَّ ٱلْكَفَّ يَالْسا مِنْكُم

عِـرْضِـي فَكُنتُـمْ عَـوْنَ كُـلُ مُكَسِّر خَتَلَ ٱلْعَدُوُّ مَخَاتِلِي مِنْ مَحْجَري (١) نَفْضَ ٱلأَنَسَامِسِل مِسنْ تُسرَابِ ٱلْمُقْبَسِ

وهيَ في « ديوانِ أَلرَّضيً » [٢/ ٢٢٠] هـــٰكذا :

أَعْدَدْتُكُم لِدِفَاع كُلِّ مُلِمَّةٍ عَنِّي فَكُنتُ مْ عَوْنَ كُلُّ مُلِمَّةٍ وَتَخِذُتُكُم لِي جُنَّةً فَكَ أَنَّمَا فَلْأَنْفُضَنَّ يَدَيَّ يَالْساً مِنْكُمُ

نَظَرَ ٱلْعَدُولُ مَقَاتِلِي مِنْ جُنَّتِي نَفْضَ ٱلأَنَسَامِ لِ مِنْ تُرَابِ ٱلْمَيِّتِ

وقد رأيتُ هـٰـذهِ ٱلأَبياتَ ٱلثَّلاثةَ في « معاهدِ ٱلتَّنصيصِ » معزوَّةً لابنِ سناء ٱلمُلْكِ ، وما هوَ إِلاَّ وَهَمٌ ظاهرٌ ؛ لأَنَّ قصيدةَ ٱلرَّضيِّ ٱلَّتِي منها ٱلأَبياتُ مشهورةٌ ؛ ومنها [ني « ديوانه » ١/ ٢٢٠\_٢٢ مِنَ ٱلكاملِ] :

آلاً وَغَيْــــــرُ ٱلآلِ يَنْقَــــعُ غُلَّتِـــــى وَفُرُوعُ دَوْحَتِهَا لِنَامُ ٱلْمَنْسِتِ

قُلْ لِلَّذِينَ بَلَوْتُهُمْ.. فَوَجَدْتُهُمُ تَــأْبَــىٰ ثِمَــارٌ أَنْ تَكُــونَ كَــرِيمَــةً

<sup>(</sup>١) المحجَر: الحرمة. المخاتلة: مشي الصيَّاد خفية ليرميَ الصَّيد.

لَمَّا رَمَيْتُ إِلَيْكُمُ مِمَطَامِعِي وَوَقَفْتُ دُونَكُمُ مِلَا مِكَالَمُ مِمَطَامِعِي وَوَقَفْتُ مُ وَقَلْوفَ مُقَسَّمٍ فَلَا رَحِيلًا لاَ مُتَلَهِّفِ فَاللَّا مُتَلَهِّفِ مَا ضَيعَة الأَمَالِ اللَّذِي وَجَهْتُهُ يَا ضَيعَة الأَمَالِ اللَّذِي وَجَهْتُهُ

كَثُرَ الْخِلاَجُ مُقلِّباً لِرَوِيَّتِي (١) حَسْرَ الْخِلاَجُ مُقلِّباً لِرَوِيَّتِي (١) حَسنِرَ الْمُنِيَّةِ وَاجِينَ الْأُمْنِيَّةِ لِلْمُتلَفِّتِ لِلْمُتلَفِّتِ لِلْمُتلَفِّتِ لَلْمُتلَفِّتِ لَلْمُتلَفِّتِ لَلْمُتلَفِّتِ لَلْمُتلَفِّتِ لَيَا ضَيعَتِي

وللرَّضيِّ في معنىٰ هاذه ألقصيدة كثيرٌ كألَّتي منها قولُهُ [في ﴿ ديوانِهِ ٢٦٦/١ مِنَ ٱلطَّويلِ]:

وَمَا لِيَ عُذْرٌ أَنْ تَفِيضَ ٱلْمَدَامِعُ مِنَ ٱلشَّوقِ مَا سَارَ ٱلنُّجُومُ ٱلَّطُوَالِعُ وَإِنَّي لِحَبْلٍ مِنْهُ بِٱلْعُذْرِ قَاطِعُ سَأَذْهَبُ عَنْكُمْ غَيْرَ بَاكِ عَلَيْكُمُ وَلاَ عَاطِفاً جِيداً إِلَيْكُمْ بِلَهْفَةِ نَبَذْتُكُمُ نَبُذَ ٱلْمُخَفِّفِ رَحْلَهُ

وكقولِهِ [في « ديوانِهِ ، ١/ ٢٦١ مِنَ ٱلوافِرِ] :

فَيَا لَيْشَا دَعَـوْتُ بِـهِ لِيَحْمِـي وَيَا طِبّاً رَجَـوْتُ صَـلاَحَ جِسْمِـي

حِمَايَ مِنَ ٱلْعِدَا فَاجْتَاحَ سَرْحِي بِكَفَّيْهِ فَسزَادَ فَسَادَ جُرْحِي

ولإبراهيمَ بنِ ٱلعبَّاس ٱلصُّوليِّ في هاذا ٱلمعنىٰ عدَّةُ مقاطيعَ ، يعبث فيها بأبنِ الزَّيَّاتِ ؛ منها قولُهُ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَإِنَّــي وَإِعْــدَادِي لِــدَهْــرِي مُحَمَّــداً كَمُلْتَمِـــسِ إِطْفَـــاءَ نَـــارِ بِنَـــافِـــخِ وقولُهُ [مِنَ الطَّويل]:

وَإِنِّ عَيْ إِذْ أَدْعُ وِكَ عِنْ دَ مُلِمَّ قِ كَدَاعِيَةٍ عِنْدَ ٱلْقُبُ ورِ نَصِي وَهَا وَإِنِّ مِن « تاريخ آبنِ خلكانَ » [٥/ ٩٧] جملةٌ منها .

وقد جاءَ في قصيدةِ أبنِ عُقْبةَ ذِكرُ المراحلِ مِنَ الجوفِ إلى الهجرينِ ، وبينها ذِكرُ مَنْصَحٍ (٢) ، ولعلّها الّتي يقولُ أمرؤُ القيسِ بنُ عانسِ السّكونيُّ في ذكرِ روضتِها آمِنَ الطّويل] : الطّويل] :

<sup>(1)</sup> الخِلاجُ : ما ينازعُ ٱلقلبَ من أَفكار .

<sup>(</sup>٢) انظر : « معجم البلدان » ( ٥/ ٢٠٠ ) .

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَرَى الْوَرْدَ مَرَّةً أَمَامَ رَعِيسِلِ أَوْ بِرَوْضَةِ مَنْصَعِ أَمَامَ رَعِيسِلِ أَوْ بِرَوْضَةِ مَنْصَعِ وَهَلْ أَشْرَبَنْ كَأْساً بِلَدَّةِ شَارِبِ إِذَا مَا جَرَتْ فِي الْعَظْمِ خِلْتَ دَبِيبَهَا

يُطَالِبُ سَرْساً مُسوكَ لاَ يِغُرَادِ أَبُسادِرُ أَنْعُسامِساً وَأَجْسلَ صِسوَادِ مُشَعْشَعَة أَوْ مِسنْ صَرِيسِ عُقَسادِ مُشَعْشَعَة أَوْ مِسنْ صَرِيسِ عُقَسادِ دَبِيبَ صِغَادِ ٱلنَّمْ لِ وَهْ يَ سَوادِي

وقد تكونُ هـٰذهِ ٱلرَّوضةُ في داخلِ حَضْرَمَوْتَ ، بأَمارةِ أَنَّهَا لبني وكيعةَ ٱلكنديِّينَ وهُم مِنْ وسطِ حَضْرَمَوْتَ ، وأبنُ عَانسٍ مِنْ أَسفلِها فتكون غير التي ذكرها ابن عقبة إذن .

وأسمُ ملكِ آلِ محفوظِ لذلكَ العهدِ : محفوظٌ ، عرفناهُ مِنْ قصَّتهِ معَ ٱلشَّيخِ عبدِ الرَّحمانِ جدِّ الشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ القديمِ عبَّاد ـ الآتيةِ في الغرفةِ إِنْ شاءَ اللهُ ـ عبدِ الرَّحمانِ جدِّ الشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ القديمِ عبَّاد ـ الآتيةِ في الغرفةِ إِنْ شاءَ اللهُ ـ ومِن اسمهِ نفهَمُ أَنَّ آلَ جعفرِ ممدوحي أبنِ عقبةَ بتلكَ القصيدةِ هُم آلُ محفوظٍ .

ثمَّ خلفَهُم على ٱلهجرينِ آلُ فارسِ ٱلنَّهديُّونَ ، وقد ذكرنا بـ ﴿ ٱلأَصلِ ﴾ مِنْ أَخبارِهم مع آلِ كثيرٍ وآلِ يمانيُّ وآلِ سعدٍ وغيرِهم ما شاءَ ٱللهُ أَنْ نذكرَ .

ثمَّ تغلَّبَ عليها يافعٌ كسائِرِ بلادِ حَضْرَمَوْتَ في سَنةِ ( ١١١٧هـ )(١) .

وفي آل عُقْبَةَ الخولانيِّينَ كثيرٌ مِنَ العلماءِ والشُّعراءِ ؛ منهمُ الشَّيخُ أَحمدُ بنُ عُقبة الزِّياديُّ الخولانيُّ الهجرانيُّ ، أَحدُ مشايخِ الإِمامِ محمَّدِ بنِ مسعودٍ باشكيلِ .

وفي حدود سَنةِ ( ١٢٧٦هـ ) قدمَ الشَّيخُ عمرُ بنُ سالمِ بنِ مساعدٍ مِنْ بقايا آلِ محفوظٍ الكنديِّينَ ـ وقيلَ : إِنَّهُ مِنْ آلِ بامَطْرفِ ـ بدراهمَ كثيرةٍ ، فحدَّثتهُ نفسُهُ بمُلكِ آبائِهِ ، وتمنَّىٰ أَنْ يُخضعَ آلَ يزيد اليافعيِّينَ السَّاكنينَ بأعلى الهجرينِ ، حتَّىٰ لقد وردَهُ الشَّيخُ صالحٌ باوزيرٍ في جملةِ الوفودِ الَّتي تتابعت لِتهنتَتهِ ، فأكرمَ مثواهُ ، وأطالَ معَهُ الشَّيخُ صالحٌ باوزيرٍ في جملةِ الوفودِ الَّتي تتابعت لِتهنتَةِ ، فأكرمَ مثواهُ ، وأطالَ معَهُ السَّمرَ ، ولَم يَزَلْ يَتسقَّطُهُ الكلامَ ليرىٰ ما قَدْرُهُ معَ ثروتهِ في نَفْسِ الشَّيخِ صالحٍ ، فقالَ لَكُ : ( إِنَّكَ لفوقَ القبيليِّ ودونَ السُّلطانِ ) فلَم يَقتنعْ بذلكَ ، وجفاهُ ولَم يُقابلُهُ بعدَها ،

<sup>(</sup>١) ينظر : ﴿ العدة المفيدة ﴾ لابن حميد الكندي ( ١/ ٢٦٥ ) وما بعدها .

فمرَّ في خروجهِ علىٰ جماعةٍ يَتُراجزونَ في شبوانيٌّ لَهم (١) ، فقالَ :

يَا بِنْ مُسَاعِدْ قَالْ صَالِحْ نَعْنَبُوكْ (٢) يَا ٱللهُ مَتَى ٱلْهَوَّاكُ فِي دَارَكُ يَهُوكُ (٣) وَلَعَادُ بِاتِنْفَعْ مِيَاتَكُ وَٱللَّكُوكُ (٤) بَاتِصْبِحِ ٱلاَّ عِنْدُ بِامَهْلِسْ تُحُوكُ وَلَعَادُ بِاتِنْفَعْ مِيَاتَكُ وَٱللَّهُورَهُ عَنْدِ صَالِحْ بَاذْكُوكُ (٥)

وذهبَ الشَّيخُ صالحُ باوزيرٍ لطَيَّته (٢) ، وبقيَ الشَّيخُ عمرُ بنُ مساعدِ يساورُ (٧) الأَحلامَ والآمالَ ، حتَّىٰ لجأَ إلىٰ آل عبدِ الله الكثيريَّينَ بسيئون فنَهضوا معَهُ ، ولَم يَزالوا يوالونَ التَّجهيزاتِ حتَّى استولَوا على الهجرينِ في سَنةِ ( ١٢٨٥هـ ) ـ ومعلومٌ أَنَّ الهجرين مفتاحُ دوعنَ بأسرهِ ـ ثمَّ حَطُوا علىٰ قِزةِ آلِ البطاطيِّ فأنكسروا دونَها ؛ لنجدة جاءَتُ لأَهلِها مِنَ الأَميرِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ القعيطيِّ بالشَّحْرِ ، فطَردوا مَنْ حواليها مِنْ أصحابِ الدَّولةِ الكثيريَّةِ ، وتراجعَتْ فلولُهم (٨) إلى الهجرينِ .

ثمَّ لَم يَحسُنِ ٱلمَالُ بِينَ ٱلشَّيخِ عمرَ بنِ سالمِ بنِ مساعدِ وٱلدَّولةِ ٱلكثيريَّةِ ؛ لأَنَّهُ ٱستنفدَ أكثرَ ما في يدهِ وعرفَ أَنَّ ٱلدَّولةَ لَنْ تُعطيَهُ شَيثاً ممَّا يتمنَّاهُ ، وتَحَقَّقَ ٱستبدادَهم عندَ رسوخِ أقدامِهم ، فأتَّفقَ معَ ٱلقعيطيُّ وفتَحَ لَهُ ٱلطَّريقَ فأقتحموها ، وحَصروا بها

<sup>(</sup>١) الشبواني : رقصة شعبية حضرمية. . تنسب إلى شبوة ؛ لأنها جاءت منها . وفيها يحمل المرتجزون العصي ويهتزون على أصوات الطبول والدفوف ذات الجلاجل ويرددون الأراجيز الشعبية .

 <sup>(</sup>٢) نَعْنَبُوكْ : كلمة توبيخ كثكلتك أمك في الفصحى ، ولعل أصلها : نعني بالذَّم أباك .

<sup>(</sup>٣) الهوّاك : الصايح ، أو الناعي .

 <sup>(</sup>٤) مياتك واللكوك: مثاتك الدراهم واللكوك: جمع لَكّ ، وهو عبارة عن رزمة من المال.

<sup>(</sup>٥) آل بادكوك: أسرة في دوعن يسكنون عُورة و القرين ، ظهر فيها أفاضل من الفقهاء ؛ منهم : الفقيه سعيد بن عبد الله بادكوك ، عاش في أواخر القرن الثالث عشر ، أخذ عن الشيخين سعيد باعشن وعبد الله باسودان ، وجمع فتاواهما في كتاب سماه : « فتح المنان بجَمْع فتاوى باعشن وباسودان » . منه نسخة خطية نفيسة بمكتبة الإمام أحمد بن حسن العطاس بحريضة ذكره السيد عبد الله الحبشي في « فهرس المكتبات الخاصة باليمن » .

<sup>(</sup>٦) فعب لطيُّته: لوجهه الَّذي يريد.

<sup>(</sup>٧) يُساور: يواثب.

<sup>(</sup>A) الفلول: بقايا الجيش المنهزم.

ٱلأَميرَ ٱلكثيريَّ ـ وهوَ صالحُ بنُ مطلقِ ـ حتَّىٰ سلَّمَ بشرطِ أَنْ يتحمَّلَ بما معَهُ ممَّا تقدرُ عليهِ ٱلجِمالُ ، ولهاذا بقيَ بها مدفعُ ٱلدَّولةِ إِلى ٱليومِ ؛ لأَنَّهُ لَم يَدخلْ تحتَ ٱلشَّرطِ .

وقد وفَّى ٱلسُّلطانُ ٱلقعيطيُّ لِلشَّيخِ عمرَ بنِ سالمِ بنِ مساعدٍ بما ٱشترطَهُ عليهِ ، والأَخبارُ في ذلكَ طويلةٌ شيِّقةٌ ، وهيَ مستوفاةٌ بـ الأَصلِ » .

وفيهِ: أَنَّ آلَ محفوظِ عَدَّةُ قبائلَ ؛ منهم آلُ عمرَ بنِ محفوظِ أَهلُ نحولة ، وآلُ أَحمدَ بنِ محفوظٍ أَهلُ نحولة ، وآلُ أَحمدَ بنِ محفوظٍ أَهلُ صيلعٍ ، وآلُ عجرانَ منهم آلُ مرشدٍ وآلُ ريِّسٍ وآلُ ٱلشَّيبةِ ، ومنهم : آلُ عبدِ ٱللهِ بنِ محفوظٍ رهطُ ٱلشَّيخِ عمرَ بنِ مساعدِ ٱلسَّالفِ ٱلذِّكرِ .

#### ٱلمَشْهَدُ

قريةٌ صغيرةٌ ، تبعدُ عنِ ٱلهجرينِ في شَمَالِها مسافةَ ساعتينِ ، وكانَ موضعُهُ يسمَّىٰ ( ٱلغَيْوار ) ، يَكمنُ بهِ ٱللُّصوصُ فيُخيفونَ ٱلسَّابِلةَ (١) ويَقطعونَ ٱلسَّبِيلَ ، ويأْتونَ في ذلكَ ٱلمكان ٱلمنكرَ .

وكانَ الحسدُ قد تكسَّرتْ نصالُهُ في الحبيبِ عليِّ بنِ حسنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حسينِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ اللهِ بن العطاسِ (٢) ؛ لعلوِّ شأنهِ ، وغزارةِ عِلْمهِ ، وقوَّةِ عارضتهِ ، وكانَ عمرَ بنِ عبدِ الرَّحمانِ العطاسِ (٢) ؛ لعلوِّ شأنهِ ، وكانت أُمُّهُ مِنَ المشايخِ آلِ إِسحاقَ السَّاكنينَ بهينن ، فبدا لَهُ أَنْ يختطَّ بذلكَ المكانِ داراً ويَبني مسجداً ، ورغَّبَ النّاسَ في البناءِ بجوارهِ ، وعندما رأوا عمومَ الأمانِ . بُنيتْ ديارٌ حواليهِ ، فكانَ بناؤُهُ هناكَ واختطاطُهُ ذلكَ المكانَ حصاةً صادتْ عصفورينِ ؛ إذِ استراحَ هوَ مِنْ مناوأَةِ الحُسَّادِ ، وأمِنَ بهِ ذلكَ المكانَ ، وزالَ البأسُ .

وكانَ يَحتفلُ بمولدِ ٱلنَّبيِّ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في ٱليومِ ٱلثَّاني عَشَرَ مِنْ ربيعِ ٱلأَوَّلِ في كلِّ عامٍ ، يتقاطرُ لَهُ ٱلوفودُ مِنْ كل ناحيةٍ حتَّىٰ مِنْ قريبِ صنعاءَ ، وهناكَ تكثرُ

<sup>(</sup>١) السَّابلة : أَبناءُ السَّبيل والمارَّة في الطَّريق .

<sup>(</sup>٢) الحبيب علي بن حسن العطاس ( ١١٢١\_ ١١٧٢هـ ) من أشهر مشاهير عصره ، تربى في حجر جده عبد الله ، وتفقه عليه ، وله مصنفات كثيرة وديوان كبير .

ٱلفوائدُ ، وتُبسَطُ آلموائِدُ ، وتهتزُّ ٱلأَبشارُ ، وتَحِنُّ ٱلعِشارُ ، وينظمُ ٱلانتشارُ ، وتقشعرُّ ٱلأَبدانُ ؛ لحضورِ ٱلأَرواحِ مِنْ بَشَّارٍ .

هُنَالِكَ يَهْنَازُ ٱلشُّعُورُ إِذَا ٱلتَقَلَى مِنَ ٱلْمَلاِ ٱلأَعْلَىٰ كِرَامٌ وَطَيِّبُ (١) وَثَلَم وَطَيِّب وَ(١) وَثَلَم يَطِيب ُ ٱلاتِّصَالُ إِذَا ٱنْبُرَىٰ نَسِيمُ ٱلرِّضَا وَٱنْهَلَّ بِٱلْفَضْلِ صَيِّبُ

ولا تزالُ تلكَ ألعادةُ متَّبعةً إلى أليومِ ، وهاذا ألمولدُ مِنْ أَقلِّ ألموالدِ بدعاً ومفاسدَ ، إلاَّ ما قد يقعُ مِنِ أختلاطِ ألرِّجالِ بألنِّساءِ ، ولكنْ لَم يشتهرْ عنهُ فسادٌ ، ولا مانعَ أَنْ يكونَ ذلكَ ببركةِ إِخلاصِ مؤسِّسهِ وحُسنِ نيَّتهِ ، ولَو رأَيتَ ما يقعُ مِنْ فرحِ ألوفودِ ، وزجلِ ألأراجيزِ ، ودَوِيِّ ألمدافع ، وزمجرةِ ألميازرِ .

وَٱلْخَيْـلُ تَصْهِـلُ وَٱلْفَـوَارِسُ تَـدَّعِـي وَٱلْبِيـضُ تَلْمَـعُ وَٱلْأَسِنَّةُ تُـزْهَـرُ (٢) وَٱلْجَـدُ مُعْتَكِـرُ ٱلْجَـوَانِـبِ أَغْبَـرُ وَٱلْأَرْضُ خَـاشِعَـةٌ تَمِيـدُ بِثِقْلِهَـا وَٱلْجَـدُ مُعْتَكِـرُ ٱلْجَـوَانِـبِ أَغْبَـرُ وَٱلشَّمْسُ طَالِعَةٌ تَـوَقَّدُ فِي ٱلضُّحَىٰ طَـوْداً وَيُطْفِئُهَـا ٱلْعَجَـاجُ ٱلأَكْـدَرُ

. . لرأيتَ ما يَملأُ عينيكَ نوراً ، وقلبَكَ سروراً .

وتقومُ هناكَ سوقٌ مِنْ أَسواقِ ٱلعربِ تدومُ ثلاثةَ أَيَّامٍ ، وتأتيها ٱلقوافلُ حتَّى من نحوِ صنعاءَ .

وكانَ الحبيبُ عليُّ بنُ حسنِ العطَّاسُ ـ صاحبُ المشهدِ هاذا ـ صدراً مِنْ صدورِ الرِّجالِ ، ولَهُ مُؤَلِّفاتُ كثيرةٌ ، مِنها : « القِرْطاسُ » في ثلاث مجلَّداتٍ كبارٍ ، ومِنها : « الوِّجالِ ، ولهُ مُؤلِّفاتُ كثيرةٌ ، مِنها : « القِرْطاسُ » في ثلاث مجلَّداتٍ كبارٍ ، ومِنها : « سفينةُ البضائِعِ » ، ولهُ « ديوانٌ » عذبُ (٢) ، كأنَّهُ اللُّؤلُو ُ الرَّطبُ ، وهوَ يمرُّ في منظومهِ ومنثورهِ مع خاطرهِ ، لا يتكلَّفُ ولا يتنطَّعُ ، ولا يَدَعُ شيئاً ببالهِ إِلاَّ نفتَ بهِ لسانهُ ، وعسلَ بهِ قلمُهُ ، مِنْ ذلكَ : أَنَّ جماعةً مِنْ قَرَارِ (٤) شبام باتوا عندَهُ ، فأكرمَهُم وأسبعَ قِراهُم ، ومعَهُم جمَّالٌ مِنْ آلِ مَهْرِي ، سألَ عنهُ الحبيبُ عندَ حضورِ العشاءِ ،

<sup>(</sup>١) البيتان من الطُّويل .

<sup>(</sup>٢) الأبيات من الكامل ، وهي للبحتريُّ في « ديوانه » ( ٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) واسمه : « قلائد الحسان وفرائد اللسان » .

<sup>(</sup>٤) القرار: أهل الحراثة والأرياف إذا اعتزلوها وسكنوا المدن.

فقالوا لَهُ : إِنَّهُ عندَ ٱلمراكيبِ ، فأخِّرُ عشاءَهُ حتَّىٰ نفرغَ ، قالَ : لا يمكن أَن نأكل إِلاَّ ويده مع أيدينا .

و اتَّفْقَ أَنَّ الْحبيبَ دخلَ شباماً بعدَ أُمَّة مِنَ الزَّمانِ و اَجتمعَ بكلِّ أُولئكَ في الجامع ، ولَم يَقُلُ لَهُ أَحدٌ تفضَّلْ إِلَىٰ منزلي ، وأبوا بلسانِ الحالِ أَنْ يُضيِّفُوهُ ، فأضطرَّ إلى الخروجِ مِنْ شبام قريبَ المغربِ ، فلاقاهُ أبنُ مَهْريِّ خارجاً مِن سدَّةِ شبام وعزمَ عليهِ وألحَّ ، وذبحَ لَهُ منيحةَ ولدهِ ، فأنشأ الحبيبُ قصيدةً يقولُ فيها :

عَلِي بِنْ حَسَنْ حَوَّطْ ٱلْغَيْوَارْ وَٱمْسَىٰ مَزَارْ وَٱمْسَيتْ يَالْجَحِي جَنَّهْ بَعَدْ مَا كُنتْ نَارْ يَا ٱلْقَرْوِي ٱلْقَارْ يَا عِرْقَ ٱلْحَدَجْ يَاقَرارْ حِبِّ ٱلْقَبِيلِي وَقِيـرَاطُ ٱلْقَبِيلِي بْهَـارْ وَٱنْ جِيتْ صُرّ ٱلْقَبِيلِي مَا لَطَفْ فِي ٱلصَّرَارْ

وسيأتي في شِبَام أَنَّ لأَهْلِها مكارِمَ غزيرةً ، ومحاسنَ كثيرةً ، إِلاَّ أَنَّهُم لا يَقْرُونَ ٱلضَّيفَ ؛ لِضِيقِ منازِلهم وكَثْرةِ أَشغالِهم .

وكلامُ ٱلحبيبِ في «ديوانهِ»، وإِنْ خرجَ عن قواعدِ ٱلإِعرابِ.. فإِنَّهُ عَذْبُ ٱللَّهجةِ، حُلُو ٱلسَّياقِ، خفيف ٱلرُّوح.

أَخذَ عن كثيرٍ مِنَ ٱلمشايخِ ، مرَّ ذِكرُ جملةٍ منهُم ، ومنهُم : جَدُّ أَبِيهِ : ٱلحبيبُ حسينُ بنُ عمرَ ٱلعطَّاسُ ، وجدُّهُ عبدُ ٱللهِ بنُ جعفرٍ مُدْهِر ، وٱلسَّيَّدُ أَحمدُ بنُ زينٍ ٱلحَبْشَيُّ ، وغيرُهُم .

وكانت وفاتُهُ بالمشهدِ سَنةَ ( ١١٧٢هـ ) ، ولا يزالُ أَولادُهُ يتوارثونَ مَنْصِبَهُ على البرِّ والتَّقوىٰ ، وإكرامِ الضَّيفِ ، وإعانةِ المنكوبِ ، وتأمينِ الخائِفِ ، والإصلاحِ بينَ النَّاسِ ، والحجزِ ما بينَ المتحاربينَ .

و اَلقَائِمُ بمنصبِهِمُ اَلاَنَ هُوَ: أَخُونَا اَلمَنْصِبُ اَلسَّيَدُ أَحْمَدُ بِنُ حَسَيْنِ بِنِ عَمْرَ بِنِ هَادُونَ (١) ، سخيُّ الكفُّ ، سليمُ الصَّدرِ ، خفيفُ الرُّوحِ ، قليلُ الغضبِ ، لا يَشينهُ هادونَ (١)

<sup>(</sup>۱) السيد الشريف أحمد بن حسين بن عمر بن هادون بن هود بن علي بن حسن العطاس ، ولد سنة (۱۳۰۱هـ)، وتوفي سنة (۱۳۷۸هـ)، أخذ العلم عن عدد من الشيوخ، وكان شهماً كريماً حكيماً حليماً.

عبوسٌ ، ولا يُبطِرُهُ غنىً ، ولا يُذلَّهُ بؤسٌ . لاَ مُثْـرَفـاً إِنْ رَخَـاءُ ٱلْعَيْـشِ سَـاعَــدَهُ

وَلَيْسَ إِنْ عَضَّ مَكْرُوهٌ بِهِ خَشَعَا

وفيهِ أَقُولُ مِنَ ﴿ ٱلرَّحَلَّةِ ٱلدُّوعَنِيةِ ﴾ [مِنَ الطُّويلِ] :

وَعُجْنَا إِلَى الْعَيْوَارِ صُبْحاً فَأَطْلَقُوا وَزُرْنَا الْبَعِيدَ الصِّيتِ حَامِي الْحِمَى الَّذِي وَكَانَ زَعِيمُ الْمَشْهَدِ الشَّهْمُ غَائِباً وَكَانَ مَكِينا عِنْدَهُ حَيْثُ إِنَّهُ سِوَىٰ لِحْيَةِ فِيهَا يَسِيرُ زِيَادَةٍ وَفِي جِيدِهِ بِاللَّيْلِ أَبْصَرْتُ سُبْحَةً

كَذَا وَكَذَا عِنْدَ ٱلتَّحِيَّةِ مَدْفَعَا بِهِ صَارَ مِنْ عِرِيسَةِ ٱللَّيْثِ أَمْنَعَا (') مِنْ عِرِيسَةِ ٱللَّيْثِ أَمْنَعَا (') مَضَىٰ هُوَ وَٱلسُّلْطَانُ فِي رِحْلَةٍ مَعَا بِأَخْلاَقِهِ لَمْ يُبْقِ لِلظَّرْفِ مَوْضِعَا أُريسَدَ عَلَسَىٰ تَقْصِيسَرِهَا فَتَمَنَّعَا أَنْ تَدِبً وَتَلْسَعَا (') مِنَ ٱلرُّقْشِ خِفْنَا أَنْ تَدِبً وَتَلْسَعَا (')

ولا يُشكلُ قولُنا : ( أَبصرتُ ) معَ أَنَّهُ كانَ غائِباً ؛ لأَنَّا ٱجتمعنا وإِيَّاهُ بعدَ ذلكَ معَ ٱلسُّلطانِ ، فكانَ ما في ٱلبيتِ .

ولقد أخبرني أنَّ السُّلطانَ صالحَ بنَ غالبٍ أَرادَهُ علىٰ حَلْقِ لحيتهِ أَيَّامَ كانَ معَهُ بمصرَ ؛ لأَنَّ أَهلَ مصرَ لا يُحبُّونَ اللَّحىٰ ، وبذلَ لَهُ مئةَ دينارِ مصريٌ فامتنعَ ، إلاَّ أَنَّهُ نَدِمَ بعدَ ذلكَ ، ولاسيَّما إِثرَ ما أخبرتُهُ باتَفاقِ الرّافعيِّ والنَّوويِّ علىٰ كراهةِ حَلْقِها لا حُرْمتهِ ، وأنَّ السَّخاويُّ ذكرَ في « الضَّوءِ اللاَّمعِ » أنَّ عبدَ الحقُّ بنَ هاشمِ الجربيَّ المغربيُّ كانَ يحلقُ لحيتَهُ وشاربَهُ ، وكانَ صالحاً معتَقَداً ، وأصلُهُ مِنَ الينبوعِ فيما يذكرُ ، وقد تولَّىٰ مشيخةَ رباط السَّيِّدِ حسنِ بنِ عجلانَ بمكَّة ، وبها توفِي سَنةَ يذكرُ ، وقد تولَّىٰ مشيخةَ رباط السَّيِّدِ حسنِ بنِ عجلانَ بمكَّة ، وبها توفِي سَنةَ الطُويل] :

لَئِنْ عَادَ لِي عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ بِمِثْلِها وَأَمْكَنَنِي مِنْهَا إِذَنْ لاَ أُقِيلُهَا

<sup>(</sup>١) عرّيسة الليث : عرينه .

 <sup>(</sup>٢) الرُّقش : الحيّات الّتي فيها سواد وبياض ، والمعنى : أن في جيده سبحة سوادها وبياضها يخيل للناظر
 أنه حية رقشاء .

وفي حَوالَي المَشْهِدِ كثيرٌ مِنَ الأَطْلالِ والآثارِ العاديَّةِ (١) ، وأَكثرُها في مكانٍ يقربُ منهُ ، يقالُ لَهُ : ريبون ، يزعمونَ أَنَّ بهِ آثاراً مطمورةً بالتُّرابِ ، كمثلِ الآثارِ الَّتي أَكتُشفَتْ بناحيةِ حُرَيضةَ ، أَو أَكثرُ (٢) .

#### مِيْخ

وفي جنوبِ المشهدِ على نصفِ ساعةٍ منهُ بالأقدامِ ، قريةٌ يُقالُ لها : ميخ ، فيها جماعةٌ من ذُرِّيَةِ الشَّيخِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ ـ مَولَى الغيلِ ـ ابنِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ المشهورِ باستجابةِ الدُّعاءِ ، يرجعونَ إلىٰ عفيفِ الكِنْديِّ .

ومنهمُ : ٱلشَّيخُ سعيدُ بنُ محمَّدِ المُلَقَّبُ ٱلصُّوفيُّ ٱلكِنْديُّ وهو منصبُهم .

وفيها آلُ باسَمْحٍ ، ولهم مِنِ أسمِهِم نصيبٌ ؛ منهم : سالمٌ وأحمدُ وعمرُ وسعيدُ بنُ محمَّدِ باعمرَ باسمحِ ، لهم ثروةٌ وخيرٌ وسماحةٌ .

وفي غربيً ميخٍ غيلٌ أَجراهُ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ العفيفيُّ الكنديُّ ، وأَعانَهُ عليهِ الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ القديمُ عبَّادٌ بخمس مئة ريالٍ .

ومنها الشَّاعرُ المشهورُ غانمٌ الحكيميُّ وهوَ القائلُ ينسبُ نفسَهُ :

مِنْ نَسْل عُذْرَه بِنْ سِبابِنْ سِام ونُنسَب لانوخ بِنْ شيليْخ

<sup>(</sup>١) العادية: نسبة إلى قوم عاد .

<sup>(</sup>٢) تقع ريبون غربي المشهد ، قال صلاح البكري : في هاذه المنطقة أحجار كثيرة عليها كتابات حميرية ، وتوجد تلال تعلو إلى (٣٠) قدماً على سفوحها أنقاض جدران ، وعلى إحدى التلال بئر اتساعها (٣٠) قدماً وعمقها(٦٠) . وقد عثر على آثار قيمة في هاذه المنطقة . اهـ

وقال الأستاذ جعفر السقاف: تقع ريبون غربي المشهد، وهي منطقة تزيد مساحتها على (١٠) هكتار، وعليها الآن آثار المعابد والقصور والمساكن ومنشآت الحرفيين التي اكتشفتها البعثة اليمنية السوفيتية العلمية في موسم عملها لعام ( ١٩٨٣م)، وبها معبد الإلله عشترم، وبناؤه يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد، ثم أحرق في الفترة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول بعد الميلاد، كما لاقت المدينة نفس المصير.

وكانت ريبون في الماضي مركزاً لمنطقة زراعية كبيرة تقدر مساحتها بنحو ( ١,٥٠٠ ) هكتار .

ما نكسب آلاً مِن علوق الشام ومن شعرِهِ في موسم المشهدِ :

اليوم صَبَّحناك يا على بن حسن مَــن ليــس لــه نِيّــة فــي السّــادة وظــنُّـ وقالَ أَيضاً :

اليوم صبّحناك يا على بن حسن طالِب كرامة من بحورك يا على وقال:

يا ٱلرَّعْد حَنَّيتي وحَنْ دُقْمُ الحِسِيْ فى شهىر لَىوَّلْ تلتقىي زوّارھا

مِســـرِحْ مِضِـــوِّيْ والمحلِّـــهْ ميْـــخْ

يا مُعطِي ٱلروّار كلِّ لِيْ بَعْاهُ لا ألرِّزقْ قدّامُهُ رجع لَمّا قفاه

يــومَـك كمــا يــاسيــن سلطــان القُــرانُ يا الطيْر لآخضر يا الشُّقُر يا الضِّيمْرانْ

لا(١) قام وادي العين تِرْغِي من رِغاشْ وبعد في ألآراض تسعي للمعاش

و( الرعد ) : آسم للطبل الكبير الذي يضرب بالعيدان المسمى بالطاسة وهي الخانة الكبيرة . و( الحسي ) : جبل كبير في شمال المشهد بطرف وادي العين .

وقد ذَكَّرني قوله : ( ترغي ) بقول ناصر بن أَبي ٱلمكارم ٱلخوارزميِّ [مِنَ ٱلطَّويلِ] : فَ إِنْ تُنْكِرُوا فَضْلِي فَاإِنَّ رُغَاءَهُ كَفَىٰ لِذَوِي ٱلْأَسْمَاعِ مِنْكُمْ مُنَادِيا

وذكرني قولُهُ : ( تسعىٰ للمعاش ) أنَّ ٱلحبيبَ هادونَ بنَ هودِ بنِ عليِّ بنِ حسنِ ٱلعطَّاسِ كَانَ مَتْزُوِّجاً بشريفةٍ مِن آلِ ٱلجفريُّ ، فأمرها أَن تعطي مساكين قدراً مِنَ ٱلحبوبِ. . فنقصتهم منهُ ، فقالَ : ما قصَّرتِ إلاَّ لأَنَّ أَهلكِ طَلَب . فقالت لهُ : أمَّا أَهلي إِذا سألوا أَحداً سأَلوهُ بسِرٌّ ، وأَمَّا أَنت وآباؤكَ. . فقد جعلوا للطُّلْبةِ مرافعَ وطُوَس فضحكَ الحبيبُ مِن ذلكَ الكلامِ ، وأُعجبَ بهِ ، ونشرَهُ ؛ لبعدِهِ عِنِ الكبرِ والتَّصنُّع ، ولسَيْرهم كلِّهم بسَوقِ ٱلطَّبيعةِ ، وٱبتناء أمرِهم على ٱلإِخلاصِ ولقد ذكرَ ذلكَ َفي مجلس حافلٍ بعظماءِ العلويِّينَ ، ومنهم إمامُ ٱلدَّعوةِ وٱلإِرشاد أحمدُ عمرَ بنِ سميطٍ ،

<sup>(</sup>١) عامية بمعنى إذا الشرطية .

وسيَّدُ الوادي حسنُ بنُ صالحِ البحرُ الجفريُّ فأنبسطوا ، وكلُّهم عنِ الرِّياء بمعزلٍ ، ينطبقُ علىٰ كلِّ منهم ما قالَهُ آبنُ الخطَّابِ وقد رأىٰ صفوانَ متبذلاً : إِنَّهُ ليفرُّ مِنَ الشَّرفِ ، والشرفُ يتبعُهُ .

وقولُ حبيبِ [في ﴿ ديوانهِ ﴾ ٢/ ١٠١ مِنَ ٱلكاملِ] :

مُتَبَــذِّلٌ فِــي ٱلْقَــوْمِ وَهْــوَ مُبَجَّــلٌ مُتَــوَاضِعٌ فِـي ٱلحَــيِّ وَهْــوَ مُعَظَّـمُ رضوانُ ٱلله عليهم أجمعينَ .

### وادي ٱلعَيْن

هوَ وادٍ واسعٌ في شرقيِّ آلمشهدِ ووادي لَيْسر ، تفصلُ بينها وبينَهُ آلجبالُ ، فيهِ كثيرٌ مِنَ آلحصونِ وآلقرىٰ ، ونحنُ نذكرُ ما يُجَمَّعُ فيها (١٠) .

وأَكثرُ سكَّانهِ مِنَ ٱلمشايخِ آلِ باوزيرٍ وٱلعوابثةِ . وقد مرَّ في غيل باوزيرٍ ما يُفهَمُ منهُ أَنَّ ٱلرُّتَاسَةَ ٱلدِّينيَّةَ كانتْ لِلمشايخِ آلِ باوزيرٍ ، وأَنَّ ٱلعوابثةَ ٱلمذحجيِّينَ كانوا يَنتسبونَ إليهِمْ بالخدمةِ والموالاةِ ، كأكثرِ قبائِلِ حَضْرَمَوْتَ معَ مناصِبها .

وكانَ شيخُ ٱلعوابثةِ حوالي سَنةِ ( ٨٥٨هـ ) رجلٌ يقالُ لَهُ : عمرُ بنُ أَبِي قديمٍ ، لَهُ ذِكرٌ في ٱلحكايةِ ( ٣٩٩ ) مِنَ « ٱلجوهرِ ٱلشَّفَّافِ » لِلخطيبِ [٢/ ١٦٢ ـ ١٦٣ (خ )] ، وفي وادي عمدٍ ذِكرُ عَوبَثَ وناعبَ وريام .

وأعلىٰ وادي العينِ قريةٌ يقالُ لَها: شَرْجُ الشَّريفِ، فيها قَرَارٌ ـ أَعني: سُوقةَ ـ وعوابثة، وبعدَهُ: أَلهَشْمُ، فيهِ عوابثة، ومعارةً: الهَشْمُ، فيهِ عوابثة، ومشايخُ مِنْ آلِ باوزيرٍ، وبعدَهُ: البَاطِنةُ، لِلمشايخِ آلِ باوزيرٍ، منصبُهُم: الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ أَحمدَ باوزيرٍ. وبعدَهُ: البُويْرقاتُ، فيها مشايخُ مِنْ آلِ باوزيرٍ، وقرارٌ وغيرُهم. وبعدَها: السَّفِيلُ، فيها مشايخُ مِنْ آلِ باوزيرٍ وسُوقةٌ، والمَنْصِبُ بها: أَحمدُ بنُ صالح باوزيرٍ.

<sup>(</sup>١) يقصد القرى التي تصلى فيها الجمعة .

وبينَ ٱلبُوَيرقاتِ وغَورَبَ مكانٌ لا جُمعةَ فيهِ ، يقالُ لَهُ : ٱلرَّابِيةُ ، كانت تُقيمُ فيهِ العربُ سوقاً .

قالَ ٱليعقوبيُّ : ( يقومُ سوقُ صحار<sup>(١)</sup> في أَوَّلِ يومٍ مِن رجب ، ثمَّ يرتحُلُونَ إِلَىٰ دَمَا ، وهيَ مِنْ بلادِ عمان كما في ( ص ٤٤٨ ) مِنْ آخِرِ أَجزاءِ « مُعجَمِ ٱلبلدانِ » وغيرها .

ثمَّ : سوقُ مهرة ؛ وهوَ سوقُ الشِّحْرِ ، يقومُ تحتَ ظلِّ الجبلِ الَّذي عليهِ قبرُ هودٍ عليهِ السَّلامُ ، ولَم تَكُنْ بها خَفَارةٌ ، كانتِ المَهْرةُ تقومُ بحفظِها . ثمَّ : سوقُ عدن أوَّلَ يومٍ مِنْ رمضانَ . ثمَّ : سوقُ صَنْعاءَ في النِّصفِ مِنْ رمضانَ . ثمَّ : سوقُ الرَّابيةِ بحضْرَمَوْتَ ، ولا وصولَ إليها إلاَّ بخِفارةٍ ؛ لأَنَّها لَم تَكُنْ أَرضاً مُمَلَّكة ، بل كان كُلُّ مَنْ عَزَّ بها . بَزَّ ، وكانت كندةُ تخفرُ فيها ، ثمَّ يقومُ بعدَها سوقُ عكاظٍ ) اهـ

وقد ذكرتُ ما يتعلَّقُ بهِ في « **ٱلأَصلِ** » ، وقولُهُ : ( مَن عزَّ . . بَزَّ )<sup>(٢)</sup> مِنَ ٱلأَمثالِ ٱلَّتِي أَرسلَها عبيدُ بنُ ٱلأَبرصِ لمَّا قدَّمَهُ ٱلمنذرُ ٱللَّخميُّ في يومِ بؤسهِ للقتلِ .

وأَبسَطُ ما رأَيتُ ٱلكلامَ عن أَسواقِ حَضْرَمَوْتَ بكتابِ « ٱلأَمكنةِ وٱلأَزمنةِ » لأَبي علي المرزوقيِّ ، وهوَ مطبوعٌ بدائِرةِ ٱلمعارفِ ٱلدَّكنيَّةِ ، وقد ذكرَ سوقَ ٱلرَّابيةِ هـــٰذا .

ثمَّ رأيتُ قولَ صاحب « قبائِلِ آلعربِ » : ( تقوم سوقُ دومةِ آلجندلِ أَوَّلَ يومٍ مِن ربيعِ الأَوَّلِ إلى النَّصفِ منهُ . وتقومُ سوقُ المشقرِ مِن أَوَّلِ يومٍ مِن جمادى الآخرةِ . ثمَّ تقومُ سوقُ صَحَار خمسةَ أَيَّامٍ لعشرٍ يمضينَ من رجبٍ . ثمَّ سوقُ الشِّحرِ في النَّصفِ من شعبانَ . ثمَّ سوقُ صنعاءَ في النَّصف مِن شهرِ رمضانَ إلىٰ آخرِهِ . ثمَّ سوقُ حضرموتَ في النَّصف مِن شهرِ رمضانَ إلىٰ آخرِهِ . ثمَّ سوقُ حضرموتَ في النَّصف مِن شهرِ رمضانَ إلىٰ آخرِهِ . ثمَّ سوقُ حضرموتَ في النَّصفِ مِن ذي القَعدةِ .

وتقومُ سوقُ عكاظٍ بأعلىٰ نَجْدٍ قريباً مِن عَرَفاتٍ في نصفِ ٱلقَعدةِ أَيضاً إِلَىٰ آخرها ، وهو أَعظمُ أَسواقِ ٱلعربِ ، تأتيها قريشٌ وهوازنُ وغطفانُ وسليمٌ وٱلأَحابيشُ وعقيلٌ

<sup>(</sup>١) صحار: بلدةً عامرة الآن بسلطنة عمان.

<sup>(</sup>٢) من عزًّ . بزًّ ؛ أي : من غَلب . . سَلب .

والمصطلقُ وطوائفُ مِنَ العربِ يبقونَ بها إلىٰ هلالِ الحِجَّةِ فيأتونَ ذا المجازِ \_ وهو قريبٌ من عكاظٍ \_ فيقومُ سوقهُ إلى التَّرويةِ فيصيرونَ إلىٰ منى .

وتقومُ سوقُ نطاه بخيبرَ ، وسوقُ حَجْرِ \_ بفتح المهملة وسكون الجيم \_ يوم عاشوراءَ إِلَىٰ آخرِ ٱلمحرَّم ) اهـ

وقريب منه في ( ص٢٧٥ ج ٢ ) من « خزانةِ ٱلأَدبِ » وفي ٱلَّتي قبلَها منها : أَنَّ أَوَّلَ ما تُرِكَ مِن أَسواقِ ٱلعربِ سوقُ عكاظٍ ، تُرِكَ في زمنِ الخوارجِ سنة ( ١٢٥ هـ ) ، وآخرَ ما تُرِكَ منها سوقُ جاشةَ في زمن عيسى بن موسى ٱلعبَّاسيِّ سنة ( ١٩٧ هـ ) .

وممًّا يتأكَّدُ بهِ عدمُ النَّصَفِ والأَمانِ في ذلكَ المكانِ : ما أَخرِجَهُ البخاريُّ ، وأَحمدُ ، وأَبُو داودَ : عن خبَّابِ بنِ الأَرتُ مرفوعاً : « لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَاذَا الأَمْرَ حَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ وَالذِّنْبَ عَلَىٰ الْأَمْرَ حَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ وَالذِّنْبَ عَلَىٰ غَنَمِهِ »(١) ؛ لأَنَّ القوافلَ كانت تجيءُ لسوقِ الرَّابيةِ مِنْ صنعاءَ فتلاقي عناءً مِنَ الخوفِ وخسارةً مِنَ الخِفارةِ ، ولَو لَم تَكُنْ أَشَدً الطُّرقِ خوفاً . . لَما كانَ أَمنُها إعجازاً .

وحوالَي قُعُوضَة مكانٌ يقالُ لَهُ : ٱلرَّابِيةُ أَيضاً ، قيلَ : إِنَّ ٱلسُّوقَ إِنَّما كانَ فيهِ ، وإنَّما بُنيتْ قُعُوضةُ مِنْ أَجْلهِ . وٱللهُ أعلمُ .

ووادي ألعينِ مِن أَطولِ أَوديةِ حضرموتَ ، من أَعلاهُ ـ وهو شرجُ الشَّريفِ ـ إِلى السَّفيلِ مسافةُ يوم للماشي .

ومن شرجِ ٱلشَّريفِ إِلَىٰ أَقصاهُ ٱلجنوبيِّ مسافةُ يومٍ كذلكَ للرَّاجلِ ، إِلاَّ أَنَّهُ يضيقُ وتنتهي المحارثُ .

وفي أَعلاهُ عينُ ماءِ نَضَّاخَةٌ ، عليها نخيلٌ تسقيها إِلىٰ مسافةِ ستَّةِ أَميالِ تقريباً ، ثمَّ تغورُ في اَلأرضِ ، ولكن متىٰ جاءتِ السُّيولُ.. مدَّت باَللَّيلِ إِلىٰ مسافةٍ طويلةٍ ، وتَجزُرُ باَلنَّهارِ ، ومن أنحطَّ عن مائِها الدَّائمِ المعتادِ.. يحمي نخلَهُ عن مائِها ؛ لأَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) الحديث أُخرجه البخاريُّ (٦٥٤٤)، وهو بنحوه عند الإِمام أَحمد (١٠٩/٥)، وأَبِي داود (٢٦٤٩).

يضرُّهُ فيما يقولون ، وإِنَّما ينتفعُ بهِ ٱلَّذي يألفُهُ . وحيثُما يجري ذلكَ ٱلماءُ . يكونُ الجوُّ رديثاً موبوءاً ، يغلبُ على أهلِهِ الضعفُ وأنتفاخُ البطونِ وقصرُ الأعمارِ ، وقلَّ مَنْ يبيتُ بِهِ ليلتينِ مِنْ غَيْرِ أهلِهِ . إلاَّ أصابتُهُ ٱلحُمَّىٰ ، ثمَّ منهم من يَسْلَمُ ، ومنهم من يندهبُ لِمَا به .

وَأَهَلُ ٱلنَّحْلِ بِهِ مِن غيرِهِ يبادرونَ بجذً خريفِهم وتحميلِهِ ، تفادياً عن البياتِ ؛ خوفاً من أُمُّ مِلْدَم .

ومِنْ أَخبارِ العوابِثةِ الظَّريفةِ : أَنَّ بعضَهُم أُخفِرتْ ذِمَّتُهُ ، فلَم يَقدرْ على جلاءِ العارِ وغَسْلهِ عن وجههِ ، وكانَ بينَهُم شاعرٌ مِنَ الحاكةِ ، لا يَشهدُ زفافاً ولا غيرَهُ مِنِ احتفالاتِ الأَفراحِ . إِلاَّ غمزَهُ بشيءٍ مِنَ الكلامِ ، حتَّىٰ لقد توعَّدوهُ بقَطْعِ لسانهِ إِنْ بقيَ يُعيِّرهُ ، ولكنَّهُ لَم يَصبرْ ؛ ففي احتفالِ بفَرَحٍ عندَهُم قالَ :

لاَ الْحَوْلُ حَوْلِي وَلاَ لِي مِنْ قِدَا ٱلْحَوْلُ حَوْلُ ۚ لُو شُفْتْ غِرْبَانْ سَوْدَا قُلْتْ ذُولاَكَ عَوْلُ

ومعناها : إِنَّني لا أَقدرُ علىٰ تعييرِ صاحبِ ٱلوجهِ ٱلأَسودِ ، بل أَقولُ : إِنَّهُ أَبيضُ .

فَأَعادُوا عَلَيهِ ٱلوعيدَ وٱلتَّهديدَ ، وكادُوا يَسطُونَ بهِ ، ولـُكنَّهُ لَم يَصبرْ ، فعادَ مرَّةً أُخرىٰ يقولُ في أحتفالٍ :

وَٱللهُ لاَ ثُــوِرِ ٱلنَّــاثِــمْ إِلَمَّــا ٱلْمَقِيــلْ وِٱنْ لاَ كَفَتْ فَوْقُهُ ٱلشُّقَّةُ طَرَحْنَا ٱلْمَكِيلْ وأهلُ بلادِنا يعرفونَ مَغْزىٰ هــنذا ٱلكلامِ. . فلا حاجةَ إلى ٱلشَّرحِ .

فلَم يَكُنْ مِنَ ٱلعوابثةِ إِلاَّ أَنْ عَيَّرُوا صاحبَهُم وكانَ مُثْرِياً ، فحملَ ولدَهُ على ركوبِ اللَّيلِ ، وآستأُجرَ معَهُ جماعةً مِنْ أَهلِ ٱلنَّجدةِ ، فذَهبوا إِلى مكانِ ٱلمطلوبِ ، وكانَ آمِناً ؛ لبُعدهِم ، ولِمَا يَعرفُهُ مِنْ حالِ طالبهِ ، وأنه كما قالَ جريرٌ [ني « ديوانِهِ ، ٢٧٢ مِنَ الكامِل] :

زَعَــمَ ٱلْفَــرَزْدَقُ أَنْ سَيَقْتُــلُ مِــزْبَعــاً أَبْشِــرْ بِطُــولِ سَــلاَمَــةٍ يَــا مِــرْبَــعُ فلَم يَكنْ مِنَ ٱلجماعةِ إِلاَّ أَنْ أَمسكوهُ وكلَّفوا ٱلولدَ أَنْ يَطعنَهُ ، فما كادَ يفعلُ إِلاَّ بعدَ أمرٍ ما ، وعندما أنتهىٰ مِنَ ٱلعملِ. . خرقَ وعقرَ ، فأحتملوهُ حتَّىٰ أَوصلوهُ إلىٰ أَبيهِ في زفِّ كبيرٍ ، حضرَهُ ذلكَ ٱلشَّاعرُ ، فأَلقىٰ عليهِم ما يَمحو بوادرَهُ ٱلسَّابقةَ .

ومِنْ أَخبارِهم : أَنَّهُ كَانَ بِينَ عبدِ ٱللهِ باذياب (١) \_ صاحبِ غَوْرَب \_ وبينَ عبدِ ٱللهِ بن عوضِ بنِ فاجع \_ صاحبِ آلهَشْم \_ منافساتٌ ، فبينا أحمدُ بنُ عبدِ ٱللهِ باذياب يمشي ذاتَ يومٍ معَ ٱثنينِ مِنْ أصحابهِ على مقربة مِنَ آلهَشْم . . إِذْ خرجَ عليهِم عبدُ ٱللهِ عوض صاحبُ آلهشم في سبعة مِنْ أصحابهِ ، فأطلقوا ٱلرَّصاصَ على أحمدَ بنِ عبدِ آللهِ فخرَّ صاحبُ ٱلهشم في دمهِ ، وهربَ صاحباهُ ، فأحترقَ لذلكَ فؤادُ والدهِ عبدِ آللهِ باذياب ، وأخذَهُ مِنَ آلأسفِ على ولدهِ ما كادَ يفلقُ فؤادهُ ، لاسيَّما وقد أعياهُ ٱلنَّالُ ؛ إِذْ أَخذَ عبدُ آللهِ بنُ عوضِ بنِ فاجعِ بالحزمِ آلشَّديدِ ، فقلَّما خرجَ مِنْ دارهِ إلاَّ بعدَ آلاستبراءِ .

ولمَّا أَشتَدُّ ٱلأَسفُ بباذيابِ. . خاطرَ ولدُهُ مانعٌ بنَفْسهِ ، وٱقتعدَ ٱللَّيلَ وكمَنَ في خِرْبةِ بٱلهشمِ ، ولمَّا خرجَ أَحمدُ بنُ عبدِ ٱللهِ بافاجع . . قدرَ عليهِ ، ولكنَّهُ تركَهُ رجاءَ أَنْ يخرجَ أَبوهُ ليَشفيَ غيظَهُ وغيظَ أَبيهِ مِنْ نفسِ ٱلقاتلِ ٱلَّذي ٱقتطفَ ثمارَ قلوبهِم ، فلَم يَكُنْ مِنْ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱللهِ إِلاَّ أَنْ نادىٰ أَباهُ وقالَ لَهُ : عارِضني بمِزْحاةٍ ومِكْتَلِ (٢) .

فقالَ لَهُ : سآمرُ أَحدَ العبيدِ.. يأتيكَ بها . فلمَّا أَيِسَ مِنَ الأَبِ.. أَطلقَ بندقيَّتُهُ علىٰ أَحمدَ.. فخرَّ صريعاً لليدينِ وللفمِ ، وأنسابَ أبنُ ذيابٍ أنسيابَ أَيْمِ الرَّمْلِ<sup>(٣)</sup> ، ولمَّا دنا مِنْ دارِ أَبيهِ.. أَطلقَ الرَّصاصَ ؛ إِشارةً إلى الظَّفرِ ، فاُستقبلَهُ أَبوهُ في حفلٍ كبيرٍ ، وذَبَحَ الذَّبائحَ وعَملَ ضيافةً للنَّاس .

وَسَاغَ لَـهُ ٱلشَّـرَابُ وَكَـانَ قِـدْمـاً يَكَـادُ يَغَــصُّ بِــاَلْمَــاءِ ٱلــزُّلاَلِ('') وَكَـانَ قِـدْمـاً يَكَــادُ يَغَــصُّ بِــاَلْمَــاءِ ٱلــزُّلاَلِ('') وَالنَّاسُ يعدُّونَ صنيعَ مانع بنِ ذيابٍ مِنَ ٱلمُعجزاتِ ، ولا بِدْعَ ؛ فإنَّهُ من سِرِّ قولهِ

<sup>(</sup>١) الباذياب من الباعنس ، فخيذة من العوابثة .

<sup>(</sup>Y) المزحاة : هي آلة تشبه القدوم عند الحضارمة . والمكتل: هي الوعاء الذي يحمل فيه أيُّ متاع من أكل وغيره .

<sup>(</sup>٣) الأيم : الحيّة الذكر .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر ، وأصله للنَّابغة الذَّبياني في « ديوانه » (١١٨ ) بلفظ : وَسَساغَ لِسِيَ ٱلشَّسرَابُ وَكُنْستُ قَبْسلاً أَكَسادُ أَغَسِسُ بِسالْمِساءِ ٱلْحَمِيسِمِ

جلَّ ذِكرُهُ: ﴿ وَمَن قَيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلْنَا لِوَلِيِّهِ - سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُم كَانَ مَنصُورًا ﴾ .

ولم يعمَّر بعدَها عبدُ ٱللهِ بنُ عوضٍ بافاجعٍ، بل ماتَ غبناً عندما أيسَ مِن آلِ باذيابٍ.

وذلكَ أَوَّلُ شَرِّ نَجَمَ بِينَ ٱلعوابِثةِ ، وإِلاَّ . فقد كانوا قبلَها يتناصَفون ويقتلونَ القاتل ، ولهم قوانينُ عادلةٌ ، يحرُسُها في كلِّ قرية رئيسُها ، ثمَّ يكونُ ٱلاستئنافُ لمن لم يقتنع عندَ ٱلمنصبِ العامِّ .

وكانَ لعبدِ ٱللهِ بنِ أَحمدَ باذيابِ هاذا بِنتٌ تسمَّىٰ: عُبُودة ، تَنافسَ عليها الخُطَّابُ ، وكانَ مِنهم : محمَّدُ بنُ عمرَ باعقيل ـ ٱلسَّابقُ خبرُهُ في ٱلضُّلَيعةِ ـ وأعطاهُم أَلفَ ريالٍ ، وشرطوا عليهِ معَهُ هدايا طائِلةً ، إِن جاء بها علىٰ ميعادِ عيّنوه . كانَ الإملاكُ والبناء ، وإلاً . انفسخت وضاع الألفُ ، فتأخَّرَ عن وعدهِ فتركوهُ .

ويقالُ : إِنَّهُم رَفعوا أَمرَهُ إِلَى ٱلسَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدِ ٱلمحضارِ فقضىٰ عليهِ ، وكلَّفَهُ معَ ذلكَ غرامةَ ٱلدَّعوىٰ ومقدارُها مِتَتا ريالٍ . وقيلَ : إِنَّهُ بنىٰ بها ، وإِنَّما كانَ ٱلنَّراعُ بعدَ ٱلزَّواجِ . وٱللهُ أَعلمُ .

ومَن غرائبِ ٱلصُّدَفِ : أَنَّ عُبُودةَ هـٰذهِ تزوَّجت مِنَ ٱلشَّيخِ حسنِ بنِ أَحمدَ ٱلقحومِ العموديُّ ، وَحملها إِلىٰ خديشٍ ، وأولدَها بنتا ، قضى الله أَن تكونَ تلكَ ٱلبنتُ زوجةً لأحدِ أولادِ محمَّدِ بنِ عمرَ باعقيلٍ ، لا تزالُ تحتَهُ إِلى ٱليومِ .

#### سَدْبِه

أَوَّلُ ضميرٍ مِن وادي ٱلعينِ ، هوَ ٱلَّذي يَسقي سَدْبِه . وهيَ عدَّةُ قرىٰ ، مِنها : كَثِيرِعَان<sup>(۱)</sup> ومنها : عَرْضُ بُوزَيد .

وفيها شراجٌ (٢) ونخيلٌ ، وهيَ مِنْ قُدامي ٱلبلدانِ ، ولها ذِكرٌ عندَ أبنِ ٱلحائِكِ

<sup>(</sup>١) كيرعان : وتسمّىٰ : حوطة حميشة ، تنسب للسيد الحبيب سالم بن عمر العطاس ، وكان يلقب بمولى حميشة .

<sup>(</sup>٢) منها الشرج المسمى : قَهْوَل .

ٱلهَمْدانيُّ ، قالَ : ( وهيَ قريةُ محمَّدِ بنِ يوسفَ ٱلتُّجَيْبِيِّ ) اهـ<sup>(١)</sup>

وفيها جماعةٌ مِنْ أَعقابِ ٱلسَّيِّدِ سالمِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلعطَّاسِ(٢) .

وعلىٰ قارةٍ مِنها : حصنُ ٱلرَّكَةِ<sup>(٣)</sup> ، كانَ لمحسنِ بنِ عليٍّ ٱلمَلَكيِّ ، وقد قَتَلَهُ مذحج بفنائِهِ<sup>(٤)</sup> .

وفي سَنةِ ( ٨٢١هـ ). . هَجَمَ آلُ ٱلمَلَكيِّ علىٰ صاحبهِم في حَوره ، وأَعانَهُم عليهِ آلُ عامرِ .

وفي سَدْبه كثيرٌ مِنْ آلِ رَبّاع يرجعونَ في نَسبهِم إِلَىٰ مذحج <sup>(٥)</sup> .

ومِن خصائِصِ سدبه \_ فيما يُقالُ \_ : أَن لا تدخلَها ٱلغِربَانُ . كما أَنَّ مِن خصائِصِ قارَّةِ ٱلشَّناهزِ : أَن لا يأكلَ مزارعَها ٱلطَّيرُ . وأَنَّ من خصائِص ٱللِّسكِ : أَن لا يُسلَّطَ عليها ٱلجرادُ .

ويُروىٰ أَنَّ ٱلأَفاعي لا تضرُّ في ثلاثةِ مواضعَ مِنَ ٱليمنِ ؛ وهي : صنعاءُ وناعطُ وناعطُ وظفارٌ ؛ لتحصينها من أَيًامِ حِمْيَرَ بِٱلطَّلاسمِ .

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب (١٧١).

<sup>(</sup>٢) منهم السادة آل الشامي العطاس ، ومن علمائهم : السيد الشريف حسين بن محسن بن حسين بن عبد الله بن حسين بن أبي بكر بن سالم بن عمر . . إلخ ، وهو الذي لقب الشامي لهجرته من وطنه . ومنهم : ابنه العالم الحبيب عبد الله بن الحسين . . طاف على بلدان حضرموت ، وأخذ عمن بها ، ثم استقر به المقام بجاكرتا ، وأقام بها بعض الأسباب ، وكان عالماً صالحاً تقياً . فاجأته منيته بجاكرتا في شعبان سنة ( ١٤٢١هـ ) . وبسدبه جماعة من آل العطاس من ذرية السيد عبد الله بن علي بن الحسين بن عمر العطاس ، وآخرون .

 <sup>(</sup>٣) اختلف المؤرخون في ضبط هاذا الاسم. . ففي ( شنبل ) : الراكة ، وفي بعض النسخ : الدكة ، وكذا في ( العدة ) ، وغيرها .

 <sup>(</sup>٤) جاء الخبر عند (شنبل) هكذا: وفيها في صفر قتلوا مذحج علي بن حسن الملكي تحت الراكة . اهـ
 ( ص١٦٣ ) ، حوادث سنة ( ٨٢٠هـ ) .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ جواهر تاريخ الأحقاف ﴾ (١١/٢) ذكر آل باربّاع ، وقال : إنهم من كندة . وفيه أيضاً : ( ١٥٨/٢ ) ذكر آل ربّاع وأنهم من كندة ، وأنهم هم الذين بنوا حصن الراكة سنة ( ٨٢٢هـ ) ، ومساكنهم : سدبة وبدره قريتان بقرب حوره .

قالَ أَبنُ ٱلحاثِكِ في موضعٍ مِنْ « صفةِ جزيرةِ ٱلعربِ » [١٦٨] : ( هيَ مدينةٌ عظيمةٌ لبني حارثةَ مِنْ كندةَ ) .

وقالَ في آخَرَ [١٧١] : ( ولِبَدًا<sup>(٢)</sup> قريةٌ أُخرىٰ ، يقالُ لَها : حوره ، فيها بطنانِ يقالُ لَهما : بنو حارثة ، وبنو محرية مِنْ تُجيب ، ورأَسُهُمُ ٱليومَ : حارثةُ بنُ نعيمٍ ، ومحمَّدٌ ، ومُحَرية أَبناءُ ٱلأَعجم ) اهــ

وقولُهُ : ( قريةٌ ) لا يُخالفُ قولَهُ : ( مدينةٌ عظيمةٌ ) ؛ لأَنَّ ٱلقريةَ قد تُطلَقُ عليها ، وقد سمَّى ٱللهُ مكَّةَ قريةً ، بل هيَ أُمُّ ٱلقُرىٰ .

وفي ألجزءِ أَلثَّامنِ [ص ٩٠] مِنَ « ٱلإِكليلِ » : ( أَنَّ حوره مِنْ حصونِ حِمْيَرَ بحَضْرَمَوْتَ ، فيها كندةُ ٱليومَ ) اهــ

وكانت حَوْرَه في الأزمنةِ المتأخِّرةِ تحتَ حُكمِ النَّقيبِ بَرَكات بنِ مُعُوضَة اليافعيِّ ، وَلَهُ مكاتباتٌ مِنَ الحبيبِ عليِّ بنِ حسنِ العطَّاسِ ، ثمَّ استولَتْ عليها عساكرُ السُّلطانِ عبدِ العزيزِ بنِ محمَّدِ بنِ سُعُودٍ ، أو ولدهُ سعودٌ المتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٢٢٩هـ ) \_ حَسَبَما سَبَقَ في الشَّحْرِ \_ وطَردوا النُّقباءَ اليافعييِّنَ .

وكانوا وصلوا إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ سَنةَ ( ١٢١٩هـ ) ، ولكنَّهُم كانوا قليلاً إِذْ ذاكَ فَصَدَّهُمُ ٱلسُّلطانُ جعفرُ بنُ عليِّ ٱلكثيريُّ عن شبام :

فَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا آنحازُوا مِنْ عامهِم ذلكَ إِلَىٰ حوره ، وطَردُوا ٱلنُّقباءَ ٱليافعيِّينَ مِنها . أَو صالَحوهُم لاتِّفاقِ في ٱلمبادىءِ ؛ فقد سمعتُ كلاً مِنْ أَفواهِ ٱلمعمَّرينَ .

<sup>(</sup>۱) خُوره \_ بفتح يميل إلى الضم \_ : مدينة مشهورة بوادي العين ، وهي منطقة زراعية تكثر حواليها النخل والسدر ، وتشكل اليوم مركزاً إدارياً تابعاً لمديرية القطن ، ويشمل هاذا المركز : النقعة ، المنبعث ، قعوضة ، سدبه ، عرض بوزيد ، الظاهرة ، كيرعان ، شريوف ، وفي حوره : آل باوزير ، وناس ترجع أصولهم إلى كندة .

<sup>(</sup>٢) بنو بَدّا : بطن من تُجِيب .

وإِمَّا أَنْ يَكُونُوا عَادُوا أَدُراجَهُم وآستَأْنَفُوا ٱلتَّجَهِيزَ عَلَىٰ حَضْرَمَوْتَ في سَنةِ ( ١٢٢٣هـ )، وأستولوا به عليها ، وأقاموا بها رَدْحاً (١) مِنَ ٱلزَّمْنِ ، يَبَعَثُونَ ٱلبَعُوثَ بقيادةِ ٱلأَمْيرِ عَلَيِّ بنِ قَمَلًا وأَخيهِ ناجي .

ففي سَنةِ ( ١٢٢٤هـ ) آستولوا علىٰ حَضْرَمَوْتَ ، وهَدموا اَلقِبَابَ بها ، إِلاَّ قُبَّةَ السَّيِّدِ أَحمدَ بنِ زينِ اَلحَبْشيِّ (٢) ؛ فإنَّهُم لَم يَعرِّجوا عليها مراعاةً لخواطرِ آلِ كثيرِ الَّذينَ فَتحوا لَهُمُ الطَّرِيقَ ولَم يُعارضوهُم في شيءٍ . وكذلكَ هاجموا حَضْرَمَوْتَ في سَنةِ ( ١٢٢٦هـ ) ، وأختلفَتِ الأقوالُ :

فقيلَ : إِنَّهُمُ ٱنكَسروا دونَ شبام بقيادةِ ٱلحبيبِ حسنِ بنِ صالحٍ ٱلبحر . وقيلَ : إِنَّهُمُ ٱستولَوا عليها ، كما أكتسَحوها في سَنةِ ( ١٢٢٤هـ ) .

ولَم يَكُنْ سيِّدُنا ٱلحسنُ ٱلبحرُ مِنَ ٱلمتعصَّبينَ على الوهَّابيَّةِ ، ولا مِنَ المتشدَّدينَ في إنكارِ مذهبهِم كما يُعرفُ مِن مواضعَ مِنْ هاذا ألكتابِ ، مِنها : ما يأتي في تَرِيس . . فلا يبعدُ أَن يقودَ الجيوشَ لمحاربتهم ؛ لأنَّهُ ينكرُ علىٰ غُلاتهم تكفيرَ المسلمينَ وأستحلالَ دمائهم وأموالهم .

وفي ﴿ الْأَصْلِ ﴾ : أَنَّ الجدَّ علويَّ بنَ سقَّافٍ كتبَ للسَّيِّدِ عمرَ بنِ أَحمدَ الحدَّادِ جاءً فيهِ : أَنَّ المكرميَّ خرجَ إلى حضرموتَ سنةَ ( ١٢١٨هـ ) ، ولا يمكنُ أَن يكونَ سيَّدُ الوادي الحبيبُ حسنُ بنُ صالحٍ تساندَ هو والسلطانُ جعفرُ بنُ عليٍّ في دحرِهم ؛ لأَنَّ ظهور جعفرِ هـنذا إِنَّما كانَ في سنةِ ( ١٢١٩هـ ) .

وفي أشعارِ الحضارمةِ ومُكاتباتهِم ـ الموجودُ شيءٌ مِنها بـ الأَصلِ » ـ ما يدلُّ علىٰ طولِ زمان الوهابيَّةِ بحَوره ، وأَنَّهُم لَبثوا مدَّة ليست بالقصيرةِ يتجاذبونَ الحبالَ مع قبائِلِ حَضْرَمَوْتَ مصالحة ومحاربة ، وكانَ أكثرَ مَنْ يتولاً هُم يافعُ ، وأكثرَ مَنْ ينازعِهُم ناسٌ مِنْ آلِ كثيرٍ ، وللحديثِ عنهُم بقيَّةٌ تأتي في تريم وعينات إِن شاءَ اللهُ تعالىٰ .

<sup>(</sup>١) الرَّدح: المدَّة من الزَّمن.

<sup>(</sup>٢) وأيضاً : قبة الشيخة سُلطانة الزُّبيدية ، وعبد الله بن علوي العيدروس (صاحب بور) ، وقبة الشيخ عبد الله بن ياسين باحُمَيد صاحب مدودة .

وبعدَ أرتفاعِ أصحابِ أبنِ قملا عن حَورَه. . أستولىٰ عليها عمرُ بنُ جعفرِ بنِ صالحِ بنِ مطلقٍ ، ثمَّ ولدهُ صالحٌ ، ثمَّ ولدهُ صالحٌ ، ثمَّ ولدهُ مقبلُ بنُ صالح .

ثمَّ أَخدَ القعيطيُّ يُسايسهُم حتَّىٰ أَدخلوهُ إِليها ، وبقيَ نائِبُهُ هوَ وإِيَّاهُم بحِصنِها ، يديرونَ أَمْرِها معاً ، حتَّى اَستولَى القعيطيُّ علىٰ شبام ، فعندئِذِ قالَ نائِبهُ بحوره لصالح بنِ مقبلٍ : لا مُقَامَ لكَ بعدَ اليومِ ، فإنْ شئْتَ الخروجَ بالأَمانِ ، وإلاً . ناجزتُكَ . فخرجَ إِلى النَّقعةِ عندَ المشايخِ آلِ باوزيرٍ ، فأوصلوهُ ومَنْ معَهُ إلى العَجْلانيَّةِ حيثُ يُقيمُ بها أَعقابُهُ إلى اليومِ .

وكانَ آستيلاءُ القعيطيِّ علَىٰ حوره كلِّها في سَنةِ ( ١٢٧٢هـ )(١) ، وكانت هيَ وشِبام أَحبَّ بلادهِ إليهِ ، وقد خصَّهُما الأَمير الحاجُّ عمرُ بنُ عوضِ القعيطيُّ ـ وكذلكَ ابنهُ السُّلطانُ عوضُ بنُ عمرَ ـ بحصَّةٍ وافرةٍ مِنَ البرِّ والإحسانِ في وصيَّتِهما ، وقد أوردنا وصيَّةَ الأَولِ بـ « الأَصلِ » ، وأمَّا وصيَّةُ النَّاني . . فإنَّها مطبوعةٌ منشورةٌ ، وهيَ مع ذلكَ لا تخرجُ عن معنىٰ وصيَّةِ أَبيهِ (٢) .

ثمَّ رأيتُ معاهدةً بينَ السُّلطانِ أَحمدَ بنِ جعفرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ جعفرِ بنِ عمرَ عنه وعن أولادِهِ من أولادِهِ والسُّلطان مقبل بن صالح بنِ مطلقِ بنِ جعفرِ بنِ عمرَ عنهُ وعن أولادِهِ من جهةٍ ، ومنَ الأُخرى الجِمعدارُ محمَّدُ بنُ عمرَ بن عوضِ القُعيطيُّ بتاريخِ صفرٍ من سنةِ ( ١٢٧٢هـ ) .

وفيها: أنَّهم تناصفوا في بلدِ حوره ومصنعتِها وجميعِ ما يتعلَّقُ بها.. فلأَحمدَ ومقبلِ ناصفةٌ ، ولمحمَّدِ بنِ عمرَ ناصفةٌ في الحصنِ والبلادِ والمراتبِ وكلِّ ما يعتادونهُ في البلادِ وخليانِها وسدبة .

<sup>(</sup>۱) «العدة المفيدة) ( ۱/۹۰/۲) ، وفيه: أن مقبل بن صالح وأحمد بن جعفر باعوا حوره بدراهم إلى نائب الجمعدار عمر بن عوض القعيطي مع الرضا من بعض نهد، وذلك في (۲٦) رجب (۱۲۷۲هـ).

 <sup>(</sup>۲) والوصيتان بعضهما في كتاب « حياة السيد الزعيم » للسيد حامد المحضار ، وكتاب « تأملات عن تاريخ حضرموت » للسلطان غالب الثاني ( ١٢٣ ـ ١٢٩ ) .

وفيها: أَنَّ الدَّولةَ يشلُّونَ أَنفسَهم وحاشيتَهم عشرَ سنينَ ، وإِن بدَت فتنةٌ في العشرِ السِّنينِ . . فعلىٰ محمَّدِ بنِ عمرَ ثقلُها ، وبعدَ العشرِ السِّنينِ هم إِخوةٌ مُتَّحدونَ في فائِدةٍ وخسارةٍ .

والشُّهودُ علىٰ ذلكَ الخطِّ : عليُّ بنُ سعيدِ بنِ عليٍّ ، وأحمدُ حسين بن عامرٍ آلُ عمرَ نقيبِ القَعْطَةِ ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ عوضٍ القعيطيُّ ، ومحمدُ بنُ سعيدِ بنِ محمَّد بنِ سالمِ بنِ جنيدٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ عليًّ بنِ عبودِ بنِ طاهرٍ ، ومحمَّدُ بنُ سالمِ بنِ محمَّد بن سالمِ بنِ عليًّ بنِ جنيدٍ .

وفي القرنِ العاشرِ عمَّرَ الشَّيخُ عمرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمان باوزيرِ (١) ضميراً لِسَقْي أَطيانِ حوره ونخيلِها ، فمانعَهُ بنو معاذٍ وأَهلُ غنيمةَ والسَّحارىٰ والخطَّة والمحينيق وحريز والعدان ، وقاموا عليهِ ، وساعدَهُم عليُّ بنُ ظفر والي المُخينيق ، وبنو ظنَّة أَهلُ السُّورِ ، وبنو قيسٍ ، والمقاديمُ والظِّلفانُ مِنْ نهدٍ ، وأَمدَّهُمُ التُّجَّارُ بالمالِ ، وهُم : أَبو منذرٍ ، وبو عيران ، وبو عسكر ، وحصلَ منهُم ضررٌ عظيمٌ علىٰ أَهلِ حوره ، وعلىٰ أَهلِ عَرْض مَخَاشِن .

وقامَ مع الشَّيخِ عمرَ باوزيرِ آلُ عامرِ وآلُ بدرِ وآلُ بشرِ وآلُ فارسِ المجلف ، وأمتدَّ أُمدُ الحربِ ، وقُتلَ خلقٌ كثيرٌ مِنْ مذحج ، وأنتهى الأمرُ بفوزِ الشَّيخِ عمرَ وأنهزامِ أَمدُ الحربِ ، وقُتلَ خلقٌ كثيرٌ مِنْ مذحج ، وأنتهى الأمرُ بفوزِ الشَّيخِ عمرَ وأنهزامِ أصحابِ المخينيقِ والسُّورِ ، وجاءَ مِنَ السَّيلِ ما يكفي لحوره والنقعةِ ولعَرْضِ آلِ مَخاشَن ، معَ أَنَّ آلَ مخاشَن لَم يَشتركوا في الحربِ ، ولَم يُساعدوا بحارَّةٍ ولا باردةٍ ؛ وله للهجاءَ اللاَّذعَ مِنَ الشَّيخِ في قصيدتهِ المذكورةِ بـ « الأصلِ »(٢) .

وبما أَنَّ واديَ ٱلعينِ هوَ وادي ٱلمشايخِ آلِ باوزيرٍ وقبائِلهِمُ ٱلعوابثةِ . . فقد تديرَ كثيرٌ منهُم بحوره ، وأَظنُّ ٱلسَّابقَ منهُم إليها هوَ : ٱلشَّيخُ أَبو بكرٍ (٣) مولىٰ حوره ، بنِ محمَّدٍ

<sup>(</sup>١) هو الشيخ عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر مولى حوره باوزير.. تنظر ترجمته الواسعة في ﴿ الصفحات ﴾ : ( ١٠٨\_١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر حوادث سنة ( ٩١٦هـ ) من « تاريخ شنبل » ( ٢٤٤ ) ، و« تاريخ الشحر » .

<sup>(</sup>٣) ولد الشيخ أبو بكر بحوره ، ونشأ بها بين أخواله آل باجابر ، ودرس على أبيه محمد مولى عرف ، =

ـ مولىٰ عَرْف ـ ابن سالمِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ أبنِ ٱلشَّيخِ يعقوب بنِ يوسفَ .

وَأَبُو بِكُرٍ مَقْبُورٌ بِحُورَه ، وأُخُوهُ سَعِيدٌ صَاحِبُ ٱلْجَحْشُ<sup>(١)</sup> مَقْبُورٌ عَنْدَ رِجَلَيْهِ<sup>(٢)</sup> .

قال البكري : ( حَوْرَه : موضعٌ في ديارِ بني مُرَّةَ ، وقد شكَّ أَبو عُبَيْدَةَ في هـٰـذا ٱلاسم ، وقالَ نُصيبٌ [مِنَ الطَّويلِ] :

عَفَىاً مَنْقَدلٌ مِدن أَهْلِهِ فَنَقيب فَنَقيب فَسَرْحُ ٱللَّوَىٰ مِنْ سَاهِدٍ فَمُرِيبُ فَدُو ٱلْمَرْخِ أَقْوَىٰ فَٱلْبِرَاقُ كَأَنَّهَا بِحَوْرَةَ لَهُ يَحْلُلُ بِهِنَّ عَرِيبُ

وقالَ في مادَّةِ « رَضْوَىٰ » مِن حديثِ واقدِ بنِ عبدِ اللهِ عن عمِّهِ عن جَدِّهِ قالَ : نزلَ طَلْحَةُ بنُ عُبيدِ اللهِ وسعيدُ بنُ زيدٍ عليَّ بالتَّجْبَارِ \_ وهوَ موضعٌ بينَ حَوْرَه ٱلسُّفْلَىٰ وبينَ مَنْخُوسٍ ، علىٰ طريقِ ٱلتُّجَارِ إلى ٱلشَّامِ \_ حين بعثهما رسول ٱلله صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ يترقَبانِ عِيرَ قُرَيْشٍ ) .

وذكَرَ حديثاً طويلاً يؤكِّدُ أَنَّها ليست بٱلَّتي نحنُ في سبيلِها .

ثمَّ رأَيتُ ٱلطَّيِّبَ بامخرمةَ يقولُ : (قالَ ٱلقاضي مسعودُ باشكيل : حوره ٱسمٌ لقريتين بٱليمن :

إحداهُما: قريةٌ كبيرةٌ لها قلعةٌ حصينةٌ مِنْ أَرضِ حَضْرَمَوْتَ ، تُسقىٰ مِنْ وادي العينِ ، وسُكَّانُ أَسفلِ القلعةِ آلُ باوزيرِ العينِ ، وسُكَّانُ أَسفلِ القلعةِ آلُ باوزيرِ المتصوِّفةُ (٣) ، وبها قبورُ جماعةٍ منهُم ، أَشهرُهُم وأقدمُهُم : أَبو بكرٍ وسعيدٌ ابنا محمَّدِ بنِ سالم ، وألباقونَ أَسباطُهُم ، نَفَعَ اللهُ بهِم أَجمعينَ .

وَٱلثَّانِيةُ : قريةٌ كبيرةٌ شرقيَّ أَحْورَ ، سُكَّانُهَا قومٌ مِنْ حِمْيَرَ ـ وبها قومٌ صالحونَ

<sup>=</sup> وأخذ باليمن عن شيوخ كثيرين ؛ منهم : الشيخ محمد بن حسين البجلي ، وأوقف أوقافاً على طلاب العلم بحوره ، وبنى بها مسجده المعروف بها ، وخلف مكتبة حوت نوادر المخطوطات . « الصفحات ) ( ص١٠١-١٠١ ) .

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل ، ويقال له : مولى الجيش ، ومولى الجُويب كما في بعض المصادر .

 <sup>(</sup>٢) وهم ثلاثة إخوة ؛ ثالثهم : الشيخ عمر والد الشيخ عبدالرحيم مؤسس غيل باوزير .

 <sup>(</sup>٣) ومقبرتهم معروفة ويقال لهم آل الدّرع ، وهي مطبخ الضيافة ومأوى للفقراء .

يُسمَّونَ ٱلشُّهداء ـ يُطعمونَ ٱلقادمَ عليهِم ، وهيَ علىٰ ساحلِ بحرِ يصطادونَ ٱلسَّمكَ ، ويَحرثونَ على ٱلبقرِ ) اهـ ما ذكرَهُ ٱلقاضي مسعودٌ ، وهوَ آخِرُ كلام بامخرمةَ (١) .

وقولُهُ : تُسْقَىٰ مِن وادي ٱلعينِ. . يدلُّ علىٰ أَنَّ ٱلشَّيخَ عمرَ باوزيرٍ لم يبتدي ذلكَ ٱلضَّميرَ ؛ لأَنَّ القاضيَ مسعوداً أقدمُ منهُ .

وقالَ ٱلطَّيِّبُ في موضعِ آخَرَ : ( وآلُ ٱلمَلَكِيِّ ـ بفتحتينِ وكافٍ ـ جماعةٌ مِنْ مسلمي ٱلرُّومِ ٱلنَّصاريٰ ) وقد ٱستَبْهَمَ عليَّ أَمرُهُم في « ٱلأَصْلِ »(٢) ، ووقعتُ في إشكالاتِ لم تنحلَّ بهاذا ، وللكنَّها تنكشف بما سيأتي في مريمة ، ومنهُ يُعرفُ كثرةُ مَنْ نجعَ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ مِن ٱلعَجَم ، وقد سمعتُ بمؤلَّفٍ في خصوصِ ذلكَ .

وفي حَضْرَمَوْتَ أَسماءٌ عجميَّةٌ لكثيرٍ مِنَ ٱلبلدانِ ، كما سَبَقَ أَنَّ دوعانَ مؤلَّفٌ مِنْ ( دو ) وهوَ ٱلاثنانِ ، و( عان ) وهوَ ٱلمكانُ ٱلمرتفعُ ؛ يعني واديينِ مرتفعَينِ .

وفي « صفةِ جزيرةِ ٱلعربِ » للهَمْدانيِّ [ص٢٧٨] : ( يَبْرِين في شرقيِّ ٱليمامةِ ، وهيَ علىٰ محجَّةِ عُمَان إلىٰ مكَّةَ ، وبينها وبينَ حَضْرَمَوْتِ ٱلعَجَم بلدٌ واسعٌ ) .

وبما أَنَّ آسمَ دوعنَ فارسيٌّ. . فألظَّاهرُ أَنَّ كثرةَ أَعاجِمِها منهم ؛ بأَمارَةِ : أَنَّ صعبةً أُمَّ طلحة بنِ عُبيدِ ٱللهِ مِن بناتِ فارسٍ ، وهيَ حضرميَّةٌ أُختُ ٱلعلاءِ بنِ ٱلحضرميِّ ، وكانت تحتَ أَبي سُفيانَ بنِ حربٍ ، فلم تزل به هندٌ حتَّىٰ طلَّقها وتبعتها نفسُهُ ، فقالَ [مِنَ ٱلمتقارب] :

إنَّا وَصَعْبَةُ فِيمَا تَرِي بَعِيدَانِ وَٱلدودُّ ودُّ قَرِيبْ فَعِنْدَ ٱلْفَتَاةِ جَمَالٌ وَطِيبْ فَعِنْدَ ٱلْفَتَاةِ جَمَالٌ وَطِيبْ فَعِنْدَ ٱلْفَتَاةِ جَمَالٌ وَطِيبِ لَهَا يَكُونُ نَسَبِ ثَالِهُ عَلَي الْفَرَادُ بِهَا يَدُولُ بِهَا يَدُبُلُ أَوْ عَسِبْ لَهَا عِنْدَ سِرِي بِهَا نَخْرَةٌ يَرُولُ بِهَا يَدُبُلُ أَوْ عَسِبْ

ذكرَهُ أَبنُ قتيبةً في " عيونِ ٱلأَخبارِ " ، وذكرَهُ أَيضاً غيرُهُ ، وٱلبيتُ ٱلأَوَّلُ مِنها

<sup>(</sup>١) نسبة البلدان (خ ٩٧).

 <sup>(</sup>۲) وبهاذا يزول الإشكال من كتب التاريخ الحضرمي ؛ إذ ورد في بعضها تسميتهم بالحالكي أو المليكي أو المالكي .

مخرومٌ ، وفي (ص ٣٨٨ ج ٢ ) مِنَ « الخزانةِ » عنِ السُّهيليِّ : أَنَّ اَبنَ أَبِي عمرٍ و ماتَ في صعبةَ بنتِ الحضرميِّ ، وعن « الأَغاني » : أَنَّهُ ماتَ في حبِّ هندِ بنتِ عُتبةَ ، ثمَّ سَطَ القصَّةَ .

وفي « غررِ البهاءِ الضويّ » للعلاَّمةِ المحدَّثِ محمَّدِ بنِ عليٍّ خردٍ ما يفيدُ أَنَّ حوره هيَ الحوطةُ في عُرفِ أَهلِ اليمنِ ، وقد مَرَّ في النَّقعةِ أَنَّها مرادفةٌ للحوطةِ أيضاً عندَ أَهلِ اليمنِ .

#### ٱلنَّقْعَةُ

هيَ قريةٌ واسعةٌ لآلِ جُنيدٍ (١) مِنَ المشايخِ آلِ باوزيرٍ . وظنّي أَنَّ أَوَّلَ مَنْ سَكَنها منهُم هوَ : الشَّيخُ عمرُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ سعيدٍ صاحبُ الجحش ، المقبورُ بحوره .

وعمرُ بنُ عليٍّ هـٰذا هوَ جدُّ آلِ جنيدٍ ، وهُم مشايخُ كرامٌ يَغلبُ عليهِم بياضُ ٱلصَّدْرِ وصفاءُ ٱلسَّريرةِ ، ومنصبهمُ ٱلآنَ : ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ بوبكرٍ باوزير ، طويلُ ٱلنِّجادِ ، كثيرُ ٱلرَّمادِ ، قريبُ ٱلبيتِ مِنَ ٱلنَّادِ<sup>(٢)</sup> .

وَلَهُ أَخٌ يُسمَّىٰ عليّاً توفِّيَ مِنْ قريبٍ ، كانَ باذلاً لِلطَّعامِ ، وَصُولاً للأَرحامِ ، كثيرَ الخيراتِ ، مبسوطَ اليدينِ في المبرَّاتِ .

وقد صهرَ إِليهِم منصبُ المَشْهدِ السَّابقُ السَّيِّدُ حسينُ بنُ عمرَ بنِ هادون<sup>(٣)</sup> ، فَهُم أخوالُ ولدهِ المنصبِ الحالي أحمدَ بنِ حسينِ .

وصهرَ إِليهِمُ ٱلشَّهِمُ ٱلكريمُ ٱلسَّيَّدُ عليُّ بنُ حسنِ بنِ محمَّدِ بنِ إِبراهيمَ بلفقيه (٤) ،

 <sup>(</sup>١) ومنهم الشيخ علي بن سالم بن جنيد باوزير ، له ذكر في كتاب « المقصد من شواهد المشهد » للحبيب
 علي بن حسن العطاس ، ويخاطبه في كثير من شعره في ديوانه « قلائد الحسان » وبينهما مساجلات .

<sup>(</sup>٢) أضيف في هامش المخطوط : ( توفي المنصبُ من سنتنا ، ولـٰكن بعد الفراغ من هـٰذا الكتاب ) .

<sup>(</sup>٣) توفى سنة (١٣٢٩هـ).

<sup>(</sup>٤) ولد السيد علي بن حسن بتريم ، وتوفي بها في ( ٢٥ ) رمضان سنة ( ١٣٤٥هـ ) ، وخلف ثلاثة ولد هم : عطاس وأحمد وعبدالرحمن المذكور هنا .

المنغَّصُ الشَّباب ، المتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٣٤٥هـ ) ، فَهُم أخوالُ ولدهِ النَّبيلِ الوفيِّ الوجيهِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عليِّ بلفقيهِ .

## عَرْضُ آلِ مَخَاشِن (١)

هوَ مِنْ وراءِ النَّقْعةِ في شرقِيِّها ، وهُم مِنْ مَذْحِج ، مِنْ أَعقابِ عَمرِو بنِ معدِيكَرب الزُّبيديِّ ، إِلاَّ أَنَّهم قد ينطبقُ عليهم قولُ الشَّاعر<sup>(٢)</sup> [مِنَ الواندِ] :

وَرِثْنَا ٱلْمَجْدَ عَنْ آبَاءِ صِدْقِ أَسَانُا فِي دِيَارِهِمُ ٱلصَّنِيعَا إِذَا ٱلْحَسَبُ ٱلصَّمِيمُ تَدَاوَلَتُهُ بُنَاةُ ٱلسُّوءِ أَوْشَكَ أَنْ يَضِيعَا

ولهم شاراتٌ حسنةٌ ، وقاماتٌ مديدةٌ ؛ إلاَّ أَنَّهم لم يَسْلَموا ممَّا وصلَ إِليه قبائلُ حضرموتَ عامَّةً مِنَ التَّراذُلِ والتَّخاذُلِ ؛ لأَنَّ الشَّرَّ عمّ ، والبلاءَ قد طمّ ، وعلىٰ مَن كانَ جدُّهُ سعدُ العشيرةِ . أَنْ ينتبهَ لنفسِهِ ، وأَن يعتبرَ بماضيهِ .

وفي « ٱلأَصلِ » : أَنَّ ٱلشَّيخَ عمرَ بنَ عبدِ ٱللهِ باوزيرِ كاتبَ عليهم إِذ لم يساعدوهُ بنقيرٍ ولا قِطميرِ (٣) في بناءِ ضميرِ حوره ، معَ أَنَّهُ يَنفعُهُم ؛ إِذْ لَم يَحْرِمْهُمُ ٱلشَّيخُ مِنَ ٱلسُّقيا معَ عدمِ ٱستحقاقِهم لشيءِ مِنها .

وقد كانَ أَصلُ الحربِ ٱلأَخيرةِ النَّتي التهمتِ الأَخضرَ واليابسَ لِنَهْدٍ : أَنَّ خميسَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ـ أَحدَ آلِ ثابتٍ ـ قَتَلَ اثنينِ مِنْ آلِ البُقريِّ في بَحْران ، في حرماتٍ ثلاثٍ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ـ أَحدَ آلِ ثابتٍ ـ قَتَلَ اثنَهُ في شهرِ المشهدِ ، وهوَ شهرُ الميلادِ النَّبويِّ ، لمْ يُبالِ بشيءٍ مِنها ؛ الأُولىٰ : أَنَّهُ في شهرِ المشهدِ ، وهوَ شهرُ الميلادِ النَّبويِّ ،

<sup>(</sup>۱) العَرْض عند أهل حضرموت هو المنطقة الواسعة والمنبسطة ، وآل بن مخاشن هؤلاء يرى المصنف أنهم من مذحج اعتماداً على ماورد في أنساب الأشرف الرسولي (ص١٣٦ ) ، بينما يرى صلاح البكري أنهم من الحموم ، • تاريخ حضرموت السياسي ، (١٠٧/٢) ، وفي « معجم المقحفي » (١٤٤٨/٢ ) : نسبتهم إلى نهد .

 <sup>(</sup>٢) البيتان في « الأغاني » ( ١٦/ ٥٧ ) ، وهما لمعن بن أوس المزني .

 <sup>(</sup>٣) النّقير : النُّقرة الّتي في ظهر النّواة . القطمير : القشرة الرّقيقة الّتي في النّواة . والمعنى : أنّهم لم يساعدوه أبداً .

واَلثَّانيةُ : أَنَّهما كانا إِلىٰ جانبِ السَّيِّدِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ العيدروسِ ، واَلثَّالثةُ : أَنَّ معَهما واحداً مِنْ آلِ مَخَاشِن .

فأُمَّا آلُ عجَّاج : فَحَمِيَتْ أُنُوفُهم ، وأَذكوا نارَ ٱلحربِ حتَّىٰ غَسلوا ٱلعارَ بٱلدِّماءِ .

وأَمَّا آلُ مخاشن : فلم يشتركوا في الحربِ ؛ لأَنَّ السَّعيدَ من كُفيَ بغيرِهِ ، ولأَنَّ أَكبرَ العارِ في أعرافِهم إِنَّما يتناولُ الأَقربَ ـ كما سيأتي في القارةِ ـ وأبنُ عجّاجِ هوَ الأَدنَىٰ في النَّسبِ إِلَىٰ آلِ ثابتٍ .

وقد بقي منهم جماعةٌ على ٱلنَّخوةِ ٱلعربيَّةِ ، وٱلأَنفَةِ ٱلمذحجيَّة ، منهُم ٱليومَ :

عبدُ آللهِ بنُ سعيدِ بنِ مخاشن ، ومحمَّدُ عمرِو بنِ مخاشن ، وأَظنَّهما ٱلآنَ في مقدشوه .

ومِن أُولِي نجدتِهِمُ الشَّيخُ عمرُ بنُ عمرٍو، وهوَ شيخٌ شهمٌ ، نجذتُهُ الحروبُ ، وحنَّكتهُ التَّجاربُ ، وعرك أُذُنَ الزَّمان ، وتعمَّرَ حتَّىٰ نيَّفَ على الثَّمانينَ ممتَّعاً بالقوَّةِ والحواسّ ، ولم يمت إِلاَّ في سنةِ ( ١٣٦١هـ ) ، فكانَ كدُرَيْدِ بنِ الصَّمَّةِ ؛ إِذْ ترَكَهُ قومُهُ وانصرَفوا عن رأيهِ إِلىٰ رأي مالكِ بنِ عوفٍ النَّصْريِّ ، فكانتِ الدَّبرةُ عليهِم في يومِ حنينِ (١) .

وإِلاً.. فقد كانتْ لَعُمَرَ وأَبِيهِ عمرِو قَبُولَةٌ حارَّةٌ علىٰ عاداتِ ٱلجاهليَّةِ ٱلجهلاءِ ، مِنها : أَنَّ أَحدَ آلِ مِخاشِن ـ وآسمُهُ قعاص ـ جاءَ بأموالٍ طائِلةٍ مِنَ ٱلهندِ ، وما لَهُ إِلاَّ ولدٌ صغيرٌ ، فخافَ علىٰ نَفْسهِ أَنْ يقتلَهُ قومُهُ لِيَستأثِروا بمالهِ.. فطلبَ مِنْ نهدِ أَنْ يُعطوهُ صغيرً ، فخافَ علىٰ نَفْسهِ أَنْ يقتلَهُ قومُهُ لِيَستأثِروا بمالهِ.. فطلبَ مِنْ نهدِ أَنْ يُعطوهُ خَفيراً يأمنُ بهِ عادية أصحابهِ ، فأعطوهُ واحداً مِنْ آلِ شِرَيْشِر ، ونادوا في ٱلأسواقِ بأَنَّهُ في جوارِهم ، فلَم يَكُنْ مِنْ عَمرِو إِلاَّ أَنِ ٱقتحمَ دارَهُ في جماعةٍ مِنْ أصحابِهِ ، فقتَلُوا قعاصاً وولدَهُ وخفيرَهُ ، فهاجتْ نهدٌ وحاصرتْ عَمراً ، فثبتَ وأنسلَ عنهُ أكثرُ آلِ مَخَاشِن ، إذ كانت فعلته شنيعةً .

وما زالتْ نهدٌ مُجِدَّةً في حصارِ عَمرِو.. حتَّىٰ قُتِلَ أَحدُ أُسرتهِ ٱلمرابطينَ معَهُ ، فرأَتْ نهدُ أَنَّ ٱلعارَ ٱنمحیٰ عنها وآنصرفتْ ، وفي ذلكَ يقولُ أَحدُ نهدٍ :

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ سيرة ابن هشام ؛ ( ٥/ ١٠٥ ) ، و﴿ جمهرة خطب العرب ؛ ( ١٧٠/١ ) ، وغيرها .

يَا ٱلْعَرْضُ عَرْبِنْ لِي ومُدَّ ٱلْقَادِيَةُ تِمْسِي بِكَ ٱلْفِتْنَةُ وَتُصْبِحْ غَادِيَة

فَأَجَابَهُ عَمرو بقولهِ :

الْعَرْضُ عَاصِي مَا يُمِدْ ٱلْقَادِيَةُ مَا الْعَادِيَةُ مَا الْعَادِيَةُ

قُلْ لِلْحَكَمْ نُعْطِيكْ شَنْطُوبِ ٱلْجِبَالُ إِبْلِيسْ غَوَّزْلَكْ ويِفْحَسْ لَكْ حِبَالُ

وٱلاَّ دَخَلْنَا لَـكْ بِـدَخْنَـاتِ ٱلـرِّجَـالُ

مِثْلِ ٱلْمسَقِّي فِي ٱلْمَطِيرَهُ مَا يَزَالُ

وفي عَرْضِ آلِ مَخَاشَنَ كانت روضتُهُمُ ٱلَّتي يقولُ فيها ٱلأَخطلُ [ني « ديوانهِ » بنحوه ٢٨٣ مِنَ ٱلطويلِ] :

لَهَا مَرْبَعٌ بِالرَّوْضِ رَوْضِ مُخَلَّقٍ وَمَنْ زِلَةٌ لَـمْ يَبَقَ إِلاَّ طُلُولُهَا وَلَهَا وَلَهَا وَقَد حصلَ بِهِ ٱلْأُصلِ ، أنتقالُ فِكرٍ ، فذكرنا هاذهِ ٱلرَّوضة في مَنْوَب ، وإنَّما ٱلَّتي فيها روضةُ هطيفٍ.. فهي ممَّا يُستدَركُ مِنْ رياضِ ٱلعربِ علىٰ ياقوت.

ومِنْ أَيَّامِ ٱلعربِ : يومُ مخاشن ، وفيهِ يقولُ جريرٌ [ني ﴿ ديوانهِ ، ٣٨١ مِنَ ٱلكاملِ] : لَـــوْ أَنَّ جَمْعَهُـــمُ غَـــدَاةَ مُخَـــاشِـــنِ يُـــرْمَـــىٰ بِـــهِ جَبَــلٌ لَكَـــادَ يَـــزُولُ (١٠)

وكانَ عمرُو بنُ معدِيكربَ يُقيمُ بألكَسرِ كثيراً ، وذلكَ لا يُنافي قولَ ألهمدانيِّ في « أَلصَّفةِ » : (إِنَّ لهُ بتثليثَ حصناً ونخلاً ) اهم ؛ لأَنَّهُ كانَ كثيرَ ٱلتَّنقُّلِ وٱلغزوِ علىٰ عادةِ ألعربِ ، وكانتِ المواصلاتُ كثيرةً \_ وسيأتي قُبيلَ هينن قرب تثليثَ \_ ولا سيَّما بمراحلِ ٱلأقدمينَ .

وعمرُو بنُ معدِيكربَ فارسُ أليمنِ ، وهوَ ألقائلُ : ( لو سرتُ بظعينةٍ وحدي علىٰ مياهِ معدُّ كلِّها . . ما خفتُ أَن أُغلَبَ عليها ، ما لم يلقني حُرَّاها أَو عَبْدَاها ) ؛ يعني بالحُرَّين : عامرَ بنَ ألطفيلِ وعُتيبةَ بنَ ألحارثِ بنِ شهابٍ ، وألعبدَينِ : ٱلسُّليكَ وأَسْوَدَ بني عبسٍ . وبهِ ضَربَ أبو تَمَّامِ ألمَثلَ في قولِهِ [ني • ديوانِه ، ١/٣٦٨ مِنَ ٱلكامِلِ] :

إِقْدَامُ عَمْرِو فِي سَمَاحَةِ حَاتِهِ فِي حِلْمِ أَحْنَفَ فِي ذَكَاءِ إِيَاسِ

<sup>(</sup>١) في ( الديوان ) : ( حَضَنُ ) بدل ( جبل ) . والحضن : اسم جبل بالعالية .

وأَبُو عبادةَ في قولِهِ [ني ﴿ ديوانه › ٣١١/٢ مِنَ ٱلكاملِ] :

يَهْ دِيهِ مُ ٱلْأَسَدُ ٱلْمُطَاعُ كَأَنَّهُ يَوْمَ ٱزْدِحَامِ ٱلْجَحْفَلِ ٱلْمُتَالِّفِ عَمْرُو ٱلْقَنَا فِي مَذْحِجٍ أَوْ حَاتِمٌ فِي طَيِّءٍ أَوْ عَامِرٌ فِي خِنْدِفِ وَمَعَ ذَلَكَ فقد كانت لهُ هناتٌ ؛ منها : ما ذكرهُ ٱلهمدانيُّ في ٱلجزءِ ٱلعاشر [ص١٨٧]

مِنَ « ٱلإِكليلِ » : أَنَّ بني ٱلأَصيَدِ \_ وهم قبيلةٌ قليلةٌ مِن سفيانِ بنِ أَرحبَ \_ لقُوهُ ، فسلبوهُ وأَخذوا فرسَهُ ، فلم يستحِ أَن كتبَ لهم يقولُ [مِنَ ٱلرَّمَلِ] :

يَ ا بَنِي ٱلأَصْيَدِ رَدُّوا فَرَسِي إِنَّمَا يُفْعَلُ هَا لِأَا بِاللَّالِيلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَقْحَمَ ٱلطَّهِ وَإِيطَاءَ ٱلْقَتِيلُ عَلَى وَفِي « مروج ٱلذَّهِ ِ » : أَنَّ عمرَ بنَ ٱلخطَّابِ آنسَ عَمراً ذاتَ يومٍ ، وذاكرَهُ وفي « مروج ٱلذَّهِ ِ » : أَنَّ عمرَ بنَ ٱلخطَّابِ آنسَ عَمراً ذاتَ يومٍ ، وذاكرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُولَى الللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْم

ٱلحروبَ في ٱلجاهليَّةِ ، وقالَ لهُ : هلِ آنصرفتَ عن فارسٍ قطُّ في ٱلجاهليَّةِ؟ فذَكَرَ لهُ فرَّةً فَرَّها عن ربيعة بنِ مكدمٍ في حديثٍ طويلٍ ، قالَ : ثمَّ إِنَّ عَمراً أَغارَ بعدَ ذلكَ بزمانِ علىٰ كنانةَ في صناديد قومِهِ وأَخذَ ٱلغنائِم ، ومنها آمرأَةُ ربيعةَ بنِ مكدمٍ ، فشعرَ بهم \_ وكانَ غيرَ بعيدٍ \_ فأستردَّها وهزَمَهُم .

ولهُ وِفادةٌ علىٰ رسولِ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ، قيل : معَ ٱلأَشعثِ كما في « ٱلأَصل » ، وقيلَ : لنفسهِ ، ثمَّ رجعَ إلىٰ قومِهِ .

ولمَّا مُصِّرتِ ٱلكوفةُ. . أَقامَ بها ، وكانَ لهُ نبأٌ مذكورٌ في حربِ ٱلقادسيَّةِ ، وأخبارُهُ مشهورةٌ .

### ٱلْكَسْرِ(١)

هوَ صقعٌ واسعٌ مِنْ أَحسنِ بلادِ حَضْرَمَوْتَ تُرْبةً ، بل أَحسنُها على ٱلإِطلاقِ ، بشهادةِ ما جاءَ بٱلأَصلِ مِنْ فُضُولِ صدقاتِ تُجيب وكثرتِها . وسيأتي في قارَّةِ ٱلشَّناهزِ

<sup>(</sup>۱) عرف هذا الصقع بالكسر لوقوعه بين سلسلتي جبال من جانبيه الغربي والشرقي ، وقيل : لأنه يكسر السيول عن مدينة شبام ، وفي وسطه تسكن نهد . ومن قرى الكسر : العجلانية ، هينن ، الباطنة ، قعوضة . . . وغيرها .

ما يُفهِمُ أَنَّ ناساً مِن قبيلةِ حضرموتَ يسكنونَهُ في سنةِ ( ٦٠٥هـ ) .

قالَ أَبنُ ٱلحاثِكِ : ( ويسكنُ ٱلكَسْرَ في وسطِ حَضْرَمَوْت تُجِيبُ ، منهُم آليومَ بها أَربعُ مئةِ فارسٍ وإِحدىٰ عشرَ مئةِ راجلٍ ، ويُعرفُ آلكسرُ بِكَسرِ قُشَاقِش ، وفيهِ يقولُ أَبو سليمان بنُ يزيدَ بنِ أَبي آلحسنِ آلطَّائِيُّ [من الطويل] :

وَأَوْطَ نَ مِنَ ا فِ مِ قُصُ وِ بَسرَاقِ شِي فَمَأْوَدِ وَادِي ٱلْكَسْرِ كَسْرِ قُشَاقِشِ ) اهـ (١) وفي براقش (٢) يقولُ عَمرو بنُ معديكرب ٱلزُّبيديُّ - وكانَ ممَّنْ يسكنُ ٱلكَسْرَ - [في هم عمرو بن معدي كرب ١٤٠٠ مِنَ الوافر] :

يُنَادِي مِنْ بَرَاقِسَ أَوْ مَعِينٍ فَأَسْمَعَ فَأَتُللَّا بِنَا مَلِيعُ (٣) وقالَ ٱلطَّائِيُّ أَيضاً [مِنَ المنسرحِ]:

تَسْتَسَنُّ بِالضَّرْوِ مِنْ بَرَاقِسَ أَوْ ( هَيْلاَنَ )(٤) أَوْ يَانِعِ مِنَ ٱلْعُتُمِ (٥)

 <sup>(</sup>١) وذكر الهَمْدَاني من قرى الكسر : هينن ، وحوره ، وقشاقش ، وصوران ، والعجلانية ، وسدبه ،
 ومنوب ، ورخيه ، ووادييها . انظر ( صفة جزيرة العرب ) (١٧١) .

<sup>(</sup>٢) هاهنا استطرد المصنف رحمه الله إلى ذكر بلاد الجوف وما إليها. . فلنعرّف هنا ببراقش : هي مدينة أثرية هامة في وادي الجوف ، واسمها القديم (ثيل) ، تقع بجانب خرائب معين التي تعرف باسم : البيضاء . وتشكل هاذه المدينة العاصمة الدينية لمملكة معين ، حيث كان يحج المعينيون معابدها العديدة ، وقد ظلت عامرة إلى القرن العاشر الميلادي ، ثم اندثرت ولم يبق منها اليوم سوى معالم سورها القديم ، ويقايا معابدها ، وبعض من النقوش . وهي في أصل جبل هيلان ، وفي عام ( ١٩٨٩ م ) بدأت الدولة في إنشاء طريق من صنعاء يمتد إلى وادي الجوف عبر منطقة نِهِم ، وتمر بالقرب من خرائب هاذه المدينة . اهد المقحفي ، ( ١٠٥٠ ١ ) .

 <sup>(</sup>٤) هيلان : جبل عال منيف يمتد من جنوب نهم إلى غربي مأرب ، عداده من بني جبر خولان العالية ،
 ويقع شمال صرواح بمسافة ( ٦٠ كم ) ، وهومنطقة أثرية .

<sup>(</sup>٥) البيت للنَّابغة الجعدي في « ديوانه » (١٥٨ ) تستنُّ : تستاك . الضَّرو : شجر طيِّب الرَّائِحة يُستاك بعيدانه ، ويجعل ورقه في العطور . هيلان : اسم واد أو جبل . يانع : ناضج . العتم : شجر الزَّيتون البرَّكُ .

يَصِفُ بَقَراً تَسْتَنُّ بِٱلضَّرو ، وهوَ : شَجَرٌ يُستاكُ بهِ .

وقالَ فَرْوةُ بنُ مُسَيكٍ ٱلمراديُّ [مِنَ الوافرِ] :

أَحَــلَّ يُحَــابِــرٌ جَــدِّي غُطَيْفَ مَعِيــنَ ٱلْمُلْـكِ مِــنْ بَيْــنِ ٱلْبَنِينَــا وَمَلَّكَنَــا بَــرَاقِــشَ دُونَ أَغْلَــىٰ وَأَنْعَـــمَ إِخْــوَتِـــي وَيَنِــي أَبِينَــا

وقالَ علقمةُ [مِنَ الوافرِ] :

وَهَــلْ أَسْــوَىٰ بَــرَاقِـشَ حِيــنَ أَسْــوَىٰ بِبَلْقَعَـــــةٍ وَمُنْبَسِـــــطٍ أَنِيـــــقِ وَحَلُّـــوا مِـــنْ مَعِيـــنِ يَـــؤمَ حَلُّــوا لِعِـــزُّهِـــمُ لِـــدَى ٱلْفَـــجِ ٱلْعَمِيـــقِ

ومعينُ : بلدٌ بالجوفِ مِنْ بلادِ حِمْيَر ، باقيةٌ آثارُها ، وعلىٰ كثيرٍ مِنْ أَحجارِها المنجورةِ كتاباتٌ بالمُسنَدِ (١) ، وهوَ لسانٌ عربيٌ يعرفُهُ كثيرٌ مِنْ أَهلِ صنعاءَ ، كالشَّيخِ الفاضلِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ عليٌ الحَجْريُ (٢) ، منها ما وُجِدَ علىٰ مَرْدمِ ضخمِ جدّاً ، مستندِ إلىٰ أُسطوانتينِ عظيمتينِ ، في معبدِ قريبٍ مِنْ مدينةِ معينِ ، وفيهِ كلماتُ لَم تُعْرَفُ مِنْ لغةِ حِمْيَر ، وأكثرُهُ عربيٌ مبينٌ ، وحاصلُهُ : (خالُ كَرْب ، صادق آبن أُبيدعِ (٣) مَلِكُ معينٍ ، بنىٰ وأحدث رصيفَ بيتِ عثترٍ ، اللّذي قبضَ ورثتُهُ بيوتَهم ) .

<sup>(</sup>۱) المسند: اسم لخطَّ قديم ، كان شائعاً عند العرب في جنوب ، بل وحتى شمال الجزيرة قبل الإسلام . يتكون من ( ۲۹ ) رمزاً \_ أبجدياً ـ تمثل أحداث أصوات الحروف العربية الحديثة بزيادة صوت واحد ينطق قريباً من مخرج السين ، بينه وبين الشين على ما يبدو أمد . ويرجع أقدم النقوش اليمنية إلى أوائل القرن التاسع قبل الميلاد على أبعد تقدير . . ينظر « تاريخ اليمن القديم » ( ۱۹۱ ـ ۲۰۷ ) .

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ العالم الفقيه المؤرخ محمد بن أحمد الحجري الصنعاني ، ولد بذي يشرع من نواحي يريم ، وتفقه بذمار والأهنوم ويريم ، ولاه الإمام يحيى رئاسة ديوان المحاسبة العامة ، وكان ينتدبه هو وابنه الإمام أحمد لحضور المؤتمرات خارج اليمن ، توفي في حادث الطائرة الروسية على مقربة من موسكو يوم الأربعاء (٢٦) صفر ( ١٣٨٠هـ) مع بقية أعضاء الوفد الذي كان في طريقه إلى بكين برئاسة القاضي محمد بن عبد الله العَمْري .كان عالماً متواضعاً نزيهاً ، ملماً بتاريخ اليمن وجغرافيته . وهو صاحب كتاب « معجم بلدان اليمن وقبائلها » ، الذي اتكاً عليه المقحفي وضمّنه معجمه وزاد عليه .

<sup>(</sup>٣) ورد اسمه عند بافقيه : ( صدق إل ) ملك حضرموت ، الذي حكم معين أيضاً ، وانقسمت المملكة بعد موته بين ولديه : ( شهرعلن ) الذي حكم حضرموت ، و( اليفع يثع ) حاكم معين ، ثم جاء حفيده ( اليفع ريام بن اليفع يثع ) ليوحد المملكتين تحت حكمه .

وعثترٌ \_ بعينٍ ، ثمَّ ثاءِ مثلَّثةٍ ، ثمَّ تاءِ مثنَّاةٍ مِنْ فوق \_ : صنمٌ مشهورٌ .

وقد بقيَ مِنْ آثارِ ذلكَ المعبدِ عدَّةُ أُسطواناتِ قائِماتِ إلى ارتفاعِ خمسةِ أَذرعٍ ، وعلىٰ رأْسِها مرادمُ ضخمةٌ ، لا يقدرُ النَّاسُ علىٰ رفعِها ، في غايةٍ مِنَ الجمالِ الهندسيِّ .

وبلغَني أَنَّ بعضَ ٱلأَجانبِ ٱستخرجَ أَسماءَ ٱثنينِ وثلاثينَ ملكاً مِنَ ٱلآثارِ ٱلَّتي بِالجوفِ ، للكن بدون ترتيبٍ ، وٱلأَجانبُ يخادعونَ أَهلَ ٱليمنِ في مَفَادِ تلكَ ٱلنُّقوشِ ، وللكنْ. . قدِ ٱنكشفتْ خلابتُهُم بمعرفتهِم لِقواعدهِ (١) .

وَٱلْإِفْرَنِجِ يَرْعَمُونَ أَنَّ مَمَلَكَةً مَعِينٍ ظَهُرَتْ فِي ٱلْأَلْفِ ٱلثَّانِي قَبْلَ ٱلْإِسلامِ ، وأَنَّهَا أَقُوىٰ وأَغَنَى مِنْ مَمَلَكَةِ سَبْلٍ ، وأَنَّ مُلْكَهَا بِلغَ إِلَىٰ غزَّةَ ، وأَنَّ سَلطانَهَا ٱنتقلَ إِلَىٰ سَبا ٱلَّتِي بَدأَتْ قُوَّتُهَا فِي ٱلظُّهُورِ أَواخرَ أَيَّامٍ مَمَلَكَةٍ مَعِينٍ ، وهوَ كَلامٌ مَتَنَاقضٌ ؛ لأَنَّ مَمَلَكَةً سَبْلً أَقَدمُ مِنْ ذَلْكَ بَكثيرٍ ، وكلاهُمَا مِنْ فروع ٱلمَمَالَكِ ٱلقَحْطانِيَّةِ (٢) .

وقحطانُ : هو آبنُ هودٍ علىٰ ما يأتي في نسبِهِ عندَ ذكِرِهِ ، وهودٌ عليهِ ٱلسَّلامُ نبيُّ عادٍ ، وقد نصَّ ٱلقرآنُ علىٰ أَنَّ ملكَ عادٍ عقبَ نوحٍ ، وذلكَ حيثُ يقولُ في سورةِ ٱلأَعرافِ : ﴿ وَٱذْكُمُ ثُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآ مَنْ بَعْدِ قَوْمِ ثُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةٌ فَٱذْكُرُوا اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عاداً وثمودَ تفرَّعوا عَنِ ٱلحمُّورابيِّينَ علطٌ ؛ لأنَّهم أقدمُ مِن ذلكَ ، وفي « ٱلتِّيجان » لابنِ هشامٍ : أَنَّ عمرَو بنَ ٱلقيسِ بنِ بابليونَ كانَ مَلكاً علىٰ مصرَ في أيّامِ إبراهيمَ عليه السلام ، وعمرٌو هاذا مِن أهلِ سبأ .

قالَ أَلهمدانيُّ في « ٱلإِكليل » : ما أَعلمُ أَحداً ٱستوفىٰ ما ذكرَهُ أَبو عَلْكُم ٱلمُرَّاني ، أَحدُ رجالِ هَمْدان [مِنَ ٱلبسيط] :

أَهْلُ ٱلْمَوَاشِي بِأَنَّا أَهْلُ غَمْدَانَا وَٱلشَّيدِ مِنْ هَكِرِ نَاهِيكَ بُنْيَانَا نَحْنُ ٱلْمَقَاوِلُ وَٱلأَمْلَاكُ قَدْ عَلِمَتْ وَأَنْنَا رَبُ بَيْنُونَ وَأَضْرَعَا وَعَالَمُ وَأَضْرَعَا

<sup>(</sup>١) خِلابتهم: خداعهم.

<sup>(</sup>٢) ينظر للمزيد عن معين : « تاريخ اليمن القديم ، ( ٢٥ ). . وما بعدها .

بَرَاقِشٌ وَمَعِينٌ نَحْنُ عَامِرُهَا وَنَاعِطٌ نَحْنُ شَيَّدْنَا مَعَاقِلَهَا وَقَصْرَ بَيْنُونَ عَلَّهُ وَشَيَّدَهُ وَقَصْرَ أَحْوَرَ رأَسَ ٱلْقَيْلِ ذِي يَزَنِ

وَنَحْسنُ أَرْبَسابُ صِسرْ وَاحِ وَرَيْشَانَا وَمَا ذِناً وَقُرَىٰ نَشْتٍ وَنَسَوْفَانَا (١) ذُو ٱلْفَخْرِ عَمْرٌ ووَسَوَّىٰ قَصْرَ غَمْدَانا وَقَصْرَ فَيَّاشَ فِي أَرْيَابِ قَدْ كَانَا

مِنْ قصيدة طويلة ، قالَ أَلهَمْدانيُّ في « ٱلإكليلِ » [١٠٨/٨] : ( ما أَعلمُ أَحداً مِنْ شعراءِ ٱليَمنِ آستوفيٰ ما ذكرَهُ منَ ٱلمواضع ) .

وقد ساقَ مِنها جملةً فألتقطنا ما ذكرناهُ .

واَلشِّعرُ في هـٰـذهِ اَلمواضعِ أَكثرُ ، ولـٰكن لا حاجةَ إِلَى اَلْإِطالة ، وما أَكثرَ ما يأتي ذِكرُ بينونَ وغيرِهِ من هـٰـذهِ اَلحصونِ في أَشعارِ العربِ ، قالَ النَّابغةُ الجعديُّ [في « ديوانه » ١٤٩ مِنَ المنسرح] :

يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ هَلْ تَرَوْنَ إِلَىٰ أَمْسَوْا عَبِيداً يَرْعَوْنَ شَاءَكُمُ مِنْ سَبَا ٱلْحَاضِرِينَ مَاْرِبَ إِذْ

فَارِسَ بَادَتْ وَحَدُّهُ الْمُعَا رَغِمَا كَانَ مُلْكُهُمُ مُلُمَّهُمُ مُلُمَّهُمُ مُلُمَّهُمُ مُلُمَّهُمُ مُلُمَّهُمُ مُلُمَّا بَيْنُونَ مِنْ دُونِ سَيْلِهِ ٱلْعَرِمَا

وفي ٱلجَوْفِ عدَّةُ مدنِ خاربةٍ ، مِنها : معينُ هـٰـذه .

ومِنها: براقشُ ، ورغوانُ ، واَلدَّخناءُ ، واَلبيضاءُ ، وهيَ غيرُ البيضاءِ الواقعةِ بأرضِ الظَّاهرِ (٢) ، وأسمُ البيضاءِ القديمةِ نَشَق ، وغيرُ هـنـٰذهِ المدنِ .

ثمَّ إِنَّ معيناً معدودٌ في مَحَافدِ ٱليَمنِ (٣) ٱلمشهورةِ ؛ كغمدان ، وتلقم ، وناعِط ،

<sup>(</sup>۱) تداخل البيت على المؤلّف من بيتين وهما في " الإِكليل " ( ١٠٩/٨ ) : وَ( نَــاعِــطٌ ) نَحْــنُ شَيَّــدْنَــا مَعَــاقِلَهَــا وَ( مَـأْذِنَـا ) أَوْ عَـلاً ( نَشْقـاً ) وَ( نَـوْفَانَـا ) وَ( تَلْفُــمِ الْبَـوْنِ ) وَ( اَلْقَصْـرَيْـنِ ) مِـنْ خَمــرٍ وَ( تَنْعُمَــا ) وَقُــرَىٰ ( شَــزِجٍ ) وَ( دَعَــانَـا )

<sup>(</sup>٢) واسم تلك : بيضاء الحسين ، تنسب للشيخ الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم تمييزاً لَّها عن غيرها .

 <sup>(</sup>٣) المحافد بلغة اليمن القديمة هي عبارة عن قصور الملوك أو المدن التي تحيط بها الأسوار ، قال نشوان
 في « الشمس » : ( المحفد أو المحافد ، هي قصور الملوك التي فيها الحفدة ، وهم الأعوان والخدم )
 اهـ

وصرواح ، وسلحين ، وظفار ، وهِكُر ، وظهر ، وشبام ، وغيمان ، وبينون ، وريام ، وبينون ، وريام ، وبراقش ، وروثان ، وأريات ، وعمران ، والنجير (١) بحَضْرَمَوْتَ ، كما عند الهمدانيِّ ، وفي مواضع من « الصفة » : أنَّ من المحافدِ حوره . وتريم بحضرموت ، كما في مواضعِها .

وقالَ ياقوتُ في « معجمه » [٥/٢٤] : (كانت منازلُ العماليقِ صنعاءَ ، ثم خَرجوا فَنَزَلُوا حولَ مكَّةَ ولحقتْ طائِفةٌ بالشَّامِ ومصرَ ، وتفرَّقت طائفةٌ بجزيرةِ العربِ إلى العراقِ والبحرَيْن وعُمانَ . وقيل : إن فراعِنةَ مصرَ كانوا منَ العماليقِ . . . ) إلى آخرِ ما ذكر .

وقد دلَّلتُ في « ٱلأَصلِ » علىٰ وصولِ سيِّدنا عليِّ بنِ أَبِي طالبٍ ـ كرَّمَ ٱللهُ وجهَهُ ـ إلى ٱلكَسْرِ بقصَّةٍ أَصلُهَا في « ٱلصَّحيحِ » ، ولَها تتمةٌ مِنَ « ٱلسِّيرةِ ٱلحلبيَّةِ » ، وبسطُها في « شرحِ ٱبنِ أَبِي ٱلحديدِ » علىٰ « ٱلنهج » .

قالَ ٱلهَمْدانيُّ : ( وٱلكَسْرُ قرىً كثيرةٌ ، مِنها : قريةٌ يقالُ لَها : هَينَن ، فيها بطنانِ مِنْ تُجيب ، يقالُ لَهما : بنو سهلٍ وبنو بَدًّا ، فيهِم مِثَتَا فارسٍ ، تخرجُ مِنْ دربٍ واحدٍ ، ورأْسُهُمُ ٱليومَ : محمَّدُ بنُ ٱلحصينِ ٱلتُّجَيبيُّ ) اهـ (٢)

وعن أَحمدَ بنِ محمَّدٍ مؤذِّن باجمالٍ ، عن عوضِ بنِ أَحمدَ ٱلجروِ : (أَنَّ يونس<sup>(٣)</sup> بنَ عبدِ ٱلأَعلى ٱلصَّدَفيَّ توفِّيَ سَنةَ ( ٢٦٤هـ ) وكانَ ممَّنْ يَسكنُ ٱلكَسْرَ ) اهـ

وقد ترجمَهُ أبنُ خلِّكان [٧/٩٤] وأطالَ ، وكذلكَ الحافظُ أبنُ حجرٍ في « تهذيبِ التَّهذيبِ » [٤٦٩/٤] ، والخزرجيُّ في « خلاصتهِ » ، وهوَ ركنٌ مِنْ أَركان الإِسلام ، أخرجَ لَهُ النَّسائِيُّ ومسلمٌ وأبنُ ماجَه .

كانتْ ولادتُهُ في سَنةِ ( ١٧٠هـ) وأقامَ شاهداً بمصرَ ستِّينَ سنةً ، ومعَ ذلكَ فلا يُستبعدُ كونُهُ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ؛ لاحتمالِ خروجهِ مِنها وسِنَّهُ فوقَ ٱلعشرينَ أَوِ ٱلثَّلاثينَ ؛ فَالأَمرُ جِدُّ قريبٍ ؛ لأَنَّهُ كانَ مِنَ ٱلمعمَّرينَ .

<sup>(</sup>١) لن نطيل بالتعريف بهاذه المحافد كلها ، وليرجع المستزيد إلى معاجم البلدان اليمانية .

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة العرب (١٧١).

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط ( يوسف ) ، والّذي أثبت من « وفيات الأعيان » ، و« تهذيب التّهذيب » .

إِلاَّ أَنَّهُ يُشكلُ عليهِ ما قيلَ : إِنَّ ولادَتَهُ بمصرَ ، ولا إِشكالَ حتَّىٰ بفرضِ صحَّتِهِ ؛ لاحتمالِ مجيئهِ إلىٰ حضرموتَ وهوَ صغيرٌ كما هيَ العادةُ عندَ المهاجرينَ بإرسالِ أُولادِهم إلىٰ مرابع أُناسهم صغاراً ، وسكناه بها مدَّةً ؛ لأَنَّ الجروَ مِنَ الثَّقاتِ .

وفي « مفتاحِ ٱلسَّعادةِ وٱلخيرِ » لصاحبِ « ٱلقلائِدِ » : ( ومِنْ حَضْرَمَوْتَ : أَوديةُ دوعن ، ووادي عَمْدِ وشبوة وما حواليها ، ومِنها ٱلكَسْرُ ، وهوَ ما يفيضُ إليهِ ماءُ هـٰـذهِ ٱلأَوديةِ إِذا زادَ وٱنكسرَ ما يَمنعُهُ ) اهــ

والواقعُ الآنَ أَنَّ سومَ الأوديةِ الواقعِ شرقيَّ قعوضه الممتدَّ مِنَ الشَّمالِ إِلَى الجنوبِ ـ يسمَّىٰ بالعشرقةِ ـ ترجعُ عنهُ سيولُ الأوديةِ إِلَىٰ هيننَ وعرضِ آلِ حويلٍ ومكانِ آلِ جذنانَ ورملةِ آلِ العيدروسِ ، ثمَّ إلى الفوهةِ والخشعةِ .

وتخافُ نهدٌ مِن زيادةِ المياهِ علىٰ قعوضةَ والظَّاهرةِ وشريوفَ ، وللكنَّ الغالبَ انهيارُ ذلكَ السَّدِّ ؛ لأَنَّهُ لا يُبنىٰ إِلاَّ مِنَ الطِّينِ ، وإِذا انهار إلىٰ جانبِ هيننَ وما لفَّها. . صارَتِ المياهُ إلى الباطنة والقطنِ ثمَّ المسحرةِ وأسفلِ حضرموتَ ، وكثيراً ما تُتَّهمُ نهدٌ بكسرِهِ إذا جاءَتِ السُّيولُ ليلاً . . فيقومُ التِّراعُ بين الطائفتين .

وسمعتُ عن غيرِ واحدٍ مِنَ الثُقاتِ عنِ الحبيبِ أحمدَ بنِ حسنِ العطّاسِ أَنّهُ كانَ يقولُ : ( إِنَّ المياهَ في أَيَامِ سدِّ سنا كانت تنكسرُ مِنهُ إلى الكَسْرِ - أَي : ترجعُ منهُ إليهِ - ولذلكَ سمِّي بهاذا الاسمِ ) وكنتُ أستشكلُهُ جدّاً ؛ لأَنَّ تريماً وغيرَها مِنَ البلدانِ كانت موجودةً لذلكَ العهدِ ، ولو كانَ ماءُ سنا يرجعُ إلى الكَسْرِ . لأَغرقَ شباماً فضلاً عمَّا وراءَها ، وما زالَ هاذا الإشكالُ أَثقلَ عليَّ مِنَ الجبلِ حتَّى انكشفَ بما سيأتي في الحسيّسةِ وفي سنا ، فليُكشفُ ذلكَ الجوابُ مِنْ هناكَ .

ثمَّ آعلَمْ أَنَّ ٱلعَبْرَ<sup>(١)</sup> علىٰ قريبٍ مِنْ محاذاةِ شبوةَ في ٱلجهةِ ٱلغربيَّةِ ، وهوَ في شِمالِ شبوةَ . ومِنْ وراثِهِ إِلى ٱلشَّرقِ : رُكْبان .

<sup>(</sup>١) العَبْر : منطقة في الشمال الغربي من شبوه على بعد نحو ( ٨٠ كم ) منها . وهي المنفذ الطبيعي إلى حضرموت للمتوجه من مأرب وهي منطقة جبلية وسط رمال واسعة ، محيط بها من الغرب رملة =

وفي شمالِ ركبانَ إلى آلغربِ : وادي الجابية (١٠) . ومِنْ وراءِ ركبان إلىٰ شرقٍ : عكبان ٢٠٠ . ثمَّ السُّورُ ، وسكَّانُهُ اليمنةُ من نهدٍ . وعن شمالهِ : واديهِ .

وعن جنوبهِ أَرضٌ واسعةٌ ، يقالُ لَها : الفُوَّهة (٣) ، وفيها بيرُ حمدٍ ، تَرِدُها القوافلُ مِنَ القبلةِ ، وسكّانُ الفوهةِ آلُ بدرٍ مِن نَهدٍ ، وفي شرقيها الأرضُ الّتي يصلحُ فيها زرعُ النُرُّ صلاحاً طيبًا ، وهي المُسمّاةُ : الخشعة ، وهي أَرضٌ واسعةٌ ، طيبة التُربةِ ، قريبةُ المياهِ ، لا يزيدُ عمقُ البير عن سبع قاماتٍ ، معَ أَنَّ الآبارَ في قعوضةَ وحواليها يبلغُ سبعَ عشرةَ قامةً ، وإليها ينحدرُ ما يزيدُ مِن مياهِ الأوديةِ عن قعوضةَ ونواحيها ، ولو زادت مياهُ رَخْيَةَ . . لوصلتها ؛ لأَنَّها منخفضةٌ عنها .

ومِنْ وراثِها إِلَى ٱلشرقِ: رَهْطَان . ومِنْ وراثِهِ متشاملةً: بلدُ هَيْنَن . وعن شمالها : واديها ، هاكذا أخبرني جماعة مِن ذلكَ ٱلطَّرفِ جاؤوا يستفتوني في قضيَّةٍ لهم . . فالعهدةُ عليهم .

والمراحلُ بسيرِ الأثقالِ الآنَ : مِنْ قُعُوضة إلى الخشْعة خمسُ ساعاتٍ . ومِنَ الخَشْعة إلى صحراءَ واسعةِ اثنتا عشرة ساعةً . ومِنْ تلكَ الصَّحراءِ إلى السُّورِ أَربعُ ساعاتٍ . ومِنَ المرعىٰ إلى الصَّحراءِ الَّتي وقعتْ فيها الواقعةُ بينَ نَهْدِ ودَهْمِ آثنتا عشرةَ ساعاتٍ . ومِنْ هاذهِ الصَّحراءِ إلىٰ قرنِ الذِّنابِ آثنتا عشرةَ ساعةً . ومِنْ هاذهِ الصَّحراءِ إلىٰ قرنِ الذِّنابِ آثنتا عشرةَ ساعةً . ومِنْ هاذهِ الصَّحراءِ إلىٰ قرنِ الذِّنابِ آثنتا عشرةَ ساعةً . ومِنْ هادهِ الصَّحراءِ إلىٰ قرنِ الدِّنابِ آثنتا عشرةَ ساعةً . ومِنْ هادهِ الصَّحراءِ إلىٰ قرنِ الدِّنابِ النَّنا عشرةَ ساعةً . ومِنْ هادهِ المَّاسِ .

السبعتين ، ومن الشمال رمال الربع الخالي . وتشكل منطقة العبر ، في أعمالها مديرية من مديريات محافظة حضرموت ، ومن أعمالها : جبل العبر ، حجر الصيعر ، زَمَخ ، مَنْوَخ ، حصن آل دحيان ، وادي هينن ، حصن الوهد ، حصن الشاهد ، حصن آل كسلان ، حجر آل عياف ، وغيرها ، وهي مساكن الصيعر . وبها آثار قديمة ، وكان وادي العبر مصباً لعدة أودية قديمة ، وتكثر فيه الآبار ، ويقال : إن به ( ٢٥٠ ) بثراً طمرتها السيول « المقحفي » ( ٢٠٨/٢ ) .

 <sup>(</sup>١) هو واد شرقي حصن العبر ، وفي شماله الغربي بلدة الصيعر ؛ ريدة الصيعر .

<sup>(</sup>٢) واد شرقي العبر أيضاً ، تنزل منه مسيلات ريدة الصيعر ثم تذهب إلى رملة الخرار .

<sup>(</sup>٣) بضم فتشديد الواو ، هضبة متسعة في الأطراف الغربية لـ (حضرموت ) ، كانت تمر بها القرافل الذاهبة إلى مأرب ، يسكنها آل بدر من نهد .

وفي الأعرافِ القديمةِ أنَّ مبتداً العَبْرِ مِنَ الجهةِ الغربيَّةِ الشَّماليَّةِ هيَ : رَمْلةُ وَبَار إلى الفُوَّهةِ والخَشْعة ، وفيهِ رملُ الحَزارِ الَّذي جاءَ ذِكرهُ في قولِ آبنِ عقبةَ في قصيدتهِ الفُوَّهةِ والخَشْعة ، ونيهِ رملُ الحَزارِ الَّذي جاءَ ذِكرهُ في قولِ آبنِ عقبةَ في قصيدتهِ المشهورةِ [مِنَ الكاملِ] :

مِنْ شَطُّ مِينَاءِ الرَّدِيفِ تَرَحُلَتْ قَطَعَتْ ضُحَى رَمْلَ الْكَدِيفِ وَمَنْصَحاً وبمدنبَسي انصاص ثُمَّ بِحَرْوَةٍ وبمدنبَسي انصاص ثُمَّ بِحَرْوَةٍ ورَدَتْ قُبَيْلَ الظُّهْرِ عَلْقَمَ شَبْوَةٍ وَرَدَتْ قُبَيْلَ الظُّهْرِ عَلْقَمَ شَبْوَةٍ وَرَدَتْ قُبَيْلَ الظُّهْرِ عَلْقَمَ شَبْوةٍ وَتَرَوَّحَتْ عَصْراً وَأَمْسَتْ تَرْتَعِي وَتَرَوَّحَتْ عَصْراً وَأَمْسَتْ تَرْتَعِي حَتَّى إِذَا مَا اللَّيْلُ أَذْبَرَ شَطْرهُ اللَّيْلُ أَذْبَرَ شَطْرهُ اللَّيْلُ أَذْبَرَ شَطْرهُ اللَّيْلُ أَذْبَرَ شَطْرة أَلَيْلُ اللَّيْلُ أَذْبَرَ شَطْرة وَلِي ثُمَّ اللَّيْكَ اللَّيْكِ اللَّيْكَ اللَّيْكِ اللَّيْكِ اللَّيْكَ اللَّيْكَ اللَّيْكَ اللَّيْكَ اللَّيْكِ اللْلَالْمُ اللَّيْكَ اللَّيْكَ اللَّيْكَ اللَّيْكَ اللَّيْكِ اللَّيْكِ اللَّيْكَ الْمُتَلِيْكَ اللْمُتَلِيْكَ اللَّيْكَ اللْمُلْعِلَى اللْمُلْعِلَى اللْمُتَلِيْكِ اللْمُتَلِيْكُ اللَّيْكِ اللْمُلْعِلَى اللَّيْكِ اللْمُلْعِلَى اللْمُلْعِلَى اللْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى اللْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَيْكِ اللْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَيْكُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيْم

سَحَراً وَكَانَ الْفَجْرُ لَمَّا يُسْفِرِ وَالْقَرَيْ جَازَتْ فِيهِ لَهِ تَتَحَيَّرِ فَلَوْتَ الْمِنْسَرِ فَلَوْتَ الْمُنْسَرِ فَلَوْتَ الْمِنْسَرِ فَلَالُ يَمْكُرُ بِالصَدِيِّ وَيَغْتَرِي وَالْأَلُ يَمْكُرُ بِالصَدِيِّ وَيَغْتَرِي وَسَطَا وطَارٍ فِي الفَلاَةِ وَتَجْتَرِي وَسَرَتْ عَلَى الْوَجْنَاءِ أُمُّ حَبَوْكَرِ (۱) وَسَرَتْ عَلَى الْوَجْنَاءِ أُمُّ حَبَوْكَرِ (۱) فَجَرَتْ كَجَرْيِ الْأَجْدَلِ الْمُتَحَدِّدِ وَعَلَى الْحَزَارِ كَمِثْلِ بَرْقٍ مُغْوِدِ وَعَلَى الْحَزَارِ كَمِثْلِ بَرْقٍ مُغُودِ إِلاَّ مَقَالَى الْمُتَحَدِّدِ إِلاَّ مَقَالَى الْمُتَحَدِّدِ إِلاَّ مَقَالَى الْمُتَحَدِّدِ إِلاَّ مَقَالِ اللَّهُ الْمُتَحَدِّدِ إِلْاَ مَقَالِ اللَّهُ الْمُتَعَدِّدِ إِلاَّ مَقَالِ اللَّهُ الْمُتَعَدِّدِ إِلاَّ مَقَالِ اللَّهُ الْمُتَعَدِّدِ إِلَّا مَقَالِ اللَّهُ الْمُتَعَدِدِ إِلَّا مَقَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعَدِدِ إِلَيْ مَقَالِ اللَّهُ الْمُتَعَدِدِ اللَّهُ الْمُتَعْدِدِ الْمُتَعَدِدِ اللَّهُ الْمُتَعَدِدِ الْمُتَعْمِدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعْدِدِ الْمُتَعْمِدِ الْمُتَعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَالِقُونِ اللْمُتَعْمِدِ اللَّهُ الْمُتَعْمِدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعْمِدِ الْمُتَعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُتَعْمِدِ الْمُتَعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعْمِدُ اللَّهُ الْمُتَعْمُ الْمُنْتَالِعُ الْمُتَعْمِدُ اللَّهُ الْمُتَعْمُ الْمُنْتَعِلَالِ الْمُتَعْمِدُ اللَّهُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِدِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِ اللْمُتَعْمِيمِ اللْمُتَعْمِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِيمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعِلَّةِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُعِلَى الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ

وفي « صفةِ جزيرةِ العربِ » لِلهَمْدانيِّ ٢٠٤١ــ٣٠٥] : ﴿ أَنَّ محجَّةَ (٢) حَضْرَمَوْتَ مِنَ الْعَبْرِ إِلَى الْجوفِ ، ثمَّ صَعْدة ، ويدخلُ معَهُم في هاذهِ الطَّريقِ أَهلُ مأْربَ ، وبيحان ، والسَّرْوَين (٣) ، ومَرْخَة ، فهاذهِ محجَّةُ حَضْرَمَوْتَ العُليا .

وأَمَّا ٱلسُّفليٰ: فمِنَ ٱلعبر في شيز صَهْيَد إِلَىٰ نجران شبهٌ مِنْ ثمانيةِ أَيَّامٍ ، وهي ٱلَّتي وصفَها ٱلأشعثُ ٱلجنبيُّ في شعرِه ٱلآتي آخرَ ٱلكتابِ .

<sup>(</sup>١) أَمُّ حبوكر: الداهية ، ويقصد بها الشمس .

 <sup>(</sup>٢) يقصد بالمحَجّة : الطريق التي يسلكها الحاج قاصداً نحو مكة المكرمة .

<sup>(</sup>٣) أهل السروين: أي سرو حمير ، وسرو مَذَحِج . والسرو هو ما ارتفع من الأرض عن مجرى السيل . وسرو حمير : هو بلاد يافع وما جاورها من الأُجْعود . وسرو مذحج : المنطقة الواقعة جنوب وشرق البيضاء التي تشمل لودر ومودية وثرِه في أبين . . وكان أولاً موطناً لحمير من ذي رعين ثم سكنته مذحج .

ثمَّ مِنْ نجران : حِبَونن (١) \_ وبأعلاهُ قُتِلَ عبدُ اللهِ بنُ الصِّمَّةِ ، قتلَهُ بنو الحارثِ بنِ كعبٍ \_ ثمَّ الملحاتُ ، ثمَّ لوزةُ ، ثمَّ عبالم ، ثمَّ مربعُ ، ثمَّ الهجيرةُ ، ثمَّ تثليثُ ، ثمَّ جاشُ ، ثمَّ المَصَامةُ ، ثمَّ مَجْمَعَة تَرْج مِن ديارِ تميم بألدَّهناءِ ) اهـ

وَٱلعَينَ : هُوَ فِي غَرِبيِّ عَلَبَانَ ، وَشُكَّانُهُ ٱلكَرَبُ وَآلُ عَبِدِ ٱللهِ بِنِ عَوْنٍ مِنَ ٱلصَّيْعَرِ ، وكانتِ ٱلعينُ مجتمعَ مياهِ ٱلأَوديةِ .

وفي غربيِّ العينِ الأرضُ المُسَمَّاةُ: المنغلقة ، وهيَ ذاتُ عيونِ ونخيلٍ غيرِ مغروسةٍ ، وإنَّما تَنبتُ ممَّا تُلقيهِ الرُّكبانُ مِنَ النَّوىٰ بحافَّاتِ العيونِ ، وقلَّ مَن ينتفعُ بها ؛ لأَنَّها مَخُوفةٌ ؛ إِذْ هيَ مأْوَى الغزاةِ الباقينَ علىٰ عوائد الجاهليَّةِ ، إِلاَّ أَنَّها أُمِّنَتِ بها ؛ لأَنَّها مَخُوفةٌ ؛ إِذْ هيَ مأْوَى الغزاةِ الباقينَ علىٰ عوائد الجاهليَّةِ ، إِلاَّ أَنَّها أُمِّنَتِ النَّمَ بعدَ تدخُلِ الحكومةِ الإنكليزيَّةِ ، وهيَ تحتَ يدِ المَسادسةِ مِن الصَّيعَرِ ، ولو وَقَى اللهُ المهاجرينَ مِنَ الحضارِمِ لعمارتِها. . لكانَ لهم فيها ما يُغنيهم عمَّا سِواها ؛ لأنَّها مِن أخصبِ بلادِ اللهِ .

وإذا صدقَ ما يتعالَمُ بهِ ٱلنَّاسُ مِن وجودِ منابعَ للبترولِ بِشَبْوَةَ ـ وهيَ علىٰ مقربةٍ منها ـ. . ستكونُ مِن جنَّاتِ ٱلدُّنيا .

أمّا وادي هَيْنَن : فيَسكنُهُ آلُ شرمانَ ، كبيرُهم فرجُ بنُ عليٌّ ، ولهُ ولأَخيهِ عمرَ بنِ عليٌّ ، شمّ وهِممٌ ، وهُما ٱلآنَ في ممباسةً . وفيهِ : آلُ سعدونَ مِنَ ٱلصَّيْعَرِ ، ثمَّ دخلوا في نَهْدٍ . وفيه : آلُ عزونَ ، وآلُ تيربانَ ، كلُّهم مِن نهدٍ .

وأَمَّا هَيْنَن (٢) : فتنقسمُ إِلَىٰ قسمينِ :

أَحَدُهما: ٱلحَثْمُ ٱلمتكرَّرُ ذِكرُهُ في « ديوانِ ٱلشَّيخِ عمرَ بنِ عبدِ ٱللهِ بامخرمةَ » ، وفيهِ آلُ إِسحاقَ ، ومنصبُهُم ٱلآنَ : عبدُ ٱلرَّزَاقِ .

<sup>(</sup>۱) حِبونن ـ بكسر الحاء ـ : واد يغيب من بلد يام من ناحية سمنان ، وبه بنر زياد الحارثي جاهلية ، وهو من مناهل العرب المشهورة ، وكذلك بنر الربيع في عبد الله على مرحلة لمن قصدها من حضرموت ومارب . « الصفة » .

<sup>(</sup>٢) تقع غربي القطن ، وتعد من أعمالها .

وَٱلنَّانِي : ٱلحزمُ ، وفيهِ آلُ إِسحاقَ أَيضاً ، ومنصبهُمُ ٱلآنَ شيبانُ بنُ صالحِ (١٠) .

وأَوَّلُ منِ آختطَّهُ ٱلشيخُ عبدُ ٱلرَّحمانِ بنُ محمَّدِ بنِ مرتعِ في ٱلقرنِ ٱلحادي عشرَ ، ومرجعُ آلِ مرتع إلى ثورِ بنِ مرتع بنِ عفيرِ ٱلكِنْديِّ ، ولا يزالُ بهِ ناسٌ مِنهم ، ويرأسهم يسلمُ بنُ سعيدِ بُجاوة ، ومحمَّدُ بنُ سعيدٍ في مقدشوه ، وهوَ ٱلَّذي رَوَى لي عن سلسلةِ ذوي ٱلأنسابِ : أَنَّ آلَ مفتاحِ والعنابرة ٱلموجودينَ بِهَينَن هم عبيدٌ لعبدِ يلهمَ بنِ مرتع الكِنْدِيِّ صاحبِ صوْمعةِ دَمُّونَ . اهـ

وقالَ : إِنَّ أَعَقَابَهُم لا يزالوانَ مُستخدَمينَ لآلِ مرتعِ إِلَى ٱليومِ .

وكانَ في هيننَ كثيرٌ مِنَ ٱلإِباضيَّةِ ، كما يُعرَفُ مِنِ ٱلتجاءِ ٱلإِمامِ إِبراهيمَ بنِ قيسِ إِلىٰ بني سَهْلِ فيها ، بشهادةِ قولهِ [مِنَ ٱلطَّريلِ] :

> فَيَالَ بَنِي سَهْلِ أَضَعْتُمْ جَمَاعَتِي وَصِرْتُ مَلِيكاً فِيكُم مُتَمَكِّنا سِوَىٰ أَنَّنِي يَا قَوْمِ لَمْ أَقْضِ حَاجَةً فَإِنْ تَنْصُرُونِي فَالرَّجِيَّةُ مِنْكُمُ

وَآوَيْتُمُ ونِي يَوْمَ خُرِّبَ مَوْطِنِي كَنِينَا حَصِينَا مُكْرَمًا غَيْسَ هَيِّنِ فَيَّنِ لَكَنِينَا حَصِينَا مُكْرَمًا غَيْسَ هَيِّنِ فَيَّنِ لَكَ لَكَيْكُم وَلاَ عَايَنْتُ أَمْراً يَسُرُّنِي وَإِنْ تَعْجِزُوا قَابَلْتُ أَرْضاً تُعِزُّنِي

وسيأتي في شبام ما يُصرِّحُ بكثرةِ علماءِ ٱلإِباضيَّةِ في هينن إِذ ذاكَ .

ومِنْ آلِ إِسحاقَ<sup>(۲)</sup> بهينَن : ٱلعلاَّمةُ ٱلشَّهيرُ شيبانُ بنُ أَحمدَ ٱليَتِيمِ ، تلميذُ ٱلشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالم .

وَالشَّيخُ أَحمدُ الْيَتِيمُ ، وهوَ أَبنُ الشَّيخِ سَهْلِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أَحمدَ بنِ سهلِ بنِ عامرِ<sup>(٣)</sup> بنِ إِسحاقَ .

<sup>(</sup>۱) الشيخ شيبان بن صالح هـٰذا عمر طويلاً ، لأنه كان حياً سنة ( ١٣٦٦هـ ) ، وكان في ذلك الوقت يقول الشعر ، وله مساجلات مع الحبيب أحمد المحضار صاحب القويرة ومدائح فيه ، فلعل مولده نحو ( ١٣٤٥هـ ) ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) آل إسحاق أو ابن إسحاق ، مشايخ لهم شهرة في القديم ، ويسكنون هينن منذ زمن بعيد ، ويقال :
 إنهم من كندة ، كما سُمِع من بعض حُذّاقهم وكبار السن منهم .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : ( سهل بن أحمد بن عامر ) .

وقد سَبَقَ في عندل عنِ الحبيبِ عليِّ بنِ حسنِ العطَّاسِ ، أَنَّهُ يقالُ : إِنَّ آلَ إِسْحَاقَ مِنْ ولدِ العبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ ، ولـٰكنَّهُ لَم يوافِقْ عليهِ ، معَ أَنَّهُم أَخوالُهُ ؛ لأَنَّ أُمَّهُ هيَ فاطمةُ بنتُ الشَّيخِ شيبانَ السَّابق ذِكرُهُ .

ومِنْ أَهلِ هَيْنَن : العلاَّمةُ الكبيرُ ، صاحبُ الأَحوالِ الغريبةِ ، الشَّيخُ عَبدُ الرَّحمانِ الأَخضرُ بنُ عمرَ بنِ محمَّدِ باهُرْمُزِ (١) ، الصّوفيُّ الشِّباميُّ ، ولدَ بشبام وأَخذَ العِلْمَ عن مشايخِها ، ورحلَ إلى الشِّخرِ ، وأَخذَ عَمَّنْ فيها ، ثمَّ ارتحلَ إلىٰ هَيْنن ، ولَم يَزَلُ بها إلىٰ أَنْ ماتَ في سَنةِ ( ٩١٤هـ ) .

وممَّنْ أَخذَ عنهُ : ٱلشَّيخُ معروفُ باجمال ، وكانَ يُكثرُ ٱلتَّردُّدَ عليهِ إِلىٰ هينن للأَخذِ \_ \_ ماشياً معَ ٱلبعدِ \_ فأحالَهُ على أبنِ أَخيهِ ٱلشَّيخِ إِبراهيمَ ؛ لأَنَّهُ هوَ وإِيَّاهُ في شبام .

وممَّنْ أَخذَ عنهُ : ٱلشَّيخُ عمرُ بامخرمة (٢) ، جاءَ مِنَ ٱلهجرينِ للإِنكارِ عليهِ. . فعادَ أخصَّ تلاميذهِ! وجرىٰ لَهُ قريبٌ مِنْ ذلكَ معَ ٱلشَّيخ باقيسِ صاحبِ حلبونَ .

وذكرَ المؤرِّخونَ أَنَّ الشَّيخَ عمرَ بامخرمةَ وصلَ إلىٰ تريم في جَمْعٍ مِنْ أَتباعهِ والسَّماعُ بينَ يديهِ ، فأنتهىٰ خبرُ ذلكَ إلى الشَّيخِ الفقيهِ حسينِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ بلْحَاجِ ، المشهُورِ ، فقامَ مِنْ مدرستهِ في جَمعٍ مِنْ تلاميذهِ للإِنكارِ عليهِ في ضربِ السَّماعِ والشَّباباتِ ، فحينَ لاقاهُ . طَرِبَ وغابَ عن حسِّهِ ، وصارَ يُصفَّقُ بيديه ، فأنشأ الشَّيخُ عمرُ على البديهةِ -قصيدةً يقولُ في أوَّلها :

حسين هَبَّتْ نَسِيم الْقُرْبُ بَعْد المَدَىٰ سَرَتْ مِنَ النَّجْد فَآنَا لِلنَّجْدِ وَآهْلُهُ فِدَا ونظيرهُ مَا يُحكىٰ : أَنَّ معاويةَ بنَ أَبِي سفيانَ ذهبَ إِلَىٰ منزلِ عبدِ ٱللهِ بنِ جعفر

<sup>(</sup>۱) ولد الشيخ عبد الرحمن بشبام سنة ( ۸٤٠هـ ) ، وتوفي بهينن ليلة الإثنين ( ۱٤ ) محرم ( ٩١٤هـ ) . انظر : « عقد اليواقيت الجوهرية » . و« النور السافر » ، و« تاريخ الشحر » ، و« تاريخ الشعراء » ( ٩٦ـ٩٤/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) كان أخذه وتحكّمه لشيخه الأخضر باهرمز في (۲) رجب سنة (۹۱۳هـ) ، كما ورد في «تاريخ بافقيه» .

للإِنكارِ عليهِ ، فلمَّا آستقرَّ بمنزلهِ . أَطْلَعَ له جواريَه يُغنِّينَ ، فطَرِبَ حتَّىٰ ضَربَ بِرِجْلِهِ الأَرضَ ولَم يُثرِّبُ ، فلمَّا خرجَ ومعَهُ عَمرو بنُ العاصي . قالَ لَهُ : إنَّكَ لشَرُّ مِمَّنْ جئتَ للإِنكارِ عليهِ ، فقالَ لَهُ : إِنَّ الكريمَ طروبُ (١) . وتحقيقُ هاذهِ المسألةِ في كتابي للإِنكارِ عليهِ ، فقالَ لَهُ : إِنَّ الكريمَ طروبُ (١) . وتحقيقُ هاذهِ المسألةِ في كتابي لابلُ التَّغريدِ » .

وممَّنْ أَخذَ عنِ الشَّيخِ عبدِ الرَّحمانِ باهُرْمُز : آبنُ أَخيهِ ـ السَّابقُ ذِكرُهُ ـ إِبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بنُ عمرَ باهرمز .

وآلُ باهرمزِ منتشرونَ بألكسر وشبامٍ وألقبلةِ وألمكلاً ؛ منهم ألآنَ بها : ٱلَّشيخُ عبدُ ٱللهِ عبدُ ٱللهِ عبدُ ٱللهِ من عوضٍ باهرمزِ ، تاجرٌ ، محبُّ للخيرِ ، كثيرُ ٱلصَّلاحِ ، وأبنُهُ عبدُ ٱللهِ مشاركٌ في طلبِ ٱلعلمِ ، ولهُ نباهةٌ وتقوىٰ ودِيانةٌ وورعٌ حاجزٌ .

ومِنْ أَهلِ هَين : الشَّيخُ سعيدُ بنُ سالمِ الشَّوَّافُ (٢) ، صاحبُ القصيدةِ المشهورةِ بـ « قَصْعةِ الْعَسَلِ » ؛ لحلاوتِها وعذوبتِها ، وهوَ ـ كما في « المشرعِ » [٢/٥٢١] ـ ( مِنْ تلاميذِ العبيبِ أحمدَ بنِ حسينِ بنِ عبدِ اللهِ العيدروسِ ، المتوفَّىٰ سَنةَ ( ٩٦٨هـ ) ، نشأ أبنُ الشَّوَّافِ في بلادهِ ، ثمَّ ارتحلَ إلىٰ تريم للكسبِ وطَلَبِ العِلْمِ ، ثمَّ طوَّحتْ بهِ الغربةُ إلىٰ وَرْدةِ مصَبِّحٍ ـ قريةٌ في المشقاصِ ، يُضربُ بها المَثلُ في البُعْدِ ـ وكانَ مِنْ الغربةُ إلىٰ وَرْدةِ مصَبِّحٍ ـ قريةٌ في المشقاصِ ، يُضربُ بها المَثلُ في البُعْدِ ـ وكانَ مِن أهلِ الأحوالِ ، وكانَ يقابلُ كلَّ مَنْ لَقِيَهُ مِنْ أَبناءِ العلماءِ والصَّالحينَ بإجلالِ عظيم ، وتمَّىٰ نهاهُ الشَّيخُ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ هُرْمُز ، وقالَ لَهُ : يا سالمُ ؛ إنَّ كَثْمَ الحرمةِ لمثلِ حتَّىٰ نهاهُ الشَّيخُ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ هُرْمُز ، وقالَ لَهُ : يا سالمُ ؛ إنَّ كَثْمَ الحرمةِ لمثلِ

<sup>(</sup>١) إِنَّ الكريم طروب : قال في ﴿ المستقصىٰ في أَمثال العرب ﴾ ( ٣٤١ / ) : (يراد به أَن اَلأريحيَّة تهزُّه ، وليس كاللَّئيم الَّذي تمكَّنت القساوة والجفاءُ من طبعه. . فهو من الممادح ) .

والقصَّة كما في « تاريخ الطَّبريِّ » (٣/ ٢٦٨ ) ، و« الكامل » لابن الأثير (٣/ ٣٧٤ ) : ( لام معاوية عبدَ الله بن جعفر رضي الله عنهم على الغناءِ ، فدخل عبد الله على معاوية ، وكان مع عبد الله بريح ، وكان معاوية قد وضع رجلاً على الأُخرىٰ ، فقال عبد الله لبريح : إِيه يا بريح ، فتغنَّىٰ . . فحرَّك معاوية رجله ، فقال عبد الله : مه يا أمير المؤمنين ، فقال معاوية : إِنَّ الكريم طروب ) .

 <sup>(</sup>٢) الشيخ سعيد بن سالم الشوّاف ، ولد بهينن سنة ( ٩٢٥هـ ) ، توفي بريدة المشقاص ببلدة يقال لها :
 ( وردة مصبّح \_ أو مسبح ) سنة ( ٩٩٥هـ ) ، ( الشعراء » ( ١/٧٧ \_ ١٠٧١ ) .

وقولُهُ: يا سالمُ موافقٌ لما في « مقالِ آلنَّاصحينَ » تأَليفُ ٱلشَّيخِ مَحمَّدِ بنِ عمرَ باجمال ، أَنَّ آسمَ ٱلشَّوَّافِ سالمٌ ، للكنَّ ٱلَّذي في (ص ٥٨ ج ٢) مِنَ « ٱلمشرعِ » أَنَّ آسمَهُ: سعيدُ بنُ سالم ، كما قدمنا .

ويحتملُ أَنَّ بِاهُرْمُزَ قَالَ لَهُ : يَا بِنَ سَالُمٍ ، فَسَقَطَتَ ( آبِنُ ) .

وفي سَنةِ ( ٩٠٩هـ) حدثتْ معاركُ بينَ ٱلسُّلطانِ عبدِ ٱللهِ بنِ جعفرِ والدِ بدر بوطويرق وبينَ والي هَيْنن (١) ، وهوَ مِنَ ٱلظُّلفانِ ٱلنَّهديِّينَ ، فتوسَّطَ ٱلشَّيخُ عَبدُ ٱلرَّحمٰنِ ٱلأَخضرُ للإصلاحِ ، فلَم يَقْبَلْ لَهُ ٱلسُّلطانُ كلاماً ؛ لأَنَّ ذنبَ ٱلظُّلفانِ إليهِ كبيرٌ ؛ إِذْ كانوا هُمُ ٱلَّذينَ قاموا علىٰ قتلِ أَبيهِ في بَور سَنةَ ( ٩٠٥هـ) ، ولَم تَطُلُ بعدَها مدَّةُ ٱلسُّلطانِ (٢) ، فعدَّها هواةُ ٱلكراماتِ مِنْ جملةِ ما كانَ مِنها للشَّيخِ ٱلأَخضرِ ، أَمَّا ٱلشَيخ ٱلأَخضرِ ، أَمَّا ٱلشيخ ٱلأَخضرُ . فقد أَظهرَ ٱلمساءَةَ لمَّا ٱنتهیٰ إليهِ موتُ ٱلسُّلطان وَقالَ يرثيهِ :

رَحْمَةَ ٱللهْ عَلَىٰ مَنْ مَاتْ فِي حِصِنْ سَمْعُونْ ﴿ رَحْمَةً وَاسِعَهُ فَٱلْعَفُو مَرْجُو ومَسْهُونْ ﴿ ۖ رَحْمَةً وَاسِعَهُ فَٱلْعَفُو مَرْجُو ومَسْهُونْ ﴿ ۖ ۖ

وسَمْعُونُ هِيَ : ٱلشِّحْرُ كما سَبَقَ فيها . وما أَدري ، أَرثاهُ عن صحيحِ محبَّةٍ ، أَم أَرادَ أَنْ يُبرىءَ ٱلموقفَ عنِ ٱلشَّماتةِ ليحفظَ خطَّ ٱلرَّجعةِ معَ أُسرتِهِ ؟

وفي سَنةِ ( ٧٩٥هـ ) بُنِيَ جامعُ هينن جميعُهُ (٤) ، ولاشكَّ أَنَّ هـٰـذهِ ٱلعمارةَ كانت تجديداً ، وإلاَّ . . فهيَ ذاتُ جُمُعةٍ مِنْ قديم ٱلزَّمانِ (٥) .

وفي « سفينةِ ٱلبضائِعِ » للحبيبِ عليِّ بنِ حسنِ ٱلعطَّاسِ ما يفيدُ أَنَّ آلَ طاهرِ بنِ راجعِ خَلَفوا آلَ كثيرِ علىٰ هَيْنن ، وأَنَّ يافعاً طردتهُم مِنْ مَصْنَعتِها لتسعِ خَلَتْ مِنْ ربيع

<sup>(</sup>۱) كان ذلك في سنه ( ۹۰۷هـ ) ، كما في « شنبل » ( ص٢٢٠ ) ، و« العدة » ( ١/١٥٧ ) ،

<sup>(</sup>٢) مات سنة ( ٩١٠هـ ) ، كما في « شنبل » ، و« بافقيه » ، و« العدة » ، وغيرها .

 <sup>(</sup>٣) والحصن المُومَأ إليه. . هو حصن ابن عيّاش المعروف في الشحر ، وقد دفن السلطان عبد الله هـنذا في تربة الشيخ سعد الظفاري .

 <sup>(</sup>٤) كذا في بعض نسخ «تاريخ شنبل»، وفي بعضها: جامع تريم، كما أشار المحقق لذلك:
 ( ص١٥١).

<sup>(</sup>٥) ولها ذكر في حوادث (سنة ٦٢٥هـ).

ثاني سَنةَ ( ١٤٤٣هـ ) ، وكانوا جاروا في هينن. . حتَّىٰ لقد نَهبوا بيتَ ٱلشَّيخِ سهلِ بنِ أَبِي بكرِ بنِ إِسحاقَ فزالَ ، ولَم يَرجِعْ إِلاَّ بعدَ أَنْ طردتْهُم يافعُ ، وساروا بعدَ جلائِهِم مِنْ هيننَ إِلىٰ صنعاءَ .

ولا يزالُ بِهَيْنَنَ كثيرٌ مِنَ ٱلآثارِ وٱلكتابةِ بٱلمُسندِ على ٱلأَحجارِ .

وفيها حصنُ كِنْدةَ القديمُ الّذي كانَ يسكنُهُ الأَشعثُ بنُ قيسٍ ، وكانَ يخرجُ منهُ أَلفٌ وخمس مئةِ فارسِ بِشَكّتِهم ، ويُطلقُ عليهِ اليومَ : حصنُ فرحة .

ومِنْ قرى ٱلكَسْرِ : شَرْيُوفُ (١) ؛ لآلِ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ .

وغَنيِمة آل عَبْري : منهم أحمد بن سالمين بن علي بن عامر . وجُوّة ٱلخِنَاقِ ، وسُكَّانُها : آلُ صائِلِ مِنْ نهدٍ .

وفي جنوبِها: باحسّانَ ، سُكَّانُها: آلُ طاهرٍ ، منهُمُ ٱلشَّيخُ الفاضلُ عامرُ بنُ طاهرِ بنِ نِهَيدِ (٢) في ممباسا ٱلآنَ يحبُّ ٱلعلماءَ وٱلمتعلِّمينَ ، ولا يُقَصِّر في إعانةِ ٱلمنكوبينَ ، وإكرامِ ٱلواردينَ ، ويساعدُهُ أخوهُ عبدُ ٱللهِ بنُ نهيدٍ ، وصهرُهُ فرجُ بنُ محمَّدِ بنِ طاهرٍ وهوَ شابٌ متحرِّكٌ .

ومنهم: رجلٌ يُقالُ لهُ: يسلمُ بنُ عديانَ ، لهُ أخبارٌ هائلةٌ منها: أَنَّ آلَ حُوَيلِ بَنُوا كُوتاً على مقربةٍ مِن أَموالِ آلِ طاهرٍ ، فلمَّا سُقِيَت مِنَ ٱلسَّيلِ.. أَرادوا حرثَها فمنعَهم آلُ حويلٍ ، وتوسَّطَ بعضُ ٱلمشايخِ آلُ إِسحاقَ ، فلم يقبَلوا لهُ كلاماً ، فلم يكُن مِن يسلمَ إلاَّ أَن خرجَ في نحرِ ٱلظَّهيرةِ معتمِداً على معنقةِ بندقيتهِ ، حتَّىٰ وصلَ بابَ ٱلكوتِ ، فنادى ٱلَّذي يُرَتِّبهُ \_ وآسمُهُ كريد \_ فلمَّا أَشرفَ مِنَ ٱلنَّافذةِ .. أَطلقَ عليهِ ٱلرَّصاصَ ، فوقعَ ما بينَ عينيهِ ، فسقط يتشخَطُ ، فكسرَ بابَ ٱلكوتِ وآستولىٰ عليهِ ، وأَطلقَ ثلاثَ

<sup>(</sup>١) وهي غير (شريوف ) الآتية التي في وادي عِدِم قرب تريم .

<sup>(</sup>٢) كان الشيخ عامر بن نهيد من أهل المروءة والكرم ، وله اتصال قوي ومتين بجناب السيد العلامة المعمر الحبيب عمر بن أحمد بن سميط مفتي جزر القمر ، المتوفى سنة ( ١٣٩٦هـ) ، وأيضاً بالسيد العلامة الحبيب أحمد مشهورالحداد ، وكان يقيم المجالس الكبيرة الحافلة في عدد من المناسبات ، وكان المصنف قد تعرف به عندما ورد ممباسا إبان تصنيف هذا الكتاب ، وقام به المذكور المقام التام .

طلقاتٍ إلىٰ نحوِ آلِ حويلٍ ، فظنُّوهُ صاحبَهم يريدُ ماءً ، فَسيَّروهُ لهُ معَ ثلاثٍ مِن نسائِهم ، فلمَّا ٱقتربنَ منهُ . قالَ لهنَّ : قُلْنَ لأَصحابِكم : تعالَوا لميَّتكم ، وأَمَّا ٱلكوتُ . . فقدِ ٱستولىٰ عليهِ عدوُّكم . ولو سَكَتَ . . لتمكَّنَ منهم .

ومنهُم رجلٌ يقالُ لَهُ: القوينس ، أصابَ دما في آلِ سَعْدُونَ.. فلَم يَقدروا على النَّأْرِ منهُ ؛ لأَنَّهُ كانَ شجاعاً لا يطاقُ ، فلَم يَكُنْ منهُم إِلاَّ أَنْ أَرضُوا بعضَ الخَوَنةِ مِنْ النَّارِ منهُ ؛ لأَنَّهُ كانَ شجاعاً لا يطاقُ ، فلَم يَكُنْ منهُم إلاَّ أَنْ أَرضُوا بعضَ الخَونةِ مِنْ أَصحابِ النُّفُوذِ بما شاءَ مِنَ المالِ فأكْمَنهم في دارٍ ، ثمَّ استدعاهُ مخفوراً بعَبْدَيهِ ، أصحابِ النُّفوذِ بما شاءَ مِنَ المالِ فأكْمَنهم عليهِ ، فوقعَ ميتاً ، وكانَ ذلكَ في حدودِ منودِ دخولهِ الدَّهليزَ.. أطلقوا الرَّصاصَ عليهِ ، فوقعَ ميتاً ، وكانَ ذلكَ في حدودِ سَنةِ ( ١٣٤٢هـ ) .

وفي جنوبِ القارةِ : اللَّهُفْلُ ، لآلِ مُنِيفٍ . ثمَّ : شِرَاحٍ ، لَهم . ثمَّ : لَخْمَاس ، لَهُم أَيضاً ، لَخُمَاس ، لَهُم أَيضاً ، وقد مرَّتْ هـٰـٰذهِ في عَمْدٍ ، لأنَّها كما تُعَدُّ منهُ . تُعَدُّ مِنَ الكَسْرِ أَيضاً .

وفي جنوبِها : حَوْطةُ السَّيِّدِ شيخِ بنِ عبدِ اللهِ العيدروسِ ، وهيَ مفرقُ الطُّرقِ إِلَىٰ عَمْدِ ، ودوعنَ ، والكَسْرِ ، ووادي العينِ .

وفي جنوبِها: بَخْرَانُ<sup>(۱)</sup> ، لآلِ ثابتِ ، وهوَ فَلاَةٌ واسعةٌ لا حَجَرَ فيها ولا شَجَرَ . فيها كانَ أنهزامُ السُّلطانِ بدرِ بنِ عبدِ اللهِ الكثيريِّ مِنْ جيشِ الصَّفيِّ أحمدَ بنِ الحسنِ ، سَنةَ ( ١٠٧٠هـ ) .

وفيها كانَ أنهزامُ ٱلسُّلطانِ عمرَ بنِ جعفرِ ٱلكثيريِّ مِنْ يافع ، آخِرَ سَنةِ ( الكثيريُّ مِنْ يافع ، آخِرَ سَنةِ ( ١١١٧هـ ) (٢) ، ولهاذا كانتُ مضربَ ٱلمثلِ. . فقيلَ : ( أَينَ بكَ يا شَارد بَحْرانَ ) .

وفي ( ٱلحِجَازِ ) مكانٌ على آسمِها ، فيهِ معادنُ ، قالَ آبنُ هشامِ : ( قالَ آبنُ إسحاقَ : ثمَّ غزا حتَّىٰ بلغَ بَحْرانَ ـ معدناً بالحجازِ مِنْ ناحيةِ ٱلفَرْعِ ـ فأقامَ بها شهرينِ<sup>(٣)</sup> ثمَّ رجعَ إلى ٱلمَدِينةِ ، ولَم يَلْقَ كيداً ) اهـ<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) بحران: موضع معروف بالكسر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: « تاريخ الدولة الكثيرية » ، و« العدة المفيدة » .

<sup>(</sup>٣) وهما شهرًا : ربيع الآخر وجمادى الأولىٰ .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٣/٣١٣).

ونَقَلَهُ ياقوتُ في « معجمهِ » [١/ ٣٤١] وزادَ عليهِ ، ولهاذا ٱلمَعْدِنِ ذِكرٌ في « مجموعِ ٱلنَّوويِّ » و « أَصْلِهِ » .

وفي جنوبِ بَحْران إِلَىٰ شَرْقٍ : دارُ ٱبنِ صِرَيْمَان ، مِنْ آلِ ثَابِتِ ، فوقَ ٱلمضْلَعةِ ٱلَّتِي مِنْ وادي دَوْعَن إِلَى ٱلكَسْرِ .

### قعوضه

هيَ في جنوبِيِّ هينَن في حضنِ آلجبلِ ، وهيَ سوقٌ عظيمٌ ، تَرِدُها آلقوافلُ مِنْ صنعاءَ ، وآلجوف ، وبيحانَ ، ومَرْخةَ ، ونصَاب ، ونجران ، وغيرِها .

وفيها آلُ عجّاجِ<sup>(۱)</sup> ، ورئِيسهُمُ : ٱلشَّيخُ آمباركُ بنُ محمَّدِ ، شيخٌ مجرَّبٌ خبيرٌ ، ثابتُ العقيدةِ في ٱلدَّينِ ، حلب ٱلدَّهر أَشْطُرَهُ<sup>(۲)</sup> ، لَهُ شهامةٌ ومروءَةٌ ، وشمائِلُ عربيَّةٌ ، ومحافظةٌ على ٱلشَّعاثِرِ ٱلدِّينيَّةِ .

وأَمَّا نَسَبُهُم : فقد قالَ آلملكُ آلأَشرفُ عمرُ بنُ يوسفَ بنِ عمرَ بنِ عليٌ بنِ رسولِ المتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٩٦هـ ) في كتابه « طرفةِ آلأَصحابِ في معرفةِ آلأَنسابِ » ـ وهوَ ٱلَّذي سمَّاهُ صاحبُ « ٱلتَّاجِ » في خُطبتهِ [ص٩] : « تحفةَ آلأَحبابِ » ، أو هُما كتابانِ ، أحدُهُما مختصَرٌ مِنَ ٱلآخِرِ ـ : ( مشايخُ حَضْرَمَوْتَ يرجعونَ إلىٰ بَطنينِ ، هُما : نهد ومَذْججٌ ) (٣) .

ثمَّ قسَّم نَهْداً باللإطلاقِ الأَوَّلِ إِلَىٰ عدَّةِ قبائِلَ ، ولـٰكنْ لَم يبقَ اَسمُ نهدٍ في الأَخيرِ إِلاَّ خاصًا بقبائِلِ الكَسرِ .

 <sup>(</sup>١) آل عجّاج: قبيلة من نهد إحدى أكبر قبائل المنطقة ، اشتهروا بتولي القضاء القبلي بالمنطقة ، ويعملون على الإصلاح والوساطة بين العشائر ، ولذا يلقبون : ( الحُكْمان ) جمع( حَكَم ) . ومن سكان قعوضة غير آل عجّاج : آل بامطرف ، وآل بن سنكر وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) حلب الدَّهر أَشطره: مستعار من حلب أَشطر النَّاقة ، وذلك إِذا حلب خلفين من أَخلافها ، ثمَّ يحلبها الثَّانية خلفين أَيضاً . والمعنىٰ : أَنَّه اختبر الدَّهر ، شطري خيره وشرَّه ، فعرف ما فيه . يضرب : فيمن جرَّب الدَّهر .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الطرفة ﴾ ( ١٣٥ ـ ١٣٦ ) .

وفي « ٱلتَّاجِ » و « أَصلِهِ » : ( إِطلاقُ نهدٍ علىٰ قبيلةٍ مِنْ قضاعةَ ، وعلىٰ أُخرىٰ مِنْ هَمْدان ) .

وقدِ استقرَبنا أَنْ تكونَ هاذهِ هيَ مِنْ نهدِ قُضَاعةً ؛ لاتَصالها بوادي عَمْدِ وهوَ وادي قضاعةً ، ولولا أَنَّ الملكَ الأَشرفَ جَعَلَ نَهْدَ حَضْرَمَوْتَ مِنْ قبيلةٍ واحدةٍ. . لَقُلنا : إِنَّ نهدَ الكَسرِ مِنْ قضاعةً ، ونهدَ هَمْدان مِنْ هَمْدان ، وهاذا هو الأقربُ ، كما يُعرفُ ممَّا يأتي في القارة وشبام .

وللأَشْرِفِ أَغلاطٌ كثيرةٌ لم نتعقَّبها ، ومِنها هنا : إِغفالُهُ لِكندةَ وحَضْرَمَوْتَ وغيرِهما مِن ٱلقبائِلِ ٱلَّتِي لا تزالُ بلادُ حَضْرَمَوْتَ مَلأَىٰ بأَعقابِهم ، وفيهمُ ٱلمشايخُ ٱلبارزونَ .

ومرجعُ نهدِ ٱلكَسْرِ إِلَىٰ عمرَ بنِ عامرِ بنِ شمَّاخِ بنِ عبدِ ٱللهِ بن عمرَ ٱلرَّوضاني ٱلنَّهدي ، وإلىٰ عامرِ بنِ فضالة بن شماخِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عُمَر ٱلرَّوضانيِّ ٱلنَّهديِّ ، وهوَ المُرادُ مِنَ ٱلمَثلِ ٱلحضرميُّ ٱلسَّائِرِ : ( ما كأنَّ عامر تسوّق ) ، وذلكَ أنَّ ٱلجهمةَ قتلتُهُ سنةَ ( ٨٨٢هـ ) وهوَ خارجٌ مِنَ ٱلسُّوقِ ، وقبرُهُ في شرقيُّ ٱلجامع ٱلقديمِ بحثم هينَن .

ورَوْضَانُ يجمعُ آلَ ثابتٍ ، وآلَ عَجَّاجٍ ، وآلَ مقيزحٍ ، وآلَ نفير ، وآلَ عبدِ ٱللهِ ، وآلَ عبدِ ٱللهِ ، وآلَ بدرٍ .

وبقيَّةُ نهدٍ ينقسمونَ إِلَىٰ ثلاثةِ أقسامٍ : المقاريمُ ، والظُّلفانُ ، وبنو يزيدِ مجلِّفٍ .

وقد مرَّ ذِكرُ سدبِه وحوره وأَعمالِهما ، وكلُّها مِنَ ٱلكَسرِ ، وإِنَّما ذكرناهُما هنا لاتُصالِهما بوادي ٱلعينِ وشُربِهما مِنْ مياههِ .

وسيأتي في القارة عن نهدٍ ما لهُ اتصالٌ بما هُنا ، وقالَ باحلوانَ في « رشيدة الإخوانِ » : ( بنو نهدِ بنِ زيدِ بنِ ربيعةَ بنِ مرادِ بنِ أَسلمَ بنِ الحافِ بنِ قُضَاعةً . . هاجروا مِنَ اليمنِ إلىٰ حضرموتَ ، وسكنوا العروضَ ، ووالي حضرموتَ لذلكَ العهدِ: عبدُ الرَّحمانِ بنُ راشدِ الحميريُّ ، وكانت بلادُهم مِنَ العجلانيَّةِ إلى العروض، ومن لَخْمَاس إلىٰ أَعلیٰ سدبةَ ، وكانت فيها حدائقُ وزروعٌ ونخلٌ وعنبٌ وسدرٌ.

وكانت ولايةُ حضرموتَ ٱلوسطىٰ ـ شِبَام وتَرِيم وما بينهما ـ لآلِ راشدٍ ٱلحميريِّينَ ،

ولمَّا ضعفَ سلطانُها. . أستنجدَ ٱلأَهالي بنهدٍ ، وطردت بني راشدٍ ، وظَلَّتْ نهدٌ تحكمُ حضرموتَ إلىٰ تريمَ .

ثمَّ جاءت سيولٌ هائلةٌ أضرَّت بالدِّيارِ والأَشجارِ ، وتَلِفَ الكثيرُ مِنَ النَّاسِ في العروضِ ، فأضطرَّت نهدٌ إلىٰ مغادرةِ تريم وشبام والعودةِ إلىٰ بلادِها ، وتركوا أَمَر حضرموتَ الوسطى لعليِّ بنِ عمرَ بنِ مسعودٍ ، فأغتنَمتِ الفرصةَ بنو راشدٍ ، وكانَ أبنُ مسعودٍ لا يقدرُ علىٰ مقاومةِ بني سعدٍ وبني راشدٍ ، فسلَّم شبام لبني سعدٍ وتوجَّهَ بعسكرِهِ إلى الهجرين ، وتخلَّت نهدٌ عن تريم وشبام ـ ذاتِ الثَّروةِ ـ وقنعت بقعوضةَ وما إليها ) اهـ بنوعٍ مِنَ اختصارٍ ، وفي « الأصلِ » تفاصيلُ ما جرىٰ بينَ القبائِلِ وما إليها ) اهـ بنوعٍ مِنَ اختصارٍ ، وفي « الأصلِ » تفاصيلُ ما جرىٰ بينَ القبائِلِ المذكورةِ والغزِّ وغيرِهم .

# ٱلظَّاهره

هيَ في شرقيً قُعُوضه إلى جهةِ الجنوبِ ، وفيها يقولُ السَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدِ المِخضارُ لمَّا زارَها في أَيَّامِ الحربِ للإِصلاحِ بينَ نهدِ فلَم يَنجحْ :

يَسَا ٱلظَّسَاهِ مِن جِينَسَاشُ لِلْمِقْدَادُ وَٱلْبُعُدُ قَسِرَّبُنَسَا مُيُسُوحِ فَ<sup>(۱)</sup> وَٱلْقَبْوَلِ فَصَالُحُ مِن جُبُوحِ فَ<sup>(۱)</sup> وَالْقَبْوَلِ فَصَالُحُ مِن جُبُوحِ فَ<sup>(۱)</sup>

وقد ذكرتُ في « ٱلنَّجْمِ ٱلمضي لِنَقْدِ عبقريَّةِ ٱلرَّضي » أَنَّ هـٰذا مِثلُ قولِ حبيبِ [أبي تمّام في « ديوانهِ ، ٢١/٢ مِنَ ٱلكامل]:

وَٱلْحَمْدُ شَهْدٌ لاَ تَرَىٰ مُشْتَارَهُ يَجْنِيهِ إِلاَّ مِنْ نَقِيعِ ٱلْحَنْظَلِ (٣) مع يقيني أَنَّ ٱلعمَّ حسيناً لَم يَطَّلِعُ علىٰ بيتِ حبيبٍ قطُّ ، وإِنَّما هوَ دليلٌ لما أُقرِّرهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) المُيُوح والمَيْح ( عامّيّة ) معناها : الجهة وقطع المسافة ، والمعنىٰ ظاهر .

 <sup>(</sup>٢) الجُبُوح - جمع جِبِح - وهو: وعاء قُرْصِ العَسَل .

 <sup>(</sup>٣) الشهد: العسل . المشتار: الذي يجني العسل .

فُحولَةِ ٱلشُّعرِ ٱلحضرميِّ ٱلعاميِّ ، وقوَّةِ مَنْنهِ وشدَّةِ أَسرِهِ (١) .

ولقد كانتِ القبائِلُ تضربُ آباطَ الإبلِ مِنْ نواحي حَضْرَمَوْتَ المتراميةِ إِلَىٰ حُكَّامِ نهدٍ في قعوضة والظَّاهره والقارةِ ، ولا يدخلُ مَنْ كانَ كبيراً منهُم في نفسِهِ إِلاَّ في حَفْلِ وزفافٍ ، فتقابلُهُ نهدٌ بمثلهِ للتَّرحيبِ ، ويتبادلونَ الأَشعارَ الطَّبيعيَّةَ ، ويشرحونَ فيها ما يختلجُ بصدورِهم وما يهْجُسُ علىٰ خواطرِهم بينَ طَلَقاتِ البنادقِ الدَّاويةِ ، فمِنْ ذلكَ :

أَنَّ جماعةً مِنْ يافعِ تَرافعوا إِلَى أَبنِ عَجَّاجٍ في مهمَّةٍ كبرىٰ ، فقالَ شاعرهُم :

مِنْ لِسِي يِهِنَّوْنَ ٱلنِّمَاشُ (٢)

مَقْبُ وصُهُ مَ الله طَبِيب (٣)

فلَم يَبْلَع ٱلنَّهديُّ ريقَهُ حتَّىٰ قالَ :

يَسافِع كَمَسا نَسابِ ٱلْحَنَسِسْ

مَا شِي بقَشْ مَا شِي بقَشْ

أَوْعَالُ فِي رُوسِ ٱلْحَمَالُ فِي رُوسِ ٱلْحَمَالُ فِي رُوسِ ٱلْحَمَالُ فِي رُوسِ ٱلْحَمَالُ فِي الْحُمَالُ فَي الْحُمَالُ اللهُ الْحَمَالُ اللهُ ال

مَا فِي قُعُونَ الْمُعَلَّمِ وَخَاشَ لَي وَخَاشَ لَكَا فِي وَخَاشَ لَكَا فَطَامُ الْمُعَالَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وربَّما نظمَ المدَّعي دعواهُ في تلكَ الأراجيزِ فيُجيبُ خصمُهُ علىٰ غِرارِ قولهِ ، وأَتيا علىٰ أَطراف الجَرحِ والتَّرْكيةِ في أَشعارِهم . ثمَّ يَصبُّ حُكمُ الحاكمِ النَّهديِّ في قَالَبِ علىٰ أَطراف الجَرحِ والتَّرْكيةِ في أَشعارِهم . ثمَّ يَصبُّ حُكمُ الحاكمِ النَّهديِّ في قَالَبِ البحرِ والقافيةِ ، فلا ينتهونَ إلىٰ دارِ الحاكمِ حيثُ تُمدُّ الأَنطاعُ وتُبسَطُ الموائِدُ . إلاَّ

<sup>(</sup>١) للسيد الأستاذ محمد بن هاشم ثلاث مقالات عن الشعر العامي الحضرمي نشرت في مجلة « الإخاء » لسان حال جمعية الأخوة والمعاونة بتريم في الأعداد الأولىٰ لعام ( ١٣٤٧هـ ) ، وهي في « مجموع مقالات ابن هاشم » .

<sup>(</sup>٢) البقش: الفلوس = الدراهم = النقود = العَدِّي .

<sup>(</sup>٣) المقبوص: الملسوع.

 <sup>(</sup>٤) وخَش : لعله يعني الظلم أو التعدي . وروس الحمش : أعالي الجبال .

 <sup>(</sup>٥) تغدي: تصبح. قوس: تمسك؛ أي: حكمنا نافذ ولو أصبحت عظامنا مهشمة، فتمسك به فهو
 الحكم الصائب.

وقدِ أَنفصلَتِ ٱلقضيَّةُ بٱلقضاءِ ٱلمبْرَمِ ، ٱلَّذي لا ينْفُذُ إِليهِ ٱستثنافٌ ، ولا يَرقَىٰ إِليهِ طعنٌ ، ولا تعلَقُ بذيلهِ غميصةُ (١٦) .

تلكَ هي حالُ نَهْدِ فيما غبَرَ ، أَمَّا ٱلآنَ. . فلا أَدري ما ٱلخَبرُ!! أَفليسَ أُولئِكَ علىٰ هـُذا ٱلصَّنيعِ ٱلبديعِ أَحقُ بقولِ ٱلبحتريِّ [في ﴿ ديوانه › ٣١٢/٢ مِنَ ٱلكاملِ] :

وَإِذَا خِطَابُ ٱلْقَوْمِ فِي ٱلْخَطْبِ آعْتَلَىٰ فَصَلَ ٱلْقَضِيَّةَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْرُفِ

وقد ذَكَرْنَا في « العود الهِنديّ » بعض حديثِ هُدْبةَ بنِ الخشرمِ ، وأَنَّه لمَّا حُمِلَ إِلَىٰ معاويةً : بل شعراً ، معاويةً : بل شعراً ، فأرتجل هدبةُ قصيدةً يقولُ منها :

رُمِينَا فَرَامَيْنَا فَصَادِفَ رَمْيُنَا مَنَايَا رِجَالٍ فِي كِتَابٍ وَفِي قَدَرْ

فقالَ لهُ معاويةُ : أَراك أَقررتَ يا هدبةُ . . . إلىٰ آخرِ ٱلقصَّةِ ٱلمناسبةِ لِمَا نحنُ فيهِ ، بما جاءت به من وصفِ ٱلأَمرِ في ٱلشَّعرِ .

وقد آختصمَ حيَّانِ مِنَ ٱلعربِ في ماءٍ من مياهِهم إلىٰ والي ٱلمدينةِ من قبل يزيدَ بنِ عبدِ ٱلملكِ ـ وهوَ عبدُ ٱلرَّحمانِ بنُ ٱلضَّحَّاكِ ٱلفهريُّ ـ وكانَ مصاهراً لأَحدِ ٱلحَيَّينِ ، فبركَ بينَ يديهِ شيخٌ مِنَ ٱلحَيِّ ٱلآخرِ وهو سنانُ بنُ ٱلفحلِ ٱلطَّائيُّ فقالَ [من الوافر] :

إِلَى الرَّحْمُ نِ ثُمَّ إِلَى أَمِدِي رِجَالاً طَالَبُ ونِي ثُمَّ لَجُّوا رَجَوْا فِي صِهْرِهِمْ أَنْ يَغْلِبُ ونِي وَقَالُوا قَدْ جُنِنْتَ فَقُلْتُ كَالاً وَلَـٰكِنِّي ظُلِمْتُ فَكِدْتُ أَبْكِي فَاإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِسِي وَجَدَّي

تَعَسَّفْ ثُ الْمَفَ اوِزَ وَاَشْتَكَيْ تَعَسَّفُ وَلَوْ أَنِّ عِظْلَمْتُهُ مُ الْتَهَيْ تَ وَبِالرَّحْمَ نِ صِدْقٌ مَا اَدَّعَيْتُ وَرَبِّ مِ مَا جُنِنْ تِ وَلاَ اَنتَشَيْتُ مِنَ الظُّلْمِ الْمُبَيَّ نِ أَوْ بَكَيْتَ وَبِغْ رِي ذُو حَفَ رْتُ وَذُو طَوَيْتَ

وقد خرجَ بخضوعهِ عَن عادةِ ٱلعربِ مِنَ ٱلتَّمدُّحِ بٱلقَسْوةِ وٱلجلادةِ ، وهِيَ تُعَيِّر

<sup>(</sup>١) الغميصة : الاستحقار والنَّقص .

ٱلرِّجالَ بمثلِ ذلكَ ، أَمَّا ٱلنِّساءُ. . فَلا ، ولهـٰذا ٱستحسنوا مِن فاطمةَ بنتِ ٱلأَحجمِ أَن قالت بعدَما لانَ جانبُها ، وغابَ ناصرُها :

قَدْ كُنْتَ لِي جَبَلاً ٱلْهُودُ بِظِلَهِ فَتَرَكْتَنِي قَدْ كَنْتُ ذَاتَ حَمِيَّةٍ مَا عِشْتَ لِي أَمْشِي ٱلْبَرَ فَالْيَهُومَ أَخْضَعُ لِلدَّلِيلِ وَأَتَّقِي مِنْهُ وَأَذْفَ

فَتَرَكْتَنِي أَمْشِي بِأَجْرَدَ ضَاحِي أَمْشِي ٱلْبَرَاحَ وَكُنْتَ أَنْتَ جَنَاحِي مِنْهُ وَأَذْفَع ظَسالِمِي بِسالسرًاحِ

وبها تمثَّلت سيِّدتُنا فاطمةُ ـ رضوانُ آللهِ عليها ـ بعدَ وفاةِ أبيها صلَّى آلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ .

فميل بينَ ما يكونُ مِن أحكام العصورِ الأولىٰ ، وما سمعتَ عن نهدٍ ـ وما بالعهدِ مِن قِدَم ـ وبينَ ما يكونُ مِن قضاةِ المحاكمِ اليومَ . ينكسرْ ذرعكَ ويتبادرْ دمعُكَ ؛ إِذْ يكونُ غُدوُ الدَّعوىٰ شهراً ورواحُها مثلهُ ، بلا دليلٍ مِنْ فقهٍ ، ولا مبرِّرَ مِنْ شرعٍ ، ولاكنَّها الأغراضُ المُخِلَّةُ ، والجهالةُ المُضِلَّةُ ، ولا ينكرُ اندفاعُ النَّقضِ عن أحكامٍ نهدِ لذلكَ العهدِ معَ عدمِ الرَّويَّةِ ؛ لأَنَّ الحقَّ مثلُ الصِّدقِ أبلجُ ؛ والصَّادقُ لا يحتاجُ إلىٰ لذلكَ العهدِ معَ عدمِ الرَّويَّةِ ؛ لأَنَّ الحقَّ مثلُ الصِّدقِ أبلجُ ؛ والصَّادقُ لا يحتاجُ إلىٰ تفكُّرٍ ولا إلىٰ تذكُّرٍ ، وكذلكَ العادلُ لا يطيفُ بحُكمهِ إلاَّ التَّمحُلُ الذي لا يَنفُقُ عندَ أهلِ الإنصافِ ، ولقد كانتِ الأحكامُ مثلَما قالَ الأعشىٰ [ني و ديوانهِ ، ٢٩١ مِنَ الطّويلِ] :

تَعَالَوْا فَإِنَّ ٱلْمُحُكُمَ عِنْدَ ذَوِي ٱلنُّهَىٰ مِنَ ٱلنَّاسِ كَٱلْبَلْقَاءِ بَادٍ حُجُولُهَا(١)

ولقد شهدتُ أجتماعَ الحُمُومِ بالشِّخرِ في سَنةِ ( ١٣٣٣هـ ) متنازعينَ في كثيرٍ مِنَ القضايا المهمَّةِ الَّتي حارَ فيها السَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدٍ ، فقالَ لَهُ حَبْرَيْشُ : رُدَّها إِليَّ وأَنا أَحكمُ فيها علىٰ شَرْطين :

أَحدُهما : أَنْ تَجعلَ ليْ أَلفَ ريالٍ .

وَالنَّاني : أَنْ أَضعَ أَنَا أَلفَ ريالٍ ، فإِنْ نَقَضَ حكميَ شَرْعٌ أَو عُرْفٌ. . كنْتَ في حِلٍّ مِنْ أَلفي .

فَأَمَتَدَّ عُنْقِي لَذَلَكَ ٱلبِدُويِّ ٱلَّذِي لَم أَعْرِفْهُ مِنْ قَبْلُ ، وأكبرتُ تحدِّيَهُ للشَّرع ، وقلتُ

<sup>(</sup>١) البلقاء : الفرس الَّتي في لونها بياض وسواد . الحجل : البياض في قواتِم الفرس .

لَهُ : هَبْكَ أَمِنْتَ ٱلنَّقْضَ مِنْ جهةِ ٱلعُرفِ وٱلعادةِ ؛ لإِتقانكَ لهما ، فمَنْ لكَ بٱلأَمانِ مِنْ جهةِ ٱلشَّرع ، أَفتعرفُهُ ؟

فقالَ : لا ، ولكنِّي سأَحكُمُ بآلعدلِ ، وألعدلُ لا يتغيَّرُ ، ولا يُمكنُ نَقْضُهُ بحالٍ .

فَأَكْبَرْتُ مَا فِي طَيِّ تَلْكَ ٱلأَسمَالِ ٱلبَالِيةِ (١) وتحتَ تَلْكَ ٱللَّحِيةِ ٱلشَّعْثَةِ مِنَ ٱلحِكْمَةِ ٱلَّتِي ٱبتعدتْ عن مجالسِ ٱلقضاةِ ٱليومَ ، وزادني ذلكَ تصديقاً لقول الإمام علي كرَّمَ ٱللهُ وجهَهُ : ( ٱلعِلْمُ نقطةٌ ، وإِنَّمَا وسَّعْتُهُ آراءُ ٱلجهَّالِ ) أو ما هـٰذا معناهُ .

وقد قالَ زهيرٌ في جاهليَّتهِ [مِنَ الوافرِ] :

فَ إِنَّ ٱلْحَـــةَ مَقْطَعُـــهُ ثَــــلاَثُ يَمِيــــنٌ أَوْ نِفَـــــارٌ أَوْ جَـــــلاَءُ

فكانَ أبنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنهُ يتعجَّبُ مِنْ معرفتهِ بمقاطعِ الحقوقِ مثلَما تعجَّبتُ مِنْ حَبْريش .

وروى الشَّيخُ أَحمدُ بنُ سهلِ (٢) \_ وكانَ جاراً لقاضي مصرَ بكَّارِ بنِ قتيبةَ (٣) \_ أَنَّهُ مرَّ ببيتِ بكَّارٍ أَوَّلَ اللَّيلِ وهوَ يتلو هاذهِ الآية : ﴿ يَلدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ فَأَحَمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنَّيْعِ اللَّهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ اللَّينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ بِمَا لَسُوا يَوْمَ الْخِسَابِ ﴾ قال : ثمَّ انتبهتُ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ فسمعتُهُ يُكرِّرُها .

وقد كانَ بكَّارٌ مِنْ أَعدلِ ٱلقضاةِ حُكماً ، وأَشرفهِم موقفاً ، ولمَّا حَبَسَهُ أَحمدُ بنُ طولون. . آستردَّ منهُ ما أَعطاهُ ـ وقَدْرُهُ عشرةُ آلافِ دينارِ ـ فأَلفاها بخَتْمِها ، لَم يَمَسَّها زُهداً وورَعاً .

<sup>(</sup>١) الأسمال: الثياب البالية.

 <sup>(</sup>٢) هو أحمد بن سهل الهروي ، وهذه القصة رواها أبو بكر ابن المقري في ( فوائده ) قال : سمعت محمد بن بكر الشعراني يقول : . . إلخ .

<sup>(</sup>٣) هو بكار بن قتيبة ، من ذرية الصحابي أبي بكرة الثقفي ، البكراوي ، ولد سنة ( ١٨٢هـ ) ، وتوفي سنة ( ٣٠٠هـ ) ، حنفيًّ ، تفقه بهلال بن يحيى وعيسى بن أبان ، وأخذ الحديث عن أبي داود الطيالسي قال أبو عمر الكندي : وسمعت علي بن أحمد بن سلامة يقول : تُعرَف الإجابة عند قبر بكار بن قتيبة . ترجمته في : « الولاة والقضاة » لأبي عمر الكندي ( ٤٧٧ ) ، « رفع الإصر » للحافظ ابن حجر العسقلاني ، و « السير » للذهبي .

وما كانَ حَبْسُهُ ـ وإِنْ كانَ لَهُ سببٌ معروفٌ ـ إِلاَّ ناشتاً عنِ ٱلحسدِ ؛ بأَمارةِ أَنَّهُ قالَ لَهُ : غَرَّكَ قولُ ٱلنَّاسِ : ما في ٱلدُّنْيَا مِثلُ بكَّارِ .

وقيلَ للقاضي إسماعيلَ بنِ إِسحاقَ ٱلمالكيِّ (١): أَلا تَوَلِّفُ كتاباً في آدابِ ٱلقضاءِ ؟ فقالَ : وهل للقضاءِ من أَدبٍ غير ٱلعدلِ ؟ اعدلْ ومُدَّ رِجلَيْكَ في مجلسِ ٱلقضاءِ . أَو ما هلذا معناهُ . فمثّل بينَ هلذا وبينَ ما أسلفناهُ عنِ ٱلقضاءِ في ٱلمكلاَّ .

وقالَ سعيدُ بنُ شَريكِ في خُطبتهِ : ﴿ أَيُهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّ ٱلإِسلامَ حَاثِطٌ مَنْيعٌ ، وبابٌ وثيقٌ ، فحائِطُهُ ٱلحقُ ، وبابُهُ ٱلعدلُ . ولا يزالُ ٱلإِسلامُ منيعاً ما ٱشتدَّ ٱلسُّلطانُ ، وليسَ شدَّتَهُ ٱلقتلُ بٱلسَّيفِ ، وٱلضَّربُ بٱلسَّوطِ ، لـٰكنْ قضاءٌ بٱلحقِّ وأَخذٌ بٱلعدلِ ) .

وقولُهُ: (أعدلْ ومُدَّ رِجليكَ. . إِلخ) شبيةٌ بما يُؤثَّرُ عن بعضِ ملوكِ ٱلهندِ في ٱلموضوع .

وفي عهدِ عليٌ للأَشْتَرِ ما نصُّهُ: ثمَّ أختَر لِلحُكُم بينَ ٱلنَّاسِ أَفضلَ رعيَّتِكَ في نفسِكَ ممَّن لا تضيقُ به ٱلأُمورُ ، ولا تُمحِكُهُ ٱلخُصومُ (٢) ، ولا يتمادَى في ٱلزَّلَةِ ، ولا يُحصَرُ مِنَ ٱلفَيءِ إلى ٱلحقِّ إِذَا عرَفَهُ ، ولا تُشرفُ نفسُهُ علىٰ طمع ، ولا يكتفي بأَدنىٰ فَهْم دونَ أَقْصَاهُ ، وأَوقَفَهُم في ٱلشُّبهاتِ ، وآخذَهُم بٱلحُجَجِ ، وأَقلَّهم تبرُّماً بمراجعةِ ٱلخصمِ ، وأصبرَهم علىٰ تَكَشُّفِ ٱلأُمورِ ، وأصرَمَهم عندَ أتَضاح الحُكم .

ويُروىٰ أَنَّ معاويةَ كثيراً ما ينشدُ إِذا آجتمعَ ٱلنَّاسُ قولَ سعيدِ بنِ غريضٍ أَخي ٱلسَّموءَلِ [مِنَ ٱلسَّريع] :

إِنَّا إِذَا جَارَتْ دَوَاعِي ٱلْهَوَىٰ وَاعْتِى ٱلْهَوَىٰ وَاعْتَلَجَ ٱلْقَوْمُ بِالْبَابِهِمْ لَا نَجْعَالُ ٱلْبَاطِلَ حَقَا وَلا لَا نَجْعَالُ ٱلْبَاطِلَ حَقَالًا وَلا

وَأَنْصَــتَ ٱلسَّـامِـعُ لِلْقَـائِـلِ
فِـي ٱلْمنْطِـق ٱلْقـائِـل وَٱلْفَـاصِـلِ
نَلُـطُ دُونَ ٱلْحَــةَ بِــٱلْبَـاطِــلِ

 <sup>(</sup>۱) هو القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي المالكي ، ولد سنة ( ۲۰۲هـ) ، وتوفي سنة ( ۲۸۲هـ) ، وبيت حماد بن زيد هم الذين نشروا مذهب مالك في العراق ، تردد العلم في بيوتهم ( ۳۰۰) عام ، وكان القاضي إسماعيل هو الباعث للمبرّد على تأليف كتابه « التعازي والمراثي » . ترجمته في « الديباج المذهب » ( ۹۲ ) ، « تاريخ بغداد » ( ۲/ ۲۸٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تمحكه الخصوم: قال ابن أبي الحديد في ﴿ شرح نهج البلاغة ﴾ : تجعله ماحكاً ؛ أي : لجوجاً .

وكان عبد الملك يأمر وصيفاً ينشدها علىٰ رأسه عندما يجلس للقضاء .

ثمَّ أَعلَم أَنَّ في كلِّ ربعٍ بني سعدٍ ؛ إِذ لا يمكنُ لعدلٍ وجودٌ معَ ما مُنِيَتْ بهِ ٱلمحاكمُ مِنَ ٱلرَّيث ٱلَّذي ٱتَّخذَهُ ٱلحكَّامُ وٱلمحامونَ سبيلاً للعَيث .

وسُكَّانُ ٱلظَّاهِرةِ: آلُ مُقَيزِحِ ٱلنَّهِديُّونَ . وفي جنوبِها إِلى ٱلمشرقِ:

### ٱلقارَةُ

هي قريةُ آلِ ثابتٍ (١) ، وإلى جانبِها قارةٌ كانَ عليها حِصْنٌ يقالُ لَهُ : حصنُ قَشَاقش. وآلُ ثابتٍ ليوثٌ خفيّةٌ ، وكانَ رئيسُهُم الشَّيخَ عبدَ اللهِ بنَ ثابتٍ توفّي سنة (١٣٢٨هـ) ، وخلفَهُ ولدُهُ الشَّيخُ صالحُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ ثابتِ بنِ سلطانِ بن عبد الله بن ثابت بن علي بن فارس بن عقيل بن عيسى بن محمد بنِ عامرِ بنِ فضالةَ . أحدُ فحولِ ثابت بن علي بن فارس بن عقيل بن عيسى بن محمد بنِ عامرِ بنِ فضالةَ . أحدُ فحولِ الرِّجالِ ، وحُكَّامِ العربِ ، وأُولِي رأيها ، قتل في الحربِ الَّتي جَرَتْ بينَهُم وبينَ آلِ عَجّاجٍ ، في ليلةِ مظلمة ، فسمعَ فيها أصواتَ عبيدِ آلِ عَجّاجٍ . . فخرجَ عليهِم بنفسهِ ، فأبصروهُ قَبْلَ أَنْ يراهُم . . فأطلقوا عليهِ الرَّصاصَ سنةَ ( ١٣٥١هـ ) فجاءَ موضعَ قولِ بشَّار بن حزنٍ [مِنَ السيطِ] :

إِنَّا لَنُ رُخِصُ يَوْمَ ٱلرَّوْعِ أَنْفُسَنَا وَلَوْ نُسَامُ بِهَا فِي ٱلأَمْنِ أَغْلَيْنَا قَالَ ٱلْمَرِدُ [في الكامل ١/١٥٠] : هوَ مِنَ ٱلأَجدع بنِ مسروقِ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَأَبْدُلُ فِي الْهَيْجَاءِ وَجْهِي وَإِنَّنِي لَـهُ فِي سِوَى ٱلْهَيْجَاءِ غَيْرُ بَـذُولِ وَأَبْدُلُ فِي سِوَى ٱلْهَيْجَاءِ غَيْرُ بَـذُولِ أَوْ مِن قولِ ٱلقَتَّالِ ٱلكلابِيِّ [مِن آلوافر]:

نُعَـــرِّضُ لِلطِّعَـــانِ إِذَا ٱلْتَقَيْنَــا وُجُــوهـــاً لاَ تُعَــرَّضُ لِلسِّبَــابِ وَخَلَفَهُ ولدُهُ عليُّ بنُ صالحٍ ، شابٌّ نشيطٌ ظاهرُ ٱلشَّهامةِ ، جزلُ ٱلرَّأْيِ ، كثيرُ ٱلرَّمادِ .

<sup>(</sup>١) آل ثابت بطن من نهد ، تنسب إليهم هـٰذه القارة وقرية بحران الآتي ذكرها قريباً .

### صَوْرَانُ

هيَ في شَرْقيِّ ٱلقَارَةِ وقُعُوضَهُ ، وعلىٰ بعضِ أحجارِهِ كتاباتٌ كثيرةٌ بٱلمسندِ ، ولَها ذِكْرٌ كثيرٌ في ٱلتَّاريخ .

وقد جاءَ ذِكرُها في شعرِ أبي تمَّامٍ ، حيثُ يقولُ في هجاءِ عيَّاشِ بنِ لهيعةَ [ني • ديوانه ، ٢/٣٢٢ مِنَ ٱلكامل] :

وَٱلْمُــدَّعِــي ( صَــوْرَانَ ) مَنْــزِلَ جَــدُهِ قُــلْ لِــي : لِمَــنْ أَهْنَــاسُ وَٱلْفَيُــومُ ؟ وكانت تظهرُ بها نارٌ يَعبُدُها كثيرٌ مِنَ ٱلحَضْرِميّينَ .

وقالَ ياقوتُ : (صَوْرَانُ قريةٌ لِلحضارمةِ باليمَنِ ، بينها وبينَ صنعاءَ آثنا عشرَ ميلاً ، خرجت منها نارٌ فثارتِ الحجارةُ وحُرِقَ الشَّجرُ ، حتَّى اَحترقتِ الجنَّة المذكورة في قولهِ تعالىٰ : ﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كُمَّا بَلَوْنَا أَصَّنَ لَلْمَنَّةِ ﴾ وإليها يُنسَبُ سليمانُ بنُ زيادِ بنِ ربيعة بنِ نعيمِ الحضرميُّ الصَّوْرَانيُّ ، ماتَ سَنةَ (٢١٦هـ) ، وابنهُ أبو يحيىٰ غوثُ بنُ سليمانَ ، ولي قضاءَ مِصْرَ . وأبو زمعة ، عرابيُّ بنُ معاوية ، وأبنهُ زَمْعةُ روىٰ عن أبيهِ وغيرهِ ) اهـ (١)

وقد ترجمَ ٱلحافظُ لسليمانَ بنِ زيادٍ في « تهذيبِ ٱلتَّهذيبِ » [١٦٨/٤] ، وأخرجَ لَهُ ٱبنُ ماجَهْ ، وٱلتَّرمذيُّ في « ٱلشَّماثِلِ » ، ووثَّقَهُ يحييٰ بنُ معينِ .

وقد أَخطاً ياقوتُ في قولهِ : ( إِنَّ بينَها وبينَ صنعاءَ آثنا عشرَ ميلاً ) ؛ لأَنَّ ٱلمسافةَ أَقلُ مِنْ أَكثرُ من ذلك، كما سَبَقَ في شبوة ، ولا يُمكنُ تأويلُها بـ ( يوماً ) ؛ لأَنَّ ٱلمسافةَ أَقلُ مِنْ ذلكَ ، إِلاَّ أَنَّها تُقارِبُ ذلكَ ، بل تزيدُ عليهِ بٱلمراحلِ ٱلقصيرةِ ٱلآنَ ٱلَّتِي عليها ٱلعملُ .

وقد تَوَهَّمَ صاحبُ ﴿ ٱلتَّاجِ ﴾ أَنَّهَا مصحَّفةٌ عن ضوران ، وكأَنَّهُ لَم يَطَّلعُ علىٰ ما في « ٱلمعجم » .

وبعدَ هـٰذا كلِّهِ عرفتُ أَنَّ ياقوتَ وصاحبَ « ٱلتَّاجِ » وكثيراً مِنَ ٱلمفسرينَ خَبطوا في

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (٣/ ٤٣٣)

ضروانَ خبطاً كثيراً ، والَّذي أَصابَ كَبِدَ الحقيقةِ فيهِما إِنَّما هوَ اَبنُ كثيرٍ ؛ إِذْ قالَ في تفسيرِ سورةِ (ن) : (إِنَّ أَهلَ الجنَّتينِ كانوا مِنْ أَهلِ الْيَمنِ ، قالَ سعيدُ بنُ جبيرٍ رضي الله عنه : كانوا مِنْ قريةٍ يقالُ لَها : ضَرَوان ، علىٰ ستَّةِ أَميالٍ مِنْ صنعاءَ . ثمَّ نقلَ عن مجاهدِ أَنَّ حَرْثَهُم كانَ عنباً ) اهـ (١)

فإِنَّهُ موافِقٌ لقولِ ٱلهمدانيِّ في ٱلجزءِ ٱلثَّامنِ [ص٦٧] مِنَ ﴿ ٱلْإِكليلِ ﴾ : ( ومخرجُ ٱلنَّارِ مِنْ آخِرِ ضَرَوان علىٰ ما يقولُ علماءُ ٱليَمنِ . وٱلجنَّةُ ٱقتصَّ ٱللهُ تعالىٰ خبرَها في سورةِ «ن» ) اهـــ

وموافقٌ لما يحدِّثُ بهِ مَنْ شاهدَ أَنَّها علىٰ ثلاثِ ساعاتٍ ونصفٍ تقريباً مِنْ صنعاءَ .

ومِنْ أَثْرِ ٱحتراقِها بٱلنَّارِ ٱلباقي إِلى ٱليوم: خِفَّةُ حجارتِها ؛ لِمَا أَخذ مِنْ ثقالها ٱلاحتراقُ حتَّىٰ صارت قريباً مِنَ ٱلحجارةِ ٱلَّتِي تُحْرَقُ لِلنُّورةِ في خِفَّتِها (٢).

أَمَّا ٱلبغويُّ : فقد قاربَ ولَم يَبْعُد إِلاَّ في قولهِ : ( إِنَّها علىٰ فَرْسَخَينِ مِنْ صنعاءَ ) وقولِهِ : ( إِنَّ حَرْثَهُم كانَ نخلاً )<sup>(٣)</sup> ، وليست بذاتِ نخلِ .

وأَمَّا ضُوران : فغيرُ ضَرَوان ، وإِنَّما هوَ كما قالَ ٱلهمدانيُّ في ذلكَ ٱلجزءِ : ( جبلُ أنسَ بنِ ٱلهانِ بنِ مالكِ بنِ ربيعةَ أَخي هَمْدان ، وهوَ جبلٌ منيفٌ فوقَ بَكِيل ) اهـ<sup>(٤)</sup>

وأَمَّا ياقوتُ. . فقد خلط صُورانَ ٱلحضرميَّة بضروانَ ٱلصَّنعانيَّةِ .

ونارُ صورانَ علىٰ ما يقول الحضارمة : متكرِّرةٌ تُعْبد ، بخلافِ نارِ ضَرَوان الصَّنعانيَّةِ فإنَّها ظهرت لإحراق الجنّتين ، فليعلم ذلك ، والله أعلم بحقيقةِ الحالِ<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٤٠٧/٤).

 <sup>(</sup>٢) ويقول بعض الباحثين : ما زالت حجارة ضروان بادية للعيان إلى اليوم على أنها بقايا أرض محترقة .

<sup>(</sup>٣) « تفسير البغوي » ( ٢٩ / ٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الإكليل ( ٨/٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) وهُهنا ينبغي التفريق بين صَوران وضروان . . أما صوران ـ بالصاد المهملة . . فتقدم كلام المصنف عنها آنفاً .

وأما ضُوران \_ بالضاد المعجمة \_ : فجبل مشهور بآنِس ، وهو المعروف بالدامغ ، كما سيأتي نقل المصنف ذلك عن الهمداني ، وفي سفحه الشمالي تقع بلدة ضوران التي كانت تحمل اسم الحصين ، =

ومن نيرانِ ٱلعرب: نارُ ٱلحرتينِ ، قالوا: كانت في بلادِ عبسِ إِذَا كَانَ ٱلَّلِيلُ.. سطعَتْ ناراً ، ومتىٰ جاءَ ٱلنَّهَارُ.. ٱرتفعت دخاناً ، وربَّما خرجَ منها عنقٌ فأحَرقَ مَن يمرُّ بها ، فحفرَ لها خالدُ بنُ سنانِ ودفنَها ، فكانت معجزةً لهُ .

وقالَ أبنُ قتيبةً : كانت نارٌ بأشوافِ أليمنِ ، لها سَدَنَةٌ ، إِذا تفاقمَ ٱلأَمرُ بينَ ٱلقوم فحلفَ بها. . أنقطعَ بينَهم ، وكانَ أسمها ألهولةُ ، ويقالُ لها أيضاً : هولةُ .

قالَ ٱلكميتُ [مِنَ الطُّويلِ]:

هُـمُ خَوَّفُونَا بِالْعَمَىٰ هُـوَّةَ ٱلـرَّدَىٰ كَمَا شَـبَّ نَـارَ ٱلْحَـالِفِيـنَ ٱلْمُهَــوَّلُ وقال أوس بن حجر [مِنَ الطَّويلِ]:

إِذَا ٱسْتَقْبَلَتْهُ ٱلشَّمْسُ صَدَّ بِوَجْهِهِ كَمَا صَدَّ عَنْ نَارِ ٱلْمُهَوِّلِ حَالِفُ

وكانَ السَّادنُ عندما يأتي الحالفُ. . يضعُ فيها الكبريتَ والملحَ فتتنغَّصُ ، فيقولُ : لقد تهدَّدَتْكَ ، فإِن كانَ مريباً. . نكلَ ، وإن كانَ بريئاً. . حلفَ ومثلُهُ عَنِ اَبنِ قتيبةَ أَيضاً في [٧/ ١٥٢] من « خزانة الأدب » .

ومن قرى ٱلكَسْر : ( حَرَةُ ٱلْعَينِ ) لآلِ ٱلبُقْرِيِّ (١) ، أَهلُ شهامةٍ ومروءَةٍ ، لهم ثروةٌ بجاوةً .

ثم غلب عليها اسم جبلها . وهي مركز علمي مشهور ، اتخذها الإمام الحسن بن الإمام القاسم بن محمد مقراً لإمارته ، وتوفي بها سنة ( ١٠٤٨هـ ) ، ثم اتخذها عمه الإمام المتوكل إسماعيل بن الإمام القاسم عاصمة ملكه ، وتوفي بها سنة ( ١٠٨٧هـ ) ، والمدينة القديمة هذه كانت قائمة على جبل بركاني ، ثم تعرضت لكثير من الزلازل والهزات الأرضية ، آخرها زلزال سنة ( ١٩٨٢م ) الذي دمّرها بالكامل وجعلها أثراً بعد عين . ثم أقامت الحكومة بلدة أخرى تحمل نفس الاسم في منطقة بكيل بجوار بلدة البستان ( المقحفى ) ( ١٩٥١م ١٩٥٠ ) .

وأما ضَرَوان ـ بضاد معجمة فراء محركتين ـ فهي قرية ووادٍ في بني مكرّم من مديرية هَمْدان صنعاء ، تقع بجوار جبل حنين إلى الشمال الغربي من صنعاء بمسافة ( ٢٥ كم ) ، سميت نسبة إلى ضروان بن الرحبة بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي ، ويعرف واديها بوادي سليمان .

 <sup>(</sup>١) آل البقري فخيذة من نهد ، ومن ديارهم : الحرة المذكورة ، وحوره .

ومِنْ شراجِ ٱلكَسْرِ : ٱلرَّمْلةُ (١) ، للسَّادةِ آلِ ٱلعيدروسِ ، وآلِ جَذْنان ، وآلِ بَايَعْشُوتْ .

ومِنْ قُراهُ: المنْبَعِثُ ، وإليها انتقلَ كثيرٌ ممَّن يسكنُ المِخَيْنيق بعد خرابهِ ؛ كآلِ بوعَسْكرٍ ، وآلِ بوعيرانَ ، ومنهُمُ : الشَّابُ الأديبُ ، عبدُ اللَّطيفِ بنُ منصورِ بنِ خميسِ بوعَيْران ، أحدُ أُمناءِ القصرِ السُّلطانيِّ بالمُكلاً منذُ ثلاثٍ وعشرينَ سنةً ، ومِثلُهُ في صدقِ إخلاصهِ للسُّلطانِ لا بدَّ أَن يكونَ عُرْضةَ مرامي أَهلِ الغشِّ ؛ ليَخلو لَهم وجههُ .

وفي غربيِّ ٱلعَجْلانيَّةِ إِلَى ٱلجنوبِ : آثارُ قريةِ ٱلمِخَينيقِ (٢) . ٱلباليةِ .

والعَجْلانيَّةُ (٢) لآلِ عمرَ بنِ جعفرِ الكثيريِّينَ (٤) ، موصوفينَ بشدَّةِ البُخْلِ ، لا يَقرونَ ضيفاً ، ولا يؤوونَ طارقاً ، وهي بسفحِ الجبلِ الذَّاهبِ إلى جهةِ الجنوبِ ، وقد مَرَّ في قرنِ آبنِ عدوانَ من قُرىٰ وادي عمدِ عنِ الهمدانيِّ أَنَّه قالَ : إن عمرَو بنَ مرَّةَ أَوْلَدَ قبائلَ بحضرموتَ ؛ منهم العجلانُ ، وإليه تُنسبُ العجلانيَّةُ بحضرموتَ اهفلعل هاذه على السمِهم .

وفي شرقيً قُعُوضَةَ وشمالِ الطَّريقِ المارَّةِ في الكَسْرِ : حصنُ اللِ كُوير<sup>(ه)</sup> ، ورئِيسُهُمُ الآنَ بمقدشوه : محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ كُويرٍ ، وابناهُ ـ سعيدٌ وعليٌّ ـ يبذلونَ

وهاذه الرملة غير رملة آل العيدروس التي بقرب تريم .

<sup>(</sup>Y) المخينيق: تقع في سفح الجبل للذاهب إلى الجنوب، في جنوب غرب العجلانية. قال صلاح البكري: (وهي من المدن الأثرية الخاربة) اهـ وقد عادت هاذه المنطقة إلى الحياة في هاذه الأيام، وعرفت باسم: بن عيفان ؛ نسبة إلى محطّة ومساكن لرجل من هاذه الأسرة التي تسكن العادية قرب القطن، وانتشرت إلى جانبها أسواق ومواضع للنزلاء من المارة والمسافرين، وعندها مفرق الطرق للذاهب إلى سيتون والمكلا، والطريق الذاهب إلى صنعاء عبر الخط الإسفلتي الجديد، المعروف بطريق صافر.

<sup>(</sup>٣) ويقال: إن منها الشاعر عبد الله ابن العجلان النهدي ، انظر «تاريخ الشعراء» (١/٢٧\_٣١).

<sup>(</sup>٤) المار ذكرهم في عمد وهم من آل عبد الله ، من سلالة بدر بوطويرق .

<sup>(</sup>٥) وهم بطن من آل كليب من نهد . ذكرهم عاتق بن غيث البلادي في كتابه : « بين مكة وحضرموت » ( ١٦٦ ) .

ٱلمعروفَ ، ويُكرمونَ ٱلضُّيوفَ ، ويَحملونَ ٱلكَلَّ ، ويُعينونَ علىٰ نوائِبِ ٱلحقِّ ، ولا يَنصرفُ عنهُمُ ٱلعفاةُ بمقدشوه إِلاَّ رافعي عقائِرِ ٱلشُّكرِ وٱلثَّناءِ عليهِم .

وعندَهم أعمالٌ تجاريَّةٌ بمقدشوه ، ولهم مركزٌ في المُكلاً إِلاَّ أَنَني نصحتُ سعيداً عمَّا يحاولُهُ منِ اَحتكارِ الأسماكِ إِذَا كَانَ فيهِ إِضرارٌ بالصَّيَّادينَ ومضايقةٌ لأَهلِ السَّاحلِ في حضرموتَ ، فقالَ : ليسَ فيهِ إِلاَّ خصبُهم ومصلحتُهم ، واللهُ أَعلمُ بحقيقةِ الحالِ . وفي حِصنهم بحَضْرَمَوْتَ جماعةٌ ، يرأَسُهُم سعيدُ بنُ أَحمدَ بن كُويرٍ .

ثمَّ : ٱلوَجِيبُ ، وفيهِ ٱلشَّراشرةُ مِنْ نهدٍ . ثمَّ : ٱلخديدُ ، لَآلِ مُحمَّدِ بنِ عامرٍ ، وهم مِنَ ٱلشَّراشرة .

وعلىٰ شمالِ ٱلخديدِ: جُوةُ آلِ مُهنّا ، مِنْ نَهْدِ ، رئيسُهُم : أمباركُ بنُ يسلم وعامرُ بنُ سالم .

وفي شرقيُّ ٱلجُوَّةِ ٱلمذكورةِ : شِعْبُ آلِ نُهيَدٍ ، ومقدَّمُهُم : ٱمباركُ بنُ أَحمدَ .

ثمَّ : عُنيبدة (١) ، لآلِ محمَّدِ بنِ عامرٍ مِنْ نَهْدٍ ، مقدَّمهُم : سعيدُ بنُ عبدِ ٱللهِ مِنَ ٱلشَّراشرةِ .

ثمَّ : ركيكةُ<sup>(٢)</sup> ، لِلشَّراشرةِ أَيضاً . ثمَّ : غُصَيْص ، لآلِ محمَّدِ بنِ عامرٍ ، وآلِ بني شبيبِ<sup>(٣)</sup> .

### ٱلباطنة (٤)

هيَ في وسطِ ٱلكَسْرِ ، وكانت للدَّولةِ ٱلمَرَاهينِ ، فأشتراها ٱلحبيبُ عبدُ ٱلرَّحمانِ ابنُ عبدِ ٱللهِ بلفقيهِ (٥) وأحسنَ حَرْثَها ، وكانَ يتردَّدُ إليها مِنْ تريم ، وخَلَفَهُ ولدُهُ

<sup>(</sup>١) في نسخة : (عنيبذ) بالذال .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : ( زكيكة ) بالزاي المعجمة .

<sup>(</sup>٣) آل شبيب من نهد أيضاً .

<sup>(</sup>٤) الباطنة : هي منطقة زراعية تقع بين العجلانية وفُرْط بني أرض الذين استوطنوا حضرموت ، وأصلهم من البيضاء ، وهي قريبة من القطن ، وتكتنفها أطيان واسعة ، وتكثر فيها أحراج النخيل وحقول الذرة .

<sup>(</sup>٥) علامة حضرموت وفقيهها ، مولده بتريم سنة ( ١١٠٥هـ ) ، وبها وفاته سنة ( ١٦٣هـ ) ، كان عالماً=

عيدروسُ<sup>(١)</sup> قاضي تريم ، ثمَّ أُولادُهُ ، وهم خمسةٌ : أَحمدُ ، وحسينٌ ، وإبراهيمُ ، وسالمٌ ، وعمرُ .

وَخَلَفَهُمُ ٱلحبيبُ محمَّدُ بنُ إِبراهيمَ ، ٱلمتوفَّىٰ بتريم سَنةَ ( ١٣٠٧هـ ) ، وهوَ رجلٌ عظيمُ ٱلشَّأْنِ ، وكثيراً ما يذكرُهُ شيخُنا ٱلعلاَّمةُ أَبو بكر بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ شهابِ ويُثني عظيمُ ٱلشَّأْنِ ، وكثيراً ما يذكرُ في بعضِ قصائِدهِ ، وقد أَخذَ ليَ ٱلوالدُ عنهُ ٱلإِجازةَ في مؤلَّفاتِ أَجدادهِ .

وخَلَفَهُ ولدُهُ الحسنُ بنُ محمَّدِ (٢) ، كانَ رجلاً صالحاً ، أبيضَ القلبِ ، مشبوح الذِّراعِ ، معمورَ الفِناءِ (٣) ، توفِّيَ بالقعدةِ مِنْ سنةِ ( ١٣٤٥هـ) ، وكانَ لَهُ ولدُهُ الشَّهمُ عليٌّ ، توفِّي قَبْلَهُ في رمضانَ مِنْ تلكَ السَّنةِ ، فأوصىٰ بنصيبهِ لأولادهِ ، ومنهُم : قرَّةُ العينِ ، الولدُ عبدُ الرَّحمانِ بنُ عليٌ بلفقيه . وما اشتدَّ حزني علىٰ أحدِ ماتَ بتريم لعدَ مشايخي فيها \_ مِثلَهُ على السَّيِّدِ الجليلِ عمرَ بنِ عيدروسٍ ، والأَخِ الفاضلِ عبدِ اللهِ بنِ عمر الشَّاطريُّ ، والشَّهمِ الأريحيُّ الحسنِ بنِ عبدِ اللهِ الكافِ ، المتوفَّىٰ عبدِ اللهِ الكافِ ، المتوفَّىٰ المتنةَ ( ١٣٤٦هـ) .

فَقَــدْتُهُــمْ مِثْـلَ فَقْــدِ ٱلْعَيْــنِ نَــاظِـرَهَــا يُبْكَـىٰ عَلَيْهَـا بِهَــا يــا طُــولَ ذَاكَ بُكَـا<sup>(٤)</sup> ثَمَّ تجدَّدتِ ٱلأَحزانُ لِفَقْدِ ٱلأَخ عليِّ بنِ حسنِ ٱلمذكورِ .

فَقَدْنَاهُ فُقْدَانَ ٱلشَّبَابِ وَلَيْتَنَا فَدَيْنَاهُ مِنْ شُبَّانِنَا بِأُلُوفِ<sup>(٥)</sup>

<sup>=</sup> متفنناً ، وله مصنفات عديدة . انظر ترجمته في : « شرح العينية » ، و « بهجة الفؤاد » ، « مناقب آل بلفقيه » .

<sup>(</sup>۱) توفي بتريم سنة ( ۱۸۸ هـ ) .

<sup>(</sup>٢) له مناقب حسنة وسيرة مستحسنة ، ينظر للتوسع : « تاج الأعراس » ، « تحفة المستفيد » ، « شمس الظهيرة » ، وغيرها .

 <sup>(</sup>٣) الفِناء : ساحة الدَّار ، والتعبير بعمار الفناء : كناية عن الكرم وكثرة الزُّوَّار .

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط ، وهو للشريف الرضى في « ديوانِهِ ١٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطُّويل .

إِلاَّ أَنه سلَّىٰ عن مصابه نجابة ولده عبد الرحمان المذكور ، وقيامه بمثل ما قام أبوه .

وَإِنْ يَلْحَــِ قُ أَبَسِاهُ عُسِلاً وَمَجْسِداً فَهَلْذِي ٱلنَّارُ مِنْ تِلْكَ ٱللَّهُبَال(١)

ومنهُمُ : ٱلأَخُ زينُ بنُ حسنِ بنِ محمَّدٍ بلفقيه (٢) ، حَسَنُ ٱلمحاضرةِ ، مليحُ ٱلمحاورةِ ، جميلُ ٱلشَّارةِ ، لطيفُ ٱلإِشارةِ . وقد وردَ ٱلسَّواحلَ ٱلإِفريقيَّةَ سَنةَ (١٣٦٤هـ) وكانَ لَهُ بها جاهٌ أَكبرُ ممَّا يُؤمِّلُ ، وٱنطلقتْ لسانُهُ فيها بٱلوعظِ وٱلتَّذكيرِ ، وكان له هناك جاهٌ كبيرٌ . ويقالُ : إنَّهُ ٱنتفعَ بهِ خلقٌ كثيرٌ .

ومن قرى الكِسر: ٱلعَدَانُ ، وهوَ في شرقيً قعوضةً ، كانَ ٱلسَّكنَ ٱلعامَّ لآلِ عامرٍ ٱلروضانيِّينَ أَجمعينَ ، ثمَّ تفرَّقوا في قُرَى ٱلكسرِ ، وأختطَّ بعضُهمُ ٱلمنازلَ ، ويُحكيٰ أَنَّ ٱلشَّيخَ سعداً ٱلسُّوينيَّ أَشارَ بفراستِهِ إلىٰ بعضِ أَحوالِهم من قصيدةٍ يقولُ فيها :

بَيْنَ أَنْ عَسَامِنَ كُمَلً يَسَوْمُ بَلْسَوَىٰ حَسَوْلَ ٱلْعَسَدَانِ مِنْسَهُ وَعَلْسَوَىٰ

وقد جاءَ ذِكرُ ٱلعَدَانِ في شعرِ عِمْران بنِ حِطَّان ، حيثُ يقولُ [من الوافر] :

نَـزَلْنَـا فِـي بَنِـي سَعْـدِ بـنِ زَيْدٍ وَفِـي عـكُ وَعَـامِـرِ عَـوْبَكَـانِ وَفِـي عـكُ وَعَـامِـرِ عَـوْبَكَـانِ وَفِـي لَخْـم وَفِـي أُدَدِ بـنِ عَمْـرِو وَفِـي بَكْـرٍ وَحَـيً آبـنِ ٱلْعَـدَانِ

وما أَدري ، أَهو هـٰـذا كما يُتوهَّمُ مِنْ ذِكرِ عوبثان ، أَم غيرهُ ؟ كُلُّ محتمِلٌ .

وكانَ عِمْرانُ كثيرَ ٱلتَّنقُٰلِ في ٱلقبائِلِ بعد ما أَطْرَدَهُ ٱلحجَّاجُ .

وقال يزيد بن الصعق [مِنَ الوافرِ] :

جَلَبْنَا الْخَيْلَ مِنْ تَثْلِيثَ حَتَّىٰ وَرَدْنَ عَلَى أُوارَةَ فَالَعِدَانِ وَمَنها الْعَدِية : لآلِ عَيْفَان .

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر وهو للشريف الرضى في « ديوانه ، ( ٢/ ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ولد السيد زين بن حسن بتريم سنة ( ١٣٠٦هـ ) ، وتوفي سنة ( ١٣٨٤هـ ) ، كان عالماً فقيهاً ، أديباً شاعراً جوّالاً ، له مدائح في عدد من شيوخه ، ولا سيما الحبيب عمر بن سميط . ينظر : « رحلة تلبية الصوت » للحبيب عمر بن سميط .

ومنها السَّلهبي: لابنِ الطُّييرِ ، عبدِ اللهِ بنِ أَحمدَ بنِ عبودٍ ، رجلٌ شجاعٌ ، حتَّىٰ لقد خَطَبَ أَمرأَةً فمُنِعَهَا ، وفي ليلةِ البناءِ بها على الخطيبِ الآخرِ . . حضرَ السَّمَرَ ، وفي أَثنائهِ أَثنائهِ أَثارَ ضجَّةً قَتَلَ في أَثنائِها العريسَ وجماعةً معَهُ كانوا في حوشٍ مغلَقٍ ، ثمَّ تسوَّرَ جدارَهُ وهربَ ولَم يُصِبْهُ كَلْمٌ ، وهوَ حيٍّ يُرزقُ إلى الآنَ .

ثمَّ : عَرْضُ آلِ حُويل<sup>(۱)</sup> ، ومِن أخبارِ آلِ حويلِ آلاَخيرةِ : أَنَّ أَحدَ آلِ بحرقِ من سيئونَ آدَّعى على أحدِهم بقطعةِ أَرضٍ لوقفهم ، فلم يثبُتْ لهم بحجَّةٍ شرعيَّةٍ ، ولكنَّهُ أَرضي عاملَ القعيطيِّ هناكَ فأوقفهُ عن أَخذ شيءٍ منها ، فأشارَ إلى أمراتِهِ تأخذُ مِن زرعها ، فضربَها آلنَّائبُ بعصاهُ ، فلم يكن منهُ إِلاَّ أَن خرجَ ببندقيَّتهِ في إِثْرِ ٱلنَّائبِ ، فأرداهُ وهربَ ، وهوَ ٱليومَ بجاوة باركَ ٱللهُ فيهِ .

ثمَّ : فرَيشه ، لصالحِ بنِ كُليب ، بالهفلا . ثمَّ : فنْدِه ، لآلِ حُوَيلِ أَيضاً . ثمَّ : السُّفوله ، كذلك لآلِ حُوَيلٍ أَيضاً . ثمَّ : المِثنِه ، لآلِ عَبْرِي ومنهم الشَّيخُ عامر بنُ عبدِ اللهِ بنِ عامرٍ . عبدِ اللهِ بنِ عامرٍ .

وكلُّ هـٰـذهِ ٱلقرىٰ ـ ٱلمِتْنِه فما قَبْلُها ـ واقعةٌ في غربيِّ ٱلباطنةِ فكانَ مِن حقِّها أَن تقدَّمَ عليها في ٱلذِّكرِ .

### وادي مَنْوَبْ

لَهُ ذِكرٌ في « صفةِ جزيرةِ ألعربِ » لابنِ ألحائِكِ ألهَمْدانيِّ . وهوَ في جنوبِ ألباطنةِ ، وأدنىٰ قراهُ إلى ألطَّريقِ ألَّتي تمرُّ في وسطِ ألكَسْرِ : أَلمُدْهِرِ .

وسُكَّانُهُ : آلُ نُهَيدٍ ، وهُم مِنَ ٱلمقاديمِ . ورئيسُ ٱلمقاديمِ جميعاً لهـٰذا ٱلعهدِ هوَ : ٱلشَّيخُ أمباركُ بنُ عامرِ بنِ نهيدٍ .

وفي جنوبِ ٱلمُدْهِرِ : ظاهرةُ آلِ نُهَيدٍ .

ثمَّ : ظاهرةُ آلِ كُليبٍ . ثمَّ : قريةٌ صغيرةٌ يقالُ لها : ٱلخرابةُ ، سُكَّانها أَكَرَةٌ . ثمَّ :

<sup>(</sup>١) آل حويل من نهد .

بلادُ مَنْوب ، وسُكَّانُها سادةٌ مِنْ آلِ ٱلسَّقَّافِ<sup>(١)</sup> ، وسُوقةٌ . ثمَّ : طهَيْفٌ ، وبهِ روضةٌ لَم يَذكُرُها ياقوتُ .

وقالَ ٱلبكريُّ في « معجم ما ٱستعجمَ » [٣١٧/١] : ( تَفِيش ـ بفتح أَوَّلِهِ وكسر ثانيهِ ـ : قريةٌ من قُرىٰ حضرموتَ ، وهيَ ومَنْوَبُ ينزلهما بنو مَوْصِلٍ ـ بفتح الميم ـ أبن جمَّانَ بنِ غَسَّانَ بنِ جُذَامَ بنِ ٱلصَّدِفِ بنِ مرتعِ بنِ معاويةَ بنِ كِنْدة ) اهـ

ولا يعرف الآن موضع بهاذا الاسم بتلك النواحي وإِنَّما هناك قريتانِ يُقالُ لكلِّ منها: آلفشلة ، إحداهما في عرضِ آلِ مخاشنِ ، وٱلثَّانيةُ في وادي منوب ، شرقيَّ قريةِ منوب . فيظَهرُ أَنَّ إحداهما المُرادةُ ، ثمَّ سأَلتُ ٱلخبراءَ مِن أَهلِ ذلكَ ٱلطَّرَفِ فقالوا: ينهرُ إلىٰ منوب خمسةُ أوديةٍ ؛ أحدها ٱلرَّئيسيُّ وهوَ ٱلأوسطُ: وادي منوب ، وفي غربيّهِ واديانِ يُقالُ لأحدهما: آلعلبُ ، وٱلثَّاني : عيفر ، وفي شرقيّه واديانُ ، يُقالُ لأحدهما: تريم ، ولعله مُصحَّف عن تفيش ، فيكون هوَ ٱلمقصودَ ، وآلثاني يُقال له : ٱلدَّليكُ .

ومِنْ وراءِ ٱلباطنةِ إِلَىٰ شرقٍ : ضَبْعانُ .

ثمَّ : ٱلفُرطُ ، كلاهُما لبني أَرْضٍ ، يقالُ : إِنَّهُم مِنْ أَصحابِ ٱلرَّصَّاصِ صاحبِ مَسْوَرة (٢) ٱلَّذينَ يقالُ لَهم : بَنْيَرْ ، فتَصحَّفَ ٱلاسمُ علىٰ أَهلِ حَضْرَمَوْتَ بعدَ ذلكَ ، فقالوا : بنو أَرْضٍ .

ثمَّ رأَيتُ ٱلشَّيخَ عمر بنَ صالحِ بنِ هرهرةَ سلطانَ يافع ، ٱلَّذي ٱستولىٰ علىٰ حَضْرَمَوْتَ سنةَ (١١١٧هـ). يَذكرُ في بعضِ أخبارهِ معَ ٱلإِمامِ ما نصُّهُ: (وأَمَّا السُّلطانُ أَحمدُ بنُ عليِّ ٱلرَّصَّاص. فقد كانَ أَرسلَ ولدَهُ ناصرَ بنَ أَحمدَ ومعَهُ بني أَرْضِ ، بقَدْر ستَّ مئةٍ مسلَّحِينَ بٱلبنادقِ ) اهـ

<sup>(</sup>١) وبها أيضاً : سادة من آل الحامد ابن الشيخ أبي بكر .

 <sup>(</sup>۲) مسورة : مدينة أثرية خاربة في وادي مرخه من أعمال شبوة ، كانت عاصمة للمملكة الأوسانية ، وهي مركز قبيلة آل الرصّاص ، السابق ذكرهم .

فدلَّ ذلكَ علىٰ أَنَّهُم يُسمَّونَ بني أَرْضٍ مِنْ يوم كانوا ، كما أَنَّ بعضَهُم يُسمِّيهِم : بَنْيَر ، وربَّما كانوا قبيلَتينِ .

ثمَّ : ديارُ بني بكر (١) ، ويسمُّونَها : بابكر ، ومنهُمُ : ٱلمؤرِّخُ ٱلأديبُ ، ٱلشَّيخُ صلاحٌ ٱلبكريُ (٢) ، ومع ٱلأسفِ لَم أَطَّلِعْ إِلاَّ على ٱلجزءِ ٱلأَوَّلِ مِنْ « تاريخهِ » ساعةً مِنْ نهار ، فلَم أعرف ماذا لَهُ وماذا عليه (٣) ، وبلغني أنَّهُ ٱلآنَ بالمُكلاً ، وما أَظنَّهُ إِلاَّ يحرصُ علىٰ زيارتي، كما أنِّي بالأشواقِ إلىٰ مثلِهِ، وبي شغفٌ لاستطلاعِ أخبارِ النَّهضةِ ٱلحضرميَّةِ ٱلَّتِي تألَّفتْ آخراً بمصر ؛ فقد وردني مِنْ رئيسِها ٱلشَّيخِ ٱلأَديبِ عليِّ بنِ أَحمدَ باكثيرِ كتابٌ بِدَرْجه منشورٌ عن مقاصدِها ، فإذا هي ضخمةٌ جدّاً ، شبيهةٌ بمقاصدِ ( ٱلرَّابطةِ ٱلعَلويَّةِ ) ، ٱلَّتِي عَسُرَ بها ٱلولاد ؛ لأَنَّها ثقيلةٌ ، لا يُرجىٰ مِنَ ٱلمهديِّ المنتظرِ إلاَّ بعضُها!!

وقد جاوبتُ هاذهِ آلنَّهضةَ عن كتابِها ليْ بما أكثرُهُ التَّحذيرُ مِنْ عواقبِ ( الرَّابطةِ ) ومآل ( جمعيَّةِ الدِّفاعِ عنِ العلويِّينَ ) الَّتِي تأَلَّفتْ بمصرَ ، وأَمَّلَتْ أَنْ يُرفرفَ لواؤُها على جميعِ الشُّرفاءِ بشَرْقِ الأَرضِ وغربِها ، ولمَّا سأَلْنا عنها بعضَ مَنْ وصلَ حَضْرَمَوْتَ مِنْ أَعضائِها. . قالَ : إِنَّها لا تزيدُ عن أَربعةِ نفرٍ ، رابعُهُم رئِيسُهُم (٤٤) ، ثمَّ انقسَموا بعدَ

<sup>(</sup>۱) بنو بكر هؤلاء.. هم من يافع كما هو المعروف عنهم ، وقد سكنوا مريمه أولاً زمن بوطويرق ، ثم انتقلوا إلى سَدْبه ، ثم توطنوا في الكسر ، ويقال : إن ديار آل بكر الآتي ذكرها بين الغرفة والحوطة تنسب لهم . والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) الأستاذ صلاح عبد القادر البكري اليافعي الحضرمي ، ولد بأندونيسيا سنة ( ۱۳۳۱هـ ) ( ۱۹۱۲م ) ،
 وكانت وفاته بمكة : سنة ( ۱٤۱۳هـ ) ( ۱۹۹۳م ) .
 له مؤلفات « تتمة الأعلام » ( ۲٤٦/۱ ) ، « إتمام الأعلام » ( ۱۳۲ ) .

<sup>(</sup>٣) الذي ظهر وبان للكافة بعدُ أن كتاب « تاريخ البكري » ، وبعد السبر والفحص . . تبين بالدليل أن صلاح البكري لم يكن يعتمد منهج الإنصاف في كتاباته التاريخية ، بل إنه قد يتلاعب بتغيير بعض النصوص ليصل إلى مآرب ونوازع نفسية ، بعيداً عن الأمانة العلمية ، ومن أراد المزيد . فعليه بكتاب « تاريخ حضرموت » للسيد صالح بن علي الحامد ، صفحة (٣١٨ ـ ٣٢٢) ، فقد أورد مثالاً لما ذكرنا بالرجوع إلى المصدر الذي نقل عنه البكري وكيف حرّفه وتلاعب به .

<sup>(</sup>٤) كان رئيسها السيد: عبدالله بن محمد بن حامد السقاف، صاحب كتاب «تاريخ الشعراء =

ذلكَ ولَم يَبْقَ إِلاَّ ٱلرَّئيسُ ومعَهُ واحدٌ فقط ، فذكرتُ بذلكَ : ﴿ أَنَّ عبدَ ٱلملكِ بنَ مروانَ سَأَلَ ٱلنُّميريُّ عن ركبهِ ٱلَّذي يقولُ فيهِ ، وٱلضَّميرُ فيهِ عائدٌ إِلَىٰ زينبَ بنتِ يوسفَ أُختِ ٱلحجَّاج [مِنَ ٱلطُّويلِ]:

فَلَمَّا رَأَتْ رَكْبَ ٱلنُّمَيْرِيِّ أَعْرَضَتْ وَكُن مِنَ ٱنْ يَلْقَيْنَـهُ حَـذِرَاتِ وقالَ لهُ : ممَّ يتألَّفُ ركبُكَ ؟ قالَ : ما هوَ إِلاَّ أَنا ودابَّتي )(١) .

وربَّما لَم تَكُنْ دابَّةً كاملةً، وإِنَّما كانت ثلاثةَ أرباع أَتانِ، إِذ قيلَ: إِنَّها تمشي علىٰ ثلاثٍ.

( وأَنَّ ليليٰ بنت عروةَ بنِ زيدِ ٱلخيلِ قالت لأَبيها : أَرأَيتَ قولَ أَبيكَ [مِنَ ٱلطَّويل] :

أَبُو مُكْنِفِ قَـدْ شَـدَّ عَقْـدَ ٱلـدَّوَابِـر

بَنِي عَـامِـرِ هَـلْ تَعْـرِفُـونَ إِذَا غَـدَا بِجَيْشِ تَضِلُ ٱلْبُلْتُ فِي حَجَرَاتِهِ تَرَى ٱلأُكْمَ منه مسحباً لِلْحَوَافِرِ (٢) وَجَمْعِ كَمِثْلِ ٱللَّيْلِ مُرْتَجِسِ ٱلْوَغَىٰ كَثِيرٍ تَــوَالِيــهِ سَــرِيــع ٱلْبَــوَادِرِ (٣٠)

فهل حضرتَ هـٰـذهِ ٱلواقعةَ ؟ قالَ : نَعَمْ . قالَت : كم كانت خيلُكُم ؟ قالَ : ثلاثةٌ لا غيرُ ، ليْ ولعمُّكِ ولجدُّكِ )(٤) .

وقالَ ٱلخثعميُّ : قَتلتْ خثعمُ رجلاً مِنْ بني سُليم بنِ منصورٍ ، فقالت أُختُهُ ترثيهِ [من الطويل]:

لَنِعْمَ ٱلْفَتَى غَادَرْتُمُ آلَ خَثْعَمَا إِلَىٰ جَنْبِ أَشْرَاجِ أَنَاخَ فَأَلْجَمَا جَرَادٌ زَهَتْهُ رِيعُ نَجْدٍ فَأَتْهَمَا

لَعَمْرِي! وَمَا عَمْرِي عَلَيَّ بِهَيِّنِ وَكَانَ إِذَا مَا أَوْرَدَ ٱلْخَيْلَ بَيْتَـهُ فَأَرْسَلَهَا رَهْواً رعَالاً كَأَنَّهَا

الحضرميين " ، وكان من الأعضاء : السيد علي بن محمد بن يحيى ، والسيد محمد بن أحمد بن سميط ، والسيد على بن محمد باعبود .

القصَّة بنحوها في « الأُغاني » (٦/ ٢٠٥-٢٠٦). (1)

البُلق : الأَفراس الَّتي في لونها بياض وسواد ، والبَلَق للدَّوابِّ ، والبَقع للطُّيور . حجراته : نواحيه . **(Y)** الأُكْمُ ـ جمع أَكَمة ـ وهي : التَّلَّة .

مرتجس : يحدث صوتاً وجَلَبَة . (٣)

القصة بنحوها في « الأُغاني » ( ٢٥٨/١٧ ) . (1)

فقيلَ لَها : كم كانتْ خيلُ أُخيكِ ؟ فقالت : وٱللهِ لا أَعرفُ إلا فرسَهُ!!

فعسىٰ أَنْ لا تكونَ نهضتُهُم مِنْ هاذا القبيلِ ، علىٰ أَنْ لا مناسبةَ بينَ ما يُكَبِّرونَهُ مِنْ مقاصِد تلكَ الجمعيَّاتِ عن غيرِ حقيقةٍ ؛ إِذْ لا غشَّ في هاذهِ ، بخلافِ تلكَ ، فألتَّنويهُ بشأْنِها لا يكونُ إِلاَّ غِشًا في استجلابِ المساعداتِ بظنونِ ضائعةٍ ، وآمالِ خائبةٍ ، وهوَ الوِزْرُ العظيمُ والإفكُ المبينُ ، ولقد جاوبتُ النَّهضةَ بشيءٍ مِنْ هاذا .

وعندما يزورني ٱلأُستاذُ صلاحُ. . سأُحْفيهِ ٱلسُّؤَالَ عنها ، وهل يُمكنُ أَنْ تُعلَّقَ عليها ٱلآمالُ ، أَم قدِ ٱختنقتْ مِثلَ أُختَيْها في ٱلمشيمةِ ؟

وكان بنو بَكْرٍ أُمراءَ مَرْيمه إِلَىٰ أَنْ أَجلاهُم عنها ٱلسُّلطانُ ٱلكثيريُّ في سَنةِ ( ١٢٨٤هـ )، وأستولىٰ علىٰ أموالِهم، وفيها كثرةٌ، وقد أَسكنهم ٱلقُعَيْطيُّ في عرضِ مسرورِ، وكأنَّها لَمْ تَرُقْ لهم، فأبتَنَوا لهم دياراً في هاذا آلمكانِ بينَ ٱلخبَّةِ وٱلفرطِ.

وسمعتُ كثيراً مِنَ ٱلثِّقاتِ يقولونَ : إِنَّ بني بكرٍ وبني أَرضٍ ليسوا من يافع ، وإِنَّما هم مِن آلِ ٱلرَّصَّاصِ .

## ٱلقَطْنُ (١)

هُ وَ صِقْعٌ لا بأْسَ بِهِ ، منهُ ديارُ بني بكرٍ ٱلسَّابقُ ذِكرُها ، وعاصمتُهُ : ٱلرَّبِّضَةُ (٢) .

وهيَ المسمَّاةُ: حَوْطةَ القُعَيْطِيِّ، وكانَ القُعيطيُّ اشترىٰ أَرضاً واسعةً هناكَ مِنَ السَّادةِ آلِ عبدِ اللهِ بنِ عَلَويُّ العيْدَروسِ بواسطةِ أَحَدِهم ـ وأَظنُّهُ السَّيِّدَ علويَّ بنَ حسينِ السَّادةِ آلِ عبدِ اللهِ بنِ عَلَويُّ العيْدَروسِ بواسطةِ أَحَدِهم ـ وأَظنُّهُ السَّيِّدَ علويَّ بنَ حسينِ العيدروس ـ فكانَ الثَّمنُ بَخْساً ، وللكنَّ الدِّلالةَ (٣) كانت وافرةً جدّاً مِنَ القعيطيِّ ، فبَنىٰ

<sup>(</sup>۱) القطن : في قلب الوادي ، تقع في ملتقى سيول الأودية الرئيسية كوادي عمد والعين ودوعن ، وتمتد من بَرُوَج غرباً إلى العَنِين شرقاً ، على شريط ضيق يقع على ضفاف مجرى الوادي ، وسكانها : نهد ويافع ، وبها كان مستقر السلطان الأمير علي بن صلاح القعيطي .

<sup>(</sup>٣) الدِّلالة - بكسر الدال - أي : النقود التي دفعت للدلال ( السمسار ) لقاء تلك الصفقة .

حوطتَهُ هـُـــذهِ في جانبها ٱلجنوبيِّ إِلَىٰ بقايا قريةٍ كانت هناكَ قديمةٍ .

وهيَ طيَّبةُ ٱلهواءِ ، نقيَّةُ ٱلتُّربةِ ، يختلفُ هواؤُها عن شبامٍ بكثيرٍ في ٱلصَّحَّةِ وٱلصَّفاءِ .

ومررتُ فيها أَيَّامُ ٱلأَميرِ صلاحِ بنِ محمَّدِ القعيطيُّ (١) ، وكانَ شَهْماً مُحَنَّكاً ، وَقُورَ الرُّكنِ ، غزيرَ الحِلْمِ ، مشاركاً في العِلْمِ والتَّاريخِ ، مقصوداً ، رَحْبَ الجانبِ ، يُنصفُ المظلومَ مِن الظَّالمِ ، وكانَ لَهُ شغلٌ بالحرثِ ، يَحصلُ منهُ عَلَىٰ إيرادِ عظيمٍ يُنفقُهُ بأَسرهِ في نَيْلِ المكارمِ وقِرى الضِّيفانِ .

وهوَ ٱلَّذِي فتل في ٱلغَوَارِبِ وٱلذُّرِئ حتَّىٰ حَمَّلَ ٱبنَ عمَّهِ منصَّرَ بنَ عبدِ ٱللهِ \_ لمَّا بدؤُوا يُنافسونَهُ ويُضايقونَهُ \_ ما حمَّلَهُم مِنَ ٱلحقدِ وٱلمنافسةِ علىٰ عمِّهِم ٱلسُّلطانِ عوضِ بنِ عمرَ ، وأُوقعَهُم في ٱلثَّورةِ ، وللكنَّهُ لَم يَجْنِ ثمرةَ سياسَتِهِ إِلاَّ خلوَّ حضرموتَ لهُ مِن وجهِ منصَّرِ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلَّذِي كَانَ يضايقهُ ويتفضَّلُ عليهِ ، وإِلاَّ . . فقد ماتَ وشيكاً في سَنةِ ( ١٣١٨هـ ) \_ كما سَبقَ في قيدونَ \_ عن ولدينِ .

أَحدُهُما : الأَميرُ محمَّدُ بنُ صلاح ، مرَّتْ أَيَّامُهُ في خدمةِ الجيشِ الآصفيِّ بحيدر آباد الدَّكَن ، إلى أَنْ ماتَ ، وهوَ رجلٌ مشكورٌ ؛ إِلاَّ أَنَّ للفرزدقِ شاعرِ الهندِ المجهولِ أَهاجِ لاذعةٌ أقذعَ لهُ فيها غايةَ الإِقذاع .

وَٱلثَّانِي : عليُّ بنُ صلاحٍ (٢) ، رجلٌ نبيةٌ ، تكرَّرتْ ولايتُهُ علىٰ شبامٍ وعَزْلُهُ عنها ؛

<sup>(</sup>۱) هو الأمير صلاح بن محمد بن عمر بن عوض القعيطي ، توفي بالقطن سنة (۱۳۳٦هـ) كما يقول حفيده عبد العزيز بن علي بن صلاح ، وليس كما ذكر المصنف هنا من أنه توفي سنة (۱۳۱۸هـ) ؛ لأن ابنه السلطان علي ولد سنة (۱۳۱۶هـ) وتوفي أبوه وعمره (۱۲) سنة تقريباً ينظر كتاب «علي بن صلاح » (۳۲).

<sup>(</sup>٢) الأمير \_ أو السلطان مجازاً \_ علي بن صلاح بن محمد بن عمر القعيطي ، ولد بقرية خريخر قرب الهجرين ، عند أخواله آل بن محفوظ الكنديين ، وتوفي بالريضة سنة ( ١٣٦٨هـ ) . كتب عن أخباره السياسية وحوادث عصره ابنه الأصغر الأستاذ عبد العزيز بن علي ، وصدر الكتاب عن دار جامعة عدن في سنة ( ١٩٩٩م ) ، ثم عن دار الساقي لعام ( ٢٠٠١م ) .

لأَنَّ ٱلسَّيِّدَ حسينَ بنَ حامدٍ كانَ منحرفاً عنهُ في باطنِ ٱلأَمرِ ، كلَّما ولاَّهُ مُديدةً. . أبعدَهُ.

وصلُحَ حالُهُ أَوَّلاً معَ ٱلأَميرِ سالمِ بنِ محمَّدِ ٱلقعيطيِّ نائبِ ٱلسُّلطانِ عمرَ بنِ عوضٍ ، ثمَّ تغيَّرَ ، وفي الأَخيرِ نابَ مُدَيدة أَقصرَ مِن ظمءِ ٱلحمارِ بالمكلاَّ عنِ ٱلسُّلطانِ صالحِ بن غالبٍ ، ثمَّ أُقيلَ ، وٱشتركَ بعدَها مع ٱلأَميرِ عُبيدِ صالحٍ بنِ عبدات في حركاتهِ ، ووجدوا عندَهُ كتباً لهُ منهُ تُصرِّحُ بالتَّمرُّدِ على ٱلدَّولةِ ٱلقعيطيَّةِ ، وٱلنَّاسُ يَعلمونَ أَنَّ ذلكَ لَم يَكُنْ عن عقدِ ضميرٍ وعزيمةٍ صادقةٍ ، وجِدِّ في ٱلخلافِ ولكنْ شفعَ يعلمونَ أَنَّ ذلكَ لَم يَكُنْ عن عقدِ ضميرٍ وعزيمةٍ صادقةٍ ، وجِدِّ في ٱلخلافِ ولكنْ شفعَ ليقضيَ حاجةً في نَفْسهِ مِنَ ٱلأَميرِ عُبيدِ صَالحٍ ، فحُوكِمَ ونُفيَ إلى ٱلمُكلاً ، ولكنْ شفعَ لهُ ٱلمرضُ فسُمِحَ لهُ بالرُّجوعِ إلىٰ مسقطِ رأسهِ ، للكنْ لا إلىٰ حصنهِ ٱلذي ٱستولَت عليه حكومتُهُ ، بل إلىٰ دارِ آخرَ ؛ لأَنَّهم صادروهُ .

وكلُّ ذلكَ دونَ ما فعلَهُ بمربِّيهِ الشَّيخِ عوضِ بنِ سعيدِ بافضلٍ ، وقصَّةُ ذلكَ : أَنَّ عليَّ بنَ محمَّدِ ٱلتُّوَيَّ أَرضَىٰ عليَّ بنَ صلاحٍ ، علىٰ أَن يخطبَ لهُ بنتَ ٱلشَّيخِ عوضٍ ، ولمَّا قالَ لهُ : إِنَّها مخطوبةٌ للسَّيِّدِ عليِّ بنِ حسنِ بلفقيهِ . ٱستعرَ غضباً وصادرَ أَموالَ ٱلشَّيخِ عوضٍ ، صامِتَها وناطِقَها ، وأَمرَ عبيدَهُ بقتلِهِ ، فَكَبُرَ عليهم ، فأَنذروهُ ، فهربَ النَّيخِ عوضٍ ، وولدُهُ ٱلشَّيخُ سالمٌ إلىٰ عدن ، ولم يرجعوا إلى القَطنِ أَبداً .

ولأُمُّ عليِّ بنِ صلاحٍ حديثُ طريفٌ : ذلك أنَّ أَحَدَ أَقارِبِها مِن آل محفوظِ خطبَها . فَردُّوهُ ، ثمَّ تزوَّجت آخرَ فما زالَ ٱلأَوَّلُ يترقَّبُ ٱلفُرصَ حتَّىٰ هجمَ عليهِ ـ معَ ٱثنينِ مِن أَصحابِهِ ـ وأَطلقوا عليهِ ٱلرَّصاصَ ، وكانتِ ٱلمرأَةُ خارجَ ٱلدَّارِ . فأسرعت إليهِ ، فلاقاها ٱلقتَلَةُ فقالوا : ٱبكي محمَّد ، فقالَت : سالف ٱلقبوله ، وكانَ معها خنجرٌ فبعجَت به بطنَ ٱلأَوَّلِ ثمَّ ٱلنَّاني ثمَّ ٱلنَّالثِ ، ثمَّ خَفَّت إلىٰ والدِها تخبرُهُ بٱلحالِ .

 وآسمُ هـٰذهِ ٱلمرأةِ : شيخةٌ ، وقَارِنْ بينَها وبينَ فُطُومٍ ٱلآتي خَبَرُها في وادي ٱلذَّهبِ ، وسأَلتُ بعضَ شيوخ نهدٍ عن هـٰذا ٱلخبرِ فكذَّبَهُ وقالَ : إِنَّما قتلَ قتلةَ زوجِها إخوانُها . وٱللهُ أعلمُ .

وبالرَّيُّضةِ مِنَ القَطْنِ جماعةٌ مِنْ ذَرِيَّةِ السَّيِّدِ الصَّالِحِ أَحمدَ الهدَّارِ بنِ هادي بنِ عليِّ بنِ محسنِ بنِ الحسينِ أبنِ الشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالم (١) ، وناسٌ مِنْ آلِ باهُرْمُزْ (٢) ، وناسٌ مِنْ آلِ باهُرْمُزْ (٢) ، وناسٌ مِنْ آلِ بافضلٍ ، منهمُ الرَّجلُ السِّياسيُّ المُحَنَّكُ الَّذي لهُ الضَّلعُ الأَقْوَىٰ في إقامةِ الدَّولةِ القعيطيَّةِ : الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بافضلٍ ، وكانَ السُّلطانُ عوضٌ يَعُدُّهُ أَحدَ الدولةِ القعيطيَّةِ : الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بافضلٍ ، وكانَ السُّلطانُ عوضٌ يَعُدُّهُ أَحدَ أُولادِهِ ، بل يعتمِدُ عليهِ أكثر منهم ، ولا يسمَعُ فيهِ لأحدِ كلاماً ، وهوَ أهلُ لذلكَ فحولةً وذكاءً وحُسْنَ رأي ، وصدقَ فراسةٍ ، إلىٰ حسنِ تواضعٍ ودماثةِ أخلاقٍ ، فلم تُغيَّر فخفخةُ الدَّولةِ شيئاً مِن أخلاقِهِ ، بل بقيَ علىٰ زيِّ أهلِهِ وأصحابِهِ وعاداتِهم ، ولهُ أخبارٌ جزلةٌ كثيرةٌ .

ومنهم: متولِّي أنكِحَتِها وأَهِلَّتِها ، الشَّيخُ عليُّ بنُ أَحمدَ بافضلٍ . وجماعةٌ مِنْ آلِ بامَطْرفِ الكنديِّينَ ، خَلعوا السَّلاحَ ـ كأصحابهِمُ السَّابقِ ذِكرُهُم في غيلِ باوزير ـ ولَبسوا ثيابَ الصَّلاحِ ، منهُم اليومَ : محمَّدُ عُبيَد وإِخوانَهُ ، مذكورونَ بجميلٍ ومعاملةٍ طيبةٍ ، ثيابَ الصَّلاحِ ، منهُم اليومَ : محمَّدُ عُبيَد وإِخوانَهُ ، مذكورونَ بجميلٍ ومعاملةٍ طيبةٍ ، حتَّىٰ لقد بقوا ينفقونَ علىٰ عملائِهِمُ الَّذينَ انقطعتْ صِلاتُهُم مِنْ جاوة مع تفارطِ الأيّامِ وطولِ المدَّةِ بنصفِ ما كانوا يعتادونَ في أيّامِ السَّعةِ ، وهاذهِ حسنةٌ غرَّاءُ محجَّلةٌ ، لاسيّما إذا قرنتَها لِما عليهِ آلُ سيئونَ ، فأنا أعرفُ أحدَ السَّادةِ بها ، لا يكونُ عندَهُ اثنانِ اللَّ كانَ الثَّالثَ وكيلُهُ ، النَّي تصلُ دراهمُهُ مِنْ جاوةَ وسنغافورة عن طريقهِ ، ويخصمُ عليهِ منها خدمةً وافرةً ، وينتفعُ بإبقائها تحتَ يديهِ ؛ لأنَّهُ لا يأخذُ مِنها إلاَّ للحاجةِ تدريجاً ، ولا يُحاسبُهُ في شيءٍ قطُّ ، بل يَدَعُ حَبْلَهُ علىٰ غاربهِ ليفعلَ ما يريدُ ، وبمجرَّدِ تدريجاً ، ولا يُحاسبُهُ في شيءٍ قطُّ ، بل يَدَعُ حَبْلَهُ علىٰ غاربهِ ليفعلَ ما يريدُ ، وبمجرَّدِ تدريجاً ، ولا يُحاسبُهُ في شيءٍ قطُّ ، بل يَدَعُ حَبْلَهُ علىٰ غاربهِ ليفعلَ ما يريدُ ، وبمجرَّدِ تدريجاً ، ولا يُحاسبُهُ في شيءٍ قطُّ ، بل يَدَعُ حَبْلَهُ علىٰ غاربهِ ليفعلَ ما يريدُ ، وبمجرَّدِ

ما ذكره المصنف من نسبتهم إلى أحمد الهدار بن هادي بن علي مخالفٌ لما في الشجرة العلوية .
 وهناك جماعة من آل الهدار بعينات ينسبون إلى الحبيب هادي بن علي بن محسن بن حسين .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر آل باهرمز في هينن ، ومنهم جماعة سيأتون في شبام ، وهم ينتسبون إلى بني شيبة كما في مشجراتهم .

ما أنقطعتِ ٱلأَسبابُ.. تنكَّرَ لَهُ تنكُّراً فاحشاً ، حتَّىٰ لقد كادَ ينقطعُ ٱلسَّلامُ وٱلكلامُ ، فلعنةُ ٱللهِ تَتْرَىٰ على ٱللِّنَامِ!

وبعضُهم يزعُمُ أَنَّ قَطْناً هوَ هاذا المذكورُ في قولِ آمرىءِ القيسِ [في معلَّقتِهِ مِنَ الطَّريل]:

أَصَاحِ تَسرَىٰ بَرْقا أُرِيكَ وَمِيضَهُ يُضِيءُ سَنَاهُ أَوْ مَصَابِيحَ رَاهِبٍ يُضِدُتُ وَأَصْحَابِيْ لَهُ بَيْنَ ضَارِجٍ قَعَدْتُ وَأَصْحَابِيْ لَهُ بَيْنَ ضَارِجٍ عَلَىٰ قَطَنِ بِالشَّيْمِ أَيْمَنُ صَوْبِهِ

كَلَمْعِ ٱلْيَدَيْنِ فِي حَبِي مُكَلَّلِ أَهَانَ ٱلسَّلِيطَ في ٱلذِّبَالِ ٱلْمُفَتَّلِ وَبَيْنَ ٱلْعُذَيْبِ بُعْدَ مَا مُتَاَمَّلِ وَأَيْسَرُهُ فَوْقَ ٱلسَّتَارِ وَيَدْبُلِ

وقولِ سُحيم بنِ وثيلِ ٱلرِّيَاحيِّ [مِن ٱلوافرِ] :

مَتَىٰ أَخْلُلُ إِلْكِي قَطَنِ وَزَيْدٍ وَسَلْمَىٰ تَكْثُرُ ٱلأَصْوَاتُ دُونِي

وجاء في (ص٥٧ ج٥) من «صبح الأعشىٰ » في ترحيلِ ٱلطَّريقِ مِنَ ٱلبصرةِ إلىٰ عمانَ (١) أنَّها : (تنتهي إلىٰ ساحلِ هجرٍ ، ثمَّ إلى ٱلعقيرِ ، ثمَّ إلى ٱلقطنِ ، ثمَّ إلى ٱلسبخةِ ، ثمَّ إلىٰ عمان ) اهـ

وقطَنُ هاذا ، وفي ٱلشِّعر ٱلماضي بالتَّحريكِ ، وأَمَّا ٱلَّذي نحنُ فيهِ.. فساكِنُ ٱلوَسَط.

ومِنْ قُرى اَلقطنِ وحصونهِ : دارُ آلِ رشيدٍ . ودارُ آلِ اَلنَقيبِ . وساحةُ الحضارمةِ (٢) . الله المحضارمة (٢) .

وحضنُ آلِ ٱلزَّوعِ ، وهُم مِنْ نَهْدِ ، ولَهم مروءَةٌ ، وهم مثلُ آلِ شبيبٍ ـ أصحابِ غُصَيصِ بنِ يزيدَ المجلِّف ـ من نهدِ عرما ودُهْر حَسَبَما يُقال . إِلاَّ أَنَّ منهُم واحداً يقالُ لَهُ : ناصرُ بنُ عبدِ ٱللهِ ، لوِ آمتزجَ لُؤْمُهُ بماءِ ٱلنِّيلِ والفراتِ . . لعادَ مِلْحاً أُجاجاً .

<sup>(</sup>١) في « صبح الأعشىٰ » : ( عبَّادان ) .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى آل الحضرمي ، من بيوت يافع .

#### وساحةُ آلِ عليِّ ٱلحاجِّ<sup>(١)</sup> .

وساحةُ الجَهَاورَةِ ، ومنهمُ الشَّيخُ يحيى بنُ قاسمِ الجَهْوَرِيُّ اليافعيُّ ، رجلٌ شهمٌ جزلٌ لا يتقنَّعُ مِن سوءَةٍ ، ولهُ شعرٌ جميلٌ<sup>(۲)</sup> . وكانَ يُكثرُ الكونَ في قزةِ آلِ البطاطيِّ ، أخبرني المنصبُ أحمدُ بنُ حسينِ العَطَّاسُ قالَ : إِنَّ جماعةً مِنَ الصَّيعَرِ سرقوا عِجلاً للعبسِ مِن رعيَّةِ العوابثةِ في وادي العينِ وذبحوهُ وحملوا بهِ إلى عندِ آلِ باربّاعِ في سدبة ، وأخبروهم بألحالِ ، فقالوا لهم : لا ترضون علينا فإنَّنا نخافُ العوابثة ، فساروا إلى القزةِ ونزلوا علىٰ يحيى بن قاسمٍ هلذا ، وأخبروهُ فآواهم ، ثمَّ إِنَّ العوابثة قدّموا دَعْوَىٰ عندَ الحاكمِ النَّهديُّ علىٰ أُولئكَ الصَّيعرِ . . فأنكروا ، فقالَ لهمُ النَّهديُّ علىٰ أُولئكَ الصَّيعرِ . . فأنكروا ، فقالَ لهمُ النَّهديُّ : شهو ذكم؟

فأتوا بآلِ ربّاع ، فقالَ لهم : ما عندكم؟ قالوا : ما عندنا إِلاَّ أَنَّنا سمعنا آلكلبَ ينبحُ ، ثمَّ جاءَ هؤلاءِ آلصَّيعرُ ومعهم شيءٌ يحملونَهُ لا ندري ما هوَ ، فقالَ لهمُ ٱلنَّهديُّ : ليست هاذهِ بشهادةٍ ، فأستدعوا يحيى بنَ قاسم وأرسلوا لهُ مطيَّةً ، فقالَ : مطيَّتي أَسرعُ ، وعندما وصلَ . سألَهُ ألحاكمُ عمّا عندَهُ بعدَ شرحِ ألحالِ ، فقالَ لهُ : أشهدُ باللهِ أَنَّ هاؤلاءِ أَقرُوا بأنَّهم سرقوا جحشَ ألعبسِ ٱلأَخضرَ وذبحوهُ ، وأروني جلدَهُ ورأسَهُ ، وأعطَوني ربعَهُ معَ ألكبدِ ، ورجلي في ألقيدِ وبندقيَّتي عدالةٌ إِن أنكروا .

فَاستجهرَ ٱلصَّيْعَرُ هَـٰذَا ٱلكلامَ ٱلصَّريحَ ، وهالهم ، فقالوا لهُ : شهادتُكَ مقبولةٌ مِنَ ٱلأَرضِ إِلَى ٱلسَّماءِ ، ودفعوا ٱلثَّمنَ .

ولمَّا عزمَ الجهوريُّ على النُّهوضِ.. قالَ لهُ الحاكمُ : واللهِ لا تخرجُ إِلاَّ بعدَ أَن تتغدَّىٰ ؛ فلقد ذبحتُ لكَ كبشاً أَنتَ بهِ في شهامتِكَ جديرٌ ، وقالَ لآلِ باربّاعٍ : اُخرجوا مِن داري يا مفخطةَ النَّخلِ ، كتمتوا شهادتكم خوفاً مِنَ الصَّيعرِ .

وأَخبرني بعضُ ثقاتِ يافعِ : أَنَّ يحيى بنَ قاسمٍ ٱلمُكنَّىٰ بولِحِم ـ هـٰـذا ـ كـانَ في

<sup>(</sup>١) وهم من بيوت يافع العليا .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر الشيخ ونموذج من شعره في ( قزة آل البطاطي ) .

سيئونَ ، ولمَّا زالوا. . سكنَ بنُخْرِ عَمرو ، قبلي شِبَام ، ثمَّ سارَ إِلَىٰ هيننَ وطرَدَ آلَ طاهرِ بن راجحِ فلجؤوا إِلَىٰ مَصْنَعةِ خَرْبَةِ باكَرْمَانَ في وادي عمدٍ ، وهي مَصْنَعةٌ ، منيعةٌ لا تزالُ معهم إِلى ٱلآن .

ثم إِنَّ آلَ سدبةَ أَشتكُوا إِليهِ مِن ظلمِ ٱلبكريِّ ، فحاربَهُ ، وأستولىٰ علىٰ سدبةَ وذهبَ ٱلبَكريُّ إلىٰ عندلٍ ، ولا تزالُ مصنعتُها بأيديهم إلى آلآنَ ، وللكنَّهم لا يسكنونَها ولا يأتونَ عَندَلَ إِلاَ وقتَ حصادِ زروعِهم ، وثمارُ أَموالِهم بها ، وإِنَّما يسكنونَ بالقطنِ ، وقد مَرَّ قُبيلَ ٱلقطنِ أَنَّ آلَ ٱلبكريِّ وبني أَرضٍ ليسوا مِن يافعٍ ، وإِنَّما هم من قبائِلِ ٱلرَصَّاصِ . اهـ

وقولُهُ : (إِنَّهُ طَرَدَ آلَ طاهرِ بنِ راجحٍ بعدَ جلائِهِ مِن سيئونَ ). . لا يتَّفقُ معَ ما سبقَ قبيلَ قعوضه : أَنَّ آلَ طاهرِ بنِ راجحٍ خَلَفُوا آلَ كثير علىٰ هَيننَ ، وأَنَّ يافعاً طردَتْهم سنةَ ( ١١٤٣هـ ) ؛ لأَنَّ جلاءَ يافع عن سيئونَ إِنَّما كانَ سنةَ ( ١٢٦٤هـ ) ، وٱلتَّعدُّدُ بعيدٌ ، وكلامُ ٱلحبيبِ عليِّ بنِ حسنٍ هُوَ ٱلأَثبتُ ؛ لأَنَّ ما يُتلقَّىٰ مِنَ ٱلأَفواهِ يزيدُ وينقصُ .

ومِنَ ٱلجهاورةِ: جابرُ بنُ قاسمِ بنِ صالحِ ٱلجَهوريُّ ، كانَ مِن رُماةِ ٱلحدقِ ، متفوِّقاً في ٱلرِّمايةِ ، يُضرَبُ بهِ ٱلمثلُ فيها ، حَتَّىٰ إنَّهُ لَيَضَعُ ٱلبيضةَ علىٰ رأْسِ عَبدِهِ ثمَّ يُطلِقُ ٱلرَّصاصَ عليها مِن بُعدٍ . . فلا يُخطِىءُ ٱلمكانَ ٱلَّذي يرسُمُهُ مِنها .

وسمعتُ سيِّدي العلاَّمةَ حسينَ بنَ محمَّدٍ الحبشيَّ يُخبِرُ والدي بنظيرِ ذلكَ عَن بعضِ العلويِّينَ بالمدينة ، حتَّىٰ لقد عزمَ أَحَد الأَشرافِ علىٰ تأديبهم لأَمرٍ جرىٰ مِنهم ، فخيَّمَ بعسكرِهِ في العُريض ، ولمَّا تناولَ فنجانَ القهوةِ . . قالَ العلويُّ لأَصحابِهِ : سأَرميهِ ، قالوا : لا تُصيبُ الشَّريفَ فتعرِّضَنا للبلاءِ ، فقالَ لهم : لا تخافوا ، ثمَّ التقطَ الفنجانَ ببندقيَّتِهِ مِن بينِ أَصابِعِ الشَّريفِ مِن غيرِ أَن يمسَّها بسوءٍ ، فأكبرَ الشَّريفُ هاذهِ المروءَة والمهارةَ ، فأنصرف بألقوم .

أَمَّا قولُ يحيىٰ : (مسكني حصنُ ٱلدَّوِيلِ). . فَمُحتَمِلٌ لأَنْ يكونَ ٱلمُرادُ حصنَ سيئونَ أَو حصنَ شِبَام ؛ إِذ كلِّ منهما يُقالُ لهُ : حصنُ ٱلدَّوِيلِ .

ومن قرى القَطْن : حَصْنُ ٱلمَدَاشلةِ .

وحَوْطَةُ ٱلنُّورِ ، للسَّيِّدِ ٱلجليلِ محمَّدِ بنِ سقَّافِ آبنِ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرِ (١) ، وهيَ عبارةٌ عن دارٍ ومسجدٍ ، وبساتينَ نخلٍ لَهُ هناكَ ، وقد أَلَّفَ بشأْنِها رسالةً سمَّاها : « جالبُ ٱلسُّرورِ في تاريخِ حوطةِ ٱلنُّورِ » ، وخَلَفَهُ عليها ولدُهُ عبدُ ٱللهِ ، وهوَ رجلٌ شهمٌ غيورٌ ، ولَهُ أُولادٌ مباركونَ .

وفي شرقيِّ حوطةِ ٱلنُّورِ بوادي ٱلحبظ دِيَارِ آلِ بَالحامضِ ، لا يزالُ بها منهم ٱليومَ نحوُ ٱلأَربِعينَ رجلاً وهم من نهدٍ .

ومن قُرَى القطنِ ديارُ آلِ أَحمدَ ، ومنهُم : صاحبُنا الشَّيخُ صلاحُ أَحمدُ الأَحمديُّ ، رجلٌ كريمٌ ، شريفُ النَّفسِ ، طويلُ القامةِ ، جميلُ الصُّورةِ ، فاضلُ الأَخلاقِ ، قويُ العارضةِ ، لهُ شِعرٌ جزلٌ بالطَّريقةِ الدَّارجةِ حتَّىٰ إنَّ بعضَهم ليتَّهمُ - كما سيأتي في عرض مسرورٍ - أنَّهُ هوَ الفرزدقُ الشَّاعرُ المجهولُ الَّذي دوَّخَ الهندَ بأهاجيهِ ، وملأَ البلادَ دويّاً وضجيجاً ، وهوَ الآنَ يخنقُ المئةَ ، مُمتَّعاً بالعقلِ والحواسِّ ، لا حرمنا اللهُ لقاءَهُ في خيرٍ ؛ فإنِي كثيرُ الحنينِ إلىٰ مثلِهِ مِن قدامى الأصحابِ والمعارفِ ، كما قالَ أبو الطَّيبِ إلى المُحبَرِيُ ٤/ ٢٨٤ مِنَ الطَّويلِ ا

خُلِقْتُ أَلُـوفَا لَـو رُدِدْتُ إِلَـى ٱلصَّبَا لَفَارَقْتُ شَيْبِي مُوجَعَ ٱلْقَلْبِ بَـاكِيَـا وهوَ مِنْ أَصحابِ شيخِنا ٱلعلاَّمةِ آبنِ شهابٍ ، ٱلمختصِّينَ بهِ(٢) . وهوَ مِنْ قُدامىٰ بلادِ ٱلقطنِ .

 <sup>(</sup>۱) هو الحبيب الفاضل الصالح المؤرخ محمد بن سقاف بن أبي بكر بن أحمد بن سالم بن أحمد بن علي بن أحمد بن الحسين أبن الشيخ أبي بكر . مولده بعينات في حدود ( ١٢٧٧هـ ) ، ووفاته بالمكلا في حدود ( ١٣٥٠هـ ) ، له مؤلفات ممتعة عجيبة مفيدة .

 <sup>(</sup>٢) توفي صلاح الأحمدي بالهند حيدر آباد سنة ( ١٣٧٤هـ) ، عن ( ١٠٦ ) سنوات ، وآل الأحمدي من بطون يافع ، ومقرهم جبل لبعوس ، كان الشيخ صلاح شاعراً كبيراً ، وكان له صوت في نقد الأوضاع السياسية والاجتماعية في حضرموت من مقر إقامته بحيدر آباد .

ينظر كتاب السيد حامد المحضار ﴿ حياة السيد الزعيم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ويسكن العنين جماعة من آل بامطرف ، وآل حُسّان الذين نزح جماعة منهم إلى شبام وتوطنوها ، =

ثمَّ : عُقدةُ آلِ ٱلمُصَلِّي وٱلشَّاووش <sup>(١)</sup> . ثمَّ : ديارُ آلِ سَعْدٍ .

ثمَّ : عَرْضُ آلِ بَلْعَلا ، وسمعتُ أَنَّهم مِن آلِ بالحارثِ أَهلِ بيحانَ ، وهُم مِنَ المائلةِ عَرْضُ آلِ بَلْعَلا ، وسمعتُ أَنَّهم مِن آلِ بالحارثِ أَهلِ بيحانَ ، وكانوا يأتونَ إليهِم المنتسبينَ \_ كآلِ آلزَّوعِ \_ بالخدمةِ والولاءِ إلى السَّادةِ آلِ خَيْله (٢) ، وكانوا يأتونَ إليهِم في كلِّ سَنةٍ فيُكرمونَهُم ، وللكنَّهُم جاؤُوا إليهِم مرَّةً وفي العيشِ يبسٌ ، فأرادوا مداعبتَهُم . . فتلقَّوهُم ، وبعدَ أَنْ صافحوهُم وأتَّجهوا بهم إلىٰ منازِلهم . . هَمُّوا بالارتجازِ ، فقالَ شاعرُهم :

حَيَّا بِذِي ٱلسَّادَهُ وَمَنْ جَا سَعْفَهُمْ يَا دَاخِلِينْ ٱلْعَرْضْ فِي ٱيَّامِ ٱلصُّيُوفُ الْعَامُ قَدْ جِيتُوا ، وَجِيتُوا ذِي ٱلسَّنَهُ مَاشِي عَلَى ٱلْعِدَّانْ بَقْعَا ٱلاَّ حُفُوفْ

فغضبَ آلُ خَيْله ، وصَرفوا أَعنَّةَ ٱلدَّوابِّ ، فأَقبلَ عليهِم آلُ بَلْعَلا يترضَّونَهُم ويَعتذرونَ إليهِم . حتَّىٰ رَضوا وساروا معَهُم إلىٰ عَرْضِهِم وزادوا على العادة في إكرامهم . وآلُ بلْعَلا مِنْ كرامِ ٱلقبائِلِ ، يتَّصلُ طارفُهُم بتليدهِم (٣) ، وكانَ فيهِم علماءُ وشعراءُ ، أَمَّا ٱلعلمُ . فقدِ آنقرضَ ، وأَمَّا ٱلشُّعراءُ . ففيهِم إلى ٱلآنَ ، وفي عرضِ آلِ بلْعلا ناسٌ من آلِ السَّقَافِ ؛ منهم ٱلسَّيِّد صالحُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ .

ثمَّ : نقق ، فيهِ سادةٌ مِنْ آلِ ٱلحَبْشيِّ ، وناسٌ مِنْ آلِ جابرٍ ، ولقد مررتُ ذاتَ سَنةٍ ـ في طريقي إلى دوعنَ . . فإذا أَكثرُ حصونِ يافع خاليةٌ عنِ ٱلرِّجالِ ، فتذكَّرتُ قولَ أَبي عليٌّ ٱلبصيرِ [ني « ديوانهِ ، مِنَ ٱلكاملِ] :

فَكَ أَنَّمَا تِلْكَ ٱلشَّوَارِعُ بَعْضَ مَا الْخَلْتُ إِيَادُ مِنَ ٱلْبِلادِ وَجُرْهُمُ

واشتهروا بصياغة الذهب . ومن سكان العنين : آل وحدين ، بطن من آل شراحيل ، ينسبون لجدهم الشيخ عبد الواحد شراحيل الملقب وحُدَين ، وقد نزحوا من العنين وتوطنت جماعة منهم بالمكلا ، وجماعة بشبام . ومنهم بيت بغيل أبى وزير ، صاحبه سالم أمبارك وحدين، كان نجاراً ماهراً متواضعاً حسن الخلق .

 <sup>(</sup>١) العُقد \_ جمع عُقْدة \_ والمراد : عقدة آل المصلي ، وعقدة آل الشاوش ، وكلاهما من ديار يافع ، وظهر من آل المصلي علماء وفقهاء أفاضل ، منهم الشيخ محفوظ بن سعيد المصلّي ، انظر « الفكر والثقافة »
 ( ١٨٤ ) . ومنهم جماعات في المهاجر لا سيما السعودية وبلاد الخليج .

<sup>(</sup>٢) أخوال المؤلف رحمه الله ، وسيأتي ذكرهم في سيئون .

<sup>(</sup>٣) طارفهم بتليدهم: حديثهم بقديمهم.

كَانَتْ مَعَاداً لِلْعُيُونِ فَأَصْبَحَتْ تَبْكِي بِظَاهِرِ وَحْشَةٍ وَكَأَنَّهَا وَكَأَنَّهَا وَكَأَنَّهَا وَكَأَنَّهَا وَكَأَنَّهَا وَكَأَنَّه مَشْجِدَهَا ٱلْمَشْيدَ بِنَاوُهُ وَتَرَى ٱلنَّرادِي وَٱلنِّسَاءَ بِضَيْعَةٍ

عِظَةً وَمُعْتَبَراً لِمَنْ يَتَوَسَّمُ (۱) عِظَةً وَمُعْتَبَراً لِمَنْ يَتَوسَّمُ (۱) إِنْ لَمْ تَكُنْ تَبْكِي بِعَيْنِ تَسْجُمُ وَرُبُعِ أَحَالَ وَمَنْزِلٌ مُتَسرَسِّم وَخَابَ عَنْهُ ٱلْقَيِّمُ وَخَابَ عَنْهُ ٱلْقَيِّمُ

نسأَلُ ٱللهَ أَن يردَّ ٱلمياهَ إلىٰ مجاريها ، ويُسكنَ ٱلدِّيارَ ببانيها .

### ٱلمَسْحَرَةُ

أَرضٌ واسعةٌ خِصْبةٌ ، يَحدُّها قِبليّاً : ذُبُورُ ٱلباطِنِه ، ونجديّاً : ٱلجبالُ ومَفْتَكُ وادي سرّ ، وجنوباً : ٱلقَطْنُ وقراهُ ، وشرقيّاً : ٱلمُوزعُ .

يندفعُ فيها ما يزيدُ مِنْ مياهِ عَمْدٍ ودوعن ووادي آلعينِ ، ومتى شَربتْ.. يُخْصِبُ آلنّاسُ ويرْغَدُ آلعيشُ .

وفي طرفِها ٱلجنوبيِّ : دارُ ٱلرَّاكِ ؛ وهيَ ديارٌ خَرِبَةٌ للحكومةِ ٱلقعيطيَّةِ .

ومِنْ وراءِ دارِ ٱلرَّاكِ إِلَىٰ جهةِ ٱلجنوبِ : وادي عُقْرَان .

وفي شرقيّهِ : ٱلمُوزِعُ<sup>(۲)</sup> ؛ وهوَ ضميرٌ في عُرْض مِسْيَال سَرْ ، يردعُ ٱلمياهَ إِلىٰ شبام ومنهُ تُسقىٰ ، وكثيراً ما تضرُّهُ ٱلسُّيولُ ، فيتكبَّدُ آلُ شبام في إِعادتهِ خسائِرَ باهظة ، إِلاَّ أَنَّ عمارتَهُ ٱلأَخيرةَ كانت قويَّةَ مُحكَمةً فلَم يَجرِفْها تيَّارُ ٱلسُّيولِ ، وأَعانَ علىٰ ذلكَ أَنَّهُم لَم يُعلوها كثيراً ، فخفَّ عنها فَرْطُ ٱلصِّدام .

<sup>(</sup>١) المعاد: المرجع.

<sup>(</sup>٢) المُوزع - بضم الميم وسكون الواو وكسر الزاي - هو : بناء كما ذكر المؤلف في عُرض وادي سر ، شبيه بالسَّد ، إلا أنه لا يحفظ المياه خلفه وإنما يعمل على تصريفها ودفعها بطريقة هندسية محكمة إلى جُروب شبام ومزارعها ، وكانت آخر عمارة محكمة له في سنة ( ١٣٦٤هـ ) تقريباً ، وكانت تشكلت في شبام لجان من كبار السن وعقال البلاد وحُذّاقها للنظر في شؤون هاذا الموزع ، لأن عليه اعتمادهم في حفظ مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها ، إذ بدونه يفقدون تلك الكميات الهائلة من المياه ، ويخسرون الموسم الزراعي .

ومِنْ وراءِ ٱلمُوزعِ : خَشَامِرُ ، وهيَ : قريةُ آلِ عليّ جابر ٱليافعيّينَ ، وهُم قبيلةٌ خَشنةٌ .

تَنْمِيهِ مَ مِنْ ذِي رُعَيْنِ أُسْرَةٌ بِيضُ ٱلْوُجُوهِ إِلَى ٱلْمَكَارِمِ تَنْتَمِي (١) مِنْ كُلْرَمِ مِنْ كُلْرَمِ مِنْ كُلْرَمِ أَنْ أَبْنَدُ يَدُومَ ٱلْحِفَاظِ يَمُوتُ إِنْ لَمْ يُكْرَمِ

ولَو لَم يَكُنْ لَهِم إِلاَّ سالمُ بنُ يحيىٰ بنِ عبدِ ٱلحبيبِ بنِ عليِّ جابرٍ ، ٱلسَّابقُ ذِكرُ أُكرومتهِ في غياضِ ٱلشِّحْرِ.. لأَبقىٰ لَهُم مجداً مخلَّداً . ولَهُم معَ ٱلدَّولةِ ٱلقعيطيَّةِ حروبٌ ومواقفُ لَم تضْرَع فيها خدودُهُم (٢) ، ولَم تَعثُرْ مِنها جدودُهُم (٣) .

مِن ذلك : أَنَّ ٱلحدَّاديينَ أَفسدوا بعضَ نَخلِ آلِ عليٍّ جابرٍ بِٱلقازِ ، ومِن عاداتِهم : أَنَّ مَن فعلَ هاذا آلفسادَ لا يَخْفِرُه أَحدٌ ، وللكنَّ ناصرَ محمدٍ ٱلدُّهريَّ ـ وقتَ ما كانَ عليُ شِبَام مِن جهةِ ٱلقُعيطيِّ ـ أَعطَىٰ ثلاثةً مِنَ ٱلحدَّاديينَ خِفَارَةً بِعَبدٍ ، فَتعرَّضهم آلُ عليٌ جابرٍ وقتلوا ٱلثَّلاثةَ وهَرَبَ ٱلعَبدُ ، فَحطَّ عليهم ناصرٌ بٱلمدافع ، وللكنَّ ٱلسَّيدَ أَبا بكرٍ أَبنَ عبد آللهِ ٱلمِحْضَارِ وأَخاه محمَّداً كانوا وِدَّا لآلِ عليٍّ جابرٍ ، فكلموا ٱلسُّلطان غالبَ بنَ عوض فيهم ، فأمرَ برفع ٱلمحطَّةِ .

ومنها: أنَّ لآلِ عليِّ جابرٍ كُوتاً في أرضٍ تُسمَّى ألصباحَ ، شرقيَّ خمور وقِبَلَ خُميَّرٍ ، بعضُها عامرٌ وأكثرُها غامرٌ ، فأدَّعاها عليُّ بنُ صلاحٍ في أيَّامِهِ للقعيطيِّ ، ولمَّا جاءَ ألخريف. . قالَ لأَكراتِهِ : أذهبوا فَعَرِّشُوا فيها ، فطردَهم آلُ عليِّ جابرٍ ، فأرسلَ بجماعةٍ مِن آلِ الدُّهريِّ وطائفةً مِن ألعبيدِ ليفعلوا ما قدروا عليهِ في آلِ عليِّ جابرٍ ، وللكنَّ آلَ عليِّ جابرٍ أطلقوا عليهمُ ألرَّصاصَ بمجرَّدِ ما وصلوا ، فسقطَ خمسةٌ مِنَ العبيدِ معَ ألباروتِ وهربَ ألباقونَ ، فحطَّ عليهم عليُّ بنُ صلاحٍ بالمدافعِ ثلاثةَ أشهرٍ بدونِ نتيجةٍ ، فأشارَ على بعضِ آلِ كثيرٍ بالتَّوشُطِ ، فتواضعوا على ألهدنةِ وتفويضِ بدونِ نتيجةٍ ، فأشارَ على بعضِ آلِ كثيرٍ بالتَّوشُطِ ، فتواضعوا على ألهدنةِ وتفويضِ الأمرِ للسُّلطانِ عمرَ بنِ عوضٍ ، فأرضَىٰ آلَ عليِّ جابرٍ عنِ الأرضِ بثلاثةِ آلافِ ريالٍ ،

<sup>(</sup>١) البيتان من الكامل ، وهما للبحتريِّ في ﴿ ديوانه ﴾ ( ١/ ١٤٤ ) بتغيير بسيط .

 <sup>(</sup>٢) ضَرَعُ الخد : كناية عن الذُّل ، وعدمه كناية عن عدمه .

<sup>(</sup>٣) جدودهم: حظوظهم.

وتحمَّلَ عنهم ٱلنَّفقاتِ ٱلبالغةِ نحواً من ستَّةِ آلافِ ريالٍ ، وأَجْزَلَ لهمُ ٱلهدايا ، وَرَضِيَ عنهم وَرَضِي عنهم وَرَضوي عنهم وَرَضوا عنه ، وخرجَ هوَ وَإِيَّاهم خَرْجَتَهُ ٱلَّتِي زارَ بها داخلَ حضرموت .

وشيخُ آلِ عليَّ جابرٍ آلآنَ : يحيىٰ بنُ عبدِ الحميدِ ، قد خنقَ مِنْ عمرهِ التِّسعينَ ، وهوَ مِنْ بقايا الكرام .

#### خَمُور

هيَ للسَّادةِ آلِ المحْضارِ (١) ، وآلِ الحسنِ مِنْ آلِ الشَّيخِ أَبِي بكرِ بنِ سالمٍ (٢) ، وكانت لآلِ هِظَيلٍ مِنْ آلِ كثيرِ ، فصَهَرَ إليهِم أَحدُ السَّادةِ آلِ المحْضارِ . ورُزقَ ولداً ثمَّ ماتَ ، وخلَفَهُ على آمراَتهِ أَحدُ آلِ الحسنِ بنِ الشَّيخِ ، ورُزقَ ابناً فوهبَ لَهُم آلُ هِظَيلٍ خَمُوراً ، وقد مرَّ للسَّيِّد أَبِي بكر بنِ عبدِ اللهِ المحضارِ وولدِهِ صالح ذكرٌ في المكلاً .

وفي شمالِ خَمُورٍ مَكَانٌ يَقَالُ لَهُ : جُوجِهْ (٣) ، مِنْ ديارِ بني سَعْدِ ، كَانَ يُصيِّفُ بهِ

<sup>(</sup>۱) من ذرية السيد أبي بكر بن الشيخ عمر المحضار بن الشيخ أبي بكر بن سالم ، ومنهم : السيد أبو بكر بن عبد الله المحضار ، وابنه : صالح ، من معاصري المؤلف .

<sup>(</sup>٢) الذي في شجرة آل باعلوي كما نقل عنها شيخنا الأستاذ الشاطري ، أن السادة آل خمور ، هم من ذرية السيد صالح بن حسن بن الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم ، وعرفوا بآل خمور ، قال شيخنا العلامة الأستاذ الشاطري رحمه الله : ( وإنما لقب كل منهم بخمور \_ بفتح الخاء المعجمة وضم الميم \_ اسم لموضع معروف غربي شبام بجنوبها لأن جدهم ساكن به ، فيقال لكل منهم : خمور كالمعتاد في أمثاله من الاكتفاء بالمضاف إليه ، فلا يقولون ساكن خمور ، بل يقولون خموراً اختصاراً ) اهـ « المعجم اللطف » ( ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) جوجه: منطقة زراعية يسكن في أطرافها جماعة من آل السعدي كما ذكر المؤلف، وبها أراض واسعة في ملك السادة آل سميط، أهل شبام، آل محمد بن زين، وآل عمر بن زين، وبها مشجد بناه الإمام الكبير الحبيب محمد بن زين بن سميط، وإلى جواره بثر عميقة، وهو داثر الآن، وإلى جوار المسجد بركة ماء جابية يقال لي: إن الذي بناها هو السيد طاهر بن حسين بن عمر بن محمد بن عمر بن زين بن سميط. أو والده. وفي منتصف الجبل المطل على جوجه يوجد كهف واسع، قيل: إن السادة آل سميط كانوا يتعبدون فيه، ولا سيما سيدنا الإمام العابد السجّاد الحبيب عبد الله بن عمر بن سميط. ويوجد بها الآن خزان ماء يسقي بيوت شبام من بئر ارتوازية حفرت في جوجه. وبها صخور كبار عليها كتابة قديمة، وبها أشكال غريبة.

سيِّدُنا ٱلحبيبُ أَحمدُ بنُ عمرَ بنِ سُمَيط ، ويخترفُ في بستانِ نخلِ لَهُ بهِ . وبها جماعةٌ مِنْ آلِ مَرْزَق<sup>(۱)</sup> .

ثمَّ : ٱلسِّعَيْدِيَّةُ (٢) ، عبارة عن كُوتٍ واحدٍ في طرفِ سِحِيلِ آلِ مَهْريِّ ٱلغربيِّ .

# وادي سَرْ وقبرُ نبيِّ ٱللهِ صالحِ

في شمالِ ٱلكَسْرِ: وادي سَرْ<sup>(٣)</sup>، يفصلُ بينَهُما جَبَلٌ لا عَرْضَ لَهُ، وٱلظَّاهرُ أَنَّهُ مُحَرَّفٌ عنِ ٱلرَّسِّ، ومثلُ ذلكَ ٱلتَّحريفِ واقعٌ بكثرةٍ عندَ ٱلحضارمِ وغيرِهم. وهوَ وادٍ واسعٌ، تصبُّ إِليهِ أَوديةٌ وجبالٌ كثيرةٌ.

وفي سفح الجبلِ الذي بأعلاهُ مكانٌ يقالُ لَهُ: (عَسْنَبُ): قبرُ نبيِّ اللهِ صالحِ عليهِ السَّلامُ، والأَدلَةُ على وجودهِ بحَضْرَمَوْتَ كثيرةٌ، مِنها: قولُهُ جلَّ ذِكرُهُ: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ السَّلامُ ، والأَدلَةُ على وجودهِ بحَضْرَمَوْتَ كثيرةٌ ، مِنها: قولُهُ جلَّ ذِكرُهُ: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ الْعَهُمُ صَدَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ الْعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَيهِ عَنَرُهُم قَدْ جَاءَتُكُم بَيّنَةٌ مِن اللهِ عَنْرُهُم قَدْ جَاءَتُكُم بَيّنَةٌ مِن اللهِ عَنْرُهُم قَدْ جَاءَتُكُم بَيّنَةٌ مِن اللهِ عَنْرُهُم قَدْ اللهِ عَنْ اللهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُومٍ فَيَا خُذَكُم عَذَابُ اللهِ وَاذْكُرُوا إِذْ جَمَلَكُم خُلُكَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي اللهَ وَلا نَعْشُولُ فِي اللهِ وَلا نَعْشُولُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) السادة آل مَرْزَقْ ـ بفتح الميم وسكون الراء وفتح الزاي ـ منتماهم إلى جدهم أحمد الملقب مَرْزَقْ بن عبد الله وَطَبْ بن محمد بن عبد الله المنفّر بن محمد بن عبد الله باعلوي. . إلخ .

وقد سكنوا شباماً منذ القرن الحادي عشر أو العاشر. . وظهر فيهم أعلام أكابر ، من أشهرهم السيد العلامة الفقيه القاضي عمر بن حسين مرزق المتوفى بشبام سنة ( ١٢٦٥هـ ) تقريباً .

<sup>(</sup>٢) حصن سِعَيديَّة : حصن حربي قديم ، لعل بناءَه يعود إلى أيام الدولة الكثيرية الأولىٰ ، وفي حوادث سنة ( ١٢٦١هـ ) أخذ السلطان منصور بن عمر بن عيسى بن بدر حصن السعيدية على الشنافر آل عبد العزيز قهراً ، ثم أخذ منهم في ( ١٢٧٣هـ ) ، ثم استولت عليه عساكر يافع في سنة ( ١٢٧٣هـ ) ، كما يُعلم من « العدة المفيدة ، لابن حَمِيد . وسيأتي ذكر آل مَهْري في السحيل لاحقاً .

<sup>(</sup>٣) وادي سَرْ: مسيال ماء شمال القطن ، يسيل من رَيدة الصيعر ، وتذهب مياهه لتروي الأراضي والنخيل ، المحيطة بمدينة شبام .

وقالَ غيرُ واحدٍ مِنَ ٱلمؤَرِّخينَ ، منهُمُ ٱليَعْقُوبيُّ : ( إِنَّهُ لمّا هَلَكَتْ عادٌ. . صارَ في ديارهم ثمودُ )(١) .

وفي (ص ٥٩٠ ج ٢) مِنْ « شرحِ ٱلنَّهجِ » : (قالَ ٱلمفسِّرونَ : إِنَّ عاداً لمَّا هَلَكَتْ. عَمَّرتْ ثمودُ بلادَها ، وخلَفوهُم في ٱلأَرض ) .

وفي « ٱلتَّاجِ » : ( أَنَّ ٱلعربَ ٱلعاربةَ ـ وهُم : عادٌ وثمودُ وأُمَيمٌ وعَبِيلٌ. . . ووَبَارِ ـ كُلُهُم نزلوا ٱلأَحقافَ وما جاورَها ) .

وقالَ ياقوتُ [٣/ ٤٣] : ( رويَ أَنَّ ٱلرِّسَّ ديارٌ لطائِفةٍ مِنْ ثمود ) .

وقالَ ٱلبغويُّ عندَ تفسيرِ قولهِ تعالىٰ : ﴿ وَبِثْرِمُّعَطَّ لَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾ : (رويَ عنِ ٱلضَّحَّاكِ أَنَّ هاذهِ ٱلبَّرُ كانت بحَضْرَمَوْتَ ) (٢)

ويتأكَّدُ هاذا بما سيأتي في بَوْرِ وحنظلة بن صفوان عليهِما آلسّلامُ ، ولا يغبّر علىٰ شيء ما صحَّ أَنَّ ثمودَ بٱلحِجْرِ ؛ لأَنَّ ٱلموجودينَ بحَضْرَمَوْتَ إِمَّا أَنْ يكونوا نَجعوا إليها بعدَ نجاتهِم مِنَ ٱلعذابِ كما فُصِّلَ به الأصلِ » ، وإمَّا أَنْ يكونوا ضاربينَ مِنْ هناكَ إلىٰ بعدَ نجاتهِم مِنَ ٱلعذابِ كما فُصِّلَ به الأصلِ » ، وإمَّا أَنْ يكونوا ضاربينَ مِنْ هناكَ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ ؛ إِذْ لا يُستنكَرُ ذلكَ مِنْ أُمَّةٍ عظيمةٍ يملأُ خبرُها سَمْعَ ٱلأرضِ وبصرَها وقد سبقَ في أخبارِ حَجرٍ ٱلقولُ بأَنَّ فيها ٱلواديَ ٱلمشارَ إليهِ في قولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿ وَتَمُودَ ٱلّذِينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ ﴾ .

وأخبرني غيرُ واحدٍ مِن أهلِ تلكَ ٱلنَّاحيةِ أَنَّهم لا يقدرونَ أَن يقبُرُوا أَحداً في موضعٍ يُرَىٰ مِن مكانِ قبرِ نبيِّ ٱللهِ صالحٍ عليه السلام ؛ فإن قَبَرُوا أَحداً مِنَ ٱلجهلَةِ أَو تَرَكَةٍ ٱلصَّلاةِ بحيثُ يتراءىٰ مِن موضعِ قبرِهِ عليه السَّلام. . لَفَظتهُ ٱلأَرضُ .

وإِنَّمَا يَقْبُرُونَ مِن وَرَاءِ جَبَلٍ يَسْتُرُهُم مِن مَكَانِ ضَرِيجِهِ صَّلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ نَبيِّنَا وَآلَهِ وَسَلَّمَ .

وأَكثرُ وادي سرٌّ لآلِ كثيرٍ ؛ فهم بغايةِ ٱلحاجةِ إِلَى ٱلتَّردُّدِ إِلَيهِ .

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ( ١/ ٢٢ ) .

<sup>(</sup>Y) تفسير البغوى ( ٣/ ٢٩١)

وفي حدود سنة ( ١٣٠٧هـ ) بدا لعبد الحميد بن عليّ جابر أن يبني كوتاً في موضع يُقالُ لهُ: ( قِلات ) على طريقهم ، فاشتدَّ عليهم الأَمرُ ، وجاءَ محمَّدُ بنُ بدر إلى يُقالُ لهُ: سِر وأخبر عائض بن سالْمينَ ، فسارَ إلى بابكر وأخبر الحمانُ بن عبداتٍ ، فكاتبوا السُّلطانَ وآلَ كثيرٍ ، فلم يجبهُم أحدٌ ، فعادَ على غبيراء الظهر فلاقاهُ لحمانُ إلى بعضِ الطَّريق ولمَّا خبَرَهُ بالجليَّةِ . سبَّهُ وأخذَ جَمَلَهُ وركبَ عليه وهو أرمدُ إلى عائضٍ ، فكتبَ للسُّلطانِ ولآلِ كثيرٍ مِنَ اللَّيلةِ الثَّانيةِ : أَنْ وَافُوا إلى القارَّةِ ، فجاؤوا بقضِهم وقضيضِهم ، وشعرَ بهم عبدُ الحميدِ ، فجاء إلى منصَّرِ بن عبدِ اللهِ يطلبُ النَّجدة فلم يساعِدهُ ، وقالَ لهُ : نحنُ نحبُ إخمادَ الشَّرِ وأنت تثيرُهُ ، وهجمَ عائضٌ بمن معَهُ على الكوتِ وأحرقوهُ ، وكانَ فيهِ تسعةٌ ؛ اثنانِ مِنَ الطَّراشمةِ (١) رَمَىٰ بهمُ البارودُ إلىٰ مكانِ بعيدٍ فَسلِموا ؛ وسبعةٌ مِنَ العبيد سقطَ عليهمُ الكوتُ فهلكوا .

## وادي يَبْهُوض

هوَ وادٍ واسعٌ عن يمينِ ٱلدَّاخلِ مِنَ ٱلشَّرقِ إِلَىٰ وادي سَرْ ، إِلاَّ أَنَّ ٱلجبالَ ٱلَّتي تدفعُ إِلَىٰ وادي سَرْ أَكثرُ منهُ ، وفيهِ قرى صغيرةٌ .

وبعد أَنْ تُسقى الشِّراجُ الَّتي فيهِ. . يفيضُ ماؤُهُ علىٰ : شراجِ الجَوَادِهُ ، وهيَ قريةٌ يَسكنُها ناسٌ مِنْ اللِ حَرِيزِ ، وهُم قبائِلُ مِنْ حملةِ السِّلاحِ ، يَنتسبونَ بالخدمةِ إلى القطبِ الحدَّادِ ، ولَهم فيهِ اعتقادٌ جميلٌ ، وظنُّ حسنٌ .

ومِنَ ٱللَّطائفِ: أَنَّ أَحدَ مَتَأَخِّرِيهِم كَانَ يَتَّصلُ بواحدٍ مِنَ ٱلسَّادةِ آلِ سميطٍ ، وآخَرَ مِنَ ٱلسَّادةِ آلِ العيدروسِ ، وكَانَ يُحبُّهُما ويواسيهِما ، فتنافساهُ ، وأَرادَ ٱلعيدروسيُّ أَنْ يَستأثرَ بهِ ، فقالَ لَهُ : إِنَّ صاحبكَ ٱلسميطيَّ ليسَ بكاملِ ٱلسِّيادةِ ؛ لأَنَّهُ لَم يَكُنْ مِنْ ذرِيَّةِ ٱلفقيهِ ٱلمقدَّم .

<sup>(</sup>١) الطراشمة: هم الذين وظيفتهم صيانة المدفع وضربه .

فعظُمتْ على آبنِ حريزٍ ، ورأَىٰ أَنَّها منقصةٌ عظيمةٌ ، فأنقطعَ عنهُ ، فعرفَ دُخْلَةَ ٱلأَمرِ.. فتصيَّدَهُ ، ولمَّا ٱجتمعَ بهِ.. قالَ لَهُ : ما أَخَّركَ عنِّي ؟

فقالَ لَهُ : مَا أُحبُّكَ إِلاَّ عَلَىٰ ظنِّ كَمَالِ سَيَادَتِكَ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَيْ أَنَّكَ لَسَتَ مِنْ ذرِّيَّةِ ٱلفقيهِ ٱلمقدَّم .

فقالَ لَهُ : آسمعْ ، أَمَّا أَنا وآلقطبُ آلحدَّادُ. . فعلىٰ رَجُلٍ واحدٍ ؛ وهوَ عمُّ ٱلفقيهِ ، وأَمَّا ٱلعيدروسيُّ . . فإنَّما هوَ وٱلجفريُّ علىٰ رجلِ واحدٍ .

وكانَ ٱلسَّادةُ آلُ ٱلجفريِّ منحطِّين في أَنظارِ ٱلعامَّةِ ؛ لاحترافهِم بجَلْبِ ٱلأَبقارِ وَالحميرِ ، فأنعكسَتْ نتيجةُ ٱلتَّدبيرِ ، وكانتِ ٱلفيصُولةُ بينَ ٱلحريزيِّ وٱلعيدروسِ .

ولآلِ شبام وغيرِهِم أَموالٌ كثيرةٌ بيَبْهُوض ، وما يزيدُ من سيلهِ عنِ ٱلجوادِهُ وما إليها. . يجتمعُ معَ مياهِ سَرْ .

وَفِي حَوَادَثِ سَنَةِ (٧٩٤هــ): أَنَّ آلَ سُوَيدِ بنِ عَسَّالٍ بنَوا قَرْنَ بالميصِ بوادي يبهوض.

## عرضُ مَسْرُورٍ

هُوَ أَرْضٌ واسعةٌ في جَنُوبِ ٱلجبلِ ٱلشَّماليِّ عن شبامٍ ، في غربيِّها مَفْتَكُ (١) وادي سر ، وكانت لآلِ سالم بنِ زيمةَ ٱلكثيريِّينَ .

ولمَّا أستولى السُّلطانُ الكثيريُّ علىٰ أَموالِ بني بكرٍ بمَرْيمه ، بعدَ إِبعادِهم عنها في سَنةِ ( ١٢٨٤هـ ) حَسَبَما تقدَّمَ في ذِكرِهم. . حصلَ مِنَ السُّلطانِ القعيطيِّ رَدُّ فعلٍ ، فطردَ آلَ سالم بنِ زيمةَ مِنْ عَرْضِ مسرورِ (٢) .

وفي جانبهِ ٱلغربيِّ : حُويلة آلِ ٱلشَّيخِ عليُّ ، وفيها آلُ نهيمٍ ، مِنَ ٱلمشايخِ آلِ باوزيرٍ ، لا يزيدُ رجالُهم بها ٱليومَ عن خمسةَ عشرَ ، وآلُ حويلٍ مِن آلِ كثيرٍ ، ومن بقاياهم بها ٱلآنَ نحوُ خمسةِ رجالٍ بعائلاتِهم .

<sup>(</sup>١) أي : مسيل وادي سر .

<sup>(</sup>٢) كان ذلك في سلخ ذي القعدة ( ١٢٨٤هـ ) « العدة » : ( ٢/ ٢٧١ ) والحاصل : أنه أسكن كلاً منهم في محل الآخر . وجرت حوادث قبل ذلك في سنة ( ١٢٧٠هـ ) « العدة » ( ٢/ ١٢٣ ) .

وفي شرقيً حويلة : مَصنَعةُ آلِ سالم بنِ عليٌّ وآلِ عبدِ ٱللهِ بنِ عليٌّ . وفي جانبهِ الشَّرقيُّ : حصونُ آلِ ٱلشَّيخِ أَحمدَ بنِ عليٌّ أَيضاً ، ولا تزالُ بينَهم خماشاتُ ؛ وأَمَّا آلُ سالم بنِ حسينِ بنِ يحيىٰ بنِ هَرْهَرَةَ . . فكانت ديارُهُم في وَسَطِ سيئون ، وكانت لَهُم رئاسةُ شهارة بسيئون والشُّوقِ ، وكانَ سكنُ رئيسِهم - بل رئيسِ آلِ ٱلظّبيِ بسيئونَ : الشَّيخِ صالح بنِ سالم الشَّرفيُّ - : حصنَ الدَّويلِ بسيئونَ ، ولمَّا زالوا عنها . انتقلوا أَوَّلاً ، ثمَّ ابتنوا لَهُم حصونا (١) بالقَطنِ ، بينَ آلِ الفضليُّ وآلِ المصلِّي ، وما بها منهم الآنَ غيرُ الأَطفالِ والنساء ، وأَمَّا الرِّجالُ ف ( بِجَاوة ) .

وَآلُ ٱلشَّيخِ عليِّ كلُّهم مساعيرُ حربِ (٢) ، وأُباةُ ذلٌ ، وحُماةُ حقائِقَ ، ينطبقُ علىٰ جدِّهم قولُ أَبِي تمَّامِ [ني « ديوانهِ ، : ٢٢٩/١ مِنَ ٱلكاملِ] :

أَكْفَاءَهُم تَلِدُ ٱلرِّجَالُ وَإِنَّمَا وَلَدَ ٱلْحُتُوفُ أَسَاوِداً وَأُسُودَا

وهــــذا البيت مِنَ ٱلبدائعِ ، وقد تحرّش بهِ ٱلرَّضيُّ فيما يأتي عنهُ في حصنِ ٱلعِزِّ ولَهُم أَخبارٌ كثيرةٌ في « **ٱلأَصلِ** » .

وكانَ بينَهُم وبينَ جدِّنا ٱلعلاَّمةِ ٱلإِمامِ محسنِ عِداءٌ وسوءُ تفاهم (٣) ، أَرادَ ٱلماسُ عمرُ مولى ٱلقعيطيِّ بدهائِهِ ـ ٱلَّذي تتمزَّقُ بهِ سحبُ ٱلمشكلاتِ ـ أَنْ يُزيلَهُ . . فلَم يَقدرْ ، ولَو نَجَحَ . . لَما قامت لآلِ كثيرِ قائِمةٌ قطُّ .

وعَددُ آلِ ٱلشَّيخِ عليُّ هـٰـؤلاءِ لا يزالُ قليلاً ، لـٰكنَّهُم كما قالَ أَبو تمَّامٍ مِنَ ٱلقصيدةِ ٱلأُخرىٰ [في ﴿ ديوانهِ ﴾ : ٢٤٤/١ مِنَ ٱلسِيطِ] :

فَلُّــوا وَلَـٰكَنَّهُــمْ طَــابُــوا فَــأَنْجَــدَهُــمْ جَيْشٌ مِنَ ٱلصَّبْرِ لاَ يُخصَىٰ لَهُ عَدَدُ<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) كان زوالهم من سيئون ونواحيها في ربيع الأول عام ( ١٢٦٩هـ ) « العدة » ( ١٠٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مساعير \_ جمع مِسْعَر \_ وهو : الَّذي تُحرَّك به النَّار . ومسعار حرب : كناية عن الشُّجاع الَّذي يؤَجِّج نار الحرب .

<sup>(</sup>٣) بدأ الخلاف من سنة ( ١٢٦٤هـ ) « العدة » ( ١/٩٣٩-٤٤٢-١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) فَلُوا : هربوا ، وليس المقصود هنا هروبهم حقيقة ، بل المقصود أَنَّهم انهزموا قليلاً بحيث لو كان هـٰذا الانهزام بغيرهم فلَّ وهرب ، ولـٰكنهم طابت أَنفسهم بالموت ، وصبَّروا أنفسهم . فربحوا .

إِذَا رَأَوْا لِلْمَنَايَا عَارِضاً.. لَبِسُوا مِنَ ٱلْيَقِينِ دُرُوعاً مَا لَهَا زَرَدُ(١) نَأَوْا عِن ٱلْمُصْرَخِ ٱلأَدْنَىٰ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ ٱلسُّيُوفُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَدَدُ(٢)

ومِن أَخبارِ آلِ سالمِ بنِ عليٍّ - وهم صالحُ بنُ سالمٍ وحسينُ بنُ سالمٍ ، وعليُّ بنُ سالمٍ - أَنَّ أَحدَ آلِ جوفان في حدودِ سَنةِ ( ١٣٣٠هـ ) كانَ يَمشي بحِمْلٍ مِنَ ٱلحطبِ ، ومعَهُ عبدٌ صغيرٌ لآلِ ٱلشَّيخِ ٱلمشارِ إليهِم ، فلقيَهُ بعضُ ٱلغرباءِ مِنْ يافع ، وكانَ يَطلبُهُ بثارٍ . فأرداهُ ، فسارَ ٱلعبدُ يقودُ بعيرَ ٱلجوفانيُّ ، وأخبرَ مولاهُ ٱلشَّيخَ حسينَ بنَ سالمِ بنِ عليٌّ ، فجمعَ أولادهُ وقالَ لَهُم : أُمُّكم طالقٌ بالثَّلاثِ إن لَم تُبيضوا وجهيَ اليومَ ولَم أقتلُ أحداً منكُم غداً .

فَخَفُّوا إِلَىٰ شَبَام \_ وعليها ٱلشَّيخُ يحيىٰ بنُ عبدِ ٱلحميدِ بنِ عليِّ جابرٍ نائباً مِنْ جهةِ السُّلطانِ غالبِ بنِ عوضٍ \_ وحالاً طلعوا إِلى ٱلحصْنِ ، وأَغلقوا ٱلأَبوابَ ، وقالوا للشَّيخِ : إِمَّا أَنْ تُسلِّمَ لَنَا ٱلقاتلَ ، وإِلاَّ . . تقاسَمنا ٱلموتَ في هـٰذا ٱلمنزلِ حتَّىٰ لا يَسلمَ إِلاَّ مَنْ عصمَهُ ٱلأَجلُ .

ولمَّا عرفَ أَنَّ الأَمرَ جِدٌ. تخلَّصَ مِنْ فَناءِ النُّفُوسِ الكثيرةِ بتسليمهِ ، وما كادوا يَنفصلونَ بهِ عن شبام حتَّىٰ ذبحوهُ ، غيرَ أَنَّ السُّلطانَ غالباً تميَّرَ مِنَ الغيظِ علىٰ يحيىٰ ولَم يُولِّهِ عملاً بعدَها ، وقد تمكّنَ منهُ ، ولولا أَنَّهُ جُبِلَ على العفوِ وكلَّمهُ النَّاسُ. لَقَطَّعَهُ إِرباً إِرباً إِرباً ؛ لأنَّهُ كانَ قدرَ عليهِ ؛ لأنَّهُ لو لم يرضَ. لم يقدِر آلُ الشَّيخِ علىٰ ما فعلوا ، في القضيَّةِ ضميرٌ تقديرُهُ : أَنَّ آل الشَّيخِ على أرضوا آلَ عليِّ جابرٍ ، وإلاً . فما كانوا ليؤخذوا ضغطة ، وإنَّما أشاعوا ما سبقَ للتَّغطيةِ ، وإلىٰ ذلكَ يشيرُ شاعرُ الهندِ المحهولُ الملقَّبُ بالفرزدق :

## يَـا بـن علـيْ جـابـر تَحَيَّـلْ مــا ٱلجمــاعـــة للنقــودُ

<sup>(</sup>۱) العارض: السَّحاب المعترض في السَّماءِ وكأَنَّه يبشُّر بهطول المطر، وهو هنا على الاستعارة؛ أي : إذا رأوا بوادر وعوارض الموت. . فرحوا بذلك وثبتوا بشكل غريب، وهو أنَّهم يثبتون ويقاتلون بدروع ليس لها زرد؛ أي : حِلَقٌ . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) المُصرخُ : المغيث .

## ضحك عليهم قد حشمتوهُمْ وسرحوا بالبرودْ

وقد آختُلفَ في هـٰذا ٱلشَّاعرِ ؛ فقيلَ : إِنَّهُ ٱلعلاَّمةُ آبنُ شهابٍ ، وقيلَ : إِنَّهُ ٱلأَميرُ حسينُ بنُ عبدِ ٱللهِ ٱلقعيطيُّ ، وقيلَ : إِنَّهُ ٱلشَّيخُ صلاحُ أَحمدَ لُحمديُّ ، وقيلَ : إِنَّهُ عبدُ ٱلقويِّ بنُ سعيدِ بنِ عليِّ ٱلحاجِ .

وأَمَّا آلُ أَحمدَ بنِ عليِّ ('): فَيرَأَسُهُمُ ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ أَحمدَ ، صاحبُ ٱلدَّارِ ٱلَّتي بجانبِ سِدَّةِ سيئون ٱلقِبْليَّةِ ، وكانَ موجوداً في سنةِ ( ١٣٢٨هـ ) ، ثمَّ أَصابتْهُ رصاصةٌ غربٌ مِن آلِ سالمِ بنِ عليٍّ ، كانَ فيها حتفُهُ .

و اتَّفَقَ أَن كَانَ عَندَهم يومَ قتلِهِ رجلٌ شِرِّيرٌ مِن آلِ عليٍّ جابرٍ يثيرُ لأَصحابِهِ ٱلفتنَ ، فزعمَ أَنَّ قتلَهُ وهوَ عندَهم يخفرُ ذمَّتَهُ ؛ فأشارَ ٱلشَّيخُ يحيى بنُ عبدِ ٱلحميدِ بقتلِهِ ، وكانَ لهُ ٱبنٌ غائِبٌ ، فَقَدِمَ حتَّىٰ ختلَ يوماً عبدَ ٱللهِ بنَ عبدِ ٱلحميدِ فأَطلقَ عليهِ ٱلرَّصاصَ مع خروجهِ لصلاةِ ٱلصَّبحِ ، ولاكنَّ آلَ عليِّ جابرٍ قتلوهُ في ألحالِ ، وما شيَّعوهما إلاَّ معاً .

ولعبدِ أللهِ بنِ عبد الحميدِ هاذا شذوذٌ ، حتَّىٰ إِنَّهُ نزلَ مرةً على الشَّيخِ محمَّدِ بنِ على أللهُ بنُ عبد الله بن عبودٍ في باندومَ ، ولمَّا شرعوا في راتبِ الحدَّادِ . . قال الشيخُ عبدُ اللهُ بنُ عليِّ بن عبودٍ : هاذا بدعة . فقال الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عليٍّ : لا إلله إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ . . بدعة!! وطردَهُ .

والشَّيخُ عليُّ بنُ أَحمدَ هوَ والد ٱلشَّيخِ عبدِ ٱلقادرِ بنِ عليٌّ ، ٱلَّذي أَقامَ دهراً طويلاً علىٰ إِمارةِ شبام بٱلنِّيابةِ عنِ ٱلسُّلطانِ غالبِ بنِ عوضٍ ، وكانَ حَسَنَ ٱلأَخلاقِ مُوَطَّأَ ٱلأَكنافِ ، محبوباً عندَ ٱلنَّاسِ<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) وهم أصحاب المصنعة المقدم ذكرها .

<sup>(</sup>٢) آل الشيخ علي هرهرة ، من قبائل يافع العليا ، ينسبون لجدهم الأعلى الشيخ علي هرهرة ، الذي نصب سنة ( ٩٩٦هـ ) ليكون مرشداً دينياً على بلاد يافع ، وخلفه ابنه أحمد ، فصالح أبنُ أحمد الذي تسلم زمام قيادة قبائل يافع ، وأعلن تغيير اللقب من شيخ إلى سلطان ، واستمر إلى سنة ( ١١١٧هـ ) ، وخلفه ابنه ناصر الذي امتد حكمه إلى الشحر وخلفه أخوه السلطان عمر بن صالح الذي مر ذكر بعض أخباره ورحلته سابقاً . ولما مات السلطان عمر . انقسمت يافع ، ولم تزل زعامة آل هرهرة قائمة إلى عام ( ١٩٦٧م ) ، وكان آخر السلاطين هو الشيخ فضل بن محمد هرهرة . « المقحفي » .

## نُخْرِ عَمْرِ و (١)

هُوَ مَكَانٌ فِي غَرِبِيِّ شَبَامَ عَلَىٰ سَاعَةٍ ، يَسَكُنُهُ ٱلجَهَاوِرةُ مِنْ يَافِعِ أَصِحَابُ ٱلشَّيخِ يحيى بن قاسم السابق ذكرُه ، وهُم خَوَّاضُو غمراتٍ ، وحتوف أَقرَانٍ . وكانَ علىٰ رئاستهِم عليُّ بنُ عبدِ ٱلكريم ٱلجَهْوريُّ .

وكانت لآلِ ٱلنَّقيبِ(٢) دولةٌ بشبام ، فضربَ أَحَدُهُم مسكيناً مِنْ مساكينِ نُخْرِ عَمْرٍو فأشتكيٰ إِلَىٰ عليِّ عبدِ ٱلكريم ، فأكنَّها في نَفْسهِ ، حتَّىٰ سمعَ بعضَ ٱلتَّعييرِ مِنَ ٱلشُّعراءِ وٱلسَّماسرةِ ، فحملَ أَصحابَهُ علىٰ أَنْ يَتسوَّروا سورَ شبام بٱللَّيلِ ، فكمنوا تحتَ ٱلجامع حتَّىٰ أَقبلَ عليهم أثنانِ مِنْ آلِ ٱلنَّقيبِ فقتلوهُما ، ثمَّ ٱلنَّحمَ ٱلحربُ ، وقُتلَ ٱثنانِ مِنَ ٱلجَهَاورةِ وآخرانِ مِنْ آلِ ٱلنَّقيبِ، ثمَّ خَفَّ ٱلجيرانُ (٣) لإيقافِ ٱلحربِ، وأَوَّلُ مَنْ وصلَ : صالحُ بنُ عبدِ الحبيبِ بنِ عليِّ جابرٍ في حشدٍ مِنْ أَصحابهِ ، فحجزَ بينَ ٱلفريقينِ ، وعقدَ بينَهُم هُدْنةً لمدَّةِ ما يُجهِّزونَ قتلاَهُم ، وفي أثنائِها. . وصلَتْهُمُ ٱلذَّبائحُ مِنَ ٱلنَّقيبِ للجهاورةِ إِلَى ٱلدَّارِ ٱلَّذي هُم فيهِ بشبام ، وهلكذا كانت بنو مالكٍ .

تَــــذُمُ ٱلْفَتَــــاةُ ٱلـــرَّودُ شِيمَـــةَ بَعْلِهَــــا تُقَتُّــلُ مِــنْ وِتْــرِ أَعَــزَّ نُفُــوسِهَــا إِذَا ٱحْتَرَبَتْ يَـوْمـاً فَفَـاضَتْ دِمَـاؤُهَـا وَلاَ عَيْبِ إِلاَّ أَنَّ حِلْمَ حَلِيمِهِا

إِذَا ٱفْتَرَقُوا عَنْ وَقْعَةٍ جَمَعَتْهُم لَأُخْرَىٰ دِمَاءٌ مَا يُطَلُّ نَجِيعُهَا (٤) إِذَا بَـاتَ دُونَ ٱلثَّـاْرِ وَهْــوَ ضَجيعُهَــا(٥) عَلَيْهَا بِأَيْدٍ مَا تَكَادُ تُطِيعُهَا تَـذَكَّرَتِ ٱلقُـرْبَىٰ فَفَـاضَـتْ دُمُـوعُهَـا يُسَفَّ أُ فِي شَرِّ جَنَاهُ خَلِيعُهَا

لفظة ( النُّخْر ) بضم فسكون ، تكررت في بعض مناطق حضرموت.. فهناك : نخر عيقون . في غيل بن يمين ، ونخر كعدة قرب تريم ، وهـٰـذا ، ونخر عينات وغيرها ويطلق على المحلة المقامة جوار الأرض التي نخرتها السيول .

آل النقيب من بطون يافع ، وكانت سيطرتهم في السابق على تريس ، ثم سكن منهم جماعة شباماً ، ثم (٢) جلوا عنها ، وتقدم ذكر عُقْدتهم في القطن .

خفُّ الجيرانُ : أسرعوا . (٣)

الأُبيات من الطُّويل ، وهي للبحتريِّ في « ديوانه » ( ١١\_٩/١ ) . يطلُّ : يهدر . نجيعها : دمها . (1)

الرَّود : الفتاة الجميلة الحسنة الشَّابة ، وهي مسهَّلة من : الرَّؤُود . (0)

وَالْبَيْتُ ٱلْأُوَّلُ شَبِيهٌ بِقُولِ عَبِدِ ٱللهِ بِنِ ٱلْحَرِّ [مِنَ ٱلطُّويلِ] :

إِذَا خَـرَجُـوا مِـن غَمْـرَةٍ رَجَعُـوا لَهـا بِـأَسْيَـافِهِـمْ وَٱلْطُعْـنِ حَتَّـىٰ تَفَـرَّجـا وهوَ مِن قصيدةٍ قالَها وهوَ في حبسِ مصعبَ بنِ ٱلزُّبيرِ .

لقد كانت يافعٌ علىٰ أحسنِ ما كانتِ ٱلعربُ عليهِ مِنَ ٱلوفاءِ بٱلذِّمَم ، وصِدْقِ ٱلكَلِمِ ، وبُعدِ ٱلهِمَمِ ، إِلاَّ أَنَّهُمُ بِٱلآخرةِ بَغُوا وتَكبَّروا ، وكثرَ مِنْ سفهاثِهُمُ ٱلظُّلمُ ، وَالْجُورُ وَالْفُسَادُ ، وَمَا أَحْسَنَ قُولَ أَبِي تُمَّامِ [ني ﴿ ديوانه ﴾ : ٩٨/٢ مِنَ البسيطِ] :

لاَ تَجْعَلُوا ٱلْبَغْيَ ظَهْراً إِنَّـهُ جَمَـلٌ مِنَ ٱلْقَطِيعَـةِ يَـرْعَـىٰ وَادِيَ ٱلنِّقَـمِ(١) نَظَرْتُ فِي ٱلسِّيَرِ ٱللَّاتِي خَلَتْ فَإِذَا ۚ أَيَّامُهُ أَكَلَتْ بَاكُورَةَ ٱلْأُمَــم بِٱلأَنْجُمِ ٱلزُّهْرِ مِنْ عَادٍ وَمِنْ إِرَم يَــوْمَ ٱلــذَّنــَائِــبِ وَٱلتَّحْــلاَقِ لِلَّمَــم (٢) وَزَلَّــةُ ٱلــرَّأَي تُنْسِــي زَلَّــةَ ٱلْقَــدَم

أَفْنَىٰ جَـدِيسًا وَطَسْمًا كُلَّهَا وَسَطَا أَرْدَىٰ كُلَيْبِ أَ وَهَمَّامِ أَ وَهَاجَ بِهِ يَا عَشْرَةً مَا وُقِيتُمْ شَرَّ مَصْرَعِهَا

<sup>(</sup>١) الظُّهر : ما يُركب فوقه ويحمَّل عليه الأَمتعة من الحيوانات . والمعنىٰ : لا تبغوا وتجعلوا البغي كالجمل الَّذي تحمُّلون عليه متاعكم ؛ لأنَّه كالجمل غير الذُّلول ، وربَّما أكل صاحبه .

كُليب : هو كليب واثِلِ ، أَخو المهلهل ( الزِّير سالم ) ، وهو الَّذي كانت تُضرب الأَمثال بعزَّته . همَّام : هو أبن مرَّة من َّبكر ، وهو الَّذي طلب التغلبيُّون أَن يقتلوه بكُليب الَّذي قتله جسَّاس بن مرَّة . يوم الدُّناثِب : يومٌ ظفر فيه بنو تغلب على بني بكر . تَحلاق اللُّمم : هو اليوم الَّذي ظفر فيه الحارث بن عُباد علىٰ بني تغلب ؛ من أجل أنَّ الزِّير سالم ( المهلهل ) قتل بُجير بن الحارث هـٰذا .

مع العلم أنَّ الحارث بن عُباد كان من حكماءِ العرب، وقد اعتزل حرب البسوس من أوَّلها، وقال : ( لا ناقة لي فيها ولا جمل ) فغدا كلامه مثلاً .

ثمَّ لمَّا أكثر المهلهل وأُسرف في القتل. . جاءَت وفود العرب إلى الحارث هـٰذا ، وطلبوا منه أَن يكلُّم المهلهل في ذلك. . فأرسل ابنه رسولاً للمهلهل في كتاب ، وقال في آخر الكتاب : ( وإن لم يكن قلبك قد اشتفيٰ بقتلك من قتلت. . فاقتل ابني بُجيراً بكُليب ، وأَنهِ الحرب ، وتكون قد قتلت ملكاً بملك ). . فثار عند ذلك غضب المهلهل ، وطعن بجيراً في بطنه وقال : ( بُؤْ . . بشِسع نعل كُليب ) .

ولمًّا بلغ الحارث بن عُباد هـٰـذا الكلام. . طار لبُّه ، وفقد رشده ، وثار ونادى بالحرب ، وارتجل قصيدته المشهورة ، الَّتي كرَّر فيها قوله : ( قرِّبا مربط النَّعامة منِّي ) أكثر من خمسين مرَّة ، والنَّعامة : اسم فرسه ، فجاؤوه بها ، فجزَّ ناصيتها ، وقطع ذنبها ـ وهو أَوَّل من فعل ذلك من العرب فاتُّخِذ سُنَّة عند إِرادة الأَخذ بالنَّأْر \_ وأَمر جميع من معه بأَن يَحلقوا لِمَمَهم \_ ومن هنا سُمِّيت المعركة هــــــــــــ : =

## شِبَامُ (۱)

قَالَ يَاقُوتُ : ( وَشَبَامُ حَضْرَمَوْتَ (٢) : إحدىٰ مدينَتَيْهَا ، وٱلأُخرَىٰ تريمُ .

قالَ عمارةُ ٱليمنيُّ : وكانَ حسينُ بنُ سلامةَ ـ وهوَ عبدٌ نوبيُّ (٣) وَزَرَ لأَبي ٱلجيشِ بنِ زيادٍ صاحبِ ٱليمَنِ ـ أَنشأَ ٱلجوامعَ ٱلكبارَ ، وٱلمناثِرَ ٱلطُّوالَ مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِلَىٰ مكَّةَ ،

تحلاق اللّمم ـ وثار على قوم المهلهل بني تغلب ، وقتل منهم الكثير ، وانتصر عليهم ، وأسر المهلهل ، فجزَّ ناصيته وأطلقه ، وأقسَم أن لا يكفَّ عن تغلب حتَّىٰ تكلَّمه الأرض فيهم ، فأدخلوا رجلاً في سِرب تحت الأرض ، ومرَّ به الحارث ، فأنشد الرَّجل :

أَبَسا مُنْسَـذِرٍ أَفْنَيْسَتَ فَسَاسُتَبْسَقِ بَعْضَنَسَا ﴿ حَنَـانَيْـكَ بَعْـضُ ٱلشَّـرُّ أَهْـوَنُ مِـنْ بَعْـضِ فقيل : برَّ القَسَم ، واصطلحت بكر وتغلب . والله أعلم .

(١) شبام: درة وادي حضرموت، وتاج سريره، ولم يزل يزهو بها وبرجالها، وكما قيل كثرة الأسماء تدل على شرف المسمّى فإن لشبام أسماء عديدة تعرف بها في الجهة، وبعضها قديم، فمنها: شبام، العالية، الصفراء، أم الجهة، الزُرَافة \_لعلوّها \_، بَيْحم، الدمنة.

وهي الآن مصنفة ضمن أقدم بلدان العالم ، وتقوم منظمة اليونسكو العالمية برعايتها وترميمها ، وتصرف أموالاً ضخمة لحماية مبانيها ، وللمنظمة المذكورة مكتب دائم بالحصن الشرقي بشبام . وطالما كتب الرحالون العرب ، بل والأجانب عنها ، وسموها ناطحات السحاب ، بل هي أقدم ناطحات سحاب في العالم ؛ لعلو مبانيها ، ويسميها بعضُ الرحّالة الغربيين : مانهاتن الصحراء ، على اسم مدينة أمريكية معروفة بعلو مبانيها ، وللكن مباني شبام علَتْ برجالها وقومها الصالحين ، أما تلك فعُلُوها بأمْوَال الربا ، وشتّان ما بينهما .

(٢) شبام حضرموت: أي الموجودة في حضرموت وليس المقصود أن اسمها كذلك والإضافة هنا للتبيين ؟
 أي: لتبيينها عن غيرها ؟ إذ قال ياقوت قبل ذلك : ( وحدثني بعض من يوثق بروايته من أهل شبام : أن في اليمن أربعة مواضع اسمها شبام :

شِبام كوكبان : غربي صنعاء ، وبينهما يوم. . . ومنها كان هـٰذا المُخْبر .

شِبام شُخَيم : بالخاء المعجمة والتصغير ، قبلي صنعاء بشرق ، َبينه وبين صَنعاء نحو ثلاثة فراسخ .

شِبام حُرَاز : بتقديم الراء على الزاي وحاء مهملة ، وهو غربي صنعاء نحو الجنوب ، وبينهما مسيرة يومين .

شِبام حضرموت : . . . . ) وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله ؛ وقد تسَمّىٰ شبام سخيم بشبام الغراس ؛ لقربها من مدينة الغراس .

(٣) النُّوبة : جيل من السُّودان ، الواحد منهم : نُوبي .

وطولُ المسافةِ اَلَّتي بنى فيها ستُّونَ يوماً ، وحفرَ الآبارَ المُروِيَةَ ، واَلقُلُبَ<sup>(١)</sup> اَلعاديَّةَ ، فأَوَّلُها شِبامُ وتريمُ مدينتا حَضْرَمَوْتَ ، واتَّصلَتْ عمارةُ الجوامعِ مِنها إِلىٰ عدنَ عشرونَ مرحلة<sup>ً(٢)</sup> ، في كلِّ مرحلةٍ جامعٌ ومئذنةٌ وبئُرٌ ) اهـ<sup>(٣)</sup>

وقد سَبَقَ في شبوةَ ما لاحظناهُ على أبنِ الحائِكِ في تسميتِها (٤) ، وفي « روضةِ الأَلبابِ » للشَّريفِ أبي علامةَ اليمانيِّ : أَنَّ تريماً وشباماً وسَنَا. . هم بنو السَّكونِ بنِ الأَشرسِ بنِ كِنْدَةَ . وفيها ـ أيضاً ـ : أَنَّ تَرِيماً والأَسنىٰ بحضرموتَ .

وأكثرُ النَّاسِ علىٰ أَنَّ شباماً لَقَبُ عبدِ اللهِ بنِ أَسعدَ بنِ جُشَمِ بنِ حاشدِ بنِ جشمِ بنِ حَيْرانَ (٥) بنِ نوفِ بنِ هَمْدانَ ، وبهاذهِ القبيلةِ سُمِّيتِ المدينةُ اليمانيَّةُ الواقعةُ في قضاءِ كوكبان ، وبها أَيضاً سُمِّيتِ القلعةُ الواقعةُ بقمَّةِ الجبلِ الخِشَام ، المسمَّىٰ باسمِها أَيضاً ، وهو واقعٌ في قضاءِ حَرَازٍ ما بينَ الحُديدةِ وصنعاءَ ، وقد نزلَ بعضُ تلكَ القبيلةِ بحَضْرَمَوْتَ ، وسكنوا شباماً فسُمِّيتْ بهِم أَيضاً (٢) ، وبهِ يتأكَّدُ أَنَّ أَهلَ شبامٍ وأَهلَ قارةِ الرَّعبدِ العزيزِ مِنْ نَهْدِ هَمْدانَ ، لا مِنْ نهدِ قُضَاعةَ .

أَمَّا حنظلةُ بنُ عبدِ اللهِ الشِّباميُّ الَّذي قُتلَ معَ الحسينِ عليهِ السَّلامُ. . فيحتملُ أَنَّهُ مِنْ شِبام حَضْرَمَوْتَ ، ويَحتملُ أَنَّهُ مِنْ شِبامِ اليَمنِ (٧) .

وَمِنَ ٱلعجبِ أَنَّ صاحبَ « ٱلتَّاجِ » قالَ في مادَّةِ ( كثر ) : ( وآلُ باكثيرٍ - كأُميرٍ - : قبيلةٌ بحَضْرَمَوْتَ ، فيهِم مُحدِّثُونَ ، منهُمُ : ٱلإِمامُ ٱلمحدِّثُ ٱلمعطّي بنُ

 <sup>(</sup>۱) القُلُب: الآبار ، جمع قليب . والعادية نسبة إلى قوم عاد ، فلعلها كانت هناك قلب قديمة طمرتها
 السيول والرمال فأعادها واستخرجها الحسين بن سلامة .

 <sup>(</sup>٢) المرحلة: المسافة الّتي يقطعها السّائِر في نحو يوم وليلة.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (٣١٨).

 <sup>(</sup>٤) من قوله: إن الأصل في شبام: شباه ؛ لأن أهل شبوة هم أول من سكنوها ، ثم أبدلت الهاء ميماً!! .

<sup>(</sup>٥) في نسخة : (خيران) بالخاء المعجمة .

<sup>(</sup>٦) وهناك قول آخر وهو: إنما سميت باسم بانيها الحميري شبام بن الحارث بن حضرموت الأصغر بن سبأ الأصغر بن تعب بن سهل بن زيد الجمهور المنتهي إلى سبأ الأكبر بن قحطان . ينظر : « معجم البلدان والقبائل » ( ١/ ٨٤٥ ) ، « تعريفات تاريخية » ( ص ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٧) هو من شبام كوكبان لا شبام حضرموت ، كما يعلم من عبارة ياقوت في « البلدان » ( ٣١٨/٣ ) .

حسنِ بنِ عبدِ ٱللهِ باكثيرِ ٱلحضرميُّ (١) ، ٱلمتوفَّىٰ بـ( أَحمد آباد) ، وَلدَ سَنةَ ( ٩٠٥هـ ) وتوفَّيَ سَنة ( ٩٠٥هـ ) ، أجازَهُ شيخُ ٱلإِسلامِ زكريًا ، وعنهُ أَخذَ عبدُ ٱلقادرِ بنُ شيخٍ بِٱلإِجازةِ .

ووجودُ أسمِ عمرَ في عمودِ هاذا ٱلنَّسَبِ ممَّا يَتَأَكَّدُ بِهِ مَا قَرَّرَتُهُ في قولِ شيخِنا ٱلمشهورِ ، وشيخهِ أَحمدَ ٱلجنيدِ ـ : إِنَّ ٱلعلويِّينَ كانوا يَجتنبونَ ٱسمَ أَبِي بكرٍ وعمرَ ؛ لأَنَّ أَهلَ حَضْرَمَوْتَ شيعةٌ ـ مِنْ تخصيصِ ٱلتَّشيُّع بٱلعلويِّينَ ومَن علىٰ شاكِلتِهم .

وإِنِّي بتمعُّني ٱلعُمُومَ ، وأكثرُ أَهلِ حَضْرَمَوْتَ إِذْ ذَاكَ إِباضيَّةٌ ، وقد راجعتُ « تهذيبَ ٱلتَّهذيبِ » للحافظِ أبنِ حجرٍ فلَم أَرَ لعبدِ ٱللهِ بنِ أَحمدَ هاذا ذِكراً ، ولاكنْ.. مَن حفظَ حجَّةٌ علىٰ مَن لَم يحفَظْ .

وللكنِّي تبيَّنتُ بعدُ ـ كما يأتي في تريس ـ أَنَّ ٱلبخاريَّ في « ٱلتَّاجِ » ليسَ إِلاَّ مُحَرَّفاً تحريفاً مطبعياً عَنِ ٱلسَّخاوي ، فقد جاءَ في « ٱلضَّوءِ ٱللاَّمعِ » لَهُ ذِكْرُ : عبدِ ٱللهِ بنِ أَحمدَ هلذا وأَنَّهُ أَخذَ عنهُ ، ويتأكَّدُ بتأخيرِ « ٱلتَّاجِ » لهُ عن عبدِ ٱلمعطي ، ولو كانَ قديماً . لقدَّمهُ عليهِ .

أَمَّا عبدُ الجبَّارِ بنُ العبَّاسِ الهَمْدانيُّ الشِّباميُّ " ، المحتملُ النِّسبةِ إلىٰ شِبام هاذهِ وإلىٰ غيرِها . . فقد أُخرجَ لَهُ التِّرمذيُّ وأَبو داودَ في ( القَدَرِ ) ، والبخاريُّ في « الأَدبِ المفردِ » .

وفي شِبام جماعةٌ كثيرةٌ مِنْ آلِ باكثيرٍ ، منهُمُ : ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ صالحِ بنِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ سلمةَ باكثيرٍ ، ترجمَ لَهُ ٱلسَّيِّدُ محمَّدُ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ سلمةَ باكثيرٍ ، ترجمَ لَهُ ٱلسَّيِّدُ محمَّدُ بنُ زينِ بنِ سميطٍ في كتابهِ : « غايةُ ٱلقصدِ وٱلمرادِ » ، وكانَ مِنْ خواصِّ ٱلقطب

<sup>(</sup>١) ترجمته في « النور السافر » حوادث سنة ( ٩٨٩هـ ) ، و« البنان المشير » ( ٣٩٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) توفي الشيخ عبد الله هـٰذا سنة ( ٩٢٥هـ ) بمكة ، وكان مولده سنة ( ٨٤٦هـ ) .

<sup>(</sup>٣) إنما هو من شبام كوكبان ، كمافي « التهذيب » في ترجمته : وشبام جبل باليمن اهـ

ٱلحدَّادِ ، ولَهُ منهُ مكاتباتٌ كثيرةٌ ، توجدُ في « مَجْمُوعِها » ، توفِّيَ بشبامٍ .

ومِنْ « تاريخ باشراحيل » أَنَّهُ: ( وقع وباءٌ شديدٌ في سَنةِ « ٧٨٤هـ » ، ماتَ منهُ خَلْقٌ كثيرٌ بشبامٍ ، كانَ منهُمُ : ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ ٱللهِ باجمَالِ ، وٱلشَّيخُ عبدُ ٱلرَّحمانِ ابنُ عبدِ ٱللهِ باعبًادٍ ، وٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ ٱبنُ ٱلفقيهِ محمَّدِ بنِ أَبي بكرٍ عبَّادٍ ، وٱلفقيهُ عمرُ بنُ عبدِ ٱللهِ بامُهْرةَ (١) ، وٱلفقيهُ أَحمدُ بنُ أَبي بكرٍ حَفْص ، وٱلفقيهُ آبنُ مَرْرُوعٍ ، ومامَ ذلكَ ٱلوباءُ نحواً مِنْ أَربعةِ أَشهُرٍ . . ثمَّ ذالَ ) اهـ

ومِن هاذهِ ٱلسِّياقةِ. . تعرفُ ما كانت عليهِ شبامٌ مِنَ ٱلثَّروةِ ٱلعلميَّةِ .

ومِنْ فقهاءِ شبامٍ وعلمائها<sup>(٢)</sup> : ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ أَبِي بكرٍ عبَّادٍ<sup>(٣)</sup> ، كانَ ٱلشَّيخُ عبدُ الرَّحمانِ ٱلسَّقَّافُ يقصدُهُ مِنْ تريم إِلىٰ شبامِ للقراءةِ عليهِ .

وفي الحكاية ( ٣٠٨ ) مِنَ « الجوهرِ » [٥٨/٢] : عن محمَّدِ بنِ أَبي سلمةَ باكثيرٍ قالَ : ( صعدتُ معَ بعضِ آلِ باوزيرِ إِلَىٰ شبامٍ ، فبينَما نحنُ عندَ العارفِ باللهِ محمَّدِ بنِ أَبي بكرٍ عبَّادٍ \_ وهوَ في آخِرِ عمرهِ \_ إِذْ جاءَ الشَّيخُ عبدُ الرَّحمانِ السَّقَافُ ، فأجلَّهُ واحترمَهُ ، وأخذا يتذاكرانِ مِنَ الضَّحىٰ إلى الاصفرارِ ، لا يرفعانِ مجلسَهُما إِلاَّ لِلضَّروريَّاتِ ، وكانَ الفقيهُ باعبًادٍ شيخَ السَّقَّافِ ، وللكنَّهُ يحترمُهُ ) اهـ بمعناهُ .

وفي سنة ( ٧٥٢هـ ) قَدِمَ الشَّيخُ يحيى بنُ أَبي بكرِ بنِ عبدِ اَلقويِّ اَلتُّونسيُّ إِلىٰ شِبَامٍ في رجبٍ ، وسافرَ في رمضانَ مِن تلكَ اَلسَّنةِ ، وقد ترجَمَهُ اَلطَّيِّبُ بامخرمةَ ، وذَكَرتُ في « اَلأَصلِ » أَنَّ قدومَهُ إِلىٰ حضرموتَ كانَ في سنةِ ( ٧٧٢هـ ) بناءً علىٰ ما وُجدَ بخطً سيِّدِنا ٱلأُستاذِ ٱلأَبَرِّ ، للكنَّ اَلَّذي في « سفينةِ البضائِع » للحبيبِ عليِّ بنِ حسنٍ العطَّاسِ

<sup>(</sup>١) كان من كبار فقهاء عصره ، وله ذكر في « مجموع بن طه الفقهي » وغيره .

<sup>(</sup>٢) ومن أجل علماء شبام الحافظ المحدث الرحالة المسند الإمام أبو نزار ربيعة بن الحسن الشبامي ثم الصنعاني ، مولده بشبام حضرموت سنة ( ٥٢٥هـ ) ، ووفاته بمصر القاهرة سنة ( ٢٠٩هـ ) ، أخذ عن كبار حفاظ عصره ، ورحل إلى أصبهان وهمذان والعراق والشام والحرمين ومصر . له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ، و « سير النبلاء » للذهبي ، و « التكملة لوفيات النقلة » للمنذري .

<sup>(</sup>٣) الشيخ الإمام الكبير ، وفاته بشبام سنة ( ٨٠١هـ ) ، وتمام نسبه محمد بن أبي بكر بن عمر بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن محمد باعباد ، وعم أبيه هو الشيخ الكبير عبد الله بن محمد الملقب بالقديم باعباد .

و" عقودِ ٱللآلِ » لسيِّدي ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِ : أَنَّ قدومَهُ لم يكن إِلاَّ سنةَ ( ٧٥٢هـ ) ، وتكرَّر عنهُ أَخذُ ٱلشَّيخِ محمَّدِ بنِ أَبي بكرٍ عبَّادٍ .

ونَقَلَ ٱلطَّيِّبُ أَنَّهُ وقعَ موتٌ كثيرٌ بحضرموتَ أَوائلَ سنةِ ( ٩٣٠هـ ) ، وفيها توفِّي ٱلفقيهُ شجاعُ ٱلدِّينِ عمرُ بنُ عقيلٍ بَلْرَبيعةَ ، وعبدُ ٱللهِ بنُ عمرَ باعُقْبَةَ ، وأخوهُ أحمدُ بنُ عمرَ بَاعُقْبَةَ ، وعمرُ بنُ أَبِي بكرٍ بَاذِيبٍ في نحوِ أربع مئةِ جنازةٍ مِن شبامٍ وحدَها .

وكانَ الشَّيخُ أَبو بكرِ بنُ سالمٍ يتردَّدُ إِلَىٰ شبامٍ للأَخذِ عنِ الشَّيخِ معروف باجَمّال ، وكذلك السَّيدُ أحمدُ بنُ حسينِ بنِ عبدِ اللهِ العيدروسِ المتوفَّىٰ سَنة ( ٩٦٨هـ ) يتردَّدُ على الشَّيخِ معروفٍ ، والسَّيدُ أحمدُ بنُ حسينٍ هاذا مِنْ كُمَّلِ الرِّجالِ ، قالَ الشَّيخُ عمرُ بنُ زيدِ الدَّوعنيُ : (خرجتُ مِنْ بلدي أطلبُ مربيًا ، فلمَّا دخلتُ إلىٰ تريم . . دُلُوني على الشَّيخِ أحمدَ بنِ حسينٍ ، فخدمتُهُ ولازمتُهُ ، وفُتِحَ عليَّ مِنَ الفضلِ والخيرِ ما لَم يُبْقِ فيَّ اتَساعاً للغيرِ ) .

وٱلشَّيخُ معروفُ<sup>(١)</sup> أَوحدُ صوفيَّةِ شبامٍ في زمانهِ ، ولَقِيَتُهُ مِحَنٌ شديدةٌ. . فزالَ عن شبام ثلاثَ مرَّاتٍ :

\_ ٱلأُولىٰ : سَنةَ ( ٩٤٤هـ ) إلى ٱلسُّورِ ، وكانَ معَهُ في هــٰذهِ ٱلمرَّةِ عشرةٌ مِنْ تلاميذهِ وفقرائِهِ ؛ منهُم : محمَّدُ بنُ عمرَ جمّال (٢) ، وعمرُ بنُ محمَّدِ جمّال ، ومحمَّدُ بنُ

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ الكبير معروف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد مؤذن بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن إبراهيم باجمال الكندي الشبامي الحضرمي ، مولده بشبام ليلة (۱۱) رمضان سنة (۳۹هه) ، ووفاته ببضه بدوعن ليلة السبت (۱۰) صفر (۹۲۹هه) . تربّی ونشأ في حجر والده ، وتخرج بشيخه الكبير الشيخ عبد الرحمن الأخضر باهرمز ، وكان صاحب دعوة وهمّة عظيمة . ينظر ترجمته في : « مواهب الرب الرؤوف » الذي أفرده لترجمته تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمٰن سراج باجمّال ، و « النور السافر » ، و « السناء الباهر » ، و « تاريخ الشعراء » ( ۱۲۷/۱) ) .

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمد بن عمر باجمّال : من أجل تلامذة الشيخ معروف وأكثرهم ملازمة له ، ولد بشبام سنة (٥٠هـ) ، كان عالماً إماماً محققاً ، له مجاهدات عظيمة ، مكث (٤٠) سنة يصوم ولا يفطر إلا في العيدين وأيام التشريق . له مؤلفات عظيمة منها : « مقال الناصحين » وهو أشهر كتبه ، وقد طبع بدار الحاوي ببيروت في طبعة فاخرة مجلدة . و « الكفاية الوفية في إيضاح كلمات الصوفية » . وغير ذلك ، توفي ببضه سنة (٤٩٦هـ) . « المجتمع الشبامي » (خ) .

شعيب ، وأَحمدُ مَعْدَانَ ، وأَحمدُ مُصَفِّر ، وحيدرةُ بنُ عمرَ ، ومحمَّدُ باكحَيل ، وعمرُ قُعَيْطيّ ، وأمباركُ بازياد . وأقامَ بألسُّورِ نحوَ سَنةٍ ، ثمَّ عادَ إلىٰ شبامٍ سَنةَ ( ٩٤٥هـ ) .

ــ ثمَّ خَرَجَ إِلَىٰ عندل بٱلكَسْرِ أَواخرَ عَمْدٍ سَنةَ ( ٩٤٥هـ ) ، وعادَ بعدَ سَنةٍ .

\_ ولمَّا آستولىٰ بدر بوطويرق علىٰ شبام. . أَهانَهُ إِهانَةَ بالغَةَ ، حتَّىٰ لقد طافوا بهِ في شوارعِ شبام وفي جِيدِهِ حبلٌ مِنْ مَسَدِ<sup>(۱)</sup> ، فخرجَ إِلَىٰ بُضَهُ في سَنةِ ( ٩٥٧هـ ) ، وبقيَ بها في ضيافةِ أَميرِ دوعنَ ٱلشَّيخِ ٱلجليلِ عثمانَ بنِ أَحمدَ ٱلعموديِّ إِلَىٰ أَنْ تِوفِّيَ بها سَنةَ ( ٩٦٩هـ ) عن ستَّ وسبعينَ عاماً .

وكانَ محلُّ دعوةِ ٱلشَّيخِ معروفِ بشبامٍ. . هو مسجدَ ٱلخَوْقَةِ (٢) .

ثمَّ في سَنةِ ( ٩٣٢هـ ) أَمرَ بعمارةِ مسجدِ المَقْدِشيِّ <sup>(٣)</sup> ، وكانَ بناؤُهُ في سَنةِ ( ٩٣٦هـ ) ، وللكنَّهُ آندثرَ ، ولَم يَبْقَ لَهُ أَثرٌ ، حتَّىٰ جدَّدَهُ ٱلشَّيخُ معروفٌ .

وكانَ الحبيبُ أحمدُ بنُ زينِ الحَبْشيُّ يذهبُ إلىٰ شبامٍ كلَّ خميسٍ وكلَّ إثنين ماشياً ؛ للقراءة على الشَّيخِ الأنورِ : أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ باشراحيل ، وكانَ يُثني عليهِ ، ويُسندُ كثيراً مِنْ مرويًاتهِ إليهِ ، والشَّيخُ أحمدُ هاذا مِنَ الآخِذينَ عنِ الحبيبِ عمرَ بنِ عبدِ الرَّحمانِ العطاسِ ، ثمَّ عن تلميذهِ القطبِ الحدَّادِ ، ولَهُ أَخذٌ أيضاً عنِ الحبيبِ عبدِ اللهِ بن أحمدَ بلفقيهِ .

ومِنَ ٱلصَّالِحينَ ٱلمشارِ إليهِم بالولايةِ في شبامٍ: ٱلشَّيخُ أَبو بكرِ بنُ عبدِ ٱللهِ باصَهي . والشَّيخُ المجذوبُ أَحمدُ بنُ جُبَيرٍ شَراحيل .

<sup>(</sup>١) المسد: هو الليف.

 <sup>(</sup>۲) مسجد الخوقة من مساجد شبام القديمة ، وكان في العهود السالفة مقرأ للإباضية ، ورد ذكره في حوادث سنة ( ٥٩١هـ ) أزيلت الإباضية من مسجد شبام المعروف بمسجد الخوقة ) اهـ

ومِنْ أَكَابِرِ علماءِ شبام: العلاَّمةُ الفقيةُ عمرُ بنُ عبدِ اللهِ الشِّباميُّ (١) ، مؤلِّفُ كتابِ « قوارعِ القلوبِ » ، وهوَ إمامٌ جليلٌ ، مِنْ أَكَابِرِ أَعيانِ القرنِ العاشرِ ، معاصرٌ للفقيهِ عبدِ اللهِ بلحاج وأبن مزروع . قالَهُ أَحمدُ مؤذن ، ونقلَهُ عنهُ جدُّنا طله بنُ عمرَ في « مجموعهِ » .

## ومِنْ علماءِ شبامٍ :

ٱلشَّيخُ عمرُ بنُ سالمِ باذيب<sup>(٢)</sup>. وٱلشَّيخُ سالمُ بنُ عليِّ عَبّاد. وٱلشَّيخُ عمرُ باشراحيل ، لَهُ ذِكرٌ في « مجموعِ ٱلأَجدادِ »<sup>(٣)</sup> .

ونقلَ المُناويُّ في « طبقاتهِ » عنِ الشَّيخِ أَحمدَ بنِ عقبةَ الشَّباميِّ (١٠) الحضرميِّ أَنَّهُ قالَ : ( اَرتفعتِ التَّربيةُ بِالاصطلاحِ مِنْ سَنةِ ( ٨٢٤هـ ) ولَم يَبْقَ إِلاَّ الإِفادةُ ) .

وَآلُ عَقَبَةَ ٱلشِّبَامِيُّونَ مِنْ كِنْدَةَ ، وهُم غيرُ آلِ عُقْبَةَ ٱلخولانيِّينَ ٱلسَّابِقِ ذِكرُ شاعرِهم بٱلهَجْرين<sup>(ه)</sup> .

ومنهمُ : العلاَّمةُ الفقيهُ عليُّ بنُ عمرَ عُقبةَ تلميذُ الشَّيخِ محمَّدِ بنِ أَبي بكرِ عبادٍ . ومِنْ « رحلةِ السَّيِّدِ يوسفَ بن عابد الحَسَني » [ص١٠٥ ـ ١٠٦] أَنَّ الشَّيخَ أَحمدَ بنَ

<sup>(</sup>۱) هو من آل باجمّال ، ولعل السابقين لم يذكروا لقبه لشهرته عندهم . ولد بشبام سنة ( ۸۵۷هــ ) ، وبها توفي سنة ( ۹۱٦هــ ) ، وهو أخو الشيخ محمد بن عمر .

<sup>(</sup>٢) الشيخ عمر بن سالم بن أبي بكر باذيب ، من كبار أصحاب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ، وبعد وفاته سنة ( ١٠٧٢هـ) صحب الإمام الحداد . وكان من المشهود لهم بالصلاح ، ترجم له الحبيب محمد بن زين بن سميط في « بهجة الزمان » .

<sup>(</sup>٣) الشيخ عمر بن عبد الله شراحيل ، من كبار فقهاء عصره ، عاش أواخر القرن العاشر .

<sup>(</sup>٤) الشيخ أحمد بن عبد القادر بن عقبة الشبامي ، المولود بشبام ، والمتوفى بصحراء مصر غريباً وحيداً سنة ( ١٩/٥هـ ) ، ترجم له السخاوي في « الضوء » ، والمناوي في « الكواكب الدرية » ( ٢/٢ ) ، ضمن الطبقة التاسعة .

<sup>(</sup>٥) من آل عقبة هؤلاء \_ سكان شبام \_ المشايخ آل سُديس \_ مصغر سُدُس \_ لقب أطلق على جدهم الشيخ عوض بن أحمد عقبة لأنه كان يقسم التركات . . فإذا وجد في القسمة سدساً . . قال : وهذا السديس نصيب فلان ، فأطلق عليه : (سديس ) . توفي المعلم عوض بشبام سنة ( ١٢٩٩هـ ) . وله رسالة عن وظيفة جامع شبام سمّاها : « تقريب الشاسع في ترتيب وظيفة الجامع » مفيدة وهامة .

عبدِ اَلقادرِ بنِ عقبةَ اَنتفعَ بِالشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ أَبي بكرِ اَلعيدروسِ ، وهوَ اَلَّذي أَشارَ عليهِ بِالسَّفرِ مِنْ شبامٍ إِلَى اَلحجازِ ، ثمَّ جاءَ إِلَىٰ مصرَ واُستوطنَها ، وفيها اَتَّفقَ بالشَّيخِ زَرّوقٍ ، وكانَ مِنْ أَمرِهما ما اُشتهرَ في رسائِلِ زرّوقٍ و« مناقبِ اَلشَّيخِ أَحمدَ عُقْنة »(١) .

وممَّنْ سكنَ شباماً: السَّادةُ آلُ سُميطٍ ، وأَوَّلُهمُ (٢): العلاَّمةُ الجليلُ محمَّدُ بنُ زينِ بنِ علويٌ بنِ سميطٍ ، وصلَها لغرضِ السَّفرِ منها إلى القبلةِ ، فأبطأت عليهِ القوافلُ ، فأشارَ عليهِ الحبيبُ أحمدُ بنُ زينِ الحبشيُّ أَن يتديَّرها للإرشادِ والتَّعليمِ ، وقالَ لهُ : إِنَّ آلَ شبامٍ أَهلُ اعتقادٍ وانتقادٍ ، فأمتثلَ وبقيَ بها إلىٰ أَنْ تُوفِّيَ بها سَنةَ (١١٧٢هـ) ، ترجمَهُ الشَّيخُ معروفُ بنُ محمَّدِ باجمال بكتابِ كاملٍ سمَّاهُ : « مجمعُ البحرين »(٣).

وكانَ ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ محمَّدِ لَعجَمُ يسيرُ إِلَىٰ حِذْيةَ عندَ ٱلشَّيخِ عمرَ باهرمزِ ، فإذا أَنشدَ قولَ ٱلقائِل [مِنَ الوافرِ] :

سَــأَلْــتُ النَّــاسَ عَــنْ خِــلِّ وَفِــيٍّ فَقَــالُــوا مَــا إِلَــىٰ هَـٰــذَا سَبِيــلُ (٤) تَمَسَّــك إِنْ ظَفِـــرْتَ بِـــوُدٍّ حُـــرٌ فَــاإِنَّ ٱلْحُــرَّ فِـــي ٱلـــدُنْيَــا قَلِيـــلُ

<sup>(</sup>١) « مناقب الشيخ أحمد عقبة » هو الكتاب الذي ألفه الشيخ زروق في شيخه المذكور ، وضمَّنه المكاتبات والرسائل المشار إليها .

<sup>(</sup>٢) كان قدوم السادة آل سميط إلى شبام في سنة ( ١٦٥هـ) ؛ إذ قدم السيد الفاضل زين بن علوي بن عبد الرحمن بن سميط ومعه أولاده السادة محمد وعمر وعلي ، وكان السبب في قدومهم هو ابنه الحبيب محمد بن زين الذي كان ملازماً للإمام الحداد ، ولما توفي الإمام سنة ( ١٩٣١هـ) . . ضاقت تريم على الحبيب محمد ، وسار إلى الحوطة عند شيخه الثاني الحبيب أحمد بن زين الحبشي ، وبعد مداولات . . استقر عزمه على الجلوس في شبام بإشارة الحبيب أحمد وترغيبه له في ذلك ، ولما تهيأت الأمور ووضحت الرؤية . . قدم بكافة أفراد أسرته ، فقدموا في ذلك العام . وتوفي السيد زين بن علوي وابنه علي في سنة واحدة كليهما في عام ( ١١٤٠هـ) . ترجم لهما الحبيب محمد في « بهجة الفؤاد » .

 <sup>(</sup>٣) يقع في مجلد ، والشيخ معروف هاذا توفي سنة ( ١٢٦٤هـ ) ، كان من صالحي شبام وعلمائها ،
 متواضعاً خمولاً .

<sup>(</sup>٤) البيتان لأبي إسحاق الشيرازي ، كما في « معجم السفر » ( ١١٣ ) .

. يقول باهرمز: تدري مَنِ الحُرُّ اليوم يا عليّ؟ فيقولُ باهرمزِ : إِنَّهُ محمَّدُ بنُ زينِ بنِ سميطٍ . وخَلَفَ ولدَين : أحدُهما : عبدُ الرَّحمانِ ، وقد تزوَّجَ بابنةِ سيّدِنا عليِّ بنِ عبدِ اللهِ السَّقَافِ ، وأخذَ عنهُ ، وانتفعَ بهِ . والثَّاني : زَيْنٌ ، وكانَ مِنَ الصَّالحينَ . وأعقبَهُ بها أخوهُ الفاضلُ البَدَلُ عمرُ بنُ زينٍ (١) ، المتوفَّىٰ سَنةَ الصَّالحينَ . وأعقبَهُ بها أخوهُ الفاضلُ البَدَلُ عمرُ بنُ زينٍ (١) ، المتوفَّىٰ سَنةَ (٧٠٧هـ) عن تسعينَ عاماً قضاها في الخيرِ و نشرِ الدَّعوةِ إلى اللهِ ، وكانت سكناهُ بشبامٍ لمَّا توفِّي أخوهُ محمَّدٌ ، وتركَ \_ أعني الحبيبَ عمرَ \_ ستَّةَ أولادٍ ذكوراً ، وهم : عليٌّ وعبد الرَّحمانِ وحسينٌ وأبو بكرٍ وأحمدُ ومحمَّد ، ومن كلامهِ \_ كما يرويهِ آبنهُ العلاَّمةُ أحمدُ بنُ عمر \_ : أن تسعة أعشارِ أهلِ حضرموتَ كانوا لا يُصلُون ، والعُشرُ الذي يُصلُون ، والعُشرُ الذي يُصلِّي لا أدري ما صَلاتُه .

قال سيِّدي الأُستاذُ الأَبرُّ عيدروسُ بنُ عمرَ : إِنَّ الحبيبَ عمرَ بنَ زينٍ مكثَ سبعةَ عشرَ عاماً لا يضعُ جنبَهُ على الأَرضِ ؛ اجتهاداً في العلمِ والعبادة ، وكانَ ولدُهُ أَحمدُ بنُ عمرَ أَكثرَ مَن يقرأُ عليهِ الكتبَ ، وإذا غلبَهُ النَّومُ. . أعطاهُ شيئاً مِنَ اللَّوزِ والزَّبيبِ ؛ ليطردَ بهِ النَّعاسَ ويَنشطَ للقراءَةِ .

وممَّنَ أَثنىٰ عليه العلاَّمةُ السَّيِّدُ عبدُ اللهِ بنُ حسينِ بنِ طاهرٍ مِن آلِ سميطٍ : الفاضلُ الجليلُ عبدُ الرَّحمانِ بنُ محمَّدِ بنِ سميطٍ ، و آبنُهُ العبَّاد الإمامُ عليُّ بنُ عبدِ الرَّحمانِ .

ومنهُم : اَلقطبُ اَلمجدُّدُ الدَّاعي إِلَى اللهِ ابنُهُ أَحمدُ بنُ عمرَ بنِ زين بنِ سميطٍ (٢٠)، لقد كانَ عَلَمَ هدى ، ونبراسَ دُجِى ، ونورَ إسلامٍ ، وفردَ أعلامٍ ، أَرَدتُ أَن أَتَمثَّلَ لهُ

<sup>(</sup>۱) ولد بتريم سنة (۱۲۰هـ) ، حضر عند الإمام الحداد ، ثم انتقل إلى شبام بصحبة أخيه الأكبر الحبيب محمد ، كتب بعض مواعظه ومنثور كلامه الشيخ عبد الله بن عوض باذيب .

<sup>(</sup>٢) ولد الحبيب أحمد بن عمر بشبام سنة (١١٧٨هـ)، كان صاحب بصيرة عظيمة، توفي سنة (١٢٥٨هـ)، وقد كان القائم بالدعوة في شبام بعد وفاة الحبيب عمر بن زين: الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن زين، المتوفىٰ سنة (١٢٢٣هـ)، وقد لازمه الحبيب أحمد بن عمر بعد وفاة والده إلى وفاته، ثم خلفه هو في مقامه.

بما يناسبُ ، وللكن رأيتُ مقاماً عظيمَ ٱلشَّأْنِ حيَّرني ، فلم يحضُرني إِلاَّ قول ٱلشَّريفِ ٱلرَّضيِّ [في « ديوانه ، ٢/٢٩٨\_٢٩ مِنَ ٱلرَّملِ] :

إِرْثُ آبَاء عَلَوا ، فَاقْتَعَدُوا فَا فَاقْتَعَدُوا شَغُلُوا قِدْما عَنِ ٱلنَّاسِ ٱلْعُلاَ لَمَ يَعِشْ مَنْ عَاشَ مَذْمُ وما وَلاَ يَعْظُمُ ٱلنَّاسُ ، فَإِنْ جِنْنَا بِكُمْ

عَجُزَ ٱلْمَجْدِ، وَأَعْطَوْهُ ٱلسَّنَامَا وَرَمَوْ ٱلسَّنَامَا وَرَمَوْ ٱللَّنَامَا وَرَمَوْ الْأَنَامَا مَاتُ والإَنَامَا وَكُرَامَا كُنْتُمُ ٱلسَّوَامَا وَالنَّاسُ ٱلسَّوَامَا

وهوَ ٱلّذي آهتم بإقامة دولة لـ (حَضْرَمَوْتَ) ، وآشتدَّ لذلكَ أَسفُهُ ، وتوالىٰ لَهَفُهُ ، ولئِنْ ماتَ بحسرة علىٰ ذلك . . فقد كلَّلَ ٱللهُ أعمالَهُ بالنِّجاحِ في نشرِ ٱلدَّعوة إلى ٱللهِ ، ولئِنْ ماتَ بحسرة علىٰ ذلك . . فقد كلَّلَ ٱللهُ أعمالَهُ بالنِّجاحِ في نشرِ ٱلدَّعوة إلى ٱللهِ حتَّى ٱنقشعتِ ٱلجهالةُ ، وآندفعتِ ٱلضَّلالةُ ، وانتبه الجمَّاءُ منَ ٱلنَّومِ ، وتقيَّلَ آثارَهُ أراكينُ ٱلقومِ ؛ كسادتي : حسنِ بنِ صالح البحرِ ، وجدِّي المحسنِ ، والحبيبِ عبدِ آللهِ بنِ حسينِ بنِ طاهرٍ وغيرِهم ، حتَّىٰ لقد مَرَّ بعضُهُم وإحدىٰ بناتِ آلِ همَّامٍ بحصْنِ تريم تقولُ : جاءَ جبريلُ إلى ٱلنَّبيِّ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ، وتُكرِّرُ حديثَ الدِّينِ منة (١٢٥٧هـ) . توفيً بشبام سَنةَ (١٢٥٧هـ) .

وخَلَفَهُ علىٰ منهاجهِ آلعلاَّمةُ آلجليلُ ، آلصَّادعُ بآلحقِّ ، آلنَّاطقُ بآلضَّدقِ ، عمرُ بنُ محمَّدِ<sup>(٢)</sup> ابنِ سميطٍ .

ٱلْقَــَائِــُلُ ٱلْحَــَقَّ فِيــهِ مَــَا يَضُــرُّ بِــهِ وٱلْــوَاحِـدُ ٱلْحَـالَتَيْـنِ ٱلسِّـرِّ وَٱلْعَلَـنِ (٣) فكانَ يُغلِظُ ٱلقولَ للسُّلطانِ عوضِ بنِ عمرَ وهوَ إلىٰ جانبِ منبرِ شبامٍ في جامِعِها ،

 <sup>(</sup>١) هو الحديث الّذي أخرجه مسلم ( ٨ ) عن سيّدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، الّذي يأتي فيه جبريل
 إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والسّاعة .

<sup>(</sup>٢) الحبيب عمر بن محمد بن عمر بن زين ، ولد بشبام حدود سنة ( ١٢٠٨هـ) ، تخرج بعمه الإمام أحمد بن عمر ، وخلفه في مقام الدعوة إلى الله والقيام بوظيفة الوعظ والإرشاد ، له مصنفات ورسائل وعدد من المختصرات .

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط ، وهو لأبي الطيُّب المتنبي في « العكبري » ( ٢١٦/٤ ) .

ويقولُ : إِنَّ ٱلعدنيَّ يقولُ من قصيدةٍ [ني ﴿ ديوانِهِ ﴾ ١٨٨] :

نَــرْمِيــه بِـــأَسْهُمْنَــا وَلاَ يَــرَانَــا . . . . . . . . . . . . . . .

ونحنُ نَرميهِ بأَسهُمنَا وهو يرانا ، والسُّلطانُ عوضٌ يحتمل ذاكَ ؛ لأَنَّهُ يُعَظِّمُ أَهلَ الدِّينِ ، والعلماءُ إِذْ ذاكَ يُكَرِّمونَ أَنفُسَهم ، ويصونونَ العلمَ ، ومقامُهُ كبيرٌ في العيونِ ، جليلٌ في الصُّدورِ ، ولم يزل ناشرَ الدَّعوةِ ، آمراً بالمعروفِ ، ناهياً عن العيونِ ، حتَّىٰ توفِّي بشبامٍ سنة ( ١٢٨٥هـ) ، ووقعَ رداؤهُ على ابنِهِ \_ الخليفةِ القانتِ الأَوَّابِ ، الَّذي لاَ يداهنُ ولا يهابُ \_ : عبدِ اللهِ بنِ عمرَ (١) ، المتوفَّىٰ بها سنةَ ( ١٣١٢هـ) .

ومنهُمُ: السَّمحُ الكريمُ، الرَّاويةُ لأَخبارِ السَّلَفِ الطَّيِّبِ: حسنُ بنُ أَحمدَ بنِ زين بنِ سميطٍ (٢)، المتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ١٣٢٣هـ)، وقد رثيتُهُ بقصيدةٍ توجَدُ بمحلِّها مِنَ « الدِّيوانِ » .

ومنهم : السَّيِّدُ الواعظُ الفقيهُ : طاهرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ ، المتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ١٣٣١هـ ) .

ومنهُمُ : ٱلسَّيِّدُ ٱلجليلُ ٱلمقدارِ : أَحمدُ بنُ حامدِ بنِ عمرَ بنِ زينٍ ، ٱلمتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ١٣٣١هـ ) .

## ومنهُم :

عَالَمَا الْعُلَمَاءِ وَاللَّعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) هو الحبيب عبد الله بن عمر ، كان من كبار عباد الله الصالحين ، زاهداً متواضعاً ، لايخاف في الله لومة لاثم ، وكان يقيم أكثر وقته في جوجة وكان يأكل من عمل يده ، وله رسائل وعظية لطيفة . ترجم له باحسن في « تاريخ الشحر » .

 <sup>(</sup>۲) الحبيب حسن بن أحمد بن زين بن محمد بن زين : توفي والده الحبيب أحمد سنة ( ۱۲۸۰هـ) ،
 وولد هو بسيئون سنة ( ۱۲۵۰هـ) تقريباً ، وكان يتردد على الشحر ونواحيها متاجراً .

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل.

عبدِ الرَّحمانِ بنِ محمَّدِ بنِ زينٍ ، ولدَ بأَنزيجةَ مِنَ السَّواحلِ الأَفريقيَّةِ (۱) ، وبها تعلَّمَ ، وأَخذَ العلومَ عن أَبيهِ (۲) وعن غيرهِ ، وقَدِمَ حَضْرَمَوْتَ عدَّةَ مرَّاتٍ ، مِنها : سَنةَ ( ١٣٩٨هـ ) ، ومِنها : سَنةَ ( ١٣١٦هـ ) ، وآخِرَ مرَّةٍ قَدِمَها سَنةَ ( ١٣٢٥هـ ) وشهدَ زيارةَ هودٍ عليهِ السَّلامُ ، وكانَ لَهُ بوالدي اتِّصالٌ عظيمٌ ، وارتباطٌ وثيقٌ ، وأَخُذُ تامٌ ، ولَهُ مؤلَّفاتٌ كثيرةٌ ، وأَشعارٌ جزلةٌ :

مِنْ كُلِّ قَافِيَةٍ فِيهَا إِذَا ٱجْتُنِيَتْ مِنْ كُلِّ مَا يَشْتَهِيهِ ٱلْمُدْنَفُ ٱلْوَصِبُ حَسِيبَةٌ فِي صَمِيمِ ٱلْمَدْخِ مَنْصِبُهُا إِذْ أَكْثَرُ ٱلشَّعْرِ مُلْقَى مَا لَـهُ حَسَبُ توفّيَ في زنجبارَ سَنةَ (١٣٤٣هـ)(٢).

ومنَ ٱللَّطائفِ : أَنَّني عملتُ آحتفالاً لتأبينِهِ وٱلتَّعزيةِ بهِ في مسجدِ طله ، وأَعددتُ كلمةً في نفسي ، وإِذا بمؤبِّرِ نخلي يكرِّرُ ويتغنَّىٰ بقولِهِ : ( لا حِلّ للموتِ ) فقط ، فبقيتُ علىٰ أَحرَّ مِنَ ٱلجمرِ في ٱنتظارِ ٱلباقي ، حتَّىٰ قالَ :

فذهبَ ما في نفسي ، وأخذَني شأنٌ عظيمٌ درَّ بهِ كلامٌ أحسنُ وأَبلغُ وأَنجعُ ممَّا كنتُ أَعددتُهُ ؛ لأَنَّ ذلكَ الوصفَ منطبقٌ عليهِ .

وَلَمْ يَنْسَ سَعْيَ ٱلْعِلْمِ خَلْفَ سَرِيرِهِ بِأَكْسَفِ بَالٍ يَسْتَقِيمُ وَيَظْلُعُ (°) وَتَكْبِيرَهُ خَمْساً عَلَيْهِ مُعَالِناً عَلَىهِ أَنَّ تَكْبِيرَ ٱلْمُصَلِّينَ أَرْبَعُ

مولده سنة ( ۱۲۷۷هـ ) .

 <sup>(</sup>۲) والده الحبيب أبو بكر ، ولد بشبام ، وهاجر إلى أفريقيا ، وبها توفي سنة ( ١٢٩٠هـ) ، كان من أكابر تلامذة
 الإمام أحمد بن عمر بن سميط، وصار له ولأولاده جاه كبير في شرق أفريقيا ، لا سيما بجزر القمر.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في : مقدمة « منهل الوراد » بقلم الحبيب أحمد مشهور الحداد ، وفي مقدمة « الابتهاج » بقلم
 ابنه الحبيب عمر ، و « لوامع النور » ( ١/ ٣٢٥ ) و « رحلة باكثير » ( ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) لا حِلّ : عامّية بمعنى لا أحلُّه ؛ أي لا أسامحه ، يقال عند القبر بعد الدفن : فلان يطلب الحِلّ من الكُلِّ.

<sup>(</sup>٥) البيتَانَ من الطَّويلِ ، وهما لأَبي تَمَّام في ﴿ ديوانه ﴾ (٣٠٩/٢ ) ، بتغيير بسيط . أَكسف : أَسوأُ . يظلم : يعرج في مشيه .

فعظمت بموتهِ ٱلرَّزيَّةُ ، وللكنْ كانَ ولدُهُ عمرُ بقيَّةُ (١) .

فَإِنَّهُ نَحْوُهُ فِي حُسْنِ سِيرَتِهِ مُنْذُ الشَّبِيبَةِ وَهُوَ الآنَ مُكْتَهِلُ (٢) أَضْحَىٰ لَنا بَدَلاً عَنْ فَقْدِ وَالْدِهِ وَالشَّبْلُ مِنْ لَيْشِهِ إِمَّا مَضَىٰ بَدَلُ أَضْحَىٰ لَنا بَدَلاً عَنْ فَقْدِ وَالِدِهِ

فخلاهُ ٱللَّوم ؛ إِذْ سدَّ مسدَّ ٱلقومِ ، لَم يَنقطعْ رِشاهُ ، ولا قالوا : فلانٌ رَشاهُ (٣) .

وما رأيتُ أحداً بعد أُستاذي آلأبرُّ عيدروسِ بنِ عمرَ ، وسيِّدي عبدِ آللهِ بنِ حسنِ اللهِ بنِ حسنِ اللهِ اللهُ أ البحرِ يَستجْهِرُ ٱلنَّاسَ بفَرْطِ الوسامِ ، وبَسْطةِ الأَجسامِ ؛ كَالسَّادةِ آلِ سُمَيطٍ ، لا يراهُمُ النَّاظرُ. . إِلاَّ تذكَّرَ قولَ جرير [ني « ديوانه » : ٤٥٦ مِنَ الطَّويلِ] :

تَعَـالَـوْا فَفَـاتُـونَـا فَفِي ٱلْحَـقِّ مَقْنَعٌ إلَى ٱلغُـرِّ مِنْ أَهْـلِ ٱلْبِطَـاحِ ٱلأَكَـارِمِ فَـإِنِّـيَ أُرْضِي عَبْـدَ شَمْسٍ وَمَـا قَضَـتْ وَأُرْضِي ٱلطِّوَالَ ٱلْبِيضَ مِنْ آلِ هَاشِمِ فأولئِكَ ٱلْبِيضُ ٱلطِّوال ، وَثمَّةَ ٱلهِممُ ٱلعوال .

فَأَحُوالُهُمْ جَلِيلَةٌ ، وأَخلاقُهُمْ جَمَيلَةٌ ، وأَخبارهُمْ عَريضةٌ طويلةٌ (٥) ، ينطبقُ عليهِم

<sup>(</sup>۱) الحبيب العلامة المعمر عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سميط ، ولد بزنجبار سنة ( ١٣٠٣هـ ) ، وبها توفي سنة ( ١٣٩٦هـ ) ، ودفن إلى جوار والده ، كان كثير التردد إلى شبام ، ومكث فيها عند أهله وأعمامه سنوات ، ودون رحلاته وفترات جلوسه بها بما صار مرجعاً عن أهل شبام وحضرموت عموماً ، في رحلتيه : « تلبية الصوت » ، و « النفحة الشذية » وكلاهما مطبوعتان ، وتلامذة الحبيب عمر كثير . وقد تقلد وظيفة الإفتاء بجزر القُمُر ، وكان له جاه عظيم ، وأصدرت الحكومة القُمُرية طوابع بريد تحمل صورته .

 <sup>(</sup>۲) البيتان من البسيط ، والبيت الثّاني منهما فقط في « ديوان أبي تمَّام » ( ۲/ ۳۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) رِشاه : الأُولَىٰ مسهَّلة من رِشاءٍ ، وهو الحبل . والثَّانية : فعلٌ ماضٍ من الرَّشوة .

<sup>(</sup>٤) البيتان من الكامل ، وهما لابن الرومي في « ديوانه » .

<sup>(</sup>٥) وممن ينبغي أن يُذْكَر من أعيان السادة آل سميط : الحبيب محسن بن حسن بن أحمد ، المتوفى بشبام سنة ( ١٣٨٧هـ ) ، وأخوه الحبيب محمد بن حسن بن أحمد ، المتوفى سنة ( ١٣٨٧هـ ) ، وتوفي ابنه الحبيب علي بسيئون سنة ( ١٤١٠هـ ) . ومنهم : الحبيب مصطفى بن عبد الله بن طاهر ، المتوفى سنة=

قولُ ٱلمسيَّبِ بنِ علسٍ [مِنَ ٱلمتقارِبِ] :

وَكَ الشَّهْ لِهِ بِ السَّرَاحِ أَخْ لاَقُهُ مْ وَأَخْ لاَمُهُ مْ مِنْهُمَ ا أَعْ لَا بُ وَكَ الشَّهُ لِهِ مَنْهُمَ ا أَعْ لَا بُ وَكَ الْمِسْ كِ تُسرِبُ قُبُ ورِهِ مَ أَطْيَبُ بُ

ومِنْ مَتَأَخِّرِي علماءِ شبامٍ: ٱلشَّيخُ سالمُ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ باصهي (١) ، أَحدُ تلاميذِ والدي ، وشيخُ العلاَّمةِ ٱلجليلِ ٱلأَميرِ محمَّدِ بنِ عليِّ ٱلإدريسيِّ (٢) ، وكانَ هوَ هَمْزةَ ٱلوصلِ بيني وبينهُ في المعرفةِ ٱلَّتِي كانَ أَوَّلُها تعزيةً منهُ ليْ بواسطتهِ في والدي ، ثمَّ السمرَّتِ المواصلاتُ والمراسلاتُ بما آثارُها مِنَ القصائِدِ موجودةٌ بمواضِعِها مِنَ الدِّيوانِ » [٣٧١ و٣٨٤] .

ومِن علماءِ شبامٍ \_ فيما رأَينا بأَبصارِنا \_ أَربعةُ إِخوانٍ ، كلُّهُم علماءُ ؛ وهُم : أَحمدُ ، ومحمَّدٌ ، وعمرُ ، وعبدُ ٱلرَّحمانِ أَبناءُ أَبي بكرِ باذيب<sup>(٣)</sup> .

ومِنْ كبارِ علمائِهِم ومصاقعِ شعرائِهِمُ : ٱلشَّيخُ أَحمدُ بنُ محمَّدِ باذيب ، ٱلمتوفَّىٰ بسنغافورة في حدودِ سَنةِ ( ١٢٧٩هـ )(٤) .

السيد ( ۱۳۷۱هـ ) ، وأخوه الحبيب محمد المتوفىٰ سنة ( ۱۳۷٤هـ ) ، وآخرهم وخاتمة عقدهم : السيد الفقيه مربّي الأجيال عبد الله بن مصطفى ، المتوفى سنة ( ۱۳۹۱هـ ) وممن لا زال منهم بشبام : الحبيب عبد الله بن عبد الله بن سميط رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) ولد الشيخ سالم بن عبد الرحمن بن عوض بن أحمد باصهي بشبام سنة ( ۱۲۸۰هـ) ، وتوفي بها سنة ( ۱۲۸۰هـ) ، كان عالماً جليلاً ، فقيهاً نحوياً ، داعياً إلى الله ، له سيرة عطرة وأخبار زكية ، جاوزت مصنفاته العشرين ، في الفقه والعقيدة والسلوك .

 <sup>(</sup>٢) مؤسس الدولة الإدريسية بجنوب الجزيرة العربية ، المتوفى بصبيا سنة ( ١٣٤٥هـ) ، ينظر : « ملوك العرب » للريحاني ، و« تاريخ المخلاف السليماني » للعقيلي .

<sup>(</sup>٣) وهم أبناء الفقيه الصالح الشيخ أبي بكر بن محمد بن عبود بن عمر بن عبد الرحمن باذيب ، المتوفى بشبام سنة (١٣١٢هـ) ، أحد علماء شبام وفقهائها واعتنى بتربية أولاده وتعليمهم فكانوا جميعهم فقهاء علماء صالحين . أكبرهم : الشيخ عمر ، توفي بشبام سنة (١٣٣٥هـ) ، والثاني : الشيخ محمد ، المولود سنة (١٢٧٠هـ) ، والمتوفى سنة (١٣٢٤هـ) ، والثالث : الشيخ أحمد ، الرابع : الشيخ عبد الرحمن ، توفى سنة (١٣١٩هـ) ، وبقية إخوانه لهم عقب ، وأما هو . . فلم يعقب .

<sup>(</sup>٤) إنما هو أحمد بن عمر باذيب ، كان عالماً جليلاً رحالاً ، صادعاً بالحق ، كان نادرة في الزمان ، وغرة=

وعنِ ٱلشَّيخِ سالمِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ باسويدانَ وغيرِهِ : أَنَّ سببَ سفرِهِ مِن شبامٍ هوَ أَنَّ خطيبَ ٱلجمعةِ تَأَخَّرَ مرَّةً ، فأَشارَ عليهِ الحبيبُ أَحمدُ بنُ عمرَ بنِ سميطٍ أَن يقومَ بأَداءِ ٱلواجبِ مِن أَركانِ ٱلخطبةِ ، فأرتجلَ ما ملأَ ٱلأَسماعَ إعجاباً ، وٱلنُّفوسَ إطراباً ، فخشيَ عليهِ ٱلعينَ ، فأمرَهُ بمغادرةِ ٱلبلادِ وكانَ آخرَ ٱلعهدِ بهِ وكانَ أَهلُ شبامٍ معروفينَ بألإصابةِ بألعين ، ومِن أواخِرِهمُ المتَّهمينَ بذلك : الشَّيخُ معروفٌ باذيب ، والشَّيخُ سالمُ بنُ هادي ٱلتُويُّ .

ومِن عيونِ صُلَحائِها وأَفاضِلِهِا ٱلشَّيخُ عوضُ بنُ محمَّدِ باذيب ، وأَولادُهُ عليٌّ وأَحمدُ ومحمَّدٌ ، لهم مروءةٌ حيَّةٌ ، وأعتبارٌ تامٌّ ، ودينٌ ثابتٌ ، وكانتِ ٱلأَعيانُ تزورُ ٱلشَّيخَ عوضَ وتتبَّركُ برؤيتِهِ ودعائِهِ .

ومن متأخِّري علمائِها: ٱلشَّيخُ عبدُ ٱلرَّحمـٰنِ حُمَيْدٍ ، وولدُهُ عبدُ ٱللهِ .

ومِن آلِ شبامٍ : آلُ جبرٍ ، وآلُ التُّويِّ ، وآلُ باعبيدٍ ، وهم أَربعةُ إِخوةٍ : محمَّدٌ وعمرُ وعوضٌ وأحمدُ بنو سالمٍ باعبيدٍ ، إليهمُ آلآنَ أَزِمَّةُ ٱلتِّجارة بشبامٍ ، ولهم مراكزُ في عدن وغيرِها ، وقد مات عَمَّا قريبٍ أَحبُّهم إِليَّ ، وهوَ أَحمدُ ، فرحمهُ ٱللهُ وأَخلفَهُ بِخَلَفٍ صالحٍ .

وممَّن تديَّر شباماً ٱلحبيبُ علويُّ بنُ أحمدَ بنِ زينٍ ٱلحبشيُّ ، وبها توفي .

وفي «كلامِ ألحبيبِ أحمدَ بنِ عمرَ بنِ سميطٍ » : أَنَّ والدَهُ لمَّا ماتَ . قال : ماتَ مَن يُستَحيا منهُ ، وإنَّ آل شبامِ كانوا يهابونهُ ، وكانَ آلُ أَحمدَ بنِ زين يزورونهُ في محرَّمٍ مِن كلِّ سنةٍ ، ومتىٰ قاربوا شبام . . تنابز غوغاؤهم مع آلِ شبام بألألقابِ ، وقالوا : ( آلهر لعل القعيطي يفر ) فأوقفهم منصَّرُ بنُ عبدِ آللهِ طائفةً مِنَ النَّهارِ في ألشَّمسِ ، فتركوا الزِّيارةَ ، ولمَّا زالَ منصَّرٌ وشيكاً . كتبَ لهم صلاحُ بنُ محمَّدِ بألاعتذارِ ، فأعادوها .

<sup>=</sup> في جبين الدهر ، ترجمته في ( تاريخ الشعراء الحضرميين ) ( ٢٢/٤ ) .

ومِنْ أُدبائهِم وأكابرِ أُولي المروءَةِ منهُمُ: الشَّيخُ سالمُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ باسويدان (١) .

وفي مبحثِ صلاةِ الجمعةِ مِنْ « مجموعِ الأَجدادِ » : (أَنَّ شباماً مِنْ كراسي حَضْرَمَوْتَ ، بل لا مدينةَ في حَضْرَمَوْتَ إِلاَّ هيَ وتريمُ ، هاتانِ المدينتانِ المذكورتانِ في التَّواريخِ فقط ، ويكادُ أَنْ يكونَ ما يتعلَّقُ بشبامٍ ومَنْ سكنَها مِنَ المشايخِ والعلماءِ ، ومَنْ لَهُ فيها أَثرٌ مِنْ مسجدٍ وغيرهِ مِنْ دائِمِ النَّفع ، يكوِّنُ نبذةً صالحةً ) اهـ

ولأهلِها مناقبُ كثيرة ، ومحاسنُ شهيرة ، ولاسيّما في الورَعِ وصِدْقِ المعاملةِ مع اللهِ ، وحمل الكلّ ، وفِعلِ المعروفِ ، والإعانةِ علىٰ نوائِبِ الحقّ ، أخبرني المُكرّمُ الشّيخُ كرامةُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بركاتِ قالَ : كنتُ بمقدشوه في سنةِ (المُكرّمُ الشّيخُ أحمدَ بنِ عمرَ بلفقيهِ ، فباعهُ لي وأربحني النّصف ، وأبرقَ إليّ : أن خُد كلّ الشّيخِ أحمدَ بنِ عمرَ بلفقيهِ ، فباعهُ لي وأربحني النّصف ، وأبرقَ إليّ : أن خُد كلّ ما تقدرُ عليهِ منهُ وحوّلَ لي بالنّمنِ ، فاشتريتُ أوّلاً بنحوٍ مِن ألفِ رُبيّةٍ ، وثانياً بمثلهِ ، وقدمتُ لهُ حساباً في ثمنهِ وسائرِ مصاريفِهِ ، وخدمتُهُ ولم يبق لي عندَهُ بحسبِ ما قرَّرتُهُ في دفتري إلاّ أربعونَ رُبيّة فقط ، ولمّا وصلتُ عدن بعدَ خمسِ سنواتِ . . أعطاني كاتبُهُ وهو الشّيخُ محمّدُ بنُ سالم باعبيدٍ - تحويلاً إلى شبام في ألفينِ ونحوَ خمس مئة رُبيّةٍ ، فشككتُ فيها ، وتوهّمتُهُ غالطاً ، ولمّا قدِمتُ شِبَاماً . . أخبرتُ الوالدَ أحمدَ بنَ عمرَ بلفقيهِ ، فأخذَ بأذني وقالَ : إذا لم نربًكَ نحنُ . فمن يربيكم ؟ وقد رَبّانا ناسٌ علىٰ مثل مئذا ، فنحنُ مدينونَ بهِ .

وإذا بهِ قَيَّدَ لي أرباحَ البرعمِ بأُسرِها ، فرحمةُ اللهِ علىٰ هـٰذا الإِنسانِ وعلىٰ جميعِ أَهل الإِحسانِ .

وبلغَني أَنَّ الشَّيخَ عوضَ بنَ عبدِ اللهِ باذيبِ اَشترىٰ خَرَابةً مِنَ ٱلأَميرِ عليِّ بنِ صلاحٍ ، قيل : إِنَّ بعضَ أَهلِها معروفٌ في غيبتِهِ ٱلطَّويلةِ ، وأَنفقَ علىٰ بنائِها سبعةَ اَلافِ

<sup>(</sup>۱) ولد الشيخ سالم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله باسويدان بشبام سنة ( ۱۲۵۸هـ) ، وتوفي بها في (۲۲) رجب ( ۱۳۳۲هـ ) .

ريالٍ ، ولمَّا أحتاجَ ورثَتُهُ لبيعِها . لم تَنْفُقْ إِلاَّ علىٰ واحدٍ مِن آلِ باهرمزِ بأَلفينِ مِنَ ٱلرِّيالاتِ فقط ؛ لأَنَّ آلَ شِبَامٍ ـ بما بقي في قلوبهم من هَيبةِ ٱلدِّين وٱلوَرَعِ ـ تحامَوها ، وإلى ٱلآنَ وهم يتحامَون عَن شراءِ ٱلتَّمرِ ٱلَّذي يجمَعُهُ مِنَ ٱلمكسِ صاحبُ ٱلسُّدَّةِ ؛ معَ أَنَّهُ أَرخصُ مِن غيرهِ بثلثِ ٱلقيمةِ .

وبلغني أَنَّ لبعضِهم رسائلَ في سِير آلِ شِبَامٍ وأُخبارِهم ٱلشَّاهدةِ بِٱلتَّقوىٰ والورعِ ، وهيَ مِن أَنفعِ ما يكونُ لهم لو تَدارسوها علىٰ عادتِهم في درسِ يوم ٱلثُّلاثاءِ ٱلَّذي رَتَّبهُ الحبيبُ أَحمدُ بنُ عمرَ بنِ سميطٍ ، \_ متنقلاً في ديارِهِم ؛ سياسة في حضورِهم - ؛ إذ هي خيرُ حافزِ للأحفادِ علىٰ تَرَسُّمِ آثارِ ٱلأَجدادِ ، ومِن كلامِهِ ٱلمنثورِ : إِنَّ شباماً كانت بلادَ المنقودِ (١) ، وأَنَّ أَحدَ أَهلِ شبام أخذَ دراهمَ مِن أَحمدَ ناصرِ ٱليافعيِّ ، فهجروهُ حتَّى رَدَّها .

وأَنَّ ثمانينَ حملاً من الحويرِ وَرَدَت شباماً ، وفيها حِمْلٌ لأَحدِ آلِ كثيرِ بنِ سلامةَ ، فأَشتروها بأسرِها إِلاَّ ذلكَ الحِملَ لم يأخذُهُ أَحدٌ وعادَ بهِ صاحبُهُ .

وفي كلامه ثناءٌ كثيرٌ على محمّد بنِ عوضٍ بَاذِيبٍ ، وعلى أَخيهِ عبودٍ ، وأَنّهُ حصلَ عليهما خللٌ فشاورًا ألحبيبَ عبدَ أللهِ ألحدّادَ فقالَ لهما : بِيعَا جميعَ ما معكما ولو لم يَخلُف لكم إلاَّ حُلِيُّ نسائِكم ، فباعاه وقضيا ما عليهما مِنَ ٱلدُّيونِ ، وبقيّت ثلاث مئة ريالِ ، فذهبا إلى ألحاوي ، ولمّا وصلاً . قال محمد لعبودٍ : إِنْ وافقتني . أعطينا ألحبيبَ عبدَ ٱللهِ مئة وأقتنعنا بألمئتينِ ، فوافقهُ ، فقبلَها ألحبيبُ وأشارَ على محمّدِ بألسّفرِ إلى ٱلشّحرِ ، وبقيَ يتردّدُ إليها ، ويُقيمُ بها شهرين أيّامَ ألموسم ، ويمرُّ في ذهابِهِ وإيابهِ بألحاوي .

ولمَّا عَلِمَ ٱلحبيبُ عمرُ ٱلبارُّ بقصَّةِ ٱلمئةِ.. قالَ لمن حضرَهُ: أَيصحُّ أَنَّ أَحداً يتصدَّقُ بثلثِ مالِهِ؟! وكانَ عندَهُ دَلاَّلٌ مِن آلِ باخيضرِ . فقالَ : إِن كانَ مِنْ آلِ شبامٍ.. فَنَعَمْ .

<sup>(</sup>١) أي : أن أهلها ينتقدون ما خالف الشرع والأدب .

ومنهُ(١) : أَنَّ محمَّدَ لَعجَم مِنَ ٱلسَّابِقينَ ؛ لأَنَّهُ سَبَقَ سَلَفَهُ .

ومنهُ : أَنْهُ لمَّا توفِّي أَحمدُ بكارِ لَعجم. . قالَ والدي : تُوفِّي وهوَ خَيرُ مَن بٱلبلدِ .

ولمَّا تُوفِّي عبدُ ٱللهِ بنُ عمرَ لَعجَمُ. . قالَ ٱلحبيبُ أَحمدُ بنُ عمرَ بنِ سميطٍ : إِنَّهُ مِنَ ٱلأَخيَارِ ٱلَّذينَ يدفعُ ٱللهُ في عافيةٍ ، وكانت وفاتُهُ بسببِ ٱلوباء ٱلَّذي وقعَ بشبامٍ وسيئونَ وبُورٍ في سنةِ ( ١٢٥٠هـ ) .

ومنهُ: أَنَّ ٱلحبيبَ محمَّدَ بنَ زينِ بنِ سميطٍ قالَ: ما تَحقَّقتُ أَنَّ أَحداً يحبُّ للمسلمينَ ما يحبُّ لنفسِهِ إِلاَّ عبدَ ٱللهِ بنَ زينِ ٱلحبشيَّ صاحبَ ثبيٌّ ، وبَكَّارَ بنَ عوضٍ لَعجَم ؛ فإِنَّ هـندا يقومُ إِليَّ في الدَّرسِ ويقولُ : تكلَّم في كذا ؛ فإِنَّ ٱلنَّاسَ واقعونَ فيهِ .

ومنهُ: أَنَّ ٱلشَّيخَ أَحمدَ صلعانَ ممَّن ترجمَ لهُ ٱلحبيبُ محمَّدُ بنُ سميطٍ ، وأَن محمَّد صلعانَ كثيراً ما يستشهدُ بِحكم ِ ٱبنِ عطاءِ ٱللهِ يكادُ يحفظُها ، وأَنَّ ٱلقرآن معجونٌ بمحمَّدِ بن عُقبةَ سُدَيسٍ .

ومنهُ : أَنَّ ٱلمرحومَ محمَّدَ بنَ أَحمدَ بايوسفَ ـ جَدَّ آلِ بايوسفَ ـ مِنَ ٱلصَّالحينَ ، وكذلكَ ولدُهُ أَحمدُ .

ومنهُ: أخبرني عبدُ اللهِ باسعودٍ عنِ الحبيبِ جعفرِ بنِ أَحمدَ بنِ زينٍ قالَ: أَدركنا أَهلَ شبامٍ ثلاثَ طبقاتٍ: أَوَّلُ طبقةٍ لباسُهم كوافي بيضٌ وأرديةٌ شمالٌ، وثاني طبقةٍ كوافي سوسي ومَلاَحِفُ بيضٌ، وثالثُ طبقةٍ كوافي صنعانيات مِن نصفِ ريال وملاحفُ سودٌ.

قالَ : ومِن بعدُ توسَّعوا مصانف وكوافي صنعانيَّاتٍ مِن ريالين .

ومنه : أَنَّهُ لمَّا توفِّي عمرُ بنُ أَحمدَ معاشرٌ. . قالَ : إنَّهُ مِنَ ٱلَّذين يمشونَ على ٱلأَرضِ هَوناً ، وقالَ مثلَ ذلكَ لمَّا ماتَ أحمدُ بنُ محمَّدِ جبرٍ .

ونقلَ ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ عبدِ ٱلرَّحيمِ بنِ قاضي في ترجمتِهِ لنفسِهِ : أَنَّ والدَّهُ تولَّى

<sup>(</sup>١) أي: من كلام ابن سميط.

ٱلقضاءَ بشبامٍ أكثرَ مِن سنتينِ ، وأنَّهُ يثني علىٰ أهلِها باَلتَّناصفِ وٱلتَّعاونِ على ٱلحقِّ ، وأنَّهُ كانَ يزورُهم ويأتي إليهم من تريم لِحُسنِ حالهم . اهـ

ولَو أَرسَلْنَا ٱلقَلَمَ مِلْءَ فُرُوجِهِ في مكارِمِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱلرَّحمَٰنِ باصهي ، ٱلملقَّبِ بالطَّويلِ('').. لاندقَّتْ عنقُهُ قَبْلَ أَنْ نبلغَ منهُ ما نريدُ ، وهي مشهورةٌ ، وآخرُها : وصيَّتُهُ بأَن تَبْقىٰ يدُهُ مكشوفةٌ مع تشييعهِ في ٱلجنازَةِ ؛ لاستخراجِ ٱلاعتبارِ بأنَّهُ مع ما كانَ مِن ثروتِهِ ٱلطَّائلةِ لم يخرج مِنَ ٱلدُّنيا إِلاَّ صفرَ ٱليدِ وقد نَقَّدُوها علىٰ ما فيها من الاختلافِ بينَ ٱلرَّمليِّ وأبنِ حجرٍ ؛ لِمَا في ذلكَ مِنَ ٱلمصلحةِ وٱلعِظَةِ ٱلبالغةِ .

وكانَ سيِّدي حسنُ بنُ أحمدَ بنِ سميطٍ يتفتَّحُ عن ثَبجِ بَحْرٍ عندما يفيضُ فيها ، إِلاَّ أَنَّ تلكَ ٱلمكارمَ ٱنطوىٰ نشرُها ، ولَم يَبْقَ إِلاَّ ذِكرُها .

وَنَدْكُ رُ تِلْكَ ٱلْمَكْرُمَاتِ وَحُسْنَهَا وَآخِرُ مَا يَبْقَىٰ مِنَ ٱلذَّاهِبِ ٱلذِّكْرُ (٢)

ولآلِ شبامٍ عامَّةً وآلِ باصهي خاصَّةً ، نجوعٌ إِلَىٰ صنعاءَ وإِلَى ٱلبيضاءِ من أَرضِ ٱلظَّاهرِ ، وقد وقفتُ علىٰ وثيقةٍ مِنَ ٱلإِمام ٱلمهديِّ لدين ٱللهِ ، هـٰذا نصُّها :

الخطُّ الكريمُ والرَّسمُ العالي الفخيمُ الإماميُّ المَهْدَويُّ أَعزَهُ اللهُ ، وأَقرَّ عينَ المتمسّكينَ بهِ وأرضاهُ ، وأنفَذَهُ في جميعِ الأقطارِ الإماميَّةِ وأَسْمَاهُ ، إن شاءَ الله ، بيدِ الحاجِّ الأكرمِ جمالِ الدينِ سالمِ بنِ عبدِ اللهِ باصهي وكافَّةِ إخوتِهِ وبني عمِّه ، قاضِ لهم بالإجلالِ والإكرامِ ، والرَّعايةِ والاحترامِ ، والإعزازِ والإعظامِ ، فيجرونَ على أجملِ العوائدِ وأتمِّ القواعدِ ، ليسَ عليهم حالٌ يخشونهُ ، ولا أمرٌ يتوقّونهُ ، وأنَّهم مِنَّا وإلينا ، وممَّن تحوطُهُ شفقتُنا ، وأنَّ واجباتِهمُ الشَّرعيَّةَ يسلِّمونها بالأَمانِة ، ليسَ علىٰ أموالِهم حيثُ كانت حرصٌ ولا أعتراضٌ بمحروسِ البيضاءِ وحضرموتَ .

<sup>(</sup>۱) الشيخ عبد الرحمن الطويل باصهي ، لُقِّب الطّويل لطول يده في الخير والإحسان ، وله مناقب ومكارم أخلاق كثيرة ، وكانت له تجارة وأراض في عتق ، وصاحبه ورفيقه هو السيد زين بن علوي بن سميط جد السادة آل سميط سكان شبام ، وكانا يمكثان معاً في عتق مدة من الزمان ، ثم يعودان بالخير إلى شبام .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطُّويل ، وهو للبحتريِّ في ﴿ ديوانه ﴾ ( ٢/ ٧٤ ) ، بتغيير بسيط .

وأَنَّهُم يُخرجونَ ما دخلَ فيهِ غيرُهم مِنَ ٱلفِرقِ وٱلمطالبِ وٱلسَّوائبِ وٱلنَّوائبِ .

وليسَ عليهم إِلاَّ الحقُّ الواجبُ وزكاةُ الأموالِ وزكاةُ التِّجارةِ والفِطرةِ ، يسلِّمونَها إلى العمَّالِ بالأمانةِ مِن غيرِ واسطةٍ .

وليسَ عليهم مجبى أينما توجَّهوا في البلادِ الإماميَّةِ ، في جَميعِ الأَسواقِ والمراسي والطُّرقاتِ والبنادرِ ، فلا يُعتَرَضوا بشيء مِن ذلك ، وذلكَ لِمَا هم عليهِ مِن المحبَّةِ والنَّصيحةِ لهم ولسلفِهمِ ، فيجرونَ على ذلك وتقرُّ أَعينهم بما هنالكَ ، وعليهمُ التَّوقُّفُ على أَمرِنا ، والكونُ عندَ رأينا ، وموالاةُ المُوالي ، ومعاداةُ المُعادي ، فليَتقوا بذلكَ ، وباللهِ الثُّقةُ ، وبهِ الحولُ والقوَّةُ ، وهوَ حسبُنا وكفىٰ ، ونعمَ الوكيلُ ، نِعمَ المَولىٰ ونِعمَ النَّصيرُ .

حُرِّرَ في محرَّمِ الحرامِ عامَ سبعةٍ وثمانينَ وأَلفٍ ( ١٠٨٧هـ ) ، وكانَ الشَّيخُ عبدُ الرَّحمانِ باصهي معاصراً للحبيبِ أحمدَ بنِ زينٍ الحبشيِّ ، وعرضَ عليه أَن يحجَّ هوَ ومَن معَهُ علىٰ نفقتِهِ، فلم يقبَل ، كما في « كلامِ الحبيبِ أحمدَ بنِ عمرَ بنِ سميطٍ».

ولَم يَبْقَ بِأَيدي آلِ شبام اليومَ مِنَ المناقبِ الشَّريفةِ السَّابقةِ لأَهلِهم. إلاَّ حسنُ التَّأسِّي فيما بينَهم ، ومساعدةُ الضَّعيفِ ، وقضاءُ الحاجةِ ، وجَبْرُ المنكوبِ ، حتَّىٰ لقلَّما تُرفعُ من أولي مروءتِهم دعوى إلى القاضي ، وإنَّما يُسوُّونَ أُمورَهم فيما بينَهُم بالإصلاح ، وهاذا ليسَ بالقليلِ مع تراذُلِ الزَّمانِ .

وذكرَ أَبنُ ٱلحائكِ : ( أَنَّ مصبَّ مياهِ ٱلأَوديةِ ٱلغربيَّةِ كلِّها كانَ في شمالِ شِبَام ، بينها وبينَ ٱلقَارَةِ )(١) .

وهوَ صادقٌ في ذلكَ ؛ لأنَّهُ ٱلواقعُ فيما قبلُ. . حتَّىٰ كانَ ٱلسَّيلُ ٱلعظيمُ ٱلهائِلُ في سَنةِ ( ٦٩٩هـ ) فأخربَ ٱلأَحْجَاز ، وأخذَ كثيراً مِنَ ٱلبشرِ ومِنَ ٱلمواشي<sup>(٢)</sup> ، وانتقل

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ( ١٦٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( تاريخ شنبل ) : أن ذلك كان سنة ( ١٩٨هـ ) ، وزيادة على ماذكر المؤلف . . فإن ذلك السيل أخذ قطعة من جنوبي شبام فيها ثلاثة مساجد ، وماوالاها من الدّيار ، وأخذ بني سعد وبني حارثة ، وأخرب حبوظة الراك ، وذلك في رمضان من تلك السنة .

بقوَّتهِ مِنْ شمالِ شبامٍ وٱتَّخذَ لَهُ أُخدوداً بجنوبِها ؛ إِذْ قدِ اُجتاحَ كثيراً مِنَ الخِبَّةِ (١) اَلَّتي كانت متَّصلةً بشبام ، ثمَّ عُمّرت شيئاً فشيئاً ، وما زالت معمورةً حتَّى اُجتاحَها سيلُ الإكليل الجارفُ في سَنةِ ( ١٠٤٩هـ )(٢) .

ثمَّ أَحبَّ آلُ شبام ٱلتَّنزُّهَ.. فعمَّروها واحداً واحداً ، حتَّىٰ صارت قَرْيةً ، وعند ذلكَ آبتنى ٱلسَّيِّدُ عقيلُ بنُ عليِّ ٱلسَّقَّافُ مسجداً في حدودِ سَنةِ ( ١٠٦٣هـ ) ، وأَحبَّ أَنْ يُجمِّعَ فيهِ ، فأختلفَ عليهِ ٱلعلماءُ ـ حَسَبَما فصَّلناهُ بـ « ٱلأَصلِ » ـ فأمتنعتِ ٱلجمُعةُ (٣) .

وما يُفهمُهُ قولُ ياقوت آلسَّابقُ : ( إِنَّ آلحسينَ بنَ سلَّامةَ (١) ابتنىٰ جامعَ شِبام ) محمولٌ على آلتَّجديدِ أَو آلتَّرميمِ ، وإِلاَّ . . فقد كانَ جامِعُها مبنيّاً قَبْلَ ذلكَ بزمانٍ ؛ ففي تاريخِ آلقاضي محمَّدِ بنِ عبدِ آلرَّحمانِ باشراحيل أَنَّهُ ( بُنيَ في سَنةِ « ٢١٥هـ » ، وأَنَّهُ كَالْقُطْبِ آلَّذي تدورُ عليهِ غالبُ شعائِرِ آلدِّينِ بشبام ) .

ولَهُ أَوقافٌ تُنسَبُ إِلَىٰ هارونَ ٱلرَّشيدِ ، وهوَ شاهدٌ بأَنَّ بناءَهُ كان متقدِّماً علىٰ هــٰذا ٱلتَّاريخ ٱلَّذي ذكرَهُ باشراحيل ؛ لأَنَّ وفاةَ ٱلرَّشيدِ كانت في سَنةِ ( ١٩٣ هـ ) .

ومَمَّا يدلُّ لتقدُّمهِ: ما نقلَهُ ٱلشَّيخُ ٱلعلاَّمةُ عبدُ ٱللهِ بَلْحَاج ، عنِ ٱلعلاَّمةِ ٱلشَّيخِ محمَّدِ بنِ سعيدِ باشُكيل: (أَنَّ آلَ باذيب مِنَ ٱلأَزْدِ ، وأَصلهم منَ ٱلبصرةِ ، ثمَّ ٱستوطنوا شباماً .

الخِبّة ـ بتثليث الخاء ـ : هي الطريق الرملية ، كما في ( القاموس » . ويطلق هـٰذا الاسم على البقعة التي يعلوها جبل الخبّة جنوب مدينة شبام ، وهي القرية المسمّاة : ( السَّحيل= سحيل ابن مهري ) .

<sup>(</sup>٢) • عقد الجواهر والدرر ) ، و « العدة المفيدة » ( ٢/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ) ، وكان سيلانه في صفر . وهناك سيل آخر يسمى : الإكليل ، سال سنة ( ١٣٣٥هـ ) ، ويعرف بسيل بن ربيدان .

<sup>(</sup>٣) المسألة في « مجموع » الحبيب طله بن عمر الصافي ( ١١٢-١١٨ ) ، وهو جواب صدر من العلامة الكبير الشيخ أحمد صفي الدين القشاشي المدني ، وذيّل على الجواب بكلام نفيس محرر الإمام الفقيه أحمد محمد مؤذن الصبحي باجمال ، وحاصل الفتوى : أن مباني الخبة وهي حدود ( ٢٠٠ ) دار والثلاثة المساجد التي بها لا تعد قرية مستقلة ، بل هي من أعمال شبام . . فلا يصح فيها إقامة الجمعة .

<sup>(</sup>٤) هو الحسين بن سلامة النوبي ، أمير تهامة اليمن ، كان نوبياً من موالي بني زياد ولاة اليمن ، ولما تضعضع حكم آل زياد.. نهض الحسين وتسلم مقاليد الإمارة في حدود سنة ( ٣٠٥هـ) ، وكان رجلاً عادلاً ، واختط عدة مدن ، وأنشأ الجوامع وحفر الآبار.. أقام في الحكم ( ٣٠) سنة ومات بزبيد سنة ( ٤٠٢) .

قال : وذكرَ عمرُ بنُ عبدِ اللهِ باجَمّالِ الشّباميُّ : أَنَّ آلَ باذيبِ خرجوا مِنَ البصرةِ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ في أَيَّامِ الحجَّاجِ ، وبقيتْ طائِفةٌ مِنهُم بالبصرةِ ، ولَهم حافَّةٌ عظيمةٌ بالبصرةِ ، يقالُ لها : حافَّةُ الأسْدِ ـ بالسّينِ ، لغةٌ في الأزدِ ، بالزَّاي ـ ولمَّا وَصلوا حَضْرَمَوْتَ . آواهُم أُميرُ شبامٍ وأَجلَّهُم ، وكانَ فيهِم قضاةُ الدِّينِ وقضاةُ الدَّولةِ بشبام ، وقدِ اجتمعَ منهم في زمنِ واحدٍ سبعةٌ مفتونَ ، وقاضيانِ : شافعيٌّ وحنفيٌّ ) اهـ

وهاذه فائِدةٌ نفيسةٌ ، ونقلٌ عزيزٌ نحتاجُهُ في كثيرٍ مِنَ ٱلمواضعِ ، ونضربُ عليها بنخماتٍ متعدِّدةٍ ، وبعيدٌ أَنْ ينتشرَ فيها ٱلإسلامُ وٱلمسْلِمونَ ثمَّ لا يُبنى بها جامعٌ إِلاَّ في آخرِ ٱلقرنِ ٱلثَّاني ، هاذا ما لا يتَمَعْنىٰ بحَالٍ ، لاسيَّما وأَنَّها كانت دارَ إِقامةِ زيادِ بنِ لبيدِ ٱلصَّحابيِّ ٱلمشهورِ ، كما في « مفتاحِ ٱلسَّعادةِ وٱلخيرِ » لِمؤلِّفِ « ٱلقلائدِ » ، وغيره (١) .

وفي سَنةِ ( ٥٣٢هـ ) عُمِّرَ مقدَّمُ جامعِ شبامٍ (٢) ، وجُدِّدَ منبرُهُ بأَمرِ ٱلملِكِ ٱلمنصورِ ٱلرَّسوليِّ ، وذلكَ ٱلمنبرُ هوَ ٱلَّذي يُخطَبُ عليهِ إلى ٱليومِ . وكانت هاذهِ ٱلعمارةُ علىٰ يدِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ راشدٍ في ولايةِ نصَّارِ بنِ جميلِ ٱلسعديِّ (٣) .

وفي موضع مِنْ «صفةِ جزيرةِ ألعربِ» لابنِ ألحائِكِ [ص ١٦٩] يقولُ: (وأَمَّا شبامٌ: فهيَ مدينةُ ألجميعِ ألكبيرةُ، ويَسكنُها حَضْرَمَوْتُ، وبها ثلاثونَ مسجداً، ونصفُها خرابٌ، أخربتُهُ كندةُ، وهيَ أَوَّلُ بلدِ حِمْيَر ثَمَّ . وساكنُ شبامٍ: بنو فهدٍ مِنْ حِمْيَر) اهـ

وَأَقُولُ : أَمَّا فَهَدُ.. فَهُو آبَنُ ٱلقَيلِ بَنِ يَعَفَرَ بَنِ مَرَّةَ بَنِ حَضْرَمَوْتَ بَنِ أَحمدَ بَنِ قحطانَ بنِ ٱلعومِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ محمَّدِ بنِ فهدِ بنِ ٱلقَيلِ.. إلىٰ آخِرِ ٱلنَّسَبِ.

وسيأتي بيتُ نَشُوانَ معَ ما يتعلَّقُ بهِ عمَّا قليلٍ .

أَمَّا مسجدُهمُ ٱلباقي بينَ منازلِهمُ ٱلخاصَّةِ في جانبِ خبَّةِ شبامٍ ٱلغربيُّ ٱلمسمَّى

<sup>(</sup>١) وينظر : ﴿ أدوار التاريخ الحضرمي ﴾ ( ٨٧ ) نقلاً عن ﴿ البرد النعيم ؛ للخطيب .

<sup>(</sup>٢) هذه العمارة الأولى القديمة والتي بعدها كانت سنة ( ٥٣٩هـ ) ، كما في « شنبل » ( ص٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) كانت عمارة الجامع وتجديد المنبر سنة ( ٦٤٣هـ ) ، كما في « شنبل » ( ص٩٢ ) .

آلآنَ : مسجدَ الطَّيِّبِ . فقد بقيَ بأيديهم ، والظَّاهرُ أَنَّهُ وقعَ فيما أجتاحَهُ سيلُ سنة ( ١٩٩هـ ) آلآتي ذِكرُهُ ، وإِلاً . لما طمعَ السَّيِّدُ عقيلٌ \_ حَسَبَما يأتي \_ في التَّجميع بمسجدِهِ الَّذي بناهُ بجانبِ خبَّةِ شبامِ الشَّرقيِّ ، إِلاَّ أَن يكونَ آختلافُ المذهبِ داخلاً تحتَ عُسرِ الاجتماعِ ، المسوِّغِ للتَّعدُّدِ . فللبحثِ مجالٌ ، وبينَ العلماءِ أختلافٌ حتَّىٰ بينَ المتَاخَّرينَ مِنَ الحضارمِ ؛ كأبنِ يحيىٰ ، وبلفقيهِ ، والسَّيِّدِ عثمانَ بنِ يحيىٰ ، وبعضِ علماءِ الحجازِ ، وهوَ معمورٌ إلى الآنَ .

وأَمَّا كثرةُ ٱلمساجدِ بها. . فإِنَّما كانت قَبْلَ أَنْ تجتاحَ أَطرافَها ٱلسُّيولُ<sup>(١)</sup> ، ويكونَ مجراها في جنوبِها . وكانَ مسجدُ ٱلخَوْقةِ بشبامٍ هوَ مسجدُ ٱلإِباضيَّةِ إِلَىٰ أَنْ غلبَهُمُ ٱلأَشاعرةُ عليهِ في سَنةِ ( ٥٩١هـ ) .

ومِنْ أَشعارِ إِمامِ ٱلإِباضيَّةِ بحَضْرَمَوْتَ في آلقرنِ ٱلخامسِ إِبراهيمَ بنِ قيسِ<sup>(٢)</sup> قولُهُ [مِنَ الطَّويلِ] :

فَقُلْتُ : وَمَا يُبْكِيكِ يَا خَوْدُ ؟ لاَ بَكَتْ فَقَالَتْ : بَكَيْتُ الدِّينَ إِذْ رَثَّ حَبْلُهُ فَاأَيْنَ الأُلَىٰ إِنْ خُوطِبُوا عَنْ دَقَائِقٍ فَأَيْنَ الأُلَىٰ إِنْ خُوطِبُوا عَنْ دَقَائِقٍ فَقُلْتُ لَهَا : هُمْ فِي شِبَامٍ وَمِنْهُمُ وَفِي شَبَامٍ وَمِنْهُمُ وَفِي هَنَاسٍ وَمِنْهُم وَفِي هَنَاسٍ وَمِنْهُم وَفِي هَنَاسٍ وَمِنْهُم وَفِي هَنَاسٍ وَمِنْهُم وَفِي حَضْرَمَوْتَ جَمَاعَةٌ وَمِنْهُم بوادِي حَضْرَمَوْتَ جَمَاعَةٌ

لَكِ الْعَيْنُ مَا هَبَّتْ رِيَاحٌ ذَعَانِعُ وَلِلْعُلَمَا لَمَّا حَوْتُهُمْ بَلاَقِعُ وَلِلْعُلَمَا لَمَّا حَوْتُهُمْ بَلاَقِعُ مِنَ الْعِلْمِ. . أَفْتُوا سَائِلِيهِمْ وَسَارَعُوا ؟! مِمَنْفَعَةٍ قَوْمٌ حَوْتُهُمْ مَيَافِعُ بِمَنْفَعَةٍ قَوْمٌ حَوْتُهُمْ مَيَافِعُ بِذِي أَصْبَحٍ حَيْثُ الرِّضَا وَالصَّمَادِعُ وَأَرْضِ عُمَانٍ سَيْلُهُمْ فَصَا وَالصَّمَادِعُ وَالْمَصَادِعُ وَالْمَعْمَادِعُ وَالْمَعْمَادِعُ مَانٍ سَيْلُهُمْ فَصَا وَالصَّمَادِعُ وَالْمَعْمَادِعُ فَيَعْمَانٍ سَيْلُهُمْ فَيَسَا وَالْعَمَادِعُ وَالْمَعْمَادِعُ فَيَعْمَانٍ سَيْلُهُمْ فَيْسَا وَالْعَمَادِعُ وَالْعَلَمْ فَيَعْمَانُ سَيْلُهُمْ فَيَالِهِ فَيْسَاقًا وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعُلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَلَيْعِمْ فَلَاعُونُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعُمْ وَالْعُلُمْ فَيْعَالَهُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعُلُولُولِهُ وَالْعُلَمْ وَالْعُلُمْ وَالْعُلُمْ وَالْعَلَمْ وَالْعُلُمْ وَالْعِلَمُ وَالْعُلُمُ وَالْعَلَمْ وَالْعِلَمُ وَالْعُلُمْ وَالْعُلُمْ وَالْعُلُمْ وَالْعُلُمْ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمْ وَالْعُلُمْ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَمْ وَالْعُلُمْ وَالْعُلَمْ وَالْعُلُمْ وَالْعُلَمْ وَالْعُلُمْ وَالْعُلُمْ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُولِمِ وَالْعُلُمْ وَالْعُلَمْ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَمْ وَالْعُلُمْ وَالْعُلَمْ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمْ وَالْعُلُمُ وَالْعُلَمْ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَمْ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَمْ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلْعُلُولُوا وَالْعُلْمُ وَالْعُلَمْ وَالْعُلَمْ وَالْعُلُمُ وَالْع

<sup>(</sup>۱) كان بشبام ( ۳۰) مسجداً ، كما في التواريخ القديمة ، وأما اليوم فالذي بداخلها ستة مساجد فقط : المسجد الجامع ، ومسجد الخوقة ، ومسجد الشيخ معروف \_ المقدشي سابقاً \_ ومسجد باذيب ، ومسجد باجرش ومسجد بن أحمد ، ومسجد مدرسة الحارة القبلية . وخارج السور : مسجد معروف الهابطي . وفي السحيل : مسجد عقيل ، ومسجد بامكا ، ومسجد طيب ، ومسجد باعشرة . ويوجد قرب المقبرة مسجد السبع .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي ، ولد ( بحضرموت ) ، ومات نحو سنة ( ٤٧٥هـ ) ، استعان بالخليل بن شاذان الإمام الإباضي بعمان ، واستولى على حضرموت باسم الخليل ، وأقامه عليها عاملاً . . وكان شجاعاً جلداً ، وله غزوات إلى الهند ، له مصنفات . « الأعلام ١ ( ١ / ٥٨) .

وفي أُوائِلِ ٱلقرنِ ٱلتَّاسِعِ كان قضاء شبامِ للشَّيخ عبد ٱلرَّحماٰنِ باصُهي (١) ، ولَهُ قصَّةُ مع عليِّ بنِ سعيدِ باصُليب ، الملقَّبِ بالرُّخيلةِ ، مذكورةٌ في الحكايةِ ( ٤٥٧ ) (٢) مِنَ « الجوهرِ الشَّفَّافِ » .

ومِنْ قضاة ِ شبامٍ في ألقرنِ ألثَّاني عشر : ألسَّيِّدُ عليُّ بنُ علويِّ عيديد (٣) .

وكانَ بشبام جماعةٌ مِنْ آلِ بامُهْرةَ فيهِمُ ٱلعلماءُ وٱلقُضاةُ ، وجماعةٌ مِنْ آلِ شعيبٍ مشهورونَ بٱلعِلْم ؛ منهُمُ :

الشَّيخُ عبدُ الرَّحماٰنِ بنُ عبدِ اللهِ شُعَيب . والشَّيخُ أَبو بكرِ بنِ شُعَيبٍ ، لَهُ شَرْحٌ علىٰ « المنهاجِ » . ولا اتَّصالَ لهاؤلاءِ بآلِ باشُعَيبٍ الآتي ذِكرُهُم في الواسطِ (١٠) .

وذكرَ ٱلطَّيِّبُ بامخرمةَ في « تاريخ عدن » : ( أَنَّ ٱلعلماءَ آلَ ٱلشَّمَّاخِ<sup>(٥)</sup> أَصلُ جدَّهِم مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، تفقَّهَ بزبيدٍ ، ولمَّا أَرادَ ٱلرُّجوعَ . . رغَّبَهُ ٱلسُّلطانُ عمرُ بنُ ٱلمظفَّرِ فأقامَ هناكَ إِلىٰ أَنْ ماتَ ، فآلُ ٱلشَّمَّاخِ مِنْ ذرِّيَتهِ ) اهــ

وقريبٌ جدّاً أَنْ يكونَ آلُ شَمَّاخٍ الموجودون بشبامٍ إلى اليوم متفرِّعينَ عن ذلكَ الأَصلِ الَّذي نَجَعَ منهُ جَدُّ آلِ الشَّمَّاخِ إلىٰ زبيدٍ .

ولمَّا ذَكَرَ علاَمةُ اليمنِ السَّيِّدُ عبدُ الرَّحمانِ بنُ سليمانَ الأَهدلُ عادةَ آلِ زبيدَ في قراءةِ « البخاريِّ » بشهرِ رجبِ. . قالَ : إِنَّها \_ فيما أَحسبُ \_ مِن أَيَّامِ الشَّيخين : أَحمدَ بنِ أَبي الخيرِ منصورِ الشَّمَّاخيِّ ، ووالدِهِ الفقيهِ أبي الخيرِ منصورِ الشَّمَّاخيِّ الحمدَ بنِ أبي الخيرِ منصورِ الشَّمَّاخيِّ ، ووالدِهِ الفقيهِ أبي الخيرِ منصورِ الشَّمَّاخيِّ

<sup>(</sup>۱) الشيخ الفقيه الإمام عبد الرحمن بن محمد باصهي ، توفي بشبام سنة ( ۸۷۰هـ) ، وهو والد الشيخ محمد بن عبد الرحمن الآخذ عن الحافظ السخاوي والشيخ علي بن أبي بكر السكران . والمترجم هنا هو غير الشيخ عبد الرحمن باصهي صاحب الصدقة ، وناظر أوقاف جامع شبام ؛ فإن هاذا الناظر من أهل القرن العاشر الهجري .

<sup>(</sup>٣) السيد علي بن علوي بن عمر بن عبد الرحمن عيديد ، توفي بتريم سنة ( ١٠٩ هـ ) .

<sup>(</sup>٤) وكان بعض آل شعيب سكان شبام يقول: إن أصلهم من الجوف . « مجموع الحييد » .

<sup>(</sup>٥) . آل الشماخ بطون كثيرة باليمن ، وأما آل الشماخي سكان زبيد. . فمن بطون آل سعد . وفي « تاريخ شنبل » ذكر لكثير منهم .

السَّعديِّ نسباً ، الحضرميِّ أَصَلاً ، الزَّبيديِّ مهاجراً ، الآخذِ عن جماعةٍ مِن أَصْحَابِ السَّعديِّ نسباً ، الحفظِ السَّلَفيِّ ، توفِّي بمدينة زبيدَ سنةَ ( ٦٨٠هـ ) .

ولآلِ شبامٍ نوادرُ ، لَو لَم يَكُنْ إِلاَّ ما يُروىٰ عنِ ٱلسَّيِّدِ زينِ بنِ أَحمدَ بنِ سميطٍ (١٠٠٠. لكفىٰ ، فمِنْ ذَلكَ :

أَنَّ لاَلِ ٱلشَّحْرِ آعتقاداً فيهِ ، حتَّىٰ إِنَّهُم ببساطتهِم يُمكَّنُونَ نساءَهُم مِنْ مصافحتهِ ، مع أَنَّه لا يتورَّعُ بعض ٱلأَحيانِ من غمزِ إحداهنَّ ، فدخلَ عليهِ ٱلشَّيخُ أَبو بكرِ بنُ سعيدٍ ٱلزُّبَيديُّ وعندَهُ فتاةٌ جميلةٌ ، فعلقتُها نَفْسُهُ ، وتَبِعَها هواهُ ، فتوسَّلَ إليهِ أَنْ يخطبَها لَهُ ، وتَبِعَها هواهُ ، فتوسَّلَ إليهِ أَنْ يخطبَها لَهُ ، فقالَ لَهُ : ٱطلبُ لها ما تريدُ . فخرجَ ، ثمَّ عادَ ، وقالَ لَهُ : ٱطلبُ لها ما تريدُ . فخرجَ ، ثمَّ عادَ ، وقالَ : إِنَّ أَهلَها يطلبونَ ثلاثَ مئةِ ريالٍ . فنجعَ بها طيبةٌ نَفْسُهُ ، فواعدَهُ أَنْ يَجيءَ إلىٰ ذلكَ ٱلمكانِ مِنْ آخِرِ ليلتهِ ، وعقدَ لَهُ بعجوزٍ قد تغضّنَ (٢) وجهُها ، وٱنتثرتْ أَسنانُها ، وٱنطبقَ عليها قولُ ٱلبحتريُّ [في ديوانهِ ، : ٢/ ٢٧٢ مِنَ ٱلمنسرِ] :

وَٱلسِّنُّ قَدْ بَيَّنَتْ فَنَاءَكِ فِي شِدْقٍ عَلَى ٱلْمَاضِغَيْنِ مُنْخَسِفِ

ودفعَ لتلكَ ٱلعجوزِ عَشْرة ريالاتٍ ، وهربَ هوَ بألباقي إِلىٰ شبامِ حضرموتَ ، وكانت سفرةً طيّبةً ، ووقعَ ٱلشَّيخُ في ٱلشَّبكةِ .

ومِنها : أَنَّ الجَمْعدَار عبدَ اللهِ (٣) كانَ يأنسُ بهِ ، ويَتسلَّىٰ بأحاديثهِ عن أَنكادِ حوادثِ صُدَاعٍ ، ومعَهُ السَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدٍ المحضارُ ، وكانَ لا يَصبرُ لَهم إِلاَّ إِذَا سلَّموا لَهُ إِمامةُ الصَّلاةِ ، فأَذعنوا لَهُ بها ، حتَّىٰ جاءَهُم أَحدُ العلماءِ . فأستحيَوا أَنْ يُقدِّموا عليهِ زَيْناً ؛ مع ما عُرفَ بهِ مِنَ التَّهاونِ في الطَّهارةِ ونواقضِ الوضوءِ ، فصلَّىٰ بهِمُ الشَّيخُ العِشاءَ ، وقرأ في الأُولىٰ ( الضُّحىٰ ) فلَم يَجِدْ إليهِ زينٌ سبيلاً ، ولمَّا قرأ في الثَّانيةِ

 <sup>(</sup>۱) هو السيد زين بن أحمد بن زين بن محمد بن زين بن سميط ، ولد بشبام ، وتوفي بزنجبار سنة
 ( ۱۳۰۸هـ ) وله ذرية بجاوة .

<sup>(</sup>٢) أي : ظهرت فيه التجاعيد .

 <sup>(</sup>٣) هو الجمعدار عبد الله بن عمر القعيطي ، أخو السلطان عوض بن عمر ، مر ذكر الخلاف بين أبنائه
 وعمهم السلطان عوض في القطن .

بـ ( ٱلزّلزلة ).. سَنحَتْ لَهُ ٱلفرصةُ ، فقطعَ ٱلصَّلاةَ ، وقالَ لَهُ : زلزلَ ٱللهُ بوالديكَ يا شرَّ ٱلمشايخِ! وهل لِلزَّلزلةِ مكانٌ بعد ما نحنُ فيهِ ؟ الجمعدار مزَلْزَل ، وٱلمحضارُ مُبَهْذَلٌ ، وأنا مسفَّلٌ ، ثمَّ تأتي لَنا فوقَ ذلكَ بألزَّلْزَلةِ .

وهكذا سمعتُها ، ولكنَّ وجودَ السَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدٍ لذلكَ العهدِ بصفةِ النَّديمِ أَو نحرهِ للجِمِعْدَارِ عبدِ اللهِ. . لا يَخلو مِنَ البُعدِ . . فلعلَّ النَّظرَ انتقلَ عن أَبيهِ أَو غيرهِ إليهِ .

ومِنها: أنَّهُ مرَّ بشباميُّ ويهوديُّ يتلاطمانِ في عدن ، فلمَّا أَرادَ أَنْ يَبطشَ بِٱلَّذِي هُوَ عدوٌ لَهُما.. أنسلَّ ٱلشَّباميُّ ، وتركَ زيناً معَ ٱليهوديُّ ، حتَّىٰ حجزَ بينَهُما ٱلشُّرَطُ ، وساقوهما إلى ٱلسِّجنِ ، فسألَ زينٌ عنِ ٱلمقرَّبينَ لدى ٱلحكومةِ ، فقيلَ لَهُ : صالحُ جعفرٍ ، فأرسلَ إليهِ .. فوصلَ ، فأستخفَّ روحَهُ ، فضمنَ عليهِ وأخذَهُ إلىٰ دارهِ وأكرمَ مثواهُ ، فرأىٰ عندَهُ مِنَ ٱلنَّعمةِ ما لا يَعرفُ شيئاً منهُ في بيوتِ آلِ شبامٍ بعدن ، فأنقطعَ عنهُم ، وما زالوا يَبحثونَ عنهُ حتَّىٰ ظَفروا بهِ ، فسبَّهم وقالَ : لقد خرجتُ مِنَ ٱلنَّارِ إلى الجنّةِ . قالوا : لكنَّكَ لا تدري ما حالُ صالحِ جعفرٍ . قالَ : وما حالُهُ ؟ قالوا : يُبغضُ الشَّيخينِ أَبا بكرٍ وعمرَ . فأستعظمَها ، وقالَ : إذا كانَ يُبغضُ هاذين . فأيُ دينٍ لَهُ ، ومَنْ يُحبُّ ؟ قالوا : لا يُحبُّ إلاَّ فاطمةَ وزوجَها وأولادَها رضي ٱللهُ عنهم . فأزدهرَ وجهُهُ بعدَ ٱلعبوسِ ، وقالَ : أمَّا إذا كانَ يحبُ أَهلي . فليُبغض مَن شاءَ ، وأنا كبدي محترقةٌ مِنْ بو بكر لعَجْم وعمر بن بو بكر باذيب ، فسألعنهُما جَبْراً لخاطرهِ .

ثمَّ نهضَ مِنْ فورهِ ودخلَ علىٰ صالح جعفر فأَوْهَمَ أَنَّهُ عَثَرَ. . فقالَ : لعنةُ ٱللهِ علىٰ أَبي بكرٍ وعمرَ (١) .

<sup>(</sup>۱) وفي فعله هاذا تورية عن سب الشيخين رضي الله عنهما بسب معاصريه ، ولفعله شواهد كثيرة كقصة الإمام مع المأمون في مسألة خلق القرآن وغيرها ، وللكن رغم ذلك لم يخرج عن الإعذار ؛ فإنه لا يجوز لعن المعين ، بل هو حرام ، وكان على المؤلف رحمه الله أن لا يذكر الأشخاص كما فعل السيد صالح الحامد في « رحلته » ؛ فإنه ذكر الحكاية بدون ذكر الأشخاص .

وللشَّيخِ أَحمدَ بَرَكات<sup>(١)</sup> مِنْ هـٰذا ٱلقَبِيلِ ما ليسَ باَلقليلِ ، إِلا أَنَّهُ لـم يكن كاُلسَّيِّدِ زينِ في خفَّةِ اَلظُّلُ ؛ لأَنَّ عندَه شيئاً مِنَ ٱلكُلفةِ ؛ مِن نوادرِهِ :

أَنَّ شيخَنا ٱلشَّهيرَ أَحمد بنَ حسنِ ٱلعطَّاس مرَّ بدارهِ فناداهُ : أَعندكَ رطوبةٌ نطلعُ لَها؟ قالَ لَهُ : ٱحذفِ ٱلطَّاءَ وٱطلعُ . يعني أَنَّ عندَهُ رُوبةً (٢) .

وبها ذكرتُ أَنَّ آبنَ عمَّارٍ قالَ للدَّاني : آجلس يا داني بلا( أَلِف ) ، فقال : نعم يا ابن عمار بلا ( ميم ) .

وكان سنة (١٣١٨هـ) بدوعن في منزل أستأجره ، فأتَّفَقَ أَنَّ بنتاً لأهل ألمنزل أستعارت ثوباً مِن أُمها لتلبسَهُ في وليمة زواجٍ ، ففُقِدَ لهم عِقدٌ مِنَ ألفضَّةِ يسمُّونَهُ (مريّة) ، فأتَّهموا بها ألشَّيخَ أحمدَ ، فقالَ لهم : كم ثمنُها؟ فقالوا : ستَّة ريالٍ . فدفَعها لهم ، ولمَّا عادتِ ألبنتُ بألثَّوبِ . أَلفَوا ألمريَّةَ معَها ؛ لأَنها كانت بينَ طيَّات الشَّوبِ ، فردُّوا ريالاتِ ألشَّيخِ أحمدَ وأعتذروا لهُ ، ولمَّا أنتهى ألخبرُ إلىٰ باصرَّةَ . ألثَوبِ ، فردُّوا ريالاتِ ألشَّيخِ أحمدَ وأعتذروا لهُ ، ولمَّا أنتهى ألخبرُ إلىٰ باصرَّة . عاتب الشَّيخ أحمدَ وقالَ : لو رضيتَ برفعِهم أمركَ إليَّ . لما ألزمتُكَ بشيءٍ ، فقالَ : من يدفعُ ألثَّهُمَةَ بعدَ ألرَّفع ؛ إذ لا بدَّ مِن علوقِها علىٰ أيِّ حالٍ ، فأخترتُ ألسَّترَ أحتفاظاً بألمروءةِ ، لا سيَّما والمبلغُ زهيدٌ .

ودخلَ أَحدُ أَهلِ شبامٍ علىٰ صديقٍ لَهُ بها وهوَ يتغدَّىٰ ، فقالَ لَهُ : أَما عندكَ ثمانيةٌ وسبعونَ ؟ يعنى لحمَ .

قالَ : لا ، ولكن عندي مئةٌ وخمسونَ . وأحضرَ لَهُ عكَّةَ ٱلسَّمنِ ، وكلُّ ذلكَ على ٱلرَّوِيَّةِ مِنْ دونِ تفكيرِ (٣٠ .

<sup>(</sup>۱) أحمد عبد الله بركات ، توفي بشبام سنة ( ۱۳٤٦هـ ) ، وله أشعار ونوادر ، جمع بعضها المستشرق سارجنت في كتابه : « الأدب العامي في حضرموت » ، وله مقامات أدبية نشرت ضمن « مجموع المقامات اليمنية » التي جمعها الأستاذ عبد الله محمد الحبشي ، وجمع بعض نكاته السيد الفاضل حسن بن سالم السقاف ( السوم ) ، المتوفى بجدة سنة ( ١٤١٨هـ ) ، وسماها : « النوادر المضحكات من أخبار أحمد بركات » .

<sup>(</sup>٢) الروبة : اللبن الرائب الحامض .

<sup>(</sup>٣) يعني بالثمانية والسبعين : مجموع حروف كلمة ( لحم ) ؛ فاللام= ٣٠ ، والحاء=٨ ، والميم=٠٠ . =

وكانَ لَهم \_ كما سبقَ عَنِ ٱلحبيبِ أَحمدَ بنِ عمرَ \_ في نقْدِ ٱلرِّجالِ ٱلفهمُ ٱلوقَّادُ ، وعندَهُم مِنَ ٱلإِزكانِ (١) وٱلتَّخمينِ (٢) ما لا يحصرُهُ ٱلتَّعدادُ . مِنْ ذلكَ :

أَنَّ آمراَةً لأَحدِهم كثيراً ما تأكلُ اللَّحمَ وتعتذرُ بالهِرّةِ ، فلَم يَكنْ منهُ إِلاَّ أَنْ وَزْنَ الهَرَة عندَ السَّاعةِ اللَّتِي يَتَّهمُها فيها بأَكْلِ اللَّحمِ ، وخرجَ مِنَ الدَّارِ ، ثمَّ عادَ وقالَ لَها : أَينَ اللَّحمُ ؟ فقالت : أَكَلَتْهُ الهرَّةُ . فوزنَها ثانياً ، فلَم يَزِدْ فيها شيءٌ ، فأنكشفَ الخيمُ ، وأنهتكَ الحريمُ .

وآلُ شبامٍ يَغضَبُونَ مِنْ وزنِ ٱلهرَّةِ إِلَى ٱليومِ لذلكَ ٱلسَّببِ ، بل يَكرهونَ مِن غيرِهم لفظَ ٱلوَزْنِ وإِنْ لَم يُذكَرُ معَهُ ٱلهرُّ .

حدَّثني المرحومُ الوالدُ أحمدُ بنُ عمرَ بنِ يحيىٰ قالَ : كتبَ إِليَّ بعضُ أَهلِ التَّيمورِ يطلبُ كميَّةً مِنَ البقرِ فأخذْتُها ، وفي العشيِّ كنتُ أَنا والشَّيخُ الفاضلُ سالمُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ باسُويدان بمنزلِ أَميرِ الإحسانِ ، السَّيِّدِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ السَّقَّافِ بسنغافورةَ ، فذكرتُ شراءَ البقرِ ، فقالوا : كيفَ كانَ شراؤكُ لَها ؟

فقلتُ لهم : بألوَزْنِ . فغضبَ ٱلشَّيخُ سالمٌ ، وظنَّ أَنَّ فيهِ تنكيتاً عليهِ ، وأَنا لَم أَتعمَّدُ شيئاً مِنْ ذلكَ ، وإِنَّما أرسلتها بحسبِ ٱلسَّجِيَّةِ ، وبقيَ علىٰ غضبه مدَّةً ليستْ بأليسيرةِ .

ولِسَماسِرةِ شِبامِ آليدُ الطُّولَىٰ في سَنِّ آلفاترِ ، وتعييرِ آلعائبِ ، إِلاَّ أَنَّهم لا يَسلمونَ مِنَ ٱلتَّحريشِ بينَ آلنَّاسِ ؛ بينَما أَحدُ شعرائِهم بالسُّوقِ ـ واسمُهُ عليٌّ ـ. . إِذ ظهرَ قرنُهُ آلَّذي يهاجيهِ ـ وهو بازيادٍ ـ فأشلوهُ عليهِ ، فتفطَّنَ لها بازيادٍ وقالَ :

يَا عَلِي خُذْ لَكْ نَصِيحَة مِنْ رَفِيقَكْ بَازِيَاهُ الْمَالَةِ اللَّهِ الْمِلْدَةُ الشَّحِكُ الْفُلِ الْبِلاَدُ الشَّحِكُ الفَّلِ الْبِلاَدُ

<sup>=</sup> وبالمئة والخمسين : مجموع حروف كلمة ( سمن ) ؛ فالسين=٢٠ ، والميم=٤٠ ، والنون=٥٠ .

<sup>(</sup>١) الإزكان : الفراسة والفطانة .

<sup>(</sup>٢) التَّخمين : ظنُّ الشَّيءِ بالحَدْسِ .

فأرعوى عليٌّ ، وكانَ ذلك سببَ ٱلصُّلحِ بينَهما .

ولشبام ذِكرٌ عندَ الطَّيِّ بامخرمةَ ولنكنَّه قليلٌ ؛ إِذ لَم يَزِدْ علىٰ قولهِ : (شبام مدينةٌ عظيمةٌ بحَضْرَمَوْتَ ، بينها وبينَ تريم سبعةُ فراسخَ ، إليها يُنسبُ جمعٌ كثيرٌ ، وخرجَ منها جماعةٌ مِنَ الفضلاءِ والعلماءِ والصَّالحينَ ، مِنهمُ : الفقهاءُ بنو شراحيل ، والفقيهُ أبو بكرِ بامُهْرةَ ، والفقيهُ الإمامُ محمَّدُ بنُ أبي بكرٍ عَبّاد ، والفقيهُ الصَّالحُ برهانُ الدِّينِ إبراهيمُ بنُ محمَّدِ الشَّباميُّونَ . ومنهُمُ : الفقيهُ وجيهُ الدِّينِ عبدُ الرَّحمانِ بنُ مزروع (١) ، والفقيهُ الصَّالحُ محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ باصهي ) اهـ (٢)

تتمة: مدارس شبام: أقدم مدرسة قامت بشبام هي (مدرسة ومسجد الحارة القبلية)، تبرع بأرضها المقامة عليها أحد السلاطين في مطلع القرن الثالث عشر الهجري، وكانت هذه الحارة مصدر إشعاع علميً وثقافي عمّ حضرموت بأسرها ؛ إذ كان إمام الدعوة الحبيب أحمد بن عمر بن سميط (٧٥٧هـ) متولياً للإشراف عليها، وأوقفت عليها وعلى طلبتها الأوقاف، واستمرت هذه المدرسة تقوم بدورها حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري إلى حدود سنة (١٣٦٠هـ)، وبعدها أغلقت لاحتياجها للترميم.

المدرسة الشرقية: تقع في الجهة الشرقية من شبام، أسسها وبناها المشايخ آل التوي ، وكان كبيرهم المتولي لذلك العمل هو الشيخ أبو بكر بن محمد التوي ، وتاريخ وقفيتها يعود إلى سنة (١٣٣٥هـ) ، وقام بالتدريس بها محمد وعمر ابنا أبي بكر التوي ، وتولى إدارتها أولاً الشيخ القاضي محفوظ المصلي ، ثم تعاقب على الإدارة شخصيات أخرى ؛ كالسيدين علي بن محمد بن سميط وعبد الله بن مصطفى بن سميط . ومَرّت على المدرسة مدة توقفت خلالها ، لاسيما بعد وفاة الشيخ أبي بكر التوي وانقطاع الموارد المالية ، فقام الشيخ أحمد جُبران بن عوض جبران بترميمها ، وجلب بعض مدرسين من تريم ؛ منهم الشيخ : عبد القوي الدويلة بافضل . ثم توقفت بعد مجيء الحزب الشيوعي ، وأخذت أرضها ظلماً وبني عليها منزل لأحد الأهالي ، ولاحول ولا قوة إلا بالله .

ثم في سنة ( ١٣٧٢هـ ) فتحت المدرسة الحكومية في عهد السلطان صالح القعيطي ، وكان مديرها السيد عبد الله بن مصطفى بن سميط ، ثم ضُمت بعد الثورة إلى مدارس الحكومة ، وسميت بعد ذلك بمدرسة الشهيد غسان ، وحالياً تسمّى : مدرسة الرشيد .

 <sup>(</sup>١) هو العلامة الفقيه مفتي حضرموت ، له « فتاوى » جمعها تلميذه السيد القاضي أحمد شريف بن علي خِرِد توفي أوائل القرن العاشر ، وينقل عنها العلامة طله بن عمر الصافي في « المجموع الفقهي » .

 <sup>(</sup>۲) نسبة البلدان (خ۱۲۰)، توفي سنة (۹۰۳هـ)، أخذ عن الحافظ السخاوي وطبقته . ذكره في
 « الضوء اللامع » .

أَمّا أَحوالُ شِبَامِ ٱلسِّياسيَّةُ: فقد تقلَّبتْ كسائِرِ بلادِ حَضْرَمَوْتَ ؛ إِذْ كانت أَوَّلاً لِحِمْيَر ، ثمَّ تَجاذبتْ فيها ٱلحبالَ قبيلتا كِنْدَةَ وحَضْرَمَوْتَ ، وقد ذكرنا مِنْ ملوكهِم ما ٱنتهىٰ إليهِ ٱلعِلْمُ في « ٱلأَصلِ » ، علىٰ ما في تلكَ ٱلأَخْبَارِ مِنَ ٱلاضطرابِ والتَّناقض .

ونزيدُ هنا ما جاءَ في « ٱلنَّفحةِ ٱلمُلُوكيَّةِ » ( ص ٨٤ ) (١٠ : ( أَنَّ مدَّةَ ملوكِ كندةَ بِالحجازِ كانت مِنْ سَنةِ ( ١٥٠ ) إلىٰ سَنةِ ( ٥٣٠ ) ميلاديَّةٍ ، وأَوَّلُ مَنْ مَلكَ منهُم : حُجْرُ بنُ عَمرِو آكلُ ٱلمرَارِ .

وكانت كندةً \_ قَبْلَ أَنْ يُمَلِّكَ عليهِم \_ فوضى ، يأكلُ قويُهُم ضعيفَهُم ، فلمَّا تملَّكَ حُجْرٌ عليهِم . سدَّدَ أُمورَهُم ، وآنتزعَ ما كانَ بأيدي ٱللَّخْميِّينَ مِنْ أَرضِ بكْرِ بنِ وائِلِ . وكانَ آبتداءُ مُلكهِ \_ حَسَبَما مرَّ \_ مِنْ سَنةِ ( ٤٥٠ ) ميلاديَّةٍ ، ولمَّا ماتَ . تَملَّكَ بعدَهُ آبنُهُ عَمرو بنُ حجرٍ ، ٱلملقَّبُ بٱلمقصورِ ؛ لأَنَّهُ ٱقتصرَ على مُلكِ أَبيهِ فلَم

يَتجاوزْهُ . يَتجاوزْهُ .

وأقامَ ما شاءَ اللهُ في المُلكِ ، إلىٰ أَنْ قُتِلَ ، ثمَّ خَلَفَهُ ابَنُهُ الحارثُ بنُ عَمرِو ، وكانَ شديدَ البأسِ ، كثيرَ المغازي والغاراتِ ، فملَّكَ ابنَهُ حُجْراً علىٰ بني أَسدِ وغطفانَ ، وابنَهُ شرحبيل علىٰ بكرِ بنِ وائِلٍ ، وابنَهُ مَعْدِيكرِب علىٰ بني تغلبَ ، والنَّمرِ بنِ قاسطٍ ، وسَعْدِ بنِ زيدِ مناة (٢) ، وطوائِفَ أُخرىٰ مِنْ بني دارِمَ والصَّنائِعِ . وابنَهُ سلمةَ علىٰ بني قيسٍ .

<sup>(</sup>۱) اسمه بالكامل: « النفحة الملوكية في أحوال الأمة العربية الجاهلية » لمؤلفه الشيخ عمر نور الدين القاضي الأزهري الحنفي ، انظر: « معجم المطبوعات » لسركيس ص(١٥٢٤) .

 <sup>(</sup>٢) في « الكامل » لابن الأثير ( ٢ / ٤٠٠ ) : أَنُّ معد يكرب مَلَكَ : قيس عيلان وطوائف غيرهم .
 وسلمة مَلَكَ : تغلب ، والنَّمر بن قاسط ، وبني سعد بن زيد مناة من تميم . والله أعلم .

وزعمَ العينيُّ في « شرحهِ لشواهدِ الأَلفيَّةِ » : أنَّ حُجرَ بنَ الحارثِ هـٰذا هوَ والدُّ أمرىءِ القيسِ أولُ ملوكِ كِنْدةَ ، وأخطأ في ذلكَ أوِ انتقلَ عندَهُ الفكرُ من حُجرِ بنِ عَمرٍو إلىٰ هـٰذا .

علىٰ أَنَّ ما سبقَ مِن بدءِ مُلكِ حُجْرِ بنِ عَمرِو إِنَّما هوَ بِٱلنِّسبةِ إِلَى ٱلحجازِ ، أَمَّا في حضرموتَ. . فقد كانَ لهم مُلكٌ قديمٌ قامَ علىٰ أَنقاضِ مُلكِ حِميَرَ حَسبَمَا أسلفنا .

وسببُ تمليكِ ألحارثِ أولادَهُ على ألعربِ أَنَّهُ \_ كما في « ألكاملِ » [٢٠٠/١] \_ : ( لمَّا كَانَ ٱلحارثُ بٱلحِيرةِ . . أَتَاهُ رُؤَسَاءُ ٱلقبائِلِ مِنْ نزارٍ ، وقالوا لَهُ : قد وقعَ بيننا مِنَ ٱلشَّرِّ ما تَعلمُ ، فنحنُ في طاعتكَ ، فوَجَّهُ معنا بنيكَ ينزلونَ فينا . ففرَّقَ أولادَهُ في قبائِلِ ٱلعربِ ملوكاً عليهِم ) .

وهاذا ، وإِنْ ذُكرَ أكثرُهُ بـ الأَصلِ » ، وكانَ ممَّا يَتعلَّقُ بالحجازِ لا بحَضْرَمَوْتَ . . فإنَّ فيهِ زيادةً ؛ ولكان كِندةَ كانت تسكنُ البحرينِ ، ثمَّ انتقلَت إِلىٰ حضرموتَ وزَهَت بها دولتُها ، وإِنَّما نجعت إِلىٰ أَرضِ مَعَدُّ حينَ كَرِهتْ محاربةَ حَضْرَمَوْتَ ، ولانَتْ لَها بسببِ آختلافِها على الرِّياسةِ بعضَ اللَّينِ ، حَسَبَما بيَّناهُ في « الأَصلِ » .

وقد أَقَمْتُ ٱلحجَّةَ فيهِ علىٰ مَنْ يريدُ أَنْ يُباعدَ ما بينَ آمرىءِ ٱلقيسِ وٱلأَشعثِ بنِ قيسٍ في ٱلمناسبِ بما لا يحتاجُ إلى ٱلإِعادةِ .

وَفِي ﴿ سَبَاثِكِ ٱلذَّهَٰبِ ﴾ : أَنَّ معديكَرِبَ جَدَّ ٱلأَشعثِ مِنْ ولدِ حُجْرٍ ٱلقِرْدِ ٱبنِ ٱلحارثُ بنُ الحارثِ بنِ معاويةً بنِ عَمرِو بنِ مَوْتعٍ ، وٱلحارثُ بنُ عَمرِو بنِ معاويةً هوَ ٱلجَدُّ ٱلثَّالثُ فيها لامرىءِ ٱلقيسِ .

والمُلكُ في قبائِلِ العربِ لآلِ الحارثِ بنِ عمرٍو ، إِلاَّ أَنَّ النَّعمانَ بنَ المُنذِرِ ـ نائبَ أَنوشروانَ ـ كانَ يُبغضُ الحارثَ بنَ عمرٍو ، فلهُ يدٌ في قتلهِ ثمَّ في قتلِ ثلاثةٍ مِن أُولادِهِ ، وأنصعافِ مُلكِهم حتَّىٰ لم تبقَ لهم إِلاَّ مناطقُ محدودةٌ بينَ الحجازِ والشَّامِ والبحرينِ ونجرانِ اليمنِ وغَمرِ ذِي كِندةَ . وأمَّا مُلْكُ كِنْدةَ بحضرموتَ. . فللمتوَّجينَ مِن بني معاويةَ الأكرمينَ ، وآخرُهُم الأشعثُ بنُ قيسٍ .

وجاءَ ٱلإِسلامُ وكِنْدَةُ علىٰ مُلكِها في بلادِ حَضْرَمَوْتَ ، وكانَ ما كانَ مِنْ أَخبارِ ٱلرَّذَة .

وفي سَنةِ (١١٩هـ) نجمتِ ٱلخوارجُ ، وتفرَّعتْ عنها ٱلإِباضيَّةُ ٱلَّتي بقيتْ منها - كما سبق في ٱلرَّشيدِ - بقيّةٌ مذكورةٌ في حضرموت حتىٰ أَواخِرِ ٱلقرنِ ٱلثَّامنِ ، كما ذكرَهُ أبنُ خلدون في (ص١٧٠ ج ٣) مِنْ « تاريخهِ » : ( وأمًا مسجدُهم ٱلَّذي بخبّةِ شبامٍ فقد بقيَ بأيديهم إلىٰ ما بعدَ ذلكَ بزمانِ طويلٍ ، وما زالت نقاطٌ محدودةٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مع آلاضطرابِ ٱلهائِلِ بٱلخوارجِ وٱلإِباضيَّةِ - وكانت تلكَ ٱلنُّقاطُ ٱلَّتي بأيدي ٱلخلفاءِ - مع آلاضطرابِ الهائِلِ بالخوارجِ وآلإِباضيَّةِ - وكانت تلكَ ٱلنُّقاطُ ٱلَّتي بأيدي ٱلخلفاءِ مع هاذا ٱلزِّحامِ - تنبسطُ تارةً ، وتنقبضُ أُخرىٰ ، حتَّىٰ كانت أيّامُ ٱلمأمونِ فخرجتْ عنهُ تماماً ، فأستعانَ ببني يزيدَ ٱلأُمويِّينَ ، فأخضعوها سَنةَ «٢٠٦هـ » ، وأستمرَّتْ بها دولتُهُم إلىٰ سَنةِ «٢٠٦هـ » ، وأستمرَّتْ بها دولتُهُم إلىٰ سَنةِ «٢٠٦هـ » .

إِلاَّ أَنَّهُ جَاءَ في « ٱلتَّاريخِ » : أَنَّ ٱلمعتمِدَ ٱبنَ ٱلمتوكِّلِ أَسندَ ولايةَ ٱليَمنِ لمحمَّدِ بنِ يعْفرَ<sup>(۱)</sup> ، ففتحَ حَضْرَمَوْتَ في حدودِ سَنةِ « ۲۷۰هـ » ، وولَّى ٱلهزيليَّ شباماً .

فأَشكلَ ذلكَ عليَّ بما أَتَّفقوا عليهِ مِن دوامِ مُلْكِ ٱليزيديِّينَ ٱلأُمويِّينَ إلى سنةِ « ٤١٢هـ » بألنِّيابةِ عن بني ألعبَّاسِ ، حتَّىٰ رأَيتُ في بعضِ تواريخِ ٱليَمنِ للكبسيِّ : أَنَّ محمَّدَ بنَ يعفر كانَ لا يَرىٰ مقاومةَ آبنِ زيادٍ ، بل يُهدي لَهُ ، ويوهمُهُ ٱلاعترافَ لَهُ ، وربَّما ذكرَهُ في ٱلخُطبةِ ، وكانَ مستقلاً بأَمْرِ ٱلتَّهائِمِ ) اهـ

وكانَ محمَّدُ بنُ يعْفرَ بنِ عبدِ الرَّحيمِ أَخذَ البَيْعةَ في حياةِ أَبيهِ مِنْ أَهلِ الْيَمنِ للمعتمدِ باللهِ فولاَّهُ ، فغلبَ علىٰ مخاليفِ اليَمنِ ، إِلاَّ التَّهائِمَ ، فبقيَتْ تحتَ آلِ زيادٍ كما تقدَّمَ . وفي سَنةِ ( ٢٦٧هـ ) حجَّ محمَّدُ بنُ يعفر ثمَّ عادَ وبنیٰ جامع صنعاء . وفي سنة

<sup>(</sup>۱) آل يعفر من ولد يعفر بن عبد الرحمن بن كريب الحوالي ، ومؤسسُ دولة آل يعفر هو يعفر بن عبد الرحيم الحوالي ، استمرت دولتهم من عام ( ٢٢٥هـ ) إلى عام ( ٣٩٧هـ ) . كانوا أمراء على بلاد شبام كوكبان ، وامتد نفوذهم إلى صنعاء والجَنَد وحضرموت . وهم غير آل يعفر الكهلانيين ، بنو يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد الكهلاني . قتل محمد بن يعفر سنة ( ٢٦٩هـ ) على يد ابنه إبراهيم ، بإيعاز من أبيه يعفر بن عبد الرحيم . « بلوغ المرام » ( ١٨ ) .

( ٢٦٩هـ) أَمرَ يعفرُ بنُ عبدِ ٱلرَّحيمِ حفيدَهُ إِبراهيمَ بنَ محمَّدِ بنِ يعفرَ بقتلِ أَبيهِ محمَّدِ بنِ يعفرَ ، فقتلَهُ فأنتقضتْ عليهِ وعلىٰ جدِّهِ ٱلأُمورُ ، ثمَّ وصلَ ٱلعَهْدُ مِنَ ٱلمعتمدِ ليعْفر بنِ إِبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ يعفرَ ، فقُتلَ بشبام سَنةَ ( ٢٧٩هـ) وقامَ بعدَهُ يعفر (١) بنُ عبدِ ٱلقاهرِ بنِ أَحمدَ يعفرَ ، ثمَّ عادَ ٱلمُلْكُ لإبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ يعفرَ في سَنةِ عبدِ ٱلقاهرِ بنِ أَحمدَ يعفرَ ، ثمَّ عادَ ٱلمُلْكُ لإبراهيمَ ، وفي أيّامهِ ظهرَ عليُّ بنُ ٱلفضلِ ( ٢٩٠هـ) ، وقامَ بعدَهُ آبنهُ أَسعدُ بنُ إبراهيمَ ، وفي أيّامهِ ظهرَ عليُّ بنُ ٱلفضلِ القرمطيُّ ، فأستعملَ أسعدَ هاذا علىٰ صنعاءَ ، ولمّا قُتلَ ٱلقرمطيُّ . استولىٰ أَسعدُ علىٰ مُلكهِ وعلىٰ بناتهِ ، وقتلَ ولدَهُ ، ثمَّ توفِّيَ أَسعدُ سَنةَ ( ٢٣٣هـ ) ، وقام بعدَهُ ٱبنهُ يعفر ، غيرَ أَنّهُ ماتَ بعدَ سبعةِ أَشهرٍ .

وأَمَّا ٱلهزيليُّ ٱلَّذي أُسنِدت إليهِ ولايةُ شبامٍ.. فمِن بني فَهْدٍ ، فٱلكلامُ متَّفِقٌ معَ ما مرَّ عنِ ٱبنِ ٱلحائِكِ ٱلهَمْدانيِّ .

قالَ نشوانُ بنُ سعيدٍ ٱلحميريُّ [مِنَ الكاملِ]:

وَبَنُو ٱلْهَزِيلِ وَآلُ فَهْدٍ مِنْهُمُ مِنْ كُلِّ هَمْ لِلنَّدَىٰ مُرْتَاحٍ (٢)

وآلُ يعْفر بطنٌ مِنْ حِمْير ، ويقالُ لَهمُ : الأوزاعُ ، وقد رفعَ نسبَهُم صاحبُ « سبائِكِ الذَّهبِ » إلىٰ زيدِ الجمهورِ بنِ عمرِو بنِ قيسِ بنِ معاويةَ بنِ جشمِ بنِ عبدِ شمسِ بنِ وائِلِ بنِ الغوثِ بنِ قطنِ بنِ عريبِ بنِ زهيرِ بنِ أبير بنِ حميرَ بنِ سبأٍ (٣٠) ،

<sup>(</sup>۱) في تلك الأثناء قدم إلى اليمن وال من قبل الخليفة العباسي ، وهو علي بن الحسين الملقب (حفتم ) ، وهو آخر ولاة بني العباس باليمن ، ودخل صنعاء الإمام الهمداني ، ثم هرب منها ورجع الأمر للحواليين .

<sup>(</sup>٢) بنو الهَزِيل ـ بالزاي ـ وليس بالذال ، وكذا في « شرح قصيدة نشوان » . قال في « شرحها » ( ص ٢١٦ ) : من آل الهزيل : السلطان راشد بن أحمد بن الدغار بن أحمد بن أبي العلاء بن أبي الهزيل بن أبي الهزيل بن أبي النعمان بن هزيل بن فهد بن محمد بن عبد الله . . إلخ النسب المتصل بحضرموت من سبأ الأصغر . ولهم بقية إلى اليوم ؛ منهم جماعة في قرية باهزيل الواقعة في وادي بن علي .

 <sup>(</sup>٣) مر أن آل يعفر من الحواليين ، والحواليون بطن من حمير ، فيه فخائذ عدة ؛ منها : ١ ـ بنو يعفر
 هؤلاء . ٢ ـ الأوزاع والأصابح بالحجرية . ٣ ـ العواسج في حيدان من خولان صعدة . ٤ ـ آل الأكوع .
 ٥ ـ آل الزواحى ، مؤمس الدولة الصليحية .

وكانوا يَسكنونَ بجبلِ شبام (١) ، ولَهم فيهِ حصونٌ هائِلةٌ ، وهوَ جبلٌ أَشمُّ ، صعبُ ٱلمرتقىٰ ، ليسَ لَهُ طريقٌ إِلاَّ من جهةٍ واحدةٍ علىٰ خمسٍ وعشرينَ ساعةً مِنْ صنعاءَ .

وقالَ في « ٱلإِكليلِ » [٨/ ٨٥] : ( وشبام مملكةُ آلِ يعْفر ٱلحِواليِّينَ ، وهيَ إِحدىٰ جنانِ ٱليَمنِ ) اهـ

ثمَّ ٱستولىٰ مِنْ بعدِ آلِ يزيدَ أو زيادٍ \_ ٱلأَمويِّينَ نَسباً ، ٱلعبَّاسيِّينَ دولةً \_ بنو مَعْن (٢) علىٰ عدن ولحج وأُبينَ وحَضْرَمَوْتَ ، ثمَّ جاءَتْ دولةُ ٱلصُّليحيِّ (٣) في سَنةِ ( ٤٥٥هـ ) وكانت شيعيَّةً تدعو وتخطبُ للأَئِمَّةِ ٱلفاطميِّينَ بمصرَ وٱلمغرب ، إِلاَّ أَنَّ إِمامَ ٱلإِباضيَّةِ إِبراهيمَ بنَ قيسٍ كانَ يراوغُ أَئِمَّةَ عُمَان ، ويستدرُّ منهُمُ ٱلمعونةَ وٱلمؤُونةَ بزعم أَنَّهُ يزاحفُ ٱلصُّليحيُّ ، وهو غيرُ بارٌّ في قولهِ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَقَدْ نَزَعَتْ عَنْهُ ٱلْقَبَائِلُ نَحْوَنَا لِمَا نَظُرَتْ مِنْ رَغْمِهَا فِي ٱلْمَآتِم

وَأَمَّا نَـوَاحِي حَضْرَمَـوْتَ فَإِنَّهَا بِحَوْلِ إِلَهِي طَوْعُ أَمْرِي وَخَاتَمِي وَلَمْ يَبْقَ لِي إِلاَّ ٱلصُّلَيْحِيُّ قَائِماً وَهَا هُوَّ أَيْضاً سَعْدُهُ غَيْرُ قَائِم

وإِنَّمَا كَانَ ٱلْأَمْرُ بِٱلْعَكُسِ ، ومَا نَجَّاهُ مِنْ براثَنِ ٱلصُّليحيِّ إِلاَّ هربُهُ ولياذُهُ بتُجيب ، وخضوعُهُ لَهِم ، وتملُّقُهُ إِليهِم ، بشهادةِ ما سَبَقَ في هيننَ وغيرِهِ مِنْ أَشعارهِ ٱلمذكورةِ في « **ٱلأَصلِ** » ؛ فلقد جاءَهُم بجُريعة الذقنِ فأَجاروهُ ، وأَجازَ ٱلصُّليحيُّ جِوارَهُم إِيَّاهُ .

وبإِثْرِ مَقْتَلِ ٱلصُّليحيِّ. . تقوَّضتْ دعائِمُ مُلكهِ وشيكاً عن حَضْرَمَوْتَ ، وبقيتِ ٱلدَّولةُ بها لآلِ قَحْطانَ ٱلحميريِّينَ بنفوذٍ محدود في نقاطٍ لا تتجاوزها ؛ لانطباع حَضْرَمَوْتَ على ٱلفوضويَّةِ ، ولَهم مشاغَبَاتٌ كثيرةٌ معَ بعضهِم ومعَ ٱلإِباضيَّةِ وقبائِلِ

المراد شبام كوكبان ، وكان يسمّى شبام اقيان . (1)

كان ابتداء ملكهم سنة (٤١٢هـ) ، ينظر ما كتبه عن بني معن السيد أبو بكر المشهور في "تاريخ **(Y)** 

وهم الباطنية ، أو الإسماعيلية ، ومنهم فرقة تسمّى : ( البهرة ) بعدن ، وسلطانهم بالهند ، إلى اليوم ، وفرقهم وجماعاتهم كثيرة .

ٱلبلادِ ، حتَّىٰ جاءَ ٱلأَيُوبِيُّونَ ومواليهِم ٱلغُزِّ<sup>(١)</sup> في سَنةِ ( ٥٧٥هـ) فعاثوا في ٱلبلادِ ، وفَعلوا ٱلأَفاعيلَ ، وماجَتْ حَضْرَمَوْتُ بٱلقبائِلِ ٱلنَّاقلةِ إِليها كما يموجُ ٱلبحرُ .

وسبقَ في آخرِ مادَّةِ قعوضه أَنَّ نَهْداً لم تجيءُ مِنَ ٱليمنِ إِلاَّ لأَنَّ حضرموتَ آستنجدت بها . وآللهُ أعلمُ .

وفي سَنةِ ( ٥٩٠هـ) وردَ طغْتَكِين بنُ أَيوبَ إِلَىٰ تريم وأَخذَ شباما (٢) ، وعادَ إِلَى اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَا اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَا اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ

وسياسةُ ٱلغُزِّ تتقلَّبُ ، تارةً معَ هـٰؤلاءِ ، وتارةً معَ هـٰؤلاءِ ، حَسَبَما فُصِّلَ بــ ﴿ ٱلْأَصِلِ ﴾ . وجرت بينَهُم حروبٌ وخطوبٌ .

وآلُ يماني بن ٱلأَعْلَمِ وآلُ سَعْدِ يتناوبونَ علىٰ شبامٍ وعلىٰ غيرِها مِنْ بلادِ حَضْرَمَوْتَ ؛ لأَنَّ ٱلحربَ سِجالٌ بينَهُم ، وجرتْ معَ ٱلحَبُوظيِّ في تلكَ ٱلأَثناءِ أَحوالٌ مفصَّلةٌ بـ ٱلأَصل » .

وفي سَنةِ ( ٦٧٨ هـ ) تمَّ أستيلاءُ ألملكِ ألمظفِّرِ ٱلرَّسوليِّ علىٰ حَضْرَمَوْتَ (٤) .

وفي سَنةِ ( ٦٨٧هـ ) توفِّيَ ٱلسُّلطانُ محمَّدُ آبنُ ٱلسُّلطانِ عبدِ ٱللهِ بنِ راشدِ وكانَ مشهوراً بالفقهِ (٥٠) .

وبعقبِ أنقضاءِ مُلكِ آلِ قحطانَ ، وتلاشي أَمرِ ٱلرَّسوليِّينَ بحَضْرَمَوْتَ. . آلَ مُلكُها إِلَىٰ آلِ أَلكُها إِلَىٰ آلِ أَلكُها إِلَىٰ آلِ أَحمدَ بنِ يمانيٍّ وٱلصَّبراتِ .

<sup>(</sup>١) الغزُّ : قبائِل بدائِيَّة ، أصلها من الأتراك غير المسلمين ، اكتسحت إيران قبل انسياح التَّتار بمناطق الشَّرق الإسلاميُّ .

<sup>(</sup>٢) تقدم سابقاً ذكر بعض الغز في الشحر ، وكانت بداية دخولهم اليمن سنة ( ٦٩ هـ ) بقيادة توران شاه .

 <sup>(</sup>٣) الأبلُمة : بقلة لها قرون كالباقلاء ، إذا شققتها طولاً . . انشقت نصفين سواءً من أوَّلها إلىٰ آخرها .
 وشقَّ الأبلمة : مَثلٌ يُضْرَب في المساواة والمشاركة في الأمر .

<sup>(</sup>٤) ﴿ شنبل ﴾ (١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿شنبل﴾ (١٠٧)، وفيه سنة ( ٦٨٩هـ).

ثمَّ إِلَىٰ آلِ كثيرِ (١) .

ثمَّ إلى الإمامِ المتوكِّلِ على اللهِ إِسماعيل ، ثمَّ ليافعِ ، إِلاَّ أَنَّ يافعاً لَم تَدَّعِ سلطنةً ، بل متى انتصبَ لَهم سلطانٌ. . بخعوا لَهُ بالاسمِ معَ الاستبدادِ عليهِ بالعملِ ، وقد يَستغنونَ عنِ السُّلطانِ بالكلِّيَّةِ ، إمَّا برؤسائهم وإمَّا بمنصبِ سيِّدِنا الشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالم .

وفي أَيَّامِ يافعِ كانتِ ٱلدَّولةُ ٱلكثيريَّةُ لاَلِ عيسىٰ بنِ بَدْرِ بشبامٍ ، أَوَّلُهم : عمرُ بنُ جعفرِ بنِ عيسىٰ بنِ بدرِ .

ثمَّ أَخُوهُ عَبْدُ ٱللهِ ، وهُوَ ٱلَّذِي بَاعَ لِيافِعِ نَاصَفَةَ شَبَامٍ .

ثمَّ منصورُ بنُ عمرَ بنِ جعفرِ بنِ عيسىٰ بنِ بدرٍ ، وكانَ شهماً شجاعاً حَميَّ ٱلأَنفِ ، أَبيَّ الضَّيمِ ، ولهُ تعلُّقُ بجبلِ المجدِ ونَجمِ الشَّرفِ : ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ محمَّدِ بنِ سميطٍ ، فكانت لهُ عبادةٌ ؛ منها : أنَّ وِرْدَهُ في اليومِ واللَّيلةِ مئةُ ركعةٍ .

ومن أخبارهِ : أنَّ السَّيِّدَ سالمَ بنَ صالحِ الحبشيَّ كانَ من أثرياءِ شبامٍ ، فطلبَ منهُ منصورٌ إعانة ، فشكا إلى الحبيبِ عمرَ بنِ محمَّدِ ، فعاتبهُ ، فقالَ : أنا لا أُحبُّ الظُّلمَ وأكرهُ أَن أُسيءَ أَحداً مِن أَهلِ البيتِ ، ولَـٰكنَّ السَّيِّدَ سالماً عندَهُ مِن جِيفِ الدُّنيا ، لو وُضِعت جيفةٌ عندَ المنبَرِ في الجامعِ . . لأسَرعَت إليها الكلابُ والضَّرورةُ تُحوِجُ ، فقالَ الحبيبُ عمرُ للسَّيِّدِ سالم : أَعطِهِ .

وحجَّ السُّلطانُ منصورٌ معَ الحبيبِ عمرَ بنِ محمَّدٍ وأُشيعَ موتُهما كذباً ، ثمَّ عادا بالسَّلامةِ ، أخبرني بجميعِ هــاذا الأخُ الصَّالحُ المنصبُ عليُّ بنُ عبدِ الرَّحمـانِ الحبشيُّ .

ثم إن منصوراً بقي كما كانَ عمُّهُ معَ يافع على المناصفةِ بشبامٍ ، وجَرت بينَ كلِّ منهم وبينَ يافع وبينَ أصحابِهم آل كثيرٍ مشاغباتٌ ومحارباتٌ مِن أشهرِها : أَنَّ منصورَ بنَ عمرَ سمعَ حمودَ بنَ سعيدِ بن عبدِ العزيزِ يتهدَّدُ رجلاً مِن أَهلِ شبامٍ

<sup>(</sup>١) لمعرفة أخبار هـٰذه الدويلات ينظر : ﴿ أدوار التاريخ الحضرمي ﴾ ، و﴿ تاريخ حضرموت ﴾ و﴿ تاريخ الدولة الكثيرية ﴾ ، و﴿ الصفحات ﴾ .

بالجامع ، فأمر عبيدَهُ أَن يقتلوه بعدَ انفصالِهِ عن حريمِ شبام ، ففعلوا ، فشقَ علىٰ آلِ كثيرٍ ؛ لأَنَّ حموداً عظيمُ المكانةِ بينَهم ، فحصَروا شباماً وأخربوا موزعها ، حتَّىٰ جمَعَهم سيِّدُ الوادي الإمامُ حسنُ بنُ صالحٍ وأصلحَ بينَهم وبينَ منصورِ بنِ عمرَ ، إلاَّ أَنَّهم بقوا في نفرةٍ عنهم ؛ لأنَّهُ لا يقرُّ علىٰ ظُلمِ أَحدٍ منهمِ ، ولاَ علىٰ تعديهِ ، حتَّىٰ وقعت (حادثة تَريسَ ) في حدودِ سنةِ (١٢٥١هـ) .

وحاصلُها: أَنَّ آلَ كثيرٍ وحلفاءَهم هجَموا علىٰ تَريسَ وٱستولَوا علىٰ جانبِها ٱلشَّرقيِّ ، فٱستغاثَ صاحبُها آبنُ ٱلنَّقيبِ بيافعِ ، فأَسرعوا ، وكانوا :

لاَ يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَنْدُبُهُمْ أَ إِلَى ٱلْقِتَالِ عَلَىٰ مَا قَالَ بُرْهَانا

فحصَروا آلَ كثيرٍ ، ولمَّا خرجوا. . لاقتهُم شرقيَّ ٱلبلدِ ، وأَثخنَت فيهم قتلاً ، وسلبَت قتلاهم ، فعادوا يتودَّدونَ إلىٰ منصورِ بنِ عمرَ ، وهيَّجوهُ علىٰ يافعٍ ، وكانَ يحرقُ عليهم ٱلأُرَّم مِنَ ٱلغيظِ<sup>(١)</sup> .

ولمَّا كانت ليلةُ آلفطرِ مِنْ سَنةِ ( ١٢٦٠هـ ) فَعَلَ منصورُ بنُ عمرَ فعلتَهُ ٱلَّتي فَعَلَ ، وٱنتهزَ فرصةَ خروجِ أَكثرِ مَنْ بشبامٍ مِنْ يافعِ إِلَىٰ منازلهِم خارجها للعيدِ.. فأُعلنَ ثورتَهُ ، وقَتَلَ مَن بقيَ منهم بشبامٍ وهُم غارُّونَ في آلمساجدِ ، وآستقلَّ بملكِ شبام (٢٠).

وقد أَنكرَ العلويُّونَ صنيعَهُ ذلَكَ ، إِلاّ الحبيبَ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ بنِ يحيىٰ ؛ فإِنَّهُ هنَّأَهُ بهِ في كتابهِ المُطوَّلِ الَّذي سيرَّهُ إِليهِ بتاريخِ عشرِ شوالٍ مِن نفسِ السَّنَةِ ، وقد نَشرتُ ذلكَ الكتابَ في « الأَصلِ » معَ ما تعاظمني مِن إِشكالِ صنيعِ الحبيبِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ .

وفي آخِرِ القعدةِ سَنةَ ( ١٢٦٤هـ ) باعَ منصورُ بن عمرَ ناصفة (٣) شبام علىٰ غالبِ بنِ محسنِ الكثيريِّ صاحبِ سيئونَ وتَريم بدراهمَ معيَّنةٍ ، بواسطةِ عبودِ بنِ سالمٍ ، أَعطَوه قليلاً ، ولَووهُ بألباقي ، وعقدوا بينهم حلفاً ؛ من شروطِهِ : أَنْ يتولَّى ٱلماليَّةَ ، وينفقَ

 <sup>(</sup>١) يحرق عليهم الأُرَّم مِنَ ٱلغيظ : مثل يضرب عند شدَّة غيظ الإنسان . والأُرَّم : الأسنان . وحرَق :
 مأخوذ من قول العرب : حرق ناب البعير . . إذا صوَّت .

<sup>(</sup>٢) ﴿ العدة المفيدة ﴾ ( ١/ ٣٣٤ ) ، ﴿ تاريخ الدولة الكثيرية » .

<sup>(</sup>٣) ينظر : ٩ العدة المفيدة ٩ نهاية الجزء الأول وبداية الثاني .

علىٰ حربِهم مع القعيطيِّ ويافع مناصفة ، وعلىٰ أَن يبقى الحُكمُ في شبامٍ لمنصورِ بنِ عمرَ ، وعلىٰ أَن يدفع لهُ من جبايةِ ناصفتِهِ الباقيةِ كلَّ يومٍ سبعةَ ريالٍ ، وبقي الأَمرُ بينَهم علىٰ وفتٍ ، ولَم يُسَلِّموا لَهُ ما بقيَ مِنْ ثمنِ النَّاصفةِ حتَّىٰ سَفرَ بينهم النَّاسُ ، ففسحوا له الصَّفقة ، وردُّوا لَهُ خطَّ البيعِ ، وبقيتِ المنازعاتُ بينَهُ وبينَ ال كثيرِ علىٰ أَشدً ما يكونُ مِن قيامِها على السَّاقِ والقَدمِ ، ومثلُها كانَ بينَهُ وبينَ يافعٍ . . فهو كما قالَ حبيبٌ [في ديوانِهِ ، ٢/٣٤٦مِنَ الكاملِ] :

مَا كَفَّ عَنْ حَرْبِ ٱلزَّمَانِ وَرَمْيِهِ بِالصَّبْرِ إِلاَّ أَنَّهُ لَهُ يُنْصَرِ مَا إِنْ يَرَالُ بِجِدِّ حَرْمٍ مُقْبِلٍ مُتَسوَطِّنا أَعْقَابَ مُلْكِ مُدْبِرِ

حتًىٰ ضاقت نَفْسُهُ ، فباعَ ناصفةَ شبامٍ ٱلغربيَّةَ للسُّلطانِ ٱلقعيطيِّ بعدَ أَن حذَّرهُ ٱلحبيبُ عمرُ بنُ محمَّدِ وقالَ لهُ : إِنَّ في هـٰذا هلاكَكَ ، قالَ لهُ : لقد ضاقَ ٱلنَّاسُ ، وواحِدٌ وَلاَ جَماعَة .

وبقي هو وعوض القعيطيُّ على المصافاةِ في العلانيةِ والمكايدةِ في السِّرِ ، ولكن. . ما كل مرَّة تسلم الجرَّة ، وفي الأثرِ : « بشِّر القاتلينَ بالقتل » . فدعوه في (٣) شعبانَ مِنْ سَنةِ ( ١٢٧٤هـ ) \_ وهي سَنةُ الشِّراءِ بنَفْسِها \_ للمشاورةِ في أَمرٍ فَضَحّوا بهِ وتغدَّوهُ قبلَ أَن يتعشَّاهم ، وتمَّ ملكُ شبامٍ لِلقعيطيِّ مِنْ ذلكَ اليومِ إلى الآنَ ، واللهُ وارثُ الأرضِ ومَنْ عليها (١) .

وأَزياءُ آلِ شِبَامٍ شبيهةٌ بأَزياءِ آلِ صنعاءَ ، إلاَّ في تطويل أَكمامِ ٱلقمصانِ ، غيرَ أَنَّ ٱلمتأخِّرينَ مِن آلِ شبامٍ غَيَّروا تلكَ ٱلأَزياءَ سَيراً معَ ٱلظُّروفِ .

وبيوتُ شبام كذلكَ علىٰ شبهِ بديارِ صنعاءً ؛ فهيَ متضايقةٌ ، ومنازلُها وأَزقَّتُها

<sup>(</sup>۱) ولا زال أهل شبام يتناقلون أخبار المناصفة وكيف كانت الأحوال آنذاك في شبام ، من انتشار العساكر والجنود في الأزقة ، مع أن القعيطي بنى لجنوده مراكز عند كل مدخل . ويذكرون أن إحدى نساء شبام رأت جندياً يسير في الشوارع فخافت أن يداهم منزلها ، فلما قارب سدة بيتها. . أرسلت عليه حجر الرحى فرضت رأسه فمات لتوه ، فلم يعد الجنود يسيرون بين البيوت ، بل اكتفوا بأماكنهم في الأطراف والأركان .

ضيِّقةٌ ، وجوُّها ليسَ بٱلنَّقيِّ ؛ لِكثرةِ مياهِ ٱلمراحيضِ (١) ، معَ أَنَّ ٱلشَّمسَ لا تتخلَّلُها لطولِ ديارِها ، فلا تقصرُ ما بها مِنَ ٱلجراثيمِ .

وقد بلغني أنَّ المتَوَفَّاةَ بالسِّلِّ مِن نسائِها كثيرٌ ، ومِن كلامِ الحبيبِ أَحمدَ بنِ عمرَ بنِ سميطٍ عنِ الحبيبِ جعفرِ بنِ أَحمدَ الحبشيِّ : أنَّ جوَّ شبامٍ كانَ طيِّباً يُشبهُ جوَّ قارَّة الصَّناهجةِ ، وإِنَّما عَرَضَ لها الوَخَمُ مِنَ البواليعِ ومجاري القاذوراتِ .

وكانَ لهم تَشدُّدٌ بليغٌ في الحجابِ ، حتَّىٰ إنَّ أكثرهنَّ لا تخرجُ إِلاَّ جنازتُها مِن سدةِ البلاد .

وقدِ ٱتَّفْقَ أَنْ دخلتُ ساعةً مِنْ نهارِ دارَ ٱلشَّيخِ أَحمدَ كُوَيرَان ، فحدثَ ليَ ٱتَّعاظٌ عظيمٌ ، وٱقشعرَّ جِلدي ، وترطَّبَ خدِّي ، وذكرتُ ضِيقَ ٱلقبورِ ، نسأَلُ ٱللهَ ٱلعافيةَ وٱلسَّلامةَ .

وكانت بنتُ ٱلشَّيخِ أحمدَ كويرانَ هاذا تحتَ ٱلشَّيخِ جُمْعَان بشير ، وقدِ أبتنىٰ لَهُ ولعمِّهِ داراً في جنوبِنا ، حيثُ الفضاءُ الرَّحبُ والهواءُ الطلقُ ، والنَّسيمُ النَّقيُّ ، ومعَ ذلكَ فلا يبعدُ أَنْ تَحِنَّ إِلَىٰ دارِ أَبيها ، ومسقطِ رأْسِها ؛ فقد قالَ ٱلأَوَّلُ [مِنَ الطَّويلِ] :

وَقَدْ تُعْشَقُ ٱلأَرْضُ ٱلَّتِي لاَ هَوَىٰ بِهَا وَلاَ مَاؤُهَا عَذْبٌ وَلَلْكِنَّهَا ٱلْوَطَنْ

وكنتُ حريصاً على سؤالِ ٱلشَّيخِ جُمْعان عن ذلكَ ، وللكنَّهُ كلَّما جاءَني في ٱلأَعيادِ.. نسيتُ .

أَمَّا ديارُ شبامِ ٱلَّتِي تُشرفُ على ٱلفضاءِ مِنْ أَطرافِها. . فمِنْ أَجْملِ ما يكونُ ؛ لأَنَّ ٱلمناظرَ ٱلَّتِي حوالَيها جميلةٌ ، وألفضاءَ واسعٌ ، ولا سيَّما في أَيَّامِ ٱلخصبِ ، وأثاث ٱلزُّروعِ ، وآنتعاشِ ٱلنَّخيلِ ، إِلاَّ أَنَّ ٱلفضاءَ يقلُّ في ٱلجهةِ ٱلجنوبيَّةِ (٢) لقربِ ٱلجبلِ ، وأمَّا في ٱلنَّلاثِ . . فإلىٰ أَبعدَ مِنْ مدِّ ٱلنَّظرِ .

<sup>(</sup>١) كان ذلك في السابق ، أما بعد زمن المؤلف. . فقد أدخلت المواسير والأنابيب ولم تعد المجاري مكشوفة .

<sup>(</sup>٢) وهي المشرفة على جبل الخبة والسحيل والبطحاء .

وقد رأيتُ في صحيفةٍ تُسمىٰ « المستمع » ـ تصدرُ من عاصمةِ الجزائِرِ البريطانيَّةِ ـ رسماً شائِقاً لـ( شبام ) ، كُتبَ تحتَهُ : ناطِحاتُ السَّحابِ بحَضْرَمَوْتَ!

ولا بِدعَ ؛ فقدَ عَرَفَ ملوكُ حضرموتَ مِنَ ٱلأُممِ ٱلعاربةِ كيفَ يبنونَ نواطحَ ٱلسَّحابِ قبلَ أَن يسمعَ ٱلنَّاسُ بٱسم أَمريكا بأُلوفِ ٱلسِّنين ، وإِنَّما سُمِع ٱسمها في ٱلأَخيرِ ، وأَوَّلُ مَن ذكرَها ٱلصُّوفيُ ٱلكبيرُ آبنُ عربيٌ ، كما ذكرَها بيرمُ في « تاريخِهِ » ، ولــٰكنَّ ٱلإِفرنجَ يريدونَ أنَ يستأثِروا بٱكتشافِها دونَهُ ؛ غمطاً للحقِّ ومعاذَ ٱلله ، أَن يتلثَّمَ .

### نَعَام

هوَ وادِ في شمالِ شبامٍ ، يفصلُ بينَهُما جبلٌ ، تكونُ قارَّةُ آلِ عبدِ آلعزيزِ في سفحهِ آلشَّرقِ آلجنوبيِّ يذهبُ ذلكَ آلوادي طولاً مِنَ آلشَّرقِ إلى آلغربِ ، وآلجبالُ آلَّتي تَنْهرُ إليهِ متَّصلةٌ بآلجبالِ آلَّتي تدفعُ إلىٰ وادي سَرْ ويبهوض ، بينَهُ وبينَ جِعَيمَهْ جُبَيلٌ يُسايِرُها غرباً إلىٰ مفتكِ آلدَّائرةِ ، وفي نعام قرى صغيرةٌ ، وهوَ ممتدٌّ مِنَ آلشَّرقِ إلى آلغربِ ، وأوَّلُ تلكَ آلقریٰ مِنَ آلشَّرقِ : بامشجَع ، لآلِ آبن سبعینَ .

ثمَّ : ٱلمَحْجَر ، وهوَ ٱلآنَ لآلِ مَرْعيٌّ ، طائِفةٌ مِنَ ٱلسَّاكنينَ في بلَّيلِ .

وفيهِ أَطلالٌ قديمةٌ ، ترجِّحُ أَنَّهُ مَحْجَرُ ٱلزُّرقانِ ٱلَّذي فَتَكَ فيهِ ٱلمهاجرُ بنُ أَبي أُميَّةَ ٱلمخزوميُّ وزيادُ بنُ لبيدِ بكندةَ .

وقدِ آقتصرَ « ٱلتَّاجُ » و « أَصلُهُ » علىٰ قولهِما : ( ومَحْجَرُ ٱلزُّرقانِ موضعٌ بِحَضْرَمَوْتَ ، أَوقعَ فيهِ ٱلمهاجرُ بن أَبي أُميَّةَ بنِ ٱلمغيرةِ بأَهلِ ٱلرِّدَّةِ ) .

وزادَ ياقوتُ [٣/ ١٣٧] علىٰ هـٰـذا قولَ ٱلمهاجرِ [مِنَ المنسرحِ] :

كُنَّا بِسزُرْقَانَ إِذْ يُشَرِّدُكُمْ بَحْرٌ يُسزَجِّي مَوْجُهُ ٱلْحَطَبَا نَحْسَنُ قَتَلْنَاكُمُ بِمَحْجَرِكُمْ حَتَّىٰ رَكِبْتُمْ مِنْ خَوْنَا ٱلسَّبَبَا لَكَبَبَا وَكَبْتُمْ مِنْ خَوْنَا ٱلسَّبَبَا إِلَى حَصَارِ يَكُونُ أَهْوَنَهُ سَبْئُ ٱللَّذَرَادِي وَسَوْقُهَا جَنَبَا

وفي « ٱلأَصلِ » : أَنَّ كِنْدَةَ ٱنهزمَتْ مِنْ واقعةِ مَحْجَرِ ٱلزُّرقانِ ، ثمَّ ٱنحازتْ إلى ٱلنُّجَيرِ ؛ فإِمَّا أَنْ يكونَ في ٱلجهةِ ٱلغربيَّةِ حصنٌ يقالُ لَهُ : ٱلنُّجَيرُ .

وإِمَّا أَنْ تَكُونَ كَنْدَةُ ذَهِبَتْ بِٱلهَزِيمَةِ عَرِيضَةً ، وَهَلَذَا هُوَ ٱلْأَقْرِبُ . أَمَّا مَحْجَرُ ٱلزُّرقانِ. . فما إِخَالُهُ إِلاَّ هَلَذَا . ثمَّ : صِهَيبة ، للصقعانِ مِنْ آلِ عَبْدِ ٱلعزيزِ . ثمَّ : مريخ ، لآلِ عَبْدِ ٱلعزيزِ أَيضاً . ثمَّ : ٱلحَرْيَة ، لَهُم وللمساميرِ . ثم : شَرْج نِعَام .

#### جِعَيمَهُ

هي واديانِ ، يقالُ لأَحدِهما : ٱلخطُّ ، وللثَّاني : ٱلدَّاثِرةُ .

فوادي ٱلدَّائِرةِ يذهبُ إِلَى ٱلغربِ طولاً إِلَىٰ جبالِ وادي سر ، وشمالاً إِلَىٰ نَجْدِ آلِ كثير .

وَٱلخَطُّ يَذَهَبُ إِلَىٰ جَهَةِ ٱلشَّرَقِ حَتَّىٰ يَنتَهِي إِلَى ٱلجَبَالِ ٱلَّتِي تَنْهَرَ إِلَىٰ وَادِي ٱلذَّهَبِ . وفي جِعَيمه قُرِى كثيرةٌ ، غيرَ أَنَّها صغيرةٌ جَدّاً ، أَوَّلُها مِنَ ٱلجَهَةِ ٱلغربيَّةِ :

الشَّاغي ، لآلِ بدرِ بنِ عبدِ اللهِ ، وآلِ الشَّرعيِّ مِنْ آلِ سعيدٍ . ثمَّ : العقيقه ، لآلِ عوضِ بنِ عليٍّ مِنْ آلِ سعيدٍ ، ويقالُ : عوضِ بنِ عليٍّ مِنْ آلِ عبودِ بنِ عمرَ آلِ عبدات . ثمَّ : هشيمهُ ، لآلِ سعيدٍ ، ويقالُ : إِنَّ مرجعَ آلِ سعيدٍ في النَّسبِ إِلىٰ سعيدِ بنِ عليٍّ بنِ عمرَ ، واسم جدِّهِم : بدرُ بنُ سعيدٍ ، ولهُ أَخَوَانِ ، وهما : مرعيُّ جدُّ آلِ بلَّيلِ ، وجعفرٌ جدُّ الدَّحادِحةِ . ولسعيدِ بنِ عليٍّ أَخَوَانِ ، وهما : يَمانيُّ جدُّ آلِ يمانيٌّ ، وفلهومٌ جدُّ آلِ فلهومٍ ، هاكذا يُقالُ .

ولآلِ سعيدِ شهرةٌ بالفطنةِ ، ومن حكَّامِهم عبودُ بنُ بدرِ بنِ سلامةَ بنِ سعيدِ ، بلغَ من ذكائهِ أَنَّ رجلاً مِن آلِ شبامٍ أَكلَ تمراً هوَ وآمراتُهُ ، ثمَّ قالَ لها : إِن لم تُميِّزي نَوايَ مِن نواكِ. . فأنتِ طالقٌ ثلاثاً ، فأعيت علىٰ كثيرٍ مِنَ العلماءِ ، فَسُئِلَ عنها ، فقالَ : تُجعَل كُلُّ نواةٍ وحدَها ، وتَنْحلُ اليمينُ .

 طالقٌ ، فَجَعلَتْ كُلَّ نواةٍ وحدَها. . لم يَقَع ) اهـ وذَكَر شُرَّاحُهُ تفصيلاً لا حاجةً بِنا إليهِ .

ومن آلِ سعيدٍ : الشَّيخُ آمباركُ بنُ جعفرِ بنِ عمرَ بنِ عامرِ بنِ بدرِ بنِ سعيدِ بنِ عليِّ بنِ عمرَ ، أَبيضُ ٱلقلبِ ، مستوي ٱلسِّرِّ وٱلعلانيةِ .

ومنهم صالحُ بنُ محمَّدِ بنِ بدرٍ ، رجلٌ لهُ فكرٌ ثاقبٌ ، ورأيٌ صائبٌ ، توفَّي ببتاوي ، ويأتي في حصنِ ٱلحوارثِ ذِكرُ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ عبودٍ ، ولا يزالُ في آلِ سعيد بقيَّةٌ صالحةٌ .

وهناكَ هشيمةٌ أُخرىٰ لآلِ باوزيرِ ٱلمشايخِ ، ومنصبهُمُ : ٱلشَّيخُ كرامةُ بنُ سعيدٍ .

ثمَّ : ٱلخَنْدق ، لاَلِ سعيدٍ والخبارين . ثمَّ : تُوَخَّري ، مساكنُ لاَلِ زِيمةَ . ثمَّ : لصف ، لاَلِ منيباري . ثمَّ : مكانُ آل حُصْن .

ثمَّ : مطارح ، لآلِ جعفرِ بنِ بدرٍ العوينيِّينَ ، ومقدَّمهُم : بقيَّةُ العربِ الصَّميمُ ، محمَّدُ بنُ سالمين .

ثمَّ : جحورب ، لآلِ عامرِ بنِ محمَّدِ من آلِ سعيدٍ . ثمَّ : الحَوْطة ، لآلِ باوزير ، ومنصبهُم : آلشَّيخُ سعيدُ بنُ عليُّ باوزير . ثمَّ : آلجَخي ، لآلِ جعفرِ بنِ بدرٍ وآلِ سعيدِ بنِ عبدِ آللهِ آللهُ آللهُ آللهُ أَللهُ عليٌ بنُ سعيدِ باوزيرٍ ، ألمتوفَّىٰ سنةَ ( ١٣٢٤هـ ) ، كانَ رجلاً صالحاً ، سليمَ ألصَّدرِ ، مُجابَ ٱلدَّعوةِ ، ولهُ نوادرُ ؛ منها : أنَّهُ كانَ راكباً مرجعَهُ مِن عندِ آلصَّيعَرِ ، ومعَهُ ولدُهُ صالحٌ ، ورجلٌ مِن آلِ جوفانَ يشتكي مِن أَلم ٱلعروقِ ، فقالَ يخاطِبُ صالحَ بنَ عليٌ :

يا شيخُ صالح ؛ عسَىٰ عندك دَوا للعروق؟ فأَجابه ٱلشَّيخُ عليُّ بقولِهِ : يخرجنَ مِنَّك ويلحقنَ ٱلولَد لي يسوق ـ لولدٍ يسوقُ معَهمُ ٱلأَغنامَ ٱلَّتي أُهدِيَت لهم ـ فمنَّ ٱللهُ على ٱبنِ جوفانَ بٱلعافيةِ ، وأُصيبَ ذلكَ ٱلولدُ بٱلعروقِ في ٱلحالِ .

وكانَ مرةً بدارِ أَحدِ آلِ فِحَيْثا ، فقالَ : ( الحمدُ للهِ ، يا ساترْ علىٰ كلِّ حالْ ) ، فصادف خروجَ ٱلسَّيِّدِ حسنِ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلحدَّادِ خارجاً من بيتِ ٱلخلا ، فقالَ :

( لا صِدتْ نَجْوَهْ ولا حصَّلت ماء في ٱلجِحالْ<sup>(١)</sup>) . فقالَ ٱلشَّيخُ عليُّ : ( اللّوم وٱللهُ عليهن ما نلوم ٱلرِّجالُ ) .

ثمَّ : رضَيمة ، لآلِ عليِّ بنِ سعيدٍ . ثمَّ : شرجُ مُدْرك ، لآلِ جعفرِ بنِ بدرِ العوينيِّين . ثمَّ : العوينيِّين . ثمَّ : حصنُ الرَّكيَّةِ ، للشَّيخِ محمَّدِ بنِ سالمين السَّابقِ ذِكرُهُ . ثمَّ : العقار ، لآلِ زيمةَ . ثمَّ : شَرْجُ آلِ القُحُوم .

ثمَّ : ٱلعَرْقُوب ، لآلِ عبودِ بنِ عمرَ آلِ عِبْدَات . ثمَّ : ٱلجدفره ، فيها ٱلمساميرُ وآلُ الشَّرعيِّ . ثمَّ : اللَّحْتُ ، مكانُ آلِ دَحْدُوحٍ . ثمَّ : بالسان ، مكانُ عوضِ بنِ سالمٍ مِنْ آلِ عليِّ آلِ سعيدٍ . ثمَّ : رَوْضَةُ آلِ مهري ، وروضةُ آلِ باهِدَيله . ثمَّ : صنعنون ، وباخُبْره ، والسَّحِيل : مكانُ آلِ سعيدٍ .

# سِحِيلُ آلِ مَهْري (٢)

هوَ واقعٌ في جنوبِ شبامٍ ، بسَفْحِ جبلِ ٱلخِبَّةِ .

وفي أَوَّلِ سَنةِ ( ١٢٨٢هـ ) آتَفَقَ رأْيُ ٱلسُّلطانِ غالبِ بنِ محسنٍ وآلِ كثيرٍ علىٰ غزوِ شبامٍ ، وجَعلوا سِحِيلَ آلِ مَهْري مخزنَ ٱلتَّموينِ ، وبعقبِ ذلكَ . . ٱشتعلَ ٱلحَرْبُ ، وبقيت سِجَالاً ، إِلاَّ أَنَّ جانبَ ٱلقعيطيِّ يَقُوىٰ ، فأنعقدَ ٱلصُّلحُ في ٱلقعدةِ مِنْ نَفْسِ وبقيت سِجَالاً ، إِلاَّ أَنَّ جانبَ ٱلقعيطيِّ يَقُوىٰ ، فأنعقدَ ٱلصُّلحُ في ٱلقعدةِ مِنْ نَفْسِ ٱلسَّنةِ ، وسُلِّمَ ٱلمعيقابُ(٣) وحصونُ آلِ مهري لِلقعيطيِّ علىٰ عشرةِ آلافِ ريالٍ ،

<sup>(</sup>١) الجحال \_ مفرده جَحلة \_ : زير الماء .

<sup>(</sup>٢) آل مهري ، أو بن مهري : أسرة تنحدر من سلالة عيسى بن بدر بوطويرق ، من آل كثير . ديارهم بوادي سَرّ قرب شبام إلى الجنوب . وإليهم ينسب هلذا السحيل الواقع في سفح جبل الخبّة . « المقحفي » ( ١٦٧٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المعيقاب: اسم حصن كان يقع قريباً من الحزم ، وكان يمثل الحدَّ بين سلطنتي آل كثير والقعيطي ، وبه جماعة من السادة آل العيدروس من ذرية السيد محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الشيخ الحسين بن عبد الله العيدروس ، ومن ذرية أخيه حسين بن علي ؛ منهم الحبيب العلامة الفقيه حسن بن عبد الله بن حسين العيدروس ؛ المتوفى بمكة سنة ( ١٢٩٨هـ ) ، ومنهم حفيده السيد حامد بن محمد بن حسن العيدروس أحد أصدقاء المؤلف ، ذكره في « بضائع التابوت » . وبالمعيقاب أيضاً آل العيدروس ، =

تسلَّمَها ٱلسُّلطانُ غالبٌ ، وتكدَّرَ لذلكَ رؤَساءُ آلِ كثيرٍ . وكانت هـٰذهِ ٱلعشرةُ ٱلآلافِ نفقةَ ٱلجيشِ ٱلَّذي فتحَ ٱلشِّحْرَ في جمادى ٱلأُولىٰ مِنْ سَنة ( ١٢٨٣هـ ) .

وفي ( ٢٨ ) القعدة مِنَ السَّنةِ المذكورةِ كانَ انهزامُ السُّلطانِ غالبٍ مِنَ الشَّحْرِ ، واُستيلاءُ القعيطيِّ عليها ، حَسَبَما تقدَّمَ في أُخبارها .

### ٱلحَزْمُ

هوَ قريةٌ بسفح جبلِ الخبّةِ الشّرقيِّ الشّماليُّ ، وأصلُها : أنَّ الشَّيخَ عونَ بنَ سعيدٍ مِنْ آلِ رَوَّاسِ بنىٰ مسجداً في جانبهِ الشَّرقيِّ الجنوبيِّ ، وبنىٰ عندَهُ سقايةً وسقيفةً إلىٰ جانبهِ ؛ ليقيلَ فيها مَنْ ينحدرُ مِنْ شبامٍ بعدَ قضاءِ حاجتهِ ؛ لأنَّ أهلَ تلكَ ٱلأطرافِ يمتارُونَ من شبام ، وأهلُها لا يَعرفونَ قِراءَ الضَّيفِ ، فلا يجد هاؤلاءِ مَنْ يفتحُ لَهم بها دارة .

وكانَ أَوَّلُ مَنْ سكنَ ٱلحَزْمَ وبنىٰ بهِ داراً هوَ : ٱلحبيبُ أَحمدُ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلعيدروسِ ، وكانَ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلعيدروسِ ، وكانَ ذلكَ في سَنةِ ( ١١٢٧هـ ) وبقي ـ مع إيثارهِ ٱلخمولَ ـ يدعو إلى ٱللهِ ، ويُرشدُ ٱلحائِرَ ، ويُعلِّمُ ٱلجاهلَ ، ثمَّ ظهرَ ولدُهُ عمرُ بمظاهرِ ٱلمناصبِ فنُسبَ إليهِ ٱلحزْمُ ، وقيلَ : حَزْمُ عمرَ بنِ أَحمدَ (١) .

ومِنْ ذَرِّيَّتهِ : شيخُنا الفاضلُ الجليلُ عيدروسُ بنُ حسينٍ (٢) ، وصَفَهُ شيخُنا

<sup>=</sup> يقال لهم : آل شريم ، جدهم السيد محمد بن حسين بن علي بن محمد. . إلخ ، وقد انتشروا في شبام ودوعن وجاوة ومليبار بالهند .

ومن ذرية أخيه السيد أبي بكر بن حسين ، وقد انقرضوا من حضرموت ، وكان منهم السيد عباس بن عبد الله العيدروس بجاوة ، ذكرهم السيد المشهور في « الشمس » ( ١١٦/١ ) .

<sup>(</sup>١) توفي الحبيب عمر بالحزم سنة ( ١٩٩ هـ ) ، ودفن بشبام .

<sup>(</sup>٢) الحبيب المعمر عيدروس بن حسين بن أحمد بن عمر بن أحمد العيدروس ، ولد بالحزم سنة (٢٤٤هـ) ، وتوفي سنة (١٣٤٦هـ) بالهند ، طلب العلم على والده وعمه وعلى علماء شبام ودوعن ، كان من كبار أهل عصره ، صاحب جاه وحشمة . ينظر « صلة الأخيار » .

المشهورُ في « شمس الظَّهيرة » بالشَّرفِ والفضلِ والصَّدارةِ ، وهوَ من أعظمِ المناصبِ شأناً ، وأَثبتِهم جناناً ، وأبعدِهم مسافة غَورِ عَقلٍ ، وكانت لَهُ هيئةٌ وهيبةٌ تملآنِ الصُّدورَ ، وتستلفتانِ الأنظارَ ، وكانَ عاليَ الهمَّةِ ، أَبيَّ النَّفْسِ ، حَمِيَّ الأَنفِ ، يتحمَّلُ الكلفَ الكثيرةَ في الإصلاحِ ، حتَّىٰ لَزِمَتْهُ بذلكَ ديونٌ كثيرةٌ ، سافرَ مِنْ أَجْلِها إلى الهندِ ، واتَّصلَ بهِ كثيرٌ مِنَ المريدينَ ، فبقيَ يتردَّدُ إليها .

وفي إحدىٰ قدماته إلى حضرموت وصل بأنابيب الحديدِ والآلاتِ الارتوازيَّةِ ، وشرعَ في حفرِ بِئرِ لذلكَ ، تكبَّدَ فيها الخسائِرَ الباهظة ، وانتهى الأمرُ فيها إلى الفشلِ . وقد وردَ سيئونَ في سَنةِ ( ١٣٢٦هـ ) لزيارةِ جدِّهِ المهاجرِ أحمدَ بنِ عيسىٰ فنزلَ عندي ، وأقامَ يومينِ لَم يَزُرْ فيها شريفاً ولا مشروفاً ، كنتُ فيها أنا وأولادُهُ نُجري الخيولَ مِنَ العشيِّ وهوَ يتفرَّجُ .

وبعقبِ ذلكَ أَبحرَ إِلَى ٱلهندِ ، ولَم يَزَلُ ناشر ٱلدَّعوةِ فيها إِلَىٰ أَنْ توفِّيَ سَنةَ ( ١٣٤٦هـ ) ، ولَهُ أَولادٌ منهم : حسينُ ، ومحمَّدٌ ، وأحمدُ ، وأبو بكرٍ ، وزينٌ .

ومِنْ ذَرِّيَةِ ٱلسَّيِّدِ عَمرَ بِنِ أَحَمدَ : الفاضلُ الفقيهُ السَّيِّدُ عَمرُ بِنُ عَبدِ الرَّحَمـٰنِ بِنِ عليِّ العيدروسُ ، لَهُ نكاتٌ ونوادرُ ، وتعلُّقُ بسيِّدي الأُستاذِ الأَبرُ عيدروس ، توفِّيَ بالحزم سَنةَ ( ١٣٤٧هـ )(١) .

#### ٱلدَّحْقَه

هيَ في جنوبِ ٱلحَزْمِ ، وفيها آلُ سَنَد ، كانَ منهُمُ ٱلشَّيخُ محمَّدُ عامرِ بنِ سَنَد ، حرُّ كريمٌ ، وعربيٌّ صميمٌ .

فَتَى يَتَّقِي أَنْ يَخْدِشَ اللَّهُمُ عِـرْضَـهُ وَلاَ يَتَّقِــي حَــدَّ السُّيُــوفِ الْبَــوَاتِــرِ

<sup>(</sup>۱) ولد بالحزم في (۲) رجب سنة (۱۲۷۹هـ) ، وشيخ تخرجه هو الحبيب عيدروس بن حسين السابق الذكر ، والحبيب عيدروس بن عمر الحبشي ، وكان يقيم بالغرفة مدداً متطاولة للأخذ عنه ، كما طلب العلم بشبام . ترجم له في « تاريخ الشعراء » (۷۱/۷-۷۹) ، وكانت وفاته (٥) شوال من السنة المذكورة .

وللكنَّهُ بإصرارِهِ علىٰ مبدئِهِ ٱلكثيريِّ لم يجنِ إِلاَّ خيبةَ ٱلأملِ ؛ إِذْ ترفَّع عن مواساةِ القعيطيِّ ، ولم يظفر بشيءٍ مِنَ ٱلكثيريِّ ، حتىٰ إِنَّ خَلَفَهُ جاءَ مرَّةً وافداً مِنَ ٱلدَّحقه فلم يجد مَن يسقيهِ ٱلماءَ بسيئونَ ، فعادَ أدراجَهُ ينفضُ مذرويهِ مِن ساعتِهِ .

ومرجعُ آلِ سندٍ في ٱلنَّسبِ إِلَىٰ بني أُميَّةَ ، ولـٰكنَّهُ دخلَ في عدادِ ٱلفخائِذِ آلِ كثيرٍ .

وجرت بينَهم وبينَ آلِ مرعيِّ بنِ طالبٍ حروبٌ لم يزلَّ فيها نعلُهم ، ولم يَمِلْ رُكنُهم .

# ٱلسَّليلُ أَو ٱلسَّريرُ (١)

لكلِّ منهُما ذِكرٌ لا يُهِمُّنا عندَ ياقوت ، ونَقَلَ ٱلبكريُّ عنِ ٱبنِ إِسحاقَ أَنَّ واديَي خَيْبرَ : خَلْصٌ وَٱلسَّريرُ .

و اللّذي نحنُ بسبيلهِ على آسمِ موضعِ باليمنِ ، لا أَذكرُ محلَّهُ الآنَ مِنَ ﴿ الْأَصلِ ﴾ . وقالَ ابنُ خلدونَ : ﴿ السَّريرُ آخرُ أَعمالِ تهامةَ مِنَ اليمنِ ، وهيَ على البحرِ دونَ سورٍ ، وبيوتُها أخصاصٌ ﴾ اهـ

و( ٱلسَّليلُ ) أَوِ ( ٱلسَّريرُ ) : فضاءٌ واسعٌ ، في غربيِّهِ شبامٌ ، وٱلجبلُ ٱلَّذِي يكونُ ٱلحزمُ بسفحِهِ ، فٱلدَّحقه داخلةٌ فيهِ ، ويمتذُّ إلىٰ أسفلِ حضرموتَ ، ثمَّ إلىٰ سيحوتَ وبلاد ٱلمَهْرَة .

وفي شمالِهِ الجبلُ النَّجديُّ الَّذِي أَوَّلُهُ : فُرْطُ قُبُوسه ، وحدُّهُ مِنَ الجنوبِ الطَّريقُ السُّلطانيَّةُ .

ومِن ورائِها : وادي بِنْ علي ، وأوَّلُهُ فيما يلي ٱلطّريقَ ٱلَّتي إِلَىٰ جنوبِها : حُوطَةُ آلِ أَحمدَ بنِ زينٍ ، فليست مِن ٱلسَّليلِ ، ولـٰكنَّها قاعدةُ بلادِ بني سعدِ مِن وادي بِنْ عليٌّ .

<sup>(</sup>١) وهو عند بامطرف : المنطقة المزروعة ذات النخيل ، الواقعة بين مصب وادي بن علي غرباً ، وبين مصب وادي شحوح شرقاً .

ويدخلُ في السَّليلِ كلُّ ما كانَّ مِن قُرَىٰ آلِ كثيرٍ وحصونِهم ، مِنَ الحَرْمِ إلَىٰ محاذاةِ سيئونَ في عروضِها الشَّماليَّةِ ، بل إلىٰ ما وراءَ ذلكَ .

ومِن أَوائلِ السليل: فُرْطُ قُبُوسِهُ (١) ، وهوَ مكانٌ مشهور بكثرةِ ٱلكنوزِ ٱلحِميريَّةِ ٱلمدفونةِ فيهِ ، وكانَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ معروف باجمال (٢) يجزمُ بها وبكثرتِها جدًا ، وله شعرٌ في ذلكَ أوردناه في « ٱلأَصلِ » ، وذكرَها أيضاً غيرُهُ .

وقالَ ٱلهَمْدانيُّ في ٱلجزءِ ٱلثَّامنِ [ص ١٦٨-١٦١] مِنَ " ٱلإِكليلِ » : ( ذَكرَ بعضُ حِمْيرَ عن أَسلافهِ ، عن كعبِ ٱلأحبارِ : أَنَّهُ أَدركَ مَنْ لقيَ مِنْ عشيرتهِ سُطيحاً وخَبَّرهُ أَعقابُ مَنْ لقيَ شِقاً : أَنَّهُما سُئِلا عن كثيرٍ مِنْ أَخبارِ ٱليمنِ ، فخبَّرا بأَحداثٍ كثيرةٍ ، مِنها : أَنَّهُما قالا : باليَمنِ أَربعُ بقاعٍ مقدسةٍ أَو مرحومةٍ ، وأربعٌ محرومةٌ أَو مشؤُومةٌ ، وثمانيةُ كنوزٍ ) . ثمَّ عدَّدَ جميعَ ذلكَ ، وذكرَ أَنَّ ٱلثَّامنَ مِنَ ٱلكنوزِ : بالحمراءِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، وساقَ خبراً طويلاً قالَ في آخِرِهِ : ( وهاذا حديثُ مرسَلٌ ، لَم يَقعُ لَنا بإسنادٍ ، فذكرناهُ علىٰ حالهِ ) اهـ

وأَهلُ حَضْرَمَوْتَ يُستُمُونَ ذلكَ المكانَ : فُرْط الحُميرا ، كما جاءَ في شعرِ الشَّيخِ بَاجَمّال ، فهوَ هوَ .

ومِنْ وراءِ قبوسة جنوباً : ٱلقَارَةُ (٣)

وهي كما قالَ أبنُ ٱلحائِكِ ٱلهمدانيُّ : (هيَ قريةٌ عظيمةٌ لهَمْدَان ، وفيها حِصْنٌ ) اهـ (٤)

<sup>(</sup>١) قبوسه: تقع شمالي شبام إلى الغرب ، وفيها بئر قبوسه التي يقال: إنها تعود إلى عهد عاد ، فيقال لها : البئر العادية . وآل قبوس أو بن قبوس : أسرة معروفة ؛ منهم جماعة يسكنون الحوطة ، وجماعة في جعيمه . ولعل هاذه المنطقة نسبت إليهم .

<sup>(</sup>٢) هو ابن الشيخ معروف بن محمد باجّمال السابق ذكره في شبام توفي الشيخ عبدالله بشبام سنة (٢) هو ابن الشيخ معروف بن محمد باجّمال السابق ذكره في شبام توفي الشيخ عبدالله بشبام سنة (١٢٩٢هـ) أو بعدها ، وهو شاعر شعبي وأديب بليغ ، له مقامات وأدبيات جميلة . ينظر : «تاريخ الشعراء» .

<sup>(</sup>٣) وتعرف بقارة آل عبد العزيز .

<sup>(</sup>٤) صفة جزيرة العرب ( ١٦٩ ) .

وسُكَّانُها مِنْ زمانٍ قديم : آلُ عبدِ ٱلعزيزِ ، في عدادِ آلِ كثيرٍ مِنْ قبيلةِ آلِ عَامِرٍ .

وآلسَّيَّدُ أَحمدُ بنُ عبدِ آللهِ شنبل لا يُطلقُ لفظَ ٱلشَّنافر إِلاَّ علىٰ آلِ عبدِ ٱلعزيزِ ، لكنَّ ٱلأَمرَ يتردَّدُ بينَ هاؤلاءِ وٱلعوامرِ ، فإنَّهُ كما يقالُ لأَهلِ ٱلقارةِ : آلُ عبدِ ٱلعزيزِ ، كذلكَ يقالُ للعوامر : آلُ عبدِ ٱلعزيزِ .

وقد ذَكرَ لَهُم في حوادثِ سَنةِ ( ٩١٦هـ ) أُموراً جرتْ بينهم وبينَ آلِ محمَّدِ ٱلكثيريِّ في مَدُودِهْ ، وٱلعوامرُ أَقربُ إِلَىٰ مَدُودِهْ مِنْ أَهلِ ٱلقارةِ ، ويتأَكَّدُ ذلكَ بما سيأْتي في تَاربهْ .

ثمَّ إِنَّ قُربَ ٱلقارةِ مِنْ شبامٍ \_ وهُما كما مرَّ لهَمْدان \_ يرجِّحُ أَنَّ سُكَّانَها ٱلآنَ مِنْ آلِ عبدِ ٱلعزيزِ هُم مِنْ أَعقابِ ٱلهَمْدانيِّينَ ، كما أَنَّ آلَ كثيرٍ مُصْفِقُون على أَنَّهُم بأسرِهم مِنْ هَمْدان ، وٱلمؤرِّخونَ متَّفقونَ على أَنَّهُم \_ أَعني آلَ كثيرٍ \_ مِنْ بني حِرامٍ ، وبنو حِرامٍ كما قرَّرهُ ٱلملكُ ٱلأَشرفُ مِنْ نهدٍ ، فتأكَّدَ أَنَّ نهدَ شبامٍ وٱلقارةِ ومَنْ لَقَهُم يرجعونَ إلى نَهْدِ همدانَ ، وأَنَّ أَهلَ ٱلكَسْرِ ومَنْ لَقَهُم يَرجعونَ إلى نَهْدِ قُضَاعة ، كما يظهرُ أَنَّ نهدَ قضاعة ناقلونَ إلىٰ حضرموت ، ونهدَ همدانَ مِن أَتلادِ ٱلبلادِ .

هاذا ما تَنصبُ عليهِ ٱلقرائِنُ وتلتئِمُ بهِ أَطرافُ ٱلكلامِ ويؤَكِّدُهُ ٱلاستصحابُ المقلوبُ(١).

وسيأتي في ريدة ِ ٱلصَّيعَرِ ـ آخِرَ ٱلكتابِ ـ عنِ ٱبنِ ٱلحائِكِ أَنَّ فِرْقَةً مِنْ هَمْدان ، يقالُ لَهُم : ٱلمحائِلُ ، كانت مِنْ كندةَ ، فلعلَّهُم أُصولُ آلِ كثيرِ .

أَمَّا ٱلمَهْرةُ وٱلحُمُومُ وٱلمَنَاهِيلُ. . فإِنَّهُم وإِنْ كانوا مِنْ قُضَاعةَ ٱلحميريِّينَ. . فلا يُمكننا ٱلجَزْمُ بِأَنَّهُم مِنْ قضاعةَ دونَ نصِّ صريح ، أو قرائِنَ تتأكَّدُ بها ٱلظُّنونُ .

<sup>(</sup>١) الخلاف في نسب آل كثير ، وحاصله :

من يرى أنهم من بني ظنّة ؛ فهم من نسل سبأ بن حمير . ومنهم : الحبيب أحمد بن حسن العطاس ، والأستاذ الشاطري .

ومن يرى أنهم من نهد قضاعة ؛ فمرجعهم في النسب إلى همدان . وهو ما حكاه الهَمْداني ، والأشرف الرسولي ، والمؤلف .

ينظر : « الأدوار » ( ٢٣٤ ) « تاريخ الدولة الكثيرية » ، « المقحفي » .

وآلُ عبدِ ٱلعزيزِ ثلاثُ فرقٍ :

آلُ سويدٍ ، وٱلصُّقعانِ . وآلُ جعفرِ بنِ سويدٍ . وآلُ عمرَ بنِ عليٌّ .

يبلغُ عددُ رجالهِم بألقارةِ سبعينَ رجلاً ، وكانَ مِنْ أَواخرِ رؤسائِهم : ٱلشَّيخُ لحمانُ بنُ عليَّ ، وكانَ آلُ عمرَ بنِ عليَّ قتلوا أَباهُ في حربِ بينَهم ، ولمَّا تراخَتْ وكَثُرَ دونَها عدَدُ ٱلأَيّامِ. . جَرت بينَهم ٱلإصلاحاتُ علىٰ عاداتِهم ، ونهنهتِ ٱلأَحقاد حتَّىٰ جاءَ في ٱليومِ ٱلثامنِ وٱلعشرينَ مِن شعبانَ أحدُ آلِ عمرَ بنِ عليَّ إلىٰ عندِ ٱلشَّيخِ لحمانَ في طلبِ ٱلصُّلحِ لرمضانَ وما بعدَهُ فلم يُسْعِفْهُ ، ولمَّا خرجَ مِن عندِهِ وكادَ يصلُ إلىٰ دارِهِ صَوَّبَ إليهِ بندقيَّتَهُ فأرداهُ ، وأشاعَ مِن عشيَّةِ يومِهِ أَنَّ رمضانَ قد دخلَ ، وألعربُ قد يتسامح بعضُهم بألقتلِ في آليومِ ٱلتَّاسِعِ وآلعشرينَ مِنَ ٱلشَّهرِ ويُسَمُّونهُ ٱلفلتةَ ، كما بسطتُ ٱلكلامَ عليهِ في « ٱلأَصلِ » .

أمًّا الثَّامنُ والعشرونَ. . فلا يستجِلُهُ أحدٌ منهم ، وفي حينَ دُفنَ المقتولُ مِنَ اليومِ التَّاسعِ والعشرين . اسْتَسْقَىٰ أحدُ آلِ مرعيًّ ماءً ، فشربَهُ أمامَ النَّاسِ ؛ ليحرَّشَ بهِ على التَّاسعِ والعشرين ، وما زالَ رئيساً علىٰ قومِهِ إلىٰ أَن ماتَ فَخَلَفَهُ ولدُهُ عبدُ اللهِ بنُ لحمانَ .

ومِن آلِ عبدِ ٱلعزيزِ الآنَ : ٱلشَّيخُ ناصرُ بنُ عبدِ ٱللهِ ، رجلٌ شهمٌ يسكنُ ٱلسَّواحِلَ ٱلأَفريقيَّةَ .

وفي حضرموت : اَلشَّيخُ سعيدُ بنُ محمَّدٍ ، شاعرٌ جزلٌ بلسانهِم ، وهوَ اَلَّذي أَشارَ إِلَىٰ تعييرِ اَلشَّيخِ عبيدِ صالحِ بنِ سالمين بنِ طالب ، لمَّا توارىٰ عن غسلِ العارِ الَّذي جرَّهُ اَلشَّيخُ عليُّ بنُ سالمِ بنِ طالبِ بنِ يماني عليهِ وعلى اَلدَّولةِ وعلىٰ آل عبدات وجماعاتِ مِنَ اَلقبائِلِ بقتلهِ الماس وهُم يخْفرُونهُ جنباً بجنبٍ في سَنةِ (١٣١٩هـ) ـ بقولهِ :

الْهَيْخِ لِي بَيْنِ ٱلْعِدَلُ مَا ثَارٌ سَمِينَ وَٱلَّهَ وَٱلَّهُ وَأَلَّهُ كَبِيدَوَهُ كَبِيدَوَهُ لَا يَعَا رَيْتُ لُهُ بَيْعَهُ عَلَى جَزَّارٌ وَٱلاَّ عَلَى مِنْصِيبٌ عَقِيدِ مِنْ وَٱلاَّ عَلَى مِنْصِيبٌ عَقِيدِ مِنْ وَٱلاَّ عَلَى مِنْصِيبٌ وَالْعَارُ بَعْبِيدِ صَالَحِ أَكْثَرَ مِن لَصُوقِهِ بِمَن سُواهُ وَفِيهِم ٱلدَّولَةُ ٱلكثيريَّةُ ؟ وَإِنَّمَا لَصَقَ ٱلعَارُ بَعْبِيدِ صَالَحِ أَكْثَرَ مِن لَصُوقِهِ بِمَن سُواهُ وَفِيهِم ٱلدَّولَةُ ٱلكثيريَّةُ ؟

لأنَّهُ أَقربُهم إِلَىٰ عليِّ بنِ سالمٍ ، ولأنَّهُ شيخُ آلِ كثيرٍ إِذ ذاكَ ، فشأنُهُ فيهم أقوىٰ مِن شأنِ آلسُّلطانِ .

ومِن أخبارِ سعيدِ بنِ مُحَمَّدِ هاذا أَنَّهُ كمَن في أحدِ مساجدِ ٱلغرفَةِ مع عبدَينِ لهم ، فأردى حمود بن عزَّانَ ٱلفاس في قتيلٍ لهم عندَ آلِ ٱلفاسِ ، وكانَ حمود هاذا خرجَ من حصنِهم مُتَّعِداً معَ أحدِ آلِ خالدِ بنِ عمرَ في حاجةٍ إلى ٱلغرفةِ ، وكُلُّ منهما خفيرُ الثَّانِي ، إلاَّ أَنَّ سعيداً أرداهُ قبلَ أن يتلاقيا ، وللكنَّهُما متخافرانِ وما بينَهما إلاَّ قيسُ الشَّهمِ ، فزعمَ ٱلشَّيخُ صالحُ بنُ مُحَمَّدِ بلفاس أنَها مكيدةٌ مِن آلِ خالدِ ليمهدوا لصاحبهم ٱلثَّارَ إذ هم كلُهم مِن آلِ عامرٍ وبإثرِ ذلكَ أتَقدَ ٱلشَّرُّ بينَهم ، وهجمَ آلُ فاسٍ علىٰ بافيّوحِ وجرىٰ ما هوَ مفصَّلٌ بـ « ٱلأصلِ » .

#### وآلُ كثيرِ ثلاثُ فصائِلَ :

- آلُ عامر : ومنهُم آلُ عبدِ ٱلعزيزِ هـٰ وَالُّ عبدات وغيرُهم .
- ـ وآلُ عُمَرَ : ومنهُم آلُ طالبِ وآل ألعاسِ وآلُ ألفاسِ وآلُ فلهومَ وغيرُهم .
- \_ واَلفرقةُ النَّالثةُ فخائِذُ ، وهُم : آلُ عونٍ ، وآلُ منيباري ، وآلُ زِيمةَ ، وآلَ الصُّقَيرِ ، ومَنْ لفَّهُم ، ولهم مشجَّرُ يحفظُ أنسابَهم ، موجودٌ عندَ اَلشَّيخِ عبدِ اَللهِ بنِ سالمينَ بنِ مرعيٍّ اَلاَتي ذِكرُهُ في بَلَّيل .

وفي شرحِ ألبيتِ ( ٣٧ ) مِنَ « **ٱلأَصلِ** » ما يتعلَّقُ باَلِ كثيرٍ ، وأَنَهُم مِنْ بني ظَنَّةَ ، وأَنَّ بني ظَنَّةَ مَا يَبني ظَنَّةً مَا يُستدرَكُ عليهِ : أَنَّ بالسَّلَمات (١) مِنْ بلادِ الجوف ناساً مِنْ اَلِ كثيرٍ ، يرجعونَ في ٱلنَّسَبِ إلىٰ هَمْدانَ ، يقالُ لسلطانهِم ٱلموجود اليومَ : منصّر قوزان .

وقالَ ٱلهَمْدانيُّ في « ٱلصَّفةِ » [٢٣٢] : ( وبلدُ حِرامٍ مِنْ كنانةَ ، وهيَ : وادي إِثمدَ ، وضنكان ، فالحَرَّة حَرَّةُ كنانةَ ، وٱلعقدُ ، وحَلْي ، وهوَ مخلافٌ ، وقصبتُها ٱلصَّحاريَّةُ موضعُ رؤساءِ بني حِرامٍ ) اهــ

<sup>(</sup>١) منطقة في جنوب مدينة الحزم من بلاد الجوف ، فيها قبائل بني نوف ، وهي واقعة على أكمة مرتفعة .

وفي موضع آخَرَ « مِنها » [٢٢٨] - بعد أَنْ عدَّدَ مواضع - قالَ : ( يسْكُنُ هاذهِ ٱلبلادَ مِنْ قبائلِ نَهْدٍ : مُعرَّف ، وجِرام - وهيَ أَكثرُ نَهْدٍ - وبنو زهيرٍ ، وبنو دُريدٍ<sup>(١)</sup> ، وبنو حزيمة ، وبنو مُرَمَّصٍ<sup>(٢)</sup> ، وبنو صخرٍ ، وبنو ظنَّة - وظنَّةُ مِنْ عذرة - وبنو يربوعٍ ، وبنو قيس ، وبنو ظبيانٍ ) اهـ

وبألقارةِ ناسٌ مِنْ آلِ ألحامدِ بنِ ألشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالمٍ .

وكانَ فيها الشَّيخُ عليٌّ قَيْرَانُ<sup>(٣)</sup> ، سائِلٌ مدفوعٌ عنِ الأَبوابِ ، وللكنَّهُ مِنْ أَهلِ السِّرِّ والخُصُوصيَّةِ ، فيجيبُهُم عنها بما لا يخطر والخُصُوصيَّةِ ، فيجيبُهُم عنها بما لا يخطر لأَحدٍ علىٰ بالٍ ، نازلَهُ حال وهوَ يُلقِّمُ بقرةً بالأُجرةِ فأندهشَ عقلُهُ ، وأُلقِيَ علىٰ لسانِهِ السَّمَ البقرةِ المصفرَّةِ ، فبقيَ يلهجُ ويوشحُ بها كلامَهُ .

وفي كتاب « المعمَّرينَ » لأبي حاتم السِّجستانيِّ : ﴿ أَنَّ النَّمرَ بنَ تولَبَ رضيَ اللهُ عنهُ تعمَّرَ مئتي سنةٍ وخرفَ وأُلقي علىٰ لسانِهِ : انحروا للضَّيفِ ، أعطوا السَّائِلَ ) اهـ

ولِعَلِيٍّ قَيرَانَ غرائبُ وعجائبُ ولمَّا ماتَ.. لم يشعُر أحدٌ بموتِهِ ؛ إِلاَّ بعدَ ما شَرَعَتِ الوحوشُ تأكُلُهُ ؛ لأنَّهُ أَشعثُ أغبرُ ، ساقطٌ عَنِ العيونِ وللكنَّهُ داخلٌ تحتَ قولهِ : « رُبَّ أَشعثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِٱلأَبوابِ.. لو أَقسَمَ عَلَى ٱللهِ لأَبَرَّهُ » . وكانَ والدي رضوانُ ٱللهِ عليهِ يبرُّهُ ويطلبُ دعاءًهُ .

ومِنْ وراءِ ٱلقارةِ إِلَىٰ جهةِ ٱلجنوبِ حصنُ ٱلهاجريِّ : وهوَ أَوَّلُ حصونِ آلِ كثيرٍ في شرقيً شِبام .

وني شرقيِّهِ : حصنُ قَسْبَلٍ ، لآلِ سويدٍ ، ولهُ ذِكْرٌ في ٱلتَّاريخِ .

وفي شرقيِّهِ : مسيال وادي بن عليٍّ .

وعلىٰ ملتقاهُ بمسيالِ سَرْ يكونُ : ٱلقَرَوقَرُ هوَ حِصْنٌ لآلِ خالدِ بنِ عمرَ في شرقيِّ

<sup>(</sup>١) في ( صفة جزيرة العرب ) : ( دويد ) .

<sup>(</sup>٢) في ( صفة جزيرة العرب ) : ( مرمض ) ؛ بالضاد المعجمة .

 <sup>(</sup>٣) الشيخ علي قيران ، مدفون في سفح جبل يقع خلف القارة ، على مسيرة نصف ساعة بالسيارة لوعورة
 الطريق المؤدية . وهو من أهل القرن الرابع عشر .

اَلقارَّةِ إِلَىٰ جَهَةِ الجنوبِ ، اَبتنوهُ في الوقتِ الأَخيرِ علىٰ أَنقاضِ أَطلالِ باليةٍ ، يحيطُ بهِ فضاءٌ واسعٌ ؛ لأَنَّ النَّظرَ يمتذُ منهُ جنوباً إِلَىٰ أَن ينقطعَ أَمدُهُ دُونَ أَقصىٰ وادي بنِ عليٌ ، وغرباً إِلَىٰ أقصىٰ وادي نِعامٍ ، وشرقاً إِلَىٰ أقصىٰ حضرموتَ ، وشمالاً إِلَىٰ فُرْطِ قبوسه . وتحفُّ بهِ تربةٌ طيِّبةٌ ، تدلُّ علىٰ سابقِ عمرانٍ ، وخصوبةِ جنابٍ ، فلهوَ جديرٌ أَنْ يكونَ محرَّفاً عن قُراقرَ اللّذي يقولُ عَمرو بنُ شاشِ الأَسديُّ في روضتهِ [من الطويل] : وَأَنْتَ تَحُلُّ ( الرَّوْضَ ) ( رَوْضَ قُرَاقِرٍ ) كَعَيْنَاءَ مِـرْبَـاعِ عَلَـىٰ جُـؤُذُرٍ طِفْـلِ(١)

#### ٱلمحْتِرْقَهُ

هيَ واقعةٌ في شرقيٌ هدَّامه إِلَىٰ شمالهِ ، وهيَ المسمَّاةُ في سابقِ الزَّمانِ : أَنْفُ خَطْم .

وفيها صدرَ ٱلحُكمُ مِنْ رسولِ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بينَ ٱلمتنازِعَينَ في أَرضٍ مِنها ، حَسَبَما هوَ مفصَّلٌ بـ« **ٱلأَصلِ** » .

وفيها كانَ غدرُ آلُ وَبْرِ بولاةِ ٱلحَوْلِ آلِ ٱلجَرْوِ ؛ فلقدِ آستأْصلوهُم قتلاً في سَنةِ ( ٢٠٤هـ ) ، وما أَفلتَ منهُم إِلاً عشرةٌ .

وآلُ وَيْرٍ مِنْ هَمْدانَ ، كانت مساكنُهُم بالجوفِ خَلْفَ صنعاءَ ، فنجعَ هـلؤلاءِ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ ، وبهِ يتأكَّدُ ما تقَرَّر مِنَ الفرقِ بينَ نَهْدِ قُضَاعةَ ونَهْدِ هَمْدانَ ، ووجودُ الفرقتينِ بحَضْرَمَوْتَ .

وكانَ آلُ ٱلجَرْوِ<sup>(٢)</sup> أُمراءَ على الحولِ ، ولَهم خيلٌ وحولٌ وقوَّةٌ وشوكةٌ ، غيرَ أَنَّ آلَ وَبْرِ أَخذوهُم بالحيلةِ .

<sup>(</sup>١) العيناءُ : البقرة الوحشيَّة . جؤذُر ـ بفتح الذَّال وضمُّها ـ : البقرة الوحشيَّة أيضاً . الطُّفل : المولود .

<sup>(</sup>٢) ومن أعلام آل الجرو المتقدمين: الشيخ عوض بن أحمد الجرو، سبط الفقيه الإمام محمد بن عمر بحرق، عاش في القرن العاشر، وله كتاب هام في التاريخ والأنساب يسمّى: «الفرج بعد الشدة في إثبات فروع كندة). ومن آل الجرو جماعة بشبام ؛ منهم: الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم الجرو، الملقب أبو البلاد، توفي بشبام سنة ( ١٤٠٧هـ)، ومنهم جماعة بالحوطة ونواحيها.

وآلُ ٱلجروِ وآلُ باحُلْوَان إِخوةٌ مِنْ أُمِّ وأَبِ ، ونسبهُم في كِنْدةَ ، ولا يزالُ منهُم جماعةٌ ، بحوطةِ آلِ أحمدَ بن زينِ من حضرموتَ ؛ منهُم :

صديقُنا ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ عمرَ ٱلجَرُو ، كانَ تاجراً ، وللكنْ عليهِ آثارُ ٱلشَّهامةِ ٱلتي يَظهرُ بها سرُّ ٱنتسابهِ إِلى ٱلملوكِ حتَّىٰ في صوتهِ ٱلأَجشُّ ، وكلامهِ ٱلجزلِ ، توفِّيَ بحوطةِ آلِ أَحمدَ بنِ زينِ في حدودِ سَنةِ ( ١٣٦٠هـ ) .

وكانَ أبوهُ مِن أهلِ ٱلصِّدقِ ٱلصَّالحِينَ ، وكذلكَ كانَ أَخوهُ عبدُ ٱللهِ بنُ عمرَ ٱلجرهِ ، ولعبدِ آللهِ هاذا ولدٌ آسمُهُ : صالحٌ ، ذكيٌّ أديبٌ ، وَفِيُّ ٱلذِّمامِ ، صادقُ ٱلكلامِ ، مرضيُّ ٱلخلائقِ ، محمودُ ٱلشَّيمِ ، لهُ تجارةٌ بعدن .

وعلىٰ مقْرُبةٍ مِنْ هـٰذا ٱلمكانِ كانتِ ٱلواقعةُ ٱلهائِلةُ ، ٱلمسمَّاةُ : (حادثة ٱلمحائل ) بينَ ٱلقعيطيِّ وٱلكساديِّ مِـنْ جهـةٍ ، وآلِ كثيرٍ وسلطانِهـم مِـنَ ٱلأُخـرىٰ فـي سَنـةِ ( ١٢٨٥هـ ) .

### بِحَيْرِه

هيَ في شرقيِّ ٱلقروقر ، وهيَ قسمانِ :

جانبُها ٱلقِبليُّ لآلِ محمَّدِ بنِ عمرَ ، من فصيلةِ آلِ عامرٍ تغلبُ عليهِمُ ٱلبساطةُ وٱلسَّلامةُ ؛ فهُم أسلمُ آلِ كثيرِ ٱليومَ جانباً ؛ لأنَّهُم يَمْشُونَ بسَوْقِ ٱلطَّبيعةِ ، ولا يزيدُ عددُ رجالهِمُ ٱليومَ عن عشرينَ .

وجانبُها ٱلشَّرقيُّ : لآلِ كُدِّه من آلِ عامرٍ أَيضاً ، ولا يزيدُ عددُ رجالهِم عن عشرةٍ .

وكانَ فيها جماعةٌ مِنْ ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ عيدروسِ بنِ سالمِ بنِ عمرَ بنِ ٱلحامدِ ٱبنِ ٱلشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالمٍ ، وللكنِ ٱستأثرتْ بهِمُ ٱلغُرَب وٱلمنايا ، ولَم يَبْقَ منهم باقيةٌ إِلاً ٱلنِّساءُ(١) .

وكانَ ينتابُها ٱلشَّيخُ عتيقُ باجُبَير ، وهو رجلٌ تقيٌّ نقيٌّ ، صادعٌ بٱلحقِّ ، آمرٌ

<sup>(</sup>١) بل لا زال منهم جماعة بها .

بالمعروفِ، ناهِ عنِ المنكرِ، كثيراً ما يُجابِهُ الجائِرينَ بقولِ الحقّ ، لا يهابُ ولا يداهِنُ ، وكانَ معَ ذلكَ مضحاكاً مَزّاحاً ، ولهُ دالة عظمىٰ على الأكابِرِ .

وأَصلُهُ مِنَ ٱلحوطةِ ، ولهُ بها مسكنٌ صغيرٌ ؛ مرَّ ٱلحبيبُ حسنُ بنُ صالحِ ٱلبحرُ تحتَهُ مرَّةً فناداهُ : يا حسن ؛ ألا تحبُّ أن تزورَ ٱلمَلِكَ ـ يعني نفسَهُ ـ في قصرهِ ؟ فقالَ لهُ : بلَىٰ .

ولمَّا عزمَ على ٱلدُّخولِ ـ وكانَ ٱلبابُ قصيراً ـ . . قالَ لهُ : طأطِىء رأسَكَ كما هيَ ٱلعادةُ في ٱلدُّخولِ على ٱلملوكِ ، ففعلَ ، ثمَّ قدَّمَ لهُ طاسةً مِنَ ٱلفخَّارِ تفهقُ (١) بالماءِ ، وقالَ لهُ : آشرب ؛ فإنَّ هاذا كأسُ ٱلمَلِكِ ، وسيَّدُ ٱلوادي يمتثلُ كلَّ ما يقولُ بصدرِ مشروح وخاطرِ مبسوطٍ .

ولعتيقِ هـلذا نوادرُ :

مِنها : أَنَّهُ أَرادَ أَنْ يَختبرَ أَهلَ بلادهِ بحيره ، وكانَ إِمامَهُم وخطيبَهُم ومعلم أُولادِهم ، فقالَ لَهُم : إِنَّ لي شغلاً يومَ الجمعةِ بشبامٍ ، وأنتم بالخيارِ :

إِمَّا أَنْ تَكَفُوا أَنفُسَكُم بغيري يقومُ بألواجبِ .

وإِمَّا أَنْ تتركوها .

وإِمَّا أَنْ نُقُدِّمُها يومَ ٱلخميسِ ؟ فأختاروا هـٰـذهِ ، فجَمَّعَ لَهم يومَ ٱلخميسِ .

وقالَ في الدُّعاءِ : لَكُمُ الهجُّ والرَّجُّ والحصا المدخرَجُ ، فقالوا : آمينَ!

وقد رأيتُ في بعضِ التَّواريخِ أَنَّ عَمرو بنَ العاصي أَشارَ علىٰ معاويةَ أَنْ يختبرَ طواعيةَ أَهْلِ يختبرَ طواعيةَ أَهلِ الشَّام بتقديم الجمعةِ ، فرضوا ، وصلاًها بهِم يومَ الثَّلاثاءِ .

وكانَ ذلكَ أَيَّامَ خروجُهِم إِلَىٰ صِفِّين ، ففي ذلكَ أُسوةٌ ليست بٱلحسنةِ .

ومِنها : أَنَّ أَحدَ أَعيانِ ٱلسَّادةِ آلِ أَحمدَ بنِ زينِ ٱلحبشيِّ طلبَ إِليهِ أَنْ يذهبَ معَهُ إِلىٰ هينن ، فرضيَ علىٰ شرطِ أَنْ يعقبهُ على ٱلفرسِ إِذا تعبَ ، وأَنْ لا يأْكلَ إلا ويدُهُ معَهُ .

<sup>(</sup>١) تفهق: تمتليء .

فلَم يَفِ ٱلسَّيِّدُ بِٱلشَّرطِ ، فركبَ فرسَهُ علىٰ غفلةٍ منهُ ، وأَقبلَ على الحوطةِ يصيحُ بنعيهِ ، فصلَّوا عليهِ ، وأقتسَموا تركتَهُ ، ولبست ثيابَ الحِدادِ أمرأتُهُ!

ولمَّا أَقبلَ السَّيِّدُ يقضم الإِرمَ عليهِ مِنَ الغيظِ ، عازماً علىٰ قتلهِ لأَخذِه الفرسَ. . وجدَ أَنَّ الأَمرَ أَدهىٰ وأَمرُ ، ولـٰكنَّ عتيقاً لاذَ بالمنصبِ فأدخلَهُ بينَ عيالهِ حتَّىٰ سُوِّيتِ المسألةُ .

ومرّة : دعا آلَ أَحمدَ بنِ زينٍ مِنَ الحوطةِ إلىٰ سينون في رمضانَ للإِفطارِ والعَشاءِ عندَهُ في أَيَّامِ الخريفِ ، ولمَّا تتامُّوا في البيتِ بعدَ أَن نفخَ القربَ وأَشعلَ النَّارَ في المطبخِ . . أَغلقَ الدَّارَ عليهِم ، وركبَ أَحدَ خيلهِم إلى الحوطةِ حيثُ استجارَ بالمنصبِ ـ وكانَ أَحدُهُم يتظاهرُ بالشَّجاعةِ \_ فتصورَ لهُ بصورةٍ منكرةٍ ، يوهمُ أَنَّهُ جِنِيٌّ ، وتسوَّرَ عليهِ الجابية وصاحَ في وجهِهِ ، فخرجَ السَّيدُ عرياناً ، فلاقاهُ معَ جماعةٍ أَعدَّهُم لَهُ ، وقالَ لَهُ : أَينَ الشَّجاعةُ الَّتي تدَّعيها ؟

ومرَّةً : نادىٰ سيِّدُ ألوادِي ألحبيبُ حسنُ بنُ صالحِ ألبحرِ بصلحِ ما بينَ قبائلِ آلِ كثيرٍ بأسرِها ، ولمَّا فرغَ ألمنادي مِن ذلكَ . . قامَ عتيقٌ ينادي ويقولُ : حسنُ بنُ صالحِ عقدَ صلح بينَ ألقبائلِ على ألمساكينِ ؛ ليتفرَّغوا لهم ويفعلوا فيهم ما يشاؤونَ مِنَ ألتَّعَدِّي وألجورِ ، فأمرَ ألبحرُ ألمناديَ أوَّلاً بأن يقولَ : ومَن تعرَّضَ لمسكينِ . . فهوَ خارجٌ عَنِ الصَّلح .

وكانَ ٱلنَّاسُ إِذ ذاكَ يوفونَ ٱلكلامَ ويبلغونَ ٱلذِّمامَ ، فمرَّتِ ٱلأَيَّامُ بسلامٍ .

ولَهُ مِنَ الجرأةِ على العلماءِ والكبراءِ في الممازح ما لا يُحصىٰ.

فَلِلْهِ مِنْهُ جَانِهِ لاَ يُضِيعُهُ وَلِلَّهُ وَالْبَطَالَةِ جَانِبُ<sup>(۱)</sup> وَلِلَّهُ وَالْبَطَالَةِ جَانِبُ<sup>(۱)</sup> وَأَخبارُهُ في المعنىٰ لا يرقىٰ إليها الحصرُ ، ولا تنالُها الأعدادُ .

<sup>(</sup>١) البيت من الطُّويل .

#### هَدّامِه

في شرقيٍّ بِحَيرِه وغربيِّ ٱلمحترقه ، لآلِ كُدِّه ، لا يزيدُ عددُ رجالهِم بها ٱلآنَ عن ثمانيةٍ .

حواليها كانتِ ٱلحادثةُ ٱلكبرىٰ بينَ آلِ جعفرِ بنِ طالبٍ من جهةٍ وآلِ كدَّه ، وآلِ محمَّدِ بنِ عمرَ مِنَ ٱلجهةِ ٱلأُخرىٰ ، وفيها كانَ قتلُ عائِظ بن سالمين بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ سعيدٍ ، فِي جماعةٍ من أصحابِهِ ، وأشارَ إلىٰ ذلكَ باعطوة بقولهِ في رثائِهِ :

جَبَلْ عَرَضْ لُهُ جَبَلْ مِنْ دُونْ هَدَّامَهُ وَتُعَاطَبُوا بِٱلْجَنَابِي وَٱلرُّصَاصِ ٱلسُّودْ

وسببُ تلكَ الحادثةِ أَنَّ أَحدَ آلِ كدِّه أَخذَ عِذْقَ خريفٍ مِن نخلِ آلِ جعفرِ بنِ طالبٍ ، فقتلوا واحداً أَو آثنينِ مِن آلِ كدِّه ، فغضبَ مِن قتلِ رجالِهم في عِذْقي ، وأصبحَ برجالهِ علىٰ شعبِ آلِ جعفرِ بنِ طالبٍ ، فخرجوا عليهم ، فأنسحبَ آلُ كدِّه بأنتظام ، وسقطَ منهم آثنانِ ، ولمَّا بلغوا المِسيالَ . أرادَ عائضٌ الرُّجوعَ ؛ لأنَّهُ قد ملكَ ، فما أرادَ أن يسجحَ ، لاسيَّما وقد أصابَ الغرضَ ، فارادَ أن يطفىء ، وللكن عَيَّرهُ بعضُ أصحابهِ وقالَ لهُ : تريدُ القهوةَ عندَ غصون ؟ وهي أمرأتُهُ ، وكانت مِن آلِ عبداتٍ ، فتقدَّم بهم وكانَ آلُ كدِّه تمنَّعوا بكوتٍ لهم وبأكوامٍ مِنَ ألرَّملِ ، فحملَ آلُ طالبِ بِالسِّلاحِ الأَبيضِ .

وأرادَ سيِّدي عبدُ اللهِ بنُ حسنِ بنِ صالحٍ البحر أن يخرجَ بلوائِهِ وطبولِهِ ليحجزَ بينَهم السَّيِّدُ عبدُ القادرِ بنُ حسنِ البحر ، فدعا عائضٌ وما خرجَ . إلا وقد جاءتِ الطَّامَّةُ والخرائبُ أَنَّ أحدَ آلِ كدِّه ـ واسمُهُ هويديٌّ تماسكَ هو وعائض بن صالح بن سالمين ، والخرائبُ أَنَّ صاحبه ، وحُمِل هويديٌّ إلى القارَّةِ بآخرِ رَمقٍ ، ولمَّا دخلَ عليهِ النَّاسُ . . سالَ عن عائضٍ ، فقالوا : نحنُ نسألُكَ عن نفسِكَ وأنتَ تسألُ عن عدوِّكَ ؟! قالَ : أمَّا سألَ عن عائضٍ ، فقالوا : نحنُ نسألُكَ عن نفسِكَ وأنتَ تسألُ عن عدوِّكَ ؟! قالَ : أمَّا أَن اللهَ من بدويَّة ستأتي بمثلي وأفضلَ ، أَمَّا عائضٌ . . فقد عقمتِ النِّساءُ أَن تلدَ مثلَهُ ، فقالوا لَهُ : هَلَكَ .

قالَ : طابَ ٱلموتُ ؛ لأنَّ آلَ كثيرٍ سيموتونَ مِن بعدِهِ ، ثمَّ لم يلبَثْ أن فاضت روحُهُ. . فرحمةُ ٱللهِ علىٰ أهلِ ٱلإِنصافِ ؛ فإنَّهُ عندي أكبرُ مِن قبولةِ عائضٍ ، ولجديرٌ بٱلنِّساءِ أن لا يعقُمنَ مِن مثلِ هويديِّ ٱلمذكورِ .

## مَسِيلَة آلِ كُدِّهُ (١)

هيَ واقعةٌ في شرقيِّ ٱلقروقرِ إلى ٱلجنوبِ ، فيها حصنٌ للشَّيخِ سعيدِ بنِ عوضِ بنِ كدَّة وهو حصنٌ رفيعٌ منيعٌ ، إِذا أُنيرَ أَعلاهُ بٱلكهرباءِ.. ذكَّركَ بقولِ ٱلبحتريِّ [في • ديوانهِ • ١/١٤ مِنَ ٱلكامل] :

عَــالِ عَلَـــىٰ لَحْـظِ ٱلْعُیُــونِ كَــاْنَّمَـا يَنْظُــرْنَ مِنْــهُ إِلَــىٰ بَیَــاضِ ٱلْمُشْتَــرِي وبما أَنَّ هــاذا مِن عيونِ ٱلأَشعارِ وفرائدِها . فقد تولَّعَ ٱلشَّريفُ ٱلرَّضيُّ بٱختلاسِهِ ، فقالَ [ني و ديوانه ، ٢١٦/٢ من البسيط] :

عَـالِ عَلَـىٰ نَظَـرِ ٱلأَعـداءِ يَلْحَظُهُـمْ لَـوَاحِظَ ٱلصَّقْرِ فَوْقَ ٱلْمَرْبَا ِ ٱلْعَـالِي وقالَ من أُخرىٰ (٢) [من البسيط]:

عَالِ عَلَىٰ نَظَرِ ٱلأعداءِ يَلْحَظُهُمْ لَوَاحِظَ ٱلصَّفْرِ فَوْقَ ٱلْمَرْبَا ٱلْعَلَلِ ثَمَّ كَانَ ٱلشَّيخُ سعيدٌ لِيُنَ ٱلجانبِ ، سهلَ ٱلأخلاقِ ، بعيداً مِنَ ٱلشَّرِ ، يحبُّ قضاءَ الحاجاتِ ، وتفريجَ ٱلكُرُباتِ ، لا يردُّ مقترضاً قطُّ ، ثمَّ إِن أعادَ لهُ ما أقترضَهُ . وَثِقَ به ، وأستمرَّ علىٰ قضاءِ حاجتِهِ عندَ كلِّ طلبٍ ، وإِن لم يَرُدَّ . كانت ٱلفيصولةُ بدونِ مطالبة فيما عندَهُ .

ماتَ آخرَ سنةِ ( ١٣٦٠هـ ) .

وقد خلّفَ عدَّةَ أُولادٍ غائِبِينَ ، وما كانَ حاضراً عندَهُ يومَ توفِّيَ إِلاَّ ولدانِ ، أَحدُهُما صغيرٌ ، وآلآخَوُ هوَ : محمَّدُ بنُ سعيدٍ ، وكانَ مِنْ أَوفى ٱلخلْقِ ذمَّةً ، وأَصدقهِم لهجةً ، وأوفاهُم عهداً ، وللكنَّها لَم تَطُلُ مدَّتُهُ ، بل ماتَ وشيكاً بعدَ والدِهِ في سَنةِ (١٣٦٢هـ) ، فأستولىٰ علىٰ أموالهِم رجلٌ تواطأ معَ قاضي سيئونَ ووزيرِها ، وأرضاهم حتَّىٰ أَثبتوا رُشْدَ ولدِ ٱلشَّيخِ سعيدِ ٱلَّذِي ذكرنا أَنَّهُ صغيرٌ ، وألحالُ أَنَّ بينَهُ وبينَ

<sup>(</sup>١) آل كُدُه \_ بضم الكاف فتشديد الدال المكسورة \_ : فخيذة من آل عامر من بطون آل كثير ، ومنهم جماعة بالمهرة يسكنون محيفيف .

<sup>(</sup>٢) لم نعثر في ﴿ الديوان ، المطبوع على هـٰذا البيت في قصيدة غير التي ذكرناها .

ٱلرُّشدِ مسافاتٌ فيح ، تلغُبُ بينَهُنَّ ٱلرَّيح ، فنابَ ذلكَ ٱلرَّجُلُ عنهُ ، وأَساءَ ٱلصَّنيعَ ، وعملَ فيهِم بوصيَّةِ ٱلحطيئَةِ (١) ، فتزوَّجَ مخلَّفة ٱلشَّيخِ سعيدِ عوض ، وخضم (١) أموالَهُم خَضْمَة ٱلإِبلِ نَبْتة ٱلرَّبيع ، وليتَهُ وقفَ عندَ ذلكَ ٱلحدِّ ، بل ما كفاهُ ذلكَ حتَّىٰ طردَ ولدَ محمَّدِ بنِ سعيدِ عن حصنِ أبيهِ وجدِّهِ ، فأيُّ محبُ لا يَشتكي مِنَ ٱلأَلمِ ؟ وقديماً كانَ يقالُ : مِنِ آسترعى ٱلدُّئبَ. . ظلمَ ، وجاء في تلك الديار موضع قول القائل [مِنَ ٱلكاملِ] :

عَرَصَاتُ عِزُّ كَانَ يُلذُكُرُ أَهْلُهَا بِٱلْخَيْرِ خَيَّمَ فِي رُبَاهَا ٱللُّوَّمُ

وقدِ اتَّهُمَ هاذا الرَّجلُ بالمشاركةِ في قضيَّةِ عُبيدِ صالحِ بنِ عبداتٍ ، فأصابَهُ شُؤبوبٌ مِنَ البلاء الَّذِي نزلَ بهِ ، فكسبوا حصنَ الشَّيخِ سعيدٍ مِن أُجلِهِ ، وأُخذوا شيئاً ممَّا فيهِ ، إِلاَّ أَنَّهُ اُستغلَّ ذلكَ فَاتَّهُمَهُم بأكثرَ ممَّا أُخذوا ؛ ليبرِّرَ خيانتَهُ بذلكَ ، وللكنَّ الحقائقَ لا تخفَىٰ عندَ البريءِ مِنَ الغرضِ . وما في مسيلة آلِ كُدَّهُ الآنَ أَكثرُ مِنْ خمسةَ عشرَ رجلاً .

ومنها كانَ عامرُ بنُ كدَّه قاتلُ عائظ بنِ سالمينَ ، وولدُهُ بشرُ بنُ عامرٍ ، كانَ معمورَ الفِناءِ ، مفتوحَ البابِ ، ولذا تراكمت عليهِ الدُّيونُ ، وكانَ يُعطي لغرمائِهِ عُهدةً فوقَ عُهدةٍ مِن حيثُ لا يشعرُ أحدهم بألآخرِ ، ومرَّ ذلكَ في سترِ جُودِهِ وكَنَفِ سياستِهِ حتَّىٰ توفِّيَ في حدودِ سنةِ ( ١٣٦٢هـ ) ، فأنكشفَ الأمرُ .

وفي جنوبِها ماثِلاً إِلَىٰ جهةِ ٱلغربِ مكانٌ يقالُ لَهُ : بارَفْعَهُ ، فيهِ شخصٌ واحدٌ مِنْ آلِ ٱلسَّقَّافِ يحترفُ بٱلرِّبا .

وجماعة من آل هَذْبُول ، ونحو عشرينَ رَجلاً مِنْ آلِ عمرَ بنِ طالبٍ .

وإلىٰ جنوبهِ مكانٌ يقالُ لَهُ : ٱلعَادِي ، فيهِ نحو عشرةِ رجالٍ مِنْ آلِ كُدُّهْ ، رئِيسُهُم : بدرُ بنُ محمَّدِ بنِ كُدُّهْ .

<sup>(</sup>١) روىٰ أَبُو الفرج الأَصفهانيُّ في ﴿ الأَغاني ﴾ ( ٢/ ١٨٨\_١٠ ) وصية الحطيئة مطولة. . فلتنظر هناك .

<sup>(</sup>٢) خضم: قطع.

وفي جنوبه إلى ٱلشَّرقِ: مَكَانُ آل الوِعْل<sup>(١)</sup>، فيهِ منهُم نحو عشرةِ رجالٍ. ثمَّ: مكانُ آلِ فحيثا، فيهِ منهُم نحو عشرينَ رجلاً.

## ٱلحاوي<sup>(۲)</sup>

فيهِ جماعةٌ مِنْ ذرِّيَةِ ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ علويٌّ ٱلحدَّادِ ، أَخي ٱلقطبِ ٱلحدَّادِ ، مِنْ أُواخرِهمُ : ٱلسَّيِّدُ جعفرُ بنُ طله ٱلحدَّادُ ، وكانَ مضربَ ٱلمثلِ في ٱلقوَّةِ وٱلأَيدِ ، حتَّىٰ لقدِ ٱجتمعَ عليهِ أَربعونَ مِنَ ٱلصِّينيِّنَ في بتاوِي فهزمَهُم ، وأَثخنَ فيهِم ضرباً ولَكُماً ، ولمَّا رُفعَتْ عليهِ ٱلدَّعوىٰ . . قضىٰ له ٱلحاكمُ ٱلهولنديُّ بٱلبراءَةِ .

وأنشدَ بلسانِ حالِهِ قولَ ٱلمرأَةِ [من الطَّويلِ] :

تَجَمَّعْتُمُ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ وَوِجْهَةٍ عَلَىٰ وَاحِدِ لاَزِلْتُمُ قَرْنَ وَاحِدِ

وكانَ يخرجُ باثني عشرَ جملاً مُوقَرةً مِنْ عدن إِلَىٰ مكانهِ ٱلحاوي وحْدَهُ ، لا يُعينُهُ أَحَدٌ ـ في حطّها وترحالِها ـ مِنْ خَلْقِ ٱللهِ ، ولَهُ أُولادٌ كثيرٌ (٣) :

منهُمُ: ٱلسَّيِّدُ طله بنُ جعفرٍ ، يُكرمُ ٱلضُّيوفَ ، ويفعلُ ٱلمعروفَ ، ويصلُ ٱلأَرحامَ ، ويولُ أللَّنامِ ، ولَهُ محبَّةٌ في ٱلخيلِ ، ومهارةٌ في ركوبِها عليها كسائِرِ أُسرتهِ وأَولادهِ ، وهوَ ٱلآنَ بجاوةَ في قريةٍ تقربُ مِنْ بتاوي .

<sup>(</sup>١) آل الوعل ، منهم الشاعر الشعبي المعروف عايض الوعل ، وهم من بطون كندة .

<sup>(</sup>٢) ويقال له : حاوي الحوطة ؛ تمييزاً له عن الحاوي الشهير الذي بقرب تريم ، وسيأتي ذكره ، وأول من سكنه من السادة آل الحداد هو الحبيب العلامة طله بن عمر بن علوي الذي أصهر على ابنة الحبيب أحمد بن زين وهي الشريفة ( الحبابة ) سلمى بنت أحمد ومنه تسلسلت ذرية آل طله بن عمر ، وأما آل محمد بن عمر . فلهم وجود بسيئون ونواحيها ، ومنهم جماعة بشبام .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر سنة وفاته بالأصل ، ولم يترجَمُ له في « نور الأبصار في مناقب الهدار » ، ومن ذريته : السيد الفاضل عباس بن عبد الله بن جعفر الحداد ، ولد بالجهة الجاوية حدود عام ( ١٣٣٧هـ ) ، وأخرجه والده إلى حضرموت للدراسة في رباط تريم ، وانقطعت أخباره عن والده بسبب الحرب العالمية ، وعاش زمناً بين شبام والغرفة والحوطة ، ثم استقر به الأمر في الشحر ، وهو بها الآن .

ومنهُمُ : ٱلسَّيِّدُ طَاهَ بنُ عليِّ (١) ، وصلَ ٱلحاوي عمَّا قريب ، وهوَ رجلٌ صالحٌ مشاركٌ في طرفٍ مِنَ ٱلعِلْمِ ، وقد سرَّني لقاؤُهُ في ربيع ٱلأَوَّل مِنْ عامِنا هاذا بالحوطة ؛ لأَنَّهُ يناهزُ ٱلثَّمانينَ ، وقد أَدركَ ٱلرِّجالَ وأَخذَ عنهم ، فأطربني بأَحاديثهِ ٱلشَّهيَّةِ عنهُم ، في أخبارهم حتىٰ تذكَّرتُ قولَ ٱلعباسِ بنِ ٱلأَحنفِ [مِنَ الطَّويلِ] :

وَحَـدَّثَتَنِي يَـا سَعْـدُ عَنْهُـمْ فَـزِذْتَنِي شُجُوناً فَزِدْنِي مِنْ حَدِيثِكَ يَا سَعْدُ

وممًّا أَفادني في ذلك آليوم أَنَّهُ قالَ : حضرتُ مجلساً ببتاوي شهدَهُ كثيرٌ مِنْ أَعيانِ العلويِّينَ ؛ منهمُ آلحبيبانِ مُحَمَّدُ بنُ أحمدَ آلمِحْضَارُ ومُحَمَّدُ بنُ عيدروسِ آلحبشيُّ فأنشدَ ولدي مشهورٌ قصيدة بصوتِ شجيٍّ ، أثلجتْ خواطرَهُم ، ومَلكَتْ سرائِرَهُم ، وآستَجْلَبَتْ خشوعَهم ، وآستمطرَتْ دموعَهم ، ولمَّا سألوا عنها . قال ولدي مشهورٌ : إنَّها لكَ عنيني \_ قالَ : فأطنبَ آلحبيبُ محمَّدُ آلمحضارُ في تفضيلكَ وفي آلثَناءِ عليها وعليكَ ، عنيني \_ قالَ : فأطنبَ آلحبيبُ محمَّدُ آلمحضارُ في تفضيلكَ وفي آلثَناءِ عليها وعليكَ ، حتَّى آستغرقَ ذلكَ آلمجلسَ آلَذي حضرَهُ جماعةٌ مِنْ أصحابكَ ؛ منهُمُ : آلسَّيدُ عبدُ آللهِ بنُ أحمدَ بن طله السَّقَّافُ ، وما أظن ذلك إلاَّ قد بلغكَ من أحدِهم .

فقلتُ لَهُ : كلاً وإِنَّ تَوَكُّنَ (٢) غربانِ ٱلأَحسادِ في صدورهم ليَمنعُهُم عن مثلِ ذلكَ ؛ إذ هم كما قالَ طريحُ بنُ إِسماعيلَ ٱلثَّقفيُّ [مِنَ ٱلبسطِ] :

إِنْ يَسْمَعُوا ٱلْخَيْرَ أَخْفَوْهُ وَإِنْ سَمِعُوا ﴿ شَرَّا أَذَاعُوا وَإِنْ لَـمْ يَسْمَعُوا كَـذَبُوا

وكما قالَ ٱلشَّريفُ ٱلرَّضِيُّ [مِنَ البسيطِ]:

إِنْ عَايَنُوا نِعْمَةً مَاتُوا بِهَا كَمَدا وَإِنْ رَأَوْا غَمَّةً طَارُوا بِهَا فَرَحَا

وللسَّيِّدِ طَاهَ هَاذَا وَلَدُّ يَقَالُ لَهُ : أَحَمَّدُ مَشْهُورٍ ، أَدَيْبُ ذَكَيُّ ، وَهُوَ ٱلآنَ في ممباسا مِنَ ٱلسَّواحلِ ٱلأَفْرِيقيَّةِ ، وقاضي ٱلحاوي ٱلآنَ هُوَ ٱلسَّيِّدُ عَبْدُ ٱللهِ بنُ طَاهَ ٱلحدَّادُ ، حَسنُ ٱلسَّمْتِ ، كثيرُ ٱلتَّواضُعِ (٣) .

<sup>(</sup>١) السيد طله بن علي بن عبد الله الهدار الحداد ، ولد ( بجاوة ) ، وتوفي بالحاوي سنة ( ١٣٦٨هـ ) .

<sup>(</sup>٢) توكّن: عشعش، والوكن: عش الطائر.

<sup>(</sup>٣) أضيف في هامش المخطوط: ( توفي السيد عبد الله هاذا في عامنا بعد إنجاز هاذا ) .

# وادي بِنْ علي (١)

بما أَنَّنا ذكرنا بعضَ حُصُونِ وقرى السَّليلِ ، وكانت الحَوْطَةُ في جنوبِهِ ، وهيَ آخِرُ بلادِ وادي آبنِ عليٍّ. . اقتضى الحالُ أَنْ ننتقلَ إليهِ ، ثمَّ نعود لما نزلَ عنهُ مِن باقي السَّليل .

فوادي أبنِ عليَّ داخلٌ في ٱلنَّجدِ ٱلجنوبيِّ كدَوْعَنَ ووادي ٱلعينِ وسَاه وما لفَّها ، وهو أَكبرُ أُوديةِ حَضْرَمَوْتَ جدْبٌ متىٰ أَخصَبَ ، ولا ينفعُ خِصْبُها متىٰ أَجدبَ .

وهوَ واسعُ ٱلأَطيانِ وٱلشِّراجِ ، كثيرُ ٱلقرىٰ ، ونحنُ نذكرها علىٰ حسبِ مواقعِها ، مبتدئِينَ مِنْ أَعلاهُ ٱلجنوبيِّ .

فَأَوَّلُ قَرَاهُ : ٱلْقَيْرَحُ<sup>(٢)</sup> ، وديارُ ٱلزَّمالكه وآلِ مُنِيفٍ . ثمَّ : عُقْدَةُ ٱلوهالِينَ . ثمَّ : ٱلبِرَيكه لآلِ ثَابِتِ . ثمَّ : جُروب ٱلبِرَيكه .

وهاتهِ اَلقرىٰ واَلشَّراجُ بينَ مَسِيلَينِ للماءِ ، أُوسعُها اَلغربيُّ ، وأَمَّا اَلشَّرقيُّ . . فإِنَّهُ ساقيتانِ بينَهُما **اَلعَقْبةُ ،** ثمَّ **الظَّاهِرَه** ، ثمَّ تلتقيانِ .

وأَمَّا ٱلغربيُّ : فمِنْ وراثِهِ قرى كثيرةٌ ، مِنْ جنوبهِ إِلَىٰ شمالهِ ، أَوَّلُها : ٱلخنمُ .

ثمَّ : خموسة . ثمَّ : الظَّاهرُ . ثمَّ : ديارُ آلِ مبارك . ثمَّ : عَرْضُ الرَّبيخة . ثمَّ : رَهْرُ الجِنَانِ للسَّادةِ آلِ الحامدِ ؛ ومنهُم : السَّيِّدُ الصَّالحُ الجليلُ ، صاحبُ المناقبِ

<sup>(</sup>۱) ينسب وادي بن علي إلى قبيلة آل علي جابر من الشنافر ، والشنافر يطلق كما سبق على : آل كثير ، وآل علي جابر ، والعوامر ، وآل باجري ينظر « أدوار التاريخ الحضرمي » ( ٣٧٦ ) وما بعدها . ومن فخائذ آل علي جابر : آل يماني ، وآل حسن وهم سكان الوادي ، وآل عامر .

<sup>(</sup>٢) القيرح هاذه لا تعدو كونها بيتين ، فيها السيد المعمر الصالح حسن بن صالح بن حسن الحامد ، المتوفّى سنة ( ١٤٢٠هـ ) عن نحو ( ١٣٠ ) سنة ، وهو ممن أدرك مسند حضرموت الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي ورآه عياناً ، وحصلت له منه الإجازة العامة ، حيث دخل في إجازته لأهل عصره .

ٱلكثيرةِ ، والكراماتِ اَلشَّهيرةِ حامدُ بنُ حسنِ (١١ . ومنهُم : ولدُهُ محمَّدٌ ، شهمٌ نافذٌ في اَلأُمورِ ، فيصلٌ في اَلأَحكامِ .

ثم : باهَزِيل . ثم : رُكْبة محيصِنْ . ثم : جروب آلِ جعفرِ ألمسيطيّ . ثم : مَوْشَخ (٢) . ثم : جِدْفِرة ألصَّيْعَرِ . ثم : ألسَّفُوله لآلِ سيفٍ . ثم : بامَعْد . ثم : مَوْشَخ (٢) . ثم : جِدْفِرة ألصَّيْعَرِ . ثم : ألسَّفُوله لآلِ سيفٍ . ثم : بامَعْد . ثم : بامَعْد . ثم : بامَعْد اللهِ محمَّدِ مِنْ آلِ مرعي بنِ طالبٍ ، كانَ منهُم صديقي ألوفيُّ ، ألشَّيخُ طالبُ بنُ مرعيٌّ ، رجلٌ شهمٌ ، مستوى ألسَّريرة وألعلانيّة ، إذا وَعَدَ . صَدَق ، وإذا قال بنُ مرعيٌّ ، رجلٌ شهمٌ ، مستوى ألسَّريرة وألعلانيّة ، إذا وَعَد . صَدَق ، وإذا قال . وفَي ، ذهب مع ظُلمِ أليابانيّينَ ، وكانَ آخِرَ ألعهدِ به - رحمةُ اللهِ عليه - ولَهُ عدَّةُ أولادٍ نجباء ؛ منهُم : محمَّدٌ وعوضٌ ، إلاَّ أنَّ ألأوَّلَ يتشدَّدُ في مبادىء الإرشاديّينَ ، وألثَّاني يتقبَّلُه .

<sup>(</sup>١) الحبيب حامد بن حسن الحامد من آل الشيخ أبي بكر بن سالم ، وكان يلقب : ( بيّاع السيول ) لظهور كراماته وانتشارها بين الناس ، توفي أواسط القرن الرابع عشر .

<sup>(</sup>٢) موشيح هذه كانت بلاداً وبيئة مشهورة بكثرة الجن ، وكانوا في زمن الإمام الحداد يتخطّفون الصغار ، فوضع الإمام الحداد راتبه الشهير لما اشتكى أهلُها عنده .

وبها سادة من آل العطاس ، منهم السيد الفاضل الحبيب أحمد بن حسين بن محمد بن شيخ بن أحمد بن حسين بن محسن بن حسين بن الحبيب عمر العطاس ، المتوفى نحو سنة ( ١٣٩٢هـ ) ، وكان مولده بسدبة ، ثم انتقل إلى موشح وتديرها ، وبها ولد ابنه السيد حسين بن أحمد الموجود بها الآن .

ومن موشح هاذه نجع بعض من آل باقلاقل وسكنوا شبام ، وهو الفاضل هادي باقلاقل ، والد سعيد ومبارك ابني هادي ، وكان الشيخ مبارك هاذا من الفضلاء الصالحين ، شديد الملازمة للسادة آل سميط ، لا سيما الحبيب مصطفى بن عبد الله ، وكان ابنه الشيخ الفاضل محفوظ بن مبارك من طلاب العلم النابهين ، تخرج من المدرسة الشرقية عند الشيخ محفوظ المصلي ، ولازم السيد عبد الله بن مصطفى إلى وفاته ، وهو مقيم بالخبر شرقي السعودية .

وابن عمه الشيخ الفقيه الدكتور صالح بن سعيد بن هادي \_ المولود بشبام حدود ( ١٣٦٥هـ) ، والمتوفى بالمدينة المنورة في ( ١٤١٧هـ ) \_ كان عالماً فاضلاً ، ذكياً ألمعياً ، خفيف الظل ، درس بشبام على يد السيد عبد الله بن مصطفى ، وبتريم على السيد محمد بن سالم بن حفيظ وشيوخ الرباط ، ثم واصل دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية المدينة المنورة ، وتخرج منها بدرجة الدكتوراه عام ( ١٤٠٧هـ ) تقريباً ، وظل مقيماً بها حتى توفي في التاريخ المذكور آنفاً ، رحمه الله وخلفه بخلف صالح .

ثمَّ : مَسْجِدُ النُّورِ . ومِنْ وراءِ السَّاقيةِ الشَّرقيَّةِ : المَصْنَعَه . ثمَّ : ظَلُومُ . ثمَّ : حبره . ثمَّ : النَّخْش . ثمَّ : الرَّوْضَه . ثمَّ : ديارُ الصُّويل .

ثمَّ : بلادُ ٱلغُرَيب (١) وقد كانتْ معمورةً ، وفيها جامعٌ وصدقاتٌ واسعةٌ .

وفيها: الشَّيخُ حارثُ باشراحيل ، جَدُّ آلِ باشراحيلَ ، والشَّيخُ عبدُ القادرِ باشراحيلَ ، وهو في بطن أمه ، ولموته قصة باشراحيلَ ، وهو في بطن أمه ، ولموته قصة توجد في « مجموع » كلام الحبيب أحمدَ بنِ عمرَ بنِ سميطٍ .

وفيهِ : أَنَّهُ كَانَ في شبابهِ علىٰ زيِّ ٱلجندِ ، حتَّىٰ لقيَهُ بعضُ ٱلسَّادةِ بتريم فقالَ لهُ : ابنُ آلشَّيخِ مُحَمَّدِ باشراحيلَ ، فقالَ لهُ ٱلسَّيِّدُ : حاشا مُحَمَّدِ باشراحيلَ منكَ ، فوقَعت من قلبهِ ، وجاءَ إلىٰ مسجدِ حارثٍ ، وآلیٰ علیٰ نفسهِ أن باشراحيلَ منكَ ، فوقَعت من قلبهِ ، وجاءَ إلىٰ مسجدِ حارثٍ ، وآلیٰ علیٰ نفسهِ أن لا يخرجَ منهُ إلاَّ بعدَ أن يختمَ ٱلقرآنَ ، ثمَّ كانَ مِن أمرهِ ما كانَ .

ومن بلادِ الغُريبِ أيضاً : الفقيهُ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ باشراحيلَ ، مِنْ مشايخِ الحبيبِ أحمدَ بنِ زينِ الحَبْشيِّ .

وقد ذكرتُ في الشّخرِ أَنَّ آلَ باشراحيلَ يرْجِعُونَ إِلَىٰ عباهلةِ حضرموتَ ، والدّليلُ على ذلكَ : قولُ العلاَّمةِ المحقِّقِ الشَّيخِ عمرَ بنِ عبدِ الرَّحمانِ ، صاحبِ الحمرا ، في مناقبِ شيخهِ العيدروسِ : ( وجدتُ بخطِّ الشَّيخِ أحمدَ بنِ محمَّدِ باشَرَاحيل العَبْهَليِّ مناقبِ شيخهِ العيدروسِ : ( وجدتُ بخطِّ الشَّيخِ أحمدَ بنِ محمَّدِ باشَرَاحيل العَبْهَليِّ المَحضرميِّ . . ) إلىٰ آخرِ القصَّةِ الَّتي رواها عن شيخهِ فَضْلِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ فضلِ التَّتي لا يعنينا منها إلاَّ قولُهُ : ( العَبْهَلي ) ، والظَّاهرُ أَنَّ الشَّيخَ أحمدَ ليسَ إلاَّ مِنْ آلِ باشراحيلَ المذكورينَ .

و العباهلةُ همُ المشارُ إليهِم بقولِ نَشُوان بنِ سعيدِ الحميريِّ [من الكامل]:

وَعَبَاهِلٌ مِن حَضْرَمَوْتٍ مِنْ بَنِي حَمَّاهِ وَٱلأَشْبَا وَآلِ صَبَاحِ

قالَ في شرحِها : ( العباهلةُ : اللّذينَ أُقِرُّوا علىٰ مُلْكِهِم لا يُزالونَ عنهُ ، ومِنْ ذلكَ : كتابُ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إلى الأَقْيَالِ والعَبَاهِلَةِ مِنْ آلِ حَضْرَمَوْتَ.

<sup>(</sup>١) بلاد الغُريب هـٰــلــــه اندثرت الآن ولم يبق لها أثر .

وذو حمَّادٍ وذو جَدَنَ بطنانِ مِنْ ولدِ ٱلحارثِ بنِ حَضْرَمَوْتَ بنِ سبأِ ٱلأَصغرِ ، وكذلك سبأُ بنُ الحارثِ ، وهُمُ ٱلأَشباءُ ؛ منهُم : محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ عبدِ ٱللهِ ، قاتلُ مَعْنِ بنِ زَائِدةَ بِبُسْت ) اهـ(١) ، وقد فصَّلتُ مقتلَ مَعْنِ بـ « ٱلأَصلِ » .

وفي سَنةِ ( ٥٨٣هـ ) بُنيَ مسجدُ ٱلغُرَيبِ ، وهوَ أَوَّلُ ما بُنيَ في ٱلقريةِ .

ومِنْ وراءِ بلادِ آلغريبِ إلى آلشَّمالِ: ديارُ آلِ عُبُودٍ. ثمَّ: بَلْعَقْبَة . ثمَّ: زَبِيد ؛ وهي : ديارٌ وشِرَاجٌ كانت لآلِ عِبْدَات ، ثمّ غلبَهم عليها آلُ مَرْعِيِّ بنِ طالبِ وأَخذوها منهم عَنْوةً عليهم بعقِبِ قتالٍ ، مفصَّلٍ خبرُهُ بـ « ٱلأَصلِ » . ثمَّ : مَحَلُّ ٱلصُّقْعَانِ . ثمَّ : مَجَلُّ ٱلصُّقْعَانِ . ثمَّ : بَهِ عِلْ (٢) ؛ وهو مكانٌ واسعٌ ، فيهِ جملةُ قرى ، أَوَّلُها مِنْ جهةِ ٱلجنوبِ : ٱلجِدْفِرِهُ : لآلِ سلامةَ بنِ مرعيٍّ . ثمَّ : ٱلجُوةُ : وهي حوطةُ ٱلشَّريفةِ سُلُوم بنتِ زينِ بنِ علويِّ بنِ علويِّ بنِ علويِّ بنِ علويِّ بنِ علويً بنِ عاشم آلمقبورِ بالحُسيِّسةِ . ثمَّ : سِجِيلِ ٱلفُقَرَا : فيهِ آلُ باشرَاحيل وغيرُهُم . أَحَمدَ بنِ هاشم آلمقبورِ بالحُسيِّسةِ . ثمَّ : سِجِيلِ ٱلفُقَرَا : فيهِ آلُ باشرَاحيل وغيرُهُم .

ومِنَ ٱلاصطلاحِ أَنَّ مَنْ وضعَ ٱلسِّلاحَ يقالُ لَهُ : تفقَّرَ ، وكانَ آلُ باشراحيل وضعوا ٱلسِّلاحَ ودَخلوا في طريقِ ٱلتَّصوُّفِ ، فقيلَ لَهم : فقراءُ ، ونُسبتْ إليهِم هـٰـذهِ ٱلقريةُ . وفيها أيضاً آلُ ٱلسَّقَافِ ؛ منهُمُ :

المرحومُ السَّيِّدُ عبدُ اللهِ بنُ أَحمدَ بن سالم سَبُول السَّقَافُ ، السَّابق ذكره في الشحر ، وعبد الله هاذا أَحدُ صدورِ العلويِّينَ ووجهائِهِم ، توفِّيَ بسنغافورة في أَيَّامِ الشحر ، ولهُ ولدٌ نشيطٌ يُسمَّىٰ عبدَ الرَّحمانِ .

وأكبرُ ما يُطلقُ جفلٌ على هاذهِ القريةِ وَالنَّاسُ يَلفِظونَ بها بالجيمِ ويكتبونَها كذلك ، وللكنَّ الحبيبَ مُحَمَّدَ بنَ زينِ بنِ سميطٍ ضبطها في « قُرَّةِ العينِ » بالياءِ المثنَّاةِ مِن تحتُ ، معَ أَنَّها تُطلَقُ أيضاً على الجهةِ عامَّةً ، وفي « تاريخِ الطَّيِّبِ بافقيهِ » أَنَّ الفقية الصَّالحَ أبا بكر بنَ مُحَمَّدِ بلحاجٍ وَالوليَّ الصَّالحَ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ باهرمزِ توفيًا فجاءة بيفلَ في سنةِ ( ٩٠٤هـ ) .

 <sup>(</sup>١) «خلاصة السيرة» (٢١٣).

 <sup>(</sup>٢) وتنطق (يفِل) ، بكسر الياء والفاء ، وفيها مسجد ينسب لبعض المشايخ آل باصهي فقهاء شبام ، ولعله
 الفقيه سالم بن عبد الرحمن باصهي القديم .

وقد بناها آلُ جميلٍ ٱلسَّعديُّونَ بمساعدةِ آلِ يمانيُّ وآلِ أَحمدَ والصَّبراتِ ، وآلِ ثَعلبَ ، وصاحبِ مريمه ، وبعضِ آل كثيرٍ ، وكان هلؤُلاءِ ٱتَّفقوا في سَنةِ ( ٨٤٥هـ ) للقضاءِ على ٱلدَّولةِ ٱلكثيريَّةِ ، وحاصروا ٱلحصنَ ٱلَّذي بَنتَهُ في ٱلغرفةِ شهرينِ ، فأنتهزَ تلكَ ٱلفرصةَ آلُ جميل وأبتنوا قريةَ جفل بمساعدةِ أُولئكَ (١) ، وكانَ ذلكَ في أيَّامِ ٱلسُّلطانِ عبدِ ٱللهِ بنِ عليِّ ٱلكثيريِّ (١) ، ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ٨٥٠هـ ) .

وقالَ ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ عمرَ باجمال في كتابهِ « مقالِ ٱلنَّاصِحِينَ » : (حُكيَ أَنَّ السُّلطانَ عبدَ ٱللهِ بنَ عليِّ حاصرَ بني سعدٍ بقريةٍ جِفِل في رمضانَ ، فناداهُ أَحدُهُم وقالَ لَهُ : أهاذهِ صدقتُك؟! ، فأرتحَلَ عنهُم .

ويُحكىٰ : أَنَّهُ أَهدىٰ فرساً لفاضل بالكُرُوس ٱلسَّعْدِي ، ولما أَرادَ ٱللُّحوقَ بأَصحابهِ وهُم حربٌ للسُّلطانِ.. ردَّ فرسَهُ ، وقالَ : حاشا للهِ أَنْ أَستعينَ عليهِ بفرسهِ ) .

وقد ذكرتُ لهـٰـذهِ أَمثالاً كثيرةً في « بلابلِ ٱلتَّغريدِ » تَستخرجُ ٱلتَّرَخُّمَ علىٰ أَهلِ ٱلوفاءِ مِنْ أَعماقِ ٱلقلوبِ ، وصوادقِ ٱلأَلسنةِ .

وعلى ضدِّها ما جاء في الثَّورةِ العربيَّةِ : أَنَّ الشَّريفَ فيصلَ بنَ الحسينِ تسلَّمَ عشراتِ أُلوفِ الدَّنانيرِ مِنَ الأَتراكِ في اللَّيلةِ الَّتي أَعلنَ حربَهُ عليهِم مِنْ صبيحتِها .

وإِنِّي لأَعجبُ ممَّنْ يُسمَّىٰ: ٱلحسينَ ٱلمنقذَ.. بعد ما شاعَ أَنَّهُ أَخذَ ٱلمُسْلِمَاتِ من نساءِ ٱلأَتراكِ وهُنَّ متعلِّقاتٌ بأَستارِ ٱلكعبةِ ، وسلَّمَهُنَّ في جملةِ ٱلأَسرىٰ للإِنكليزِ مجرَّداتِ (٣) ، معَ أَنَّ ٱلدَّولةَ ٱلعثمانيَّةَ هيَ ٱلَّتي ربَّتْ شَحْمَ كُلاه .

أَقُولُ هَاذَا لا عن تعصُّبٍ ، بلْ لَو كانت بيَ محاباةً. . لَحابيتُهُ ؛ إِذ لَم يكتبْ لأَحدٍ بحضرموتَ غيري بنبأ تلكَ ٱلنَّهضةِ ٱلمشؤُومةِ ، ولكِنَّ ٱلدِّينَ فوقَ كلِّ عاطفةٍ ، ولئِنْ

<sup>(</sup>١) ﴿ تَارِيخِ شَنْبِلِ ﴾ ( ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) السلطان عبد الله بن علي بن عمر بن جعفر بن بدر الكثيري ، تولى حكم حضرموت من سنة ( ٨٢٥هـ ) تقريباً إلى وفاته بُعَيد سنة ( ٨٥٠هـ ) ، « تاريخ الدولة الكثيرية » : ( ٢٠\_٢٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) ولقد كوفىء على فعله هذا بأن سجنته حكومة الإنكليز بجزيرة قبرص، ومات فقيراً جائعاً شريداً طريداً؟
 مصداقية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعان ظالماً على ظلمه. . سلطه الله عليه» .

صحَّتِ ٱلأَخبارُ بأَخذهِ نساءَ ٱلأَتراكِ ٱلقانتاتِ ٱلمؤمناتِ علىٰ تلكَ ٱلحالِ. . فما هوَ إِلاَّ أَمرٌ عظيمٌ ، فإِنَّا للهِ وإِنَّا إِليهِ راجعونَ .

و أنظرُ فرقَ ما بينَ هـٰذا وما فعلَهُ ٱلإِمامُ يحيىٰ ؛ فلقد أَحسنَ وأَفضلَ ، وأَعانَ وأَخملَ ، وأَعانَ وأَجملَ ، ولَم يخذلِ ٱلدَّولةَ ٱلعثمانيَّةَ عندما تقاصرتْ خُطاها ، بل ساعدَ بما أَشرنا إلىٰ قليلِ منهُ في « ٱلأُصلِ » ، معَ ما بينَهُما مِنَ ٱلأَشلاءِ ٱلممزَّقةِ ، وٱلأَرواحِ ٱلذَّاهبةِ .

فلقد أخبرني العلاّمةُ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عليٌ بنِ طله الهتاريُّ (١) قالَ : (أخبرني خليلُ أفندي ، أمينُ صندوقِ الحديدةِ للأتراكِ في أيّامهم : أنَّ الّذينَ قُتلوا في حروبِ اليَّمنِ مِنْ عساكرِ الدَّولةِ العثمانيَّةِ يبلغونَ بالإحصاءِ الرَّسميُّ سبعَ مثةٍ وخمسينَ أَلفَ قتيلِ ) ولابدَّ بالطبع أنْ يُقتلَ مِنَ اليمانيِّينَ ما يُناسبُهُم ، وللكنَّ الإِمامَ يحيى أَظاَرتهُ الرِّحمُ الإِسلاميَّةُ ، فحيًاهُ اللهُ وبيًاهُ ، لقد اقتنىٰ بذلك كمالاً وجمالاً ، وتأثّلَ بهِ الشَّرفَ الخالدَ ، والأَجرَ التَّالدَ ، وكانت لَهُ العاقبةُ الحسنةُ .

وبلغَني : أَنَّهُ كَانَ يثنِي على ٱلشَّريفِ مُحَمَّدِ بنِ عليِّ ٱلإِدريسيِّ بأَنَّهُ لم يُسلِّم أسيراً ولا شبراً من بِلادِهِ للأجانبِ ، علىٰ كثرةِ ما أبتزَّ من خزائِنِهم من أموالٍ .

ومِن وراء جفل إلى ٱلشَّمال:

### حصنُ آلِ ٱلرِّباكيِّ

وهوَ أَطلالُ حصنِ داثرٍ ، بِقُلَّةِ قارةٍ شاهقةٍ ، فيها بثرٌ عميقةٌ ، وفي جانبِ تلكَ القارةِ غارٌ يصلُ إلى ٱلبثرِ ، كأنَّ أَحداً حاصرَ ٱلحصنَ ، ولمَّا أَعياهُ. . حفرَ بجانبِ ٱلقارّةِ حتَّى ٱنتهىٰ إلى ٱلبثرِ فقطعَ علىٰ أَهلهِ ٱلماءَ .

وقدِ ٱنتصبتِ ٱلقرائِنُ علىٰ أَنَّ هـٰـذهِ ٱلقارةَ هيَ قارةُ ٱلأَشْباءِ ، ومنها بيت نشوانَ بنِ سعيدِ ٱلآنفِ ٱلذَّكرِ ، وقد جاءَ في « تاريخِ شنبلِ » : أنَّ قارةَ ٱلأَشباءِ عندَ آلِ حسنٍ ،

<sup>(</sup>۱) كان إمام وخطيب مسجد الهتاري بعدن ، في التواهي ، كان فاضلاً مشاركاً في العلم ، وله اتصال بالعلامة علوي بن طاهر الحداد ، وبينهما مكاتبات .

وهم من بني سعدٍ كما سيأتي في ألحوطةِ<sup>(١)</sup> .

وفي أخبارِ سَنةِ ( ٨٠٨هـ ) : ( أَنَّ آلَ جميلِ بنوا قارةَ ٱلأَشباءِ ) ، وكأَنَّها خربتْ سريعاً ؛ ففي « تاريخِ شنبلِ » : ( أَنَّ محمَّدَ بنَ عليٍّ بنىٰ قارةَ ٱلأَشباءِ في سَنةِ ٨٢٧هـ ) (٢) .

وفي أَخبارِ سَنةِ ( ٨٤٠هـ ) أَنَّ ٱلكثيريَّ أَخربَ باهَزِيل بجِهَةِ ٱلغُرَيبِ وٱلأَشْباءِ ، وكانتا تحتَ يدِهِ يومئِذٍ .

فكلُّ هـٰذهِ ٱلأَخبارِ تُرجِّحُ أَنَّها هي هـٰذهِ ٱلقارَّةُ ، ولا يُغبِّرُ عليهِ قولُ ٱبنِ ٱلحائِكِ ٱلهَمْدانيُّ : ( ثمَّ حَوْرَه ، وهيَ مدينةٌ عظيمةٌ لبني حارثةَ مِنْ كندةَ ، ثمَّ قارةُ ٱلأَشباء ، وهيَ لكندةَ ) اهـ<sup>(٣)</sup> .

فإِنَّهُ قد يُفْهَمُ مِنْ هَـٰذَا أَنَّ قارةَ ٱلأَشْبَاءِ قريباً مِنْ حوره ، ولـٰكنْ يُجابُ عنهُ بشيئينِ :

أَحدُهُما : أَنَّ ٱلهَمْدانيَّ في « ٱلصَّفةِ » كثيراً ما يُخطىءُ في مواضعِ قرىٰ حَضْرَمَوْتَ وترتيبها ؛ كما فعلَ في ٱلنُّجيرِ .

وَٱلثَّاني: أَنَّ ٱلأَشباءَ (٤) منتشرونَ في وسطِ وادي حَضْرَمَوْتَ وأَسفلِها ، وقد قالَ ٱلهَّمْدانيُّ نفسه في ٱلعجزِ ـ وهو أسفل حضرموت ـ: (إنَّهُ مقسومٌ بينَ ٱلأَشبا وحِمْيَر) (٥).

وأُخرىٰ وهيَ ٱلظَّاهرُ: أَنَّ قريةَ ٱلأشباءِ في أيَّامِهِ كانت في أَيدي أهلِها ٱلحضرميِّينَ نسباً ، لا في أيدي كِنْدَةَ .

<sup>(</sup>۱) في حوادث سنة ( ۷۷۱هـ ) ، ( ص١٣٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) «شنبل» (ص۱٦۸)، ومحمد بن علي هو أخو السلطان عبد الله بن علي الأنف الذكر، تولى بعده،
 وكان معواناً لأخيه في فترة حكمه، وقد أرسله في عام ( ٨٢٥هـ) إلى الكسر لإخضاع أهلها، ثم جعله حاكماً عليها.

<sup>(</sup>٣) صفة جزيرة العرب (١٦٨).

<sup>(</sup>٤) الأشباء والأيزون: كانوا سكان شبوه من بطون حمير، وقيل ينسبون لـ (حضرموت) القبيلة. وتقدم التعريف بالأيزون. والأول هو ما اعتمده الهمداني في الجزء الثاني من « الإكليل »، ومن فروع الأشباء: آل هزيل، وآل فهد، وآل الحارث. « معجم البلدان والقبائل » للحجري، والمقحفي.

<sup>(</sup>٥) صفة جزيرة العرب ( ١٦٩ ) ، وفي ص( ١٩٣ ) قال : ﴿ مخلاف شبوة ، يسكنه الأشباء والأيزونَ ) اهــــ

ثمَّ رحابةُ : وهي لآلِ عبيدِ بنِ مرعيًّ . ثمَّ : سحيلُ غانمٍ . ثمَّ : ٱلتَّبيَقُول ، وفيهِ حصنُ ٱلشَّيخِ سالمِ بنِ محمَّدِ بنِ يمانيُّ ٱلمثرِي ٱلشهيرِ ، وقد أُخبرني بسببِ سفرهِ من حَضْرَمَوْتَ وبما كانَ يُؤمِّلُهُ يومئذٍ .

أمًّا سبب سفرهِ.. فقال: مرَّ ذاتَ يوم جابريٌّ في ردائِهِ قيدُ بعيرِ يُقعقعُ ، فظنَّهُ والدي ريالاتٍ ، وكانَ يهوى الشَّرَّ لقومهِ آلِ مرعيِّ بنِ طالبٍ الأقربينَ دياراً مِن آلِ جابرٍ ، فأطلقَ عليهِ الرَّصاصَ ، ثمَّ خفَّ هوَ وعمِّي عبدُ اللهِ ، فلمَّا أكبَّ الثَّاني عليهِ ليطعنهُ وفيهِ رمتٌ . استلَّ خنجرَهُ ومكَّنهُ من ثغرةِ عمي ، وفاضتْ روحاهما معاً ، ولمّا عرفَ أبي أنَّ الَّذي طمعَ فيه إنَّما هوَ قيدُ بعيرٍ لم يحصل عليه إلاَّ بثمنٍ غالٍ وهوَ أخوهُ . ندِمَ ، فضاقتْ بيَ الدُّنيًا ، وسافرتُ وأنا أتمنّىٰ مِنَ اللهِ أَنْ أحصلَ في كلِّ شهرٍ علىٰ ثلاثينَ ريالاً ، فانثالت عليهِ الأموالُ ونمت كما ينمو الدُّودُ حتَّىٰ لقد بلغَ إيرادُهُ الشَّهريُ مِنْ أَهُورٍ عقارهِ بجاوة وسنغافورة ومصرَ ما يقاربُ ستِّينَ أَلفَ ريالٍ .

وقد أخرجَ أبو نُعيمٍ في « ٱلحليةِ » [١٨٨/٣] : ( أَنْ قلَّ يومٌ إِلاَّ كَانَ عَمرُ بنُ ٱلخطَّابِ يتمثَّلُ بهلذا [من الطويل] :

وَبَالِعِ أَمْدٍ كَانَ يَاٰمُلُ دُونَهُ وَمُخْتَلِجٍ مِنْ دُونِ مَا كَانَ يَأْمُلُ ) اهـ

وهاذا البيتُ منطبقٌ برمَّتِهِ على الشَّيخِ سالمِ ، أمَّا صدرُهُ.. فممَّا تقدَّم ، وأمَّا عجُزُهُ.. فقد عاشَ بحسرةٍ ؛ لقلَّةِ الأمنِ بحضرموتَ ، وعندما بدأَ ينبسطُ فيها.. ماتَ .

وحديثُهُ معي عمَّا ذُكِرَ كانَ أوائلَ سنةِ ( ١٣٣٠هـ ) ببتاوي. . فربَّما يزيدُ أو ينقصُ ؟ لأنَّ ٱلحفظَ يخونُ وللكنَّهُ لا يخرجُ عَن ذلكَ ٱلمعنىٰ .

وقالَ ٱلشَّيخُ حسنُ بنُ ربيع : لم يكنِ ٱلمقتولُ جابريّاً ، وإِنَّما هوَ ٱبنُ جوفانَ وَالصَّفوانيُّ من ٱلجوادةِ ، أَطلقُ ٱلرَّصاصَ عليهمَا مُحَمَّدُ بنُ سالم وأخوهُ عبدُ ٱللهِ فخرَّ ٱلصَّفوانيُّ قتيلاً ، ثمَّ إِنَّ ٱبنَ جوفانَ قتلَ عبدَ ٱللهِ بنَ سالمٍ ، ثمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بنَ سالمٍ قتلَ آبنَ جوفانَ .

وكانَ للشَّيخِ سالمِ ولدُّ شهمٌ شجاعٌ ، هوَ : ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ سالمِ بنِ محمَّدِ بنِ يمانيٌّ ، لَهُ همَّةٌ عاليةٌ ، ورأْيٌ جزلٌ ، وعندَه مشاركةٌ في بعضِ ٱلفنونِ ٱلعلميَّةِ ؛ لأَنَّهُ أَطَالَ ٱلإِقامةَ بٱلحجازِ ، وثافنَ ٱلعلماءَ بمكَّةَ والمدينةِ ، وقليلُ ما يحصلُ منهُ في تينكَ ٱلبلدتينِ . خيرٌ مِن كثيرِ ما يحصلُ في غيرِهما ، وآلنَّصُّ ثابتٌ في مضاعفةِ ٱلصَّلاةِ (١) ، وغيرُها لا يخرجُ عنها .

وكانتْ بيني وبينَ ٱلشَّيخِ عليِّ بنِ سالمٍ هـٰذا صداقةٌ متينةٌ ، ولمَّا ماتَ سَنةَ ( ١٣٣٧هـ ). . ٱشتدَّ بيَ ٱلحزنُ عليهِ ، وكانَ مِنْ كتابي لوالدهِ في ٱلتَّعزيةِ بهِ :

إِنَّنَا كُنَّا نُؤَمِّلُ أَنْ نموتَ ويعيشَ عليٌّ ؛ ليبنيَ قصورَ ٱلمجدِ بما تأثَّلْتُهُ مِنَ ٱلأَموالِ

فَأَجَابَ بِمَا مَعْنَاهُ : إِنَّ ٱلَّذِي تَتَمَنَّاهُ كَانَ نَفْسَ مَا أَتَمْنَاهُ ، وَلَـٰكَنْ.. لا خيرةَ لأحدِ مَعَ ٱللهِ .

ولمّا كانتْ ثروةُ الشّيخِ سالم لا تريدُ الشّرَ ، وكانَ هو لا يتمنّاهُ حتّىٰ ولو أُركبَ عليهِ ولَم يَكُنْ لأقفالِ صناديقهِ مفتاحٌ غيرُ الحربِ. أحبَّ أخوهُ عبدُ اللهِ أَنْ يوقعَهُ في الشّبكةِ ، وكانَ الشيخُ عليُ بنُ سالم أَرادَ أَنْ يعودَ لمُطلَّقتهِ بنتِ ريسِ بنِ سعيدٍ ، فأبوا أَنْ يَقْبَلُوهُ ، فحملَهُ عمّهُ عبدُ اللهِ أَنْ يقتلَ الّذي تزوَّجَها في ليلةِ زفافهِ سنة ( ١٣٢٠هـ ) ، فأخطأهُ وأصابَ عبدَ اللهِ بنَ عامرِ الْعَاس ، وكانَ في القومِ جماعةٌ مِنْ عبيدِ الدَّولةِ والقبائِلِ الكثيريّةِ ، وجماعةٌ من أصحاب عبيدِ صالحِ بنِ طالبٍ وغيرُهم من القبائِلِ ، فضَخَ رشاشُ دمهِ في ثيابهِم ، فظنَّ عبدُ اللهِ بنُ محمّدِ والنَّاسُ معَهُ أَنَّ القيامةَ ستقومُ ، وأنَّ حرباً ستنشبُ بينَ سالمِ بنِ محمّدٍ والقبائلِ الّتي أخفرَ ولدُهُ ذمامَهُم ، فلا تنغلقُ صناديقُهُ أَبداً ـ وكانَ سالمُ بنُ محمّدٍ يومئذٍ في طريقهِ إلىٰ حضرموتَ فما هوَ إلاَّ أَنْ وصلَ الشّيخُ سالمٌ إلىٰ حضرَمَوْتَ ، واجتمعَ بالشّيخِ عبيدِ صالحِ بنِ طالبٍ في دارِ وصلَ الشّيخُ سالمٌ إلىٰ حضرَمَوْتَ ، واجتمعَ بالشّيخِ عبيدِ صالحِ بنِ طالبٍ في دارِ وصلَ الشّيخُ سالمٌ إلىٰ حضرَمَوْتَ ، واجتمعَ بالشّيخِ عبيدِ صالحِ بنِ طالبٍ في دارِ وصلَ الشّيخُ سالمٌ إلىٰ حضرَمَوْتَ ، واجتمعَ بالشّيخِ عبيدِ صالحِ بنِ طالبٍ في دارِ

<sup>(</sup>۱) روى البخاريُّ ( ۱۱۳۳ ) ، ومسلم ( ۱۳۹۶ ) : عنِ أَبِي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ﴿ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَـٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فَيْمَا سِوَاهُ. . إِلاَّ ٱلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ .

مَشْعَبِي بِٱلحوطةِ ، فسوِّيتِ ٱلمسأَلةُ ، ولَم تَنتطحْ شاتانِ ، حَسَبَما سبق طرف من ذلك في ٱلقارَّةِ .

ولمَّا خابَ أَملُ عبدِ ٱللهِ بنِ محمَّد من هـنذه الناحيةِ. . جاءَ ذاتَ ليلةٍ إِلَىٰ بيتِ أَخيهِ سالم ، وقالَ لهُ :

إِنَّني مِنْ جملةِ مَنْ لحقَهُ ٱلعارُ بقتلِ ٱلعَاسِ ، فإمَّا أَنْ تُرضِيَني ، وإِلاًّ . . كانَ ما لا تُحمَدُ عقباهُ .

فلايَنَهُ الشَّيخُ سالمٌ ، ثمَّ تركَ الأرضَ لَهُ مِنَ اليومِ الثَّاني ، وكانَ آخِرَ العهدِ بهِ ، إِذْ توفِّيَ بعدن حوالي سَنة ( ١٣٥٨هـ ) ، بعد أن ذرف على التَّسعينَ .

وللشَّيخِ عليِّ بنِ سالمٍ ذِكرٌ جميلٌ بـ ﴿ ٱلْأَصلِ ﴾ .

وبحاجةِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ بنِ سالمٍ إلىٰ طعنِ ٱلجابريِّ . . ذَكَرتُ أَنَّ ٱبنَ ٱلمستوفي ٱنتقدَ قولَ ٱلشَّاعرِ [مِنَ الطَّويلِ] :

وَنَطْعَنُهُمْ حَيْثُ ٱلْكُلَىٰ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ بِبِيضِ ٱلْمَواضِي حَيْثُ لَيُّ ٱلْعَمَائِمِ

وقالَ : إِنَّهُ ممَّا لا يحسنُ ٱلافتخارُ بمثلِهِ ؛ لأنَّهم إِذا لم يموتا بٱلضَّربِ حيثُ ليُّ العمائمِ ، وأحتاجوا إلى الضَّربِ حيثُ الكلىٰ ، أو حيثُ الحبا. . دَلَّ ذلكَ على الضَّعفِ والخوفِ وعدمِ ٱلتَّمكُنِ ، وإِنَّما الجيِّدُ قولُ بلعاءَ بنِ قيسٍ من بني ليثِ بنِ كنانةَ الضَّعفِ والخماسةِ ، ١٣/١ مِنَ البسيطِ] :

وَفَارِسٍ فِي غِمَارِ ٱلْمَوْتِ مُنْغَمِسٍ إِذَا تَـ غَشَّيْتُهُ وَهْـوَ فِـي جَـاْوَاءَ بَـاسِلَـةٍ عَضْب بِضَـرْبَـةٍ لَـمْ تَكُـنْ مِنْـي مُخَـالِسـةً وَلاَ تَ

إِذَا تَالَّىٰ عَلَىٰ مَكْرُوهَةٍ صَدَقَا عَضْباً أَصَابَ سَوَاءَ ٱلرَّأْسِ فَٱنْفَلَقَا وَلاَ تَعَجَّلْتُهَا جُبْنا وَلاَ فَروَقَا

وما أشبه ضربة بلعاء بقولِ قيسِ بنِ الخطيمِ الأوسيِّ [في ﴿ ديوانه › ٤٦ مِنَ الطَّويلِ] : طَعَنْتُ آبِنَ عَبْدِ الْقَيْسِ طَعْنَةَ ثَـائِدٍ لَهَـا نَفَـذٌ لَـوْلاَ ٱلشُّعَـاعُ أَضَـاءَهَــا(١)

<sup>(</sup>١) الشُّعاع : الدم ، والمعنىٰ : لولا الدم. . أضاءت حتىٰ تستبين .

مَلَكُتُ بِهَا كَفِّسِي فَأَنْهَ رْتُ فَتْقَهَا يَسَرَىٰ قَائِمٌ مِنْ دُونِهَا مَا وَرَاءَهَا (١) وتدبَّر أَيُها ٱلنَّاظرُ هل ينحطُّ شيءٌ مِن نقدِ آبنِ ٱلمستوفي على قولِ ٱلفرزدقِ [ني ديوانه ، ٢/٧٩ مِنَ ٱلطويل]:

قَـرَيْنَـاهُـمُ ٱلْمَـأْثُـورَةَ ٱلْبِيـضَ قَبْلَهَـا يُثِـجُ ٱلْعُـرُوقَ ٱلأَزْأَنِــيُّ ٱلْمُثَقَّــفُ أَم

ومِنْ وراءِ البريكةِ الواقعةِ بينَ المَسِيلَينِ إلىٰ جهةِ الشِّمالِ : الحَدْبه . ثمَّ : القَوْزُ .

ثمَّ : ٱلْعُقْدِه ، وهيَ مسكنُ ٱلشَّيخِ جعفرِ بنِ سالمِ بنِ مرعيِّ بنِ طالبٍ ، ولَهُ أَشعارٌ وأَخبارٌ في « ٱلأُصلِ » ، وقد ماتَ عن جماعةٍ مِنَ ٱلأُولادِ ، وهُم : عمرُ ، وطالبٌ ، ومرعيٌّ ، وسالمٌ ، وصالحٌ .

أَسنَّهُم : عمرُ ، وكانَ معَ ٱلسُّلطانِ عبودِ بنِ سالمٍ لمَّا قُتِلَ في صيق ٱلعجزِ ، وهوَ مكانٌ في غربيً يبعثَ ، ينهرُ إِلىٰ حجرِ ابنِ دغَّارِ ، ولهُ محاسنُ .

ومِنَ ٱلنَّوادرِ : أَنَّني وصلتُ واديَ بِنْ عَلِي مَرَّةً في شراءِ أخشابِ ، فأبردتُ عندَهُ ، فقالَ ليْ : لقد رأيتُ ٱلبارحةَ جدَّكَ محسناً جاءَ إلىٰ بيتي ، وجلسَ في مكانكَ ، وسألتُهُ عن عدَّةِ مسائِلَ تتعلَّقُ بٱلطَّهارةِ وٱلصَّلاةِ \_ وأَنا ذاكرها لكَ \_ فأجابني عنها ، ولمَّا أرادَ ٱلانصرافَ.. دفعتُ لَهُ خمسةً وعشرينَ ريالاً .

ثمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ لِيَ ٱلأَسْئِلَةَ فَأَجبتُهُ عَنها ، فقالَ لَيْ : هَاكذَا ـ وٱللهِ ـ كَانَ جوابُ جدُّكَ . وعلى ٱلجُمْلَةِ فقد كانَ معيَ في ٱليقظةِ ـ حَسَبَما يقولُ ـ كلُّ ما كانَ معَ جدِّي في ٱلنَّومِ ، ما عدا ٱلخمسةَ وٱلعشرينَ ٱلرِّيال. . فإِنَّهُ لَم يَكُنْ لَها أَثَرٌ في ٱليقظةِ .

أمَّا ٱلشَّيخُ طالبٌ : فقد كانَ أصدقَهُم لساناً ، وأبسطَهُم بناناً ، وأبيضَهُم جناناً ، وأبيضَهُم جناناً ،

عَشِقَ ٱلمَكَارِمَ فَهُ وَ مُعْتَمِدٌ لَهَا وَٱلْمَكْرُمَاتُ قَلِيلَةُ ٱلعُشَاقِ (٢)

<sup>(</sup>١) ملكتُ : شددت . أنهرت : أجريت الدم كالنهر .

 <sup>(</sup>۲) البيت من الكامل ، وهو في «جمهرة خطب العرب» ( ۲۹۰/۳ ) ، ضمن أبيات بتغيير بسيط ،
 والأبيات هي :

كلمٌ غاليةٌ ، وهِممٌ عاليةٌ ، ووجهٌ أَبيضُ ، وبنانٌ مبسوطٌ .

مَجْدٌ رَعَىٰ تَلَعَاتِ ٱلدَّهْرِ وَهْوَ فَتَى حَتَّىٰ غَدَا ٱلدَّهْرُ يَمْشِي مِشْيَةَ ٱلْهَرِمِ (١) بَنَاهُ بَاشُ وَجُودٌ صَادِقٌ وَمَتَىٰ تُبْنَى ٱلْعُلا مِنْ سِوَىٰ هَاذِينِ تَنْهَدِم

لم يَزَلْ معمورَ ٱلفِناءِ ، مفتوحَ ٱلبابِ ، مهزولَ ٱلفصيلِ (٢) ، يُقصدُ بألاَمالِ ، وتُشدُّ إِللهِ ٱلرِّحالُ ، وقورَ ٱلرُّكنِ ، أَصيلَ ٱلرَّأْيَ .

مَا تَمَلَّيْتُ مِثْلَ ذَاكَ ٱلْحِجَا ٱلْمُعْ رَمَانِ فِي ٱلْحِلْمِ وَٱلسَّجَايَا ٱلْعِتَاقِ<sup>(٣)</sup> خَالِصُ ٱلْوُدِّ وَٱلتُّقَىٰ فِي زَمَانٍ فَرَّخَتْ فِيهِ أُمَّهَاتُ ٱلنَّفَاقِ

لقد كانَ لآلِ كثيرٍ رُكْناً ركيناً ، وحصْناً حصيناً ، ولمَّا ماتَ في سَنةِ ( ١٣٤١هـ ). . ٱفترقَ مَلَؤُهُم ، وٱضطربَ حبلُهُم ، فجاءَ موضع قولِ عبدةَ بنِ ٱلطَّيِّبِ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدٍ وَلَكنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَا وَلَكنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَا وكانَ هوَ صاحبَ ٱلظِّلع ٱلأَقوىٰ في حربِ قَسْبَلْ ٱلمفصَّل خبرُها بـ« ٱلأَصلِ » .

وفي اَلعُقْدِهْ اَلآنَ ديارٌ شَاهقةٌ ، ومنازلُ ضَخمةٌ ، كلُّها لآلِ جعفرِ بنِ سالَمٍ . ولَم يَضنَّ اَلشَّيخُ أَحمدُ بنُ طالبٍ بميراثِ أَبيهِ ، بل بقيَ يبذلُ حقوقَ اَلعزِّ واَلدِّينِ فيهِ ، فأنطبقَ علىٰ كاسبِ ذلكَ ما قالَ اَبنُ مُطَيرٍ [مِنَ الطَّويلِ] :

فَتَى عِيشَ فِي مَعْرُوفِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا كَانَ بَعْدَ ٱلسَّيْلِ مَجْرَاهُ مَوْتَهِ وَلَامتحانِ. . فقد أُصيبَ أَحمدُ هاذا بريحٍ لا يزالُ منهُ أَسيرَ ٱلفراشِ ، وللكنَّهُ ممتَّعٌ بٱلعقلِ وٱلإحساسِ ، وكلُّ أَمرٍ أَهْوَنُ مِنْ غيرِهِ ، وٱللهُ معَ ٱلصَّابرينَ .

مَا لِـــي أَرَىٰ أَبْــوَابَهُــم مَهْجُــورة وَكَــأَنَّ بَــابَــكَ مَجْمَــعُ ٱلأَسْــوَاقِ
 حَــابَــوْكَ أَمْ هَــابُــوكَ أَمْ شَــامُــوا ٱلنَّــدَىٰ
 بِيَــدَيْــكَ فَــاجْتَمَعُــوا مِــنَ ٱلآفَــاقِ
 إِنِّـــي رَأَيْتُــكَ لِلْهَكَــارِمِ عَــاشِقــاً
 وَالْهَكُـــرُمَــاتُ قَلِيلَـــةُ ٱلْعُشَــاقِ

<sup>(</sup>١) البيتان من البسيط ، وهما لأبي تمَّامَ في « ديوانهِ »( ٢/ ٩٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) مهزول الفيصل: يضرب مثارً لمن كِثرت ضيوفه ، وكثر منه نحر الفصائل ، فلم تتوفر عنده حتى تسمن.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الخفيف ، وهما أيضاً لأبي تمَّام في « ديوانه » (١/٤٥٤-٤٥٥) .

### حِصْنُ ٱلشَّاووش

هوَ رجلٌ (١) مِنْ آلِ مرعيً بنِ طالبٍ آلكثيريِّينَ ، أَقَامَ زَمَاناً طَوِيلاً بِحَيْدُرْ آبَادِ الدَّكَنَ مِنَ ٱلهَندِ في خدمةِ ٱلنَّظامِ الآصفي ، وترقَّىٰ في آلمراتبِ ٱلعسكريَّةِ حتَّى آنتهیٰ إِلیٰ رتبةِ شاووش ، فأَفَادَ بها مالاً طائِلاً ، وأكثرُ ما يُفيضُ ٱلأَموالَ علیٰ مِثلهِ هناك ؛ كالقعيطيِّ ، والعولقيِّ ، وغالبِ بنِ محسنٍ ، علیٰ حسابِ مَنْ تحتَ رئاستِهم مِنَ ٱلعساكرِ حتَّیٰ جاءَ صرارُ جنك فضبطَ ٱلأُمورَ ، وفي ذلكَ يقولُ شاعرُ ٱلحضارم :

ما أليوم جاء صَرًا وصَرَّ المُلْك صَرُّ وألقى سياسة مِن سياسة لِنْقلِيزُ إِن عاد شيْ تَرْكُوب وإلا شِيْ بَصَرْ وإلا مع الله يا طيور الطَّيْز وِيْدزْ

ولمَّا وصلَ حَضْرَمَوْتَ. كانت همَّتُهُ متوجِّهةً إلى ٱلإصلاحِ بينَ آلِ كثيرٍ ، وتوحيدِ كلمتهم ، وتأطيدِ آلدَّولةِ آلكثيريَّةِ بهم ، فبذلَ فيها أموالاً كثيرةً ، بسخاءِ عظيم ، ولَم يَتمَّ لهُ شيءٌ ، إلاَّ أنَّهُ وقعَ علىٰ شهرةٍ عظيمةٍ ، حتَّىٰ إنَّهُ لمَّا دخلَ إلىٰ سينون. . آستقبلهُ سلطانها آلمنصورُ بنُ غالبِ آستقبالاً شائِقاً ، حتَّىٰ كادَ ٱلأُمراءُ يتساورونَ على ٱلإمساكِ بيدهِ في معرضِ آستقبالهِ . حتَّى آقتسموها ، فكانت لأحدِهما آليمينُ ، وللآخرِ الشَّمالُ ، إلاَّ أنَّ صاحبَ آليَمينِ ندمَ ؛ إذْ مرَّ أكثرُ آلوقتِ وهيَ مُنتزَعةٌ منهُ لكثرةِ آلمصافحينَ!

وسمعتُ أَنَّ الشَّيخَ جعفرَ بنَ سالم \_ والدَ الشَّيخِ طالبِ بنِ جعفرٍ وإِخوانِهِ \_ كانَ وَكِيلاً لَهُ ، فأَمرَهُ ذاتَ يومٍ أَنْ يُعطيَ أَحداً ممَّنْ لا يُؤْبَهُ بهِ مِنْ آلِ كثيرٍ كمَّيَّةً وافرةً مِنَ الرِّيالاتِ ، لِيستعينَ بهِ على الإصلاحِ ، فقالَ لَهُ : إِنَّ هاذا لا يُنيخ ولا يُتَوَّرُ ، ولا يملك شيئاً من أمرِ الإصلاحِ فعزلَهُ ، وأضعفَ لذلكَ الصُّعلوكِ العطاءَ .

وما زالَ كذلكَ حتَّىٰ ضحكَ عليهِ آلُ كثيرٍ ، وأَتلفوا مالَهُ بدونِ فائدةٍ .

وفي أُخبارِ الكساديُّ والعموديُّ مِنَ ﴿ الْأَصلِ ﴾: أَنَّ آلَ عبدِ اللهِ أَمروا بنفوذِ أَربع مئةِ

<sup>(</sup>١) اسمه بدر بن علي بن جعفر بن مرعي بن طالب . ﴿ العدة ﴾ ( ٢/ ٢٣ ) .

مقاتلٍ في ( ٢٤ ) صفر سَنةَ ( ١٢٨٨هـ ) لمساعدةِ العموديُّ ، وأَكثرُ خَرْجهِم مِنَ الشَّاووشِ بَدْرِ صاحبِ جفل .

وفي أَخبارِ الهَجْرينِ منه : أَنَّ الشَّاووشَ بَدْراً وصلَ مِنَ الهندِ إِلَىٰ عدن سَنةَ ( ١٢٨٥هـ ) ، وأَنَّهُ متوجَّهُ إِلَىٰ مكَّةَ بداعٍ مِنَ الشَّريفِ محمَّدِ بنِ عونٍ والسَّيِّدِ فضلٍ ، وذلكَ لتدبيرِ الحملةِ التُّركيَّةِ الَّتي سعى القعيطيُّ في فَسَلِها ، بواسطةِ بعضِ العلماءِ مِنْ الله العطّاس ، فتمَّ لَهُ ما يريدُ .

# ٱلحَوْطَةُ (١)

هيَ مدينةُ وادي بِنْ عَلِي ، وهيَ مِنْ قدامى ٱلبلدانِ ، وكانت قاعدةَ مُلْكِ بني سعدٍ . قالَ ٱلملكُ ٱلأَشرفُ ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ (٦٩٦هـ) : ( وآلُ جميلٍ ، ويقالُ لَهم : بنو سعدٍ ، وليسوا مِنْ بني ظنَّةَ ، ومشايخُهُم : عيسىٰ بنُ جميلِ بنِ فاضلٍ ، وأبنُ أَخيهِ محمَّدُ بنُ نصَّارِ بنِ جميلِ بنِ فاضلٍ .

<sup>(</sup>۱) الحوطة وقديماً كانت تسمّى : خَلْعُ راشد ؛ لأنها كانت منطقة زراعية وبها نخل ومال كثير خَلَعَهُ ـ أي زَرَعه ـ السلطان راشد بن شجعته بن فهد بن أحمد بن قحطان ، وهو من سلاطين العهد الراشدي بحضرموت ، ولد سنة (۷۱هـ) ، وتوفي سنة (۹۳هـ) ، وهو والد السلطان عبد الله بن راشد الذي ينسب وادي حضرموت له فيقال : وادي ابن راشد ، وهو يمتد من العقاد غرباً إلى قبر هود شرقاً كما مَرّ في التعريف بحضرموت أول الكتاب. . ينظر لمعرفة أخبار آل راشد \* أدوار التاريخ \* (۲۱٤ـ۱٦٩) .

أما إطلاق اسم الحوطة.. فهو من التحويط أو الإحاطة ، فهذا مصطلع عند المتقدمين من الحضارمة ، ويقصد به المنطقة أو البلدة التي يسكنها أحد العلماء أو المرشدين الكبار ويسكنها تلامذته فتكون في حمايته وحراسته من أي اعتداء على أحد من الناس ، محمية بجاه ذلك الشيخ . ويقابل هذا المصطلح لفظ : ( هَجْرة ) عند علماء المناطق الشمالية ، وقد جمع تواريخ الهجر وتراجم علمائها شيخنا العلامة إسماعيل الأكوع ، وتعريف الحوطة بما ذكرته هو التعريف الذي أورده العلامة الفقيه محمد بن عمر باجمّال في ق مقال الناصحين » . وأما هذه الحوطة \_وهي حوطة أحمد بن زين واستقراره بها ، وقد كانت معقلاً من معاقل العلم والدعوة إلى الله ، وتبعد الحوطة عن سيئون مسافة ( ١٠ كم ) تقريباً .

ومِنْ بني سعدٍ : آلُ حَسَنٍ . ومشايخُهم : عليُّ بنُ جبلِ بنِ حسنٍ ، وفاضلٌ ، وٱبنُ عمِّهِ عبدُ ٱللهِ بنُ جميلِ بنِ حسنِ بنِ فاضلِ ) اهــ

وكانَ نصَّارُ بنُ جميلِ بنِ فاضلٍ (١) \_ وهوَ أَبو محمَّدٍ ٱلسَّابقُ ذِكرُهُ في كلامِ ٱلأَشرفِ \_ أَحدَ كبارِ أُمراءِ ٱلطَّوائِفِ بِحَضْرَمَوْتَ ، وكانت تحتَهُ شبامٌ ، ولَهُ غَزَواتٌ إِلَىٰ دوعنَ وإلَىٰ تريم وغيرِها (٢) ، وكانَ ظالماً ، إِلاَّ أَنَّهُ تابَ علىٰ يدِ ٱلشَّيخِ سعيدِ بنِ عيسى ٱلعموديِّ ، وحَجَّ ولَم يتمكنْ مِنَ ٱلزِّيارةِ ، ولمَّا وصلَ إلىٰ مأْربَ مرجعهُ مِنَ ٱلحجِّ . . لاقاهُ أَحدُ معارفهِ فلامه ، فعادَ ليزورَ فماتَ في أَثناءِ ٱلطَّريقِ .

ولبني سعدٍ أَخبارٌ كثيرةٌ ممتزجةٌ بـ ﴿ **ٱلأَصلِ ﴾** بأخبارِ ٱلغزِّ ونَهْدٍ وآلِ يَمَاني ، وآلِ أحمدَ وألصَّبراتِ وآلِ كَثيرٍ .

وَلَمْ يَزَلْ أَمْرُ آلِ كَثْيْرٍ يَقُوىٰ ، وأَمْرُ بني سَعْدٍ يَضْعُفُ حَتَّىٰ صاروا سُوقةً .

وكانَ الحبيبُ أَحمدُ بنُ زينِ الحَبْشيُّ (٣) داعياً إلى اللهِ ، وجبلاً مِنْ جبالِ العِلْمِ ، وركناً مِنْ أركانِ الإِسلام .

عَلَيْهِ مِنَ ٱلنُّورِ ٱلإِلهِيِّ مِسْحَةٌ تَكَادُ عَلَى أَرْجَائِهِ تَتَدَفَّتُ

وكانَ بِٱلغرفة يُصلِّي جماعةً في مسجدٍ يُنسَبُ لبعضِ ٱلفقراءِ مِنْ أَهلِ ٱلغرفةِ ، ويُدرِّسُ لَهُمُ ٱلعِلْمَ ، فحصلَ مِنْ أُولئكَ ٱلفقراءِ ـ ٱلمنسوبِ إليهِم ذلكَ ٱلمسجدُ ٱلمسمَّىٰ بٱلحَمَّامِ ـ أَذَى ، فتحمَّلَهُ ، وما زالوا به حتَّىٰ أخرجوهُ مِنَ ٱلمسجدِ ، وأخرجوا كتبَهُ ، وآذوا مَنْ يتردَّدُ عليهِ ، فلَم يَنزعجْ ولَم يَظهرْ منهُ إِلاَّ ٱلصَّبرُ وٱلثَّباتُ .

وأنتقلَ إِلَى ٱلحوطةِ ٱلغَرْبيَّةِ ـ وهوَ ٱلمكانُ ٱلمسمَّىٰ بِٱلبهاءِ في غربيِّ خلع راشدٍ ـ

 <sup>(</sup>١) في ولايته عُمّر مُقَدَّم جامع شبام سنة ( ٦٤٣هـ ) بأمر الملك المنصور الرسولي .

<sup>(</sup>٢) كما جاء في حوادث ( ٦٤٤هـ ) عند « شنبل » ، وبني قارة العزّ تحت تريم سنة ( ٦٥٥هـ ) .

<sup>(</sup>٣) ولد الحبيب أحمد بن زين في الغرفة سنة ( ١٠٦٩هـ) ، وتوفي سنة ( ١١٤٥هـ) ، كان إماماً عالماً ، عاملاً فقيهاً ورعاً ، أخذ عن كثير من علماء عصره ، وفي مقدمتهم العلامة الحبيب عبد الله بن أحمد بلفقيه ، والحبيب الإمام عبد الله بن علوي الحداد الذي هو شيخ فتحه وتخريجه ، أفرده بالترجمة تلميذه العلامة محمد بن زين بن سميط بكتاب سماه : « قرة العين » .

وبنىٰ بها مشجِدَهُ ودارَهُ ، ولَم يَزَلُ يتردَّدُ إِلَىٰ خلعِ راشدِ للتَّدريسِ في مسجدِ جدِّهِ أحمدَ بنِ محمَّدِ صاحبِ الحُسَيِّسةِ ـ وهوَ أصلُ الجامعِ الموجودِ اليومَ (١) ـ وإلىٰ شبامِ للاَّخذِ عن علمائِها .

قالَ ٱلسَّيِّدُ عليُّ بنُ حسنِ ٱلعطَّاسُ في « سفينةِ ٱلبضائِعِ » : ( جثتُ إِلَىٰ شبامٍ وأَنا في نحو ( ١٤ ) سنة ، وقصدتُ عندَ ٱلخالِ بكَّارِ بنِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ عقبة ، وسرْتُ أَنا وهوَ إِلَىٰ مسجدِ أَبنِ أَحمدَ '' ، وفيهِ سيِّدي ٱلعلاَّمةُ محمَّدُ بنُ زينِ بن سميطٍ ، فبينما نحنُ جلوسٌ ، وأنا بغايةِ ٱلشَّوقِ للحبيبِ أَحمدَ بنِ زينٍ . إذ دخلَ علينا كأنَّهُ ٱلبدرُ في تمامهِ ، وعليهِ كساءٌ فاخرٌ أَبيضُ ؛ قميصانِ وعمامةٌ ، وشالٌ أَبيضُ مشجَّرٌ بأسودَ ) اهـ

توفِّيَ الحبيبُ أحمدُ بالحوطةِ فجأةً في سَنةِ ( ١١٤٤هـ ) ، ودُفنَ بشرقيَّ الحوطةِ ، وعُملَتْ عليهِ قُبَّةٌ ، ولَم يَتمكَّنِ الوهَّابيَّةُ مِنْ هدمِها ؛ لاستعْجَالهِم مَعَ نوعٍ مِنَ المجاملةِ لاَلِ كثيرٍ ؛ لأَنَّ بعضَهم كانَ عَوْناً لهم علىٰ تنفيذِ كثيرٍ مِنَ ٱلأُمورِ .

ولهُ عدَّةُ أولادٍ ؛ منهم : علويٌّ ، وقد توفِّيَ بشِبَام ، وكان أهلُها يهابونَهُ هيبةً عظيمةً ، حتَّىٰ لقد قالَ الحبيبُ عمرُ بنُ زينِ بنِ سُمَيطٍ : لقد ماتَ اليومَ مَن يُسْتَحيا منهُ ، وآلُ شبام لا يُسمُّونَ إلى اليوم بعلويٌّ ؛ إجلالاً لهُ .

ومنهم : جعفرٌ (٣) ، وهوَ ٱلَّذِي خَلَفَ أَباهُ ، لَهُ مظهرٌ عظيمٌ ، إِلاَّ أَنَّهُ مِنْ أَهلِ ٱلْأَحوالِ ٱلَّتي يتطرَّقُ إلِيها ٱنتقادُ ٱلفقهاءِ بحقٌ ، وفي « ٱلمواهبِ وٱلمننِ » : أَنَّ ٱلقطبَ ٱلحدَّادَ ٱلبسَهُ وأَلبسَ إِخوانَهُ مِراراً عديدةً ، وكانَ ٱلحبيبُ أَحمدُ بنُ زينِ يزورُ ٱلقطبَ

<sup>(</sup>١) يعني به الإمام أحمد صاحب الشعب ، المتوفي سنة ( ١٠٣٨هـ ) ، وهـٰـذه فائدة عزيزة .

<sup>(</sup>٢) مر ذكر مسجد بن أحمد في شبام ، وهو مسجد قديم يعود بناؤه إلى القرن العاشر تقريباً ، وفي بعض المصادر أنه ينسب إلى الشيخ أحمد جبير شراحيل ، وقد قام الحبيب أحمد بن زين بعمارته وترميمه لشغفه الكبير بعمارة بيوت الله ؛ إذ بلغ عدد المساجد التي عمرها أو بناها أو جددها (١٧) مسجداً ، فكان شيخه الإمام الحداد يسميه : ( أبا المساجد ) .

<sup>(</sup>٣) توفي الحبيب جعفر بن أحمد سنة ( ١١٩٠هـ ) تقريباً ، وكان يسمّى : جعفر السلطان ؛ لعظم جاهه ، ترجم له باسودان في « الفيض » ، وأفرده بالترجمة السيد الفاضل عبد القادر ( قدري ) أبن حسين الحبشى ، وسمّاها : « ذخيرة الأوطان » .

ٱلحدَّادَ آخرَ عمرِهِ في كلِّ سنةٍ فَيُلبِسُهُ ويُلْبِسُ أُولادَهُ ، وكانوا كلُّهم أَثِمَّةً فحولاً علماءَ ، سادةَ وقتِهم ومكانِهم .

وفيها يقولُ الحبيبُ حسنُ ابنُ القُطْبِ الحدَّادِ : كنتُ أَقرأُ أَنَا وَالسَّيِّد أَحمدُ بنُ زينٍ في بعضِ الكُتبِ \_ وأَظنُّهُ ﴿ المُستطرف ﴾ \_ فأنتهت بنا القراءةُ إلىٰ ذكرِ الممتَّعِ ، وكانَ الحبيبُ جعفرٌ أُصيبَت إحدىٰ عينيهِ وهو صغيرٌ ، ولم ننتبه لحضورِ جعفرٍ إلاَّ بعدَ القراءةِ ، فحصلَ معنا الأسَفُ .

توفّي الحبيبُ جعفرٌ بخَلْعِ راشدٍ ، وخَلَفَهُ ابْنُهُ العلاَّمةُ الجليلُ أَحمدُ بنُ جعفرِ (١) ، فأنتقلَ إلىٰ خلع راشدٍ ، وكانَ لَهُ آثنا عشرَ أبناً .

بَنُو أَغَرَّ مِنَ ٱلأَقوام شَادَ لَهُم مَجْدَ ٱلْحَيَاةِ وَأَقْنَاهُمْ إِلَى ٱلأَبَدِ<sup>(٢)</sup> يَقْفُونَ مِنْهُ خِللاً كُلُّهَا حَسَنٌ إِنْ عُدُدَتْ غَادَرَتْ فَضْلاً عَلَى ٱلْعَدَدِ

فاُبتنىٰ لَهم دياراً في خَلْعِ راشدٍ بعدَدهِم ، فتديَّروها . كانَ بِناءُ ٱلدِّيارِ لا يكلِّفُ كثيراً حسبمَا يُعرفُ ممَّا يأتي في حاوي تريم ، عن بناءِ ٱلقُطبِ ٱلحدَّادِ لأَولادِهِ ، ولَمْ يَبْقَ مِنْ أعقابِ ٱلحبيب أحمدَ بنِ زينِ بٱلحوطةِ ٱلغربيَّة ٱلمسمَّاةِ بٱلبهاءِ إِلاَّ ٱلقليلُ .

ولمَّا ماتَ ٱلإِمامُ أَحمدُ بنُ جعفرٍ . خَلَفَهُ ولدُهُ ٱلفاضلُ محمَّدُ بنُ أَحمدَ ، ٱلمتوفَّىٰ بخلعِ راشدِ سَنةَ (١٢٥٣هـ) ، وهوَ ٱلشَّيخُ ٱلرَّابعُ من مشايخِ سيِّدي الأُستاذِ الأَبرِّ عيدروسِ بنِ عمَر .

وخَلَفَهُ ٱبنُهُ عبدُ ٱللهِ بنُ محمَّدِ بنِ أَحمدَ ، وكانَ فقيهاً نبيهاً على ٱلقيامِ بمنصبهِ .

ثمَّ نزلَ عنهُ لأَخيهِ صالحِ بنِ محمَّدِ<sup>(٣)</sup> ، وكانَ كأسمهِ صالحاً ، وكانَ لا يتكلَّمُ إِلاَّ بٱلعربيَّةِ ٱلفصحىٰ ، ولذلكَ سببٌ ، وهوَ :

أَنَّهُ وصلَ إِلَىٰ بيتِ مفتي ٱلشَّافعيَّةِ بمكَّةَ ٱلسَّيِّلِ محمَّدِ بنِ حسينِ [الحبشي] أَيَّامَ كانَ

<sup>(</sup>١) توني سنة ( ١٢٢٠هـ ) .

<sup>(</sup>٢) البيتان من البسيط ، وهما للبحتريّ في ﴿ ديوانهِ ﴾( ١٣١ / ١٣١ ) . أقناهم : أعطاهم ما يُقتنىٰ ـ يجمع ـ فأغناهم .

<sup>(</sup>٣) - توفي سنة ( ١٣٠٣هـ ) .

بَالقَنفذةِ ، فَسَأَلَ عَنهُ بِٱللَّغَةِ ٱلدَّارِجَةِ ، فضحكت منهُ واستهزأت بهِ بنتُهُ آمنَهُ (١) ـ الَّتي تزوَّجَها بعدُ السَّيِّدُ علويُّ السَّقَافُ (٢) صاحبُ الحاشيةِ علىٰ « فتحِ المعينِ » ـ واستهزأت بكلامهِ ، فالیٰ علیٰ نفسِهِ أَنْ يتعلَّمَ النَّحوَ ، وأَنْ لا يتكلَّمَ إِلاَّ بِالإِعرابِ ، ولَم يَحنثُ .

وكانَ أبيضَ ٱلقلبِ لا يعرفُ حِيلَ آلِ كثيرٍ ، حتَّىٰ لقد ذهبَ مرَّةً للإِصلاحِ بينَ آلِ عبداتٍ وجيرانِهم مِن آلِ عمرَ ، فأجابوا علىٰ شرطِ أن لا يخرجَ أحدٌ مِن دارِهِ إِلاَّ بخفيرٍ ، فأقتنعَ بذلكَ ، ولمَّا أجتمعَ بأخيهِ عبدِ ٱللهِ. . قالَ لهُ : أيُّ معنى للصُّلحِ إِذاً .

و آنتهیٰ بهِ آلصَّلاحُ إِلیٰ أَنْ تجوهرَ قَلْبُهُ فَتَفَرَّسَ قُرْبَ أَجِلهِ ، فَسَيَّرَ كَتَباً للأَعيانِ ، منهُم : سيِّدُنا ٱلأَبرُ عيدروسُ بنُ عمرَ بيومِ وفاتهِ ، وباتَ ليلتَها يعظُ ٱلنَّاسَ ويَذكرُ أَعيانَ زمانهِ بما فيهِم ، وممَّن فازَ ببالغِ ثنائِهِ ليلتنذِ : ٱلأُستاذُ ٱلأَبرُ ، وسيِّدي عبدُ ٱللهِ بنُ حسنِ ٱلبحرُ ، معَ أَنَّ آلَ أَحمدَ بنِ زينِ ينفسونَهما ، ولاسيَّما ٱلثَّانِي ، ثمَّ ماتَ مِن آخرِ تلكَ ٱللَّيلةِ .

وعادَ ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱللهِ بنُ محمَّدِ (٣) إلى ٱلمنصبةِ ، وكانَ طَلَبَ ٱلعِلْمَ بمكَّةَ ٱلمشَّرفةِ وعيرِها ، وكان يجعلُ ٱلطَّلاقَ ٱلنَّلاثَ بٱللَّفظِ ٱلواحدِ واحدةً فقط ، وكنتُ أَستشكلُ ذلكَ ؛ لإِجماعِ ٱلفقهاءِ ٱلأربعةِ علىٰ خلافه ، حتَّىٰ أَمعنتُ ٱلنَّظَر فيما قرَّرَهُ ٱلعلاَّمتانِ ٱبنُ تيميةَ وتلميذُهُ آبنُ ٱلقيِّمِ ، فرأيتُ حججاً تنقطعُ دونَها أَلسنةُ ٱلاعتراضِ ، ومع ذلكَ بقيتُ على ٱلتَّوقُفِ ؛ لأَنَّ ٱلسَّادةَ ٱلحنابلةَ معَ إعظامهِم لهاذينِ ٱلشَّيخينِ لَم يوافقوهُما علىٰ هاذا ٱلقولِ ، حتَّىٰ رأيتُ ما ذكرَهُ ٱلشَّوكانيُّ في « نيلِ ٱلأوطارِ »(٤) وقولَ ٱلإمامِ علىٰ هاذا ٱلقولِ ، حتَّىٰ رأيتُ ما ذكرَهُ ٱلشَّوكانيُّ في « نيلِ ٱلأوطارِ »(٤). فأنشرحَ صدري الدُّري إيَّاهُ لمَنْ يَسألني مِنَ ٱلعامَّةِ .

<sup>(</sup>١) توفيت بمكة سنة ( ١٣٤٢هـ ) ، ترجمتها في « الدليل المشير » لسبطها القاضي أبي بكر الحبشي ( ص٦٤ـ ٦٨ ) .

<sup>(</sup>۲) العلامة الفقيه ، توفي بمكة سنة ( ۱۳۲۹هـ ) ، ترجمته في « الأعلام » ، و« سير وتراجم » ( ۱۳۷ ) .

<sup>(</sup>٣) كان الحبيب عبد الله هـٰذا متولياً القضاء في شبام ، ومن الآخذين عنه العلامة الحبيب عيدروس بن حسين عيدروس المقدم ذكره في الحزم .

 <sup>(</sup>٤) انظر « نيل الأوطار » ( ٧/ ١١-٢٠ ) ؛ فهو البحث المراد .

<sup>(</sup>٥) انظر « التَّفسير الكبير » للرَّازي( ٩٦/٦ ) . وآية الطَّلاق هي قوله تعالىٰ : ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِّ . . . ﴾ =

وكذلكَ بلغني عن السَّيِّد عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ أَنَّهُ يمنعُ نفوذ طلاقِ الغضبانِ! فقَفَّ شعري أَوَّلاً ، ثمَّ رأَيتُ ما ذكرَهُ أبنُ القيِّمِ في « الزَّادِ » . وفي رسالةٍ أُخرىٰ مطبوعةٍ إلىٰ جانبها قصيدةٌ آنَقَتْنِي (١) لشاعرِ العراقِ معروفِ الرُّصافيِّ .

ومع ذلكَ فلَم أَجسرْ على تصويبهِ في ذلكَ ، حتَّىٰ صوَّبتُ النَّظرَ في قولهِ جلَّ ذكرُهُ : ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُونِ مِنْ بَعْدِى ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُم ۗ وَٱلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْةً قَالَ إِنَى أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِت بِ ﴾ الْأَخْدَاءَ وَلَا جَعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾ .

وقد روي : (أَنَّ ٱلتَّوراةَ كانت سبعةَ أَلواحٍ ، فلمَّا أَلقاها موسىٰ. . تكسَّرتْ إِلاَّ واحداً ، فرُفِعَتْ ستَّةُ أَسباعِها ، وفيها تفصيلُ كلِّ شيءٍ ، وبقيَ مِنها سُبعُ واحدٌ فيهِ الرَّحمةُ والهدىٰ ) ، إِلاَّ أَنَّهُ قد يغبِّرُ علىٰ هاذهِ الرِّوايةِ إمكان تقريرها حتَّىٰ من رضاضها وقد قال تعالىٰ : ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ ﴾ مع ما يوجدُ مِنَ الأحكام (٢) والقصصِ بكثرةٍ في « التَّوراةِ » .

ومهما يكن : فلو كانَ الغضبانُ مؤاخذاً. . لوقعَ موسىٰ عليهِ السَّلامُ مِنْ ذلكَ في أَمرٍ عظيمٍ لا يكفي للجوابِ عنهُ أَنْ يقالَ : إِنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنا ليسَ بشرعٍ لنا ؛ لأَنَّهُ لا يقالُ ذلكَ إِلاَّ فيما لا يتعلَّقُ بأُصولِ الإيمانِ والدِّينِ ، أَمَّا هاذا. . فإنَّهُ ممَّا يدخلُ تحتَها .

فاَلقائِلُ بمؤَاخذةِ ٱلغضبانِ يَلزمُهُ مِنْ إِساءةِ ٱلأَدبِ علىٰ موسىٰ عليهِ ٱلسَّلامُ ما لا يَنطلقُ بهِ لساني ، ولا يُخلِّصهُ منهُ قولُهُم : إِنَّ لازمَ ٱلمذهبِ ليسَ بمذهبِ .

وَالَّذِي يَنبغي أَنْ يُقالَ بِهِ في طلاقِ ٱلغضبانِ : إِجراؤُهُ مجرى ٱلمسكرِ : فإِنْ كانَ سببُهُ مباحاً ، وأنتهىٰ بصاحبهِ إلى ٱلحدِّ ٱلَّذي يُغطِّي علىٰ عقلهِ أَو يحولُ بينَهُ وبينَ نيَّتهِ. . لَمْ يُؤَاخَذْ . وإِلاَّ . . أُوخِذَ .

ولمعرفة مزيد تفصيل في هذا الموضوع ينظر كتاب: « الإشفاق في أحكام الطلاق » للعلامة المحقق محمد زاهر الكوثري ، مطبوع . وللعلامة الشيخ الفقيه عبد الله باجمًا ح العمودي رسالة أيضاً في هذه المسألة ، وللعلامة محمد الخضر الشنقيطي مثلها ، وكلها مطبوعة .

<sup>(</sup>١) آنقتني : أعجبتني .

<sup>(</sup>٢) الرضاض: الفتات.

وَأَمَّا ٱلقولُ بٱلمؤَاخَذةِ على ٱلإِطلاقِ. . فجرأَةٌ علىٰ نبيِّ ٱللهِ موسىٰ ، وعثرةٌ لا ينبغي أَنْ يقالَ لصاحبها : لعاً(١) .

أَقُولُ قُولِيَ هَاذًا بِبادىءِ ٱلرَّأْيِ مَعَ وجوبِ إِعادةِ ٱلنَّظرِ وٱستئنافِ ٱلعنايةِ ؛ لأَنَّ ٱلمسأَلةَ ـ كما قرَّرنا ـ أُصوليَّةٌ لا فروعيَّةٌ ، فلا ينبغي فيها ٱلاختلافُ ، وٱللهُ أَعلمُ .

ولا يزالُ في نفسي شيءٌ مِنْ قولِ فقهائِنا : إِنَّ شرعَ مَنْ قبلَنا ليسَ لَنا بشرعِ وَمَا كفاهم ذلكَ حتَّىٰ زادوا في الطَّنبورِ نغمةً بقولهم : وإِنْ وردَ في شرعِنا ما يُقرِّرُهُ ؟ لأَنَّهُ معَ تقليلهِ لكثيرٍ مِنْ فوائِدِ قَصَصِ ٱلتَّنزيلِ وأَخبارِهِ. . لا يتَّفقُ معَ قولِ اللهِ تعالىٰ في ( الأَنعام ) : ﴿ أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَي لَمُ التَّنذيلِ وأَسْتَدِةً ﴾ .

ومخَالفُ لقولِ ٱلنَّبِيِّ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في كسرِ رَباعيَةِ ٱلرُّبيِّعِ بنتِ معوذ : « كِتَابُ ٱللهِ ٱلْقِصَاصُ » (٢) ووجهُ ٱلمخالفةِ أَنَّهُ لَم يَرِدِ ٱلقِصاصُ بٱلسِّنِّ إِلاَّ في ٱلكلامِ عن غيرِ هـنذهِ ٱلأُمَّةِ ؛ حيثُ يقولُ جلَّ وعزَّ : ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفِسِ وَٱلْمَيْنِ بِٱلْمَـيِّنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ (٣) .

وكانَ ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ بنُ جعفرِ بنِ أَحمدَ بنِ جعفرِ بنِ أَحمدَ بنِ زينِ ٱلحَبْشيُّ (٤) أَحدَ العلماءِ ٱلمحقِّقينَ ، وكانَ علىٰ رأْي آبنِ تيميةَ يجعلُ ٱلثَّلاثَ بٱللَّفظِ ٱلواحدِ طلقةً واحدةً ، وكانَ لَهُ ٱتِّصالٌ وثيقٌ بسيِّدنا ٱلحسنِ بنِ صالحِ ٱلبحرِ ، وقد أَفتىٰ مرَّةً بتوحيدِ ٱلطَّلاقِ ممَّنْ نطقَ بٱلثَّلاثِ في لفظٍ واحدٍ ، فأشتدَّ ٱلنَّكيرُ عليهِ ، حتَّى أنعقدَ لذلكَ مجلسٌ بدارِ ٱلحبيبِ ٱلبحرِ تقاطرَ لَهُ ٱلعلماءُ مِنْ دوعنَ ومِنْ تريمٍ وما بينَهُما ، ولَم

<sup>(</sup>١) لعا : كلمة يُدعى بها للعاثر ، معناها الارتفاع .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري ( ٤٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الجواب على هذا الإشكال ما قرره الحافظ تقي الدين السبكي في « الإبتهاج » بقوله : ليس الكلام فيما لم نعلمه إلا من كتبهم ونقل أحبارهم الكفار ؛ فإنه لا خلاف أن التكليف لا يقع به علينا ؛ ولا فيما علمنا بشرعنا أنه كان شرعاً لهم ، وأمرنا في شرعنا بمثله ، كقوله : ﴿ وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّقْسِ ﴾ ، وقد قال تعالى : ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَنَلُ ﴾ ؛ فإن الإجماع منعقد على التكليف به ، وإنما الخلاف فيما ثبت أنه من شرعهم بطريقٍ صحيح نقبله ولم نؤمر به في شريعتنا . اهد من تقريرات الشربيني على شرح « الجمع » ( ٢/ ٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) توفي ليلة الجمعة (٢٦) محرّم سنة (١٢٨٩هـ) ، « العدة المفيدة » (٢٢٦/٢) .

يَنفصلِ ٱلأَمرُ بأَثرِ المناظرةِ معَ ٱلسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ جعفرِ إِلاَّ بتسليمِ ما قالَ ، وكانَ ذلكَ حِدْثانَ وصولِ « نيلِ ٱلأَوطارِ » للشَّوكانيِّ إِلىٰ حَضْرَمَوْتَ .

ومعَ ذلكَ. . فلا أَجزمُ بأَنَّ ٱلاقتناعَ كانَ لذلكَ ؛ إِذ يحتمِلُ أَن يكونَ في صيغةِ الطَّلاقِ ما يعودُ عليهِ بآلإِبطالِ على المذهبِ الشَّافعيِّ ، واللهُ أعلمُ .

وفي النَّفسِ شيءٌ ممَّا نقلَهُ الشَّيخُ عِبدُ اللهِ باسودانَ عنِ السَّيِّدِ يوسفَ البطَّاحِ الأهدَلِ ، مِن حصولِ التَّثليثِ مثلاً بِقَولِ المُصلِّي في الرُّكوعِ : (سبحانَ ربِّيَ العظيمِ وبحمدهِ ثلاثاً) ، وفي السُّجودِ مِثلَهُ ؛ أخذاً من حديثِ «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ » [م (٢٧٢٦) (٧٩)] .

وٱلَّذِي لاَ أَشْكُ فِيهِ: أَنَّهُ كلامٌ أَجنبيٌّ تبطلُ بهِ ٱلصَّلاةُ، فضلاً عن أنْ تحصلَ بهِ ٱلسُّنَّةُ.

ثمَّ رأَيتُ العلاَّمةَ السَّيِّدَ مُحَمَّدَ بنَ عبدِ الرَّحمانِ الأهدل نقلَ عن شيخهِ مُحَمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ يحيى بنِ عمرَ الأهدلِ مثلَ ما ذكرتُهُ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ يحيى بنِ عمرَ الأهدلِ مثلَ ما ذكرتُهُ مِن بُطلانِ الصَّلاةِ بذلكَ ، وكفَىٰ بهاؤلاءِ حُجَّةً ، فللَّهِ الحمدُ على التَّوافقِ .

وكانَ السَّيِّدُ أَحمدُ بنُ جعفرٍ يقومُ مِنْ مجالسِ أصحابهِ ومدارسِهِم إِذَا سَمِعَ بما لا يوافقُ مشاربَ الوهَّابيَّةِ ، ثمَّ صارَ يُنكرُ عليهِم أحياناً بلسانهِ ، ولكنَّهُ لَم يَصبرُ حينَ أَنشدوا الأَذكارَ في المسجدِ على نغماتِ الدُّفوفِ ، ولَم يَتمالك أَنْ نهضَ لتكسيرِها ، فلبَجُوهُ لَبُجالًا المسجدِ على نغماتِ الدُّفوفِ ، ولَم يَتمالك أَنْ نهضَ لتكسيرِها ، فلبَجُوهُ لَبُجالًا المسجدِ على منهُ مغاضباً إلىٰ خَشَامِر عندَ آلِ الشَّيخِ عليِّ جابرٍ الوهَّابيِّينَ ولكنَّهُ غَيظُ لَبْجالًا السَّيخِ على جابرٍ الوهَّابيِّينَ ولكنَّهُ غَيظُ الأسيرِ على القدِّلَ ، وما أدري أبقيَ بخَشَامِر إلىٰ أَنْ ماتَ ، أم راجعه قومُهُ ؟

وما كانَ ذلكَ ليكونَ في عهدِ سيِّدِنا ٱلبحرِ ، وإِلاَّ . . لأَدَّى ٱلواجبَ مِنْ نُصرتهِ . ورأيتُ كتاباً سيَّرهُ لَهُ أَحدُ ٱلسَّادةِ آلِ ٱلسَّقَّافِ مِنْ قَسَم ، يقولُ له فيهِ : ﴿ أَمَّا أَهلُ

<sup>(</sup>١) لبجوه لبجاً: ضربوه ضرباً.

<sup>(</sup>٢) القدُّ : حَبْل يشدُّ به الأَسير . قال أَبو الطَّيِّب المتنبِّي : وَغَيْسِظُّ عَلَسَى ٱلأَيْسَامِ كَالنَّسَارِ فِسِي ٱلْحَشَسَا وَلَلْكِنَّـــهُ غَيْسِظُ ٱلأَسِيسِرِ عَلَـــى ٱلْقَـــدُّ والمعنىٰ : لي غيظ على الأَيَّام يلتهب في الحشا التهاب النَّار ، وللكنَّه غيظ علىٰ من لا يكترث ولا يبالي بغيظي ، فهو كغيظ الأَسير علىٰ ما يشدُّ به من القدُّ .

حَضْرَمَوْتَ. . فلا يجادلونَ بحقٌّ ، إِنَّما يقولونَ : ٱلوهَّابِيَّةُ أَهلُ ٱلبدعةِ ٱلرديةِ .

فَقُلْنا : وما بدعتُهُم ؟ قالوا : يُكفِّرونَ ٱلمسلمينَ ، ويَسْتَحِلُّونَ أَموالَهُم ، ولَم يَنظروا إلىٰ نواقضِ : لا إِلـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وقواطعُ ٱلإِسلامِ بكلمةٍ أَهونُ مِنْ أَفعالِ أَهلِ هـٰـذا ٱلزَّمانِ .

وأَمَّا « ٱلدَّلائِلُ ٱلواضحةُ »(١).. فلسنا برادِّيهِ إِلاَّ بعدَ نَقْلهِ ، حيثُ هوَ أُعجوبةُ ٱلزَّمانِ ؛ أَذعنَ لمُصنِّفهِ مَنْ لا يُحبُّهُ ، لاسيَّما ترجمتُهُ لِشيخِ ٱلإسلامِ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱلحليمِ بنِ عبدِ ٱلسَّلامِ ـ رحمَهُ ٱللهُ ـ وٱلذَّبُ عن عرضه وعرض ٱبنِ ٱلقيِّمِ وٱبنِ عبدِ ٱلوهَابِ ، ٱلَذينَ عَمِيَ عن نورِهم ٱلخفَّاشُ ٱلَذي يَضرُهُ نورُ ٱلشَّمسِ ، وٱلجُعَلُ (٢) اللَّذي يَضرُهُ ريحُ ٱلمِسْكِ .

والسَّلامُ عليكَ وعلىٰ أَصنائكَ (٣) سالم ومحسنٍ ، والولدِ علويِّ بنِ سقَّافِ الجفريِّ ، والخطُّ لكَ ولَهُ واحدٌ ) اهـ

وسيأتي لبعضِ ما في هـٰـذهِ ٱلقطعةِ شرحٌ في تريس إِن شاءَ ٱللهُ تعالىٰ .

توفّي ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱللهِ بنُ محمَّدِ ٱلحَبْشيُّ في محرَّم سَنَة (١٣١٤هـ)، وخَلَفَهُ على المنصبة آلسَّيُّدُ صالحُ بنُ أَبِي بكرٍ بنِ محمَّدِ ٱلحَبْشيُّ خَلفاً صالحاً، وكان شهماً شجاعاً، إلاَّ أَنَّها لم تطُل مدَّتُهُ كثيراً، بل توفِّي في حدودِ سنةِ (١٣١٨هـ)، ولهُ أخرٌ آسمُهُ عليٌّ، توفِّي بالصَّرعِ على إثرِهِ في منتصفِ رمضانَ من تلكَ ٱلسَّنةِ ، وأخُ آخرُ آسمُهُ مُحَمَّدٌ ، توفِّي سنةَ (١٣٢٩هـ)، وأنقرضَ كلُّهم مِنَ ٱلذُّكورِ ، وبعدَ وفاةِ ٱلسَّيِّدِ صالحٍ . خلفَهُ ٱلسَّيِّدُ سالمُ بنُ طنة ٱلحبشيُّ ، وكانَ فاضلاً مضيافاً إلاَّ أَنَّهُ كانَ لَيِّنَ ٱلعريكةِ ، دَمِثَ ٱلأخلاقِ ، وفي أصحابهِ شراسةٌ فتهضَّموهُ ، وبقيَ على ٱلمنصبةِ إلىٰ أَنْ تُوفِّي سَنةَ ( ١٣٣٤هـ) .

ثُمَّ خَلَفَهُ عليها ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱلرَّحمانِ بنُ حَسَنِ بنِ شيخِ إِلَىٰ أَنْ تُوفِّيَ سَنةَ

<sup>(</sup>۱) هو كتاب ( الدلائل الواضحة في الرد على رسالة الفاتحة ، ، للعلامة علوي بن سقاف الجفري ، يرد فيه على رسالة للعلامة طاهر بن حسين بن طاهر ، انظر كلام المصنف عنها في تريس لاحقاً .

 <sup>(</sup>٢) الجُعَلُ : حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع النَّديَّة .

٣) أَصناءُ \_ جمع صنو \_ وهو : الأَخ الشَّقيق والعمُّ والابن .

(١٣٣٦هـ)، ووقع أختيارُ آلِ أحمدَ بنِ زينٍ ومنصبِ الحدَّادِ على السَّيِّدِ عمرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أحمدَ الحبشيِّ ، وكانَ فَكِها أديباً ، له نوادرُ وولعٌ كثيرٌ بالأغانِي والأوتارِ ، وله تهجُّدٌ واتصالٌ بالسَّادةِ الأخيارِ ، ولهاذا ذَكَرتُ في تأبينِهِ ما جرَىٰ بين معاوية وإحدىٰ نسائِهِ في عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ ؛ فلقد سمعته في أغانيهِ بينَ جوارِهِ وأصحابِهِ ، فقالت لمعاوية : تعالَ ، فهاذا اللَّذِي أنزلتَهُ بينَ جلدِكَ ولحمِكَ كيفَ يفعلُ ؟! فسكتَ ، ولمَّا كانَ مِن آخرِ اللَّيلِ.. سمعَهُ يرتَّلُ آياتِ القرآنِ فأنبَهها وقالَ لها : تعالَى فأسمعي مكانَ ما أسمعتيني .

علىٰ أَنَّ لِي فِي ٱلأُوتارِ كَلاماً لم أُسبَق إِلَيهِ ، فصَّلتُهُ فِي ٱلفائدةِ ( ٢٤ ) من " بلابل ٱلتَّغريدِ » ، وكانت وفاةُ ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ عبدِ ٱللهِ في آخرِ جمادى ٱلآخرةِ مِن سَنة ( ١٣٦١هـ) ، وخَلَفَهُ ٱلسَّيِّدُ عليُّ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلحَبْشيُّ ، وهوَ رجلٌ لطيفٌ شديد ٱلتَّواضع ، جميلُ ٱلأخلاقِ (١) ، وقد زادَهُ نُبلاً في عيني ، ومحبَّةً في صدري : أَنَّ النَّجمَ ٱلهادي عبدَ ٱللهِ بنَ عمرَ بنِ سميطٍ ربَّاهُ في شبامٍ ؛ إِذ كَانَ خالَ أُمِّهِ ، وماتت وهوَ في ٱلسَّابِعةِ وقد فقدَ أَباهُ مِن قبلِ ذلكَ ، أطالَ ٱللهُ عمرَهُ وإيًانا في خيرٍ وعافيةٍ ، وكانت منصبتُهم ولاسيَّما في أيّامِ ٱلسَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ أحمدَ وولدِهِ عبدِ ٱللهِ ، عبارةً عن دولةٍ قاهرةٍ ، وسلطانِ نافذٍ ، إِلاَّ أَنَّها لم تخلُ مِن شيءٍ مِنَ ٱلاستطالةِ ، أمّا ٱلآنَ . . فقد تلاشئ نفوذُها بما كانَ مِن تداخلِ ٱلأَجَانبِ بحضرموتَ .

وفي الحوطة بقايا مِنْ بني سَعْدٍ ، ومِنْ آلِ وَبْرٍ ، ومِن آلِ الْجَرْوِ ، ومِنْ آلِ مَشْعَبِي ، وآلِ باشراحيلَ ، وآلِ بَاطَاهرٍ ، وآلِ سُمَيرٍ ، وآلِ النُّوَي ، وآلِ بَشِيرٍ ، وآلِ غَانِمٍ ، وآلِ باسَيفٍ (٢) ، وآل جوبح ، وآل مربش ، وآل الجريديِّ وغيرِهم .

<sup>(</sup>١) توفي السيد علي بالحوطة سنة ( ١٣٨٦هـ ) ، والقائم بمنصب آل أحمد بن زين اليوم هو السيد الفاضل شيخ بن عبد الله بن سالم بن طاله الحبشي .

<sup>(</sup>٢) وبها أيضاً آل باقلاقل ، وآل جَوبَحْ ، وآل مَرْبش ، وسادة من آل بلْفَقيه ، وأما آل مشَعْبَي . . فشهرتهم في سيئون ؛ لأنهم كانوا تجاراً بها ، حتى إن الشاي كان ينسب لهم فيقال : شاهي مشعبي ، وآل باطاهر كثير منهم في الحاوي .

#### أرباضُ الحوطةِ :

قد عُلِم ممَّا سَبِقَ أَنَّ ٱلحوطةَ في آخرِ حدِّ وادي بنِ عليِّ ٱلشَّماليِّ ، فأَرباضُها مِن مثاوي آلِ كثيرِ داخلةٌ في حدودِ ٱلسَّليلِ .

أمَّا حاوي آلِ ٱلحدَّادِ. . فبإِزائها إِلى ٱلجنوبِ .

وفي شرقيّها إلى ٱلشَّمالِ : ديارٌ لآلِ عمرَ بنِ سعيدٍ ، تتلوها دِيارٌ لأُناسٍ مِن آلِ عمرَ بن سعيدٍ أخرىٰ إلىٰ شمالِها .

وفي شرقيً هاذهِ : قريةٌ تُسمَّىٰ بالفغوةِ ، للمشايخِ آلِ باوزيرٍ ، إِلَىٰ جانبِها ضريحُ السَّيدِ صالحِ بنِ عيدروسِ البحرِ والدِ سيِّدِ الوادي الإِمامِ حسنِ بنِ صالحٍ .

وحوالي ٱلفغوةِ مِنَ ٱلجهاتِ : حصونٌ لآلِ كثيرِ ونخيلٌ منتشرٌ .

وفي جنوبها حصونُ آلِ سلامةَ بنِ جعفرِ بنِ طالبٍ ، كانت لهم قَبْوَلَةٌ حادَّةٌ ، مشوبةٌ بكثيرٍ مِنَ ٱلتَّعدِّي وٱلبغي ، حتَّىٰ لقد كانَ جعفرُ بنُ عبودِ بنِ عونٍ ـ وهوَ مِن أواخرِهم ـ يتخطَّفُ صبيانَ ٱلمساكينِ ويبيعُهم علىٰ بني أَرضٍ ، وهم يبيعونَهم علىٰ مَن يذهبُ إلى ٱلقبلةِ وٱلحجازِ ، وقد حاقَ بهِ بغيّهُ حتَّىٰ ماتَ في سجن ٱلحكومةِ ٱلكثيريَّةِ .

وحصلَت بينَهم في ٱلأخيرِ مشاغباتٌ وفِتَنٌ داخَليَةٌ ، أَثخنَتهم ، فقلُوا وذَلُوا ، وما كادَ أمرُ ٱلإِنكليزِ يستفحلُ إِلاَّ وقدِ ٱنتهَوا مِن ٱلانحطاطِ إِلىٰ قرارهِ .

# ذي أُصبح(١)

هيَ مِنْ قُدامَىٰ بلدانِ حَضْرَمَوْتَ ، لها ذِكرٌ عندَ ٱلهَمْدانيِّ وغيرِهِ . وكانَ بها كثيرٌ مِنَ ٱلإِباضيةِ كما ينطقُ بذلكَ ما سبقَ في شبامٍ مِن شعرِ إِمامِهم إِبراهيمَ بنِ قَيسٍ .

<sup>(</sup>۱) ذو أصبح: هو اسم لأحد أقيال حمير ، واسمه الحارث بن مالك بن زيد بن قيس بن صيفي بن حمير الأصغر ، سمّي ذا أصبح لأنه غزا عدواً وأراد أن يبيته ثم نام دونه حتى أصبح الصباح ثم قال لجيشه أصبح ، فسمّي ذا أصبح . وهو الذي أحدث السياط الأصبحية . . فنسبت إليه . هاذا ما قاله نشوان في شرح قوله :

و أقتصرَ الطَّيِّبُ بامخرمةَ في كتابه « نسبة البلدان » [خ/١٢٤] على قولهِ : ( وذي أصبح قريةٌ بحضرموتَ لآلِ باعبًادٍ ) اهـ

وصدق في قولِهِ : ( لآلِ باعبَّادٍ ) ؛ فكلُّ مَن أَرادَ أَن يبنيَ بها. . لابدَّ وأَن يأخذَ إِجازةً منهم ؛ لأنَّ أَراضيَها مِن جملةِ أُوقافِهم ، ولكنَّها قدِ آندثرَت وجُهِلت مقاديرُها ، وكثيرٌ مِن بقاعِها .

وجامعُها الموجودُ الآنَ هوَ مِنْ بناءِ المكرَّمِ عونِ بن سعيدِ بنِ روَّاسٍ السَّابق ذِكرُهُ بالحزم .

ومِنها كانَ العلاَّمةُ الجليلُ الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ سعدِ بنِ سميرٍ ، وهوَ الشَّيخُ ( ١٩) مِن مشايخ سيِّدي الأُستاذِ الأبرُ ، توفِّي سنةَ ( ١٢٦٢هـ ) ، وحَلفَهُ عِلماً وصلاحاً ولدُهُ العلاَّمةُ سالمُ بنُ عبدِ اللهِ ، وكانَ السَّيدُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ يحيىٰ جعلَهُ وزيراً للسُّلطانِ عبدِ اللهِ بنِ محسنِ بنِ أحمدَ حينَما كان نائباً عن أخيهِ غالبِ في أوائلِ دولتِهم ، وأشترَط عليهِ أن لا يخرجَ عن رأيهِ ، وأن لا يخلوَ بأحدِ إلاَّ وهوَ معَهُ ، فبقيَ علىٰ ذلكَ مدَّةً يطالعُ السَّيدُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فيها بكلِّ ما يجري ، ويُنفِّذُ كلَّ ما يُشيرُ بهِ عليهِ ، وللكنَ السُّلطانَ عبدَ اللهِ لم يقدِر علىٰ ذلكَ . . فنقضَهُ ، وكانَ السَّيدُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يرشحهُ الشَّاعِ تريم ليكونَ تحتَ إشارتهِ في كلِّ كبيرٍ وصغيرٍ ، وللكن كانَ أهلُ تريم وفي مقدِّمتِهمُ الجليلُ عبدُ اللهِ بنُ حسينِ بلفقيهِ ـ الشَّيخُ ( ١٢ ) للأُستاذِ الأبرُ ـ مخالفاً للسَّيدِ عبدِ اللهِ بنِ يحيىٰ على خطِّ مستقيم ؛ حتَّىٰ لو قالَ أحدُهما : ( تمرة ) . . لقالَ الآخرُ : عبدِ اللهِ بنِ يحيىٰ على خطِّ مستقيم ؛ حتَّىٰ لو قالَ أحدُهما : ( تمرة ) . . لقالَ الآخرُ : ما هوَ عينِ صاحبهِ بغيرِ ما هوَ عليهِ ، وكلَّ يُؤخذُ من كلامِهِ ويُترَكُ .

وكانَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ أَحمدَ باسودانَ يفضِّلُ بلفقيهِ في سعةِ ٱلعلمِ وغزارةِ ٱلمادَّةِ .

ثُمَّ إِنَّ ٱلشَّيخَ سالمَ بنَ عبدِ ٱللهِ بنِ سميرٍ توجَّهَ إِلَىٰ جاوة وماتَ ببتاوي في سنةِ ( ١٢٧٠هـ ) .

وبذي أَصبح سَكَنَ قطبُ ٱلجودِ ، وكعبةُ ٱلوفودِ ، سيِّدُنا ٱلإِمامُ حسنُ بنُ صالحٍ

ٱلبحرُ<sup>(۱)</sup> ، لقد كانَ عَلَمَ هدى ، ومصباحَ دُجى ، ومناطَ آمالِ ، وحمَّالَ أَثقالِ ، وغرَّةَ زمانٍ ، وجرزَ أمانٍ ، ومعقلَ إيمانٍ ، عَقَلَ ٱلدِّينَ عَقْلَ وِعَايةٍ ورعايةٍ ، لا عَقْلَ تدريسٍ وروايةٍ ، أمَّا ٱلعبادةُ .

يَسِتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا ٱسْتَثْقَلَتْ بِٱلْمُخْلِصِينَ ٱلْمَضَاجِعُ

فَلُو زُلْوَلْتِ ٱلْأَرْضُ زِلْوَالَهَا. لَم يَشْعُرْ بشيءٍ مَعَ ٱستغراقهِ بِٱلنَّهِ جُّدِ ، ولقد جَرَتْ لَهُ في ذلكَ أخبارٌ لا نُطيلُ بها ، مِنْ جنسِ ما وقعَ لابنِ ٱلزُّبيرِ ؛ إِذْ صَبُّوا علىٰ رأْسهِ ٱلماءَ ٱلشَّديدَ ٱلحرارةِ لمَّا ٱتَّهموهُ بِٱلرِّياءِ وهوَ ساجدٌ فما أحسَّ بهِ .

ولقد كانَ يُصلِّي مرَّةً ومِنْ ورائِهِ الحبيبُ محمَّدُ بنُ أَحمدَ الحَبْشَيُّ وأَخوهُ صالحٌ وعتيقٌ \_ السَّابِقُ ذِكرُهُ ، الَّذي كانَ لا يجازفُ قِيدَ شعرةٍ في تصويرِ الرِّجالِ \_ ولمَّا فَرغوا . قالَ عتيقٌ : لقد تَمثَّلتُ واحداً نثرَ أَمامنا صُرَّةً مِنَ الرِّيالاتِ ونحنُ نُصلِّي ، فقلتُ في نَفْسي : أَمَّا حسنٌ . فلن يَشعرَ بها أَصلاً ، وأَمَّا صالحٌ . فسيُطاعِنُ عليها ، وأَمَّا محمدٌ . فسيجمعُ بيديهِ ويقولُ : سبحانَ اللهِ ، سبحانَ اللهِ ، فبكي محمَّدٌ وقالَ : لقد جعلتني شَرَّهُم ؛ إِذْ تلكَ سِمةُ المنافقينَ .

وما تفرَّسَهُ عتيقٌ هوَ عينُ الحقيقةِ ؛ أَمَّا الإِمامُ البحرُ. . فقد زَمَّتِ التَّقوىٰ أُمورَه ، وأمتلَكَ الإِحسانُ شعورَه ، فما هوَ إِلاَّ مَلَكٌ في المعنىٰ وإِن بقيَ إِنساناً في الصورة .

فَمَا دَهْرُهُ إِلاَّ جِهَادٌ يَقُومُهُ لإِخْفَاقِ حَقَّ أَوْ صَلاَةٍ يُقِيمُهَا(٢)

كلَّما حَزَبَهُ أَمرٌ. . فَزِعَ إِلَى ٱلصَّلاةِ ، فيَصيرُ عندها ٱلجبلُ ٱلخشامُ (٣) كَرَمْلِ ٱلفلاةِ .

وأَمَّا ٱلشَّجاعةُ : فقد رادي جبالَ ٱلجَورِ فأَزالَها ، وكانَ لهاشم في ٱلنَّجدةِ مثالَها :

رَسَا جَبَلاً في ٱلدِّينِ فَهُ وَ بِنَصْرِهِ إِذَا مَا تَرَاخَى ٱلصَّادِقُونَ مُكَلَّفُ

<sup>(</sup>١) أفرده بالترجمة أستاذه ومعلمه الفقيه الشيخ عبد الله بن سَعْد بن سُمَير في كتاب سمّاه : « قلادة النحر في مناقب الحسن بن صالح البحر » .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطُّويل.

<sup>(</sup>٣) الخشام: العظيم.

تُــرَىٰ مَلَكــاً فِــى بُــرْدَتَيْــهِ وَتَــارَةً إِذَا سَــارَ هَــزَّ ٱلأَرض بَــأســاً وَقَلْبُــهُ

تَرَى ٱللَّيْثَ مِنْ أَعْطَافِهِ ٱلْمَوْتُ يَنْطَفُ إِذَا قَامَ فِي ٱلْمِحْرَابِ بِٱلذِّكْرِ يَرْجُفُ يَلُوحُ ٱلتُّقَالَىٰ فِي وَجْهِهِ فَكَأَنَّهُ سَنَا قَمَرِ أَوْ بَارِقٌ يَتَكَشَّفُ

فكثيراً ما قادَ ٱلكتائبَ للطِّعانِ ، ونصبَ صدرَهُ للأَقْرَانِ ، فلقد صدَّ عادِيَةَ قوم في غربيِّ شِبَام جاؤوا ليجتاحوا حضرموت ، وأوقعَ بهم شرَّ هزيمةٍ ، وقد أشكلَ عليَّ أُمرُ أُولئكَ أَوَّلًا ، يمكنُ أَن يكونَ ٱلمكارمَةُ ٱلَّذينَ جاؤوا في سنةِ ( ١٢١٨هـ ) ، وٱلنَّاسُ يقولونَ : إِنَّهُم ٱلوهَّابِيَّةُ ، وللكنَّ بعضَ أهل حضرموتَ يُطلقونَ على ٱلمكارمَةِ ٱلباطنيَّةِ لقبَ : ٱلوهَّابِيَّة ؛ لأنَّهم لا يفرِّقونَ بينَهم \_ علىٰ ما بينَهم مِنَ ٱلبونِ \_ فٱلصَّوابُ \_ كما يُعرفُ من بعضِ ٱلمسوَّداتِ ـ : أَنَّهُم ٱلمكارمةُ ، جاؤوا هاجمينَ مرَّةً أُخرىٰ غيرَ ٱلأُولىٰ فَكَسَرَهُم ، وللكنَّ ٱلَّذِي نقلَهُ والدي عَنِ ٱلأُستاذِ ٱلأَبَرِّ : أَنَّ بعضَ آلِ كثيرِ قاوَموا ٱلوهابيَّةَ ، وساعدَهم بعضُ ٱلسَّادةِ ، وحملوا ٱلسِّلاحَ ، وجُرحَ ٱلسَّيِّدُ شيخُ بنُ عبدِ ٱللهِ ٱلحبشيُّ جُرحاً خطيراً ، فشفاهُ اللهُ بدعاءِ سيِّدِنا ٱلحسن ٱلبحرِ ، ولم يفصِح سيِّدي ٱلوالدُ فيما كتبَهُ بأنَّ أَميرَ ٱلقوم إِذ ذاكَ هوَ سيِّدُ ٱلوادي مولاَنا ٱلحسنُ ٱلبحرُ ، ولكنَّنِي سمعتُ مِن لسانهِ ذاتَ ٱلمرَّاتِ أَنَّهُ هوَ ، وقد مرَّتِ ٱلإِشارةُ إِليهِ في حوره .

وكانَ سيِّدُنا ٱلحسنُ ٱلبحرُ لا يقرُّ علىٰ كَظَّة ظالم ، ولا علىٰ سَغَبِ مظلوم(١) ، ولقد جَمَعَ كلمةَ ٱلشَّنافرِ بعدَ جُهْدٍ جهيدٍ على ردِّ ٱلحقوقِ وإِقامةِ ٱلحدودِ ، وأَخذَ منهُمُ ٱلعهودَ وٱلرَّهائِنَ ، حتَّىٰ توجَّهَ علىٰ رئيسِ منهُم قصاصٌ في قتلِ ، ولمَّا صمَّمَ على ٱستيفائِهِ. . أحتالَ بعضُهُم على أمرأَةِ المقتولِ ـ وكانت أجنبيَّةً ـ فعفَتْ ، فدخلَ ٱلوَهَنُ علىٰ تلكَ ٱلجمعيَّةِ ؛ لأَنَّ أَكثرَهُم بسطاءُ لا يفهمونَ ، ولو أَنَّهُ ٱطَّلعَ علىٰ قولِ بعضِهم بِتَحَتُّم ٱلقِصاصِ إِذَا ٱلتزمَ ٱلكاملونَ مِنَ ٱلورثةِ بنصيبِ ٱلقاصرينَ ، أَوِ ٱلَّذِينَ يَعفُونَ مِنَ ٱلدِّيَةِ.. لأخذَ بهِ ؛ لأنَّهُ معَ قوَّةِ عزيمتِهِ كانَ مِن أهلِ ٱلاجتهادِ وٱلتَّرجيحِ .

وكانَ لا يقومُ أَحدٌ لِغَضَبهِ إِذا ٱنتُهِكَتْ حرمةُ ٱللهِ أَو ٱعْتُدِيَ علىٰ من لا ناصرَ لهُ

<sup>(</sup>١) الكظُّةُ: امتلاء البطن حتى لا يستطيع معه التنفُّسَ . السغب : الجوع . والمعنىٰ : لا يترك الظالمَ ظالماً ، ولا المظلومَ مظلوماً. . بل سرعان ما يأخذ الحق من الظالم ويرده للمظلوم .

سواهُ ، وكانَ لا يخاطبُ عبدَ اللهِ عوض غرامة فمَنْ دونَهُ مِنَ ٱلرُّؤساءِ في ٱلمَعْتَبَةِ إِلاَّ بِالسَّمهِ ، مجرَّداً عن كلِّ صفةٍ ، يَسكتُ لغرامَةَ علىٰ آرائِهِ ٱلوهَّابيَّةِ ؛ لأَنَّ بعضَها يوافقُ ما عندَهُ من تجريدِ ٱلتَّوحيدِ ، وللكنْ لا هوادةَ لَهُ عندَهُ متى ٱنبسطتْ يدُهُ في ظُلمِ مَنْ لا ناصرَ لَهُ إِلاَّ ٱللهُ ، فهوَ ركنُ ٱلإِسلام ، وموثِلُ ٱلأَنام .

تَرَى ٱلنَّاسَ أَفْوَاجاً إِلَىٰ بَابِ دَارِهِ كَالَّهُم وجُلَّا دَبِى وَجَرَادِ (١)

قلَّما تجدُ جِذعاً مِنَ ٱلنَّخيلِ ٱلحافَّةِ بدارهِ إِلاَّ مربوطاً بها \_ في أَيَّامِهِ \_ حصانٌ أو حمارٌ .

ولقد رأَىٰ كثرَةَ ٱلوفودِ مرَّةَ ببابهِ.. فخرجَ بمنجلِهِ يحتطبُ ، ثمَّ جاءَ أَمامَهم بحزمةٍ علىٰ رأسهِ ، وقالَ لبعضِ خاصَّتِهِ : لقد أَعجبَتني نفسي فعمَدتُ إِلَىٰ وقذِها ، ومازالَ بها حتَّىٰ أماتَها كما فعلَ أبنُ ٱلخطَّابِ رضي الله عنه .

وإِنْ كَانَ لِيقُومُ بِٱلمصحفِ في ٱلجامعِ ، فقالَ لهُ ٱلسَّيِّدُ عقيلٌ ٱلجفري ـ وكَانَ آيةً في ٱلإخلاصِ وٱلنُّصحِ ـ : نِعمَ هـٰذا لو كَانَ في بيتِكَ ، فما أجابَهُ إِلاَّ بقولِ ٱبنِ ٱلفارضِ [في « ديوانه » ٤٦ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

فَ أَبْثَنْتُهَا مَا بِي وَلَمْ يَكُ حَاضِرِي رَقِيبٌ لَهَا حَاظٍ بِخَلْوَةِ جَلْوَتِي فَٱقتَنَعَ ؛ إِذ كَانَ لا يختلجُهُ أَدنىٰ رَيبِ في صِدقِهِ .

وبحقٌّ يقولُ فيهِ ٱلإِمامُ ٱلمحضارُ:

وَمَنْ فِي ( ذِي صَبَحْ )(٢) أَصْبَحْ وَذَبَّاحُ بِهَا يِسَدُّبَحْ وَطَبَّاحُ بِهَا يِنْضَحْ (٣) وَطَبَّاحُ بِهَا يِنْضَحْ (٣) بِهَا يَنْضَحْ (٣) بِهَا يَنْصَحْ (٣) بَعْمُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّ

<sup>(</sup>١) البيت من الطَّويل ، وهو لأَبي نواس في « ديوانهِ »( ٤٧٢ ) . الرِّجُلُ : القطيع من الجراد ونحوه من الخلق . الدَّبيٰ ـ جمع دباة ـ وهي : أَصغر ما يكون من الجراد والنَّمل .

<sup>(</sup>٢) ذي صَبَحْ : هكذا ينطق اسم البلدة عند العامة .

<sup>(</sup>٣) إما بالحاء المهملة من النضح ، أو ( ينذخ ) بذال وخاء ؛ أي : يعطي ويقسّم .

وكانَ في الجودِ آية ، وفي الشَّفقةِ بالأيامَىٰ واليتامَىٰ والضَّعافِ غاية ، وإِنْ كانَ جاهُهُ الضَّخمُ في آخِرِ أَيَّامهِ ليدرُّ عليهِ بالأموالِ الطَّائِلةِ مِنْ شرقِ الأَرضِ وغربِها ، ثُمَّ لا يَبيتُ عندَهُ دِينَارٌ ولا درهمٌ ، ولقد أرادَ جماعةٌ مِنْ مُحبِّيهِ أَنْ يَشتروا لَهُ عقاراً. . فغضبَ عليهم .

ووَرَدَهُ مرَّةً أَلفُ ريالٍ (١) فلَم يُمْسِ منهُ شيءٌ .

جُودٌ يُحَرِّكُ مِنْـهُ كُـلَّ عَـاطِفَـةٍ وَرَحْمَةٌ رَفْرَفَتْ مِنْهُ عَلَى ٱلْأُمَمِ (٢)

ولقد كادَ معَ وقارِ ركنهِ يطيرُ طرباً عندما تمثَّل لَهُ جدِّي في مناسبةٍ بقولِ جوبةَ بنِ ٱلنَّضر [مِنَ البسيطِ] :

إِنَّا إِذَا ٱجْتَمَعَتْ يَسَوْمًا دَرَاهِمُنَا ۚ ظَلَّتْ إِلَىٰ طُـرُقِ ٱلْمَعْرُوفِ تَسْتَبِتُ لَا يَعْرِفُ ٱلدِّرْهَمُ ٱلْمَضْرُوبُ صُرَّتَنَا لَاكِـنْ يَمُـرُ عَلَيْهَا وَهُــوَ مُنْطَلِتُ

لْأَنَّ ذلكَ حالُهُ رضوانُ ٱللهِ عليهِ ، لا ينزلُ موضعاً إِلاَّ عمَّهُ نوراً ، وملأَهُ سروراً .

إِنْ ضَ نَ غَيْثُ أَوْ خَبَا قَمَ رُ فَجَبِينُ هُ وَيَمِينُ هُ ٱلْبَكَالُ (٣)

ولَهُ مِنَ ٱلتَّحنُّنِ على ٱلفقراءِ ما مِنْ أَمثلتهِ : أَنَّ جدِّيَ ٱلمحسنَ طلبَ يدَ بنتهِ بهيَّة ، فعملَ لَهُم ضيافة حسبَ ٱلعادة ، وبينما هو في ٱنتظارِهم . أَطلَّ مِنَ ٱلنَّافذة ، فإذا ٱلدّارُ محفوفٌ بٱلنَّظَارة مِنَ ٱلمساكينِ ، فأَمرَ بإدخالهِم وتقديمِ ٱلطَّعامِ لَهم ، ثمَّ لمَّا أَقبلَ جدِّي بخيولِهِ ومركبِهِ وطبولِهِ . آستأنفَ لَهمُ ٱلذَّبائِحَ وٱلطَّبخَ . ولهُ مِن هاذا ٱلنَّوعِ أَمثالُ كثيرةٌ ، يُعظِّمُ أَهلَ ٱلدِّينِ ، ويُكرمُ ٱلفقراءَ وٱلمساكينَ ، وإِنْ كانَ ٱلأَغنياءُ وٱلرُّؤَساءُ في مجلسهِ لأَذلَ منهُم في مجلسِ سفيانَ ٱلثَّوريُّ ، وأخرجَ أبو نعيم [٦/ ٣٦٥] بسندهِ إلىٰ عيسى بنِ يونسَ قال : ( ما رأينا ٱلأغنياءَ وٱلسَّلاطينَ في مجلسٍ قطُّ أَحقرَ مِنهم في

<sup>(</sup>١) من الريالات الفرانصة ( ماريا تريزا ) المتداولة آنذاك .

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، وهو لأبي تمَّام في ﴿ ديوانهِ ١ ( ٩٧/٢ ) . باختلاف بسيط .

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل وهو للطُّغْرَائِيِّ في « ديوانه ؟ ، وفيه لفٌ ونشر مشوَّش ، إذ ذكر في الشطر الأَوَّل الغيث والقمر ، ثمَّ ذكر في الشَّطر الثَّاني الوجه واليمين ، ويناسب الغيث . . اليمين ، ويناسب القمر . . الوجه ، والله أعلم .

مجلسِ اَلاَعمشِ ، وهوَ محتاجٌ إِلَىٰ درهمٍ ) ، ولئن صَحَّ هـٰذا أو لا . . فقد جاءَ اُلعِيـانُ بسيِّدِ الوادي فأَلْوَىٰ باَلاْسانيدِ .

مَنَى اقِبُ يُشِدِيهَا ٱلْعِيَى انُ كَمَا تَرَىٰ وَإِنْ نَحْنُ حَدَّثْنَا بِهَا دَفَعَ ٱلْعَقْلُ (١)

وقدِ أعترفَ السَّيِّدُ أَحمدُ بنُ عليِّ الجنيدُ \_ وهوَ مِنْ أَقرانهِ \_ باَلعيِّ عن وصفِ ِ ما شاهدَهُ مِنْ أَعمالهِ وآجتهادِهِ في سفرِهِ . . فكيفَ بمِثلي ؟

وهوَ بذلكَ جديرٌ ؛ إِذِ ٱلإِمامُ ٱلبحرُ أَكبرُ مِن قولِ أَبِي ٱلطَّيِّبِ [في ﴿ العكبريّ ﴾ ٢٥٢/١ مِنَ آلبسيط] :

لَمْ أُجْرِ غَايَةً فِكْرِي مِنْهُ فِي صِفَةٍ إِلاَّ وَجَـدْتُ مَـدَاهَـا غَـايَـةَ ٱلأَبَـدِ على أَنْنِي لا أُريدُ مِنْ عدمِ ٱلنَّفادِ إِلاَّ ضيقَ ٱلعبارةِ عن سعةِ ٱلمعاني ، وإلاَّ . فكلُّ شيء في ٱلحياةِ نافدٌ ما عداهُ جلَّ جلالُهُ .

وكانَ جدِّي المحسنُ كثيراً ما يقولُ: إِنَّنا لا نعني الجوارحَ إِلاَّ بطريقِ المجازِ عندما نقولُ: اللَّهُمَّ متَّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا ، وأمَّا على الحقيقةِ.. فلا نقصدُ إِلاَّ حسنَ بنَ صالح ، وأحمدَ بنَ عمرَ بنِ سميطٍ ، وعبدَ اللهِ بنَ حسينِ بنِ طاهرٍ ، فه ولاءِ الثَّلاثة هُم أركانُ الإسلامِ والشَّرفُ لذلكَ العهدِ ، فللهِ درُّ البحتريِّ في قولِهِ [في ديوانهِ ، ٢/٧٧ مِنَ الطَّريل]:

فَأَرْكَانَهُمْ أَرْكَانُ ( رَضْوَىٰ ) ( وَيَذْبُلِ ) وَأَيْدِيهِمُ بَأْسُ ٱللَّيَالِي وَجُودُهَا

وقد كانَ بينَهُم مِنَ ٱلتَّصافي وآلاتُحادِ ما يُشبهُ آمتزاجَ ٱلماءِ بٱلرَّاحِ ، وٱلأَجسامَ بٱلأَرواحِ ، وكلُّ واحدٍ منهم أُمَّةٌ تنكشفُ بهِ ٱلغُمَّةُ .

لَعَمْـرُكَ مَـاكَـانُـوا ثَـلاَثَـةَ إِخْـوَةٍ وَلَكِينَّهُـمْ كَـانُـوا ثَـلاَثَ قَبَـائِــلِ(٢٠) والمفاضَلة بينَهُم لا تليقُ بمِثلي ، ومِن دونِ ذلكَ الفلواتُ الفِيحُ والعقباتُ

 <sup>(</sup>١) البيت من الطّويل ، وهو لأبي الفتح البستيّ في « ديوانهِ » .

 <sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو من قطعة لأبي تمّام في « ديوانهِ » ( ٣٢٢ /٢ ) ، وما أجمل توافق الاستشهاد
 بهاذا البيت مع من ذكرهم من الأعلام وكانوا ثلاثة! .

الكأداءُ ، غيرَ أَنَّ ما يَتفضَّلُ بهِ علينا التَّاريخُ مِنْ يومٍ إِلَىٰ آخَرَ يَجعلُنا لا نعدلُ بالحبيبِ حسنِ أَحداً ، لا في شهامتهِ ، ولا في شدَّتهِ في اللهِ ، ولا في قوَّةِ ثقتهِ بهِ وفرطِ توكُّلهِ عليهِ وتفانيهِ في مواقع رضاهُ .

وِبهاذهِ ٱلمناسبةِ ذكرتُ شيئين :

أَحدهما: ما رواهُ غيرُ واحدٍ أَنَّ ٱلإِمامَ أَبَا حنيفةَ سُئِلَ عَنِ ٱلأسودِ وعلقمةَ وعطاءَ أَيُهِم أَفضلُ ؟ فقالَ : وٱللهِ ما قدري أن أَذْكُرَهم إِلاَّ بِٱلدُّعَاءِ وٱلاستغفارِ ؛ إِجلالاً لهم ، فكيفَ أُفاضلُ بينَهم ؟

هاذا ما يقولهُ أبو حنيفةَ عن هضم للنَّفْسِ فيما نخالُ ، وإذا نحنُ قلنا نحوَهُ في أمثالِ هنوُلاءِ . . فإنَّما نتحدَّثُ بٱلواقعِ ، ونُخبرُ عنِ ٱلحقيقةِ ؛ لأنَّ ٱلحُكمَ بآلشَّيءِ فرعُ تصوُّرهِ ، وٱلأمرُ كما قالَ ٱلبوصيريُّ [مِنَ الخفيفِ] :

فَورَى ٱلسَّائِرِينَ وَهُو أَمَامِي سُبُلِ وَعُدَرَةٌ وَأَرْضٌ عـراءُ وَالنَّانِي: مَا ذَكرَهُ ٱبنُ ٱلسُّبكيِّ في « طبقاتِهِ » [٥/٣٥٣] وياقوتُ في مادَّةِ ( ٱلمَقْدِسِ ) من « معجمهِ » [١٧٢/٥٤] وغيرُهما ـ عن بعضِ أهلِ ٱلعِلْمِ قالَ : ( صحبتُ أَبا ٱلمعالي الجوينيَّ بخراسانَ ، ثمَّ قدمتُ ٱلعراقَ ، فصحبتُ ٱلشَّيخَ أَبا إسحاقَ ٱلشِّيرازيَّ ، فكانت طريقتَهُ عندي أفضلَ مِنْ طريقةِ ٱلجوينيِّ ، ثمَّ قدمتُ ٱلشَّامَ فرأيتُ ٱلفقية أبا ٱلفتحِ نصرَ بنَ إبراهيمَ ٱلمقدسيَّ ، فكانت طريقتُهُ أحسنَ مِنْ طريقتهما جميعاً ) .

وقد ميَّلتُ بينَ الجوينيِّ والشِّيرازيِّ في « العودِ الهنديِّ » قبلَ اطّلاعي علىٰ هـٰـذا بزمانِ طويلِ بما لا يبعدُ عنهُ ، وماظنِّي بالرَّاوي لَو اطَّلع على ثلاثتنا . . إِلاَّ تفضيلهم في التَّقوىٰ والدِّينِ ، وإِنْ كَانَ أُولئكَ أَغزرَ في العِلْم .

فَمَا كَانَ بَيْنَ ٱلْهُضْبِ فَرْقٌ وَبَيْنَهُمْ ۚ سِوَىٰ أَنَّهُمْ زَالُوا وَمَا زَالَتِ ٱلْهُضْبُ

وكلاً واللهِ لم يزولوا وللكنَّهُمُ أنتقلوا فعولوا ، وقد جاءَ فيما يقولوا [مِنَ الكامل] : وَإِذَا ٱلْكَرِيبُمُ مَضَى وَوَلِّى عُمْرُهُ كَفِيلً ٱلثَّنَاءُ لَيهُ بِعُمْرٍ ثَانِي وَإِذَا ٱلْكَرِيبُمُ مَضَى وَوَلِّى عُمْرُهُ كَفِيلًا ٱلثَّنَاءُ لَيْهِ اللهِ بَعُمْرِ ثَانِي اللهِ وَمَا أَحِيدَ قَدَلَ أَنَّ القَالِيمِ لَذِي اللهِ مَا أَحِيدَ قَدَلَ أَنَّ القَالِيمِ لَذِي اللهِ عَلَيْهِ لَا يَا اللهِ اللهِ وَمَا أَحِيدَ قَدَلَ أَنِي القَالِيمِ لَذِي اللهِ عَلَيْهِ لَا يَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وما أَحسنَ قولَ أَبِي ٱلقاسمِ آبن ناقياء في رثائِهِ لأَبِي إِسحاقَ ٱلشيِّرازيِّ [مِنَ ٱلكامل]: إِنْ قِيــلَ مَــاتَ فَلَــمْ يَمُــتْ مَــنْ ذِكْـرُهُ حَـــيٌّ عَلـــىٰ مَــرٌ ٱللَّيـــالِـــي بَـــاقِـــي وَٱللهُ أَعَلَمُ بِحَقَائِقِ ٱلأُمُورِ وَٱلمُطَّلِعُ عَلَىٰ خَفَيٍّ مَا فِي ٱلصُّدورِ .

ولمَّا توفِّيَ في سَنةِ ( ١٢٧٣هـ ) بقريةِ ذي أَصْبَحَ عن عدَّةِ أَولادٍ. . لَم يَرث حالَهُ منهم إِلاًّ ولدُهُ عبد الله(١) ، وكانَ يُسمِّيهِ : قُرَّةَ ٱلعينِ ، بسببِ أَنَّهُ وصلَ لَهُ مالٌ دثرٌ فقالَ لأُولادهِ : خذوا ما شئتُم ، فكلُّ أخذ من آلرِّيالات ما يقدرُ على حملِهِ. . إِلاَّ عبد ٱللهِ(٢) فإِنَّهُ ٱقتصرَ علىٰ طلبِ ٱلدُّعاءِ بٱلثَّباتِ على ٱلإِيمانِ ، فقالَ لَهُ : قرَّتْ بكَ عيني يا ولدي ، فأطلقَ عليه ذلك اللقب من يومئذٍ ، فكانَ هوَ خليفَتَهُ ووارثَ سِرِّهِ .

أَبْقَى لَنَا ٱلْعَبَّاسُ غُرَّتَكَ ابْنَهُ مَرْأَى لَنَا وَإِلَى ٱلْقِيَامَةِ مَسْمَعَا (٣)

لقد كانَ رُكْنَ إسلام ، وطودَ تقوى ، وعمودَ محرابٍ ، وثمال أَياميٰ ، وموثِلَ يتامىٰ ، ومعاذَ مظلومِ . . وحامي حمى ، وحارسَ حدودٍ .

مُزَايِدُ نَفْسِ فِي تُقَى ٱللهِ لَمْ تَدَعْ لَهُ غَايَةً فِي جِدِّهَا وَٱجْتِهَادِهَا (1) فَمَا مَالَتِ ٱلدُّنْيَا بِهِ حِينَ أَشْرَقَتْ لَهُ فِي تَنَاهِي حُسْنِهَا وَٱحْتِشَادِهَا لَسَجَّادَةُ ٱلسَّجَّادِ أَحْسَنُ مَنْظَراً مِنَ ٱلتَّاجِ فِي أَحْجَارِهِ وَٱتَّقَادِهَا

لقد كانَ يَستجهرُ ٱلنَّاسَ بوسامتهِ وما علىٰ جبينهِ مِن آثارِ ٱلْقَبولِ وٱرتسامهِ ، ولاسيَّما إِذَا قَامَ في مَحْفَلِ يُذَكِّرُهُم بِٱلجَلَالَةِ ، بُوجِهِ جَمِيلٍ ، عَالِيهِ جَلَالَةٌ ، وتَغَشَاهُ مِنَ ٱلأنوارِ هالةٌ .

لَـوَ ٱنَّـكَ تَسْتَضِيءُ بِهِـمْ أَضَـاؤُوا (٥) وَمِـنْ كَـرَم ٱلْعَشِيـرَةِ حَيْـثُ شَـاؤُوا

مِنَ ٱلْبِينِ ٱلْدُوجُوهِ بَنِي عَلِيٌّ هُــمُ حلُّــوا مِــنَ ٱلشَّــرَفِ ٱلْمُعَلَّــىٰ

ينطق بكسر الدال وترقيق اللام الأولى ؛ ( عبدِ اللَّاه ) . (1)

ينطق بكسر الدال وترقيق اللام الأولى ؛ ( عبدِ اللَّه ) . **(Y)** 

البيت من الطُّويل ، وهو لأبِّي الطُّيِّب المتنبِّي في ﴿ العكبريُّ ﴾( ٢٦٨/٢ ) ، والمعنىٰ : قد خلَّف \_ أَبوك (٣) ـ العبَّاس طلعتك ، يا ابنه ؛ فهو عليٰ حذف حرف النَّداء ؛ أي : قد خلَّف طلعتك لنشاهد فضلك وكرمك ، وليبقىٰ ذكرها إِلىٰ يوم القيامة .

الأَبيات من الطُّويل ، وهي للبحتريُّ في « ديوانهِ ّ ( ١٢٧/١\_١٢٨ ) . (1)

البيتان من الوافر . (0)

تزيدُهُ تلكَ ٱلسَّجَّادةُ نوراً ، فتمتلىءُ بمرآهُ ٱلقلوبُ سروراً ، وما زالَ كأبيهِ عَلَمَ المهتدينَ ، وأُسوةَ ٱلمقتدينَ ، ومنهلَ ٱلشَّاربينَ ، ومأْمَنَ ٱلخائفينَ إلىٰ أَنْ دعاهُ الحِمامُ (١) ، وهوَ يُردَّدُ كلمةَ ٱلإِسلامِ بقريتهِ ذي أَصْبَح ، في سَنةِ ( ١٣١٩هـ ) عن غيرِ أولادٍ ذكورٍ .

وكانت صغرىٰ بناتهِ ، وموضعَ رعايتهِ ، وأَحبهنَّ إِليهِ . هيَ زوجتي ٱلمُعِمَّةُ ٱلمُعِمَّةُ المُخولةُ ؛ إِذْ كانت أُمُّها هيَ ٱلبرَّةُ ٱلتَّقيَّةُ رقوانُ بنتُ سيِّدِنا ٱلأُستاذِ ٱلأَبرُّ عيدروسِ بنِ عمرَ ، ٱلمتوفَّاةُ علىٰ أَبلغِ ما يكونُ مِنَ ٱلنَّباتِ على ٱلإِيمانِ في ٱلحجَّةِ مِن سَنةِ (١٣٦٢هـ) .

تَخَيَّ رْتُهَ المِنْ بَنَاتِ ٱلْكِرَامُ وَمِنْ أَشْرَفِ ٱلنَّاسِ عَمّاً وَخِالاً (٢)

وهيَ أُمُّ أُولادي : حسنٍ ، ومحمَّدٍ ، وعيدروسٍ ، وأَحمدَ ، وعلويٍّ ، وشقائِقِهم الموجودينَ اليومَ ، وقد ماتَ لي منها : بَصْرِيٌّ ، واَشتدَّ حزني عليهِ ، ورثيتُهُ بعدَّةِ مراثٍ توجدُ بمواضِعِها مِنَ « الدِّيوانِ » ، وعليٌّ ، ورثيتُهُ بمرثاةٍ واحدةٍ ، وأكبرُ وَجْدِي عليهِ ؛ لأنَّهُ جدَّدَ الجروحَ الَّتِي لم تكن لتندَمِلَ علىٰ بصريٍّ [مِنَ الطَّويلِ] :

وقد أشرتُ في بعضِ مراثيهِ إِلَىٰ تكذيبِ زهيرِ بنِ جنابٍ في قولِهِ [في • ديوان الحماسةِ ٠ ٢/١٠٢ مِنَ الوافر] :

إِذَا مَــا شِنْــتَ أَنْ تَنْسَـــى حَبِيبــاً فَــأَكْثِــرْ دُونَــهُ عَـــدَّ ٱللَّيَــالِـــي وممَّا صغَّرَ ٱلمعرِّيَّ في نفسي قولُهُ [في ﴿ سقط ٱلزَّند ﴾ ٢٠ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

فَ إِنِّي رَأَيْتُ ٱلْحُـزْنَ لِلْحُـزْنِ مَـاحِيـاً كَمَا خُطَّ فِي ٱلْقِرْطَاسِ رَسْمٌ عَلَىٰ رَسْمٍ

<sup>(</sup>١) الجِمام: الموت.

<sup>(</sup>٢) البيت من المتقارب.

فَلَهُ ٱليومَ مُنذُ قضىٰ سبعٌ وعشرونَ عاماً ، والجرحُ عانِد ، والصَّبرُ يُعَانِد ، ولا أزالُ أتمثَّلُ بقولِ البهاءِ زُهير [مِنَ الوافرِ] :

> فيا مَنْ غَابَ عَنِّي وَهْوَ رُوحِي يَعِنَّ عَلَي حِينَ أُدِير عَيْنِي خَتَمْتُ عَلَى وِدَادِكَ فِي ضَمِيرِي فَوَا أَسَفِي لِجِسْمِكَ كَيْفَ يَبْلَىٰ

وَكَيْفَ أُطِيقُ مِنْ رُوحِي آنْفِكَ اكَا أُفَتَّ شُ فِي مَكَانِكَ لاَ أَرَاكَا وَلَيْسَ يَوْالُ مَخْتُوماً هُنَاكا وَيَدْهَبُ بَعْدَ بَهْجَتِهِ سَنَاكا

ويعجبني قولُ آبنِ ٱلرُّوميِّ في رثاثِهِ ليحيى بنِ عمرَ بنِ حسينِ بنِ زيدِ بنِ عليٌّ آمِنَ ٱلطَّويل] :

> مَضَىٰ وَمَضَى ٱلْفُرَّاطُ مِنْ أَهْـلِ بَيْتِـهِ فَــلاَ هُــوَ أَنْسَــانِــي أَسَــايَ عَلَيْهِــمُ

وقولُ ٱلمرارِ ٱلعدويِّ [مِنَ ٱلبسيطِ] :

لَمْ يُنْسِنِي ذِخْرُكُمْ مُذْ لَمْ أُلاَقِكُمُ

عَيْشٌ سَلَوْتُ بِهِ عَنْكُمْ وَلاَ قِدَمُ

يَـــؤُمُّ بِهِـــمْ وِرْدَ ٱلْمَنِيَّــةِ مَنْهَــجُ

بَلَىٰ هَـاجَـهُ وَٱلشَّجْـوُ لِلشَّجْـوِ أَهْيَـجُ

وقد ماتَ لي منها أيضاً غيرُ هاذينِ ، ومعَ فرطِ ٱلحزنِ . فلم نتدرَّع إِلاَّ بٱلصَّبرِ ، ولم نستشعر إِلاَّ ٱلرِّضا ، ونحتسبُهم عندَ ٱللهِ فرطاً وذخراً ، ونرجو بهم مثلَ ما رآهُ مالكُ بنُ دينارِ عن بنتِهِ في ٱلدَّارِ ٱلأُخرىٰ :

وَهَـوَّنَ بَعْضَ ٱلْـوَجْدِ عَنَّيَ أَنَّنِي أَنَّنِي أَجَـاوِرُهُ فِـي دَارِهِ ٱلْيَـوْمَ أَوْ غَـدَا

ويعجبُني قولُ شبيبِ بن شبّةَ للمهديِّ في ٱلتَّعزيةِ عن بنتِ : ثوابُ ٱللهِ خيرٌ لك منها ، ورحمةُ ٱللهِ خيرٌ لها منكَ ، وأحقُّ ما صُبِرَ عليهِ. . ما لا سبيلَ إلىٰ ردِّهِ ، وهوَ مثلُ قولِ ٱلآخرِ [مِنَ ٱلكاملِ] :

إصْبِ نَكُنْ بِكَ صَابِرِينَ فَإِنَّمَا صَبْرُ ٱلَّرَعِيَّةِ بَعْدَ صَبْرِ ٱلرَّاسِ خَيْرٌ مِنْ لَكَ مَنْ لَا عَلَى اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ لَلْعَبَّ اللهِ عَنْ مَنْ الْعَبَّ اللهِ وَاللهُ خَيْرٌ مِنْ مِنْ لَا عَلَى الْعَبَّ اللهِ وَاللهُ عَيْدُ مِنْ الْعَبَّ اللهِ وَمَا لا حاجة إلى وخيرٌ منهُ ما عزَى ٱلأشعثُ بهِ أبنَ أبي طالبٍ ، وأشارَ إليهِ أبو تمَّامِ بما لا حاجة إلى

آلإِملالِ بهِ ، وقد أشرتُ في بعضِ ألمراثي إِلَىٰ أَنَّ نصيبي مِنَ ٱلرَّحمةِ كَانَ أُوفرَ ، وأَنَّ حظَّها مِنَ ٱلرِّحا بقضاءِ ٱللهِ كَانَ أَكْثَرَ ، وهيَ كَمَا قَالَ حسَّانُ [في « ديوانهِ ، ٣٧٧ مِنَ ٱلطَّويلِ] : حَصَّانٌ رَزَانٌ مَا تُسْرَنُ بِسِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَىٰ مِنْ لُحُومِ ٱلْغَوَافِلِ (١) حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُسْرَقُها ، مصونةٌ في قَصْرِها ، مِنَ ٱللاَّءِ يقولُ في مِثْلُهِنَّ راضيةٌ بعيشها ، قانعةٌ برزقها ، مصونةٌ في قَصْرِها ، مِنَ ٱللاَّءِ يقولُ في مِثْلُهِنَّ ٱلفرزدقُ [في « ديوانهِ ، ٢٠٧/١ مِنَ الكامل] :

رُجُحٌ وَلَسْنَ مِنَ ٱللَّـوَاتِـي بِـالشُّحَىٰ لِــذُيُــولِهِــنَّ عَلَــى ٱلطَّــرِيــقِ غُبَــارُ(٢) وكما يقولُ قيسُ بنُ ٱلأسلتِ [مِنَ الطَّويل] :

وَيُكُومُ مِنْهَا جَارَاتُهَا فَيَوْرُنَهَا وَتَعْتَالُ عَوْ إِنْيَانِهِ قَ فَتُعَادُ وَيَعْتَالُ عَوْ إِنْيَانِهِ قَ فَتُعَادُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكَنَّهَا مِوْ ذَاكَ تَحْيَا وَتَخْفَرُ وَلَيْكَنَّهَا مِوْنُ ذَاكَ تَحْيَا وَتَخْفَرُ وَلَيْكَنَّهَا مِوْنُ ذَاكَ تَحْيَا وَتَخْفَرُ وَلَيْكَنَّهَا مِوْنُ عَلَيْةً بِنْتِ ٱلمهديِّ [مِنَ الطَّويلِ] :

فَمَا خَرَّقَتْ خُفَّاً وَلَـمْ تُبْـلِ جَـوْرَباً وَأَمَّــا سَـــرَاوِيـــلاَتُهَــا فَتَمَـــزَّقُ أي : لشدَّةِ لزامها ؛ مِن فرطِ ٱلصَّونِ وٱلعفافِ .

قائِمةٌ بحقٌ ربِّها ، صالحةٌ في دينِها على جانبٍ واسعٍ مِنَ ٱلمعرفةِ وٱلأَدبِ ، لا يَعرضُ لَها حالٌ إِلاَّ تمثَّلَتْ ببعضِ بيتٍ ؛ إِذْ كانَ عندَها مثَاتُ ٱلأَطرافِ مِنَ ٱلأَبياتِ ،

 <sup>(</sup>١) الحصان : العفيفة . الرَّزان : المرأة الَّتي عليها النَّبات والوقار . ما تُزَنُّ : لا تتَّهم . غرثيٰ : جائِعة .
 الغوافل : النِّساء الغافلات . والمعنىٰ : لا تأكل لحوم النَّاس لأنَّها لا تتكلَّم في أعراضهم .

<sup>(</sup>Y) رجع : صاحبات عقول راجحة . وظاهر معنى البيت ـ كما في « المثل السائر » ( ٢/ ١٣- ١٣ ) ـ أن هؤلاء النساء يمشين هوناً لحيائهن . فلا يظهر لذيولهن غبار على الطريق . وليس المراد ذلك ، بل المراد أنهن لا يمشين على الطريق أصلاً ؛ أي : إنهن مخبآت لا يخرجن من بيوتهن ، فلا يكون إذا لذيولهن على الطريق غبار . اهـ بلفظه من « المثل السائر » . وهاذا من المبحث البلاغي ( نفي الشيء بإيجابه ) ؛ كقولهم عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تُنثَى فلتاته ) وظاهر هاذا الكلام أنه تكون في مجلس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هفوات . للكنها لا تُنثى ـ أي : تذاع ـ وليس ذلك مراداً البتة ، بل المراد : أنه لا هفوات فيه أصلاً . ومثله بيتنا هاذا كما في نفس المرجع والله أعلم .

ولكنَّها بالأكثرِ لا تستوفي آلبيتَ حفظاً ولا تُقيمُهُ لحناً ، غيرَ أَنَّها متىٰ أَنشدتْ بجملةٍ منهُ. . ذكَّرتني بباقيهِ فأنشدْتُهُ إِنْ حَضَرْتُ .

وكانَت إِحدىٰ بناتِها \_ وعندَها شيءٌ مِنَ ٱلعلمِ \_ لا تقتدي بها<sup>(۱)</sup> ؛ تزعمُ أَنَّها لا تُحسنُ ٱلضَّادَ ، بل تُبدِلُها ظاءً ، وللكنَّ أكثرَ أهلِ ٱلعلمِ كما ذكرَهُ ٱبنُ كثيرٍ في « تفسيرِهِ » [١/ ٣١] على ٱغتفارِهِ .

وأَنَا وإِيَّاها \_ وللهِ ٱلحمدُ \_ في عَيشٍ طيِّبٍ ، وبالٍ رخيٍّ ، وسكونٍ تامَّ ، ومودَّةٍ ورحمةٍ ، واسترسالٍ ومؤازرةٍ ، لا نختلفُ في شيء قطُّ مِنْ أَمرِ ٱلدُّنْيَا ، وإليها \_ مع أَنَّها أُمِّيَّةٌ لا تكتبُ ولا تحسبُ \_ أَمرُ ٱلبيتِ كما قضىٰ رسولُ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بينَ عليَّ وفاطمةَ ، إِلاَّ أَنَّ مِنْ شأْنِها :

١ ـ بُطءُ ٱلحركةِ ، ومِنْ طبيعتي ٱلاستعجالُ .

٢\_وهيَ مبتلاةٌ بضياعِ ٱلمفاتيحِ ـ وكلُّها في يدِها ـ فكثيراً ما أَعدمُ حاجتي عندَ طَلبِها .

٣- وقد تَقْصُرُ عن فَهُم إِشَارِتَي ولا تستوضحُها ؛ أعتماداً على فهمِها ، أو حَشيةَ أَنْ تقطعَ عليَّ فكراً أو كتابةً أو مطالعةً ، مِنْ أَمثلةِ ذلكَ : أَنَّهُ وردني ضيفٌ وهو ٱلسَّيِّدُ عبدُ القادرِ بنُ عمرَ بنِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ الحبشيُّ بعد ما ترجَّلَ النَّهارُ (٢) ، فأَشرتُ بذَبْحِ عبدُ القادرِ بنُ عمرَ بنِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ الحبشيُّ بعد ما ترجَّلَ النَّهارُ (٢) ، فأَشرتُ بذَبْحِ جَدْي لا تزيدُ قيمتُهُ عن أَربع روبيَّاتٍ ، فذهبَ وَهْمُها إلىٰ شاةٍ تزيدُ عن ثلاثينَ ، وأَدخلوا اللَّحمَ علىٰ حالهِ لَم تُؤثِّنُ فيهِ النَّارُ .

٤\_ وأنَّها لا تلومُ أحداً مِن أولادِها. إلاَّ كنتُ معَها عليهِ ، ومتى أنعكستِ القضيّةُ.. كانت معه إلباً عليّ ، مع أعتقادِي أنّي مصيبٌ في الحالينِ .

أَمَّا مِنْ هَاذَهِ ٱلمواضعِ. . فإِنَّ ٱلشَّيطانَ يجدُ ٱلسَّبيلَ ٱلمَهْيَعَ (٣) ، فيُذكي جَمَراتِ ٱلغضبِ ، ويُثيرُ معركةَ ٱلنَّزاعِ ، ويقفُ معَ ٱلنَّظَّارةِ ، ولا تَسَلُ عمَّا يجري حينئذٍ .

وربَّما يكونُ أوَّلَ ٱلمعركةِ ٱلعتبُ ٱلجميلُ لشيءٍ صغيرٍ من أنواعٍ ما تقدَّمَ ، فيحصلُ في

أي: في الصلاة.

<sup>(</sup>٢) ترجّل النّهار: ارتفع.

<sup>(</sup>٣) السبيل المَهْيَع: الطّريق الواسع.

ٱلاعتذارِ لونٌ مِنَ ٱلتَّلبيسِ ، فعندَ ذلكَ يشتعلُ ٱلوطيسُ ، ويبلغُ ما يريدُهُ ٱلشَّيخُ إِبليس.

ومِن سَيِّتَاتِها: أَنَّها لم تغرِس لنفسِها هيبةً في صدورِ أولادِها تعينُها علىٰ ما يجبُ على أَلْأُمُّ مِنَ ٱلتَّأْديبِ وٱلتَّثقيفِ وٱلتَّعليمِ وٱلتَّهذيبِ.. بل تُلقي لهُم ٱلحِبَالَ على ٱلغواربِ، فلا تعاتِبُ أحداً على تقصيرٍ، ولا تزجُرُهُ عن إساءةِ أدبٍ، ولا تكلِّفُ أحداً بعملِ ينفَعُهُ عندَ ٱلحاجةِ، فهي تسيءُ إليهم مِن حيثُ تريدُ ٱلإحسانَ .

غيرَ أَنَّهُ يَكُفُّ مِن ثورتي عليها لذلكَ قولُ ٱلإِمامِ مالكِ : ( الأَدبُ أَنَّهِ لاَ أُدبُ ٱلآباءِ وٱلأُمَّهَاتِ)، وقولُ ٱلشَّعرانيِّ : ( لقد كنتُ في عناءِ من تأديبِ ولـدي عبدِ ٱلرَّحمانِ، حتَّىٰ وكَلتُ أَمرَهُ إِلَى ٱللهِ. . فصلُحَ ) أَو ما يقربُ مِن هـٰذا .

ومن جرّاء ذلك : آستهان آلخدمُ بِأَوَامِرِها ؛ ولطالما أشرتُ عليها أَنْ تعزمَ عليهِم بقشرِ آلباذنجانِ آلأحمرِ للأنِّي أكرهُ قشرَهُ وبذرَهُ ... فلم يفعلوا يوما ما ، وإِنَّهُ ليأتيني في كلِّ وجبةِ بقشرِهِ وبِذرِهِ علىٰ ما لا أحبُّ ، فإما أن تكونَ مستخفَّة بعَتْبِي علىٰ شدَّتِهِ في بعضِ الأحيانِ وإِمَّا أَن يكونَ ٱلطُهاةُ غيرَ مبالينَ بأمرِها وإرشادِها ، ومهما يكن مِن ألاَمرِ .. فإنَّ إفراطَها في ألمياسرَةِ مع رعيَّتِها .. قد أتعبنا وإيًاها ، وأدى إلىٰ خسائرَ جسيمةٍ وَإلىٰ خَلَلِ لا يُحْتَمَلُ ، ولاسيَّما في تدبيرِ أمرِ آلبيتِ ؛ لأنبَّنِي أجعلُ تبعة تقصيرهم عليها ؛ بحكم قولهِ صلَّى آلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : « وَٱلمرأةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ تقصيرهم عليها ؛ بحكمِ قولهِ صلَّى آلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : « وَٱلمرأةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ

ومتىٰ عاتبتُها وأجابت بما لم ترَعوِ عنهُ مِنَ ٱلأجوبةِ ٱلباردةِ. . أصعبتُ لها ٱلقولَ ، وناشبتُها ٱلشَّرَّ ، فزادَ ٱلنَّكَدُ ، وٱشتدَّ ٱلتَّعبُ ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ .

ومِنَ ٱلنَّوادرِ : أَنَّني لمَّا ذاكرتُها مَرةً بمسأَلةِ ٱلشَّاةِ . تنصَّلَتْ مِنَ ٱلذَّنبِ ، وأَحالتْهُ علىٰ شؤمِ ناصيةِ ٱلضَّيفِ ، وقالت : إِنَّهُ قد جاءَك مرَّةً ، وأَرسلت في شراءِ لحم لَهُ فأُنسيَ ٱلرَّسولُ ، ثمَّ ٱستأنفت رسولاً فجاءَ بهِ متأخِّراً ، وٱقتضى ٱلوقتُ إِدخالَهُ عليهِ في مثلِ حالِ لحم ٱلشَّاةِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٨٩٣ ) .

وأُخرى ، وهي : أنَّ سرواتِ ٱلنِّساءِ (١) يَقْصِدْنَها لِلمشاورةِ في أُمورهنَّ ، فيَحمدنَ عاقبةَ رأيها لهُنَّ ، ولكنِّي لستُ كذلكَ ؛ ولئِن وُجدَ عندي ضعفُ في مشاورةِ ٱلنِّساءِ عندما تكلَّمتُ على ٱنطلاقِ خديجةَ برسولِ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إلىٰ ورقةَ بنِ نوفل فِي كتابي « بلابلُ ٱلتغريدِ » . . فما هو إلاَّ من هاذه ٱلبابةِ ، وأسألُ ٱللهَ أَنْ يُيسِّرني وإيّاها وأولادَنا لليُسرىٰ ، وأن يجنبنا وإيّاها ٱلعسرىٰ ، وأن يجمع لنا ولهمْ بينَ خيراتِ الدُّنيا وألاُخرىٰ ، وأن يحسنَ عاقبتنا وعاقبتَهم في ٱلأُمورِ كلّها ، ويجيرنا وإيّاهم مِن خِزي ٱلدُّنيا وعذابِ ٱلآخرةِ ، وأَنْ يُباركَ لي فيها وفي أولادِها ، ولا يَضرَّهُم ، وأنْ يُجنبنا وإيّاهُمُ ٱلشَّيطانَ ، ويرزقنا برَّهُم ، وأَنْ يُطيلَ لَنا ولَهمُ ٱلأَعمارَ في خيرٍ وَلُطفِ وعافيةِ وثباتٍ على ٱلإِيمانِ ، بمَنّهِ وجُودِهِ .

ومِنْ آلِ ذي أَصْبَح : آلعلاَّمةُ آلجليلُ ، ٱلشَّيخُ عبدُ آللهِ بنُ سعدِ بنِ سُمَيرٍ<sup>(٢)</sup> ، وهوَ ٱلشَّيخُ ٱلتَّاسعَ عشرَ مِنْ أَشياخِ أُستاذِنا ٱلأَبرُّ ، توفِّيَ سنةَ ( ١٢٦٢هـ ) .

وكانت وفاةُ أبنهِ ٱلعلاَّمةِ سالمِ (٣) بنِ عبدِ ٱللهِ في بتاوي (٤) سَنةَ ( ١٢٧٠هـ ) ، وكانَ

<sup>(</sup>١) سروات النَّساءِ : ساداتهن وأشرافهن .

<sup>(</sup>٢) كان مولده بذي أصبح عام ( ١١٨٥هـ) ، وتوفي في الحوطة في ( ٢٨ ) ذي القعدة ( ١٢٦٢هـ) ، أخذ عن كثير من شيوخ عصره ؛ كالحبيب عمر بن سميط ، والحبيب أحمد بن جعفر الحبشي والحبيب عمر بن سقاف ، وغيرهم ، وكان هو مقرىء الحبيب عمر المذكور ، ثم لما ظهر نبوغ الحبيب الحسن وعلو قدمه في العبادة . . صار ملازماً له ومستفيداً منه كمثال ونموذج للتواضع والاعتراف بالفضل . وللشيخ عبد الله عدد من المصنفات . ينظر : «عقد اليواقيت الجوهرية » ، و« تاريخ الشعراء » ( ٣/ ١٢٢ ـ ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ولد الشيخ سالم بن عبد الله بذي أصبح ، وتربى في حجر والده وقرأ عليه مبادىء العلوم ، كان من الأذكياء ، وله معرفة بعتاد الحروب ، سار إلى الهند ليختار للدولة الكثيرية خبيراً عسكرياً في شؤون المدافع ؛ إذ كان مستشاراً للسلطان عبد الله بن محسن كما ذكر المصنف . دخل مكة المكرمة ، وكان كثير العبادة والإفادة ، يقول عنه معاصره الشيخ أحمد الحضراوي : إنه كان يختم القرآن الكريم وهو يطوف بالبيت الحرام . ثم سار إلى جاوة وتديرها ، وبها مات سنة ( ١٢٧٠هـ ) ، وتردد على سنغافورة . ينظر : « مقدمة الدرة اليتيمة » بقلم السيد عمر الجيلاني ، « الجامع » لبامطرف ، وقد أخطأ في اسم المترجم فجعله : سالم بن سعد ، وهذا وهم فليتنبه له . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) بتاوي هي ( بتافيا = BTAVIA ) عاصمة إندونيسيا إبّان احتلالها من قبل هولندا ، وهي المسمَّاة =

ٱلعلويُونَ جَعلوهُ وزيراً لِلسُّلطانِ عبدِ ٱللهِ بنِ محسنِ حينما كانَ نائباً من أُخيهِ أُوائِلَ دولتهِم ، وأشترطوا عليهِ أَنْ لا يَخرجَ عن رأْيهِ ، وأَنْ لا يخلوَ بأَحدِ إِلاَّ وهوَ معَهُ ، فنقضَ ذلكَ ، وسار ٱلشَّيخُ إِلىٰ جاوة (١) .

وفي « مجموع الجدِّ طُه بنِ عمرَ » ذِكرٌ للشَّيخِ عبدِ الوهَّابِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ الرَّوضةِ الأَنيقةِ »(٢) .

وأَكثرُ سكَّانِ ذي أَصبح مِنَ ٱلحاكَةِ وٱلأَكَرَةِ ، وكانوا يَبلغونَ أَربعَ مئَةِ نَفْسٍ ، لـٰكنَّ ٱلأَزمةَ ٱجتاحتْهُم ، فلن يَبلغوا ٱليومَ ٱلأَربعينَ ، فهيَ خاويةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا بعدَ تلكَ ٱلعَهودِ ، وآزدحام ٱلوفودِ .

أَقْوَتْ فَلَمْ أَذْكُو بِهَا لَمَّا خَلَتْ إِلاَّ مِنْ لَمَّا تَقَضَّى ٱلْمَوْسِمُ<sup>(٣)</sup> وَلَقَدْ أَرَاهَا وَهْ يَ تَكُلَىٰ أَيْمُ<sup>(٤)</sup>

نسأَلُ ٱللهَ أَنْ يَعمُرَ ٱلدِّيارَ بأَهلِها ، وأَنْ يديلَ حَزَنَ ٱلأَيَّامِ بسَهْلِها<sup>(٥)</sup> .

### آلشِّعتُ<sup>(٦)</sup>

هِيَ قريةٌ تُحاذي ذي أَصْبَح في جنوبِها بسفحِ الجبلِ الواقع عن يسارِ الذَّاهبِ غَرْباً في الطَّريقِ السُّلطانيَّةِ ، فيهِ جماعةٌ مِنْ آلِ كثيرٍ ، يقالُ لَهم : آلُ جعفرِ بنِ طالبٍ ، تنتهي إليهم زعامةُ آلِ كثيرٍ ، منهُم : عبدُ اللهِ بنُ سعيدٍ ، ثمَّ ولدُهُ سَالِمِين بنُ عبدِ اللهِ الَّذي

اليوم: جاكرتا، وإنما الحضارمة حرّفوا بتافيا إلى بتاوي.

<sup>(</sup>١) إذا أطلقت جاوة. . فالمراد بها جهتها ؛ أي : دولة إندونيسيا .

<sup>(</sup>٢) اسمه كاملاً : « الروضة الأنيقة والعروة الوثيقة في الرد على من لا يعرف المسائل الدقيقة » .

<sup>(</sup>٣) البيتان من الكامل ، وهما لأبي تمَّام في « ديوانه (٢/ ١٠٠ ) . أقوت : خلت .

 <sup>(</sup>٤) العرس: العروس . الثكليٰ : من أفجعتها المصائب . الأيِّم : الَّتي لا زوج لها .

<sup>(</sup>٥) يديل : يأخذ الدَّولة والغلبة من شيء ويضعها في الآخر . والمعنى : نسأل الله تعالىٰ أَن يأخذ الغلبة من أيَّامنا الصَّعبة ، ويضعها في أيَّامنا السَّهلة الحلوة ؛ فيكون بذلك قد أَدال حَزَن الأَيَّام بسهلها ، ونكون بذلك من السَّعداء .

<sup>(</sup>٦) وقد خططت منطقة الشعب مؤخراً ، وبنيت فيها بيوت كثيرة ، وأصبحت آهلة بالسكان .

يُضربُ بهِ ٱلمَثلُ ، فيقالُ : (سالمين في الخرابةِ ) وشرحُهُ : أنَّ آلَ كثيرِ انهزَموا في حربِ بينَهُم وبينَ يافع ، وركبتْ يافع أكتافَهُم ، وللكنَّهُم لَم يَقدروا على خرابةٍ كانَ فيها سَالِمِين بنُ عبدِ اللهِ هاذا ، وكلَّما هَمُّوا بالهجومِ عليها وقيلَ لَهُم : سالِمِين في الخرابةِ . تراجَعوا .

وخَلَفَهُ ولدُهُ صالحُ بنُ سالمين ، ثمَّ أَخوهُ عائِظ بنُ سالِمِين ، وكانَ جَمْرَةَ حربٍ ، شَجاعاً ، وهَاباً نهَّاباً لا يزالُ منه آل شبام علىٰ وجلٍ ؛ إِذ كانت غاراتُهُ تترىٰ على ضواحيها ، وهوَ كما قالَ ٱلأعشى [الباهليُّ مِنَ السيطِ] :

لاَ يَــاْمَــنُ ٱلنَّــاسُ مُمْسَــاهُ وَمُصْبَحَــهُ إِنْ يَغْــزُ. . يُــؤذِ وَإِنْ لَــمْ يَغْــزُ يُنتَظَـرُ قَالَ ٱلشَّريفُ ٱلرَّضيُّ [ني « ديوانهِ ، ٣٦٩/ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

فَقُلْ لِلْعِدَا أَمْنَا عَلَىٰ كُلِّ جَانِبٍ مِنَ ٱلأَرْضِ أَوْ نَوْماً عَلَىٰ كُلِّ مَرْقَدِ فَقَدْ زَالَ مَنْ كَانَتْ طَلاَئِعُ خَوْفِهِ تُعَارِضُكُمْ فِي كُلِّ مَرْعَى وَمَوْدِهِ وَهَدْ زَالَ مَنْ كَانَتْ طَلاَئِعُ خَوْفِهِ تُعَارِضُكُمْ فِي كُلِّ مَرْعَى وَمَوْدِهِ وَهَ اللهُ اللهِ عَنْهِ .

وكانَ ذِكرُ ٱلصُّلحِ بِينَ ٱلقعيطيِّ وآلِ كثيرٍ أكبرَ ٱلعارِ وٱلغدرِ في أَيَّامهِ ، وهاكذا تفعلُ الدَّعاياتُ في تكبيرِ ٱلأَمرِ وتفخيمهِ ، ونظيرُ ذلكَ : ما آنتشرتْ بهِ ٱلدِّعاياتُ ٱليومَ لِفلسطينَ ، معَ أَنَّ غيرَها مِنْ بلادِ ٱلمسلِمينَ لاَ يَقِلُّ عَنْها أَهميَّةً وَخَطَراً ، ولَم يَكُنْ لَها ولا معشارُ صدىٰ فِلسطين ؛ كحيدر أباد ، وآلمسلِمينَ في ٱلحَبَشةِ ، وجَاوَة وَ لِيبيَا وَ غَيْرها .

مع أنّي لا آمَنُ أَنْ يكونَ في الفِلَسطينيِّينَ مَنْ يوطِّى، مناكبَ قومهِ لليهودِ ، بل رأيتُ في العددِ الصَّادرِ (١٣٦) رجب مِنْ هاذا العامِ \_ أعني سَنةَ (١٣٦٧هـ) مِنْ « أخبارِ أيرم » : أَنَّ عمدةَ سمخ ورثِيسَ اللَّجنةِ القوميَّةِ فيها حَضَرَ لدى المسؤولينَ ، وقالَ : أَعطونا مالاً وذخيرة وبنادق ، وإلاً . . فسنضطرُ إلى التَّسليمِ . ولمّا أعطوهُ . . باع الدَّخيرة والبنادق لليهودِ!!

ومِنْ ذلكَ ٱلعددِ أَيْضاً أَنَّ سمخَ - وَهِيَ قَرْيَةٌ عَرَبِيَّةٌ - باعَتْها ٱللَّجنةُ ٱلقوميَّةُ. . فحرَّرَتْها

الجيوشُ السُّوريَّةُ ، على حينِ لَم يَبْقَ مِنها إِلاَّ أَطلالٌ ، ولهاذا فإنِّي لا أَخلو عن ظنَّ سَيِّء بمن تقدَّمَت في تاريخِهِ مع المسلمين نقاطٌ سوداءُ ، وأرى أَنْ لا أَمَلَ فيمن لا يستمدُّ نفوذَهُ أو إمارَتَهُ إِلاَّ مِنَ الأَجَانِبِ ؛ لأنَّهم من أعرفِ الخَلقِ بشراءِ الضَّمائِرِ ، فلن يُنصِّبُوا ولن يُرَشِّحُوا إِلاَّ مَنْ يملأُ هواهم ، ويتابعُ رضاهم ، ويتفيًا حيثُما مالَ ريحُهم ، ويدورُ حيثُما دارت زجاجاتُهم ، حتَّىٰ لقد عَزَمْتُ أَنْ أُبرِقَ إِلَىٰ عزَّام باشا \_ لنوعِ تعارفِ بينَنا \_ بما هاذهِ صورتُه : إِنِّي لأُحذِّرُكُم أن يكونَ جيشُكم تمامَ العشرينَ ، وللكِن :

تَكَنَّفَنِ ِ الْــوُشَــاةُ فَــأَزْعَجُــونِ ِ فَيَـــا للهِ لِلْـــوَاشِـــي ٱلْمُطَـــاعِ ولاسيَّما بعدَ أن فسَّرتُ لهم معناهُ ، وما أُشيرُ بهِ إِليهِ .

ومهما يكن مِنَ ٱلأمرِ.. فألمستقبلُ كشَّافُ الحقائِقِ ، والفشلُ مأمونٌ ، والنَّصرُ بشرطِهِ مضمونٌ ، ولكنَّهُ بيَدِ اللهِ يؤتيهِ مَن يشاءُ ، وإنَّما الواجبُ على الزُّعماءِ والصَّحفيِّينَ وغيرِهم أَن يشرحوا الوقائعَ ناصعةً ، ويُلزموا كلَّ طائرٍ عنقَهُ ، ويذكروا المُحسنَ بإحسانِهِ ، والمسيءَ بإسَاءَتِه ، وإلاَّ ساءَ الظَّنُّ بهم أجمعينَ .

ومِنَ ٱللَّطَائِفِ : أَنَّا كَنَّا يوماً نتذاكرُ مساعدةً فِلَسطين ، فقالَ لَنا بدويٌّ مِنْ آلِ كثيرٍ ، وأسمُهُ محمَّدُ بنُ سالمين : ولِمَ هاذهِ ألمساعدةُ ؟ قلنا لَهُ : إِنَّ ٱليهودَ يريدونَ ٱلاستيلاءَ علىٰ بلادِ ٱلعربِ .

فقالَ : أُوليسَ ٱلنَّصارىٰ مِثلَ ٱليهودِ ؟ وقد سعىٰ بعضكُم ـ أَيُها ٱلسَّادةُ ـ في بيعِ حَضْرَمَوْتَ عليهِم ، وٱلثَّمنُ معَ ذلكَ مِنهُم لا مِنَ ٱلنَّصارىٰ . فكانَ جواباً مسكتاً .

وكانَ ٱلقعيطيُّ حريصاً علىٰ مُحَالفتهِ بما شاءَ فلَم يَفعلْ وكيفَ يفعلُ وللدِّعايةِ ذلكَ ٱلتأثيرُ ٱلعظيمُ يومئِذٍ .

وكانَ علىٰ سُنَّةِ العربِ في إكرامِ الضِّيفانِ ، ونقلِ الجِفانِ ، وإغلاءِ الكلامِ ، وتوفيةِ الذمامِ . وبهِ كانَ صدعُ آلِ كثيرٍ منشعباً ، ووهيهُم منجبراً ، وشتُّهُم مجتمِعاً ، يسعىٰ بذمَّتهِم أَدناهُم ، ولا تزالُ مَطَيَّتُه مرحولة لرتقِ فتوقهِم ، وإصلاحِ شؤُونهِم ، وهُم أَتبعُ لَهُ مِنَ الظَّلِّ ، وأَطوعُ مِنَ الخاتمِ .

ولمَّا كَانَ الهاجريُّ أَدناهُم إِلَىٰ شبام معَ قلَّةِ المالِ والرِّجالِ. . جَعَلَ إِلَيهِ الخفارةَ ، فكلُّ مَن أَخذَ منهُ شفرةً أو نحوها. . أَمِنَ بها ومرَّ علىٰ رؤوسِ العفاريتِ . قُتلَ في سَنةِ ( ١٣٠٨هـ ) بعدَ أَنْ :

مَـ لاَ ٱلـزَّمَـانَ جَـرَاثِحـاً وَمَنَـاثِحـاً خَبَطاً بِبُؤْسَىٰ فِي ٱلرِّجَالِ وَأَنْعُمِ (') فَغَـدَتْ عَـرَانِيــنُ ٱلْعُــلاَ وَأَكُفُّهَــا مِــنْ بَيْــنِ أَجْــدَعَ بَعْــدَهُ أَوْ أَجْــذَمِ

وسببُ قَتْلِهِ (٢): أَنَّ أَحدَ آلِ كُدُّه أَخذَ عِذْقَ خريفٍ (٣) مِنْ نخيلهِم فقتلوهُ ، فكبرَ عليهِم قَتْلُ ولدِهِم في عِذْقِ خريفٍ وَلا سِيَّما بَعدَما عَيَّرَهم سَمَاسِرَةُ شِبَام ، فكمنوا مِنَ ٱللَّيلِ على مقربةٍ مِنَ ٱلشَّعبِ ، وفي ٱلصَّباحِ أَطلَقوا عليهِ ٱلبنادقَ ، فخرجَ عليهِم عائِظ بأصحابهِ وأردى منهُمُ آثنينِ وآستلبوهُما ، ولمَّا كادوا يَصِلونَ مِسْيَالَ سَرْ الفارقَ بينَ ذي أصبحٍ وبِحَيرِهْ. . كفَّ عنهُم ، وكان الصواب فيما فعل ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لسلمة بن الأكوع : « ملكت فأسجح »(٤) .

ولئكن أحد أصحابه كان شريراً مع منافسته له ، فقال له : تريدُ اَلقَهْوةَ عندَ عُصُونٍ ؟ وهي آمرَأَةُ عَائِظ مِنْ آلِ عامرٍ أَصحابِ آلِ كُدِّه ، فحمي ، وتقدَّمَ بهِم ، وقد تستَّرَ آلُ كُدَّه بأَشجارٍ ٱلأَراكِ وأَكوامِ ٱلرَّملِ ، وجاءَتْهُم نجدةُ آلِ محمَّدِ بنِ عمرَ ، فأصلَوهُم ناراً حاميةً ، فعمدَ عائِظ وأَصحابُهُ إلى ٱلسِّلاحِ ٱلأبيضِ .

وما زالوا يتناحرونَ حتَّىٰ حجزَ بينَهُم ٱلسَّيِّدانِ عبدُ ٱللهِ بنُ حسن بنِ صالحٍ ٱلبحرُ ، وعيدروسُ بنُ حسينٍ ٱلعيدروسُ ، وللكنْ بعد ما قُتلَ مِنْ آلِ كُدُّه وآلِ محمَّدِ بنِ عمرَ سبعةٌ ، ومِنْ آلِ جَعْفَرِ بنِ طالبٍ ثلاثةَ عشرَ قتيلاً وثلاثونَ جريحاً .

وكانتِ ٱلحادثةُ ٱلمذكورةُ علىٰ مقربةٍ مِنْ هَدَّامِهُ ، كما مرَّ فيها .

وعَظُمَ ٱلمصابُ علىٰ آلِ كثيرٍ بمقتلِ عائِظ وَٱصطكَّتْ بَعْدَه رُكَبُهم ، وتخاذلَتْ

 <sup>(</sup>١) البيت من الكامل وهو للشّريف الرّضيّ في « ديوانهِ » ( ٢/ ٢٩٠ ) بتحريف بسيط .

<sup>(</sup>٢) أي: عائظ بن سالمين .

 <sup>(</sup>٣) العذق: العنقود . الخريف : هو الرُّطُب من النخلة ؛ في عُرف الحضارمة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٣٠٤١ ) ، ومعنى فأسجع : أحسِنْ وأرفق .

أَيْدِيهِم ، بل وعلىٰ يافع ؛ لأنَّهُم شَعروا بأستغناءِ ٱلقعيطيِّ عنهُم مِنْ بعدهِ .

ولمَّا قُتلَ عائِظ بنُ سالمينَ. . وقعَ رداؤُهُ علىٰ عبيدِ صَالحِ بنِ سالمين بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ سعيدٍ ، وهوَ أبنُ أخيهِ ، وكانَ مديدَ ٱلقامةِ ، كبيرَ ٱلهامةِ .

سَبْطَ ٱلْبَنَانِ إِذَا ٱحْتَبَىٰ فِي مَجْلِسِ فَرَعَ ٱلْجَمَاجِمَ وَٱلرَّجَالُ قِيَامُ (١)

ومعنىٰ سباطةِ ٱلبنانِ هُنا: طولُها لا سماحُها، وكانَ قويَّ ٱلعارضةِ ، يخلطُ ٱلجِدَّ بِالْهَزْلِ ، فيتَّقي الرُّؤَسَاءُ لسانَهُ ، ولا يبقىٰ لأَحدِ معَهُ كلامٌ ؛ لأَنَّه لاَ يتَّقي الْعَوْراءَ فيهِ ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ همُّ بعدَ عمِّهِ إِلاَّ تغييرُ تلكَ ٱلسياسةِ ، ومصالحةُ ٱلقعيطيِّ ، فغزا شبامَ بآلِ كثيرٍ ، فأنذرَ بهِم ريِّسُ بنُ محمَّدِ ٱلملقَّبِ عَبَلَّه عن أَمرهِ \_ فيما يُقالُ \_ لتتمهَّدَ له ٱلوساطةُ في ذلكَ ، وكانتِ ٱلنَّهايةُ : آنبرامَ ٱلصُّلح .

وَٱلأَخبارُ في ذلكَ وٱلماجَرَياتُ بينَ ٱلسَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدٍ المِحْضَارِ وعبيدِ صالحِ وبَيْنِي وبَيْنَهُم طويلةٌ ، وفي « ٱلأَصلِ » مِنهَا ٱلشَّيءُ ٱلكثيرُ .

وهوَ أَقوىٰ مِنْ عَمِّهِ عَائِظ في ٱلحُجَّةِ ، وأَهْيَبُ في ٱلمنظرِ ، وأَرجحُ في ٱلحجا ، ولاكنَّهُ أَقلُ منهُ في ٱلنَّجدةِ وٱلجوْدِ ، وقد قَصُرَ كلامُهُ في آخِرِ وقتهِ ، وقلَّتْ هيبتُهُ ، وضعفتْ زعامتُهُ وعجز عن أخذ ما لهُ من ثأر عند آلِ عامرٍ ، وعندَ آلِ بَلَّيْلِ ٱلَّذي يلي هـنذا ، ومن بقايا حظِّهِ أَنْ ماتَ في سَترِ ٱللهِ في حدودِ سَنةِ ( ١٣٥٣هـ ) قَبَلَ أَنْ يصلَ آلُ كثيرٍ إلى ٱلحدِّ ٱلنَّهائِيِّ مِنَ ٱلتَّخاذلِ وٱلسُّقوطِ ، وإلاَّ . . لحَلَّ بهِ ما حلَّ بهِم .

ومعَ ٱنتهائِهِم إلى ٱلقرارِ مِنَ ٱلمهانةِ بحَضْرَمَوْتَ. . فإِنَّ لَهم جمعيةٌ تُذْكَرُ ببتاوي(٢)

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل ، وهو لأبي نواس في « ديوانه » ( ٤٠٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) هي الجمعية الشنفرية الكثيرية ، ولها نظام ودستور وتنظيم ، مثلها مثل غيرها من الجمعيات التي قامت في جاوة . ومن أعلام آل طالب ممن امتهن الصحافة : فرج بن طالب الكثيري ، الذي كان له نشاط صحفي بارز في المهجر الحضرمي سنغافورة ، وقام بإصدار ( ٤ ) صحف خلال أربعة أعوام وهي :

<sup>«</sup> القصاص » : جريدة نصف شهرية ، أصدرها باللغة العامية الحضرمية في فبراير ( ١٩٣٢م ) ، وتوقفت في جولاي ( ١٩٣٣م ) .

<sup>«</sup> الشعب الحضرمي » : أيضاً بالعامية الحضرمية ، بدأت بالصدور في فبراير ( ١٩٣٤م ) ، ولم تستمر طويلاً .

مِنْ أَرضِ جاوة ، يرأَسُها ٱلشَّيخُ سالمينَ بنُ عليٌّ ٱلكثيريُّ وَأَحرىٰ أَن يُنَاطَ بها الأَملُ ، ويُربط بها ٱلرَّجاءُ إذا سَلِمُوا مِنَ التَّحاسُدِ .

أَمَّا ٱلمطامعُ. . فَمَا أَظُنُها تَصِلُ بهِم كما وَصَلَتْ بِالجَمْعِيَّتَيْن ٱلسَّابِقِ ذِكرُها قُبيلَ ٱلقَطْن . . لِمَا لَدَىٰ أَكْثَرِهِم مِنَ الثَّرْوَةِ .

## بَلَّيْل

هوَ مِنْ وراءِ ذي أَصبح و الشِّعْبِ إلى الجهةِ الشَّرقيَّةِ ، يَسكنُهُ آلُ مَرْعيِّ بن سعيدٍ ، ومرجعُهم إلى الفخائِذِ ، وهم وآلُ بدرِ بنِ سعيدٍ وآلُ جعفرِ بنِ سعيدٍ ـ أصحابِ جعيمه \_ علىٰ رجلٍ واحدٍ ، وهوَ سعيدُ بنُ عليٍّ بنِ عمر ، وقيلَ : إنَّ عليَّ بنَ عمرَ هاذا أخُ ليَمَانِيِّ بنِ عمرَ ، وعامرِ بنِ عمرَ ، وفلهومِ بنِ عمرَ ، وإنَّما دخلَ في الفخائذِ مِن آلِ عونِ بالخؤولةِ .

وكانَ في آلِ مرعيِّ آلمذكورينَ حُكَّامٌ مبرزونَ ؛ مِن أَواخرهم : عوضُ بنُ ريِّسِ بنِ جعفرِ بنِ عبودِ بنِ بدرٍ ، وكلُّ آبائِهِ ٱلمذكورينَ مِن حكَّامِ حضرموتَ ، حتَّىٰ لقد ذكروا أَنَّ آلَ عَجَّاجٍ وآلَ ثابتٍ مِن نَهدٍ ، وهم أَراكينُ ٱلأحكامِ في حضرموتَ ، وردوا على جعفرِ بنِ عبودِ فقدَّموا دعاويَهم إليهِ ، وكانَ في أثناءِ حوارِهم يكثرُ ٱلالتفاتَ مِن ٱلنَّافِذةِ إلىٰ فخ لهُ بٱلأرضِ منصوبِ لليمامِ ، فعاتبوه ، فقالَ : إنِّي لا أسمعُ ٱلكلامَ بعيني ، ولئكن بأُذنِي ، وهيَ إليكم ، وفي آلاثناءِ وقعت يمامةٌ في ٱلفخ ، فخرجَ وذبحها ، ونصبَهُ ثانياً ، وأصاخَ إلىٰ حوارِهم حتَّى ٱنتَهوا مِنَ ٱلدَّعاویٰ إلى ٱلأجوبةِ وإقامةِ ٱلحججِ وعَرْض ٱلوثائقِ .

قَدَّمَ لَهُمُ ٱلغداءَ وقالَ لهم : استريحوا . وبعدَ أَنِ ٱنتَبَهُوا وأَدُّوا فريضةَ ٱلظُّهرِ

الجزاء »: نصف شهرية ، باللغة الفصحى ، أصدرها في إبريل ( ١٩٣٤م ) ، استمرت إلى مايو
 ١٩٣٤م ) .

<sup>«</sup> المجد العربي » : نصف شهرية ، أصدرها في مارس ( ١٩٣٥م ) ، استمرت إلى سبتمبر ( ١٩٣٦م ) .

وأبردوا. . آستأذَنوهُ في آلانصرافِ ، وطلبوا موعداً يعودونَ فيهِ لِلفَصائِل ، وكانَ كتبَها في أَثناءِ آستراحتِهم ، فأعطاهم إِيًاها ، فتعجَّبوا مِن قوَّةِ حفظِهِ وحدَّةِ فهمِهِ وحسنِ توفيقِهِ ، فأقتنعوا ؛ لأنَّ ألعدلَ مقْنِعٌ . فَلْتُضمَّ هـٰنه إِلَىٰ ما سبقَ فِي ٱلظَّاهرةِ وجعيمه .

ومن متأخّريهم : العلاَّمةُ الفاضلُ الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ سالمينَ بن مرعيٌ ، كانَ يكتبُ لي مِنَ الهندِ ويرفعُ لي منها الاسئِلةَ العلميَّةَ ، توفّيَ رحمةُ اللهِ عليهِ بحيدر آباد الدَّكن ، وتركَ ولدينِ فاضلينِ : سليمانَ ومحمداً .

ومِن آلِ مرعيِّ أيضاً: الشَّيخُ عوضُ بنُ جعفرِ بنِ مَرْعيٍّ ، جَمَعَ ثروةً لابأسَ بها ، ولكنَّهُ لمَّا وصلَ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ في حدودِ سَنةِ ( ١٣٣١هـ ). . أسرف فيها بألجودِ حتَّىٰ فَنِيَتْ ، فَسَافَرَ ، وتغيَّرَ عقلُهُ ، وأنطبقَ عليهِ قولُ ألعنبريٍّ [مِنَ الكامل] :

مَــا كَــانَ يُعْطِــي مِثْلَهَــا فِــي مِثْلِــهِ إِلاَّ كَــرِيـــمُ ٱلْخِيـــمِ أَوْ مَجْنُـــونُ (١) وقولُ حبيب [في ( ديوانهِ ؟ ٣١٦/١ مِنَ ٱلوافرِ] :

لَـــهُ خُلُـــتُ نَهَـــى ٱلْقُـــرآنُ عَنْــهُ وَذَاكَ عَطَــــاؤُهُ ٱلسَّـــرَفُ ٱلْبِــــدَارُ ومِنْ وراءِ بَلَيْل شرقاً : مكانُ آلِ ٱلبَرْقيِّ (٢) . ثمَّ : مكانُ آلِ كحيلٍ .

ثمَّ : ٱلغُيَيلُ ، لآلِ عمرَ بنِ بدرٍ ، وكانوا قبيلةً خَشِنةً ، ولَهم قَبولَةٌ حَارَة ، حتَّىٰ لقد كانتْ بينَهُم وبينَ آلِ بابكرٍ حروبٌ أَردَوا في عشيَّةٍ واحدةٍ سبعةً مِن آلِ بابكرٍ .

ثمَّ ما زالَ بهِمُ الظُّلمُ والاعتداءُ علىٰ ضعفاءِ السُّوقةِ والقبائِلِ ، وعلىٰ أوقافِ لَهُم أَهليَّةٍ ، حتَّىٰ قَلَّ عددُهُم ، وآفترقَ مَلَؤُهم ، ولَم يَبْقَ منهُمُ بحضرموت اليومَ إِلاَّ نحْوُ العشرينَ رجلاً ، أَسنُّهُم رجلٌ لئِيمٌ نيِّفَ على التَّسعينَ ، جَمَعَ ثروةً لابأسَ بها ، إِلاَّ أَنَّها بِجُلِّها أَو كلِّها من الرَّبا ، ولا يزال مع هاذا السَّنِّ مصرّاً علىٰ ذلك الصَّنيع المَقْبُوح .

ويتعالَمُ النَّاسُ بَأَنَّ النَّخيلَ الَّتِي تحتَ يدهِ مشتركٌ بينَهُ وبينَ أخيهِ عبدِ اللهِ ، وأَنَّ هـٰذا هُوَ الَّذِي اَشتراهُ ، والوثائقُ ناطقةٌ ، ولكنَّ عبدَ اللهِ جُنَّ ، ثمَّ ماتَ ولم يترُكُ إِلاَّ ولداً

<sup>(</sup>١) الخِيم: الأصل.

 <sup>(</sup>٢) آل البرقي: من قبائل آل مرعي بن سعيد الكثيري.

صغيراً منعتهُ أُمُّهُ ٱلمنازعةَ ؛ لخوفها عليهِ أَن يقتلَهُ عمُّهُ ، فآثرت روحَهُ علىٰ مالِهِ ؛ لأنَّهُ لو نازعَ. . لذهبَ ٱلاثنانِ .

#### بابَكْر

هوَ في جنوبِ آلغُيَيْلِ إِلَىٰ شرقٍ ، فيهِ فرقتانِ مِنْ آلِ عِبْدات ، وهم : آلُ ٱلطَّمل في جانبهِ ٱلشَّرقيُّ ؛ منهُمُ : ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ عوضِ بنِ ناصرٍ ، صَليبُ رأسٍ ، وحميُّ أنفٍ ، وغالي كلامٍ ، وأصيلُ رأي ، ورجيحُ عقلٍ .

وهوَ ٱلَّذي عمَّرَ ٱلرَّوضةَ بشُحُوحِ آبنِ يمانيُّ ، تزيدُ مساحتُها علىٰ ثلاثينَ أَلفِ مَطِيرة ، باعتبارِ ٱلمَطِيرِةِ ستَّةَ أَذرع في مِثلِها .

وكانَ ممَّنْ أَمضَىٰ على الوثيقةِ الَّتي تتضمَّنُ اعترافَ الموقَّعينَ عليها بالتَّبعيَّةِ لِلدَّولِةِ العثمانيَّةِ الآتي خَبَرُها في سيئون ، وإنَّما ذكرتُهُ بالخصوصِ مع أَنَّ الموقِّعينَ عليها كثيرٌ ؛ لأَنَّ كلَّهُم لَمْ يُمْضِ عليها إلاَّ رغبةً ، وأمَّا هوَ . فقد أَمضىٰ عليها بدافع الدِّينِ ؛ وذلكَ أَنَّني اجتمعتُ بهِ في غَرَضٍ ، فسألني عنها \_ بعد ما غضبتْ مِنها الحكومةُ الإنكليزيَّةُ فطلبَهَا لِيُمضيَ عليها \_ فقلتُ لَهُ : ربَّما يلومكَ عمرُ عبيدِ بنِ خالدِ بنِ عمرَ ، أو تنالُ أولادَكَ مشقَّةٌ مِنَ الإنكليزِ أو حفيدُكَ عوضُ بنُ عَزَّانَ بنِ عبدِ اللهِ عوض ، أو تنالُ أولادَكَ مشقَّةٌ مِنَ الإنكليزِ بسنغافورة أو عدنَ . فأخذَهُ زمعُ (۱) وقالَ : أوفي دِينِ اللهِ وسُلطانِ المسلمينَ الَّذي ندعو لَهُ على المنابرِ محاباةٌ أو وليجةٌ ؟ واللهِ لَو أَنَّ الإنكليزَ يذبحُ أولادي أماميَ . ، ما أنحجزتُ عنِ التَّوقيعِ عليها ، فأمضىٰ عليها ، وبَعثنا بنُسْخَتِها إلىٰ قائِدِ الجيوشِ ما العثمانيَّةِ بلَحْجِ على سعيد باشا ، فلَم تَصِلْهُ إلاَّ بعدَ إعلانِ الهُدْنةِ .

توفِّيَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ عوضُ في حدودِ سنةِ ( ١٣٤٢هـ ) عن عمرِ قاربَ فيهِ ٱلمئةَ ، ولَهُ أَعقابٌ كثيرةٌ بحَضْرَمَوْتَ وجَاوة ؛ منهُم : ولدُهُ ٱلشَّهمُ ٱلكريمُ ، وٱلعربيُّ

<sup>(</sup>١) الزمع: رعدة تعتري الشجاع عند الغضب.

ٱلصَّميمُ ، عزَّانُ بنُ عبدِ ٱللهِ ، أَحدُ تجَّارِ بوقور (١) ٱلواقعةِ بجوارِ بتاوي مِنْ أَرضِ جَاوة ، لَهُ محاسنُ ومكارمُ ، وصلاتُ أرحام ، باركَ ٱللهُ فيهِ .

وقد جَرَتْ بينَ آلِ بابكرٍ وآلِ خالدِ بنِ عَمْرَ حروبٌ ، بسببِ أَنَّ مُحْسِنَ قاسم أَشترىٰ بِثْراً يقالُ لَها : ( بنْ بُقَيل ) ، فقالَ عمرُ عبيدٍ : نحنُ أُولىٰ بها ، وحمَلَ أخاهُ صالحاً علىٰ أن يشتدَّ في ذلك ؛ ليسوغهُ ما شاءَ مِنَ ٱلأموالِ ، فطالبوا بها بحكمِ ٱلعادةِ ٱلقَبليَّةِ لا الطَّريقةِ ٱلشَّرعيَّةِ ، وكانَ بينَهُم ما هوَ مُفصَّلٌ بـ « ٱلأَصلِ » .

وكانَ إيرادُ محسن قاسم وقتما كنتُ بجاوة سَنةَ ( ١٣٤٦هـ ) لا يقلُّ عن خمسةَ عشرَ أَلف رُبيَّةٍ هولنديَّةٍ شهريّاً، وقد ذهبتْ أَدراجَ ٱلرِّياحِ ، وصارَ أَبناؤُهُ تحتَ رحمةِ ٱلمُحْسِنينَ.

### ٱلحَوْلُ<sup>(۲)</sup>

قد عُلمَ ممَّا مرَّ في المِختِرْقه أَنَّ إِمارتَهُ كانتْ لآلِ الجَرُو إِلَىٰ أَنْ غَدَرَ بِهِم آلُ وَبْر<sup>(٣)</sup> ، ثمَّ سَكَنَهُ آلُ باعبًادٍ ، وكانَ في الأُخيرِ لآلِ الفَاسِ ، وفي الصُّلحِ الأُخيرِ ما بينهُم وبينَ آلِ خالدِ بنِ عمرَ تحوَّلَ للأَخِيرينِ ، في قَصصٍ منشورةٍ بـ الأَصلِ » ، وأخبارُهُ ممزوجةٌ بأخبار الغرفةِ وهوَ الآنَ بِخُلُوهِ عنِ السُّكَّانِ عبرةٌ لِلمُعْتَبرينَ .

#### ٱلغُرْ فَة

هي علىٰ مقربةٍ مِنْ بابَكْر . وكانَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمـٰنِ عبَّاد (١٠)

<sup>(</sup>١) بوقور : مدينة إندونيسية كبيرة ، لها تاريخ عريق ، وسكنها كثير من الحضارمة ، ووصفها وصفاً جميلاً السيد الأديب صالح الحامد في رحلته : « جاوة الجميلة » .

<sup>(</sup>٢) لها ذكر عند شنبل في حوادث سنة ( ٦٠١هـ ) و( ٧٢٣هـ ) و( ٧٣٠هـ ) . فلتنظر هناك .

<sup>(</sup>٣) وذلك أن آل وبر وآل باصهي كانوا متحالفين ومحلتهم تريس ، ثم كان من آل وبر أن أخذوا آل الجرو بالخداع وغدروا بهم في ( أنف خطم ). . وهزموهم هزيمة منكرة ، وقتلوا عدداً من رجالهم حتى لم يبق منهم إلا عشرة رجال فقط ، وذلك في القرن السابع الهجري . ينظر : « جواهر الأحقاف » ، و « نبذة الأنساب » للعطاس ، وغيرها .

<sup>(</sup>٤) آل عَبّاد هؤلاء هم آل باعبّاد ، المشايخ ذوي الصيت الذائع بحضرموت ، أما عن تحقيق نسبتهم. . =

ـ المشهورُ بالقَدِيمِ المتوفَّىٰ سَنةَ ( ٦٨٧هـ )(١) عن إِحدىٰ وسبعينَ سَنةً ـ أَوَّلَ مَنْ بَنىٰ غرفةً بسفحِ الجبلِ الَّذي يُطلُّ عليها ، وحَفَرَ عندها بثْراً سمَّاها : غُرْفيّهْ ، لا تزالُ تُملأُ منها جوابي مسجدِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ إلى الآنَ .

ثمَّ زادَ ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمـٰنِ (٢) سَنةَ ( ٧٠١هـ ) في بناءِ تلكَ ٱلغُرْفةِ حتَّىٰ صارت داراً ، ثمَّ ٱنتقلَ إِليها ولدُهُ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ محمَّدِ بنِ عمرَ من شبام بعائلتهِ وتلاميذهِ ، وآبتنوا بها جامعاً .

وكانَ لآلِ باعبًادٍ مَنْصِبٌ عظيمٌ عليهِ بإِشارةِ ٱلفقيهِ ٱلمقدَّمِ - عَلَىٰ مَا يُرْوَىٰ - كان ٱنبناءُ دولةِ آلِ كثيرِ ، حَسَبَما فُصِّلَ بـ « ٱلأَصلِ » .

وقالَ ٱلطَّيِّبُ بامخرمةَ : ( ٱلغرفةُ : قريةٌ معروفةٌ بأَعلىٰ حَضْرَمَوْتَ ، ذاتُ نخيلٍ ومزارعَ ، بها فقراءُ صالحونَ ، يُعْرَفونَ بآلِ أَبِي عَبّادٍ .

ومِنْ مشايخهِمُ ٱلكبارِ ومشاهيرِهم : ٱلشَّيخُ الكبيرُ ، ٱلعارفُ باللهِ : عبدُ ٱللهِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ باعبًاد ، وهوَ أَوَّلُ مَنِ ٱشتهرَ باَلتَّصوُّفِ بحَضْرَمَوْتَ ، لَهُ ذرِّيَّةٌ

فينظر كلام المؤلف الآتي . ولإزالة الوَهم. . فإن هناك أربع أُسَر تسكن ما بين شبام والغرفة متشابهة في رسمها ـ أي : كتابتها ـ . . وهي :

١ ـ آل باعَبّاد ، وهم هؤلاء أهل الغرفة ، بتشديد الباء .

٢ وآل عَبّاد أيضاً بتشديد الباء ، وهم من آل باذيب سكان شبام ، ويقال لهم : عَبّاد باذيب ، ومنهم
 جماعة في عدن ، سماهم الناس : باعبّاد ، وليسوا منهم .

٣\_ وآل باعبَاد \_ بتخفيف الباء \_ وهم من سكان شبام ، ولعلهم من كندة .

٤ آل عَبَاد ، وهم من سكان دوعن ليسر ، سبق ذكرهم في حوفة ، وينطقونها بضم العين ، ومنهم جماعة في بعض مناطق حَدْرى . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) « تاريخ شنبل » (ص١٠٦) ، وجاء في حوادث ( ١٨٦هـ) : خرج الشيخ أبو عباد من شبام إلى الغريب . وقد توفي والد الشيخ القديم بالشحر سنة ( ١٢٢هـ) كما تقدم فيها . وللشيخ عبد الله القديم ضريح في مقبرة شبام جرب هيصم ، ولعله من أقدم القبور المعروفة بالجرب إن لم يكن أقدمها . وله مناقب تسمّى : « المنهاج القويم في مناقب الشيخ القديم » ، تأليف الشيخ محمد بن أبي بكر باعباد .

 <sup>(</sup>٢) توفي الشيخ محمد بن عمر سنة ( ٧٢١هـ) في حياة والده ودفن بشبام ، أما والده . . فتوفي سنة ( ٧٢٧هـ) عن ( ١٠٥ ) من السنين . والشيخ عمر هاذا ثاني ثلاثة إخوة ، ثانيهم : القديم ، وثالثهم : عبد الرحمان ، توفي سنة ( ٧١١هـ ) عن نيف وتسعين سنة .

وفقراءُ أخيارٌ صالحونَ ، دُفنَ بشبامٍ ، وتربتُهُ مِنَ ٱلتُّربِ ٱلمشهورةِ ، ٱلمقصودةِ بِٱلزِّيارةِ مِنَ ٱلأَماكنِ ٱلشَّاسعةِ ، ومنصبهُم مِنْ أَعلى مناصبِ حَضْرَمَوْتَ ) اهـ(١)

وقولُهُ : ( إِنَّ ٱلغُرِفةَ بَأَعلَىٰ حضرموتَ ).. مِنَ ٱلأَوهامِ ، وكذلك قولُه : ( إِنَّ الشَّيخَ عبدَ ٱللهِ أَوَّلُ مَنِ ٱشتهرَ بٱلتَّصوُّف ) . وأَمَّا قولُهُ : ( إِنَّ مَنصبَهم مِن أَعلَىٰ مناصبِ حضرموتَ ).. فنعم كما سَيأتي .

ومِنْ أَكبرِ مناصبهِم : اَلشَّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ اَللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ الرَّحمٰنِ عبَّاد (٢) ، اَلَذي يقالُ لَهُ : صاحبُ الجابيةِ ؛ لأَنَّهُ بنىٰ جابيةً للواردينَ عليهِ مِنَ الحنفيَّةِ ، ولا يزالُ في ضيافتهِ خمسُ مئةِ نفرٍ غيرُ الطَّارثينَ . وكانَ حمَّالاً للأَثقالِ ، يتحمَّلُ المغارمَ ، ويدفعُ المظالمَ .

وفي مناقبهِ : أَنَّ أَحدَ أَهلِ ٱليَمنِ ساءَتْ حالُهُ ، ولزمَهُ دَينٌ يُقدَّرُ بمثَةِ دينارٍ ، وأنقطعتْ بهِ الحِيَلُ ، وأنسدَّتْ في وجههِ ٱلأَبوابُ ، فطوى ٱلبلادَ سائِراً إلى ٱلغرفةِ ، فأستجهرَهُ ما رأَىٰ مِنْ عظيمِ حالِ ٱلشَّيخِ وكثرةِ وفودهِ ، فهابَهُ ولَم يَقدِرْ علىٰ مكالمتهِ ، إلىٰ أن سنحَتْ لَهُ الفرصةُ ، فذكرَ لَهُ حالَهُ ، فأعطاهُ ألف دينارٍ ، ولمَّا كانَ في أَثناءِ الطَّريةِ . أنتهبَهُ ٱللَّصوصُ ، فعادَ أدراجَهُ إلى ٱلغرفةِ حرَّانَ أَسِفا (٤) ، فعوَّضَهُ ٱلشَّيخُ الطَّريةِ . أنتهبَهُ ٱللَّصوصُ ، فعادَ أدراجَهُ إلى الغرفةِ حرَّانَ (٣) آسِفا (٤) ، فعوَّضَهُ ٱلشَّيخُ بألف آخر أعطاهُ بهِ تحويلاً إلى الشَّحْرِ كيلا يأخذَهُ ٱللُّصوصُ مرَّةً أُخرىٰ . وبالثَّمَرةِ الواحدة تُعرَفُ ٱلشَّجَرةُ .

وكانَ للشَّيخِ عبدِ آللهِ القديمِ ولِذرِّيَّتهِ مِنْ بَعدِهِ تعلُّقُ عظيمٌ بالعلويِّينَ ، وسمعتُ مِنْ بعدِ الشَّيخِ عبدِ آللهِ القديمِ ولِذرِّيَّتهِ مِنْ بَعدِهِ العلويِّينَ بحَضْرَمَوْتَ ، إِلاَّ أَنَّهُ حصلَ بعدَ المعضِ المشايخِ أَنَّهُم أَوَّلُهُ مَنْ سَنَ تقبيلَ أَيدي العلويِّينَ بحَضْرَمَوْتَ ، إِلاَّ أَنَّهُ حصلَ بعدَ ذلكَ ما يقتضي التَّنافُرَ ، وأَوَّلُهُ ما فيما أَظنُّ ما وقع في زمانِ الشَّيخِ عمرَ المحضارِ

<sup>(</sup>١) نسبة البلدان (خ/١٨٩).

 <sup>(</sup>۲) توفي الشيخ محمد هاذا سنة ( ٥٠٨هـ ) ، كما في ( شنبل ) ( ١٥٦ ) ، و( الحامد ) ( ٢٨٤ / ) .
 أما والده الشيخ عبد الله بن محمد . . فيلقب بعبد الله الأخير ؛ تمييزاً له عن الشيخ عبد الله بن محمد القديم المتقدم الذكر ، توفي هاذا الأخير في ( ٢٥ ) رجب سنة ( ٣٧٦هـ ) ( شنبل ) ( ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) حرّان : عطشان .

<sup>(</sup>٤) آسفاً: شديد الحزن.

والشَّيخِ عقيلِ باعبَّادِ (١) ، حتَّىٰ أَصلحَ بينَهُما الفقيهُ محمَّدُ بنُ حكمِ باقشير ، حَسَبَما ذكرناهُ بـ الأَصلِ » عن « مفتاحِ السَّعادةِ والخيرِ في مناقبِ السَّادةِ اللِّ باقشير » لمؤلِّفِ « القلائِدِ » .

وعنِ الفاضلِ السَّيِّدِ عليِّ بنِ عبدِ الرَّحمانِ المشهورِ عن والدِهِ مُفتي الدِّيارِ المشهورِ عن والدِهِ مُفتي الدِّيارِ الحضرميَّةِ أَنَّهُ يقولُ : (سمعتُ كثيراً مِنْ مشايخي يقولُون : كانتِ المشيخةُ بتريم للخُطباءِ وآلِ بافضلٍ ، فلمَّا سكنَها العلويُّونَ . تنازَلوا لَهم عن تقبيلِ اليدِ ولبسِ العمامةِ ، والنِّداءِ بلفظِ الحبيبِ ، فمَحوهُ عن أنفسِهِم وخصَّصوهُ بالأشرافِ ، وجعلوهُ علامةً لَهم ) اهـ

وهو في حاجةٍ إلى البحث والنَّظرِ والرُّجوعِ إلىٰ ما يأتي في المبحثِ الثَّالثِ مِنَ الحسيِّسةِ .

وقالَ لي بعضُهم : إِنَّ آلَ باعبَّاد همُ ٱلذينَ حَملوا ٱلنَّاسَ علىٰ دعائِهم بالحبيبِ ، وعلىٰ تقبيلِ أيدي العلويِّينَ .

وآيَةُ هاذًا أنَّهم لا يزالونَ علىٰ ذلكَ بينَ أَتباعِهم إلى ٱليومِ ، وٱلمسألةُ لا تعدو دائرةَ الظَّنِّ وٱلاحتمالِ ، لا سيَّما وأَنَّ الخطباءَ وآلَ بافضلِ لا يزالونَ مُعَمَّمينَ ، وإنَّما كانَ جُلُّ آل سيئونَ لا يلبسون ٱلعمامةَ ، إمَّا ٱقتصاداً ، أو أدباً معَ ٱلأَشرافِ وٱلفقراءِ مِن آل بارجاء تلاميذِ آل باعبًادٍ ، وٱلأقربُ ٱلثَّاني ؛ بِأَمَارَةِ وجودِ ٱلكثيرِ مِمَّن أَدْرَكْنا مِن آلِ حسَّانَ يلبسونَ ٱلقلنسوَةَ ٱلمخصوصةَ بالعِمامةِ \_ وهيَ ٱلمسمَّاةُ بالألفيَّة \_ مِن دونِ عمامةٍ ، ومهما يكن مِن ٱلأمر . . فتركُ ٱلعمامةِ مِنَ ٱلبدءِ أَخفُ إِشكالاً مِن تركِ أَهلِ العلم لها بعدَ ٱستعمالِها .

وللحضارمةِ أوليَّاتٌ مِن هَـٰذا ٱلقبِيل ؛ منها : ما أَظُنُّني ذَكَرْتُه في ٱلجزءِ ٱلأَوَّلِ مِنَ « **ٱلبضائِعِ** » : ( أَنَّ ٱلأَشعثَ بنَ قيسٍ ٱلكِنديَّ أَوَّلُ مَن ركبَ وٱلرِّجالُ تمشي بينَ يديهِ ) .

<sup>(</sup>١) الشيخ عقيل هـٰذا هو عقيل بن عبد الله باعباد ، توفي سنة ( ٩١١هـ ) ، وهو غير الشيخ عقيل بن أحمد ُ باني جامع الغرفة ، وسيأتي ذكره لاحقاً .

وكَانَ ٱلسَّلْفُ إذا نظروا إِلَىٰ راكبٍ ورجلٍ يحضرُ مَعَهُ. . قالوا : قاتلهُ ٱللهُ مِن جبَّارٍ . وكانَ ٱلحبيبُ أَحمدُ بنُ محمَّدِ ٱلحَبْشيُّ ـ ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٠٣٨هـ ) ـ كثيراً ما يَشكو إلىٰ شيخِهِ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرِ بنِ سالمٍ ما يلقاهُ مِنْ أَذَيَّةِ آلِ باعبًادٍ إِذا جاءَ يدعو إلى ٱللهِ بالغُرْفةِ ، فقالَ لَهُ : ( لعلَّ ٱللهَ يُخرِجُ مِنْ ذرُيَّتكَ مَنْ يَتبرَّكونَ بهِ ) فلَم يَظهرْ أَثرُ هاذا الدُّعاءِ إِلاَّ في سيِّدِنا ٱلأُستاذِ ٱلأَبرُ عيدروسِ بنِ عمرَ .

وفي آلِ باعبَّادٍ كثيرٌ مِنَ ألعلماءِ ، ومِنْ أكابرِهم ـ كما في « جَوْهَر ألخطيبِ » ـ : إمامُ ألطَّريقينِ ومفتي ألفريقينِ ، ألشَّيخُ محمَّدُ بنُ أبي بكرٍ عبَّاد ، ترجمَ لَهُ ٱلأُستاذُ ٱلأَبرُ في « ألعقدِ » وقالَ : ( إِنَّهُ وُلدَ سَنةَ « ٧١٧هـ » ، وتوفِّيَ أَوَّلَ ٱلقرنِ ٱلتَّاسعِ ) وقد مرَّ ذِكرُهُ في شبام .

ورأَيتُ في رسالةٍ كتبَها السَّيِّدُ شيخُ بنُ عمرَ في « العُهْدةِ » : ( أَنَّ الشَّيخَ محمَّدَ بنَ أَبي بكرٍ هاذا دعا علىٰ آلِ باعبًادٍ أَنْ لا يَجعلَ اللهُ منهُم عالماً ؛ لقضيَّةٍ منكرةٍ أُوجبت ذلكَ جهلاً ، فأستجابَ اللهُ دعوتَهُ ) اهـ

وفي « مجموع الجدِّ طاه بنِ عمرَ » [ص١٣١] عن أحمدَ مؤذِّنِ ما حاصلُهُ : (كانَ في الغُرْفةِ قَبْلَ أَنْ تُقامَ فيها الجمعةُ مسجدانِ متجاورانِ : أَحدُهُما : لآلِ باعبَّادٍ ، والثَّاني : لآلِ باجَمَّال ، فأرادَ الشَّيخُ الجليلُ باني الجامع جعْلَهُما مسجداً واحداً ، واستفتى العلماءَ فتوقَّفوا عنِ الجوابِ ، فلَم يَكُنْ منه إِلاَّ أَنْ خلطَهُما بدونِ فتوىٰ مِنْ أَحدٍ ، وسُرَّ العلماءُ بتوقَّفهم عنِ الجوابِ ) اهـ

وفي « مواهبِ البَرِّ الرَّوُوفِ » لابنِ سِرَاجِ التَّصريحُ بأَنَّ الَّذي جَعَلَ المشجِدَينِ واحداً هوَ الشَّيخُ عقيلٌ ، وهوَ ابنُ أَحمدَ بنِ عمرَ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ عبَّادِ (١) ، وقد سَبَقَ أَنَّ محمَّدَ بنَ عمرَ هاذا هوَ ٱلَّذي زادَ في سَنةِ ( ٧٠١هـ) في غرفةِ عَمَّهِ حتَّىٰ صارت داراً .

وَالْعَمْلُ بَخَلْطِ ٱلْمُسَاجِدِ وَاقْعٌ بَكَثْرَةٍ فِي تَرِيمٍ ، حَتَّىٰ لقد سَمَعَتُ أَنَّ ٱلجَامِعَ كَانَ

<sup>(</sup>١) الشيخ عقيل بن أحمد توفي سنة ( ٨٤١هـ ) .

سبعةَ مساجدَ ، ومسجدَ ٱلشَّيخ عليِّ كانَ خمسةً ، وهلمَّ جرًّا .

وقدِ آختلفَ ألعلماءُ في نظيرِ ألمسألة : فأفتىٰ أحمدُ بنُ موسى بنِ عجيلِ ألمتوفّىٰ سنة ( ١٩٠هـ) بجواز نقض ألمسجدِ لتوسعتِهِ وإن لم يكن خراباً ، ومنعَهُ أَبو ألحسنِ ٱلأصبحيُّ أليمنيُّ ألمتوفَّىٰ سنةَ ( ٧٠٠هـ ) .

وقالَ بعضُ شُرَّاحِ « ٱلوسيطِ » : يجوزُ بشرطِ أَن تدعوَ ٱلحَاجَةُ إِليهِ ويراهُ ٱلإِمامُ أَو مَن يقومُ مقامَهُ ؛ فقد فُعِلَ بٱلحرمينِ مراراً ، معَ وجودِ ٱلمجتهدينَ من غيرِ نكيرٍ .

وقالَ ٱلأَشخَرُ في « فتاويهِ » : (قالَ أبنُ ٱلرَّفعةِ : كانَ شيخُنا ٱلشَّريفُ ٱلعبَّاسيُّ يقولُ : بتغيير بناءِ ٱلوقفِ في صورتِهِ عندَ ٱقتضاءِ ٱلمصلحةِ . قالَ : وقلتُ ذلكَ لشيخِ ٱلإِسلام ٱبنِ دقيقِ ٱلعيد فارتضاهُ .

وقالَ السُّبكيُّ : الَّذي أراهُ : الجوازُ بثلاثةِ شروطٍ : أَن يكونَ التَّغييرُ يسيراً لا يُزيلُ اسمَ الواقفِ . وأَن لا يزيلَ شيئاً مِن عينهِ ، بل يُنقَلُ نقضُهُ مِن جانبِ إِلَىٰ آخرَ ، فإذا اقتضىٰ زوالَ شيءٍ من عينهِ لم يَجُزْ ، فتجبُ المحافظةُ علىٰ صورتِهِ مِن حمَّام ونحوه كما تجبُ على المادَّةِ وإِن وقعَ النَّسخُ في بعضِ الصَّفاتِ . وأَن تكوْنَ فيهِ مصلحةٌ للوقفِ ) اهـ كلامُ الأَشخرِ بأختصارِ وزيادةٍ من « تيسير الوقوف » .

وأمًا هدمُ المسجدِ الخَرابِ وإعادتُهُ. . فجائز بلا خلافٍ . ولا يعدم الشَّيخُ توسعةً لما صنعَ مِن بعضِ هـٰذهِ النُقولِ . وآللهُ أَعلمُ .

وكانَ آلُ باجمًال ولاةَ بَورٍ ، فأَخذَها منهُم آلُ بانجَّارٍ ، فأنتقلوا إلىٰ شبام ، ثمَّ أنتقلَ بعضُهُم إلىٰ باثورِ مِنْ أعمالِ ٱلغرفةِ ، ثمَّ أنتقلوا إلى ٱلغرفةِ .

وكانَ ٱلشَّيخُ إِبراهيمُ بنُ محمَّدٍ باهرمزٍ يُهنِّىءُ آلَ شبام بمجاورةِ ٱلفقيهِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ جمَّال ، ويُهنِّىءُ أَهلَ ٱلغُرْفةِ بمجاورةِ ٱلفقيهِ عبدِ ٱللهِ بنِ محمَّد جمَّال .

وقالَ ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ سراجِ (١) : ( لَم يَخْلُ زمنٌ مِنَ ٱلأَزمانِ مِنْ عصرٍ قديمٍ عن

<sup>(</sup>۱) هو العلامة الفقيه النحرير ، مؤرخ آل باجَمّال وعالمهم المبرّز في عصره ، ولد سنة ( ٩٤٤هـ ) ، وتوفي سنة ( ١٩١٩هـ ) ، ترجمته في : • الجواهر والدرر ، للشلي ، و« خلاصة الأثر » للمحبّي .

كثيرٍ فيهِم مِنَ ٱلعلماءِ إِلَىٰ وقتِنا هـٰـذا ، وقلَّما نَقصوا فيما مضىٰ عن أَربعينَ عالماً ، وبقيَّةُ عامَّتهِم أَخيارٌ وصلحاءُ ) اهــ

ونُقِلَ عنِ ٱلشَّيخِ صالحِ بنِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ عبَّادٍ أَنَّهُ قالَ : ( يَكفينا فخراً مجاورتُنا لِلفقيهِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ سراجٍ ، وخالهِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ عبدِ ٱللهِ جمَّالِ ) .

وكانت صلاتُهُم في المسجدِ الَّذي يقالُ لَهُ : باجُرَيدَان في الغرفةِ ، وقد سبقَ في الشَّحْرِ ذِكرُ تَخرُجِ الشَّيخِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ سراجٍ مِنْ مدرستِها ، وقَبْلَ ذلكَ وبعدهُ كانَ أَخذُهُ عن علماءِ بلادِهِ ـ وفي مقدِّمتهِم : أَبوهُ ـ كثيراً أثيراً .

وقدِ أضطربَ ألكلامُ في نَسبِ آلِ باعبًادِ بما هوَ مفصَّلٌ بـ « ٱلأَصلِ » ، وٱلأَكثرُ على أنَّهُم مِنْ بني أُميَّةَ ، وللكنْ نَقَلَ بعضُهُم - أَعني آلَ باعبًادٍ - عن « تاريخِ ٱبنِ حسَّانٍ » : ( أَنَّ جدَّ ٱلشَّيخِ ٱلقديمِ ، وهوَ ٱلشَّيخُ عَبدُ ٱلرَّحمانِ ، خرجَ وثلاثةٌ معَهُ مِنَ ٱلحجازِ للسِّياحةِ ، فنزلوا بٱلهجرينِ على ٱلأَميرِ محفوظٍ ، فأَحبَّهُ وزوَّجَهُ بنتَهُ ، فأولدَها محمَّداً والدَ القديمِ ، فلمَّا شبَّ - أَعني محمَّداً - . . جاءَ إلىٰ باثورِ فأَلفىٰ فيهِ باجمَّال ، فخطبَ والدَ القديمِ ، فلمَّا لهُ : ما نَسَبُك ؟ فقالَ : ٱلتَّقوىٰ . فزوَّجَهُ ٱبنتَهُ ، فأولدَها عبدَ ٱللهِ ، وعمرَ ) اهـ

وهوَ صريحٌ في كونهِم طارئِينَ على حضرموتَ لا مِنْ صميمِها ، ولماذا يعدلُ الشَّيخُ عن ذِكرِ نَسَبهِ وهوَ مِنْ أَشْرفِ ٱلأَنسابِ؟! وعَلّ لَهُ عذراً ونحنُ نلومُ ؛ فلربَّما كانَ المانعُ عنِ ٱلتَّصريحِ بنَسَبهِ ٱلخلافاتِ المذهبيَّةَ ؛ فإنَّها كثيرةٌ إِذْ ذاكَ ، وهيَ عرضةُ المُوارَبةِ والتَّقيَّةِ .

أَمَّا بِنُو أُمِيَّةَ ٱليزيديُّونَ : فقد مرَّ في شبام أَنَّ دَوْلتَهُمُ ٱستمرَّتْ بِحَضْرَمَوْتَ مِنْ سَنةِ (٢٠٦هـ) ، وكونُ هـلؤلاءِ مِنَ ٱلحجازِ يَمنعُ كونهم منهُم ، ولكنَّ آلَ باعبًادٍ لَم يَدَّعوا إلىٰ يَزِيدَ ، وإنَّما ٱدَّعوا في آلِ عثمانَ ، وهُم موجودونَ إِذْ ذَاكَ بٱلحجازِ ، وألبحثُ مستوفى بـ« ٱلأصل » .

وفي « ذيل رشيدةِ ٱلإِخوانِ » لعبدِ ٱللهِ بكرانَ : ( أن آلَ باحلوانَ وآل باعبَّادٍ في

ٱلغرفةِ لهم مآثِرُ وصدقاتٌ جاريةٌ ، وأوقافٌ ورثوها عن آبائِهم وأَجدادِهم ، قال آبن خلدونَ في « مقدِّمة تاريخهِ » : بنو عامرٍ وبنو عبَّادٍ مِن موالي بني أُميَّة ، وكانَ أَهلُهم قضاة بني أُميَّة ) اهـ

ونقل بعدَهُ عن آبنِ خلدونَ : أَنَّ بني عبَّادٍ أَصحابَ إشبيليةَ من لخمٍ ، من قحطان وهو منافٍ لكونِهم موالي بني أُميَّةَ ، إِلاَّ أَنَّهُ أَشارَ إلىٰ أَن الموالاة كانت بالحلفِ ، وبعيدٌ أَن يرجعَ نسبُ آل با عبَّادٍ إلىٰ أَصحابِ إشبيليةَ ؛ لما عرفَ ممَّا سبقَ .

ومِنَ ٱلمقبورينَ بِٱلغرفةِ : ٱلشَّيخُ عمرُ بنُ عيسىٰ بارَكْوَهُ ٱلسَّمرقنديُّ ، أَطالَ سيِّدي ٱلأُستاذُ ٱلأَبرُ في ذِكرِهِ ، وأَثنىٰ عليهِ ثناءً جمّاً ، وهوَ مِنْ تلاميذِ ٱلشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالم .

وممَّنْ أَخذَ عنهُ: ٱلسَّيِّدُ عمرُ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلعطَّاسُ، وٱلشَّيخُ أَحمدُ بنُ عبدِ ٱلقادرِ باعِشِن، صاحبُ ٱلرِّباطِ. وغيرُهُما. ولَهُ ذِكرٌ كثيرٌ في « ٱلقرطاسِ » و« شرح ٱلعينيَّةِ » وغيرِهما .

ومِنْ أَهلِ ٱلغرفةِ: ٱلشَّيخُ ٱلصَّالحُ ٱلشَّهيرُ سالمُ بنُ عبدِ ٱللهِ باعامرٍ ، لَهُ مسجدٌ صغيرٌ في طرفها ٱلشَّرقيِّ ، ٱتَّخذَهُ آلُ ٱلفاسِ مخفراً بالآخِرَة . ولَهُ أَيضاً مسجدٌ آخَرُ في جنوبِ ٱلبلادِ ، بسفح ٱلجبلِ ٱلَّذي يُطلُّ عليها .

ومِنَ ٱللَّطَائفِ : أَنَّ ٱلشَّيخَ عوضَ بامختارِ (١) \_ وكانَ مشهوراً بالولايةِ والصَّلاحِ \_ ماتت لَهُ آمراَةٌ ، فاُشتدَّ وَجْدُهُ عليها ، وبينا هوَ واضعٌ كَفَّ حاثرِ علىٰ ذقنِ نادمٍ \_ مِنْ فَرْطِ اللهِ عَلَىٰ دَقَنِ نادمٍ \_ مِنْ فَرْطِ ٱللَّوعةِ \_ علىٰ دكَّةِ دارٍ بالغرفةِ . . إِذْ مرَّ بهِ ٱلشَّيخُ عمرُ بنُ عبدِ ٱللهِ بامخرمةَ ، فقالَ لَهُ :

يا عمر ؟ ( آه ) طب أَهْل القلوبِ المِرَاضِ ؟

فأجابَهُ ٱلشَّيخُ عمرُ قَبْلَ أَنْ يبلعَ ٱلرِّيقَ :

طِبُّه العَذْب لي يِنْزَحْ علىٰ بِير رَاضِي

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ عوض بن عبد الله بامختار ، ولد بالغرفة سنة ( ۹۱۳هـ) ، وتوفي بها سنة ( ۹۷۸هـ) ، كان أمياً من الصالحين العارفين . « السناء الباهر » ، « تاريخ الشعراء » : ( ١٦٦/١ ) .

وهيَ بئُرٌ يُستقىٰ مِنها بٱلغرفةِ \_ فذهبَ إِليها فأَلفى آمرأَةً تنزحُ مِنها فتزوَّجَها ، وكانَ وإيَّاها كما قالَ قيسٌ [المجنونُ في ﴿ ديوانهِ ٢٦٦ مِنَ الطَّريل] :

مَحَا حُبُّهَا حُبَّ الْأُلَىٰ كُنَّ قَبْلَهَا وَحَلَّتْ مَحَلاً لَمْ يَكُنْ حُلَّ مِنْ قَبْلُ وَبَلُ وَبِالْغرفةِ جماعةٌ مِنْ أعقابِ السَّيِّدِ أحمدَ بنِ محمَّدِ الْحَبْشِيِّ ، المتوفَّىٰ سَنةَ (١٠٣٨هـ).

منهُمُ : ٱلسَّيِّدُ زينُ بنُ علويِّ بنِ أَحمدَ ، ٱلمتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ١١٠٠هـ ) .

ومنهُمُ: ٱلإِمامُ ٱلجليلُ ، صاحبُ ٱلفراسةِ ٱلصَّادقةِ وٱلكشفِ ٱلخارقِ ، ٱلسَّيَّدُ عبدُ ٱلقادرِ بنُ محمَّدِ بنِ حسينِ بنِ زينِ بنِ علويِّ بنِ أَحمدَ ، ٱلمتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ١٢٥٠هـ) (١) ، فلقد كانَ جليلَ ٱلشَّانِ ، عظيمَ ٱلمقدارِ ، حتَّىٰ إِنَّ سيَّدَ ٱلوادي ٱلحسنَ بنَ صالحِ ٱلبحرَ لا يزورهُ إِلاَّ بعدَ أَن يغتسلَ ويتطيَّبَ ، ويبالغُ في أحترامِه ، وبما غرسَ ٱللهُ لهُ مِنَ ٱلمحبَّةِ في القلوبِ . . أقبلَت عليهِ ٱلنَّاسُ ، فقامت عليه بعضُ نفوسِ أللهُ لهُ مِنَ ٱلمحبَّةِ في القلوبِ . . أقبلَت عليهِ ٱلنَّاسُ ، فقامت عليه بعضُ نفوسِ ألسَّادةِ آلِ أحمدَ بنِ زينٍ وعقروا فرسَهُ ، وأصيب عاقرُها ، وتكلَّموا عليهِ بما لا يليقُ ، كما يُعرَفُ بعضُ ذلكَ مِن كتابِ بخطً يدهِ سيَّرهُ إليهم ، وهوَ هاذا :

بسمِ اللهِ الرَّحمانِ الرَّحيمِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَهَا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا جِهَالَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَمَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴾ ﴿ لَهِنْ بَسَطتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقْلُلِنِي مَا آنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْلُكِيْ مَا آنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْلُكُ إِنِي آخَافُ اللّهَ رَبَّ الْمَعْلَمِينَ ﴾ ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَاءَلُونَ بِدِ وَالْأَرْعَامُ ﴾ . . . الآية .

﴿ أَمْ حَسِبْتُ مَ أَن تَدْخُلُوا الْجَنْكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن فَبَلِكُمْ مَّشَتْهُمُ الْبَأْسَآهُ وَالطَّرَّآهُ ﴾ الآية .

﴿ وَلَقَدْ نَعَكُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ . . . إلخ .

﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) كان الحبيب عبد القادر من أهل الصلاح ، ولم يكن مشهوراً في زمانه ، وقد ذكره في « العقد » ، وجمع بعض أحفاده مكاتباته مع معاصريه .

الحمدُ لله حَمدَ من رَدَّ أمرَه إليه ، وَلَجاْ في مَهماتِه عَليه ، والصَّلاةُ والسَّلامُ علىٰ سيِّدنا محمَّد أفضل الخَلق لديه ، وعلىٰ آلِه وصحبه وسائر ذويه .

مِن عبدٍ خائف مِن مولاه ، الحقير عبد القادر بن محمَّد الحبشي إلى إخوانِه وأصحابِه في الله السَّادَة الأشراف آلِ جعفرِ بنِ أحمدَ بن زين الحبشي ، وكذلكَ مُحِب أهل البيت عبدُ الله بن سعيد بن سُمير . . سلكَ الله بِهِم إلى الطَّريق السَّديدة ، ودلَّهم على الأفعال الحميدة وإيَّانا آمينَ .

السَّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتهُ ، صدَرَت الأحرفُ مِنَ الغرفةِ والمُوجب ـ يا سَادتِي وأنت يا مُحب عبد اللهِ ـ أنَّ هـٰذا أمرٌ جرىٰ في جَنابنا وردَّينا أَمرنا إلىٰ مَولاَنا إخماداً للشرورِ وتقييداً للمحتري من الأشرارِ ، ومعاملةً مع عالمِ خفياتِ الأَسرارِ ، اللهُ وبعد : الذّي لا تضيعُ المعاملةُ لديهِ ، والّذي كلُّ شيءٍ تحتَ حكمهِ وبينَ يديهِ ، وبعد :

إِنَّ السادة يا محب عبد اللهِ يتكلَّمون بكلامٍ قبيحٍ ما يقالُ في البلدانِ ، ويقولونَ : عاد نحن مرادنا منه الشَّريعة ، وكَسَر الشريعة وسارَ إلىٰ سينون خوف من طلاًب الشَّريعة ، ونحنُ سِرنا إلىٰ سينون مِن القِيل والقال عَلى أَنفُسنا وَقلُوبنا مَمَّا جَرىٰ فينا من الشَّمورِ الشَّنيعةِ ، وَجاوُوا لَنا وسائط اللهُ أعلم هَل هُم مِن طَرفِ السَّادةِ؟ أَو هُم حق فُضُولَ مِنهُم؟ وَقلنا نَحنُ قد عفينا في الحقِّ الَّذي لَنَا ولا نحنُ طالبينَ حق من السَّادة ، وطرَّبنا في السُّوق أَنَّ كلاَّ معذورٌ من القبائلِ ووَجهه أَبيض مِن الَّذي حَضروا والَّذي هُم شَالِّين عنَّا علىٰ أنفسهم ، وَفي وَجيههم اعذرناهم ومُرادنا السّكون لَنا وَدحر للسّادة حَسَبما حضر الوَلدُ جَعفرُ بنُ هاشم ، وما قد بلغكُم ، وبعد أن السادة بقي يَصدُر منهم كلامٌ فينا وَيزعُمونَ أنَّهم طالبين نحن الحقّ ، وبعد جاء لَنا وَاحدٌ من أهلِ الفضل كلامُ فينا وَيزعُمونَ أنَّهم طالبين نحن الحقّ ، وبعد جاء لَنا وَاحدٌ من أهلِ الفضل مطالبين . . نحن فِيمَا يَقولُونَ الوعد مِنهم ، وَحيثُ أرادُوا قَريب أَو بَعيد وَموفين لَهم على الحقّ في هَذا الكَلام الشَّنيع ، إن كان السَّادة الحقّ في هَذا الكَلام ولا حَد عَالِم به ، وَنحن مُصرين عَلىٰ فَاحِشة وَإن لَم يَكن عِندنا حَق لِلسَّادة وَلا فِينا شيء مِن هَذا الكَلام ، وَهاذا الكَلام ، وَهاذَا الكَلْم ، وَهاذَا الكَلام ، وَهاذَا الكَلْم ، وَهاذَا اللّه ، فَالأمور كلُها إلى الله ، ﴿ اللّهُ وَلا عَد عالَم الله ، فَاللهُ وَلا عَلَى الله ، فَالأمور كلُها إلى الله ، ﴿ اللّهُ وَالْوَاوَ وَلا فَالله وَلا عَلَى الله ؛ فَالأمور كلّها إلى الله ، ﴿ اللّهُ وَلا عَد عالم الله الله ، الله و الله على الله و الله والله ، الله الله الله ، الله و الله و

أَعْمَالُكُمُ لَا حُبَّةَ يَبْنَنَا وَيَبْنَكُمُ ﴾ وَلا نقول إلاّ مَا قَاله الصَّابِرُون : : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ لَا مَا قَاله الصَّابِرُون : : ﴿ إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ ، وَهو حَسْبنا ونِعمَ ٱلوَكيل ، وَلا حَولَ وَلاَ قوَّة إلاَّ باللهِ ٱلعَليِّ ٱلعظيمِ ، وَلنا أُسوةٌ بمن مَضى مِن سَادتِنا ٱلعلوتين كَما قالَ سيدُنا عبدُ الله ٱلحدادُ [في ﴿ ديوانه ، ١٢٧ مِنَ ٱلرَّمْلِ] :

بَهَ تُ ونَ إِمَقَ الْهِ سَ يَ عَ انَتِ ٱلأَحْرَىٰ بِهِ لَوْ أَبْصَرَتْ قَدْ أَبْصَرَتْ وَلِهَ مَا أَسْدَا أَخْبَرَتْ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا كُلَةِ مِهِ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴾ .

ومن أجل الأمور الذي دخل في خواطر السادة من طرفها ، يشهد الله علينا وملائكته : أنا ما طلبناها ولا دَوَّرنا لها غير جاءت نحن من غير طلب . انتهى الموجود من الكتاب .

وقد حذفتُ منهُ آيات وحديثاً لا تكثرُ فيها مناسبةُ الموضوع ، وفي الكتابِ أَغلاطٌ حتىٰ في اَلآياتِ تعرفُ باَلفهم واَلذَّوقِ<sup>(١)</sup> ، واَللهُ أَعلمُ .

قالَ سيِّدي ٱلأُستاذُ ٱلأَبرُّ عيدورسُ بنُ عمرَ : وكانت للحبيبِ عبدِ ٱلقادرِ ٱلمذكورِ أُمورٌ غريبةٌ من ٱلرِّياضاتِ وٱلخلواتِ ، وله أربعينيَّاتٌ متعدِّدةٌ .

وربَّما تخلَّفَ عن شهودِ ٱلجمعةِ ؛ لأَنَّ ٱللهَ كشفَ لهُ عن أَحوالِ ٱلنَّاسِ الباطنةِ ، فيراهم في صورِ معانيهم . حتَّىٰ دعا لهُ ٱلحبيبُ حسنُ بنُ صالح ٱلبحرِ فستَرَ ٱللهُ ذلكَ عنهُ .

ومنهمُ السَّادةُ الأَجلاَءُ : عيدروسُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عيسى الحبشيُّ . وولداه : العلاَمةُ الجليلُ محمَّدُ بنُ عيدروسٍ ، المتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ١٢٤٧هـ ) . وأَخوهُ العلاَّمةُ العِللَم عمرُ بنُ عيدروسٍ ، المتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ١٢٥٠هـ ) . . مناهلُ علوم ، ومفاتحُ فُهوم ، وقُرَّاتُ عيون ، وآحادٌ هي المئون ، وصفاءٌ كأنَّما أَخلصتُهُ القيون :

لَهُم سُرَّةُ ٱلْمَجْدِ ٱلتَّلِيدِ وَسِرُّهُ وَمَحْضُ ٱلْمَعَالِي فِيهِمُ وَٱلْمَنَاقِبِ(٢)

<sup>(</sup>١) وقد أصلحنا الآيات القرآنية .

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهو للشريف الرضي في « ديوانه » ( ۱ / ۹۰ ) .

ومنهُم مُسنِدُ حَضْرَمَوْتَ بل مُسنِدُ الدُّنْيَا كلِّها في عصرِهِ إِذ زلَّت عن مرقَاتِهِ الأُصول ، ولم يتَّفق لأَحدٍ إِلىٰ مثلِ علوِّهِ الوصول : أُستاذُنا ٱلأَبرُّ عيدروسُ بن عمرَ ؛ فإنَّهُ مَجْمَعُ ٱلمفاخرِ ، وبحرُ ٱلعلمِ ٱلزَّاخر ، وزينةُ ٱلزَّمنِ ٱلآخر :

أَزَالَتْ بِهِ ٱلأَيَّامُ عَتْبِي كَأَنَّمَا بَنُوهَا لَهَا ذَنْبٌ وَهَلذَا لَهَا عُذْرُ (١)

وهوَ ٱلإِمامُ بحقِّهِ ، وٱلكمالُ بصدقهِ ، وعلى ٱلجملة : فإِنِّي لا أَجِدُ عبارةَ تُرضيني في وصفِ ما شاهدتُهُ مِنْ محاسنهِ ، فضلاً عمَّا لَم أُشاهدْهُ ، ولم ينتهِ إِلَىٰ تصوُّرِهِ إذ ذاكَ سنِّي ؛ إِذِ ٱلأَمرُ كما قالَ أَبو ٱلطَّيِّبِ [ني « العكبريُّ ، ٢٨٧/٢ مِنَ ٱلطَّويل] :

وَمَا حَارَتِ ٱلأَفْهَامُ فِي عُظْمِ شَأْنِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا حَارَ فِي حُسْنِهِ ٱلطَّرْفُ جَمالٌ يحسرُ ٱلأَفظار ، وكمالٌ يدهشُ الحُضَّار ، وجلالٌ يملأُ البصائر ، ومقامٌ يملكُ الضَّمائر ، ووقارٌ يأخذُ النُّفوس ، فلا يَبْقىٰ لديهِ رئيسٌ ولا مرؤُوس . إلاّ وهم خاضعو الأَذقان ، نَاكِسو الرُّؤُوس .

كَ أَنَّ شُعَاعَ عَيْنِ الشَّمْسِ فِيهِ فَفِي أَبْصَارِنَا عَنْهُ اَنْكِسَارُ (٢) وحديثٌ يَهزُّ الشُّعورَ ، ويجلبُ الشُّرورَ ، كأنَّما هوَ اللُّؤلؤُ المنثورُ ، وتهتزُّ لهُ الجبالُ الرَّكينة ، وكأنَّما تنزلُ عندَهُ السَّكينة .

أَنْدَىٰ عَلَى الأَكْبَادِ مِنْ قطرِ النَّدَىٰ وَاللَّهُ فِي الْأَجْفَانِ مِنْ سِنَةِ الْكَرَىٰ (") وممًّا أَستخرجُ بهِ العجبَ مِنَ القومِ ، ولا أَزالُ ممتلِئاً بهِ في نفسي إلى اليومِ . أَنَّي وأَترابي مِنَ الصِّغار \_ مع الانطباع على الحركة \_ نبقىٰ في مجلسِهِ الشَّريفِ الساعاتِ العديدة ، وكأنَّما على الرُّوُوسِ الطَّيرُ .

فَبَقَايَا وَقِارِهِ عَافَيَتِ ٱلنَّا سَ وَصَارَتْ رَكَانَةً فِي ٱلْجِبَالِ(١٤)

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل.

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر ، وهو لأبي الطَّيِّب المتنبّي في « العُكبريّ ، ( ٢/١١٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، وهو من قصيدة رائية مشهورة لابن عمّار يمدح بها المعتضد عبّاد ، والد المعتمد ،
 تجدها في « نفح الطيب » ( ١/ ٩٥ ) . السّنة : النّعاس . الكرئ : النّوم .

<sup>(</sup>٤) البيت من الخفيف ، وهو لأَبي الطُّيُّب المتنبِّي في ﴿ العكبريُّ ﴾ ( ١٩٩/٣ ) . عافت : كرهت . =

وكيف لا أَعجبُ مِن شمولِ السكونِ ، مع أَنَّنَا لا نعرفُ كلَّ ما يكون ، وإنَّما نلتذُّ بريًاه ، وننعم بمُحَيًّاه ، وحيًّاه اللهُ وبيًّاه ، فمع قصورِنا عن فهم الكثيرِ مما يسرح فيه من المعاني الرَّائقة ، والعباراتِ الفائقة . نحسُّ كأنَّما تبسطُ لهُ الملائكةُ أَجنحتَها ، وتُلقي \_ وما تدري \_ لهُ الأَكُفُّ أَسلحتَها ، لا سيَّما إذا ازدَحَم الجمعُ يَسْتَجُلونَ هلاله ، ويسمعونَ منه كلمةَ الجلاله .

فَتُلْقِي وَمَا تَدْرِي ٱلأَكُفُ سِلاَحَهَا وَيُخْرَقُ مِنْ زَحَمٍ عَلَى ٱلرَّجُلِ ٱلْبُرْدُ<sup>(۱)</sup>

وقد سبق في القُويرةِ: أَنَّ شيخَنا العلاَّمةَ ابنَ شهابِ يقولُ: (لولا أَنِّي رأيتُ ثلاثَةً ؛ وهم : محسنُ بنُ علويِّ السَّقَّافُ ، وأَحمدُ بنُ محمَّدِ المحضارُ ، وعيدروسُ بنُ عمرَ الحبشيُّ. . لما صدَّقتُ بما يُروىٰ عنِ الرِّجالِ مِنْ مقاماتِ الكمالِ ) وليكن جاءَ العيانُ فألوىٰ بالرِّواياتِ ، وقد قالَ أَبو عبادةَ [البحتريُّ في «ديوانهِ ، ٢/٣٠٠مِن السيط] :

رَأَيْتُ مَجْداً عِيَاناً فِي بَنِي أُدَدِ إِذْ مَجْدُ كُلِّ قَبِيلِ غَيْرِهِمْ خَبَرُ ولا جرَمَ فقد كانَ ٱلأُستاذُ نسخةَ ٱلسِّيرةِ ٱلنَّبويَّةِ ، لا يَحِيدُ عنها شعرةً ، ولا يَلتفتُ يمنةً ولا يسرةً .

فَمَا هُـو إِلاَّ نَبْعَـةٌ مِـنْ غُصُـونِـهِ وَطَلْعَـةُ نُـورٍ مِـنْ شَـرِيـفِ خِـلاَلِـهِ (٢) ولقد زرتُ هوداً عليهِ السَّلامُ معَهُ في سَنةِ ( ١٣١١هـ ) ، ورأيتُ النَّاسَ حافِّينَ بهِ . كَــأَنَّهُـــمُ عِنْـــدَ اَسْتِـــلاَم رِكَــابِــهِ عَصَائِبُ حَوْلَ ٱلْبَيْتِ حَانَ قُفُولُهَا (٣)

الرَّكانة: الرُّسوخ. والمعنىٰ ـ كما في العكبريِّ ـ: وما بقي من حلمه الّذي أعطاه اللهُ. . كره النّاسَ ،
 فلم يحلَّ بهم ، فحلَّ في الجبال ، فصار ركانة فيها وثبوتاً .

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو متداخل من بيتين للمتنبي في « العكبري » ( ۲/٥) ، والبيتان هما :

بِمَــنْ تَشْخَــصُ ٱلأَبْصَــارُ يَــوْمَ رُكُــوبِــهِ وَيُخْـرَقُ مِـنْ زَحَـمٍ عَلَـى ٱلـرَّجُــلِ ٱلْبُـرْدُ
وَتُلْقِــي وَمَــا تَــدْرِي ٱلْبُنَــانُ سِــلاَحَهَــا لِكَفْـــرَةِ إِيْمَـــاءً إِلَيْــــه إِذَا يَبْـــدُو

<sup>(</sup>٢) البيت من الطُّويل .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطُّويل ، وهو للبحتريِّ في « ديوانهِ » ( ١/ ٢٠٠ ) .

وهوَ يسيرُ بسيرِ ضعيفهِم ، وكلَّما مشىٰ مِيلاً . . عَرَضَ ٱلعُقْبةَ (١) علىٰ مولى لَهُ ـ يقالُ لهُ : فرج ـ يسيرُ أَمامَ دابَّتهِ ، ينبو عن جَنْبهِ ٱلرُّمحُ ، كأَنَّهُ ٱلمُهْرُ ٱلأَرِنُ (٢) من فرطِ ٱلقوَّةِ وٱلنَّشاطِ ، وللكن هلكذا كانَ رسولُ ٱلله صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ .

وما قَدْرُ ثَنَائي عليه بعدما كانَ ثناءُ مشايخهِ عليهِ ٱلبابَ ٱلواسعَ؟! ومن قَيَّل بينَ ما يأتي آخرَ هاذا ٱلكتابِ منِ أحتياطِ سيِّدنا عبدِ ٱللهِ بنِ حسينِ بلفقيهِ في توثيقِ ٱلرِّجالِ. . وبينَ مَمادِحهِ ٱلضَّخمةِ للأُستاذِ ٱلأَبرِّ في أَيَّامٍ شبابه . . عَرَفَ صدقَ ما أَقولُ .

وصعَّ أَنَّ أَبِناءَ ٱلإِمامِ ٱلشَّهيرِ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينِ بنِ طاهرٍ عادوا من زيارةِ دَوْعَنَ ، ولمَّا سأَلهم أَبوهُم : هل عَرَّجتُم على ٱلولدِ عيدرَوسِ بنِ عمرَ؟ قالوا : لا . قالَ : لا تحلُّوا ٱلرِّحالَ حتَّىٰ ترجعوا فتزوروهُ ؛ لأَنَّ ٱلأَمرَ كما قالَ ذو ٱلرُّمَّةِ [ني « ديوانهِ » ٢٧٠ مِنَ الوانر] :

تَمَامُ ٱلْحَجِّ أَنْ تَقِفَ ٱلْمَطَايَا عَلَى خَرْقَاءَ واضِعَةَ ٱللَّفَامِ ومع إجماعِ ٱلنَّاسِ علىٰ تفضيلهِ ، وإصْفَاقِهِم بتفرُّدِهِ ؛ لأَنَّ أَمرَهُ كما قال ٱلشَّريفُ ٱلرَّضيُّ [في « ديوانِهِ ، ٢/ ٤٠٣ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَلَـوْ لَـمْ يُقِـرَّ ٱلْحَـاسِـدُونَ بِمَجْـدِهِ أَقَــرُّوا عَلَــىٰ رُغْــم بِفَضْــلِ ٱلتَّقَــدُّمِ

. . فإنه لم يَسْلَم من أَذَى ٱلحُسَّادِ ، بل كانَ لهُ منهُ ٱلنَّصيبُ ٱلكاثرُ ، إِلاَّ أَنَّهُ لمَّا أَبَرَّ عليهم . . سَقَطت همَمُهم عن منافستِهِ ، وكانوا مَعهُ كما قالَ مروانُ [ني « ديوانهِ » ٧٤ مِنَ الطَّويل] :

فَمَا أَحْجَمَ ٱلأَعْدَاءُ عَنْكَ بَقِيَّةً عَلَيْكَ وَلَكِمَنْ مَا رَأَوْا فِيكَ مَطْمَعَا ولَمَّا لَم يجدوا وسيلةً لما يشفي ضَبَابَ ضغنِهم عليه. . أرضوا ألمعلم عليَّ بنَ سعيدِ حميدِ أبنِ عبدِ هُودٍ علىٰ أن يسحرَهُ ـ وكانَ متمكّناً في ذلكَ ألفنِّ ـ ففعل .

ولمَّا عُرِف خبرُهُ وٱنكشفَ أَمرُهُ. . جاؤوا بهِ إِلَىٰ حضرةِ ٱلأُستاذِ ، فَٱعترفَ وقالَ :

<sup>(</sup>١) العُقْبَةُ: النَّوبة.

<sup>(</sup>٢) الأَرنُ : النَّشيطُ .

إِنَّهُ بِإِغْرَاءٍ مِن بعضِ ٱلعلويِّينَ وأَحدِ آلِ باجَمَّالٍ ، وأعتزمَ ٱلشَّيخُ صالحُ بنُ محمَّدِ بلفاسِ قَتْلَهُ ، ولكَّن ٱلأُستاذَ حالَ بينَهُ وبينَ ذلكَ ، وأقتنعَ منهُ بالتَّوبةِ .

ثمَّ إِنَّهُ خَانَ وعاودَ ٱلعملَ برشوةِ كبرىٰ مِن أُولئكَ ، وهربَ عن حضرموتَ ، وآشتهرَ أَمرهُ فَقُتلَ ، وآلأَمرُ أَجْلَىٰ مِن آبن جَلا .

وما عَسىٰ أَن أَقُولَ فيمن حَفَّهُ ٱلتَّوفيق. . فألمجالُ رحبٌ وللكن في ألكلامِ ضِيق ، وما يزالُ بعيني ذلكَ ألوجهُ ألرَّضِي كأنَّما هوَ فلقةُ ألقمرِ ألمُضي ، لا يَكسفُ نورهُ بُوس ، ولا يُغيِّرُهُ عُبُوس ، بل كانَ جبلَ رضاً لا يتحَلحَلُ ولا يتكدَّرُ ما عليهِ مِن ألوَسَام ، وقد تعوَّدَ أَن يطردَ ألبكاءَ كلَّما عَرَض لهُ بألابتسام ، كأنما عناهُ تَميمُ بنُ ألمُعِزَ بقولِهِ [مِنَ الطُويل] :

وَبِسِي كُلِّ مَا يُبْكِسِي ٱلْعُيُسُونَ أَقَلُّـهُ وَإِنْ كُنْسِتُ مِنْسَهُ دَائِمَا ٱلْبَسَّمِ مُ ولقد مات له حفيدٌ يسمىٰ أحمدَ ، كَأَنَّهُ زهرةُ شرفٍ في روضةِ ترف .

زَهْ حَنَّ غَضَّةٌ تَفَتَّ حَ عَنْهَا اللهِ مَجْدُ فِي مَنْبِتِ أَنِيقِ ٱلْجَنَابِ(١) قَصَدَتْ نَحْوَهُا الْمَنِيَّةُ حَتَّىٰ وَهَبَتْ حُسْنَ وَجْهِهَا لِلتَّرَابِ

تعنو لهُ ٱلبدور ، كأنَّما خُلِق مِن نُور ، وتلوحُ عليهِ شواهدُ ٱلفتوح ، ويضمُّ إِلى ٱلشَّرفِ وٱلجمالِ خفَّةَ ٱلرُّوح .

رَأَتْهُ فِي ٱلْمَهْدِ عَتَّابٌ فَقَالَ لَهَا ذُوُو ٱلْفِرَاسَةِ هَلْذَا صَفْوَةُ ٱلْكَرَمِ (٢)

ولا عبارةَ تفي وقد بَذَّ جَمالُهُ ٱلمكتفي ، ومعَ ٱلكمالِ ٱلنَّاجِم. . لم يأخذ بقولِ كُشاجم [ني « ديوانهِ ٢١٠ مِنَ الكاملِ] :

شَخَصَ ٱلأَنَـامُ إِلَىٰ كَمَـالِـكَ فَـاَسْتَعِـذْ مِــنْ شَــرً أَعْيُنِهِــمْ بِعَيْــبِ وَاحِــدِ وكانت وفاتُهُ في جمادى ٱلآخرةِ سنةَ (١٣١٣هـ)، فأشتدً عليهِ وَجْدُهُ، وغلبتهُ

<sup>(</sup>١) البيتان من الخفيف ، وهما لأبي تمام في « ديوانه » ( ٢/ ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت مِنَ البسيط ، وهو لأبي تمام في « ديوانه » ( ٢/ ٩٤ ) . عتَّاب : هم آل عتاب بن سعد بن زهير ، يتصل نسبه بربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ، من بني تغلب .

عينه ؛ لأَنَّهُ وإِن كَانَ من ساداتِ آلعارفينَ ٱلَّذينَ لا تَبقى لهم معَ ٱللهِ إِرادة . لم يَنْسَ مقامَ ٱلرَّحمة ، بل وفَّىٰ كُلاَّ حقَّه ، كما قُلتُ عنهُ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ من مطوَّلةٍ نبويَّةٍ [ني و ديوانِ آلمؤَلُفِ ١٤٤١\_١٤٥ مِنَ آلكاملِ] :

وَٱذْكُرْ مَصَارِعَ آلِهِ فَهُمُ ٱلْأَلَىٰ فَلَطَالَمَا حَرِنَ ٱلنَّبِيُ لِجَعْفَرٍ وَبَكَالَكَا عَبَيْدَةَ يَوْمَ بَدْرِ قَبْلَهُمْ

يَتَقَدَّمُ وَنَ إِذَا ٱلْفَوَارِسُ أَحْجَمُ وَا وَلِعَمِّ هِ وَهُ وَ ٱلْكَمِيُّ ٱلْمُسْلِمُ (١) عَيْنَاهُ تَدْمَعُ وَٱلْفُوَادُ مُسَلِّمُ (٢)

وقُلتُ فِي رثائي لثمرةِ ٱلفؤادِ ولدي بصريُّ ٱلسَّابقِ ذكرهُ في ذي أصبح [مِنَ ٱلكاملِ] : هَالْمَا ٱلْكَمَالُ فَلَوْ أَخَالً بِمَظْهَرِ لأَتَالَى إِلَانَ أَخْالاَقِهِ يَتَاذَمَامُ وقلتُ مِن أُخرىٰ :

وَمَا ذَالَ حَرْبُ بَيْنَ صَبْرِي وَرَحْمَتِي وَإِنِّي لَـرَاجٍ فِيهِمَا كَـامِـلَ ٱلأَجْـرِ (٣) وَقَـدْ أَنْكَـرُوا فِعْـلَ ٱلْفُضَيْـلِ وَمَشْيَـهُ لِدَفْنِ ٱبْنِهِ فِي حَبْرَةٍ ضَاحِكَ ٱلتَّغْرِ (٤) وَخَيْرُ ٱلْوَرَىٰ فِي غَيْرِ مَا مَوْقِفٍ ذَرَىٰ وَبَـلَّ ٱلشَّرَىٰ دَمْعـاً يَفُـوقُ عَلَـى ٱلـدُّرُ

أَمًّا سيَّدُنا ٱلأُستاذُ ٱلأَبرُّ. . فلو رآهُ أَكبرُ أديب بذلك ٱليومِ ٱلرَّهيب. . لما خرجَ عن قولِ حبيب [ني ( ديوانِهِ ، ١٢٣/١ مِنَ ٱلكاملِ] :

وَرَأَيْتُ غُرَّتُهُ صَبِيحَةً نَكْبَةٍ جَلَلٍ فَقُلْتُ : أَبَارِقٌ أَمْ كَوْكَبُ؟! ومعَ ذلكَ فقد وفَّىٰ حقَّ ٱلمَقامَيْنِ يومثذِ فَأَذالَ ٱلدَّمعَ بادياً ، ثمَّ لجأَ إلى ٱلنَّبشُمِ

<sup>(</sup>١) جعفر : هو سيَّدنا جعفر الطَّيَّار بن أَبي طالب ، استشهد في غزوة مؤْتة . لعمَّه : هو سيِّدنا حمزة بن عبد المطَّلب ، استشهد في غزوة أُحد . الكمُّي : الشُّجاع . المعلّم : المشهور .

<sup>(</sup>٢) عبيدة : هو عبيدة بن الحارث الصّحابي ، من آل بيت النّبوّة ، استشهد في يوم بدر ، عليه رحمات الله .

 <sup>(</sup>٣) الأبيات من الطويل ، وهي في ( ديوان المؤلف ، ق ( ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) فِعلَ الفُضيل : هو ما رواه غير واحد ؛ منهم الحافظ أبو نعيم في ﴿ الحلية ﴾ ( ١٠٠ /٨ ) قال : عن أبي علي الرَّازيِّ قال : ( صحبت الفضيل بن عياض ثلاثين سنة ، ما رأيته ضاحكاً ولا متبسماً إلاَّ يوم مات ابنه عليٌّ ، فقلت له في ذلك! فقال : إِنَّ ٱلله عزَّ وجلَّ أحبَّ أمراً. . فأحببت ما أحبَّ ٱللهُ ) .

ثانياً ، علىٰ حدِّ قولِ ٱلرَّضيِّ [في ﴿ ديوانهِ ٢ / ٢١١ مِنَ ٱلكاملِ] :

وَلَـــرُبَّمَـــا ٱبْتَسَـــمَ ٱلْفَتَـــىٰ وَفُـــؤَادُهُ شَـــرِقُ ٱلجَنَــانِ بِـــرَنَّــةٍ وَعَـــوِيـــلِ وذِكْر ٱلجنانِ بعدَ ٱلفؤادِ منَ ٱلحشوِ ٱلقبيح .

وقولِ ٱلآخرِ [مَن ٱلطُّويلِ] :

ضَحِكْتُ وَكَانَ ٱلصَّبْرُ مِنِّي سَجِيَّةً وَقَدْ يَضْحَكُ ٱلإِنْسَانُ وَهْوَ حَزِينُ وقالَ ٱلأَوَّلُ [مِنَ ٱلكاملِ]:

وَلَـرُبَّمَا ٱبْتَسَمَ ٱلْكَـرِيمُ مِنَ ٱلأَذَىٰ وَفُــؤَادُهُ مِــنْ حَــرِّهِ يَتَــأَوَّهُ

ثمَّ إِنَّ آبتسامةَ ٱلأُستاذِ لم تكن إِلاَّ عن بردِ ٱلرِّضا ، ولكَّنها وقعت على والدي وأمثالِهِ مِن محبِّيهِ وعارفيهِ أَمثالَ ٱلصَّاعقةِ ، فانقبض رَجاهم ، وأطلخمَّ دُجاهم ، وفاضت مِنهمُ ٱلعبراتُ وتصاعدت منهم ٱلزَّفراتُ ، وكانَ لهُ أَمرٌ غريب ، ومشهدٌ مَهيب ، وزادَ ٱلطِّينَ بِلَّةً أَنَّ سيِّدي علويَّ بنَ عمرَ شقيقَ ٱلأُستاذِ \_ وكانَ جبلاً من ٱلحِلْم وٱلعبادة ، وركناً من أركانِ ٱلشَّرفِ وٱلسِّيادة \_ توفِّي قبلَهُ في جمادى ٱلأُولىٰ من تلكَ ٱلسَّنةِ .

وَالشَّابُ المنغَّصُ الشَّبابِ أَحمدُ ، قالَ الشَّيخُ عمرُ شيبانَ ـ وقد أَظهرَ الشَّماتةَ لهُ بعضُ أَهلِ الظاهرِ ـ فقالَ أَبياتاً في يومِ الإِثنين ( ٢٩ ) جمادى الآخرِ سنةَ ( ١٣١٣هـ ) [مِن مجزوءِ الخفيفِ] :

نَحْ نَ بِ اللهِ عَ وْذُن وَالْحَبِي وَالْحَبِي الْمُقَ وَالْحَبِي الْمُقَ وَالْحَبِي وَالْمُقَ وَالْمَبِي وَالْمَنِي وَالْمَا وَالنَّبِي وَالْمَا وَالْمَا وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمَالِمُ وَاللَّهِ وَاللَّالْمُ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَالْمِلْمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُواللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

في أَبِياتٍ ضعيفةِ ٱلتَّركيبِ ؛ لأَنَّ ٱللهَ لم يعلِّمهُ ٱلشَّعرَ لعظيمِ نصيبهِ مِنَ ٱلوراثةِ ٱلنَّبويَّةِ في الحنِ فيما أَظنُّ ، وقد دعا فيها على ٱلشَّامتِ فأستجابَ ٱللهُ دعاءَهُ إِنْ كَانَ ٱلَّذي عرفتُهُ في لحنِ القولِ برغم تكتُّمِ والدي ورفاقهِ بذلكَ لبعدهم عنِ ٱلمنافساتِ رضوانُ ٱللهِ عليهم .

وقد قرأتُ علىٰ سيِّدِنا ٱلأُستاذ ٱلأَبَرِّ ، وسمعتُ منهُ ، وحضرتُ لديهِ ، وتكرَّرت لي ٱلإِجازة وٱلمصافحةُ وٱلتَّلقيمُ وٱلإِلباسُ منهُ ، وتلقَّيتُ عنهُ ٱلمسلسلاتِ بِٱلفعلِ بعضاً ، وٱلإِجازةِ في ٱلباقي ، وأخلصني بدعائهِ ، وشَمَلني باعتنائهِ ، وما أَلذَّ علىٰ لساني وقلمي من ثنائِهِ ، ولله درُّ ٱلمُتنبِّي في قولِهِ [ني • العكبري ، ٣/ ٢٦١ مِنَ ٱلكامِلِ] :

مَا دَارَ فِي ٱلْحَنَاكِ ٱللِّسَانُ وَقَلَّبَتْ قَلَما أَبِأَحْسَنَ مِنْ نَشَاكَ أَنَامِلُ (١)

وقد ذكرتُه في « **الأَصلِ** » و« الدِّيوانِ » بأكثرَ ممَّا هنا ، وكلُّهُ قليل ، لا يشتفي بهِ الغليل ؛ لأَنَّ محاسنَهُ الفضاء لا يقطعهُ نَسْر ، والكثيرُ لا يشملُهُ حَصْر .

وَتَحَيَّرَتْ فِيهِ ٱلصِّفَاتُ لأَنَّهَا ۚ أَلِفَتْ طَرَاثِقَهُ عَلَيْهَا تَبْعُـدُ (٢)

وقد أنتهت مناقبُ ٱلسَّلفِ ٱلصَّالحِ إليهِ ، وما رأَى ٱلنَّاسُ إِجماعاً علىٰ فَضْلِ أَحدِ مِثْل إجماعهم عليه .

مَا زَالَ مُنْقَطِعَ ٱلْقَرِينِ وَقَدْ أَرَىٰ مَنْ لاَ يَزَالُ مُشَاكِلٌ يَلْقَاهُ (٣) لَيْسَ ٱلتَّفَرُدُ بِالسِّيَادَةِ عِنْدَنَا أَنْ تُوجَدَ ٱلضُّربَاءُ وَٱلأَشْبَاهُ

ثمَّ إِنَّهُ لَم يزل يعاني ٱلآلام ، في ثباتِ ٱلأَعْلام ، حتَّىٰ نزلَ بهِ ٱلحِمَام ، فأستدعىٰ أَهلَهُ وأولادَه ، وشربَ مِن ماءِ سقاهم فضلَه ، وودَّعَهم وأوَصاهم ودعا لهم ، ثمَّ أَخذَ ٱلموتُ يلتاطُ بهِ ، حتَّىٰ بردَت أطرافُهُ ، ونزلَ بهِ قومٌ من آل أحمدَ بن زَيْنِ ٱلحبْشِيِّ فأَمرَ بتسخينِ يده كيلا ينكروا بردَها ، وأذِنَ لهم وقرأ ٱلفاتحة ، ولمَّا نهضوا . عَزَمَ على ٱلصَّلاةِ ، فأُريدَ على ٱلتَّرْخُصِ في ٱلطَّهارةِ لضعفهِ وموتِ أطرافه . . فقالَ : كيفَ آخُذُ بالتَّوسعةِ وهاذِه آخرُ صلاتي في ٱلدُّنيا وقد قالَ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : " صَلِّ صلاة مُودِّعِ » (٤٤) .

<sup>(</sup>١) نثاك : خبرك ، وهو هاكذا بتقديم النُّون . والمعنى ـ كما في « العُكبريِّ » ـ : ماتُكُلُّم ولا كُتب بأحسن من أخبارك .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل ، وهو للمتنبي في « العكبري ، ( ٣٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) البيتان من الكامل ، وهما للبحتري في « ديوانهِ » ( ٣٣٧ / ١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه ( ٤١٧١ ) ، والطَّبرانيُّ في « الأُوسط » ( ٣٥٨/٤ ) .

فَمَا تِلْكُمُ ٱلأَخْلَقُ إِلاَّ مَوَاهِبٌ وَإِلاَّ حُظُوظٌ فِي ٱلرِّجَالِ تُقَسَّمُ (١) وبعد أَن فرغ مِن صلاةِ ٱلعصرِ علىٰ أَتمُّ حالٍ.. أَمَرَ باَن يُوجَّة إلى ٱلقبلةِ علىٰ شِقّهِ ٱلأَيمنِ ، وما كادَ ينتهي مِن ٱلجلالةِ حتَّىٰ فاضت روحُهُ في ٱلتَّاسعِ مِن رجبٍ سنةَ (١٣١٤هـ) ، ولم يَزَل حيّا بآثارِهِ ٱلمُشاهدة ، ومناقبهِ ٱلخالدة ، ونشرهِ ٱلفائح ، وأبنِهِ ٱلصَّالح ، غزيرِ ٱلحلم ، ومَن لَه مِنَ ٱلمكارِم أَفضلُ سَهم ، والصَّادِقِ عليهِ قولُ عليّ بنِ الجَهْم [مِن الطَّويلِ] :

فَمَا مَاتَ مَنْ كَانَ آبْنَهُ لاَ وَلاَ ٱلَّذِي لَهُ مِثْلُ مَا سَدَّىٰ أَبُوهُ وَمَا سَعَىٰ فَمَا مَاتَ مَنْ كَانَ آبْنَهُ لاَ وَلاَ ٱللَّينِ محمَّدٌ على مزايا فاضِلَة ، وأخلاقٍ كاملَة ، وخيراتٍ فلقد خَلَفَهُ ولدُهُ جمالُ ٱلدِّينِ محمَّدٌ على مزايا فاضِلَة ، وأخلاقٍ كاملَة ، وحيراتٍ شاملَة ، وللكنَّةُ لم يطل عمرُهُ ، بل مات وشيكا في سنة (١٣١٩هـ) ، وأتَّفقَ أن تواردَ كثيرٌ مِن أهلِ هاذا ٱلبيتِ ٱلطَّيِّبِ للسَاءُ ورجالاً علىٰ حياضِ ٱلمَنيَّةِ ، قبيلَ وفاةِ ٱلأُستاذِ الأَبَرُ وعقيبَها ، فكانوا كما قيلَ [مِنَ الخفيفِ] :

أَهْ لَ بَيْتِ تَكَابَعُ وا لِلْمَنَايَا مَا عَلَى ٱلْمَوْتِ بَعْدَهُمْ مِنْ عِتَابِ وَكَمَا قَالَ ٱلرَّضِيُّ [في ﴿ ديوانهِ ﴾ / ١٨٢ مِنَ ٱلكاملِ] :

هَتَفَ ٱلـرَّدَىٰ لِجَمِيعِهِمْ فَتَتَابَعُوا طَلْقَ ٱلْعُطَاسِ بَنِي أَبِ وَبَنِي أَبِ
وَٱلْقَائِمُ فِي مَقَامِهِ ٱليومَ ، وترتيبِ مجالِسِهِ ومدارسِهِ : حفيدُهُ ٱلفَاضُلُ ٱلمكرَّمُ
عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ عيدروسِ أخو أحمدَ ٱلسَّابِقِ ذِكرُهُ ، نسأَلُ ٱللهَ أَن يسلكَ بنا وبهِ
ٱلطَّريق ، ويُلحِقَنا وإِيَّاه بأُولئكَ ٱلفريق ، ويعمِّرَ بنا وبه ٱلدِّيار ويُحييَ بِنا وبهِ ٱلآثار ،
وللهِ دُرُّ أَبِي عبادةً في قولهِ [ني (ديوانهِ ٢٣٦١/١ مِنَ الكاملِ] :

لاَ عُـذْرَ لِلشَّجَـرِ ٱلَّـذِي طَـابَـتْ لَـهُ أَعْــرَاقُــهُ أَنْ لاَ يَطِيــبَ جَنَــاهُ ونسيتُ ـ ما أنساني إِلاَّ ٱلشَّيطانُ ـ ذِكْرَ أَن لا مناسبةَ بينَ كلامِ سيِّدِنا ٱلأُستاذِ ٱلأَبرُ في مجالسِهِ وبينَ قلمِه ؛ إِذ كَانَ لا يريدُ مِن قلمِهِ إِلاَّ تقييدَ ٱلشَّواردِ وتحصيلَ ٱلفوائد ، وكذلكَ كَانَ شعرهُ ضعيفاً .

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، وهو للبحتري في ﴿ ديوانهِ ٢ ( ١١٢/١ ) .

أَمَّا مجالِسُهُ. . فقد كانت بساتينَ نافحةَ ٱلأَزهارِ يانعةَ ٱلأَثمارِ ، كما يُعرفُ بعضُ ذلك بما حصَّلَهُ والدي رضوانُ ٱللهِ عليهِ بٱستذكارِهِ بعدَ وفاتِهِ مِن كلامِهِ .

ومِنْ فضلاءِ الغرفةِ : شيخُنا الإِمامُ ، السَّيِّدُ : شيخانُ بنُ محمَّدِ الْحَبْشيُّ (١) ، كانَ بحراً مِنْ بحورِ العِلْمِ ، وجبلاً مِنْ جبالِ العبادةِ ، ونجماً من نجومِ الإِرشاد ، ورجماً من رجوم الإِلحاد .

إِمَامٌ رَسَتْ لِلْعِلْمِ فِي أَرْضِ صَدْرِهِ جِبَالٌ جِبَالُ ٱلأَرْضِ فِي جَنْبِهَا قُفُ (٢)

أَقَامَ في طلبهِ زماناً بمكَّةَ المشرَّفةِ ، وأَخذَ عن أَراكينها ، وكانَ سريعَ المطالعةِ ، طَالَعَ تفسيرَ « الخازنَ » في أَربعةِ أَيَّامٍ مطالعةَ بحثٍ وتحقيقٍ ، وكتبَ عليهِ تعليقاتٍ ، ولهُ شِعرٌ يرتفعُ عَن أَشعارِ العلماءِ ، منهُ القصيدةُ الطُّولي الَّتي استهلَّها بقولِهِ [مِن الرَّمَلِ] : لَمَّعَ الْبَرْقُ عَلَى أَطْلَالِ مَدِي وَسَقَى الْلَوْدَقُ هُضَيْبَاتِ لُوَيَ الرَّمَلِ] . لَمَا عَالَمَ عَالَمُ اللَّالِ مَدِي وَسَقَى الْلُودُقُ هُضَيْبَاتِ لُوتَيَ

ووردَ مرَّةً إِلَىٰ سينونَ سؤالٌ مِن آلِ يحيىٰ ، يتعلَّقُ بسجودِ التِّلاوة في الصَّلاةِ ، فكتبَ عليهِ السَّيِّدُ محمَّدُ بنُ حامدِ بنِ عمرَ السَّقَافُ جَواباً ، صَادقَ عليهِ العلاَّمةُ السَّيِّدُ عليُ بنُ محمَّدِ الحبشيُّ وجماعةٌ من طلبةِ العلمِ بسينونَ ، فوافقَ وصولَ العلاَّمةِ السَّيِّدِ شيخانَ ، فعرضوهُ عليهِ ، وطلبوا منهُ المصادقةَ ، فأبَىٰ إلا بعدَ المراجعةِ ، فأعطَوهُ «حاشية الإقناعِ » فاستند في ردِّ ذلك الجواب إلىٰ عبارة عن المدابغي ، فقال له السيد محمّد بن حامد : دَعنا مِنَ المدابغيُّ ، فغضبَ السَّيِّدُ شيخانُ وقالَ للسَّيِّدِ محمّدِ : لا صوابَ في جوابكم إلاَّ البسملةُ وما والاها ، فحالاً أخذَ السَّيِّدُ العلاَّمةُ عليُّ بنُ

<sup>(</sup>۱) هو الحبيب شيخان بن محمد بن شيخان بن محمد بن شيخان بن حسين بن محمد بن حسين بن أحمد الحبشي ، ولد بالغرفة سنة ( ١٢٥٩هـ) ، وتوفي بسيئون سنة ( ١٣١٣هـ) . نشأ يتيماً في حجر والدته وجده لأمه العلامة عبد الله بن حسن الحداد ، وأدرك جملة من الأكابر ؛ كالحبيب الحسن بن صالح البحر ، رحل إلى مكة لطلب العلم عام ( ١٢٨٣هـ) ، وأقام بها ( ٤ ) سنوات ، ثم عاد وحصل به نفع عظيم . وله بسيئون ذرية مباركة ، ومن أعلام ذريته : الفقيه حسن بن عمر بن شيخان .

<sup>(</sup>٢) البيتُ من الطَّويلَ ، وهو لأَبي الطَّيِّب المتنبِّي في « العُكبريِّ » ( ٢/ ٢٨٥ ) ، بتغيير بسيط . القُفُّ : الغليظ من الأَرض ، ولـٰكنه لا يبلغ أَن يكون جبلاً . والمعنىٰ : \_ كما في « العُكبريُّ » \_ : أَنَّ جبال الأَرض ، تصغر في جنب الجبال الَّتي في صدره من العلم .

محمَّدِ ٱلحبشيُّ ٱلجوابَ ، وسحبَ مصادقَتَهُ ، وشطبَ أسمَهُ .

وقد نَوَّهتُ بهاندا في إِحدىٰ خُطبي بالمحافل العامَّةِ ، وأَشهدُ لَتبقىٰ أَقدامُهُ وسُوقُهُ متورِّمةً مدَّةً مِنْ شُوَّالٍ ؛ لكثرةِ قيامهِ برمضانَ ؛ إِذْ كانَ يتلو ختمةً باللَّيلِ وختمةً بالنَّهارِ ، كلَّها مِنْ قيامٍ .

وكانَ شديداً علىٰ أهلِ المنكراتِ ، متجافياً عن أبناءِ الدُّنْيَا منحرفاً عنهُم ، يُغلظُ القولَ لَهم ، ولا يُحابي ولا يداهِنُ . وطائفة بني طويح يبغضونه ، ويزعمون أن الحال خرج به عن حدِّ الاعتدال ، ولذا لم يجرِ الأمرُ بينَهُ وبينَ العلاَّمةِ الشَّهيرِ السَّيِّدِ عليِّ بنِ محمَّدِ الحبشيِّ علىٰ ما تقتضيهِ القرابةُ ؛ إذ كانا مستويّينِ في تعدُّدِ النَّسبِ ، يجتمعانِ في الجدِّ الخامسِ لكلِّ منهُما وهوَ السَّيِّدُ محمَّدُ بنُ حسينِ بنِ أَحمدَ الحبشيُّ صاحبُ الحسيَّسةِ .

وقد بدا لَهُ أَنْ ينتقلَ في آخِرِ أَيَّامهِ مِنَ الغرفةِ إِلَىٰ سيئونَ ، فأشترىٰ أَرضاً (١) ـ في شرقيِّ حوطتِنا عَلَم بَدْرٍ ـ واسعةً بثمنٍ يسيرٍ لائقٍ بذلكَ الزَّمانِ ؛ لأَنَّها كانت غامرةً (٢) ، فأبتنىٰ لَهُ بها داراً واسعةً علىٰ طبقةٍ واحدةٍ ، لم يقدر علىٰ إِكمالِها ؛ لضيقٍ يدِهِ ، وشدَّةِ يبوسةِ عيشهِ ، وصارَ يتردَّدُ بينها وبينَ الغرفةِ إِلىٰ أَنْ أَلقىٰ بها العصا وحطَّ الرَّحلَ .

وكانَ يتردَّدُ علىٰ والدي كثيراً ، وكانَ والدي يُجِلُّهُ ويُكرمُهُ ، ويَجعلُهُ في مقامِ أشياخهِ . قرأتُ عليهِ وأخذتُ عنهُ وسمعتُ منهُ ، معَ أَنَّهُ لم يأخذ عنهُ إِلاّ القليلُ ؛ كألشيخينِ عوضِ بكرانَ الصَّبَّانِ وأخيه أحمدَ ، والأخوينِ محمَّدِ بنِ هادي بنِ حسنٍ ، وشيخ بنِ أحمدَ بنِ طلة .

ولا يخلو ألجوُّ بينَهُ وبينَ سيِّدي ٱلأُستاذِ ٱلأَبَرِّ عيدروسِ بنِ عمرَ مِن تكديرِ نشأَ عَن وجودِ بنتِ ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ في بيتِهِ عندَ ولدِهِ محمَّدِ بنِ شيخانَ ، فلم يُحسنوا عشرتَها ، ولم يؤَدُّوا حقَّها ، ومعَ ذلكَ فكانت تأتيهِ منهم قوارصُ بِظهرِ ٱلغيبِ .

<sup>(</sup>١) عُرفَتْ هـٰـذه الأرضُ إلى يومنا هـٰـذا باسم صاحب الترجمة. . فيقال : فلان في شيخان ، وذهب إلى شيخان ، وجاء من شيخان . . .

<sup>(</sup>۲) غامرة : مهجورة .

ويرى بعضُهم أنَّ ذلكَ هو السببُ في قلَّةِ الانتفاعِ بهِ ، ولا غروَ ؛ فقد أَشارَ القشيريُّ أَنَّ ما وقعَ للحلاَّجِ سببُهُ الاعتراضُ على المشايخِ ، وذكرَ اليافعيُّ في «تاريخه » [٣/٧٧٤] أنَّ ما جرى على أبن الجوزيِّ سَببُهُ الكلامُ على الإمامِ الرَّبَّانيِّ سيِّدِنا عبدِ القادِرِ الجيلانِّي ، توفِّي المُترجَم في رجبٍ مِن سَنةِ ( ١٣١٣هـ ) وانطبقَ على ذلكَ العام قولُ حافظِ إبراهيم [ني « ديوانهِ » مِن الطَّريلِ] :

فَيَا سَنَةً مَرَّتْ بِأَعْوادِ نَعْشِهِ لأَنْتِ عَلَيْنَا أَشْامُ ٱلسَّنَواتِ إِذْ ماتَ بإثرهِ جماعاتٌ مِنْ أَراكينِ حَضْرَمَوْتَ ، كانَ صاحبُنا ٱلشَّيخُ محمَّدُ ٱلدِّثِنيُّ يوصلُهُم إلىٰ خمسةٍ وعشرينَ ، كلَّهُم أعيانٌ ، ومع ٱلأسفِ لَم تَكُنْ أَسماؤُهُم مجموعة ، وإلاً . . فقد كانَ تقييدُها مِنَ ٱلفوائدِ ، علىٰ أَنَّ كثيراً منهُم يُعرَفُ ممّا في غيرِ هاذا ٱلمكان (١) .

لَقَدْ أُولِعَ ٱلْمَوْتُ ٱلزُّوَّامُ بِجَمْعِهِمْ كَأَنَّ ٱلرَّدَىٰ فِيهِمْ تَحَلَّلَ مِنْ نَذْرِ (٢) مَضَوْ الْمَوْتُ ٱلْوَرَقِ ٱلنَّفْرِ مَضَوْا فَكَانَ ٱلْحَرِيِّ فَرِيُّ مِنْ ٱلْوَرَقِ ٱلنَّفْرِ

وصلًىٰ عليهِ ٱلأُستاذُ ٱلأَبرُ ، وحصلَ ساعتَتِذِ نزاعٌ بينَ ٱلسَّادةِ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ السَّابِي ذِكرُهُ في قيدونَ \_ وبينَ رجلٍ آخرَ مِن آلِ ٱلحدَّادِ بٱلغرفةِ ، ٱرتفعَ فيهِ الصَّوتُ ، حتَّىٰ أَسكتَهم ٱلأُستاذُ ٱلأَبرُ بإشارتِهِ ، وسببُ ذلكَ ٱختلافُ ٱلرَّجلينِ في المكانِ ٱلَّذِي يُصلَّىٰ فيهِ على ٱلجنازةِ .

وبإثرِ آنتقالِ الحبيبِ أحمدَ بنِ زينِ الحَبْشيِّ مِنَ الغرفةِ ـ حَسَبَما تقدَّمَ بالحوطةِ ـ بقيَ بها ولدُهُ محمَّدُ بنُ أحمدَ إلىٰ أَنْ ماتَ ، ولا يزالُ بها أعقابُهُ<sup>(٣)</sup> .

وبٱلغرفةِ جماعةٌ مِنْ ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ علويِّ ٱلحدَّادِ .

<sup>(</sup>۱) ممن مات في تلك السنة: الحبيب عبد اللاه بن عمر بن سميط بشبام ، والحبيب شيخان بن علي بن هاشم السقاف بالمكلا ، والعلامة عبد الله بن محسن السقاف \_ عم المؤلف \_ والسيد المنصب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمان الحداد بالحوطة ، وجماعة غيرهم .

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل ، وهما للشريف الرضي في « ديوانه » ( ١ / ٦٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ومن عقبه : السيد الجليل الحبيب هاشم بن شيخ بن هاشم بن محمد بن الحبيب أحمد بن زين الحبشي ، عداده في أهل المدينة المنورة ، توفي بها سنة ( ١٢٩٥هـ ) .

منهُمُ: ٱلشَّيخُ ٱلرَّابِعُ مِنْ مشايخِ سيِّدِنا ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ، وهوَ: ٱلسَّيِّدُ ٱلإِمامُ عبدُ ٱللهِ بنُ حسنِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ ٱلمذكورُ، ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ (١٢٨٥هـ)(١).

ومنهُمُ : اَلفاضلُ الجليلُ ، أَحدُ تلاميذِ والدي السَّيِّدُ حسنُ بنُ أَحمدَ الحدَّادُ (٢) ، توفِّيَ بالحَرْشيّاتِ مرجعَهُ مِنَ الحجِّ سَنةَ ( ١٣٤٩هـ ) ودُفنَ بالمُكلاَّ (٣) ، وقد سارَ ولدُهُ المباركُ أحمدُ (٤) الموجودُ الآنَ بالغرفةِ في طريقهِ .

ومِنْ صلحاءِ الغرفةِ : الشَّيخُ عمرُ عُبُود بَلْخَير ، كانَ قطعةً مِنَ النُّورِ ، كأَنَّما هوَ مِنْ فَرْطِ العبادةِ وصفاءِ السَّريرةِ وصدقِ الفراسةِ ، مَلَكٌ مِنَ الملائِكةِ ، أَخذتُ عنهُ ، ولبستُ منهُ ، توفِّيَ بالغرفةِ في حدودِ سَنةِ (١٣١٦هـ ) .

وكانَ بِٱلغُرْفَةِ كَثِيرٌ مِنْ آلِ باحِفين ، وآلِ فَضْلٍ ، وآلِ عُطُوفَه ، وآلِ مُسَلَّمٍ ، وَكَانَ بِٱلغُرْفَةِ كَثِيرٌ مِنْ آلِ باحِفين ، وآلِ فَضْلٍ ، وآلِ عُطُوفَه ، ومثالُ ٱلنَّزاهةِ ، صاحبُ ٱلقصَّةِ ٱلمذكورةِ بـ« ٱلأَصلِ » ، أحمدُ بنُ سالم بنِ عمرَ بنِ مسَلَّم ، ألمتوفَّىٰ بها في سَنةِ ( ١٣٥٢هـ ) .

ومن أَهلِ ٱلغرفةِ : آلُ شيبانَ ؛ منهُمُ : ٱلرَّجلُ ٱلصَّالحُ ، حليفُ ٱلمكارمِ ، وحمَّالُ ٱلمغارمِ ، عوضُ بنُ عمرَ شيبان (٥٠ .

لاَ يُشِيعُ ٱلْمَالَ أَنْفَاساً مُصَعَّدةً وَلاَ يُعِيدُ ٱلْعَطَايَا زَفْرَةَ ٱلنَّدَمِ (٦) توفَّى بٱلغرفةِ سَنةَ ( ١٣٢٩هـ ) .

ومنهم : ٱبنُهُ ـ ٱلَّذي حظيَ بخدمةِ سيِّدِنا ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ ، وكانَ يَدَهُ ولسانَهُ وموضعَ

<sup>(</sup>۱) هو العالم الصالح ، الزاهد المتبتل ، عبد الله بن حسن بن عبد الله بن طه بن عمر بن علوي الحداد ، ولد الحبيب المترجم بالغرفة سنة ( ۱۲۰۸هـ ) ، ونشأ بها ، وسكنها حتى توفي يوم الإثنين في رجب ( ۱۲۸۵هـ ) .

<sup>(</sup>٢) هو السيد حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الله ، حفيد السابق ، ولد بالغرفة سنة ( ١٢٨٧هـ ) ، وتولى القضاء بها ، وتوفى سنة ( ١٣٤٩هـ ) .

<sup>(</sup>٣) في قبة الحبيب شيخان بن هاشم السقاف .

 <sup>(</sup>٤) ولد بالغرفة سنة (١٣١٤هـ)، وتوفي بها في رجب سنة (١٤٠٣هـ)، أخذ عن جمع غفير من
 الأكابر . ( نور الأبصار ) (١٣٩ـ١٤٠) .

<sup>(</sup>٥) ترجم له السيد محمد بن حسن عيديد في « الإتحاف » ، وهو مجاز منه .

<sup>(</sup>٦) البيت من ألبسيط ، وهو للشريف الرضي في « ديوانه » ( ٢/ ٣٠٦ ) .

ثقتهِ ، ونَجِيَّ روحهِ ، وأَنيسَهُ في خلواتهِ ، وكاتبَهُ وجامعَ بعضِ مناقبهِ ـ عمرُ بنُ عوضِ بن عمرَ شيبانُ<sup>(١)</sup> ، ٱلمتوفَّىٰ بٱلغرفةِ في سَنةِ ( ١٣٥٦هـ ) .

ومنهُم : آل بَلْخَير ، أُسرةُ الشَّيخِ عمرَ السَّابقِ ذِكرُهُ . يقال : إنهم من ذرية أبي الخير الكندي الآتي ذكره أوائل تريم .

ومن آل الغرفة : آلُ آبنِ ثَعْلَبِ<sup>(٢)</sup> ؛ فإِنَّهُم لمَّا تفرَّقوا بعدَ زوالِ دولتهِم بتريس. . توطَّنَ بقاياهُم بألغرفةِ .

ومن أهلِها: آلُ بنِ ذيابٍ ، وآلُ بلجونَ ، وآلُ طرمومَ ، و آلُ باحارثةَ ، وآلُ عمرانَ ، وآلُ منقوشٍ ، وآلُ باحلوانَ ، وأصلُهم مِنَ آليمنِ مِن بلدةٍ يُقالُ لها: بَرط مِن عمرانَ ، وآلُ منقوشٍ ، وآلُ باحلوانَ ، وأصلُهم مِنَ آليمنِ مِن بلدةٍ يُقالُ لها: بَرط مِن أعمالِ صعدةَ ، وللكنَّ جدَّهم قيسَ بنَ زمليِّ بنِ عمرَ عبدِ آللهِ بنِ قاسمِ بنِ عبدِ آللهِ بنِ فضلِ بنِ ناصرِ آلدِّينِ عبدِ آللهِ باحلوانَ . . جاء هوَ وأولادُهُ أحمدُ وبوبكرٍ وزمليُّ وعبدُ آللهِ في جيشِ آلصَفيِّ أحمدَ بنِ حسنٍ فاتحِ حضرموتَ للمتوكِّلِ على آلله وعبدُ آللهِ في جيشِ آلهجرينِ مِن جهةِ آلإِمامِ إلىٰ أن توفِّي بها سنةَ إسماعيلَ ، وبقيَ أميراً على آلهجرينِ مِن جهةِ آلإِمامِ إلىٰ أن توفِّي بها سنةَ (١٠٦٨هـ) ، ثمَّ آنتقلَ أولادُهُ آلسَّابِقُ ذِكرُهم إلى آلغرفةِ ، وأنتشروا ، وهاجرَ ناسٌ منهم إلىٰ جاوة ، وأعقبوا هناك .

وزمليٌّ والدُ قيسٍ هوَ مؤَلِّفُ كتابِ « رشيدةِ ٱلإِخوان » ٱلَّذي نقلنا عنهُ في وادي عَمْدِ ، وغيرهِ .

وناصرُ ٱلدِّينِ باحلوانَ هوَ أَميرُ زيلعَ ، وهوَ صاحبُ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرٍ ٱلعدنيِّ .

<sup>(</sup>١) ترجم له السيد محمد بن حسن عيديد في ﴿ الْإِتَّحَافَ ٢ .

<sup>(</sup>٢) آل بن ثعلب ، يعود أصلهم إلى حضرموت القبيلة كما ذكر العلامة الناخبي في كتابه « حضرموت » ، وأخبر أن هاذه القبيلة هي الوحيدة التي بقيت معروفة بحضرموت كونها من قبيلة حضرموت . ونذكر استطراداً هنا : أن من بقايا قبيلة حضرموت الأم المشايخ آل الحضرمي ذرية الشيخ الولي الكبير إسماعيل الحضرمي صاحب بلدة الضحي بتهامة اليمن ، ومنهم العلامة الفقيه الشيخ إسماعيل بن زين الحضرمي الضحوي ، المتوفى بمكة المكرمة سنة ( ١٤١٥هـ ) ، وهو من العلماء المبرزين ، وله طلاب كثيرون ، ومصنفات فقهية . وآل الحضرمي هؤلاء غير آل الحضرمي الذين هم من يافع العليا ، وأما آل بن ثعلب هؤلاء . . فقد كان أسلافهم يحكمون بلدة تريس ، وسيأتي ذكرهم فيها .

أَمَّا حالاتُ ٱلغرفةِ ٱلسِّياسيَّةُ: فقد كانَ آلُ كثيرِ ينتسبونَ لِلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ ٱلقديمِ عبَّاد بٱلخدمةِ ؛ لأَنَّ جدَّهُم تربَّىٰ بهِ .

وكانوا يزورونَ ٱلشَّيخَ محمَّدَ بنَ عمرَ فيها ، ويتردَّدونَ عليهِ بها ، ويتبرَّكونَ بدعائهِ ، كما كانوا عليهِ معَ عمِّهِ ، حتَّىٰ لقد كادَ مِنِ ٱعتقادِهم فيهِ يكونُ هوَ ٱلأَميرَ لا على ٱلغرفةِ فقط. . بل علىٰ كلِّ ما تحت نفوذهم من بلاد حضرموت .

وفي الحكاية ( ٣٤٩ ) مِنَ « الجوهرِ الشَّفَافِ » ما يُعرفُ منهُ أَنَّ جاهَ آلِ باعبَّادِ كانَ أَضخمَ مِنْ جاهِ العلويِّينَ ـ وسيأتي ما يؤكِّدهُ في مَدُودهْ ـ غيرَ أَنَّ السُّلطانَ عبدَ اللهِ بنَ على مِنْ عمرَ الكثيريَّ المتوفَّىٰ سَنةَ ( ٨٩٤هـ ) (١) هوَ الَّذي ابتداً بإساءَةِ الأَدبِ علىٰ آلِ عليِّ بنِ عمرَ الكثيريُّ المعتوفَّىٰ سَنةَ ( ٨٩٤هـ ) (١) هوَ الَّذي ابتداً بإساءَةِ الأَدبِ علىٰ آلِ باعبًادِ ، فابتنىٰ حصنَ الغُوْفةِ على القارةِ الَّتي بها حصونُ آلِ عُبُودِ بنِ عمرَ اللهَن ، فعظمتِ الرَّزيَّةُ على المشايخ بضغطهِ عليهِم ، وعَزموا على التَّحوُّلِ مِنَ الغرفةِ .

أَمَّا بدر بوطويرق : فقد دلَّتِ ٱلأَخبارُ علىٰ أَنَّ وَطْأَتَهُ عليهم كانت أَشدً ؛ إِذ تدَخّلَ في كلِّ شيءٍ مِنْ أَمرِهم ، ونزعَ عنهم نظارةَ أوقافِهم ، وصارَ يولِّي ويَعزلُ ، وبعثَ مرَّةً مِنَ ٱلشَّخِرِ بِعزلِ ٱلشَّيخِ محمَّدِ بنِ عقيلِ عبَّاد ، وإبدالهِ بٱلشَّيخِ حسينِ بنِ عليٍّ عبَّاد .

ولمَّا ضعفتْ دولةُ آلِ عبدِ ٱللهِ ٱلكثيريِّينَ (٢). اُستبدَّ عليهِم آلُ كثيرٍ بأَمرِ ٱلغرفةِ ، وجَعلوا لآلِ باعبًادٍ ٱلاستقلالَ ٱلاسميَّ ، وهُم يفعلونَ ما شاؤُوا بدونِ أَنْ يتناهَوا عن منكرٍ يفعلونَهُ بها قطُّ ؛ إِذ لا وازعَ إِلاَّ منصبةُ باعبًادٍ ، وما سلاحُها إِلاَّ أَمثالُ ٱلتَّمائِمِ ، وقد قالَ أَبو ٱلطَّيِّبِ [ني « المُكبَريُّ ، ١١١/٤ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

دِيَارُ ٱللَّـوَاتِي دَارُهُ لَ عَـزِيزَةٌ بِطُـولِ ٱلْقَنَا يُحْفَظْنَ لاَ بِـالتَّمَـائِـم

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن علي ، تقدم ذكره قريباً ، وكانت وفاته سنة ( ۸۵۰هـ ) ، وهاذه الحادثة إنما جرت لابنه بدر بن عبدالله المتوفى في ذلك التاريخ . وإزالة للوهم والإشكال . فهناك عبد الله بن علي الكثيري مات سنة ( ۸۹۸هـ ) ، وعبد الله بن علي الكثيري الأسقع قتل سنة ( ۸۷۰هـ ) على يد السلطان جعفر بن عبد الله . . وهاذان غير السلطان الآنف الذكر ، وخبرهما عند « شنبل » وغيره .

<sup>(</sup>٢) آل عبد الله هم السلاطين نسل بدر بوطويرق ، من ذرية حفيده عبد الله بن عمر بن بدر ، وهم سلاطين حضرموت إلى ما قبل الثورة ، فيقال لهم : آل عبد الله ، ولغيرهم : آل كثير ؛ تمييزاً لبيت السلطنة عن غيره .

وفي سَنةِ (١٣٤٤هـ) نشبتِ ٱلحربُ بينَ آلِ خالدِ بنِ عمرَ (١) ، ٱلّذينَ يرأَسُهُم عالِمُ عبيدٍ وعمرُ عبيدٍ ، وبينَ آلِ بابكر الّذينَ يرأَسُهُم عوضُ بنُ عَزّانَ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عوضِ بنِ ناصرِ بنِ عبدات ، بالسّببِ ٱلّذي سبقتِ ٱلإِشارةُ إليهِ في بَابَكْرٍ ، فلَم يَكُنْ مِنْ آلِ بابكر إلاّ أَنْ وَضعوا بعضَ عسكرِهم بالغُرْفةِ بإشارةٍ مِنْ عبيد صالح بنِ سالمين بنِ طالبٍ ؛ لأنَّ عبدَ ٱللهِ بنَ محسن بنِ قاسمٍ - ٱلّذي كانت عامّةُ كلفِ ٱلحربِ على كيسِ طالبٍ ؛ لأنَّ عبدَ ٱللهِ بنَ محسن بنِ قاسمٍ - ٱلّذي كانت عامّةُ كلفِ ٱلحربِ على كيسِ أبيهِ - كانَ يَستنصحُهُ ويأخذُ بإشارتهِ - وهو له غاشٌ - فلَم يَسَعْ عوضَ بنَ عَزّانَ إلاَ الموافقةُ ، فتضرَّرَ أهلُ ٱلغرفةِ .

ونصَحْتُ أَنا عبيدَ صالحِ بنَ سالمينَ ، فوعدني أَنْ يُشيرَ عليهِم برفع عسكرهم عنها ، ولَم يَفعلُ ؛ لأَنَّهُ كانَ يُبغضُهُم في ٱلسِّرِ - وإِنْ تظاهرَ بمساعدتِهم فيما يرى ٱلنَّاسُ - فلَم يَكُنْ مِنْ صالح عبيدِ بنِ خالدِ بنِ عمرَ إِلاَّ أَنْ هجمَ على ٱلغرفةِ وأَخذَ أَكثرَها عَنْوةً ، ثمَّ أَخذَ ٱلبقيَّة ٱلباقية عن رضى من عوضِ بنِ عَزّانَ بنِ عبدِ ٱللهِ بن عوضِ بنِ ناصرٍ ، إِذَاءَ ثمانِ مئةِ ريالٍ قبضَها مِنْ آلِ خالدٍ ، حَسَبَما يُخبرني هوَ بنَفْسهِ .

ولمَّا وضعتِ ٱلحربُ أوزارَها بينَ آلِ عبدات بعضهم بعضاً ، ورسَخَتْ قَدَمُ صالحِ عبيدِ بالغرفةِ . سيَّرَ ٱلكتبَ لقبائِلِ آلِ كثيرِ ، وللسَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدِ (٢) ، ولدولةِ آلِ عبدِ ٱللهِ بسيئونَ وتريم يُخبرهُم بأَنْ لا قَصْدَ لَهُ إِلاَّ إِصلاحُ ٱلغرفةِ وحفظُها وتأمينُها ، ويَدْعُو إِلَى ٱلمشاركةِ في ٱلرَّأْي ، فعادت أَجوبتُهُم عليهِ بما يُبرِّرُ صنيعَهُ ، ثمَّ جاشت جوائِشُهُم ، وٱلَّذي تولَّىٰ كبرَ أَمرِهم هوَ : ٱلشَّيخُ سالمُ بنُ جعفرِ بنِ سالم بنِ مرعيِّ بنِ طالبٍ ، وٱلشَّيخُ عامرُ بنُ جعفرِ بَلْفَاس ، وساعدَهُما ٱلسَّيدُ حسينُ بنُ حامدٍ ، ودولةُ آلِ عبدِ آللهِ ، وحاصروا ٱلغرفة وآل خالدِ بٱلحوْلِ ، وأحتلُوا ٱلجبلَ ٱلَّذي يُطلُّ على ٱلغرفة مِن جنوبِها ، وأَذْكُوا نارَ ٱلحربِ ، وصوّبوا ٱلمدافعَ ، ولَم يَظفروا بطائِلٍ .

ثُمَّ تدخَّلَتْ حكومةُ عدن ، وطَلَبتْ إِيقافَ ٱلحربِ ووصولَ ٱلمتحاربينَ ، فذهبَ

<sup>(</sup>١) من آل كثير ، وهم المسمّون : آل عِبْدَات .

<sup>(</sup>٢) كان السيد حسين بن حامد آنذاك مقيماً بشبام لأمور سياسية ونفسية اقتضته أن يبعد عن المكلا ؛ لوجود السلطان عمر بها ، كما يعلم من كلام المؤرخ البطاطي في كتابه ( إثبات ماليس مثبوت » .

ٱلشَّيخُ صالحُ عبيدٍ عن طريقِ ٱلبَرِّ ، وذهبَ ٱلآخَرونَ عن طريقِ ٱلشَّحْرِ ، وأكثروا مِنَ ٱلشَّيخُ صالحُ عبيدٍ كتاباً في العرائضِ هناكَ ، ولَم يَحصلُ لِلقضيَّةِ حلِّ نهائِيٌّ ، ونشرَ ٱلشَّيخُ صالحُ عبيدٍ كتاباً في ذلكَ فرَّقَهُ بينَ ٱلنَّاسِ مِنْ إِنشاءِ ٱلفاضلِ ٱلنَّاقدِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱلقادرِ بنِ عبدِ ٱللهِ باحميدٍ.. فلم يردَّ عليه أَحدٌ .

وأُريقَ في تلكَ ٱلفتنةِ دماءٌ غزيرةٌ مِنْ أَبرياءِ أَهلِ ٱلغرفةِ ، يَغضبُ لِقتلِهم جبَّارُ ٱلسَّماءِ .

وبقيَ علىٰ إِمارةِ ٱلغرفةِ عمرُ عُبَيدٍ بٱلنِّيابةِ عن أُخيهِ صالحِ (١) ، وكانوا متساندينَ في أُمورِهم ، وكانَ ٱلشَّيخُ عمرُ عبيدٍ مِنَ ٱلموقِّعينَ علىٰ « هُدُنةِ ٱلثَّلاثِ سِنينَ »(٢) ٱلَّتي أَمورِهم ، وكانَ ٱلشَّياسيُّ ( انجرامس ) ، وأوَّلها فيما أظن سنة ( ١٣٥٦هـ ) .

ولمَّا ماتَ صالحُ عُبَيدِ بجاوة. . وصلَ ولدُهُ عبيدُ صالحٍ مِنْ سنغافورة إِلَى ٱلمكلاَّ ، ومنها بطريق السيارات المستحدثة إِلىٰ تريم ، ومنها إِلىٰ مكانهِ ٱلحولِ ، ولَم يَجلسْ معَ عمِّهِ عمرَ إِلاَّ يوماً واحداً بإِثْرهِ ماتَ ٱلشَّيخُ عمرُ في سَنةِ ( ١٣٥٧هـ ) فاُستقلَّ ولدُهُ عُبَيدُ صالحِ بٱلغرفةِ .

ولمَّا أنتهتْ هُدْنةُ ٱلثَّلاثِ سِنينَ. . لَم يَشعرِ ٱلنَّاسُ إِلاَّ بمنْشُوراتٍ توزَّعُ بينَ ٱلنَّاسِ

<sup>(</sup>٢) هدنة الثلاث سنين هالمه .. كتبت سنة ( ١٩٣٢م ) ، فقد نجح المستر انجرامس في توقيعها بين مجموعتين من فخائذ آل كثير هما : آل الفاس ، وآل مرعي بن طالب ، ومن بنودها : تعيين حدود مدينة الغرفة . والكف عن تبادل إطلاق النار بين الغرفة والمناطق الكثيرية المجاورة لها . وحرية الخروج والدخول من وإلى الغرفة . وحق أهل البلاد بالتمتع بحرية النفس . وعدم فرض رسوم وضرائب على السكان . وإرجاع العبيد والجواري اللاجئين في الغرفة إلى ملاكهم ، والحفاظ على الملكية الشرعية .

قال بعض الباحثين: وتعتبر هاذه الاتفاقية بحق شهادة لإثبات أفضلية الأوضاع الاجتماعية في الغرفة عنها في الممناطق الكثيرية الأخرى حينئذ؛ بدليل لجوء العبيد والجواري إلى الغرفة هروباً من الاستغلال والاضطهاد الكثيري لهم، ورغبتهم في التمتع بالعدل والمساواة تحت رعاية الحكم الإرشادي الجديد في الغرفة. اهـ « بحوث المقاومة الشعبية » ( ٥٤ ) .

بهُذُنةِ لَمَدَّةِ عَشرِ سنواتٍ ، وفيها وعدٌ بتحسينِ القضاءِ ؛ لأَنَّ الجَوْرَ تفشَّىٰ عن مجلسهِ بسيئون المُؤلَّفِ مِن السَّادةِ : محمَّدِ بنِ أَحمدَ كريسانَ ، وعيدورسِ بنِ سالم السَّومِ ، وعبدِ القادرِ بنِ عبدِ اللهِ الحامدِ ، والشَّيخِ محمَّدِ مسعودِ بارجا ، في مدَّة الثَّلاثِ السِّنينَ تفشياً هائلاً . . فكانَ الوعدُ بإصلاحِهِ مِن بينِ سائرِ الأُمورِ شاهدَ عدلٍ ودليلَ صدقٍ علىٰ ما تقرَّرَ مِن فرطِ فسادِهِ وجَوْرهِ .

ولَم يَطلبوا توقيعاً مِنْ أَحدٍ علىٰ تلكَ ٱلهدنةِ بخلافِ ٱلأُولىٰ \_ فإنَّها لَم تَكُنْ إِلاَّ بَالرِّضا \_ فلَم يَرْضَ عُبَيدُ صَالحِ بنِ عِبْداتٍ بالإِذعان لهاذهِ ٱلهدنةِ بالضغطِ وٱلإِكراهِ .

وحَدَثَ أَنَّ عبيدَهُ ضَربوا مولىً لابنِ عمَّهِ حَسَنِ بنِ عوضِ بنِ عِبْداتٍ ، وكانَ مطروداً في أَيَّام عمِّهِ عمرَ مِنَ ٱلغرفةِ ؛ لتعدِّيهِ على ٱلمساكينِ مِنَ ٱلرَّعايا .

فرُفعَ ٱلأَمرُ إِلَىٰ سيئون \_ وكانَ يحْسُدُ صالحَ عبيدٍ أَبنُ عمّهِ ويبتغي لَهُ ٱلغوائلَ ، ويَتطلَّبُ لهُ ٱلعثراتِ طمعاً في أَنْ تُسنِدَ الحكومةُ إليهِ إِمارةَ الغُرْفةِ \_ فطلَبتْ حكومةُ سيئون بقوَّةِ ٱلضَّابِطِ ( انْجِرَامِسْ ) إِرسالَ ٱلضَّاربينَ إلىٰ سيئون للمحاكمةِ . . فأمتنعَ عبيد صالح عن إِرسالهم ؛ لأَنَّهُ لا يعترفُ لصاحبِ سيئون بولايةِ علىٰ بلدِهِ ٱلغرفةِ فليست المحاكمة من اختصاصهِ ، وحَدثتْ أُمورٌ أُخرىٰ نشبَ بها ٱلحربُ بينَ سلطانِ سيئون وعُبيدِ صالح .

وفي ربيع الأوَّلِ مِنْ سَنةِ ( ١٣٥٩هـ ) أَلقتِ الطَّائرةُ كتاباً علىٰ عُبَيدِ صالحٍ يعزمُ عليهِ بالحضورِ إلىٰ سيئونَ للمحاكمةِ ، فردَّ عليهِ بأنَّهُ مستعدٌّ للمحاكمةِ إلى الشَّريعةِ في الموضع الَّذي لا تأثيرَ لدولةِ الكثيريِّ ولا لدَولةِ القعيطيِّ عليهِ .

ثمَّ طُلِبَ مِنَ ٱلضَّابطِ ٱلسِّياسيِّ أَنْ يقومَ بتأديبهِ ، فأمتنعَ إِلاَّ بمبرِّرٍ لرميهِ عليهِ ، فأمضىٰ نحوُ ستِّينَ مِنَ ٱلعلويِّينَ ومن لفَّهم بسيئونَ علىٰ مذكَّرةٍ تُبرِّرُ حربَهُ .

وَكَانَ ٱلْغَبْنُ لَوْ ذَلُوا وَنَالُوا فَكَيْفَ إِذاً وَقَدْ ذَلُوا وَخَابُوا؟! (١)

فجَهَّزُوا عليهِ جيشاً يُقدَّرُ بنحوِ أَربعِ مئةِ مقاتلٍ بسائِرِ ٱلمعدَّاتِ مِنَ ٱلمدافعِ

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر ، وهو للشريف الرضى في ﴿ ديوانه ﴾ ( ١٢٥/١ ) .

وَالرَّشَّاشَاتِ وَغَيْرِهَا ، وَشَرَعْتِ ٱلطَّيَّارَاتُ تَرْمِي بَقْنَابِلِهَا عَلَىٰ ضُواحِي ٱلغَرْفَةِ ثُمَّ عَلَيْهَا ، وتكرَّرَ ٱلهجومُ مِنَ ٱلجيشِ ٱلبرِّيِّ ، إِلاَّ أَنَّهُ يَتْرَاجِعُ فِي كُلِّ مرَّةٍ .

وقد وصفتُ الحالةَ وما جرى على الغرفةِ مِنَ الأَنكادِ بقصيدةٍ مؤثَّرةٍ توجَدُ بموضِعها مِن ثالثِ أَجزاءِ « الدِّيوانِ » .

ودامَ ٱلرَّميُ مِنَ ٱلطَّائراتِ ومرابطةُ ٱلجيشِ حولَ ٱلغرفةِ تسعةً وعشرينَ يوماً (١) ، ولكن لمَّا ٱنضمَّت إيطاليا إلى أَلمانيا في ٱلحرب ٱلأُخيرةِ.. آهتمَّ ٱلإِنكليزُ لذلكَ ، وسعىٰ لإِيقافِ حرب ٱلغرفةِ ، ونُشِرت إعلاناتُ بأَنَّ ٱلشَّيخَ عُبَيدَ صالحِ أَذَعَنَ لما حُكِم به عليهِ ؛ وهوَ : مغادرةُ ٱلغرفةِ في ظرفِ ستَّةِ أَشهرٍ . ودفعُ غرامةٍ مقدَّرةٍ بنحوِ ثلاثةٍ وثلاثينَ أَلفَ ربيَّةٍ .

وهــٰذا نصُّ الإِعلانِ : (ليكُن معلوماً لدى العمومِ أَنَّ عُبيدَ صالحِ بنِ عِبْداتٍ ، أَمضى اليومَ علىٰ وثيقةٍ ، مطيعاً لأَوامرِ الحكومةِ ، أي دَفَعَ « ٢٥٠٠٠ » ربيَّةٍ ،

وأما البداية.. فقد كانت في مكتب المستشارية البريطانية في سيئون ؛ إذ أصيب جهاز اللاسلكي فيها بخلل ، فأراد انجرامس أن يستخدم الجهاز المماثل الموجود في شبام ، ولما أراد اختراق الغرفة.. اعترضه الحراس ، ولما أذن له بالدخول.. وجد باب الخروج مغلقاً ، وأخذه الجنود إلى ابن عبدات بعد تمنع ، ولما قابله.. أخذ ابن عبدات يوبخه على تصرفاته المشينة ، مؤكداً له أن الغرفة هي أرض مستقلة عن التبعية لـ ( بريطانيا ) ، ثم خرج انجرامس ذليلاً ، وقد أضمر الشر في نفسه .

بعد هاذا. . قامت طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني بالقصف الجوي على الغرفة بالقنابل لمدة (٣) أيام دون جدوى ؛ إذ كان الجنود من الحموم متمركزين في أعالي الجبال وأرغموا الطائرات على المغادرة وعدم الاقتراب من سماء الغرفة ، وكان هاذا القصف متزامناً مع المساعي البريطانية لتمديد الهدنة إلى (١٠) سنوات قادمة .

ولما أنَّ ابن عبدات كان صعْبَ المراس ورجُلَ موقف. . فلم يتقبل هاذا التمديد ، فقامت القوات البريطانية بضَرْبِهِ للمرة الثانية ، وللكنها استمرت هاذه المرة لمدة ( ٢٩ ) يوماً ، فضربت الغرفة من الجو ( ٩ ) طاثرات قاذفة قنابل ( فنسنت ) بدءاً من يوم الأربعاء ( ٢٤ ) أبريل ( ١٩٤٠م ) ، وقدمت من المكلا فرق من الجيش النظامي وشنت هجوماً عسكرياً ، للكنها باءت بالفشل في اقتحام الغرفة ، وأضطرت للانسحاب تحت ضربات رجال المقاومة التابعين لابن عبدات . والغريب أن عدداً من القنابل التي رميت بها الغرفة لم تنفجر ، بل كانت تسقط دون أن تحدث أي أضرار تذكر ، وكان الجنود يجمعونها ويعرضونها أمام أسوار الغرفة!! .

و « ٨٠٠٠ » ربيَّة ، قيمةَ « ٤٠٠٠٠ » حبَّةِ رَصَاصِ ، وأَن يُغادرَ حضرموتَ وهوَ دافعٌ ستَّةَ آلافِ ربيَّةٍ ، وقد سُمِحَ لهُ بأَن يدفعَ ٱلباقي ويُغَادرَ حضرموتَ في ضمنِ ستَّةِ أَشهر ، وقد تعهَّدَ أن لا يعملَ أيَّ أضطراباتٍ أُخرىٰ ) اهــ

غيرَ أَنَّهُ لَم ينقَّذْ شيءٌ مِنْ ذلكَ ، ولَم يَظهرْ له أَثرٌ (١) .

وبقي الشَّيخُ عبيدُ صالحِ على حالهِ متملِّكاً بالغرفةِ يأمرُ وينهى ، ويَحكمُ ويرسمُ ، غيرَ أَنَّهُ بداً في سَنةِ (١٣٦١هـ) يجورُ على رعاياهُ ويأخذُ حبوبَ الفلاَّحينَ بثمنِ بخسٍ ، يَنسَوُهُم (٢) بالثَّمنِ لا إلى غايةٍ محدودةٍ ، ثمَّ يَردُّ عليهِم بعضَهُ للاقتياتِ الضَّروريِّ بأغلىٰ ممَّا أَخذَهُ منهُم ، فاشتدَّ البلاءُ ، وضجَّتِ الأَرضُ والسَّماءُ ، وأحدث جُمْرُكا على الطَّريق ، يأخذُ مِنْ كلِّ ما يمرُّ بها مِنَ البضائِعِ نحوَ العشُورِ ، واستهانَ بالدَّولةِ الكثيريَّةِ ، وتخطَّمَ أُنوفُ الشَّنافرِ ، وأبقىٰ عليهِم بالعجزِ عنِ النَّصَفةِ عاراً لا يفنىٰ ، كما قالَ إِياسُ بنُ الوليدِ [مِنَ السِيطِ] :

تَبْقَى ٱلْمَعَايِرُ بَعْدَ ٱلْقَوْمِ بَاقِيَةً وَيَذْهَبُ ٱلْمَالُ فِيمَا كَانَ قَدْ ذَهبَا

وتعالَمَ ٱلنَّاسُ حينئذِ بأخبارِ شنيعةِ عن جَوْرهِ بحقٌ وبباطلٍ ، فتألَّمتُ مِنْ ذلكَ ، وأنشأْتُ قصيدةً فصَّلتُ ٱلأُمورَ فيها ، كانَ إنشاؤُها لخمسٍ مِنْ شوَّال سَنةَ (١٣٦٣هـ) ، وأنشدتُها حينئذِ لكثيرٍ من رَادَتي (٣) ، ومنهُمُ : ٱلسُّلطانُ عبدُ ٱللهِ بنُ محسنِ بنِ غالبٍ ؛ لأَنَّهُ كانَ مِنْ مُحبِّيهِ وتَربطُهُ بهِ قرابةٌ دُنْيا ؛ إِذ كانت جدَّتاهما أُختينِ ، وتناولتُهُ بكثيرٍ مِنَ ٱلمعتبةِ وٱلمذمَّةِ ، وأقذعتُ لَهُ ، وللكنْ ذكرَ ليْ بعضُ أعدائِهِ أَنَّهُ ٱطلعَ على وصيته بينَ أوراقهِ ٱلَّتي أعجلوهُ عن أُخذِها يومَ جلائهِ ، وفيها ٱلأَمرُ بردِّ كلِّ مظلمةٍ إلىٰ صاحبِها ، وألفضلُ ما شَهِدَتْ بهِ ٱلأَعداءُ ، فعدتُ لبعضِ ما كنتُ عليهِ مِنْ ظنَّ أَمثليَّته .

<sup>(</sup>٢) ينسؤهم: يؤخّرهم.

<sup>(</sup>٣) أي : الذين يرتادون مجلس المؤلف .

وبالحقيقة : أنَّهُ أَعانَ علىٰ نَفْسهِ بترفُّعهِ عن أَبناءِ جِنْسهِ بعدَ سلامتِهِ مِنْ تلكَ الحربِ الضَّروسِ الَّتي فرَّجَ اللهُ عنهُ منها بالطَّليانِ ، وخرجَ مِنها وقلوبُ النَّاسِ معَهُ ، وبعضُ الضَّرو الخبرة لا يَعيبُهُ إلاَّ بسلامةِ صَدْرٍ انطلیٰ علیهِ بسببها غشُّ جلیسِ لَهُ لا يَهمُّهُ إلاَّ حمايتُهُ عن نصحِ العقلاءِ كيلا يُشيروا عليهِ بإبعادهِ ، وقد ضاقتْ بهِ الأرضُ ولَم يَجِدْ ملجاً بحضرموتَ إلاَّ إليهِ .

واتَّفْقَ أَنَّ أَحدَ السُّيَّاحِ الإِنكليزِ أَرادَ أَنْ يمرَّ بِالطَّريقِ الَّتِي تلي بِحَيْرِهُ ، وهو قد حماها بعسكرِهِ كيلا تُهرَّبَ البضائِعُ مِنْ ناحيتِها بعدما جعلَ العشورَ ضربةَ لازبِ علىٰ كلِّ واردٍ ، فمنعوا السَّائِحَ المرورَ ، ولمَّا أَظهرَ العنادَ . أَطلقوا عليهِ الرَّصاصَ بقصدِ التَّخويفِ ، وللكنَّ الحكومة الإنكليزيَّةَ رأَت أَنَّ شرفَها مُسَّ بذلكَ الإطلاقِ ، فأنذرَتُهُ ، التَّخويفِ ، وللكنَّ الحكومة الإنكليزيَّة رأت أَنَّ شرفَها مُسَّ بذلكَ الإطلاقِ ، فأنذرَتُهُ ، محضارِ العيدروسُ (۱) الآتي ذكرُه في بور ، فيه مِنَ المدافعِ الضَّخمةِ ، والدَّبَّاباتِ محضارِ العيدروسُ (۱) الآتي ذكرُه في بور ، فيه مِنَ المدافعِ الضَّخمةِ ، والدَّبَّاباتِ الهائِلةِ ، والسَّيَّاراتِ المصفَّحةِ بالفولاذِ ما تتفسخُ لَهُ العقولُ ، ومعَ ذلكَ . فقد ثبتَ وبقي يدافعُ ويُطلقُ الرَّصاصَ بدونِ جدوىٰ ؛ لأنَّهُ لا يُؤثِّرُ في تلكَ السَّيَّاراتِ ، وأنسلَّ عنهُ لواذاً (۲) كلُّ مَنْ كانَ معهُ ، ما عدا قاضيهِ الشَّيخ محفوظ المصلِّي اليافعيُّ (۱) وحينئذِ بخعَ بتسليمِ نفسِهِ ، فأركبوهُ على السَّيَّارةِ العسكريَّةِ إلىٰ مطارِ القطْنِ ، حيثُ أَخذوهُ بالطَّاثِرةِ إلىٰ عدن ، ولَم يُشْمِتوا بهِ عدوا ، ولَم يُؤلِموا بهِ صديقا ، ولَم يُمكّنوا وحينثذِ بخعَ بتسليمِ نفسِهِ ، فأركبوهُ على السَّيَّارةِ العسكريَّةِ إلىٰ مطارِ القطْنِ ، حيثُ أَخذوهُ بالطَّاثِرةِ إلىٰ عدن ، ولَم يُشْمِتوا بهِ عدوا ، ولَم يُؤلِموا بهِ صديقا ، ولَم يُمكّنوا أَخذوهُ بالطَّاثِرةِ إلىٰ عدن ، ولَم يُشْمِتوا بهِ عدوا ، ولَم يُؤلِموا بهِ صديقا ، ولَم يُمكّنوا أَخذا مِنْ منافسيهِ ومبغضيهِ حتَّىٰ مِنَ النَّظرِ إليهِ ، فشكرَ العقلاءُ مِنَ النَّاسِ للدَّولةِ الإنكليزيَّةِ تقديرها لشهامتهِ وأنفَتهِ .

<sup>(</sup>۱) في بعض المصادِر أن اسمه: الميجر جنرال أحمد عبد القادر العيدروس ، القائد العام لقوات ولاية حيدر آباد ، جاء مرافقاً للكولونيل دي . جي \_ ايجرتون ، كمستشار عسكري لجميع القوات التي ستقتحم الغرفة . « بحوث المقاومة » (۹۱) .

<sup>(</sup>٢) لواذاً : عائِداً .

<sup>(</sup>٣) الشيخ محفوظ بن سعيد بن ثابت المصلّي ، وكان قدومه إلى الغرفة بعد سنة ( ١٩٣٧م ) إثر عَزْل الأمير على بن صلاح من ولاية شبام على يد انجرامس ، وتلا ذلك تدخل الحكومة وأصحاب الجاه والنفوذ في شؤون القضاء بالدولة .

وقد قلتُ بمناسبةِ ذلكَ قصيدةً توجدُ بمحلِّها في الجزءِ الثَّالثِ مِنَ « الدِّيوانِ » ، ومنها [مِنَ الكامل] :

لاَ شَــامِــتُ قَــرَّتْ لَــهُ عَيْــنُ وَلاَ تَـرَكَتْهُ يَسْمَعُ فِي ٱلطَّـرِيـقِ مُـوَبِّخَـا ومِنها ما قلتُهُ في وصفِ ذلكَ ٱلجيشِ ومعدَّاتهِ ٱلهائِلةِ :

جَيْسَ تَمِيدُ بِهِ ٱلْفَلاَةُ وَمَنْظَرُ مَدَافِعاً هَضَبَاتُ فُولاَذِ تُقِلُ مَدَافِعاً وَقَدْرَائِهِ فُولاَذِ تُقِلُ مَدَافِعاً وَقَدْرَائِهِ لَا يَسْتَقِلُ لِرَمْيِهَا سُلَّ ٱلأَمِيرُ وَمَا بِمِحْجَمَةٍ دَمُّ يَسْتَقِلُ لِمِحْجَمَةٍ دَمُّ يَسْرُ وَمَا بِمِحْجَمَةٍ دَمُّ يَسْرُ أَجَرً مِنْ الْمَذَلَةِ ٱلسُنا فِيهِ ٱلشَّنَافِرُ يَضْحَكُونَ شَمَاتَةً فِيهِ ٱلشَّنَافِرُ يَضْحَكُونَ شَمَاتَةً كَمْ مِنْ طُويلٍ شَامِخِ عِرْنِينُهُ كَمْ مِنْ طُويلٍ شَامِخِ عِرْنِينُهُ كَمْ مِنْ طُويلٍ شَامِخِ عِرْنِينُهُ

مِنْهُ ٱلرَّعَانُ تَكَادُ أَنْ تَتَفَسَّخَا('')
مُلِثَتْ وَقَدْ سَارَتْ قِطَاراً فَرْسَخَا
حِصْنُ وَطِيدُ ٱلرُّكُونِ حَتَّى يُنْفَخَا
يَوْمَ ٱلْهُجُومِ مِنَ ٱلْبَرِيءِ تَوسَّخَا
وَأَمَدً أُخُورَى بِالتَّطُولِ بُذَخَا
وَسَيَجْهَشُونَ إِذَا ٱلظَّلاَمُ تَدَخْدَخَا('')
لاَ بُدَ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ أَنْ يَتَنَخْنَخَا('')

وكذلكَ كانَ ٱلأَمرُ ، فقد صارَ ٱلشَّنافرُ بعدَهُ أَذلَّ مِنْ أَبناءِ ٱلسَّبيلِ ، حتَّىٰ لقد مُنِعوا حَمْلَ ٱلسَّلاحِ ، بل مُنِعوا مِنْ إطلاقِ ٱلبنادقِ في أَفراحِهم .

ومِنَ ٱلغرائبِ : أَنَّ ضَبُعاً وقعَ في شبكةِ أَحدِهم ، فما جسرَ أَنْ يُطلقَ بندقيَّتَهُ عليها ، فبقيَت تناوصُ وهوَ ينظرُ إِليها حتَّىٰ هربَت .

وما أَظنُّ ٱلأَمرَ يَبلغُ إِلَىٰ ذلكَ ، ولكنَّهُ من خَورِ العزائمِ واستيلاءِ ٱلذُّلُ ، وما أَجدُ لصاحبِ الضَّبعِ مثلاً إِلاَّ عُليَّةَ بنتَ المهديِّ ، فلقد منعَها ٱلرَّشيدُ أَنْ تذكرَ غلاماً كانت تُتَهمُ بهواهُ ، واسمُهُ طَلُّ ، فبينما هي تتلو كتابَ اللهِ إِذِ انتهتْ إلىٰ قولهِ تعالىٰ : ﴿ فَإِن لَمْ يُصِبَها وَابِلُّ﴾ فلَم تجسرُ أَنْ تقولَ ﴿ فَطَلَّا ﴾ وإنَّما قالتْ : ( فإنْ لَم يُصبها وابلٌ. . فما

<sup>(</sup>١) الرعان: الجبال الطويلة ، تميد: تميل .

<sup>(</sup>٢) جهش للبكاء : استعد له واستعبر . تدخدخ : اختلط ظلامه .

<sup>(</sup>٣) يتنخنخا : مأخوذ من النَّخُ ، وهو بروك الإبل ، وهو هنا كناية عن الذُّلُّ ، علىٰ حدِّ قول الشَّاعر : مَـــــا طَـــــارَ طَيْـــرٌ وَٱرْتَفَـــعْ لِلاَّ كَمَــــا طَــــارَ وَقَـــــعْ

نهىٰ عنهُ أَميرُ ٱلمؤمنينَ ) . فظهر عليها وكانَ ذلكَ بمَسْمَعٍ مِنَ ٱلرَّشيدِ بحيثُ لا تشعرُ وقالَ لَها : ولا كلُّ ذلكَ يا أُخَيَّهُ (١) .

أَمَّا نفقاتُ ذلكَ ٱلجيشِ فلا يزالُ أَمرُها مجهولاً ، وقد أُخبرني مَنْ لا يُتَّهمُ أَنَّ أَحدَ رؤساءِ ٱلإِنكليزِ خَطَبَ بٱلمُكلاً مع سفرهِ عنها ، وقالَ في خُطبتهِ : إِنَّ ٱلبتَّ في نفقاتِ ذلكَ ٱلجيشِ مؤخَّرٌ إِلى ٱلفرصةِ ٱلمناسبةِ ، ولا شكَّ أَنَّها ستكونُ باهظةً جدّاً ٢٠٪ .

أَمَّا عُبَيدُ صالحٍ.. فقد بقي بعدن موفورَ ٱلكرامةِ مدَّةً مِنَ ٱلزَّمانِ ، ثمَّ أُذِنَ لهُ في ٱلسَّفرِ إلى سنغافورة ، وبقي يتردَّدُ بينها وبينَ بتاوي ، معتمداً علىٰ أموالِهِ ، رخيً ٱلبالِ ، مشروحَ ٱلصَّدرِ ، قد أَراحتهُ ٱلحكومةُ مِنَ ٱلحالةِ ٱلَّتِي توغرُ ٱلصَّدرَ ، وتقبضُ ٱلنَّفسَ ، وتطيلُ ٱلتَّعبَ وٱلعنا في مسايسةِ مَن لا بدَّ لهُ منهمُ في ٱلدِّفاعِ عنِ ٱلغرفةِ ، مِن أَمثالِ ٱلحمُومِ ٱلَّذِينَ يتجنَّونَ عليهِ ويملؤونَ قلبَهُ كلَّ يومٍ قيحاً وغَيْظاً ، ويأتي فيهم قولُ ٱلمتنبِّي [ني « ٱلعُكبَريُ ، ١ / ٣٧٥ مِنَ ٱلطَّويل] :

وَمِنْ نَكَدِ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْحُرِّ أَن يَرَىٰ عَدُوّاً لَـهُ مَـا مِـنْ صَـدَاقَتِـهِ بُـدُ

# حصونُ آلِ كثيرِ

وٱلغرفةُ محاطةٌ بحصونِ آلِ كثيرٍ :

ففي شرقيّها : حصونُ آلِ خالدِ بنِ عمر ، وفي الرّسالةِ الّتي طبعَها الشَّيخُ عُبيدُ بنُ عِبْداتٍ ووزَّعَها بينَ النَّاسِ ، ما يُصَرِّحُ بأَنَّ آلَ خالدِ بنِ عمرَ لم يبنوا ديارَهم بذلكَ المكانِ إِلاَّ بمخابرةٍ مِن آلِ الفاسِ .

وفيها أَيضاً : أن دِيار آلِ ٱلفاسِ كانت بالجانبِ ٱلغربيِّ منَ ٱلسَّليلِ ، في شمالِ ديارِ آلِ فحيثا .

<sup>(</sup>١) القصَّة في « المستطرف » ( ١٠٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) لمعرفة نهاية أمر ابن عبدات. . ينظر : «حركة ابن عبدات في الغرفة بحضرموت ١٩٢٤-١٩٤٥م » بحث أعده الأستاذ المساعد الدكتور محمد سعيد داود بكلية التربية بالمكلا ، ضمن فعاليات الندوة التاريخية حول « المقاومة الشعبية في حضرموت » المنعقدة في كلية التربية (٢٥-٢٦) فبراير (١٩٨٩م).

وفيها أيضاً : أَنَّ لآلِ ٱلفاسِ ذِكْرٌ في كلامِ ٱلشَّيخِ سعدِ ٱلسَّوينيِّ حيثُ يقولُ : ( باسِيْر أرض لَنْفاس من ظلم بلفاس ) وهاذا يدلُّ علىٰ تقادمِ عهدهم .

وَفِي ٱلصَّلَحِ ٱلواقعِ بينَ آلِ خالدٍ وآلِ ٱلفاسِ سنةَ ( ١٣٣٦هـ ). . كانَ مِنَ ٱلشُّروطِ لآلِ خالدٍ : أَنْ يَستقلُّواَ بولايةِ ٱلحولَ .

ومِنَ الشُّروطِ عليهِم: أَنْ تُهدَّمَ حصونُهُم تلكَ ، فهُدِّمتْ ، وللكنَّ آلَ الفاسِ ابتنوا بها مخفراً وسمَّوهُ ( خيبر ) تشبيها لآلِ خالدِ باليهودِ ، فكانت حزازةً في نَفْسِ الشَّيخِ صالحِ عُبيدٍ ، يتحيَّنُ الفُرصَ لأَنْ يثارَ بها فماتَ بحسرته ، وللكنَّ ولدَهُ عُبيداً أَثلجَ خاطرَهُ وبلَّ غليلَهُ ، فتمكَّنَ مِنِ استمالةِ عَزَّان بنِ محمَّدِ أحدِ بلفاسِ ، حتَّىٰ مكَّنه من ديارهِ ومن دارِ محمَّدِ بنِ شعبانَ في مثوىٰ آلِ الفاس ومن ذلكَ المخفرِ فهَدمَهُ ، وللكنَّها لَم تَطُلُ مدَّتُهُ من بعدِ ذلكَ .

وبينَما عَزَّانُ بنُ محمَّدِ راجعٌ مِنَ آلغرفةِ ذاتَ يومٍ ، بعدَ تسليمِهِ ديارَهُ لِعُبَيْدِ صالحٍ . . بَصَر بهِ آلُ الفاسِ ، فأطلقوا عليهِ آلرَّصاصَ حتَّىٰ قتلوهُ ، ورفعوا محمَّدَ بنَ شعبانَ إلى الحكومةِ ، فأخدَتهُ إلى المُكلاً ، ثمَّ ردَّتهُ إلىٰ سجنِ سيثونَ ، وبهِ كانَ هلاكُهُ .

ومِنَ ٱللَّطَائِفِ : أَنَّنِي زُرتُ سيِّدي ٱلشَّهِمَ ٱلفاضلَ محمَّد آبنَ سيِّدِنا وشيخِنا ٱلأُستاذِ الْأَبَرِّ عيدروسِ بنِ عمرَ في سنةِ (١٣١٨هـ). فالفَيتُ منزلَهُ ملاّنا برجالِ آلِ ٱلفاسِ ، للتَّرضيةِ عن حالِ صَدَرَ عن بعضِ سفهائهم إِذاءَ بعضِ أَتباعِهِ وخدمِهِ ، وإذا رِجَالٌ عليهم وسام ، ولهم بسطةٌ في آلأَجسام ، وغررٌ باهرة ، ووجوهٌ زاهرة ، ولحى غالية ، وهممٌ عالية .

إِذَا لَبِسُوا عَمَائِمَهُمُ طَوَوْهَا عَلَىٰ كَرَمٍ وإِنْ سَفَرُوا أَنَارُوا (١) ورثيسُهم لذلك آلعهدِ آلشَّيخُ صالحُ بنُ محمَّدِ بلفاسِ ، قدَّموه عليهم عندَما بَقَل عَارِضاهُ ، وما زالَ علىٰ رئاستِهم إلىٰ أَن ماتَ عَن عُمُرٍ طويلٍ ، وكانَ جميلاً طويلاً ، يأتى فيه قولُ آلرَّضيِّ (٢) :

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر ، وهو لأبي الطمحان القيني .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو ليس للشريف الرضي ، بل للبحتري في « ديوانه » ( ١/ ٧٤ ) ، من قصيدته=

مَضَىٰ مِثْلَ مَا يَمْضِي ٱلسِّنَانُ وَأَشْرَقَتْ بِهِ بَسْطَةٌ زَادَتْ عَلَىٰ بَسْطَةِ ٱلـرُّمْـحِ وقولُ ليلى ٱلأَخيليَّة [مِنَ ٱلطَّويل]:

فَنِعْمَ فَتَى ٱلدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ فَاجِراً وَفَوْقَ ٱلْفَتَىٰ لَـوْ أَنَّـهُ غَيْـرُ فَـاجِـرِ بعدَ إبدالِ ( فاجر ) بـ( ظالم ) ، وقد ذكرنا هاذا آلبيتَ لمحسنِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عليًّ ٱلعولقيُّ ولغيرِهِ ، وصالحُ محمَّدِ هوَ ٱلأَحقُّ به .

وقبيلَ أَن يهلكَ محمَّدُ بنُ شعبانَ ورَدني في جماعةٍ مِن آلِ ٱلفاسِ ـ لا يَقِلُّ عددُهم عَن عشرةٍ ـ في مسألةٍ ، فَتَعجَّبتُ مِن قصر قاماتِهم وصغرِ هامتِهم ، ولم أُصدِّق ـ إِلاّ بعدَ آلإِلحاحِ في ٱلسُّؤالِ ـ أَنَّهم من سلالةِ أُولئكَ ، وهـٰكذا يهرمُ ٱلزَّمانُ ، وتتراذلُ ٱلأَيَّامُ .

وكانت لآلِ ٱلفاسِ قَبولةٌ حارَّةٌ ونجْدةٌ قويَّةٌ ، ولهم معَ آلِ خالدِ بنِ عمرَ خاصَّةً ، ومع َ آلِ عِاللهِ بن عمرَ خاصَّةً ، ومع َ آلِ عِبداتٍ عامَّةً حروبٌ لم تضرَع فيها خدودُهم ، ولا زَلَّت فيها نعالُهم .

وقد بلغَ مِن جرأتِهم أَنَّهم أَخفروا آلَ جعفرِ بنِ طالبٍ ، وقتلوا واحداً مِن آلِ عِبْداتٍ في غربِّي تريسَ ، ومعَهُ أَحدُ آلِ جعفرِ بنِ طالبٍ ، فنضخَ رشاشُ دمهِ في ثيابِهِ ، ولم ينتصفوا منهم .

ولَم يبْقَ بحصونِهم منهُمُ ٱليومَ إِلاَّ نحو ٱلثَّلاثينَ رجلاً ؛ إِذ صار مثوى ٱلعلويِّينِ وآل كثيرِ اليوم بجاوةَ .

وحصونُ آلِ ألفاسِ: واقعةٌ في شمالِ حصونِ آلِ خالدِ بنِ عمرَ ٱلمهدومةِ. وفي شرقيِّ ألغرفةِ متشاملةً: حصونُ آلِ ألعاسِ ، لا يزيدونَ عنِ آثني عشرَ رجلاً. ثمَّ : حصونُ آلِ عونٍ ، وهم نحوُهم في ألعدد. ثمَّ : حصونُ آلِ مَهْريِّ ، ألَّتي سَكنوا بها بعدَ جلائِهم عن سحيلِ شبام ، وعددهم بحضرموتَ نحو ألعشرينَ رجلاً .

تَجَلَّىٰ فَأَجْلَى ٱللَّيْلَ جُنْحاً عَلَىٰ جُنْح

التي يمدح فيها الفتح بن خاقان ، والتي مطلعُها :
 هَـــلِ ٱلْفَـــٰـــُ إِلاَ ٱلْبَـــٰـدُرُ فِـــي ٱلأُفُــــقِ ٱلْمُضْحِـــي

#### يَرْقَق

هوَ وادي ٱلغرفةِ في شرقيِّها ، وهوَ وادٍ أُنيسٌ ، في أُعلاهُ قُلُوتٌ كثيرةٌ يَتنزَّهُ ٱلنَّاسُ فيها بعَقِبِ ٱلسُّيولِ ، ينهرُ إِليهِ ٱلماءُ مِنَ ٱلنَّجدِ ٱلمنبسطِ مِن حضرموتَ إِلىٰ ما شاءَ ٱللهُ .

وهوَ نَجدٌ واسعٌ تتفرَّقُ مياهُ ٱلأَمطارِ منه علىٰ وادي ٱلعَيْنِ ، ووادي بن عليٌ ، ووادي بن عليٌ ، ووادي يَثمة ، ووادي يَثمة ، ووادي مَرْيَمه ، ووادي تَارِبه .

وليرققَ ذِكرٌ كثيرٌ في ﴿ ديوانِ ٱلشَّيخِ عمرَ بنِ عبد ٱللهِ بامخرمةَ ﴾ .

وكانَ سيِّدي ٱلأُستاذُ ٱلأَبرُّ كثيرَ ٱلتَّحنُّثِ فيهِ ، وربَّما أَقامَ بهِ ٱللَّياليَ ٱلعديدةَ في أوائِلِ أَمرِهِ يَتعبَّدُ ٱللهَ .

وفي منتصفِ ٱلجبلِ ٱلَّذي بجنوبِ ٱلغرفةِ بقايا مَخْفرٍ يقالُ لهُ : كُوتْ ٱبنِ قَمْلاً (١) ، وقدِ ٱختلفَ عليَّ ٱلمعمَّرونَ في ٱلجوابِ عنهُ :

فبعضُهُم قالَ : ٱبنُ قملا ٱستولىٰ على ٱلغرفةِ وٱبتنىٰ ذلكَ ٱلكُوتَ ليأْمنَ بهِ عاديةَ آلِ كثيرٍ . وقالَ آخَرونَ : إِنَّما بناهُ آلُ كثيرٍ ليكونَ حامياً لَهُم مِنْ شرِّهِ .

وَٱلحَقُّ أَنْ لا تَخَالُفَ ؛ لأَنَّ آبِنَ قَمَلا إِنَّمَا يَصُوْلُ فِي جَهَةِ آلِ كَثْيْرِ بَهُمَ . فَهُوَ وإِيَّاهُمُ ومَن تابِعَهُ مِن غيرِهِم يَد واحدةٌ . وآللهُ أعلمُ .

### حصونُ ٱلعَوَانِزَه

هي واقعةٌ في شرقيِّ حصونِ آلِ آلفاسِ . وألعوانزه مِنَ ألعوامرِ ، وهم قومٌ كرامٌ ، و وفيهم صالحونَ فضلاءُ .

منهُمُ : ٱلشَّيخُ عوضُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ عانُوزْ ، لَهُ مناقبُ شهيرةٌ ، ومحاسنُ كثيرةٌ ،

<sup>(1)</sup> الكوت : هو كما قال عنه المؤلف يشبه المخفر ، أو مركز مراقبة ، يبنى بأعلى الجبال المطلة على المدن الشهيرة بحضرموت ، ويوجد لهلذا الكوت نظائر كثيرة ، منها كوت الخِبَّة المطل على شبام ، الذي بني سنة ( ١٣٣٣هـ ) كما في « مذكرات » الشيخ سالم باسويدان .

كَانَ سيِّدي ٱلأُستاذُ ٱلأَبَرُّ يزورهُ ، ويَطلبُ دعاءَهُ ، ويَتبرَّكُ بٱلنَّظرِ إِليهِ .

وكانَ لهُ الضِّلَعُ الأقوىٰ في حادثةِ المحايلِ ، ولمَّا انتهت بأنهزامِ يافع . . خرجَ السُّلطانُ غالبُ بنُ محسنِ إلىٰ عندِ الشَّيخِ عوضِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عانوزِ ، بكثيرِ مِنَ السُّلطانُ غالبُ بنُ محسنِ إلىٰ عندِ الشَّيخِ عوضِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عانوزِ ، بكثيرِ مِنَ الرَّصاص والباروتِ ، مكافأة لهُ علىٰ ما أَبلیٰ وأَنفَقَ ، فردَّهُ وقالَ : إِنَّما أَردتُ بمعونتي وجهَ اللهِ تعالیٰ ، فعرضَ علیهِ ولایةَ تَرِیسَ . فلم یَقْبَل ، وقالَ لهُ : لا أُریدُ منكم إِلاَ الشَّفقةَ بالَّذینَ یحرثون آبارَنا بأعمالِ تَریسَ .

ومنهُمُ : ٱلشَّيخُ جعفرُ بنُ عليِّ بنِ عانوز ، كانَ كسابقهِ ، كثيرَ ٱلعبادةِ ، شديدَ ٱلورَعِ ، طويلَ ٱلصَّلاةِ . وكانَ سيِّدُ ٱلوادي ٱلحسنُ بنُ صالحٍ ٱلبَحْرُ إِذَا كتبَ إِليهِ . . يقولُ لَهُ : ( ٱلولدُ جعفرُ بنُ عليٍّ ) .

وكنتُ أَقُولُ له : هل قتلتَ أَحداً بيدكَ في واقعة المحايلِ؟ . . فيقولُ : إِنَّهُم بغاةٌ . ولأَبيهِ ذِكرٌ كثيرٌ ، يدلُّ علىٰ أَنَّهُ صدرٌ مِنْ صدورِ القبائِلِ وأُولي رأيها وزعامتِها .

وكان العوانزه يَسكنونَ المِحْتِرْقه ، فتنكَّدوا مِنْ ملوحةِ مائِها ، ولَحِقَهُم مِنْ ذلكَ عناءٌ شديدٌ ، فآنتقَلوا عنها إلىٰ تلكَ الحُصُونِ الَّتِي لَم يَتمكَّنوا مِنْ بنائِها إلاَّ بأجتماعِ خَرَقَ العادَةَ مِنْ آلِ كثيرٍ والعوامرِ ، ورابَطوا حوالَيها إلىٰ أَنِ انتهیٰ بناؤُها بالرَّغمِ مِنْ معاطسِ يافعِ بتريسَ وغيرِها ، وجَرَتْ بينَهُم في ذلكَ معاركُ ، وأُريقَتْ فيهِ دماءٌ .

ومع صلاح العَوانِزَه وفضلِهِم. . فقد كانوا مِنْ أَشجعِ النَّاسِ وَأَلدُّهِم على الأَعداءِ ، ولهم في واقعةِ المحايلِ المشهورةِ اليدُ البيضاءُ ، والنَّصيبُ الأَوفىٰ .

أُولَائِكَ قَـوْمٌ إِنْ بَنَـوْا أَحْسَنُـوا ٱلْبِنَـا وَإِنْ عَاهَدُوا أَوْفَوْا وَإِنْ عَقَدُوا شَدُوا(١) وإنْ قَـالَ مَـوْلاَهُـمْ عَلَىٰ جُـلِّ حَـادِثِ مِنَ ٱلأَمْرِ: رُدُّوا فَضْلَ أَحْلاَمِكُمْ رَدُّوا

ومنهم قَوْمٌ منتشرونَ بوبارِ وعُمَان ، ولا يزالونَ معَهم على ٱتَّصالِ ، وفي ٱلوقتِ ٱلأخيرِ ـ أي منذُ نحوٍ مِن خمسِ سنواتٍ ـ زارَهم شيخٌ مِنَ ٱلعوانزه بعُمان ، يظهرُ علىٰ

<sup>(</sup>١) البيتان من الطُّويل ، وهما للحطيئة في « ديوانهِ ، ( ٤١ ) .

وجههِ وعينيهِ أَثرُ ٱلشَّهامةِ وٱلنَّجدةِ ، وقد قضىٰ عندي سحابةَ يومٍ حدَّثني عن أُخبارهم وكثرتِهم وعن وَبار وخصوبتِها. . بألتَّعاجيبِ ، وللكنِّي نسيتُ ٱسمَّهُ حالَ رَقْم هلذا . ورجالُ ٱلعوانزه بحصنهم ٱليومَ ، لا يزيدُون عنِ آثني عشرَ رَجُلاً .

## حصونُ آلِ جَعْفرِ بنِ بدرٍ مِنَ الفخائذِ

هيَ واقعةٌ بإِزاءِ الغرفةِ مِنَ الجبلِ النَّجديِّ في شرقيٌ المحترقه ، وهُم أَهلُ بساطةٍ وحُسنِ ظنَّ وسلامةِ صدورٍ ، ينتسبونَ بالخِدْمةِ إلى السَّادةِ آلِ خيله ، ورئيسُهُمُ اليومَ : محمَّدُ بنُ سالمينَ ، علىٰ غرارِ السَّابقينَ في استواءِ العلانيةِ والسَّريرةِ ، والسَّيرِ بِسَوْقِ الطَّبيعةِ ، والبُعدِ عنِ الخداع والاحتيالِ .

وعددُ رجالِهمُ ٱليومَ بِٱلتَّقريبِ أَربعونَ .

وأقربُ آلنَّاسِ إليهم: آلُ مِنِيبَاري ، ولكن نَزَغَ بينَهمُ ٱلشَّيطانُ في ٱلأَخيرِ ، وجَرَىٰ بينَهمُ ٱلشَّيطانُ في ٱلأَخيرِ ، وجَرَىٰ بينَهم مِنَ ٱلشَّرِّ ما أَشرنا إلىٰ بعضِهِ في « **ٱلأَصلِ** » .

## حصونُ آلِ منيباري(١)

وهيَ مِنْ وراءِ حصونِ آلِ جعفرِ بنِ بدرٍ . ويقالُ لِمجموعهما : حصْنُ خُزَام .

وقد ذَكرنا في « الأصلِ » أَنَّ أَوَّلَ مَن بناهُ: الشَّيخُ سعيدُ بنُ عامرِ بنِ منيباري ، وذَكرنا جملةً مِن أخبارهِ ، وأَنَّهُ كانَ بسحيلِ سيئونَ فأنتقلَ إلى الحصنِ لمَّا أَثْرَىٰ ، وكانَ فقيراً مملِقاً لا يملكُ غيرَ آثني عشرَ ريالاً ، اشترىٰ بها ثوراً في حلقةٍ ، فشكا إلى الحبيب عبدِ اللهِ بنِ علويِّ العيدروسِ . فدعا لهُ ، فأبتاعَ الثَّورَ في يومِهِ بأربعةٍ وعشرينَ ريالاً ، فباركَ اللهُ فيها وَنَمَت تجارتُه كما ينمو الدُّودُ ، فتأثّل الأموالَ الكثيرة .

<sup>(</sup>١) آل منيباري : فخيذة من آل عون من آل كثير الشنافر .

وكانَ آلُ منيباري أَهلَ نجدةٍ ، حتَّىٰ إِنَّهُ لا يقومُ ليافعٍ أَحدٌ مِنْ آلِ كثيرٍ سواهُم ، فكانوا يحسبونَ لَهم أَلْفَ حسابِ .

وإليهم وإلىٰ آلِ عبدِ ٱللهِ بنِ سعيدِ بنِ جعفرِ بن طالبٍ كانَ مرجعُ آلِ كثيرٍ في عظيماتِ ٱلأُمورِ ، وكانوا كما قالَ ٱلشَّريفُ ٱلرَّضِيُّ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

مَلِيُّونَ فِي يَوْمِ ٱلْقَضَاءِ إِذَا ٱنتَدَوْا بِجَدْعِ ٱلْقَضَايِا مِنْ أُنُوفِ ٱلْمَظَالِمِ وَإِنْ مُنِعُوا ٱلنِّصْفَ. . ٱقْتَضَوْهُ وَٱفْضَلُوا عَلَى ٱلنَّصْفِ بِٱلأَيْدِي ٱلطَّوَالِ ٱلْغَوَاشِم

وكانَ لَهم حصنٌ في نخيلِ سيئون في شمالِها ، بنَوهُ في أَيَّامِ يافعِ بعَكرِ ٱلبارودِ (١) ، في ٱلوقتِ ٱلَّذي نَهضوا فيهِ ببناءِ حصنِ ٱلعوانزه ، فآلُ كثيرٍ ساعَدوا ٱلعوامرَ علىٰ بناءِ حصنِ ٱلعوانزه ، وٱلعوامرُ ساعَدوا آلَ كثيرٍ في بناءِ حصنِ آل منيباري ٱلمُسَمَّىٰ حصنَ حصنِ ٱلعجوزِ ، وكانت يافعٌ تمنعُهم عَن بنائِهِ ، حتَّىٰ لقد أَصلَحوا ٱللَّبِنَ لبنائِهِ ، فمرَّ عليهِ أَحدُ ٱل باعطوه وقالَ :

يا ٱلمَدَرْ يا ٱلمَدَرْ با تِبْتَني وَيْن عادَكْ تِبْتَني وَيْن عادَكْ تِبْتَني تَبْتَنـي تَبْتَنـي تبتَنـي ماليـن إلاّ سـرادك عادَنـا ٱنْفُعَـكَ في مَضـواك ولاً بـرادَك

فهيِّج آلَ كثيرِ بذلكَ ، فحالفوا ألعوامر ، وتمَّ ما أرادوا .

وكانَ هـٰذا اَلحصنُ بلاءً على اَلدَّولةِ اَلكثيريَّةِ ؛ إِذْ لا ينجمُ بينَهُم اَدنىٰ حادثٍ إِلاَّ رابطوا فيه ، وأَطلَقوا اَلرَّصاصَ منهُ علىٰ ضواحي سيثون وجانبِها اَلغربيِّ ، فأنقطعتِ اَلاَسبابُ ، وتعطَّلتِ اَلمعايشُ .

وكانَ ٱلسَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدٍ حريصاً علىٰ محالفتِهم ؛ لقبضهِم بٱلمِخْنَقِ في سيئون ، وما زالَ يُكاتبُهُم ويُخاطبُهُم في ذلكَ حتَّى ٱستقدمَهم هم وآلَ جعفرِ بنِ بدرٍ إلى المكلاً ، وهناكَ تمَّ ٱلحلفُ بينَهُم ، وفي وثيقته ٱلمحَرَّرةِ بتاريخِ (١٢) محرَّم سَنةَ المكلاً ، عاهدَ آلُ منيباري وآلُ جعفرِ بن بدرٍ علىٰ أَنَّهُم عيالُ ٱلدَّولةِ وأولادُهُ ،

<sup>(</sup>١) هي كلمة تقال لغرض الأمر بالقوة ؛ أي : ابتنوه على الرغم من يافع. . فهو مدح لهم بالشجاعة .

ومنهُ وإليهِ ، وأرضُهُم ومثاويهِم أرضُ ألدَّولةِ ومثاويهِ ، وأرضُ ألدَّولةِ كذلكَ لَهمُ المنافعُ مثلَ أمثالِهم مِنَ الحلفاءِ ، المنافعُ مثلَ أمثالِهم مِنَ الحلفاءِ ، ولا يعتذرونَ عن داعي ألدَّولةِ عندَ ألحاجةِ ، وألدَّولةُ كذلكَ لَهم منهُ ألمنفعةُ ؛ بحيثُ يصلُ نفعُهُ قريب أو بعيد .

وعليهِم للدَّولةِ أَنْ يقوموا حَسْبَ طاقتهِم وقُدرتهِم ، بكلِّ ما يَجلبُ للدَّولةِ ٱلصَّلاحَ ويُبعدُ عنهُ ٱلضَّررَ ، وكذلكَ ٱلدَّولةُ مِنْ جانبهِ .

وشلُّوا وبدُّوا بوجوههِم (١) أَنَّ كلَّ ما يشومُ ويلومُ ٱلدَّولةَ ويعلقُ بوجههِ.. فهوَ بوجههِم ، مِنْ حالٍ ومالٍ ، وطارِفِةِ عسكريٍّ أَو رعويٍّ ، أَو غيرِهما.. يتعلَّقُ بٱلدَّولةِ فعليهِم إذا عَلموا بخلافٍ على ٱلدَّولةِ أَنْ يَقوموا فيهِ حسبَ طاقتهِم .

وقد كُتبَ بينَهُم وثرٌ بتاريخِ هـٰذا الحلفِ علىٰ شروطٍ عليهِم للدَّولةِ ، وشروطٍ لَهُم مِنَ الدَّولةِ ، وأَقرَّ المذكورونَ بالسِّيادةِ للدَّولةِ القعيطيَّةِ في الجهةِ الحضرميَّةِ الجميعُ ، وباللهِ الاعتمادُ .

وعليهِ إِمضاءُ ٱلسُّلطانِ غالبِ بنِ عوضٍ ، وشهادةُ ٱلسَّيِّد محمَّدِ بنِ سقَّافٍ ، وٱلسَّيِّدِ حسين بن حامدٍ وغيرِهم .

ولكنّه لَم يَنْفذُ منهُ شيءٌ ؛ لأَنَّ السَّيِّدَ حسينَ رغبَ فيما بعدَ ذلكَ إِلَىٰ مصالحةِ الدَّولةِ الكثيريَّةِ ، ولمَّا تمَّتْ . . استغنىٰ بها عن حِلْفهِم وحِلْفِ آلِ جعفرِ بنِ بدرٍ \_ الَّذي للوَّولةِ الكثيريَّةِ ، ولمَّا تمَّتْ . . استغنىٰ بها عن حِلْفهِم وحِلْفِ آلِ جعفرِ بنِ بدرٍ \_ الَّذي لم يجعلهُ إِلاَّ تمهيداً لحملِ الدَّولةِ على المصالحةِ \_ وللكنَّ حلْفَ الدَّولتينِ لا يزالُ علىٰ دَخَنِ إلى اليومِ .

وبإثرِ جلاءِ عُبَيدِ صالح بنِ عبداتِ وَهَنَ جانبُ آلِ كثيرٍ ، وآستنهرَ فتقُهُم (٢) ، وآنهارَ ركنُهُم ، فتوسَّعتْ مملكةُ ٱلدَّولةِ ٱلكثيريَّةِ علىٰ حسابِ ٱلنُّفوذِ ٱلإنكليزي ، وجاءَها ٱلقوسُ بلا ثمنِ ، وأستولت علىٰ حصن بئر العجوز صَفْواً عفواً ، وجرىٰ أخيراً علىٰ

<sup>(</sup>١) هاذه من عبارات تلك المعاهدة ، وشلّ فلان بوجهه وبدّى ، أي : التزم بالعهد .

 <sup>(</sup>٢) استنهر النّهر: حفر لمجراه موضعاً مكيناً ، واستنهر الفتق: كناية عن تأصُّله وتمكُّنه وتوسعه.

رِثِيسِ آلِ منيباري \_ وهوَ ٱلشَّابُ ٱلشَّهمُ ٱلنَّشيطُ محمَّد عامر بنِ محمَّدِ بن منيباري \_ نوعٌ مِنَ ٱلضَّغطِ بسيئون ، ثمَّ سُوِّيتِ ٱلمسائِلُ بٱلحسنىٰ .

وعددُ آلِ منيباري ٱليومَ لا يزيدُ معَ عبيدِهم عن خمسةٍ وأَربعينَ رَجُلاً .

# تَرِيس(١)

هيَ مِنْ قدامى ألبلدانِ ، وَلَم يَذكرها ياقوتُ ، ولم يَزِد الطيِّبُ بامخرمةَ علىٰ قولِهِ : ( تريس : قريةٌ مِنْ قرىٰ حَضْرَمَوْتَ ، شرقيَّ محلَّةِ المشايخِ آلِ باعبَّادِ المعروفة بالغُرْفةِ ، ذكرَها القاضي مسعودٌ ) اهـ(٢)

وفي موضعٍ مِنْ « صِفةِ حزيرةِ ٱلعربِ » للهَمْدانيِّ [ص٢٩٣] : ( تريمُ مِنْ ديارِ تميمٍ ، وتريسُ بِحَضْرَمَوْتَ ) اهـ

ولعلَّ تريساً فيهِ محرَّفةٌ عن تريم ؛ لأَنَّهُ ٱلأَليقُ بٱلسِّياقِ .

وفي « **ٱلأَصلِ** » عن صاحبِ « معجمِ ٱلبلدانِ » عن « معجمِ ٱلبكريِّ » أَنَّها : ( سُمِّيتْ بأسمِ تريسِ بنِ خوالي بنِ ٱلصَّدف بنِ مرتعِ ٱلكنديُّ ) اهـ

ثمَّ رأَيتُ « معجمَ ٱلبَكْريِّ » فإذا ألنَّقلُ صحيحٌ ، وفيهِ : أَنَّ لتريس أَخا أَسمُهُ مَدِيس ، وما ذكرَهُ مِن سببِ ٱلتَّسميةِ معقولٌ ؛ فإن أَغلبَ سُكَّانِها مِنْ أَعقابِ ٱلصَّدفِ ، ففيها مثرى المشايخِ آلِ باكثيرٍ ، وقد سبقَ في شبام أَنَّ منهُمُ ٱلشَّيخَ عبدَ ٱللهِ بنَ أَحمدَ بنِ محمَّدٍ ، أَحدَ أَصحابِ ٱلإِمام ٱلبخاريُّ .

وللكنَّهُ جاءَ في « الضَّوءِ اللاَّمعِ » [ه/ ١١] للسخاوي ذِكْر : عبدِ اللهِ بنِ أَحمدَ باكثير هلذا ، وقالَ : إِنَّهُ أَخذَ عنهُ ، فتبيَّنَ بهِ أَنَّ البخاريَّ في « التَّاجِ » [٢١/١٤] مصحَّفٌ تصحيفاً مطبعيًا عنِ السَّخاويِّ ، وقد تَرجمَ السَّيِّدُ عبدُ القادرِ العيدروسُ في « النُّورِ السَّافِرِ » [١٧٨] للشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ أَحمدَ باكثير هلذا ، وذكرَ أَنَّ وفاتَهُ سنةَ ( ٩٢٥هـ ) ،

<sup>(</sup>١) تبعد عن سيتون (٣) أميال إلى جهة الغرب.

<sup>(</sup>٢) نسبة البلدان (ق ٦٠).

وولادتَه بحضرموتَ ، وطلبَهُ للعلمِ بغيل باوزيرٍ . وكانت وفاةُ ٱلسَّخاويِّ بالمدينةِ ٱلمشرَّفةِ سنةَ ( ٩٠٢هـ ) .

ولا بأسَ بعلامةِ الدَّركِ بعدَ الفوتِ أَن نتمثَّلَ بقولِهم : ( إِن ذهبَ عيرٌ . فعيرٌ في الرِّباطِ ) ؛ لأنَّهُ إِن فاتنا الشَّيخُ عبدُ الله بنُ أَحمدَ باكثير . . ففي أيدينا مَن هوَ أَقدمُ وأُوليٰ بِالذِّكرِ منهُ وهوَ الشَّيخُ عبدُ اللهِ الحضرميُّ الَّذي كانَ يخطِّى ُ الفرزدقَ في أَشعارِهِ ، فهجاهُ فخطاً هُ في نفسِ هجائِهِ . . جاءَ في « خزانةِ الأَدب » [٢٣٧/١] بعدَ ذكرِه لذلكَ ما نصُّه : ( وعبدُ اللهِ هاذا هوَ عبدُ اللهِ بنُ أَبي إِسحاق الزِّياديُّ الحضرميُّ ، قالَ الواحديُّ في كتابِ « الإغراب في علم الإعراب » كانَ عبدُ اللهِ مِن تلامذةِ عتبةَ بنِ سفيانَ ، وهوَ من تلامذة أَبي الأَسودِ الدَّوليُّ واضع النَّحوِ ، وليسَ في أصحابِ عتبةَ مثلُ عبدِ اللهِ . . إلىٰ أن قالَ : وكانَ يُقالُ : عبدُ اللهِ أَعلمُ أَهلِ البصرةِ وَأَعقلُهم ، وفرَّعَ النَّحو وقاسَهُ ، وكانَ أَبو عمرو بنُ العلاءِ قد أَخذَ عنهُ النَّحوَ ، ومِن أَصحابِهِ الذينَ أَخذوا عنهُ النَّحوَ : عيسى بنُ عمرَ الثَّقفيُّ ، ويونسُ بنُ حبيبٍ ، وأبو الخطَّابِ الأَخفشُ) اهـ

توفي سنة ( ١١٧هـ ) ، وهو أبنُ ثمانٍ وثمانينَ سنةً ، وصلَّىٰ عليهِ بلالُ بنُ أَبي بردةَ ، وقد ذكرناهُ هنا عن غيرِ كبيرِ مناسبةٍ ؛ لأَنَّ فيهِ تعزيةً عن باكثير . قالَ شنبلٌ : وفي سنةِ ( ٩١٢هـ ) توفِّي أَلفقيهُ ٱلقاضي شجاعُ ٱلدِّينِ محمَّدُ بنُ أَحمدَ باكثيرٍ في سيثونَ ، ودُفنَ بها .

وفي سنةِ ( ٩١٣هـ ) : توفّي ٱلرَّجلُ ٱلصَّالحُ عتيقُ بنُ أَحمدَ باكثيرٍ ، وهـٰـذا هوَ جدُّ آلِ بن عتيقِ أصحابِ مَدُوده .

وقد أَلَّفَ ٱلعلاَّمةُ ٱلجليلُ ، شيخُنا ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ محمَّدِ باكثير كتاباً سمَّاهُ « ٱلبنان ٱلمشير إلىٰ علماء وفضلاءِ آلِ باكثير »(١) .

وممَّنْ بتريسَ منُهُم : ٱلشَّيخُ أَبو بكرِ بنُ عمرَ ، عندَهُ حظٌ وافرٌ مِنَ ٱلفقهِ ، قالَ ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ عبدِ ٱلرَّحيمِ : ( ولَم أَعلمْ لَهُ مشاركةً في غيرهِ ، وَلِيَ قضاءَ شبام بعدَ والدي ،

<sup>(</sup>١) طبع هـٰذا ( البنان ) في حياة ابن المؤلف الشيخ عمر المتوفى سنة ( ١٤٠٥هـ ) ، وقام بتحقيق الكتاب السيد عبد الله الحبشي .

ووليَ قضاءَ ٱلغرفةِ وقضاءَ هينَن ، وإِليهِ ٱلمرجعُ عندَ ٱلمنازعاتِ بينَ ٱلدَّرسةِ ) اهـ قالَ ٱلشَّيخُ محمَّدُ باكثير : ( وكانتْ وفاتُهُ في حدودِ سَنةِ ١٠٨٣هـ )(١) .

ومنهُمُ: ٱلشَّيخُ عبدُ ٱلرَّحيمِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلمعلِّمِ بنِ عمرَ بن قاضي باكثيرِ (٢) ، وإِنَّما قيلَ لجدِّهم: (قاضي) ، ولم يكن به ؛ لأنَّهُ حضرَ نِزاعاً في مُشكِلٍ فحلَّهُ بفهمِهِ ، فقيلَ لهُ: إِنَّك لقاضي ، فلزَمهُ ، تولَّى ٱلشَّيخُ عبدُ ٱلرَّحيمِ ٱلقضاءَ ببور نحواً مِنْ سنتينِ ، ثمَّ حصلَتْ عليهِ شدَّةٌ مِنْ بعضِ ٱلظَّلَمةِ فعزلَ نَفْسَهُ وعادَ إلىٰ بلدهِ تريس ، ثمَّ طلبَهُ ٱلسُّلطانُ لقضاءِ شبام ، ففعلَ وأقامَ سنتينِ وخمسةَ أَشهُرٍ ، ثمَّ تعصَّبَ عليهِ ٱلحُسَّادُ فعُزلَ ، وعادَ إلىٰ تريس ، وآشتغلَ بألمطالَعةِ ، ثمَّ تولَىٰ قضاءَ تريم في سننةِ (١٩٤٤هـ) .

وفي سَنةِ (١٠٩٦هـ) تنازعَ هوَ وآلُ تريم في قضيَّةِ ٱلهلالِ ، وردَّ علىٰ جوابِ في القضيَّةِ الهلالِ ، المنهلُ ٱلزُّلال في مسأَلةِ القضيَّةِ لِلشَّيخِ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ باعليِّ برسالةٍ سمَّاها : « ٱلمنهلُ ٱلزُّلال في مسأَلةِ الهلال » ، فوافقَهُ ٱلسَّيدُ علويُّ بنُ عبدِ ٱللهِ باحسنٍ \_ معَ أَنَّهُ كانَ مِنْ مُنابذيهِ \_ ، وٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ قدريُّ باشُعَيب .

وفيهِ يقولُ عبدُ ٱللهِ قدريُّ [مِنَ ٱلسَّريعِ] :

فتَرِيمُ قَاضِيهَا ٱلتَّرِيسيْ غَلَا يِقَدِّمُ ٱلسَدِّينَ لِتَهْنَا تَرِي فَبِٱلْحَرِي مِنْ بَعِدْ عُرْي أَتَتْ تَرِيمُ تَنْهُو فِي ثِيَابِ ٱلْحَرِي وفي ٱلبيتينِ ٱلاكتفاءُ (٤)، وأمَّا حذفُ ٱلهمزةِ مِنْ (تهنا) للجَزْمِ.. فكما جاءَ في

<sup>(</sup>١) ( البنان ) ( ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) كان طلبه للعلم على يد والده ؛ إِذ علمه القرآن العظيم ورباه ، وتفقه بالشيخ الفقيه النحوي عامر بن أحمد بن طاهر الخولاني ، والشيخ علي بن حسين بامهير . ورحل إلى مكة المكرمة وطلب العلم على الشيخ عبد الله بن أبي بكر القدري باشعيب وغيره .

 <sup>(</sup>٣) هو الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد بن عوض بن قطنة الشبامي . كان عالماً فقيهاً ، له مصنفات ، عاصر
 الإمام الحداد ، وله ذكرٌ في « مناقبه » ، وكان معدوداً من أصحابه ، وله آثار علمية .

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء من أبواب البديع ، وهو في قوله في البيتين : ( تري ) أي تريم ، و( الحري ) أي ( الحرير ) ، وتعريف الاكتفاء وما إلى ذلك يؤخذ من كتب البلاغة .

حديثِ توبةِ كعبِ بنِ مالكِ : « لِتُهْنِكَ تَوْبَهُ آللهِ عَلَيْكَ » (١) . ولَم يُعلَمْ بموتهِ ولا قبره (٢) .

ومنهُمُ : الشَّيخُ أَبو بكرِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ باكثيرٍ (٣) ، ولَم يُعلَمْ وقتُ وفاتِهِ ، ولكنَّهُ مِنْ تلاميذِ السَّيِّدِ أَحمدَ بنِ محمَّدٍ الحَبْشيِّ ، المتوفَّىٰ بالحسيِّسةِ سَنةَ ( ١٠٣٨هـ ) ، والسَّيِّدِ عبدِ الرَّحمانِ الجفريِّ مولى العَرْشةِ ، المتوفَّىٰ بتريس سَنةَ ( ١٠٣٧هـ ) .

ومنهُمُ : الشَّيخُ أَبو بكرِ بنُ عثمانَ باكثيرٍ ، لَهُ ذِكرٌ في « مجموع الأَجدادِ » .

ومنهُمُ : الشَّيخُ عبدُ القادرِ بنُ إِبراهيمَ بنِ عبدِ القادرِ باكثيرٍ ، توفِّيَ بتريس (٤) .

ومنهُمُ : ٱلشَّيخُ إِبراهيمُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ إِبراهيمَ باكثيرٍ (٥) ، توفِّيَ بتريس .

ومنهُمُ : ٱلشَّيخُ أَبو بكر بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ باكثيرِ (٦) ، لَهُ مسجدٌ بتريس .

ومنهُمُ : الفاضلُ الجليلُ عليُّ بنُ عبدِ الرَّحيمِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ قاضي ، ولدَ بتريس سَنةَ ( ١٠٨١هـ ) ، لَهُ ترجمةٌ طويلةٌ بلا ذِكرِ وقت الوفاة (٧٠ هـ ) ، لَهُ ترجمةً طويلةٌ بلا ذِكرِ وقت الوفاة (٧٠ هـ وقد ترجم لنفسهِ ، وذكرَ جماعةٌ من آلِ باكثيرٍ ، ومنهمُ الشَّيخُ عبدُ الصَّمدِ باكثيرٍ ، بينهُ وبينَ العلاَّمةِ أَحمدَ بنِ حسنِ الحدَّاد مساجلاتُ شعريّةٌ ؛ منها أنَّ عبدَ الصَّمدِ أرَّخَ ميلادَ السَّيّدِ حامدِ بنِ حسنِ بأبياتٍ جاءَ فيها قولُهُ :

<sup>(</sup>١) الحديث أُخرجه البخاريُّ (٤١٥٦) ، ومسلم (٢٧٦٩) بلفظ : (لِتُهْنِئُكَ تَوْبَهُ ٱللهِ عَلَيْكَ ) في حديث طويل وشيِّق. . فليراجع منهما . وآلله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في ( البنان ) : ( ٧٦- ٨٠ ) ، ومن الآخذين عنه : السيد علوي باحسن ، والحبيب أحمد بن زين الحبشى .

<sup>(</sup>٣) ﴿ البنان ﴾ ( ص ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في « البنان » ( ٣٣\_٣٥ ) .

<sup>(</sup>۵) ترجمته في ( البنان ) ( ۸۲ ) .

<sup>(</sup>٦) (البنان) (٨٥).

 <sup>(</sup>٧) في ( البنان ) ( ١٩١-١١١ ) ، وفي النسخة المطبوعة التي نعزو إليها أن وفاته سنة ( ١١٤٥هـ ) ، فلعل
 المؤلف اطلع على نسخة خطية لم تكمل . وللشيخ على مصنفات كثيرة ، تفوق العشرين مصنفاً .

وَقَـدْ أَرَّخْـتُ مَـوْلِـدَهُ بِقَـوْلِـي : (شَـرِيـفٌ عَـارِفٌ حَبْـرٌ أَدِيـبُ) = ( ١٧ )+( ٢١٠ )+( ٣٥١ )+( ٥٩٠ ) سنة ( ١١٦٨ هـ )

فأَجابَهُ ٱلحبيبُ أَحمدُ بقصيدةٍ مِن بحرِهِ وقافيتِهِ .

ومنهُم: صاحبُ ٱلتَّصانيفِ ٱلكثيرةِ ، ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ عمرَ بنِ قاضي (١) ، توفِّيَ حوالَى سَنةِ ( ١٢٣٠هـ ) .

ومنهُمُ : الخطَّاطُ الشَّيخُ أَحمدُ بنُ عمرَ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ الرَّحيمِ (٢) ، توفِّي بتريس سَنةَ ( ١٢٤٧هـ ) . وغيرُهُم .

وقالَ ٱلملكُ ٱلأَشرفُ آلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ٦٩٦هـ ) : ( وجَدُّ بني شهابِ ٱلَّذينَ يُنسبونَ إليهِ هوَ : محمَّدُ بنُ سلمةَ ٱلكندئُي ، وهوَ ٱلَّذي ٱنتجعَ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، وسكنَ بٱلبلادِ ٱلشَّهابيَّةِ مِنْ أَعمالِ صنعاءَ ، ولَهُ ثلاثةُ أُولادٍ : حاجبٌ وعطوةُ ودغفانُ ، ولكلِّ منهُم أُولادٌ ) اهـ(٤)

ولكنْ لا يُمكنُ أَنْ يكونَ هلذا هوَ آلمرادُ ؛ لأَنَّ قولَهُ : ( وجَدُّ بني شهابٍ . . إِلخ ) يدلُّ على تقدُّمِ زمانهِ ، ولَم يَذكرْ مِنْ أَولادِهِ مَنِ آسمُهُ أَحمدُ ، ولكنَّهُ لا يَبعدُ أَنْ يكونَ محمَّدُ بنُ سلمةَ آلمذكورُ في كلامِ آلأَشرفِ هو جدَّ محمَّدِ بنِ سلمةَ آلمذكورِ في نسبِ آلِ باكثيرٍ ، وآلمدارُ في ذلكَ على آلنَّقلِ ، فعسىٰ أَنْ يوجدَ ما يوافقُ هاذا .

<sup>(</sup>۱) « البنان » (۱۲۸ ـ ۱۳۲ ) ، وتأريخ وفاته بسنة ( ۱۲۳۰هـ ) يحل إِشكالاً سببه ما ذكره صاحب « تاريخ الشعراء » من كون وفاته سنة ( ۱۲۱۰هـ ) ؛ لأن أحد أولاده وهو الشيخ عمر بن علي ولد سنة ( ۱۲۱۲هـ ) . له مصنفاتٌ كثيرة .

<sup>(</sup>٢) ( البنان ) ( ١٣٤\_ ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في ( البنان ) ( ١٤ ١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الطرفة ﴾ ( ١٢٥ ) ، وقد فصّل فخائذهم فيما تلاها من الصفحات .

وفي تريس خاصَّةً وحَضْرَمَوْتَ عامَّةً كثيرٌ مِنْ آلِ باعَطُوةَ ، فيهِمُ ٱلشُّعراءُ وٱلشَّحَاذونَ ، فلا يَبعدُ أَنْ يَكونوا مِنْ ذرِّيَّةٍ عطوةَ بنِ محمَّدِ بنِ سلمةَ جدِّ بني شهابِ(١) ، بل إِنَّ ٱلأَمرَ قريبٌ من بعضِهِ جدّاً .

ومِنْ أَهلِ تريس: آلُ أَبنِ حُمَيدِ ٱلصَّدفيُّونَ ، منهُمُ : ٱلقاضي ٱلفاضلُ ، ٱلفقيهُ ٱلصَّالحُ ٱلمؤَرِّخُ الشيخُ : سالمُ بنُ محمَّدِ بنِ سالمِ بنِ حُمَيدِ<sup>(٢)</sup> ، توفِّيَ بتريس في حدودِ سَنةِ ( ١٣١٤هـ ) عن عُمُرِ ناهزَ ٱلمئةَ ، قضاهُ في أعمالِ ٱلبرِّ . وقد أحضرني والدي إليهِ ، فألبسني ، وأجازني ، وباركَ عليَّ .

أمّا السّادة العلويّون الّذين بتريس.. فقد سَبَقَ مِنهُم ذِكرُ السّيّدِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عليً الجفريّ ، وهو المعروف بصاحب العَرْشةِ (٣) ، ومن خطّ سيّدي عبدِ الرَّحمانِ بنِ عليً السّقّافِ : أَنَّ الأستاذَ الحدّادَ ذكرَ من أَمرَ ونهى في القرونِ الماضيةِ حتىٰ وصلَ إلىٰ ذِكر القرنِ العاشرِ فذكرَ عَن الشيخِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ محمّدِ الجفريِّ صاحب تريسَ فقالَ : القرنِ العاشرِ فذكرَ عَن الشيخِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ محمّدِ الجفريِّ صاحب تريسَ فقالَ : إنَّهُ كانَ قد طلبَ العلمَ وعملَ وسلكَ ولقيَ المشايخ ، وكانَ إذا أَمرَ ونهىٰ . لا يبالي بمن يأمرُهُ كائناً مَن كانَ ، وإنَّهُ رأىٰ رجلاً في المسجدِ يقرأُ القرآنَ وهوَ لا يحسنُ القراءَة ، فبعدَ الصّلاةِ سألَ عنهُ؟ قالَ لهُ رجلٌ مِن أصحابِ الدَّولةِ : إنَّهُ أَلْتُعُ ، وهذا القراءَة ، فبعدَ الصَّلاةِ سألَ عنهُ؟ قالَ لهُ رجلٌ مِن أصحابِ الدَّولةِ : إنَّهُ أَلْتُعُ ، وهذا القدورُهُ . فقالَ لهُ : وأنت يومَ تصلي ولا تطمئنُ يا فاعل يا تارك ، وبقي يصبحُ عليهِ حتَّى انهزموا مِنَ المسجدِ ، وكانَ يكتبُ إلىٰ بعضِ سلاطينِ الجهة : ( إلىٰ فُلَيِّن ، مَرْدَم جهنَّ م) اهـ

وقولُه : فُلَيِّن : تصغيرُ فلان .

<sup>(</sup>١) «الطرفة» (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) ولد بتريس سنة (١٢١٧هـ)، وهو مؤلف كتاب «العدة المفيدة من تواريخ قديمة وحديثة » في مجلدين وقد طبع بتحقيق السيد عبد الله الحبشي عام (١٤١١هـ) عن مكتبة الإرشاد بصنعاء، وقد استقى المؤلف منه كثيراً. ينظر المقدمة التي كتبها السيد عبد الله الحبشي (١/٥\_١٩).

وللفائدة. . فآل بن حميد هؤلاء من كندة ، وهم غير آل حميد شراحيل سكان شبام والشحر . وغير آل باحُمَيد سكان مدوده وسيثون ، وكلهم بضم الحاء وفتح الميم ـ تصغير حمد .

<sup>(</sup>٣) المتوفى سنة ( ١٠٣٧هـ ) ، ترجمته في « المشرع » ( ٢/ ٣٢٠ـ٣٢ ) .

وقد كانَ جدُّهُ عبدُ اللهِ مِنْ أَهلِ تريس<sup>(۱)</sup> ، ومِنْ ذرِّيَتهِ ٱلسَّيِّدُ علويُّ بنُ عمرَ بنِ سالم (۲) ، تولَّى ٱلقضاءَ بشبام .

وعيدروسُ وعبدُ ٱللهِ آبنا أَحمدَ أَخيارٌ فقهاءُ ، توفّيَ ٱلأَخيرُ منهما بتريس سَنةَ (١٢٦٤هـ) .

ومِنْ ذَرِّيَّةِ شَيْخَانَ بِنِ عَلَوِيٍّ بِنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلتَّريسيِّ (٣): ٱلعلاَّمةُ ٱلجليلُ عَلَويُّ بِنُ سَقَّافِ بِنِ مَحَمَّدِ بِنِ عَيْدَرُوسِ بِنِ سَالَمِ بِنِ حَسَيْنِ بِنِ عَبْدِ ٱللهِ بِنِ شَيْخَانَ ٱلمذكورِ ، وهوَ ٱلشَّيخُ ٱلخامسَ عَشْرَ مِنْ مَشَايِخِ سَيِّدِنَا ٱلأُسْتَاذِ ٱلأَبَرِّ عَيْدَرُوسِ بِنِ عَمَرَ (١٠) ، كَانَ واسعَ ٱلعِلْمِ وَٱلرِّوايةِ ، مَتَفَنِّناً ، ولَهُ رَحَلاتٌ إِلَى ٱلْيَمْنِ وَغَيْرِها .

وكانَ هوَ وسيِّدي ٱلجَدُّ محسنُ بنُ علويٌّ أَخصَّ تلاميذِ سيِّدِنا ٱلحسنِ بنِ صالحٍ ٱلبحرِ ، وكانَ ٱلحقُّ عندَهُ فوقَ كلِّ عاطفةٍ ، مِنْ ذلكَ :

أَنَّ بعضَ ٱلوهَّابِيَّةِ أَنكرَ علىٰ آلِ حَضْرَمَوْتَ جَعْلَهُم خَتْمَ ٱلمجالسِ بٱلفاتحةِ على الكيفيَّةِ المعلومةِ سُنَّةً مطَّردةً ، معَ أَنَّهُ لا دليلَ علىٰ ذلكَ ، فردَّ عليهِ سيِّدُنا طاهرُ بنُ حسينِ بردِّ خرجَ مخْرَج الخَطابةِ والوعظِ(٥) ، فنقضَهُ الحبيبُ علويُّ بنُ سقَّافٍ الجفريُ هاذا برسالةٍ سمَّاها « الدَّلائِل الواضحة في الرَّدِّ علىٰ رسالةِ الفاتحة » ، ترجمَ فيها لابنِ تيميةَ ، وتلميذِهِ أبنِ القيِّمِ ، وللشَّيخِ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ صاحبِ الدَّعوةِ المشهورةِ ، وأطنبَ في النَّناءِ عليهم .

<sup>(</sup>١) وهو الملقب بالتريسي ، وأخواله هم آل بادبًاه من قوم الشيخ عمر المتقدم ذكره في صداع .

 <sup>(</sup>۲) ذكره الحبيب عيدروس في ( العقد ) ، عاش في القرن الثالث عشر ، وهو من شيوخ العلامة علوي بن
 سقاف الجفري .

<sup>(</sup>٣) قال في « شمس الظهيرة » ( ٢/ ٤٢٤ ) : ( وأما شيخان بن علوي بن عبد الله التريسي . . فعقبه آل الجفري بجاوة بسورابايا ، وقدح ، وبهان ، والمدينة ، وتريس ) اهـ ومنهم : آل الصافي الجفري بدوعن ومصوّع وسواكن وعدن ، وغيرها .

وقوله : قدح وبهان ينطقان الآن (كدّه ) و ( فاهانڠ ) وهما في جمهورية ماليزيا حالياً .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في « عقد اليواقيت » : ( ٢/ ١٩ / ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) وهو المسمّى: « المقالة الواضحة ) .

ولمَّا ٱطَّلَعَ عليها ٱلحبيبُ عبدُ ٱللهِ بنُ حسينِ. . كتبَ عليها بخَطِّهِ : (علويُّ بنُ سقَّافٍ يقولُ ٱلحقَّ ولَو كانَ مُرَّاً )!!

غير آنني تحيَّرتُ زماناً في الحبيبِ عبدِ اللهِ بنِ حسينِ هاذا المُقرِّضِ ، أَهوَ بلفقيه أَمِ ابنُ طاهرٍ ؟ حتَّىٰ تذكَّرتُ ما جاءَ في خطِّ السَّقَّافِ الَّذي سَيَّرَهُ للسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ جعفرِ النَّهُ الْحَبْشيِّ \_ حَسَبَما سَبَقَ في الحوطةِ \_ مِنْ قولهِ : ( وأَذعنَ لمصنَّفهِ مَنْ لا يُحبُّهُ ) ، الحَبْشيِّ \_ حَسَبَما سَبَقَ في الحوطةِ \_ مِنْ قولهِ : ( وأَذعنَ لمصنَّفهِ مَنْ لا يُحبُّهُ ) ، فعرفتُ أَنَّ المرادَ بلفقيهِ ؛ لأَنَّهُ هوَ الَّذي لا يُحبُّ مؤلِّفَ « الدَّلائلِ الواضحةِ » ؛ لاتساعِ شُقَّةِ الخلافِ بينَهُما في عدَّةِ مسائِلَ فُرُوعيَّةٍ ، تُبودلَتْ بينهما في بعضها الرُّدودُ اللاَّذعةُ مِنَ الطَّرفين .

وكانتِ « اَلدَّلائلُ الواضحةُ » عندي. . فاستعارَها منِّي الفاضلُ الأديبُ السَّيِّدُ حسنُ بنُ عبدِ اللهِ الكاف ، ثمَّ لَم يَرُدُها وأحالني إلىٰ عدن بعدَّة كتبِ قياضاً عنها ، فلم تُدفَع الحوالةُ ، وأخاف أنْ يكونَ أعدمَها ؛ فإنَّهُ بخوف شديدٍ مِنْ أَنْ يَطَّلعَ عليها الإرشاديُونَ فيجمعوا مِنها أيديهم علىٰ حجَّةٍ ضدَّ العلويِّينَ فيما هُم فيهِ مختلفونَ .

ومِنْ هـٰذا ومِنْ أَخَذِ الجماعةِ كلِّهِم عنِ السَّيِّدِ أَبِي بكرِ بنِ عبدِ اللهِ الهندوان (١٠ - وهوَ وَهَابِيٍّ قَحَّ - تبيَّنْتُ أَنَّ عندَ مولانا شيخِ الوادي الحسنِ بنِ صالحٍ مسْحةً مِنْ تلكَ الآراءِ بغايةِ الاعتدالِ ؛ لموافقتِها لما هوَ فيهِ مِنَ الاستغراقِ في تجريدِ التَّوحيدِ ، وعدمِ التفاتِهِ إلىٰ غير الحميدِ المجيدِ .

ولا يشكلُ \_ على هاذا ما في « بغيةِ المسترشدينَ » عَن فتاوى الحبيبِ علويِّ بنِ سقَّافِ الجفريِّ هاذا. . من جوازِ التَّوسُّلِ ؛ لأَنَّهُ إِنَّما يبيحُ منهُ ما لا يُوهمُ القَدحَ في التَّوحيدِ ، كما لا يُشكلُ ما يوجدُ في بعضِ مكاتباتِ الحبيبِ عبدِ اللهِ بنِ حسينِ بَلْفقيهِ مع توهيبهِ \_ مِنَ الإِنكارِ على بعضِ المتشدِّدينَ في ذلكَ ؛ لأَنَّ ذلكَ الإِنكارَ إِنَّما كانَ للتَّهوُرِ وفرطِ الغُلوِ اللَّذِينِ اسْتطَّ فيهما الرَّجلُ ، وظنِّي أَنَّهُ السَّيدُ جعفرٌ السَّالفُ الذِّكِ عمًّا قريب .

 <sup>(</sup>١) المتوفى بتريم سنة (١٢٤٨هـ)، وهو حفيد العلامة أحمد بن عمر الهندوان، وله ذكر في «عقد اليواقيت».

وقد قالَ أَبو سليمانَ ٱلخطَّابيُّ ـ وهوَ أَحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ إِبراهيمَ ـ [مِنَ الطَّويلِ] : وَلاَ تَغْلُ فِي شَيْءٍ مِنَ ٱلأَمْرِ وَٱقْتَصِدْ كِــلاَ طَــرَفَــيْ كُــلُّ ٱلأُمُــورِ ذَمِيــمُ

ومعاذَ اللهِ أَنْ يخرجَ مولانا ٱلبَحْرُ ومَنْ علىٰ طريقهِ عن حدِّ ٱلاعتدالِ ، ويقولَ بتكفيرِ أَحدِ مِنَ ٱلمسلمينَ ، إِلاَّ بعدَ ثبوتِ ٱلمكفِّرِ وٱلإصرارِ عليهِ بعدَ ٱلاستتابةِ ، وقد قالَ ٱلعلاَّمةُ أَبن تيميَّةَ في ( ص ٢٥٨ ) من ردِّه على ٱلبَكريِّ : ( فلهاذا كانَ أَهلُ ٱلعلمِ والسُّنَّةِ لا يُكفِّرونَ مَن خالفَهم ) اهـ

معَ أَنَّ هـٰؤلاءِ ينكرونَ إِنكاراً شديداً على القُبوريِّينَ وجُهَّالِهِم ـ حَسَبَما قالَهُ لسانُ حالِهِم الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ باسَوْدان في غيرِ موضع مِنْ كتبهِ ـ ولَم يَكونوا في ذلكَ بمقلِّدينَ ، بل كما قالَ سيِّدي عبدُ اللهِ بنُ حسينِ بلفقيه حينَ رميٰ كتابَ غرامةَ : ( نحنُ وهَّابيُّونَ مِنْ أَيَّامٍ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ صلَّى الله عليهِ والهِ وسلَّمَ الَّذِي جاءَ بتكسيرِ الأَوثانِ ، والحنيفيَّةِ البيضاءِ ) .

ورأيتُ للسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ ٱلأَهدلِ سِياقةٌ توافقُ ما هُم عليهِ ؛ مِنها : أَنَّ طَلبَ التَّوجُّهِ إلى ٱللهِ في المهمَّاتِ مِنَ الأَولياءِ - معَ اعتقادِ براءَتِهم مِنَ الحولِ والقوَّةِ والتوجُّهِ إلى اللهِ في المهمَّاتِ مِنَ الأَولياءِ - معَ اعتقادِ براءَتِهم مِنَ الحولِ والقوَّةِ والاتَّصافِ بالعبوديَّةِ المحضةِ - جائزٌ ، وهوَ معنى التَّوسُّل . ولكنَّهُ لا يكونُ إلاَّ عندَ ضعفِ اليقينِ ، والأَولىٰ للمؤمنِ القويِّ الإِيمانِ أَن لاَ يجعلَ بينَهُ وبينَ اللهِ واسطةً ؛ فقد قالَ تعالىٰ : ﴿ أَلْيَسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَمُ ﴿ ﴾ .

وقد كانَ صلَّى آلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ لا يستعينُ إِلاَّ بالصَّبرِ والصَّلاةِ ، ومتىٰ حَزبَهُ أَمرٌ. . فَزعَ إِلى الصَّلاةِ .

أَمَّا ٱلأَولِياءُ.. فإنَّهم - معَ وجاهتِهم وقربِ دعائِهم مِنَ ٱلقبولِ - ضُعفاءُ فُقراءُ لا يملكونَ لأَنفسِهم - فضلاً عن غيرهم - نَفْعاً ولا ضُرّاً ، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً . والمكفِّراتُ مقرَّرةٌ حتَّىٰ في المتونِ ، والاستتابةُ واجبةٌ ، والكلامُ في العللِ والأسبابِ معروفٌ ، والتَّوسُّلاتُ مِن جملةِ ذلكَ . . فلا حاجةَ إلى الشَّغبِ فيما الاتّفاقُ علىٰ أصلهِ حاصلٌ .

وذكرَ ألبرزالي وغيرُهُ أَنَّ شيخَ الصُّوفيَّةِ كريمَ ٱلأُبليَّ وآبنَ عطاءِ جاءا ومعَهم جماعةٌ نحوٌ مِن خمس مئةٍ يشتكونَ إلى ٱلدَّولةِ مِن تقيِّ ٱلدِّينِ أبن تيميَّةَ.. فعُقدَ لهُ مجلسٌ قالَ فيهِ أن لا يُستغاثَ إلاَّ باللهِ ، حتَّىٰ لا يُستغاثُ بالنَّبِيِّ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ـ الاستغاثة بمعنى ألعبادة \_ وللكنَّهُ يُتوسَّلُ ويُتشفَّعُ بهِ إلى اللهِ.. فبعضُ ألحاضرينَ قالَ : ليسَ في هلذا شيءٌ ، ورأى قاضي القضاةِ أنَّ فيهِ قلَّةَ أَدبٍ ؛ فألاَمرُ لولا ألحسدُ والمنافساتُ الحزبيَّةُ.. أدنىٰ إلى الوفاقِ .

وما أكثرَ ما يوجدُ التَّوسُّلُ في شعري بالنَّبيِّ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ أصلاً وببقيَّةِ الخمسةِ الأرواح تبعاً ، معَ فرطِ تكيُّفي بما في السِّياقِ السَّابقِ من أَنَّ التَّوسُّلَ بهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ليسَ كغيرهِ ، كما نقلَهُ أَبنُ القيِّمِ وغيرُهُ عنِ أَبنِ عبدِ السَّلامِ ؛ لحديثِ الأَعمىٰ ، وهوَ مرويٌّ عندَ أَحمدَ [١٣٨/٤] والبيهقيِّ ، والتِّرمذيِّ [٢٥٧٨] ، والنَّسائِيِّ [في الكبرى ١٢٩/٠] ، وأبن ماجه [١٣٨٥] ، والحاكم [٢٠٧٧] ، وغيرِهم .

وذكرَهُ أبنُ تيميَّةَ في « القاعدِةِ الجليلةِ في التَّوسُّلِ والوسيلةِ » ، ولم يقدر على تضعيفهِ بحالٍ ، بل ولا على إنكارِ الزِّيادةِ المشهورةِ فيهِ عندِ الطَّبرانيِّ اطب ٢٠/٩] والبيهقيِّ ، وقالَ في تلكَ الرِّسالةِ : ( إذا كانَ التَّوسُّلُ بالإِيمانِ بالنَّبيِّ عليهِ السَّلامُ ومحبَّتِهِ جائِزاً بلا نزاعٍ . . فلمَ لا يحملُ التَّوسُّلُ به علىٰ ذلكَ ، قيلَ : مَن أَراد هاذا المعنىٰ . . فهوَ مصيبٌ في ذلكَ بلا نزاعٍ ) اهـ

ومن هنا يكثرُ ٱلتَّوسُلُ في أَشعاري ، ويشتدُّ على ٱلقبوريِّينَ إنكاري ؛ لأَنَّهم لا يقصدونَ ما أَقصدُهُ ، وإِنَّما يأتونَ بصريحِ ٱلإشراكِ وٱلجهل ، فٱلقرائِنُ محكمةٌ ، وٱلعلاقاتُ معتبرةٌ ، وٱلفروقُ بينَ ٱلحقيقةِ وٱلمجازِ مرعيَّةٌ ، وكلا جانبي ٱلإفراطِ والتَّفريطِ مردودٌ .

ورأَيتُ العلاَّمةَ أَبنَ تيميَّة في ( ص ٢٥١ ) من ردِّهِ على البكريِّ يعذرُ الشَّيخَ يحيى الصَّرصريِّ الشَّاعرَ المشهورَ في سؤالِ رسولِ الله صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بعدَ وفاتِهِ ما كانَ يُسأَلُ فيهِ أَيَّامَ حياتِهِ ؛ حيثُ يقولُ : ( وهاذا \_ مشيراً إلى التَّسويةِ ما بينَ المحيا والمماتِ \_ ما علمته ينقَلُ عن أحدٍ مِنَ العلماءِ ، لكَّنهُ موجودٌ في كلامِ بعضِ النَّاسِ

مثلِ الشَّيخِ يحيى الصَّرصريِّ ؛ ففي شعرِهِ قطعةٌ منهُ ، والشَّيخُ محمَّدُ بنُ النُّعمانِ كانَ لهُ كتابُ « المستغيثينَ بالنَّبيِّ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في اليقظةِ والمنام » ، وهذا الرَّجلُ قد نَقَلَ منهُ فيما يغلبُ على ظنِّي ، وهذؤ لاءِ لهم صلاحٌ ودينٌ ، وللكنَّهم ليسوا مِن أهل العلم ) اهـ

وحسبُنا منهُ عذرُهم ، وبهِ يتبيَّنُ أَنَّ آبنَ تيميَّة لم يثبت في إِنكارِهِ آلاستغاثةَ وآلتَّوسُّلَ علىٰ حالٍ واحدٍ ، بل يقولُ تارةً : إِنَّهُ شِركٌ ، وأُخرىٰ : إِنَّهُ بدعةٌ ، وآلثَّالثةُ : إِنَّهُ يعذر مَن يفعلُهُ مِن أَهلِ آلدِّينِ وآلصَّلاحِ ، وكلامُهُ آلَّذي يوافقُ الجمهورَ أَحبُ إِلينا مِن كلامهِ الَّذي ينفردُ بهِ ، وقد قالَ آلإِمامُ عليُّ بنُ أَبي طالبٍ في أُمَّهاتِ آلأولادِ قولاً غير آلَّذي قاللهُ بموافقةِ عمرَ ، فقالَ لهُ قاضيهِ : رأيُكَ معَ عمرَ أَحبُّ إِلينا مِن رأيكَ في آلفُرقةِ . وحسبُ آبنِ تيميَّةَ مِن منصفيهِ أن يقولوا هاكذا . وآللهُ أُعلمُ .

رأيتُ في « مجلَّةِ الفتحِ » أَنَّ أَشدَّ ما يتألَّمُ منهُ ملكُ الحجازِ ونجدِ : أن يُشيعَ المُرجفونَ عنهُ أو عن قومِهِ أَنَّهم يكفِّرونَ المسلمينَ أو يخرجونَهم عَن دائرةِ الدِّينِ. . إذن فنحنُ وإيًاهم مِنَ المتَّفقينَ ، وما ذكرهُ العلاَّمةُ آبنُ تيميَّةَ عَنِ الصَّرصريِّ موجودٌ بكثرةٍ عندَ أهلِ العلمِ ؛ كالحافظِ أبنِ حجرٍ ، وأبنِ الزَّملكانيُّ ، وأبنِ دقيق العيدِ... وغيرِهم ، وحسبنا بهم أسوةً .

ورأَيْتُ أَبِنَ ٱلقيّمِ في « ٱلزَّادِ » يَعتبرُ كلامَ ٱلصَّرصريِّ في زمنِ وِلادةِ ٱلنَّبِيِّ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّم ، ويعدُّ قولَهُ في شعرِه عنها مِنَ ٱلأقوالِ ٱلَّتِي تُذكر ، ومعاذَ ٱللهِ أَن يُئنيَ ٱلعلاَّمةُ ٱلسَّيِّدُ علويُّ بنُ سَقَّافِ ٱلجفريُّ على ٱلشَّيخِ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱلوهَّابِ وهوَ يعلمُ أَنَّهُ لَعلاَّمةُ السَّيِّدُ علويُّ بنُ سَمَّافِ ٱلتَّوسُّلِ وٱلاستغاثةِ ٱلقابلينِ ٱلاحتمالَ ، وكانَ ٱلعلاَّمةُ لَكُورُ أَحدا مِنَ المسلمينَ بمجرَّد ٱلتَّوسُّلِ وٱلاستغاثةِ ٱلقابلينِ ٱلاحتمالَ ، وكانَ ٱلعلاَّمةُ السَّيدُ محمَّدُ بنَ عبدِ ٱلوهَّابِ بقصيدةٍ تستهلُّ السَّيدُ محمَّدُ بنَ عبدِ ٱلوهَّابِ بقصيدةٍ تستهلُّ بقولِهِ :

سَلاَمٌ عَلَىٰ نَجْدٍ وَمَنْ حَلَّ فِي نَجْدِ ولمَّا بلغَهُ عَن قومِهِ ما لا يَرضاهُ مِن ٱلغلوِّ. . أنشأ قصيدتَهُ ٱلمستهلَّةَ بقولِهِ : رَجَعْتُ عَنِ ٱلْقَولِ ٱلَّذِي قُلْتُ فِي النَّجْدي وقد مرَّ في ذي أصبح ما يعرف منه تعصُّبُ عبدِ اللهِ عوضِ غرامة لآراءِ الوهَّابيَّةِ ، وأَنَّ الإِمامَ البحرَ ينكرُ عليهِ جورَهُ بعباراتٍ قاسيةٍ تكادُ تشقَّقُ منها الحجارةُ ، حتَّىٰ إِنَّهُ لا يقولُ في كتبه إليهِ عندما يثورُ عليه إلاَّ : مِن حسنِ بنِ صالحِ البحرِ إلىٰ عبدِ اللهِ عوضِ غرامةَ ، السَّلامُ علىٰ مَنِ اتَّبعَ الهدىٰ . . . ثمَّ يُصعِبُ لهُ القولَ ، ويطيلُ في وعظهِ الجَولَ ، ولو كانَ مِن رأيهِ إِنكارُ توهيبهِ . . لما سكتَ لهُ في ذلكَ ، وهوَ لسانُ الدِّينِ النَّاطِقُ ، وبرهانُ الحقِّ الصَّادقُ .

توفِّيَ ٱلحبيبُ علويُّ بنُ سقَّافٍ ٱلجفريُّ ٱلمذكورُ بتريس ، سَنةَ ( ١٢٧٣هـ )(١) قُبيلَ وفاةٍ شيخهِ ٱلبَحْرِ بمدَّةٍ يسيرةٍ (٢) .

وخَلَفَهُ ولدُهُ ٱلعلاَّمةُ ٱلفقيهُ سالمُ بنُ علويٌ (٣) ، وكانَ علىٰ قضاءِ تريس ، وجَرَتْ بيننا وبينَهُ محاوراتٌ ومناقضاتٌ ورسائِلُ ؛ وخبرُ ذلكَ أَنّني لمّا عدتُ من جاوة مشبّعاً بألاَمالِ في ٱلإصلاحِ . خَطبتُ في ٱلجامعِ في سَنةِ ( ١٣٣٠هـ) إِثرَ ٱلصَّلاةِ ودعوتُ بألاَمالِ في الإصلاحِ . خَطبتُ في ألجامعِ في سَنةِ ( ١٣٣٠هـ) إِثرَ ٱلصَّلاةِ ودعوتُ إلى ٱلتَّسامحِ والتَّصالحِ والتَّآلفِ والاجتماعِ ، فأستاءَتْ لذلكَ طائِفةُ باطويح ، وأشتدَّ عليهِم أَنْ أَتكلَّمَ بمرأَى ومسمع مِنْ حضرةِ السَّيِّدِ العلاَّمةِ عليِّ بنِ محمَّدِ ٱلحَبْشيِّ ، وربَّما فهِموا مِنَ ٱلسَّياقِ تعريضاً بأنحرافِ السَّيِّدِ عليٍّ عن سِيرِ ٱلسَّلفِ ٱلطَّيِّينَ ، فلَم أشعرُ بعدَ مدَّة إِلاَّ بورقةٍ فيها ما يُشبهُ ٱلرَّدَّ علىٰ بعضِ نقاطٍ مِنْ تلكَ ٱلخُطبةِ ٱلَّتِي آختزلَها بعضُ ٱلطَّلَةِ (٤) ووزَّع نسخاً مِنها بينَ ٱلنَّاسِ ، معزوَّةً تلكَ ٱلورقةُ إلى ٱلفاضلِ ٱلأَديبِ بعضُ ٱلطَّلَةِ (٤) ووزَّع نسخاً مِنها بينَ ٱلنَّاسِ ، معزوَّةً تلكَ ٱلورقةُ إلى ٱلفاضلِ ٱلأَديبِ ودًا عليها مِنْ لسانِ ٱلقلمِ عَزَوْتُهُ إلىٰ غيري .

وبعدَ شهرِ تقريباً وصلَتني عدَّةُ أوراقٍ \_ نحو ٱلعشرِ \_ يُرادُ مِنها دفعُ ذلكَ ٱلرَّدِّ ،

<sup>(</sup>١) كانت وفاته عصر يوم الخميس (١٦) ربيع الأول ، ودفن بكرة الجمعة ، وله ذكر في مواضع من « العدة » لابن حميد .

<sup>(</sup>٢) إذ وفاة الإمام البحر في ذي القعدة .

<sup>(</sup>٣) وَلد السيد سالم بتريس سنة (١٢٦٥هـ)، ذكره السيد ضياء في « تعليقاته على شمس الظهيرة » (٣) (٤١١/٢).

<sup>(</sup>٤) الذي كان يختزل خطب ابن عبيد الله هو تلميذه النجيب السيد محمد بن أحمد بن عمر بن يحيى فلعله هو .

فنقضتُها في بضعةِ أَيَّامٍ برسالةٍ ضافيةِ ٱلدُّيولِ ، سمَّيتُها بـ : « ٱلنَّجمِ ٱلدُّرِّيِّ في ٱلرَّدِّ على السَّيِّدِ سالمِ ٱلجفريِّ » فكانتِ ٱلقاضية \_ في أخبارٍ طويلةٍ مستوفاةٍ بـ « ٱلأصلِ » \_ فلَم يَكُنْ منهُ \_ أعني ٱلسَّيِّدَ سالمَ بنَ علويٍّ رحمَهُ ٱللهُ \_ إِلاَّ أَنْ جاءَني بعدَ ذلكَ علىٰ شيخُوختهِ ، وصارَحني بأنَهُ لَم يُراجعني ٱلقولَ إِلاَّ عن إِيعازٍ قويٌّ ممَّنْ يَذبُ عنهُم ، وأنَّهُ مُكرَهُ لا بَطَلٌ ، وأنَّ ٱلصَّوابَ تبيَّنَ لَهُ مِنَ « ٱلنَّجمِ ٱلدُّرِّيِّ » فرجعَ إليهِ ، فأكبَرْتُهُ وأعظمْتُ طِيب نِيَّهِ ، وسلامة صَدْرهِ ، إلىٰ ذلكَ ٱلحدِّ ٱلذي يَصعبُ مثلُهُ إِلاَّ علىٰ أهلِ وأي خلاصِ ، وقليلٌ ما هُم .

ومِنَ الْعَجَبِ الْعجيبِ أَنَّ كلامَ الْعلاَّمةِ السَّيِّدِ سالمِ بنِ علويٌّ رحمهُ اللهُ في دفاعهِ عن صاحبِهِ كانَ مخالفاً علىٰ طولِ الخطِّ لِما قرَّرهُ أَبوهُ في « الدَّلائلِ الواضحةِ » وهيَ موجودةٌ عندَهُ ، والحقُّ فيها أعظمُ وأوضحُ ممَّا هوَ في « النَّجمِ » ، وما وقَعْتُ عليها إِلاَّ بعدَ ذلكَ مِنْ يدِ ولدهِ الفاضلِ السَّيِّدِ عيدروس ، ولو كانتْ عندي مِنْ قَبْلُ . . لكانتِ الحجَّةُ أَدمغَ والعبارةُ أَبلغَ ، ويقيني أَنَّهُ لَم يَكُنْ علىٰ ذِكرٍ مِنها حينَ كتبَ ما كتبَ ، توفيً رحمَهُ اللهُ في حدودِ سَنةِ ( ١٣٣٦هـ ) .

وخَلَفَهُ على اَلقضاء واَلتَّدريسِ بتريسَ ولدُهُ اَلعالمُ اَلجليلُ ، واَلفاضلُ اَلنَّبيلُ عيدروسُ (١) ، وكانَ أَديباً شاعراً ، جميلَ الوجهِ ، نظيفَ اَلثَّوبِ ، حَسَنَ اَلشَّارةِ ، كبيرَ الهمَّةِ ، لَم تَضعِ اَلأَعادي قَدْرَ شأْنهِ وقتما كانَ على اَلقضاءِ ، وللكنَّهُ أَرادَ ما أَرادَهُ الطُّغرائِيُّ في قولهِ [مِنَ السِيطِ] :

<sup>(</sup>۱) السيد العلامة الرحالة عيدروس بن سالم ، ولد بتريس في ( ١٥ ) شعبان ( ١٣٠٩هـ ) ، وتوفي ببلدة فالو بجزيرة سُولاوِيسي بجاوة يوم الإِثنين ( ١٢ ) شوال ( ١٣٨٩هـ ) .

وهو مؤسس مدارس الخيرات منذ عام ( ١٣٣٩هـ) ، ولهاذه المدارس فروع بلغت إلى ( ٧٠٠) فرع في أنحاء إندونيسيا ، بها ألوف الطلبة ، تشمل : مدارس رياض الأطفال ، ومدارس المعلمين ، ومدارس تربية المعلمين . بنيت بمجهودات الأهالي وإرشادات السيد عيدروس ، وقد جعلت لها أوقاف ، وتأتيها تبرعات من أهل الخير . ثم أقامت في ( ١٣٨٤هـ) مؤسسة الخيرات جامعة إسلامية تشمل ( ٣ ) كليات : الآداب ، والتربية ، والشريعة .

ترجم له عارف قدره ومعاصره السيد ضياء شهاب في « التعليقات » : ( ٢/ ٤١٣\_٤١٦ ) ، ونشرت خبر موته الصحف الإندونيسية وكُتِبت فيه المقالات .

أُرِيدُ بَسْطَةَ كَفَّ أَسْتَعِينُ بِهَا عَلَىٰ قَضَاءِ حُقُوقِ لِلْعُلَا قِبَلِي أَرِيدُ بَسْطَةً كَنْ اللهُ فَاللهِ مِنْ جاوة من حدودِ سَنةِ ( ١٣٤٢هـ ) إلى اليومِ (١) ، نسأَلُ اللهَ أَنْ يقضيَ لنا ولَهُ الحاجاتِ ، ويُفرِّجَ الكرباتِ ، ويَجْمَعنا بهِ في الأوطانِ علىٰ أَرغدِ

عيش وأنعم بالٍ .

أَمَّا دُولَةُ تَرِيس : فقد كانتْ لآلِ ثَعْلَبٍ ، ومِنْ صلحائِهِمُ : ٱلسُّلطانُ عمرُ بنُ سليمانَ بنِ ثعلبٍ أَثنىٰ عليهِ ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ عمرَ باجمال في كتابهِ « مقالُ ٱلنَّاصحينَ » اسليمانَ بنِ ثعلبٍ أَثنىٰ عليهِ ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ عمرَ باجمال في كتابهِ « مقالُ ٱلنَّاصحينَ » وصلاحةً ، وتفقّدُ لَهم تامً ، وكانَ يقتني مِنَ ٱلبهائمِ وآلاتِ ٱلحَرْثِ لرعاياهُ مثل ما يعدُّهُ لِنفُسهِ ، ويَبذلُ ذلكَ لَهُم ، وكانَ يَتفقّدُ أَهلَ ٱلفقرِ وٱلحاجةِ منهُم ، فيواسيهِم ويُحسنُ إليهِم ، ويُصلحُ بينَ ٱلمتخاصِمينَ ، ويتحمَّلُ في ذلكَ ٱلأَثقالَ ٱلكثيرةَ ) اهـ

ومعَ هــــذا. . فقد كانَ ٱلشَّيخُ عمرُ بنُ عبدِ ٱللهِ بامخرمةَ يُغْري بهِ سلاطينَ آلِ كثيرٍ ويهيِّجُهُم عليهِ ، إِلاَّ أَنَّ ٱلشَّيخَ مِنْ أَهلِ ٱلأَحوالِ ٱلَّذينَ لا يُقتدىٰ بهِم .

ولمَّا تلاشىٰ ملكُ آلِ ثَعْلبٍ. . صاروا سُوقةً وتجَّاراً بالغرفةِ وغيرِها ، حَسَبَما مرَّتِ ٱلإشارةُ فيها إِليهِ .

ثمَّ أستولَتْ يافعٌ علىٰ تريس ، وكانَ عليها منهُمُ : ٱلأَميرُ صالحُ بنُ ناصرِ بنِ نقيبٍ ، يُعَشِّرها وما حواليها إلىٰ مكانِ آلِ مَهْري ، لا يقدرُ أَحدٌ مِنْ آلِ كثيرِ أَنْ يَعترضَهُ في شيءٍ ، معَ أَنَّ عسكرَهُ قليلٌ جدّاً ، غيرَ أَنَّهُ كانَ شجاعاً مُهاباً ، وكانَ ولدُهُ عبدُ ٱللهِ جَمْرةَ حَرْبٍ ، متورِّداً علىٰ حياضِ ٱلقتلِ وٱلضَّربِ .

وفي جمادى ٱلآخرةِ مِنْ سَنةِ ( ١٢٦٤هـ ) : نازلَهُم آلُ عبدِ ٱللهِ ٱلكثيريُّونَ بأَشرافِ ٱلقِبْلةِ<sup>(٢)</sup> وغيرِهم بعدَ أَنْ فَرغوا مِنْ آلِ ٱلظَّبي بسيئون .

وبعدَ حصارٍ دامَ سبعينَ يوماً. . سُلِّمتْ تريسُ ، وتمَّ ٱلصُّلحُ ، وكانَ جلاءُ آلِ أَبنِ

<sup>(</sup>١) لعل سفره كان حدود ( ١٣٣٧هـ ) بُعَيد وفاة والده. . كما ذكر السيد ضياء .

<sup>(</sup>٢) وللكن في العرف الخاص بالحضارمة: يراد بأرض القبلة بلاد الجوف وبيحان، وهي من بعد شبام والقطن كما تقدم ذكرها في الكتاب.

نقيبٍ إلى ٱلقَطْنِ حَسَبَما هوَ مفصَّلٌ بـ« ٱلأَصلِ » ، وتلكَ ٱلأَيَّامُ نداولُها بينَ النَّاسِ (١) .

وعلىٰ ذِكرِ بيتِ ٱلطُّغراثِيِّ ٱلسَّابقِ : بلغني أَنَّ بعضَ بني شيبةَ ٱعتزمَ ٱلسَّفرَ فجاءَ لموادعةِ ٱلشَّريفِ ، فقالَ لَهُ : فيمَ ؟ قالَ : أَريدُ .

فلم يصل دارَهُ إلا وقد سبقَهُ ألف دينارٍ له إليه مِنَ ٱلشَّريف ، أَرادَ ٱلشَّريفُ قولَ ٱلطُّغُرَّائِيِّ [مِنَ ٱلبسيطِ] :

فِيهِ آفْتِكَ امُكَ لُجَّ ٱلْبَحْرِ تَرْكَبُهُ وَأَنْتَ تَكْفِيكَ مِنْهُ مَصَّةُ ٱلْوَشَلِ ؟(٢) وأَرادَ ٱلرَّجلُ ذلكَ ٱلبيتَ ٱلسَّابِقَ ذكرُهُ مِنْ نفس ٱلقصيدةِ .

رحمةُ ٱللهِ علىٰ أَهلِ ٱلجودِ ، ووا أَسَفا إِذْ قد تضمَّنتْهُمُ ٱللُّحودُ ، وللهِ درُّ ٱلرَّضيِّ في قولِهِ [ني ( ديوانهِ ) ١/ ٦٦٥ مِنَ ٱلطَّويل] :

وَهَ لْ تَدَّعِي حِفْظَ ٱلْمَكَارِمِ عُصْبَةٌ لِنَامٌ وَمِثْلِي بَيْنَهَا ٱلْيَوْمَ ضَائِعُ نَعَهُ لَنْتُهَا ٱلْيَوْمَ ضَائِعُ نَعَهُ لَنْتُمُ ٱلأَيْدِي ٱلطَّوَالَ فَعَاوِنُوا عَلَىٰ قَدْرِكُمْ قَدْ تُسْتَعَانُ ٱلأَصَابِعُ

وللشُّعراءِ في معنى ٱلأَوَّلِ مجالٌ واسعٌ ، ذكرنا منهُ في « ٱلعُودِ ٱلهنديِّ » ما شاءَ ٱللهُ أَن نَذْكُرَ .

## ٱلسَّوْم<sup>(٣)</sup>

موضعٌ في شرقيً تريس ، فيهِ نخيلٌ كثيرٌ ، وكانَ بهِ مسجدٌ صغيرٌ للسَّيِّدِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ محمَّدِ الجفريِّ ، مولى العَرْشةِ السَّابقِ ذِكرُهُ في تريس وغيرِها .

وكانَ مَكْمَناً لقطَّاع ٱلطَّريقِ ، ثمَّ أُحبَّهُ ٱلسَّيِّدُ ٱلإِمامُ عمرُ بنُ سقَّافِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ

<sup>(</sup>١) تنظر أخبار آل النقيب وحصارهم لـ(تريس) مفصلةً تفصيلاً دقيقاً في «العدة» (٣٧٤/١) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الوَشَلُ : الماءُ القليل الَّذي يخرج من الصَّخر قليلاً قليلاً .

 <sup>(</sup>٣) أصل إطلاق كلمة السوم على الفواصل الطينية الواقعة بين الجروب \_ المزارع \_ وهي مرتفعة نوعاً ما ،
 يصعد عليها صعوداً. . وأطلق فيما بعد على هـٰذا الموضع ، وعلى مواضع أخرى بحضرموت .

ٱلسَّقَّافُ<sup>(۱)</sup> وأَكثرَ مِنَ ٱلتَّردُّدِ إِليهِ ، ثمَّ ٱبتنىٰ بهِ داراً وعمَّرَ ذلكَ ٱلمسجدَ ، وزادَ فيه زاوية ، فعادَ موثِلاً لكلِّ شاردٍ ، وكيفَ لا وقد حلَّ بهِ بِكرُ عطارد (٢) ؟

أَغَـرُ أَبْلَجُ تَـأْتَـمُ ٱلْهُـدَاةُ بِهِ كَـأَنَّهُ عَلَـمٌ فِـي رَأْسِهِ نَـارُ(٣)

لَهُ مناقبُ كثيرةٌ ، وفضائلُ شهيرةٌ ، وقد ترجمَهُ ألعلاَّمةُ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ سَعْد بنِ سُمَيرٍ \_ ٱلسَّابِقِ ذِكرُهُ في ذي أَصْبَح \_ بكتابٍ سمَّاهُ : « ٱلمنهل ٱلعذب ٱلصَّاف » (٤) ، جَمَعَ فيهِ وأُوعىٰ ، ومعَ ذلكَ فسيِّدُنا عمرُ بنُ سقَّافٍ حقيقٌ بقولِ شاعرِ « ٱلخريدةِ » [مِنَ السيط] :

قَدْ حَلَّ فِي مَدْرَجِ ٱلْعَلْيَاءِ مَرْتَبَةً مَطَامِحُ ٱلشُّهْبِ عَنْ غَايَاتِهَا تَقِفُ أَغْرَىٰ بِوَصْفِ مَعَالِيهِ ٱلْوَرَىٰ شَغَفاً لَكِنَّهُ وَٱلْمَعَالِي فَوْقَ مَا وَصَفُوا

وفي كلامِ الحبيبِ أحمدَ بنِ عمرَ بنِ سميطِ : ( أَنَّهُ ـ أَعني الحبيبَ عمرَ بنَ سقَّافٍ ـ يقولُ كلَّما قامَ أَوَ قَعَد : « الله ، لا شريكَ مع الله » ؛ لأَنَّ الأكابرَ يعبدونَ الله بخالصِ التَّوحيدِ ) اهـ

وفيهِ تأكيدٌ لما أسلفناهُ عمَّا قريبٍ .

توفِّيَ سَنةَ ( ١٢١٦هـ ) ولَهُ عدَّةُ تآليف ، وأَشَعارٌ بعضُها جيَّدٌ إِلاَّ أَنَّه كان لدينا حادٍ ثقيلُ رُوحٍ أَملَّني بتكريرِ قصيدةٍ مِنْ أَدائِهِ يتواجدُ عليها حتَّىٰ أَضْجَرني وصرفني عنهُ جملةً ، وكنتُ في ذلك كما قالَ مَعنُ بنُ أَوس [مِنَ الطَّويلِ] :

إِذَا ٱنْصَرِفَتْ نَفْسِي عَنِ ٱلشَّيءِ لَمْ تَكُنْ إلَيْهِ بِوَجْهِ آخِرَ ٱللَّهْرِ تُقْبِلُ

<sup>(</sup>۱) الحبيب عمر بن سقاف ( ١٢١٦-١٢١٥ هـ): ولد بسيئون ، وتربى على يد أبيه الإمام ، وجده لأمه الحبيب علي بن عبد الله السقاف ، قرأ القرآن وهو ابن أربع سنوات ، وحفظه وهو ابن ست ، ومناقبه فخيمة ، وأحواله جسيمة . ينظر : « التلخيص الشافي » ( ١٥-٦٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) البكر : أوَّل أولاد المرأة . عطارد : نجم من النُّجوم السَّيَّارة . وهــٰذا كناية عن التَّفرُّد .

<sup>(</sup>٣) البيت مِنَ البسيط ، وهو للخنساء في «ديوانها » (٢٣٠) . الأَغرُّ : المشهور .الأَبلج : الأَبيض الوجه . تأتمُّ : تقتدي . الهداة : الأَدِلاَء ، اللَّذِين يُهتدئ بهم في الأُمور والشَّرف . العَلَم : الجبل المرتفع .

<sup>(</sup>٤) واسمه كاملاً: « المنهل العذب الصاف في مناقب الحبيب عمر بن سقاف ٤ .

وخَلَفَهُ علىٰ عِمَارةِ مسجدهِ والتَّرَدُّدِ إِلَىٰ مكانهِ بالسّومِ الَّذي سمَّاهُ الطَّائِف. ولدُهُ الجليلُ المقدارِ نورُ الدِّينِ حَسَنُ بنُ عمر (١) ، وابتنیٰ به دارینِ زائِدینِ علی الدَّارِ الَّذي بناهُ والدُهُ ، توفِّي سَنةَ (١٢٣٥هـ) ، وخَلَفَهُ ولدُهُ العالمُ العابدُ عبدُ القادرِ (٢) ، المتوفَّیٰ سَنةَ (١٢٩٦هـ) ، ثمَّ ولدُهُ العلاَّمةُ النَّاسكُ محمَّدٌ ، المتوفَّیٰ سَنةَ (١٣٠٥هـ) ، ثمَّ ولدُهُ العالمَ (١٤) ، وقد عمَّرَ بهِ داراً واسعة في سَنةِ (١٣٠٥هـ) ، إلاَّ أَنَّهَا اللَّنَ تريدُ أَنْ تَنقضَ ، فنسألُ اللهَ أَنْ يُقيمَها ، وأَنْ يُديمَ منازلَنا عامرةً بالعلومِ ويُديمَها ، توفِّي في سنةِ (١٣٥٧هـ) ، عن جملةِ أولادٍ ؛ منهم : عيدروسٌ ، شاعرٌ فقيهٌ ، ومنهم عبدُ الله ، أَبيٌّ غيورٌ .

### ٱلقِرَين (٥)

هي حوطةُ العلاَّمةِ الجليلِ الشَّريفِ ، الغاني عنِ الوصفِ والتَّعريفِ ، الحسنِ بنِ عليَّ الصَّادقِ الجفريِّ ، أحدِ مشايخِ الحبيبِ عمرَ بنِ سقَّافٍ ، لَهُ في التقوىٰ والعبادةِ والتَّواضعِ أحوالٌ عجيبةٌ .

قالَ سيِّدي حسنُ بنُ سقّافِ بنِ محمَّدٍ في مناقِبهِ لوالدِه لمَّا ذَكَرَ سيِّدي حسنَ بنَ عليًّ الجفريَّ المذكور: وٱستوطنَ مكاناً نجدِيَّ تَرِيسَ يُسمَّىٰ: ٱلقريْنَ ، ضعيفَ ٱلبقعة وٱلنَّخلةِ ، وللكنَّ ٱلحبيبَ كان قانعاً ، وقد أَخذَهُ معَ خُلوً يدِهِ بقيمةٍ حقيرةٍ وبَنىٰ فيهِ \_ بٱلتَّدريجِ \_ بيتاً ، ولم يزل بهِ حتَّىٰ توفِّيَ سَنةَ ( ١١٧١هـ ) ، ودُفنَ بهِ ؛ لأَنَّهُ قالَ لأَخِ لهُ

<sup>(</sup>١) المولود سنة ( ١١٧٥هـ ) ، والمتوفى سنة ( ١٢٣٥هـ ) .

<sup>(</sup>٢) وكان مولده سنة ( ١٢٢٥هـ) ، ترجم له الحبيب أحمد بن عبد الرحمان في « الأمالي » ، والسيد علوي في « التلخيص » ( ٧٣-٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) وكان مولده سنة ( ١٢٥١هـ ) . « التلخيص » ( ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) - ولد بسيئون سنة ( ١٢٨٣هـ ) ، وتوفي سنة ( ١٣٥٧هـ ) ، ترجمته في « التلخيص » ( ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) القرين هاذا. . هو غير بلدة القرين المارة في دوعن .

 <sup>(</sup>٦) هو الحسن بن علي الصادق بن الهادي بن عبد الرحمان مولى العرشة ، أخباره في «العدة»
 (٢٠٤/١) ، ومواضع أخرى .

مجذوب : ما ترى في ٱلقرَيْن؟ فقالَ : هوَ قرينٌ ما زالَ حسنٌ فيهِ ، فأحبَّ أَن لا يزالَ فيهِ ؛ لكلامٍ أُخيهِ .

ولا يزالُ أَعقابُهُ بها يَعمرونَ مسجدَهُ ويُكْرِمُونَ واردَهُ ، إِلاَّ أَنَّهم قَلُوا ، فليسَ منهم بآلقرينِ ٱلآنَ سوىٰ أَربعةِ رجالٍ ، وهيَ في شمالِ ٱلسَّومِ إِلَىٰ جهةِ ٱلغربِ قليلاً ، وحوالَيها نخيلٌ كثيرٌ .

وفي شَمَالِها إِلَىٰ شرقٍ : حصون آلِ حُصْنِ مِنْ آلِ كثيرٍ ، لا يوجدُ بها ٱلآنَ مِنَ ٱلرِّجالِ إِلاَّ ٱلقليلُ .

## شُحُوحٌ

هو واد واسعٌ عن يسارِ ٱلذَّاهبِ مِنْ سيئون غرباً إِلَىٰ تريس ، آخذٌ في ٱلجنوبِ ، يدفعُ فيهِ واديانِ عظيمانِ :

يقالُ لغربيُّهِما : شحوحُ ابنِ ثعلبَ ، نسبةً إلىٰ أُمراءِ تريس ٱلسَّابقِ ذكرهم .

ولشرقيّهِما: شحوحُ آبنِ يمانيّ ، نسبة إلى مسعودِ بنِ يماني<sup>(۱)</sup> ؛ لأَنَّ نَهْداً ثارت وحلفاؤُها على عمرَ بنِ مهديِّ أَحدِ أُمراءِ الرَّسوليِّينَ موالي الأَيوبيِّينَ في سَنةِ ( ٦٢١هـ)<sup>(۲)</sup> ، فقتلوهُ في وادي شحوح هاذا ، ثمَّ الندفَعوا في ثورتهِم إلىٰ تريم ، واستولَوا علىٰ جميعِ بلدانِ حَضْرَمَوْتَ ، غيرَ أَنَّ مسعودَ بنَ يمانيِّ هاذا أُخرجَهُم مِنها صاغِرينَ ، واستقالَ منهُم في نفسِ العامِ جميع بلدانِ حَضْرَمَوْتَ ، كما قالَ كُثيَّرُ [في ديوانهِ ، ٢٠٥ مِنَ الطَّويل]:

فَمَا تَرَكُوهَا عَنْوَةً عَنْ مَوَدَّةٍ وَلَكِنْ بِحَدِّ ٱلْمَشْرِفِيِّ ٱسْتَقَالَهَا (٣)

<sup>(</sup>١) توفي مسعود بن يماني سنة ( ٦٤٨هـ ) . ﴿ شنبل ﴾ ( ٩٤ ) .

<sup>(</sup>۲) « شنبل » (۸۱) .

 <sup>(</sup>٣) العَنوة : من الأضداد فيكون بمعنىٰ : القهر والغصب . أو الطَّواعية والمودَّة . والمقصود هنا الثَّاني .
 المشرفيُّ : السَّيف . استقال : استعاض أو استبدل .

وقد ذكرتُ هاذا ٱلبيتَ بـ« ٱلأَصلِ » ، ووازنتُ بينَهُ وبينَ نظرائهِ في ٱلمعنىٰ ، فلتُكْشَفْ منهُ .

وكانَ ذلكَ بدءَ أَمرِ مسعودٍ ، وقد أَبقىٰ على آبنِ ثعلبَ فلَم يَتعرَّضْ لَهُ بسوءٍ \_ وكأنَّهُ ساعدهُ علىٰ نهدٍ \_ فبقيَتْ في يدهِ تريسُ ، ثمَّ في أَعقابِهِ مِن بعدِهِ ، وكذلكَ بقيَ لهم وادي شحوح الشَّرقيُّ . . فصارَ إلى آبنِ يمانيٌّ ، فأُطلقَ عليهِ : شحوحُ آبنِ يمانيٌ ، كذا سمعتُهُ مِنْ بعضِ المعمَّرينَ .

#### مَدُودِهْ (۱)

هيَ في سفحِ ٱلجبلِ ٱلشَّماليِّ عن سيئون . وهيَ مِنَ ٱلبلادِ ٱلقديمةِ ، ذكرها ٱبنُ ٱلحائِكِ ٱلهمدانيُّ ، إِلاَّ أَنَّهُ أَخطأ في ترتيبِ موقعِها كما هوَ شأنُهُ في كثيرِ مِنَ ٱلبلدانِ<sup>(٢)</sup>.

وفي « ٱلأَصلِ » عنِ ٱلشَّيخِ سالمِ بنِ أَحمدَ باحميدٍ : أَنَّ ٱلشَّيخَ أَحمدَ بنَ ٱلجعدِ ٱجتمعَ فيها هوَ وٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ ٱلقديمُ عبَّاد ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ٦٨٧هـ ) .

وفي « المشرع » (ص ٤٣٥ ج ٢ ) : أن برهانَ الدِّينِ بنَ عبدِ الكبيرِ بنِ عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن عليً باحُمَيدِ الشترىٰ مدوده ـ وهي قريةٌ خربةٌ ـ مِنَ السُّلطانِ بدرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عليً الكثيريُّ ، المتوفَّىٰ سَنةَ ( ٨٩٤هـ ) ، وأنَّهُ بناها وحفرَ بها بنْراً فمنعَهُ آلُ كثيرٍ ، فقامتِ الكثيريُّ ، المتوفَّىٰ سَنةَ ( ٨٩٤هـ ) ، وأنَّهُ بناها وحفرَ بها بنْراً فمنعَهُ آلُ كثيرٍ ، فقامتِ الحربُ بينَهُم ، وحملَ آلُ باحميدِ السِّلاحَ ودَخلوا في حربِ آلِ يَمَانيُّ بأَسفلِ حَضْرَمَوْتَ .

ولَم يَذَكُرْ صَاحَبُ ﴿ ٱلْمَشْرِعِ ﴾ تاريخَ ٱلشِّراءِ، ولَكَنَّهُ كَانَ قَبْلَ سَنَةِ (٨٨٦هـ) قطعاً. ثمَّ إِنَّ ٱلشَّيخَ برهانَ ٱلدِّين وهبَها لوالدهِ عبدِ ٱلكبيرِ (٤) ٱلمقبورِ في ٱلشُّبيكةِ مِنْ مكَّةَ

<sup>(</sup>١) وهي مسقط رأس آل باحميد ، وهي غير مدورة بالراء موضع بالكسر ، سبق ذكره .

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة العرب ( ١٦٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) في ترجمة السيد عبدالله بن محمد صاحب الشبيكة القديم ، المتوفى سنة (٨٨٦هـ) بمكة .
 (٢/ ٣٥٤-٤٣٥) .

<sup>(</sup>٤) الشيخ عبد الكبير هذا كان من أكابر أهل القرن التاسع ، له ترجمة في " الضوء اللامع " ، و" الدر =

ٱلمشرَّفةِ ، فوقَفَها ، وقد أَشكلَ شراؤُها معَ أَنَّها كانت معمورةً في أَيَّامِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ ٱلقديمِ ، وما بألعهدِ مِن قِدَمٍ حتَّىٰ يُقالُ : إنَّها خَرِبَتْ وجُهِلَ مُلاَّكُها فعادَت مِنَ ٱلأَموالِ ٱلضَّائعةِ فَسَاغَ للسُّلطانِ بيعُها ، ولِبُرهانِ ٱلدِّينِ شراؤها. . فألإِشكالُ قويٌّ .

لَّكُنَّ الجوابَ حاصلٌ بأَنَّ الخرابَ كثيراً ما يتكرَّرُ علىٰ قُرىٰ حضرموتَ كما وقعَ في الحسيِّسةِ والعر وغيرِهما .

ومتىٰ حصَلَ ٱلخرابُ. . تَبِعَهُ ٱلجَهْلُ بِٱلمُلاَّكِ سريعاً في ٱلغالبِ ؛ لأَنَّ شملَهم يتفرَّقُ وأُمورَهم تتمزَّقُ ، فلا تَبْقى لهم بقايا معروفة ، بل يشملُهم ٱلاندثارُ وٱلخمولُ .

وليس في أجتماع أبنِ الجعدِ والقديمِ ما يدلُّ علىٰ سلامتِها مِنَ الخرابِ إِذ ذاكَ ؛ أَلا تَرىٰ إِلىٰ مريمه الشَّرقيَّة فإِنَّها خاويةٌ علىٰ عروشِها منذُ زمانٍ طويل؟

وليسَ بِٱلمُستنكَرِ أَن يتَّعِدَ جماعةٌ للاجتماعِ في أطلالِ أَحدِ مساجدِها لشأنٍ مِنَ ٱلشُّؤونِ . ومثلُ هـٰذا كافٍ لدفعِ ٱلإِشكالِ .

وجاءً في حوادثِ سَنةِ ( ٩١٦هـ ) مِنْ « تاريخِ شنبل » وغيرِهِ : أَنَّ عمرَ بنَ عامرِ ٱلشَّنفريَّ سلطانَ آلِ عبدِ ٱلعزيزِ ٱلشَّنافرِ أَخذَ مدوده مِنْ أَحمدَ بنِ بدرٍ بخيانةٍ مِنْ راميها .

المكين ذيل العقد الثمين للفاسي " للبدر ابن فهد المكي (خ) ، و « خبايا الزوايا " للعجيمي ( ٤٥ ) (خ) ، و « الجامع " لبامطرف باختصار .

وملخّصُ ترجمته: أنه الشيخ عبد الكبير بن عبد الكبير بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله باحميد ، المنتهي نسبه إلى أبي حميد الأنصاري الصحابي ، ولد بحضرموت حوالي سنة ( ٧٩٤هـ ) ، وتوفي بمكة سنة ( ٨٦٩هـ ) ، أخذ عن الإمام الشيخ عبد الرحمان السقاف \_ ت ( ٨١٩هـ ) \_ وصحب أولاده : عمر المحضار ، والشيخ أبا بكر السكران ، وحسن ، وصحب الشيخ عبد الرحيم باوزير وابنه أحمد ، وساح في البلدان ، واجتمع بعدد من الصالحين كالشيخ الصديق بن إسماعيل الجبرتي بزبيد . حج سنة ( ٨١٠هـ ) ، وزار سنة ( ٧٨هـ ) ، ثم عاد إلى بلده ، ثم عاد إلى مكة سنة ( ٢٥٨هـ ) ، ثم الله الله وفاته .

أخذ عنه عدد من الأكابر ؛ كالحافظين السيوطي والسخاوي ، ولبسا منه خرقة آل باعلوي ، وأيضاً لقيه الشيخ أحمد بن عبد القادر بن عقبة الشبامي وأخذ عنه ، وجمع ابن ظهيرة القرشي في مناقبه كتاباً سماه : « نشر العبير في ترجمة الشيخ عبد الكبير » ، وتوفي بمكة ودفن بالشبيكة .

وأَنَّ تبيعَ آبنَ عبدِ ٱللهِ بنِ جعفرِ هجمَ علىٰ مدوده ، وحصرها شهرينِ حتَّىٰ صالحَهُ آبنُ عبدِ ٱلعزيز .

وأَنَّ آلَ كثيرٍ أَثاروا ٱلحربَ علىٰ مدوده وهيَ في أَيدي ٱلشَّنافرِ آلِ عبدِ ٱلعزيزِ ، وأَضرُّوا بنخيلها .

وأَنَّ محمَّدَ بنَ أَحمدَ بنِ سلطانِ سارَ مِنْ تريم هاجماً علىٰ آلِ عبدِ ٱلعزيزِ بمدوده ، وأحرقَ بها نخلاً كثيراً (١) .

وذكرَ في حوادثِ سَنةِ ( ٩١٨هـ ) أَنَّ أَحمدَ بنَ بدرٍ أَخذَ مدوده مِنْ عبُودِ بنِ عامرٍ ٱلشَّنْفَرِيِّ <sup>(٢)</sup> . هاذا آخِرُ كلامِ شنبل ، وفي هاذا تصريحٌ بأَنَّ آلَ كثيرٍ ليسوا مِنَ ٱلشَّنافرِ ، وقد مرَّ في ٱلقَارَةِ ما يتعلَّقُ بهِ .

وسَبَق قُبَيلَ ٱلقسمِ ٱلثَّاني من هـٰذا ٱلكتابِ : أَنَّ ٱلشَّنافرَ لقبُ فرقةٍ مِنْ آلِ كثيرِ بظفار فقط ، فليَكُنْ مِنَ ٱلنَّاظرِ علىٰ بالٍ .

وَآلُ بِاحُمَيدِ ثلاثُ فرقٍ : آلُ نادرٍ ، وآلُ فرجٍ ، وآلُ عوضٍ ، ولا يزالونَ مختلفينَ ، وأَو فرهُم حظّاً مِنَ الشَّيطنَةِ ، وألاعتمادِ علىٰ حَمَلةِ السِّلاحِ مِنَ القبائلِ : آلُ عوضٍ ، ولذا أحتالَ جدُّنا علويُّ بنُ سقَّافٍ في إصلاحهِم بمداولةِ المنصبةِ مُسَانهةً (٣) فيما بينَهُم .

وفي « مجموعِ ٱلجدِّ طاه بنِ عمر » : أن لا أَكبرَ بحَضْرَمَوْتَ مِنْ منصبِ آلِ باحميدٍ ومنصب باعبًادٍ .

ومَثْرَىٰ آلِ باحُمَيدٍ في مَدُوده ، وفيهِم كثيرٌ مِنَ ٱلصَّالحينَ (١) ؛ منهُمُ : ٱلشَّيخُ ٱلصَّالحُ ٱلكبيرُ ٱلشَّهيرُ عبدُ ٱللهِ بنُ ياسين ، ٱلمتوفَّىٰ بمدوده في سَنةِ ( ٩٦٨ هـ ) .

<sup>(</sup>١) ﴿ شنبل ؛ ( ٢٤٢\_٢٤٢ ) . وهــٰذا الخبر الأخير أورده شنبل في حوادث سنة ( ٩١٧هـ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ شنبل ﴾ ( ٢٤٩ ) ، في حوادث ( ٩١٧هـ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : سنةً بسنةٍ ، وهاذاً معروف عندهم .

<sup>(</sup>٤) ومن قدماء آل باحميد : الشيخ محمد بن عمر باحميد ، كان معاصراً للشيخ عبد الله باعلوي . ذكره في « المشرع » وأورد له قصة فيه ، ووفاة الشيخ باعلوي سنة ( ٧٣١هـ ) .

ومِنْ مَتَأَخِّرِيهِمُ : ٱلصَّالَحُ ٱلكبيرُ ، صاحبُ ٱلفراسةِ ٱلصَّادقةِ ، ٱلشَّيخُ أَحمدُ بنُ طله باحميدٍ ، كانَ ضريراً ، وللكنَّهُ يَخيطُ ويُدخلُ ٱلخيطَ في ٱلإِبْرةِ عن مشاهدة بعيني! وكانَ والدي يُحبُّهُ كثيراً ، وكانَ كثيرَ ٱلدُّعاءِ لي والاعتناءِ بي ، توفِّيَ بمدوده بعْدَ ٱلثَّلاثينَ والنَّلاثِ مَئةٍ وأَلفٍ .

ومنهُمُ : ٱلشَّيخُ سالمُ بنُ أَحمدَ باحميدٍ ، لَهُ مؤلَّفاتٌ كثيرةٌ ، وكانَ عابداً متبتِّلاً ، حصوراً تقيّاً ورِعاً ، توفِّيَ بمُدودَه سَنةَ ( ١٣٤٥هـ )(١) ، وكانَ مولعاً بمحبَّةِ ٱلفاضلِ السَّيِّدِ حسينِ بنِ عبدِ ٱللهِ عيديد ، كثيرَ ٱلثَّناءِ عليهِ ، حتَّىٰ لقد أَوصَىٰ بأَنْ يُقبرَ إلىٰ قريبٍ مِنْ دارهِ ومسجدهِ ٱللَّذينِ آبتناهُما بمدوده ، فأختارَ جوارَهُ علىٰ مجاورةِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ بن ياسين .

وكانَ ٱلسَّيِّدُ حسينُ بنُ عبدِ ٱللهِ عيديد (٢) هاذا أنتقلَ مِنْ سيئون بعدَ وفاةِ ٱلسَّيِّدِ عليِّ بنِ محمَّدِ ٱلحَبْشِيِّ ، وٱلنَّاسُ يتعالمونَ بأنَّهُ ورثَ حالَهُ ، ولَم تَطِبْ لَهُ سيئون فبارحَها وسكنَ مدوده وٱبتنىٰ بها داراً ومسجداً حَسَبَما قدَّمنا ولَم يَزَلْ موئِلَ ٱلضِّيفانِ وٱلوافدينَ ، وأَمرُهُ غريبٌ ، وحالُهُ عجيبٌ ، ونفقاتُهُ طائِلةٌ ، ولَهُ كلامٌ مِنْ جنسِ ما يتكلَّمُ بهِ مورِّثُهُ في آلحالِ : ٱلعلاَّمةُ ٱلسَّيِّدُ عليُّ ٱلحَبْشِيُّ ، إِلاَّ أَنَّ شِعرَهُ أَحطُّ مِنْ شِعرِ ما يتكلَّمُ بهِ مورِّثُهُ في آلحالِ : ٱلعلاَّمةُ ٱلسَّيِّدُ عليُّ ٱلحَبْشِيُّ ، إِلاَّ أَنَّ شِعرَهُ أَحطُّ مِنْ شِعرِ ذلكَ ؛ لأَنَّ بضاعتَهُ في عِلْمِ ٱلعربيَّةِ مُزْجاةٌ ، (٣) بخلافِ ٱلسَّيِّدِ عليٍّ ، ولَهُ رحلاتُ إلىٰ عدن وإلى ٱلحجازِ ، ولَهُ وجاهةٌ ، ولاسيَّما لدى أَهلِ دوعنَ وبعضِ حضارمةِ عدن والحبشةِ وغيرِهم ، وإنَّهم لمشكورونَ علىٰ معرفتِهم بقَدْرِهِ وقيامهم بحقّهِ ، وإعانتهم لَهُ على ٱلمروءَة وٱلضِّيافةِ .

ولمَّا كثرتِ ٱلفتنُ بمدوده ، ولاسيَّما بينَ آلِ منيباري وآلِ جعفرِ بنِ بدرٍ ، بسببِ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) ترجم له السيد محمد بن حسن عيديد في «ثبته»، ووفاته في ( ۲۸ ) جمادى الآخرة من العام المذكور .

<sup>(</sup>٢) ولد بمدودة ، وأخواله من آل باحميد ، تربى عندهم يتيماً ، ثم لما كبر . . أتت به والدته إلى الحبيب علي الحبشي ، ومكث عنده في بيته طويلاً . . وقد كان مشهوراً ببناء المساجد ، رمم وبنى الكثير منها ، توفي بمدودة سنة ( ١٣٨٨هـ ) ، وابنه السيد علي مقيم بمكة المكرمة .

<sup>(</sup>٣) مزجاة: قليلة.

آلأَوِّلِينَ أَخفروا ذِمَّةَ ٱلآخَرِينَ ، فلَم يتقنعوا ولم يَناموا عن ثأْرٍ ، بل غسلوا بالنَّجيعِ ما كانَ مِن ذلكَ ألعارِ . فتكدّر مِن جرَّاءِ ذلكَ ، وابتنىٰ داراً واسعة بسفح جبلِ عِفَاك غربيَّ مدينةِ سيئونَ ، قريباً مِنَ القارةِ الَّتي كانت عليها حصونُ آلِ الشَّيخِ عليِّ بنِ حسينِ بنِ هرهرةَ السَّابقِ ذِكرُهُم في عَرْضِ مسرورٍ ، وهيَ معمورةُ الفناءِ بالقاصدينَ ، مملوءَةُ الجفانِ للواردينَ .

وفي مدوده جماعةٌ مِنْ آلِ باسَلاَمَه . وجماعةٌ مِنْ آلِ أَبنِ عتيقٍ ، جدُّهُمُ : ٱلشَّيخُ عيسىٰ بنُ سلمةَ بنِ عيسىٰ بنِ سلمةَ ، أُخي ٱلشَّيخِ محمَّدِ بنِ سلمةَ جدِّ آلِ كثيرٍ . فيهِم كثيرٌ مِنَ ٱلصَّالَحينَ .

ولو لم يكن لهم من الفسَّاقِ إِلاَّ عدوُّ اللهِ عبدُ الرَّحمانِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عَتِيقٍ ، وزيرُ الشَّريفِ حسنِ بنِ أَبي نميِّ بنِ بركاتٍ.. لكفىٰ ؛ فلقد ذكرَ عنهُ المحبيُّ والعصاميُّ وغيرُهُما ما تكادُ تنشقُ لَهُ الأَرضُ ، وتَخِرُّ الجبالُ هدّاً (١).

وفي مدوده جماعةٌ مِنْ آلِ بامَطْرفِ يحترفونَ بشَطْفِ ٱلحُصُرِ وزَنَابيلِ ٱلخريفِ ٱلمسمَّاةِ ـ في عُرفِ ٱلحضارمِ ـ بالخُبَر ، وأصلُهُم ـ كآلِ ٱلغَيلِ وآلِ ٱلقَطْنِ ـ مِنَ ٱلصَّيعرِ .

وفيها جماعةٌ مِنْ آلِ حاتمٍ يرجع نسبُهم إِلى ٱلصَّيعرِ ، لا إِلى ٱلعلماءِ ٱلَّذينَ كانوا في تريم (٢) .

أشقى النفوس الباغيّة ابن عتيق الطاغيّة نسار الجحيسم استعرونَت منه وقالت ما ليّة لمسا أتسى تساريخُهُ (أجِبْ لَظَى والهاويّة)

ذكره القطبي في « وقائع مكة » ، والمحبي في « الخلاصةَ » ( ٢/ ٣٦٢\_٣٦٢ ) ، وقد ذكر أنه كان يصرح بقوله : الشرع ما نريده ، فباع أمهات الأولاد وألغى الوصايا والأحكام .

٢) وكان منهم جماعة في شبام ثم عادوا أدراجهم إلى مدوده .

وفي غربيِّ مدوده : حِصْنُ خُزَامٍ \_ كما سبق \_ لآلِ مِنِيباري ، وقد كانَ بينَهُ وبينَ مدوده فضاءٌ رحبٌ للكن عُمِّرَ بٱلبيوتِ فأتصلَ بمدوده .

وفي جنوبِها : ديارُ آلِ شَمْلان ، لا يزيدُ الموجودونَ مِنْ رجالهِم بحَضْرَمَوْتَ عن ستَّةِ نفر .

وفي شرقِيِّها: مكانُ آلِ الصَّقير (١) ، وهُم قبائِلُ تغلبُ عليهِمُ البساطةُ وسلامةُ الصَّدرِ ، فهم من أَبعدِ آلِ كثيرِ عنِ التَّنطُعِ والتَّحذلقِ ، وأقربِهم إلىٰ سَوقِ الطَّبيعةِ كانَ منهُم : الشَّيخُ سعيدُ عامرٍ ، رجلٌ طيِّبٌ . وخَلَفَهُ ولدُهُ عامرُ بنُ سعيدٍ علىٰ مثلِ حالهِ ، وكانت لَهم شِدَّةٌ تحلَّبَ مِنها آلُ سيئونَ المُرَّ في سَنةِ (١٣١٨هـ) ، ولا يزيدُ عددُ الموجودينَ بديارهم هناكَ الآنَ عن أَربعينَ رَجلاً .

ولهم باديةٌ بنجدِ آلِ كثيرٍ لا يزيدُ عددُهم عن ثلاثينَ رامياً ، وكانَ على رئاستِهم رجلٌ لهُ مروءَةٌ وشجاعةٌ ، يقالُ لهُ : آلوريقة ، مِن مروءتِهِ أَنَّ أَحدَ عبيدِ آلِ منيباري حَشَم (٢) آلَ الصَّقيرِ ، فأصبحوا علىٰ آلِ منيباري ، وقُتِلَ عبدُ اللهِ بنُ سلامةَ مِن آل الصُّقيرِ ، وكانت أعرافهُم تقضي بأنغسالِ آلعارِ بهِ ، وللكنَّ آلَ ٱلصُّقيرِ جدُّوا في طلبِ ثأرِهِ ، وبينا هم كامنونَ في الحيمراتِ . . أقبلَ عائظُ بنُ صالحِ بنِ منيباري في عَبيدِ لهُ ، فأرادَ آلُ ٱلصُّقيرِ إطلاقَ الرَّصاص عليهِ . . فكفَّهمُ آلوريقةُ وقالَ : مِثلُ عائظِ بنِ صالحِ لا يُقتلُ ، فتعمىٰ بقتلِهِ جهة حتَّىٰ قتلوا بعدَ مدَّةٍ واحداً آخرَ مِن آلِ منيباري يُقالُ لهُ سعيدُ بنُ محمَّدِ بنِ سالمينَ ، فأدركوا بهِ ثأرَهم .

وفي شرقيً مدوده أيضاً : ديارُ آلِ عليًّ بنِ سعيدٍ ، وكلُّهُم مِنْ آلِ كثيرٍ ، إِلاَّ أَنَّ الأَخيرَين مِنْ قبيلةِ آلِ عامرٍ ، وعددُ الموجودينَ منهُمُ اليومَ بديارِهم قليلٌ .

<sup>(</sup>١) من فخائذ آل كثير ، ويوجد آل الصقير أيضاً في وادي جردان ، ولكنهم من قبيلة النمارة من بني هلال « المقحفي » .

<sup>(</sup>٢) حشم: عامية بمعنى: خفر ذمتهم.

#### سَيْئُون (١)

زنةُ : زيدون ، بعضهُم يكتبُها بواوِ واحدةٍ ، وبعضُهُم بواوينِ ، وٱلقاعدةُ : أَنَّ ما كثرَ ٱستعمالُهُ وٱشتهرَ وفيهِ واوانِ . يكتبُ بواحدةٍ فقط ، كداود .

وقد قلتُ في « منظومةٍ » أَنشأتُها في « عِلْم ٱلخطِّ » [مِنَ ٱلرَّجزِ] :

مَا كَثُرَ ٱسْتِعْمَالُهُ وَفِيهِ وَاوَانِ. وَاوٌ وَاحِدٌ يَكْفِيهِ

وهيَ مِنَ ٱلبلدانِ ٱلقديمةِ ، نقلَ ٱلشَّيخُ ٱلمؤرِّخُ سالمُ بنُ حميدِ : أَنَّ سيئون ، وتريم ، وتريس أَبناءُ حَضْرَمَوْتَ ، وأَنَّ هـٰذهِ ٱلبلادَ سمِّيتْ بأَسمائِهِم .

وقد ذكرَها الهمدانيُّ في « صفةِ جزيرةِ العربِ » [١٧٠] إِلاَّ أَنَّهُ لَم يُسمِّها بأسمِها ، بل قالَ : ( وَشَزَنُ وذو أَصبح مدينتانِ في دوعن ) اهــ

وقد أستشكلتُ هـٰذا رَدْحاً مِنَ ٱلزَّمنِ<sup>(٢)</sup> حَتَّىٰ فرَّجَ ٱللهُ عنِّي بما رأَيتُهُ منقولاً عن أَبي شكيلٍ ، عن أَبي ٱلحسنِ أَحمدَ بنِ إِبراهيمَ ٱلأَشعريِّ<sup>(٣)</sup> مِنْ قولهِ : (وذي أَصبحَ وسيئون مدينتانِ عظيمتانِ لبني معاويةَ ٱلأَكرمينَ ) ، فدلَّ ذلكَ علىٰ قِدَمِهِما .

فقولُ ٱلهَمْدانيِّ : (شزن).. إِمَّا غلطٌ منهُ وإمَّا أَن يكونَ عرضَ بعدَهُ ٱلتَّبديلُ ، لاكن مِنَ ٱلمعلومِ أَنَّ سيئونَ منعطفةٌ على ٱلجبلِ ٱلَّذي هيَ بحضيضِهِ ٱنعطافَ ٱللام . والانعطافُ مِنَ ٱلانحرافِ هوَ ٱلشَّزَنُ بنفسِهِ ، قالَ أَبنُ أَحمرَ [مِنَ الوافر] :

أَلاَ لَيْتَ ٱلْمَنَازِلَ قَدْ بَلِينَا فَلاَ يَرْمِينَ عَنْ شَزَدٍ حَزِينًا

 <sup>(</sup>١) أكبر بلدان وادي حضرموت ، وهي الأن عاصمة المحافظة ، تبعد عن شبام شرقاً نحو ( ١٨ كم ) ،
 وعن تريم غرباً نحو ( ٣٤كم ) .

<sup>(</sup>٢) الرَّدح من الزَّمن : المدة الطويلة منه .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره في مواضع من الكتاب ، وهو : العلامة الفقيه النحوي اللغوي أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشعري ، من أعلام المئة السادسة . أخذ عن الفقيه عمارة اليمني المؤرّخ ، وسكن بلدة القرتُب ، ولم تعلم وفاته ، له مؤلفات مفيدة . ينظر : « مصادر الفكر الإسلامي » ( ٤٥٣ ) ، « هجر العلم » ( ١٦٨٤ ) ، « طبقات فقهاء اليمن » ( ١٨٤ ) ، « السلوك » ( ٢/ ٣٨٠ ) ، « بغية الوعاة » ( ٢/ ٣٥٠ ) ، « تاريخ عمارة » ( ٣٨ ) .

ولعلَّ سيئونَ في القديمِ كانت كحالِها اليومَ في الانعطافِ علىٰ جبلِها . وأمّا قولُهُ : (بدوعن). . فخطأٌ ظاهرٌ لا يحتملُ التّأويلَ ، ولهاذا تركَهُ أَبو شُكيلٍ. وقد يُغبِّرُ علىٰ قِدَمِ سيئونَ شيئانِ :

أَحدُهُما : أَنَّهُ لا ذِكرَ لَها في الحوادثِ القديمةِ ، وأَوَّلُ ما يَحضرني مِنْ ذِكرِها فيها أَنَّ نهداً اقتسمتِ السَّريرَ في (سَنةِ ٦٠١هـ) فصارتْ سيئون وحبوظةُ لبني سعدٍ وظبيانَ .

وثانيهما: أنَّ الجامعُ الأوَّلُ بسيئون كانَ صغيراً لا يتَّسعُ لمئتي نَفْسِ تقريباً ، ومعَ ذلكَ فالَّذي بناهُ هوَ الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ سلمةَ باكثيرٍ ، وهوَ متأخِّرُ الزَّمانِ ، لَم يَمُتْ كما في « البنانِ المشيرِ » [ص٢٥] إِلاَّ في حدودِ سَنةِ ( ٢٠هـ ) ولهُ قصَّةُ مع سيّدنا الشَّيخِ أبي بكرِ العدنيِّ أبنِ سيّدنا عبدِ اللهِ العيدروسِ لمَّا اجتازَ بسيئونَ ، وقد كانت وفاةُ العدنيِّ في سنةِ ( ٩١٤هـ ) .

وللكنَّ ألجوابَ يَحصلُ عن ذينكَ ٱلأَمرينِ ، ممَّا أَجمعَ عليهِ ٱلمؤرِّخونَ ؛ كشنبل وباشراحيل وغيرِهما : أَنَّ سيئون خَربتْ في سَنةِ ( ٥٩٥هـ ) فتحصل أَنَّها كانتْ مدينةً عظيمةً لِبني معاويةَ ٱلأَكرمينَ مِنْ كندةَ ، ثمَّ خَربتْ حتَّىٰ لَم تَكُنْ شيئاً مذكوراً ، ثمَّ عادت شيئاً مذكوراً حتَّىٰ دخلت في قِسمةِ نَهلٍ سنةَ ( ٢٠١هـ ) ، إِن لم تؤل بأرباضِها .

ثمَّ كانتْ في أَيَّامِ ٱلعيدروسِ<sup>(۱)</sup> آلمتوفَّىٰ سَنة ( ٨٦٥هـ) قريةً ، كما يُعرفُ مِنْ قولِ ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ صاحبِ ٱلحمراء في ترجمتهِ للعيدروسِ عن عبدِ ٱللهِ بنِ عليِّ باسلامة ، وكانَ مِنَ ٱلثَّقاتِ : ( إِنَّ ٱلعيدروسَ جاءَ إِلىٰ عندِهِ بمَرْيمه ، فكلَّفَ عليهِ عليِّ باسلامة ، وكانَ مِنَ ٱلثَّقاتِ : ( إِنَّ ٱلعيدروسَ جاءَ إِلىٰ عندِهِ بمَرْيمه ، فكلَّفَ عليهِ أَنْ يذهبَ إِلىٰ جعفرِ بنِ محمَّدٍ أَنْ يذهبَ إِلىٰ جعفرِ بنِ محمَّدٍ اللهِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ جعفرٍ عليها في إطلاقِ عليَّ باحارثة ، فلم يَقبلُ شفاعتَهُ ) اهـ

<sup>(</sup>١) أي: الأكبر ، والد العدني المتقدم .

بل سبقَ في شِبَام عنِ ٱلجدِّ طاءَ ما يُفهَمُ منهُ أَنَّها لم تكن في أَيَّامِهِ إِلاَّ قريةً ، معَ أَنَّه متأخِّرُ ٱلتَّاريخ .

و أخبرني السَّيِّدُ عمرُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عليِّ بنِ عمرَ بنِ سقَّافِ عن والدهِ : ( أَنَّ سيئونَ السمُ امرأةِ كان لَها عريشٌ في جانبِ سيئونَ الغربيِّ ، المسمَّى اليومَ بالسَّحيلِ ، يمرُّ عليها أَبناءُ السَّبيلِ المنقطعونَ ، فسُمِّيتْ باسمِها البلادُ ) .

وقد يجمعُ بينَهُ وبينَ بعضِ ما تقدَّمَ بأَنَّ آسمَ سيئونَ الأَوَّلَ إِنَّما هوَ شَزَن ـ حَسَبَما مرَّ عنِ آلهَمْدانيِّ ـ ثمَّ خربتْ ، وكانتِ آلمرأَةُ آلمسمَّاةُ سيئون أَوَّلَ مَنِ آتَّخذتْ عريشاً في أطلالِها آلدَّاثرةِ . . فغلبَ عليها آسمُها .

وحدَّثني السَّيِّدُ المؤرِّخُ الرَّاويةُ محمَّدُ بنُ عقيلِ بنِ يحيىٰ : أَنَّ سيئون اَسمُ يهوديُّ محرَّف عن صِهيون ، وقد كانَ مثرى اليهودِ بسيئونَ . وصِهيونُ كنيسةُ بيتِ المقدسِ ، وإليها يُشيرُ الأَعشىٰ في مديحهِ لأَساقفةِ نجرانَ بقولهِ [ني ﴿ ديوانهِ ﴾ ٢٤٣ مِنَ الطَّويلِ] :

وَإِنْ أَجْلَبَتْ صِهْدِونُ يَدِماً عَلَيْكُمَا فَإِنَّ رَحَا ٱلْحَرْبِ ٱلدَّكُوكِ رَحَاكُمَا(١)

وفي (ص ٣٠٩ ج ٥) مِنْ « صبحِ ٱلأَعشىٰ » : ( إِنَّ صهيونَ بِيعةٌ (٢) قديمةُ ٱلبناء بِالإِسكندريَّةِ ، معظَّمةٌ عندَ ٱلنَّصارىٰ ) .

وقبلَهُ مِنْ تلكَ الصَّفحةِ ـ في الكلامِ على بطارقةِ الإسكندريَّةِ الَّذينَ تنَشَأَ عن ولايتهِم مملكةُ الحبشةِ ـ : ( إِنَّ الملكَ الأكبرَ الحاكمَ على جميعِ أقطارِهم يُسمَّىٰ بلغتهِم : ( الحَطيَّ ) ومعناهُ : السُّلطانُ ، وهوَ لقبٌ لكلِّ مَنْ قامَ عليهِم مَلِكاً كبيراً . ويقالُ : إِنَّ تحتَ يدِهِ تسعة وتسعينَ ملكاً ، وهوَ تمامُ المئةِ . وإِنَّ الملكَ الكبيرَ في زمنِ صاحبِ « مسالكِ الأبصارِ » يقالُ لَهُ : عمدُ سيئونَ ، ومعناهُ : ركنُ صهيون ) اهـ

وهوَ كَٱلصَّريحِ في أَنَّ سيئونَ وصهيونَ شيءٌ واحدٌ .

ورأيتُ في بعضِ ٱلصُّحفِ أَنَّ ٱليهودَ قَدَّموا عريضةً علىٰ يدِ أَحدِ زعمائِهِم للسُّلطانِ

<sup>(</sup>١) ﴿ معجم البلدان ﴾ ( ٣/ ٤٣٦ ) . الحرب الدَّكوك : المدمّرة .

٢) البيعة : متعبد النصارى ، جمعها : بيع ، ذكرت في القرآن الكريم .

عبدِ الحميدِ رحمَهُ اللهُ يَسترحمونَهُ في أَنْ يُعيِّنَ قطعةً مِنْ فِلسطينَ لِسُكنى اليهودِ الَّذينَ قتلَهُمُ الضَّغطُ في روسيا وإسبانيا ، وفيها ما صورتُهُ : إِنَّ جمعيَّةَ سيئونَ الَّتي تشكَّلَتْ في صهيونَ بعدَ الميلادِ بمئةٍ وخمسةٍ وثلاثينَ سنةً قد الختارتني للمثولِ بينَ يديكُم ؛ لأُقدِّمَ لكُم هاذهِ العريضةَ . وتسترحمُ الجمعيَّةُ اليهوديَّةُ مِنْ صاحبِ الجلالةِ التَّكرُّمَ بتخصيصِ القطعةِ الفلانيَّةِ ـ وحدَّدها ـ لإسكانِ اليهودِ .

ونظراً لما أنتابَ خزينةَ الدَّولةِ مِنَ الضَّائِقةِ الماليَّةِ مِنْ جرَّاءِ الحربِ اليونانيَّةِ.. فإِنَّ الجمعيَّةَ تُقدِّمُ بواسطتي عشرينَ مليونَ ليرةٍ ذهباً لصندوقِ الخزينةِ علىٰ سبيلِ القرضِ لمدَّةٍ غير معيَّنةٍ بدونِ فائِدةٍ ، وخمسةَ ملايينِ ليرةٍ ذهباً إلىٰ خزينتكُمُ الخاصَّةِ ، لقاءَ ما تكرَّمتُم بهِ مِنَ البرِّ والإحسانِ ، وأسترحمُ قَبولَ هاذا العرضِ .

فلَم يَكُنْ مِنَ ٱلسُّلطانِ إِلاَّ أَنِ ٱستشاطَ غضباً وطردَهُ ، وللكنَّ جمعيَّةَ ٱلاتحادِ وٱلتَّرقِّي جعلَتْ ذلكَ ٱلزَّعيمَ ٱليهوديَّ علىٰ رأسِ ٱلهيئَةِ ٱلَّتي جاءَتْ لِتبليغِ ٱلسُّلطانِ خَلْعَهُ عنِ العرشِ ؛ لأَنَّ ذلكَ ٱليهوديَّ كانَ مِنْ مؤسِّسي تلكَ ٱلجمعيَّةِ!! وكانَ نائباً عن سبلانيك في مجلسِ ٱلمبعوثانِ . اهـ

ومنهُ تعرفُ أَنَّ سيئون آسمٌ للجمعيَّةِ ٱلَّتِي أُلِّفَتْ ، أَو للَّذينَ أَلَفوها ، أو للمكانِ ٱلَّذي أُلِّفت فيهِ .

وقد ملاً ألعربُ آليومَ ٱلدُّنيا ضجيجاً بشأْنِ فلسطينَ ، وسننظر \_ كما في ٱلمثلِ الحضرميِّ \_ أَسيادَنا آلَ باعبَّادٍ على ٱلصِّراطِ ، فإمَّا سبقناهم على ٱلظَّفرِ ، وإلاَّ . كانَ للنَّاس ٱلحقُّ أَن ينشدوهم ما نكرِّرُهُ مِن قولِ ٱلحُطيئَةِ [في « ديوانهِ » ٤٠ مِنَ ٱلطَّويل] :

أَقِلُّ وَا عَلَيْهِ مِ لاَ أَبَا لأَبِيكُ مُ مِنَ ٱللَّوْمِ أَوْ سُدُّوا ٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي سَدُّوا

وفي معناه ما أنشده الحجَّاج [مِنَ الطَّويلِ]:

أُلاَمُ عَلَىٰ عَمْرِو وَلَوْ مَاتَ أَوْ نَاَىٰ لَقَلَ ٱلَّذِي يُغْنِي غَنَاءَكَ يَا عَمْرُو إِلَامُ عَلَىٰ عَمْرِو إِلَا يَعْمُونَ فِي شِبْرٍ مِن فلسطينَ أَيَّامَ ٱلأَتراكِ ، وعمَّا قليلِ ينكشفُ الغُبارُ عمَّا في المضمارِ ، والبيتُ الَّذي يتمثَّلُ بهِ الحجَّاجُ شبيةٌ بقولِ أبنِ عرادةَ السَّعدي

وكانَ بخراسانَ معَ سلمةَ بنِ زيادٍ يكرمُه وهو يتجنَّىٰ عليهِ ، ثمَّ فارقَهُ وصحبَ غيرَهُ فلمَ يحمد. . فعادَ إليهِ وقالَ [مِنَ ٱلطَّويل] :

عَتِبْتُ عَلَىٰ سَلْمٍ فَلَمَّا فَقَدْتُهُ وَصَاحَبْتُ أَقْوَاماً. . بَكَيْتُ عَلَىٰ سَلْمِ رَجَعْتُ إَلَيْهِ بَعْدَ طُولٍ مِنَ ٱلسُّقْمِ

وقال زيادُ ابن منقذ العدوي التميمي من قصيدة ِ جزلة أنشأها بصنعاء يتشوق فيها إلىٰ وطنه ببطن الرُّمَّة \_ وهو وادٍ بنجد [ني ﴿ ديوان الحماسة ﴾ ٢/١٥٣ مِنَ ٱلبسيطِ] :

لَـمْ أَلْـقَ بَعْـدَهُـمُ حَيّـاً فَـأُخْبِـرَهُـمْ إِلاَّ يَــزِيــدُهُــمُ حُبّــاً إِلَــيَّ هُــمُ وقالَ أَبُو ٱلعتاهيةِ [ني ديوانهِ ١٨٠ مِن ٱلطُّويلِ] :

جَــزَى اللهُ عنّـي جَعْفَــراً بِــوَفَــائِــهِ وَأَضْعَــفَ إِضْعَــافــاً لَــهُ بِــوَفَــائِــهِ بَلَــوْتُ رِجَــالاً بَعْــدَهُ فِــي إِخَــائِهِــمْ فَمَــا ٱزْدَدْتُ إِلاَّ رَغْبَــةً فِــي إِخَــائِــهِ وَقَالَ أَحمدُ بنُ أَبِي طاهر [مِنَ الوافر]:

بَلَوْتُ ٱلنَّاسَ فِي شَرْقٍ وَغَرْبِ وَمَيَّزْتُ ٱلْكِرَامَ مِنَ ٱللَّنَامِ فَيَ اللَّهَامِ فَيَ اللَّهَامِ فَرَدَّنِيَ ٱلنَّالَ اللَّهَامِ فَرَدَّنِيَ ٱللَّهَامِ اللَّهَامِ فَرَدَّنِيَ ٱللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُ

فإِن نجحَ ٱلعربُ حَسَبَما يتبجَّحونَ في هـٰذهِ ٱلأَيَّامِ. . فبها ونِعمَتْ ؛ لأَنَّها أُمنيَّةُ كلِّ مؤمنٍ ، وإلاَّ . . فما أُخذوا إِلاَّ يومَ ٱلنَّورِ ٱلأَبيضِ (١١) ؛ أي يومَ نهضَ ٱلمنقذُ ، وكانت نهضتُهُ فاتحةَ هزائِم ٱلأَتراكِ ٱلَّتي ٱهتزَّت لها منابرُ ٱلدُّنيا بٱلدُّعاءِ لهم عدَّةَ قرونِ .

<sup>(</sup>١) يوم الثور الأبيض ؛ مأخوذ من المثل : (إنما أُكلتُ يومَ أُكِلَ الثور الأبيض) قال الميداني في « مجمع الأمثال ، ( ١ / ٢٥) : (يروى أن أمير المؤمنين علياً رضي الله تعالىٰ عنه قال : إنما مَثَلَي ومَثَل عثمان كمَثَلَ أثوار ثلاثة كن في أجمة ؛ أبيض وأسود وأحمر ، ومعهنَّ فيها أسد ، فكان لا يقدر منهن علىٰ شيء ؛ لاجتماعهنَّ عليه ، فقال للثور الأسود والأحمر : لا يدلُّ علينا في أَجَمتِنا . إلا الثور الأبيض ؛ فإن لونه مشهور ، ولوني علىٰ لونكما . فلو تركتماني آكله . صفت لنا الأجمة ، فقال : دونك فكله ، فأكله ، ثم قال للأحمر : لوني علىٰ لونك . فدعني آكل الأسود لتصفو لنا الأجمة ، فقال : دونك ذكله ، فأكله ، ثم قال للأحمر : إني آكلك لا محالة ، فقال : دعني أنادي ثلاثاً ، فقال : افعل ، فنادىٰ : ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض .

ثم قال علي رضي الله عنه : ﴿ أَلَا إِنِّي وَهَنْتَ يُومُ قَتَلَ عَثْمَانَ ﴾ يرفع بها صوته ﴾ .

ولئِنْ لَم تَكُنْ زِنةَ سيئونَ في ٱللَّفظِ. . فقد كانتْ علىٰ رسمِها في ٱلخَطِّ كما تقدَّمَ أَوَّلَ المسوَّدةِ ، وما أَكثرَ ٱلتَّصحيفَ في مثلِ ذلكَ ، فمهما يَكُنْ . . فٱلأَمرُ قريبٌ مِنْ بعضهِ ، ولا مانعَ أَنْ تكونَ ٱلمرأَةُ ٱلمذكورةُ في كلامِ سيِّدي عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ عليِّ يهوديَّةً ، وبذلكَ تلتئمُ أَطرافُ ٱلكلام (١) .

ثم إِنَّ سيئونَ نهضتْ نهضة سريعة ، ونبتتْ كما ينبتُ ٱلحبُّ في حميلِ ٱلسَّيلِ ، والدَّليلُ علىٰ ذلكَ : أَنَّ باني الجامعِ الكبيرِ ٱلَّذي يسعُ الأُلوفَ إلى اليومِ . . هو الشَّيخُ أحمدُ بنُ مسعودِ بنِ محمَّدِ بنِ مسعودِ بنِ عليِّ بنِ سعدِ بارَجَاء بنِ عبدِ اللهِ بنِ عليً أَخمدُ بنُ مسعودِ بنِ محمَّدِ بنِ مسعودِ بنِ عليِّ بنِ سعدِ بارَجَاء بنِ عبدِ اللهِ بنِ عليً الظَّفاريُّ العبهليُّ المذحجيُّ - كما مرَّ في الشَّحرِ - ، كانَ موجوداً في أُواخِرِ القرنِ التَّاسعِ ، بشهادةِ ما سقناهُ به الأصلِ » مِنْ خَبرِهِ معَ السَّلطانِ بدر بنِ عبدِ اللهِ بنِ علي بنِ عمرَ الكثيريِّ ، الَّذي كانت ولايتُهُ في سَنةِ ( ١٥٥هـ ) ، ووفاتُهُ في سَنةٍ ( ١٩٥٩هـ ) ، عمرَ الكثيريِّ ، اللهِ من خبرِهِ مع التَّاني متعاصرانِ ، فغايةُ ما يَحتمِلُ : فباكثير باني الجامع الأوّلِ بسنواتٍ معدودةٍ ، ومتىٰ عرفتَ تعاصرَهُما. . تقرَّرَ لديكَ أَنَّ عمارةَ البلادِ حديثةٌ ، وأَنَّ اتساعَها كانَ دفعةً واحدةً في أيَّامِ بدر بوطويرق .

وممَّا يؤكِّدُ ذلكَ : ٱتَّفاقُهُم علىٰ أَنَّ مقبرةَ سيئون في شرقيِّها . أَمَّا نسبتُهُم تلكَ ٱلمقبرَةَ إلى ٱلشَّيخ عمرَ بامخرمةَ :

فإِمَّا أَنْ يَكُونَ ٱلمَرادُ جَانِبَهَا ٱلشَّرَقَيَّ مِنْهَا فَقَط . وإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَلشُّهُرَةِ ، وإِلاَّ . . فآلُ بارجاء كانوا متقدِّمينَ عليهِ .

وكانَ ٱلشَّيخُ سعدُ بارجاء موجوداً بسيئونَ مِنْ أَوائِلِ ٱلقرنِ ٱلسَّابِعِ ، وكانت وفاةُ عمِّهِ تاج ٱلعارفينَ سعدٍ ٱلظَّفاريِّ بٱلشِّحْرِ سَنةَ ( ٢٠٩هـ ) .

 <sup>(</sup>١) قال بعض الباحثين : إن أسماء بلدان حضر موت استوقفت بعض الباحثين أو المستشرقين عندها ، لأنها
 في اعتقادهم تمثل حقباً زمنية متفاوتة مرت على حضر موت .

فمن هاذه الأسماء: سَيئون ، وريبون ، ودمّون ، وخودون ، وسمعون ، ونفحون ، ونظيراتها . ومنها : سيحوت ، ريسوت ، يعشوت ، خيصوت ، دمقوت ، خرفوت ، ومثيلاتها . وخلص الباحثون أولئك إلى أن الواو والنون ، والواو والتاء . إنما هي بمثابة ( أل ) التعريفية ، وأنها اختلفت باختلاف الزمان والمكان ، والله أعلم بحقيقة الأمر .

وكانَ الشَّيخُ سعدُ بارَجَاء مِنَ المشهورينَ بالفضلِ ، نجعَ هوَ وعمُّهُ الشَّيخُ سعدُ بنُ عليِّ الظَّفَارِيُّ مِن ظَفَارٍ إِلَى الشِّحْرِ ، واستوطنَهَا أَيَّامَ كانت خِصَاصاً (١) قَبْلَ أَنْ تكونَ مدينة ، وأشارَ على أبنِ أخيهِ سعدٍ هاذا أَنْ يذهبَ إلىٰ أَرضٍ لا يكونُ لَهُ بها شأْنٌ ، فكانتْ سيثون ؛ لأَنَّها لَم تَكُنْ إِذْ ذاكَ إِلاَّ صغيرةً جدّاً .

ولا يشوّش علىٰ قولِنا : ( أَنَّ سيئونَ آتَسعَت دفعةً ) . ما سبَقَ عنِ ٱلجدِّ طاهَ ، ممَّا يُفهِمُ ٱستصحابَ ٱسمِ ٱلقريةِ عليها ؛ لاحتمالِ أَنَّهُ بٱعتبارِ ما كانَ .

وكانَ الشَّيخُ أَحمدُ بنُ مسعود \_ باني جامعِ سينونَ الثَّاني \_ أَحدَ مشايخِ سيئون المشهورينَ ، ولَهُ بها آثارٌ ، مِنها : الجامعُ المذكورُ ، وقد زادَ فيهِ الشَّيخُ عليّ بارجاء صَفَّينِ في جهتهِ الغربيَّةِ أَيَّامَ السُّلطانِ عمرَ بنِ بدرٍ \_ أَي : في القرنِ الحادي عشرَ \_ في ارضِ استراها مِنْ صُلْبِ مالهِ ، ثمَّ زادَ فيهِ السَّيِّدانِ محمَّدُ بنُ سقَّافِ بنِ محمَّدِ أرضِ استراها مِنْ صُلْبِ مالهِ ، ثمَّ زادَ فيهِ السَّيِّدانِ محمَّدُ بنُ سقَّافِ بنِ محمَّدِ وعبدُ الرَّحمانِ بنُ عليً بنِ عبدِ اللهِ آلِ السَّقَافِ زياداتٍ قليلةً ، ثمَّ زادَ فيهِ السَّيِّد حسينُ بنُ عليً سميطة ثلاثة صفوفٍ في جانبهِ الشَّرقيِّ ، ثمَّ جُدِّدتْ عمارتُهُ على عهدِ جدِّنا محسنِ بنِ علويٌّ بنِ سقَّافٍ ، وهيَ الموجودةُ إلى الآنَ ، وكانتِ النَّفقةُ مِنَ الأَميرِ عبدِ اللهِ بنِ عليً العولقيِّ السَّابِقِ ذِكرُهُ في الحَزْمِ وصداعٍ ، يُرسلُها مِنْ حيدر آباد الدَّكنِ عبدِ اللهِ بنِ عليهِ .

ثمَّ زادَ فيهِ ٱلسَّيِّدُ ٱلجليلُ أَحمدُ بنُ جعفرِ بنِ أَحمدَ بنِ عليِّ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلسَّقَافُ ٱلمتوفَّىٰ بسيئون سَنةَ ( ١٣٢٠هـ ) رواقاً في جانبهِ ٱلغربيِّ ٱلجنوبيِّ .

#### وفي آلِ بارجاءٍ كثيرٌ مِنَ ٱلعلماءِ وٱلصُّلحاءِ .

منهُمُ: ٱلشَّيخُ عمرُ بنُ عبدِ ٱلرَّحيمِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بارجاء ، مؤلِّفُ « تشييدِ ٱلبنيانِ » ، وهوَ كتابٌ حافلٌ في ربعِ ٱلعباداتِ ، نقلَ فيهِ نقولاً كثيرةَ ٱلفائِدةِ ، فرغَ منهُ في سَنةِ (٣٦٦هـ ) .

<sup>(</sup>۱) الخِصاص : البيوت المصنوعة من القصب ، سمِّيت بذلك لما فيها من الخِصاص وهي الفُرَج والأَنقاب .

ومنهُمُ : الشَّيخُ عمرُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ ، المشهورُ بقاضي ظَفَار (١) .

ومنهُمُ : ٱلشَّيخُ عبدُ ٱلجامعِ بنُ أَبي بكرٍ بارجاء ، ذَكرَهُ ٱلشَّلِيُّ وأَثنىٰ عليهِ ، توفِّيَ بمكَّةَ سَنةَ ( ١٠٨٢هـ ) وترجمَ لَهُ ٱلمُحبيُّ في « ٱلخلاصةِ » [٢٩٨/٢] .

ومنهُمُ : ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ محمَّدٍ ، خطيبُ جامع سيئون ، كانَ شهماً صلباً ، عارفاً بالقراءاتِ وٱلتَّجويدِ ، إِلاَّ أَنَّهُ كانَ يأكلُ طعامَ ٱلدَّولةِ فأَنكَروا عليهِ ؛ إِذْ كانَ أَكلُ طعامهِم مِنْ أَكبرِ ٱلمنكَراتِ لذلكَ ٱلعهدِ ٱلصَّالح ، توفِّيَ سَنةَ ( ١٣٢٨هـ ) .

ومنهُمُ : ٱلشَّيخُ أَحمدُ بنُ محمَّدِ بارجاءِ ، تولَّى ٱلقضاءَ مرَّاتِ بسيئون ، وكانت لَهُ بها خَطابةُ ٱلجامعِ . وكانَ سخيًا ، دَمثَ ٱلأَخلاقِ ، لَيِّنَ ٱلجانبِ ، خفيفَ ٱلرُّوحِ ، فقيها مشارِكا في بعضِ ٱلفنونِ ، وكانَ ممَّن يحضرُ عليَّ ولَهُ مكارمُ ومبرَّاتٌ كثيرةٌ . توفِّي برمضانَ من سَنةِ ( ١٣٣٤هـ ) ، ولَهُ أُولادٌ كثيرونَ ، كانَ أَحبَّهُم إليهِ سالمٌ ومحمَّدٌ . وكانت لَهُ ثروةٌ بجاوة فأتلفوها عليهِ ، وقد أدركهُ آبنهُ ٱلصَّالحُ سعيدٌ بجميلِ المواصلةِ وغزيرِ ٱلمواساةِ .

وكانَ سعيدٌ هاذا مِنَ آلمُثْرينَ بِٱلصُّولُو مِنْ أَرضِ جاوة ، فأَنفقَ مالَهُ في بذلِ المعروفِ ، ولاسيَّما لِلسَّادةِ آلِ الحَبْشيِّ وآلِ العطَّاسِ ، حتَّىٰ لقد كانَ يشتري مِنْ بعضهِم عسلاً بأَغلىٰ ثَمنِ ، ثمَّ يُقدِّمُهُ لَهُ كلَّ يومٍ معَ ٱللَّحمِ ٱلحنيذِ<sup>(٢)</sup> إلىٰ أَنْ ينفدَ ، وقد أَملقَ بعدَ ذلكَ فلَم يَشِنْهُ ٱلفقرُ ؛ لِغناهُ باللهِ ، ولأَنَّهُ لا أَهْلَ لَهُ ولا عيالٌ . وقد كُمَّتِ أَملقَ عنِ المصارَحةِ بالحقِّ ، وللكنَّهُ رافعُ العقيرةِ بإنكارِ المنكرِ حسبَ جهدِهِ ومعرفتهِ ، لا يُحابى ولا يُداهنُ ، جزاهُ اللهُ خيراً .

وأَمَّا آلُ باكثير : فأَكثرُ أَعقابِهم بتريس ، حَسَبَما سَبَقَ فيها ، ومنهُم جماعةٌ بمكَّةَ المشرَّفةِ ، ولا يزالُ بعضهُم بسيئون ، ولَهم بها مآثرُ ومساجدُ .

ومِنْ آخِرِهم بها: ٱلشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ باكثير (٣) ، كانَ عيبةَ علوم ، ودائِرةَ

<sup>(</sup>١) وهِو من شيوخ العلامة الشلي ، ذكره في « المشرع » عَرَضاً ، وترجم له في « عقد الجواهر » .

 <sup>(</sup>٢) اللَّحم الحنيذ: المشويُّ .

<sup>(</sup>٣) ولد بسيئون سنة ( ١٢٨٣هـ ) ، وبها توفي في ( ١٣ ) محرم ( ١٣٥٥هـ ) ، ترجمته حافلة في كتابه :=

معارفٍ ، وعنهُ أَخذتُ عِلْمَ النَّحوِ والصَّرفِ ، وكانَ يؤثرني ويُقدِّمُني على النَّاسِ ، حتَّىٰ لقد قالَ ليَ مرَّةً ـ عن تدبيرِ والدي ـ : ( إِنْ حفظتَ لاميَّةَ الأَفعالِ . . فلكَ ريالٌ ) فقرأْتُها عليهِ في الصَّباحِ ، ثمَّ قلتُ لَهُ مِنَ العشيِّ : اسمَعْها . وسردتُها عن ظَهْرِ قلبِ وتسلَّمتُ الرِّيالَ ، غيرَ أَنَّ هِمَّتي كانت ضعيفةً في الصَّرفِ ولا سيَّما القلبُ والإبدالُ فتفلَّت عني أكثرُهُ .

وكانَ ٱلشَّيخُ ـ رحمَهُ ٱللهُ ـ متخصِّصاً في هـٰـذينِ ٱلعِلْمينِ ، كثيرَ ٱلإِكبابِ عليهِما ، وألولوع بهِما وألبحثِ فيهما ، ولَهُ مؤلَّفاتٌ عديدةٌ وأشعارٌ كثيرةٌ (١) .

وكانَ شديدَ ٱلتَّعلُّقِ بوالدي (٢) ، جمَّ ٱلقراءةِ عليهِ . ثمَّ كانَ يحضرُ دروسي في ٱلتَّفسيرِ وٱلفقهِ وٱلحديثِ ، ولقد زارني مرَّةً في سَنةِ ( ١٣٥٢هـ ) فقالَ : ( لقد عدَدنا ستِّينَ ماتوا ممَّنْ كانوا يحضرونَ دروسكَ ٱلشَّيِّقةَ ) . توفِّيَ علىٰ أَبلغِ ما يكونُ مِنَ ٱلثَّباتِ بسيئونَ أَوائلَ سنةِ ( ١٣٥٥هـ ) (٣) .

ومنهُمُ : أَخوهُ أَحمدُ بنُ مُحَمَّدِ باكثير ، كانت لَهُ خيراتٌ ومبرَّاتٌ ، وصلةُ أَرحامٍ ، وكفالةُ أَيتامٍ ، وقضاءُ حاجاتٍ ، وتفريجُ كُرُباتٍ ، توفِّيَ بسيئونَ سَنةَ ( ١٣٤٣هـ ) (٤٪ .

ومنهُمُ : ولدُهُ عبدُ القادرِ ، كانَ تقيّاً ، متشدِّداً في العبادةِ ، متحرِّياً في الطَّهارةِ ، آخذاً بالعزيمةِ ، سريعَ الحفظِ ، يكادُ يحفظُ مِنْ مرَّةٍ واحدةٍ ، وهوَ الَّذي جَمَعَ بعضَ ما كنتُ أَرتجلُهُ في المحافلِ المشهودةِ مِنَ الخُطبِ الطَّويلةِ ، وكنتُ أَظنُهُ الشَّيخَ مُحَمَّداً ، لأَنَّهُ هو الَّذي دفعها إليَّ حتَّىٰ أَخبرني ولدُهُ الأَديبُ عمرُ بنُ مُحَمَّدٍ بأنَّ الجامعَ مُحَمَّداً ، لأَنَّهُ هو الَّذي دفعها إليَّ حتَّىٰ أَخبرني ولدُهُ الأَديبُ عمرُ بنُ مُحَمَّدٍ بأنَّ الجامعَ

<sup>= «</sup> البنان المشير » ، و« تاريخ الشعراء » ( ٥/ ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>١) عدد تلميذه السيد عبد الله السقاف ( ٢٣ ) مؤلفاً من مؤلفاته . ينظر ﴿ الشعراء ﴾ ( ٥/ ١٠٩-١١٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) ومن ثمرات هاذا التعلق: تلك الوصية العظيمة التي كتبها الحبيب عبيد الله \_ والد المؤلف \_ للمترجم،
 بلغت مجلداً كبيراً، عدد صفحاته ( ٣٩٧ ) صفحة بالخط العادي، مؤرخة في محرم ( ١٣١٨هـ ) .

 <sup>(</sup>٣) وقصة وفاته : أنه كان جالساً في مجلس الدرس ، يقرأ عليه القارىء في « الجامع الصغير » للسيوطي ،
 فلما بلغ حديث : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ». . نطق بها ومات لتوه .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في « البنان » ( ١٥٢\_١٧٥ ) .

إِنَّما هو عبدُ ٱلقادرِ بنُ أَحمدَ ، بمساعدةٍ من ٱلشَّيخِ محمدٍ في تحريرِ ٱلآياتِ وٱلأَبيات وٱلأَحاديثِ فقط . توفِّيَ بجاوة في حدودِ سنةِ ( ١٣٤٤هـ )(١) .

وآلُ باكثيرِ كلُّهُم علىٰ جانبٍ عظيم مِنَ ٱلذَّكاءِ وقرضِ ٱلشَّغْرِ ، ولِعُمرَ بنِ محمَّدِ (٢) شِعرٌ جيَّدٌ ، وحاملُ لواءِ شِعرِهمُ ٱليومَ هوَ : ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ أَحمدَ باكثير (٣) ، نزيلُ مصرَ ، وأَنا معَ حُبِّي لَهُ عاتبٌ عليهِ ؛ لأَنَّنِي أَرسلتُ إليهِ مسوَّدةَ « ٱلعُودِ ٱلهنديِّ » فَلَم يَرُدُها ، وطبعَ ليْ محاضرةً مسلَّمةَ ٱلنَّفقةِ ولَم يَدْفعْ لأَمري إلاَّ نحو ثلاثِ مئةِ نسخةِ فقط ، وكانَ كلُّ ذلكَ في سَنةِ ( ١٣٥٥هـ ) ، غيرَ أَنَّني أَحَلْتُ ٱلسَّيِّدَ عبدَ ٱللهِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ حامدِ ٱلسَّقَّافَ ليقبضَ ٱلجميعَ منهُ ، ثمَّ كاتبتُ وطالبتُ ٱلاثنينِ حتَّىٰ عَيِيتُ بدونِ جدوىٰ ولا جوابِ ، فأحدهما أو كلاهُما ملومٌ ، وكانَ ٱلواجبُ علىٰ كلِّ منهُما أَنْ يُبرِّيءَ نَفْسَهُ ، وأَنْ يؤدِّيُ ٱلأَمانةَ مَنْ كانت عندَهُ (٥) .

ومِنْ أكابِرِ مَنْ تدَيَّرَ سينونَ : ٱلشَّيخُ عمرُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ أَحمدَ بنِ إبراهيمَ بامخرمة (١٠) ، ٱلسَّيبانيُّ ٱلهجرانيُّ ، ترجمَهُ ٱلشَّليُّ في « ٱلسَّنا ٱلباهرِ »(٧) ترجمةً

<sup>(</sup>۱) ولد عبد القادر بن أحمد في سربايا سنة (۱۳۱٦هـ) ، وسمّاه الحبيب محمد بن طاهر ، وتوفي بها في (۲۸) جمادى الآخرة (۱۳٤٥هـ) ، وله ولد على اسم أبيه . « البنان » : (۱۷٦) . أما ابنه أحمد هاذا. . فولد سنة (۱۳٤٤هـ) ، ترجم له معاصره الصبّان في كتابه : « الحركة الأدبية في حضرموت » (۱۸۲) .

 <sup>(</sup>۲) ولد عمر بن محمد سنة ( ۱۳۲۰هـ) ، ترجم له والده في « البنان » ، والصبان في « الحركة الأدبية »
 (۲) ، وكانت وفاته سنة ( ۱۲۰۵هـ) بعد طبع « البنان » .

<sup>(</sup>٣) شاعر حضرموت الشهير ، ورائد القصة المسرحية في العالم العربي ، ولد بسربايا حدود (١٣٢٠هـ) أو قبلها ، وتوفي بمصر سنة (١٣٨٩هـ) = (١٠٠) نوفمبر (١٩٦٩م) . ترجم له عمه الشيخ محمد في « البنان » ، وكتب عنه د . محمد أبو بكر حميد في مقدمة ديوان « أزهار الربى في شعر الصبا » ، والزركلى في « الأعلام » (٢٦٢/٤) .

 <sup>(</sup>٤) وبحمد الله تمت طباعته محققاً مرتباً ، بدار المنهاج بجدة ، وصدر في ( ٣ ) مجلدات .

 <sup>(</sup>٥) توفي المذكوران بعد المؤلف ؛ فالسيد عبد الله توفي سنة ( ١٣٨٧هـ ) ، وباكثير بعده بسنتين .

<sup>(</sup>٦) الشيخ عمر بامخرمة ولد سنة ( ٨٧٠هـ ) ، وتوفي بسيئون سنة ( ٩٥٢هـ ) في يوم السبت ( ٢٠ ) ذي القعدة الحرام ، تقدم ذكر والده وإِخوته في الهجرين . ومن مراجع ترجمة الشيخ عمر : «تاريخ بافقيه » ( ٣١٢ ) ، و« السنا الباهر » ، و« الشعراء » ( ١٣٠/١ ) ، وغيرها .

<sup>(</sup>٧) في حوادث سنة ( ٩٥٢هـ ) .

طويلة ، وذكرَ أَنَّ فقهاءَ عصرهِ أَنكرَوا عليهِ بعضَ الأَحوالِ ، منها : أَنَّهُ يحضرُ أَغاني الفتايا ويجلسُ إليهنَّ وأَنَّهنَّ ممَّن يضربُ الدُّفوفَ ويغنِّي بينَ يديهِ في المواكبِ والمجالس .

ولذا لَم يَذكرهُ ولدُهُ عبدُ ٱللهِ في « ذيلِ طبقاتِ ٱلفقهاءِ » للإِسنوي ، وذكرَ أَخاهُ ٱلطَّيِّبَ ، معَ أَنَّهُ لا يزيدُ عليهِ فقهاً . ونقلَ تلكَ ٱلتَّرجمةَ بأُسرِها سيَّدي عمرُ بنُ سقَّافِ في كتابهِ « تفريحُ ٱلقلوبِ » .

وما صنعَهُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ مِنْ إِغفالِ ذِكرِ والدهِ يدلُكَ علىٰ تحرِّ شديدِ وحَيْطةٍ هائِلةٍ ، وماذا عليهِ لَو ذَكَرَ فِقهَهُ وأَشارَ إِلَىٰ بعضِ أَحوالهِ ؟ غيرَ أَنَّ فَرْطَ إِنصافهِ ذهبَ بهِ إِلَىٰ أَنْ يتصوَّرَ أَنَّ ذِكرَ أَبيهِ معَ ما يُنكرُ عليهِ يوقعُهُ في شيءٍ مِنَ ٱلهوادةِ ، وهوَ يُنزِّهُ عدالتَهُ عن كلِّ ما يَعْلَقُ بها مِنَ ٱلرَّيبِ أَو يَمشُها مِنَ ٱلنَّهِمِ ، وإِنَّهُ لَمقامٌ صعبٌ إِلاَّ علىٰ مَنْ وفَقَهُ ٱللهُ ، فلهوَ أَحقُ بقولِ حبيبِ آئِي تمّام في « ديوانهِ ، ٢/ ١٧١ مِنَ ٱلكاملِ] :

وَيُسِيءُ بِالْإِحْسَانِ ظَنَّا لاَ كَمَنْ هُدوَ بِابْنِدِهِ وَبِشِعْدِهِ مَفْتُدونُ

أَخذَ عنهُ جماعةٌ مِنَ العلويِّينَ ، منهُمُ : الشَّيخُ أَبو بكرِ بنُ سالمٍ . والشَّيخُ أحمدُ بنُ حسينِ العيدروسُ .

وأَخذَ هوَ عن جماعةٍ مِنَ ٱلعلماءِ(١) ، منهُم : سيِّدُنا أبو بكرٍ ٱلعدنيُّ ، لكنْ لَم يُحمدُ بينَهُما ٱلمَآلُ ، لأَنَّ ٱلشَّيخَ عبدَ ٱللهِ باهرمزِ لم يقبل تحكُّمَ ٱلشَّيخِ عمرَ لهُ إلاَّ بشرطِ أَن يُسمِعَ ٱلعدنيَّ ما يكرهُ ، ففعلَ ، وساءت بينَهما ٱلحالُ حتَّىٰ لقد كانَ ٱلشَّيخُ يمدحُ بدرَ بنَ مُحَمَّدٍ ٱلكثيريُّ وٱلعدنيُّ يَهجوهُ ، وٱلعدنيُّ يمدحُ ٱلسُّلطانَ عامرَ بنَ عبدِ ٱلوهَابِ ويذمُ ٱلبَهالَ (٢) ، وٱلشَّيخُ عمرُ بعكسهِ .

ولمَّا جرتِ ٱلحادثةُ ٱلهائِلةُ على ٱلبهّالِ. . عدَّها ٱلغواةُ مِن هواةِ ٱلخوارقِ مِنْ كراماتِ ٱلشَّيخِ عمرَ . كراماتِ ٱلعدنيِّ ، ثمَّ لمَّا قُتلَ عامرٌ شرَّ قِتْلةٍ . . عدَّها ٱلآخرونَ في كراماتِ ٱلشَّيخِ عمرَ .

<sup>(</sup>١) ومن شيوخه : الشيخ عبد الرحمان الأخضر باهرمز ، ( ت٩١٤هـ ) ، المتقدم ذكره في هينن .

<sup>(</sup>۲) البهال هو شریف بیحان وحاکمها .

وما أَحسنَ قولَ ٱبنِ نباتةً : (وآللهِ.. لا يضرُّ ولا ينفعُ ، ولا يضعُ ولا يرفعُ ، ولا يبعُ ولا يرفعُ ، ولا يبعلي ولا يمنعُ . إلاَّ ٱللهُ ) .

وكنتُ أَظنُّ ٱلنَّفرةَ ٱستحكمَتْ بينَ ٱلعلويِّينَ وآلِ بامَخْرِمةَ في عهدِهِ وعهدِ ولدهِ عبدِ ٱللهِ إِلَىٰ حدَّ بعيدٍ ، حَسَبَما أَشرْتُ إِلَىٰ ذلكَ في « ٱلأَصلِ » ، ويتأكَّدُ ذلكَ بالقصَّةِ ٱلآتيةِ لَهُ معَ ٱلسَّيِّدِ علويِّ بنِ عقيلٍ في العرِّ مِن ضَرْبِ ٱلسَّيِّدِ علويِّ بن عقيلِ ٱلشَّيخَ عمرَ بالنِّعالِ ، وما بعدَ ذلكَ من هوادةٍ ولا حفظٍ لخطِّ الرَّجعةِ .

لا سيَّما وقد نقلَ سيِّدي عليُّ بنُ حسنِ العطَّاسُ عنِ القطبِ الحدَّادِ ما يقتضي انحصارَ أَخْذِ الشَّيخِ عمرَ بامخرمةَ على الشَّيخِ عبدِ الرَّحمان باهرمزٍ وأَن لا شيخَ لهُ مِنَ العلويِّينَ .

ولا ينتقضُ ذلكَ بما كانَ مِن أَخذِهِ عَنِ العدنيِّ ؛ لأَنَّهُ لم يدم ، بل بطلَ حكمهُ ، وقد أَشرتُ إلىٰ جميعِ هاذا في « الأَصلِ » وربَّما كانَ مُبَالغاً فيه ، وقد عُوِّضَ الشَّيخُ عمرُ عمَّا لحقة مِن جفاءِ العلويِّينَ في زمانِهِ بما كان من إصفاقِ أَعقابِهم علىٰ فضلِهِ والولوع بديوانِهِ وقد أَطنبَ سيِّدي عُمرُ بنُ سقَّافٍ في مدحِهِ .

أَمَّا أَشَعَارُ ٱلشَّيخِ عَمرَ بِالمَخْرِمةَ.. فَأَلذُّ مِنَ ٱلوِصالِ ، وأَحلىٰ مِنَ ٱلسَّلسالِ ، وفيها فراساتٌ صادقةٌ عن أُمورٍ متأخِّرةٍ ، كما يُعرفُ ذلكَ بألاستقراءِ (١) . ولَم يَزَلْ بسيئونَ تحت ٱلضَّغطِ والمراقبةِ مِنْ بدر بوطويرق (٢) ، لا مِنَ ٱلنَّاحيةِ ٱلَّتِي يُنكرُها عليهِ ٱلفقهاءُ ، ولكنْ لِما علىٰ كلامهِ مِنَ ٱلقَبولِ : ولَهُ مِنَ ٱلتَّأْثِيرِ ؛ فهوَ يخشىٰ أَنْ يُحرِّضَ عليهِ ، فتنزَ لَهُ إلنَّاسُ (٣) ، علىٰ أَنَّ ذلكَ وقعَ عليهِ معَ شدَّة تحرِّيهِ ، فثارَ عليهِ ولدُهُ (٤) ، وألقى القبض عليهِ ، وسجنَهُ حتَّىٰ ماتَ بغيظِهِ مقهوراً في سجنِهِ سَنةَ ( ٩٧٧هـ ) .

<sup>(</sup>۱) وشعره مجموع في دواوين ، والمسموع من أفواه الشيوخ أن شعره كله يزيد على (۲۰) ديواناً . والموجود حالياً من شعره مجلدان مخطوطان متداولان بين الناس ، ويقال : إنها تصل إلى عشرة مجلدات .

<sup>(</sup>٢) تماماً كما فعل بدر مع الشيخ معروف باجمال في شبام ، كما مر فيها .

<sup>(</sup>٣) أي: لبدر بوطويرق.

<sup>(</sup>٤) أي : عبد الله بن بدر . . انظر مادة مريمه .

وما كنتُ أَدري أَنَّ للشَّيخِ عمرَ بامخرمةَ حَشَماً وأُبَّهَةً وأَتباعاً إِلاَّ مِنْ قصَّتهِ ٱلسَّابقةِ في هينن معَ ٱلشَّيخِ حسينِ بنِ عبدِ ٱللهِ بافضلٍ ، فإمَّا أَنْ تكونَ قَبْلَ ٱلمراقبةِ عليهِ ، وإمَّا أَنْ تكونَ آلمراقبةُ محدودةً بما يُخشئ منهُ ٱلثَّورةُ .

وكانتْ وفاةُ ٱلشَّيخِ حسينِ كما في ﴿ ٱلنُّورِ ٱلسَّافرِ » سَنةَ ( ٩٧٩هـ ) .

وكانت وفاةُ ٱلشَّيخِ عمرَ بامخرمةَ بسيئون في سَنةِ ( ٩٥٢هـ ) ، وكانَ ٱلسَّيِّدُ زينُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ علويٍّ ٱلحدَّادُ كثيرَ ٱلمدحِ لَهُ وٱلثَّناءِ عليهِ ، وما أَكثرَ ما يتمنَّىٰ أَنْ يُدفنَ بجوارهِ (١) .

وفي غربيِّ قبرهِ : ضريحُ ٱلشَّيخِ أَحمدَ مسعود بارجاء ، باني ٱلجامعِ ٱلثَّاني ٱلسَّابقِ ذِكرهُ .

وفي غربيّهِ إلى الجنوبِ: مقبرةُ آلِ باحُويرث ، كانَ فيهِم كثيرٌ مِنَ الأَخيارِ ، يُكثرونَ العبادةَ ، ويُحافظونَ على الصَّلاةِ ، وأَظنَّهُم على اتَّصالٍ في المناسبِ بآلِ حُويرث السَّابقِ ذِكرُهُم في الخريبةِ .

وكانتْ أُمُّ جدِّنا عليِّ بنِ عبدِ ٱلرَّحمـٰنِ ٱلسَّقَّافِ مِنْ آلِ ثَبْتان ، وهُم مِنْ سيئونَ .

وكانَ جدُّنا عمرُ الصَّافي (٢) بنُ عبدِ الرَّحمانِ المعلِّمِ بنِ محمَّدِ بنِ عليًّ بنِ عبدِ الرَّحمانِ السَّقَافُ يتردَّدُ مِنْ تريم إلى سيئونَ بسببِ أَنَّ أَحدَ مُحبِّيهِ مِنْ تريم انتقلَ مِنها إليها ، ولمَّا علِمَ بَدْرُ بوطويرق بتردُّدهِ . . أَمرَ ذلكَ الرَّجُلَ أَنْ يُزيِّنَ لَهُ الزَّواجَ بسيئونَ ، فما ذالَ بهِ حتَّى اقترنَ بسُلْطانةَ بنتِ مُحَمَّدِ بانجَّار ، من قوم يَرجعونَ إلىٰ نجَّارِ بنِ نشوانَ مِنْ بني حارثةَ ، وقد آختُلفَ في بني حارثةَ : فقيلَ : كنديُّونَ . وقيلَ : مذحجيُّونَ (٣).

وكانتْ لآلِ بانجَّارٍ دولةٌ ببَوْرٍ فأنمحتْ بدولةِ آلِ كثيرٍ وصاروا سُوقَةً بسيئونَ وغيرِها. وقد وُلِدَ لجدِّنا عمرَ ولدُهُ طلهَ مِنْ سلطانةَ ٱلمذكورةِ ، ونشأَ في حجر أُمِّهِ بسيئونَ ،

<sup>(</sup>١) وللكنه مات بعُمَان بجزيرة الصير سنة ( ١١٥٧هـ ) .

<sup>(</sup>٢) توفي الحبيب عمر الصافي بتريم ، ودفن بها ، ولم تؤرخ وفاته .

 <sup>(</sup>٣) وزاد المقحفي في « معجمه » : ذكر انتسابهم لبني زياد الخولانيين ( ٢/ ١٧١٨ ) .

ولمَّا شبَّ. . ذهبَ إلىٰ تريم ، فضجَّ آلُ سيئونَ وراجَعوهُ ، فعادَ وتزوَّج بها وبنىٰ بها مسْجِدَهُ ٱلمشهور ، ولَم يَزَلْ بها منفرداً بالسِّيادةِ إلىٰ أَنْ توفِّيَ سَنةَ ( ١٠٠٧هـ ) .

وَلَهُ آبِنٌ ٱسمُهُ : عمرُ ، لَهُ حالاتٌ شريفةٌ ، طلبَ ٱلعِلْمَ ، ثمَّ غلبَ عليهِ ٱلتَّصوُّفُ ، وأَكبَّ علىٰ « رسالةِ ٱلقشيريِّ » ، ونقلَها بخطِّهِ ، وكتبَ سبعةَ كراريسَ مِنها في يومٍ واحدٍ .

وكانَ لَهُ ٱتِّصالٌ أَكيدٌ بٱلسَّادةِ آلِ عبدِ ٱللهِ بنِ شيخِ ٱلعيدروسِ في تريمَ ، لا ينزلُ هناكَ إِلاَّ عليهِم. ولَهُ عباداتٌ جليلةٌ ، وأَوقاتٌ موزَّعةٌ ، توفِّيَ بسيئونَ سَنةَ ( ١٠٥٣هـ )(١)

وهوَ والدُ ٱلعلاَّمةِ ٱلجليلِ طلهَ بنِ عمرَ ٱلثَّاني ، ٱلمتوفَّىٰ بسيئونَ سَنةَ ( ١٠٦٣هـ ) ٱلمترجمُ لَهُ في « ٱلمشرعِ » [٢/ ٢٨٥] ، ورثاهُ جماعةٌ مِنَ ٱلشُّعراءِ ، فكانت أَبلغَ مرثيَّةٍ فيهِ للشَّيخ عمرَ بنِ مُحَمَّدٍ باكثير .

وَخَلَفَهُ ولدُهُ عمرُ ، توفِّيَ بمكَّةَ سَنةَ ( ١٠٨٥هـ ) ، وسِنَّهُ سبعٌ وعشرونَ سَنةً ، وخَلَفَهُ ٱبنُهُ مُحَمَّدُ بنُ عمرَ بن طلة بنِ عمرَ .

وقد رسخت أقدامُ هاذا ألبيتِ بسيئونَ ، غيرَ أَنَّهُم كانوا لا يزيدونَ على سبعةٍ ، متى وُجدَ لأَحدهم ذِكرٌ . ماتَ أَحدُ ٱلسَّبعةِ حتَّىٰ كانت أَيَّامُ ٱلجدِّ سقَّافِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عمرَ بنِ طالهَ ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٩٥٥هـ )(٢) ، فبدؤوا يتكاثرونَ ، ولَم يَمُتْ إلاَّ وقد بَلغوا ٱلثَّلاثينَ ، إلاَّ أَنَّ عصاهمُ ٱنشقَّت ، وأَمرَهم أنفرج ، وكانوا ـ وهم قليلٌ ـ خيراً منهم بعدَما كثُروا ، وللهِ درُّ حبيبِ حيثُ يقولُ [ني « ديوانهِ ، ١/٣٠٠ مِنَ ٱلسِيطِ] :

إِنَّ ٱلْكِرَامَ كَثِيرٌ فِي ٱلْبِلَادِ وَإِنْ قَلُّوا ، كَمَا غَيْرُهُم قُلُّ وَإِنْ كَثُرُوا(٣)

<sup>(</sup>۱) هو الحبيب عمر بن طه بن عمر الصافي الأول ، ولد بسيئون سنة ( ٩٩٠هـ ) ، وبها توفي ضحى السبت ( ٢٠ ) جمادى الثانية ( ١٠٥٣هـ ) .

<sup>(</sup>٢) الحبيب سقاف بن محمد ، كان عالماً شريفاً عفيفاً ، تولى القضاء ، وتولاه بعده عدد من أولاده ، أفرده بالترجمة ابنه حسن وهي المسماة : « نشر محاسن الأوصاف » ، وقد طُبِعَتْ في مجلَّدٍ صدَرَ عن دار المنهاج .

<sup>(</sup>٣) المعنىٰ : إِنَّ الكرام لهم شأن عظيم وإِن كان عددهم قليلاً ؛ فهم قليلو العدد كثيرو الفائِدة ، على العكس من اللَّنَام ؛ فإنَّهم وإِن كَثُر عددهم. . لـٰكنَّ فعلهم قليل ، ولا تأثير له .

وَ الشَّريفِ الرَّضيِّ حيثُ يقولُ [ني ﴿ ديوانه ﴾ ٢٨/١ مِنَ البسيطِ] :

قَلُّوا عَنَاءً وإِنْ أَثْرَىٰ عَدِيدُهُم وَرُبَّمَا قَلَ أَقْوَامٌ وَإِنْ كَثُرُوا

وهوَ بيتٌ طيّبٌ ، مغرسُ عِلْمٍ ، ومنبتُ صلاحٍ ، سيماهُمُ ٱلتَّواضعُ ، وشأنُهُمُ ٱلخمولُ ، يقضونَ حوائِجَهُم بأَنفُسِهِم ، ولا يتميَّزونَ عن أَحدٍ مِنَ ٱلنَّاسِ إِلاَّ بٱلعِلْمِ إِذا سُئِلوا عنهُ أَو تفتَّحوا في ٱلدُّروسِ .

وكانَ نجوعُهُم مِنْ تريم على حينِ خللٍ بدأَ في طريقِ آلعلويِّينَ ، كما يُعرفُ مِنَ « آلفوائدِ آلسَّنيّةِ » لسيِّدي أَحمدَ بنِ حسنِ آلحدَّادِ ، ومِنَ « آلعقودِ آللُّؤلؤيَّةِ » (١) لِلعلاَّمةِ آلسَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ حسينِ آلحَبْشيِّ ، فأنحفظت طريقهُم بسينون عن ذلك آلخللِ ، وبقوا علىٰ ما كان عليهِ أَوَّلوهم من آلتلزُّم بآلفقهِ ، حَسَبَما قلتُ مِنْ قصيدةٍ أَردُّ بها علىٰ بعضِ علىٰ ما كان عليهِ أَوَّلوهم من آلتلزُّم بآلفقهِ ، حَسَبَما قلتُ مِنْ قصيدةٍ أَردُّ بها علىٰ بعضِ المغترينَ مِنْ أَهلِ ٱلبدَع وألرِّتَاساتِ [ني «ديوان المؤلفِ » ق١٩٢ مِنَ البسيطِ] :

سَـلْ مَـنْ أَرَدْتَ فَقَـدُ كَـانَـتْ أَبُـوَّتُنَـا عَلَـىٰ طَـرِيـتِي مِـنَ ٱلإِنْصَـافِ مَحْمُـودِ طَـرِيقَـةٍ مِـنْ قَــَذَى ٱلأَوْهَـامِ صَـافِيَـةٍ وَمَنْهَــلٍ مِــنْ زُلاَلِ ٱلْفِقْــهِ مَــوْرُودِ لا يدخلُ مسجدَهُم طبلٌ ولا يراعٌ(٢) ، ولقد عملَ ٱلشَّيخُ عوضُ جبران تابوتاً لقبرِ

وكانوا يتوسَّعونَ في الفقهِ ، ويشاركونَ في التَّفسيرِ والحديثِ ، وليسَ عندَهُم مِنْ علومِ العربيَّةِ إِلاَّ القليلُ ، ولبعضهِم أَشعارٌ لا تنتهي إلىٰ إِجادةٍ . ولَهُم مِنَ الأَعمالِ الصَّالحةِ وتحمُّلِ المشاقُ في مجاهدةِ النُّفوسِ ما لَو لَم أَرهُ عِياناً في مِثلِ والدي . . لَم يَكُنْ ليَ بما يُذكَرُ عنِ السَّلفِ سبيلٌ إلى التَّصديقِ ، لكنْ جاءَ العِيانُ فألوىٰ بالأَسانيدِ .

فلقد نشأَ والدي في طاعةِ ٱللهِ (٣) ، لهوُّهُ ٱلتَّحنُّثُ معَ أَترابِ لَهُ في جبالِ سيتونَ ،

جدِّي ٱلمحسنِ فمنعتُهُ مِنْ وضعهِ عليهِ .

<sup>(</sup>۱) اسمه كاملا: «العقود اللؤلؤية في بيان طريق السادة العلوية ». طبع ضمن مجموع بالمطبعة الشرفية بمصر سنة (۱۳۲۸هـ)، على نفقة السيد شيخ بن محمد الحبشي ابن مؤلفه، يقع في (۳۰) صفحة.

<sup>(</sup>٢) اليراع: قصبة يُزمَّر بها ، وقد يقال لها : الشبابة ، أو المدروف ، أو الناي .

<sup>(</sup>٣) أي : الحبيب العالم الورع الزاهد الإِمام عبيد الله بن محسن بن علوي بن سقاف ، ولد سنة =

وكانَ يكتفي بوجبةٍ ويتصدَّقُ بٱلأُخرىٰ ، حتَىٰ عَلِمَ بهِ أَبوهُ لمَّا كانَ يذهبُ بها مِن مخترفِهم إلىٰ من كانوا يعتادونَهُ مِنهُ بٱلبلدِ ، فنهاهُ .

ومنذ عرفتُهُ وهوَ يقومُ مِنَ ٱلنَّومِ قَبْلَ ٱنتصافِ ٱللَّيلِ فيَخفُّ إِلَى ٱلطَّهارةِ ، ثمَّ يُصلِّي سُنَتَها ، ثمَّ ٱلوترَ إِحدىٰ عشرةَ بحُسنِ قراءَةِ وطولِ قيامٍ ، ثمَّ يقرأُ حصَّةً مِنَ ٱلقرآنِ بصوتِ شجيٍّ ، ثمَّ يأخذُ في الأورادِ وٱلمناجاةِ ، وكثيراً ما يقولُ في آخِرِ دعائِهِ :

اَللَّهُمَّ ؛ أَرحمنا إِذَا عَرِقَ مِنَّا الجبينُ ، وأَنقطعَ مِنَّا الْأَنينُ ، وأَيسَ مِنَّا الطَّبيبُ ، وبكئ علينا الحبيبُ .

ٱللَّهُمَّ ؛ ٱرحمْنا يومَ نُركبُ على ٱلعُودِ ، ونُساقُ إِلَى ٱللُّحُودِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ ٱرحمْنا إِذَا نُسيَ ٱسْمُنا ، وٱندرسَ رَسْمُنا ، وفنينا وٱنطوىٰ ذِكرُنا ، فلَم يَزُرْنا زَائِرٌ ، ولَم يَذكُرْنا ذَاكرٌ .

اللَّهُمَّ ؛ أرحمْنا يومَ تُبلى السَّراثِرُ ، وتُكشفُ الضَّماثِرُ ، وتوضعُ الموازينُ ، وتُنشرُ الدَّواوينُ .

ومتىٰ جاء فصلُ الصَّيفِ والخريفِ. كانَ تهجُّدُهُ علىٰ سطحِ مُصلاًهُ أَو في بطنِ مسيلهِ ، فكأنَّما تؤوِّبُ معَهُ الجبالُ(١) ، وتكادُ تنقذُ لِخشوعهِ الصُّدورُ وتتفطرُ المرائِرُ(٢) ، ثمَّ يُصلِّي الصُّبحَ ونافلتَهُ ، ويأخذُ في أذكارِ الصَّباحِ ، حتَّىٰ إِذَا أَسفرَ الأُفقُ. . نبَّهني وأعادَ معيَ الصَّلاةَ وجلسَ يُقرئني إلىٰ أَنْ ترتفعَ الشَّمسُ قدرَ رمحٍ ، فيُصلِّي سبحة الضَّحىٰ ثمانيا ، وتارةً يختصُّ الإشراق بركعتينِ ؛ إِذِ المسألةُ خلافيَّةٌ ، فالذي في ﴿ الإحياء ﴾ [٢/٣٣٧] أَنَّ صلاةَ الإشراقِ غيرُ صلاةِ الضَّحَىٰ ، وجرَىٰ عليهِ في فالذي في ﴿ الإحياء ﴾ [٢/٣٢٧] و﴿ التَّحفةِ ﴾ [٢/٣٧٠] .

 <sup>= (</sup> ١٢٦١هـ ) ، وتوفي سنة ( ١٣٢٤هـ ) . ( التلخيص الشافي » ( ١٣٢ـ١٣٧ ) ، ( تاريخ الشعراء )
 ( ١٧٠١-١٧٠ ) .

<sup>(</sup>١) تُؤَوَّب معه : تردِّد معه بالتَّسبيح ، وهو من قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَا يَنجِبَالُ أَوِي مَعَمُ وَالطَّيْرُ وَٱلْنَّالَهُ الْحَدِيدَ﴾ .

<sup>(</sup>٢) جمع مرارة ، كناية عن شدة الهلع .

وقالَ أبنُ زيادٍ في « فتاويهِ » : ويظهرُ عدمُ ٱلاكتفاءِ في نيَّتِها بمطلق ٱلصَّلاةِ ؛ لأَنَّها ذاتُ وقتِ كَٱلضُّحَىٰ علىٰ ما قالهُ في « ٱلإحياء » . فتبرّأَ منهُ ، وٱعتمدَ في « ٱلإِيعاب » أَنَّها مِنَ ٱلضُّحَىٰ وأَنَّ مقتضى ٱلمذهبِ آمتناعُ فِعلِها بنيَّةِ ٱلإِشراقِ ، وعليهِ ٱلرَّمْليُّ في « ٱلنِّهايةِ » ، ومالَ إِليه ٱلسَّيِّدُ عمرُ ٱلبصريُّ .

ثمَّ يتناولُ ما تيسَّرَ مِنَ ٱلفُطُورِ ويعودُ إِلَىٰ مصلاًهُ ٱلَّذِي بِناهُ في سَنةِ ( ١٣٠٠هـ ) ، ووقفَ منهُ قطعةً صغيرةً للمسجديَّةِ علينا وعلىٰ ذرِّيَّاتِنا فقط ؛ لِيصحَّ ٱلاعتكافُ فيهِ ، فيَجلسُ للتَّدريسِ بهِ لأُناسٍ مخصوصينَ ؛ هُمُ : ٱلسَّيِّدُ سقَّافُ بنُ علويٍّ بنِ محسنِ (١) ، وٱلسَّيِّدُ عبدُ آللهِ بنُ حسينِ بنِ محسنِ (١) ، وٱلشَيخُ عمرُ عبيد حسَّان (١) ، وٱلشَّيخُ مُحمَّدُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ باكثيرٍ ، وٱلشَّيخُ محفوظُ بنُ عبدِ ٱلقادرِ حسَّانَ (١) ، وأَمَّا ٱلشَّيخُ مُحمَّدُ بنُ عليٍّ ٱلدِّننيُّ . فإنَّهُ لَزيمُهُ .

وكلُّ هـٰـؤلاءِ حضرَ بعضَ دروسي في ٱلتَّفسير وٱلشَّمائلِ وٱلفقهِ بسيئون ، إِلاَّ ٱلسَّيِّدَ سقَّافَ بنَ علويٍّ فإِنَّما حضرَ دروسي بسربايا مِن أَرضِ جاوة في سنةِ ( ١٣٣٠هـ ) .

فإذا قضى أُولئكَ دروسهُمُ. . أستدعاني ليباشرَ تعليمي بنَفْسهِ بعقبِ آنصراف المخصَّصينَ لتعليمي في محلِّنا ؛ إِذْ كَانَ يحميني عن مخالطةِ أَبناءِ ٱلنَّاسِ ، ويُسرِّبُ إِليَّ المخصَّصينَ لتعليمي في محلِّنا ؛ إِذْ كَانَ يحميني عن مخالطةِ أَبناءِ ٱلنَّاسِ ، ويُسرِّبُ إِليَّ أُولاداً في سِنِّي يرضاهم لِلَّعبِ معي ، يراقبُ أَخلاقَهُم وأَحوالَهُم بنَفْسهِ ، منهمُ السَّيدُ علويُّ بنُ حسينِ بنِ محمَّدِ حسَّانَ .

<sup>(</sup>۱) ابن عم المؤلف، ولد بسيئون، وطلب العلم بها، هاجر إلى إندونيسيا، وكان له بها نفع، فتولى منصب قاضي العرب بسورابايا، وتوفى بها سنة ( ١٣٣٦هـ ) . « التلخيص » ( ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن عم المؤلف أيضاً ، ولد سنة ( ١٢٨٨هـ) ، وتوفي في ( ٨ ) رجب ( ١٣٤٩هـ) ، كان عالماً زعيماً ، قاضياً مصلحاً حكيماً ، وعرف أولاده بآل القاضي ، ومن ذريته : السيد العلامة علوي بن عبد الله ، المتوفى سنة ( ١٣٩١هـ) بمصر مؤلف كتاب : « التلخيص الشافي في تاريخ آل طه بن عمر الصافي " ، وشيخنا الحبيب العلامة علي بن عبد الله المتوفى بجدة في محرم سنة ( ١٤٢٣هـ) ، تراجمهم في « التلخيص » ( ١٤٥٥- ١٦١) .

<sup>(</sup>٣) توفي بسيئون سنة ( ١٣٥٦هـ ) .

<sup>(</sup>٤) المعروف بقاضي شبام ؛ لإِقامته مدة بها في عمل القضاء ، ثم عاد إِلى سيئون ، وتوفي بها ، لعله حدود ( ١٣٤٨هـ ) .

ومتىٰ فرغَ مِنْ درسي. . جاء إليه الدِّنيُّ يقرأُ عليه إلىٰ قريبِ الظُّهرِ ، عندئذِ يتناولُ ما تيسَّرَ مِنَ الغداءِ ، ثمَّ يقيلُ نصف ساعةٍ أو أقلَّ ، ثمَّ يتهيَّأُ للظُّهرِ فريضةٌ ونوافلَ ، وبعدَ أَن يفرغَ فتارةً يحضرُ عليهِ أُولئك الرَّهطُ فيقرؤونَ ، وتارةً يدخلُ إلىٰ أهلهِ ، وهناكَ تحضرُ الوالدةُ (۱) بكتابِها فتقرأُ عليهِ ، كلَّما أنتهتْ مِنْ كتابِ . شَرعتْ في آخرَ ؛ لأَنَّها كانتْ مشاركة في العِلْمِ ، وأحياناً يضربُ السِّترَ ويأتي الدِّنيُّ بكتابهِ وسيدتي الوالدةُ مِنْ ورائهِ إلىٰ أَنْ تَجِبَ العصرُ ، فيقوم إلىٰ مصلاً هُ ويؤدِيها نافلة وفريضة بطهر مجدّد ، ثمَّ يشتغلُ بشيءِ مِنَ الأورادِ والحزوبِ ، ثمَّ أحضرُ بكتابي فأقرأُ درساً ، ثمَّ أَنهضُ لِلَعبِ مع أصحابي المخصّصينَ لذلكَ ، وكثيراً ما يزورنا ويراقبُنا ، وربَّما شاركنا ؛ تطييباً لأنفُسنا دقيقةً أَو دقيقتين .

يَـرُوعُ رَكَانَـةً وَيَـذُوبُ ظَـرُفـاً فَمَـا تَـذرِي أَشَيْـخٌ أَمْ غُـلاَمُ (٢)

ثمَّ يحضرُ ٱلدِّثنيُّ إِلَى ٱلمغربِ ، وعند ذاكَ يستأنفُ ٱلطَّهارةَ ، ثمَّ يُؤَدِّي ٱلمغربَ بنوافلِها ٱلرَّاتبةِ وغيرِها ، ثمَّ أحضرُ بكتابي فأقرأُ درساً خفيفاً ، ويَخلُفني ٱلدِّثنيُّ في القراءَةِ إِلَى ٱلعِشاءِ ، وقد يحضرُ ٱلسَّابقونَ في هاذا ٱلوقتِ وغيرُهم فيكونُ درسُهُم واحداً .

ثمَّ يؤَدِّي ٱلعِشاءَ بدونِ تجديدِ طهارةٍ ، ثمَّ يُصلِّي راتبتَهُ ، ويَشتغلُ بأَذكارِ ٱلمساءِ ، ثمَّ يتناولُ ٱلعُلْقةَ مِنَ ٱللهِ مَا يُأخذُ مضجعَهُ وقد غلبَ عليهِ ٱلخوفُ مِنَ ٱللهِ وٱلشَّوقُ إليهِ ، فقلَّما يَطمئِنُ بهِ مضجعهُ ، وهاكذا دواليكَ .

وقد أنطبعتْ نَفْسُهُ ـ ورسختْ أعضاؤُهُ على أتّباع السُّنَّةِ في يقظتهِ وآنتباههِ ، وقيامهِ وقعودِهِ ، ومدخلهِ ومَخرجهِ ، وقضائِهِ للحاجةِ ، وأكلِهِ وشربِهِ ـ انطباعاً لا يحتاجُ معهُ إلىٰ تكلُّفٍ ، بل كثيراً ما أراهُ يتضجَّرُ مِنَ النَّهارِ ، ولاسيَّما إذا كثرَ عليهِ الواردونَ ـ معَ أَنَّ كلامَهُ معَهُم لا يخرجُ عنِ التَّمجيدِ والتَّحميدِ ، والتَّعريفِ والتَّوحيدِ ، والوعظِ الذي

<sup>(</sup>١) هي الشريفة نور بنت محمد بن سقاف مولى خيلة .

 <sup>(</sup>٢) البيت من الوافر ، وهو لأبي الطيّب المتنبّي في « العُكبَريّ » ( ٤/ ٧٥) . يروع : يفزع . الرّكانة :
 الوقار . الظّرف : الحسن .

يلينُ لَهُ ٱلحديدُ \_ فيَحنُ إِلَى ٱللَّيالي حنينَ ٱلصبِّ ٱلمشتاقِ إِلَىٰ حبيبهِ ٱلقادمِ بعدَ طولِ ٱلفراقِ ؛ لِما يَجِدُهُ مِنْ لذَّةِ ٱلعبادةِ ، وحلاوةِ ٱلتِّلاوةِ ، وعذوبةِ ٱلمناجاةِ ٱلَّتِي أَشارَ إِلَىٰ مِثْلِها ٱبنُ ٱلقيِّم في ( ص ٣٣١ ) مِنْ « إِغاثةِ ٱللَّهفانِ » .

ومع ذلك فقد كانَ يتململُ لِما يَجِدُ مِنْ تلكَ ٱللَّذةِ خوفاً أَنْ ينقطعَ بها عنِ المقصودِ ، أَو تكونَ حظَّهُ مِنَ ٱلعملِ ، وكانَ يحكي مثلَ ذلكَ عن أبيهِ . وأقولُ : أَمَّا خوفُ ٱلانقطاعِ بها عنِ ٱلمقصودِ . . فممكنٌ ، وأَمَّا أن تكونَ حظَّهُ مِنَ ٱلعملِ . . فلا ؟ لأَنَّها بعضُ ثمرتِهِ ٱلمعجَّلةِ .

وكانَ آيةً في عزَّةِ النَّفسِ والصَّدعِ بالحقِّ والشِّدَةِ فيهِ والغَيرةِ عليهِ ، إلىٰ بسطةِ كفِّ ، وفرطِ رحمةٍ ، وسلامةِ صدرٍ ، وورعِ حاجزٍ ، وأحتياطٍ تامٌّ ، وقناعةٍ بما يجدُ مِنْ حرثهِ ، وما يصلُ مِنَ الفتوحِ إليهِ مِنْ غيرِ طمع ولا إشرافِ نَفْسٍ ، فعندَهُ خُفَّةُ (١) مِنَ العيشِ ، وما يصلُ مِنَ الفتوحِ إليهِ مِنْ غيرِ طمع ولا إشرافِ نَفْسٍ ، فعندَهُ خُفَّةُ (١) مِنَ العيشِ ، جمعَ إليها شعبةً وافرةً مِنَ القناعةِ ، مغتبطٌ بعيشهِ ، قانعٌ برزقهِ ، راضٍ عن ربّهِ ، ليسَ لَهُ حجابٌ ، ولا يُغلَقُ عليهِ بابٌ ، وإنّما هوَ كما قالَ السُّلاميُّ [مِنَ الطَّويلِ] : كَمَاءِ الفُسرَاتِ الْجَسمُ أَعْرضَ وِرْدَهُ لِكُللِ أَنَاسٍ فَهْوَ سَهْلُ الشَّرائِعِ

وكانَ لَهُ في الوعظِ لسانٌ ، ويأْخذُهُ فيهِ حالٌ عظيمٌ يشغلُهُ عن نَفْسهِ ، ولَهُ قلمٌ سيَّالٌ في المكاتباتِ والرَّسائِلِ العلميَّةِ ، جَمعَ مِن ذلكَ الفاضلُ السَّيِّدُ سالمُ بنُ حفيظٍ ما دخلَ في ستَّةِ مجلَّداتِ .

وللكنَّ لسانَهُ أَقوىٰ بكثيرٍ مِنْ قلمهِ .

يَقُولُ عَارِفُ مِفْدَارِ ٱلْكَالَمِ لَـهُ سُبْحَانَ خَالِقِهِ سُبْحَانَ بَارِيهِ (٢)

وطيلة حياتي لَم أَسمعْ منهُ لغواً قطُّ ، وكانَ أعيانُ زمانهِ يعرفونَ منهُ ذلكَ ، فيحاولونَ أَنْ يتسقَّطوهُ ٱلكلامَ ويحتالونَ ليخوضَ معَهُم ، فلا يقدرونَ علىٰ شيء ، فلا أَجدُ لَهُم وإِيَّاهُ مثلاً إِلاَّ ٱلرَّبيعَ بنَ خيثم ؛ إِذْ خَفُوا إليهِ يومَ قتلِ ٱلحسينِ ليَستخرجوا منهُ

<sup>(</sup>١) الغُفَّةُ: البُلغة من العيش.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط.

كلاماً ، فأخبروهُ ، فلَم يَزِدْ علىٰ أَنْ قالَ : أَو قد فعلوها ؟! قالوا : نَعَمْ .

فرفع يديه إلى السَّماء وقال : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴾ (١)

فما أَشبهَ هـٰذا بذاكَ . لا ينفذُ إِلىٰ فعلهِ ٱلتَّعليلُ ، ولا يحتاجُ شيءٌ مِنهُ إِلى ٱلتَّأْويلِ ؟ إِذْ صارَ هواهُ تبعاً لما جاءَ بهِ نبيُّهُ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ، فجاءَ فيه موضعُ قولِ آبنِ كناسةَ في إِبراهيمَ بنِ أَدهمَ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

أَمَاتَ ٱلْهَوَىٰ حَتَّىٰ تَجَنَّبُهُ ٱلْهُوَىٰ كَمَا ٱجْتَنَبَ ٱلْجَانِي ٱلدَّمَ ٱلطَّالِبُ ٱلدَّمَا

سرورهُ في إِقبالِ ٱلخَلْقِ على ٱللهِ ، وحزنُهُ في إِعراضِهِم عنهُ ، حتَّىٰ لقد كانَ سببُ موتِهِ مِن هاذا ٱلباب .

وكانَ كثيرَ ٱلأَخذِ عنِ ٱلمشايخِ ، جمَّ ٱلحرصِ على ٱلاستكثارِ مِنَ ٱلأَسانيدِ وَٱلاَّتُصالِ بسلاسلِ ٱلرِّجالِ وأَثِمَّةِ ٱلحديثِ والطَّريقِ . وقدِ ٱجتمعَ لَهُ ولي بفضلهِ ـ رضوانُ ٱللهِ عليهِ ـ ما لا يوجدُ عندَ أحدٍ من أَهلِ عصرِهِ ، وللهِ ٱلحمدُ .

وكانَ في أَيَّامِ أُستاذِهِ ٱلأَبَرِّ عيدروسِ بنِ عمرَ يتردَّدُ عليهِ مِنْ أَيَّامِ والدهِ (٢) عن أَمرهِ في كلِّ ثلاثٍ ماشياً ، وبينَهُما نحو مِنْ أَربعةِ أَميالٍ أَو أَكثر ، ولقد أَرادَ أَخوهُ في ٱللهِ ٱلشَّيخُ عوضُ بنُ عمرَ شيبان السَّابِقُ ذِكرُهُ في الغرفةِ أَنْ يشتريَ لَهُ مركوباً ، فأبي وقالَ : لَو أَحسستُ بتعبٍ . . لقبلتُ . ولقد كادَ أَنْ يخرجَ عن إِهابِهِ مِنَ ٱلطَّربِ ؛ إِذْ تمثَّلْتُ لَهُ عندَ مِثلِ هاذا ٱلكلامِ بقولِ ٱلعبَّاسِ بنِ ٱلأَحنفِ [مِنَ البسطِ] :

أَرَى ٱلطَّرِيتَ قَرِيباً حِينَ أَسْلُكُهُ إِلَى ٱلْحَبِيبِ بَعِيداً حِينَ أَنْصَرِفُ

وقولِ ٱلآخَرِ [كُثَيُّر عَزَّة في ﴿ ديوانهِ ١٠٩ مِنَ ٱلطُّويلِ] :

وَكُنْتُ إِذَا مَا جِنْتُ لَيْلَىٰ أَزُورُهَا أَرَى ٱلأَرْضَ تُطْوَىٰ لِي وَيَدْنُو بَعِيدُهَا (٣)

حلية الأولياء (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) أي : الحبيب محسن بن علوي ، المتوفى سنة ( ١٢٩١هـ ) ، وعُمُرُ المترجَمِ حينذاك ( ٣٠ ) عاماً .

<sup>(</sup>٣) في « الديوان » : ( شُعْدَىٰ ) بدل : ( لَيْلَىٰ ) .

مِنَ ٱلْخَفِرَاتِ ٱلسلاَّءِ وَدَّ جَلِيسُهَا إِذَا مَا ٱنْقَضَتْ أُحْدُوثَةٌ لَو تُعِيدُهَا ثُمَّ ظَفْرَ هو بقولِ ٱلآخَرِ [مِنَ السَّريع]:

وَٱللهِ مَـــا جِئْتُكُـــمُ زَائِــرَا إِلاَّ رَأَيْــتُ ٱلأَرْضَ تُطْــوَىٰ لِــي وَلاَ ٱنْثَنَــىٰ عَــزْمِــي عَــنْ بَــابِكُــمْ إِلاَّ تَعَشَّـــرْتُ بِـــأَذْيَـــالِــــي

فكانَ كثيرَ ٱلتَّغنِّي بهما ، وهو معنىً واسعٌ للشُّعراءِ فيه مجالٌ ، ولم يَنْسَ ٱلمتنبِّي حظَّهُ مِنْ هاذا ٱلمعنىٰ ، لاكنْ مِنْ غيرِ إِجادةٍ ، حيثُ يقولُ [ني «العُكبَريُّ » ١٣/١ مِنَ الطَّويل] :

أَتَىٰ مَـرْعَشـاً يَسْتَقْـرِبُ ٱلْبُعْـدَ مُقْبِـلاً وَأَدْبَـرَ إِذْ أَقْبَلْـتَ يَسْتَبْعِـدُ ٱلْقُـرْبَـا(١)

وكانت ترعدُ عندَهُ فرائصُ الملوكِ ؛ لِما عندَهُم مِنِ احترامِ الحقِّ وهيبةِ الدِّينِ ، ولما يرونَ عليهِ مِنْ عزَّةِ الإِيمانِ وشرفِ العِلْمِ ، وصولةِ الحَقِّ ، وسلطانِ الصَّدْقِ ، وقوَّةِ اليقينِ ، فيأمرُهُم وينهاهُم ، ولا يُؤَمِّلونَ أَبداً في أَنْ يَقبلَ منهُم شيئاً ؛ إِذ كانتِ الشُّبهاتُ في عهدِهِ - فضلاً عنِ الحرامِ - ظاهرةَ النَّكارةِ ، فاحشةَ الملامةِ ، حتَّىٰ لقد كانَ الشُّبهاتُ في عهدِهِ - فضلاً عنِ الحرامِ - ظاهرةَ النَّكارةِ ، فاحشةَ الملامةِ ، حتَّىٰ لقد كانَ مكَّاسُ الدَّولةِ الكثيريَّةِ - المُسمَّى توفيقاً - منبوذاً مُهاناً ، وكثيراً ما يمرُّ بجانبِ مدرسةِ مئاسُ الدَّولةِ الكثيريَّةِ - المُسمَّى توفيقاً - منبوذاً مُهاناً ، وكثيراً ما يمرُّ بجانبِ مدرسةِ طلهَ بنِ عمرَ فيرميهِ صبيانُها بالحجارةِ ، فلا يقدرُ على الدَّفاعِ ، ولو دافعَ . . للقيَ أكبرَ .

ولهُ محاسنُ ، وكانَ موتُهُ يومَ ٱلجمعةِ ، فأَشْكلَ ذلكَ علىٰ والدي ، فخفَّ إلى ٱلأُستاذِ ٱلأَبَرِّ فقالَ ـ قبلَ أَن يبلعَ ٱلرِّيقَ ـ : أحوجُ ٱلنَّاسِ إلى ٱلجمعةِ : توفيقٌ .

ثمَّ صارَ أَبناءُ ٱلسَّادةِ ٱليومَ يتسابقونَ إلىٰ مثلِ وظيفتِهِ ، ويتنافسونَ فيها ، ويشمخونَ بأُنوفِهم ؛ ظنّاً أَن قد رفَعَتْ مِن أَقدارِهم .

وعلى الجملة : فكلُّ ساعاتهِ ذِكرٌ أَو تذكيرٌ ، أَو قراءَةٌ أَو تدريسٌ ، أَو صلاةٌ يستشعرُ حاضرُها \_ بما يغشاهُ مِنَ الطُّمأنينةِ والخشيةِ \_ نزولَ السَّكينةِ ، وشمولَ الرَّحمةِ ، وحضورَ الملاثِكةِ .

<sup>(</sup>١) مَرعَش : حصنٌ ببلد الرُّوم من أعمال مَلَطْيَة .

وما ألذ ما تسمع آياتِ القرآنِ مِنْ لسانهِ في الصَّلاةِ الجهريَّةِ ، بصوتهِ الجهيرِ ، ويختِ الشَّجيَّةِ ، غضَّةً طريَّةً ، تكادُ تنتزعُ القلوبَ مِنْ أَماكِنها ، ويخيَّلُ لَهم أَنَّهُم لَم يَسمعوها مِنْ قَبْلُ ، وأَنَّها إِنَّما نزلت تلكَ السَّاعة ، حتَّىٰ ليحسبُ المقتدونَ بما يَشملهُم مِنَ اللَّذَةِ ويَغمرهُم مِنَ الهيبةِ ويستولي عليهم مِنَ الخشوعِ أَنْ قدِ انفصلوا عن عالم الحسِّ ، والتحقوا بعوالِم القُدْسِ ، بحيثُ لا يمكنُ لمسبوقٍ أَنْ يقرأ ( الفاتحة ) من خلفه .

وَأَذْكُ رُ أَيِّ امِ عِي لَدَيْ مِ فَ أَنْشِ عَلَىٰ كَبِدِي مِنْ خَشْيَةٍ أَنْ تَقَطَّعَا (١)

وما أَذكرُ صلاةً أَشفىٰ للنَّفْسِ ، وأَجمعَ للقلبِ ، وأَبردَ للخاطرِ وأَنفىٰ للهمِّ ، وأَدنىٰ إلى ألإخلاصِ مِنْ صلواتي في الجهرِيَّاتِ خَلْفَهُ ، وخَلْفَ شيخِنا الفاضلِ الشَّيخِ حسنِ بنِ عوضِ بنِ زينٍ مُخَدَّمْ ، وصلواتي خَلْفَ الأُستاذِ الأَبرِّ جهريَّةً كانت أَو سرِّيَّةً ؛ فإنَّهُ يسري إلينا سرُّ مِن إخلاصِهِ ، يلذُ لنا بهِ التَّطويلُ مطلقاً .

وأَذكرُ أَنَّ أَوَّلَ صلاةٍ كانت لي بالمسجدِ الحرامِ لمَّا حجَجنا في سَنةِ ( ١٣٢٢هـ ) هيَ الصُّبحُ خَلْفَ واحدٍ مِنَ العلماءِ ـ يُدعىٰ فيما أتوهَّمُ خَوْقير ـ قرأَ في الأُولىٰ بالتِّينِ فكادَ الصُّبحُ خَلْفَ واحدٍ مِنَ العلماءِ ـ يُدعىٰ فيما أتوهَّمُ خَوْقير ـ قرأَ في الأُولىٰ بالتِّينِ فكادَ القلبُ يخرجُ عن شِغافهِ عندَ إِشارتهِ إِلَى البلدِ بقولهِ : ﴿ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ ثمَّ ما كفاهُ حتَّىٰ قرأَ في الثَّانيةِ سورةَ ـ ( قريشٍ ) فلا تَسَلْ عمَّا داخلَني عندَ إِشارتهِ إِلَى البيتِ ـ وما بيننا وبينَهُ إِلاَّ ثمانيةُ أذرعٍ أَو أَقلُّ ـ بقولهِ : ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا الْبَيْتِ ﴾ فلولا وما بيننا وبينَهُ إِلاَّ ثمانيةُ أذرعٍ أَو أَقلُّ ـ بقولهِ : ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا الْبَيْتِ ﴾ فلولا الاعتصامُ بالأَجَلِ. . لالتحقت الرُّوحُ بالباري عزَّ وجلَّ ، وللكنِّي :

ضَمَمْتُ عَلَىٰ قَلْبِي يَدَيَّ مَخَافَةً وَقَدْ قَرَعَتْهُ بِالْغَطَاةِ ٱلْقَوَارِعُ (٢) وَمَا يَنْفَعُ ٱلْقَلْبَ ٱلَّذِي طَاشَ لُبُّهُ لِتِلْكَ ٱلْمَعَانِي أَنْ تَضُمَّ ٱلأَصَابِعُ

البيت من الطّويل ، وهو للصّمّة بن عبد الله القشيريّ ، بتغيير بسيط .

<sup>(</sup>٢) البيتان من اَلطَّويلُ ، وهما كما عند ابن نباتة السَّعديُّ : أَضُـــهُ عَلَـــى قَلْبِـــي يَـــدَيَّ مَخَــافَــةً إِذَا لاَحَ لِــي بَــرَقٌ مِــنَ اَلشَّــرْقِ لاَمِــعُ وَمَــا يَنفَـــعُ الْقَلْـــبَ الَّـــذِي بَــانَ إِلْفُــهُ إِذَا طَــارَ شَــوْقــاً أَنْ تَضُـــمَّ الأَضَــالِــعُ

وكثيراً ما شنّف سمعي ، واستوكف دمعي ، وامتلك لبِّي ، واستأسر قلبي ما سمعتُهُ مِنْ قراءة إمام الحرم بأوساطِ المفصّلِ في صلاة الصُّبحِ سَنة ( ١٣٥٤هـ ) ، وتذكّرتُ صلاة والدي ، إلا أنَّ تلك أخشعُ وقراءة إمام الحرم أجودُ وأسمعُ ، فهو مقرىءٌ غيرُ مدافع ، وللكنَّ خطابتَهُ دونَ ما يليقُ بالمسجدِ الحرامِ الَّذي يطلبُ بلاغة تتفرّى لها الأهبُ ، وتكادُ لها النُّفوسُ تنتهب .

ثمَّ إِنَّ والدي رحمهُ ٱللهُ معَ ما سَبَقَ كلِّه لَمْ يَكُنْ بِٱلمَتزَمِّتِ ولا بِٱلمَتنطِّعِ ولا بِٱلمَتنطِّعِ ولا بِٱلمَتنطِّعِ ، ولهُ في ٱلدُّعابةِ مذهبٌ ولا بألمُنقَبِضِ ، بل لا يفارقُ ثغرَهُ ٱلابتسامُ في سرَّاءَ ولا ضَرَّاءَ ، ولَهُ في ٱلدُّعابةِ مذهبٌ جميلٌ ، يُخرجُهُ عن طريقِ ٱلمُرائِينَ ٱلمتصنعينَ ، ويُحلِّيهِ بقولِ ٱلمتنبِّي [ني «العُكبَريِّ » جميلٌ ، يُخرجُهُ عن طريقِ ٱلمُرائِينَ ٱلمتصنعينَ ، ويُحلِّيهِ بقولِ ٱلمتنبِّي [ني «العُكبَريِّ » ٢٨٧/٢ مِنَ ٱلطَّويل] :

تَفَكُّرهُ عِلْمٌ ، وَسِيسرَتُمهُ هُمدَى وَبَاطِئهُ دِينٌ ، وَظَاهِرُهُ ظَرْفُ

فلَهُ معنا ـ ولاسيَّما عندَ ٱلأَكلِ ، بل وفي مثاني ٱلدُّروسِ عندَ ٱلمناسَباتِ ـ مفاكهاتُ شهيَّةٌ ، ومنادراتُ لذيذةٌ ، وتراهُ يُصغي بسمْعِهِ وقلبِهِ لِما أُنشدُهُ إِيّاهُ مِنَ ٱلأَبياتِ ٱلأَدبيَّةِ عندَ ٱلمقتضياتِ ، ويطرَبُ لذلكَ ويستعيدُهُ .

وقد سبقَ أَنَّهُ يُشاركني أَحياناً في ٱللَّعبِ إِيناساً لي ، وضنَّةً بيَ عن مخالطةِ ٱلأَضدادِ ، فلَم تَكُنِ ٱلهيبةُ ٱلغالبةُ عليهِ هيبةَ تعاظُمٍ ولا ترفَّعٍ ، كلاَّ وٱللهِ ، ثمَّ كلاَّ وٱللهِ ، ولكن كما قالَ أَبو عبادةَ [ني ﴿ ديوانهِ ، ٣٠٩/٢ مِنَ ٱلبسيطِ] :

يُهَابُ فِينَا وَمَا فِي لَخْظِهِ شَزَرٌ وَسُطَ ٱلنَّدِيِّ وَلاَ فِي خَدِّهِ صَعَرُ (١)

وإِنْ كَانَ لِيجِرُّنِي ٱلرَّسنُ فَأَناقشُهُ ٱلمسائِلَ وأُجاذبُهُ ٱلبحثَ فلا يزيدُهُ إِلاَّ سروراً وٱغتباطاً ، علىٰ شرطِ أَن أَتوكَأَ على ٱلدَّليلِ وأَعتمدَ على ٱلنَّصِّ . ولقد جَهِدْتُ أَنْ أَتعلَّقَ لَهُ بِهَفُوةٍ أَحتجُّ بها عندما يُناقشني ٱلحسابَ على ٱلمباحاتِ ، ويُكلِّفني ٱلصَّعبَ مِنَ ٱلمجاهَداتِ فلَم أَستطعْ .

<sup>(</sup>١) الشَّزر : النَّظر بمؤخِّر العين ، ويكون عند الغضب . النَّديُّ : مجلس القوم . الصَّعَر : إِمالة الخدِّ عن النَّاس تكبُّراً .

وقد سُئِلَ ٱلحسنُ ٱلبصريُ عن عَمرِو بنِ عبيدِ (١) ، فقالَ : (لقد سأَلْتَني عن رجلٍ كَأَنَّ ٱلملائِكَةَ أَذَّبَتُهُ ، وكَأَنَّ ٱلأَنبِياءَ ربَّتُهُ ، إِنْ قامَ بأمرٍ . . قعدَ بهِ ، وإِنْ قعدَ بأمرٍ . . قامَ به ، وإِنْ أَمرَ بشيءٍ . . كانَ ألزمَ ٱلنَّاسِ لَهُ ، وإِنْ نهىٰ عن شيءٍ . . كانَ أبعدَ ٱلنَّاسِ عنهُ ، مارأَيتُ ظاهراً أَشبهَ بباطنٍ منهُ ) (٢) ، وكأنَّما نظرَ في هاذا بلحظِ ٱلغيبِ إلىٰ والدي ، فإنَّهُ ٱلوصفُ ٱلَّذي ينطبقُ عليهِ تماماً ، لا يأنفُ مِنْ حقِّ ، ولا يتقدَّمُ إليهِ بباطلٍ ، فلَهو وآللهِ من أحقِّ ٱلنَّاسِ بقولِ كثيرٍ [في « ديوانهِ » ١٤٥ مِنَ الطَّويل] :

تَـرَى ٱلْقَـوْمَ يُخْفُـونَ ٱلتَّبَسُّمَ عِنْـدَهُ وَيُنْذِرُهُمْ عُـورَ ٱلكَـلاَمِ نَـذِيرُهَا (٣) فَـلاَ هَـابُ ٱلنَّصْحِ يُقْصَىٰ مُشِيرُهَا فَـلاَ هَـاجِـرَاتُ ٱلنَّصْحِ يُقْصَىٰ مُشِيرُهَا

وقولِ كعبِ بنِ سعدٍ ٱلغنويِّ [مِنَ ٱلطُّويلِ] :

إِذَا مَا تَرَاءاهُ ٱلرِّجَالُ تَحَفَّظُوا فَلَمْ يَنْطِقُوا ٱلْعَوْرَاءَ وَهُو قَرِيبُ

ولَئِنْ قَالَ ٱبنُ عَنقَاءَ : ( إِذَا قَيلَتِ ٱلعَورَاءُ . . أَغْضَىٰ ) فَإِنَّ هَاذَا إِذَا قَيلَتِ : ٱلعَورَاءُ . . غَضَبَ ، بل لا أَذَكُ أَنَّ أَحداً نطقَ في مجلسِهِ بكلمة غِيبةٍ أَو نحوِها .

وكذلكَ كانَ يقولُ عنهُ ٱلشَّيخُ ٱلدِّثنيُّ ، ويُكثرُ ٱلتَّعجُّبَ مِن ذلكَ ، وهوَ أَشدُّ وأَقدمُ له لزاماً منِّي .

ومعَ هـاذا كلّهِ فما هوَ إِلاَّ صورةٌ مصغَّرةٌ مِنْ أَحوالِ والدهِ وأَحوالِ سيِّدِنا ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ عيدروسِ بنِ عمرَ ، وكلَّما ٱستكثرْنا أَعمالَهُ. . قلَّلَ مِنها بٱلنِّسبةِ لأَعمالهِم ، وأُقسمُ أَنَّهُ غيرُ هاضم لِنَفْسهِ ، وللكنَّهُ مُخبرٌ بٱلواقع .

وعلىٰ مِثلِ حالهِ رأَيتُ سيِّدي شيخانَ بنَ محمَّدِ ٱلحَبْشيَّ ، علىٰ ضيقٍ في عطفِهِ ، وخشونةٍ في خلقِهِ ، وإلاً . . فقد كانَ هاذا أوسعَ عِلماً وأكثرَ عبادةً ، وأَشدَّ مجاهدةً

 <sup>(</sup>۱) هو عمرو بن عبيد بن باب ، وقيل : ابن كيسان ، التميمي المعتزلي مولاهم أبو عثمان البصري . ولد
 سنة ( ۸۰هـ ) ، ومات سنة ( ۱٤۲هـ ) ، ترجمته مطولة في « تهذيب الكمال » ومختصراته .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة عمرو بن عبيد ، والقصَّة هـٰـذه في « وفيات الأعيان » ( ٣/ ٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) عور الكلام : قبيحه .

للنَّفسِ ، إِلاَّ أَنَّ والدي كانَ أَجْودَ وَأَسمحَ ، وأَنصحَ وأَفصحَ ، وأَرأَفَ وأَعطفَ ، وأَظرفَ وأَطفَ ،

وكانَ سيّدي عبدُ اللهِ بنُ حسنِ البحرُ علىٰ قريبٍ مِنْ تلكَ الحالِ ، بل هوَ أندىٰ بناناً ، وأَشجعُ جَناناً ، وأكثرُ ضيفاناً ، وأَطولُ قياماً وركوعاً ، وأَغزرُ بكاءً وخشوعاً ، إلاَّ أَنَّ والدي كانَ أكثرَ عِلْماً وأَغزرَ فهماً ، وأَبلغَ لساناً ، وأفصحَ بياناً ، وأحلىٰ لفظاً وأُنجعَ وعظاً .

ولقد أُشهدتُ منهما مشهداً عجيباً بمنزلِ سيِّدي الفاضلِ محمَّدِ آبنِ الأُستاذِ الأَبرِ المُسمَّىٰ : باوعيل في شرقيِّ تَرِيسَ سنةَ ( ١٣١٨هـ ) ، تذاكرا فيهِ أَحوالَ الإمامِ البحرِ والأُستاذِ الأَبرِّ وشدَّةَ خوفِهما مِنَ الباري عزَّ وجلَّ ، وفرطَ انكسارِهما بينَ يديهِ ، والأُستاذِ الأَبرُ وشدَّةَ خوفِهما مِنَ الباري عزَّ وجلَّ ، وفرطَ انكسارِهما بينَ يديهِ ، وجرىٰ لهما مثلُ ما جرىٰ لابنِ المنكدرِ وأبي حازمٍ ؛ فقد ذكرَ غيرُ واحدٍ أَنَّ ابنَ المنكدرِ صلَّىٰ وبكیٰ ، ففزعَ أهلهُ حتَّى استعانوا بأبي حازمٍ . . فقالَ لهُ : ما الَّذي يُبكيكَ حتَّىٰ رُعتَ أهلك؟

قالَ : مَرَّ بِي قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ ﴾ ، فصعق أبو حازمٍ وأشتدَّ بكاؤُهما ، فقالَ بعضُ أهلِ أبنِ ألمنكدرِ لأبي حازمٍ : جئنا بك لِتُفرِّجَ عنهُ فزدتَهُ . فقريبٌ مِن ذلكَ جَرىٰ لوالدي مع القانتِ الأوَّابِ البحر يومئذٍ ، وكانا جاءا للترويحِ . . فعادا في مأتَمٍ .

وعلى الجُمْلةِ: فقد كانَ كثيرٌ ممَّنْ أُدركناهُم وأَخذنا عنهُم علىٰ غِرارِهم ، وشريفِ آثارِهم ؛ كسادتي : عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ سميطٍ ، المتوفَّىٰ بشبام سَنةَ (١٣١٣هـ) . وأَحمدَ بنِ محمَّدِ الكافِ ، المتوفَّىٰ بتريم سَنةَ (١٣١٧هـ) . وعبدِ الرَّحمانِ بنِ حامدِ السَّقَّافِ ، المتوفَّىٰ بسيثونَ سَنةَ (١٣١٦هـ) . والشَّيخِ عُمَرَ عُبُودٍ بلخيرِ ، المتوفَّىٰ المتوفَّىٰ بالغرفة في حدودِ سنة (١٣١٦هـ) . وعبدِ الرَّحمانِ بنِ مُحَمَّدِ المشهورِ ، المتوفَّىٰ بتريم سَنةَ (١٣٢٠هـ) .

والشَّيخِ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ أَبي بكرٍ ٱلخطيبِ ، ٱلمتوفَّىٰ بتريمَ سنةَ ( ١٣٣١هـ ) . وٱلشَّيخِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ قعيطبانَ ، ٱلمتوفَّىٰ بها سنةَ ( ١٣١٦هـ ) . وٱلشيخِ أَحمدَ بنِ

عبدِ اللهِ بنِ عمرَ الخطيبِ ، المتوفَّىٰ بها سنةَ ( ١٣٣٧هـ ) . والسَّيِّد عيدروسِ بنِ علويً العيدروسِ ، المتوفَّىٰ بتريم سَنةَ ( ١٣٢٠هـ ) . وأخيه مِنَ الأُمِّ السَّيِّدِ شيخِ بنِ عيدروسِ بنِ محمَّدِ العيدروسِ المتوفَّىٰ بها سنةَ ( ١٣٣٠هـ ) . والسَّيِّد علويًّ بنِ عبدِ الرَّحمانِ السَّقَافِ ، المتوفَّىٰ بسيئون سَنةَ ( ١٣٢٨هـ ) . والشَّيخِ حسنِ بنِ عوضِ بنِ نينِ بنِ مخدمٍ ، المتوفَّىٰ ببور سَنةَ ( ١٣٢٨هـ ) . والسَّيِّد اَحمدَ بنِ حامدِ بنِ سميطٍ ، المتوفَّىٰ بشبام اَيضاً سَنةَ المتوفَّىٰ بشبام اَيضاً سَنةَ ( ١٣٣١هـ ) . والسَّيِّد عبدِ القادرِ بنِ اَحمدَ بنِ سميطٍ ، المتوفَّىٰ بشبام اَيضاً سَنةَ ( ١٣٣١هـ ) . والسَّيِّد عبدِ اللهِ بنِ سميطٍ ، المتوفَّىٰ بشبام اَيضاً سَنةَ ( ١٣٣١هـ ) . والسَّيِّد عبدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ شهابٍ ، المتوفَّىٰ بتريم سَنةَ ( ١٣٤٠هـ ) .

ومَنْ في طبقاتهِم ممَّنْ لَم تَحضرني أَسماؤُهم حالَ رَقْمِ هـٰذا ، فقد كانوا بتفاوتِ ٱلدَّرجاتِ ٱلعِلميَّةِ أَراكينَ إِسلامٍ ، وجمالَ أَيَّامٍ .

وُجُوهٌ عَلَيْهَا لِلْقَبُولِ عَلَمَةٌ وَلَيْسَ عَلَىٰ كُلِّ ٱلْوُجُوهِ قَبُولُ (١) وُجُوهٌ عَلَيْهَا لَامَا أَسْفَرَتْ عَنْ جَمَالِهَا سَجَدْنَ عَلَىٰ أَعْتَابِهِنَّ عُقُولُ وَهُولًا

أمًّا مَنْ قَبْلَهُم ؛ كسادتي : أحمدَ بنِ عمرَ بنِ سميطٍ ، وسيدِ الوادي الحسنِ بنِ صالحِ البَحْرِ ، وعبدِ اللهِ بنِ حسينِ بلْفَقِيه ، وعبدِ اللهِ بنِ حسينِ بلْفَقِيه ، وعبدِ اللهِ بنِ أحمدَ باسَوْدان ، وعبدِ اللهِ بنِ سعدِ بنِ سميرٍ ، وجدِّي المحسنِ ، وعبدِ اللهِ بنِ سعدِ بنِ سميرٍ ، وجدِّي المحسنِ ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ يحيىٰ ، والإمامِ المحضارِ ، ومَنْ علیٰ شاكلتهِم مِنْ تلكَ الطَّبقةِ . . فقد كانوا أفضلَ فريقاً ، وأقومَ طريقاً .

جَمَالَ ذِي ٱلأَرْضِ كَانُوا فِي ٱلْحَيَاةِ وَهُمْ بَعْدَ ٱلْمَمَاتِ جَمَالُ ٱلْكُتْبِ وَٱلسِّيرِ (٢)

وقد ذكرَ سيّدي عبدُ ٱللهِ بنُ حسينِ بنِ طاهرٍ في ( ص١٠٧ ) من « مجموعه » جماعة مِنْ أَفاضل من رآهم وعاشرهم بهم تقرُّ ٱلنَّواظرُ ، وتبردُ ٱلخواطرُ ، وتطيبُ ٱلأَخبارُ ، وتزَّيْنُ ٱلأَسمارُ ، ومعَ هاذا كلِّهِ فلا أَتصوَّرُ أَحداً يتفضَّلُ علىٰ سيِّدي ٱلأُستاذِ

<sup>(</sup>١) البيتان من الطُّويل.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، وهو لأبي العلاء المعرّي في « سقط الزند » ( ٥٩ ) .

ٱلأَبرُّ ؛ وما أَدري أَذلكَ هوَ ٱلواقعُ؟ أَو إِنَّما هيَ دهشةُ ٱلنَّظَرِ ، وقد قالَ أَبو ٱلطَّيِّبِ [في «اَلعُكبَريُّ » ٣/ ٨١ مِنَ ٱلبسيطِ] :

خُدْ مَا تَرَاهُ وَدَعْ شَيْسًا سَمِعْتَ بِهِ فِي طَلْعَةِ ٱلشَّمْسِ مَا يُغْنِيكَ عَنْ زُحَلِ وَرَبَّمَا كَانَ فِي مِثْلِ هَاذَا إِسَاءَةُ أَدبِ مِنَّا ؛ إِذِ ٱلعِلْمُ للهِ ، وما نظنُّ إِلاَّ ظنّاً ؛ لأَنَّ شمائِلَةُ لَم تَكُنْ لتخرجَ ـ بعدَ ٱستثناءِ ٱلجهادِ ـ عن شمائِلِ جدِّهِ ٱلمصطفىٰ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّم ، وها هنا موضعُ قولِ كَشَاجِم :

لَـوْلاَ عَجَـاثِـبُ صُنْعِ ٱللهِ مَـا نَبَتَـتْ يَلْكَ ٱلْفَضَائِلُ فِي لَحْمٍ وَلاَ عَصَبِ(١)

وإِنَّمَا أَسَهَبَتُ فِي ٱلمُوضُوعِ مَعَ خَرُوجِهِ عَنْ سَمَتِ ٱلمُقْصُودِ ؛ لأَنَّ ٱلزَّمَانَ ٱنحطَّ دُفْعةً ، وتراذلَ فجأةً ، فلَم تكتحلُ عيونُ ٱلمتأخِّرينَ بأُحدٍ مِنْ أَمثالِ أُولئِكَ ٱلَّذينَ :

رَضِعُوا لِبَانَ ٱلْمَجْدِ فِي حِجْرِ ٱلْعُلاَ فَعَلَوْا عَلَى ٱلْأَكْفَاءِ وَٱلأَنْدَادِ (٢) وَأَظَلَّهُ م بَيْتُ ٱلنَّبُوَةِ وَٱبْتَنَوْا شَرَفاً عَلَىٰ شَرَفِ بِغَيْرِ حِدَادِ فَلَا مَلَى مَا رُزْتَهُمْ وَخَبِرْتَهُمْ شَرَفُ ٱلْمُلُوكِ وَسِيرَةُ ٱلزُّهَادِ فَلَا مَا زُرْتَهُمْ وَخَبِرْتَهُمْ لِلنَّاوِفِ ٱلْمُلُوكِ وَسِيرَةُ ٱلنَّامُ اللَّاوِدِ وَسِيرَةُ ٱلنَّامُ اللَّا الْمِلُوكِ وَسِيرَةُ ٱلنَّامُ اللَّا الْمِلُوكِ وَسِيرَةُ ٱلنَّامُ اللَّا الْمُلُوكِ وَسِيرَةُ ٱلنَّامُ اللَّا الْمُلُوكِ وَسِيرَةً ٱلمَّامُونِ وَسَيرَةً اللَّامُ اللَّا الْمُلْولِ وَسِيرَةً اللَّامُ اللَّالَامُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَ اللْمُلْكِالْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِالِمُ اللْمُلْكِالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِالَّالِمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْكِلِيْلُولُ اللَّهُ اللْمُلْكِلَالُولُولُولُولُولُولَالِمُ اللْمُلْكِلَالِمُ اللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلَالِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْكِلِيْمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلِيْمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِلُولُ اللْمُلْكِلَالِلْمُلْلِمُ اللْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِلِمُ اللْمُلْمُ اللْ

فَأَحْبَبَتُ تَقْرِيرُهُم بِهِ عَنْ مَشَاهَدَةٍ بِٱلْعَيْنِ ؛ كَيْلَا تَحْمَلُهُمُ ٱلظُّرُوفُ ٱلسَّيِّئَةُ بقياسِ المشاهَدةِ عَلَىٰ إِنْكَارِهُم وَتُوهُمِ ٱستَحَالَتُهِم ، وما كانوا إِلاَّ كَمَا قَالَ ٱلقُطامِيُّ ، أَو لَقَيطُ بِنُ زَرَارَةَ :

أَضَاءَتْ لَهُمْ أَحْسَابُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ دُجَى ٱللَّيْلِ حَتَّىٰ نَظَّمَ ٱلْجِزْعَ ثَاقِبُهُ (٣)

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط، وهو ليس لكشاجم، بل لابن الرومي من قصيدته الطويلة التي مطلعها: مَــا أنْــسَ لاَ أنْــسَ هِنْــداً آخِــرَ ٱلْحُقُــبِ عَلَـى ٱخْتِــلاَفِ حُــرُوفِ ٱلـدَّهْــرِ وَٱلْمُقُـبِ وعدد أبيات القصيدة (۱٤٠) بيتاً .

<sup>(</sup>٢) الأبيات من الكامل ، وهي لناصح الدِّين الأرَّجاني .

<sup>(</sup>٣) الأبيات من الطَّويل ، وهي ليست للقطاميِّ ، ولا للقيط بن زرارة ، بل لأبي الطَّمْحَان القينيِّ ، كما في « ديوان الحماسة » (٢/ ٢٧١-٢٧١ ) . دجى اللَّيل : ظلمته . نظَّم : جمع . الجزع : الخرز اليماني . ثاقبه : الَّذي يضمه .

نُجُومُ سَمَاءِ كُلَّمَا آنْقَضَّ كَوْكَبٌ بَدَا كَوْكَبٌ تَأْوِي إِلَيْهِ كَوَاكِبُهُ فَوَاكِبُهُ وَمَا زَالَ مِنْهُمْ حَيْثُ سَارَتْ رَكَائِبُهُ

لا يُفْقَدُ منهم زعيم. . إِلاَّ سدَّ مسدَّهُ رجلٌ عظيم ، وكلَّما غابَ منهم نجيب. . سدُّوا معاوِزَ فقدِهِ بلبيب ، قالَ ٱلشَّريفُ ٱلرَّضيُّ [ني ﴿ ديوانِهِ ٢ / ٥٠٠ مِنَ ٱلخفيفِ] :

كُلَّمَا غَابَ مِنْ يَنِي خَلَفِ بَدْ رُ يُضِيءُ ٱلظَّلَامَ أَخْلَفَ بَدْرَا فَلَامَ أَخْلَفَ بَدْرًا فَضَ ٱلطَّعلامَ أَخْلَفَ بَدُرًا فَضَ ٱلْمَطَالِعِ تَتْرَىٰ

ومازالَ والدي علىٰ فِعلهِ ٱلجميلِ وسعيهِ ٱلجليلِ إِلَىٰ أَنْ توفِّيَ علىٰ ذِكرِ ٱللهِ في يومِ ٱلجمعةِ ( ٢١ ) جمادى ٱلأُولىٰ مِنْ سَنةِ ( ١٣٢٤هـ )(١) .

ولْنَعُدْ على البدءِ. . فممَّنْ سكنَ سيئونَ : العلاَّمةُ الجليلُ السَّيِّدُ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهَ السَّقَافُ (٢) . عبدِ الرَّحمانِ بنِ عليً بنِ عقيلِ السَّقَافُ (٢) .

هُمَامٌ يَلْمَعِلَى مِلَ فُرَيْسِ كَانَّ جَبِينَهُ فَلَى قُ الصَّبَاحِ (٣) عَلَيْسِهِ فَلَدَقُ الصَّبَاحِ (٣) عَلَيْسِهِ سِيمِيَاءُ الْمَجْدِ بَادٍ وَعُنْوانُ الْفَضَائِ الْمَارِدِ وَالسَّمَاحِ

كَانَ أَبُوهُ يَتردَّدُ إِلَىٰ سيئونَ ، ثمَّ أقترنَ بسَلاَمةَ بنتِ الحبيبِ عليِّ (١) بنِ عمرَ بنِ طلعَ بنِ عمرَ السَّقَافِ ، فأولدَها إِيَّاهُ .

وفي ﴿ اَلمُواهَبِ وَالْمَنْنِ ﴾ : ﴿ أَنَّ وَالدَ اَلسَّيِّدِ عَلَيٌّ كَانَ يَتَرَدُّدُ إِلَى اَلْحَاوِي عَلَىٰ حصانٍ معهُ إِلَىٰ عَنْدِ اَلْقَطْبِ اَلْحَدَّادِ ، وكَانَ سَاكِنَا بِالْمَسْفَلَةِ ، وَلَهُ اَبَنٌ يُقَالُ لَهُ :

<sup>(</sup>۱) ولم يُعقِب الحبيب عبيد الله من الذكور سوى ابنه عبد الرحمان مؤلف الكتاب ، وثلاث بنات ، أعلمهن وأشهرهن ذكراً الشريفة علوية التي كانت تعقد مجالس العلم للنساء فيأتينها من أطراف البلد ، بل ومن خارجها للانتفاع بها ، وكان مجلسها يعقد مرتين في الأسبوع ، وقد توفيت حدود سنة ( ١٣٨٠هـ ) .

 <sup>(</sup>٢) ولد الحبيب علي بن عبد الله بسيئون ، وتوفي بها كما ذكر المؤلف ، أما والده. . فمقبور بقسم ، توفي
 بها سنة ( ١١٢٣هـ ) .

<sup>(</sup>٣) البيتان من الوافر ، وهما للشريف الرضي في ﴿ ديوانهِ ﴾ ( ٢٤٦/١ ) بتغيير يسير .

 <sup>(</sup>٤) ولد بسيئون سنة (١٠٢٠هـ)، وتوفي سنة (١٠٧٤هـ)، كان من علماء سيئون البارزين، تولى
 الإفتاء والقضاء بها . « التلخيص » (٢٥) .

سقاف ، أَكبرُ مِن عليٍّ ، إِلاَّ أَنَّ علياً كانَ أَكثرَ منهُ بحثاً وقراءةً ، ونشأ في ضنكٍ مِنَ المعيشةِ وشدَّة شديدة ، وكانَ إِذا جاءَ إلى الحاوي هوَ وزوجتُهُ.. ينسونَهم بلا غداء ، وللكنَّ القطْبَ الحدَّادَ كانَ يتفقَّدُهم بنفسِهِ ، ثمَّ فتحَ اللهُ عليهِ آخرَ عمرِهِ بسيئونَ ، فكانَ يكثرُ مِن شربِ السَّمنِ بالليلِ فذهبَ بصرُهُ ) اهـ

وقد ترجمَهُ سيِّدي عمرُ بنُ سقَّافٍ وهوَ حفيدُهُ مِن بنتهِ بجزءٍ خاصٌّ .

وكانَ - أَعني ٱلحبيبَ علياً - كثيرَ ٱلتَّنقُّلِ في ٱلبلدانِ (١) ، ولاسيَّما حوطةِ ٱلشَّيخةِ سلطانةَ بنتِ عليِّ ٱلزُّبيديِّ ، ثمَّ سارَ إلى ٱلهندِ وعادَ - متجرِّداً عنِ ٱلدُّنيا كما بداً - إلىٰ سيئونَ ، ولَم يَزَلْ يتنقَّلُ في ديارِ مِنها حتَّىٰ عمَّرَ مكانهُ ٱلَّذي بيثِمِهُ ، فكانَ منهلاً للواردينَ ، ومرجعاً للطَّالبينَ ، واستقرَّ فيه يقري ٱلضِّيفانَ ، وينشرُ ٱلعرفانَ حتَّىٰ ماتَ بها في سَنةِ ( ١٨٨١هـ ) ، وقبرَ بجانبِ مسجدهِ في شَرْقيِّهِ بدونِ وصيَّةٍ منهُ ، بل قيلَ لهُ في مرضِ موتهِ : أَينَ تُحبُ أَنْ يكونَ قَبْرُكَ ؟ فقالَ : حيثما يريدُهُ ٱللهُ .

ولَهُ ذَرِّيَّةٌ صالحونَ ، مِنْ أَواخرِهم : حفيدُهُ ٱلمُعمَّرُ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ عليِّ بنِ عبدِ ٱللهِ ، توفِّيَ بسيئونَ في رابعِ ذي ٱلقعدةِ سَنةَ ( ١٣٠٧هـ ) عن مئة وخمسةَ عشرَ ربيعاً ، وقد حضَرْتُهُ وقرأْتُ عليهِ ، وباركَ عليَّ ودعا ليَ وألبسني بفضلِ والدي رضوانُ ٱللهِ عليهم .

وقد أُدركَ آثني عشرَ عاماً مِن حياةِ ٱلحبيبِ أَحمدَ بنِ حسنِ ٱلحدَّادِ وهوَ قد أُدركَ خمسَ سنينَ مِن حياةِ جدِّهِ ٱلقطبِ ٱلحدَّادِ .

ومِنْ ذرِّيَّتهِ : اَلفاضلُ اَلمحِبُّ لِلعِلْمِ وأَهلهِ ، اَلوَصُولُ للأَرحامِ : أَحمدُ بنُ جعفرِ بنِ أَحمدَ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ (٢٠) ، اَلمتوفَّىٰ بسيثونَ سَنةَ ( ١٣٢٠هـ ) عن عمرٍ

<sup>(</sup>۱) أخذ عن الإِمام الحداد ، وعن الحبيب علي بن عبد الله العيدروس صاحب سورت بالهند ، وهو ممن اختصر كتاب « مجمع الأحباب » للواسطي ، وسمى مختصره : « لب اللباب » ، وهو غير مختصر الحبيب محمد بن زين بن سميط المسمى بنفس الاسم .

 <sup>(</sup>٢) هو الحبيب أحمد بن جعفر بن أحمد بن الحبيب علي . . ولد بسيئون ، وتوفي بها في (٤) صفر سنة
 (١٣٢٠هـ) ، وهو ثالث ثلاثة إخوة كلهم صالحون أخيار ، والآخران هما : عبد الرحمان توفي بمكة=

يُناهزُ المئة . وقد أخذتُ عنه بفضلِ والدي مرَّة في الحِجَّةِ مِنْ سَنةِ (١٣٠٩هـ)، بمكانهِ ، وأُخرىٰ بمكانِنا عَلَم بدْر ليلة الإِثنينِ (٧) القعدةِ مِنْ سَنةِ (١٣١٣هـ)، فأجازَنا وألبسَنا أنا ووالدي والشَّيخَ مُحَمَّدَ الدِّثنيَّ وولدَهُ عمرَ ، بعدَ أَنْ أَمرني والدي بقراءَةِ شيءٍ مِنَ الكُتُبِ ، وقالَ لوالدي : (لَم يَسأَلْني الإِجازةَ مِنْ سيئونَ أَحدٌ غيرُكَ )، فذكرتُ بهِ ما رواهُ شارحُ « العينيَّةِ » في (ص ٣٢٠) عنِ الحبيبِ عقيلِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ أَنَّهُ أَلبسَ القطبَ الحدَّادَ كوفيَّتَهُ ، وقالَ لَهُ : (أَلبسناكَ ولَم نُلبسْ غيركَ ) اهـ الرَّحمانِ أَنَّهُ أَلبسَ القطبَ الحدَّادَ كوفيَّتَهُ ، وقالَ لَهُ : (أَلبسناكَ ولَم نُلبسْ غيركَ ) اهـ

وما رويَ عن ٱلحبيبِ عمرَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلبارِّ أَنَّهُ قالَ : إِنَّ ٱلقطبَ ٱلحدَّادَ أَلبَسَني وأَذِنَ لي في ٱلإِلباسِ وٱلتَّحكيمِ إِذناً مطلقاً ، ولم يأذن لأحدٍ غيري إِلاَّ ٱلحبيبَ أَحمدَ بنَ زينٍ .

للكن في « المواهبِ والمننِ » : أَنَّ الحبيبَ عمرَ حامدٍ غضبَ مِن كلامِ البارِّ هلذا ، وقالَ : إِنَّ أَفضلَ وأَكملَ منهُ قولُ الحدَّاد لولديهِ علويٌّ وحسنٍ : أَقمتُكما مقامى ، وأَنبْتُكما عنِّى .

ثمَّ رأَيتُ ٱلسَّيِّد محمَّدَ بنَ حسن عيديدَ يقولُ : إِنَّهُ أَخذَ عَن شيخِنا أَحمدَ بنِ جعفرٍ ولبسَ منهُ .

ولا يغبِّرُ علىٰ ما تقدَّمَ ؛ لأَنَّ ٱلنَّفيَ إِنَّما كانَ خاصًاً بآلِ سيئونَ ، وإمَّا لأَن يكونَ أَخذُهُ بعدَ ٱلتَّاريخِ ٱلسَّابقِ . اهــ

وفي ذلك ٱلمجلسِ ذَكَرَ ٱلحبيبُ أحمدُ بنُ جعفرِ أَنَّهُ: ٱجتمعَ بٱلحبيبِ طاهرِ بنِ حسينِ ، وٱلحبيبِ علويِّ بنِ سهلٍ مولىٰ خيله (١) ، وٱلحبيبِ عبدِ ٱللهِ بنِ أَبي بكرٍ

وذكروا أنه لما توفي المترجَم. . حفروا له عند رأس أخيه علي فوجدوه بعد ( ٩ ) سنوات سالماً لم يَبُلَ جسْمُه ، ذكر هاذا الحبيب عبد الرحمان المشهور في ترجمته له في « الشجرة » .

سنة ( ۱۲۷۱هـ ) ، وعلي توفي بسيئون سنة ( ۱۳۱۱هـ ) .
 و ذكر وا أنه لما توفي المترجَم . . حفر وا له عند رأس أخيه على

<sup>(</sup>۱) هو السيد الشريف علوي بن محمد بن سهل بن محمد بن أحمد بن سليمان بن عمر بن محمد بن سهل بن عبد الرحمان مولى خيله العلوي . ولد بتريم سنة ( ١١٦٦هـ) ، ونشأ بها ، ثم هاجر إلى الهند واستقر بمليبار ، ولم يزل بها يترقى في مراقي الكمال حتى وافاه الجمام سنة ( ١٢٦٣هـ) ببلدة ترنقالي . جمع نبذة من كراماته العلامة أحمد بن أبي بكر بن سميط وطبعت بمصر ، وله ذكر في « تاج=

صاحبِ ملاكه (١) ، والسَّيِّدِ أحمدَ بيتي ، والسَّيِّدِ أحمدَ بافقيهِ ، وآبنهِ شيخٍ ، والحبيبِ شيخٍ بنِ علويٍّ بنِ علويٍّ بنِ علويٍّ بنِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ سقَّافٍ ، والحبيبِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ حسنِ بنِ سقَّافٍ ، والسَّيخِ عمرَ بنِ عبدِ حسنِ بنِ سقَّافٍ (٢) ، والسَّيخِ عمرَ بنِ عبدِ الرَّسولِ العطَّارِ (٣) ، والسَّيِّدِ يوسف البطَّاحِ الأهدلِ (١) ، والمُعلِّمِ عُمَرَ مَشْغَان (٥) ، والشَّيخِ مُحَمَّدِ باقيس . وغيرِهم .

ولَهُ مكارمُ ومآثرُ ؛ مِنها : مسجدٌ بسيئونَ ، ومسجدٌ بسربايا ، وزيادةٌ حَسَبَما سَبَقَ في الجامعِ .

وهـٰلهنا مسائلُ :

ٱلأولىٰ: أَنَّ مسجدَ ٱلسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ جعفرِ بسيئونَ كانَ صغيراً محتاجاً إلى التَّوسعةِ ، فاُستفتاني ولدُهُ عمرُ في ذلك؟ فأفتيتُهُ بالجوازِ تبعاً لِما آستظهرَهُ بعضُهم ، بل قيلَ بالوجوبِ حينئذِ إذا قامَ مالُ الوقفِ بذلكَ .

وَالنَّانِيةُ : أَنَّ هـٰذَا ٱلمسجدَ كَانَ فقيراً ، ومسجدَه بسربايا كَانَ غَنيّاً ، فَأَفتيتُهُ بجوازِ الصَّرف من مال هـٰذَا علىٰ ذَاكَ ، مستدلاً بكلام للشَّيخِ ٱلجليلِ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ باسودانَ في ذلكَ ، وفتوَى للخليليِّ ناصَّةٍ عليهِ .

وقد نُقُلَ عن كثيرٍ مِن علماءِ اليمنِ أَنَّهُ يجوزُ صرفُ الفاضلِ مِن رَيْعِ الموقوفِ علىٰ مسجدٍ في مصالحِ المسلمينَ وإلىٰ عمارةِ مسجدٍ آخرَ في موضعِهِ ؛ لأَنَّ القصدَ مصلحةُ المسلمينَ . وقد نُقُلَ ذلكَ عنِ العمرانيِّ مؤلِّف « البيانِ » .

ولئِن لم يكن مسجدُ سيئونَ بموضعِ مسجدِ سربايا. . فإنَّهُ أَقربُ إِلَىٰ غرضِ ٱلواقفِ

الأعراس).

 <sup>(</sup>١) المولود بالشحر ، والمتوفى بملاكه بماليزيا سنة ( ١٢٥٥هـ ) ، وترجمته في ◊ نشر النفحات المسكية ›
 لباحسن (خ) .

<sup>(</sup>٢) مولده سنة ( ١١٩٨هـ ) ، ووفاته ( ١٢٤٩هـ ) . • التلخيص ، ( ٧٧\_٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) وفاته بمكة سنة ( ١٢٤٧هـ ) .

<sup>(</sup>٤) وفاته بمكة سنة (١٢٤٦هـ).

<sup>(</sup>٥) توفي سنة ( ١٢٩٣هـ ) ، وله بعض مصنفات .

مِنَ ٱلصَّرفِ لمصالحِ ٱلمسلمينَ ولفقراءِ ذلكَ ٱلموضعِ ، وما أَكثرَ ما تُرَاعَىٰ مقاصدُ ٱلواقفينَ .

وَٱلنَّالِئَةُ : أَنَّهُ عملَ لهُ منارةً رفعَها وتضرَّرَ بها ٱلجيرانُ ، ونهيتُهُ. . فما آنتهيٰ .

وأَوَّلُ مَن ٱتَّخذَ ٱلمنائِرَ : شُرحبيلُ بنُ عامرٍ ٱلمُراديُّ زمنَ معاويةً .

وكانَ بلالٌ \_ كما عند أَبي داود [١٩٥] \_ يؤَذِّنُ علىٰ بيتِ ٱمرأةٍ مِن بني ٱلنَّجَّارِ ؛ لأَنَّهُ أَطُولُ بيتٍ حولَ ٱلمسجدِ .

وقد أَمرَ خالدُ بنُ عبدِ ٱللهِ ٱلقسريُّ بهدم ٱلمناثِرِ ، فقالَ فيهِ ٱلفرزدقُ [مِنَ ٱلطُّويلِ] :

بَنَى بِيعَةً فِيهَا ٱلنَّصَارَىٰ الْأُمِّهِ وَيَهْدِمُ مِنْ كُفْرٍ مَنَارَ ٱلْمَسَاجِدِ

وقال [في « ديوانهِ » ١/ ١٧٨ مِنَ ٱلطُّويلِ] :

عَلَيْكَ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِخَالِدٍ وَأَصْحَابِهِ لاَ طَهَّرَ ٱللهُ خَالِدَا بَنَكَ بِيعَةً فِيهَا ٱلصَّلاةِ ٱلْمَسَاجِدَا

علىٰ أَنَّهُ لم يهدِمها إِلاَّ لأَنَّهُ سمعَ رجلاً \_ ظننتهُ عمرَ بنَ أَبي ربيعةَ \_ ينشدُ :

لَيْتَنِي فِي ٱلْمُؤَذِّنِينَ حَيَاتِي إِنَّهُمْ يُبْصِرُونَ مَنْ فِي ٱلسُّطُوحِ فَيُشِيرُونَ مَنْ فِي ٱلسُّطُوحِ فَيُشِيرِرُونَ أَوْ تُشِيرِرُ إِلَيْهِمَ بِالْهَوَىٰ كُلِّ أَوْ تُشِيرِرُ إِلَيْهِمَ بِالْهَوَىٰ كُلِّ مَلِيرِمِ

وإِن لم يخنِّي الحفظُ. . فخالد هاذا هو الَّذي أَلزَمَ النَّساءَ حاشيةَ المطافِ عندَما بلغهُ قولُ عمرَ بن أبي ربيعة :

وَحَبَّـــذَا ٱلــــلَأَئِــــي يُـــزَاحِمْنَنَــا عِنْـــدَ ٱسْتِـــلاَمِ ٱلْحَجَـــرِ ٱلأَسْــوَدِ وقالَ : إِنَّهِنَّ لَن يزاحمنَك بعدَ ٱليومِ .

وذَكَرتُ لها نظائرَ في « ٱلعودِ » ، ثُمَّ رأيتُ بعضَهُ عندَ ٱلأَزرقيِّ ، وأَخرجَ سعيدُ بنُ منصورِ : أَنَّ عمرَ بنَ ٱلخطَّابِ نهىٰ أَن يطوفَ ٱلرِّجالُ معَ ٱلنِّساءِ ، فإذا هوَ برجلِ ذاتَ يومِ يطوفُ معَ ٱلنِّساءِ ، فأنهالَ عليهِ ضرباً ، وقالَ لهُ : أَلم أَنهَ عن هاذا؟! فقالَ : لا ، لم تَبلُغني عزمتُكَ ، فقالَ لهُ : دونكَ ؛ يعني : فأقتصَّ.. فلم يفعل ، قالَ : فأعفُ ، قَالَ : ولا أَعَفُو ، فما زالتِ ٱلكراهيةُ تُعرفُ في وجهِ عمرَ حتَّىٰ راجعَ ٱلنَّاسُ ٱلرَّجلَ فَعَفَا ، فسُرِّيَ عنِ ٱبنِ ٱلخطَّابِ . أَو ما هـٰذا معناهُ .

ثمَّ إِنَّ ٱلَّذِي أَذَكَرُهُ عن مذهبنا مِن أَنَّ للإِنسانِ أَن يتصرَّفَ في ملكهِ وإن أَضرَّ بجارِهِ لا بملكِهِ إِذا خالفَ ٱلعادةَ.. بخلافِ ٱلمصالحِ ٱلعامَّةِ ، فلا يتصرَّفُ فيها بما يضرُّ ٱلجيرانَ .

وَٱلَّذِي أَكْتَبُهُ فَي ٱلجوابِ عن هـٰذهِ ٱلمسألةِ هوَ مِن لسانِ ٱلقلمِ وبقيَّةِ ٱلحفظِ لا عن رجوعٍ منِّي إلى ما حرَّرتُهُ في أَجوبتِها يومَ سُئِلتُ ، فلا مجالَ للاعتمادِ عليهِ إلاَّ بعدَ ٱلنَّظرِ ، وإنَّما كتبتُهُ لمجرَّدِ ٱلبحثِ وٱلمذاكرةِ .

وفي « تبصرةِ ٱلحُكَّامِ » : يُمنعُ ٱلرَّجلُ مِن إِحداثِ إصطبلِ للدَّوابِّ عندَ باب جارهِ ؛ لما يؤذيهِ من بولِها وزبلِها وحركتِها ليلاً ونهاراً ، وكذلكَ ٱلطَّاحونُ وكِيرُ ٱلحدَّادِ .

وفيها تنازعَ ٱلشُّيوخُ ببلدِنا ـ قديماً وحديثاً ـ في ٱلرَّجلِ يجعلُ في دارِهِ رحىً أَو شبهَ ذلكَ ممَّا له دويٌّ ، فقالَ بعضُهم بالمنعِ مطلقاً ، وقالَ بعضُهم لا مَنعَ مطلقاً ، وقالَ بعضٌ : يُمنعُ باللَّيلِ لا بالنَّهارِ ، ومتى أجتمعَ ضَررانِ.. مُنعَ الحادثُ لا القديمُ .

وبسيئونَ جماعةٌ مِن ذرِّيَّةِ ٱلهادي بنِ أَحمدَ ٱلحبشيِّ صاحبِ ٱلشَّعبِ . ومِنْ ذرِّيَّةِ ٱلحسنِ بنِ أَحمدَ (١) .

منهُمُ: ٱلسَّيِّدُ ٱلصَّالحُ علويُّ بنُ عليِّ ٱلحَبْشيُّ ، ٱلمتوفَّىٰ بسيئونَ في حدودِ سَنةِ ( ١٣٣٤هـ ) ، كانَ هوَ وأَخوهُ أَحمدُ وأَبوهُما مِنْ أَهلِ ٱلأَحوالِ ٱلصَّالِحينَ ، ويقالُ لَهُم : أَهلُ ٱلرَّوشَنِ<sup>(٢)</sup> ، لَهُم أُمورٌ غريبةٌ وخوارقُ عجيبةٌ .

<sup>(</sup>١) - توفي الحبيب الحسن سنة ( ١٠٩٩هـ ) بسيئون ، وعقبه بسيئون وسمارانغ بجاوة .

وفيها جماعةٌ مِنْ ذرِّيَةِ الحسينِ بنِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ الحَبْشيُّ ، منهُمُ : العلاَّمةُ الفاضلُ السَّيِّدُ عليُّ بنُ مُحَمَّدِ الحَبْشيُّ (١) ، كانَ أَبوهُ داعياً إلى اللهِ حما سَبَقَ في قيدونَ ـ يتنقلُ في البلدانِ بإشارةِ الحبيبِ عبدِ اللهِ بنِ حسينِ بنِ طاهرٍ ، لا يخرجُ عن أَمرهِ في شيءِ قطُّ . فؤلدَ لهُ السَّيدُ عليٌّ في قَسَمٍ ، وانتقلَتْ بهِ أُمُّهُ (١) إلىٰ سينونَ ، وبها نشأ ، ولهُ رحلةٌ إلى الحجازِ ، وتخصُّص في عِلْمِ النَّحوِ ، ولهُ شِعرٌ جيًّدٌ ، وأكثرُ أوَّلهِ علىٰ لسانِ الصُّوفيَةِ ، ولهُ تأليف صغيرٌ في قصَّةِ المولدِ (٣) ، ولهُ أَشعارٌ حُمَينيَّةٌ ، وقد طبع جميعُ ذلك ، وفيهِ مِنَ الدَّلالةِ علىٰ مرتبتهِ العلميَّةِ والشَّعريَّةِ ما يُغني عن كلِّ شيء .

إِنَّ آثِ ارَنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّ

وَأَعْلَ مُ أَنَّ عُقُ وِلَ ٱلصِّرِّجَ اللَّهِ يُقْضَى عَلَيْهَا بِآتُ الرِّهَا

أَمَّا أَبُوهُ: فَإِنَّهُ ٱلسَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ حسينِ ٱلحَبْشيُّ ، مفتي ٱلشَّافعيَّةِ بمكَّةَ ، وهوَ ٱلشَّيخُ ٱلسَّادسَ عشرَ مِنْ مشايخِ سيِّدي ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ ، توفِّيَ بمكَّةَ سَنةَ ( ١٢٨١هـ ) ، وخَلَفَهُ ولدُهُ ٱلعلاَّمةُ ٱلجليلُ حسينُ بنُ مُحَمَّدِ ٱلحَبْشيُّ (٤) ، لَهُ رحلاتٌ كثيرةٌ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ يتنفَّسُ بها ٱلزَّمانُ ، وتتبسَّمُ بها ٱلأَيَّامُ ، حتَّىٰ إِنَّها لتكادُ تكونُ أعياداً وأخوهُ ٱلسَّيِّدُ عليٌ

<sup>(</sup>۱) العلامة الكبير صاحب المقام والصيت الذائع ، ولد سنة ( ۱۲۵۹هـ) ، وتوفي سنة ( ۱۳۳۳هـ) ، أخباره كثيرة وشهيرة ، جمع ترجمته وسيرة حياته السيد الفاضل طه بن حسن السقاف في كتاب سماه : « فيوضات البحر الملمي ، في مجلد كبير .

 <sup>(</sup>٢) والدة الحبيب علي هي الشريفة علوية بنت حسين بن أحمد الجفري ، سكان شبام ، عقد بها على والده شيخه الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر .

<sup>(</sup>٣) هو المولد الذائع الصيت المسمى : « سمط الدرر في أخبار مولد خير البشر وما له من أخلاق وأوصاف وسير » ، طبعاته كثيرة . وأما مواعظه وكلامه المنثور . . فجمعه عدد كبير من المريدين والتلامذة ؛ منهم السيد عمر مولى خيله ، والسيد محسن بن عبد الله بن محسن السقاف ابن عم المؤلف ، والسيد حسين بن عبد الله الحبشى وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في : «تاريخ الشعراء» (٤/١١٠) ، «فهرس الفهارس» (٣٢٠) ، «رياض الجنة» للفاسي (٢٢٠) ، « فتح القوي » لتلميذه الشيخ عبد الله غازي ، وحفيده العلامة أبو بكر بن أحمد بن حسين في « الدليل المشير » ( ٩٢-٩٧) .

يبالغُ في إِكرامِهِ ويعترفُ بفضلِهِ ويقدِّمُهُ في ٱلصَّلاةِ ؛ إِذْ كانَ غزيرَ ٱلعِلْمِ ، وفيرَ ٱلحِلْمِ ، جميلَ ٱلمحاضرةِ ، لطيفَ ٱلمحاورةِ .

لاَ طَائِسْ تَهْفُو خَلاَئِقُهُ وَلاَ خَشِنُ ٱلْوَقَارِ كَأَنَّهُ فِي جَحْفَل (١) فَكِه يُجِمُ الْجِكَ أَنَّهُ فِي جَحْفَل (١) فَكِه يُجِمَّ ٱلْجِكَ أَخْيَاناً، وَقَدْ يَضْنَىٰ وَيَهْزُلُ حَدُّ مَنْ لَمْ يَهْزِلِ (٢)

وقد أَخذتُ عنهُ ولبستُ منهُ مراراً ، وسمعتُ عنهُ ٱلسَّلسِلات ، وقرأتُ عليهِ ، توفِّيَ بمكَّةَ ٱلمشرَّفةِ سَنةَ ( ١٣٣٠هـ ) .

وأَمَّا أَخوهُ ٱلسَّيِّدُ شيخُ بنُ مُحَمَّدِ ٱلحَبْشيُّ (٣). . فقد كانَ شهماً كريماً ، ونزهة نديماً ، سليمَ ٱلذَّوقِ ، ماثِيَّ ٱلأَخلاقِ .

فَلَوْ كَانَ مَاءً. . كَانَ مَاءَ غَمَامَةٍ وَلَوْ كَانَ نَوْماً. . كَانَ تَعْرِيسَةَ ٱلْفَجْرِ (٤)

لَهُ شِعرٌ جِيِّدٌ ، وأَدَبٌ غضٌ ، ونكاتٌ لطيفةٌ ، ونوادرُ عجيبةٌ . وكانَ بيني وبينَهُ إِخَاءٌ وودَّ ، وكانَ لا يُبالي في زيارتي وألتَّردُّدِ عليَّ بلومِ لاثِمٍ ممَّنْ علىٰ شاكلةِ باطُوَيح . توفِّيَ بسيئونَ سَنةَ ( ١٣٤٨هـ ) ، ودُفنَ بقبَّةِ أُخيهِ .

وبما أَنَّ ٱلسَّيِّدَ شيخاً كانَ عذبَ ٱلشَّمائِلِ ، رقيقَ ٱلحاشيةِ ، ميَّالاً إِلَى ٱلأَشعارِ ٱلغَزَليَّةِ ، كثيرَ ٱلولوع بشِعرِ أبنِ ٱلفارضِ . تذكَّرتُ أَنَّ ٱلجَعْبريَّ زارَ قَبْرَ ٱبنِ ٱلفارضِ فرآهُ مشعّثاً مغموراً بٱلتُّرابِ ، فأنشدَ [مِنَ الطَّويلِ] :

مَسَاكِينُ أَهْلُ ٱلْعِشْقِ حَتَّىٰ قُبُورُهُمْ عَلَيْهَا تُرَابُ ٱللَّالِّ بَيْنَ ٱلْمَقَابِرِ (٥)

<sup>(</sup>١) البيتان من الكامل ، وهما لأبي تمَّام في « ديوانهِ » ( ١٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) يُجمُّ الجدُّ : يتركه ، وهو مستعار من إجمام الفرس ، إذا تركه صاحبه فلم يركبه .

 <sup>(</sup>٣) ولد السيد شيخ بسيئون سنة (١٢٦٤)، وتوفي بها سنة (١٣٤٨هـ)، ترجمته في : «تاريخ الشعراء» (٢٠٩/٤)، وله رحلة إلى مصر وإستنبول سمَّاها : «الشاهد المقبول في الرحلة إلى مصر والحجاز واستنبول».

<sup>(</sup>٤) البيت من الطُّويل . تعريسة الفجر : نومة المسافر واستراحته عند الفجر .

<sup>(</sup>٥) روى العلاَّمة جعفر بن أَحمد السرَّاج في كتابه « مصارع العشَّاق » ( ١٣٠/١ ) عن ابن المعتزَّ بيتين في عكس هـٰذا البيت ، وهما :

مَسرَدْتُ بِقَبْسِرٍ مُشْسِرِقِ وَسْسِطَ رَوْضَةٍ عَلَيْسِهِ مِسنَ ٱلأَنْسُوَادِ مِشْلُ ٱلشَّقَسادِسِةِ

وفي سيتونَ جماعةٌ مِنْ آلِ حسَّان ، يَرجعونَ في ٱلنَّسَبِ ـ حَسَبَما يقولونَ ـ إِلَى ٱلشَّيخِ ٱلمَوَرِّخِ عبدِ ٱلرَّحماٰنِ بنِ عليِّ بنِ حسَّان (١) ، يحترفونَ بٱلصِّياغةِ ، وكانت لهم منها ثروةٌ ـ بٱلنَّخيلِ ـ ومواساةٌ ، ولكنَّهم علىٰ وشكِ ٱلتَّلاشي ٱليومَ .

ومِنْ آخِرِهم : شيخُنا العلاَّمةُ المحقِّقُ عمرُ عُبَيدِ حسَّان ، كانَ عابداً ناسكاً ، قويمَ السِّيرةِ ، طاهرَ السَّيرةِ ، غزيرَ الفقهِ ، شديدَ الورَعِ ، متينَ التَّقوىٰ ، وكانَ مِنْ أخصِّ للسِّيرةِ ، السَّيرةِ ، وهوَ المخصَّصُ لتعليمي الفقهَ ، ثمَّ كانَ ممَّنْ يَحضر دروسيَ بمسجدِ طاه في التَّفسيرِ والفقهِ والحديثِ .

توفّيَ رحمةُ ٱللهِ عليهِ بسيئونَ سَنةَ ( ١٣٤٩هـ ) ، وخَلَفَهُ ولدُهُ عبدُ ٱللهِ علىٰ قريبٍ مِنْ حالهِ باركَ ٱللهُ فيهِ .

وفي سلسلةِ ذوي الأنسابِ الموجودة بتريم : أَنَّ يهوديّاً اَسمُهُ لحجٌ ، لهُ ثلاثةُ اُولادٍ ؛ هم : داود وحسن ووحش ، أسلموا مع أبيهم واُنتشرَ عقبُهم ، واُحترفوا بالصّياغةِ ، فآلُ باطودٍ مِن ذرِّيَّةِ داودَ ، آلُ حِسَّانَ ـ بكسر الحاء ، وبالسّينِ ـ مِن ذرِّيَّةِ حسن ، وآلُ باحشوانَ من ذرِّيَّة وحشِ . اهـ بمعناه .

وللكنَّهُ يغبِّرُ عليهِ ما ذكرهُ من وصولِ لحجٍ وإسلامِهِ وإسلام بنيهِ علىٰ يد القطبِ الحدَّادِ ، معَ أَنَّهم أَقدمُ مِن ذلكَ بكثيرِ .

وفيها أَيضاً: أنَّ آلَ باسلامةَ وآلَ ٱلتَّويِّ وآلَ هبيص وآلَ مشعبيٌّ. . عبيدٌ لِحميرٍ . اهـ وٱلعهدةُ علىٰ مؤَلِّفها ، أَو على ٱلشَّيخِ محمَّدِ بنِ سعيدِ بن مرتعٍ ٱلَّذي روىٰ لي هـٰذا عنها .

وعنِ ٱلأَخِ عيدروسِ ٱلبارِّ ـ ٱلسَّابقِ ذِكرهُ في ٱلقُرينِ مِن بلادِ دوعَن ـ : أَنَّهُ وصلَ مِنَ ٱلبصرةَ معَ ٱلمهاجرِ أَحمدَ بنِ عيسىٰ أَربعةُ عبيدٍ ، ثمَّ أَعتَقَهم وموَّلَهم ، وهم : مخدَّمُ

تَ فَقُلْتُ لِمَنْ هَلْذَا؟ فَقَالَ لِي ٱلشَّرَىٰ: تَرَحَّمْ عَلَيْهِ إِنَّهُ قَبْرُ عَاشِيقِ (١) المولود بريدة المشقاص سنة (٧٥٠هـ)، والمتوفى بكروشم من بلدان الريدة المذكورة سنة (٨١٨هـ)، كان عالماً فقيهاً مؤرخاً، له مصنفات. ترجمته في: «تاريخ الشعراء» (١/٤٧ـ ٧٢).

جدُّ آلِ مخدَّمٍ ، وشويعٌ جَدُّ آلِ شويعٍ ، وحشوانُ جدُّ آلِ باحشوانَ ، وحسَّانُ جدُّ آلِ حسَّانَ . وهـُذا هوَ ٱلأَولَىٰ بٱلقَبولِ .

وكانَ في سيئونَ جماعةٌ مِنْ آلِ باشيخٍ ، يَرجعونَ في ٱلنَّسَبِ ـ كما هوَ منقولٌ بخطِّ العلاَّمةِ ٱلجليلِ عليِّ باصبرين ـ إلىٰ بني ٱلعبَّاسِ ، مِنْ ذرِّيَّةِ عليِّ بنِ طَرَادِ بنِ إِبراهيمَ ٱلعِمام .

وفي « تاريخِ باعبًادٍ » : أَنَّ ٱلحبيبَ عبدَ ٱلرَّحمانِ بنَ عبدِ ٱللهِ بلفقيه مرَّ بسيئونَ في سَنةِ ( ١٩١٩هـ ) ، وزارَ تربتَها ، وتعشَّىٰ عندَ آلِ باشيخٍ ، وسارَ إلىٰ دوعنَ ، ومِنها إلى ٱلشِّحْرِ يريدُ ٱلحجَّ .

وفي ترجمةِ سيّدِنا الحبيبِ أحمدَ بنِ زينِ الحَبْشيِّ مِنْ « عِقْدِ أُستاذِنا الأَبرِّ » : أَنَّهُ كانَ يمشي إِلىٰ سيثونَ مِنْ غيرِ مركوبٍ يأْخذُ النَّحوَ عنِ الشَّيخِ محروسِ .

وبها كانَ جماعةٌ منهم ـ أعني آل محروس ـ ثمَّ لَمْ يَبْقَ منهُم إِلاَّ ٱلقليلُ ؛ مِنهُم : تاجرٌ غاشمٌ يمتصُّ دماءَ ٱلمحتاجِينَ بٱلرِّباءِ أَو بأُخيهِ ، ويأْخذُ مِنهُم أَرباحاً باهظةً تُلجِئُهُم إليها ٱلضَّرورةُ ، ويَرتهنُ بها أَموالَهُم إِلىٰ أَنْ تغلقَ (١) .

وقد سَبَقَ لآلِ وَبْرِ ذِكرٌ في ٱلمِحْتِرْقه . وكانَ بسيئونَ جماعةٌ منهم وجماعةٌ مِنِ آل هذبولٍ ، أَمَّا الآنَ. . فلا ، وللكن مِن آلِ وَبرِ ناسٌ في ٱلحُوطةِ وتاربه وبحيرةَ وثبي .

وفي « مجموع الجدِّ طاهَ بنِ عمرَ » أَنَّ : ( آلَ وَبْرِ وآلَ هَذْبُولِ أَكْفَاءٌ ؛ لأَنَّ حرفةَ الجميع السَّناوةُ والكَوْثُ سابقاً ) اهـ

وكانَ بسيئونَ جماعةٌ مِنَ ٱلفرقتينِ ، أَمَّا ٱلآنَ. . فلا ، ولكنْ مِنْ آلِ وبرِ جماعةٌ في تاربه وألحوطةٍ وبحيره وثبي .

ومِنْ « مجموعِ ٱلجدِّ طلة » أَيضاً : ﴿ أَنَّ عقودَ سينونَ أَكثرُها بغيرِ كفءٍ ؛ لأَنَّ فيها أَراذلَ كثيرٌ ﴾ اهـ

<sup>(</sup>١) تغلق: تُستَحقُّ للمرتهن فيأْخذها.

وكنتُ أَستشكلُ لُؤْمَ أَهلِ سيئونَ ٱلَّذي لا ينتهي إلىٰ حدِّ حتَّىٰ رأَيتُ هـنذا ، فإنَّها وإِنْ كانَ فيها ناسٌ مِنْ أُولِي ٱلأُصولِ ٱلطَّيِّةِ وٱلبيوتاتِ ٱلشَّريفةِ . فإِنَّ ٱلاختلاطَ مدعاةُ ٱلفسادِ ، وهوَ موجودٌ بكثرةٍ مِنَ ٱلرَّضاعِ وٱلمصاهَرةِ وغيرِهما ، وقد قالَ ٱلأَوَّلُ [أوس بن حجر في « ديوانهِ ، ٥٦ مِنَ ٱلوافِرِ ] :

إِذَا ٱلْحَسَبُ ٱلصَّمِيمُ تَدَاوَلَتُهُ بُنَاةُ ٱلسُّوءِ.. أَوْشَكَ أَنْ يَضِيعَا وَارجع إِلَىٰ ما ذكرتُهُ في ٱلقَطْن .

وقد سلَّني ٱللهُ مِن أَهلِ سيئونَ كما تُسَلُّ ٱلشَّعرةُ مِنَ ٱلعجينِ ، فجاءَ موضعَ قولِ أَبي ٱلطَّيِّبِ [في « العُكبَريُّ » ٧٠/٤ مِنَ الوافرِ] :

وَمَا أَنَا مِنْهُمُ مِالْعَيْشِ فِيهِمْ وَلَكِنْ مَعْدِنُ ٱلذَّهَبِ ٱلرَّغَامُ عَلَىٰ أَنَّنِي لَم أَكن مِنها ، وإنَّما أَنا من حوطةٍ مستقلَّة ، بضاحيتِها ٱلشَّرقيَّةِ .

أَمَّا مَا أَخرِجهُ ٱلأَصفهانيُّ بسندهِ في « ٱلأَغاني » [٢٦٥/١١] أَنَّ حضرميّاً بٱلكوفةِ خطبَ ٱمرأَةً مِن بني أَسدٍ ، فأَخذَ يسألُ عن حسبِها ونسبِها ، فقالَ ٱلأُقيشرُ ٱلمعروفُ [مِنَ ٱلرَّمَل] :

حَضْرَمَوْتُ فَتَشَتْ أَحْسَابَنَا وَإِلَيْنَا حَضْرَمَوْتُ تَنتَسِبْ إِخْوَةُ ٱلْقِرْدِ وَهُمْ أَعْمَامُهُ بَرِئَتْ مِنْكُمْ إِلَى ٱللهِ ٱلْعَرَبْ

. . فجزافٌ غيرُ مقبولٍ ، وهجاءُ ٱلأُقيشر غيرُ ضائر ؛ لشهرتِهِ بٱلفسوقِ ، ولكنَّ ٱلفُرزدق يقولُ في هجاءِ عبدِ ٱللهِ بنِ أَبي زيادٍ ٱلحضرميِّ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَلَوْ كَانَ عَبْدُ ٱللهِ مَوْلَى هَجَوْتُهُ وَلَاكِنَ عَبْدَ ٱللهِ مَوْلَىٰ مَوَالِيَا

أَرادَ بِالموالي: الحضرمييّن ، وكانوا موالي بني عبدِ شمس بنِ عبدِ منافٍ ، وعبدُ اللهِ مولى الحضرميّين . فهوَ مولى موالي ، وللكنّهُ أَعلمُ أَهلِ البصرةِ بالنّحوِ ، وعبهُ أَخذَ أَبو عمرو بنُ العلاءِ وأبو الخطّابِ الأخفشُ ، ويونسُ بنُ حبيبٍ ، وعيسى بنُ عمرَ . وكانَ يُلحّنُ الفرزدق . فهجاهُ ، توفّي سنة (١١٧هـ) ، عن ثمانيةٍ وثمانينَ عاماً .

معَ أَنَّهُ لا ينكرُ ٱختلاطُ حضرموتَ بٱلعجمِ كما سبقَ قريباً وفي حورةَ ، ومرَّ في كلامِ جدِّنا تأكيدُهُ عن أَهلِ سيئونَ خاصَّةً. . فهوَ أَخذَ إليهم بعنقِ قولِ ٱلشَّريفِ ٱلرَّضيِّ [ني «ديوانِهِ ٢ / ٤٠٤ مِنَ ٱلطَّويل] :

لَهُ مْ حَسَبٌ أَعْمَــىٰ أَضَــلَ دَلِيلَــهُ فَلَــمْ يُــدْرَ فِــي ٱلأَحْسَـابِ أَيْـنَ يُقَـادُ وفي « ديوانِ » ٱلشَّيخ عبدِ ٱلصَّمدِ باكثيرٍ ما يدلُّ على وصولِ ٱلشَّيخِ إِسماعيلَ بنِ زينِ ٱلعابدينَ ٱلمقدسيِّ ٱلأَنصاريِّ إلىٰ سيتونَ في سَنةِ ( ١٠١٠هـ ) ، وذلكَ لأَنَّهُ خاطبَ عبدَ ٱلصَّمدِ بأبياتٍ ؛ مِنها قولُهُ [مِنَ ٱلطَّريل] :

لِسَيْئُونَ سِرْنَا بَلْ سُرِرْنَا لأَنْنَا لِسَاحَةِ مَوْلاَنَا عَلَى ٱلنُّجْبِ نَسْبِقُ وَفِي سيئونَ ناسٌ مِن آلِ وثَّابٍ ، لهم ذِكْرٌ كثيرٌ في « سفينةِ ٱلبضائعِ » لسيِّدي عليِّ بنِ حسنِ ٱلعطَّاسِ ؛ لأَنَّهُ كانَ يحبُّهم وينزلُ بسيئونَ عليهم .

ومنهم بقايا لا أَدري أيراعونَ أَم لا ودَّ أَجدادِهم في ذُرِّيَةِ الحبيبِ ومنصبِهِ ؛ فقد جاء الحثُّ علىٰ ذلكَ كما في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ عند مسلمِ بن الحجَّاجِ [٢٥٥٢] ، ومعناهُ : « إِنَّ مِنْ أَبرِ البِرِّ أَن يَوَدَّ الرَّجلُ أَهلَ ودِّ أَبيهِ » أَو ما يقربُ مِن ذلكَ ، ويؤكِّدُهُ ما صحَّ مِن قولهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : « إِنَّ حُسْنَ العهدِ مِنَ الإيمانِ ، وإنَّها كانت تأتينا في أيّام خديجة » .

## ٱلقضاء بسَيئون:

أَوَّلُ مَنْ تولَّى ٱلقضاءَ بسيئونَ مِنَ ٱلسَّادةِ آلِ ٱلصَّافي ٱلنَّاقلِينَ إِليها مِنْ تريم هوَ : جدُّنا ٱلعلاَّمةُ ٱلإِمامُ طلهَ بنُ عمرَ بنِ طلهَ بنِ عمرَ ، ٱلمتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ١٠٦٣هـ ) .

ثمَّ أَخوهُ عليُّ بنُ عمرَ ، ثمَّ السَّيِّدُ عمرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عمرَ ، ثمَّ جدُّنا مُحَمَّدُ بنُ عمرَ بنِ ط<sup>ن</sup>هَ بنِ عمرَ ، ثمَّ جدُّنا سقَّافُ بنُ مُحَمَّدِ<sup>(١)</sup> ، المتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ١٩٥هـ ) . ثمَّ اَبنُهُ العلاَّمةُ الجليلُ عُمَر بنُ سقَّافٍ ، السَّابقُ ذِكرُهُ في السَّوم ، ولَم يتولَّهُ إِلاَّ

<sup>(</sup>۱) ولد بسيئون في حدود سنة ( ١١١٥هـ ) . ترجمته في « التلخيص » ( ٢٦ـ٥٦ ) . وأفرده ابنه السيد حسن بترجمة واسعة سمّاها : « نشر محاسن الأوصاف » طبعت وصدرت عن دار الحاوي .

تأَثُّماً مدَّةً قصيرةً ، ثمَّ نزلَ عنهُ لأخيهِ علويٌ ('' ، فلاقىٰ عداءً كبيراً مِنْ أَبناءِ عمِّهِ علويٌ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سقَّافِ (٣) ، ولَم يُحمَّدِ الحالُ بينَ مُحَمَّدِ مِن مُحَمَّدِ اللهِ أَسْتَيْدُ أَحمدُ بنُ حسنِ الحدَّادُ . مُحَمَّدٍ هـٰذا وأخويهِ عمرَ وعلويٌ ، كما أَشارَ إليهِ السَّيِّدُ أَحمدُ بنُ حسنِ الحدَّادُ .

وكانَ ٱلسَّيِّدُ محمَّدٌ هـنذا شديداً ، حتَّىٰ لقد قتلَ أَحدُ آلِ باجري مسكيناً بسيئونَ في أَيْلِم يافع . . فلم ترفع يافع رأساً بذلك ، وما كانت تسكتُ على مثلِ ذلكَ مع أَنْفِها وإبائِها إِلاَّ لغرضٍ \_ وكأنَّهُ كانَ عندَها دماءٌ لآلِ باجري فأرادتِ ٱلمبادَلَةَ \_ فأشتدَّ ٱلسَّيدُ محمَّدُ بنُ سقَّافٍ وقالَ : إِمَّا أَن يُسلِّموا آلُ باجري ٱلقاتلَ للحُكْمِ ٱلشَّرعيِّ ، وإمَّا أَن تحاربوهم .

وزَجَّهم في ٱلنَّارِ ، فأهتمُّوا بذلكَ وأَلجؤوا آلَ باجري على ٱلخضوعِ للحقِّ ، وبعدَ محاكمةِ صاحبِهم وأمتناعِ أُولياءِ ٱلقتيلِ عنِ ٱلعفوِ. . قُتِلَ بٱلسَّيفِ قصاصاً أمامَ دارِ ٱلقاضي . هاكذا بلغني عَن أَحدِهم .

وبقيَ ٱلعلاَّمةُ ٱلسَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ سقَّافٍ هاذا على ٱلقضاءِ إِلَىٰ أَنْ توفِّيَ بسينونَ سَنةَ ( ١٢٢٢هـ) ، ثمَّ لَم يَجِدْ سيِّدُنا علويُّ بنُ سقَّافٍ بدّاً مِنَ ٱلرُّجوعِ إِليهِ ، فتولاً وُ إِلَىٰ أَنْ ماتَ بسينونَ سَنةَ ( ١٣٣٥هـ) ، فأكرهَ عليهِ ولدهُ جدُّنا ٱلمُحْسِنُ (٤٠) ، وكانَ سِنُّهُ إِذْ ذاكَ نحو ٱلأَربعةِ وعشرينَ ربيعاً ، ولاكنَّهُ أُعينَ بالتَّوفيقِ ، وكانَ آيةً في فصلِ ٱلأحكامِ :

<sup>(</sup>۱) هو العلامة الجليل ، علوي بن سقاف بن محمد. . ولد بسيئون ، وبها توفي سنة ( ١٢٣٥هـ ) ، تولَّى القضاء بسيئون وهو لم يجاوز الثانية والعشرين من عمره ، وهو أصغر أولاد أبيه ، وجد والد المؤلف . ينظر : « التلخيص الشافي » ( ١٠٠ ـ ١٠٠ ) ، « تاريخ الشعراء » ( ٣ / ٥٥ ) .

<sup>(</sup>۲) هو الحبيب علوي بن محمد بن عمر الصافي . أكبر إِخوانه سُناً ، توفي سنة ( ۷۰ ) أو ( ۱۱۷۱هـ ) ، وأولاده : حسن وحسين ومحمد .

 <sup>(</sup>٣) العالم القاضي الفقيه ، ولد بسيئون سنة (١١٥٨هـ) ، وبها توفي سنة (١٢٢٢هـ) . ينظر :
 « التلخيص الشافي » ( ٨٨ \_ ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) هو العلامة المصلح الحبيب محسن بن علوي بن سقّاف ، جد المؤلف مباشرة ، ولد سنة (١٢١١هـ) ، وتوفي سنة (١٢٩١هـ) ، له سيرة زكية ، ومناقب عطرة ، وأخبار كثيرة ، وله مصنفات . ينظر : « التلخيص الشافي » (١٠٩ ـ ١٢٥) ، « تاريخ الشعراء » (٢١\_١/٤) ، « العدة المفيدة » عدة مواضع .

وَإِذَا خِطَابُ ٱلْقَوْمِ فِي ٱلْخَطْبِ آعْتَلَىٰ فَصَلَ ٱلْقَضِيَّةَ فِي ثَلاَثَةِ أَحْرُفِ ثُمَّ تَرَّمَ بِٱلقضاءِ ، وآشتكىٰ إلىٰ سيَّد ألوادي سيِّدِنا ٱلحسنِ بنِ صالحِ ٱلبحرِ ، فأشارَ عليهِ بٱلسَّفر إلى ٱلشَّحْر .

ولا أَتحقَّقُ مَنْ أُسندَ إليه اَلقضاءُ بعده ، ولكن ممَّن تولَّىٰ قضاء سيئونَ اَلشَّيخُ عمرُ بنُ اَحمدَ بنِ مُحَمَّدِ باكثير ، إلاَّ أنَّهُ متأخِّرُ الوفاةِ ؛ إذ لم تكن إلاَّ في سَنة ( ١٣٠٧هـ ).

ولمَّا أستولىٰ آلُ عبدِ اللهِ آلكثيريُّونَ علىٰ سينونَ.. أَسنَدوا القضاءَ في سَنةِ ( ١٢٦٥هـ) ، إلى العلاَّمةِ التَّقيِّ السَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ عليِّ بنِ علويِّ بنِ عبدِ اللهِ ( ٢ مَعَ عُولَ ، وأُعيدَ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ عليٍّ في سَنةِ رَكَةُ ، وتولاً هُ السَّيِّدُ طلهَ بنُ علويِّ بنِ حسنِ ، ثمَّ عُولَ ، ثمَّ أُعيدَ ( ١٢٦٧هـ ) ، ثمَّ انفصلَ وعادَ إليهِ السَّيِّدُ طلهَ بنُ علويِّ بنِ حسنِ ، ثمَّ عُولَ ، ثمَّ أُعيدَ في سَنةِ ( ١٢٧٠هـ ) ، وطالتْ مدَّتُهُ على القضاءِ في هاذهِ المرَّةِ ، ثمَّ عُولَ ، ووليَ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ عليِّ في حدودِ سَنةِ ( ١٢٩٠هـ ) ، ثمَّ انفصلَ لأمرِ جرىٰ عليهِ مِنَ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ عليُّ في حدودِ سَنةِ ( ١٢٩٠هـ ) ، ثمَّ انفصلَ لأمرِ جرىٰ عليهِ مِنَ الأَميرِ عبد اللهِ بنِ محسنِ ، وعبودِ بنِ سالمٍ وتولاَّهُ السَّيِّدُ صافي بنُ شيخٍ إلىٰ أَنْ ماتَ الأَميرِ عبد اللهِ بنِ محسنِ ، وعبودِ بنِ سالمٍ وتولاَّهُ السَّيِّدُ صافي بنُ شيخٍ إلىٰ أَنْ ماتَ النَّمي ( ١٣٠٥هـ ) ، وألَّفَ مجموعةً في ضبطِ أموالِ سينونَ ، ذكر فيه الأيدي العادِيةَ ، وما دخلَ فيهِ الحرامُ والشَّبهةُ مِنَ الأَموالِ بتحرُّ لا يُستغنَىٰ عنه .

وبإِثْرِ وفاتِهِ.. تولّى القضاءَ عمُّنا عبدُ اللهِ بنُ محسنٍ ، ثمَّ سافرَ إِلَىٰ جاوة وأَنابَ شيخَنا العلاَّمةَ علويًّ بنَ عبدِ الرَّحمانِ (٢) ، ولمَّا عادَ.. لَم يَرْضَ بالرُّجوعِ إِلَى القضاءِ ، وأمتنعَ نائِبُهُ مِنَ الاستمرارِ عليهِ ، فتولاَّهُ السَّيدُ عبد اللهِ بنُ عمرَ بنِ أَبِي بكرٍ (٤) ، المتوفَّىٰ بسيئون سَنةَ ( ١٣٢٠هـ ) ، ثمَّ عُزلَ ، ووليَ الشَّيخُ أَحمدُ بنُ مُحَمَّدٍ بكرٍ (٤)

<sup>(</sup>۱) المتوفى ساجداً في صلاة الضحى بمسجد المحضار بتريم سنة ( ١٣٠٤هـ ) . أفرده حفيده مصطفى بن سالم بن محمد بترجمة سماها : « البيان الجلى » طبعت .

 <sup>(</sup>۲) هو السيد العلامة طه بن علوي بن حسن بن علوي بن محمد بن عمر الصافي ، ولد سنة ( ۱۲۱٦هـ ) ،
 وتوفي سنة ( ۱۲۹۱هـ ) . ٩ التلخيص ١ ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) العلامة الورع الحبيب علوي بن عبد الرحمان بن علوي بن سقاف بن محمد. . ابن عم والد المؤلف ، مولده سنة ( ١٦٦\_ ١٦٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو السيد عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن سقاف بن محمد ( التلخيص ) ( ٨٦ ) .

بارجاءٍ ، ثمَّ عُزلَ ، وأُعيدَ ٱلسَّيِّدُ عبد ٱللهِ بنُ عمرَ ، ثمَّ عُزِل وأَسندوهُ إلىٰ عمِّنا عبدِ ٱللهِ بنِ محسنٍ ، وبقيَ عليهِ إلىٰ أَنْ ماتَ في رمضانَ سَنةَ ( ١٣١٣هـ ) .

فاَجتمعَ ٱلأَعيانُ وٱلسُّلطانُ بدارِ ٱلشَّيخِ أَحمدَ بنِ محمَّدٍ بارجاءٍ . وأَرادوا توليةَ سيِّدي علويِّ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ. . فأمتنعَ ، فولَّوا ٱلشَّيخَ أَحمدَ بارجاءِ مؤَقَّتاً ريثما يقنعوا سيِّدي علوي .

فخرجَ سيِّدي علويٌّ مِن فورِهِ وعقدَ ببنتِ عمِّنا ٱلغائبِ علويٌّ بنِ محسنِ على ٱلسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱلقادرِ بنِ محسنٍ ، وكانت له ولايةٌ على ٱلأَنكحة ، فأشارَ ٱلعلاَّمةُ ٱلسَّيِّدُ عليُّ بنُ محمَّدِ ٱلحبشيُّ بعدَ خروجهِ على ٱلسُّلطانِ أَن يعزلَ كلَّ متولِّ غيرَ بارجاءِ ، ففعلَ ، وعلموا بعقدِ شيخِنا فأرسلوا ٱلشَّيخَ أحمدَ بارجاءِ ليُخبرَ ويجدِّدَ ٱلعقدَ الأوَّلَ وقعَ بعدَ عزلِ ٱلعاقدِ ، فقالَ لهم شيخُنا : إِنَّ ٱلقاضي لا ينعزلُ بنفسِ ٱلعزلِ ، ولكن ببلوغِ ٱلخبرِ ، فألعقدُ علىٰ صحَّتِهِ ، فلم يُستأنف ، وكنتُ أَنا ممَّن شهدَ ذلك .

وكانَ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ حامدِ (۱) يُرشِّحُ نَفْسَهُ لَهُ بعدَ عمِّنا و النَّاسُ لا يعدلونَ أَحداً بشيخِنا علويِّ بنِ عبدِ الرَّحمانِ ، وهوَ مصمِّمٌ على الامتناعِ من قبولهِ ، فلَم يَكُنْ مِنَ الأعيانِ إِلاَّ أَنِ اجتمعوا ثانيا اجتماعاً مشهوداً من سائرِ النَّاسِ في منزلِ السَّيِّدِ شيخِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ شيخِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ السَّقَّافِ (۲) ، وأقرعوا ثلاث مرَّاتٍ بينَ الاثنينِ ، والقرعةُ تخرجُ عليهِ في الثَّلاثِ بحيلةٍ مدبَّرةٍ مِنَ اللَّيلِ بينَ السَّيِّدِ شيخِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ والشَّيخِ عمرَ جوَّاس ، وبعدَ خروجِها عليهِ ثلاثَ مرادٍ . لَم يَكُنْ لَهُ بُدُّ مِنَ القَبولِ .

وقد سارَ سيرةً حميدةً ، أَتعبَ بها مَنْ بَعدَهُ ، وأَزرىٰ علىٰ بعضِ مَنْ كانَ قَبْلَهُ ، ولم

 <sup>(</sup>۱) المتوفى بمكة عقب حج سنة ( ۱۳۳۸هـ ) ، وهو والد السيد عبد الله مؤلف « تاريخ الشعراء » ،
 ترجمته في « تاريخ ابنه » ( ۲۱۹/۶ - ۲۱۶ ) ، وفي « التلخيص » ( ۹۰ ) .

<sup>(</sup>٢) من آل عبد الرحمان بن سقاف بن محمد. . مولده سنة ( ١٢٤١هـ) ، ووفاته في رمضان ( ١٣١٦هـ) . « التلخيص » ( ٥٠-٥٧ ) .

يتأَثَّل مالاً ، وكانت قيمةُ أثاثِ بيتهِ \_ يومَ توفِّي \_ لا تزيدُ عن ثلاثةَ عشرَ ريالاً .

عَـ لاَّمَـةٌ لَيْسَ فِي فَتْـوَاهُ سَفْسَطَـةٌ فِي فَتْـوَاهُ سَفْسَطَـةٌ فِي هَـ ذَيهِ خَلَـ سُبَقِهِ فِي هَـ أَنْحُقُـ وَلُ قَيَـامٌ فِي مَقَـاطِعِهَـا حَيْثُ أَنْحُقُـ وَلُ قِيَـامٌ فِي مَقَـاطِعِهَـا

لِلسَّائِلِينَ وَلاَ فِي حُكْمِهِ جَنَفُ<sup>(۱)</sup> وَرُبَّمَا جَازَ قَدْرَ ٱلنَّاهِبِ ٱلْخَلَفُ وَكُلُّ مَنْ حَاكَمَ ٱلأَيَّامَ يَنتَصِفُ

ولمَّا توفِّيَ سَنةَ ( ١٣٢٨هـ ). . كانَ آلمرشَّحونَ لِلقضاءِ : ٱلسَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ حامدِ بنِ عمرَ ٱلسَّابقُ ذكرُهُ . وٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱللهِ بنُ حسينِ بنِ محسنٍ .

فرَجِحَتْ كَفَّةُ ٱلثَّانِي ، وتحلَّبَ ٱلأَوَّلُ مَرارةَ ٱلفشلِ مرَّةً ثانيةً ، ولــٰكنَّهُ تجلَّدَ وكظمَ غيظَهُ ـ علىٰ خلافِ طبعِهِ ـ ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عنِ ٱلأَمرِ معدى ، معَ أَنَّهُ لَم يَكُنْ بعيدَ ٱلغَورِ .

ودامتْ ولايةُ آلثَّاني إلىٰ حدودِ سَنةِ ( ١٣٤٠هـ) ، ثمَّ آنفصلَ بعدَ أَن صارَ ما لا يُحمدُ ، وكانَ آلزَّمانُ تغيَّرَ ، وساءَ آلظَّنُّ بألواحدِ فأُسندَ إلىٰ جماعةٍ ، هُم : ٱلشَّيخانِ : مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ باكثير ، وعوضُ بَكْران ٱلصَّبَّانُ . وآلسَّادةُ : علويُّ بنُ عبدِ ٱللهِ بنُ حسينِ ، ومُحَمَّدُ بنُ حسينِ بنِ مُحَمَّدِ ٱلجفريُّ ، وٱلشَّيخُ عبدُ ٱلرَّحمانِ بنُ مُحَمَّدِ بارجاءِ . ولَم تَطُلْ مدَّةُ ولايتهم .

وأُحيلَ بعدَهُم إِلَى ٱلشَّيخينِ : مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ باكثير ، ومُحَمَّدِ بنِ مسعودٍ بارجاءِ ، وٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ سقَّافِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ بنِ أبي بكرٍ ٱلسَّقَّافِ<sup>(٢)</sup> .

ثمَّ ماتَ ٱلسَّيِّدُ عمرُ ، وآستقلَّ بهِ ٱلشَّيخانِ ، ثمَّ ٱنعزلا ، وولي ٱلشَّيخانِ : عبدُ ٱلقادرِ وعبدُ ٱلرَّحمانِ آبنا مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بارجاءِ ، ثمَّ ماتَ ٱلأَوَّلُ ، فأبقيَ ٱلثَّاني مستقلاً إلىٰ أَنْ لصقتْ بهِ ريبةٌ ، فضمُّوا إليهِ ٱلشَّيخَ مُحَمَّدَ بنَ مسعودِ بارجاءِ ، ثمَّ سافرَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱلرَّحمانِ فاستقلَّ بهِ محمَّدُ مسعودٍ ، ثمَّ ضَمُّوا إليهِ ٱلسَّيِّدَ مُحَمَّدَ بنَ أحمدَ كرَيسَانُ (٣) .

 <sup>(</sup>١) الأبيات من البسيط ، وهي للشريف الرضي في « ديوانه » ( ٢/٧ ) بتغيير يسير .

 <sup>(</sup>۲) حفيد السيد عبد الله بن عمر السابق ذكره ، ولد سنة ( ۱۳۱۰هـ) ، وتوفي سنة ( ۱۳٤۳هـ) عن
 ( ۳۲ ) عاماً . « التلخيص » ( ۸۷ ) .

<sup>(</sup>٣) توفي بسربايه في حدود سنة ( ١٣٦٩هـ ) .

وَٱلسَّيِّدَ عيدروسَ بنَ سالمِ بنِ مُحَمَّدٍ ٱلسَّومِ . وٱلسَّيِّدَ عبدَ ٱلقادرِ بنَ عبدِ ٱللهِ بنِ صالح ٱلحامدِ .

ثمَّ أنتهتْ ولايتهُمُ ، وأسندوا ألقضاءَ إلى ألسَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ حسينِ ألجفريِّ ، ثمَّ عُزلَ وولي ألسَّيِّدُ علويُّ بنُ عبدِ آللهِ بنِ حسينِ (١) ، ثمَّ أنفصلَ وأُسندَ ألقضاءُ لِلشَّيخِ أمبارك عُمَيِّر باحُريش (٢) ، أحدِ طلبةِ ألعِلْمِ بتريم ، وكانَ آيةٌ في ألنَّزاهةِ علىٰ غرارِ سيّدي علويٌ بنِ عبدِ ألرَّحمانِ ، لولا ضِيقُ خُلُقٍ وتعصُّبٌ يَقْصِدُ بهِ آلاحتياطَ فيوقعُهُ في تعنُّت ألشَّهودِ مِن حيثُ لا يشعرُ .

ومنَ المقرَّرِ أَنَّ الاحتياط ـ في حقِّ القاضي ـ مِن أَصعبِ ما يكونُ ؛ لأَنَّهُ إِذَا اَحتاطَ في جانبِ. . أَضرَّ بٱلآخرِ .

ومعَ حُبِّي له وإِعجابي بهِ وآنقطاعهِ إِليَّ في قراءة كتبِ ٱلسَّلفِ. . فقد لاحظتُ عليهِ أغلاطاً ما أَظُنُهُ يتعمَّدُها ، ولـــُكنَّهُ يقعُ فيها بغِشِّ بعضِ ٱلمغرضينَ ، غيرَ أَنَّهُ لا يرجعُ عنها .

ولمَّا أضطربَ ألقضاءُ بسيئونَ وتحوَّلَ إِلَىٰ تجارةٍ \_ وكانَ ٱلأَغلبُ أَنْ يُلقىٰ للقاضي حبلُهُ علىٰ غاربهِ ، لا رادَّ لأَمرهِ ، ولا معقِّبَ لِحُكمهِ ، بشرط أن يتجنب مساخط أهل النفوذ فقط \_.. ساءت ألقالةُ ، وفي ٱلأَخيرِ أُنشئَتْ لجنةٌ للاستئنافِ ، فسُرَّ ٱلنَّاسُ وأَمَّلُوا ٱلإِنصافَ ، وأَنْ تكونَ ٱلأَحكامُ وفقَ ٱلمقرَّرِ ٱلمعتمَدِ مِنَ ٱلمذهبِ ، فما هيَ إِلاَّ أَيَّامٌ قليلةٌ . حتَّىٰ تبيَّنوا أَنَّ ٱلنَّكسَ شرُّ مِنَ ٱلمرضِ ، وإليكُم مثالٌ مِن مقرَّراتِ ٱستئنافهم ؛ ليكونَ عنواناً لِما سواهُ :

<sup>(</sup>۱) قال السيد علوي المذكور في « تلخيصه » (۱۵۷ ) : وفي سنة ( ١٣٦٤هـ ) طلب مني السلطان جعفر المنصور ووزيره سالم المشهور مع زمرة ممن يعز علي من آبائي وإخواني أن أتولى القضاء ثانياً ولو لمدة وجيزة. . فقبلته وتوليته لمدة (۲۷ ) شهراً ، ويا ليتني لم أتحمله ، كما قال جدي محسن : ( القضاء صفاء زلال لا تثبت عليه إلا أقدام الكمل من الرجال ) ، ولست منهم في عير ولا نفير ، ثم تخلصت منه بالعزم على السفر . اهـ

<sup>(</sup>٢) مولده بتريم ، ودرس بمدرسة جمعية الحق بها ، وبرباط العلم ، وشيوخه كثيرون ، وكان من خواص السيد محمد بن حسن عيديد ، وهو الذي جمع له الثبت المسمى : « إِتحاف المستفيد » ، توفي بتريم بعد خروجه من القضاء في شوال ( ١٣٦٧هـ ) .

ٱلحمدُ للهِ ، وهوَ آلمستعانُ ، وبَعْدُ :

فقد رُفعَ ٱلحُكمُ ٱلصادرُ مِنَ ٱلسَّيِّدِ علويِّ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلسَّقَّافِ قاضي سينونَ إِلينا ، ٱلمؤرَّخ في ( ٢٧ ) جمادى ٱلآخرةِ سَنة ( ١٣٦٤هـ ) في قضيَّةِ ٱلشَّريفةِ رقيَّةَ بنتِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بكرٍ ٱلعيدروسِ معَ أُولادِ ٱلسَّيِّدِ علويٌّ بنِ عيدروسٍ ، معَ ٱلملاحَظاتِ ٱلنَّي قُدِّمتْ عليهِ ، فتأمَّلنا ذلك .

وحيثُ إِنَّ الملاحَظاتِ بمناقضةِ الدَّعوى الَّتي بُنيَ الحُكمُ عليها لِما تقدَّمَ مِنْ إِقرارِها عندَ القاضي مُحَمَّدِ بنِ حسينِ الجفريِّ ، بأنَّ المالَ معهَّدٌ ، وأنَّها تطالبُ بالفكاكِ.. ظاهرٌ في القدح .

وحيثُ إِنَّ كتابةَ ٱلقاضي ٱلسَّابقِ مُحَمَّدٍ ٱلجفريِّ ٱلمذكورِ يُصرِّحُ بٱعترافِها بأَنَّ ٱلمالَ معهَّدٌ عندَ أَولادِ ٱلسَّيِّدِ علويٌّ ٱلعيدروسِ ٱلمذكور ، ومطالبتِها بفكاكِ ٱلعهدةِ .

ولَو فرضَ أَنَّ ٱلإِقرارَ لَم يَصدرُ إِلاَّ مِنْ وكيلِها. . فهاذا أَيضاً مثبتٌ لمناقضةِ ٱلدَّعوى ٱلأُولىٰ للدَّعوى ٱلثَّانيةِ ٱلَّتي في ٱلحُكمِ بٱلنِّسبةِ للوكيلِ .

فبناءً على ما ذكرَ. . أتَّضحَ لَنا أَنَّ ٱلدَّعوى ٱلثَّانيةَ غيرُ صحيحةٍ ، وأَنَّ ٱلحُكمَ ٱلمَّترتِّبَ عليها غيرُ صحيحٍ . وآللهُ يهدي مَنْ يشاءُ إلىٰ صراطٍ مستقيمٍ ، وحرِّرَ في ( ٢٤ ) صفر سَنةَ ( ١٣٦٥هـ ) ، وفي « مجموعِ ٱلحبيبِ طلة » ما يُصرِّحَ بما تقدَّمَ وآللهُ رقيبٌ .

عيدروسُ بنُ سالم السَّوم صالحُ بنُ عليِّ الحامدُ مصطفى بنُ سالم السَّقَافُ محمَّدُ بن سُيخ المُسَاوَىٰ مصطفى بنُ سيخ المُسَاوَىٰ

فكتبتُ عليها غَيرةً على العلمِ لا مساعدةً للحاكمِ ؛ فلم أكن بالرَّاضي عن أحكامِهِ التَّي بدأها بحكم لعمرَ بنِ كرامَة الزَّوعِ علىٰ زوجتِهِ خديجةَ بنتِ أحمدَ بنِ سالمِ باقطيًّان وعَرَضَهُ عليًّ ، ومِن شهودِهِ : السَّيِّدُ عبدُ القادرِ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عليًّ . . فلم تلبث أن أرضتهُ المرأةُ فقُضي لها ، ودُفِنَ الحكمُ الأَوَّلُ .

ومعَ هاذا فقد كتبتُ على كلمةِ ٱلاستئنافِ ما يلي :

بما أَنَّ القاضيَ السَّيِّدَ مُحَمَّدَ بنَ حسينِ الجفريَّ مُنكِرٌ مِنْ إِقرارِ رقيَّةَ ووكيلِها بالعهدة إنكاراً شديداً ، ولَم يَثبُتْ ذلكَ الإقرارُ ببيِّنةٍ قطُّ عندَ أَهلِ الاستئنافِ كما يستهلُّ بهِ بعضُهم ، وإِنَّ إِنكارَ السَّيِّدِ محمَّدِ بنِ حسينِ مِن ذلكَ ملاً سمعَ الأرضِ وبصرَها قبلَ أَن يعضُهم ، وإِنَّ إِنكارَ السَّيِّدِ محمَّدِ بنِ حسينِ مِن ذلكَ ملاً سمعَ الأرضِ وبصرَها قبلَ أَن يقولَ الاستئنافُ قولَهُ ذاك ، وفي إمكانِهم أَن يسألوهُ ؛ لأنَّهُ لا يزالُ على القضاءِ ، أو يطلبوا ثبوتَ ذلك بطريقهِ الشَّرعيِّ ـ ولم يكن ذلك . يتبيَّنَ أَنَّ هاذا التَّقريرَ رملٌ مبنيًّ على ماء ، وأتعجَّبُ كثيراً مِنْ قولِهم : وفي « مجموعِ الحبيبِ طاهَ » ما يُصرِّحُ بما تقدَّمَ ؛ لأنَّهُ يدلُّ على غفلةٍ فاحشةٍ وسهوٍ قبيحٍ ؛ إِذِ الَّذي في « المجموعِ » على ألوانٍ ، منهُ :

ما نقلَهُ عن « فتاوىٰ عبدِ اللهِ بنِ أَبي بكرِ الخطيبِ» : ( فيما لوِ استدعىٰ رجلٌ لأولادهِ نذراً معلَّقاً ، ثمَّ ادَّعیٰ لَهم نذراً منجَّزاً وأسنده إلیٰ ما قَبْلَ التَّعلیقِ.. لَم تُسمَعْ دعواه إلاَّ لِلتَّحلیفِ ؛ لمناقضةِ ذلكَ لدعواه الأُولیٰ ، فبَطَلَتْ بالنِّسبةِ لَهُ ، وأَمَّا بالنِّسبةِ لَلُا لِلتَّحلیفِ ؛ لمناقضةِ ذلكَ لدعواه الأُولیٰ ، فبَطَلَتْ بالنِّسبةِ لَهُ ، وأَمَّا بالنِّسبةِ للا يصحُّ أَنْ يدَّعيَ هوَ لَهُم ؛ لأَنَّهُ خرجَ بإقرارهِ عن كونهِ وليّاً لهُم في ذلكَ ، بل يُنصِّبُ الحاكمُ مَنْ يدَّعي لَهُم ، وتُقبلُ دعواهُ وبيَّتُهُ )اهـ مِنْ كرَّاسِ الإقرارِ

وفي الدَّعوىٰ والبيِّنةِ منهُ: عنِ الخطيبِ المذكورِ: ( لَو باعَ داراً ، فأدَّعى أبنُهُ على المشتري أَنَّ البائعَ وَقَفَها عليهِ وعلىٰ أولادهِ ، وأقامَ بيِّنةً.. بطلَ البيعُ .

فَلُو أَقَامَ ٱلمشتري بيِّنةً بإِقرارِ آلمدَّعي أَنَّها كانتْ مِلكاً لأَبيهِ حينَ باعَها وثَمَّ أَطفالٌ مِنْ أُولادِ أُولادهِ.. سُمِعَت ، وبطلتِ ٱلوقفيَّةُ في نصيبهِ دونَ نصيبِ ٱلأَطفالِ ، وليسَ لَهُ أَنْ ينصِّبَ ٱلمقرُّ يدَّعيَ نصيبَ ٱلأَطفالِ ؛ لأَنَّهُ خرجَ بإِقرارهِ عن كونهِ قيِّماً لَهُم ، ويجوزُ أَنْ ينصِّبَ ٱلمقرُّ مدَّعياً . قالَهُ ٱلقاضي حسينٌ .

قَالَ ٱلبغويُّ كَمَا قَالَ ٱلعباديُّ : وَلَوِ ٱدَّعَى ٱلْمَقَرُّ جَهِلَهُ بِٱلْوَقْفِ حَالَ ٱلْإِقْرَارِ . . صُدِّقَ بيمينهِ ، وهـٰذا هوَ ٱلصَّحيحُ ، ويجبُ ٱلجزمُ بهِ إِذا دلَّتِ ٱلقرائِنُ علىٰ صِدقهِ ؛ كأَنْ كَانَ طِفلاً ) اهـ

ومِثلُ هـٰذا موجودٌ في ( ص ١١٥ ج ٣ ) مِنْ « فتاوى ٱبنِ حجرٍ » .

وقولُهُ : (كأَنْ كانَ طِفلاً ) مِثلُهُ لوِ آعتذرَ بأَنَّ إِقرارَهُ مبنيٌّ علىٰ ظاهرِ ٱلحالِ ، كما في ذلكَ « ٱلمجموعِ » أَيضاً مِنْ تصريحِ ٱلخطيبِ ٱلمذكورِ قُبيلَهُ بأَسطُرٍ .

ومِنْ قولهِ : ( ويجوزُ أَنْ يُنصِّبَ ٱلمقرُّ. . . إِلخ ) يُعرفُ تقييدُ خروجهِ عنِ ٱلولايةِ علىٰ أَولادهِ بخصوصِ ٱلدَّعوىٰ فيما ناقضَهُ بإِقرارهِ فقط ، وبهِ يندفعُ ٱلإِشكالُ .

وفي ٱلنَّذرِ مِنْ ذلكَ « ٱلمجموع » : ( رجلٌ ٱستدعىٰ مِنِ ٱمرأَةٍ نذراً لأَولادهِ ، فَنَدَرَتْ لَهُم نذراً معلَّقاً ، ولمَّا علمَ أَنَّها تريدُ نقضَهُ . . ٱدَّعىٰ نذراً سابقاً ، لَم تُسمَعْ دعواهُ ؛ لأَنَّهُ بٱستدعائهِ ٱلمعلَّق أقرَّ لَها بٱلمِلْكِ . وهوَ مبسوطٌ في كراريسِ ٱلإقرارِ مِنْ جوابِ مُحَمَّدِ باحُوَيرت ، وردَّهُ أَحمدُ مؤذِّن ) اهـ

وظاهرُهُ أَنَّ أَحمدَ مُؤَذِّن يقولُ بسماعِ ٱلدَّعوىٰ مطلَقاً ، ويَلزمُهُ ٱلقولُ بأَنَّ ٱلوكيلَ إِذا ٱنعزلَ بٱلإِقرارِ ثمَّ تجدَّدتْ لَهُ ٱلوكالةُ. . صحَّت ، وبذلكَ صرَّحَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ أَبي بكرٍ ٱلخطيبُ ، كما في « ٱلمجموع » ٱلمذكورِ أَوائلَ ٱلدَّعوىٰ .

وحاصلُ كلامِ أحمدَ مؤذّن في « المجموع » المذكورِ : ( أَنَّ أَحمدَ باعُطُب ادَّعیٰ علی عائشة بنتِ مُحَمَّدِ الحاجِّ شعیب أَنَّها نَذَرتْ لأَولادهِ بنصفِ دارها نذراً منجّزاً ، وثبتَ ذلكَ بشهادةِ السَّيِّدِ فلانٍ ، ولَم يَبْقَ إِلاَّ يمينُ التَّكملةِ ، فعارضني فلانٌ وكتبَ سؤالاً ذكرَ فيهِ أَنَّ باعُطُب استدعیٰ بعدَ ذلكَ نذراً مِنْ عائشةَ ، وأَنَّ ذلكَ إقرارٌ منهُ يُناقضُ دعواهُ .

فَكُتَبَتُ عَلَىٰ ظَهُرُهِ : هَاذَا غَلَطٌ وَاضَحٌ ؛ لأَنَّ إِقْرَارَ ٱلأَبِ لاغِ في حَقِّ أُولادهِ .

ثمَّ أَجابَ بعضُ أَكابرِ دوعنَ بما يوافقُ ٱلمعترضَ ، وصادقَ عليهِ باخُبَيزَان في بُضَه ، وبامعلِّم في قيدونَ ، فأَخذَ ٱللهُ علىٰ بصائِرهم فلَم ينتفعوا بأَبصارِهم ) اهــ

واَلحاصلُ : أَنَّ أَحمدَ مؤذِّن يقولُ بإلغاءِ الإقرارِ وصحَّةِ اَلدَّعوىٰ ، وكانَ باخبيزان ومَنْ لَقَهُ يقولونَ بصحَّةِ الإقرارِ والمؤاخذةِ بهِ ، وهوَ غلطٌ إِنْ صحَّ عنهُم .

وعبدُ اللهِ بنُ أبي بكرٍ الخطيبُ يقولُ: لا مؤاخذة على الأولادِ بإقرارِ أبيهم إِلاَّ في عدمِ سماعِ الدَّعوىٰ ما لَم يُبدِ عذراً. هاذا كلُّهُ في « المجموع » ، فماذا الَّذي أرادَ منهُ

أَهُلُ ٱلاستثنافِ؟ لقد حَفِظوا شيئاً وغابتْ عنهُم أَشياءُ ، أَلَم يَعلموا أَنَّهُ يجبُ على القاضي ٱلكاملِ بيانُ مستندِه إِذا نقضَ حُكمَ غيرِهِ فضلاً عن قضاةِ الضَّرورةِ ؟ وأَيُّ مستندِ بيَّنهُ هـلؤلاءِ ؟! أَمَا كَانَ ٱلواجبُ عليهم بالتَّنزُّلِ وجعلِ إِقرارِ ٱلمرأةِ أَو وكيلِها مانعاً مِن سماعِ الدَّعوى ٱلثَّانيةِ \_ لغرضِ أَنَّهُ مِن غيرِ تأويل \_ أن يقولوا : ثبتَ لدينا بشهادةِ فلانِ وفلانِ، ويراعوا ٱلأَوضَاعَ ٱلشَّرعيَّةَ في جميعِ ذلكَ، وينقلوا النَّصَّ الَّذي ٱعتمدوهُ بعينِهِ؟!

وإذا لم يكن شيءٌ مِن ذلكَ . . فما قولُهم إلا هراءٌ ، بينَهُ وبينَ ٱلصَّوابِ سُبُلٌ وعرةٌ وأرضٌ عراء . وٱللهُ أَعلمُ .

كَتَبَه: عَبدُ ٱلرَّحمان بنُ عبيدِ اللهِ

وبلغني أنَّ السَّيِّدَ مصطفى أرعوى ورجع عَن كلامِهِ ، وأَمَّا ٱلباقونَ.. فأَصرُّوا ، ولكن أُلغيَ كلامُهُم وأُعيدَ آلمالُ إلىٰ رقيَّةَ ، ثمَّ فُصِلوا تماماً وأُسندَ ٱلاستئنافُ إلىٰ جماعة بتريم مدَّة قليلة ، ثمَّ هو ٱلآنَ في يدِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱللهِ بنِ صالحِ بنِ هاشمِ ٱلحَبْشيِّ (۱) ، وفَقنا ٱللهُ وإِيّاهُ للسَّداد ، وجعلنا وإيّاهُ ممَّن يؤثرُ ٱلنُّصوصَ ٱلمقرَّرةَ في آلاعتماد .

وهوَ مشهورٌ بٱلنَّزاهةِ ، إِلاَّ أَنَّ مِن أَصحابِهِ مُغرضينَ يزعمُ ٱلنَّاسُ أَنَّهُ قد ينخدعُ بكلامِهم .

ومِنَ ٱلعلماءِ ٱلمشهورينَ وٱلأَشخاصِ ٱلظَّاهرينَ بسيئونَ : أَخونا ٱلعلاَّمةُ ٱلجليلُ ٱلسَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ هادي بنِ حسنِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ حسنِ بنِ سقَّافٍ<sup>(٢)</sup> ، فلقد شمَّرَ ـ

<sup>(</sup>١) ولد بالحوطة ، وتوفي بها سنة ( ١٣٨٧هـ ) ، وكان طلب العلم بمكة وكان فقيهاً عالماً ، له اعتناء بعلم الفلك ، وقدم تريم ودرّس في الرباط في حياة الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري .

<sup>(</sup>٢) ولد الحبيب محمد بن هادي بسيئون سنة ( ١٢٩١هـ) ، وتوفي بها في ( ١٥ ) رجب ( ١٣٨٢هـ) . 

نشأ في حجر والده ، وأخذ عن جملة من علماء عصره ؛ منهم : الإمام الأبر ، والحبيب علي 
الحبشي ، وقرأ على والده الحبيب هادي المتوفى سنة ١٣٢٩هـ ، له رحلة إلى مصر سنة ١٣٤٢هـ دوّن 
وقائعها مرافقه وتلميذه الشيخ بكران الصبان ، وأخرى إلى الحجاز كتب وقائعها تلميذه السيد محمد 
شيخ المساوئ . وجمع بعضُهم كلامه ومواعظه في مجلد . ينظر : «التلخيص » ( ٩٧ـ ٩٨ ) ، 

« تاريخ الشعراء » ( ١٦٦٠ ) .

بسائِقِ أَبِيهِ مِنْ نعومةِ أَظفارهِ \_ ٱلذَّيلَ ، وواصلَ في طِلاَبِ ٱلعلومِ بينَ ٱلنَّهارِ وٱللَّيلِ ، ولَم يَزَلْ يردُّ ٱلضَّجرَ ، ويفترشُ ٱلمدرَ ، ويُدمنُ ٱلسَّهَرَ ، ويُديمُ ٱلتَّحديقَ ، ويُلازمُ ٱلتَّحقيقَ ، حتَّىٰ يَنَعَتْ لَهُ ٱلأَماني ، وأقتطفَ ثمارَ ٱلتَّهاني. . فجاءَ موضعَ قولِ ٱلشَّريفِ ٱلرَّضيِّ [في « ديوانه ، ٢/ ٨ من ٱلبسيطِ] :

لَسُو أَنَّ عَيْسَنَ أَبِيسِهِ ٱلْيَسُومَ نَسَاظِسَرَةٌ تَعَجَّبَ ٱلأَصْلُ مِمَّا أَثْمَسَ ٱلطَّرَفُ

وكانَ أَكثرُ تخصُّصهِ في عِلْمِ ٱلنَّحوِ ، فهوَ وٱلشَّيخُ مُحَمَّدُ باكثير فيهِ فَرَسا رِهانٍ ، ورضيعا لبانٍ ، وربَّما ٱختلَفا في بعضِ ٱلمسائِلِ ؛ كما في ( منهلاً ) مِنْ قولِ ذي ٱلرُّمَّةِ [في « ديوانهِ » ١٠٢ مِنَ ٱلطَّويل] :

## وَلاَ زَالَ مُنْهَلاً بِجَرْعَائِكِ ٱلْقَطْرُ

- فَٱلْأَوَّلُ يَرَىٰ أَنَّ ( مِنهلاً ) ٱسمُ فاعلٍ ورفعَ ٱلمَسْأَلَةَ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلعَلَمَاءِ بِمَكَّةَ ، فَصَوَّبَ كَلَامَهُ .

\_ وٱلثَّاني يرىٰ أَنَّهُ ٱسمُ مفعولٍ ، وظفرَ مِنْ شرحِ « ٱلمتمِّمةِ » لِلسَّيِّدِ ٱلأَهدلِ بنصِّ يُوافقُهُ علىٰ ذلكَ .

وعندي : أَنَّ كلاً مِنهُما مُصِيبٌ ؛ لأَنَّ (منهلاً ) زنةُ (معتلاً ) ، وهوَ صالحٌ للاثنينِ ، كما في «حاشيةِ ٱلصَّبانِ على ٱلأَشمونيِّ » [٢/٦/٢] ، لا يتميَّزُ أَحدُهُما إِلاَّ بِٱلنَّيَةِ .

### خصائِصُ سيئونَ :

مِنها : ع**ذوبةُ الماءِ ،** حتَّىٰ إِنَّ قائِلَهُم يقولُ : ( سيئونُ وٱلماءُ ، ولا سَمْنُ ٱلبقرِ في شبامِ ) .

ومِنها: أعتدالُ هوائها، وكثرةُ صفائها، ولهاذا كانَ لَها منظرٌ جذَّابٌ يأخذُ بقلوبِ أَهلِها فيكثرُ لَهُ حنينُ ٱلغائِبينَ عنها مِنْ أَبنائِها.

ولأَهلِها مَيلٌ كثيرٌ إِلَى ٱلأُنسِ ، حتَّىٰ إِنَّهُم كانوا يَخرجونَ بأَهاليهِم فِي فصْلَي ٱلصَّيفِ

والخريف كلَّ عشيَّة إلى الفضاء الرَّحبِ في سفوحِ يَثْمِهُ (١) على طبخِ القهاوي ، ومناشدة الأَشعارِ ، ومبادلةِ النَّوادرِ ، ثمَّ لا يرجعونَ إلاَّ لِلعشاء ، مع نزاهة وصيانة وتباعد في المجالسِ ، بحيثُ لا يبينُ لأَحدِ لونُ آمراَة لا تحلُّ ، إلاَّ مَن كانوا من المبرِّزينَ الَّذينَ لا تتحجَّبُ نساؤُهم. . فبينَ ما يفعلونَ وما يُؤثَرُ قديماً عن سَمَرِ أَهلِ ظَفَار . . بُعدُ المشرقينِ .

وهـٰذهِ ٱلسُّفوحُ قاحلةٌ ليسَ بها شيءٌ مِنَ ٱلأَعشابِ وٱلأَشجارِ إِلاَّ تعاشيبُ مِنَ ٱلإِذخرِ والأُشنانِ وما أَشبهَ ذلكَ ، وحوالَيها مجاري ٱلسُّيولِ وٱلمطرُ بها قليلةِ ٱلهطولِ ، ولـٰكنَّهُ منظرٌ يَجلو ٱلهمَّ ، ويُفرِّجُ ٱلحَزَنَ ، ويُجِمُّ ٱلفؤَادَ .

ولمَّا أَشْتَكَى ٱلحبيبُ عليُّ بنُ عبدِ ٱللهِ ٱلسَّقَّافُ ما يعتريهِ مِنَ ٱلهمِّ إِلَى ٱلحبيبِ عبدِ ٱللهِ السَّقَافُ ما يعتريهِ مِنَ ٱلهمِّ إِلَى ٱلحبيبِ عبدِ ٱللهِ بنِ علويٌّ ٱلحدَّادِ. . أَشَارَ عليهِ بمقابلةِ وادي يثمه كلَّما طَرَقَهُ ، ففعلَ فنجحَ ، ووجد منهُ أَفضلَ علاجِ لهُ ولهاذا ٱتَّخذَ بفناءِ مسجدِهِ مكاناً في شرقيَّهِ ينظرُ منه إليهِ .

وما أشبة حنينَ آلِ سيئونَ إليها. بما كانَ مِن رسولِ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ وأصحابهِ ألمهاجرينَ إلى مكَّة المُشَرَّفةِ ، حتَّىٰ لقد جاءَهُ أُصيلٌ ٱلغفاريُّ مِن مكَّة ووصفَ له خصبَها ، وقالَ : إِنَّ ٱلإِذْخرَ أُورقَ ، وٱلشَّجرَ قد أَعذقَ (٢) ، أو ما يشبهُ هاذا ، فاغرورقت عيناه . وإِن كانَ بِلالٌ ليرفعُ عقيرَتهُ إِذا أَخذتهُ ٱلحُمّى - مع أنه لم يلاق بمكة إلا كل بلاء - ويقولُ [مِنَ الطَّريل] :

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمِاً مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ تَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ وفي جنوبِ تلك ٱلسُّفوحِ في شرقيً سينونَ موقعُ مكانِنا عَلَم بدر (٣) ، وكلَّما بارحتُهُ

<sup>(</sup>١) وادٍ من الأودية المشهورة في سيئون . وهو الذي نشأ فيه الحبيب علي بن عبد الله السقاف ـ المتقدم ذكره ـ وبنيٰ فيه مسجده . وهو يقع الآن داخل سيئون .

<sup>(</sup>٢) أعذق: أخرج ثمرَهُ.

 <sup>(</sup>٣) أصل تسميته باسم السلطان علي بن بدر بن عمر بن بدر بوطويرق ، المتوفى بالشحر سنة
 (٣) أصل تسميته باسم السلطان علي بن بدر بن عمر بن بدر بوطويرق ، المتوفى بالشحر سنة
 (٣) أصل تسميته بالمولة » (٨٦ ـ ٨٨) . ولاكن لما كثر دوران الاسم على الألسنة . تحرف=

ـ علىٰ ما أُلاقي بهِ مِنَ ٱلأَذايا ـ آشتدَّ شوقي إِليهِ ، كما يُعرفُ مِنْ « ديواني » ٱلمحشوِّ بهِ ، مِنْ ذلكَ قولي مِنْ قصيدةٍ إِماميَّةٍ [ني « ديوان المؤلَّفِ ، ٢١٥-٢٢٥ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

شُجُونٌ أَطَارَتْ فِي الظَّلاَمِ مَنَامِي بِحَيْثُ الْفَضَاءُ الرَّحْبُ وَالسَّدْرُ حَوْلَهُ فَلِيسَلٌ بِهِ الْأَعْشَابُ لَكِنْ مَاءَهُ وَلَيسَلٌ بِهِ الْأَعْشَابُ لَكِنْ مَاءَهُ وَمَا نُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْكِنْ مَاءَهُ وَمَا نُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَنَّاتُ رِيفِهَا وَلَنْ أَنْسَ فَوْقَ الرَّمْلِ فِيهِ مَجَالِسِي وَلَنْ أَنْسَ فَوْقَ الرَّمْلِ فِيهِ مَجَالِسِي عَشَايَا عَلَىٰ تِلْكَ السُّفُوحِ تَصَرَّمَتْ عَشَايَا عَلَىٰ تِلْكَ السُّفُوحِ تَصَرَّمَتْ مِصَابِحِ بِصُحْبَةِ قَوْمٍ طَاهِرِينَ مَرَاجِحٍ مِصَعْوا كُلُّهُمْ قِدْماً وَعَاشُوا بِحَمْدِهِمْ مَضَوْا كُلُّهُمْ قِدْماً وَعَاشُوا بِحَمْدِهِمْ مَضَوْا كُلُّهُمْ قِدْماً وَعَاشُوا بِحَمْدِهِمْ

لِتَاذْكَارِ أَيِّامٍ بِسَفْحِ يَشَامٍ مَنَابِتُ نَخْلٍ بَاسِتٍ وَبِشَامٍ (١) مَنَابِتُ نَخْلٍ بَاسِتٍ وَبِشَامٍ (١) أَلَدُّ وَأَصْفَىٰ مِنْ شُلاَفِ مُدَامٍ (١) بِأَنْفَعَ مِسْ بَطْحَائِسهِ لِسَقَامِ شِمَالِي بِنْتِي وَٱلْيَمِينَ غُلامِي شِمَالِي بِنْتِي وَٱلْيَمِينَ غُلامِي بِنْتِي وَٱلْيَمِينَ غُلامِي بِنْتِي وَٱلْيَمِينَ غُلامِي بِنِي مَنَا وَوِئَامِ بِلِأَسْرِ خَدَايَا فِي هَنا وَوِئَامِ مَنَامِينَ شُمَّ صَادِقِينَ كِرَامٍ مَنَامِينَ شُمَّ صَادِقِينَ كِرَامٍ وَإِنْ أُعْقِبُوا فِي عَصْرِنَا بِلِئَامٍ وَإِنْ أُعْقِبُوا فِي عَصْرِنَا بِلِئَامٍ وَإِنْ أُعْقِبُوا فِي عَصْرِنَا بِلِئَامِ

ومِنْ أُخرىٰ وَدَاعيَّةٍ كَانَ إِنشاؤُها في سَنةِ ( ١٣٥٤هـ ) [في « ديوان المؤلَّفِ ، ٢٥-٢٦ه مِنَ الطَّويل] :

> تَذَكَّرْتُ شَرْقِيَّ ٱلْحِمَىٰ مَنْبِتَ ٱلأَثْلِ مَشَارِفُ مَا فِيهِنَّ لِلْعَيْنِ مَنْظَرٌ فَمَا ذَرْعُهَا ذَاكِ وَلاَ ثَمَ سَاكِنْ وَلَكِسنَّ فِيهَا نَشْاَتِي وَوِلاَدَتِي فَمَا فِي بِلاَدِ ٱللهِ أَرْضٌ كَمِثْلِهَا وَلَمْ أَنْسَ فِي يَوْمِ ٱلْوَدَاعِ مَوَاقِفاً

وَمَا أَضْعَبَ ٱلذِّكْرَىٰ عَلَىٰ ذِي ٱلْوَفَا مِثْلِي (٣) يَرُوقُ سِوَىٰ شَيءٍ مِنَ ٱلسِّدْرِ وَٱلنَّخْلِ بِهَا غَيْرُ شَاكِ قِلَّةَ ٱلأَمْنِ وَٱلْعَدْلِ بِهَا غَيْرُ شَاكِ قِلَّةَ ٱلأَمْنِ وَٱلْعَدْلِ وَخَلَّفْتُ فِيهَا صَبْيَتِي وَبِهَا أَهْلِي وَخَلَّفْتُ فِيهَا صَبْيَتِي وَبِهَا أَهْلِي لَكَ الْمَخَاوِفِ وَٱلأَذْلِ (٤) لَذَيَّ عَلَىٰ تِلْكَ ٱلْمَخَاوِفِ وَٱلأَذْلِ (٤) لَوَاعِجُهَا فِي ٱلْقَلْبِ أَشْوَىٰ مِنَ ٱلثَّكُل (٥)

فصار ( علم بدر ) كما يوردها المؤلف كثيراً في هاذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) البشام: نبت طيّب الرّائِحة ، يستاك به .

<sup>(</sup>٢) سُلاف المدام: أَجودها وأَزكاها .

<sup>(</sup>٣) الأثل : شجر طويل ، يعمّر كثيراً ، جيّد الخشب ، كثير الأغصان متعقّدها ، دقيق الورق .

<sup>(</sup>٤) الأزل: الشَّدّة.

<sup>(</sup>٥) اللُّواعج : الآلام .

تُراجِعُنِي فِيهَا ٱلْهَوَىٰ أُمُّ شَادِنِ وَتَلْوِي بَلِيَّهُا مَخَافَة طِفْلَةٍ تَصُدُ لإِيهَامِ ٱلأُطَيْفَالِ تَارَةً وَيَمْنَعُهَا سَوْقَ ٱلْمَقَالِ نَشِيجُهَا تَقُولُ: إِلَىٰ أَيْنَ ٱلسُّرَىٰ بَعْدَ مَا تَرَىٰ؟ فَقُلْتُ: قَرِيباً تَنْطَوِي مُدَّةُ ٱلْنَوَىٰ

وَأَجْفَانُهَا تَجْرِي وَأَشْجَانُهَا تَغْلِي (۱) تَوَىٰ مَا بِهَا مِنْ حَسْرَةِ ٱلْبَيْنِ أَوْ طِفْلِ وَتُقْبِلُ أَحْيَانًا بِفَوَّارَتَسِيْ وَبْلِ (۲) وَتُقْبِلُ أَحْيَانًا بِفَوَّارَتَسِيْ وَبْلِ (۲) سِوَىٰ كَلِمَاتِ سَاقَطَتْهَا عَلَىٰ رِسْلِ سَوَىٰ كَلِمَاتِ سَاقَطَتْهَا عَلَىٰ رِسْلِ فَلَيْسَ لَنَا ذَرْعٌ عَلَىٰ فُرْقَةِ ٱلشَّمْلِ (۳) وَيُعْقِبُهَا مِنْ فَضْلِهِ ٱللهُ بِالْوَصْلِ وَيُعْقِبُهَا مِنْ فَضْلِهِ ٱللهُ بِالْوَصْلِ

والشَّوطُ بطينٌ جدًا مِنْ أَمثالِ هاذا ، ولكن لا حاجة لإِثارةِ الأَشواقِ ، وتجديدِ الأَحزانِ ، ولقد كانت لي أُختُ صالحةٌ تجرمت لها الأَعوامُ في الأَمراضِ المزمنةِ والأَوجاعِ المؤذيةِ ، وعرضنا عليها أَن تُمرَّضَ في بيتِنا . فأمتنع زوجُها ، فكانت لا تَغِبُنا زيارةً مع ضعفِها ، تستشفي برؤيتِنا واستنشاقِ هوائِنا ، حتَّى اَشتدَّ بها المرضُ والحَّ عليها الأَلمُ ، فكانت تأمُرُ أَن تُحمَلَ لتُطِلَّ مِنْ نافذة يتراءى لها منها مكاننا ، فقلتُ في جملةِ رثائِها [مِنَ الطَّويلِ] :

وَكَمْ هَزَّهَا شَوْقٌ لِمَسْقَطِ رَأْسِهَا تَدُوبُ حَشَاهًا حَسْرَةً كُلَّمَا بَدَا

فَنَاءَ بِهَا ضَعْفٌ فَجَاشَ لَهَا وَبْلُ مُصَلَّىٰ أَخِيهَا أَوْ تَرَاءَىٰ لَهَا ٱلنَّخْلُ

وكانَ سيِّدُنا الجدُّ سقَّافُ بنُ مُحَمَّدٍ يحرصُ كثيراً علىٰ سرورِ أَهلِ بلادهِ ، حتَّىٰ إِنَّه ليرتقي سطحَ دارِهِ في أَيَّامِ الصَّيفِ والخريفِ فإن لَم يَسمعْ غناءً ولا طبلاً . تكدَّر ؛ لأَنَّهُم لا يخرجونَ بتركِهِ عن عادتهِم في ذلكَ إِلاَّ لِمُكدِّرِ عيشٍ ، ومشوِّشِ بالٍ . وكانوا مع فَرْطِ الصَّفاءِ وترادفِ السُّرورِ في فقرٍ مُدْقعِ متساوينَ فيهِ ، وإِنْ وُجدَ لدىٰ أَحدٍ شيءٌ مِنَ المالِ . لَم يُعرَفُ أَثْرُهُ في لباسهِ ، ولا في أثاثهِ ولا في دارِهِ ، وإِنَّما يظهرُ أَثْرُهُ في

 <sup>(</sup>١) الشَّادن : ولد الغزال عندما يطلع قرناه ويستغني عن أُمِّه .

<sup>(</sup>٢) الفوَّارة : العين الَّتي يفور ويجري ولا ينقطع ماؤُها . الوبل : المطر الشَّديد وهو هنا كناية عن فوران العينين بالدموع .

<sup>(</sup>٣) فرع : قوَّة وطاقة .

ٱلإِحسانِ ومواساةِ ٱلأقاربِ وٱلجيرانِ؛ كسيِّدي جعفرِ بنِ شيخِ (١)، وٱلشَّيخِ عمرَ دُحْمي (٢).

وفي أُوائِل هـٰذا القرنِ بدأتْ زَهَراتٌ ضئِيلةٌ مِنَ ٱلثَّروةِ ، ٱستفزَّت بعضَ أَهلِ ٱلعِلْمِ فَاستمالُوا أَهلَها وعظَّموهُم، وكبَّروهُم في أَنفسهِم، وحملوهُم على ٱقتناءِ ٱلفراشِ وٱلأَثاثِ، وتشييدِ ٱلدُّورِ ، وزخرفةِ ٱلقصورِ ، ونَهجُوا لهُمُ ٱلسَّبيلَ إِلَى ٱتَّباعِ ٱلشَّهوات ، وٱلتَّقلُبِ في ٱللَّذَاتِ ، فأَخذَ ٱلسُّرورُ يغيضُ (٢) وٱلاَحزانُ تفيضُ (٤) ، حتَّى ٱنحلَّ ٱلرِّباطُ ، وطُوِيَ ٱلبساطُ، وتقوَّضَ ذلكَ ٱلفسطاطُ، وأُديلَ ٱلاجتماعُ بالافتراقِ، وٱلاتِّحادُ بالانشقاقِ، وأنكسرت خواطرُ ٱلفقراءِ، فأقشعرَّ بهم بطنُ آلبلادِ، وتوزَّعتهمُ ٱلأَقاليمُ ٱلنَّائيةُ .

ونجمتِ المنافساتُ والمزاحَماتُ ـ العائِدُ كثيرٌ مِنْ شرِّها إلىٰ بدعةِ طائِفةِ باطُوَيحٍ ، فَهُم ومن على شاكلتِهم الَّذينَ بذروا بذورَ التَّحاسُدِ ، وأثاروا الأحقادَ ـ وما كان آلُ سيئونَ قَبْلَ ظهورِ الشَّروةِ والجاهِ ونجومِ هاذهِ البدعةِ إلاَّ إِخواناً علىٰ سُررِ الصَّفاءِ متقابلينَ ، وكانَ الدَّرَسَةُ أَحراراً ، والأوقاتُ موزَّعَةً ، لكلِّ وقتٍ شيخٌ يُدرِّسُ العِلْمَ ويحضرُ عليهِ الطَّالبونَ ، فيبثُ فيهمُ الحبَّ ، ويؤكِّدُ الإِخاءَ ، ويُثني بينَهم علىٰ أقرانِهِ ، ويخريهم بالأَخذِ عنهُم . لا يمتازُ شيخٌ بأَحدٍ ، بل كلُّهم شرعٌ فيهم .

وقد قالَ ٱلنَّوويُّ في مقدِّمةِ « ٱلمجموع » [٦١] : ( ومِنْ أَهمِّ ما يُؤْمَرُ بهِ ٱلعالِمُ : أَنْ لا يتأَذَّىٰ ممَّنْ يقرأُ عليهِ إِذا قرأَ علىٰ غيرِهِ ، وهانهِ مصيبةٌ يُبتلىٰ بها جهلةُ ٱلمعلِّمينَ ، وهوَ مِنَ ٱلدَّلائِلِ ٱلصَّريحةِ علىٰ عدمِ إِرادتهِم وَجْهَ ٱللهِ ، وقد قدَّمنا عن عليٍّ \_ كرَّمَ ٱللهُ وجههُ \_ ما فيهِ مِن ٱلإِغلاظِ ) اهـ

فعندَ نجومِ ٱلجاهِ ، وتفشِّي ٱلمالِ ، وظهورِ ٱلبدعةِ . .

غَاضَ ٱلسُّرُورُ وَفَاضَ ٱلْهَمُّ وَٱتَّسَعَتْ مَسَافَةُ ٱلْخُلْفِ بَيْنَ ٱلْقَوْلِ وَٱلْعَمَلِ (٥)

<sup>(</sup>١) هو السيد جعفر بن شيخ بن عبد الرحمان بن سقاف توفي سنة ( ١٢٩٥هـ ) . « التلخيص » (٥٤ـ٥٥).

<sup>(</sup>٢) وعمر دحمي من آل السبايا ، تنظر أخباره في : ﴿ العدة الْمَفْيَدَة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) يغيض : يذهب ، ويقلُّ .

<sup>(</sup>٤) يفيض : يزداد .

 <sup>(</sup>٥) البيت من البسيط ، وهو للطُّغرائِيِّ في « ديوانهِ » .

ثُمَّ جاءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلكبرىٰ وكانتِ ٱلحربُ ٱلطَّاحنةُ ، وٱنقطعَتْ صِلاتُ جاوِة وسنغافورة عن حَضْرَمَوْتَ ، فوقع ٱلحضارمُ - ولاسيَّما مَنْ نزلَ عن شبام - في أَضيقَ مِنْ حلقةِ ٱلميمِ ، وأَشدَّ مِنْ صمَّاءِ ٱلغَبرِ<sup>(۱)</sup> ، ورماهُمُ آللهُ بسَبْعِ كسبع يوسفَ<sup>(۲)</sup> ، يكفي لوصفِها ما جاءَ في قصيدتي ٱلمستهلَّةِ بقولي [مِنَ ٱلكاملِ] :

عِبَــرٌ يَلِيــنُ بِهَــا ٱلْغَلِيــظُ ٱلْجَــافِــي وَيَحُسُ مِنْهَا ٱلْقَلْبُ وَخْـزَ أَشَـافِي (٣) وقد طُبعتْ مرَّاتٍ، وأَشرتُ إلىٰ شيء مِنْ ذلكَ في قصيدةٍ أُخرىٰ، مطلعُها [مِنَ ٱلكاملِ]:

يَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ يُسَاغُ ٱلرِّيقُ وَيُلدَالُ بِالْإِفْرَاجِ هَلْذَا ٱلضِّيتُ وَلَو أَنَّ سينونَ عادتْ بٱلفقرِ ٱلأَخيرِ سِيرَتها ٱلأُولَىٰ مِنَ ٱلأُنسِ وٱلصَّفاءِ ، وكثرةِ ٱلسُّرورِ وسلامةِ ٱلصُّدورِ . لكانَ ٱلأَمرُ هيناً ، بل ممدوحاً ، فلا مرحباً بٱلمالِ إِن لم يكشفِ ٱلبؤس ، ويُؤنسِ ٱلنُّفوس ، وللكِنْ . لا ذا تأتَّىٰ ولا ذا حصل (١٠) ، وما أُتوا إِلاَّ يكشفِ أَلبؤس ، وسوءِ أعمالِهم ، ونعَلِ قلوبِهم ، وفسادِ نيَّاتِهِم ، فكانَ ٱلأَمرُ كما قالَ ٱلقطبُ ٱلحدَّادُ [في ﴿ ديوانهِ ، ١٢٦ مِنَ ٱلرَّمَل] :

آيَــةُ ٱلأَنْفَــالِ وَٱلــرَّعْــدِ مَــعَ ٱلنَّــ حُــلِ لَمَّـا غَيَّــرُوهَــا.. غَيَّــرَتْ (٥)

<sup>(</sup>١) الصَّمَّاء: الحيَّة . الغبر: الأرض الَّتي لا يهتدىٰ فيها ، يضرب مثلاً للداهية العظيمة .

<sup>(</sup>٢) المجاعة الكبرى في حضرموت: بدأت من حدود (١٣٦٢هـ) إلى سنة (١٣٦٦هـ) إبان الحرب العالمية الثانية ، وقد مات أثناءها أمم لا تحصى ، وقد كانت من أسباب الهجرة إلى الحجاز ونواحي الجزيرة ، والبعض إلى الحبشة وأرتيريا ، ومؤخراً إلى السعودية وبلدان الخليج .

<sup>(</sup>٣) الأشافي: الإبر.

<sup>(</sup>٤) أخذاً من البيتين المشهورين في التحذير من التقليد الأعمى:

غـــراب تعلــــم مشــــي القطـــا وقــد كــان يحســنُ مشــيَ الحَجَــلْ فهـــرُول مـــا بيــــن هـــــــــذا وذا فــــــلا ذا تــــأتــــى ولا ذا حصــــلْ

<sup>(</sup>٥) آية الأنفال : هي قوله تعالىٰ : ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللَّهَ لَمْ يَكُمُنَيْرًا يَضْمَةً أَنْضَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَنَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِ مُّ وَأَكَ اللَّهَ سَمِيعً عَلِيدٌ﴾ .

<sup>َ</sup> آية الرعد: هي قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْسِمِمُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءَا فَلَا مَرَدَّ لَمُّ رَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالِ ﴾ .

آية النحل: هي قوله تعالىٰ: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْسَمِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْمُهِ اللَّهِ فَأَذَفَهَا اللَّهُ لِهَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُوْأَ يَصْمَنعُونَ﴾

ومِنْ خصائِصِ سيئونَ : ملاحةُ نسائها ، حتَّىٰ جاءَ في أَمثالِهم : ( مِصْباةٌ في سيئونَ . خيرٌ مِنْ حُرْمة في مَدُودِه ) . والمصباةُ هيَ : اَلأَثافيُّ إِزاءَ المنصَّةِ الَّتي تطبخُ عليها المِلاحُ القهوةَ .

فَفِيهَا ٱلْمِلاَحُ ٱلْهِيفُ يَلْعَبْنَ بِٱلنُّهَىٰ وَيَقْتُلْنَ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ ٱلْعِشْقَ قَلْبُهُ (١)

وهنَّ كما يقولُ شيخُنا ٱلعلاَّمةُ آبنُ شهابٍ عن نساءِ عدن [في «ديوانه» ٢٣٦ مِنَ الطُّويلِ]:

حَــوَاضِــرُ آدَابِــاً وَلُطْفـاً وَرِقَّـةً أَعَـارِيبُ إِنْ حَـاوَرْنَ نُطْقـاً وَتِبْيَـانَـا مَعَـاطِيـرُ لاَ مِـنْ مِسْكِ دَارِينَ أَرْدَانَا(٢) مَعَـاطِيـرُ لاَ مِـنْ مِسْكِ دَارِينَ أَرْدَانَا(٢)

وكم لأَخي علويِّ ولأَبي ريًّا مِنَ ٱلتَّغزُّلاتِ ٱلسَّائقة بغواني سيئونَ الفائقة .

ومِنْ خصائصِها: لِينُ ٱلطَّباعِ ، حتَّىٰ لقد رَوَوا أَنَّ أَميرَينِ ببور آختَلَفا وطالَ بينَهُما ٱلتَّرَاءُ ، فأَشارَ بعضُ أَهلِ ٱلفِراسةِ بِطِينِ مِنْ سيئون فرشُّوهُ تحتَ قطيفةِ أَحدِهما ، فَلاَنَ وبخعَ للآخَرِ بما يريدُ ، وسُوِّيتِ ٱلمَساَلَةُ في دمائهم .

### أَمَّا أَحوالُ سيئونَ ٱلسِّياسيَّةُ :

فقد مرَّ في هاذهِ آلمسوَّدةِ أَنَّها كانت سَنةَ ( ٦٠١هـ ) لظَنْيان وبني سعدٍ ،
 وألمقصودُ نخيلُها ، أمَّا ديارُها. . فإنَّها خرابٌ لذلكَ آلعهدِ .

ـ وفي سَنةِ ( ٨٤٢هـ ) أَخذَها ٱلسُّلطانُ ٱلكثيريُّ كما عندَ شَنْبَلِ [ص١٧٦] .

- وفي سَنةِ ( ٨٥٤هـ ) كانت سيئون والغرفةُ وجِفِل مِلكَ الكثيريِّ ، ولكنَّ آلَ يمانيُّ وآلَ يعلنِ مِلكَ الكثيريُّ ، ولكنَّ آلَ يمانيُّ وآلَ ثعلبٍ يغْزُونَهُم ويُحارِبُونَهُم ، ثمَّ تقلَّبتْ بها الأَحوالُ الَّتي تقلَّبتْ بسائِرِ بلادِ حَضْرَمَوْتَ ، حَسَبَما يُفهَمُ ممَّا مرَّ في شبام .

وهنا نلخُصُ شيئاً مِنْ أَحوالِ ٱلدَّولةِ ٱلأَخيرةِ عنِ « **ٱلأَصلِ** » : ففي سَنةِ ( ١٢٦٤هـ ) أَخذَها نُوَّابُ ٱلشَّلطانِ غالبِ بنِ محسنِ ٱلكثيريِّ مِنْ أَيدي آلِ ٱلظَّبي ٱليافعيِّينَ (٣) ، يرجعُ

<sup>(</sup>١) البيت مِنَ الطُّويل .

<sup>(</sup>٢) ٱللَّطيمةُ : وعاءُ اَلعطر .

<sup>(</sup>٣) ينظر « العدة المفيدة » ( ١/ ٤٠٠ ) وما بعدها .

نَسَبُهِم إِلَىٰ يَافِع بِنِ زَيْدِ بِنِ مَالَكِ بِنِ زَيْدِ بِنِ ذِي رُعَيْنٍ ، وَكَانَ لَجَلَاثِهِم مِنها رنَّاتُ حُزْنِ مُؤَرِّة ، كَمَا قَالَ أَبُو عِبَادَةَ [ني « ديوانهِ ، ٣٦٣/٢ مِنَ ٱلكَامَلِ] :

كَانُوا جَمِيعاً ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَ كَتَقُوبِضِ ٱلْجَهَامِ ٱلْمُقْلِعِ (١) وَوَرَاءَهُم مُعَدَاء أَنْفَاسٍ إِذَا ذَكَرُوا ٱلْفِرَاقَ.. أَقَمْنَ عُوجَ ٱلأَضْلُعِ

لأَنَّ لفُرَاقِ ٱلأَوْطَانِ مُطْلقاً عَبَراتُ تنقضبُ (٢) لَها ٱلضُّلوعُ ، فكيفَ بسيئونَ ٱلَّذي مرَّ بكَ مِنْ وَصْفِها ما يُشْعِرُ بتزيُّدِها في هاذا ٱلشَّأْنِ ؟ ولذا لَم تَزَلْ يافعُ تتحرَّقُ حتَّىٰ ظفرت بالمساعدةِ مِنَ ٱلأَميرِ عُمَرَ بنِ عوضٍ ٱلقعيطيِّ ، فاستردَّتْها في سَنةِ ( ١٢٦٥هـ ) ، وللكنَّهُم لَم يُقيموا بها إِلاَّ سبعينَ يوماً ، والفتنةُ ذاكِ أُوارُها ، مترامٍ شرارُها .

وفي يومِ الخميسِ غرَّةَ جمادى الأُولىٰ مِنْ سَنةِ ( ١٢٧٢هـ). وصلَ السُّلطانُ غالبُ بنُ محسنِ<sup>(٣)</sup> مِنَ الهندِ إِلىٰ ريدةِ ابنِ حمدات ـ السَّابقِ ذِكرُها في المراسي ـ ونزلَ عندَ أَصحابهِ آلِ عبدِ الودودِ ، ثمَّ إِلىٰ تاربه ، ثمَّ إِلىٰ تريم ، ثمَّ إِلىٰ سيثونَ .

وفي ثاني يومِ وصولهِ إِلَىٰ سيئونَ خَفَّ إِلَىٰ ذي أَصبحِ لزيارةِ وحيدِ حَضْرَمَوْتَ ،

<sup>(</sup>١) تقويض: تفريق. الجَهام: السحاب.

<sup>(</sup>٢) تنقضب: تنقطع.

<sup>(</sup>٣) هو غالب بن محسن بن أحمد بن محمد بن عبد الله ، المنتهي نسبه إلى عبد الله بن بدر بوطويرق الكثيري ، ولد سنة ( ١٢٤٦هـ ) أو ( ١٢٢٣هـ ) في قرية غنيمة بوادي تاربة ، وسافر سنة ( ١٢٤٦هـ ) إلى الهند ، والتحق بالجيش النظامي ، وترقى إلى رتبة جمعدار بمعونة الجمعدار عبد الله بن علي العولقي .

وكانت عودته لإِقامة دولة آل عبد الله الأخيرة بمعونة بني عمومته : علي بن أحمد ، وعُبُود بن سالم آل كثير ، وكان ابن أخته عُبُود بن سالم قد ورد إلى حضرموت سنة ( ١٢٦١هـ) وبدأ في التمهيد ، وأخذ يجوب حضرموت شرقاً وغرباً يأخذ العهود والمواثيق من القبائل ، وكان السلطان غالب يمده من الهند بالأموال اللازمة ، ولم يأت إلى حضرموت إلا وقد ملأ اسمه وصيته الأسماع . ينظر : «الصفحات » لباوزير ( ١٩٠-٢٠٠ ) .

أما دولة آل كثير الأولى. . فقد انتهت في عام ( ١٢٢٣هـ ) بعد هزيمة يافع للأمير جعفر بن علي بن عمر بن جعفر ، وبوفاته انحصرت سلطة أبنائه على شبام فقط ، وقامت بها دويلة آل عيسى بن بدر سنة ( ١٢٣٩هـ ) ، وانتهت بمقتل السلطان منصور بن عمر في شبام سنة ( ١٢٧٤هـ ) على يد السلطان عوض بن عمر القعيطي .

آلإِمامِ : حسنِ بنِ صالحِ ٱلبحرِ وطلبَ دعاءَهُ ، وكانَ ٱلسُّلطانُ غالبٌ صالحاً عادِلاً ، أبيضَ ٱلسَّريرةِ ، غيرَ أَنَّ وزيرَهُ عُبُودَ بنَ سالمٍ \_ وهوَ ٱبنُ أُختهِ \_ لَم يَكُنْ هناكَ ، وقدِ ٱبيضَ ٱلسَّريرةِ ، غيرَ أَنَّ وزيرَهُ عُبُودَ بنَ سالمٍ \_ وهوَ ٱبنُ أُختهِ \_ لَم يَكُنْ هناكَ ، وقدِ ٱستولىٰ علىٰ خواطرهِ ، فكانت تتَّجهُ إليهِ ملاومُ أَهلِ ٱلحقِّ مِنْ هاذهِ ٱلنَّاحيةِ مِنْ حينٍ إلىٰ آنْ توفِّيَ فجاةً في ( ٢١ ) رجبَ ، سَنةَ ( ١٢٨٧هـ ) ، آخَرَ ، ولَم يَزَلُ على ٱلسَّلطنةِ إلىٰ أَنْ توفِّيَ فجاةً في ( ٢١ ) رجبَ ، سَنةَ ( ١٢٨٧هـ ) ، ودُفنَ مِنَ ٱليومِ ٱلثَّاني في جَمْعِ عظيمٍ أَمَّ ٱلنَّاسَ فيهِ سيِّدي ٱلجدُّ محسنُ بنُ علويٍّ ، وخُرَفَتِ ٱلعيونُ .

وقد طَمِعَ في ٱلإِمارةِ بَعدَهُ كلِّ مِنْ : أَخيهِ عبدِ ٱللهِ بنِ محسنٍ ، وأبنِ أُختهِ عُبُودِ بنِ سالم ، وأبنِ عمّهِ عبدِ ٱللهِ بنِ صالح . وكانَ أَشدَّهُم طمعاً عبودٌ ؛ لأَنَّ خالَهُ تهيًا قُبيلَ وفاتهِ للتَّنازلِ عنها لَهُ تأثُّماً مِنَ ٱلتَّبعاتِ ، غيرَ أَنَّ ٱلجَدَّ محسناً بحكمتهِ وشهامتهِ وصرامتهِ وضع عمامتَهُ علىٰ رأسِ ولدهِ منصورٍ ، فكمَّتِ ٱلأَفواهُ وكانَ إِذْ ذاكَ أُوانَ ٱلبلوغِ ، وكانَ ذلكَ ٱلصَّنيعُ فَلْتَةً ، إِلاَّ أَنَّ ٱللهَ وقىٰ شَرَّها .

وكانَ ٱلسُّلطانُ محسنُ بنُ غالبِ صغيراً يومَ ماتَ أَبوهُ ، ولمَّا شبَّ . . ساهَمَ أَخاهُ (١) ، فتناصَفا ٱلمُلكَ عن طيبةِ خاطرٍ .

وفي سَنةِ ( ١٣٣٤هـ) وصلَني كتابٌ مِنْ قائِدِ ٱلجيوشِ ٱلعثمانيَّةِ بلَحْج ، وهوَ علي سعيد باشا ، يطلبُ ٱعترافَ سلاطينِ حَضْرَمَوْتَ بأَنَّهُم تبعُ ٱلدَّولةِ ٱلعليَّةِ ، فما زِلتُ بٱلسُّلطانينِ حَتَّىٰ وقَعا على ٱلوثيقةِ ٱلمكتوبةِ في ذلكَ ٱلمعنىٰ بإمضائِهِما ومُهْرَيْهِما ، إلاَّ أَنَّ مُهْرَ '' ٱلسُّلطانِ محسنِ كانَ معَ ٱلاستعجالِ منكوساً ، فتشاءَمْنا مِنْ ذلكَ .

ووقَّعَ عليها ٱلسُّلطانُ عليُّ بنُ منصورٍ بصفتهِ وليَّ عهدِ أَبيهِ ، وٱلقاضي<sup>(٣)</sup> لذلكَ ٱلعهدِ .

وأُرسلتُها إِليهِ فلَم يَكتفِ بها حتَّىٰ طلبَ إِمضاءَ ٱلمناصبِ وٱلرُّؤَساءِ ، فما زلتُ بهِم حتَّىٰ أَمضىٰ أَكثرهُم علىٰ مِثلِها ، وسَيَّرتُها إِليهِ . وغَضِبتْ لَها حكومةُ عدن ، وتوعَّدني

 <sup>(</sup>١) ساهم أخاه : أعطاه سهمَه وحصَّته ، وكان لمحسن وأولاده تريم ونواحيها .

<sup>(</sup>٢) المُهر - بضم الميم - الختم .

<sup>(</sup>٣) أي ووقّع معهم القاضي ، وحكمته : ليُعْلَم أن السلاطين يحكّمون الشريعة .

ٱلسَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدٍ آلمحضارُ ظاهراً ، ولكنَّهُ كانَ يُغريني في ٱلسِّرِّ علىٰ توثيقِ ٱلعلائِقِ بيني وبينَ علي سعيد باشا ، ومواصلةِ ٱلكتبِ إِليهِ ، وقد تُبودلَتْ بيننا كثيرٌ مِنَ ٱلكتبِ وٱلقصائِدِ توجدُ بمحلِّها مِنَ « ٱلأَصلِ » و« ٱلدِّيوانِ » .

وبإِثرِ ذلكَ كانت حروبٌ صُوريَّةٌ بينَ ٱلقعيطيِّ وآلِ كثيرٍ ، وهيَ ٱلمسمَّاةُ : حَرْبِ قَسْبَل ، وكانَ ٱلضَّلعُ ٱلأَقوىٰ فيها ٱلشَّيخَ طالبَ بنَ جعفرٍ مِنْ آلِ كثيرٍ .

وأَكثرُ ٱلنَّاسِ يَتفرَّسُ أَنَّ ٱلسَّيِّدَ حسينَ بنَ حامدٍ كانَ يتعلَّلُ بتلكَ ٱلمناوشاتِ معَ آلِ كثيرٍ عمَّا تُطالبُهُ بهِ حكومةُ عدن مِنَ ٱلاشتراكِ في مباشرةِ ٱلحربِ معَ علي سعيد باشا .

ولمَّا شعرَ بآنتهاءِ آلحربِ آلعظمىٰ.. أَشارَ علىٰ حكومةِ عدن بإيقافِ حربِ حَضْرَمَوْتَ ، وطَلَبِ آلمتحاربينَ إلىٰ عدن ، ففَعَلَتْ ، وسارَ هوَ بالنّيابةِ عنِ ٱلسُّلطانِ غالبِ بنِ عوضٍ ، وجاءَ ٱلشَّيخُ سالمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ طالبٍ ، وٱلشَّيخُ سالمُ بنُ جعفرٍ ، والشَّيخُ ناصرُ بنُ عمرَ بنِ يمانيُّ بصفةِ ٱلنّيابةِ عن آلِ كثيرٍ ، وهناكَ تواضعوا على المعاهدة ذاتِ آلإحدىٰ عشرة مادّة ، ٱلمحرّرةِ في (٢٧) شعبانَ سَنة (٢٣٦هـ) ، وقد حدَّدوا فيها نفوذَ سلاطينِ آلِ كثيرٍ في ستَّ نقطٍ ، وهيَ : تريمُ ، وٱلغرفُ ، وسيئونُ ، ومريمه ، وتريسُ ، وغيلُ آبنِ يُمَينِ .

قالوا: وصارَ ٱلاعترافُ: أَنَّ ٱلشَّنافرَ تابعونَ لسلاطينِ آلِ عبدِ ٱللهِ ، وهُم : آلُ عمرَ وآلُ عَامرٍ (١) ، وٱلفخائِذُ : آلُ كثيرٍ وٱلعوامرُ ، وآلُ جابرٍ ، وآلُ باجْرَي وما شَمِلَتْهُ حدودُهُم .

فمِنْ هـٰذهِ ٱلجملةِ وَجدوا ٱلسبيلَ إِلَىٰ توسيعِ منطقتهِم ؛ إِذْ لَم يَكُنْ عندَ ٱلقعيطيِّ كَفِيٌّ بِقَرْعِ هـٰذِهِ ٱلحُجَّةِ بـمثلِها .

وبِإِثْرِ ذلكَ وصلَ ٱلسَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدٍ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ ، وٱستُقبلَ ٱستقبالاً مهيباً عظيماً ، وفي ٱليَّاني مِنْ وصولِهِ إِلَىٰ سيئونَ زارني بمكاني عَلَمْ بدرٍ ، وحَضَرَ

<sup>(</sup>١) هاذه هي المعاهدة الثانية وهي معاهدة صلح ، أما الأولى.. فكانت : معاهدة الحماية ، والثالثة : معاهدة الاستشارة وتقدمتا . ينظر : « الأدوار » (٤١٤ ) .

بحضورِهِ زهاءَ أَلفٍ وخمسِ مئةٍ مِنَ ٱلعلويِّينَ ، وٱلسَّلاطينِ ، ويافعٍ ، وآلِ كثيرٍ ، وألعوامرِ ، وآلِ باجْرَيْ ، وآلِ تميمٍ ، وغيرِهم ، وهناكَ أنشدتُ قصيدةً مطوَّلةً ، أقولُ فيها للسَّيِّدِ حسينِ [ني • ديوان المؤلِّفِ • ق : ١٣٦\_١٣٨ مِنَ ٱلبسيطِ] :

أَذْرَكْتَ بِالْجِدُ وَٱلتَّشْمِيرِ مَا عَجَزَتْ مَلَكْتَ قَسْراً قُلُوبَ ٱلنَّاسِ قَاطِبَةً لاَ شَلِكَ قَسْراً قُلُوبَ ٱلنَّاسِ قَاطِبَةً لاَ شَلِكَ أَنَّكَ ذُو سِخرٍ وَشَعْروَذَةٍ وَٱلْيَوْمَ أَتْمَمْتَ عَقْدَ ٱلصُّلْحِ مُحْتَسِباً عَسَىٰ تَكُونُ لَنَا عُقْبَاهُ صَالِحَةً عَسَىٰ تَكُونُ لَنَا عُقْبَاهُ صَالِحَةً تَخَالَفَ ٱلنَّاسُ فِي ٱلأَخْبَارِ عَنْهُ وَلَمْ هَلْ فِيهِ لِلنَّاسِ وَٱلإِسْلاَمِ فَائِدَةً مَا لَيْسَامُ وَيهِ لِلنَّاسِ وَٱلإِسْلاَمِ فَائِدةً

عَنْهُ ٱلْمُلُوكُ بِجَلْبِ ٱلْخَيْلِ وَٱلْإِبِلِ بِخِفَّةِ ٱلسُّوحِ وَٱلْأَخْلَاقِ وَٱلْحِيَلِ بِخِفَّةِ ٱلسَّوعِ وَٱلْأَخْلَاقِ وَٱلْحِيَلِ أَوْ ذُو مَقَامٍ لَدَى ٱلْبَرِّ ٱللَّطِيفِ عَلِي هَلَنذَا ٱلصَّنِيعَ فَقَرَّتْ أَعْيُنُ ٱلدُّولِ فَمَسَلَ الصَّنِيعَ فَقَرَّتْ أَعْيُنُ ٱلدُّولِ فَمَسَلَ وَلاَ جُمَسِلِ فَكَ جُمَسِلِ وَلاَ جُمَسِلِ أَعْيُنُ وَلِي فَعِيقَتَعَهُ مَسَاذًا عَلَى وَلِي جَلِل أَعْسَلِ وَلاَ جُمَدِلِ أَمْ لاَ ؟ فَاإِنَّ رُواةَ ٱلْقَوْلِ فِي جَدلِ فَي جَدلِل عَلَي جَدلِل عَلَي جَدلِل عَلَي جَدلِل عَلَي جَدلِل عَلَي جَدلِل عَلَي عَلَي عَلَي اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَرْقُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْ وَلِي عَلَيْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْعُلِيْلِيْ اللْعُلْمِ اللْعُلِيْلِيْلِهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلِيلِ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

ومِنها :

يَـا رَبِّ وَٱنْصُـز جُيُـوشَ ٱلتُّـزكِ دَوْلَتَنَـا وَالْحَرِيرَةِ بِٱلْـ وَٱخْمِ ٱلْجَزِيرَةِ بِٱلْـ

وَٱمْلاَ قُلُوبَ ٱلْعِدَىٰ بِٱلْخَوْفِ وَٱلْوَجَلِ
حَمَوْلَى ٱلإِمَامِ مِنَ ٱلآفَاتِ وَٱلْعِلَلِ

وقولي : (لَم أَعرفْ حقيقتَهُ) هوَ الواقعُ يومَثِذِ ؛ لأَنَّ سلاطينَ آلِ كثيرٍ ومَنْ علىٰ رأيهِم مِنَ الأَغنياءِ بعدَ أَنْ عَلِموا غضبَ حكومةِ عدن مِنْ تلكَ الوثيقةِ ، وعَلِموا انهزامَ الأَتراكِ. . تجافوا عنِّي ، وكتَمُوني أَخبارَهُم ؛ لأَنَّني لا أَرضى انسحابَ حُكمِ الحمايةِ الإنكليزيَّةِ علىٰ بلادِنا ، لأَنَّ الحمايةَ مظنَّةُ الجورِ الفاحشِ ، ولا سيَّما لو سُلِّمتِ الأُمورُ الإنكليزيَّةِ علىٰ بلادِنا ، لأَنَّ الحماية مظنَّةُ الجورِ الفاحشِ ، ولا سيَّما لو سُلِّمتِ الأُمورُ إلىٰ غيرِ أَهلِها ـ كما هوَ الأَغلبُ ـ فهيَ إذن شرٌ مِنَ الاستعمارِ ؛ بشهادةِ الفروقِ الشَّاسعةِ بينَ إدارةِ عدن وإداراتِ حضرموتَ الَّتي لا أَثرَ لشيءِ فيها من عدالةِ الدِّينِ القيِّم .

أُمَّا في بلادِهم. . فإِنَّ ألعدلَ فيها ـ حَسبَمَا بلغني ـ أَشبهُ بهِ عندَنا في خيرِ ألعصورِ ؟ لأَنَّهم أَخذوا عنَّا ما أَعانَهم علىٰ ذلكَ ، وبالغتُ جهدي في عرقلةِ ذلكَ ، وٱلتَّحذيرِ من سوءِ مغبَّتِهِ بما نشرتُ بعضَهُ في « ٱلأُصل » . . فكانَ أَوَّلَ ما زيَّنَ لَهُم محبُّوها ٱلابتعادُ عنِّي ، وما زالوا علىٰ ذلكَ إلى آليومِ ، وقد خارَ ٱللهُ ليْ في ذلكَ ، وما زلَّ نعلي ، ولا خوىٰ نَجْمي ، ولا تغيَّرَ رأْبي ، وأَنا ٱلَّذي أَقُولُ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَقَدْ أَحْسَنَ ٱلْحُسَّادُ بِي حَيْثُ كَايَدُوا لَأَنِّسِيَ لَوْ قَارَبْتُهُ فِسِي مَشُورَةٍ لِأَنِّسِيَ لَوْ قَارَبْتُهُ فِسِي مَشُورَةٍ وَأَنَّسِي مَسِنْ بَنَاهُ إِلَاهُهُ مَضَا لَهُم جَوُّ ٱلسِّيَاسَةِ فَالْتُهُوا فَقَدْ السَّيَاسَةِ فَالْتُهُوا فَقَدْ طَسَوَّقُوا أَعْنَاقَهُم فِي مَعَاطِبٍ وَقَدْ أَنْشَبُوا أَوْطَانَهُم فِي مَعَاطِبٍ وَتَكْثِرُ لِلْوَالِي ٱلنَّدَامَة وَٱلأَسَىٰ وَتَكْثِرُ لِلْوَالِي ٱلنَّدَامَة وَٱلأَسَىٰ وَقَدْ خَارَ لِي ٱلرَّحْمَانُ فِي ٱلْبُعْدِ عَنْهُمُ وَقَدْ خَارَ لِي ٱلرَّحْمَانُ فِي ٱلْبُعْدِ عَنْهُمُ

مَكَانِي مِنَ الشُلطَانِ حَتَىٰ تَغَيَّرَا لأَتْعَبْتُ نَفْسِي أَوْ لَكُنْتُ مُقَصِّرَا عَلَى الصَّدْقِ وَالتَّصْرِيحِ مِنْ يَوْمَ أَثْغَرَا إلَىٰ مَا آشْتَهَوْا وَالْحَالُ يَكْفِيكَ مُخْبِرَا تَدُومُ إلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ الْخَالِقُ الْوَرَىٰ تُطِيلُ لِنِي اللَّبِ الْبُكَا وَالتَّحَسُّرَا تُطِيلُ لِنِي اللَّبِ الْبُكَا وَالتَّحَسُّرَا لَسوِ انْتَبَهَ فَ أَنْ كَانُ يَا فَكَارُهُ وَتَدَرَىٰ فَلاَ ذَنْبَ لِي إِذْ لاَ حَضَرْتُ ولاَ أَرَىٰ

وفي جمادى ألآخرة مِنْ سَنةِ ( ١٣٣٧هـ ) توجَّهَ أَلاَميرُ عليُّ بنُ منصورِ بنِ غالبٍ يحملُ توكيلاً مِنْ والدهِ بإمضاءِ تلكَ المعاهدةِ بدارِ الاعتمادِ في عدن ، وتوجَّهَ الأَميرُ سالمُ بنُ عبودِ بنِ سالم يحملُ توكيلاً مِنَ السُّلطانِ محسنِ بنِ غالبٍ بإمضائِها ، ونزلا بالمُكلاً علىٰ ضيافةِ السُّلطانِ غالبِ بنِ عوضِ القعيطيِّ ، وسارا بمعيَّتهِ إلىٰ عدن حيثُ وقعوا عليها هناكَ .

وكانَ ٱلسُّلطانُ ٱلمنصورُ بنُ غالبٍ ، وأَخوهُ ٱلسُّلطانُ ٱلمحسنُ بنُ غالبٍ تقاسما ٱلممالكَ بوثيقةٍ محرَّرةٍ بينَهُم لتاريخِ فاتحةِ رجب مِنْ سَنةِ (١٣٣٦هـ) ، فكانت سيئونُ ومريمه وتريسُ وأَعمالُها لِلمنصورِ ولأَولادهِ مِنْ بَعدِهِ ، وكانت تريمُ وٱلغُرَفُ لِلمُحسنِ بنِ غالبٍ ولأَولادهِ مِنْ بعدهِ .

وفي (١٢) من جمادى الأُولىٰ سَنةَ (١٣٤٣هـ) توفِّيَ السُّلطانُ محسنُ بنُ غالبٍ بسيئونَ ، وخَلَفَهُ ولدُهُ السُّلطانُ عبدُ اللهِ بنُ محسنٍ ، وكانَ رحيبَ الصَّدرِ ، طويلَ الباعِ ، رخيَّ البالِ ، رقيقَ الطَّبعِ ، مأمونَ الغضبِ ، جميلَ الأَخلاقِ ، خبيراً بالأُمورِ ، خليقاً بالملكِ ، إلاَّ أنَّهُ لا ينجو مِنْ بيتِ ليلى الأَخْيَليَّةِ \_ الَّذي تَمثَّلنا بهِ في

( ٱلحزم وصُدَاعَ )<sup>(۱)</sup> ، لمحسنِ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلعولقيِّ ـ ويُشاركُهُ في ٱلأَمْرِ أَخوهُ ٱلسُّلطانُ مُحَمَّدُ بنُ محسنِ .

وفي اليومِ الثَّامنِ مِنَ الحجَّةِ سنةَ ( ١٣٤٧هـ ) توفِّي السُّلطانُ المنصورُ بنُ غالبِ الكثيريُّ بعرفة ، وخلفَهُ ولدهُ السَّلطانُ عليُّ بنُ منصورِ .

وفي ليلةِ الخميسِ (١٨) شعبانَ سَنة (١٣٥٧هـ) توفّيَ فجأةً بسينونَ (٢) ، ودُفنَ بها مِنَ اليومِ الثّاني . وكانَ ذكيّا نبيها ، مشاركا في الأدبِ والعِلْمِ ؛ إِذْ كانَ يَحضرُ معالسي ويُكثرُ المكوث عندي فتثقّف بذلك لا بغيرهِ . وخَلَفَهُ أخوهُ السّلطانُ جعفرُ بنُ منصور (٣) وكانَ يحضرُ مع أبيهِ وأخيهِ عندي ، ويتولّى طبخ الشّاي بيدهِ ، وكانَ الغالبُ عليهِ السّكوت ، ولهاذا أُخفي حالُهُ عنّا ؛ لأنّ المرءَ مخبوءٌ تحت لسانِهِ ، وكثيراً ما أسألُ أباهُ عن حالِهِ فيقولُ : لا أعرفُ عنهُ إِلاً ما تعرفُ ، وللكن كانَ منصّرُ بنُ عبودٍ خصيصاً بهِ ، فلمّا أحفيناهُ السُّؤالَ . . أشارَ إلىٰ أنّهُ حقودٌ ، ولهُ مِنَ الشَّجاعةِ نصيبٌ لا يُنكَدُ .

وفي محرَّم سَنةِ ( ١٣٥٨هـ ) أُبرمتْ بينَهُ وبينَ ٱلحكومةِ ٱلإِنكليزيَّةِ معاهدةٌ رضيَ

<sup>(</sup>١) والبيت هو:

فَنِعْهُمُ فَتَسَى ٱلسَّذُنْيَسَا وَإِنْ كَانَ فَسَاجِسِراً وَفَسَوْقَ ٱلْفَتَسَىٰ إِنْ كَانَ لَيُسَ بِفَاجِسِ

(٢) علي بن منصور كان مولده بسيئون سنة ( ١٣٩٨هـ ) ، وهو الذي أقام السور المحيط بمدينة سيئون ، وفرغ منه سنة ( ١٣٥٢هـ ) ، وفي عهده دخلت البلاد تحت الاستشارة ، وكان من مناقبه أنه : يُعيد

المسروقات إلى أربابها ليلاً ويؤدب السارق سراً حفاظاً على السمعة والكرامة ، وقَمَع شوكة العبيد عندما بدؤوا بالأعمال الفوضوية بأن أجُلَىٰ رأسَهم بخيت عبد الخير ، وهدم داره عام ( ١٣٤٤هـ ) .

 <sup>(</sup>٣) السلطان جعفر بن منصور بن غالب. . خلف أخاه علياً في الحكم من سنة ( ١٣٥٧هـ ) ، إلى وفاته في
 سنة ( ١٣٦٨هـ ) ، وفي أيامه ترسمت الحدود بين دولته ودولة القعيطي ، وعاصر حركة ابن عبدات وقمعها بواسطة الإنكليز كما سبق في الغرفة .

ولما توفي.. خلفه ابنُ أخيه السلطان حسين بن علي بن منصور ، الذي تولى الحكم سنة ( ١٣٦٨هـ) وهو في ريعان شبابه ، وظل في الحكم نحو ( ٢٠ ) عاماً ، إلى أن أزاحه الحكم الشيوعي على إثر استقلال المنطقة من الاستعمار البريطاني عام ( ١٣٨٧هـ = ١٩٦٧م ) .

وهاجر السلطان حسين إلى السعودية ، وتوفي بجدة سنة ( ١٣٩٦هـ= ١٩٧٦م ) ودفن في مكة المكرمة . وانتهى بتنحيته تاريخ الدولة الكثيرية في حضرموت ، ولله الأمر من قبل ومن بعد .

فيها بأَنْ يكونَ لَهُ مِنها مستشارٌ يَقبلُ نصيحتَهُ في جميعِ ٱلأُمورِ ، ما عَدا ٱلمسائِلَ ٱلمتعلِّقة بالدِّيانةِ وٱلعادةِ ٱلإسلاميَّةِ (١) . وكانَ تمنَّعَ ٱلإمضاءَ علىٰ تلكَ ٱلمعاهدة زماناً طويلاً ، وللكنَّ ٱلضَّابطَ ٱلسيَّاسيَّ بمساعدةِ ٱلسَّيِّدِ أَبِي بكرٍ بنِ شيخٍ ٱلكافِ أَحفاهُ ٱلسُّؤَال حتَّىٰ رضيَ علىٰ شرطِ أَن يكونَ ٱلأَمرُ سرّاً ، فأَمضىٰ علىٰ وثيقة مكتوبةٍ بالإنكليزيَّةِ ، وللكنَّهم أَعلنوها في جريدةِ محميَّةِ عدنَ ، ومنها نقلتُ نصَّها ٱلمنشورَ بـ « ٱلأَصل » .

وفي يومِ ٱلخميسِ (١١) جمادى ٱلأُولَىٰ مِنْ سَنةِ (١٣٦٦هـ) قرَّرتِ ٱلحكومةُ الكثيريَّةُ مكوساً جائِرةً ـ لا تتحمَّلُها ٱلجبالُ فضلاً عنِ ٱلرِّجالِ ـ علىٰ كلِّ ما يردُ إلىٰ منطقتِها ، فوقعَ ٱلنَّاسُ ـ ولا سيَّما ٱلضُّعفاءُ ـ في شرَّ ممَّا كانوا أَنكروُهُ على ٱبنِ عِبْدَات ، وضَجُّوا منهُ .

أَمَّا ٱلأَقوياءُ : فإِنَّ ٱلعمَّالَ في أَيديهِم ، وٱلتَّهريبَ أَيسرُ شيءٍ عليهِم ، فٱلظُّلمُ ـ كما قالَ ٱلعلاَّمةُ ٱبنُ تيميةَ ـ مكرَّرٌ .

وبدلاً مِنَ ٱلاحتجاجِ عليهِ.. قامَ آلُ تريم يُهيِّجونَ ٱلشَّعبَ ٱلميتَ للاحتجاجِ على ٱلحكومةِ ٱلقعيطيَّةِ فيما تأخذُهُ مِنَ ٱلرُّسومِ على ٱلبضائِعِ ٱلواردةِ إِلَى ٱلمنطقةِ ٱلكثيريَّةِ ، وما أَظنُّهُم يَنجحونَ في هاذا ٱلاحتجاجِ مع تفارطِ ٱلأَيَّامِ ومرورِ نحو ٱلمتَّةِ عامٍ ، وما تلكَ إِلاَّ أعمالُ مَنْ رضيَ بهاذهِ ٱلمكوسِ ٱلباهظةِ ، وأَرادَ خدعةَ ٱلصَّبيِّ عنِ ٱللَّبنِ بتلكَ ٱلاحتجاجاتِ ٱلآيلةِ إِلَى ٱلفشلِ لا محالةَ ٱلَّتي ليست مِنِ ٱختصاصاتِ ٱلرَّعيَّةِ ، وإنَّما واجبُهم أَن يحتجُوا علىٰ ما نزلَ بهم ، وللكنَّ ٱلشَّعبَ ميِّتُ ، يشكرُ على الإساءةِ ، ويُثني على ٱلجنايةِ ، ويتهافتُ في تولِّي من يمكِّنُ ٱلأَجانبَ مِن ناصيتهِ ، ويوطِّيءُ لهم مناكبَهُ لسلطةٍ موهومةٍ ، ورئاسةٍ مزعومةٍ ، وإلاً . . فأيُ معنى لهاذهِ ويوطِّىءُ لهم مناكبَهُ لسلطةٍ موهومةٍ ، ورئاسةٍ مزعومةٍ ، وإلاً . . فأيُ معنى لهاذهِ

<sup>(</sup>١) وهي معاهدة الاستشارة السابق ذكرها. . وبنودها اثنان فقط ، وهما :

البند الأول: تقبل حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة أن تعين مستشاراً مقيماً للسلطان، والسلطان يرتضي أن يجهز بيتاً لانقاً للمستشار المقيم المذكور، ولأجل سعادة مملكته، يقبل نصيحته في جميع الأمور عدا المسائل المتعلقة بالديانة المحمدية والعادة.

أما البند الثاني: فمتعلقٌ بتعيين الخلفاء للسلطان. وكان توقيعها في عدن بنظر المستر رايلي والي عدن ، والمستر انجرامس.

الرُّسومِ الغاشمةِ معَ تصريحِ المعاهداتِ بأنَّ السَّاحلَ وسائرَ حضرموتَ إِقليمٌ واحدٌ ، بل بلغني عن جريدةِ الحكومةِ الرَّسميَّةِ بعدنَ إطلاقُ لفظِ عدنَ على الجميع ، فلو رأَيتَ ما يُصنَعُ بمنكوبي جاوةَ الَّذين وصلوا حضرموتَ مِنَ التَّفتيشِ والإِرهاقِ . لرأَيتَ ما يكمدُ النَّفوسَ ، ويذيبُ القلوبَ إِن كانَ فيها إسلامٌ وإيمانٌ ، ومعاذَ اللهِ أَن نبرِّي جماركَ السَّاحلِ مِنَ الظُّلمِ الفاحشِ ، والجورِ الفادحِ ، للكنَّ البراءةَ بالأولىٰ ألزمُ ، والأَخذَ مِنَ الأَطرافِ أَحزمُ .

#### ضواحي سيئون :

هيَ محاطةٌ بالنَّخيلِ فيما عدا جنوبَها ، وفي جانبِها الشَّماليِّ إِلَىٰ جهةِ الشَّرقِ علىٰ أَكثرَ مِنْ ميلٍ مِنها قريةٌ يقالُ لَها : الفُجَيرُ ، يَسكنُها أَعقابُ الإِمامِ السَّيِّدِ عبدِ الرَّحمانِ (١) ابنِ عبدِ اللهِ بنِ علويٌ مولى الدَّوِيلةِ (٢) ترجمَ لهُ في « المشرعِ » ولحفيدِهِ عبدِ اللهِ بنِ سالم بنِ سهلِ بن عبدِ الرَّحمانِ .

ومنهمُ العلاَّمةُ سالمٌ ، وفي « المواهبِ والمنَنِ » : أَنَّ الحبيبَينِ محمَّدَ بنَ علويًّ خيله ، ومحمَّدَ بنَ حسنِ الحدَّادِ .

وعلى الجملة.. فقد كانَ فيهِمُ العلماءُ والصُّلحاءُ ، وَأَطالَ سيِّدي حسنُ بنُ سقَّافٍ في ترجمةِ السَّابِقِ الذِّكرِ ؛ منهُمُ : السَّيِّدُ الشَّريفُ مُحَمَّدُ بنُ علويٌ بنُ مُحَمَّدٍ ، المتوفَّىٰ بالفجيرِ سَنةَ ( ١٢٦٧هـ ) ومنهم : السَّيِّدُ حسنُ بنُ حسينٍ ، كانَ أَغزَرَهُم جوداً في أَهلهِ بالفجيرِ سَنةَ ( عله عمد عَدُ بنُ علويٌ علىٰ مَن عابَهُ بذلك : ( ماحَدْ عرف قدر الدُّنيا وغيرِ أَهلِهِ ، قالَ عمُّهُ محمَّدُ بنُ علويٌ علىٰ مَن عابَهُ بذلك : ( ماحَدْ عرف قدر الدُّنيا إلاَّ حسين ) ، فهو في فرطِ بذلِهِ محتاجٌ إلىٰ زيادةٍ عن قولِ أبي عبادةَ [ني « ديوانِهِ ، ٢٩٩/٣ مِنَ الطَّويلِ] :

تَغَطْرِس جُود لَمْ يُمَلِّكُ وَقُفَةً فَيَخْتَارُ فِيهَا لِلصَّنِيعَةِ مَوْضِعَا

 <sup>(</sup>١) مولى خيله .

 <sup>(</sup>٢) آل مولى الدويلة هم ذرية السيد الإمام محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه ، توفي بتريم
 سنة ( ٥٦٥هـ ) . « المعجم ) ( ٨٧ ) .

وقد ذكرنا في « الأصل » سيّدنا العارف علويّ بن سهلٍ مولى خيله ، وولده فضلا ، وفصّلنا أخبارَ دولتهِ بظفار ، وأشرنا إلى أنَّ السّيَدَ محمَّدَ بن أحمدَ السّقَافَ أودعَهُ جاريةٌ ، ثمَّ اتَّهِمَ بها ، ثمَّ أخبرني الثقاتُ عنِ الفاضلِ الجليلِ الأخ عيدروسِ بنِ سالم البارِّ أنْ ليسَ الأمرُ كذلكَ ، ولكن للأميرِ فضلٍ كثيرٌ مِنَ المنافسين ؛ لشريفِ منزلتهِ عند السُلطانِ عبدِ الحميدِ ، فكانوا يتطلّبونَ لهُ العيوبَ لِما أحرقهم مِن سؤددهِ ، منزلتهِ مِن الشُلطانِ عبدِ الحميدِ ، فكانوا يتطلّبونَ لهُ العيوبَ لِما أحرقهم مِن سؤددهِ ، تبرتتِهِ مِن التُهمةِ ، وأعلنَ للسُلطانِ وللخاصِّ والعامِّ أنَّهُ لم يودعهُ الجارية . . بل وهبها تبرتتِهِ مِن التُهمة ، وأعلنَ للسُلطانِ وللخاصِّ والعامِّ أنَّهُ لم يودعهُ الجارية . . بل وهبها لهُ . . فَشَرَقَ الحسدةُ بريقهِم ، ورُجمُوا بحَجَرِهم ، وللهِ الحمدُ على هذهِ الرَّوايةِ الصَّحيحةِ اللَّي بلغَ بيَ السُّورُ إلىٰ ما لا نهايةَ لهُ ، ولم أذكرْ تلكَ التُهمة بـ « الأصلِ » إلاَّ ألسَّيد أميرٌ ، يُحتاجُ بيانُ حالِهِ ، فللهِ الحمدُ على السَّلامةِ ، وكانَ مِن كبارِ رجالاتِ الصَّوفيّةِ العارفينَ ، وللكن قد سُئِلَ الجنيدُ : أيزني العارف. . فقالَ : وكانَ أمرُ اللهِ قدراً مقدوراً .

ومنهُم : جدِّي لأُمِّي ، آلمنوَّرُ آلبالِ ، آلسَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ سقَّافٍ مَوْلَىٰ خَيْلِه ، ٱلمتوفَّىٰ بها سَنةَ (١٣١٦هـ) وحدِّث عن آلِ خيله بلا حَرَجٍ ؛ فإِنَّهم مذكورونَ في خبابِ ٱلشَّرفِ بِلا عَرَج .

وأَمَّا ٱلجُودُ وكَرَمُ ٱلضِّيافةِ. . فبيتُ قصيدِهم ، وخاصِّيَّتُهمُ ٱلَّتي بَسطتْ ذراعيها بوصيدهِم(١) لا يجزرُ لهم مَدّ ، ولاَ يَقِفُ سَماحُهُم عندَ حَدّ .

وَتَأْخُذُهُمْ فِي سَاعَةِ ٱلْجُودِ هِزَّةٌ فَتَحْسَبُهُمْ فِيهَا نَشَاوَىٰ مِنَ ٱلْغِنَىٰ عَظِيمٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَبِيْتُوا بِلاَ يَدِ إِذَا نَزَلَ ٱلْحَيَّ ٱلْغَرِيبُ تَقَارَعُوا إِذَا نَزَلَ ٱلْحَيِّ ٱلْغَرِيبُ تَقَارَعُوا

كَمَا خَايَلَ ٱلْمِطْرَابُ مِنْ نَشْوَةِ ٱلْخَمْرِ (٢) وَهُمْ فِي جَلاَبِيبِ ٱلْخَصَاصَةِ وَٱلْفَقْرِ وَهُمْ فِي جَلاَبِيبِ ٱلْخَصَاصَةِ وَٱلْفَقْرِ وَهَمْ أَنْ يَبِيتُ وا بِلاَ وَفْرِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَبِيتُ وا بِلاَ وَفْرِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَبِيتُ وا بِلاَ وَفْرِ

<sup>(</sup>١) الوصيد: الفِناءُ.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من الطويل ، وهي للشريف الرضي في ﴿ ديوانه ﴾ ( ١/ ٥٠٥ ) .

لقد كانتْ بهِمُ ٱلفجيرُ موضعَ ٱلعجِّ وٱلثَّجِّ (١) لا يشبهُها إِلاَّ مِنىَ في أَيَّامِ ٱلحج ، فَالشَّفارُ مِنَ ٱلذَّبائِحِ تسيلُ ، وٱلطُّهاةُ مِنَ ٱلمطابخ لا تميلُ .

يُغْشَوْنَ حَتَّمَىٰ مَا تَهِرُ كِلاَبُهُمْ لَا يَسْأَلُونَ عَنِ ٱلسَّوَادِ ٱلْمُقْبِل (٢)

لا تخبو مصابيحُهُم طولَ ٱللَّيلِ ، ثمَّ بينَ ديارِهم رباطُ ٱلخيلِ ، أخبرني محفوظُ هويديِّ بأَنَّهُ رأَىٰ ليلةَ ٱلشَّعبانيَّةِ فيهم ثمانيةَ عشرَ عناناً من جيادِ ٱلصَّافِناتِ كلُّهم بِيضٌ كرامٌ ، لا يسوَدُّ بينَهُم إِلاَّ ٱلمطابخُ وٱلبِرامُ (٣) ، ولا يُعابونَ إِلاَّ بمثلِ قولِ أَبي هفَّانَ [مِنَ المنسرح] :

عَيْبُ بَنِي مُخْلِدٍ سَمَاحَتُهُمْ وَأَنَّهُمْ يُتْلِفُونَ مَا مَلَكُوا(١)

فلقد أَطلقَ ٱلجودُ ما بأَيديهِم ، حتَّىٰ صوَّحَ ناديهِم ، وأَسرفوا في ٱلمكارمِ ، حتَّىٰ أَثقلتهُمُ ٱلمغارم .

كَانَتْ لَهُم هِمَم فَرَقْن بَيْنَهُم إِذَا ٱلْقَعَايِدُ عَن أَمْثَالِهَا قَعَدُوا(٥) فِعْلُ ٱلْجَمِيلِ وَتَفْرِيجُ ٱلْجَلِيلِ وَإِعْ طَاءُ ٱلْجَرِيلِ ٱلَّذِي لَمْ يُعْطِهِ أَحَدُ

<sup>(</sup>١) العجُّ : رفع الأَصوات . النُّجُّ : سيلان دماءِ الذَّبائح .

 <sup>(</sup>٢) البيت من الكامل ، وهو لسيّدنا حسّان بن ثابت رضي ألله عنه في « ديوانهِ » ( ٣٦٢ ) . يُغشَون : يُزارون ولا تخلو منازلهم من الأَضياف . والمعنىٰ : هم قوم كرام ، دائِم الدَّوم عندهم ضيوف ، فألِفَتْ كلابهم منظر الضّيفان وما عادت تنبح علىٰ أَحد .

<sup>(</sup>٣) البرام : القدور ، جمع : ( بُرمة ) .

 <sup>(</sup>٤) ما أُجمل العيوب إذا كانت هاكذا ، وهاذا ما يسمّيه علماء البلاغة بـ ( المدح بما يشبه الذَّم ) ؛ كقول الشاعر :

وَلاَ عَيْسَبَ فِيهِ مَ غَيْسِرَ أَنَّ سُيُسُوفَهُ مَ بِهِسَنَّ فُلُسُولٌ مِسَنْ قِسَرَاعِ ٱلْكَتَسَائِسِ فَأَنت عندما تسمع ( ولا عيب فيهم غير أَنَّ ) تظنُّ أَنَّه سيذكر بعد هـٰذا صفة من الصَّفات المعيبة ، وللكنَّك تُفاجأُ بقوله : ( إِنَّ سيوفهم قد تكسَّرت وألتَوَت من كثرة قتالهم الأَعداءَ ) . وهـٰذه صفة مدح ، فتعلم أنَّه لم يذكر صفة مشينة بل ذكر صفة مدح بأسلوب عربيَّ جميل وهو : أُسلوب المدح بما يشبه الذَّمَّ .

<sup>(</sup>٥) البيتان من البسيط .

فْآقَشْعَرَّتْ قَرِيتُهُم ، وَتَفَرَّقَتْ فِتْيَتُهُم ، وقد قالَ محمَّدُ بنُ عليٍّ بنِ خلفٍ ٱلبيرمانيُّ [من ألطُّويل]:

يُقِيمُ ٱلرِّجَالُ ٱلْمُوسِرُونَ بِأَرْضِهِمْ وَتَرْمِي ٱلنَّوَىٰ بِٱلْمُقْتِرِينَ ٱلْمَرَامِيَا

وَلَمْ تَبْقَ إِلاَّ ٱلدِّيارُ ٱلخاوية ، وٱلكلابُ ٱلعاوية ، يستمري ٱلعيونَ بومُها ، وتُفتِّتُ ٱلأُكبادَ رسومُها .

> أَوَ مَا رَأَيْتَ مَنَازِلَ آيْنَةِ مَالِكِ آنَــاوُهَــا وَطُلُــولُهَــا وَنِجَــادُهَــا

رَسَمَتْ لَهُ \_ كَيْفَ ٱلزَّفِيرُ \_ رُسُومُهَا(١) وَوِهَادُها وَحَدِيثُهَا وَقَدِيمُهَا (اللهُ اللهُ الل تَغْدُو ٱلرِّيَاحُ سَوَافِياً وَعَوَافِياً فَتُضِيمُ مَغْنَاهَا وَلَيْسَ تُضِيمُهَا (٣) وَكَانَتُمَا أَلْقَى عَصَاهُ بِهَا ٱلْبِلَىٰ مِنْ شُقَّةٍ قُذُفٍ فَلَيْسَ يَرِيمُهَا (١)

وفي ٱلمفاضلَةِ بينَها وبينَ ذي أصبح وأهليهما. . ليْ ولأُمُّ أولادي كلامٌ طويلٌ ؛ إِذْ أَهُلُ ٱلفُجَيرِ أَخُوالِي ، وأَهْلُ ذي أَصبحَ أَهْلُها ، وٱلحقُّ أَن ليسَ لسيِّدِ ٱلوادي ٱلحسنِ بنِ صالح ثمَّ لولدِهِ عبدِاللهِ مثيل ، وكلُّ كفَّةٍ بِهما تَشِيل ، وفيهما يأتي موضعَ قولِ ٱلأَوَّل [مِنَ الطُّويل]:

أَبُونا أَبٌ لَوْ كَانَ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ أَبٌ مِثْلُهُ أَغْنَاهُم بِالْمَنَاقِبِ

أَمَّا بِقيَّةُ آلِ ٱلبحرِ.. فآلُ خيله خيرٌ منهم ، إِلاَّ مَن سقطَ مِن محلِّهم عَن عناقيدِ ألعزٌّ ؛ إِذ لا مدفع لهم عن قولِ ٱلأَوَّلِ [مِنَ الطُّويلِ] :

وَلَيْسَ لَنَا عَيْبٌ سِوَىٰ أَنَّ جُودَنَا الْضَرَّ بِنَا ، وَٱلْبَأْسُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ

وقد هلكَ \_ أَو كادَ \_ كلُّ مِنَ ٱلقريتينِ ، نسأَلُ ٱللهَ أَنْ يُقيِّضَ لكَسْرِهما جَبْرَهُ ، وأَنْ يُديلَ عبرتَهُما حَبْرَهُ .

الأَبيات من الكامل ، وهي لأَبي تمَّام في « ديوانهِ ؟ ( ٢/ ١٤٣ ) . (1)

آناؤها: أطرافها . نجادها : مرتفعاتها . وهادها : منخفضاتها . (Y)

سوافياً : تسفى التُّراب ، وتذريه . عوافياً : ماحية . (٣)

الشُّقَّة : الوجهة . قُذُف : بعيدة . يَريمها : يُفارقها . (1)

وفي غربيِّ ٱلفجيرِ ، قريةٌ للحوارثِ ، يقالُ لَها : مَلْفُوق ، شَمَلَها ٱلاندثارُ ، ولَم يَبْقَ مِنها إِلاَّ آثارُ .

وفي شرقيها قريةٌ كانَ يَسكنُها السَّادةُ آلُ بامَزْرُوعٍ مِنْ آلِ الحَبْشيِّ ، منهم أُمُّ جدِّي المحسنِ ، لَم يَبْقَ مِنها إِلاَّ مسجدٌ صغيرٌ ، كثيرُ الأَنوارِ ، مشهورٌ بالأَسرارِ ، يقالُ لَهُ : مسجدُ باسَكَن .

القَرْنُ : هوَ مُخْتَرَفُ السَّادةِ آلِ طلهَ بنِ عمرَ ، في شرقيً سيئونَ على نصفِ ميلٍ مِنها ، وكانَ قرية صغيرة يسكنُها الفلاَّحونَ ، ثمَّ بنى به جدُّنا محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ طه بنِ عمرَ بنِ طه بنِ عمرَ مسجدَهُ الَّذي بحضيضِ الجبلِ الجنوبيِّ ، ثمَّ تتابعتِ البناياتُ بعدَ ذلكَ في البساتينِ ، ولهاذا لا تصحُّ ولا تنعقدُ الجمعةُ فيها علىٰ ما في « مجموعِ الجدِّ طه بنِ عمرَ » عنِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بامخرمةَ ؛ لأنَّها لم تُخَطَّ بلداً مِنَ البدءِ .

كانَ منفصلاً عن سينونَ في القديمِ ، ثمَّ اتَّصلَتِ العمائِرُ . وكانتْ لَهُم فيهِ الدِّيارُ العامرةُ ، والأفراحُ الغامرةُ ، وكانت أَيَّامُهُ لديهِم أَعياداً زاهرةً ، وقد سبقَ ذِكرُ العامرةُ ، والأنسِ والصَّفاءِ ، ولكنَّهُ لا يُعدُّ شيئاً بالنسبةِ لأَيَّامِ القرنِ ولياليها ، فلو شَهِدْتَها والبُرُدُ (١) ماطرةُ بالأَوْراقِ ، وجاوة دارَّةُ بالأَرْزَاقِ ، وسَمِعْتَ طبولَ الغواني بشجيًّاتِ المغاني ، ورأيتَ الشُّبَانَ متوزَّعينَ على بطحائِهِ لياليَ القمرِ طبولَ الغواني بشجيًّاتِ المغاني ، ورأيتَ الشُبَّانَ متوزِّعينَ على بطحائِهِ لياليَ القمرِ الأَضْحِيانِ على الشَّاهي اللَّذيذِ ، والشَّواءِ الغريضِ (٢) ، بالأحاديثِ الجنيّةِ ، والأَشعارِ الشَّهيَّةِ ، كلُّ فرقةٍ علىٰ قدرِ ما عندَها. . لَما خرجَ عن لِسانِكَ قولُ الصَّمَّةِ بنِ عبيدِ اللهِ القشيريِّ [منَ الوافر] :

بِ أَنْصَافِ لَهُ نَّ وَلاَ سَرَادِ<sup>(٣)</sup> وَأَقْصَرُ مَا يَكُونُ مِنَ ٱلنَّهَادِ

شُهُ ورٌ يَنْقَضِينَ وَمَا شَعَرْنَا فَهُ وَرُ يَنْقَضِينَ وَمَا شَعَرْنَا فَضَيْرُ لَيُلُهُ فَخَيْرُ لَيُلِ

<sup>(</sup>١) البُرُد : جمع بريد ، وهو ما يأتي من رسائِل .

<sup>(</sup>٢) ٱلغريض : الطريُّ من اللحم .

<sup>(</sup>٣) السّرار: آخر ليلة من السّهر.

أَو قولُ ٱلبحتريِّ [ني « ديوانهِ ، ١٠٠/١ مِنَ ٱلطُّويلِ] :

فَلاَ تَـذْكُـرَا عَهْـدَ ٱلتَّصَـابِـي فَـإِنَّـهُ تَقَضَّىٰ \_ وَلَمْ نَشْعُرْ بِهِ \_ ذَلِكَ ٱلْعَصْرُ

ومِنْ خيرِ ما في هاذا ٱلموضوعِ قولُ متمِّمٍ [مِنَ ٱلطَّويل] :

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّيْ وَمَالِكاً لِطُولِ ٱجْتِمَاعِ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً معَا وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جُذْيُمَةَ بُرْهَةً مِنَ ٱلدَّهْرِ حَتَّىٰ قِيلَ لَنْ نَتَصَدَّعَا

ولقد شهدَ بعضَ ذلكَ ٱلسَّائِحُ ٱلباسقيُّ ، فقالَ : ( إِنِّي لأَرثي لِمَنْ يفارقُ هـٰـذهِ ٱلدِّيارَ ، وأَتصوَّرُ أَنَّ حنينَهُ يطولُ وبكاءَهُ يدومُ ) .

لَكُنَّ ٱلزَّمَانَ جَفُولٌ ؛ فبينما هُم في ظلِّ عيشٍ غُفُولٌ.. إِذ تضيَّفتِ ٱلشَّمسُ للأُفولِ ، ولَم يَبْقَ إِلاَّ ٱلقليلُ ، ٱلَّذي لا يروي ٱلغليلَ .

يَا مَنْزِلاً أَعْنَقَتْ فِيهِ ٱلْجَنُوبُ عَلَىٰ رَسْمٍ مُحِيلٍ وَشَعْبٍ غَيْرٍ مُلْتَئِسمِ مَرِيلٍ وَشَعْبٍ غَيْرِ مُلْتَئِسمِ هَرِمْنَ بَعْدُورٌ عَلَى ٱلْهَرَمِ (١) هَرِمْنَ بُدُورُكَ مَعْدُورٌ عَلَى ٱلْهَرَمِ (١)

ولقد وصفتُهُ في يومٍ غامَ ضحاهُ ، وأَرْجَفَ رعده برحاهُ ، وتخيَّلتُ عهدَ ٱلأَشياخِ ، فقلتُ مِنْ مطوَّلةِ [مِنَ ٱلخفيف] :

فِي رِيَاضٍ مِنَ ٱلنَّخِيلِ تَلاَقَى ٱلْطِبْنَ مَرْأَى وَمَسْمَعاً وَمَدَاقاً مَلْعَبُ ٱللَّهُ وِ مَسْقَطُ ٱلرَّأْسِ مَأْوَى ٱلْدَسَادَةُ يَمْللُ ٱلسِرَّمَانَ سَنَاهُمَ

حَماءُ فِيهَا مِنَ ٱلسَّمَا وَٱلسَّوَانِي وَخَيَالاً بِلِي خَريَاتٍ حِسَانِ عِسَانِ عِسَانِ عِسَانِ عِسَانِ عِيلَا الْبَنَانِ عِيلَا الْبَنَانِ عِيلَا أَلْبَنَانِ بَهْجَةً مِنْ فُللاَنَةٍ وَفُللاَنِ وَفُللاَنِ وَفُللاَنِ

وأَسعدُ ما شهدتُ من زمانِهِ العامَ الَّذي انحترفَ بقربهِ سيِّدي وشيخي الأُستاذُ الأَبرُّ مسندُ الدُّنيا : عيدروسُ بنُ عمرَ ، وهوَ عامُ ( ١٣٠٧هـ ) ، فلقد عَظُمَت تلك السَّنةَ المِنَّة ، حتَّىٰ كأنَّما اُستُرِقتِ الأَيَّامُ مِنَ الجنَّة ، وكانوا أَوَّلَ الخريفِ في جدبٍ ، فلمَّا

<sup>(</sup>١) البيتان من البسيط ، وهما لأبي تمَّام في « ديوانهِ » ( ٩٣/٢ ) . أَعنقت : سارت مسرعة . الرَّسم : ما لصق بالأرض من آثار الدِّيار . محيل : دارس .

أَوى العلاَّمةُ السَّيِّدُ عليُّ بنُ محمَّدِ الحبشيُّ إلىٰ فراشِهِ.. ذكرَ ما النَّاسُ فيهِ ، فخفَّ بلباسِ النَّومِ إلى الأستاذِ يستشيرُهُ في الاستسقاءِ ، فاهتمَّ الأُستاذُ وباتَ يُلحُ علىٰ ربَّهِ في الدُّعاءِ ، فما كادَ يبرقُ الفجرُ.. إلاَّ وقد جاءتِ السُّيول ، وامتلأتِ الحقول ، ثمَّ تتابعت حتَّىٰ لم يكنِ انجلاؤُها إلاَّ بعدَ التَّضرُّعِ والابتهالِ ، فجاءَ موضعَ قولِ البوصيريُّ :

فكيفَ لا تفيضُ ٱلعبرات ، وتتصاعدُ ٱلزَّفرات ، لتلكَ ٱلوجوهِ ٱلنَّاضرة ، وٱلأَيَّامِ ٱلزَّاهرَة ، وٱلأَيَّامِ ٱلنَّاهرَة ، وٱللَّيالي ٱلعاطرة .

أَعِــزَّايَ مَــا أَبْقَــوْا لِعَيْنِــيَ قُــرَّةً وَلاَ زَوَّدُوا إِلاَّ ٱلْحَنِيــنَ ٱلْمُـرَجَّعَــا(١) وَكَـانُـوا عَلَى ٱلْأَيّـامِ مَلْهَـى وَمَطْرَبـاً فَقَـذ أَصْبَحُـوا لِلْقَلْبِ مَبْكَى وَمَجْزَعَـا

فما أَطُولَ ٱلرِّثَا ، ولا سيَّما إذ لم يبقَ إِلاَّ ٱلغُثا ، فجاءَ موضعَ قولِ ٱلشَّريفِ ٱلرَّضيِّ [في ( ديوانِهِ ، ٢/ ٢٦٢ مِنَ ٱلسَّريع] :

كَانُـوا صَفَـاءَ الْكَـأْسِ ثُـمَّ ٱنْجَلَـوْا مِـنَ ٱلْبَـوَاقِـي عَـنْ قَـذَىّ ثَـافــلِ ومن أَواخِرِ رثائي لأُولئكَ قولي [مِنَ الطَّويلِ]:

فَكُمْ فِي ٱلْحَشَا مِنْ مَوْجِعَاتٍ لِسَادَةٍ جِبَالٌ مُنِيفَاتٌ مِنَ ٱلْمَجْدِ أَصْبَحَتْ أَمَرً لَنَا ٱلْعَيْسُ ٱلرَّغِيدَ فِرَاقُهُمْ وَلَوْلاَ ٱعْتِصَامٌ بِالَّذِي لَمْ يَكُنْ لَنَا فَفِي كُلِّ حِينٍ يَانْحُدُ ٱلْبَيْنُ عُرَّةً فَايْنَ ٱلْمَصَابِيحُ ٱلَّتِي كَانَ لِلْهُدَىٰ وَأَيْنَ ٱلْمَرَاجِيحُ ٱلْمَسَامِيحُ وَٱلأُلَىٰ

مَنَاطَ الرَّجَا كَانُوا فَغَطَّاهُمُ الرَّمْلُ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ لَوْلاَ الأَحَادِيثُ \_ مِنْ قَبْلُ وَالْقَلْنَا مِنْ بَعْدِ مَا أَوْحَشُوا الْحَمْلُ وَالْقَلْنَا مِنْ بَعْدِ مَا أَوْحَشُوا الْحَمْلُ نَعِيشُ فَوَاقاً بَعْدَمَا انْقَطَعَ الْوَصْلُ تَعَدُوبُ لَهَا أَكْبَادُنَا ثُمَّ لاَ نَسْلُو بِهَا فِي الْبِلاَدِ الشَّانُ وَالشَّرَفُ الْجَزْلُ بِعُلَاقِمَ الشَّرُفُ الْجَزْلُ بِعُلَاقِمَ الشَّرِفُ الْجَزْلُ بِعُلْمَ الشَّرِقُ وَالشَّرَفُ الْجَزْلُ بِعُلْمَ الشَّرِقُ وَاللَّرَفُ وَاللَّرَافُ وَالْرَافُ وَالْمُرَافُ وَالْلَّرَافُ وَالْمُرْفُولُ وَالْمُؤْلَ وَالْمُرْفُولُ وَالْمُؤْلِلَ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَلَا لَوْلَافُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَلَالْمُؤْلُ وَلَالْمُؤْلُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُ وَلَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَلَالْمُؤْلُ وَلَا لَالْمُؤْلِولَالَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُ ولَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤُلُولُ وَلَالْمُولُولُولُ وَلَا لَالْمُولُ وَلَالِمُولُ وَلَالِمُولُولُولُ لَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ

<sup>(</sup>١) البيتان من الطُّويل ، وهما للشريف الرضي في ﴿ ديوانهِ ﴾ ( ١/ ٦٣٩ ) .

وَإِنْ قَصُرَتْ ذُرْعَانُ قَدْمِ بِحَادِثِ تَلَّ فَكُمْ بِحَادِثِ تَلَّ لَنَا أَخْبَارُهُمْ وَتُدِيبُنَا يُخْبَارُهُمْ وَتُدِيبُنَا يُسَدِّ وَمَصْبَح

تَلَقَّاهُ مِنْ آرائِهِمْ كَاهِلٌ عَبْلُ فَوَاعَجَباً مِنْهَا تَمُرُ كَمَا تَحُلُو فَمَا زَالَ فِي خَذِي لِتَذْكَارِهِمْ طَلُ

ومِن أَواخرِ ما رأيتُ مِن بهجةِ القرنِ ونضارتِهِ : أَنَّني أَصَعَدُ ذُروةَ داري بعدَ المغربِ سنةَ ( ١٣٥٥هـ ) ، وهي سطحٌ صغيرٌ قاصرُ الجدارِ ، يُسافرُ الطَّرفُ مِنَ ثلاثِ نواحيهِ ، إحاطةَ ثلثي الدَّائرة ، كأنَّها الكواكبُ المنتثرة ، والشُّبَّانُ أَوزاع ، والفرحُ مخيِّمٌ علىٰ سائرِ البقاع ، فأستغرقُ في ذلكَ الجمالِ الباهر ، واللَّذَّةِ التَّي تحمي النَّومَ عَنِ السَّامرِ والسَّاهرِ ، ثمَّ عدتُ إلىٰ مثلِ ذلكَ في سنةِ ( ١٣٦٣هـ ) فكنتُ كما قالَ الرَّضيُّ [ني ديوانهِ ، ١/ ١٥٤ مِنَ الطَّويل] :

نَظَرْتُ ٱلْكَثِيبَ ٱلأَيْمَنَ ٱلْيَوْمَ نَظْرَةً فَرَدَّتْ إِلَيَّ ٱلطَّرْفَ يَدْمَىٰ وَيَدْمَعُ

إِذ قد أَدبرَ ٱلعيش ، وكَرَّ مِنَ ٱلإِدبارِ جيش ، وأُديلَ ٱلنُّورُ بٱلظَّلام ، فلا سمرَ ولا غناء ولا سراجَ ولا كلام ، وكأنَّما كلُّ ذلكَ مِنَ ٱلأَحلام ، وما هوَ إِلاَّ ببعضِ ما أكتسبوا ، ويعفو عن كثيرِ وألسَّلام .

وَلَّــى ٱلسزَّمَــانُ وَوَلَّــتِ ٱلأَيِّــامُ فَعَلَـى ٱلْمَنَــاذِكِ وَٱلنــزِيــلِ سَــلاَمُ (١)

ثُمَّ إِنِّي بعدَ أَن خَبَتِ المصابيح ، وأوحشتِ السُّطوحُ والمراويح . . هجرتُ الذرىٰ ليلاً ، وجعلتُ أتسنَّمُها غدياتِ الخريف ، وأسرحُ النَّظرَ مِنَ الجهاتِ الثَّلاثِ تالياً ما تعوَّدتُهُ مِنَ الأورادِ في الظِّلِ الظَّليل ، والجوِّ البليل ، والرِّيحِ العليل ، والفضاءِ الرَّحب ، والهواء الطَّلق الشبيهِ بنعيمِ الجنَّة ، لا يمتازُ بهِ أحد ، وإنَّما هوَ كجمالِ الأَفلاكِ وأنوارِها ، ما يكونُ منهُ عندَ هاؤلاءِ . . يكونُ عندَ الآخرين ، ولهاذا ينتفي التَّحاسدُ عليه ؛ لأنَّ النَّاسَ مشاعٌ فيهِ ، فأرى النَّخيلَ الباسقة ، والقصورَ البيضاءَ الشَّاهقة ، فأستغرقُ في النَّعمة ، وأنبسطُ مِنَ البهجة ؛ إذ يظهرُ حينئذِ ما يدهشُ العقلَ الشَّاهة ، فأستغرقُ في النَّعمة ، وأنبسطُ مِنَ البهجة ؛ إذ يظهرُ حينئذِ ما يدهشُ العقلَ

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل ، وهو للإمام عبد الله بن علوي الحداد في « ديوانه » ( ٤٧٤ ) .

ويخلبُ اللُّبّ ، وينيرُ الفكرَ وينعشُ الرُّوح ، ويبعثُ الذّكرياتِ الجميلة ، ويوحي بالمعاني النّبيلة ، فأكادُ أخرجُ عَن جِلدي ، وأغيبُ عَن نفسي ، وألامِسُ العالَمَ القدسي ، وأتاَكَدُ أَن ليسَ بينَ الأدعيةِ وبينَ سماءِ القبولِ حجاب ، وأَنْ قدِ اَنفتحَ مِنَ الخيرِ بشهادةِ القشعريرةِ وهيمنةِ الروحنةِ كلُّ باب ، لا أَفضلَ ولا أَجملَ ولا أَروعَ ولا أَبدعَ عندي مِن ذلكَ . . إلا مجالسة بالروضةِ الشَّريفةِ تجاهَ القبرِ الأعظم ، وقعودي علىٰ بطحاءِ أُمِّ المناسكِ عشيَّات الأَشْتِيةِ إزاءَ البيتِ المعمور ، ثمَّ أَنثني علىٰ كَبدي خشيةَ أَن تقطَّعَ ، وأَلوثُ بُردي علىٰ صدري حذارَ أَن يتفلَّق .

فَلَــوْ فَلَــقَ ٱلْفُــوَادَ شَــدِيــدُ وَجُــدٍ لَهَــمَّ سَــوَادُ قَلْبِــي بِــٱنْفِــلاَقِــي (١) وَمَا أَشَدَّ رقَّتِي لأُولئكَ ٱلَّذينَ يَتَشَتَّتُونَ فِي ٱلبُلدان ، ويفارقونَ هـنذهِ ٱلأُوطان .

وَادَحْمَتَ اللَّغَرِيبِ فِي ٱلْبَلَدِ ٱلنَّا وَرَحِ مَسَاذَا بِنَفْسِهِ صَنَعَالًا وَادَحْمَتَ اللَّهُ فَمَا ٱنتُفَعَا النَّفَعَا اللَّهُ فَمَا ٱنتُفَعَا

ولو أَنَّهم جمعوا قناطيرَ ٱلرَّقين<sup>(٣)</sup>. . لما ٱستعاضوا إِلاَّ بتدارُكِ ٱللَّيالي ٱللَّواتي بَقِين ، وماذَا يفيدونَ وقد رضُوا بٱلدُّون ، وأَبناؤُهم يتامىٰ ، وأَزواجهم أيامىٰ .

كَمْ غَادَةٍ فِي ظَلاَمِ ٱللَّيْلِ بَاكِيَةٍ عَلَىٰ أَلِيفٍ لَهَا يَهْوِي بِهِ ٱلطَّلَبُ(١)

فَالقَلُوبُ تَنْذَابِ ، وَٱلْبَيْنُ أَكْبَرُ عَذَابِ ، يَبَعْثُ ٱلشُّجُونَ ، وَيُكْثَرُ ٱلدُّجُونَ ، ويشبهُ ٱلسُّجُونَ ، وما لي أرى ٱلأَحْبَابَ وٱلأَولادَ يَذْهَبُونَ ثُمَّ لا يَجْيَئُونَ ، وقد قالَ ٱلقطبُ ٱلحَدَّاد [في « دَيُوانِهِ ، ٩١ مِنَ ٱلبَسِطِ] :

مُشَتُّتُ ونَ بِأَطْرَافِ ٱلْبِلَادِ عَلَىٰ رَغْمِ ٱلْأُنُوفِ كَمَا تَهْوَاهُ حُسَّادُ

البيت من الوافر ، وهو لأمية بن الأسكر كما في « خزانة الأدب » ( ٢٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) البيتان من المنسرح ، وهما لعلي بن الجهم .

<sup>(</sup>٣) الرّقين : الدراهم .

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط ، وهو لحافظ إبراهيم في « ديوانهِ » ( ٢٦٩/١ ) .

وقال قيسٌ [ابن ذريح في « ديوانِهِ ، ٣٣ مِنَ ٱلطُّويلِ]:

رَأَيْتُ مُصِيبَاتِ ٱلـزَّمَـانِ بِـأَسْـرِهَـا سِـوَىٰ فُـرْقَـةِ ٱلأَحْبَابِ هَيِّنَـةَ ٱلْخَطْبِ
وقالَ حبيبٌ [في « ديوانهِ ، ٢/ ٣١ مِنَ ٱلكاملِ] :

لَـوْ جَـاءَ مُـرْتَـادُ ٱلْمَنِيَّـةِ لَـمْ يَجِـدْ إِلاَّ ٱلْفِــرَاقَ عَلَــى ٱلنُّفُــوسِ دَلِيــلا وقالَ أَبُو ٱلطَّيِّبِ [ني « العُكبريُّ ، ٣/١٦٣ مِنَ ٱلسِيطِ] :

لَـوْلاَ مُفَـارَقَـةُ ٱلأَحْبَـابِ مَـا وَجَـدَتْ لَهَـا ٱلْمَنَـايَـا إِلَـىٰ أَرْوَاحِنَـا سُبُـلا

وممًّا يزيدُ ٱلأمر عُقدةً ، والشَّوقَ وَقْدةً : تذكُّري قولَ الجدِّ رضوانُ اللهِ عليهِ وقد قابلَ سيئونَ في مرجعِهِ مِن فسحةٍ قضاها مع أصحابٍ لهُ تحتَ حَصَاةٍ بحضيضِ الجبلِ الشَّرقيُّ يسمُّونَها : (الرَّضَّه) فلقد ملأَ صدرَهُ ، واستجهرَ نظرَهُ جمالُ سيئونَ وصفاؤُها ، فقالَ : ما أحسنَ هذا المنظر . وأطنبَ بوصفهِ لولا تشوُّشُهُ بظلمِ يافع ، ثمَّ لم يزل يفتلُ في الذُّرى والغاربِ حتَّىٰ أَخذَ بالثَّار ، وارتفعَ الحقُّ وثار ، وأخذتِ المظالمُ في الاندثار ، فكيفَ لو شاهدَ جدُّنا سيئونَ في ليالي سنة ( ١٣٥٤هـ ) ، أو لو المظالمُ في الاندثار ، فكيفَ لو شاهدَ جدُّنا سيئونَ في ليالي سنة ( ١٣٥٤هـ ) ، أو لو سروراً ، هذا مِن جهةِ الجمالِ والشَّارة ؛ إذ لم يرَ إذ ذاكَ حتَّىٰ معشاره ، وأمَّا مِن جهةِ انحطاطِ العلمِ والدِّين ، وظهورِ أمرِ الملحدينَ والمفسدين ، وتجهم الدَّهرِ الغاشم . . فلا نقولُ إلاَّ ما قالَ عبدُ المطلبِ بنُ هاشم ، واللهُ المسؤولُ أن يطويَ البين ، ويقرَّبَ الأَين ، ويقضَى الدَّين .

فَكُلُّ ٱللَّيَالِي لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ إِنْ دَنَتْ كَمَا كُلُّ أَيَّامِ ٱللِّقَا يَوْمُ جُمْعَةِ (١)

وهوَ ٱلمؤَمَّلُ أَن يعطيَنا وإِيَّاهُم عطاءً جزيلاً ، ويردَّهم إلينا مردَّا جميلاً يدخلُ تحتَ قولِ ٱلوليد [بن عبيدِ ٱلبحتري في ( ديوانِهِ ) ٢/ ٧٣ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

مَلأَتُ يَدِي فَٱشْتَقْتُ وَٱلشَّوْقُ عَادَةٌ لِكُلِّ غَرِيبٍ زَالَ عَنْ يَدِهِ ٱلْفَقْرُ

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، وهو لسلطان العاشقين في « ديوانه » ( ٨٠ ) .

فإِنَّ أَهاليهم يحنُّونَ إِليهم حنينَ ٱلعشار، وتهتزُّ لهم منهمُ ٱلأَشعارُ وٱلأَبشار، وتتحدَّرُ مدامِعُهم عندما إِليهم يُشار ، ومع ذلكَ فإِنَّنا نُعيذُهم بٱللهِ مِن قولِ بشَّار [مِنَ ٱلطَّويل] :

وَأَوْبَتُهُ مُشْتَاقٍ بِغَيْرٍ دَرَاهِم إلَى أَهْلِهِ مِنْ أَعْظَم ٱلْحَدَثَانِ

ومما أمرى العيون ، وأَشوى الجفون مِن كتابٍ سيَّرَهُ جدُّنا المحسنُ لأَحبابهِ بجاوة مِن روضةِ ٱلعلوم إِذ ذاكَ مسجدِ طهَ حينما أَخذَهُ ٱلطَّرَبِ ، وملأَهُ ٱلأُنس بٱلرَّبِ ، يصفُ لهم ما يجنونَ مِنَ ٱلمعارف ، ويتمتَّعونَ بهِ في ظلِّها ٱلوارف ، يَحدوهُم لنادِيهم ، ويشوقُهم لواديهم ، ولا بُدَّ أَن يُصيبَ مهزَّهم ، ويُطبقَ مَحزَّهم ، ويُسيلَ شؤونَهم ، ويُرعفَ عيونَهم ، ولئنِ ٱنتثر ٱلجمان ، وٱنحطَّ ٱلزَّمان. . فلا يزالُ حبُّ ٱلأَوطانِ مِنَ ٱلإيمان .

بِلاَدِي - وَإِنْ هَانَتْ مَقَاماً - عَزِيزَةٌ وَأَهْلِي وَإِنْ جَارُوا عَلَيَّ كِرَامُ (١)

وقالَ بعضُ مَن أَغزاهُ عثمانُ وجمَّرهُ (٢) [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

بَلَغْنَا إِلَىٰ حُلْوَانَ وَٱلْقَلْبُ نَازِعٌ إِلَىٰ أَهْلِ نَجْدٍ أَيْنَ حُلْوَانُ مِنْ نَجْدِ لَجَثْجَـاثُ نَجْـدٍ حِيـنَ يَضْـرِبُـهُ ٱلنَّـدَىٰ ۚ أَحَبُ وَأَشْهَىٰ عِنْدَنَا مِنْ جَنَى ٱلْوَرْدِ (٣)

وغنَّت حبابةُ بقولِ ٱلأحوصِ (٤)[مِنَ الوافرِ] :

لَعَمْ رِي إِنَّ لِي الْأَحِبُ سَلْعِاً وَمَنْ قَدْ حَلَّ فِي أَكْنَافِ سَلْع حَلَفْتُ بِرَبِّ مَكِّةً وَٱلْمُصَلِّئِ وَأَيْدِي ٱلسَّابِحَاتِ غَدَاةً جَمْعِ لأَنْــتَ عَلَــى ٱلتَّــدَانِــي وَٱلتَّنَــاثِــي

أَحَبُّ إِلَىيَّ مِنْ بَصَـرِي وَسَمْعِـي

ثم تأوَّهت آهةً كادت تُقَضِّبُ ضلوعَها ، فقالَ لها ٱلوليدُ : ما هـاذا؟ وأنا لو شئتِ حملتُ إِليكِ سلعاً حجراً حجراً ، فقالت : إِنَّما أُحبُّ ٱلمكانَ لأَجلِ ٱلسُّكَّان ، وكانَ لها رَباءٌ بألمدينة .

البيت من الطويل. (1)

جَمَّرُهُ : حبسه في الثغر ومنعه عن العود إلى أهله . (٢)

الجَنْجاتُ : شجر أصفر ، مرٌّ ، طيب الريح . (٣)

القصة والأبيات في ﴿ الأغانى ﴾ ( ١٥/ ١٣٥ ) . (1)

وقالَ أَبُو ٱلعلاءِ [ني ﴿ سقط الزُّندِ ، ٢٣٣ مِنَ الطُّويلِ] :

فَيَــا وَطَنِــي إِنْ فَــاتَنِــي بِــكَ سَــابِــقٌ وَإِنْ أَسْتَطِـعُ آتِيـكَ فِــي الْحَشْــرِ زَائِــراً

وقالَ [في ( سقطِ ٱلزُّندِ ، ٢٤٧ مِنَ ٱلطُّويلِ] :

فَيَا بَرْقُ لَيْسَ ٱلكَرْخُ دَارِي وَإِنَّمَا فَهَلْ فِيكَ مِنْ مَاءِ ٱلْمَعَرَّةِ قَطْرَةٌ

رَمَانِي إِلَيْهِ ٱلدَّهْرُ مُنْذُ لَيَالِي تَبُلُ بِهَا ظَمْانَ لَيْسَ بِسَالِي

مِنَ ٱلدُّهْرِ فَلْيَنْعَمْ لِسَاكِنِكَ ٱلْبَالُ

وَهَيْهَاتَ ؛ لِي يَـوْمَ ٱلْقِيَـامَـةِ أَشْغَـالُ

ولشدَّ ما أُوذي شيخُنا العلاَّمةُ ابنُ شهابِ في تريمَ ، ولكنَّهُ لمَّا كانَ كريمَ المنبتِ. . لم يسكن حنينُه ، فضلاً عن أَن يَنْبَتَّ ، وقد بكىٰ جماعةٌ مِن شيوخِ العلويِّينَ لمَّا أَنشدَ بينَهم قولهُ [في «ديوانه»: ١٨٦-١٨٧ مِنَ البسيطِ] :

يَا أَيُهَا ٱلرَّاكِبُ ٱلْغَادِي إِلَىٰ بَلَدٍ نَاشَدْتُكَ ٱللهُ وَٱلْودَّ ٱلْقَدِيمَ إِذَا أَنْ تَسْتَهِلَ صَرِيحًا بِالتَّحِيَّةِ عَنْ أَنْ تَسْتَهِلَ صَرِيحًا بِالتَّحِيَّةِ عَنْ إِلَىٰ بِالْهِنْدِ نَاءِ أَحِيْ وَجْدٍ يَحِنُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ أَلْمَى ٱلْعَرَانِينِ مِنْ أَقْرَانِهِ وَإِلَىٰ إِلَىٰ

جَرْعَاقُ أَ خَصْبَةُ ٱلْمَرْعَىٰ وَأَبْرُقُهُ مَا بَانَ مِنِ بَانِ ذَاكَ ٱلسَّفْحِ مَوْرِقُهُ بَاكٍ تَكَادُ شُوُونُ ٱلدَّمْعِ تُغْرِقُهُ بَاكٍ تَكَادُ شُوُونُ ٱلدَّمْعِ تُغْرِقُهُ أَوْطَانِهِ وَسِهَامُ ٱلْبَيْنِ تَدِرْشُقُهُ حَدِيثِهِمْ عَبَرَاتُ ٱلشَّوْقِ تَخْنُقُهُ

## حصن ٱلحوارثِ

هوَ ديارٌ في شرقيِّ ٱلقرنِ ، كانَ به أُناسٌ مِنَ ٱلحوارثِ لهمُ ثروةٌ وأَعمالٌ خيريَّة ، منها مسجدٌ بسيئونَ يقالُ لهُ : مسجدُ ٱلحومرةَ ، ثمَّ آضمحلُوا وتشتَّتُ أُمورُهم ، وذهبَت أَموالُهم ضحيَّة ٱلفوضويَّةِ في حضرموتَ ، وخَلَفَهم ناسٌ مِن آلِ جعفرِ بنِ بدرٍ العوينيِّينَ يقالُ لهمُ : آلُ ريِّس .

وحصلَ فيهِ فسوقٌ كبيرٌ ، حتَّى آشترىٰ بعضَ ديارِهِ ٱلسُّلطانُ منصورُ بنُ غالبٍ ، وأَجهزَ عليهم سوءُ عملِهِم ، فقلُوا .

وأُخبرني الشَّيخُ آمباركُ بنُ جعفرِ القحومِ بنِ سعدٍ : أَنَّ الحومرةَ تركَ آمرأَةً وبنتاً ،

فَأُمَّا ٱلبنتُ. . فتزوَّجها ريِّسُ بنُ عامرٍ ٱلملقَّبُ بٱلصراح ، مِن آلِ سعيدٍ ، وأُمَّا ٱلمرأةُ. . فلم تكد تَحِلَّ حتَّىٰ تزوَّجَها عليُّ بنُ عوضٍ ٱلعوينيُّ ، ثمَّ تزاحموا على ٱلتَّركةِ ، وكانَ ذلكَ في أُواخرِ أَيَّامِ يافعِ ، ولم يَشعُرِ ٱلصراحُ وهوَ في قصرِ ٱلحومرَةِ بحصنِ ٱلحوارثِ. . إِلاَّ وقد دخلَ عليهِ جماعةٌ مِن آلِ جعفرِ بنِ بدرٍ ، فواثبَهم ، ولمَّا كثروهُ. . تحاجَزُوا علىٰ أَن يخرجَ بأَهلِهِ معَ ٱلشرف ٱلعسكريِّ ، وتخلُّصَ منهم أَيضاً عبدُهُ ٱلمكينُ لديهِ وكانَ شجاعاً لا يُطاق وأسمُهُ ناصرٌ ، ولمَّا أستقرَّ بجعيمه وأستولى آلُ جعفرِ بن بدرِ علىٰ حصنِ ٱلحومرةِ وأَموالِهِ. . ركبَ ٱلصراح ٱللَّيلَ في عبديهِ ناصرِ وسالَمين ونفرٍ مِن آلِ سعيدٍ ، وهجموا علىٰ دارِ ٱلبيتيِّ ، وكانَ مِن جملةِ ما ٱستولىٰ عليهِ آلُ جعفرِ بنِ بدرٍ مِن أَموالِ ٱلحومرةِ ، وكانَ فيهِ نحو ستَّةٍ فقتلوهم ، وٱحتلُّوا ٱلدَّارَ ، ودامتِ ٱلمناوشاتُ بينَهم مدَّة ، حدَثَ في أَثنائِها أَن سمعَ ناصرٌ وسالِمينَ بطلوع عليِّ بنِ عوضٍ ٱلعوينيِّ مِن حصنِ ٱلحومرةِ إلىٰ سيئونَ في نفرٍ مِن أَصحابِه ، فأُخذُوا عليهمُ ٱلطُّريقَ وناشبوهمُ ٱلحربَ وظفرَ آلُ عونٍ بعدَ ذلكَ بواحدٍ مِن آلِ سعيدٍ فقتلوهُ ، وكانَ ٱلصراح ٱستولىٰ علىٰ تركةِ عمِّ لهُ ، فرضيَ بعضُ أَبناءِ عمِّهِ ، وذهبَ ٱلباقونَ إِلىٰ جفل ، وكانَ منهم محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ عبودٍ ، فسافرَ إلىٰ باندوم ، وجمعَ لهُ مِنَ ٱلمالِ ما يسَّرَهُ ٱللهُ ، ولمَّا عادَ إِلَىٰ حضرموتَ بعدَ موتِ ٱلصراحِ بدفيقه أَيَّامَ حربِها. . قصدَ جفلاً ، ووجدَ جعفرَ بنَ عليٌّ بنِ سعيدٍ قدِ ٱستولىٰ علىٰ مالِهِ بجعيمةَ بسببِ أَنَّهُ تعهَّدَ مِن بعضِ إِخوانِهِ ، فسارَ إلى ٱلقوزِ من سحيلِ جعيمه ، ومعهُ ناصرٌ وسالَمين عبيدُ ٱلصراح ، فأَلفُوا مَحمَّدَ بنَ جعفرِ بنِ عليِّ بنِ سعيد يحصد الزروع الذي في مال محمد بن علي بن عبودٍ. . فأنقضَّ عليهِ ناصرٌ وقَدَّ بطنَهُ ، ولم يشتفِ غيظهُ بذلكَ . . فأرسلَ جماعةً مِن أصحابهِ إلى قوزِ سحيلِ جعيمه فلم يغنوا شيئاً ، فتبعَّهُم هوَ بنفسِهِ وناوشَ آل محمَّدِ بن عليٌّ ٱلحربَ، فخرجوا عليهم، وقُتِلَ ناصرٌ، فجاءَ جماعةٌ مِن آلِ سعيدٍ ليحجزُوا بينَهم ، فلم يرضَ محمَّدُ بنُ عليِّ لِمَا اشتدَّ عليهِ مِن مصرع ناصرٍ حتَّىٰ قالَ لهُ أَحدُهم : أَما علمتَ أَنَّ عامرَ بنَ سعيدٍ يأكلُ جلجل في ٱلكوتِ ، فرضيَ ، وكانَ ٱلَّذي أَصابَ ناصراً عليُّ بنُ جعفرِ بنِ عليِّ بنِ سعيدٍ فوثبَ عامرُ بنُ سعيدٍ فرآهُ ناصرٌ وكانَ فيهِ رمقٌ

أَمكنَهُ بِهِ أَن يَستلَّ خِنجرَهُ ويُوجرَ (١١) بِهِ عامراً .

وقولُهُ: (يأكل جلجل) كنايةٌ عجيبةٌ عن دخولِ ٱلنَّملِ إلىٰ فيهِ وهوَ مطروحٌ بٱلكوتِ .

ثمَّ عادَ محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ عبودٍ إلىٰ باندوم ، وكَانَ مقصداً فيها للضِّيفانِ ، وقد تلقَّاني إلى المحطَّةِ لمَّا اَجتزتُ باندوم سنة ( ١٣٣٠هـ ) ، وبتُ عندَهُ علىٰ أَرغدِ عيشٍ ، إلاَّ أَنَّهُ كانَ عندَهُ ليلتَئِذِ رجلٌ مِنَ السَّادةِ نَفَسَ عليَّ تخصيصَهُ بالمنزلِ والمبالغةِ في التَّحفِي فقاتَلَ اللهُ الحسدَ الَّذي لا يؤذي إلاَّ صاحبَهُ .

وفي حدود سنة ( ١٣٢٦هـ ) حضرَ بعضُ ورثةِ الحوارثِ فادَّعيٰ على السَّيِّدِ محمَّدِ بنِ عمرِ السَّقَّافِ بحصَّتِهِ مِنَ البيرِ المسمَّاةِ ( الحضيره ) في شمالِ حصنِ الحوارثِ إلى الجهةِ الشَّرقيةِ ، وكانت من جملة أموالِهم فانتهت إلى السَّيِّدِ محمَّدِ بنِ حامدِ فيما تُورُنَّ إلى الجهةِ الشَّرقيةِ ، وكانت من جملة أموالِهم فانتهت إلى السَّيِّدِ محمَّدِ بنِ حامدِ فيما تُورُنَّ مِن تراثِهم ، ولم يعدمِ المدَّعي بيَّناتِ كثيرةً بأنَها ملكُ مُورَّثهِ إلىٰ أن ماتَ ، وكانَ على القضاءِ إذ ذاكَ سيِّدي علويُّ بنُ عبدِ الرَّحمانِ السَّقَّافُ ، وهوَ أخو السَّيِّدِ محمَّدِ بنِ حامدِ مِنَ الأُمِّ ، فتوقَّفَ عنِ الحكمِ في القَضيَّةِ خشيةَ أن يحابيَ أخاهُ فلا يستوفي حقَّ المدَّعي بأجمعِهِ ، فأمرَ السُّلطانُ بنفوذ الطَّرفينِ إلىٰ تريمَ للتَّحاكُم عندَ قاضيها .

ولمّا هبُّوا للسّيرِ وأحضرَ المدّعي بيّناتِهِ وعرفَ السّيّدُ شيخُ بنُ محمّدِ الحبشيُّ حقّ المعرفةِ توجُّهَ القضاءِ على السّيّدِ محمّدِ بنِ حامدٍ \_ وكانَ لهُ صديقاً ومحبّاً \_ أنقذ الموقف ، وطلبَ سحبَ المسألةِ مِنَ القضاءِ ، وتفويضَ الأمرِ إلىٰ أربعةِ نفرِ هوَ المحدُهم ، وأنا الثّاني ، والثّالثُ الأخُ عبدُ اللهِ بنُ حسينٍ ، والرَّابعُ هوَ السّيّدُ سقّافُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ شهيدُ الهَدْم ، فَخَلَّصْنا السّيّدَ محمّدَ بنَ حامدِ مِنَ الأحمالِ الفادحةِ التّي عبدِ اللهِ بنِ عمرَ شهيدُ الهَدْم ، فَخَلَّصْنا السّيّدَ محمّدَ بنَ حامدٍ مِنَ الأحمالِ الفادحةِ التّي لا محيص لهُ عنها لوِ آنبرمَ القضاءُ بشيءٍ مِنَ الدَّراهمِ حوالي الأربع مئةِ ريالِ عن حصّةِ ذلكَ الوارثِ مِنَ الحظيره ، وعمّا كانَ استغلّهُ السّيّدُ محمّدُ بنُ حامدٍ من ثمراتِها طوالَ ذلكَ السّنينَ \_ وبرضا الطّرفينِ تمّ استحلالُها عن طيبةِ نفسٍ \_ أبر منا الصّلحَ علىٰ ذلكَ بعدَ الإِقرارِ الصّريحِ بالعقدِ الصحيحِ ، ولو لم يكن إقرارٌ . لما صحّ الصّلحُ ، وبقيَ المدّعي علىٰ دعواهُ ، فَسُرّ بهِ سيّدي العلاّمةُ القاضي علويُ بنُ عبدِ الرّحمانِ سروراً كثيراً .

<sup>(</sup>١) يوجرُ : يطعنُ .

وما أَظنُّ سعيَ الفاضلِ السَّيِّدِ شيخِ بنِ محمَّدِ الحبشيِّ في ذلكَ الأَمرِ إلاَّ عن إشارةِ أَخيهِ العلاَّمةِ السَّيِّدِ عليِّ بنِ محمَّدِ الحبشيِّ لأَنَّ السَّيِّدَ محمَّدَ بنَ حامدٍ مِن أَخصِّ تلاميذِهِ ، وقد نُشِرتِ القضَّيةُ في جريدةِ الإصلاحِ الَّتي كانَ يُصدرُها الشَّيخُ كرامةُ بلَّدرِمِ في سنغافورةَ لذلكَ العهدِ ، ولم يستطع أَنْ يكذِّبها أَحدٌ ببنتِ شفةٍ ، على أَنَّهُ جاءَ عنها : هاذا حاصلُ قضَّيةِ البَيِّرِ بتلطيفٍ وتصغيرٍ . وكانَ ذلكَ مِن إنشاءِ العلاَّمةِ الجليلِ السَّيِّدِ محمَّدِ بنِ عقيلٍ .

وحصنُ الحوارثِ اليومَ موضعٌ لعسكرِ الباديةِ الّذي تجلبهُ الحكومةُ الإنكليزيَّةُ لتأمينِ الطُّرقِ بأَسفلِ حشّى انتهَوا إِلىٰ أَقلَّ لتأمينِ الطُّرقِ بأَسفلِ حضرموتَ ، قد قلَّ سكّانُهُ قبلَ سكنى العسكرِ حتَّى انتهَوا إِلىٰ أَقلَّ مِن عشرينَ .

# مَرْيَمَهُ (١)

قالَ في « اَلتَّاجِ » : ( مرِيمةُ ـ بكسرِ اَلرَّاءِ ـ بلدةٌ بحَضْرَمَوْتَ ، وبها سكنُ اَلسَّادةِ اَلِ باعلويِّ اَلاَنَ ) ، وفيهِ خطأٌ مِنْ جهتين :

الأولى : مِنْ جهةِ الضَّبطِ ، فالرَّاءُ فيها ساكنةٌ ، والميمانِ والياءُ مفتوحاتٌ \_ كما عليه الاستعمالُ \_ وبذلك صرَّحَ السَّيِّدُ عمرُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ صاحبُ الحمراء في كتابهِ « فتحُ الرَّحمانِ » .

وَٱلنَّانِيَةُ : قُولُهُ : ( إِنَّهَا مُسَكَنُ ٱلعَلُويِّينَ ٱلآنَ ) مَعَ أَنَّهُ لَم يَكُنَ بَهَا أَحَدٌ مِنهم لعهدِهِ، وإنَّمَا كَانَ بِهَا مِنهِم ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ بنُ عَلُويٌ بنِ عَبْدِ ٱلرَّحمانِ ٱلسَّقَافُ ، ولَهُ ٱبنانِ :

أَحدُهُما : عمرُ<sup>(٢)</sup> ، وذرِّيَّتُهُ بِدَثِينةَ .

وٱلآخَرُ : علويُّن ، لَهُ ٱبنانِ :

 <sup>(</sup>١) مَرْيَمه : تقع جنوب شرق سيئون ، وتبعد عنها نحو ( ٨كم ) .

<sup>(</sup>٢) عمر هذا هو الملقب بالمكنون ، كما لقب بنفس اللقب ابن عم أبيه السيد علوي بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمان السقاف ، وآل مكنون لهم انتشار في الحامي والشحر ونواحيها ، ومنهم جماعة بالمكلا ، توفي عمر المكنون سنة ( ٩٧٤هـ ) ، وهو صاحب الحوطة بالشعب بين مشطة وروغه ، وذريته من ابنه أحمد بن عمر المكنون .

\_ أَحدُهُما : عليٌّ ، وعَقِبُهُ آلُ قِيسِيهْ (١) ، كانوا بسيئونَ ثمَّ نَجعوا إِلَىٰ جاوة .

\_ وَٱلثَّانِي : عبدُ ٱلرَّحمانِ (٢) ، لَهُ ثلاثةُ أَولادٍ :

أَحدُهُم : أَحمدُ ، توفِّيَ بمَرْيمهُ ، ودُفنَ بتريم ، وعَقِبُهُ آلُ أَحمدَ بنِ علويًّ بسيئونَ سَنةَ ( ١٣٢٢هـ ) (٣) ، ولهُ أَولادٌ ؛ أَكبرُهم : جعفرٌ ، كان علىٰ رئاسةِ ألعربِ في فلمبانَ .

ومنهُمُ: ٱلسَّيِّدُ السَّيِّدُ حسينُ بنُ علويٌ ، مُثرِ متواضعٌ ، يَحسبُهُ ٱلنَّاسُ فقيراً ، ولَطالما أَرادَهُ ٱلسَّيِّدُ ٱلسَّهِيرُ عليُ بنُ مُحَمَّدِ ٱلحَبْشيُّ علىٰ تبديلِ دارِهِ وأثاثهِ ليُكثرَ ٱلمجيءَ إليهِ وٱلتَّردُّدَ عليهِ ؛ لأنَّ بنتَهُ كانت تحتَ أَحدِ أُولادِهِ فلَم يَفعلْ ، توفِّيَ بسينون حدودَ سَنةِ (١٣٢٦هـ) ، وخَلَفَهُ ولدُهُ مُحَمَّدٌ علىٰ مِثلِ حالهِ مِنَ ٱلتَّواضعِ ، وزادَ عليهِ بٱلعبادةِ ؛ فلقد أقامَ نحو أَربعينَ سنة يُحيي ثلثَ ٱللَّيلِ ٱلآخِرِ كلِّهِ بٱلتَّهجُّدِ . ويقالُ : إِنَّ لَهُ صدقاتٍ سريَّةً ، وآللهُ أُعلمُ بذلكَ . توفِي سَنةَ (١٣٦٠هـ) عن عُمُرٍ يناهز ٱلثمانينَ .

ومنهُمُ: السَّيِّدُ هودُ بنُ أَحمدَ السَّقَافُ ، لَهُ وجاهةٌ عندَ آلِ كثيرٍ ، اكتسبَها بإكرامهِم وفَتْحِ دارِهِ لَهُم ، وبذلِهِ الجهدَ في مداراتهِم وإرضاءِ مَنْ يَغضبُ عليهِ منهُم ـ والمتعزِّزُ بهِم ذليلٌ ـ فمرَّتْ حياتُهُ معَهُم في عناءٍ ، وأَشدُ منهُ محاولتُهُ إِخفاءَ إِساءاتِهِم وتجنيهِم عليهِ ، وإن كانَ الاثنانِ منهم أو مِن عَبِيدِ الدَّولةِ لَيَتواضعانِ علىٰ أَن يَدَّعيَ أَحدُهما على عليهِ ، وإن كانَ الاثنانِ منهم أو مِن عَبِيدِ الدَّولةِ لَيَتواضعانِ علىٰ أَن يَدَّعيَ أَحدُهما على الآخرِ بشيء ؛ فيترافعانِ إليهِ ؛ فَيُصْلِحُ بينَهم ، ويتحمَّلُ المَبْلَغَ . . فيقتسمانِهِ . توفِّي بسيثونَ سَنةَ ( ١٣٥٢هـ ) .

وَٱلنَّانِي : عَلَويٌّ (1) ، عَقِبُهُ بِٱلهَندِ وَجِفِل وَسَيْتُونَ .

<sup>(</sup>١) آل قيسية ( من الأمر قيسي ) وهم ذرية السيد علي بن علوي بن أحمد بن علوي المذكور هنا ، وهم بجاوة ، ومنهم السادة آل المعلم عبده بسيئون وسمارانغ .

<sup>(</sup>٢) ويعرف بالمفقود .

<sup>(</sup>٣) هو السيد شيخ بن سقاف \_ الملقب فرقز \_ أبن أحمد بن عبد الله بن علوي بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله عبد الرحمان بن علوي بن أحمد صاحب ( مريمه ) . ولد بسيئون سنة ( ١٢٥١هـ) ، وتوفي بها في ( ٢٠ ) جمادى الأولى ( ١٣٢٢هـ ) .

<sup>(</sup>٤) توفي بتريم وقبر شرقيَّ العيدروس .

وَٱلثَّالَثُ : شَيِخٌ ٱلمَجْدُوبُ ، عَقِبُهُ بَحُوطَةِ ٱلزُّبَيْدِيُّ ، كَذَا فِي « شَمْسِ ٱلظَّهِيرَةِ » ، وَالكُنَّهُ لاَ ذِكْرَ لَهُمُ ٱلآنَ بٱلحُوطَةِ ، فَلَعلَّهُم تَحُوَّلُوا ، أَو ٱنقرَضُوا ؛ فَمَا بٱلحُوطَةِ ٱلآنَ نَافِخُ نَارَ مِنَ ٱلعَلُولِيِّينَ .

وممَّنْ تديَّرَ مَرْيمَه : آلعلاَّمةُ آلسَّيَّدُ يوسفُ بنُ عابدِ آلحسنيُّ آلفاسيُّ (١) ، جاءَ في أُواخِرِ أَيَّامِ سيِّدِنا ٱلشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالمٍ وأَخذَ عنهُ ، وسَكَنَ مريمه ، وكانَ يتردَّدُ بينَها وبينَ الحزَمةِ بمأْربَ ، ولَهُ في كلِّ أَهلٌ .

وفي سَنةِ (٩٩٣هـ) آقترنَ ببنتِ أَحمدَ بنِ عمرَ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عليَّ بنِ عمرَ أَللهِ بنِ عليًّ بنِ عمرَ اللهِ اللهِ بنِ عليًّ بنِ عمرَ اللهَّيخُ أَحمدُ بنُ الحارثيُّ ، قالَ : وحضرَ عَقْدَ النِّكاحِ جماعةٌ مِنَ العلويِّينَ ، منهُمُ : الشَّيخُ أَحمدُ بنُ مُحَمَّدٍ الْحَبْشيُّ ، وجماعةٌ مِنَ الفقراءِ الزَّبدةِ أَهلِ الرِّباطِ (٢) ، وكثيرٌ مِنْ بني حارثةَ (٣) . ثمَّ تزوَّجَ على أبنةِ عمَّ هاذهِ كما فصَّلَ ذلكَ في « رحلتهِ »(٤) .

وكانَ تولَّى ٱلقضاءَ بمريمه ، وكانَ يُزوِّجُ ٱلشَّرائِفَ مِنْ غيرِ ٱلأَكفاءِ فلا يُنْكَرُ عليهِ .

وجاءَ في «مجموعِ ٱلأَجدادِ: طاهَ بنِ عمرَ وعليٌ بنِ عمرَ »، عنِ ٱلفقيهِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ أَحمدَ حنبلِ (٥) ، قالَ : (لمَّا طلبَ ٱلسُّلطانُ عبدُ ٱللهِ ٱلزَّواجَ مِنْ بنتِ

<sup>(</sup>۱) ولد السيد يوسف سنة ( ٩٦٥هـ) أو ( ٩٦٦هـ) بالمغرب ، ببلدة الفيضة بالفاء أو الغين ، من بلاد أنقاد الواقعة بين فاس وتلمسان التي فيها جبال زناته . وكان والده مات سنة ( ٩٧٥هـ) وهو في نحو العاشرة ، فدخل فاس واجتمع بسلطانها مولاي إسماعيل العلوي ، وبعدها هاجر وطوف كثيراً من البلدان ، وكان وصوله عينات واجتماعه بالشيخ أبي بكر في ( ١٢ ) ربيع الثاني سنة ( ٩٩٢هـ) ، وكانت وفاته بمريمه سنة ( ١٠٤٨هـ) .

وله عقب كثير ؛ إِذ تزوج مراراً ، وبلغ عدد زوجاته اللاتي دخل بهن بحضرموت فقط سبع زوجات من عدة نواحى .

وعرفت ذريته بآل بن يوسف ، وآل الحَسْني ـ بسكون السين ـ وآل مشهور .

<sup>(</sup>٢) الرباط: يقصد به رباط الشيخة سلطانة ، الأتي ذكره عقب مريمه .

<sup>(</sup>٣) وحضر هذا النكاح من الأعيان أيضاً: الشيخ عبد القادر بن إبراهيم باكثير ، والشيخ عبد الله بن عمر باجمال ، والفقيه محمد بن عبد الرحمان سراج باجمال ، والشيخ نادر باحميد ، وعبد الكبير باحميد ، ومحمد بن عبد الرؤوف باحميد . إلخ . « الرحلة » ( ص١٠٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) وهي الرحلة التي دون أحداثها سنة ( ١٠٣٦هـ ) ، وتعرف باسم « رحلة يوسف بن عابد » .

<sup>(</sup>٥) آل حنبل هؤلاء من آل بارجاء ، ولهم مسجد يعرف بمسجد حنبل بسيئون ، ومنهم الشيخ الفاضل =

ٱلملكانيِّ وأَحدُ أَخويها غائِبٌ.. قلتُ لَهُ : لا يجوزُ إِلاَّ بِٱلتَّقليدِ. فأَمرَ بهِ ، فعقدتُ لَهُ .

ثُمَّ آجتمعتُ بِٱلسَّيِّدِ يوسفَ بنِ عابدٍ ، فقالَ ليْ : عقدتَ لِلسُّلطانِ ؟ قلتُ : نَعَمْ .

قَالَ : أَصبتَ ، هوَ مذهبُ مالكِ . وقالَ ليْ : إِنَّ ٱلسَّيِّدَ عبدَ ٱلرَّحمانِ بنَ شهابِ أَرسلَ إِليَّ بشريفةٍ وليُّها غائِبٌ فزوَّجتُها مِنْ باحنّان مِنْ غيرِ ضرورةٍ . وذكر والدي أَنَّ أَرسلَ إِليَّ بشريفةٍ وليُّها غائِبٌ فزوَّجتُها مِنْ باحنّان مِنْ غيرِ ضرورةٍ . وذكر والدي أَنَّ السَّرائِفَ مِنْ آلِ ٱلسَّرائِفَ مِنْ آلِ بكرِ بنَ عبد ٱللهِ ٱلعيدروس ٱلعدنيَّ خرجَ إِلَىٰ تريم فزوَّجَ ٱلشَّرائِفَ مِنْ آلِ بافضلِ ) اهـ

وقولُ ٱلسَّيِّدِ يوسفَ بنِ عابدٍ : ( أَصبتَ هوَ مذهبُ مالكِ ) أَي : بقطعِ ٱلنَّظرِ عن أَمرِ ٱلسُّلطانِ بتقليدهِ ، أَمَّا معَ أَمرِهِ بهِ . . فيصيرُ مذهباً لِلشَّافعيُّ ، كما قرَّرهُ ٱبنُ حجرِ وبامخرمةَ في « فتاويهِما » .

وقد مرَّ في حوره أَنَّ آلَ الملكاني ـ بفتَحَاتٍ ـ مِن مُسْلِمةِ الرُّومِ ، وما أَدري ما سببُ التحطاطِ السُّلطانِ عنهم في الكفاءَةِ حتَّىٰ لم يصحَّ اقترانُهُ ببنتهم إِلاَّ بالتَّقليدِ .

ثمَّ عرفتُ أَنَّ آلَ ٱلمَلَكَاني سادةٌ كانوا بسيئون من بني ٱلحسنِ بنِ عليٌ ، ومنهمُ الشَّريفةُ علويَّةُ بنتُ حسينِ ٱلمَلكانيِّ ٱلحسنيِّ ، لها ذِكْرٌ في أَدعيةِ مسجدِ ٱلجدِّ طاهَ بنِ عمرَ لمن تصدَّق عليهِ .

وفي ٱلنُّسخِ ٱلصَّحيحةِ مِن « مجموع ٱلجدِّ » أَنَّ ٱلسُّلطانَ عبدَ ٱللهِ طلبَ ٱلزَّواجَ مِن بنتِ ٱلمَلطاني بٱلطَّاءِ لا بٱلكافِ ، وبهـٰذا ينكشفُ ٱلإِشكالُ .

وفي الحكاية ( ٣٨٠ ) مِنَ « الجوهرِ الشَّفَّافِ » [١٣٢/٢] : ( أَنَّ يَمَانِيَّ بنَ فاضل مرَّ هُوَ وأَخوهُ فتفرَّسَ الشَّيخُ أَبو بكرِ السَّكرانُ المتوفَّىٰ سنةَ ( ٨٢١هـ ) أَنَّ يمانيَّ سيُلحِقُ الأَذَىٰ بأبيهِ ظلماً ، فلمًا كانَ بعدَ سنينَ . . اعتدىٰ علىٰ أبيهِ فاضلٍ وأُخرجَهُ مِنْ مريمه ، وبقيَ هوَ عليها إلىٰ أَنْ ماتَ أَبوهُ ) اهـ

النساخ شيخ بن عبد الله بن حنبل بارجاء ، من مُجَالسي المؤلف ، ونسخ له بعض مؤلفاته ، كان حياً
 سنة ( ١٣٦٢هـ ) .

ومنهُ تعرفُ أَنَّ دولةَ مريمه كانت للحَوَارثِ ؛ لأَنَّ هـٰؤلاءِ كانوا منهُم ، ويتأكَّدُ ذلكَ بما ذكرَهُ « شنبلٌ » في أخبارِ سَنةِ ( ٩١٤هـ ) أَنَّ : ( مجلّبَ بنَ عقيلٍ ٱلأَظلفيَّ تسوَّرَ على أَلسَّلطانِ مُحَمَّدِ بنِ جعفرِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عليِّ ٱلكثيريِّ ليلةَ ٱلنِّصفِ مِنْ صَفَرَ مِنْ تلكَ ٱلسَّنةِ وهوَ بمصنعةِ مريمه ، فقتلهُ وهوَ راقدٌ بجانبِ زوجتهِ بنتِ مُحَمَّدِ بنِ جميلٍ ٱلحارثيِّ ) اهـ

وما كانَ ٱلسُّلطانُ متملِّكاً علىٰ مريمه وإِنَّما جاءَها زائراً ، وبلَغني أَنَّ بعضَ سلاطينِ آلِ كثيرِ حاصرَ ٱلحارثيَّ بمصنعةِ مريمه سَنةً ، ثمَّ ولدتْ لِلكثيريِّ فرسُ بعدَ ٱنتهاءِ ٱلسَّنةِ ، فأَدلىٰ لَهُ حُزْمةً مِنَ ٱلقَضْبِ من رأْسِ ٱلمصنعةِ (١) ، فقالَ : ( مَنْ لا يعوزهُ ٱلقَضْبُ معَ هاذا ٱلحصارِ . . فلَنْ يَعوزهُ غيرُهُ ) فأرتحلَ عنهُ .

وآثارُ ٱلنَّقْبِ في أَسافلِ هـٰذهِ ٱلقارةِ ظاهرَةٌ إلى ٱليومِ ، وكأنَّ ذلكَ ٱلمحاصرَ أَو غيرهُ أَرادوا حفرها ليمنعوهُ آلماءَ فلَم يَقْدِروا .

وبلَغنا عن بعضِ آلمشايخِ : أَنَّ آلقطبَ آلحدًّادَ زارَ بعضَ صلحاءِ مَرْيمه وكانَ مُقعداً ، وسأَلَهُ أَنْ يدعو لَهُ بحُسْنِ آلخاتمةِ ، فحميَ آلشَّيخُ وأَخذَهُ حالٌ وآهتزَّ ، وقالَ : حولَها ندندنُ ، وأنشأ الرَّجلُ يقولُ [مِنَ المجتثً] :

وأَخذَتُهُ حالةٌ شريفةٌ جرى مِنْ حرارتِها في عروقهِ آلدَّمُ ، وقامَ سويّاً كأَنْ لَمْ يَكُنْ بهِ أَلَمٌ ، وقلم سويّاً كأَنْ لَمْ يَكُنْ بهِ أَلَمٌ ، وقدِ آستحسنَ آلقطبُ آلحدَّادُ هاذا آلكلامَ فأدرجَهُ في قصيدةٍ لَهُ بناها عليهِ ، وبعضُ هاذهِ آلقصَّةِ موجودٌ في « كلام سيّدِنا عمرَ بنِ حسنِ ٱلحدَّادِ » .

ولَم تَزَلُ ذَرِّيَّةُ ٱلسَّيِّدِ يوسفَ بنِ عابدٍ بمريمه إلى ٱلآنَ .

ومنهُمُ: السَّيِّدُ حسينُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ شيخِ بنِ إِبراهيمَ الحسني ، المتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ١٣٤٠هـ ) ، وكانَ مُكثراً مِنَ البنينَ والبناتِ ، لَهُ منهُم فوقَ الخمسينَ ،

<sup>(</sup>١) القضب: البرسيم ( دارجة ) .

<sup>(</sup>٢) انظر البيتين والقصة في « ديوان الإمام الحدَّاد » ( ٤٤٥-٤٤١ ) .

وللكنْ لَمْ يُبارِكِ ٱللهُ فيهِم ولا في أعقابهِم ، وكانَ بينَهُم وبينَ بعضِ ٱلمشايخِ ٱلزُّبيديِّينَ آلِ ٱلحوطةِ نزاعٌ وضرابٌ ، حتَّىٰ لقد شجُّوا مرَّةٌ رأْسَ ٱلسَّيِّدِ حسينِ بنِ مُحَمَّدِ ٱلحسنيِّ هلذا ، وتمغثوهُ ، فلَم يثأَرْ لَهُ أولادُهُ علىٰ وفرةِ عددِهم وقوَّةِ أَجسامِ بعضِهم ، ولم تُغْنِه كثرتُهم .

ومن ذُرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ يوسفَ بن عابدٍ : ٱلعارفُ ٱلكاملُ وٱلسَّالكُ ٱلواصلُ يوسفُ بنُ عبدِ ٱللهِ ٱلفاسيُّ ، وقدِ ٱنتقلَ من مريمه إلىٰ سيٹونَ وتديَّرها . أثنیٰ عليهِ سيِّدي ٱلأُستاذُ ٱلأَبَرُّ في ( ص٨٥ ج٢ ) من « عقده » ثناءً جميلاً .

وفي كلام الحبيبِ أحمدَ بنِ عمرَ بنِ سميطٍ أَنَّهُ أَفضلُ مِنَ ٱلأَوَّلِ ، ومِن أَعَقَابِهِ بسيئون : الشَّهمُ الجوادُ السَّيِّدُ عبدُ اللهِ بنُ علويٌّ المشهورُ ، سكنَ سيئونَ وكانت لهُ ثروةٌ يُنْفِقُ منها في سبيلِ الخيراتِ بسرورِ نفسٍ ، وطيبةِ خاطرٍ ، يصحُّ فيه قولُ آبنِ جدِّهِ الشَّريفِ الرَّضيُّ [في « ديوانِهِ ، ٢/٣٠٤ مِنَ الطَّويلِ] :

كَثِيـرُ ٱرْتِيَـاحِ ٱلْقَلْبِ فِي عَقْبِ جُـودِهِ ﴿ إِذَا جَــائِــدٌ ٱلْقَــىٰ يَــداً فِــي ٱلتَّنَـــدُم توفِّي بسيئونَ سنة ( ١٣٢٩هـ ) ، وترك ولدَين لم يُحسنا سياسة تلك ٱلثَّروةِ ، ثمَّ تأكَّلَها ٱلقُضاةُ وٱلأوصياءُ ، فأضمحلَّت أو كادَت .

وقد مرَّ قُبيلَ القطنِ أَنَّ إِمارةَ مَريمه كانت لبني بكْرٍ مِنْ يافع ، ثمَّ أَجلَتْهُمُ اَلدَّولَةُ مِنها في سَنةِ ( ١٢٨٤هـ ) ، واستولَتْ علىٰ أَموالهِم بها ، وكانت لَهُم ذمَّةٌ مِنْ آلِ زِيمةَ اَلكثيريِّينَ فلَم تُبالِ بهِم ، وعيَّرَهُمُ اَلنَّاسُ حتَّى اَلصِّبيانُ فصَبروا .

وفي شمالِ تربةِ مريمةَ كانَ مدفنُ ٱلسُّلطانِ عبدِ ٱللهِ بنِ راشدِ (١) ؛ لأَنَّهُ كانَ قُتلَ علىٰ مقربةٍ مِنها .

<sup>(</sup>۱) السلطان الصالح العالم عبد الله بن راشد بن شجعنه بن فهد بن أحمد بن قحطان.. ولد سنة (۵۰۳هـ) ، وتوفي مقتولاً سنة (۲۱۳هـ) ، ولي الحكم عام (۵۹۳هـ) عقب مقتل أخيه شجعنه . وكان عصره أحسن عصور حضرموت التاريخية ؛ إذ كان فقيها محدثاً عالماً ، طلب العلم بمكة وغيرها ، فجمع الحديث على ابن أبي الصيف والحافظ عبد الغني المقدسي والحافظ ابن عساكر ، وقرأ «صحيح البخاري » على الفقيه محمد بن أحمد بن أبي النعمان الهجريني . . وإليه ينسب وادي حضرموت ، ويقال : وادي ابن راشد . ينظر : « الأدوار » (۱۱۰) ، « الحامد » (۲۱۱۲) ) .

وبينَ مريمه هـٰـذهِ ومريمه ٱلشَّرقيَّةِ : قارَةٌ فارِدَةٌ عاليةُ ٱلذُّرُوةِ ، وفيها بئْرٌ عذبةٌ ، وهي ٱلتَّي عذبةٌ ، وهي ٱلتَّي كانت عليها مَصْنعةُ مريمةَ ٱلسَّابقةُ ٱلذِّكرِ .

ولا تزالُ آثارُ مريمة الشَّرقيَّة ظاهرةً ولكنَّها كلَّها غامرةٌ ، وهيَ إِسلاميَّةٌ ، وفيها عدَّةُ مَسَاجِدَ .

وكانت مدينةً كُبرَىٰ في سابقِ ٱلأَيَّامِ ، ولا أُدري مَن هدَمَها . وسيأتي في قَارةِ العر أَنَّ عُمرَ بنَ مهديٍّ أَعادَ بناءَ ٱلعرِّ حوالَي سنةِ ( ٦١٩هـ ) ، فيحتمِلُ أَن يكونَ ٱلَّذي هدَمَ ٱلعرَّ هوَ ٱلَّذي هدمَ مريمه ٱلشَّرقيَّةَ ، ويحتمِلُ غيرَ ذلكَ .

وفي مريمةَ ناسٌ مِن آلِ باجُبَيرٍ ، فيهم علماءُ ؛ منهم : شيخُ صاحبِ « آلمشرعِ » بتريمَ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ أحمدَ باجبيرٍ .

وفي سَنةِ ( ١٣٢١هـ ) هَجَمَ العوامرُ علىٰ مريمه ، وأستولَوا عليها، ونَهبوا ما فيها، ثمَّ تقدَّموا إلىٰ منتصفِ الطَّريقِ بينَها وبينَ القَرْنِ فلاقتْهُمُ عَبِيدُ الدَّولةِ أَثناءَ الطَّريقِ ، والتحمَ القتالُ بينَهُم ، وللكنَّ العوامرَ كاثروا العبيدَ وأحاطوا بهم ، ولولا أنَّ اللهَ أَدركَهُم بالمنصبِ السَّيِّدِ عيدروسَ بنِ عبدِ القادرِ العيدروسِ ـ حداثةَ وفاةِ أَبيهِ \_ فحجزَ بينَهُم . . لاستأصلوهُم قتلاً .

## جَذَعٌ

هوَ أَسمٌ لعِدُّ ماءِ (١) لا يزولُ شتاءً ولا صيفاً في أَثناءِ جبلِ عن جنوبِ مَرْيمه ، يمتدُّ طولاً ينهرُ إليهِ بعضُ ماءِ ٱلجبالِ ٱلَّتي تدفعُ إِلىٰ تاربه ويثمه وشُحُوحٍ .

وتُشْرَعُ منهُ مجاري ماءٍ مجصَّصةٌ لا تزالُ آثارُها ظاهرةً تدلُّ علَىٰ أَنَّ ماءَهُ كانَ جارياً يَسقي ٱلنَّخيلَ وٱلمزارعَ ٱلَّتي حواليهِ ، والناس يقصدون ذلك المكان للاغتسال والتنزه فيه .

وفي « فتحِ ٱلرَّحمانِ » : ﴿ أَنَّ ٱلسَّيِّدَ عبدَ ٱللهِ بنَ أَبي بكرٍ ٱلعيدروس دخلَ

 <sup>(</sup>١) الماء العد : الذي يجري بدون انقطاع .

هوَ وجماعةٌ مِنْ أَهلِ مريمه غديراً يغتسلونَ فيهِ، فقالَ لَهُمُ ٱلشَّيخُ : هلمُّوا نتغاطسُ ) اهــــ وما أَظنُّهُ إِلاًّ هــُذا ٱلغديرَ .

وبه ذكرتُ ما جاء في ( ص ٢٠٩ ) من « القِرَى لقاصد أم القُرىٰ » : أَنَّ عاصم بنَ عُمرَ وعبد الرَّحمانِ بنَ زيدٍ تماقلا في البحرِ وهما محرمانِ ، يغيِّبُ كلُّ واحدٍ منهما رأس صاحبهِ ، وعمرُ رضي الله عنه جالسٌ علىٰ شاطىءِ البحرِ لا ينكرُ ذلكَ . أخرجه أبو ذرِّ الهرويُّ بلفظِهِ ، والشَّافعيُّ بمعناهُ (١) ، ومعنىٰ : تماقلا : تغاطسا كما فُسِّر بهِ في السِّياقِ .

### حَوْطَةُ سلطانة (٢)

بينَ مَرْيمه ٱلشَّرقيَّةِ وقارةِ ٱلعُر فَضَاءٌ فيهِ نخيلٌ ، ولَهُ وادٍ مخصوصٌ ، سكنَ فيهِ آلُ ٱلزبيديِّ ، ثمَّ ٱشتهرَ بحوطةِ سلطانةَ بنتِ عليُّ ٱلزُّبَيديِّ ، وهي مِنْ أَكابرِ ٱلصَّالِحينَ ، لَها عباداتٌ وأَحوالٌ تشبهُ أَحوالَ رابعةَ ٱلعدويَّةِ .

قيلَ : إِنَّ بعضَ أَهلِ ٱلفضلِ قالَ لها : ﴿ وَالْبَكْرَةُ يُومُهَا نَاقَهُ تَمَارِي الْجَمَالُ ﴾ .

فقالت: (الحِمْل بالحِمْل والزايدْ لَبَنْ والعيالْ) قالَ ٱلشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بكرِ عبَّاد في «ترجمتهِ» لِلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ بنِ مُحَمَّدِ ٱلقديمِ (٣): (كانَ ٱلشَّيخُ عمرُ ٱلزَّبيديُّ ٱلحارثيُّ مِنَ ٱلصَّالحينَ ، وكانتْ لَهُ أُختُ ٱسمُها سلطانةُ ، لَها أحوالٌ عظيمةٌ ، وقد تحكَّمتْ لِلشَّيخِ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلقديمِ هي وإخوانها ورَجعوا عن طريقِ ٱلعوامِّ ، وكانَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱلرَّحمانِ ٱلسَّقَافُ وأولادُهُ أبو بكرٍ وعمرُ يزورونها ، وقد بَنَتْ رباطاً بالعُرِّ ) اهـ عبدُ ٱلرَّحمانِ ٱلسَّقَافُ وأولادُهُ أبو بكرٍ وعمرُ يزورونها ، وقد بَنَتْ رباطاً بالعُرِّ ) اهـ

ومنهُ يتأَكَّدُ ما آرتاًيناهُ في مريمه الشَّرقيَّةِ مِنْ أَنَّ العُرَّ آسمٌ شاملٌ لذلكَ الفضاءِ بأسرهِ ، وأَنَّ القارةَ ليستَ إِلاَّ منسوبةً إليهِ .

<sup>(</sup>١) انظر: «الأم» (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) الشيخة سلطانة إحدى كبريات وشهيرات النساء بحضرموت ، بلغت جاهاً وعلماً وصلاحاً شهد به القريب والبعيد .

<sup>(</sup>٣) المسماة : « المنهاج القويم » ( خ ) .

ولرباطِ ٱلشَّيخةِ سلطانةَ ذِكرٌ كثيرٌ في كتبِ ٱلتَّراجمِ ٱلحضرميَّةِ (١) .

أَمَّا كُونُ الشَّيخةِ سلطانةَ تحكَّمتْ هي وأخوها لِلشَّيخِ مُحَمَّدِ باعبَّاد.. فلا يُخالفُهُ ما جاءَ في « مفتاحِ السَّعادةِ والخيرِ » لمؤلِّفِ صاحبِ « القلائِدِ » مِنْ قولهِ : ( أخبرني مَنْ أَعرفُهُ وأَشكُ في عينهِ ، وأَظنُّهُ عليَّ بنَ عثمانَ الزُّبيديِّ : أَنَّ سببَ رجوعِ جدِّهِم عمرَ الزُّبيديُّ عن طريقِ الجهالةِ إلى طريقِ الفقرِ أَنَّهُ كَمنَ ومعَهُ غيرُهُ بطريقِ كُخلانَ ، فمرَّ بهِم بعيرٌ للفقيهِ مُحَمَّدِ بنِ حكم باقشير ، فأخذوهُ ولَم يَعرفوا أَنَّهُ لَهُ ، فأُخبِرَ الشَّيخُ مُحَمَّدُ بنَ حكم بذلك ، فقالَ : إِنْ كَانَ أَخذوهُ مِنْ حاجةٍ وفاقةٍ . . تابَ اللهُ عليهِم . وكذلك كانَ ، فحصلَ لَهُ رجوعٌ صادقٌ وتابَ في الحالِ ) اهد لأنَّهُ لو جاءَ إلى الشَّيخِ محمَّدِ بنِ حكم وتابَ علىٰ يدهِ ، وتحكَّمَ لهُ . . لَذُكِرَ ذلك ، وللكنَّهُ لم يذهب إلاَّ إلىٰ عندِ الشَّيخ محمَّد بنِ عبدِ اللهِ باعبًادِ بشبام ، معَ أَنَّ التَّوبةَ لا تصحُّ إلاَّ بالاستحلالِ وردِّ المظلمةِ ، وكيفَ يقبلهُ الشَّيخُ محمَّدُ بنع محمَّد باعبًادِ مِن دونِها ، ولعلَّهُ لم يَعلَم بذلك ، أو لعلَّهُ بلغَهُ أَنَّ وكيفَ يقبلهُ الشَّيخُ محمَّدُ باعبًادِ مِن دونِها ، ولعلَّهُ لم يَعلَم بذلك ، أو لعلَّهُ بلغَهُ أَنَّ الشَّيخَ محمَّد بن حكم حلَّلهُ ، غيرَ أَنَّ التَّحليلَ المذكورَ في كَلامِ باقشيرِ لم يستوفِ الشَّرائطَ . واللهُ أَعلمُ أَنَّ الشَّراطُ . واللهُ أَعلمُ . واللهُ أَعلمُ .

وكانَ للسَّيِّدِ الفاضلِ ، الكثيرِ الإحسانِ ، طنهَ بنِ عبدِ القادرِ بنِ عمرَ السَّقَافِ (٢) ، المتوفَّىٰ بسيئونَ في سَنةِ ( ١٣٢٠هـ ) تعلُّقٌ كثيرٌ بحوطةِ سلطانةَ وتردُّدٌ إليها ، وقدِ آبتنیٰ بها داراً واسعة للمنصبِ هي الَّتي يَسكنُها الآنَ . وأكثرُ نفقاتِها ممَّا كانَ يرسلُهُ إليهِ الشَّيخُ زينُ بنُ عبدِ القادرِ بنِ أحمدَ بنِ عمرَ الزُّبيديُّ أَخو المنصبِ لذلكَ العهدِ \_ الشَّيخِ كرامةَ بنِ عبدِ القادرِ \_ وكانَ الشَّيخُ زينٌ هاذا وقفَ حياتَهُ علیٰ خدمةِ الحبيبِ طنهَ بنِ عبدِ القادرِ \_ وكانَ السَّفراتِ الطَّويلةَ إلیٰ جاوةَ ، وكلَّما عادَ . . دفعَ جميعَ عبدِ القادرِ . . دفعَ جميعَ

<sup>(</sup>١) في « الأدوار » (٣١٠ ) : ( وللشيخة سلطانة رباط تردد ذكره في بعض الكتب والأمالي الحضرمية ، بنته بالعر وهو العراء الممتد شرقي مريمه إلى نهاية حوطتها .

وللكن تلك الكتب لم تشرح لنا شيئاً عن الرباط المذكور ولا عن مريديه ولا عن العلوم التي تدرّس فيه ، وهل تباشر هي بنفسها تطبيق شيء من الرياضات أو الدروس فيه أم هو أشبه بخان صوفية لتنزيل الضيوف منهم ومن أتباعهم فيه ، ولعل هـلذا هو الأقرب ) اهـ

<sup>(</sup>٢) ترجمته في ( التلخيص ) ( ٢٨ ) .

ما يأتي بهِ مِنَ آلمالِ للحبيبِ طالة . وكانَ هاذا ألسَّيِّدُ آيةً مِنْ آياتِ ٱللهِ في رقَّةِ ٱلقلبِ ، وألانفعالِ عندَ سماعِ ألقرآنِ ، وكانَ مطبوعاً على ألجودِ ، حتَّىٰ إِنَّهُ ليَستدينُ ويتصدَّقُ ، إلىٰ أَنْ بلغَ دَيْنُهُ يومَ ماتَ خمسةَ عشرَ أَلفاً مِنَ ٱلرِّيالاتِ ، لَم يُنفقهُ إِلاَّ في هاذهِ ٱلسَّبيلِ ، فقضاهُ ٱللهُ لصحَّةِ قصدِهِ وإخلاصِ نيَّتهِ (١) .

وولدهُ أَبو بكرِ بنُ طهَ (٢) مِنْ أَهلِ ٱلعِلْمِ وَٱلأَدبِ ، وٱلشَّهامةِ وٱلفضلِ ، وهو ٱلآن منذ زمانِ بسنغافورةَ ، ولَهُ بها ٱبنٌ ذكيٌّ نبيهٌ ، يُحرِّرُ صحيفةً عربيَّةً تظهر تارةً وتغيب أُخرىٰ (٣) .

وللزَّبدةِ بُلدانٌ كثيرةٌ ذاهبةٌ في الوادي حِفافَي مسْيالِ عِدِمَ ، ما بينَ ساه والغُرَفِ ومسيلةِ آلِ شيخِ ؛ مِنها : الرُّدُودُ ، وسُونهُ ، وتَمْرانُ ، وشريوفُ .

ولِلشَّيخِ سعيدِ بنِ مُحَمَّدٍ ٱلزَّبيديِّ نهضةٌ أَخضعَ بها آلَ جابرٍ وآلَ تميمٍ ، وحرَّر بها بيتَ مسلمةً مِنْ أَخذِ ٱلشِّراحةِ منهُ بدونِ رضىً مِنْ أَربابِ ٱلأَموالِ ، وكانت تلكَ ٱلنَّهضةُ في حدودِ سَنةِ ( ١٢٣٠هـ ) ، وقدِ ٱستوفيناها بـ ( ٱلأَصلِ » .

ومنصبُ ٱلزَّبدةِ ٱليومَ ٱلعامُّ هوَ : ٱلشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ كرامةَ ٱلزُّبَيديُّ ، مِنْ أَكثرِ المناصبِ رماداً ، وأوسعهِم صدراً ، وأكثرِهم ضيفاناً ، وهوَ مِنَ ٱلتَّواضعِ في ٱلاعتبارِ ٱلأَوَّلِ ، لا تدلُّ عليهِ هيئتُهُ ٱلرَّقَّةُ ، ولا يُعرفُ إِلاَّ بٱلتَّعريفِ ، وقد لَدَغتُهُ حيَّةٌ يعاودُهُ سمُّها في كثيرٍ مِنَ ٱلأَوقاتِ ، كما قالَ شاعرُ ٱلمعرَّةِ [في «سقط الزندِ » ١٦١ مِنَ الوافراً :

وَمَن تَعْلَقْ بِهِ حُمَةُ ٱلْأَفَاعِي يَعِشْ - إِنْ فَاتَهُ أَجَلٌ - عَلِيلا

 <sup>(</sup>۱) كان قضاء دينه على يد ربيبه السيد محمد بن عبد الله بن جعفر بن شيخ بن عبد الرحمان بن سقاف .
 « التلخيص » ( ۲۹ ) .

<sup>(</sup>٢) مولده بسيئون ، ووفاته بسنغافورة سنة ( ١٣٧٥هـ ) ، وعند تأسيس مدرسة النهضة بسيئون على يد السيد سقاف بن محمد بن عبد الرحمان بن علوي السقاف سنة ( ١٣٣٩هـ ) . . قام بمساعدته فيها . . رحم الله الجميع .

<sup>(</sup>٣) وهو السيد الأديب الفاضل طه بن أبي بكر بن طه . ولد بسيئون ، ودرس بمدرسة النهضة ، ثم هاجر إلى إندونيسيا وسنغافورة ، وعمل بها تارة مدرساً وتارة مديراً لبعض المدارس ، ثم أصدر صحيفتين عربيتين ، فيهما مرتع خصبٌ للباحثين والكتاب .

ومِنْ فحولِ ٱلزَّبدةِ: ٱلشَّيخُ أَبو بكرِ بنُ سعيدٍ ٱلزُّبَيديُّ ، ممدوحُ شيخِنا ٱلعلاَّمةِ ٱبنِ شهاب . وهوَ صاحبُ ٱلقصَّةِ ٱلسَّابقةِ في شبام وإلىٰ رأْيهِ يرجعُ كثيرٌ مِنَ ٱلعظماءِ عندَ ٱلمُهمَّاتِ .

ومنهُمُ : آلولدُ ٱلنَّجيبُ عبدُ ٱللهِ بنُ أَبِي بكرِ بنِ أَحمدَ ٱلزُّبيديُّ .

ومرجعُهُم في ٱلنَّسبِ إِلَىٰ مذحجِ ، وقيلَ : إِلَىٰ بني أُميَّةَ ، ويُؤَكِّدُهُ أَنَّهُم يتَّفقونَ معَ آلِ سَنَدٍ ، وقد مرَّ في ٱلدَّحقه ٱلَّتي إِلَىٰ جنبِ ٱلحزمِ : أَنَّهُم مِنْ بني أُميَّةَ .

ومِنَ ٱلنَّاسِ مَن ينسبُ بني حارثةَ إلىٰ كندةَ ، وٱلزَّبدةُ مصفقونَ على أَنَّهم من بني أُميَّة ، وٱلنَّاسُ مأمونونَ علىٰ أنسابِهم .

# قَارَةُ ٱلْحَبُوظيِّ وقارةُ ٱلعُرِّ<sup>(١)</sup>

\_ أَمَّا قارةُ ٱلحَبُوظيِّ : ففي سفحِ ٱلجبلِ ٱلشَّماليِّ ، غربيَّ صليلةَ ، وشرقيَّ حصونِ آلِ ٱلصَّقيرِ . وفيها آثارُ عِمَاراتٍ قديمةٍ ، وبثرٌ في أعلاها .

وَٱلحَبُوظِيُّ هُوَ: صاحبُ ظَفَارٍ ، وقدِ ٱستولىٰ علىٰ حَضْرَمَوْتَ بأَسرِها في سَنةِ ( ٢٧٣هـ ) ، ولَهُ بها آثارٌ ومنازلُ كثيرةٌ لِلضِّيفانِ ، وصدقاتٌ جمَّةٌ تكرَّرَ ذِكرُها في أَعالي حَضْرَمَوْتَ (٢) ، وأمَّا في أَسفلِها . . فَذِكرُها قليلٌ إِذَا ٱستثنينا : مسجدَ ٱلحبوظيِّ بتريم (٣) ، وهــٰذهِ ٱلقارةَ ، ومكاناً آخرَ بينَ ٱلعجز وتريم .

وما قِلَّةُ ذِكْر صدقاتِ ٱلحبوظيِّ بأَسفلِ حضرموتَ ـ فيما أُراه ـ إِلاَّ لكثرةِ خيانةِ ٱلنُّظَّارِ بهِ أَكثرَ ممَّا بأعلاها .

وبنو حارثةَ ينقسمونَ إِلَىٰ فرقتينِ :

ٱلأُولَىٰ : بنو حارثةَ ٱلحبوظيِّ ، وسُكناهُم بهلذهِ ٱلقارةِ وما يليها مِنَ ٱلدِّيارِ ،

<sup>(</sup>١) العُر ـ تضبط بعين وراء مهملتين ـ : وهي غير حصن العز بالعين المهملة والزاي المعجمة الآتي ذكره قبيل تريم ، فليُعلم ؛ فإن هـٰـذه قارة وذاك حصن .

<sup>(</sup>۲) في وادي عمد ونواحيه .

<sup>(</sup>٣) وهو الكائن في حافة السوق قريباً من الجامع .

ولا تزالُ لأَعقابهِم مِنْ آلِ خليفةَ أَموالٌ بصَلِيلةَ وما حواليها ؛ لأَنَّهُم مِنْ بني حارثةَ الحبوظيِّ .

و الفرقةُ الأخرى : بنو حارثةَ العُرِّ ؛ لأَنَّهُم كانوا يَسكنونَ القارةَ الَّتي بسفحِ الجبلِ الجنوبيِّ الَّذي علىٰ يمينِ الذَّاهبِ مِنَ الجهةِ الغربيَّةِ إلى الحسيَّسةِ وتاربه وما وراءَهما .

وقد جاءَ في أخبارِ سَنةِ ( ٦١٩هـ ) أَنَّ عمرَ بنَ مهديٍّ أَحدَ أُمراءِ ٱلرَّسوليِّينَ بأَليَمنِ أَعادَ بناءَ قارةِ ٱلعُرِّ<sup>(١)</sup> ، ولَنْ يُعيدَهُ إِلاَّ عن سابقِ بناءِ وٱنهدامٍ .

وكانَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱلرَّحمانِ ٱلسَّقَّافُ متزوِّجاً بها على آمراََةٍ مِنْ بني حارثةَ ٱلعُرِّ ، وهيَ أُمُّ بنتهِ عائِشةَ ، ولَهُ بها مسجدٌ لا يزالُ موجوداً إلى ٱليومِ .

وصَهَرَ إليهِم أَيضاً ٱلشَّيخُ عمرُ ٱلمِحْضَارُ ، فِمنهُم أُمُّ بنتهِ مريمَ (٢) .

و إِليها ينسبُ ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱلرَّحمانِ بنُ عليِّ بنِ ٱلشَّيخِ مُحَمَّدِ بنِ حسنٍ جملِ ٱللَّيلِ ، فيقالُ : عبدُ ٱلرَّحمان قَارَة ٱلعُرِّ ، وبها يسكنُ ٱلسَّيِّدُ علويُّ بنُ عقيلٍ .

وقد أَشرنا في سيئونَ إِلَىٰ قصَّتِهِ معَ ٱلشَّيخِ عمرَ بنِ عبدِ ٱللهِ بامخرمة ، وهيَ ما جاءَ في ٱلحكايةِ ( ١٤٨ ) مِنْ « أُنسِ ٱلسَّالِكينَ » لِلسَّيِّدِ باهارونَ (٣) : ( أَنَّ ٱلسَّيِّدَٱلشَّريفَ علويَّ بنَ عقيلِ بنِ أَحمدَ بنِ أَبي بكرٍ ٱلسَّكرانِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلسَّقَافِ أَقبلَ مِنَ ٱلعرِّ إلىٰ بورٍ ، فأَلفى ٱلسُّلطانَ عبدَ ٱللهِ بنَ جعفرٍ وآلفقية عمرَ بنَ عبدِ ٱللهِ بامخرمة جلوساً علىٰ عُصْبيِّ ٱلجامعِ (٤) ، فقالَ بامخرمة بصوتٍ خافتٍ ، لا يمكنُ للسَّيِّد أَن يسمعَهُ : إنَّكَ لَنْ تخرقَ ٱلأَرضَ ولَنْ تَبلغَ ٱلجبالَ طُولاً .

فدخلَ ٱلسَّيِّدُ علويُّ إِلَى ٱلمسجدِ وصلَّىٰ ركعتينِ ، ثمَّ خرجَ إِلَى ٱلعُصْبيِّ وضربَ

<sup>(</sup>۱) «شنبل» (۱).

 <sup>(</sup>٢) وإلى مريم هاذه ينسب السادة آل الكاف من جهة الأمهات.

 <sup>(</sup>٣) هو السيد عبد الله بن عبد الرحمان بن علي بن هارون بن حسن بن علي بن الشيخ جمل الليل ، توفي
 بالهند ، ولم تُؤرَّخ وفاته .

<sup>(</sup>٤) العُصْبي \_ بضم العين وسكون الصاد \_ : الدكة التي تكون خارج المسجد وقد تحيط به ، يجلس الناس عليها .

بامخرمةَ بنِعَالهِ ، وقالَ لعبدِ ٱللهِ بنِ جعفرٍ : نحترمكَ ، ولكنْ إِذا لَم تُرسلْ لي بحِمْلِ بُرِّ وحِمْلِ ذُرَةٍ إِلَىٰ بلادِ ٱلعرِّ بلادِ سلطانةَ . . ترىٰ ما يحدُث عليكَ . فبعثَ لَهُ بذلكَ ، وقالَ للشَّيخِ عمرَ بامخرمةَ : ما لكَ حاجةٌ معَ هـلؤلاءِ ؛ فإنَّهُم مجَبَّرينَ ) اهـ

وكانَ هـٰذا ٱلسَّيِّدُ مِنْ أَهـلِ ٱلأَحـوالِ ٱلمجاذيبِ . وٱللهُ أَعـلمُ .

وجاءَ في حوادثِ سَنةِ ( ٩١٨هـ ) أَنَّ ولدَ عبدِ ٱللهِ بن جعفرٍ حصرَ ٱلعرَّ ، ثمَّ أَخذَها قِهراً ، وأَخربَ ديارَها ولَم يُبقِ إِلاَّ ٱلمَصْنعةَ فقط<sup>(١)</sup> .

وفي حوادثِ تلكَ ٱلسَّنةِ هَجَمَ أَولادُ ٱلفقيرِ مِنْ بني حارثةَ علىٰ ديارِ أَصحابِهِم بٱلعرِّ، وأَخذوا ٱلحِصْنَ ، ونَهبوا بيوتَ أَصحابهِم وأَحرقوها ، وأَخربوها مَا عدا ٱلمصْنعةَ ، وكانَ أَصحابُهُم يومئِذِ بٱلكسرِ غائِبينَ عنِ ٱلعرِّ . وهاذا دليلٌ علىٰ أَنَّ ٱلتَّخريبَ ٱلَّذي كانَ مِنْ ولدِ عبدِ ٱللهِ بنِ جعفرٍ لَم يَستأْصِلْ ديارَ ٱلعرِّ ، وإلاَّ . . لَما كانَ هاذا .

و ٱلفقيرُ في عرفِ ٱلسَّابقينَ مِنْ مشايخِ حَضْرَمَوْتَ مَنْ تَرَكَ ٱلسِّلاحِ وتَحكَّمَ لأَحدِ مشايخِ ٱلنَّصوُّفِ إِذْ ذاكَ ؛ كباعبًادٍ ، وباقُشَيرٍ ، و ٱلفقيهِ ٱلمقدَّمِ مُحَمَّدِ بنِ عليِّ باعلويٍّ ، و ٱلشَّيخ سعيدِ بنِ عيسى ٱلعموديِّ .

وللعرِّ<sup>(۲)</sup> ـ وهوَ جبلٌ على مقربةٍ مِن أَرضِ ٱلبيضاءِ كما يُفهَمُ مِنْ رحلةِ ٱلشَّيخِ عمرَ صالحِ بنِ هرهرةَ ـ ذِكرٌ كثيرٌ في ٱلحروبِ ٱلَّتي جَرَتْ بينَ ٱلإِمامِ ويافعِ في سَنةِ صالحِ بنِ هرهرةَ ـ ذِكرٌ كثيرٌ في ٱلحروبِ ٱلَّتي جَرَتْ بينَ ٱلإِمامِ ويافعِ في سَنةِ ( ١١٠٤هـ ) . وفي ٱلحيمةِ من أَرض ٱليمنِ مكانٌ يُقالُ له : ( العر ) أَيضاً .

بَوْر وحَنْظَلَةُ ٱبنُ صفوانَ عليهِ ٱلسَّلامُ وعَرْضُ عبيدِ ٱللهِ بنِ أَحمدَ بنِ عيسىٰ أَمَّا بَوْر<sup>(٣)</sup> : فمِنَ ٱلبلدانِ ٱلقديمةِ ، و ﴿ ديوانُ ٱلشَّيخِ عمرَ بنِ عبدِ ٱللهِ بامخرمةَ » يَستهلُّ في كثيرٍ مِنَ ٱلقصائدِ بأَنَّها مِنْ ديارِ عادٍ ، ولَهُ فيها أَماديحُ كثيرةٌ ، مِنها قولُهُ :

<sup>(</sup>١) شنبل (٢٥٢).

 <sup>(</sup>۲) هناك ( ۱۱ ) موضعاً باليمن وحضرموت تعرف بهاذا الاسم ، ومنها السابق الذي في حضرموت . وأما
 ما عناه المصنف . . فهو جبل بأعلى يافع ، به قلعة حصينة يعود تاريخ بنائها إلى القرن السابع الهجري .
 « المقحفي » ( ۲/ ۲/ ۱۰۳۵ ) .

<sup>(</sup>٣) بور : تقع شمال شرقيً سيئون ، وتبعد عنها نحو (١٠) كم .

يَ ا بَ ورْ يَ ا جَنَّ ةَ ٱلسَّدُنْيَ اللهَ يَ المَ مَ رَنَ ا ذِي لَهَ السَّارَةُ وَقِلْهُ وَبِينَ بِدر بوطويرق :

ثَـلاَث الله جَمَعْهُمْ فِي كَمَـالْ ٱلْكَمَـالْ كَفَىٰ بِهَا: بَدْر، وَٱلدَّمْنَهُ، وبَاهِي ٱلْجَمَالْ يريدُ بِٱلدِّمنةِ: بوراً.

وفي طرف بور الشَّرقيِّ جامعٌ كبيرٌ ، بناهُ سيِّدُنا علويُّ بنُ عبيدِ اللهِ بنِ أَحمدَ بنِ عيسىٰ (١) ، وقدِ ارتفعتْ عليهِ الأرْضُ فصاروا لا ينزلونَ إليهِ إلاَّ بدَرَجٍ ، وللكنَّهُم بنوا عليهِ مثالَهُ ، وبقيَ القديمُ مطموراً بالتُّرابِ مِنْ سائِرِ جهاتهِ ، إلاَّ مِنْ جهةِ دَرَجهِ الَّذي ينزلونَ منهُ إليهِ ، وحَفرَ علىٰ قريبٍ منهُ بثراً طواها بالحجارةِ ، الَّتي كتبَ اسمَهُ علىٰ كلِّ عجرِ مِنها ، تسمَّى الآنَ : بيرَ الأَعمشِ ، ومِنْ خصائِصها : أَنَّ الاغتسالَ فيها مجرَّبُ لِحُمَّى الرُّبُعُ (٢) .

وقد عُرِفَ ممَّا سبقَ في الغرفةِ وسيئونَ أَنَّ ولايةَ بور كانت لآلِ باجمَّالٍ ، ثمَّ انتزعَها منهُم آلُ بانجَّارِ الكنديُونَ ، أَوِ المَذْحِجِيُّونَ على آختلافِ الأقوالِ فيهِم .

ولمَّا جاءَتْ سَنةُ ( ٧٢٣هَـ ). . هَجَمَ آلُ كثيرٍ علىٰ بورٍ وآستُولُوا عليها ، وقَتلوا جماعةً مِنْ آلِ بانجَّارٍ ، منهُم أَربعةٌ ولدوا في يومٍ واحدٍ ، وأختتنوا في يومٍ واحدٍ ، وخَتموا آلقرآنَ في يومٍ واحدٍ ، وشَرعوا يُصلُّونَ في يومٍ واحدٍ .

وكانتْ بَور قَاعدُةُ مُلْكِ آلِ كثيرٍ برهةً مِنَ ٱلزَّمنِ ۚ، وهـٰـذا ممَّا يتأَكَّدُ بهِ إَنَّ سيئونَ كانت خراباً ، وإِنَّما تجدَّدت عِمارتُها شيئاً فشيئاً ، أكثرُها في ٱلقرنِ ٱلعاشرِ .

ولمَّا ضَعُفَ أَمرُ آلِ كثيرٍ ببور ، وآشتدَّتِ ٱلفوضويَّةُ فيْهِا وفي أَعمالِهَا.. سعىٰ آلُ بورٍ وآلُ باجْرَي في آستقدامِ ٱلحبيبِ أَحمدَ بنِ علويٌّ ٱلعيدروس<sup>(٣)</sup> ، وأقاموهُ منصباً

<sup>(</sup>١) وهو الملقب عند أهل الطبقات من النسابين بالمبتكر ، لأنه ابتُكِر له اسم ( علوي ) ولم يكن معروفاً في آبائه من قبل ، وهو جد بني علوي قاطبة ، توفي حدود الأربع مئة وقبر بسُمَل الواقعة على ثلث مرحلة من تريم .

<sup>(</sup>٢) هي الحُمّى التي تأتي يوماً وتغيب يومين وتعود في الرابع .

<sup>(</sup>٣) هو السيد الحبيب أحمد \_ الملقب المحتجي أو المحتجب \_ بن علوي ، من ذرية الشيخ عبد الله العيدروس . كان مولده ببور ، وبها وفاته .

علىٰ بورٍ ، وكانَ لَهُ رباءٌ فيها ؛ إِذ كانت أُمُّهُ مِنْ آلِ باعَبُودٍ ، ثمَّ أَخذهُ أَبوهُ صغيراً للتَّعليمِ إلىٰ تريم ، فتعبتْ أُمُّهُ لِفراقهِ .

وكانَ آلُ بورٍ محتاجينَ إِلَىٰ والِ يجتمعونَ عليهِ.. فأستقدموهُ ، وأقامَ على المنصبةِ بها إلىٰ أَنْ توفِّيَ سَنةَ ( ١١٠٤هـ ) ، وخَلَفَهُ ابْنُهُ علويٌّ (١) ، ثمَّ ابْنُهُ عبدُ اللهِ بنُ علويٌّ ، المتوفَّىٰ ببورٍ سَنةَ ( ١١٤٥هـ ) ، وكانَ فاضلاً جليلَ القدرِ ، لَهُ اتَّصالٌ أَكيدٌ بالقطبِ الحدَّادِ ، وكثيراً ما يذهبُ إليهِ هوَ وخادمُهُ أَبنُ زَاملٍ ، وهوَ الشَّاعرُ المطبوعُ من آلِ باجري ، ولَهُ فيهِ وفي القطبِ الحدَّادِ غررُ المدائِح بالعبارةِ العامِّيَةِ .

وَخَلَفَهُ وَلَدُهُ عَلَويٌ ، ثُمَّ وَلَدُهُ سَالَمُ بَاحَجْرَةَ ، ثُمَّ وَلَدُهُ عَلَويُّ بِنُ سَالَمٍ ، ثُمَّ سَالَمُ بِنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّصُوُّفِ ، توفِّي سَالَمُ بِنُ عَلَويٌ فِي ٱلتَّصُوُّفِ ، توفِّي بِبورٍ سَنَةً ( ١٢٨٠هـ ) ، ولَهُ أَخُ آسَمُهُ عَبدُ ٱللهِ ، كَانَ شريفاً فاضلاً متواضعاً ، لَم يَلِ بَبورٍ سَنَةً ( ١٢٧٤هـ ) .

وتولَّى المنصبة بعدَ الحبيبِ سالم بنِ علويٌ : ولدُهُ عبدُ القادر ، وكانَ شهماً شهماً شجاعاً ذا وجاهةٍ تامَّةٍ ، لهُ يدٌ في الإصلاحِ ، وكم سَلِمت نفوسٌ بحجزِهِ بينَ المتحاربينَ ؛ لأنَّهم متىٰ رأوا عَلَمُه يرفُ . . كَفُوا ، مهما يكن من حَرَدِهم وغيظِهِم .

وكانَ مِنْ أَجهرِ آلنَّاسِ صوتاً ، حتَّىٰ إِنَّهُ لَينادي مِنْ صَلِيلَة (٢) فيسمعُ مَنْ بحوطةِ سلطانةَ وبينهما نحوٌ مِنْ أَربعةِ أَميالٍ ، فينطبقُ عليهِ قولُ بعضِهِم في شبيبِ بنِ يزيدَ ٱلخارجيِّ [مِنَ البسيطِ] :

إِنْ صَاحَ يَوْماً حَسِبْتَ ٱلصَّخْرَ مُنْحَدِراً وَٱلــرِّيـــَعَ عَـــاصِفَــةً وَٱلْمَـــؤَجَ يَلْتَطِـــمُ وقولُ ٱلآخرِ [مِنَ المتقارب] :

<sup>(</sup>١) توفي ببور .

<sup>(</sup>٢) ضاحية من ضواحي بور .

بذلكَ ، وقولَ أَبِي ٱلطُّيُّبِ [مِنَ ٱلكاملِ] :

وَرْدٌ إِذَا وَرَدَ ٱلْبُحَيْرِةَ شَارِبًا وَرَدَ ٱلْفُرِاتَ زَنِيرُهُ وَٱلنِّيلِا

توفِّي ٱلسَّيِّذُ عبدُ ٱلقادرِ بنُ سالم ببور سنة ( ١٣٢٠هـ ) .

وخَلَفَهُ ولدُهُ خوَّاضُ ٱلغَمَراتِ ، ووقَّاد ٱلجَمَرات ، وحامي ٱلحقائِقِ ، وحتف ٱلأَقرانِ ، الفاضلُ ٱلمتواضعُ ، عيدروسُ بنُ عبدِ ٱلقادرِ ، كانَ رجلاً بطلاً ، طِوالاً شديدَ ٱلأَشْر :

فَذْ أَرْضَعَتْهُ وَأُسْدُ ٱلْغِيلِ تَحْرُسُهُ بِالْبَدْوِ كُلُّ دَرُورٍ حَافِلُ ٱلرِّيِّ (١) فَجَاءَ إِذْ جَاءَ مِثْلَ ٱلرُّفُ مِعْتَدِلاً وَشَبَّ إِذْ شَبَّ كَالصَّفْرِ ٱلْقُطَامِيِّ (١)

لَهُ في ٱلنَّجدةِ وٱلشَّهامةِ أَخبارٌ كبيرةٌ ، مِنْ أَدناها : أَنَّ أَولادَ ٱلسَّيِّدِ زينِ بنِ علويٌ العيدروسِ كانوا مضطغنين عليه يُنافسونهُ ـ وهم أَربعةٌ ـ فمرَّ عليهِم ذاتَ ليلةً ، فقالوا لَهُ : لِمَ لَمْ تُسلِّمْ ؟ قالَ : لَم أَرَكُمْ .

فأنقضُّوا عليهِ ، وما زالوا يساورونهُ بكلِّهم وهوَ وحدهُ حتَّىٰ قَتلَ عُمَرَ بنَ زينِ ، وطردَ ألباقينَ ، وبهِ منهُم سَبْعُ طَعناتٍ ، وبإثرِ ذلكَ تعصَّبَ آلُ باجْرَي علىٰ عَيدَرُوسٍ ، فأمتَنعَ عنِ الظُّهورِ إِلاَّ بخفيرٍ فمنعوا ألنَّاسَ من خَفَارته ، فلم يمتنع أحدُ آلِ سالم بنِ عمرَ خَفْرهُ ، فتعرَّضَ لَهُم أَربعةٌ مِنْ آلِ حُمُودٍ في سوقِ بورٍ ، ففشلَ ألخفِيرُ ، ولكنَّ عيدروسا ثبتَ ، ولمًا ضربَهُ أحدُهُم بنَمْشَتهِ . تلقَّاها بذراعهِ . فلَم تُؤثِّرُ فيه إِلاَّ قليلاً ، ثمَّ أَطلقَ عليهِ عاملَهُ ودقَّهُ فيه . فخرجَ سنانُهُ من ظهرِهِ ، ولَم يقدِرْ على أنتزاعِه إِلاَّ ببُهدٍ معَ قوَّةِ أَيدِهِ ، ولكنَّ ألمطعونَ سلِمَ وهربَ ٱلثَّلاثةُ إلىٰ أَنْ سُوِّيتِ المسألةُ بالصَّلحِ ، وكِفَّتُهُ راجحةٌ ، وخدودُ أعدائِهِ ضارعةٌ ، وعذرُهُ في قتلِ عُمَرَ بن زينِ ظاهرٌ ؛ إِذ بدؤوهُ بالاعتداءِ ، ولم يمكنهُ ٱلدَّفعُ إِلاَّ بالقتلِ ، وعندَ ظهورِ ٱلقرينةِ بالصَّيالِ هدراً .

<sup>(</sup>١) البيتان من البسيط ، وهما لابن هاني ً الأُندلسيُّ بتغيير بسيط . درور : المرأة ذات اللبن الكثير .

<sup>(</sup>٢) القطامي: نوع من أنواع الصقور.

وبإثرِ هذه الحادثة كانت حادثة آلِ أحمد بن حسين العيدروس ببورٍ ، وذلك أنّ الفاضل التّقيّ الكريم السّيّد حسن بن أحمد العيدروس (١) \_ المتوفّى بتريم سنة (١٣٠٤هـ) \_ كان لَهُ أَخْ يقالُ لَهُ : عبدُ اللهِ بنُ أحمد ، ولكلّ منهُما أولادٌ ، غير أنّ أولادَ السّيّدِ حسنِ بنِ أحمد كانوا أكثر ، فتنازعوا ذات ليلة ، فزعمَ شيخُ بنُ حسنِ بنِ أحمد أنّهُ مطعونٌ مِنْ أحد أولاد عمّه عبدِ اللهِ ، فخفّ مصطفىٰ بنُ حسنٍ وقتلَ مُحمّد بن عبدِ اللهِ ، فخفّ مصطفىٰ بنُ حسنٍ وقتلَ مُحمّد بن عبدِ القادرِ : أنّ مصطفىٰ لَم يقدر على محمّدِ بنِ عبدِ القادرِ حتّىٰ أمسكهُ لهُ السّيدُ علويُ بنُ حسينٍ ، مصطفىٰ لَم يقدر على محمّدِ بنِ عبدِ القادرِ حتّىٰ أمسكهُ لهُ السّيدُ علويُ بنُ حسينٍ ، وهو رجلٌ أكولٌ ذو مِرَّةٍ ؛ فإنهُ لمّا سمعَ بقتٰلِ شيخ بنِ حسنٍ . . أحبَ أَنْ يَتوافوا ، فأمسك محمّداً فقتلهُ مصطفىٰ والحالُ أنّ جُرحَ شيخٍ لم يكن إلا خفيفاً سرعانَ ما برِيء منهُ .

فتداخلَ المنصبُ السَّيِّدُ عبدُ القادرِ بنُ سالمٍ في القضيَّةِ ، وجمعَ لَها الأَعيانَ ، فَسُوِّيَتْ علىٰ عفوٍ معلَّقِ علىٰ أَنْ لا يعودَ القاتلُ إلىٰ بورٍ مادامَ أَحدٌ مِنْ والدي المقتولِ حيّاً .

والَّذي يَظهرُ أَنَّ هـٰذا العفوَ غيرُ صحيحٍ ؛ لأَنَّ العفوَ والْإِبراءَ أَخَوانِ ؛ إِذْ يصحُّ العفو عنِ اللَّمِ بلفظِ الإِبراءِ ، ويصحُّ الإِبراءُ مِنَ المالِ بلفظِ العفوِ ، وقد صرَّحَ الفقهاءُ بأَنَّ تعليقَ الإِبراءِ يُبطلُهُ .

وقد ذهبَ مصطفىٰ (٢) بإثرِ هاذهِ الحادثةِ إلىٰ مكَّةَ المشرَّفةِ ، وأكتسبَ بها ثروةً طائِلةً ، وماتَ في سَنةِ ( ١٣٦٣هـ ) ، وتركَ هناكَ أُولاداً لهم سَمْتٌ حَسَنٌ وتواضعٌ ، إلاَّ أَنَّهُ يؤثَرُ عنهم لؤمٌ ، بلغَ بهم أَنَّ الأَخَ الفاضلَ محمَّدَ بنَ هادي السَّقَافَ أَبرقَ إليهم بسفرِهِ مِن عدن إليهم معَ أَهلِهِ برقيَّةً وصلتهم في وقتِها ، وكانوا يتردَّدونَ عليهِ ،

<sup>(</sup>۱) حسن بن أحمد بن حسين. . كان جليلاً فاضلاً من الصالحين ، ولد ببور سنة ( ۱۲۳۶هـ ) ، وتوفي في ( ۲۷ ) محرم ( ۱۳۰۶هـ ) ، وجمع بعض أحفاده ترجمة مختصرة له .

 <sup>(</sup>٢) هو مصطفى بن حسن بن أحمد ، توفي بمكة سنة ( ١٣٦٣هـ ) ، وله بالحجاز عدد من الأبناء ،
 ومنهم : عبد الله وهو الذي جمع الأدعية والأذكار المأثورة في كتاب سماه : « مخ العبادة » .

ويتظاهرونَ بحسنِ ٱلظَّنِّ فيهِ ، فتركوهُ حائراً في ٱلمطارِ ، لا يدري ماذا يفعلُ . حتَّىٰ فرَّجَ ٱللهُ عليهِ بمباركِ ٱلنَّاصيةِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱلرَّحمان بنِ حسنِ ٱلجفريِّ ، وكانَ جاءَ في لقاءِ بعضِ أَصحابِهِ ، فقامَ بأَمرهِ ، كما أَخبرني بجميعِ هاذا ٱلسَّيِّدُ عيدروسُ بنُ سالمٍ ٱلسَّومُ .

وكانت قبائِلُ آلِ عونِ أَطْوَعَ للسَّيِّدِ عيدورسٍ مِنَ ٱلخاتمِ ، ولم يَزَل بهم وبقوَّةِ بأسِهِ وهمَّتِهِ مرهوبَ ٱلجانبِ ، محترمَ ٱلفناءِ ، حتى ٱنقادَ لبعضِ آراءِ ٱلسَّيِّدِ عمرَ بن بوبكر ٱلعيدروسِ ، وكانَ علىٰ بنتِهِ ، ففَترتِ ٱلعلائِقُ بينَهُ وبينَهم ؛ لأَنَّ عمرَ بنَ بوبكرٍ حَمَلهُ ـ بإيعازٍ مِن آلِ ٱلكافِ ـ علىٰ إيثارِ جانبِ دولةِ آلِ عبدِ ٱللهِ عليهِم .

ولمّا توفّي ٱلسّيّدُ عيدروسُ بنُ عبدِ ٱلقادرِ في سَنةِ ( ١٣٤٤هـ ).. وقع رداؤُهُ علىٰ أخيهِ ٱلعلاَّمةِ ٱلعللِّ عليِّ بنِ عبدِ ٱلقادرِ بنِ سالم ٱلعيدروسِ ('') ، وكانَ عالِماً فاضلاً ، طَلَبَ ٱلعِلْمَ بمكّة ٱلمشرَّفةِ علىٰ كثيرٍ مِنْ مراجيحِها ، وكانَ متخصّصاً في «عِلْمِ طَلَبَ ٱلعِلْمَ بمكّة ٱلمشرَّفةِ علىٰ كثيرٍ مِنْ مراجيحِها ، وكانَ متخصّصاً في «عِلْمِ ٱلأصولِ » ، ومشاركاً مشاركة قويّة في غيرِهِ ، وعنهُ أَخذتُ «عِلْمَ ٱلجبرِ وٱلمقابلةِ » ، و«عِلْمَ ٱلحروضِ وٱلقوافي » ، أنا وٱلشّيخُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ باكثير معاً في منزلِنا ؛ لأنّهُ كانَ يتردَّدُ إلىٰ سيئونَ ، وللكنّهُ لَم يَبْقَ بذهني شيءٌ مِنْ هاذهِ العلومِ إلاَّ ٱلنّزرُ مِنَ ٱلقوافي ، وأمّا ٱلبواقي مع أنّني أتقنتُها عليهِ . . فقد تفلّت عني لضعف ٱلتَّوجُهِ إليها حتَّىٰ كأنِّي لَم أقرأها بَعْدُ .

ولقد أَردتُ أَنْ أَستذكرَ « عِلْمَ ٱلجبرِ » مرَّةً ، لوقوعِ رسالةٍ في يدي منهُ ، فأعتاصَتْ عليَّ وضاقَ صدري وأطَرَحتُها .

<sup>(</sup>۱) السيد العلامة المنصب علي بن عبد القادر بن سالم ، مولده سنة ( ۱۲۹۲هـ) بقرية صليلة ، طلب العلم بتريم ، ثم رحل إلى مكة مجاوراً برباط السادة بسوق الليل ، ترجمته في : « تاريخ الشعراء » ( ٥/ ١٨٩ ـ ١٩٧ ) ، « تعليقات ضياء شهاب » ( ١/ ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) علم الخطأين: من فروع علم الحساب ، وهو علم يتعرف منه استخراج المجهولات العددية ، إذا أمكن صيرورتها في أربعة أعداد متناسبة ، ومنفعته كالجبر والمقابلة ، إلا أنه أقل عموماً وأسهل عملاً ، وإنما سمي به لأنه يفرض المطلوب شيئاً ويختبر ، فإن وافق. . فذاك ، وإلا . حفظ الخطأ الثاني ، ويستخرج المطلوب منهما ، فإذا اتفق وقوع المسألة أولاً في أربعة أعداد متناسبة . أمكن استخراجه بخطأ واحد . ينظر : «كشف الظنون » ( ٧٠٧/١ ) .

ولَهُ مؤلَّفَاتٌ ؛ مِنها : شرحُهُ علىٰ « أَلفيَّةِ » ٱلسُّيوطيِّ في ٱلنَّحوِ<sup>(۱)</sup> . ورسالةٌ ردَّ بها على ٱلقضاةِ : عيدروسِ بنِ سالم ٱلسَّوم ، ومُحَمَّدٌ بنِ أَحمدَ كِرَيْسَان ، ومُحَمَّدِ بنِ مسعودٍ بارجاء ، ردَّا مفحماً ، صادقَ عليهِ طَلَبَةُ ٱلعِلْمِ بأسرِهم في نواحي حَضْرَمَوْتَ وساحِلها . ولَهُ أشعارٌ جزلةٌ ، إِلاَّ أَنَّهُ مُقِلٌ مِنها .

ومِنَ ٱللَّطَائِفِ : أَنَّهُ هجا عبدَ آللهِ عليِّ حسَّانِ حوالي سَنةِ ( ١٣٢٠هـ ). . فوقعَ كلُّ ما تفرَّسَهُ فيها عنهُ مِنَ ٱلموبقاتِ .

ولَهُ عنايةٌ بغرسِ ٱلنَّخيلِ ، غرسَ مِنها ٱلشَّيءَ ٱلكثيرَ فنَمَتْ وآتَتْ أُكُلَها ، ودرَّ عليهِ مِنْ ثمارها خيرٌ كثيرٌ .

توفِّيَ ببورٍ لإِحدىٰ عشرَة خَلَتْ مِنْ ربيعٍ ٱلأَوَّل سَنةَ ( ١٣٦٣هـ ) ، وكانتْ وفاتُهُ فجأَةً بِٱلسَّكتةِ ٱلقلبيَّةِ .

وخَلَفَهُ ولدُهُ عبدُ القادرِ \_ وكانَ طائِشاً \_ فتوقَّرَ وفتحَ بابَهُ لوجهاءِ الضَّيفانِ ، وأَعانهُ عليهِ على القيامِ بمنصبهِم ضعفهُ (٢) ؛ إِذ قلَّتْ مهمَّاتُ المنصِبِ لضغطِ الحكومةِ عليهِ ومضايقتِهِ . ويُعجبني منهُ تلزُّمُهُ بالشَّريعةِ ، حتَّىٰ لقد سأَلني في عيدِ الحجَّةِ مِنَ السَّنةِ المنصرمةِ \_ أَعني سَنةَ ( ١٣٦٦هـ ) \_ عن جَحْشٍ ، قالَ يومَ اشتراهُ وهوَ صغيرٌ : بَغيتُهُ المنصرمةِ عَاجَبُهُ بأَنَّ هاذا القولَ كنايةٌ \_ كما صرَّحَ بهِ عبدُ اللهِ بامخرمةَ \_ إِنِ اقترنتْ بهِ أَصْحيةً ؟ فأَجبتُهُ بأَنَّ هاذا القولَ كنايةٌ \_ كما صرَّحَ بهِ عبدُ اللهِ بامخرمةَ \_ إِنِ اقترنتْ بهِ نَيَّةٌ . . وجبتِ التَّضحيةُ بهِ ، وإلاً . . فلا .

ومرَّ في الغرفةِ ، ذِكْرُ السَّيِّدِ أَحمدَ بنِ محضارِ العيدروسِ ، وهوَ مِن آلِ عبدِ اللهِ بنِ علويِّ العيدروسِ آلِ بورَ المذكورين ، وكانَ قائداً مُحَنَّكاً عندَ عظامِ حيدرِ آبادَ الدَّكنِ ، ولمَّا الستفحلِ أَمرُ الأُمَّةِ اليابانيَّةِ ببُورُما في الحربِ الأُخيرةِ ، وطفحَ سيلُها ، وامتدَّ ذيلُها. . ضاقَ صدرُ الإِنكليزِ ، فأستنجدَ بحكومةِ حيدرِ آبادَ فأمدَّتهُ بهِ ، فأعطاهُ قيادةً

<sup>(</sup>١) هاذه الألفية تسمى : « الفريدة » أو « الزبدة » تحوي علم النحو والصرف والخط ، وقد بدأ الحافظ السيوطي في شرحها بنفسه ، وسماه : « المَطَالع السعيدة شرح المنظومة الفريدة » ولم يكْمُل .

<sup>(</sup>٢) أي : ضعف المنصب ( المقام ) .

عامَّةً ، ورمَىٰ بهِ ٱليابانُ في بُورْما ، فكانَ كما قالَ ٱلشَّريفُ ٱلرَّضيُّ [ني « ديوانهِ » ٢٩٣/٢ منَ الكامل] :

> عَمْرِي لَقَدْ قَدَفُوا ٱلْكُرُوبَ بِفَارِجِ فَكَأَنَّمَا قَرَعُوا ٱلْقَنَا بِعُتَيْبَةٍ رَقَّاءُ أَضغَانِ يَسُلُ شَبَاتَهَا

مِنْهَا وَقد رَجَمُوا ٱلْخُطُوبَ بِمِرْجَمِ وَلَقُوا ٱلْعِدَا بِرَبِيعَةِ بْدِنِ مُكَدَّمِ حَتَّىٰ يُغَيَّرَ سُمَّ ذَاكَ ٱلأَرْقَرِمِ

فَفُلَّ نَابَهَا ، وقطعَ أَسبابَهَا ، وأَظهرَ شجاعةً خارقةً ، وتدبيراً حازماً ، وكلَّل ٱللهُ أَعمالَهُ بِٱلنَّجاحِ ، حتَّىٰ لقد سمعتُ أَنَّ ملكَ ٱلإنكليزِ رسمَ بعشرينَ نيشاناً لتلكَ ٱلجيوشِ ، فحازَ هوَ وعسكرُهُ منها سبعةَ عشرَ ، ولم يقع لبقيَّةِ ٱلأَجناسِ إِلاَّ ثلاثةُ أَوسمةِ منها فقط . وٱللهُ أَعلمُ .

ولهُ إِلىٰ جانبِ ذلكَ ٱلباسِ أَخلاقٌ فاضلةٌ ، وغيرةٌ على ٱلعروبةِ ، ودفاعٌ عنها ؛ فإنِ ٱنضم ً إِلىٰ ذلكَ ٱنتهاءٌ عنِ ٱلمحظوراتِ وقيامٌ بفرائضِ ٱلعبادة. . فقد تم تمامهُ ، للكن قالَ لي مرتضى ٱبنُ أبي بكرٍ شهابٌ أَنَّهُ هوَ ٱلَّذي باعَ حيدرَ آبَادَ ٱلدَّكَنِ على ٱلبوذيِّينَ بستِّ مئةِ ٱلفِ ربيَّةِ ، ثمَّ لم يدفعوها لهُ ، ومِنَ ٱلمتواترِ بينَ ٱلنَّاسِ في ٱلهندِ أَنَّ أُختَهُ متزوِّجةٌ بناصرِ بنِ عوضِ بلَّيلِ .

وكانَ في بَوْر جماعةٌ مِنَ ٱلسَّادةِ آلِ ٱلحَبْشيِّ ؛ مِنهُمُ : ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ (١) بنُ هاشمِ بنِ أَحمدَ بنِ مُحَمَّدٍ ٱلحَبْشيُّ ، كانَ مقيماً ببور ، ترجمَهُ في « شرحِ ٱلعينيةِ » ( ص ٣٢٥ ) وذكرَ في ترجمتهِ أَنَّهُ : ( أَخذَ عنِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ عبدِ ٱللهِ بامُدْركٍ ، ٱلمقيمِ ببور ، كانَ فقيها يتولَّىٰ فيها ٱلأَحكامَ ٱلشَّرعيَّةَ ، وأَظنَّهُ قرأَ عليهِ « ٱلمنهاجَ » بكمالهِ ) اهـ

وكانَ بينَ آلسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ هاشمٍ وٱلقطبِ ٱلحدَّادِ وذُّ وإِخاءٌ ، ثمَّ تواحشا لاختلافِ جرى بينَهُما حولَ ٱلهجرينِ ، ومعَ ذلكَ فلَم يَمنعُهُ ٱلانحرافُ عنِ ٱلاعترافِ بفضلِ ٱلحدَّادِ وإِرشادِهِ أَهلَ بور إلى ٱلأَخذِ عنهُ وٱلاقتباسِ مِنْ علومهِ .

<sup>(</sup>١) هو حفيد صاحب الشعب ، هو السبب في تصنيف الإمام الحداد كتاب : « رسالة المعاونة » توفّي في ذي الحجة ( ١١١٥هـ ) ، ودفن بشعب أحمد .

ولمَّا ماتَ. . رثاهُ ٱلقطبُ ٱلحدَّادُ بقصيدتِهِ ٱلَّتِي ٱستهلَّها بقولهِ [في « ديوانهِ » ٥٥٠ مِنَ ٱلطُّويل] :

شَرَى ٱلْبَرْقُ مِنْ نَجْدٍ فَهَيَّجَ لِي شَجْوِي فَهَلْ مِنْ سَبِيلٍ مَا إِلَى ٱلْعَالَمِ ٱلْعُلْوِي<sup>(۱)</sup> وفيهِ أَيضاً جماعةٌ مِنْ آلِ باعَبُودٍ ؛ منهُمُ:

ٱلسَّيِّدُ ٱلفقيهُ عليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ باعَبُودٍ ، ٱلمتوفَّىٰ بعَرْضِ آلِ خيله مِنْ أَعمالِ بور ، في سَنةِ ( ١٢٩١هـ ) . وٱلعلاَّمَةُ ٱلسَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ زين بنِ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ باعَبُودٍ (٢٠) .

ولَمْ يَبْقَ منهُمُ ٱلآنَ إِلاَّ ٱلقليلُ ؛ منهُمُ : ٱلولدُ ٱلبحَّاثةُ ٱلفاضلُ ٱلأَديبُ عليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ زينِ باعبُودٍ ، نزيلُ مصرَ ٱلآنَ (٣) .

وفيها جماعاتٌ مِنْ أَهلِ ٱلفضلِ وٱلعِلْمِ وٱلمروءَةِ كَآلِ باشَرَاحِيل وغيرِهم ؛ ومِنْ أُواخرِهم : ٱلعلاَّمةُ ٱلمتفنِّنُ ٱلجليلُ : عبدُ ٱللهِ بنُ عمرَ باشراحيل<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) شرى البرق: تتابع في لمعانه.

 <sup>(</sup>۲) ولد ببور سنة (۱۲۱۳هـ)، كانت وفاته بجدة سنة (۱۲۹۷هـ)، من شيوخه إِمام الدعوة الحبيب
 أحمد بن عمر بن سميط .

<sup>(</sup>٣) السيد على باعبود العلوي \_ المتوفى حوالي ( ١٣٩٧هـ ) \_ : كان عالماً أديباً واسع الاطلاع والثقافة ، باحثاً مؤرخاً ، طلب العلم بتريم ، ثم هاجر إلى جاوة فمصر ، كان من أعضاء الرابطة العلوية ، ثم أحد أركان جمعية الدفاع عن العلويين بمصر تحت رئاسة السيد عبد الله السقاف صاحب « تاريخ الشعراء » .

صحب عدداً من الأعلام ، في طليعتهم : السيد علوي بن طاهر الحداد ، وكانت بينهما مراسلات متواترة ؛ إذ كان السيد علي معيناً له في جمع بعض المعلومات من مخطوطات دار الكتب المصرية ، وأخذ في مصر عن الإمامين الجهبذين : العلامة محمد زاهد الكوثري ، والحافظ المحدث السيد أحمد بن الصديق الغماري ، وأفاد منهما علماً جماً . وله مقالات نشر بعضها في الصحف العربية بإندونيسيا ومصر .

ذكره المستشرق سارجنت في كتابه : « حول مصادر التاريخ الحضرمي » ، وتحدث عن اجتماعه به سنة ( ١٩٥٤م = ١٩٧٥هـ ) فقال : لن أنسى ذكر علي باعبود الساكن في القاهرة ، والذي قابلته في زيارتي لـ( عدن ) عام ( ١٩٥٤ ).. ثم أشار لبعض إفاداته ( ص٩٣\_٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) هناك شخصان من آل باشراحيل يحملان نفس هذا الاسم :

أما الأول منهما. . فعاش في القرن العاشر الهجري ، وكان تولى الإفتاء في عدن ، وهو من تلامذة=

ومن أُولي مروءَةِ متأخِّريهم : ٱلشَّيخُ عمر باشراحيل ، وولدُهُ عبد ٱلقادِرِ .

ومِنْ مَتَأَخِّرِي فَضِلاتِها: ٱلعلاَّمةُ ٱلصُّوفِيُّ المنقطعُ ٱلنَّظيرِ، شيخُنا ٱلشَّيخُ: حسنُ بنُ عوضِ بنِ زينٍ مخدّم، كانَ جبلاً مِنْ جبالِ ٱلتَّقوىٰ وٱلعِلْمِ وٱلعبادةِ، لَهُ مؤَلِّفاتُ كثيرةٌ مِنْ لسانِ ٱلقلمِ، علىٰ منهجِ ٱلصُّوفيَّةِ ؛ مِنها: شرحُهُ علىٰ « ٱلرَّشفاتِ » في خمسةِ مجلَّداتٍ. ومِنها: شرحُهُ علىٰ « ٱلحكمِ » ، وغيرُها.

لَهُ أَخذٌ كثيرٌ عنِ الحبيبِ أَبو بكر بن عبدِ اللهِ العطَّاسِ ، ثمَّ عن شيخِنا وسيِّدِنا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عندروس بنِ عمرَ ، وغيرِهم .

وكانَ والدي \_ رحمَهُ ٱللهُ \_ يُؤثِرُهُ ويُقدِّمُهُ ، ويأمرُنا بتقبيلِ يدهِ . وكانَ كثيرٌ مِنَ العلويِّينَ يتهضَّمونَ فضلَهُ ويَحسدونَهُ .

وَفِي تَعَبِ مَنْ يَجْحَدُ ٱلشَّمْسَ ضَوْءَهَا وَيَجْهَدُ أَنْ يَـأْتِـي لَهَـا بِضَـرِيـبِ<sup>(۱)</sup>
وقد أَخذتُ عنهُ كثيراً ، وجَرَتْ بيني وبينَهُ أُمورٌ طيِّبةٌ ؛ وليْ فيهِ مدائِحُ يوجدُ بعضُها
في « ٱلدِّيوانِ »<sup>(۲)</sup> .

وكانَ يقرأُ ربعَ ٱلقرآنِ في صلاةِ ٱلعِشاءِ كلَّ ليلةٍ مِنْ رمضانَ ، ولا يَؤُمُّ إِلاَّ محصورينَ

الفقيه عبد الله بن عمر بامخرمة ( ٩٧٢هـ ) ، وأحد الذين اختصروا ٩ فتاواه ٧ .

وأما الثاني منهما. . فهو العلامة الفقيه عبد الله بن عمر بن عبد الله باشراحيل ، طلب العلم بمكة المكرمة ، وتفقه على يد العلامة الشيخ محمد صالح الريس الزمزمي (ت ١٢٤٤هـ) ، وحرر له إجازة حافلة عند عزمه العودة إلى حضرموت ، مؤرخة في ذي الحجة سنة (١٢٣٣هـ) . له مصنفات مفيدة .

<sup>(</sup>١) البيت من الطُّويل ، وهو لأَبي الطَّيِّب المتنبِّي في « العُكبَريِّ » ( ٥٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) منها قصيدة مطلعها:

أثخن الروح جرحها بالبعاد حين أضرمتم الجوى في فوادي واعتقلتم من القدود رماحاً مزقت مهجتي بطعن الصعاد قال في ديباجتها:

<sup>(</sup> وهاذه أرسلتها لشيخنا الجليل العارف بالله الشيخ حسن بن عوض مخدَّم ، وكان أرسل لوالدي كتاباً خصني فيه بخطاب طويل يحثني فيه على الزهد والانتظام في سلك طريق الصوفية. . ) إلخ . « الديوان » ( ٣٦٥\_٣٦٥ ) .

رَضُوا بِٱلتَّطُويلِ نطقاً ، منهُمُ : ٱلمَنْصبُ ٱلسَّيِّدُ عيدروسُ بنُ عبدِ ٱلقادرِ ٱلسَّابقُ ذِكرُهُ ، وكانَ ٱلقرآنُ علىٰ لسانِهِ مثلَ ٱلفاتحةِ ، ولهُ شِعرٌ لا ينتهي إِلىٰ إِجادةٍ .

ولمَّا دنا أَجَلُهُ.. قالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: (هلمُّوا بِنا نُصلِّي على ٱلنَّفسِ ٱلمؤْمنةِ) ثمَّ صلَّىٰ بهم صلاةَ ٱلجنازةِ ، وبمجرَّدِ ما فرغَ مِنها.. فاضتْ روحُهُ ، وكانَ آخِرَ كلامهِ في ٱلدُّنيا: (لا إِللهَ إِلاَّ ٱللهُ). وهلذهِ ٱلصَّلاةُ وإِنْ لَم يُجوِّزها ٱلفقهُ.. فإِنَّها تدلُّ علىٰ شأْنِ كريمٍ ، وثباتٍ عظيم وما ٱلاجتهاد من الشيخ ببعيدٍ ؛ فلا إنكارَ عليهِ .

وكانتْ وفاتُهُ سَنةَ ( ١٣٢٨هـ )<sup>(١)</sup> وخَطَبَ ٱلنَّاسَ قُبيلَ ٱلصَّلاةِ عليهِ ٱلشَّهمُ ٱلجليلِ ٱلسَّيِّدُ عمرُ بنُ عيدروسِ بنِ علويٍّ ، ووعظَهُم موعظةً بليغةً وكانَ أَحدَ محبِّيهِ وٱلآخذينَ عنهُ .

وعن أبي شكيل : أَنَّ آلَ باخطيبٍ وآلَ باغانمٍ ببور ، وكلاهُما مِنَ ٱلصَّدِفِ . وكانَ بها جماعةٌ مِنْ آلِ باغُشَير .

منهُمُ : اَلفقيهُ اَللَّغُويُّ اَلمقرىءُ : مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ باغُشَيرٍ ، صاحبُ اَلمدائِح في اَلقطبِ العيدروسِ (٢) .

ومنهُم : شيخُ العيدروسِ العلاَّمةُ الشَّيخُ : عبدُ اللهِ باغشيرٍ ، عمُّ الأَوَّلِ ، لهما ذِكرٌ في « فتحِ الرَّحيمِ الرَّحمانِ » و« المشرع » [٢٤٣/٢] وغيرِهما .

وبعضُهُم يلتبسُ عليهِ هـٰـؤلاءِ بآلِ باقُشَير أصحابِ ٱلعَجُزِ ٱلآتي ذِكرُهم فيهِ .

وفي غربي بور: ديارُ آلِ أَحمد بنِ علي آلِ باجري ، لا يزيدونَ آليومَ معَ مواليهِم وأَكَرَتهِم عن مئةٍ وثلاثينَ رَجلاً ، وكانَ سيّدي ألحسنُ بنُ صالحٍ ألبحرُ طلبَ منهُم صُلْحاً لآلِ قَصِيرٍ فأمتنَعوا ، وكانَ لأحدِهم لسانٌ وعارضَةٌ ، فأفتخرَ أمامَ سيّدِنا ألبحرِ ، فلما عليهِ الدَّارُ مِنْ يومهِ ، ثمَّ طلبَ الصُّلْحَ مِنْ مُقْبِلِ بنِ رَسّامٍ أحدِ آلِ أحمدَ بنِ علي ، فأجابَهُ ، فسُرَّ منهُ وهواةُ ألكراماتِ يذكرونَ حولَ هاذا كلاماً كثيراً هم فيه مختلفونَ .

<sup>(</sup>١) كانت وفاته مساءً الإِثنين ( ١٩ ) محرم ، ودفن صبيحة الثلاثاء ( ٢٠ ) محرم .

<sup>(</sup>٢) ترجمة العيدروس في « المشرع » ( ٣٤٨/٢ ) .

وفي شمالِ مكانِ آلِ أَحمدَ بنِ عليٌّ مكانٌ يقالُ لَهُ : الحاوي ، عَذْبُ الماءِ جدّاً ، ابتنىٰ بهِ المنصبُ السَّابقُ المرحومُ عليُّ بنُ عبدِ القادرِ بنِ سالم العيدروس قصراً فخماً ، وسكنَهُ آخِرَ أَيَّامهِ ، ثمَّ بنىٰ علىٰ مقربةٍ منهُ مسجداً ، وبالحاوي يسكنُ خَلَفُهُ المنصب الحالي الآنَ .

وفي غربيِّهِ بحضيضِ الجبلِ الغربيِّ قبرٌ يقالُ : إِنَّهُ قبرُ نبيِّ اللهِ حنظلةَ بنِ صفوانَ عليهِ السَّلامُ ، وقد دلَّلتُ على تصديقِ كونِهِ بحضرموتَ في « الأَصلِ » بجملةٍ مِنَ الأَدَّلةِ :

\_ منها: أَنَّ اللهُ تعالىٰ قَرَنَ قومَهُ \_ وهُم أَصحابُ ٱلرَّسِّ \_ بعادٍ وثمودَ في سياقةٍ واحدةٍ ، حيثُ يقولُ في آيةِ ٱلفرقانِ : ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْحَبَ ٱلرَّسِّ ﴾ ، وقد قالَ بدلالةِ ٱلاقترانِ جماعةٌ مِنْ أَهلِ ٱلعِلْمِ ؛ كَالْمُزَنيِّ وابن أَبي هريرةَ مِنَ ٱلشَّافعيَّةِ ، وأَبي يوسفَ مِنَ ٱلحنفيَّةِ ، وغيرِهم .

ـ ومِنها : قولُ صاحبِ « خريدةِ ٱلعجائب » : ﴿ إِنَّ حَضْرَمَوْتَ شَرَقَيَّ ٱلْيَمَنِ ، وَإِنَّ بِهَا بِلادُ أَصحابِ ٱلرَّسِّ ﴾ .

\_ ومنها: قولُ ٱلبكريِّ في « معجمه » [٢/ ٢٥٢]: ( وٱلرَّسُّ ٱلمذكورُ في ٱلتَّنزيلِ بناحيةِ صَيْهَدٍ مِن أَرضِ ٱليمنِ ، وأنظرهُ في رسمِ صَيهدَ ) اهـ

وللكنَّ ٱلمجلَّدَ ٱلَّذي فيهِ (صيهد) منه لم يكن عندي(١) .

وقد قرَّرنا في « **ٱلأَصل** » أَنَّ وباراً منها وٱلرِّمالَ ٱلَّتي في جنوبِها ممتدَّةٌ منها إِليها معَ

<sup>(</sup>۱) وإتماماً للفائدة نذكر ما جاء في المجلد الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالىٰ ، قال البكري في «معجمه» ( ٨٤٩/٣ ) : (صيهد \_ بفتح أوَّله وإسكان ثانيه ، بعده هاء مفتوحة ودال مهملة \_ : أرض باليمن ، وهي ناحية منحرفة ما بين بيحان فمأرب فالجوف فنجران فالعقيق فالدهناء ، فراجعاً إلى عَبرِ حضرموت . والرسُّ المذكور في التنزيل . . . بناحية صيهد .

قال الهمدانيُّ : ذهب في صيهد بعهدنا قطارٌ فيه سبعون محملاً من حاج الحضارم صادرين من نجران ، كانت في أعقاب الناس ، ولم يكن فيهم دليل ، فساروا الليلة وأصبحوا قد تياسروا عن الطريق ، وتمادى بهم الجور حتى انقطعوا في الدهناء فهلكوا ) اهـكلام البكري رحمه الله تعالىٰ .

آنعطافٍ ، فيما يقربُ مِنَ آلعَبرِ ، إِلاَّ أَنَّ آلجبلَ الطَّويلَ ـ ٱلَّذي يمتدُّ مِن هناكَ إِلىٰ نحوِ سَيْحُوتَ ـ يفصلُها عن بلادِ حضرموتَ .

وقالَ الهمدانيُّ في الجزءِ الأُوَّلِ مِنَ ﴿ الْإِكليلِ ﴾ [١٩٣-١٩٤]: ( وَوَلَد الحارثُ بنُ قَحَطَانَ بنِ هُودٍ بطناً يُقالُ لهم: الأَقيونُ، دخلوا في حِميرَ ، وهم رهطُ حنظلةَ بنِ صفوانَ، ووُجدَ في قبرهِ لوحٌ مكتوبٌ فيه : أَنَا حنظلةُ بنُ صفوانَ ، أَنَا رسولُ اللهِ ، بعثَني إلىٰ حِميرَ وهمدانَ والعريبِ مِن أَهلِ اليمنِ ، فكذَّبوني وقتلوني ، فمن يرىٰ هاذا الخبرَ . . يرىٰ أَنَّهُ بعث إلىٰ سبأ بماربَ ، فلمَّا كذَّبوه . . أَرسلَ اللهُ عليهم سيلَ العَرِمِ ) اهـ

ولا يخلو عنهُ ٱلوهمُ في ٱلمكانِ وٱلزَّمانِ .

ثمَّ قالَ : قالَ أَبنُ هشامٍ : هوَ حنظلةُ بنُ صفوانَ مِنَ ٱلأَقيونِ بني ٱلرَّسِّ . وٱلرَّسُّ مدينةٌ بناحيةِ صيهدٍ ، وهيَ بلدةٌ مخترقةٌ ما بينَ بيحانَ ومأرِبَ وٱلجوفِ فنجرانَ فٱلعقيقِ فٱلدَّهناءِ فراجعاً إلىٰ حضرموتَ... إلىٰ أَن قالَ :

حنظلةُ بنُ صفوانَ بنِ ٱلأَقيونِ . كذا رواهُ ٱلنَّسَّابُ ؛ مثلُ : ٱلأَملوكِ ، وٱلأَصنوعِ ، وٱلأَصنوعِ ، وَٱلأَخصوصِ . وكانَ هـٰذا ٱلاسمُ جمَّاعَ قبيلةٍ ، ولمَّا كذَّبوهُ . أَهلكَهُمُ ٱللهُ . كما قالَ : ﴿ وَأَصْعَنَ ٱلرَّيْسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَيْمِكَ ﴾ ، وقالَ رجلٌ مِن قحطانَ يرثيهم [مِنَ الهزج] :

بَكَــــتْ عَيْنِــــي لأَهْــــلِ ٱلــــرَّ سَّ رَغْـــوِيــــلٌ وَقِــــــــــــــــــــانُ

ومِنها : قولُ المحدَّثِ الشَّهيرِ مُحَمَّدِ بنِ أَحمدَ عقيلة (١) في كتابهِ « نسخةُ الجودِ في الإخبارِ عنِ الوجودِ »(٢) : ( أَمَّا مَنْ آمنَ بصالحِ عليهِ السَّلامُ. . فسارَ إلى اليَمنِ ،

<sup>(</sup>۱) الشيخ العلامة ، المتوفى بمكة سنة (۱۱۵۰هـ) ، روى عن الحبيب علي بن عبد الله العيدروس صاحب سُورَتْ مكاتبة ، له مصنفات عديدة تبلغ (۹۰) مؤلفاً ، له ترجمة في « مختصر نشر النور » (٤٦٢) ، و« سلك الدرر » (٣٠/٤) .

<sup>(</sup>٢) اسمه كاملاً: ﴿ نسخة الوجود في الإِخبار عن حال الوجود ﴾ ، قال عنه ميرداد : ( ذكر فيه من ابتداء العالم إلى زمانه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والخلفاء والملوك والسلاطين ومشاهير العلماء . وفي آخره أحوال المعاد . يوجد منه الآن بمكة نسخة واحدة عند السيد حسين الحبشي ، قال في آخرها : كان الفراغ من تأليفه في جمادي الأولى سنة ١١٣٣هـ ) هـ

وأقامتْ طائِفةٌ منهُم بعدن ، وهُم أهلُ ٱلبثرِ ٱلمعطَّلةِ ، وطائِفةٌ بحَضْرَمَوْتَ ، وهُم أَهلُ ٱلقصرِ ٱلمشيدِ ) إلىٰ أَنْ قالَ : ( وقريباً مِنْ هـٰذا ٱلزَّمانِ أَصحابُ ٱلرَّسِّ ، ومسكنُهُم أَيضاً حَضْرَمَوْتُ ) .

ومِنها : قولُ ٱلميدانيِّ : ( إِنَّهُ يقالُ لجبلِ أَهلِ ٱلرَّسِّ : دمخ )(١) .

وفي حَضْرَمَوْتَ جبلانِ :

جبلٌ في جنوبِ ٱلغُرَفِ ، يقالُ لَهُ : ( دمح ) بٱلحاءِ ٱلمهملَةِ .

وجبلٌ بالسَّاحلِ ، يقالُ لهُ : ( دمنح ) بالخاءِ المعجمةِ ، لَهُ دخلةٌ في البحرِ ، وهوَ الحدُّ الفاصلُ بينَ القعيطيِّ والمهريِّ حَسَبَما فصَّلناهُ في موضعهِ ، وبما أَنَّ كِلا الموضعينِ مِنْ بلادِ حَضْرَمَوْتَ . ففيها شواهدُ عدلٍ على صدقِ ما اشتهرَ بهِ وجودُ قبرِ حنظلةَ بنِ صفوانَ عليهِ السَّلامُ بحَضْرَمَوْتَ .

وفي الجزءِ الثَّامنِ مِنْ « إِكليلِ الهمدانيِّ » [ص١٣٨] وما بعدَها حديثٌ طويلٌ عن قبرِ حنظلةَ بنِ صفوانَ ، وليسَ فيهِ التَّصريحُ بأنَّهُ في حَضْرَمَوْتَ ، وللكنَّهُ قد يُفهَمُ منهُ .

وقالَ ٱلمفسَّرونَ ـ وٱلعبارةُ للبغوي ـ : (روى أبو روقٍ عن ٱلضَّحَاكِ أَنْ هاذه آلبيرَ ـ يعني ٱلمُعَطَّلةَ ـ كانت بحضرموت في بلدة يُقالُ لها : حاضوراء ، وذلكَ أَنَّ أَربعةَ آلافِ نفرٍ مِمَّن آمنَ بصالح نَجُوا مِنَ ٱلعذابِ . أَتُوا حضرموتَ ومعَهم صالحٌ ، فلمَّا حضروا . ماتَ صالحٌ ، فَسُمِّي : حضرموتَ ؛ لأَنَّ صالحاً لمَّا حضرَهُ ماتَ ، فبنَوا حاضوراءَ وقعدوا علىٰ هاذهِ ٱلبيرِ وأَمَّروا عليهم رجلاً ، فأقاموا دهراً وتناسلوا حتَّىٰ حاضوراءَ وقعدوا علىٰ هاذهِ ٱلبيرِ وأَمَّروا عليهم رجلاً ، فأقاموا دهراً وتناسلوا حتَّىٰ كثروا ، ثمَّ إِنَّهم عبدوا ٱلأصنامَ وكفروا . فأرسلَ ٱللهُ عليهم نبيّاً يُقالُ لهُ : حنظلةُ بنُ صفوانَ ، وكانَ حمَّالاً فيهم ، فقتلوهُ في ٱلسُّوقِ ، فأهلكَهُم ٱللهُ وعُطلت بيرُهم ، وخُرِّبت قصورُهم ) اهـ (٢)

وفي شمالِ قبرِ حنظلةَ قريةٌ يقالُ لَها : ٱلرِّيَيْده . وفي غَرْبِيُّها : وادي مَدَرْ .

<sup>(</sup>١) ذكرها الميداني في « مجمع الأمثال » ( ١/ ٤٢٩ ) عند قوله : ( طارت بهم العنقاء ) .

<sup>(</sup>۲) « تفسير البغوي » ( ۳/ ۲۹۱ ) .

وفي جنوبِ بلادِ بور أَرضٌ واسعةٌ لا يُعرفُ مُلاَّكُها ، وفيها آثارُ عماراتِ إِسلاميَّةِ ، غرسوها نخلاً فزكا ونما ، وهو عِثريٌّ يشربُ بعروقِهِ ، لا يحتاجُ إِلَىٰ سقيٍ مِنَ ٱلآبارِ ، إِلاَّ في ٱلابتداءِ .

وبما أنّها مِنَ ٱلأموالِ ٱلضّائِعةِ مرجعُها لبيتِ ٱلمالِ. . طالبَهُمُ ٱلمنصبُ ٱلسّابقُ ٱلسّيّدُ علي بنُ عبدِ ٱلقادرِ بحصّةِ ٱلأرضِ مِنَ عبدروسُ بنُ عبدِ ٱلقادرِ بحصّةِ ٱلأرضِ مِنَ النّخلِ ، وهوَ في عادتهِمُ ٱلخُمسُ ، فلَم يَدفعْ لَهُما إِلاَّ ٱلضّعفاءُ ، أَمّا ٱلأقوياءُ مِنَ ٱلنّخلِ ، وهوَ في عادتهِمُ ٱلخُمسُ ، فلَم يَدفعْ لَهُما إِلاَّ ٱلضّعفاءُ ، أَمّا ٱلأقوياءُ مِنَ ٱلسّادةِ ومن آلِ باجريِّ . فتارةً يعترفونَ ويدفعونَ ٱلشّيءَ ٱليسيرَ مِنَ ٱلثّمرةِ ، وأُخرىٰ يتمرَّدونَ ويُجاهرونَ بٱلمنعِ ، معَ أنّهُم قد أَمضوا لِلسّيّدِ عليً بنِ عبدِ ٱلقادرِ بٱلاعترافِ في عدّةِ وثائِقَ ، ولمّا لَم يَجدِ ٱلمنصبُ ٱلحاليُ علاجاً غيرَ ٱلكيّ وخاف من تشوف في عدّةِ وثائِقَ ، ولمّا لَم يَجدِ ٱلمنصبُ ٱلحاليُ علاجاً غيرَ ٱلكيّ وخاف من تشوف الحكومة إليه : ٱلاستيلاءَ عليه ، ودَفعَهُ جملة عنهُ . . آتَفقَ هو وإيّاها علىٰ أَنْ يكونَ عليهِ إظهارُ ٱلوثائِقِ وإقامةُ ٱلحجَّةِ ٱلشَّرعيَّةِ ، وعلى ٱلحكومةِ أَنْ تساعدَهُ بٱلقوَّةِ على ٱستخراجِ حصّةِ ٱلذَّبرِ مِنَ ٱلنَّخلِ وهوَ ٱلخُمُسُ -كما مرً آنفاً - ثمّ يُقسَّمُ علىٰ ثمانيةِ أَجزاءِ :

ثلاثةٌ يكونُ أَمرُها لِلمنصبِ ، يصرفُها في مصارِفها ٱلشَّرعيَّةِ .

وخمسةٌ للحكومةِ آلكثيريَّةِ تصرِّفها كذلكَ . وعلىٰ هـٰذا وقَّعوا ، وما ندري ماذا تكونُ الخاتمةُ ؟

وفي شرقيً بور : عَرْضُ عبدِ اللهِ : فيهِ مسجدٌ ، وحولَهُ ضريحٌ لعبيدِ اللهِ بنِ أَحمدَ (١) ، عليهِ قبَّةُ ، معَ أَنَّ ٱلأَثبتَ أَنَّهُ إِنَّما دفِنَ بسُمَل كما سيأتي فيها .

وسُكَّانُ ٱلعَرْضِ طَائِفَةٌ مِنْ آلِ بَاجْرَي ، يَقَالُ لَهُم : آلُ بَدْرِ بِنِ مُحَمَّدٍ ، وَآلُ حَسْنِ بِنِ عَلَيٍّ ، وَآلُ بَدْرِ بِنِ عَلَيٍّ ، لا يزيدونَ مع مواليهِم وخدمهِم وعمَّالهِم عن متتي رجلٍ ، وكانت لَهُم قَبُولَةٌ خشنةٌ ، حتَّىٰ إِنَّ أَحدَ ٱلعوامرِ أَخفر ذِمَّتَهُم ، فتسوَّروا دارَهُ وقتلوهُ إلىٰ جانب آمرأته .

<sup>(</sup>۱) هو ابن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ، ولكن لأن المؤلف يرى أنه مقبور بسُمَل. . فقد أرجأ ذكره إليها .

وفي سَنةِ ( ١٣٣٧هـ ) حدث شجارٌ بينَ رَجلينِ منهُم ـ يقالُ لأَحدِهما : عبدُ اللهِ بنُ صلاح ، وللآخرِ : كرامةُ بنُ فَرَج ـ علىٰ قطعةِ أَرضٍ ، فلَم يَكُنْ مِنْ كرامةً إِلاَّ أَنْ قتلَ عبدَ اللهِ بنَ صلاح ، وأخذ دارَهُ وأُخرجَ عائِلتَهُ منهُ ، فوصلَ إِليهِ ستَّةٌ مِنْ أَقربائِهِ ، وبينا هُم يراجعونَهُ . أقبلَ آلُ باجْرَيِّ ، فلمَّا رآهُم أَقبلوا . أَطلقَ عليهِمُ ٱلرَّصاصَ ، فلَم يَكُنْ مِنْ أَحدِ ٱلسَّتَةِ إِلاَّ أَنْ قتلَهُ ؛ لأَنَّهُ رأَىٰ إِطلاقَهُ ٱلرَّصاصَ على ٱلقومِ وهوَ إلىٰ جانبهِ مخلاً بذمامهِ ، فأنبرىٰ لَهُ آخرُ مِنَ ٱلسِّتَةِ فقتلَ قاتلَ كرامةَ ، وهاكذا تناحرَ ٱلسِّتَةُ وسَقطوا يتشحَطونَ في دمائِهِم .

وكانَ آلُ باجْرَيِّ مِنْ أَبِعدِ قبائِلِ حَضْرَمَوْتَ عَنِ ٱلسَّلْبِ وٱلنَّهبِ وقطعِ ٱلطَّريقِ حتَّىٰ في أَيَّامِ ٱلفوضويَّةِ . ومِنْ أَواخرِ رؤسائِهِمُ : ٱلشَّيخُ سعيدُ بنُ قِطَامِيٍّ ، كانَ شجاعاً ، قويَّ ٱلعارضةِ ، لا ينكصُ (١) في مأزقِ ٱلقتالِ ، ولا يتلَجْلَجُ إِذَا تشادقتِ ٱلرِّجالُ ، إِلاَّ وَيَّ ٱلعَارِضةِ ، لا ينكصُ (١) في مأزقِ ٱلقتالِ ، ولا يتلَجْلَجُ إِذَا تشادقتِ ٱلرِّجالُ ، إِلاَّ أَنَّهُ ٱلاَنَ ضَعُفَ ، وذهبَ بصرُهُ وسمعُهُ ، وخفَّ شعورُهُ ، حتَّىٰ لا يُحسُّ بأنكشافِ عورتهِ ، فدخلَ تحتَ قولهِ تعالىٰ : ﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِيْسُهُ فِي ٱلخَلْقِ ﴾ ، علىٰ أَنَّهُ لَم عورتهِ ، فدخلَ تحتَ قولهِ تعالىٰ : ﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ أَنَّهُ ذَرِفَ على ٱلثَّمَانِينَ ، وفيهِم مَنْ ناهزَ يَكُنْ بٱلطَّاعنِ في ٱلسِّنِ كثيراً ، وغايةُ ما يكونُ أَنَّهُ ذَرِفَ على ٱلثَّمانِينَ ، وفيهِم مَنْ ناهزَ ٱلمئةَ متمتِّعاً بٱلحواسِ ؛ كسعيدِ بنِ حَبْشيِّ باجْرَيُّ .

وفي سَنةِ ( ١٣٦٠هـ ) أَحدث بعضُ عبيدِ ٱلدَّولةِ ٱلكثيريَّةِ حدثاً بتريم ، وهَربوا ، ولَم يقدرْ أَحدٌ يجيرهُم ؛ خوفاً مِنَ ٱلإِنكليزِ . . فضاقت بهِمُ ٱلأَرضُ ، فنزلوا علىٰ آلِ باجْرَيِّ فأضافوهُم ، وعَزموا علىٰ تبليغهِمُ ٱلمأمنَ علىٰ عادةِ ٱلعربِ ٱلمطَّردةِ في ذلكَ ، فلَم يَشعروا إِلاَّ وقد باغتتهُم ثلَّةُ مِنْ عساكرِ ٱلدَّولةِ ٱلإِنكليزيَّةِ ٱلموكّلينَ بحمايةِ ٱلطُّرقِ وحفظِ ٱلأَمانِ ، وقالوا لآلِ باجْرَيِّ : إِمَّا أَنْ تُسلموا ٱلعبيدَ ، وإلاً . . وقع عليكُمُ ٱلحربُ .

فقالَ لَهُم سعيدُ بنُ قطاميٍّ ـ بعدَ أَنِ ٱجتمعَ حولَهُ آلُ باجريٍّ كلُّهُم ، آلُ أَحمدَ بنِ عليٌّ وآلُ حمُودٍ وغيرُهُم ـ : وٱللهِ ، لَو تناطحتِ ٱلجبالُ . . لن ندفعَ لكم جيراننا بسبيلِ

<sup>(</sup>١) ينكص: يرجع.

ما بقيَ فينا نافخُ ضَرَمٍ . فتبادلوا إطلاقَ الرَّصاصِ ، وأُصيبَ أَحدُ العسكرِ وأَحدُ الَّ باجْرَيِّ بالعسكرِ في كُوتٍ لأَحدِهِم ـ وهوَ بدرُ بنُ باجْرَيِّ بالعسكرِ في كُوتٍ لأَحدِهِم ـ وهوَ بدرُ بنُ صلاحِ بنِ يمانيٍّ ، كانَ العسكرُ أَرْضَوهُ فدفعَهُ لَهُم ـ وبإثرِ تطويقِ آلِ باجْرَيِّ للكوتِ . سفرَ السُّفراءُ بينَهُم ، وسُوِّيتِ المسألةُ بالَّتي هيَ أحسن ، وأبلغوا العبيدَ المأمن ، وطلبَ منهم بعضُ الزُّعماءِ أن يخضعوا للضَّابطِ الإنكليزيِّ . . فأبوا .

وللكنَّ هلذا كانَ قبلَ جلاءِ أبنِ عِبْداتٍ عنِ ٱلغرفةِ ، أَمَّا بعدَهُ.. فقد هانتِ ٱلشَّنافرُ حتَّىٰ صاروا أَذلَّ مِنَ ٱلأَيدي في ٱلأَرحامِ ، وصَدَقَ عليهِم ما قدَّمتُهُ في ٱلقصيدةِ ٱلَّتي وصفتُ بها زوالَ أبنِ عِبْداتٍ .

وفي شوّالي مِنْ سَنةِ (١٣٦٦هـ). آدّعى ٱلسَّيّدُ عبدُ القادرِ بنُ شيخِ العيدروسُ علىٰ أَحدِ آلِ باجْرَيُّ بدعوىٰ في بغْرٍ ، وتوجَّه لَهُ القضاءُ ، فأمتنع باجْرَيُّ عن قبولِ الحُكمِ بتشجيعِ من رجلٍ منهم يقالُ له : عبد بن عليًّ ، فرَصدَتْهُ الحكومةُ الكثيريَّةُ حتَّىٰ قيلَ لَها : إِنَّهُ بتاربه ، فأرسلَتْ لَهُ عسكراً ، فأخذوهُ مِنها إلىٰ سيئونَ ، وللكنَّ أصحابَهُ عَلِموا ، فتحزَّبوا ولاقوهُم أثناءَ الطَّريقِ ، وأطلقوا عليهِمُ الرَّصاصَ ، فتراجعوا ، وأفلت عبدُ بنُ عليٍّ وعادَ العسكرُ بالفشلِ ، فغضبتِ الحكومةُ الإنكليزيَّةُ ، وأرسلَتْ بثلَّةٍ مِنْ جيشِ الباديةِ (١) المحافظِ على أمنِ الطَّريقِ بعتادِهِم ومعدَّاتهِم ، فلانتَ أعصابُ اللهجريُّ ، فتوسَّطَ الشَّيخُ مُحَمَّدُ الله باجريُّ ، وأنشقَتْ عصاهُم ، وما كلُّ مرَّة تسلَمُ الجرَّةُ ، فتوسَّطَ الشَّيخُ مُحَمَّدُ سالمينَ بنُ جعفرِ بنِ بدرٍ العوينيُّ ، فسُويتِ المسألةُ علىٰ : تسليمِ البنادقِ الَّتي صَوَّبتُ رصاصَها على العسكرِ ، وغرامةِ ألفِ روبيَّةِ ، وحبسِ عبدِ بنِ عليُّ ثلاثَ سنينَ بالمُكلاً تحت الأعمالِ الشَّاقَةِ .

<sup>(</sup>۱) جيش البادية: أنشأه انجرامس في عام ( ۱۹۳۹م) تقريباً ، قال في « مذكراته »: (لقد اقترحت إنشاء قوة من البدو لتكون قوة بوليس للمناطق النائية التي كان لها اتصالات ضعيفة بالسلطنتين)... إلخ . ولقد أرادت بريطانيا من هاذا الجيش أن يكون يدها التي تبطش بها من غير أن تستفز المشاعر الوطنية ، وكان أفراد هاذا الجيش يُربَّون على الانتماء المطلق لـ (بريطانيا) ، وكان عدده عند تكوينه ( ٥٠ ) رجلاً خصص له ( ١٢) جملاً ، وسيارتين ، وجهاز لاسلكي . ينظر: «سياسة بريطانيا تجاه حضرموت اللاستاذ صادق عمر مكنون السقاف ( ١٠٣-١٠٣) .

وفي بور كثيرٌ مِنَ ٱلقرىٰ لَم نذكُرُها ؛ مِنها :

عَرْضُ مولىٰ خيلة : في شمالِ بور ، يَسكنُهُ آلُ سالمِ بنِ عمرَ مِنْ آلِ باجْرَيِّ ، لا يزيدُ عَددُهُم معَ حرَّاثِهِم علىٰ عشرينَ رَجلاً .

وييرُ ٱلمَدِينيِّ : لآلِ عُبُودٍ مِنْ آلِ باجْرَيِّ ، لا يزيدُ عَددُهُم معَ حُرَّاثِهِم عن خمسينَ رَجلاً .

ومِنها: ٱللَّقُفْل: لآلِ رَطَّاسٍ من آل باجري ، لا يزيدُ عَددُهُم عن عشرةِ رجالٍ .

ومِنها : مَكَانُ آلِ مِعْتَاشِي ، فيهِ نحو ثلاثينَ رَجلاً .

ومِنها : مُقَيبلٌ ، فيها نحو مئةِ رَجلٍ .

وفي ضواحي بور : قارَّة جُشَيْر - ويُقَالُ : جُشيب - وقد سكنَها المهاجرُ أَحمدُ بنُ عيسىٰ فلم تطِبْ لهُ ، فأنتقلَ عنها إلى الحُسَيِّسَة . ويأتي في قارَّةِ الصَّناهجةِ ما لهُ بها تَعلُّقُ .

## نُخْرُ كُعْدِهْ

موضعٌ بينَ قارةِ ٱلعُرِّ وٱلحسيِّسةِ ، يَكمنُ بهِ ٱللُّصوصُ وقُطَّاعُ ٱلطَّريقِ ، وكم تَلِفَتْ بهِ أَموالٌ ، وماتت فيهِ رجالٌ .

منها: أنَّ الفاضلَ الرَّقيقَ الطَّبعِ السَّيِّدَ شيخَ بنَ محمَّدِ الحبشيَّ كانَ عائداً مِن تَرِيمَ إلى سيثونَ حوالَي سنة ( ١٣٢٤هـ) مع جماعةٍ مِن أهلِ الثَّروةِ ، فعرضَ لهم جماعةٌ مِن بدوِ آلِ عامرٍ ، فنهبوهم وأخذوا دوابَّهم وما عليها إلى نحو بحيره ، فجاءَ سيِّدي عيدروسُ بنُ حسينِ العيدروسُ وآلُ أحمدَ بنِ زينٍ لمراجعتِهم في ذلكَ ، ولمَّا أَثَرَ فيهم كلامُ الحبيبِ عيدروسِ بنِ حسين ، وبخعوا له بردِّ المنهوبِ . . نَفِسَهُ آلُ أحمدَ بنِ زينٍ فزينِ المراجعتِهم مَن المالِ بدراهمَ تسلَّموها مِن المنهوبينَ .

وهـٰذهِ مِن صغارِ تلكَ ٱلحوادثِ ، وإِنَّما ذكرتُها لاستخراج ٱلعِبرةِ منها بتخاذلِ

ٱلعلويينَ إِلَىٰ هَاذَا ٱلَّذِي لا بدَّ وأَن يُعَرِّضَهم لكلِّ مهانةٍ وآبتلاءٍ .

وسببُ تسميته بهاذا ألاسم \_ حَسَبَما أَخبرني السَّيِّدُ عمرُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عليِّ بنِ عمرَ بنِ سقَّافٍ عن والدهِ \_ : أَنَّ اللَّصوصَ أَخذوا كُعْدِهْ \_ وهيَ إبريقٌ مِنَ الخَزَفِ تُطبخُ فيهِ القهوةُ \_ على أَحدِ رعايا السُّلطانِ جعفرِ بنِ عبدِ اللهِ الكثيريِّ مِنْ بور ، فلم يكن مِنَ السُّلطانِ إلاَّ أَنْ سارَ بقَضِّه وقضيضِه وساثِرِ عسكرِه ، ونزلَ بهِم ضيفاً علىٰ عشيرةِ اللَّصِّ ، فأنفقوا علىٰ ضيافتهِ كلَّ طارفٍ وتليدٍ ، حتَّى احتاجوا إلى الدَّينِ ، فوسَّطوا مَنْ يسألُهُ عن شأنِهِ ، فأخبرهُم ، وقالَ : لا أرتفعُ عنهم إلاَّ بالَّذي أخذَ الكُعْدِهُ .

فدفعوهُ برمَّتهِ إليهِ ، فهابَهُ ٱلنَّاسُ ، وأُطلقَ ٱللَّقبُ على ٱلمكانِ مِنْ يومِئِذٍ .

وكانَ سيِّدي أَحمدُ بنُ عمرَ بنِ سميطٍ كثيراً ما يُعاتبُ أَهلَ زمانهِ على ٱلقهوةِ ويُحذِّرُهُم مِنها ؛ لأَنَّها تأْخذُ عليهِم كثيراً مِنَ ٱلأَموالِ بدونِ فائِدةٍ ، ويقولُ لَهُم : ( إِنَّكُمُ ٱنتهبتُم في نُخْرِ كُعْدِهُ ) يُعرِّضُ بهاذا في توريةٍ لطيفةٍ ، وكانَ يتقطَّع ـ كما مرَّ ـ حسراتٍ لعدم ٱلوالي ويقول : ( لَو جُمعتِ ٱلأَموالُ ٱلَّتي تُتلَفُ في ٱلقهوةِ . . لأَمكنَ بها إقامةُ دولةٍ عادلةٍ بحَضْرَمَوْتَ )(١) .

#### ٱلحُسَيِّسَةُ

هيَ بقريةٍ خاربةٍ بإِزاءِ بور ، في سفحِ ألجبلِ ألجنوبيِّ ألمعروفِ بشعْبِ مُخَدَّمٍ . وكانت قريةً معمورةً ، ثمَّ خَرِبتْ ، فبناها عليُّ بنُ عمرَ ألكثيريُّ في سَنةِ ( ٨٣٩هـ ) ، ثمَّ أخربَها عقيلُ بنُ عيسى ألصَّبراتيُّ سَنةَ ( ٨٣٩هـ ) ، كذا في « تاريخِ أبنِ حميدٍ » ، وهوَ إِنَّما ينقلُ عن «شنبلٍ » ، وألَّذي رأيتُهُ فيهِ : أَنَّ عقيلاً هاذا أُخربَها في سَنةِ ( ٨٨٩هـ ) .

<sup>(</sup>١) لأن الفوضى كانت سائدة في زمان الإِمام ابن سميط ، كما يعلم مِمَّا مَرَّ في شبام وسيئون . وله رحمه الله كلام اقتصادي وسياسي نفيس نحو هاذا في « مجموع كلامه » الذي جمعه الشيخ دحمان بن عبد الله بن عمر لَعْجم باذيب .

وفي رحلةِ المهاجرِ إلى اللهِ السَّيِّدِ أَحمدَ بنِ عيسىٰ (١) أَنَّهُ : لمَّا وصلَ حَضْرَمَوْتَ . . دخلَ الهجرينِ ، وأَقامَ بها مُدَيدَةً ، وأشترىٰ مالاً ، فلَم تَطِبْ لَهُ ، فوهبَ المالَ لعتيقهِ شَوِيّه .

وأنتقلَ مِنها إِلَىٰ قارةَ جُشَيب ، فلَم يأْنَسْ بها .

فَانتقلَ إِلَى ٱلحُسَيِّسَةِ ـ بضمِّ ٱلحاءِ وفتحِ ٱلسِّينِ ٱلمكرَّرةِ بِينَهما ياءٌ مشدَّدةٌ مكسورةٌ ، قريةٌ على نصفِ مرحلةٍ مِنْ تريمَ ـ فأستوطنَها إِلَىٰ أَنْ توفِّيَ بها سَنةَ ( ٣٤٥هـ ) ، ودُفنَ بحضْنِ ٱلجبلِ ٱلمذكورِ .

قالَ ٱلسَّيِّدُ عمرُ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ صاحبُ ٱلحَمْراء في ترجمتهِ للعيدروسِ : ( توفِّيَ ٱلشَّيخُ أَحمدُ بنُ عيسىٰ بالحسيِّسةِ ، ودُفنَ في شعبِها ، ولَم يُعرفِ ٱلآنَ موضعُ قبرهِ ، بل إِنَّ ٱلشَّيخَ عبدَ ٱللهِ بنَ أَبِي بكرٍ ٱلعيدروس كانَ يزورهُ في ٱلشَّعبِ ٱلمذكورِ ، وقالَ : إِنَّ ٱلشَّيخَ عبدَ ٱلرَّحمانِ كانَ يزورهُ ) اهـ ٱلشَّيخَ عبدَ ٱلرَّحمانِ كانَ يزورهُ ) اهـ

وهوَ ظاهرٌ في أَنَّهُما كانا يزورانِ ٱلجبلَ بدونِ تعيينِ موضع ، أَمَّا ٱلآنَ.. فقد عيَّنوهُ : إِمَّا بٱلقرائِنِ ، وإِمَّا بٱلكشفِ ، على ٱرتفاعٍ يزيدُ عن مئَةِ ذراعٍ في ٱلجبلِ ، وهـُهنا مباحثُ :

#### ٱلمبحثُ ٱلأُوَّلُ:

زعمَ قومٌ أَنَّ سيِّدَنا ٱلمهاجرَ ، وآبنهُ عبيدَ ٱللهِ ، وأولادَهُم ٱلثَّلاثةَ : بصريٌّ وجديدٌ وعلويٌّ ، كانوا شافعيَّة أَشعريَّة ، وقد فنَّدتُ ذلكَ متوكِّناً علىٰ ما يُغني ويُقني مِنَ ٱلأَدلَّةِ وَالأَماراتِ في « ٱلأَصلِ » ، وتشكَّكتُ في وقتِ دخولِ ٱلمذهبِ ٱلشَّافعيِّ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ ، وقرَّرتُ كثرةَ ٱلعلماءِ بحَضْرَمَوْتَ لعهدِ ٱلمهاجرِ وما قَبْلَهُ ، ولو شئْتُ أَنْ أَجمعَ ما أَنجبتهُم تلكَ ٱلعصورُ من رجالاتِ ٱلعلم وٱلحديثِ . . لاستدعىٰ مجلَّداً

<sup>(</sup>۱) ينظر لمعرفة ترجمته: « المشرع » ( ١/ ٧٧ ) ، و« الغرر » وتواريخ حضرموت للشاطري ، والحامد ، والبكري ، وللسيد محمد ضياء شهاب كتاب خاص عن المهاجر ، اسمه: « الإمام المهاجر » مطبوع صدر عن دار الشروق بجدة .

ضخماً ؛ إِذْ لا يخلو « تهذيبُ التَّهذيبِ » في حرفٍ منهُ عنِ العددِ الكثيرِ منهُم . وَإِذَا اَسْتَطَـــالَ الشَّمْسِ تَذْهَبُ بَاطِلاَ (١٠) وَعِفَاتُ ضَوْءِ الشَّمْسِ تَذْهَبُ بَاطِلاَ (١٠) ومعاذَ اللهِ أَنْ تحصلَ منهُم تلكَ الثَّروةُ الضَّخمةُ في الآفاقِ ، ويَملؤونَ زوايا الشَّامِ والحجازِ ومصرَ والعراقِ ، بدونِ نظيرِهِ أَو أَقلَّ منهُ في مساقطِ رؤوسهِم .

ويتأكَّدُ بما سيأتي عنِ « المشرعِ » في تَرِيمَ من تردُّدِ السَّادةِ مِن بيتِ جُبيرٍ إلىٰ تريمَ في سبيلِ العلمِ .

وفي ترجمةِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ : أَنَّهُ أَخذَ عن أَبيهِ وعن غيرِهِ من علماءِ عصرهِ ، معَ ذكرِهم لاجتماعهِ بأبي طالبِ وقراءتِهِ لكتابه « آلقوت » عليهِ .

ومَرَّ في شِبَام ما يكثَّرُ علماء ٱلإِباضيَّةِ مِن شعرِ إِبراهيمَ بنِ قيسٍ ، وهوَ مِن أَهلِ ٱلقرنِ ٱلخامسِ ، وذِكْرُ مَن نجَعَ مِنَ ٱلأَزدِ إِليها في أَيَّامِ ٱلحجَّاجِ .

وسبَقَ في الشِّحرِ ما يدلُّ علىٰ حالتِها العلميَّةِ حوالَي سنة ( ٢٨٠هـ) ، وفي صوران ونقعة وغيرها ما يؤكِّدُ ذلكَ ، وحسبُكَ أَنَّ أَكثرَ مشايخ الفقيهِ المقدَّمِ من غيرِ العلويِّينَ ، قالَ سيِّدي الأَبرُ في « عِقدِهِ » : ( وتفقَّه ـ يعني : الفقية المقدَّم ـ على الشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ باعبيدٍ ، وعلى القاضي أحمدَ بنِ محمَّدٍ باعيسىٰ ، وأُخذَ الأُصول والعلومَ العقليَّةَ عَنِ الإمامِ العلاَّمةِ عليِّ بنِ اَحمدَ بامروانَ ، والإمامِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ العلومَ العقليَّةَ عَنِ الإمامِ العلاَّمةِ عليِّ بنِ اَحمدَ بامروانَ ، والإمامِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ العبدِ عَليِّ بنِ محمدِ أَبي الحِبِّ ، وأُخذَ عِلمَ التَّفسيرِ والحقائِقَ عَن عَمِّهِ الشَّيخِ عَلَويٌّ بنِ محمدٍ صاحبِ مِربَاط ، باجديد ، وأُخذَ التَّصَوفَ والحقائِقَ عَن عَمِّهِ الشَّيخِ عَلَويٌّ بنِ محمدٍ صاحبِ مِربَاط ، وعَنِ الإمام سالمِ بنِ بصريٌّ ، والشَّيخِ محمَّدِ بنِ عليُّ الخطيبِ ) اهـ

وأكبرُ مِن هنذا ما تضمُّهُ ٱلغَنَّاءُ مِن أَصحابِ رسولِ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ودعاتِهِ إلى ٱلإسلامِ حتَّىٰ لهاذا أَنكرَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ باعلويِّ علىٰ مَنِ استبعدَ وجودَ ربعِ أَهلِ بدرٍ فيها كما سيأتي في تريمَ ، وقالَ : إِنَّهُ يتلقَّاهُ ٱلخَلَفُ عن ٱلسَّلفِ ، فأَنْطَمَسَ منارهم ، وآندرست آثارُهم ، وهم نجومُ ٱلهدىٰ ، ومصابيحُ ٱلدُّجیٰ ، وشفاءُ

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل.

ٱلكلومِ ، وينابيعُ ٱلعلومِ ، كلاً ، ولكنَّها ٱلأَقدامُ تزلّ ، وٱلأَفهامُ تضل ، وٱلأَهواءُ تتغلّب ، وٱلأَوهامُ تتألّب ، ولا حولَ ولا قوَّة إِلاَّ بٱللهِ .

ولا يَلْزَم - علىٰ كثرةِ العلماءِ بها - أن يتمذهبوا بشيء مِنَ المذاهبِ المشهورةِ ؛ فقدِ السّهروا بالعلومِ في عصرِ التَّابعينَ فمن بعدَهم قبلَ ظهورِ المذاهبِ ، وإن كانَ البدويُ السّالعلومِ في عصرِ التَّابعينَ فمن بعدَهم قبلَ ظهورِ المذاهبِ ، وإن كانَ البدويُ الحافي لَيَاتِي إلىٰ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فيقيمُ أيَّاماً لا يقرأُ كتاباً ، فيعودُ وفي يدِهِ سراجُ الإسلامِ يرشدُ قومَهُ ويدعوهم إلى اللهِ ؛ ففي (ص ٤٩٢ ج ١) من «إمتاع الأسماعِ » للمقريزي : (أنَّ عثمانَ بنَ أبي العاصِي كانَ أصغرَ وَفدِ ثقيفَ ، فكانوا يخلفونهُ في رحالِهم وكانَ إذا ناموا بالهاجرةِ . عَمَدَ إلى النَّبِيِّ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فسرًا وفقِهَ ، وقرأَ مِنَ القرآنِ سوراً ) اهـ

وَالشَّاهِدُ : في فقهِهِ معَ أَنَّهُ لم يتلقَّ إِلاَّ أَوقاتاً يسيرةً ، وكذلكَ أَحوالُ كثيرٍ مِنَ الوافدينَ .

وقد توفِّي رسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ عن مئةٍ وعشرينَ أَلفاً مِنَ الصَّحابةِ ، وفيهِم مِنَ الأَجلافِ مَنْ لا يعرفُ إِلاَّ الفاتحةَ أَو إِلاَّ البسملةَ ، كما في «معاهدِ التَّنصيصِ » في قسمةِ أَنفالِ القادسيَّةِ ، وهُم يُصلُّونَ ويصومونَ ويَحجُّونَ ويُزكُّونَ بدونِ تَمذْهُبٍ ، وكذلكَ كانَ أَهلُ حَضْرَمَوْتَ فيما أَظنُّ وفيما يقضي الاستصحابُ ، حتَّىٰ غزتهم المذاهبُ بسببِ الاختلاطِ الواقعِ أكثرُه بالحجازِ واليمنِ .

وقد جاءَ في « ٱلمشرع » : (أَنَّ فتاوى ٱلسَّيِّدِ سالمِ بنِ بصريِّ علىٰ أَساليبِ أُولي ٱلاجتهادِ ) وفي (ص٥ ج ٢ ) منهُ : ( أَنَّ أَهلَ حَضْرَمَوْتَ يَشتغلونَ بٱلعلومِ ٱلفَقهيَّةِ ، وجَمْع ٱلأَحاديثِ ٱلنَّبويَّةِ ) اهـ

ويؤيِّدُهُ ما جاءَ في موضع آخرَ منهُ: ﴿ أَنَّ كثيراً مِنَ ٱلصُّلحاءِ وٱلعلماءِ لا يعرفونَ عينَ قبرِهِ، بل ولا جِهتَهُ ؛ لأَنَّ ٱلمتقدِّمينَ كانوا يجتنبونَ ٱلبِناءَ وٱلكتابةَ على ٱلقبورِ ) اهـ فإنَّهُ أَنصعُ ٱلأَدلَّةِ علىٰ تمسُّكِهم بٱلسُّنَّةِ . وفي (ص ١٤٤ ج٦) من « تاريخ أبن

خلِّكانَ » ( عنِ آبنِ حزمٍ : مذهبانِ آنتشرا في بدءِ أَمرِهما باَلرِّئاسةِ واَلسُّلطان ؛ مذهبُ أَبي حنيفَةَ ، ومذهبُ مالكِ بنِ أَنسِ ) اهـ مختصراً .

وفي (ص ٢٣٣ ج ٥): (أَنَّ ٱلمُعِزَّ ٱبنَ باديسَ حَمَلَ أَهلَ ٱلمغربِ علىٰ مذهبِ مالكِ بعدما كانَ مذهبُ أَبي حنيفةَ أَظهرَ ٱلمذاهبِ بهِ). وكانت وفاةُ ٱلمُعِزِّ ٱلمذكورِ سنةَ ( ٤٥٤هـ ).

وفي « مذكراتي » : ( أَنَّ عبدَ ٱلرَّحيمِ بنَ خالدِ بنِ يزيدَ بنِ يحيى بنِ مولى جمحٍ وصلَ إلىٰ مصرَ في أَيَّامِ ٱللَّيثِ بنِ سعدٍ ، فأخذَ عنهُ ٱللَّيثُ وآبنُ وهبٍ ورشيدُ بنُ سعدٍ ، وآنتشرَ بهِ مذهبُ مالكٍ ، وتوفِّيَ بالإسكندريَّةِ سنةَ « ١٦٣هـ » ، وخَلفَهُ \_ في نشرِ مذهبِ مالكِ بمصر \_ عبدُ ٱلرَّحمانِ بنُ ٱلقاسمِ ، وما زالَ مشهوراً حتَّىٰ قَدِمَها ٱلشَّافعيُّ في سنةِ « ١٩٨هـ » فصحبَهُ جماعةٌ مِن أعيانِها كأبنِ ٱلحَكَمِ وٱلرَّبيعِ بنِ سليمانَ وٱلمُزنيِّ وٱلبُويُطيِّ وعملوا بمذهبهِ ، ولم يكن أهلُ مصرَ يعرفونَ مذهبَ أبي حنيفة معرفتهم بمذهب مالكِ وٱلشَّافعيُّ .

ويُعَلِّلُ ٱلمَقْرِيزِيُّ ذلكَ بأَنَّ إسماعيلَ بنَ ٱلرَّبيعِ ٱلكوفيَّ ـ ٱلَّذي تَولَّىٰ قضاءَ مصرَ بعدَ آبنِ لهيعةَ ـ كانَ يبطلُ ٱلأَحْبَاسَ ، فثقلَ على ٱلمصريِّينَ مذهبهُ في ذلكَ ، وستموهُ .

أَمَّا ٱلإِمامُ أَحمدُ. . فكانَ في ٱلقرنِ ٱلثَّالثِ ، ولم يخرج مذهبُهُ عنِ ٱلعراقِ إِلاَّ في ٱلقرنِ ٱلرَّابِعِ ، وفي هاذا ٱلقرنِ مَلَكَ ٱلفاطميُّونَ مصرَ ، وجاؤوا بمذهبِهم على يدِ جوهرِ ٱلصَّقلِي ) اهـ

ولا بدعَ أَن يَغزوَ المذهبُ الشَّافعيُّ حَضرموتَ ؛ إِمَّا مِن أَصحابِ الشَّافعيِّ الْأَدنينَ ، أو مِن أُمِّ القرىٰ ، أو مِن زبيدَ بِواسطةِ الحُجَّاجِ والتُّجَّارِ وطُلاَبِ العلمِ ؛ فَالمواصلاتُ متواترةٌ بينَ حضرموتَ وبينَ هاذهِ الأَطرافِ ، علىٰ أَنَّ الحضارمةَ مِن أَبعدِ النَّاسِ عَنِ التَّمذهُبِ .

وفي « نسيم حاجر » وفي المبحثِ الثَّالثِ نسبةُ الاجتهادِ لكثيرٍ مِنَ اللاَّحقينَ فضلاً عنِ السَّابقينَ. قالَ الشَّيخُ إِبراهيمُ بنُ يحيىٰ بافضل، المتوفَّىٰ سَنةَ (٦٨٤هـ) [مِنَ الوافرِ] :

إِذَا لَهِ أُفْتِكُهُ بِصَرِيحِ عِلْهِ فَلاَ مِنْ بَعْدِهَا تَسْتَفْتِثُ ونِي إِذَا لَهِ مُعْدَهَا تَسْتَفْتِثُ ونِي بِمَا فِي مُحْكَهِ الْقُرْآنِ أُفْتِي وَإِلاَّ بَعْدَ هَا لَذَا كَذَّبُ ونِي

أَوَلِيسَ مِنْ أَصرحِ ٱلصَّريحِ في دعوى ٱلاجتهادِ ؟

وذكرَ العلاَّمةُ ابنُ حجرٍ في « فتاويهِ » عن علماءِ المتأخِّرينَ مِنَ الحضارمِ : أَنَّهم لا يتقيَّدونَ بكلامِ الرَّافعيِّ والنَّوويِّ ، وهما عمدةُ المذهبِ ، ولا يحضرُني نصُّ صريحٌ في تعيينِ وقتِ التَّمذهُبِ ، وكانتِ العربُ إِذ ذاكَ متَّصلةً ، والأسواقُ جالبةً ، والمشاهدُ جامعةً ، والبلادُ بما أَلِفوهُ مِنَ التَّرَحُٰلِ واستقرابِ البعيدِ متقاربةً .

وممًّا يشهدُ لهاذا: أنَّ كلَّ مرحلةٍ يأتي ذكرُها عندَ ٱلهَمْدانيِّ وأَمثالِهِ تزيدُ عن مرحلتَينِ بسيرِ أهلِ ٱلعصورِ ٱلمتأخِّرةِ .

ومرَّ في ٱلكَسَرِ أَنَّ يونَسَ بنَ عبدِ الأَعلىٰ كانَ منهُ ، وهوَ أَحدُ أصحاب ٱلشَّافعيِّ ، وغير خافٍ أن حرملةَ بن عبيدِ ٱللهِ صاحبَ ٱلإِمامِ الشَّافعيِّ وأَحدَ رواةِ مذهبِهِ. . كانَ مِن تجيبَ ، ومثلُهُ أَبو نعيمِ ٱلتّجيبيُّ ٱلمتوفَّىٰ سنةَ ( ٢٠٤هـ ) .

ومثرى تجيب بالكَسرِ ، ثمَّ نجعَ منهمُ آلكثيرُ إلى مصرَ ، ولا بدَّ بطبيعةِ آلحالِ أَن يكونوا على آتِصالِ بأهلِ وطنِهم أَدبيّاً ومادِّيّاً كما هي آلعادةُ بينَ آلعشائِرِ ، ومعاذَ اللهِ أَن تقطعَ رجالاتُ آلعلم صِلاتِها بأوطانِها وقراباتِها وهم أحقُ ٱلنَّاسِ بصلةِ ٱلأَرحامِ وٱلحنينِ إلى ٱلأَوطانِ وٱلقيامِ بحقوقِها ٱلَّتي تفضلُ حقوقَ ٱلأُمَّهات على ٱلأَولادِ كما فصَّلتُ في غير قصيدةٍ مِنَ \* ٱلدِّيوان » .

ومَرَّتِ ٱلإِشارَةُ فِي هـٰذا ٱلمبحثِ لبَعضِ ٱلعُلماءِ ٱلحَضرَميِّينَ ، وأَنَّ آلَ باذيبِ نجعوا مِنَ ٱلعراقِ إِلىٰ حضرموتَ في أَيَّامِ ٱلحَجَّاجِ ، وكان فيهم مفتونَ وقضاةٌ .

وقالَ ٱلشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ أَحَمدَ باسودانَ في «جواهرِ ٱلأَنفاسِ » : ( نَقلَ ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ أَبي بكرٍ عَن بَعضِ عُلَماءِ آلِ عبَّادٍ أَنَّه كَانَ في تريم ثلاثُ مئةِ مُفْتٍ ، وٱلصَّفَّ ٱلأَوَّلَ من جامِعِها كلُّهُ فقهاءُ ، يعني : مجتهدينَ في ٱلمذهب .

وفي شبامٍ ستُّونَ مفتياً، وقاضٍ شافعيٌّ، وقاضٍ حنفيٌّ، وفي ٱلهجرينِ مثلُ ذلكَ) اهـ

وفي موضع آخرَ منهُ عنِ ٱلشَّيخِ محمَّدِ بنِ عمرَ جمالٍ : ( أنَّهُ يقولُ : عمَّتِ ٱلبلوىٰ في جهةِ حضرموتَ بكثرةِ ٱلجهلِ ، وٱلجُهَّالُ أشبهُ بٱلشَّياطينِ في أَحوالِهم ، وأقربُ مِن البهائم في طبائِعِهم ، وقد كانت هاذهِ ٱلجهةُ معمورة بالعلمِ ، حكى ٱلمؤرِّخونَ أَنَّهُ كانَ ببلدِ تريمَ ثلاثُ مئةِ مفتٍ ، وفي شبامٍ ستُّونَ مُفْتٍ ، وقاضٍ شافعيٌّ ، وقاضٍ حنفيٌّ ، ببلدِ تريمَ ثلاثُ مئةِ مفتٍ ، وفي شبامٍ ستُّونَ مُفْتٍ ، وقاضٍ شافعيٌّ ، وقاضٍ حنفيٌّ ، وفي ألهجرينِ قريبٌ من ذلكَ ) اهـ

وما نقلَهُ عنِ ٱلشَّيخِ عليِّ بنِ أَبي بكرٍ موجودٌ في آخرِ ٱلصَّفحة ( ١١٧ ) مِنَ « ٱلبرقةِ » ونصُّهُ : ( وقد صحَّ بٱلنَّقلِ ٱلصَّحيحِ عنِ ٱلثِّقاتِ أَنَّهُ ٱجتمعَ في تريمَ في زمنٍ واحدٍ ثلاثُ مئةِ مفتٍ ، وبلغَ ٱلصَّفُّ ٱلأَوَّلُ في صلاةِ ٱلجمعةِ كلَّهُ فقهاءَ ) اهـ

وسيعادُ هاذا بأُبسطَ ممَّا هنا في تريم .

وفي ٱلصَّفحةِ ٱلْتي قبلَها: أَنَّ ٱلإِمامَ عليَّ بنَ محمَّدِ حاتمٍ هَنَّأَ شيخَهُ ٱلمحقِّقَ قاضيَ ٱلقضاةِ وسيِّدَ ٱلقُرَّاءِ في عصرِهِ أَبا بكرِ بنِ يحيى بنِ سالمِ أَكدرَ بأبياتٍ علىٰ شفائِهِ مِن مرضِ أَلَمَّ بهِ ؛ منها :

قَدْ حَنَّ مَسْجِدُنَا لِفَقْدِكَ وَٱشْتَكَىٰ خَلَا وَإِنْ كَثُرَتْ بِدِهِ ٱلْأَقْدِامُ

وَفِي ٱلحَاشِيةِ : أَنَّ مسجدَهم هوَ آلمعروفُ بمسجدِ عاشقِ ، يجلسُ علىٰ دكته منهم مِن أَهلِ ٱلعلمِ وٱلفتوىٰ ( ٤٥ ) رجلاً .

وفي « سموم ناجر » : أَنَّ وفاةَ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرِ بنِ يحيىٰ هـٰذا كانت سنةَ ( ٥٧٥هـ ) شهيداً ، ويأتي في تريمَ عن « جوهرِ ٱلخطيبِ » ما يُوهمُ أَنَّ كثرةَ ٱلمفتينَ بتريمَ يعودُ إِلىٰ ما بذلَهُ ٱلشَّيخُ سالمُ بافضلٍ مِن نشرِ ٱلعلمِ ، وٱللهُ أَعلمُ .

وكانت وفاةُ ٱلشَّيخِ بافضلِ في سنةِ ( ٥٨١هـ ) أي : بعدَ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرٍ أَكدرَ بنحوِ ستُّ سنينَ ، ومِنَ ٱلبعيدِ أَن يكونَ تفقُّهُهُ عليهِ. . فَلْيُتَأَمَّل .

أُمَّا ٱشتهارُ مذهبِ ٱلشَّافعيِّ في ٱليمنِ.. فقد قالَ ٱلسَّخاويُّ : إِنَّهُ كَانَ في ٱلمئةِ ٱلثَّالثةِ ، ونقلَهُ عنِ ٱلجنديِّ .

وقالَ ٱليافعيُّ : إِنَّ ممَّن أَظهرَ مذهبَ ٱلشَّافعيِّ بٱليمنِ موسى بنَ عمرانَ ٱلمعافريَّ ، قالَ : وممَّن نشرَهُ بزبيدَ بنو عقامة .

ومن كتابِ « ٱلمسالك ٱليمنيَّةِ » للسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ إِسماعيلَ ٱلكبسيِّ : أَنَّ ٱلمأمونَ وَمن كتابِ « ٱلمسالك ٱليمنيَّةِ » للسَّيِّدِ محمَّدَ بنَ هارونَ ٱلتَّغلبيَّ قضاءَ ٱلتَّهائمِ في سنةِ ( ٢٠٣هـ ) .

ومحمَّدُ بنُ هارونَ هـلذا هوَ جدُّ بني عقامةَ .

وفي «طبقاتِ أَبنِ ٱلسُّبكيِّ » [٧/ ١٣٠] : (عنِ ٱبنِ سَمُرَةَ : أَنَّ فضائِلَ بني عقامةَ مشهورةٌ ، وهمُ ٱلَّذينَ نشرَ ٱللهُ بهم مذهبَ ٱلشَّافعيِّ في تهامة ، وقدماؤهم جهروا بالبسملةِ في الجمعةِ والجماعاتِ ) اهـ

وقولهُ: (وهمُ ٱلَّذينَ. . . إلخ ) صيغةُ حصرٍ ، وكأَنَّ ٱلمذهبَ ٱلشَّافعيَّ أَتاهم قبلَ أَن يعرفوا ٱلمذاهبَ ، فوافقَ ما عندَهم فتمكَّنَ ونشرَهُ ٱللهُ بهم .

يعجبُني ما ذكرَهُ ياقوتُ [١٠٨/٤] لبعض قضاتِهم يرثي هَلْكَاهُ ٱلمدفونينَ بٱلعرقِ وهوَ موضعٌ بزبيدَ [من الكاملِ] :

> يَا صَاحِ قِف بِالْعِرْقِ وِقْفَةَ مُعْولِ نَرْلَتْ بِهِ الشُّمُ الْبَوَاذِخُ بَعْدَمَا أَخَوَايَ وَالْوَلَدُ الْعَزِيزُ وَوَالِدِي هَلْ كَانَ فِي الْيَمَنِ الْمُبَارَكِ بَعْدَنَا حَتَّىٰ أَنَارَ اللهُ سَدْفَةَ أَهْلِهِ لاَ خَيْرَ فِي قَوْلِ آمْرِيءٍ مُسْتَمْدَمٍ

وَٱنْسِزِلْ هُنَسِاكَ فَنَسِمَّ أَكْسِرَمُ مَنْسِزِلِ لَحَظَتْهُ مُ الْجَوْزَاءُ لَحْظَةَ أَسْفَسِلِ لَحَظَتْهُ مَ الْجَوْرَاءُ لَحْظَةَ أَسْفَسِلِ يَسَا حَطْمَ رُمْحِي عِنْدَ ذَاكَ وَمُنْصُلِ أَحَدُ يُقِيمُ صَغَا ٱلْكَلاَمِ ٱلأَمْيَلِ بِبَنِسِي عُقَامَةً بَعْدَ لَيْسِلِ ٱلْيَسِلِ لَلْيَسِلِ الْلَيْسِلِ الْلَيْسِلِ لَلْيَسِلِ اللَّيْسِلِ اللْمِيْسِ وَأَفْسِلُ اللَّيْسِلِ اللَّيْسِلِ اللَّيْسِلِ اللْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمِي وَأَافْسِرَاطُ اللَّيْسِلِ اللْمِيْسِلِ اللْمِيْسِلِي الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمِيْسِلِ اللَّهِ الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلْمِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْم

وذكرَ اليافعيُّ أيضاً: (أَنَّ القاسمَ بنَ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ القرشيَّ المتوفَّىٰ سنةَ «٤٣٨هـ» نشرَ مذهبَ الشَّافعيِّ في نواحي الجَنَدِ وصنعاءَ والمعافرِ والسُّحولِ وعدن ولحج وأبينَ ) اهـ

ولَيْنْ تَأَخَّرَ وصولُ المذهبِ الشَّافعيِّ إلىٰ حضرموتَ عمَّا مرَّ.. فلن يخطِئها فيما حوالي هاذا التَّاريخ .

وقالَ بعضُ ٱلزَّيديَّةِ : إِنَّ ٱلعترةَ ٱلطَّيَّبة قد تفرَّقت في ٱلبلادِ ، وملاَتِ ٱلأَغوارَ وآلاَنجادَ ، وكلُّ مَن كانَ منهم في إقليمٍ . فإنَّما هوَ علىٰ مذهبِ جهتِهِ وإقليمِهِ في غالبِ ٱلأَمرِ ، لم يتواصوا كلُّهم بمذهبٍ واحدٍ في مهمَّاتِ ٱلأَصولِ ، فضلاً عن نوادرِ أَلفُروعِ ، فهاؤلاءِ ٱلأَئمَّةُ ٱلمعروفونَ في ٱليمنِ وعددٌ قليلٌ مِنَ ٱلجبلِ شاعت أقوالُهم ، وسارتِ ٱلرُّكبانَ بمذاهبهم كألنَّاصرِ .

وفي ألكثيرِ منهم - وهم أهلُ ألكوفةِ وما والاها - ذكر بعضُ ألعلماءِ جماعةً كثيرةً زيديَّةً من دعاتِهم، وأهلُ أليمنِ لا يعرفونهم ولا يعرفونَ مقالتَهم، وكذلك ألإدريسيُّون في ألمغربِ فيهمِ كثرةٌ، وظاهرهم علىٰ مذهبِ مالكِ، ثمَّ من هاذهِ ألذُّريَّةِ شافعيَّةٌ أو حنفيَّةٌ في ألفروعِ، أشعريَّةٌ في ألأصولِ، متظاهرونَ بذلكَ ؛ كالمحقِّقِ ألسَّيِّدِ ألشَّريفِ ألجرجاني وغيرِهِ.

وفي المُحدَثينَ الكثيرُ الطَّيِّبُ عُلماءُ مجتهدونَ منتسبون إلى المذاهبِ الأربعةِ ، مُصَنِّفونَ فيها ، إذا طالعتَ كتبَ الرَّجالِ. . عَرفتَ ما يصفونَهم به .

وبهِ نعرفُ أَنَّ الَّذي في الزَّيديَّةِ لا يزيدونَ عليهم وصفاً ولا عدداً ، وكلُّ يَدَّعي أَنَّهُ المُقتفي لآبائهِ القدماءِ مِن أَهلِ البيتِ عليُّ والحَسَنَيْنِ ونحوِهم رضي الله عنهم. . . إلخ كلامه .

وكَتَب عليهِ القاضي إسماعيلُ بنُ مزاحمٍ المجاهدُ بما حاصلُه : حَصرُ الحقّ على السَّادةِ الزَّيديّة بأليمنِ ؛ لأنَّهم همُ الَّذينَ بقُوا معَ القرآنِ في قرنٍ متبوعينَ لا تابعينَ .

وقالَ : أَلاَ ترىٰ لو أَنَّ أَحدَ أَهلِ ٱلبيتِ ٱلمُقلَّدينَ لمَالِكٍ قالَ : إِنَّ ٱلكلبَ طاهرٌ. . لأَنكَرَ عليهِ ٱلكلُّ أَن تكونَ هـٰـلـٰهِ ٱلمقالةُ لأَهلِ ٱلبيتِ . اهــ مختصراً بالمعنىٰ

وأنا لا أَرضَىٰ هـٰذا ٱلجوابَ ؛ لما فيهِ من تحجُّرٍ ، وليسَ ٱلزَّيديّةُ بفرقةٍ واحدةٍ ، وإنّما هم - كغيرهم - فيهمُ ٱلمغالونَ وٱلمعتدلونَ ، وما أحسنَ ما فَسَّرَ بهِ ٱلشَّوكانيُّ ٱلفرقةَ ٱلنَّاجيةَ مِن أَنَّها : مَن كانت علىٰ هَدْيهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في إيثارِ ٱلحقِّ علىٰ ما سواهُ . أو ما يقربُ هـٰذا مِن معناهُ .

والوسطُ هوَ المحمودُ ، وعندَهُ يلتقي شأوُ المُنصِفينَ من كلِّ فرقةٍ ، وقبلتُنا مَن أَمَّها. . لا يُكَفَّرُ .

وفي غيرِ هاذا الموضعِ أَنَّهُ كَانَ للعلويِّينَ اتِّصَالٌ بِالسَّادةِ الزَّيديَّةِ إِلاَّ أَنَّهُ تلاشىٰ بعدَ التَّمذهُبِ حتَّىٰ جدَّدَهُ اللهُ بَاتِّصالي بأميرِ المؤمنينَ المتوكِّلِ على اللهِ يحيى بنِ محمَّدِ حفظهُ اللهُ .

#### المبحثُ الثَّاني:

لا نزاعَ فيما يُؤْثَرُ عن سابقي العلويِّينَ مِنَ الشَّهامةِ واَلفتوَّةِ واَلكرمِ ، واَلمروءَةِ والجاهِ والشَّرفِ والسِّيادةِ ، والحلمِ والصَّبرِ والعبادة ، والنَّجدةِ والتَّواضع والورَعِ والجاهِ والتَّقوىٰ ، والأَخذِ مِنْ مكارمِ الأَخلاقِ بالغاياتِ القصوىٰ ، بل كلُّ ثناء مقصِّرٌ عنهُم في هاذهِ النَّواحي .

وجاء في مواضع مِن كلامِ الحبيبِ عمر بنِ حسن الحدّادِ أَنَّ المشايخ استنكروا العلويّينَ ؛ لأنَّ المقامَ مقامُهم ، وفي كلامِ غيرِه : أَنَّ النَّاسَ أَقْبلوا عليهم من بدءِ الأَمرِ ، وتجتمعُ أَطرافُ الكلامِ بما انتصبت عليهِ القرائِنُ مِنِ استنكارِ أَهلِ المذاهبِ للتّخالفِ المُنْضَمِّ إلى الحسدِ ، ولكنَّ العامَّة ـ بسلامةِ قلوبِهم ونشأتِهم على الفِطرةِ وانقيادِهم بسوقِ الطبيعةِ ـ أقبلوا عليهم إقبالاً عظيماً ، وكيفَ لا . . وهم أوّلُ مَن عُرِفوا من الْعِثرةِ الطّاهرةِ ، وقد قيلَ (١) :

يَقُولُونَ مَا بَالُ ٱلنَّصَارَىٰ تُحِبُّهُمْ وَأَهْلُ ٱلنَّهَىٰ مِنْ أَعْرُبِ وَأَعَاجِمِ وَأَهْلُ ٱلنَّهَىٰ مِنْ أَعْرُبِ وَأَعَاجِمِ فَقُلْتُ لَهُمْ : إِنِّي لأَحْسَبُ حُبَّهُمْ سَرَىٰ فِي قُلُوبِ ٱلْخَلْقِ حَتَّى ٱلْبَهَائِمِ

لا سيَّما وقد أنضمَّ إلىٰ ذلكَ ما يستجهرُ الأَبصارَ والبصائِرَ مِنَ الشَّرفِ الفخمِ والسُّؤددِ الضَّخمِ ؛ فقد كانَ الأَمرُ أَعظمَ ممَّا يُتصوَّرُ ، وإِن كانَ سيِّدُنا محمَّدُ بنُ عليِّ صاحبُ مرباطَ \_ ليخفرُ القوافلَ مِن بيتِ جُبَيْرٍ إلىٰ ظفارٍ ، بما لهُ من ضخامةِ الجاه ، كما ذكرَهُ الشَّيخُ سالمُ بنُ حميدِ عنِ الشَّيخِ عبدِ الله بنِ عمرَ الكثيريِّ .

<sup>(</sup>١) البيتان من الطويل ، وهما لزينب بنت إسحاق النصراني ، وهما في « نفح الطيب » ( ٢/ ٨٤٤ ) .

وكانتِ ٱلقوافلُ ترحلُ مِن حضرموتَ إِلَىٰ صنعاءَ في خفارةِ مسبحةِ سيِّدِنا ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ باعلويِّ كما رواهُ والدي عنِ ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ فيما جمَعَهُ مِن كلامِهِ .

ولا شاهِدَ بشيء مِن ذلكَ على ٱلتَّوشُعِ في آلعلمِ بأَمَارَةِ ٱلمشاهدةِ ؛ فأُولو ٱلجاهِ عندَ ٱلبوادي وٱلعامَّةِ وغيرِهمِ مِن مناصبِ حضرموتَ قديماً وحديثاً لا ينتسبُ منهم إلى ٱلعلمِ إلاَّ ٱلقليلُ ، فأرىٰ أنَّهُ مُبَالغٌ فيما يُنسبُ منهُ إلى ٱلأَسلافِ ٱلطَّيِّينَ .

فقد نقلوا عنِ « الياقوتِ النَّمينِ » : ( أَنَّ عبيدَ اللهِ بنَ أَحمدَ مِنْ أَكابِرِ العلماءِ ) ، معَ أَنَّهُم لَم يَذكروا أَثراً لِعلْمهِ إِلاَّ قراءَتَهُ لـ « قوتِ القلوبِ » على مؤلِّفهِ ، وطنطنوا علىٰ ذلكَ بما دلَّنا علىٰ أَنَّهُ لَو كَانَ هناكَ أَثرٌ أَكبرُ منهُ . . لَذكروهُ وكبَّروهُ ، علىٰ أَنَّ الَّذي في « للكَ بما دلَّنا علىٰ أَنَّهُ لَو كانَ هناكَ أَثرٌ أَكبرُ منهُ . . لَذكروهُ العامِ حجَّ أَبو طالبٍ المكيُّ ، « المشرعِ » أَنَّهُ : ( حجَّ في سَنةِ « ٣٧٧هـ » ، وفي ذلكَ العامِ حجَّ أَبو طالبٍ المكيُّ ، فأَخذَ عنهُ مؤلَّفاتهِ ، وسمعَ منهُ مرويًاتهِ ) اهـ

ولَم يذكر أَنَّهُ قرأَ عليهِ « قوتَ القلوبِ ». ومعلومٌ أَنَّ وقتَ الحجِّ لا يَتَسعُ لغيرِ مجرَّدِ الأَخذِ ، فأَمَّا قراءَةُ « قوتِ القلوبِ » بحذافيرِهِ . . فلابدَّ لَها مِنْ زمانِ طويلٍ ، ثمَّ إِنَّ مجرَّدَ قراءَةِ « القوتِ » ـ بتسليمِها ـ لا تستدعي التَّوسُّعَ في العِلْمِ الشَّرعيِّ ، بل ولا الاتسامَ بسِمَتِهِ ؛ إِذْ لا يُعطىٰ مَنْ حفظَ « قوتَ القلوبِ » وتعقَّلَهُ ـ فضلاً عمَّنْ قرأَهُ فقط ـ ممَّا يوصىٰ بهِ للعلماءِ أو يوقفُ عليهم .

وممَّا يدلُّكَ علىٰ تسامحِهم في ٱلثَّناءِ بٱلعلمِ : أَنَّ ٱلشِّلِّيَّ وغيرَهُ ترجمَ للسَّيِّدِ عبدِ ٱللهِ بنِ مُحَمَّدِ صاحبِ مرباط ، ووصفوهُ بٱلحفظِ ، ثمَّ لَم يَذكروا لَهُ أَثْراً مِنْ ذلكَ سوىٰ إِجازةٍ لَهُ مِنَ ٱلقَلْعيِّ (١) في روايةِ « جامعِ ٱلتِّرمذيِّ »(٢) ، معَ أَنَّ ٱلبخاريَّ ـ كما

 <sup>(</sup>١) هو الفقيه الإمام العلامة محمد بن علي القلعي الظفاري ، المتوفى سنة ( ٦٣٠هـ ) . ينظر : « عقود الألماس » ( ٢٣٠ ) وما بعدها ، ومقدمة كتابه « تهذيب الرياسة » .

<sup>(</sup>٢) أورد السيد خرد في « الغرر » نصَّ هـٰذه الإِجازة المؤرخة في (٥٧٥هـ) ، وهو رآها مكتوبة على ظهر الجزء الأول من « الترمذي » وهي للشريف عبد الله وللفقيه الإِمام أبي القاسم بن فارس بن ماضي . ونصها : ( أجزت لهما «جامع أبي عيسى الترمذي » وغيره ، كتبه محمد بن علي القلعي ) اهـ توفي الشريف عبد الله سنة ( ٩٢٥هـ ) .

رواهُ غيرُ واحدٍ ـ يقولُ : ( ٱعلَمْ أَنَّ ٱلرَّجلَ لا يصيرُ محدَّثاً كاملاً في ٱلحديثِ . . إِلاَّ أَنْ يكتبَ أَربع مع أَربع ، كأربع مِثلَ أَربع ، في أَربع عندَ أَربع ، بأربع على أَربع ، عن أَربع لأَربع . وكلُّ هاذهِ ٱلرُّباعيَّاتِ لا تتمُّ إِلاَّ بأربع معَ أَربع . ) إِلَىٰ آخرِهِ (١) ، ممَّا ينبغي أَن يكشف من [ص١٨٤] « فتاوىٰ حديثية » لابن حجر الهيتمي .

وأُخرىٰ ، وهيَ أَنَّ بَيْنَ أَيدينا « البرقةَ » و« عقدَ » سيِّدي الأُستاذِ الأَبَرِّ ، وقَد ذكروا عمودَ النَّسبِ فَلَم يُطنِبُوا في الثَّناءِ بِالعِلمِ إِلاَّ على الفقيهِ المقدَّمِ وصاحبِ مرباطَ ، ولم يصفوا والدَ الفقيهِ المقدَّمِ إِلاَّ بأَنَّهُ عالمٌ صوفيٌّ .

واقتصروا في الإمامِ أحمدَ بنِ عيسىٰ علىٰ : ( ذي العقلِ الكبيرِ ، والقلبِ المستنيرِ ، والعلمِ ، العلمِ ، العلمِ ، العلمِ ، العلمِ ، العلمِ العلمِ اللهِ والمحمَّداً صاحبَ الصَّومعةِ ، والا عليّا العُريضيَّ ، والا عليّا العُريضيَّ ، والا عليّا العُريضيَّ ، والا عليّا العُريضيَّ ،

وأضجعوا القول في وصفِ علويٌ بنِ محمَّد وعيسى بنِ محمَّد بالعلم ، معَ إطنابِهم في فضلِهم وعبادتِهم ، على أنَّنا لا ننسى ما نقلَهُ والدي عن سيِّدي الأُستاذِ الأَبرُ عيدروسِ بنِ عمرَ : أنَّهُ زارَ المهاجرَ معَ العلاَّمةِ الحبيبِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، فقالَ لولدِ لهُ صغيرٍ - يُدعَىٰ محمَّدَ الطَّاهر - : تدري مَن هاذا - يعني المهاجرَ - يا ولدي؟ فقالَ لهُ : هاذ المهاجرُ ، أفضلُ مَنْ في الوادي عِلماً وعملاً وقُرباً مِنَ النَّبيِّ صلَّى الله عليهِ والهِ وسلَّمَ ؛ لأنَّ مثلَ ذلكَ قد لا يرادُ بهِ كلُّ ظاهرِهِ في تبصيرِ الأولادِ وحثهم على الاجتهادِ .

وسيأتي في تريمَ أَنَّ ٱلطَّيِّبَ بامَخْرَمةَ لم يذكر فقيها مِنَ ٱلعلويِّينَ إِلاَّ ٱلفقية ٱلمقدَّمَ .

<sup>(</sup>۱) ثم قال الراوي: فهالني قوله، فسكتُ متفكراً، وأطرقت نادماً. فلما رأى ذلك مني.. قال ـ أي: الإمام البخاري ـ: وإن لا تطق احتمال هاذه المشاق كلها.. فعليك بالفقه الذي يمكنك تعلمه وأنت في بيتك، قار ساكن، لا تحتاج إلى بعد الأسفار، ووطء الديار، وركوب البحار، وهو مع ذا ثمرة المحديث. وليس ثواب الفقيه بدون ثواب المحدث في الآخرة، ولا عزه بأقل من عز المحدث. وانظر هاذا الخبر بطوله في « الغنية ) للقاضي عياض ( ص ١٨ )، و « الإلماع » ( ص ٢٩ ) .

وفي ترجمةِ عليِّ بنِ ٱلجديدِ من « تاريخِ ٱلجَنَديِّ » : أَنَّهُ مِن أَشرافٍ هناكَ يُعرَفونَ بَآلِ أَبِي علويٍّ ، بيتِ عبادةٍ وصلاحٍ ، على طريقِ ٱلتَّصوُّفِ ، وفيهم فقهاءُ يأتي ذِكْرُ مَن أَتحقَّقُ منهم إِن شاءَ ٱللهُ تعالىٰ .

ومن مجموع ما سُقْنَاهُ معَ ما سبقَ مِن مبالغةِ « ٱلعِقدِ ٱلثَّمينِ ». . تعرفُ أَنَّ تلكَ ٱلمبالغاتِ ـ من غيرِ شهادةِ ٱلآثارِ ـ مبنيَّةٌ علىٰ ممادحِ ٱلعناوينِ ٱلَّتي لا يرادُ مِن أَكثرِها إِلاَّ مجرَّدُ ٱلثَّنَاءِ ، وهو شَيءٌ معروفٌ بينَ ٱلنَّاسِ .

والثالثة : هي : أنَّ قريشاً ومَنْ على شاكلتهِم مِنَ ٱلعربِ \_ آنصرَفوا لتلكَ ٱلعصورِ عن طلبِ ٱلعِلْمِ ؛ لِما في طريقهِ مِنَ ٱلذُّلِ ٱلَّذِي يَمنعُهُم ٱلشَّرفَ \_ بعدَ ٱلطُّفوليَّةِ \_ عنِ أَمتهانِ أَنفسهِم فيهِ ، ولذا قلَّ ما يوجدُ ٱلعِلْمُ فيهِم إِلاَّ في ٱلنُّدْرىٰ ؛ كٱلباقرِ وأخيهِ ، وألصَّادقِ وأبنهِ ، وألإِمامِ أحمدَ بنِ عيسى بنِ زيدٍ ثمَّ ٱلمرتضىٰ وأخيهِ وٱلنَّاصرِ للحقِّ مِنْ بعدِهم .

وهناكَ دسيسٌ آخَرُ ، وهوَ : أَنَّ ٱلملوكَ لا يُنصفونَ ٱلعلماءَ منهُم ، ولا يُنْعِمُونَهُم بهِ عيوناً ؛ لأَنَّ لِلعلمِ سلطاناً فوقَ كلِّ سلطانهم ، فلا بدَّ لِلمستبدِّ أَنْ يَستحقرَ نَفْسَهُ \_ ولَو في سِرِّهِ \_ كلَّما وقعتْ عينُهُ علىٰ مَنْ هوَ أَرفعُ منهُ سلطاناً ، فإنِ ٱضطرَّ إلى ٱلعِلْمِ . . ٱختارَ ٱلمتصاغرَ ٱلمتملِّقَ .

وإذا كانَ ٱلأُمويُونَ وٱلعبَّاسيُّونَ يطاردونَ ٱلعلويِّينَ لمجرَّدِ بُسُوقِهِم في ٱلشَّرفِ<sup>(١)</sup>. . أَفَتُراهُم يَسكتونَ عنهُم لَو جَمعوا إِليهِ عزَّةَ ٱلعِلْمِ وسلطان ٱلمعرفةِ ؟ هـٰذا ما لا يُتصوَّرُ بحالٍ .

وقد أَخرِجَ أَبنُ ٱلصَّلاحِ في « رحلته » عنِ ٱلزُّهريِّ ، قالَ : ( قدمتُ علىٰ عبدِ ٱلملكِ ابنِ مروانَ . فقالَ : مِنْ أَينَ أَقبلتَ ؟ قلتُ : مِنْ مكَّةَ . قالَ : مَنْ يَسودُ أَهلَها ؟ قلتُ : عطاءُ بنُ أَبي رباحٍ . قالَ : مِنَ ٱلعربِ هوَ ؟ قلتُ : لا ، بل مِنَ ٱلموالي . قالَ : بِمَ سادَهُم ؟ قلتُ : بألدِّيانةِ وٱلرَّوايةِ . قالَ : فمَنْ يسودُ أَهلَ ٱليَمنِ ؟ قلتُ : قالَ : بِمَ سادَهُم ؟ قلتُ : بألدِّيانةِ وٱلرَّوايةِ . قالَ : فمَنْ يسودُ أَهلَ ٱليَمنِ ؟ قلتُ :

 <sup>(</sup>١) البسوق : الطُّول ، وهو هنا كناية عن الرِّفعة والسُّمُو .

طاووسُ بنُ كيسانَ . فقالَ مِثلَ قولهِ ٱلأَوَّلِ . فأَجبتُهُ بمثلِ قولي في عطاءِ . قالَ : فمَنْ يسودُ أَهلَ دمشقَ ؟ قلتُ : يسودُ أَهلَ مِصرَ ؟ قلتُ نوبيٌ أَعتقتُهُ آمراَةٌ مِنْ هذيلٍ . قالَ : فمَنْ يسودُ أَهلَ الْجزيرةِ ؟ مكحولٌ ، وهوَ عبدٌ نوبيٌ أَعتقتُهُ آمراَةٌ مِنْ هذيلٍ . قالَ : فمَنْ يسودُ أَهلَ الْجزيرةِ ؟ قلتُ : الضَّحَاكُ بنُ مهران . قالَ : فمَنْ يسودُ أَهلَ خراسانَ ؟ قلتُ : الضَّحَاكُ بنُ مزاحمٍ . قالَ : فمَنْ يسودُ أَهلَ البصرةِ ؟ قلتُ : الحسنُ بنُ أبي الحسنِ . وهوَ في كلِّ مزاحمٍ . قالَ : مَنْ يسودُ أَهلَ البصرةِ ؟ قلتُ : الحسنُ بنُ أبي الحسنِ . وهوَ في كلِّ ذلكَ يسألُني مِثلَ سؤالِهِ عن عطاءِ ، وأُجيبُهُ بمثلِ جوابي فيهِ ، حتَّىٰ قالَ : مَنْ يسودُ أَهلَ الكوفةِ ؟ قلتُ : إبراهيمُ النَّخعيُ .

قالَ : مِنَ ٱلعربِ أَم مِنَ ٱلموالي ؟ قلتُ : بل مِنَ ٱلعربِ . قالَ : ويلكَ يا زهريُّ! فرَّجتَ عنِّي ، وٱللهِ لتَسودَنَّ ٱلموالي حتَّىٰ يُخطَبَ لَها على ٱلمنابرِ وٱلعربُ مِنْ تحتِها . قلتُ : إِنَّما هوَ أَمرُ ٱللهِ ودِينُهُ ، مَنْ حفظَهُ . . سادَ ، ومَنْ ضيَّعَهُ . . سقطَ ) اهـ مختصراً .

وما كانَ آبنُ مروان ليجهلَ حالَ أُولئكَ ، وإِنَّما هوَ من سَوْقِ المعلومِ مساقَ المجهولِ ؛ لنكتةٍ هي ـ فيما أُرجِّحُ ـ قرَّةُ عينهِ بانصرافِ العربِ عنِ العِلْمِ ؛ لِنَلاَ يستحقرَ نَفْسَهُ في جانبهِم ، خلاف ما يتظاهرُ بهِ مِنْ قولهِ : ( فرَّجتَ عني ) ؛ إِذْ لَو كانَ أُولئكَ مِنْ قريشِ فضلاً عن أَنْ يَكونوا هاشميّينَ . . لاستشاطَ غضباً ، وتأجَّجَ حسداً ، لاسيَّما وأَشدُ النَّاس حسداً همُ الملوكُ كما قيلَ .

وما كانت قُرَيشٌ إِذ ذاكَ خاليةً مِنَ العلمِ ، ولكنَّهم ضيَّقوا عليهمُ الأَنفَاسَ ، وأخذوا منهم بالمخنقِ ، وقد أَشرتُ إلىٰ شيءٍ مِنِ انصرافِهم عنِ العلمِ أَواثِلَ « النَّجمِ المضي في نقدِ عبقريةِ الرَّضي » .

وفي آخِرِ الجزءِ الأَوَّلِ مِنَ « البيانِ والتَّبيينِ » للجاحظِ : أَنَّ رجلاً مِنْ بني العبّاسِ قالَ : ليسَ ينبغي لِلقرشيِّ أَنْ يَستغرقَ في شيءٍ مِنَ العِلْمِ إِلاَّ عِلْمَ الأَخبارِ ، فأَمّا غيرُ ذلكَ . . فالنَّتُفُ والشَّدوُ منَ القولِ .

وفيه أيضاً : (أَنَّ رجلاً مِنْ قريشٍ مرَّ بفتىٰ مِنْ ولدِ عتَّابِ بنِ أُسيدٍ يَقرأُ «كتابَ سيبويه » ، فقالَ : إِنَّ لكُم عِلمَ ٱلمؤدِّبينَ وهمَّةَ ٱلمحتاجينَ ) .

وفيه: (قالَ أبنُ عتّابٍ: يكونُ ٱلرَّجلُ نَحْوِيّاً عروضيّاً ، قسّاماً فرضيّاً ، حسنَ ٱلكتابةِ جيّدَ ٱلحسابِ، حافظاً لِلقرآنِ ، راويةً للأشعارِ ، يرضىٰ أَنْ يُعلِّمَ أَولادَنا بستِّينَ درهماً)(١).

ومتىٰ تقرَّرَ أنحرافُ قريشٍ عنِ ألعِلْمِ لما يجلبهُ لها من تهضَّمِ ألملوكِ ، ولأنَّها تسودُ قَبْلَ أَنْ تتفقَّهَ . فما كانَ ألعلويُونَ ألمهاجرونَ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ لِيخرقوا عادتَهُم إلاَّ بعدَ أَنْ تُؤَثِّرَ فيهِمُ ٱلظُّروفُ ، ويَنطبعوا بطابعِ ٱلزَّمانِ وٱلمكانِ ، وتَقهرَهُمُ ٱلعوائِدُ وتنتفي ألموانع ، وربَّما كانَ ذلكَ أواسطَ ألقرنِ ٱلسَّابع ، معَ آستثناءِ آلقليلِ فيما قَبْلَ ذلكَ .

وإِنَّمَا بِقِيَ ٱلعِلْمُ فِي ٱلسَّادةِ ٱلزَّيديَّةِ لِبعدِهم عنِ المدَنِيَّةِ ٱلشُّومَىٰ ، وتصديقاً لوعدِ النَّبيِّ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ، ولاشتراطِهِ للخلافةِ ، وهيَ لا تزال فيهم ، وٱلنَّاسُ علىٰ دِينِ ملوكهِم ، وٱلسُّلطانُ سُوقٌ يُجلَبُ إليهِ ما يناسبُهُ ، ولهاذا فلا بدَّ أَنْ تتفاوتَ علىٰ دِينِ ملوكهِم ، وٱلسُّلطانُ سُوقٌ يُجلَبُ إليهِ ما يناسبُهُ ، ولهاذا فلا بدَّ أَنْ تتفاوتَ أَزمنتُهُم بحَسَبِ رغباتِ خلفائِهِم فيهِ كثرةً وقلَّةً . ولهاذا ٱلمبحثِ تكميلٌ - إِنْ شاءَ ٱللهُ ـ يأتي في تريم .

#### أَمَّا المبحثُ الثَّالثُ:

فقدِ أَتَّسَعَ فيهِ القولُ ، وتفتَّحت شآبيبُ الكلامِ ، وسالت فيهِ عزالي البراهينِ والأَدَّلةِ ، حتَّىٰ صارَ رسالةً فضفاضةً تستحقُّ أَن تُسمَّىٰ : «سمومَ ناجر لمن يعترضُ نسيمَ حاجر » ، ولا بأسَ أَن نزيدَ هنا ما يتأكَّدُ بهِ بعضُ ما فيها وما في « النَّسيم » معَ الاعتذارِ عَمَّا لا بدَّ منهُ للفائدةِ مِنَ التَّكرار .

قالَ سيِّدي الحبيبُ أَحمدُ بنُ زينِ الحبشيُّ في كتابِهِ « المسلكِ السَّويِّ » : ( ومن ثمَّ لمَّا ذَهَبت عنهمُ الخلافةُ الظَّاهرةُ ـ لكونِها صارَت مُلْكاً عضوضاً ـ ولذا لم تتمَّ للحسنِ . . عُوِّضوا عنها بالخلافةِ الباطنةِ حتَّىٰ ذهبَ كثيرٌ مِنَ القومِ إلىٰ أَنَّ قطبَ الأولياءِ في كلِّ زمانٍ لا يكونُ إلاَّ منهم ) اهـ

ثمَّ رأَيتُ هاذهِ ألعبارةَ عندَ ألحفظيِّ آخرَ كلامٍ نُقلَ عَن « صواعقِ أبنِ حجرٍ » [٢٦/٢] وأللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) انظر ( البيان والتبيين » ( ١/ ٢٠٨ ) .

وقالَ في « ٱلمسلكِ ٱلسَّويِّ » أَيضاً : ( ولمبالغةِ ٱلشَّافعيِّ في تعظيمِهم. . صَرَّحَ بأَنَّهُ مِن شيعتِهم حتَّىٰ نسبَهُ ٱلخوارجُ إِلى ٱلرفضِ ) اهــ

وذكرَ ٱلذَّهبيُّ : أَنَّ واليَ ٱليمنِ كتبَ إلى ٱلعراقِ : إِن كُنتُم لطاعةِ أَهلِ ٱليمنِ أَرسلتُمُ ٱلشَّافعيَّ.. فإِنَّهُ يعملُ معَ ٱلطَّالبيِّينَ للخروجِ ، فأَرسلوا بهِ إلى ٱلعراقِ مكبَّلاً بٱلحديدِ ، وممَّا قالَ حينَ ٱتُّهِمَ بٱلرَّفضِ [من الكامل] :

إِنْ كَانَ رَفْضاً حُبُ آلِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ ٱلثَّقَلَانِ أَنِّدِي رَافِضِي

وفي « المسلكِ » أيضاً عن الأُستاذِ الحدَّادِ أَنَّهُ قالَ : ( جاءَني جماعةٌ مِن علماءِ مكَّةَ يسألونني عن مذهبي ، فأردتُ أَن أقولَ لهم : مذهبي الكتابُ والسُّنَّةُ ، للكن حَصَلت مُحَاذَرةٌ ؛ خوفاً عليهم مِنَ الإِنكارِ .

وهـٰـذهِ إِشارةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ مجتهدٌ لا مُقَلِّدٌ ، وكثيراً ما أَسمعهُ يقولُ عندَ ٱلمذاكرةِ في ٱلمسائِلِ : وعندَنا فيها رأيٌ آخرُ ، لـٰكنَّ ٱلتَّمسُّكَ بمذهبِ ٱلشَّافعيِّ كافي ) اهــ

ونُقِلَ عنِ ٱلأُستاذِ أَيضاً أَنَّهُ قالَ : ( أُريتُ أُصولُ أَهلِ ٱلأُصولِ ، للكن يغلبُ علينا الرَّجاءُ حتَّىٰ للمخالفينَ مِنَ ٱلفرقِ . وهاذهِ ٱلمسألةُ متَّصلةٌ باَلذَّوقِ ، ولا يمكنُ ٱلتَّعبيرُ عنها ؛ لخفاءِ ٱلحقِّ فيها ، فلا يُعلمُ إِلاَّ في آلدَّارِ ٱلآخرةِ .

وَٱدَّعَىٰ أُناسٌ أَنَّهُم حَقَّقُوهَا ، ولم يظهر لنا ذلكَ ؛ لأَنَّ ٱلتَّدَقَيقَ لا تُحيطُ بهِ ٱلعِبارةُ ، ولا بدَّ أَن يقعَ في ٱلغِلطِ من يُعَبِّرُ عنها؛ كقولِ ٱلغزاليِّ: ما في ٱلإِمكانِ أَبدَعُ ممَّا كانَ) اهـ

وقوله: (حتى للمخالفين من الفرق) أي: الإسلامية؛ لإجماعهم على تكفيرِ مَن لم يَدن بدينِ آلإسلام. حما فَصَّلناهُ في « السَّيفِ الحادِ » وكلُّ مَن يعتقدُ بنجاة مِلّةٍ غيرِ الإسلام. فهو كافرٌ ، وقد حاولَ البهائِيُّونَ واللّذينَ ذكرَهم فريدُ وجديٍّ وأن يُوحِّدوا بينَ الأديانِ ، فوقعوا في شرِّ مِنْ كُفرِ اليهودِ قاتلَهمُ اللهُ أَنَىٰ يؤفكونَ . ومنهمُ القائلونَ بالإباحةِ مِن أهلِ الوحدةِ المطلقةِ اللّذينَ يعتقدونَ بأنَّ الباري عزَّ شأنهُ هاذا الوجودُ السَّاري في الموجوداتِ الظَّاهرِ فيها على اختلافِ صورِها وأنواعِها بحسبِها . فهوَ في الماءِ ماءٌ ، وفي النَّارِ نارٌ ، وهوَ حقيقةُ كلِّ شيءٍ وماهيَّتُهُ ، ووجودُ كلِّ موجودٍ صغيرِ الماءِ ماءٌ ، وفي النَّارِ نارٌ ، وهوَ حقيقةُ كلِّ شيءٍ وماهيَّتُهُ ، ووجودُ كلِّ موجودٍ صغيرِ

أُو كبيرٍ ، خسيسٍ أَو شريفٍ . تعالى ٱللهُ عمَّا يقولونَ علوّاً كبيراً .

وليسَ منها كما قالَ سعدُ ٱلدِّينِ ٱلتَّفتازانيُّ في « شرحِ ٱلمقاصدِ » أَنْ يستغرقَ ٱلسَّالكُ عندَ ٱنتهاءِ سلوكِهِ في بحرِ ٱلتَّوحيدِ وٱلعرفانِ بحيثُ تضمحلُّ ذاتُهُ في ذاتِهِ ، وصفاتُهُ في صفاتِهِ ، ويغيبُ عن كلِّ ما سواهُ ، ولا يرىٰ في ٱلوجودِ إِلاَّ ٱللهَ ، وهاذا مايسمُّونَهُ : ٱلضاءَ في ٱلتَّوحيدِ ، ويسمُّونَهُ : ٱلجمعَ أيضاً .

وغايةُ سيرِ السَّالكينَ. . فناءُ المريدِ عن نفسِهِ ، ومنهُ يرجعُ إلى عالمِ الملكِ ، وهوَ الفرقُ الثَّاني ، والصَّحوُ بعدَ المحوِ ، ويعبَّرُ عنهُ أيضاً : بانصداعِ الجمعِ ، وبالفرقِ بعدَ الفرقُ الثَّاني ، والصَّحوُ بعدَ المحوِ ، ويعبَرُ عنه أيضاً : بمحوِ المحوِ ، وبشهودِ الجمعِ ، وبظهورِ الكثرةِ في الوحدةِ ، وصاحبُ هاذا المقامِ عندَهم لا يحجبُهُ الحقُّ الوحدةِ ، وصاحبُ هاذا المقامِ عندَهم لا يحجبُهُ الحقُّ عنِ الحققُ ، وهوَ مقامُ إرشادِ المريدينَ .

#### المبحثُ ٱلرَّابعُ:

جاءَ في (ص ٣٣ ج ١) مِنَ " ألمشرعِ " : ( أَنَّهُ كَانَ للمُهاجِر في ٱلوعظِ لسانٌ فصيحٌ ، ثمَّ لمَّا ٱستولىٰ أَخوهُ محمَّدُ بنُ عيسىٰ علىٰ أقاليمِ ٱلعراقِ. . أَتَىٰ إِلَيهِ ووعظَهُ موعظةً بليغةً ، بألفاظِ فصيحةٍ جسيمةٍ ، ولم يَزَلْ بهِ حتَّىٰ تركَ ذلكَ ، وزهدَ فيما هنالكَ ) اهـ

وفي (ص ١٣٩ ) مِنَ « البرقةِ » : ( أنَّ محمَّدَ بنَ عيسَى اَستولىٰ علىٰ جهةٍ مِنَ العراقِ ، وتَبِعَهُ خلقٌ كثيرٌ ، وجمُّ غفيرٌ ، ثمَّ تركَ الولايةَ زاهداً ) اهـ

وبينَ ٱلرِّوايتينِ فرقٌ ليسَ بٱليسيرِ ، وقد راجعتُ «كاملَ آبنِ ٱلأَثير » و « تاريخَ آبنِ خلدونٍ » . . فلم أَرَ لخروجِ محمَّدِ بنِ عيسى ذِكْراً ، ولو كانَ كما يقولُ صاحبُ « ألمشرع » في شمولِ أستيلائِهِ للعراقِ . لذكراهُ ، وإذا لم يذكراهُ . كانَ ذلكَ قادحاً فيه ؛ لأَنَّ ٱلخبرَ ٱلَّذي تتوافرُ ٱلدَّواعي علىٰ تواترِهِ ثمَّ لا ينقلهُ إِلاَّ ٱلآحادُ . يكونُ مردوداً كما قَرَّرَهُ أَهلُ ٱلأَثرِ ؛ فإن وُجدَ لهُ ذِكْرٌ في ٱلتَّاريخِ ، وإِلاً . . فما هوَ إِلاَّ ٱنتقالُ نظرِ إليهِ مِن زيدِ بنِ موسى ٱلكاظم .

وقد كانَ زيدٌ هاذا \_ كما عندَ أبنِ خلدونٍ \_ مِن قُوَّادِ أَبِي ٱلسَّرايا مُدَبِّرَ أَمرِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ عليٍّ زينِ ٱلعابدينَ ، وكانَ أَبو ٱلسَّرايا وَجَّهُ زيدَ بنَ موسىٰ هاذا إلى ٱلبصرةِ ، فعاثَ وأحرقَ خَلْقاً كثيراً حتَّىٰ سمَّوهُ : زيدَ ٱلنَّارِ .

وفي (ص٢٧١ ج٣) من « تاريخ أبنِ خلّكانَ » : ( وكانَ زيدُ بنُ موسى ألكاظمِ خرجَ بالبصرةِ وفتكَ باَهلِها ، فارسلَ إليهِ المامونُ أخاهُ عليّاً الرّضا يردُّهُ عَن ذلكَ ، وقالَ لهُ : ويلكَ يا زيد ؛ فعلتَ بالمسلمينَ بالبصرةِ ما فعلَتَ وتزعُمُ أَنَّكَ أبنُ فاطمةَ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ؟ واللهِ لأَشدُ النَّاسِ عليكَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ أن يعطيَ بهِ .

فبلغَ كلامُهُ ٱلمأمونَ ، فبكىٰ وقالَ : هاكذا ينبغي أَن يكوْنَ أَهلُ بيتِ رسولِ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ .

قلتُ : وآخرُ هـٰذا ٱلكلامِ مأخوذٌ مِن كلامِ عليٌّ زينِ ٱلعابدينَ ؛ فقد قيلَ : إنَّهُ إِذَا سافَرَ.. كتمَ نفسَهُ ، فقيلَ لهُ في ذلك؟ فقالَ لهُ : أَنا أَكرهُ أَن آخذَ برسولِ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ما لا أُعطِي به ) اهـ كلامُ آبنِ خلِّكانَ

أَقُولُ : ومِثْلُهُ موجودٌ في خطبةِ عليِّ ٱلرِّضا يومَ بويعَ لهُ ، فقد قالَ : أَيُّها ٱلنَّاسُ ؛ إِنَّ لنا عليكُم حقّاً برسولِ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ، ولكم علينا حقُّ بهِ ، فإذا أَدَّيتُم لنا ذلكَ . . وجَبَ لكم علينا ٱلحقُّ ، وٱلسَّلامُ .

#### المبحثُ الخامسُ:

آشتبه عليَّ وقتُ آنهيارِ سدَّ سَنَا ، وقد رأَيتُ في مناقبِ آلحبيبِ عليُّ بنِ عبدِ آللهِ السَّقَافِ ـ تأليفُ آلحبيبِ عمرَ بنِ سقَّافِ بنِ محمَّدِ آلصَّافي ، آلسَّابقِ ذِكرُهُ في آلسَّومِ ـ : السَّقَافِ ـ تأليفُ آلحبيبَ عليّا آلمذكورَ آجتمعَ بألسَّيِّدِ آلجليلِ حسنِ بنِ عبدِ آللهِ بنِ علويُّ آلحدَّادِ ، فسألَهُ عنِ آرتفاع قبرِ آلمهاجرِ ، فقالَ : لعلَّهُ خشيةَ آلسُّيولِ آلسَّابقةِ آلهائِلةِ مع عدمِ آلخدِ في ألأرضِ ، لأَنَّهُ لَم يَحدثُ إلاَّ بعدَ زمانِ آلفقيهِ آلمقدَّمِ بسيلِ قَاحِشٍ ، آلذي آخبر عنهُ في غيبتهِ ، قال آلحبيبُ عليٌّ : هاذا هو ٱلَذي أراهُ ) اهـ بمعناه وفيه إشكالاتُ وفائِدةٌ :

فَمِنَ ٱلْإِشْكَالَاتِ: أَنَّ ٱلحُسَيِّسَةَ ـ وهيَ محلُّ ٱلسُّكنىٰ ـ لَم تَكُنْ بذلكَ ٱلارتفاعِ ولا بقريبٍ منهُ ، وإنَّما كانتْ بسَفْحِ ٱلجبلِ وحضيضهِ ، وآثارُها ظاهرةٌ بهِ إلى ٱليومِ.. فكيف يخافونَ على ٱلأحياءِ في دُورِهم ؟!

ومِنها: أَنَّهُ لَو كَانَ مَاءُ ٱلسَّيلِ ٱلرَّاجِعِ عَنْ سَدُّ سَنَا يَصُلُ وَلُو إِلَى رَبِعِ ٱرتفاعِ ٱلمُوجودِ.. لأَغْرِقَ شَبَاماً فَضَلاً عَمَّا دُونَها ، حَسَبَما قُلنا فِي ٱلكَسْرِ .

ومِنها : أَنَّ تريم ، وبور ، وتِنْعِه ، وآلعِجِز ، وثُوبه ، كانت موجودةً مِنْ قَبْلِ ٱنهيارِ سَدًّ سنا ، ولَو كانَ رَجْعُ ٱلماءِ عنهُ يضرُّها . لَما أَمكنَ بقاؤُها .

وأَمَّا الفائدةُ الَّتِي لَم نَسْمَعْ بها إِلاَّ مِنْ هاذا الكلامِ.. فهيَ : أَنَّ الخدَّ بالأَرضِ لَم يَكُنْ إِلاَّ مِنْ بعدِ الفقيهِ المقدَّمِ ، المتوفَّىٰ سنة ( ٢٥٢هـ) ، ومعلومٌ أَنَّهُ لَن يكونَ دفعةً ، بل بالتَّدريجِ ، في الَّذي يلي السَّدَّ ، ثمَّ في الَّذي يليهِ ، وهاكذا كما يشهدُ لَهُ الحِسُّ ، فمِسْيال سَرِّ الواقعُ الآن بينَ الحُسَيِّسَةِ وبور لا ينخفضُ الآنَ عن سطحِ الأَرضِ بأَكثرَ مِنْ نحوِ ستَّةِ أَذرعِ . . إن لم يكن بأقلَّ .

وجاءَ في « اَلنُّورِ اَلسَّافرِ » [ص١١٨] عن تريمَ أَنَّها كانتْ في قديمِ اَلزَّمانِ عامرةً جدّاً ، وأَمَّا اللَّنَ . . فهيَ ضعيفةٌ إلى الغايةِ (١) ، إلى أَنْ قالَ : ( والظَّاهرُ أَنَّ سببَ خرابِها سيلُ العرمِ الَّذي أَرسلَهُ اللهُ علىٰ سبأٍ ، فأنقطعتْ عنها المياهُ الَّتي كانت تزرعُ عليها ، فسبحانَ مَنْ يُقلِّبُ الأُمورَ ) اهـ

#### وهـٰـذا أَيضاً فيهِ فائِدةٌ وإِشكالٌ :

أَمَّا **الفائدةُ فهي** : الإِشارةُ إِلَىٰ أَنَّ حَضْرَمَوْتَ كانت تشربُ مِنَ المياهِ المخزونةِ بسدً مأربَ ، وهوَ موافقٌ لِما ذكرتُهُ في « الأصلِ » عنِ الخزرجيِّ و « شرحِ الأَمثالِ » للميدانيِّ ، إِلاَّ أَنَّهُ قد يغبِّرُ عليهِ ما جاءَ في « إِكليلِ الهمدانيِّ » (ص ٤٦ ج ٨) مِنْ قولهِ [مِنَ السِيط] :

<sup>(</sup>١) مفاد الكلام هنا : أن تريم كانت عامرة ـ أي : بالزروع والنخيل ـ وللكنها ضعفت جداً في أواخر القرن العاشر ، زمن تأليف « النور السافر » .

وَجَنَّتَ مَا أُرِبٍ مِنْ بَعْدِ ذَا مُثُلٌ وَٱلْعَرْشُ فِيهَا وَسَدٌّ وَسُطَ وَادِيهَا تُسْفَى بِهِ جَنَّاهَا ثُمَ بَعْدَهُمَا مَسَافَةُ ٱلْخَمْسِ مَوْصُولاً لَيَالِيهَا

ولكن يجابُ بأنَّ المسافة مِنْ مأرب إِلَى الكَسرِ إِنَّمَا هِيَ أَربِعُ مراحلَ ، وَهِي لاَ تَسْتَوفي الْخَمسةَ الْأَيَّامِ ، وَإِذَا بَقِيَ للَّيَالِي مثلُها. . بَلَغ سَدَّ سَنا أَو جاوزَها ، فألأَمرُ قريبٌ مِنْ بعضهِ .

وأَمَّا ٱلإِشكالُ: فإنَّهُ لا يُمكنُ أَنْ تَصِلَ حَضْرَمَوْتُ مِنَ ٱلضَّعفِ إِلَىٰ حيثُ ذَكَرَ ما دامَ الماءُ ينبسطُ على ٱلأرضِ كلِّها فتنِثُ زروعُها ، وتؤتي أُكُلَها كما كانت أَيَّامَ ملوكِ كندة وملوكِ حضرموت ، وإنَّما تناهى بها ٱلجدبُ والقحطُ من حين ظهورِ ٱلأُخدودِ ، وانقباضِ الماءِ عن أَكثرِ ٱلأَرضِ ولم يكن ذلكَ إِلاَّ بعدَ الفقيهِ المقدَّمِ بزمانِ طويلٍ ، وتَقَىٰ إِنَّهُ \_ معَ تفارطِ ٱلأَيَّامِ \_ لم يصل إلى المسحرةِ بعدُ ؛ فهي لا تزالُ سالمةً منهُ ، والماءُ ينبسطُ فيها مِنَ الشَّمالِ إلى الجنوبِ .

وقد كانَ ٱلإِشكالُ في سدِّ سنا أَثقلَ عليَّ مِنَ ٱلطَّودِ ٱلعظيم ، وكلَّما ٱلتَّامَ لِيَ ٱلكلامُ عنهُ مِنْ جانبِ.. ٱنتشرَ مِنَ ٱلآخرِ ، حتَّىٰ أَخبرني ٱلأَخُ الفاضلُ عبدُ ٱلرَّحمانِ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ محمَّدِ بنِ شهابٍ عن مشاهدةٍ أَنَّ سدَّ سنا طبيعيٌّ مِنْ حجارةٍ رَخُوةٍ ، يمازجُها طينٌ صلبٌ ، شبه ٱلقارةِ ٱلصَّغيرةِ ، يُدفَعُ ٱلماءُ عن جانِبَيْها ٱلمرتفعينِ عن مستوى ٱلأرضِ بنحوٍ مِنْ ستَّةِ أَذرعٍ تقريباً ، ثمَّ إِنَّ ٱلسيولَ جَرَفتْ تلكَ ٱلقارةَ وحَفَرَتُها فصارَ ٱلماءُ يَجري في مكانِها ٱلذي خدَّهُ سيلُ قاحش وما بعدَهُ ، وارتفعَ جانباها ٱللَّذانِ كانَ عليهما يجري ٱلسَّيلُ -كما سنرسمُ صورتَهُ ٱلتِّي دفعها لي في موضعهِ إِنْ شاءَ ٱللهُ اللَّذانِ كانَ عليهما يجري ٱلسَّيلُ -كما سنرسمُ صورتَهُ ٱلتَّي دفعها لي في موضعهِ إِنْ شاءَ ٱللهُ اللَّذَ ، ولكنَةً صغيرٌ يصدُّ تيَّارَ ٱلماءِ فقط ، فينبسطُ في كلِّ ناحيةٍ ، ويَسقي ٱلنَّاسُ منهُ أَراضيَهِم بدونِ أَنْ يجرفَ في ٱلأَرضِ ؛ لأَنَّ ٱنبساطَهُ يُقلِّلُ مِن قوَّةٍ جريهِ فلا يخدُّ في ٱلأَرضِ ؛ لأَنَّ ٱنبساطَهُ يُقلِّلُ مِن قوَّةٍ جريهِ فلا يخدُّ في ٱلأَرضِ ؛ لأَنَّ ٱنبساطَهُ يُقلِّلُ مِن قوَّةٍ جريهِ فلا يخدُّ في ٱلأَرضِ ، وهذا هو آلمعقولُ ؛ فقد كانتِ ٱلحصاةُ ٱلتِّي يُصَلِّي عليها سيَّدُنا عمرُ ٱلأَرضِ ، وهذا هو آلمعقولُ ؛ فقد كانتِ ٱلحصاةُ ٱلتَّي يُصَلِّي عليها سيَّدُنا عمرُ

<sup>(</sup>١) ستأتي الصورة في سنا .

ٱلمحضارُ بحافَّةِ نهرِ هودِ عليه السلام بارزةً لعهدِهِ ، وما بهِ بُعدٌ عن عهدِ ٱلفقيهِ ، وليسَ آرتفاعُها عنِ ٱلنَّهرِ ٱليومَ بٱلفاحشِ ، مع تناهي ٱلخدِّ ، وللكنَّهُ قريبٌ . ولهاذا ٱلسَّبِ أَنكرَ بعضُ ٱلسُّيَّاحِ ٱلأَجانبِ وجودَ هاذا السَّدِّ رأساً ؛ لأَنَّ ٱلوهمَ يذهبُ بهم إلى آرتفاعِهِ ، فيتأمَّلونَ ولا يجدونَ لهُ أَثَراً ، فأنكروهُ . وألحالُ أَنَّهُ كما وصفَهُ ليَ ٱلأَخُ عبدُ ٱلرَّحمان ٱبنُ شهابِ .

وفي حدودِ سنةِ ( ١٣٣٩هـ) أشتد ألنَّراعُ بينَ آلِ بورِ وآلِ تاربه بشأنِ جبلِ الحُسيِّسةِ ، وكلُّ أدَّعىٰ أنَّهُ في حَدِّهِ ، فَلَهُ قَنْصُ صَيدِهِ وإِدارةُ ٱلقهوةِ وٱلعُودِ في حفلاتِهِ ٱلعامَّةِ ، حتَّىٰ عُطِّلت مراراً ، ثمَّ تواضعوا علىٰ أن لا يُدارَ شيءٌ خوفَ ٱلفتنةِ .

وما زالوا كذلكَ حتّىٰ أُقيمت جمعيَّةٌ ببتاوي لآلِ العيدروسِ ، كانَ من أَغراضِها : الالتفاتُ إِلىٰ إِصلاح ذاتِ بينهم .

وفي سنةِ ( ١٣٤١هـ ) وافقَ آلُ ٱلعيدروسِ بحضرموتَ ، وصارَ ٱلإِصلاحُ بينَ آلِ بورٍ وآلِ تاربه علىٰ أَنَّ لكلِّ منهم قنصَ ٱلجبلِ ، وعلىٰ أَنَّ خُدَّامَهم يشتركونَ فيما يُدارُ فيهِ .

## تَارِبه

هيَ أَرضٌ واسعةٌ ، فيها قرى كثيرةٌ ، أكثرُها عن يمينِ ٱلذَّاهبِ مِنْ سيئونَ وٱلحُسَيِّسَةِ في ٱلطَّريقِ ٱلسُّلطانيَّةِ<sup>(١)</sup> ـ أَو ٱلعَبّاديَّة ـ إِلىٰ تريم ، وبعضُها عن يسارِهِ .

فَأَمَّا ٱلَّتِي عَن يَمِينَهِ : فَأَوَّلُهَا قَرِيَةٌ يَقَالُ لَهَا : ٱلسِّحِيلُ ٱلقِبليُّ ، وكذلك يقال لها : سِحِيلُ بدرٍ ، يَعْنُونَ بدرَ بنَ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ بنِ بدرٍ بوطويرق(٢).

وفي « ٱلأَصلِ » : أَنَّ ٱلمُلكَ كانَ لأَبيهِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ بنِ بدرٍ بوطويرق<sup>(٣)</sup> ، فتنازلَ عنهُ في سَنةِ ( ١٠٢٤هـ ) لأَخيهِ بدرِ بنِ عمرَ ، وللكنَّ بدرَ بنَ عبدِ ٱللهِ هـلذا وثبَ

 <sup>(</sup>١) الطريق السلطانية هي التي عبدها آل كثير لتصل السيارات بين سيثون وتريم .

<sup>(</sup>٢) المتوفي سنة ( ١٠٧٥هـ ) . ﴿ تاريخ الدولة ﴾ ( ٧٤ ـ ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المتوفى بمكة سنة ( ١٠٤٥هـ ) . « تاريخ الدولة » ( ٦٧ ـ ٦٨ ) .

في سَنةِ ( ١٠٥٨هـ ) علىٰ عمِّهِ بدرِ بنِ عمرَ ـ وكانَ طغىٰ وبغىٰ ـ فجاءَتْ نجدةُ ٱلإِمامِ المُمتوكِّلِ على ٱللهِ إِسماعيلَ فهزمتْهُ ، وردَّتِ ٱلمُلكَ لِعمِّهِ ، وأَلقىٰ هو بنَفْسهِ في أحضانِ قائِدِ ٱلجيوشِ ٱلمتوكليَّةِ ٱلصَّفيِّ أَحمدَ بنِ ٱلحسنِ ، فأرسلَهُ إلىٰ صنعاءَ ، فعفا عنهُ ٱلإِمامُ ، ثمَّ عادَ وأقامَ بسيئونَ إلىٰ أَنْ ماتَ في سَنةِ ( ١٠٧٥هـ ) ، كذا بـ « ٱلأَصلِ » .

وٱلَّذي يظهرُ مِنْ هاذا: أَنَّهُ بعدَ رجوعهِ مِنْ صنعاءَ.. لم تطب نفسهُ بالمقامِ في سيئونَ على الذِّلَةِ والمهانةِ بعدَ المُلكِ والعزَّةِ ، وعزَّ عليهِ أَن يتوجَّعَ لهُ صديقٌ أَو يشمَتَ بهِ عدوٌّ.. فابتنىٰ لَهُ داراً بهاذا السِّحِيلِ ، ولَم يُقِمْ بسيئونَ إلاَّ ريثما عَمَّرَ الدَّارَ ، ثمَّ عَمَّرَ بشمالهِ مسجداً لا يزالُ معموراً إلى اليومِ ، وهوَ خارجٌ عن سورِ السِّحيلِ القِبليِّ ، ومعَ ذلكَ فإنَّهم يُجمّعونَ فيه (۱) .

وحِصْنُ بدرٍ ومسجدُهُ \_ حَسَبَما يقولُ الشَّيخُ المعمِّرُ أَحمدُ بنُ عبُود الزُّبيديُّ \_ أَوَّلُ ما بُنيَ بتاربه ، وما كانت قَبْلَ ذلكَ \_ إذا اُستثنينا سُمَل حَسَبَما يُعرفُ ممَّا يأتي فيها \_ إِلاَّ مرعىً وبعضَ خيامِ ينتجعُها العوامرُ إذا أَجدبَ نجدُهم وقلَّ عليهِمُ الماءُ فيهِ .

أمّا في وقتِ ٱلخِصبِ. . فإنّهم لا يقنعونَ بتاربه في جنبِ خيراتِهِ ٱلفائضةِ وأَراضيهِ ٱلخِصبةِ وكانَ للعوامرِ ـ في حاضرِهم وباديهم ـ شهامةٌ كما يقولُ حسَّانُ [في « ديوانِهِ » ٤٢٣ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

لَنَا حَاضِرٌ فَعْمٌ وَبَادٍ كَالَنَهُ شَمَارِيخُ رَضُوَىٰ عِزَّةً وَتَكَرُّمَا (٢)

ومِنْ سَكَّانِ ٱلسِّحِيلِ هـٰذا جماعةٌ مِنْ ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ عيدروسِ بنِ سالمِ بنِ عمرَ بنِ السَّيِّدِ أبنِ الشَّيخ أبي بكرِ بنِ سالم ؛ منهُمُ :

ٱلسَّيَّدُ صالحُ بنُ أَحمدَ بنِ صالحٍ . وأخوهُ سالمُ بنُ أَحمدَ بنِ صالحٍ .

فَأَمَّا سَالَمٌ. . فَبَقِيَ بِٱلسِّحِيلِ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ ، وَخَلَّفَ أُولَاداً ؛ مِنْهُمُ : ٱلسَّيِّدُ

<sup>(</sup>١) يجمعون فيه: يصلُّون فيه الجمعة.

<sup>(</sup>٢) فعمٌ : كثيرٌ . شماريخ رضوىٰ : أعاليهِ .

عبدُ ٱللهِ بنُ سالمٍ ، بقيَ بمكانِ أَبيهِ ، إِلاَّ أَنَّهُ يُكثرُ ٱلتَّردُّدَ إِلىٰ سيئونَ . وفي سَنةِ ( ١٣٦٤هـ ) توفِّيَ بها لعشر مِنْ رمضانَ .

وأَمَّا ٱلسَّيِّدُ صالحُ بنُ أَحمدَ : فقدِ ٱنتقلَ إِلىٰ سيئونَ ، وكانت لَهُ يدٌ في خدمةِ ٱلدَّولةِ ٱلكثيريَّةِ ، وجَلْبِ ٱلعسكرِ لَهُم مِنَ ٱلصَّيعرِ ضدَّ يافعٍ . توفِّيَ بسيئونَ (١) ، ولَهُ بها أَولادٌ .

أكبرُهم وأغناهم: ٱلشَّهمُ ٱلغيورُ ٱلفاضلُ ، ٱلسَّيِّدُ عليُّ بنُ صالحِ بنِ أَحمدَ ، جَمَعَ ثروةً من جاوة فوصلَ فيها ٱلأرحام ، وأَطعمَ ٱلطَّعامَ ، وأَقرضَ ٱلمحتاجِينَ ، وأَعانَ علىٰ نوائِبِ ٱلحقِّ ، وأوصىٰ بما يُغِلُّ نحوَ ثمانِ مئةٍ وخمسينَ ربيَّةٍ لمثلِ ما كانَ يفعلهُ مِن ٱلضِّيافةِ وٱلمعروفِ في حياتِهِ ، وكانَ يُنكرُ ٱلخرافاتِ وٱلدَّعاوي ٱلكاذبةَ ، ولمَّا واظبَ علىٰ حضورِ دروسي في « ٱلشَّمائِلِ ٱلنَّبويَّةِ ». . تأكَّدَ ما بخاطرِهِ مِنْ ذلكَ ، فوافقني علىٰ علىٰ حضورِ دروسي في « ٱلشَّمائِلِ ٱلنَّبويَّةِ ». . تأكَّدَ ما بخاطرِهِ مِنْ ذلكَ ، فوافقني علىٰ إنكارِها وصارحَ بذلك ، فلحقهُ شيءٌ يسيرٌ مِنْ فُضُولِ ما لَحِقني مِنْ تعصُّبِ عشَّاقِ ٱلجاهِ المنفوخِ ، وٱلولايةِ ٱلمزيَّفةِ ، منها أَنَّهُ مِنَ ٱلمشارِ إليهم بقولِ ٱلعلاَّمةِ ٱلسَّيِّدِ عليًّ بنِ محمَّدِ ٱلحبشيِّ [من الكامل] :

حُجِبُ وا وَحَسْبُهُ مُ ٱلْحِجَ ابُ عَ ذَابُ يَ الْيَتَهُمْ سَمِعُ وا ٱلنَّ دَا فَ أَجَ ابُ وا وٱلقياسُ : نَصْبُ ( ٱلعذاب ) وللكنَّهُ ٱرتفعَ .

ولولا أعتصامُهُ بِٱلثَّروةِ ـ وهي ٱلشَّافعُ ٱلمقبولُ في بلادِنا ـ . . لنالَهُ ما نالَني أَو أَكثرُ . توفِّي بسيئونَ سنةَ ( ١٣٤٩هـ ) (٢) ، ورثاهُ جماعةٌ مِنْ أُدباءِ سيئونَ وشُعرائِها ؛ منهُم : ولدُهُ ٱلنَّجيبُ صالحٌ (٣) ، وٱلسَّيِّدُ عيدروسُ بنُ سالمِ ٱلسَّوم ، وٱلسَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ شيخ ٱلمساوَىٰ .

<sup>(</sup>۱) سنة (۱۲۹۹هـ).

 <sup>(</sup>۲) وصدر كتيب صغير بعنوان : « فقيد سيئون » ، طبع بجاوة ، اشتمل على نبذة عن حياته والمراثي التي قيلت فيه .

 <sup>(</sup>٣) صالح بن علي بن صالح الحامد (١٣٤٢-١٣٨٧هـ) ، ولد بسيئون ، وتربى في حجر والده ، وقرأ
 القرآن عند الشيخ عبد القادر باحميد ، وتفقه على السيد العلامة محمد بن هادي السقاف ، وتتلمذ=

وفي «مجموعةِ مراثيهِ» : أنَّ لهُ اتِّصالاً بالعلاَّمةِ السَّيِّدِ شيخانَ بنِ محمَّدِ الحبشيِّ . وما أُراهُ إِلاَّ وهماً ؛ لأنَّ السَّيِّدَ شيخانَ توفِّيَ في رجبٍ مِن سنةِ ( ١٣١٣هـ ) ، والسَّيِّدَ عليَّ بنَ صالحٍ لم يَعُد مِن جاوة إِلاَّ بعدَ ذلكَ بأكثرَ مِن سنتينِ عن غيبةٍ طويلةٍ ، كان في أَثنائِها اتِّصالُ السَّيِّدِ شيخانَ بسيئونَ .

وبالسحيلِ جماعة مِن آلِ الحبشيّ ؛ من أواخرِهم : السّيدُ محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ الحبشيُ ، وأخوهُ عبدُ الرَّحمانِ \_ أصحابُ بير الميرِ الواقعةِ في شرقيَّ هاذا السّحيلِ وغربيً باعبدِ اللهِ \_ وطاه بنُ عليً ، وأخوهُ عبدُ القادرِ ، وكانت للثّاني ثروة جمعَها مِن سنغافورة ، ولاكنّها تلاشت أو كادت ، وكانَ وصلَ إلىٰ حضرموت ، وجَرىٰ بينهُ وبينَ السّيّدِ أحمدَ بنِ سالم بوفطيم شِجارٌ ، فَشَجَّهُ حسينُ بنُ أحمدَ بوفطيم في رأسِهِ شجّة منكرة ، فذهبَ يستنجدُ بالعلاَّمةِ السَّيِّدِ عليِّ بنِ محمَّدِ الحبشيِّ وآلِ أحمدَ بنِ زينِ الحبشيِّ . فلم ينفعهُ أحدٌ ، ولاكنَّ ولدَهُ محمَّدَ بنَ عبدِ القادرِ استعانَ ببعضِ العوامرِ ، فتسوَّر \_ وهم معه \_ ذات ليلةٍ علىٰ حسينِ بنِ أحمدَ وضربَهُ ضرباً مبرِّحاً وهوَ إلىٰ جانبِ فتسوَّر \_ وهم معه \_ ذات ليلةٍ علىٰ حسينِ بنِ أحمدَ وضربَهُ ضرباً مبرِّحاً وهوَ إلىٰ جانبِ أمرأتِهِ وكانت حاملاً فأجهضَت ولم تطُل مدَّتها .

وسافرَ ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱلقادرِ وولدُهُ محمَّدٌ إِلَىٰ سنغافورة .

ثمَّ عادَ السَّيِّدُ عبدُ القادرِ بنُ عليٍّ في حدودِ سنة ( ١٣٣٠هـ) إلىٰ تريم ومعه أَهلٌ وأُولادٌ صغارٌ ، فتوفِّي وشيكاً ، ووصلَ ولدُهُ محمَّدٌ إلىٰ تريمَ أَيضاً فأُوذيَ بها ، فعادَ إلىٰ سنغافورة ، واستولىٰ علىٰ مالِ أَبيهِ فيها ، وتدخَّلَ آلُ الكافِ ـ بتوكيلٍ مِنَ الأُولادِ الصَّغارِ وبعضِ النِّساءِ ـ وسعَوا في حبس محمَّدٍ ، فحبستهُ حكومةُ سنغافورة مدَّة ، ثمَّ أَطلقتُهُ ، وصاحَ الشَّيطانُ في تلكَ التَّركةِ ، فهلكت وهلكَ الأَبناءُ كلُّهم إلاً محمَّداً ،

المؤلف ، وأخذ في مهجره عن العلامة الإمام علوي بن طاهر الحداد . تردد على بلدان جاوة ومصر والحرمين ، وكان أديباً مطبوعاً ، نشرت له الصحف المصرية عدداً من أشعاره ، ومقالاته التاريخية القيمة ، له مؤلفات قيمة تقلد عدداً من المناصب الكبيرة في حضرموت ؛ منها : منصب مفتش المحاكم الشرعية ، وعضواً في محكمة الاستئناف العليا ، فمفتياً رسمياً للدولة الكثيرية . وكانت وفاته في ( ٦ ) ربيع الأول ( ١٣٨٧هـ ) بسيئون ، رحمه الله .

وهوَ أَكبرُهم ؛ فإِنَّه لا يزالُ بسنغافورة إِلى ٱلآنَ .

ومنهمُ: العلاَّمةُ السَّيِّدُ عليُّ بنُ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ حسين الحبشيُّ ، يجتمعُ معَ السَّيِّدِ عبدِ القادرِ بنِ عليٌّ في محمَّدِ بنِ حسينِ الحبشيُّ وجدَ بجاوة في حدودِ سنةِ (١٢٨٦هـ) ، وخرجَ إلىٰ حضرموتَ سنةَ (١٢٩٨هـ) ، وأخذَ عن أَراكينها ، وأقامَ مدَّةَ خمسِ سنواتِ ببور يطلبُ العلمَ ويتردَّدُ إلىٰ مدائنِ حضرموتَ للأَخذِ والتَّلقي ، ثمَّ عادَ إلىٰ جاوة وحجَّ أَربع مرَّاتٍ : الأُولىٰ سنةَ (١٣١١هـ) ، والتَّاليةَ سنةَ (١٣٥٥هـ) ، والتَّالية سنةَ (١٣٦٧هـ) .

وبيني وبينَهُ وذٌ وإِخاءٌ ، ولبسَ منِّي ولبستُ منهُ ، ولا يزالُ لهُ بجاوةَ شأنٌ عظيمٌ ، ولهُ لسانٌ في الوعظِ باللُّغةِ الجاويَّةِ ، وانتفعَ بهِ خلائقُ ، وأسلمَ علىٰ يدهِ كثيرٌ ، ولا يزالُ ناشراً الدَّعوةَ إلى اللهِ ، وأهلُ الرَّابطةِ العلويَّة ينتفعونَ بجاهِهِ ، ويأخذون بهِ إلىٰ مساعدتِهم بالحياءِ ، وإلاَّ . . فإنَّهُ لم يسلك فجَّهم في التَّفرقةِ بينَ الحضارمِ ، ولهُ تواضعٌ وخُلُقٌ حسنٌ ، ودمعةٌ غزيرةٌ ، مَدَّ اللهُ في حياتِهِ علىٰ خيرٍ .

وباَلسِّحِيلِ أَيضاً جماعةٌ مِنَ المشايخِ الزُّبيديِّينَ ، منهُمُ : اَلشَّيخُ أَحمدُ بنُ عبُودِ بنِ عيسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ تميمِ الزُّبيديُّ ، كانَ عاقلاً ، أَصيلَ الرَّأْي ، لَهُ يدٌ في الطِّبِّ الحضرميِّ ، يوافقُهُ التَّوفيقُ في كثيرِ مِنَ المعالَجاتِ ، توفِّيَ سَنةَ ( ١٣٢٥هـ ) .

وأصلُهم مِنْ حَوطةِ سلطانةَ ، فأنتقلَ جدُّهُم عبدُ اللهِ بنُ تميم - مِنْ جَوْرِ حصلَ عليهِ مِنْ يافع \_ إلىٰ عَرْض عبدِ اللهِ ببور ، ثمَّ أنتقلَ إلىٰ تاربه ، وحفرَ بها مئةً وستِّينَ بئراً ، غرسَها بألنَّخيلِ ، وآلوثائِقُ ألموجودةُ بينَ آلِ تاربه ناطقةٌ \_ حَسَبَما يُقالُ \_ بأنَّ تلكَ آلآبارَ لَم تَنتقلُ إلىٰ ملاًكِها إلاَّ بألشَّراءِ منهُ ، أو مِنْ ورثتهِ . وكانَ أنتقالُهُ إلىٰ تاربه في حدودِ سَنة ( ١٠٩٠هـ ) .

وبالسِّحِيلِ مسجدٌ صغيرٌ ، بناهُ السَّيِّدُ عبدُ اللهِ بنُ سالمِ بنِ أَحمدَ الحامدُ في جانبهِ المجنوبيِّ ـ وهو غير جامعِ بدرٍ الَّذي بالشَّمالِ ـ وفيهِ جماعةٌ مِنَ العوامرِ آلِ خميسِ ، كانَ بينهم في الوقتِ الأخيرِ رجلٌ لَهُ نجدةٌ ووفاءٌ ، يقالُ لَهُ : سالمُ بنُ عُويّضٍ ، قُتلَ غِيلَةً في حدودِ سَنةِ ( ١٣٣٣هـ ) .

وفي جنوبِ ٱلسِّحيلِ : حراد ، وهوَ موضعٌ بسفحِ جبلِ ، فيه قريةٌ صغيرةٌ ، وأَكثرُ أَرضهِ إِلَى ٱلآنَ لمقامِ ٱلشَّيخةِ سلطانةَ بنتِ عليِّ الزُّبيديَّة .

وسكَّانُهُ : آلُ سيفٍ مِنَ ٱلعوامرِ ، ينتسبونَ إِليها بٱلخدمةِ ، وكانَ فيهِم رجالٌ يهابونَ العارَ ، ولا يُبالونَ طَعْنَ ٱلشِّفارِ ، لا تَحُلُّ حِباهُمُ ٱلخطوبُ ، ولا تَعرفُ وجوهُهُمُ ٱلعارَ ، ولا يُبالونَ طَعْنَ ٱلشِّفارِ ، لا تَحُلُّ حِباهُمُ ٱلخطوبُ ، ولا تَعرفُ وجوهُهُمُ ٱلقطوبَ ؛ مِثلُ ٱلشَّيخِ هادي بنِ سيفٍ ، فلقد كانَ ينطبقُ عليهِ قولُ لقيطٍ ٱلإِياديِّ [مِنَ السيطِ] :

لاَ يَمْ الْأُ ٱلْهَــوْلُ قَلْبِــي قَبْــلَ مَــوْقِعِــهِ وَلاَ أَضِيـــتُ بِـــهِ صَــــدْراً إِذَا وَقَعَـــا ولَهُ ولابنهِ عليِّ بنِ هادي ذِكرٌ كثيرٌ في حروب ٱلدَّولةِ آلِ عبدِ ٱللهِ معَ ٱلقعيطيِّ ويافعٍ.

وفيها ناسٌ مِنَ ٱلحرَّاثينَ آلِ عبدِ ٱلشَّيخِ ٱلمنتشرينَ بقرىٰ تاربةَ ونخيلِها ؛ ومنهمُ ٱلرَّجلُ ٱلصَّالحُ سالمُ عبدِ ٱلشَّيخِ ، لهُ عملٌ مبرورٌ ، وسعيٌ مشكورٌ ، وتواضعٌ جَمُّ مذكورٌ .

وفي جنوبِ حرادٍ : وادي عبدِ ٱللهِ بنِ سَلْمان ، سُكَّانُهُ حرَّاثُونَ . ثمَّ : حصنُ ٱلدَّولَةِ آلِ جعفرِ بنِ أَحمدَ .

ثمَّ : غنيمهُ ، وهيَ مسكنُ آلِ أَحمدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عليٍّ بنِ بدرِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ بنِ بدرٍ بوطويرق ، ولأحمدَ بنِ مُحَمَّدٍ هاذا أَربعةُ أَولادٍ : جعفرٌ ، وعبدُ ٱللهِ أَنقرضا عنِ ٱلذُّكورِ . ومحسنُ بنُ أَحمدَ ، وهوَ والدُ ٱلسُّلطانِ غالبِ بنِ محسنٍ ، وأخيهِ عبدِ آللهِ . وعليُّ بنُ أَحمدَ والدُ أَصحابِ قيطع .

ولأحمدَ بنِ مُحَمَّدٍ هاذا إِخوان أَربعةٌ : يقالُ لأَحدِهم : صالحُ بنُ مُحَمَّدٍ ، ولَهُ أُولادٌ ؛ منهُم : ٱلسُّلطانُ عبدُ ٱللهِ بنُ صالحٍ ، ٱلشُّجاعُ ٱلموفَّقُ ٱلمشهورُ . وللثَّاني : سالمُ بنُ مُحَمَّدٍ ، والدُّ عبُودِ بنِ سالمٍ . وللثَّالثِ : حسنُ بنُ محمَّدٍ ، وهوَ جدُّ حسنِ بنِ عمرَ بنِ حسنِ بنِ محمَّدٍ . وللرَّابعِ : جعفرُ بنُ محمَّدٍ ، وهو أَبو سعيدِ بنِ جعفرٍ ، والدِ منصورِ بنِ عليٌ .

ثُمَّ إِنَّ أَحمدَ بنَ مُحَمَّدِ أَو والدَّهُ مُحَمَّداً فارقَ غنيمه ، وسكنَ علىٰ مقربةٍ مِنْ قارةٍ

ٱلشَّناهز ، وكانَ بها جماعةٌ مِنْ آلِ عبدِ الودودِ ، فصهرَ إليهِم أَحمدَ بنَ مُحَمَّدٍ ، وبقيَ يقطعُ الطَّريقَ ويُخيفَ السَّابلةَ حتَّىٰ تابَ علىٰ يدِ الحبيبِ إسماعيلَ بنِ أَحمدَ العيدروسِ ، وعادَ بأمرِهِ إلىٰ وادٍ في تاربه ، ولهاذا السَّببِ بقيَ عندَهُ وعندَ أَعقابِهِ احترامٌ لآلِ إسماعيلِ

ومِنْ وراءِ غنيمه جنوباً : غيلُ بدرِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ بنِ بدرٍ بوطويرق ، وعندَهُ آثارُ ديار صغيرةٍ .

ومِنْ وراثِهِ : مكانٌ لآلِ خميسٍ ، يقالُ لَهُ : حَرِيز<sup>(۱)</sup> ، وهوَ منبعُ عيونِ ماءِ تدفعُ إلىٰ غيلِ بَدْرٍ .

سِحِيلُ مِحْسِنٍ ، وعندما يرجعُ ٱلذَّاهبُ مِنْ وادي تاربه إلى جهةِ ٱلشمالِ. يجدُ دياراً بسفحِ ٱلجبلِ ٱلشَّرقيِّ ، فيها جامعٌ كبيرٌ ، يقالُ لتلكَ ٱلدِّيارِ : سِحِيلُ محسنِ ، نسبةً إلى ٱلسَّيدِ محسنِ بنِ حسينِ آبنِ ٱلشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالمٍ . وبها كانَ يَسكنُ ٱلشَّيخُ أبو بكر بنُ سعيدِ ٱلزُّبيديُ ٱلسَّالفُ ذِكرُهُ في حوطةِ سلطانة .

ومِنْ سكَّانِها: آلُ عبدِ ٱلباقي ٱلعامريُّونَ ؛ منهُم: آلُ كرتم، كانَ مِنْ آخِرِهم: ٱلشَّيخُ بِخِيتُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ كرتم، رجلٌ لَهُ شهامةٌ ومروءَةٌ.

ومنهم: ناصرُ بنُ عوضِ بنِ عبيدٍ قاتلُ ٱلسَّيدِ بوبكر بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ظلماً حَسَبَما يأتي قريباً في باعبد آلله، ولهُ أَخٌ مِن أَحسنِ ٱلنَّاسِ سيرةً، وأَصفاهم سريرةً، وهو سالمينَ بنُ عوضٍ ، لهُ أَعمالٌ مشكورةٌ ، منها تأسيسُ مدرسةِ ٱلرِّياضةِ ٱلعربيَّةِ بممباسا، وقيامُهُ بمصالِحِها، وهو ٱلرَّئيسُ ٱلأَوَّلُ لها، ويعاونُهُ ٱلشَّيخُ صالحُ بنُ عليً باكثيرِ على ٱلتَّدريس فيها.

وقريباً مِنْ سحيلِ محسنِ كانَ يَسكنُ ٱلشَّيخُ صالحُ بنُ عائِضِ بنِ جخيرِ وأُسرتُهُ آلُ جخيرٍ ، وهوَ رجلٌ مِنْ لهاميمِ (٢) ٱلعربِ ، يهابُ ٱللَّومَ ، ولا يُبالي كَثُرَت أَم قلَّتِ

<sup>(</sup>١) وهو غير حريز موضع بالكسر ينسب للإمام أحمد بن حسن العطاس ، وفيه أملاك وأراض واسعة له .

<sup>(</sup>٢) اللَّهاميم : السَّابقون في الجود ، مفردها : لِهميم .

ٱلقومُ ، يُغلي ٱلكلامَ ، ويوفي ٱلدِّمامَ ، وقَلَّ أَنْ تُنجبَ مِثلَهُ ٱلأَيَّامُ ، لا ينامُ عَن ثار ، ولا يعلقُ بهِ ٱلعار .

أَخُو ٱلْحَرْبِ إِنْ عَضَّتْ بِهِ ٱلْحَرْبُ عَضَّهَا وَإِنْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِهَا ٱلْحَرْبُ شَمَّرَا (١)

وَلَهُ أَخبارٌ جميلةٌ ، ذكرنا بعضَها في « **ٱلأَصلِ** » . ولَهُ محبَّةٌ في ٱلصَّالِحينَ وأَهلِ ٱلعِلْم ، توفِّيَ حوالي سَنةِ ( ١٣٣٣هـ ) .

وفي شمالِهم : ديارُ آلِ مَطْرِفٍ مِنَ ٱلحَطَاطِبَةِ (٢) ، كانَ لَهم تعلُّقٌ بٱلسَّادةِ آلِ خيله وٱنتسابٌ إليهِم بٱلخدمةِ .

ومنهُم : عَبُودٌ ومُحَمَّدٌ ٱبنا سَلاَمةَ بنِ مَطْرفٍ ، كانت لَهُم ثروةٌ ، حتَّىٰ إِنَّهُ يُذكَرُ أَنَّهُم أَعانوا ٱلسُّلطانَ ٱلكثيريَّ في تجهيزِهِ على ٱلشِّحْرِ سَنةَ ( ١٢٨٣هـ ) .

#### باعَبْدَ ٱللهُ

هوَ في شرقيِّ السِّحِيلِ القِبليِّ بيسيرٍ مِنَ الانعطافِ ، وهيَ عاصمةُ تاربه ، ويقالُ لَها : باعَبْدَ الله ؛ لأَنَّ الشَّيخَ عبدَ اللهِ بنَ تميمٍ باعَها في أَوَّلِ ما باعَ مِن أَرضِ تارِبه ، فقيلَ : باعَ عبد الله ، ثمَّ سقطتِ العينُ بالتَّدريجِ وتداولتهُ الأَلسنُ حتَّىٰ صارَ عَلماً عليها ، ويتأيّدُ هلذا بما سبقَ عنِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ تميمٍ في السّحيلِ القبليِّ . وقيل : وعليهِ الأَكثرُ ؛ لأَنَّ أَوَّلَ مَن تديّرَها مِنْ أَعقابِ السَّيِّدِ أَحمدَ بنِ عبدِ اللهِ ـ صاحبِ الطَّاقةِ وعليهِ الأَكثرُ ؛ لأَنَّ أَوَّلَ مَن تديّرَها مِنْ أَعقابِ السَّيِّدِ أَحمدَ بنِ عبدِ اللهِ ـ صاحبِ الطَّاقةِ ـ أَبنِ أَحمدَ بنِ حسينِ العيدروس. . هو السَّيِّدُ الجليلُ عَلَويُّ بنُ أَحمدَ ، وبها توفِّي سَنةَ ل أَبنِ أَحمدَ بنِ عبدِ الله ، ومثلُ هلذا ( ١٩١٩هـ ) ، فنُسبتْ إليهِ ـ لأَنَّ جدَّهُ عبدُ اللهِ ـ أَي : قريةُ أَبنِ عبدِ الله ، ومثلُ هلذا ولا سيَّما في دوعنَ كثيرٌ ، كذا سمعتُه وهو معقولٌ .

وَمِنْ ذَرِّيَتُهِ آلُ عَمْرَ بِنِ زِينٍ، وآلُ جَعْفُرٍ، وَمَنْهُمُ : ٱلسَّيِّدُ بُوبِكُرِ بِنُ عَبْدِ ٱلرَّحَمَٰنِ بِنِ جَعْفُرٍ ، ٱلمِقْتُولُ ظَلْماً بِجَامِعُها لَيْلَةً ( ٢٧ ) مِنْ رَمْضَانَ ، سَنَةً ( ١٣٥٩هـ ) ، قَتْلَهُ

<sup>(</sup>١) البيت من الطُّويل ، وهو لحاتم الطَّائِي في « ديوانهِ » ( ١٠٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) آل مطرف هؤلاء عير آل بامطرف القنازلة الكنديين السابق ذكرهم في المكلا والقطن .

ناصرُ بنُ عوضٍ أَحدُ آلِ عبدِ ٱلباقي وألجامعُ مملوءٌ بألنَّاسِ وبجماعاتِ مِنْ كلِّ قبائِلِ العوامرِ ، ولَم تَحبِقْ في ذلكَ شاةٌ! وألعوامُر يعتذرونَ عن ذلكَ بأَنْ ليسَ لهم وجهٌ بعدما بَسَطت نفوذَها عليهمُ ٱلحكومةُ ٱلكثيريَّةُ بألقوَّةِ الإِنكليزيَّةِ .

وقد هربَ ٱلقاتلُ إِلَىٰ نَجْدِ ٱلعوامرِ حيثُ تزوَّجَ وتبسَّط على ٱلأَمانِ ، وبقيَ يتردَّدُ إِلَىٰ دارهِ بتاربه أَوَّلاً في ٱلسِّرِّ ، ثمَّ تعالَنَ في ذلكَ . ويقالُ : إِنَّ ٱلحكومةَ ٱلكثيريَّةَ جدَّتْ في طلبهِ ، فلَم تَقدرْ عليهِ ، وبإثرِ ذلكَ ركبَ إلى ٱلسَّواحلِ ٱلإِفريقيَّةِ عن طريقِ سيحُوت .

ومِنْ ذرِّيَّتهِ بها: آلُ محضارٍ ، وآلُ إِسماعيلَ بنِ أَحمدَ ، وهاؤلاءِ هُم مناصبُها وأُمراؤُها ، وكانَ لَهُمُ ٱلضَّلعُ ٱلأَقوىٰ في الفتنةِ الَّتي قامت بتريم سَنةَ ( ١٦١هـ ) بسببِ تابوتِ القطبِ الحدَّادِ ؛ فإنَّ آلَ عيدروس جدُّوا في مَنْعهِ ومعَهُم آلُ جابرٍ ، وآلُ الحدَّادِ صمَّموا علىٰ وضعهِ ومعهُم آلُ كثيرٍ ومنصبُ الشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالمٍ ، وأَمَّا يافعٌ . . فمفترقونَ ومواربونَ ، وكانتِ النَّتيجةُ أَنَّ التَّابوتَ وضع علىٰ قبرِ الحدَّادِ ثمَّ أُحرقَ ، ثمَّ وضع ، ثمَّ أُزيلَ ، ولذلكَ حديثٌ طويلٌ مستوفى بـ « ٱلأَصلِ » .

ومِنْ آخِرِ مناصبِ آلِ إِسماعيلَ بنِ أَحمدَ : المنصبُ الجليلُ السَّيِّدُ مُحمَّدُ بنُ حسينِ ، كانَ شهما شجاعاً ، محبًا للعلماءِ ، كثيرَ البِرِّ بأُمِّهِ ، لَهُ مع المنصبِ السَّيِّدِ عبدِ القادرِ بنِ سالم مداعباتٌ ومفاكهاتٌ ، تشهدُ بسلامةِ الصُّدورِ والبُعْدِ عنِ التَّصنُّعِ والتَّنطُعِ والتَّكلُّفِ ، وكانَ بينهُ وبينَ العلاَّمةِ الجليلِ السَّيِّدِ أَبي بكرِ بنِ شهابِ مشاحنةٌ يوسَّعُها العلويُّونَ توسيعاً هائِلاً ؛ كِياداً لابنِ شهابٍ وحسداً لَهُ ؛ إِذ كانَ لِلمنصبِ السَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ حسينٍ إِذ ذاكَ نفوذٌ كبيرٌ على الدَّولةِ آلِ عبدِ اللهِ بسينونَ وتريم ، وعلىٰ آلِ جابرِ وعلىٰ كثيرِ مِنَ العوامرِ ، وضالَّةُ العلويِّينَ إِذ ذاكَ : أَذَيَّةُ العلاَّمةِ أَبنِ شهابِ ومضايقتُهُ وإهانتُهُ ، فأذكوا نارَ العداوةِ بينَ المنصبِ المذكورِ حتَّىٰ لحقَهُ كثيرٌ مِنَ الأَذَىٰ ، فلَم يَكُنْ مِنِ أَبنِ شهابٍ إِلاَّ أَنْ جاءَ ليلةَ بخِفَارةِ قويَّةٍ إلىٰ دارِ للشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سعيدِ الزُّبيديِّ في سحيلِ محسن وكانَ لَهُ عليه بخفَارةٍ وحقاً مِنْ آخِرِ اللَّيلِ إلىٰ جامعِ باعبُدَ اللهُ حيثُ كانَ المنصبُ يتهجَدُ هناكَ ، وصارَ المنصبُ مِنْ أَكبرِ أَصدقاءِ فتصافحا وتعانقا وتباكيا ، واستحالتِ الصَّهباءُ(١) ، وصارَ المنصبُ مِنْ أَكبرِ أَصدقاءِ فتصافحا وتعانقا وتباكيا ، واستحالتِ الصَّهباءُ(١) ، وصارَ المنصبُ مِنْ أَكبرِ أَصدقاءِ

<sup>(</sup>١) استحالت : تحوَّلت . الصَّهباءُ : الخمر . والمفعول محذوف معلوم بالضرورة ؛ أَي : خَلاًّ . وفي=

ٱلعلاَّمةِ آبنِ شهابٍ ، وترافقا في سفرةٍ لَهما مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِلَى ٱلشِّحْرِ ، ثُمَّ إِلَىٰ عدنَ ، ثُمَّ إِلَىٰ لَحْج .

توفِّيَ ٱلمنصبُ في سَنةِ ( ١٣٢٥هـ ) ، وخَلَفَهُ ولدُهُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ ، وَكان سليمَ ٱلبالِ أَبيضَ ٱلسَّريرةِ ، توفِّيَ في سَنةِ ( ١٣٤٩هـ ) .

وفي سَنةِ ( ١٣٤٢هـ ) نشرَ ٱلشَّرُ أُذنيه بينَ آلِ تريمَ وآلِ ٱلعيدروسِ ، بسببِ أَنَّ آلَ العيدروسِ أَرادوا بناءَ حصنِ إلىٰ جانبِ حصنِهمُ ٱلمُسمَّىٰ بحصنِ ٱلعِزِّ ، في حدِّ ثِبي السَّماليِّ ، فمنعَهم آلُ تريمَ ، فغضبَ لذلكَ ٱلسَّيدُ علويُّ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينِ ووافقهُ أكثرُ آلِ ٱلعيدروسِ ، وٱشتعلَتِ آلفتنةُ ، ثمَّ سُوِّيتِ ٱلقضيَّةُ في سنةِ ( ١٣٤٤هـ ) علىٰ يدِ ٱلسَّيدِ حسينِ بنِ حامدِ ٱلمِحضَارِ ، فقضىٰ بهدمِ بعضِ ٱلحصنِ ٱلجديدِ ، وإلىٰ ذلكَ آلإِشارةُ بقصيدتي ٱلمُسْتَهلةِ بقولي [مِن الطَّويلِ] :

عَلَى ٱلعِزِّ يَبْكِي مِلْءَ عَبْرَتِهِ ٱلنَّاعِي هَـوَىٰ حِصْنُهُ يَـا وَيْـحَ بَـانٍ وَصُنَّاعِ وَطُنَّاعِ و ولها قصَّةٌ طريفةٌ مستوفاةٌ \_ مع أخبارِ تلك ٱلحادثةِ \_ بـ « الأَصلِ » ، وفي ديباجةِ ٱلقصيدةِ مِنَ ٱلدِّيوانِ .

توفِّيَ ٱلمنصبُ ٱلسَّيِّدُ محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ حسينِ في سنةِ ( ١٣٥٤هـ) ، وآختُلِفَ فيمن يتولَّىٰ بعدَهُ ، فٱلسُّلطانُ عليُّ بنُ منصورِ رَشَّحَ لها ٱبنَهُ محمَّداً ، ٱلمُلَقَّبَ بـ : ( ٱلفاخرِ ) ، وكانَ شهماً ، إِلاَّ أَنَّهُ غائبٌ بجاوة ، فأرادَ أن ينوبَ عنهُ أخوهُ إلىٰ وصولهِ .

وللكنَّ آلَ ٱلعيدروسِ أَسندوا ٱلمَنصَبَةَ إِلَى ٱلسَّيِّدِ حسينِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينِ ٱلعيدروسِ .

ثمَّ لمَّا توفِّيَ. . أَسندوها إِلىٰ أَخيهِ ٱلسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينٍ ، وهوَ ٱلَّذي عليها ٱليومَ ، إِلاَّ أَنَّهُ ضَعُفَ نفوذُهم ـكما قَدَّمنا في بورٍ ـ بمضايقةِ ٱلحكومةِ لهم .

وفي باعَبْدَ ٱلله جماعةٌ مِنْ ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ عليِّ بنِ ٱلحسنِ ٱبنِ ٱلشَّيخِ أَبي

<sup>=</sup> هلذا كناية عن تبدُّل الأَمر من السَّيِّء إلى الأحسن . كما تقول : تحوَّلت الخمر خلاًّ .

بكرِ بنِ سالمٍ ، يقالُ لَهُم : آلُ بوفُطَيمْ ؛ منهُمُ : ٱلسَّيِّدُ عمرُ بنُ سالمٍ (١) ، وكانَ شهماً غيوراً ، أَبيَّ ٱلضَّيم ، قويَّ ٱلنَّفسِ .

وكانَت لديهِم ثروةٌ في ألمالِ وآلرُّجالِ ، فبدا لَهُم أَنْ يَبتنوا مسجداً بفناءِ دُورِهم ألضَّخمةِ في سَنةِ (١٣٠٧هـ) ، ولمَّا شَرعوا فيهِ.. منعَهُمُ ٱلسَّادةُ آلُ ٱلعيدروسِ ، وتَداعوا لِلقتالِ وأستعانَ آلُ ٱلعيدروسِ بآلِ كثيرٍ ، وجاءَ ٱلشَّيخُ عائضُ بنُ سالمينَ في جمهورٍ منهم بصورةِ ٱلمساعدينَ لهم ، ولمَّا وصلوا تاربه.. آستقبلَهم أحدُ ٱلعوامرِ ٱلَّذينَ في جانبِ آلِ بو فطيم بقولِهِ :

حيا بكم يا أهل النَّكَفُ يا أهل الطرفُ يـــا ٱلّلـــي تهـــابـــون المعـــار أن لا تِقــدًى العيــدروســي واعتَــرَف بـــــار

فقالَ عائضٌ : أَجيبوهُ ، فأَجابَهُ سعيدُ بنُ محمَّدِ بنِ عمرَ بنِ عليٌّ ـ ٱلَّذي لا يزالُ حتَّى ٱلآنَ موجوداً ـ بقولِهِ :

يا حاز أَنْ بَحْزِيك ياذِيب أَفتني يا زاهد المعنى وحرف الافتكار عُود الدَّقَلْ صاري مَعا غُبة قَمَر حافِظ على ٱلسنبوق من دَقِّ القشار

ثمَّ إِنَّ آلَ بوفطيم أَرضَوا عائضَ فأَخذَ يهوَّلُ علىٰ آلِ ٱلعيدروسِ بأَنَّ منعَ بناءِ مسجدٍ مِنَ ٱلمنكراتِ ـ ولم يدرِ حكمَ ذلكَ ٱلَّذي قرَّرناهُ في « ٱلأَصلِ » ـ ثمَّ إِنَّهُ ٱنصرفَ ولم ينفع آلَ ٱلعيدروسِ بشيء ، وما زالتِ ٱلقضيَّةُ تتعقَّدُ حتَّىٰ توسَّطَ سيِّدي ٱلأُستاذُ ٱلأَبرُ عيدروسُ بنُ عمرَ ، فسوَّى ٱلمسأَلةَ علىٰ أَنْ يكونَ مسجداً صغيراً لا يزيدُ عن عمودينِ ، فسكنَ ٱلشَّرُ ، وفَرغوا مِنْ بنائِهِ سَنةَ ( ١٣٠٨هـ ) ، فكانَ تاريخُهُ : ( مسجد ضرارِ ) .

ثمَّ نجَمَ اَلشَّرُ بينَهُم مرَّةً أُخرى يومَ العيدِ في الجامعِ ، فتضاربوا بالعِصِيِّ ، وكانَ ما فصَّلناهُ بـ الأَصل » .

ثُمَّ ضَعُفَ أَمرُ آلِ بوفُطَيم ، فقلَّتْ رِجالُهُم ، وتبدَّدتْ أَموالُهم .

ومِنَ ٱللَّطائفِ: أَنَّ أَحدَ ٱلزُّعماءِ مِنَ ٱلعلويِّينَ ـ بمرأَى منِّي ومسمعٍ ـ أطالَ في

<sup>(</sup>١) ذكره العلامة المشهور في « الشمس » ( ١/ ٢٧٥ ) .

تهضُّم آلِ بوفطيم ، وٱلحطِّ مِنهُم بحضورِ بعضهِم ، فأنبريتُ لَهُ وقلتُ :

أَمَّا تَكنِّي جدِّهِم ببو فُطَيمٍ فشرفٌ لَهُم ، وقدِ أكتنى ٱلنَّبيُّ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بفاطمةَ .

وأَمَّا ٱلتَّصغيرُ.. فما هوَ إِلاَّ أَدبٌ معَ جدِّهم وجدَّتهم فاطمةَ ٱلزَّهراءِ. فأنقطعَ.

ومِنْ وراءِ باعَبْدَ آللهُ إِلَىٰ جهةِ ٱلشَّرقِ عن يمينِ ٱلذَّاهبِ إِلَىٰ تريم أَيضاً دارٌ صغيرةٌ لآلِ كَلِيلةَ ، تقابلُ دارَهُم ٱلأُخرى ٱلَّتي عنْ يسارِ ٱلذَّاهبِ إِلَىٰ تريم .

ومِنْ ورائِها : دارٌ لآلِ بو فطيمٍ . ومِنْ ورائِها : قريةُ شَرْمه . وأَمَّا عن يسارِ ٱلمنحدرِ إِلَىٰ تريم : فأَوَّلُ ما يكونُ : مكانُ آلِ كرتم .

ثمَّ : كَسَاحُ ، مساكنِ آلِ سالمِ مِنَ ٱلحطاطبةِ . ثمَّ : مكانُ آلِ غريبٍ ، وهُم وآلُ خميسٍ أَهلُ ٱلسِّحيلِ ٱلقِبليِّ ينتسبونُ إلىٰ رجلٍ واحدٍ . ثمَّ : مكانُ آلِ جعفرٍ .

وقد سَبَقَ في القارةِ أَنَّ شنبلَ لا يُطلقُ لقبَ الشَّنافرِ إِلاَّ علىٰ آلِ عبدِ العزيزِ ، وقد تشكَّمُتُ هل يعني آلَ القارةِ أَم العوامرَ ؟ ثمَّ رجَّحتُ الثَّانيَ ، ويتأكَّدُ بما اتَّفَقَ عليهِ جماعةٌ مِنْ معمِّري العوامرِ - تلقَّوه عن آبائِهم وهلمَّ جراً - منهُم : الشَّيخُ عوضُ بنُ رُبيّع بنِ سيفٍ ، وناصرُ بنُ الضَّبِّ ، وصالحُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ غريبٍ - وهوَ : أَنَّ جدَّهُم عاشَ معَ الوحوشِ فلَم يَعرفِ الكلامَ ، وما كادَ أَهلهُ يقدرونَ عليهِ إِلاَّ بعدَ لأي ما ، وعندما قدروا عليهِ . أمسكوهُ ، وما زالوا بهِ حتَّىٰ أَنِسَ بهم ، ولَم يَتكلَّمْ حتَّىٰ رأى وعندما قدروا عليهِ . . أمسكوهُ ، وما زالوا بهِ حتَّىٰ أَنِسَ بهم ، ولَم يَتكلَّمْ حتَّىٰ رأى أَلشَّنَ أَنْ اللهُ فقال : ( الشَّن الفرىٰ ) ، ولمَّا كانت هيَ أَوَّلَ كلمةٍ نَطَقَ بها . . أطلقوها عليهِ ، ثمَّ غيَّروها قليلاً وقالوا : ( الشَّنفري ) .

هـٰذا هوَ جدُّ ٱلعوامرِ ، وفيهِ ردُّ لِما طرقَ سمعي أُخيراً عن بعضِ ٱلمجلاَّتِ ٱلمصريَّة أَنَّ مَنْ لَم يعرفِ ٱلكلامَ لبُعدهِ عنِ ٱلنَّاسِ. . يموتُ .

ولا يبعدُ أَنْ يكونَ ٱلعوامرُ مِنْ أَعقابِ سُمَلِ ٱلَّذي صهرَ إِليهِ جدُّنا عبيدُ ٱللهِ بنُ

<sup>(</sup>١) الشُّنَّة : قِربة الماءِ .

أَحمدَ ، وكانَ مثرى العوامرِ بِالنَّجْدِ (١) ، وكانوا منتشرينَ فيهِ وفي وبارِ إِلَىٰ أَرضِ عُمَانَ ، ولا يزالُ بمشارفِ عُمَانَ ـ كما سبقَ في حصنِ العوانزه ـ منهُمُ العددُ الكثيرُ إِلَى ٱلآنَ .

وقد مرَّ أَوائِلَ هـٰـذهِ ٱلمسوَّدةِ أَنَّ تاربه لَم تَكُنْ إِلاَّ مراعيَ ينتجعُها ٱلعوامِرُ إِذا أَجدبَ نَجْدُهُم ، ثمَّ تحضَّرَ بعضُهُم وٱبتنوا بها ٱلدِّيارَ ، وشَيَدوا ٱلحصونَ ، ولَهُم أَقوالُ في أَنسابهِم تُخالفُ ما ذكرَهُ غيرُهُم ؛ مِنها : أَنَّ رجلاً يقالُ لَهُ : مُحَمَّدٌ ، ولدَ أَربعةَ رجالِ :

الْأَوَّلُ: عبدُ اللهِ ، وهوَ جدُّ الدَّولةِ آلِ عبدِ اللهِ ، وآل عبدِ اللهِ العوينيِّينَ ، وهُم : آلُ منيباري ، وآلُ جعفرِ بنِ بدرٍ .

وَٱلثَّانِي : بدرٌ ، وهوَ جدُّ آلِ كثيرٍ ، ويؤَيِّدُهُ إِصفاقُهُم علىٰ أَنَّهُم آلُ بدرِ بنِ مُحَمَّدٍ . وَٱلثَّالَثُ : جابرٌ ، وهوَ جدُّ آلِ جابرٍ .

وَٱلرَّابِعُ : عَامِرٌ ، وهوَ جدُّ ٱلعوامرِ . وكانَ في ٱلعوامرِ كثرةٌ ، ولكنْ أَخذتْ حاضرتَهُمُ ٱلأَسفارُ وٱلحروب ، وباديتَهُمُ ٱلجدوبُ وٱلغاراتُ ، فلا يزيدُ أَهلُ نَجْدِهِم عن مئتينِ وعشرينَ رجلاً .

## شُرْمَه (۲)

هيَ قريةُ ٱلكسابيبِ مِنَ ٱلعوامرِ ، ولَهُم بها مسجدٌ يُجمّعُونَ فيهِ .

وكانَ بِالأَخير فيهِم رجلٌ نجدٌ ثقةٌ ، يقالُ لَهُ : هادي بنُ بِخِيت ، ثقلَ علىٰ بعضِ منافسيهِ رُجْحَانُ كَفَّتهِ عليهِ ، وأنضمَّ إلىٰ ذلكَ أَنَّ بعضَ أَهلِ ٱلثَّروةِ حملَهُ علىٰ قَتْلهِ . فَلَم يَقدرْ ، فأَغرىٰ بهِ آبنَ عمَّ لَهُ صغيراً فقتلَهُ علىٰ غِرَّةٍ ، ونضخَ دمُهُ في ثيابِ أَحدِ ٱلكسابيب ، فتقنَّعَ وأنكرَ مِنْ شهودهِ ٱلقتلَ .

<sup>(</sup>۱) نجد العوامر : يقع غربيَّ نجد المناهيل ، وشمال وادي حضرموت ، ويحدّه من غربه نجد الكثيري ، وهو نجد قليل الخير ، ويقرب من خط الطول : ( ٥٠-١٢١ ) . « الشامل » ( ١٢٠-١٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) تقع شَمال شرق سيئون ، على بعد ( ١٨ كم ) ، وهي غير شرما التي بالساحل التابعة لمديرية الشحر .

وما كادَ ولدُ هادي يبلغُ الحنثَ إِلاَّ وأَغرتْهُ أُمَّهُ بأَخذِ ثأْرهِ ، فقتلَ قاتلَ أَبيهِ ، وأَقرَّ بصنيعهِ ٱلعُيُونَ ، وأَثلجَ الخواطرَ ، وقد أُوذيَ وحُبسَ مِنْ جهةِ الحكومةِ بدونِ حقَّ ، ثمَّ أُطلقَ .

وٱلكسابيبُ وإِنْ كانوا قبيلةً واحدةً. . فهُم ـ كأكثرِ فرقِ ٱلعوامرِ ـ بيوتٌ كثيرةٌ ؛ منهُم :

\_ آلُ كُبْرِىٰ : ولَهُم مساكنُ في شَرْمه ، وأُخرىٰ بسُمَل حوالي ضريحِ ٱلإِمامِ علويِّ بنِ عبيدِ ٱللهِ بنِ أَحمدَ بنِ عبسىٰ ، ولَهُم هناكَ بساتينُ نخلٍ حواليها ، فيها دُورٌ يَخترفونَ فيها .

واتُّفقَ أَنْ تنازعَ في سَنةِ ( ١٣٦٠هـ ) أمباركُ بنُ عمرَ بنِ كُبْرىٰ وكرامةُ بنُ عيسى الدَّوِيلُ علىٰ قطعةِ أَرضٍ بمِسْيَال سَر ، حوالي الجبلِ الشَّماليِّ ، بإزاءِ شرمه الواقعةِ بسفحِ الجبلِ الجبلِ الجنوبيِّ ، فالتقوا ذاتَ يومٍ وتُبودلَ بينَهُم إطلاقُ الرَّصاصِ ، فسقطَ أَحدُهُم وهوَ أمباركُ بنُ عمرَ بنِ كُبْرىٰ ميتاً ، وأَنكرَ قتلَهُ آلُ الدَّويلِ ، وقالوا : إنَّما أصابتُهُ طلقةٌ مِنْ أصحابهِ ، ولَم يَطلبوا صلحاً ، وتقدَّمَ آلُ كَبْرَىٰ بإعلانِ للعوامرِ بأَنْ لا يعطوا خفيراً لآلِ الدَّويلِ ، ولنكنَّ الحطاطبة لَم يُبالوا بهاذا الإعلانِ .

وفي رمضانَ مِنْ سَنةِ ( ١٣٦١هـ ) كانَ كرامةُ بنُ عيظةَ بنِ ٱلدّويلِ يمشي ومعَهُ خفيرٌ مِنَ ٱلحَطَاطِبةِ ، يقالُ لَهُ : سالمُ بنُ صالحِ بنِ حاضٍ ، فهجَمَ عليهِما آلُ كبْرَىٰ وقتلوهُما ، فغضبتِ ٱلحطاطبةُ لِقتلِ آبنِ ٱلدّويلِ أكثرَ ممّا غَضبوا لِقتلِ صاحبِهم ؛ لأَنَّ قَتْلَ ٱلأَولِ إِلَىٰ جانبِ صاحبهِم يُلطّخُهم بٱلعارِ ، فأنذروا ٱلكسابيبَ بٱلحربِ ، فتبرّؤوا مِنْ آلِ كُبْرىٰ ، وبما أَنَّهُ لا طاقة لآلِ كبرىٰ بحفظِ ديارِهم في شرمه وسُمَل ؛ لِقلّتهم . فهبوا إلىٰ سمل وأخلوا ديارَهُمُ ٱلّتي في شرمه بٱلنّساءِ ؛ ثقةً بأَنَّ ٱلكسابيبَ وإِنْ تبرّؤوا منهُم لَن يَخفروا ذمّتَهُم بتمكينِ ٱلحطاطبةِ مِنْ ديارِهمُ ٱلّتي بينَ ظهرانيهِم ليسَ فيها إلاً نساؤهم ؛ لأَنَّ ذلكَ مِنْ أكبرِ ٱلعارِ بينَ ٱلقبائِلِ ، وللكنَّ ٱلكسابيبَ لَم يُبالوا بشيءِ من نساؤهم ؛ لأَنَّ ذلكَ مِنْ أكبرِ ٱلعارِ بينَ ٱلقبائِلِ ، وللكنَّ ٱلكسابيبَ لَم يُبالوا بشيءِ من ذلكَ ، فهجمَ ٱلحطاطبةُ علىٰ ديارِ آلِ كبرىٰ بينَ ٱلكسابيبِ ، وطَردوا ٱلنساءَ ، ونهبوها ، ثمَّ أحرقوها .

وبإثرِ ذلكَ توسَّطَ بينَهُم أَحدُ آلِ تميمٍ \_ وهوَ سليمانُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ سليمانَ \_ فأَبى الحطاطبةُ مِنْ بذلِ الصَّلحِ في قتيلهِم سألمِ بنِ صالحِ بن حاضرٍ حتَّىٰ يَغسل آلُ كبرى

العارَ الَّذي الصقوهُ بالحطاطبةِ بخفرِ ذمَّةِ صاحبهِم ، وكانَ لآلِ كبرىٰ طمعٌ في مالِ العارَ الَّذي الصقوهُ بالحطاطبةِ بخفرِ ذمَّةِ صاحبهِم ، وكانَ لاَل كبرىٰ طمعٌ في مالِ المباركِ بنِ عمرَ بنِ كبرىٰ ، ولَم يَبْقَ لهُ إِلاَّ ولدٌ واحدٌ ، فزيَّنَ لَهُمُ الشَّيطانُ أَنْ يُلقوا عليهِ القبضَ ويَقتلوهُ صَبْراً ، وبذلكَ تَجلَّلَ الكسابيبُ بأسرِهم خزياً وإثما إلىٰ يوم القيامةِ .

# شمَل(۱)

جاء في ترجمة الفاضلِ الجليلِ عُبَيدِ اللهِ بنِ أَحمدَ مِنْ « شرحِ العينيَّةِ »[١٣٥] ما نصُّهُ : ( وهوَ الَّذي خَلَفَ أَباهُ زهداً وعِلماً وعبادةً ، وارتحلَ بعدَ والدهِ إلىٰ سُمَل ، ووهبَ أَرضَ صَوح لمولاهُ جعفرِ بنِ مخدّمٍ ، واستوطنَ بقريةِ سُمَل ، وأشترىٰ بها أموالاً ، وتزوَّجَ بأبنةِ سُمَل ، وأولدَها أبنهُ جديداً ، وتوفِّيَ بسُمل في سَنةِ ( ٣٨٣هـ ) ، ورثاهُ جماعةٌ مِنَ الأُدباءِ ، وللمتأخّرينَ مدائِحُ فيهِ كثيرةٌ ) اهـ

وَلَو أَنَّهُ تَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِنَسَبِ سُمَل ، وذكرَ لَنَا مراثيَ بعضِ أُدباءِ ذلكَ ٱلعصرِ فيهِ. . لَتُوفَّرَ للتَّارِيخِ منهُ فوائِدُ جليلةٌ ، وللكنَّ ٱلأَمرَ للهِ ، وليسَ في أَيدينا إِلاَّ ما حصلَ .

وقالَ في « شمسِ ٱلظَّهيرةِ » [١/ ٧١] : ( وقبرُ علويٌّ بنِ عبيدِ ٱللهِ بسُمَل ، وأَمَّا قبرُ أَبيهِ. . فبعَرْضِ بور ، وقيلَ : بسُمَل ) اهــ بمعناهُ

وفي كونِ قبرهِ بعَرْضِ عبدِ ٱللهِ ببور ، معَ أَنَّ وفاتَهُ بسُمَل . . إِشكالٌ قويٌّ ، ولهـٰذا يترجَّحُ دفنُهُ بسُمَل وأَنَّ ٱلَّذي بـ( عرضِ عبدِ ٱلله ) ليسَ إِلاَّ مشهداً لهُ ، علىٰ ما يفعلهُ الجهلةُ بحضرموتَ .

ولعبيدِ ٱللهِ ثلاثةُ أُولادٍ : بصريٌ ، ولَم يُذكر محلُ ولادتهِ ، وعلويٌ وجديدٌ وُلدا بحَضْرَمَوْتَ ، وكانت وفاةُ هـاؤلاءِ ٱلثَّلاثةِ بسُمَل ، ولَم يتحقَّقْ تاريخُ وفاتِهم .

وفي كلامِ « شُرِحِ ٱلعينيَّةِ » بعضُ ٱلتَّناقضِ عن وِلادتهِم ؛ ففي ( ص ٢٢٣ ) منه يقولُ : ( وخرجَ سيِّدُنا ٱلمهاجرُ أَحمدُ بنُ عيسىٰ ومعَهُ وَلدُهُ عبيدُ ٱللهِ ، وأَولادهُ ٱلثَّلاثةُ : علويٌّ ، وبصريٌّ ، وجديدٌ ، إلىٰ وادي حَضْرَمَوْتَ ) اهـ

<sup>(</sup>١) تبعد عن تريم نحو ( ٩كم ) .

وفي ( ص ٢٣٢ ) يقولُ : ( إنَّ علويَّ بنَ عبيدِ ٱللهِ ولدَ بحَضْرَمَوْتَ ) .

وجاءَ في ( ص ٢٣٥ ) : ( أَنَّ بصريّاً شِقيقَ علويٍّ أُمُّهُما بنتُ ٱلشَّيخِ مُحَمَّدِ بنِ عيسىٰ ، تُدعىٰ أُمَّ ٱلبنينَ ) .

وفي ( ص ٢٣٩ ) : ( أَنَّ جديداً وُلدَ بحَضْرَمَوْتَ ، ولهاذا سُمِّيَ جديداً ؛ لِتجدُّدهِ بعدَ ٱلسَّفرِ ، وأُمَّهُ أُمُّ ولدٍ ) اهـ

وقولُهُ : ( إِنَّ أُمَّهُ أَمُّ ولد ) مخالِفٌ لِما سبقَ مِنْ أَنَّها بنتُ سُمَل .

وليسَ لِعلويِّ بنِ عبيدِ ٱللهِ إِلاَّ آبنٌ واحدٌ ، وهوَ : مُحَمَّدُ<sup>(١)</sup> ، وقد بقيَ هوَ وبنو عمَّيهِ بصريُّ وجديدٌ برهةً مِنَ ٱلزَّمانِ بقريةِ سُمَل ، ثمَّ ٱرتَحَلوا عنها إِلىٰ بيتِ جُبَيرٍ كما في « مشرع ٱلشَّلِّيُّ » و« شرحِ ٱلعينيَّةِ » وغيرِهما .

وقبرُ ٱلْإِمامِ علويِّ بنِ عبيدِ ٱللهِ لا يزالُ معروفاً بسُمَل إِلَى ٱلآنَ ، وأَمَّا قبرُ جَدِيدٍ. . فلا يُعرفُ ، وقد قيلَ : إِنَّهُ ٱنتقلَ في حياتهِ إِلىٰ بيتِ جُبَيرٍ .

## قَارَةُ ٱلشَّنَاهِزِ

قالَ في « ٱلقاموسِ » : ( ٱلشَّناه رُ قلعةٌ بحَضْرَمَوْتَ ) . قالَ شارحُهُ : ( وٱلصَّوابُ : قارةُ ٱلشَّناه رِ ، وهي مشهورةٌ عندَهُم ) اهـ

وهيَ مبانِ علىٰ قارةٍ فاردةٍ لها ثلاثةُ رؤوسٍ ، في جنوبِها جبلٌ ، بسَفْحِهِ قريةٌ لابأْسَ بِها . كانَ مِنْ سُكَّانِها : ٱلسَّيِّدُ طاهَ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شيخ بِنْ يَحْيىٰ ، وبها كانت وفاتُهُ .

وحَوَالَيْها مزارعُ كثيرةٌ ، وإليها ينسبُ جماعةٌ مِنْ أَهلِ ٱلعِلْمِ ، وقدِ ٱجتمعَ بها ـ حَسَبَما سمعتُ مِنْ ثقاتِ ٱلأَشياخِ ـ خمسونَ حافظاً لكتابِ ٱللهِ .

وفي « شمس الظَّهيرة » [٢/ ٥٦٦] : أَنَّ عبدَ الرَّحمانِ ـ صاحبَ مسجدِ بَابُطَيْنَهُ ـ اَبنَ أحمدَ بنِ علويٍّ، عمِّ الفقيهِ المقدَّمِ لَهُ أَربعةُ بنون . منهُم : عمرُ أَحْمَرُ العُيُونِ بنُ

<sup>(</sup>۱) محمد بن علوي ، ولد سنة ( ۳۹۰هـ ) بسُمَل ، ثم انتقل إلى بيت جبير ، وكانت وفاته بها سنة ( ۶۲۱هـ ) ، عن ( ۵۲ ) عاماً . « تعليقات ضياء شهاب » ( ۷۰/۱ ) .

عبدِ ٱلرَّحمانِ ، مِنْ عَقِبِهِ آلُ ٱلنَّضيرِ بمقْدِشُوه (١) ، ويُقالُ له : ٱلصَّنهجيُّ ، أَوِ الشَّنهزيُّ ؛ لأَنَّ أُمَّهُ مِن صنهاجةَ ، مِنَ ٱلقارةِ ٱلمذكورةِ ، وجَدُّ آلِ ٱلنَّضيرِ هوَ أَحمدُ بنُ عمرَ أَحمرِ ٱلعيونِ ـ ٱلثَّاني ـ ٱبنِ محمَّدِ ٱلنَّضيرِ ـ سُمِّيَ بِذلكَ لفرطِ جمالِهِ ـ آبنِ عمرَ وهوَ أَحمرُ ٱلعيونِ ٱلأَوَّلُ .

وقد هاجرَ أَحمدُ بنُ عمر أَحمر العيونِ الثَّاني مِن تريمَ ـ في الأَلفِ مِنَ الهجرةِ ـ إلىٰ مرباط ، ثمَّ إلى الشَّحرِ ، وتزوَّجَ وَأُولدَ فيها ولداً سمَّاهُ علوياً ، وثَمَّ ركبَ إلىٰ مقدشوه ، ووصلَها في سنةِ (١٠٠٣هـ) ، وتوفِّيَ بقريةٍ في السَّواحلِ سنةَ (١٠٢٧هـ) ، وله أَعقابٌ ، بالسَّواحلِ وسيلانَ وبرنيو وسورةَ ومقدشوه .

وفيها منهُمُ ٱلآنَ : ٱلفاضلُ ٱلنّبيهُ ٱلسّيّدُ عليُّ بنُ أَبِي بكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عيدروسِ ٱلنّضيريُّ ، لَهُ سيرة حسنة ، وخدمة لِلجنابِ ٱلمصطفويِّ ، ودعوة إلىٰ محبّتهِ وٱلاعتصامِ بِسُنّتهِ ، ولَهُ وجاهةٌ تامَّةٌ ، وعندَهُ ولله مباركٌ ، هو : عيدروسُ بنُ عليً ٱلنّضيريُّ ، يَشدُ أَزرَ أَبِيهِ ويُساعدُهُ علىٰ مقاصدهِ ٱلحسنةِ ، إلاَّ أَنَّهُ ٱتَّفقَ بالآخرةِ أَنْ طغى ٱلصّوماليُّونَ بما عندَهُم مِنَ ٱلأَسلحةِ على ٱلعربِ بمقدشوه وهُم عُزَّلٌ ، فأنهالوا عليهِم قتلاً ونهباً ، وكانَ ٱلسَّيدُ عليُّ بنُ أَبِي بكرٍ ممَّنْ شايعَ ٱلصُّوماليِّينَ علىٰ أَبناءِ جنسهِ فجَفَوهُ ، وكادتْ أَنْ تتلاشىٰ بينَهُم وجاهتُهُ ٱلكبيرةُ ، وعلَّ لَهُ عذراً ونحنُ نلومُ!

ومنهُم : عليُّ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلشَّنهزيُّ ، وبهاذهِ ٱلمناسبةِ ذكرتُ أَحْمرَ ٱلعيونِ وأَعقابَهُ ، وهُم وٱلقطبُ ٱلحدَّادُ وٱلسَّادةُ آل ٱلسُّميطِ يرجعونَ إلىٰ جدٌّ واحدٍ حَسَبَما سبقَ في ٱلحزمِ .

وقد أَصفقَ مؤرِّخو حَضْرَمَوْتَ علىٰ بناءِ ٱلقارةِ وخرابِ كُحْلان سَنةَ ( ٦٠٤هـ ) ،

<sup>(</sup>۱) لقب أحمر العيون قال عنه في « المعجم اللطيف » : ( لقب يستعمل لكل من عرف بالنجابة والذكاء والإقدام ، فيقال : فلان أحمر عين ، وأحمر العيون وأكثر ما تستعمله العامة فيما ذكرته ، ويحتمل أن يكون أحمر العيون خلقياً أو لعارض . وللكن الخلقي يدل على ما ذكرته . وكانت العرب تتغالى في الإبل الحمر الحدق ؛ لأنها من أحسن أنواع الإبل ، وفي بعض قبائل البادية المعروفين بالشجاعة توجد حمرة في أحداقهم ) اهـ

وما أَظنُها إِلاَّ هــٰذهِ ٱلقارةَ ، بأَمارةِ قُربها مِنْ كُخلان ، أَمَّا قارةُ ٱلعرِّ ٱلسَّابقِ ذِكرُها. فلا تُذكرُ مطلقةً وإنّما تُذكرُ مقيَّدةً بألعرِّ ، وقد سبقَ أَنَّ ٱبنَ مهديٍّ أَعادَ عمارتَها في سَنةِ (٦١٩هـ) ، فيبعدُ أَنْ تكونَ هي آلمرادة ، وكذلك لا يُمكنُ أَنْ تكونَ قارةَ ٱلعزِّ ـ بالمعجمةِ ـ ٱلآتي ذِكرُها ؛ لأَنَّها لَم تُبْنَ إِلاَّ في سَنةِ ( ٨٤٢هـ ) .

وعمارةُ قارةِ ٱلشَّناهزِ بٱلتَّاريخِ ٱلمتقدِّمِ لَم يَكُنْ بأَوَّل وجودها ، بل كانَ تجديداً ، وعمارةُ قارةِ ٱلشَّناهزِ بٱلتَّارِ بَن ٱلدِّيارِ ٱلعاديّةِ (١) .

وعنِ ٱلعلاَّمةِ ٱلبَصيرِ ٱلسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ حسنِ ٱلعطَّاسِ : ﴿ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ بناها جشيبُ بنُ شَلْهَمَ بنِ شماخ ﴾ اهــ

ولعلَّهُ ٱنتقالُ فكرٍ إِليها عن قارةِ جُشَيبٍ ٱلواقعةِ علىٰ مقربةٍ مِنْ بور .

ومقبرةُ قارةِ ٱلشَّناهزِ مشهورةٌ بكثرةِ ٱلأَولياءِ وٱلصَّالحينَ ، وممَّا يكادُ يتواترُ أَنَّهُ يُسمعُ مِن تربتِها أذانٌ مِن آخرِ كلِّ ليلةِ جمعةٍ إِلى ٱليومِ .

وفي حوادثِ سَنةِ ( ٥٩٥هـ ) حصرتِ ٱلشَّناهزُ تريم ، وفي سَنةِ ( ٥٩٨هـ ) كانت واقعةُ ٱلشَّناهزِ ونهدِ في رمضانَ ، وآختلفتْ آراؤُهُم .

وفي آخِرِ ٱلشَّهرِ وقعتِ ٱلشَّناهز علىٰ نَهْدٍ فأَخذوا فريقاً منهُم ، وقُتلَ فيها يزيدُ بنُ يزيدَ .

وفي « تاريخِ باشراحيل » : (أَنَّ حَضْرَمَوْتَ ٱلكَسْر وشبام وٱلشَّناهز تجمَّعوا وأَخربوا قارةَ جشيبِ وحبوظةَ وكحلان في سَنةِ « ٦٠٥ هـ ») اهـ

وهـنذا ٱلتَّاريخُ قريبٌ ممَّا سبقَ عن خرابِ كُحلانَ ؛ فإِمَّا أَن يكونَ واحداً ، وإِمَّا أَن يكونَ واحداً ، وإِمَّا أَن يكونَ بقيَ شيءٌ عنِ ٱلخرابِ ٱلأَوَّلِ فأكملوهُ .

وفي حوادثِ سَنةِ ( ٧٤٦هـ ) أَخذَ أَحمدُ بنُ يمانيٌّ قارةَ ٱلشَّناهزِ .

وفي سَنةِ ( ٧٧٣هـ ) أَلقىٰ راصعُ ٱلقبضَ علىٰ ولدِ عمِّهِ يمانيِّ بَنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحمدَ ، فقتلَهُ أخدامُهُ بأَمرهِ في قارةِ ٱلشَّناهزِ بألنَّهارِ .

<sup>(</sup>١) أي : من أيام قوم عاد .

وفي هـٰـذهِ ٱلسَّنةِ وقعَ ٱلحلفُ بينَ راصعِ بنِ دُوَيس وآلِ كثيرٍ وآلِ جميلٍ ، وأَخذوا قارةَ ٱلشَّناهـزِ مِنَ ٱلصَّبراتِ .

وفي حوادثِ سَنةِ ( ٧٩١هـ ) أَنَّ راصعاً أَخذَ قارةَ ٱلشَّناهزِ ، وفيهِ دِلالةٌ علىٰ سرعةِ تقلُّبِ ٱلدُّولِ علىٰ هـٰذهِ ٱلقارةِ ٱلمذكورةِ .

ودولتُها في ٱلأَكثرِ لِلشَّناهزِ<sup>(۱)</sup> ، وقد بقيَ منهُم جماعةٌ مِنَ ٱلحرَّاثينَ ، مِنْ آخِرِهم رجلٌ يقالُ لَهُ : صالحُ بنُ عوضٍ ٱلشَّنْهَزِيُّ ، وكانَ لَهُ شيءٌ مِنَ ٱلمالِ طمعَ فيه أَحدُ شياطينِ آلِ تميم ، فأغرىٰ بهِ عبداً مِنْ عبيدِ ٱلقرامِصَةِ يقالُ لَهُ : كِلَيْوَاسْ ، فقتلَهُ وٱستولىٰ هوَ علیٰ مالِهِ ، وكانَ ذلكَ حوالي سَنةِ ( ١٣٥٠هـ ) .

وقد سبقَ في سدبه أَنَّ ٱلطَّيرَ يعفُّ عنِ ٱلتَّعدُّي علىٰ زروعِها ، وكأَنَّ فيها أرصاداً تمنعُها مِن ذلكَ إِن صَحَّ ما قيلَ .

## ٱلغُرَفُ

هيَ بلدةٌ صغيرةٌ في موقع جميلٍ ، يحيطُ بها الفضاءُ الواسعُ مِنْ كلِّ جهةٍ ، تنشعبُ منها الطُّرقُ ، فعلىٰ مقربةٍ مِنها في شمالِها تمرُّ الطَّريقُ السُّلطانيَّةُ الَّتي تجيءُ مِنْ أَعلىٰ حَضْرَمَوْتَ إِلَىٰ أَسفلِها ، ومِنها إلى الجنوبِ ممرُّ الطَّريقِ المَهْيَعِ إلى الشَّحْرِ والمُكلاً وغيرِهما مِنَ السَّواحل<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱) أرجع المؤرخ الأستاذ بامطرف أصل التسمية إلى (صنهاجة ).. وهي من فخائذ قبيلة حمير الكبيرة ، وكتب تحت هلذا الاسم في « الجامع » : (بنو صنهاجة أو الصناهيج فخذ من حمير حضرموت ، غادروا حضرموت بأجمعهم مع قبائل حضرمية أخرى ؛ تلبية لدعوة من الخليفة أبي بكر الصديق لفتح الشام . استقر الصناهيج أول الأمر بفلسطين ، ثم نزحوا منها إلى مصر ، فاستقرت طائفة منهم بخطة القرافة بالفسطاط ، ونزحت جماعة إلى منطقة الفيوم وبلدة أبو صير المجاورة لها ، ومن هؤلاء : الشاعر البوصيري صاحب البردة والهمزية . وبنو صنهاجة هؤلاء هم الذين اندمجت فيهم عدة قبائل بربرية في شمال أفريقيا يدعون : (صنهاجة ) ، والنسبة إليهم صنهاجي ، وفي حضرموت يقال لهؤلاء : صناهجة ، وأطلال محلتهم باقية إلى اليوم إلى الشرق من مدينة تاربة بوادي حضرموت ، واسمها قارة الصناهيج . .) إلخ هلذا كلام بامطرف بنصه .

 <sup>(</sup>٢) وطريق المكلا والشحر هـاذه قام بتعبيدها السادة آل الكاف ، وتعرف بطريق الكاف .

وهي مِنَ ٱلقرى ٱلحديثةِ ٱلعهدِ ، كانت لآلِ زَيْدَانَ مِنَ ٱلقرامِصَةِ ٱلتَّميميِّينَ ، فأَستراها منهُمُ ٱلسُّلطانُ عبدُ آللهِ بنُ محسنِ بنِ أَحمدَ ٱلكثيريُّ لأَخيهِ ٱلسُّلطانِ غالبٍ ، بهمَّةِ جدِّي ٱلمحسنِ ، وإشارةِ سيِّد ٱلوادي ٱلحسنِ بنِ صالح ٱلبحرِ ، ومساعدةِ جبلِ ٱلعبادةِ عبدِ آللهِ بنِ حسينِ بنِ طاهرِ بأَلفٍ ومئتي ريالٍ - وآلمبيعُ إنما هو إمارتها لا رقبتُها - وكانتْ أوَّلَ دولتهِم بها ، ولمَّا بدأ ٱلسُّلطانُ عبدُ ٱللهِ بنُ محسنِ بسورها. . ثارتْ ثائِرةُ ٱلقرامصةِ حتَّىٰ أَرضاهُم بنافلةٍ مِنَ ٱلمالِ .

وكانَ يَسكنُها السَّيِّدُ الجليلُ ، الدَّاعي إلى اللهِ بلسانهِ وقلمهِ ، الوالدُ عثمانُ بنُ عبدِ اللهِ بِنْ يحيىٰ (١) ، حفيدُ العلاَّمةِ الفاضلِ الجليلِ عقيلِ بنِ عمر بِنْ يحيىٰ (٢) ، لَهُ مؤلَّفاتٌ كثيرةٌ في خدمةِ الدِّينِ الإسلاميِّ ، ويدٌ بيضاءُ في نشرِ دعوتهِ وشرحِ أسرارهِ بينَ الجاويِّينَ .

ولمَّا وردتُ جاوة في سَنةِ ( ١٣٣٠هـ ). . وجدتُ جماعةً مِنَ ٱلسَّادةِ يُناوئُونَهُ ؛ منهُمُ : ٱلسَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ شهابِ<sup>(٣)</sup> ، وٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱللهِ بنُ عليِّ بنِ شيخٍ ٱلعيدروسُ ، ومَنْ علىٰ شاكلتهِم مِنَ ٱلرَّهطِ ٱلَّذي كان يبثُ مبادىءَ ٱلإِرشادِ في

<sup>(</sup>۱) ولد السيد عثمان ببتاوي جاكرتا سنة ( ١٢٤٨هـ) ، ونشأ في كنف والده ، ثم أرسله إلى حضرموت وأقام مدة بها يطلب العلم ما بين المسيله وتريم ؛ وقد قام برحلات إلى عدد من الأقطار ، فدخل مكة والمدينة والجزائر وتونس ومصر وإستانبول ، وله بها شيوخ عدة . ثم عاد إلى مسقط رأسه ، وأسس مطبعة حجرية نشر من خلالها مؤلفاته التي فاقت على ( ١٦٠ ) مؤلفاً ما بين رسالة وكتاب ، وأكبر مؤلفاته كتاب : ( القوانين الشرعية ) ، وكانت له لقاءات مع المستشرق الهولندي المعروف : سنوك هرخرونيه الذي يقال : إنه أسلم على يديه ، وقد ذكره المستر سنوك كثيراً في مذكراته المطبوعة . وكانت وفاته ببتاوي يوم الأحد ( ٢١ ) صفر ( ١٣٣٧هـ ) .

<sup>(</sup>٢) السيد عقيل بن عمر . . كان من كبار العارفين ، له مناقب جليلة وسيرة حسنة جميلة ، توفي بمكة سنة ( ١٣٣٧هـ ) ، وله بها مقام كبير ، وذرية كثيرة ، له ذِكْرٌ في « عقد اليواقيت » ، وله مؤلفات عظيمة ، تنظر ترجمته منه .

<sup>(</sup>٣) المؤرخ والكاتب والأديب ، ولد بتريم سنة ( ١٢٨٧هـ ) ، وتوفي بجاكرتا سنة ( ١٣٤٩هـ ) ، كان من قدماء مؤسسي الرابطة العلوية ، له رسائل تاريخية ومقالات نشرت في الصحف الإندونيسية ، ينظر :
« الرابطة » عدد ( جمادى الأولى \_ رجب ) ، وفيها معلومات كثيرة عن المذكور ، « الأعلام » ( ١٩٩/٦ ) نقلاً عن مقال لعبد الله السقاف بجريدة « المقطّم » ، « الجامع » لبامطرف .

ٱلحضرميينَ لغرضِ ٱلانتقامِ وٱلتَّشفِّي منهُ ومِنْ أَمثالِ ٱلسَّادةِ ٱلاَّجلاَءِ ٱلكرامِ مُحَمَّدِ بنِ أَحمدَ ٱلمحضارِ ، ومُحَمَّدِ بنِ عيدروسِ بنِ مُحَمَّدٍ ٱلحَبْشيِّ ، وعبدِ ٱللهِ بنِ محسنٍ ٱلعطَّاس وأَمثالِهم .

ثمَّ أنقلَبوا بشدَّة وحَرَدِ<sup>(۱)</sup> لنقضِ تلكَ المبادى ، فأشعلوا نارَ الفرقة والاختلاف والعداوة بينَ الحضارم - حَسَبَما هوَ مفصَّلٌ بـ « الأصلِ » ـ وكادَ أُولئِكَ الرَّهطُ يَستميلوني إليهِ واسْتدَّ حرصُهُ على أن ينفرجَ الأمرُ بيني وبينَ سيَّدي الوالدِ عثمانَ ، وكدتُ أقعُ في حبالتِهم لاسيَّما وقد زوَّدني أهلُ فلمبان بشيء مِنْ ثمارِ نيَّاتهم ومبادئِهمُ الَّتي كانَ يبثُها فيهم أحدُ أحفادِ السَّيِّدِ عثمانَ ضدَّ جدِّهِ ، ولكنْ عزمَ اللهُ ليَ بالنَّباتِ ، لاسيَّما بعدَ أَن دعاني إلىٰ بيتهِ وأهداني مجموعة مؤلَّفاتِهِ القيِّمة معنى وإن لم تبلغِ الإجادة مبنى ، وماني أبي بينه بين بينه وأهداني عنه ، فأكبرتُ صنيعه ، وأحمدتُ أثرَهُ ، وأعترفتُ بفضلهِ ، ورأيتُهُ بخلافِ ما ذكروا لي عنهُ ، فأكبرتُ صنيعهُ ، وأحمدتُ أثرَهُ ، واعترفتُ بفضلهِ ، ورأيتُ مِنْ سلوكهِ في طريقِ الحقِّ ومجاهدتهِ فيهِ ما يَملأُ صدري وصدرَ كلِّ منصفِ ورأيتُ مِنْ سلوكهِ في طريقِ الحقِّ ومجاهدتهِ فيهِ ما يَملأُ صدري وصدرَ كلِّ منصفِ باحترامهِ وإجلالهِ ، وهوَ ملتزمٌ بالسُّنَّةِ والفقهِ ، ولقد جاءَ ذِكرُ الكراماتِ بينَ يديهِ فأنكرَ مجازفةَ المغرورينَ فيها إنكاراً شديداً ، وقالَ : لقد كنتُ مختصًا بخالي وسيِّدي عبدِ اللهِ بنِ حسينِ بنِ طاهرٍ وهوَ ممَّن لا تدفعُ ولايتُهُ ، وجالستُهُ زماناً طويلاً . فلم أرَ عبد آللهِ بنِ حسينِ ، ليسَ فيها خرقُ عادة ، وإنَّما :

أولاهُما: أَنَّهُ خرجَ يصلِّي ٱلعصرَ وعليهِ رداءٌ فتنني ، وتمنَّيتُ أَن لو كانَ لي مثلُهُ ، ومرَّت صلاتي وأَنا أُفكِّرُ فيهِ ، وما كانَ ينفتلُ مِن صلاتِهِ حتَّىٰ دعاني وقالَ لي : هـٰذا الرِّداءُ لكَ ، وأعطاني مفتاحَهُ ألخاصً لآتيهِ برداءِ آخرَ ـ وصفه لي ـ ولولا أَنَّهُ تفرَّسَ ما في خاطري . . ما خالف عادتَهُ مِن عدمِ ألكلامِ إِلاَّ بعدَ فراغِهِ مِن وردِهِ .

والأُخرىٰ: أَنَّ ٱلسَّيِّدينِ محمَّداً وعمر آبني ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ بنِ يحيیٰ عزما على ٱلانتقالِ سرّاً مِنَ ٱلمسيله ، وتكتَّما بألاَّمرِ حتَّیٰ لا یشعرَ فینهاهُما ، وأرادا أن لا يعلَمَ إِلاَّ بعدَ ٱلاَّمرِ ٱلواقعِ ، فلمَّا صلَّينا ٱلعشاءَ وفرغَ مِن وردِهِ ونافلتِهِ . قال لي : أدعهم لي ، فدعوتُهما ، فقالَ لهما : إذا عزمتُما علیٰ أمرٍ فشاوراني ؛ فعندي ما لیسَ

<sup>(</sup>١) الحَرَد : الغضب .

عندَكما مِنَ ٱلعقلِ ، وقد جرَّبتُ ٱلزَّمانَ وأهلهُ ، لم يزد على ذلكَ ، فسكتا ، ولكنَهما أنصرفا عمَّا كانا نوياهُ ، وأنا على يقين أنَّهُ لم يكن إلاَّ عَن فراسةٍ صادقةٍ ؛ إذ لم تعلَم حتَّىٰ ثيابُهم بما كانوا يبيِّتونَ ، ولقد حَفظني بظهرِ ٱلغيبِ ، وطبعَ نشرتينِ في ٱلذَّبِّ عني لمَّا تكلَّمَتْ عليَّ صحيفةُ « ٱلوطنِ »(١) ٱلصَّادرة بسنغافورة ، إحداهُما خاصَّةٌ بيَ ، وٱلثَّانيةُ جامعةٌ لي وللسَّادةِ ٱلأَجلاَّ والكرامِ : مُحَمَّدِ بنِ حامدِ ٱلسَّقَافِ ، وحسنِ بنِ علويِّ بنِ شهابِ ، في ٱلثَّناءِ علينا وٱلنَّضالِ عنى المَّانيةُ ، ولمَّا خلى مكانهُ عنى المَّافيةِ إلرَّحمانِ بنِ شهابِ ، في ٱلثَّناءِ علينا وٱلنَّضالِ عن مع أنَّ ٱلأَخيرَ كانَ ينافِسُهُ ويبتغي له ٱلغوائلَ ويدبِّرُ لهُ ٱلمكايدَ ، ولمَّا خلىٰ مكانهُ في سَنةِ ( ١٣٣٢هـ ) . . لَم يَستطعُ أُولئكَ ٱلرَّهطُ ٱلَّذِينَ ملؤُوا نواحيَ جاوة بقاقاً (٢) وأوراقا أَنْ يَشغلوا مكانهُ بأحدِ ممَّنْ يُرشِّحونهُ ويتمنَّونَ أَنْ لَو كانَ في موضعهِ ، فأنطبقَ عليهم معَهُ قولُ ٱلحطيئةِ [في « ديوانهِ » : ٤٠ مِنَ ٱلطُويلِ ] :

أَقِلُ وا عَلَيْهِ مِ لاَ أَبَا لأَبِيكُ مُ مِنَ ٱللَّوْمِ أَوْ سُدُّوا ٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي سَدُّوا

ومِنَ ٱللَّطَائفِ: أَنَّ سيِّدي عثمانَ وقتما كان بالغرفِ أعتلَّ يوماً عن حضورِ الجمعةِ ببعضِ أَعذارِها ، وكانَ مِنْ عادتهِ التَّبكيرُ ، فكلُّ مَنْ جاءَ إلى الجامعِ. . رجعَ وتوهَّمَ أَنَّ الوقتَ لَم يَدخلْ ، وهاكذا حتَّىٰ بقيَ الخطيبُ وحدَهُ حتَّىٰ وجبَتِ العصرُ .

ومِنْ أَهلِ ٱلغُرَفِ : ولدُهُ ٱلعلاَّمةُ ٱلبحَّاثةُ ، ٱلمحقِّقُ ٱلفقيهُ مُحَمَّدُ بنُ عثمانَ<sup>(٣)</sup> ، كانَ من آستحضارهِ « تحفة أبنِ حجرٍ » كأنَّما يحفظُها توفِّيَ بسنغافورة سَنةَ (١٣١٦هـ).

ومنهم : ولدُهُ علويُّ بنُ عثمانَ ، كانَ مِن أَهلِ ٱلعقلِ وٱلدِّينِ وٱلصَّلاحِ ، توفِّيَ حوالَى سنةِ ( ١٣٤٤هـ ) .

ومنهم : ٱبنُهُ محمَّدُ بنُ علويِّ بنِ عثمانَ ، كانَ شهماً صالحاً ، لمَّا حضرَهُ ٱلموتُ

<sup>(</sup>١) « صحيفة الوطن »: أسبوعية ، كان يصدرها السيد حسن بن علوي بن شهاب في سنغافورة ، وهو مدير تحريرها ، لكنه كان ينسبها إلى غيره توارياً عن الأنظار .

<sup>(</sup>٢) رجل بَقاقٌ : كثير الكلام .

<sup>(</sup>٣) ترجم له السيد محمد بن حسن عيديد في « الإِتحاف » ، وذكر أنه كان ذكياً عالماً ، وإذا سئل عن مسئلة . أجاب وأحال السائل إِلى المراجع الكبيرة ، بل ربما ذكر له الجزء والصفحة! .

توضًّا وٱستاكَ وأَخذ يكرِّرُ ٱلجلالةَ حتَّىٰ فارقَ ٱلحياةَ ، وكانت وفاتُهُ قبلَ وفاةِ أَبيهِ .

ومنهُم : أَخوهُ صاحبُ النَّوادرِ اللَّطيفةِ ، والنُّكاتِ العجيبةِ ، عقيلُ بنُ عثمانَ (١) بنِ عبد اللهِ بنِ يحيىٰ ، كانَ شاعراً أديباً ، لهُ يدٌ في التَّاريخِ حتَّىٰ لقد هنَّأني على الرَّويَّةِ يومَ اقترنتُ بأُمِّ حسنٍ وأَشقَّائِهِ بقصيدةٍ طولىٰ ، كلُّ شطرٍ منها تاريخٌ ، أَخذَ عن والدِهِ ، وعن سيِّدي الأُستاذِ الأَبرُ ، وعن والدي ، وله فيهِ مدائحُ .

ولغزيرِ ٱلإحسانِ ٱلوالدِ أَحمدَ بن عمرَ بنِ يحيىٰ فَضلٌ عليهِ ، ولقد حضرتُ عندَهُ أَنا وهوَ \_ أَعني ٱلوالدَ أَحمدَ \_ قُبيلَ موتِهِ بيوم ، فقالَ لي : مَرَّ عليَّ مثلُ هاذا ٱليومِ ٱلعامَ الماضي وأَنا أَشقى أَهلِ ٱلمسيله حالاً ، ثُمَّ إِنَّني ٱليومَ \_ بفضلِهِ \_ أسعدُهم ، يبتدرونَ إلماضي إذا أَشرتُ ، ويتسابقونَ في مرضاتي إذا أَمرت ، وكانوا لا يردُّون عليَّ ٱلسَّلامَ قَبْلُ .

ثمَّ قلتُ لهُ ، أَو قالَ لي : ما أُراني إِلاَّ متوفَّى في مَرَضِي هـٰـذا ، فماذا تفعلُ؟ فقلتُ : أَرثيكَ بقصيدةٍ أَستهلُها بقولي [مِنَ الطويلِ] :

مُصَابٌ أَصَابَ ٱلنَّاسَ وَهُـوَ جَلَيْـلُ غَــدَاةَ أَتَــى ٱلنَّـاعِــي فَقَــالَ عَقِيــلُ فَقَــالُ عَقِيــلُ فقالَ : يكفيني منكَ هـاذا ، وإنَّهُ لكثيرٌ . توفِّيَ بٱلمسيله سَنةَ ( ١٣٤٦هـ ) .

وفي حدودِ سَنةِ ( ١٢٩٨هـ ) كانَ أَحدُ عبيدِ ٱلشَّيخِ صالحِ بنِ عائِض بنِ جَغَيرٍ يَخْفَرُ ٱلسَّيِّدِ مُحَمَّدَ بنَ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلكافِ بتريم ، فأستاءَ ٱلسُّلطانُ ٱلكثيريُّ من جرأَةِ ٱلسَّيخِ صالحٍ وجوارِهِ عليهِ في بلادِهِ ، فأنتهكَ ٱلسُّلطانُ ٱلكثيريُّ حُرمتَهُ وطردَ عبدَهُ \_ وألعارُ مضَّاضٌ \_ عندَ ٱلشَّيخِ صالحِ بنِ عائِضٍ ، فلَم يَكُنْ منهُ إِلاَّ أَنِ ٱقتحمَ ٱلغرفَ وأحتلَها في أَسرعِ وقتٍ ، وطردَ عبيدَ ٱلسُّلطانِ منها وجاءَتْ نجداتُ ٱلدَّولةِ مِنْ تريم وسيئون ،

<sup>(</sup>۱) ولد السيد عقيل بالمسيلة سنة (۱۲۹۰هـ)، وتربى في كنف والدته وأخيه محمد، وتعلم على يد السيد عمر بن عبد الله بن عمر بن يحيى، ثم طلبه والده إلى جاوة، فسافر سنة (۱۳۱۱هـ)، كان ذكياً شديد الذكاء، اشتغل بالتجارة مع والده، وكان ينظم الشعر. عاد إلى حضرموت سنة (۱۳۲۹هـ)، وأصيب بالعمى، وظل بها إلى أن توفي .

الشعراء ( ٥/ ١٤٧ \_ ١٥٩ ) .

والتحمَ القتالُ ، وقُتلَ أَحدُ العوامرِ وثلاثةٌ مِنْ أَصحابِ الدَّولةِ ، وما زالوا في الحربِ حتَّىٰ وصلَ المنصبُ السَّيِّدُ عبدُ القادرِ بنُ سالم العيدروسُ من بورِ بطبولِهِ وخيولِهِ وراياتِهِ فحجزَ بينَهم ، وأخرجَهُم منها صُلْحاً لا عَنْوةً مِنَ الغرفِ بعدَ مَا غسلوا العارَ ، واستجهروا الأبصارَ ، وسُوِّيتِ القضيَّةُ علىٰ ما يُحبُّهُ الشَّيخُ صالحُ .

وأخبرني الأَخُ عقيلُ بنُ عثمانَ المذكورُ بأَنَّ أَهلَ الغرفِ خَرجوا في نزهةٍ ، ولمَّا تهيًّا غداؤُهُم \_ وكانَ شُرْبةً \_ جاءً بعضُ أعدائِهم فطردهُم عن موضع الفسحةِ ، فهربوا وتركوا غداءَهُم ، ولهاذا كانَ النَّاسُ يعيِّرونَهم فصاروا يغضبونَ من ذِكْرِ الشُّربةِ كما يغضبُ آلُ شِبَامٍ مِن وزنِ الهرِّ .

وللأَخِ عقيلٍ منظومةٌ جميلةٌ في أَلقابِ البلادِ الحضرميَّةِ .

وكانَ الوالدُ أَحمدُ بنُ عمرَ بنِ يحيىٰ يصنعُ بالمسيله عشاءً مِنَ الشُّربةِ للمساكينِ في كل ليلةٍ مِن رمضانَ ، فغضبَ آلُ الغرفِ وحقدوها عليهِ! فكانت شبيهةً بقصَّتهِ معَ الشَّيخِ سالم باسويدان السَّابقةِ في شبام .

وأخبرني الآخُ عقيلُ بنُ عثمان المذكورُ أَنَّ أَكثرَ أَهلِ الغرفِ ماتَ بحسرةٍ علىٰ عدمِ التَّوفيقِ في قنصِ الوعولِ ؛ إِذ كَانَ الغالبُ عليهم الإخفاقُ والخيبةُ كلَّما صَعدوا الجبالَ ، حتَّىٰ إِنَّهُم لمَّا عَزموا علىٰ صعودِ الجبالِ مرَّةَ لذلكَ ، ففيما يَستعدُّونَ ويَعملونَ الجبالَ ، ففيما يَستعدُّونَ ويَعملونَ الأسمارَ والأشعار . . استقدموا شاعراً ليستعينوا بهِ في أفراحهِم ، فكانَ أوّلُ ما أنشأهُ لهم قولَهُ :

قَالَ بَدَّاعْ ٱلْقَوَافِي: بَارِق ٱلْجُودَاتِ رَفّ مِنْ خُلِقْنَا مَا سَمِعْنَا زَفّ عِنْدَ ٱهْلِ ٱلْغُرَفْ فطردوهُ وكادوا يشطُونَ بهِ!!

وقدِ أعتنتْ بها الحكومةُ الإنكليزيَّةُ في السَّنواتِ الأُخيرةِ ، واَحتَلَّتُها واتَّخذَتُها مقرّاً لإدارتِها العامَّةِ ، ولكنْ بدونِ اَستَغْذانِ \_ حَسَبَما يقولُ ليَ السُّلطانُ عبدُ اللهِ بنُ محسنٍ \_ منهُم ، وهُم ملاَّكُها ، ثمَّ نُقُلَتْ إدارتُها مِنْها إلىٰ سيئونَ .

### ٱلمَسِيلَهُ

بميم مفتوحةً ، ثمَّ سينِ مكسورةٍ ، ثمَّ ياءِ ساكنةٍ ، ثمَّ لامٍ مفتوحةٍ . سُمِّيت بذلكَ لأَنَّها علىٰ ضفَّةِ مسيلِ عِدِمَ ٱلغربيَّةِ .

وعِدِم \_ بعين ودال مكسورتين \_ : أكبرُ \_ لا أكثر \_ مجاري السُّيولِ بحضرموت ، تنهرُ إليهِ مياهُ النَّجْدِ الجنوبيِّ بحضرموت ، عدا ما يسقطُ إلى السَّاحلِ ، وما يفيضُ إلىٰ وادي سَنَا .

وكلُّ مياهِهِ تذهبُ ضياعاً لا تنفعُ إِلاَّ ما في عينِ ٱلمسيلِ مِنَ ٱلنَّخيلِ ، وتلتقي مياهُهُ معَ مياهِ سَر عندَ طرفِ جبلِ كُحلانَ .

والمسيله هي مسكنُ ٱلسَّيِّدِ شيخِ بنِ أَحمدَ بنِ يحيىٰ ، ولذا قيلَ لَها : مسيلةُ آلِ شيخِ .

قالَ ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ بنُ عليِّ ٱلجنيدُ : منهُم : أَبو بكرٍ وعبدُ ٱللهِ ، ٱبنا عمرَ بنِ طاهَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ شَيخٍ ، كانا فاضلَينِ ، وقدِ ٱنتقلا ؛ أَي : مِنْ قارةِ ٱلشَّناهزِ إِلَىٰ عينات ، وٱستوطناها حتَّىٰ ماتا .

فَأَمَّا عَبِدُ ٱللهِ : فقدِ ٱنقرضَ عَقِبُهُ مِنَ ٱلذُّكور .

وأَمَّا أَبُو بَكْرِ : فَتَرَكَ وَلَدَهُ عُمَرَ ، فَعَادَ إِلَى ٱلْمَسْيِلُه ، وَبَنَى عَنْدَهُمُ ٱلْحَبِيبُ حَسِينُ بِنُ طَاهِرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ هَاشُمِ (١) مسجدَهُ ودارَهُ ٱلَّذي سكنَهُ بعدَهُ أَولادُهُ :

ٱلحبيبُ طاهرُ بنُ حسينٍ ، صاحبُ ٱلنَّهضةِ ٱلمشهورةِ ، ٱلمتوفَّىٰ بٱلمسيله سَنةَ ( ١٢٤١هـ )(٢) .

<sup>(</sup>۱) وكانت بها وفاته في (۱۲) رجب (۱۲۲۰هـ) ، ودفن بتريم ، عن عمر ناهز (۷۰) عاماً . وكان سبب نزوحه إلى المسيله : هو الاضطراب الأمني ، وشيوع الفوضي في البلاد .

<sup>(</sup>٢) الحبيب طاهر بن حسين من أكابر أهل عصره ، ومن أراد معرفة أخباره. . فعليه بكتاب حفيده الأستاذ محمد بن هاشم المستى : « تاريخ الدولة الكثيرية » ، و« العدة المفيدة » لابن حميد ، و« تعليقات ضياء شهاب » ( ٧/ ٥٨٧ ) ، وغيرها .

و الحبيبُ عبدُ اللهِ بنُ حسينِ ، اللّذي لا تستوفي العبارةُ كُنْهَ ما لَهُ مِنَ الفضلِ ، المتوفّى بها سَنةَ ( ١٢٧٢هـ ) (١) .

وفي كلامِ ٱلحبيبِ أَحمدَ بنِ عمرَ بنِ سميطٍ : أَنَّ أَباهم فَرَّغَهم للعلمِ ، وسافرَ إلىٰ جاوة نحوَ ثلاثِ مرَّاتٍ .

ومنِ آلِ طاهرٍ : شيخُنا ٱلسَّيِّدُ ٱلجليلُ أَحمدُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينِ بنِ طاهرٍ ، كانَ جبلاً مِن جبالِ ٱلعلمِ وٱلعبادةِ ، توفِّي بالمسيله لأَربعِ في جمادى ٱلآخرةِ مِن سنةِ (١٣١٧هـ).

ومنهم: هاشمُ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينِ بنِ طاهرٍ ، كانَ مِن أَهلِ ٱلصَّلاحِ وٱلعبادةِ وٱلأَذكارِ ، توفِّي بعدن في رجبِ سنةَ (١٣١٦هـ) ، ولهُ ٱبنٌ ذكيٌ ، ناظمٌ ناثرٌ ، تقلَّبَ في ٱلأَعمالِ ٱلمدرسيَّةِ بفليمبانَ ، ثمَّ في جاوة ، ورأَسَ ٱلتَّحريرَ بجريدةِ « حضرموت » ، ثمَّ وَزَرَ للسُّلطانِ جعفرِ بنِ منصورٍ ، وهوَ ٱلآنَ يُدرَّسُ بمدرسةِ جمعيَّةِ ٱلأُخوَّةِ وٱلمعاونةِ بتريمَ .

ومنهم: ٱلسَّيِّدُ أَبُو بَكْرِ بِنُ عَبْدِ ٱلرَّحَمَّنِ بِنِ طَاهْرٍ ، لَهُ جَاهٌ ورثاسةٌ بِالتَّيْمُورِ ، ثُمَّ وصلَ إلى ٱلمسيله ومعَهُ ٱلأَعلامُ ٱلحريريَّةُ ٱلمُحلاَّةِ بِٱلذَّهْبِ ٱلتَّبْرِ وٱلطُّبُولُ وٱلخيولُ ، وصلَ إلى ٱلمسيله سنة ( ١٣٣١هـ ) ، وأَبقىٰ عَتاداً نفيساً ، وأثاثاً فاخراً ، وعُلُوقاً مُثمَّنةً ، تولاً ها أَحدُ خُدًامِهِ بعدَهُ ، فعَاثَ بها عيثَ ٱلجرادِ بِٱلزُّروعِ ، وَلَمْ يُبقِ لأُولادِهِ ٱلصِّغارِ إِلاَّ ما لا يُسمِنُ ولا يُغني من جُوعٍ .

ومنهم : أَخُوهُ الْخَفَيْفُ الْظِّلِّ : عَبْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحَمَّانِ بِنِ حَسَيْنِ بِنِ طَاهِرٍ ، كَانَ ظَاهِرَ التَّقْوَىٰ وَالْوَرَعِ ، ولهُ مَعْرَفَةٌ بِالطِّبِّ ، وتَعَلُّقُ بِالسَّيِّدِ فَضْلِ بِنِ عَلْوَيٍّ مَوْلَىٰ خيله ، وطولُ صُحبَةٍ مَعَهُ فِي اللَّستانةِ ، ولِينُ جانبٍ ، ولطفُ أَخلاقٍ ، وحُسنُ مَحَاضَرةٍ .

توفِّيَ بِٱلمدينةِ ٱلمنوَّرة في رمضانَ سنةَ ( ١٣٥٢هـ ) .

<sup>(</sup>۱) ترجمته الحافلة في « عقد اليواقيت الجوهرية » لتلميذه الإِمام عيدروس بن عمر الحبشي ( ١٠٢ / ) ، و« تاريخ الشعراء » ( ٣/ ١٦٢ \_ ١٧٨ ) .

ومنهمُ : ٱلسَّيِّدُ ٱلفاضلُ أَحمدُ بنُ طاهرِ بنِ أَحمدَ بنِ طاهرِ بنِ حسينٍ ، لهُ ٱعتناءٌ بٱلأَورادِ ، توفِّيَ بسنغافورة في ( ١٥ ) رمضانَ سنةَ ( ١٣١٤هـ ) .

ومنهمُ : ٱلعلاَّمةُ ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱلقادرِ بنُ أَحمدَ بنِ طاهرِ بنِ حسينٍ ، لهُ سعة ٱطَّلاعٍ ، توفِّي بالمسيله سنةَ ( ١٣٠٠هـ ) .

وقد عاشَ آل طاهرٍ إلىٰ وفاةِ آلحبيبِ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينٍ مع آلِ يحيىٰ علىٰ عبادةِ ٱللهِ ومدارسةِ ٱلعلومِ ، وَٱلأَمرِ بٱلمعروفِ ، وآلإِنكارِ لِلمنكرِ .

وكانَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ يحيىٰ جبلاً مِنْ جبالِ التَّقویٰ ، وبحراً مِنْ بحورِ العِلْمِ ، توفِّيَ بالمسيله في سَنةِ ( ١٢٦٥هـ )(١) بإثرِ وفاةِ ولدٍ لهُ شديدِ الأَسرِ ، حديدِ الفهمِ ، يَعرفُ مواقعَ رضاءِ أَبيهِ ويفعلُ ما يُحِبُّهُ مِن غَيرِ إِشارةٍ ، حتَّىٰ لقد وردَهُ السَّيِّدُ حسنُ بنُ حسنِ الحدَّادُ وحدَهُ ، فذبحَ لهُ كبشاً ساحًا كبيراً ، وما كادَ يستقرُّ بهِ المجلسُ حتَّىٰ دعاهُ وَسَارَّهُ بقولهِ : أذبحِ الكبشَ الفلانيَّ ـ يعني المذبوحَ ـ وإنَّما لم يَكْتَفِ بعمَلِهِ حسبَ العادةِ ؛ لإيثارِ الخروجِ عنها بذبحِ الكبشِ الكبيرِ لواحدٍ ، فقالَ لوالدِهِ : إنَّه لم يأتِ إلاَّ وحدَهُ معَ خادمِ واحدٍ ، فيكفي لهُ رأسٌ صغيرٌ .

فقالَ : لا تُراجِعْ ، وآذبحِ ٱلكبيرَ ، قالَ : قد ذبحتُهُ . فَسُرَّ مِنْهُ وقرَّت بهِ عينُهُ . وأسمُهُ أَبو بكرِ .

وسمعتُ والدي يروي عنِ ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ أَنَّ قصَّةَ ذبحِ ٱلكبشِ للحدَّادِ وقعت للحبيبِ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينِ معَ أَحدِ أَولادِهِ ، وٱلَّذي يرويهِ آلُ يحيىٰ بحذافيرِهم : ٱلأَوَّلُ ، وٱلأَمرُ قريبٌ ، وٱلتَّعدُّدُ بعيدٌ .

ثمَّ توفِّيَ بعدَهُ بها ولدُهُ العلاَّمةُ الجليلُ عمرُ بنُ عبدِ اللهِ في سَنةِ ( ١٢٧٧هـ ) ثمَّ أخوهُ الصُّوفيُّ الفقيهُ مُحَمَّدٌ سَنةَ ( ١٣٠٨هـ ) ، ودُفنَ بها .

 <sup>(</sup>۱) العلامة الكبير عبد الله بن عمر بن أبي بكر ، كان واحداً من العبادلة السبعة فقهاء حضرموت ، ولد بالمسيله سنة ( ۱۲۰۷هـ ) ، وتوفي بها كما ذكر المؤلف ، له ترجمة في : « عقد اليواقيت » ، و « تاريخ الشعراء » ( ۳/ ۲۰۸ /۳ ) ، وأخبار متفرقة في « العدة » .

وكانَ ٱلشَّيطانُ ـ كما قالَ بعضُهُم ـ يَفْرَقُ مِنَ ٱلحبيبِ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينِ بنِ طاهرٍ فَرقَهُ مِنِ ٱبنِ ٱلخطَّابِ رضيَ ٱللهُ عنه فلَم يَدخلِ ٱلمسيله في أيَّامهِ ، وللكنَّهُ لَم يَمُتْ إِلاَّ وَٱلشَّيطانُ ممتلىءُ ٱلصَّدرِ غيظاً من طولِ ما طُرِدَ عنها ، فأحتبىٰ إِثْرَهُ في محرابِ مسجدِها .

ونزغ الشّيطانُ بينَ أبناءِ الحبيبِ عبدِ اللهِ بنِ حسينِ وأبناءِ الحبيبِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ يحيىٰ علىٰ أوقافِ المسجدِ ونظارتهِ ، وكانَ الّذي تولّىٰ كبرَ المخاصَمةِ السّيّدُ عقيلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، وكانَ لَهُ اختصاصٌ شديدٌ بالدَّولةِ الكثيريّةِ ، فلَم يبلُوا غليلَ صدرهِ ، بل خذلوهُ ، فسافرَ إلى الهندِ وحالفَ آلَ القعيطيِّ وهجمَ بهِم علىٰ تريم ، وكانت حادثةُ النُّويدرةِ وهيَ جانبُ تريم الشَّماليُّ ، واستولَتْ عليهِ عساكرُ القعيطيِّ مِنْ جهةِ دمُّونَ ، بمساعدةِ آلِ تميم وخيانةٍ مِنْ بعضِ عبيدِ الدَّولةِ ، وكانَ ذلكَ في سَنةِ (١٢٩٢هـ) ، ودامَ الحربُ واحتلالُ النُّويدرةِ إلىٰ سَنةِ (١٢٩٤هـ) ، وفي تلكَ الأَثناءِ كانت وفاةُ السَّيِّدِ عقيلِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ يحيىٰ عن أربعينَ ربيعاً وأربعةِ أيّامٍ ، اخبرني الفاضلُ الوالدُ أحمدُ بنُ عمرَ بنِ يحيىٰ عن أربعينَ ربيعاً وأربعةِ أيّامٍ ، أخبرني الفاضلُ الوالدُ أحمدُ بنُ عمرَ بنِ يحيىٰ عن أربعينَ ربيعاً وأربعةِ أيّامٍ ، لهُ : غُمُرُكَ أربعونَ عاماً ، فأنزعجَ ، وللكن عادَ فرأَىٰ ذلكَ القائِلَ يقولُ لهُ : زِدناكَ أَربعَ مرَّاتٍ ، فأطمأنَ .

فكانت ٱلرُّؤيا حقًّا ، ولـٰكن لم تكنِ ٱلزِّيادةُ إِلَّا أَربعةَ أَيَّامٍ .

وفي تلكَ السَّنَةِ أيضاً آنتصرَ القعيطيُّ على العولقيِّ وعلى الدَّولةِ الكثيريَّةِ في الحزمِ وصداع ، حَسَبَما سَبَقَ عندَ ذِكرِهما .

وبإثرِ ذلكَ أنعقدَ الصَّلَحُ بواسطةِ السَّيِّدِ عليِّ بنِ عمرَ الحُيَيد (١) أبنِ الشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالم ، والعلاَّمةِ السَّيِّدِ أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ شهابٍ على تخييرِ الدَّولةِ الكثيريَّةِ بينَ :

أَنْ تخرجَ مِنْ تريم ، وتتسلَّمَ عشرةَ آلافِ ريالِ .

<sup>(</sup>۱) هو السيد الفاضل الشريف علي بن عمر بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله الحُيَيد بن أبي بكر بن حسن بن الحسين بن الشيخ أبي بكر .

وبينَ أَنْ تدفعَها لِلقعيطيِّ فيرتفعَ بعسكرهِ عنِ ٱلنُّويدرةِ فأختارتْ هـاذهِ ، ووقعَ ٱلنَّاسُ مِنْ جرَّاءِ تحصيلها في قرنِ ٱلحمارِ ، وكُتبَت بينَهُم وثيقةٌ بتاريخِ ربيعِ ٱلثَّاني مِنْ سَنةِ ( ١٢٩٤هـ ) ، أوردناها معَ تفصيلِ أخبارِ تلكَ ٱلحادثةِ مفصَّلةً في « ٱلأَصلِ » ، وإلىٰ هـاذهِ ٱلحادثةِ ٱلإِشارةُ بقولِ ٱلعلاَّمةِ آبنِ شهابٍ [في ﴿ ديوانِه ، ١٢١ مِنَ ٱلكاملِ] :

كَم فِتْنَةٍ فِيهَا ٱكْفَهَر وَبَالُها حَمَد ٱلأَنَامُ سُرَايَ فِي إِخْمَادِهَا

وهوَ بارٌّ راشدٌ في ذلكَ ، فلقد كانَ لَهُ ٱلسَّعيُ ٱلحثيثُ في ٱلإِخمادِ ، ثمَّ كانت لهُ ٱليدُ ٱلبيضاءُ في تحصيلِ ٱلدَّراهم .

أَمَّا محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن عمرَ.. فتركَ أولاداً كراماً ؛ منهم : شيخٌ ، وعمرُ ، وأحمدُ ، لَهم مساعِ جليلةٌ ، وفضائِلُ جميلةٌ ، وهُم مِنْ أخصِّ ٱلنَّاسِ بأستاذي ٱلأَبرُ عيدروسِ بنِ عمرَ ، أقاموا عندَهُ بألغرفةِ مدَّةً طويلةً للأَخذِ وٱلتَّلقِّي عنهُ . توفِّيَ ٱلأَوَّلُ بألمسيله سَنةَ ( ١٣١٠هـ ) ، وٱلآخرانِ بِمكَّةَ بعدَ أَداءِ ٱلنُّسكَينِ سَنةَ ( ١٣١٠هـ ) وولدُهُ عبدُ ٱلقادرِ بنُ محمَّدٍ حيٍّ يُرزَقُ إلى ٱلآنَ .

وأَمَّا ٱلسَّيِّدُ عمرُ بنُ عبدِ ٱللهِ. . فقد تركَ أُولاداً منهُم : ٱلمتَّفَقُ علىٰ صلاحهِ وتقواهُ ، ٱلسَّيِّدُ أَبو بكرِ بنُ عمرَ ، ٱلمتوفَّىٰ بسربايا سَنةَ ( ١٣٣١هـ )(١) .

ومنهُم : تاجرُ ٱلآخرةِ ، آلمشاركُ في كثيرٍ مِن فنونِ ٱلعِلْمِ ، آلوالدُ : أَحمدُ بنُ عمرَ بنِ يحيىٰ ، آلمتوفَّىٰ بتريم سَنةَ ( ١٣٥٧هـ ) ، وكانَ ٱلنَّاسُ يَنسبونَهُ إِلَى ٱلشُّذوذِ ؛ لأَنَّهُ يُسامحُ في ٱلكبيرِ ويَشتدُ في ٱلصَّغيرِ ، وربَّما عزَّ عليَّ ٱلانفصالُ عن قولِهم : ( لأَنَّهُ يَسامحُ في الكبيرِ ويَشتدُ في الصَّغيرِ ، وربَّما عزَّ عليَّ ٱلانفصالُ عن قولِهم : ( لأَنَّهُ يَجودُ بٱلأَلفِ وقد يَضِنُ بٱلدِّرهمِ ) وكنتُ أَلومُ نفسي ، وأستحيي مِن نظيرهِ حتَّىٰ رأَيتُ

<sup>(</sup>۱) هو الحبيب المرشد الصالح أبو بكر بن عمر بن عبد الله بن عمر ، وكان من خواصه السيد العلامة علوي بن محمد بن طاهر الحداد ، الذي جمع بعض الكراريس من منثور كلامه ومواعظه ، وللحبيب أبو بكر رسالة حوت فوائد وأذكار ( مخطوط ) ، وله ذرية منتشرة ، ومن أَجَلُّ ذريته : ابنته السيدة المسندة العابدة الصالحة فاطمة بنت أبي بكر ، المتوفاة بتريم في ( ١٢ ) جمادى الأولى ( ١٣٥١هـ ) .

ما يُشبهُهُ في سيرةِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ بنِ ٱلخطَّابِ رضي ٱللهُ عنهُما ، وحاتمِ ٱلطَّائِيِّ ، وعبدِ ٱللهِ بنِ جعفرٍ . وقالَ ٱلبحتريُّ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

يَضِيتُ مِنَ ٱلْأَمْرِ ٱلْيَسِيرِ مَخَافَةً وَإِنْ كَانَ أَضْحَىٰ وَاسِعَ ٱلصَّدْرِ وَٱلْيَدِ

وله أولاد ؛ منهُمُ : آبنُهُ ، قرَّةُ ألعينِ ، ألمنغَّص ألشباب مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ ، ألمتوفَّىٰ بتريمَ في حياةِ أبيه سَنةِ ( ١٣٥٤هـ )<sup>(1)</sup> ، وأَخوهُ ألفاضلُ ٱلأَديبُ عبدُ ٱللهِ <sup>(٢)</sup> بنُ أحمدَ ، يسكنُ ٱلآنَ في سنغافورةَ ، وهوَ ٱلَّذي كانَ يُصدِرُ مجلَّة ( عكاظ ) في حضرموتَ بخطِّ أليدِ ، وقدِ أطَّلعتُ علىٰ أَعَدادٍ منها مليئةٍ بألفوائدِ .

ولَعَمْري ، لقد كانتِ ٱلمسيله منزِلَ عِلْمٍ ، ومَكْرِعَ رِيِّ ، ومهادَ تقوىٰ ، وعمادَ شرفِ ، بها رَسَتْ قواعدُ ٱلمجدِ ، وٱنبثقَتْ عيونُ ٱلجودِ ، وٱستحصفت (٣) أَسبابُ ٱلمكارم ، حتَّىٰ لقد وصفَها بعضُهم بقصيدةٍ قالَ في مطلعها بحقٌ :

أَللهُ أَكْبَ رْ هَا لَهُ وَٱلنَّورُ وَٱلْفَضِيلَ فَ فِيهَا ٱلْهُدَىٰ وَٱلنُّورُ وَٱلْفَضِيلَ فَ

إِلاَّ أَنَّهَا تعاوِرُهَا الظُّلَمَةُ وَالنُّورُ ، والغمُّ والسُّرورُ ، ولمَّا وصلَها الوالدُ أَحمدُ بنُ عمرَ بنِ يحيىٰ في سَنةِ ( ١٣٤٥هـ )(٤). . أَطلعَ بوحَهَا(٥) ، وأَعادَ رُوحَها ، فأَتَ نباتُها ، وأنتشرَ رُفاتُها ، وللكنَّةُ لم يَسْلَم مِن أَذِيَّةِ آلِ تميمٍ معَ انتسابِهم إليهِ وإلى أَجدادِهِ بالخدمةِ ، فغادرَها إلىٰ تريمَ ، وكانَ لهُ بها قصرٌ فخيمٌ ، فعادتِ المسيله إلى النُّبولِ ، وغابَ عنها القَبولُ .

<sup>(</sup>١) كان السيد محمد من ألمع بني يحيى المتأخرين ، ذكياً أديباً شاعراً نحوياً ، درس في حضرموت على يد المؤلف وغيره ، وكتب مصنفات في النحو والصرف .

 <sup>(</sup>۲) كان مولده بسنغافورة حيث كان والده يقيم في حدود عام ( ١٣٢٥هـ ) ، وتوفي سنة ( ١٤٠٥هـ ) تقريباً
 بدولة بالإمارات العربية عند أولاده ، عن سن عالية ناهزت التسعين .

وكان قد تقلب في مناصب حكومية عديدة . ينظر : « تعليقات ضياء شهاب على شمس الظهيرة » ( ١/ ٣٢٥ - ٣٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) استحصفت : تمكّنت وأستحكمت .

 <sup>(</sup>٤) عائداً من سنغافورة .

<sup>(</sup>٥) بوحها: شمسها.

أَشْلَى ٱلزَّمَانُ عَلَيْهَا كُلَّ حَادِثَةٍ وَفُرْقَةٍ تُظْلِمُ ٱلدُّنْيَا لِنَازِحِهَا(١) وَاللَّهُ الدُّنْيَا لِنَازِحِهَا وَالْ أَجِلُ ٱلْهَوَىٰ عَنْ مَنَائِحِهَا فِي ٱلرَّكْبِ إِلاَّ وَعَيْنِي مِنْ مَنَائِحِهَا وَالْهِ وَهِي يشحرَ .

#### دَمَح

اِعلَمْ أَنَّ في جنوبِ ٱلغُرَفِ فضاءً واسعاً تَشْرَعُ ـ كما سَبَقَ ـ فيهِ ٱلطَّريقُ إِلَىٰ سواحلِ حَضْرَمَوْتَ وَٱلمسيله في شرقيِّ ٱلغرفِ ، وذلكَ ٱلفضاءُ يمتدُّ في جنوبِها أيضاً . وفي ذلكَ ٱلفضاءِ كثيرٌ مِنَ ٱلقرىٰ وٱلمزارعِ وٱلصَّحاري ، ولا ينتهي إِلاَّ بالعقبة المسماة بـ : عقبةِ ٱلغزِّ علىٰ ما نُفُصِّلُهُ .

وأَوَّلُ مَا يَكُونُ مِنَ ذَلَكَ ٱلفَصَاءِ يَقَالُ لَهُ : دَمَح .

وفي جنوبهِ جبلٌ شاهقٌ ، يمتذُ إِلَىٰ ما شاءَ ٱللهُ في جهةِ ٱلجنوبِ ، وأَمَّا مِن جهةِ ٱلشَّرقِ. . فإنَّهُ ينقطعُ حيثُ ينبسطُ ذلكَ ٱلفضاءُ .

وقد وقع في « ٱلأَصلِ » أَنَّ هـٰذا الجبلَ بقربِ مِنَ السُّويريَّ ، وليسَ كذلكَ حَسَبَما أخبرني مَن أَثْقُ به مِن أَهلِ تلكَ الجهةِ أَكثرَ مِن ثقتي بمن أخبرني بما أنبنى عليه كلامي في « الأَصلِ » ، ومهما يَكُنْ مِن الأَمرِ . . فلَم يَنخرمِ التَّدليلُ بهِ علىٰ وجودِ أَهلِ الرَّسِّ ببلادِ حَضْرَمَوْتَ ؛ لأَنَّ الغُرَفَ والسُّويريَّ متقاربتانِ ، وعن تقارُبهما نشأ غلطُ من ببلادِ حَضْرَمَوْتَ ؛ لأَنَّ الغُرفَ والسُّويريَّ متقاربتانِ ، وعن تقارُبهما نشأ غلطُ من أخبرني أَوَّلاً وقد نقلَ الميدانيُّ عنِ أبنِ الكلبيِّ : (أَنَّ لأَهلِ الرَّسِّ نبيّاً يقالُ لَهُ : خطلهُ بنُ صفوان، وكانَ بأرضِهِم جبلٌ يقالُ لَهُ: دَمَخْ ، مصعدُهُ في السَّماءِ ميلٌ) اهـ(٢)

وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ بِٱلْخَاءِ ٱلمعجمَةِ وهَاذَا بِٱلمهملَةِ. . فإِنَّ ٱلأَمرَ قريبٌ جدًا والتصحيفُ في مثِلهِ كثيرٌ ؛ كما صحَفوا ( سر ) عن ( رس ) .

<sup>(</sup>١) البيتان من البسيط ، وهما لأبي تمَّام في « ديوانهِ » ( ١/٢٠٢-٢٠٣ ) . أَشَلَىٰ : أَغْرَىٰ . النَّازح : الَّذي ترك دياره ، وبَعُدَ عنها .

<sup>(</sup>٢) «مجمع الأمثال» (١/ ٢٩٤).

وفوقَ هــٰذا فإِنَّ ٱلجبلَ ٱلفاصلَ بينَ ٱلقُعَيطيِّ وٱلمَهْريِّ بسَاحِلِ ٱلْبَحْرِ يقالُ لَهُ : دَمَخٌ بٱلخاءِ ٱلمعجمَةِ كما مرَّ في ٱلمرافىءِ ، وٱلأَماكنُ متقاربةٌ ، وكلُها مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، فٱلتَّدليلُ ثابتٌ علىٰ كلِّ حالٍ .

وقالَ أَبنُ مُقْبلِ \_ وكانَ وصَّافاً لكثيرٍ مِنَ ٱلأَماكنِ ٱلحضرميَّةِ [مِنَ ٱلكاملِ] ـ :

لِمَــنِ ٱلــدِّيَــارُ بِجَــانِــبِ ٱلأَمْهَــَارِ فِبِتَــلِّ دَمْــخِ أَوْ بِسَلْــعِ حِـــرَارِ خَلَــدَ وَلَــمْ يَخْلُــدْ بِهَــا مَــنْ حَلَّهَــا ذَاتُ ٱلنَّطَـــاقِ فَبُـــرْقَــةُ ٱلأَحْفَــارِ وَقَلَــهُ الأَحْرَسِ ٱلطَّائِيُّ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

لَقَـدْ حَلَّقَـتْ بِـالْجَـوِّ فَتْخَـاءُ كَـاسِـرٍ كَفَتْخَـاءِ دَمْـخِ حَلَّقَـتْ بِـالْحَـزَوَّرِ (١) وهوَ غيرُ دَمْخِ ٱلواقعِ بٱلطَّائِفِ ٱلَّذي يقولُ فيهِ مُزَاحمٌ ٱلعُقَيْليُّ [مِنَ البسيطِ]:

حَتَّىٰى تُحَـوِّلَ دَمْخَـاً عَـنْ مَـوَاضِعِـهِ وَهَضْبَ تُرْبَـانَ وَٱلْجَلْحَاءَ مِنْ طُنُبِ وَهَضْبَ تُرْبَـانَ وَٱلْجَلْحَاءَ مِنْ طُنُبِ وَالْأَسماءُ كثيراً ما تتشابهُ .

وقالَ حمزةُ بنُ ٱلحسنِ ٱلأَصبهانيُّ : دمخٌ : جبلٌ مِن جبالِ ضريّه ، طولُهُ في ٱلسَّماءِ ميلٌ .

وقالَ طُفيلٌ ٱلغنويُّ [مِنَ ٱلطُّويلِ] :

وَلَمَّا بَدَا دَمْخٌ وَأَعْرَضَ دُونَهُ عَدوارِبُ مِنْ رَمْلٍ تَلُوحُ شَوَاكِلُهُ

## ٱلسَّهلةُ

ومِنْ وراءِ دَمَح في الجنوبِ مكانٌ يقالُ لَهُ : السَّهلةُ ، لآلِ بَالْهِنْديِّ مِنْ آلِ تَمِيمٍ . وَفِي أَوَّلِ سَفَرٍ لي مِنْ حَضْرَمَوْتَ ـ سنةَ ( ١٣٢٢هـ ) إلى الحجازِ ـ بكّرْتُ من سيئونَ معَ المرحومِ السَّيِّدِ عبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عمرَ السَّقَافِ مِنْ مكانِنَا عَلَمْ بدرٍ ، وأَبرَدْنا بظِلِّ

<sup>(</sup>١) الفتخاء: ليَّنة الجناح. الكاسر: العُقاب. الحزوَّر: المكان الغليظ. وللبيت قصة ذكرها الميداني في « مجمع الأَمثال » ( ٢٩/١ ) عند قوله: ( طارت بهم العنقاء ) ، فليراجعها هناك من أَحبَّ.

أَثْلِ (١) حولَ الغرفِ، ثمَّ كانَ المبيتُ بهذا الموضعِ ـ أَعني : السَّهلة ـ ، ومعَ امتلاءِ صدري بالأحزانِ لفراقِ والديَّ وأهلي . . كانَ سروري عظيماً لمَّا علمتُ أَنَّ اسمَ هذا المكانِ هوَ السَّهلةُ وَتفاءَلْتُ خيراً ، كما أَنَّ والدي رحمهُ اللهُ تكدَّرَ لفراقي كثيراً وللكنَّهُ لَم يَقْدرُ على منعي عنِ الحجِّ ، وفي اللَّيلةِ الَّتي ركِبْتُ مِنْ فجرِها أو سَحَرها . زارَ بي أحدَ الفضلاءِ الصَّالحينَ ، وبمجرَّدِ ما خرجنا مِنْ عندهِ إذا بإنسانِ يصيحُ بقولهِ تعالىٰ : ﴿ فَاللّهُ خَيْرُ حَنفِظاً وَهُو اَرْحَمُ الرَّيْحِينَ ﴾ فتبادرت دموعُ والدي مِنْ فرطِ السُّرورِ رضوانُ اللهِ عليه .

ومِنْ وراءِ ٱلسَّهلةِ جنوباً: باعْلاَل . وعن يمينهِ قريةٌ صغيرةٌ كانَ فيها ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ سليمانَ أَحدُ حكَّامِ آلِ تميمٍ وأُولي رأْيهِم ، قُتلَ في حربِ ٱشتبكَ فيها معَ آلِ شملان بعد أَنْ سلَّمَ مِنْ صلاةِ ٱلصُّبحِ ، فلَم تَشْغلهُ ٱلحروبُ عن أَداءِ ٱلفريضةِ .

وفيها جماعةٌ مِنَ ٱلمشايخِ ٱلزُّبيديِّينَ .

- ومِنْ وراثِهِما : ٱلغارينِ ، لآلِ مُحَمَّدِ ٱلتَّميميِّينَ . ثمَّ : بريكة ، لآلِ مُحَمَّدِ ٱلتَّميميِّينَ أَيضاً .

## يَشْحَرُ

وهوَ وادٍ ليسَ بألواسعِ في جنوبِ ألمسيله إِلىٰ شرقٍ ، فيهِ عينُ ماءِ صغيرةٍ .

كانَ ٱلسَّيِّدُ عقيلُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ يحيى آشتراهُ للأميرِ محسنِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ علي العولقيِّ ، ٱلسَّابقِ ذِكرهُ في صداعٍ ، ثمَّ وقفَهُ بتوكيلِ منهُ علىٰ نَفْسهِ وأولاه ، وعلى العولقيِّ ، ٱلسَّابقِ ذِكرهُ في صداعٍ ، ثمَّ وقفهُ بتوكيلِ منهُ علىٰ نَفْسهِ وأولاه ، وفي صيغةِ الواردينَ والصَّادرينَ ، والعلماءِ والمتعلمينَ ، والفقهاءِ والمتفقهينَ ، وفي صيغةِ الوقفِ مجالٌ واسعٌ لِلنَظرِ ، لا سيَّما وقد فَهِمَ بعضُ متأخِّري العلماءِ مِن كلامِ أبنِ حجرٍ موافقتَهُ للرَّمليِّ في أشتراطِ قَبولِ الموقوفِ عليهِ المُعَيَّن ؛ لأَنَّهُ لا يتأتَّىٰ مِنَ السَّيِّد عقيلِ حينئذِ الوقفُ علىٰ نفسِهِ ، ثمَّ القَبولُ ، علىٰ ما بَسَطْتهُ في « ٱلأَصلِ » مِن وجهِ النَّظرِ .

<sup>(</sup>١) الأَثُل : نوع من أَنواع الشَّجر .

وكانَ ٱلسَّيِّدُ عقيلُ بنُ عبدِ ٱللهِ شهماً قويَّ ٱلنَّفْسِ ، حميَّ ٱلأَنفِ ، كما يُعرفُ مِنْ قضيَّةِ ٱلنُّويدرةِ .

فَتَى عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلنَّوَابِ وَشَرُّهُ وَمِنْهُ ٱلإِبَاءُ ٱلْمِلْحُ وَٱلْكَرَمُ ٱلْعَذْبُ (١)

وكانَ رَجُلَ جِدٌ ، ولَه غرائِبُ ؛ مِنها : أَنَّهُ حجَّ ، وآنعقدَتْ بينَهُ وبينَ ـ المثري الشَّهيرِ صاحبِ الخيرات الكثيرة ، والأربطةِ المعروفةِ بمكَّةَ وجُدَّة ـ فرجِ يُسرِ صداقةٌ متينةٌ ، ولمَّا عزمَ السَّيِّدُ عقيلٌ على السَّفرِ إلىٰ جاوة بعدَ أَداءِ النُّسكَين . . قالَ لَهُ : مِثلُكَ لا ينبغى أَنْ يغيبَ عَنْ حَضْرَمَوْتَ .

فقالَ لهُ: لا يُمكنني ٱلرُّجوعُ إِليها إِلاَّ ببسطةِ كفِّ أَستعينُ بها علىٰ حقوقِ ٱلشَّرفِ وٱلمجدِ. قالَ لَهُ: كم تُؤَمِّلُ مِنْ جاوة ؟ قالَ: ما أَنتَ وذاكَ ؟

فَأَلَحَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : لا يُمكنني ٱلرُّجوعُ إِلَىٰ حضرموتَ إِلاَّ بثمانينَ أَلفَ ريالٍ .

فأعطاهُ إِيَّاها معَ ملءِ مركبِ شراعيٍّ مِنَ ٱلأَرُزِّ وما يناسبهُ مِنَ ٱلبضائِعِ وٱلحبوبِ ، وبمجرَّدِ ما وصلَ إِلىٰ حَضْرَمَوْتَ. . بنیٰ سدّاً للماءِ في مسيال عِدِم ، كلَّفَهُ نحواً مِنْ خمسينَ أَلفاً من ٱلرِّيالاتِ ، فأجتاحَهُ ٱلسَّيلُ في ليلةٍ واحدةٍ!

وما زالَ ٱلسَّيِّدُ عقيلٌ علىٰ كسبِ ٱلجميلِ ، وفعلِ ٱلجليلِ ، لا يقرُّ علىٰ ضيمٍ ، ولا يَلينُ لقائدٍ ، ولمَّا لَم يَجِدْ عندَ ٱلكثيريِّ لِلنَّفعِ وٱلصَّنيعِ موضعاً. . ٱنبرىٰ لِلمضرَّةِ علىٰ حدِّ قولِ عبدِ ٱللهِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عامرٍ ۔ وكانَ كما في « طبقاتِ ٱلنُّحاةِ » مِنَ الفصحاءِ ۔ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

إِذَا أَنْتَ لَـمْ تَنْفَعْ. . فَضُرَّ فَـإِنَّمَـا يُسرَجَّـى ٱلْفَتَـىٰ كَيْمَـا يَضُرَّ وَيَنْفَعَـا (٢) وقالَ ٱلشَّريفُ ٱلرَّضِيُّ [في « ديوانهِ » ١/ ٤١٥ من مجزوءِ ٱلرَّجزِ] :

مِـــنْ مَعْشَــــرٍ لَــــمْ يُخْلَقُــــوا إِلاَّ لِنَفْـــــــــــعِ وَضَـــــــــرَدْ

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، وهو لأبي تمام في « ديوانهِ » ( ١٤٣/١ ) .

 <sup>(</sup>٢) البيت للنَّابغة الجعديِّ في « ديوانهِ » (١٠٦ ) .

وقالَ كعبٌ ٱلأَشقريُّ [مِنَ الطَّويلِ] :

رَأَيْتُ يَـزِيـداً جَـامِعَ ٱلْحَـزْمِ وَٱلنَّـدَىٰ وَلاَ خَيْــرَ فِيمَـــنْ لاَ يَضُـــرُ وَيَنْفَــعُ وَالنَّـدَىٰ وَلاَ خَيْــرَ فِيمَـــنْ لاَ يَضُـــرُ وَيَنْفَــعُ وقالَ حبيبٌ [في " ديوانهِ ٢٠٠/١ مِنَ ٱلطَّويل] :

وَلَـمْ أَرَ نَفْعـاً عِنْـدَ مَـنْ لَيْـسَ ضَـائِـراً وَلَـمْ أَرَ ضُــراً عِنْـدَ مَــنْ لَيْـسَ يَنْفَـعُ وقالَ عديُّ بنُ زيدٍ [مِنَ الطَّويلِ]:

إِذَا أَنْــتَ لَــمْ تَنْفَــعْ بِــوُدُكَ أَهْلَــهُ وَلَـمْ تُنْـكِ بِـالْبُـوْسِ عَــدُوَّكَ فَـاَبْعِــدِ وعندیْذِ قامَ بفتنةِ النُّویدرةِ السَّابقِ ذِكرُها في المسیله .

ومِن مكارمِ عقيلٍ : أَنَّهُ وضعَ عندَ أبي بسيطِ أَربعينَ أَلفَ ريالٍ عَن مئةِ أَلفِ ربيَّةٍ هولنديَّةٍ بمصرفِ ذلكَ العهدِ على سبيلِ القرضِ ، فلمَّا تأخَّرَ شغلُ أبي بسيطٍ . كتبَ لهُ النَّاصحونَ ليتلافى مالَهُ بألسَّفرِ إلىٰ سربايا مِن أَرضِ جاوة ، فلامَهم وقالَ : إنِّي أَحرجَ الأَوقات أُضيَّقُ علىٰ صديقي ، لو كانَ مالي بأسرِهِ ينفِّسُ عنهُ ما وقعَ فيهِ . . لأَعطيتُهُ إيَّاهُ .

ثمَّ لم أُدرِ ماذا صارَ ، غيرَ أَنَّ هاذا مِنَ ٱلشُّهامةِ وٱلوفاءِ بمكانٍ .

يَا هِمَّةُ نَبُلَتْ عَنْ أَنْ يُقَالَ لَهَا كَأَنَّهَا وَتَعَالَتْ عَنْ مَدَى ٱلْهِمَمِ وَقد خلَّفَ جملةً مِنَ ٱلأُولادِ، أكبرهُمُ: ٱلعلاَّمةُ ٱلجليلُ ٱلسَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ عقيلِ<sup>(١)</sup>، كانت لَهُ حافظةٌ قويَةٌ، وٱطِّلاعٌ تامٌّ، وإكبابٌ على ٱلمطالعةِ، وكانَ بدءَ أَمْرِهِ

<sup>(</sup>۱) ولد بالمسيلة سنة ( ۱۲۷۹هـ ) ، عكف من صغره على مكتبة آبائه وأجداده ، ونهل منها علماً كثيراً . ثم سافر إلى سنغافورة تاجراً وأثرى بها ، رحل إلى بلدان عديدة .

كان له الريادة في إصدار أول صحيفة عربية تصدر في شرق آسيا ، وهي صحيفة : « الأيام » ، صدر عددها الأول في جمادى الآخرة ( ١٣٢٤هـ ) ( ١٩٠٦م ) ، وآخر عدد في ذي الحجة ( ١٣٢٦هـ ) . وأتبعها بصحيفة : « الإصلاح » ، وكانت أسبوعية ، صدر عددها الأول في شوال ( ١٣٢٦هـ ) ، واستمرت إلى ذي الحجة ( ١٣٢٨هـ ) ، وكانت رئاسة تحريرها للأستاذ كرامة بلدرم . ثم أصدر صحيفة : « برهوت » عندما كان مقيماً في الصولو بإندونيسيا ، مكثت عامين ثم انقطعت كمثيلاتها .

على أعتدالٍ في التَّشيع حتَّىٰ لقد دخلَ العراقَ في سَنةِ (١٣٣٠هـ) ومعَهُ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ عليَّ الحييدُ والسَّيِّدُ يوسفُ بنُ أحمدَ الزَّواوي صاحبُ مَسْقط ، فلَم يُرْضِ مُحَمَّدُ بنُ عليِّ الحييدُ والسَّيِّدُ يوسفُ بنُ أحمدَ الزَّواوي صاحبُ مَسْقط ، فلَم يُرْضِ الشِّيعةَ ولا أهلَ السُّنَةِ ؛ لخروجهِ عن سَمْتِ الفريقينِ ، وللكنَّهُ غلا بالآخرةِ في تشيُّعهِ حتَّى اقتربَ مِنْ ساداتِ الأُمَّةِ رضوانُ اللهِ عليهِم ، وتأثَّرَ بكلامهِ كثيرٌ ممَّنْ يَعِزُ علينا انحرافهُم ، فلقد بعثَ ليَ بنسخةٍ مِنْ قصيدةٍ سيَّرها للإمامِ الحالي ، يقولُ مِنها في مدحهِ [مِنَ الكاملِ] :

رُوحٌ مُقَدِّسَةٌ وَقَلْبِ ضَمَّهُ فِي قَالَبِ ٱلتَّصْوِيرِ أَحْسَنُ هَيْكَلِ ويقولُ فيها عن أهل ٱلبيتِ:

بُرَآءُ مِنْ حَسَدِ ٱلْمَشُومِ وَغِلْظَةِ ٱلْ فَظُ ٱلْغَشُومِ وَمِنْ تَقَهْقُرِ نَعْشَلِ(١)

وما أرى هذا التَّعريض الفاحش عن عقد قلبيِّ ونيَّة قطعيَّة ، وعلَّهُ كانَ عن ثورة نفسيَّة ذهب به الكلامُ فيها إلى غير ما يريدُ ، وما أصدق قولَ بديع الزَّمانِ : الكلامُ مجون ، والحديث شُجون ، واللَّفظُ قد يُوحِشُ وكلُّه ود ، والشَّيءُ قد يُكرَهُ وما مِن فعلِه بُد ، والعربُ تقولُ : لا أبا لكَ في الأَمرِ إذا هم ، وقاتلَهُ اللهُ ولا يريدونَ به الذَّم ، وويلُ أُمِّهِ للمرءِ إذا أهم .

أَمَّا ٱلإِمامُ حَفَظَهُ ٱللهُ : فَإِنَّهُ لا يَعجبُهُ مثلُ ذلكَ ؛ لأَنَّهُ لِيسَ مِنَ ٱلمتعصَّبينَ ، بل هوَ الله الإِمامُ حَفَظَهُ ٱللهُ : فَإِنَّهُ لا يَعجبُهُ مثلُ ذلكَ ؛ لأَنَّهُ ليسَ مِنَ ٱلمتعصَّبينَ ، بل هوَ الله الله عليه عليه عليه عليه مدينةِ مُلكِهِ ومجدِهِ : ولدُهُ أحمدُ وولدُهُ زينُ ٱلشَّبابِ ٱلمأسوفُ عليهِ البدرُ محمَّدٌ .

وأَمَّا أَنَا : فقدِ أَتَّعَظْتُ بغلوِّ ٱلعلاَّمَةِ أَبنِ عقيلِ أَتِّعاظاً حسناً ؛ إِذْ سَلِمتُ بأستنكارِهِ عنِ ٱلوقوعِ في ٱلحِمَى ٱلَّذي لا ينبغي أَنْ يُقرَبَ ، لاسيَّما وحاميهِ سيِّدُ ولدِ آدمَ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ، وما للقاصرينَ أَمثالِنا وٱلدُّخولَ بينَ ٱلمهاجرينَ ٱلأَوَّلينَ وتعريفَ

<sup>(</sup>١) التَّقهقر : الرُّجوع . النَّعثل : الشَّيخ الأَحمق .

طبقاتهِم وترتيبَ درجاتهِم ؟ هيهاتَ! لقد حَنَّ قدحٌ ليسَ مِنها(١).

وكانَ العلاَّمةُ أَبنُ عقيلٍ قويَّ الإِرادةِ ، حميًّ الأَنفِ ، وجرىٰ عليهِ آمتحانٌ بسنغافورة وجاوة.. فلم يزلَّ نعلُه ، ولا لان جانبُه ، ولَهُ رحلاتٌ \_ حتَّىٰ إِلَى القارَّةِ الأَوربيَّةِ \_ بمعيَّةِ أَميرِ الإِحسانِ السَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ أَحمدَ السَّقَافِ (٢) ، ولهُ اتَّصالٌ بكثيرٍ مِنْ أَعيانِ مصرَ وغيرِها . ولهُ مؤلَّفاتٌ كثيرةٌ ، أَجمعُها وأحبُّها إِليهِ الكتابُ الموسومُ أعيانِ مصرَ وغيرِها . ولهُ مؤلِّفاتٌ كثيرةٌ ، أَجمعُها وأحبُّها إِليهِ الكتابُ الموسومُ بـ « ثمراتِ المطالعةِ » ، ومنها : « العَتْبُ الجميلُ علیٰ أَهلِ الجَرْح والتَّعديلِ » (٣) .

غيرَ أَنَّ ٱلشَّيخَ ٱلأَديبَ أَحمدَ ٱلحضرانيَّ أَخبَرني عن ٱلعبَّاديِّ ٱلثَّقةِ ٱلَّذي كانَ موظَّفاً بدارِ ٱلضَّربِ في حيدر آبادَ ٱلدَّكنِ : أَنَّهُ ليسَ لهُ ، وإِنَّما كانَ مِن تأليفِ ٱلعلاَّمةِ ٱلسَّيِّدِ أَبي بكرٍ بنِ شهابٍ ، فنزلَ عنهُ للعَلاَّمَةِ ٱبنِ عقيلٍ ، وأَنَّهُ كانَ شاهدَ ذلكَ ٱلنُّرولِ .

وأَنَا في شُكِّ منهُ ؛ أَمَّا أَوَّلاً : فلأَنَّ عبارتَهُ وموضوعَهُ أَمَسُ بعبارةِ آبنِ عقيلٍ وجَدِيلتِهِ ، وأَمَّا ثانياً : فإنَّهُ حصيلُ مطالعاتٍ كثيرةٍ ومراجعاتٍ وفيرةٍ لا يصبرُ عليها شيخُنا ٱلعلاَّمةُ آبنُ شهابٍ ، وإِنَّما كانَ لهُ فهمٌ وقَّادٌ يتيسَّرُ لهُ عفواً معَهُ ٱلمرادُ ، وآللهُ أَعلمُ .

توفِّيَ ٱلسَّيِّدُ ٱبنُ عقيلٍ بٱلحديدةِ سَنةَ ( ١٣٥٠هـ ) ، وقد رثيتُهُ بمرثيَّةٍ لزوميَّةٍ توجَدُ بمكانِها مِنَ « ٱلدِّيوانِ » .

ورثاهُ جماعةٌ مِنَ ٱلأُدباءِ ؛ منهم ٱلعلاَّمةُ ٱلأَخُ علويُّ بنُ طاهرٍ ٱلحدَّادُ ، وٱلشَّاعرُ

<sup>(</sup>١) حنَّ قلح ليس منها: مثل تضربه العرب للرَّجل يتمدَّح بالشَّىء وهو من غير أهله .

<sup>(</sup>٢) هو السيد المحسن صاحب المبرات والأوقاف الخيرية ، محمد بن أحمد بن عبد الرحمان بن علوي بن عبد الله بن محمد بن عمر الصافى السقاف . . .

ولد بسنغافورة ، وكان والده من أعيان تجارها ، مشهوراً بالسخاء والكرم ، واقتفى ابنه المترجم نهجه ، وأجرى الله على يديهما خيراً كثيراً ، توفي السيد محمد بسنغافورة سنة ( ١٣٢٣هـ ) . تكلم عن جودهما صاحب « التلخيص » ( ٤٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) وقد طبع « العتب » بمصر قديماً ، وهو يتناول الدفاع عن بعض الرواة ضعفوا بسبب تهمتهم بالتشيع!
 وله مؤلفات أخرى غير هاذا. . تنظر في ترجمته الطويلة من « التعليقات » لضياء شهاب :
 (٢٠٨٦١٨/١) ، « الرابطة » أعداد سنة ( ١٣٥١هـ ) ، و« الأعلام » ( ٢٩٥١مـ ٢٧٠) .

ٱلمطبوعُ : أَحمدُ بنُ عبدِ ٱللهِ ٱلسَّقَافُ ، وٱلكاتبُ ٱلشَّهيرُ ٱلسَّيد محمَّدُ بنُ هاشمِ بنِ طاهرِ ، وغيرُهم .

وتركَ أُولاداً ؛ مِنهُم \_ وهوَ أَكبرُهُم \_ : عيسىٰ ، لَهُ نكاتٌ ونوادرُ ، يسكنُ ٱلآنَ بصنعاءَ . ومِنهُم : عليٌ ، شابٌ فاضلٌ ، كريمُ ٱلأخلاقِ ، كانَ كاتمَ سرِّ سيفِ ٱلإِسلامِ ٱلحسينِ بنِ أَميرِ ٱلمؤمنينَ ، وكانَ بمعيَّتهِ في سفرهِ إلىٰ أُوربَّةَ ثُمَّ إلى ٱلحجازِ ، توفّي بصنعاءَ في سنةِ ( ١٣٦٣هـ ) .

ومن أولاد السيد عقيل: السَّيِّدُ عمرُ بنُ عقيلٍ ، كانَ فقيها حكيماً ، ذا رَأْي أَصيلٍ ، وسعي جميلٍ ، وخُلُقٍ حسنٍ ، توفِّيَ بالمسيله بإثرِ حمَّى خفيفةٍ جدّاً ( ) في محرَّمٍ سنةَ ( ١٣٣٩هـ ) ، وشهدَ دفنَهُ أَخوهُ العلاَّمةُ محمَّدٌ ؛ لأَنَّهُ وصلَ حضرموتَ في أَواخرِ سنةِ ( ١٣٣٨هـ ) ، ولم تطل إقامتُهُ بعدَ وفاةٍ أخيهِ بل عادَ إلىٰ مقرِّ تجارتِهِ .

ولا بأسَ إِذ جَرَىٰ ذِكُو ٱلشَّيخِ فَرَجِ يُسرِ مِنَ ٱلإِشَارةِ إِلَىٰ سَبِ ثُرُوتَهِ وَرُوالِها ؛ لأَنَّ خَبرَ ذَلْكَ طَرِيفٌ جَداً ، فقد كَانَ رَاكباً في أُحدِ ٱلمراكبِ ٱلشَّراعيَّةِ ، وكَانَ في خُلقهِ حدَّةٌ وشراسةٌ ، وكَانَ رُبَّانُ ٱلمركبِ يُحبُّ أَنْ يُغضبَهُ ويتنادرَ عليهِ ، فرسىٰ بهِمُ ٱلمركبُ في سيلان (٢) ولَهُ بها معارفُ ، ومِنْ عادتهِم أَنْ لا يُقلعوا إِلاَّ بعدَ شحنِ ٱلبضائِعِ مِنها وهيَ تستغرقُ أَيَّاماً ، فكانوا يخرجونَ لِلتُّرهةِ صباحَ كلِّ يوم إلىٰ مرسىٰ كُلُمبو (٣) ، وهناكَ يحضرُ ٱلدَّلاَلونَ بالأَشياءِ ٱلتَّافهةِ لِبَيْعِها بالمزادِ ، فتواطأَ ٱلرُّبانُ معَ ٱلحاضرينَ أَنْ يُوقِعوا فرجَ يسرٍ في ٱلشَّبكةِ ، فكانَ ٱلمعروضَ في ذلكَ ٱليومِ صندوقانِ خشبيًّانِ أَكلَ ٱلدَّهرُ عليهِما وشربَ ، وٱعترقتِ ٱلأَرضةُ ظواهرَهُما حتَّىٰ لَم يَبْقَ مِنهُما إِلاَّ ٱلرُّسومُ ، إِلاَّ أَنَّهُما عليهِما وشربَ ، وٱعترقتِ ٱلأَرضةُ ظواهرَهُما حتَّىٰ لَم يَبْقَ مِنهُما إِلاَّ ٱلرُّسومُ ، إِلاَّ أَنَّهُما

<sup>(</sup>۱) وقد خلف السيد عمر في فضله وعلمه ابنه العلامة الفقيه الأديب السيد إبراهيم بن عمر المولود بالمسيله سنة ( ١٣٢٧هـ ) تقريباً . وقد كان السيد إبراهيم من أعيان علماء اليمن ، وتولى نظارة المعارف في صنعاء وتعز أيام الإمام أحمد . وهو من خريجي الرباط وجمعية الأخوة بتريم ، ودرس على شيوخ عصره ، وله منظومة عذبة حوَتْ أسماء شيوخه سمّاها : « مشرع المدد القوي نظم السند العلوي » . ثم تولى منصب إفتاء لواء تعز إلى أن توفي سنة ( ١٤١٥هـ ) . له ترجمة مختصرة في : « لوامع النور » .

<sup>(</sup>٢) جزيرة سيلان الشهيرة المعروفة الآن باسم : (سيرلانكا).

<sup>(</sup>٣) وهي العاصمة .

لا يزالانِ مُقفلَينِ ، فوقعا بتدبيرِ ٱلرُّبَانِ عندَ فَرَج ، فأَخذوا يغمزون ويلمزون إلىٰ أن ضاقَ صدرُ فرج \_ وسرعان ما يضيقُ \_ فعادَ إلى ٱلمركبِ حزيناً ، ولمَّا كانَ وسطُ اللَّيلِ . . عزمَ علىٰ رميهِما في ٱلبحرِ ، ثمَّ ثابَ إليهِ رشدُهُ وآرتأَىٰ أَنْ لا يَرميَهُما حتَّىٰ يرىٰ ما فيهِما ، فعادَ بهِما إلىٰ مَخْدعهِ وفتحهما . . فإذا بهِما مشحونانِ بالأوراقِ ٱلماليَّةِ يرىٰ ما فيهِما ، فعادَ بهِما يُقوَّمُ بعشراتِ ٱلملايينِ ، فمِنْ ذلكَ كانت ثروتُهُ ٱلَّتي لَم يَقفْ فيها عندَ غايةٍ مِنْ فعلِ ٱلمَكْرُماتِ ، إلاَّ أَنَّ أَمرَها مَخُوفٌ ، ولاسيَّما إِنْ أَمكنَ معرفةُ أَربابِ تلكَ ٱلأَموالِ ، فعسىٰ أَنْ لا تُمكنَ معرفتُهُم إِذ ذاكَ ليكونَ لها وجهٌ مِنَ ٱلحلِّ .

ولَم يَكتفِ بتلكَ ٱلمبالغِ ٱلضَّخمةِ حتَّىٰ أَخذَ يوسعُها بالتِّجارةِ ، فاقتنى ٱلعددَ ٱلكثيرَ مِنَ ٱلمراكبِ ٱلشِّراعيَّةِ ، يَمخُرُ بها عبابَ ٱلبَخرِ ٱلهادي والهنديِّ والأحمر والأبيض وغيرِها ، حتَّىٰ لقد جهَّزَ في بعضِ ٱلمواسمِ خمساً وعشرينَ سفينةً هي وما فيها مِنَ ٱلبضائِعِ . مِنْ أموالهِ ٱلخالصةِ . ولمَّا جاءَ ٱلإِدبارُ . وَردَتُهُ في يومٍ واحدِ خمسٌ وعشرونَ برقيَّةً ، كلُّ واحدة بتلفِ سفينةٍ وما فيها مِنَ ٱلبضائِع ، فلَم يَنكسفُ باللهُ ، ولَم يَتغيَّرُ حالُهُ . علىٰ روايةِ هلذا أتَّفقَ جماعةٌ مِنْ معمِّري ٱلحُدَيدة في سنةِ ( ١٣٤٠هـ ) عن خبرةٍ بحقيقةِ ٱلأمرِ ؛ إِذ كانَ رَبَاؤهُ هوَ بالحديدةِ ، إِلاَّ أَنَّ في ٱلنَّفسِ شيئاً مِنَ ٱلبرقيَّاتِ ؛ لأَنَّى لا أَدري أَكانت متَّصلةً لذلكَ ٱلعهدِ أَم لا؟

وكانَ عبداً حَبشيّاً أَعتقَهُ بعضُ أَهلِ الحديدةِ ، وكانت أُمُّ السَّيِّدِ الجليلِ عقيلِ حَبشيَّةً أيضاً ، فهاذا معَ عِشْقِ المكارمِ وتحمُّل المغارم. . هوَ الجامعُ بينَ الرَّجلينِ .

ومِنْ وراءِ يشحر إِلَىٰ جهةِ ٱلجنوبِ ٱلغربيِّ مكانٌ يقالُ لَهُ :

ٱلصَّاري ، وهوَ قريةٌ صغيرةٌ لآلِ مِقَيْدِح ٱلجَابِريِّينَ ، لا يزيدُ سُكَّانُها ٱلأَكَرَةُ عن سبعينَ شخصاً .

ثمَّ : شَرْيُوفْ ، وهوَ وادٍ أَكثرُ أَموالهِ للسَّادةِ آلِ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينِ ٱلعيدروسِ وٱلمشايخِ ٱلزُّبيدتينَ .

ثمَّ : رضيح ، وهوَ وادٍ مباركٌ ، كانَ لِلحبيبِ علويِّ بنِ أَحمدَ ٱلعيدروسِ ، ثمَّ انقسمَ بينَ ورثتهِ ، ثمَّ استخلصَ أَكثرَهُ المنصبُ ٱلسَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ حسينِ ٱلسَّابقُ ذِكرُهُ في

تاربه ، وكانَ تَحمَّلَ ديوناً في ٱلحَرْبِ ٱلَّتي جَرَتْ بسببِ مَسْجدِ آلِ بوفطيم ، أَثقلَتْ كاهلَهُ ، ولـٰكنَّهُ قضاها مِنْ موسم واحدِ فيهِ صادفَ غلاءً وسلامةً مِنَ ٱلجرادِ ٱلَّذي ٱجتاحَ أَكثرَ زرع حَضْرَمَوْتَ في ذلكَ ٱلعام .

وبإثرِ وفاتهِ آستولىٰ إمارةَ رضيخ ولدُهُ آلمَنْصِبُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ ، وفي أَيَّامهِ دخلَ اللهُ عمِّهِ عبدِ اللهِ بنِ حسينِ بألشِّراءِ مِنْ إخوانهِ إلىٰ ما لأبيهم مِنْ ميراثِ أَبيهِ فيه ، فأَقلقوا راحتَهُ ، وجرت بينَهُم منازعاتٌ لا تزالُ آثارُها في نفوس ٱلطَّرفينِ إلى ٱليومِ . وقد قالَ حبيبٌ [في \* ديوانهِ \* ( ١٠٢ /٢ ) مِنَ ٱلكامل] :

حَسَدُ ٱلْقَرَابَةِ لِلْقَرَابَةِ قَرْحَةٌ تُدْمِي عَوَانِدُهَا وَجُرْحٌ أَقْدَمُ (١)

وقد مرَّ في الحسيِّسةِ أَنَّ آلَ العيدروسِ أَلَفوا جمعيَّةً أَهمُّ أَغراضِها : إِصلاحُ ذاتِ بينِهم ، وللكنَّها لم تفعل شيئاً إِزاءَ هلذا ؛ لأَنَّ تِلكَ الجمعيَّةَ معقودةٌ بما يهواهُ السَّيِّدُ عبدُ اللهِ بنُ حسينِ العيدروسُ ؛ إِذ هوَ القائِمُ بأكثرِ كلفتِها ، وكانَ متعصِّباً على ابنِ أخيهِ . فلم تتداخل جمعيَّتُهُم في ذلكَ ؛ مراعاةً لخاطرِهِ .

ثمَّ حصنُ أبنِ ضَوْبان ، لآلِ جابرٍ ، ومنهُ تنشعبُ ٱلطُّرقُ ، فتذهبُ طريقٌ إلى ٱلنَّعرِ ؛ وهوَ مسيلٌ بينَ جبلَينِ ، تنصبُ فيهِ ٱلمياهُ مِنْ عدَّةِ جبالٍ واسعةٍ .

ومتى أرتفعتَ عن ذلكَ ألمسيلِ وتسنَّمتَ ألجبلَ. . فأَوَّلُ ما تمرُّ بهِ. . حَرُو ، وفيهِ حوضٌ يحفظُ ألماءَ مدَّةً ليست بالطَّويلةِ ؛ لأَنَّهُ غيرُ مجصَّصٍ . ثمَّ ريدةُ الجُوهِيينَ . ثمَّ بضي .

وتذهبُ ٱلأُخرىٰ في ذلكَ ٱلفضاءِ ٱلواسع تَوّاً . وأَوَّلُ ما يمرُّ ٱلذَّاهبُ فيها ب**ٱلرُّدُودِ ،** قريةٌ لابأسَ بها لِلمشايخِ ٱلزُّبيديِّينَ وآلِ جابرٍ . ومِنَ ٱلزَّبدةِ بها ٱلآنَ ٱلشَّيخُ يِسْلَمُ بنُ سعيدٍ .

ثمَّ سُونِهُ ، وهوَ وادٍ صغيرٌ لِلزَّبدةِ . ثم حِكْمِهُ ، وهوَ وادٍ آخَرُ أُوسعُ وأَكثرُ عمارةً مِنْ سُونهُ ، لآلِ جابرِ ولِلزَّبدةِ .

<sup>(</sup>١) القَرحة : الجرح الَّذي امتلاً قيحاً . عواندها : سيلانها ، مِن عَندَ الدَّمُ . . إذا سال .

وتصعدُ مِن وادي حِكْمه في عقبتِها طريقٌ إِلىٰ رِسِبَ ، ومنها إِلىٰ عثه عَقَبَةٌ كأْداءُ يُنزَلُ منها إِلى ٱلأَرضِ ٱلمتَّصلةِ بٱلسَّاحلِ علىٰ مسافةِ يومِ للرَّاكبِ ٱلمُجدِّ .

وفي أَثناءِ عَقبةِ حِكْمه عينٌ صغيرةٌ عذبةٌ باردةٌ .

وفي قطّع معيَّنة مِنْ شراج حكمه تداع بينَ ٱلزَّبدة وآبنِ مُتَيهم ، وحاصلُهُ : أَنَّ آبنَ متيهم باسطٌ ذراعيه على تلكَ ٱلقطع منذُ نحو مئة سنة ، ومعَهُ خطٌّ بٱلقسمة بينَ ٱلزبدة وبينَ أبيه ، فأدَّعى ٱلزُّبيديُونَ أَنَّ يدَهُ غاصبةٌ بطريقِ ٱلشَّراحةِ ٱلظَّالمةِ ، وشهدَ لَهُم شهودٌ منهم ، وصدرَ لَهُم حُكمانِ ضدَّ آبنِ مُتَيهم مِنْ قاضي تريم لِما قَبْلَ ٱليوم بأكثرَ مِنْ عشرِ سنينَ ، فسُئِلْتُ عن ٱلحكمينِ . فأفتيتُ ببطلانِهما ؛ لأَنَّ ٱلشُهودَ شهدوا بأَنَّ فلاناً غصبَ هاذهِ ٱلقطع ، وألحالُ أَنَّهم لَم يَشهدوا زمنَ ٱلغصبِ ، ومِنْ شرطِ ٱلشَّهادةِ بالتَّسامعِ في آلغصبِ أَنْ يقولَ ٱلشَّاهدُ : (أشهدُ أَنَّهُ مغصوبٌ ) لا (أنه غصبَ ) بالتَّسامعِ في آلغصبِ أَنْ هاذهِ صورة كذبٍ ؛ لاقتضائِهِ أَنَّهُ رأَىٰ ذلكَ وشاهدَهُ .

هـٰذا ما قرَّرَهُ ٱلفقهاءُ بِٱلاتِّفَاقِ ، وٱنضمَّ إِلَىٰ ذلكَ ما قرَّرُوهُ في ٱلأَيمانِ أَنَّ ٱستدامةَ ٱلغَصْبِ ليست بغَصْبِ ، فٱلشَّهادةُ باطلةٌ .

ويزيدُ ٱلحكمُ ٱلثَّاني بأَنَّ أَحدَ شهودِهِ كانَ مِنَ ٱلمدَّعينَ في ٱلأَوَّلِ.

ثمَّ تكرَّرتِ ٱلأَحكامُ ، وخبطَ ٱلقضاةُ وٱلمستأْنِفونَ ، واختلفوا .

ومِنَ ٱلمُدهشِ : أَنَّهم لم ينفصلوا عنِ ٱلاعتراضَينِ ٱللَّذَينِ ذكرتُهما بحالٍ ، وكأنَّهم لا يلجؤُونَ إلى ٱلكُرَّاسِ ، وإنَّما يأخذونَ ممَّا في ٱلرَّاس .

وأُحيلَتِ القضيَّةُ في الأَخيرِ إلى اَستثنافِ جديدِ لا ندري ماذا يفعل. واَلمسأَلةُ مشكلةٌ لا مِنْ حيثُ النُّصوصُ العلميَّةُ ، وللكنْ لاختلافِ مشاربِ أَهلِ النُّفوذِ ؛ فأُحدُهم يؤيِّدُ الزَّبدةَ ، واللَّخرُ يؤيِّدُ ابنَ متيهم والحقُّ في ظاهرِ الأَوضاعِ الشَّرعيَّةِ إلىٰ جانبِ ابنِ مُتيهم ، وأَمَّا في باطنِ الأَمرِ. . فالشُّبهةُ قائِمةٌ ، واللهُ أَعلمُ .

وفي غربيً حِكْمه : وادٍ واسعٌ يقالُ لهُ : بايوت ، يسكنُهُ كثيرٌ مِن آلِ نهيمِ ٱلوزيريِّينَ ، وغيرُهم . ورِسِب ، وهوَ لآلِ جابرٍ ، ومنذُ آثنتي عشرةَ سنةً تعرَّضوا

لسيَّارةٍ فيها أَحدُ رجالِ ٱلحكومةِ ٱلإِنكليزيّةِ (١) فأصابوها بخللٍ قليلٍ ، فحكمَ عليهِم سلطانُ سيئونَ غيابيّاً بغرامةِ كثيرٍ مِنَ ٱلبنادقِ وٱلإِبلِ ، فلَم يَمتثلوا ، فأمطرتهُمُ ٱلطَّائِراتُ نيراناً أَضرَّتْ بحصونهِم وعلوبِهم ، فبخعوا بها وسلَّموها صاغرينَ مظلومينَ .

ومِنْ وراءِ حِكْمِهْ إلى ٱلجنوبِ: سَكْدَان ، يَسكنُهُ: آلُ جابَرٍ ، وحرَّاثُونَ ، وسادةٌ مِنْ بيتِ حُمُودِهْ، وناسٌ مِنْ آلِ قعفان ، وناسٌ مِنْ آلِ بلحاج ، وناسٌ مِنْ آلِ آبنِ قماش.

ثمَّ راوَك ، للمشايخِ آلِ باوزيرٍ . ثمَّ غَيلُ عُمَرَ ، وقد سبقَ في غيلِ باوزيرٍ أَنَّ غيلَ عمرَ هاذا هوَ أَقدمُ منهُ ، وأَوَّلُ مَنْ بنى بهِ بيتاً ٱلشَّيخُ عمرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سالمٍ باوزير ، سَنةَ ( ٧٠٦هـ ) ، ثمَّ بنى ٱلنَّاسُ بعدَهُ ، ذكرَهُ ٱبنُ حسَّان في « تاريخهِ » .

وَالشَّيخُ عمرُ هـٰذا أَحدُ تلاميذِ ٱلشَّيخِ عبدِ اللهِ باعلويِّ ، كما في ( ص ١٨٦ ج ٢ ) مِنَ « ٱلمشرع »<sup>(٢)</sup> .

والمنازلُ الَّتِي يَشملُها اسمُ غيلِ عمرَ منقسمةٌ بالمسيال :

فَالَّذِي فِي ٱلشَّاطَىءِ ٱلغربيِّ منهُ: ٱلضُّبَيعةُ، وفي جنوبِها مَسْجِدُ ٱلشَّيخِ عمرَ. وَالَّذِي فِي الشَّاطَىءِ ٱلشَّرِقِيِّ : ٱلدُّلْفةُ . ثمَّ ٱلحَزْمُ . ثمَّ سكْدَان . ثمَّ كُوتُ سُرُور . ثمَّ ٱلعَرْضُ . ثمَّ النُّويدرةُ .

وقدِ اُستوخمَهُ كثيرٌ مِنَ السُّكَّانِ فَانتقلوا عنهُ إِلَىٰ سَكْدَان . وَكَانَ فَيهِ أَجِدَادُ اَلْمَشَايِخِ آلِ باسَوْدَانَ ، حَتَّىٰ إِنَّ بعضَهُم ينسبُهُ إِليهِم ، فيقولُ : غيل باسَودان .

وربَّما يكونُ ٱلمنسوبُ إِلَىٰ باسودانَ ناحيةٌ غيرُ ٱلنَّاحيةِ ٱلمنسوبةِ إِلَى ٱلشَّيخِ عمرَ ؛ فَٱلغيلُ طويلٌ ، منبعُ مياهِهِ مِن جنوبِ ساه ، ولا ينتهي إِلاَّ بعدَ مجاوزةِ سنا ، إِلاَّ أَنَها تتقطَّعُ ؛ ففي أَكثرِ ٱلنُّقاطِ تظهرُ ، وفي ٱلكثيرِ تغورُ .

ثمَّ إِنَّ آلَ باسودانَ خرجوا عَنِ ٱلعامِّيَّةِ وتَفقَّروا ، وأخذوا في طلبِ ٱلعِلمِ حَسَبَما سبقَ في الخُريبةِ من بلادِ دَوعنَ .

<sup>(</sup>١) هو انجرامس ، ممثل بريطانيا في حضرموت .

<sup>(</sup>٢) في النسخة التي اعتمدناها في التحقيق ( ٢/ ٤٠٦) .

ثمَّ عرفتُ أَنَّهم كانوا حلولاً في سكدانَ ، وبذلكَ ينطقُ شعرُ ٱلسَّيِّدِ عليِّ بنِ حسنِ ٱلعطَّاسِ ، ولهمُ ٱتِّصالٌ بدوعنَ في أَيَّامِ ٱلشَّيخِ سعيدِ بنِ عيسى ٱلعموديِّ ، ثمَّ تزوَّجَ فيهمُ ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ سالم باوزيرٍ ، فكانوا أخوالَ ولدِهِ عمرَ ٱلمذكورِ ، ولمَّا ظهر. . بَنَىٰ بٱلغيلِ وطَرَدَ عنهُ أخوالَهُ ، فذهبوا إلىٰ دوعنَ .

## سَاهْ(۱)

هي في جَنُوبِ غيلِ عمرَ ، عن يسارِ ٱلذَّاهبِ إلى عقبة ٱلغُزِّ ، وهيَ بلدةٌ لابأس بها ، في حدودِ آلِ جَابِرِ ، بل هيَ عاصمةُ بلادِهِم ، وللكنْ لمَّا كَثُرَتْ بينَهُمُ ٱلمظالمُ ، ولمَ ينتصفْ أحدٌ مِنَ ٱلآخرِ . . جاؤُوا في حدودِ سَنةِ (١٣٣٦هـ) إلىٰ سيئونَ يَطلبونَ مِنْ أُمرائِها أَنْ يَحتلُّوها ، فرأَوا أَنْ لا طاقةَ لَهُم بحفظِها ، فذهبوا إلىٰ شبام وطَلبوا مِنَ السَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدٍ أَنْ يحتلَّها ، فبسطَ ٱلرَّأْيَ للدَّولةِ ٱلكثيريَّةِ ، فيقالُ : إنَّهُم أَذنوا لَهُ ، وعنَّ لهم بعد أُمَّةٍ مِنَ ٱلرَّمانِ أَنْ يُطالِبوا بحقوقهِم فيها ، وبعدَ ٱلأَخذِ وٱلرَّدِ . . أَتَّعدوا على ٱلاجتماعِ بدارِ ٱلرَّئيسِ ٱلمكرَّمِ طالبِ بنِ جعفرِ بٱلعُقْدة ِ ، قالَ ليَ ٱلسُّلطانُ عبدُ ٱللهِ بنُ محسنِ : ( فحضرتُ أَنَا وأبنُ عمِّي عليُّ بنُ منصورٍ ، وبعدَ شيءِ مِنَ المحاورة ِ . . أخرجَ نائِبُ ٱلقعيطيِّ ـ وهوَ عليُّ بنُ صلاحٍ ـ كتاباً مِنْ والدي ومِنْ عمِّي منصورِ للسَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدٍ بألاٍذنِ في أحتلالِها ، فأنقطعَتْ حُجَّتُنا ) .

- ومِنْ وراءِ ساه جنوباً إِلَىٰ جهةِ ٱلغربِ : صَيْقةُ آلِ عامرٍ ، وهيَ عن يمينِ ٱلذَّاهبِ إِلَىٰ عَقَبةِ ٱلغُزِّ ، فيها جماعةٌ مِنْ آلِ جَابرِ منهم : صالح عيضه ، كانت لَهُم ثَرُوةٌ ، ثمَّ

 <sup>(</sup>١) ساه : هي مدينة في أعلى هضاب وادي عِدِمْ ، تقع على يسار الذاهب إلى عقبة الغز ، وعلى بعد ( ٧٥ كم ) من سيئون .

وتتكون مدينة ساه من جزأين: الصيقة ، والبلاد ؛ لأنه يشطرها مجرى ماء \_ ساقية \_ إلى شطرين يصل بينهما جسر حديث ، وتبلغ مساحتها: ( ١٥٠ كم ) طولاً ، و( ٧٥كم ) عرضاً ، وبها مخزون نفطي ، ويجري من ساه جدول ماثي ينتهي بغيل عمر بطول ( ٢٥ كم ) ، ويوجد في ساه مياه وفيرة ، ويبلغ عدد الآبار بها ( ١٦٣ ) بئراً سطحية ، وبئر جوفية واحدة فقط . كما أن الإحصائيات الحديثة تشير إلى وجود مليون نخلة بمنطقة ساه . « المقحفي » ( ١/ ٧٦٤ ) .

نجمت بينَهم مشاغباتٌ أَخذَتْ منها ٱلحظُّ ٱلوافرَ .

- ومِنْ ورائِها في الجنوبِ : عَقَبَةُ الغُزِّ ، وهيَ طريقٌ مختصرَةٌ يُضْعَدُ فيها مِنَ مستوى الأَرضِ إلىٰ عُرْعُرَةِ الجبلِ(') ، لا يحتاجُ مُصْعِدُها لأَكثرَ مِنْ نصفِ ساعةٍ ، ولكنَّ الانحدارَ بعدَها عن قمَّةِ الجبلِ بطريقِ عقبة الفِقْرِهْ أَوِ العَرْشِهْ أَو عنه ، أَو عبدِ اللهِ غريبٍ ، أَو غيرِها مِنَ العقابِ الَّتي تنزلُ إلىٰ جهاتِ السَّاحلِ لا تقلُّ مسافتُها عن ثلاثِ ساعاتٍ ؛ وذلكَ لأَنَّ داخلَ حَضْرَمَوْتَ مرتفعٌ عن سطحِ البحرِ بمقدارِ ذلكَ التَّفاوتِ بينَ الصَّعودِ والنَّزولِ .

وهيَ منسوبةٌ إِلَى ٱلغُزِّ ؛ إِمَّا لكثرةِ سلوكهِم فيها ، أَو لأَنَّ أَوَّلَ هجومهِم علىٰ حَضْرَمَوْتَ كانَ مِنها .

ومِنها إلىٰ ريدةِ ٱلمعارَّةِ في جنوبِها مرحلةٌ ، ونحو ذلكَ مِنها إلىٰ رَيدةِ ٱلجوهيِّينَ ٱلَّتِي في جنوبِها أيضاً .

## كُخلان

هيَ قريةٌ كانت بطرفِ ألجبلِ ألَّذي تلتقي عندَه مياهُ سَرَ وعِدِمْ ، في جانبِهِ ٱلشَّرقيِّ ٱلشَّماليِّ ، باقيةٌ آثارُ بعضِ خرائِبها حوالَي مضرحِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱلرَّحمانِ باجَلْجَبَان ، وهي على أسمِ مخلافٍ مِنْ مخاليفِ أليمنِ . فيهِ بينونَ ورُعين ، وهُما قصرانِ عجيبانِ<sup>(٢)</sup> ، قالَ آمرؤُ ٱلقيسِ [مِنَ الوافر] :

وَذَارُ بَنِي سُوَاسَةً فِي (رُعَيْنِ) تَجُرُ عَلَى جَوَانِبِهِ ٱلشَّمَالاَ

وفي « اَلقاموسِ » « وشرحهِ » : (كُخلانُ ـ باَلضَّمِّ ـ آبنُ شُرَيحٍ ، أَبو قبيلةٍ مِنَ اَليَمنِ مِنْ ذي رعين ) اهـ

<sup>(</sup>١) عُرْعُرة الجبل: رأسه وأعلاه.

 <sup>(</sup>۲) وهما بكحلان ذي رُعَين ، التابعة حالياً لمديرية الرضمة بمحافظة إِب ، تقع شرقي مدينة يريم بـ ( ۲۳
 كم ) .

وقد مرَّ في قارة ٱلشَّناهزِ أَنَّ ٱلمُؤرِّخينَ أَصفَقوا علىٰ بنائِها وعلىٰ خرابِ قريةِ كحلان سَنةَ ( ٢٠٤هـ ) ، وفي ذلكَ ٱلعامِ كانت أَحداثٌ كثيرةٌ مذكورٌ بعضُها في « ٱلأَصلِ » .

وذكرَ شنبلٌ في حوادثِ سَنةِ ( ٩٩٥هـ ) مِنْ « تاريخهِ » [ص٦٣] حَادثةً في كُحْلان ، ولكنَّهُ لَم يُفصِّلُها ، وبإثرِها أَخذَت نهدٌ ومَنْ أَعانَها مِنْ تجيب والدُّهْم وبني حارثةَ خريفَ ٱلمسيلةِ ؛ يعني : خريفَ ٱلنَّخلِ ٱلَّذي حَوالَي كُحْلان .

# الصَّومعةُ (١)

هي مدينةُ العلويِّينَ ببيت جبيرٍ . وهي الَّتي سَبَقَ في سُمَل أَنَّهُمُ انتقلوا مِنها إليها . قالَ الشِّلِيُّ : (وهي مدينةٌ لطيفةُ الهواءِ ، عذبةُ الماءِ ، سكنَها جماعةٌ مِن أعيانِ ذلكَ الزَّمانِ ، فطابَ لهمُ البقاءُ ، وأسَّسوا بها مسجداً ، وكانَ لهم حارةٌ تُسمَّىٰ : العلويَّة ) اهـ

وبها توفِّيَ سيِّدُنا مُحَمَّدُ بنُ علويِّ بنِ عُبَيْدِ ٱللهِ ، ولا يُعرفُ تاريخُ موتهِ .

وفيها كانت وفاةُ ولدهِ علويٌ سَنةَ (٥١٣هـ) ، وكانَ كريماً عظيماً مُمَدَّحاً ، مِنْ جملةِ مادحيهِ : تلميذُهُ الفقيهُ يحيىٰ بنُ عبدِ العظيمِ الحاتميُّ (٢) ، المتوفَّىٰ بتريم سَنةَ (٥٤٠هـ) ، المتدحَهُ بقصيدة أوردَ مِنها صاحبُ « المشرعِ » وصاحبُ « الجوهرِ » وشارحُ « العينيَّةِ » وغيرُهُم مِنها قولَهُ [مِنَ الكامل] :

هَلْذَا قَرِيعُ ٱلْعَصْرِ وَٱبْنُ قَرِيعِهِ وَلُبَابُ تَخْدِ ٱلْفَخْرِ وَٱلتَّعْظِيمِ (٣)

<sup>(</sup>١) أورد المقحفي في « معجمه » ذكر ( ٧ ) بلدان وقرى تحمل نفس الاسم .

 <sup>(</sup>۲) من كبار علماء تريم وفقهائها ، ولد سنة ( ٤٨٠هـ ) ، وتوفي سنة ( ٥٤٠هـ ) ، تفقه على علماء عصره ، وأخذ عن الإمام علوي بن محمد المذكور . « تاريخ الشعراء » ( ١/ ٥٣-٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) التَّخت: كلمة فارسيَّة ، معناها: الكرسي أو المنبر ، واصطلاحاً: سرير السُّلطان ، كان يجلس عليه في المواكب والاجتماعات العامَّة ؛ ليكون مميَّزاً عن غيره من النَّاس ، وهو هنا كناية على أنَّه استولىٰ علىٰ أُسُول المفاخر والمحامد . وألله أعلم .

أَمَّا ولدُهُ عليُّ بنُ علويٌّ خالعُ قسم. . فقدِ أنتقلَ مِنْ بيتِ جبيرٍ في سَنةِ ( ٥٢١هـ ) إلىٰ تريم ، وبها توفِّيَ سَنةَ ( ٥٢٩هـ ) .

وبيتُ جبيرٍ وادٍ واسعٌ ، قالَ ٱلشَّلِيُ : كانَ (كثيرَ ٱلمياهِ وٱلأَنهارِ ) ، وأَنا في شكَّ مِنَ ٱلأَنهارِ ما لَم يَعْنِ ٱلنَّهرَ ٱلَّذي كانَ يجري في أُخدودِ مسيلِ سَر وعِدِم ؛ فإنَّهُ قريبٌ مِنْ شراجِ بيت جبيرٍ ، وللكنْ ما أَظنَّهُ ينبسطُ عليها ولا يَسقي شيئاً مِنها في أَيَّامِ ٱلشَّلِيِّ ، فما هوَ إلاَّ باعتبارِ ٱلزَّمانِ ٱلقديمِ وقتما كانت حَضْرَمَوْتُ بأَسْرِها رياضاً عَنَّاءَ ، وجناناً خضراءَ ، ثمَّ كانَ مِن معنِ بنِ زائدةَ ما كانَ مِن سكِّ سُكُرِ ٱلأَنهارِ ، وأَعقبَهُ ٱنهيارُ سدِّ سنا ، فذوى ٱلنَّباتُ وآشتدً ٱلإِسناتُ ، ولَم يَبْقَ إلاَّ ٱلسُّيولُ ٱلَّتي يذهبُ أَكثرُها ضياعاً في وادي بيتِ جبيرٍ ؛ لعدمِ إصلاحهِ ، وآندثارِ أَسْوامهِ وضُمُرهِ .

وقد أَخبرني العلاَّمةُ الشَّيخُ فضلُ بنُ عبدِ اللهِ عرفانُ ، عن شيخِنا العلاَّمةِ الفاضلِ علويِّ بنِ عبدِ الرَّحمانِ المشهورِ : ﴿ أَنَّ أَموالَ بيتِ جبيرٍ صارت مِنْ جملةِ الأَموالِ الضَّائِعةِ مرَّتينِ ، وأَنَّ بيتَ المالِ قد باعَها مرَّتينِ ) . وهاذهِ فائِدةٌ نفيسةٌ نحتاجُ إليها في كثيرٍ مِنَ المواضع .

وأَكثرُ مسمَّىٰ وادي بيت جُبَيرٍ يدخلُ بينَ ٱلجَبَلِ ٱلَّذي في طريقهِ إِلَى ٱلصَّومعةِ وٱلجبلِ ٱلشَّرقيِّ ٱلَّذي يُحاذيهِ .

وفي بيتِ جبيرٍ قامت دولةُ الشَّيخِ عمرَ بن عبدِ اللهِ بنِ مُقَيص الأَحمديِّ اليافعيِّ بإِشارةِ العلويِّينَ حَسَبَما فُصِّلَ بِـ الأَصلِ » .

وَٱشْتَرُوا لَهُ حَصْنَ مَطَهَّرٍ ٱلْوَاقَعَ بَحَضَيْضِ جَبَلِ كَحَلَانَ فَي رَكَنَهِ ٱلشَّمَالَيِّ عَلَىٰ يَسَارِ ٱلذَّاهَبِ إِلَىٰ تَرْيَمَ .

وكانَ لآلِ مطهَّرِ ناس مِن يافعَ ، وقد وُزَّرَ لهُ ٱلعلاَّمةُ ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱللهِ بنُ بوبكرٍ عيديدُ ، ٱلَّذيِ هجاهُ بعدَ ذلكَ بما نقلناهُ في « ٱلأَصلِ » ، وكانت دولتُهُ أَقصرَ مِن ظمءِ الحمارِ حتَّىٰ لقد صارت مضربَ ٱلمثلِ في قصرِ ٱلمدَّةِ ، وعمَّا قريبٍ يأتي ذكرُ شراءِ ٱلدَّولةِ ٱلكثيريَّةِ لهاذا ٱلحصنِ .

#### الرَّيضة

ومِنْ وراءِ ٱلصَّومعةِ إِلَى ٱلشَّمالِ فضاءٌ واسعٌ ، أَوَّلُ مَا يَكُونُ فَيهِ قَرِيَةُ ٱلرَّيِّضَةِ ، أَوَّلُ مَنِ ٱختطَّها ٱلسَّيِّدُ حَسنُ بنُ عَلويٌّ بنِ عَبدِ ٱللهِ بنِ أَحَمدَ بنِ حَسينٍ ؛ لأَنَّهُ كَانَ وَرِثَ واديَ ٱلذَّهبِ ـ ٱلآتي ذِكرُهُ ـ عن أَبيهِ ، فباعَهُ ونزلَ ٱلرَّيِّضةَ ، ثمَّ بنيٰ عندَهُ بعضُ ٱلنَّاسِ .

ومِن أَهلِ ٱلرَّيضةِ : ٱلسَّيِّدُ سالمُ بنُ أَبي بكرٍ عيديدُ ، ٱلمقتولُ سنةَ ( ١٢٢٦هـ ) ، أَثنىٰ عليهِ شيخُنا ٱلمشهورُ ، وترجمَ لهُ ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ بنُ عليِّ ٱلجنيدُ .

ولا يزالُ أَهلُ ٱلرَّيضةِ بحسرةٍ علىٰ عدمِ ٱلجبالِ لدَيهم ، فلم يكن لهم حظٌ مِنَ ٱلقنصِ ، ويُروَىٰ : أَنَّ بعضَهم تنادَرَ عليهم وقالوا لهم : لو غرستُم حصاةً وتعاهدتُموها بٱلسَّقي. . لَنَمت وصارت جبلاً ففعلوا ، هاكذا يُقالُ ، وٱللهُ أَعلمُ .

وفي شرقيُّها إِلَى ٱلجنوبِ بلدُ: ٱلسُّويريِّ، هي قريةٌ مسوَّرةٌ لآلِ شَمْلان التَّميميِّينَ ، كانَ فيهِم رجالٌ يشارُ إِليهم ؛ منهُمُ : ٱلمقدَّمُ عوضُ بنُ سَعيدِ بنِ شَمْلان ، لَهُ ذِكرٌ كثيرٌ في حوادثِ ٱلقُعَيطيِّ وآلِ كثيرٍ وغيرِها .

وفيها كانَ يَسكنُ ٱلعلاَّمةُ ٱلجليلُ ٱلمُتَفنِّنُ : عبدُ ٱللهِ بنُ أَبِي بكرٍ عيديدُ ، ذكَرَهُ سيّدي عبدُ ٱلرَّحماٰنِ بثناءِ حسنٍ في « مشجَّرِهِ » ، وترجَمَهُ ٱبنُ أُختِهِ ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ بنُ عليٍّ ٱلجُنيَدُ في « ٱلنّورِ المُزهِرِ » .

ولدَ سنةَ ( ١١٩٥هـ ) ، وتوفِّيَ بألسويريِّ سنةَ ( ١٢٥٥هـ ) ، ودُفن بتريمَ .

وبإزاء الصَّومعةِ في شمالِها : دحَّامة آل قَصِيرٍ :

وكانَ بها مسكنُ ٱلأَميرِ عمر بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ مُقَيْصٍ ، ٱلَّذي يُضربُ ٱلمَثلُ بقِصَرِ دولتهِ كما مرَّ ، وكانت في سَنةِ ( ١٢٤٢هـ ) حَسَبَما فَصَّلتُ بـ« ٱلأَصل » .

وفي شمالِها ديارٌ أُخرىٰ لآلِ قصيرٍ ، تقابلُ حصنَ مطهّرٍ (١) ٱلواقع في جبلِ كُحْلان ٱلغربيِّ ، وهوَ حصينُ ٱلمَوْقع ، وكانَ لابنِ مُقَيصٍ ، ولمَّا تلاشت دولتُهُ وصارَ تراثُهُ إلىٰ

<sup>(</sup>١) آل مطهر هؤلاء الذين ابتاع السادة منهم الحصن هم من بطون يافع وليسوا من السادة آل باعلوي .

آلِ قَصِيرٍ.. باعوهُ على ٱلأَميرِ عبُودِ بنِ سالمِ ٱلكثيريِّ في سَنةِ ( ١٢٦١هـ) بثلاثِ مئَةِ

وقد ذكرَ ٱلمؤرِّخُ ٱلشَّهيرُ سالمُ بنُ حُمَيدٍ شراءَ هـٰذا ٱلحصنِ . وتركَ موضعَ ٱلبائِع بياضاً ، ويَبعدُ أَنْ يكونَ عن جهلٍ بهِ وهوَ ٱلخبيرُ ٱلمطَّلعُ ٱلبحَّاثةُ ٱلمعاصرُ ، ولـٰكنْ لنكتة لا ندريها.

وأَقربُ مَا يُظنُّ : أَنَّ ٱلبائعَ غيرُ شرعيٌّ ؛ فذِكرُهُ يعودُ بٱلبُطلانِ على ٱلصَّفقةِ .

وهـٰذا ٱلحصنُ ٱلآنَ في أَيدي آلِ قَصِيرِ ، وقد سلَّموهُ لِلحكومةِ ٱلقعيطيَّةِ فجعلَتْهُ مركزاً لأَخذِ ٱلرُّسوم مِنَ ٱلبضائِع ٱلَّتي تمرُّ بهِ إِذا لَم تَكُنْ عشِّرتْ في شيءٍ مِنْ بلادِها ؟ لأَنَّ ٱلدَّولتينِ ٱلقعيطَيَّة وٱلكثيريَّةَ أَخذَتا تتسابقانِ في نهبِ أَموالِ ٱلمُسْتَضْعَفينَ بٱلمُكُوسِ ٱلباهظةِ في كلِّ ناحيةٍ ، معَ ٱعترافِها بأنَّ ٱلإِقليمَ واحدٌ لا يتجزَّأُ .

وفي هـٰذا تصديقٌ لِما تفرَّسْتُهُ في ٱلقصيدةِ ٱلَّتي قدَّمتُها لِلسُّلطانِ صالحِ بنِ غالبٍ ٱلقعيطيِّ في سَنةِ ( ١٣٥٥هـ ) بِقولي [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

> وَيَسَا لَيْتَهَا كَانَتْ كَفَافًا وَلاَ جَرَىٰ فَكُنتُمْ كَشَانِ ٱلضَّبْعِ وَٱلذِّيبِ حَرْبُهَا

وَمَا زَالَتِ ٱلأَحْلَافُ حِبْراً بِمَهْرَقِ أَذِيعَتْ لَهَا ٱلأَخْبَارُ لَلْكِنْ بِلاَ أَثَرْ عَلَـىٰ إِثْـرِهَـا لِلْمُسْلِمِيــنَ أَذَى وَشَــرّ نَجَاةٌ وَفِي ٱلإِصْلاَحِ مَا بَيْنَهَا ٱلْخَطَرْ

وأرجع إلىٰ قولي ٱلسَّابقِ في أَحوالِ سينونَ ٱلسِّياسيَّةِ، وٱلضَّميرُ فيهِ لِلصُّلحِ [مِنَ ٱلبسيط]: هَـلْ فِيـهِ لِلنَّاسِ وَٱلإِسْـلاَم فَـائِـدَةٌ أَمْ لاَ ؟ فَــإِنَّ رُوَاةَ ٱلْقَــوْلِ فِــي جَــدَلِ

# الرَّمْلَةُ

هيَ قريةٌ في أَرباضِ تريم في شمالِ حصنِ ٱلعزِّ إلى ٱلشَّرقِ ، تَبعدُ عن سورها بنحوِ مِيلٍ ، يَسكنُها ٱلآنَ بعضُ ٱلسَّادةِ آلِ عبدِ ٱللهِ بنِ شيخِ ٱلعيدروس ، وهُم : آلُ زينِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ جعفرِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ شيخِ \_ صاحبِ ٱلشُّخْرِ \_ ٱبنِ عبدِ ٱللهِ بنِ شيخ ٱلشَّهيرِ ، صاحبِ ٱلقبَّةِ بتريم .

كانت مَصِيفاً لَهُم ، ثمَّ أستوطَنها بعضُ متأخِّريهِم معَ بقاءِ صِلتهِم بتريم ، فيها يُصلُّونَ الجُمُعةَ ، ويَشهدونَ الجنائِزَ ، ويحضرونَ بعضَ الدُّروسِ .

وهاذهِ آلرَّملةُ منسوبةٌ للإِمامِ ٱلجليلِ مُحَمَّدِ بنِ جعفرِ بنِ عبدِ ٱللهِ ، ٱلمتوفَّىٰ بتريم سَنةَ ( ١٩٩٣هـ ) ، كانت لَهُ أَحوالٌ عجيبةٌ ، ومناقبُ كريمةٌ ؛ مِنها ـ كما في « شرحِ قصيدةِ مدهرِ » للسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ عليِّ ٱلجنيدِ ـ :

( أَنَّ وَلَدَيْهِ ـ زيناً ٱلسَّابِقِ ٱلذِّكرِ وجعفراً ـ لَم يَرغبا في حفظِ ٱلقرآنِ ، فآلَىٰ علىٰ نَفْسِهِ أَنْ يذهبَ مِنَ ٱلرَّملةِ إِلَىٰ تريم ، ثمَّ لا يرجعُ إِلاَّ بعد أَنْ يحفظَ ٱبناهُ ٱلقرآنَ وربعَ « ٱلإِرشادِ » ، وأَبرَّ قسمَه ) .

وذكرَ العلاَّمةُ الإِمامُ عبدُ الرَّحمانِ بنُ مصطفىٰ نزيلُ مصرَ في كتابهِ « مرآةُ الشُّموسِ » : أَنَّ السَّيِّدَ مُحَمَّدَ بنَ جعفرٍ ـ هاذا ـ هوَ الَّذي أَمَّ النَّاسَ في الصَّلاةِ علىٰ والدهِ مصطفىٰ بنِ شيخٍ ، المتوفَّىٰ بتريم سَنةَ (١٦٤هـ) ، وعلىٰ عمِّهِ أَحمدَ ، المتوفَّىٰ بتريم سَنةَ (١٦٤هـ) ، وعلىٰ عمِّهِ أَحمدَ ، المتوفَّىٰ بتريم سَنةَ (١٦٤هـ) أيضاً .

ولزينِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ جعفرٍ أَولادٌ ؛ منهُم : صادقٌ ، ٱلمتوفَّىٰ بتريم سَنةَ ( ١٢٨١هـ) ، وهوَ والدُ ٱلسَّيِّدِ زينِ بنِ صادقٍ ، كانَ شهماً مهاباً ، وليثاً وثَّاباً ، لا يحسبُ للدَّولةِ ٱلكثيريَّةِ ولا غيرِها حساباً ، وقدِ ٱختلفَ معَ آلِ تريم في كثيرٍ مِنَ ٱلمسائِلِ فازَ فيها قدحُهُ ، ونفذَ أَمرُهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ كانَ فقيراً ، حتَّىٰ إِنَّ ٱلعلاَّمةَ آبنَ شهابٍ يقولُ : مِن نِعَمِ ٱللهِ علىٰ آلِ تريمَ : فقرُ زينِ بنِ صادقٍ ، وبخلُ شيخِ ٱلكافِ .

وكانَ ٱلسَّيِّدُ زِينُ بنُ صادقِ \_ علىٰ فقرِهِ \_ مبسوطَ ٱلكفِّ ، وهو طويلُ ٱلقامةِ ، كبيرُ ٱلهامةِ ، مشبوحُ ٱلذِّراعِ ، طويلُ ٱلباعِ ، توفِّيَ ليلةَ ٱلثَّلاثاءِ ( ٢٣ ) رمضان مِنْ سَنةِ ( ١٣٢٨هـ ) ، فأمتُهنَ بعدَهُ ٱلسَّرح (١) ، وأُصيبَ إِثْرَهُ ٱلشَّرفُ بٱلكمدِ ٱلبَرْحِ (٢) ، وجاءَ هنا موضعُ قولِ ٱلرَّضيِّ [في « ديوانهِ ، ١٣٧/١ مِنَ ٱلبسيطِ] :

<sup>(</sup>١) السَّرح: قطيع الماشية ، وهو كناية عمَّن تحته من الرَّعيَّة .

<sup>(</sup>٢) البَرح: الشديد.

مَنَــابِــتُ ٱلْعُشْــبِ لاَ حَــامٍ وَلاَ رَاعِــي أَوْدَى ٱلـرَّدَىٰ بِطَــوِيــلِ ٱلـرُّمْـحِ وَٱلْبَــاعِ وللرَّملةِ ذِكرٌ كثيرٌ في شِعرِ ٱلعلاَّمةِ ٱلجليلِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ مصطفىٰ نزيلِ مصرَ ، منهُ قولُهُ :

يَقُولُ الْهَاشِمِي آهِ عَلَى ازْمَانُ وَرَمْلَتُنَا الْقَبِي فَاقَبِي فَاقَبِي بِغُولُانُ وَرَمْلَتُنَا اللَّبِي فَاقَبِي فَاقَبِي فَاقَبِي فَاقَبِي فَاقَبِي فَاقَبِي فَاقَبِي فَاقَبِي فَكُمْ فِيهَا فِيهَا غُورَفُ زَانَتْ بِبُنْيَانُ وَكَمْ فِيهَا غُورَفُ زَانَتْ بِبُنْيَانُ وَكَمْ وَكَمْ اللهِ وَكَمْ بُشْنَانُ فِيهَا لِيما وُرُمَّانُ وَكَمْ بُشْنَانُ فِيهَا لِيما وُرُمَّانُ وَكَمْ بُشْنَانُ فِيهَا إِثْر بُشْنَانُ وَيها وَقُولُهُ :

انُ تَقَضَّتْ فِي رُبَا ٱلْغَنَّا بِلاَدِي اللَّهِ اللَّهُ اللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِي اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلْمُ الللْمُلْمُلْمُ الللْم

آهٔ مِـــنْ ذِكْـــرَايْ (حَـــوطَٰتْنَـــا) آهٔ شَـــوقــــاً نَخــــوَ ( رَمْلَتْنَـــا )

وقولُهُ [مِنَ ٱلطُّويلِ] :

و( ٱلسَّحِيل ) ٱلْفَايِتِ ٱلْخِصْبِ وُظْبَا الْخُدرَّ ٱلْعُسَرِّ الْعُسَرِّبِ

وَفِي ( ٱلرَّمْلَةِ ) ٱلْغَرَّا غَزَالٌ غَزَى ٱلْحَشَا أَغَـنُ إِذَا غَنَّـىٰ بَـدَا مُضْمَـرَ ٱلْـوَجْـدِ

وعنِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱلباري بنِ شيخِ بنِ عيدروس ، عن والدهِ : أَنَّهُ ضاعَ كبشٌ لبعضِ أَهلِها ولَم يَجدْهُ إِلاَّ بعدَ شهرٍ ؛ إِذ بقيَ طيلةَ ٱلمدَّةِ يرعىٰ في مراعيها ٱلخِصْبةِ ، ويشربُ مِنْ مياهِ ٱلغدرانِ ٱلعذبةِ ٱلموجودةِ بها لكثرةِ ٱلسُّيولِ .

وفي شمالِ هـٰذهِ ٱلقريةِ إِلَىٰ شرقٍ : آثارُ قريةٍ يقالُ لَهَا : ٱلرَّملةُ ٱلقديمةُ ، لعلَّها كانت مَصيفَ ٱلسَّادةِ آلِ عبدِ ٱللهِ بنِ شيخِ ٱلعيدروس قَبْلَ أَنْ يَختطُوا هـٰذهِ .

وباًلقربِ مِنها بنُرٌ تسمَّى الآنَ : بيرَ عبدِ اللهِ بنِ مصطفىٰ بنِ زينِ العابدينَ ، يعْنُونَ الملقَّبَ بالباهرِ ، المتوفَّىٰ سَنةَ (١١٢٨هـ) ، وقد ترجمَهُ السَّيِّدُ عبدُ الرَّحمانِ بنُ مصطفىٰ في كتابهِ : « مرآةُ الشُّموسِ » ، وأطالَ بل أفردَهُ بالتَّرجمةِ في كتابٍ سمَّاهُ : « حديقةُ الصَّفا » .

ونقلَ في « أَلمرآةِ » عنِ ٱلسَّيِّدِ أَبي بكرِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ شيخٍ أَنَّهُ قالَ لمَّا ماتَ ٱلباهرُ : ( ودِدْتُ أَنْ نفديهِ بسبعةٍ مِنْ كبارِ آل ٱلعيدروسِ ، ولــٰكنْ . . كانَ ذلكَ في ٱلكتابِ مسطوراً ) وعندَ هــٰذا ذكرتُ قولَ متمِّم [مِنَ ٱلطَّويل] :

فَلَــوْ أَخَــذَتْ مِنِّـي ٱلْمَنِيَّـةُ فِــدْيَــةً فَـدَيْنَـاكَ مِنْهَـا بِـٱلسَّــوَامِ وَبِـٱلأَهْــلِ(١) وقولَ إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ [مِنَ الطَّويلِ]:

أَجَارِيَ لَـوْ نَفْسُ فَـدَتْ نَفْسَ مَيِّتِ فَـدَيْتُكَ ـ مَسْرُوراً ـ بِـأَهْلِـي وَمَـالِيَـا وموضعُ ٱلرَّملةِ بٱلحقيقةِ بعدَ حصنِ ٱلعِزِّ ، ولكنْ طغى ٱلقلمُ ، ولَم أَتنبَّهْ لَهُ إِلاَّ وقد خاضَها ، وٱلأَمرُ قريبٌ .

## حصنُ جَرَّهُ

هوَ عن يسارِ ٱلذَّاهبِ إلىٰ تريم ، في آخِرِ ٱلفضاءِ ٱلواسعِ ٱلمسمَّىٰ بـ : باجَلْحَبَان ؛ نسبةً إلى ٱلشَّيخِ ٱلكبيرِ عبدِ ٱلرَّحمانِ باجَلْحَبَان ٱلمقبورِ في أَثنائهِ ، وقد ترجمَ لهُ صاحبُ « ٱلجوهرِ » ، ولَم يُترجِمْ لأَحدِ خارجَ تريمَ سواهُ .

وحصنُ جرَّهُ هوَ لآلِ أمباركِ بنِ عُمَرَ بنِ شيبانَ ٱلتميميِّينَ ، وكانوا أَهلَ ثَرُوةٍ ، جمعَها أمبارك ، وأَصلُها ريالٌ دفعَهُ لهُ ٱلحبيبُ عبدُ ٱللهِ بنُ حسينِ بنِ طاهرٍ معَ ٱستيداعِهِ منهُ للسَّفرِ ، فأشترىٰ لباناً مِنَ ٱلشِّحرِ وباعَهُ في سنغافورةَ وباركَ ٱللهُ لهُ فيهِ .

ولمباركٍ هلذا مكارمُ أَخلاقٍ ، ومواساةٌ لأَهلِ ٱلفضلِ ، خصوصاً لسيِّدي عيدروسِ بنِ علويٍّ ٱلعيدروس ، توفِّيُ (٢٠ حوالي سَنةِ ( ١٣١١هـ ) ، ودُفنَ بزنبلَ ، بمقابرِ ٱلعلويِّينَ ، وخَلَفَهُ أَولادٌ كرامٌ ؛ منهُم : ولدُهُ عمرُ .

وكانَ أَوَّلَ مَا دَخَلَ عَلَيْهِم ٱلوَهَنُ : أَنَّ ٱلشَّيْخَ ٱمبارك أُوصَىٰ بِثلثِ مَالَهِ لَمثلِ مَا يَعتادُهُ مِنَ ٱلخيراتِ في حياتهِ ، وأَسندَ وصايتَهُ إلىٰ عمرَ ، فنازعَهُ أخوهُ عبدُ ٱللهِ في

<sup>(</sup>١) السَّوام : كلُّ إِبل وماشية ترسل للرَّعي ولا تُعلَف .

<sup>(</sup>٢) أي : أمبارك شيبان ، لا العيدروس .

الوصيَّةِ ، ولَم يقدرُ علىٰ إبطالِها لا بحضرموت ولا بجاوة ، ثمَّ نَشبتْ بينَهُم وبينَ آلِ فَلَوقة \_ الواقعةِ حصونُهُم إِزاءَهُم بسفحِ الجبلِ الشَّرقيِّ المسمَّىٰ باعَشْمِيل - حربٌ ، فأبتزَّتْ طارفَهُم وتليدَهُم ، حتَّىٰ أَثقلَتْ كواهلَهُمُ الدُّيونُ ، وأَبحرَ عمرُ إلىٰ جاوة ، وبقيَ علىٰ ما يقدر عليهِ مِنَ المبرَّاتِ إلىٰ أَنْ ماتَ في سربايا حوالي سَنةِ ( ١٣٣٥هـ ) ، وما عَلِمناه إلا شهما أبياً ومقداماً عربياً [من الطويل] :

يَـزِيـدُ عَلَىٰ فَضَـلِ ٱلـرِّجَـالِ فَضِيلَةً وَيَقْصُـرُ عَنْـهُ مَـدْحُ مَـنْ يَتَمَـدَّحُ وَيُدْلِجُ فِي حَاجَاتِ مَنْ هُـوَ نَائِمٌ وَيُورِي كَرِيمَاتِ ٱلنَّدَىٰ حِينَ يَقْدَحُ

وخلَّفَ أَولاداً كثيرين ؛ منهُم : ٱلشَّاعرُ ٱلمطبوعُ عبدُ ٱلقادرِ بنُ عمرَ (١) ، لَهُ أَشعارٌ عاميَّةٌ ، للكنَّها جَزْلةُ ٱلمعاني ، حُلْوَةُ ٱلمباني ، ولَهُ هجاءٌ كثيرٌ لجمعيَّةِ ٱلحقِّ بتريم ، وممَّا يُطرِبُني مِن شعرِهِ : قولُهُ ـ مِن قصيدةٍ مجَّدَ فيها مولاهُ ـ :

هُ ولِي عَطَىٰ مُ وسَى الْعَصَا وقت الاجابة من عَبيدة وقت الاجابة من عَبيدة في وقت الإبتيدا قسالُوا بَلَىٰ وَالإِنْتِهَ الْإِنْتِهَ الْمُلْمَدِينَ بَنَا وَالْإِنْتِهَ الْمُلْمَدِينَ الْمُلْمَدِينَ بَنَا وَالْمِنْتِهَ الْمُلْمَدِينَ المُلْمَدِينَ المُلْمَدِينَ المُلْمَدِينَ المُلْمَدِينَ السَّرَا وقي السَّرَا وقي عِلْمَ مَكْنُونِ السَّرَا مَنْ يُبَغِضَ آهُ لَ الْبَيْتُ بَا مَنْ يُبَغِضَ آهُ لَ الْبَيْتُ بَا لَيْمَا وَلَا اللَّهُ الْمَنْدَ اللَّهُ الْمَنْدَ اللَّهُ الْمَنْدَ اللَّهُ الْمَنْدَ اللَّهُ الْمَنْدَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هُ ولِي رَتَى هُ ولِي فَتَى قُ وَ اللهِ فَتَى قُ وَ اللهِ فَتَى قُ وَ اللهُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ اللهُ

ويُقالُ : لهُ آبنُ عمَّ علىٰ غيرِ رأْيهِ يقالُ لهُ : عليُّ بنُ صالحِ بنِ آمبارَك أَحرَقَ « ديوانهُ » .

<sup>(</sup>۱) توفي عبد القادر بن عمر بسُرَبايا سنة ( ۱۳٤۲هـ) ، المُلقَّب أبو صالح والشُّعَيرة ، ولقب الشُّعَيرة أطلق على جده أمبارك ؛ لأن أمه كانت تحبه جداً وتسميه شُعَيرة العين ، ومنه سرى اللقب لأولاده وأحفاده . (۲) أي : لو كان لي ولاية على من يبغض أهل البيت . . لدققتهم بالأرض دقاً .

هيَ قريةٌ لا بأسَ بها في شمالِ حصنِ جرَّه ، لا تبعدُ عنهُ إِلاَّ نصفَ ميلِ تقريباً ، حولَها شراجٌ كثيرةٌ ، فيها نخيلٌ تشربُ مِنَ ٱلسُّيولِ .

وكانَ ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱللهِ بنُ أَحمدَ بنِ حسينِ ٱلعيدروسُ<sup>(١)</sup> يَخْتَرِفُ فيهِ ، ثمَّ ٱنتقلَ إِليهِ ولدُهُ علويٌّ ـ ٱلمترجَمُ لَهُ في « ٱلمشرعِ » (ص ٢٤٩ ج ٢) ـ وٱتَّخذَهُ قراراً إِلىٰ أَنْ توفِّيَ سَنةَ ( ١٠٥٥هـ ) ، ودُفنَ بتريم ، وكانَ وادي ٱلذَّهبِ لحَسَنِ بنِ علويٌّ ، فباعَهُ ـ حَسَبَما مرَّ في ٱلرَّيِّضةِ ـ وٱعتاضَها بهِ . ووادي ثبي وٱلحِطَيطةُ لحسينِ بنِ علويٌّ .

وثبي مِنْ جملةِ أَوديةِ تريم ، والجبالُ الَّتي تنهرُ إِليهِ بعيدةُ الفروعِ وكلُّها في شمالِها ، يأخذُ بعضُها إلى الغرب ، وبعضُها إلى الشَّرقِ .

وفي حوادثِ سَنةِ ( ٩٠٤هـ ) مِن " تاريخِ شنبل » : أَنَّ ضَمِير ثبي عُمِّرَ بنحو أَلفينِ وثلاثِ مئةِ دينارِ مرسَلةٍ لذلك مِنَ ٱلسُّلطانِ عامرِ بنِ عبدِ ٱلوهَّابِ ، سلطانِ عدنَ وثلاثِ مئةِ دينارِ مرسَلةٍ لذلك مِنَ ٱلسُّلطانِ عامرِ بنِ عبدِ ٱلوهَّابِ ، سلطانِ عدنَ والنَّمنِ ، وهوَ ٱلَّذي كانَ ٱلإِمامُ أَبو بكرِ ٱلعدنيُّ ٱلعيدروسُ يُحبُّهُ ويُثني عليهِ ، وكانَ كثيرَ ٱلخيراتِ وٱلعَمَاراتِ .

وقدِ أشتبهَ عليَّ في « ٱلأَصلِ » باني صهاريجِ عدن ، ثمَّ وقفتُ على ما ذكرَهُ سيِّدي عبدُ ٱلقادرِ بنُ شيخٍ ٱلعيدروسُ في ص[١٧٠] مِنَ « ٱلنُّورِ ٱلسَّافرِ » عن عامرٍ هاذا مِنْ أَنَّهُ ( بنىٰ مسجداً بداخلِ عدنَ ، وأجرى ألمياهَ بظاهرِ بابِ ٱلبرِّ مِنها ، وعملَ بها صِهْريجاً عظيماً ، لَم يُسبَقُ إلىٰ مِثلهِ ) اهـ

وبما أَنَّ أَكبرَ ٱلصَّهاريجِ في ٱلواقعِ هوَ آخِرُها. . فقد تعيَّنَ بانيهِ ، للكنَّ ٱلسُّؤَالَ عنِ ٱلقُدامىٰ لا يزالُ بحالِهِ ، وللكنَّها لَنْ تكونَ قَبْلَ ٱلهمدانيِّ ، ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ (٣٣٤هـ) لأَنَّها لَو كانت موجودةً في زمانهِ أَو قَبْلَهُ . . لَذَكرَها في عجائِبِ ٱليَمنِ ٱلَّتي ليسَ في بلادٍ

<sup>(</sup>۱) هو السيد الشريف العالم العامل عبد الله بن أحمد بن الحسين بن الإمام عبد الله العيدروس ، يلقب بمولى الطاقة ، كان من أهل المعرفة والصلاح والكشف ، توفي سنة ( ١٠٢٥هـ ) بتريم .

مِثلُها ؛ فقد ذكرَ مِنها بابَ عدن ، قالَ : (وهوَ شصرٌ (١) مقطوعٌ في جبلِ كانَ محيطاً بها ، ولَم يَكُنْ لَها طريقٌ إلى ٱلبَرِّ إِلاَّ لَمَنْ يتسنَّمُ ظهرَ ٱلجبلِ ، فقطعَ في ٱلجبلِ بابٌ مبلغُ عرضهِ حتَّىٰ سلكتْ فيهِ ٱلدَّوابُ وٱلمحاملُ وغيرُها . وفي بينونَ أَيضاً جبلٌ قطعَهُ بعضُ ملوكِ حِمْيرَ حتَّىٰ أَجرىٰ فيهِ سيلاً مِنْ بلدٍ وراءَهُ إلىٰ أَرضِ بينون ) اهـ بمعناهُ (٢) ، وفيهِ شبَهُ بما سبقَ في ميفعة .

وفيهِ شاهدٌ لِما سَبَقَ في ميفعةَ ، ومِنَ ٱلعجبِ أَنَّ ٱلهمدانيَّ لَم يَذكرْ ذلكَ ، وبعيدٌ أَنْ يكونَ مِنْ بعدهِ ، بل مُحَالٌ .

ثمَّ وقعَ إِليَّ «تاريخ أَبي أَلفتحِ يوسفَ بنِ يعقوبَ بنِ محمَّدِ» أَلمعروفِ بأبنِ المُجاورِ ، فإذا فيهِ : أَنَّ ٱلسُّلطانَ شاهَ بنَ جمشيدَ بنِ أَسعدَ بنِ قيصرَ تولَّىٰ عدن في حدودِ سنةِ ( ٦٢٥هـ ) ، وكانَ يجلُبُ إليهم ماءَ ٱلشُّربِ مِن زيلعَ ، ثمَّ بَنَوا ٱلصِّهريجَ لأَجل ماءِ ٱلغيثِ .

إِذاً فَالصِّهريجُ ٱلأَوَّلُ بعدن مِن بِناءِ ٱلفُرسِ.

وللكن قد مرَّ أَوائِلَ هـلذا ٱلكتابِ ما يُعرَفُ منهُ حالُ ذلكَ ٱلتَّاريخِ ، ومرَّ عنهُ ـ أَيضاً ـ في تلكَ ٱلنُّقطةِ : أَنَّ فتحَ بابِعدن كانَ مِن عملِ عفريتِ شدَّادِ بنِ عادٍ لا مِن أَعمالِ حِمْيَرَ .

ثمَّ إِنَّ عمارةَ عامرِ لضميرِ ثبي لَم يَطُلْ أَمَدُها ، بلِ آنهارتْ وشيكة ، وجدَّدَها ٱلشَّيخُ الكبيرُ عبدُ ٱللهِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ شيخٍ ، ٱلمتوفَّىٰ بتريم سَنةَ ( ١٠١٩هـ ) أَلفٍ وتسعَ عشرةَ ، ومِنَ ٱلغريبِ أَنَّ صاحبَ « ٱلمشرعِ » لَم يَذكرُ لَهُ هاذهِ ٱلمكْرُمةَ ٱلخالدةَ فإنَّها ٱلباقيةُ إلى ٱليوم .

ومِنْ ذَرِّيَةِ ٱلسَّيِّدِ حسينِ بنِ علويٌ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أَحمدَ بنِ حسينِ ٱلعيدروسِ. . السَّيِّدُ ٱلمجذوبُ : حسينُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ حسين بن علويٌ ، ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ (١١٧٣هـ) ، وهوَ صاحبُ ٱلمقطّبِ بنبي ، ومِنْ ذَرِّيَتهِ آلُ علويٌ بن مُحَمَّدِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بٱلمقطّبِ .

<sup>(</sup>١) الشُّصر : الشُّقُّ والقطعة ، قال في « اللُّسان » : ( الشُّصور : الشُّطور ) وشطر الشَّيء : بعضه .

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة العرب (٣٠٦\_٣٠٦).

قالَ شيخُنا المشهورُ في «شمس الظَّهيرة » [١٢٠/١] : (وهُم مناصبُها وأُولياءُ أَمرِها)اهـ

وفي سَنةِ (١٢٠٦هـ) نشبتِ ألحربُ في تريم بينَ يافعٍ وألحبيبِ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ العيدروسِ منصبِ ثبي ، وقامَ معَهُ آلُ تميمٍ وجميعُ قبائِلِ حَضْرَمَوْتَ ، ودخلوا تريم ونَهبوها ، وأحرقوا جملةَ بيوتٍ في ألحوطةِ وألسِّحِيلِ .

أَمَّا الْحبيبُ علويُّ بنُ مُحَمَّدِ.. فتربَّىٰ بالعلاَّمةِ الإِمامِ عبدِ اللهِ بنِ حسينِ بنِ طاهرٍ ، فهذَّبَ أخلاقَهُ ، وقوَّمَ أَوَدَهُ<sup>(۱)</sup> ، وثقَّفَ قناتَهُ ، فلَم يتولَّ المنصبةَ إِلاَّ وهوَ بها خليقٌ ـ وكانَ سيِّدي عبدُ اللهِ بنُ حسينٍ بنِ طاهرٍ كثيراً ما يَعتني بأُمورِ المناصبِ والمرشّحينَ لها وتهذيبهِم؛ لعمومِ نفعهِم ـ ولمَّا ماتَ خَلَفَهُ ولدُهُ عبدُ اللهِ إِلىٰ أَنْ توفِّيَ سَنةَ (١٣٢٩هـ).

وكثيراً ما ينوبُ عنهُ \_ ولا سيَّما في غيابهِ \_ أَخوهُ مُحَمَّدُ بنُ علويٌ ، وكانَ كثيرَ التَّعلُّقِ بسيِّدي الأُستاذِ الأَبرُ عيدروسِ بنِ عمرَ ، حتَّىٰ إِنَّهُ ليُصلِّي العصرَ في جامعِ ثبي ، ثمَّ يركبُ حصانهُ ويُعديهِ مِلْءَ فروجِهِ (٢) ، ويزورُ والدي بمكانِنا علم بدرٍ ويجلسُ معَهُ ساعةً ، ثمَّ لا تفوتُهُ صلاةُ المغربِ خلفَ الأُستاذِ ، وبينَهُما قرابُ المرحلةِ .

ذهبَ إِلَىٰ جَاوَة في سَنةِ ( ١٣٤٢هـ ) ، ثمَّ رجعَ عنها بدونِ طَائِلٍ ، وقد قالَ أَبو نُواس [مِنَ الطَّويلِ] :

وَأَوْبَـــةُ مُشْتَـــاقِ بِغَيْـــرِ دَرَاهِـــم إلَـــى أَهْلِــهِ مِــنْ أَعْظَــمِ ٱلْحَــدَثَــانِ عَيرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ محتاجاً لِلدَّراهمِ ؛ إِذْ لا أُولادَ لَهُ ، وإِنَّما هوَ عقيمٌ ، ولَم تَطُلْ مدَّتُهُ

عيرَ آنه لم يَكن محتاجا لِلدراهم ؛ إِد لا اولاد له ، وإنما هوَ عقيم ، ولم تطل مدته بعدَ عودته ، بل مات بعدَ وصولهِ بأيًامٍ في ( ٨ ) ذي الحجَّةِ سَنةَ ( ١٣٤٦هـ ) .

وخلفَ ٱلسَّيِّدَ عبدَ ٱللهِ بنَ علويِّ على ٱلمنصبةِ ولدُّهُ حسينٌ ولمَّا ماتَ ، وقعَ رداؤُهُ

 <sup>(</sup>١) الأود : الاعوجاج .

 <sup>(</sup>٢) يُعْديهِ مِلْءَ فروجه : أي يركضه ركضاً يملأُ الفراغ الذي بين رجليه ، وهو كناية عن شدَّة سرعة الفرس ؛
 إذ إنَّك لا ترىٰ فراغاً بين رجليه ، بل تحسُّ أنَّ رجليه لصقت ببطنه من شدَّة سرعة حركتها .

على أبنهِ الفاضلِ أحمدَ بنِ حسينٍ ، وكانَ غزيرَ المروءَةِ ، كثيرَ الصَّمتِ ، جمَّ الوقار ، وهوَ الَّذي جرى بينَهُ وبينَ آلِ تريم ما أَشرنا إِليهِ في تاربه (١)

وثبي مِنَ ٱلأَوديةِ ٱلمبارَكةِ ، يتيامنُ بهِ ٱلنَّاسُ ، متىٰ صَلحتْ ثمارُهُ وأَمرعَ (٢) . عمَّ ٱلخصبُ في وادي حَضْرَمَوْتَ ، حتَّىٰ لقد كانَ ٱلحبيبُ حسينُ بنُ عمرَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلعطَّاسُ يقولُ: إِنَّا لنعرفُ خصبَ وادي ثبي بدرورِ ٱلبركاتِ في زروعِ وادي عَمْدِ ونخيلهِ.

وسُكَّانُ ثبي مِنَ ٱلسَّادةِ آلِ ٱلعيدروسِ ، ومِنَ ٱلسَّادةِ آلِ ٱلحَبْشيِّ ، ومنهُمُ : ٱلعالِمُ ٱلصَّالحُ ، ٱلفاضلُ ٱلعابدُ ٱلمتواضعُ : عبدُ ٱللهِ بنُ علويِّ ٱلحَبْشيُّ (٣) ، ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٣٤٣هـ ) عن جملةِ أولادٍ ؛ منهُمُ : ٱلعالمُ ٱلصُّوفيُّ ٱلنَّاسكُ ، ٱلحافظُ لكتابِ ٱللهِ : حسينٌ ، نفع الله به (٤) .

وسُكَّانُها ناسٌ مِنْ آلِ ٱلرَّاقي آلِ بافضلِ ؛ منهُمُ : ٱلرَّجلُ ٱلصَّالحُ أَبو بكرِ بنُ سالمِ بنِ بوبكرِ ٱلرَّاقي<sup>(٥)</sup> ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٣١٣هـ ) ، وصاحبُنا ٱلشَّيخُ عوضُ بنُ مُحَمَّدِ ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٣٦٠هـ )(٦) .

وناسٌ مِنَ ٱلزَّبيديِّينَ ؛ منهُم : صافي وعيسىٰ وأَبو بكرِ بنو أَحمدَ ٱلزُّبيديِّ ، لَهم ضيافةٌ ومكارمُ أَخلاقٍ ، وقد أَوصَى ٱلأَوَّلُ ـ وهوَ صافي ـ بثُلُثِ مالِهِ في سبيلِ

<sup>(</sup>١) جاء في هامش المخطوط: (توفي السيد أحمد بن حسين في غرَّة شوال من عامنا بعد الفراغ من هـٰـذا «١٣٦٧هـــ»).

<sup>(</sup>٢) أمرع: أعشب.

<sup>(</sup>٣) ولد بتريم سنة ( ١٢٧٣هـ ) ، وكان عالماً ورعاً ، تولى التدريس والدعوة ، أخذ عن بعض علماء تريم وشبام ، وسار إلى جاوة \_ فليمبانغ \_ وعدن ، وعاد إلى حضرموت سنة ( ١٢٩٩هـ ) ، وتوفي بها سنة ( ١٣٤٣هـ ) .

 <sup>(</sup>٤) جاء في هامشِ المخطوطِ : ( توفّي السّيّدُ حسينُ بنُ عبدِ اللهِ هـٰذا آخرَ العامِ هـٰذا بعدَ الفراغِ مِن هـٰذا
 الكتاب (١٣٦٧ هـ) .

<sup>(</sup>٥) كان في سن السيد علوي بن زين الحبشي ، ودرسا سوية ، حتى إنهما كانا يترافقان في الذهاب إلى المسيلة للقراءة على الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر. . « الصلة » ( ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٦) وهو : عوض بن محمّد بن أبي بكر ، الجد الجامع لآل الراقي الذين بثبي ، وهو الشيخ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن فضل الراقي .

ٱلمَبرَّاتِ ، وجعلَ ٱلنَّظَرَ للسَّيِّدِ عبدِ ٱللهِ بنِ علويِّ ٱلحبشيِّ وولدِهِ حسينِ ، ومِن حيثُ إنَّهما شهودُ ٱلوصايةُ ؛ لأَنَّ فيها شهادةً لأَنَّهُما شهودُ ٱلوصايةُ ؛ لأَنَّ فيها شهادةً لأَنفُسِهما ، ولمَّا بطلت . . أَسْنَدَ منصبُ ثبي ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ بنُ حسينِ ٱلنَّظرَ إِلىٰ عيسىٰ .

وفي ثبي كثيرٌ مِنَ ٱلأَكَرةِ وٱلمساكينِ ، إِلاَّ أَنَّ ٱلمجاعةَ ٱلأَخيرةَ أجتاحت منهمُ ٱلكثيرَ .

# وادي ٱلذَّهبِ

هوَ وادٍ ليسَ بألواسعِ ولا بألضَّيِّقِ ، ولكنْ بينَ بينَ ، يَبعدُ عن ثِبِي شمالاً إلى جهةِ الغربِ بنحوِ ساعتينِ ونصفِ لِلماشي ، وهوَ بينَ جبلَينِ ، وعليهِ شراجٌ كثيرةٌ ، بعضُها للمشايخِ آلزُّبيديِّينَ آلِ بو بكرِ بنِ عيسىٰ ، يُرْبِعونَ بهِ في أَيَّامِ ٱلخصبِ علىٰ مل المشايخِ آلزُّبيديِّينَ آلِ بو بكرِ بنِ عيسىٰ ، يُرْبِعونَ بهِ في أَيَّامِ ٱلخصبِ علىٰ مل المخانِ ، وإكرامِ الضِّيفانِ ، ويهربونَ إليهِ في أَيَّامِ ٱلجَدبِ ؛ لكثرةِ مَن ينزلُ بهم مِن أَبناءِ ٱلسَّبيلِ إذا بقوا بثبي .

وقد نزلَ بهِ أَولادي حسنٌ ومحمَّدٌ علىٰ ضيافةِ ٱلشَّهمِ ٱلكريمِ ٱلولدِ عبدِ ٱللهِ بنِ أَبي بكرٍ ٱلنُّبيديِّ ، علىٰ نيَّةِ أَنْ ينقلبوا مِنْ آخِرِ يومهِم ، فأَعجبَهمُ ٱلهواءُ ٱلطَّلقُ ، وٱلفضاءُ ٱلرَّحبُ ، وٱلأُنسُ ٱلتَّامُّ ، فأَقامَوا بهِ ثلاثةَ أَيَّامٍ .

وبعضُ شراجِهِ لسكَّانهِ ـ ٱلَّذينَ لا يرحلونَ عنهُ خصباً ولا جدباً ولا شتاءً ولا صيفاً ـ وهم آل بِرَاهِمْ ، وهُم مِنَ ٱلمَهْرةِ ، وإنَّما نجعوا في أَيَّامِ ٱلحبيبِ عبدِ ٱللهِ بنِ شيخِ ٱلثَّاني<sup>(۱)</sup> ، وبعضُهُم يعدُّهُم مِنَ ٱلعوامرِ باُعتبارِ ٱنغماسِهِم فيهِم باُلحِلْفِ .

ومِنَ الغرائبِ : أَنَّ نَمِراً وثبَ على آمراًةٍ مِن سَرَواتِهم ـ وهي تحطب ـ فاتَقَتْهُ بِمشعبِ معَها وضعتْهُ في فمِهِ ، وجعلَت تضرِبُهُ بمسحاةٍ معها حتَّىٰ قتلَتْهُ ، وطمعَ فيها رجلٌ وهي منفردةٌ تحتطِبُ ، فألانت لهُ القولَ ، ولمَّا ٱقترَبَ مِنها. . أَلقت رأسَهُ بينَ رجلٌ وهي منفردةٌ تحتطِبُ ، فألانت لهُ القولَ ، ولمَّا ٱقترَبَ مِنها. . أَلقت رأسَهُ بينَ ركبتَيها تدوسُهُ ، حتَّىٰ شمَّ الموتَ ، فتعهَّدَ لها بخمس عشرَةَ شاةً إِزاءَ ما ٱجتراً عليها ،

<sup>(</sup>١) المتوفى بتريم سنة (١٠١٩هـ) .

ووفّىٰ لها ، وأسمُها فطومُ بنتُ بخيتِ بنِ كرتمِ بنِ براهمَ ، كانت موجودةً في سنةِ ( ١٣٦٠هـ ) ، وإنّما ماتت بعدَ ذلكَ .

وقد مرَّ في شبوةَ خبرٌ عن عليِّ ناصرٍ ٱلقردعيِّ فيهِ شَبَهٌ مِن خبرِ هـٰـذهِ ٱلـمرأَةِ ٱلجزلةِ رحمةُ ٱللهِ علىٰ عظامِها ، وأكبرُ منهُ ما سبقَ في ٱلقَطْنِ عنِ ٱمرأَةِ ٱلأَميرِ صلاحِ بنِ محمَّدِ ٱلقعيطيِّ .

## حِصْنُ ٱلعِزِّ

قد سَبَقَ في قارةِ ٱلشَّناهِ أَنَّهُ لَم يُبْنَ إِلاَّ في سَنةِ ( ١٤٢هـ) ، وذلكَ أَنَّ دُويسَ بنَ رَاصِعِ تحرَّشَ بٱلسُّلطانِ عبدِ ٱللهِ بنِ عليِّ بنِ عمرَ ٱلكثيريِّ ، فأقبلَ مِنْ ظَفَار وحصرَ تريم ، وتعدَّدتِ ٱلمعاركُ تحتَ تريم ، وشادَ ٱلسُّلطانُ بعضَ معاقل لتشديدِ ٱلحَصْرِ عليها ، فكانَ حصنُ ٱلعزِّ مما بناه يومئذِ .

وفي « اَلمشرعِ » [١/٣٥٦] عن « تاريخ شنبل » [٦٣] أَنَّهُ: ( بُنيَ لتريم في سَنةِ ( ٢٠١هـ) سورٌ مِنْ قارَةِ العزِّ إِلَىٰ حيدِ قاسمٍ ، ثمَّ أَخربَهُ اَلسُّلطانُ بدرُ بنُ مُحَمَّدِ الكثيريُ (١) سَنةَ ( ٨٩٥هـ) ، ثمَّ عُمِّرَ ، ثمَّ أَخربَهُ السُّلطانُ عبدُ اللهِ بنُ راصع (٢) سَنةَ ( ٩١٠هـ) ، ثمَّ أَعادَهُ السُّلطانُ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ (٣) سَنةَ ( ٩١٣هـ) ، ولا وجودَ لذلكَ السُّورِ ، والظَّاهرُ أَنَّ بدرَ بنَ عبدِ اللهِ بوطويرق هدمَهُ لمَّا أَخذَها سَنةَ ( ٩٢٦هـ) ، مِنْ مُحَمَّدِ بنِ أَحمدَ المذكورِ ) اهـ بمعناهُ .

وقد ذكرنا في « ٱلأَصلِ » ما يُروىٰ أَنَّ عبدَ ٱللهِ بنَ راشدٍ ٱعتزلَ ٱلسِّياسةَ بٱلآخرةِ ، وسكنَ قارةَ ٱلعزِّ ـ بما فيهِ ـ وأَنَّ بعضَ ٱلصَّالِحينَ بتريم ماتَ ، فأَحبَّ ٱلفقيهُ مُحَمَّدُ بنُ

<sup>(</sup>۱) هو بدر بن محمد بن عبد الله بن علي بن عمر ، توفي في ( ٣ ) شوال ( ٩١٥هـ ) ، ودفن بجرب هيصم (١) بشبام . « الدولة » ( ٢٨\_-٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) كان والياً وقتها على (تريم) ، وهو من آل يماني . « الحامد » ( ٢/ ٥٣٢) .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن أحمد بن سلطان بن يماني كان حاكماً على تريم من عام ( ٩١٢ ) إلى ( ٩٣٦هـ ) .
 « الحامد » ( ٣٣/٢ ) .

أَبِي ٱلحبِّ حضورَ ٱلسُّلطانِ عبدِ ٱللهِ بنِ راشدِ للصَّلاةِ عليهِ ، فلَم يَقدرْ علىٰ أُجْرةِ رسولِ يبعثُ بهِ إِليهِ في قريةِ ٱلعزِّ ٱلمذكورةِ ، فأتَّفقَ حضورُ ٱلسُّلطانِ مصادفةً .

وقد رجَّحتُ في « ٱلأَصلِ » أَنَّ ٱلمرادَ قارةُ ٱلعرِّ ٱلَّتي بحوطةِ سلطانةَ ، بأَمارةِ أَنَّ السُّلطانَ قُتلَ علىٰ مقربةٍ مِنها ، فلعلَّها هِي ٱلَّتي أَقامَ بها بعدَ ٱعتزالِ ٱلسَّياسةِ إِنْ صحَّعلىٰ ما فيهِ \_ وهي ٱلَّتي يتمَعْنىٰ أَنْ لا يقدرَ آبنُ أَبي ٱلحبِّ علىٰ أُجرةِ رسولِ إليها ، أَمَّا قارةُ ٱلعرِّ . فلا تحتاجُ إِلَىٰ أُجْرةٍ تُذكرُ ؛ لأَنَّها علىٰ دونِ نصفِ ٱلميلِ مِنْ تريم ، بل قد مرَّ بكَ أَنَّها منها ؛ لانتهاءِ سورِها إليها في سابقِ ٱلزَّمانِ ، وللكنِّي رأيتُ في ٱلحكايةِ الخامسةِ مِنَ « ٱلجوهرِ ٱلشَّفَّافِ »[١/٥٩-٢] ما يُعيِّنُ هاذهِ .

ويُفهَمُ ممَّا مرَّ أَنَّ لفظَ ٱلعزِّ يُطلَقُ على ٱلقارةِ مِنْ قديمٍ ، وإِن كانَ ٱلبناءُ بها متأخِّراً .

# حصنُ آلِ فَلُّوقَةً (١)

هوَ قريةٌ واقعةٌ في سفحِ الجبلِ المسمَّىٰ باعَشْمِيل ، في جنوبِ تريم بإزاءِ الرَّملةِ ، إلىٰ شرقيها ، فيصلحُ عدُّها هنا في القرى الَّتي بجنوبِ تريم ، ويَصلحُ عدُّها في القرى الَّتي في شرقيها ، وللكنِّي آثرتُ الأوَّلَ لأَتمكَّنَ مِنْ كلماتِ تليقُ بفضيلةِ شيخِنا العلاَّمةِ أَتي في شرقيها ، وللكنِّي آثرتُ الأوَّلَ لأَتمكَّنَ مِنْ كلماتِ تليقُ بفضيلةِ شيخِنا العلاَّمةِ أبي بكرِ بنِ شهابِ بمناسبةِ وجودِهِ فيها مع نشاطِ الخاطرِ ؛ إِذْ لا يُمكنني أَنْ أَبلُغَ فيهِ شيئاً ممَّا أُريدُ في أُخبارِ تريم المقصودِ مراجِيحُها بالحظِّ الأوفىٰ مِنْ قولِ العلاَّمةِ الجليلِ عبدِ اللهِ بنِ أسعدَ اليافعيُّ [مِنَ الطَّويلِ] :

مَرَدْتُ بِوَادِي حَضْرَمَوْتَ مُسَلِّمَا فَأَلْفَيْتُهُ بِالْبِشْرِ مُبْتَسِماً رَحْبَا وَأَلْفَيْتُهُ بِالْبِشْرِ مُبْتَسِماً رَحْبَا وَأَلْفَيْتُ فِي مِنْ جَهَابِذَةِ ٱلْعُلاَ أَكَابِرَ لاَ يُلْفَوْنَ شَرْقاً وَلاَ غَرْبَا

وقد سمعتُ كثيراً مِنَ ٱلشُّيوخِ وأَهلِ ٱلعلمِ يقولونَ : ﴿ إِنَّ هـٰذا كَانَ جوابَ ٱلشَّيخِ لللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) آل فلُّوقة : بطن من بطون قبيلة تميم .

أَسعدَ كانتْ في سَنةِ ( ٧٦٨هـ )<sup>(١)</sup> ، ووفادةُ ولدِهِ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ إِنَّمَا كانتْ في سَنةِ ( ٧٩٤هـ ) كما ذكرَهُ شنبل<sup>(٢)</sup> .

وسيأتي عن بامخرمةَ في تريم أَنَّ صاحبَ ٱلقصَّةِ إِنَّما هُوَ عليُّ بنُ عبدِ ٱلرَّحمـٰنِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ أَسعد ، ولـٰكنَّ كلامَ شنبلِ أَثبتُ ؛ لأَنَّهُ أَعرفُ بحضرموتَ وأَخبارِها .

وُلِدَ شيخُنا \_ ٱلَّذي لا حاجةَ إِلَىٰ ذِكرِ ٱطِّرادِ نَسَبهِ ؛ لِغناهُ عنهُ بشُهرتهِ ، كما قالَ ٱلمتنبِّي [في «العُكبريُ ، ١٧٦/١ مِنَ ٱلبسيطِ] :

يَا أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ ٱلْغَانِي بِتَسْمِيَةٍ فِي ٱلشَّرْقِ وَٱلْغَرْبِ عَنْ وَصْفٍ وَتَلْقِيبِ

في تلكَ آلقريةِ سَنةَ ( ١٢٦٢هـ ) ، ودرجَ بينَ أحضانِ آلعنايةِ ، وشبَّ محفوفاً بالرُّعايةِ ، وكانَ في صفاءِ آلدِّهنِ وحدَّةِ آلفَهمِ آيةً ، نعسَ مرَّةً بينَ أصحابِ لَهُ \_ منهمُ ٱلسَّيِّدُ ٱلشَّهيرُ عليُّ بنُ محمَّدِ آلحبشيُّ \_ يَقرؤونَ في آلفرائِضِ فعاتبَهُ أَحدُهُم ، فسردَ لَهُم ما كانوا فيهِ! ثمَّ صبَّحَهُم مِنَ آليومِ آلثَّاني بمنظومتهِ آلموسومةِ بـ : « ذريعةِ آلنَّاهضِ » وقد أَخذَ قولَهُ في آخرِها [مِنَ الرَّجَزِ] :

وَعُذْرُ مَنْ لَمَ يَبْلُغِ ٱلْعِشْرِينَ يُقْبَلُ عِنْدَ ٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَا مِنْ الرَّجَزِ] : من قولِ صاحبِ « ٱلسُّلَّم » [في البيت ١٣٨ مِنَ ٱلرَّجَزِ] :

وَلِبَنِي إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ سَنَـهُ مَعْدِرَةٌ مَقْبُـولَــةٌ مُسْتَحْسَنَـــهُ

وجرى ٱلاختلافُ بمحضرِ شيخِنا ٱلمشهورِ فيما لَوِ آختلفَ ٱلماءُ وزناً ومساحةً بماذا يكونُ ٱلاعتبارُ في ٱلقُلَّتينِ؟ فنظمَ على ٱلبديهةِ سؤالاً سيَّرهُ لمفتي زبيد ٱلسَّيِّدِ داودَ حَجَر<sup>(٣)</sup>،

<sup>(</sup>۱) ترجمة الشيخ عبد الله اليافعي في المصادر التالية : « الدرر الكامنة » ( ۲۲۷/۲ ) ، « شذرات الذهب » ( ۲/۲۱ ) ، « طبقات الشافعية » ( ۲/۳/۱ ) ، « الأعلام » ( ۲۲/۶ ) .

<sup>(</sup>٢) «شنبل» (ص١٥٠).

<sup>(</sup>٣) العلامة المحقق الفقيه داود بن عبد الرحمان بن قاسم الملقب : ( حَجَر القُدَيمي ) الحسيني الزبيدي الشافعي ، المولود بزبيد ، والمتوفّى بها سنة (١٣١٣هـ) ، أخذ عن جَمْع من شيوخ عصره . . كان عالماً نحريراً ، وبحراً غزيراً ، تنظر ترجمته في : « أئمة اليمن » لزبارة ( ٣٧٨/٢ ) ، و« ثبت الفقيه» .

(١) ومن باب إتمام الفائدة المرجوّ منها حسن العائدة. . نسرد هنا أبيات السيد أبي بكر ( السؤال ) ، ثم نتبعه برد السيد داود ( الجواب ) نقلاً عن خط العلامة الفقيه المعمر عبد الله الناخبي حفظه الله تعالىٰ : نص السؤال :

إلى علماء العصر في البر والبحر سوالٌ ولولا الجهل ما خُطُ رسْمُه لقد جاء ما معناه عن سيّد الورى إذا بلسغ المسا قلتي هَجَرِ فلي وأطبق أتباع ابن إدريس بعده وفلت قسريباً بخمس مشي وفت وأنهما طُولاً وعَرضاً ونازلاً وجرّب أهل الخبرة الماء فهو في وجرّب أهل الخبرة الماء فهو في وبالعكس ما لو كان بالمسح كاملاً فعند اختلاف الوزن والمسح ما الذي في أن قلتم بالمسح ناخد أُلغيت فيان قلتم بالمسح لا بالموزن والمسح ما الذي وإن قلتم بالمسح لا بالموزن ثنم رددتم وبالمسح لا بالوزن كثرته التي وبالمسح لا بالوزن كثرته التي وبالمسح لا بالوزن كثرته التي المسح لا بالمسح لا بالمسح المناه المن

فها ذا سوالٌ يا بني الفقه لم أجد إلى كشفه نقلاً وما العلم بالحَجْر فلما وصل هاذا السوال المنظوم إلى حضرة السيد داود.. دفعه إلى ابنه العلامة السيد محمد داود.. المتوفى بإستنبول سنة ( ١٣٠٧هـ ) ، فأجابه نظماً على وزنه وقافيته :

أحَبُّ غمامٍ أم عقودٌ من السدر نعمم طرسُ علم ذو معان نفيسة أعداد لنا ذكر الألكىٰ سبقوا إلى فأبدى سوالاً ما سوالاتُ نافع بقول: اختلافُ الماءِ ثُقلاً وخفة فخمس مئي آلارطال تقصرُ إن يكن وأكثر منها يَبْلُغُنهُ لهُ بخفة جوابك: أن المرتضىٰ الذعُ حسبَما لتعليقه للحكم بالظَرف وهدو ذو ولدو كان للوزن اعتبارٌ أتى به

من الشافعين الجهابذة الغر من الحضرمي ابن شهاب أبي بكر نبي الهدى الداعي إلى الحق والبر س يحمل خُبثاً يدفع الخَبث المزري بانهما بالوزن مضبوطي القدر بأرطال ساحات الرصافة والجسر ذراع وربع بالمساحة والشبر بقاع خفيف وهو في البعض كالصخر أفادوا ثقيلاً وهو بالمسح ذا خُسر خفيفاً وكان النقص وزناً لَدَى الحزر به الأخذ شرعاً منهما يا ذوي الذكر عباراتهم في الضبط للوزن للقدر إلى الأصل هاذا الحكم لم يخلُ عن نكر على دفعه يقوى بها وعلى الطهر إلى كشفه نقالاً وما العلم بالحَجْر

أم الغادة الحسناء باسمة النغر أتى من نُضار الآل والسادة الغر معالي المعاني فوق سابحة الفكر ولا معن في تحقيقه غير ذي حصر يباين ضبط القلتين لدى السبر ثقيلاً عن المقدار بالنرع والشبر فما المُرتَضَى عند اختلاف ذوي الحَزْرِ يشير إلى ذاك الحديث لمن يدري بسير إلى ذاك الحديث لمن يدري خوانب تُدْرَى بالمساحة للخُبْرِ فمن عَدْلهِ عنه اطرحناه في القَدْرِ

وقد ذكرَ شيخُنا ٱلمسألةَ في « ٱلبغيةِ » ، ولنكنَّهُ لم يُشِر إِلَىٰ ما كانَ واقعاً مِنَ ٱلقِصَّةِ ، وآمتُحِنَتْ شاعريَّتُهُ في حضرةِ ٱلشَّريفِ عبدِ ٱللهِ(١) بمكَّةَ ٱلمشرَّفةِ ، فخرجَ كما يَخرجُ ٱلذَّهبُ ٱلتبرُ مِنْ كِيرِ ٱلصَّائغ؛ إذْ أَنشأَ في ٱلمجلسِ مِنْ لسانِ ٱلقلمِ أَكثرَ ممَّا أقترحوهُ عليهِ .

وفي « ديوانهِ » عدَّةُ قصائِدَ بهيئَةِ الأَرْتَقِيّات (٢) في مديح خديوي مصرَ ٱلجليلِ توفيق باشا(٣) ، وزعمَ جامعو « ديوانِهِ » أَنَّهُ لَم يُقدِّمُها إِليهِ ، وأَنا لا أُصدِّقُ ذلكَ ؛ لِخروجهِ عنِ ٱلطَّبيعةِ ٱلغالبةِ ؛ إِذ قلَّما يُنجزُ ٱلشَّاعرُ قصيدتَهُ إِلاَّ كانت في صدرهِ وَلْوَلَةٌ لا تهدأُ إِلاَّ بإِظْهارها ، فأَلظَّاهِرُ أَنَّهُ قدَّمَها ولـٰكنَّها لَم تَحْظَ بٱلقَبولِ ، وقد قيلَ لأرسطو : إنَّ أهلَ أَنطاكيَّةَ لَم يَقبلوا كلامَك . . قالَ : لا يهمُّني قَبولُهم ، وإِنَّما يهمُّني أَن يكونَ صواباً .

وللعلاَّمةِ أبن شهابِ أُسوةٌ بسابقيهِ مِنَ ٱلفحُولِ ، فقدِ ٱقشعرَّ بطنُ مصْرَ بأَراكِينِ ٱلقريضِ ؛ كحَبيبِ وأَبِي عُبادةَ ، ولَم يَنجُ ٱلمتنبِّي إِلاَّ بجُرَيعةِ ٱلذَّقنِ حَسَبَما قرَّرْتُهُ في « ٱلنَّجم ٱلمضي » .

وكسون صحماب الشمافعمي يسذكسرونمه نظير الذي قالوه في صاع فطرة فقهد ذكروا الميسزان للكن مددارههم ومما يقوى ما ذكرناه : نصُّهم وما جاوز التحديد في قدر أذرع وحاصلُــهُ: أن التَّخــالُــفَ إن يكـــنْ هـُـذا ما كتبه الشيخ عبد الله الناخبي ، في كراس له ، كتبه سنة ( ١٣٤٧هـ ) ، أي قبل ( ٧٥ ) سنة من اليوم ، أطال الله عمره ، وأمتع به في خير وعافية .

فذلك للاستظهار منهم بلا نُكُر وَوُسْتِ زكاةِ للبِراءةِ من خُسْر على الكيـل فـاطلُـب مـا هنـالـكَ واستقـر على الوزن بالتقريب خَليكَ عن ذكر وهالمذا دليل الاعتبار لها فادر فَيُرْضَى بتحكيم المساحةِ في الطُّهـرُ

يعني به : الشريف عبد الله بن الحسين بن علي الحسني الهاشمي ( ١٢٩٩-١٣٧٠هـ ) ، ولد بمكة ، وصار نائباً عن أبيه سنة (١٣٢٦هـ) ، وفي عام (١٣٦٥هـ) أقيم ملكاً على الأردن ، ومات سنة ( ١٣٧٠هـ ) . ﴿ الأعلام ﴾ (٤/ ٨٢ ) .

جمع أرْتقيّة ؛ وهي القصائد التي تبتدىء أبياتها وتنتهي بحرف واحد ، وأول من ابتكرها صفي الدين **(Y)** الحلى عبد العزيز بن سرايا ( ت٥٠٥٠هـ ) في مدح ملوك الدولة الأرتقية بالشام .

هو خديوي مصر محمد توفيق باشا ابن الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا ابن محمد على باشا ، (٣) سادس ملوك مصر ، ولد سنة ( ١٢٦٩هـ ) ، ومات في ( ٦ ) جمادي الثانية ( ١٣٠٩هـ ) في حلوان . الأعلام الشرقية ، ( ۳۹/۱ ) .

وأخبار العلاَّمة ابن شهابِ أكثرُ مِنْ أَنْ يتَّسعَ لَها المجالُ ، وهوَ الَّذي مُهِّد لَهُ الصَّوابُ ، وأُطْلِقَ الخطابُ ، وأُلِينَ القولُ ، وأُطِيلَ الجولُ .

كَـــأَنَّ كَـــلامَ ٱلنَّــاسِ جُمِّــعَ حَـــوْلَــهُ فَــأُطْلِــتَى فِــي إِحْسَــانِــهِ يَتَخَيَّــرُ(١) لقد أَخذَ قَصَبَ ٱلسَّبْقِ ، ولَم تُنجبْ حَضْرَمَوْتُ مثِلَهُ مِنَ ٱلخلْقِ .

أَمَّا في اَلفقهِ.. فكثيرٌ مَنْ يفوقُهُ مِنَ اَلسَّابقينَ ، بل لا يَصلُ فيهِ إِلَىٰ درجةِ سادتي : علويٍّ بنِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ محمَّدِ اَلمَشهورِ ، وشيخانَ بنِ مُحمَّدِ المشهورِ ، وشيخانَ بنِ مُحمَّدِ الحبشيِّ ، ومُحمَّدِ بنِ عثمانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ يحيىٰ مِنَ اللاَّحِقينَ .

وأَمَّا في ٱلتَّفسيرِ وٱلحديثِ. . فلا أُدري .

وأَمَّا في ٱلأَصلينِ ، وعِلمِ ٱلمعقولِ ، وعلومِ ٱلأَدبِ وٱلعربيَّةِ ، وقرضِ ٱلشَّعرِ ونقدهِ . . فهوَ نقطةُ بِيكَارِها ، ولَهُ فيها ٱلرُّتبةُ ٱلَّتي لا سبيلَ إِلَىٰ إِنكارِها .

وقد رأينا أشعارَ إمامِ الإباضيَّةِ ، والشَّيخِ سالم بافضل ، وأبنِ عقبة ، وعبدِ المعطي ، وعبدِ الصَّمدِ ، ومطالعَ القطبِ الحدَّادِ الرَّائِعةَ ، ومنقَّحاتِ العلاَّمةِ أبنِ مصطفى الشَّاعرة ، فضلاً عمَّنْ دونَهُم. . فلَم نرَ أحداً يفري فَرْيَهُ (٢) ، ولا يمتحُ بغربه (٣) ، ولا يُسعىٰ بقدمهِ ، والآثارُ شاهدةٌ والمؤلَّفاتُ والأشعارُ ناطقةٌ .

مَجْدٌ تَلُوحُ حُجُولُهُ وَفَضِيلَةٌ لَكَ سَافِرٌ وَٱلْحَقُّ لا يَتَلَثَّمُ (١)

أَمَا إِنَّ كلامَهُ لَيسوقُ ٱلقلوبَ ٱلنَّافرةَ أَحسنَ مَسَاقٍ ، ويَستصرفُ ٱلأَبصارَ<sup>(ه)</sup> ٱلجامحةَ كما تَستصرفُ ٱلأَلحاظُ ٱلعُشَّاقَ .

يَنْسَىٰ لَهَا ٱلرَّاكِبُ ٱلْعَجْلاَنُ حَاجَتَهُ وَيُصْبِحُ ٱلْحَاسِدُ ٱلْغَضْبَانُ يَرْوِيهَا (٦)

<sup>(</sup>١) البيت من الطُّويل.

<sup>(</sup>٢) يَفري فريه : يعمل عملاً متقناً كعمله .

<sup>(</sup>٣) يمتح: يستقىٰ. بغربه: دلوه العظيمة.

<sup>(</sup>٤) البيت من الكامل ، وهو لأبي تمَّام في « ديوانه » ( ٢/ ١٠٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) يستصرف الأبصار : يردُّها عن وجهتها .

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط ، وهو من قصيدة لابن نباتة السعدى .

ولَطالَما وَرَدتِ ٱلقصيدةُ بعدَ ٱلقصيدةِ مِنْ أَشعارهِ إِلَىٰ حضرةِ سيِّدي ٱلوالدِ في حفلةٍ فلا تَسَلُ عمَّا يقعُ مِنَ ٱلاستحسانِ وٱلثَّنَاءِ مِنْ كلِّ لسانٍ ، وٱلإِجماعِ على فضلِ ذلكَ ٱلإِنسانِ ، غيرَ أَنَّ والدي كثيراً ما يَخشىٰ عليَّ ٱلافتتانَ بتلكَ ٱلرَّوائعِ فيُغيِّرُ مَجْرى ٱلإِنسانِ ، غيرَ أَنَّ والدي كثيراً ما يَخشىٰ عليَّ ٱلافتتانَ بتلكَ ٱلرَّوائعِ فيُغيِّرُ مَجْرى الحِديثِ ، وللكنَّهُ لا يقدرُ أَنْ يُنقذَ ٱلموقفَ متىٰ حضرَ سيِّدي ٱلوالدُ علويُّ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ ، لأَنَّهُ مِنَ ٱلمولَعينَ بآبن شهابٍ وبأَدبهِ ، فلا يزالُ يُكرِّرُ إِنشادَها ، ويطنبُ فيمَنْ شادَها ، وكلَّما أَرادَ أَبِي أَن يُنقذَ ٱلموقفَ . . قالَ لهُ : دعنا يا عُبيدَ ٱللهِ نتمتَعْ بهاذا ٱلكلام ، لَنْ يفوتَكَ ما أَنتَ فيهِ .

ونحنُ نجدُ مِنَ ٱللَّذةِ بذلكَ ٱلشِّعرِ ٱلعذْبِ ، وٱللُّؤلؤِ ٱلرَّطبِ ، ما يكادُ ينطبقُ عليهِ قولُ ٱلمتنبِّي [في • العُكبريِّ ، ٨٦/٤ مِنَ ٱلطَّويل] :

أَلَذُّ مِنَ ٱلصَّهْبَاءِ بِٱلْمَاءِ ذِكْرُهُ وَأَحْسَنُ مِنْ يُسْرِ تَلَقَّاهُ مُعْدِمُ (١)

وكلٌّ مِنَ ٱلقومِ ضاربٌ بذَقَنهِ ، أَو باسطٌ ذراعيهِ بالوصيدِ ، ويزيدُ أَهلُ ٱلشَّعر منهُم بتمنّي أَنْ لَو كانَ لأَحدِهم بيتٌ مِنها بجملةٍ مِنَ ٱلقصيدِ .

وكما لُقِّحَتِ ٱلبلادُ بفنونهِ عن حيالٍ.. فلا أَكذِبُ ٱللهَ : كلُّ مَنْ بعدَهُ عليهِ عيالٌ ، وأَنا معترفٌ بأَنَّ ما يؤجَدُ علىٰ شِعري مِنْ مَسْحةِ ٱلإِجادةِ.. إِنَّما هو بفضلهِ ؛ لأَنَّني أُطيلُ ٱلنَّظَر في شِعرهِ ، وأَتمنَّىٰ أَنْ أَصلَ إِلَىٰ مِثلهِ .

وَكَانَنَا لمَّا ٱنْتَحَيْنَا نَهْجَهُ نَقْفُو ضِيَاءَ ٱلْكَوْكَبِ ٱلْوَقَّادِ (٢)

وكانَ يُحسَدُ حسداً شديداً ، لا مِنَ النَّاحيةِ العلميَّةِ والأَدبيَّةِ اللَّتينِ سقطَتْ دونَهُما هِمَمُ العِدا ونفاسةُ الحسَّادِ ؛ لأَنَّ الأَمرَ مِنْ هاذهِ النَّاحيةِ كما قالَ البحتريُّ [في «ديوانهِ » هِمَمُ العِدا ونفاسةُ الحسَّادِ ؛ لأَنَّ الأَمرَ مِنْ هاذهِ النَّاحيةِ كما قالَ البحتريُّ [في «ديوانهِ » هِمَمُ العَاملِ] :

فَنِيَتْ أَحَادِيثُ ٱلنُّفُوسِ بِلِكُرِهَا وَأَفَاقَ كُلُّ مُنَافِسٍ وَحَسُودِ

<sup>(</sup>١) الصَّهباء : اسم من أسماء الخمر . المعدم : الفقير .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل ، وهو للبحتريّ في « ديوانهِ » ( ١٨٦/١ ) بتغيير بسيط .

ولَّكُنْ مِنْ قَوَّةِ نَفْسهِ ومغالاتِهِ بها ، وما يَصحبُهُ مِنَ ٱلتَّوفيقِ في ٱلإِصلاحِ ؛ فإنَّهُ لا يهيبُ بمشكلِ إِلاَّ ٱنحلَّ ، ولا ينبري لمعضلِ إِلاَّ ٱضمحلَّ .

فَارَى الأُمُورَ الْمُشْكِلاَتِ تَمَزَّقَتْ ظُلُمَاتُهُا عن رَأْيِهِ الْمُسْتَوْقِيدِ (١)

ومع تألُّبِ الأَعداءِ عليهِ مِنْ كلِّ صوبِ. . تخلَّصَ منهُم قائبةً مِنْ قوب (٢) ، ووُقيَ شَرَّهُم وُقيًا ، وأقي شرَّهُم وُقيًا ، وما زادوهُ إِلاَّ رُقيًا ، فأنطبقَ عليهِم قولُ حبيبِ [ني ﴿ ديوانهِ ، ١٠٣/٢ مِنَ الكامل] :

وَلَقَدْ أَرَدْتُدَمْ أَنْ تُدِيلُوا عِدَّهُ فَإِذَا ( أَبَانٌ ) قَدْ رَسَىٰ وَ( يَلَمْلَمُ )(٢)

وهوَ محبوبٌ بعدُ لدىٰ فُحُولِ الرِّجالِ وأثِمة أَهلِ الكمالِ ، كسيِّدي الجدِّ ، والأُستاذِ الأَبرِّ ، والحبيبِ عليِّ بنِ حسنِ الحدَّادِ ، والحبيبِ عليِّ بنِ حسنِ الحدَّادِ ، والحبيبِ مُحَمَّدِ بنِ إبراهيمَ ، وأَمثالهِم . وقد قالَ الأَوَّلُ [مِنَ الطَّويلِ] :

إِذَا رَضِيَتْ عَنِّي كِرَامُ عَشِيرَتِي ﴿ فَلَا زَالَ غَضْبَاناً عَلَيَّ لِئَامُهَا

وله رحلاتٌ كثيرةٌ ، أُولاها سَنةَ ( ١٢٨٦هـ ) إِلَى ٱلحجازِ ، ثمَّ عادَ إِلَىٰ تريم ، وفي سَنةِ ( ١٢٨٨هـ ) ركبَ إِلَىٰ عدن وآتَّصلَ بأُمراءِ لَحْجٍ ومدحَهُم ، وزعمَ بعضُ ٱلنَّاسِ أَنَّهُ كانَ يَعنيهِم بقصيدتهِ ٱلمستهلَّةِ بقولهِ [في ﴿ ديوانه ﴾ (٩٣-٩٥ ) مِنَ ٱلوافرِ] :

ذَهَبْتَ مِنْ ٱلْغَرِيبِ بِكُلِّ مَذْهَبْ وَمِلْتُ إِلَى ٱلنَّسِيبِ وَكَانَ أَنْسَبْ

وأَنا في شكِّ مِن ذلكَ ؛ لأَنَّ لَهُ فيهِم بعدَها غررَ ٱلقصائِدِ ، وَمِنها قولُهُ [مِنَ ٱلطَّويلِ] : هُــوَ ٱلْحَــيُّ إِنْ بُلِّغْتَــهُ فَــاًنْـزِلِ ٱلْحَــانَــا وَحَــيِّ ٱلأُلَــىٰ تَلْقَــاهُـــمُ فِيــهِ سُكّــانَــا

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل ، وهو للبحتريِّ في « ديوانهِ » ( ٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) يقال في المثل: تخلصت قائبة من قوب ؟ أي بيضة من فرخ ، يضرب لمن انفصل من صاحبه .

<sup>(</sup>٣) أبان ويلملم: اسما جبلين.

علىٰ أَنَّ للإنسانِ لساناً في ٱلغضبِ غيرَ لسانِهِ في ٱلرِّضا، وقد قالَ ٱلأَوَّلُ [مِنَ الطَّويلِ]: هَجَـوْتُ زُهَيْـراً ثُـمَّ إِنِّـي مَـدَخْتُـهُ وَمَـا زَالَـتِ ٱلأَشْـرَافُ تُهْجَـىٰ وَتُمْـدَحُ

ثمَّ إِنَّ ٱلمترجَمَ ركبَ مِنْ عدن إِلَىٰ جاوة وأَقامَ بها نحواً مِنْ أَربعِ سنينَ ، ثمَّ عادَ إِلَى الغنَّاءِ في سَنةِ ( ١٢٩٢هـ ) ، وثُمَّ نَجمَتْ فتنةُ ٱلنُّويدرةِ وكانَ لهُ أَفضلُ ٱلسَّعيِ في إِخمادِها ونجحَ ، ثمَّ ٱشتدَّ عليهِ ٱلأَذَىٰ فهجرَ حَضْرَمَوْتَ سَنةَ ( ١٣٠٢هـ ) ، وهي ٱلرِّحلةُ ٱلَّتي يقولُ عندَ رجوعِهِ منها [مِنَ الطَّويلِ] :

ثَـ لاَثُـونَ عَـامـاً بِـ الْبِعَـادِ طَـوَيْتُهَـا وَكَـمْ أَمَـلٍ فِي طَـيٍّ أَيَّـامِهَا ٱنْطَـوَىٰ وَهَـا عَـوْدَتِـي لَمَّا أُتِيحَـتْ نَـوَيْتُهَـا عَسَىٰ وَعَسَىٰ أَنْ لَيْسَ مِنْ بَعْدِهَا نَوَىٰ

ولمَّا قدمَ إِلَىٰ تريم في سَنةِ ( ١٣٣١هـ ).. هنَّأْتُهُ بقصيدةٍ نكرَ مِنها بعضُ أَهلِ ٱلعِلْمِ بتريم أَبياتاً ، فقالَ ليَ ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱلرَّحمانِ بنُ عبدِ ٱللهِ ٱلكافُ : أَتحبُّ أَنْ يبحثَ معكَ إخوانُكَ في أَبياتٍ أَنكروها مِن قصيدتكَ ؟ فقلتُ لَهُ : نَعَمْ ، بكلِّ مَسرَّةٍ وفرحٍ .

فأقبل العلاَّمةُ السَّيِّدُ حسنُ بنُ علويٌ بنِ شهابٍ للأَنَّهُم نصَّبوهُ إِذ ذَاكَ لِلرِّياسةِ العلميَّةِ بتريم لِيُنافسَ الوالدَ أَبا بكرِ آبنَ شهابٍ في عشرينَ مِنْ عِلْيَةِ طلاَّبِ العِلْمِ ، فيهِمُ العلاَّمةُ عليُّ بنُ زينِ الهادي (١) ، ولمْ أكرهُ حضورَ أحدٍ سواهُ ؛ لِما استهرَ بهِ مِنَ العلاَّمةُ ، فخشيتُ أَنْ يخرجَ بِنا الجدالُ عنِ اللَّياقةِ ، وما فرغنا مِنَ المناقشةِ . إلاَّ وقد رجعوا إلىٰ كلامي ، وأوَّلُ مَنِ انحازَ إلىٰ جانبي هوَ السَّيِّدُ عليُّ بنُ زينِ الهادي مصداقُ أنَّ الحِدَّةَ تعتري الأخيارَ . فكانَ مِنَ خيارِ المنصِفينَ ، فهابَهُ مَنْ رامَ المغالَطة .

وما أَنَا في هاذا بمجازفٍ ولا كاذبٍ ، ولا أَستشهدُ على طولِ ٱلزَّمانِ بميتِ ولا غائِبٍ ؛ فقد بقي ٱلسَّيِّدُ يوسفُ بنُ عبدِ ٱللهِ ٱلمشهورُ ممَّنْ حضرَ ذلكَ ٱلبحثَ فليسأَلْهُ مَنْ أَحبَّ .

وموضوعُ ٱلمناقشةِ أَنَّني عرَّضتُ - في تلكَ ٱلقصيدةِ - ببعضِ من يَعِزُّ عليهم ممَّن غَيَّرَ

<sup>(</sup>١) كان السيد على فقيها عالماً مفتياً ، تولى التدريس بزاوية الشيخ على بتريم ، وتوفي بها في (٧) ذي الحجة ( ١٣٤٦هـ ) .

منارَ سيرةِ ٱلسَّلفِ بإعزازِ ٱلأَغنياءِ وإِذلالِ ٱلفقراءِ وٱلعلماءِ ، ولمَّا صَدَقْتُهُم وذكَرَتُ لهم من أَعمال أُولئكَ ما يخالفُ هَديَهُ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ. . لم يَسعْهُم إِلاَّ ٱلإِذعانُ ، ووعدوا بالتَّوسُطِ لإِصلاحِ ٱلأُمورِ ، وكأنَّهم لم يجدوا قبولاً مِن ذلكَ ٱلجانبِ فأنثنَوا ، والقصيدةُ بموضِعِها مِنَ « ٱلدِّيوانِ » .

وأَشهدُ لقد طلعتُ عليهِ فجأَةً إِلىٰ سطحِ قَصْرهِ بعدَ ٱلمغربِ. . فإذا بهِ يدورُ علىٰ غايةٍ مِنَ ٱلاستغراقِ وٱلحضورِ ، ويُكرِّرُ قولَ أَبي فراسٍ [في « ديوانهِ » ٤٥ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَٱلْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَٱلأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَٱلأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ ٱلْعَالَمِينَ خَرَابُ وَلَيْتِي وَبَيْنِ وَالْفِينَ ٱلْعَالَمِينَ خَرَابُ

فجمعتُ يدي منهُ علىٰ دِينٍ ثابتٍ ، ويقينٍ فَرْعُهُ في ٱلسَّماءِ وأَصلُهُ في ٱلتُّخومِ نابتٌ .

ولَطالما ترنَّحتُ طرباً لهاذينِ ٱلبيتينِ ، وٱستجهرَني جمالُهما ، وترنَّمتُ بهما في مناجاةِ ٱلباري عزَّ وجلَّ ، لاسيَّما وقد تمثَّلَ بهما جلَّةُ ٱلعلماءِ ، ومنهُم سلطانُهُمُ عزُّ ٱلدِّينِ ٱبنُ عبدِ ٱلسَّلامِ ، غيرَ أَنِّي لمَّا أَنعمتُ ٱلنَّظرَ ، وأَفقتُ مِنْ دهشةِ ٱلإعجابِ بهِ . . أَلفيتُهُ مصادماً لقولهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : « لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ ٱلْعَدُو ، وَٱسْأَلُوا ٱللهَ ٱلْعَافِيَةَ »(١) ؛ إذ لم يترك شيئاً مِنَ ٱلبلاءِ إِلاَّ تمنَّاهُ .

وربَّما يكونُ ما وقعَ فيهِ أبنُ عبدِ ألسَّلامِ مِنَ ألسِّجنِ وألامتحانِ مسبَّباً عَن ذلكَ ، وقد ذكَرْت في « ٱلعُودِ » [٢/٢٥٩] جماعةً ممَّن أُصيبوا بالعاهاتِ مِن جهةِ تمنِّيهم ذلكَ في طريقِ ٱلوِصَالِ ، وقد أَخذَ آللهُ بَصَرَ ٱلمؤمِّلِ آبنِ أُميلٍ مِن صباحِ ٱللَّيلةِ ٱلَّتي قالَ فيها [مِنَ السيط] :

شَـفَّ ٱلْمُـؤَمِّـلُ يَـوْمَ ٱلْحَيْـرَةِ ٱلنَّظَـرُ لَيْـتَ ٱلْمُـؤَمِّـلَ لَـمْ يُخْلَـقْ لَـهُ بَصَـرُ وبَرِصَ ٱلمجنونُ لقولِهِ [في « ديوانِهِ » ٢٢٦ مِنَ الطَّويل]:

قَضَاهَا لِغَيْرِي وَٱبْتَالَانِي بِحُبِّهَا فَهَالًا بِشَيْءٍ غَيْرٍ هَالَا ٱبْتَالَانِيَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٨٠٤ ) ، ومسلم ( ١٧٤٢ ) .

وقالَ عمرُ بنُ أَبِي ربيعةَ لكثيّرٍ : أخبرني عَن قولِكَ لنفسِكَ ولحبيبتِكَ [في « ديوان كثير » ٤٨.٤٧ مِنَ الطَّويلِ] :

> أَلاَ لَيْتَنَا يَا عَنْ مِنْ غَيْسِ رِيسَةٍ كِلاَنَا بِهِ عَرُّ فَمَنْ يَرَنَا يَقُلْ إِذَا مَا وَرَدْنَا مَنْهَا اللَّمِاحَ أَهْلُهُ وَدِدْتُ وَبَيْستِ آللهِ أَنَّاكِ بَكْسرةٌ نَكُونُ بَعِيرَيْ ذِي غِنى فَيُضِيعُنَا

بَعِيرَيْنِ نَرْعَىٰ فِي ٱلْخَلاَءِ وَنَعْزُبُ عَلَىٰ حُسْنِهَا جَرْبَاءُ تُعْدِي وَأَجْرَبُ (١) عَلَيْ حُسْنِهَا جَرْبَاءُ تُعْدِي وَأَجْرَبُ (١) عَلَيْنَا فَمَا نَنْفَكُ نُرْمَىٰ وَنُضْرَبُ هِجَانٌ وَأَنِّي مُصْعَبٌ ثُمَّ نَهْرُبُ (٢) هِجَانٌ وَأَنِّي مُصْعَبٌ ثُمَّ نَهْرُبُ (٢) فَلاَ هُوً يَرْعَانَا وَلاَ نَحْنُ نُطْلَبُ

وَيلَكَ! تمنَّيتَ لها ٱلزَّفَّ وٱلجَرَبَ وٱلرَّميَ وٱلطَّردَ وٱلمسخَ!! فأَيُّ مكروهِ لم تتمنَّهُ لكما؟ أما وٱللهِ لقد أصابَها منكَ قولُ ٱلأَوَّلِ: (مودَّةُ ٱلأَحمقِ.. شرُّ مِن معاداةِ ٱلعاقلِ).

وعاتَبَتْهُ عزَّةُ علىٰ ذلكَ ، ومعاذَ آللهِ أَن يسلموا مِن سوءِ ٱلعاقبةِ .

وما وقع فيهِ أَبو فراسِ لا ينقص ـ إِن لم يزد ـ علىٰ ما تمنَّاهُ كُثيِّرٌ ، وسبقَ في ذي أصبح أَنَّ جدِّي ٱلمحسنَ كانَ يقولُ : ما نعْني بٱلأَسماعِ وٱلأَبصارِ عندما ندعو بحفظِها إلاَّ حسنَ بنَ صالحٍ وأَحمدَ بنَ عمرَ وعبدَ ٱللهِ بنَ حسينٍ ، وللكنَّهُ أَضرَّ بألآخرةِ ، ومثلُهُ ٱلمترجَم. . فلا بعد أَن يكونَ مِن تلكَ ٱلبابةِ .

كما تبتُ عنِ الدُّعاءِ بقولِ سيِّدِنا عمرَ بنِ الخطّابِ : ( بل أَغناني اللهُ عنهُم ) ، لما قيلَ لَهُ : ( نفعكَ بنوكَ ) ، وكنتُ أَستحسِنُهُ وأَدعو بمقتضاهُ ، حتَّىٰ تفطَّنتُ لما فيهِ ، ورأَيتُ أَنَّ أَبناءَ أَبنِ الخطَّابِ لم يكونوا هناكَ ، وليسَ هوَ بأَفضلَ مِنَ العبدِ الصَّالِحِ إِذَ عُوقِبَ علىٰ قولِهِ : ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَىٰ ﴾ كما جاءَ في الحديث .

بعدَ هـٰذا كلِّهِ ذَهَبَتِ ٱلنَّشوةُ ، وٱنجابتِ ٱلغفوةُ ، وظهرَ ما تحتَهُ مِنَ ٱلهفوةِ .

وفي روايةٍ عنِ ٱلشَّافعيِّ : أَنَّه لا يُحبُّ أَن يُقالَ في ٱلتَّعزيةِ : أَعظمَ ٱللهُ أَجرَكَ ؛ لِما

<sup>(</sup>١) العرُّ : الجرب .

<sup>(</sup>٢) البكرة : الفتية من الإبل ، المصعب : فحل الإبل .

في طيِّهِ مِنَ ٱلاستكثارِ مِنَ ٱلمصائِبِ ، فَسَحبتُ عندئِذٍ ما كانَ مِنِّي مِنِ ٱستحسانِ ذلكَ ، وتُبتُ عنهُ توبةً صادقةً أَرجو ٱللهَ قَبولَها .

وما أَشدَّ ما يُسيءُ هاؤلاءِ ٱلشُّعراءُ ٱلأَدبَ ويُقلُّونَ ٱلحياءَ ؛ فمثلُ كلامِ أَبي فراسِ لا يليقُ بخطابِ ٱلمخلوقِ ، ومِنْ ثمَّ صرفَهُ ٱلمفتونونَ بجمالهِ إِلىٰ خطابِ ٱلخالقِ غَفْلةً عمًا فيهِ مِنَ ٱلتَّعرُّضِ للبلاءِ آلمنهيِّ عن مِثلهِ ، وكمثلهِ قولُ ٱلبحتريُّ لِلفتحِ بنِ خاقان [مِنَ الطَّويل] :

وَيُعْجِبُنِ فَقْرِي إِلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ لِيُعْجِبَنِ يَلَا مَحَبَّثُ كَ الْفَقْرِ وَلَا مَحَبَّثُ الْفَقْر وقد صرفتُهُ إلى الباري عزَّ وجلَّ في قصيدةٍ إللهيَّةٍ جرَىٰ لي فيها حديثٌ لا أَمَلُّ بهِ ، فأرجو أن لا يلحقني بأسٌ بعدُ ؛ إذ لا يحسنُ غيرُ المأثورِ ، وقد فُتِنَ الرَّضيُّ بهاذا

أَلْبَيْتِ ، وأَغَارَ عَلَيْهِ فَلَم يُحسنِ ٱلاتِّبَاعَ حَيْثُ يَقُولُ [في ﴿ دَيُوانِهِ ﴾ // ٤١ مِنَ الطُّويل] :

فَمَا كَانَ لَـوْلاَكُـمْ يَمُـرُ لِـيَ ٱلْغِنَـىٰ وَيَحْلُـو إِلَـىٰ قَلْبِي ٱلْخَصَاصَةُ وَٱلْفَقْرُ ومِنَ ٱلغلوَ ٱلممقوتِ قولُ ٱبنِ هانيءِ ٱلأَندلسِّي [مِنَ البسيطِ] :

أَتْبَعْتُــهُ فِكُــرَتِــي حَتَّــىٰ إِذَا بَلَغَــتْ غَــايَــاتِهَــا بَيْــنَ تَصْــوِيــبِ وَتَصْعِيــدِ أَبْصَــرْتُ مَــوْضِـعَ بُـرْهَــانٍ يَلُــوحُ وَمَـا أَبْصَــرْتُ مَــوْضِـعَ تَكْيِيــفٍ وَتَحْــدِيــدِ

ولقدِ أحترستُ حينَ تمثَّلتُ في ذي أَصبح ببيتٍ مِنْ شِعرِ ٱلمتنبِّي لا يَخلو عنِ ٱلغلوِّ ، علىٰ أَنَّ ٱلرُّوحَ لا تنفدُ فلا ينفدُ وصفُها .

ومِنَ ٱلتُّرَّهَاتِ ٱلممقوتةِ أَيضاً: قولُ أَبِي عبدِ ٱللهِ ٱلخليعِ ، يخاطبُ أَحمدَ بنَ طولونَ ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ٢٧٠هـ ) [مِنَ الكاملِ]:

أَنَىا حَسامِدٌ أَنَىا شَساكِرٌ أَنَىا ذَاكِرٌ أَنَىا جَسائِعٌ أَنَىا رَاجِلٌ أَنَىا عَسارِي هِسَيَ سِتَّةٌ وَأَنَسا ٱلضَّمِيسنُ لِنِصْفِهَا فَكُسنِ ٱلضَّمِيسنَ لِنِصْفِهَا بِعِيسارِ

ولذا نقلَهما كسابقيهما أَهلُ ٱلحقِّ إِلَىٰ خطابِ ٱلباري عزَّ وجلَّ ، وأَبدَلوا قافيةَ ٱلثَّاني بـ« ياباري » فكانت أَعذبَ وأَطيبَ .

وكنتُ معجباً بمختاراتِ حافظٍ ، ومعَ ذلكَ . . فإنِّي أُفضِّلُ عليهِ ٱلأُستاذَ ، حتَّىٰ قلتُ

لَهُ مرَّةً : أَلستَ أَشعرَ منهُ ؟ قالَ : أَينكَ عن قولهِ [ني « ديوانهِ » ٢/ ١٦١ مِنَ البسيطِ] :

إِنِّى أَرَىٰ وَفُوَادِي لَيْسَ يَكُدْبُنِي إِنِّى أَرَىٰ مَلَكِ أَرَىٰ مُلَكِ أَرَىٰ مُلَكِ أَرَىٰ مُلَكِ أَرَىٰ مُلَكِ أَلَهُ أَكْبُرُ هَا ذَا الْوَجْهُ نَعْرِفُهُ أَكْبَرُ هَا ذَا الْوَجْهُ نَعْرِفُهُ

رُوحاً يَحُفُ بِهَا ٱلإِجْلاَلُ وَٱلْعِظَمُ أَرَىٰ مُحَيِّاً يُحَيِّينِ مِي وَيَبْتَسِمُ أَرَىٰ مُحَيِّالِ مَا ذَا ٱلْمُفْرَدُ ٱلْعَلَمُ مَا ذَا ٱلْمُفْرَدُ ٱلْعَلَمُ

وقولهِ [في « ديوانهِ ، ١/ ٢٨٩ مِنَ ٱلبسيطِ] :

كَمْ غَادَةٍ فِي ظَلاَمِ ٱللَّيْلِ بَاكِيَةٍ لَـوْلاَ طِلاَبُ ٱلْعُلالَمْ يَبْتَغُوا بَـدَلاً

عَلَىٰ أَلِيفٍ لَهَا يَهْوِي بِهِ ٱلطَّلَبُ مِنْ طِيبِ رَيَّاكَ لَكِنَّ ٱلْعُلا تَعَبُ

ولهـٰذا حديثٌ مبسوطٌ في « ٱلعودِ ٱلهنديِّ » [٢/ ٤٠] .

أُمَّا شوقي: فلَم أَقرأ شِعرَهُ إِلاَّ بعدَ ذلكَ ، فلمْ يَكُنْ عندي شيئاً في جانبِ جيِّدِ حافظٍ ، وما أَرىٰ إِغراقَ بعضِهِم فيهِ وتأميرَهُ وتفضيلَهُ إِلاَّ مِنْ جنسِ تفضيلِ جريرٍ على الفرزدقِ ، بدونِ حقَّ ، حَسَبَما فصَّلتُهُ بدلائِلهِ في « العودِ الهنديِّ » .

وبقيَ عليَّ أَنْ أُشيرَ إِلَىٰ ما أجتمعَ للأُستاذِ مِنَ ٱلشَّدَّةِ وٱللِّينِ ، وٱلشَّمَمِ وٱلإِباءِ ، ودماثةِ ٱلأخلاقِ ، وطوع ٱلجانبِ ، وحلاوةِ ٱلغريزةِ .

قَسَا فَالْأُسْدُ تَهْرُبُ مِنْ قُواهُ وَرَقَّ فَنَحْنُ نَخْشَى أَنْ يَذُوبَا(١)

وما أَظنُّ ٱلعلاَّمة آبنَ شهابِ إِلاَّ علىٰ رأيي فيهِ ، وإلاَّ . لذَكرهُ لي وأَثنىٰ عليهِ ، ولا أُنكرُ أَنَّ لهُ محاسنَ ، للكنَّهُم رفعوهُ عن مستواها إلىٰ مالا يستحقُّ ، وكانَ آبنُ شهاب يتشيَّعُ ، للكن بدونِ غلوِّ ، بل لقدِ ٱعتدلَ ٱعتدالاً حَسَناً جميلاً بعقبِ زيارتِهِ لحضرموتَ وآطِّلاَعِهِ على « ٱلرَّوضِ ٱلباسمِ » ، ورسائِلِ ٱلإمامِ يحيى بنِ حمزةَ ، وكانَ قلمُهُ أقوىٰ مِنْ لسانِهِ ، أمَّا لسانُهُ معَ فَرْطِ تواضعهِ ولُطْفِ ديدنهِ . . فإنَّكَ لا تكادُ تعرفُ أَنَّهُ هوَ ٱلَّذي ملاً سَمْعَ ٱلأَرضِ وبصرَها إلاَّ إِذَا سُئِلَ فتفتَّحَ عن ثبجِ بحرٍ جيًّاشِ ٱلغواربِ(٢) .

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر ، وهو للمتنبِّي في « العُكبريِّ » ( ١٤٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) يقال: جاش البحر؛ إذا هاج موجه وتلاطم. والغوارب: الموج العالي، وبهاذا يتضح معنى العبارة.

إِذَا قَالَ. لَمْ يَشُرُكُ مَقَالاً لِقَائِلٍ بِمُبْتَدَعَاتٍ لاَ تَرَىٰ بَيْنَهَا فَصْلاَ (١) كَفَىٰ وَشَفَىٰ مَا فِي ٱلنَّفُوسِ فَلَمْ يَدَعْ لِلذِي إِرْبَةٍ فِي ٱلْقَوْلِ جِدَّا وَلاَ هَزْلاَ

وَٱلْأَدَلَّةُ حَاضَرَةٌ ، وما بينَ ٱلعينينِ لا يوصَفُ ، ولهوَ ٱلأَحقُّ مِنَ ٱلقَزَّازِ ٱلقَيْروانيِّ بقولِ يَعْلَىٰ بنِ إِبراهيمَ فيهِ [مِنَ ٱلكاملِ] :

أَبَدا عَلَىٰ طَرَفِ ٱللِّسَانِ جَوَابُهُ فَكَأَنَّمَا هُو دُفْعةٌ مِنْ صَيِّبِ

وقد عرفتَ مِن قولِهِ في حافظٍ. . أَنَّهُ مِن ساداتِ ٱلمُنصفينَ ، ولي معَهُ مِن ذلكَ ما يُؤَكِّدُهُ ، وقد ذَكَرتُ بعضَهُ في خطبةِ ٱلجزءِ ٱلثَّاني مِنَ « ٱلديوانِ » .

وفي سَنةِ ( ١٣٣٤هـ ) توجَّهَ مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِلَى ٱلهندِ ليقطعَ علائِقَهُ مِنها ويبيعَ داراً لَهُ بها ، وبينا هوَ يَجمعُ متاعَهُ لِلسَّفرِ ٱلنِّهائيِّ إِلَىٰ مسقطِ رأْسهِ ، ومربعِ أُناسهِ ٱلَّذي لا يزالُ يَحنُّ إليهِ بما يذيبُ ٱلجمادَ ، ويُفتِّتُ ٱلأَكبادَ ؛ كقولهِ [ني «ديوانه، ١٨٧ مِنَ ٱلبسيطِ]:

بِ الْهِنْدِ نَاءِ أَخِي وَجْدٍ يَحِنُ إِلَىٰ أَوْطَانِهِ وسِهَامُ ٱلْبَيْنِ تَرْشُقُهُ إِلَى الْعَرَانِينِ مِنْ أَقْرَانِهِ وَإِلَىٰ حَدِيثِهِمْ عَبَرَاتُ ٱلشَّوْقِ تَخْنُقُهُ إِلَى حَدِيثِهِمْ عَبَرَاتُ ٱلشَّوْقِ تَخْنُقُهُ

. . إِذْ وَافَانَا نَعْيُهُ فَي جَمَادَى ٱلآخَرَةِ مِنْ سَنَةِ ( ١٣٤١هـ )(٢) .

فَضَاقَتْ بِنَا ٱلأَرْضُ ٱلْفَضَاءُ كَأَنَّمَا تُصَعِّدُنَا أَرْكَانُهَا وَتَجُولُ (٣)

فَأَشْتَدَّ ٱلأَسَىٰ ، وَلَم تَنفَعُ عَسَىٰ ، وَكَادَتِ ٱلأَرْضُ تَمَيْدُ ، لَمُوتِ ذَلَكَ ٱلعَمَيْدِ ، وَطَفَقَ ٱلنَّاسُ زَمَاناً .

يُعَــزَّوْنَ عَــنْ ثَــاوٍ تُعَــزَّىٰ بِــهِ ٱلْعُــلاَ وَيَبْكِي عَلَيْهِ ٱلْجُودُ وَٱلْعِلْمُ وَٱلشِّعْرُ (١)

<sup>(</sup>١) البيتان من ألطَّويل ، وهما لسيِّدنا حسَّان بن ثابت رضي ألله عنه في « ديوانهِ » ( ٤١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كانت الوفاة بحيدر آباد الدكن ليلة الجمعة (١٠) جمادى الأولى.. وسبب تأخره وطول المدة بين سفره من تريم سنة (١٣٣٤هـ) مع عزمه على الرجوع ومن ثم موته بالهند.. إنما هو نشوب الحرب العالمية الأولى وضعوبة السفر آنذاك وخطورته ، لاسيما عبر المحيط الهندي .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطُّويل.

 <sup>(</sup>٤) البيت من الطّويل ، وهو لأبي تمّام في « ديوانه ، (٢/ ٣٠٤) .

هيَ قاعدةُ حَضْرَمَوْتَ ، وقد أَطالَ ٱلخطيبُ في « جوهرهِ » وٱلشِّليُّ في « مشرعهِ » وغيرُهُما بما يُغني ويُقْني في وصفِها وشرحِ أحوالِها (٢) ، فَأَنا في تعاطي شيءٍ مِنْ ذلكَ بعدَهُم. . كواصفِ ٱلنَّجْمِ ٱلسَّاطعِ وٱلبدرِ ٱلطَّالعِ ، وإنَّما نحرصُ علىٰ شاردةٍ نتلقَّفها ، أو نادرةٍ نتخطَّفُها .

قالَ ٱلهَمْدانيُّ : ( وتريم مدينةٌ عظيمةٌ ) (٣) . وقالَ ياقوتُ : ( تريم ٱسمٌ لإحدى مدينتي حَضْرَمَوْتَ ؛ لأَنَّ حَضْرَمَوْتَ ٱسمٌ لِلنَّاحيةِ بجملتِها ، ومدينتاها تريم وشبام وهُما قبيلتانِ \_ سمِّيت بِآسمِهما ٱلمدينتانِ ، وقالَ ٱلأَعشىٰ [ني « ديوانهِ ، ٢٤٦ مِنْ مجزوءِ ٱلكامل] :

طَـــالَ ٱلقُـــوَاءُ عَلَـــي تَـــرِيـ مَ وَقَـدْ نَـاَتْ بَكُـرُ بـنُ وَائِــلْ)اهــ(١٥ وقال كثيرٌ [ني « ديوانهِ » ١٣٧ مِنَ ٱلوافر] :

كَ أَنَّ حُمُ ولَهَا بِمَ لاَ تَرِيمٍ سَفِي نُ بِ ٱلشُّعَيْبَةِ مَا تَسِيرُ

وقد مرَّ آخِرَ ٱلكلامِ علىٰ تريس قولُ ٱلهمدانيِّ في موضعٍ مِنْ «صِفةِ جزيرةِ العربِ » : (تريمُ ديارُ تميم ، وتريسُ بحَضْرَمَوْتَ ) اهـ

وتفرَّسنا أَنَّ قولَهُ : ( وتريس ) محرَّفٌ عن تريم كما يُفهَمُ مِنَ ٱلسِّياقِ .

وقالَ في ٱلجزءِ ٱلثَّامنِ [ص١٩٠] مِنَ « ٱلإِكليلِ » : (حصونُ حَضْرَمَوْتَ : دَمُّونُ لِحِمْيَر ، وٱلنُّجَيرُ لِبني معدي كربَ مِنْ كِنْدةَ ، وحَضْرَمَوْتُ وحَوْرَه فيها كندةُ ٱليومَ ،

<sup>(</sup>۱) هي أشهر بلدان وادي حضرموت ، الفائقة على غيرها من البلدان بالعلم والعلماء ، وكثرة الصالحين والأولياء ، وهي مسقط رأس السادة بني علوي ، ومنها تفرقوا وهاجروا إلى سائر البلدان والأودية والأقطار ، تقع في الشمال الشرقي من سيئون ، وتبعد عنها نحو ( ٣٢ كم ) .

<sup>(</sup>٢) في « المشرع » ( ١/ ٢٥١ ) . وصف لها جميل. . فلينظر هناك .

<sup>(</sup>٣) صفة جزيرة العرب ( ص١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان (٢٨/٢).

وتريمُ موضعُ الملوكِ مِنْ بني عَمرِو بنِ معاويةَ ؛ منهُم : أَبو الخيرِ بنُ عَمرٍو الوافدُ علىٰ كسرىٰ ليستمدَّ منهُ على أبنِ الحارثِ بنِ معاويةَ ) اهــ<sup>(١)</sup>

وما ذكرَهُ عن دمُّون مخالِفٌ لِما ذكرناهُ عنهُ فيها ، ما لَم يُرِدْ دمُّونَ ٱلشَّرقيَّةَ ٱلآتي ذِكرُها ؛ فإنَّهُ ممكنٌ .

وجاءَ ذِكرُ حورة فيهِ بِٱلزَّايِ ٱلمعجمةِ ، وهوَ غلطٌ مِنَ ٱلنَّاسخِ لَم يهتدِ إِليهِ مُصحِّحُهُ حينَ ٱلطَّبع .

وممَّا أستدركَهُ « ٱلتَّاجُ » علىٰ « أَصلهِ » قولُهُ : ( وتريم ـ كأَمير ـ مدينةٌ بحَضْرَمَوْتَ . قالَ شيخُنا (٢) : هيَ عُشُّ بَحَضْرَمَوْتَ . قالَ شيخُنا (٢) : هيَ عُشُّ ٱلأَولياءِ ومنبِتُهُم ، وفيها جماعةٌ ممَّنْ شهدَ بدراً ، وهيَ مسكنُ ٱلسَّادةِ آلِ باعلويٌّ ، ومنها تفرَّقوا في آلبلادِ ) اهـ

وهاذا كلَّهُ صحيحٌ ، ولا وَهَمَ فيهِ ، وبمجرَّدِ ما وصلَ كتابُهُ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إلىٰ تريم. . أسلمَ أهلُها ، وأنتشرَ آلإسلامُ بحَضْرَمَوْتَ ، وكانَ سليمُ بنُ عمرِو الأَنصاريُّ داعيةَ آلإسلامِ بحَضْرَمَوْتَ ، فنجحَ نجاحاً باهراً . ولمَّا توفِّيَ ٱلنَّبيُّ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ وآرتدَّ مَنِ آرتدَّ بحَضْرَمَوْتَ . وردَ كتابُ أبي بكرٍ ٱلصِّدِيقِ علىٰ لبيدِ بنِ زيادٍ (٣) وهوَ بمدينةِ تريمَ ، فقرأَهُ علىٰ أهلِها فبايَعوهُ ، ثمَّ بايعَهُ أَكثرُ أهلِ حَضْرَمَوْتَ ،

<sup>(</sup>۱) يفهم من كلام الهمداني هاذا: أن تريم كانت محكومة من قبل الملوك بني معاوية الأكرمين من كندة ، وقد صحح العلامة علوي بن طاهر الحداد هاذه المعلومة.. فقال بعد أن عدد قبائلهم وفخائذهم التي كان فيها المُلُك: ولم تكن تريم ولا أسافل وادي حضرموت بمنزل لهم ، وإنما كانت منازل حضرموت القبيلة الأصلية الحضرمية والسّكونِ من كندة ، ومن هؤلاء: بنو قَتِيرة سكان تريم إِذ ذاك.

وإنما كانت منازل كندة الملوك في أعالي وادي حضرموت ، وقد أصابتهم الحرب بحدها لما ارتدوا ، فضعفوا وتفرقوا أيادي سبأ ، وسَلِمَت السكون والسكاسك من ذلك .

<sup>(</sup>٢) هو السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس ، شيخ الزبيدي صاحب « التاج » .

<sup>(</sup>٣) اسمه في معاجم الصحابة وكتب التاريخ: زياد بن لبيد ، ممن شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولما كانت الردة. . قام بالقبض على الأشعث بن قيس ، وبعث به أسيراً إلى أبى بكر رضى الله عنه .

فطالعَ أَبا بكرٍ بٱلخبرِ ، فدعا لأَهلِ تريم (١) بما بعضُ أثرِ إِجابتهِ محسوسٌ إِلى ٱليومِ من ٱلبركةِ ، ثمَّ ظهرتِ ٱلإِباضيَّةُ ، وكانَ مِنْ تقلُّبِ ٱلأَحوالِ وٱلدُّولِ ما لخَّصناهُ في شبام .

أَمَّا جَامِعُ تربِيم : فأَوَّلُ مَا آنتهِيْ إِلَينَا مِنْ عَمَارِتَهِ كُونُهَا فِي سَنَةِ ( ٢١٥هـ) ، ثمَّ جَدَّدَ عَمَارِتَهُ ٱلسَّلِّيِّ أَنَّهُ لَم يَذَكُرْ إِلاَّ عَمَارِتَهُ سَنَةَ ( ٥٨٥هـ » ، ثمَّ في سَنةِ ( ٩٠٣هـ » ، كتبَ ٱلشَّيخُ عبدُ آللهِ بنُ عبدِ ٱلرَّحمَٰنِ بافضلٍ بلحاج إلى ٱلسُّلطانِ عامرِ بنِ عبدِ ٱلوهَّابِ يَطلبُ منهُ توسيعَ ٱلمسجدِ ؛ لأَنَّهُ ضَاقَ بالنَّاسِ ، فأرسلَ بمالٍ جزيلٍ معَ ٱلسَّيِّدِ ٱلجليلِ مُحَمَّدِ بنِ أَحمدَ باساكوته ، فعمَّرهُ عمارةً أكيدةً هي آلموجودة إلى ٱلآنَ ) اهـ (٢)

وبعيدٌ جدّاً أَنْ تبقىٰ تريمُ بدون جامع إلىٰ سَنةِ ( ٢١٥هـ) وبها مِنَ ٱلصَّحابةِ وأَهلِ العِلْمِ مَنْ لا يُحصىٰ ؛ ففي « ٱلجوهرِ » عَنِ ٱلشَّيخِ عليِّ بنِ مُحَمَّدِ ٱلخطيبِ قالَ : (كنَّا جلوساً في مقبرةِ تريم ومعنا ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ باعلويِّ ، فقالَ رجلٌ مِنْ أَهلِ تريم : في مقبرةِ تريم سبعونَ بدريّاً . فقلتُ لَهُ : ما كفاكُم يا أَهلَ تريم ما فيكُم مِنَ ٱلصَّالحينَ حتَّىٰ مقبرةِ تريم سبعونَ بدريّاً . فقلتُ لَهُ : ما كفاكُم يا أَهلَ تريم ما فيكُم مِنَ ٱلصَّالحينَ حتَّىٰ تريدونَ قريباً مِنْ رُبع أَهلِ بدرٍ ؟! فقالَ ليَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ : ما لكَ وللاعتراضِ يا ولدي؟ هاذا كلامٌ نقلَهُ ٱلخلَفُ عنِ ٱلسَّلفِ ) اهـ

ومعاذَ ٱللهِ أَنْ يكونَ غيرَ صحيحٍ ما يقولُ فيهِ ٱلثِّقةُ ٱلإِمامُ : أَنَّهُ مرويٌّ مِنَ ٱلخلَفِ عنِ ٱلسَّلَفِ ، ومعَ هـٰذا فهل يُمكنُ بقاؤُهُم بدونِ جامعِ ؟

وقد قالَ بعضُهم بوجوبِ بناءِ ٱلمساجدِ مستدلاً بما أخرجهُ ٱلتُّرمذيُّ [٥٩٤] وأَبو داودَ

<sup>(</sup>۱) المسموع أنه دعا لهم بثلاث دعوات : أن ينبت الصالحون والأولياء فيها كما ينبت البقل ، وأن يعذب ماؤها ، وأن لا تخبو فيها نار حتى قيام الساعة . بمعنى بقاء عمارتها ودوامها . والله أعلم . ينظر : « المشرع » ( ٢٥٢ / ٢٥٢ ) ، « أدوار التاريخ » ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) « المشرع » ( ٢٦٩/١ ) ، السلطان عامر هاذا. . تقدم ذكره في قيدون ، ولم نعرّف به حينها . . فنقول : هو الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر بن معوضة القرشي الأموي ، آخر سلاطين اليمن من بني طاهر ، تولى بعد أبيه سنة ( ١٩٨٨ هـ ) ، ومات سنة ( ٩٢٣ هـ ) ، كان شديد الشكيمة ، أقام في زبيد ، واستولى على صنعاء ، وله مآثر كثيرة ، وأقام مساجد ومدارس عديدة باليمن ، قتل بجبل نُقُم قرب صنعاء . « الأعلام » ( ٢٥٣/٣ ) .

[ه٤٥] وأبنُ ماجه [٧٥٨] بسندٍ صحيحٍ مِن حديثِ عائشةَ : أَمرَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ واللهِ وال

وَٱلاَّصَلُ فِي ٱلاَّمرِ : ٱلوجوبُ ، ورَجَّح أَبنُ حَجَرٍ ٱلهَيتميُّ ـ كما في « ٱلمرعى ٱلاَّخضر » ـ ٱلنَّدْبَ .

ومهما كان الأمر.. فألمؤكَّدُ أَنَّ جامعَ تريمَ كانَ مبنيّاً مِنَ ٱلصَّدرِ ٱلأَوَّلِ ، وإِنَّما جُدِّدَ أَو وسِّعَ \_ كجامعِ شبام \_ في سَنةِ ( ٢١٥هـ) ، ثمَّ تكرَّرتْ عليهِ ٱلعمارةُ وٱلتَّرميمُ ، ومتىٰ أَغفلَ ٱلشَّليُّ ٱلعماراتِ ٱلسَّابقةَ عن سَنةِ ( ٥٨١هـ).. فأولىٰ أَنْ يُغفِلَ ٱلعمارةَ ٱلقديمةَ (١٥هـ).

أَمَّا ٱلعلويُّونَ : فقد تفرَّسنا في غيرِ موضع مِنْ هـاذا ومِنَ « ٱلأَصلِ » أَنَّ ٱمتناعَهُم عن سُكنىٰ مدينتَي حَضْرَمَوْتَ لَمْ يَكُنْ في ٱلبدءِ إِلاَّ لاَّجْلِ ٱلتَّنافسِ ٱلمذهبيِّ ، ورأَيتُ في غيرِ موضعٍ مِنْ مجموعِ كلامِ ٱلحبيبِ عمرَ بنِ حسنٍ ٱلحدَّادِ ما يُصرِّحُ بوجودِ أَصلِ ٱلتَّنافسِ .

ثمَّ إِنَّ ٱلمؤرِّخينَ يُكثرونَ مِنْ عِلْمِ ٱلمهاجرِ ومَنْ بعدَهُ إِلَىٰ عليً بنِ علويٍّ خالعِ قَسَم ، ويذهبونَ به إلىٰ غاياتٍ بعيدةٍ ، وللشَّكِّ في مثلِ ذلكَ منافذُ كثيرةٌ أَشرنا إلىٰ شيء منها في ٱلمبحثِ ٱلثَّالثِ من ٱلحسيِّسةِ ، لاسيَّما وقد جاءَ في ٱلحكايةِ ٱلتَّاسعةِ مِنَ الجوهرِ » [١/٦٣(خ)] لِلشَّيخِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلخطيبِ(٢) \_ وهوَ غرِّيدُ مديحِ ٱلعلويِّينَ وصنَّاجةُ ثنائِهِم \_ : ﴿ أَنَّ ٱلشَّيخَ ٱلإِمامَ سالمَ بنَ فضلِ كانَ مِنْ كبارِ ٱلزَّاهدينَ ٱلورعينَ ٱلعاملينَ ، وكأنَّ ٱلعِلْمَ أَرادَ أَنْ يندرسَ في حَضْرَمَوْتَ فأحياهُ ؛ وذلكَ أَنَّهُ سافرَ في طلبهِ ومكثَ أَربعينَ سنةً في ٱلعراقِ وغيرِهِ يطلبُ ٱلعِلْمَ ، وأَهلُهُ يظنُّونَ أَنَّهُ قد ماتَ ، ثمَّ عادَ ومعَهُ أحمالٌ مِنْ كتبِ ٱلعِلْمِ ، حديثاً وفقها وغيرِها ، ثمَّ درَّسَ في بلدهِ ، وأقبلَ عليهِ ومعَهُ أحمالٌ مِنْ كتبِ ٱلعِلْمِ ، حديثاً وفقها وغيرِها ، ثمَّ درَّسَ في بلدهِ ، وأقبلَ عليهِ

 <sup>(</sup>١) وقد وسّع جامع تريم مؤخراً توسعة كبيرةً في عام ( ١٣٩٢هـ ) ، وللشيخ علي بن سالم بكير رسالة ألفها
 بهاذه المناسبة سمّاها : « الجامع في تاريخ الجامع » ، طبعت .

 <sup>(</sup>٢) توفي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخطيب سنة ( ٨٥٥هـ ) بتريم ، كما في « شنبل » ، و « تاريخ الشعراء » ( ١/٧٧ ) ، و « الحامد » ( ١/٧٠) .

طلبةُ العِلْمِ من كلِّ مكانٍ ، وحصَّلَ العِلْمَ علىٰ يديهِ خلقٌ كثيرٌ ، حتَّىٰ إِنَّهُ رَبَّما بلغَ في تريم ثلاثُ مئةِ مفتٍ في عصرٍ واحدٍ ، ومصنفونَ كثيرٌ ؛ كالإمامِ عليِّ بنِ أحمدَ بامَرْوان ، المتوفَّىٰ سَنةَ « ٦٢٤هـ » ، والإمامِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ أبي عُبيدٍ ، المتوفَّىٰ بتريم سَنةَ « ٦١٣هـ » ، والإمامِ مُحَمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ أبي الحبِّ ، المتوفَّىٰ سَنةَ المتوفَّىٰ سَنةَ هـ ٦١١هـ

ومِنَ ٱلأَجلاَءِ كما يروىٰ عن سيِّدِنا ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ عيدروسِ بنِ عمرَ مَن يُلحقُ منَّتُهُ بنشرِ ٱلعلمِ بما كانَ مِن هجرةِ ٱلإِمامِ أَحمدَ بنِ عيسىٰ ووَضْعِ ٱلفقيهِ ٱلمقدَّمِ للسِّلاحِ ، وتحريرِ ٱلشَّيخ عليِّ بنِ أَبي بكرٍ للشَّجرةِ .

ومِنْ علماءِ تريم لذلكَ ألعهدِ : ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عليِّ بن حاتم ، ٱلمتوفَّىٰ ـ كما في « تاريخ باشراحيل » ـ بتريم في شعبانَ سَنةَ ( ٢٠٣هـ ) (١) .

ومنهُمُ: ٱلفقيهُ ٱلصَّالحُ عليُّ بنُ يحيىٰ بنِ ميمونَ، ٱلمتوفَّىٰ بتريم سَنةَ (٢٠٤هـ)(٢).

أَمَّا ٱلشَّيخُ سالمُ بنُ فَضْلِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ ٱلكريمِ بنِ مُحَمَّدِ بافضل هاذا صاحبُ ٱلرِّحلةِ إلى ٱلعراقِ . . فقد توفِّيَ شهيداً بتريم سَنةَ ( ٥٨١هـ ) (٣) ، صرَّحَ بذلكَ ٱلعلاَّمةُ ٱلجليلُ عبدُ ٱللهِ بنُ أَبي بكرِ بنِ قَدْري باشعيب ، ولَم يَذكرْ ذلكَ صاحبُ « ٱلجوهرِ » ، مَ أَنَّ مِثلَ ذلكَ لا يَخفىٰ عليهِ ، للكنْ ليسَ بغريبِ مِنهُم إغفالُهُ ، فقد أغفلوا ذِكرَ قتلِ مَعَ أَنَّ مِثلَ ذلكَ لا يَخفىٰ عليهِ ، للكنْ ليسَ بغريبِ مِنهُم إغفالُهُ ، فقد أغفلوا ذِكرَ قتلِ ٱلسَّيِّدِ سالمِ بافضل حَصلَتْ لا علىٰ يد

<sup>(</sup>۱) ﴿ شنبل ﴾ (ص٦٥ ) ، وكان مولده بها سنة (٥٤٠هـ ) ، كان عالماً فقيهاً محققاً ، تلقى علومه عن المشايخ آل أكْدر .

<sup>(</sup>۲) ذكره المؤرخ شنبل ( ص٦٦ ) ، وسماه : علي بن يحيى باميمون .

<sup>(</sup>٣) ترجمته مفصّلة في : « صلة الأهل » ( ٤٠ـ٧٦ ) ، و« أدوار التاريخ » ( ١٩٣ـ ١٩٩ ) ، و« الحامد » ( ٢/ ٤٧٢ـ٤٥٧ ) .

<sup>(3)</sup> ذكرُ المؤلف خبر مقتل الإمام ابن بصري المتوفى سنة ( ١٠٤هـ ) اعتمد فيه على ما في بعض نسخ «تاريخ شنبل»، وللكن العلامة الشاطري رحمه الله قال: (التحقيق: أنه توفي ولم يقتل ، كما أجمع على ذلك المؤرخون الذين هم أقرب إلى عصره ومن يليهم، باستثناء بعض نسخ «تاريخ شنبل» فقط) اهد «الأدوار» ( ٢٠٢/١) ، و «تاريخ شنبل» ( ٦٦ ) ، وللكن الذي في النسخة المطبوعة منه أنه توفي ولم يذكر القتل .

ٱلغزِّ أُمراءِ ٱلأَيوبيِّينَ ؛ لأَنَّها لَو كانت علىٰ يدهِم. . لَم يَكنْ مانعٌ مِنْ ذكرِهم ، كما ذكروا قتلَهم لآلِ أَكدرَ وغيرِهِم وما لَم أُنبَّهُ عليهِ في هاذا ٱلكلامِ . . فمِنَ « ٱلجوهرِ ٱلشَّفَّافِ » .

## وهـٰهنا فوائدُ :

ٱلأُولىٰ: إِنَّ في ٱلكلامِ ما يدلُّ علىٰ أَنَّ ٱلبلادَ كانت ملاَّىٰ بالعِلْمِ ، ثمَّ ٱندرسَ حتَّىٰ أحياهُ ٱلشَّيخُ سالمُ بافضل ، ولئِنْ لَم يُصرِّحِ ٱلخطيبُ بتلاشي ٱلعِلْمِ في ٱلبدءِ ، بل جاءَ بفعلِ ٱلمقاربةِ . . فإنَّهُ صرَّحَ بهِ قولُهُ في ٱلأَخرةِ : ( فأحياهُ ) ، وأمَّا ٱمتلاءُ ٱلدِّيارِ ألحضرميَّةِ بالعِلْمِ في ٱلزَّمانِ ٱلأَوَّلِ . . فشاهدُهُ ما نقرِّرُهُ في كثيرٍ مِنَ ٱلمواضع - بهذا و« أصلِهِ » - مِنْ كثرةِ رجالِ ٱلحديثِ فيها إِذْ ذاكَ ؛ فمعاجمُ ٱلرِّجالِ ك « تهذيبِ التَّهذيبِ » و « لسانِ ٱلميزانِ » مشحونةٌ بأسمائِهِم وتراجمهِم ، وقد مرَّ نحْوُ هاذا في الحسيسةِ .

وقد جاءً في ( ص ١٢٨ ج ١ ) مِنَ « المشرعِ الرَّويِّ » : ( أَنَّ السَّادةَ في مدَّةِ إِقامتِهم ببيتِ جُبيرٍ يُكثرونَ الدُّخولَ إِلَىٰ مدينةِ تريمَ ، ووجدوا بها من أَربابِ العلومِ والآدابِ وأصحابِ الفُهومِ والألبابِ ما شغَلَهُم عَنِ الأَهلِ والوطنِ ، وأَذهلَهم عَن كلِّ خِلِّ صفيًّ وسَكَن ) اهـ

ولَئِن أَشكلَ وجودُ أَربابِ ٱلعلومِ لذلكَ ٱلعهدِ معَ قولِ ٱلخطيبِ : أَنَّ ٱلعلمَ كادَ أَن يتلاشىٰ حتَّىٰ أَحياهُ ٱلشَّيخُ بافضلِ ٱلمقتولُ بتريمَ سنةَ ( ٥٨١هـ ). . فإنَّ ٱلمدَّةَ ليست بالقصيرةِ ، بل صالحةٌ لوجودِ ٱلعلماءِ ، ثمَّ آندراسِ ٱلعلم بموتِهِم .

وكانت وفاةُ ٱلسَّيِّدِ علويِّ بنِ محمَّدِ بالصَّومعةِ مِن بيتِ جُبَيْرٍ ، سنةَ ( ٢٥هـ ) ، ووفاةُ أَبيهِ مِن قبلِهِ . فلا مدفعَ للنَّصِّ ، ولا إشكالَ ؛ فقد جرىٰ بأَعيُننا ما يُشبهُهُ مِنَ ٱلتَّقلُّباتِ في ٱلأَزمنةِ ٱلمتقاربةِ ، ولئن حاولَ بعضُهم أَن يغبِّرَ علىٰ ما نُدلَّلُ بهِ لعلمِ ٱلحضارمةِ مِن كثرةِ رواتِهم بزعمِهِ أَنَّ أَكثرَهم منسوبونَ إلى ٱلقبيلةِ . فجوابُهُ : أَنَّ مثرى ٱلقبيلةِ ودولتَها ببلادِ حضرموتَ كما بَيَّناهُ بـ " ٱلأَصلِ » وأَشرنا إليهِ في شبامٍ ، حتَّىٰ لقدِ ٱلقبيلةِ ودولتَها ببلادِ حضرموتَ كما بَيَّناهُ بـ " ٱلتَّصلِ » وأَشرنا إليهِ في شبامٍ ، حتَّىٰ لقدِ ٱختلفوا ـ كما في « ٱلتَّاجِ » ـ في سببِ ٱلتَّسميةِ ، فقيل : إِنَّ ٱلبلدَ سُمِّيَت باسمِ ٱلقبيلةِ ،

وقيلَ ٱلعكسُ ، وهـٰذا أَبلغُ ما يكونُ في ٱلتَّلازمِ ، فشرفُ ٱلعلمِ حاصلٌ علىٰ كلِّ حالٍ .

وفي « تاريخِ أَبنِ خَلِّكَانَ » [٣٨/٣] : أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ لَهِيعةَ ـ أَوَّلَ قاضٍ بمصرَ مِن جهةِ الخليفةِ ـ حضرميٌّ ؛ نِسْبةً إلى البلدِ .

والنَّانية : أترى الخطيب يُهملُ ذِكرَ العلويِّينَ في مثلِ هـنذا الموضع ـ وقد وقفَ نَفْسَهُ علىٰ خدمتهِم وبثٌ فضائِلهم والتَّغنِّي بمناقبهِم ـ لَو كانَ أَحدٌ منهُم يوازي أُولئِكَ ؟ لا والله! نعم ؛ كانَ السَّيدُ سالمُ بنُ بصْريًّ مِنْ أَراكينِ العلومِ لذلكَ العهدِ ، فما لَهُ لَم يَذكرُهُ ؟ فإمَّا أَنْ يكونَ معَ غزارةِ عِلْمهِ أَنْزَلَ عن درجةِ أُولئِكَ فيهِ ، وإِمّا أَنَّهُ لا تأليفَ لَهُ وأُولئِكَ مؤلِّفونَ .

وَالنَّالِئَةُ : ذَكرَ صَاحِبُ ﴿ المَشْرِعِ ﴾ ونقلَ عنهُ شَارِحُ ﴿ الْعَينَيَّةِ ﴾ : أَنَّ الشَّيخَ سَالَمَ بافضلِ صَاحِبَ الرِّحلةِ إلى العراقِ ، وعليَّ بنَ أَحمدَ بامروانَ ، والقاضي أَحمدَ بنَ مُحَمَّدٍ باعيسى المتوفَّىٰ سَنةَ ( ٢١٨هـ ) ، والشَّيخَ عليَّ بنَ مُحَمَّدٍ الخطيبَ المتوفَّىٰ سَنةَ ( ٢٤٢هـ ) . أَخذُوا عنِ السَّيِّدِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ علي صاحبِ مرْباط ، المتوفَّىٰ سَنةَ ( ٢٥٠هـ ) على اختلافِ الرِّوايةِ ، وفي أَخذِهِم عنهُ شيءٌ مِنَ البُعدِ :

أُمَّا ٱلشَّيخُ سالمٌ.. فلِغَيْبتهِ لِطلبِ ٱلعِلْمِ ، ثمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَىٰ تريم إِلاَّ وصاحبُ مرباط بعيدٌ عنها ، ومع ذلكَ فألاحتمالُ فيهِ من جهةِ ٱلسِّنِّ أقربُ ممَّنْ سواهُ (١٠ ، ويقربُ منهُ أَبي ٱلحبُّ المتوفَّىٰ سنةَ ( ٢١١هـ ) ؛ إِذْ لَم يتأخَّرْ موتُهُ عن صاحبِ مرباطٍ إِلاَّ خمساً وخمسينَ عاماً ، ثمَّ آبنُ أَبي عبيدٍ ؛ إِذْ لَم يَزِدْ ما بينَ وفاتيهِما علىٰ سبعٍ وخمسينَ عاماً .

أُمَّا بامروان. . فألفرقُ بينَ وفاتهِ ووفاةِ صاحبِ مرباط تسعٌ وستُّونَ عاماً ، وبينَهما وبينَهما وبينَه وفاةِ باعيسى اثنتان وسبعونَ سنةً ؛ لأَنَّ وفاتَه سنةَ ( ٦٢٨هـ ) وأَبعدُ ما يكونُ بينَهُ وبينَ ٱلخطيبِ ؛ إِذِ ٱلبَوْنُ شاسعٌ جدّاً يقربُ مِنْ ستَّةٍ وثمانينَ سنةً معَ تباعدِ ٱلدِّيارِ .

<sup>(</sup>١) لأن بين وفاتيهما نحو (٣٠) عاماً .

أمَّا سيّدي عليُّ بنُ أبي بكرٍ.. فإنَّهُ لَم يذكرُ في « ألبَرْقةِ » إِلاَّ أَخْذَ الشَّيخِ سعيدِ الظَّفاريِّ وأبنِ أَخيهِ الشَّيخِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عليٍّ ، وهذا هوَ القريبُ ؛ لِقوّةِ المناصرةِ ، وكثرةِ المعاصرةِ ، وقُربِ المجاورةِ ، وليراجَعْ جميعُ ذلكَ فإنِي لَم أُطِلْ فيهِ المناصرةِ ، ولم أَمُرَّ علىٰ « ألبرقةِ » بأسرِها.. فلا مؤاخذة إِن وُجِدَ غيرُ ما ذكرتُهُ في موضع مِنها لم أستحضرهُ ، ومع ما استقربناهُ مِن أَخذِ الشَّيخِ سالم بافضلِ عن صاحبِ مرباط يُبعِدُهُ أَنَّهُ عاصرَ القطبَ الجيلانيَّ وجاورَهُ في طلبهِ بألعراقِ ، ولَم يَذكرِ ألمورِّ خونَ لَهُ أَخذا عنه ، ولَو كانَ.. لتلقّىٰ عنهُ تلاميذُهُ بأَخذهِ عنهُ ، وآنتشرتْ بينهم طريقُهُ ، ولئكنَّهُ لَم يَكُنْ شيءٌ مِنْ ذلكَ ، وإلاً . لتواترَ ، ومِنَ المعلومِ أَنَّ الخبر الّذي تتوفَّرُ الدَّواعي علىٰ تواترهِ كهاذا لا يثبتُ بروايةِ الآحادِ وإِنْ كانوا عُدُولاً ، فكيفَ ولَم يَروهِ أَحدٌ قطُّ ؟

معَ أَنَّ ٱلقطبَ ٱلجيلانيَّ أَشهرُ وأَذْكَرُ مِن أَبي مَدْيَنَ ، وقدِ آشتهرَ أَخْذُ ٱلفقيهِ ٱلمُقَدَّمِ عنهُ آشتهارَ ٱلشَّمسِ ٱلضَّاحيةِ ، معَ أَنَّهُ لم يكن إلاَّ بٱلواسطةِ ، وقد أَمكنَ ٱلشَّيخُ سالمُ أَن يأخذَ عَنِ ٱلجيلانيِّ بدونِها ، وكلُّ ما تَحيَّلَ كتمانُهُ . . لا يُقبَلُ بروايةِ ٱلآحادِ .

قالَ الغزاليُّ : فإِن قيلَ قد تفرَّدَ الآحادُ بنقلِ ما تتوفَّرُ الدَّواعي عليهِ ، حتَّىٰ وقعَ الخلافُ فيهِ ، وذكرَ عدَّةَ أُمورٍ ؛ أقواها في الإِشكالِ : انشقاقُ القمرِ ، فلم ينقلهُ إِلاَّ الخلافُ فيهِ ، وذكرَ عدَّة أُمورٍ ؛ أقواها في الإِشكالِ : انشقاقُ القمرِ ، فلم ينقلهُ إِلاَّ ابنُ مسعودٍ وعددٌ يسيرٌ معَهُ ، وكانَ ينبغي أَن يراهُ كلُّ مؤمنٍ وكافرٍ وبادٍ وحاضرٍ ، وقد أَجابَ بأَنَّهُ آيةٌ ليليَّةٌ ، وإِنَّما وقعَ لحظةً والنَّاسُ نائمونَ ، فلم يرهُ إِلاَّ مَن ناصرَ النَّبيَ صلَّى الله عليهِ والهِ وسلَّمَ مِن قريشٍ ونبَّهَهُ على النَّظرِ لهُ .

وكم مِن زلزلةٍ وآنقضاضِ كوكبٍ وأُمورٍ هائلةٍ من ريحٍ وصواعقَ بٱللَّيلِ لا ينتبهُ لها إِلاَّ ٱلاّحادُ ، علىٰ أَنَّ مثلَ هـٰذا لا يعلَمُهُ إِلاَّ مَن قِيلَ له : ٱنظُر إليه .

وقدِ آنشقَّ ٱلقمرُ عقيبَ ٱلتَّحدِّي ، ثمَّ ٱلتأَمَ مِن ساعتِهِ . اهـ بمعناهُ وأكثرِ لفظه .

فلا شكَّ في أنَّ عدمَ أَخذِ الشَّيخِ سالم عنِ القُطبِ الجيلانيِّ خبيناً يتفسَّرُ بما في « الأصل » .

وغيرُ بعيدٍ مِنَ الفقيهِ القُحِّ أَن تَنْفرَ نفسُهُ مِن أَهلِ الطَّرائقِ وَمَنْ على شاكلتِهم ، فألحربُ عَوانٌ بينَ الطَّائفتينِ ، حتَّىٰ لقد كانَ الإمامُ أَحمدُ ابنُ حَنْبَلِ يكرهُ الحارثَ المُحاسبيَّ ؛ قيل : لنظرِهِ في علمِ الكلامِ ، ثمَّ إِنَّهُ هَجَرَهُ فاستخفى الحارثُ مِنَ العامَّةِ ، ولمَّا ماتَ . لم يُصَلِّ عليهِ إِلاَّ أَربعهُ نفرٍ ، وفي ذلكَ العهدِ كانتِ الصَّولَةُ للحديثِ والفقهِ ، ثمَّ أُديلت للتَّصوُّفِ ، وكذلكَ الأَيَّامُ تَداوَلُ بينَ النَّاسِ .

وفي « الفتاوى الحديثيَّةِ » لابنِ حَجَرٍ : أَنَّهِم بالغوا في ردِّ إِنكارِ الإِمامِ أَحمدَ على الحارثِ ، ولعلَّ ذلكَ بَعدَهُ بزمانٍ ، أَمَّا في حياتِهِ : فلو ردُّوه. . لصلَّوا عليهِ .

وما كانَ بافضلٍ ليدعَ أَخذَ ٱلجيلانيِّ ويأْخذَ عن صاحبِ مرْباطٍ .

وَالرَّابِعةُ: أَنَّ صاحبَ « اَلجوهرِ اَلشَّفَافِ » بينما هوَ يُكَثِّرُ مِنْ إِقبالِ النَّاسِ على العلويِّينَ مِنْ حينَ جاؤُوا. . كادَ أَنْ يناقضَ تماماً في قولهِ : ( و اَعلَمْ يا أَخي ـ و فَقَكَ اللهُ وإِيَّانا ـ أَنَّهُ لَمْ يَزَلِ السَّاداتُ مِنْ مشايخِنا الأَجلاءِ ، والفقهاءُ والفضلاءُ مِنْ علمائِنا ـ سلفاً وخلفاً ـ يُجِلُونَ آلَ باعلويِّ ، خاصَّهُم وعامَّهُم ، ويُعظِّمونَهُم ويُوقِّرونَهُم ، ويَعظِّمونَهُم أَلحرمةَ الزَّائِدةَ الكاملةَ ، ويُنزلونَهُمُ المنزلةَ العاليةَ ؛ لأَجْلِ شرفهِمُ الظَّاهرِ ويَحترمونَهُم الحرمةَ الزَّائِدةَ الكاملةَ ، ويُنزلونَهُمُ المنزلةَ العاليةَ ؛ لأَجْلِ شرفهِمُ الظَّاهرِ النَّيويِّ ، وها نحنُ نقتصرُ علىٰ ذِكرِ واحدٍ وعشرينَ (١) مِنَ الشَّيوخِ الكبارِ مِنهُم :

شيخُنا أَبو العبَّاسِ فضلُ بنُ عبدِ اللهِ بافضلِ ، والشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بكرِ عبَّاد ، والشَّيخُ معروفٌ باعبًاد ، والشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ والشَّيخُ معروفٌ باعبًاد ، والشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ الحمد بنِ أَبِي الحبِّ ، والشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ أَسعدَ اليافعيُّ ، والشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ باعبًادٍ ، والشَّيخُ أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ باوزيرٍ ، باعبًادٍ ، والشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ باحكم باقشيرٍ ، والشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ باحكم باقشيرٍ ، والشَّيخُ واللَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ حكم باقشيرٍ ، والشَّيخُ إبراهيمُ بنُ يحيىٰ بافضلٍ ، والشَّيخُ واللَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي عيسى العموديُّ ، والفقيهُ الكبيرُ بامُهْرةَ الشَّباميُّ ، والقاضي مُحَمَّدُ بنُ سعيدٍ كِبَّنْ ، والشَّيخُ حسنُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ المهرِ إلى المهرِ أَبِي عبسى العموديُّ ، والفقيهُ الكبيرُ بامُهْرةَ الشَّباميُّ ، والقاضي مُحَمَّدُ بنُ سعيدٍ كِبَّنْ ، والشَّيخُ حسنُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ

<sup>(</sup>١) سيذكر الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى عشرين ، لا واحداً وعشرين ، فلعل اسماً سقط سهواً .

أَبِي السُّرورِ ، والشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بايعقوب ، ولعلَّ الحادي والعشرينَ سعيدُ بنُ مُحَمَّدٍ الكنديُّ نزيلُ الهجرين ) اهـ بمعناهُ

ووجهُ المناقضةِ : أَنَّ طبقةً يكونُ فيها ثلاثُ مئةِ مُفْتٍ ثمَّ لم يَجد الخطيبُ مَن يذكرُهُ منهُم معَ شدَّةِ حرصهِ على التَّعدادِ والتَّكثُرِ إِلاَّ واحداً هوَ أَبنُ أَبِي الحبِّ فقط<sup>(١)</sup> ؟ إنَّ هاذا الحدَّ ظاهرٌ في المناقضةِ .

أَمَّا ٱلباقونَ فليسَ فيهِم مِنْ أَهلِ تريم إِلاَّ ثلاثةٌ ، وهُم :

إِبراهيمُ بنُ يحيىٰ بافضلِ<sup>(۲)</sup> ، وليسَ مِنْ تلكَ ٱلطَّبقةِ ، وللكنَّهُ مَتَأَخِّرٌ ، كانت وفاتُهُ في سَنةِ ( ٦٨٤هـ ) ، وإِنَّما كانَ مِنْ تلكَ ٱلطَّبقة أَبوهُ وجدُّهُ ، وهم أُولىٰ بٱلعدِّ لو كانوا هناكَ .

وَٱلثَّانِي : فَضَلُ بِنُ عَبِدِ ٱللهِ فَضَل ، وقد مرَّ في ٱلشَّحْرِ أَنَّ وَفَاتَهُ كَانَتْ سَنَةَ ( ٨٠٥هـ ) أَيَّامَ ٱلسَّقَافِ .

وَٱلثَّالَثُ : مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بايعقوبَ ، ولا أَذكرُ تاريخَ وفاتهِ ، وربَّما كانَ والدَّ ٱلقاضي بتريم أَبي بكرِ بنِ مُحَمَّدٍ بايَعْقُوب ، وكانَ معاصراً لِلسَّقَّافِ .

وفي « المشرع » والحكاية ( ٣٨٧ ) مِنَ « الجوهرِ » أَنَّ هـٰذا القاضيَ تكلَّمَ بكلامِ خشنٍ قبيحٍ على الشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ السَّقَّافِ ، فدعا عليهِ. . فعميَ .

وفي الحكاية ( ٣٣٤ ) منهُ : أَنَّ الشَّيخَ عبدَ اللهِ بنَ مُحَمَّدِ بازْغَيفَان تكلَّمَ وهوَ علىٰ منبرِ القارةِ بكلامِ قبيحِ على السَّقَّافِ وهوَ حاضرٌ ، فلَم يُجبهُ .

وفي ٱلحكاية (٣٤٣): أَنَّ بازغيفان هـٰذا كانَ مِنْ مشايخِ حَضْرَمَوْتَ ، يشهدُ لَهُ بذلكَ علىُّ بنُ سعيدِ باصليب ، ٱلملقَّبُ بٱلرُّخيلةِ .

<sup>(</sup>۱) هو الفقيه العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن يحيى بن أبي الحب الخطيب الأنصاري التريمي ، ولد حوالي (٥٤٥هـ) ، وتوفي ليلة الأحد (٢٤) ذي الحجة (٦١١هـ) ، ترجمته في «الشعراء» (٦٢-٥٩/١) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في ( الصلة ) ( ٧٧\_٨٠ ) .

ومِنَ ٱلتَّعاجيبِ أَنَ يشهدَ لبازغيفانَ بٱلمَشْيَخةِ معَ ما كانَ منهُ إِلَىٰ شيخِهِ ٱلسَّقَّافِ.

وأَمَّا أَبِنُ أَبِي ٱلسُّرورِ.. فلا أَعرفُ مَنْ هوَ ، نعم ؛ سَبَقَ في بيتِ جبيرٍ أَنَّ ٱلشَّيخَ يحيىٰ بنَ عبدِ ٱلعظيمِ ٱلحاتميَّ ، ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ (٥٤٠هـ) كَانَ مِنْ تلاميذِ سيِّدِنا علويٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ علويٌّ بنِ عبيدِ ٱللهِ ، ومادحيهِ ، وهوَ أَقدمُ مِنْ تلكَ ٱلطَّبقةِ ، للكنَّ ٱلاعتبارَ إِنَّما هوَ بالأَكثرِ ٱلغالبِ .

وقد دلَّلنا في ﴿ **ٱلأَصلِ ﴾** على أنحرافِ ٱلشَّيخِ سالمِ بافضل عنِ ٱلعلويِّينَ ، وأنتفاءُ ذِكرهِ هنا بينَ محبِّيهم ومُعظَّميهم ممَّا يُؤكِّدُهُ ، وهوَ أَكبرُ علماءِ تريمَ لذلكَ ٱلعهدِ ، بل حضرموتَ على ٱلإِطلاقِ .

ودلَّلنا فيهِ أيضاً علىٰ أَنَّ السَّيِّدَ سالمَ بنَ بصريٍّ ذهبَ ضحيَّةَ استبدادِ السُّلطانِ عبدِ اللهِ بنِ راشدٍ ، وكانَ أبنُ أبي الحبِّ معَ مَيلهِ إلى العلويِّينَ يتشيَّعُ لِلسُّلطانِ عبدِ اللهِ بنِ راشدٍ تشيُّعاً شديداً ، فكأنَّما نطقَ بلسانِهِ الأَوَّلُ حيثُ يقولُ [مِنَ الكاملِ] :

عَجَباً لَـهُ أَبْكِيـهِ مِـلْءَ مَـدَامِعِـي وَأَقُـولُ لاَ شَلَّـتْ يَمِيـنُ ٱلْقَـاتِـلِ وَجَبِاً لَـ فَلُصَ وَدُهُ. . لعادَىٰ مَن يعاديهِ ؛ إذ قد قالَ ٱلعتَّابيُّ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

تَـوَدُ عَـدُوِّي ثُـمَ تَـزْعُمُ أَنَّنِي صَدِيقُكَ لَيْسَ ٱلنَّوْكُ عَنْكَ بِغَاثِبِ

للكنَّهُ رثىٰ سالماً ملءَ دموعهِ ، ولَم يتعرَّضْ للقاتلِ ، كأنَّما إِحدىٰ يديهِ أَصابتِ اللُّخرىٰ فقط ، علىٰ أنَّهُ لا يلامُ مِنْ هاذهِ النَّاحيةِ ؛ فقد كانَ كثيرٌ مِنَ العلويّينَ يُطنبونَ فيه معَ فعلتهِ الَّتي فعلَ ـ فيما إِخالُ ـ وهوَ مِنَ الظَّالِمينَ .

علىٰ أَنَّ ثناءَهُم عليهِ لا يبعدُ أَن يكونَ تحتَ تأثيرٍ مِنَ ٱلضَّغطِ حَسَبَمَا تمثَّلَ بهِ ٱلإِمامُ ٱلغزاليُّ مِن قولِهِ [مِنَ ٱلطَّولِ]:

وَلَـمْ أَرَ ظُلْمًا مِثْلَ ظُلْمٍ يَنَالُنَا يُسَاءُ إِلَيْنَا ثُمَّ نُـؤْمَـرُ بِالشُّكْرِ

ومهما يكن مِنَ ٱلأَمرِ . . فليَسَعِ أَبنَ أَبي ٱلحبِّ ما وسعَهُم مِن ذلكَ ، علىٰ أَيِّ تقديرٍ كانَ .

وفي « سفينةِ ٱلأَرباحِ » : أَنَّ ٱبنَ أبي ٱلحبِّ هوَ ناظمُ ٱلقوافي ٱلَّتي أَوَّلُها : تَبَـــارَكَ ذُو ٱلْعُــــلالِ وَبـــالبَقَـــاءِ تَفَـــرَّدَ بـــالجَـــلالِ وَبـــالبَقَـــاءِ

وكأنّي بمنْ يَطَلعُ علىٰ هاذا مِنَ ٱلأَغبياءِ فيتوهّم ٱلغضّ مِنْ فضلهِم بهِ ، وليسَ كذلكَ ، وإنّما واجبي إنصافُ ٱلتّاريخِ وتمحيصُ ٱلحقائِقِ ما وجدتُ إليهِ سبيلاً مِنِ ٱلتّخاذي منهُ أَكبرَ حجّةِ للمجدِ وٱلشَّرفِ ، وقد كانَ جَدُّهُم عليُّ بنُ أَبي طالبٍ - كرَّمَ ٱللهُ وجهَهُ وهو خيرٌ منهم - مبغوضاً بينَ ٱلنَّاسِ ، لا يوجدُ بمكّة والمدينةِ عشرونَ رجلاً يُحبُّهُ ، وأصلُ ذلكَ في ٱلصَّحيح ؛ إذ جاءَ فيه أنّهُ كانَ لَهُ وجهٌ مِنَ ٱلنَّاسِ أَيَّامَ فاطمةَ ، ومفهومُهُ ٱلواقعُ في محلِّ ٱلنُّطْقِ أَنَّهُم تَنكروا لَهُ بعقبِ وفاتِها .

وقد قالَ معنُ بنُ زائِدةَ [مِنَ ٱلطُّويلِ] :

إِنِّي حُسِدْتُ فَـزَادَ ٱللهُ فِـي حَسَـدِي لاَ عَاشَ مَنْ عَاشَ يَوْماً غَيْرَ مَحْسُودِ

وقالَ ناصحُ ٱلدِّينِ ٱلأَرَّجانيُّ [مِنَ ٱلطُّويلِ] :

وَظَــلَّ نِسَــاءُ ٱلْحَــيِّ يَحْسُــدْنَ وَجْهَهَــا وَلاَ خَيْــرَ فِــي نُعْمَــىٰ بِغَيْــرِ حَسُــودِ وقالَ حبيبٌ [ني « ديوانهِ ، ٢/٣٠٢ مِنَ ٱلكامل] :

تِلْكُمْ قُـرَيْتُ لَـمْ تَكُـنْ أَحْـلاَمُهُا تَهْفُــو وَلاَ آرَاؤُهَــا تَتَقَسَّــمُ حَتَّــيْ إِذَا بُعِــثَ ٱلنَّبِــيُّ مُحَمَّــدٌ مِنْهُــمُ غَــدَتْ أَحْقَــادُهُــمْ تَتَضَــرَّمُ وقالَ غيرُهُ [مِنَ البسيطِ]:

مَا مُقَامِي بِأَرْضِ نَخْلَةَ إِلاَّ كَمُقَامِ ٱلْمَسِيعِ بَيْنَ ٱلْيَهُ وِدِ مَنْ كتابي « ٱلعودُ ٱلهنديُّ » [٢/ ٣١٥\_٣٢] إطنابٌ في ٱلموضوع ، وكلامٌ ممتعٌ يأتي

أَكثُرُهُ هَنَا ، وَلَكُنْ لَا حَاجَةَ إِلَى ٱلْإِطَالَةِ مَعَ إِمْكَانِ الْإِحَالَةِ .

وأَضرِبْ بِطَرْفِكَ حيثُ شئْتَ. . فلَنْ تجدَ أَحداً مِنَ ٱلعلويِّينَ ٱتَّفْقَ لَهُ ظهورٌ وجاهٌ ضخمٌ إِلاَّ ٱقشعرًا لهُ بطنُ تريم ، خلا ما كانَ مِنَ ٱلعيدروسِ ٱلأَكبرِ ، فلقد ٱستجهرَ ٱلنَّاسَ بِمَجْدٍ وجُودٍ ٱنقطعَ لَهِما ٱلحسودُ ، فكانَ كما قالَ ٱبنُ ٱلرُّوميِّ [مِنَ ٱلكاملِ] :

يَتَحَاسَدُ ٱلْقَوْمُ ٱلَّـذِينَ تَقَارَبَتْ

مَا أَنْتَ بِالْمَحْسُودِ لَكِنْ فَوْقَهُ إِنَّ ٱلْمُبِينَ ٱلْفَضْلَ غَيْرُ مُحَسِّدِ طَبَقَاتُهُمْ وَتَشَابَهَتْ فِي ٱلسُّؤْدَدِ فَ إِذَا أَبَ رَ أَمِي رُهُ مَ وَبَدَا لَهُ مَ تَبْ رِينُهُ فِي فَضْلِ وِ لَمْ يُحْسَدِ

على أَنَّ ٱلعادةَ لم تنخرم فيهِ ؛ بآيةِ أَنَّهُ لَم يأخذْ عنهُ ولم ينتفعْ به. . إِلاَّ أَولادُهُ وٱلسَّيِّدُ عمرُ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ صاحبُ ٱلحمراء فقط ، فلعلَّ ما يُذكِّرُ مِن إِقبالِ ٱلنَّاسِ عليهِ في حياتِهِ مبالَغٌ فيهِ وإِنَّما آشتدَّ ظهورُهُ بأنتشارِ ٱلدِّعايةِ لهُ بعدَ وفاتهِ (١) .

والخامسة : لَم يَكثرِ التَّأْليفُ في العلويِّينَ إِلاَّ بعدَ ظهورِ السَّادةِ آلِ العيدروسِ (٢) ، فلقد كلَّفتُ ٱلفاضلَ ٱلنَّزيهَ ٱلشَّيخَ ٱمباركَ عُمير باحريش ـ قاضي تريم سابقاً وسيئون ٱلآنَ ، إِذْ كَانَ مَحْبًا لآلِ عَبِدِ ٱللهِ بِنِ شَيْخِ وَعَارُفًا بِمَآثَرِهِم \_ أَنْ يُلخِّصَ لَيَ أَسماءَ ما يعرفُ من مؤَلَّفاتهِم ، فأحصىٰ ليَ كثيراً منها ؛ من ذلك : أَحدَ عشرَ مؤَلَّفاً لِلسَّيِّدِ الجليلِ شيخِ بنِ عبدِ اللهِ<sup>(٣)</sup>.

ومِنها : كتابُ « الشَّجرةِ النَّبويَّةِ في تحقيقِ أَنسابِ السَّادةِ العَلويَّةِ » لابنهِ العلاَّمةِ النَّسَّابةِ عبدِ اللهِ بنِ شيخ<sup>(١)</sup>.

**في « المشرع » ( ٢/ ٣٤٥ ) قولٌ آخر ينظر منه .** (1)

أي : من أواسط القرن العاشر الهجري ؛ لأن جدهم العيدروس الأكبر توفي سنة ( ٨٦٥هـ ) . **(Y)** 

هو السيد الإِمام شيخ بن عبد الله الأكبر بن شيخ بن الإِمام عبد الله العيدروس ، المولود بتريم سنة (٣) (٩١٩هـ)، والمتوفى بالهند سنة (٩٩٠هـ)، والدُ صاحب «النور السافر»، ومؤلفُ «العقد النبوي » . وله مؤلفات كثيرة ذكرها ابنه صاحب « النور السافر » فلتراجع منه .

هو ( الأوسط ) صاحب القبة بتريم ، المولود بها سنة ( ٩٤٥هـ ) ، والمتوفى ساجداً في صلاة العصر (1) سنة (١٠١٩هـ).

ومنها: ستَّةٌ وعشرونَ مؤلَّفاً لِلعلاَمةِ الصُّوفيِّ ، الفقيهِ المؤرِّخِ ، السَّيِّدِ عبدِ القادرِ بنِ شيخِ (١) .

ومِنها : « إِيضاحُ أَسرارِ علومِ ٱلمقرَّبينَ » لِلعلاَّمةِ ٱلجليلِ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ شيخِ .

ومنها: مـؤَلَّفـاتُ أَخيـهِ شيـخِ بـنِ عبـدِ ٱللهِ<sup>(٢)</sup>، وهـيَ : « نصيحـةُ ٱلملـوكِ » و« ٱلسَّلسلةُ » في ثلاثةِ مجلَّداتٍ كبارِ .

ومِنها : عدَّةُ رسائِلَ لِلسَّيِّدِ زينِ العابدينَ بنِ عبدِ اللهِ (٣) ، صنو ٱلَّلذَين قَبْلَهُ .

ومِنها : مؤلَّفاتُ آبنهِ جعفرِ ٱلصَّادقِ (١) .

ومِنها : « عشرةُ مؤلَّفاتٍ » للعلاَّمةِ الشَّاعرِ المُجيدِ جعفرِ الصَّادقِ الثَّاني اَبنِ مُحَمَّدِ المصطفىٰ بنِ زينِ العابدينَ (٥٠ .

و (رسائِلُ ) أُخيهِ عبدِ ٱللهِ بنِ مُحَمَّدِ (٦) ، ولكنَّها قليلةٌ .

وأَمَّا خاتمةُ محقِّقيهِمُ ٱلسَّيِّدُ عَبْدُ ٱلرَّحمانِ بنُ مصطفىٰ (٧) نزيلُ مصْرَ.. فقد ذكرَ

<sup>(</sup>۱) ولد بالهند سنة ( ۹۷۸هـ ) ، وتوفي بها سنة ( ۱۰۳۸هـ ) ، ترجم لنفسه في « النور السافر » في سنة ( ۹۷۸هـ ) . وذكر أسماء مؤلفاته ، فلتراجع .

 <sup>(</sup>۲) شيخ بن عبد الله الأوسط بن شيخ. . ولد بتريم سنة ( ٩٩٣هـ ) ، وتوفي بالهند سنة ( ١٠٤١هـ ) ، له
 إجازة من عمه عبد القادر أوردها الشلي في « الجواهر » .

<sup>(</sup>٣) مُولده بتريم سنة ( ٩٨٤ ) ، وتوفي بها سنة ( ١٠٤١هـ ) سنة توفي أخوه شيخُ سابق الذكر .

 <sup>(</sup>٤) جعفر الصادق \_ الأول \_ بن زين بن عبد الله ، ولد بتريم سنة ( ٩٩٧هـ ) ، وتوفي بسورت بالهند سنة
 (١٠٦٤ هـ ) .

<sup>(</sup>٥) جعفر الصادق الثاني. . ولد بتريم سنة ( ١٠٨٤هـ ) ، وتوفي بسورت سنة ( ١١٤٢هـ ) ، أفرده السيد عبد الله جعفر مُدْهِرْ بترجمة . وله مؤلفات ذكرها محمد ضياء شهاب في ﴿ التعليقات ﴾ ( ١١٠/١ ) ، والسقاف في ﴿ الشعراء ﴾ ( ٢/ ٨) ) .

 <sup>(</sup>٦) عبد الله بن محمد المصطفى.. هو الملقب الباهر ، ولد بتريم ، وتوفي بها سنة (١١٢٧هـ) أو
 (٨١١٢هـ) ، أفرده سبطه حفيد أخيه العلامة عبد الرحمن بن مصطفى بمصنف سماه : «حديقة الصفا».

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ بن محمد المصطفى بن زين العابدين علي بن عبد الله بن شيخ. . . =

سيّدي الأستاذُ الآبرُ في «عقدهِ » أنّها تزيدُ عنِ السّتينَ والمسمّىٰ منها في العريضةِ الّتي قدّمها لي الشّيخُ امباركُ منها ثمانيةٌ وخمسونَ ، وهذه ثروةٌ طائِلةٌ وفّروها للعِلمِ بحضْرَمَوْتَ ، وقد قرأ عليَّ الشّيخُ امباركُ جملةً مِنها ، فغسلَتْ صدري عن كثيرِ منَ الكُدُوراتِ ـ ولاسيّما « إيضاحُ أسرارِ علومِ المقرّبين »(١) ـ وأنعشَتْ روحي ، وذكّرتني أيّامَ والدي ، ونفَتْ عني وعْثَاءَ المسائِلِ الفقهيّةِ ، إلاَّ أنَّ في بعضِها ما يَخلُصُ إليهِ الانتقادُ ، نحوُ الغلوِ في الشّيخِ وإنزالِهِ في أعلىٰ ممّا يستحقُ ويجوزُ ، وفي بعضِها ما يُشبِهُ كلامَ الشّيخِ ابنِ عربي فيأتي فيها ما يقالُ فيهِ ، وقد جوّدتُ القولَ عن ذلكَ في الجزءِ الثّاني مِنَ « الأصلِ » ، في شرحِ البيتِ ( ٤٤ ) ، ومِنْ أحسنِ ما أتىٰ علىٰ طَرّفي النّقُد والعُذْرِ ما نقلتُهُ عن شيخِ الإسلامِ أبنِ تيميّةَ فليُكشفُ منهُ .

أَمَّا كُرُمُ ٱلسَّادةِ آلِ ٱلعَيْدَرُوسِ. . فَحَدِّثْ عَنْهُ وَلَا حَرَجَ .

فمنْهُم : الشَّيخُ الكبيرُ عبدُ اللهِ بنُ شيخٍ (١) ، حُكيَ أَنَّهُ اَستَأْذَنَهُ جماعةٌ مِنْ أَهلِ العِلْمِ ليسافروا مِنْ أَجلِ ديونٍ لَزمتْهُم ، فقالَ لَهُم : (واحدٌ ولا جماعةٌ) فركبَ إلى الحجازِ ، ثمَّ إلى الهندِ ، فأكرمَهُ بعضُ ملوكِها بما يكفي لَهُم أَجمعينَ ، وما هيَ إلاً مدَّةٌ يسيرةٌ وعادَ ، فمثَّلَ المكارمَ ، وتحمَّلَ المغارمَ .

خُدُوا هَنِينًا مَرِيثًا يَا يَنِي عَلَوِي مِنْهُ أَمَانَيْنِ مِنْ خَوْفٍ وَمِنْ عَدَمِ (٣)

إلخ . ولد بتريم سنة ( ١٩٣٦هـ) ، وتوفي بمصر سنة ( ١٩٩٢هـ) ، درس في تريم وبها تخرج على آبائه وأعمامه وشيوخ عصره . . رحل إلى العديد من البلدان . . فسطع نجمه وظهر ، وطار صيته في الآفاق وانتشر ، وكان مستقره بمصر القاهرة وبها توفي ، وأشهر تلامذته : السيد محمد مرتضى الزبيدي شارح « القاموس » و « الإحياء » ، ومما صنفه في حق شيخه المترجم : « النفحات القدوسية بواسطة البضعة العيدروسية » وغير ذلك ، وترجم له في « معجم شيوخه » .

<sup>(</sup>١) وقد طبع « الإيضاح » وصدر عن دار الحاوي ، وصُحُّح بمعرفة العلامة الحبيب يحيى بن أحمد العيدروس رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) هو الأوسط صاحب القبة بتريم ، المتوفى بها سنة ( ١٠١٩هـ ) .

<sup>(</sup>٣) الأبيات من البسيط ، وهي لأبي تمَّام في « ديوانهِ » ( ٢/ ٩٥ ـ ٩٥ ) ، ولـٰكنَّ الشَّيخ المؤلِّف رحمه الله تعالىٰ تصرف فيها .

نَــالَ ٱلْمَحَــامِيــدَ إِمْــلاَقٌ فَقِيــلَ لَهُــمْ شِيمُـوا نَدَاهُ إِذَا مَـا ٱلْبَـرْقُ لَـمْ يُشَــمِ (١) فَمَــا ٱلسَّرِيــعُ عَلَــى أُنْـسِ ٱلْبِـلاَدِ بِـهِ أَشَــدَّ خُضْــرَةَ عُــودٍ مِنْــهُ فِــي ٱلأَزَمِ

ومنهُمُ : ٱلغيثُ ٱلْهَتُونُ<sup>(٢)</sup> ٱلسَّيِّدُ جعفرٌ ٱلصَّادقُ ٱلأَوَّلُ ، فقد كانَ يرسلُ في كلِّ عامِ لكلِّ فردٍ مِنْ محاويجِ ٱلأَشرافِ بمئةِ ريالٍ .

هَللْهَا ٱلَّذِي بَجِعَ ٱلرَّمَانُ بِذِكْرِهِ وَتَرزَيَّنَتْ بِحَدِيثِهِ ٱلأَسْمَارُ<sup>(٣)</sup>

ومنهُمُ : ٱلشَّريفُ ٱلعالي ٱلمقدارِ ٱلسَّيِّدُ عليُّ زينُ ٱلعابدينَ ٱلثَّاني<sup>(٤)</sup> ، كانَ يُرسلُ لأَبيهِ عشرينَ أَلفَ ريالٍ سنويّاً ، فضلاً عن صِلاتهِ لأَرحامهِ وغيرِهم .

وعلىٰ كلِّ حالٍ. . فللسَّادةِ آلِ ٱلعيدروسِ ـ ولا سيَّما آلُ عبدِ ٱللهِ بنِ شيخٍ ـ ٱلنَّضلُ ، وإلىٰ بيوتهِم تنتهي مناصبُ ٱلفضلِ .

لَــوْلاَ أَحَــادِيــثُ سَنَّتُهَــا أَوَائِلُهُــمْ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلنَّدَىٰ. . لَمْ يُعْرَفِ ٱلسَّمَوُ (٥)

وأَنا في شكَّ بعدُ ممَّا جاءَ في « مجموعِ كلامِ الحبيبِ عمرَ بنِ حسنِ الحدَّادِ » عنِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ باسَوْدان مِنْ قولهِ : ( ما كانَ ظهورُ سادتِنا آلِ باعلويٌّ في غيرِ جهتهِم إِلاَّ بعدَ ظهورِ ديوانِ الحدَّادِ ) ؛ فإنَّهُ لا يصحُّ معَ ما لاَلِ العيدروسِ مِنَ الشُّهرةِ الَّتي طبَقتِ اللهَ العالمُ . وَاللهُ أَعلمُ .

وَٱلسَّادِسَةُ: جاءَ في « ٱلمشرعِ » [٢٥٣/١] عن بعضِ ٱلمشايخِ : ( أَنَّ حارةَ الأَزمرة (٢) هيَ ٱلمدينةُ ٱلقديمةُ ، وهيَ ٱلَّتي في شرقيِّ ٱلجامعِ ، ممتدَّةٌ إِلى ٱلجنوبِ ،

<sup>(</sup>۱) شيموا : انظروا .

<sup>(</sup>٢) الهتون : الهاطل .

 <sup>(</sup>٣) البيت من ألكامل ، وهو لأبي الطّيب المتنبّي في « العُكبريِّ » ( ٨٦/٢ ) . بجِح : فرح .

 <sup>(</sup>٤) واسمه تامّاً: علي زين العابدين بن محمد مصطفى بن علي زين العابدين الأول بن عبد الله بن شيخ. .
 توفي بتريم سنة ( ١١٣٦هـ ) .

<sup>(</sup>٥) البيت من البسيط.

ثُمَّ ٱتَّسعتْ عمارتُها ، وهيَ تزيدُ وتنقصُ بحسبِ ٱلولاةِ وٱلزَّمانِ ، وٱلأَمنِ وٱلرَّخاءِ وضدِّها ) اهــ

وهـٰذا لا يناسبُ ما يُكثرهُ ٱلرُّواةُ مِنْ سكَّانها وعلمائِها وصلحائِها ، وقد سبقَ قولُ ٱلخَطِيبِ : أَنَّهُ ربَّما بلغَ في عصرٍ واحدٍ ثلاثُ مئةٍ مُفْتِ بتريم .

وقالَ في موضع آخَرَ : وعن أحمدَ بنِ ٱلفقيهِ طَطّة (١) \_ بطاءَينِ \_ وكانَ أَهلُهُ من تريمَ ثُمَّ ٱنتقلَ إِلَىٰ ظفارٍ \_ قالَ : ( أَعرفُ في تريمَ ثلاث مئةِ مفتِ في زمانِ واحدٍ ) .

وعنِ ٱلفقيهِ عليِّ بنِ سِلْمٍ قالَ : ( قالَ لي والدي : ٱروِ عنِّي يا ولدي أَنَّهُ بلغني أَنَّهُ وقعَ في تريم ثلاثُ مئةِ فقيهِ مفتٍ في زمانٍ واحدٍ ) .

وعنِ ٱلشَّيخِ علويِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبي علويٌ ، عن سعيدِ باجابر قالَ : ( تذاكرتُ أَنا وٱلشَّيخُ أَبو ٱلعفيفِ في تريم وٱلهجرينِ وشبام ، فقالَ ليَ ٱلشَّيخُ : في تريم أَربعونَ مسجداً ) .

وعن أَبِي بكرِ بنِ عبدِ ٱللهِ باجري ، عنِ ٱلفقيهِ عبدِ ٱللهِ بنِ عليٌّ باحاتم قالَ : ( قالَ خالي : أَجتمعَ علىٰ دكَّةِ مسجدِ آلِ باحاتم (٢) ٱلَّذي بتريم أُربعونَ فقيهاً مِنْ آلِ باحاتم) .

وعنِ ٱلفقيهِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بكرٍ عبَّاد أَنَّهُ قالَ : ( بلغَ ٱلصَّفُّ ٱلأَوَّلُ في جامعِ تريم يومَ الجمعةِ أَنَّ أَهلَهُ كلَّهُم فقهاءُ مِنْ كثرةِ فقهائِها ) .

ورُوِّينا: (أَنَّهُ كَانَ في تريم سبعُ مثةِ قبيلةٍ لا تخلو كلُّ قبيلةٍ عن أَحدٍ مِنَ الصَّالِحينَ ، سوىٰ قبيلةٍ واحدةٍ ) .

هنذا كلُّهُ مِنْ « جوهرِ الخطيبِ » ، وأكثرُهُ موجودٌ في « البرقةِ » و « المَشْرعِ » ، وبعضُهُ مذكورٌ ـ أيضاً ـ في « مقالِ النَّاصِحِينَ » لباجَمّال ـ وسبقَ كثيرٌ منهُ في الحُسيَّسةِ ـ ومثلُ هاذهِ الأَخبارِ العظيمةِ لا يُمكنُ أَنْ تكونَ في قَرْيةٍ صَغيرةٍ ، ومتىٰ كان بانيها

<sup>(</sup>١) توفي الفقيه أحمد بن محمد طُطَّة بظفار سنة ( ٦٩٠هـ ) ﴿ شنبل ﴾ ( ص١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) مسجّد باحاتم: هو مسجد عاشق المعروف اليوم ، وكان يسمّى مسجد بلْعِشَرْ .

تريمُ بنُ حَضْرَمَوْتَ. . فلَنْ تكونَ إِلاَّ كبيرةً مِنَ ٱلبَدْءِ ؛ لكبرِ شأنهِ ، وضخامةِ دولته (١٠) .

أَمَّا ما جاءَ أَنَّ بتريم أَربعينَ مسجداً.. فمحمولٌ علىٰ ما قَبْلَ وفاةِ ٱلشَّيخِ علويِّ بنِ مُحَمَّدٍ بمدَّةٍ ، وكانت وفاتُهُ سَنةَ ( ٦٦٩هـ ) ، أَمَّا بعدُ فقد تعدَّدتْ فيها ٱلمَسَاجدُ بكَثْرةٍ مُفْرِطةٍ ، وأَكثرَ ٱلعلويُونَ مِنْ بنائِها .

وكنتُ أستشكلُ ذلكَ بما سبقَ عنِ أبنِ ألخطَّابِ وبما ذكرَهُ السُّيوطيُّ في كتابهِ « هدم الجاني » (٢) مِنْ أَنَّهُ لا يجوزُ بناءُ مسجدٍ بجانبِ مسجدٍ قديمٍ مِنْ غيرِ حاجةٍ إلى ألبناءِ ولا زحمةٍ في القديمِ بينَ المصلِّينَ . حتَّىٰ قالَ ليَ والدي \_ رضوانُ اللهِ عليهِ \_ : إنَّ الغرضَ مِنْ كثرةِ تلكَ المساجدِ الصَّغيرةِ . . إنَّما هو : العزلةُ والاعتكافُ وأَداءُ النَّوافلِ الغرضَ مِنْ كثرةِ تلكَ المساجدِ الصَّغيرةِ . . إنَّما هو : العزلةُ والاعتكافُ وأداءُ النَّوافلِ المطلوبةِ شرعاً في المساجدِ كما كانَ أبو بكرٍ أبتنىٰ مسجداً بفناءِ دارهِ معَ وجودِ المسجدِ المحلوبةِ معاعمةُ الصَّلواتِ . . فلَم تَكُنْ إلاَّ في مساجدَ معلومةٍ لا تتعدَّدُ إلاَّ بمقدارِ الحاجةِ ؛ كَمسجدِ آل أحمدَ المعروفِ اليوم بـ : « مسجد باعَلويُّ » .

وَأَوَّلُ « رَبَاطٍ » بُني بتريم هوَ رَبَاطُ ٱلشَّيخِ إِبرَاهِيمَ بَنِ يَحْيَىٰ بَافْضَلٍ ، ٱلْمَتُوفَّىٰ سَنَةَ ( ١٨٤هـ ) ، قالَ ٱلخطيبُ في « جوهرهِ » : ( وكانَ يُقيمُ بهِ على ٱلتَّوكُّلِ في جماعةٍ مِنْ فُقَرَائهِ ) .

وفي الحكاية (٣٣) منه : (أَنَّ الشَّيخَ مُحَمَّدَ بنَ عثمانَ الشَّمْهونيَّ ـ نسبةً إلىٰ شَمْهونَ ، قريةٌ مِنْ قرى ظَفَار ـ قدمَ على أُولادِ الفقيهِ إلىٰ تريم ، فتلقَّاهُ علويٌّ وعَبْدُ الرَّحَمَٰنِ ، ولمَّا تقدَّمَ عَبْدُ الرَّحَمَٰنِ إلى الدَّارِ لتهيئةِ الضِّيافةِ . تقدَّمَ الشَّيخُ إبراهيمُ يحيىٰ بافضلِ فطلبَ مِنْ علويٌ بنِ الفقيهِ أَنْ يُؤثرَهُ بالشَّمْهُونيِّ ذلكَ اليومَ ، فأطاعهُ ، فذهبَ به إلىٰ رباطهِ ، وأنزلَهُ فيهِ ) اهـ

وَٱلْمُفَهُومُ مِنْ أَمْثَالِ هَالْمَا أَنَّهُ كَانَ رَبَاطاً حَقَيقَةً ، غَيْرَ أَنَّ مَنْ لا أَذَكُرُ ٱسْمَهُ ٱلآنَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) الجدير بالتنبيه أن تريم لم تمر في دور واحد في عمارتها. . بل مرت في أدوار عديدة ، ذكرها العلامة القاضي عمر بن أحمد بن عبد الله المشهور في رسالته : « بغية من تمنّى في توضيح بعض معالم تريم الغنّا » .

<sup>(</sup>٢) واسمه : « هدم الجاني على الباني » ، مطبوع ضمن « الحاوي للفتاوي » ( ١/ ١٧٧\_١٩٣ ) .

علماءِ تريم أخبرني بأنَّهُ لَم يَكُنْ رباطاً ، وإِنَّما بناهُ الشَّيخُ سالمُ بافضلِ مسجداً مِنْ يومِ بنائِهِ ، فوسَّعَهُ الشَّيخُ إبراهيمُ ورمَّمَهُ فنُسبَ إليهِ ، وما سمِّي رباطاً إلاَّ لأَنَّ موضعَهُ كانَّ مَرْبَطَ خيلِ المهاجرِ بنِ أبي أُميَّةَ المخزوميِّ ومَنْ معَهُ مِنَ الصَّحابةِ الواردينَ لقتالِ أَهلِ الرَّبَاطِ .

قالَ ٱلشَّلِيُّ : ( وكانَ ٱلشَّيخُ عمرُ بنُ مُحَمَّدِ بافضل ٱلشَّهيرُ بٱلعطَّاسِ ملازماً لَهُ في عباداتهِ ، وكانَ قد تهدَّمَ بعضُ جدرانهِ ، فهدمَهُ جميعَهُ ، وجدَّدَ عمارتَهُ في سَنةِ «٩١٧هـ»(١) ) .

وأشهرُ مساجدِ تريم: مَسْجِدُ آلِ أَحمدَ (٢) ، بناهُ السَّيَّدُ محمَّدُ بنُ عليِّ خالعُ قَسَم بعدَ استيطانِهِم بتريم (٣) ، نقلَ طينتَهُ ولَبِنَهُ مِنْ بيتِ جُبَيرٍ على العَجَلِ الَّتي تجرُّها الأَبقارُ والبغالُ إلىٰ تريم .

وفي « المسلكِ السَّويِّ » : ملاحظةٌ مِنَ الأُستاذِ الحدَّادِ علىٰ قولِهم : إنَّ باني مسجد آلِ أَحمدَ هوَ السَّيِّدُ محمَّدُ بنُ عليٍّ ، وقالَ : إِنَّ بناءَهُ كانَ مِن قبلِهِ . واللهُ أَعلمُ .

ثمَّ جدَّدَ الشَّيخُ عمرُ المحضارُ عمارتَهُ ما عدا الصَّفَّ الأَوَّلَ ، وعليهِ أَوقافٌ كثيرةٌ ، يُضْرَفُ ما يفيضُ عن مصالحهِ وإطعامِ ضيفانهِ وتفطيرِ الصَّائِمينَ فيهِ إلى أَولادِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ باعلويُّ ؛ لاشتراطهِ ذلكَ في وَقْفِهِ الَّذي وقفَهُ عليهِ ، وكانَ ثمنُ ما وقفَهُ عليهِ يزيدُ عن مثَةِ اَلفِ دينارِ (٤٠ . وكانَ يقومُ بنفقةِ العلويينَ \_ في تريمَ \_ جميعهِم في أَيّامهِ ، ولمَّا ماتَ (٥٠) . . تركوا لِلمسجدِ ما يكفيهِ واقتسموا الباقي . ولمَّا انتهتْ نقابةُ العلويينَ

<sup>(</sup>١) « المشرع » ( ١/ ٢٧٠ ) ، و« شنبل » ( ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو المعروف بمسجد باعلوي .

<sup>(</sup>٣) أي: بعد سنة ( ٥٢١هـ ) .

<sup>(</sup>٤) قال في المشرع (٢/٢٠): (ووقف على مسجد بني علوي المنسوب إليه نخيلاً وأراضي وآبار ماء وعيون ، وعلى الواردين إلى المسجد المذكور من الضيفان بما قيمته (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف دينار) اهـ وفي المواهب القدوس (١٠٤) (خ) معلومات هامة عن المسجد وعمارته.. فلتنظر منه.

<sup>(</sup>٥) سنة (٧٣١هـ).

إِلَى ٱلشَّيخِ عَمْرَ ٱلمحضارِ (١٠). . أَمْرَ بَرَدِّ ٱلأَوقافِ لآلِ عَبْدِ ٱللهِ باعلويِّ ؛ لاختصاصِها بهِم ، فوافقوهُ إِلاَّ أَخاهُ عَقيلاً (٢) ؛ فإنَّهُ ٱمتنعَ وبقيَ ما عندَهُ مِنها تحتَ يَدِهِ ، ثمَّ ٱستمرَّ بعدَهُ معَ أَولادهِ إِلَى ٱلآنَ . قالَهُ ٱلشِّلِيُّ في (ص ٢٦٤ج ١) مِنْ « مشرعهِ » .

وقالَ في ترجمةِ السَّيِّدِ عبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ حسنٍ بروم: (وكانَ قليلَ الغلالِ ، كثيرَ العيالِ ، وقد سعىٰ في توليةِ أَوقافِ آلِ عبدِ اللهِ باعلويِّ ، فولاً هُ السُّلطانُ أَمرَها ، وأَنفقَ على الفقراءِ منهُم ومِنْ غيرِهم ، وصارَ يعملُ كلَّ ليلةٍ طعاماً لِلفقراءِ والمساكينِ والغرباءِ الوافدينَ ، واستمرَّ علىٰ ذلكَ مدَّةً يسيرةً ، ثمَّ سعىٰ كلُّ واحدٍ في استرجاعِ ما كانَ تحتَ يدهِ مِنَ الوقفِ ، وعادَ علىٰ ما كانَ عليهِ أَوَّلاً ، وجرت في ذلكَ أُمورٌ وإحنٌ في الصُّدورِ ، ثمَّ سعىٰ لبُرُوم إمامُ العارفينَ ، زينُ العابدينَ (٣) ، في إمامةِ مسجدِ الجامعِ ، ورتَّبَ لَهُ ما يكفيهِ معَ عيالهِ ، واستمرَّ علىٰ حالهِ إلىٰ أَنْ ماتَ في سَنة مسجدِ الجامعِ ، ورتَّبَ لَهُ ما يكفيهِ معَ عيالهِ ، واستمرَّ علىٰ حالهِ إلىٰ أَنْ ماتَ في سَنة مسجدِ الجامعِ ، ورتَّبَ لَهُ ما يكفيهِ معَ عيالهِ ، واستمرَّ علىٰ حالهِ إلىٰ أَنْ ماتَ في سَنة

ومنهُ تعرفُ أَنَّ ٱلنَّاسَ مثلُ ٱلنَّاسِ ، وأَنَّ ٱلأَطماعَ تحيدُ بأَهلِ تلكَ ٱلعصورِ ٱلصَّالحةِ عن وجهِ ٱلحقِّ كما تحيدُ بأَهلِ زمانِنا ، وإِلاَّ . . فما فعلَهُ عقيلٌ مِنَ ٱلحرامِ ٱلصِّرفِ ٱلَّذي لا يحتملُ ٱلتَّأْويلَ ، ومعَ ذلكَ فإنَّ ٱلشَّوَّافَ يقولُ فيه :

أَمَّا عَقِيلُ الْعَاقِلُ مَا حَدْ لِفَصْلِهُ نَاقِلُ مُا حَدْ لِفَصْلِهُ نَاقِلُ وَحَدُ لِفَصْلِهُ فَاقِلُ وَحَدُ لِفَصْلِهِ فِي قَلْبِهِ فِي اللهِ ؟ حُدِبُ ٱلْمُهَيْمِانُ بَاقِلُ فِي قَلْبِهِ فِي قَلْبِهِ فِي قَلْبِهِ فِي اللهِ ؟

فما بالُ حبِّ ٱلمهيمنِ لَم يَنهَهُ عن أَوقافِ آلِ عبدِ ٱللهِ باعلويِّ؟! وٱللهُ يقولُ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُّونَ ٱللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللهَ ﴾ .

وطالَما عَيَّرْنا ٱلعمَّ سقَّافَ بنَ محسنِ بٱستيلائِهِ على مالٍ بٱسمِ طلبةِ ٱلعِلم بسيئون لهُ مندوحةٌ فيهِ ؛ إِذ كانَ من شرطِهِ لأَبيهِ أَن يصرفَهُ لمن شاءَ ، ومعَ ذلكَ فلم نزَلْ بهِ حتَّىٰ

<sup>(</sup>١) المتوفى سنة ( ٨٣٣هـ ) .

<sup>(</sup>٢) توفي عقيل ابن السقاف سنة ( ٨٧١هـ ) بتريم .

<sup>(</sup>٣) هو العيدروس المتوفّى سنة ( ١٠٤٠هـ ) .

<sup>(3) «</sup> المشرع » ( Y/ £74 \_ ( ٤ ) .

أَحرجناهُ وضَيَّقنا عليهِ ٱلأَنفاسَ في المجلسِ فخرجَ منهُ ، ولو أَنَّهُ عَلِمَ بصنيعِ عقيلٍ. . لاتَّخذَ منهُ ما يكفيهِ للتَّدليل .

ولا يُحصىٰ مَنْ أَنجبتْهُم تريم مِنْ رجالاتِ الفضلِ وأَراكينِ الدِّينِ والعلمِ ، وقد أُفْرِ دَ كلُّ ذلكَ بالتَّأْليفِ<sup>(۱)</sup> .

وَالطَّبِقَةُ الْأُولَىٰ مِنْ « جوهرِ الخطيبِ » هُم : عليُّ بنُ علويٌّ خالع قَسَم ، وآبنُهُ مُحَمَّدُ بنُ عليِّ بنِ علويٌّ صاحبُ مِرْباطٍ<sup>(٢)</sup>، وسالمُ بنُ بصريٌّ<sup>(٣)</sup>، وعليُّ بنُ إِبراهيمَ بنِ يحيىٰ بنِ إِبراهيمَ بنِ عليِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سليمانَ الخطيبُ<sup>(١)</sup>، وولدُهُ مُحَمَّدٌ<sup>(٥)</sup>.

وسالمُ بنُ فضلٍ ، وولدُهُ يحيىٰ بنُ سالم (٢) ، واَلقاضي أَحمدُ بنُ مُحَمَّدِ باعيسىٰ (٧) ، وعبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمانِ بنِ أَبي عبيدٍ (٨) ، وأَحمدُ بنُ عليِّ الخطيبُ ،

<sup>(</sup>۱) كـ «المشرع الروي » ، و «الجوهر » ، و «البُرْد النعيم » لاّل الخطيب ، وكتبٌ كثيرة لايتسع المقام لذكرها كلها . ومن المتأخرين . . صنف الفقيه الصالح الشيخ عمر بن عبد الله الخطيب المتوفى بتريم سنة ( ١٤١٩هـ ) كتاباً سمّاه : «التمهيد الكريم » جمع فيه فوائد وتراجم متنوعة عن علماء تريم ، وهو مفيد بالجملة ، وفيه تراجم نادرة لبعض شيوخه .

 <sup>(</sup>٢) ولد بتريم ، ونشأ في حجر والده ، وبه تخرج ، وارتحل إلى البلدان للأخذ والطلب . « المشرع »
 ( ٢/ ٣٩٢ ٣٩٢ ) ، ( الأدوار » ( ١/ ١٩١) .

 <sup>(</sup>٣) مولده بتريم ، وبها وفاته سنة ( ٢٠٤هـ ) ، حفظ القرآن صغيراً ، ثم اشتغل بالعلوم على الشيخ سالم بافضل ، وطبقته من آبائه وبني عمومته من آل أبي علوي . « المشرع » ( ٢/ ٢٥٢\_٢٥٢ ) ، « الأدوار »
 ( ) ١٩٩/١ ) ، « الحامد » ( ٢/ ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) لم تؤرخ وفاتُه ، ووُصِفَ في « البُرُد النعيم » بأنه : ( الذي انتهت إِليه نوبة الفقه والفتوى بتريم ، وكان إماماً عالماً فاضلاً ذا ورع حاجز ) .

 <sup>(</sup>٥) توفي الفقيه محمد بتريم سنة ( ٢٠٩هـ) ، كما هو عند شنبل ( ص٧٧) ، وذكر عن الشيخ محمد هذا
 أنه كان يُشَمُّ من فمه رائحةُ المسك .

 <sup>(</sup>٦) ترجمته في «صلة الأهل» ( ١٦-٧١)، ولم يؤرخ وفاته، وفي « الشعراء» : أنه توفي سنة
 (٦٤٠هـ) .

<sup>(</sup>٧) توفي سنة ( ٦٢٦هـ ) ، وقبره عند قبور آل باعلوي بتريم .

 <sup>(</sup>٨) هو الإِمام العلامة الفقيه المحقق أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن زكريا \_ وقيل: بن عبيد \_
التريمي الحضرمي ، توفي سنة (٦١١هـ) كما في المطبوع من «شنبل » ، وعند غيره سنة
(٦١٣هـ) .

ومُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ أَبِي الحبِّ ، وباحبليل ، وحسينُ باجُذَيع ، وحسنُ بنُ عليً بالذعيرِ ، وعليُّ بنُ مُحَمَّدِ بالُوَيذ<sup>(۱)</sup> ، وأَحمدُ بنُ يسلمَ باحيدرةَ ، وعَبْدُ الرَّحمانِ باجَلْحَبَان ، وهاذا كما مرَّ ليسَ مِنْ أَهلِ تريم ولَم يَذكرِ اللخطيبُ في « جوهرهِ » أَحداً مِنْ غيرِها سواهُ .

ومِنْ هاذهِ ٱلطَّبقةِ ـ وإِنْ أَغْفَلَ بعْضَهُمُ ٱلخطيبُ ـ : ٱلشَّيخُ إِبراهيمُ بنُ أَبِي ماجدِ (٢) ، وكانَ آخِرَ عمرهِ بظفار ، وٱلإِمامُ أَبو بكرِ بنُ أَحمدَ باماجدِ (٣) ، وٱلإِمامُ فضلُ بنُ إِبراهيمَ باحوّاش (٤) .

و الإِمامُ عليُّ بنُ مُحَمَّدِ باحاتم ، ممدوح نشوان بنِ سعيدٍ \_ اليمانيُّ بلداً الحميريُّ نسباً \_ بقولهِ [مِنَ الطَّويل] :

رَعَى اللهُ إِخْ وَانِي اللَّذِينَ عَهِدْتُهُم عَلِيّا حَلِيفَ النَّجْدَةِ ابْنَ مُحَمَّدِ وَكَمْ فِي تَرِيمٍ مِنْ فَقِيهٍ مُهَذَّبٍ أُولَئِكَ أَهْلُ الْفَضْلِ فِي ظِلِّ فَاضِلٍ

بِبَطْنِ تَرِيمٍ كَالنُّجُومِ الْعَوَائِمِ (٥) وَإِنْمَ وَائِمٍ وَالْخُومِ الْعَوَائِمِ وَالْخُومِ الْعَدَائِمِ وَإِنْمَا أَخِيهِ الْغُورِ أَبْنَاءَ حَاتِمِ وَسَيِّدُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَحْيَىٰ بْنُ حَاتِمِ عَظِيمٍ مِنَ الْأَمْلاَكِ عَالِي الدَّعَائِمِ (٦) عَظِيمٍ مِنَ الْأَمْلاَكِ عَالِي الدَّعَائِمِ (٦)

 <sup>(</sup>١) اسمه عند شنبل: علي بن أحمد ، وأرخ وفاته سنة ( ٢٠٢هـ ) ، قال: وقبر بالفريط بتريم ، ولويذ:
 بالذال المعجمة كما ضبطها الخطيب في « الجوهر » .

 <sup>(</sup>۲) هو الفقیه إبراهیم بن أبي بكر بن يحيى بن فضل الملقب بأبي ماجد ( باماجد ) ، من علماء مرباط ،
 وتوفي بها ، أصله من تریم ، وهاجر إلى ظفار . « السلوك » ( ۲/ ۷۰ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن أخي السابق ؛ فهو أبو بكر بن أحمد بن أبي بكر باماجد. . إِلَخ ، أخذ عن عمه وبه تفقه ، وأخذ عنه العلم الفقيه سعد بن سعيد بن مسعود المنجوي بالولاء ، أحد من وزر لأحمد بن محمد ، ثم لابنه إدريس آل الحبوظي . « السلوك » ( ٢/ ٤٧٠ ـ ٤٧٢) .

<sup>(</sup>٤) باحرّاش ، بالحاء المهملة والشين المعجمة وتشديد الواو : موضع معروف بتريم ، وفيه مساكن السادة آل الجنيد ، اشتراه أحدهم ، وهو السيد عبد الرحمان بن علي . . وسوّره وبنى فيه منازل له ولأولاده . ولازالوا به إلى اليوم ، ولعل أصله بستان ينسب لهاذه الشخصية أو لأسرته .

<sup>(</sup>٥) العواثِم: الَّتي تسبح في السَّماءِ.

<sup>(</sup>٦) كان الحاكم بحضرموت لما زارها نشوان : هو شَجْعنة بن راشد المتوفى سنة (٥٩٤هـ) ، أخو السلطان عبد الله .

أنِسْتُ بِهِمْ فِي سَالِفِ ٱلدَّهْرِ بُرْهَةً وَفَارَفْتُهُمْ كُرْهاً وَنَارُ فِرَاقِهِمْ أَلاَ هَلْ لأَيّامٍ تَقَضَّتْ بِرَجْعَةٍ وَهَلْ لِزَمَانِ ٱلْوَصْلِ بِٱلْوَصْلِ عَوْدَةٌ لَئِنْ بَعُدَتْ أَخْبَابُنَا فَقُلُوبُنَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ مِنْ صَدِيتٍ بِقَلْبِهِ

فَكَانَتْ لَيَالِيهَا كَأَحُلاَمِ نَائِمِ تَأَجَّجُ مَا بَيْنَ ٱلْحَشَا وَٱلْحَزَائِمِ أَوَ ٱبْكِي عَلَيْهِمْ بِٱلدُّمُوعِ ٱلسَّوَاجِمِ وَهَيْهَاتَ لَيْسَ ٱلصَّدْعُ كَالْمُتَلاَئِمِ تَسرَاءَىٰ بِوُدٍ غَيْرٍ وَاهِي ٱلْعَزَائِمِ جِرَاحُ فِرَاقٍ مَا لَهَا مِنْ مَرَاهِمِ

وشفعَهُ بمنثورٍ ؛ منهُ : ( ما تريم إِلاَّ جنَّةُ نعيم ، في حوزةِ ملكِ كريمٍ ، حامي الدِّمارِ والحريمِ ، لو فارقَها . لأضحتْ كالصَّريمِ (١) ، وقد صحَّ عنِ الرَّسولِ فيما رويَ مِنْ المنقولِ : سلطانٌ عادلٌ خَيْرٌ مِنْ مطرٍ وابِلٍ ، وَسلطانٌ غشومٌ خَيْرٌ مِنْ فتنةٍ تدومُ ) .

وقد ذكرتُ في ﴿ **الأَصلِ ﴾** أَنَّ نشوانَ <sup>(٢)</sup> هـنذا جريءُ اللِّسانِ سَيِّءُ الأَدبِ ، وقد كفَّرَهُ بعضُ علماءِ اليَمنِ بشيءٍ مِنْ شِعرهِ ، ولولا أَنَّهُ اعتصمَ بأُحدِ الأَثِمَّةِ <sup>(٣)</sup> وكانَ أَخا لَهُ مِنْ أُمِّهِ ـ كما قالَ ياقوت ـ . . لأُريقَ دمُهُ .

وذكرَ أبنُ السُّبكيِّ : أَنَّ الكرَّاميَّةَ أَدَّعُوا على أَبنِ فوركَ القولَ بانقطاعِ نبوَّةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ورسالتِهِ بموتِهِ ، وسعَوا بهِ في ذلكَ إلى محمودِ بنِ سبكتكينَ ، وأَنَّ أَبنَ حزمٍ زعمَ أَنَّهُ قتلَهُ بالسُّمِّ علىٰ ذلكَ ، ثمَّ بالغَ في تكذيبِ جميعِ ذلكَ ، وأرجع إن أردتَ التَّبشُطَ في الموضوعِ إلىٰ ما ذكرَهُ في ترجمةِ الأشعريُّ وأبنِ فوركَ من « طبقاتِهِ » ، وقدِ أعترفَ بأنَّ الكرَّاميَّةَ هيَ التَّي قتلَتِ أَبنَ فوركَ بالسُّمِّ ، ولم يذكر أَنَّ أَبنَ سبكتكينَ أنتقمَ منهم ، وذلكَ مع ظهورِ اللَّوثِ ، وأنتصابِ القرائِنِ ممَّا يبعثُ علىٰ تصديقِ أَنَّهُ القاتلُ ؛ إذ لن يخفىٰ ذلكَ عليهِ وقد جزمَ بهِ « التَّاجُ » .

<sup>(</sup>١) الصّريم: اللّيل المظلم.

<sup>(</sup>٢) نشوان بن سعيد ، الأمير العلامة اللغوي المؤرخ ، كان فقيها ، شاعراً مجيداً ، استولى على قلاع وحصون ، وقدمه أهل جبل صبر حتى صار ملكاً ، وكان مقيماً بحُوث ، وبها مات في ( ٢٤ ) ذي الحجة من سنة ( ٧٧هـ ) . من مصادر الترجمة : « معجم الأدباء » ( ٢١٧/١٩ ) ، « بغية الوعاة » ( ٣١٢/٢ ) ، « أعلام الزيدية » ( ١٠٦٠ )

 <sup>(</sup>٣) وهو أحمد بن سليمان الزيدي ، المتوكل على الله ، المتوفّى سنة ( ٦٦٥هـ ) .

ومِنْ جرأَةِ نشوانَ قولُهُ : ( وصحَّ عنِ ٱلرَّسولِ. . إِلخ ) ، فما رأَيتُهُ حديثاً بهاذا ٱللَّفظِ بعدَ أَنْ يصحَّ ، للكنَّ الرجلَ ٱللَّفظِ بعدَ أَنْ يصحَّ ، للكنَّ الرجلَ مجازفٌ ، وكما جازفَ في ٱلتَّقوُّلِ علىٰ رسولِ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ. . فلن يتورَّعَ عنِ ٱلمجازفةِ في مدحِ سلطانِ يُتَّهم ، وأَظنُّهُ عبدَ ٱللهِ بنَ راشدٍ .

وجاءَ في مادَّةِ (سما ) مِنَ « ٱلتّاجِ » أَنَّهُ قالَ<sup>(١)</sup> : ( كُلُّ مؤَنَّثِ بلا علامةِ تأْنيثِ يجوزُ تذكيرهُ ؛ كألسَّماءِ وٱلأَرضِ وٱلشَّمسِ ، وٱلنَّارِ وٱلقوسِ وٱلقِدْرِ ، وهيَ فائِدةٌ جليلةٌ . وردَّ عليهِ شيخُنا<sup>(٢)</sup> ذلكَ وقالَ : هـٰذا كلامٌ غيرُ معوَّلِ عليهِ عندَ أَربابِ ٱلتَّحقيقِ )اهـ

وما سقتُهُ إِلاَّ لفائِدةٍ ، ولِمَا فيهِ مِنْ أَمارةِ مجازفةِ قائِلِهِ نشوانَ وإِلقائهِ ٱلكلامَ علىٰ عواهنهِ ، ولِلنُّحاةِ في ٱلموضوع كلامٌ لا يتَّسعُ لَهُ ٱلمجالُ .

ومِنْ أَشعارهِ ٱلَّتِي أَساءَ بها ٱلأَدبَ حتَّىٰ على ٱلنَّبيِّ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قولُهُ [مِنَ الكامل] :

أَظَنَنَتُ مُ أَنَّ ٱلنَّبُ وَةَ سَرْمَدُ؟ فَالْيَوْمَ هَلْ مِنْكُمْ نَبِيٍّ يُـوجَدُ؟ خُتِمَتْ وَقَدْ مَاتَ ٱلنَّبِيُّ مُحَمَّدُ!

أَمَّا ٱلطَّبقةُ ٱلثَّانيةُ عندَ ٱلخطيبِ<sup>٣)</sup>.. فهيَ أَكثرُ رجالِ ٱلكتابِ ، وأَوَّلُهُمُ : ٱلشَّيخُ عليُّ بنُ علويِّ بنِ ٱلفقيهِ ٱلمقدَّم<sup>(٤)</sup>.

وأَمَّا ٱلطَّبِقةُ ٱلنَّالِثةُ فيهِ . . فقليلةٌ ؛ لأَنَّ ٱلمنيَّةَ عاجلَتْهُ في ٱلقرنِ ٱلتَّاسع .

وقد مرَّ في حُصُونِ آلِ فَلُّوقةَ ما قالَهُ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱلرَّحمانِ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ أَسعدَ

إيبهِ قُرنِيشُ كُلُّ حَيِّ هَالِكُ

مِنْكُم نَبِيٌّ قَدْ مَضَى لِسَبيلِهِ

إِنَّ ٱلنُّبُ وَهَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) وهو قول « شمس العلوم » للقاضي نشوان .

<sup>(</sup>٢) شيخ الحافظ مرتضى الذي يعول عليه في « التاج » هو العلامة الشمس محمَّد الطيِّب الفاسي .

 <sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف أن الخطيب جعل علماء تريم وساداتها على ( ٣ ) طبقات ، والذي بين أيدينا في مخطوط
 « الجوهر » ، أنهم ( ٤ ) طبقات. . فلتنظر منه .

<sup>(</sup>٤) توفى بتريم سنة (١٩٩هـ).

ٱليافعيُّ عن رجالِ حَضْرَمَوْتَ ، وإنَّهُم لجديرونَ بقولِ ٱلعَرَنْدَسِ ٱلكلابيِّ [كما في «ديوانِ الحماسةِ » مِنَ البسيط] :

لاَ يَنْطِقُونَ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ إِنْ نَطَقُوا وَلاَ يُمَارُونَ إِنْ مَارَوْا بِالْمُثَارِي مَنْ تَلْقَ مِنْهُمْ تَقُلُ لاَقَيْتُ سَيِّدَهُمْ مِثْلَ ٱلنَّجُومِ ٱلَّتِي يَسْرِي بِهَا ٱلسَّارِي

وذكرَ ٱلطَّيِّبُ بامخرمةَ تريمَ فقال : ( وقد خرجَ مِنها علماءُ فقهاءُ فضلاءُ ، ومشايخُ أَجلاَّءُ .

مِنهُمُ : ٱلفقيهُ يحيىٰ بنُ سالمٍ أَكْدَرَ بَلَجْ ، وٱلفقيهُ عليُّ بنُ أَحمدَ بكيرٍ ، قُتلا معاً في سَنةِ «٧٧هـ» (١)، ومنهُمُ ٱلفقيهُ سالمُ بافضلِ صاحبُ « ٱلذَّيلِ » علىٰ « تفسيرِ ٱلقشيريِّ » ، وٱلفقيهُ شرفُ ٱلدِّينِ أَحمدُ بنُ مُحَمَّدٍ بن ضَمْعَج ، والدُ ٱلسَّبتيِّ صاحب « شرحِ ٱلتَّنبيهِ» (٢)،

 <sup>(</sup>١) وفي بعض نسخ « شنبل » ومعظم التواريخ. . أن ذلك حدث في سنة ( ٥٧٦هـ ) . ولا زالت تعرف إحدى مقابر تريم بمقبرة أكدر ، ويقول العامة : بكدر .

 <sup>(</sup>٢) آل السبتي. . أصلهم من تريم ، تديروا مرباط ثم ظفار ، ثم قدموا الشحر بسبب خوف صاحب ظفار
 أحمد بن محمد الحبوظي منهم وارتيابه فيهم لضعف سلطانه .

<sup>1</sup>\_ وأول من قدم الشحر: هو القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن يحيى السبتي ، المذكور هنا ، ونسبته إلى ضمعج ، وهو ضمعج بن أوس الصحابي ، وكان الشيخ أحمد قد سكن حيريج أولاً ، بعد قدومه من ظفار ، ثم استدعاه عبد الرحمن بن إقبال صاحب الشحر وجعله حاكماً بعد إبراهيم بن علي باشكيل ( الذي توفي بتريم سنة ٢٦٦هـ ) ، ثم توفي بالشحر بعد المذكور سنة بضع وستين وست مئة ، وكان تفقهه على الشيخ محمد علي القلعي ، وخلف شيخه المذكور في موضع درسه بعد وفاته سنة ( ٢٩٠هـ ) ، وهو مصنف « شرح التنبيه » وليس ابنه ، كذا عند الجندي في « السلوك » سنة ( ٢٨هـ ٤٠٥) .

٢ـ وخلفه في العلم والصلاح ابنه عبد الرحمن بن أحمد. . توفي سنة بضع وسبعين وست مئة ،
 وكان حاكماً على الشحر (أي قاضياً) .

وخلفه ابنه أحمد .

٣ـ فأما أحمد. . فتفقه بالشيخ أبي الخير الذي خلف والده في المنصب ، وتولى الإفتاء والقضاء ،
 وأعقب ولدين هما : محمد ، ورضي الدين ، وتوفى حدود سنة ( ٦٩٠هـ ) .

٤\_ تفقه محمد بن أحمد بن عبد الرحمان بأبيه وتولى الإفتاء والقضاء ، وتوفي سنة ( ٧١٢هـ ) .

٥ رضي الدين أبو بكر بن أحمد ، ولد سنة ( ٣٩٣هـ ) ، وتفقه بأخيه محمد ، وبخاله محمد بن
 سعد باشكيل ، وهو مصنف « شرح الرحبية » ، فرغ منه سنة ( ٧٣٧هـ ) ، وهو شرح مشهور جداً ، =

والفقية أحمدُ بنُ فضلِ (١) ، والفقية الصَّالحُ الزَّاهدُ عليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عليٍّ بنِ يحيىٰ بنِ حاتم ، والفقية عليُّ بنُ أحمدَ بامروانَ (٢) ، والفقية الشَّيخُ جمالُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بنُ عليٌّ باعلويٌّ (٣) ، والفقية عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمانِ باعُبَيدِ ، صاحبُ « الإكمال لِما وقعَ في باعلويٌّ (١) ، والفقية مُحَمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ أَبي الحبِّ ، توفِّيَ سَنةَ التَّنبيهِ مِنَ الإِشكالِ » ، والفقية مُحَمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ أَبي الحبِّ ، توفِّيَ سَنةَ « ٢١٢هـ » ، وفي تريم علماءُ وعبَّادٌ وزهَّادٌ لا يُحصَونَ ، ومقبرتُها مشهورةُ البَرَكةِ ، ومدفونٌ في جبَّانةِ تريم أربعونَ مِنْ أَهلِ بدرٍ ) اهـ كلامُ القاضي مسعودٌ

وفيها جمعُ ٱلسَّادةِ ٱلأَشرافِ آلِ باعلويِّ ؛ كَالشَّيخِ عبدِ ٱلرَّحمـٰنِ (،) وأَولادهِ وحفدتهِ وغيرهم ، خَلْقٌ لا يُحْصَونَ .

ولمَّا رأَى الشَّيخُ عليُّ بنُ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أَسعدَ اليافعيُّ مشايخَ اليَمنِ ، ووصلَ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ ورأَىٰ ما فيها مِنَ الصَّالِحينَ. . أَنشدَ [مِنَ الطَّويلِ] :

مَرَرْتُ بِوَادِي حَضْرَمَوْتَ مُسَلِّمَا فَأَنْفَيْتُهُ بِالْبِشْرِ مُبْتَسِماً رَخْبَا

وطبع مرات عديدة ، وهو من أنفع الشروح وأبركها . وكانت وفاته سنة ( ٧٦١هـ ) . ومن مصنفاته أيضاً : « مختصر شرح الوسيط » ، و« مختصر شرح مسلم » عاصره الجَندي وذكره في « السلوك »
 ( ٢٠/٢ ) .

 <sup>(</sup>١) هو العلامة القاضي أحمد بن محمد بن فضل بن محمد بن عبد الكريم بافضل ، أخذ عن عمه الفقيه
 سالم بن فضل وتخرج به ، توفي حدود ( ١٠٠هـ ) ، « صلة الأهل » ( ٧٤ ـ ٧١ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو الشيخ الفقيه العلامة علي بن أحمد بن علي بن سالم بامروان ، مولده سنة ( ٥٥٥هـ ) ، ووفاته في
 (٣) رجب ( ٦٢٤هـ ) . « السلوك » ( ٢/ ٤٨٠ ) ، « المشرع » عدة مواضع ، « شنبل » ( ٤٠ ،
 ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ الأستاذ الكبير الشهير بالفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط. مولده بتريم سنة (٤٧٥هـ) ، وكان ذكياً عالماً فقيهاً جليلاً ، ويعتبر الفقيه المقدم رمز التحول من عصر السلاح إلى عصر التصوف ، وهو مؤسس المدرسة العلوية التي سادت في حضرموت وخارجها حتى أيامنا هذه . ترجمته مبثوثة في العديد من المصادر التاريخية الحضرمية . وللشيخ علي السكران : « الأنموذج اللطيف » في مناقبه مطبوع مع « البرقة » . وينظر : « الأدوار » (٣٠١) ، « المشرع » (٢/٧-

<sup>(</sup>٤) هو السقاف ، ولد سنة ( ٧٣٩هـ ) بتريم ، وتوفي سنة ( ٨١هـ ) عن ( ٨٠ ) عاماً ، ويلقبه بعض النسابة بالمقدم الثاني لكثرة ذريته ، وترجمته في معظم المراجع والمصادر الحضرمية كـ المشرع ، وه الغرر ، وغيرها .

وَٱلْفَيْتُ فِيهِ مِنْ جَهَابِلَةِ ٱلْعُلاَ أَكَابِرَ لاَ يُلْفَوْنَ شَرْقاً وَلاَ غَرْبَا هَالْفَيْتُ فِيهِ مِنْ جَهَابِلَةِ ٱلْعُلاَمُ أَكْرُهُ (١٠) . هاذا آخرُ كلامِ بامخرمة ، وقد تقدَّم أكثرُهُ (١٠) .

وقد سَبَقَ في حصْنِ فَلَوقةَ عن شَنبلِ أَنَّ الأَثبتَ في منشدِ ٱلبيتينِ إِنَّما هوَ عَبْدُ ٱلرَّحمـٰنِ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ أَسعدَ ، لا ولدُهُ عليٌّ ، فليُنظَرْ .

## وٱلسَّادةُ ٱلعلويُّونَ بِحَضْرَمَوْتَ علىٰ طبقاتٍ ثلاثٍ :

الأولىٰ: مِنَ ٱلمهاجرِ إلى ٱلفقيهِ ٱلمقدَّمِ؛ فكانوا علىٰ أَزياءِ ٱلصَّحابةِ في هيئتهِم وأسلحتهِم، كما نقلهُ سيَّدي ٱلأُستاذُ ٱلأَبرُّ عنِ ٱلحبيبِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ بنِ يحيىٰ في ترجمتِهِ عن (عقدِه (٢).

الثانية : من الفقيهِ المقدِّمِ إلى العيدروس .

أمَّا الفقيهُ المقدَّمُ . . فإنه :

مِنَ ٱلْبِيضِ يَسْتَامُونَ وَٱلْعَامُ كَالِحٌ جُدُوباً وَمَطَّارُونَ فِي ٱلْحُجَجِ ٱلْغُبْرِ<sup>(٣)</sup> مَغَاوِيرُ فِي ٱلْجُلَّىٰ مَغَابِيرُ فِي ٱلْحِمَىٰ مَفَارِيحِ لِلْغُمَّىٰ مَدَارِيكُ لِلْوَتْرِ

وهوَ أَوَّلُ مَن تركَ ٱلسَّلاحَ وسلكَ طريقَ ٱلصوفيَّةِ ولبسَ ٱلخَوذَةَ ، وهيَ ما يقالُ لَهُ بمكَّةَ وحَضْرَمَوْتَ : ( ٱلقُبْعُ ) ، ذكرَهُ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حكمٍ صاحبُ القلائدِ » في كتابهِ : ( مفتاحُ ٱلسَّعادةِ وٱلخير في مناقبِ ٱلسَّادةِ آلِ باقشير » .

وفي الحكاية ( ٢٩٥ ) مِنَ « الجوهرِ » : ( أَنَّ الشَّيخَ عبدَ الرَّحمانِ السَّقَافَ يلبسُ الخَوذَةَ ) .

وفي الحكايةِ ( ١٣٤ ) منهُ : (أَنَّ الشَّيخَ مُحَمَّدَ بنَ عليٌّ مولى الدُّويلةِ يلبسُ القُبْعَ).

وفي الحكايةِ ( ١٤٥ ) منهُ : ( أَنَّ خادمَ عبدِ اللهِ باعلويِّ يلبسُ الخوذةَ ، وخادمَ باعبًادِ يلبسُ الطَّاقيَّةَ ) .

<sup>(</sup>١) نسبة البلدان (ق٥٥).

<sup>(</sup>٢) كما في ( عقد اليواقيت ) في ( المقدمة ) .

<sup>(</sup>٣) البيتان من الطويل ، وهما للشريف الرضي في • ديوانهِ ١ ( ١ / ٥٠٥ ) .

وفي الحكايةِ ( ٣٢١ ) مِنَ « الجوهرِ » : ﴿ أَنَّ السَّيِّدَ عُبُودَ بنَ عليٍّ كانَ يلبسُ الخَوذةَ في سَنةِ ٧٨٧هـ ) .

وللكن هل هجروا لَها العمامة رأساً ، أم لا يلبسونها إلا في الرَّسميَّاتِ ؟ كلُّ محتملٌ ، والأوَّلُ هوَ الأَقربُ إلىٰ كلامِ باقشيرِ واللَّذي يُفهَمُ مِن موضعِ من «عقدِ » سيّدي الأُستاذِ الأَبرّ ، وللكنْ يغَبِّرُ عليهِ أَنَّ السَّيِّدَ مُحَمَّدَ بنَ علويٌ بنِ أَحمدَ بنِ الفقيهِ المقدَّمِ استهرَ بصاحبِ العمائمِ (١) ، وذكروا أَنَّهُ أحترقَ عليهِ مِنها عددٌ بسببِ الاستغراقِ في المطالعةِ ، إلاَّ أَنْ يُجابَ بأَنَّ لبسَهُ لَها لَم يَكُنْ بحَضْرَمَوْتَ ، وإنَّما كانَ بمقدشوه ؛ إذ هاجرَ إليها في طَلَبِ العِلْمِ على العلاَّمةِ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ الصَّمدِ الجوهيِّ .

وفي هجرة هنذا الإمام في طلبِ العِلْمِ تأكيدٌ لِما سَبَقَ في الحسيِّسةِ وأَوائِلِ هنذهِ المسوَّدةِ مِنْ إِشرافِ العِلْمِ على التَّلاشي ، حتَّىٰ هاجرَ الشَّيخُ سالمُ بافضلٍ في تجديدهِ ، وجاءَ صاحبُ العمائِمِ يتقيَّلُ آثارَهُ ؛ إِذْ لا يُمكنُ أَنْ يُحيطَ الشَّيخُ سالمٌ بأَطرافِ فنونهِ .

وقد قرأً صاحبُ العمائِمِ الحديثَ والفقهَ والتَّفسيرَ والتَّصوُّفَ وعلومَ العربيَّةِ وبرعَ فيها ، وشاركَ في الأصلينِ والمعاني والبيانِ والمنطقِ ، وكانَ يقرأُ « المهذَّبَ » على الجوهيِّ في سَنةٍ ، و « التَّنبية » و « الوسيطَ » و « الوجيزَ » في الأُخرىٰ قراءةَ بحثِ وتحقيقِ ، كما كانَ الشَّيخُ عليُّ بنُ أَحمدَ بامروانَ يفعلُهُ (٢) .

فَالتَّدَليلُ بهجْرةِ صاحبِ العمائِمِ إلى مقدشوه علىٰ قلَّةِ العِلْمِ بحَضْرَمَوْتَ.. صالحٌ لا يُنتَقضُ بما كانَ مِنْ أَمرِ الشَّيخِ سالمِ ؛ لِما مرَّ آنفاً ، ولأَنَّ الواحدَ غيرُ كافِ<sup>(٣)</sup> وإِنِ آنتشرَ عنهُ العِلْمُ ، وقد قالَ تعالىٰ : ﴿ فَلَوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّتَهُمَّ طَآبِفَةٌ لِيَسَنَفَقَهُواْ فِي اللِّينِ

<sup>(</sup>١) ترجمته في ( المشرع ) ( ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) جاء في « المشرع » ( ٣٧٣/١ ) : ( وكان \_ أي : صاحب العمائم \_ في أول طلبه سمع أن علي بن أحمد بامروان كان يقرأ كل واحد منها في سنة \_ أي : الثلاثة الكتب المذكورة \_ ، فطلب من الله أن يرزقه ذلك ، فاستجاب الله دعاءه وأعطاه ما تمناه ) اهـ ذلك ،

<sup>(</sup>٣) ولتباعد الزمان؛ فسالم بافضل توفي سنة ( ٥٨١هـ)، وصاحب العمائم سنة ( ٧٦٧هـ)، فبين وفاتيهما ( ١٨٦) سنة .

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾ ولا ينتقضُ بما كانَ مِنْ تأثيرِ ٱلهجرةِ في ٱلطَّلبِ بما لا يكونُ في ٱلإِقامةِ .

وقد حَمَّقوا رجلاً سارَ في طلبِ ألعلمِ مِنَ ٱلعراقِ وعندَهُ عليُّ بنُ طالبٍ ، وكأنَّ ٱلإِكبابَ على ٱلسِّراج في ٱلمطالعةِ صارَ طبيعياً لصاحبِ ٱلعمائم ، وإلا. . فمن حقِّ ٱللَّبيبِ أَن يَعْتَبرَ بواحدَةٍ ، وقديماً كانَ يُقالُ : ﴿ مَن لدغتُهُ ٱلأَفعيٰ. . خافَ مِنَ ٱلحَبل ﴾ فهوَ معَ ٱلاستغراقِ يهوِّنُ مِن وطأَةِ ٱلإِشكالِ ٱلَّذي ذكرتُ ـ عندَهُ ـ ما أَخرجهُ أَبو نُعَيمٍ في ﴿ ٱلْحِلْيَةِ ﴾ [٣١٢/٣] بسندِهِ إِلَىٰ عَطاءِ بنِ أَبِي رَباحٍ قالَ : ﴿ إِن كَانَتَ فَاطَمَةُ بَنْتُ رسولِ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ لَتَعْجِنُ ، وإِنَّ قَصَّتَها لتكادُ أَن تضربَ ٱلجفنةَ ) .

تـوفِّي صـاحـبُ ٱلعمـائِـم بتـريـمَ آخـرَ سنـةِ ( ٧٦٧هـ ) ، وتنتهـي هـٰــذهِ ٱلطَّبقـةُ بَٱلْعَيْدُرُوسُ ، وجلُّهُم كما قالَ ٱلشَّرِيْفُ [في ﴿ دَيُوانَهِ ٤ / ٤٠٥ مِنَ ٱلطَّوْيَلِ] :

أَقَامُ وا بِأَفْطَارِ ٱلْعُلَا وَتَنَاقَلُ وا عَلَيْهَا وَأَبْدَوْا فِسِي ٱلْعُلَا وَأَعَادُوا إِلَىٰ حَسَبٍ مِنْهُ عَلَى ٱلْبَدْرِ عِمَّةٌ وَفِي عَاتِقِ ٱلْجَوْزَاءِ مِنْهُ نِجَادُ إِذَا وَقَفُوا فِي ٱلْمَجْدِ خَافُوا نَقِيضَهُ فَتَمُّوا عَلَىٰ عُنْفِ ٱلسَّيَاقِ وَزَادُوا

وهـٰـــؤلاءِ هـمُ ٱلَّـٰدينَ يقولُ ٱلمغربيُّ في ﴿ رحلتِهِ ﴾ أَنَّهم أَشبهُ بٱلملائكةِ .

وأَمَّا ٱلطَّبقةُ ٱلثَّالثةُ. . فمنَ ٱلعيدروس إِلَىٰ تمام ٱلقرنِ ٱلثَّالثَ عشرَ :

فَأَسْتَأْنَفُوا ٱلْعِزَّ مُخْضَرًا زَمَانُهُم كَأَنَّمَا ٱلدَّهْرُ فِيهِمْ رَوْضَةٌ أُنُفُ(١) تَسْعَى ٱلْبِكَارُ مُعَنَّاةً وَقَدْ مَلَكَتْ أُولِي ٱلْجُمَامِ عَلَيْهَا ٱلْجِلَّةُ ٱلشُّرُفُ

ثمَّ رأيتُ في مناقبِ سيِّدِنا ٱلحسنِ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلحدَّادِ ٱلمُسمَّىٰ : « ٱلمواهبَ وَٱلْمِنَنَ ﴾ لحفيدِهِ ٱلعلاَّمةِ علويِّ بنِ أحمدَ بنِ ٱلحسنِ ما نصُّهُ : ولم يلبَس بعدَ ٱلحجِّ إِلاَّ ٱلخَوذَةَ وَٱلْبَنْتَ مِن غَزْلِ ٱلحَاوِي وَٱلسُّبَيْرَ فَوْقَ ٱلشُّقَّة ، وَفِي ٱلبيتِ ٱلشُّقَّة وٱلكوفيَّةَ ٱلبيضاء ٱلمُخَرَّمة ، وٱلعمامةَ للجمعةِ وٱلزِّيارةِ وٱلأَوَّابينَ في ٱلبلدِ ، وسروالٌ وقميصٌ مِنَ ٱلبَفْتِ وَفُوقَهُ أَيْضًا بَفْتٌ ، وكانَ حَجُّهُ في سنةِ ( ١١٤٨هـ ) .

 <sup>(</sup>١) البيتان من البسيط ، وهما للشريف الرضي في « ديوانه » ( ٢/ ٧-٨ ) .

وفي ( ص ٢٩٢ ج ١ ) منه : طَلَبتُ مِنَ ٱلسَّيِّدِ زينِ ٱلعابدينَ بنِ مصطفى ٱلعيدروسِ قُبعاً مُخَيَّطاً مِنَ ٱلهندِ ، مُرَادِي أَلبسُهُ يومَ ٱلزِّينَةِ مثلَ ٱلوالدِ ، فأعطاني إِيَّاهُ بعدَ أَنِ ٱستشارَ ٱلوالدَ فأذِنَ لهُ ، فلبستُهُ يومَ ٱلزِّينةِ ولم يلبسهُ أَحدٌ مِن إِخواني قَبْلِي ، ثمَّ لبسَ مثلَهُ ٱلأَخُ علويٌّ في ٱلزِّينةِ ٱلثَّانيةِ .

وفي أُوائلِ القرنِ الرَّابِعَ عشرَ كانَ بناءُ الرِّباطِ بتريم (١) ، ومِنْ أَكبرِ القائِمينَ بهِ والسَّاعينَ لَهُ : الصَّدرُ الجليلُ ، السَّيِّدُ عبدُ القادرِ بنُ أحمدَ الحدَّادُ (٢) .

وهوَ رجلٌ غزيرُ المروءَةِ ، جَزْلُ الرَّايِ ، يُثْنِي عليهِ شيخُنا المشهورُ ، وكثيراً ما يسمِّيهِ : ( الغصنَ الرَّطيبَ ) يريدُ بهِ المبالَغةَ في المدحِ ، ولكنَّهُ ممتلىءٌ مِنَ الرَّخاوةِ ، وقد عابوا على الخوارزميِّ قولَهُ في الصَّاحبِ [مِنَ الخفيفِ] :

وَظَرِيبُ كَالًا فِعُلِ مِنْ أَفَاعِيلِهِ عَرَائِسَ تُجْلَىٰ

وقالوا ـ كما في « اليتيمة » [٤/٤٥٤] ـ إن المحتشمينَ لا يوصفونَ بالظَّرفِ ؛ إِذ هو مِن أَوصافِ اللَّحَداثِ والشبّانِ والقِيّانِ ، ثمَّ لم يرضَ بهـٰذهِ الفُرْطةِ حتَّىٰ شبَّهَ أَفاعيلَهُ بالعرائِسِ تُجْلَىٰ ، فلو أَنَّهُ مدحَ مُخنَّناً. . لمَا زادَ .

وللكنُّني نقضتُهُ أواخرَ ٱلجزءِ ٱلثَّالثِ مِن ﴿ بضائعِ ٱلتَّابُوتِ ﴾ .

وممَّن ساعدَ علىٰ بناءِ ذلكَ الرِّباطِ: السَّيِّدُ أَحمدُ بنَ سقَّافِ الجنيدُ ، والسَّيِّدُ محمَّدُ بنُ سمَّد بنُ سالم السَّريُّ ، والشَّيخُ محمَّدُ بنُ عمرَ عرفان ، وكانَ إليهمْ النَّظرُ في مُدَّةِ حياتِهم ، وفي الشَّرحِ أَنَّ مَن ماتَ منهم يُبدَّلُ بغيرِهِ ، ولمَّا توفِّيَ أَحمدُ بنُ سقَّافٍ أُبدِلَ بأخيهِ علويٌّ ، ولكنَّهُ لم يتداخل بألأمرِ إلاَّ قليلاً ، بل فوَّضَ الأَمْرَ إلىٰ رفاقِهِ ، ولمَّا

<sup>(</sup>١) كان بناؤه في سنة ( ١٣٠٤هـ ) .

<sup>(</sup>٢) المتوفى سنة ( ١٣١٣هـ) بالحوطة ، وكان المذكور ممثّلاً عن آل الحداد الذين هم رابع خمس أسر تعاضدت على إنشاء الرباط . وهي : آل الحداد ، وآل الجنيد ، وآل الشاطري ، وآل السري ، وآل عرفان بارجاء .

وسلمت إدارته للسيد الجليل العلامة عبد الله بن عمر الشاطري بعد عودته من الحجاز أوائل سنة ( ١٣١٤هـ ) ، ولم يزل مقيماً على التعليم فيه إلى أن توفي سنة ( ١٣٦١هـ ) .

توقّي السَّيِّدُ عبدُ القادرِ سنةَ (١٣١٣هـ).. خَلَفَهُ ولدُهُ عيسىٰ ، ولمَّا توفِّيَ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عمرَ عرفان.. أُقيمَ في مقامِهِ السَّيِّدُ عمرُ بنُ أَحمدَ الشَّاطريُّ ، ولا أَدري بمَن أَبدِلَ السَّيِّدُ محمَّدٌ السَّريُّ ، وأَظنُّ الوضعَ تغيَّرَ .

وكانَ ٱلسَّيِّدُ عمرُ ٱلشَّاطريُّ وعيسى ٱلحدَّادُ ٱلكُلَّ في ٱلكُلِّ ؛ فٱلحدَّادُ يتسلمُ ما للرِّباطِ مِن إِيرادِ بسنغافورة ويرسلُهُ إِلىٰ عندِ ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ أَحمدَ ، وهو يصرفُهُ بغايةِ ٱلأَمانةِ وٱلتَّدبيرِ في مصارفِهِ كما يأتي .

ولَم يَزَلْ رَبَاطُ تَرِيمَ مَعْمُوراً بِٱلْعِلْمِ مِنْ يُومَ بُني ، وحصلَ بهِ نَفَعٌ عظيمٌ ، وتخرَّجَ بهِ كثيرٌ مِنْ تريم ، ومِنَ ٱلبيضاءِ ودوعن وغيرِهم مِنَ ٱلأقاليمِ ، وٱلحالُ أَنَّ إِيرادَهُ ٱلشَّهريَّ لا يزيدُ عن أَربع مئةِ رَبيَّةٍ هنديَّةٍ ، معَ أَنَّهُ قد يجتمعُ فيهِ مئتا طالبٍ داخليُّونَ ، وفي ذلكَ شهادةٌ لناظرهِ ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ أَحمدَ ٱلشَّاطريِّ (١) بالورعِ ٱلحاجزِ ، والتَّدبيرِ ٱلتَّامِّ ، وٱلنَّزاهةِ ٱلتي لا تعلقُ بها تهمةٌ .

وكانَ القائِمُ بِالدَّرسِ العامِّ فيهِ بُكُرتَيِ السَّبتِ والأَربعاءِ هوَ شيخُنا وسيِّدُنا الوالدُ عَبدُ الرَّحمانِ بنُ مُحَمَّدِ المشهورُ حياتَه (٢)، ثمَّ ولدُهُ الصَّالحُ السَّيدُ عليُّ بنُ عبدِ الرَّحمانِ إلىٰ أَنْ توفِّيَ بتريمَ سَنةَ ( ١٣٤٤هـ )، وقد يُشاركُهُ ويخلُفُهُ في ذلكَ شيخُنا العلاَّمةُ علويُّ بنُ عبدِ الرَّحمانِ المشهورُ .

وأَمَّا إِدارةُ تعليمِهِ : فقد كانت إلى العلاَّمةِ الجليلِ السَّيِّدِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ الشَّاطريِّ (٣)، وهوَ القائِمُ بالتَّعليمِ والتَّدريسِ فيهِ، معَ مَنْ يُخصِّصُهُم لَهُ مِنْ تلاميذهِ (١٠).

 <sup>(</sup>١) المولود بتريم في رمضان ( ١٢٧٢هـ ) ، والمتوفَّى بها في يوم الإثنين ( ٢ ) شوال سنة ( ١٣٥٠هـ ) ،
 وهو والد الحبيب عبد الله بن عمر .

<sup>(</sup>٢) حياته : طول حياته .

<sup>(</sup>٣) ولد الإمام الجليل والحبر النبيل الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري بتريم في رمضان سنة ( ١٢٩٠هـ) ، وتوفي بها في ( ٢٩) جمادى الأولى سنة ( ١٣٦١هـ) . وقد أفرده بالتأليف تلميذه العلامة الفقيه السيد محمد بن سالم بن حفيظ بكتاب سمّاه : ( نفح الطيب العاطري ) في مجلد ( مخطوط ) ، استوعب فيه ذكر شيوخه وما قيل فيه في حياته وبعد مماته ، رحمه الله .

<sup>(</sup>٤) وتلاميذه رحمه الله ورضي عنه كثرة كاثرة ، وفيهم من تولى الإِفتاء في بقاع وبلدان شتى ، ومنهم من=

وبعدَ وفاةِ السَّيِّدِ عليِّ بنِ عبدِ الرَّحمانِ انتهتْ إليهِ رياسةُ العِلْمِ بتريم جميعِها ، فوقًاها حقَّها ، وكانَ هاذا الرِّباطُ بِذْرةَ خيرٍ فوقًاها حقَّها ، وكانَ هاذا الرِّباطُ بِذْرةَ خيرٍ أَثَّتْ ورَبَتْ في جميعِ البلادِ<sup>(۱)</sup> ، وما زالَ على ذلكَ إلىٰ أَنْ توفِّيَ سَنةَ ( ١٣٦١هـ ) ، فعَظُمَت الرَّزِيَّةُ بموتهِ ؟ لأَنَّ مِعْوَزَ فَقْدِهِ لَم يُرقَعْ كما كانَ مِنْ قَبْلِهِ .

وخَلَفَهُ علىٰ رئاسةِ ٱلعِلْمِ بتريم وٱلتَّدريسِ ٱلعامِّ في ٱلرِّباطِ وغيرهِ : أَخونا ٱلفاضلُ ٱلجليلُ ، ٱلنَّاطقُ بٱلحقِّ ، ٱلحافظُ لِسِيرِ ٱلسَّلفِ ٱلصَّالحِ ، علويُّ بنُ عبدِ ٱللهِ ٱبنُ شهابِ(٢) ، مدَّ ٱللهُ في أيَّامهِ ، ونفعَ بهِ .

وبُقيت إِدارةُ تعليمِ ٱلرِّباطِ لِلسَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ ٱلشَّاطريِّ (٣) وأَخوَيهِ حسنٍ وأَبي بكرٍ فنرجو أَنْ يسلكوا ذلكَ ٱلمنهاجَ ، ويَستضيئُوا بذلكَ ٱلسِّراجِ ؛ ليبقى ٱلرِّباطُ علىٰ مِثلِ حالهِ مِنَ ٱلإِنتاج .

ثمَّ إِنَّ لطبقةِ النقيهِ المقدَّمِ فَمن بَعْدَهُ مِنَ الأَعمالِ والرَّياضاتِ ومجاهداتِ النُّفوسِ ما لا تستقرُّ لَهُ العقولُ ، ولا تتصوَّرهُ الأَفكارُ ، ولا تقدرُ على تصديقهِ القلوبُ إِلاَّ بعدَ ضربِ الأَمثالِ مِنَ المشاهداتِ ، وقياسُ أُولئكَ علىٰ مَنْ بقيَ مِنْ فريقهِم وانتهاجِ طريقهِم إلىٰ أَوائِلِ أَعمارِنا ؛ فقد شاهَدْنا وشاهدَ أقراننا كثيراً ممَّنْ علىٰ ذلكَ النَّمطِ ، حَسَبَما مرَّ في سينونَ ، ممَّا يصدِقُ قولَ المغربيِّ (٤) السَّابقِ : إنَّهُم بالملائِكةِ أَشبهُ .

أسس أربطة في بلده.. كالعلامة الجليل الحسن بن إسماعيل الحامد (ت١٣٦٧هـ) صاحب رباط عينات ، والعلامة السيد محمد الهدار (ت١٤١٨هـ) صاحب رباط البيضاء ، والعلامة السيد عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ أبي بكر (ت١٣٨٤هـ) صاحب رباط الشحر ، وغيرهم كثير ، وما هؤلاء إلا نماذج وأمثلة رحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>١) أثّن : كثرت وعظمت . ربت : نمت .

 <sup>(</sup>۲) هو الحبيب الإمام الورع الصالح الزاهد الولي علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب الدين ، مولده بتريم في محرّم سنة ( ۱۳۰۳هـ ) ، وبها وفاته في ( ۱۲ ) رمضان سنة ( ۱۳۸٦هـ ) ، أفرده بالترجمة السيد النخوي اللغوي عمر بن علوي الكاف ( ت ۱٤١٢هـ ) بكتاب سمّاه : « تحفة الأحباب » .

 <sup>(</sup>٣) وهو الملقب بالمهدي ، مولده بتريم سنة ( ١٣٢٨هـ ) ، درس في الرباط ولازم والده وتخرج به ،
 وقام بشؤون الرباط بعد والده ، وبعد هجوم الشيوعيين على الحكم في البلاد. . هاجر إلى دولة
 الإمارات العربية المتحدة ووافته منيته في أبو ظبي في محرم سنة ( ١٤٠٥هـ ) .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى « رحلة المغربي إلى تريم ، التي جرت في سنة ( ٨٦٥هـ ) ، وهو شخص مجهول لا يعرف=

ومِنْ بعدِ العيدروسِ الأكبرِ (١) انتشرتِ المعارفُ ويَنعتِ العلومُ ، ولكنْ بدأتِ المجاهداتُ تنقصُ ، والخللُ يدخلُ على طريقِ العلويِّينَ ، ولهاذا كانَ القطبُ الحدَّادُ يأخذُ بكلِّ عادةٍ كانت مِنْ أَيَامِ العيدروسِ فمَنْ قَبْلَهُ بدونِ أَنْ يبحثَ عنِ الدَّليلِ ؛ لِتلزُّمِهِم بالسُّنَّةِ المطهَّرةِ تلزُّماً شديداً ، وأمَّا مِنْ بعدِهِ . فلا يقبلُ شيئاً إلاَّ بدليلهِ الواضح ، ونقَلَ غيرُ واحدٍ عَن أبي حنيفةَ أنَّهُ كانَ يقولُ : ما جاءَنا عن رسولِ اللهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ . فعلَى الرَّأْسِ والعينِ ، وما جاءَنا عنِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم . . نختارُ أحسنهُ ولم نخرج عَن أقوالِهم ، وما جاءَنا عنِ التَّابعينَ . فهم رجالٌ ونحنُ رجالٌ . وفي روايةٍ : واحمناهم . ومعَ ذلكَ فلَم يَزَلُ فيهِم أَراكينُ علوم ، ومصابيحُ هدى أمثالَ النُّجوم .

وُجُوهٌ لَوْ أَنَّ ٱلأَرْضَ فِيهَا كَوَاكِبٌ تَوَقَّدُ لِلسَّارِي. لَكَانُوا كَوَاكِبَا(٢)

وإِنَّ زماناً يظهرُ فيهِ أَمثالُ ٱلقطبِ ٱلحدَّادِ وعبدِ ٱللهِ بنِ أَحمدَ بلفقيهِ (٣) و آبنهِ عبدِ ٱلرَّحمانِ (٤) و أَقرانهِم. . لَغيرُ مَلُوم .

لَقَدْ حَلُّوا مِنَ ٱلشَّرَفِ ٱلمُعَلَّىٰ وَمِنْ حَسَبِ ٱلْعَشِيرَةِ حَيْثُ شَاؤُوا (٥)

اسمه ، وجرى كلام حول صحة ومصداقية هذه الرحلة ، لكن الشيخ محمد بن عوض بافضل أوردها بتمامها في نهاية « صلة الأهل » ، وعضّدها بكونها قرئت على مولانا الحبيب أحمد بن حسن العطاس فأيدها ، ينظر « الصلة » ( ٣٤٢-٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>۱) هو الإِمام عبد الله بن أبي بكر السكران ، تقدم ذكره في عدة مواضع ، توفي سنة ( ٨٦٥هـ ) ، وتنظر أعماله وأحواله ومجاهداته في « المشرع الروي » ، « الغرر » ، « فتح الرحيم الرحمان » في مناقبه لتلميذه السيد عمر بن عبد الرحمن صاحب الحمراء ، ومؤلفات آل العيدروس المتقدم ذكرها في سير أهلهم وآبائهم رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطُّويل ، وهو لأبي تمَّام في ﴿ ديوَانهِ ﴾ ( ١٢٦/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) العلامة الجليل الشأن ، رفيع المقدار ، مولده بتريم سنة ( ١٠٤٤هـ ) ، وبها وفاته سنة ( ١١١٢هـ ) أو
 ( ١١١٠هـ ) ، كان من أقران الإمام الحداد ، وقرأ هو وإياه « المختصر الكبير » على السيد عبد الرحمن بن عبد الله باهارون .

<sup>(</sup>٤) الإِمام وجيه الدين ، المعروف عند أهل تريم بعلاَّمة الدنيا ، ولد بتريم سنة ( ١١٠١هـ) ، وتوفي بها سنة ( ١١٠٦هـ) . ونبغ في العلوم وقرأ بالعشر جمعاً وإِفراداً ، وسمع وأجيز وحدث وأجاز ، وصنف الكتب المفيدة النافعة .

<sup>(</sup>٥) البيتان من الوافر ، وهما لدِعْبل الخزاعي .

فَلَوْ أَنَّ ٱلسَّمَاءَ دَنَتْ لِمَجْدٍ وَمَكْرُمَةٍ دَنَتْ لَهُمُ ٱلسَّمَاءُ

ومِنْ أَواخِرِهم بتريم : شيوخُ مشايخِنا ؛ كألسَّادةِ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينِ بلفقيهِ<sup>(۱)</sup> ، وعبدِ ٱللهِ بنِ عليِّ بنِ شهابٍ<sup>(۳)</sup> ، وأحمدَ بنِ عليِّ أبي بكرٍ عيديد<sup>(۲)</sup> ، وعبدِ ٱللهِ بنِ عليِّ بنِ شهابٍ<sup>(۳)</sup> ، وأحمدَ بنِ عليِّ أَلجنيدِ<sup>(٤)</sup> .

ومِنْ أَواخِرِهم : مفتي الدِّيارِ الحضرميَّةِ ، شيخُنا العلاَّمةُ الجليلُ ، صاحبُ المؤلَّفاتِ الفائِقةِ ، عَبْدُ الرَّحمانِ بنُ مُحَمَّدِ المشهورُ (٥) ، المتوفَّىٰ بتريم (١٥) صفر سَنةَ (١٣٢٠هـ) ؛ فإِنَّهُ ومَنْ سبقَهُ مِنْ شيوخهِ ومشايخِهم بتريم لَكَما قالَ المتنبِّيّ [في «العُكبريُّ ، ٢/ ١٧١ مِنَ الكامل] :

## نُسِقُ وا لَنَا نَسْقَ ٱلْحِسَابِ مُقَدَّمًا وَأَتَىٰ فَذَلِكَ إِذْ أَتَيْتَ مُؤَخَّرًا(٢)

<sup>(</sup>۱) الفقيه الحبر ، مفتي حضرموت ، ولد بتريم سنة ( ۱۱۸۹هـ) ، تفقه بأبيه ولازمه حتى توفي سنة ( ۱۲۱۷هـ) ، وأخذ عن جمع من علماء تريم ، انظرهم في « عقد اليواقيت » : ( ۱/ ۱۳۰ـ ۱۵۰ ) ، توفى عشية الأربعاء ( ۱۸ ) ذي القعدة ( ۱۲۲۱هـ) . وترك مصنفات جامعة .

<sup>(</sup>٢) العالم الناسك الجليل ، مولده بتريم سنة ( ١١٩٥هـ ) ، وبها وفاته سنة ( ١٢٥٥هـ ) ، أخذ عن جملة من أجلاء عصره ، وعنه أخذ ابن أخته السيد أحمد بن علي الجنيد وترجم له في إجازته للإِمام الأبر كما في « عقد اليواقيت » ( ١٢٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) السيدُ الفقيهُ العالم الصالح ، أحد العبادلة السبعة بحضرموت ، مولده بدَمّون سنة ( ١١٨٧هـ ) ، وبها وفاته سنة ( ١/١٢هـ ) ، من شيوخ صاحب " العقد » ، وترجمته فيه ضافية ( ١/١١٢ ـ ١١٩ ) فنحيل القارىء عليها ، وله مؤلفات وآثار مكتوبة .

<sup>(3)</sup> الحبيب العلامة المتفنن المقرىء المسند ، مولده بتريم سنة ( ١١٩٥هـ) ، وبها وفاته في ( ٢ ) شوال سنة ( ١١٧٥هـ) ، أخذ عن أثمة عصره ، ترجَمَتُه في « عقد اليواقيت » ( ١١٣١-١٢٧ ) ، لتلميذه الإمام الأبر ، وأفرده بالتصنيف السيد العلامة عبد القادر بن عبد الرحمن بن عمر الجنيد نزيل ( دار السلام ) عاصمة تنزانيا في مجلًّد حافل ، وضم إليها تراجم أعلام أسرتهم المباركة ، وقد طبع بسنغافورة بعنوان : « العقود العسجدية » .

<sup>(0)</sup> الإِمام الحبر الفقيه العلامة الورع ، مولده بتريم سنة (١٢٥٠هـ) ، وبها وفاته في (٦) صفر (١٣٠٠هـ) ، كما في « الشجرة » . وفي « منحة الإِله » : (١٧) صفر . أفرده بالترجمة ابنه الورع الصالح الحبيب علي بكتاب سمّاه : « شرح الصدور » ، منه نسخٌ بتريم ، وكان صاحب الترجمة مرجع أهل حضرموت قاطبة في الفقه ونوازل الأحوال ، وله مصنفات جليلة شاهدة بعلو كعبه .

<sup>(</sup>٦) المعنىٰ كما قال الواحدي: (جُمع لنا الفضلاءُ في الزَّمان، ومضوا متتابعين متقدِّمين عليك في =

وقد كانَ بطلاً شجاعاً ، يباشرُ إِبطالَ الباطلِ بِنَفْسهِ ، ولا يخافُ في اللهِ لومةَ لائِمٍ ، فرُزِىءَ الإِسلامُ بهِ رُزْءاً أَليماً ، وفَقَدَتْ تريمُ بفَقْدِهِ رُكْناً عظيماً ، وكانَ ـ واللهِ ـ كما قالَ الأَفْوَهُ الأَوديُّ [مِنَ الوافر] :

لَقَدْ أَبْقَىٰ مَكَانُكَ فِي لُوَي وَآلِ مُحَمَّدِ خَلَا مُبِينَا فَانَسَ شَخْصُكَ ٱلْمُتَهَجِّدِينَا وَأَوْحَسْ قَبْرُكَ ٱلْمُتَهَجِّدِينَا

إِذْ كَانَ آخِرَ مَنْ يُستحيىٰ منهُ ، فأنفتحَ بإثرِهِ للمَلاَومِ ٱلبابُ ، ولَم يُخفُ مِنها عتابٌ ، وخرجَ الأَمرُ عنِ الحِسَابِ ، ونجمتِ القرونُ (١) ، وتطلَّعتِ الضِّبابُ (٢) .

قَدْ كَانَ بَعْدَكَ أَنْبَاءٌ وَهَيْنَمَةٌ لَوْ كُنْتَ شَاهِدَهَا لَمْ تَكْثُرِ ٱلخُطَبُ(٣)

وتَواترَ عنهُ أَنَّهُ لَم يَتركِ ٱلجماعَةَ في أَوَّل ٱلوقتِ أَربعينَ سنةً ، وعند هـٰذا ذَكَرْتُ ما أخرجَهُ أَبو نُعَيمٍ [٥٠/٥] بسندِهِ إِلَىٰ يحيى ٱلقطَّانِ قالَ : كانَ ٱلأَعمشُ مِنَ ٱلنُّسَّاكِ ، وكانَ محافظاً على ٱلصَّلاةِ في ٱلجماعةِ وعلى ٱلصَّفِّ ٱلأَوَّلِ .

وبهِ إِلَىٰ وكيعِ قالَ : كانَ ٱلأَعمشُ قريباً مِن سبعينَ سنةً لم تَفُتْهُ ٱلتَّكبيرةُ ٱلأَولَىٰ . أَمَّا شيخُنا. . فلا يُتَصَوَّرُ أَنْ تفوتَهُ ٱلتَّكبيرةُ ؛ لأَنَّه طيلةَ أَيَّامِهِ إِمَامٌ .

وكانَ ٱلمرشَّحَ لرئاسةِ ٱلعِلْمِ بعدَهُ ٱلعلاَّمةُ ٱلجليلُ ٱلسَّيِّدُ علويُّ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلمشهورُ (٤)،

الوجود ، فلمًا أتيت بعدهم. . كان فيك من الفضل ما كان فيهم ؛ مثل الحساب ، يذكر تفاصيله أوَّلاً ،
 ثمَّ تجمل تلك التَّفاصيل ، فيكتب في آخر الحساب ، وكذلك أنت ، جمع فيك ما تفرَّق من الفضائل والعلم والحكمة ) .

<sup>(</sup>١) نجمت : ظهرت وطالت .

 <sup>(</sup>٢) جمع ضب ، لأنها تختبىء في الجحور حتى تأمن من عدم وجود أحد .

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط.

<sup>(</sup>٤) هو الشريف المنيف العلامة المسند الرحالة المتفنن الداعية.. علوي بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد المشهور.. آل شهاب الدين ، ويخطىء البعض فيظنونه ابن مفتي تريم ، والحال أنه من أبناء عمومته ، ولد بتريم سنة ( ١٢٦٢هـ) ، وبها توفي سنة ( ١٣٤١هـ) ، رحل إلى العديد من البلدان داعياً إلى الله ومذكراً ، وقد جمع ترجمته وألف عن حياته وأسفاره وشيوخه.. حفيد ابنه ، السيد الداعي إلى الله أبو بكر بن علي بن أبي بكر بن علوي المشهور حفظه الله في كتاب سمّاه « لوامع النور »=

ولكنَّهُم دفعوهُ عنها بالرَّاحِ<sup>(١)</sup> وتعصَّبوا عليهِ ، ونادَوا بالقانتِ اَلأَوَّابِ اَلسَّيِّدِ عليٍّ بنِ عبدِ الرَّحمـٰنِ اَلمشهورِ<sup>(٢)</sup> خليفةً عن والدهِ في اَلدُّروسِ ، فقامَ بها ، ولـٰكنْ كانَ حظُّهُ مِنَ العبادةِ واَلزَّهادةِ أَوفرَ مِنَ العِلْمِ ، توفِّيَ سَنةَ ( ١٣٤٤هـ ) .

وممًّا كنتُ أستخرجُ بهِ ألعجبَ وألاعتبارَ ممَّنْ يَحضرني : أَنَّني شهدتُ موسمَ زيارةِ نبيِّ ٱللهِ هودٍ عليهِ ألسَّلامُ سَنةَ (١٣٤٠هـ) ، وكانَ حَفْلاً عظيماً ، حضرَهُ ألواللهُ ألمفضالُ مصطفىٰ بنُ أحمدَ ألمحضارُ في جماعةٍ مِنْ أهلِ دوعن ، ومعَ أَنَّ أكثرَ ألخطابةِ إليَّ في تلكَ ألمحافلِ الشَّريفةِ . . لا أجلسُ أَنا والأَخُ الفاضلُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ الشَّاطريُ إلاَّ في الأَطرافِ ؛ لكثرةِ الأَجلاءِ مِنَ الأَشياخِ ، وأكثرُهُم مِنَ الغنَّاءِ تريم . ثمَّ شهدتُهُ في سَنةِ (١٣٥٠هـ) فكنتُ أَنا وألأَخُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ في الصَّدْرِ ، وبهِ ذكرتُ أَنَّ بعضَ في سَنةٍ (١٣٥٠هـ) فكنتُ أَنا وألأَخُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ في الصَّدْرِ ، وبهِ ذكرتُ أَنَّ بعضَ في سَنةٍ (١٣٥٠هـ) نكنتُ أَنا وألأَخُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ في الصَّدْرِ ، وبهِ ذكرتُ أَنَّ بعضَ في سَنةٍ الشَّافعيَّةِ جلسَ مجلسَ شيوخهِ ، فأطالَ الوقوفَ بألبابِ يبكي ، ثمَّ أَنشدَ [مِنَ

خَلَتِ ٱلدِّيَارُ فَسُدْتُ غَيْرَ مُسَوَّدٍ وَمِنَ ٱلشَّقَاءِ تَفَرُّدِي بِٱلسُّؤْدُدِ"

وجرتْ بينَ شيخِنا ٱلعلاَّمةِ علويِّ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلمشهورِ ، وبينَ علماءِ تريم بمَنْ فيهِم مِنْ تلاميذهِ مناقضاتٌ في عدَّةِ مسائلَ .

مِنها : مَا إِذَا قَالَ رَجَلٌ : أَنْفِقْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي . وَلَمْ يَقُلْ : عَلَىٰ أَنْ تَرْجَعَ عَلَيَّ . وَطَالَ ٱلنِّرَاءُ فِي ذَلَكَ ، وأَصْفقوا علىٰ خلافهِ ، وساعدَهُم عليهِ طلبةُ ٱلعلمِ بسيئون ، وهوَ مصمِّمٌ علىٰ رأيهِ ، ولا أَحفظُ حاصلَ ذلكَ .

في ثلاثة أجزاء ، طبع الأولان في مجلَّدٍ وبقي الثالث مخطوطاً .

<sup>(</sup>١) الرَّاح \_ جمع راحة \_ : باطن اليد .

 <sup>(</sup>۲) ولد الحبيب علي بن عبد الرحمن بتريم في ( ۲۱ ) ربيع الثاني ( ۱۲۷۶هـ ) ، وتوفي في ( ۹ ) شوال
 (۲) ولد الحبيب علي بن عبد الرحمن بتريم وزهادها ، له أحوال وأخبار جليلة ، وجمع بعض تلامذته نبذة من
 کلامه ، وترجمته في مجموع سمّاه : ( لَمْعَة النور ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر القصّة في « شذرات الذّهب » ( ١٧/٢ ) ، وصاحب القصّة هو شيخ الشّافعيّة ، العلاّمة الشّاشي ،
 أبو بكر محمّد بن أحمد بن الحسين ، رحمه الله تعالىٰ .

ومِنها: أَنَّ أَخاهُ عمرَ<sup>(۱)</sup> كانَ علىٰ قضاءِ تريم ، فبلغَهُ ثبوتُ شوَّالِ فصادقَ عليهِ ، وأمتنعَ شيخُنا عَبْدُ ٱلرَّحمانِ ٱلمشهورُ مِنَ ٱلموافقةِ ، وتبعَهُ أَهلُ تريم ، ولمَّا عيَّدَ سيِّدُنا علويُّ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ وصلَّىٰ في ٱلمسجدِ ٱلَّذي بجوارِ بيتهِ لا في ٱلجامعِ. . غاضَبُوهُ وهاجَرُوهُ ، وجرتْ أُمورٌ إلىٰ أَنْ سوِّيتِ ٱلمساَلةُ حَسَبَما في « ٱلأَصلِ » .

ومتىٰ عرفتَ أَنَّ السَّيِّدَ عمرَ بنَ عبدَ الرَّحمانِ المشهورَ كانَ على القضاءِ بتريم لذلكَ العهدِ.. فأعلَمْ أَنَّهُ حكمَ على السَّيِّدِ علويٌّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ علويٌّ الكافِ بحبسِ لأمر اقتضىٰ ذلكَ ، فنُفِّذَ ، وللكنَّهُ أضطَغَنها عليهِ ، فكمَنَ لَهُ ليلةً مخرجَهُ آخِرَ اللَّيلِ إلى المسجدِ ، فضربَهُ بصَمِيلِ (٢) معَهُ ضربةً لَم تُغنِ شيئاً ، فأخذَ الصَّمِيلَ ـ وكانَ جَلْداً ـ وكادَ أَنْ يَسطوَ بهِ ، وللكنْ كانَ معَ علويٌّ السَّيدُ عليُّ بنُ سقَّافِ الجنيدُ ، فتلقَّى القاضيَ بلكُمةٍ مِنْ وراءِ أُذنهِ أَلقاهُ بها صريعاً ، فتمكَّنَ علويٌّ مِنْ ضربهِ كيفما أرادَ .

وفي اليومِ الثَّاني أكثرَ مِنَ الكَتْبِ يستصرخُ النَّاسَ ويستنجدُ بالسُّلطانِ محسنِ بنِ غالبٍ ؛ وظنَّ النَّاسُ أَنَّ ضربَ القاضي والجرأةَ عليهِ سيكونُ وبيلَ العاقبةِ ، فلَم تحبق في ذلكَ شاةٌ ، وكانَ بعضُه كِياداً للحبيبِ علويٌ بنِ عبدِ الرَّحمانِ ؛ إذ كانَ أَهلُ الثَّروةِ والنُّفوذِ ضدَّهُ .

وَلَمْ تَطُلُ بَعَدَهَا أَيَّامُ ٱلسَّيِّدِ عَمْرَ ، بل ماتَ وشيكاً رحمةُ ٱللهِ عليهِ ، وتركَ أَولاداً ؛ مِنهُم :

ٱلفاضلُ ٱلذَّكيُّ ٱلنَّبيهُ : عيدروسُ ، محرِّرُ جريدةِ « حَضْرَمَوْتَ »(٣) ، ويُعجبني منهُ

<sup>(</sup>۱) عمر بن عبد الرحمان المشهور.. العلامة القاضي ، طلب العلم بتريم ، وكان مع أخيه علوي كفرسي رهان ، وله إجازة من العلامة محمد بن عبد الله باسودان ، وله مساع في الخير ؛ منها : إدخال رافعات الماء إلى تريم ، رحل إلى جاوة بعد استقالته من قضاء تريم ، وسكن في بانقيل ، وبها توفي سنة ( ١٣٢٢هـ ) .

<sup>(</sup>٢) الصميل: الهراوة.

<sup>(</sup>٣) ولد بتريم ونشأ في حجر والده قاضي تريم ، واهتم به عمه العلامة علوي ، وأخذ عن علماء تريم ، ثم هاجر إلى سنغافورة ، وعمل بها في التجارة ، وأسس جريدته المشهورة : «حضرموت » سنة ( ١٣٤١هـ ) ، وكان صدور أول عدد منها الخميس ( ٧ ) ربيع الثاني ( ١٣٤١هـ ) ، واستمرت ( ١١ )=

رقَّةُ طبعهِ ، وسلامةُ ذوقهِ ، وحُسنُ تأثُّرهِ ببليغِ ٱلكلامِ ، وإِنْ لَم أَكُنْ راضياً عن كثيرٍ ممَّا بجريدتهِ .

وشبية بقصّة القاضي مع علوي الكاف ما ذكرَهُ أبنُ حجرٍ في ترجمةِ كثيرِ بنِ شهابٍ مِنَ « الإصابةِ » [٥/١/٥] : ( عنِ المرزُبانيِّ : أَنَّهُ ضربَ عبدَ اللهِ بنَ الحجّاجِ بنِ المحصنِ في الخمرِ ، فلَم يَكُنْ مِنْ عبدِ اللهِ إِلاَّ أَنْ جاءَ ليلاً إِلىٰ كثيرٍ فضربَهُ علىٰ وجههِ ضربةَ أثرَتْ فيهِ ، ثمَّ هربَ ) .

أَمَّا علويٌّ . . فلَم يَهربْ ، ولـٰكنَّ ٱلقاضي هربَ ـ إِذْ عزَّهُ ٱلإِنصافُ في ٱلدُّنيا ـ إِلَى ٱلآخرَةِ يَطلبُهُ فيها ، وعندَ ٱللهِ تجتمعُ ٱلخصومُ .

وذكرَ أَبُو ٱلعبَّاسِ ٱلمبرِّدُ في ﴿ ٱلكاملِ ﴾ [٢/ ٥٦] : ﴿ أَنَّ رَجَلاً مِنَ ٱلأَعرَابِ تَقَدَّمَ إِلَى ٱلقاضي سوَّارِ بنِ عبدِ ٱللهِ في أَمرٍ ، فلَم يُصادفْ عندَهُ ما يُحبُّ ، فأجتهدَ فلَم يَظفرْ بحاجتهِ ، قالَ : فقالَ ٱلأَعرابيُّ ـ وكانت في يدهِ عصاً ـ [مِنَ ٱلسَّرِيم] :

رَأَيْتُ رُؤْيَا ثُمَّمَ أَوَّلْتُهَا وَكُنْتُ لِللَّحُلاَمِ عَبَّارَا بِالْخُلامِ عَبَّارَا بِالْخُلامِ عَبَّارَا بِالْخَلِيمِ وَلَيْتِي كَلْبِا فَكَانَ ٱلْكَلْبُ سَوَارَا

ثمَّ أنهالَ بعصاهُ علىٰ سَوَّارِ فلمْ يَزِلْ يَضْرِبُهُ حتَّىٰ مُنِعَ منهُ ، فما عاقبَهُ سوَّارٌ بشيء ) .

وكانَ السَّيِّدُ علويٌّ المشهورُ شهماً وقوراً ، ركينَ المجلسِ ، جميلَ الشَّارةِ ، عذبَ الكلامِ ، كثيرَ الرَّحلاتِ إلى الحجازِ والهندِ والسَّواحلِ الأَفريقيَّةِ ومصرَ وجاوة ، وفيها جرت لَهُ قضيَّةٌ معَ شيخِنا الوالدِ عثمانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عقيلٍ ؛ وذلكَ أَنَّهُ أَثنىٰ عليهِ بحضرةِ المستشرقِ الهولنديِّ المسمَّىٰ ( سنوك )(١) فرغبَ في الاجتماع بهِ ، ولمَّا حضرَ بحضرة المستشرقِ الهولنديِّ المسمَّىٰ ( سنوك )(١)

<sup>=</sup> سنة كاملة إلى عام ( ١٣٥٢هـ ) . وكانت وفاته بإندونيسيا سنة ( ١٣٨٤هـ ) .

<sup>(</sup>۱) هو مستشرق هولندي ، اشتهر بسنوك ، واسمه الكامل كرستيان سنوك هرخونيه ، ولد سنة (۱۳۷۰ -۱۲۷۳) م) ، ومات سنة (۱۳۵۰هـ -۱۹۳۱ م) . تعلم في ليدن وستراسبورج ، ودخل المحجاز وأقام بجدة أشهراً ، وتسمّى بعبد الغفار ، ودخل مكة ، وكتب دراسات ضافية عن علماء جاوة المقيمين بها ، وكان جلوسه في « سوق الليل » لمدة ( ٥ ) أشهر . . ثم بعد انكشاف أمره . . سار إلى بتاوي ومكث بها ( ۱۷ ) سنة . ثم عاد إلى بلاده وعين أستاذاً للعربية بجامعة ليدن ، ثم مستشاراً في =

ٱلهولنديُّ إِلَىٰ منزلِ السَّيِّدِ عثمانَ لِلميعادِ. . تأخَّرَ السَّيِّدُ علويُّ ، وكانَ أَشارَ عليهِ بعضُ أَصحابهِ أَنْ لا يذهبَ ، فغضبَ المستشرقُ وكادَ يُسيءُ الظَّنَّ بالسَّيِّدِ عثمانَ ، وكانتِ النَّتيجةُ أَنْ نُفيَ الوالدُ علويُّ مِنْ جاوة بعدَ أَن دُعيَ للمحكمةِ مِراراً ، وأُوذيَ بطولِ الانتظارِ ، الَّذي لا تحتملُهُ قلوبُ الأحرارِ .

ولَهُ مؤَلَّفَاتٌ وَأَشْعَارٌ ونظمٌ لمولدِ ٱلنَّبِيِّ ٱلشَّريفِ (١) ، توفِّيَ أَوَّلَ سَنةِ ( ١٣٤١هـ ) .

ومِنْ أَدباءِ تريم وعلمائها: آلذَّكيُّ آلنَّبيهُ ، آلسَّيَّدُ حسنُ بنُ علويٌّ بنِ شهاب<sup>(۲)</sup> ، وقد لَقِيَ آمتحاناً ؛ مِنه : أَنَّهُ علَّقَ طلاقَ نسائِهِ بتعليقِ كانَ آلاَصحُّ آنحلالَهُ ، فأَجْرَوهُ عليهِ وأَخذوهُ بهِ ، حَسَبَما فُصِّلَ بـ ( **ٱلأُصلِ )** .

ومِنه : أَنَّهُم قَطَعُوا أَذْنَ حَمَارُهِ ، وَلَطَّحُوا بَابَ بِيتِهِ بِٱلْعَذِرَةِ ، فَذَهَبَ مُغَاضِباً إِلَىٰ سنغافورةَ ، وأَنشأَ قصيدةً يتذمَّرُ فيها ؛ مِنها قولُهُ [مِنَ الخفيفِ] :

وَعَلَيْكِ ٱلسَّلَمُ طَيْبَةُ مِنِّسِ وَعَلَيْكِ ٱللَّمَارُ يَا حَضْرَمَوْتُ وَعَلَيْكِ ٱللَّمَارُ يَا حَضْرَمَوْتُ وقدِ ٱستعانَ في هاذهِ ٱلقصيدةِ بجملةِ أبياتٍ مِنْ قصيدةٍ لِلجِخَّافِ ٱليمانيُّ ، أُحدِ شعراءِ « ٱليتيمةِ » .

وفي سَنةِ ( ١٣٢٠هـ) كانَ موجوداً بتريم ، وكانَ والدي ـ رضوانُ اللهِ عليهِ ـ موجوداً بها لِلتَّعزيةِ بسيِّدي عيدروسِ بنِ علويٍّ العيدروسِ ، فبينا والدي يتكلَّمُ في الحثِّ على الجدِّ في شوَّال قريباً منهُ في رمضانَ ، إِذ ربُّ الشَّهرينِ واحدٌ. . تمثَّلَ لَهُ السَّيدُ حسنٌ ـ وكانَ حسنَ الإنشادِ ، فخمَ الألفاظِ ، يَملاً شِدْقيهِ بالحروفِ ـ بقولِ

الأمور الإسلامية والعربية بوزارة المستعمرات الهولندية . من أشهر كتبه : « مكة في القرن التاسع عشر » ، ترجم إلى العربية ونشره نادي جدة الأدبي ، ثم أعيد نشرُه ضمْنَ فعاليات المئوية ، وغير ذلك . « الأعلام » ( ٧/ ٢٢١ ) ، وذكر مصادر متعددة لترجمته .

وجاء في ٩ الجامع ٢ لبامطرف أنه أسلم على السيد عثمان بن يحيى ، وفيه نظر. .

<sup>(</sup>۱) واسمه : « الدرر المنظمة » ، طبع بزنجبار سنة ( ۱۳۳۰هـ ) ، ثم في سوريا سنة ( ۱۳۹۶هـ ) على يد بكري رجب . « اللوامع » ( ۱/۱۵۰ ) .

<sup>(</sup>٢) مولده بتريم سنة ( ١٢٦٨هـ) ، وبها وفاته سنة ( ١٣٣٢هـ) ، وتلقى علومه ومعارفه بها على يد الحبيب عبد الرحمن المشهور وطبقته ، ثم هاجر إلى سنغافورة سنة ( ١٣٢٠هـ) .

ٱلشَّرفِ آبنِ ٱلفارضِ [في ﴿ ديوانهِ ٢ ٨ مِنَ ٱلرَّمَلِ] :

فِي هَوَاكُمْ رَمَضَانٌ عُمْرُهُ يَنقضِي مَا بَيْنَ إِحْيَاءِ وَطَيِّ فَكَادَ والدي يطيرُ كما هي عادتُهُ عندَ مِثلِ ذلك . ولَهُ في سيِّدي ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ قصائِدُ غرَّاءُ (١) .

والبيتُ في الحقيقةِ جزلٌ تظهرُ بهِ صعلكةُ قولِ الشَّريفِ الرَّضيِّ [في ﴿ ديوانِهِ ﴾ ٢/ ١٨ ٤ مِنَ الوافرِ] :

إِذَا مَــا ٱلْمَــرْءُ صَــامَ عَــنِ ٱلــدَّنَــايَــا فَكُــــلُّ شُهُـــورِهِ شَهْـــرُ ٱلصِّيَـــامِ وحوالي سَنةِ ( ١٣٢٤هـ ) هجا أعيانَ ٱلعلويِّينَ بسنغافورةَ ــ للكنْ بٱلتَّعريضِ لا بٱلتَّصريحِــبقصيدةٍ طبعَها ووزَّعها بينَ ٱلنَّاسِ ، وهاذا مطلعُها [مِنَ ٱلخنيفِ] :

لاَ تَلُمْهَا فَاللَّوْمُ مِنْهَا سَجِيَّة وَهْنِي بِالْبَطْشِ وَٱلشَّقَاءِ حَرِيَّة

وكانَ الصَّدرُ الشَّهمُ السَّيِّدُ عبدُ القادرِ بنُ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عليِّ السَّقَافُ أَحدَ أَغراضِ سهامِ تعريضهِ ومطاعنهِ ، وبما أَنَّهُ لَم يَكُنْ يدري الشِّعرَ \_ كقضيَّةِ العينيِّ معَ الحافظِ ابنِ حجرٍ \_ طاف مَقَاوِلَ الشُّعراءِ ، فاشتدَّتِ الرَّجَةُ ، وعَظُمتِ الضَّجَّةُ ، إلاَّ أَنَّ صاحبنا السَّيِّدَ عليَّ بنَ عبدِ الرَّحمانِ بنِ سهلِ (٢) ، المتوفَّى بتريمَ سَنةَ ( ١٣٤٩هـ ) أَقذعَ في الجوابِ بما لا حاجةَ إليهِ .

وأَمَّا ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱلقادرِ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلسَّقَّافُ. . فأستعانَ بي ، وللكن لم تكنِ المستأْجرةُ كَالثَّكليٰ ، وإنَّما كنتُ لهُ كما كانَ متمِّمٌ في رثاءِ زيدِ بنِ ٱلخطَّابِ ، ومطلعُ قصيدتي [مِنَ ٱلخفيفِ] :

هَـــوِّنِــــي أَيُّهَـــا الطَّمُـــوحُ الأَبِيَّــةُ مَــا لَقِيتِـــي مِـــنَ ٱلْعَنَــا وَٱلأَذِيَّــةُ وٱتَّفْقَ أَنْ أَجازَ أُدباءُ حَضْرَمَوْتَ لذلكَ ٱلعهدِ ـ ومنهُم : كاتبُ هاذا ، وٱلسَّيِّدُ

<sup>(</sup>١) وهي برمتها في و الشعراء » ( ٢٦/٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) مولده بتريم سنة ( ۱۲٦٥هـ ) ، ووفاته كما ذكر المؤلف . ترجمته في : ( تعليقات ضياء شهاب )
 (۲) ( ٤٨٧/٢ ) .

عبدُ اللهِ بنُ عمرَ الشّاطريُّ ، والسَّيِّدُ حسنُ بنُ عبدِ اللهِ الكافُ ، والشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ باكثير ـ أَبياتاً للشَّيخِ بكران باجَمّال<sup>(۱)</sup> ، فلامَهُمُ السَّيِّدُ حسنُ بنُ شهابٍ ، ولَم يُحبَّ اتَّصالَ كلامِهِ ، وقرَّعَهُم علىٰ ذلكَ بشديدِ ملامهِ ، ونقدَ أَبياتَ باجَمّال برسالةٍ مختصرةٍ ، أَنشأ يقولُ فيها [مِنَ الطَّويلِ] :

وَقَــائِلَــةٍ مَــاذَا لَــهُ أَنْــتَ شَــارِحٌ فَقُلْتُ لَهَا : شِعْراً ، فَقَالَتْ : لِمَنْ يُعْزَىٰ فَقُلْتُ : فِقُلْتُ لَهَا : مَاذَا؟ فَقَالَتْ : بهِ يُخْزَىٰ فَقُلْتُ : لِبَاجَمَّالَ ، قَالَتْ : بهِ يُخْزَىٰ

وفي حدود سنة ( ١٣٢٣هـ ) نشرَ رسالتَهُ ألمسمَّاة : « نحلةُ ألوطنِ » (٢) ، وفيها أنتقاداتُ أستثنىٰ مِنها بعضَ ألمشهورينَ بألعِلْمِ وبعضَ أهلِ ٱلثَّروةِ ، فأثارتْ عليهِ غضباً ، حتَّىٰ لقد يشفعُ ٱلنُّسخةَ ٱلَّتِي أَرسلَها مِنها لوالدي برسالةٍ خصوصيَّةٍ ، فأمرني بألجوابِ لِشكوِ أَلمَّ بهِ ، ففعلتُ ، ولمَّا نشرَ رسالتي بمجلةِ « ألمنارِ » . عَدُوا ذلكَ عليَّ مِنْ كبائِرِ ٱلذُّنوبِ ؛ لأَنَّهُم كانوا يتقارضونَ الثَّناءَ معَ ٱلعلاَّمةِ ٱلنَّبهانيُّ (٣) ، وقد أوْجَرَهم (٤) بغضَ ألإمام مُحَمَّد عبدُه وتلميذهِ صاحبِ « ألمنارِ » ، وجَرَتْ لي معَهُم بهذا الشَّأنِ محاوراتٌ وأخبارٌ .

وكانَ هوَ والسَّيِّدُ الجليلُ مُحَمَّدُ بنُ عقيلِ علىٰ رأي واحدٍ ، ثمَّ نزغَ بينَهُما الشَّيطانُ بالآخرةِ ، وتشاتما هاذا بجريدةِ « الوطنِ » وذاكَ بجريدةِ « الإصلاحِ » و« الحسامِ » .

 <sup>(</sup>۱) الشيخ الفاضل الأديب بكران بن عمر بن بكران بن زين باجَمَّال ، مولده بالغرفة سنة ( ۱۲۸۹هـ) ،
 ووفاته بتريم سنة ( ۱۳۳۷هـ) ؛ إذ بارح سيئون بعد وفاة شيخه الحبيب علي الحبشي وانتقل إلى تريم .
 « تاريخ الشعراء » ( ٥/ ۱۳۱ ) .

<sup>(</sup>٢) اسمها كاملاً: « نِحُلة الوطن في استنهاضِ هِمم ذوي الفِطَن ومن به قَطَن ) ، فرغ منها سنة ( ١٣٢٣هـ ) ، تقع في ( ٤١ ) صفحة ، وقد كتب عنها السيد عبد الله محمد الحبشي مقالةً في كتابه : « أوليات يمانية ) .

<sup>(</sup>٣) يعني به حسان العصر الشيخ العارف الرباني يوسف بن إسماعيل النبهاني البيروتي ، المولود سنة ( ١٣٥٠هـ) ، صاحب المؤلفات الجليلة في الجناب النبوي المعظم ، الفائقة النظير ، ترجمته معروفة وأخباره مشهورة ، وكان محباً للسادة آل باعلوي ومعظماً لهم ، وله إجازة عظيمة من الإمام أحمد بن حسن العطاس أوردها برُمّتها في « جواهر البحار » آخر الجزء الثاني .

<sup>(</sup>٤) أي : أشربهم ، مأخوذ من وَجَرَه الدواء إِذا سقاه إِياه بالقوة .

ومِنَ ٱللَّطَانَفِ : أَنَّ ٱلسَّيِّدَ مُحَمَّدَ بِنَ حَسَنٍ عَيديد (١) كانت لهُ خَوْولةٌ مِن آلِ يحيى ، وعندما قدمَ علىٰ أميرِ سومطرة .. لَم يَلتفتْ إليهِ ، وبينا هو هناك .. بعث لَهُ ٱلسَّيُّدُ حَسنُ بِنُ شهابِ عدداً مِنْ ( جريدتهِ ) يقولُ فيهِ : إِنَّ سيلاً هائِلاً خَرَجَ مِنْ وادي عيديد ، فهوَى بدارِ ٱلسَّيِّدِ مُحَمَّدِ علىٰ أُمّهِ وأهلهِ وأولادهِ ، يريدُ أَنْ يحرقَ قَلْبَهُ بذلك ؛ لأَنَّ أُمّهُ مِنْ آلِ يحيى آبنةَ عم ٱلسَّيِّدِ ابنِ عقيلٍ ، وللكنَّ آلخبرَ قدِ ٱنتهیٰ إلى ٱلسَّيدِ مُحَمَّدِ بنِ حسنِ عيديد بحصولِ غيثِ هني لا ضررَ فيهِ ولا عيث ، فشرَّ بٱلجريدة ، وذهبَ بها إلى حسنِ عيديد بحصولِ غيثِ هني لا ضررَ فيهِ ولا عيث ، فشرَّ بٱلجريدة ، وذهبَ بها إلى الأميرِ يعْصِرُ عينيهِ ، فرقَّ لَهُ وأكرمَهُ بأضعافِ ما يؤمِّلُ ، فما كادَ يصلُ إلىٰ سنغافورة .. إلاً وخفَّ إلىٰ بيتِ ٱلسَّيدِ حسنِ بنِ شهابٍ يُخبرُهُ ويَشكرُهُ ، ويقولُ لَهُ ما معناهُ : أردت مساءتي فأجتلبتَ مسرَّتي .

. . . . . . . . . . . . . . . وَقَدْ يُحْسِنُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَدْرِي

ولمَّا نشرَ السَّيُدُ مُحَمَّدُ بنُ عقيلٍ « نصائِحَهُ » . . ردَّ عليهِ السَّيُدُ حسنٌ بـ « الرُّقيةِ الشَّافيةِ » ، ونقضَها عليهِ شيخُنا الإِمامُ أَبو بكر بنُ شهابِ برسالةٍ سمَّاها : « وجوبُ الشَّافيةِ » ، واتَّفقَ أَنْ كانَ الأَديبُ السَّيِّدُ عقيلُ بنُ عثمانَ بنِ يحيىٰ بسنغافورةَ فضمَّهُم حفلٌ ـ وفي صحَّةِ السَّيِّدِ عقيلِ انحرافٌ ـ فأرادَ السَّيِّدُ حسنٌ أَنْ يُحرِّكَ الموقفَ الَّذي شملَهُ العبوسُ مِن اجتماعِ الأَضدادِ ، فقالَ لعقيلِ : لعلَّ العلاجَ نفعكَ ؟ فقالَ : لا ، ولكنْ نفعتني الحميةُ . فوجَمَ لَها السَّيِّدُ حسنٌ ، وتغامزَ القومُ .

وما كانَ ردُّ ٱلسَّيِّدِ حسنٍ بـ ﴿ ٱلرُّقيةِ ﴾ عن ضميرٍ وٱعتقادٍ ، ولاكنْ لمَّا كانتِ « ٱلنّحلةُ » أثارتْ عليهِ بعضَ ٱلسَّخطِ . . أَحبَّ أَنْ يَغسلَهُ بـ ﴿ ٱلرُّقيةِ ﴾ .

ولهُ مدائحُ في سيِّدِنا ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ عيدروسِ بنِ عمرَ ، مطلعُ إِحداهنَّ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

<sup>(</sup>۱) مولده بتريم سنة ( ۱۲۹۰هـ) ، وبها وفاته سنة ( ۱۳٦١هـ) ، كان عالماً فاضلاً ، طلب العلم بتريم ، وله اعتناء بالأخذ عن الشيوخ ، وقد ضمّهم في « ثبت » كبير جمعه له تلميذه ومحبه القاضي مبارك باحُريش وسمّاه : « إِتحاف المستفيد بذكر من أخذ عنهم وواخاهم السيد محمد بن حسن بن أحمد عيديد » ، يقع في ( ٤٤٠ ) صفحة مع فهارسه . وجمع عنه نبذةً في ترجمته وأخباره القاضي المذكور وسمّاها : « البلبل الغِرِّيد » تقع في ( ٥٨ ) صفحة .

فَ لِا غَـرْوَ إِنْ شُـدَّتْ إِلَيْكَ رَكَـائِبُـهُ يُحَدُّثُ عَنْكَ ٱلْوَقْتُ أَنَّكَ صَاحِبُهُ

ولَهُ مدائِحُ في عالِم حَضْرَمَوْتَ على ٱلإِطلاقِ ٱلسَّيِّدِ أَبِي بكرِ بنِ شهابٍ ؛ مِنها قصيدة سيَّرها إليه إلى ألهندِ ، يقولُ فيها [مِنَ الخفيفِ] :

ذَاكَ شِبْلُ ٱلْغَنَّا أَبُو بَكْرِ ٱلْحَا وِي بِرَغْمِ ٱلْعِدَا لأَسْنَىٰ مَزِيَّهُ وَرِثَ ٱلْمَجْدَ تَسالِداً وَطَرِيفًا

تَرْجُمَانُ ٱلْعَوِيصِ مِنْ كُلِّ عِلْم بِدَقِيتِ ٱلْمَدَارِكِ ٱلْمَرْضِيَّةُ بِطَرِيتِ ٱلتَّعْصِيبِ وَٱلْفَرْضِيَّة

عُـدْ إِلَى ٱلسَّفْحِ بِالنُّعَيرِ مِنَ ٱلْغَنَّ وتسدارك تسريسم ممسا عسراهسا فَهْ يَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْكَ وَعَنْ مِثْ وَلَثِنْ صَالَتِ ٱلزَّعَانِفُ فِيهَا يَا أَبًا ٱلْمُرْتَضَىٰ وَيَا ٱلْحَكَمُ ٱلْمَرْ قَــدْ حَــدَانِــي إِلَيْــكَ فَضْلُــكَ وَٱلْعَهْـ شَـطً مِنْهَا مَـزَارُهَا وَرَمَاهَا جَمَعَ ٱللهُ شَمْلَنَا بِتَرِيسِم

اءِ وَأَغْنَهُ مِنَ ٱلرَّمَانِ ٱلْبَقِيَّةُ فَهْــيَ أَمْسَــتْ بِحَــالَــةٍ وَحْشيَّــهُ لِلكَ يَسَا بُسنَ ٱلْكِرَامِ لَيْسَتْ غَنِيَّة إِنَّمَا هُم سَحَابَةٌ صَيْفِيَّة ضِيْ وَنَجْلَ ٱلرِّضَا وَذَا ٱلأَرْيَحِيَّـهُ \_ـــدُ وَنَفْـــسٌ مَشْغُـــوفَـــةٌ وَوَفِيّــــهُ حَظُّهَا بَيْنَ أُمَّةٍ هَمَجيَّة وَحَبَانَا بِسُوْحِهَا ٱلأُمْنِيَّة

وببقائي علىٰ صداقةِ ٱلعلاَّمةِ أبنِ عقيلٍ تحرَّشَ بيَ ٱلسَّيَّدُ ٱلحسنُ ، فجرتْ ليَ معَهُ مناقضاتٌ كانت كِفَّتي فيها ٱلأَرجح ، إِلاَّ أَنَّني أَقْذَعْتُ لَهُ في بعضِ ٱلقصائِدِ وٱلمقالاتِ ممَّا أَخجلُ مِنْ ذِكرِهِ ؛ إِذ لَم يَكُنْ إِلاَّ في نزوةِ ٱلشَّبابِ وجماحِ ٱلطَّبيعةِ ، وكانَ لَهُ ٱلفضلُ إِذْ بِدَأَنِي بِٱلمُصَالِحَةِ ، وتمثَّلَ لَيْ بَقُولِ ٱلْمُتَنِّي [في ﴿ العُكْبَرِيُّ ﴾ ٢٤١/٤ مِنَ الخفيفِ] :

وَمُ رَادُ ٱلنُّفُ وس أَصْغَرُ مِ نَ أَنْ نَتَعَ ادَىٰ فِي بِ وَأَنْ نَتَفَ انَ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ

وكانَ ـ كما يفهمُ حَسَبَما مرَّ ـ يتقعَّرُ في ٱلإِنشاءِ وٱلكلامِ ، إِلاَّ أَنَّهُ لا يَثقلُ ظلُّهُ بذلكَ ، وهوَ مِنَ ٱلعلماءِ ، وأختصاصُهُ بِٱلنَّحوِ أَكثرُ .

ولو أَنَّني ٱطَّلَعتُ عليها قبلَ ٱلجدالِ حولَ تهنئتي لشيخِنا أَبي بكرِ بنِ شهابٍ.. لساغَ

لي ـ حينَ قالَ : مَن تعني بقولِكَ [مِنَ الطُّويلِ] :

صَفَا ٱلْوَقْتُ حِيناً لِلثَّعَالِبِ وَأَعْتَلَتْ أَسَافِلُهُ لَمَّا تَنَاءَتْ صُدُورُهُ

ـ أَن أَقُولَ : أَعني بهمُ ٱلزَّعانفَ وٱلهمجَ ٱلَّذين ذَكَرتَهم في قصيدتِكَ ، ولكنِّي كنتُ جِدُّ عارفاً بما في « نحلتِه » ، وأنساني ٱلشَّيطانُ أَن أَذكُرَهُ لهُ يومئذٍ ، غيرَ أَنَّ ٱللهَ أَغناني عنهُ بما هوَ أَدخلُ في ٱلصَّوابِ ، وأَفحمُ في ٱلجوابِ ، وللهِ ٱلحمدُ .

توفِّيَ ٱلعلاَّمةُ ٱلسَّيِّدُ حسنُ بنُ شهابٍ بتريمَ في سنةِ ( ١٣٣٢هـ ) .

ومِنْ أَغنياءِ تريم وأجوادِها : ٱلسَّيِّدُ حسينُ بنُ عبدِ ٱلرَّحمـٰنِ بنِ سهلِ ، لَهُ في ٱلسَّياسةِ أُمورٌ عظيمةٌ ، وفي ٱلسَّماحةِ أَخلاقٌ كريمةٌ ، مذكورٌ بعضُها في « ٱلأَصلِ » .

فَتَى فَيْصَلِيُّ الْعَرْمِ تَعْلَمُ أَنَّهُ نَشَا رَأْيُهُ بَيْنَ ٱلسُّيُوفِ ٱلصَّوَارِمِ (١) أَسَاءَتْ يَدَاهُ عِشْرَةَ ٱلْمَالِ بِٱلنَّدَىٰ وَأَحْسَنَتَ جِدَّا خِلاَفَةَ حَاتِمِ تُوفِي بَالشَّحْرِ سَنةَ ( ١٢٧٤هـ ) .

ومِنْ أغنيائها ؛ بل أغنى أهلها على الإطلاق : السّيّدُ الفاضلُ شيخُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ الكافُ ، كانَ صالحاً متواضعاً ، يُحبُ العِلْمَ ، لا يكادُ يفوتُهُ شيءٌ مِنْ دروسِ شيخِنا المشهورِ ، وكانَ يحفظُ « الإرشادَ » ، وكتَبهُ بخطِّ يدِهِ نحواً مِن سبعينَ مرَّةً بالأُجرةِ في أيّامِ فقرِهِ ، ولَهُ أعتناءٌ بعد غناهُ بقراءةِ « الإحياءِ » بدارِهِ في كلِّ صباح ، يَحضرُهُ ثُلَّةٌ مِنَ المساكينِ فيُقدِّمُ لَهُمُ الفطورَ . ولَهُ خيراتٌ كثيرةٌ ، ومبرَّاتٌ جزيلةٌ ، أُوصىٰ بثُلُثِ مالِهِ لِما كانَ يعتادُ مثلهُ في أيّامِهِ منَ البرِّ ، ومع لِينِ جانبهِ لأهلِ العِلْمِ والدِّينِ . كانَ شديدَ الشّكيمةِ على الأمراءِ والمعتدينَ ، وجرتْ لَهُ معَهُم أُمورٌ مذكورةٌ بـ « الأصلِ » .

ولمَّا أَنشدتُهُ قولي [مِنَ السَّريعِ]:

يَمُـوتُ شَيْـخُ ٱلْكَـافِ فِـيَ مَـالِـهِ كَمَـوْتِ بَـاحَشْـوَان فِـي فَقْـرِهِ (٢)

<sup>(</sup>١) البيتان من الطَّويل، وهما لأبي تمَّام في « ديوانهِ » ( ١١٦/٢ ) . فَيُصَلِي : نسبة إلى الفيصل وهو السَّيف السَّيف السَّيف السَّيف القاطع ؛ أي : عزمه قاطع كالسَّيف .

<sup>(</sup>٢) باحشوان : يرمز به إلى عامة الناس بحضرموت .

. . طَرِبَ لَهُ وآستجادَهُ ، وكرَّرهُ وآستعادَهُ . توفِّيَ بتريم سَنةَ ( ١٣٢٨هـ ) عن جملةِ أولادٍ ، أَنجبهُمُ : حسينٌ ، وعَبْدُ ٱلرَّحمانِ<sup>(١)</sup> ، وأَبو بكرٍ<sup>(٢)</sup> .

وقد كانَ آبنُ عمّهم حسنُ بنُ عبدِ آللهِ بنِ عبدِ آلرَّحمانِ آلكافُ<sup>(٣)</sup> معدوداً في علماءِ تريم وأُدبائِها ، لَهُ عاطفةٌ جميلةٌ ، وشِعرٌ عذبٌ ، تهزُّ ٱلأَريحيَّةُ عودَهُ ، ويَستمطرُ ٱلكلامُ ٱلعذبُ جودَهُ .

ومِن خيرِ ما فيهِ. . عطفُهُ على آلعلمِ وأهلِهِ ، وآستصغارُهُ نفسَهُ بجنبِ مَن لا يُوزنُ بهِ مِنهم ؛ إِذ كَانَ وافرَ ٱلحظِّ مِنَ ٱلإِنصافِ ، وقد خسرَ ٱلعِلمُ بتريم وغيرِهَا خسارةً كبرىٰ بموتهِ في سَنةِ ( ١٣٤٦هـ ) .

ومِنْ مَتَأْخَرِي علماءِ تريم وأُدبائها: السَّيِّدُ أَحمدُ بنُ عمرَ بنِ عوضِ الشَّاطريُّ (١) ، المتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ١٣٦٠هـ ) ، كانَ شهما ذكيا نبيها ، لَهُ فهمٌ وقَّادٌ وفِكرٌ نقَّادٌ ورِثَهُما عن جدِّهِ لأُمِّهِ شيخِنا العلاَّمةِ أبنِ شهابٍ ، وكانَ متفنَّنا متواضعاً ، مستقيمَ السِّيرةِ ، طيِّبَ السَّريرةِ ، كثيرَ البحثِ ، جمَّ التَّحقيقِ ، غزيرَ الاطَّلاعِ .

ولا بأسَ بإيرادِ قضيَّةِ يشفعُ لِخروجِها عن سمتِ المقصودِ دلالتُها علىٰ حالةِ البلادِ في المباحثِ العلميَّةِ :

<sup>(</sup>۱) ولد عبد الرحمان بن شيخ في سنغافورة سنة ( ١٣٠٤هـ) ، وقدم إلى تريم سنة ( ١٣١٠هـ) بصحبة والديه ، ودرس في ( معلامة باغريب ) ثم أخذ يطلب العلم على شيوخ تريم فقرأ على عدد من الشيوخ ، ثم سافر سنة ( ١٣٢٥هـ ) لإدارة أعمال والده ، توفي في حدود سنة ( ١٣٧٠هـ ) .

 <sup>(</sup>۲) ولد بسنغافورة سنة ( ۱۳۰۵هـ ) ، وهو أجل رجال آل شيخ الكاف بجهوده الإصلاحية الجبارة في حضرموت ، ترجم له ضياء شهاب في « تعليقاته » ( ۲/۲۱۶ـ۱۱۸ ) .

 <sup>(</sup>٣) ولد السيد الحسن بتريم سنة ( ١٢٩٧هـ ) ، ونشأ يتيماً في حجر أخويه الحسين وعبد الرحمن ، وعمه شيخ ، ونشأ على حب العلم والعلماء ، وشغف بالأدب والشعر ، وحفظ كثيراً من المتون . له مصنفات مفيدة .

<sup>(3)</sup> ولد السيد أحمد بن عمر بتريم سنة ( ١٣١٢هـ) ، نشأ بها وطلب العلم وجد في الطلب ، وكان أخذه عن شيخ عصره العلامة عبد الله بن عمر الشاطري الذي أبنه عند موته بقوله في حقه : إنه شاب لا صبوة له . درّس بمدرسة جمعية الحق ، وأسس في عام ( ١٣٣٧هـ) « جمعية نشر الفضائل » ، وكانت له آزاؤه الإصلاحية ، وله آثار علمية .

فقدِ أَتَّفَقَ أَنْ سُئِلتُ عن رجلٍ ماتَ وعليهِ دَينٌ ، وقد أَوصىٰ بوَصايا ، وكانت أُمُّهُ مِنْ ورثتهِ ، فنذرَتْ بنصفِ ما أنجرَّ لَها بالإِرثِ فيهِ لآخَرَ نذراً معلَّقاً بما قَبْلَ مرضِ موتِها بيوم ، ثمَّ أنفكَّتِ ٱلتَّركةُ مِنْ حجرِ ٱلدَّينِ وٱلوصيَّةِ .

فأَجبتُ بأنَّ الأَشْخرَ<sup>(۱)</sup> أَطلقَ صحَّةَ تعليقِ النَّذرِ بالمرهونِ على صفةٍ توجَدُ بَعْدَ الانفكاكِ ، وهوَ كلامٌ مطلَقٌ ، وقالَ أبنُ حجرٍ في « فتاويهِ » : ( ويصحُّ النَّذرُ بالمرهونِ ، للكنْ إِنْ علَّقَهُ بالفكاكِ كما هوَ ظاهرٌ ؛ لِتعلُّقِ حقَّ الغيرِ بهِ . نعم ، إِنْ كانَ المنذورُ العتقَ . . تَأتَّىٰ فيهِ تفصيلُ عتقِ المرهونِ ) اهـ

وفيهِ تقييدٌ لِما أَطلقَهُ ٱلأَشخرُ ، وعليهِ فأَلنَّذرُ ٱلمذكورُ في ٱلسُّؤَالِ لا يصحُّ إِذا كانتِ ٱلتَّركةُ مرهونةً رهناً شرعيًا حالَ صدورِهِ ؛ إِذ لا تعليقَ فيهِ بٱلفكاكِ ، هـٰذا معنى ٱلجواب .

وكانَ السَّيِّدُ أَحمدُ بنُ عمرَ الشَّاطريُّ قد أَجابَ عن هـٰذا السُّؤَالِ بصحَّةِ النَّذرِ إِذا لَم يَبْقَ شيءٌ مِنْ وَصايا الموصي وقتَ وجودِ الصَّفةِ ، وصادقَ عليهِ العلاَّمةُ الشَّيخُ فضلُ عَرْفان ، ولمَّا انتهىٰ إليهِم جوابي. . شطبَ الشَّيخُ فضلٌ مصادقتَهُ ، وصمَّمَ العلاَّمةُ الشَّاطريُّ وكتبَ نحوَ صفحتينِ في الرَّدِّ عليَّ ، ونقضْتُهُ بأكثرَ مِنْ ذلكَ .

وبعدَ مدَّةٍ وصلَني الوجيهُ السَّيِّدُ عَبْدُ الرَّحمانِ بنُ شيخِ الكافُ ، وقالَ ليَ : إِنَّ السَّيِّدَ أَحمدَ الشَّاطريَّ يريدُ أَنْ ينقضَ كتابتكَ الأخيرةَ ، ولكنْ يَخشىٰ أَنْ لا تُنصفَهُ .

فقلتُ لَهُ : معاذَ اللهِ ، وإني لأَتمنَّىٰ أَنْ يظهرَ ليَ صوابُ ما يقولُ ؛ ليقعَ ليَ شرفُ الرُّجوعِ إلى الحقِّ ، ولأَسلَمَ مِنْ تكديرِ خاطرهِ ؛ لأَنَّهُ كما قيلَ ليَ : سريعُ الانفعالِ مِنْ الرُّجوعِ إلى الحقِّ ، ولأَسلَمَ مِنْ تكديرِ خاطرهِ ؛ لأَنَّهُ كما قيلَ ليَ : سريعُ الانفعالِ مِنْ مثلِ ذلكَ ، فليكتب ما شاءَ ، ثمَّ إِنْ قدرتُ علىٰ ردِّهِ بالنَّصِّ مِنْ لسانِ القلمِ والبريدُ واقفٌ . . فتلكَ أمارةُ الحقِّ البريءِ مِنَ التَّكلُّفِ ، وإِنْ لَم أقدرْ علىٰ نقضهِ . صادقتُ عليهِ معَ البريدِ نَفْسهِ في الحينِ والسَّاعةِ . وهاذا غايةُ ما يمكنُ مِنْ تفسيرِ الإنصافِ .

<sup>(</sup>١) هو العلامة الفقيه المحقق محمد بن أبي بكر الأشخر اليمني ، مولده سنة ( ٩٤٥هــ ) ، ووفاته سنة ( ٩٩١هــ ) ، من قرية بيت الشيخ بقرب الضّحي في اليمن ، تفقه في زبيد . له مصنفات نافعة .

فجاءَ في كتابتهِ ٱلأَخيرةِ ما نصَّهُ: (وكلُّ ما قالوهُ ونقلوهُ لا دليلَ لَهُم فيهِ.. فاستدلالُهم بهِ غلطٌ واضحٌ ، منشؤه توهَّمهُم أَنَّ مجرَّدَ ٱلتَّعليقِ يُسمَّىٰ تصرُّفاً ، وٱلصَّوابُ خلافُهُ ).

فكتبتُ عليه وحاملُ رسالتِهِمُ المخصوصُ لَها واقفٌ ما معناهُ: لقد أَخذَ العلاَّمةُ الشَّاطريُّ بطَرَفَي الفَصْلِ ؛ إِذ حصرَ نقطةَ الخلافِ المنتشرِ ، فلنقفْ عندَها ، ثمَّ إِنْ قدرنا علىٰ نصِّ صريحٍ في أَنَّ التَّعليقَ يُسمَّىٰ تصرُّفاً ، وإلاَّ. . سلَّمنا وسقيناهُ على الظَّفَرِ (١) .

للكن جاءَ في فصلِ آستثناءِ الطَّلاقِ مِنَ « المنهاجِ » معَ بعضِ مزجٍ مِنَ « التُّحفةِ » [٢٨/٨] كـ « النَّهايةِ » [٢٠/٢] : ( وكذا يَمنعُ التَّعليقُ بالمشيئةِ العقادَ وقفِ وعتقِ تنجيزاً وتعليقاً ، ويمينِ ونذرٍ ، وكلِّ تصرُّفِ غير ما ذكرَ ، مِنْ كلِّ عقدٍ وحلِّ وإقرارِ ونيَّةِ عبادةٍ ) اهـ

وتعليقُ ٱلنَّذرِ عَقْدٌ فهوَ داخلٌ في مسمَّى ٱلتَّصرُّفِ ، وقالوا في ( ٱلوصيَّةِ ) : ( إِنَّ ٱلتَّلفُّظَ بِٱلوصيَّةِ هُوَ ٱلتَّصرُّفُ ، وٱلإِجازةُ حيثُ ٱشتُرطتْ مِن ٱلوارثِ فإِنَّما هيَ تنفيذٌ على ٱلمَّذهبِ ) اهـ وكذلكَ ٱلتَّلفُظُ بتعليقِ ٱلنَّذرِ هوَ ٱلتَّصرُّفُ .

وفي ( ٱلإِقرارِ ) مِنَ « ٱلتُّحفةِ » [٥/٣٧٣] و« ٱلنَّهايةِ » [٥/٨٣] : ( لَو وهبَ ولدَهُ عيناً وأَقبضَهُ إِيَّاها ثُمَّ أَقرَّ بها لآخرَ. . قُبِل علىٰ ما في « ٱلبيانِ » ، لـٰكنْ بناهُ ٱلأَذْرُعيُّ علىٰ ضعيفٍ هو أَنَّ ٱلرُّجوعَ يحصلُ بمجرَّدِ ٱلتَّصرُّفِ ) اهــ

وَالشَّاهِدُ : في تسميةِ ٱلإِقرارِ تصرُّفاً ؛ فإِنَّهُ متىٰ كانَ تصرُّفاً . كانَ تعليقُ ٱلنَّذرِ أَخْرَىٰ بأَنْ يُسمَّىٰ تصرُّفاً ، عندَ ذلكَ أنقطعَ ٱلخصامُ وأنفصلَ ٱلنِّراعُ .

وجاءَ العلاَّمةُ الشَّاطريُّ لزيارةِ الطَّبيبِ بسيئون فزارني ، وأَضفتُهُ في اليومِ النَّاني ، وكانَ يوماً سعيداً مشهوداً ، تساقينا فيهِ السُّرورَ ، وتجاذَبنا أَطرافَ الأُنسِ ، وتنازعنا كأساً لا لغوٌ فيها ولا تأثيم ، ثمَّ ذهبتُ إلىٰ تريم ، وجِئْتُ إلىٰ منزلهِ بعدَ صلاةِ الجمعةِ ،

<sup>(</sup>١) أي : كافأناه على فوزه ونجاحه .

وحضرَ جماعةٌ مِنْ أَهلِ العِلْمِ والأَدبِ، وعندما انبسطنا وشَرعنا في المحاوراتِ والنُّكاتِ.. لَم يرُغنا إِلاَّ دخولُ قاضي تريم لذلكَ العهدِ السَّيِّدِ علويِّ بنِ عبدِ الله الجفريِّ بهيئةِ غيرِ عاديَّةٍ ، وما كادَ يضمُّ ثيابَهُ لِلجلوسِ.. حتَّىٰ قالَ : (يا عمّ عبد الرَّحمانِ.. نطلبُ منكَ أَنْ توضحَ لَنا الصَّوابَ في المسألةِ الَّتِي اختلفتُم فيها أَنتُم والأَخُ أَحمدُ الشَّاطريُّ ) فدارَ بيَ الفضاءُ ، وأَظلمَ عليَّ المنزلُ ؛ لأَنِّي وقعتُ بينَ أَمرينِ : إِمَّا التَّعرُّضُ لمشقَّةِ صاحبِ المنزلِ ، وهوَ عليَّ عزيزٌ . وإِمَّا توهُمُ الحاضرينَ الانقطاعَ ، وهوَ أُمنيةُ الحُسَّادِ ، وأكثرهُم مِنَ العلويِّينَ .

فَلَم يَكُنْ بُدُّ مِنْ شُرِحِ ٱلصَّوابِ مَعَ بَسَطِ ٱلْعَذْرِ لِلسَّيِّدِ أَحَمَدَ بَعَبَارَةِ ٱلْأَشْخَرِ ٱلَّتِي نَقَلَهَا عَنِ ﴿ ٱلرَّوضَةِ ﴾ بَمَا يَمَنَّعُهُ كَلَامُ ﴿ ٱلرَّوضِ ﴾ و﴿ شُرِحَهِ ﴾ ، وهوَ لا يزيدُ علىٰ حسنِ ٱلإصغاءِ ، إِمَّا عَنْ إِكْرَامِ لِيَ ، وإِمَّا عَنِ ٱقتناع بِمَا قَرَّرَتُهُ .

ولمَّا شكوتُ صنيعً القاضي إلى حضرةً المكرَّمِ الأَخِ أَبِي بكر بنِ شيخِ الكافِ. . قالَ : أَنَا أَمرتُهُ ؛ لِنُذكيَ نارَ الحربِ بينكُم ونقفَ معَ النَّظَّارةِ . فقلتُ لَهُ : حسبُكَ اللهُ ، لقد نغّصتَ علينا المجلسَ .

ثمَّ ٱطَّلعتُ بعدَ ذلكَ علىٰ عباراتٍ بعضُها يؤيِّدُ ما قلتُهُ ؛ مِنها : قولُ ٱبنِ حجرٍ في ( ٱلرَّهنِ ) مِنْ « حاشيةِ ٱلفتحِ » : ( وإِذا لزمَ ٱلرَّهنُ. . ٱمتنعَ على ٱلرَّاهنِ بلزومهِ بيعٌ وهبةٌ ) اهـ(١)

وظاهرُهُ : أَنَّ عقدَها يقعُ باطلاً وإِنْ لَم يتَّصلْ بهِ قبضٌ وإِنْ لَم تفوَّتِ ٱلتَّوثيقَ ؛ لأَنَّ ٱلتَّلفُّظَ بالهبةِ سببٌ للقبضِ ٱلممتنعِ ٱتِّفاقاً ، فليَكُنْ هوَ ممتنعٌ أيضاً .

ومنها قوله في « الفتاوى الكبرى » : ( أن وقت الإلزام والالتزام. . هو وقت التلفظ بالنذر ) . ومنه قوله في « التحفة » : ( أن لزوم النذر يوم النذر ) .

ومنها أن العلامة السيد عبد الرحمان بن محمد العيدروس من رسالة له ما نصه :

<sup>(</sup>١) ( فتح الجواد ) ( ١/ ٥٤٤ ٥٤ ) .

( وذلك أن التعليق عندنا تصرف ناجز الآن ، وأثره يقع عند وجود الصفة ) اهـ

إِلاَّ أَنَّهُ لا تصريحَ في هـنـذهِ باعتمادِ الفرعِ عليهِ معَ إمكانِ الفرقِ بينَ هـنـذهِ ومسأَلتِنا. . فلا يصحُّ قياسُهَا عليها معَ وجودِ الفارقِ .

معَ أَنَّهُ لو وُفِّقَ للاعتمادِ عليها. لتركتُ لهُ حالَهُ ؛ لِمَا أَحْدَثت عندي مِنَ ٱلشَّكِ ، معَ أَنَّ ٱلعلاَّمةَ ٱبنَ حَجَرٍ مخالفٌ للرَّمليِّ في هاذهِ ، فقد جاء في « ٱلفتاوى ٱلكبرىٰ » : ( فيمن علَّقَ بٱلطَّلاقِ وحَنِثَ ، وله زوجتانِ ماتت إحداهما : أَنَّ ٱلبلقينيَّ بحثَ أَنَّ ٱلعِبرةَ بحالةِ ٱلتَّعليقِ ، فلهُ تعيينُ ٱلميتَةِ ، للكنِ ٱعترضَ بأَنَّ ٱلَّذي يظهرُ خلافُهُ ؛ نظراً لحالةِ ٱلوقوع . وٱلأَوَّلُ أُوجهُ ) اهـ

وذَكَرَها ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بازرعةَ في « آختصارهِ للفتاوَىٰ » ٱلمذكورةِ ، ولم يذكر لهُ مخالفاً معَ ٱلتزامِهِ بذكرِ ٱلمخالفينَ، إِلاَّ أَن يفرَّقَ بينَ ٱلبائنةِ بٱختيارهِ وبدونِهِ. وٱللهُ أَعلمُ.

ثمَّ إِنَّ في قولِ ٱلسَّيِّدِ أَحمدَ ٱلشَّاطريِّ : (إِذَا لَم يَبْقَ شيءٌ مِن وصَايا أَبنِ المرأةِ . . .) بحثا ؛ لأَنَّ لِلعلاَّمةِ ٱبنِ حجرٍ في « تحفتهِ » [ه/ ١١١] عباراتِ متناقضةً في المرأةِ . . .) بعثا ؛ لأَنَّ لِلعلاَّمةِ أَبنِ حجرٍ في « تحفتهِ » [ه/ ٢١١] عباراتِ متناقضةً في الموضوع ، ففي حجرِ ٱلتَّركةِ بٱلدَّينِ يقولُ : (وكَالدَّينِ ٱلوصيَّةُ ٱلمطلَقةُ ، فيمتنعُ التَّصرُّفِ في قدرِ ٱلثَّلثِ ، كذا قيلَ ، والقياسُ : أمتناعُ التَّصرُّفِ في ألكلِّ ) اهـ

وقالَ في ( أَلإِقرارِ ) [٥/ ٣٨٧] : ( لأَنَّهَا - يعني ٱلوصيَّةَ - إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بٱلثُّلثِ ) .

وَمِنْ مَتَأَخِّرِي عَلَمَاءِ تَرْيَم : ٱلشَّيخُ أَحَمَدُ بنُ عَبْدِ ٱللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ ٱلخَطْيبُ (١) ، توفِّيَ سَنةَ ( ١٣٣١هـ ) ، كَانَ مِنْ كَبَارِ ٱلفقهاءِ وٱلصَّالِحِينَ .

<sup>(</sup>۱) مولده بتريم ، ويدعى هو وأولاده بآل البكري نسبة لجده أبي بكر . الفقيه التريمي . ترجم له في « إتحاف المستفيد » ( ۲۱۸\_۲۲۹ ) .

ومِنهُمُ : آبنُهُ العلاَّمةُ الشَّيخُ أَبو بكرِ بنُ أَحمدَ<sup>(١)</sup> ، كانَ فقيها محقِّقاً مشاركاً في غيرِهِ ، ولَهُ فتاوىٰ ـ جمعَها السَّيِّدُ سالمُ بنُ حفيظٍ ـ نافعةٌ ، توفِّيَ أَوَّلَ سَنةِ (١٣٥٦هـ) .

ومنهمُ: العلاَّمةُ الجليلُ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ أحمدَ الخطيبُ ، كانَ فقيهاَ جليلاً تقيّاً صوفيّاً ، لهُ تعلُّقٌ كثيرٌ بوالدي وسيِّدي الأُستاذِ الأَبرِّ ، ولا أَذكرُ وقتَ وفاتِهِ ، غيرَ أَنَّها بعدَ الأَربعينَ والثَّلاثِ مئةٍ .

ومِنهُم : قاضي تريم ٱلشَّيخُ عبدُ ٱلرَّحماٰنِ بنُ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱلقويِّ بافضلِ (٢) ، كانَ ورعاً نزيهاً عابداً ، توفِّيَ بتريم سَنةَ ( ١٣٢٤هـ ) .

ومِنهُمُ : ٱلشَّيخُ فضلُ بنُ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ عبدِ ٱللهِ بافضلِ (٣) ، كانَ مضربَ ٱلمثلِ في ٱلورَع (٤) ، توفِّيَ سَنةَ ( ١٣٠٨هـ ) .

ومنهُمُ: ٱلشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ قُعَيطِبان<sup>(٥)</sup>، كانَ محبوباً ومعتقداً، توفِّيَ سَنةَ (١٣١٦هـ).

<sup>(</sup>۱) ولد بتريم سنة ( ۱۲۸٦هـ) ، وطلب العلم صغيراً وجد واجتهد ، وأخذ عن معظم شيوخ عصره ، وله • إجازة ، أشبه بثبت أجاز بها العلامة السيد علوي بن طاهر الحداد ، وقد أرفقها السيد سالم بن حفيظ مع • الفتاوى النافعة ، ، وجعلها في أولها مستعيضاً بها عن ترجمة الشيخ أبي بكر ؛ لكفايتها وقيامها بذلك المقام ، حج وأدرك السيد أحمد دحلان .

<sup>(</sup>٢) ترجم له السيد محمد بن حسن عيديد في « إِتحاف المستفيد » ( ٢٣٠-٢٣٤ ) ، وقال عنه : « وكان صاحب الترجمة شيخاً فاضلاً محباً لأهل البيت النبوي ، معروفاً بالسر والصدق والأمانة بين الناس ، ولم يزل متحلياً بتلك الأوصاف الحميدة والخصال الفريدة ، حتى توفاه الله يوم الجمعة ( ١١ ) رجب الحرام سنة ( ١٣٢٤هـ ) » اهـ

 <sup>(</sup>٣) وهو المعروف بلقب: فضل الطبيب ، ترجمته في «صلة الأهل» (٢٩٧\_٢٩٢) ، و« إِتحاف المستفيد » ( ٢٤٢ ) ، وهو من ذرية الشيخ عبد الله بلحاج صاحب المختصرات .

<sup>(</sup>٤) من أخبار ورعه بل من كراماته أنه يميز بين الحلال والحرام بانتفاض عرق في يده مع أنه بصير لا يرى ، وفي « صلة الأهل » جملة من أخباره . وكان يلقب بالطبيب لأنه كان يعرف مرض الشخص بالجسّ بيده ويصف له العلاج الناجح ، واشتهر عنه هاذا. . أخذ عن كثير من شيوخ عصره ، حج (٣٤) حجة لقي فيها عدداً من الأكابر ، أخذ عنه جمع ، منهم : السيد محمد بن سالم السري ، والسيد سالم بن حفيظ ، والسيد محمد حسن عيديد ، وترجموا له في « أثباتهم » .

<sup>(</sup>٥) قُعَيْطِبان : بالتصغير ، وهو من آل باجرش سكان تريم ، وباجرش ينطقه التريميون بضم الجيم بينما أهل=

ومنهُمُ : ٱلشَّيخُ فضلُ بنُ عبدِ ٱللهِ عرْفَان بارجاء (١) ، إِليهِ ٱنتهى ٱلفقهُ ٱليومَ بتريم ، ولَهُ مشاركةٌ في غيرهِ ، وهوَ مِنْ أَخصِّ تلاميذِ شيخِنا ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ ، ولَهُ فيهِ مدائِحُ جميلةٌ ، وكانَ كثيرَ ٱلرُّجوعِ إِلى ٱلحقِّ عندما يَتبيَّنُ لَهُ ، فلا يَتعصَّبُ علىٰ رأْيهِ إِلاَّ بمؤَثَّرِ مِنْ غيرِهِ ، وجَرَتْ بيننا وبينَهُ مناقضاتٌ ؛ مِنها :

مسألةٌ جَرَتْ بينَ آلسَّادةِ آلِ جُنيدٍ أَصرَّ فيها علىٰ رأيهِ ، حتَّىٰ لقد قلتُ لَهُ في آخِرِ رسالةٍ كانت مقطعَ آلكلام وفصلَ آلنَّزاع : ( وظنِّي بالشَّيخِ إدراكُ الصَّوابِ فيما قرَّرتُهُ ؟ لأَنَّهُ أَجلُّ في نظري مِنْ أَنْ يَخفىٰ عليهِ ، غيرَ أَنَّهُ يكتبُ فيما أحسبُ تحتَ محاباةٍ أَو ضغطٍ ممَّنْ يكرهُ آلحقَّ ، ولاسيَّما إذا جاءَهُ علىٰ يدي ، ويأبى آلله \_ ببركةِ آلمشايخِ آلاَبرارِ ودُعائِهِم وآلأَخذِ عنهُم \_ إلاَّ أَنْ يُبيحني عرائِسَهُ ، ويُيسَّرَ ليَ نفائِسَهُ ، ويُلبسَني فروتَهُ ، ويُحِلَّني ذُرُوتَهُ ، ويقرعَ ليَ مَرْوتَهُ :

وَفِي تَعَبِ مَنْ يَجْحَدُ ٱلشَّمْسَ ضَوْءَهَا وَيَجْهَدُ أَنْ يَـأْتِي لَهَـا بِضَـرِيـبِ(٢)

وإِنِّي لعلىٰ ما درجتُ عليهِ مِنِ أحترامِ ٱلشَّيخِ ومحبَّتهِ ، وكيفَ لا ؟ وقد وَردْنا معاً على المنهلِ العذبِ ، واستقينا جميعاً مِنَ العينِ الصَّافيةِ ، وربطتنا بهِ جامعةُ الأخذِ عن عِدُ العِلْمِ الخسيفِ ، وجبلِ المجدِ المنيفِ ، وزينةِ الزَّمانِ الآخرِ ، وقرَّةِ عينِ المكارمِ والمفاخرِ . . إلخ ) .

وفي هاذهِ ٱلأَيَّامِ يَتَأَلَّقُ عارضُ ٱلنَّرَاعِ بِينَهُ وبِينَ آلِ تريم ، في قضيَّةٍ حاصلُها : أَنَّ رَجِلاً مِنْ آلِ باخرمي ، قيلَ إِنَّهُ أَضاعَهما في أَيَّامِ رَجِلاً مِنْ آلِ باحرمي ، قيلَ إِنَّهُ أَضاعَهما في أَيَّامِ ٱلأَزْمَةِ حَتَّىٰ ماتَ ٱلابنُ جوعاً ، ثمَّ أَشبلتِ ٱلأُمُّ على ٱلبنتِ وفَدَتُها بروجِها إلىٰ أَنَّ أَدركَتْ ، فخَطَبَها رجلٌ مكْفِيٌّ مِن آلِ عَرْفانَ ، فمَنعَ حَتَّىٰ أَرضاهُ بسبعينَ ربيَّةً فقبلَ ، ثمَّ أَدركَتْ ، فخَطَبَها رجلٌ مكْفِيٌّ مِن آلِ عَرْفانَ ، فمَنعَ حَتَّىٰ أَرضاهُ بسبعينَ ربيَّةً فقبلَ ، ثمَّ

شبام يفتحونها . والشيخ المترجم كان صالحاً محبوباً لدى علماء تريم ، مولده ووفاته بها ، وممن
 استجاز منه : السيد محمد بن حسن عيديد ، والسيد سالم بن حفيظ ، وكلاهما ترجم له في « ثبته » .

 <sup>(</sup>۱) مولده بتريم سنة ( ۱۲۹۱هـ) ، وبها وفاته ، له أبحاث وفتاوى قيمة آلت إلى أبنائه ، ثم بيعت مع
 مكتبته وآلت بالشراء للقاضى العلامة عبد الرحيم بن مسعود بارجاء بسيئون .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطُّويل ، وهو لأَبي الطُّيُّب المتنبِّي في « العكبري ؛ ( ١/١٥ ) .

أَغراهُ أَصحابُهُ فرجعَ عنِ ٱلقَبولِ ، وعقدَ لَها بفقيرٍ عناداً ، فأدَّعتِ ٱلبنتُ أَنَّ بينَها وبينَهُ رَضاعاً محرِّماً .

فَأَفتى ٱلشَّيخُ فَضَلٌ بِإِبطالِ ٱلعقدِ ، وصادقْتُ علىٰ جوابهِ ؛ لاتِّفاقِ ٱبنِ حجرٍ وٱلرَّمْليِّ وغيرِهما مِنَ ٱلمتأَخِّرينَ علىٰ أَنَّ إِقرارَ ٱلمرأَةِ بٱلرَّضاعِ يَمنعُ ٱلنِّكاحَ إِذَا كَانَ قَبْلَهُ ، وإذا كَانَ بعدَهُ مِنْ دُونِ إِذْنِهَا فِي ٱلمعقودِ لَهُ ، وقَبْلَ ٱلدُّخولِ يَجعلُها ٱلمصدَّقةَ فيهِ بيمينِها .

وهاذا ممَّا لا ينبغي ٱلاختلافُ بعدَهُ ؛ لأَنَّهُ ٱلنَّصُّ ٱلملجِمُ ، للكنَّ ٱلدَّراهمَ كانت في الجانبِ ٱلآخرِ ، وهيَ ٱلَّتِي عليها يدورُ ٱلتَّنفيذُ ، لا ٱلنُّصوصُ! علىٰ أَنَّ مقابلَ ٱلأصحِّ في قولِ « ٱلمنهاجِ » [٢٩/٢] : (ولَو عَيَّنَتْ كفؤاً وأَرادَ ٱلأَبُ غيرَهُ فله ذلكَ ) هوَ ٱلأَحرىٰ بالاعتمادِ ، ولذا أختارَهُ ٱلسُّبكيُّ ، وهوَ ٱلموافقُ للأَحاديثِ ٱلصَّحيحةِ ٱلثَّابِتةِ ، ولِقواعدِ ٱلشَّريعةِ .

وفي « مجموع » ألجدً عليّ بنِ عمرَ عن أَحمدَ مُؤذّن : ( ومِنْ قواعدِ ٱلتَّرجيحِ : أَنَّ القوامضِ المرجوحَ في المذهبِ يتأيّدُ بمَنْ قالَ بهِ مِنَ ٱلأَئِمَّةِ ٱلأَربعةِ ، وهاذا مِنَ الغوامضِ ٱلَّتي قلَّ أَنْ توجدَ عندَ أَبناءِ ٱلعصرِ بعدَ أَنْ كانت عندَ مشايخِنا مِنَ الواضحاتِ ) اهـ

وقرَّرَ ٱلعلاَّمةُ ٱلشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ ٱللهِ باسَوْدان أَنَّ ٱلمرجوحَ يترجَّحُ بٱلمرجِّحِ ٱلخارجيِّ ؛ كٱلفَسْخِ ؛ لِتضرُّرِ ٱلمرأَةِ . ونقلَهُ عنِ « ٱلعقدِ ٱلفريدِ » لِلسَّمهوديِّ (١) .

وقد أَلُّفَ ٱلعلاَّمةُ ٱبن زيادٍ رسالةً في وجوبِ مراعاةِ ٱلمصلحةِ على ٱلوليِّ في ٱلنِّكاحِ(٢).

وفي ( الوصيَّةِ ) مِنَ « التُّحفةِ » [٧/٣٠\_٣٨] و« النِّهايةِ » [٦٦/٦] أَنَّهُ : ( يجبُ على الوليِّ قَبولُ الوصيَّةِ فوراً بحسبِ المصلحةِ ، فإنِ آمتنعَ ممَّا اقتضتْهُ المصلحةُ عناداً. . انعزلَ ) اهـ

و أَطلتُ ٱلقولَ بما يدفعُ كلَّ شبهةٍ ، ثمَّ رأيتُ ما ذكرَهُ ٱلعلاَّمةُ آبنُ ٱلقيِّمِ عن ذلكَ في « زادِ ٱلمعادِ ». . فإذا فيهِ كثيرٌ ممَّا ذكرتُهُ في جوابي قَبْلَ أَنْ أَطَّلعَ عليهِ ، فكانَ فرحي

<sup>(</sup>١) هو « العقد الفريد في أحكام التقليد » .

<sup>(</sup>٢) واسمها : « إيضاح النصوص المفصحة ببطلان تزويج الولي الواقع على غير الحظ والمصلحة » .

بذلكَ أَشدَّ كثيراً مِنْ فرحِ أبنِ ميَّادةَ إِذ تواردَ معَ ٱلحطيثَةِ في قولهِ [مِنَ الطُّويلِ]:

مُفِيدٌ وَمِثْلَافٌ إِنَّا مَا أَتَنْتَهُ تَهَلَّلَ وَأَهْتَزَّ ٱهْتِزَازَ ٱلْمُهَنَّدِ (١)

وبما تقرَّرَ معَ قولِ ٱلشَّافعيِّ : ( إِذَا صحَّ ٱلحديثُ. . فهوَ مذهبي ) يتحقَّقُ ٱلمنصِفُ أَنَّ مقابلَ ٱلأَصحِّ هوَ ٱلأَصحُّ ، ولا سيَّما في هـٰذهِ ٱلقضيَّةِ ؛ لما مرَّ بكَ مِنَ ٱلمرجِّحاتِ ٱلخارجيَّةِ إِن لم تنتهِ إِلىٰ دفع بافضلِ عنِ ٱلولايةِ رأساً .

أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمَرُ كَمَا فَي السُّؤَالِ. فلا شكَّ أَنَّهُ ساقطٌ عنِ الولايةِ ، وإِنَّمَا كَانَ كلامي مبنيًا علىٰ بقائِهِ بصفتِها ، وبكلامِ أبنِ القيِّمِ أزدادَ قلبي طمأنينة ، وصدري أنشراحاً ، وما أظنُّ مؤمناً يَطَّلعُ عليهِ ثمَّ يُداخلُهُ شكُّ بعدُ فيما استوضحتُهُ .

وقد بلَغني أَنَّ ٱلقُطْبَ ٱلحدَّادَ ـ وٱللهُ أَعلمُ ـ كانَ لا يزوِّجُ أَبكارَ بناته ٱلبالغاتِ إِلاَّ بعدَ ٱلاستثذانِ ، ويتأكَّدُ ذلكَ بما عرفَ من حالِهِ أَنَّهُ لا يفارقُ « ٱلزَّادَ » حضراً ولا سفراً ، وكذلكَ كانَ أُستاذي ٱلأَبرُّ رضوانُ ٱللهِ عليهِم .

وَمَا أَنَا إِلاَّ مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ<sup>(۱)</sup> علىٰ أَنَّ ٱلغيَّ عن أُولئِك بعيدٌ ، وإِنَّما ذكرناهُ لِلتَّاكيدِ ، علىٰ حدِّ قولهِ : ﴿ وَإِنَّاۤ أَقَ لِيَتَاكِمُ لَهُ لِيَّا الْمُؤْمِنِ ﴾ .

ولَو أَردتُ ٱلاستقصاءَ وأَن أَذكرَ مِثلَ أَولادِ سيِّدي عيدروسِ بنِ علويِّ (٣) ٱلثلاثةِ : مُحَمَّدٍ، وعمرَ (٤)، وعبدِ ٱللهِ (٥)، ٱلدَّاخلينَ تحتَ قولِ حبيبِ [ني ديوانهِ ٢/ ١٤٤ مِنَ ٱلكاملِ]:

<sup>(</sup>١) روىٰ صاحب ( الإيضاح في علوم البلاغة » ( ٣٨٠ ) : ( أَنشد ابن ميَّادة لنفسه : ﴿ مُفِيدٌ وَمِثْلَافٌ إِذَا مَا أَتَيْنَهُ . . . . ﴾ البيت ، فقيل له : أَين يُذهب بك؟ هـٰذا للحطيئة ، فقال : الآن علمت أنَّي شاعر ؛ إذ وافقته علىٰ قوله ولم أَسمعه ) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطُّويل ، وهو للُّريد بن الصُّمَّة ، كما في ﴿ ديوان الحماسة ﴾ ( ١/٣٣٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو السيد الشريف عيدروس بن علوي بن عبد الله بن علوي ، مولده بتريم سنة ( ١٢٥٠هـ) ، ووفاته
 بها في ( ٢٧ ) رجب ( ١٣٢٠هـ ) . ترجمته في : « إتحاف المستفيد » .

<sup>(</sup>٤) السيد عمر بن عيدروس ، مولده بتريم سنة ( ١٢٨١هـ ) ، ووفاته بها في ( ٢١ ) ذي الحجة سنة ( ١٣٨٨هـ ) ، كان فاضلاً ذا هيبة وكلمة نافذة ، حافظاً لكتاب الله ، يصدع بالحق ، آمراً بالمعروف ناهِ عن المنكر . مترجم في « الإِتحاف » ( ٣٩ـ٣٨ ) ، « تعليقات » ضياء شهاب ( ١٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) ولد الحبيب عبد الله بتريم سنة ( ١٢٨٤هـ ) ، ويها توفي يوم السبت ( ٥ ) محرم سنة ( ١٣٤٧هـ ) ،=

بِشَ لاَثَ فِي كَثَ لاَثَ فِي الْسَرَّاحِ اَسْتَ وَىٰ وَثَ لاَثَ فِي الشَّجَ رِ الْجَنِيِّ تَكَ افَ أَتْ وَثَ لاَثَ فِي الشَّجِيدَ لِمَ اتِح وَثَ لاَثَ فِي السَّجِيدَ لِمَ اتِح

لَكَ لَوْنُهَا وَمَدَاقُهَا وَشَمِيمُهَا (1) فَنَويمُهَا (1) أَفْنَانُهَا وَثُمِيمُهَا (1) أَفْنَانُهَا وَثُمَانُهُا وَأُدُومُهَا (1) أَعْدوادُهَا وَرُهَا وَرُهَا وَرُهَا وَأَدْيمُهَا (1)

والشَّابُ النَّاشيءِ في طاعةِ اللهِ عبدِ اللهِ بنِ زينِ العابدينَ بنِ أَحمدَ العيدروسِ (') المتوفَّىٰ سَنةَ (١٣١٦هـ)، والفاضلِ العلاَّمةِ الصُّوفيِّ عبدِ الباري بنِ شيخِ العيدروسِ (٥) المتوفَّىٰ سَنةَ (١٣٥٨هـ)، ومَنْ علىٰ غرارِهِم مِنَ السَّابقينَ واللاَّحقينَ ، لَو اَردتُ ذلكَ . لزادَ السَّيلُ ، وطفحَ الكيلُ .

وقد أَخرِجَ ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ ٱلجنيدُ بسندهِ إِلَى ٱلقطبِ ٱلحدَّادِ أَنَّهُ كَانَ يقولُ : (وددتُ لَو أَنَّ هَاؤلاءِ ٱلأَربعةَ تفرَّقوا بنواحي تريم ؛ لِيَعمَّ بهمُ ٱلخيرُ ويكْثُر بهِم دفعُ ٱلشَّرِ ) ، ولكنَّهُم كانوا كلُّهُم جيراناً بٱلنُّويدرةِ ، وهُم : مُحَمَّدُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينِ باهارونَ (٢) ، ومُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ مشهورِ بنِ شهابِ باهارونَ (٢) ، ومُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ مشهورِ بنِ شهابِ

ترجمته في : ﴿ إِتَّحَافَ المُستَفَيْدُ ﴾ ( ٣٩ ) ، و﴿ لُوامِعَ النَّوْرُ ﴾ ( ٢٦/٢ ) ، وغيرها .

<sup>(</sup>١) بثلاثة: بممدُّرحين ثلاثة.

<sup>(</sup>٢) الأُروم : الأُصول .

<sup>(</sup>٣) الماتح: الّذي يخرج الماء من البئر. وشاؤها: حبلها. أديمها: جلدها.

<sup>(</sup>٤) هو السيد الشريف عبد الله بن زين العابدين بن أحمد بن الحسين بن مصطفى بن شيخ ، وجده الحسين أخو الإمام عبد الرحمن صاحب مصر . كان المترجم سيداً شريفاً فاضلاً عفيفاً ، له جاه وحشمة ، توفي بتريم في ( ٢٨ ) جمادى الأولى سنة ( ١٣١٦هـ ) .

<sup>(0)</sup> السيد الشريف الحبيب عبد الباري بن شيخ بن عيدروس بن محمد بن عيدروس بن شيخ بن محمد المصطفى بن زين العابدين. إلخ ، يجتمع مع ابن مصطفى في جده شيخ . ولد المترجم بتريم سنة ( ١٢٩٠هـ) ، وتوفي بها في ( ١٥) محرم ( ١٣٥٨هـ) ، وجمع تلميذه السيد محمد بن سقاف بن زين بن محسن الهادي مجموعاً سماه : « بهجة النفوس » اشتمل على نبذة من مواعظه وترجمته ، وجمع حفيده سيدي يحيى جزءاً في ترجمته . انظر : « إتحاف المستفيد » ( ٦٠ ) ، و« تعليقات » السيد ضياء ( ١٠ ) ، و « الخبايا في الزوايا » ( ١٠ ) .

<sup>(</sup>٦) الملقب: الصويلح، كان معاصراً للإِمام الحداد، لا يعلم تاريخ وفاته، وهو غير السيد محمد بن عبد الله الصويلح باهارون صاحب « مسجد باهارون » بنويدرة تريم.

<sup>(</sup>٧) من السادة الأفاضل الأخيار الصالحين ، مولده ووفاته بروغة سنة ( ١١١٧هـ ) ، وقبر بتريم .

ٱلدِّينِ (١) ، وعمرُ بنُ علويٌ عيديدُ ، وكانوا يُصلُّونَ ٱلعصرَ في باعلوي ، ولمَّا عجزوا. . صلَّوها في ٱلمسجدِ ٱلَّذي بناهُ ٱلحدَّادُ بٱلنُّويدرة ، فسمَّاهُ «مسجدَ ٱلأَوَّابِينَ » ؛ لأَنَّهُم يُصلُّونَ فيهِ .

## وفي تريم كثيرٌ مِنَ ٱلمدارسِ:

منها : مدرسةُ أبي مُرَيِّم (٢) ، وهو السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ عمرَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ العبادةِ الفقيهِ المقدَّمِ ، الَّذي يقولُ فيهِ السَّقَافُ : (لَو وقعَ اجتهادُ مُحَمَّدِ بنِ عمرَ في العبادةِ علىٰ جبلٍ. . لدكَّهُ )(٦) ، توفِّي سَنةَ ( ٨٢٢هـ ) بعدَ أَنْ ختمَ القرآنَ علىٰ يديهِ ثمان مثَةِ (٤) شخص ، كلُّهُم يقرأُ عليهِ بعدَ القرآنِ ربعَ « التَّنبيهِ » .

وأقدمُ مدرسةٍ في تريم \_ فيما إِخالُ \_ هيَ مدرسةُ ٱلشَّيخِ سالم بافضلِ ، ٱلواقعةُ بحذاءِ مسجدِهِ (٥٠ ، بجوارِ دارِ ٱلسَّيِّدِ بوبكر خرد (٢٠ ، ٱلمتوفَّىٰ بتريم سَنةَ (١٣١٢هـ).

ومِنها: مدرسةُ الشَّيخِ حسينِ بنِ عبدِ اللهِ الحاجِّ (٧) ، وهيَ الواقعةُ في غربيً الجبَّانةِ ، تسمَّى اليومَ بـ مسجدِ شُكْرةَ » .

ومنها: مدرسة باغريب (٨) ؛ مِن أَكابرِ ٱلمعلِّمينَ بها: ٱلشُّيخُ عُمرُ بنُ عبدِ ٱللهِ

 <sup>(</sup>١) أول من لقب بالمشهور من السادة آل شهاب الدين ، وإليه ينسب آل المشهور قاطبة ، أحد الأوابين ،
 توفي بتريم آخر سنة ( ١١٣٠هـ ) ، وهو حفيد الشيخ شهاب الدين الأصغر .

<sup>(</sup>٢) وكانت تعرف بمعلامة أبي مريِّم ، ينظر ما كتبه عنها السيد عمر الكاف في ﴿ الخبايا ﴾ ( ١٧٢-١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ المشرع ﴾ ( ٢/ ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( المشرع ) : ( ثلاث مئة ) .

 <sup>(</sup>٥) وهي في حارة الخليف في الجهة الغربية الجنوبية ، ويعرف المسجد اليوم باسم : « مسجد الدويّلة »
 بالتصغير ، نسبة للشيخ محمد الدويّلة بافضل الذي أخربه وعمره من جديد .

<sup>(</sup>٦) هو السيد أبو بكر بن عبد الله (ت١٢٤٤هـ) بن علي. . خرد ، ولد بتريم سنة ( ١٢٣٦هـ) ، وتوفي بها سلخ ذي الحجة سنة ( ١٣١٢هـ) ، كان عالماً عاملاً ذكياً نبيهاً آمراً بالمعروف ، وكانت تعتريه حدة .

 <sup>(</sup>٧) هو ابن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن مؤلف المختصرات ، توفي سنة ( ٩٧٩هـ) ، ترجمته في « صلة
 الأهل » ( ١٧٤\_٢٠٥ ) ، ولم تذكر هاذه المدرسة في « خبايا الزوايا » .

<sup>(</sup>A) تنسب هالمه المدرسة أو المعلامة للشيخ الكبير عبد الله بن أبي بكر العيدروس (ت٥٦٥هـ) ، =

باغريب ، المتوفَّىٰ سنة ( ١٢٠٧هـ) ، أَطنبَ في مدحِهِ الحبيبُ علويُّ بنُ أَحمدَ بنِ حسنِ الحَدَّادُ في كتابِهِ « المواهبُ والمننُ » ، وقالَ : إِنَّهُ تعلَّمَ لديهِ مِنَ السّادةِ أَكثرُ مِنَ الخَّلُو مِنَ الحَدُ أَكثرُ مِنَ الْعَلَمُ حامدُ بنُ عمرَ ، ومَن في طبقتِهم وأولادُهم وأولادُ اللهُ عندَهُ بعدَ والدِهِ ثلاثُ طبقاتٍ مِن أَهلِ تريمَ غيرُ السَّادةِ الأَلفِ .

ومِنْ أَواخِرِ مَنْ علَّمَ بها الشَّيخُ الصَّالحُ عمرُ بنُ سعيدِ بنِ أَبِي بكرٍ باغريب<sup>(١)</sup> ، توفِّيَ بتريم سَنةَ ( ١٣٤٧ هـ ) .

ومنها: مدرسةُ آلِ باجمعانَ ، مِنَ « ألمشرع » [٦٦/٢]: (ولمَّا بنى ألسَّيَّدُ مُحَمَّدُ بنُ عمرَ بافقيهِ ألمتوفَّىٰ بحيدر أَباد مدرستَهُ أَلَّتي بتريم.. فوَّضَ تدريسها إلى ألعلاَّمةِ الشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ عبدِ آلرَّحمانِ بنِ شهابٍ ، المتوفَّىٰ بتريم سَنةَ ( ١٠٦١هـ ) ، فدرسَ بها أحتساباً أَيَّاماً ، ثمَّ تركَ ذلكَ ) .

وقد جاءَ في « ٱلنَّورِ ٱلمُزْهرِ » : ﴿ أَنَّ ٱلسَّيدينِ أَبَا بكرٍ وعلويَّ (٢) ٱبنَ علويُّ ٱلكاف ماتا بِفْلِمْبَانَ ، وأُوصيا بمالِهِما ٱلمقدَّرِ بستِّينَ أَلفَ ريالٍ بحَضْرَمَوْتَ للأَرحامِ وٱلمساجدِ وٱلمدارسِ ) اهــ

وهـٰـذا ٱلجمعُ يدلُّ علىٰ كثرتِها .

وفُتحتْ في ٱلأَخيرِ مدرسةٌ على نفقةِ خيراتِ ٱلمرحومِ شيخِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلكَافِ<sup>(٣)</sup> ، إِلاَّ أَنَهُم لم يَبنوا لها مِنها مكاناً ، وقد تخرَّجَ مِنها جماعةٌ (١٤) ؛ أَنجَبُهُمُ :

واشتهرت بنسبتها إلى آل باغريب لكونهم لازموا التدريس بها منذ زمن بعيد .

<sup>(</sup>١) مولده بتريم ، وبها وفاته في التاريخ المذكور ، وأخذ عنه جماعات ، منهم : السيد سالم بن حفيظ ، والسيد محمد بن حسن عيديد ، وترجماه في « ثبتيهما » .

<sup>(</sup>٢) هو السيد علوي الملقب يُسْرين ، لقّب باسم سفينة شراعية له سمّاها بهاذا الاسم. . فأضيف إليها ، توفي سنة ( ١٣١٢هـ ) بفليمبانغ بجاوة ، وكان بها مولده . أما أبو بكر المذكور هنا. . فهو ابن السيد علوي يسرين ، توفي أيضاً بفليمبانغ .

<sup>(</sup>٣) كان افتتاح مدرسة الكاف سنة ( ١٣٥٢هـ) ، وكانت مدرسة خاصة بأولاد آل شيخ الكاف ، وبني عمومتهم ، ثم أدرجت في مدرسة جمعية الأخوة والمعاونة ، وأطلق اسم الكاف على مدرسة جمعية الحق ، وكان من المدرسين بها السيد عمر الكاف ، والسيد محمد بن حفيظ .

<sup>(</sup>٤) الذين سيذكرهم المؤلف هنا. ليسوا من خريجي مدرسة الكاف ، إنما هم خريجو مدرسة جمعية =

ٱلشَّيخُ سالمُ سعيدٍ بكَيِّر (١) ، وآمباركُ عمرُ باحُرَيشٍ ، فبِها آنفتحت أذهانُهم ، وإن كانا إنَّما توسَّعا في آلفقهِ بعدَ آنفصالهم عنها ، وأصلُهما مِنَ ٱلحرَّاثينَ ، ثمَّ تشرَّفوا بألعلمِ والذَّكاءِ والفهمِ ، إلىٰ تواضعِ ونسكِ ، إلاَّ أَنَّهُ مشوبٌ بشيءٍ مِنَ ٱلتَّعصُّبِ ، فتراهم لا يرجعونَ عن رأي ، ولا يذعنونَ لحجَّةٍ .

ومُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ عمَر ٱلشَّاطريُّ (٢) ، ذكيٌّ نبيه ، وشاعرٌ فقيه .

ومِنَ ٱللَّطَائفِ: أَنَّ ناظرَها ٱلسَّيِّدَ عبدَ ٱلوليِّ بنَ طاهرٍ أَرادَ أَنْ يضحكَ مِنَ ٱلسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ حسينِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ سهلٍ ، فأستدعاهُ وهوَ مارٌّ بالطَّريقِ ، وقالَ لَهُ : تكلَّمْ على ٱلطَّلبةِ .

فقالَ لَهِم : ( لا أَزيدكُم على كلمةٍ ، لقد دامتْ شوارعُ تريم ملأَىٰ بمراكيبِ المدعوِّينَ لِعذيرةِ ختاني ثمانيةَ أَيَّامٍ ، ثمَّ إِنَّ غدانا اليومَ رطلانِ مِنَ التَّمرِ المنزوعِ النَّوىٰ مِنَ السُّوقِ ـ وهيَ هاذهِ ـ فلا يُمكنُ لأَحدٍ أَنْ يَغترَّ بالدُّنيا ويَسكنَ إليها ، والسَّلامُ ) .

<sup>=</sup> الحق ، وإنما اشتبه الأمر عليه ؛ لأن جمعية الحق التي أسست سنة ( ١٣٣٤هـ ) قُلِبَ اسمُها إلى مدرسة الكاف بعد سنة ( ١٣٥٢هـ ) لأسباب عدة . . وهاذا الأمر حدث بعد تخرج هؤلاء الأعلام منها بزمن . . فليعلم .

<sup>(</sup>١) ولد المفتي العلامة الفقيه الشيخ سالم سعيد بكيِّر \_ مصغراً مشدداً \_ باغيثان بتريم سنة ( ١٣٢٣هـ) ، والتحق في صغره بمدرسة جمعية الحق ، وتخرج بالعلامة أحمد بن عمر الشاطري ، والعلامة حامد السري ، والشيخ حسن عرفان .

آلت إليه مقاليد الإِفتاء سنة ( ١٣٥٦هـ ) عقب وفاة الشيخ أبي بكر الخطيب ــ آنف الذكر ــ ولم يزل على العمل الصالح متجراً في المتجر الرابح حتى دعاه داعي المنون في ( ١٢ ) جمادى الثانية سنة ( ١٣هـ ) .

<sup>(</sup>٢) العلامة الأوحد ، والجهبذ العبقري المسدد ، مؤسس جمعية الأخوة والمعاونة ، ومفتي الدولة الكثيرية ، والقاضي بالمجلس العالي بالمكلا ، والمفتش في المحاكم الشرعية ، ورئيس بلدية تريم ، ثم المشرف الاجتماعي بمدارس الفلاح الثانوية بجدة . . صاحب المؤلفات الرائقة ، والمجالس الزهية الشائقة . كان مولده بتريم يوم الإثنين ( ٢٨ ) جمادى الثانية سنة ( ١٣٣١هـ ) ، وحياته حافلة بجلائل الأعمال التي يضيق عنها نطاق هذه الأسطر ، ومن أراد المزيد . . فعليه بمقدمة « شرح الياقوت » . هاجر المترجم إلى السعودية سنة ( ١٣٩٣هـ ) ونال الجنسية السعودية ، ولم يزل بها حتى دعاه داعي المنون فلبي نداء ربه صائماً عشية السبت ( ٣ ) رمضان المعظم من عام ( ٢٢٢هـ ) .

وفي تريم أوديةٌ وشِعابٌ مُشْرِقةٌ بالأنوارِ ؛ لأنّها كانت متهجّدَ عبادِ اللهِ الأخيارِ ، حتَّىٰ إِنَّ مِنْ أَهلِ تريم مَنْ وقذَتْهُ العبادةُ إلىٰ حدِّ أَنَّ صبيانَهُم يسألونَ أُمَّهاتِهم عنهُم ، فيَقُلْنَ لَهم : أَخذَتْهُمُ الجبالُ باللّيلِ لِلتَّهجُّدِ ، والمساجدُ بالنّهارِ للاعتكافِ والعِلْمِ والعبادةِ ؛ مِنهم ـ كما في (ص ١٧٥) مِنَ « شرحِ العينيَّةِ » ، والحكاية ( ١٧٤ ) مِنَ « الجوهرِ » ـ : السَّيِّدُ عليُّ بنُ علويٌّ بنِ الفقيهِ المقدَّمِ ، المتوفَّىٰ سَنةَ ( ١٧٥هـ ) ، فبهِ يتأكّدُ قولُ المغربيُّ : إِنَّهُم بالملائِكةِ أَشبهُ .

مِنْ تلكَ الأَوديةِ : النَّعير<sup>(۱)</sup> ـ كزُبير ـ السَّابقُ ذِكرُهُ في ثناءِ السَّيِّدِ حسنِ بنْ شهابٍ علىٰ وحيدِ حضرموتَ السَّيِّدِ أَبي بكرِ بنِ شهابِ .

ومِنها : خَيله (٢) ، وسببُ تسميتهِ بذلكَ \_ كما سمعتُ مِنْ أَفواهِ ٱلمُعَمَّرينَ \_ : أَنَّهَا لَمُّا ظهرتُ نواصي خيلِ الصَّحابةِ . قالتِ آمراَةٌ : خَيله . قالت ٱلأُخرىٰ : خيلْتَين . وقالتِ ٱلثَّالثَةُ : أَربعُ مئةٍ ما يِعْتَدَّين . وأَهلُ تريم إلى ٱليوم يَغضبونَ مِنْ هـٰذا ٱلكلامِ ، والغَوغَاءُ تعيِّرُهُم بهِ .

وما فيهِ مِن عارٍ ، ولـٰكن يأتي فيهِ ما تمَّثلَ بهِ أَبنُ ٱلزُّبيرِ لمَّا عُيِّرَ بأَنَّهُ ابنُ ذاتِ ٱلنَّطاقِ وهوَ :

وعَيَّرَنِسِي ٱلْــوَاشُــونَ أَنَّــي أُحِبُّهَـا وَتِلْـكَ شَكَـاةٌ ظَـاهِـرٌ عَنْـكَ عَـارُهَـا وتمثَّلَ بعجُزِهِ ٱلإِمامُ ٱلغالبُ أَيضاً في إحدى رسائِلِهِ .

وفي حدودِ سَنةِ ( ١٣٣٢هـ ) أُلَّفتْ في تريم ( جمعيَّةُ ٱلحقِّ ) ، وطَلبتْ مِنَ

<sup>(</sup>۱) يقع شعب النعير إلى الجهة النجدية من شعب خيله ، ويميَّزُ من قبل البغض إلى شعبين ، فيقال : شعب النعير الصغير والكبير . تعبَّد فيه كثير من الصالحين ؛ منهم : الشيخ الكبير عبد الرحمن السقاف ، والشيخ عبد الله العيدروس ، وابنه العدني ، والشيخ عبد الرحمان بن علي . . وغيرهم من السادة والمشايخ . ويمر ماء هاذا الشعب من حافة النويدرة إلى ساقية حامد إلى نُخْر الحاوي إلى مسيلة عِدِم . وبغية من تمنى ، ( ص ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) شعب خيله: شعب مبارك ، وكان سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم ، وحفيده الإمام عبد الله باعلوي ممن يتعبد فيه . ينفذ ماؤه ما بين البيوت ويمر تحت مسجد الشيخ علي إلى ساقية حامد إلى نُخْر الحاوي إلى مسيلة عدم . ( بغية من تمنى ) ( ٢٦\_٢٥ ) .

السُّلطانِ المحسنِ أَنْ يوليَها ماليَّةَ البلادِ ، ففعَلَ وأَمَّلَ النَّاسُ مِنْ ذلكَ خيراً ، فأنعكسَ الطُّنُ ، وتضاعفتِ المكوسُ ، وكانت على قلَّتِها تُؤْخَذُ باحترامٍ وتواضع . . فصارت على كثرتِها تُؤْخَذُ بتجبُرٍ وإِهانةٍ ، ولَم تَزلُ والاستبدادُ روحُها ، والمستشارونَ لا يزيدونَ على الموافقةِ ، والمعارضةُ تكادُ تكونُ بينَهُم مِنَ المستحيلاتِ ، ولذا فإنَّ رئيسَها لا يتبدَّلُ إلاَّ فتراتٍ قليلةً لتحليلِ الشَّرطِ .

وظهرتْ بعدَ ذلكَ ( جمعيَّةُ ٱلأُخوَّةِ وٱلمعاونةِ ) ، وبدأَتْ بنشرِ ٱلتَّعليمِ في ٱلبوادي، ثمَّ ظهرتِ ٱلأَغراضُ وشهواتُ ٱلاستعلاءِ ، ومحبَّةُ ٱلنَّهي وٱلأَمرِ ، فكانت كسابقتِها(١٠).

ومِن أَعمالِها: أَنَّها آتَّهمت نُظَّارَ أَوقافِ المساجدِ بتريم فانتزعتها منهم بمبرِّر وبدونِ مبرِّر ، ولكن كان الإصلاحُ أنزرَ ، والإنفاقُ أغزرَ ، فبعدَ أَن كانت مغلاَّتُ أكثرِ أَلمساجدِ تزيدُ مِن نفقاتِها. . صارت تنقصُ ، مع التَّقصيرِ في العمارةِ ، بل قيلَ : إِنَّ المساجدِ بعض المساجدِ فوقَ ذلكَ .

وقد جاءَ في (ص ٢٥٤ ج ١ ) مِنَ « ٱلمشرعِ » : ( أَنَّ مِنْ خواصِّ تريم طيب عيشِها ، خصوصاً لأهلِها ٱلَّذينَ لا تعلُّقَ لَهُم بٱلدُّولِ ) اهــ<sup>(٢)</sup>

وذلكَ مجرَّبٌ ، أَمَّا ٱلَّذينَ يتعلَّقونَ بها لِتكونَ لَهُمُ ٱلكبرياءُ في ٱلأَرضِ.. فلا يزيدونَ علىٰ أَنْ يُنشبوا أَنفسَهُم في ٱلمتاعبِ ، ويُنشبوا غيرَهُم في ٱلمصاعبِ .

ومِنَ البلاءِ الَّذِي لا يَعدِلُهُ بلاءٌ : أَنَّ مقرَّراتِ الإِقليمِ كلِّهِ مِنْ ساحلهِ إِلَىٰ أَقصاهُ ، سواءٌ كانتْ مِنَ الأَفرادِ أَو مِنَ الهيئاتِ. . لا تكونُ كما يشاءُ الحقُّ والإِنصافُ ، وإِنَّما تكونُ مشابة بالمحاباةِ أَو بالحسدِ أَو بالأَغراضِ ، وكلُّهُ ناشىءٌ عن نقصِ الأَخلاقِ ، وهوَ مِنْ أكبرِ المصائِبِ ، لا أكبرَ مِنهُ إِلاَّ عدمُ التَّفكيرِ في علاجهِ معَ استمالِ الجمَّاءِ الغفيرِ مِنَ الخاصَّةِ عليهِ عن معرفةٍ بأحوالِ أَنفُسِهِم ، وتعمُّدٍ منهُم فيما يفعلونَ ، ومهارةٍ

<sup>(</sup>۱) ينظر كلام مؤسسها السيد محمد الشاطري عنها في كتابه: «أدوار التاريخ الحضرمي» (۲۳/۲) .

<sup>(</sup>Y) في « المشرع » جاءت العبارة هكذا: ( الذين لا تعلق لهم بالدول والدنيا ) اهـ وهي واضحة المعنى والمغزى .

فيما يَستميلونَ بهِ سواهُم مِنَ ٱلأَخذِ بٱلحياءِ وما أَشبهَهُ ، وقليلٌ مَنْ يقعُ في تلكَ ٱلرَّذائلِ عن غيرِ شعورٍ ، وإنَّما يرتبكُ فيها بمؤثِّراتٍ تخفىٰ عليه فيبقىٰ علىٰ ظنَّهِ ٱلخيرَ بنَفْسهِ وهوَ خائِنٌ لَها وللنَّاسِ ، ففي ٱلمقامِ صعوبةٌ لا تنحلُّ إِلاَّ بأَيدي ٱلعلماءِ وٱلمحقِّقينَ ، ولذا كانَ ٱلسَّلفُ يوصونَ بٱلكتبِ ٱلغزاليَّةِ ؛ لأَنَّها ٱلنَّجمُ ٱلوهَّاجُ في عِلْمِ ٱلنَّفْسِ وٱلأَخلاقِ ، ولأَنَّ فيها لأَمراضِ ٱلأَخلاقِ ، أَنجعَ علاج .

ومِنَ ٱلتَّعاجيبِ أَنَّ مِن هـٰؤلاءِ مَن يقرؤُها ويخالفُها علىٰ خطَّ مستقيمٍ ؛ كأَنَّما يتقرَّبونَ إلى ٱللهِ بمجرَّدِ قراءَةِ أَلفاظِها .

وكانَ لآلِ علويٌ ولآلِ جديدِ حافتانِ بتريم (١) يَصونونَ فيها أَولادَهُم عنِ ٱلاختلاطِ بِالأَضدادِ ، ولا يُمكِّنونَهُم مِنْ مجاوَزَتِهما إِلاَّ بعدَ تمكُّنِهِم مِنَ ٱلدِّينِ وٱلأَخلاقِ ، وفي « ٱلأَصلِ » إِشارةٌ إِلَىٰ ما بحضرموتَ مِنَ ٱلحُوطِ وإِنكارِ بعضِ ٱلنَّاسِ أَمرَها ، وكثيرٌ مِن أَعقابِ أُولئكَ ٱلمنكرينَ ومتأثَّريهم في زمانِنا يُجِلُّون جمالَ ٱلدِّينِ ٱلأَفغانيَ ، وهوَ ولا يتفطَّنونَ إلىٰ ما جاءَ في سياقِ لهُ مِن قولِهِ : فذهبتُ إلىٰ مقامِ عبدِ ٱلعظيمِ ، وهوَ حرمٌ مَن دخلَهُ كانَ آمناً .

وفيها ٱلآنَ كثيرٌ مِنَ ٱلحافَّاتِ ؛ مِنها في غربِ تريم إِلى ٱلشَّمالِ : حارةُ ٱلخِلَيف بكسرِ ٱلخاءِ وفتحِ ٱللاَّمِ على ٱسمِ وادٍ معروفٍ في شعبِ جبلٍ ذكرَهُ ٱلبكريُّ .

وكندةُ كثيراً ما تُسَمِّي قراها في الآفاقِ علىٰ ما كانت أَسماءُ بلادِها بحضرموتَ .

ثمَّ ٱلرُّضَيمةُ ، ثمَّ ٱلسِّحِيلُ ، ثمَّ ٱلنُّويدِرَةُ .

ومِنها في ٱلجهةِ ٱلشَّرقيَّةِ : ٱلسُّوقُ ، ثمَّ ٱلمَجَفُّ .

ولآلِ تريم تعصُّبٌ شديدٌ معَ أَهلِ ٱلحُوَفِ ، يسري مِنَ ٱلسَّفَلَةِ إِلَى ٱلجُلَّةِ ومِنَ ٱلحاكةِ

<sup>(</sup>۱) كان العلويون ـ والمقصود بنو أحمد بن عيسى ـ عندما سكنوا تريم اختطوا لأنفسهم محلة عرفت بالحوطة ، وهي الواقعة بين مسجد باعلوي ومسجد العيدروس ومسجد السقاف ـ حالياً ـ واحتوت هذه الحوطة على بيوت آل علوي وآل بصري وآل جديد . وقيل غير ذلك .

ومعنى الحافة ، كالحارة : وهي كل محل تدانت مساكنه والتف بعضها على بعض . وما سبق من تحديد بحافات لا يتعارض .

إلى العلماءِ ، وكانَ يتعاظمُني ما أسمعُهُ مِنْ ذلكَ حتَّىٰ رأَيتُ ما ذكرَهُ الخطيبُ في الحكايةِ ( ٢٠٥ ) من «جوهره » [٢٢١خ] : (أنَّهُ نشبَ حربٌ بينَ أهلِ حافَّةِ السُّوقِ وأهلِ حافَّةِ السُّوقِ أكثرَ ، فكمنوا لأهلِ وأهلِ حافَّةِ الخِليفِ ، وجرىٰ بينَهُم قتلٌ ، وكانَ أهلُ السُّوقِ أكثرَ ، فكمنوا لأهلِ الخِليفِ ، فعلموا بذلكَ ، فشكوا إلى الشَّيخِ أحمدَ بنِ عليٌ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ الخطيبِ ، فقالَ لَهم : إذا كبَّرتُ لصلاةِ الصَّبحِ . فقعوا عليهِم ، ففعلوا وهزموهُم ) .

وكانت وفاةُ ٱلشَّيخِ أَحمدَ هاذا في سَنةِ ( ٧٠٨هـ ) ، ووفاةُ أَخيهِ عبدِ ٱلرَّحمانِ في سَنةِ ( ٧٠٨هـ ) ، فعرفنا مِنْ تعصُّبِ ٱلشَّيخِ أَحمدَ لأَهلِ حافَّتِهِ أَنَّ آلَ تريم لَم يَرثوهُ عن كلالةٍ (١٠) .

ومِنَ ٱلنَّوادرِ : أَنَّ سيِّدي عبدَ ٱلرَّحمانِ ٱلمشهورَ ـ علىٰ ورعهِ وتقواهُ وكمالِهِ ـ حكمَ أَيَّامَ كَانَ على ٱلقضاءِ بحكم لأحدِ أَهلِ ٱلسِّحيلِ بشاهدَينِ مِن أَهلِ ٱلسِّحيلِ أَيضاً علىٰ واحدٍ مِن أَهلِ ٱلسُّحيلِ السُّعيلِ السُّعيلِ السُّعيلِ أَلسُّعورَ ـ إِذ ذَاكَ يسكنُ السِّحيلَ ، فأَمضى ٱلحكمَ ، ونائبُ ٱلدَّولةِ وهوَ عليُّ عبدُ ٱلدَّائمِ أَحدُ عبيدِهم حاضرٌ ، الرَّمَهُ بتنفيذِهِ ، فأتَّهَمَهُ وقالَ لهُ : لا أُنفَّذُهُ ، ولا أَرىٰ صحَّتَهُ ؛ مدَّعٍ مِنَ ٱلسِّحيلِ ، وشهودٌ مِنَ ٱلسِّحيلِ ، وقاضِ مِنَ ٱلسِّحيلِ ، هاذا حكمٌ باطلٌ!!

## قرى تريم:

وحوالي تريم كثيرٌ مِنَ ٱلقرىٰ ، مِنها ما يخرجُ عن سُورِها ٱلموجودِ ٱليومَ ؛ كَعَيدِيد (٢) ، وهوَ وادِ مشرقُ ٱلبهجةِ ، واضحُ ٱلنَّظارةِ ، ساطعُ ٱلنُّورِ ، واقعٌ بسفحِ مَخَاران (٣) ٱلجنوبيِّ ، وهوَ ٱلجبلُ ٱلَّذي يكونُ بحضيضهِ ٱلشَّرقيِّ ٱلخِلَيفُ ٱلسَّابقُ ذِكرُهُ .

<sup>(</sup>١) وللشيخ الفاضل عبد الله بن حسين بافضل ـ الملقب : رحيّم بكسر الراء وتشديد الياء ، وكان مؤرخاً ، توفي سنة ( ١٤٠٠هـ ) ـ مجموع في أخبار وحوادث الحُوف بتريم .

 <sup>(</sup>٢) وادي عيديد: يقع في الجهة الغربية الجنوبية لمدينة تريم ، وهو واد عظيم كثير الديار والسكان ، وفيه
 كثير من بساتين النخيل ، وله ذكر في شعر الإمام الحداد .

 <sup>(</sup>٣) شعب مخاران : في جبل الفريط ، غربي المدينة ، يلي شعب عيديد إلى الجهة النجدية ( الشمالية ) .
 انظر : ( البغية ١ ( ٢٥ ) .

وكانَ العلاَّمةُ الجليل السَّيدُ مُحَمَّدُ بنُ عليَّ مولىٰ عَيدِيد (١) \_ المترجَمُ لَهُ في « المشرع » [٤٠١-٣٩٩/١] و « الغُرر » و « شرحِ العينيّةِ » [٢٠٧-٢٠١] وغيرِها ، بل جاءَ في « الفتحِ المبينِ » لِلعلاَّمةِ الجليلِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ مصطفىٰ نزيلِ مصرَ : أَنَّ مناقبَهُ مخصوصةٌ بالتَّاليفِ ، أَحبَّ الانجماعَ عنِ النَّاسِ آخِرَ حياتهِ ، فابتنىٰ بعيديد مسجداً وداراً صغيرينِ ، واعتزلَ الخَلْقَ ، وأقبلَ على العبادةِ ، ولا ينزلُ إلاَّ لِلجمعةِ المفروضةِ أو العيادةِ المندوبةِ ، ثمَّ بنىٰ عندَهُ أصحابُهُ حتَّىٰ صارَ قريةً معمورةً .

وكانَ السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ هاذا شديدَ الخوفِ مِنَ اللهِ ، حتَّىٰ لقد ذكرَ صاحبُ ﴿ مفتاحِ السَّعادةِ والخيرِ ﴾ عن شيخِهِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عليٍّ ، عن والدهِ عليٍّ بنِ أبي بكرٍ : ﴿ أَنَّ السَّعادةِ والخيرِ ﴾ عن شيخِهِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عليٍّ ، عن والدهِ عليٍّ بنِ أبي بكرٍ : ﴿ أَنَّ السَّيِّدَ عبدَ اللهِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ حكمٍ باقشير إذا قامَ للصَّلاةِ . . انتفضَ وجرىٰ دمعُهُ علىٰ خدَّيهِ ولحيتهِ طيلةَ صَلاتهِ ، حتَّىٰ لقد حصلَ لدموعهِ أَثرٌ ظاهرٌ علىٰ خدَّيهِ ، قالَ الشَّيخُ عليُّ : وكذلكَ رأيتُ الفقيةَ مُحَمَّدَ بنَ عليُّ صاحبَ عيديد ) اهـ

ومِثلُ هـٰذا ٱلأَثرِ على ٱلخدِّ مِنَ ٱلدَّمعِ مشهورٌ عنِ ٱبنِ ٱلخطَّابِ رضيَ ٱللهُ عنهُ ، ومثلُ ذلكَ ٱلخوفِ مذكورٌ عن زينِ ٱلعابدينَ عليِّ بنِ ٱلحسينِ .

وكانَ والدُ ٱلسَّيِّدِ مُحَمَّدِ مولىٰ عيديد (٢) مِنْ مراجيحِ ٱلعلماءِ ٱلأَتقياءِ ، وهوَ معروفٌ بصاحبِ ٱلحَوطةِ \_ محلُّ بقربِ تريم ، لعلَّهُ ٱلَّذي بينَها وبينَ ٱلحاوي ؛ فإنَّهُ لا يزالُ يُطلَقُ عليهِ لفظُ ٱلحوطةِ إلى ٱلآنَ \_ آنجمعَ فيها عنِ ٱلخَلْقِ ، وكانَ ولدُهُ مُحَمَّدٌ سكنَ قبلَ عيديدَ قريباً مِنْ حوطةِ والدهِ .

أَخذَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنِ ٱلشَّيخِ ٱلسَّقَّافِ، وتوفِّيَ سَنةَ ( ٨٣٨هـ )، وكانتْ وفاةُ ولِدِهِ مُحَمَّدٍ سَنةَ ( ٨٦٢هـ )، ولَهُم ذرِّيَّةٌ صالحةٌ بعيديد وغيرِها ؛ منهُمُ :

<sup>(</sup>۱) وإليه ينسب السادة آل عيديد ، وتمام نسبه : محمد بن علي ـ صاحب الحوطة ـ أبن محمد بن عبد الله بن أحمد (٣٠٥هـ) أبن عبد الرحمان بن علوي عم الفقيه . وسيأتي أن وفاته سنة (٨٦٢هـ) . وقبر في قبر جده أحمد بن عبد الرحمان في الرصّة .

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في «المشرع» (۲/٥١٥/۱٥)، و«الغرر»، و«الجوهر»، و« إِتحاف المستفيد»
 (۲) ۳٤٥–۳٤٥).

ٱلسَّيِّدُ عليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عليًّ مولىٰ عيديدَ ، قالَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ مُحَمَّدِ باقُشَيرِ في كتابهِ « مفتاحِ ٱلسَّعادةِ وٱلخيرِ » : ( وأَعقبَ ٱلشَّيخُ حَكَمُ باقُشَير بنتاً يقالُ لَها : حكيمةُ ، تحفظُ ٱلقرآنَ ، تزوَّجَها ٱلسَّيدُ عليُّ بنُ مُحَمَّدٍ صاحِبُ عيديد بإشارةِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ بنِ أَبي بكرِ ٱلعيدروسِ ، وكانَ هوَ ٱلَّذي دفعَ عنهُ ٱلجهازَ ، ثمَّ بعدَ أَيَّامِ سارَ الشَّيخُ حَكَمٌ إلىٰ شعبِ هودٍ وأَخذَ معَهُ عليًا يُروِّضُهُ ويُربِّيهِ ، وبقيا على ٱجتهادٍ في ٱلعبادةِ ، وكانَ أَكثرَ قُوتِهِم هناكَ ثمرُ ٱلأَراكِ ) .

وتوفِّيَ عليٌّ ٱلمذكورُ في سنةِ تسع مئةٍ وتسعَ عشرَةَ ( ٩١٩هـ ) (١٠ .

ومِنْهُمُ : ٱلسَّيِّدُ أَبُو بَكْرِ بِنُ عَبْدِ ٱللهِ بِنِ عَلَيِّ بِنِ مُحَمَّدٍ ، صاحبُ عيديد (٢) ، لَهُ « وصيَّةٌ جامعةٌ » مِنَ ٱلعلاَّمةِ ٱبنِ حجرِ ٱلهيتميِّ بتاريخ صفر سَنةَ ( ٩٥٥هـ ) ، أوردَها ٱلفاضلُ ٱلشَّيخُ آمباركُ عمر باحريش (٣) في كتابهِ « إِتحافِ ٱلمستفيدِ » ٱلَّذي جمعَهُ علىٰ لسان شيخِهِ ٱلصَّالحِ ٱلمنوَّرِ ٱلقَلْبِ مُحَمَّدِ بنِ حسنِ عيديد ، وفيهِ تعريفٌ بكثيرٍ مِنَ ٱلسَّادةِ ٱلمشارِ إليهم وغيرِهم .

وقد مرَّ في سيئونَ أَنَّ بها منهُمُ الفاضلَ الصَّالَحَ السَّيِّدَ حسينَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ حسنِ عيديد ، شريفٌ كريمٌ ، موطَّأُ الأكنافِ ، رحبُ الفِناءِ للأَضيافِ ، ولا زالَ محمودَ السَّيرِ ، معاناً على المروءَةِ والخيرِ ، وإيَّانا . . آمينَ .

ومِنْ سكَّانِ عيديد : الشَّيخُ أَحمدُ بنُ عبدِ اللهِ الخطيبُ (٤) ، تولَّىٰ خطابةَ جامعِ تريم وهوَ ابنُ خمس عشرَة سنةً ، ودامَ عليها إلىٰ أَنْ ماتَ ، وقَدْ نَيَّفَ على السَّبعينَ في سَنةِ ( ١٣٣٣هـ ) ، وكانَ فاضلاً خاشعاً ناسكاً ، شريفَ السِّيرةِ ، ولذا نجعوا لَهُ بخطابةِ

<sup>(</sup>١) ﴿ إتحاف المستفيد ؛ ( ٣٢٨.٣٢٧ ) ، وذكر فيه أنه طلق ابنة باقشير لعدم رغبته في التزوج آنذاك .

 <sup>(</sup>۲) توفي بمكة ، ولم تؤرخ وفاته ، وله أخ يلقب بالمحجوب ، توفي بالشحر سنة ( ۹۷۳هـ ) ، وهناك اضطراب بين ما ورد في « الفرائد الجوهرية » للسيد الكاف ( ۳/ ۸۳۵ ) ، وبين ما جاء في « إتحاف المستفيد » ( ۳۱۹ ) .

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن خط العلامة مفتي تريم الشيخ أبي بكر بن أحمد الخطيب ، تقع في (٦) صفحات .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن حسين الخطيب ، المتوفى سلخ محرم بكرة الجمعة سنة (١٧٥ هـ) ، كان رجلاً فاضلاً صالحاً ، ترجم له في « الإتحاف » برقم ( ١٧٥ ) ، وتُرجِمَ له في « الرسالة الجامعة لخطباء تريم » ( ٥٨- ٢٠ ) .

تريم صغيراً ، معَ أَنَّ مقابلَ ٱلأَظهرِ عدمُ صحَّةِ ٱلجمعةِ خَلْفَهُ ؛ لأَنَّها لا تنعقدُ بهِ ؛ إِذ كانَ مِنْ قريةٍ مستقلَّةٍ لنَفْسِها .

ويُذكرُ أَنَّ سيِّدَ الوادي الحسنَ بنَ صالحِ البَخرِ حضرَ خُطْبتَهُ وصلَّىٰ خَلْفَهُ . ولمَّا ماتَ . . طمعَ فيها ولدُهُ عبدُ الرَّحمانِ ، وأُرادَ أَنْ يَبْقیٰ عليها مِنْ بعدِهِ ، فلَم يَرضَهُ الخُطَباءُ (۱) ، وانتزعوها منهُ عَنوةً ، وسلَّموها لِمَنْ لا تصلحُ إِلاَّ لَهُ ، وهوَ : العلاَّمةُ التَّقيُّ ، العابدُ النَّزيهُ ، الشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ الخطيبُ (۱) ، كانَ غزيرَ العِلْمِ ، طويلَ الحِلْمِ ، كريمَ الشَّمائِلِ ، كثيرَ الفضائِلِ ، فلَم يَزنْ عليها إلىٰ أَنْ ماتَ .

وكانتِ الخطابةُ اَلقتْ رَحْلَها في هذا البيتِ ثمَّ لَم تَتحوَّلْ (٣) ، حتَّىٰ إِنَّهُ لمَّا مرضَ الشَّيخُ عليُّ بنُ مُحَمَّدِ الخطيبُ (٤) ، وكان أولادُهُ صغاراً.. طلبَها بعضُ أَهلِ العِلْمِ لِنَفْسهِ، ولكنْ قامَ أبنُ أُختهِ الفقيهُ المحقِّقُ أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ بنِ علويٌ عمِّ الفقيهِ (٥) ،

<sup>(</sup>١) أي : أسرة آل الخطيب ، المتولون لهاذه الوظيفة منذ زمن قديم .

<sup>(</sup>٢) هو العلامة المفتي الفقيه محمد بن أحمد بن سالم بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب التريمي ، ولد بها سنة ( ١٢٨٤هـ) ، وتوفي سنة ( ١٣٥٠هـ) ، كان فقيها نحريراً حاذقاً ، درّس برباط تريم وزاوية الأوابين وزاوية سرجيس وزاوية بروم ، ومن شيوخه : المفتي المشهور ، والسيد علوي المشهور ، والشيخ أحمد الخطيب . ترجمته في : « تذكرة الباحث المحتاط » للمؤرخ عبد الله بن حسن بلفقيه ، و« الرسالة المجامعة في ذكر من تولى الخطابة بتريم » للشيخ أبي بكر الخطيب ( ١٦ \_ ٦٩ ) ( خ ) . والمترجم هو الخطيب الثاني والثلاثون ممن رقوا منبر جامع تريم منذ نحو ( ١٠٠٠ ) سنة .

ومن الآخذين عنه: ابن أخيه الشيخ العلامة الفقيه عمر بن عبد الله بن أحمد بن سالم ، المولود بتريم سنة (١٤١٨ مـ) ، والمتوفى بسنغافورة سنة (١٤١٨ ) ، كان علامة نحريراً ، طوَّحت به الأسفار إلى سنغافورة ، وأقام بها مفتياً ومرشداً وقاضياً وخطيباً حتى توفي عليه رحمة الله .

<sup>(</sup>٣) جاء في « برد النعيم » أن أول من تولى الخطابة منهم هو جدهم الجامع الشيخ الإِمام محمد بن سليمان بن أحمد بن عباد بن بشر في القرن الثالث الهجري ، ثم قام بعده ابنه علي ، فابنه إِبراهيم بن علي ، فيحيى بن إِبراهيم ، فإبراهيم بن يحيى ، فعلي بن إِبراهيم ، فمحمد بن علي المتوفى سنة ( ٩٠٠هـ ) ، وهو والد الشيخ على صاحب الوعل الآتي ذكره .

<sup>(</sup>٤) وهو الملقب بصاحب الوعل لكرامة جرت له ، توفي سنة ( ٦٤١هـ ) كما في « تاريخ شنبل » ، له مناقب وحكايات في « الجوهر » ، و« البُرْد » .

 <sup>(</sup>٥) توفي السيد الفقيه أحمد بن عبد الرحمان سنة (٧٢٠هـ) ، ترجمته في « المشرع » ( ١٣٧/٢ \_
 ١٣٨ ) .

فحدبَ عليهِم (١) ، ونابَ فيها عنهُم ، ولمَّا تسنَّمَ ذروةَ ٱلمنبرِ لأَوَّلِ مرَّةٍ.. بكىٰ وٱستبكىٰ بما طابَ وراقَ ، حتَّى ٱنحفظَ خبرُهُ ، وبقيَ ذِكرُهُ خالداً في ٱلأَوراقِ ، ولمَّا تأَهَّلَ أُولادُ خالهِ.. دفعَها إِليهم .

وكانت وفاةُ ٱلفقيهِ أَحمدَ هاذا في سَنةِ ( ٧٢٠هـ )(٢) .

وفي (قسمِ الفيءِ والغنيمةِ ) مِنَ « التُّحفةِ » [١٣٩.١٣٨/] و « النَّهايةِ » [١٤١/٦] : ( واَستنبطَ السُّبكيُّ مِنْ إعطاءِ مُمَوَّني المرتزقِ مِنْ أُولادٍ وزوجاتٍ : أَنَّ الفقية أَوِ المعيدَ أَوِ المدرِّسَ إِذَا ماتَ . . يُعطىٰ مموَّنُهُ ممَّا كَانَ يأْخذُهُ ما يقومُ بهِ ؛ ترغيباً في العِلْمِ ، فإنْ فَضَلَ شيءٌ . . صُرفَ لِمَنْ يقومُ بالوظيفةِ ، ولا نظرَ لاختلالِ الشَّرطِ فيهِم ؛ لأَنَّهُم تبعٌ لأَبيهِم ، فمُدَّتُهُم مغتفرةٌ في جنبِ ما مضىٰ كزمنِ البطالةِ ، والممتنعُ إنَّما هوَ تقريرُ مَنْ لا يصلحُ ابتداءً .

ورُدَّ بظهورِ ٱلفرقِ بينَ ٱلمُرْتَزِقِ وغيرهِ ؛ بأَنَّ ٱلعِلْمَ محبوبٌ لا يصدُّ ٱلنَّاسَ عنهُ شيءٌ ) اهــ

وكأنَّهُما يُشيرانِ إِلَىٰ ما جاءَ في « طبقاتِ آبنِ ٱلسُّبكيِّ » [٨/ ١٨١] مِنْ قولِهِ : ( أَشَاعَ كثيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ أَنَّ ٱلوالدَ كَانَ يرىٰ توليةَ ٱلأَطفالِ وظائِفَ آبائِهِم مع عدمِ صلاحيَّهِم إِذَا قامَ بالوظائِفِ صالحٌ ، ويرجحُهُم على الصَّالِحينَ ، وتوسَّعوا في ذلكَ ، ونحنُ أَخبرُ بأبينا ، ولَم يَكُنْ ذلكَ رأيهُ على آلإطلاقِ ، وإنَّما كَانَ رأيهُ فيمَنْ كَانت لَهُ يدٌ بيضاءُ في الإسلامِ \_ مِنْ عِلمٍ وغيرِهِ \_ وتركَ ولداً يُمكنُ أَنْ يتأهلَ بأَنْ يُباشرَ وظيفتَهُ مَنْ يصلحُ لها وتكونُ ٱلوظيفةُ بأسمِ الولدِ ؛ لأَنَّ ٱلتَّوليةَ تنقسمُ إلىٰ قسمينِ : توليةِ ٱختصاصٍ ، وتوليةِ مباشرةِ .

فتوليةُ ٱلاختصاصِ لِلصَّبيِّ ، وتوليةُ ٱلمُبَاشَرةِ لِلمباشِرِ .

ومتَىٰ ثَبَتتْ ولايةُ ٱلاختصاصِ لِلطِّفلِ. . كانَ مستحقّاً للوظيفةِ ٱستقلالاً ، فيأْخذُها عندَ صلوحيَّتهِ مِنْ دونِ ٱحتياجِ إِلىٰ تجديدِ ولايةٍ .

<sup>(</sup>١) حدَب عليهم: أنحنى عليهم، والمراد: عطف عليهم.

<sup>(</sup>٢) وهو مشهور بالفقيه ؛ لأن من محفوظاته : « الوجيز ، للغزالي .

وإِنْ لَم يُمكنْ أَنْ يَتَأَهّلَ ؛ كَبَنتِ وزوجةٍ في إِمامةِ مسجدٍ ، أَو ٱبنِ أُيستْ أَهليَّتُهُ. . فهـٰؤلاءِ لا أُولِّيهم مطلقاً .

وإنَّما أَقولُ لِمنْ أُولِّيهِ : التزمْ بٱلنَّذرِ ٱلشَّرعي أَنْ تدفعَ إِليهِم كيتَ وكيتَ ما دامَ كذا مِنْ معلوم هـٰـذهِ ٱلوظيفةِ. . ) إِلَىٰ آخِرِ ما أَطالَ بهِ .

وليسَ بِالنَّصِّ فيما سَبَقَ عنِ « التُّحفةِ » و « النِّهايةِ » ، ولكنَّهُ تفصيلٌ لِما نقلاهُ عنهُ مجملاً فيحقُّ لَهُ الاعتمادُ ، وإنَّما ذكرتُهُ لِما فيهِ مِنَ الفائِدةِ ، ولأَنَّهُ لا يعدمُ شبها بقضيَّةِ أُولادِ الشَّيخِ عليِّ وابنِ عمَّتهِمُ الفقيهِ أَحمدَ في الجُمْلةِ .

ثمَّ رأَيتُ أبنَ عابدينَ نقلَ في حاشيتهِ « ردِّ المحتارِ على الدُّرِّ المختارِ » عنِ البيريِّ ما نصُّهُ [٥/٤٤] : (أقولُ : هاذا مؤيِّدٌ لِما هوَ عُرْفُ الحَرَمَيْنِ الشَّريفينِ ومصرَ والرُّومِ ، مِنْ غيرِ نكيرٍ مِنْ إِبقاءِ أَبناءِ الميتِ \_ ولَو كانوا صغاراً \_ على وظائفِ آبائِهِم مُطْلقاً ، مِنْ إِمامةٍ وخطابةٍ وغيرِ ذلكَ ، عُرْفاً مرضياً ؛ لأَنَّ فيهِ إحياءَ خَلَفِ العلماءِ ومساعدتهم علىٰ بذلِ الجهدِ في الاشتغالِ بِالعِلْمِ ، وقد أفتىٰ بجوازِ ذلكَ طائِفةٌ مِنْ أكابرِ الفضلاءِ اللَّذينَ يُعوَّلُ علىٰ إِفتائِهِم ) اهـ

وما ذكرَهُ أبنُ السُّبكيِّ مِنَ التَّفصيلِ هوَ الحسنُ الجميلُ ؛ لأَنَّهُ الجامعُ للمصلحتينِ : توليةِ الصالحِ مراعاةً للمسلمينَ ، ومواساةِ الأبناءِ قياماً بواجبِ فضلِ العلم .

#### ٱلحَاوِي<sup>(١)</sup> :

هُوَ قَرِيةٌ صَغِيرةٌ فِي شَرَقِيِّ تَرِيمٍ ، كانت منفصلةً عنها ، وللكنَّها أُدخلَتْ في سُورِها الَّذي بناهُ ٱلأَميرُ سالمُ بنُ عَبُودِ بنِ سالمِ ٱلكثيريُّ في سَنةِ ( ١٣٣٠هـ ) وقْتَمَا كانَ علىٰ إمارتِها ، وقد أَنفقَ فيهِ أَموالاً جزيلةً ، أستدانَ بعضها مِنْ أَخيهِ بدرِ بنِ عُبُودٍ علىٰ ضوءِ وعدٍ مِنَ ٱلسُّلطانِ محسنِ بنِ غالبٍ وأَغنياءِ تريم بالوفاءِ ، فلَم يَفعلوا ، فأنظلمَ سالمٌ وظلمَ أَخاهُ .

<sup>(</sup>١) ويسميه الإِمام الحداد: حاوي الخيرات. وهو غير حاوي الحوطة الذي تقدم ذكره في معرض الكلام على القرى المحيطة بها.

وكانَ بالحاوي جماعةٌ مِن آلِ الجِفْريِّ سكنوها قبلَ أَن ينزلَ بها الحدَّادُ (١) ، وكانَ السَّيِّدُ علويُّ بنُ شيخِ بنِ حسنِ بنِ علويٌّ الجفريُّ مؤاخياً للقطبِ الحدَّادِ ، وصَهرَ الحدَّادَ إلى السَّيِّدِ حسنِ بنِ علويٌّ الجفريِّ علىٰ بنتهِ .

ومِن آلِ الجفريِّ السَّيِّدُ الشَّهيرُ شيخُ بنُ محمَّدِ بن شيخِ الجفريُّ ، صاحبُ مليبار ؛ فقد وصلَ الحاوي سنةَ ( ١١٨٧هـ ) ، وأخذَ عن العلاَّمةِ الحسنِ بنِ عبدِ اللهِ الحدَّادِ ، وبلاً بهِ في الأُرجوزةِ التي نَظَمَها في الإسنادِ ، وشَرَحها بكتابهِ المُسمَّىٰ : «كنزَ البراهين » .

وكانَ بألحاوي بيتٌ ومسجدٌ صغيرٌ للحبيبِ عمرَ بنِ أَحمدَ ٱلمنفِّرِ ، وهوَ جدُّ الحبيبِ عبدِ اللهِ بنِ علويٌ الحدَّادِ ٱلغاني بتسميتِهِ عنَ كلِّ وصفٍ ؛ إِذ كانَ كما قيلَ [مِنَ الوافر] : الوافر] :

وَكَــانَ مِــنَ ٱلْعُلُــومِ بِحَيْــثُ يُقْضَــىٰ لَــهُ مِـــنْ كُـــلِّ فَـــنَّ بِـــالْجَمِيـــعِ فلا حاجةَ للإطنابِ وٱلآثارُ ناطقةٌ بفضلِهِ ، وٱلإجماعُ منعقدٌ علىٰ تقديمِهِ .

وفي سنةِ ( ١٠٨٣هـ ) أبتنى ألحبيبُ ألحدًادُ دارَهُ بألحاوي وبقيَ يتراوحُ بينَهُ ويبنَ دارِهِ بتريم .

وفي سنةِ ( ١٠٩٩هـ ) ـ وهيَ سنةُ ميلادِ أبنِهِ ٱلحسنِ ـ ٱستوطَنَهُ صيفاً وشتاءً ، وأنتشرت علومُهُ في ألبلادِ ، وأَخَذَ عنهُ ٱلحاضرُ وٱلبادِ .

ولنا إِليهِ طرقٌ كثيرةٌ ؛ مِن أَقربِها : أَنَّني أَخذتُ عنِ ٱلسَّيِّدِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ

<sup>(</sup>١) سيدنا الإمام ، شيخ الإِسلام ، مجددُ الدين على رأس المئة الحادية عشر من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ، ولد سنة ( ١٠٤٤ ) ، وانتقل إلى الدار الآخرة سنة ( ١١٣٢هـ ) .

لم تعرف حضرموت أحداً مثل هاذا العَلَم في العلم والعبادة والصلاح والدعوة إلى الله ، وقد انتشرت دعوته وكتبه في أقطار الدنيا ، وألفت في مناقبه المؤلفات الرائعة ، وصنفت المصنفات البديعة ، فكتب تلميذه السيد محمد بن زين بن سميط « غاية القصد والمراد » في مجلدين طبعا ، وذيّله بـ « بهجة الزمان » في تراجم الشيوخ والتلامذة ، واختصرها في « بهجة الفؤاد » .

وللإمام الحداد من البنين : علوي ، والحسن ، والحسين ، وزين العابدين ، وسالم ، ومحمد .

عليِّ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلسَّقَافِ ٱلمتوفَّىٰ سنةَ ( ١٣٠٧هـ ) عن مئةٍ وخمسةَ عشرَ عاماً ، وهوَ أَخذُ عن أبيهِ عن جدِّه عن القطبِ ٱلحدَّادِ .

وأَخَذَ ٱلسَّيِّدُ محمَّدٌ أَيضاً عنِ ٱلعلاَّمةِ ٱلجليلِ أَحمدَ بنِ حسنِ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلحدَّادِ ، وأَدْرَكَ مِن زمانِهِ ٱثنى عشرَ عاماً .

والحبيبُ أَحمدُ أَخَذَ عن جَدِّهِ القُطبِ الحدَّادِ ، وأُدركَ مِن زمانهِ خمسَ سنينَ .

ومنها: أنَّني أَخذتُ عنِ الحبيبِ المعمَّرِ محمَّدِ بنِ إِبراهيمَ بلفقيهِ ، وهوَ أَخَذَ عن عمَّهِ الحبيبِ على عمّهِ الخبيبِ عن عمّهِ الحبيبِ عيدروسِ ، وهوَ أَخَذَ عنِ الأُستاذِ عبدِ اللهِ بن علويّ الحدَّادِ .

وكانَ السُّلطانُ ياقوتٌ يهدي للقطبِ الحدَّادِ الأَكسيَةَ الفاخرةَ والشَّالاتِ المُثْمِنةَ والعمائِمَ الَّتي تبلغُ ثمانينَ ذراعاً في عرضِ ذراعٍ ونصفٍ ، وإِن كانوا لَيَلُوونها اثنتي عشرةَ لَيَّةً ، ثمَّ يُدخلونها الخاتمَ فتمرُّ فيهِ ، وكانَ يُعطي بعضَها لابنهِ الحسنِ فيلبسُها ؛ لولَعِهِ في شبابِهِ بالثِّيابِ الفاخرة ، ولكنَّهُ لمَّا عادَ مِنَ الحجِّ في سنةِ (١٤٨٨هـ).. اخشوشَنَ ، فلم يلبس إِلاَّ الخوذةَ والبثتَ \_ مِن غزلِ الحاوي والسُّبيرِ \_ فوقَ الشُّقةِ ، ويقتصرُ في البيتِ على الشَّقةِ والكوفيَّةِ البيضاءِ المخرَّمةِ ، ويلبسُ العمامةَ للجمعةِ معَ السِّروالِ والقميصِ ، ويلبسُ البثتَ مِن فوقِ القميصِ .

وفي أخبارِهِ \_ أعني الحسنَ بنَ الحدَّادِ \_ أنَّهُ تركَ الرِّداءَ رأساً بعدَ رجوعِهِ مِنَ الحجِّ ، وذكرَ الشَّيخُ عمرُ بنُ عوضٍ شيبانَ عن سيِّدِنا الأُستاذِ الأَبَرُّ عيدروسِ بنِ عمرَ أنَّهُ يقولُ : كانت الطَّبقةُ الَّتي قبلنا يكتفونَ بالقمصانِ الحضرميَّةِ ، وقليلٌ مِنَ الأَعيانِ مَن تكوْنُ عندَهُ مصدَّرةُ بَثْتٍ ، وأَمَّا الجُبَبُ. . فلا يلبسونَها إلاّ في الأَعيادِ .

توفّيَ سيّدُنا عبدُ آللهِ بنُ علويٌ الحدَّادُ في سنةِ ( ١٩٣٢هـ ) عن ثمانِ وثمانينَ سنةً إِلاَّ ثلاثةَ أَشهرِ ، وخَلَّفَ عدَّةَ أُولادِ وبناتٍ ، وهم : علويٌّ وحسنٌ وزينٌ وحسينٌ وسالمٌ ومحمَّدٌ ، وكلُّهم أَسنُّ مِنَ الحسنِ إلاَّ زيناً ؛ فإِنَّهُ بعدَهُ .

وقامَ في مقامِهِ بِأَمرِهِ ولداهُ علويٌّ وحسنٌ ؛ إِذ قالَ لهما في حياتِهِ : ( أَقَمْتُكُما مقامي وأَنَبُتُكما عنِّي ) ، ونزَل لهما في آخرِ عمرِهِ عن إِمامةِ ٱلصَّلاةِ ، فكانَ يؤُمُّهُ علويٌّ إِن حضرَ ، وحسنٌ إِنَّ غَابَ ، غيرَ أَنَّ أَكثرَ إِقامةِ علويٌّ وأُولادِهِ بٱلسُّبيرِ .

وكانَ الحسنُ لا يفارقُهُ ؛ فهوَ الَّذي تكثرُ إِمامتُهُ لهُ ، وإِذا زاروا هُوداً عليهِ اَلسَّلامُ. . كانَ الَّذي يُسَلِّمِ بِالنَّاسِ عندَ البيرِ : علويٌّ ، وعندَ الضّريح : الحسنُ .

وكانَ هوَ الّذي يحملُ عَن أبيهِ عامَّةَ أَمرِهِ في أَيَّامِ حياتِهِ ، وذَكَرَ السَّيِّدُ علويُّ بنُ أَحمدَ : أَنَّ السَّيِّدَ محمَّداً الجفريَّ وزينَ العابدينَ الحبشيَّ وسائرَ الدَّرَسةِ تأخَّروا عن الحضورِ علىٰ علويُّ بعدَ والدِهِ ؛ لأنَّهُ لم يُدَرِّسْ في حياةٍ أبيهِ ، ولمَّا رأَى الحسنُ تثاقُلَهم عَن دروسِ أخيهِ . حَضَرَ عندَهُ وأَتمَّ عليهِ « سُنَنَ أبي داودَ » اللَّي ماتَ والدُهُ في أَثناءِ قراءتِهِ إِيَّاها عليهِ ، وأرادَ السَّيِّدُ زينُ العابدينَ أن يعملَ قبَّةً علىٰ ضريحِ القطبِ الحدَّادِ ، فمنعَهُ آلُ العيدروسِ ، وأمَّا الصُّندوقُ . . فقدِ استوفينا قصَّتَهُ في « الأَصلِ » .

وعنِ السَّيِّدِ حسينِ بنِ محمَّدِ بنِ القطبِ الحدَّادِ أَنَّهُ قالَ : سمعتُ ناساً مِن تريمَ ـ منهمُ السَّيِّدُ شيخُ بنُ محمَّدِ بنِ شهابٍ \_ يقولُ : لولا حسنٌ . لمَا قامَ منصبُ آلِ الحدَّادِ ، لا يقدرُ علويٌّ ولا غيرهُ على ما تحمَّلهُ حسنٌ ؛ لأَنَّ الحسينَ توفِّيَ والدُهُ وهوَ مريضٌ ، وزَيْنٌ صغيرٌ ، وعلويٌّ مائلٌ عن تدبير ما النَّاسُ فيهِ ، وإِنَّما هوَ صاحبُ عبادَةٍ ، وأمَّا الحسنُ . فقد جمعَ العِلْمَ والعملَ والفتوَّةَ ورجاحةَ الرَّأْيِ .

توفّيَ الحسنُ بنُ عبدِ اللهِ الحدَّادُ في سنة (١١٨٨هـ) عنِ تسعينَ عاماً إِلاَّ تسعةَ أَشهرٍ ، وقامَ في مقامِهِ أَبنُهُ العالي المنار ، الجليلُ المقدار : أحمدُ بنُ حسنٍ ، إِلاَّ أَنَّهُ لم يَسْلَم مِن منازعةِ السَّيِّدِ عليِّ بنِ علويٌ بن القطبِ الحدَّادِ لهُ ، غيرَ أَنَّهُ توفِّيَ وشيكاً في سنةِ (١١٨٩هـ).

وأستقلَّ بعدَهُ الحبيبُ أحمدُ بنُ حسنٍ بالمنصبِ ، وكانَ أَهلاً ؛ لتمامِ كفاءتِهِ ، وهوَ صاحبُ العلومِ الزَّاخرة ، والمؤلَّفاتِ الشهيرةِ ، وأكثرُها فائدةً وأَجملُها عائدةً : «سفينةُ الأرباحِ » في مجلَّداتٍ ثلاثةٍ كبارٍ .

وقد جاءَ في « المواهبِ والمنَنِ » الّذي استعنتُ بهِ في الموضوع : أنَّهُ ـ أعني مؤلَّفَهُ الحبيبَ علويَّ بنَ أحمدَ بنَ حسنٍ ـ قرأ « سفينةَ الأرباحِ » علىٰ جدِّهِ الحسنِ .

وجاءَ فيهِ أَيضاً: أَنَّ للحبيبِ حسنِ «سفينةً» لا نظيرَ لها في كلِّ فنِّ مِنَ ٱلعلومِ ٱلنَّافعةِ ، غَرِقَت فيما غَرِق على ٱلحبيبِ أَحمدَ بنِ حسنٍ حينَما ٱنكسرَ بهِ ٱلمركبُ في حجِّهِ سنةَ (١١٥٧هـ) ، فعملَ «سفينةَ ٱلأَرباح » علىٰ غرارِها .

وذَكَرَ ٱلحبيبُ علويُّ بنُ أَحمدَ بنِ حسنٍ : أَنَّ مِن نَظْمِ والدِهِ في حادثةِ ٱلغَرَقِ قُولُهُ [مِنَ ٱلطَّويل] :

لَكَ ٱلْحَمْدُ أَمَّا مَا نُحِبُّ فَلاَ نَرَىٰ وَنَسْمَعُ مَا لاَ نَشْتَهِي. . فَلَكَ ٱلْحَمْدُ

وهو صريحٌ في أنَّ الحبيبَ علويَّ بنَ أحمدَ قرأَ ما أَلَفَهُ أَبُوهُ مِن « سفينةِ ٱلأَرباحِ » علىٰ جدًّهِ بعدَما غرقت « سفينتُهُ » ، للكنَّ العجبَ العجابَ أَنَّ الحبيبَ أحمدَ لم يُشِر في خطبةِ « سفينتِه » إلىٰ ما كانَ مِن تأليفِ والدِهِ ! ولا بدَّ أَن يثقلَ على الحسنِ إغفالُ البِهِ لذكرهِ .

ومِن مؤلَّفاتِهِ: فتاواهُ ٱلمُسَمَّاةُ: « ٱلقول ٱلصَّواب » ، وشَرْحٌ علىٰ راتبِ جدًه سمّاهُ: « سبيلَ ٱلهداية وٱلرَّشاد » ، ومنسكُ في ٱلحجِّ ، و« ٱلفوائدُ ٱلسَّنيَّة في تريمَ وحضرموتَ وما خُصَّ بهِ ٱلسَّادةُ ٱلعلويَّة » ، وهوَ ٱلَّذي حَرَّرَ « تثبيت ٱلفؤاد » ورتَّبهُ في نحو أَربعينَ كُرَّاساً . ثمَّ رأيتُ ٱلعجلونيَّ ٱلمتوفَّىٰ سنةَ ( ١٦٢٢هـ ) يعزو ٱلبيتَ ٱلسَّابِقَ وهوَ : ( لك الحمد أما ما نحب ) إلخ للمتنبي ، وهوَ مخطىءٌ في ذلكَ ، كما أَنَّ ٱلحبيبَ علويَّ بنَ أحمدَ لم يصب في عزوهِ لوالدِهِ ، وإنَّما قالَهُ متمثَّلاً .

توفِّيَ ٱلحبيبُ أَحمدُ بنُ حسنٍ في سنةِ ( ١٢٠٤هـ ) عن سبعٍ وسبعينَ عاماً .

وخَلْفَهُ ٱبنُهُ عمرُ بنُ أَحمد ، وكانَ علاَّمةً فاضلاً ، توفي سنة ( ١٢٢٦هـ ) .

وَخلَفَهُ أخوهُ حسينُ بنُ أَحمد بنِ حسنٍ وكانَ فاضلاً سخيّاً ، وُجِدَ سنةَ ( ١١٨٠هـ ) وتوفَّىَ سنةَ ( ١١٨٠هـ ) .

وخَلَفَهُ ٱبنُهُ حسنُ بنُ حسينٍ ، وكانَ مِن أَهـلِ ٱلفضـلِ وٱلعلـمِ ، وُجِـدَ سنةَ ( ١٢٠٥هـ ) . ( ١٢٠٥هـ ) .

وخلَفَهُ ٱبنُهُ عليُّ بنُ حسنٍ ، وكانَ جليلَ ٱلقدرِ عظيمَ ٱلخطرِ ، مُعَظَّماً عندَ ٱلنَّاسِ ،

ولهُ هيبةٌ في الصُّدورِ ، توفِّيَ سنة ( ١٣٠٩هـ) ، وكانَ ولدُهُ العالمُ النَّاسكُ المتبتِّلُ عبدُ اللهِ بنُ عليُ غائباً بجاوة ، وللكنَّهُ وصلَ علىٰ وشكِ انقضاءِ أَجلِ أَبيهِ ، ثمَّ عادَ إلىٰ جاوة سريعاً ، فكأنَّما كانَ علىٰ ميعادٍ مِن موتِ والدِهِ ، ولمَّا فَرَغ مِن أَمرِهِ . . انقلبَ علىٰ إثرِهِ .

وقد أحضرني عليهِ والدي في قدمتِهِ تلكَ فقرأتُ عليهِ ، وأَلبسَني ، وشابَكَني ، وأَجازَني ، كما قدِ أستجازَ لي مِن والدِهِ عليِّ بنِ حسنٍ ، وأجتمعتُ بهِ ـ أعني ألحبيبَ عبدَ أللهِ ـ بمنزلِهِ في جاوة أَوائِلَ سنةِ ( ١٣٣٠هـ ) ، وكانَ صادعاً بألحقٍّ ، شديداً علىٰ ألم الجاهِ وألرُّناسةِ مِنَ ألعلويِّينَ ، وطالما أحتجبَ عنهم ورَدَّهم عن بابِهِ ، توفِّي ببانقيل مِن أَرضِ جاوة في سنةِ ( ١٣٣١هـ ) .

وأَمَّا ٱلَّذِي خَلَفَ عَلَى ٱلمنصبِ بعدَ ٱلسَّيِّدِ عليِّ بنِ حسنِ ٱلحدَّاد.. فهوَ ٱلسَّيِّدُ عليُّ بنِ حسنِ بنِ ٱلقطبِ ٱلحدَّادِ ، وكانَ عبدُ ٱلقادرِ بنُ أحمدَ بنِ حسنِ بنِ ٱلقطبِ ٱلحدَّادِ ، وكانَ شهماً فاضلاً عاليَ ٱلهمَّةِ قويَّ ٱلنَّفسِ ، توفي بخلعِ راشدٍ في ٱلقعدةِ مِن سنةِ (١٣١٣هـ).

وخلفَهُ الحبيبُ حسنُ بنُ عمرَ بنِ حسنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ حسنِ بنِ ألقطبِ ٱلحدَّادِ ، وكانَ أبيضَ ألقلبِ ، كثيرَ ألتَّواضعِ ، صادقَ الإِخاءِ لوالدي ، توفِّيَ في ٱلقعدةِ مِن سنةِ ( ١٣٢٢هـ ) .

وخلَفَهُ ولدُهُ عليُّ بنُ حسنٍ ، وكانَ شهماً كريماً ، فَحَصلت عليهِ أَذِيَّةٌ مِن آلِ تَرِيمَ ، فركبَ إلىٰ جاوةَ ، وكانَ آخرَ ٱلعهدِ بهِ .

وخَلَفَهُ على ٱلمَنْصِبِ أَخوهُ عَبدُ ٱلقادرِ بنُ حسنٍ، وتوفِّيَ في محرَّمٍ مِن سنةِ (١٣٥٢هـ).

وخَلَفَهُ ٱلسَّيِّدُ عَبِدُ ٱللهِ بنُ محمَّدِ بنِ أَبي بكرٍ بنِ محمَّدٍ ٱلحدَّادِ ، وتوفِّي في جمادى ٱلآخرةِ سنَة ( ١٣٥٣هـ ) .

وخَلَفَهُ ٱلسَّيِّدُ عيسى بنُ عبدِ ٱلقادرِ بنِ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ أَحمدَ ٱلحدَّادِ إِلىٰ أَن توفِّيَ في رَجَبِ مِن سنةِ ( ١٣٥٤هـ ) . وخَلَفَهُ أَخوهُ عبدُ ٱللهِ ، ثمَّ تنازعَ هوَ وأَبناءُ أَخيهِ عيسىٰ ، فأنفصلَ عنِ ٱلمنصبِ وآبتنىٰ لهُ داراً في غربيِّ خَلْعِ راشدٍ ، غَرَسَ حولَها كثيراً مِنَ ٱلنَّخلِ وتديَّرها معَ تردُّدِهِ إلى الحاوي بتريمَ .

وخَلَفَهُ على المنصبِ الولدُ حسنُ بنُ عليِّ بنِ حسنِ بنِ عمرَ بنِ حسنِ الحدَّادِ ، فهوَ الَّذي عليهِ اليومَ ، ولَكنَّهُ مضغوطٌ عليهِ كسائرِ المناصبِ بسببِ اشتدادِ ركنِ الدَّولةِ الكثيريَّة بالإِنكليزِ .

وفي الحاوي جماعة مِنْ آلِ باسالمٍ ، قالَ الحبيبُ عمرُ بنُ حسنٍ : (كانَ جدُّ عمرَ بنُ حسنٍ : (كانَ جدُّ عمرَ بنِ عبدِ اللهِ بنَ علويِّ الحدَّاد ، عمرَ بنِ عبدِ اللهِ بنَ علويِّ الحدَّاد ، ثمَّ وصلَ حَضْرَمَوْتَ وتزوَّجَ بها . وآلُ باسالم تطولُ أعمارُهُم زائِداً على النَّاسِ ) .

ومِنْ كلامِ ٱلحبيبِ عمرَ بنِ حسنٍ أَيضاً : ( أَنَّ ٱلحبيبَ عبدَ ٱللهِ ٱلحدَّادَ عندَهُ ستَّةُ أُولادٍ ، يلازمُهُ منهُمُ ٱثنانِ أَو ثلاثةٌ ، وٱلباقونَ يَسكنُ بعضُهُمُ ٱلحاوي ، وبعضُهُم بقيَ بتريم ، وهوَ يتركُ حبالَهُم علىٰ غواربهِم ، فيسافرونَ حيثُ شاؤُوا ، وأَكبرُهم مُحَمَّدٌ . وكلُّ مَنْ تزوَّجَ مِنْ أُولادِ ٱلحبيبِ عبدِ آللهِ. . بنىٰ لَهُ داراً لا تصلُ نفقتُها إلىٰ عشرينَ ريالاً ، ويقولُ لَهُ : ٱسكنْها ، وهوَ يواسيهِم ) اهـ

وكذلك كانَ سيِّدي ٱلحبيبُ عبدُ ٱللهِ بنُ حسينِ بنِ طاهرٍ ، إِذَا زَوَّجَ أَحدَ أَولَادِهِ. . أَفردَهُ بدارٍ وأَعطاهُ بقرةً وحماراً وسائرَ آلاتِ ٱلحرثِ ونَفَقةَ خمسةِ أَشهرٍ ، وقالَ لهُ : أَنتَ بٱلخيارِ ؛ إِن شِئتَ. . جعلتَني أَباً ، وإِن شئتَ. . جعلتَني أَخاً ، وإِن شئتَ. . جعلتَني كواحدٍ مِنَ ٱلمسلمينَ .

وكانَ ٱلحبيبُ عمرُ بنُ حسنِ ٱلحدَّادُ مِن خيارِ ٱلعلويِّينَ وصلحائِهم ، وكانَ كآبائهِ وأقربائِهِ يسكنُ ٱلحاوي ، ثمَّ حدثَ بينهُ وبينَ ٱلمنصبِ ٱلحبيبِ عليِّ بنِ حسنِ بنِ حسينِ شجارٌ علىٰ خادمةٍ منعَها ٱلحبيبُ عليٌّ عَنِ ٱلخِدمةِ في بيتِ ٱلحبيبِ عمرَ ، فأنتقلَ إلىٰ نويدرةِ تريمَ ، ولم يَزَل بها على ٱلعلمِ وألعبادةِ حتَّىٰ توفِّي ظهرَ ٱلأربعاءِ ( ٢٣ ) ذي الحجَّةِ ٱلحرامِ مِن سنةِ ( ١٣٠٨هـ ) أي : قبلَ وفاةِ ٱلحبيبِ عليِّ بنِ حسنٍ بمُديدةٍ قصيرةٍ .

ومِنَ « ٱلمواهبِ وٱلمنَنِ » : أَنَّ فسادَ يافعِ زادَ في سنةِ ( ١١٧٩ هـ ) .

ومنها: أَنَّ محسنَ بنَ عمرَ بنِ جعفرٍ نهبَ دمُّونَ وضواحي تريمَ ، فجاءَ الحبيبُ طاهرُ بنُ محمَّدِ بنِ هاشمٍ يقولُ للحسنِ بنِ عبدِ اللهِ الحدَّادِ: ( ما بقيَ لأَحدِ جاهٌ عندَ هاذا الظَّالمِ غيرُكَ ؛ فإن شَفعتَ في رَدِّ أَموالِ المساكينِ ، وإلاَّ.. فالإِثمُ عليكَ ) ، فتوجَّهَ إليهِ فيها.. فَرَدَّها .

ومنها: عنِ الحبيبِ عمرَ بنِ زينِ بنِ سميطٍ: أَنَّهُ سمعَ بعضَ السَّادةِ منِ تريمَ يُفَضَّلُ الحسنَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أَحمدَ بلفقيهِ الحسنَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أَحمدَ بلفقيهِ وطاهرِ بنِ محمَّدِ بنِ هاشم .

ومنها: أَنَّ ٱلسُّلطانَ صالحَ بنَ ناصرِ بنِ أَحمدَ ٱلرَّصَّاصِ هَمَّ بٱلخروجِ إِلَىٰ حضرموتَ ، ثمَّ ٱنثنَیٰ ، ثمَّ عَزمَ بعدُ ، فضلَّ في ٱلرَّملِ عتادُهُ مِنَ ٱلبارودِ وٱلرَّصاصِ ، وتفرَّقَ شملُ أَصحابِهِ وكَثُرَ فيهمُ ٱلموتُ وٱلمرضُ ، وعادَ خائباً .

ومِنها: أنَّ الحبيبَ حسنا خَرَجَ هوَ وأولادُهُ وقرابتُهُ وأتباعُهُ إلىٰ بيتِ جُبَيْرٍ فذهبَ أحدُ أَحفادِهِ ومعَهُ الخدمُ يأمرُهم أن يجمَعوا القَضْبَ مِنَ الآبارِ الَّتي حواليهِ لمراكيبهِم ، والمُتَبَادرُ أَنَّهم يأخذونها علىٰ عادة المناصبِ بدونِ مقابلِ ، وهوَ مِنَ المُشكلاتِ ؛ كَمِثْلِ ما سبقَ في المبحثِ الثَّالثِ مِنَ الحُسيسةِ ، إلاَّ أن يُقالَ : إنَّها مرصودةٌ للمصالحِ فتلزمُ مواساتُها ؛ بآيةِ أَنَّهم لا يأخذونَ إلاَّ للخيلِ ، فقد يحتملُ ، إلاَّ أنَّهُ مِنَ البعيدِ أن تكونَ مراكيبُ الحسنِ وأتباعِهِ خيلاً كلُها مع كثرة الخيلِ إذ ذاكَ بحضرموتَ ؛ فقد كانَ تكونَ مراكيبُ الحسنِ وأتباعِهِ خيلاً كلُها مع كثرة الخيلِ إذ ذاكَ بحضرموتَ ؛ فقد كانَ الشُلطانَ عيسى بنُ بدرٍ يزورُ القُطبَ الحَدَّادَ في أربعينَ عِناناً ، وكانَ فِرَاشُ مدرسةِ القُطبِ الحدَّادِ بالحاوي حصيراً مِن دونِ وسادةٍ ، وأمَّا في منزلِهِ . . فسجادةٌ عليها وسادةٌ .

وفي أَيَّام ٱلحسنِ فَرَشَ منزلَهُ ٱلواسعَ بٱلسُّجَّادِ ٱلفارسيِّ مِن غيرِ ٱلهنديِّ .

وتزوَّجَ القطبُ الحدَّادُ بنيِّفٍ وثلاثينَ آمراَةً ، أَربعَ عشرةَ مِنَ الشَّرائفِ ، والبواقي مِن غيرهنَّ ، وأُمُّ ولدِهِ محمَّدٍ مِن آلِ كثيرٍ . ولسيف بنِ محمَّدِ الكثيريِّ كانَ تأليفُ « رسالةِ المُريدِ » ، وعنِ الأُستاذِ الأَبِّرِ أَنَّ سيِّدَنا الحدَّادَ يقولُ : لم نُسَمِّ الَّذي أَلَّفنا لهُ « رسالةَ المريدِ » ؛ لأَنَّهُ رجعَ عنِ الإِرادةِ ، وكثيراً ما يُوكِّلُ ابنَهُ الحسنَ في قبولِ النُّكاحِ لهُ ، وكانَ لا يزيدُ على مسحةٍ واحدةٍ لرأسِهِ ، إِلاَّ أَنَّهُ يمسحُهُ كلَّهُ ، وقد سرَّني هاذا لموافقتِهِ لمَا أَنا عليهِ مِن زمانِ قبلَ أَن أعلمَ بهِ ، وقبلَ أَن أَعرفَ أَنَّ جدِّي المحسنَ بنَ علويٍّ كانَ على مثلِهِ .

وقد لقي القطبُ الحدَّادُ أَذَى كثيراً مِن إِخوانِهِ ، قالَ الحبيبُ عمرُ بنُ حسنٍ : إِنَّهُ اشترىٰ مالَ أَهلهِ ثلاثَ مرَّاتٍ ، كلَّما استراهُ.. أَدَّعىٰ عليهِ بعضُ إِخوانهِ . قيلَ لَهُ : وكذلكَ الحبيبُ حسنُ بنُ أَحمدَ العيدروسُ ، فقالَ : يرحمُهُ اللهُ رحمةَ الأَبرارِ .

وأكثرُ ما وقع الأذى على القطبِ الحدَّادِ مِنْ أَخيهِ عمر (١) ، حتَّىٰ لقد سمعتُ للكنْ ممَّنْ لا أَثقُ بهِ النَّهُ الدَّعلى عليهِ بمئةِ بهارِ ذهب ، فما زالَ أَهلُ التَّدبيرِ ومحبُّو الإصلاحِ يسفرونَ بينهم حتَّىٰ تمَّ الصَّلحُ علىٰ مئةِ بهارِ تمرٍ مِنْ نخيلِ وادي الذَّهبِ ، واللهُ أعلمُ بصحَّةِ ذلكَ .

وقالَ بعضُهم: إنَّما كانتِ ٱلدَّعوىٰ في بهارٍ واحدٍ مِنَ ٱلذَّهبِ . وهـٰذا هوَ ٱلأَقربُ . ثم ما زالوا به حتَّىٰ أبعدوهُ عنهُ ، ونقلوهُ إلى ٱلحاوي ٱلَّذي ٱختطَّهُ في شمالِ حوطةِ آلِ أحمدَ بنِ زينِ .

وفي قضاءِ ٱلشَّيخِ عليِّ بنِ عبدِ ٱلرَّحيمِ باكثيرٍ : توجَّهتْ على ٱلحدَّادِ دعوىٰ لزمتهُ بها ٱليمينُ . . فغلَّظَها عليهِ ، وجاءَ معَهُ بمصحفٍ مِنْ تريم ، فقالَ لَهُ ٱلحدَّادُ : ( أما عندنا مصاحفُ؟! ) وفي هلذهِ ٱلقضيَّةِ فوائِدُ :

<sup>(</sup>۱) ولد الحبيب عمر بتريم ، ونشأ في كنف والديه ، وتربى بأخيه الإمام ، وله منه وصية طويلة ، قال فيها : (هذه وصيتي لك ، والله خليفتي عليك وهو يتولى الصالحين ، كن صالحاً حتى يتولاك ، وإذا تولاك . فلا تحتاج لأحد من الخلق . أدام الله توفيقك ، وزودك التقوى ، ويسر لك الخير أينما توجهت ، وكان لك حيثما كنت وإيانا وأحبابنا . ) إلخ . أملاها سنة ( ١١٧٥هـ ) في شهر الله المحرم بالتماس من أخيه عمر المذكور . وبهاذا يتحقق لنا أخذ أخيه عمر عنه وأدبه معه ، وهاذا ينافي البتة ما رواه غير الثقة للمؤلف ، والله يتولى الجميع . ينظر للمزيد : « نور الأبصار » للعلامة علوي بن طاهر الحداد : ( ٢٥٣٥ ) .

مِنها : أَنَّ خروجَ ٱلقاضي إلى ٱلحاوي إِمَّا لتحليفِ ٱلحدَّادِ علىٰ عينِ ٱلمدَّعیٰ بهِ ؛ لاشتباههِ وَتعذُّرِ نقلِهِ ، وإِمَّا لأَنَّهُ لا يليقُ بهِ ٱلحضورُ إلیٰ مجلسِ ٱلحُکمِ .

والمسأَلةُ حينئذِ خلافيَّةُ ، فبعضُهُم يُلزمُهُ الحضورَ لأَجلِ اليَمينِ ، وبعضٌ يُلزِمُ القاضيَ إِرسالَ مَنْ يُحلِّفُهُ في مكانهِ ، وهوَ الَّذي أَظُنُني رجَّحتُهُ ، والبحثُ مستوفىً في المسألتينِ ( ٥٧٠ ) و( ٩٧٦ ) مِنْ كتابي : « صوبُ الرُّكامِ في تحقيقِ الأَحكامِ » .

وقدِ ٱختلفَ ٱلسَّلَفُ في ٱلصَّبْرِ لليمينِ ، فكرهَهُ بعضُهُم حتَّىٰ خرجَ مِنَ ٱلمالِ أَنفةً ، ولَم يَرَ بهِ آخَرونَ بأساً .

وقد ترافع مُحَمَّدُ بنُ داودَ الظَّاهريُّ مع خَصْمٍ لَهُ إِلَى اَلقاضَي إِسماعيلَ بنِ إِسحاقَ ، ولمَّا توجَّهتِ اليمينُ على أبنِ داود. قالَ لَهُ القاضي : أَيحلفُ مثلكَ يا أَبا بكرٍ ؟ قالَ : ما يمنعني وقد أَمرَ اللهُ نبيَّةُ بالحلفِ في ثلاثةِ مواضعَ مِنْ كتابهِ ؟ قالَ القاضي : أَينَ ذلك ؟!

قالَ في قولهِ سبحانهُ وتعالىٰ : ﴿ ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقَّ هُوْ قُلْ إِى وَرَقِيَّ إِنَّهُ لَحَقَّ ﴾ ، وقولهِ : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِيَّ لَتَأْتِينَا أَلْسَاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِي لَتَأْتِينَكُمْ ﴾ ، وقولهِ : ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَ لَنَ يَتَعُونًا فَلَ بَلَى وَرَقِي لَتَنْجَعُنَ مُمَّ لَنُبَكُونَ بِمَا عَيلَتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ .

وَٱلقَصَّةُ مُبسُوطَةٌ فَي كتابِي : ﴿ بِلابِلُ ٱلتَّغْرِيدِ ﴾ .

وفي ألمسأَلةِ ( ١٣٨١ ) مِنَ ﴿ أَلصَّوبِ ﴾ صرَّحَ ٱلإِمامُ في ﴿ ٱلنَّهايةِ ﴾ (١) بأَنَّ ٱليمينَ لا تجبُ ، وأَقرَّهُ ٱلرَّافعيُّ ، للكنْ قالَ أبنُ عبدِ ٱلسَّلامِ : ليسَ علىٰ إِطلاقهِ :

أَمَّا يمينُ ٱلمدَّعىٰ عليهِ : فإِنْ كانت كاذبةً . . فحرامٌ ، وإِنْ كانتْ صادقةً : فإِنْ كانَ الحقُ مما يُباحُ بالإِباحةِ ؛ كألمالِ . . وجبتِ أليمينُ دفعاً لِمفسدةِ كذبِ خصمهِ . . إلىٰ آخرِ ما أَطلتُ بهِ .

ومنهُ : أَنَّ ٱبنَ حجرٍ ٱستوجهَ عدمَ وجوبِ ٱليمينِ فيما يقبلُ ٱلإِباحةَ ، ووجوبَها فيما لا يَقبلُهُ إِذا تعيَّنتْ . وٱللهُ أَعلمُ .

<sup>(</sup>١) أي إمام الحرمين في ﴿ نهاية المطلب ﴾ .

ودعوى السَّيِّدِ عمرَ بنِ علويِّ الحدَّادِ علىٰ أَخيهِ بِالذَّهبِ المشارِ إليهِ ممَّا تحيلُه العادةُ ، وهوَ مِنَ العادةُ ، لكن قالَ فقهاؤُنا بوجوبِ إحضارِ المُدَّعیٰ علیهِ وإِن أَحالَتُها العادةُ ، وهوَ مِنَ البُعدِ بمكانِ ، لا سيَّما معَ اتِّفاقِهم علیٰ ردِّ كلِّ دعویٰ وكلِّ شهادةٍ ، بل وكلِّ إقرارِ يكذّبُهُ الشَّرعُ أو الحِسُّ . والبَحْثُ مستوفى في المسألةِ ( ٥٥٩ ) مِنَ « الصَّوبِ » .

وبعَضُ ٱلنَّاسِ ينتقدُ فِعلَ ٱلشَّيخِ عليِّ بنِ عبدِ ٱلرَّحيمِ ويعدُّهُ مِن إِساءَةِ ٱلأَدبِ ، ولِعَشُ مِن أَنَّ ٱلقُطبَ وليسَ مِن ذلكَ في شيءٍ ، وإِنَّما هوَ أَداءٌ للواجبِ ، ولِعدٌ عَنِ ٱلمحاباةِ ، مَعَ أَنَّ ٱلقُطبَ ٱلحدَّادَ لم يُلاحِظ عليهِ إلاَّ ٱستصحابَ ٱلمصحفِ مِن تريمَ .

وقد أَطالَ الشَّيخُ عليُّ في ترجمةِ القطبِ الحدَّادِ ووفَّاهُ حقَّهُ ؛ لأَنَّهُ مِن كبارِ مشايخِهِ ، بل أَكبرُهم ، وكانَ يخرجُ إلى الحاوي كلَّ يومٍ بعدَ الظُّهرِ ، ولمَّا حصلَت عليهِ اللَّذِيَّةُ مِنَ الدَّولَةِ . . لم يعتصم إلاَّ بالإقامةِ في الحاوي .

ومن قرى تريم : ٱلمُحَيضِرَةُ .

وكانت للسَّادةِ آلِ سميطٍ ، وهم وآلُ شبامٍ قبيلةٌ واحدةٌ ، ومنهمُ ٱلقاضي بتريمَ علويُّ بنُ سميطٍ ، تعمَّر كثيراً ، وأَضَرَّ في آخرِ وقتِهِ ، وللكنَّها أنعمرتِ ٱلآنَ . ولَها ذِكرٌ كثيرٌ في حروبِ يافع وآلِ كثيرٍ .

ومِنها : ٱلحَيْوَار<sup>(١)</sup> ، وقد أُدخِلَتْ بعضُ ذبورهِ في سورِ تريم ، وعُمَّرتْ فيها ديارٌ كثه ةٌ .

ومِنها : بريح ، كانت بينَ دمُّونَ وتريم ، ولا أَثرَ لشيءٍ مِنها إِلاَّ ٱلمقبرة .

أَمَّا أَحوالُ تريم ٱلدُّوَليَّةُ: فكما سبقَ في شبام ذَرْوٌ مِنها ، وهيَ كرسيُّ مملكةِ آلِ قَحْطانَ ٱلمتفرَّعةِ ولايتُهُم علىٰ حَضْرَمَوْتَ عن إِمارةِ ٱلهَزِيليِّ علىٰ شبام في حدودِ سَنةِ ( ٢٧٠هـ ) ، وقد قالَ صاحبُ « ٱلبردِ ٱلنَّعيمِ » : ( إِنَّ ولايتَهُمُ ٱمتدَّتْ إِلَىٰ أَكثرَ مِنْ ثلاثِ مَنَةٍ سَنةِ ) اهـ

 <sup>(</sup>۱) وجرى بها في (۱۲٦۲هـ) وما بعدها إبان حكم غرامة عدة حوادث . ينظر : «العدة المفيدة»
 (۱/۳٤٣\_۳٤۲) وما بعدها .

وٱلحالُ أَنَّهَا بٱعتبارِ أَصلِها آمتدَّتْ إِلَىٰ أَطُولَ مِنْ ذلكَ بكثيرٍ .

ومدافِنُهم بالرُّضَيمةِ من تريم ، وكانوا - كما في « الأصلِ » - يدفنونَ هلكاهم بها في صناديق ، وفي كلامِ القطبِ الحدَّادِ أَنَّ بالرُّضَيمةِ صناديقَ مِن ذهبٍ ، فلعلَّ الصَّناديقَ التَّي كانوا يدفنونَ موتاهم فيها كانت مِنَ الذَّهبِ كما الملوكُ تفعلُ ، ومِن مأثورِ الكلامِ : أَنَّ أُمَّ الإسكندرِ أمسكت على صندوقِ الذَّهبِ الذي وضعوا أبنها فيه ليُدفنَ بعد أَن قالَ كلُّ مِنَ الحكماءِ كلمتَهُ المأثورة ، فقالَت : لقد جمعتَ هذا في حياتِكَ . . فجمعَكَ بعدَ مماتِكَ . .

ثمَّ آنتهى ٱلأَمرُ إِلَىٰ آلِ أَحْمَدَ وٱلصَّبرَاتِ ، وجرىٰ بينَهُم بعضِهِم بعضاً وبينَهُم وبينَ غيرِهم أُمورٌ طويلةٌ عريضةٌ ، فصَّلنا مِنها في « **ٱلأَصلِ** » ما شاءَ ٱللهُ أَنْ نُفصَّلَ ، ثمَّ صارَ ٱلأَمرُ لآلِ كثيرٍ ، ثمَّ للإِمامِ ، ثمَّ ليافعِ .

وسببُ اتَّصَالِ يافع بِحَضْرَمَوْتَ : أَنَّهُم زاروا حَضْرَمَوْتَ في أَيَّامِ الشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالم ، وأُحبُّوهُ ، وأعتقدوا فيه الصَّلاح ، ثمَّ زاروها في أَيَّامِ آبنهِ الحسينِ ، كما سيأتي عندَ ذِكرِهِ في عينات ، ثمَّ خرجوا مع أحدِ سلاطينهِم - وهو : السُّلطانُ عمرُ بنُ صالحِ بنِ الشَّيخِ عليِّ هرهرة ، اليافعيُّ وطناً ، الهَمْدانيُّ نسَباً - نجدةً للأميرِ بدرِ بنِ مُحمَّدِ المرْدُوفِ (١) ، بإِشارةٍ مِنَ الحبيبِ عليِّ بنِ أحمدَ أَو مِنْ أخيهِ شيخِ بنِ أحمدَ على اختلافِ الرُّوايةِ ، أو مِنهُما كما هو الأقربُ . وكانت طريقُهُم بأرضِ العوالقِ ، اختلافِ الرُّوايةِ ، ثم قدِموا على العمُوديِّ بدوعن فأضافهُم ، ثمَّ التقوا مع سلطانِ آلِ فأكرمَهُم سلطانُها ، ثمَّ قدِموا على العمُوديِّ بدوعن فأضافهُم ، ثمَّ التقوا مع سلطانِ آلِ كثيرٍ عمرَ بنِ جعفرٍ في بَحْران سَنةَ ( ١١١٧هـ ) وهناكَ آنهزمَ آلُ كثيرٍ واستولَتْ يافعُ على علي بلدانِ حَضْرَمَوْتَ الوسطىٰ والسُّفلیٰ ؛ مِثلُ : هينن ، وشبام ، وسيئون ، وتريم .

وَبعدَ أَنْ ضبطَها عمرُ بنُ صالحٍ.. ركبَ إِلَى ٱلشَّحْرِ وآستولىٰ عليها ، ثمَّ بلغَهُ أَنَّ أَهلَ هينن نَكثوا وأخرجوا يافعاً مِنها ، فعادَ لَهُم وأخضعَهُم ، ورجعَ إِلىٰ يافع وقدِ

 <sup>(</sup>۱) المتوفى سنة ( ۱۱۲۰هـ ) ، وهو بدر بن محمد المردوف بن عمر بن بدر بوطويرق ، تولى الحكم بعد
 وفاة والده سنة ( ۱۰۷۳هـ ) . ينظر : « تاريخ الدولة الكثيرية » ( ۸۹ ـ ۹۶ ) .

آقتسمتْ يافعُ بلادَ حَضْرَمَوْتَ ، فكانت شبام وهينن لِلمُوسطه (١) ، وسيئونُ ومريمه لآلِ الضَّبْي (٢) ، وتريمُ لِلَبْعوسِ (٣) \_ وفوقها بنادق من العلوق الغالية \_ والدولةِ ، أقامَ أناس مِنهم بسيئونَ ، وناسٌ في باجلحبان ، بحصنِ بناهُ آلُ مطهّرٍ ، فيهِ بثُرٌ عذبةُ ألماءِ .

وأَمَّا بنو قاصدِ اليافعيُّونَ (٤) المرؤُوسونَ بابنِ عفيفٍ . . فقد كانَ مِنهُم ناسٌ قليلٌ في هلذا التَّجهيزِ ، مِنهُم : آلُ يزيدَ ، رئاستُهُم بحَضْرَمَوْتَ لِلبطاطيِّ ؛ لأَنَّهُم وإِيَّاهُم شيءٌ واحدٌ ، وكانَ مسكنُهُم بالهجرينِ والقِزِه ، وفيهِ ناسٌ أيضاً مِنَ الكَلدِيينَ (٥) ، وناسٌ مِنْ قبيلةِ يَهَر (٦) ، يقالُ لهم : الشَّناظيرُ ، أقاموا بغيلِ ابن يُمَينِ ، فنسبَهُ بعضُ النَّاسِ إليهِم .

وأَمَّا ٱلكساديُّ : فكانَ مِنْ ذي ناخبٍ (٧) ، وجاءَ بعدَ ذلكَ إِلَى ٱلمُكلَّأ . اهـ مِنْ

<sup>(</sup>۱) المُوسُطه: حلف قبلي في يافع ، عاصمتهم بلدة القدمة ، حيث مقر شيوخهم آل النقيب. ومن قبائلهم: آل الخلاقي ، العلسي ، الريوي ، القعيطي ، السعدي ، السعيدي ، الجرادي ، اليسلمي ، الرشيدي ، الحوثري ، العروي ، العيسائي ، الحنشي ، وتفصيل مناطقهم في : « معجم المقحفي » ( ١٦٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قبيلة من يافع العليا ، يمتازون بقوة الشكيمة ، يدينون بالطاعة لآل الشيخ على .

<sup>(</sup>٣) لبعوس = الأبعوس : قبيلة وجبل في يافع ، ويقال لهم : ( مكتب البُعْسِي ) ، وجبل لبعوس هو مركز مديرية يافع إحدى كبريات مديريات محافظة لحج ، وللأبعوس فرعان مهمان ؛ هما : الحوري ، والسّيكي .

 <sup>(</sup>٤) بنو قاصد: قبيلة من يافع السفلى ( والمقصود بالسفلى : مديريات رصد وجعار في أبين ) ، من
 قبائلهم : آل يزيد ، آل البطاطي ، آل الذبياني ، آل العرمي ، آل طاهر .

<sup>(</sup>٥) الكلدي : نسبة إلى كَلَد ، بطن من قبائل يافع السفلى ، ديارهم في القارة من أعمال أبين مديرية رصد . ومن فروعها : ١- الجلادي : وهم : هويدي ، وعطوي ، ومعليسي ، وهيثمي . ٢- منصّري : بركاني ، عياشي ، جدسي . ٣- يوسفي . ٤- ساعدي . ٥- جريدي . ٦- باقري . ٧- داودي . وغيرهم .

<sup>(</sup>٦) يَهَر : قبيلة حميرية يافعية كبيرة ، سكنت بلاد يافع ، ونسب إليها وادي يهر ، وهو واد خصيب يلتقي مسيلة مع وادي بنا جوار قرية العسكرية ، ويشكل مركزاً إدارياً مع مديريات يافع : أعمال محافظة لحج . وترتبط يهر المنطقة بمنطقة المفلحي بطريق إسفلتية طولها ( ١١ كم ) .

<sup>(</sup>٧) وذو ناخب هـٰذا هو وادٍ فسيح في أعالي مرتفعات يافع العليا ، تحدث عنه الشيخ الناخبي في : ﴿ رحلة إلى يافع ﴾ ( ٢٧ ، ٢٧ ) .

« بستانِ ٱلعجائِبِ » لِلسَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ سقَّافِ بنِ ٱلشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالمٍ .

وفيهِ مخالفةٌ لِما سبق في ٱلمُكلاً عن سببِ ٱتَّصالِ ٱلكساديِّ بٱلمُكلاً ، ولبعضِ ما في « **ٱلأَصلِ** » ، إِلاَّ أَنَّهُ خلافٌ يسيرٌ ، لا يضرُّ بأَصلِ ٱلخبرِ ، بل يتيسَّرُ ٱلجمعُ لِلنَّاظرِ بينَهُما بأَدنىٰ تأمُّل .

ومِن (يَهَرَ) رئيسُ الحضارمِ بالسومالِ الإيطاليِّ الحاجُّ محمَّدُ عبادي بنُ عاطفِ بنِ عبيدِ بنِ جبرانَ الأَرَّجانيُّ ، وفي « إكليلِ الهمدانيُّ » : أَنَّ ذا يهرَ أَحدُ أَذواءِ حميرَ ، وهوَ ابنُ الحارثِ بنِ سعدِ بنِ مالكِ بنِ زيدِ بنِ سددِ بنِ زرعةَ بنِ سبأِ الأصغرِ ، وفيهِ يقولُ أَسعدُ بنُ تبَّع [مِنَ المتقاربِ] :

وَقَدْ كَانَ ذُو يَهَدٍ فِي ٱلْأُمُو رِيَا أُمُدُ مَنْ شَاءَ لاَ يُؤْمَرُ

وقصْرُ ذي يَهَرَ علىٰ بعضِ يومٍ من صنعاءَ بموضعٍ في بيتِ حنبصٍ ، وهوَ قصرٌ جاهليٌّ يسكنُهُ في عهدِنا أَبو نصرٍ ٱلحنبصيُّ نسبةً إليهِ ، وهوَ مِن أَوعيةِ ٱلعلمِ ، وفيهِ يقولُ بعضُ أَهلِ عصرِهِ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

لَعَمْدُكَ مَا اَلْكَلْبِيُ إِنْ عُدًّ عِلْمُهُ وَعِلْمُ جُبَيْدٍ وَٱلْإِمَامِ أَبِسِ بَكُرِ وَدَغْفَلَ فِي شُجَيْدَةٍ وَٱبْنِ شَرْيَةٍ بِأَغْرَفَ فِيمَا حَاوَلُوا مِنْ أَبِي نَصْرِ

وهوَ محمَّدُ بنُ عبدِ آللهِ بنِ سعيدِ بنِ عبدِ آللهِ بنِ محمَّدِ بنِ وهبِ بنِ شرحبيلَ بنِ عريبِ بنِ زيدِ بنِ شرحبيلَ بنِ غريبِ بنِ زيدِ بنِ شمرِ بنِ شرحبيلَ بنِ أَشمرَ بنِ ذرعةً بنِ شرحبيلَ بنِ وهبِ بنِ نوفِ بنِ يعفرَ بنِ ألحادثِ بنِ شرحِ بنِ يعفرَ ذي يهرَ . اهـ باختصار لفظ

ومنهُ تعرفُ أَنَّ ٱلشَّناظيرَ ليسوا مِن يافعَ أَنفُسِهِم ، ولكن قد آخَتْهُم .

وقد أنقسمت لَبْعُوسُ في تريم وأرباضها إلى فرقٍ متعدَّدة ، أقواهُم آلُ غرامة ، ورئِيسُهُم سالمُ بنُ غرامة صاحبُ حصنِ الدُّكينِ الواقعِ في شرقيَّ دمُّونَ ، وكانَ ابنُ أَخيهِ عبد اللهِ عوض غرامة ينازعُهُ ، ولمَّا ماتَ في حدودِ سَنةِ ( ١٢٢٦هـ ) . . صفا لعبدِ اللهِ الجوُّ ، وكانَ شهما شجاعاً ، لا يَملاُ الهولُ صدرَهُ قَبْلَ موقعهِ ، ولا يضيقُ بهِ ذرعاً إذا

وقع ، ولا يقتضي حاجاتِه مِنْ حملةِ ٱلسِّلاحِ إِلاَّ بٱلسَّيفِ ، وقد قالَ ٱلمتنبِّي [ني العُكبَريُّ ١٦٠/٤٠ مِنَ ٱلبسيطِ] :

مَنِ ٱقْتَضَىٰ بِسِوَى ٱلْهِنْدِيِّ حَاجَتَهُ اَجَابَ كُلَّ سُؤَالٍ عَنْ هَلٍ بِلَمِ (١)

وكانَ يُنكِرُ بطبعهِ غلوَّ القبوريِّينَ فوافقَتْهُ آراءُ الوهَّابيَّةِ ، وأَكثرَ التَّعَلُّقَ بوحيدِ عصرِهِ ، وفريدِ دهرِهِ ، مقدَّمِ الجماعةِ ، وشيخِ الصِّناعةِ ، الَّذي انتهتْ إليهِ رياسةُ العِلْمِ بتريم ، العلاَّمةِ العليلِ السَّيِّدِ أَبِي بكرِ بنِ عبدِ اللهِ الهندوانِ (٢) ، المتوفَّىٰ بتريم سَنةَ (١٢٤٨هـ) ، وقدِ اتَّهمَهُ العلويُونَ بأنَّهُ هوَ الَّذِي يُعلِّمُ عبدَ اللهِ عوض غرامة آراءَ الوهَّابيَّةِ ، ويَحثُّهُ على الإلزامِ بها ومؤاخذةِ النَّاسِ بمقتضاها ، فتآمَروا علىٰ قَتْلهِ ، الوهَّابيَّةِ ، ويَحثُّهُ على الإلزامِ بها ومؤاخذةِ النَّاسِ بمقتضاها ، فتآمَروا علىٰ قَتْلهِ ، فهربَ إلىٰ بيتِ جبيرٍ ، ولَم يَقدرُ عبدُ اللهِ غرامة علىٰ حمايتهِ بتريم ؛ لأنَّهُ لا يَملكُها كلَّها .

وفي أَيَّامِهِ كَانَ وصولُ الوهَّابِيَّةِ إِلَىٰ تريم سَنةَ ( ١٢٢٤هـ ) ، بقيادة الأميرِ عليِّ بنِ قَمْلا ، فطوىٰ بهِم حَضْرَمَوْتَ ، ولَم يُفسدْ حَرْثاً ولا أَهلكَ نَسْلاً ، وإِنَّما هدمَ القِبابَ ، وسوَّى القبورَ المُشْرِفة ، وألقى القبض على المناصبِ اللِ عينات وآل تاربه وأهانهُم ، وأتلفَ قليلاً مِنَ الكتبِ كثَّرهُ بعضُ العلويِّينَ \_ كصاحبِنا الفاضلِ السَّيِّدِ عليِّ بنِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ سهلٍ \_ بدونِ مبرِّرٍ مِنَ الدَّليلِ<sup>(٣)</sup> ، وأقاموا بتريم نحواً مِنْ أربعينَ عبدِ الرَّحمانِ بنِ سهلٍ \_ بدونِ مبرِّرٍ مِنَ الدَّليلِ<sup>(٣)</sup> ، وأقاموا بتريم نحواً مِنْ أربعينَ يوماً ، وعاهدَهُ عبدُ اللهِ عوض غَرَامةً وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ يِمَانيُّ علىٰ أَنْ يكفَّ الأَذَىٰ عن بلادَيهِما علىٰ شرطِ أَنْ يقوما بنشرِ دعوتهِ اللهِ بنُ القتْ هوى مِنْ نفوسِهِم ، وقَبولاً مِنْ خواطرِهم .

ووَجَدْتُ أَيضاً معاهدةً بتاريخِ سنةِ ( ١٢٢٢هـ ) بينَ عليِّ بنِ صالحِ بنِ ثابتٍ ،

<sup>(</sup>١) المعنىٰ ـ كما في « العُكبَريِّ » ـ : من طلب حاجته بغير السَّيف. . أجاب سائِله عن قوله : هل أُدركت حاجتك؟ بقوله : لم أُدرك .

 <sup>(</sup>۲) هو حفيد العلامة أحمد بن عمر الهندوان ، المتوفى سنة ( ۱۱۲۲هـ ) ، أحد أقران الإمام الحداد ومن تربطهم به صحبة ومحبة .

<sup>(</sup>٣) ومثله جاء في بعض أعداد مجلة ( الرابطة ) .

وعبدِ ٱللهِ بنِ سلطانِ بنِ ثابتٍ ، ومنصَّرِ بنِ محمَّدٍ ، وناجي بنِ محمَّدٍ آلِ قملا ، وجعلا عبدَ اللهِ بنَ سلطانٍ أُميراً مِن قِبَلِهما على ٱلكَسْرِ.

ووجدتُ أيضاً معاهدةً بينَهما وآلِ ٱلعطَّاسِ بحريضةَ وأُمَّرا مِن قِبَلِهما عليها ٱلسَّيِّدَ عليَّ بنَ أَحمدَ ٱلعطَّاسِ كما يروي جميعَ ذلكَ شيخُنا ٱلعلاَّمةُ أَحمدُ بنُ حسنِ ٱلعطَّاسُ . وكذلكَ توجدُ معاهدةٌ بينَ آلِ قملا وٱلسَّادَةِ آلِ ٱلمَسِيله .

وقالَ ٱلسَّيِّدُ علويُّ بنُ أَحمدَ بنِ حسنٍ في مقدِّمتِهِ لـ« ديوان جدِّهِ » : ( وذكَرَ ٱلشَّيخُ عقيلُ بنُ دغمشِ أَنَّهم خرجوا إِلىٰ حضرموتَ ثلاثَ مرَّاتٍ . .

فَالْأُولَىٰ : سَنَّةَ ( ١٢١٨هـ ) ، وردَّهم جعفرُ بنُ عليِّ لمَّا مَلكَ شبام .

وٱلثانية : سنةَ ( ١٣٢٤هـ ) ، وجَرَىٰ منهم ما تقدُّم في تريمَ ، وأُخذوا نحواً مِن أَربعينَ يوماً ، ثمَّ ساروا مِنها كلُّهم .

وَٱلثَّالِثَةُ : خرجوا سنةَ (١٢٢٦هـ)، ووصلوا قريباً مِن شبام وفازوا بٱلقتلِ وٱلانهزام ، ورجعَ مِنهم مَن رجعَ شذرَ مَذَرَ ) اهــ

وقد ُسبقتِ ٱلإِشارةُ في تريسَ وغيرها إِلىٰ ميلِ ٱلحبيبِ عبدِ ٱللهِ بن حسينِ بلفقيهِ إِلىٰ بعضِ آراءِ ٱلوهَّابِيَّةِ ، ومِن أُدِلَّةِ ذلكَ : أَنَّهُ أَثنىٰ علىٰ قَسَمَ وأَهلِها بقصيدةٍ ٱستهلَّها بقولِهِ : ( لنا بمغنىٰ قَسَم أَهلٌ وإِخوانُ ) آنتهیٰ بها إِلیٰ مدحِ آلِ تمیم عموماً ، وٱلمقدَّمِ عبدِ ٱللهِ بنِ أَحمدَ خصوصاً ، فقالَ [مِنَ ٱلبسيطِ] :

لاَ تَنْــسَ أَوْلاَدَ رَوحٍ هُـــمْ قَبَـــائِلُهَـــا فَــَابِـنُ يَمَــانِيِّهِــمْ رَأْسُ ٱلأُسُــودِ لَــهُ فِي ٱلْحَرْبِ صِيتٌ وَفِي ٱلإِحْسَانِ عُنْوَانُ كَمْ مِنْ فَتَى مِنْهُمُ عِنْدَ ٱللَّقَا فَرِحٌ كَـــمْ كَسَّــرُوا لِــلأَعَــادِي مِنْهُــمُ قِمَمَــاً جيرَانُهُم فِي مَحَلِّ ٱلْعِزِّ عِنْدَهُمُ أَقُــولُ حَقّــا بِــأَنَّ ٱللهَ نَــاصِــرُهُــمْ لأَنَّهُـــمْ لأُهَيْـــلِ ٱلْبَيْـــتِ أَعْـــوَانُ

قَدْ هُدِّمَتْ لِلأَعَادِي مِنْهُمُ ٱرْكَانُ كَاأَنَّ أَعْدَاهُ إِذْ يَغْشَاهُمُ ضَانُ حَتَّى غَدَا حَدُّهُم بِالْأَمْنِ مَلاَّنُ كَــأَنَّهُــمْ فِــي رُبُــوع ٱلْقَــوْمِ ضِيفَــانُ

وفي سَنةِ ( ١٢٢٩هـ ) أَرسلَ ٱلأَميرُ عبدُ ٱللهِ عوض غرامَةْ ثلَّةً مِنْ جندهِ للتَّحرُّشِ بِأَهِلِ ٱلمسيله فلَم يَجْرُؤُوا ، وعندَ ٱنصرافهِمُ ٱلتقوا بجماعةٍ مِنَ ٱلسَّادةِ عَسْكرِ ٱلحبيبِ طاهرٍ ، إِمَّا مصادفة ، وإِمَّا طَمعوا فيهِم لمَّا رأَوهُمُ ٱنقلَبوا بدونِ طائِلٍ ، ومعهمُ ٱلعلاَّمةُ ٱلسَّيِّدُ سالمُ بنُ أَبِي بكرٍ عيديد ، فأنهزمَ ٱلسَّادةُ بمجرَّدِ ما سَمِعوا إطلاقَ ٱلرَّصاصِ ، معَ أَنَّ جندَ غرامة لَم يَتعمَّدوا إصابتَهُم ، وإِنَّما أَرادوا كفَّهُم وتخويفَهُم ، فأنهزَموا هزيمةً فاحشة ، حتَّىٰ لقد سَقَطَ إِزارُ أَحدِهم فهربَ عُرْياناً! فقالت إحدىٰ شواعرِ تريمَ :

إِذَا ٱقْبَلُ وَا يَسَافِ عَ ٱلمِثْقلِينَ تِقْعُونَ سَادَهُ حَتَّىٰ حِزَمْكُمْ تِلِينَ

أخبرني بهذا النَّقةُ النَّبتُ السَّيِّدُ أحمدُ بنُ عمرَ بنِ عوضِ الشَّاطريُّ ، عن جدَّه لأُمِّهِ شيخِنا أبنِ شهابٍ . ولَم يتبَعْهُم جندُ عبدِ اللهِ عوض ، غيرَ أَنَّ رصاصةً أصابتِ السَّيِّدَ سالمَ عيديد (١) فسقطَ ميّتاً معَ البارودِ ، وفي اليومِ النَّاني أرسلَ إليهِمُ الأَميرُ عبدُ اللهِ عوض بتَعْزِيةٍ يقولُ فيها : ( إِنَّنا لا نريدُ ذلكَ ولا نحبُهُ ، وإِنَّما كانَ قَتْلُهُ علىٰ غيرِ اختيارٍ منَّا ، للكنَّ شُؤْمَ أعمالِكُم ، والتفاتكُم إلىٰ غيرِ اللهِ ، وعبادَتكم للأَمواتِ والقبورِ . . هو الذي جرَّ عليكُمُ المصائِبَ ، وسيجرُ عليكُم ما هوَ أعظمُ ) اهـ

ويقالُ : إِنَّ هـٰذهِ ٱلمكاتبةَ كانتْ مِنْ إِنشاءِ إِمامِ تريم لذلكَ ٱلعهدِ ـ ٱلمتقدِّمِ ذِكرُهُ ـ ٱلسَّيِّدِ أَبِي بكرِ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلهندوانِ ، وٱللهُ أَعلمُ .

وحصلَتْ مِنْ عبدِ ٱللهِ عوض غرامة مساعداتٌ ماليَّةٌ للأَميرِ عليٍّ بنِ قَمْلا كلَّفَ بها الرَّعايا ، حتَّىٰ لقد رأَيتُ وثيقة فيها أَنَّ نوَّابَ وَقْفِ المحضارِ باعوا بئرين لَهُ ببيتِ جبيرِ بثلاثِ مئةٍ وعشرينَ ريالاً علىٰ سبيلِ العُهْدةِ ، في دفع ضررِ ابنِ قَمْلا وعبدِ اللهِ عوضٍ عن مالِ المحضارِ ، وعليها إمضاءُ القاضي حسينِ بنِ علويٍّ مديحج (٢) ، وتاريخُها سَنةَ ( ١٢٦٣هـ ) ، ولعلَّهُ كانَ غلطاً ؛ إِذْ تاريخُ وصولِ ابنِ قملا إلىٰ تريم إنَّما كانَ سَنةَ ( ١٢٢٨هـ ) ، أو سَنةَ ( ١٢٢٦هـ ) على اختلافِ القولِ في ذلكَ ، وأمَّا سَنةُ ( ١٢٢٤هـ ) . فبعدَ وفاةٍ عبدِ اللهِ غرامة بمدَّةٍ ، ما لَم يكونوا استدانوا ذلكَ القدرَ ثمَّ لَم تَسنح الفرصةُ لِلتَّعهُدِ إِلاَّ بَعْدُ ، وفيهِ فائِدتانِ :

<sup>(</sup>١) كان موته صريعاً في محرم ( ١٢٢٩هـ ) ، وقد كان عالماً عاملاً ذكياً نبيهاً ولياً صالحاً .

 <sup>(</sup>۲) هو السيد حسين بن علوي بن عبد الله بن سالم عقيل مديحج ، كان سيداً فاضلاً فقيهاً ، تولى القضاء بتريم ، توفي بها في صفر ( ۱۲٦٨هـ ) .

ٱلأُولىٰ : ٱلتَّوسُّعُ ببيعِ ٱلموقوفِ ، إلاَّ أَنَّهُ قد يُجابُ بأَنَّ ٱلأَصلَ في أَمُوالِ ٱلمساجِدِ ٱلملكُ .

وَالنَّانِيةُ : بِيعُهُ عَهِدةً وَالْأَعْلَبُ أَنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ بِدُونِ ثَمْنِ اَلَمَثْلِ ، وَهُوَ مَمْتَنَعُ فَي مَالِ المُسجِدِ ، وَقَد صَرَّحُوا بِآمَتِنَاع بَيْعِ مَالِ المُحجورِ عُهدةً مُطلقاً ، والمسجدُ مثلُهُ فَفِي هاذا الصنيع فُسحةٌ وتَسامحٌ .

ولعبدِ اللهِ عوض أَخبارٌ عجيبةٌ ذكرنا مِنها نُتفا به الأصلِ ، ومِنها : أنَّ بعض أَعيانِ السَّادةِ ركبَ إلى زيارةِ نبيِّ اللهِ هودٍ عليهِ السَّلامُ ، وبينا هو خارجٌ مِنْ تريم وأَمامَهُ خشارةٌ (١) مِنَ الحاكةِ ومَن لفّهم يرتجزونَ بمِثلِ قولهِم : يا شيخَنا يا محضارُ . إذ غضبَ غرامةُ واستلَّ سيفَهُ ليُغمدَهُ بِطَلَىٰ زعيمِ الحَاكَةِ وانتصبَ لمساورتِهِ بعضُ السَّادةِ اللهِ أَن شيخَ مشايخنا \_ وهوَ الحبيبُ عبدُ اللهِ بنُ حسينِ بلفقيه \_ تداركَ الأَمرَ وقالَ لَهُم : (قولوا : سبحانَ مَنْ لا يفنیٰ ولا يزولُ مُلكُهُ ) ، فارتجزوا بها ، فسرَّ عبدُ اللهِ غرامةَ وقالَ : (أَسْتغفرُ اللهَ) وهيَ كلمتُهُ النّي يُوشِّحُ بها كلامَهُ ، ولا يزالُ الْكَورَةُ يتغنَّونَ بها إلى اليوم .

وبهِ ذكرتُ قولَ العلاَّمةِ ابنِ حجرٍ : ( فائدةً : أحدثَ المؤذِّنونَ الصَّلاةَ والسَّلامَ علىٰ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ عقبَ الأَذانِ للفرائِضِ ، ما عدا الصُّبحَ والجمعة ؛ فإنَّهُم يُقدِّمونَ ذلكَ فيهما على الأَذانِ ، وإلاَّ المغربَ ، لِضيقِ وقتِها ، وسببُهُ : أَنَّ الحاكمَ (٢) لمَّا قُتِلَ . أَمرتُ أُختُهُ المؤذِّنينَ أَنْ يقولوا في حقَّ ولدهِ : السَّلامُ على الإمامِ الطَّاهرِ ، ثمَّ استمرَّ السَّلامُ بعدَهُ على الخلفاءِ حتَّىٰ أَبطلَهُ صلاحُ الدِّينِ ، وجعلَ محلَّهُ الصَّلامُ عليهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ، فجزاهُ اللهُ خيراً ، ونِعمًا وجعلَ محلَّهُ الصَّلاةَ والسَّلامَ عليهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ، فجزاهُ اللهُ خيراً ، ونِعمًا

 <sup>(</sup>١) الخُشارة : الرَّديء من كلِّ شيءٍ ، والمقصود هنا غوغاءُ النَّاس .

<sup>(</sup>٢) هو السلطان العبيدي الحاكم بأمر نفسه ، فرعون زمانه ، الذي جعل الناس يسجدون له ويسبحون بحمده من دون الله.. مات لعنه الله سنة ( ٤١١هـ ) ، واسمه منصور بن نزار . ينظر : « الأعلام » ( ٧/ ٣٠٥-٣٠٠ ) .

فعلَ . وقد أَفتىٰ مشايخُنا وغيرُهُم بأنَّ ٱلأَصلَ سنَّةٌ ، وٱلكيفيَّةَ بدعةٌ ، وهوَ ظاهرٌ ) اهـ بنوع اختصارِ

ولا يبعدُ عنهُ ما كانَ مِن عمرَ بن عبدِ العزيزِ مِن إبدالِهِ ما اعتادَهُ بنو أُميَّةَ بآيةِ : ﴿ إِنَّ اللهِ مَا أَعَدُلُوا أَلْإِحْسَانِ﴾ إِلَىٰ آخرِها .

وكانَ عبدُ اللهِ غرامة شديداً على الأعداءِ ، ليِّنَ العريكةِ للضَّعفاءِ ، سهلَ الجانبِ لَهُم ، ولَهُ أَصحابٌ مِنَ الحاكةِ والأراذلِ يتنادَرُونَ عليهِ كأَنَّهُ أَحدهُم ، وهوَ يُجرِّئُهُم علىٰ نَفْسهِ ليأنسَ بهِم ، وتسقطَ كلفةُ التَّحفُظِ فيما بينَهُم ، فهوَ :

مُمْقِدِرٌ مُدرٌ عَلَدَىٰ أَعْدَائِدِ وَلَدَى ٱلأَذْنَدُنَ خُلُوٌ كَالْعَسَلُ (١)

عاشَ وسيفُهُ يقطرُ مُهَجاً ، ويسيلُ دماً ، مِنْ آلِ تميمٍ وغيرِهم مِنْ حملةِ السَّلاحِ ، وكانَ لا يأخذُ صلحاً فيمن يَقتلُهُ مِنْ آلِ تميمٍ قطُّ ، توفِّيَ بتريم سَنةَ ( ١٢٥٥هـ) بعدَ أَنْ خبطَ ٱلرَّمانَ خَبْطاً ، وضبطَ ٱلرِّجالَ ضَبْطاً ، وكانَ كما قالَ بشَّارٌ [في « ديوانهِ ، ١٤٦-١٤٦ مِنَ المتقارب] :

وتلقَّىٰ رايةَ مجدِهِ بٱليمينِ ولدُهُ عبدُ ٱلقويِّ وهوَ في إِبَّانِ ٱلبلوغِ ، فكانَ كما قالتِ ٱلخنساءُ [ني • ديوانها ٢ ٧ مِنَ ٱلمتقارب] :

طَوِيلُ ٱلنَّجَادِ رَفِيعُ ٱلْعِمَا دِ سَادَ عَشِيرَ رَتَهُ أَمْرَدَا وَكَا قَالَ ٱلرَّضِيُّ [في « ديوانِهِ ، ٢١٤/١ مِنَ البسيطِ]:

مُتَيَّـــمٌ بِـــاَلْعُـــلاَ وَٱلْمَجْـــدُ يَـــأَلَفُــهُ وَمَـا مَشَـىٰ فِــي نَــوَاحِــي خَــدُهِ ٱلشَّعَــرُ وَمَـا مَشَــىٰ فِــي نَــوَاحِــي خَــدُهِ ٱلشَّعَــرُ وقد برز به علىٰ قولِ ٱلمتنبِّي [ني ﴿ ٱلعُكبَرِيُ ﴾ ٨/٢ مِنَ ٱلطَّويل] :

أَرَى ٱلْقَمَرَ ٱبْنَ ٱلشَّمْسِ قَدْ لَبِسَ ٱلْعُلاَ رُوَيْدَكَ حَتَّىٰ يَلْبَسَ ٱلشَّعَرَ ٱلْخَــةُ

<sup>(</sup>١) البيت من الرَّمَل ، وهو للبيد في « ديوانهِ » ( ١٣٣ ) . ممقرّ : شديد المرارة .

وقد ذكرنا في « ٱلأَصلِ » أَنَّ بعضَ أَعدائِهِ أَلقَىٰ زاملاً بينَ يديهِ ، منهُ قولُهُ : مِنِّي سَلاَمَ ٱلْفَيْنِ يَا عَبْدَ ٱلْقَوِي يَا شَيْخَ يَافِع يَا عَرِيضَ ٱلسَّاعِدَيْن وهوَ مثلُ قولِ ٱلسَّيِّدِ ٱلحميريِّ يمدحُ قاتلَ طلحةَ بنِ عُبيدِ ٱللهُ [مِنَ ٱلكامِلِ] :

وَٱعْتَرَ طَلْحَةَ عِنْدَ مُشْتَجَرِ الْقَنَا عَبْلُ الذِّرَاعِ شَدِيدُ أَصْلِ الْمَنْكِبِ

ثمَّ إِنِّي بعدَ أَنِ آفتتنتُ زماناً ببيتِ ٱلشَّريفِ ٱلرَّضيِّ ٱلسَّابقِ. . عرفتُ أَنَّهُ نظرَ فيهِ إلىٰ قولِ أبي عبادةَ [ني « ديوانِهِ ٢ / ٣٠٨ مِنَ ٱلبسيطِ] :

وَلِلْفَتَىٰ مُهْلَةٌ فِي ٱلْحُبِّ وَاسِعَةٌ مَا لَمْ يَمُتْ فِي نَوَاحِي خَدِّهِ ٱلشَّعَرُ

وفي سَنةِ ( ١٢٦١هـ ) آشترىٰ آلُ عَبْدِ آلله ٱلكثيريُّونَ ناصفةَ ٱلخِلَيفِ مِنْ آلِ همَّامِ ٱليافعيِّينَ بنحوٍ مِنْ أَلفَي ريالٍ ، وأَدخلوا إليهِ بعضَ عبيدِهم ، وبقوا هُم وإِيَّاهُم على ٱلتَّناصفِ بٱلتَّصافي .

وفي سَنةِ ( ١٢٦٢هـ) باعَ عبدُ القويِّ غرامة علىٰ آلِ عبدِ اللهِ ناصفة ما تحتَ يدِهِ بتريم ، وتمَّتِ الصَّفقةُ بالمسيله بمحضر العلاَّمةِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ يحيىٰ ، والسَّيِّدِ الجوادِ حسينِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ سهلٍ ، علىٰ نحوِ أَربعةِ الاف ريالِ فرانصة ـ أو ستَّةِ الاف ، لا نحفظُ تحقيقَ ذلكَ (١) \_ وعلىٰ أَنْ تكونَ الماليَّةُ كلُّها في أيدي آلِ عبدِ اللهِ ، بشرطِ أَنْ يَدفعوا لعبدِ القويِّ ثمانيةَ ريالاتٍ يوميّاً إِزاءَ دخلِ النَّاصفةِ الباقيةِ لَهُ .

ولمَّا دخلَ آلُ عبدِ آللهِ في رمضانَ مِنْ نَفْسِ ٱلسَّنةِ . . عظمَ ٱلأَمرُ علىٰ عبدِ ٱلقويِّ ؟ لأَنَّهُم دخلوها علىٰ غيرِ ٱلصِّفةِ ٱلمشروطةِ بينَهُم مِنِ ٱمتناعِ ٱلمظاهراتِ وٱلزَّواملِ ، وبعدَ ٱلمراجعاتِ وٱلأَخذِ وٱلرَّدِ . . أَذَكَىٰ عليهِم نارَ ٱلحربِ ، وكانَ عبُودُ بنُ سالمٍ يُضمرُ ٱلعدرَ لعبدِ ٱلقويِّ ، فركبَ إلى ٱلجهاتِ ٱلقبليَّةِ في شعبانَ قَبْلَ أَنْ يَدخلوا إلىٰ تريم أصلاً ، وأقبلَ في ربيعٍ ٱلأوَّلِ مِنْ سَنةِ ( ١٢٦٣هـ ) بنحوِ أَلفينِ وٱلحربُ قائمةٌ ، فكثروا عبدَ ٱلقويِّ وضايَقوهُ ، ولكنَّهُ ثبتَ ثباتَ ٱلرَّواسي ، ثمَّ تواضَعوا قريباً ممَّا تمَّ ٱلأَمرُ عليهِ عبدَ ٱلقويِّ وضايَقوهُ ، ولكنَّهُ ثبتَ ثباتَ ٱلرَّواسي ، ثمَّ تواضَعوا قريباً ممَّا تمَّ ٱلأَمرُ عليهِ

<sup>(</sup>١) الذي في « العدة » (١/ ٣٤١) : أنها (٤٠٠٠ ) أربعة آلاف ريال فرانصة .

أَوَّلاً ، وأَرادَ السَّيِّدُ حسينُ بنُ سهلِ تأطيدَ الصُّلحِ ، فسعىٰ ليمثَّلَ حالَ خالدِ بنِ يزيدَ معَ رملةَ بنتِ الزُّبيرِ حتَّىٰ صَهَرَ الأَميرَ عبُودَ بنَ سالم إلىٰ آلِ غرامةَ ، فأقترنَ بأُختِ عبدِ القويِّ (١) ، وجرت أُمورٌ طويلةٌ عريضةٌ مستوفاةٌ بـ « الأَصلِ » ، ولكنَّ سُكنىٰ تريم لَم تَطبْ لِنَفْسِ عبدِ القويِّ وأَصحابِهِ اللبعوسيِّينَ ؛ إِذْ كانتْ تلكَ الأُسرةُ لذلكَ العهدِ حقيقةً بقولِ المعريِّ [مِنَ البسيطِ] :

كَانَتْ تَضُمُّ رِجَالاً بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ مَعَاطِسٌ لَمْ تُذَلِّلْ عِزَّهَا ٱلْخُطُمُ(٢)

فبارحَ تريماً إلى المُكلاً ، وأودعَ بعضَ سلاحهِ مِنَ العُلُوقِ الغوالي السَّابقِ ذِكرُ وقوعِها للبعوسِ ، معَ اقتسامِ يافع بلادَ حَضْرَمَوْتَ عندَ زعيمِ آلِ عامرِ الكثيريِّينَ مُحَمَّدِ بنِ عَزَّانَ بنِ عِبْدَاتٍ ، فلَم يَردَّها عليهِ ؛ لنفاستِها .

وتتابعَ بعدَ عبدِ ٱلقويِّ غرامة جلاءُ آلِ لبعوسِ مِنْ تريم إِلَىٰ عندِ آلِ ٱلظَّبي بسيئون ، وهاكذا قُضي علىٰ دولةِ غرامةَ ، وسبحانَ مَنْ لا يدومُ إِلاَّ مُلكُهُ (٣) .

ودولةُ تريم ٱليومَ لِلسُّلطانِ عبدِ ٱللهِ بنِ محسنِ بنِ غالبِ وأَخيهِ ٱلسُّلطانِ محمَّدٍ ، حَسَبَما مرَّ في سيتون .

والحكومةُ الإنكليزيَّةُ تحاوِلُهم على الاعترافِ بقيادةِ السَّلطنةِ لأَميرِ سيئونَ لتتوحَّدَ السَّلطنةِ الأَميرِ سيئونَ لتتوحَّدَ الدَّولةُ الكثيريَّةُ معَ بقاءِ حقَّهم مِنَ الاستقلالِ في حدودِهم ، وهم مِن ذلكَ في شماسٍ شديدٍ ، ولكنَّهُ لا يُستغربُ أَن يعودَ إلى المياسرةِ .

وقَوْلُنا: إِنَّ آلَ همَّامِ يافعيُّونَ. . هوَ ٱلمشهورُ، ولا ينافيهِ ما يوجدُ في كلامِ ٱلحبيبِ علويِّ بنِ أَحمدَ ٱلحدَّادِ ممَّا يُوهِمُ خلافَهُ ؛ كقولِهِ : إِنَّ بينَ عسكرِ تريمَ آلِ همَّامِ ويافعِ كلُّ مَن لقيَ خادمَ أَحدٍ قبضَهُ ؛ لأَنَّ بعضَ ٱلبيوتِ قد يختصُّ بالاسم ؛ مثلُ آلِ ٱلسَّقَّافِ .

<sup>(</sup>١) في ( العدة ) ( ١/ ٣٤٤) : أنه بني بابنة عبد القوي .

<sup>(</sup>٢) النُحُطُم \_ جمع خطام \_ : كالزِّمام ، وهو هنا كنايَة علىٰ أنَّهم لا يخضعون ولا يذلُون لأَحد ؛ كما أَنَّ الحيوان أَو الفرس الوحشيَّ الَّذي لا يقبل الزِّمام لا يخضع لأَحد .

<sup>(</sup>٣) لمعرفة المزيد من تفاصيل هذه الأخبار . . ينظر : « العدة » ( ١/ ٣٥٤\_٣٤١ ) .

## آلمسنَّدِه

#### وما وراءَها إِلَىٰ عينات

إِذَا خرجَ ٱلخَارجُ مِنْ تريم وذهبَ شرقاً. . فأَوَّلُ مَا يكُونُ عن يمينهِ: ٱلمسنده، وإِليها تُنسَبُ ٱلحربُ ٱلتَّميميَّةُ ٱلكثيريَّةُ، فيقالُ : (حربُ آلمسنّدة) ، ومِنْ حديثِها بٱلاختصار :

أَنَّهُ لمَّا أَستقرَّ عَبُودُ بنُ سالمٍ في تريم. . طمعَ في مثاوي آلِ تميمٍ ، وكانَ يتوهَّمُ سهولةَ إخضاعِهِم ؛ لِما كانَ يسمعُ بهِ مِنْ غطرسةِ عبدِ آللهِ عوض غرامة عليهِم واحتمالِهِم إِيَّاها ، ولمَّا قُرِعَ النَّبْعُ بالنَّبع . أَبتْ عِيدانهُ أَنْ تُكسرَ ، ودامتِ الحربُ بينهُم سبعَ سنينَ ـ وقد سبقَ في سيئون أَنَّ السُّلطانَ غالبَ بنَ محسنِ قدمَ مِنَ الهندِ إلىٰ تاربه غرَّةَ جمادى الشَّانيةِ مِنْ سَنةِ ( ١٢٧٧هـ ) ، وبقيتُ تلكَ الفتنةُ إلىٰ سَنةِ ( ١٢٧٧هـ ) ، وبقيتُ تلكَ الفتنةُ إلىٰ سَنةِ ( ١٢٧٤هـ ) السُّلطانُ غالبُ بنُ محسنِ عشرةَ الصُّلحُ لمدَّةِ سبعِ سنينَ علىٰ شروطٍ ؛ منها : أَنْ يدفعَ السُّلطانُ غالبُ بنُ محسنِ عشرةَ الآفِ ريالِ فرانصة (١ غرامةَ الحربِ لِلمقدَّمِ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ يمانيًّ قائِدِ رئاسةِ آلِ تميم .

وحُدِّدَتْ بينَهُم يومِئِذِ الحدودُ ، ومِنْ ذلكَ اليومِ تحرَّرَ آلُ تميمٍ ، وآمتدَّ سلطانُ المقدَّمِ مِنْ شرقيِّ تريم إلىٰ ما وراءَ قبرِ نبيِّ اللهِ هودٍ عليهِ السَّلامُ ، وتمرَّنَ آلُ تميمٍ على المحَرْبِ والضَّرْبِ ، ونجَّدَهُم عليها اختلاطهُم بيافع ؛ فكثيراً ما يهزُّ آلُ كثيرٍ بالحَمْلةِ في تلكَ الفتنةِ علىٰ آلِ تميمٍ فينهزمونَ ، وللكنْ متىٰ حضرَ عندَهُم آلُ الظَّبي مِنْ سيئون فهزُوا عليهِم بالحَمْلةِ سَمعوا صليلَ سيوفِ آلِ الظَّبي عندَ سلِّها. . أحجَموا وقالوا : إنَّ في المكانِ غيرَ أهلهِ .

ولبسَ ٱلتَّميميُّونَ مِنْ بعدِ ذلكَ جلودَ ٱلنُّمورِ ، وعادوا أَبطالاً لا يهابونَ ٱلموتَ ،

<sup>(</sup>۱) الريالات الفرانصة التي كان الناس يتعاملون بها آنذاك هي ريالات نمساوية من الفضة الخالصة ، ويسميها البعض قروش فرانصة ، وهي المضروبة باسم القديسة المسيحية ماريا تيريزا ، راهبة عاشت في النمسا \_ فيينًا \_ في العصور الوسطى ، وقد انتهى عهد التعامل بها في حضرموت في وقت ليس بالبعيد .

ولا تتخاذلُ أَرجلُهُم عندَ الصَّوتِ ، وصارَ أكثرُ أهلِ تريم تحتَ رحمةِ آلِ تميمٍ ؛ لأَنَّ أَكثرَ أَموالهِم (١) تحتَ سيطرتهِم ، وكانوا يأخذونَ مِنها الشَّيءَ الكِثيرَ ، حتَّىٰ تُواضَعوا هُم وإِيَّاهُم بواسطةِ السَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدٍ المحضارِ وزيرِ القعيطيِّ على الخُمُسِ ، وكُتبت بينَهم الوثائقُ بذلك .

ولمَّا أنبسطَ نفوذُ آلِ عبدِ أللهِ بواسطةِ ألحكومةِ ألإنكليزيَّةِ وساعدَهُمُ ألقعيطيُ (٢). منعوا آلَ تميمٍ مِنْ ذلكَ ألرَّسْمِ ، وحُرِّرَتْ في ذلكَ فتوىٰ مِنَ آلشّيخِ فَضْلِ بنِ عبدِ أللهِ عَرْفَان ، وصادقَ عليها آلجمَّاءُ ألغفيرُ ، وكنتُ ممَّنْ صادقَ عليها عن غيرِ تروّ ولا يزالُ ذلكَ مُشْكلاً عليّ ؛ لأنّني إذا رأيتُ ما جاءَ في غيرِ موضعٍ مِنْ « مجموعِ ألأَجدادِ » : (أَنَّ رجلاً بيدِهِ نحلٌ يقاسمُ آخَرَ في ثمرتهِ سنينَ ، ثمَّ أمتنعَ بألآخرةِ وقالَ : لا أُعطيكَ شيئاً مِنْ ثمرتهِ إذْ لا حقّ لكَ فيها ولا في ألنَّخلِ ، فأقامَ ألمدّعي بيّنةً بأنَّهُ يُقاسمُهُ سنيناً عديدةً على ألرُبعِ مثلاً . كانَ ألقولُ قولَ صاحبِ ألنَّخلِ بيمينهِ ، وإقامةُ آلبيَّتةِ مِنَ ألمدّعي بمجرّدِ ألمقاسَمةِ غيرُ مسموعةٍ ، فلا يُحكمُ لهُ بشيءٍ مِنَ ألنَّخلِ ولا مِنْ ثمرتهِ ) ألمدّعي بمجرّدِ ألمقاسَمةِ غيرُ مسموعةٍ ، فلا يُحكمُ لهُ بشيءٍ مِنَ ألنَّخلِ ولا مِنْ ثمرتهِ ) ألمدّعي بمجرّدِ ألمقاسَمةِ غيرُ مسموعةٍ ، فلا يُحكمُ لهُ بشيءٍ مِنَ ألنَّخلِ ولا مِنْ ثمرتهِ )

ويؤيِّدهُ ما في فقهِ اَلسَّادةِ اَلزَّيديَّة مِن أَنَّ الحقَّ لا يثبتُ بِالبيِّنةِ بِاليدِ كما في ( ص ١٣٥ ج ٤ ) من ( شرحِ اَلاَزهارِ ) ، ويزيدُهُ قوَّةً قولُ جدِّي علاَّمةِ وادي اَلاَّحقافِ علويِّ بنِ سقَّافٍ : ( وليسَ لشارحِ<sup>(٣)</sup> ولا لحرَّاثٍ ولا لمفخِّط<sup>(٤)</sup> يدٌ ) .

إِذَا رَأَيتُ مِثْلَ هَاذَا.. سَكَنَ خَاطَرِي ، وَلَاكُنْ يَخْتَلْجَنِي ٱلشَّكُ إِذَا رَأَيتُ قُولَ ﴿ ٱلتُّحْفَةِ ﴾ في ( زكاةِ ٱلنَّبَاتِ ) [٢٤٣/٣] : ( وصرَّحَ أَثِمَّتُنَا بِأَنَّ ٱلنَّواحِيَ ٱلَّتِي يؤْخَذُ ٱلخَرَاجُ مِنْ أَرَاضِيهَا وَلَا يُعلَمُ أَصلُهُ.. يُحكَمُ بَجُوازِ أَخَذَهِ ؛ لأَنَّ ٱلظَّاهِرَ أَنَّهُ بَحَقِّ ) . ونحوهُ في ( ٱلبيعِ ) . ونحوهُ قُولُهَا في مبحثِ ( أَحكامِ ٱلذِّمَّةِ ) : ( وٱلأراضي ٱلَّتِي

<sup>(</sup>١) المقصود بالمال هنا: الأحجال والأراضى الزراعية \_ الجروب \_ وما أشبهها.

<sup>(</sup>٢) وذلك في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري .

<sup>(</sup>٣) الشّارح: الحافظ الّذي يحفظ الزّرع.

 <sup>(</sup>٤) المفخّط= الملقّح: وهو الذي يقوم بتأبير النخل وتلقيحها بيده.

عليها خَراجٌ لا يُعرفُ أَصلُهُ. . يُحكَمُ بحلِّ أَخذِهِ ؛ لاحتمالِ أَنَّهُ وضعَ بحقٌّ ) .

وما جاءَ في « اَلنَهايةِ » و « فتاوى أبنِ حجرٍ » مِنْ قولِهِما : ( إِنَّهُ لا يجوزُ لمالكِ جدارٍ هدْمُهُ وفيهِ كوَّةٌ ينزلُ مِنها اَلضَّوءُ إِلَىٰ دارِ جارهِ ؛ لاحتمالِ أَنَّ فتْحَها كانَ لَهُ بحقً ) اهـ. . فإِنَّها كالصَّريحِ في خلافِ اَلأَوَّلِ ، لاسيَّما وقد رأيتُ في بعضِ الوثائِقِ القديمةِ أَنَّها مشتراةٌ مِنْ بابِ السَّلطنةِ ، فدلَّ ذلكَ علىٰ أَنَّهُ خَراجٌ سُلطانيٌّ يُباعُ ويُشترىٰ .

وفي "بستانِ العجائِبِ " لِلسَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ سقَّافِ اَبنِ الشَّيخِ أَبِي بكرِ بنِ سالمٍ أَنَّهُ : (كَانَ لآلِ بنِ يحيىٰ مالٌ بالعِجِزِ ، ساومَ فيهِ الحبيبُ شيخُ بنُ أَحمدَ ، فقالت لَهُ الشَّريفةُ علويَّةُ بنتُ الشَّيخِ عليِّ بنِ أَحمدَ : يا عمِّ شيخٌ ، لا تشتر مالَ الدِّيوانِ لآلِ أَحمدَ بنِ عليٍّ .

قالَ : إِنَّهُ مَالٌ وَاسْعٌ رَخْيُصُ ٱلثَّمْنِ . قالت لَهُ : لا تُطفَىءْ نُورَنا بِنَارِ ٱلدِّيوانِ . فتركَ ذلكَ ولم يَشتره ) اهــ

وفيهِ قيامُ ٱلشُّبهةِ معَ ٱطِّرادِ ٱلعادةِ ببيعهِ وشرائِهِ .

فإِنْ قيلَ : هلاَ يكونُ ما أَشتهرَ مِنِ أَنبناءِ أليد على ألشِّراحةِ (١) كافياً في عدمِ أعتبارِ ترتُّبِ أليدِ ؟ قلتُ : غايةُ ما يمكنُ مِنْ ذلكَ ألاشتهارُ بالتَّركِ أَنْ يكونَ بمثابةِ ألخبرِ ألصَّحيحِ ، وقد صرَّحَ أبنُ حجرٍ بأَنَّهُ لا يرفعُ أليدَ آلَّتي لا يُعرفُ أصلُها ما لَم يَكُنْ معَهُ إليدَ آلَّتي لا يُعرفُ أصلُها ما لَم يَكُنْ معَهُ إلقرارٌ أَو بيَّنة ، وقد بسطتُ ألقولَ علىٰ هاذا في ألمسألتينِ ( ١٤١٨ ) و( ١٤٧٤ ) مِنْ صوبِ ألرُّكام » .

ثمَّ رأيتُ ألكبْسيَّ نقلَ في «تاريخهِ» عن كلِّ مِنَ الخزرجيِّ والجَنديِّ : أَنَّ طُغْتَكِينَ بِنَ أَيوبَ لمَّا استولىٰ على اليَمنِ.. دعتْهُ نَفْسُهُ إلىٰ شراءِ أرضهِم بأسرِها ، وأَمَرَ المثمِّنينَ أَنْ يُتمِّنوها لِتكونَ الأرضُ كلُّها لِلحكومةِ بعدَ دفعِ ثَمنِها ، ومَنْ أَرادَ حَرْثَ شيءٍ مِنها.. فليَصِلْ إلى الدِيوانِ ، وليستأجِرْ مِنْ وُكلاءِ الحكومةِ ، وللكنْ عاجلَتُهُ المنيَّةُ دونَ تنفيذِ ذلكَ باليَمنِ ، ومعلومٌ أَنَّهُ وصلَ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ .

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش المخطوط : ( لعل سيِّدي مفتي حضرموت لم يبلغه أَنَّ هاؤُلاءِ مقرِّين بالحقِّ لأَهل المال ، وإِنَّما الَّذي يأْخذونه من المال هو مجرَّد حقِّ الشِّراحة ) .

وأَنَّ مُوتَهُ لَم يَكُنَ إِلاَّ بَعَدَ رَجُوعِهِ عَنْهَا ، فَلَعَلَّهُ قَدَ نَفَّذَ فَيْهَا هَـٰذَهِ ٱلفَكَرَةَ ؛ لأَنَّ أَهَلَهَا عبيدُ مَن غَلَبَهُم مِن غيرِهم ، فلن يمتَنِعوا مِن شيءٍ ، تِصْدَاقَ قولِ مروانَ بنِ أَبِي حفصةَ يخاطِب مَعْنَاً [ني ‹ ديوانِهِ ، ٧٥ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَطِئْتَ خَدُودَ ٱلْحَضْرَمِيِّينَ وَطْأَةً بِهَا مَا بَنَوْ مِنْ عِزَّةٍ قَدْ تَضَعْضَعَا فَأَقْعَنُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْلَىٰ وَأَنْفَعَا فَا عَلَى الْأَسْتَاهِ إِفْعَاءَ مَعْشَرٍ يَسرَوْنَ ٱتَبَاعَ ٱلسَذُّلُ أَوْلَىٰ وَأَنْفَعَا فَلَوْ مُدَّوا إِلَى ٱلْحَرْبِ إِصْبَعَا فَلُو مُدَّوا إِلَى ٱلْحَرْبِ إِصْبَعَا

وأخرىٰ: وهي أَنَّ ٱلنَّجيرَ وخُبَايه وأَعمالَهُما فُتحتا عَنْوةً ، فيأْتي فيهِما ما يأْتي في سواد ٱلعراق<sup>(١)</sup> .

ومَنْ وراءَ ٱلمسنَّده إلى ٱلشَّرقِ : خُبَايِهُ

وفيها كانت رياضُ ٱلقَطَا ، بشهادةِ قولِ ياقوتِ [١٠٩/٣] : ( وٱلرِّياضُ عَلَمٌ لأَرضٍ بٱليَمنِ ، كانت بها واقعةٌ لِلبيدِ بنِ زيادٍ ٱلبياضيِّ بردَّةِ كندةَ أَيَّامَ أَبي بكرٍ رضي الله عنه ) .

وقالَ ٱلشَّاعرُ [مِنَ ٱلمتقاربِ] :

فَمَــا رَوْضَــةٌ مِــنْ رِيَـــاضِ ٱلْقَطَــا أَلَــــمَّ بِهَــــا عَـــــارِضٌ مُمْطِــــرُ ومعَ هـٰـذا فقد تشكَّكَ في [٩٣/٩-٩٤] في موضع ِ روضِ ٱلقطا ، وذكرَ قولَ ٱلأَخطلِ [في ديوانهِ ٢٣٠٠ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَبِسَٱلْمَعْرَسَ انِيَّاتِ حَلَّ وَأَرْزَمَتْ بِرَوْضِ ٱلْقَطَا مِنْهُ مَطَافِيلُ حُفَّلُ (٢)

<sup>(</sup>۱) سواد العراق: هو رستاق العراق، أي: قراه ومزارعه وضياعه التي فتحها المسلمون في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، سمّي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار لأنه تاخم جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر ، كانوا إذا خرجوا من أرضهم . ظهرت لهم خضرة الزروع والأشجار فيسمونه سواداً . وهو في العرف : من حديثة الموصل طولاً إلى عبادان ، وعرضاً : من العذيب بالقادسية إلى حلوان ، فيكون طوله : (١٦٠) فرسخاً . وينظر : « معجم البلدان » مادة ( سواد ) ليعلم كم كان المسلمون يجبون من هاذا السواد ، إذ بلغ في عهد أمير المؤمنين عمر إلى مئة وثمانية وعشرين مليون درهم .

<sup>(</sup>٢) المعرسانيَّات: اسم موضع . أرزمت: حنَّت . المطافيل: الظُّباءُ القريبة العهد بالنَّتاج . الحُفَّل: المجتمعة.

ولعلَّهُ متعدِّدٌ في جهاتٍ كثيرةٍ<sup>(١)</sup> .

وفي خبايه جماعةٌ مِن آلِ قصيرٍ، ومِن أخبارِهم : أَنَّ ٱثنينِ مِن آلِ قصيرٍ وآلِ ٱلجحيلِ
وهما أبنا مسعدِ بنِ عوضٍ ـ وآخرَ مِن آلِ دحدح أهلِ خبايه ساروا إلىٰ دمُّونَ في طلبِ
صلحٍ مِن آلِ سلمه ، وأخذوا معهم ولداً صغيراً جداً مِن سوقِ تريم ، ولمَّا ٱنتهوا إلىٰ
دمُّونَ . . طلبوا منهمُ ٱلصُّلحَ في قتيلٍ عندَهم لآلِ سلمه طفلٍ ، فقالَ آلُ سلمه :
سنتشاورُ ، فقالَ لهم أحدُ آلِ قصيرٍ : باتشاورون نساكم . فغضبوا وقتلوا آلَ قصيرٍ ،
فبعثَ آلُ مرسافٍ إلىٰ حيمد سعيّد دلاَّلِ تريمَ : هل يلزمُهم عارٌ مِن وجودِ طفلِهم مع آلِ
قصيرٍ . فلم يكن إلاَّ إرسالُ ثلاثِ سودٍ لهم ، فحطُوا علیٰ آلِ سلمه ودخلوا ٱلفجيرَ ،
فأحاطَ بهم آلُ سلمه ، فركبوا ٱللَّيلَ وأخذوا علیٰ آلِ عبدِ ٱلشَّيخِ بٱلمسيله ، وأقاموا بها
سبعَ سنينَ وٱلحربُ قائمةٌ بينَهم وبينَ آلِ سلمه ، وقُتِلَ فيها نحوٌ مِن أربعينَ ما بينَ قبائِلَ

ومِنَ ٱلمشهورِ : أَنَّ ٱلسُّيولَ لا تفيضُ عنها وإِن كَثُرَتْ ، ومِن أَمثالِ ٱلعامَّةِ : ( ماء خباية فيها ولا يكفيها ) ، وبعضُهم يحملُهُ على ٱلقلَّةِ ، وآخرونَ يقولونَ : إنَّ بها أرصاداً تمنعُ ذلكَ ، وليسَ بأغربَ ممَّا ذكرناهُ في مواضعِهِ عَن سَدبه وٱلقارةِ وٱللَّسْكِ .

## ٱلنُّجَيرُ

هوَ مِنْ وراءِ خُبَايِهِ شرقاً . وفي « صفةِ جزيرةِ ٱلعربِ » [١٦٩] لابنِ ٱلحائِكِ ما يوهمُ قُربَهُ مِنَ ٱلقطنِ ، وليسَ بصحيحٍ . وعدَّهُ في موضعٍ مِنها [٣٢٢] في مَحَافدِ ٱليَمنِ ـ أي : قصورِها ٱلمشهورةِ ـ وعدَّهُ مِنها في ٱلجزءِ ٱلثَّامنِ (ص ٩٠) مِنَ « ٱلإكليلِ » وقالَ : ( إِنَّهُ لِبني مَعْدِ يكَرِبَ مِنْ كندةَ ) اهـ

وكأَنَّهُ إِنَّمَا أَخذَهُ مِنْ فَيئَةِ ٱلأَشعثِ بنِ قيسِ بنِ معد يكربَ ٱلكنديِّ إِليهِ في حادثتهِ ٱلمشهورةِ .

 <sup>(</sup>۱) خبایه: یوجد موضع بنفس الاسم قریب من شبام ، کان به مال للإِمام أحمد بن عمر بن سمیط ، وکان
 به منزل صغیر کان یسکنه فی الصیف ، وقد اندثر الآن ولم یبق منه سوی آثار لأساساته .

وفيهِ [٨/ ٩٠ ـ ٩١] : أَنَّ آلَ نشق بن بكيل كانوا برَوثَانَ (١) بينَ ٱلجوفِ ومأْرب ، ثمَّ تحوَّلَ ـ يعني روثان ـ إِلَىٰ مَنْ بعدَهُم ، وقالَ أَحدُهُم [مِنَ ٱلطَّويل] :

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ رَوْثَانُ فِي ٱلدَّهْرِ مَسْكَنا وَمُجْتَمَعاً مِنْ ذِي ٱلْجَرَابِ وَيَمْجُدِ

فَفَرَّقَهُمْ رَيْبُ ٱلْمَنُونِ وَأَصْبَحُوا قُرَىٰ حَضْرَمَوْتِ سَاكِنِينَ وَسُرْدُدِ (٢)

وفيهِ شاهدٌ قويٌّ لكثرةِ ٱلسَّاقطينَ مِن همدانَ إِلَىٰ حضرموتَ في ٱلقديم فضلاً عنِ ألحديثٍ .

وقد مرَّ في ٱلمقدِّمةِ قولُ أَبي دهبلِ [مِنْ مجزوءِ ٱلكاملِ] :

\_\_رِ عَفَا لِزَيْنَابَ أَوْ لِسَارَهُ أَعَـرَفْت رَسْما بِالنَّجَيْد تَ عَلَٰ مُحَيَّاهِ اللَّضَارَةُ لِعَــزيــزَةِ مِـن حَضْـرَمَـوْ

وقالَ ميمونُ بنُ قيسِ ٱلأَعْشَىٰ [ني « ديوانهِ » ١٠١\_١٠٠ مِنَ ٱلطُّويلِ] :

أَلَهُ تَغْتَمِ ضُ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ أَرْمَدَا وَمَــا ذَاكَ مِــنْ عِشْــقِ ٱلنِّسَــاءِ وَإِنَّمَـــا وَلَـٰكِـنْ أَرَى ٱلـدَّهْـرَ ٱلَّـٰذِي هُــوَ خَـائِـنُ كُهُـــولاً وَشُبَّـــانـــاً فَقَـــدْتُ وَثَـــرْوَةً وَمَا زِلْتُ أَبْغِى ٱلْمَالَ مُذْ أَنَا يَافِعٌ وَأَبْتَ ذِلُ ٱلْعِيسَ ٱلْمَرَاقِيلَ تَغْتَلِي

وَلَسْنَا بِأَكْفَرَ مِنْ عَامِرٍ

وَبِتَّ كَمَا بَاتَ ٱلسَّلِيمُ مُسَهَّدَا (٣) تَنَاسَيْتَ قَبْلَ ٱلْيَوْمِ خُلَّةً مَهْدَدَا(١٤) إِذَا أَصْلَحَتْ كَفَّايَ عَادَ فَأَفْسَدَا فَلِلَّهِ هَلْذَا ٱلدَّهْرُ كَيْفَ تَرَدَّدَا وَلِيداً وَكَهُ لِأَ حِينَ شِبْتُ وَأَمْرَدَا مَسَافَةَ مَا بَيْنَ ( ٱلنُّجَيْرِ ) وَ( صَرْخَدَا )<sup>(ه)</sup>

وقالَ عليُّ بنُ هوذةَ يذكرُ مَنِ ٱرتدَّ مِنَ ٱلعربِ [مِنَ ٱلمتقاربِ] :

وَلاَ غَطَفَانَ وَلاَ مِنْ أَسَدْ(٦)

روثان : مدينة قديمة العمارة كانت قائمة في الغائط بين الجوف ومأرب ، وهي اليوم خرائب وأطلال . (1)

إلىٰ هنا ينتهي كلام « الإكليل » ، وسردد : وادِ شهير بتهامة ، شمالي الحديدة . (٢)

السَّليم: الَّذي لدغته أفعى. وسمَّى بذلك تفاؤلًا ؛ كما سُمِّيت الصَّحراءُ: مفازة. (٣)

خُلَّة : صحبة . مَهْدَد : اسم امرأة . (٤)

العيس المراقيل: النُّوق الكريمة. النجير وصرخد: موضعان. (0)

الأبيات في « معجم البلدان » ( ٢/ ١٦٩ ) . (7)

وَلاَ مِن تَمِيمٍ وَأَهْلِ ( ٱلْجَنَدُ ) وَلاَ مِن تَمِيمٍ وَأَهْلِ ( ٱلْجَنَدُ ) وَلاَ أَشْعَبُ ثِ النَّكَدُ وَلاَ أَشْعَبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

وَلاَ مِنْ سُلَيْهِم وَأَلْفَا فِهَا وَلاَ مِنْ سُلَيْهِم وَأَلْفَا فِهَا وَلاَ فَالْفَا فِهِا وَلاَ فَالْفِي الْخِمَادِ وَلاَ فَالْفِي الْخِمَادِ وَلاَ فَالْفِيهِ وَلاَ مِنْ وَالْسِلِ وَلاَ مِنْ وَالْسِلِ

وقالَ كُثيِّرٌ يصف غيثاً [ني ﴿ ديوانهِ ﴾ ١٢٨ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

وَطَبَّقَ مِنْ نَحْوِ ٱلنُّجَيْرِ كَأَنَّهُ بِأَلْيَلَ لَمَّا خَلَّفَ ٱلنَّخْلَ ذَامِرُ(١)

### ألجرَب

بكسرِ ٱلجيمِ وفتحِ ٱلرَّاءِ<sup>(٢)</sup> ، مكانٌ واسعٌ ، كانت بهِ قريةٌ جرتْ فيها الحادثةُ المشهورةُ سَنةَ ( ٩٥٨هـ ) ، وهي : أَنَّ بدرَ بنَ عبدِ ٱللهِ بوطُوَيرقِ حصرَ فيها خمسَ مئةٍ مِنْ عبيدِ آلِ يمانيُّ ثمَّ قتلَهُم عن بكْرةِ أَبيهِم ، حَسَبَما في « ٱلأَصلِ » .

وفي « مجموع كلامِ ٱلحبيبِ عمرَ بنِ حسنِ ٱلحدَّادِ » أَنَّهُ : ( كَانَ يَطْلَعُ مِنها سبعونَ مِن ٱلعلويِّينَ على سبعينَ حماراً كلَّ ليلةٍ يُصلُّونَ ٱلعصرَ في مسجدِ باعلويٍّ ) .

### رَوْغَهُ

هيَ قريةٌ صغيرةٌ مِنْ وراءِ الجِرَبِ إِلَىٰ شرقِ . قالَ في « شمسِ الظَّهيرةِ » [٢٨٧/٢] عندَ ذِكرِ السَّيِّدِ عقيلِ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ أُحمدَ بنِ مُحَمَّدٍ جملِ اللَّيلِ بنِ حسنِ المعلِّمِ<sup>(٣)</sup> : ( هوَ السَّخيُّ العالِمُ المشهورُ ، صاحبُ مسجدِ روغه ، المتوفَّىٰ بها ، المقبورُ بتريم

<sup>(</sup>١) في « الديوان » : ( النَّجيل ) بدل ( النُّجير ) . أَليل : اسم موضع .

<sup>(</sup>٢) ضبط الجرب هكذا غريب ، لمخالفته عرف أهل حضرموت ، والجَرْب عندهم معروف وهو بفتح الجيم وسكون الراء . بل كذلك ضبطه بافقيه في « تاريخه » ، والعيدروس في « النور السافر » كلاهما في حوادث سنة ( ٩٥٨هـ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط اسم عبد الله بين محمد جمل الليل وحفيده أحمد ، والاسم تاماً. . هكذا : عقيل بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد جمل الليل . . إلخ .

سَنةَ ( ١٠٠٩هـ ) ، عَقِبُهُ بروغه ؛ مِنهُمُ : ٱلعلاَّمةُ ٱلفاضلُ مُحَمَّدُ ٱلباقرُ<sup>(١)</sup> بنُ عمرَ بنِ عقيلِ ٱلمذكورُ ، توفِّيَ سَنةَ « ١٠٨٩هـ » ) .

وجاءَ في ترجمةِ ٱلإِمامِ ٱلجليلِ مُحَمَّدٍ (٢) جملِ ٱللَّيلِ بنِ حسنِ ٱلمعلِّمِ : ﴿ أَنَّ لَهُ مسجداً بروغةَ (٣) ، وهوَ ٱلَّذِي يَبعدُ عنها في شرقيِّها قليلاً ، وهوَ مِنَ ٱلمساجدِ ٱلمشهورةِ بإجابةِ ٱلدُّعاءِ ) .

ومِنْ أَهلِ روغه: ٱلسَّيِّدُ ٱلفاضلُ ٱلصَّالحُ ٱلكبيرُ علويُّ بنُ عليٌّ ٱلهندوانُ (١٠) ، لَهُ عبادةٌ وأورادٌ وأذكارٌ ، ولِلنَّاسِ فيهِ آعتقادٌ جميل ، وهوَ واسعُ ٱلفِناءِ ، رحبُ ٱلفضاءِ ، جميلُ ٱلطَّبائِعِ ، كريمُ ٱلصَّنائِعِ ، ثمالُ ٱلأيتامِ ، ومجمعُ ٱلكرامِ ، لَهُ بروغَه مسجدٌ جميلٌ ، ولَهُ بوالدي ٱتصالٌ أكيدٌ ، وإخاءٌ صادقٌ ، وكانَ كثيرَ ٱلدُّعاءِ لي ، جمَّ ٱلاعتناءِ بي ، وكانَ يُبشِّرُ والدي بمستقبلِ جميلِ لي بشائِرَ عظيمةً ، وهوَ مِنْ أهلِ ٱلفراسةِ الصَّادقةِ ، وألأنظارِ ٱلصَّائِبةِ ، فأرجو أَنْ يُحقِّقَ ٱللهُ ذلكَ . توفِّيَ ودُفِنَ بتريم سَنةَ (١٣٣٥هـ) .

#### ومِنْ وراءِ روغه : مِشْطه وكَوْدةُ آلِ عَوَضٍ .

<sup>(</sup>۱) محمد الباقر . ولد سنة ( ۱۰۲۱هـ) ، وتوفي سنة ( ۱۰۸۹هـ) ، مترجم في « المشرع » ، و« عقد الجواهر » ، وهو من أقران الشلي وأصدقائه ، وتزوج عنده الإِمام الحداد ، وأعقب من ابنته ولده السيد علري .

 <sup>(</sup>۲) السيد الجليل ، الشهير بالشيبة ، وبصاحب روغه ، من العارفين الأكابر ، ولد بتريم سنة ( ٧٥٠هـ ) ،
 وتوفي بها سنة ( ٨٤٥هـ ) ، له مناقب فخيمة . ترجمته في : " المشرع » ، و" الغرر » ، و" الجوهر الشفاف » ، و" شرح العينية » .

 <sup>(</sup>٣) وكان يكثر العبادة والصلاة فيه ، ومن هنا أطلق عليه لقب : جمل الليل .

<sup>(</sup>٤) هو السيد الشريف الجليل القدر علوي بن علي بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر الهندوان. وإلخ .

ولد بروغه سنة ( ١٢٦٩هـ) ، وقرأ القرآن الكريم وأتقنه موهبة من الله بدون أخذ عن شيخ ، كان صاحب جاه وكرم ، وله سعي في الإصلاح بين القبائل وتسكين الفتن ، وكانت وفاته في ( ٢ ) شعبان ( ١٣٣٥هـ) ، وأثنى عليه في « شمس الظهيرة » . وكان له أخ يكبره يسمّى : أبا بكر ، توفي قبله سنة ( ١٣٣٢هـ) ، وكان يعظم أخاه المترجم غاية . أخذ عنه المؤلف ، والسيد محمد بن حسن عيديد ، والسيد سالم بن حفيظ . . وترجما له في « ثبتيهما » .

أَمَّا مِشْطَه : ففيها جماعةٌ مِنْ ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ أَبِي بكرِ<sup>(١)</sup> بنِ عيدروسِ بنِ ٱلحسينِ ٱبنِ ٱلسَّيخ أَبِي بكرِ بنِ سالم .

قالَ في «شمسِ ٱلظَّهيرةِ» [١/ ٢٩٥] : ( ومِنهُمُ ٱلآنَ عبدُ ٱللهِ<sup>(٢)</sup> بنُ أَبي بكرٍ ، شريفٌ فاضلٌ عابدٌ ) اهــ

ومِنهُمُ : ٱلسَّيِّدُ سالمُ بنُ حفيظِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ أَبي بكرٍ (٣) ، عالمٌ فاضلٌ ، لَهُ ٱعتناءٌ بتحصيلِ ٱلفوائِدِ وٱقتناصِ ٱلشَّواردِ ، مِنْ فَضْلهِ عليَّ أَنَّهُ جمعَ مِنْ رسائِلِ والدي ٱلمُفيدةِ ما دخلَ في ستَّةِ مجلَّداتٍ ، وهوَ ٱلَّذِي جَمَعَ فتاوى ٱلشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ أَحمدَ ٱلخطيبِ ، كما سبقَ عندَ ذِكرهِ في تريم .

وقد تمنَّيتُ أَنْ لَو ذكرَهُ شيخُنا آلعلاَّمةُ آلمشهورُ في « شمسِ آلظَّهيرةِ » ؛ لأَنَّهُ عُرْضَةُ ذلكَ ، ولَهُ بهِ آختصاصٌ كثيرٌ ، وقد صهرَ إليهِ علىٰ بنتِ آبنهِ (٤) ، غيرَ أَنَّ آلاُستاذَ لا يحبُ آلمحاباة ، وكأنَّهُ ظنَّ في ذِكرهِ شيئاً مِنَ آلهُرَاءِ آلَّتي يُنكرُها طبعُهُ ، فتحاماهُ معَ آلاستحقاقِ ، ولَو ذكرَهُ . لكانَ ثانيَ آثنينِ علىٰ قيدِ آلحياةِ ممَّنْ جاءَ ذِكرهُم في « شمسِ آلظَهيرةِ » ، أَحدُهمُ : آلسَّيِّدُ أَحمدُ بنُ حسنِ آلكافُ آلسَّابقُ ذِكرُهُ في آلهَجْرينِ .

و ٱلسَّيِّدُ سالمُ بنُ حفيظٍ هاذا أَحدُ مَنْ صادقَ علىٰ جوابِ ٱلشَّيخِ عمرَ بنِ عثمانَ بنِ مُحَمَّدِ باعثمانَ ٱلَّذِي كتبَهُ سَنةَ ( ١٣٢٠هـ ) في صالحِ ٱلسُّلطانِ عمرَ بنِ عوضٍ ٱلقعيطيِّ ضدَّ أَبناءِ أَخيهِ .

<sup>(</sup>١) توفي السيد أبو بكر بعينات سنة ( ١٠٨٤هـ ) .

<sup>(</sup>٢) هو السيد عبد الله بن عيدروس بن عمر ( الثاني ) أبن عيدروس بن عمر ( الأول ) أبن أبي بكر بن عيدروس بن الحسين . . إلخ ، وابنه السيد حفيظ ولد سنة ( ١٢٦٢هـ ) ، وتوفي ( ١٣٤٠هـ ) . والسيد عبد الله هذا هو الجد الأدنى للسيد الحبيب سالم بن حفيظ بن عبد الله الذي سيترجم له

<sup>(</sup>٣) ولد الحبيب سالم ببلدة بندواسة بجاوة سنة (١٢٨٨هـ)، وتوفي بمشطة في (٢٩) رجب (٣٩هـ)، وسيرته وترجمته تطول ؛ إذ كان من أعيان السادة في وقته، وله مشيخة كبيرة، وله يعود الفضل في تدوين تراجم الكثير من علماء حضرموت وربطهم بمن تقدمهم.

<sup>(</sup>٤) هي الشريفة نور بنت على بن عبد الرحمن المشهور ، والدة السيد محمد بن سالم بن حفيظ .

ولَهُ ولدٌ نبيهٌ ذكيٌّ داعٍ إِلَى ٱللهِ ، ٱسمُهُ مُحَمَّدُ بنُ سالمٍ (١) ، طُلبَ لِلقضاءِ فرغبَ عنهُ ، وقَبِلَ أَنْ يكونَ مساعداً لِلقاضي ، خارجاً عنِ ٱلتَّبعةِ .

وَأَمَّا كَوْدَةُ آلِ عُوضٍ : فلآلِ عُوضِ بنِ عَبدِ ٱللهِ بنِ مِرْساف (٢) وفيها كانت أَكبرُ حوادثِ ٱلمسندةِ ، حَسَبَما فُصِّلَ بـ « ٱلأَصلِ » .

ومِنْ سكَّانِها: ٱلشَّيخُ سعدُ بنُ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلصَّبَّانُ باغَرِيب<sup>(٣)</sup>، لَهُ رياضاتٌ وعِلمٌ بأَسرارِ ٱلأَسماءِ وٱلحروفِ وٱلأَوفاقِ ، توفِّيَ سَنةَ ( ١٣١٩هـ ) .

وفي سِبَاخِ مشطه قريباً مِنْ مسجدِ ٱلسَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ حسنٍ جملِ ٱللَّيلِ ٱلواقعِ بوادي روغه. . أعتزلَ ٱلسَّيِّدُ أَبو بكرِ '' بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ أَبي بكرِ بنِ عليِّ بنِ عمرَ بنِ حسنِ ٱبنِ ٱلشَّيخِ عليِّ بنِ أَبي بكرٍ ، وكانَ مِنْ كبارِ ٱلعلويِّينَ ، زهدَ في الدُّنيا وأهلِها ، وآنجمعَ عنِ ٱلنَّاسِ في ذلكَ ٱلمكانِ ، وكانَ يُصلِّي ٱلجمعةَ بتريم ، يطلعُ إليها ماشياً وقد جاوزَ ٱلسَّبعينَ سَنةً ، ولَهُ خطُّ حسنٌ ، كتبَ بيدِهِ جملةً مِنَ الكتبِ ، وطريقتُهُ شاذليَّةٌ ، ويَحفظُ كُتُبَ ٱبنِ عطاءِ ٱللهِ . توفِّيَ سَنةَ ( ١٣٣١هـ ) ، ودُفنَ بتريم اهـ مِنَ « ٱلنَّورِ ٱلمُزْهرِ شرح قصيدةِ مدهرٍ » لِلسَّيِّدِ أَحمدَ ٱلجنيدِ .

ومِنْ وراءِ مشطه وألكوده : قَوْزُ آلِ مِرْساف .

<sup>(</sup>۱) العلامة الفقيه المحقق مفتي حضرموت ، الشهيد السعيد ، ولد بمشطه سنة ( ۱۳۳۲هـ ) ، ونشأ في حجر والده ، طلب العلم وجد واجتهد ، له مشيخة كبيرة ومقامه في الدعوة إلى الله شهير ، اختطفته أيدي الملاحدة الشيوعيين في عام ( ۱۳۹۱هـ ) ، ولم يدر عن خبره بعدها .

<sup>(</sup>٢) من قبائل آل تميم .

<sup>(</sup>٣) ولد الشيخ سعد في ربيع الأول سنة ( ١٢٣٥هـ ) بسيئون ، وانتقل إلى الكودة سنة ( ١٢٥٤هـ ) بأمر من شيخه الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر لتعليم الناس ولتولي عقود الأنكحة وقسمة التركات وكتابة الوثائق . وأقام خطيباً في جامع مشطه لمدة ( ٤٣ ) سنة ، أخذ عنه جماعة ؛ منهم : السيد سالم بن حفيظ ، قرأ عليه بعض المختصرات في مسجد جمل الليل بروغه وغيرها ، والسيد محمد بن حسن عيديد ، وترجماه في « ثبتيهما » ، توفي في ( ٢٧ ) ذي القعدة ( ١٣١٩هـ ) ، وصلى عليه السيد عمر بن عيدروس العيدروس .

<sup>(</sup>٤) وهو الملقب بابن حَسَن ، كان صالحاً شريفاً زاهداً ، توفي وهو يكتب بخطه قوله تعالىٰ : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ ، مذكورٌ في « عقد اليواقيت » .

ثمَّ : باعَطِير ، وهيَ قريةٌ لابأسَ بها ، يخافُ سكَّانُها مِنَ ٱلموتِ ، ويغضبونَ مِنْ ذِكرهِ ، ومتىٰ أَرادَ ٱلذَّاهبونَ إِلَىٰ نبيِّ ٱللهِ هودٍ إغضابَهُم . . حَملوا رداءً علىٰ هيئَةِ ٱلجنازةِ فيكادونَ يقاتلونَ .

وما أَعرفُ سببَ ذلكَ حتَّىٰ أَخبرني رمضانُ سالمِ بُسْرِيٌّ من قَسَمَ بأَنَّ أَهلَ مشطه ونواحيها يشاركونهم في الغضبِ مِن ذلكَ بسببِ أَنَّه ماتَ علىٰ أَحدِهم بعيرٌ ، فصلُوا عليهِ صلاةَ الجنازةِ .

وقالَ : إِنَّ جماعةً حضروا بشعبِ هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ أَحدُهمُ : ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱللهِ بنُ محمَّد بنِ عقيلِ بنِ مطهَّرٍ من قَسَمَ ، وٱلثَّاني : ٱلسَّيِّدُ عليُّ بنُ سالمٍ مِن عينات ، وٱلثَّالثُ : ٱلسَّيِّدُ سالمُ بنُ حفيظٍ مِن مشطة ، وٱلرَّابعُ : ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱلرَّحمانِ بنُ محمَّدٍ وَالثَّالثُ : ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱلرَّحمانِ بن محمَّدٍ المشهورِ مِن تريمَ ، وٱلخامسُ : من سيئونَ ، وٱلسَّادسُ : أحمدُ بنُ زينِ بنِ عقيلِ بنِ سالمٍ ، وتواضعوا علىٰ مدارسةِ ختمةٍ علىٰ شرطِ أَن لا يغيبَ أَحدٌ عنِ ٱلحضورِ ، ولمَّا انتَهوا إلىٰ قولهِ تعالىٰ في سورةِ ٱلبقرةِ : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُنَكُمُ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ . . أشاروا إلى ٱللَّول ؛ لأَنهُ لقبُ بلادِهم .

ولمَّا وصلوا مِنها إلىٰ قولِهِ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ ﴾ . . ضحكوا على ٱلنَّاني ؟ لأَنَّ لقبَ عينات : صفاه .

ولمَّا قرؤوا ٱلأَعراف وجاءَ قولُهُ : ﴿ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ﴾ . . سخروا مِن صاحبِ سيئونَ ؛ لأَنَّ لقبهم الجرّ .

ولمَّا أَنتهَوا إِلَىٰ قولهِ تعالىٰ في سورة يوسف : ﴿ وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ . . ضحكوا على السَّيِّدِ سالم بنِ حفيظٍ .

وعندَ تلاوة قولِهِ تعالىٰ مِنَ ٱلنحلِ : ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ ﴾ . . تنادروا علىٰ مفتي حضرموتَ لأَنَّ لقبَ تريمَ هو خيله كما سبقَ فيها .

ولمّا وصلوا إلىٰ قولِهِ تعالىٰ في (يسَ): ﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلَقِّ ﴾.. جاءت نوبة ٱلسَّادسِ ؛ لأَنَّ لقبَ ٱلقريةِ منكوسة ، وهوَ منها .

ومِنْ وراءِ باعطير : أَنفُ ٱلجبلِ ٱلمسمَّىٰ بٱلسُّويحليِّ .

ومِنْ خَلْفِهِ : عينات . وأَمَّا عن يسارِ ٱلذَّاهبِ مِنْ تريم إِلَى ٱلمشرقِ . . فأَوَّلُ ما يكونُ :

# دَمُّون (١)

وهيَ مساكنُ آلِ سُلْمَه ، وهيَ قبيلةٌ جُلُها مِنْ آلِ تميمٍ كانَت لهم خشونةٌ ، ولهم ولَها ذِكرٌ كثيرٌ في ٱلحروبِ ٱلواقعةِ بينَ آلِ كثيرٍ ويافع وآلِ تميمٍ في ٱلمسنّدةِ وغيرِها .

وإِنّما قُلنا: ( جُلُها مِن آلِ تميمٍ ) ؛ لأَنَّ ٱلمسموعَ أَنَهم نُزَّاعٌ مِن قبائلَ شتَّىٰ ، رغَّبهمُ ٱلعلاَّمةُ ٱلجليلُ ٱلسَّيِّدُ عليُّ بنُ شيخِ بنِ شهابِ ٱلسابقُ ذكرُهُ أَوائِلَ ٱلجزءِ ٱلأَوَّلِ مِنَ « ٱلأَصلِ » في سُكنىٰ دمُّونَ لحمايتها ، وكان أكثرُ دمُّونَ ملكاً للسَّيِّد عليًّ المذكورِ ؛ بشهادةِ ٱلوثائقِ ٱلكثيرةِ ٱلشاهدةِ بأنتقالِ ٱلأملاكِ عنهُ وعن ورثتِهِ ، وكانَ عالماً جليلَ ٱلقدرِ ، ترجمَ لهُ ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ ٱلجنيدُ ، توفيِّ بالشَّحرِ سنة ( ١٢٠٣هـ ) .

ومِن أَهلِ دَمُّونَ ٱلسَّيِّدُ أَحَمدُ بنُ محمَّدَ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينِ بنِ محمَّدِ بنِ شهابٍ ، نجعَ إلىٰ جاوةَ ، وجمعَ ثروةً طائلةً ، حتَّىٰ كانت لهُ قريةٌ في جانب بتاوي تسمَّىٰ : ( مينتيغ ) ، وهوَ ٱلذَّي أَعانَ ٱلسَّيِّدَ عليَّ بنَ محمَّدٍ ٱلحبشيَّ على ٱلرِّباطِ بأَربعةَ عشرَ أَلفاً مِنَ ٱلرُّبِيَّاتِ ، ولهُ غرائبُ ؛ منها :

أَنَّهُ قدمَ مِن سنغافورةَ بَكمِّيَّةِ وافرةٍ مِنَ ٱلأَفيونِ ، ولمَّا وصلَ بهِ ميناءَ بتاوي وهوَ ممنوعٌ . أَشاعَ بأَنَّهُ ميِّتٌ ، فتواردَ ٱلأَعيانُ لهُ وشيَّعوهُ ، ولمَّا كانَ ٱللَّيلُ . نبشَهُ ، وخلَفَهُ ولدُهُ عليٌ ، ولهُ مؤلَّفٌ ذكرَ فيهِ ثلاثةً مِنَ ٱلعلويّينَ ، وهم : المهاجرُ أَحمدُ بنُ عيسى ، وعليُ بنُ علويٌ خالعُ قسم ، وٱلفقيهُ ٱلمقدَّمُ ، وسمَّاهم ٱلأَبطالَ ٱلثَّلاثةَ ، غيرَ عيسى ، وعليُ بنُ علويٌ خالعُ قسم ، وٱلفقيهُ ٱلمقدَّمُ ، وسمَّاهم ٱلأَبطالَ ٱلثَّلاثة ، غيرَ أَنّهُ ـ كما قيلَ ـ حافلٌ بألاً خطاء .

وكانَ لهُ ولدٌ سمَّاهُ عبدَ ٱلمطَّلبِ ، وأرسلَهُ إِلَىٰ تركيَا ، فتخرَّجَ في مدارسِها ، ولمَّا

<sup>(</sup>١) وهي غير دمون التي سبق ذكرها في الهجرين والمعنية بشعر امرىء القيس. . كما سبق التنبيه عليه ثمة .

عادَ.. جعلَ إليهِ أَمرَ مينتيغ ، فهتكَ ٱلأَستار ، وضربَ ٱلأَبشار ، وسارَ فيها سيرةَ متكبِّر جبَّار ، ولمَّا زادَ تجرُّؤُهُ وقتلَ واحداً.. رُفعت عليهِ دعوىٰ ، وحكمَ عليهِ بٱلإعدام ، فدافعَ عنهُ أَبوهُ ، ورهنَ تلكَ ٱلقريةَ ، وخلَّصهُ ، ولما خافَ أَن يغلقَ ٱلرَّهنُ .. باعَها وعملَ بما بقيَ تجارةً رأَسَ عليها عبدَ ٱلمطَّلبِ ، فأضاعها ، ثمَّ توفِّي عليُّ بنُ أَحمدَ قريباً .

ولهُ ولدٌ يسمَّىٰ ضياءً ، لهُ أَدبٌ ولطفٌ وشهامةٌ ، وماتَ عبدُ ٱلمطَّلبِ وقد دخلتِ ٱلاَنَ تلكَ ٱلقريةُ في بتاوي لاتِّساع ٱلعمارةِ ، وٱرتفعَ ثمنُها ٱرتفاعاً هائلاً .

وكانَ في وادي دمُّون (١) عيونٌ جاريةٌ ، تسقى كثيراً مِنَ ٱلمزارعِ وٱلنَّخيلِ وٱلبساتينِ ، فشملها ما كانَ مِنْ تعدِّي معنِ بنِ زائِدةَ بسَكْرِها (٢) .

وكانَ الشَّيخُ عبدُ الكبيرِ باحُمَيدِ يتعبَّدُ في هاذا الوادي ، وأَنبطَ اللهُ لَهُ عيناً (٣) تجري على الأرضِ باقية إلى اليومِ ، إلا أَنَّها لا تصلُ إلى المزارعِ ولا إلى قريبِ مِنها ، وإنَّما ينتفعُ بالشُّربِ مِنها المنتجعونَ إذا أَجدبتْ نُجُودُهُم ، وتسقى نُخيلاتٍ بقُربِها . وماؤها وَشِلُ (٤) يتقاطرُ مِنْ شِقَّى حَجَرةِ واحدةٍ ، يخرجُ أَحدُهما حارًا والآخرُ بارداً ، ولَكنَّ المشاهدةَ الآنَ لا تُصدِّقُهُ ، معَ أَنَّهُ جاءَ في حوادثِ سَنةِ ( ١٦هـ) مِنْ « تاريخِ شنبل » المشاهدةَ الآنَ لا تُصدِّقُهُ ، معَ أَنَّهُ جاءَ في حوادثِ سَنةِ ( ٢١٧هـ) مِنْ « تاريخِ شنبل » أنَّ عبدَ العظيمِ باحميدِ أَنبطَ غيلَ دمُونَ وزرعَ عليهِ ، وقد ذكرَ سيِّدي أَحمدُ بنُ حسنِ الحدَّادُ بفوائِدِهِ في دمُونَ هاذهِ ما قيلَ في دمُونَ الهجرينِ ، فإمَّا أَنْ يكونَ انتقالُ فكرٍ ، وإمَّا أَنْ يكونَ انتقالُ فكرٍ ، وإمَّا أَنْ يكونَ السَّبِ في التَّسميةِ واحداً .

<sup>(</sup>۱) وادي دمون : واد واسع مفرّع ، به من النخيل المصطفة والأراضي الزراعية الواسعة الطيبة ما يروق للعين . وهو يشكل مع وادي عيديد ما يمكن أن يعبر عنه بالجناحين لمدينة تريم ، ويقع في الجهة النجدية (الشمالية) لها ، بينما عيديد في الجهة البحرية (الجنوبية) الغربية منها ، كما تقدم . وفي « بغية من تمنى » مزيد تفصيل وإيضاح ، ينظر ( ١١-١ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : إغلاقها وطمسها . وفي « أدوار التاريخ » ( ١/١٤١/١) ، و« الحامد » ( ١/ ٢١٠-٢٢٠) ذكر لبعض أفاعيله . . فلتنظر منهما .

<sup>(</sup>٣) أنبط له عيناً: أخرجها له.

 <sup>(</sup>٤) وَشِلٌ : قليل يتقاطر .

وفي جنوبها إِلىٰ شرقها:

ٱلفُجيرُ ، وهوَ بيوتٌ قليلةٌ ، حواليها مزارعُ ومغارسُ نخيلِ (١) .

وَٱلسُّبِيرُ : وهوَ مَصيفُ ٱلقطبِ ٱلحدَّادِ ، وبهِ وجودُهُ (٢) ، وكانَ ٱلعيدروسُ ٱلأَكبرُ ينتابُهُ ، بل قيلَ : إِنَّهُ موضعُ وجودِهِ أَيضاً (٣) .

ثُمَّ : حصنُ دُكَينِ (٤) ، وهوَ ثَغْرُ دمُّون ، وقد سَبَقَ ذِكرُهُ في أَخبارِ آلِ غرامةَ .

ورأَيتُ في بعضِ ٱلمَذكَّراتِ أَنَّ عبدَ ٱللهِ عوض غرامة هَجَمَ علىٰ هــٰذا ٱلحصنِ في سَنةِ ( ١٢٢٤هـ ) ، وأَخذَهُ مِنْ عمِّهِ سالم .

ثمَّ ٱلغُوَيْضه (٥) ، لآلِ باشعيبِ ، وسيأتي ذِكرُهم معَ ما يناسبُهُ في ٱلواسطَة .

ومِنْ وراءِ ٱلغُوَيضةِ : حصْنُ بَلْغَيث .

ثمَّ : ٱلحِجَيلُ ، فيهِ نخلٌ كثيرٌ ، وإليهِ ٱلإِشارةُ بقولِ شيخِنا ٱبنِ شهابِ فيما يَعرضُهُ على معشوقهِ ليرضي بوصالهِ من قصيدةٍ حمينيَّة :

رُحَيلة في خِيرْ مَغْرَس

وبهِ يظلُّ آلُ تريم مرجعَهُم مِنْ زيارةِ هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ ، ثمَّ لا يدخلونَ إِلاَّ بٱلعَشيِّ في زفَّ عظيم .

<sup>(</sup>۱) وبها مسجد للسادة آل الوهط ( ذرية السيد عمر أبن الشيخ الإمام على السكران ) لازال قائماً بأساساته وجدرانه قبليّ ديار الفجير ، وهاذه الفجير غير التي تقدمت في ضواحي سيئون ، والفجير هاذه بني فيها مسجد الحبيب عبد الرحمن القاضي بن أحمد شهاب الدين الأخير ، وهو الذي تقام فيه الجمعة حالياً . « بغية من تمنى ، ( 7 ) .

<sup>(</sup>٢) وموضع مولد الإمام لازال معروفاً إلى اليوم ، يقال له ( الْحَدْ = الأحد ) .

<sup>(</sup>٣) في « بغية من تمني » ( ٤\_٥ ) كلام هام حول هاذه المنطقة . . فلينظر منه .

<sup>(</sup>٤) يقول القاضي المشهور عن بير الدُّكِين أنها : ( تقع قريباً من بير السوم القريبة من مسجد بروم ). . وقال : ( بير الدكين ، المعروفة والمعمورة بالزراعة والنخيل ، وقد كانت مشحونة بالسكان كما بلغنا ) اهـ ( ص٦ ) .

<sup>(</sup>٥) وسمّاها القاضي المشهور بالغويطة ، ولعل الاسم تحرف على العامة . وذكر أن بها مسجداً قديماً يقال له : مسجد النور ، وكان يسكنها آل باشعيب قديماً ، ولا يوجد لهم أثر بها اليوم . « البغية » ( ٦ ) .

ثمَّ : ٱلفرطُ . ثمَّ : وادي جِرْمان (١) .

ثمَّ : قاهر ، قريةُ آلِ عبدِ الشَّيخ ، وهُم قبيلةٌ كريمةٌ مِنْ آلِ تميم ، وللكنْ جَرَتْ بينَهُم في الأخيرِ دويهيَّة تَصفرُ مِنها الأناملُ ؛ وذلكَ أَنَّ ناصرَ بنَ سالمٍ أَحدَ آلِ سُلْمَه أَخذَ حِمْلَينِ مِنَ الحطبِ لآلِ الكافِ في أَيَّامِ فتنةِ بينَ آلِ سُلْمَه وآلِ تريم ، وكانَ الجمَّالُ يحملُ سكِّيناً مِنْ سالمٍ بنِ عبُودٍ بصفةِ الخفارةِ ، فلَم يُبالِ بها ناصرُ بنُ سالمٍ ، فلَم يَكُنْ مِنْ آلِ عبدِ الشَّيخِ إِلاَ أَنْ صَعدوا الجبلَ الَّذِي يُطلُّ علىٰ آلِ سلمه وَأَصبحوا يُطلقونَ عليهِمُ الرَّصاصَ حتَّىٰ حجزَ بينَهُم آلُ تميمٍ علىٰ شرطِ أَنْ يَردُّوا الحطبَ ويَدفعوا بندقيَّة عربوناً في الخفارةِ ، فسُوِيتِ المسألةُ ، وانحسمَ العارُ في أعرافهِم .

وصادفَ أَنْ وصلَ ٱلسَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدِ ٱلمحضارُ إِلَىٰ عينات ، وآستدعیٰ آل تميم ، فحضروا ، ولمَّا نهضَ ناصرُ بنُ سالم راجعاً إِلیٰ دمُّونَ . . تبعَهُ سالمُ بنُ عبُودٍ ، ولمَّا فصلا عن عينات . . هتف بهِ سالمٌ وذكَّرَهُ بصنيعهِ ، فتساورا لِلقتالِ ، ولكنْ كانَ سالمُ أَسبقَ باستعدادِهِ بحَشْوِ بندقيَّتهِ مِنْ قَبْلُ ، بخلافِ ناصرِ ، فما كانَ إِلاَّ آمِناً مطمئِناً ، فسقطَ يتشَحَّطُ في دمهِ ، وأرادَ سالمٌ أَنْ يملاً ماضِعَيْهِ عندَ أصحابِهِ ٱلذينَ لَم يَزالوا يلسعونة بقارصِ ٱلكلام .

ومعَ غضبِ ٱلسَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدٍ مِنْ هاذا ٱلصَّنيعِ ٱلَّذي يمسُّ بشرفِهِ وشرفِ حكومتِهِ ، فلولا وجودُهُ. . لَما ٱنعقدَ بينَهُم صلحٌ أَبداً ، وللكنَّهُ أَجبرَهُم عليهِ ـ وفي آلِ سُلْمه طواعيةٌ وحياءٌ ـ فأطلبوهُ وبذلكَ ٱنتفخَ سالمُ بنُ عبُودٍ ، وللكنَّها ضربَةٌ بناقةٍ وضربَةٌ بطعنةٍ .

ففي سنة ( ١٣٦٢هـ ) وردَ سالمُ بنُ عبُودِ بنِ عبدِ ٱلشَّيخِ هـٰذا إِلَىٰ قسمَ ، وبمعيَّتهِ ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱللهِ بنُ إبراهيمَ بنِ علويُّ ٱلسَّقَّافُ ٱلملقَّبُ : بن سحاق ؛ لِقُبحٍ في منظرتهِ ، وكانَ ممنوعاً مِنْ دخولِ قسمَ لِوحشةٍ بينَهُ وبينَ ٱلمقدَّمِ عبدِ بنِ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ

<sup>(</sup>۱) وجرمان جبل مذكور ضمن حدود تريم ( الأسوار ) . وهو على طريق الذاهب من تريم إلى عينات وقَسَم ، وبأعلاه حصن بلغيث الذي ذكره المؤلف آنفاً . ولا زال هذا الحصن قائماً إلى الآن بجدرانه ، وهو أحد ثغور تريم أيام يافع . « بغية من تمنى » ( ١٦ ) .

يمانيًّ ، فلَم يَكُنْ مِنِ أَبنِ يمانيًّ إِلاَّ أَنْ أَمرَ بن سحاق بمغادرة قسم في الحالِ ، فرأَىٰ سالمٌ أَنَّ شرفَهُ مُسَّ بذلكَ فحقدَها ، حتَّىٰ مرَّتْ سيَّارةٌ فيها المقدَّمُ وإخوانهُ يَخفرهُم أَحدُ اللهِ عبدِ الشَّيخِ ، فأطلقَ سالمٌ الرَّصاصَ عليهِم فأردى السَّائِقَ وواحداً مِنْ آلِ يمانيًّ ، ولكنَّهُ استشعرَ الخوف مِنْ خالِ أولادهِ وهو مُحَمَّدُ بنُ عليًّ بنِ عبدِ الشَّيخِ ، فأفرخَ روعَهُ (١) ، وطيّبَ خاطرَهُ ، ثمَّ لَم يَشعرْ سالمُ بنُ عبُودٍ إِلاَّ والرَّصاصُ ينهالُ عليهِ مِنْ دارِ مُحَمَّدِ بنِ عليًّ بدونِ أَنْ يُصيبوهُ ، وللكنَّهُ لمَّا خفَّ لأُخذِ بندقيَّتهِ مِنْ موضعٍ مكشوفٍ . . أهلكوهُ ، ثمَّ حصروا ولدَهُ ، وللكنَّهُ ثبتَ حتَّىٰ قالوا لَهُ : إِنَّ المسألة انتهت ، كانَ لآلِ يمانيً قتيلٌ فنأروا بهِ ، وانجلیٰ بهِ العارُ أيضاً عنِ آبنِ عبدِ الشَّيخِ الذي خفرَهُم ، وما بقيَ إلاَ أَنْ تخرُجَ معنا إلىٰ عينات وننادي في سوقِها بانفصالِ القضيَّةِ وأَنَّ دماءنا بعدَ اليوم واحدةٌ .

فقالَ : لا يَطمئِنُ قَلْبِي إِلاَّ إِنْ تعهَّدَ ليَ خالُ إِخوانِي مُحَمَّدُ بنُ عليِّ بنِ عبدِ ٱلشَّيخِ .

فتعهّد لَهُ وأعطاهُ وجههُ ، فأطمأنَّ إليهِ وخرجَ مِنْ دارِهِ ، وسارَ هوَ وإِيّاهُ وآلُ عبدِ الشَّيخِ وبعضُ آلِ يمانيِّ ، ولمَّا كانوا في أَثناءِ ٱلطَّريقِ . قالَ لَهُم مُحَمَّدُ بنُ عليٌّ : دونكُم صاحبكُم ، فكتَّفوهُ وأطلقَ عليهِ أحدُ آلِ يمانيٌّ - وهوَ ٱبنُ سالمِ بنِ أَحمدَ - الرَّصاصَ ، فخرَّ صريعَ ٱلغدرِ وٱلخيانةِ - فقبَّحَها ٱللهُ - وكانَ ٱلأولىٰ إغفالَ هاذهِ القبيحةِ ، ولكنَّ ٱلغدرَ يؤلِمُ قَلْبي ، ويَحْرِقُ جَوْفي ، وقد قالَ أَبو ٱلطَيِّبِ ٱلمتنبِّي [في «العُكبَريُّ ، ١٥٢/٤ مِنَ ٱلوافر] :

إِذَا أَتَــتِ ٱلإِسَــاءَةُ مِــنْ لَئِيــمِ وَلَـمْ أَلُهِمِ ٱلْمُسِيءَ فَمَـنْ أَلُـومُ ؟

ولو كانَ هـٰذا ٱلصَّنيعُ قُبيلَ ٱليومِ بخمسينَ عاماً.. لَما طَمِعَ مُحَمَّدُ بنُ عليَّ أَن يشربَ ماءً ، أَو يجلسَ مجلساً ، أَو يقعدَ علىٰ فراشِ أَحدٍ ، ولَو قعدَ علىٰ فراشِ مَنْ لَم يَعلَمْ ثمَّ شَعَرَ بعدُ.. لَكانَ ممَّا يوجبُهُ عليهِ عُرفهُم أَنْ يُحرقَهُ ، فرحمةُ ٱللهِ علىٰ أَهلِ ٱلوفاءِ ، ولعنةُ ٱللهِ علىٰ أَهلِ ٱلخيانةِ .

 <sup>(</sup>١) أفرخ روعه : أذهب فزعه .

## ٱللِّسْكُ

هيَ مِنَ ٱلقرى ٱلقديمةِ ، وقد كادَ يُهجرُ ٱسمُها ؛ إِذ صارَ ٱلنَّاسُ لا يُطلِقونَ عليها إِلاَّ لفظَ : ( ٱلقريةِ ) فقط<sup>(١)</sup> .

وفي جبلِها مدفنُ عبَّادِ بنِ بشرِ ٱلصَّحابيِّ (٢) ، على بحثِ فيهِ ٱستوفيتُهُ بـ الْأَصلِ » . يَسكنُها جماعةٌ مِنْ ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ عقيلِ بنِ سالمٍ ، قالَ في «شمسِ اَلظَّهيرةِ » [٢٣٤/١] : ( ومِنهُمُ ٱلآنَ \_ يعني سَنةَ « ١٣٠٧هـ » \_ : ٱلسَّيِّدُ ٱلعابدُ زينُ بنُ صالح (٣) ، وجماعةٌ منْ ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ زينِ بنِ عقيلِ بنِ سالمٍ ، ومِنهُم : آلُ علويٌ بنِ عبدِ ٱلرَّحمان (٤) بالقُطيعاتِ مِنها ) .

ومنهمُ ٱلسَّيِّدُ عَبَّاسُ بنُ علويٌ بنِ عبدِ ٱلرَّحيمِ بنِ سالمِ بنِ عبدِ ٱلقادرِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ بنِ عقيلِ بنِ نينِ بنِ عقيلِ بنِ سالم ، يسكنُ ٱلآنَ \_ كآبائِهِ \_ عمرَ بنِ عقيلِ بنِ نينِ بن عقيلِ بنِ سالم ، يسكنُ ٱلآنَ \_ كآبائِهِ بالمدينةِ ٱلمُشَرَّفَةِ ، وهوَ ملجأُ ٱلعلويِّينَ ، بل وغيرِهم مِنَ ٱلحضارِمِ فيها ، وقد خنقَ ٱلخمسينَ ، وإليهِ مشيخةُ ٱلعلويِّينَ فيها كآبائِهِ ، وأَوَّلُ مَن تولاًها بها مِنهمُ : ٱلسَّيِّدُ عبدُ ٱللهِ بن عمرَ .

وكانَ لها شأنٌ عظيمٌ ، ولا سيَّما في أَيَّامِ ٱلسلطانينِ عبدِ ٱلمجيدِ وٱبنِهِ عبدِ ٱلحميدِ ؛ إذ كانت عبارةً عَن دولةٍ في باطنِ ٱلدَّولةِ ، ثمَّ وَهَت أَسبابُها ، ولم يبقَ إِلاَّ ٱلاسمُ ، وأصابَها ما أصابَ ٱلمنصبةَ بحضرموتَ .

<sup>(</sup>١) وقد تضاف فيقال : قرية اللسك ، وفي بعض التعاليق أن اللسك هو اسم الجبل المطل على القرية ، وهو صريح ما جاء في « البرد النعيم » للشيخ محمد بن عبد الله الخطيب .

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي عباد بن بشر الأوسي الأشهلي الأنصاري ، قتل في حضرموت ، وكان قدم صحبة زياد بن لبيد البياضي إلى تريم ، وتزوج بها عند آل باعيسى وحملت منه ، ثم ذهب إلى القرية لأخذ الزكاة من أهلها. . فامتنعوا وقاتلوه . فقتل ، ثم دفن في كهف بجبل اللسك ، ولم يزل قبره معروفاً إلى اليوم . ومن أراد المزيد . . فعليه بـ البرد النعيم » .

<sup>(</sup>٣) هو السيد الشريف العابد الصالح: زين بن صالح بن زين بن عمر ، من آل حفيظ بن محمد بن عقيل بن سالم ، مولده بالقرية سنة ( ١٣٠٧هـ ) ، وبها وفاته سنة ( ١٣٠٩هـ ) .

<sup>(</sup>٤) وهم : آل عُلوي بن عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله بن حسين بن زين بن عقيل. . إلخ .

وكانَ السَّيِّدُ علويُّ بنُ عبدِ الرَّحيمِ حسنَ الأَداءِ جميلَ القراءَةِ ، وكانَ أَحدَ أَيْمَةِ المسجدِ الحرامِ المدنيِّ ، وعندَ نوبتِهِ في الجهريَّةِ يحتشدُ النَّاسُ ، وربَّما أُغشيَ علىٰ بعضِهم مِن حُسنِ أَدائِهِ ، ولذا طلبَهُ السُّلطانُ عبدُ الحميدِ العثمانِيُّ لِيُصلِّيَ بهِ التَّراويحَ فَعَلَ إِحدى السنينَ ، وأرادَهُ أَن يقيمَ عندَهُ بما يتمنَّاهُ ، فأبىٰ إِلاَّ الرجوعَ إلى المدينةِ المشرَّفةِ ، وبها كانت وفاتهُ سنةَ ( ١٣٤١هـ ) عن تسعينَ ربيعاً .

وفي حوادثِ سَنةِ ( ٩١٠هـ ) مِنْ « تـاريخِ شنبـل » : أَنَّ ٱلسَّيِّـدَ عبـدَ ٱللهِ بـنَ عبدِ ٱللهِ بـنَ عبدِ ٱللهِ بـنَ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱللِّسكيَّ توفِّيَ ذلكَ ٱلعام (١) .

وكانتِ ٱللِّسكُ قاعدةَ مُلْكِ آلِ جسَّارِ (٢) ، ولَها ذِكرٌ كثيرٌ في ٱلحروبِ ٱلَّتي بينَ ٱلصَّبراتِ وآل أحمدِ وآلِ كثيرِ ، ويأتي ذروٌ منهُ في ٱلواسطةِ .

وفي الحكايةِ ( ١٥٥ ) مِنَ « الجوهرِ » ما يُفهَمُ منهُ أَنَّ دارَ مُحَمَّدِ بنِ أَبي السُّعودِ في السُّعودِ في السُّعودِ في السُّعودِ في السُّعودِ في السُّعودِ في السُّعودِ مَن عاصرَ الشَّيخَ عبدَ اللهِ باعلويِّ . وسبقَ في حريضةَ أَنَّ الحبيبَ عمرَ بنَ عبدِ الرَّحمانِ العطَّاسَ كانَ ـ كآبائهِ ـ في اللِّسَكِ ، فأنتقلَ بإشارةِ شيخِهِ إلىٰ حريضةَ .

وفي ٱللِّسَكِ جماعةٌ مِن آلِ مرسافٍ ؛ منهم آلُ قحطانَ ٱلآتي ذِكرُهم في حصنِ ٱلعرِّ.

### عِينَاتْ

مِنْ أَشهرِ قرىٰ حَضْرَمَوْتَ<sup>(٣)</sup> ، علىٰ نحوِ ثلثِ مرحلةٍ مِنْ تريم . وأَوَّلُ مَنِ ٱختطَّها آلُ كثيرِ في سَنةِ ( ٦٢٩هـ )<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) هو الشريف عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن السقاف ، جد الشيخ أبي بكر بن سالم .

<sup>(</sup>۲) آل جَسّار من بطون آل كثير ، كما هو صريح كلام شنبل في عدة مواضع من « تاريخه » ، وأقدم تاريخ ذكروا فيه. . سنة (۸۰۱هـ)، قتل فيها أحمد بن جسار الأحمدي ، وذكروا في حوادث سنة (۸۱۲هـ). فائدة : ذكر المقحفي في « معجمه » خمس أسر وعوائل عرفت بآل جَسّار . . فلتنظر منه .

<sup>(</sup>٣) وهي شرقئ تريم ، تبعد عنها مسافة ( ٨كم ) تقريباً .

<sup>(</sup>٤) وهذه هي عينات الجنوبية ، وهي القديمة ، تقع في وادي بُوحه أو نوحه ، أما الجديدة. . فسيذكرها المؤلف رحمه الله تعالىٰ .

وفي سَنةِ ( ٧٨٧هـ ) هَجَمَ آلُ ٱلصَّبْراتِ علىٰ عينات وأَخربوها<sup>(١)</sup> ، وقَتلوا سبعةٌ مِنْ آلِ كثيرٍ حواليها ، وساعدَهُم راصعٌ علىٰ ذلكَ .

وفي سَنةِ ( ١٨٨هـ ) (٢) بنى آلُ كثيرٍ عينات ، ثمَّ أُخربَها آلُ أَحمدَ في تلكَ ٱلسَّنةِ نَفْسِها ، وقَتلوا ثمانية : ٱثنينِ مِنْ آلِ كثيرٍ وخمسةَ عبيدٍ ورامٍ ، وكثيراً ما تقلَّبتْ بها ٱلأَحوالُ ، وأَضرَّتْ بها ٱلحروبُ ٱلواقعةُ بينَ آلِ كثيرٍ وآلِ يمانيِّ وٱلصَّبراتِ وٱلغزِّ ، حَسَبَما فُصِّلَ بعضُهُ في « ٱلأَصلِ » ، وقدِ ٱندثرتْ ولَم يَبْقَ إِلاَّ آثارُها ٱلباليةُ ، هاذهِ هيَ عينات ٱلقديمةُ .

وأَمَّا ٱلجديدةُ: فأوَّلُ مَن بنى بها ركنُ ٱلإسلامِ ، وعَلَمُ ٱلأَعلامِ ، ٱلشَّيخُ أَبو بكرِ<sup>(٣)</sup> بنُ سالمِ بنِ عبدِ ٱللهِ أَلَّ السَّقَافُ ، ٱلمتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ٩٩٢هـ ) ، وقد ترجمَهُ ٱلشِّلِيُّ في « ٱلمشرعِ » [٢/٥٥] و« ٱلسَّنا ٱلمتوفَّىٰ بها سَنةَ ( ٩٩٢هـ ) ، وأفردَ مناقبَهُ ٱلعلاَّمةُ آبنُ سِرَاجٍ وغيرُهُ بٱلتَّأليفِ ، وهوَ بٱلحقيقةِ في غنى ـ بشهرتهِ ٱلتَّي تُغني ـ عنِ ٱلتَّعريفِ .

تَجَاوَزَ قَدْرَ ٱلْمَدْحِ حَتَّىٰ كَأَنَّهُ بِأَكْبَرِ مَا يُنْنَىٰ عَلَيْهِ يُعَابُ(١)

وفي « ٱلرِّياضِ ٱلمُؤْنِقَةِ » للعلاَّمةِ ٱلسَّيِّدِ عليِّ بنِ حسنِ ٱلعطَّاسِ : ( أَنَّ سيِّدَنا ٱلشَّيخَ أَبا بكرِ بنَ سالمٍ ٱبتُلِيَ بعلَّةِ ٱلبرصِ ، وأَنَّ تلميذَهُ أَحمدَ بنَ سهلِ بنِ إِسحاقَ ٱنتقدَهُ. . فأصابَهُ ٱلكثيرُ مِن ذلكَ حتَّىٰ صارَ يُقالُ لهُ : هِرُّ ٱليمن ) اهـ

ومِن خطِّ سيِّدي عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ عليِّ بنِ ٱلأُستاذِ ٱلحدَّادِ : ﴿ أَنَّ ٱلمتعلَّقَ بِٱلشَّيخُ مَع ٱلبُعدِ أَحسنُ مِنَ ٱلحاضرِ عندَهُ ؛ لغلبةِ رؤيةِ ٱلبشريَّةِ على ٱلحاضرِ ، وقد قالَ ٱلشَّيخُ

<sup>(</sup>۱) «شنبل» (۱۶۲).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من « شنبل » ( ١٦٩هـ ) ( ص١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الإِمام الجليل ، شيخ الإِسلام ، الطود الأشمّ ، فخر الدنيا والدين. . مولده يوم السبت ( ٢٣ ) جمادى الأولى سنة ( ٩٩٢هـ ) ، ووفاته ليلة الأحد ( ٢٧ ) ذي الحجة سنة ( ٩٩٢هـ ) أسس عينات الجديدة سنة ( ٩٩٢هـ ) كما مال إليه بعض المؤرخين ، في سن مبكرة .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطُّويل ، وهو لأَبي الطَّيِّب المتنبِّي في « العُكبَريِّ » ( ١٩٤/ ) .

أَبو بكرِ بنُ سالمٍ: لو سألَتُ ٱلله ـ أَو قالَ ـ لو تشفَّعتُ في أَحدٍ مِنَ ٱلكفَّارِ ولعيالي وأخدامي. . لرجوتُ ٱلإِجابةَ لأُولئكَ ٱلكفَّارِ ؛ لأَنَّ ٱلمخامرةَ تُذهِبُ ٱلاحترامَ ) اهـ مختصراً

ولمَّا ماتَ. . وقعَ رداؤُهُ على أبنهِ عمرَ ٱلمحضارِ (١) .

ومِنْ كلامِهِ : ( مَا أَبَتَلَيَ أَهَلُ حَضْرَمَوْتَ إِلاَّ بَقَدْحِهِمْ فِي ٱلشَّيخِ أَبِي بَكْرِ بِنِ سَالَمٍ ، وما شَكُّوا فِي ولايتهِ إِلاَّ لِسوءِ حظِّهِم ، وللكنَّهُ كُفيَ شرَّهُم بٱلعطاءِ وبغيرهِ ، وكلُّ مَنْ شكَّ في ٱلشَّيخِ أَبِي بَكْرٍ . . فهوَ ٱليومَ يُبغضني ويراني خصمَهُ ، بل زادوا وطَعنوا في ٱلعرضِ ، وللكنَّنا نرثي لَهُم ، وندعو لَهُم ) اهـ

وفيهِ فوائدُ ؛ منها : أَنَّ ٱلاتِّفاقَ لم ينعقِد علىٰ فضلِ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرٍ إِلاَّ في ٱلزَّمانِ ٱلمتأَخِّرِ ، وإِلاَّ . . فٱلنَّاسُ كَٱلنَّاسِ ، ولا يزالونَ مختلفينَ .

توفِّيَ بعينات سَنةَ ( ٩٩٧هـ ) ، ولَهُ أَعقابٌ (٢) منتشرونَ بمرخةَ وبيحانَ ، وروضةِ بني إِسرائِيلَ ، وحَبَّانَ وخَمُورِ وٱلهندِ ، وجاوة ودوعنَ وغيرِها .

ومنهُمُ : ٱلسَّيِّدُ حسينُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عليِّ بنِ عمرَ ٱلمحضارُ ، وصلَ إِلىٰ مَسْوَرَة أَرضِ ٱلرَّصاص فأقترنَ بابنةِ ٱلسُّلطانِ ، فأقطعَهُ مكاناً بمَرْخةَ يُسمَّى ٱلهَجَرَ ، لا يزالُ إِلىٰ يومنا هلذا ، وألمحاضيرُ فيهِ على ٱستقلالِهم .

وقد سَبَقَ في بَالحاف وبير عليِّ أَنَّ منصبهُم في سَنةِ ( ١٣٤٩هـ ) أَمضىٰ على ٱلوثيقةِ ٱلَّتي وقَّعَ عليها أَعيانُ تلكَ ٱلجهاتِ وسلاطينُها بٱلسَّمعِ وٱلطَّاعةِ ليَ وكفاني ٱللهُ شرَّ ٱلفتنِ برأْي مولانا ٱلإِمامِ يحيىٰ حَسَبَما تقدَّمَ .

ومنهم آل دَرْعَان : ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ ٱلمحضارُ (٣) ، وأُولادُهُ : مساعدٌ وسالمٌ ، لَهُم

<sup>(</sup>۱) تنبيه ضروري: الشيخ عمر المحضار هاذا ابن الشيخ أبي بكر بن سالم هو جدّ كافة السادة آل المحضار المنتشرين في أنحاء المعمورة، فهو جدهم الأعلى وإليه مرجعيتهم. وليس ينسب أحد منهم للشيخ عمر المحضار الكبير المتوفى سنة ( ۸۱۳هـ) الذي هو ابن الشيخ عبد الرحمن السقاف ؛ إذ لم يعقب هاذا سوى ابنته عائشة التي هي زوجة ابن أخيه عبد الله العيدروس ووالدة ابنه الشيخ الإمام أبي بكر العدني ، رحمهم الله أجمعين ونفعنا بهم .

<sup>(</sup>٢) عقبه من ابنه أبي بكر بن عمر ، العالم العامل الصالح ، المتوفى بعينات سنة ( ١٠٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) من سكان أرض الرَّصَّاص ، وليسوا آل القويرة كما قد يتبادر لذهن القارىء ، ودرعان بلدة هناك ، =

أَخبارٌ في ٱلنَّجدةِ وٱلشَّجاعةِ تنفخُ ٱلأَدمغةَ ، وتملأُ ٱلأَفئدةَ . ولهم خيلٌ عتيقةٌ ؛ منها : ٱلكويخه ، لها خَبَرٌ وعِلْمٌ .

وللسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ درعانَ هاذا وِفَادةٌ إلىٰ حضرموت ، ونزَلَ بالقويرةِ علىٰ نسيبهِ الإمامِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ المحضارِ ، وطالَ ثواؤهُ حتَّىٰ مُلَّ ، وسببُ ذلكَ أَنَّهُ لا يمكنُ انصرافهُ إلاَّ بجائزةِ ، وفي عيشِ الإمامِ المحضارِ يُبسٌ إِذ ذلكَ ، فلم يجد حيلةً إلاَّ أن قالَ لهُ : نريدُ إكرامَكَ ، للكن ما لدينا شيءٌ إلاَّ ثمانيه ريال عندَ غريمٍ مُمَاطِلٍ ، قالَ لهُ : أعطني تحويلاً عليهِ وسأُخرجُها مِن عينهِ ، فأحالهُ علىٰ صديقٍ لا يزالُ عندَهُ بالقويرةِ صباحَ مساءَ مِن آلِ بروم ، فلمَّا أَقبلَ علىٰ دارهِ وهوَ بظهرِ الكويخة . سُرَّ وظنَّ معهُ خيراً ، ولمَّا عرفَ باطنَ الأُمرِ . قال : لا شيءَ عندي للحبيبِ أَحمدَ ، قال لهُ : ما كان ليكذبَ ، وقد أخبرني بمطلكَ ، ولئن لم تدفَعُها . لأُوجِرَنَكَ سِنانَ هاذا الرُّمحِ ، فخرجَ ليهربَ ، ولكنَ أبنَ درعانَ قد أغلقَ السُّدَّةَ وأخذَ المفتاحَ ، فصعدَ إلىٰ سطحِ دارهِ يصيحُ ، حتَّى أَجتمعَ الجيرانُ ، فأشرفَ عليهمُ أبنُ درعانَ وقالَ : لا أخرجُ المُناتِ الريال بعدَ الغداءِ ، فعملوا لهُ غداءً ونقدوهُ المبلغَ ، فتوجَّهَ إلىٰ عينات ، ثمَّ عاذَ إلى القويرةِ ، ومنها ركبَ إلىٰ مرخة .

ثمَّ إِنَّ ٱلشَّيخَ عمرَ ٱلمحضارَ عزمَ على حملِ ٱلسِّلاحِ لصدِّ عوادي ٱلظَّلَمَةِ ، فلم يوافقُهُ إِخوانُهُ ، فَنَزلَ برضي منهم (١) بأنْ يخلفَهُ أَخوهُ ٱلحسينُ (٢) .

وهاذا اللقب مما يستدرك به على ( المعجم اللطيف ) للعلامة الشاطري رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) أبناء الشيخ أبي بكر بن سالم الذكور (۱۳) ابناً ، مضى ذكر المحضار وسيأتي ذكر الحسين ، وبقيتهم : عبد الرحمان ، وجعفر ، وعبد الله الأكبر . هؤلاء الثلاثة لا عقب لهم . وسالم ، له ذرية قليلة ثم قرضوا . وشيخان ، له عقب برخية ووادي العين والهند وسورابايا . وعبد الله الأصغر . وعلي ، توفي سنة (۹۸۲هـ) ، عقبه بالسواحل وسيحوت . والحسن ولد سنة (۹۲۸هـ) ، وتوفي (۸۰۰هـ) ، وإليه ينسب آل بوفطيم . وأحمد ، توفي بالشحر سنة (۱۰۲۰هـ) ، ابنه ناصر من شيوخ الإمام الحداد توفي سنة (۱۰۸۰هـ) ، وعقبه من ابنه شيخ بالشحر . والحامد ، توفي بعينات سنة (۱۰۳۰هـ) . وصالح .

 <sup>(</sup>۲) الحسين بن الشيخ أبي بكر ، إمام عصره ، وفريد دهره ، كان إماماً عالماً عاملاً فقيهاً ، محيياً للسنة مميتاً للبدعة ، مولده بعينات ، وتربى ونشأ في حجر والده وتحت نظره ، وكانت وفاته بها في =

أَعَــزُ وَأَتْقَـى ٱبْنَـيْ نِـزَادِ بْـنِ يَعْـرُبِ وَأَوْثَقُهُــم عَقْــداً بِقَــوْلِ لِسَــانِ (١) وَأَوْفَهُــم عَقْــداً بِعَــلاً بِكُــل مَكَــانِ وَأَوْفَـاهُــمُ فِعْــلاً بِكُــل مَكَــانِ

ترجمَهُ ٱلشِّلِيُّ في « ٱلمشرع » [٢١٠/٣] ووَهِمَ في قولهِ : ( إِنَّهُ وليَ ٱلأَمرَ بعدَ أَبيهِ ) ؛ لأَنَّهُ لَم يَلِهِ كما قدَّمنا إِلاَّ بعْدَ أَخيهِ .

وبعدَ أَنْ تربَّعَ علىٰ كرسيِّ ٱلمنصبةِ. . حصلَ عليهِ أَذَى مِنْ آلِ كثيرٍ ، فسارَ إِلىٰ مكَّةَ وَأَقَامَ بِهَا سَبَعَ سنينَ قَدِمَ في أَثناءِها رؤساءُ يافع إِلىٰ مكَّةَ وكانَ حصلَ عليهِم تعبُّ مِنَ ٱلزَّيديَّةِ ، فتأكَّدتْ بينَهُ وبينَهُم ٱلأُلفةُ ، وتأطَّدتْ قواعدُ ٱلحلفِ ، ووعدوهُ إِنْ نصرَهُمُ ٱللهُ أَنْ يأْخذوا بيدِهِ ، وقد سَبَقَ ٱلقولُ بأَنَّهُم وَصلوا في أَيَّامهِ إِلىٰ حَضْرَمَوْتَ .

توفِّيَ بعينات سَنةَ ( ١٠٤٤هـ ) . ووقعتْ عمامتُهُ علىٰ ولدهِ أَحمدَ (٢) ، وقامَ بمقامِ أَبيهِ أَحسنَ قيامٍ إِلىٰ أَنْ توفِّيَ ، فأجتمعَ رأْي ٱلسَّادةِ علىٰ تقديمِ ٱبنهِ سالمٍ ٱلسَّابقِ ذِكرُهُ في ٱلغَيضَةِ ، وكَثُرَتِ ٱلخيراتُ في أَيَّامهِ ، وٱتَّسعَ جاهُهُ ، وأكثرُهُ مِنْ أَرضِ ٱلظَّاهرِ وجبلِ يافع ، وحصَلَتْ لَهُ أَموالٌ طائِلةٌ .

ثمَّ إِنَّ ٱلزَّيديَّةَ ٱستولَتْ علىٰ يافع فأنقطعَ ٱلمددُ مِنها ، ولمَّا ٱنتهىٰ إِليهِ عزمُ ٱلزَّيديَّةِ علىٰ غزوِ حَضْرَمَوْتَ (٣). أرتحلَ إِلى ٱلحجازِ ، فحجَّ ثمَّ ٱستقرَّ بٱلغيضةِ وسارَ معَهُ بأهلهِ ، وبعدَ أَنْ أَقامَ بٱلغيضةِ أَحدَ عشرَ شهراً. . أجتوتها (٤) زوجتُهُ فاطمةُ بنتُ مُحَمَّدِ بنِ شيخِ بنِ أَحمدَ فأذِنَ لَها في ٱلرُّجوعِ إِلىٰ عيناتَ معَ ٱبنهِ عليٍّ بنِ سالمٍ ، وتنازلَ مُحَمَّدِ بنِ شيخِ بنِ أَحمدَ فَأَذِنَ لَها في ٱلرُّجوعِ إِلىٰ عيناتَ معَ ٱبنهِ عليٍّ بنِ سالمٍ ، وتنازلَ

<sup>(</sup>١) البيتان من الطُّويل.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن الحسين ، توفي سنة (١٠٦١هـ) ، ترجم له في « المشرع » (٢/ ٢١٠) ، وكان الشلي قد زاره وعرفه . وخلف من البنين (١٠) .

<sup>(</sup>٣) وذلك في حدود عام ( ١٠٧٠هـ ) .

<sup>(</sup>٤) أي: لم تطب لها السكني بها .

لَهُ عن ولايةِ عيناتَ ، وأَباحَ لَهُ أَموالَهُ بِحَضْرَمَوْتَ ، وكانَ يرسلُ لَهُ فوقَ ذلكَ بما يكفيهِ ، لكُلَفِ ٱلمنْصَبَةِ (١) .

وكانتْ لَهُ أَراضٍ واسعةٌ مِنْ عينات إلى العُرِّ ترعىٰ بها مواشيهِ ونعمُهُ ، وكانَ يشركُ السَّادةَ آلَ الشَّيخِ أَبِي بكرٍ فيما يصلُ إليهِ مِنَ الفتوحِ .

وبإثرِ أنصرافِ ألزَّيديَّةِ عن حَضْرَمَوْتَ. أَرادَهُ ٱلنَّاسُ على ٱلرُّجوعِ إليها ، فلَم يَرْضَ (٢) .

وبعضُهُم يزعمُ أَنَّ ٱلشَّيخَ عمرَ بامخرمةَ لحظَهُ بطرفِ ٱلغيبِ ، إِذ يقولُ :

سَلَّمْ ٱلأَمِرْ يَا سَالِمْ وَخَلِّ ٱلْحَرَارَهِ خَلِّ ذَا ٱلْكَوْنْ يَا بِنَ ٱحْمَدْ عَلَى ٱللهُ مَدَارَهُ عَادْ رَبِّ ٱلسَّمَا يِعْطِفْ عَلينَا بِغَارَهُ يَوْمْ قَالُوا لَنَا ٱلزَّيدِي تَوَلَّىٰ (شَهَارَهُ)

لأَنَّ شهارةَ حاقَّةٌ معروفةٌ بسيئونَ ، والأَمرُ محتملٌ ؛ فإِنَّ للشَّيخِ عمرَ فراساتٍ كثيرةً صادقةً ، وللكنَّ شهارةَ مِنْ ثغورِ اليَمنِ في غربيِّ صنعاءَ استولىٰ عليها إِمامُ الزَّيديَّةِ في أَيَامِ الشَّيخِ عمرَ بامخرمةَ (٣٧٠هـ)(٤). أَيَّامِ الشَّيخِ عمرَ بامخرمةَ (٣٧٠هـ)(٤).

وبإثرِ موتهِ أَحضرَ ولدُهُ عليٌّ سائِرَ إِخوانهِ وكتبَ لِلغائِبينَ مِنهُم ، وقالَ لَهُم : إِنَّني لا أَقدرُ على القيامِ بأَعباءِ المنصبةِ إِلاَّ بأَموالِ والدي ، وقد صارتْ لَكُم ، فخذوها وأقيموا مَنْ تُحبُّونَ . فقالوا لَهُ : بل أَبحناها لكَ كما كانَ أَباحَها لكَ أَبونا ، وَلا تَزِدْ عمَّا كنتَ تنفقُهُ علينا في أَيَّامهِ .

وقد أُدركَ الحبيبُ عليُّ بنُ سالم عاماً مِنْ حياةِ جدِّ أَبيهِ الحسينِ ، وفي أَيَّامهِ عادَ الظَّاهرُ وجبلُ يافع لأَهلهِ بواسطةِ السُّلطانِ معوضة بنِ سيفِ بنِ عفيفٍ والسُّلطانِ صالح بنِ أَحمدَ بنِ هرهرةَ فدرَّتِ الأَموالُ عليهِ ، وقالَ لإِخوانهِ : اقتسِموا ما تركهُ

<sup>(</sup>١) أي : مؤنتها .

<sup>(</sup>٢) أخبار الحبيب سالم هاذه من كتاب ( بستان العجائب ) ( ٤-١٤ ) ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) شُهارة اليمن مدينة شهيرة في بلاد الأهنوم تقع شماليّ حَجّة ، دخلها الأتراك سنة ( ٩٩٥هـ ) .

<sup>(</sup>٤) وجاء في «الفرائد الجوهرية» أن وفاته سنة (١٠٨٧هـ)، وما ذكره المؤلف نقلاً عن «بستان العجائب»، والله أعلم بالصواب .

أَبوكُم ؛ فقد أَغنانا ٱللهُ عنهُ . وأَبقىٰ ما كانَ يُجريهِ عليهِم . توفِّيَ سَنةَ ( ١٠٩٦هـ ) عن إحدىٰ وخمسينَ سَنةً ، وكانت إِقامتُهُ بٱلمنصبةِ ثمانيةَ عشرَ عاماً<sup>(١)</sup> .

وخَلَفَهُ ولدُهُ أَحمدُ بنُ عليً بنِ سالمِ بنِ أَحمدَ بنِ الحسينِ ، فقام بالمنصبةِ وسنَّهُ نحوُ العشرينَ ، وأعانهُ عليها السَّيِّدُ شيخُ بنُ أحمدَ بنِ الحسينِ . توفِّيَ أَحمدُ هاذا سَنةَ ( ١١١١هـ ) ، بعدَ أَنْ مكثَ في المنصبةِ خمسةَ عشرَ عاماً (٢٠ .

وخَلَفَهُ عليها ولدُهُ عليُّ بنُ أَحمدَ بنِ عليٍّ بنِ سالمٍ ، وٱتَّسعَ جاهُهُ بسببِ ٱتِّساعِ نفوذِ يافع في أَيَّامهِ ، حتَّىٰ لقد كانَ ٱلشُّعيبُ ٱلمشهورُ بحُسنِ ماءِ وردِهِ إِقطاعاً لَهُ<sup>(٣)</sup> .

وكانَ شديدَ الورعِ والتَّواضعِ ، وساءَ التَّفاهُمُ بينَهُ وبينَ القطبِ الحدَّادِ بسببِ واشٍ مِنَ الطَّغامِ<sup>(٤)</sup> قالَ لَهُ : إِنَّ الحدَّادَ يحاولُ منصباً مثلَ منصبِ جدَّكَ الشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالم ، ويزعمُ أنَّهُ أفضلُ منهُ .

فَلَم يَكُنْ مِنَ ٱلقطبِ ٱلحدَّادِ إِلاَّ أَنْ وردهُ للترضيَةِ إِلىٰ عينات ، وبعدَ ٱلإِيناسِ قالَ لَهُ : إِنِّي سائِلُكَ : هل خزائِنُ ٱللهِ ملأى أَم لا ؟ فقالَ : بل ملأَىٰ .

قالَ لَهُ : وهل يَنقصُهُ أَنْ يُعطيَ أَحداً مِثلَ ما أَعطى ٱلشَّيخَ أَبا بكرٍ ؟ فقالَ لَهُ : لا . فقالَ ٱلحدَّادُ : إِنَّ ٱلَّذِي أَعطى ٱلشَّيخَ أَبا بكرٍ يُعطينا مِنَ ٱلهدايةِ ، ويُعطيكَ ويُعطي غيرَنا مِثلَ ما أَعطاهُ .

فَاعَتبرَ ٱلسَّيِّدُ أَحمدُ وجعلَ يُلطِّخُ ٱلحدَّادَ بزبادٍ (٥) مِنْ وعاءِ كبيرٍ حتَّىٰ نفدَ وهوَ ذاهبٌ عن شعورهِ . ثمَّ كانَ يزورُ ٱلحدَّادَ في كلِّ أُسبوعٍ أَو في كلِّ شهرٍ معَ كثرةِ أَشغالهِ وعُظْمِ منصبهِ ، ويسَتغرقُ سحابةَ ٱليومِ في قراءَةِ ٱلكتبِ ٱلنَّافعةِ عليه ، وفي أَوَّلِ قدمةٍ قدمها

<sup>(</sup>١) أخبار الحبيب علي بن سالم في ﴿ بستان العجائب ﴾ (١٤ ـ ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ بستان العجائب ﴾ ( ١٨-٢٠ ) ، ويلقب الحبيب أحمد هـٰذا بالمدفع ؛ لكثرة كراماته وصلاحه .

 <sup>(</sup>٣) وكان جاهه واصلاً إلى بلاد القبلة والظاهر وبيحان ، وردمان إلى قرب رداع .

<sup>(</sup>٤) الطُّغام : أوغاد النَّاس ، وذكر مؤلف ﴿ البستان ﴾ أنه من أحد الأخدام .

الزباد : طيب كالمسك ، غالي الثمن ، يستخرج من أوعية في بدن بعض السنانير المعروفة بهر الزباد ،
 ويكثر في بلاد الحبشة والصومال وشرق أفريقيا .

على ٱلحدَّادِ قالَ \_ أعني ٱلحدَّادَ \_ [مِنَ ٱلوافرِ]:

جَــزَاكَ ٱللهُ عَــنْ ذَا ٱلسَّعْــيِ خَيْــراً وَلَكِـنْ جِئْـتَ فِــي ٱلـزَّمَــنِ ٱلأَخِيــرِ وإليهِ ٱلإِشَارةُ بقولهِ مِنَ ٱلأُخرىٰ [في « ديوانهِ » ١٧٧ مِنَ ٱلرَّمل]:

زَارَنِــي بَعْــدَ ٱلْجَفَــا ظَبْــيُ ٱلنُّجُــودِ

وفي كلامِ ٱلحبيبِ أَحمدَ بنِ عمرَ بنِ سميطٍ ما يفيدُ أَنُّ صاحبَ ٱلقصَّةِ معَ ٱلقطبِ ٱلحدَّادِ هوَ ٱلسَّيدُ محسنُ بنُ حسينِ ٱبنِ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرٍ ، ولعلَّ ٱلكاتبَ وَهمَ في ذلكَ ؛ لأَنَّ ٱلصَّوابَ هوَ ما ذكرناهُ .

و ٱلحبيبُ أَحمدُ بنُ عليٌ هاذا هو ٱلَّذِي كتبَ للسُّلطانِ عمرَ صالحِ بنِ أَحمدَ ٱبنِ الشَّيخِ عليٌ هرهرةَ ليخرجَ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ لمَّا كثرتْ بها ٱلمظالمُ وٱلفوضويَّةُ ، كذا في « بستانِ ٱلعجائِبِ » [ص٣١] لِلسَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ سقَّافٍ .

و اللّذِي بـ ﴿ الْأَصلِ ﴾ عنِ الشّيخِ عليّ بنِ عبدِ الرّحيمِ ابنِ قاضي في ترجمتهِ لِلسّيّدِ شيخِ بنِ أَحمدَ ما يُصرِّحُ بأنّهُ هوَ اللّذِي تولّى الأَمرَ بعدَ أَبيهِ ، وأَنَّهُ هوَ الّذِي كتبَ ليافع مساعدةً لبدرِ بنِ مُحَمَّدٍ المرْدُوف علىٰ عمرَ بنِ جعفرٍ ، وأَنَّهُ توفِّيَ سَنةَ (١١٩٩هـ) وأَنَّ أَخاهُ عليّاً إِنَّما تولَّىٰ بعدَهُ ، وهاذا هوَ الأَثبتُ (١) .

ثمَّ إِنِّي ٱطَّلعتُ بعدَ هاذا على « رحلةِ عمرَ بنِ صالحٍ » ، وفيها ما حاصلُهُ : (كانَ نهوضُنا إِلىٰ حَضْرَمَوْتَ في أَوَّلِ شهرِ ٱلقعدةِ سَنةَ (١١١٧هـ) ، كتبَ إِلينا مولانا وسيِّدُنا وصاحبُ أَمرِنا قطبُ ٱلحقيقةِ وٱلطَّريقةِ ، ٱلشَّيخُ ٱلحبيبُ : عليُّ بنُ أَحمدَ بنِ عليٍّ بنِ سالمٍ بنِ أَحمدَ بنِ الشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالمٍ أَن نخرجَ إلىٰ عليًّ بنِ سالمٍ أَن نخرجَ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ ؛ لأَنَّ ٱلسُّلطانَ عمرَ بنَ جعفرِ طغیٰ وبغیٰ ، وعظَّمَ شعائِرَ ٱلزَّيديَّةِ ، واستولیٰ علی الشَّخرِ ، وهربَ ٱلسُّلطانُ عیسیٰ بنُ بدرٍ إلیٰ عینات ، فهجَمَ علیهِ بها هوَ واستولیٰ علی الشَّخرِ ، وهربَ ٱلسُّلطانُ عیسیٰ بنُ بدرٍ إلیٰ عینات ، فهجَمَ علیهِ بها هوَ

<sup>(</sup>١) والذي في « هدية الزمن » للعبدلي ، و« تاريخ الدولة الكثيرية » ( ٨٩ ) وما بعدها. . يؤيد ما ورد في « بستان العجائب ». . فلا معنى بعد هاذا لما قاله أبن قاضي ، ولا سيما إذا قرأنا نص « رحلةِ ابن هرهرة » الآتي هنا .

ومَنْ مَعَهُ مِنَ ٱلزَّيديَّةِ ، وأَخذَهُ مِنها قهراً ، وآستولىٰ علىٰ حَضْرَمَوْتَ كلِّها ، وأَرسلَ بعيسىٰ بنِ بدرٍ إلىٰ عندِ ٱلإمامِ ، ثمَّ ٱنكفاً علىٰ آلِ همَّامٍ ويافع ٱلَّذِينَ بٱلشَّخرِ وحَضْرَمَوْتَ ، فأَخرجَهُم مِنَ ٱلقلاعِ ، وسلَّمها لِلزَّيديَّةِ ، وٱستهانَ بٱلسَّادةِ ، فعندَ ذلكَ عزمنا )... ثمَّ آستاقَ ( ٱلرَّحلةَ ) إلىٰ آخرِها .

توفِّيَ ٱلحبيبُ عليُّ بنُ أحمدَ بعينات سَنةَ ( ١١٤٢هـ )(١) .

وخَلَفَهُ على المَنْصَبَةِ آبنُهُ أَحمدُ بنُ عليً بنِ أَحمدَ ، وكانَ مضيافاً يذبحُ كلَّ يومٍ ستّاً مِنَ الْأَغنامِ ، سوى ما يذبحُهُ لِلواردينَ ، ولَهُ ولوعٌ شديدٌ بالقَنْصِ ، وكانَ كريماً شفيقاً ، حتَّىٰ لقد غضبتْ عليهِ زوجتُهُ أُمُّ أكبرِ أولادهِ بنتُ آلِ يحيىٰ مِنْ زواجهِ بغيرِها ، وأبَتْ أَنْ تعودَ إِلاَّ بمئةِ دينارٍ ، ولمَّا حصَّلَها. . آذنَهُم فعمِلُوا ضيافة عامَّة دعوا إليها أهلَ عينات أجمعينَ ، فبينا هوَ ذاهبٌ إليهِم . . سمعَ أمرأة تقولُ مِنْ حيثُ لا تراهُ : نحنُ جائِعونَ عارونَ ولا عيدَ لي ولا لأيتامي، وأحمدُ بنُ عليُّ بايدْفَعْ لبنتِ آلِ يحيىٰ مئةَ دينارٍ!!

فظهرَ عليها ورماها بٱلصُّرَّةِ ، وقالَ لَها : حلالٌ لكِ حرامٌ علىٰ بنتِ آلِ يحييٰ .

فأمتنعتْ مِنْ قَبولِها لِعِلْمِها بألمهمَّةِ ، فلَم يأخذُها مِنها ، وبعثَ لآلِ يحيىٰ بألاعتذارِ ، فعظمَ ٱلأَمرُ عليهِم وأخبروا بنتَهُم ، فقالت : إِنِّي لأَعلَمُ أَنَّهُ لا يُخلفُ وعداً ، ولا يبيتُ علىٰ جنابةِ ، ولا يأكلُ إِلاَّ معَ ضيفٍ ، ولَنْ يتأخَّرَ إِلاَّ لِمُهمَّ . وبحثتْ عنِ ألواقعِ حتَّىٰ عَرفتهُ ، فذهبتْ هيَ وأولادُها إليهِ ، فكادَ يجنُّ جنونهُ مِنَ ٱلفرحِ ؛ لأَنَّهُ بها مغرمٌ ، وشكرتُهُ علىٰ صنيعهِ ، وقالت لَهُ : إِنْ لَم تَزُرْ . . زرناكَ .

وقد ترجمَهُ ألجنيدُ في « ألنَّورِ المُزْهرِ » توفِّيَ سَنةَ ( ١١٧٧هـ ) ، وفي « شمسِ ٱلظَّهيرةِ » أَنَّ وفاتَهُ كانت في آلسُّجودِ وهوَ يُصلِّي ٱلظُّهرَ (٢) .

<sup>(</sup>١) أخبار الحبيب على بن أحمد في ( البستان ، ( ٢٠ \_ ٣٨ ) .

<sup>(</sup>۲) ترجمته الواسعة المستفيضة في «بستان العجائب» (٧٦\_٣٨)، وذكر أن وفاته ليلة الإِثنين سلخ جمادى الأولى سنة (١١٧٧هـ)، توفي بعد أن صلى سنة العشاء القبلية ثم أمر المؤذن أن يقيم الصلاة فأقام ثم جلس وهلل وخرجت روحه . وفي « تراجم الشجرة » : أنه توفي ساجداً في صلاة الظهر . والله أعلم .

وفي كلامِ سيِّدي ٱلأُستاذِ ٱلَّذي جمَعَهُ والدي : ﴿ أَنَّ سبَ وَفَاتِهِ أَنَّ سبخةَ لسعَتْهُ في جبهتِهِ وهوَ يُصلِّي ٱلظُّهرَ فماتَ ﴾ .

وفيهِ أَيضاً: (أَنَّ ٱلعلاَّمةَ ٱلشَّيخَ عبدَ ٱلرَّحمانِ بنَ أَحمدَ باوزيرِ كانَ يتحرَّجُ عَن طعامِهِ حتَّىٰ جاءَ ٱلحبيبُ طاهرُ بنُ محمَّدِ بنِ هاشمِ فأخبرَهُ بما في نفسِهِ ، فقالَ لهُ : إِنَّهُ صاحبُ ٱلوقتِ ، لهُ ٱلحقُّ في أموالِ ٱلمسلمين ) اهـ

وخَلَفَهُ ولدُهُ سالمُ بنُ أَحمدَ بنِ عليٌ بنِ أَحمدَ بنِ عليٌ بنِ سالمِ بنِ أَحمدَ بنِ المَّحمدَ بنِ المَّحمدَ بنِ المَحمدِ بنِ المَحمدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وهوَ ٱلَّذِي وصلَتْ مواساةُ صاحبِ ٱلمغربِ لساداتِ حَضْرَمَوْتَ في أَيَّامهِ (١١) ، وآختلفتِ ٱلرِّوايةُ :

فَٱلَّذِي قَالَهُ ٱلسَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ سقَّافٍ أَنَّهُ رضيَ بأَكياسِ ٱلدَّراهمِ ٱلحريريَّةِ ٱلمَزركشةِ بٱلفضةِ قياضاً عمَّا لَهُ ولأُسرتهِ مِنها .

وٱلَّذِي قالَ غيرُهُ : أنَّهُ أَرادَ ٱلاستئْثارَ بجميعِها ، فما زالوا بهِ حتَّى ٱقتنعَ بٱلأَكياسِ زيادةً عن نصيبهِ مثلَ ٱلنَّاسِ .

وفي أَيَّامِهِ طلبتْ يافعُ بتريمَ مواساةً مِنْ أَهلِها فَتَقُلَتْ عليهِم ، فذهبَ أَحدُ آلِ شاميًّ

<sup>(</sup>۱) ما سمّاه المؤلف: (مواساة).. سمّاه العلامة علوي بن طاهر (مال الفيء) ولمعرفة المزيد من خبر (مال الفيء) وخلاصة هذا الخبر: أن أمير المؤمنين الشريف محمد بن أمير المؤمنين الشريف عبد الله بن مولاي إسماعيل العلوي الحسني سلطان المغرب، المولود سنة (١٣٤هـ)، والمتوفى سنة (١٣٤هـ)، أرسل مالاً جزيلاً إلى الحرمين الشريفين ليفرق على السادة الأشراف، وهو مما أخذه من نصارى الدنيمارك ونصارى بلنسيان، وكان فرض عليهم جزية (٥٠) قنطاراً عن كل سنة .

وكان قدر ذلك المال ( ٥٠٠٠ ) خمسة آلاف سبيكة ذهباً ، كل سبيكة وزنها مئة دينار . كان نصيب أشراف حضرموت منها ( ١٠٠, ٠٠٠ ) مئة ألف ريال فرانصة أو أكثر ، وصل كل نفر منهم ذكر وأنثى صغير وكبير ثمانية ريالات إلا ربع .

ولحصر السادة العلويين وضبط أعدادهم قام بالمهمة الشاقة السيد الجليل علي شيخ بن شهاب الدين. . فسار إلى السواحل الحضرمية والبلدان والقرى ، وألحق الفروع بالأصول ، وحرد ذلك تحريراً تاماً ، وتوفي في الشحر سنة ( ١٢٠٣هـ) ، وكان شريف مكة لذاك العهد هو الشريف سرور بن مساعد ، الذي بنى مسجد سرور بتريم . ينظر : «عقود الألماس» ( ١٥٩ـ١٧٢) ، و«بستان العجائب» ( ١٨-٨٣) .

بهديَّةٍ تافهةٍ إِلاَّ أَنَّها ملوَّنةٌ ، فعزمَ علىٰ يافع أَنْ لا يأْخذوا شيئاً فأنتهوا ، وكذلكَ ٱلحالُ كانَ في العام اَلَّذِي بعدَهُ . توفِّيَ سَنةَ ( ١٢١١هـ )(١) .

وخَلَفَهُ آبنُهُ أَحمدُ بنُ سالمٍ ، وكانَ كثيرَ ٱلخيراتِ وٱلمبرَّاتِ ، وفي أَيَّامهِ كانَ وصولُ الوهَّابيَّةِ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ بطلبٍ مِنْ بعضِ ٱلسَّادةِ وآلِ كثيرٍ ، ولَم يَكُنْ لَهم عسكرٌ كثيرٌ ، وإنَّما كانوا يَنشرونَ دعوتَهُم فيستجيبُ لَهُمُ ٱلنَّاسُ ، وكانَ ممَّنِ ٱستجابَ لَهُم : آلُ عليِّ جابر بخَشَامِر غربيَّ شبام ، وبعضُ آلسَّادةِ ، وبعضُ آلِ كثيرٍ ، وعبدُ ٱللهِ عوضُ غرامةَ بتريم . فتمكَّنوا بذلكَ مِنْ هدم ٱلقبابِ وتسويةِ ٱلقبورِ .

ولمَّا علمَ الحبيبُ أَحمدُ بنُ سالم بوصولهِم إلىٰ تريم. . اُستدعىٰ منصبَ آلِ الحامدِ السَّيِّدَ سالمَ بنَ أَحمدَ بنِ عيدروسٍ ، واتَّفقوا على الدُّفاعِ عن عينات . واُستدعى السَّيِّدَ سالمَ مَنْ أَطاعَهُ مِنْ يافعٍ وآلِ تميمٍ ، والحبيبُ سالمٌ مَنْ أَطاعَهُ مِنَ الصَّيعرِ والمناهيل .

ولمَّا علمتِ ٱلوهَّابِيَّةُ وغرامةُ بذلكَ . . كتبَ ٱلأَخيرُ كتاباً لِلمنصبينِ يقولُ لَهُم فيهِ : ( إِنَّ آبنَ قملا وصلَ بقومٍ - ما تعقلُ - مِنَ ٱلقبلةِ ، وقَصْدُهُم دخولُ عينات ، وإِنْ دخلوا . . بايخربونَ قبابَ مشايخنا ومناصبِنا ، وٱلأَولَىٰ أَنْ تصلونَ أَنتُم ويكونَ ٱلاتَّفَاقُ ، وٱحتمِلوا ٱلمشقَّةَ في ٱلوصولِ ، وهاذهِ منَّا نصيحةٌ ومحبَّةٌ وشفقةٌ ، وما يشقُ عليكُم يَشقُ علينا . . ) في كلامٍ طويلِ(٢) .

وكانوا يعرفونَ محبَّتُهُ وموالاتَهُ لَهُم فأطمأنُوا بكتابهِ ، فوصلوا إلىٰ تريم ، وألقوا عليهِمُ ألقبضَ ، وألقوهُم تحتَ آلمراقبةِ ، وأرسلوا ألعسكرَ إلىٰ عينات ، وقالوا لأهلِ عينات : إنْ أحدثتُم أدنىٰ أمرٍ . بعثنا لكم برؤوس ألمناصبِ . فتركوهُم يفعلونَ ما شاؤوا ، وخافوا منهُم خوفاً شديداً ، وكلَّفوهُم غرامةً شديدةً دفعوا فيها حُليَّ نساتِهِم (٣) .

<sup>(</sup>١) ترجمته وأخباره في ﴿ البستان ﴾ ( ٧٧\_٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) تنظر التفاصيل في ( البستان ) ( ٩٧\_٣٠٣ ) .

ثمَّ إِنَّ آلَ قَمْلا تصادَقوا هُم وٱلمقدَّمُ عبدُ ٱللهِ بنُ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱللهِ ففتحَ لَهُمُ ٱلطَّريقَ إلىٰ شعبِ نبيِّ ٱللهِ هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ. . فهدموا قبَّتهُ .

وبإِثرِ رجوع آلِ قملا مِنَ ٱلجهةِ ٱلحدريَّةِ.. أَطلقَ غرامةُ سراحَ ٱلمناصبِ.

ولا يُشكِلُ نسبةُ كبرِ ٱلأَمرِ إِلَىٰ عبد ٱللهِ عوضِ غرامةَ ، معَ أَنَّ ذلكَ كانَ في أَيَّامِ عمّهِ ؛ لاحتمالِ أَنَّهُ غلبَهُ علىٰ رأيهِ أَو ٱستمالَهُ إليهِ ، وبقيَ عندَهُ فيهِ شكٌ أَو مجاملةٌ فألقىٰ عهدتَهُ علىٰ عبدِ ٱللهِ عوضٍ .

وبإِثْرِ وصولِ ٱلحبيبِ أَحمدَ بنِ سالمِ إِلَىٰ عينات. . أَرسلَ ولدَهُ أَبَا بكرٍ إِلَىٰ جبلِ يافع ، وأَتَىٰ بأَقوامِ ، وأَذكىٰ نارَ ٱلحَرْبِ عَلَىٰ غرامةَ ، وضيَّقَ عليهِ ٱلخناقَ .

هاذا ما يقولُهُ ٱلسَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ سقَّافٍ ، وفيهِ خلافٌ أَو تفصيلٌ لِما في شرحِ بيتِ آلِ تميمٍ مِنَ « ٱلأَصلِ » ؛ إِذِ ٱلَّذِي فيهِ : أَنَّ ٱلسَّيِّدَ أَبا بكرِ بنَ أَحمدَ إِنَّما ينهضُ إلىٰ يافع ليأتي بقومٍ يحاربُ بهِمُ ٱلسَّيِّدَ سالمَ بنَ أَحمدَ ٱلحامدَ ، وأَنَّهُم لمَّا وصلوا تريمَ بعدَ ٱللَّتيَّا واللَّتي في أَوَّلِ رمضانَ مِنْ سَنةِ ( ١٢٣٧هـ ) . . أرضوهُم بخمسِ متَةِ ريالٍ فَرَّقوها علىٰ سيئونَ وتريم وعينات ، ولَم يَكُنْ حربٌ ، وآللهُ أَعلمُ أَيَّ ذلكَ كانَ . معَ أَنَّهُ لا يبعدُ أَنَّ الحببِ أَرسلَ ٱبنَهُ أَبا بكرٍ إلىٰ يافعَ مرَّتين ؛ أَوَّلاً : لحربِ غرامةَ ، وثانياً : لحربِ السَّيِّدِ سالم ، ولم يكن بألاً خرةِ قتالٌ .

وفي « **الأَصلِ** » عنِ الجنيدِ : أَنَّهُ انتقدَ على الحبيبِ أَحمدَ بنِ سالمِ هـندا كثرةَ حروبهِ معَ قوَّتهِ في العبادةِ وصيامهِ للأَشهرِ الحرمِ ، وأَنَّ الحبيبَ طاهرَ بنَ حسينِ أَجابَهُ بما يزيلُ سوءَ ظنِّهِ بهِ ، فليكشفْ منهُ .

ومِنْ هـٰذا ٱلمنصبِ كانتْ توليةُ ٱلقضاءِ لجدِّنا محسنِ بنِ علويٌّ بسيئونَ وأَعمالِها بوثيقةٍ محرَّرةٍ في ذلكَ بتاريخِ محرَّم سَنةَ ( ١٢٣٦هـ ) ، وفي ذلكَ ما يدلُّ علىٰ نفوذِ أَمرهِ ، وٱتِّساع سلطانهِ ، ودخولِ يافع تحتَ طاعتهِ .

وقد حجَّ ٱلحبيبُ أَحمدُ بنُ سالمٌ ، وأَكرمَ شريفُ مكَّةَ (١) وفادتَهُ ، وأَهداهُ كسوةً

<sup>(</sup>١) كان ذلك زمن الشريف يحيى أبن الشريف سرور بن مساعد ، وكان محمد على باشا ولاه على مكة سنة=

فاخرةً ، وفرساً عربيَّةً مُحَلاَّةً ، وأَلفاً وخمسَ مئَةٍ مِنَ ٱلرِّيالاتِ ٱلفرانصةِ . وكانت لَهُ نفقاتٌ جليلةٌ ، وصدقاتٌ جزيلةٌ . توفِّيَ سَنةَ ( ١٢٤٢هـ ) .

ووقع رداؤُهُ على أبنهِ أبي بكرٍ ، وكانتْ لَهُ عبادةٌ ومحاسنُ وإِيثارٌ لِلسَّلمِ ، فأصطلحَ هُو وأَبنُ يمانيٌّ وألمناهيلُ وأَهدروا ألدِّماءَ ٱلَّتي طُلَّتْ (١) بينَهُم ، ولكنَّ يافعاً أَساءَتْ عليهِ ٱلأَدبَ ، ونَهبوا في عينات ، ووصلَ إلىٰ سيئونَ لِيُصلحَ بينَهُم. . فلَم يَقبلوا لَهُ كلاماً . توفِّيَ سَنةَ ( ١٢٦١هـ ) .

وقامَ في مقامهِ أبنه سقّاف بنُ أبي بكرِ بنِ أحمد بن سالم وفي أيّامهِ أنتشرَ ألجهل ، فحرصَ ألحبيبِ عبدُ اللهِ بنُ حسينِ بنِ طاهرٍ علىٰ كَشْفِ غمراتهِ ، فبعثَ بألحبيبِ عمرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ يحيىٰ فلَم يُحسنْ سياستَهُم ، فردُّوهُ مكسورَ الخاطرِ ، ثمَّ إِنَّ جدِّي عمرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حسينٍ ، فزيّنَ لهُ ألمحسنَ زار شعبَ المهاجرِ فلاقىٰ بهِ بعضَ أبناءِ ألحبيبِ عبدِ اللهِ بنِ حسينٍ ، فزيّنَ لهُ زيارةَ أبيهِ ، فتوجَّهوا معاً إلى المسيله ، فكلفَ عليهِ الحبيبُ عبدُ اللهِ أن يذهبَ إلىٰ زيارةَ أبيهِ ، فتوجَّهوا معاً إلى المسيله ، فكلفَ عليهِ الحبيبُ عبدُ اللهِ أن يذهبَ إلىٰ عيناتٍ ليذكرَ آلَ الشَّيخِ ، فأعتذرَ أوَّلاً بأنَّ معهُ صغارَ أولادِهِ ، فلم يقبَل لهُ عذراً ، فذهبَ وأقامَ لديهِم أربعينَ يوماً ، وحصلَ بهِ نفعٌ عظيمٌ لا يحصلُ مِثلُهُ في أعدادٍ مِنَ السِّنينَ ؛ لأنَّ قلوبَهُم سليمةٌ ، وأذهانَهُم نقيَّةٌ .

وفي أَيَّامهِ وصلَ ٱلسَّيِّدُ عمرُ بنُ عليِّ بوعلامة (٢) \_ ٱلسَّابقُ ذِكرُهُ في ٱلمُكَلاَّ \_ إِلىٰ عينات ، وسارَ هوَ وإِيَّاهُ إِلىٰ دوعن (٣) .

ثمَّ حجَّ في سَنةِ ( ١٢٨٠هـ ) ، وتوفِّيَ سَنةَ ( ١٢٨٣هـ ) ، وٱبنُهُ سالمٌ في بندرِ ٱلمُكَلاً ، فنادوا بهِ معَ غيابهِ منصباً ساعةَ دَفْنِ أَبيهِ ، وكتبوا لَهُ وللنَّقيبِ صلاحِ بنِ مُحَمَّدٍ

<sup>= (</sup> ١٢٢٨هـ) بعد القبض على عمه غالب بن مساعد ، فاستمر فيها إلى سنة ( ١٣٤٢هـ) ، حيث فصل عنها وسار إلى مصر ومات بها سنة ( ١٢٥٢هـ) .

<sup>(</sup>١) طلَّت : هُدِرت .

 <sup>(</sup>۲) واسمه : عمر بن علي بن شيخ بن أحمد بن علي . . إلى آخر النسب ، يلقب بأبي عَلاَمة ، مولده في سورابايا . .

<sup>(</sup>٣) الخبر في « البستان » ( ١٤١\_١٤٧ ) . وكانت وفاة الحبيب عمر بوعلامة في شبام سنة ( ١٢٧٩هـ ) .

<sup>(</sup>٤) أخباره في « البستان » لابنه محمد بن سقاف ( ١٥٣-١٥٣ ) .

ٱلكساديِّ وأُولادِ عمرَ بنِ عوضٍ ٱلقعيطيِّ وهُم مجتمعونَ بٱلمُكَلاَّ ، وعندَهُم يافعٌ مِنَ ٱلجبلِ ومِنْ حَضْرَمَوْتَ ، وناسٌ مِنَ ٱلأَعجامِ ٱلمسلمينَ ، يقالُ لَهُم : ٱلرُّويلةُ ، مِنْ كابلَ<sup>(١)</sup> ، يريدونَ بذلكَ إِخراجَ غالبِ بن محسنِ ٱلكثيريِّ مِنَ ٱلشَّحْرِ ، فتمَّ لَهُم ما يريدونَ .

وكانَ ٱلحبيبُ سالمٌ هـٰـذا أَدَّىٰ نُسكَهُ معَ أَبيهِ ، ثمَّ توفِّيَ سَنةَ ( ١٢٩٥هـ )(٢) .

ونادوا بابنهِ أَحمدَ منصباً معَ أَنَّ سِنَّهُ لم يكن يومئِذٍ إِلاَّ تسعاً ، فكانَ كما قالَ مروانُ بنُ أَبي حفصةَ [ني « ديوانهِ » ٧٥ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

فَبَانَتْ خِصَالُ ٱلْخَيْرِ فِيهِ وَأُكْمِلَتْ وَمَا بَلَغَتْ خَمْساً سِنُوهُ وَأَرْبَعَا

وكانَ عمُّهُ ٱلفاضلُ ٱلسَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ سقَّافٍ غائِباً بجاوة ، فتركَ كلَّ شيءِ وخفَّ إِلىٰ حَضْرَمَوْتَ ٱهتماماً بتعليمهِ .

وفي حدود سَنةِ (١٣٠٦هـ) أتَّصلَ \_ بواسطةِ عمِّهِ محمَّدٍ والسَّيِّدِ بوبكر منصب الآتي ذِكرُهُ \_ بسيِّدي الأُستاذِ الأَبرِّ اتِّصالاً أكيداً ، ولبسَ منه ، وأخذَ عنه ، وتحكَّم له ، وعهدي بهِ وهو ماثلٌ بينَ يدَي الأُستاذِ في مصلًىٰ والدي بعَلَمْ بدر مِن أَرباضِ سيئون معَ أَنَّهُ منِ عشيَّةِ اللَّيلةِ التَّي مَثُلَ في صباحِها بينَ يدي سيِّدي الأَبرِّ كانَ يمشي إلىٰ حفلِ المولدِ العامِّ ، وشيوخُ العلويين \_ ومنهمُ الأستاذُ \_ يمشونَ وراءَهُ كما يقولُ الوالدُ مصطفى المحضارُ عن مشاهدةٍ ، وهو المقدَّمُ عليهم في القعودِ والقيامِ .

وفي ذلكَ ٱلعهدِ كانَ وصولُ ٱلفاضلِ ٱلجليلِ ٱلمنصبِ أَبي بكرِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمـٰنِ بنِ أَبي بكرٍ (٣) ، مِنْ ذرِّيَةِ ٱلحبيبِ عبدِ ٱللهِ بنِ شيخانَ ٱبنِ ٱلشَّيخِ أَبي بكرٍ صاحبِ لامو إلىٰ

<sup>(</sup>١) جاء بهم السلطان عوض بن عمر القعيطي لقتال غالب بن محسن الكثيري .

 <sup>(</sup>۲) في (٤) من ذي الحجة من تلك السنة ، وأخباره وترجمته في « البستان » لأخيه محمد :
 (۲) (۱۹۳–۱۹۱) .

 <sup>(</sup>٣) ذُكِرَ في الفرائد الجوهرية ، ولم يؤرخ لوفاته . ويلقب أجداد المترجم بآل بتّة ؛ نسبة لجدهم أبي بكر بن أجمد بن أبي بكر بن عبد الله بن شيخان بن الحسين ؛ وبتّة هي مدينة من مدن سواحل أفريقيا الشرقية ، هاجر إليها السيد أبو بكر بن عبد الرحمين بن أبي بكر حفيد المذكور هنا ، ووالد السيد =

حضرةِ ٱلأُستاذِ ، وهوَ رجلٌ شهمٌ ، ذو أَيدِ وقوَّةٍ ، فلقد شهدتُ سيِّدي ٱلأُستاذَ ٱلأَبرَّ تحتَ نخلةٍ مِن بستانِنا ظليلةٍ بعدَ ٱلظُّهرِ إِذْ سقطَ عذقٌ وٱلنَّاسُ ملتفُّونَ ، وكادَ يقعُ علىٰ عمامةِ سيِّدي ٱلأُستاذِ ، فنهضَ ٱلمنصبُ بوبكرِ نصفَ نهضةٍ وتلقَّاهُ بيدِ واحدةٍ كأنَّهُ كُرَةٌ ، معَ أَنَّهُ لا ينقصُ وزنُهُ عن أَربعينَ رطلاً .

ولَهُ ٱطِّلاعٌ علىٰ أَسرارِ ٱلأَسماءِ والحروفِ ، ومعرفةٌ بالأَوفاقِ ، ولَهُ خطُّ جميلٌ . . وكتبَ « رسالةً » \_ أَظنُها تتعلَّقُ برحلتهِ واتَّصالهِ بالأُستاذِ \_ ذكرَ فيها أَخذَ الحبيبِ أَحمدَ بنِ سالم عنِ الأُستاذِ ، وفُرْقَانَ ما بينَ حالهِ قَبْلَ أَخذِهِ وبعدَهُ ، وأَطنبَ في ذلك بصورةٍ مشوقةٍ لَم يَبْقَ بذهني مِنها إِلاَّ اليسيرُ ، ولا لومَ ؛ فقد كنتُ يومئِذٍ حوالي السَّابعة مِنْ عمري ، ولولا أَنَّ خطَّهُ كانَ بديعاً حسناً ، وأَنَّ الرِّسالةَ كانت مزيَّنةٌ بالألوانِ والنُقوشِ . لَمْ يَبْقَ لَها أَثرٌ عنديَ البَّنَةَ ، للكنَّ وجودَها بالصِّفةِ الَّتي تستلفتُ أَنظارَ الصِّبيانِ هو الَّذِي حمَّلني مِنها ما لا تزالُ بقاياهُ بالذَّاكرةِ علىٰ بُعدِ العهدِ وصِغرِ السِّنِ ، مع أَنِي لم أَنظُرها إِلاَّ وقتَ وجودِهِ بحضرموتَ ، وهو عام ( ١٣٠٦هـ ) كما تقدَّمَ .

توفّيَ الحبيبُ أَحمدُ بنُ سالمٍ فجأةً سَنةَ ( ١٣٢٤هـ)(١) ، ووقعَ رداؤُهُ علىٰ ولدهِ عليِّ ، وكانَ شابًا نشيطاً ، مضيافاً كثيرَ الإصلاحِ بينَ الجنودِ، وكانَ السَّيِّدُ حسينُ بنُ حامدٍ يَكرهُهُ ويَحسدُهُ ؛ لامتدادِ نفوذهِ وجاههِ ، ولَهُ معَهُ مواقف لَم يَلِنْ فيها جانبُهُ ، ولم يَزلَّ نعلُهُ ، ولم يعط المقادةَ ، ولم يُسْلِسِ الزِّمامَ .

حجَّ في سنةِ ( ١٣٤٥هـ ) ، وأكرمَ وفادتَهُ الملكُ ابنُ سعودٍ ، وأعطاهُ خنجراً ومئةَ جنيهِ مِنَ الذَّهبِ ، وتوفِّيَ سَنةَ ( ١٣٤٩هـ ) (٢) .

عبد الرحمن المنصب الذي ذكره المؤلف . ينظر : « حاضر العالم الإسلامي » للأمير شكيب أرسلان
 ( ٣/ ١٧٨ ) ، و تعليقات ضياء شهاب على شمس الظهيرة » ( ١/ ٢٩٤\_ ٢٩٥ ) .

وبالمناسبة : فإن سلاطين جزر القمر هم من آل الشيخ أبي بكر بن سالم . ينظر « تعليقات السيد ضياء » ( ٢٩٤/١١ ) .

 <sup>(</sup>١) كانت وفاته في ( ٢٨ ) رجب من السنة المذكورة ، وقبته هي سابع قباب آل الشيخ بعينات ، وينظر طرف من أخباره في ( البستان ) ( ١٩١\_إلى آخره ) .

<sup>(</sup>۲) كانت وفاته في ( ٣ ) شعبان من السنة المذكورة .

وخَلَفَهُ ولدُهُ آلمباركُ أَحمدُ بنُ عليّ (١) ، وقدِ آعتنىٰ بتربيتهِ ٱلشَّابُ ٱلعفيفُ شيخُ بنُ أَحمدَ بنِ سالم عمُّ أَبيهِ (٢) ، وأحضرَهُ على آلعلماءِ ، ودبَّر أُمورَ دنياهُ ، حتَّىٰ لقد ماتَ أبوهُ مديناً باثني عشرَ أَلف ريالٍ ( ١٢٠٠٠ ) ، ولَم يَكُنْ ضيفُهُ ولا خَرْجُهُ بأَقلَّ مِنْ خَرْجِ أَبِهِ ، ومعَ ذلكَ فقد قضىٰ جميعَ ديونِ والدهِ ، ومرَّتِ ٱلأَزمَةُ وفناؤُهُ رحبٌ ، وضيفُهُ كرمٌ ، وخاطرُهُ رخوٌ ، وكاهلُهُ خفيفٌ بفضلِ تدبيرِ ٱلسَّيِّدِ شيخٍ ، فجزاهُ ٱللهُ خيراً .

ولَهُ فوقَ ذلكَ مِنَ المحاسنِ ، ولينِ النَّحيزةِ (٣) ، وكرم الطَّبيعةِ ، واُستواءِ السِّرِ والعلانيةِ ، والخبرةِ بأحوالِ الزَّمانِ ، والتَّمرُّنِ علىٰ سياسةِ أَهلهِ . ما لا يُساهمُهُ أَحدٌ فيهِ .

وللسَّادةِ آلِ ٱلحامدِ بنِ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرٍ منصبٌ بعينات ، وجاهٌ ضخمٌ لدى ٱلصَّيْعَرِ <sup>(1)</sup> والمَناهيل<sup>(٥)</sup> وغيرهم .

<sup>(</sup>۱) مولده في حدود ( ۱۳۳۰هـ) ، وتوفي سنة ( ۱٤١٤هـ) ، وقد جاوز السبعين ، وخلفه في المقام ابنه السيد المنصب حسن بن أحمد بن علي ، وهو القائم بالمقام اليوم ، تربى تحت نظر والده وجده عم أبيه الحبيب شيخ الآتى ذكره .

<sup>(</sup>٢) بل هو عمه مباشرة ، ولعل هذا سهو من المؤلف عليه رحمات الله ، ولد الحبيب البركة الشهم المعمر شيخ بن أحمد بن سالم بعينات سنة ( ١٣٢٠هـ ) أو قبلها ، ونشأ في حجر والده ، وأدرك من حياته بضع سنوات ، وله سيرة زكية عطرة ، وترجمته حافلة بالأخذ عن الأكابر ، وأدرك تنصيب حفيد أخيه الحبيب حسن بن أحمد بن علي بعد وفاة والده سنة ( ١٤١٤هـ ) كما تقدم ذكره ، توفي فجر الأربعاء ( ٢٨ ) رجب الحرام من سنة ( ١٤١٩هـ ) عن عمر ناهز المئة من السنين ممتعاً بكامل حواسه وقواه ، رحمه الله تعالى ورضى عنه .

<sup>(</sup>٣) النَّحيزة : الطَّبيعة .

 <sup>(</sup>٤) الصيعر : من بادية حضرموت ، ومرجعهم إلى كندة ، وهم كما في ( الإكليل ) للهمداني ( ٢١/٢ ) :
 من بني الصيعر بن الأشموس بن مالك بن حريم بن مالك الصدفي .

وهم قسمان كبيران: آل علي بالليث، وآل محمد بالليث، ومساكنهم في شمال غرب حضرموت، ويحد أرضهم من الشمال: الربع الخالي، ومن الجنوب: الكرب ونهد وحضرموت، ومن الشرق: العوامر من المشقاص، ومن الغرب: بلاد دَهْم ويام وعبيدة. وتسمى هاذه المنطقة: حجر الصيعر، أو: ريدة الصيعر، وبعض منهم يسكن في أسفل دوعن، وهم آل محفوظ في الهجرين وخريخر، وآل قصير، وآل مداعس، وآل بن مساعد.

 <sup>(</sup>٥) أجود ما قيل في نسب المناهيل: أنهم من بني ظنة هاجروا إلى حضرموت إبان هجرة قبائل نهد إليها ، =

وفي «شمسِ الظَّهيرةِ» [٢٨٨/١]: أَنَّ القائِمَ بمنصبِ جدِّهِ بعدَ أَبيهِ هوَ: السَّيِّدُ عيدروسُ بنُ سالمٍ ، ذو السِّيرةِ الحميدةِ ، توفِّيَ بعيناتَ سَنةَ ( ١١٧٠هـ ) ، وعقبُهُ هناكُ (١) .

ومنهُم: ولدُهُ المنصبُ الجليلُ سالمُ بنُ محسنٍ ، وخلَفَهُ ولدُهُ المنوَّرُ البارُّ عبدُ القادر ، توفِّيَ وخَلَفَهُ ولدُهُ صالحٌ<sup>(٢)</sup> .

ومنهُمُ : ٱلفاضلُ ٱلعالمُ ٱلواعظُ ٱلسَّيِّدُ حسنُ بنُ إِسماعيلَ<sup>(٣)</sup> ، تخرَّجَ برباطِ تريم على ٱلفاضلِ ٱلعلاَّمةِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ ٱلشَّاطريِّ ، ثمَّ عادَ إِلىٰ عيناتَ وأبتنىٰ بها رباطاً (٤) ، هوَ مقيمٌ بهِ علىٰ نشرِ ٱلعِلْمِ ، وقدِ ٱنتفع بهِ خلقٌ كثيرٌ مِنْ أَهلِ تلكَ ٱلنَّواحي .

وقيل: إنهم من قضاعة وينسبون هم والمهرة إلى جد واحد. وقيل: إنهم من آل المنهال من بلحارث بن كعب ، « الإكليل » للهمداني ( ٢٤٠/١ ).

ويميل بعض الباحثين إلى أنهم من بلحارث بن كعب كما ذكر الهمداني ، وأنهم إنما هاجروا من مساكنهم حوالي نجران إلى شرقي حضرموت خلال هجرة نهد ، وسكنوا مع بني ظنه فنسبوا فيهم . وأول ما ورد ذكرهم في التاريخ سنة ( ٩٧٨هـ ) عندما سعى محمد كعشم المنهالي في صلح بين السلطان عبد الله بن بدر بوطويرق وقبيلة المهرة . ثم ظهروا كقوة عسكرية تحيط بعينات ، وسكنوا بعد ذلك الجزء الشمالي الشرقي من وادي المسيله ، ويتوغلون شمالاً في الجزء الشرقي لصحراء الربع الخالي ، وبيوتهم كثيرة ، ومنهم من سكن الشحر من السواحل الحضرمية . تنظر أخبارهم في : «الأدوار » ( ٢٠٣/٢ ) ، « بابطيس » ، أو « المقحفي » . وسيأتي للمؤلف كلام عن المناهيل فيما يأتي .

<sup>(</sup>١) سلالة السيد عيدروس بن سالم بن الشيخ عمر بن الحامد بن الشيخ أبي بكر. . منتشرة في تاربه وسيئون وسيحوت وعمد ورخيه وجاوة .

<sup>(</sup>٢) هؤلاء السادة المناصب الأفاضل تسلسلت فيهم منصبة مقام الشيخ الحامد ، ولازال الحبيب صالح بن عبد القادر قائماً بالمقام إلى اليوم حفظه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٣) هو الحبيب الحسن بن إسماعيل بن علي بن عبد القادر بن أحمد بن عيدروس بن سالم. . إلخ . مولده بعينات سنة ( ١٣٠٥هـ ) ، قدم تريم صغيراً وهو في السادسة من عمره ، وأقام في الرباط طالباً للعلم حتى سنة ( ١٣٦٧هـ ) ، توفي بعينات في ( ٨ ) شوال سنة ( ١٣٦٧هـ ) . وللشيخ محمد باحنان : « الشرف الأصيل في مناقب ابن إسماعيل » ، مذكور في قائمة مؤلفاته .

<sup>(</sup>٤) كان بناؤه للرباط في سنة ( ١٣٤٠هـ ) ، ونجز خلال عامين تقريباً ، ثم زاد فيه وعمره وقوى بناءه سنة ( ١٣٤٥هـ ) بعد أن دهمه سيل كبير أثَّر في بنائه الأول .

وفي عينات جماعةٌ مِنْ آلِ باوزيرٍ ؛ منهُمُ : ٱلعلاَّمةُ ٱلشَّيخُ عَبْدُ ٱلرَّحمانِ بنُ أَحمدَ باوزيرِ (۱)

وجماعةٌ مِنْ آلِ بافضلِ (٢) ؛ منهُمُ : ٱلعلاَّمةُ ٱلشَّيخُ رضوانُ بنُ أَحمدَ بافضلِ (٣) ، مِنْ أَعيانِ أَهلِ ٱلعِلْمِ وٱلصَّلاحِ ، وحسبكَ أَنَّ سيِّدي عبدَ ٱللهِ بنَ حسينِ بلفقيه علىٰ تحرِّيهِ يشهدُ لَهُ بذلكَ ، توفِّيَ سَنةَ ( ١٢٦٥هـ ) .

وأَوَّلُ مَنْ نَقَـلَ منهُـم مِـنْ تـريـمَ إِلـىٰ عينـات : ٱلشَّيـخ مُحَمَّـدُ بـنُ أَحمـدَ بـنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ أَحمدَ بارضوان ، ٱلمتوفَّىٰ سَنةَ ( ١١٨٨هـ )(٤) .

وفي عينات جماعةٌ مِنْ آلِ بايعقوب<sup>(ه)</sup> ، أَظنَّهم مِنْ أَعقابِ قاضي تريم في عصرِ ٱلسَّقَّافِ ٱلشَّيخِ بوبكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحمدَ بايعقوبَ ، وناسٌ مِن آلِ باحنانَ وآلِ باعبدُه وغيرُهم .

#### حبوظة

هوَ موضعُ قريةٍ قديمةٍ ، ولا أَعرفُ مكانَهُ بٱلتَّعيينِ ، لهُ ذِكْرٌ كثيرٌ في ٱلتَّواريخِ ؛ منهُ ما جاءَ في حوادثِ سنةِ (٨٦٠) مِن « ٱلمشرعِ » ، ومنهُ ما جاءَ في حوادثِ سنةِ (٨٦٠) مِن « تاريخ شنبلِ » : أَنَّها وقعت خصومةٌ بينَ صاحبِ مَريمه وصاحبِ حبوظةَ .

إِلاَّ أَنَّ هـٰذا قد يُرادُ منهُ قارةُ ٱلحبوظيِّ ٱلمتاخمةُ لمريمه في ٱلشَّمالِ ؛ لأَنَّهما متقاربتانِ ، ولكن يغبِّرُ عليهِ أَنَّهُ لا يُطلقُ علىٰ قارةِ ٱلحبوظيِّ لفظُ حبوظةَ فقط ؛ ثمَّ

 <sup>(</sup>١) كان معاصراً لأبناء الشيخ أبي بكر وأحفاده ؛ ومنهم : الشيخ محمد بن عبد الرحمن البيتي باوزير ، له
 مكاتبات من الشيخ أبي بكر بن سالم ، وكلاهما مذكوران في كتب المناقب .

<sup>(</sup>۲) ويعرفون بآل بارَضُوان بافضل .

 <sup>(</sup>٣) مولده بعينات في رمضان سنة ( ١٢١١هـ ) ، وبها وفاته ليلة الثلاثاء ( ٢٤ ) رمضان سنة
 ( ١٢٦٥هـ ) . تنظر ترجمته الحافلة في « صلة الأهل » ( ٢٧٣ ـ ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في « صلة الأهل » ( ٢٥٧ ـ  $ilde{\Lambda}$  ) ، وترجم لوالده قبله وذكر أنه من الآخذين عن الإِمام الحداد .

 <sup>(</sup>٥) وهم آل بايعقوب ، وليسوا من آل يعقوب شراحيل سكان شبام. . فليعلم .

عَرَفْتُ أَنَّ حبوظةَ آسمٌ لوادٍ علىٰ يسارِ ٱلذَّاهبِ إِلىٰ عِينات ، وفي غربيّهِ : قوز آل مرساف .

ولم يَبْقَ بحبوظة مِن آثارِ ٱلقريةِ ٱلقديمةِ إِلاَّ مسجدٌ يُنْسَبُ إِلَى ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ ٱلحسينِ ٱبنِ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرِ بنِ سالمٍ ، لا تزالُ نظارتُهُ لآلِ عمرَ بنِ حسينٍ إِلَى ٱليومِ .

## النُّقْرَة

في شمالِ عِينَات اَشتدَّ جرفُ اَلسُّيولِ في أُخدودِها اَلمعروفِ مِن حوالَي سنةِ ( ١٣٠٦هـ) ، وكلَّما جاءَ سيلٌ وجرفَ شيئاً.. غاض ماءُ اَلنَّهرِ اَلَّذي يجري تحتَ الأَرضِ ، ويظهرُ منهُ ماءُ الآبارِ في وادي حضرموتَ مِن أَعلاها ؛ لأَنَّهُ متَّصلٌ بماءِ النَّقرةِ ، وعندئذِ يغورُ ماءُ الآبارِ ، حتَّىٰ لقد زعمَ بعضُ أَهلِ الأَزْكانِ (١) مِن شبامٍ أَنَّهُ يعرفُ جرفَ السُّيولِ هناكَ بما يغورُ مِن مياهِ الآبارِ بسحيل شِبَامٍ .

وهَلَكَ بذلكَ نخلٌ كثيرٌ لآلِ عينات ، وزادَ أهتمامُ آلنَّاسِ لذلكَ ، ونهضوا عدَّةَ مرَّاتٍ لحسمِ شرَّهِ ببنائِهِ بٱلحصى ٱلمُحْكَمِ ، وللكنَّهم تارةً تُقَصِّرُ بهمُ ٱلنَّفقة ، وأُخْرىٰ يُصلحونهُ صَلاَحاً غيرَ مُثْقَنِ فيكتسحُهُ أَوَّلُ سيلِ يمرُّ بهِ .

وفي ٱلأَخيرِ آهتمَّتِ ٱلحكومةُ ٱلإنكليزيَّةُ بإصلاحِهِ لسببين ؛ أَحَدُهُما : حسمُ شَرِّهِ ، وَٱلثَّاني : لإيجادِ أَعمالِ للعاطلينَ ـ مِنَ ٱلأَكرَةِ وغيرِهم ـ مِنَ ٱلمالِ ٱلَّذي خَصَّصتْهُ للإسعافِ بحضرموت ، ولكنَّهم ٱجتوَوا ذلِكَ ٱلمكانَ في بدءِ ٱلأَمرِ وٱسْتَوخموهُ ، وهَلَكَ مِنهم بشرٌ كثيرٌ لعدمِ ملائمةِ ٱلأَهويةِ لهم هناكَ ؛ بسببِ كثرةِ ٱلمستنقعاتِ والمياه .

غيرَ أَنَّ ٱلجوعَ ٱضطرَّهم إِلى ٱلصَّبرِ على ٱلأَعمالِ هناكَ ؛ لأَنَّ شرَّهُ مُحَقَّقٌ ، وشرَّ ذاكَ مشكوكٌ فيهِ ، وقد تمَّ بناؤُهُ علىٰ أَقوى ما يكونُ فيما يتعالمُ بهِ ٱلنَّاسُ ، ويُقالُ : إِنَّ

<sup>(</sup>١) أي : الحصافة والذكاء .

ٱلحكومةَ أَنفقت عليهِ أَكثرَ مِن ثلاثِ مئة ألفِ رُبِيَّةٍ هنديَّةٍ (١) ، وهوَ مبلغٌ هائلٌ جدًا ، فلا يتمعنىٰ أَن تجدَ السُّيولُ طريقاً إلى اجترافِهِ إِن توفَّرَ ولو بعضُ أَسبابِ ٱلأَمانةِ في هـٰذا الإِنفاقِ العظيم لبنائِهِ .

# قَسَم

هوَ في شرقيِّ العِجزِ ، وهو أَرضٌ واسعةٌ آشتراها سيِّدُنا عليُّ بنُ علويٌ بنِ محمَّدِ بنِ علويٌ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ أَحمدَ بنِ عيسىٰ بعشرينَ أَلفَ دينارِ ، وسمَّاها : قَسَم بأسم أَرضٍ كانت لأَهلِهِ بألبصرةَ ، وغَرَسَها نخيلاً ، وبنىٰ بها داراً ينزلُها أَيَّامَ ٱلرُّطَبِ ، ثُمَّ بَنَىٰ جماعةٌ بيوتاً عندَ دارِهِ حتَّىٰ صارت قريةً ، ولهاذا سُمِّيَ : خالعَ قَسَم ، توفِّي بتريمَ سنةَ (٥٢٧هـ) .

وفي الحكاية ( ١٨١ ) مِنَ « الجوهرِ » ما يُفهَمُ منهُ أَنَّهَا لا تُقامُ جُمعَةٌ بِقَسَم في حدودِ سنةِ ( ٧٨٦هـ ) ، وذلكَ أَنَّهُ قالَ فيها : ( قالَ بعضُ اَلثَّقاتِ : طَلَعْتُ معَ الشَّيخِ محمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ عبدِ اللهِ باعلويِّ بعدما كُفَّ بصرُهُ مِن قَسَمَ إلىٰ جامعِ العِجزِ ليصلِّيَ فيه الجمعة ) اهـ

وما كانَ علىٰ ضعفِهِ وذهابِ بصرِهِ ليذهبَ مِن أَجلِ صلاةِ ٱلجمعةِ لو كانت تُقَامُ في بلده .

وكانَ ٱلشيخُ محمَّدٌ هـٰذا كثيرَ ٱلعبادةِ ، شديدَ ٱلمجاهدةِ ، أَقَامَ في آخرِ عمرِهِ بمدينةِ قَسَمَ وأستوطنَها ، وبها توفِّيَ سنةَ ( ٧٨٧هـ )<sup>(٢)</sup> ، ودُفنَ بمقبرتِها ٱلمُسَمَّاةِ بٱلمصفِّ ، وهوَ ٱلمُلقَّبُ جملَ ٱللَّيل<sup>(٣)</sup> .

ومِن ذُرِّيَّتهِ : علويُّ بنُ أَحمدَ قَسَم بنِ علويٌّ ٱلشيبة أبنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عليٌّ بنِ

<sup>(</sup>١) في نسخة : (ست مئة ) .

<sup>(</sup>۲) كما في ترجمته في « المشرع » ( ٢/٣٣٤-٣٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) ويعرف بجمل الليل الأول ؟ تمييزاً له عن تلميذه جمل الليل الثاني محمد بن حسن المعلم. . السابق
 ذكره في روغه .

عبدِ ٱللهِ بنِ محمَّدٍ جملِ ٱللَّيلِ<sup>(١)</sup> ، كانَ لهُ عَقِبٌ بِقَسَمَ ٱنقرضوا ، ولم يبقَ إِلاَّ شيخُ بنُ عبدِ ٱللهِ بمليبار .

وفي « ٱلأَصلِ » ما يُعْرَف منهُ أَنَّ أَمرَ قَسَمَ كَانَ لمنصبِ عِينَات .

وآخرُ مناصبِها وِلاَيةً علىٰ قَسَمَ : ٱلحبيبُ أَحمدُ بنُ سالمِ بنِ أَحمدَ بنِ عليِّ بنِ أَحمدَ بنِ عليِّ بنِ أَحمدَ بنِ الحسينِ ، ٱلمتوفَّىٰ سنةَ (١٢٣٦هـ) ، فعَلَبهُ عليها ٱلمقدَّمُ عبدُ ٱللهِ بنُ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱلشَّيخِ بنِ يمانيٍّ بنِ سعيدِ بنِ ٱلعبدِ بنِ أَحمدَ ، وهـٰذا ٱلنَّسبُ مقطوعٌ بهِ بينَهم .

ثمَّ إِنَّهم يقولونَ : إِنَّ أَحَمدَ ـ هـٰذا ـ آبنُ عبدِ ٱللهِ بنُ يمانيِّ بنِ عمرَ بنِ مسعودِ بن يمانيِّ بنِ سلطانِ بنِ دويسِ بنِ راصع بنِ مسعودِ بنِ يمانيِّ بنِ لبيدٍ ٱلظَّنِّيِّ .

وربَّما سقطَ شَيءٌ مِن هـٰذا ٱلنَّسبِ ؛ فإِنَّهُ ليسَ مِنَ ٱلمقطوع ٱتِّصالُ سلسلتِهِ .

ثمَّ صارت إلىٰ ولدِهِ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱللهِ ، وٱتَّسعَ نفوذُهُ مِن ضواحي قَسَمَ ٱلجنوبيَّةِ إِلىٰ ماوراءِ شِعْبِ نبيِّ ٱللهِ هُودٍ عليه السلام . وكانت لهُ ولأَبيهِ شهامةُ مُلْكِ وأُبَّهةُ سلطانٍ .

لَهُ مَ أَوْجُهُ بِيْ ضٌ حِسَانٌ وَأَذْرُعٌ طِوَالٌ وَمِنْ سِيمَا ٱلْمُلُوكِ نِجَارُ

وما سمعتُ والدي يذكرُ أَحداً بالشَّهامةِ وجمالِ الشَّارةِ سِوَاهُ ؛ لانقطاعِهِ بالعلِمْ والعبادةِ عن مجاري الأخبارِ وعَمَّا النَّاسُ عليهِ ، ولكنَّهُ اُستجهرَهُ لمَّا رآهُ يتخلَّعُ تَخلُّعَ الأَسِدِ في جنازةِ الحبيبِ محمَّدِ بنِ إِبراهيمَ سنةَ ( ١٣٠٧هـ ) ، ووراءَهُ زهاءُ الأَربعِ مئةٍ مِنْ أَبطالِ آلِ تميم .

<sup>(</sup>۱) لعل في العبارة خللاً ؛ إذ جمل الليل الأول لم يُعقِب سوى قليلِ انقرض ، قال في « شمس الظهيرة » ( ٣٣٦/١ ) : ( ولمحمد ابن : هو عبد الله ، ولعبد الله ابن هو : أحمد ، انقرضوا )اهـ

وأما أحمد قَسَم بن علوي الشيبة. . فهو ينسب إلى عبد الله بن علي بن عبد الله باعلوي ؛ فهو ابن عم محمد جمل الليل الأول ؛ وكلاهما حفيد الشيخ عبد الله باعلوي ، وليس كما ذكر المؤلف فليتنبه ، والله أعلم .

وأما علوي بن أحمد قسم بن علوي الشيبة ـ الذي ذكر هنا ـ. . فقد توفي بقسم سنة ( ٩١٨هـ ) . وأما جدهم علوي الشيبة. . فوفاته بتريم سنة ( ٨٦٢هـ ) .

ثمَّ خَلَفَهُ ولدُهُ عليُّ بنُ أَحمدَ ، وكانَ شهماً كريماً شجاعاً متين الدِّينِ ، ولهُ غُلَوٌّ في العلويِّينَ حتَّىٰ لقد سَمَّىٰ ولدَهُ : ( عَبْدَ علويٌّ ) يعني بهِ شيخَنا الجليلَ علويَّ بنَ عبدِ اللهِ العندوان السَّابِقَ ذِكْرُهُ في روغه .

ولمَّا عَجَزَ عن نفقاتِ حاشيتِهِ وعبيدِهِ \_ وهم كُثُرٌ \_ . . تفرَّقوا في ألبلادِ ، وهاجرَ كثيرٌ منهم إلى ألسَّواحلِ ٱلأَفريقيَّةِ ، وأَوَّلُ ذلكَ كانَ بإثرِ ألمجاعةِ ٱلَّتي أشتدَّت بأَسفلِ حضرموتَ سنةَ ( ١٣١٥هـ ) ، وعندثذِ أحتاجَ إلىٰ مساعدِة ألقعيطيٌ ، وما زالتِ ألمفاوضاتُ جاريةً حتَّى أنعقدَ بينَهمُ ٱلحِلْفُ ألمؤكَّدُ بتاريخ ذي ألحجَّةِ سنةَ (١٣٣٧هـ).

وفي نفس هاذا آلتَّاريخ كُتبت بينَهم وثيقةٌ حاصلُها : أَنَّ ٱلمقدَّمَ عليَّ بنَ أَحمدَ بنِ يمانيً (١) عنَ نفسِهِ وعن أُولادِهِ وإخوانِهِ وهَبَ بلادَهُ ٱلَّتِي لهُ ٱلوِلايةُ عليها وهيَ قَسَمُ والخُونُ والسَّومُ وعِصِمُ وبرهوتُ وفُغمةُ وسَنَا ونواحيها ومتعلقاتُها للمكرّمِ السُّلطانِ غالبِ بنِ عوضِ بنِ عمرَ ٱلقعيطيِّ ، فتلقَّاها بالقبولِ ، وشَلَّ (١) واعترف السُّلطانُ غالبُ بنُ عوضِ بأنَّ آلاَّميرَ ومِن طَرَفهِ عليُّ بنُ أَحمدَ وأولادُهُ ما تناسلوا .

هـندا حاصلُ تلكَ الوثيقةِ وعليها إِمضاءُ السُّلطانِ غالبٍ واَلمُقَدَّمِ ، وشهادةُ السَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدٍ وعبدِ الكريمِ بنِ شملانَ وجماعةٍ مِن يافعَ .

وفي ( ٢٣ ) ٱلقعدة ِ سنةَ ( ١٣٥٥هـ ) كَتَب ٱلسُّلطانُ صالحُ بنُ غالبٍ ما نصُّه :

وبعدُ : فقد أَيَّدَ عظمةُ السُّلطانِ صالحُ بنُ غالبِ القعيطيُّ عبدَ علويِّ بنَ عليِّ بنِ الحمدَ بنِ يمانيُّ مُقَدَّماً علىٰ كافَّةِ آلِ تميمَ محلَّ والدِهِ المرحومِ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ يمانيُّ ، ولهُ على الدَّولةِ القعيطيَّةِ ما لوالدِهِ ، وعليهِ ما علىٰ والدِهِ ، وباللهِ التَّوفيقُ . وعليه إمضاؤُهُ بخطِّهِ .

ثمَّ إِنَّ ٱلمقدَّمَ لم يحصل علىٰ شيءِ يستحقُّ ٱلذُّكْرَ مِنَ ٱلمساعدةِ ٱلمرجوَّةِ مِنَ ٱلمَّكِدِ حسينِ بنِ حامدٍ في ٱلحكومةِ ٱلقعيطيَّةِ سوى ٱلمواعيدِ ـ ٱلمعروفِ شأنُها ـ مِنَ ٱلسَّيِّدِ حسينِ بنِ حامدٍ في

 <sup>(</sup>١) توفي علي بن أحمد هاذا سنة (١٣٥٥هـ) ، كما يؤخذ من نص خطاب السلطان صالح الآتي ،
 المتضمن توليته خلفاً لوالده .

أَيَّامِهِ ، بل كثيراً ما كانت الحكومةُ القعيطيَّةُ بعدَهُ ضدَّ آلِ تميم كما يُعْرَفُ بعضُهُ ممَّا سبقَ .

وقد أَضرَّ المُقَدَّمُ عليُّ بنُ أَحمدَ بالآخرةِ ، وثقلَ سمعُهُ ، ولم يمنعُهُ ذلكَ أَن حَجَّ في سنةِ ( ١٣٥٤هـ ) ، وتوفِّيَ مرجعَهُ مِنَ الحجِّ ، وكانَ شهماً شجاعاً متواضعاً لأَهلِ العلمِ والدِّينِ ، منصفاً للضَّعفاءِ والمساكين ، وخلَفَهُ ولدُهُ عبدُ علويٌّ ، ولهم معَ المناهيلِ أحوالٌ طويلةٌ مستوفاةٌ في « الأَصلِ » ، ويأتي بعضُهُ في العرَّ إِن شاءَ اللهُ .

ومِن أَخبارِهم : أَنَّهُ حصلَ بعدَ وفاةِ عبدِ ٱللهِ بنِ أَحمدَ نزاعٌ على ٱلإِمارةِ بَيْنَ ولدهِ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱللهِ وبينَ عوضِ بن صالحِ بنِ عوضِ بنِ صالحِ بنِ عبدِ ٱلشَّيخِ ، وعبدُ ٱلشَّيخِ هاذا هوَ ٱلجدُ ٱلَّذي يجتمعونَ فيهِ ، بأختلافِهمُ أفترقَ ملأُ آلِ تميمَ ، فكانَ آلُ عبدِ ٱلشَّيخِ وآلُ مرسافٍ وآلُ سعيدِ وآلُ عثمانَ في جانبِ عوضِ بن صالح ، وآلُ سئلمَةَ وآلُ شيبانَ وآلُ شملانَ وآلُ قصيرٍ وٱلقرامصةُ وآلُ محدٍ في جانبِ أحمدَ بنِ عبدِ آللهِ .

وفي تلكَ الأَثناءِ كَانَ تجهيزُ آلِ كثيرٍ علىٰ آلِ تميمَ بعدَ أَن عقدوا حِلفاً معَ عوضِ بنِ صالحٍ ولمَّا اُستولى السُّلطانُ الكثيريُّ على المسنَّدةِ وعلىٰ أمكنةِ الفلاهمةِ وضربَ ديارَ السِّيانَ بالمدافعِ وتحمَّل نساءَهُم وأولادَهم إلىٰ سنا ، وكانَ عوضُ بنُ صالحٍ قد ماتَ وخلفَهُ آبنُهُ صالحٌ فأضأَرَتْهُ الرَّحِمُ ، وسيَّرَ قصيدةً لأَحمدَ بنِ عبدِ اللهِ وهوَ مرابطٌ بالسويريِّ يقولُ فيها :

أحمَدُ زميم الجيش قَاقِلْ حِمْلُهُ ذَري الأسد جَمع الملا تشهدُ له عَصَبْ بَنِي مَالَكُ ورَبعُهُ جُمله خَذَوا كُواتِ الخُشم هِنْ والسَّهلة خَذَوا كُواتِ الخُشم هِنْ والسَّهلة خَلُو دِيَاهُمُمْ قَايَسُوها سَهْلة ذا قولْ مِنْ صالحُ مُرادهْ فَصْله

مَعَ القَبِيلَة قَدْ بَلَعْ مَجهوده مَع القَبِيلَة قَدْ بَلَعْ مَجهوده بِسأرض جاوه لا جِهاتِ هنوده في عار بِنْ فَلْهُومْ لِي مقصوده مَعَا عدانة باعلل أعبوده تِرْجَعْ محلتهم بِرُوسِ نُجوده بِنْ سالم أللّي طالبك مردوده

فلمًا وصلتْهُ.. سُرَّ بها ، وأَمَرَ ٱلمعلِّمَ سعيدَ عبدَ ٱلحقِّ أَن يتولَّى ٱلجوابَ ، فأَنشأ قصيدةً جاءَ فيها قولُهُ :

قلْ له وزِدْ قل له وعادكْ قلْ له الفجر وصلت والقبايل جُمله فرحو بحِجّه من كلامك جَزله يا ريت لك عيناً تشوف السَّهلة ونحن خُروة بيننا متصله

ساعة أتتنا أبياتك المرصودة في حضرتي أربع منه معدودة حتى أصبحت كل القُبُلُ مقيودة أيضاً وشَرْقيها دِيَرْ مهدودة والمرء ما يتركه لَحم زُنُودة

فلم يكن من صالح بن سالم إِلاَّ أَن ردَّ حلفَ الكثيريِّ وانضمَّ إِلىٰ أَحمدَ بن عبدِ اللهِ ، فأستفحلَ أَمرُهم ثمَّ قامَ الصُّلحُ بينَهم وبينَ الكثيريِّ ، ودفعَ غرامةَ الحربِ ، وحُدِّدتِ الحدودُ كما فُصِّلَ بـ « الأَصلِ » .

ومن أخبارِهم: أنَّ عوضَ بِنَ صالحِ بنِ عوضِ كانَ في أَيَّامِ حربِ حصنِ ٱلعزِّ في جانبِ آلِ تميم ، وعليَّ بنَ أحمدَ بنِ يمانيُّ في جانبِ آلِ كثيرِ وآلِ تريمَ . وفي عوادِ الحجَّةِ سنة ( ١٣٤٣هـ ) جاء في أتباعِه لمعايدة ألمقدَّمِ عليِّ بنِ أحمدَ بن يمانيُّ ، فبينا هو يلقي الزَّواملَ على أصحابِهِ . . أصابَتْهُ رصاصة بين عينيهِ ، قيلَ : إنَّها مِن حيدرِ بنِ حُميدِ آسعيد أحدِ دللِ آلِ تريمَ ، وكَانَ وليُّ دمِه \_ وهوَ الشَّهمُ العربيُّ القتُ عبدُ الهادي بنُ سالمِ بنِ صالحِ بنِ صالحِ بنِ عبودِ بنِ عبدِ الشَّيخ \_ غائباً ، فحضرَ وخاطبوا المناهيلَ وآلَ مرسافٍ أن يعطيهم بعض حصونِهِ ليحصروا عليَّ بنَ أحمدَ ، فلم يرضَ ؛ لأنَّهُ كانَ حليماً ، وأرادَ عليُّ بنُ أحمدَ أن يبرِّىءَ نفسَهُ فلم يقدِر ، وقالَ لهُ عبدُ الهادي : إنْ سلِمتُم مِنَ القتلِ . . فلن تسلموا مِنَ التَّدبيرِ ، ولمَّا رأَىٰ أَنَّ الزَّمانَ قد حربَ أبناءَ عمّهِ . لم يُرِدْ أن يكونَ هوَ والزَّمانُ عليهم وبينَهم رحمةٌ ماسَّةٌ ، وصهرٌ أكبدُ ، فتوجَّهَ إلى السَّواحلِ الأفريقيَّةِ في سنةِ (١٣٤٨هـ) ومعَهُ آبنُهُ أحمدُ ، ولا يزالانِ بها إلى اليومِ علىٰ وجهِ نقيٍّ ، وسيرٍ مرضيًّ .

ومِن أَخبارِهم : أَنَّ آلَ يمانيٌّ ذهبوا في سنةِ ( ١٣٤٩هـ ) لجذٍّ ما لهم مِنَ ٱلخريفِ

بالسَّومِ ، فاَغتنمَ الفرصة مبخوتُ المنهاليُّ ، الملقَّبُ بـ : ( البس ) وقصدَ دارَ سالمِ بنِ أَحمدَ بصفةِ الضَّيفِ ، فلمَّا قابلَهُ . أَطلقَ عليهِ الرَّصاصَ ، وهربَ ، ولَاكنَّهُ ـ أَعني البس ـ غزا إلى القبلةِ في هاذا العامِ ، فلاقىٰ حتفهُ ، وكانَ قتلُهُ لسالمِ بنِ أَحمدَ غدراً في أوفىٰ صلحِ بينَهم .

وفي قَسَمَ جماعةٌ مِن ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱللهِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلسَّقَّافِ ، ٱلمتوفَّىٰ بتريمَ سنةَ ( ٨٥٧هـ ) ، وهم آلُ بِن إبراهيم (١) .

قالَ في « شمسِ الظَّهيرةِ » : ومنهم : السَّيِّدُ الفاضِلُ الكريمُ أبو بكرِ بنُ إِبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمانِ (٢) ، لهُ أَيادٍ عظيمةٌ ، وأَوقافٌ جسميةٌ ، وقَفَ على مسجدِ السَّقَافِ مالاً بنحوِ خمسةِ الافِ ريالِ ، توفِّي بقسمَ سنةَ ( ١٢٢٧هـ ) .

ومنهمُ ٱلآن بتريمَ : حفيدُهُ عبدُ ٱلرَّحمـٰنِ<sup>(٣)</sup> بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ ، شريفٌ فاضلٌ متواضعٌ .

ومنهمُ : ٱلسَّيِّدُ علويُّ بنُ إِبراهيمَ بنِ شيخِ بنِ أَبي بكرِ بنِ إِبراهيمَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ السَّقَافُ ، رجلٌ صالحٌ لهُ ثروةٌ ، توفِّيَ سنةَ ( ١٣٥٢هـ ) عن ( ٨١ ) ، ولهُ جملةُ أَولادٍ ؛ أَكبرُهُم محمَّدٌ ، لهُ عدَّةُ أَولادٍ ؛ أكبرُهم عبدُ ٱلرَّحمانِ . ومنهم عمُّهم عمرُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ محمَّدِ بنِ شيخٍ ، توفِّيَ بعدَ أَلرَّحمانِ . ومنهم عمُّهم عمرُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ محمَّدِ بنِ شيخٍ ، توفِّيَ بعدَ أَل رجعَ مِنَ ٱلحَجِّ في سنةِ ( ١٣٥٨هـ ) ، وكانَ عالماً فاضلاً .

وفي قسمَ ناسٌ مِن آلِ فَدعتٍ (١) .

<sup>(</sup>۱) السادة آل بن إبراهيم سكان قسم من ذرية السيد إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عقيل السُّعُودي ـ نسبة إلى أُخواله آل بَالسُّعود ـ أبن عبد الله بن عبد ألله أبن الشيخ عبد الرحمن السقاف .

<sup>(</sup>٢) السيد أبو بكر هــــذا ، أمه من آل باقشير سكان العِجِز ، توفي بقسم بموضع يقال له : الغديّر بالتصغير .

<sup>(</sup>٣) هو السيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر \_السابق الذكر ، توفي بقسم عشية الإثنين ( ٨ ) جمادى الأولى ( ١٣١٨هـ ) ، وليس له عقب ، وورثه زوجتاه ، وعَصَبتُهُ السيد علوي إبراهيم بن شيخ بن أبي بكر ، المتوفى بقسم في ذي القعدة ( ١٣٥٢هـ ) .

<sup>(</sup>٤) فدعق لقب لثلاث أسر من العلويين:

١- آل أحمد بن محمد بن علوي بن محمد مولى الدويلة ، ذكرناهم في الخون قريباً .

قال في «شمسِ ٱلظَّهيرةِ » [١/٣٦٧] : منهم محمَّدُ بنُ عمرَ ، سيِّدٌ جليلٌ ، توفِّيَ سنةَ ( ١٢٧٨هـ )(١) .

ومن آلِ فدعقِ الفاضلُ النّبيهُ السّيّدُ حسنُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ حسنِ بنِ محمَّدِ بنِ حسينِ بنِ فدعقٍ ، نزيلُ مكَّةَ المشرَّفَةِ الآنَ ، ولهُ بها عدَّةُ أُولادٍ ؛ منهم أَربعةٌ علىٰ أَسماءِ الخلفاءِ الرَّاشدينَ ، أَنجبُهم عليٌّ .

وفي قسمَ أَيضاً ناسٌ مِن ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ ٱمباركِ مدهر بنِ عبدِ ٱللهِ وطبِ بنِ محمَّدِ ٱلمنفِّرِ ، ٱلمتوفَّىٰ سنةَ ( ٨٨٤هـ )(٢) .

قال في « شمسِ الظَّهيرةِ » [١/٣٦٤] : ( منهمُ الشَّريفُ اَلنَّجيبُ السَّاعي للعلماءِ ، والمحبُّ لهمُ : عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمانِ <sup>(٣)</sup> ، المتوفَّىٰ بمكَّةَ سنةَ « ١٢٩٥هـ » .

ومنهم : عبدُ ٱللهِ بنُ محمَّدٍ (١٤) ، شريفٌ نبيةٌ مُكرِمٌ للضَّيفانِ .

٢ - آل عمر فدعق بن عبد الله وطب بن محمد المنفّر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله باعلوي ،
 توفي سنة ( ٩١٠هـ ) بقسم ، وكان مؤذن الجامع بها ، أعقب ( ٢ ) بنين ، أعقب منهم ( ٣ ) ، وهم :
 على وعلوي وإبراهيم .

٣\_ آل فدعق بن محمد بن عبد الله بن مبارك بن عبد الله وَطَبْ . توفي بالبيضاء من أرض اليمن .
 عقبه من ولديه : حسين المتوفى بقسم ، وعقيل المتوفى بالهند سنة ( ١٠٨٩هـ) .

<sup>(</sup>١) هو السيد محمد بن عمر بن حسين بن علوي بن حسين بن فدعق. . إلخ .

<sup>(</sup>٢) لعل تداخلاً حصل هنا بين السيد أمبارك بن عبد الله وطب بن محمد المنفر المتوفى سنة ( ٩١٦هـ) كما تقدم وهو جد السادة آل فدعق ، وبين السيد أمبارك مدهر بن عبد الله بن أحمد مدهر بن محمد بن عبد الله وطب ، ويلقب ببركات ، توفي بظفار ، وتوفي والده عبد الله سنة ( ٩٩٦هـ ) ، وهاذا الأخير هو الذي ينسب إليه آل مدهر سكان قسم .

ومن نسل السيد مبارك مدهر هـلذا : آل مطهّر مدهر ، ذرية السيد مطهر ـ المتوفى بقسم سنة ( ١١١٧هـ ) ـ أبن عبد الله بن علوي بن مبارك .

 <sup>(</sup>٣) هو السيد المتواضع عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل مطهّر مدهر ، وفاته بمكة سنة
 ( ١٢٩٠هـ ) كما في ( الشجرة ) ، أو ( ١٢٩٥هـ ) كما في ( الشمس ) .

<sup>(</sup>٤) السيد الشريف الصَّالح عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عقيل . . . إلخ ، ابن عم المتقدم قبله . مولده بقسم سنة ( ١٣٦٨هـ ) ، وبها وفاته سنة ( ١٣٣٨هـ ) ، أخذ عن جمع من أعيان عصره . واستجاز منه الحبيب سالم بن حفيظ ، وترجم له في « منحة الإله »

ومنهم : عمُّهُ ٱلمعمَّرُ كثيرُ ٱلصِّيام وٱلذِّكرِ : عمرُ بنُ عبدِ ٱللهِ ) اهـ

وعبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ هـٰذا هوَ ابنُ عقيلِ مطهرِ مدهرٍ ، راويةٌ لأَخبارِ ٱلأَوائلِ ، توفِّيَ بقسمَ سنةَ ( ١٣٣٨هـ ) ، وكانَ بها جماعةٌ مِن ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱللهِ بنِ أَحمدَ بنِ أَبي بكرِ ٱلورع (١٠ ، يُقالُ لهم : آلُ برهانِ ٱلدِّينِ ، ٱنقرضوا (٢٠ .

ومن أَهِلِ قسمَ : ٱلسَّيِّدُ ٱلإِمامُ محمَّدُ بنُ سالمِ ٱلجفريُّ ، أَحدُ مشايخِ ٱلحبيبِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ بنِ يحيىٰ .

وفي قسمَ جماعةٌ يقالُ : إِنَّهم مِن بقايا آلِ ٱلنَّجَّارِ أُمراءِ سيئونَ في ٱلسَّابقِ ؛ منهمُ ٱلاَّنَ : رجلٌ يُقالُ لهُ : سعيدُ بنُ عبدِ ٱلشَّيخ .

# العِجز (٣)

قالَ يَاقُوتٌ [٨٧/٤] : (قالَ ٱلكلبيُّ : هيَ قريةٌ بحضرموتَ مذكورةٌ في قولِ الحارثِ بنِ جَحْدَم [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

تَنَاوَلَهُ مِنْ آلِ قَيْسِ سَمَيذَعٌ وَرِيُّ ٱلنِّلَانَادِ سَيِّدٌ وَٱبْنُ سَيِّدِ فَمَا غَضِبَتْ فِيهِ تَمِيمٌ وَلاَ حَمَتْ وَلاَ ٱنْتَطَحَتْ شَاتَانِ فِي قَتْلِ مَزْيَدِ ثَمَا غَضِبَتْ فِيهِ تَمِيمٌ وَلاَ حَمَتْ وَلاَ ٱنْتَطَحَتْ شَاتَانِ فِي قَتْلِ مَزْيَدِ ثَمَا غَضِبَتْ إِبَالْعُجْزِ وَهُو عِقَابُهُ وَقَيْسِنٌ لأَقْيَانٍ وَعَبْدٌ لأَعْبُدِ)

وكانَ مَزْيَدٌ وعبدُ ٱللهِ ٱبنا حرزِ بنِ جابرٍ ٱلعنبريِّ ٱدَّعَيَا قتلَ محمَّدِ بنِ ٱلأَشعثِ ٱلكنديِّ ، فَأَقادهما بهِ مصعبٌ ، فتولَّىٰ قَتلَهما ٱلحارثُ بنُ جحدم بيدِ ٱلقاسمِ بنِ

<sup>(</sup>۱) السادة آل الورع ، هم ذرية السيد أبي بكر الملقب بالوَرِع لشدة خوفه وورعه ، المتوفى بتريم سنة ( ٧٠٦هـ) ، وهو ابن أحمد أبن الفقيه المقدم ، المتوفى شهيداً غريقاً بقسم سنة ( ٧٠٦هـ) كما تقدم .

وإلى أحمد أبن الفقيه تنسب أسر كثيرة ؛ منها : آل البار ، وآل المقدي ، وآل بلفقيه ، وآل خُنيَمان ، وجماعات أخرى .

<sup>(</sup>٢) السادة آل برهان الدين ، من نسل السيد أحمد الحوت بن عبد الله الورع .

<sup>(</sup>٣) وقد اندثرت هـانه القرية في هـانه الأيام ، ويسمّى موضعها : العِجز ينطقها العامة بكسر العين والجيم .

محمَّدِ بنِ ٱلأَشعثِ ، وبمناسبةِ ذلكَ أَنشأَ ٱلحارثُ تلكَ ٱلأَبياتِ ، و( ٱلعجزُ ) فيها مضبوطٌ بضمِّ ٱلعينِ وسكونِ ٱلجيمِ ، وإِلاً . . لتغيَّرَ ٱلوزنُ .

وفي كتابِ « مفتاحِ ألسَّعادةِ وألخيرِ في مناقبِ ألسَّادةِ آلِ باقشير » : وبلدةُ ألعجزِ هي بفتحِ ألعينِ وضمَّ ألجيمِ ، مأخوذةٌ مِن عَجْزِ ألإنسانِ وهو أسفلُهُ كما أفصحَ بذلكَ ألإمامُ عبدُ ألملكِ بنُ هشامٍ في كتابهِ « ٱلتَّيجان في ذكرِ ملوكِ أليمنِ في سالفِ ٱلأَزمان » ، وصرَّحَ بوصولِ ذي ألقرنينِ إليها حينَ جاءَ لزيارةِ نبيِّ ٱللهِ هودٍ عليه السلام ، وهي آخرُ قريةٍ معمورةٍ يقصدُها ألقاصدُ .

وبعدَ أَن ذكرَ أَبنُ ٱلحائكِ قرى أخطأ في ترتيبها مِن حيثُ ٱلمواقعُ ، وبعضُها لا أَثرَ لهُ ، أو تبدَّلَ ٱسمُهُ . قال : (ثمَّ ٱلعَجزُ ، قريةٌ عظيمةٌ مقسومةٌ نصفينِ بينَ حميرَ ، نصف ٌ للأَشباءِ ، ونصف ٌ لبني فهد ) اهـ(١)

وقد سبقَ هـٰذا معَ ما يتعلَّقُ بٱلأَشباءِ في وادي أبن علي .

وفي « مفتاح السَّعادةِ والخيرِ » [خ٢٧] \_ أيضاً لمؤلف « القلائد » \_ ( ومن أَهلِ العِجِزِ : السَّادةُ بنو مشيرحٍ ، وهم مِنَ الصَّدفِ مِن كِنْدَةَ ، رُؤُوسِ العربِ كما ذكرَهُ العِجِزِ : السَّادةُ بنو مشيرحٍ ، وهم مِنَ الصَّدفِ مِن كِنْدَةَ ، رُؤُوسِ العربِ كما ذكرَهُ الإِمامُ أَبو شكيلِ في « تاريخه »(٢) ، لهم بالعِجِزِ مسجدٌ معروفٌ بالبركةِ ، تُعَلَّظُ فيهِ الأَيْمَانُ ، فَتُعَجَّلُ عقوبةُ الكاذبِ .

وقدِ ٱنقرضَتْ قبيلتُهُم \_ فيما نعلم \_ إِلاَّ أَن يكونَ ٱنقلبَ ٱسمُ ٱلقبيلةِ بٱسمِ آخرَ . وقبورُهم \_ كما يُذْكَرُ عن جدِّي سهلِ \_ في جانبِ ٱلتُّربةِ ٱلقبليِّ ٱلنَّجديِّ ) اهـ

و ٱلكتابُ ٱلمذكورُ كما يُعْرَفُ مِنِ ٱسمِهِ في مناقبِ آلِ باقشيرٍ ، فعليهِ ٱلإِحالةُ في ذِكْرِ رَجَالِهِم ومناقبِهم (٣) ، ويُطربُني منها قولُهُ : إنَّ ٱلسَّيِّدَ عبدَ ٱللهِ بنَ ٱلفقيهِ محمَّدِ بنِ حَكَمٍ

صفة جزيرة العرب ( ص١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) وقد ترجم لجمهرة منهم ، وجميعهم ينسبون إلى الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأخير أبن عبد الله بن إبراهيم القديم باقشير ، كان معاصراً للفقيه المقدم ، وله أخذ عن ابن الجعد اليمني ، ومنه تناسل أفراد ال باقشير .

باقشيرٍ \_ جدَّ صاحبِ « ٱلقلائِدِ » \_ إِذا قامَ إِلى ٱلصَّلاةِ . . جَرَت دموعُهُ علىٰ خدَّيهِ ، ولا تزالُ تقاطرُ علىٰ لحيتِهِ ، حتَّىٰ وَقَعَ لها أَثْرٌ ظاهرٌ ، وقد أَسلفنا هاذا في عيديدَ .

قالَ سيّدي ٱلأُستاذُ ٱلأَبَرُّ: وأَخَذَ ٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ حَكَمٍ عنِ ٱلشَّيخِ عمرَ بن عبدِ ٱللهِ بن عمرَ بن عبدِ ٱللهِ بامُهْرةَ ٱلحضرميِّ ، وهوَ أَخَذَ عن جماعةٍ مِنَ ٱلفقهاءِ وأَجازوهُ ؛ منهمُ ٱلشَّيخُ ٱلإمامُ محمَّدُ بنُ علويِّ بنِ أَحمدَ ؛ وٱلشَّيخُ محمَّدُ بنُ أَبي بكرٍ عبّادٍ ؛ وٱلفقيهُ عمرُ بنُ محمَّدٍ حضارمُ ؛ وٱلشَّيخُ أَحمدُ بنُ أَبي بكرٍ بنُ محمَّدِ بنِ حفصٍ العمديُّ ، وغيرُهم .

وفي « مفتاح ٱلسَّعادَةِ وٱلخير » ذِكْرٌ كثيرٌ للعِجِزِ يخرجُ بنا ٱستقصاؤُهُ إِلَى ٱلإِطالةِ .

وقد مَرَّ في عيديدَ ذِكْرُ ٱلشَّيخِ حَكَمِ بنِ عليِّ بنِ محمَّدِ باقشيرٍ ، ولو لم يكن لهم إِلاَّ مؤَلِّفُ « ٱلقلائدِ » وهوَ ٱلشَّيخُ عبدُ ٱللهِ بنُ محمَّدِ باحكمِ باقشيرِ (١).. لكفاهم فخراً وذِكراً .

فَتَى كَانَ يَعْلُو مَفْرِقَ ٱلْحَتِّ قِيلُهُ إِذَا ٱلْعُلَمَاءُ ٱلصِّيدُ عَضَّلَ قِيلُهَا(٢)

ومِن ذلكَ إِنكارُهُ علىٰ بدرٍ بوطويرقٍ ما عملَهُ بالإِفرنج بعدَ العهدِ أَو شبهِهِ حَسَبَما في « الأَصلِ » ، معَ أَنَّ المنافقينَ يُتنونَ علىٰ مَن استعانَ بالكفَّارِ على المسلمينَ وسلَّم لهم أَساراهم .

وفي ترجمةِ ٱلسَّيِّدِ أَحمدَ بن ٱلفقيهِ ٱلمُقَدَّمِ مِنَ « ٱلمشرعِ » [١٩٠/٢] أَنَّهُ كَانَ يتردَّدُ كثيراً إِلَىٰ قريةِ ٱلعِجِزِ ٱلشَّهيرةِ ويُقيمُ بها ؛ لكثرةِ مَن فيها مِنَ ٱلصَّالحينَ ، فأَتَّفَقَ أَن فاضَ

<sup>(</sup>۱) الشيخ عبد الله بن محمد بن حكم الملقب (سهل) أبن عبد الله بن الفقيه محمد بن الفقيه حكم بن الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأخير أبن عبد الله بن إبراهيم باقشير . مولده كما ذكر عن نفسه في «المفتاح» (سنة ٩٨هه) ، ونشأ يتيماً في حجر والدته ، التي دفعت به إلى الفقيه عبد الله بلحاج والسيد الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ علي السكران ، وبهما كان تخرجه . وطلب العلم ورحل إلى البلدان ، وأخذ بشبام عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن باصهي أحد شيوخ والده وغيرهم . ومن الآخذين عنه : الشيخ أبو بكر بن سالم ، والسيد شيخ بن عبد الله العيدروس صاحب «العقد» والله مؤلف «النور السافر» وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل.

بها سيلٌ عظيمٌ ، فغرقَ صاحبُ ٱلتَّرجمةِ ، وحصلت لهُ ٱلشَّهادةُ وذلكَ سنةَ ( ٧٠٦هـ )، ودُفنَ بالقربِ مِن مسجدِ ٱلعارفِ باللهِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ بنِ إِبراهيمَ باقشيرٍ (١).

# الواسطة<sup>(٢)</sup>

وللواسطةِ ذِكْرٌ كثيرٌ في حوادثِ آلِ يمانيِّ وألصَّبراتِ وغيرِهم بـ« ألأَصل » .

وفي ألواسطة كثيرٌ مِن علماء آلِ باشعيبٍ وفضلائهم ؛ منهمُ ٱلشَّيخُ حسنُ بنُ إِبراهيمَ باشعيبٍ ؛ أَحدُ تلاميذِ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرٍ بنِ سالمِ (٥) .

<sup>(</sup>١) وقد كان السادة بني علوي كثيري التردد على العجز ، وكثير منهم تزوجوا عند آل باقشير ، كالسيد محمد بن حسن المعلم جمل الليل ، والشيخ عمر المحضار الكبير ، وغيرهما .

 <sup>(</sup>۲) والنسبة إليها: الواسطي ، وهي تدخل في مشتبه النسبة ؛ لوجود جمهرة من أعلام المسلمين يعرفون
بهاذه النسبة ، إلا أنهم ينسبون إلىٰ واسط في العراق التي اختطها الحجّاج ، أما هاذه الواسطة...
فأعلامها معروفون ومحصورون .

<sup>(</sup>٣) مات عيسى الصبري في آخر يوم من صفر سنة ( ٩١٥هـ ) .

<sup>(</sup>٤) عقيل بن عيسى هـنذا هو الثاني ؛ إِذ هناك رجل آخر بنفس الاسم ، توفي سنة ( ٨٥٢هـ ) ، كما في «شنبل » ( ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) لعل هنا سبق قلم ، فتلميذ الشيخ أبي بكر بن سالم إنما هو حسن بن أحمد بن إبراهيم ، وليس حسن بن إبراهيم ، وإنما وقع في ترجمة السيد عبد الرحمن المعلم المنفر في « المشرع » ( ٢٨٦/٢ ) أنه أخذ عن حسن بن إبراهيم ، وهو خطأ مطبعي ، والصواب ما ذكر ، وقد ترجم له الشلي في « الجواهر والدرر » .

وفي ترجمةِ ٱلسَّيِّدِ عقيلِ بنِ عمرانَ مِنَ « ٱلمشرعِ » [٢/٢٤] : أَنَّهُ أَخذَ عنِ ٱلشَّيخِ حسن باشعيبِ بٱلواسطة .

وَفِي ترجمةِ ٱلسَّيِّدِ أَبِي بَكْرِ بِنِ سَعِيدٍ ٱلْجَفْرِيِّ ٱلْمَتُوفَّىٰ سَنَةَ ( ٨٨٠هـ ) أَنَّهُ أَخَذَ عنِ ٱلْعارفِ بَٱللهِ حَسْنِ بِنِ أَحَمَدَ باشْعِيبٍ ، وفي مقدِّمة « ديوانِ ٱلحدَّاد » عنِ ٱلحبيبِ أَحمدَ بِن زينِ ٱلحبشيِّ : أَنَّ سَبَ إِنشَاءِ ٱلقصيدةِ ٱلمُسْتَهَلَّةِ بقولِهِ [من المنسرح] :

إِنْ كَانَ هَا لَا اللَّهِ أَكَابِدُهُ يَبْقَى عَلَى عَلَى قَلَسْتُ أَصْطَبِرُ

ما أخبرني سيِّدي عبدُ ٱللهِ ٱلحدَّادُ قالَ : وَقَعت لي مسائلُ أَظنُها ثلاثاً ؛ فلم يُجِبْني عنها أَحدٌ بتريم ، فرأيتُ ٱلشَّيخَ حسنَ باشعيبِ تلميذَ ٱلشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالمٍ في مسجدِ آلِ أَبي علويٍّ فأَجابني عنِ آثنتَينِ ، وقالَ لي في ٱلثَّالثةِ : إِنَّما يجيبُكَ عنها ٱلسَّقَّافُ ، فوقعَ في خاطري : أَنَّهُ ٱلسَّيِّدُ محمَّدٌ صاحبُ مكَّةَ ، فكتبتُ إليهِ ، فأَجابَني .

وفي ترجمةِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ إِبراهيمَ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلمعلَّمِ بنِ إِبراهيمَ بنِ عمرَ بنِ عبدِ ٱللهِ وَطَبِ ٱلمتوفَّىٰ بقسمَ في سنة ( ١٠٥٧هـ ) : أَنَّهُ أَخَذَ عنِ ٱلإِمامِ ٱلعارفِ ٱلأَديبِ حسنِ بنِ إِبراهيمَ باشُعيبِ .

ومنهمُ : العلاَّمةُ الفقيهُ الشَّيخُ عبدُ اللهِ قدريٌّ باشعيبٍ ، له ذِكْرٌ كثيرٌ في « مجموعِ الأَجدادِ » . ومِن فوائدِهِ : أَنَّهُ نقلَ في رسالةٍ لهُ عنِ التَّاجِ السُّبكيِّ أَنَّهَا تسمعُ دعوىٰ مَن يدَّعي علىٰ تاركِ الصَّلاةِ ولو لغيرِ الحسبةِ ، فيقولُ : أَدَّعي علىٰ هاذا أَنَّهُ تركَ صلاةَ كذا ، وقد أَضرَّني ، فأنا مطالبٌ بحقِّي . اهـ

وفي ترجمةِ الشَّيخِ عليِّ بنِ عبدِ الرَّحيمِ بن قاضي : أَنَّهُ مِن أَقرانِ القُطبِ الحدَّاد . ومنهمُ : الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ أَبي بكرٍ قدريٌّ (١) صاحبُ « الباكورةِ » ، أَحدُ مشايخِ السَّيِّدِ أَحمدَ بنِ عليٍّ الجنيدِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) الشيخ عبد الله بن أبي بكر القدري باشعيب ، مولده بالواسطة ، ووفاته بها سنة ( ۱۱۱۸هـ ) كما في " تاريخ الشعراء " ، وقد طلب العلم بمكة ، وأخذ بها عن جماعة ، واشتهر باعتنائه بعلم التجويد والقراءات ، وله مصنفات ؛ منها : « باكورة الوليد في علم التجويد » ، وهي منظومة شرحها السيد أحمد الجنيد .

<sup>(</sup>٢) لعل المؤلف رحمه الله اشتبه عليه الأمر ؛ فوفاة باشعيب سنة (١١٨هـ)، ومولد السيد الجنيد سنة =

ومنهمُ : ٱلشَّيخُ حسنُ بنُ أَحمدَ باشعيبٍ صاحبُ كتابِ « عافية ٱلباطن » .

وعلى ٱلإِجمال : فإنَّهم بيتُ عِلْمٍ وصلاحٍ ، ولهم مؤلَّفاتٌ ، ولبعضِهم تراجمُ في «خلاصةِ ٱلأَثرِ » للمحبِّي .

وعنِ الشَّيخِ رضوانَ بنِ أحمدَ بارضوانَ بافضلِ قال : ( رأَيتُ على هامشِ تصنيفٍ ـ في مناقبِ الشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالم للشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرِ باشعيبِ (١) ، أظنُّهُ بخطِّ الموَلِّفِ ـ خبراً عنِ الفقيهِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عبدِ اللهِ باشعيبِ ، وهوَ مِن آلِ شعيبِ أهلِ شِبَامٍ ؛ منهمُ الشَّيخُ أبو بكرِ بنُ شعيبٍ صاحبُ التَّصنيفِ المشهورِ في الفقهِ ، ولهُ شرحٌ على « المنهاج » ، له إقامةٌ بمكَّةَ ولعلَّهُ توفِّي بالحرمينِ .

وليسَ لهمُ آتِصالٌ بآلِ شُعيبِ آلمَسْفَلةِ (٢) ؛ فجدُ أَهلِ آلمسفلةِ : ٱلشَّيخُ ٱلعارفُ محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ سعيدِ شُعيبِ ٱلخطيبُ ، ٱنتقلَ مِن تريمَ ، وهم مشهورونَ بـ « آلِ شُعيْبِ ٱلخطيبِ » ، ومنهم بنو عقيلٍ بٱلرَّيدةِ ، كانَ منهم ناسٌ أَهلُ حالٍ منتظمٍ ، ومنهمُ ٱلاَن ناسٌ بزيِّ ٱلباديةِ .

ومِن آلِ شُعيبِ آلمَسْفَلةِ : بنو عيسىٰ أَو بنو عليٌّ بظفارٍ ، كانوا بيتَ عِلْمٍ وصلاحٍ ، ومنهم قُضاةُ ٱلشَّريعةِ ، لهم ذِكْرٌ في مناقبِ ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ بنِ أَبي بكرِ ٱلعيدروسِ ، ولأَحدِهم مدائحُ في ٱلشَّيخِ ، وبلغني أَنَّهُ بقيَ منهم قليلٌ ، ومنهم طائفةٌ بِعُمَان يحملونَ ٱلسَّلاحَ معَ ٱلسُّلطانِ آبنِ سيفٍ عَالِمينَ بٱلنَّسبةِ لآلِ أَبي شُعيبٍ .

وسَمعتُ بعضَ شيوخِ آلِ شُعيبِ بشبامٍ يذكرُ أَنَّ أَصلَ آلِ شعيبِ بشبام مِن أَرضِ آلِجوفِ ، وآللهُ أَعلمُ ) اهـ

وقد مَرَّ بعضُهُ في شبامٍ .

<sup>= (</sup> ١١٩٥هـ)، فمن المحال قطعاً إدراكه له ، وإنما قام بشرح « الباكورة » وسمّى شرحه : « سلم المريد » .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن أبي بكر قدري السابق ذكره ، واسم كتابه هـٰذا : « الزهر الباسم في ربى الجنات في مناقب الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب عينات ،

<sup>(</sup>٢) المسفلة: من قرى ريدة الصيعر.

وفي ترجمةِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱللهِ باعلويِّ مِنَ « ٱلمشرعِ » [٤٠٢-٤٠١] : ( أَنَّهُ أَعطَىٰ تلميذَهُ ٱلشَّيخَ محمَّدُ الشَّيخَ محمَّدُ الشَّيخَ محمَّدُ الشَّيخَ محمَّدُ نخلاً، وتُسمَّى بباشُعيب . ووَقَفَ علىٰ ضيفِ بلدِهِ ٱلمُسَمَّاةِ بِٱلواسطة نخلاً وأرضاً) اهـ وهوَ أَوَّلُ مَنِ ٱنتقلَ مِن تريمَ إلى ألواسطة .

ومِن آلِ باشعيبِ ٱلشَّيخُ عُبيدُ بنُ عبدِ ٱللهِ بنِ هادي بنِ صالحِ باشُعيبٍ ، طلبَ ٱلعلمَ بتريمَ على أخينا ٱلعلاَمةِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱللهِ بنِ عمرَ ٱلشَّاطريِّ ، وهوَ ٱلآنَ بمكَّةَ . ولهُ تَعلَّقُ برجلِ ٱلبِرِّ وآلإِحسانِ : ٱلشَّيخِ محمَّدِ بنِ عوضٍ بلاَّذنِ ٱلسَّابقِ ذكرُهُ في رباطِ باعشن .

ومن أَهلِ الواسطة : الشَّيخُ مهنَّا بنُ عوضِ بنِ عليٌّ بنِ أَحمدَ بامزروعِ بامَطرَفِ القنزليُّ (۱) ، كانَ مِنَ العلماء ثمَّ تعلَّقَ بكتبِ الصُّوفيَّةِ ، فأَخَذَهُ الجَذْبُ ، ترجمَ لهُ في «خلاصة الأثرِ » [٤٢/٤] ، وأوردَ لهُ أشعاراً ؛ منها قولُهُ [مِن مجزوءِ الكاملِ] :

لِلْقَادِسِيَّةِ فِتْنَاتُهُ لَا يَشْهَادُونَ ٱلْعَارَ عَارَا لاَ مُسْلِمِيانَ وَلاَ يَهُو وَ ذَ وَلاَ مَجُوسُوسَ وَلاَ نَصَارَىٰ

كذا رُوِي ، وقد رأيتُ ٱلبيتَينِ (٢) في مادَّةِ ( بغداد ) من « معجمِ ياقوتِ » مَعْزُوَّين لغيرِهِ ، وٱلأُوَّلُ شبيهُ بما أَنشدَهُ ٱلأَصمعيُّ عن أبي عمرٍو لبعضِ بني أَسَدٍ [مِن مجزوءِ آلكَامل] :

<sup>(</sup>۱) مهنا بن عوض بامزروع ، من المزاريع المتفرعين من قبيلة القنازلة الكندية ، وإلى القنازلة ينسب آل بامطرف وآل بامزروع ، لكن خف استعمال الناس لهاذا الاسم منذ زمن بعيد . ولد بالواسطة بحضرموت سنة ( ١٠٦٩هـ ) ، وكانت وفاته بالمدينة المنورة سنة ( ١٠٦٩هـ ) ، ودفن قريباً من قبة سيدنا إبراهيم أبن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ترجم له في « خبايا الزوايا » ، وعاصره الشكي وترجم له في « الجواهر والدرر » .

<sup>(</sup>٢) ولكن بتغيير بسيط.

وتوفِّيَ بـ( ٱلمدينةِ ) سنةَ ( ١٠٦٩هـ ) ، وأَبوهُ عوضٌ مِن تلاميذِ ٱلشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالم ) .

وفي (ص ٩٤ ج ٢) مِن « عِقدِ شيخِنا » : نروي حزبَ ٱلشَّيخِ أَبِي بكرٍ بأَسانيدَ إِلَى الشَّيخِ الصُّوفيِّ مهنا بنِ المُحَدِّثِ حسنِ بنِ عليِّ ٱلعُجيميِّ ٱلمكِّيِّ بروايتِهِ لهُ عنِ ٱلشَّيخِ ٱلصُّوفيِّ مهنا بنِ عوضٍ بامزروعِ عن والدِهِ عن ٱلشَّيخِ أَبِي بكر بنِ سالمٍ .

وفي « مجموع الجدِّ طهَ بنِ عمرَ » عن أحمدَ مؤذِّن : ( أَنَّ عليَّ باشعيبِ نائبَ الواسطةِ أَثبتَ هلالَ شعبانَ سنةَ « ١٠٧١هـ » ، وهوَ رجلٌ عاميٌّ محضٌ لا يعرفُ شيئاً مِنَ الفقهِ ، وصادقهُ الحبيبُ عليُّ بنُ الحسينِ آبنِ الشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالمٍ ، ثمَّ انخسفَ القمرُ ليلةَ ( ١٦ ) علىٰ حسابِهِ ، فتحقَّقَ تَهوُّرُهُ في الإِثباتِ . ثمَّ ثبتَ رمضانُ عندَ ولد بَامَطرَفِ في الغَيْلِ بغوغاءَ ، وأَنفذَ النُّبوتَ إلى الشَّحرِ ليلةَ الجمعةِ ، فلم يَرَهُ ليلةَ السَّبِ إلاَّ الآحادُ ، فتبيّنَ أَنَّ إِثباتَ بامَطرفِ والكتابة بهِ تلاعبُ بالدِّين ) اهـ

وقد مرَّتِ ٱلإِشارةُ إِلَىٰ بعضِهِ في ٱلغيلِ .

وفي ٱلواسطة ناسٌ مِن آلِ دخنانَ ٱلتَّميميِّينَ ، وناسٌ من آلِ عثمان ٱلتَّميميِّينَ .

وفي شمالِ ٱلواسطةِ قريةٌ يُقالُ لها : سويدف ، فيها مشايخُ مِن آلِ بني صالحِ باجابرٍ ، وناسٌ مِن آلِ عثمانَ وآلِ سعيدِ ٱلتَّميميِّينَ ، وناسٌ مِن آلِ عبدِ ٱلباقي ٱلعَوَامِر .

ثم: وادي ألواسطة.

وهناكَ أوديةٌ كثيرةٌ ؛ كوادي حسينٍ ، ووادي هجره ، ووادي عولك .

ومِن قَسَمَ إِلَىٰ جهةِ ٱلشَّرقِ : وادي الخُوْنِ (١) ، فيهِ نخلٌ جميلٌ .

ولهُ وادٍ يُسمَّىٰ : وادي ضرغون ، يذهب غرباً في الجبل الَّذي عن شمالِهِ ، وفيهِ ثلاثةُ مَعَايِينَ ، يُقالُ لأَحدِها : معيانُ العليَا ، وللثَّاني : مِعْيَانُ العيينة ، وللثَّالثِ : مِعْيَانُ سُويْدف .

<sup>(</sup>۱) وادي الخون : يقع إلى الجنوب من نجد العوامر ، وهذا الوادي به تربة طيبة صالحة للزراعة ، ولكنه متروك غير معمور .

وفي شمالِ هلذا: وادي الشُّكيل. وفي غربيِّهِ: وادي سويدف.

وهـٰذهِ المعايينُ تَسْقِي نخيلَ الخونِ الَّتِي يُضْرَبُ المَثَلُ بها في النَّفاسةِ ، ويفيضُ الزَّائدُ مِن مائِها إلى المخاضةِ الَّتي في شرقيً قَسَمَ علىٰ طريقِ الذَّاهبينَ إلىٰ شِعْبِ هُودٍ عليه السلام .

وفي الخونِ قريةٌ يُنْسَبُ إليها السَّيِّدُ علويُّ الخونِ بنُ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عبدِ اللهِ باعلويُّ ، انقرضَ عَقِبهُ سنةَ ( ١٠٣٩هـ )(١) ، والسَّيِّدُ عبدُ الرَّحمانِ بنُ أَحمدَ الخونِ .

ومِن وراءِ الخونِ : الفرطُ ، والكودِه ، وباحفاره ، ووادي سبيه ، ووادي جب .

ثم: حصنُ العر، وهو حصنٌ بأعلىٰ قارةٍ فاردةٍ ، باقيةٌ آثارهُ الشَّاهدةُ بحكمةِ وقوَّةِ بانيهِ مِنَ الحجارةِ المنحوتةِ ، حتىٰ لقد أنكرَ بعضُ السُّوَّاحِ الأَجانبُ أَن يكوْنَ مِن بناءِ الحضارمِ ، وتوهَّمَ أَنَّهُ مِن بناءِ حكماءِ اليونانِ ومُهندسيهم ؛ لأَنَّهُ بصنيعِهم أَشبهُ ، وما دَرَىٰ أَنَّ عَاداً همُ الَّذين يبنونَ بكلِّ ريع آيةً يَعبثونَ ، ويتَّخذونَ مصانعَ لعلَّهم يخلُدون ، وأَنَّ ثموداً نِعْمَ الَّذينَ ينحتونَ مِنَ الجبالِ بيوتاً فرِهين ، واللهُ يقولُ : ﴿ وَقَد تَبَيْنَ لَكُمُ مِن مَسَاحِنِهِمُ ﴾ (٢) .

وتعدُّ منازلُهم وحضارتُهم أَقدمَ مِن حضارةِ ٱليونانيِّينَ بأُلوفِ ٱلسِّنينَ .

وقد مَرَّ في حصنِ ٱلغُرابِ ما ينبغي ٱلنَّظرُ إليهِ عندَ هـٰـذا ، ولا يبعدُ أَن يكوْنَ هـٰـذا

<sup>(</sup>١) في المطبوع من « شمس الظهيرة » ( ١/ ٣٥١) : أنها سنة ( ١٦٩هـ) .

<sup>(</sup>٢) قال صلاح البكري في « تاريخه » ( ١/ ٤٩ـ٤٩ ) : ( . . أطلال حصن العُر ، وهي عبارة عن بقايا من الحيطان الضخمة ، يرجع عهدها إلى ما قبل الإسلام ، قائمة علىٰ تل منعزل ، ممتدة إلىٰ مسافات بعيدة ، شديد الانحدار ، وهذا الحصن المتهدم كان فيما مضى قلعة تشرف علىٰ ذلك الإقليم .

وفي سفح التل توجد بئر مطمورة . ولا تزال آثار الطريق الذي يؤدّي إلى القمة متميزةً ، وما زالت بقايا الأبنية مبعثرة حول قمة التل على ارتفاع ( ٥٠ ) قدماً .

وهناك مَمرٌ صغير في الصخر ، منحدر من الجهة الجنوبية الشرقية ، حيث توجد بضع درجات كانت المدخل الرئيسي للقلعة ، وعلى الأعمدة المتهدمة نقوش دقيقة تدل على مهارة صانعها ؛ فقد رسم صوراً للصيد ، بها فرسان يحاربون الأسود وجهاً لوجه ، وصوراً أخرى جميلة للوعل الذي يلعب دوراً مهماً في خرافات حضرموت ، ورسم أيضاً عناقيد العنب كزخارف جميلة للأعمدة ) اهـ

ٱلحصنُ هوَ حصنَ جعفرِ بنِ قرطِ بنِ ٱلهميسعِ ـ المسمىٰ : علعال ـ ٱلَّذي لجأَتْ إليهِ بلقيسُ في خبرِها ٱلمشروح بـ ألأَصلِ » .

وفي « صفةِ جزيرةِ العرب » [١٧٣-١٧٤] لابن الحائِكِ ذكرُ العرِّ وثوبةَ في عِدَادِ سَرْوِ حِمْيَرَ وأُوديتِهِ بترتيبٍ مشوَّشٍ .

وفي ﴿ ٱلقاموسِ ﴾ : أَنَّ ٱلعرَّ ٱسمٌ لجبلِ عدن .

ولعلَّ ألعرَّ وثوبه ألمذكورينِ عندَ أبنِ ألحائِكِ على أسمِ ألعرِّ هـٰـذا وثوبه ألَّتي تليهِ ؛ لأَنَّ هـٰـذينِ إِذا كانا عاديَّينِ. . فهما أقدمُ مِن ذينِكَ بكثيرٍ .

وحوالَي هـٰذا ٱلحصنِ كانتِ ٱلواقعةُ ٱلهائلةُ للمناهيلِ علىٰ آلِ تميم ، حَسَبَما فُصَّلتْ بـ الأصل » .

ومن قَتْلَىٰ آلِ تميم في ذلكَ ٱليومِ : منصورٌ وهادي وعليٌّ آلُ قحطانَ .

أَبَـوْا أَنْ يَفِـرُّوا وَٱلْقَنَـا فِي نُحُـورِهِـمْ وَلَـمْ يَـرْتَقُـوا مِـنْ خَشْيَةِ ٱلْمَـوْتِ سُلَّمَـا وَلَــوْ أَنْهُــمْ فَــرُّوا. . لَكَــانُــوا أَعِــزَّةً وَلَـكِنْ رَأَوْا صَبْراً عَلَى ٱلْمَوْتِ أَكْرَمَا

وقديماً كانَ يُقالُ: ضَحَّىٰ بنو أُميَّةَ بِٱلدِّينِ يومَ كربلاءَ ، وبِٱلشَّجاعةِ يومَ ٱلعقرِ.. وكذلكَ ضَحَّتِ ٱلمناهيلُ بِناسِ بني تميم يومَ ٱلعُرْ بعدَ أَن كانَ منهم ليوثُ غريفٍ ، وغيوثُ خريفٍ .

لَعَمْـرُكَ مَـا تَـدْرِي ٱلْقَــوَابِـلُ مِنْهُــمُ أَسَلَّتْ رِجَـالاً أَمْ ظُبَىٰ قُضُـبِ بُسُرِ (١) هُمُ ٱسْتَفْرَغُوا مَا كَانَ فِي ٱلْبِيضِ وَٱلْقَنَا فَلَـمْ يَبْـقَ إِلاَّ ذُو ٱغْـوجَـاجٍ وَذُو كَسْرِ

وفي الأخيرِ ضَبَطتِ الحكومةُ القعيطيَّةُ هاذا الحصنَ ، وجعلت فيهِ عسكراً أو شاباً ليسوا من صميمِ يافع ، ومع ذلكَ أقرَّتْهُمُ المناهيلُ ولم تستنكِف ، حتَّىٰ سمعوا ما يؤلِمُهم مِن بعضِ نُوَّابِ القعيطيِّ الَّذينَ طالما تألَّمنا مِن سياستِهمُ العوجاءِ - كما سبقَ - في الشَّحرِ ؛ لأَنَّهم لا يعرفونَ مقاديرَ الرِّجالِ ، ولا يُنْزِلونَ النَّاسَ منازلَهم ، فلم

<sup>(</sup>١) البيتان من الطويل ، وهما للشريف الرضي في « ديوانه » ( ١/ ٤٠٥ ) .

يكن مِنَ ٱلمناهيلِ إِلاَّ أَن هجموا على ٱلحصنِ وجَرَّدوا ٱلعسكرَ مِنَ ٱلسَّلاحِ ، وطردوهم ، وكسروا ناموسَهم .

ولم يبالِ أَحدٌ منهم بالعارِ سوى يافعيِّ واحدِ كانَ بينهم ؛ فَإِنَّهُ لم يرضَ إِلاَّ بالقتلِ ، وكان ذلكَ في سنةِ (١٣٦٦هـ) ، وأشاعَ بإثرِها مَن في صدرِهِ ضبُّ ضغنِ على الحكومةِ القيعطيَّةِ : أَنَّ الدَّولةَ البريطانيَّةَ فصَلتِ العُرْ وما نزلَ عنها شرقاً عنِ المملكةِ القعيطيَّةِ ، وعَقَدت معَ المناهيل معاهدةً مستقلَّةً طمعاً فيما ظهرَ بتلكَ البقاعِ مِن آثارِ البترولِ . وما أظنُّ هاذا يصحُّ بحالٍ ، وإذا كان المتحدِّثُ سفيهاً . يكونُ المستمعُ عاقلاً ؛ لأنَّ الحكومة الإنكليزيَّة أعقلُ مِن أَن تكونَ كالصَّائِمِ الذي وقع على حشفةِ عاقلاً ؛ لأنَّ الحكومة الإنكليزيَّة أعقلُ مِن أَن تكونَ كالصَّائِمِ الذي وقع على حوزةِ فأفسدَ بها صومَهُ ، معَ أَنَّهُ لا يتعذَّرُ عليها شيءٌ مِن أمرِ البترولِ مع بقاءِ الأرضِ في حوزةِ القعيطيِّ ؛ إِنْ هاذا إِلاَّ اختلاقٌ .

#### م ثوبه

هيَ مِنَ ٱلدِّيارِ ٱلقديمةِ . لَها ذِكرٌ عندَ أَبنِ ٱلحائِكِ كما سَبَقَ في ٱلخُونِ ، وقالَ في موضع آخَرَ بعدَ ٱلعِجِزِ : ( ثمَّ ينحدرُ ٱلمنحدرُ مِنها إلىٰ ثوبه ، قريةٌ بسفلیٰ حَضْرَمَوْتَ بوادٍ ذَي نخلٍ ، ويفيضُ وادي ثوبه إلىٰ بلدِ مهرةَ ، وحيثُ قبرُ ٱلنَّبيِّ هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ ) اهـ (١)

وأَطلالُ هـاذهِ ٱلقريةِ ظاهرةٌ إلى ٱليومِ ، وهيَ في شمالِ ٱلسَّومِ إلى ٱلغربِ ، بينها وبينهُ نحو نصفِ ساعةٍ ، يَنزلُها ٱلمناهيلُ ، ويضربونَ بها ٱلخيامَ ، وبها آثارٌ كثيرةٌ مطمورةٌ بالتُّراب .

وأخبرني الولدُ الفاضلُ الأديبُ عبدُ القادرِ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الرَّحمانِ السَّقَّافُ (٢):

<sup>(</sup>١) الصفة (١٦٩\_١٧٠).

<sup>(</sup>٢) وتعود معرفة الحبيب عبد القادر بهاذه الأماكن لسكناه بها مدة ؛ إذ كان مدرّساً في قسم في الفترة ما قبل سنة ( ١٣٩٠هـ) ، وكان معه فيها الأستاذ النحوي الأديب السيد حسين بن عيدروس عيديد وتصاحبا مدة ، قرأ فيها الأستاذ حسين شيئاً من كتب النحو على الحبيب عبد القادر كـ« شرح القطر » لابن هشام.

أَنَّ بعضَهُم خرجَ إِليها في السِّنين الأُخيرةِ ، فوقعَ علىٰ ضَرِيبةٍ (١) مِنَ الذَّهبِ لَم يكن لَها مثال . وفي هاذا المكانِ غِيرانٌ وكتاباتٌ حِمْيريَّةٌ ، وهاذهِ الضَّريبةُ نموذجٌ ممَّا وراءَها مِنَ الكنوزِ المدفونةِ .

ومِن وراءِ ثوبه إِلَى ٱلشَّرقِ : وادي سخورة .

#### آلسَّوم

لا يبعدُ أَنْ يكونَ هوَ آلمعنيُّ بقولِ آبنِ آلحائِكِ آلسَّابق عن ثوبةً: (بوادِ ذي نخلٍ) اهـ إِلاَّ أَنَّ وادي ثوبه غيرُ أَوديةِ آلسَّومِ ، يَسكنُ فيها جماعةٌ مِنْ آلِ باحُمَيدِ ، وآلِ آلبُسْريِّ ، وآلِ سعيدانَ ، وآلِ بَرِّكَيْز ، آلِ قفلةَ من آلِ نهيدٍ مِنْ آلِ تميم .

وفيها مسجدٌ لِلإِمامِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلسَّقَافِ ، وفي «شمسِ ٱلظَّهيرةِ » [٢٢٨/١] : ( أَنَّ في ٱلسَّومِ جماعة مِنْ ذرِّيَّةِ إِبراهيمَ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ ٱلسَّقَافِ ، يقالُ لَهُم : آل بن براهيمَ )(٢) .

وفيها أيضاً: (سهلُ بنُ أَحمدَ<sup>(٣)</sup> بنِ مُحَمَّدٍ حذلقات<sup>(١)</sup> ـ اَلمتوفَّىٰ بتريمَ سَنةَ « ٨٢٧ هـ » ـ اَبنِ علويِّ بنِ مُحَمَّدٍ مولى اَلدُّويلةِ ، عقبُهُ : اَلُ زحومٍ بِشتير<sup>(٥)</sup> قربَ النَّبيِّ هودٍ عليهِ اَلسَّلامُ . واَلُ صالحٍ ، واَلُ فدعق<sup>(١)</sup> ؛ ومنهُم : اَلُ بالبطقِ بالسَّومِ ،

<sup>(</sup>١) أي : نقود مضروبة .

<sup>(</sup>٢) وآل بن براهيم هؤلاء ذرية عبد الرحمن القارىء بن إبراهيم. . بنو عُمُومة سكان قسم الذين هم من ذرية أخيه عقيل بن إبراهيم كما سبق فيها .

<sup>(</sup>٣) يلقب السيد أحمد هاذا بصاحب يبحر ، توفي سنة ( ٨٧٣هـ ) .

<sup>(</sup>٤) السيد محمد حذلقات هاذا مترجم في ( المشرع ) ( ١/ ٣٨٢-٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) شتير : واد من أودية الحموم ، يصب قريباً من قبر نبي الله هود عليه السلام بأسفل حضرموت .

<sup>(</sup>٦) آل فدعق هؤلاء ذرية السيد فدعق بن محمد بن علي بن سهل ، وهم من بادية السادة ، غير آل فدعق سكان قسم آل عبد الله باعلوي ، ومن هؤلاء من سكن قسم ؛ ومنهم : السيد سالم بن زين بن محمد بن عبد الله فدعق ، المتوفى بقسم سنة ( ١٢٩٠هـ ) .

وَآلُ آبِنِ سَالَمَيْنِ بِفُغْمَه ، وَآلُ آبِنِ زِينٍ بِٱلسَّومِ ، وَآلُ بِيتِ مُحَمَّدٍ بِٱلسَّومِ وفغمه ) اهـ (١) وفي ألحكايةِ ( ٤٠٥ ) مِنَ « ٱلجوهرِ » : ( رويَ أَنَّ ٱلشَّيخَ عبدَ ٱللهِ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ علويِّ آبِنِ ٱلفقيهِ كَانَ مقيماً بٱلسَّومِ ٱلأَحْرَمِ ، وآبنُهُ مُحَمَّدٌ (٢) إِذ ذَاكَ بِظْفَارٍ ، فَأَرجَفُوا بِمُوتِ ولِدِهِ ، فَكَذَّبَهُم ) . توفِّيَ عبدُ ٱللهِ سَنةَ ( ٨١٨هـ ) .

وفي الحكاية ( ٤٣٧ ) : ( عنِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ باعلويِّ : أَنَّ والدَهُ كَانَ ساكناً بأمه (٣) في عريشِ بالسَّومِ ، ففاضَ وادي عَرْده بسيلٍ عظيمٍ ، وهوَ السَّيلُ المشهورُ الَّذِي أَهلكَ كثيراً مِنَ النَّاسِ ومِنَ البهائِمِ ، فلَم يضرَّهُم إِلاَّ قليلاً بدفنِ أَثاثِهِم ، ثمَّ أَدركوهُ ) .

وكانَ بِٱلسَّومِ نخلٌ كثيرٌ مثمرٌ ، حتَّىٰ لقد كانَ ما يدخلُ على ٱلمقدَّمِ أَحمدَ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ يمانيٌّ مِنْ مغلِّهِ وجبايتهِ أَكثرَ مِنْ أَلفي بهار ، وكانَ أكثرُ تمرِ حَضْرَمَوْتَ مِنْ ذلكَ ٱلنَّخلَ ولَّم يَبْقَ إِلاَّ ٱلقليلُ ، وشرُّ ذلكَ مِن أُخدودِ ٱلنُّقرةِ .

وحوالي ألسُّومِ أُوديةٌ كثيرةٌ ؛ مِنها : وادي سخورة .

ثمَّ : وادي عِرْدِهْ ٱلسَّابِقُ ذِكرُهُ في حكايةِ « ٱلجوهرِ » ، وهوَ وادٍ تنهرُ إِليهِ ٱلسُّيولُ مِنْ جبالٍ بعيدةٍ .

وبينَهُ وبينَ ٱلسَّوم موضعٌ يقالُ لَهُ : مُكَيْنُون ، بهِ آثارٌ قديمةٌ (٤) .

<sup>(</sup>١) الصفة (١/٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) ترجم له في « المشرع » ( ٣٦٦\_٣٦٦) .

<sup>(</sup>٣) أم الشيخ عبد الله باعلوي هي الشريفة فاطمة بنت الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن علوي عم الفقيه المقدم ، لم يعقب والدها سواها .

<sup>(</sup>٤) تقع أطلال مكينون ، ويقال لها : مكنون ، على مقربة من السوم ، ولا زالت بقايا الأبنية القديمة قائمة ، ويتصل بهاذه الخرائب مكان متسع كان مقبرة لذلك الحي ، والقبور طويلة ، مما يدل على أن أصحابها كانوا عماليق ، وقد رصفت الأحجار على القبور بشكل دوائر . وبقُرْب وادي سَخُورة فوق الصخور على ارتفاع (٣٠٠) قدم تقوم قلعة ثوبه (ثُوبي) ، ولا زالت حيطانها حافظة شكلها بالرغم من سقوطها وتراكمها بعضها على بعض . وتوجد حصون كثيرة واستحكامات متهدّمة في ثُوبه والعُر ، وهذا يدل على أن هاذا الإقليم كان منطقة حربية لحماية حدود المملكة . عن «تاريخ حضرموت السياسي ، للبكري ( ٥٦/١ ٥٠٠ ) .

ثمَّ : شَطَبُ ، ومشَاطِرُ ؛ كما في خريطةٍ قدَّمها ليَ ٱلضَّابطُ ٱلإِنكليزيُ ٱلمكرَّمُ وطس ، فقلَّدني مَنَّا ، وآستحقَّ مِنِّي عليها شكراً ، وأوقعني في ٱلعجب إِذ خفَّ في مساعدتي بهاذهِ الخدمةِ عندما تثاقلَ ٱلعلويُّونَ .

ثمَّ : عِصِم ، وهوَ : منزلٌ ينزلُ بهِ زُوَّارُ نبيِّ ٱللهِ هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ ، فيهِ آلُ سعدِ مِنْ آلِ تميم .

وفي شمالهِ : وادي عِصِم . ثمَّ : ٱلعِصَيِّه لآلِ تميمٍ . ووادي عنحي .

#### فغمَهُ

يَسكنُها جماعةٌ مِنْ ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ عليٌّ مولى ٱلدُّويلةِ ، وآلُ بلْحِتيش مِنْ آلِ ميم .

وفي « بستانِ ٱلعجائِبِ » : ﴿ أَنَّهَا كَانْتَ قُرِيْتِينِ : إِحْدَاهُمَا لَمُولَى ٱلدَّوِيلَةِ وَفَيْهَا لَهُ مسجدٌ ، وٱلأُخرىٰ لابنهِ ٱلسَّقَّافِ وَفَيْهَا لَهُ مسجدٌ ، وَكَانَ يَقَالُ للأُولَىٰ : ٱلدَّوِيلَةُ ) اهـ بمعناهُ .

وهوَ إِمَّا آنتقالُ نظرٍ مِنْ يبحر إليها ، وإِمَّا أَنْ تكونَ مِثلَها في آلانقسامِ بينَ ٱلسَّقَافِ

وفي جنوبِها: وادي يَبْحُر . وفي شمالِها: وادي فُغْمه .

ثمَّ : يَبْعُر ، وهيَ **ٱلدَّوِيلةُ** ٱلمنسوبةُ إِلىٰ مُحَمَّدِ بنِ عليٌّ ، وكانتْ موضعاً لِلُّصوصِ وقطَّاعِ ٱلطَّريقِ ، فأحتمىٰ بهِ كما في ٱلحكايةِ ( ١٢٥ ) مِنَ « ٱلجوهرِ <sup>»(١)</sup> .

والجديدة ، المنسوبة إلى أبنه عبد الرَّحمانِ السَّقَّافِ (٢) .

 <sup>(</sup>١) ويشبه هاذا ما قام به الحبيب علي بن حسن العطاس في الموضع الغيوار الذي سمّي بالمشهد .

 <sup>(</sup>۲) وذلك بعد خراب القديمة الدويلة ، جاء في « الشجرة الكبرى ) في ترجمة الشيخ محمد مولى الدويلة :
 ( فانحدر وبنى المسجد القبلي الذي على الجُرْف ، وقد انهدم حَمّامه من السيل ، وأُصلح . . ثم اختطّ بعده يبحر الشرقية ابنه السقاف وبنى بها مسجده المعروف ، وبنيت حوله بيوت ، وصارت قرية يقال=

وفي الحكايةِ ( ١٢٧ ) مِنَ « الجوهرِ » : ( أَنَّ لآلِ محرمٍ ـ وهُم بطنٌ مِنْ آلِ كثيرٍ ـ حصناً قريباً مِنْ يبحر ) .

وفي الحكاية ( ١٣٣ ) منهُ : ( أَنَّ مولى الدَّويلةِ سابقَ مُحَمَّدَ بنَ أَحمدَ النَّهديَّ . . فسبقَهُ ، معَ أَنَّهُ عَلَىٰ حمارٍ والنَّهديُّ علىٰ فرسِ ) .

ثمَّ : تِنْعِهْ : وهيَ مِنْ قُدامى ٱلبلدانِ . قالَ ياقوتُ : (رويَ عنِ ٱلدَّارقطنيِّ أَنَّهُ قَالَ : تِنْعة هوَ بُقَيل بنُ هانىءِ بنِ عَمرِو بنِ ذُهْلِ بنِ شرحبيلِ بنِ حبيبِ بنِ عميرِ بنِ الأَسودِ بنِ ٱلضّبيبِ بنِ عَمرِو بنِ عبدِ بنِ سلامان بنِ ٱلحارثِ بنِ حَضْرَمَوْتَ ، وهُمُ الأَسودِ بنِ الخارثِ بنِ حَضْرَمَوْتَ ، وهُمُ اليومَ - أَو أَكثرُهم - بالكوفةِ ، وبهِم سُمِّيتْ قريةٌ بحَضْرَمَوْتَ بقُربِ وادي برهوتَ ٱلَّذِي تُسمعُ منهُ أصواتُ أهلِ ٱلنَّارِ ، لَهُ ذِكرٌ في ٱلآثارِ .

وقد نسبَ بهاذهِ ٱلنُّسبةِ جماعةٌ منهُم إلى ٱلقبيلةِ ، ومنهُم إلى ٱلموضعِ .

منهُم : أُوسُ بنُ ضمعج <sup>(١)</sup> ٱلتَّنعيُّ أَبو قُتَيبةَ .

وعياضُ بنُ عياضِ بنِ عَمرِو بنِ جبلةَ بنِ هانىء بنِ بقيلِ ٱلأَصغرِ ٱبنِ أَسلمَ بنِ ذهلِ بنِ نميرِ بنِ بقيلٍ وهوَ تنعه ، روىٰ عنِ ٱبنِ مسعودٍ ، حديثُهُ عند سلمةَ بنِ كُهَيلٍ .

وعمرو بنُ سويدٍ ٱلتَّنعيُّ ٱلكوفيُّ ٱلحضرميُّ <sup>(٢)</sup> ، روىٰ عن زيدِ بن أَرقمَ .

وأُخوهُ عامرُ بنُ سويدٍ يروي عن عبدِ ٱللهِ بنِ عَمرَ، وعنهُ جابرٌ ٱلجعفيُّ وغيرُهُ) اهـ (٣)

لها: يبحر الجديدة ، والكلُّ الآن خراب ، لم يبق إلا المساجد والتربة رضي الله عن الجميع ونفع
 بهم ) اهــ

<sup>(</sup>۱) أوس بن ضمعج الكوفي الحضرمي ، ويقال : النَّخْعي ، ولعله بالولاء ، حدث عن أبي مسعود الأنصاري ، وسلمان الفارسي ، والسيدة عائشة رضي الله عنهم . وعنه : ابنه عمران ، وأبو إسحاق السبيعي ، وإسماعيل بن رجاء ، قال خليفة بن خياط : إنه كان موجوداً سنة ( ٧٤هـ ) في ولاية بشر بن مروان . وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة . وقال ابن سعد : أدرك الجاهلية وكان ثقة معروفاً ، قليل الحديث ، وذكره ابن حبان في « الثقات » . وحديثه عند مسلم والأربعة . ترجمته في « تهذيب التهذيب » ( ١٩٤١ ١٩٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) نسبته عند ابن حجر في « التهذيب » : الثقفي .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (٢/ ٤٩).

وعلىٰ ذِكرِ أُوسِ بنِ ضَمْعجٍ أَعودُ بٱلقارىءِ إِلَىٰ ما سبقَ في ( يبعث ) عن ياقوت مِنْ قولِ ٱلتَّنوخيِّ [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

لَعَمْـرِي لَنِعْـمَ ٱلحَـيُّ مِـنْ آلِ ضَجْعَـمٍ ثَــوَىٰ بَيْــنَ أَحْجَــارٍ بِبــرْقَــةِ حَــارِبِ
إلىٰ ما جاءَ في كتابهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ هناكَ : ( إلىٰ أَبناءِ معشر وأَبناءِ
ضمعج ) .

وحوالي تنعه مكانٌ يقالُ لَهُ : ٱلسَّبعةُ ٱلوديانُ .

ثمَّ : شُفَيرُ (١) ٱلسَّابِقُ ذِكرُهُ بِهِ دِيارُ آلِ مُولَى ٱلدَّويلةِ .

ثمَّ : حصنُ ابنِ كُوبِ ٱلتَّميميِّ ، لا يزالُ بهِ ناسٌ مِنهُم إِلَى ٱلآنَ .

ثم: وادي بَرُهُوت (٢): وألكلامُ فيهِ منتشرٌ ، وقد ذكرَهُ أبنُ الحائِكِ (٣) وصاحبُ « القاموسِ » وياقوتُ [١/ ٤٠٥] وغيرُهم مِنَ المحدُّثينَ والمفسِّرينَ والإخباريِّينَ ، فلا حاجةَ إلى الإطالةِ بما لا مطمعَ في حصرهِ ولا يقينَ مِنْ صحّتهِ .

وفي ٱلأَخبارِ لَهُ ذِكرٌ كثيرٌ ، وهوَ وادٍ لابأْسَ بهِ ، منهُ كليبُ بنُ سعدِ ٱلبرهوتيُّ ، وفدَ علىٰ رسولِ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ وأَنشدَ قصيدةً ، مِنها ـ كما عندَ آبنِ سعدِ [١/ ٣٥٠] وألسُّيوطيُّ وغيرِهما ـ قولُهُ [مِنَ ٱلبسيطِ] :

مِنْ ( وَشْزِ بَرْهُوتَ ) تَهُوِي بِي عُذَافِرَةٌ إِلَيْكَ يَا خَيْرَ مَنْ يَحْفَىٰ وَيَنْتَعِلُ ( عَنْ اللهِ يَا رَجُلُ ( ) شَهْرَيْنِ أَعْمَلْتُهَا نَصّاً عَلَىٰ وَجَلٍ أَرْجُو بِذَاكَ ثَوَابَ ٱللهِ يَا رَجُلُ ( )

 <sup>(</sup>١) ولعلها تقرأ: (شتير)، بالتاء بعد الشين المعجمتين، وتقدم ذكره.

 <sup>(</sup>۲) برهوت : اسم هضبة أسفل وادي ابن راشد من أعمال مديرية سيئون ، بها مزارع وسكان ، وبها مغارة برهوت . ويُرجع المؤرخ عبد القادر الصبان رحمه الله التسمية إلى قبيلة البراهيت من حمير .

<sup>(</sup>٣) ﴿ صفة جزيرة العرب ﴾ ( ٢٤٢ ) و( ٣١٩ ) و( ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) العُذافرة: النَّاقة الشَّديدة الأمينة الوثيقة.

<sup>(</sup>٥) ونص الخبر عند ابن سعد في «طبقاته الكبرى» ( ٢٥٠/١): أخبرنا هشام بن محمد ، قال : حدثني عمرو بن المهاجر سنان ، قال : كانت امرأة من حضرموت من تنعه يقال لها : تهناة بنت كليب ، صنعت لرسول الله كسوة ثم دعت ابنها كليب بن أسد بن كليب فقالت : انطلق بهاذه الكسوة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأتاه بها وأسلم ، فدعى له ، فقال رجل من ولده ؛ يعرّض بناس=

وحدَّثني مَنْ سارَ إِلَىٰ بِثْرِهِ (١) وقالَ : إِنَّهَا عبارةٌ عن غارٍ يتَّسعُ تارةً ويضيقُ أُخرىٰ ، وهوَ مُظلِمٌ وفيهِ روائحُ منكرةٌ . قالَ : ولمَّا ٱنتهينا إِلىٰ حيثُ ٱنطفاَتِ ٱلسُّرجُ . . لَم نَجسرْ على ٱلتَّقدُمِ ؛ لأَنَّ ٱنطفاءَها دليلُ فَقْدِ ٱلهواءِ ٱلمغذِّي للأَنفاسِ (٢) .

ولم يمسخ وجموه بنسي بحيسر

فهم في اللوم أسنان الحمير

إِلْيَـكُ يَـا خيــر مــن يَحْفـــى وينتعـــل

تــزداد عفــواً إذا مــا كلّــت الإبــارُ

أرجو بذاك ثواب الله يسا رجل

= من قومه:

لقد مسح الرسول أبا أبين الشرسول أبا أبين الشرسواء شيئه مسواء وشيئه وسلى الله عليه وآله وسلم:

من وشز برهوت تهوي بي عُذافرة تجوبُ بي عُذافرة تجوبُ بي صفصفاً غُبراً مناهله شهرين أعملتها نصا على وجَلِ أنست النبي النبي السذى كنا نُخَبَّرُه

أنست النبسي السذي كنسا نَخَبَّسرُه وبشرتنا بك التوراة والرسُلُ) اهـ وها هنا وقفة عند قوله: ( وبشرتنا بك التوراة. . ) ، مما يدلنا على وجود للديانة اليهودية بحضرموت قبل مجيء الإسلام . والله أعلم .

(١) أي : بئر برهوت .

(٢) يعني به الأكسجين ، ويذهب بعض السياح الأوربيين الذين زاروا هذه البئر بعد دراسة ، إلى أنه موضع بركان قديم يظهر أنه انفجر فأهلك من حوله . ولعل مما يؤيد هذا الرأي . . ما يقال : إنه يسمع لهذا المكان أصوات كالرعد من مسافات ، وأنه يقذف بحرارة ودخان! وينظر «تاريخ البكري » (١/٥٥ـ٥) .

وقد وردت أحاديث نبوية عند الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٩٨/١١) ( ١١١٦٧) ، و « الأوسط » ( ٩٨/١١) ( ١٧٩/٤) ، و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « غير ماء على وجه الأرض. . ماء زمزم . . » وفيه : « وشر ماء على وجه الأرض . . ماء بوادي برهوت ، بقية بحضرموت كرجل الجراد من الهلام ، تصبح تتدفق ، وتمسي لا بلال لها » . و في رواية : « والله ما على وجه الأرض ماء شر من ماء بئر بوادي برهوت » .

ففي الأحاديث تصريح بأن برهوت اسم للوادي واسم للبئر ، لكن لا وجود للبئر اليوم ، إِنما هي مغارة أشبه بكهف. . وجاء في كتاب : « الأصنام » للكلبي (ص ٥٠) : ( يقال : أمرع من نوذ ، وأجدب من برهوت ، وبرهوت وادٍ بحضرموت ، بقرب قرية يقال لها : تنعة ) اهـ

وممن دخلها من المستشرقين : الهولندي فان درميولين ( وقد طبعت رحلته ) ، والنمساوي فان وايزمان.. وحاصل ما قالاه : أن هـٰـذه المغارة تقع على ارتفاع ( ٣٠٠ ) قدم من سفح الجبل ، ولها طريق معبد نقر في الصخر ، كانت الجمال تسير عليه لجلب السماد من فضلات الخفافيش .

وتتشعب هـٰذه المغارة إلى شعب ، كما أن في أقصاها منحدراً .

واستنتجا : أن برهوت كهف جيري ليس به أثر بركاني ، وأن الروائح الخبيثة ليست من الكبريت بل=

وهاذا الوصفُ قريبٌ ممَّا نشرَهُ العلاَّمةُ الجليلُ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بنُ عقيلٍ في «مقتطفِ » جمادي الأُوليٰ مِنْ سَنةِ ( ١٣٤٧هـ )(١) .

وأُخرجَ أَبو نُعَيمٍ في ترجمةِ مجاهدِ صاحبِ « ٱلتَّفسيرِ » مِنَ « ٱلحليةِ » بسندِهِ إلى الأَعمشِ : أَنَّ مجاهداً ذهبَ إلى حضرموتَ إلى بثرِ برهوتَ .

### شعبُ نبيِّ ٱللهِ هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ

هوَ شعبٌ متَّقدٌ بٱلنُّورِ ، حليٌّ بٱلسُّرورِ ، شبيهٌ بمِنىٌ مِنْ حيثُ ٱلدُّورُ ، فلا بِدْعَ أن يجيءَ فيهِ موضعُ قولِ ٱلشَّريفِ ٱلرَّضيِّ [في ﴿ ديوانِهِ ﴾ ٢/ ٧٠٥ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

فَوَا لَهَفِي كَمْ بِي مِنَ ٱلْخَيفِ لَهْفَةٌ تَذُوبُ عَلَيْهَا قِطْعَةٌ مِنْ فُؤَادِيَا

وكيفَ لا يكونُ كذلكَ وهوَ مهبطُ وحيٍ ، ومعقلُ نبوَّةٍ ، ومختلَفُ ملائِكةٍ ، ومتنزَّلُ سَكِينةِ ؟!!

وقد دلَّلتُ في « ٱلأَصلِ » علىٰ وجودِ نبيِّ ٱللهِ هودٍ في حَضْرَمَوْتَ بٱلدَّلائلِ

من تحول الصخور وبول الخفافيش ، وأن الحرارة ليست من عامل بركاني وللكن من أثر الحرارة الخارجية .

وأخرج أبو نعيم بسنده في « الحلية » ( ١٩٢/٥ ) من حديث حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة في واد يقال له : برهوت ، يغشى الناس فيها عذاب أليم . . . إلخ » الحديث ، وهو حديث غريب كما قال الحافظ .

قال السيد صالح الحامد ( ١/ ٨٢ ) : ( وقد رأيت فيما نقله ابن هشام من أخبار يعرب بن قحطان : أنه أتاه آتِ فقال له : يا يعرب ؛ هلا جعلت نقباً في الجبل الأغر من أرض برهوت في غربي حضرموت ؛ فإنه معدن عقيان ، وانقر شرقيه ؛ فإنه معدن لجين ؛ ففعل ، ثم إنه يستخرج الجوهر من العقيق ، فكثر اللجين والعقيق في أرض يمن ) اهـ

وهـٰذا يوقع في النفس احتمالاً آخر ؛ وهو : أن هـٰذه المغارة نقبت وحفرت ؛ بحثاً وطمعاً وراء معدن مظنون في هـٰذا الجبل .

<sup>(</sup>١) الذي نشر في «المقتطف» الجريدة المصرية المعروفة آنذاك.. هو ملخص رحلة السيد محمد المذكور، وكان دخوله إلى المغارة بصحبة السيد محمد بن على الحُييد وحاصل رحلتهما: أنهما يريان أنها بقايا بركان قديم خمد. «الحامد» ( ٨٢/١).

ٱلمجلوَّةِ ، ومِنْ أَقواها هـٰـذهِ ٱلآيةُ ٱلمتلوَّةُ : ﴿ وَٱذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذَّاَنَذَرَ قَوْمَهُ بِٱلاَّحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنَ بَيْنِ يَدَيْدٍ وَمِنْ خَلَفِدِءَ أَلَا تَعَبْدُوۤا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ .

وَٱلْأَحْقَافُ هِيَ حَضْرَمَوْت دُونَ نزاعِ<sup>(۱)</sup> ، وٱلأَصلُ بقاءُ ما كانَ علىٰ ما كانَ حتَّىٰ يُعلَمَ خلافُهُ ، فينبغي أَنْ يُعقدَ عليهِ ٱلإِجماعُ .

وما أَخرِجَهُ الحاكمُ مِنِ التحاقِ نبيِّ كلِّ أُمَّةٍ تهلكُ بمكَّة (٢).. عامٌ موقوفٌ ، يُخصِّصُهُ ما أَخرِجَهُ أَبنُ إسحاقَ في « المبتدأِ » وأبنُ عساكر في « التَّاريخِ » عن عروةَ بنِ النُّبيرِ : ( أَنَّه ما مِنْ نبيٍّ إِلاَّ حجَّ هاذا البيتَ ، إِلاَّ ما كانَ مِنْ هودٍ وصالحٍ تشاغلا بأمرِ قومهِما حتَّىٰ قَبَضَهُما اللهُ ولَم يَحجًا ) .

وَلَئِنْ ذُكِرَ حَجُّ هُودٍ فَي « مُسَنَدِ أَحَمَدَ »<sup>(٣)</sup> فما سَنْدُهُ بأَشَمَلَ مَمَّا مَرَّ عَن ٱبنِ إِسَحَاقَ وأبن عساكر .

وقد ذكرَ أَبنُ هشامٍ في « ٱلتِّيجانِ » : ﴿ أَنَّ هوداً وأُولاَدَهُ يَحجُّونَ ثُمَّ يَعودونَ إِلَىٰ ديارِهم ﴾ .

وفي جوارِهِ كَانَ قبرُ لقمانَ بنِ عادٍ الملطاطِ بنِ سَكْسَك بنِ وائِلِ بنِ حِمْيَرَ ، صاحبُ النُّسورِ السَّبعةِ كما في « إكليلِ » الهمدانيُّ (٤) [٨/ ١٨٤] وذكرَهُ غيرُهُ أيضاً . ولِقَبْرِ هودٍ ذِكرٌ طويلٌ في (ج ٨ ص ١٣١\_١٣٣) منهُ .

<sup>(</sup>١) والأحقاف \_ جمع حِقف بالكسر \_ والحقف : المعوجُّ من الرمل ، أو الكثيب منه إذا تقوس ، أو الرمل المستطيل المشرف .

<sup>(</sup>٢) أخرج الحاكم في « المستدرك » بسنده ( ٢/ ٦١٥ ) : عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمان بن ساباط قال : ( إنه لم تهلك أمة إلا لحق نبيُّها بمكة فيعبُدُ فيها حتى يموت ، وإن قبر هود بين الحِجْرِ وزمزم ) .

<sup>(</sup>٣) أخرج الإِمام أحمد في « المسند » ( ٢٣٢ / ) : عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال : لمَّا مرَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوادي عسفان حين حجَّ . قال : « يَا أَبَا بَكْرِ . . أَيُّ وَادٍ هَـٰـٰذَا؟ » ، قال : وادي عسفان ، قال : « لَقَدْ مَرَّ بهِ هُـودٌ وَصَالحٌ عَلَىٰ بَكَرَاتٍ حُمْرٍ ، خُطُّمُهَا اللَّيفُ ، أُزُرُهُمُ ٱلعَبَاءُ ، وَأَرْدِيتُهُمُ ٱلنَّمارُ ، يُلبُّونَ يَحُجُّونَ ٱلْبَيْتَ ٱلْعَتِيقَ » .

 <sup>(</sup>٤) ومما جاء في ( الإكليل ) من خبر لقمان : أنه أعطي ما لم يعطه غيره في زمانه ، أعطي حاسة ( ١٠٠ )
 رجل ، وكان طويلاً جداً ، وهو الحكيم المذكور في القرآن ، وزعم البعض نبوته .

ولِذِكْرِ منبرهِ ، ولقبرِ قضاعةَ بنِ مالكِ بنِ حِمْيَرَ جدِّ قبائِلِ قضاعةَ في ٱلشَّامِ وٱليَمنِ حديثٌ آخَرُ فيهِ مِنْ (ص ١٥٨ـ١٥٦) ، وهوَ لا يخرجُ عمَّا سَبَقَ في وادي عَمْدٍ عنِ ( الشِّهابِ ٱلرَّاصدِ » : أَنَّ قَبْرَ قضاعةَ بجبلِ ٱلشِّحْرِ ؛ لأَنَّ شِعْبَ هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ داخلٌ في مسمَّى ٱلشِّحْرِ .

وقالَ في (ص ١٧٦\_١٧٦) منه : ( إِنَّ قَبْرَ هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ بِٱلأَحقافِ ، بموضعٍ يقالُ لَهُ : ٱلحفيفُ في ٱلكثيبِ ٱلأَحمرِ ) (١) ، وهوَ موافقٌ لِما في « ٱلأَصلِ » ، وذكرَ أَنَّ : « قبرَ قحطانَ بن هودٍ بمأْرِب » .

وسبب تلقيبه بصاحب النسور السبعة. . أنه كان يدعو بعد الصلوات بقوله :

فنودي : قد أُجِبْتَ ، وأُعطِيتَ سؤلك ، ولا سبيل إلى الخلود ، فاختر إن شئت بقاء سبع بقرات عُفْرٍ في جبل وغرٍ لا يمسهن ذكر ، أو بقاء سبعة أنسُرٍ كلما هلك نسْرٌ عقب بعده نسْرٌ ، فاختار النسور . قال وهب : فيذكر أنه عاش ( ٢٤٠٠ ) سنة ، وقال عبيد بن شرِيَّة : ( ١٧٦٤ ) سنة . وكان هو ونسوره مثلاً في العرب ، واسم نسره الأخير ( لُبك ) .

وفيه قول النابغة :

أمست خسلاءً وأمسى أهلُها احتملوا أخنَى عليها الذي أخنَى على لُبُدِ قال وهب : لما دنا الموت من لقمان بن عاد. . قال : يا قوم دعوني من سنن الجبارين واسلكوا بي سبل الصالحين ، احفروا لي ضريحاً واروني فيه تراباً وحصباً ، ولا تجعلوني للناظرين نصباً ، فدفن بالأحقاف إلى جوار قبر هود عليه السلام .

(۱) بمكان كانَ يَقال له : الهَبَيْنَق ، وفي هـلٰذا موافقة لما ورد عن الكثيب الأحمر في الأثر الذي روي عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه .

ونصه : ما رواه ابن جرير الطبري في « تفسيره » ، عند تفسير قول الله تعالىٰ : ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ لَمُنَاهُمُ مُوكًا . . . ﴾ ، قال : حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال : حدثنا ابن إسحاق ، عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لرجل من حضرموت : هل رأيت كثيباً أحمر يخالطه مدرة حمراء ، ذا أراك وسدر كثير ، بناحية كذا وكذا من حضرموت ، هل رأيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، ووالله إنك تنعته نعت رجل رآه . قال : لا ، وللكني قد حُدثت عنه . فقال الحضرمي : وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ قال : فيه قبر هود صلوات الله عليه . اهـ

وذكر في هـٰذا الموضع أيضاً روايات عن السدي وابن إِسحاق ، حاصلها : أن الأحقاف في =

وأَمَّا نسبُ نبيِّ ٱللهِ هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ. . فقالَ ٱلهمدانيُّ في (ج ١ ص ١٦١\_ ١٧٧ ) مِنَ « ٱلإِكليلِ » ، ( إنَّهمُ ٱختلَفوا فيهِ إِلىٰ خمس فِرَقٍ ) .

قالتِ ٱلأُولَىٰ : إنهُ قحطانُ بنُ هودِ بنِ عبدِ ٱللهِ بنِ رباحِ بنِ خلدِ بنِ ٱلخلودِ \_ وهوَ مُخَلَّدُ \_ آبنِ عادِ بنِ عوص بنِ إِرَمَ بنِ سامِ بنِ نُوحٍ . قالَ أَبو نصرٍ : وٱلنَّاسُ يغلطونَ في عابرٍ ، وهوَ هودُ بنُ أَيمنَ بنِ حلجمِ بنِ بضم بنِ عوضين بنِ شدَّادِ بنِ عادِ بنِ ٱلهادِ بنِ عادِ بن عوصِ بنِ عابرِ بنِ شالخ ، وذَكرَ أَنَّهُ وَجَدَ هاذا ٱلنَّسبَ في على مساندِ حِمْيرَ في صفاحِ ٱلحجارةِ .

وعابرُ بنُ شالخَ هوَ هودُ بنُ شالخَ ، ولا نسبَ لحميرَ في عادٍ .

وأُمَّا قولُ علقمةَ بنِ ذي جَدْنٍ [مِنَ ٱلوافرِ] :

وَمَصْنَعَتُ أَبِيْ رَيْدَانَ أُسَّتْ بَنَاهَا مِنْ بَنِي عَادٍ قُرُومُ

.. فحيفٌ مِن علقمةَ ، وربَّما كانَ ٱلَّذي بناهُ مِن حِمْيَرَ أَبناءُ رجلٍ منهم يُسَّمىٰ عاداً ؛ فٱلأَسماءُ مستعارةٌ ، وقد جاءَ في حِمْيَرَ عمالقةٌ ، وٱلعمالقةُ إِنَّما هم بنو لاوذَ بنِ سامٍ ، فإِمَّا أَن يكونَ ذهبَ إلى ٱلقِدَمِ فٱلعربُ تقولُ لكلِّ شيءٍ قديمٍ : عَادِيٌّ ، قالَ بعضُ طيِّءٍ [مِنَ المتقارب] :

وَبِ ٱلْجَبَلَيْ نِ لَنَ مَعْقِ لَ صَعَدْنَ اللَّهِ بِسُمْ رِ ٱلصَّعَادُ مَلَكُنَا إِلَيْ فِي بِسُمْ رِ ٱلصَّعَادُ مَلَكُنَاهُ فِي أُولَيَاتِ ٱلزَّمَانُ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَمِنْ قَبْلِ عَادْ ذَهِ إِلَىٰ مَجَرِّدِ ٱلقِدَم .

ومِنَ ٱلدَّليلِ علىٰ أَنَّ حِمْيَرَ ليست مِن عادٍ. . قولُهُ جلَّ وعلاَ بعدَما ذكرَ مهلكَ عادٍ : ﴿ فَهُلُ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَاقِيمَةٍ ﴾ ، فلا باقيةَ لهم ولا لثمودَ ؛ لقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ ﴾ ،

حضرموت ، وهی منازل عاد .

أما الحديث هاذا \_ حديث الكثيب \_ فقد خرجه العلامة سالم بن عبد الله الشاطري في رسالة « نيل المقصود » فلينظر فيها ، وللأخ السيد علي بن محمد بن حسين العيدروس كتاب سماه : « بذل الجهود في الروايات والأخبار المروية في فضائل نبي الله هود عليه السلام » ، وتحقيق مكان قبره وغير ذلك .

وحِمْيَرُ تملأُ ٱلبلادَ إلى ٱليومِ، وهاذهِ ٱلحُجَّةُ ضعيفةٌ، وفي ٱلحديثِ : « إِنَّ في ٱلمشرقِ: جابلق ، يسكنُها بقايا عادٍ ، وفي ٱلمغربِ : جابرس ، ويسكنُها بقايا ثمودَ » .

والعربُ كثيراً ما تُطلقُ الكلُّ على البعضِ .

وقالَ ٱلفرقةُ ٱلثَّانيةُ \_ وهمُ ٱلأَكثرُ \_ : هوَ قحطانُ بنُ عابرِ بنِ شالخَ بنِ أَرفخشذ ، ثمَّ آفترقَت هـٰذِه ٱلفرقةُ .

فقالَ أَقلُها : إنَّ عابرَ هـٰذا ليسَ بِهُودِ ٱلمُرْسَلِ ؛ لأَنَّهُ ليسَ مِن عادٍ ، وإنَّ هُوداً ٱلمُرْسَلَ إلىٰ عادِ كانَ مِن أَنْفُسِها وأوسطِها .

وقالَ أكثرُ هاذهِ ألفرقةِ : إنَّ عابرَ بنَ شالخَ بنِ أرفخشذ بنِ سامٍ هوَ أَلنَّبيُّ ٱلمُرْسَلُ ، وإنَّهُ عاشَ ( ٤٢٠ ) سنةً ، وعاشَ عادُ بنُ عوصٍ ثلاث مئةِ سنةٍ وما ماتَ حتَّىٰ ملأَ أولادُهُ ٱلبلادَ ، وأدركَ أَوَّلَ ملك ٱلخلجانِ مِن ولدِهِ ، وهوَ ٱلَّذي هَلَكَت عادٌ في عصرِهِ ، وأحتجَّ هاؤلاءِ بِحُجَّتينِ ؛ إحداهما : قولُ علقمةَ بنِ ذي جَدْنِ [مِنَ الطَّويلِ] :

سَأَبْكِي لِقَوْمِي حِميَراً أَنْ تَجَرَّمُوا وَأَصْبَحَ مِنْهُمْ مُلْكُهُمْ مُتَمَزِّقَا تُراثُ نَبِي يَفْهُمْ مُلْكُهُمْ مُتَمَزِّقًا تُراثُ نَبِي يَفْطَانَ غَرْباً وَمَشْرِقًا

وقولُ ٱلنُّعمانِ بنِ بشيرٍ ٱلأَنصاريِّ [مِنَ الطَّويلِ] :

فَمِنَّا سَـرَاةُ ٱلنَّـاسِ هُـودٌ وَصَـالِـحٌ وَذُو ٱلْكِفْـلِ مِنَّا وَٱلْمُلُـوكُ ٱلأَعَـاظِـمُ وقولُ حسَّانَ بن ثابتِ ٱلأَنصاريِّ [مِنَ ٱلطَّويلِ]:

فَنَحْنُ بَنُو قَحْطَانَ وَالْمُلْكِ وَالْعُلاَ وَمِنَّا نَبِيُ اللهِ هُـودُ الأَحَـابِرِ وَإِدْرِيسُ مَا إِنْ كَانَ فِي النَّاسِ مِثْلُهُ وَلاَ مِثْلُ ذِي الْقَـرْنَيْـنِ أَبْنَـاءِ عَـابِرِ قالَ يعربُ [مِنَ الوافر]:

بَنِيَ أَبُوكُمُ لَمْ يَعْدُ عَمَّا بِهِ وَصَّاهُ قَحْطَانُ بُنُ هُمودِ وَالْحُجَّةُ ٱلثَّانِيةُ : أنهم ذكروا أَنَّ حِمْيَرَ بنَ سبأٍ سيَّرَ جُرهما إلى ٱلحرمِ وأَرضِ ٱلحجازِ ، وأَمَّرَ عليهم هيَّ بن بيِّ بنِ جُرهمَ بنِ يقطنَ بنِ عابرٍ . وقالَ الخزاعيُّ: هوَ هيُّ بنُ بيُّ بنِ جُرهمَ بنِ الغوثِ بنِ يشددَ بنِ سعدِ بنِ جرهمَ فلمَّا صاروا بأسفلِ مكَّةً. إذا هم بهاجَرَ ومعها آبنُها إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ ، ولمَّا أخبرَتْهم بنسبهِ . عَرفوهُ ، وذكروا القرابةَ ، ورَغَّبَهم قربُهم في مجاورتِهِ ، فكانَ حميرُ بنُ سبأٍ في درجةِ إبراهيمَ في النَّسبِ إلىٰ عابرِ ؛ إذ هوَ إبراهيمُ بنُ آذرَ ، وهوَ تارخ بنُ شاروخَ بنِ أرعواء بنِ فالخِ بنِ عابرٍ ، وحميرُ بنُ سبأ بنِ يشجبَ بنِ يعربَ بنِ قحطانَ بنِ عابرٍ ، وكذلكَ مَن قالَ : إنَّ عابرَ هوَ هودُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خالدِ بنِ الخلودِ بنِ عابرِ ، وكذلكَ مَن قالَ : إنَّ عابرَ هوَ هودُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خالدِ بنِ الخلودِ بنِ عادِ بنِ عوصِ بنِ إرمَ بنِ سامٍ بنِ نوحٍ ، وهاذا أقربُ القولينِ إلىٰ ما يلائِمُ الصَّوابَ .

وقالتِ الفرقةُ الرَّابعةُ : إِنَّ حميرَ وجرهمَ قبلَ عادٍ وثمودَ بدهورٍ طويلةٍ ، وإنَّ جُرْهُمَ لم تكن يومَ عثرَت على إسماعيل وأُمِّهِ وعلى زمزمَ سيَّارةً مِنَ اليمنِ ، وإنَّما كانَ حِمْيرُ بنُ سباً ، سيَّرَهمِ إلىٰ جبالِ الحرمِ وُلاَةً على العماليقِ وعبد ضخمٍ ، فكانوا بنجدٍ والطَّائفِ وأَجْبُلِ الحرم ، فأقاموا دهوراً لا يدخلونَ واديَ مكَّةً - إِذ كانَ خاوياً - إِلاَّ لرعي ، حَتَّىٰ خرجَ الحارثُ بنُ مضاض بن عمرَ بنِ سعدِ بنِ الرَّقيبِ بنِ ظالمِ بن هيِّ بنِ بي بنِ ظالمِ بن هيِّ بنِ بي بنِ جرهمَ بن قحطانَ في عصبةٍ ترودُ مِن جرهمَ ، فوجدوا إسماعيلَ وأُمَّهُ فعرَّفَتُهُ بالنَّسبِ ، فرغبَ في المقامِ معهما ، فأقامَ وجميعُ جرهم معَهُ ، وتزوَّجَ إسماعيلُ إلى العماليقِ ، ثمَّ إلى الحارثِ بنِ مضاضٍ .

أقولُ: وهاذا بالحقيقةِ لا يردُّ ما قبلَهُ ، بل يؤيِّدُهُ ؛ إذ لم يزد بينَ الحارثِ وهيِّ بنِ بيِّ إلاَّ خمسةً ، وهاذهِ لا تُغبِّرُ علىٰ شيءٍ كما يتوضَّحُ مِن قولِ الفرقةِ الخامسةِ: إنَّ الاحتجاجَ بمعَادَّةِ الآباءِ سببٌ ضعيفٌ ؛ لاختلاف أعمارِ النَّاسِ) اهـ بنوعِ تَصرُّفِ واُختصارِ .

وَٱلقُولُ ٱلَّذِي يَنْبَغِي ٱعتمادُهُ هُوَ مَا تَكُرَّرَ عَنَدَ ٱلهَمْدَانِيِّ وَغَيْرِهِ : إِنَّ حِمْيَرَ ٱبنُ سَبَأٍ بنِ يَشْجُبَ بنِ يَعْرَبَ بنِ قَحْطَانَ بنِ هُودٍ .

وأَمّا السُّوقُ الَّتي تقومُ في ذلكَ الشِّعبِ. . فقد مرَّ خبرُها في وادي العينِ ، وكانت هاذهِ السُّوقُ كما بـ « الأَصلِ » عن « بلوغِ الأَربِ » تقامُ في النِّصف مِنْ شعبانَ ، وما زالَ عليهِ الأَمرُ بحَضْرَمَوْتَ إِلَىٰ ما قبلَ اليومِ بنحوٍ مِنْ مئتي سَنةٍ ، فتغيَّرَ قليلاً .

وفي مكاتبةٍ بتاريخِ ( ٥ ) شعبانَ سَنةَ ( ١٢٠٢هـ ) مِنَ ٱلسَّيِّدِ أَحمدَ بنِ حسنِ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلحدَّادِ سيَّرَها لِلسَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ حسنِ بنِ مُحَمَّدِ مولىٰ خيله. . تدلُّ علىٰ أَنَّ تأخُّرَ الزِّيارةِ عن نصفِ شعبانَ إِنَّما كانَ بعدَ ٱلقطبِ ٱلحدَّادِ ، غيرَ أَنَّ في « مجموعِ كلامِ ٱلقطبِ ٱلحدَّادِ » فصارَ أَهلُ سيئونَ ومَنْ القطبِ ٱلحدَّادِ » فصارَ أَهلُ سيئونَ ومَنْ القطبِ الحدَّادِ » فصارَ أَهلُ سيئونَ ومَنْ القطبِ الحدَّادِ » فصارَ أَهلُ سيئونَ ومَنْ في غربيهم يدخلونَ أَلشَّعْبَ في ٱليومِ ٱلثَّامنِ مِنْ شعبانَ ، ويَنفِرُونَ في ٱلعاشرِ ، وآلُ تريمَ يَرِدُونَ في ٱلتَّاسِعِ وينقلبونَ في ٱلحادي عشرَ ، وآلُ عينات يدخلونَ في ٱلعاشرِ ويَصْدُرُونَ في ٱلقَانِي عشرَ .

ثمَّ حاولَ العلاَّمةُ السَّيِّدُ أَحمدُ بنُ حسنِ العطَّاسُ إِرجاعَ الأَمرِ إِلَىٰ ما كَانَ مِنَ الاجتماعِ هناكَ لِلنِّصفِ مِنْ شعبانَ ، فتمَّ لَهُ الأَمرُ بعدَ مراجعاتِ(٢) ، ثمَّ اختلفَ أهلُ تريمَ وآلُ عينات علىٰ شرفِ المجلسِ الحافلِ وقراءةِ دعاءِ شعبانَ وإمامةِ العِشائينِ فيهِ ، وأهلُ عينات يَقنعونَ بالمقاسَمةِ ، للكنَّ أهلَ تريم لا يُرضيهِمُ إِلاَّ الاستثثارُ بالجميعِ ، وتفاقَمَ الأَمرُ حتَّى انتهىٰ إلىٰ حربِ صوريَّةٍ كعادة حروبِ آلِ حَضْرَمَوْتَ ، ثمَّ لَم تُسوَّ القضيَّةُ إِلاَّ بإعادةِ الأَمرِ إلىٰ ما كانَ عليهِ بالآخرِ .

ولقد حضَرْتُ تلكَ ٱلمحافلَ ٱلمشهورةَ بذلكَ ٱلشَّعْبِ ٱلشَّريفِ كثيراً مِنَ ٱلمرَّاتِ ، أَوَّلُها ٱلَّتِي لا أَزالُ جامعاً مِنها يديَّ علىٰ غذاءِ ٱلرُّوحِ وتباشيرِ ٱلفتوحِ هيَ ٱلَّتِي كانَت بمعيَّةِ والدي وشيخي ٱلأُستاذِ ٱلأَبرِّ عيدروسِ بنِ عمرَ ، حوالي سَنةِ ( ١٣١١هـ ) ، وفيها كانت محاوراتٌ فقهيَّةٌ ، سببُها :

أَنَّ سيِّدي عمرَ بنَ عيدروسِ بنِ علويٍّ ٱلعيدروسِ وإِخوانَهُ وٱلشَّيخَ ٱلجليلَ محمَّدَ بنَ أَحمدَ ٱلخطيبِ في ناسٍ مِن تريم تَبعوا سيِّدي ٱلأُستاذَ ٱلأَبرَّ عيدروسَ بنَ عمرَ

<sup>(</sup>١) المعروف بـ « تثبيت الفؤاد » .

<sup>(</sup>٢) وكان قد ورد إليه خطاب من علماء تريم ومناصبها بتوقيع السادة: أحمد بن حامد باعلوي ، ومحمد بن إبراهيم بلفقيه ، وعلي بن حسن بن عمر الحداد ، وكافة سادة تريم مؤرخاً في فاتحة شعبان ( ١٣٢٦هـ ) ، يطلبون منه القدوم إلى تريم للقيام بالزيارة بمعيته ، والنزول على رأيه من إعادة التراتيب السلفية لهاذه الزيارة . وقد دُوّن تفاصيل هاذه الرحلة ومجرياتها تلميذه العلامة علوي بن طاهر الحداد ، وهي موجودة متداولة في عدة كراريس ، وقد قرأها على شيخه وأقرها ، وفيها فوائد عزيزة .

في جمع العِشاءِ تقديماً معَ المغربِ بمسجدِ العجزِ معَ الذَّهابِ ، معَ أَنَّ ما بينَ تريم والشِّعبِ لا يبلغُ القَصْرَ ، والظَّاهرُ أَنَّ سيِّدي الأُستاذَ الأَبرَّ يقصرُ ويجمعُ في سائِرِ صلواتِهِ ، لكن لا أُثبتُ حفظاً إِلاَّ ما كانَ تلكَ اللَّيلةِ .

ثمَّ كانت بعدَها مرَّاتٌ كثيرةٌ ، وأَذكَرُها عندي ـ لأَكثريَّةِ جَمْعِها ـ هيَ ٱلَّتي كانت في سَنةِ ( ١٣٢٤هـ )(١) .

وقد تداولَ الخَطابة في محافِلِها جماعةٌ مِنَ الأَفاضلِ ، وهُمُ : السَّيِّدُ عليُّ بنُ مُحَمَّدٍ الحَبْشيُّ . وسيِّدي الوالدُ علويُّ بنُ عبدِ الرَّحمانِ السَّقَافُ . والسَّيِّدُ عمرُ بنُ عبدروسٍ ، المتوفَّىٰ عن عمر قصير في آخِرِ سَنةِ (١٣٢٨هـ) بتريم ، وكانَ خطيباً مفوَّها ، آمراً بالمعروفِ ، ناهياً عنِ المنكرِ ، يتكلَّمُ على النَّاسِ في أَيَامِ الشَّيوخِ المراجيحِ ، وكانَ بدءُ خطابتِهِ أَنَّهُ قرأَ رسالةً لسيِّدي الأُستاذِ الأَبرِّ في مجمعِ مولدِ السَّيدِ على بنِ محمَّدِ الحبشيِّ ، ثمَّ علَّقَ عليها وتيسَّرَ لهُ مِن بعدِها الكلامُ .

ولا أَذكرُ غيرَ هـٰــؤلاءِ ، إِمَّا لنسيانٍ ، أَو لانحصارِها فيهِم .

وقد حضرَ ذلكَ ألعامَ سيِّدي ألعلاَّمةُ ألمتفنِّنُ في أنواعِ المعارفِ شهابُ ألدِّينِ أحمدُ بنُ أبي بكرِ أبنُ سميطٍ في جمع ليسَ بألقليلِ مِن آلِ شبامٍ .

وحضرتُها أيضاً في سَنةِ (١٣٤٠هـ) ، وكانت مشهودةً مِنْ نواحي حَضْرَمَوْتَ.. دوعن فما دونَها ، والسَّواحلِ فما وراءَها ، وكانتِ الخَطابةُ خاصَّةً بيَ في اليومِ الثَّاني عشرَ ، وفي صباح اليوم الثَّالِث عشرَ كانتْ للعلاَّمةِ الفاضلِ السَّيِّلِ أحمدَ بنِ عبدِ الرَّحمانِ ابنِ عليُّ السَّقَافِ ، المتوفَّىٰ بسينونَ سَنةَ (١٣٥٧هـ) ، وبعدَ ظُهرِهِ ليَ عبدِ الرَّحمانِ ابنِ عليُّ السَّقَافِ ، المتوفَّىٰ بسينونَ سَنةَ (١٣٥٧هـ) ، وبعدَ ظُهرِهِ ليَ وللأَخِ العلاَّمةِ السَّيِّدِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ الشَّاطريِّ ، وفي اليومِ الرَّابِعَ عشرَ ـ وهوَ أعظمُها حفلاً يترأَسُهُ منصبُ الشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالم ـ كانتِ الخَطابةُ إليَّ وإلى الأَخِ الفاضلِ حسنِ بنِ إسماعيلَ عالمِ آلِ الشَّيخِ أبي بكرِ بنِ سالم .

وفي سَنةِ ( ١٣٥٠هـ ) كانَ أَكثرُ ٱلخَطابةِ إِليَّ ، وشاركَني ٱلعلاَّمةُ ٱلفاضلُ ٱلجليلُ

<sup>(</sup>١) سنة توفي والد المؤلف .

ٱلأَخُ عبدُ ٱللهِ بنُ عمرَ ٱلشَّاطريُّ في ٱليومِ ٱلتَّاسعِ ، وٱلفاضلُ ٱلنَّبيهُ ٱلأَخُ حسنُ بنُ إِسماعيلَ في اليُّوم العاشرِ . وكانت الزِّيارةُ في تلكُّ السَّنةِ أُعيدتْ إِلَىٰ ما كانتْ عليهِ ، بخلاف سَنةِ ( ١٣٤٠هـ ) .

وكانَ ٱلذَّكيُّ ٱللُّغويُّ ٱلمرحومُ مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ يحيىٰ معنا ذلكَ ٱلعامَ (١١)، فَأَختزلَ خُطبتي في حفلِ ٱلسَّادةِ آلِ ٱلشَّيخِ أَبي بكرِ بنِ سالمٍ ، فأُضيفتْ إِلَىٰ مجموعةِ

وفي تلكَ ٱلمرَّةِ كانت ضجَّةٌ خفيفةٌ بسببِ أَنَّني كنتُ مقيماً بتريم ، ومِنها عزمتُ إِلَىٰ شِعْبِ نبيِّ ٱلله هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ معَ آلِ سيثون ومَنْ لفَّهُم ، وقد طالَ مجلسُ ٱلخَطابةِ في ٱليوم ٱلثَّامن حتَّىٰ وجبتِ ٱلظُّهرُ ، فصلَّيتُها بهِم وٱلعصرَ مقدَّماً معها مقصورَتينِ ، فزعمَ بعضُهُم أَنْ لَا رخصةَ ليَ ؛ لأَنَّ ٱلمسافةَ مِنْ تريم إِلَىٰ شِعْبِ نبيِّ ٱلله هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ لَم تَبِلَغِ ٱلقَصْرَ ، فقلتُ لَهُم : إِنَّني بركوبي مِنْ تريم أَنشأتُ سفراً طويلاً مِنها إلى ٱلشُّعْبِ وإِلَىٰ سيئون إِيابًا ، بدونِ تخلُّلِ إِقامةٍ قاطعةٍ لِلسَّفرِ ، وذكرتُ لَهُم قولَ ٱلعلاَّمةِ ٱبنِ حجر في « ٱلتُّحفةِ » : ( يقعُ لكثيرٍ مِنَ ٱلحجَّاجِ أَنَّهُم يَدخلونَ مكَّةَ قبلَ ٱلوقوفِ بنحوِ يوم ناوينَ ٱلإِقامةَ بمكَّةَ بعدَ رجوعِهِم مِنْ مِنيٰ أَربعةَ أَيَّامٍ فأَكثرَ ، فهل ينقطعُ سفرهُم أَوَّ يَستمرُّ إِلَىٰ عَودِهِم مِنْ مِنىٰ ؛ لأَنَّهُ مِنْ مقصدِهِم ، فلا تُؤَثِّرُ نيَّةُ ٱلإِقامةِ إِلاَّ عندَ ٱلشُّروع فيها ؟ لِلنَّظرِ فيهِ مجالٌ ، وكلامُهُم محتملٌ ، وٱلثَّاني أَقربُ ) اهـ

فَٱقْتَنَعَ بِعَضُهُم ، وأُصرَّ آخرونَ علىٰ تخطئتي. . وللنَّاظرِ ٱلبحثُ .

ثمَّ ذكَّرني ألولدُ ألفقيهُ علويُّ بنُ عبدِ ٱللهِ أَنَّ ٱلبَحثَ طالَ في ٱلمسأَلةِ أيَّام تدريسي في « المنهاج » والتزامي بإملاءِ عبائِرِ « التُّحفةِ » و« النِّهايةِ » و« الأَسنىٰ » وحواشيهما مِنْ حِفظي بعدَ ٱلتَّعليقِ وكانَ سيِّدي ٱلوالدُ علويُّ بنُ عبدِ ٱلرَّحمـٰنِ ٱلسَّقَّافُ هوَ ٱلَّذي قلَّدني ذلكَ وَالعُودُ رِيَّانُ ، وَالعَارِضُ عَرِيَانُ ، وَالشُّيوخُ كَثِيرٌ ، وَعَدْدُ أَهْلِ العَلْمِ وَفَيرٌ ، فكنتُ كما قالَ نهارُ بنُ توسعةَ [مِنَ الخفيفِ] :

قَبْلِ أَنْ تَهْلِكَ ٱلسَّرَاةُ ٱلْبُحُورُ

قلَّدَنْــهُ عُــرَى ٱلأُمُــودِ نِــزَادٌ

<sup>(</sup>١) أي : سنة (١٣٥٠هـ) .

لا كما قالَ ٱلأَسودُ [مِنَ الوافر]:

وَسَادَتْ بَعْدَ مَهْلِكِهِ مَ رِجَالٌ وَلَدُولاً يَدُومُ بَدْرٍ لَمَ يَسُودُوا وَبِما نَالَ مِنَ ٱلتَّوفيقِ ، وأشتملَ ، على ٱلتَّحقيقِ . كانَ لا يتخلَّفُ عنهُ إِلاَّ ٱلشَّالِةِ قال : ولمَّا قرَّرتَ نحوَ ما هنا . وافقَ ٱلأَكثرونَ ؛ كَالأَجلاَّءِ : ٱلفاضلِ ٱلسَّيِّدِ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينِ (١) ، وألسَّيِّدِ مُحَمَّدِ بنِ حامدٍ بنِ عمرَ ، وٱلشَّيخِ محمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ بنِ عامرَ ، وٱلشَّيخِ عوضٍ ٱلصَّبَانِ ، وعمرَ بنِ أَحمدَ بنِ جعفرٍ ، وعبدِ ٱللهِ بنِ شيخِ بنِ باكثيرٍ ، والشَّيخِ عوضٍ ٱلصَّبَانِ ، وعمرَ بنِ أَحمدَ بنِ جعفرٍ ، وعبدِ ٱللهِ بنِ شيخِ بنِ محمَّدٍ ، وجعفرِ بنِ عبدِ آللهِ ، وسالم بنِ صافي ، وألشَّيخِ أحمدَ بنِ محمَّدٍ بارجاء ، وغيرهم .

وخالفَ ٱلشَّيخانِ عمرُ عبيدٍ ومحفوظُ بنُ عبدِ ٱلقادرِ آلُ حسَّان ، وٱشتدَّ ٱلجدالُ ، وتشادقتِ ٱلرَّجالُ ، وأُحضرَ « ٱلإِيعابُ » وفيهِ ما هوَ أَصرحُ مِنَ « ٱلتُّحفةِ » وقد نظمَهُ (٢) ٱلشَّيخُ مُحَمَّدُ باكثيرِ بقولهِ [مِنَ ٱلرَّجزِ] :

وَمَنْ يَسِرْ مِنْ نَحْوِ (سَيْشُون) إِلَىٰ وَكَانَ لَمَّا وَصَلَ ( ٱلْغَنَّا) نَوَىٰ فَكَانَ لَمَّا وَصَلَ ( ٱلْغَنَّا) نَوَىٰ فَكَانَ لَا تُسرَخِّصَدِنْ لَده وَلا فَفِي ٱلذَّهَابِ وَٱلإِيَابِ كَانَ لَه فَفِي ٱلذَّهَابِ وَٱلإِيَابِ كَانَ لَه جَاءَ صَرِيح ٱلنَّصِّ فِي « ٱلإِيعَابِ » وَٱلشَّافِعِيُّ وَهُو أَنَّ مَنْ أَتَىٰ وَالشَّافِعِيُّ وَهُو أَنَّ مَنْ أَتَىٰ فَي اللَّهَا إِقَالَ فَي اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ ال

زِيَارَةِ ٱلنَّبِيِّ هُورِهِ مَثَالًا عَوْدًا إِلَى (سَيْئُونَ) بَعْدَ أَنْ أَوَىٰ كَانُ أَوَىٰ كَانُ أَوَىٰ كِنْ إِنْ يُجَدِّدُ قَصْدَ هُودٍ مُقْبِلاً تَرَخُّصٌ وَٱلنَّقُلُ فِي ذِي ٱلْمَسْأَلَةُ عَزَاهُ فِي « ٱلْمَجْمُوعِ » لِلأَصْحَابِ عَزَاهُ فِي « ٱلْمَجْمُوعِ » لِلأَصْحَابِ لِلْحَجِّ مِنْ بِللاَهِ مُسوقِتَ لِللْحَجِ مِنْ بِللاَدِهِ مُسوقِتَ للْحَجِ مِنْ بِللاَهِ مُسوقتَ للْحَجِ مِنْ بِللاَهِ مُسوقتَ مَطْلَقَا وَذِي وَتِلْكَ كَالْغُورَابِ وَٱلْقِرَابِ وَالْقِرَابِ وَالْمَعْمُ فَعِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمَعْمُومِ عَلَيْمُ الْمَعْمُ مُعْمُومِ اللْمُعْمِيْمِ اللْمُعْمِيْمِ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ عَلَيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ اللْمِيْمِ الْمَعْمُ الْمَعْمِيْمِ الْمِنْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمَعْمُ الْمَعْمِيْمِ اللْمَعْمُ الْمَعْمِ الْقِيرِيْمِ الْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيرِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمِيْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمِيْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ وَالْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِيْمُ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ ال

ومعَ هـٰذا أَصرَّ ٱلشَّيخانِ عمرُ ومحفوظٌ علىٰ خلافي ، فأَنا أُمهِّدُ ٱلعذرَ لِمَنْ أَنكرَ عليَّ بَعْدُ ؛ لأَنَّ لَهُ بهـٰذينِ علىٰ ثقوبِ فهمهِما أُسوةً .

<sup>(</sup>١) والد السيد علوى المذكور آنفاً.

 <sup>(</sup>٢) وللشيخ محمد باكثير نظم لكثير من المسائل الفقهية والنحوية وقيودها .

هـُـذا حـاصلُ ما أَخبرني بهِ ٱلولدُ علويٌّ فتذكَّرتُهُ .

وبعدَ هاذا كلِّهِ ذكرتُ أَنَّ سيِّدي ٱلأُستاذَ ٱلأَبرَّ عيدروسَ بنَ عمرَ في زيارتهِ ٱلسَّابقِ ذِكرُها أَقامَ بتريم قَبْلَ أَنْ يُنشىءَ ٱلسَّفرَ إِلَى ٱلشَّعْبِ أَكثرَ مِنْ أَربعةِ أَيَّامٍ صحيحةٍ وهوَ يقصرُ ويجمعُ كما تقدَّمَ ، وكفىٰ بهِ حُجَّةً ، ولَو أَنَّني ذكرتُ ذلكَ لِعُمَرَ عبيدٍ ومحفوظِ آلِ حسَّانَ . لأَذعَنَا لِما ذهبتُ إِليهِ ، ولكنَّني نسيتُ ، وما أنساني إِلاَّ ٱلشَّيطانُ .

أمَّا ٱلحديثُ ٱلصَّحيحُ : « لاَ تُشَدُّ ٱلرِّحَالُ إِلاَّ إِلَىٰ ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ » . فقدِ ٱحتَٰلِفَ فيهِ ، وٱلأَكثرونُ عَلَىٰ أَنَّهُ عامٌ مخصوصٌ بٱلمساجدِ ، فلا تُشدُّ ٱلرِّحَالُ إلىٰ شيء مِنها لتقاربِها في ٱلفضيلةِ . . ما عدا ٱلثَّلاثةَ ؛ لتميُّزِها بزيادتِها فيهِ ؛ إِذ لا يحرمُ بألاتفاقِ شَدُها للتِّجارةِ وطلبِ ٱلعلمِ وزيارةِ ٱلأحبابِ وٱلصَّالحينَ منَ ٱلأحياءِ وما أشبة ذلكَ ، ولكن قد نصَّ إِمامُ ٱلحرمينِ - ومثلُهُ ٱلقاضي حسينٌ - علىٰ تحريمِ ٱلسَّفرِ لزيارةِ ٱلقبورِ ، وٱختارَهُ ٱلقاضي عياضُ بنُ موسى بنِ عياضٍ في « إِكمالِهِ » ، وهوَ مِن أفضلِ متأخِّري وألمالكيّةِ ، وقامَ وقعدَ في ذلكَ ٱلشَّيخُ ٱلإِمامُ ٱبن تيميّةَ ، وخطَّأهُ قومٌ ، وصوَّبهُ آخرونَ ، ومهما يَكُنْ مِنَ ٱلأَمرِ . . فليسَعْهُ ما وسعَ ٱلجوينيَّ وٱلقاضيين حسيناً وعياضاً ، وللكَّنهم أفردوهُ بٱللَّوم ، وٱلقولُ واحدٌ .

وقالَ مالكُ بنُ أَنسِ : من نذَرَ ٱلمشيَ إِلَىٰ مسجدٍ مِنَ ٱلمساجدِ ليصلِّيَ فيهِ . . كرهتُ ذلكَ ؛ لقولِهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : « لاَ تُشَدُّ ٱلرِّحَالُ إِلاَّ إِلَىٰ ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ » .

وقالَ أبنُ كَجِّ ـ مِن كَبَارِ أَصَحَابِ ٱلشَّافَعِيِّ ـ : إِنَّ ٱلزِّيَارَةَ قُرْبَةٌ تَلْزُمُ بِٱلنَّذَرِ

و ٱلخَطْبُ يسيرٌ لم يُوسِّعهُ إِلاَّ ٱلحسدُ وٱلتَّعصُّبُ ، وإِلاَّ . فٱلتَّثريبُ في موضعِ ٱلاختلافِ ممنوعٌ .

وأَيَّامُ ٱلشِّعْبِ ـ بما فيها مِنَ ٱلصَّفاءِ وٱلأُنسِ وٱلأَفراحِ وٱلمزاوراتِ ـ أَشبهُ بأَيَّامِ مِنيّ (١)

<sup>(</sup>١) وذلك من عدة وجوه ؛ منها : أن الإقامة بها لا تتجاوز الأربعة الأيام . والروحانية العظيمة التي تغمر الحضور . وأن غرض القادمين إليها هو التعبد والخلوة في ذلك الشعب . ووجود الأسواق بها كما في منى . وكونها في واد لا يقصده أحد إلا في أثناء ذلك الموسم وخُلُوّه باقي أيام السنة .

مِنَ ٱلجرادةِ بِٱلجرادةِ ، وفيها ٱلدُّعاءُ يُجابُ ، وٱلغُمَّىٰ تنجابُ (() ، وٱلرُّحْمَىٰ لا تنتقرُ (() ، وشَقاشقُ ٱلخطباءِ لا تقرُّ ، وثَمَّ تَذرفُ ٱلعيونُ ، وتغرقُ ٱلجفونُ ، وتبتلُ ٱلأَردانُ (() ، وتقشعرُ ٱلأَبدانُ ، وترجفُ ٱلقلوبُ ، ويحصلُ ٱلمطلوبُ ، ويتحدَّثُ ٱلنَّاسُ في خَطابةِ جدِّي ٱلمحسنِ بتلكَ ٱلمشاهدِ عن أَمرٍ عظيمٍ .

وَقَدْ عَلِمَ ٱلْحَدِيُ ٱلْيَمَانُونَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: أَمَّا بَعْدُ.. فَهُوَ خَطِيبُهَا (٤)

وتنعقدُ ثَمَّ ٱلأَسواقُ ٱلمجلوبةُ إِليها ٱلأَغنامُ وٱلإِبلُ مِنْ أَطرافِ بلادِ ٱلمهرةِ وَٱلمناهيلِ ، غيرَ أَنَّ ٱلآخرينِ (٥) لا يُمكِّنونَ ٱلأَوَّلينَ (٦) مِنْ دخولِها إِلاَّ في ٱليومِ ٱلعاشرِ ، أَمَّا ما قبلَهُ . فلَهُمُ ٱلأَثَرَةُ به .

ومِنْ وراءِ شعبِ نبيِّ ٱللهِ هودٍ عليهِ ٱلسَّلامُ : وادي يَنْحُب <sup>(٧)</sup> ، ووادي يسحر .

ثمَّ : مقاشعُ ، وهيَ قريةُ باليَّةُ ليسَ بها إِلاَّ ٱلآثارُ ٱلقديمةُ . ثمَّ : سَنَا .

وفي « شمسِ ٱلظَّهيرةِ » [١/٣٢٨] في ذِكرِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ أَحمدَ يبحر بنِ مُحَمَّدٍ حذلقات : ( مِنْ عَقِبِهِ آلُ بيتِ ٱلهادي بٱلباديةِ : بٱلجَزْعِ وراطح ، وآلُ بارُزينةَ بالجَزْع ، وسنا قُرْبَ هودٍ ، وَآلُ مخضرم بسَنَا وفُغْمَه ) اهـ

وفيها أُناسٌ مِنْ آلِ تميمٍ .

وَٱلظَّاهِرُ أَنَّ سَنَا عَلَى ٱسمِ : سَنَا بَنِ ٱلسَّكُونِ بَنِ ٱلأَشْرَسِ بِنِ كِنْدَةَ ؛ فقد جَاءَ في

<sup>(</sup>١) تنجاب : تنشق .

<sup>(</sup>٢) تنتقر : تختص أُحداً دون أُحد .

<sup>(</sup>٣) الأردان : الأكمام ، وهو كناية عن شدّة البكاء ؛ حيث لم يبق مع الباكي مناديل يمسح دموعه بها فيمسحها بأكمامه .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطُّويل.

<sup>(</sup>٥) أي: المناهيل.

<sup>(</sup>٦) أي : أهل المهرة .

 <sup>(</sup>٧) بفتح فسكون فضم ، واد بالغرب من سنا فيما وراء شعب النبي هود ، وهو من الأودية التي تسيل من نجد المناهيل فتصب جنوباً في وادي حضرموت . « مقحفي » ( ١٩٢٦/٢ ) .

« روضةِ ٱلأَلبابِ وتحفةِ ٱلأَحبابِ » لعزِّ ٱلإِسلامِ محمَّدِ بنِ عبدِ ٱلله بنِ عليِّ بنِ ٱلحسينِ ٱلشَّهيرِ بِأَبي علامةَ : أَنَّ تَرِيمَ وشِبَامَ وسنا بنو ٱلسَّكونِ بنِ الأَشرس بنِ كِنْدةَ بنِ عفيرٍ ، وذكرَ أن تريماً وسنا بحضرموتَ .

وقد سبقَ هـٰذا في شبامٍ ، لـٰكنَّ ٱلمقصودَ هنا : كَوْن سنا بحضرموتَ ، سواءٌ كانَ ٱبنَ ٱلسَّكونِ أَوِ ٱبنَ حضرموتَ .

ومن أقرب شيء أن تكونَ سنا هاذه على أسمِهِ حَسَبَما جرت عادَتُهم بذلكَ مِن تسميةِ البلادِ بأَسماءِ السُّكَّانِ .

وفي آخرِ « فتاوىٰ شيخِنا آلمشهورِ » عنِ ٱلغسَّانيِّ : أَنَّ حضرموتَ آبنُ سبأَ الأَصغرِ ؛ فمن ولدِهِ : ٱلحارثُ وفُوَّه وسيبانُ وربيعةُ وشبامُ وسبأٌ . اهـ وآلظَّاهرُ أَنَّ سبأَ ٱلمعطوفَ على شبامٍ محرَّفٌ عن سنا بٱلفوقيَّةِ ؛ ليوافقَ ما في « روضةِ ٱلأَلبابِ » من جهةٍ .

## طُبُوقَمْ

علىٰ عشرينَ ساعة مِنْ سنا إِلىٰ جهةِ ٱلشَّرقِ بُلَيدةٌ يقالُ لَها : طُبُوقَم ، لا يُقيمُ بها ٱلسُّكَّان إِلاَّ ريثما يزرعونَ ويَحصدونَ .

وقُبيلَها: موضعُ سدِّ سنا<sup>(۱)</sup> السَّابقِ ذِكرُهُ في الحسيِّسةِ ـ على الصُّورةِ المذكورةِ آخِرَ هـٰذهِ الصَّفحةِ ـ فَالأُخدودُ ما بينَ الخطَّينِ الأَحمرينِ ، وقدِ انخفضَ الآنَ انخفاضاً هائِلاً .

وٱلبياضُ ٱلَّذِي بجانبَي ٱلخطَّينِ الأحمرين وٱلأَزرقينِ هوَ مستوى ٱلأَرضِ .

<sup>(</sup>۱) سد سنا : هو سدٌ قديم كانت تنهر إليه سيول الأمطار النازلة من نجد المناهيل ثم تذهب إلى بلاد المهرة . وقد كانت المنطقة الواقعة بين قبر هود عليه السلام ووادي سنا من أخصب البقاع في حضرموت ، ومن أكثرها خيرات وأوفرها غلاّت ، ولكن حينما انهد هذا السد الذي كان قائماً في شمال وادي سنا فيما يرجع إلى ما قبل الإسلام . . أجدبت تلك المنطقة وأجدب معها كل الوادي إلى المهرة . اهـ « مقحفي » ( ١ / ٨١٤ ) .

والبياضُ الهلاليُّ في الجانبينِ كانَ مرتفعاً عن سطحِ الأَرضِ بقليلٍ ، ومنهُ تفيضُ السُّيولُ ؛ لأَنَّها متى أقبلتْ . . صدمتها الآكامُ المرسومةُ بالحمرةِ فارتدَّتْ إلىٰ جانبيها السُّيولُ ؛ لأَنَّها متى أقبلتْ . . صدمتها الآكامُ المرسومين بالزُّرقةِ ، ثمَّ لا تفيضُ إلا مِن ذينكَ الجانبينِ ، ومنهما تنهرُ إلىٰ أَرضِ المهرةِ ، فيرَ أَنَّ الأَكمةَ المرسومةَ بالحُمْرةِ كانت رخوةً فصدَعَها السَّيلُ ، ومنذُ جَرَفَتها . بدأ يخدُّ في الأَرضِ ، فارتفعَ سطحُها عن مجرى السَّيلِ ، وكلَّما أعمقَ الماءُ في يخدُّ في الأَرضِ ، فارتفعَ سطحُها عن مجرى السَّيلِ ، وكلَّما أعمقَ الماءُ في الأُحدودِ . . زادَ حرمانها مِنَ الماءِ .

وزعمَ بعضُ أَهلِ ٱلحَدْسِ وٱلنَّظرِ مِنْ أَهلِ شبام أَنَّهُم يعرفونَ وصولَ ماءِ ٱلسَّيلِ إلى النُّقرةِ بزيادةِ جَري ٱلماءِ في ٱلمسيالِ ٱلواقعِ في جنوبِ شبام ؛ إِذْ يكونُ جَريُهُ قَبْلَ وصولِها رهواً ، فإذا ٱنتهىٰ إليها . اُشتدَّ جدّاً . وهوَ مقبولٌ ؛ إِذْ قالوا بأَنَّ ٱلحجرَ ٱلسَّاقطَ مِنْ علوِّ أَو ٱلماءَ ٱلمنصبَّ منهُ تتضاعفُ قوَّتُهُ بمقدارِ بُعدِ ٱلمسافةِ ، وهاذا مِنْ نوعهِ ، وقد سَبَقَ في ٱلنُّقرةِ وٱلحسيِّسةِ وٱلكَسْرِ ما يتعلَّقُ بهاذاً الله .

· \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) وهاندة صورة تقريبية لما أراده المؤلف رحمه الله تعالى .



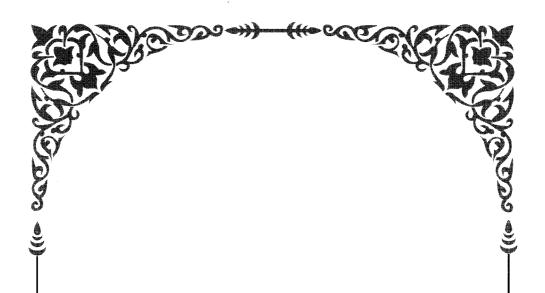

# القسمُ ٱلثَّالثُ في نجودِ حضرموتَ مِن أَعلاها إلى أَسفلِها

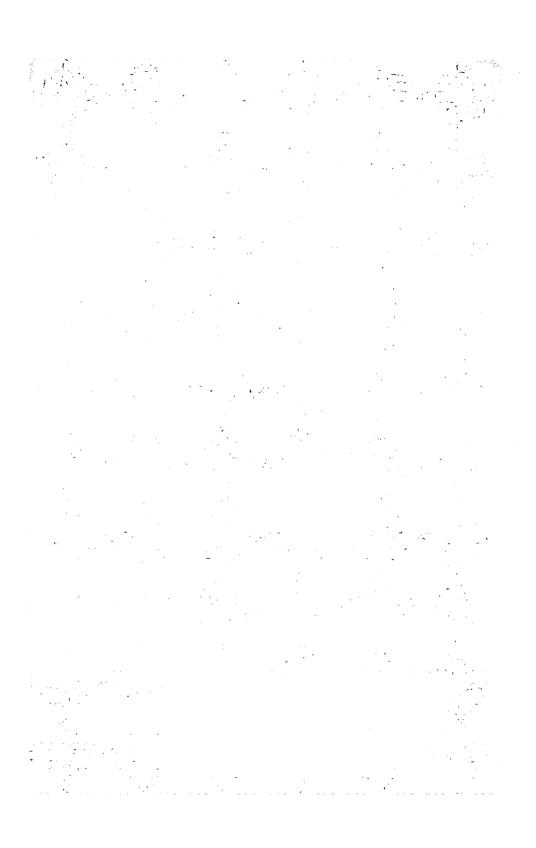

# القسمُ ٱلثَّالثُ في نجودِ حضرموتَ مِن أَعلاها إِلَىٰ أَسفلِها

إعلم: أنَّ ما سبقَ في القسمَينِ الأَوَّلِ والثَّاني كلُّه غَوْرٌ (١) ، إِلاَّ ما كانَ مِن نحوِ الضُّلَيعةِ وبعضِ ما قبلَها في الثَّاني ؛ فإنَّها مِنَ السَّوْطِ ؛ فإنَّهُ نَجْدٌ في رأْسِ جبل ، فيه مضاربُ آلِ بَلْعبَيد ، وهم قبيلةٌ لا تزالُ لها خشُونَتُها إلى اليومِ - كما سبقَ - لا يبالونَ بعسكرِ القُعيطيِّ ، بل كلَّما لاقوهم . قتلوهم . وهم عدَّةُ ديارٍ : آلُ مزعب ، وآلُ باكِرْش ، والجَهْمةُ ، وسَلْمٌ ، وبلَّحُولِ ، يُقدَّرُ مجموعُهُم بثلاثة آلاف رام .

وفي «سبائِكِ ٱلذَّهبِ » : (أَنَّ بني ٱلعُبَيدِ \_ بضمِّ ٱلعينِ \_ : بطنٌ من سَلِيحٍ مِن قضاعة ، وهم مِن أَشرافِ ٱلعربِ ، وإليهم يشيرُ ٱلأَعشىٰ بقولِهِ [في «ديوانهِ » ١٣٥ مِنَ ٱلوافر] :

. . . . . . . . . . . . . . . وَلَسْتَ مِنَ ٱلْكِرَامِ بَنِي ٱلْعُبَيْدِ

وٱلنِّسبةُ إِليهم : عُبَدِي ؛ كما قالوا في هذيل : هُذَلي ) .

وقال في « العبر » : ( كانَ لهم ملكٌ يتوارثونهُ بالحصنِ الحصينِ الباقيةِ آثارُهُ في بَرِّيَّةِ سنجارٍ مِنَ الجزيرةِ الفراتيَّةِ ، إلىٰ أَن كانَ آخرهم الضَّيزَنُ بنُ معاويةَ بن العبيدِ ) اهـ والعُبيدُ هوَ أَبنُ الأَبصرِ بنِ عمرِو بنِ أَشجعَ بنِ سليحِ بنِ حُلُوانَ بنِ عمرانَ بنِ الحافي بنِ قضاعة .

وممًّا يَتْأَكَّدُ بِهِ كُونُ آلِ بِلْعُبَيدِ أَهلِ ٱلسَّوطِ هُمْ مِن هَاوُلاء.. وجودُهُمْ في نواحي قُضَاعَةَ ، وقربُهُمْ من يبعثَ ، وقد سبقَ فيهِ أَنَّ سكَّانَهُ ٱلَّذينَ كتبَ إليهم رسولُ ٱللهِ صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ مِن أَبناءِ ضمعج ، وهوَ قريبٌ من ضعجم ، وأَنَّ ضَعْجَم هوَ

<sup>(</sup>١) أي : منخفض من الأرض .

أبنُ سعدِ بنِ سليح بنِ حُلُوانَ بنِ عمرانَ بنِ ٱلحافي بنِ قضاعة .

ولسُليحِ ٱلقُضاعيِّ خبَرٌ مع غَسَّانَ ٱستوفاهُ ٱبنُ شَريّة (١) ، وسبقَ ذروٌ منهُ في يِبعِثَ .

وأُمَّا نُجُودُ حضرموتَ.. فقسمانِ :

أَحدُهما : ٱلجنوبيُّ ؛ وفي أَعلاهُ : كَوْرُ سَيْبَانَ ، وٱلحالكةُ ، وٱلعكابرةُ ، وٱلخِرْبةُ ، وبَحْسَن .

ومنها تكونُ ٱلطَّريقُ مِنَ ٱلسَّاحلِ إِلَىٰ وادي حُمَمٍ ، ثمَّ ٱلخريبةُ ، ودوعنُ .

ووادي حُمَم (٢) ، هوَ وادٍ طويلٌ كثيرُ ٱلنَّخيلِ وٱلأَشجارِ وٱلعيونِ ، يسكنُهُ آلُ باهَبْريِّ ، مِنْ قديمِ ٱلزَّمانِ ، ولهم ذِكرٌ كثيرٌ ولا سيَّما في حروبِ ٱلقرنِ ٱلعاشرِ ، وفيهِ ناسٌ مِنَ ٱلسَّادةِ آلِ ٱلعطَّاس وغيرِهِم .

ثم: حُوَيرة (٣) .

ومنها تنشعبُ ٱلطُّرقُ إِلىٰ وادي ٱلعينِ ، وإِلىٰ وادي بن عليٍّ .

وفي شمال حويرة إلى الشَّرقِ : ريدةُ المَعَارَّةِ وريدةُ الجُوهيِّينَ ، ومِنهما تَشْرعُ الطُّرقُ إلى حضرموت ، وإلى عقبةِ الفِقْره ، وعقبةِ العَرْشِه ، وعقبةِ عبدِ اللهِ غريبٍ ، وعقبةِ عِثه ، تنزلُ هاذهِ كلُّها إلى السَّاحلِ ، وقد أُصْلحت في الأَخيرِ طريقٌ للسَّيَّاراتِ في هاذا الجبل .

وٱلمسافةُ بمشي ٱلسَّيَّارةِ بٱلتَّقريبِ مِنَ ٱلغُرَفِ إِلَىٰ أَوَّلِهِ \_ عقبة الغُزّ \_ نحوُ ثلاثِ

<sup>(</sup>۱) هو عُبَيد بن شُرِيَّةِ الجُرْهُمي ، توفي حوالي ( ۲۷هـ ) ، راوية من المعمرين ، إن صح وثبت وجوده . . فهو أول من صنف الكتب من العرب ، مما ينسب له : «كتاب الملوك وأخبار الماضين » طبع مع كتاب : « التيجان وملوك حمير » المنسوب لابن هشام ، وسمّاه ناشره : « أخبار عبيد بن شرية في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها » . وله : «كتاب الأمثال » ، ويرى بعض المستشرقين أن عبيداً هذا من مخترعات بعض المؤرخين ، ينظر : «الأعلام » ( ١٨٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) ينظر في وصف هذا الوادي والطريق المؤدية من الساحل عبره إلى وادي دوعن. . كتاب « الشامل » ( ٨٩ ـ ٨٩ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) حويرة : قرية ووادٍ في طريق القوافل للقادم من الحرشيات ، ورأس حُوَيرة الآن هو مفرق الطرق المؤدية إلى وادي دوعن الأيمن والأيسر ، ينظر تفصيل هاذه الطريق في « الشامل » ( ٩٣-٩١ ) .

ساعاتٍ ، ومنها إِلىٰ ريدةِ ٱلجُوهيِّينَ وٱلمعَارَّةِ ثلاثُ ساعاتٍ .

ومنَ ٱلرَّيدتينِ إِلَىٰ عقبةِ ٱلفِقْره يكثرُ ٱلازوِرارُ وٱلانعطافُ ؛ لكثرةِ ٱلقُورِ وٱلشَّناخيبِ بذلكَ ٱلطَّرَفِ ، فبطنُ ذلكَ ٱلجبلِ ٱلَّذي يلي حضرموتَ أَشبهُ بظهرِ ٱلضَّبِّ ، وأَمَّا ما يلي عقبةَ ٱلفِقْرِه في شمالِها. . فأَشبهُ بذَنبِهِ ، وٱلسَّيَّاراتُ فيهِ يحيطُ بها خطَرُ ٱلسُّقوطِ إذا لم يَمْهَرِ ٱلسَّائقونَ .

وٱلمسافةُ إِلَى ٱلفِقْرِه نحوُ ثلاثِ ساعاتٍ .

ومنها إلى ٱلشَّحرِ نحوُ ساعتينِ (١) .

وفي هـٰذا ٱلنَّجْدِ جَوْلُ عبول ، وهوَ ٱلَّذي توفِّيَ بِه سيِّدُنا ٱلعيدروسُ ٱلأَكبرُ مرجعَهُ مِنَ ٱلشِّحرِ إِلَىٰ تريمَ (٢) ، علىٰ ثلاثِ مراحلَ مِن تريمَ ومرحلتينِ مِنَ ٱلشِّحرِ .

وفيه أيضاً: مَقَدُ العَبِيدِ<sup>(٣)</sup>، سمِّيَ بذلكَ لسببٍ يتعالَمُ بهِ الحضارمةُ ولا ندري ما نصيبُهُ مِنَ الصِّحَةِ ، إِلاَّ أَنَّ آثارَ القبولِ ظاهرةٌ عليهِ ؛ وهوَ : أَنَّ أَحدَ سلاطينِ حضرموتَ باتَ بهِ معَ عبيدِهِ في ليلةٍ شاتيةٍ ، وهوَ ممَّا ينطبقُ عليهِ قولُ أبي الطَّيِّبِ [في «العُكبريُّ ، ١٨/١ مِنَ الكامل] :

وَعِقَابُ لُبْنَانٍ وَكَيْفَ بِقَطْعِهَا وَهُو ٱلشِّتَاءُ وَصَيْفُهُ نَّ شِتَاءُ

فجمعوا عليه الرِّحالَ والفراشَ ، وباتوا هم في نقلِ الحجارةِ مِن مكانٍ إلىٰ آخرَ. . فأندفعَ عنهُم البردُ بحرارةِ الأَعمالِ ، وأَصبحَ السُّلطانُ ميتاً مِن شدَّتِهِ .

وفي أُواخرِ هاذا ٱلنَّجْدِ : غَيْلُ بِن يُمَينٍ (١٠) ، ولسويدِ بنِ يُمَينٍ ذِكرٌ كثيرٌ في شعرِ إِمامِ ٱلإِباضيَّةِ إِبراهيمَ بنِ قيسٍ ، وقلتُ في « **ٱلأَصل** » : يحتمِلُ أَن يكونَ سويدٌ صاحِب

<sup>(</sup>١) لمعرفة تفاصيل هـٰذه الطرق والوديان. . يراجع ﴿ الشامل ﴾ ( ٩١ ) و( ١٠٣ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) (المشرع) (٢/ ٣٦١).

 <sup>(</sup>٣) وهاذا المقد في طريق النازل من رأس حويرة إلى وادي دوعن ، والمقد : هو كل موضع جبلي صعب
 الصعود ، وأطلق على بعض المواضع .

<sup>(</sup>٤) غيل بن يمين : بلدة في وادي المسيلة ، ترتبط إدارياً بمديرية الشحر ، وتبعد عنها أكثر من (٢٠٠كم ) ، كما تبعد عن سيئون نحو ( ١٥٠كم ) ، وتصب سيولها في وادي سنا .

هلذا ٱلغَيل ، ويحتملُ أَن يكونَ ٱلمرادُ مِن شعرِ إِبراهيمَ إِنَّما هوَ جدُّ آلِ يُمَينِ ٱلنَّهديِّينَ ٱلموجودينَ ٱليومَ بٱلسُّورِ ، وسُفُولةِ ٱليَمْنةِ ، علىٰ مَقْرُبةٍ مِن طريقِ حُرَيضةَ .

وقد سَبَقَ في حجرٍ : أَنَّ طائفةٌ مِن آلِ دَغَّارٍ يُقالُ لها : آلُ ابن يمين لا تزالُ بقاياها بقريةٍ في حجرٍ يُقالُ لها : ٱلحسينُ ، فلا يبعدُ أَن تكونَ هي ، لا سيَّما وأَنَّ ٱلقرائنَ ٱلمتوفِّرةَ في شِعرِ إبراهيمَ بنِ قيسٍ تؤكِّدُ ذلكَ .

ويُقالُ للغيل ٱلمذكورِ : غيلُ ٱلشَّناظيرِ أَيضاً ؛ نِسبةً ليافعِ ٱلَّذينَ ٱستولَوا عليهِ وقتَ ٱقتسامِهم لحضرموتَ .

وفي حوادثِ سنةِ ( ٩٣٦هـ)(١) أستولى ألسُّلطانُ بدرُ بوطويرقِ على غيلِ ابن يُمَينِ ، ونهبَ أَولادَ يُمَينِ وطرَدَهُم ، فلجؤوا إلى ٱلحُمُومِ ، وما كادَ يتَّصلُ هاذا ٱلخبرُ بالسُّلطانِ محمَّدِ أَخي بدْرٍ بوطويرقِ . إلاَّ وتكدَّرَ وٱغْتَاظَ وأَظهرَ أَنَّهُ محشومٌ ، وٱتَّسعَ ٱلخلافُ بينَهُ وبينَ أَخيهِ ، إلىٰ أن سَفَرَ ٱلمصلِحُونَ ، وأرجعَ بدْرٌ أَمْرَ ٱلغيلِ إلىٰ أخيه محمَّدِ فردَّهُ لأَولادِ يُمَينِ .

وفي رحلةِ ٱلسُّلطانِ عمرَ بنِ صالحِ هرهرةَ أَنَّ جعفرَ بنَ يُمَينِ قُتِلَ مَعَ ٱلسُّلطانِ عمرَ بنِ طائِ عمرَ بن عَمَ ٱلسُّلطانِ عمرَ بنِ جعفرِ ٱلكثيريِّ في بَحْرانَ سنةَ (١١١٧هـ).

وللغيل هـٰذا ذكرٌ كثيرٌ في أُخبارِهم وحروبِهم ، ثمَّ ٱستولت عليهِ طائفةٌ مِن يافع يقالُ لهمُ ٱلشَّناظيرُ ، ولذا يَنْسبُهُ بعضهم إِليهم كما سبقَ في تريمَ .

وسيولُ هـُـذَا ٱلغيلِ تدفعُ إِلَىٰ وادي سنا ، وأَمَّا ماؤُهُ ٱلجاري.. فٱلغالبُ عليهِ ٱلإهمالُ .

وهوَ مِنَ ٱلنُّقاطِ ٱلمعيَّنةِ لسلاطينِ آلِ عبدِ ٱللهِ ٱلكثيريِّ في ٱلمعاهدةِ ذاتِ ٱلإِحدىٰ عشرة مادَّةً ، ولم يُذْكَر في وثيقةِ ٱقتسامِ ٱلمَمَالكِ بينَ ٱلسُّلطانينِ منصورٍ ومحسنٍ ٱبني غالبِ بنِ محسنٍ ، ٱلمحرَّرةِ فاتحةَ رجبٍ سنةَ (١٣٣٦هـ) ، فهو باقٍ بينَهم على

<sup>(</sup>١) تفاصيلها في « تاريخ بافقيه » ( ١٩٢ ) .

ٱلشَّرِكَةِ ٱلشَّائعةِ ، وأَكثرُ مُعَوَّلِ ٱلدَّولةِ ٱلكثيريَّةِ في حمايتِهِ على ٱلحُمُومِ إِزاءَ ٱمتيازاتِ لهم فيهِ ، وهمُ ٱلَّذينَ طَردوا عنهُ ٱلشَّناظيرَ مِن يافعِ سنةَ ( ١٢٧٥هـ ) .

وفيه جماعةٌ من ذرِّيَّةِ ٱلسَّيِّدِ عمرَ بنِ أَحمدَ بنِ قَطْبَانَ ، وبالباديةِ حوالَيهِ جماعةٌ مِن باديةِ العلويِّينَ (١) كبيتِ سَهْلٍ ، وبيْتِ حُمُودة ، وبيتِ قَرْمُوصٍ ، وبيتِ عقيلٍ ، وبيتِ الكَنْشَشِ ، وبيتِ مِحْسِن ، وبيتِ الأَخْسَفْ ، وبيتِ كَدْحُوم (٢) .

منهم جماعةٌ آشتَهروا باُلنَّجدةِ والشَّجاعةِ الخارقةِ ؛ كالسَّيِّدِ حسنِ بالحنشَشْ ، واَلسَّيِّدِ عميِّرٍ ؛ فقد كانا مضربَ المثلِ في ذلك .

. . . . . . . . . . . . . . . . إنْساً إِذَا نَــزَلُــوا ، جِنّـاً إِذَا رَكِبُــوا

لا ، بل كانوا جنّاً وشياطينَ دائماً ، حتَّىٰ إِنَّ ٱلأُمَّهاتِ ليُرَوِّعْنَ بهمُ ٱلصِّبيانَ ليسكتوا عنِ ٱلبكاءِ ؛ لأَنَّهم مِن أَكثرِ ٱلنَّاسِ شرّاً وقيادةً للغارات .

ومنها غارةٌ سنة (١٣١٨هـ)؛ فقد نهبوا قافلة الحجيج الصّادرة مِنَ المكلاَ إلىٰ حضرموت، وفيها السَّيَّدُ سالمُ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ محمَّدِ السَّقَافِ، والسَّيدُ عبدُ الرَّحمننِ بنُ عبدِ القادرِ البحرِ، وكانَ السَّيدُ حسنٌ بالحنشَسْ هوَ القائدُ العامُ لتلكَ الغزوةِ ، غيرَ أَنَّهم بعد ما نهبوا الحاجَّ. هاجَمتْهم سيْبَانُ والعوابثةُ وهم غارُّون فقتلَت منهم نحواً من خمسينَ ، وأخذت ما استولوا عليها مِن أموالِ الحُجَّاجِ على نيّة إرجاعِهِ لهم ، ثمَّ خاسُوا بتلكَ النيَّةِ ، وبينا هم يقتسمونَ . عطفَ عليهمُ السَّيدُ حسنٌ بالحنشش بقومِهِ وكثرَتِ القَتْلَىٰ مِنَ الجَانِبَينِ ، ولم يحجُزْ بينهم إلاَّ حرُّ النَّهارِ ، وكانَ الوقتُ خريفاً .

 <sup>(</sup>١) بادية العلويين تنسب إما: إلى أحمد بن أبي بكر السكران ، ومنهم الذين ذكرهم المؤلف ، أو : إلى علوي بن محمد مولى الدويلة ؛ ومنهم : آل زحوم ، وبيت فدعق ، أو : إلى أحمد بن الفقيه ، ومنهم : بيت بوبكر ، وبيت الرديني « المعجم اللطيف » ( ٢٦ـ٦٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) في « المعجم اللطيف » لم يذكر هاذا الاسم ، لكن ذكر بيت دحوم وبيت كُحُوم وهم من آل أحمد السكران ، وبيت زحوم من آل مولى الدويلة ، وهم غير آل زحوم آل باجبّار ، من فروع آل باجابر سكان بروم. . فليعلم .

وهـٰذه من كُبْرَيات حوادِثِ باديةِ حضْرَمَوتَ إِن لم تكن أَكْبَرَها على ٱلإِطلاقِ ؛ فلقد أَنْـتَنَتْ مِن جيَفهمُ ٱلجبالُ وسَنِقَت ٱلوحوشُ (١) مِن لحومِهم .

وفي ٱلنَّاحيةِ ٱلغربيَّةِ مِن هـٰذا ٱلنَّجدِ طريقٌ أُخرىٰ للسَّيَّاراتِ ، تخرجُ مِنَ ٱلمكلاَّ ، ومنهُ إلى وادي حممِ إلىٰ جبالِ دوعنَ ، ثمَّ تنزلُ بجحيِ ٱلخنابشةِ ، ومنهُ إلى ٱلكسرِ ، ثمَّ إلىٰ شِبَامِ .

وهناكَ تتَّصلُ ٱلطَّريقانِ ، وتدخلُ في كلِّ واحدٍ مِنَ ٱلنَّجدينِ أُوديةٌ كثيرةٌ كَعمدٍ ووادي دَوعَنَ ووادي ٱلعينِ ووادي بن عليٍّ وشحوحٍ ووادي تاربه وبايوت وٱلقرى ٱلَّتي في جنوبِ ٱلغُرفِ إِلىٰ عقبةِ ٱلغزِّ .

فهاذهِ كلُّها داخلة في ٱلنَّجدِ ٱلجنوبيِّ ، وكوادي سر ويَبهوض وجُعيمه ووادي مدر ووادي ٱلذَّهبِ وٱلخونِ وغيرِها ، فكلُّها داخلة في ٱلنَّجدِ ٱلشَّماليِّ كما سنذكرهُ بعدً أَسطر .

وأَمَّا ٱلثَّاني : فَٱلنَّجْدُ ٱلشَّماليُّ (٢) ؛ وهوَ جبلٌ ينقَادُ من قُرْب سَيْحُوتَ شرقاً إِلَىٰ محاذاتِ ٱلْعَبرِ غرباً ، إِلاَّ أَنَّهُ يستدقُّ في طرفَيهِ ، وتعقبُهُ في ٱلغربِ آكامٌ وقُورٌ (٣) . وعَرْضُهُ تارةً ينبسطُ إِلَىٰ مسافةِ ثمانيةِ أَيَّامٍ ، وأُخرىٰ ينقبضُ إِلَىٰ خمسةِ أَيَّامٍ فقط ، ومنهُ تنشعبُ ٱلأَوديةُ إِلَىٰ وادي ٱلجابيةِ ، ووادي سور ، ووادي هينَن ، وأوديةِ سَرْ ، وجعيمه ، ومدَرْ ، وفيدي ألجابيةِ ، ألغبيرا ٱلَّذي ينهرُ إِلَىٰ دمُّونَ ، ووادي ألخُونِ ، وسويدني ، ووادي عردِه ، ووادي طُبُوقِم مِن أَوديةِ ٱلظَّنِّيِّ ، وبعدَهنَّ وادي عشارهم ، وهوَ مِن أُوديةِ ٱلطَّنِيِّ ، وبعدَهنَ وادي عشارهم ، وهوَ مِن أَوديةِ ٱلطَّنِيِّ ، وبعدَهنَ وادي عشارهم ،

وآرتفاعُهُ مِن جهةِ ٱلشَّمالِ إلى ٱلرِّمالِ أَقلُّ مِنِ آرتفاعِهِ في جهةِ جنوبِهِ إِلَىٰ حضرموتَ بكثيرِ ، حتَّىٰ لقد تختلطُ أَطرافُهُ برمالِ ٱلدَّهناءِ ، كما سيأتي عن بيرِ ثمودَ .

<sup>(</sup>١) سنقت: شبعت إلى حدِّ ٱلتُّخَمَةِ.

<sup>(</sup>۲) ينظر تفاصيل جغرافية هــٰذا النجد في « الشامل » ( ۱۲۰ ـ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) تكررت كلمة قور ، ولعل المراد بها جمع قارة ، والقارَة : هي الأرض ذات الحجارة السوداء ، أو هي الجبل الصغير المنقطع عن الجبال .

وفي أَوَّلِ هـٰذَا ٱلنَّجْدِ غرباً: ريدةُ الصَّيْعَرِ (١) ، قالَ ٱلهمدانيُّ في عدادِ قرىٰ حضرموتَ : ( وريدةُ ٱلعُبادِ وريدةُ ٱلحَرَميَّةِ )(٢) .

وقالَ عمرُو بنُ معدِ يكربَ ٱلزُّبيديُّ [مِنَ الوانرِ] :

أُولَائِكَ مَعْشَــرِي وَهُــمُ خَيَــالِــي وَجَـــدِّي فِـــي كَتِيبَتِهِــمْ وَمَجْــدِي هُــمُ قَتَلُــوا عَــزِيــزاً يَــؤمَ لَحْــجِ وَعَلْقَمَــةَ ٱبْــنَ سَعْــدِ يَــؤمَ نَجْــدِ

وما أَظنُّهُ يعني إِلا هـٰذا النَّجْدَ ؛ لأَنَّهُ أَقامَ طويلاً علىٰ مقربَةٍ منهُ بٱلكَسْرِ .

و ٱلصَّيعَرُ \_ كما عندَ ٱلهمدانيِّ (٣) وأَجمعَ عليهِ مؤرِّخو حضرموتَ \_ : قبيلةٌ مِنَ ٱلصَّدِفِ تنسبُ إِليها ريدةٌ ؛ ليفرَّقَ بينَها وبين ريدةِ أَرَضينَ (٤) .

وقالَ في موضع آخرَ : (وكانَ ٱلصَّدفُ بحضرموتَ مِن يومٍ هم ، ثمَّ فاءَت إليهِم كندةُ بعدَ مقتلِ ٱبنِ ٱلجَونِ يومَ شعبِ جبلة لمَّا ٱنصرفوا عن غمرِ ذي كندةَ ، وفيهمُ الصَّدفُ ، وتجيبُ ، وٱلعُبادُ مِن كندةَ ، وبنو معاويةَ بنِ كندةَ ، ويزيدُ بنُ معاويةَ ، وبنو وهبٍ ، وبنو بدّا بنِ ٱلحارثِ ، وبنو الرَّائشِ بنِ ٱلحارثِ ، وبنو عمر (٥) بنِ الحارثِ ، وبنو ذُهلِ بنِ معاويةَ ، وبنو آلحارثِ بنِ معاويةَ ، ومِنَ ٱلسَّكُونِ فرقةٌ ، ألحارثِ بنِ معاويةَ ، ومِنَ ٱلسَّكُونِ فرقةٌ ، وفرقةٌ مِن بلْحَارِثِ بنِ كعبِ بريدةِ ٱلصَّيعرِ ، وإليها تنسبُ ٱلإبلُ ٱلصَّيْعرِيَّةُ ، وألاَشلَّةُ ٱلصَّيْعرِيَّةُ ، وفيها يقولُ طَرَفةُ آني «ديوانِهِ » ٢٠٢ مِنَ ٱلطَّوبِلِ :

<sup>(</sup>۱) تقع منطقة الصيعر في شمال غرب حضرموت ، يحدها من الشمال : الربع الخالي ، ومن الجنوب :
هينن ، وسور ، وحصن الغراب ، ومن الغرب : الربع الخالي ويافع ، ومن الشرق : وديان سَرْ .
وهاذه المنطقة من أقفر مناطق القطر الحضرمي وأجدبها ، وأنزرها ماءً ، وتنعدم النباتات في
المد تفعات ، ولا تدى هناك أثراً بدل على الحياة ، وفي المنخفضات توجد شجه ات النبة ، السنط

المرتفعات ، ولا ترى هناك أثراً يدل على الحياة ، وفي المنخفضات توجد شجيرات النبق والسنط وقليل من الأعشاب القصيرة . « تاريخ البكري » ( ١٠٨/٢ ـ ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة العرب ( ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في « الإكليل » ( ٢/ ١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ونسبهم كما في « الإكليل » : ( بنو الصيعر بن الأشموس بن مالك بن خريم بن مالك الصدفي ) اهـ

<sup>(</sup>٥) في ﴿ الصفة ﴾ : (عمرو) .

وَبِالسَّفْحِ آيَاتُ كَانَّ رُسُومَهَا يَمَانٍ وَشَتْهُ رَيْدةٌ وسُحُولُ) اهـ(١)

وقد ناقَشْتُهُ في « ٱلأَصلِ » إِذ زعمَ أَنَّ فَيْئةَ كندةَ إِلى ٱلصَّدفِ بحضرموتَ أَوَّلُ عهدِهم بها ؛ إِذ لا يتَّفقُ معَ وجودِ ٱلسَّبعينَ مَلِكاً منهم بها مَتَوَّجينَ ؛ آخرُهمُ ٱلأَشعثُ بنُ قيسٍ .

وقد صرَّحَ بأَنَّ العِبادَ من كندةَ ، وفي « التَّاجِ » [٣٣٨/٨] و« أَصلِهِ » : ( أَنَّ العِبَادَ مِنَ القبائلِ الشَّتى الَّتي اجتمعَت على النَّصرانيَّةِ ، معَ احتمالِ أَن يكونَ جَدُّ العِبَادِ الكنديِّينَ أَحدَ أُولئكَ ؛ فإِنَّهُ لا مانعَ منهُ ) .

وفي [٨/٨٧] من « خزانةِ ٱلأَدب » للبغداديِّ : ﴿ أَنَّ ٱلصَّدفَ بطنٌ مِن كِندةَ يُنْسَبونَ ٱليومَ إِلَىٰ حضرموتَ ﴾ اهـ

وقد تفرَّعَ كثيرٌ مِن قبائلِ حضرموتَ عنِ ٱلصَّيْعرِ كما تكرَّرَ مثلُهُ في هـٰـذا ٱلمجموعِ كآلِ باجَمَّالٍ ، وآلِ باصْهَي ، وآلِ بابَقِي ، وآل باحَنِين ، وآلِ باكثيرٍ ، وآلِ ٱلجَرْوِ ، وآلِ باحُلْوانَ ، وآلِ باغَانم ، وكانوا ببورٍ ، وآلِ بامَطْرفٍ ، وآلِ بامزروعِ

وبقيَ أَهلُ ٱلرَّيدةِ علىٰ حالِهم لم يتغيَّرِ ٱسمُهم ولا ٱسمُ بلادِهم ، وقد سبقَ في ٱلغرفةِ وغيرِها أَنَّ آلَ باحلوانَ مِن قضاعةَ .

وَٱلصَّيعَرُ قبيلتانِ : آل مسَلَّم ، وآلُ حَاتِمٍ ، وكلُّ قبيلةٍ تنقسمُ إِلىٰ بطونٍ كثيرةٍ (٢) ،

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب (١٦٦).

<sup>(</sup>٢) الصيعر: من بادية حضرموت ، ومرجعهم إلى كندة ، وهم كما في « الإكليل » للهمداني ( ٢/ ٤١) : من بني الصيعر بن الأشموس بن مالك بن حريم بن مالك الصدفي .

وهم قسمان كبيران: آل علي بليث ، وآل محمد بليث ، ومساكنهم في شمال غرب حضرموت ، ويحد أرضهم من الشمال: الربع الخالي ، ومن الجنوب: الكرب ونهد وحضرموت ، ومن الشرق: العوامر من المشقاص ، ومن الغرب: بلاد دَهْم ويام وعَبيدة . وتسمى هاذه المنطقة: حجر الصيعر ، أو: ريدة الصيعر ، وبعض منهم يسكن في أسفل دوعن ، وهم آل محفوظ في الهجرين وخريخر ، وآل قصير ، وآل مداعس ، وآل بن مساعد . قال بعض الرحالة الغربيين عن الصيعر وقبائلهم : وقبيلة الصيعر هاذه تعرف بذئاب الصحراء ، وهي قبيلة كبيرة قوية ، وكانت قبائل جنوب الجزيرة كلها تخافها وتخشى بأسها لأنها تنهبها دون شفقة ، وتسطو عليها ، ولم يتمكن أوربي من الوصول إلى ربوعهم إلا « بوسكاف » الذي اصطاد الوعول في بلادهم عام ( ١٩٣١م ) ، وإلا النجرامس الذي قام بزيارة خاطفة لأطراف أراضيهم سنة ( ١٩٣٤م ) اهـ وهاذا الرحالة هو المستر =

ورئيسُ ٱلصَّيْعَرِ كلِّهمُ ٱلآنَ : سعدُ بنُ طَنَّافِ بنِ رُمَيدانَ (١) ، ورئيسُ آلِ عليٌّ بلَّيثِ منهم ، يقالُ لهُ : عليُّ بنُ عيضة ، ومقدَّمُ آلِ يربوعٍ منهم (٢) ، يِسْلَم بنُ محمَّدِ ، ومقدَّمُ آلِ عُبَيدون (٣) : سعيد بالْحَاشدي .

وكثيرٌ منهم مَن ينتجعُ وبارِ ، وبالأخصِّ آلُ عبدِ اللهِ بنِ عَوْنِ<sup>(٤)</sup> ؛ ففيها منهمُ نحوُ مِثْــتَــي رامٍ .

ووبَارِ : هِيَ ٱلرِّمَالُ ٱلَّتِي مِن وراءِ جَبَلِهِم ، إِلاَّ أَنَّ كُلاً مِن أَهلِ ٱلنَّجْدِ يُسمِّي ما يجاورُ نَجْدَه باسمٍ غيرِ ٱلَّذي يُسمِّيهِ ٱلآخرُ ، فٱلصَّيعرُ يسمُّونَ ما يلي نَجْدَهم مِنَ الغربِ إِلى ٱلشَّرقِ : ( عِيوَه ) بكسرِ ٱلعينِ وسكونِ ٱلياءِ وفتحِ ٱلواوِ .

وفي ٱلأَخيرِ رعاها آلُ معروف (٥) منهم ، ثمَّ نجعوا إلى مقْرُبةٍ مِن نجرانَ بسببِ الجدبِ ، وأَذِنَ لهم أَميرُ نجرانَ وهوَ رجلٌ شهمٌ ، وعَربيٌّ قُحٌّ مِن صميمِ تميمَ ، لهُ مروءَةٌ وشمَمٌ ، يُقالُ لهُ : تُركيُّ بنُ محمَّدِ بنِ ماضي - أَن يضربوا خيامَهم في أَطرافِها ، كما أَذِنتِ ٱلفُرْسُ لحاجبِ بنِ زرارةَ .

ثمَّ وَفَدَ منهم أَربعونَ علىٰ أَربعينَ نجيبةً ، يرأَسُهمُ آثنانِ ـ يقالُ لأَحدِهم : قُنَيبِر ، وآلاَخرُ هوَ : عبدُ اللهِ بنُ سالمِ بنِ مُعَيقِلٍ ـ حتَّىٰ وصلوا ٱلرِّياضَ ، فتركوهم أَربعةَ

<sup>«</sup> تيسيغر » في كتابه « رمال العرب » ( ص٢٠٩ ) . عن المقحفي ، وبابطين .

الذي ذكره غير المؤلف وعليه إجماع المؤرخين الحضارمة \_ فيما اطلعنا عليه \_ أن الصيعر يجتمعون على قبيلتين : الأولى : آل محمد بلليث ، والثانية : آل علي بليث . وأمّا آل حاتم . . فهم من آل محمد ، وأما آل مسلم . . فهم من آل علي ، وتفاصيل أسرهم وفخائذهم في : « الشامل » ( ١٢٣ ) ، وه الأدوار » ( ٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>١) آل رميدان: من آل علي بليث.

<sup>(</sup>٢) آل يربوع : من آل علي بن سليمان من آل حاتم من آل محمد بليث .

 <sup>(</sup>٣) آل عبيدون : من المسادسة \_ البامسدوس \_ من آل محمد بليث .

 <sup>(</sup>٤) آل عبد الله بن عون : من آل معروف \_ سكان عِيوَه \_ من آل محمد بلّيث .

<sup>(</sup>٥) هم آل معروف بن مُعَيقل ، من آل محمد بلّيث من الصيعر ، ومن فروعهم : آل مَلْهِي ، وآل عبد الله بن عون .

أَيَّامٍ ، وفي الخامسِ أو السَّابِعِ اجتمعوا بملكِ الحجازِ ونجدٍ وراَوا مِن بِشْرِهِ وإكرامِهِ أَكثرَ ممًّا يؤمِّلُونَ ، وقدَّموا لهُ مطيَّةً على سبيلِ الهديَّةِ اسْترَوها عَمَّا يقولونَ بثلاث مئة ريالٍ ، للكنَّهُ بعيدٌ ؛ لأنَّ إِبلَهم لا تبلغُ ذلكَ ولا نصيفَهُ ، وبعدَ اجتماعِهم به أَجْرَوا عليهم حُكْمَ الضِّيافةِ ، وطلبوا منهُ أن يديمَ الإِذْنَ لهم بالإقامةِ في مشارفِ نجرانَ ، فأحالهم على ما يرى فيهِ المصلحة أميرُها ، ودفع لكلِّ مِنَ الرَّئيسَينِ أربعين ريالاً ، ولكلِّ واحدٍ ممَّن سواهم عشرينَ ، معَ ما يلزمُ مِنَ الزَّادِ ، ولمَّا عادوا إلىٰ نجرانَ . ولكلِّ واحدٍ ممَّن سواهم عشرينَ ، مع ما يلزمُ مِنَ الزَّادِ ، ولمَّا عادوا إلىٰ نجرانَ . أبقاهُم أميرُها مدَّةً ، ثمَّ طردَهم ، فعادوا إلىٰ عيْوَهُ ، هاكذا أخبرني عنهمُ امباركُ بنُ يسلمَ بنِ زيمة بنِ أمباركِ العُوينيُّ .

وكما رفعوا ثمنَ ناقتِهم إلىٰ ما لا يقبَلُهُ العقلُ.. كتموا \_ فيما أَرَىٰ \_ بعضَ ما أَعطاهمُ الملكُ ؛ لأَنَّ ذلكَ النَّزْرَ لا يتَّفقُ معَ ما سارت بهِ من سماحتِهِ الرُّكبان وضُرِبَتِ الأَمثالُ ؛ فهوَ الَّذي :

يَهْمِي ٱلنَّدَىٰ وَٱلرَّدَىٰ فِي رَاحَتَيْهِ فَلاَ عَاصِيهِ نَاجٍ وَلاَ رَاجِيهِ مَحْرُومُ

وعددُ ٱلصَّيعرِ لا يزيدُ عَن أَلفي رامٍ ، وقد عاهدَهمُ ٱلضَّابطُ ٱلسِّياسيُّ ٱلإِنكليزيُّ انجرامس منذُ أَحدَ عشرَ عاماً معاهدة اعترف لهم باستقلالِهم ، وأنَّهم ليسوا تبعاً لأحدِ مِن سلاطينِ حضرموت ، وعلىٰ أَنْ لا رُسُومَ عليهم في بلادِهم ، وعلىٰ أَنَّ ٱلعَبْرَ مِن حدودِهم ، كذا أُخبرني مَنِ أَطَّلعَ على ٱلمعاهدة (١) .

 <sup>(</sup>١) قام انجرامس بزيارة المناطق الحدودية عام ( ١٩٣٤م ) تقريباً ، وقام بتحديد القبائل التي تتبع القعيطي
 والتي تتبع الكثيري ، وقرر أن تكون القبائل القاطنة في المناطق الحدودية تابعة للقعيطي وخاصة قبائل
 الصيعر والكرب .

والسبب في ذلك : هو اتفاقية عدن عام ( ١٩١٨م ) ، التي حددت الأراضي التابعة للكثيري بشكل دقيق ، بينما أعطت للقعيطي الحق في التوسع .

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) عام ( ١٩٣٦م) وجّه انجرامس أنظار السلطان القعيطي إلى أهمية توسيع نفوذه إلى قبائل حضرموت النائية ، كما حضّ حاكم شبام القعيطي للقيام بهلذا التوسع ، وناقش معه احتمالات إقامة حامية للقعيطي في حصن العبر .

أما الاتفاقية أو المعاهدة التي أشار إليها المؤلف. . فتعرف باسم : اتفاقية انجرامس للسلام مع قبائل حضرموت كتبت عام ( ١٩٣٧م ) .

والجاهليَّةُ عندَهم جهلاءُ ، وشأنهم شأنُ العَرَبِ في السَّلبِ والنَّهبِ ، وكثيراً ما يتناهَبُونَ هم والعَوامِرُ واَلُ كثيرِ النَّعَمَ بأنواعِها ، وللكنَّ أُولاءِ لا يقدرونَ على الانتصافِ مِنهم ، إلاَّ إذا انضمُّوا إلى المَهرةِ والمناهيلِ ، وتجمَّعوا مِن كلِّ صوبٍ ، وأمَّا هُمْ ؛ أَعني الصَّيعرَ والمناهيلَ ، والمهرة ، ويامَ ، ودهمَ ، والكربَ . فلا يتناهبونَ إلاَّ الإبلَ ؛ لبعدِ الشُّقَةِ .

وفي ٱلشِّتاءِ مِن هـٰذهِ ٱلسَّنةِ غزَتْ آلُ حاتم إلىٰ بعضِ ٱلبوادي ٱلدَّاخلةِ في ٱلحدودِ ٱلسُّعوديَّةِ ، فغنِمُوا إِبلاً كثيراً ، فأحتجَّتْ عليهم حكومَةُ عدن ، فقيلَ : إِنَّهم أرجَعُوها كلَّها أو بعْضَها ، وقيلَ : لم يردُّوا شيئاً .

وفي جمادى ٱلآخِرةِ مِن هاذهِ ٱلسَّنةِ غزَتْ طَائفةٌ مِن قبيلةٍ يقالُ لهم : (القحطانيُّونَ) مكاناً في شرقيِّ ألعَبْرِ وشمالِهِ ، يقالُ له : (شمال) ، وفيهِ أخبيةٌ لكثيرٍ مِنَ ٱلصَّيْعَرِ وٱلكُرَبِ ونَهْدِ ، فألتحم ٱلقتالُ ودامَ نحْوَ ثلاثِ ساعاتٍ ، وأَنْجَدَهم عسْكُرُ ألباديةِ ٱلمحافظُ على ٱلأَمنِ بطرفِ حضرموتَ من جهةِ ٱلحكومةِ ٱلإنكليزيَّةِ ، وللكنَّةُ قليلٌ جدّاً ، فلم ينجهِ معَ ألفافِهِ إِلاَّ ٱلهَرَبُ بعدَ أَن قُتِل منهم ثمانيةَ عشر ، ونُهبَتْ إبلُهُم وسَائِرُ ما مَعَهم ، وبيانُ ٱلقتلىٰ : سبعةٌ مِنَ ٱلكُربِ ، وسبعةٌ مِنَ ٱلصَّيْعَرِ ، وأثنانِ من نهدٍ ، وأثنان مِن آلعسكرِ ، ويزْعُمُ ٱلمنهوبُونَ أنَّهم ومَن لَقَهم قَتَلُوا ثلاثةً مِنَ القحطانيِّينَ ، وللكنَّةُ زعْمٌ بدونِ تعيُّنِ ، وعلىٰ هاذهِ . . فقِسْ ما سواها .

وعن آمباركِ بنِ يسلمَ آلعُوينيِّ عن صَالحِ بالخليسِ آلصَّيْعَرِيِّ آلكسيليِّ قالَ : غزوتُ علىٰ ظَهْرِ ٱلجبلِ مِن نجْدِنا إِلَىٰ نجد ٱلمهرةِ ، فلمَّا قاربَ ٱلجبلُ ٱلانتهاءَ . . استدَقَّ حتَّىٰ صارَ مثلَ آلسَّيفِ ، فنزلنا عنهُ ونحنُ ستَّةُ علىٰ ستِّ من ٱلمطايا ، فلاقانا سوماليُّ (١) علىٰ جَمَلِ في طلبِ ٱللَّبَانِ ، فهابَنا ، فآمنًاهُ ، وسأَلناهُ : مِن أَينَ أَقبلتَ؟

تَّ الَ: مِن عِيان، وهوَ موضعٌ قريبٌ من سيحوت، يجري فيهِ غيلٌ، تقامُ فيهِ ٱلأَسواقُ.

<sup>=</sup> باختصار من كتاب : « سياسة بريطانيا تجاه حضرموت » رسالة ماجستير بجامعة بغداد ، للسيد صادق عمر مكنون ( ١٢١\_١٢٥ ) .

<sup>(</sup>١) أي : صومالي ، ولا يزال كثير من الناس ينطقونها بالسين .

قلنا لهُ : مَنْ هناكَ؟ قالَ : تُجَّارٌ ببضائِعِهم يتأَهَّبُونَ لقيام ٱلسُّوقِ .

فأبقيناهُ مع أحدِنا عند المطايا ، ولمّا قارَبناهم . الفينا عندَهم مَهْرياً يحْلُبُ ناقة لهُ ، فأردَيناهُ وانتهبنا ستّينَ مطيّةً مع ما قدرنا عليهِ مِن خفيفِ البضائِع ، وضربنا آباط الإبلِ مَسَاءَها واليومَ النَّاني ورَدْهةً مِنَ اللَّيلةِ النَّانيةِ ، فكلّ أصحابي وأرادوا التَّغرِيسَ ، فنهيتُهم فلم يسْمَعُوا ، فأكلُوا وأَغْفُوا ، ولم يَكْد يَطرُقني النَّوْم مِنَ الذَّعرِ حتَّى انتبهت فنهيتُهم فلم يسْمَعُوا ، فأكلُوا وأَغْفُوا ، ولم يَكْد يَطرُقني النَّوْم مِنَ الذَّعرِ حتَّى انتبهت فقمتُ أعسُ (۱) فشممْتُ رائحة الوَزِيف (۱) مِن عَرَقِ جِمَالِ النَّجْدَةِ ؛ لأَنّها تأكلُ منه ، فقمتُ أعسُ (۱) فشممْتُ رائحة الوَزِيف (۱) مِن عَرَقِ جِمَالِ النَّجْدَةِ ، وناديتُ القومَ في أن فأقبلتُ على أَصْحَابي فسبقَتْني إليهمُ البنادقُ ، واعتصمتُ بأكمةٍ ، وناديتُ القومَ في أن يعودَ كلُّ بحَلاَلِهِ ، فأجابني الشَّوْصُ أَحَدُ آلِ عليَّ بنِ كثيرٍ وكانَ معهم فقالَ : انتظر حتَّى نشاورَ ، ولمَّا ناديتُهُ مرَّةً أُخرىٰ . قال : إنَّ الَّذِين قتلْتُم أَخاهم بالأَمسِ وهو يحلُب نقتاتُهُ أَبوا ؛ فجاءَ موضعُ قولِ أَبى مُكعِب [من البسط] :

إِنَّ ٱلَّــذِيــنَ قَتَلْتُــمْ أَمْــسِ سَيِّــدَهُــمْ لَا تَحْسَبُــوا لَيْلَهُــمْ عَــنْ لَيْلِكُــمْ نَــامَــا ولهـٰذا ٱلبيتِ قصَّةٌ جاءَت في (ج ١٠ ص ٢٥٠) من « خِزانةِ ٱلأدبِ » .

وأَمرَ جماعةً أَن يكْمُنوا لي عَلَى الطَّريقِ ، وكانَ أَحدُ أَصحابي نَجَا براحلتينِ مِنَ النَّهبِ ، فأَقْتَعدناهما ، فلم يقدر علينا الكَمِينُ ؛ لأَنَّهما كما قالَ القطاميُّ [مِنَ البسطِ] : يَمْشِينَ رَهْواً فَلاَ الأَعْجَازُ خَاذِلَةٌ وَلاَ الصَّدُورُ عَلَى الأَعْجَازِ تَتَكِلُ

وكانت هـٰذهِ ٱلقضيَّةُ في حدودِ سنةِ ( ١٣٥٠هـ ) ، وآثارُ ٱلصَّدقِ لائحةٌ عليها .

وفيها فوائدُ كثيرةٌ ؛ أَهمُّها : أَنَّ الجبلَ لا ينتهي إِلاَّ علىٰ قربِ سيحوتَ حَسَبَما قدَّمنا ، وقد نقلنا في شرح البيتِ (٣٦) في الجزءِ الأَوَّلِ مِنَ ﴿ الْأَصلِ ﴾ عن أبي شُكيلٍ : (أَنَّ مدينةَ تَرِيمَ في شمالِ لَسْعَا ، وجبالها اثنانِ ممتدَّانِ مِنَ الشَّرقِ إلى الغرب ، فيها قومٌ مِنَ المَهرةِ كالوحوشِ ، يتكلَّمونَ بلغةِ عادٍ ، وإليهم تُنْسَبُ الإبلُ المهريَّة ) اهـ

<sup>(</sup>١) أعسُّ : أسير في الظلام أترقب المارة .

<sup>(</sup>٢) صغار السمك بعد تجفيفه .

وما كانَ ٱلخليسيُّ مَع أَصحابهِ في ٱلمراجعةِ إِلاَّ كدُرَيدِ بنِ ٱلصَّمَّةِ<sup>(١)</sup> في ٱلحادثةِ ٱلَّتي غزا فيها بني كعبِ بنِ ٱلحارثِ بنجرانَ فتبعوهم وقتلوا أَخاهُ عبدَ ٱللهِ<sup>(٢)</sup> في حَبَونَنُ<sup>(٣)</sup> وٱستردُّوا مِنهم ما أخذوا ، وفي ذلكَ يقولُ قصيدَتهُ ٱلَّتي مِنها [مِنَ ٱلطَّويلِ] :

بَذَلْتُ لَهُمْ نُصْحِي بِمُنْعَرَجِ ٱللَّوَىٰ وَمَا أَنَا إِلاَّ مِنَ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ تَنَادَوْا فَقَالُوا أَرْدَتِ ٱلْخَيْلُ فَارِساً لَئِنْ كَانَ عَبْدُ ٱللهِ خَلَىٰ مَكَانَهُ

فَلَمْ يَسْتَبِينُوا ٱلنُّصْحَ إِلاَّ ضُحَى ٱلْغَدِ غَوَيْتُ ، وإِن تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ فقُلْتُ أَعَبْدُ ٱللهِ ذَلِكُمُ ٱلرَّدِي؟! فَلاَ طَائِشاً خُلْوَ ٱلْجَنَانِ وَلاَ ٱلْيَدِ

وفي أَرضِ ٱلصَّيعرِ بَئرٌ يقالُ لها: مَنْوَخُ ، فيها ماءٌ ، إِلاَّ أَنَّهُ ينْضُبُ عندَ قلَّةِ ٱلأَمطار (٤) ، وهاذهِ ٱلبئرُ في منطقةٍ يُقالُ لها: مَنْوَخ .

<sup>(</sup>١) هو دريد بن الصمة الجشمي البكري ، من هوازن ، من الأبطال الشعراء ، عمر في الجاهلية ، قتل يوم حنين على جاهليته سنة ( ٨هـ ) ، ولم يسلم ، وكانت هوازن خرجت به معها لقتال المسلمين ، وكان قد عمي ، فأدركه ربيعة بن رفيع السلمي فقتله ، وأخباره كثيرة . « الأعلام » ( ٢/ ٣٣٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) كان مقتل عبد الله بن الصمة بخليف دكم بأعلى حبونن ، قتله بنو الحارث بن كعب ، وفيه يقول أخوه
 دريد :

تنادوا فقالوا: أَرْدَتِ الخيلُ فارساً فقلت: أعبد الله ذلكم السردي؟ وقَتَلَ به أخوه دريد: ذؤابَ بن أسماء بن زيد بن قارب ، وقال:

قتلتُ بعبد الله خير لِدَاته ذواب بن أسماء بن زيد بن قاربِ «الصفة» ( ۳۰۰ ) ، «الاشتقاق » ( ۲۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) حَبُونِن : قال الهمداني : ( وهو واد يغيب من بلد يام من سنحان ( سمنان ) ، وهي كثيرة الأرَطَى ، وبه بئر زياد الحارثي ، جاهلية ) . وقال الحجري : ( بلدة في نجران يسكنها قبائل من يام ثم من مواجد ، وفيها حصن العان من حصون نجران أيضاً ) . وهو عند ياقوت بلفظ : حبوني ، بألف مقصورة . « الصفة » ( ٣٠٥ ) ، « البلدان اليمانية عند ياقوت » ( ٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) تقع بثر منوزخ في منطقة منوخ الواقعة في الجنوب الشرقي لوادي عِيوه .

وفي غربي هاذه المنطقة على بُعْد (٥٥) ميلاً تقع منطقة زَمَخ ، وبها بثر ، وبها مركز حربي بنته الحكومة القعيطية يبعد عن مركز العَبْر نحو (٣٧) ميلاً ، وفي شمال زمخ رمال الدهناء أو الربع الخالى .

وقد كانت زمخ ومنْوَخ وثمود تشكل مركزاً تجارياً مرموقاً ، ولكن أفناها ما أفنى القرون الماضية . يراجع « الشامل » ( ١٢١-١٢٣ ) .

وقد بَنَت فيهِ ٱلحكومةُ مَركزاً علىٰ أكَمةٍ صخريَّةٍ عاليةٍ ، وهيَ في ٱلجنوبِ ٱلشَّرقيِّ لوادي عِيوَه .

وفي غربيً هاذهِ المنطقةِ علىٰ بُعدِ خمسةٍ وخمسينَ ميلاً: منطقةُ زمخٍ ، وفيها بئرٌ مهمّةٌ يَسْتَقي منها الغُزاةُ القادمونَ مِن بوادي نَجْرَانَ ، ويحملونَ ما يكفيهم مِنَ الماءِ في غزوِهم للصّيعرِ ، وآلُ كثيرٍ والعوامرُ والمناهيلُ والمهرةُ ، وكذلكَ هاؤلاءِ يتزوَّدون منها لغزو يام والقبائِل السُّعوديَّةِ وغيرِهم .

ومركزُ زمخ يبعدُ عن مركزِ ٱلعَبْرِ بسبعةٍ وثلاثينَ ميلاً .

وعن قريةِ ٱلحجرِ بريدةِ ٱلصَّيعرِ نحواً مِن أَربعينَ ميلاً .

وفي شمالها : رمالُ ٱلدَّهناءِ ، أَوِ ٱلرُّبُعُ ٱلخالي .

وموقعُ زمخٍ بمكانٍ كبيرٍ مِنَ ٱلأَهمُيَّةِ ، ولذا بنت فيهِ ٱلحكومةُ ٱلإِنكليزيَّةُ علىٰ حساب ٱلحكومةِ ٱلقُعيطيَّةِ مركزاً لصدُّ عوادي ٱلغُزاةِ أَو تخفيفها .

وأمَّا بيرُ ثمودَ ــ ٱلآتي ذكرُها ــ فتبعُد عن منطقةِ زمخٍ بمئتين وثلاثةٍ وسبعينَ ميلاً في جهةِ ٱلشَّرق .

وسُكَّانُ منطقةِ زمخِ : آلُ عبدِ آللهِ بنِ عونٍ مِنَ ٱلصَّيْعرِ ، وهم بدوٌ رُحَّلٌ .

وفي وادي دُهْرٍ مكان يُسمَّىٰ : زمخاً ، وبثرٌ تُسمَّى : ببترِ زمخٍ ، والكنَّها أقلُ شهرةً مِنَ ٱلمكانِ ٱلَّذي نحنُ بسبيلهِ .

وسُكَّانُ منطقةِ مَنْوَخِ : آلُ عليَّ بلَّيثِ مِنَ الصَّيعرِ ، وسيأتي في وَبَارِ أَنَّها تمتَّعت باَلثَّروةِ زماناً طويلاً ، وأَنَّها كانت طريقَ التِّجارةِ الأَهمَّ بينَ الشَّرقِ والغربِ . وقد كانت كلُّ مِن منطقةِ ثمودَ ومنوخِ وزمخِ مُدُناً عظيمةً للتِّجارةِ ؛ وللكن أفناها ما أفنى القرونَ الماضيةَ ، ولا شكَّ أَنَّ آثارَها مطمورةٌ بالرِّمالِ .

ومنذُ أَربعينَ يوماً غزَتْ يامُ وقتلت ثلاثةً مِنَ ٱلكُرَبِ ، وغنِمَتْ مئةَ راحلةٍ ، ولم يُقْتَل منها إِلاَّ واحدٌ ، ولم يُصَب إِلاَّ ٱثْنَانِ .

وفي مكان المحارقةِ مِن أَرضِ الصَّيعرِ شيءٌ مِنَ النَّخْلِ ، ولا نخلَ في سواها من

أَرضِهم ، وٱلطُّرُقُ مِن ريدةِ ٱلصَّيعرِ مفتوحةٌ إِلَىٰ كلِّ مكانِ ، ومِن أَقربِها طريقُ وادي هيننَ ، ومِن سرَّ إِلَىٰ مكانِ آلِ عليِّ بلَّيثِ في ٱلرَّيدةِ مسيرُ يومٍ ونصفٍ .

ومنذُ ثمانِ سنواتٍ تقريباً أَمْطَرتِ ٱلطَّائراتُ ٱلإِنكليزيَّةُ نارَهَا علىٰ حصنِ يسلمَ بنِ يربوعِ ملهيٍّ ، وحصنِ عبدِ ٱللهِ بنِ عونِ فهدَمَتْهُما ، ثمَّ سُوِّيتِ ٱلقضيَّةُ علىٰ ما تريدُ ٱلحكومةُ مِنَ ٱلموافقةِ على ٱلحِلفِ ٱلسَّابقِ ذِكْرُهُ عمَّا قريبٍ .

وبلغني أَنَّ الحكومةَ جعلتهم بالآخرةِ تَبَعاً للقُعيطيِّ برغمِ الاستقلالِ الَّتي اعترفت لهم بهِ في ذلكَ الحِلفِ .

## نجْدُ آلِ كثير

هوَ مِن وراءِ نجدِ ٱلصَّيعرِ إِلَى ٱلمشرقِ<sup>(۱)</sup> ، وفيهِ سَعَةٌ وأَوديةٌ ؛ منها : فرعٌ ، و**القويعُ ، وظيلمٌ ، والحوياه ، ونخطٌ ، وطرو**ن ، وفيهِ مِن آلِ عامرٍ : آلِ كُدُّه ، وآلِ دويسٍ ، وآلِ عبداتٍ . . ما يبلغُ مجموعُهم مئةَ رامٍ .

وفيهِ من آلِ عمرَ : آلِ الشَّيْنِ ، وآلِ بدرِ بنِ عبدِ اللهِ . . نحوُ ستِّينَ رامياً . وفيهِ مِنَ الفخائذِ آلِ الصُّقيرِ ، وآلِ زِيَمه ، وآلِ عليٍّ بنِ سعيدٍ . . نحوُ أَربعينَ رامياً ، ولولا أَنَّ بقيَّةَ السيفِ أَبْقَت عَدداً . . لأتَتْ عليهمُ المغازي وٱستأصَلَتْهمُ الحُرُوبُ .

وفي أَرضِهم تنمو العلوبُ نماءً عجيباً ، ومنها تُجلَبُ الأخشابُ للعمارةِ إِلَىٰ شبامٍ وسيئونَ وتريمَ وما بينهنَ . وعُودُ العلوبِ \_ أَي : شجرِ السِّدرِ \_ إذا نضجَ وأصفرً لا تقدرُ عليهِ دابَّةُ ٱلأَرضِ .

وفي أَخبارِ بدرٍ بوطويرق: ما يُفْهَمُ منهُ أَنَّ كثيراً مِن أُسرتِهم ـ لعهدِهِ ـ كانوا بهـٰذا ٱلنَّجدِ.

وفي أخبارِ بدرِ بنِ عبدِ ٱللهِ : أَنَّهُ لمَّا ٱنكسَرَ من جيشِ ٱلإِمامِ ولَّىٰ منهزماً إِلىٰ جبالِ أخوالِهِ ؛ ففيهِ دلالةٌ علىٰ أَنَّ مثرىٰ آلِ كثيرٍ كان باديةً لذلكَ ٱلعهدِ بهـٰذا ٱلنَّجْدِ .

 <sup>(</sup>١) نجد آل كثير: يحده شمالاً: الرمال، وجنوباً: وادي حضرموت الأكبر، وشرقاً: نجد العوامر،
 وغرباً: ريدة الصيعر. وتسيل منه إلى الجنوب: وادي جِعَيمه، ووادي نَعَام، ووادي يبهوض.
 « الشامل » ( ١٢١ ). وهو نجدٌ قليل الخير كنجد العوامر.

# نجدُ ٱلعوامرِ

هوَ في شرقيِّ نجدِ آلِ كثيرٍ ، ومِن أُوديتِهِ : يبا ، والدُّخان ، واُمباركه ، واُلعرج ، وغيرُهُنَّ (١) ، ورجالُهم لا يزيدونَ عن مئةٍ وخمسينَ ، وفي أَرضهم بئرٌ يقالُ لَها : تميس ، للكنَّها بعيدةٌ عن أَماكنِهم لا تنفعُهم أَيَّام الظَّمالِ ، فيفضِّلونَ عليها الانتقالَ إلىٰ تاربه .

وفي نجدِ العوامرِ يزكو النَّخلُ كثيراً ، غيرَ أَنَّهُ يذوي ويموتُ إِذَا تتابعت عليهِ الجدوبُ ، ولِأَوَّليهم في تعهُّدِهِ اعتناءٌ أَكثرُ مِن متأخِّريهم ، وإِلاَّ.. فنخلُ تاربه لا يعدُّ في جانِبهِ شيئاً مذكوراً .

ولسيّدي الفاضلِ علويِّ بنِ عبدِ الرَّحمانِ المشهورِ ـ السَّابقِ ذِكرُهُ في تريمَ ـ رحلاتٌ إلى النَّجْدَينِ لنشرِ الدَّعوةِ الدِّينيَّةِ والإِرشادِ إلى طريقِ الحقِّ ، غيرَ أَنَّ المادَّةَ لا تساعدُهُ ، وما أَشدَّ اهتمامَهُ بحَفْرِ الآبارِ وبنايةِ الأَحواضِ والصَّهَاريجِ ؛ لِأنَّها ضروريَّةٌ هناكَ لو ساعدَتْهُ القدرةُ ، للكِنَّ الأَمرَ كما قالَ أَبو الطَّيِّبِ [ني العكبريُّ » ٢/ ٣٧٠ مِنَ الخفيف] :

وَٱلْغِنَكِ فِي يَدِ ٱللَّذِيمِ قَبِيحٌ قَدْرَ قُبْحِ ٱلْكَرِيمِ فِي ٱلإِمْ لاَقِ

وبناءً على هاذا تكلَّمتُ معَ سماحةِ ٱلملكِ آبنِ ٱلسُّعودِ في ذلكَ أَواخرَ سنةِ ( ١٣٥٤هـ) ؛ إِذ كانت حضرموتُ تَمُتُ إليهِ بِحُرْمَةٍ وذِمَامٍ بما كانَ بها لأَوَّليهِ مِنَ ٱلإلمام ؛ إِذ هتفَ بهم منها صريخٌ في حدودِ سنةِ ( ١٢١٧هـ) ، فإذا هم لذلكَ ٱلعهدِ كما قالَ ٱلشَّريفُ ٱلرَّضيُّ [ني ( ديوانِهِ ، ٢/ ٤٢١ مِنَ ٱلطَّويلِ] :

مِنَ ٱلْقَوْمِ مَا زَرُّوا ٱلْجُيُوبَ عَلَى ٱلْخَنَا وَلاَ قُـرِعَـتْ أَسْمَـاعُهُـمْ بِمَـلام

<sup>(</sup>۱) ومن أودية العوامر: وادي القيلة وهَذْبيل ، بهما: آل وعُيل . ووادي جِبًا ، به آل عبد الباقي ، ووادي العري ، وإليه تفيض وديان النجد ، ثم يفضي إلى وادي الخون . ووادي الذهب ، به آل براهم من آل جعفر بن عمر . وحصون السلاسل لآل كليلة . « الشامل » ( ۱۲۰ ) . وتقدم الكلام على العوامر في ( تاربه ) ، ومن أراد المزيد . . فعليه « بالشامل » ( ۱۲۰ ـ ۱۲۱ ) .

سَرِيعُونَ إِنْ نُودُوا لِيَوْمِ كَرِيهَةِ يُهَابُ بِهِمْ مُسْتَلْئِمِينَ إِلَى ٱلرَّدَىٰ عَنَاجِيجُ قَدْ طَوَّحْنَ كُلَّ حَقِيبَةِ نَزَائِعُ مَا تَنْفَكُ تَطْرِي صُدُورُهَا يُخَالِطْنَ بِالفُرْسَانِ كُلَّ طَرِيدَةٍ

جَسِرِينُسُونَ إِنْ قِيسدُوا لِيَسومِ خِصَامِ عَلَىٰ عَسارِفَاتٍ بِسَالطِّعَسانِ دَوَامِ مِسَ ٱلرَّدُضِ وَٱسْتَهْلَكُسْ كُلَّ لِجَامِ مِنَ ٱلرَّدُضِ وَٱسْتَهْلَكُسْ كُلَّ لِجَامِ جُيُسوبَ ظَسلامٍ ، أَوْ ذُيُسولَ قَتَسامِ ويَبْلُغُسنَ بِسَالاً ذَمَساحِ كُسلَّ مَسرَامِ

تلكَ هيَ حالُهم قبلَ أَن ينغمسوا في ٱلتَّرفِ ، أَمَّا بعدَهُ.. فما أُراهم يقدرونَ علىٰ مثل ذلكَ ٱلشَّرفِ ، سُنَّةَ ٱللهِ في خلقِهِ .

وقد قَرَّرتُ في « بلابلِ ٱلتَّغريدِ » ما ينشأُ عَن ٱلتَّرفِ مِنَ ٱلأَضْرارِ وما ينجرُّ بهِ مِنَ ٱلمصايبِ ، ودلَّلتُ عليهِ بما لا يوجدُ في سواهُ .

تكلَّمتُ مع الملكِ في بنايةِ الأحواضِ والصَّهاريج بذلكَ النَّجدِ فوعدَ ، غيرَ أَنَّ الظُّروفَ والاستعجالَ حالاً عنِ استنجازِ ذلكَ (١) ؛ إِذ لا بَدَّ وأَن تَقَوْمَ دونَهُ عقابٌ كأداءُ مِنَ الماليَّةِ المعروفةِ بذلكَ ، وهي تطلبُ مِنَ الانتظارِ ما لا يقدرُ عليهِ أمثالي مِنَ الأحرارِ ، ولقد أخبرني غيرُ واحدٍ ممَّن لا أَشكُ فيهم عنِ الأَميرِ الخطيرِ النُّقةِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمانِ بأَنَّ أَخاهُ الملكَ أَمرَ لي عامئِذِ بمئةِ دينارِ مِنَ الذَّهبِ . عبدِ اللهِ بن عبدِ الرَّحمانِ بأَنَّ أَخاهُ الملكَ أَمرَ لي عامئِذِ بمئةِ دينارِ مِنَ الذَّهبِ . فأختانها وزيرُ الماليَّةِ ، وما أدري هلِ الفرصةُ باقيةٌ لبناء الخزَّاناتِ إلى اليومِ أَم قد فاتت ؛ فإنَّ جمعيَّةَ الأُخوَّةِ والمعاونة أرادت أَن تَبنِيَ مسجداً بالعَبرِ ـ وهوَ نظيرُ تلكَ النَّاحيةِ ـ فلم يُسْمَح لها .

# نَجْدُ ٱلمناهيلِ(٢)

هوَ في شرقِ نجدِ ٱلعوامرِ ، وقدِ ٱختلفت عليَّ رواةُ ٱلباديةِ في بيرِ ثمودَ ، وجبل - أَو قارَّةِ ـ حَبشِيَّةٍ ؛ فمنهم مَن يجعلُهما مِن أَواخرِ نجد ٱلعوامرِ ، ومنهم من يجعلُهما مِن

کان ذلك في حج عام (١٣٥٤هـ).

 <sup>(</sup>۲) نجد المناهيل: يقع بين وادي المسيله عند حدود المهرة في الجنوب ، وبين قبر هود عليه الصلاة والسّلام شمالاً . وتصب منه إلى وادي حضرموت الكبير هاذه الأودية : وادي يشحر ، ووادي فغمه ،=

أُوائلِ نجدِ المناهيلِ أَمَّا جبلُ حَبْشِيَّةً (١) \_ بفتحِ الحاءِ المهملةِ وسكونِ الباءِ وكسرِ الشِّينِ الشَّينِ المعجمةِ وتشديدِ الياءِ المثنَّاةِ من تحتُ المفتوحةِ \_ فعلىٰ مقربةٍ مِن بيرِ ثمودَ .

ويقولونَ : إِنَّهم يسمعونَ دوِيّاً منهُ يدلُّ علىٰ وجودِ شيءٍ مِنَ ٱلمخزوناتِ ناراً أَو غازاتٍ أَو غيرَها .

وأَمَّا بيرُ ثمودَ.. فإِنَّها \_ كما سبق \_ في جانبِ ذلكَ ٱلنَّجدِ ٱلشَّماليِّ ٱلَّذي يقصرُ ٱرتفاعُهُ جدّاً إِلى ٱلدَّهناءِ ، فهيَ في أَطرافِها . وبقاؤُها بهاذا ٱلاسم مِن قديمِ ٱلزَّمانِ إِلى ٱللَّهَ عَلَيه السلام . ٱلآنَ يؤَكِّدُ ما تقدَّمَ في وادي سَرْ ونبيِّ ٱللهِ صالح عليه السلام .

ويُشاعُ أَنَّ حوالَيها منابعُ غزيرةٌ للبترولِ ، يتأيَّدُ بتردُّدِ رجالِ ٱلحكومةِ ٱلإِنكليزيَّةِ إِلىٰ ذلكَ ٱلمكانِ ، وشدَّةِ ٱهتمامِهم بهِ ، وتكتُّمِهم بعمليَّاتِهم وحفريَّاتِهم فيهِ .

وذكرَ لي الولدُ الفقيهُ عبدُ القادرِ الرُّوشُ أَنَّهُ رأَىٰ بمكَّةَ سنةَ ( ١٣٦٤هـ ) عدداً ثامناً مِنَ الجريدةِ المُسمَّاةِ بـ : ( العالمِ العربيِّ ) ـ الَّتي لم يصدر منها إلاَّ سبعةُ أعدادٍ ـ جاءَ فيهِ : ( أَنَّ مِن أَغزرِ منابعِ بترولِ العالمِ : منابعَ اليمنِ ، ثمَّ حضرموتَ ، ثمَّ الظَّهرانِ ) اهـ

وأَمرتُ ٱلولدَ ٱلنَّبيلَ سالمَ خردٍ أَن يراجعَ لي مسألَةً أَذكرُها عَنِ ٱلقطبِ ٱلحدّادِ ،

ووادي ينحب ، ووادي عنَح ، ووادي عِصِم ، ووادي عرده ، ووادي نُغْمه .

ونجد المناهيل نجد قليل الخير ؛ لقلة مياهه ، ويرعى سكانه جمالهم بالرمل ، ويوردون مورد المهرة ، وينتهي حد هلذا النجد تقريباً عند خط الطول : (٥٠- ١٢\_ ٤٩) ، وسوق المناهيل : سيحوت ، يتوصلون إليها عن طريق وادي المسيله .

وفي الوديان المذكورة تنمو الأعشاب بوفرة ، وترعى العنوز والنعاج والجمال ، وتوجد قرى المناهيل وهي مكونة من بيوت وأكواخ مبنية من الطين ، ويسكن البعض منهم في كهوف الجبال . ينظر : « الشامل » ( ١٠٦/ ) ، « البكرى » ( ١٠٦/ ) .

<sup>(</sup>۱) قال صاحب « الشامل » (۱۷ ) : ( بلغنا أنه يوجد في القارة المسمّاة : حَبْشية فوق صيقة سنا بطرف غيل بن يمين بناءٌ بحجارةٍ فيها كتابات ، وعندها كهيئة البئر . . فربما أن يكون ذلك فوق فوهة بركان ) اهـ ويقال : إن اسم الحبشة الذي سميت به إثيوبيا جاءها من اسم قبيلة حبشات ، إحدى بطون الأجاعز التي هاجرت إلى إثيوبيا من منطقة جبل حبشية بحضرموت . « الهجرة اليمنية » لبامطرف ( ٩ ) .

فراجع « تثبيتَ ٱلفؤاد » فتعسَّرَتْ عليهِ ؛ لعدمِ ترتيبهِ ، وللكنَّهُ وَقَعَ علىٰ أَهمَّ منها ، وذلكَ أَنَّهُ جاءَ فيهِ [١/ ٧٢-٧٣] ما يأتي :

لولا أَنَّ هـٰـذهِ ـ يعني تريمَ ـ دارُ هجرتِنا . لخرجنا مِنها ، ولاَ موضعَ لهجرتِنا إِلاَّ مرباط ، غيرَ أَنَّهُ لا يمكنُنا ذلكَ لِثقلِ ٱلكلفةِ في ٱلتَّحمُّلِ بٱلنِّساءِ وٱلصِّغارِ وٱلولدانِ .

ثمَّ قالَ : نحفظُ عن بعضِ جدَّاتنا عنَ أبيها \_ وهوَ مِن أَهلِ ٱلكشفِ \_ أَنَّهُ أُغميَ عليه عندَ موتِهِ بحضورِها ، ثمَّ أَفاقَ فقالَ : عادكم تقولونَ : يَا حَيًا دولةَ ٱلكثيريِّ ، ثمَّ أُغميَ عليهِ ، ثمَّ أَفاقَ فقالَ : يأتي على ٱلنَّاسِ زمانٌ ما لهم مفرِّ إلاَ ثمودَ ، ثمَّ ماتَ علىٰ إثرِ ذلكَ .

وقالَ ٱلحدَّادُ \_ أَيضاً بإثر ذلك \_ :

مَا فِي تَرِيهُ إِلاَّ ٱلْوَطَنِ إِنَّ ٱلإِبِلْ تَهُوَى ٱلْعَطَنِ أَنَّ ٱلإِبِلْ تَهُ وَى ٱلْعَطَنِ أَنَّ ٱلإَبِلِمُ أَنَّ ٱلْعَلَامُ الْحَدَّادَ كَانَ يَذَكُرُ ٱلانتقالَ إِلَيها أَيضاً.

وما جاءً مِن ذِكْرِ ٱلمَفَرِّ إِلَىٰ ثمودَ عن ذلكَ ٱلرَّجُلِ ٱلصَّالِحِ في ٱلحالةِ ٱلَّتِي لا يُتَّهمُ فيها ٱلكاذِبُ. . يُبَشِّرُ بمستقبلِ ضخم لتلكَ ٱلنَّواحي ، بدأت تتمخَّضُ بهِ ٱلأَيَّامُ . وٱللهُ ٱلعالمُ وحدَهُ ماذا يكونُ ٱلحالُ عندَ ٱلأُولادِ فيما بعدَهُ ، جعلَ ٱللهُ ٱلعاقبةَ إِلَىٰ خيرٍ .

وغيرُ بعيدٍ أَن يأتيَ هنا موضعُ ما سبقَ في ميفعَ .

وقد ظَهَرَ تصديقُ فراسةِ ذلكَ ٱلرَّجلِ ٱلصَّالحِ ٱلأُولَىٰ : بتمنِّي ٱلنَّاسِ أَيَّامَ ٱلدَّولةِ ٱلكثيريَّةِ ٱلتَّتي تضعضَعَتْ ثمَّ بادت بيافعِ ، وما تصديقُ ٱلفراسةِ ٱلثَّانيةِ ببعيدٍ .

وفي ذجدِ المناهيلِ : وادي قَتَاب ، وهوَ واسعٌ جدّاً ، حتَّىٰ لقد قيلَ : إِنَّهُ أُوسعُ مِن وادي حضرموتَ على العرفِ المصغَّرِ مرَّاتٍ (١) .

وفيهِ أيضاً: وادي قيصوم ، وهوَ واسعٌ أيضاً ، واقعٌ في جهة الشَّمالِ إلى الشَّرقِ مِن وادي عِيْوَه ـ بكسر العينِ المهملةِ وسكونِ الياء المثنَّاةِ مِن تحتُ وفتحِ الواوِ ـ زِنَةُ عِيوه الصَّيعريَّةِ .

<sup>(</sup>١) أي : في تحديد حضرموت السابق أول الكتاب .

ومن بعدِها : رَماهُ ، علىٰ وزنِ قَطاه .

وَٱلمناهيلُ فِرقتانِ : آلُ بن مَعْشَني وعددُهم نحوُ ثمانُ مئةِ رامٍ ، وآلُ كَزِيم وعددُهم نحوُ ثمانُ مئةٍ رامٍ ، وآلُ كَزِيم وعددُهم نحوُ سبعِ مئةٍ ، وكانَ علىٰ رئاستِهم ٱلبِخِيتُ بنُ اللوَيْطيِّ ، وهوَ مِمَّن أَمضىٰ علىٰ نسخةٍ مِنَ ٱلوثيقةِ ٱلَّتي أُرْسِلَتْ لعليِّ سعيدٍ باشا .

ومعَ توقيعِهِ علىٰ تلكَ ٱلوثيقةِ. . أَمضىٰ لي علىٰ ما هاذا نصُّهُ :

الحمدُ للهِ ، وبتاريخِ عشر جمادى الأولىٰ سنة ( ١٣٣٥هـ ) فقد شَلَّ وتحمَّلَ بخيتُ بنُ اللُّويطيِّ عن نفسِهِ وعَن كاقَّةِ المناهيلِ للهِ ولرسولِهِ وللعلمِ الشَّريفِ بكلِّ منفعةٍ يقدرُ عليها للحبيبِ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عُبَيدِ اللهِ السَّقَافِ ، وأَن يواليَ مَن والاهُ ويعاديَ مَن عاداهُ ، ويسمعَ نصيحتَهُ وشفاعتَهُ ، ويقومَ معَهُ ومع عيالِهِ مِن بعدِهِ بالحقِّ والشَّريعةِ وينصرَهم علىٰ من تعدَّىٰ عليهم بَدًا بوفا ما ذكر فترِث عليهِ وعلىٰ مَن بعدَهُ إلىٰ أَن يرثَ الأَرضَ وراثُها ، واللهُ شهيدٌ بدًا بما ذكر البخيت بنُ اللُّويطيِّ .

وكتبَ بأَمرِهِ وشهدَ بهِ عبدُ ٱللهِ بنُ عمرَ بنِ سُلْمَةَ وقد قُتِلَ ٱلبخيتُ ٱلمذكورُ في حربِهِ معَ أَميرِ قَسَمٍ .

ورئيسُ جميع المناهيلِ الآنَ عيضه بنُ الحريزِ بنِ طنافٍ .

وفي الأُخيرِ غزَنْهم قبائلُ ٱلجهةِ الغربيَّةِ فأُخذوا عليهم كثيراً مِنَ ٱلإِبلِ ، فجمعوا جموعَهم مِن أَنفسِهم ومِنَ ٱلمهرةِ وٱلعوامرِ وغيرِهم. . فأنهزموا وكانوا كألضَّبعِ ذهبت تطلبُ لها قرناً. . فعادت بلا أُذنين .

وأَكثرُ ٱلمناهيلِ وٱلعوامرِ وآلِ كثيرٍ وٱلصَّيعرِ مِن سكَّانِ هـٰذهِ ٱلنُّجودِ.. قبائلُ رُحَّلٌ ، يتتبَّعونَ مواقعَ ٱلقطْرِ ، لا بيوتَ لهم إِلاَّ ٱلخيامُ غالباً ، ولـٰكنَّهم يصدحونَ (١١ ٱلأَمطارَ عن أَغنامِهم ونَعَمِهم وأَنفُسِهِم ، وإِلاً.. لَلاقَوا منها أَتعاباً وأَنكالاً .

<sup>(</sup>١) يصدحون : من الصَّدْحة ؛ وهي : رقية تزعم العرب أنها تمنع المطر أن يصيب مكاناً وقد أصاب كل ما حوله من الأرض .

وذكرَ لي من طالعَ « الصَّبحَ المُنْبِي عن حيثيَّةِ المتنبِّي »(١) [٥١-٥١] : (أَنَّ فيهِ قَصَّةً طويلةً ؛ فيها : أَنَّ المتنبِّي خدعَ واحداً بما أراهُ مِن نتيجةِ الصَّدْحةِ ، فآمنَ بنبوَّتِهِ ، وذلكَ شيءٌ يسيرٌ تعملُهُ العربُ بأَصْغَرِ حيلةٍ ، وقد رأيتُ كثيراً منهم بالسَّكونِ وحضرموتَ والسَّكاسِكِ يفعلونَ هاذا ، حتَّىٰ إِن أَحدَهم ليَصْدَحُ عن غَنَمهِ ، وعن إبلهِ ، وعنِ القريةِ ، فلا يصيبُها شيءٌ مِنَ المطرِ ، وهوَ ضَرْبٌ مِنَ السِّحرِ ) اهـ

وَٱلْأَقْرِبُ أَنَّهُ مِن آثارِ إِجابَةِ ٱلدُّعاءِ ومِن أَسرارِ ٱلحروفِ، فلا يلزمُ أَن يكونَ سِخْراً '')، لا سيَّما وأَنَّ لهُ حقيقةً ظاهرةً .

### وبار

وكانَ الحبيبُ أَحمدُ بنُ حسنِ العطَّاسُ يقولُ : ( إِنَّهَا تصلُ مَا بِينَ البصرةِ ونجدٍ وأَرضِ العوامرِ والمناهيلِ وجبالِ حضرموتَ النَّجديَّةِ الشَّرقيَّةِ ، وأَقربُ المنازلِ إليها مِن جهةِ الإِحساءِ رملةُ يبرينَ ) اهــ

وقولُهُ : ( ٱلنَّجديَّة ) ؛ يعني : ٱلشَّماليَّةَ ، ولعلَّ يبرينَ هـٰـذهِ ٱلَّتِي يعنيها ٱلشَّمردلُ

 <sup>(</sup>١) اسم كتاب من تأليف العلامة يوسف البديعي الحلبي الأديب ، المتوفى سنة ( ١٠٧٣هـ ) ، وهو دمشقي
 الأصل ، تولى قضاء الموصل . ترجم له المحبي في ( الخلاصة » ( ٤/ ٥١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) لأن السحر إنما هو تخييل ووهم يضرب على الأعين قال تعالى : ﴿ سَحَـُرُوٓا أَعَيْثَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُم وَاسْتَرْهَبُوهُمْ﴾ .

في بيتِهِ ٱلسَّابِقِ في ٱلمقدِّمةِ (١) ، وسبطُ أبن ٱلتَّعاويذيِّ بقولِهِ [مِن ٱلكاملِ] :

إِنْ كَانَ دِينُكَ فِي ٱلصَّبَابَةِ دِينِي فَقَفِ ٱلْمَطِيَّ بِرَمْلَتَيْ يَبْرِينِ وَهُوَ مِن قصيدة شاعرة يمدح بها صلاح ٱلدِّينِ ، ويعارض بها قصيدة صرذر ٱلمُستهلَّة بقولهِ :

## 

وفي الجزءِ الأوَّلِ [ص٢١٩] مِنَ « الإِكليلِ » : ( أَنَّ معداً كانت بتهامةَ ، فلمَّا قاربت بلدَ حكم ابنِ سعد بن مذحج . . حاربَتْهم سعدُ العشيرةِ وأخرجَتْهم إلى الحجازِ ، وفي ذلك يقولُ عامرُ ابنُ الظَّربِ العدوانيُّ [مِنَ الوافرِ] :

عَطَفْتُ خَيْلِي عَلَىٰ عَيْلاَنَ إِذْ قَفَلَتْ فَأَنْزَلَتَهُمْ بِدَارِ ٱلْجُوعِ يَبْرِينَا أَرْحَلْتُهُمْ مِن بِلاَدِ ٱلرِّزْقِ كُلَّهُمُ فَمَا يَـذُوقُونَ رُمَّاناً وَلاَ تِينَا

وبطونُ قيس تنجَعُ في ٱلبلادِ شرقاً وغرباً ، وتوغَّلُ في بلدانِ ٱلأَعاجِمِ ، وفيهمُ ٱلسُّلطانُ ، وما تُحدِّثُ نفوسَها بمأرب أَن تَطَرَّفَها (٣) إلىٰ غيرِها ؛ فضلاً عن ٱلنُّرولِ بها ) اهـ باختصار .

وقد ذكرنا في غير هاذا ألموضع : أنَّ أليمنَ ما زالت قاهرةً لعدنانَ حتَّىٰ كانَ يومُ حزاز وعلىٰ عدنانَ وائلٌ ، فقهروا أليمنَ ، ثمَّ أتَّصلَ ذلكَ بعدَ عدنانَ في ألإسلام ؛ فإن أرادَ ألهمدانيُ ما قبلُ ، وإلاً . فكلامُهُ مردودٌ ، وهوَ لم يكن إلاَّ في ألقرنِ ألرَّابع وحميرُ مقهورةٌ لا قاهرةٌ ، ومرؤوسةٌ لا رئيسةٌ ، وهاذا جاءَ في ألبينِ لمناسبتينِ مارَّتين . فلنعد لما نحنُ فيه .

<sup>(</sup>١) والبيت هو :

بلغــن أقصـــى الـــرمـــل مـــن يبـــرينـــا وحضــــرمــــوت وبلغــــن الصينـــــا

<sup>(</sup>۲) تصاقب: تجاور وتلتصق.

<sup>(</sup>٣) أي : تنزل بأطرافها .

وقالَ ٱلبكريُّ في « معجمهِ » [١٣٦٦/٤] : قالَ أَبو عمرِو : وبارِ بٱلدَّهناءِ ، بها إِبلٌ وُحُوْشِيَّةٌ (١) ، وبها نخلٌ كثيرٌ ، لا يَرِدُهُ أَحدٌ ولا يجذُّهُ ، وزعمَ أَنَّ رجلاً وقعَ إِلىٰ تلكَ ٱلأَرضِ . . فإذا تلكَ ٱلإِبلُ تأكلُ مِنَ ٱلتَّمرِ ، وتردُ ماءً هناكَ ، فركبَ منها فحلاً فتبعتْهُ تلكَ ٱلإِبلُ علىٰ توخُشِها ، فذهبَ بها إلىٰ أَهلِهِ .

وقالَ ٱلخليلُ: إِنَّهَا كانت مساكنَ عادٍ ، ولمَّا أَهلكَهمُ ٱللهُ. . ورثَها ٱلجنُّ ، وهيَ ٱلأَرضُ ٱلَّتي ذكرَها ٱللهُ في قولِهِ : ﴿ وَاتَقُوا ٱلَّذِيّ آَمَدُّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۞ ٱمَدَّكُمْ بِأَنْعَلمِ وَبَنِينَ ۞ وَيَنْيِنَ ۞ وَيَنْهِ وَيَنْيِنَ ۞ وَيُنْيِنَ ۞ وَيَنْيِنَ ۞ وَيَنْتُونِ ﴾ .

وقالَ إِسحاقُ بنُ إِبراهيمَ ٱلموصليُّ : كانَ مِن شأْنِ دعيميصَ ٱلرَّمل : أَنَّهُ لَم يكد يَدخُلُ أَحدٌ أَرضَ وبارِ غيرُهُ ، ولمَّا ٱنصرفَ عنها. . وقف بٱلموسمِ يقولُ [مِنَ ٱلطَّويلِ] : فَمَــنْ يُعْطِنِـي تِسْعــاً وَتِسْعِيــنَ نَعْجَــةً هِجَــانــاً وَأُدْمــا أُهْــدِهَــا لِــوَبَــار

فلم يلتفت لهُ أَحدٌ مِن أَهلِ ٱلموسمِ سوىٰ رجلٍ مِن مهرةَ أَعطاهُ ما سأَلَ وتحمَّلَ معَهُ في جماعةٍ من قومِهِ بأهليهم وأَموالِهم ، فلمَّا توسَّطوا ٱلرَّملَ.. طَمَسَتِ ٱلجنُّ بصرَ دعيميصَ ، وأعترتُهُ ٱلصرفة ، وهلكَ هوَ ومَن معَهُ جميعاً ) اهـ

وهـٰـذا مِنَ ٱلخرافاتِ ؛ فإِنَّ ٱلنَّاسَ ٱليومَ لها فيه جيئةٌ وذهابٌ ، وما بأحدٍ بأسٌ .

وٱلنُّحاةُ على ٱختلافٍ في إِعرابِ وبارِ ؛ فمنهم من يبنيها على ٱلكسر ؛ لأَنَّهُ ٱلمطَّردُ فيما كانَ آخرهُ راءً وزنَ فعالِ ، ومنهم مَن يعربُها إعرابَ ٱلممنوع مِنَ ٱلصَّرفِ .

وَٱلطُّرِقُ مَفْتُوحَةٌ للسَّيَّارَاتِ في هَـٰذُهِ ٱلرَّمَلَةِ مِن غيرِ تعبيدٍ إِلَىٰ كُلِّ مَكَانٍ ، ومنهُ تعرفُ خطأَ ٱلفرزدقِ إِذْ ضربَ ٱلمثلَ بخفاءِ طريقِها في قولِهِ [ني «ديوانِهِ» ٢٩٥/١ مِن آلكامل] :

وَلَقَدْ ضَلَلْتَ أَبَاكَ يَطْلِبُ دَارِماً كَضَللَالِ مُلْتَمِسِ طَرِيتَ وَبَارِ وقد يجابُ بأن ليسَ ٱلمرادُ قلَّةَ ٱلسَّالكينَ ، وللكن قلَّما تثبتُ ٱلآثارُ على ٱلرِّمالِ ،

<sup>(</sup>١) بمعنىٰ وحشية غير أليفة .

وإِلاً.. فهي مسلوكةٌ مِن قديمِ ٱلزَّمانِ إِلَى ٱلآنَ ، وقد سلكها ٱلعلاءُ ٱبنُ ٱلحضرميِّ في قتالِ ٱلمرتدِّينَ ، وندَّت (١) إِبلُهم وهم نزولٌ ، وأصابَهم مِنَ ٱلكرب والعطش أَمرٌ عظيمٌ ، ثمَّ ظهرَ لهم ماءٌ فمشوا إليهِ ، وعادت إِبلُهم وعليها أزوادُهم ، فأمتطىٰ كلُّ بعيرَهُ ، وكتبَ إِلىٰ أَبِي بكرٍ \_ كما عند الطبري [في «تاريخه ، ٣/٣١٣] \_ يقولُ لهُ : (أما بعد : فإنَّ ٱللهُ تباركَ وتعالىٰ فجر لنا ٱلدَّهناءَ فيضاً لا تُرىٰ غوارِبُه (٢) ، وأرانا آيةً وعبرةً بعدَ همٌ وكربٍ ؛ لنحمدَ ٱللهُ ونمجِّدَهُ ) .

فلا يتعذَّرُ سلوكُ ٱلسَّيَّاراتِ بها مِن حضرموتَ إِلَى ٱلعبرِ ، ولا مِنَ ٱلعبرِ إِلَىٰ نجرانَ ، وقد سلَكَها ٱلمستشرقُ فلبي .

ولمَّا أَجتمعتُ بملكِ الحجازِ ونجدِ في سنةِ ( ١٣٥٤هـ ). . قالَ لي : إِنَّ الحكومةَ الإِنكليزيَّةَ أَرسلَت إِليَّ وفداً في رمضانَ مِن هاذا العامِ يقولُ لي : لا بدَّ مِن إصلاحِ حضرموت ، وتمَّ الكلامُ على إرسالِ وفدٍ مِن عندي ومِن عندِ الأخِ يحيى ومِن عندِهم للاستفتاءِ ؛ فإن اختاروا الأخَ يحيى . فبها ، وإِن اختاروني . فعلي أَن أَذُبَّ عنهم بما أَذُبُّ بهِ عَن أَهلي وولدي ، وإِن اختاروا الإنكليز . فشأنهم وأنفسَهم .

هـٰذا معنىٰ ما قالَهُ لي يومئذٍ ؛ إِن لم يكن بلفظِهِ .

وكم كان سرورُ آلنَّاسِ بذلكَ لمَّا خابرتُهم بهِ مرجعي مِنَ ٱلحجِّ ، ثمَّ لم يكن إِلاَّ أَن جاءَ فلبي وكان يتقمَّصُ ٱلإِسلامَ ، ولا ينبغي إِلاَّ أَن نحملَ باطنَهُ علىٰ ظاهرِهِ ، فكانَ ٱلكلَّ في ألكلِّ .

وسبقَ في المقدِّمة ما يقربُ مِن كلامِ الحبيبِ أحمدَ بنِ حسنِ العطَّاسِ عنِ الطَّيِّبِ بامخرمةَ عَنِ القاضي مسعودٍ .

وقالَ ٱلهَمْدَانيُّ : وفي شعرِ ٱلأَخسِ بنِ شهابٍ ٱلتَّغلبيِّ ٱلَّذي يذكرُ فيهِ منازلَ ٱلعربِ [من الطويل] :

<sup>(</sup>١) ندَّت : تفلَّتت وشردت .

<sup>(</sup>٢) غوارب الماء: أعالى موجه.

وَصَارَتْ تَمِيمٌ بَيْنَ قُنفٌ وَرَمْلَةٍ لَهَا مِنْ جِبَالٍ مُنتَاًى وَمَذَانِبُ وَصَارَتْ تَمِيمٌ بَيْنَ قُن وَمَذَانِبُ وَكُلْبٌ لَهَا خَبْتٌ فَرَمْلَةُ عَالِجٍ إِلَى ٱلْحَرَّةِ ٱلرَّجْلاَءِ حَيْثُ تُحَارِبُ

وَالرَّجِلاءُ : هِيَ ٱلَّتِي تُرْجِلَ صَاحِبَهَا فَلَا يَقَدُّرُ عَلَى ٱلرُّكُوبِ فَيَهَا .

وأَمَّا ما يزعمُهُ كثيرٌ مِنَ النَّاسِ مِن فرطِ نعومةِ رملِ بعضِها بحيثُ يغرقُ من يقعُ فيهِ. . فقد أَشرتُ في ﴿ ٱلأَصلِ ﴾ إلى أستحالتِهِ ، غيرَ أَنَّ ٱلأَخبارَ كثرت بٱلآخرةِ عنهُ .

ويزعمُ بعضُهم أنَّ في هاذه الفلاةِ بحراً ، ومعَ اتَساعِها وكثرةِ أَعاجيبِها وغرائِبها وغرائِبها وغرائِبها . . . فإنَّهُ لا يبعدُ ؛ لأنَّ البدوَ والسُّيَّاحَ قد قتلوها عِلماً ، ولم يذكروهُ ، ولكنَّهم ذَكروا أُمَّ الصَّميم .

## أم الصميم

وهوَ موضعٌ في الرُّبعِ الخالي ، قريبٌ مِن مسقطٍ ، يُرىٰ مثلَ التُّرابِ ، وهوَ ماءٌ إِذا وقعَ فيهِ الإِنسانُ.. غرقَ ، ولكنَّهُ ليسَ بواسعٍ ، وزعمَ بعضُ سُيًاحِ الأَجانبِ ممَّن يدَّعي أَنَّهُ قتلَها عِلماً : أَنَّها تسعُ مئةِ ميلٍ في مثلِها ، لا تزيدُ علىٰ ذلك ، وأوردَ الطَّائيُّ في المراثي مِن «حماستِهِ» [١/٣٩٨] أَربعةَ أبياتٍ لابنِ رواحةَ السَّبنسيِّ منها [مِنَ الطَّويلِ] : في المراثي مِن «حماستِهِ» [١/٣٩٨] أَربعةَ أبياتٍ لابنِ رواحةَ السَّبنسيِّ منها [مِنَ الطَّويلِ] : وَمَا زَالَ مِنْ قَتْلَىٰ رَزَاحٍ بِعَالِجٍ دَمٌ نَاقِعٌ أَوْ جَاسِدٌ غَيْرُ مَاصِحِ (١)

وفي مضربِ ٱلمثلِ بسعتِها يقولُ ٱلبحتريُّ [ني ا ديوانهِ ٢ / ٣٧٠ مِنَ ٱلكاملِ] :

لَيْسَ ٱلَّتِي ضَلَّتْ تَمِيمٌ وَسُطَهَا ٱلدَّ هَنَاءُ لاَ بَلْ صَدْرُكَ ٱلـدَّهْنَاءُ

وقالَ ٱلهَمْدَانيُّ في موضع آخرَ مِنَ ﴿ ٱلصَّفةِ ﴾ بعدَ أَن ذكرَ أُوديةً كثيرةً : ﴿ وَكُلُّ هَـٰذُهِ ٱلأَوديةِ فيها نخلٌ ومساكنُ وزروعٌ ؛ وهيَ تسمَّى ٱلثَّنايا ؛ ثنايا ٱلعارضِ وهوَ قُفُّ

<sup>(</sup>١) قال شارحُ ( ديوانِ الحماسة ) : رزاح : اسمُ قبيلةِ من خولانَ . ورملُ عالج : اسمُ موضع . والنَّاقعُ : الثَّابتُ . والماصحُ : النَّاهبُ . والجاسدُ : الجامد . والمعنىٰ : أنَّ دماءً قتلىٰ رزاحِ بعالجِ لم تزل طريَّةَ أَو جامدةً غير ذاهبةِ ؛ أَي : باقيةً علىٰ حالها فلا تُغسَلُ إِلاَّ بأخذِ الثَّارِ مِن اَعدائِها .

مستطيلٌ ، أَدناهُ بحضرموتَ وأَقصاهُ بالجزائر ) اهـ<sup>(١)</sup>

وقد أَطلتُ القولَ عن وبارِ هاذه بـ الْأَصلِ »، ومنهُ: أَنَّهَا تمتَّعت بالشَّرفِ قروناً طويلةً ، واستثمرَت توسُّطَ موقعِها بينَ الشَّرقِ والغربِ ، فكانت مركزَ التَّجارةِ العظيمةِ ، ومخزنَ البضائِع الأَهمِّ ؛ إذ كانتِ السُّفُنُ تقصدُ سواحِلَها ـ ومنها : إلى عمانَ وظفارِ وسيحوت الشَّحرِ ـ مِنَ السِّندِ والهندِ والصِّينِ وجاوة وأفريقيا وغيرِها مِنَ الجهاتِ الغربيَّةِ ؛ كما أشارَ إليهِ صاحبُ « الشِّهابِ الرَّاصدِ » وغيرُهُ .

وأَكثرُ ٱلدَّهناءِ لتميمٍ ، ولهم إِقطاعٌ مِن رسولِ ٱلله صلَّى ٱلله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ حَسَبَما أَظُنُّني ذكرتُهُ في « **ٱلأَصلِ** » .

وقالَ ٱلفرزدقُ في هجائِهِ لعمرِو بنِ عفراءَ [ني ﴿ ديوانِهِ ٢ / ٥٩ مِنَ ٱلطُّويلِ] :

وَلَمَّا رَأَى ٱلدَّهْنَا رَمَتْهُ جِبَالُهَا وَقَالَتْ: دِيَافِيٌّ مَعَ ٱلشَّأْمِ جَانِبُهُ (٢) فَإِنْ تَغْضَبِ ٱلدَّهْنَا عَلَيْكَ فَمَا بِهَا طَرِيتٌ لِزَيَّاتٍ تُقَادُ رَكَائِبُهُ (٣)

ومعناهُ : أَنَّ ٱلدَّهناءَ لا تقبلُ زياتاً مثلك .

وقلَّما ذُكرتِ الدَّهناءُ في « خزانةِ الأَدبِ ». . إِلاَّ وقالَ صاحبُها : وهوَ موضعٌ ببلادِ تميم، كما في شرحِ هاذهِ الأَبياتِ [م/٢٣٧] منها، وشرحِ قولِ أَبي زبيدِ الطَّائيِّ [مِنَ الخفيفِ] : فَلَحَا اللهُ طَالِبَ الصُّلْحِ مِنَّا مَا أَطَافَ اللهُ طَالِسُ بِالدَّهْنَاءِ

في ( ص ١٥٥ ) منه : وٱلمُبِسُّ : حادي ٱلإِبلِ ، وفيه تكثيرٌ لسالكيها ؛ إذ جعلَهُ مضربَ مثلِ علىٰ عكسِ ما سبقَ .

وقالَ عنِ ٱلفرزدقِ ذو ٱلرُّمَّةِ [ني ﴿ ديوانه › ٧٧ مِنَ ٱلبسيطِ] :

حَنَّتْ إِلَىٰ نَعَمِ ٱلدَّهْنَا فَقُلْتُ لَهَا أُمِّي بِللَّا عَلَى ٱلتَّوْفِيقِ وَٱلرَّشَدِ

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب (٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) ديافيّ : مُسُوبٌ إلى بلدةٍ في الشَّامِ ؛ اَسمُها : دِيافٌ ، وأهلها نَبَطُ الشام ، وإذا أَرادوا اَلتَّعريض برجلٍ أَنَّهُ نبطيٌّ نسبوهُ إِليها .

<sup>(</sup>٣) الزَّيَّاتُ : بائع آلزَّيتِ .

وقد شرحها صاحب « الخِزانة » في [٩/٤٢٤] ، وقال : ( وٱلدَّهنا : موضعٌ ببلادِ تَمْيَم ، يُمَدُّ ويُقصَرُ ) .

وقد أعترفَ كثيرٌ مِنَ الإفرنجِ أَنَّ المحيطَ الهنديَّ كانَ بحيرةً عربيَّةً مِنَ القرنِ الثَّامنِ إلىٰ نهايةِ القرنِ الخامسَ عشرَ كما سبقَ في تريمَ بمناسبةِ ذكرِ الملاَّحِ العظيمِ أَحمدَ بنِ ماجدِ عندما ذكرنا علماءَ آلِ با ماجدِ .

ولِوَبَارِ هَاذَهِ ذَكَرٌ كَثَيْرٌ مِنَ ٱلأَشْعَارِ ؛ منها قولُ ٱلنَّابِغَةِ [مِنَ ٱلكامل] :

فَتَحَمَّلُ وَا رَحْ لِأَ كَأَنَّ حُمُ وَلَهُ مَ وَوْمٌ بِبِيشَ ــةَ أَوْ نَخِيـــلِ وَبَـــارِ (١)

وفي مضربِ آلمثلِ بنخلِها ما يؤكِّدُ قولَنا بغزارةِ خيراتِها ، وكثرةِ بركاتِها ، وقد أطالَ ياقوتٌ فيها بما لا حاجةَ إلىٰ ذِكرِهِ ؛ لأَنَّ ٱلكتابَ موجودٌ ، ولأَنَّ بعضَهُ ممَّا يَشُكُّ في تصديقِهِ إلىٰ سذاجةٍ وافرةٍ .

وممَّن نصَّ علىٰ أَنَّها هيَ رمالُ عالج : ياقوتٌ وآبنُ خلدونٍ وغيرُهما .

وفي " شرح ديوان الحماسة " [٢٤٢/١] : أَنَّ مروانَ الحمارَ آخرَ ملوكِ بني مروانَ كتبَ لمعدانَ بنِ عبيدِ بنِ عديٍّ : ثمَّ واللهِ لأُبيلنَّ الخيلَ في عرصاتِكَ . فقالَ معدانُ للرَّسولِ : قلُ لهُ : تُبيلُ الخيلَ في عرصاتي وبيني وبينكَ رملُ عالج ، وحولي عديدُ طيِّ ، وخلفَ ظهري الجبلانِ؟!! فأجهد جهدَك ؛ فلا أبقى اللهُ عليكَ إِن أُبقيتَ . في حديثٍ طويل .

وقالَ ذو ٱلرُّمَّةِ [ني ﴿ ديوانه ؛ ٤٥ مِنَ ٱلطُّويلِ] :

أَبِيتُ عَلَىٰ مَــيُّ كَثِيباً وَبَعْلُهَا عَلَىٰ كَالنَّقَا مِنْ عَــالِـجٍ يَتَبَطَّـحُ وقالَ أَبنُ ٱلأَشعثِ ٱلجنبيُّ يصفُ صيهدَ حضرموتَ هاذهِ \_ وكانَ سلكَها إلىٰ وادي نَجْرانَ كما فعلَ فلبي \_ [مِنَ الكاملِ] :

هَا أَرِقْتَ لِبَارِقٍ مُتَهَجِّدِ بَرْقٍ تَولَّعَ فِي حَبِيّ مُنْجِدِ

<sup>(</sup>١) بِيشة : وادِّ بطريق اليمامة .

بَسرْقِ يُسذَكِّسرُكَ ٱلْجَسرِيسدَةَ أَنَّهَسا فَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ ثُمَّ راجَعْتُ ٱلْهَوَىٰ

فَاإِذَا مَفَازَةُ صَيْهَادٍ بِتَنُوفَاتِ وَتَظَـلُ كُـدْرٌ مِـنْ قطَـاهَـا وُلَّهـاً بَلَدٌ تَخَالُ بِهَا ٱلْغُرَابَ إِذَا بَدَا فَسَأَلْتُ حِبِنَ تَغَيَّبَتْ أَغُلَامُنَا قَالُوا: ٱلْمَجَرَّةُ أَوْ سُهَيْلٌ بَادِياً نَتَجَشَّمُ ٱلأَهْمُ وَالَ نَبْغِمِ عَمامِراً

تِيبِهِ تَظَلُّ ريَاحُهَا لاَ تَهْتَدِي وَتَسرُوحُ مِسنْ دُونِ ٱلْمِيَساهِ وَتَغْتَسدِي مَلِكاً يُسَرِّب لُ فِي ٱلرِّيَاطِ وَيَرْتَدِي مِنْ حَضْرَمَوْتَ بِأَيِّ نَجْم نَهْتَدِي؟ ثُمَّ ٱهْتَدُوا لِقُفُ ولِكُمْ بِٱلْفَرْقَدِ مُتَحَـزِّنِيـنَ عَلَيْـهِ أَنْ لَـمْ يُـوجَـدِ

عَلِقَتْ عَلِيَقُهُا طِوَالَ ٱلْمُسْنَدِ

يَـوْمَ ٱلشَّـرَىٰ وَدَعَـوْتُ أَنْ لاَ تَقْعُـدِي

وقالَ ٱلهَمْدانيُّ في ٱلجزءِ ٱلأَوَّلِ [ص١٩٥-١٩٧] مِنَ ﴿ ٱلْإِكْلِيلِ ﴾ : ﴿ ذَهَبَ في ٱلدَّهناءِ بعهدِنا قطارٌ فيهِ سبعونَ محملاً مِن حاجِّ ٱلحضارِمِ ، صادرينَ مِن نجرانَ ، لَحِقَ هـٰـذا ٱلقطارُ في أَعقابِ ٱلنَّاسِ ، ولم يكن فيهِ دليلٌ ، فساروا ليلةً وأَصبحوا وقد تياسروا عَن ٱلطُّريقِ ، وتمادىٰ بهمُ ٱلحوَرُ حتَّى ٱنقطعوا في ٱلدَّهناءِ ، فلم يُدرَ ما خبرُهم ؛ لأنَّ أَحداً لا يدخلُ ذلكَ ٱلمكانَ ، ولو دخلَهُ. . لم يظفَرْ بموضِعِهم ؛ لسعةِ ذلكَ ٱلخرقِ . . فهيَ فلاةٌ واسعةٌ جدًا ، وفيها بقايا قصورٍ في جانبِها ٱلغربيِّ ممًّا يصلُهُ ٱلعمرانُ ، يُعَدِّنُهَا ٱلنَّاسُ في زمانِنَا. . فيجدونَ فيها ٱلذَّهبَ وما لم يسرع إليهِ أَكلُ ٱلتُّرابِ مِنَ ٱلفضَّةِ ) اهـ

وفيهِ كثرةُ حاجِّ ٱلحضارم لذلكَ آلعهدِ ؛ لأنَّهُ إِذا كانَ ٱللَّاحقُ سبعينَ محملًا. . فما بالكُ بٱلسَّابقينَ؟

ويشبهُ أَن تكونَ هـٰـذه ٱلقِصَّةُ هِيَ بنفسِها ٱلَّتي سمعتُها عن شيخِنا ٱلعلاَّمةِ أحمدَ بنِ حسنِ ٱلعطَّاسِ ، وذكرتُها في ﴿ ٱلأَصلِ ﴾ ، وهي : أَنَّ مئةً وأَربعينَ دخلوا ٱلدَّهناءَ مُردَفينَ علىٰ سبعينَ مطيَّةً ، كلُّ آثنينِ علىٰ واحدةٍ ، فغرقوا في بحرِ ٱلرَّملِ ما عدا واحداً تخلُّفَ لقضاءِ حاجتِهِ ، وٱنتظرَهُ صاحبُهُ علىٰ مطيَّتِهِ ، فجاءت حيَّةٌ هائلةٌ وٱلتهمت ٱلجملَ وراكبَهُ ولم ينجُ إِلا قاضي ٱلحاجةِ . وكنتُ أستبعدُها ؛ لما آشتملَت عليهِ من ٱلمحالاتِ ؛ حتَّىٰ رأيتُ كلامَ ٱلهَمْدانيِّ ، فظننتُ أَنَّهُ هيَ ، إِلاَّ أَنَّهُ دخلَ عليها ٱلتَّغييرُ . وآلله أَعلمُ .

وفي المقدِّمةِ: أَنَّ وبارِ اسمٌ لحضرموتَ بأسرِها ، وللكنَّ بعضَهم يخصُّهُ بهاذِهِ الفلاةِ الَّتي قلَّما تجلسُ مع أَحدٍ مِن باديةِ العوامرِ.. إلاَّ حدَّثكَ بالأعاجيبِ عَن أَسجارِها ، وعن جنِّها ، وعن حيواناتِها ؛ ومنها النَّعامُ ، وبها يكثرُ بيضُها ، ومِنَ المعلومِ أَنَّها لا تبيضُ إلاَّ في خصبٍ مِنَ الأرضِ ، قالَ جابرُ بنُ حريشٍ يصفُ أَرضاً بالخصبِ والرَّخاءِ [مِنَ الكاملِ] :

لاَ أَرْضَ أَكْثَرُ مِنْكِ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَمَذَانِباً تَنْدِي وَرَوْضاً أَخْضَرَا

وقال الجاحظُ في كتاب « الحيوانِ » : زعمَ ناسٌ أَنَّ مِنَ الإِبلِ وحشيَّةً وكذا الخيلُ ، وقاسوا ذلكَ على الحمير والحمام والسَّنانيرِ وغيرِها .

وزَعموا أَنَّ مسكنَ ٱلإِبلِ ٱلوحشيَّةِ بوبارِ ، قالوا : وربَّما خرجَ ٱلجملُ منها لبعض ما يعرضُ فيضربُ في أَدنىٰ هجمةٍ مِنَ ٱلإِبلِ الأَهليَّةِ، ومِن هـٰذا ٱلنِّتاجِ كانتِ ٱلإِبلُ ٱلمهريَّةُ.

وفي « لسانِ العرب » لابنِ منظور : ( أَنَّ ٱلحوشَ ٱلحوشيَّةَ : إِبلُ ٱلجنِّ . وقيل : المتوحِّشةُ . ويُقالُ : إِنَّ فحلاً مِنها ضربَ في إِبلِ لمهرة بنِ حيدانَ فنتجتِ ٱلنَّجائبُ ٱلمهريَّةُ مِن تلكَ ٱلفحولِ ٱلوحشيَّةِ . . فهيَ لا يكادُ يُدرِكُها ٱلتَّعبُ ) . وفي « ٱلأَصلِ » ذِكرٌ جميلٌ مِنَ ٱلأَشعار في وبار .

ومِن أَشهىٰ ما يحدُّثُكُ ٱلخبيرُ عَن وبارِ : حسنُ ٱلتُّربةِ ، وزكاءُ ٱلمنبتِ ؛ فإِنَّ ٱلزَّرعَ يُحصَدُ مِنها خمسَ مرَّاتٍ بٱلسَّقيةِ ٱلواحدةِ ، وٱلْعوامرُ يسمُّونَ ٱلمكانَ الصَّالحَ للعمارةِ مِنها : ٱلحَجْر ؛ لأَنَّهم يحتجرونهُ لمراعيهم ؛ كما يسمِّي ٱلصَّيعرُ ٱلمكانَ ٱلنَّازلَ عن نجدهم فيما يليهم منها : عِيوَه .

وخيامُ ٱلصَّيعرِ وٱلعوامرِ وٱلمناهيلِ منتشرةٌ بكثرةٍ في هـٰـذهِ ٱلرمالِ .

هاذا ما تلقيتُهُ بشأنِها عن كثيرٍ مِنَ العوامرِ ، يُصدِّقُ بعضُهم بعضاً ، إِلاَّ أَنَّ عندَهم نصيباً كاثراً مِنَ البلادةِ وسوءِ الفهمِ . . فالعهدةُ عليهم .

### خاتمة الكتاب

وهاذا آخرُ ما أنتهىٰ إليهِ ألقَلَمُ في ألموضوعٍ ، ولم يصل إليه إلاَّ بعدَ ألحِرَان (١٠) ، وصوارفِ ألاقترانِ ، وذلكَ أَنَني لمَّا خرجتُ عن سيئونَ (٢٠) . . عرضَ ما يوجبُ تصنيفَ « ألسَّيفِ ألحادِ العلم ألإلحادِ الله الله الله المالم المحسيّسة . . نجَمَ ما يقتضي تأليفَ « نسيم حاجر في تأييدِ قولي عن مذهبِ ألمهاجر » ، وبإثرِهِ أنفسختِ ألعزيمةُ ، وضعفتِ ألهمَّةُ ، حتَّىٰ عالَجْتُها بمثلِ قولِ أبي ألطيّبِ [في « ألعكبريّ » ٤/ ١٤٥ مِنَ ألوافرِ] :

وَلَهُمْ أَرَ فِي عُيُسُوبِ ٱلنَّسَاسِ عَيْبًا كَنَقْصِ ٱلْقَادِرِينَ عَلَى ٱلتَّمَام

فَأَنبَعَثْتُ ثَالِثَةً ، لَلَكُن بَخَطَأً قَصِيرَةٍ ، وَصَدْرٍ ضَيِّقٍ ، مَعَ أَنَّ ٱلْمُوضُوعَ لِيسَ مِن فَنِي وَلَا يَلْتُ بِسَنِّي ، وإِنَّمَا كَانَ ٱلأَحرىٰ هُوَ ٱلإِقبالَ على ٱلدَّارِ ٱلأُخرىٰ ، وأَستَقِيلُ ٱللهَ مِنَ ٱلعِثَارِ ، ومِن غُثَاءِ ٱلإكثارِ ، وقد قالوا : إِنَّ أَعراضَ ٱلخَلْقِ حُفْرةٌ مِن حُفْرِ ٱلنِّيرانِ ، وقفَ علىٰ شفيرها ٱلقضاةُ وٱلمحدِّثُونَ ، وأَهلُ ٱلتَّارِيخ فيهم يدخلونَ .

وأَنا في ٱلمدحِ أَخْوَفُ مِنِّي في ٱلقَدْحِ ؛ إِذْ قرَّرْتُ في « بلابلِ ٱلتَّغريدِ » أَنْ لا غِيبَةَ لفاسقِ مطلقاً ؛ فكيف بها للمصلحة؟

فَ إِنِّ مِ لاَرْجُ و أَنْ أَنَ اللَّ بِ ذَمِّهِ مِ مِنَ اللهِ أَجْراً مِثْلَ أَجْرِ الْمُرَابِطِ (٥) وقد صرَّحوا بجواز الغِيبةِ للتَّحذيرِ مِنَ الشَّرِ كجرح الشُّهودِ والرُّواةِ .

وقاعدةُ : ( ما جازَ بعدَ أمتناعِهِ ) تقتضى ٱلوجوبَ .

<sup>(</sup>١) الحران: الشدة.

<sup>(</sup>٢) أي : عقب الانتهاء من تدوين ما يتعلق بها .

<sup>(</sup>٣) ألفه في الرد على كتاب « وحدة الأديان » للصّافي ، طبع بعدن سنة ( ١٣٦٧هـ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا من هضم النفس وكسرها ، وإلا . فمن لهذا الفن الذي لم يدع فيه رحمه الله شاذة ولا فاذة إلا وأوردها ، ولا فائدة وحسن عائدة إلا واقتادها . سواه ، ولاكنه اعتذر بما يأتي . . فأبان عن حسن اعتذاره .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، وهو لبشار بن برد في « ديوانه » ( ١٨٥ ) .

واَلتَّحذيرُ مِنَ اَلشَّرِّ أَحدُ أُمورٍ ستَّةٍ تستباحُ بها الغِيبةُ مِن دونِ خلافٍ ، وزادَ صاحبُ « اَلأَنوارِ » سابعاً : وهوَ النَّصيحةُ العامَّةُ ، وللكن قالَ اَبنُ حجرٍ : إِنَّهُ داخلٌ تحتَ التَّحذيرِ مِنَ الشَّرِّ ، ونقلَ عنِ المحقِّقينَ : أَنَّهُ لا يجوزُ للمؤرِّخِ أَن يذكرَ مِنَ المساوى إلاَّ ما يقدحُ في العدالةِ ؛ لبيانِ الجرحِ . . . إلخ ما ذكرَ .

ولئن قصَّرتُ في شيءٍ مِن ذلكَ في حقِّ مَن يُخشىٰ بهِ ٱلاغترارُ. . فلخطرِ ٱلمقامِ ، وأَنا أَستغفرُ ٱللهَ ، وأَرجو أَن يكونَ فيما أَذكرُهُ بهاذا ٱلكتابِ وغيرِهِ مِنَ ٱلكتبِ وٱلأَشعارِ وٱلخطبِ ما يكفي للخروج مِنَ ٱلحرج .

وأَمَّا في ٱلمَدْحِ. فكيف لا أَخافُ وأَنا لا آمَنُ معَ ٱلاحتياطِ فيهِ ٱلتَّسَوُّرَ على ٱلغيبِ ، وٱلثَّناءَ بٱلأُمورِ ٱلقلبيَّةِ ۔ وفيهِ ما فيهِ ۔ إِذ لم تتوفَّرِ ٱلقرائنُ مِنَ ٱلإِثْمِ وٱلعيبِ ، وعسىٰ أَن يكونَ لي مخرَجٌ ممَّا قرَّرْتُهُ في ٱلجزءِ ٱلأَوَّلِ مِنَ « ٱلأَصلِ » في مبحثِ ٱلثَّناءِ ، وقد زادني خوفاً : ما جاءني في مكاتبةٍ مِن شيخ مشايخِنا ٱلعلاَّمةِ ٱللهِ بنِ حسينِ بلفقيه مِن قولِهِ : ( فأَماثِلُ ٱلبلدِ عندَنا لم يبلغوا ٱلعَشَرَةَ ) اهـ الجليلِ عبدِ ٱللهِ بنِ حسينٍ بلفقيه مِن قولِهِ : ( فأَماثِلُ ٱلبلدِ عندَنا لم يبلغوا ٱلعَشَرَةَ ) اهـ

ومتىٰ كانت تريمُ وهيَ مهدُ ألعلمِ ووكرُ ألولايةِ لا يبلغُ ٱلأَماثلُ \_ فضلاً عن ألعدولِ \_ بها في ذلكَ ألعصرِ ٱلطَّيِّبِ عشرةً ، فما بالكَ بما سواها؟ ، وتأكَّدَ ذلكَ بما جاءَ في حُكْم (١) بتاريخِ سنةِ ( ١٢٧٦هـ ) من قاضي تريمَ لذلكَ ألعهدِ ٱلشَّيخِ سعيدِ بنِ أَحمدَ بنِ سعيدِ ألكُبيِّرِ : أَنَّهُ قَبِلَ شَهَادةَ سيِّدي عيدَرُوسِ بنِ علويِّ بنِ عبدِ ٱللهِ ٱلعيدروسِ في دعوىٰ للسَّيِّدِ عوضِ بنِ عمرَ بنِ أَحمدَ ٱلشَّاطريِّ (٢) ، وقالَ : لأَنَّهُ مِنَ ٱلأَماثلِ .

ولم يَقُلُ : مِنَ ٱلعدولِ .

وذكرَ غيرُ واحدٍ مِنَ ٱلثِقات : أَنَّ ٱلحبيبَ عبدَ ٱللهِ بنَ حسينِ بنِ طاهرٍ شهدَ مرَّةً برؤيةِ اللهلالِ لدى ٱلقاضي ، ولمَّا أَرادَ ٱلعملَ بشهادتِهِ . . قالَ لهُ : تمكثُ حتَّىٰ أُخبركَ بحالي وفعلي ؛ فربَّما ترىٰ فيهِ ما يُسقِطُ شهادتي ؛ فإنِّي كنتُ أُخرجُ إلىٰ بعضِ ٱلآبارِ وهناكَ

<sup>(</sup>١) أي : حكم قضائي .

 <sup>(</sup>٢) توفي السيد عوض بتريم سنة ( ١٣٢٥هـ ) ، وهو الجد الأول للعلامة أحمد بن عمر بن عوض. .
 مؤلف « الياقوت النفيس » ، وهو شقيق السيد أحمد بن عمر جد العلامة عبد الله بن عمر الشاطري .

رجلٌ وزوجتُهُ يسنونَ ، وأَقعدُ عندَهم ، وربَّما يكونُ في هـٰـذا ما ينافي ٱلعدالةَ . اهـ ومعاذَ ٱللهِ أَن يكونَ خروجُهُ إِلاَّ لبعضِ شغلِهِ في شيءٍ مِن آبارِهِ ، ثمَّ يعرضُ لهُ ٱلقعودُ ٱلمُشارُ إليهِ .

وأَنَا قد أَطنبتُ في النَّنَاءِ على رجالِ هاتَينِ الطَّبقتَينِ (١) ، لِكَنَّ المحاملَ كثيرةٌ ، وفوائدَ حسنِ الظَّنِّ أثيرةٌ بثيرةٌ ، وإنِّي لأُحاولُ جَهْدي عندَ الكتابةِ عَن أَيِّ إِنسانٍ ـ ما لم أَنْسَ التَّحفُظُ أَحياناً ـ أَن أَتخلَّىٰ عن عواطفِ إعظامي وحبِّي له ؛ لأكونَ أَبعدَ عنِ المغالاةِ في فضائِلهِ ، كما فعَلْتُ في والدي ، وسيِّدي الأُستاذِ الأَبرِّ ، وشيخِهِ الإمامِ البحرِ ، فكلُّ عارفِ يعْلَمُ أنِّي مقصِّرٌ فيما كتبْتُ عنهم .

وَلَـوْ أَبْصَـرُوا لَيْلَـىٰ أَقَـرُوا بِحُسْنِهَا وَقَـالُـوا بِـأَنِّـي فِـي ٱلنَّنَـاءِ مُقَصِّـرُ

وقد بلغَني : أَنَّ بعضَهُم ٱشتكىٰ إِلَى ٱلشَّيخِ عبدِ ٱللهِ بنِ أَحمدَ باسَودانَ قراءَتَهُ في شيءِ مِن كتبِ ٱلأخلاقِ على ٱلحبيبِ أَحمدَ بنِ عمرَ بنِ سميطٍ مِن غيرِ تقريرٍ منهُ ٱلبَّةَ ، فقالَ لهُ : يكفيكَ قراءتُهُ ؛ أَي معرفةُ ما هوَ عليهِ مِنَ ٱلأَعمالِ ٱلحسنةِ وٱلأَخلاقِ ٱلفاضلةِ ، تصداقُ ما أخرجهُ أَبو نعيمٍ في « حليتِهِ » [٣/ ٣٦٢] بسندهِ إلى ٱلزُّهريِّ قالَ : ( كُنَّا نأتي ٱلعالِمَ ، فما نتعلَّمُ مِن أَدبِهِ . . أَحبُ إلينا مِن عِلمِهِ ) .

وما أُخرِجَهُ أَيضاً فيها [٧/٣] : بسندِهِ إِلَىٰ عبدِ ٱللهِ بنِ بشرٍ قالَ : ﴿ إِنَّ ٱلرَّجلَ رُبَّما جلسَ إِلىٰ أَيُوبَ ٱلسَّختيانيِّ فيكونُ لِمَا يرىٰ منهُ أَشدَّ ٱتِّباعاً مِنهُ لو سمعَ حديثَهُ ﴾ .

وللهِ درُّ أَبِي ٱلطَّيِّبِ في قولِهِ [ني ﴿ ٱلمُكبريُّ ﴾ ٢/ ١٥٥ مِن ٱلطَّويلِ] :

وَأَسْتَعْظِمُ ٱلأَخْبَارَ قَبْلَ لِقَائِهِ فَلَمَّا ٱلْتَقَيْنَا صَغَّرَ ٱلْخَبَرَ ٱلْخُبْرُ وَأَسْتَعْظِمُ ٱلأَخْبَرُ الْخُبْرُ وَقُولِ عصريَّهِ أَبنِ هانيءِ ٱلأَندلسيِّ [مِنَ البسيطِ]:

كَانَتْ مُسَاءَلَةُ ٱلرُّكْبَانِ تُخْبِرُنِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ فَلاَحِ أَطْيَبَ ٱلْخَبَرِ حَلَّى مُسَاءَلَةُ وَأَللهِ مَا سَمِعَتْ أَذْنِي بِأَحْسَنَ مِمَّا قَدْ رَأَىٰ بَصَرِي

<sup>(</sup>١) لعله يقصد طبقة الحبيب عبد الله بن حسين ( القرن الثالث عشر ) ، وطبقَة العيدرُوسِ والشاطريِّ المذكُورَين ؛ أي : أوائل القرن الرابع عشر لأنه عاصر وقتهما .

كما أنَّني أُكلِّفُ قلمي تكليفاً دقيقاً أَن لا تكونَ كتابتُهُ عمَّن تَنْفِرُ عنهُ نفسي تحْتَ تأثيرِ أَيِّ شيء مِن تلكَ العاطفة ، بل إِنَّني لا آمنُ أَن يذهبَ بيَ التَّحرِّي فيه إلى المغالاة ؛ تفادياً من مَيْلِ الطَّبْعِ إلى التَّقصيرِ ، وإِنَّني لكثيراً ما أَفْتَرضُ الحبيْبَ بغيضاً وعكْسَهُ ؛ لأكونَ أَدنى إلى التَّراهةِ ، وأَناكَى عنِ الهَوَادة (١٠) .

ولم يعزب عن ذِهني ما ذكرتُه أُوائِلَ « ٱلأَصلِ » عَنِ أَبنِ ٱلسُّبكيِّ مِن إِنكارِ ما عليهِ بعضُ ٱلمؤرِّخينَ يُعرِّضُ بٱلإِمامِ ٱلذَّهبيِّ من تقصيرِ ٱلخُطا ، وقرمطةِ ٱلكلامِ في ترجمةِ مَن لا يوافقُهُ هواه متوهِّما أَنْ لا ضيرَ عليهِ \_ متَى ٱجتنبَ ٱلمذامَّ \_ أَن لا يستوفيَ ٱلمحاسنَ ؛ لأَنَّهُ لا يلزمُهُ ٱستيفاؤُها ، وإِن تفضَّلَ بهِ في حقِّ مَن يحبُّهُ ويواليهِ ، أو ما يقرب مِن هاذا ٱلسِّياقِ .

وللكنّني أجمدُ عَن نزرِ خواصَّ لبعضِ ٱلمتأخّرينَ إِذَا لَم ننهض للتّغطيةِ على سيّئاتِهم ، وعذري في ذلك : أنّني إِن ذكرتُهم بالعُجَرِ وٱلبُجَرِ. أُسوّدُ ٱلتّاريخَ ، وإِن حلّيتُهم بالمحاسنِ. . كان غِشاً وظلماً لمن يَفْضُلُهم بالنّزاهةِ مع خلوهِ مِن تلك الفضائلِ التّي تشينُ متى وُزِنت بتلك المساوى ِ السّودا ِ ، فبعدَ أَنِ اعتلجتني الخواطرُ ، وأتعبني التّولوطرُ ، وألتّعبني التّعريفِ أسلم ، وقد التّردُدُ. . رأيتُ الجمودَ أحزم ، والإغضاءَ ألزَم ، والاقتصارَ على التّعريفِ أسلم ، وقد قالت إحدى أخواتِ أُمِّ زرعِ : ( زوجي لا أَبُثُ خَبَرَهُ ) . . . إلخ .

أَقُولُ قُولِي هَاذَا ، وأَستَغَفَّرُ ٱللهَ ٱلعظيمَ لي ولوالديَّ ولمشايخي ولمشايخهم وهلُمَّ جراً ، ولزَوْجِي وأولادِها ، وللمسْلِمِين ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ ، سبحانَ ربَّكَ ربِّ العزَّةِ عمًّا يصفونَ ، وسلامٌ على المرسلينَ ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ ، وصلَّى اللهُ على سيِّدِنا محمَّدٍ وعلىٰ آلهِ وصحبهِ وسلَّم .

وكانَ ٱلفراغُ منهُ في منتصفِ جمادى ٱلآخرةِ من سنةِ ( ١٣٦٧هـ ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الهوادة: اللين.







## الأعلام التي ذكرها المؤلف وترجم لها في طيات الكتاب

أحمد بن طه باحميد ٦٧١ أحمد بن عبد الرحمن بفلح ٢٦٤ أحمد بن عبد الرحمن بلحاج ٢١٣ أحمد بن عبد القادر باعشن ٣٤٧ أحمد بن عبد الله باعبيد ٣١٩ أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب ٩١٩ أحمد بن عبد الله بن حسين ٨٢٥ أحمد بن عبدالله بن سالم الكاف ٢٧٢ أحمد بن عبد الله بن عمر الخطيب ٩٣٣ أحمد بن عبد الله بن عيدروس ٣٥٦ أحمد بن عبود بن عيسى الزبيدي ٨٠٤ أحمد بن علوي العيدروس ٧٦٣ أحمد بن على بن أبي بكر ٩٨٩ أحمد بن على بن أحمد ٩٨٢ أحمد بن على بن سالم ٩٨٠ أحمد بن عمر باجابر ۲۹۱ أحمد بن عمر بن زين بن سميط ١٢٥ أحمد بن عمر بن عبد الله باضريس ٣٧٩ أحمد بن عمر بن عوض الشاطري ٩١٥ أحمد بن عمر بن يحيى ٨٢٨ أحمد بن محضار العيدروس ٧٦٨ أحمد بن محمد المحضار ٣٢٨ أحمد بن محمد باذیب ۱۷ ٥ أحمد بن محمد بارجاء ٦٨١ أحمد بن محمد باكثير ٦٨٢ أحمد بن محمد بن عبد الرحيم باجابر ٢٩٢ أحمد بن محمد بن عبد الله ابن شهاب ٩٦٨

\_1\_

أبو بكر بازرعة ٣٢٦ أبو بكر بن حسن بن محمد ابن جعفر ٣٤٩ أبو بكر بن عبد الرحمن بن طاهر ٨٢٥ أبو بكر بن أحمد الخطيب ٩٢٠ أبو بكر بن أحمد بن سالم بن أحمد بن على ٩٨٦ أبو بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن السقاف ٩٩٨ أبو بكر بن سالم بن عبد الله السقاف ٩٧٥ أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر ٩٨٧ أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب العلوي ٨٥٨ أبو بكر بن عبد الله الهندوان ٩٥٠ أبو بكر بن عبد الله بن أحمد العطاس ٢٨٨ أبو بكر بن عبد الله بن على مولى عيديد ٩٣٣ أبو بكر بن عبد الله بن محمد (ابن حسن) ٩٦٦ أبو بكر بن عبد الله بن محمد باكثير ٦٥٣ أبو بكر بن عمر باكثير ٦٥١ أحمد الأشرم ٢٧٥ أحمد بن أبي بكر بن عبد الله ابن زين ١٤٥ أحمد بن جعفر بن على السقاف ٧٠٢ أحمد بن حسن بن عبد الله الحداد ٩٣٩ أحمد بن حسين بن عمر بن هادون ٤٢٦ أحمد بن زين الحبشي ٥٧٨ أحمد بن سالم بن أحمد بن علي بن أحمد بن أحمد بن سالم بن أحمد بن على بن أحمد بن على

أحمد بن طاهر بن أحمد ٨٢٦

الحسن بن محمد بن إبراهيم بلفقيه ٧٧٧ حسين بن حامد المحضار ٣٣٠ حسين بن حامد بن عمر العطاس ٣٤٢ حسين بن عبد الرحمن بن سهل ٢١٠ حسين بن عبد الله بن حسين ابن علوي ٨٥٣ حسين بن علوي ابن أحمد بن علوي ٧٥١ حسين بن محمد ابن أبي بكر بن سالم ٢٧٦ حسين بن محمد ابن عمر المحضار ٢٧٩ حسين بن محمد البار ٣٥٦ حسين بن محمد الحبشي ٧٠٧ حسين بن محمد الحبشي ٧٠٧

**-ر**-

رضوان بن أحمد بافضل ٩٩١

-ز-

زین بن حسن بن محمد بلفقیه ۷۷۸ زین بن صادق بن زین ۸۶۸

**ـ س** ـ

سالم بن أحمد باحميد ٢٧١ سالم بن أحمد بن علي ٩٨٣ سالم بن حفيظ بن عبد الله ٩٦٥ سالم بن طه الحبشي ٥٨٥ سالم بن عبد الرحمن باصهي ٥١٧ سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير ٢٠١ سالم بن فضل بن محمد بافضل ٥٧٥ سالم بن محمد باوزير ٢٥٢ سالم بن محمد باوزير ٢٥٢ سالم بن محمد بن سالم بن حميد ٥٧٥ سالم بن محمد بن يماني ٢٥٥ سالم عبود بلعمش ٣٦٨

أحمد بن محمد بن علي بوطويرق ٨٠٥ أحمد بن ناصر البطاطي ٤١٥ أحمد بن ناصر بن أحمد بن أبي بكر بن سالم أحمد بن ناصر بن أحمد بن أبي بكر بن سالم حسين بن عبد الرحمن بن سهل ٢٠٦

> أحمد بن هاشم المساوى ۲۷۷ أحمد بن هاشم بن أحمد الحبشي ۷٦۹ إسماعيل الجرداني ۲٤٩ امبارك بن عمر بن شيبان ۸۵۰ امبارك بن محمد عجاج ۲۳۳ امبارك عمير باحريش ۷۱۷

> > ـ ب\_

بو بکر بن عبد الرحمن بن جعفر ۸۰۷ بوبکر بن محمد بامطرف ۱٤٦

-ج-

جعفر بن أحمد بن زين الحبشي ٥٧٩ جعفر بن سالم بن مرعي ٥٧٤ جعفر بن طه الحداد ٥٦٢ جعفر بن علي بن عانوز ٢٤٦ جعفر بن منصور بن غالب الكثيري ٧٣٣

-ح-

حسن بن أحمد بن حسن الحداد ٦٣٢ حسن بن إسماعيل بن علي ٩٩٠ حسن بن سالم بن أحمد العطاس ٢٨٨ حسن بن صالح البحر ٥٨٨ حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن الكاف ٩١٥ الحسن بن عبد الله بن علوي الحداد ٩٣٩ حسن بن علوي بن شهاب ٩٠٩ الحسن بن علي الصادق الجفري ٦٦٦ حسن بن عمر بن حسن بن عبد الله الحداد ٩٤١ حسن بن عوض بن زين مخدم ٢٧١ صلاح أحمد الأحمدي ٤٩٠ صلاح البكري ٤٨١

#### ـطـ

طالب بن جعفر بن سالم ٥٧٤ طالب بن مرعي ٥٦٥ طاهر بن عمر الحداد ٣٨٩ طه بن جعفر بن طه الحداد ٥٦٢ طه بن عبد القادر بن عمر السقاف ٧٥٨ طه بن علي بن عبد الله الهدار الحداد ٥٦٣ طه بن عمر (الثاني) السقاف ٦٨٧ طه بن عمر الصافي السقاف ٦٨٢

#### -ع-

عائظ بن سالمين بن عبد الله ٦٠٣ عامر بن طاهر بن نهید ٤٦١ عامر بن کده ٥٦١ عباس بن علوي بن عبد الرحيم ٩٧٣ عبد الحسين بن حميد بن امبارك بامعبد ٦٦ عبد الحق بن هاشم الجربي ٤٢٧ عبد الرحمن الأخضر بن عمر باهرمز ٤٥٨ عبد الرحمن بن أحمد باشيخ ٣٦٢ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القوي بافضل ٩٢٠ عبد الرحمن بن إبراهيم باعلوي ٣٤٧ عبد الرحمن بن حسن بن طالب باصادق ٣٢٤ عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ٨٠٣ عبد الرحمن بن محمد المشهور ٩٠٤ عبد الرحيم بن محمد ابن قاضي باكثير ٦٥٢ عبد القادر الجرداني ٢٤٩ عبد القادر بن أحمد الحداد ٩٠٠ عبد القادر بن أحمد بن طاهر ٨٢٦ عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن الحداد ٩٤١ عبد القادر بن أحمد بن محمد باكثير ٦٨٢ سالمين بن عوض بن عبيد ٨٠٦ سعد بن أحمد بن عبد الله الصبان باغريب ٩٦٦ سعد بن سعيد الظفاري ٢٠٤ سعد بن علي الظفاري ٢٠٣ سعيد بن علي الظفاري ٣٠٠ سعيد بن سالم الشواف ٤٥٩ سعيد بن عبد الله باعبيد ٣١٩ سعيد بن عوض بن كده ٢٠٠ سعيد بن عوض بن كده ٢٠٠ سعيد بن قطامي ٧٧٧ سعيد بن محمد الشاعر ٣٥٠ سعيد بن محمد الشاعر ٣٥٠ سعيد بن محمد بن علي باعشن ٣٤٨ سقاف بن أبي بكر بن أحمد بن سالم ٩٨٦ سلمة بن يزيد الجعفي ٢٤٨ سلمة بن يزيد الجعفي ٢٤٨

#### ـ ش ـ

شيخ بن عبد الرحمن الكاف ٩١٤ شيخ بن محمد الحبشي ٧٠٨ شيخ بن محمد بن شيخ الجفري ٩٣٧ شيخان بن علي بن هاشم السقاف العلوي ١٣٦ شيخان بن محمد الحبشي ٢٢٩ شيخان جمل الليل ٣٨٤

#### - ص -

صادق بن زين بن محمد ٨٤٨ صافي بن عبد الرحمن بن صالح ٣٧٨ صالح بن أبي بكر الحبشي ٥٨٥ صالح بن أحمد بن صالح الحامد ٨٠٢ صالح بن عائض بن خجير ٨٠٦ صالح بن عبد الله بن ثابت ٤٧١ صالح بن غالب بن عوض القعيطي ١٨٧ صالح بن محمد بن أحمد الحبشي ٥٨٠

عبد الله بن علوى المشهور ٧٥٥ عبد الله بن علوي بن الفقيه المقدم ٦٥ عبد الله بن عمر باطویل ۳٤۸ عبد الله بن عمر بن عبد الله باجماح ٣٨٦ عبد الله بن عمر بن يحيى ٨٢٦ عبد الله بن عوض بن ناصر ۲۰۹ عبد الله بن محسن بن غالب الكثيري ٧٣٣ عبد الله بن محمد باحسن ٢٠٦ عبد الله بن محمد بن أحمد الحبشي ٥٨٠ عبد الله بن محمد بن حسن ابن عبسين ١٩٩ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عوض باوزير عبد الله بن محمد بن عقيل مدهر ١٠٠٠ عبد الله بن محمد عباد القديم ١١٠ عبد الله بن هادون بن أحمد المحضار ٣٣٣ عبدالله عوض غرامة ٩٤٩ عبد الله قدري باشعيب ١٠٠٤ عبد المعطى بن حسن بن عبد الله باكثير ٥٠٥ عبد الواحد بن صلاح ابن روضان ۸۳ عبود (عبد الله) القحوم العمودي ٣٦٥ عبيد الله بن أحمد ٨١٤ عبيد الله بن محسن بن علوي السقاف ٦٨٨ عتيق باجبير ٥٥٦ عثمان بن أحمد العمودي ٣٣٨ عثمان بن عبدالله بن يحيى ٨١٩ عثمان بن محمد بن عمر العمودي ٣٠٥ عقیل بن عبد الله بن یحیی ۸۳۳ عقیل بن عثمان بن عبدالله ۸۲۲ عقيل بن محمد بن أحمد جمل الليل ٩٦٣

عبد القادر بن سالم بن علوي العيدروس ٧٦٤ عبد القادر بن عبد الله بن محمد الحبشي ٨٠٣ عبد القادر بن على العيدروس ٧٦٨ عبد القادر بن عمر بن امبارك (الشعيرة) ٨٥١ عبد القادر بن محمد السقاف ٤٠١ عبد القادر بن محمد بن حسين ابن أحمد ٦١٨ عبدالله الصالح المغربي ٨٠ عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي ٢٥١ عبدالله بن أبي بكر النوام ٣٧٠ عبدالله بن أحمد بازرعة ٣٢٦ عبد الله بن أحمد باسودان ٣١٧ عبد الله بن أحمد بافارس باقيس ٣٣٦ عبد الله بن أحمد بافلاح ٢٠٣ عبد الله بن أحمد بن عبود (ابن الطيير) ٤٧٩ عبدالله بن أحمد بن عمر ٨٢٩ عبدالله بن حسن بلخير ٣٦٤ عبد الله بن حسن بن صالح البحر ٥٩٥ عبد الله بن حسن بن طالب باصادق ٣٢٤ عبد الله بن سالمين بن مرعى ٦٠٨ عبد الله بن سعد بن سمير ٢٠١ عبد الله بن سعيد باجنيد ٢٧١ عبد الله بن سعيد بافضل ٤٨٦ عبد الله بن شيخ (الأوسط) ٨٨٥ عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس (ابن شيخ الأصغر) ٢٠٧ عبد الله بن صالح العمودي ٣٣٧ عبد الله بن صالح بن أحمد باكثير ٥٠٦ عبد الله بن طه بن عبد الله ٣٩٦ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بافضل ٢٠٠ عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين ٨٢٥ عبدالله بن عثمان ۳۷۵ عبد الله بن علوى الحبشى ٨٥٥ عبد الله بن علوي الحداد ٩٣٧

علوي بن أحمد المحضار ٣٣١

علوي بن سقاف بن محمد ٢٥٦

علوي بن أحمد بن علوي العيدروس ٧٦٤

علوي بن إبراهيم بن شيخ السقاف ٩٩٨

على بن محمد بن عقيل ٨٣٧ على بن محمد بن على مولى عيديد ٩٣٣ على بن محمد بن عمر المالكي ٧٧ على بن منصور بن غالب الكثيري ٧٣٣ عمر الصافي بن عبد الرحمن السقاف ٦٨٦ عمر المحضار بن أبي بكر ٩٧٦ عمر باعثمان ٣٦٢ عمر بن أبي بكر باجنيد ٣٧١ عمر بن أحمد باصرة ٣٥١ عمر بن أحمد بن عمر باسودان ٣١٩ عمر بن حسن الحداد ٩٤٢ عمر بن زين بن علوي بن سميط ١٢٥ عمر بن سقاف بن محمد السقاف ٦٦٤ عمر بن طه بن عمر الصافى السقاف ٦٨٧ عمر بن عبد الرحمن الثاني البار ٣٥٥ عمر بن عبد الرحمن بن على العيدروس ٥٤٨ عمر بن عبد الرحمن بن محمد ابن على البار ٣٥٤ عمر بن عبد الرحيم بارجاء ٦٨٠ عمر بن عبدالله الشبامي ١٠٥ عمر بن عبدالله باغريب ٩٢٥ عمر بن عبد الله بامخرمة السيباني ٦٨٣ عمر بن عبد الله بن سالم بن شحبل ٢٦٣ عمر بن عبدالله بن عمر ٨٢٦ عمر بن عبدالله بن محمد الحبشي ٥٨٦ عمر بن عبيد حسان ٧٠٩ عمر بن عقيل بن عبد الله ٨٣٧ عمر بن علوي باعقيل ٤٠١ عمر بن عمرو بن مخاشن ٤٤٥ عمر بن عوض بن عمر القعيطي ١٨٧ عمر بن عوض بن عمر شيبان ٦٣٣ عمر بن عيدروس ١٠٢٤ عمر بن عيسى باركوه السمرقندي ٦١٧ عمر بن محمد بن عمر ابن سمیط ۱۳ ٥

علوي بن طاهر ۳۹۸ علوي بن عبد الرحمن المشهور ٩٠٥ علوي بن عبد الرحمن بن علوي ٧١٤ علوي بن عبد الرحيم بن سالم ٩٧٤ علوي بن عبد الله بن محمد باحسن ٢٠٤ علوي بن عثمان بن يحيى ٨٢١ علوي بن على الحبشى ٧٠٦ علوي بن على الهندوان ٩٦٤ علوي بن علي بن علوي الجنيد ٢١١ علوي بن محمد بن عبد الرحمن ٨٥٤ علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف ١٤٣ على بن أبي بكر بن محمد النضيري ٨١٦ علي بن أحمد ابن علي هرهرة ٥٠١ على بن أحمد بن سالم بن أحمد ٩٩٥ على بن أحمد بن سالم بن سقاف ٩٨٨ على بن أحمد بن سعيد باصبرين ٣٠٧ على بن أحمد بن على بن سالم ٩٨٠ علي بن حسن بن حسين الحداد ٩٤٠ على بن حسن بن عبد الله العطاس ٤٢٤ على بن سالم ابن يماني ٥٧٢ علي بن سعيد باوزير ٥٤٥ علي بن صالح بن أحمد الحامد ٨٠٢ على بن عبد الرحمن ابن أحمد بن زين الحبشي ٥٨٦ علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشى ٨٠٤ على بن عبد الرحيم ابن قاضي باكثير ٦٥٣ على بن عبد القادر العيدروس ٧٦٧ على بن عبد الله باراس الكندي ٣١٦ على بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف ٧٠١ على بن عقبة الخولاني ١٩ على بن على بايزيد ٢١٢ على بن عمر الجرو ٥٥٦ على بن محمد الحبشي ٧٠٧ علي بن محمد بن عبد الله مولى عيديد ٩٣٢

محمد بن أحمد الخطيب ٢٠٠ محمد بن أحمد المحضار ٣٣٣ محمد بن أحمد المخشب ٣٧٣ محمد بن أحمد باجرفيل الدوعني ١٤٣ محمد بن أحمد بافضل ١٤٤ محمد بن أحمد بن علي السقاف ٢٠٧ محمد بن أحمد قعيطبان ٢٠٠ محمد بن إبراهيم بلفقيه ٧٧٤ محمد بن بعفر العطاس ١٤٩ محمد بن جعفر العطاس ١٤٩ محمد بن حسين ابن أحمد ٨٤٨ محمد بن حسين الراهيم الحبشي (والد الحبيب علي)

محمد بن حسين الحبشي الرشيدي ٣٢٨ محمد بن حسين بن علوي ٧٥١ محمد بن حمران الجعفى ٢٤٧ محمد بن زين بن علوي بن سميط ١١٥ محمد بن سالم باخشوین ۹۸ محمد بن سالم بن حفيظ ٩٦٦ محمد بن سعد بن على كَبِّن الطبري ١٩٩ محمد بن سعيد بن أحمد الذبحاني ١٩٧ محمد بن سعید بن عوض بن کده ٥٦٠ محمد بن سقاف بن محمد ٧١٣ محمد بن سقاف مولى خيله ٧٣٧ محمد بن سلمة الكندى ٢٥٤ محمد بن طالب ٣٣٤ محمد بن طاهر الحداد ٣٩٠ محمد بن عبد القادر بن عبد الله الحبشي ٨٠٣ محمد بن عبد الله الحنبصى ٩٤٩

محمد بن عبد الله باكريت ٢٣٥

محمد بن عبد الله بن سراج ۲۱۳

عمر بن هاشم المساوی ۲۷۷
عمر عبود بلخیر ۱۳۲
عمرو بن معدیکرب ۶۶۶
عوض بن جعفر بن مرعی ۱۰۸
عوض بن سنکر ۲۵۷
عوض بن عبد الله بن شحبل ۲۲۳
عوض بن عمر القعیطی ۱۷۸
عوض بن عمر القعیطی ۱۷۸
عوض بن محمد باذیب ۱۸۵
عیدروس بن حسین ابن أحمد العیدروس ۷۶۰
عیدروس بن سالم بن علوی ۲۲۲
عیدروس بن سالم بن علوی ۲۲۲
عیدروس بن سالم بن عیدروس البار ۳۵۷
عیدروس بن عبد القادر العیدروس ۷۲۰
عیدروس بن عمر (الأستاذ الأبر) ۲۲۱

### - غ -

غالب بن عوض بن عمر القعيطي ١٨٠

#### \_ ف\_

فضل بن عبد الرحمن بن عبد الله بافضل ۹۲۰ فضل بن عبد الله بن فضل بافضل ۱۹۹ فضل بن عبد الله عرفان بارجاء ۹۲۱

#### - ق -

قيس بن سلمة المرَّاني الجعفي ٢٤٧

#### – م –

محسن بن جعفر بونمي ۱٤۸ محسن بن عبد الله العولقي ۱۵۸ محسن بن علوي بن سقاف السقاف ۷۱۳ محمد بروم ۳٤٤ محمد بن أبي بكر عباد ۵۰۷ معروف بن عبد الله بن محمد باجمّال ٥٠٨ منصور بن غالب الكثيري ٧٣٣ مهنا بن عوض بامزروع بامطرف ١٠٠٦

- ن -

ناصر بن طالب ۷۱ ناصر بن علي ٤١٢ نشوان بن سعيد ٨٩٣ نصار بن جميل بن فاضل ٥٧٨

#### \_\_&\_\_

هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله ۸۲۵ هود بن أحمد السقاف ۷۵۱

#### – ي -

يحيى بن قاسم الجهوري اليافعي ٤١٣ يسلم بن عديان ٤٦١ يعقوب بن يوسف باوزير ١٢٢ يوسف بن أحمد باناجة ٣٢٦ يوسف بن عابد الحسني الفاسي ٧٥٧ يوسف بن عبد الله الفاسي ٧٥٥

محمد بن عبد الله بن محمد عباد ٦١٢ محمد بن عثمان بن يحيى ٨٢١ محمد بن عقيل بن عبد الله ٨٣٤ محمد بن علوي بن أحمد (صاحب العمائم) ٨٩٨ محمد بن علوي بن عثمان ۸۲۱ محمد بن علوي بن محمد ۸۵٤ محمد بن علي مولي عيديد ٩٣٢ محمد بن عمر بازرعة ٣٢٦ محمد بن عمر باقضام بامخرمة ٤١٨ محمد بن عمر بن بكران بن سِلْم ١٤٧ محمد بن عوض العمودي ١٠٥ محمد بن عوض بلآذن ٣٥٠ محمد بن محمد بارجاء ٦٨١ محمد بن محمد باكثير ٦٨١ محمد بن محمد بلخير ٣٦٤ محمد بن محمد بن حسين ابن أحمد ٨٠٩ محمد بن هادي بن حسن ابن سقاف ۲۲۱ محمد بن ياسين باقيس ٣٣٥ محمد عامر بن سند ٥٤٨ مزاحم بن أحمد باجابر ١٠٧ مصطفى بن أحمد المحضار ٣٣٢

## الأعلام التي ترجمناها بهوامش الكتاب

أحمد بن سعيد بالوعار ٤١٦ أحمد بن صالح بن أحمد ابن أبي بكر بن سالم ٢١٨

۲۱۸ أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد ۸۹۵ أحمد بن عبد الرحمن بن علوي ۹۳۶ أحمد بن عبد الرحمن العمودي ۳۷۰ أحمد بن عبد القادر باعشن ۳٤۷ أحمد بن عبد القادر بن عقبة الشبامي ٥١٠ أحمد بن عبد الله الخطيب ۹۳۳ أحمد بن عبد الله بامخرمة ٤١٨ أحمد بن عبد الله بن سالم الكاف ۲۷۲ أحمد بن عبد الله بن سالم الكاف ۲۷۲ أحمد بن عبد الله بن شيخ ۲۰۸ أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس ٤١٩ أحمد بن عبد الله بن عبد الما العطاس ٤١٩ أحمد بن عبد الله بن عبد الما عبد الما العطاس ٤١٩ أحمد بن عبد الله بن عبد الله

أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار ٣٥٦ أحمد بن عبد الله بن محمد الأكبر (الساكت) ٣٥٦ أحمد بن عبد الله خرد ٣٤٣

أحمد بن علي الجنيد ٩٠٤

أحمد بن علي بن أبي بكر بن سالم ٩٨٩ أحمد بن عمر بن زين بن سميط ١٢٥ أ

أحمد بن عمر بن عوض الشاطري ٩١٥ أحمد بن محمد المحضّار ٣٢٨

أحمد بن محمد باعيسى ٨٩١

أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشعري ٦٧٤

أحمد بن محمد بن عبد الرحيم باجابر ٢٩٢ أحمد بن محمد بن على باشميل ٣٦٩

أحمد بن محمد بن فضل بافضل ٨٩٦

\_1\_

\_ \_ \_

أبو بكر بن أحمد باحميد ٣٧٧ أبو بكر بن أحمد بن عبد الرحمن ٨٩٥

أبو بكر بن أحمد بن عبد الله الخطيب ٩٢٠

بروبه تربن سالم بن عبد الله السقاف ٩٧٥

أبو بكر بن سالم بوبكر الراقي ٨٥٥

أبو بكر بن شيخ بن عبد الرحمن الكاف ٩١٥

أبو بكر بن طه بن عبد القادر السقاف ٧٥٩

أبو بكر بن عبد الله ابن محمد مولى عيديد ٩٣٣

أبو بكر بن عبدالله بن طالب ٢٨٦

أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن زين ١٥٥

أبو بكربن عمربن عبدالله ٨٢٨

أبو بكر بن محمد بن عبود باذيب ١٧٥

أبو بكر بن محمد سالم ابن يوسف ٤٤٠

أحمد البيض بن عبد الرحمن ٢٠٩

أحمد الغزالي بن محمد المشهور البيتي ١٠٣

أحمد المشهور بن طه بن علي الهدار الحداد ٣٩٨

أحمد بن إسماعيل (ابن الأشرف) ١٠٨

أحمد بن إسماعيل بن العباس الرسولي ٧٩

أحمد بن الحسن بن القاسم (صفي الإسلام) ١٧٠

أحمد بن الحسين بن أبي بكر بن سالم ٩٧٨

أحمد بن جعفر بن أحمد السقاف ٧٠٢

أحمد بن حسن بروم ١٠٦

أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس ٢٨٦

أحمد بن حسن بن على الكاف ١٨٤

أحمد بن حسين بن محمد العطاس ٥٦٥

أحمد بن زين الحبشى ٥٧٨

أحمد بن محمد بن يحيى السبتي ٨٩٥ أحمد بن ناصر بن أحمد بن أبي بكر ٢٠٦ أحمد عبد الله بركات ٥٣٠ إبراهيم بن عمر بن عقيل ٨٣٧ إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني ٥٢٦ إسحاق بن عقيل بن عمر ابن يحيى ١٠٧ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي ٤٧٠ إسماعيل بن إسماعيل الضحوي ٣٣٣ امبارك عمير باحريش ٧١٧

ـبـ

بكار بن قتيبة الثقفي ٦٩٤ بكران بن عمر باجمال ٩١١ بوبكر بن عبد الله بن على خرد ٩٢٥

-ج-

جعفر الصادق بن زين بن عبد الله العيدروس ٨٨٤ جعفر الصادق بن محمد المصطفى العيدروس

> جعفر بن أحمد بن زين الحبشي ٥٧٩ جعفر بن منصور بن غالب الكثيري ٧٣٤ جوهر العدني ١٩٥

> > -7-

حامد بن حسن الحامد (بيًّاع السيول) ٥٦٥ حامد بن عبد الهادي بن عمر ٣٢٣ حسن بايماني ٣٧٧ حسن بلخير ٣٦٣ حسن بن أحمد الحداد ٣٣٢ حسن بن أحمد العيدروس ٢٦٧ حسن بن أحمد بن زين ١١٥ الحسن بن إسماعيل بن على ٩٩٠

حسن بن سالم بن أحمد العطاس ٢٨٨ حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن الكاف ٩١٥ حسن بن علوی بن شهاب ۹۰۹ الحسين بن أبي بكر بن سالم ٩٧٧ حسین بن أبی بكر بن سعید ۲۱۰ حسين بن أحمد بن زين بافقيه ٣٢٣ حسين بن حامد بن عمر العطاس ٣٤٢ الحسين بن سلامة النوبي ٢٤٥ حسین بن طاهر بن محمد ۲۲۸ الحسين بن عبد الرحمن بن محمد جمل الليل ٢١٠ حسين بن عبد الله الحاج ٩٢٥ حسين بن عبد الله عيديد ٢٧١ حسين بن علوي مديحج ٩٥٢ حسين بن محسن الشامي العطاس ٤٣٦ حسين بن محمد البار ٣٥٦ حنظلة بن الشرقي (أبو الطمحان القيني) ٢٧٥

\_ د \_

داود بن عبد الرحمن بن قاسم (حجر القديمي) ٨٥٩

- 1 -

ربيعة بن الحسن الشبامي ٥٠٧ رضوان بن أحمد بافضل ٩٩١

ـ ز ـ

زرعة بن عمرو بن زرعة الأوسط (ذو نواس الأصغر) ٧٥ الأصغر) ٧٥ زين العابدين بن عبد الله (الأوسط) العيدروس ٨٨٤ زين بن أحمد ابن سميط ٣٨٥ زين بن حسن بن محمد بلفقيه ٣٧٨ زين بن صالح بن زين بن عمر ٣٧٣

#### ـ س ـ

شيخ بن عبد الله (الأوسط) بن شيخ العيدروس ٨٨٤ شيخ بن محمد الحبشي ٧٠٨ شيخان بن محمد شيخان الحبشي ٦٢٩

#### ـ ص ـ

صالح بن أحمد بن عبد الكبير باقيس ٢٨١ صالح بن سعيد بن هادي ٥٦٥ صالح بن عبد الله العطاس ٢٧٦ صالح بن علي بن صالح الحامد ٨٠٢ صالح بن محسن بن أحمد ابن عبد الله الحامد

صلاح بن محمد بن عمر القعيطي ٤٨٤

#### ـ طـ

طاهر بن حسين بن طاهر ٨٢٤ طه بن أبي بكر بن طه السقاف ٧٥٩ طه بن علوي ابن عمر الصافي ٧١٤

#### - ع -

عامر بن طاهر بن نهيد ٢٦١ عامر بن عبد الوهاب بن داود ٨٧٣ عباس بن عبد الله بن جعفر الحداد ٥٦٢ عبد الباري بن شيخ بن عيدروس ٩٢٤ عبد الرحمن الطويل باصهي ٢٢٥ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السبتي ٨٩٥ عبد الرحمن بن راشد بن إقبال ١٦٦ عبد الرحمن بن عبد الله بافضل ٩٢٠ عبد الرحمن بن عبد الله بافضل ٩٢٠ عبد الرحمن بن عبد الله بافقيد ٩٢٠ عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه ٣٠٣ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بلفقيه ٩٠٣ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بلفقيه ٩٠٣ سارجنت ٨ سالم بن أحمد بن الحسين ابن أبي بكر بن سالم ٢٣٧

سالم بن بصري ۸۹۱ سالم بن حفيظ بن عبد الله ٩٦٥ سالم بن عبد الرحمن باسويدان ١٩٥ سالم بن عبد الرحمن باصهي ١٧٥ سالم بن عبد الله ابن سمير ٦٠١ سالم بن محمد باوزير ١٥٢ سالم بن محمد بن سالم بن حميد ٦٥٥ سالم بن محمد بن عبد الرحمن الحبشي ٣٢٧ سالم سعيد بكير باغيثان ٩٢٧ سعد الدين بن على الظفاري ٢٠٣ سعد بن أحمد بن عبد الله الصبان باغريب ٩٦٦ سعد بن سعيد الظفاري ٢٠٤ سعود بن عبد العزيز بن محمد ١٧٤ سعيد بن أحمد الذبحاني ١٩٧ سعید بن عبد الله بن سعید باشمیل ۳۲۹ سعيد بن عمر بلحاف ٦٧ سعيد بن عيسى العمودي ٣٨٧ سعید بن محمد بن علی باعشن ۳٤۸ سعید بن محمد معنوز بافیل ۳۸۷ سقاف بن علوي بن محسن السقاف ٦٩٠ سقاف بن محمد بن عمر الصافي ١٠

### ـ ش ـ

شيبان بن صالح ابن إسحاق ٤٥٧ شيخ بن أحمد بن سالم ٩٨٩ شيخ بن أحمد بن عبد الله ٢٠٨ شيخ بن سقاف بن أحمد بن علوي ٧٥١ شيخ بن عبد الله (الأكبر) العيدروس ٨٨٣

عبد الله بن حسين بن محسن السقاف ٦٩٠ عبد الله بن راشد بن شجعنه ٧٥٥ عبد الله بن سالم بن عبد الله بن زين ٢٠٩ عبد الله بن سعد بن سمير ٢٠١ عبد الله بن شيخ العيدروس (ابن شيخ الأكبر) ٢٠٧ عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس (الأوسط) عبد الله بن صالح بن هاشم الحبشي ٧٢١ عبدالله بن طاهر ۳۹۸ عبد الله بن عبد الرحمن ابن عقيل مدهر ٩٩٩ عبد الله بن عبد الرحمن العمودي (أبو ست) ٣٤٤ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بافضل ٢٠٠ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عبيد ٨٩١ عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد ۲۰۷ عبد الله بن علوي الحبشي ٨٥٥ عبد الله بن علوي الحداد ٩٣٧ عبد الله بن علوي بن حسن ابن عمر العطاس ٢٨٧ عبد الله بن على بن شهاب ٩٠٤ عبد الله بن على بن عمر الكثيري ٦٨٥ عبد الله بن عمر الشاطري ٩٠١ عبد الله بن عمر باجماح ٣٨٦ عبد الله بن عمر باشراحيل ٧٧٠ عبدالله بن عمر باعباد ٣٧٦ عبد الله بن عمر بن عبد الله باشراحيل ٧٧١ عبد الله بن عمر بن عبد الله بامخرمة ٢٠٢ عبد الله بن عمر بن محمد ابن سميط ١٤٥ عبد الله بن عمر بن محمد بلخير الدوعني ٣٩ عبد الله بن عمر بن يحيى ٨٢٦ عبد الله بن عوض باحشوان ١٢٦ عبد الله بن عيدروس بن علوي ٩٢٣ عبد الله بن فضل بن محمد الحاج ٢٠١ عبد الله بن محسن بن محمد ابن عمر العطاس

عبد الرحمن بن على بن حسان ٧٠٩ عبد الرحمن بن عيسى ٤٠٢ عبد الرحمن بن محمد المشهور ٩٠٤ عبد الرحمن بن محمد باصهى ٧٢٥ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن أبي بكر ٣٤٣ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ٩٩٨ عبد الرحمن بن مزروع ٥٣٢ عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ العيدروس ٨٨٤ عبد الرحيم بن محمد ابن قاضي باكثير ٦٥٢ عبد الرحيم بن محمد بن عبد الله المعلم باكثير عبد الصمد باكثير ١٥١ عبد العزيز بن محمد بن سعود ١٧٣ عبد القادر بن أحمد الحداد ٩٠٠ عبد القادر بن أحمد بن محمد باكثير ٦٨٣ عبد القادر بن شيخ العيدروس ٨٨٤ عبد القادر بن عمر بن امبارك (الشعيرة) ٨٥١ عبد الكبير بن عبد الكبير بن عبد الله باحميد ٦٦٩ عبد الكريم الملاَّحي ٢١٦ عبد الله ابن أبي بكر العيدروس ٩٦٥ عبد الله بن أبي بكر عيديد ٩٠٤ عبد الله بن أبي بكر مقيبل ٣٦٧ عبد الله بن أحمد بافلاح الشحري ٢٠٣ عبد الله بن أحمد بلفقيه ٩٠٣ عبد الله بن أحمد بن على بامخرمة ١٧٤ عبدالله بن أحمد بن عمر ٨٢٩ عبد الله بن أحمد بن محسن الناجي اليافعي ١٢٧ عبد الله بن أحمد بن محمد باشميل ٣٦٩ عبد الله بن الحسين بن محسن الشامى العطاس عبد الله بن حسن باطيران العمودي ٣٤٤

عبد الله بن حسن بن عبد الله الحداد ٦٣٢

عبد الله بن حسين بلفقيه ٩٠٤

علوي بن على الهندوان ٩٦٤ علوي بن على بن علوي الجنيد ٢١١ علوي بن محمد بن سهل مولى خيله ٧٠٣ علوي بن محمد بن طاهر الحداد ٣٩٥ علوي بن محمد بن عمر الصافي ٧١٣ على بن أحمد باكثير ٦٨٣ على بن أحمد بامروان ٨٩٦ على بن أحمد بن حسن العطاس ٢٨٨ على بن أحمد بن سعيد باصبرين ٣٠٧ على بن أحمد بن عبد الله باجخيف ٣٦٨ على بن إبراهيم بن يحيى ٨٩١ على بن الحسين بن على ابن أحمد البيض ٢٠٩ على بن سعيد باصليب (الرخيلة) ٢٧١ على بن صلاح بن محمد القعيطي ٤٨٤ علي بن عبد الرحمن المشهور ٩٠٦ على بن عبد القادر بن سالم العيدروس ٧٦٧ على بن عقبة الزيادي الخولاني ١٩ على بن على بايزيد ٢١٢ على بن محمد ابن عقيل جمل الليل ٣٢٣ على بن محمد الحبشي ٧٠٧ على بن محمد الخطيب (صاحب الوعل) ٩٣٤ على بن محمد باحميش ٣٠٧ على بن محمد بن زين باعبود ٧٧٠ علي بن منصور بن غالب الكثيري ٧٣٤ عمر المثنى بن عمر العطاس ٢٧٧ عمر بن أبي بكر باحويرث ٣١٦ عمر بن أحمد الشاطري ٩٠١ عمر بن أحمد بن أبى بكر بن سميط ١٦٥ عمر بن أحمد بن علوي السقاف ٧٥٠ عمر بن أحمد بن عمر بن حسين ٣٢٠ عمر بن أحمد بن محمد ابن سعيد العمودي ٢٧٣ عمر بن امبارك بن عوض بادُبَّاه ١٥٤ عمر بن جعفر بن علي ابن بدر بوطويرق ١٧١

الله بن محمد ابن خالد باعباد ۲۲۷ عبد الله بن محمد ابن خالد باعباد ۲۲۷ عبد الله بن محمد الحبشي ۹ عبد الله بن محمد المصطفى ۸۸۶ عبد الله بن محمد باحمدین ۳۲۳ عبد الله بن محمد باسخلة (باسنجلة) ۲۱۲ عبد الله بن محمد بن حکم باقشیر ۱۰۰۲ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله جمل اللیل باعلوي عبد الله بن محمد بن عبد الله جمل اللیل باعلوي عبد الله بن محمد بن عبد الله جمل اللیل باعلوي

عبد الله بن محفوظ بن محمد ابن الإمام الحداد

عبد الله بن محمد بن عوض بن قطنة ۲۵۲ عبد الله بن معروف بن محمد باجمال ۵۵۰ عبد الله عوض بُكَير ۱۵۳ عبد الله قدري باشعيب ۱۰۰۶ عبد المجيد خان بن محمود خان العثماني ۱۷۵ عبد الهادي بن عبد الله بن عمر الجيلاني (الطبيب) ۳۲۲

عبود القحوم العمودي ٣٦٥ عبيد الله بن محسن بن علوي السقاف ٢٨٨ عبيد بن شريَّة الجرهمي ١٠٣٤ عثمان بن عبد الله بن يحيى ١٨٩ عقيل بن عثمان بن عبد الله ٢٢٨ عقيل بن عمر باعمر العماني ٢٧ عقيل بن عمر بن يحيى ١٨٩ علوي بن سالم بن زين بن أبي بكر ٣٤٣ علوي بن طاهر ٣٩٨ علوي بن عبد الرحمن المشهور ١٠٥ علوي بن عبد الرحمن بن علوي ٢١٤ علوي بن عبد الرحمن المشهور ٢٠٥ علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب ٢٠٢ علوي بن عبد الله بن أحمد (المبتكر) ٢٧٣ فضل بن علوي بن محمد (مولى خيلة) ٢٣٩ فيصل بن الحسين بن على الحسني ١٢٧

-ق-

القدَّال سعيد القدَّال ١٣١ قيس بن عاصم بن سنان المنقري ٣٦٥

\_ 4\_

كريستيان سنوك هرخونيه ٩٠٨

-7-

محسن بن جعفر بونمي ١٤٨ محسن بن علوي بن سقاف السقاف ٧١٣ محمد الباقر بن سعيد المصلي اليافعي ١٤٠ محمد باعلي باشميل ٣٦٩ محمد بايزيد ٢٧١ محمد بن أبي بكر الأشخر ٢١٦ محمد بن أحمد ابن أبي الحب الخطيب ٨٨٠ محمد بن أحمد السقاف ٣٣٦ محمد بن أحمد المحضار ٣٣١ محمد بن أحمد بغلف ٣٠٣ محمد بن أحمد بن حسن (باساكوته) ٣٤١ محمد بن أحمد بن سالم الخطيب ٣٤٤ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن العلوي النقعي

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد ٨٩٥ محمد بن أحمد بن علوي جمل الليل ٣٨٥ محمد بن أحمد بن علي الحجري الصنعاني ٤٤٩ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري ٩٢٧ محمد بن أحمد بن عمر بن يحيى ٨٢٩ محمد بن أحمد بن محمد الجفري ٨٢٩

عمر بن زید ۳۷٦ عمر بن سالم بن أبي بكر باذيب ١٠٥ عمر بن سعيد بن أبي بكر باغريب ٩٢٦ عمر بن سقاف بن محمد ٦٦٥ عمر بن عبد الرحمن المشهور ٩٠٧ عمر بن عبد الرحمن بن على العيدروس ٤٨ ٥ عمر بن عبد الله ابن سالم الخطيب ٩٣٤ عمر بن عبد الله بن حسين العطاس ٢٨١ عمر بن علوى الحداد ٩٤٤ عمر بن عیدروس بن علوی ۹۲۳ عمر بن محمد بن عمر ابن سميط ١٣٥ عوض بن أحمد الجرو ٥٥٥ عوض بن أحمد عقبة (سديس) ٥١٠ عوض بن عبد الله بامختار ٦١٧ عوض بن محمد بن أبي بكر الراقي ٨٥٥ عون الرفيق باشا بن محمد الحسني ١٧٩ عيدروس بن حسين ابن أحمد العيدروس ٧٤٥ عيدروس بن سالم بن علوي ٦٦٢ عيدروس بن سالم بن عيدروس البار ٣٥٧ عيدروس بن علوي بن عبد الله ٩٢٣ عيدروس بن عمر بن عبد الرحمن المشهور ٩٠٧ عیسی بن بدر بن علی ابن بدر بوطویرق ۱۷۲ عيسى بن محمد بن أحمد الحبشى ٢٧٨

-غ-

غالب بن عوض بن عمر القعيطي (أبونا آدم) ١٨٠ غالب بن محسن بن أحمد الكثيري ٧٢٩

\_ن\_

فان درمولن ۱۸ فضل بن عبد الرحمن بن عبد الله بافضل ۹۲۰ فضل بن عبد الله بن فضل بافضل ۱۹۹ فضل بن عبد الله عرفان بارجاء ۹۲۱

محمد بن عمر باجمال ٥٠٨ محمد بن عمر بن امبارك بن عبد الله بحرق ٢٠٢ محمد بن عمر بن سِلّم ١٤٧ محمد بن عوض العمودي ١٠٤ محمد بن مبارك البركني ٢٧٩ محمد بن محسن بن على ابن أبي بكر ٢٧٨ محمد بن محسن بن عمر العطاس ۲۸۸ محمد بن محمد بن محمد السقاف ١٧٦ محمد بن محمد بن معبد الدّوعني (أبو معبد) ٦٥ محمد بن مسعود بن سعد باشكيل ١٤٥ محمد بن هادی بن حسن ابن سقاف ۷۲۱ محمد بن ياسين باقيس ٣٣٥ محمد جمل الليل بن حسن المعلم (الشيبة) ٩٦٤ محمد رشاد بن أحمد البيتي ١٠٣ محمد سعید بن محمد بابصیل ۱۷ ٤ محمد طاهر بن مسعود الدَّباغ ١٢٨ مصطفى بن حسن العيدروس ٧٦٦ معروف بن عبد الله بن محمد باجمال ۰۰۸ منصور بن نزار العبيدي ٩٥٣ مهنا بن عوض بامزروع ١٠٠٦

- ن -

نشوان بن سعید ۸۹۳

\_\_&\_\_

هادون بن أحمد العطاس ٧ هشام بن محمد بن السائب الكلبي ٤٨

– ي –

يحيى بن سالم بن فضل ٨٩١ يعقوب بن صالح الحريضي ٢٨٣ يوسف بن إسماعيل النبهاني ٩١١ يوسف بن عابد الحسنى الفاسى ٧٥٢

محمد بن أحمد عقيلة ٧٧٤ محمد بن أحمد قعيطبان ٩٢٠ محمد بن إسماعيل الكبسى ١٦٩ محمد بن الحسين بن القاسم ١٦٩ محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي ١٩٦ محمد بن بو بكر عبد الله باخشب ٣٦٨ محمد بن حرمي بن معاذ الشحري ١٩٧ محمد بن حسن عيديد ٩١٢ محمد بن حسين بن محمد الحبشي ٢٧٨ محمد بن زین بن محمد باعبود ۷۷۰ محمد بن سالم بن حفيظ ٩٦٦ محمد بن سالم بن عبد الله بن زين ٢٠٩ محمد بن سراج باجمال ٦١٥ محمد بن سعد بن كبّن الطبري ١٤٤ محمد بن سعد بن محمد باشكيل ١٩٦ محمد بن سعيد باطويح ٢١٥ محمد بن سقاف ابن أبي بكر بن سالم ٤٩٠ محمد بن طاهر بن عمر الحداد ٣٩٠ محمد بن عبد الرحمن بن شهاب ٨١٩ محمد بن عبد القادر الإسرائيلي ٧٨ محمد بن عبد القادر بامطرف ١٤٦ محمد بن عبد الكبير بن عبد الله باقيس ٢٨١ محمد بن عبد الله بافيل ٣٨٧ محمد بن عبد الله باكريت ٢٣٥ محمد بن عبد الله بن عمر الشاطري ٩٠٢ محمد بن عقيل بن عبد الله السقاف ٢٣٩ محمد بن عقيل بن عبد الله بن يحيى ٨٣٤ محمد بن على القلعي الظفاري ٧٩٠ محمد بن علي بن إبراهيم ٨٩١ محمد بن على بن علوي (صاحب مرباط) ٨٩١ محمد بن على بن عمر الكثيري ٥٧٠ محمد بن علي بن محمد باعلوي ٨٩٦

## الفهرس الألفبائي لأسماء المدن والقرى والمواضع التي ذكرت في الكتاب

بَحْرَان ٤٦٢ بحسن ١٠٣٤ \* بحيره ٥٥٦ البديعة ٢٦٤ براقش ٤٥١ البرح ٢١٩ برط ٦٣٣ \* بروم ۱۰۵ بريح ٩٤٦ بريكة (لآل محمد التميميين) ٨٣٢ البريكه (لآل ثابت) ٥٦٤ \* يُضَهُ ٣٣٧ بضي ۸۳۹ البُقَرين ١٣٨ \* بلاد الماء ٣٤٤ بلاد منوب ٤٨٠ بلاديام ٢٥٦ بَلْعَقَبة ٥٦٧ \* بلیل ۲۰۷ البهاء = الحوطة الغربية ٥٧٨ بور ۷۹۲ البويرقات ٤٣٠ بویش ۱۳۸ بیت جبیر ۸٤٥ بير الأعمش ٧٦٣ بير المديني ٧٧٩ بير المير ۸۰۳

\_1\_

أصبعون ٧٩ \* أم الصميم ١٠٥٧ أنف الجبل = السويحلي ٩٦٨ أيروب ٢٣٨

باب المندب ٨٥ \* بابكر ٢٠٩ باحسان ٤٦١ باحفارة ١٠٠٨ باخبره ٥٤٦ بارفعه ٥٦١ \* الباطنة (من الكسر) ٢٧٦ الباطنة (من وادي العين) ٤٣٠ \* باعبدالله ۸۰۷ باعطير ٩٦٧ باعلال ۸۳۲ \* بالحاف ٦٧ بالسان ٢٥٥ بامشجع ٥٤٣ بامعد ٥٦٥ بامعدان ٥٦٥ باهزيل ٥٦٥ باوردان ۲۸۰ بايوت ۸٤٠

جبل دَمَخ ٧٧٥ \* الجبيل ٣٣٦ جحورب ٥٤٥ الجحى ٥٤٥ \* جحي الخنابشة ٢٧٠ جدفرة الصيعر ٥٦٥ الجدفرة (لآل الشرعي والمسامير) ٥٤٦ الجدفرة (لآل العطاس) ٢٨٠ الجدفرة (من جفل) ٥٦٧ الجديدة ٣٧٢ \* جَذَع ٢٥٧ الجرادف ٢١٩ \* الجرب ٩٦٣ جردان ۲٤٦ جروب آل جعفر المسيطى ٥٦٥ جروب البرَيكة ٥٦٤ جریف ۳۷۲ \* جِعَيمة ١٤٥ جفِل ٧٧٥ جمعوض ۲۲۲ الجوة ٥٦٧ جوة آل مهنا ٤٧٦ جوة الخناق ٢٦١ جوجة ٤٩٤ جول آل عبد المانع ٧٩ جول عبود ١٠٣٥ الجويب ١٤٠

> -ح-الحارة ۱۳۷ حارة الخليف ۹۳۰ حافة العبيد ۱۱۱ الحالكة ۱۰۳٤

بير بشهر ١١٠ بير ثمود ١٠٥٠ بير عبد الله بن مصطفى ٨٤٩ \* بير علي ٧١ بير غمدان ٢٩٠ البيضاء = نشق ٤٥١

\_ ت\_\_

\* تاربه ۸۰۰
 تبالة ۲۱٦
 التَّبيَقُول ۷۰۰
 \* تريس ۲۰۰
 تفيش ۸۰۰
 تفيش ۲۰۰
 تنعِه ۲۰۱
 تُوخَري ۶۵۰
 تولبة ۲۷۲

\_ ث\_

\* ثبي ۸۵۲ ثغر عدن = حيق بني مجيد ۷۶ ثلة عضد ۱۳۸ ثوبان ۲۲۱ \* ثوبهٔ ۱۰۱۰

-ج-

جاحز ۲۷۲ جاذب ۲۳۸ جبال دوعن ۹۵ جبال نعمان ۹۵ جبل حبشية ۱۰۵۰ جبل دمح ۷۷۵

الحزم (من هينن) ٤٥٧ حَسْوَة ٢٦٢ \* الحسوسة ٣١٢ \* الحسيّسة ٨٨٠ الحسين ٩٧ الحصن (شرقى محيفيف) ٢٣٨ \* حصن آل الرباكي ٥٦٩ حصن آل الزوع ٤٨٧ \* حصن آل فلوقة ٨٥٨ حصن آل کویر ۲۷۵ حصن ابن ضوبان ۸۳۹ حصن ابن عياش ١٧١ حصن ابن ميمون ٤١٠ \* حصن الحوارث ٧٤٧ حصن الخنابشة ٣٧٤ حصن الدولة آل جعفر ٨٠٥ حصن الرِّكَّة ٤٣٦ حصن الرَّكيَّة ٥٤٦ حصن السعيدية ٤٩٥ \* حصن الشاووش ٧٦٥ حصن الشيخ سالم بن يماني ٧١٥ حصن العر ١٠٠٨ \* حصن العز ٥٥٧ \*حصن الغراب ٧١ حصن القروقر ٥٥٤ حصن المداشلة ٤٩٠ حصن المعرّ ١٠٠٨ حصن الهاجري ٥٥٤ حصن باخطیب ۳۷۷ حصن بلغيث ٩٧٠ حصن بن کوب ۱۰۱۵ \* حصن جره ۸۵۰

الحالمين ١٢٩ الحامي ٢٢٢ الحاوى ٧٧٣ \* الحاوى (حاوى الحوطة) ٥٦٢ الحاوي (حاوي تريم) ٩٣٦ حباير ٢١٩ حبب ۲۷۷ حبره (لآل ماضي) ۲۷٦ حبرهٔ (من وادی بن علی) ٥٦٦ الحبس ٢١٩ \* حبوظة ٩٩١ حبونن ١٠٤٥ الحثم (من هينن) ٤٥٦ \* حجر ۹۲ حجر ابن دغار ۹۶ حجر علوان ٩٤ الحجيل ٩٧٠ الحدية ٧٤٥ حراد ۸۰۵ حرة ابن ميمون ٤١٠ حرة العين ٤٧٤ حرة باعبدالله ٢٥٦ حرة بدر بن ميمون ١٠٤ حرة مرشد بن ميمون ١٠٤ الحرشيات ١٣٨ حرو (من المكلا) ١٨٢ حرو (في وادي عدم قرب ساه) ۸۳۹ الحَرْيَة ٤٤٥ حريز ٨٠٦ حريضة ٢٨٣ \* الحزم ١٥٤ \* الحزم (بسفح جبل الخبة) ٧٤٥ الحزم (من غيل عمر) ٨٤١

\* حوطة سلطانة ٧٥٧ حوف ۲۳۸ حوفة ٣٧٨ \* الحول ٦١٠ حول (من يبعث) ٢٩٤ حويرة ١٠٣٤ حويلة آل الشيخ علي ٤٩٨ حيد الجزيل ٣٧٤ حَيْريج ٢٣١ حيق بني مجيد = ثغر عدن ٧٤ حَيْلة باصليب ٢٧١ الحيو ار ٩٤٦

خبايهٔ ٩٦٠ الخت ٥٤٦ الخديد ٤٧٦ \* خديش ٣٤٥ الخرابة ٤٧٩ الخربة ١٠٣٤ الخربة (من المكلا) ١٣٨ خربة باكرمان ۲۷۲ \* الخريبة ٣١٤ خشامر ٤٩٣ الخشعة ٤٥٤ \* خلع راشد = الحوطة ٧٧٥ خلفوت ۲۳۷ \* خمور ٩٤٤ خموسة ٥٦٤ الخميلة ٢٧١ الخندق ٥٤٥ خنفر ۲۷۸ الخنم ٥٦٤

حصن دکین ۹۷۰ حصن صداع ١٥٥ حصن قسبل ٥٥٤ حصن كندة = حصن فرحة ٢٦١ حصن مطهر ۸٤٦ حصون آل الشيخ أحمد بن على ٤٩٩ حصون آل العاس ٦٤٤ حصون آل الفاس ٦٤٤ \* حصون آل جعفر بن بدر ٦٤٧ حصون آل خالد بن عمر ٦٤٢ حصون آل عون ٦٤٤ \* حصون آل كثير ٦٤٢ \* حصون آل منيباري ٦٤٧ حصون آل مهري ٦٤٤ \* حصون العوانزة ٦٤٥ حصويل ٢٣٧ \* حضرموت ٤١ حكمة ٨٣٩ \* حلبون ٣٣٥ الحمام ٢٩٣ الحمراء ١٢٩ حنور ۹۸ حوته ۱۰۲ \* حورة ٧٣٧ الحوش ٧٩ الحوطة = خلع راشد ٧٧٥ حَوطة العيدروس ٤٦٢ الحوطة الغربية = البهاء ٧٧٨ \* حوطة الفقيه ٧٧ حوطة القعيطي = الريضة ٤٨٣ حوطة النور ٤٩٠ حوطة باوزير ٥٤٥

حوطة حميشة = كيرعان ٤٣٥

ديار الصويل ٥٦٦ دیار بنی بکر ٤٨١ الديس ١٣٨ الديس الشرقية (قرب الحامي) ٢٢٣

ـ ذ ـ

الذنائب ٩٣ ذو النُّخَيل ٥٨ ذو ناخب ۱۷۲ ذو يجور ٣١٩ \* ذي أصبح ٥٨٧

رأس الفرتك ٧٤ الرابية (قرب البويرقات) ٤٣١ الرابية (قرب قعوضة) ٤٣٢ راوك ٨٤١ رباط باعشن ٣٤٧ رباط باكويل ٢٧٢ \* رحاب ٣٥٩ رحابة ٧١٥ الرحب ٢٧٨ الرحبة ٧٧ الرحم ٢٨١ \* رخية ٢٥٩ رخيوت ۲۳۸ الردود ٧٥٩ رسِب ۸٤٠ \* الرشيد ٢٢٥ رضوم ۷۹ رضیح ۸۳۸

خور يضغط ٢٢٧ الخون ١٠٠٨ خیصیت ۲۳۷ خيله (لآل بقشان) ٣٧٧

ے د \_

دار آل الرشيد ٤٨٧ دار آل النقيب ٤٨٧ دار ابن صریمان ۲۳ ٤ دار الراك ٤٩٢ دحامة آل قصير ٨٤٦ \* الدحقة ٨٤٥ الدخناء ٤٥١ درفات ۲۳۱ دفيقة ٢١٦ الدلفة ١٨٨ \* دمح ۸۳۰ دمخ حساج ۲۳۰ دمقوت ۲۳۸ \* دمون ۹٦۸ \* دُهْر ۲٥٨ \* دوعن ۳۰۵ الدوفة ٣٧٤ الدويلة = يبحر ١٠١٣ ديار آل أحمد (من القطن) ٤٩٠ دیار آل أحمد بن علی آل باجری ۷۷۲ ديار آل سعد ٤٩١ ديار آل شملان ٦٧٣ ديار آل عبود ٥٦٧ دیار آل علی بن سعید ۲۷۳ ديار آل مبارك ٥٦٤ دیار آل مطرف ۸۰۷ ديار الزمالكة وآل منيف ٥٦٤

رضيمة ٥٤٦

-ز-

زاهر باقيس ٢٨١ الزبارة ٢٦٢ زبيد (شمال بلاد الغريب) ٥٦٧ زمخ (غرب منوخ) ١٠٤٦ زمخ (من وادي دهر) ١٠٤٦ زهر الجنان ٥٦٤

- س -

ساحة آل علي الحاج ٤٨٨ ساحة الجهاورة ٤٨٨ ساحة الحضارمة ٤٨٧

\* ساه ۲۶۸

السبعة الوديان ١٠١٥

السُّبير ٩٧٠

السحيل ٥٤٦

\* سحيل آل مهري ٥٤٦

سحيل الفقرا ٧٦٥

السحيل القبلي = سحيل بدر ٨٠٠

سحيل غانم ٧١ه

سحیل محسن ۸۰٦

سد سنا ۱۰۲۹

\* سدبه ٤٣٥

سدة العيدروس ١٧٤

\* سدة باتيس ٢٦٥

سراواه ۲۸۰

السعيدية ٤٩٥

السفولة (لآل حويل) ٤٧٩

السفوله (لآل سيف) ٥٦٥

السفيل (من وادي العين) ٤٣٠

سكدان ۸٤۱

سلمون ٢٦٤

رغوان (من الجوف) ٤٥١ الرقة ٧٩ رکبان ۲۵۳ ركبة محيصن ٥٦٥ رکیکه ۷۹ رماه ۱۰۵۲ الرمضاء ٢١٩ \* الرملة ٧٤٧ الرملة (من الكسر) ٤٧٥ الرملة القديمة ٨٤٩ رهطان ٤٥٤ روبهٔ ۹۸ روضة آل باهديلة ٥٤٦ روضة آل مهري ٥٤٦ \* روضة بني إسرائيل ٧٨ الروضة ٥٦٦ \* روغهٔ ۹۳۳ روکب ۱۳۸ ريبون ٤٢٨ \* الريدة ٢٢٩ ريدة آل بارشيد ٧٩ ريدة الجوهيين ٨٣٩ ريدة الدِّين = ريدة أرضين ٢٩٥ ريدة الصيعر ١٠٣٩ ريدة المعارة ١٠٣٤ ريدة بامسدوس ١٧١ ریسوت ۷۲ \* الريضة ٢٤٨ الريضة (من دوعن) ٣٤٦ الريضة = حوطة القعيطي ٤٨٣

الرييده ٥٧٧

شرج باسالم ۱۳۸ شرج باوهال ۲٤٥ شرج مدرك ٥٤٦ شرج نعام ٤٤٥ الشرقى ٢٧٢ \* شرمة (شرمة الكساسيب) ٨١٢ \* شرمة (في الشحر) ٢٢٥ شريوف ۸۳۸ شريوف (لآل محمد بن عبد الله) ٤٦١ شطب ۱۰۱۳ \* الشعب ۲۰۲ شعب آل نهيد ٢٧٦ شعب النور ۲۱۸ شعب خيله ٩٢٨ \* شعب نبي الله هود عليه السلام ١٠١٧ الشعبة (شعبة بامحمد) ٢٧٣ شكلنزه ٢١٩ الشوف ٢٤٥ **- ص -**الصاري ۸۳۸ صبيخ ٣٧٢ الصدارة ٩٥ الصدف ٣٤٦ الصعيد ٧٩ صقر ۲۳۷ صلاله ۲٤٠ صمع ۲۲۱ صنا ۲۶۱

السلهبي ٤٧٩ \* السليل أو السرير ٥٤٩ \* سُمَل ١١٤ سنا ۱۰۲۸ \* السهلة ۸۳۱ سهوة ٢٦٤ الشُّور (قرب وادي الجابية) ٤٥٤ سور بني الحارثة ٢٦١ السوط ٢١٩ \* سوط آل سميدع ٢٦٦ السوق (أعلى أصبعون) ٨٢ السوق (في تريم) ٩٣٠ \* السوم ۱۰۱۱ \* السوم (شرقي تريس) ٦٦٤ سونهٔ ۸۳۹ السويحلى = أنف الجبل ٩٦٨ سويدف ١٠٠٧ السويري ٨٤٦ \* سيئون ٢٧٤ سيبان ٩٥ سيحوت ٢٣١ ـ ش ـ الشاغى ٥٤٤ \* شبام ۲۰۵ \* شبوة ٢٥٠ \* الشحر ١٦١ \* شحوح ٦٦٧

\* شحير ١٣٩ شراج الجوادة ٤٩٧ شراح ٤٦٢ شرج آل القحوم ٥٤٦ شرج الشريف ٤٣٠

صنعنون ٥٤٦

\* صوران ۲۷۲ \* الصومعة ٤٤٨

صهيبة ٤٤٥

العبر ٤٥٣ عتاب ۲۳٦ عثه ۸٤٠ \* العجز ١٠٠٠ العجلانية ٤٧٥ العدان ٤٧٨ \* العرسمة ٣٦٧ العرض ٨٤١ عرض آل بلعلا ٤٩١ عرض آل حويل ٤٧٩ \* عرض آل مخاشن ٤٤٤ عرض الربيخة ٥٦٤ عرض باقار ۳۷۲ عرض باهیثم ۳۷۲ عرض بوزید ٤٣٥ عرض عبدالله ۷۷٦ \*عرض مسرور ۹۸ ٤ عرض مولى خيلة ٧٧٩ عرف ۲۱۹ عُرفة (قلعة في بروم) ١٠٦ العرقوب ٥٤٦ \* عزما ٢٥٦ # عزَّان ٧٧ عسد الجبل ٢٢٩ عسنب ٤٩٥ عشة القمر = غب القمر = غية ٧٤ عصم ۱۰۱۳ العصيّة ١٠١٣ عطف بالرشيد = عطف ميفعة ٨٤ العطوف ٧٩ العقبة ٥٦٤ عقبة العرشه ١٠٣٤ عقبة الغُز ٨٤٣

صيعق العجر ٩٥ \* صيف ٣٨٤ صيقة آل عامر ٨٤٢ صيلع ٤١٥

۔ ض ۔

ضباب ٢٤٥ ضبعان ٤٨٠ ضبوت ٢٣٧ الضبيعة ٨٤١ ضري ٣٧٧ \* الضليعة ٩٩٥ ضوران ٢٩١

\_ط\_

\* طبوقم ۱۰۲۹ طمحان ۲۷۶ طهیف ۶۸۰

\_ظ\_

الظاهر ٦٤٥ ظاهرة آل كليب ٤٧٩ ظاهرة آل نهيد ٤٧٩ الظاهره ٥٦٤ \* الظاهره (شرقي قعوضه) ٤٦٥ ظفار ٢٣٨

> -ع -العادي ٥٦١ العادية ٤٧٨

غصيص ٢٧٦ غنيمة آل عبري ٢٦١ غنيمة ٨٠٥ غورب ٢٣٠ غورب ٢٤٠ الغويضة ١٤٠ \* الغيل ١٤٠ غيل ابن عمر ١٤٠ غيل ابن يمين = غيل الشناظير ١٠٣٥ غيل باسودان ١٤٠ غيل بلخير ٣٦٣ غيل مر ٨٤١ غيل عمر ١٤٨

## \_ ف\_

الفتك (من قرى محيفيف) ٢٣٨

الفجير (قرب دمون) ٩٧٠

الفجير (من ضواحي سيئون) ٧٣٦ الفرط (قرب الباطنة) ٤٨٠ الفرط (قرب الخون) ١٠٠٨ الفرط (من ضواحي سيئون) ٩٧١ فرط قبوسة = فرط الحميرا ٥٥٠ فريشه ٩٧٤ الفشلة (في عرض آل مخاشن) ٤٨٠ الفشلة (في وادي منوب) ٤٨٠ \* فغمه ١٠١٣ فنده ٩٧٩ الفوهة ٤٥٤ فئيل ٣٨٦

عقبة الفقره ١٠٣٤ عقبة عبد الله غريب ١٠٣٤ عقبة عثه ١٠٣٤ عقدة آل المصلى ٤٩١ عقدة الشاووش ٤٩١ عقدة الوهالين ٦٤٥ العُقدِه ٧٤ه العقيقة ٤٤٥ العكابرة ١٠٣٤ عكبان ٤٥٤ عکرمة ۳۰۵ علم بدر ۷۲۳ علوجة ٢٦٥ عمد ۲۷٦ عمقين ٢٤٥ عندل ۲۹۰ عَنَق ۲۷۸ عنيبدة ٢٧٦ العنين ٤٩٠ \* عوره ٢٥١ عوقد ٧٣ عیدید ۹۳۱ العيص ٢٢١ العين (غربي علبان) ٤٥٦ \* عين بامعبد ٦٥ \* عينات ٤٧٤

-غ-

غب القمر = عشة القمر = غبة ٧٤ \* الغرف ٨١٨

\* الغرفة ٦١٠

عيوه ١٠٤١

الغارين ٨٣٢

القطيب ١٣٠ \* قعوضه ٢٦٤ القفل (لآل رطّاس) ٢٧٩ قلات ٤٩٧ قلات ٢٧٠ القور ٤٧٥ قوز آل مرساف ٢٦٦ \* القويرة ٣٢٨ القيرح ٤٢٥

ـ ل ـ

لبنة باراشيد ٩٥ لحروم ٢٩٠ لخماس ٤٦٢ \* اللسك ٩٧٣ لصف ٥٤٥ لعمق ٣٦٣ لفحون = نفحون ٢٨٠

\* القارة (بجانب النقعة) ١٥٣ \* القارة (لآل ثابت) ٧١٤ قارة آل عبد العزيز ٥٥٠ قارة ابن محركة ٢١٩ \* قارة الحبوظي ٢٦٠ \* قارة الشناهز ٨١٥ #قارة العر ٢٠٧ قارة جشيب = قارة جشير ٧٧٩ قارة دخان ٣٤٦ قاهر ۹۷۱ \* قبر تبع ٣٤٦ قبر نبى الله حنظلة عليه السلام ٧٧٣ \* قبر نبى الله صالح عليه السلام ٤٩٥ قرحة آل باحميش ٣٠٦ القرن ٧٤٠ القرن (مرفأ الديس) ٢٢٣ قرن ابن عدوان ۲۸۱ قرن المشايخ آل العمودي ٢٩٣ \* قرن باحكيم ٣١٣ قرن باشريح ٢٦٤ قرن باظبي ۲۷۲ \* قرن ماجد ٣٦٥ \* القرين ٦٦٦ \* القرين (من وادي دوعن) ٣٥٤ قزة آل البطاطي ٤١٢ \* قسم ۹۹۳ قشن ۲۳۷ قصر ذي يهر ٩٤٩

قصيعر ٢٢٧

القطار ٤٦٥

\* القطن ٤٨٣

\* المشهد ٤٢٤ المصنعه ٥٦٦ مضارب الكرب ٢٥٥ مطارح ٥٤٥ مَعْبر ۲۲۸ معيان العليا ١٠٠٧ معيان العيينة ١٠٠٧ معيان المساجدة ٢١٩ معیان سویدف ۱۰۰۷ معين ٤٤٩ مقاشيع ١٠٢٨ المقد ٢٢٣ مقد العبيد ١٠٣٥ مقيبل ٧٧٩ مكان آل البرقي ٢٠٨ مكان آل الصقير ٦٧٣ مكان آل الوعل ٥٦٢ مكان آل جعفر ٨١١ مكان آل حصن ٥٤٥ مكان آل غريب ٨١١ مكان آل فحثيا ٥٦٢ مكان آل كحيل ٢٠٨ مكان آل كرتم ٨١١ مكان آل معتاشي ٧٧٩ \* المكلا ١٠٩ مكينون ١٠١٢ ملفوق ۷٤٠ المنبعث ٤٧٥ منخوب ۲۷۸ المنغلقة ٤٥٦ منوخ ۱۰٤٥ المنيظرة ٤١٠ مهينم ۲۲۸

المتنه ٤٧٩ المجف ٩٣٠ \* المحترقة ٥٥٥ المحجر ٥٤٣ محل الصقعان ٥٦٧ محمدة ٩٤ المحيضرة ٩٤٦ محيفيف ٢٣٧ مخاران الجنوبي ٩٣١ المخارم ٢٦٢ مخلاف خولان ۱۷۰ مخية ۲۷۲ المخينيق ٤٧٥ المدهر ٤٧٩ \* مدودهٔ ۱۱۸ مريخ ٤٤٥ مریر ۱۷۵ \* مريمه ٥٥٧ مسايل الصيوق ٩٨ مسجد النور ٥٦٦ \* المسحرة ٤٩٢ \* المسندة ٧٥٧ مِسِه ٤٠٨ مسيال وادي بن على ٥٥٤ مسيل عدم ٨٢٤ مسيلة آل شيخ ٧٥٩ \* مسيلة آل كُدُّه ٢٠٥ # المسيلة ٢٤٨ مشاط ۲۹۳ مشاطر ۱۰۱۳ مشطه ٩٦٥

الهجر ٨٤ \* الهجرين ١٠٤ \* هدامه ۹۵٥ \* هدون ٣٦١ هروت ۲۳۷ الهشم ٤٣٠ هشيمة ٤٤٥

هینن ۴۵٦

- و -

الواد ٩٩ وادي الأيسر = وادي عمر ٣٧٤ وادي الجابية ٤٥٤ وادي الحوياه ١٠٤٧ وادي الخون ١٠٠٧ وادي الدخان ١٠٤٨ \* وادى الذهب ٨٥٦ وادي السَّر ١٧٠ وادى الشكيل ١٠٠٨ وادي العرج ١٠٤٨ \* وادي العين ٤٣٠ وادي الغبر ٤١٢ وادي الغبيرا ١٠٣٨ وادي القويع ١٠٤٧ وادى المشاجرة = وادي يبعث ٢٩٥ وادي النبي ٣٠٦ وادي الواسطة ١٠٠٧ وادی امبارکه ۱۰٤۸ وادي برهوت ١٠١٥ وادي بن راشد ٥٥

الموزع ٤٩٢ موشح ٥٦٥ \* ميخ ٤٢٨ \* ميفع ٩٨ \* ميفعة ٧٩

نباع ۲۲۲

النجاعين ٢١٩

-ن-

\* نجد آل کثیر ۱۰٤٧ النجد الجنوبي ١٠٣٤ النجد الشمالي ١٠٣٨ \* نجد العوامر ١٠٤٨ \* نجد المناهيل ١٠٤٩

\* النجير ٩٦١ نحُولة ٤١٢ \* نخر عمرو ٥٠٢ \* نخر کعده ۷۷۹ النخش ٦٦٥ نَسْرة ٤٠٩ نشطوت ۲۳۷ نشق = البيضاء ٤٥١ \* نعام ٥٤٣ النعير ۲۷۷ النعير (من تريم) ٩٢٨ نفحون = لفحون ۲۸۰ \* النقرة ٩٩٢ \* النقعة (شمال الغيل) ١٥١ \* النقعة (لآل جنيد) ٤٤٣ \* نقعة آل جنيد (شمال حوره) ١٥٢ نقق ٤٩١ النويدرة ٨٤١

\* وادي بن علي ٥٦٤

\* وادي منوب ٢٧٩ وادي منوه ٣٠٦ وادي نخط ١٠٤٧ وادي هجره ۱۰۰۷ وادي هينن ٤٥٦ وادي يبا ١٠٤٨ وادي يبحر ١٠١٣ وادي يبعث = وادى المشاجرة ٢٩٥ \* وادي يبهوض ٩٧ ٤ وادي يثمه ٧٢٣ وادی یسحر ۱۰۲۸ وادي ينحب ١٠٢٨ الواسط ٢١٨ \* الواسطة ١٠٠٣ \* وبار ۱۰۵۳ الوجر ٢٧٤ الوجيب ٤٧٦ وردة مصبح ٤٥٩ وزيرية ١٢٢ - ي -يبحر = الدويلة ١٠١٣ يبحر الجديدة ١٠١٣ يبرين ٤٤٢ \* يبعث ٢٩٢ يترب ٥٣

وادي جب ۱۰۰۸ وادي جرمان ۹۷۱ وادي حسين ١٠٠٧ وادي حمم ١٠٣٤ وادي حموضة ٣٠٦ وادي سبيه ۱۰۰۸ وادي سخورة ١٠١٢ \* وادي سر ٤٩٥ وادی سور ۱۰۳۸ وادي شحوح بن ثعلب ٦٦٧ وادي شحوح بن يماني ٦٦٧ وادي ضرغون ١٠٠٧ وادي طبوقم ١٠٣٨ وادي طرون ۱۰٤۷ وادي ظيلم ١٠٤٧ وادي عبد الله بن سلمان ۸۰۵ وادی عرده ۱۰۱۲ وادي عشارهم ١٠٣٨ وادي عصم ١٠١٣ وادى عُقْران ٤٩٢ \* وادي عمد ٢٦٦ وادي عمر = وادى الأيسر ٣٧٤ وادي عمقين ٢٤٥ وادي عنحي ١٠١٣ وادي عولك ١٠٠٧ وادي فرع ۱۰٤۷ وادي فغمهٔ ۱۰۱۳ وادي قتاب ١٠٥١ وادي قيصوم ١٠٥١ وادي مدر ۷۷۵

\* يرقق ٦٤٥ يشبم ١٧٦

**\* یشح**ر ۸۳۲ یون ۹۸

|  | 1 |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## فهرس موضوعات الكتاب

| ٧  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     | • |   |   |   |    |         |   |     |   |   | ,  | باس | ج | ال | د | •  | >  | خ   | ىيا | لث | 1  | رة  | زي  | ج       | ال         | ä   | عر  | علا | - ă      | أم.     | قد         | , |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|---------|---|-----|---|---|----|-----|---|----|---|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------|------------|---|
| ۲۱ |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | . , |   |   |   |     |   |   |   |   | •  |         |   |     |   |   |    |     |   |    |   |    |    |     | •   |    |    |     |     | ر       | ب          | کتا | J   | ي ا | دي       | یا      | ن.         | ب |
| 44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   | . , |   |   |   |   |    |         |   |     |   |   |    |     | • |    |   |    |    |     | ٠,  | کد | ط  | ÷   | ١١  | ٠,      | تي         | خ   |     | الن | ۰        | نف      | <b>9</b>   | , |
| 44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |    |         |   | •   |   |   |    |     |   |    |   |    |    |     |     |    |    |     |     | ب       | ار         | ک   | Ĵ١  | ى   | ا فر     | لنا     | يما        | ۶ |
| ۳. |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |     |   |   | • |     |   |   |   |   |    |         |   |     |   |   |    |     |   |    |   |    |    |     |     |    |    |     |     |         |            |     | •   |     | ā        | نما     | ماة        | : |
| ۲۱ |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | • |     |   |   |   |   |    |         |   |     | • |   |    |     |   |    |   |    |    |     |     |    |    | ,   | ت   | ·U      | <b>b</b> _ | طو  | خع  | ب.  | ١,       | ر       | ببو        | 0 |
| ٣٩ |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |     |   |   |   |     |   |   |   | • |    |         |   |     |   |   |    |     |   |    |   |    |    |     |     |    |    |     | •   |         | ؙ          | لف  | ئۇا | ال  | اة       | ٠,      | ۔<br>قد    | م |
| ٤١ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |    |         |   |     |   |   |    |     |   |    |   |    |    |     |     |    |    |     |     |         |            |     | ت   | ور  | م        | ر       | حف         | _ |
| ٤٣ |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | •   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |         |   |     |   |   |    |     |   |    |   |    |    |     |     |    |    | ,   | ت   | و       | م          | ببر | حف  | د - | ود       | ر<br>ند | <b>-</b> . |   |
| ٤٦ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   | • |   |     |   |   |   |   |    |         |   |     |   |   |    |     |   |    |   |    |    |     |     |    | •  |     | ت   | ۔<br>و  | Α_         | بر  | حف  | - 6 | ماد      |         | 1.         |   |
| ٥٢ | , | • |   |   | • |   | • | • | • |   |   | • | •   |   |   | • |     |   | • | • | • | •  | •       |   | •   | • | • | •  | ٠   | • | •  |   |    | •  |     | ت   | و, | ۪م | ,,, | وخ  | -       | ن          | م   | باد | نص  | ÷        | ن       | . م        | _ |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   | ٍل | '<br>کو | Ķ | , ا | • |   | ال |     |   |    |   |    |    |     |     |    |    |     |     |         |            |     |     |     |          |         |            |   |
| ٥٢ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   | ١ | ھ |   |    |         |   |     |   |   |    |     |   | م  | L | اھ | ان | ا د | ما  |    | ے  | . د | م   |         | ż          | ~   | _   |     | 1.       |         |            | i |
| 70 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |    | (       | 3 | ٠   |   |   |    |     | ۲ | ,  |   |    |    |     | •-, | ,  |    |     | Γ.  | <i></i> |            |     | ,   | مع  | ر.<br>ا. | _       | ي          |   |
| ٦٧ |   |   |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • | •   | • | • | • | •   | • | • | • | • | •  | •       | • | •   | • | • | •  | •   | • | •  | • | •  | •  | •   | •   | •  | ٠  | •   | •   | •       | •          |     | بد  | بعد | پ.<br>۱: | ۲       | عیر<br>۱۲  | • |
| ٧١ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |    |         |   |     |   |   |    |     |   |    |   |    |    |     |     |    |    |     |     |         |            |     |     | ر   |          |         |            |   |
| ٧١ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | • | • | • | •   | • | • | • | • | •  | ٠       | • | •   | • | • | •  | •   | • | •  | • | •  | •  | • • | •   | •  | •  | •   | •   | •       | •          | • • | •   | ر   | للح      | ء       | ير         | ڊ |
|    | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠   | • | • | • | •   | • | • | • | • | •  | •       | • | •   | • | • | •  | •   | • | •  | • | •  | •  |     | •   | •  | •  | •   | •   | •       | ر          | ار  | نر  | JI  | ن        | بر      | حه<br>ر پ  | • |
| ٧٧ | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | • | • | • | •   | • | • | • | • | •  | ٠       | ٠ | •   | • | • | •  | •   | • | •  | • | •  | •  |     | •   | •  | •  | •   | •   | •       | •          |     | •   | •   | į        | اد      | عز         | • |
| ۷۷ | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | • | • | • | •   | • | • | • | • | •  | •       | • | •   | • | • |    | •   | • | •  | • | •  | •  |     |     | •  |    | •   | •   | •       | •          | يه  | مق  | ال  | لة       | و ط     | حو         |   |
| ٧٨ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |    |         |   |     |   |   |    |     |   |    |   |    |    |     |     |    |    | ,   | ئيا | :1      | , ـ        | إس  |     | بن  | بة       | ö       | زو         | , |

| ٧٩.   | • |   |   |   |   |   | • | • |   | • | •          |     | • |   |   |     |   | • |   |   |   |   | • |   |   | •   | • |    |      | •   | •   |      | •   |     | •        | •           | •        |     | •   | •    |     | ىة  | غع  | ميا      | i  |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|------|-----|-----|------|-----|-----|----------|-------------|----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|----|
| ۸٤ .  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |     |   |    |      |     | •   |      |     |     | ىة       | يف          | م        | ي   | اد  | ، و  | ف   | بنة | _ م | - و      | -  |
| ۸٥.   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |     |   |    |      |     |     |      |     |     |          |             |          | 2   | نعا | مية  | , ر | ئز  | با  | ۔ ق      | -  |
| ۸٩.   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |   |   |   |     | • |   |   |   |   |   |   | • |   |     | • |    | •    |     |     |      |     |     |          |             |          |     |     |      |     | •   | _   |          |    |
| ۹١.   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |      |     |     | ئها  | یا  | وو  | ٠,       | يف          | م        | ب   | زخ  | ، أر | ن   | بة  | ٥   | - و      | -  |
| 97 .  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |      |     |     |      | •   |     |          |             |          |     |     | •    |     | ر   | جُر | حَ       | -  |
| ٩٧ .  |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |            |     |   | • |   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    | •    |     |     | . ?  | نيا | يبا | <u>,</u> | ، ال        | ٔح       | نوً | لة  | قبيا | ۶ ز | وز  | رو  | . ف      | -  |
| ۱۰۳   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ر   | ج | >  | ِي ر | دې  | وا  | ب ر  | وي  | عل  | ٠ (      | بني         | ; 5      | اد  | است | 11 . | ب   | تما | عة  | ١.       | -  |
| ١٠٥   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |      |     |     |      |     |     |          |             |          |     |     |      |     |     |     |          |    |
| 1.0   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |            |     |   |   | • |     | • | • |   |   | • |   |   |   |   | •   |   |    |      |     |     |      |     |     |          |             | •        |     |     |      | •   | . ( | رم  | رو       | ,  |
| 1 • 9 |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |            |     |   | • | • |     |   |   |   | • |   |   |   |   |   |     |   |    |      |     |     |      |     |     |          |             |          |     |     |      |     |     |     |          |    |
| ١١٠   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   | • |   |   |   |   |   |   |     |   |    |      |     |     | ىار  |     |     |          |             |          |     |     |      |     |     |     |          |    |
| ١٢٠   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   | •   |   |    |      |     | -   | بطح  |     |     |          |             |          |     |     |      |     |     |     |          |    |
| 17.   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |   |   |   | . • |   |   |   |   |   | • |   |   |   | •   |   |    |      |     |     |      |     |     |          |             |          |     |     |      |     |     |     |          |    |
| 178   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |      |     |     | ذا ، |     |     |          |             |          |     |     | -    |     |     |     |          |    |
| 170   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , <b>.</b> |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •   |   |    |      |     |     |      |     |     | 1        | كُلاً       | ورز<br>م | آلا | ڀ   | ، فع | تم  | مل  | مت  | ١.       | _  |
| ۱۳۱   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |            | , • |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |      |     |     | م -  |     |     |          |             |          |     |     |      |     |     |     |          |    |
| ۱۳۲   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   | • |   |   |   |   |   |   |     |   |    |      |     |     | ، و  |     |     |          |             |          |     |     |      |     |     |     |          |    |
| 140   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | • |   |   |     |   |    |      |     |     |      |     |     |          |             |          |     |     |      |     |     |     |          |    |
| ۱۳۷   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | • |   | ق | ابا |   | 11 | ي    | ا ف | اها | مائ  |     |     |          |             |          |     |     |      |     |     |     |          |    |
| ۱۳۸   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |            |     |   | • | • |     |   | • | • |   |   |   |   | • |   |     | • |    |      |     | •   |      | L   | اھ  | قر       | :<br>!<br>! | ؙڵڒؙ     | ؙڬ  | آلہ |      | حج  | را- | ٠   | <u>خ</u> | _  |
| 149   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |      |     |     |      |     |     |          |             |          |     |     |      |     |     |     |          |    |
| ١٤٠   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |      |     |     |      |     |     |          |             |          |     |     |      |     |     |     |          |    |
| 184   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |            |     |   |   | • | •   |   | • |   |   | • | • | • | • |   | •   |   | •  | ر    | زي  | و   | ، با | يل  | ۽   | ؙۣؠ      | ء ف         | ما       | ىل  | إل  | ) و  | <م  | علا | ج ج | الا      | _  |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |      |     |     | •    |     |     |          |             |          |     |     |      |     |     |     |          |    |
| 104   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •          |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |      |     |     |      |     |     |          |             |          |     |     |      |     | õ   | رز  | قا       | JĨ |

| 102   | ٠ | • |   | • | • | • | • | • | • |   | •  | •   | •   | •  | • |     | •  | •  | • | • |    | •      | •    | •        |     | •   | •   |     | •   |     | •   | •   | •              | ع   | بدا     | ِ صَ | م و  | حَز  | J          |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|-----|----|---|-----|----|----|---|---|----|--------|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|---------|------|------|------|------------|
| 100   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   | • |    |        |      | •        |     |     | ٩   | حز  | ال  | ي   | , ف | قمي | ولن            | ٠   | 31 2    | ولة  | , د  | یا۰  | <u>.</u> و |
| ١٥٨   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   |    | اء     | عر   | <b>.</b> | 31  | لة  | حو  | ن   | لی  | عا  | ٠,  | کلا | <b>S</b> J     | ر ا | فح      | اد   | طر   | ست   | ١.         |
| 171   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        |      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |                |     |         |      |      |      |            |
| 171   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | •   |     |    |   |     |    |    |   |   |    | •      |      | • •      |     |     |     |     |     |     |     |     | _              | بك  | بري     | ل    | لة آ | و ا  | ـ د        |
| 140   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        |      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |                | ٠,  | رير     | : مر | دثة  | حا   |            |
| 177   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | •  |     |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        |      |          |     |     |     |     |     |     |     |     | ك              | يك  | و<br>بر | آل   | ية   | لها  | ;_         |
| ۱۷۸   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        |      |          |     |     |     | بين | ط   | عي  | للة | م ا | ک              | ح   | ال      | ب    | نتبا | سن   | ۱_         |
| ۱۸۱   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   | •  |        |      |          | (   | (_  | ۰ ه | ۳۱  | ۳۱  | /)  | نة  | س   | ۴.             | مو  | ح.      | ال   | دثة  | حا   |            |
| ۱۸۸   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | بة | بزي | ئلي | نک | Ķ | 1 4 | مأ | کو | ح | J | وا | ب      | الد  | غ        | ن   | ح ب | J   | صا  | ن , | بير | ة   | بار | شت             | سا  | וצ      | لة   | اها  | مع   | · _        |
| 197   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        |      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |                |     |         |      |      |      |            |
| ۲۰۱   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        | •    |          |     |     |     |     |     |     | ر   | ~   | <u>*</u>       | 11  | نی      | اء أ | ضا   | الق  | i _        |
| ۲ • ٤ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        |      |          |     |     |     | ر . |     | _   |     |     |                |     | -       |      |      |      |            |
| 7•7   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   | عو | :<br>ب | لدُّ | ن ا      | کار | ۲   | , س | بال |     | ڹ   | ر ب | ک   | , ر            | بح  | خ أ     | فيبأ | الث  | آل   | ĺ_         |
| ۲•٧   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   | •   |    |    |   |   |    |        |      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |                | •   | _       | _    |      |      |            |
| ۲ • ۸ |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   | •  |        |      |          |     | •   |     |     |     |     | -   | حر  | ئە             | الأ | ء ب     | نقيا | باذ  | آل   | Í _        |
| ۲ • ۹ |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    | •  |   |   | •  |        |      |          |     | •   |     |     | ٠,  |     | ز   | ,حر | بر<br>ش        | JL  | ل ب     | بدي  | عي   | آل   | _          |
| 1.9   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |    | •   |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        |      |          |     |     |     |     |     | •   | ر   | ~   | <u>.</u>       | بال | ں       | يض   | الب  | آل   | _          |
| 117   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        |      |          |     |     |     |     |     |     | ر   | ~   | *<br>          | بال | ن :     | رس   | ىدا  | الہ  | _          |
| 110   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        |      |          |     |     |     |     |     |     | ئو  | ~   | لدُّ           | ١   | مز      | ة أ  | بار  | تج   | _          |
| 117   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |    | •   |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        | ٠.   |          |     |     |     |     |     |     |     |     | ئو             | ~   | لث      | ں ا  | اخ   | غي   | _          |
| 171   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   | • |    |        |      |          |     | •   | ر   | لفا | , خ | لى  | ر إ | جُ  | <u>بر</u><br>ش | ال  | حر      | ب    | ىي   | راس  | مر         |
| 77    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        |      |          |     |     |     |     |     |     |     |     | ٩.             | مو  | ح.      | ، ال | ب    | نس   | _          |
| 178   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        |      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |                |     |         |      |      |      |            |
| 170   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        |      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |                |     |         |      |      |      |            |
| 179   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |   |     |    |    |   |   |    |        |      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |                |     |         |      | لة   | , ًي | 31         |

| 227         | _قشِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 227         | ــ من قریٰ قِشِن ونواحیها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۸         | ـ من قری محیفیف ونواحیها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | القسم الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 780         | في أواسط حضرموت من أعلاها إلى أدناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 780         | ـ حدود حضرموت من الغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 737         | _ جَردان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲0٠         | شَبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 707         | ـ خبر علي ناصر القَرُ دَعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 707         | عِوْما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>X0</b> Y | دهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 709         | رَخْيَة رُخْيَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777         | ـ المَخَارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777         | ــآل شحبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 778         | ـ سَهُوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 778         | _حادثة الكسادي وآل العمودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 770         | سِدَّة باتَیْس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777         | سَوْط آل سِمَيدَع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777         | وادي عَمْدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 771         | ـ بلدان وادي عمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | ــ قبائل الجعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | - حريضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ـ قدوم آل العطاس إلى حريضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 797         | ببغث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | لُضَّلَيعةلية المستمارية ال |
| 4.4         | -خبر ثورة باعقیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 7.0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | <br>• | • | • | ٠ | • | • |   | •   | •   | •  | •  | • | •  | •  |            |      | •    | ć        | عر        | دو     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|---|----|----|------------|------|------|----------|-----------|--------|
| 717 | • |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      | ية   | رس       | سُو       | الح    |
| ۳۱۳ |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    | •  | •          | ~    | کی   | اح       | ، با      | قرز    |
| 317 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |       |   |   |   | • | • |   |     |     |    |    |   |    |    |            | · •  |      | بَة      | رَيْ      | الخُ   |
| 440 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      |      |          |           | الرًّا |
| ۲۲۸ |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   | • |   |     |     |    |    |   | •  |    |            |      |      | <u>ة</u> | ر پر      | القُو  |
| ٥٣٣ |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      |      | ن        | ر<br>بُود | حَلَ   |
| ۲۳٦ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   | • |       |   |   |   | • |   |   |     |     | •  |    |   |    |    | . <b>.</b> | ٠    |      | ر        | نبَيل     | الجُ   |
| ٣٣٧ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   | • |       |   |   |   |   |   |   |     | •   |    |    |   |    |    |            |      |      |          | ä         | بُضَ   |
| 337 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      |      |          |           | بلا    |
| 720 | • |   |   |   | • |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   | • |     |     |    |    |   |    |    |            | •    |      | ں        | ئيث.      | خِدَ   |
| 720 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      |      |          | -         | کُو    |
| 737 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      |      | •        | _         | قبر    |
| ۲٥١ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      |      |          |           | عُو    |
| 307 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      |      |          |           | القُ   |
| 409 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      |      |          |           | رِحَ   |
| 771 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      |      |          |           | هَدُ   |
| ٣٦٣ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      | خَير | بُلُ     | ل بَ      | غي     |
| 410 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      |      |          |           | قرا    |
| 411 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            | •    | ä    | سما      | رس        | الع    |
| ٣٧٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   | • | • | • | •     | • | • |   |   |   | • |     | •   | •  | •  |   | ,  | نة | بث         | سناب | لخَ  | il ,     | ځي        | جَ     |
| ٣٨٤ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      |      |          |           | _      |
| ٣٨٧ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      |      |          |           |        |
| ۳۸۹ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            |      |      |          |           |        |
| ٤٠٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |   |    |    |            | _    |      |          |           |        |
| ٤٠٧ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   | , ( | : . | ھ۔ | با |   | ية |    | نا،        | ÷    | : ال | نثة      | حاد       |        |

| ٤٠٨   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     |     |      |     |      |      |       | •    | -    |      |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|-----|----|----|-----|-----|------|-----|------|------|-------|------|------|------|----|
| ٤٠٩   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     |     |      |     | •    |      |       | ä    | سرا  | . ن  | _  |
| ٤١٠   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    | •  |     |     | •    |     |      |      | . (   | ین   | جٔر  | لهَ  | ١  |
| ٤١٢   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    | بن | صرا |     | بالر | ة ب | يط   | ×    | الم   | ی    | قر:  | . ال | _  |
| ٤١٢   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     |     |      |     |      |      |       | آل   |      |      |    |
| ٤١٥   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     |     |      |     |      |      |       | ځ    | ىيل  | . ص  | _  |
| ٤١٦   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     |     |      | ن   | یر   | جر   | له    | م ا  | ملا  | . أح | _  |
| ٤١٩   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ز   | یر  | جر | -6 | 31  | کام | ج    | ل ـ | وظ   | حفر  | م.    | ن    | ، اب | آل   | _  |
| £ Y £ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     |     |      |     |      |      |       | ند   |      |      |    |
| 871   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     |     |      |     |      |      |       | الم  |      |      |    |
| 871   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   | • |    |     |     |    |    |     |     |      |     |      |      |       | •    | ٠ (  | يخ   | م  |
| ٤٣٠   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     |     |      |     |      | (    | ین    | الع  | ي    | اد   | و  |
| 277   |   |   |   |   | • | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     | •   | ä    | ابث | مو   | ال   | ار    | ٔخب  | ن أ  | مر   | -  |
| ٤٣٥   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     |     |      |     |      |      |       |      |      |      |    |
| ٤٣٧   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     |     |      |     |      |      |       | •    | رَه  | عو   | _  |
| 2 2 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ت | و, | ر م | غبر | حف | ۔  | فح  | ىية | جه   | ع   | ء آ  | ما   | أسد   | ِد أ | جو   | و-   | -  |
| 233   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |    |     |     |    |    |     | (   | يد   | جن  | ٰل . | آآ ۽ | نعا   | (ن   | عَة  | تَّق | 31 |
| ٤٤٤   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     |     |      |     |      |      |       | آل   |      |      |    |
| ٤٤٤   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     |     |      |     |      |      |       | وا   |      |      |    |
| ٤٤٧   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    | •  |     |     |      | •   |      | •,   |       |      | ئىر  | کَ   | 11 |
| ٤٤٨   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     |     |      | •   |      |      | •     | ں    | اقث  | بر   | -  |
| 889   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |    |     |     | •  |    |     |     | •    | •   |      |      |       | . (  | ين   | مع   | -  |
| 203   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |    |     | •   |    |    |     | ها  | اء،  | ور  | , L  | وه   | بر    | الع  | 'د   | بلا  | -  |
| १०२   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   | • | • |   | • | • | • |   |    |     |     | •  |    |     |     |      |     |      | •    |       |      | نن   | هي   | -  |
| ٤٥٧   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | •  | ٠   |     |    |    |     | ن   | ينر  | به  | ق    | حا   | ٍس    | ن إ  | ابر  | آل   | _  |
| 173   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |    |    |     |     |      |     | سر   | ک    | ١, ال | : ی  | ، قر | مر.  | _  |

| 275                                                  | • • | • | • |         | <br> | • |   |          |         |           |      |     |                                       |                            |       |     |         | •   |              |     |                   |                    |               |                |                          |                |                              | •                                                   |                                         | 4                                     | ض                               | مُو                                                          | ق                                       |
|------------------------------------------------------|-----|---|---|---------|------|---|---|----------|---------|-----------|------|-----|---------------------------------------|----------------------------|-------|-----|---------|-----|--------------|-----|-------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 270                                                  |     |   |   |         | <br> |   |   |          |         |           |      |     |                                       |                            |       |     |         |     |              |     |                   |                    |               |                |                          |                |                              |                                                     |                                         |                                       |                                 |                                                              |                                         |
| ٤٦٨                                                  |     |   |   |         |      |   |   |          |         |           |      |     |                                       |                            |       |     |         |     |              |     |                   |                    |               |                |                          |                |                              |                                                     |                                         |                                       |                                 |                                                              |                                         |
| ٤٧١                                                  |     |   |   |         |      |   |   |          |         |           |      |     |                                       |                            |       |     |         |     |              |     |                   |                    |               | •              |                          |                |                              |                                                     |                                         |                                       |                                 |                                                              |                                         |
| 277                                                  |     |   |   |         |      |   |   |          |         |           |      |     |                                       |                            |       |     |         |     |              |     |                   |                    |               |                |                          |                |                              |                                                     |                                         |                                       |                                 |                                                              |                                         |
| ٤٧٣                                                  |     |   |   |         |      |   |   |          |         |           |      |     |                                       |                            |       |     |         |     |              |     |                   |                    |               |                |                          |                |                              |                                                     |                                         |                                       |                                 | الة                                                          |                                         |
| ٤٧٦                                                  |     |   |   |         |      |   |   |          |         |           |      |     |                                       |                            |       |     |         |     |              |     |                   |                    |               |                |                          |                | •                            | -                                                   |                                         |                                       |                                 |                                                              |                                         |
| ٤٧٩                                                  |     |   |   |         |      |   |   | <br>     |         |           |      |     |                                       |                            |       |     |         | •   |              |     |                   |                    |               |                |                          |                |                              | ب                                                   | و َ د                                   | مُ<br>مُن                             | ي                               | اد:                                                          | و                                       |
| ٤٨١                                                  |     |   |   |         |      |   |   | <br>     |         |           |      |     |                                       |                            |       |     |         |     |              |     |                   |                    |               |                |                          |                |                              |                                                     |                                         |                                       |                                 | کا                                                           |                                         |
| 213                                                  |     |   |   |         |      |   |   |          |         |           |      |     |                                       |                            |       |     |         |     |              |     |                   |                    |               |                |                          |                |                              |                                                     |                                         |                                       |                                 |                                                              |                                         |
| ٤٨٧                                                  |     |   |   |         |      |   |   |          |         |           |      |     |                                       |                            |       |     |         |     |              |     |                   |                    |               |                |                          |                |                              |                                                     |                                         |                                       |                                 |                                                              |                                         |
| 193                                                  |     |   |   |         |      |   |   |          |         |           |      |     |                                       |                            |       |     |         |     |              |     |                   |                    |               |                |                          |                |                              |                                                     |                                         |                                       |                                 |                                                              |                                         |
| ٤٩٤                                                  |     |   |   |         |      |   |   |          |         |           |      |     |                                       |                            |       |     |         |     |              |     |                   |                    |               |                |                          |                |                              |                                                     |                                         |                                       |                                 |                                                              |                                         |
|                                                      |     |   |   |         |      |   |   |          |         |           |      |     |                                       | •                          | -     | _   |         |     |              |     |                   |                    |               | •              | •                        | -              | -                            |                                                     |                                         | -                                     | ور                              | حم                                                           | _                                       |
| ٤٩٥                                                  |     |   |   |         |      |   |   |          |         |           |      |     |                                       |                            |       |     |         |     |              |     |                   |                    |               |                |                          |                |                              |                                                     |                                         |                                       |                                 |                                                              |                                         |
|                                                      |     |   |   |         |      |   |   |          | •       |           | • •  | •   | (م                                    | ئىلا                       | لدً   | 4   | لي      | ع   | ح            | ال  | عبد               | , ,                | ά             | ا ا            | بي                       | : ۔            | نبر                          | وة                                                  | ر.                                      | ú                                     | ي                               | اد                                                           | و                                       |
| १९०                                                  |     |   |   | • •     |      |   | • |          | • •     |           | • •  | • • | دم                                    | ئىلا                       | للةً  | 4 ا | لي      | عا. | <del>ح</del> | ال  |                   |                    | นั่           | ر              | بي<br>بي                 | : -            | نبر<br>س                     | و i<br>خ                                            | ر<br>هُو                                | سَ<br>يَبْ                            | ي<br>ي                          | ِاد<br>ِاد                                                   | و<br>و                                  |
| 190<br>19V                                           |     |   |   |         |      |   | • |          | • •     |           |      | • • | <b>د</b> م                            | ئىلا                       | لئً   | ه ۱ | لي<br>  | عا  | ح<br>·       | ال  |                   |                    | ี่            | ۇ ا            | بي<br>بي<br>             | <b>:</b><br>-  | فبر<br>س<br>در               | وة<br>خ<br>رم<br>رم                                 | ىر.<br>ھۇو                              | سَ<br>يَجْ<br>مَ                      | ي<br>ي<br>ضر                    | اد<br>اد<br>مرم                                              | و<br>و<br>د                             |
| 190<br>197<br>191                                    |     |   |   | <br>• • |      |   | • | <br><br> | <br>• • |           | • •  | •   | <u>د</u> م                            | ئىلا                       | للهً  |     | ليا<br> | عا  | ح            | ال  | ·                 |                    | ພໍ່<br>·<br>· |                | بيً<br><br>              |                | نبر<br>س<br>در               | و<br>خ<br>رو                                        | ىر.<br>ئىد<br>روو                       | سُ<br>يَبْ<br>يَمْ                    | ي<br>ي<br>نو                    | اد<br>اد<br>مرو<br>نځو                                       | و<br>ء<br>ن                             |
| 290<br>29V<br>29A<br>0•Y                             |     |   |   | <br>• • | <br> |   | • | <br>     | <br>• • | <br>      | <br> |     | دم                                    | ئئلا                       | لدً   |     | لي.     | عا  | ح            | ال  |                   |                    | ື່ນ           |                | بي<br><br>               |                | نبر<br>در<br>د               | و ف<br>رخو<br>رکو                                   | ىر.<br>ئىد<br>رو                        | سُ<br>يَدُ<br>مَ                      | ي<br>م<br>نفر<br>م              | اد<br>اد<br>مرو<br>نیکا                                      | و د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| £90<br>£9V<br>£9A<br>0.Y                             |     |   |   | <br>    | <br> |   | • | <br>     | <br>• • |           | <br> |     | دم<br>·                               | ئللا                       | لدً   |     | ليا.    | عا  | ح            | الـ | یر                |                    | ື້.           | ا<br>          | بيً<br><br>              | می             | نبر<br>در                    | و ف<br>روو<br>روو                                   | ىر.<br>ئىند<br>رو<br>د آآ               | سَ<br>يَبْ<br>سَمَ<br>سَمَ            | ي<br>ي<br>فر<br>م<br>سا         | اد<br>اد<br>نور،<br>نوربا                                    | و د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| £90<br>£9V<br>£9A<br>0·Y<br>0·£                      |     |   |   |         |      |   |   | <br>     |         |           | <br> |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ئئلا                       | للمَّ |     | لي      | عا  | ح .          | الِ | یمہ               |                    | ش<br>         | ئ ا<br>. س     | بيً<br><br>بط            | ر ز<br>می      | نبر<br>ر<br>د<br>سد<br>آل    | م ر و و ق                                           | ىر.<br>ئىند<br>رو<br>د آآ               | سَ<br>يَبْ<br>مَ<br>مَ<br>ادة         | ي<br>م<br>ضر<br>سا              | اد<br>اد<br>نور<br>نوبا<br>الربا                             | ريد زير و                               |
| £90<br>£9V<br>£9A<br>0.Y<br>0.£<br>011               |     |   |   |         |      |   |   |          |         | · · · · · |      |     | · · · · · · ·                         | ئللا                       | للمَّ |     | لي      | عا  | ح .          | ال  | صد                | ۰ .                | ش             | ئ ا<br>س       | بيً.<br>                 | ر ز<br>می      | نبر<br>ر<br>آل               | و ف<br>رخ کر    | ر<br>هُو<br>رو<br>رو<br>آآ              | سَ<br>يَبُ<br>مَ<br>مَ<br>ادة<br>أع   | ي<br>ي<br>نمر<br>سا             | اد<br>برد<br>نوب<br>نبا                                      | و و و ا                                 |
| £90<br>£9V<br>£9A<br>0.Y<br>0.£<br>011               |     |   |   |         |      |   |   |          |         |           |      |     | · · · · · · · ·                       | ئللا                       |       | 1 4 | لي      | عا  | ٠            | ال  | یم<br>د<br>د<br>د | ء د<br>د<br>د<br>د | ش .<br>       | ئ ا<br><br>يىر | بيً<br><br>بط<br>باه     | ِ ن<br>،<br>شر | نبر<br>ر<br>ر<br>س<br>م<br>س | ر فرون مرکور کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر | ىر.<br>ئىشىر<br>رو<br>ئىللا<br>ئىل      | سَ<br>يَبُ<br>مَمَ<br>ادة<br>اع       | <i>ي</i><br>ني<br>سام<br>سام    | اد<br>اد<br>الباً<br>الرباً                                  |                                         |
| £90<br>£9V<br>£9A<br>0.Y<br>0.£<br>011               |     |   |   |         |      |   |   |          |         |           |      |     | · · · · · · · ·                       | ئللا                       |       | 1 4 | لي      | عا  | ٠            | ال  | یم<br>د<br>د<br>د | ء د<br>د<br>د<br>د | ش .<br>       | ئ ا<br><br>يىر | بيً<br><br>بط<br>باه     | ِ ن<br>،<br>شر | نبر<br>ر<br>ر<br>س<br>م<br>س | ر فرون مرکز کرد | ىر.<br>ئىشىر<br>رو<br>ئىللا<br>ئىل      | سَ<br>يَبُ<br>مَمَ<br>ادة<br>اع       | <i>ي</i><br>ني<br>سام<br>سام    | اد<br>اد<br>الباً<br>الرباً                                  |                                         |
| 290<br>29V<br>29A<br>0·7<br>0·2<br>01V<br>01V<br>019 |     |   |   |         |      |   |   |          |         |           |      |     |                                       | ئلا<br>• • • • • • • • • • |       |     | لي      | عا  | ٠            | ال  | ير.               |                    | ش             | ر<br>ا<br>ا    | بيً<br><br>ط<br>ان<br>ان | ِ ن<br>می<br>ک | نبر<br>در<br>سر<br>سر        | خ في با هم م                                        | الله الما الما الما الما الما الما الما | سَ<br>مَ مَ<br>ادة<br>با<br>ادة<br>سا | ي<br>ي<br>ضر<br>سام<br>ناق<br>م | اد<br>اد ما الرباء<br>الا الما الما الما الما الما الما الما |                                         |

| ۰۳۰   | • |   |   |   |   | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | •  | ن   | ار | کا | بر | ٦  | حه  | -1  | خ       | ئىي | الث            | ر       | اد  | نو          | ن   | . م     | -         |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|---------|-----|----------------|---------|-----|-------------|-----|---------|-----------|
| ٥٣٣   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    | •  | ä  | سيأ | یاس | <u></u> | ال  | ام             | ئب      | ن د | وال         | حر  | -1      | _         |
| 0 2 4 |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   | • |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         |     |                |         |     |             | ٢   | عَا     | زَ        |
| ٥٤٤   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         |     |                |         |     | مَهُ        |     |         | _         |
| ٥٤٤   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         |     |                |         |     | ن -         |     |         |           |
| ०१२   | • |   |   |   | • | • |   | • | • |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •  |    |     |    |    |    |    |     |     | (       | ي   | <u>.</u><br>هر | á       | آل  | لُ          | حيا | بعر     | <u>بر</u> |
| ٥٤٧   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         |     |                |         |     | ٦           |     |         |           |
| ٥٤٨   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         |     |                |         |     | هَ          |     |         |           |
| ०१९   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         |     |                |         |     | ڵؙ          |     |         |           |
| 000   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         |     |                |         |     | بَرُ        |     |         |           |
| 700   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         |     |                |         |     | . 0         | -   |         | -         |
| 007   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         |     |                |         |     | يخ          |     |         |           |
| ००९   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         |     |                |         |     | . 4<br>-    |     |         |           |
| ٥٦٠   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         |     |                |         |     | II ā        |     | _       |           |
| 750   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         | _   |                |         |     | ي           |     |         |           |
| ०२१   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         |     | -              |         |     | ، بر        |     |         |           |
| ०२१   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | •  | •  |     |    |    |    |    |     | -   |         |     |                | -       |     | ن<br>ء      |     |         |           |
| ۸۲٥   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   | • | • | • | •  | •  |     |    |    |    |    |     |     |         |     |                |         |     | أخ<br>-     |     |         |           |
| ०२९   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • | •  |    |     |    |    |    |    |     |     | -       |     |                |         |     | ن آا        |     |         |           |
| ०२९   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     | -   | _       |     |                |         |     | سار         |     |         |           |
| ٥٧٦   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         |     |                |         |     | ن اا<br>نمه |     |         |           |
| ٥٧٧   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | •  | •   |    | (  | ي  | عل | ن   | بر  | ِي<br>۔ | ِاد | , و            | في<br>' | ,   | طة          | و,  | جَ<br>۽ | ונ        |
| ٥٨٧   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         |     |                |         |     | ضر          | _   |         |           |
| ٥٨٧   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |    | ٠  |     | •  | •  | •  | •  | ٠.  | ٠   | •       |     | • •            |         | ح   | سب          | اد  | ي       | د;        |
| ٥٩٦   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • |   | • | • | • | • | • | • | • | ٠ |   | ما | ره | بار | خ  | -1 |    |    |     |     |         |     |                |         |     | عة<br>ساد   |     |         |           |
| 7.1   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |     |         | ۰.  | 11             | "       | 2   | حاد         | مت  | الد     | _         |

| نعبنعب                                   | الش          |
|------------------------------------------|--------------|
| م نفيس عن الغدر واستطراد إلىٰ ذكر فلسطين | کلا          |
| ٦٠٧                                      | ىَلَّنْا     |
| ى<br>كركو                                | بابّ         |
|                                          | الحَ         |
| -<br>رُفة                                | الغُ<br>الغُ |
| ل<br>ل باجمًال                           |              |
| سب آل باعبًاد                            |              |
| ل الحبشي سكان الغرفة                     |              |
| ل الحداد سكان الغرفة                     | <u>.</u> آل  |
| اريخ الغرفة السياسي                      | _ ت          |
| ص<br>حرب ابن عبدات في القرن الرابع عشر   |              |
| صون آل کثیر                              |              |
| قَق                                      | يَرْأ        |
| صون العَوَانِزَه                         | 25           |
| صون آل جعفر بن بدر من الفخائذ            | 2>           |
| صون آل منيباري                           | ح            |
| لحلف بين القعيطي وآل منيباري             | ١_           |
| یس                                       | تري          |
| َل باكثير <b>في</b> تريس                 | Ĩ_           |
| لسادة آل الجفري سكان تريس                |              |
| ُحوال تريس السياسية                      | <b>†</b> _   |
| ئىۋم (شىرق تىرىس)                        | الـُ         |
| بُرَين                                   | الق          |
| پئوح                                     | شد           |
| کودهکوده                                 | مَدُ         |

| _ذكر ال باحَمَيد                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|
| ـ بعض سكان مَذُوده                                                 |
| سيئون ١٧٤                                                          |
| ـ تاريخ سيئون القديم وجامعها                                       |
| ـ أعلام آل بارجاء                                                  |
| ــآل باكثير                                                        |
| ـ تاريخ وتراجم آل السقاف                                           |
| ـ ترجمة والد المؤلف                                                |
| ـ ذكر بعض العلماء ممن أخذ عنهم المؤلف                              |
| ـ آل الحبشي سكان سيثون                                             |
| ــآل حَسَّان                                                       |
| ــ القضاء بسيئون                                                   |
| _خصائص سيئون                                                       |
| ـ أحوال سيئون السياسية                                             |
| ـ ضواحي سيئون                                                      |
| حصن الحوارث ٧٤٧                                                    |
| مَوْيَمَه                                                          |
| ـ بعض من تدير مريمه                                                |
| جَنْع                                                              |
| حَوْطة سلطانة                                                      |
| ــآل الزُّبيدي سكان الحوطة                                         |
| قارة الحبوظيِّ وقارة العُرِّ                                       |
| بور وحنظلة بن صفوان عليه السلام وعرض عبيد الله بن أحمد بن عيسى ٧٦٢ |
| ــ بور                                                             |
| ــآل بانجار ولاة بور                                               |
| ــآل العيدروس مناصب يور                                            |

| ۷۷۳         |  |   | <br>• |   |   |            |   |   |   |  |   |   | • | <br> |   |   |    |     |    | • |     |     | •   |    |         |     | لمة     | ينظ     | <b>-</b> | نبر      | ; _      |
|-------------|--|---|-------|---|---|------------|---|---|---|--|---|---|---|------|---|---|----|-----|----|---|-----|-----|-----|----|---------|-----|---------|---------|----------|----------|----------|
| ۲۷۷         |  |   |       |   | • |            |   |   |   |  |   |   |   | <br> |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    | ن<br>له | úl. | ىبد     | ے ء     | ضر       | عر       | · _      |
| ٧٧٦         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   | <br> |   | • |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     | ي       | جر      | با۔      | ُل       | ĺ_       |
| <b>٧</b> ٧٩ |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         | , قر    |          |          |          |
| <b>٧</b> ٧٩ |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   | <br> |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         | نٰٰٰٰٰٰ | ک        | فر       | ز        |
| ٧٨٠         |  | • |       |   |   |            |   |   | • |  |   |   |   | <br> |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         | ىكة     | ئيد      | ر<br>ځــ | ال       |
| ۸۰۰         |  |   |       |   |   |            | • | • |   |  |   |   |   |      | • |   |    |     |    | • |     |     |     |    |         |     |         |         | •        | ربه      | تَا،     |
| ۸۰۱         |  |   |       |   |   |            |   |   | • |  |   |   |   |      |   | į | رز | يئو |    | , | ١   | ارب | تا  | ان | کا      |     | مد      | حا      | J۱       | اَل      | Í_       |
| ۸۰۷         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         |         |          |          |          |
| ۸٠٩         |  |   |       |   |   | . <b>.</b> | • |   |   |  |   |   | • |      |   |   |    |     |    | • |     |     | (   | ٠. | فط      | بوا | ل ب     | ة آا    | ساد      | الس      | _        |
| ۸۱۱         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         | ، ال    |          |          |          |
| ۸۱۲         |  |   |       | • |   |            |   |   |   |  |   | • |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         |         |          |          |          |
| ۸۱٤         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         |         |          |          |          |
| ۸۱٥         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         |         |          |          |          |
| ۸۱۸         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         |         |          |          |          |
| ۸۲٤         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     |    |   | خ)  | يي  | . ش | آل | ة ا     | ىيل | مید     | ه (     | سيَل     | -á       | ال       |
| ٥٢٨         |  |   |       | • |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      | • |   |    |     |    |   | _   | _   |     |    |         |     |         | اهر     |          |          |          |
| ۸۲۷         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         |         |          |          |          |
| ۸۳۰         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         |         |          |          |          |
| ۸۳۱         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         |         |          |          |          |
| ۸۳۲         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  | • |   |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         |         | غو       | '۔'      | یڈ       |
| ۸۳۷         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         |         |          |          |          |
| ۸۳۸         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     | حر | ئ | ، ي | راء | ور  | ن  | مر      | ئ   | ے<br>قر | ، ال    | ضر       | بعا      | _        |
| ٨٤١         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     | 4   | زل | ناز     | وم  | ر       | عه      | ل.       | غي       | _        |
| <b>13</b>   |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         |         |          | اه       | <u>ب</u> |
| ۸٤٣         |  |   |       |   |   |            |   |   |   |  |   |   |   |      |   |   |    |     |    |   |     |     |     |    |         |     |         |         |          |          |          |

| الصُّومعة                                          |
|----------------------------------------------------|
| الرَّيضة                                           |
| الرَّمْلَة                                         |
| حصن جُرَّه                                         |
| ثبي                                                |
| _استطراد لذكر صهاريج عدن ۸۵۲                       |
| ــآل العيدروس بثبي                                 |
| ـ السادة آل الحبشي سكان ثبي ٨٥٥                    |
| وادي الذهب                                         |
| حصن العِزِّ                                        |
| حصن آل فَلُوقَة                                    |
| تريم ۸۷۱                                           |
| ـ جامع تريم                                        |
| ـ كرم السادة آل العيدروس                           |
| ـ الكلام عن مسجد باعلوي                            |
| ـ طبقات علماء تريم ٨٩١                             |
| ـ ذكر طائفة من علماء تريم الأقدمين ٨٩٥             |
| ـ طبقات العلويين بحضرموت ٨٩٧                       |
| ـ رباط العلم الشهير بتريم                          |
| ـ قضية فقهية جرت بين المؤلف والسّيّد الشاطري       |
| ـ أعلام تريم ممن عاصرهم المؤلف                     |
| ـ مدارس تريم                                       |
| - المدارس الحديثة بتريم ١٠٠٠ المدارس الحديثة بتريم |
| - قرى تريم                                         |
| . المشايخ خطباء تريم                               |
| استطراد في مسألة تولية الصبي                       |

| 927   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |    |    |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    | •        |     | •   |     |          | •          |          |             |      | •       | (        | ي.   | او    | ~   | ١١.      | _  |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----------|-----|-----|-----|----------|------------|----------|-------------|------|---------|----------|------|-------|-----|----------|----|
| 927   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • |   | •  | •  |   |    |    |    |    | •        | •  |    | •  |    |          |     |     |     |          |            |          |             |      |         |          |      | J     |     |          |    |
| 987   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |    |    |   |    |    |    |    |          | •  |    |    |    | •        |     | •   | •   |          |            |          |             |      | (       | لم       | ال   | باس   | ٠ ر | JĨ.      | _  |
| 9 2 2 |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | د | IJ | حا | J | ١, | ام | ٔم | Ķ  | ١,       | ی  | عل | ٠, | جه | <b>-</b> | تو  | ي   | باز | <u>ض</u> | ق          | ځم       | Ś           | - ,  | ِ<br>ني | • :      | راد  | طر    | ست  | . ا      | _  |
| 9 2 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   | •  |    |   |    |    | •  |    |          |    |    |    |    |          |     | •   | •   |          | ٠ (        | یہ       | تر          | ن    | رک      | ، ق      | ی    | Įį:   | دة  | ىو       | 2  |
| 9 2 7 |   |   |   | • |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | • |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |     |     |     |          | ية         | وا       | لدُّ        | 11   | يم      | تر       |      | رال   | حو  | -1       | _  |
| 9 2 9 |   |   | • | • |   | • | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |    | •  | • |    |    |    |    |          |    |    | •  |    |          |     | ۴   | ري  | ، ت      | نام        | یک       | <b>&gt;</b> | مة   | را      | غ        | ل    | ۱Ĩ    | کر  | :        | _  |
| 907   |   |   |   | , |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •  |    |   |    |    |    |    |          |    |    |    | ,  | ت        | نار | عي  | ر . | لح       | Į١         | <b>.</b> | راء         | ور   | l       | وم       | ه (  | نَّدِ |     | لم       | ١  |
| 907   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • |   |   | • |   |   |   |   | • |   | •  |    |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |     |     |     | •        |            |          | ٥           | نَدِ |         | لم       | 11 . | ب     | ثرا | <b>-</b> | _  |
| 901   |   |   |   | , |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |    |    |   |    | ٠  | نف | وا | •        | ١٤ | Ц  | 8= | ė  | ئ        | فت  | 1   | هيا | ة        | <b>,</b> 2 | jţ       |             | ^    | ني      | <b>.</b> | راد  | طر    | ست  | . اس     | _  |
| 97.   |   |   |   | • | • | • | • | • |   |   | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   | • |    |    |   |    |    |    |    |          |    | •  | •  |    |          |     |     |     | •        |            |          |             |      | •       |          | ,    | يهٔ   | نبا | ÷        | _  |
| 971   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |     |     |     |          |            |          |             |      |         |          |      | ر     |     |          |    |
| 978   |   | • |   |   | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |    |    | • | •  | •  |    | •  | •        |    | •  |    |    | •        |     |     | •   | •        |            |          | •           |      |         |          | . (  | ب     | ئو' | لج       | 1  |
| 978   |   | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |    |    |   | •  |    |    |    | •        |    | •  | •  |    | •        |     |     |     | •        |            |          | •           |      | •       |          | •    | •     | غَه | ز        | رَ |
| 970   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |    | •  |   |    | •  | •  |    |          |    | •  |    |    |          |     | •   |     |          |            |          | •           |      | •       |          | . •  | طه    | شا  | . م      | _  |
| 977   |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |    | •  |   |    | •  |    |    |          |    |    |    |    |          | •   |     | •   |          |            |          | ں           | ۻ    | مو      | > (      | آل   | ة.    | زد  | جَ       | _  |
| 977   |   | • |   |   |   | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |     |     |     |          |            |          |             |      |         |          | _    | طي    |     | -        |    |
| 977   |   | • |   |   | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |    |    |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |     |     |     |          |            |          |             |      |         |          |      | (     |     | -        |    |
| 974   |   | • | • |   | • | • | • |   |   | • | • | • |   | • |   | • |   | • | • |   |   |   | •  |    |   |    | •  | •  | •  |          |    |    |    |    | •        |     |     |     |          |            |          |             |      | •       |          | •    | ئ     | نىل | لدُ      | 1  |
| 9 V E |   | • | • |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   | • | • | • | •  | •  | • |    | •  |    |    |          |    |    |    |    |          |     |     |     |          |            |          |             |      |         |          |      | ن     |     |          |    |
| 977   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   | • | • | • |   | •  | •  |   |    | ں  | صو | ا، | <b>0</b> | ٠, | 31 | ں  | ض  | ار       | ن ا | بار | ς.  | J.       | ار         | غد       | 2>          |      | ال      | ل        | ة آ  | اد    |     | J١       | _  |
| 991   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |     |     |     |          |            |          |             |      |         |          |      | لة    | _   |          |    |
| 997   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |     |     |     |          |            |          |             |      |         |          |      | . ;   | _   |          |    |
| 993   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |     |     |     |          |            |          |             |      |         |          |      |       | ٠,  |          |    |
| 991   |   |   | • |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |    |    |   | •  |    |    |    |          |    | ۴  |    | ة. | ، با     | ئنة | SL  | لب  | 11       | ية         | لو       | لع          | ١.   | سر      | ر.       | 11   | ان    | عيا | 1        | _  |
| 1     | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |     |     |     |          |            |          |             |      |         |          |      | ;     | ج   | لع       | H  |

| 1 7     | ـ تراجم أعيان آل باقشير                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲۳      | الواسطة                                                               |
| ۲۲      | ـ المشايخ آل باشعيب                                                   |
| 10      | ــ التفريق بين آل شعيب وآل باشعيب                                     |
| ١٠١٠    |                                                                       |
| 1 • 1 1 | السُّوم                                                               |
| 1 • 1 ٢ | ــ الأودية حوالي السوم                                                |
| 1 • 1 ٣ | فُغْمه                                                                |
| ١٠١٧    | شِعب نبي الله هود عليه السلام                                         |
| 1.79    | طُبُوقم طُبُوقم                                                       |
|         | القسم الثالث                                                          |
| 1.44    | في نجود حضرموت من أعلاها إلى أسفلها                                   |
| ١٠٣٤    | ـ النجد الجنوبي                                                       |
| ۱۰۳۸    | ـ النجد الشمالي                                                       |
| ١٠٤٠    | ـ قبائل الصيعر                                                        |
| ١٠٤٧    | نجد آل کثیر                                                           |
| ۱۰٤۸    | نجد العوامر                                                           |
| 1 • £ 9 | نجد المناهيل                                                          |
| 1.04    | وبار                                                                  |
| 1.00    | أم الصميم                                                             |
| 1771    | خاتمة الكتاب                                                          |
| 77.1    | الفهارس العامة                                                        |
|         | ـ فهرس الأعلام التي ذكرها المؤلف وترجم لها في طيّات الكتاب            |
| 1.41    | ـ فهرس الأعلام التي ترجمناها بهوامش الكتاب                            |
| ۲۰۸۳    | _ الفهرس الألفبائي لأسماء المدن والقرئ والمواضع التي ذكرت في الكتاب . |
| 1.97    | <b>ـ فهرس موضوعات الكتاب</b>                                          |